

# فق السائية

نايف السرس الشرايق

> ريفتح دو مولامي والعربي مصدر

## بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ وَمَا ۚ ءَالنَّكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُـ ذُوهُ وَمَا نَهَنَّكُمْ عَنْهُ فَٱنَّهُواْ ﴾

(سورة الحشر آية ٧)

جميع حقوق الملكية الفكرية والفنية محفوظة للدار الفتح المعمول العربي الع

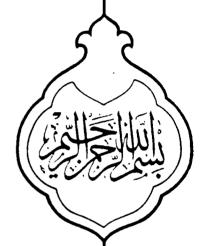

اسم الكتاب: فقه السنه

المقاس: ٢٤ × ١٧ سم

رقم الإيداع: ٢٠٠٤/٩٠٥٩

الترقيم الدولي: ٥ - ٢٤١ - ٥٥ - ١.S.B.N.

الطباعة : الشركة الدولية للطباعة - ٦ أكتوبر

ت : ۸۳۳۸۲٤٠ ف : ۸۳۳۸۲٤٠

## الطبعة الأولى ١٤٢٥ هـ = ٢٠٠٤ م

الإدارة : ۲۲ شارع خيرت السيدة زينب ت/ف ۲۹۲۰۲۲۱

المكتبة: ٣٢ شارع الفلكي باب اللوق ت ٣٧ ، ١٩٥١

فاکس ۲۶۰۶۲۷۰

## مقدمة الإمام الشهيد

## فضيلة الأستاذ حسن البنا

المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين

الحمد لله وصلَّى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

﴿ وَمَا كَاتَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَةٌ فَلُولَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْفَةِ مِنْهُمْ طَآبِفَةٌ لِيَنفَقَهُوا فِي الدِينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوٓا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَخْذَرُونَ﴾ [سورة التوبة آية ١٢٢]

أما بعد .. فإن من أعظم القُربات إلى الله تبارك وتعالى نشر الدعوة الإسلامية ، وبث الأحكام الدينية ، وبخاصة ما يتصل منها بهذه النواحي الفقهية ، حتى يكون الناس على ييِّنة من أمرهم في عبادتهم وأعمالهم ، وقد قال رسول الله عَلَيْقَة : «مَنْ يُردِ الله به خيرًا يفقهه في الدين ، وإنما العلم بالتعلم ، وإن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم لم يورِّثوا دينارًا ولا درهمًا ، وإنما ورَّثوا العلم ، فمن أخذه أخذ بحظً وافرٍ».

وإن من ألطف الأساليب وأنفعها ، وأقربها إلى القلوب والعقول في دراسة الفقه الإسلامي – وبخاصة في أحكام العبادات ، وفي الدراسات العامة التي تقدم لجمهور الأمة ـ البعد به عن المصطلحات الفنية ، والتفريعات الكثيرة الفرضيَّة ، ووصله ما أمكن ذلك بمآخذ الأدلة من الكتاب والشنة في سهولة ويسر ، والتنبيه على الحركم والفوائد ما أتيحت لذلك الفرصة ، حتى يشعر القارئون المتفقهون بأنهم موصولون بالله ورسوله ، مستفيدون في الآخرة والأولى ، وفي ذلك أكبر حافز لهم على الاستزادة من المعرفة ، والإقبال على العلم .

وقد وفَّق الله الأخ الفاضل الأستاذ الشيخ: السيد سابق، إلى سلوك هذه السبيل، فوضع هذه الرسالة السهلة المأخذ. الجمَّة الفائدة، وأوضح فيها الأحكام الفقهية بهذا الأسلوب الجميل. فاستحق بذلك مثوبة الله إن شاء الله، وإعجاب الغيورين على هذا الدين، فجزاه الله عن دينه وأمَّته ودعوتِه خيرَ الجزاء، ونفعَ به، وأجرى على يديه الخير لنفسه وللناس، آمين.

حسن البنا

## مقدمة المؤلف

« الحمدُ لله ربِّ العالمينَ ، والصَّلاةُ والسَّلامُ على سيِّدنا محمّدِ سَيِّد الأُوَّلِينَ والآخِرينَ ، وعلى آله وصحبهِ ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدِّين » .

أمّا بعد: فهذا الكتاب هو المجلد الأول من كتاب فقه السنة، وهو يتناول مسائل من الفقه الإسلامي مقرونةً بأدلَّتها من صريح الكتاب وصحيحُ السنَّة، ومما أجمعت عليه الأمة.

وقد عُرضت في يسرٍ وسهولةٍ ، وبسطٍ واستيعابٍ لكثيرٍ مما يحتاج إليه المسلم ، مع تجنب ذكر الخلاف إلا إذا وُجد ما يسوِّغ ذكره فنشيرُ إليه .

والكتاب في مجلداته مجتمعة يعطي صورة صحيحةً للفقه الإسلامي الذي بعث الله به محمدًا ﷺ، ويفتح للناس باب الفهم عن الله ورسوله، ويجمعهُم على الكتاب والسنَّة، ويقضي على الخلاف وبدعة التعصب للمذاهب، كما يقضي على الخرافة القائلة: بأن باب الاجتهاد قد سُدٌ.

وهذه محاولاتٌ أردنا بها خِدْمة ديننا، ومنفعة إخوانِنا، ونسأل الله أن ينفعَ بها، وأن يجعل عملنا خالصًا لوجهِه الكريم، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

القاهرة في ١٥ من شعبان سنة ١٣٦٥ هـ .

السيد سابق

## تمهید

رسالة الإسلام وعُمُومهَا وَالغَايَة مِنهَا: أرسل الله محمدًا ﷺ بالحنيفية السّمحة، والسَّريعة الجامعة، التي تكفل للناس الحياة الكريمة المهذّبة، والتي تصل بهم إلى أعلى درجات الرقيّ والكمال. وفي مدى ثلاثة وعشرين عامًا تقريبًا، قضاها رسول الله ﷺ، في دعوة الناس إلى الله، تمّ له ما أراد من تبليغ الدين وجمع الناس عليه.

عموم الرسالة: ولم تكن رسالة الإسلام رسالة موضعية محددة ، يختص بها جيلٌ من الناس دون جيلٍ ، أو قبيلٌ دون قبيلٍ ، شأن الرسالات التي تقدّمتها ، بل كانت رسالة عامة للناس جميعًا ، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ، ولا يختص بها مصر دون مصر ، ولا عصر دون عصر ، قال الله تعالى : ﴿ بَاكُونَ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

ا ـ أنه ليس فيها ما يصعب على الناس اعتقاده ، أو يشق عليهم العمل به ، قال الله تعالى : ﴿لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ [البقرة : ٢٨٦] وقال تعالى : ﴿رُبِيدُ اللهُ بِكُمُ اللهُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْهُسْرَ ﴾ ، [البقرة : ١٨٥] وقال تعالى : ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي اللِّينِ مِنْ حَرَجٌ ﴾ [الحج : ٢٨] . وفي البخاري من حديث أبي سعيد المقبري أن رسول الله عليه قال : «إن هذا الدين يُسرٌ ، ولن يشاد الدّين أحدٌ إلا غلبه» . وفي مسلم مرفوعًا : «أحبّ الدّين إلى الله الحنيفية السمحة» .

٢ - أنّ ما لا يختلف باختلاف الزمان والمكان، كالعقائد والعبادات، جاء مفصّلًا تفصيلًا كاملًا، وموضّحًا بالنّصوص المحيطة به، فليس لأحد أن يزيد فيه أو ينقص منه، وما يختلف باختلاف الزّمان والمكان، كالمصالح المدنيّة، والأمور السياسيّة والحربيّة، جاء مجملًا، ليتّفق مع مصالح الناس في جميع العصور، ويهتدي به أولو الأمر في إقامة الحقّ والعدل.

٣ ـ أنّ كلّ ما فيها من تعاليم إنما يقصد به حفظ الدّين، وحفظ النّفس، وحفظ العقل، وحفظ النّسل، وحفظ النّسل، وحفظ النّسل، وبدهيّ أنّ هذا يناسب الفِطر ويساير العقول، ويجاري التّطوّر ويصلح لكلّ زمان ومكان. قال الله تعالى: ﴿قُلْ مَنْ حَرَمَ زِينَةَ اللَّهِ ٱلْمَيَوْةِ الدُّنيَا عَنَ الرّزَةِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا فِي ٱلْحَيَوْةِ الدُّنيَا عَالَى : ﴿قُلْ مَنْ حَرَمَ زِينَةَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ

الغاية منها: والغاية التي ترمي إليها رسالة الإسلام، تزكية الأنفس وتطهيرها عن طريق المعرفة بالله وعبادته، وتدعيم الروابط الإنسانية وإقامتها على أساس من الحب والرحمة والإخاء والمساواة والعدل، وبذلك يسعد الإنسان في الدنيا والآخرة، قال الله سبحانه: ﴿ هُوَ اللَّذِي بَعَثَ فِي ٱلْأُمْيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمُ وَبِذلك يَسَعُد الإنسان في الدنيا والآخرة، قال الله سبحانه: ﴿ هُو اللَّذِي بَعَثُ فِي ٱلْأُمْيِّينَ وَالْكِنْبَ وَاللَّهِ عَلَيْهِ اللهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْكُمُهُ وَإِن كَانُوا مِن فَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ ثُمِينٍ ﴾ [الجمعة: ٢] . وقال تعالى: ﴿ وَمَا الجديث : ﴿ أَنَا رحمةٌ مُهداةٌ ﴾ .

#### التشريع الإسلامي أو : الفقه

والتشريع الإسلاميّ ناحيةٌ من النواحي الهامة التي انتظمتها رسالة الإسلام، والتي تمثل الناحية العلمية من هذه الرسالة. ولم يكن التشريع الدينيّ المحض - كأحكام العبادات - يصدر إلا عن وحي الله لنبيه عليه من متابٍ أو سنة ، أو بما يقرّه عليه من اجتهادٍ ، وكانت مهمّة الرسول لا تتجاوز دائرة التبليغ والتبيين ، ووَان يَطِئ عَنِ الْمُوكَىٰ \* إِنَّ هُوَ إِلَّا وَمُن يُوكَىٰ ﴾ [النجم: ٣،٤] .

أما التشريع الذي يتصل بالأمور الدنيوية ، من قضائية وسياسية وحربية ، فقد أمر الرسول على بالمشاورة فيها ، وكان يرى الرأي فيرجع عنه لرأي أصحابه ، كما وقع في غزوة بدر وأحد ، وكان الصحابة ويها يرجعون إليه على الله الله عما لم يعلموه ، ويستفسرونه فيما خفي عليهم من معاني النصوص ، ويعرضون عليه ما فهموه منها ، فكان أحيانًا يقرهم على فهمهم ، وأحيانًا يبين لهم موضع الخطأ فيما ذهبوا إليه . والقواعد العامة التي وضعها الإسلام ، ليسير على ضوئها المسلمون هي :

النّهيّ عن البحث فيما لم يقع من الحوادث حتى يقع: قال الله تعالى: ﴿يَتَأَيُّهَا اللّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَسْتَلُوا عَنْ أَشْيَاءً إِن تُبَدَ لَكُمْ تَسُؤُكُم أَوْلَ تَسْتَلُوا عَنْهَا حِينَ يُسَزَلُ الْقُرْءَانُ تُبَدَ لَكُمْ عَفَا اللّهُ عَنْها وَاللّهُ عَفُورً عَنْهَا حِينَ يُسَزَلُ الْقُرْءَانُ تُبَدَ لَكُمْ عَفَا اللّهُ عَنْها وَاللّه عَفُورً عَنْها حِينَ يُسَاعُ الله عَنْها الله عَلَيْهُ لَه عن الأغلوطات»، وهي المسائل التي لم تقع.

٧ ـ تجنّب كثرة السؤال وعُضَلِ المسائل: ففي الحديث: «إنّ الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال، وإضاعة المال». وعنه علي : «إنّ الله فرض فرائض فلا تضيّعوها، وحدَّ حدودًا فلا تعتدوها، وحرّم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيانٍ فلا تبحثوا عنها». وعنه علي أيضًا: «أعظم الناس مجرمًا؛ من سأل عن شيء لم يُحرَّمْ فَحرِّمَ من أجل مسألته».

٣ ـ البعد عن الاختلاف والتفرق في الدين: قال الله تعالى: ﴿ وَإِنَّ هَانِهِ أَمَّتُكُو أُمَّةً وَحِدَةً ﴾ [المؤمنون: ٥٠]. وقال تعالى: ﴿ وَالْ عَمران: ١٠٣]. وقال تعالى: ﴿ وَلَا تَفَرَقُوا ﴾ [آل عمران: ١٠٣]. وقال تعالى: ﴿ وَلَا تَنَزَعُوا فَنَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُم ﴾ [الأنفال: ٢٤]. وقال تعالى: ﴿ وَلَا تَنَزَعُوا فَنَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُم ﴾ [الأنفال: ٢٤]. وقال تعالى: ﴿ وَلَا تَكُونُوا شِيعًا وَالروم: ٣٢]. وقال تعالى: ﴿ وَلَا تَكُونُوا شِيعًا ﴾ [الروم: ٣٢]. وقال تعالى: ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَنْ اللّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ ٱلْمِيْنَتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ [آل عمران: ١٠٥]

ع - رد المسائل المتنازع فيها إلى الكتاب والسنة: عملًا بقول الله تعالى: ﴿ فَإِن لَنَزَعْنُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرّسُولِ النساء: ٥٩] وقوله تعالى: ﴿ وَمَا اَخْلَفَتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكُمُهُ وَ إِلَى اللّهِ وَالسّورى: ١٠]، وذلك لأن الدّين قد فصله الكتاب، كما قال الله تعالى: ﴿ وَنَزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَبَ بِنَيْنَا لِكُلِّ شَيْءٍ وَالسّحل: ٩٩]، وقال تعالى: ﴿ وَأَزَلْنَا إِلَيْكِ وَقَال تعالى: ﴿ وَأَزَلْنَا إِلَيْكِ اللّهِ عَالَى: ﴿ وَأَزَلْنَا إِلَيْكِ اللّهِ عَالَى: ﴿ وَأَزَلْنَا إِلَيْكِ اللّهِ عَالَى: ﴿ وَأَزَلْنَا إِلَيْكِ النّهِ عَالَى: ﴿ وَأَزَلْنَا إِلَيْكِ النّهِ عَلَى اللّهِ عَالَى: ﴿ وَأَزَلْنَا إِلَيْكِ النّهُ عَالَى: ﴿ وَأَزَلْنَا إِلَيْكُ اللّهُ عَالَى: ﴿ وَأَزَلُنَا إِلَيْكُ الْكُونِ لِلتّهِ اللّه عالَى الله تعالى: ﴿ إِنّهُ اللّهُ عَلَى الله عَالَى الله تعالى: ﴿ اللّهُ مَا الله تعالى: ﴿ اللّهِ مَا أَرْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمْ وَضَحت معالمه، قال الله تعالى: ﴿ الْيَوْمَ الْكُمْلُهُ وَلَيْكُمْ وَالْمَعْمَ وَرَضِيتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ وِينَا ﴾ [المائدة: ٣].

وما دامت المسائل الدينية قد ئينت على هذا النحو، وما دام الأصل الذي يُرجع إليه عند التحاكم معلومًا، فلا معنى للاختلاف ولا مجال له، قال تعالىي: ﴿ وَإِنَّ الَّذِينَ اَخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَنِي شِقَاقِ بَعِيدٍ ﴾ [البقرة: ١٧٦]، وقال تعالى: ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا سَبَحَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي اَنفُسِهِمْ حَرَّجًا مِمَّا قَضَيّت وَيُسَلِّمُوا لَسَّلِيمًا ﴾ [النساء: ٢٥]. على ضوء هذه يَجِدُوا فِي اَنفُسِهِمْ حَرَّجًا مِمَّا قَضَيّت وَيُسَلِّمُوا لَسَّلِيمًا ﴾ [النساء: ٢٥]. على ضوء هذه القواعد، سار الصحابة ومن بعدهم من القرون المشهود لها بالخير، ولم يقع بينهم اختلاف، إلا في مسائل معدودة، كان مرجعه التّفاوت في فهم النّصوص، وأنّ بعضهم كان يعلم منها ما يخفى على البعض الآخر.

فلما جاء أئمة المذاهب الأربعة تبعوا سنن مَنْ قبلهم ، إلا أن بعضهم كان أقرب إلى السنة ، كالحجازيين الذين كثر فيهم حملة السُّنة ورواة الآثار ، والبعض الآخر كان أقرب إلى الرأي كالعراقيين الذين قل فيهم حفظة الحديث ، لتنائي ديارهم عن منزل الوحي . بذل هؤلاء الأئمة أقصى ما في وسعهم لتعريف الناس . بهذا الدين وهدايتهم به ، وكانوا ينهون عن تقليدهم ويقولون : لا يجوز لأحد أن يقول قولنا من غير أن يعرف دليلنا ، وصرّحوا أن مذهبهم هو الحديث الصّحيح ؛ لأنهم لم يكونوا يقصدون أن يُقلَّدوا كالمعصوم على الله . إلا أن الناس بعدهم قد فترت كالمعصوم وضعفت عزائمهم ، وتحرَّكت فيهم غريزة المحاكاة والتقليد ، فاكتفى كل جماعة منهم بمذهب معين ينظر فيه ، ويعوّل عليه ، ويتعصّب له ، ويبذل كل ما أوتي من قوة في نُصرته ، وينزل قول إمامه منزلة معين ينظر فيه ، ويعوّل عليه ، ويتعصّب له ، ويبذل كل ما أوتي من قوة في نُصرته ، وقد بلغ الغلوُّ في الثقة قول الشّارع ، ولا يستجيز لنفسه أن يفتي في مسألة بما يخالف ما استنبطه إمامه ، وقد بلغ الغلوُّ في الثقة بهؤلاء الأثمة حتى قال الكرخي : كلّ آية أو حديث يُخالف ما عليه أصحابنا فهو مؤوّل أو منسوخ .

وبالتقليد والتعصّب للمذاهب فقدت الأمة الهداية بالكتاب والسنّة، وحدث القول بانسداد باب الاجتهاد، وصارت الشريعة هي أقوال الفقهاء وأقوال الفقهاء هي الشريعة، واعتبر كلّ ما يخرج عن أقوال الفقهاء مبتدعًا لا يُوثق بأقواله، ولا يُعتدّ بفتاويه. وكان مما ساعد على انتشار هذه الروح الرجعية، ما قام به الحكّام والأغنياء من إنشاء المدارس، وقصر التدريس فيها على مذهبٍ أو مذاهب معينةٍ ، فكان ذلك من أسباب الإقبال على تلك المذاهب، والانصراف عن الاجتهاد؛ محافظة على الأرزاق التي رُتّبت لهم! سأل أبو زرعة شيخه البلقيني قائلًا: ما تقصير الشيخ تقي الدين السبكيّ عن الاجتهاد وقد استكمل آلته؟ فسكت البلقيني، فقال أبو زرعة: فما عندي أن الامتناع عن ذلك إلا للوظائف التي قدّرت للفقهاء على المذاهب الأربعة ، وأنّ من خرج عن ذلك لم ينله شيءٌ من ذلك، ومُرِمَ ولاية القضاء، وامتنع الناس عن إفتائه، والسنّة ، والقول بانسداد باب الاجتهاد وقعت الأمة في شرّ وبلاء ، ودخلت في مجمّرِ الضّبّ الذي حذّرها والسنّة ، والقول بانسداد باب الاجتهاد وقعت الأمة في شرّ وبلاء ، ودخلت في مجمّرِ الضّبّ الذي حذّرها وسول الله وسلى الله وسلى الله عنه .

كان من آثار ذلك أن اختلفت الأمة شيعًا وأحزابًا ، حتى إنهم اختلفوا في حكم تزوّج الحنفية بالشافعيّ ، فقال بعضهم : لا يصبّح ، لأنها تشكُ (١) في إيمانها ، وقال آخرون : يصبّح قياسًا على الذمّية ، كما كان من آثار ذلك انتشار البدع ، واختفاء معالم السنن ، وخمود الحركة العقلية ، ووقف النشاط الفكريّ ، وضياع الاستقلال العلميّ ، الأمر الذي أدى إلى ضعف شخصية الأمة ، وأفقدها الحياة المنتجة ، وقعد بها عن السير والنهوض ، ووجد الدّخلاء بذلك ثغرات ينفذون منها إلى صميم الإسلام . مرّت السنون ، وانقضت القرون ، وفي كلّ حين يبعث الله لهذه الأمة من يجدّد لها دينها ، ويوقظها من سُباتها ، ويوجهها الوجهة الصّالحة ، إلا أنها لا تكاد تستيقظ حتى تعود إلى ما كانت عليه ، أو أشدّ مما كانت .

وأخيرًا انتهى الأمر بالتشريع الإسلاميّ ، الذي نظم الله به حياة الناس جميعًا ، وجعله سلاحًا لمعاشهم ومعادِهم ، إلى دركةٍ لم يسبق لها مثيلٌ ؛ ونزل إلى هُوّةٍ سحيقةٍ ، وأصبح الاشتغال به مفسدةً للعقل والقلب ، ومضيعةً للزمن ، لا يفيد في دين الله ولا ينظّم من حياة الناس . وهذا مثالٌ لما كتبه بعض الفقهاء المتأخّرين : عرّف ابن عرفة الإجارة فقال : بيع منفعة ما أمكن نقله ، غير سفينةٍ ولا حيوانٍ ، لا يعقل بعوضٍ غير ناشئ عنها ، بعضه يتبعض بتبعيضها . فاعترض عليه أحد تلاميذه ، بأنّ كلمة بعض تنافي الاختصار ، وأنه لا ضرورة لذكرها ، فتوقف الشيخ يومين ، ثم أجاب بما لا طائل تحته .

وقف التشريع عند هذا الحدّ ، ووقف العلماء لا يستظهرون غير المتون ، ولا يعرفون غير الحواشي وما فيها من إيراداتٍ واعتراضاتٍ وألغازٍ ، وما كُتب عليها من تقريراتٍ ، حتى وثبت أوروبا على الشرق تصفعه بيدها ، وتركله برجلها ، فكان أن تيقّظ على هذه الضربات ، وتلفت ذات اليمين وذات الشمال ، فإذا هو متخلّفٌ عن ركب الحياة الزاحف ، وقاعدٌ بينما القافلة تسير ، وإذا هو أمام عالم جديدٍ ، كلّه الحياة والقوّة

<sup>(</sup>١) لأن الشافعية يجوزون أن يقول المسلم : أنا مؤمن إن شاء الله .

والإنتاج، فَراعه ما رأى، وبهَره ما شاهد، فصاح الذين تنكروا لتاريخهم وعقُّوا آباءهم، ونسوا دينهم وتقاليدهم : أن ها هي ذي أوروبا يا معشر الشرقيين ، فاسلكوا سبيلها ، وقلَّدوها في خيرها وشرها ، وإيمانها وكفرها ، وحلوها ومرها، ووقف الجامدون موقفًا سلبيًّا يكثرون من الحوقلة والترجيع، وانطووا على أنفسهم، ولزموا بيوتهم، فكان هذا برهانًا آخر على أن شريعة الإسلام لدى المغرورين لا تُجاري التطور، ولا تتمشى مع الزمن، ثم كانت النتيجة الحتميّة، أن كان التشريع الأجنبيّ الدخيل هو الذي يهيمن على الحياة الشرقية ، مع منافاته لدينها وعاداتها وتقاليدها ، وإن كانت آلأوضاع الأوروبية هي التي تغزو البيوت والشوارع والمنتديات والمدارس والمعاهد، وأخذت موجتها تقوى وتتغلب على كلّ ناحية من النّواحي حتى كاد الشرق ينسى دينه وتقاليده ويقطع الصلة بين حاضره وماضيه ، إلا أن الأرض لا تخلو من قائم لله بحجّةٍ، فهبُّ دعاة الإصلاح يهيبون بهؤلاء المخدوعين بالغربيين، أن: خذوا حذْركم، وكفُّوا عن دعايتكم ، فإن ما عليه الغربيون من فساد الأخلاق لا بدّ وأن ينتهي بهم إلى العاقبة السّوآي ، وأنهم ما لم يصلحوا فطرهم بالإيمان الصّحيح، ويعدّلوا طباعهم بالمثل العليا منّ الأخلاق، فسوف تنقلب علومهم أداة تخريب وتدمير ، وتتحول مدنيتهم إلى نار تلتهمهم وتقضي عليهم القضاء الأخير : ﴿ أَلَمْ نَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِمَادٍ \* إِرَمَ ذَاتِ ٱلْمِمَادِ \* ٱلَّتِي لَمْ يُخْلَقَ مِثْلُهَا فِي ٱلْبِلَـٰلِـ \* وَثَمُودَ ٱلَّذِينَ جَابُوا ٱلصَّخْرَ بِٱلْوَادِ \* وَفِرْعَوْنَ ذِى ٱلْأَوْنَادِ \* ٱلَّذِينَ طَغَوّاْ فِي ٱلْمِلَكِ ۚ فَأَكْتُرُواْ فِيهَا ٱلْفَسَادَ ۚ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ ۚ إِنَّ رَبُّكَ لَبِٱلْمِرْصَادِي [الفجر: ٦-١٤]. ويصيحون بهؤلاء الجامدين: دونكم النّبع الصّافي ، والهدي الكريم ، لنبع الكتاب وهدي السنَّة ، خذوا منهما دينكم ، وبشروا بهما غيركم ، فعند ذلك تهتدي بكم هذه الدنيا الحائرة ، وتسعد بكم هذه الإنسانية المعذبة : ﴿ لَّقَدُ كَانَ لَكُمْمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَسْوَةً حَسَنَةً لِمَن كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ وَٱلْهَوْمَ ٱلْآخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّهَ كَثِيرًا﴾ [الأحزاب: ٢١].

وكان من فضل الله أن استجاب لهذه الدعوة رجالٌ بررةٌ، وتلقّتها قلوب مخلصةٌ، واعتنقها شبابٌ وهبها أعزّ ما يملك من الأموال والأنفس.

فهل أذن الله لنوره أن يشرق على الأرض من جديد؟ وهل أراد للإنسان أن يحيا حياة طيبة ، يسودها الإيمان والحب والإحسان والعدل؟ هذا ما تشهد به الآيات : ﴿هُوَ الَذِئَ أَرْسَلَ رَسُولَمُ بِٱلْهُدَىٰوَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى اَلْدِينِ كُلِدٍ وَكَفَى بِاللّهِ شَهِــبدًا ﴾ [الفتح : ٢٨] . ﴿ سَنُرِيهِمْ ءَايْنِنَا فِى ٱلْآفَاقِوقِ آنفُسِهِمْ حَتَى يَبّيَنَ لَهُمْ أَنّهُ الْحَقُ أَوَلَمْ يَكُفِ بِرَبِّكَ أَنّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ ﴾؟ [فصلت : ٥٣] .



t.

•

## الطّهارة (١)

المياه وأقسامها : القسم الأوّل من المياه : الماء المطلق : وحكمه أنه طهورٌ، أي أنه طاهرٌ في نفسه مطهّرٌ لغيره، ويندرج تحته من الأنواع ما يأتي :

١ ـ ماء المطر والثلج والبرد: لقول الله تعالى: ﴿ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّكَاءِ مَاءَ لِيُطَهِّرَكُم بِدِ ﴾ [ الأنفال: ١١]، وقوله تعالى : ﴿ وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءُ طَهُورًا ﴾ [ الفرقان : ٤٨]، ولحديث أبي هريرة ضيُّجُهُ قال : كان رسول الله عَلَيْ إذا كَبَّر في الصلاة سكت هنيهة قبل القراءة ؛ فقلت : يا رسول الله - بأبي أنت وأميّ - أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال : «أقول : اللهم ، باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقّني من خطاياي كما يُنقّى الثوب الأبيض من الدَّنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد» رواه الجماعة إلا الترمذيُّ . [البخاري (٧٤٤) ومسلم (٥٩٨) وأبو داود (٧٨١) والنسائي (۲۰)] .

٢ ـ ماء البحر: لحديث أبي هريرة ضِّجُهُ قال: سأل رجلٌ رسول الله ﷺ، فقال: يا رسول الله، إنَّا نركب البحر، ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضَّأنا به عطشنا، أفنتوضًّا بماء البحر؟ فقــال رســول الله عَلَيْهُ : «هو الطهور<sup>(۲)</sup> ماؤه، الحلُّ ميتته»، رواه الخمسة، [أبو داود (۸۳) والترمذي (۲۹) والنسائي (۹۹) وابن ماجه (٣٨٦) ومالك (١/ ٢٢)]. وقال الترمذي: هذا الحديث حسن صحيح، وسألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث فقال: حديث صحيح.

٣ ـ ماء زمزم: لما روي من حديث عليِّ ﷺ: ﴿ أَن رسول الله ﷺ، دعا بسَجلِ (٣) من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ». رواه أحمد. [أحمد (٧٦/١) من رواية ابنه عبد الله].

٤ ـ الماء المتغير بطول المكث ، أو بسبب مقرِّه ، أو بمخالطة ما لا ينفكُّ عنه غالبًا ، كالطَّحلب وورق الشجر، فإن اسم الماء المطلق يتناوله باتَّفاق العلماء. والأصل في هذا الباب أن كلُّ ما يصدق عليه اسم الماء مطلقًا عن التقييد يصحّ التطهّر به ، قال الله تعالى : ﴿ فَلَمْ يَجِدُواْ مَآ مُ فَتَيَمُّوا ﴾ [ المائدة : ٦] .

القسم الثاني: الماء المستعمل: وهو المنفصل من أعضاء المتوضّئ والمغتسل، وحكمه أنه طهورٌ كالماء المطلق، سواءً بسواءٍ، اعتبارًا بالأصل، حيث كان طهورًا، ولم يوجد دليلٌ يخرجه عن طهوريّته، ولحديث الرُّبَيُّع بنت مُعوِّذٍ في وصف وضوء رسول الله ﷺ ، قالت : «ومسح رأسه بما بقي من وضوءٍ في يديه» .

<sup>(</sup>١) وهي إما حقيقية كالطهارة بالماء ، أو حكمية كالطهارة بالتراب في التيمم .

<sup>(</sup>٢) لم يُقل رسول الله ﷺ في جوابه «نعم» ليقرن الحكم بعلته وهو الطّهورية المتناهية في بابها، وزاده حكمًا لم يسأل عنه، وهو حل الميتة، إتمامًا للفائدة، وإفادة لحكم آخر غير المسئول عنه، ويتأكد ذلك عند ظهور الحاجة إلى الحكم، وهذا من محاسن الفتوى.

رواه أحمد [أحمد (١٨٥٥)]. وأبو داود ، ولفظ أبي داود : «أن رسول الله على مسح رأسه من فضل ماء كان بيده». [أبو داود (١٣٠)]، وعن أبي هريرة على النبي على لقيه في بعض طرق المدينة وهو مجنب ، فانخنس منه ، فذهب فاغتسل ، ثم جاء فقال : «أين كنت يا أبا هريرة»؟ فقال : كنت جنبًا ، فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة ، فقال : «سبحان الله إن المؤمن لا يَنْجس» رواه الجماعة . [البخاري (٢٧٣) ومسلم (٣٧١) وأبو داود (٢٣١) والترمذي (١٢١) والنسائي (٢٦٩) وابن ماجه (٣٤٥)] . ووجه دلالة الحديث : أن المؤمن إذا كان لا ينجس ؛ فلا وجه لجعل الماء فاقدًا للطهورية بمجرد مماسّته له ؛ إذ غايته التقاء طاهر بطاهر وهو لا يؤثر ، قال ابن المنذر : رُوي عن علي وابن عمر وأبي أمامة وعطاء والحسن ومكحول والنخعي : أنهم قالوا فيمن نسي مسح رأسه فوجد بللًا في لحيته : يكفيه مسحه بذلك ، قال : وهذا يدل على أنهم يرون الماء المستعمل مطهّرًا ، وبه أقول . وهذا المذهب إحدى الروايات عن مالك والشافعي ، ونسبه ابن حزم إلى سفيان الثوري وأبي ثور وجميع أهل الظّاهر .

القسم الثالث: الماء الذي خالطه طاهر: كالصّابون والرّعفران والدّقيق وغيرها من الأشياء التي تنفتُ عنها غالبًا، وحكمه أنه طهور ما دام حافظًا لإطلاقه، فإن خرج عن إطلاقه بحيث صار لا يتناوله اسم الماء المطلق كان طاهرًا في نفسه، غير مطهّر لغيره، فعن أم عطية قالت: دخل علينا رسول الله علي معنى توفيّت ابنته «زينب» فقال: «اغسلنها ثلاثًا أو خمسًا أو أكثر من ذلك - إن رأيتن - بماء وسدْر، واجعلْنَ في الأخيرة كافورًا أو شيئًا من كافور، فإذا فرغْتن فآذنني»، فلما فرغن آذنّاه، فأعطانا حِقْوه فقال: «أشعونها إياه» تعني: إزاره، رواه الجماعة. [البخاري (١٢٥٨) ومسلم (٩٣٩) وأبو داود (٢١٤٣) والترمذي (٩٩٠) والنسائي (١٨٨٠) وابن ماجه (١٤٥٨)]، والميت لا يغسل إلا بما يصح به التطهير للحي، وعند أحمد والنسائي وابن خزيمة من حديث أم هانئ: «أن النبي عنه أن النبي أغتسل، هو وميمونة من إناء واحد، قصعة فيها أثر العجين»، [النسائي (٢٤٠) وأحمد (٦/ ٢٤٢) وابن خزيمة (٢٤٠)]، ففي الحديثين وجد الاختلاط، فيها أثر العجين»، [النسائي وجد الاختلاط،

## القسم الرابع: الماء الذي لاقته النجاسة: وله حالتان:

الأولى: أن تغيّر النجاسة طعمه أو لونه أو ريحه ، وهو في هذه الحالة لا يجوز التطهّر به إجماعًا ، نقل ذلك ابن المنذر وابن الملقن .

الثانية: أن يبقى الماء على إطلاقه: بأن لا يتغير أحد أوصافه الثلاثة، وحكمه أنه طاهرٌ مطهّرٌ، قلّ أو كثر، دليل ذلك حديث أبي هريرة ضطفه قال: قام أعرابي فبال في المسجد، فقام إليه الناس ليقعوا به، فقال النبي عَلَيْهُ: «دعوه وأريقوا على بوله سَجْلًا من ماءٍ، أو ذنوبًا (١) من ماءٍ؛ فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين»، رواه الجماعة، إلا مسلمًا، [البخاري (٢٢٠) وأبو داود (٣٨٠) والترمذي (١٤٧) والنسائي (٥٦)

<sup>(</sup>١) السجل أو الذنوب: وعاء به ماء.

وابن ماجه (٢٥)]. وحديث أبي سعيد الخدري فلي قال: قيل: يا رسول الله، أنتوضاً من بئر بُضاعة؟ (١) فقال فقال في الله الله الله التوضاً من بئر بُضاعة؟ (١) فقال وحسّنه، وأبو داود، والنسائي، والترمذي وحسّنه، وأبو داود (٢٦) والترمذي (٣٦) والنسائي (٣٥) وأحمد (٣/ ٣١ و ٨٦) والشافعي (٣٥)]، وقال أحمد: حديث بئر بُضاعة صحيح. وصححه يحيى بن مَعين، وأبو محمّد بن حزم. وإلى هذا ذهب ابن عباس، وأبو هريرة، والحسن البصري، وابن المسيّب، وعكرمة، وابن أبي ليلى، والثوري، وداود الظّاهري، والنخعي، ومالك، وغيرهم، وقال الغزالي: وددت لو أن مذهب الشافعي في المياه، كان كمذهب مالك.

وأما حديث عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن النبي على قال : «إذا كان الماء قلتين، لم يحمل الحبّث» . رواه الخمسة ، [أبو داود (٦٣) والترمذي (٦٧) والنسائي (٥٢) وبنحوه ابن ماجه (٥١٥) وأحمد (٦/ و ٣٨)] . فهو مضطرب سندًا ومتنًا ، قال ابن عبد البر في «التمهيد» : ما ذهب إليه الشافعي من حديث القلتين ، مذهبٌ ضعيفٌ من جهة النّظر ، غير ثابتٍ من جهة الأثر .

## السّـــؤر

السّؤر : هو ما بقيَ في الإناء بعد الشّرب، وهو أنواعٌ :

المسلم [ التوبة : ٢٨] . فالمراد به نجاستهم المعنوية ، من جهة اعتقادهم الباطل ، وعدم تحرّزهم من المسلم والنجاسات ، لا أن أعيانهم وأبدانهم نجسة ، وقد كانوا يخالطون المسلمين ، وترد رسلهم ووفودهم على النبي على النبي على النبي على أن أعيانهم وأبدانهم ، ولم يأمر بغسل شيء مما أصابته أبدانهم ، وعن عائشة ـ رضي الله على النبي على النبي على موضع في (٢٠) » . رواه عنها ـ قالت : « كنت أشرب ، وأنا حائض ، فأناوله النبي على أله على موضع في (٢٠) » . رواه مسلم [مسلم [مسلم (٣٠٠)] .

٣ ـ سُوْرُ ما يُؤْكَلُ لحمه: وهو طاهرٌ؛ لأن لعابه مُتولّدٌ من لحم طاهرٍ فأخذ حكمه. قال أبو بكر بن المنذر: أجمع أهل العلم على أن سؤر ما أكل لحمه يجوز شربه، والوضوء به.

٣ ـ سُؤْرُ البغلِ، والحمَارِ، والسِّباعِ، وجَوارِحِ الطَّيرِ: وهو طاهرٌ؛ لحديث جابر ﷺ عن النبي ﷺ سئل: أنتوضاً بما أفضلت الحمُر؟ قال: «نعم، وبما أفضلت السّباع كلّها». أخرجه الشافعيّ، والدّارقطنيّ،

<sup>(</sup>١) بئر بضاعة بضم أوله: بئر بالمدينة. قال أبو داود: وسمعت قتيبة بن سعيد قال: سألت قيم بئر بضاعة عن عمقها؟ قال: أكثر ما يكون فيها الماء إلى العانة، قلت: فإذا نقص؟ قال: دون العورة، قال أبو داود: وقدرت أنا بئر بضاعة بردائي مددته عليها ثم ذرعته فإذا عرضها ستة أذرع، وسألت الذي فتح لي باب البستان فأدخلني إليه فسألته هل غير بناؤها عما كانت عليه؟ قال: لا، ورأيت فيها ماء متغير اللون، ذرعته: قسته بالذراع.

<sup>(</sup>٢) المراد أنه ﷺ كان يشرب من المكان الذي شربت منه .

والبيهقي . [الشافعي (٤٠) ، والدارقطني (١٧٣) ، والبيهقي في السنن الكبري (١/٩٤)] . وقال : له أسانيد إذا ضم بعضها إلى بعض ، كانت قويةً . وعن ابن عمر - رضى الله عنهما ـ قال : خرج رسول الله ﷺ في بعض أسفاره ليلاً ، فمروا على رجلِ جالسِ عند مَقْرَاةٍ (١) له ، فقال عمر رضي الله عند عليك الليلة في مقراتك؟ فقال له النبي ﷺ : «يا صاحب المقراة ، لا تخبره ، هذا متكلفٌ ؛ لها ما حملت في بُطونها ، ولنا ما بقي شرابٌ وَطهورٌ» . رواه الدارقطني[الدارقطني (٣١)] . وعن يحيى بن سعيد ، «أن عمر خرج في ركب فيهم عمرو بن العاص ، حتى وردوا حوضًا ، فقال عمرو : يا صاحب الحوض ، هل ترد حوضك السباع؟ فقال عمر : لا تخبرنا ، فإنا نرِدُ على السباع ، وترد علينا» , رواه مالك في «الموطأ» .[مالك في الموطأ (٢٣/١)] .

 عب أور الهرّة : وهو طاهرٌ ؛ لحديث كبشة بنت كعب ، وكانت تحت أبي قتادة ، أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوءًا ، فجاءت هرَّة تشرب منه ، فأصغى (٢) لها الإناء ، حتى شربت منه ، قالت كبشة : فرآني أنظر ، فقال : أتعجبين يا ابنة أخي؟ فقالت : نعم ، فقال : إن رسول الله ﷺ قال : «إنها ليست بنَجَسِ ، إنما هي من الطُّوافين عليكم والطوافات» . رواه الخمسة ، [أبو داود (٧٥) والترمذي (٩٢) ، والنسائي (٦٨) ، وابن ماجه (٣٦٧) ، وأحمد (٣/٥)] . وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . وصحّحه البخاري وغيره .

• ـ سُؤْرُ الكَلْب، والخنزير: وهو نجش، يجب اجتنابه؛ أما سؤر الكلب، فلما رواه البخاري، ومسلم، عن أبي هريرة ضيطته أن النبيّ يَطَلِين قال: «إذا شرب الكلب في إناء أحدكم، فليغسله سبعًا» [البخاري (١٧٢) ومسلم (٢٧٩) (٩٠)] ، ولأحمد، ومسلم : «طَهُورُ إناء أحدكم، إذا ولغَ فيه الكلب ،أن يغسله سبع مرات ، أولاهنَّ بالتراب» . [مسلم (٢٧٩) (٩١) وأحمد (٢/ ٤٢٧) من حديث أبي هريرة] . وأما سؤر الخنزير ؛ فلخبثه ، وقذارته .

#### النَّجَاسَــةُ

النجاسة : هي القذارة التي يجب على المسلم أن يَتَنَزَّهَ عنها، ويغسل ما أصابه منها؛ قال الله تعالى : ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِرَ ﴾ [المدثر : ٤] ، وقال تعالى : ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّقَوْبِينَ وَيُحِبُّ ٱلْنَطَهْرِينَ ﴾ [البقرة : ٢٢٢] ، وقال رسول الله ﷺ : «الطُّهور شطرُ الإيمان» . [مسلم (٢٢٣) والترمذي (٣٥١٧) والنسائي (٢٤٣٦) وابن ماجه (٢٨٠) عن أبي مالك الأشعري] . ولها مباحث ، نذكرها فيما يلي :

## أنْواعُ النَّبِاسَاتِ" :

 ١ - المَيْتَةُ : وهي ما ماتَ حثْفَ أَنْفه ؟ أي : من غير تذكية (٤) ، ويلحق بها ما قُطع من الحي ؟ لحديث أبي واقدِ الليُّثي قال : قال رسول الله ﷺ : «ما قُطِع من البهيمة وهي حيَّةٌ فهو ميَّتَة» . رواه أبو داود ،

 <sup>(</sup>١) المقراة : الحوض الذي يجتمع فيه الماء .
 (٣) النجاسة : إما أن تكون حسية مثل البول والدم ، وإما أن تكون حكمية كالجنابة . (٢) أصغى: أي أمال.

<sup>(</sup>٤) أي: من غير دبح شرعي ، ذكى الشاة : أي ذبحها .

والترمذي وحسَّنه، قال: والعمل على هذا عند أهل العلم. [أبو داود (٢٨٥٨) والترمذي (١٤٨٠)] ويستثنى من ذلك:

أ .. ميتة السمك والجراد، فإنها طاهرة؛ لحديث ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ قال: قال رسول الله وَ مَنْ الله عنهما والجراد، وأما الدمان فالكبد والطّحال». رواه أحمد، والشافعي، وابن ماجه، والبيهقي، والدارقطني، [ابن ماجه (٣٣١٤) وأحمد (٢/ ٩٧) والدارقطني أحمد، والشافعي (٢٠٧) والبيهقي في الكبرى (١٠/ ٧)]. والحديث ضعيفٌ، لكن الإمام أحمد صحّح وقفه، كما قاله أبو زرعة، وأبو حاتم، ومثل هذا له حكم الرفع؛ لأن قول الصحابي: أحل لنا كذا، ومحرّم علينا كذا. مثل قوله: أمرنا. و: نُهينا. وقد تقدم قول الرسول وَ البحر: «هو الطّهور ماؤه، الحل مَيْتَتُه». [سبق تخريجه].

ب ـ ميتة ما لا دم له سائل ؛كالنمل ، والنحل ، ونحوها ، فإنها طاهرةٌ إذا وقعت في شيءٍ وماتت فيه لا تنجّسه . قال ابن المنذر : لا أعلم خلافًا في طهارة ما ذكر ، إلا ما روي عن الشافعي ، والمشهور من مذهبه أنه نجس ، وَيُعْفَى عنه إذا وقع في المائع ، ما لم يغيّره .

<sup>(</sup>١) الحوت : السمك .

<sup>(</sup>٢) القد بكسر القاف: إناء من جلد، ١. هـ قاموس.

٧- اللّهُ : سواء كان دمًا مسفوحًا . أي : مصبوبًا . كالدم الذي يجري من المذبوح ، أم دم حيضٍ ، إلا أنه يُعفَى عن اليسير منه ؛ فعن ابن جريج ، في قوله تعالى : ﴿ أَوْ دَمَا مَسْفُوعًا ﴾ [الأنعام : ٤٥] . قال : المسفوح الذي يُهراق ، ولا بأس بما كان في العروق منها . أخرجه ابن المنذر ، وعن أبي مجلز ، في الدم يكون في مذبح الشاة ، أو الدم يكون في أعلى القِدْر؟ قال : لا بأس ، إنما نَهى عن الدم المسفوح . أخرجه عبد بن حميد ، وأبو الشيخ ، وعن عائشة رضي الله عنها قالت : كنا نأكل اللحم ، والدم خطوط على القِدْر . وقال الحسن : ما زال المسلمون يصلُّون في جراحاتهم . ذكره البخاري ، [البخاري تعليقًا في كتاب الوضوء باب الحضوء باب الوضوء إلا ...] . وقد صح أن عمر صَرِّ الله عنها ، وجرحه يَثْعُبُ دمًا (١٠) ، قاله الحافظ في «المصنف» : [١/ (٤٣) : من لم يرَ الوضوء إلا ...] . وقد صح أن عمر صَرِّ القطرة والقطرتين في الصلاة . [ابن أبي شيبة في «المصنف» : [١/ ١/ ١/ ١/ ١٠] . وأما دم البراغيث ، وما يترشّح من الدمامل ، فإنه يعفي عنه ؛ لهذه الآثار ، وشعل أبو مجلز ، عن القيح يصيب البدن والثوب؟ فقال : ليس بشيء ، وإنما ذكر الله الدم ، ولم يذكر القيخ . وقال ابن تيمية : ويجب غسل الثوب من المدَّة ، والقيح ، والصديد . قال : ولم يقم دليل على نجاسته . والأولى أن يتهمية : ويجب غسل الثوب من المدَّة ، والقيح ، والصديد . قال : ولم يقم دليل على نجاسته . والأولى أن

٣ ـ لحُمُ الخَنْزِيرِ: قال الله تعالى: ﴿ قُلُ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِى إِلَىٰ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمِ يَطْعَمُهُۥ إِلَا أَن يَكُونَ مَيْسَةً أَوْ دَمَا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرِ فَإِنَّهُ رِجْشُ ﴾ (٢) [الأنعام: ١٤٥]. أي ؛ فإن ذلك كله خبيث، تعافه الطّباع السليمة، فالضمير راجع إلى الأنواع الثلاثة، ويجوز الخرز بشعر الخنزير، في أظهر قول العلماء.

2، ٥، ٣ - قَيْءُ الآدمِيّ، وبَوْلُه، ورَجِيعُه: ونجاسة هذه الأشياء متفقّ عليها، إلا أنه يُعفى عن يسير القيء، ويخفف في بول الصبي الذي لم يأكل الطعام، فيكتفى في تطهيره بالرّش؛ لحديث أمّ قيسٍ رضي الله عنها أنها أتت النبي عَلَيْ بابن لها، لم يبلغ أن يأكل الطعام، وأن ابنها ذاك بال في حِجْر النبي عَلَيْ، فدعا رسول الله عَلَيْ بابن لها، لم يبلغ أن يأكل الطعام، وأن ابنها ذاك بال في حِجْر النبي عَلَيْ، فدعا رسول الله عَلَيْ منضحه (٢٠٣) على ثوبه، ولم يغسله غسلاً. متفقّ عليه، [البخاري (٢٢٣)، ومسلم (٢٨٧) (١٠٤)]. وعن علي منظم قال: قال رسول الله عَليْ : (بول الغلام ينضح عليه، وبول الجارية يُغسل». قال قتادة: وهذا ما لم يطعما، فإن طعما، غسل بولهما. رواه أحمد \_ وهذا لفظه - وأصحاب السنن، إلا النسائي، [أبو داود (٢٧٧) والترمذي (١٦٠) وابن ماجه (٥٢٥) وأحمد (١/ ٢٧)]، قال الحافظ في السند، وإسناده صحيح، ثم إن التضح إنما يجزئ، ما دام الصبي يقتصر على الرضاع، أما إذا أكل الطعام على جهة التغذية، فإنه يجب الغسل، بلا خلاف، ولعل سبب الرخصة في الاكتفاء بنضحه ولوع الناس بحمله، المفضى إلى كثرة بوله عليهم، ومشقة غسل ثيابهم، فخفف فيه ذلك.

الوَدْيُ : وهو ماءٌ أبيضٌ ثَخينٌ يخرج بعد البول ، وهو نجسٌ ، من غير خلاف ، قالت عائشة : وأما الودي ، فإنه يكون بعد البول ، فيغسل ذكره وأنثييه ، ويتوضأ ، ولا يغتسل . رواه ابن المنذر ، وعن ابن عباس

<sup>(</sup>١) يثعب: أي يجري . (٢) الرجس: النجس .

<sup>(</sup>٣) النضح: أن يغمر ويكاثر بالماء مكاثرة لا تبلغ جريان الماء، وتردده: تقاطره، وهو المراد بالرش في الروايات الأخرى.

﴿ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ وَالْوَدْيُ ، والْمَذْي ؛ أما المنتي ، ففيه الغسل ، وأما المذي والودي ، ففيهما إسباغ الطّهور . رواه الأثرم ، والبيهقي ، ولفظه : وأما الودي والمذي ، فقال : «اغسل ذكرك . أو : مذاكيرك ، وتوضأ وضوءك في الصلاة» . [البيهقي في السنن (١/ ٩٩٩)].

٨ - المَدْئُ : وهو ماءٌ أبيض لرج ، يخرج عند التفكير في الجماع ، أو عند الملاعبة ، وقد لا يشعر الإنسان بخروجه ، ويكون من الرجل والمرأة ، إلا أنه من المرأة أكثر ، وهو نجس ، باتفاق العلماء ، إلا أنه إذا أصاب البدن ، وجب غسله ، وإذا أصاب الثوب ، اكتفي فيه بالرش بالماء ؛ لأن هذه نجاسة يشق الاحتراز عنها ؛ لكثرة ما يصيب ثياب الشاب العَرَب ، فهي أولى بالتخفيف من بول الغلام . وعن علي على المحتراز عنها ؛ لكثرة ما يصيب ثياب الشاب العَرَب ، فهي أولى بالتخفيف من بول الغلام . وعن علي الحتراز عنها ؛ رواه البخاري وغيره ، [البخاري (٢٦٩) والنسائي (٢٥١) وأحمد (١/ ١٥٥)]، وعن سهل بن حنيف على واله البخاري وغيره ، [البخاري (٢٦٩) والنسائي (٢٥١) وأحمد (١/ ١٥٥)]، وعن سهل بن حنيف على قال : كنت ألقى من المذي شدة وعناء ، وكنت أكثر منه الاغتسال ، فذكرت ذلك لرسول الله ويكن أن تأخذ كفًا من ماء ، فتنضح به ثوبك ، حيث ترى أنه قد أصاب منه » . رواه أبو داود ، وابن ماجه ، والترمذي ، وقال : حديث حسن صحيح . [أبو داود (٢١١) والترمذي (١١٥) وابن ماجه (٢٠٥)]، وفي المخديث ، ورواه المخديث ، ورواه المخديث ، ورواه المخديث ، وهو ضعيف إذا عنعن ؛ لكونه مدلسًا ، لكنه هنا صرح بالتحديث ، ورواه الأثرم بلفظ : «كنت ألقى من المذي عناء ، فأتيت النبي عنه ، فذكرت له ذلك ، فقال : «يجزئك أن تأخذ حفنة من ماء ، فترش عليه » .

9 - المنيعُ: ذهب بعض العلماء إلى القول بنجاسته ، والظّاهر أنه طاهرٌ ، ولكن يُستحب غسله إذا كان رطبًا ، وفرْكه إن كان يابسًا ؛ قالت عائشة رضي الله عنها : «كنت أفرك المني من ثوب رسول الله عليه إذا كان يابسًا ، وأغسله إذا كان رطبًا » . رواه الدارقطني ، وأبو عوانة ، والبزار ، [الدارقطني (٤٤٣) وأبو عوانة (٢٧٥)] ، وعن ابن عباس على قال : سئل النبي على عن المني يصيب الثوب؟ فقال : «إنما هو بمنزلة المخاط والبيصاق ، وإنما يكفيك أن تمسحه بخرقة ، أو بإذ خرة » . رواه الدارقطني ، والبيهقي ، والطحاوي ، [الدارقطني (٤٤١) والبيهقي في الكبرى (١/ ١٨٤)] . والحديث قد اختلف في رفعه ، ووقفه .

• ١ - بَوْلُ وروثُ ما لا يُؤْكَ لُ لحمُه: وهما نجسان؛ لحديث ابن مسعودٍ على قال: أتى النبي على الغائط، فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجارٍ، فوجدت حجرين، والتمست الثالث، فلم أجده، فأخذت روثة فأتيته بها، فأخذ الحجرين، وألقى الروثة، وقال: «هذا رِجس». رواه البخاري، وابن ماجه، وابن خزيمة، والبخاري (١٥٦) وابن ماجه (٣١٤) وابن خزيمة (٧٠)]. وزاد في رواية: «إنها رِكس (١٠)، إنها روثة حمار». ويعفى عن اليسير منه؛ لمشقة الاحتراز عنه، قال الوليد بن مسلم: قلت للأوزاعي: فأبوال الدوات، مما لا يؤكل لحمه، كالبغل، والحمار، والفرس؟ فقال: قد كانوا يبتلون بذلك في مغازيهم، فلا يغسلونه من جسدٍ، أو ثوبٍ. وأما بول وروث ما يؤكل لحمه، فقد ذهب إلى القول بطهارته مالك، وأحمد، وجماعة المحسدٍ، أو ثوبٍ. وأما بول وروث ما يؤكل لحمه، فقد ذهب إلى القول بطهارته مالك، وأحمد، وجماعة

<sup>(</sup>١) الركس : النجس .

من الشافعية. قال ابن تيمية: لم يذهب أحد من الصحابة إلى القول بنجاسته، بل القول بنجاسته قول مُحدث، لا سلف له من الصحابة. انتهى. قال أنس عليه: قدم أناس من عُكل و عُرينة (١)، فاجتووا المدينة، فأمرهم النبي عليه بلقاح، وأن يشربوا من أبوالها وألبانها. رواه أحمد، والشيخان، [البخاري (٣٣٣) ومسلم (١١) وأحمد (٣/ ١٠)]. دل هذا الحديث على طهارة بول الإبل، وغيرها من مأكول اللحم يقاس عليه، قال ابن المنذر: ومن زعم أن هذا خاص بأولئك الأقوام، لم يُصب؛ إذ الخصائص لا تثبت إلا بدليل. قال: وفي ترك أهل العلم بيع أبعار الغنم في أسواقهم، واستعمال أبوال الإبل في أدويتهم، قديمًا وحديثًا، من غير نكير، دليل على طهارتها. وقال الشوكاني: الظاهر طهارة الأبوال والأزبال، من كل حيوان يؤكل لحمه؛ تمسكًا بالأصل، واستصحابًا للبراءة الأصلية، والنجاسة حكم شرعي ناقل عن الحكم الذي يقتضيه الأصل والبراءة، فلا يقبل قول مدعيها، إلا بدليل يصلح للنقل عنهما، ولم نجد للقائلين بالنجاسة دليلاً لذلك

الله عنهما - قال: نهى رسول الله عن ركوب الجلالة، وأكل لحمها، وشرب لبنها؛ فعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: نهى رسول الله عن شُرب لبن الجلالة. رواه الخمسة، إلا ابن ماجه، وصححه الترمذي، [أبو داود (٣٧٨٦) والترمذي (١٨٢٥) والنسائي (٤٤٦٠) وأحمد (١/ ٢٢٦)]، وفي رواية: نهى عن ركوب الجلالة. رواه أبو داود، [أبو داود (٣٧١٩)]، وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده - رضي الله عنهم - قال: نهى رسول الله عنهم عن لحوم الحمر الأهلية، وعن الجلالة: عن ركوبها وأكل لحومها. رواه أحمد، والنسائي، وأبو داود، [أبو داود (٣٨١١) والنسائي (٣٥٤٤) وأحمد (٢/ ٢١٩)]، والجلالة: هي التي تأكل العذرة؛ من الإبل، والبقر، والغنم، والدجاج، والأوز، وغيرها، حتى يتغير ريحها، فإن حبست بعيدة عن العذرة زمنًا، وعلفت طاهرًا، فطاب لحمها، وذهب اسم الجلالة عنها، حلَّت؛ لأن علة النهى والتغيير قد زالت.

١٢ - الحَمْوُ: وهي نجسةٌ عند جمهور العلماء؛ لقول الله تعالى: ﴿ يَاأَيُّا الَّذِينَ مَامَنُوا إِنَّمَا اَلْمَتُرُ وَالْمَيْسِكُ وَالْأَصَابُ وَالْأَرْلَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيطُنِ ﴾ (٢) [المائدة: ٩٠]. وذهبت طائفةٌ إلى القول بطهارتها، وحملوا الرجس في الآية على الرجس المعنوي؛ لأن لفظ «رجس» خبر عن الخمر، وما عطف عليها، وهو لا يوصف بالنجاسة الحسيّة قطعًا، قال تعالى: ﴿ وَالْجَمْبُوا الرّحِسُ مِنَ الْأَوْثُنِ ﴾ [الحج: ٣٠]. فالأوثان رجسٌ معنوي، لا تنجس من مسّها؛ ولتفسيره في الآية، بأنه من عمل الشيطان، يوقع العداوة والبغضاء، ويصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وفي «سبل السلام»: والحق، أن الأصل في الأعيان الطهارة، وأن التحريم لا يلازم النجاسة، فيلازمها التحريم، فكلّ نجسٍ محرمة، وهي طاهرة، وأما النجاسة، فيلازمها التحريم، فكلّ نجسٍ محرمة، ولا عكس، وذلك لأن الحكم في النجاسة هو المنع عن ملامستها، على كلّ حال، فالحكم بنجاسة محرمة، وأما ين حكم بتحريمها، بخلاف الحكم بالتحريم، فإنه يحرم لبس الحرير والذهب، وهما طاهران، ضرورة العين حكم بتحريمها، بخلاف الحكم بالتحريم، فإنه يحرم لبس الحرير والذهب، وهما طاهران، ضرورة شوعيّة وإجماعًا. إذا عرفت هذا، فتحريم الخمر الذي دلت عليه النصوص، لا يلز، منه نجاستها، بل لابد

<sup>(</sup>١) عكل وعرينة بالتصغير : قبيلتين ، اجتووا : أصابهم الجوى ، وهو مرض داء البطن إذا تطاول . لقاح : جمع لقحة ، بكسر فسكون : هي الناقة ذات اللبن .

من دليل آخر عليه ، وإلا بقيا على الأصول المتفق عليها من الطهارة ، فمن ادعى خلافه ، فالدليل عليه .

١٣ - الكلُّبُ: وهو نجسٌ، ويجب غسل ما ولغَ فيه سبع مرّاتٍ، أولاهن بالتراب؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عليه عليه عليه عليه عليه عليه الله عليه الله عليه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب» (١). رواه مسلم، وأحمد، وأبو داود، والبيهقي، [أحمد (٢/ ٣١٤ و ٤٢٧) والبخاري (١٧٢) ومسلم (٢٧٩) وأبو داود (٧١) والبيهقي (١/ ٢٤٠)]. ولو ولغ في إناء فيه طعام جامد، ألقي ما أصابه وما حوله ، وانتفع بالباقي على طهارته السابقة ، أما شعر الكلب ، فالأظهر أنه طاهرٌ ، ولم تثبت نجاسته .

تَطْهِيرُ البَدَنِ ، والثُّوبِ : الثوب والبدن إذا أصابتهما نجاسةٌ ، يجب غسلهما بالماء ، حتى تزول عنهما إن كانت مرئيةً ، كالدم ، فإن بقي بعد الغسل أثر يشتّ زواله ، فهو معفَّق عنه ، فإن لم تكن مرئيةً ، كالبول ، فإنه يُكتفى بغسله ، ولو مرةً واحدةً ؛ فعن أسماء بنت أبي بكر \_ رضي الله عنها \_ قالت : جاءت امرأةٌ إلى النبي عَلَيْكُ ، فقالت : إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيض ، كيف تصنع به؟ فقال : «تحتّهُ ، ثم تقرضه بالماء ، ثم تنضحه (٢) ، ثم تصلي فيه» . متفق عليه [البخاري (٢٢٧) ومسلم (٢٩١)] .

وإذا أصابت النجاسة ذيل ثوب المرأة ، تطهره الأرض ؛ لما روي أن امرأة قالت لأم سلمةً ـ رضى الله عنها ـ: إني أطيل ذيلي ، وأمشى في المكان القذر؟ فقالت لها : قال رسول الله عَلَيْهُ : «يط هُره ما بعده» . رواه أحمد ، وأبو داود .[أحمد (٦/ ٢٩٠) وأبو داود (٣٨٣) والترمذي (١٤٣) وابن ماجه (٥٣١)].

تَطْهِيرُ الأَرْضِ : تطهر الأَرْضِ إذا أصابتها نجاسةٌ ، بصبّ الماء عليها ؛ لحديث أبي هريرة عظيم قال : قام أعرابيٌّ ، فبال في المسجد ، فقام إليه الناس ؛ ليقعوا به ، فقال النبي ﷺ : «دعوه ، وأريقوا على بوله سجْلاً من ماء، أو: ذَنوبًا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين، ولم تبعثوا معسرين». رواه الجماعة، إلا مسلمًا . [أحمد (٢/ ٢٩٣) والبخاري (٢٢٠) وأبو داود (٣٨٠) والترمذي (١٤٧) والنسائي (١/ ٧٩ و ١٧٥) وابن ماجه (٢٩٩]. وتطهر أيضًا بالجفاف، هي وما يتّصل بها اتّصال قرارٍ؛ كالشجر، والبناء، قال أبو قِلابة: جفاف الأرض طهورها . وقالت عائشة ـ رضي الله عنها ـ : زكاة الأرض يَبسها . رواه ابن أبي شيبة . [ابن أبي شيبة (١/ ٥٧)] . هذا إذا كانت النجاسة مائعة ، أما إذا كان لها جِرْمٌ ، لا تطهر إلا بزوال عينها ، أو بتحولها .

تَطْهِيرُ السَّمْنِ ونَحْوِه : عن ابن عباسٍ ، عن ميمونة \_ رضي الله عنها \_ أن النبي ﷺ سُئِلَ عن فأرةٍ ، سقطت في سمن؟ فقال: «ألقوها، وما حولها فاطرحوه، وكلوا سمنكم». رواه البخاري، [أحمد (٦/ ٣٠٣) والبخاري (٢٣٥) والنسائي (٧/ ١٧٨)]. قال الحافظ: نقل ابن عبد البر الاتفاق على أن الجامد إذا وقعت فيه ميتةٌ ، طُرحت وما حولها منه ، إذا تحقق أن شيئًا من أجزائها لم يصل إلى غير ذلك منه . وأما المائع، فاختلفوا فيه؛ فذهب الجمهور إلى أنه ينجس كله بملاقاته النجاسة، وحالف فريقٌ؛ منهم الزهري، والأوزاعي (٣).

<sup>(</sup>١) معنى الغسل بالتراب: أن يخلط في الماء حتى يتكدر. (٢) الحت والقرض: الدلك بأطراف الأصابع. النضح: الغسل بالماء. (٣) مذهبهما أن حكم المائع مثل حكم الماء، في أنه لا ينجس إلا إذا تغير بالنجاسة؛ فإن لم يتغير فهو طاهرٌ. وهو مذهب ابن عباس وابن مسعود والبخاري، وهو الصحيح.

تَطْهِيرُ جِلْدِ المِيَّةِ : يطهر جلد الميتة ظاهرًا وباطنًا بالدَّباغ ؛ لحديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أن النبي قال : «إذا دُبغُ الإهاب ، فقد طَهُرَ» . رواه الشيخان .[البخاري (١٤٩٢) ومسلم (٣٦٣)] .

تَطْهِيـرُ الْمـرْآقِ، ونَحْوِهـ : تطهير المرآة، والسكين، والسيف، والظّفر، والعظم، والزجاج، والآنية المدهونة وكلّ صقيلٍ، لا مسام له بالمسح، الذي يزول به أثر النجاسة، وقد كان الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ يصلون، وهم حاملو سيوفهم، وقد أصابها الدم، فكانوا يمسحونها، ويجتزئون (١) بذلك.

تَطْهِيرُ النَّعْلِ: يطهر النعل المتنجس، والخفّ بالدّلك بالأرض، إذا ذهب أثر النجاسة ؛ لحديث أبي هريرة وفي الله على الله على قال: «إذا وَطئ أحدكم بنعله الأذى، فإن التراب له طهور». رواه أبو داود، وفي رواية: «إذا وطئ الأذى بخفّيه، فطهورهما التراب». [أبو داود (٣٨٥ و ٣٨٦) والحاكم (١/ ١٦٦) والبيهقي (١/ ٤٠٠) وابن حبان (١٤٠٣ و ١٤٠٥)]، وعن أبي سعيد، أن النبي عليه قال: «إذا جاء أحدكم المسجد، فليقلب نعليه، فلينظر فيهما، فإذا رأى خَبَتًا، فليمسحه بالأرض، ثم ليصل فيهما». رواه أحمد، وأبو داود. [أحمد (٣/ ٢٠) وأبو داود (٢٥٠)]. ولأنه محل تتكرر ملاقاته للنجاسة غالبًا، فأجزأ مسحه بالجامد، كمحل الاستنجاء بل هو أولى ؛ فإن محل الاستنجاء يلاقي النجاسة مرتين، أو ثلائًا.

## فَوائدُ تَكْثَرُ الحَاجَةُ إليها :

 ١- حبل الغسيل ينشر عليه الثوب النجس، ثم تجففه الشمس، أو الريح، لا بأس بنشر الثوب الطاهر عليه بعد ذلك.

٢ لو سقط شيءٌ على المرء لا يدري ، هل هو ماءٌ أو بولٌ ، لا يجب عليه أن يسأل ، فلو سأل ، لم
 يجب على المسئول أن يجيبه ، ولو علم أنه نجس ، ولا يجب عليه غسل ذلك .

٣- إذا أصاب الرِّجُل، أو الذَّيل بالليل شيءٌ رطب لا يعلم ما هو، لا يجب عليه أن يشمه، ويتعرف ما هو؛ لما روي أن عمر ﷺ مرّ يومًا، فسقط عليه شيءٌ من ميزاب، ومعه صاحبٌ له، فقال: يا صاحب الميزاب، لا تُخبِرنا. ومضى.

٤ - لا يجب غسل ما أصابه طين الشوارع؛ قال كمَيْل بن زيادٍ: رأيت عليًا ﷺ يخوض طين المطر، ثم
 دخل المسجد، فصلى، ولم يغسل رجليه.

٥ إذا انصرف الرجل من صلاة ، فرأى على ثوبه أو بدنه نجاسة ، لم يكن عالماً بها ، أو كان يعلمها ، ولكنه نسيها ، أو لم ينسها ، ولكنه عجز عن إزالتها ، فصلاته صحيحة ، ولا إعادة عليه ؛ لقوله تعالى : ﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيماً أَخْطَأْتُهُ بِهِ ـ ﴾ [الأحزاب : ٥] . وهذا ما أفتى به كثيرٌ من الصحابة والتابعين .

٦- من خفي عليه موضع النجاسة من الثوب، وجب عليه غسله كله؛ لأنه لا سبيل إلى العلم بتيقن الطهارة، إلا بغسله جميعه، فهو من باب « ما لا يتم الواجب إلا به، فهو واجب » .

<sup>(</sup>١) يرون المسح كافيًا في طهارتها .

٧- إن اشتبه الطاهر من الثياب بالنجس منها ، يتحرى ، فيصلّي في واحدٍ منها صلاة واحدة ، كمسألة القبلة ؛ سواء كثر عدد الثياب الطاهرة ، أم قلّ .

#### قَضَاءُ الحَاجَــةِ:

لقاضي الحاجة آداب، تتلخص فيما يلي:

١- ألا يستصحب ما فيه اسمُ الله ، إلا إن خيف عليه الصّياع ، أو كان حرزًا ؛ لحديث أنس صَلِيَّهُ أن النبيَّ وَلَا يَسْتُ عَلَيْهُ أَن النبيُّ لِبس خاتمًا ، نقشه «محمدٌ رسول اللَّه» ، فكان إذا دخل الحلاء (١٠) ، وضعه . رواه الأربعة . قال الحافظ في الحديث : إنه معلول . قال أبو داود : إنه منكر ، والجزء الأول من الحديث صحيحٌ . [أبو داود (١٩) والترمذي (١٧٤٦) والنسائي (٨/ ١٧٨) وابن ماجه (٣٠٣)] .

٢- البُعْد، والاستتار عن الناس، لا سيما عند الغائط؛ لئلا يُسمَع له صوتٌ، أو تُشَمَّ له رائحةٌ؛ لحديث جابر صَّلَيْهُ قال: خرجنا مع النبي عَلَيْقُ في سفر، فكان لا يأتي البراز (٢)، حتى يغيب، فلا يُزى. رواه ابن ماجه [ابن ماجه (٣٣٥)]. ولأبي داود: كان إذا أراد البراز، انطلق، حتى لا يراه أحد. [أبو داود (٢)]، وله: «أن النبي عَلَيْهُ كان إذا ذهب المذهب، أبعدَ». [أبو داود (١)].

٣- الجهر بالتسمية، والاستعادة عند الدخول في البنيان، وعند تشمير الثياب في الفضاء؛ لحديث أنس ويلطنه قال: كان النبي عَلَيْتُ إذا أراد أن يدخل الخلاء، قال: «بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبُثِ (٥) والنبائي الخبُثِ (٣) والحبائثِ». رواه الجماعة. [البخاري (١٤٢) ومسلم (٣٧٥) وأبو داود (٤) والترمذي (٥) والنسائي (٩٥) وابن ماجه (٢٩٨)].

٤- أن يكف عن الكلام مطلقًا ؛ سواء كان ذِكْرًا أو غيره ، فلا يرد سلامًا ، ولا يجيب مؤذنًا ، إلا لما لابدً منه ، كإرشاد أعمى يخشى عليه من التردي ، فإن عطس أثناء ذلك ، حمد الله في نفسه ، ولا يحرك به لسانه ؛ لحديث ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رجلًا مرَّ على النبي على النبي على النبي وهو يبول ، فسلم عليه ، فلم يرد عليه . رواه الجماعة ، إلا البخاري ، [مسلم (٣٧) وأبو داود (١٦) والترمذي (٩٠) والنسائي (٣٧) وابن ماجه (٣٥٣)] ، وحديث أبي سعيد على قال : سمعت النبي على قلل يقول : «لا يخرج الرجلان ، يَضْربان الغائط الله عن عورتيهما ، يتحدثان ؛ فإن الله يمقُتُ على ذلك » . رواه أحمد ، وأبو داود ، وابن ماجه . [أبو داود (٥٠) وابن ماجه (٣٤٣) وأحمد (٣/ ٣٦)] . والحديث بظاهره يفيد حرمة الكلام ، إلا أن الإجماع صرف النهي عن التحريم إلى الكراهة .

٥- أن يُعَظِّم القبلة ؛ فلا يستقبلها ولا يستدبرها ؛ لحديث أبي هريرة عَظِّمُهُ أن رسول الله ﷺ قال : «إذا جلس أحدكم لحاجته ، فلا يستقبل القبلة ، ولا يستَدبرها» . رواه أحمد ، ومسلم ، [مسلم (٢٦٥)] ، وهذا

(٢) البراز: مكان قضاء الحاجة.

<sup>(</sup>١) الخلاء: المرحاض.

<sup>(</sup>٣) الخبث بضم الباء: جمع خبيث. والخبائث: جمع خبيثة، والمراد ذُكْران الشياطين وإناثهم.

<sup>(</sup>٤) يضربان الغائط: أي: يمشيان إليه.

النهى محمولٌ على الكراهة ؛ لحديث ابن عمر - رضى الله عنهما - قال : رَقيتُ يومًا بيت حفصة ، فرأيت النبيُّ ﷺ على حاجته، مستقبلَ الشام، مستدبِرَ الكعبة. رواه الجماعة، [البخاري (١٤٨) ومسلم (٢٦٦) (٦٢) وأبو داود (١٢) والترمذي (١١) والنسائي (٢٣) وابن ماجه (٣٢٢)]. أو يقال في الجمع بينهما: إن التحريم في الصحراء، والإباحة في البنيان (١)؛ فعن مروان الأصغر، قال: رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبلَ القبلة ، يبول إليها ، فقلت : أبا عبد الرحمن ، أليس قد نهي عن ذلك؟ قال : بلي ، إنما نهي عن هذا في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيءٌ يسترك، فلا بأس. رواه أبو داود، وابن خزيمة، والحاكم، وإسناده حسن ، كما في «الفتح» . [أبو داود (١١) وابن خزيمة (٦٠) والحاكم (١/٤٥١)].

٦ ـ أن يطلب مكانًا لينًا منخفضًا ؛ ليحترز فيه من إصابة النجاسة ؛ لحديث أبي موسى ظليجة قال : أتى رسول الله ﷺ إلى مكان دَمْث (٢)، إلى جنب حائط، فبال، وقال: «إذا بال أحدكم، فليرتَد لبوله».رواه أحمد، وأبو داود. [أبو داود (٣) وأحمد (٤/ ٤١٤)]. والحديث، وإن كان فيه مجهول، إلا أن معناه

٧ ـ أن يتقي الجحر؛ لئلا يكون فيه شيءٌ يؤذيه من الهوام؛ لحديث قتادة ، عن عبد الله بن سرجس، قال: «نهى رسول الله عِيْنِيْمُ أن يبال في الجُحر. قالوا لقتادة: ما يكره من البول في الجحر؟ قال: إنها مساكن الجن» . رواه أحمد ، والنسائي ، وأبو داود ، والحاكم ، والبيهقي ، وصححه ابن خزيمة ، وابن السَّكَن . [أبو داود (٢٩) والنسائي (٣٤) وأحمد (٥/ ٨٢) والحاكم (١/ ١٨٦) والبيهقي في الكبرى (١/ ٩٩)]

٨ ـ أن يتجنب ظل الناس ، وطريقهم ، ومتحدَّثهم ؛ لحديث أبي هريرة ﴿ النَّبِي ﴿ يَظِيُّهُ قَالَ : «اتَّقوا اللاعِنَين»(٣) قالوا: وما اللاعنان، يا رسول اللَّه؟ قال: «الذي يتخلى في طريق النَّاس، أو ظلهم». رواه أحمد ، ومسلم ، وأبو داود .[مسلم (٢٦٩) وأبو داود (٢٥) وأحمد (٢/ ٣٧٢)] .

٩\_ ألا يبول في مستحمه ، ولا في الماء الراكد أو الجاري ؛ لحديث عبد الله بن مغفَّل ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّ عَلَيْةِ قال : «لا يبولنَّ أحَدكم في مستحمّه، ثم يتوضأ فيه؛ فإن عامَّة الوسواس منه». رواه الخمسة، [أبو داود (۲۷) والترمذي (۲۱) والنسائي (٣٦) وابن ماجه (٣٠٤) وأحمد (٥/ ٥٦)]. لكن قوله : «ثـم يتوضأ فيه». لأحمد، وأبي داود فقط، وعن جابر ﴿ فَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ نَهَى أَنْ يَبَالُ فِي الماء الراكد. رواه أحمد، والنسائي، وابن ماجه، [مسلم (٢٨١) والنسائي (٣٥) وابن ماجه (٣٤٣) وأحمد (٥/ . ٣٥٠]، وعنه ﷺ أن النبيِّ ﷺ نهى أن يبالَ في الماء الجاري. قال في «مجمع الزوائد»: رواه الطبراني، ورجاله تُقات. فإن كان في المغتسل نحو بالوعة، فلا يكره البول فيه. [الطبراني في الأوسط (١٧٧٠) مجمع الزوائد (١/ ٢٠٤)].

<sup>(</sup>١) وهذا الوجه أصح من سابقه .(٣) المراد باللاعنين : ما يجلب لعنة الناس .

١٠- ألا يبول قائمًا ؛ لمنافاته الوقار ، ومحاسن العادات ، ولأنه قد يتطاير عليه رشاشه ، فإذا أمن من الرشاش ، جاز ؛ قالت عائشة ـ رضي الله عنها ـ : من حدثكم أن رسول الله على بال قائمًا ، فلا تصدقوه ، ما كان يبول إلا جالسًا . رواه الخمسة إلا أبا داود . [الترمذي (١٢) والنسائي (٢٩) وابن ماجه (٣٠٧) وأحمد (٦/ ١٣٦ و ١٩٢)] . قال الترمذي : هو أحسن شيء في هذا الباب ، وأصح . انتهى . وكلام عائشة مبنيًّ على ما علمت ، فلا ينافي ما رُوي عن حذيفة على أن النبي على أن النبي وألى شباطة قوم (١١) ، فبال قائمًا ، فتنكميت ، فقال : «ادنه» . فدنوت ، حتى قمت عند عقبيه ، فتوضأ ، ومسح على خفيه . رواه الجماعة ، والبخاري (٢٢٤) ، ومسلم (٢٧٣) وأبو داود (٢٣) ، والترمذي (١٣) والنسائي (١٨) وابن ماجه (٣٠٥)] . قال النووي : البول جالسًا أحب إليً ، وقائمًا مباح ، وكلّ ذلك ثابت عن رسول الله والله وكلية .

1 - أن يزيل ما على السبيلين من النجاسة ، وجوبًا بالحجر ، وما في معناه من كلّ جامد طاهر ، قالع للنجاسة ، ليس له حرمة ، أو يزيلها بالماء فقط ، أو بهما معًا ؛ لحديث عائشة \_ رضي الله عنها \_ أن النبي قال : «إذا ذهب أحدكم إلى الغائط ، فليستطب (٢) بثلاثة أحجار ؛ فإنها تجزئ عنه » . رواه أحمد ، والنسائي ، وأبو داود ، والدارقطني . [أبو داود (٤٠) والنسائي (٤٤) وأحمد (٦/ ١٠٨) ، والدارقطني (٤٤)] ، وعن أنس في قال : كان رسول الله على يدخل الخلاء ، فأحمل أنا وغلام نحوي (٦) إداوة من ماء ، وعنزة ، فيستنجي بالماء . متفق عليه . [البخاري (١٥١) ومسلم (٢٧١)] ، وعن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ وعنزة ، فيستنجي بالماء . متفق عليه . [البخاري (١٥١) ومسلم (٢٧١)] ، وعن ابن عباس ـ رضي الله عنهما لله النبي عبير (١٠٤) ، وأما الآخر ، فكان لا يستنزه من البول (٢١٠) والبرد (٢١٦) ومسلم (٢٩٢) وأبو داود البول (٢٠) والترمذي (٢٠١) والنسائي (٣١) وابن ماجه (٣٤٧)] ، وعن أنس في المناه مرفوعًا : «تنزهوا من البول ؛ فإن عامة عذاب القبر منه » . [الدارقطني (٣٥) والمنذري في الترغيب (٢٦١)] .

11- ألا يستنجي بيمينه؛ تنزيهًا لها عن مباشرة الأقذار؛ لحديث عبد الرحمن بن زيد، قال: قيل لسلمان: قد علمكم نبيكم كلّ شيء، حتى الخراءة (٢). فقال سلمان: أجل، نهانا أن نستقبل القبلة بغائط، أو ببول، أو نستنجي باليمين (٧)، أو يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار، وأن لا يستنجي برجيع (١٦)، أو بعظم. رواه مسلم، وأبو داود، والترمذي [مسلم (٢٦٢) وأبو داود (٧) والترمذي (١٦)]. وعن حفصة وضي الله عنها أن النبي على كان يجعل يمينه لأكله، وشربه، وثيابه، وأخذه، وعطائه، وشماله لما سوى ذلك. رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، وابن حبان، والحاكم، والبيهقي [أبو داود (٣))].

<sup>(</sup>١) السباطة بالضم: ملقى التراب والقمامة.

<sup>(</sup>٢) الاستطابة : الاستنجاء، وسمي استطابة لما فيه من إزالة النجاسة وتطهير موضعها من البدن .

<sup>(</sup>٣) الإداوة: إناء صغير كالإبريق، عنزة: حربة. (٤) وما يعذبان في كبير: أي يكبر ويشق عليهما فعله لو أرادا أن يفعلاه.

<sup>(°)</sup> لا يستنزه : أي لا يستبرئ ولا يتطهر ولا يستبعد منه . (٦) الخراءة : العذرة .

١٣\_ أن يدلك يده بعد الاستنجاء بالأرض، أو يغسلها بصابونٍ ونحوه ؛ ليزول ما علق بها من الرائحة الكريهة؛ لحديث أبي هريرة ﴿ يُظْتُنِهُ قال : «كان النبي ﷺ إذا أتى الخلاء، أتيته بماءٍ في تَوْرِ أو رَكُوةِ (١)، فاستنجَى، ثم مسح يده على الأرض». رواه أبو داود، والنسائي، والبيهقي، وابن ماجه. [أبو داود (٤٥) وابن ماجه (٣٥٨) والنسائي (٥٠) والبيهقي (١/ ٢٠١)] .

١٤ \_ أن ينضح فرجه ، وسراويله بالماء ، إذا بال ؛ ليدفع عن نفسه الوسوسة ، فمتى وجد بللاً ، قال : هذا أثر النضح؛ لحديث الحكم بن سفيان أو سفيان بن الحكم ﴿ قَالَ : كَانَ النَّبِي عَلَيْكُمْ إِذَا بَالَ ، توضأ ، وينتضح» . [أبو داود (١٦٦) والنسائي (١٣٥) وابن ماجه (٤٦١) وأحمد (٣/ ٤١٠)] ، وفي رواية : رأيت رسول الله ﷺ بال ، ثم نضح فرجه . وكان ابنُ عمرَ ينضح فرجه ، حتى يبل سراويله .

٥ ١ ـ أن يقدم رجله اليسرى في الدخول ، فإذا خرج ، فليقدّم رجله اليمنى ، ثم ليقل : غفرانك ؛ فعن عائشة ـ رضي الله عنها ـ أن النبي ﷺ كان إذا خرج من الخلاء ، قال : «غفرانك»(٢) . رواه الخمسة ، إلا النسائي .[أبو داود (٢٠) والترمذي (٧) وابن ماجه (٣٠٠) وأحمد (٦/ ٥٥١)] . وحديثُ عائشة أصح ما ورد في هذا الباب،كما قال أبو حاتم، ورُوي من طرقٍ ضعيفةٍ، أنه ﷺ كان يقول: «الحمد لله الذي أذهب عني الأذى ، وعافاني» ، [ابن ماجه (٣٠١) وابن السني في عمل اليوم والليلة (٢٢) عن أبي ذر] ، وقوله : «الحمد لله الذي أذَّاقني لذته ، وأبقى فيَّ قوته ، وأذهب عني أذاه» . [ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (٢٥) عن ابن

سُنَتُ الفِطْرة : قد اختار الله سنتًا للأنبياء ـ عليهم السلام ـ وأمرنا بالاقتداء بهم فيها ، وجعلها من قبيل الشعائر التي يكثر وقوعها؛ ليغرف بها أتباعهم، ويتميزوا بها عن غيرهم، وهذه الخصال تسمى سنن الفطرة ، وبيانها فيما يلي :

١\_ الحتان؛ وهو قطع الجلدة، التي تغطي الحَشفة؛ لئلا يجتمع فيها الوسخ، وليتمكن من الاستبراء من البول، ولئلا تنقص لذَّة الجماع، هذا بالنسبة إلى الرجل. وأما المرأة فيقطع الجزء الأعلى من الفرج بالنسبة لها ، وهو سنةٌ قديمةٌ ؛ فعن أبي هريرة رَقِطْتِنه قال ، قال رسول الله ﷺ : «اخْتَتن إبراهيم خليل الرحمن ، بعدما أتت عليه ثمانون سنة، واختتن بالقَدُوم»<sup>(٣)</sup>. رواه البخاري. [البخاري (٣٣٥٦) و(٦٢٩٨)]. ومذهب الجمهور، أنه واجب، ويرى الشافعية استحبابه يوم السابع. وقال الشوكاني : لم يرد تحديد وقتٍ له، ولا ما يفيد وجوبه .

 ٢، ٣ ـ الاستحداد (١٤) ، ونتف الإبط ، وهما سنتان ، يجزئ فيهما الحلق ، والقص ، والنتف ، والنورة . ٤، ٥ ـ تقليم الأظافر، وقص الشارب أو إحفاؤه، وبكل منهما وردت روايات صحيحة؛ ففي حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - أن النبيُّ عَلِيْتُم قال : «خالفوا المشركين؛ وفِّرُوا اللَّحي، وأحفوا

 <sup>(</sup>٢) غفرانك : أي أسألك غفرانك .
 (٤) الاستحداد : حلق العانة .

 <sup>(</sup>١) التور : إناء من نحاس ، والركوة : إناء من جلد .
 (٣) القدوم : آلة النجار ، أو موضع بالشام .

الشواربَ». رواه الشيخان، [البخاري (٥٨٩٢)، ومسلم (٢٥٩) (٥٤)]، وفي حديث أبي هريرة رَفِّيْتُهُ قال: قال النبي عِيْلِيِّيِّةِ: «خمش من الفطرة؛ الاستحدادُ، والختانُ، وقصُّ الشارب، ونتفُ الإبط، وتقليمُ الأظافر». رواه الجماعة. [البخاري (٥٨٨٩) ومسلم (٢٥٧) وأبو داود (٤١٩٨) والترمذي (٢٧٥٦) والنسائي (١١) وابن ماجه (٢٩٢)]. فلا يتعين منهما شيءٌ، وبأيهما تتحقق السنة، فإن المقصود ألا يطول الشارب، حتى يتعلق به الطعام والشراب ، ولا تجتمع فيه الأوساخ ؛ وعن زيد بن أرقم رَفِيْظِيَّهُ أنَّ النبيَّ عَيَالِيَّهُ قال : «من لم يأخذ من شاربه، فليس منًّا». رواه أحمد، والنسائي، والترمذي وصحّحه. [الترمذي (٢٧٦١) والنسائي (١٣) وأحمد (٣٦٨) و ٣٦٦/). ويستحب الاستحداد، ونتف الإبط، وتقليم الأظافر، وقص الشارب، أو إحفاؤه كلّ أسبوع، استكمالاً للنظافة، واسترواحًا للنفس؛ فإنَّ بقاء بعض الشعور في الجسم يولد فيها ضِيقًا وكآبة ، وقد رخص ترك هذه الأشياء إلى الأربعين ، ولا عذر لتركه بعد ذلك ؛ لحديث أنس صَّلِيْهُهُ قَالَ : وقَّتَ لَنَا النَّبِي ﷺ في قص الشَّارِب، وتقليم الأَظافر، ونتف الإبط، وحلق العانة، ألا يترك أكثر من أربعين ليلة . رواه أحمد ، وأبو داود ، وغيرهما . [مسلم (٢٥٨) وأبو داود (٤٢٠٠) والترمذي (٢٧٥٩) وأحمد (٣/ ١٢٢ و ٢٠٠٣).

٦- إعفاء اللحية وتركها ، حتى تكثر ، بحيث تكون مظهرًا من مظاهر الوقار ، فلا تقصر تقصيرًا ، يكون قريبًا من الحلق، ولا تترك حتى تفحش، بل يحسن التوسط، فإنه في كلّ شيءٍ حسن، ثم إنها من تمام الرجولة، وكمال الفحولة؛ فعن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ قال: قال رسول الله عَيْظِيَّةٍ: «خالفوا المشركين؛ وفِّروا اللَّحي<sup>(۱)</sup>، وأحفوا الشوارب». متفق عليه، وزاد البخاري: وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر ، قبض على لحيته ، فما فضل أخذه .[سبق تخريجه] .

٧- إكرام الشعر إذا وفر وترك، بأن يدهن، ويسرح، لحديث أبي هريرة ﴿ النَّبِي عَيْلِيُّهُ قَالَ : «من كان له شعر ، فليكرمه» .رواه أبو داود ، [أبو داود(٤١٦٣)] . وعن عطاء بن يسار رَفِيْكُنْهُ قال : «أتى رجلّ النبي ﷺ ثائر الرأس(٢) واللحية، فأشار إليه رسول الله ﷺ، كأنه يأمره بإصلاح شعره ولحيته، ففعل، ثم رجع، فقال ﷺ : «أليس هذا خيرًا، من أن يأتي أحدكم ثائر الرأس، كأنه شيطان». رواه مالك [مالك في «الموطأ» ٢/ ٩٤٩]. وعن أبي قتادة ﴿ قَالِمُهُمَّا أَنَّهُ كَانَ لَهُ جَمَّةٌ ضَخَمَةٌ ، فَسَأَلُ النَّبِي عَيَالِيَّةٍ ، فأمره أن يُحسن إليها، وأن يترجل كلّ يوم. رواه النسائي، [النسائي (٢٥٢٥]، ورواه مالك في «الموطأ» بلفظ : قلت : يا رسول الله ، إن لي جمَّةً (٣) ، أفأرجلها؟ قال : «نعم ، وأكرمها» . [مالك في «الموطأ» (٢/ ٩٤٩)] . فكان أبو قتادة ربما دهنها في اليوم مرتين ، من أجل قوله ﷺ : «وأكرمها» . وحلق شعر الرأس مباح ، وكذا توفيره ، لمن يكرمه ؛ لحديث ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ أن النبي عَلَيْ قال : «احلقوا كله ، أو ذروا كله». رواه أحمد، ومسلم، وأبو داود، والنسائي.[أبو داود (٤١٩٥) والنسائي (٥٠٦٣) وأحمد (٢/ ٨٨)] . وأما حلق بعضه ، وترك بعضه ، فيكره تنزيهًا ؛ لحديث نافع ، عن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ

 <sup>(</sup>١) حمل الفقهاء هذا الأمر على الوجوب وقالوا بحرمة حلق اللحية بناء على هذا الأمر .
 (٢) ثائر الرأس : أي شعث غير مدهون ولا مرجل . (٣) الجمة: الشعر إذا بلغ المنكبين.

قال: نهى رسول الله على عن القزع. فقيل لنافع: ما القزع؟ قال: أن يُحلق بعض رأس الصبي، ويترك بعضه». [البخاري (٩٢٠) ومسلم (٢١٢)]. متفق عليه، ولحديث ابن عمر ورضي الله عنهما والسابق. ٨ ترك الشيب وإبقاؤه؟ سواءً كان في اللحية، أم في الرأس، والمرأة والرجل في ذلك سواء؟ لحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده في أن النبي ولي قال: «لا تثنف الشيب؛ فإنه نور المسلم، ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام، إلا كتب الله له بها حسنة، ورفعه بها درجة، وحط عنه بها خطيئة». رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه. [أبو داود (٢٠٢١) والترمذي (٢٨٢١) والنرمذي أن ينتف الشيخة قال: كنا نكره، أن ينتف الرجل الشّعرة البيضاء من رأسه، ولحيته. رواه مسلم. [مسلم (٢٣٤١) (١٠٤)].

٩- تغيير الشيب بالحناء، والحمرة، والصفرة، ونحوها؛ لحديث أبي هريرة نظيمه قال: قال رسول الله ولي اليهود والتصارى لا يصبغون، فخالفوهم، رواه الجماعة، [البخاري (٩٩٩ه) ومسلم (٢١٠٣) وأبو داود (٤٠٠٤) والترمذي (١٧٥٢) والنسائي (١٠٥٥) وابن ماجه (٢٦٢١)]، ولحديث أبي ذر ظلمه قال: قال رسول الله والترمذي (١٧٥٣) والنسائي (٩٩٠٥) وابن ماجه (٢٦٢٦) وأحمد (٥/١٤٢)]، وقد ورد وأبو داود (٤٢٠٥) والترمذي (١٧٥٣) والنسائي (١٩٥٠) وابن ماجه (٢٦٢٦) وأحمد (٥/١٤٢)]، وقد ورد ما يفيد كراهة الحضاب، ويظهر أن هذا مما يختلف باحتلاف السن، والعرف، والعادة. فقد روي عن بعض الصحابة، أن ترك الحناء، والكتم، وبعضهم بالزعفران، وخضب جماعة منهم بالسواد؛ ذكر الحافظ في «الفتح» عن ابن شهاب الزهري، أنه قال: كنا نخضب بالسواد، إذا كان الوجه حديدًا، فلما نفض الوجه والأسنان، تركناه. وأما حديث جابر فله قال: جيء بأبي قُحافة (والد أبي بكر) يوم الفتح إلى رسول الله وكن رأسه تُغامة (٢٠٠٠). فقال رسول الله وكناء (والد أبي بكر) يوم الفتح إلى وجنبوه السواد». رواه الجماعة، إلا البخاري، والترمذي، إسلم (٢٠٠٢) وأبو داود (٤٠٠٤) والنسائي وحافة، وقد اشتعل رأسه شيئا، أن يصبغ بالسواد، فهذا مما لا يليق بمثله.

١٠ - التّطيب بالمسك وغيره من الطيب ، الذي يسرّ النفس ، ويشرح الصدر ، وينبه الروح ، ويبعث في البدن نشاطًا وقوة ؛ لحديث أنس في الله على قال : قال رسول الله وَ الله وَ الله وَ الله عنه الله الله و النساء ، وبحعلت قرة عيني في الصلاة » . رواه أحمد ، والنسائي ، [النسائي (٩٩٩٩) وأحمد (٣/ ٢٨١)] ، والطيب ، وبحديث أبي هريرة في النبي و الله قال : «من عرض عليه طيب ، فلا يردّه ؛ فإنه خفيف المحمل ، طيب الرائحة » . رواه مسلم ، والنسائي ، وأبو داود ، [مسلم (٣٥٢) وأبو داود (٤١٧٢) والنسائي (٤٧٢٥)] ، وعن أبي سعيد في المسل ، والنسائي قال في المسك : «هو أطيب الطّيب» . رواه الجماعة ، إلا البخاري ، وابن

<sup>(</sup>١) الكتم: نبات يخرج الصبغة أسود مائل إلى الحمرة .

ماجه، [مسلم (۲۲۵۲) (۱۹) والترمذي (۹۹۱) والنسائي (۱۹۰٤) وأحمد (۳/ ۳۱ و ٤٧)]، وعن نافع، قال: كان ابن عمر يستجمر بالألوَّة (١)، غير مُطرَّاة، وبكافورٍ يطرحه مع الألوَّة، ويقول: هكذا كان يستجمر رسول الله عَلَيْقُ. رواه مسلم، والنسائي. [مسلم (٢٥٤) والنسائي (١٥٠)].

الوضُوءُ: الوضوء؛ معروف من أنه طهارةٌ مائيةٌ، تتعلق بالوجه، واليدين، والرأس، والرجلين، ومباحثُه ما يأتي :

١ - دَلِيلُ مشرُوعيتِه : ثبتت مشروعيته بأدلة ثلاثة : الدليل الأول : الكتاب الكريم ، قال الله تعالى : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا قُمَّتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ فَأَغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَٱيْدِيكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَٱمْسَحُواْ بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلُكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ [المائدة: ٦].

الدليل الثاني: السنة ، روى أبو هريرة صَعْطِيُّهُ أن النبي عَيَالِيُّهُ قال : «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث، حتى يتوضأً» . رواه الشيخان ، وأبو داود ، والترمذي . [البخاري (٢٩٥٤) ومسلم (٢٢٥) وأبو داود (٦٠]. الدليل الثالث: الإجماع، انعقد إجماع المسلمين على مشروعية الوضوء، من لدن رسول الله ﷺ إلى يومنا هذًا ، فصار معلومًا من الدين بالضرورة .

٢ - فَصْلُه : ورد في فضل الوضوء أحاديث كثيرة ، نكتفي بالإشارة إلى بعضها :

- (أ) عن عبد الله الصنابحي نَقِطِتُهُ أنَّ رسولَ الله وَعَلِيْهِ قال: «إذا توضأ العبدُ، فَمضْمَضَ، خرجت الخطايا من فيه، فإذا استَنْثَر ، خرجَت الخطايا من أنَّفه، فإذا غسلَ وَجْهَه، خرجَت الخطايا من وجهه، حتى تخرج من تحت أشفار عَيْنيه، فإذا غسَل يديه، خرجت الخطايا من يديه، حتى تخرج من تحت أظافر يديه، فإذا مسح برأسه، خرجت الخطايا من رأسِه، حتى تخرج من أذنيه، فإذا غسل رجليه، خرجت الخطايا من رجُليه، حتى تخرج من تحت أظافر رجليه، ثم كان مشيه إلى المسجد، وصلاتُه نافـلةً». رواه مالك، والنسائيُّ، وابنُ ماجه، والحاكم. [النسائي (١٠٣) وابن ماجه (٢٨٢) ومالك في «الموطأ» (١/ ٣١) والحاكم (١/ ٢٩)].
- (ب) وعن أنس ضَطُّهُم أن رسول الله ﷺ قال : «إن الخُصلة الصالحة تكون في الرجل، يصلح الله بها عمله كلّه، وطهورُ الرجل لصلاته، يكفِّرُ الله بطهوره ذنُوبه، وتبقى صلاته لـه نافلةً». رواه أبو يعلى، والبزَّار ، والطبراني في «الأوسط» . [الطبراني في الأوسط (٢٠٢٧) وأبو يعلى (٣٢٩٧) والبزار (٢٥٣)].
- (ج) وعن أبي هريرة ﴿ فَيُطِّبُهُ أَنَّ الرسول عَيْلِيَّةِ قال : «أَلا أَدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ، ويرفع به الدرجات » قالوا: بلي يا رسول الله قال: «إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطا إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة؛ فذلكم الرِّباط (٢)، فذلكم الرّباط، فذلكم الرّباط». رواه مالك، ومسلم، والترمذيُّ ، والنسائي. [مسلم (٢٥١) والترمذي (١٥) والنسائي (١٤٣) ومالك (١/ ١٦١)].
- (د) وعنه ﷺ أن رسول الله ﷺ أتى المقبرة ، فقال : «السلام عليكم ، دار قوم مؤمنين ، وإنا إن شاء

<sup>(</sup>١) الألوة : العود الذي يتبخر به ، غير مطراة : غير مخلوطة بغيرها من الطيب . (٢) الرباط : المرابطة والجهاد في سبيل الله ، أي أن المواظبة على الطهارة والعبادة تعدل الجهاد في سبيل الله .

الله بكم عن قريب لاحقون، وددت لو أنا قِد رأينا إخواننا». قالوا: أو لسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال : «أنتم أصحابي، وإخواننا الذين لم يأتوا بعدُ». قالوا : كيف تعرف من لم يأت بعد من أمتك، يا رسول الله؟ قال : «أرأيت لو أن رجلاً له خَيْلٌ غُرِّ ، مُحَجّلَةٌ ، بَيْنَ ظَهْرَيْ خَيْلِ ، دُهْم ، بُهْم <sup>(١)</sup> ، ألا يعرف خيله؟» قالوا: بلي يا رسول الله . قال : «فإنهم يأتون غرًّا محجَّلين من الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض، ألا لَيْذَادنُّ رجال عن حوضي، كما يُذادُ البعيرُ الضالُّ، أناديهم: ألا هلم. فيقال: إنهم بدُّلوا بعدك. فأقول : سُحقًا ، سُحقًا» . رواه مسلم . [مسلم (٢٤٩)] .

٣ - فَرائِـضُـه: للوضوء فرائض، وأركان تترتب منها حقيقته، إذا تخلف فرض منها، لا يتحقق، ولا يعتد به شرعًا ، وإليك بيانها :

الفرض الأول: النية، وحقيقتها الإرادة المتوجهة نحو الفعل، ابتغاء رضا الله تعالى، وامتثال حكمه، وهي عملٌ قلبيٌّ محضٌ ، لا دخل للسان فيه ، والتلفظ بها غير مشروع ، ودليل فرضيتها حديث عمر ﴿ اللَّهُ ا أن رسول الله ﷺ قال: «إنما الأعمال بالنيّات (٢) ، وإنما لكلّ امرئ ما نوى ...». الحديث رواه الجماعة. [البخاري (١) ومسلم (١٩٠٧) وأبو داود (٢٢٠١) والترمذي (١٦٤٧) والنسائي (٧٥) وابن مرحه (٢٢٧)] .

الفرض الثاني : غسل الوجه مرة واحدة ، أي ؛ إسالة الماء عليه ؛ لأن معنى الغسل الإسالة .

وحدُّ الوجه ؛ من أعلى تسطيح الجبهة ، إلى أسفل اللَّحيين طولاً ، ومن شَحمة الأذن ، إلى شَحمة الأذن

الفوض الثالث: غسل اليدين إلى المرفقين، والمرفق؛ هو المفصل الذي بين العضد والساعد، ويدخل المرفقان فيما يجب غسله، وهذا هو المضطرد من هَدْي النبي ﷺ، ولم يرد عنه ﷺ، أنه ترك غسلهما .

الفرض الرابع: مسح الرأس، والمسح معناه؛ الإصابة بالبلل، ولا يتحقق، إلا بحركة العضو الماسح ملصقًا بالممسوح؛ فوضع اليد، أو الإصبع على الرأس، أو غيره لا يسمى مسحًا، ثم إن ظاهر قوله تعالى : ﴿وَٱمْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ ﴾ [المائدة : ٦] . لا يقتضي وجوب تعميم الرأس بالمسح، بل يفهم منه، أن مسح بعض الرأس يكفي في الامتثال، والمحفوظ عن رسول الله ﷺ في ذاك طرق ثلاث:

( أ ) مسح جميع رأسه ؛ ففي حديث عبد الله بن زيد ، أن النبيُّ ﷺ مسح رأسه بيديه ، فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدِّم رأسه، ثم ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. رواه الجماعة. [البخاري (١٨٥) ومسلم (٢٣٥) وأبو داود (١١٨) والترمذي (٣٢) والنسائي (٩٥) وابن ماجه (٤٣٤)] .

(ب) مسحه على العمامة وحدها؛ ففي حديث عمرو بن أميَّة ﴿ اللَّهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَسْمُ على عمامته ، وخفيه . رواه أحمد ، والبخاريُّ ، وابن ماجه . [البخاري (٢٠٥) وابن ماجه (٥٦٢) وأحمد (٤/

 <sup>(</sup>١) دهم بهم: سود. فرطهم على الحوض: أتقدمهم عليه. سحقًا: بعدًا.
 (٢) إنما الأعمال بالنيات: أي إنما صحتها بالنيات، فالعمل بدونها لا يعتد به شرعًا.

۱۲/٦)، وعن بلال ، أن النبيّ ﷺ قال : «امسحوا على الخفّين ، والخمار» (١٠). رواه أحمد ، [أحمد (٢/ ١٢ - ١٣)]. وقال عمر ﴿ اللهِ عَمَّى اللهُ اللهُ عَلَى العمامة ، لا طهّره الله . وقد ورد في ذلك أحاديث ، رواها البخاري ، ومسلم ، وغيرهما من الأثمة ، كما ورد العمل به عن كثير من أهل العلم .

(ج) مسحه على النّاصية والعمامة، ففي حديث المغيرة بن شعبة ظلَّه أن النبي عَلَيْق توضأ، فمسح بناصيته، وعلى العمامة، والخفين. رواه مسلم. [مسلم (٢٧٤) (٨٣)]. هذا هو المحفوظ عن رسول الله على المناصيته، ولم يحفظ عنه الاقتصار على مسح بعض الرأس، وإن كان ظاهر الآية يقتضيه، كما تقدم، ثم إنه لا يكفي مسح الشعر الخارج عن محاذاة الرأس، كالضفيرة.

الفرض الخامس: غسل الرجلين مع الكعبين، وهذا هو الثابت المتواتر من فعل الرسول عَلَيْ وقوله. قال ابن عمر - رضي الله عنهما: تخلف عنا رسول الله على سفرة ، فأدركنا ، وقد أرهقنا (٢) العصر ، فجعلنا نتوضا ، ونمسح على أرجلنا ، فنادى بأعلى صوته: «ويل للأعقاب (٣) من النار» . مرتين ، أو ثلاثاً . متفق عليه . [البخاري (٢٠) ومسلم (٢٤١)]. وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى : أجمع أصحاب رسول الله على غسل العقبين . وما تقدم من الفرائض ، هو المنصوص عليه في قول الله تعالى : ﴿ يَتَأَيُّهُ الله الله عَلَى عَسل العقبين . وما تقدم من الفرائض ، هو المنصوص عليه في قول الله تعالى : ﴿ يَتَأَيُّهُ الله الله الله المنه على المنه المنه

الفرض السادس: الترتيب ؛ لأن الله تعالى قد ذكر في الآية فرائض الوضوء مرتبة ، مع فصل الرجلين عن اليدين - وفريضة كلّ منهما الغسل - بالرأس الذي فريضته المسح ، والعرب لا تقطع النظير عن نظيره ، إلا لفائدة ، وهي هنا الترتيب ، والآية ما سيقت إلا لبيان الواجب ، ولعموم قوله عليه في الحديث الصحيح: «ابدءُوا بما بدأ الله به» [النسائي (٢٩٦١) وأحمد (٣/ ٣٩٤) عن جابر]، ومضت السنة العملية على هذا الترتيب بين الأركان ، فلم ينقل عن رسول الله عليه الله عليه أنه توضأ إلا مرتبًا ، والوضوء عبادة ، ومدار الأمر في العبادات على الاتباع ، فليس لأحد أن يخالف المأثور في كيفية وضوئه عليه مصوصًا منا كان مضطردًا منها .

## سُنَـنُ الوضُـوءِ:

أي ؛ ما ثبت عن رسول الله ﷺ؛ من قول ، أو فعل ، من غير لزوم ، ولا إنكار على من تركها ، وبيانها ما أتي :

ا ـ التسمِيَةُ في أوَّلِه: ورد في التسمية للوضوء أحاديث ضعيفة ، لكن مجموعها يزيدها قوة تدل على أن لها أصلاً ، وهي بعد ذلك أمر حسن في نفسه ، ومشروع في الجملة .

<sup>(</sup>١)الخمار : الثوب الذي يوضع على الرأس كالعمامة وغيرها .

<sup>(</sup>٣) العقب: العظم الناتئ عند مفصل الساق والقدم.

٢ ـ السَّــوَاكُ: ويطلق على العود الذي يُستاك به ، وعلى الاستياك نفسه ، وهو دَلْك الأسنان بذلك العود أو نحوه، من كلّ خشن، تنظف به الأسنان، وخير ما يُستاك به عود الأراك، الذي يؤتى به من الحجاز؛ لأن من خواصه أن يشد اللثة، ويحول دون مرض الأسنان، ويقوّي على الهضم، ويدرُّ البول، وإن كانت السنة تحصل بكلّ ما يزيل صفرة الأسنان ، وينظف الفم ، كالفرشة ونحوها ؛ وعن أبي هريرة عَيْهُ أَنَّ رسول الله عَيْهُ قال : «لولا أن أشقَّ على أَمَّتى ، لأمرتهم بالسّواك عند كلّ وضوء» . رواه مالك ، والشافعي ، والبيهقي ، والحاكم . [البخاري معلقًا في الصوم باب (٢٧) السواك الرطب ، ومالك في «الموطأ» (١/ ٦٦) والحاكم (١/ ١٤٦) والبيهقي في الكبرى (١/ ٣٥) والشافعي (٧٢)]، وعن عائشة ـ رضى الله عنها ـ أن رسول الله على قال : «السواك مطهرة للفم ، مرضاة للربّ» . رواه أحمد ، والنسائي ، والترمذي . [البخاري معلقًا في كتاب الصوم باب (٢٧) السواك الرطب واليابس، والنسائي (٥) وأحمد (٦/ ٤٧ و ٦٢) وهو غير موجود في الترمذي]. وهو مستحب في جميع الأوقات، ولكن في خمسة أوقاتٍ أشد استحبابًا: عند الوضوء، وعند الصلاة ، وعند قراءة القرآن ، وعند الاستيقاظ من النوم ، وعند تغير الفم . والصائم والمفطر في استعماله أول النهار ، وآخره سواء ؛ لحديث عامر بن ربيعة ﴿ اللهِ عَلَيْهُ قال : رأيت رسول الله عَلَيْهُ ما لا أحصى ، يتسوُّك ، وهو صائم. رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي. [أبو داود (٢٣٦٤)، والترمذي (٧٢٥) وأحمد (٣/ ٤٤٥) وذكره البخاري معلقًا في كتاب الصوم باب (٢٧) السواك الرطب واليابس للصائم ، من حديث عامر بن ربيعة عن أبيه]. وإذا استعمل السواك ، فالسنة غسله بعد الاستعمال ، تنظيفًا له ؛ لحديث عائشة - رضى الله عنها - قالت : كان النبي ﷺ يستاك، فيعطيني السواك؛ لأغسله، فأبدأ به فأستاك، ثم أغسله، وأدفعه إليه. رواه أبو داود، والبيهقي .[أبو داود (٥٢) والبيهقي في «الكبرى» (١/ ٣٩)]. ويسنُّ لمن لا أسنان له ، أن يستاك بإصبعه ؛ لحديث عائشة ـ رضى الله عنها ـ قالت: يا رسول الله ، الرجل يذهب فوه ، أيستاك؟ قال: «نعم» . قلت : كيف يصنع؟ قال : «يدخل إصبعه في فِيه» . رواه الطبراني . [الهيثمي في «المجمع» : (١/ ١٠٠) وعزاه للطبراني في الأوسط، ولم أجده فيه، وذكره ابن حجر في لسان الميزان (٥/ ٣٧٧)].

٣ ـ غَسْلُ الكَفَيْنِ ثلاثًا: في أوّلِ الوضُوءِ: لحديث أوس بن أبي أوس عَلَيْهُ قال: رأيت رسول الله عَلَيْهُ توضأ، فاستؤكف ثلاثًا (١٠) و وعن أبي هريرة توضأ، فاستؤكف ثلاثًا (١٠) و وعن أبي هريرة على النبي عَلَيْهُ قال: (إذا استيقظ أحدكم من نومه، فلا يغمس يده في إناء، حتى يغسلها ثلاثًا، فإنه لا يدري أبن باتَتْ يَده». رواه الجماعة. [البخاري (١٦٢) ومسلم (٢٧٨) وأبو داود (١٠٣) والترمذي (٢٤) والنسائي (١/٧) وابن ماجه (٣٩٣)]. إلا أن البخاري لم يذكر العدد.

المضمَضَةُ ثلاثًا: لحديث لَقيط بن صبرة عظيه أن النبي عظيم قال: (إذا توضأت، فمضمض) (١) . رواه أبو داود، والبيهقي . [أبو داود (١٤٤) عن ابن جريج، والبيهقي في الكبرى (١/ ٥٢)].

ه ـ الاسْتِنْشَــاقُ، والاسْتِنْشَــارُ ثـلاثــا : لحديث أبي هريرة ﴿ اللَّهِ عَلَيْهُ قَالَ : ﴿إِذَا تُوضَأُ

<sup>(</sup>٢) المضمضة : إدارة الماء وتحريكه في الفم .

أحدكم، فليجعل في أنفه ماءً، ثم ليستنشر، رواه الشيخان، وأبو داود. [البخاري (١٦٢) ومسلم (٢٣٧) وأبو داود (٠٤٠)]. والسنة أن يكون الاستنشاق باليمنى، والاستنثار باليسرى؛ لحديث علي هذا أنه دعا يؤضُوء (١) فتمضمض، واستنشق (٢)، ونثر بيده اليسرى، ففعل هذا ثلاثًا، ثم قال: هذا طهور نبي الله على رواه أحمد، والنسائي. [النسائي (١٩١) وأحمد (١/ ١٣٩ و ١٥٤)]. وتحقق المضمضة والاستنشاق، إذا وصل الماء إلى الفم، والأنف، بأي صفة، إلا أن الصحيح الثابت عن رسول الله على أنه كان يصل بيهما؛ فعن عبد الله بن زيد، أن رسول الله على تمضمض، واستنشق من كف واحد، فعل ذلك ثلاثًا. ويسمن وفي رواية: تمضمض، واستنثر بثلاث غرفات. متفق عليه. [البخاري (١٨٦) ومسلم (٢٣٥)]. ويسمن المبالغة فيهما لغير الصائم؛ لحديث لقيط في قال: قلت: يا رسول الله، أخبرني عن الوضوء؟ قال: «أسبغ الوضوء، وخلل بين الأصابع، وبالغ في الاستنشاق، إلا أن تكون صائمًا». رواه الخمسة، وصححه الترمذي. [أبو داود (٢٤١) والترمذي (٧٨٨) والنسائي (١١٤) وابن ماجه (٧٠٤) وأحمد ١/ ٢١١)]. وصححه الترمذي. [البوذي (٣٠) وابن ماجه، والترمذي وصححه. [الترمذي (٣١) وابن ماجه، وقال به لحيته، وقال : هكذا أمرني ربي تحكل لحيته. رواه أبو داود، والبيهقي، ماء، فأدخله تحت حنكه، فخلًل به لحيته، وقال : «هكذا أمرني ربي تحكل». رواه أبو داود، والبيهقي، ماء، فأدخله تحت حنكه، فخلًل به لحيته، وقال : «هكذا أمرني ربي قطك قان إذا توضأ، أخذ كفًا من عاء، فأدخله تحت حنكه، فخلًل به لحيته، وقال : «هكذا أمرني ربي قطك قلي. رواه أبو داود، والبيهقي، ماء، فأدخله تحت حنكه، فخلًل به لحيته، وقال : «هكذا أمرني ربي قطك قلي وربود والبيهقي،

٧- تَخْلِيلُ الأَصَابِعِ: لحديث ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النبيَّ عَلَيْ قال : (إذا توضأت ، فخلل أصابع يديك ، ورجليْك) . رواه أحمد ، والترمذي ، وابن ماجه ، [الترمذي (٣٩) وابن ماجه (٤٤٧) وأحمد (١/ ٢٨٧)] ، وعن المستورد بن شداد على قال : رأيت رسول الله على يخلل أصابع رجليه بخنصره . رواه الخمسة ، إلا أحمد . [أبو داود (١٤٨) والترمذي (٤٠) وابن ماجه (٤٤٦) وأحمد (٤/ ٢٢٩)] . وقد ورد ما يفيد استحباب تحريك الخاتم ونحوه ، كالأساور ، إلا أنه لم يصل إلى درجة الصحيح ، لكن ينبغي العمل به ؛ لدخوله تحت عموم الأمر بالإسباغ .

والحاكم . [أبو داود (٥٤٠) والبيهقي في «الكبرى» : (١/٤٥)] .

٨ - تَشْلِيتُ الغَسْلِ: وهو السنة التي جرى عليها العمل غالبًا، وما ورد مخالفًا لها، فهو لبيان الجواز؛ فعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده \_ رضي الله عنهم \_ قال: جاء أعرابي إلى رسول الله عنها عن الوضوء؟ فأراه ثلاثًا ثلاثًا، وقال: «هذا الوضوء، فمن زاد على هذا، فقد أساء، وتعدَّى، وظلم» رواه أحمد، والنسائي، وابن ماجه. [أبو داود (١٣٥)، والنسائي (١٤٠) وابن ماجه (٢٤٤) وأحمد (٢١٠)] ، وعن عثمان عثمان النبي علي توضأ ثلاثًا ثلاثًا». رواه أحمد، ومسلم، والترمذي [مسلم بمعناه (٢٢٦) وأبو داود بنحوه (١١٠) وأحمد (٢٧١) وعند الترمذي (٤٤) عن علي وقال: وفي الباب عن عثمان] . وصح، أنه علي توضأ مرّةً ، ومرتين مرتين، أما مسح الرأس مرّة واحدة، فهو الأكثر رواية .

<sup>(</sup>١) الوضوء بفتح الواو : اسم للماء الذي يتوضأ به .

9 - التَّيَامُنُ: أي ؛ البدء بغسل اليمين ، قبل غسل اليسار ، من اليدين والرجلين ؛ فعن عائشة - رضي الله عنها - قالت : كان رسول الله ﷺ يحب التيامن في تنعله(۱) ، وترجله ، وطهوره ، وفي شأنه كله . متفق عليه ، [البخاري (٢٦٨) ومسلم (٢٦٨)] . وعن أبي هريرة ﷺ أن النبي ۗ ﷺ قال : «إذا لبستْم ، وإذا توضأتم ، فابدءوا بأيمانكم»(٢) . رواه أحمد ، وأبو داود ، والترمذي ، والنسائي . [أبو داود (٢١٤١) والترمذي (٢٧٦٦) وابن ماجه (٢٠٤) وأحمد (٢/ ٣٥٤)] .

• ١ - الدَّلْكُ: وهو إمرار اليد على العضو، مع الماء أو بعده ؛ فعن عبد الله بن زيد رَفِيْهُ أن النبيَّ وَابِنَ أَنِي بِثلثِيْ مَدِّ، فتوضاً، فجعل يدلك ذراعيه. رواه ابن خزيمة ، [ابن خزيمة (١١٨) والحاكم (١١١) والحاكم (١١١) وابن حبان (١٠٨٣)]، وعنه رَفِيْهُ أنَّ النبيَّ وَالِنِي تَوضاً، فجعل يقول هكذا: يدلك. رواه أبو داود الطيالسي، وأحمد، وابن حبان، وأبو يعلى. [أحمد (٤/ ٣٩) وأبو داود الطيالسي (١٠٩٩) وبنحوه ابن خزيمة (١١٨) وابن حبان (١٠٨٢)].

١١ - المؤالاَةُ: أي ؛ تتابع غسل الأعضاء، بعضها إثر بعض، بألا يقطع المتوضئ وضوءه بعمل أجنبيّ ، يُعدُّ في العرف انصرافًا عنه ، وعلى هذا مضت السُّنة ، وعليها عمَل المسلمين ، سلفًا وخلفًا .

الله عند المقدام بن معديكرب والشنة مسح باطنهما بالسبّابتين ، وظاهرهما بالإبهامين بماء الرأس ؛ لأنهما منه ، فعن المقدام بن معديكرب والشنة أن رسول الله علي الله على وضوئه رأسه ، وأذنيه ظاهرهما وباطنهما ، وأدخل أصبعيه في صماحي أذنيه . رواه أبو داود ، والطحاوي ، وأبو داود (٢٣١) وبنحوه الطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٣٣)] ، وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - في وصفه وضوء النبي علي الله عنهما وأذنيه مسحة واحدة . رواه أحمد ، وأبو داود . وأبو داود (١٣٣) والترمذي (٣٦) والنسائي (١٠١)] ، وفي رواية : مسح رأسه ، وأذنيه وباطنهما بالمسبّحتين ، وظاهرهما بإبهاميه . وبنحوه مطولًا : أبو داود (١٣٥)] .

۱۳ - إطالة الغرق والتحجيل: أما إطالة الغرة؛ فبأن يغسل جزءًا من مقدم الرأس، زائدًا عن المفروض في غسل الوجه، وأما إطالة التحجيل، فبأن يغسل ما فوق المرفقين والكعبين؛ لحديث أبي هريرة وللفروض في غسل الوجه، وأما إطالة التحجيل، فبأن يغسل ما فوق المرفقين والكعبين؛ لحديث أبي هريرة والمنبي المناسبي المناسبي المناسبية والمناسبية والمناسبية والمناسبة والم

<sup>(</sup>١) التنعل: لبس النعل، والترجل: تسريح الشعر، والطهور: يشمل الوضوء والغسل.

<sup>(</sup>٢) أيمانكم: جمع يمين، والمراد اليد اليمني أو الرجل اليمني.

٣) بالمسبحتين: أي بالسبَّابتين.

<sup>(</sup>٤) أصل الغرة: بياض في جبهة الفرس، والتحجيل: بياض في رجله. والمراد من كونهما يأتون غرًّا محجلين: أن النور يعلو وجوههم وأيديهم وأرجلهم يوم القيامة، وهما من خصائص هذه الأمة.

١٤ - الاقْتِصَادُ في الماء، وإن كان الاغْتِرَافُ من البَحْرِ: لحديث أنس ضِيْظَتُه قال: كان النبي ﷺ يغتسل بالصاع(١) ، إلى خمسة أمداد ، ويتوضأ بالمد . متفق عليه . [البخاري (٢٠١) ومسلم (٣٢٥) (٥١)] ، وعن عبيد الله بن أبي يزيد ، أن رجلًا قال لابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ : كم يكفيني من الوضوء؟ قال : مد . قال : كم يكفيني للغسل؟ قال : صائح . فقال الرجل : لا يكفيني . فقال : لا أمَّ لك ، قد كفي من هو خيرٌ منك؛ رسول الله ﷺ . رواه أحمد ، والبزار ، والطبراني في «الكبير» بسندٍ رجاله ثقاتٌ ، [أحمد (٢٨٩/١) والبزار (٢٥٥) والهيثمي في المجمع (١/ ٢١٨)] ، وروي عن عبد الله بن عمر \_ رضي الله عنهما \_ أنَّ النبيَّ عَيَلِيَّةٍ مرّ بسعدٍ ، وهو يتوضأ ، فقال : «ما هذا السرف يا سعدُ؟» فقال : وهل في الماء من سرف؟ قال : «نعم، وإنْ كنت على نهر جَارٍ» . رواه أحمد ، وابن ماجه ، وفي سنده ضعف ، [أحمد (٢/ ٢٢١) وابن ماجه (٤٢٥)] ، والإسراف يتحقق باستعمال الماء، لغير فائدة شرعية ، كأن يزيد في الغسل على الثلاث، ففي حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده رضي قال: جماء أعرابيِّ إلى النبي ﷺ، يسأله عن الوضوء؟ فأراه ثلاثًا ثلاثًا ، وقال : «هذا الوضوء ، من زاد على هذا ، فقد أساء ، وتعدى ، وظلم» . رواه أحمد، والنسائي، وابن ماجه، وابن خزيمة بأسانيد صحيحة، [أبو داود (١٣٥) والنسائي (١٤٠) وابن ماجه (٤٤٢) وأحمد (١٨٠/٢) وابن خزيمة (١٧٤)] ، وعن عبد الله بن مغفَّل رَفِيجُهُ قال : سمعث النبي ﷺ يقول : «إنه سيكون في هذه الأمة قومٌ يعتدون في الطهور ، والدعاء» . رواه أحمد ، وأبو داود ، وابن ماجه . [أبو داود (٩٦) وابن ماجه (٣٨٦٤) وأحمد (٨٧/٤)] . قال البخاري : كره أهل العلم في ماء الوضوء، أن يتجاوز فعل النبي ﷺ .

• ١٥ - الدُّعاءُ أثناء : لم يثبت من أدعية الوضوء شيءٌ ، عن رسول الله ﷺ ، غير حديث أبي موسى الأشعري وَ الله على قال : أتيت رسول الله ﷺ بوضوء ، فتوضأ ، فسمعته يدعو ، يقول : «اللهم اغفر لي ذبي ، ووسِّع لي في داري ، وبارك لي في رزقي» . فقلت : يا نبيَّ الله ، سمعتك تدعو بكذا وكذا! قال : «وهل تركن من شيءٍ؟» . رواه النسائي ، وابن السنِّي ، بإسناد صحيح ، [النسائي في عمل اليوم والليلة قال : «وهل تركن من اليوم الليلة (٨٠)] . لكن النسائي أدخله في باب ما يقول بعد الفراغ من الوضوء ، وابن السنّي ترجم له في باب ما يقول بين ظهراني وضوئه . قال النووي : وكلاهما محتمل .

17 - الدُّعَاءُ بَعْدَه : لحديث عمر عليه قال : قال رسول الله على الله على الله على الله على الله على الله ورسوله . إلا فيسبغ الوضوء ، ثم يقول : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله . إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية ، يدخل من أيها شاء» . رواه مسلم ، [مسلم (٢٣٤)] ، وعن أبي سعيد الحدري في قال : قال رسول الله عليه : «من توضأ ، فقال : سبحانك اللهم وبحمدك ، أشهد أن لا إله إلا أنت ، أستغفرك وأتوب إليك . كُتب في رَقِّ ، ثم جعل في طابع ، فلم يكسر إلى يوم القيامة » ، رواه الطبراني ، في «الأوسط» ، ورواته رواة الصحيح ، واللفظ له ، ورواه النسائي ، وقال في آخره : «ختم الطبراني ، في «الأوسط» ، ورواته رواة الصحيح ، واللفظ له ، ورواه النسائي ، وقال في آخره : «ختم

<sup>(</sup>١) الصاع: أربعة أمداد. والمد: ١٢٨ درهمًا وأربعة أسباع الدرهم ٤٠٤ سم ٣.

عليها بخاتم، فوضعت تحت العرش، فلم تُكسر إلى يوم القيامة». وصوب وقفه. [الطبراني في الأوسط (١٤٧٨) والهيشمي في المجمع (١/ ٢٣٩) والنسائي في عمل اليوم والليلة (٨١)]. وأما دعاء: «اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهّرين». فهي في رواية الترمذي، [الترمذي (٥٥)]، وقد قال في الحديث: وفي إسناده اضطراب، ولا يصح فيه شيءٌ كبير.

مَكْرُوهَا أَنْ يَكُرُهُ للمتوضى أن يترك سُنة من السنن المتقدم ذكرها ؛ حتى لا يحرم ثوابها ؛ لأن فعل المكروه يوجب حرمان الثواب ، وتتحقق الكراهية بترك السُنة .

نَواقِضُ الوضُوءِ : للوضوء نواقض تبطله ، وتخرجه عن إفادة المقصود منه ، نذكرها فيما يلي :

1- كلّ ما خرج من السبيلين «القبل والدبر» ، ويشمل ذلك ما يأتي :

(١) البول.

(٢) والغائط؛ لقول الله تعالى: ﴿ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنكُم مِنَ ٱلْغَايِطِ ﴾ [المائدة: ٦]. وهو كنايةٌ عن قضاء الحاجة، من بولٍ وغائطٍ.

(٣) ريح الدُّبُر؛ لحديث أبي هريرة ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث، حتى يتوضأ». فقال رجل من حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فُساءٌ، أو ضُراطٌ. متفق عليه، [ البحري (١٣٥) ومسلم (ج١/ ٤٥٩) (٦٤٩) (٢٧٤)]، وعنه ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا وجد أحدكم في بطنه شيئًا، فأشكل عليه، أخرجَ منه شيءٌ أم لا؟ فلا يخرجن من المسجد،

<sup>(</sup>١) الذُّف بالضم : صوت النعل حال المشي .

حتى يسمع صوتًا ، أو يجد ريحًا» . رواه مسلم . [مسلم ٣٦٢)]. وليس السمع ، أو وجدان الرائحة شرطًا في ذلك ، بل المراد حصول اليقين بخروج شيءٍ منه .

(٤، ٥، ٦) المني، والمذي، والودي؛ لقول رسول الله على المذي: «فيه الوضوء». [البخاري (٢٥٢) ومسلم (٣٠٣) (١٨)]. ولقول ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: أما المني، فهو الذي منه الغسل، وأما المذي، والودي، فقال: «اغسل ذكرك، أو مذاكيرك، وتوضأ وضوءك للصلاة». رواه البيهقي في «السنن» [البخاري (٢٦٩) ومسلم (٣٠٣ (١٧)].

٣- زوال العقل؛ سواء كان بالجنون، أو بالإغماء، أو بالسكر، أو بالدّواء، وسواء قلَّ أو كثر، وسواء كانت المقعدة ممكّنة من الأرض أو لا؛ لأن الذهول عند هذه الأسباب أبلغ من النوم، وعلى هذا اتفقت كلمة العلماء.

٤٠٠٥ مس الفرج بدونِ حائل؛ لحديث بسرة بنت صفوان ـ رضي الله عنهما ـ أن النبي على قال : «من مرس ذكره ، فلا يصل ، حتى يتوضا » . رواه الخمسة ، [أبو داود (١٨١) والترمذي (٢٨) والنسائي (٤٤٦) وابن ماجه (٤٧٩) وأحمد (٢/٠٠٤)]، وصحّحه الترمذي ، وقال البخاري . وهو أصحّ شيء في هذا الباب . ورواه أيضًا مالك ، والشافعي ، وأحمد ، وغيرهم ، وقال أبو داود : قلت لأحمد : حديث بسرة ليس بصحيح؟ فقال : بل هو صحيح . وفي رواية لأحمد ، والنسائي عن بسرة ، أنها سمعت رسول الله عليه يقول : «ويتوضأ من مس الذكر» . [النسائي (٤٤٥) وأحمد (٢/ ٢٠٤)]، وهذا يشمل ذكر نفسه ، وذكر غيره ، وعن أبي هريرة في أن النبي على قال : «من أفضى بيده إلى ذكره ، ليس دونه ستر ، فقد وجب عليه الوضوء» . رواه أحمد ، وابن حبان ، والحاكم ، [ أحمد (٢/ ٣٣٣) وابن حبان (١١١٨) والحاكم (١/ ١٨٨) بنحوه]، وصحّحه هو وابن عبد البر وقال ابن الشكن : هذا الحديث من أجود ما رُوي في هذا الباب . وفي لفظ الشافعي : «إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره ، ليس بينها وبينه شيءٌ ، فليتوضًا » . وعن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده في المراة مست فرجه ، فليتوضًا ، وأيما امرأة مست فرجها ، علم و المد . [أحمد (٢/ ٣٢٣)]. قال ابن القيم : قال الحازميّ : هذا إسنادٌ صحيحٌ ، ويرى فلتتوضًا » . رواه أحمد . [أحمد (٢/ ٣٢٣)]. قال ابن القيم : قال الحازميّ : هذا إسنادٌ صحيحٌ ، ويرى فلتتوضًا » . رواه أحمد . [أحمد (٢/ ٣٢٣)]. قال ابن القيم : قال الحازميّ : هذا إسنادٌ صحيحٌ ، ويرى فلتتوضًا » . رواه أحمد . [أحمد (٢/ ٣٢٣)]. قال ابن القيم : قال الحازميّ : هذا إسنادٌ صحيحٌ ، ويرى

الأحناف، أن مس الذّكر لا ينقض الوضوء؛ لحديث طلق، أن رجلاً سأل النبي ﷺ عن رجل يمس ذَكره، هل عليه الوضوء فقال: «لا، إنما هو بضعةٌ منك». رواه الخمسة، وصحّحه ابن حبان، [أبو داود (١٨٢) والترمذي (٨٥) والنسائي (١٦٥) وابن ماجه (٤٨٣) وأحمد (٤/ ٢٢) وابن حبان (١١١٩)]. قال ابن المديني: هو أحسن من حديث بسرة.

ما لا يَنْقُصُ الوضُوء : أحببنا أن نشير إلى ما ظن أنه ناقض للوضوء ، وليس بناقض ؛ لعدم ورود دليل صحيح ، يمكن أن يعوّل عليه في ذلك ، وبيانه فيما يلي :

(١) لحسن الحروا الله على المون حاصل : فعن عائشة \_ رضي الله عنها \_ أن رسول الله على المون الله على المون الله عنها ، وهو صائم ، وقال : وإن القبلة لا تنقض الوضوء ، ولا تفطر الصائم » أخرجه إسحاق بن راهويه ، وأخرجه أيضًا البزار بسند جيد . [لم أجده في البزار وذكره الألباني في الضعيفة (٩٩٩) وقال : أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده (٤/ ٢/٧٧)]. قال عبد الحق : لا أعلم له علة توجب تركه . وعنها \_ رضي الله عنها \_ قالت : فقدت رسول الله على أن اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك ، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك ، وأعوذ بك منك ، لا أحصي ثناء عليك ، أنت كما أثنيت على نفسك » . رواه مسلم ، والترمذي وصححه ، [مسلم منك ، لا أحصي ثناء عليك ، أنت كما أثنيت على نفسك » . رواه مسلم ، والترمذي وصححه ، [مسلم نسائه ، ثم خرج إلى الصلاة ، ولم يتوضأ . رواه أحمد ، والأربعة ، [أبو داود (١٧٩) والترمذي (٢٨) والنسائي (١٧٠) وابن ماجه (٢٠٥) وأحمد (٢٠١)] . بسند رجاله ثقات ، وعنها \_ رضي الله عنها \_ والسائي (١٧٠) وابن ماجه (٢٠٥) وأحمد (٢١٠)] . بسند رجاله ثقات ، وعنها \_ رضي الله عنها \_ والترمذي وفي لفظ : فإذا أراد أن يسجد ، غمز رجلي . متفق عليه . [البخاري (٣٨٢) ومسلم (٢١٥) (٢٧٢)] .

(٢) خُرومج الدَّم من غَيْر المخرَج المعتَاد؛ سواء كان بجرْح، أو حجَامة، أو رُعافِ، وسواء كان قليلًا، أو كثيرًا: قال الحسن ظُلِيَّهُ: ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم. رواه البخاري، [البخاري تعليقًا في كتاب الوضوء، باب (٣٤): من لم ير الوضوء إلا من المخرجين . . . عن الحسن]، وقال : وعصر ابن عمر رضي الله عنهما - بَثْرة، وخرج منها الدم، فلم يتوضأ، وبصق ابن أبي أوفى دمًا، ومضى في صلاته، وصلى عمر بن الخطاب ظُلِيَّة وجرحه يتعبُ دمًا (١) . وقد أصيب عبًاد بن بشر بسهام، وهو يصلي، فاستمر في صلاته . رواه أبو داود، وابن خزيمة، والبخاري تعليقًا . [البخاري تعليقًا في كتاب الوضوء باب (٣٤) : من لم يرَ الوضوء إلا من المخرجين، عن الحسن، وأبو داود (١٩٨) وابن خزيمة (٣٦) كلاهما عن جابر] .

(٣) ٱلقَــيءُ : سواء أكان ملء الفم ، أو دونه ، ولم يرد في نقضه حديث يحتج به .

(٤) أَكُــلُ لحــمِ الإبــلِ: وهو رأي الخلفاء الأربعة؛ وكثيرٍ من الصحابة والتابعين، إلا أنه صحّ الحديث بالأمر بالوضوء منه؛ فعن جابر بن سمُرة ضَطَّتُهُ أن رجلاً سأل رسول الله ﷺ: أنتوضاً من لحوم

<sup>(</sup>١) يثعب دمًا : أي يجري .

الغنم؟ قال: «إن شئتَ توضًا ، وإن شئتَ فلا تتوضًا ». قال: أنتوضاً من لحوم الإبل؟ قال: «نعم ، توضًا من لحوم الإبل» . قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: «لا» . رواه لحوم الإبل» . قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: «لا» . رواه أحمد ، ومسلم ، [ مسلم (٣٦٠) وأحمد (٥/ ٨٦ و ٨٨ و ٨٠١)] ، وعن البراء بن عازب والله عن الرسول الله عليه عن الوضوء من لحوم الإبل؟ فقال: «توضّئوا منها» . وسئل عن لحوم الغنم؟ فقال: «لا تصوّئوا منها» . وسئل عن الصّلاة في مبارك الإبل؟ فقال: «لا تصلّوا فيها ؛ فإنها من الشياطين» . وسئل عن الصّلاة في مرابض الغنم؟ فقال: «صرّوا فيها ؛ فإنها بركة» . رواه أحمد ، وأبو داود ، وابن حبان ، [أبو داود الصّلاة في مرابض الغنم؟ فقال: «صرّوا فيها ؛ فإنها بركة» . رواه أحمد ، وأبو داود ، وابن حبان ، وأبو داود عن عبد الله بن مغفل (١٠٧٠)] ، وقال ابن خزيمة : لم أر خلافًا بين علماء الحديث ، في أن هذا الخبر صحيح من جهة النقل ؛ لعدالة ناقليه . وقال النووي : هذا المذهب أقوى دليلاً ، وإن كان الجمهور على خلافه . انتهى .

(٥) شَكُ المتوضِئ في الحَدثِ: إذا شك المتطهّر، هل أحدث أم لا؟ لا يضرّه الشّك، ولا ينتقض وضوءه؛ سواء كان في الصلاة أو خارجها، حتى يتيقن، أنه أحدث؛ فعن عبّاد بن تميم، عن عمه هلطه قال : شُكِيَ إلى النبي عَلَيْ الرجل يخيّل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة؟ قال : «لا ينصرف، حتى يسمع صوتًا، أو يجد ريحًا». رواه الجماعة، إلا الترمذي، [البخاري (١٧٧)) ومسلم (٣٦١) وأبو داود (١٧٦) والنسائي (١٦٠) وابن ماجه (٣١٥)]. وعن أبي هريرة فلي عن النبيّ عَلَيْهُ قال : «إذا وجد أحدكم في نفسه شيئًا، فأشكل عليه، أخرج منه شيءٌ أم لا؟ فلا يخرج من المسجد، حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا». رواه مسلم وأبو داود والترمذي . [مسلم (٣٦٢) وأبو داود (١٧٧) والترمذي (١٧٤)].

وليس المراد خصوص سماع الصوت ووجدان الريح ، بل العمدة اليقين بأنه خرج منه شيء ، قال ابنُ المبارك : إذا شكّ في الحدث فإنه لا يجب عليه الوضوء حتى يستيقن استيقانًا يقدر أن يحلف عليه ، أما إذا تيقن الحدث وشكّ في الطهارة فإنه يلزمه الوضوء بإجماع المسلمين .

(٦) القَهْقَهَةُ في الصَّلاةِ: لا تنقُضُ الوضُوءَ؛ لعدم صحة ما ورد في ذلك.

(٧) تَغْسِيلُ المُيِّتِ: لا يَجِبُ منه الوضُوءُ؛ لضعْفِ دليل النَّقْض.

### ما يجب له الوضوء : يجب الوضوء لأمور ثلاثة :

الأول: الصلاة مطلقًا؛ فرضًا أو نفلاً ولو صلاة جنازة؛ لقول الله تعالى: ﴿ تَكَانُهُمُ اللَّهِ يَعَالَى اللَّهُ مَالُوا إِذَا وَمُوهَكُمُ وَأَيْدِيكُمُ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَمْبَيْنِ ﴾ وأيتريكُم وأيديكُم وأيديكُم وأيديكُم وأيتريكُم وأيتركُم وأيتركُم

الثاني : الطواف بالبيت ؛ لما رواه ابنُ عباس ـ رضي الله عنهما ـ أن النبي عَيَّلِيَّةٍ قال : «الطّواف صلاةٌ إلا

<sup>(</sup>١) الغلول: السرقة من الغنيمة قبل قسمتها.

أن الله \_ تعالى \_ أحلَّ فيه الكلام ، فمن تكلّم فلا يتكلم إلا بخيرٍ» . رواه الترمذي والدارقطنيُّ وصحّحه الحاكم وابن السكن وابن خزيمة . [الترمذي (٩٦٠) والحاكم (١/ ٥٥٩) وابن خزيمة (٢٧٣٩)] .

الثالث: مش المصحف؛ لما رواه أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه ، عن جده أن النبي يختب إلى أهل اليمن كتابًا وكان فيه : «لا يمس القرآن إلا طاهر» . رواه النسائي والدارقطني والبيهقي والأثرم ، والدارقطني (٣٣١) والبيهقي في الكبرى (١/ ٩٠٩)] . قال ابنُ عبد البر في هذا الحديث : إنه أشبه بالتواتر ؟ لتلقي الناس له بالقبول . وعن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله عنه القرآن إلا علم القرآن إلا علم المقبقي في : «مجمع الزوائد» [الدارقطني (٤٣١) والبيهقي في الكبرى (١/ ٨٨) والهيشمي في المجمع الزوائد» [الدارقطني (٤٣١) والبيهقي في الكبرى (١/ ٨٨) والهيشمي في المجمع الزوائد» والحديث يدل على أنه لا يجوز مس المصحف إلا لمن كان طاهرًا ، ولكن «الطاهر» لفظ مشترك يطلق على الطاهر من الحدث الأصغر ، ويطلق على المؤمن وعلى من ليس على بدنه نجاسة ، ولابد لحمله على معين من قرينة ، فلا يكون الحديث نصًا في منع المحدث حدثًا أصغر من مس المصحف ، وأما قول الله و الله و المحدث الأقرب ، والمطهرون الملائكة فهو كقوله تعالى : ﴿ وَهُ مُنُوعُ وَهُ وَالُوتِ وَهُ و اللوح المحفوظ ؛ لأنه الأقرب ، والمطهرون الملائكة فهو كقوله تعالى : ﴿ وَهُ مُنُوعُ مُنَوُعَةٍ مُلْهُومُ و بِلُونِ مَنْ مُنْ أَنْ و وَلْهُ بِالله ، وداود ، وابن حزم ، وحماد بن أبي سليمان إلى أنه وداود ، وابن حزم ، وحماد بن أبي سليمان إلى أنه يجوز للمحدث حدثًا أصغر مس المصحف . وأما القراءة له بدون مس فهي جائزة اتفاقًا .

### ما يُسْتَحَبُّ له : يستحبّ الوضوء ويندب في الأحوال الآتية :

(١) عند ذِكْرِ الله عَرَقُ : لحديث المهاجر بن قنفذ فَهِ أنه سلم على النبي عَلَى وهو يتوضا ، فلم يرد عليه حتى توضا فرد عليه وقال : «إنه لم يمنعني أن أردَّ عليك ، إلا أني كرهتُ أن أذكر الله إلا على الطهارة» . قال قتادة : فكان الحسن من أجل هذا يكره أن يقرأ أو يذكر الله - عز وجلَّ - حتى يطَّهَر . رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه [أبو داود (١٧) ، والنسائي (٣٨) وابن ماجه (٥٠٠) وأحمد (٤/ ٣٤٥)] ، وعن أبي مجهيم بن الحارث فَلَيْهُ قال : أقبل النبيُّ عَلَيْهُ من نحو بئر جمل (١) فلقيه رجلٌ فسلم عليه ، فلم يرد عليه حتى أقبلَ على جدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام . رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي (٣١٠) ] .

وهذا على سبيل الأفضلية والندب ، وإلا فذكر الله – عز وجل – يجوز للمتطهّر والمحدث والمجنب والقائم والقاعد والماشي والمضطجع بدون كراهة ؛ لحديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت : كان رسول الله على كل أحيانه . رواه الخمسة إلا النسائي [مسلم (١١٧) وأبو داود (١٨) والترمذي (٣٣٨٤) وأحـمد (٢٠٧١ و ١٥٣ و ٢٧٨) وابن ماجه (٣٠٢)] . وذكره البخاري بغير إسناد . وعن عليٍّ ـ كرم الله وجهه ـ قال : «كان رسول الله ﷺ يخرج من الخلاء فيقرئنا القرآن ويأكل معنا اللحم ، ولم يكن

<sup>(</sup>١) بئر جمل: موضع بقرب المدينة .

يحجزه عن القرآن شيءٌ ليس الجنابة» رواه الخمسة وصحّحه التّرمذي وابنُ السّكن. [أبو داود (٢٢٩) والترمذي (١٤٦)].

(٢) عند النّوم: لما رواه البراء بن عازب على قال: قال النبيُ على: «إذا أتيت مضجعك فتوضاً وضوءك للصلاة ، ثم اضطجع على شقك الأيمن ، ثم قل: اللهم أسلمت نفسي إليك ، ووجهت وجهي إليك ، وفوَّضت أمري إليك ، وألجأت ظهري إليك ، رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا مَنْجا منك إلا إليك ، اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت ، ونبيّك الذي أرسلت . فإن متَّ من ليلتك ، فأنت على الفطرة ، واجعلهن آخر ما تتكلم به» . قال : فردّدتها على النبي على فلما بلغت : اللهم آمنت بكتابك الذي أزلت . قلت : ورسولك . قال : «لا ونبيّك الذي أرسلت» رواه أحمد ، والبخاري والترمذي [البخاري أزلت . قلت : ورسولك . قال : «لا ونبيّك الذي أرسلت» رواه أحمد ، والبخاري والترمذي (٢٤٧) ، وأحمد (١٤/ ٢٥٥ و ٢٩٠ و ٢٠٠٠). ويتأكّد ذلك في حق الجنّب ؛ لما رواه ابن عمر - رضي الله عنهما ـ قال : يا رسول الله أينام أحدنا جنبًا؟ قال : «نعم إذا توضأ» . [البخاري رواه ابن عمر - رضي الله عنهما ـ قال : يا رسول الله أينام أحدنا جنبًا؟ قال : «نعم إذا أراد أن ينام وهو رحب ، غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة . رواه الجماعة . [البخاري (٢٨٨) ومسلم (٢٠٠١) وابن ماجه (٢٥٥) .

(٣) يستحبُّ الوضُوءُ للجنبِ : إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو يعاود الجماع ؛ لحديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت : «كان النبي على إذا كان مجنبًا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ» [مسلم (٣٠٥) والنسائي (٥٩٦) وابن ماجه (٩١٥)] ، وعن عمار بن ياسر : « أن النبي على رخص للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أن يتوضأ وضوءه للصلاة» . رواه أحمد والترمذي وصححه [أبو داود (٢٢٥) والترمذي (٢١٣) وأحمد (٤/ ٣٠٠)] ، وعن أبي سعيد عن النبي على قال : «إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ» . رواه الجماعة إلا البخاري [مسلم (٣٠٨) وأبو داود (٢٢٠) والترمذي (١٤١) والنسائي (٢٦٢) وابن ماجه (٧٨٥)] ، ورواه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وزادوا : «فإنه أنشط للعود» . [ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وزادوا : «فإنه أنشط للعود» . [ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وزادوا : «فإنه أنشط للعود» . [ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وزادوا : «فإنه أنشط للعود» . [ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وزادوا : «فإنه أنشط للعود» . [ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وزادوا : «فإنه أنشط للعود» . [ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وزادوا : «فإنه أنشط للعود» . [ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وزادوا : «فإنه أنشط للعود» . [ابن خزيمة وابن حبان والحاكم (١٢١٥)] .

(٤) يندَبُ قبل الغُسْلِ سواء كان واجبًا أو مستحبًا: لحديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت : «كان رسول الله على شماله فيغسل فرجه ، ثم يتوضأ رسول الله على شماله فيغسل فرجه ، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة» . الحديث رواه الجماعة . [البخاري (٢٤٨) ومسلم (٣١٦) وأبو داود (٢٤٢) والترمذي (١٠٤)].

(٥) يندَبُ من أَكْلِ ما مسَّتُه النَّارُ: لحديث إبراهيم بن عبد الله بن قارظ قال: مررت بأبي هريرة وهو يتوضأ فقال: أتدري مَّ أتوضأ? من أثوار أَقْطِ (١) أكلتها؛ لأني سمعت رسول الله ﷺ يقول: «توضئوا مما مست النار». رواه أحمد ومسلم والأربعة [مسلم (٣٥٢) والنسائي (١٧١) وأحمد (٢/ ٢٦٥ (٤٢٨)]. وعن عائشة ـ رضي الله عنها ـ عن النبي ﷺ قال: «توضئوا مما مست النار». رواه أحمد ومسلم والتسائي وابن

<sup>(</sup>١) من أثوار أقط: هي قطع من اللبن الجامد.

ماجه. [مسلم (٣٥٣) وابن ماجه (٤٨٦) وأحمد (٦/ ٩٩)]. والأمر بالوضوء محمول على الندب ؛ لجديث عمرو بن أمية الضمري صلحه قال : « رأيت النبي وتكلي يحتز من كتف شاة فأكل منها ، فدعي إلى الصلاة فقام وطرح السكين وصلّى ولم يتوضأ ». متفق عليه . [البخاري (٦٧٥) و (٢٩٢٣) ومسلم (٣٥٥) (٩٣)]. قال النووي : فيه جواز قطع اللحم بالسكين .

(٣) تجديد الوضوء لكل صلاة: لحديث بريدة فليه قال: كان النبي تعليه يتوضأ عند كل صلاة، فلما كان يوم الفتح توضأ ومسح على خفيه وصلى الصلوات بوضوء واحد، فقال له عمر: يا رسول الله إنك فعلت شيئًا لم تكن تفعله! فقال: «عمدًا فعلته يا عمر». رواه أحمد ومسلم وغيرهما [مسلم (٢٧٧) وأبو داود (١٧٢) والترمذي (٢١) والنسائي (١٣٣) وأحمد (٥/ ٣٥٨)]. وعن عمرو بن عامر الأنصاري فله قال: كان أنس بن مالك يقول: كان على يتوضأ عند كلّ صلاة. قال: قلت: فأنتم كيف كنتم تصنعون؟ قال: كنا نصلي الصلوات بوضوء واحد ما لم نحدث. رواه أحمد والبخاري [البخاري (٢١٤) وأحمد (٦/ ١٥٣)]، وعن أبي هريرة فله أن رسول الله عليه قال: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كلّ صلاة بوضوء ومع كلّ وضوء بسواك». رواه أحمد بسند حسن، [أحمد (٢/ ٢٥٩) والمجمع (١/ ٢٢١)]. وروي عن ابن عمر - رضي الله عنهما ـ قال: «كان رسول الله عنهي يقول: «من توضأ على طُهرِكتب له عشر حسناتٍ». رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. [أبو داود (٢٢) والترمذي (٥٥) وابن ماجه (١/ ٢٢١)].

### فوائدُ يحتاجُ المتوضئُ إليها :

١\_ الكلام المباح أثناء الوضوء مباح ، ولم يرد في السنة ما يدل على منعه .

٢\_ الدعاء عند غسل الأعضاء باطل لا أصل له ، والمطلوب الاقتصار على الأدعية التي تقدم ذكرها في
 نن الوضوء .

٣ لو شك المتوضئ في عدد الغسلات يبني على اليقين وهو الأقل.

٤ وجود الحائل مثل الشمع على أي عضو من أعضاء الوضوء يبطله ، أما اللون وحده كالخضاب بالحناء مثلاً فإنه لا يؤثر في صحة الوضوء ؛ لأنه لا يحول بين البشرة وبين وصول الماء إليها .

٥ ـ المستحاضة ومن به سلس بول أو انفلات ريح أو غير ذلك من الأعذار يتوضئون لكلّ صلاة إذا كان العذر يستغرق جميع الوقت أو كان لا يمكن ضبطه ، وتعتبر صلاتهم صحيحةً مع قيام العذر .

٦\_ يجوز الاستعانة بالغير في الوضوء .

٧\_ يباح للمتوضئ أن ينشف أعضاءه بمنديل ونحوه صيفًا وشتاءً .

المشخ على الخُفَّينِ:

(١) دليل مشروعيَّتهِ: ثبت المسح على الخفّين بالسُّنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله ﷺ؛ قال النووي: أجمع من يعتدّ به في الإجماع على جواز المسح على الحقين في السفر والحضر؛ سواء كان لحاجةٍ أو غيرها ، حتى للمرأة الملازمة والزَّمِنُ الذي لا يمشي ، وإنما أنكرته الشيعة والخوارج ولا يعتدّ بخلافهم.

وقال الحافظ ابن حجر في «الفتح»: وقد صرح جمع من الحفاظ بأن المسح على الحفين متواتر ، وجمع بعضهم رواته فجاوزوا الثمانين منهم العشرة . انتهى .

(٢) مشروعيَّةُ المشحِ على الجوربَيْن: يجوز المسح على الجوربين ، وقد روي ذلك عن كثير من الصحابة ؛ قال أبو داود: ومسح على الجوربين علي بن أبي طالب وابن مسعود والبراء بن عازب وأنس بن مالك وأبو أمامة وسهل بن سعد وعمرو بن حريث . وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وابن عباس . انتهى . وروي ذلك عن عمار وبلال وعبد الله بن أبي أوفى وابن عمر . وفي «تهذيب السنن» لابن القيم عن ابن المنذر : أن أحمد نص على جواز المسح على الجوربين . وهذا من إنصافه وعدله ، وإنما عمدته هؤلاء الصحابة - رضي الله عنه م - وصريح القياس ؛ فإنه لا يظهر بين الجوربين والحقين فرقٌ مؤثرٌ يصحّ أن يحال الحكم عليه ، والمسح عليهما قول أكثر أهل العلم . انتهى .

وممن أجاز المسح عليهما سفيان الثوري وابن المبارك وعطاء والحسن وسعيد بن المسيب. وقال أبو يوسف ومحمد: يجوز المسح عليهما إذا كانا ثخينين لا يشفّان عما تحتهما. وكان أبو حنيفة لا يجوِّز المسح على الجورب الثخين، ثم رجع إلى الجواز قبل موته بثلاثة أيام أو سبعة ، ومسح على جوربيه الثخينين في مرضه وقال لِعُوَّاده: فعلت ما كنت أنهى عنه. وعن المغيرة بن شعبة أن رسول الله وَ الله وَ المرمذي (٩٩) وابن الجوربين والنعلين (١٠). رواه أحمد والطحاوي وابن ماجه والترمذي [أبو داود (٩٥١) والترمذي (٩٩) وابن ماجه (٩٥٥) وأحمد (٤/ ٢٥٢)]. وقال: حديث حسن صحيح . (وضعفه أبو داود). والمسح على الجوريين كان هو المقصود ، وجاء المسح على النعلين تبعًا.

وكما يجوز المسح على الجوربين يجوز المسح على كلّ ما يستر الرجلين كاللفائف ونحوها ، وهي ما يلفّ على الرّجُل ؛ من البرد أو خوف الحفاء أو لجراح بهما ونحو ذلك . قال ابنُ تيميةَ : والصواب أنه يمسح على اللفائف وهي بالمسح أولى من الخفّ والجوارب ؛ فإنَّ اللفائف إنما تستعمل للحاجة في العادة ، وفي

<sup>(</sup>١) النعل: ما وقيت به القدم من الأرض وهو يغاير الخفّ، ولقد كان لنعل رسول الله ﷺ سيران يضع أحدهما بين إبهام رجله والتي تليها ويضع الآخر بين الوسطى والتي تليها ويجمع السيرين إلى السير الذي على وجه قدمه وهو المعروف بالشراك، والجورب: لفافة الرجل وهو المسمى بالشراب.

نزعها ضرر؛ إما إصابة البرد، وإما التأذّي بالحفاء، وإما التأذّي بالجرح، فإذا جاز المسح على الحقين والجوريين فعلى اللفائف بطريق الأولى، ومن ادّعى في شيءٍ من ذلك إجماعًا فليس معه إلا عدم العلم، ولا يمكنه أن ينقل المنع عن عشرةٍ من العلماء المشهورين فضلاً عن الإجماع. إلى أن قال: فمن تدبر ألفاظ الرسول على أن ينقل المنع عن عشرة من العلماء المشهورين فضلاً عن الإجماع. إلى أن قال فمن محاسن الرسول على أن المنطق القياس حقه ؛ علم أن الرخصة منه في هذا الباب واسعة، وأن ذلك من محاسن الشريعة ومن الحنيفية السمحة التي بعث بها. انتهى. وإذا كان بالحق أو الجورب خروق فلا بأس بالمسح عليه ما دام يلبس في العادة ؛ قال الثوري : كانت خفاف المهاجرين والأنصار لا تسلم من الخروق كخفاف الناس ، فلو كان في ذلك حظر ، لورد ونقل عنهم .

(٣) شروطُ المسْحِ على الحفِّ وما في معناه: يشترط لجواز المسح أن يلبس الحفّ وما في معناه من كلّ ساترٍ على وضوء ؛ لحديث المغيرة بن شعبة قال: «كنت مع النبي عَلَيْ ذات ليلةٍ في مسيرٍ ، فأفرغت عليه من الإداوة ، فغسل وجهه وذراعيه ، ومسح برأسه ، ثم أهويت لأنزع خفّيه فقال: «دعهما ؛ فإني أدخلتهما طاهرتين» . فمسح عليهما . رواه أحمد والبخاري ومسلم . [البخاري (٢٠٦) ومسلم (٢٧٤) أحدنا على (٧٩) وأحمد (١٤/ ٢٥١)] ، وروى الحميدي في «مسنده» عنه قال: قلنا: يا رسول الله ، أيمسح أحدنا على الحقين؟ قال: «نعم إذا أدخلهما وهما طاهرتان» . [الحميدي (٢٧٦) وأبو داود (١٥١) والدارقطني (٢٥٣)] .

وما اشترطه بعض الفقهاء من أن الخفّ لابد أن يكون ساترًا لمحل الفرض وأن يثبت بنفسه من غير شد مع إمكان متابعة المشي فيه ؛ قد بين شيخ الإسلام ابن تيمية ضعفه في «الفتاوى» .

- (٤) محل المسح: المحل المشروع في المسح ظهر الحفّ؛ لحديث المغيرة وللله على الله على الله على الله على الله على المشروع في المسح ظهر الحفّ؛ لحديث المغيرة ولله قال: «رأيت رسول الله على ظاهر الحفّين». رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسّنه. [أبو داود (١٦١) والترمذي (٩٨) وأحمد (٤/ ٢٤٧)]، وعن على فلله قال: «لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الحفّ أولى بالمسح من أعلاه، لقد رأيت رسول الله على على ظاهر حقّيه». رواه أبو داود والدارقطني [أبو داود (١٦٢) والدارقطني (٩٥)]. وإسناده حسن أو صحيح . والواجب في المسح ما يطلق عليه اسم المسح لغةً من غير تحديد، ولم يصح فيه شيء.
- (٥) تَوقِيتُ المسَع : مدة المسح على الحقين للمقيم يوم وليلة ، وللمسافر ثلاثة أيام ولياليها . قال صفوان بن عسال عليه : «أمرنا يعني النبي على النبي على الحقين إذا نحن أدخلناهما على طهر ، ثلاتًا إذا سافرنا ، ويومًا وليلة إذا أقمنا ، ولا نخلعهما إلا من جنابة » . رواه الشافعي وأحمد وابن خزيمة والترمذي والنسائي وصححاه [الترمذي (٩٦) والنسائي (١٢١) و (١٢١) والشافعي (١٢١) وأحمد (٤/ ٢٣٩) وابن حزيمة (١٩٣)] . وعن شريح بن هانئ على قال : سألتُ عائشة عن المسح على الحفين؟ فقالت : سل عليًا ؛ فإنه أعلم بهذا مني ، كان يسافر مع رسول الله على في . فسألته فقال : قال رسول الله على المسافر ثلاثة أيام ولياليهن ، وللمقيم يوم وليلة » . رواه أحمد ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه [مسلم (٢٧٦) والنسائي (١٢٨) وابن ماجه (٥٥٠) وأحمد (١٢٨) . قال البيهقي : هو أصح ما روي في هذا الباب .

والمختار أن ابتداء المدة من وقت المسح . وقيل : من وقت الحدث بعد اللبس .

(٦) صِفَةُ المُسْحِ: والمتوضئ بعد أن يتم وضوءه ويلبس الخفّ أو الجورب يصحّ له المسح عليه ، كلما أراد الوضوء بدلاً من غسل رجليه يرخص له في ذلك يومًا وليلةً ، إذا كان مقيمًا ، وثلاثة أيامٍ ولياليها إن كان مسافرًا ، إلا إذا أجنب ؛ فإنه يجب عليه نزعه ؛ لحديث صفوان المتقدم .

(٧) ما يُبْطلُ المسْحَ: يبطل المسح على الحفين: (١) انقضاء المدة . (٢) الجنابة . (٣) نزع الخفّ . فإذا انقضت المدة أو نزع الخفّ وكان متوضعًا قبْلُ ، غسل رجليه فقط .

# الغُسُـلُ

الغُسل معناه : تعميم البدن بالماء ، وهو مشروع ؛ لقول الله تعالى : ﴿وَإِن كُنْتُمْ جُنْبًا فَأَطَّهَرُواْ﴾ [المائدة : ٤٣] وقوله تعالى : ﴿وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَى فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا نَقْرَبُوهُنَ حَتَّى يَطْهُرَنَّ فَإِذَا تَطَهَّرَنَ فَأَتُوهُنَ وَلَا نَقْرَبُوهُنَ أَلَنَا إِنَّ اللّهَ إِنَّ اللّهَ يُحِبُ النَّوْبِينَ وَيُحِبُ الْمُنَطَهِرِينَ ﴾ [البقرة : ٢٢٢] .

وله مباحثُ تنحصر فيما يأتي:

مُوجِبَاتُه : يجب الغسل لأمورِ خمسةِ :

الأول: خروج المني بشهوة في النوم أو اليقظة ؛ من ذكر أو أنثى وهو قول عامة الفقهاء ؛ لحديث أبي سعيد قال: قال رسول الله على : «الماءُ من الماء» (١٠) . رواه مسلم [مسلم (٣٤٣)] . وعن أم سلمة ـ رضي الله عنها ـ أنَّ أم سُليم قالت : «يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق ، فهل على المرأة غسل إذا احْتَلمت؟ قال : «نعم ، إذا رأت الماء» . رواه الشيخان وغيرهما . [البخاري (١٣٠) ومسلم (٣١١) وأبو داود (٢٣٧)] .

وهنا صورٌ كثيرًا ما تقع ، أحببنا أن ننبه عليها؛ للحاجة إليها:

أ - إذا خوج المني من غير شهوة بل لمرض أو برد فلا يجب الغسل؛ ففي حديث علي على أن رسول الله على قال له: «فإذا فضخت الماء (٢٠) فاغتَسَلْ». رواه أبو داود [أبو داود (٢٠٦) وأحمد (١٠٩/١)]. قال مجاهد: بينا نحن ـ أصحاب ابن عباس ـ حلَق في المسجد؛ طاووس وسعيد بن جبير وعكرمة وابن عباس قائم يصلّي ، إذ وقف علينا رجل فقال: هل من مفْتِ؟ فقلنا: سل . فقال: إني كلّما بُلت تبعه الماء الدافق؟ قلنا: الذي يكون منه الولد؟ قال: نعم . قلنا: عليك الغسل . قال: فولَّى الرجل وهو يرجع ، قال: وَعجل ابن عباس في صلاته ، ثم قال لعكرمة: علي بالرجل . وأقبل علينا فقال: أرأيتم ما أفتيتم به هذا الرجل عن كتاب الله؟ قلنا: لا . قال: فعن رسول الله عن أصحاب رسول الله عن عن أصحاب رسول الله على الشيطان من ألف قال: فعمّه؟ قلنا: عن رأينا . قال: فلذلك قال رسول الله على الشيطان من ألف عابد» ، قال: وجاء الرجل ، فأقبل عليه ابن عباس ، فقال: أرأيت إذا كان ذلك منك ، أتجد شهوة في قُبلك؟ قال: لا . قال: لا . قال: فهل تجدُ حدرًا في جسدك؟ قال: لا . قال: إنما هذه إبردة ، يجزيك منها الوضوء . [الترمذي قال: لا . قال: لا . قال: ماجه (٢٢٨)]

<sup>(</sup>١) الماء من الماء : أي الاغتسال من الإنزال ، فالماء الأول الماء المطهر والثاني المني .

ب \_ إذا احتلم، ولم يجد منيًا، فلا غسل عليه؛ قال ابن المنذر: أجمع على هذا كلّ من أحفظ عنه من أهل العلم. وفي حديث أم سليم المتقدم: فهل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال: «نعم، إذا رأت الماء». ما يدل على أنها إذا لم تره، فلا غسل عليها، لكن إذا خرج بعد الاستيقاظ، وجب عليها الغسل.

جـ \_ إذا انتبه من النوم، فوجد بللاً، ولم يذكر احتلامًا، فإن تيقن أنه منيّ، فعليه الغسل؛ لأن الظاهر، أن خروجه كان لاحتلام نسيه، فإن شك، ولم يعلم، هل هو منيّ أو غيره؟ فعليه الغسل احتياطًا. وقال مجاهد، وقتادة: لا غسل عليه، حتى يوقن بالماء الدافق؛ لأن اليقين بقاء الطهارة، فلا يزول بالشك.

د \_ أحس بانتقال المني عند الشهوة ، فأمسك ذكره ، فلم يخرج ، فلا غسل عليه ؛ لما تقدم ، من أن النبي عَلَيْة علق الاغتسال على رؤية الماء ، فلا يثبت الحكم بدونه ، لكن إن مشى ، فخرج منه المنيّ ، فعليه الغسل .

هـ ـ رأى في ثوبه منيًا ، لا يعلم وقت حصوله ، وكان قد صلى ، يلزمه إعادة الصلاة ، من آخر نومة له ، إلا أن يرى ما يدل على أنه قبلها ، فيعيد من أدنى نومة يحتمل أنه منها .

الثاني: التقاء الحتائين: أي: تغييب الحشفة في الفرج، وإن لم يحصل إنزال؛ لقول الله تعالى: ﴿ إِن الْمُنَمُ جُنُبُا فَأَطَّهُ رُوا ﴾ [ المائدة: ٦] . قال الشافعي: كلام العرب يقتضي، أن الجنابة تطلق بالحقيقة على الجماع، وإن لم يكن فيه إنزال. قال: فإن كلّ من خوطب بأن فلانًا أجنب عن فلانة، عقل أنه أصابها، وإن لم ينزل. قال: ولم يختلف أحد أن الزني الذي يجب به الجلد هو الجماع، ولو لم يكن منه إنزال، ولحديث أبي هريرة ﴿ إن من منه إنزال، وسول الله على قال: ﴿ إذا جلس بين شُعبها الأربع (١٠) ، ثم جهدها، فقد وجب الغسل، أنزل، أم لم ينزل ، رواه أحمد، ومسلم، [البخاري (٢٩١) ومسلم (٣٤٨) وأحمد (٢/ ٣٤٧)]، وعن سعيد بن المسيّب، أن أبا موسى الأشعري ﴿ إنها أنا أمك. فسألها عن الرجل يغشى، ولا ينزل؟ فقالت عن أستحي منك. فقالت: سل، ولا تستحي ؛ فإنما أنا أمك. فسألها عن الرجل يغشى، ولا ينزل؟ فقالت عن النبي ﷺ: ﴿ إذا أصاب الحتانُ الحتانُ ، فقد وجب الغسل». رواه أحمد، ومالك، بألفاظ مختلفة . [مالك أما مجرد المسّ من غير إيلاج، فلا غسل على واحد منهما، إجماعًا.

الثالث: انقطاع الحيض والنفاس: لقول الله تعالى: ﴿ وَلَا نَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرُنَّ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأَنُّوهُ ﴾ والبقاع الحيض والنفاس: لقول رسول الله عنها على الله عنها على الله عنها على الله عنها عنها الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ، ثم اغتسلي ، وصلي » . متفق عليه . والبخاري (٣٢٥) ومسلم (٣٣٣)] ، وهذا ، وإن كان واردًا في الحيض ، إلا أن النفاس كالحيض ، بإجماع الصحابة ، فإن ولدت ، ولم تر الدم ، فقيل : عليها الغسل . وقيل : لا غسل عليها . ولم يرد نصٌّ في ذلك .

<sup>(</sup>١) الشعب الأربع: يداها ورجلاها، والجهد: كناية عن معالجة الإيلاج.

الرابع: المؤتُ : إذا مات المسلم ، وجب تغسيله ، إجماعًا ، على تفصيل يأتي في موضعه .

الخامس: الكَافِرُ إِذَا أَسْلَم: إِذَا أَسْلَم الكَافر، يجب عليه الغسل؛ لحديث أبي هريرة وَ الله الحنفي أُسر، وكان النبي عَلَيْ يغدو إليه، فيقول: «ما عندك يا ثمامة؟» فيقول: إن تقتل، تقتل ذا دم، وإن تمنن، تمنن على شاكر، وإن ترد المال، نعطك منه ما شئت. وكان أصحاب الرسول عَلَيْ يحبون الفداء، ويقولون: ما نصنع بقتل هذا؟ فمر عليه رسول الله عَلَيْ ، فأسلم، فحله، وبعث به إلى حائط أبي طلحة (۱)، وأمره أن يغتسل، فاغتسل، وصلى ركعتين، فقال النبي عَلَيْ : «لقد حسن إسلام أخيكم»، وأمره أن يغتسل، فأصله عند الشيخين. [رواية أحمد والشيخين ليس فيها «لقد حسن إسلام أخيكم»، أخيكم»، رواه أحمد، وأصله عند الشيخين. [رواية أحمد والشيخين ليس فيها «لقد حسن إسلام أخيكم»، حيث ذكر البخاري وصلى (٢٧٦٤) ومسلم (١٧٦٤) وأحمد (٢/ ٢٤٦) وقد رواه بلفظه أعلاه ابن خزيمة (٣٥٠) والبيهقي في «الكبرى»: (١/ ١٧١)، وابن الجارود في «المنتقى» (١٥)، وبنحوه: ابن حبان (١٢٣٨) كلهم عن أبي هريرة].

ما يحرُمُ على الجُنُبِ: يحرم على الجنب ما يأتي:

١ ـ الصَّلاةُ .

٢- الطُّ وافُ: وقد تقدمت أدلة ذلك في مبحث «ما يجب له الوضوء».

٣- مس المصحف، وحمله: وحرمتهما متفق عليها بين الأئمة، ولم يخالف في ذلك أحدٌ من الصحابة، وجوَّز داود، وابن حزم للجنب مَسَّ المصحف، وحمله، ولم يريا بهما بأسًا؛ استدلالاً بما جاء في «الصحيحين»، أن رسول الله ﷺ بعث إلى هرَقل كتابًا، فيه: «بسم الله الرَّحمنِ الرحيم . . . » إلى أن قال : ﴿قُلْ يَتَاهُلُ الْكِنْكِ تَعَالُوا إِلَى كَلِمَةِ سَوَلَمْ بَيْنَكُو أَلَا نَصَّبُكُو أَلَا نَصَّبُكُ وَلا نُشْرِكَ بِهِ عَلَيْ وَلا يَتَخِذَ وَلا يَتَعَلَى وَلا يَتَعَلَى وَلا يَتَخِذَ وَلا يَتَخِذَ وَلا يَتَخِذَ وَلا يَتَخِذَ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى المنابِ عَلَى النصاري ، وقد أيقن أنهم يمسون هذا الكتاب . وأجاب الجمهور عن هذا ، بأن هذه رسالةً ، ولا مانع من مسً ما وقد أيقن أنهم يمسون هذا الكتاب . وأجاب الجمهور عن هذا ، بأن هذه رسالةً ، ولا مانع من مسً ما استملت عليه من آيات من القرآن ، كالرسائل ، وكتب التفسير ، والفقه ، وغيرها ؛ فإن هذه لا تسمى مصحفًا ، ولا تثبت لها حرمته .

٤- قراءةُ القرآنِ: يحرم على الجنب أن يقرأ شيئًا من القرآن ، عند الجمهور ؛ لحديث على والمنه أن رسول الله على كان لا يحجبه عن القرآن شيءٌ ، ليس الجنابة . رواه أصحاب السنن ، وصححه الترمذي ، وغيره . [أبو داود (٢٢٩) والترمذي (٢٦١) والنسائي (٢٦٥) وابن ماجه (٥٩٥) وأحمد (١/ ٨٤)] . قال الحافظ في «الفتح» : وضعّف بعضهم بعض رواته ، والحق أنه من قبيل الحسن ، يصلح للحجة ، وعنه والحق قال : رأيت رسول الله عليه توضأ ، ثم قرأ شيئًا من القرآن ، ثم قال : «هكذا لمن ليس بجنب ، فأما الجنب فلا ، ولا آية» . رواه أحمد ، وأبو يعلى ، وهذا لفظه ، قال الهيثمي : رجاله موثقون . [أحمد (١/ ١١٠)

<sup>(</sup>١) الحائط: البستان.

وأبو يعلى (٣٦٥) والهيئمي في المجمع (١/ ٢٧٦)]، وقال الشوكاني: فإن صح هذا، صلح للاستدلال به على التحريم؛ أما الحديث الأولُ، فليس فيه ما يدل على التحريم؛ لأن غايته، أن النبيَّ عَلَيْ ترك القراءة حال الجنابة، ومثله لا يصلح متمسكًا للكراهة، فكيف يستدل به على التحريم؟ انتهى. وذهب البخاري، والطبراني، وداودُ، وابنُ حزمٍ إلى جواز القراءة للجنب. قال البخاري: قال إبراهيم: لا بأس أن تقرأ الحائض الآية. ولم ير ابن عباس بالقراءة للجنب بأسًا، وكان النبي على يذكر الله على كل أحيانه. قال الحافظ تعليقًا على هذا: لم يصح عند المصنف «يعني البخاري» شيء من الأحاديث الواردة في ذلك، أي؛ أكثرها قابل للتأويل.

٥ ـ المكُّ في المسْجِدِ: يحرم على الجنب أن يمكث في المسجد؛ لحديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت : جاء رسول الله ﷺ ، ووجوه بيوت أصحابه شارعةً في المسجد ، فقال : «وجِّهوا هذه البيوت عن المسجد». ثم دخل رسول الله ﷺ ، ولم يصنع القوم شيئًا ؛ رجاءَ أن ينزل فيهم رخصةً، فخرج إليهم ، فقال : «وجِّهوا هذه البيوت عن المسجد؛ فإنبي لا أحلُّ المسجد لحائض، ولا لجنب» رواه أبو داود. [أبو داود (٢٣٢)] ، وعن أمِّ سَلمة ـ رضي الله عنها ـ قالت : دخل رسول الله ﷺ صرحة هذا المسجد (١) ، فنادى بأعلى صوته: «إن المسجد لا يحل لحائض، ولا لجنب». رواه ابن ماجه، والطبراني. [ابن ماجه (٦٤٥)] . والحديثان يدلان على عدم حِل اللبث في المسجد والمكث فيه للحائض، والجنب، لكن يرخص لهما في اجتيازه ؛ لقول الله تعالى : ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقْـرَبُواْ ٱلصَّكَلُوةَ وَأَنتُمْ شُكَنَرَىٰ حَتَّى تَعْلَمُواْ مَا نَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلِ حَتَّى تَغْتَسِلُواْ ﴾[سورة النساء: ٤٣] . وعن جابر ﷺ قال: «كان أحدنا بمر في المسجد جنبًا مجتازًا» . رواه ابن أبي شيبة ، وسعيد بن منصور في «سننه» . وعن زيد بن أسلم ، قال : «كان أصحاب رسول الله ﷺ يمشون في المسجد، وهم جنب» . رواه ابن المنذر . وعن يزيد بن أبي حبيب ، أن رجالاً من الأنصار كانت أبوابهم إلى المسجد ، فكانت تصيبهم جنابة ، فلا يجدون الماء ، ولا طريق إليه إلا من المسجد، فأنزل الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقْـَرَبُوا ۚ الصَّكَلَوْةَ وَأَنتُمْ شُكَرَىٰ حَتَّى تَعْلَمُواْ مَا نَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلِ حَتَّى تَغْتَسِلُواْ ﴾[ النساء : ٤٣] . رواه ابن جرير . [ تفسير الطبري في تفسير الآية ٤٣ من سورة النساء (٨/ ٣٨٤) برقم (٩٥٦٧)] . قال الشوكاني عقب هذا : وهذا من الدلالة على المطلوب بمحل ، لأ يبقى بعده ريب. وعن عائشة ـ رضى الله عنها ـ قالت : قال لي رسول الله عليه : «ناوليني الخمرة من المسجد» . فقلت: إنى حائض. فقال: «إن حيضتك ليست في يدك» رواه الجماعة، إلا البخاري، [مسلم (٢٩٨) وأبو داود (۲٦١) والترمذي (١٣٤) والنسائي (٢٧١) وابن ماجه (٦٣٢)] ، وعن ميمونة ـ رضي الله عنها ـ قالت : كان رسول الله ﷺ يدخـل على إحدانا ، وهي حائض ، فيضع رأسه في حجرها ، فيقـرأ القرآن ، وهي حائض، ثم تقوم إحدانا بخمرته، فتضعها في المسجد، وهي حائض. رواه أحمد، والنسائي، [النسائي (٢٧٢) وأحمد (٦/ ٣٣١)] ، وله شواهد .

<sup>(</sup>١) الصرحة: بفتح وسكون، عرصة الدار والممتد من الأرض.

#### الأغسال المستحبّة

أي؛ التي يمدح المكلف على فعلها ويثاب، وإذا تركها، لا لوم عليه ولا عقاب، وهي ستة، نذكرها فيما يلي:

(١) غُسْلُ الجَمْعَةِ: لما كان يوم الجمعة يوم اجتماع للعبادة والصلاة، أمر الشارع بالغسل وأكده ؛ ليكون المسلمون في اجتماعهم على أحسن حال ، من النظافة والتطهر ؛ فعن أبي سعيد ﴿ النَّبُّ النَّبِّي ۗ عَلَيْكُ قال: «غُسْلُ الجمعة واحب على كلّ مُحْتَلم، وأن يمسَّ من الطيب ما يقدرُ عليه». رواه البخاريُّ، ومسلم. [طرفه الأول دون ذكر الطيب، البخاري (٨٥٨) و (٨٧٩) وبنحوه كاملًا البخاري (٨٨٠) ومسلم بلفظه (٨٤٦) (٧)]. والمراد بالمحتلم البالغ، والمراد بالوجوب تأكيد استحبابه؛ بدليل ما رواه البخاري، عن ابن عمر ، « أن عمر بن الخطاب ، بينما هو قائم في الخطبة يوم الجمعة ، إذ دخل رجلٌ من المهاجرين الأولين من أصحاب النبي ﷺ، وهو عثمان، فناداه عمر: أيَّةُ سَاعةٍ هذه؟ قال: إني شغلت، فلم أنقلب إلى أهلي، حتى سمعت التأذين، فلم أزد أن توضأت. فقال: والوضوء أيضًا؟ وقد علمتَ أن رسول الله ﷺ كان يأمر بالغسل». [البخاري (٨٧٨)]. قال الشافعي: فلما لم يترك عثمان الصلاة للغسل، ولم يأمره عمر بالخروج للغسل، دل ذلك على أنهما قد علما أن الأمر بالغسل للاختيار . ويدل على استحباب الغسل أيضًا ما رواه مسلم ، عن أبي هريرة ضي عن النبي عليه قال : «من توضًّا ، فأحسن الوضوء ، ثم أتى الجمعة ، فاستمع وأَنْصَتَ ، غُفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة ، وزيادة ثلاثة أيام» . [مسلم (٨٥٧)]. قال القرطبي ، في تقرير الاستدلال بهذا الحديث عن الاستحباب: ذكرُ الوضوء، وما معه مرتبًا عليه الثواب المقتضي للصحة، يدل على أن الوضوء كافي. وقال الحافظ ابن حجر في «التلخيص» : إنه من أقوى ما استدل به على عدم فرضية الغسل للجمعة ، والقول بالاستحباب ؛ بناء على أن ترك الاغتسال لا يترتب عليه حصول ضررٍ ، فإن ترتب على تركه أذى الناس بالعرق، والرائحة الكريهة، ونحو ذلك مما يسيء، كان الغسل واجبًا، وتركه محرمًا، وقد ذهب جماعة من العلماء إلى القول بوجوب الغسل للجمعة، وإن لم يحصل أذى بتركه، مستدلين بقول أبي هريرة ﴿ كُلُّ مُنْهُ أَنَ النَّبِي ﴿ عَلَيْكُمْ قَالَ : ﴿ حَقٌّ على كُلُّ مسلم ، أَن يغتسل في كلُّ سبعة أيامٍ يومًا ، يغسل فيه رأسه ، وجسده» . رواه البخاري ، ومسلم . [البخاري (٨٩٧) ومسلم (٨٤٩)]. وحملوا الأحاديث الواردة في هذا الباب على ظاهرها ، وردُّوا ما عارضها .

ووقت الغسل يمتد من طلوع الفجر إلى صلاة الجمعة ، وإن كان المستحب أن يتصل الغسل بالذهاب ، وإذا أحدث بعد الغسل ، يكفيه الوضوء . قال الأثرم : سمعتُ أحمد ، سئل عمن اغتسل ، ثم أحدث ، هل يكفيه الوضوء فقال : نعم ، ولم أسمع فيه أعلى من حديث ابن أبزى . انتهى . يشير أحمد إلى ما رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح ، عن عبد الرحمن بن أبزى ، عن أبيه ، وله صحبة ، أنه كان يغتسل يوم الجمعة ، ثم يحدث ، فيتوضأ ، ولا يعيد الغسل . ويخرج وقت الغسل بالفراغ من الصلاة ، فمن اغتسل بعد الصلاة ، لا يكون غسلاً للجمعة ، ولا يعتبر فاعله آتيًا بما أمر به ؛ لحديث ابن عمر - رضي الله عنهما - أن النبي

- قـال: «إذا جاء أحدكم إلى الجمعة، فليغتسل». رواه الجماعةُ، [البخاري (٨٩٤) ومسلم (٨٤٤) (٢) ووالترمذي (٤٩١) وابن ماجه (١٠٨٨) وأحمد (٢/ ٣)]، ولمسلم: «إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة، فليغتسل». [مسلم (٨٤٤)]. وقد حكى ابن عبد البر الإجماع على ذلك.
- (٢) غُسْلُ العيدَيْنِ: استحب العلماء الغسل للعيدين، ولم يأت في ذلك حديث صحيح، قال في «البدر المنير»: أحاديث غسل العيدين ضعيفة، وفيها آثار عن الصحابة جيدة.
- (٣) غُسلُ مَنْ غَسَّل هيتًا: يستحب لمن غسل ميتًا، أن يغتسل عند كثير من أهل العلم؛ لحديث أبي هريرة هيئة أن النبيً بين قال: «من غسل ميتًا، فليغتسل، ومن حمله، فليتوضأ». رواه أحمد، وأصحاب الشنن، وغيرهم. [أبو داود (٣١٦١) والترمذي (٩٩٣) وابن ماجه (١٤٦٣) وأحمد (٢/ ٤٥٤)]. وقد طعن الأثمة في هذا الحديث؛ قال عليُ بن المديني، وأحمد، وابن المنذر، والرافعي، وغيرهم: لم يصحح علماء الحديث في هذا الباب شيئًا. لكن الحافظ ابن حجر قال في حديثنا هذا: قد حسنه الترمذي، وصححه ابن حبان، وهو بكثرة طرقه أقل أحواله أن يكون حسنًا، فإنكار النووي على الترمذي تحسينه معترض. وقال الذهبي: طرق هذا الحديث أقوى من عدة أحاديث احتج بها الفقهاء، والأمر في الحديث محمولٌ على الندب؛ لما روي عن عمر هيئة قال: كنا نغسل الميت، فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. وراه الخطيب بإسناد صحيح. [الدارقطني (١٨٠١) وذكره الخطيب في «تاريخ بغداد»: (٥/ ٢٤٤)]. ولما غشلت أسماء بنت عُميس زوجها أبا بكر الصديق في من غول عليً من غسل؟ فقالوا: لا». رواه مالك. المهاجرين، فقالت: «إن هذا يوم شديد البرد، وأنا صائمة، فهل عليًّ من غسل؟ فقالوا: لا». رواه مالك. [مالك في «الموطأ» (٢٢٣/٢)].
- (٤) غُسْلُ الإِحْرَامِ: يندب الغسل لمن أراد أن يحرم بحجِّ أو عمرةٍ ، عند الجمهور ؛ لحديث زيد بن ثابت ، أنه رأى رسول الله ﷺ تجرَّد لإهلاله ، واغتسل . رواه الدارقطنيُّ ، والبيهقي ، والترمذيُّ ، وحسَّنه ، [الترمذي (٨٣٠)] . وضعفه العُقيلي .
- (٥) غُسُلُ دُخولِ مكّة: يستحب لمن أراد دخول مكة أن يغتسل؛ لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يقدم مكة ، إلا بات بذي طوى ، حتى يصبح ، ثم يدخل مكة نهارًا . ويذكر عن النبي عنهما أنه فعله . رواه البخاريُّ ، ومسلم . [البخاري (١٣٧٣) ومسلم (١٢٥٩) (٢٢٧)]، وهذا لفظ مسلم ، وقال ابن المنذر : الاغتسال عند دخول مكة مستحبٌ ، عند جميع العلماء ، وليس في تركه عندهم فدية . وقال أكثرهم : يجزئ عنه الوضوء .
- (٦) غُسْلُ الوقُوفِ بعرفَةَ: يندب الغسل لمن أراد الوقوف بعرفة للحج؛ لما رواه مالك، عن نافع، أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم، ولدخول مكة، ولوقوفه عشية عرفة. [مالك في «الموطأ» (١/ ٣٢٢)].

### أزكَسان الغُسُلِ

لا تتم حقيقة الغسل المشروع إلا بأمرين:

(١) النية ؛ إذ هي المميزة للعبادة عن العادة ، وليست النية إلا عملاً قلبيًّا مَحضًا ، وأما ما درج عليه كثير من الناس ، واعتادوه من التلفظ بها ، فهو محدَث غير مشروع ، ينبغي هجره ، والإعراض عنه ، وقد تقدم الكلام على حقيقة النية في «الوضوء» .

(٢) غَسْلُ جَميعِ الأَعْضَاءِ ؛ لقول الله تعالى : ﴿ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاظَهَّرُولُهِ [المائدة : ٢] أي ، اغتسلوا . وقوله : ﴿ وَيَسْئُلُونَكُ عَنِ الْمُحِيضِ قُلْ هُو أَذَى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا نَقْرَبُوهُنَ حَتَى يَظْهُرْنَهُ [البقرة : ٢٢٢]. أي ؛ يغتسلن . والدليل على أن المراد بالتطهير الغسل ، ما جاء صريحًا في قول الله تعالى : ﴿ يَتَأَيُّهَا اللَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقَرَبُوا الصَّكَلُوةَ وَأَنتُم سُكَرَىٰ حَتَى تَعَلَمُوا مَا نَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَارِي سَبِيلٍ حَتَى تَعْلَمُوا مَا نَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَارِي سَبِيلٍ حَتَى تَعْلَمُوا مَا نَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَارِي سَبِيلٍ حَتَى تَعْلَمُوا مَا نَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَارِي سَبِيلٍ حَتَى تَعْلَمُوا مَا نَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَارِي سَبِيلٍ حَتَى تَعْلَمُوا مَا نَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَارِي سَبِيلٍ حَتَى تَعْلَمُوا مَا نَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَارِي سَبِيلٍ حَتَى تَعْلَمُوا مَا نَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَارِي سَبِيلٍ حَتَى تَعْلَمُوا مَا نَقُولُونَ وَلَا جُنُونَ اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى إِلَا عَلَى إِلَا عَالِي سَبِيلٍ حَتَى اللّهُ عَلَى إِلَى عَنْ اللّهُ عَلَى إِلّهُ عَلَى إِلَيْ فَا لَا عَنْهَا إِلّهُ عَلَى إِلَا عَلَى إِلّهُ عَنْ عَلَى إِلَا عَلَى إِلَا عَلَى إِلّهُ عَلَى إِلَى اللّهِ عَلَى إِلّهُ عَلَى إِلّهُ عَلَى إِلّهُ عَلَى إِلّهُ عَلَى إِلّهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَى إِلَيْ عَلَى إِلَيْ عَلَى إِلَا عَلَى إِلْعُمْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى إِلَا عَلَوْلُونَ وَلَا جُنْهِ إِلَا عَلَى إِلَيْ عَلَى إِلَا عَلَى إِلَا عَلَى إِلّهُ عَلَى إِلّهُ عَلَى إِلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَلَى إِلَى اللّهُ عَلَى إِلَا عَلَى إِلَى عَلَى إِلَى اللّهُ عَلَى إِلَا عَلَى إِلَا عَلَى إِلَا عَلَى إِلَى اللّهُ عَلَى إِلَيْ عَلَى إِلّهُ عَلَى إِلَا عَلَى إِلَا عَلَى إِلَى الللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ إِلَى اللّهُ عَلَى إِلْهُ عَلَى إِلْهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ عَلَى إِلَا عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ عَلَى إِلَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

سننه : يسن للمغتسل مراعاة فعل الرسول عَلَيْ في غسله :

(١) فيبدأ بغسل يديه ثلاثًا .

(٢) ثم يغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوءًا كاملًا، كالوضوء للصلاة، وله تأخير غسل رجليه إلى أن يتم غسله، إذا كان يغتسل في طِستٍ، ونحوه.

(٣) ثم يفيض الماء على رأسه ثلاثًا مع تخليل الشعر ؛ ليصل الماء إلى أصوله .

(٤) ثم يفيض الماء على سائر البدن، بادئًا بالشق الأيمن، ثم الأيسر، مع تعاهد الإبطين، وداخل الأذنين، والشرة، وأصابع الرجلين، ودلك ما يمكن دلكه من البدن.

وأصل ذلك كله ما جاء عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ أن النبيّ ويَلِيّ كان إذا اغتسل من الجنابة ، يبدأ فيغسل يديه ، ثم يفرغ بيمينه على شماله ، فيغسل فرجه ، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ، ثم يأخذ الماء ، فيدخل أصابعه في أصول الشّعرِ ، حتى إذا رأى أنّه قد استبرأ (١٠ حفن على رأسه ثلاث حفناتٍ ، ثم أفاض على سائر جسده . رواه البخاري ، ومسلم . [البخاري (٢٤٨) ومسلم (٢١٦)]، وفي رواية لهما : ثم يخلل بيديه شعره ، حتى إذا ظن أنه قد أزوَى بَشرَتَه ، أفاض عليه الماء ثلاث مرات ، ثم غسل سائر جسده [البخاري (٢٧٨)]، ولهما عنها أيضًا ، قالت : كان رسول الله ويمين إذا اغتسل من الجنابة ، دعا بشيء نحو الجلابِ (٢٧٢)]، ولهما عنها أيضًا ، قالت : كان رسول الله عنها ـ قالت : «وضعت للنبيّ والله على رأسه . [البخاري (٢٥٨) ومسلم (٢١٨)]، وعن ميمونة ـ رضي الله عنها ـ قالت : «وضعت للنبيّ والله عنها على رأسه ، وأفرغ على يديه ، فغسلهما مرتين ، أو ثلاثًا ، ثم أفرغ بيمينه على شماله ، فغسل مذاكيره ، ثم ذلك يده بالأرض ، ثم مضمض واستنشق ، ثم غسل وجهه ويديه ، ثم غسل رأسه ثلاثًا ، ثم أفرغ على جسده ، ثم

<sup>(</sup>١)أنه قد استبرأ: أي أوصل الماء إلى البشرة .

تَنحَّى من مقامه ، فغسل قدميه .قالت : فأتيته بخرقة فلم يردها (١) ، وجعل ينفض الماء بيده . رواه الجماعة . [البخاري (۲۵۷) وبنحوه مسلم (۳۱۷) وأبو داود (۲٤٥) والترمذي (۱۰۳) والنسائي (۲۵۳) وابن ماجه (۵۷۳)].

#### غُسلُ المرأة

غسل المرأة كغسل الرجل، إلا أن المرأة لا يجب عليها أن تنقض ضفيرتها ، إن وصل الماء إلى أصل الشعر ؟ لحديث أم سلمة ـ رضى الله عنها ـ أن امرأة قالت : يا رسول الله ، إنى امرأة أشد ضفر رأسي ، أفأنقضه للجنابة؟ قال : «إنما يكفيك أن تحثى عليه ثلاث حثياتٍ من ماء ، ثم تُفِيضي على سائر جسدك ، فإذا أنت قد طَهُرتِ». رواه أحمد، ومسلم، والترمذيُّ، [مسلم (٣٣٠) والترمذي (١٠٥) وأحمد (٦/ ٣١٥)]، وقال : حسن صحيح . وعن عُبيد بن عمير ﷺ قال : «بلغ عائشة ـ رضي الله عنها ـ أن عبد الله بن عمر يأمر النساء إذا اغتسلن، أن ينقضن رءوسهن، فقالت: يا عجبًا لابن عمر، يأمر النساء إذا اغتسلن بنقض رءوسهن، أفلاً يأمرهن أن يحلقن رءوسهن؛ لقد كنت أغتسل أنا ورسولُ الله ﷺ من إناءٍ واحدٍ، وما أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات» . رواه أحمد ، ومسلم . [مسلم (٣٣١) وهو في الفتح الرباني (٢/ ١٣٥) برقم (٤٦٧)]. ويستحب للمرأة إذا اغتسلت من حيض أو نفاس، أن تأخذ قطعةً من قطنِ ونحوه ، وتضيف إليها مسكًا أو طيبًا ، ثم تتبع بها أثر الدم ؛ لتطيب المحل ، وتدفع عنه رائحة الدم الكريهة ؛ فعن عائشة ـ رضى الله عنها ـ أن أسماء بنت يزيد سألت النبي عَلَيْ عن غسل المحيض؟ قال: «تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها ، فتطهر ، فتحسن الطُّهورَ (٢) ، ثم تصب على رأسها ، ، فتدلكه دلكا شديدًا ، حتى تبلغ شئون رأسها ، ثم تصبُّ عليها الماء ، ثم تأخذ فِرْصَةً مُمسَّكة ، فتطهر بها» . فقالت أسماء : وكيف تطهر بها؟ قال : «سبحان الله ! تطهّري بها» . فقالت عائشة : كأنها تُخفي ذلك ، تتبعي أثر الدم . وسألته عن غسل الجنابة؟ فقال : «تأخذين ماءك ، فتطهرين فتحسنين الطّهورَ ، أو أبلغي الطّهورَ ، ثم تصب على رأسها فتدلكه ، حتى تبلغ شئون رأسها ، ثم تفيض عليها الماء» . فقالت عائشة : نعم النساء نساء الأنصار ، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. رواه الجماعة ، إلا الترمذي. [روى طرفه الأخير البخاري تعليقًا في كتاب العلم ، باب (٥٠) الحياء في العلم ، ورواه تامًا مسلم (٣٣٢) (٦١) ، وأبو داود (٣١٦) وابن ماجه (٦٤٢)] .

### مَسَائِلَ تتعلَقُ بالغسل :

١- يجزئ غسل واحدٍ عن حيض وجنابةٍ، أو عن جمعةٍ وعيدٍ، أو عن جنابةٍ وجمعةٍ، إذا نوى الكلُّ ؛ لقول رسول الله ﷺ : «وإنما لكلُّ امرئ ما نوى» .[البخاري (١) ومسلم (١٩٠٧)] .

٢- إذا اغتسل من الجنابة ، ولم يكن قد توضأ ، يقوم الغسل عن الوضوء ؛ قالت عائشة : «كان رسول الله عَلِيْتُهُ لا يتوضأ بعد الغسل». [بنحوه أبو داود (٢٥٠) وبلفظه النسائي (٢٥٢) والترمذي (١٠٧) وابن ماجه

<sup>(</sup>١) لم يردها بضم الياء وكسر الراء: من الإرادة، لا من الرد كما جاء في رواية البخاري، ثم أتيته بالمنديل فرده. (٢) تطهر فتحسن الطهور: أي تتوضأ فتحسن الوضوء، شؤون رأسها: أي أصول شعر الرأس، فرصة ممسكة بكسر فسكون: أي قطعة قطن أو صوفة مطيبة بالمسك، تخفى ذلك: تسرُّ به إليها.

(٥٧٩) عن عائشة] ، وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه قال لرجل ، قال له : إني أتوضأ بعد الغسل - فقال له : لقد تعمقت . وقال أبو بكر بن العربي : لم يختلف العلماء أن الوضوء داخل تحت الغسل، وأن نية طهارة الجنابة تأتي على طهارة الحدث ، وتقضي عليها ؛ لأن موانع الجنابة أكثر من موانع الحدث ، فدخل الأقل في نية الأكثر ، وأجزأت نية الأكبر عنه .

٣- يجوز للجنب ، والحائض إزالة الشعر ، وقص الظفر ، والخروج إلى السوق ، وغيره من غير كراهية ؟
 قال عطاء : يحتجم الجنب ، ويقلم أظافره ، ويحلق رأسه ، وإن لم يتوضأ . رواه البخاري . [البخاري تعليقًا في كتاب الغسل ، باب (٢٤) : الجنب يخرج ويمشي . . . ] .

٤- لا بأس بدخول الحمام، إن سلم الداخل من النظر إلى العورات، وسلم من نظر الناس إلى عورته ؛قال أحمد: إن علمت أن كلّ من في الحمام عليه إزار فادخله، وإلا فلا تدخل. وفي الحديث عن رسول الله على : «لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة». [مسلم (٣٣٨) وأبو داود (٤٠١٨) والترمذي (٢٧٩٣) وابن ماجه (٦٦١) وأحمد (٢/ ٦٢) من حديث أبي سعيد]. وذكر الله في الحمام لا حرج فيه ، فإنَّ ذكر الله في كلّ حالٍ حسنٌ ، ما لم يرد ما يمنع ، وكان رسول الله على كلّ أحيانه .

٥- لا بأس بتنشيف الأعضاء بمنديل ونحوه ، في الغسل والوضوء ، صيفًا وشتاءً .

7- يجوز للرجل أن يغتسل ببقية الماء ، الذي اغتسلت منه المرأة والعكس ، كما يجوز لهما أن يغتسلا معًا ، من إناء واحد ؛ فعن ابن عباس ، قال : اغتسل بعض أزواج النبي على في جفّنة ، فجاء النبي اليه ؛ ليتوضأ منها ، أو يغتسل ، فقالت له : يا رسول الله ، إني كنت جنبًا . فقال : «إن الماء لا يجنب» . رواه أحمد ، وأبو داود ، والنسائي ، والترمذي ، [أبو داود (٦٨) والترمذي (٥٥) والنسائي (٣٢٦) وأحمد (١/ ٥٣٠ و كانت عائشة تغتسل مع رسول الله على من إناء واحد ، فيادرها وتبادره ، حتى يقول لها : «دعي لي» . وتقول له : دع لي (١) . [ مسلم (٣٢١) ، (٤٦) ، وأحمد (٣/٦) .

٧- لا يجوز الاغتسال عريانًا بين الناس ؛ لأن كشف العورة محرمٌ ، فإن استتر بثوب ونحوه ، فلا بأس ؛ فقد كان رسول الله ﷺ تستره فاطمة بثوب ، ويغتسل ، أما لو اغتسل عريانًا ، بعيدًا عن أعين الناس ، فلا مانع منه ؛ فقد اغتسل موسى ـ عليه السلام ـ عريانًا ، كما رواه البخاري ، [البخاري (٢٧٨)] ، وعن أبي هريرة ، عن النبي ﷺ قال : (بينا أيوب ـ عليه السلام ـ يغتسل عُريانًا ، فخرّ عليه جرادٌ من ذهب ، فجعل أيوب يَحثي في ثوبه ، فناداه ربه ـ تبارك وتعالى ـ : يا أيوب ، ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال : بلى وعزّتك ، ولكن لا غنى لي عن بركتك » . رواه أحمد ، والبخاري ، والنسائي . [البخاري (٢٧٩) وأحمد (٢/٤)] .

<sup>(</sup>١) المراد أن الرسول ﷺ كان يقول لعائشة : أبقي لي ماء وهي تقول كذلك .

## التَّيَمُّـمُ

١- تَعْرِيفُه: المعنى اللغوي للتيمم: القصد.

والشرعي: القصد إلى الصعيد؛ لمسح الوجه واليدين، بنية استباحة الصلاة ونحوها.

٢ ــ دليلُ مشروعيتِه : ثبتت مشروعيته بالكتاب ، والسُّنة ، والإجماع .

أما الكتاب، فلقول الله تعالى: ﴿ وَإِن كُنُهُم مَنْهَى آقَ عَلَىٰ سَفَرٍ آقَ جَاءَ آحَدُ يِنكُم مِن ٱلْفَآبِطِ أَق لَكَسُهُمُ النَّسَاءَ فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَتُورًا ﴾ [ النساء: ٤٣] . النِّسَاءَ فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَتُورًا ﴿ النساء: ٣٤] . وأما السنة ، فلحديث أبي أمامة ﴿ إِنْ أَسَهُ وَاللَّهِ عَلَيْهِ قال : ﴿ جعلت الأرض كلها لي ، ولأمتي مسجدًا وطهورًا ، فأينما أدركت رجلاً من أمتي الصلاة ، فعنده طَهوره ﴾ . رواه أحمد . [أحمد (٥/ ٢٤٨)] . وأما الإجماع ؛ فلأن المسلمين أجمعوا على أن التيمم مشروع ، بدلاً من الوضوء والغسل في أحوال خاصة .

٣- اختصاصُ هذه الأُمَّةِ بِه: وهو من الخصائص، التي خص الله بها هذه الأمة؛ فعن جابر وهي أن رسول الله على الله الله الله على المنائم، ولم تحل لأحد الأرض مسجدًا وطهورًا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة، فليصل ، وأحلت لي الغنائم، ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث في قومه خاصة ، وبعثت إلى الناس عامَّة ». رواه الشيخان. [البخاري (٣٣٥) ومسلم (٢١)].

على ماء، وألم مشروعيته والناس معه وألم النبي والله عنها والت : خرجنا مع النبي والله في بعض أسفاره ، حتى إذا كنا بالبيداء ، انقطع عقد لي ، فأقام النبي والله على التماسه ، وأقام الناس معه ، وليسوا على ماء ، وليس معهم ماء ، فأتى الناس إلى أبي بكر والله فقالوا : ألا ترى إلى ما صنعت عائشة؟ فجاء أبو بكر ، والنبي والله على فخذي قد نام ، فعاتبني ، وقال ما شاء الله أن يقول ، وجعل يطعن بيده خاصرتي ، فما يمنعني من التحرك ، إلا مكان النبي والله على فخذي ، فنام ، حتى أصبح على غير ماء ، فأنزل الله تعالى فما يمنعني من التحرك ، إلا مكان النبي والله أسيد بن الحُضَير : ما هي أول (١) بركتكم يا آل أبي بكر!! آية التيمم : ﴿فَتَيَمَّمُوا ﴾ [المائدة : ٦] . قال أسيد بن الحُضَير : ما هي أول (١) بركتكم يا آل أبي بكر!! فقالت : فبعثنا البعير الذي كنت عليه ، فوجدنا العقد تحته . رواه الجماعة ، إلا الترمذي . [البخاري (٣٣٤) ، ومسلم (٣٦٧) والنسائي (٣٠٩)] .

٥- الأسبابُ المبيحةُ له: يباح التيمم للمحدث؛ حدثًا أصغر أو أكبر، في الحضر والسفر، إذا وجد سبب من الأسباب الآتية:

أ \_ إذا لم يجد الماء، أو وجد منه ما لا يكفيه للطهارة ؛ لحديث عمران بن مُحصين رَفِيْظِبُهُ قال: كنا مع رسول الله ﷺ في سفر، فصلّى بالناس؛ فإذا هو برجل معتزل، فقال: «ما منعك أن تصلي؟».

<sup>(</sup>١) ما: بمعنى ليس، أي ليست هذه أول بركة لكم، فإن بركاتكم كثيرة.

قال: أصابتني جنابة ، ولا ماء. قال: «عليك بالصّعيد؛ فإنه يكفيك». رواه الشيخان ، [البخاري (٣٤٤) مطولًا ومسلم (٦٨٢) وأحمد (٤/ ٤٣٤)]، وعن أبي ذر ضَّيَّة عن رسول الله وَ عَلَيْتُهُ قال: «إن الصّعيد طهورٌ ، لمن لم يجد الماء عشر سنين». رواه أصحاب السنن ، [أبو داود (٣٣٢) و(٣٣٣) والترمذي (١٢٤) والنسائي (٣٢١) وأحمد (٥/ ١٨٠)]، وقال الترمذي : حديث حسن صحيح. لكن يجب عليه ، قبل أن يتيمم ، أن يطلب الماء من رحله ، أو من رفقته ، أو ما قرب منه عادة ، فإذا تيقن عدمه ، أو أنه بعيد عنه ، لا يجب عليه الطلب .

ب \_ إذا كان به جراحة أو مرض ، وخاف من استعمال الماء زيادة للمرض ، أو تأخّر الشفاء ؛ سواء عرف ذلك بالتجربة ، أو بإخبار الثقة من الأطباء ؛ لحديث جابر في الله على يرخصة في التيمم ؟ فقالوا : ما نجد لك حجر ، فشجّه في رأسه ، ثم احتلم ، فسأل أصحابه : هل تجدون لي رخصة في التيمم ؟ فقالوا : ما نجد لك رخصة ، وأنت تقدر على الماء . فاغتسل ، فمات ، فلما قدمنا على رسول الله وسلح ، أخبر بذلك ، فقال : «قتلوه ، قتلهم الله ، ألا سألوا إذا لم يعلموا! فإنما شفاء العي السؤال (١) ، إنما كان يكفيه أن يتيمم ، ويعصر ، أو يعصب على جرحه خرقة ، ثم يمسح عليه ، ويغسل سائر جسده » . رواه أبو داود ، وابن ماجه ، والدارقطني ، [أبو داود (٣٦٣) والدارقطني (٧١) والبغوي في شرح السنة (٣١٣) أما رواية ابن ماجه فهي عن ابن عباس بمعناه (٧٢٥)] ، وصحّحه ابن السّكن .

جـ \_ إذا كان الماء شديد البرودة، وغلب على ظنه حصول ضرر باستعماله، بشرط أن يعجز عن تسخينه، ولو بالأجر، أو لا يتيسر له دخول الحمام؛ لحديث عمرو بن العاص على أنه لما بعث في غزوة ذات السلاسل، قال: احتلمت في ليلة شديدة البرودة، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح، فلما قدمنا على رسول الله على ذكروا ذلك له، فقال: «يا عمرو، صليت بأصحابك، وأنت جنب؟». فقلت: ذكرت قول الله، عزَّ وجل: ﴿ وَلا نَقْتُلُوا أَنفُسَكُمُ إِنَّ الله كَان صليت بأصحابك، وأنت جنب؟». فقلت: ذكرت قول الله، عزَّ وجل الله عَلَي ولم يقل شيئًا. رواه أحمد، يكمُ رَحِيمُك [النساء: ٣٩]. فتيممت، ثم صليت. فضحك رسول الله عَلَي ، ولم يقل شيئًا. رواه أحمد، وأبو داود، والحاكم، والدَّارقطني، وابن حبَّان، وعلقه البخاري. [ذكره البخاري تعليقًا في كتاب التيمم، باب وأبو داود، والحاكم، والدَّارقطني، وابن حبَّان، وعلقه البخاري. ورواه أبو داود (٢٣٤) وأحمد (١٤/ ٢٠٢) والميهقي في «الكبرى» (١/ ٢٠٥) والحاكم (١/ ٢٧٧)]. وفي هذا إقرارٌ، والإقرار حبّة والدارقطني (٢٠٠) والبيهقي في «الكبرى» (١/ ٢٠٥) والحاكم (١/ ٢٧٧)]. وفي هذا إقرارٌ، والإقرار حبّة والمنه والله والمله والما والمله و

د ـ إذا كان الماء قريبًا منه ، إلا أنه يخاف على نفسه ، أو عرضه ، أو مَاله ، أو فوت الرفقة ، أو حال بينه وبين الماء عدق ، يخشى منه ؛ سواء كان العدو آدميًا أو غيره ، أو كان مسجونًا ، أو عجز عن استخراجه ؛ لفقد آلة الماء ، كحبل ودلو ؛ لأن وجود الماء في هذه الأحوال كعدمه ، وكذلك من خاف إن اغتسل ، أن يرمى بما هو بريء منه ، ويتضرر به (٢) ، جاز التيمم .

<sup>(</sup>١) العي : الجهل .

هـ \_ إذا احتاج إلى الماء حالاً أو مآلاً ؛ لشربه أو شرب غيره ، ولو كان كلبًا غير عقور ، أو احتاج له ؛ لعجن أو طبخ ، وإزالة نجاسة غير معفوً عنها ، فإنه يتيمم ، ويحفظ ما معه من الماء . قال الإمام أحمد ورفي الصحابة تيمموا ، وحبسوا الماء ؛ لشفاههم . وعن علي في أنه قال ، في الرجل يكون في السفر ، فتصيبه الجنابة ، ومعه قليل من الماء ، يخاف أن يعطش : يتيمم ، ولا يغتسل . رواه الدارقطني . والدارقطني . والدارقطني (٧٦٤) والبيهةي في «الكبرى» (١/ ٢٣٤) موقوفًا على علي] . قال ابن تيمية : ومن كان حاقنًا ، عادمًا للماء ، فالأفضل أن يصلّي بالتيمم ، غير حاقنٍ من أن يحفظ وضوءه ، ويصلّي حاقنًا .

و\_ إذا كان قادرًا على استعمال الماء ، لكنه حشي خروج الوقت ، باستعماله في الوضوء أو الغسل ، فإنه يتيمم ، ويصلّي ، ولا إعادة عليه .

٦- الصَّعيدُ الذي يُتيمَّمُ به: يجوز التيمم بالتراب الطاهر، وكل ما كان من جنس الأرض؟ كالرمل، والحجر، والجصّ؛ لقول الله تعالى: ﴿ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ﴾ [المائدة: ٦]. وقد أجمع أهل اللغة على أن الصعيد وجه الأرض؛ ترابًا كان، أو غيره.

٧- كيفية التيمم : على المتيمم أن يقدم النية (١) وتقدم الكلام عليها في «الوضوء» ، ثم يسمي الله تعالى ، ويضرب بيديه الصعيد الطاهر ، ويمسح بهما وجهه ويديه إلى الرسغين ، ولم يرد في ذلك أصح ، ولا أصرح من حديث عمار فلي قال : أجنبت ، فلم أصب الماء ، فتمعّكت في الصعيد (٢) ، وصليت ، فذكرت ذلك للنبي في القال : «إنما كان يكفيك هكذا» . وضرب النبي في بكفيه الأرض ، ونفخ فيهما ، ثم مسح بهما وجهه وكفيه . رواه الشيخان . [البخاري (٣٣٨) ، ومسلم (٣٦٨)] وفي لفظ آخر : «إنما كان يكفيك أن تضرب بكفيك في التراب ، ثم تنفخ فيهما ، ثم تمسح بهما وجهك وكفيك إلى الرسغين» . رواه الدارقطني . [الدارقطني (٩٩١) والبيهقي في الكبرى (١/ ٢١٠)] . ففي هذا الحديث الاكتفاء بضربة واحدة ، والاقتصار في مسح اليدين على الكفين ، وأن من السنة ، لمن تيمم بالتراب ، أن ينفض يديه ، وينفخهما منه ، ولا يعقّر به وجهه .

٨ ـ ما يباح به التيمّم: التيمم بدل من الوضوء والغسل عند عدم الماء، فيباح به ما يباح بهما؛ من الصلاة، ومسّ المصحف، وغيرهما، ولا يشترط لصحته دخول الوقت، وللمتيمم، أن يصلّي بالتيمم الواحدِ ما شاء من الفرائض، والنوافل، فحكمه كحكم الوضوء، سواءً بسواء؛ فعن أبي ذرِّ ﷺ أن النبي قال: «إن الصعيد طهور المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء، فليُمِسّه بشرتَه؛ فإن ذلك خير». رواه أحمد، والترمذي وصححه. [سبق تخريجه].

9\_ نواقيضه: ينقض التيمم كلّ ما ينقض الوضوء؛ لأنه بدل منه ، كما ينقضه وجود الماء ، لمن فقده ، أو القدرة على استعماله ، لمن عجز عنه ، لكن إذا صلّى بالتيمم ، ثم وجد الماء ، أو قدر على استعماله بعد الفراغ من الصلاة ، لا تجب عليه الإعادة ، وإن كان الوقت باقيًا ؛ فعن أبي سعيد الخدري عظيم قال : خرج

<sup>(</sup>٢) تمعكت: تمرغت وزنًا ومعنى .

رجلان في سفر، فحضرت الصلاة، وليس معهما ماء، فتيمما صعيدًا طيبًا، فصليا، ثم وجدا الماء في الوقت، فأعاد أحدهما الوضوء والصلاة، ولم يعد الآخر، ثم أتيا رسول الله على فذكرا له ذلك، فقال للذي لم يعد: «أصبتَ السنة، وأجزأتك صلاتك»، وقال للذي توضأ، وأعاد: «لك الأجر مرتين». رواه أبو داود، والنسائي. [أبو داود (٣٣٨)، والنسائي (٤٣١)]. أما إذا وجد الماء، وقدر على استعماله بعد الدخول في الصلاة، وقبل الفراغ منها، فإن وضوءه ينتقض، ويجب عليه التطهر بالماء؛ لحديث أبي ذرِّ المتقدم. وإذا تيمم الجنب أو الحائض؛ لسبب من الأسباب المبيحة للتيمم، وصلى، لا تجب عليه إعادة الصلاة، ويجب عليه الغسل، متى قدر على استعمال الماء؛ لحديث عمران الله قال: «ما منعك يا فلان، الصلاة، ويجب عليه الفوم، قال: «ما منعك يا فلان، أن تصلي مع القوم؟». قال: أصابتني جنابة، ولم أجد ماء. قال: «عليك بالصعيد؛ فإنه يكفيك». ثم ذكر عمران، أنهم بعد أن وجدوا الماء، أعطى رسول الله على الذي أصابته الجنابة إناء من ماء، وقال: «اذهب، فأفرغه عليك». رواه البخاري. [سبق تخريجه].

### المشحُ على الجَبيرة، ونَحْوِها

مشروعيّة المسّحِ على الجبيرةِ، والعصابةِ: يشرع المسح على الجبيرة، ونحوها، ثما يربط به العضو المريض؛ لأحاديث وردت في ذلك، وهي، وإن كانت ضعيفة، إلا أن لها طرقًا يشد بعضها بعضًا، وتجعلها صالحة للاستدلال بها على المشروعية؛ من هذه الأحاديث حديث جابر، أن رجلاً أصابه حجر، فشجّه في رأسه، ثم احتلم، فسأل أصحابه، هل تجدون لي رخصةً في التيمم؟ فقالوا: لا نجد لك رخصةً، وأنت تقدر على الماء. فاغتسل، فمات، فلما قدمنا على رسول الله على وأخبر بذلك، فقال: «قتلوه، قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؛ فإنما شفاء العِيّ السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم، ويعصر، أو يعصب على جرحه، ثم يمسح عليه، ويغسل سائر جسده». رواه أبو داود، وابن ماجه، والدارقطني، وصحّحه ابن السّكن. [سبق تخريجه]. وصح عن ابن عمر، أنه مسح على العصابة.

حُكُمُ المُسْحِ: حكم المسح على الجبيرة الوجوب، في الوضوء والغسل، بدلاً من غسل العضو المريض، أو مسحه.

متى يَجِبُ المسْخُ؟ من به جراحة ، أو كسر ، وأراد الوضوء ، أو الغسل ، وجب عليه غسل أعضائه ، ولو اقتضى ذلك تسخين الماء ؛ فإن خاف الضرر من غسل العضو المريض ، بأن ترتب على غسله حدوث مرض ، أو زيادة ألم ، أو تأخر شفاء ، انتقل فرضه إلى مسح العضو المريض بالماء ، فإن خاف الضرر من المسح ، وجب عليه أن يربط على جرحه عصابة ، أو يشد على كسره جبيرة ، بحيث لا يتجاوز العضو المريض ، إلا لضرورة ربطها ، ثم يمسح عليها مرة تعمها . والجبيرة أو العصابة لا يشترط تقدم الطهارة على شدّها ، ولا توقيت فيها بزمن ، بل يمسح عليها دائمًا في الوضوء والغسل ، ما دام العذر قائمًا .

مبطلاتُ المسْحِ: يبطل المسح على الجبيرة ، بنزعها من مكانها ، أو سقوطها عن موضعها عن برعٍ ، أو براءة موضعها ، وإن لم تسقط .

صلاة فاقد الطهورين: من عُدم الماء، والصعيد بكلّ حالٍ، يصلّي على حسب حاله، ولا إعادة عليه ؟ لما رواه مسلم، عن عائشة، أنها استعارت من أسماء قلادة، فهلكت، فأرسل رسول الله على ناسًا من أصحابه في طلبها، فأدركتهم الصلاة، فصلوا بغير وضوء، فلما أتوا النبي على شكوا ذلك إليه، فنزلت آية التيمم، فقال أسيد بن خُضير: جزاك الله خيرًا، فوالله، ما نزل بك أمر قط، إلا جعل الله لك منه مخرجًا، وجعل للمسلمين منه بركة. [سبق تخريجه] فهؤلاء الصحابة، صلوا حين عدموا ما جعل لهم طهورًا، وشكوا ذلك للنبي على أله الم عليهم، ولم يأمرهم بالإعادة، قال النووي: وهو أقوى الأقوال دليلاً.

## المَنِيضُ

- (١) تَعْرِيفُه: أصل الحيض في اللغة: السّيلان، والمراد به هنا: الدم الخارج من قُبل المرأة، حال صحتها، من غير سبب ولادة، ولا افتضاض.
- (٣) وقْتُه : يرى كثيرٌ من العلماء ، أن وقته لا يبدأ قبل بلوغ الأنثى تسع سنين ١ ، فإذا رأت الدم قبل بلوغها هذا السن ، لا يكون دم حيض ، بل دم علة وفساد ، وقد يمتد إلى آخر العمر ، ولم يأت دليل على أن له غاية ينتهي إليها ، فمتى رأت العجوز المسنَّة الدم ، فهو حيض .
  - (٣) لَوْنُه: يشترط في دم الحيض ، أن يكون على لون من ألوان الدم الآتية:

١- السواد ؛ لحديث فاطمة بنت أبي حبيش ، أنها كانت تستحاض ، فقال لها النبي عَلَيْق : (إذا كان دم الحيضة ، فإنه أسود يعرف ٢٠) ، فإذا كان كذلك ، فأمسكي عن الصلاة ، فإذا كان الآخر فتوضئي ، وصلي ؛ فإنما هو عرق» . رواه أبو داود ، والنسائي ، وابن حبان ، والدارقطني ، وقال : رواته كلهم ثقات . ورواه الحاكم ، وقال : على شرط مسلم . [أبو داود (٢٨٦) والنسائي (٢٠١) والدارقطني (٧٨٠) وابن حبان (١٣٤٨) والحاكم (١/٤١) والحاكم (١/٤١) .

ب \_ الحمرة ؛ لأنها أصل لون الدم.

حـ الصفرة ؛ وهي ماء تراه المرأة ، كالصديد ، يعلوه إصفرار .

د \_ الكدرة ؛ وهي التوسط بين لون البياض والسواد ، كالماء الوسخ ؛ لحديث عَلقمة بن أبي علقمة ، عن أمه مرجانة مولاة عائشة ورضي الله عنها وقالت : كانت النساء يبعثن إلى عائشة بالدِّرجة (٣) ، فيها الكُوسف ، فيه الصفرة من دم الحيض ، يسألنها عن الصلاة ؟ فتقول لهن : لا تعجَلْنَ ، حتى ترين القَصّة (٤)

<sup>(</sup>١) تسع سنين: أي قمرية ، وتقدر السنة القمربة بنحو من ٣٥٤ يومًا .

<sup>(</sup>٢٠) يعرف بضم الأول وفتح الراء: أي تعرفه النساء، أو بكسر الراء: له عرف ورائحة .

<sup>(</sup>٣) بالدرجة بكسر أُوله وفتح الراء: أي: جمع درج، بضم فسكون وعاء تضع فيه المرأة طيبها ومتاعها، أو بالضم ثم السكون: تأنيث درج وهو ما تدخله المرأة من قطن وغيره، لتعرف هل بقي من أثر الحيض شيء أم لا. والكرسف: القطن.

 <sup>(</sup>٤) القصة : القطنة ، أي حتى تخرج القطنة بيضاء نقيةً لا يخالطها صفرة .

البيضاء. رواه مالك، ومحمد بن الحسن، وعلقه البخاري. [مالك (١/ ٥٩) وذكره البخاري في كتاب الحيض، باب (١٩) إقبال المحيض وإدباره]. وإنما تكون الصفرة والكدرة حيضًا في أيام الحيض، وفي غيرها لا تعتبر حيضًا؛ لحديث أم عطية ـ رضي الله عنها ـ قالت : كنا لا نعد الصفرة والكدرة، بعد الطهر، شيئًا. رواه أبو داود، والبخاري، ولم يذكر: «بعد الطهر». [البخاري (٣٢٦) وأبو داود (٣٠٧)].

- (٤) مُدَّتُهُ (١): لا يتقدر أقل الحيض ، ولا أكثره ، ولم يأت في تقدير مدته ، ما تقوم به الحجة . ثم إن كانت لها عادة متقررة ، تعمل عليها ؛ لحديث أم سلمة ـ رضي الله عنها ـ أنها استفتت رسول الله على ، في امرأة تُهراق الدم؟ فقال : «لتنظر قدر الليالي والأيام ، التي كانت تحيضهن ، وقدرهن من الشهر ، فتدع الصلاة ، ثم لتغتسل ، ولتستثفر (٢) ، ثم تصلي » . رواه الخمسة ، [أبو داود (٢٠٤) والنسائي (٢٠٨) وابن ماجه (٢٢٣) وأحمد (٦/ ٣٢٠)] ، إلا الترمذي . وإن لم تكن لها عادة متقررة ، ترجع إلى القرائن المستفادة من الدم ؛ لحديث فاطمة بنت أبي حُبيش المتقدم ، وفيه قول النبي على إذا كان دم الحيض ، فإنه أسودُ يُعْرَف » . فدل الحديث على أن دم الحيض متميز عن غيره ، معروف لدى النساء .
- (٥) مدَّةُ الطَّهرِ بين الحيضَتينْ: اتفق العلماء على أنه لا حدَّ لأكثر الطهر المتخلل بين الحيضتين، واختلفوا في أقله؛ فقدره بعضهم بخمسة عشر يومًا، وذهب فريق منهم إلى أنه ثلاثة عشر، والحق، أنه لم يأت في تقدير أقله دليل ينهض للاحتجاج به.

### النِّـفَــاسُ

(١) تَعْرِيفُه: هو الدم الخارج من قُبُل المرأة ؛ بسبب الولادة ، وإن كان المولود سقطًا .

(٢) مُدَّتُه: لا حدَّ لأقل النفاس، فيتحقق بلحظة، فإذا ولدت، وانقطع دمها عقب الولادة، أو ولدت بلا دم، وانقضى نفاسها، لزمها ما يلزم الطاهرات؛ من الصلاة، والصوم، وغيرهما، وأما أكثره، فأربعون يومًا؛ لحديث أم سلمة ـ رضي الله عنها ـ قالت: كانت النَّفساء تجلس على عهد رسول الله عنها أربعين يومًا. رواه الخمسة، إلا النسائي، [أبو داود (٣١١ و ٣١٢) والترمذي (١٣٩) وابن ماجه (٦٤٨ و ٣٤٩)]، وقال الترمذي ـ بعد هذا الحديث ـ : قد أجمع أهل العلم من أصحاب النبي على والتابعين، ومن بعدهم، على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يومًا، إلا أن ترى الطهر قبل ذلك؛ فإنها تغتسل، وتصلي، فإن رأت الدم بعد الأربعين، فإن أكثر أهل العلم قالوا: لا تدع الصلاة بعد الأربعين.

ما يُحرمُ على الحائضِ والتُفساءِ: تشترك الحائض والنفساء مع الجنب، في جميع ما تقدم مما يحرم على الحائض على الجنب، وفي أن كل واحدِ من هؤلاء الثلاث يقال له: محدث حدثًا أكبر. ويحرم على الحائض والنفساء ـ زيادة على ما تقدم ـ أمور:

<sup>(</sup>١) اختلف العلماء في المدة فقال بعضهم: لا حدًّ لأقله . وقال آخرون : أقل مدّته يوم وليلة ، وقال غيرهم : ثلاثة أيام ، وأما أكثره فقيل : عشرة أيام ، وقيل : خمسة عشر يومًا .

<sup>(</sup>٢) لتستثفر: أي تشد خرقة على فرجها.

(١) الصَّوْمُ: فلا يحل للحائض والنفساء أن تصوم، فإن صامت، لا ينعقد صيامها، ووقع باطلاً، ويجب عليها قضاء ما فاتها، من أيام الحيض والنفاس في شهر رمضان، بخلاف ما فاتها من الصلاة؛ فإنه لا يجب عليها قضاؤه؛ دفعًا للمشقة، فإن الصلاة يكثر تكرارها، بخلاف الصوم؛ لحديث أي سعيد الخدري، قال: خرج رسول الله عنه في أضحى، أو فطر إلى المصلَّى، فمرَّ على النساء، فقال: «يا معشر النساء، تصدَّقن؛ فإني رأيتكنَّ أكثر أهل النار». فقلن: وبمّ يا رسول الله؟ قال: «تكثرن اللعن، وتكفرن العسير؛ ما رأيت من ناقصات عقل ودين، أذهب للب الرجل الحازم، من إحداكن!» قلن: وما نقصان عقلنا وديننا، يا رسول الله؟ قال: «أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟» قلن: بلى. قال: «فذلك من نقصان دينها». من نقصان عقلها، أليس إذا حاضت، لم تصل، ولم تصم». قلن: بلى. قال: «فذلك نقصان دينها». ومسلم. [البخاري، ومسلم. [البخاري (٣٠١) ومسلم (٣٧)]، وعن معاذة، قالت: سألت عائشة - رضي الله عنها - فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم، ولا تقضي الصلاة؟ قالت: كان يصيبنا ذلك مع رسول الله ولود (٣٢١) والسائي (٣٨٠) وابن ماجه (٢٦١) و.

(٢) الوَطْءُ: وهو حرامٌ بإجماع المسلمين، بنص الكتاب والسنة، فلا يحل وطء الحائض والنفساء، حتى تطهر؛ لحديث أنس، أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم، لم يؤاكلوها، ولم يجامعوها ، ولقد سأل أصحاب النبي ﷺ؟ فأنــزل الله ، عز وجــل ، : ﴿وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَى فَأَعْتَزِلُواْ ٱلنِسَآءَ فِي ٱلْمَحِيضِ ۚ وَلَا نَقْرَبُوهُنَ حَتَّى يَطْهُرُنَّ فَإِذَا تَطَهَّرُنَ فَأْتُوهُرَ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَابِينَ وَيُحِبُ ٱلْمُنَطَهِرِينَ ﴾ [البقرة : ٢٢٢] . فقال رسول الله ﷺ : «اصنعوا كلّ شيءٍ ، إلا النكاحَ» . وفي لفظ : «إلا الجماع». (واه الجماعة إلا البخاري. [مسلم (٣٠٢) وأبو داود (٢٥٨) والترمذي (٢٩٧٧) والنسائي (٢٨٧) وابن ماجه (٦٤٤) وأحمد (٣/ ١٣٢)]. قال النووي : ولو اعتقد مسلم حل جماع الحائض في فرجها ، صار كافرًا مرتدًا، ولو فعله غير معتقدٍ حلَّه، ناسيًا، أو جاهلاً الحرمة، أو وجود الحيض، فلا إثم عليه، ولا كفارة ، وإن فعله عامدًا ، عالماً بالحيض ، والتحريم مختارًا ، فقد ارتكب معصية كبيرة ، يجب عليه التوبة منها. وفي وجوب الكفارة قولان؛ أصحهما، أنه لا كفارة عليه، ثم قال: النوع الثاني، أن يباشرها فيما فوق السرة ، وتحت الركبة ، وهذا حلالٌ بالإجماع ، والنوع الثالث ، أن يباشرها فيما بين السرة والركبة ، غير القُبل والدُّبر، وأكثر العلماء على حرمته. ثم اختار النووي الحلُّ مع الكراهة؛ لأنه أقوى من حيث الدليل. انتهى ملخصًا. والدليل الذي أشار إليه، ما روي عن أزواج النبي ﷺ، أن النبي كان إذا أراد من الحائض شيئًا ، ألقى على فرجها تُوبًا . رواه أبو داود . [أبو داود (٢٧٢)] . قال الحافظ : إسناده قوي . وعن مسروق بن الأجدع، قال: سألت عائشة: ما للرجل من امرأته إذا كانت حائضًا؟ قالت: كلُّ شيءٍ، إلا الفرجَ . رواه البخاري في «تاريخه» . [الدارمي (١٠٧٩)] .

#### الاشتخاضة

(١) تَعْرِيفُها : هي استمرار نزول الدم وجريانه ، في غير أوانه .

(٢) أحوالُ المستحاضَةِ : المستحاضة لها ثلاث حالاتٍ :

أ. أن تكون مدة الحيض معروفة لها قبل الاستحاضة ، وفي هذه الحالة تعتبر هذه المدة المعروفة هي مدة الحيض ، والباقي استحاضة ؛ لحديث أم سلمة ، أنها استفتت النبي في امرأة تُهْراق الدم؟ فقال : «لتنظر قدر الليالي والأيام ، التي كانت تحيضهن ، وقدرهن من الشهر ، فتدع الصلاة ، ثم لتغتسل ، ولتستثفر ، ثم تصلي » . رواه مالك ، والشافعي ، والخمسة ، إلا الترمذي . [سبق تخريجه] قال النووي : وإسناده على شرطهما . قال الخطابي : هذا حكم المرأة يكون لها من الشهر أيام معلومة ، تحيضها في أيام الصحة ، قبل حدوث العلة ، ثم تستحاض فتهريق الدم ، ويستمر بها السيلان ، أمرها النبي في أن تدع الصلاة من الشهر قدر الأيام التي كانت تحيض ، قبل أن يصيبها ما أصابها ، فإذا استوفت عدد تلك الأيام ، اغتسلت مرةً واحدة ، وحكمها حكم الطواهر .

ب - أن يستمر بها الدم، ولم يكن لها أيامٌ معروفةٌ؛ إما لأنها نسيت عادتها، أو بلغت مستحاضةً، ولا تستطيع تمييز دم الحيض، وفي هذه الحالة يكون حيضها ستة أيام، أو سبعة، على غالب عادة النساء؛ لحديث حَمْنَة بنت جحش، قالت: كنت أستحاض حيضةً شديدةً كثيرةً، فجئت رسول الله عليه أستفتيه، وأخبره، فوجدته في بيت أختى، زينب بنت جحش. قالت: فقلت: يا رسول الله، إني أستحاض حيضةً كثيرةً شديدةً، فما ترى فيها، قد منعتني الصلاة والصيام؟ فقال: «أنعت لك الكوْسُف (١)؛ فإنه يذهب الدم». قالت: هو أكثر من ذلك. قال «فتلجمي». قالت: هو أكثر من ذلك. قال : «فاتخذي ثوبًا» . قالت : هو أكثر من ذلك ، إنما أثجُ ثجًا . فقال : «سآمرك بأمرين ؛ أيهما فعلت ، فقد أجزأ عنك من الآخر، فإن قويت عليها، فأنت أعلم». فقال لها: «إنما هذه ركْضة من ركضات الشيطان ، فتحيضي ستة أيام ، أو سبعة أيام في علم الله ، ثم اغتسلي ، حتى إذا رأيت أنك قد طهرت ، واستنقيت، فصلي أربعًا وعشرين ليلة، أو ثلاثًا وعشرين ليلة وأيامها، وصومي؛ فإن ذلك يجزئك، وكذلك فافعلى في كلِّ شهر، كما تحيض النساء، وكما يطهرن بميقات حيضهن وطهْرهن، وإن قويت على أن تؤخري الظهر، وتعجلي العصر، فتغتسلين، ثم تصلين الظهر والعصر جميعًا، ثم تؤخرين المغرب، وتعجلين العشاء، ثم تغتسلين، وتجمعين بين الصلاتين، فافعلي، وتغتسلين مع الفجر وتصلين، فكذلك فافعلي، وصلي، وصومي، إن قدرت على ذلك». وقال رسول الله ﷺ: «وهذا أحب الأمرين إلى». رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي، وقال: هذا حديث حسن صحيحٌ . قال: وسألت عنه البخاري؟ فقال: حديثٌ حسنٌ. وقال أحمد بن حنبل: هو حديث حسن صحيحٌ. [أبو داود (٢٨٧) والترمذي (١٢٨) وأحمد (٦/ ٤٣٩)].

<sup>(</sup>١) أنعت لك الكرسف: أصف لك القطن: تلجمي: شدي حرقة مكان الدم على هيئة اللجام. الثج: شدة السيلان.

قال الخطابي . تعليقًا على هذا الحديث . : إنما هي امرأة مبتدأة ، لم يتقدم لها أيام ، ولا هي مميّزة لدمها ، وقد استمر بها الدم ، حتى غلبها ، فرد رسول الله على أمرها إلى العرف الظاهر ، والأمر الغالب من أحوال النساء ، كما حمل أمرها في تحييضها كلّ شهر مرة واحدة ، على الغالب من عادتهن ، ويدلّ على هذا قوله : «كما تحيض النساء ويطهرن ، بميقات حيضهن وطهرهن» . قال : وهذا أصل في قياس أمر النساء بعضهن على بعض ، في باب الحيض ، والحمل ، والبلوغ ، وما أشبه هذا من أمورهن .

جر \_ ألا تكون لها عادة ، ولكنها تستطيع تمييز دم الحيض عن غيره ، وفي هذه الحالة تعمل بالتمييز ؛ لحديث فاطمة بنت أبي محبيش ، أنها كانت تستحاض ، فقال لها النبي ﷺ : «إذا كان دم الحيض ، فإنه أسودُ يُعْرَف ، فإذا كان كذلك ، فأمسكي عن الصلاة ، فإذا كان الآخر ، فتوضَّئي ، وصلي ، فإنما هو عِرْقٌ » . وقد تقدم . [سبق تخريجه] .

(٣) أحكَامُهَا: للمستحاضة أحكام، نلخصها فيما يأتي:

أ \_ أنه لا يجب عليها الغسل لشيء من الصلاة ، ولا في وقتٍ من الأوقات ، إلا مرّة واحدة ، حينما ينقطع حيضها . وبهذا قال الجمهور ، من السلف والخلف .

ب \_ أنه يجب عليها الوضوء لكلّ صلاة ؛ لقوله ﷺ في رواية البخاري : «ثم توضئي لكلّ صلاة» . [البخاري (٢٢٨)] . وعند مالك يستحب لها الوضوء لكلّ صلاة ، ولا يجب إلا بحدثٍ آخر .

جـ ـ أن تغسل فرجها قبل الوضوء، وتحشوه بخرقة أو قطنة؛ دفعًا للنجاسة، وتقليلاً لها، فإن لم يندفع الدم بذلك، شدت مع ذلك على فرجها، وتلجمت، واستثفرت، ولا يجب هذا، وإنما هو الأولى.

د\_ألا تتوضأ قبل دخول وقت الصلاة ، عند الجمهور ؛ إذ طهارتها ضرورية ، فليس لها تقديمها قبل وقت لحاجة .

ه\_ أنه يجوز لزوجها أن يطأها في حال جريان الدم ، عند جماهير العلماء ؛ لأنه لم يرد دليل بتحريم جماعها . قال ابن عباس : المستحاضة يأتيها زوجها إذا صلت ، فالصلاة أعظم . رواه البخاري . يعني ، إذا جاز لها أن تصلي ، ودمها جار ، وهي أعظم ما يشترط لها الطهارة ، جاز جماعها . وعن عكرمة ، عن حمنة بنت جحش ، أنها كانت مستحاضة ، وكان زوجها يجامعها . رواه أبو داود ، والبيهقي . [أبو داود (٣١٠) والبيهقي في «الكبرى» (١/ ٣٢٩)] ، وقال النووي : إسناده حسن .

و- أن لها حكم الطاهرات ؛ تصلي ، وتصوم ، وتعتكف ، وتقرأ القرآن ، وتمس المصحف وتحمله ، وتفعل كلّ العبادات . وهذا مجمعٌ عليه (١) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) دم الحيض دم فاسد، أما دم الاستحاضة فهو دم طبيعي، لذا منعت من العبادات في الأول دون الثاني.

#### الصــلاةُ

الصلاة عبادةً ، تتضمن أقوالاً وأفعالاً مخصوصةً ، مفتتحة بتكبير الله تعالى ، مختتمة بالتسليم .

منزلتُهَا في الإسلام: وللصلاة في الإسلام منزلة ، لا تعدلها منزلة أية عبادة أخرى ؛ فهي عماد الدين الذي لا يقوم إلا به ، قال رسول الله ﷺ : «رأس الأمر الإسلام ، وعموده الصلاة ، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله» . [الترمذي (٢٦١٦) مطولًا عن معاذ] . وهي أول ما أوجبه الله تعالى من العبادات ، تولى إيجابها بمخاطبة رسوله ليلة المعراج، من غير واسطة؛ قال أنس: فرضت الصلاة على النبي وَيَتَالِيُّة ليلة أسري به خمسين؛ ثم نقصت، حتى مُعلت خمسًا، ثم نودي: «يا محمد، إنه لا يبدُّل القول لديُّ، وإن لك بهذه الخمس خمسين». رواه أحمد ، والنسائي ، والترمذيُّ وصحّحه . [الترمذي (٢١٣) وأحمد (٣/ ١٦١) وعبد بن حميد (١٥٨)] ، وهي أول ما يحاسب عليه العبـد ، نقـل عبد الله بن قُرط ، قال : قال رسول الله وَاللَّهُ : «أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة ؛ فإن صلحت ، صلح سائر عمله ، وإن فسدت ، فسد سائر عمله». رواه الطبراني. [ذكره الهيثمي في المجمع (١/ ٢٩٢) وعزاه للطبراني وذكره المنذري في الترغيب برقم (٥٣٩)]. وهي آخـر وصـيةٍ وصّي بهـا رسـول الله ﷺ أمته عند مفارقة الدنيا، جعل يقول وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة : «الصَّلاة الصلاة ، وما ملكت أيمانكم» . [أبو داود (٥٦٥) وابن ماجه (٢٦٩٨) وأحمد (٦/ ٢٩٠)]، وهي آخر ما يفقد من الدّين، فإن ضاعت، ضاع الدّين كله؛ قال رسول الله وَ الله على الله على الإسلام عروةً عروةً ، فكلما انتقضت عروةً ، تشبث الناس بالتي تليها ؛ فأولهن نقضًا الحكم ، وآخرهن الصّلاة» . رواه ابن حبان ، من حديث أبي أمامة . [أحمد (٥/ ٢٥١) وابن حبان (٥/ ٢٧)] . والمتتبع لآيات القرآن الكريم، يرى أن الله سبحانه يذكر الصلاة، ويقرنها بالذكر تارة: ﴿ إِكَ ٱلصَّكَاوَةُ تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْسَاءَ وَٱلْمُنكُرِّ وَلَذِكْرُ ٱللَّهِ أَكْبَرُّ ﴾ [العنكبوت: ٤٥]، ﴿قَدْ أَلْلَحَ مَن تَزَكَّى \* وَذَكْرَ ٱسْمَ رَبِّهِ. فَصَلَّى ﴾

والمتتبع لايات الفران الكريم، يرى ان الله سبحانه يدكر الصلاة، ويقرنها بالدكر تارة: ﴿ إِنَّ الصَّكَانَةُ تَنَهَىٰ عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنكَرِّ وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ ﴾ [العنكبوت: ١٥]، ﴿ وَلَا أَلَكُ مَن تَزَيِّى \* وَذَكَرَ اَسْمَ رَبِّهِ فَصَلَىٰ ﴾ [الأعلى: ١٤، ١٥]، ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلَوٰةَ وَالْوَا الْعَكَافَةَ وَالْوَا الْعَكَافَةَ وَاللَّهُ وَالْعَلَىٰ وَمَالُوا اللهُ الْعَكَافَةَ وَاللَّهُ الْعَكَافَةَ وَاللَّهُ اللهُ اللهُ

وأحيانًا يفتتح بها أعمال البرِّ، ويختتمها بها ، كما في سورة «المعارج» وفي أول سورة «المؤمنون» : ﴿قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ ﴾ إلى قوله : ﴿وَٱلَّذِينَ هُرْ عَلَىٰ صَلَوَتِهِمْ يُحَافِظُونَ \* أُولَكِهَكَ هُمُ ٱلْوَرِثُونَ \* ٱلَّذِينَ كَيْرِثُونَ ٱلْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾ [المؤمنون : ١٠١١] .

وقد بلغ من عناية الإسلام بالصلاة ، أن أمر بالمحافظة عليها في الحضر والسفر ، والأمن والخوف ؛ فقال تعالى : ﴿ حَافِظُواْ عَلَى الضَّكَوَتِ وَالصَّكَاوَةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُواْ لِلَّهِ قَانِتِينَ \* فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكُبَانًا ۚ فَإِذَا آمِنـُمُ

وقد شَدَّد النكير على من يفرِّط فيها ، وهدّد الذين يُضيّعونها ؛ فقال ـ جلَّ شأنه ـ : ﴿ فَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُ أَضَاعُواْ الصَّلَوْةَ وَاتَّبَعُواْ الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّـ﴾ [مريم : ٥٩]. وقال : ﴿ فَوَيَـٰلُ لِلْمُصَلِّينَ \* ٱلَّذِينَهُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونِ﴾ [الماعون : ٤، ٥].

وَلأَن الصلاة من الأمور الكبرى، التي تحتاح إلى هداية خاصة ، سأل إبراهيم ، عليه السلام ، ربه أن يجعله هو وذريته مقيمًا لها ، فقال : ﴿ رَبِّ ٱجْعَلْنِي مُقِيمَ ٱلصَّلَوْةِ وَمِن ذُرِّيَّتِيَّ رَبِّنَا وَتَقَبَّلُ دُعَآكِ السَّاوِةِ وَمِن ذُرِّيَّتِيَّ رَبَّنَا وَتَقَبَّلُ دُعَآكِ البراهيم : ٤٠].

خُكُمُ تَرْكِ الصَّلاقِ: ترك الصلاة ، جحودًا بها ، وإنكارًا لها كفرٌ ، وخروجٌ عن ملة الإسلام ، بإجماع المسلمين . أما من تركها ، مع إيمانه بها ، واعتقاده فرضيتها ، ولكن تركها تكاسلاً ، أو تشاغلاً عنها ، بما لا يعد في الشرع عذرًا ، فقد صرَّحت الأحاديث بكفره ، ووجوب قتله ؛ أما الأحاديث المصرحة بكفره ، فهي :

۱ عن جابر، قال: قال رسول الله ﷺ: «بين الرجل وبين الكفر، ترك الصلاة». رواه أحمد، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه . [مسلم (۸۲)، وأبو داود (۲۲۷۸) والترمذي (۲۲۲۰) وابن ماجه (۱۰۷۸) وأحمد (۳۸۹)].

٢ وعن بريدة ، قال : قال رسول الله على: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة ، فمن تركها ، فقد كفر» .
 رواه أحمد ، وأصحاب السنن . [الترمذي (٢٦٢١) والنسائي (٤٦٢) وابن ماجه (١٠٧٩) وأحمد (٥/ ٣٤٦)].

٣- وعن عبد الله بن عمرو بن العاص، عن النبي على أنه ذكر الصلاة يومًا، فقال: «من حافظ عليها، كانت له نورًا، وبرهانًا، ونجاةً يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها، لم تكن له نورًا، ولا برهانًا، ولا نجاةً، وكان يوم القيامة مع قارونَ، وفرعونَ، وهامانَ، وأبيّ بن خلف». رواه أحمد، والطبراني، وابن حبّان. [أحمد (٢/ ١٦٩) وابن حبان (١٤٦٧) والهيثمي في المجمع (١/ ٢٩٢)]. وإسناده جيد. وكون تارك المحافظة على الصلاة على الصلاة على الصلاة مع أئمة الكفر، في الآخرة، يقتضي كفره. قال ابن القيم: تارك المحافظة على الصلاة ؟ إما أن يشغله ماله، أو ملكه، أو رياسته، أو تجارته ؟ فمن شغله عنها ماله، فهو مع قارون، ومن شغله عنها

ملكه ، فهو مع فرعون ، ومن شغله عنها رياسته ووزارته ، فهو مع هامان ، ومن شغله عنها تجارته ، فهو مع أبيّ بن خلف .

٤- وعن عبد الله بن شقيق العقيلي ، قال : كان أصحاب محمد على لا يرون شيئًا من الأعمال تركه كفر ،
 غيرَ الصلاة . رواه الترمذي ، والحاكم وصححه على شرط الشيخين . [الترمذي (٢٦٢٢) والحاكم (٧/١)]

٥- وقال محمد بن نصر المروزي: سمعت إسحاق يقول: صحَّ عن النبي ﷺ ، أن تاركَ الصلاة كافر ، [التمهيد لابن عبد البر (٤/ ٢٢٦) والمنذري في الترغيب والترهيب (٨١٨)] ، وكذلك كان رأيُ أهل العلم ، من لدن محمد ﷺ ، أن تارك الصلاة عمدًا من غير عذر ، حتى يذهب وقتها ، كافرٌ .

7- وقال ابن حزم: وقد جاء عن عمر، وعبد الرحمن بن عوف، ومعاذ بن جبل، وأبي هريرة، وغيرهم من الصحابة، أن من ترك صلاة فرض واحدة متعمدًا ،حتى يخرج وقتها، فهو كافر مرتد، ولا نعلم لهؤلاء الصحابة مخالفًا. ذكره المنذريُ في «الترغيب والترهيب». [انظر الترغيب والترهيب للمنذري (١/ ٤٤٦)]، ثم قال: قد ذهب جماعة من الصحابة، ومَن بعدهم إلى تكفير من ترك الصلاة، متعمدًا تركها، حتى يخرج جميع وقتها ؛ منهم عمر بن الخطاب، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عباس، ومعاذ بن جبل، وجابر ابن عبد الله، وأبو الدرداء في من ومن غير الصحابة ؛ أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وعبد الله بن المبارك، والتخعي، والحكم بن عتيبة، وأبو أبوب السختياني، وأبو داود الطيالسي، وأبو بكر بن أبي شيبة، وزهير بن حرب، وغيرهم، رحمهم الله تعالى.

### أما الأحاديث المصرحة بوجوب قتله، فهي:

١- عن ابن عباس ، عن النبي ﷺ قال : «عُرى الإسلام ، وقواعد الدين ثلاثة ، عليهنَّ أُسِّسَ الإسلام ، من ترك واحدةً منهن ، فهو بها كافر ، حلال الدم : شهادة أن لا إله إلا الله ، والصلاة المكتوبة ، وصوم من ترك واحدةً منهن ، فهو بها كافر ، حلال الدم : شهادة أن لا إله إلا الله ، والصلاة المكتوبة ، وصوم رمضان» . رواه أبو يَعلى بإسناد حسن [أبو يعلى (٣٤٤٩) وذكره الهيثمي في المجمع (٤٨،٤٧/١)] . وفي رواية أخرى : «من ترك منهنَّ واحدةً فهو كافرٌ بالله ، ولا يقبل منه صَرْفٌ ، ولا عدلُّ (١) ، وقد حل دمه وماله» . [ذكره المنذري في الترغيب والترهيب في نهاية الحديث (٥٠٥) حيث رفعه عن ابن عباس (١/ ٤٣٦)] .

٢- وعن ابن عمر، أن النبي ﷺ قال : «أمرْتُ أن أقاتل الناس، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ، وأنَّ محمدًا رسولُ الله ، ويقيموا الصلاة ، ويؤتوا الزكاة ، فإذا فعلوا ذلك ، عصموا منِّي دماءهم وأموالهم ، إلا بحق الإسلام ، وحسابهم على الله عزَّ وجل» . رواه البخاري ، ومسلم . [البخاري (٢٥) ومسلم (٢٢)] .

٣- وعن أم سلمة ، أن رسول الله ﷺ قال : «إنه يستعملُ عليكم أمراءُ ، فتعرفون ، وتنكرون ، فمن كره ، فقد برئ ، ومن أنكر ، فقد سلم ، ولكن من رضي ، وتابَع» . قالوا : يا رسول الله ، ألا نقاتلهم؟
 قال : «لا ، ما صلّوا» . رواه مسلم . [(١٨٥٤) (٦٣)] . جعل المانع من مقاتلة أمراء الجور الصلاة .

٤ ـ وعن أبي سعيد، قال: بعث عليٌّ ـ وهو باليمن ـ إلى النبي ﷺ بذُهيبة، فقسمها بين أربعة، فقال رجل: يا رسول الله، اتق الله. فقال: «ويلك!! أو لست أحقَّ أهل الأرض أن يتقيَ الله؟». ثم ولَّى

<sup>(</sup>١) لا يقبل منه صرف ولا عدل : لا يقبل منه فرض ولا نفل .

الرجل، فقال خالد بن الوليد: يا رسول الله، ألا أضربُ عنقه؟ فقال: «لا، لعله أن يكون يصلي». فقال خالد: وكم من رجل يقول بلسانه ما ليس في قلبه. فقال النبي على الله أومر أن أنقب عن قلوب الناس، ولا أشقُ بطونهم». مختصر من حديث للبخاري، ومسلم [البخاري (٤٣٥١) ومسلم (١٠٦٤) ومسلم (١٠٦٤). وفي هذا الحديث أيضًا، جعل الصلاة هي المانعة من القتل، ومفهومُ هذا، أن عدم الصلاة يوجب القتل.

رأي بغض العلماء : الأحاديث المتقدّمة ظاهرها يقتضي كفر تارك الصلاة ، وإباحة دمه ، ولكن كثيرًا من علماء السَّلف والخلف ؛ منهم أبو حنيفة ، ومالك ، والشافعي ، على أنه لا يكفر ، بل يفسق ويستتاب ، فإن لم يتب ، قتل حدًّا ، عند مالك ، والشافعي ، وغيرهما . وقال أبو حنيفة : لا يقتل ، بل يُعزّر ، ويحبس ، حتى يصلّي . وحملوا أحاديث التكفير على الجاحد ، أو المستحل للترك ، وعارضوها ببعض النصوص العامة ، كقول الله تعالى : فإنّ الله لا يقفِرُ أن بُغْرَك بِدِ وَيَغْفِرُ مَا دُون ذَلِك لِمَن يَشَآءً الله مُستَجَابة ، فَتَعَجَّلَ كل نبي دعوته ، واني اختبأتُ دَعوتي ؛ شَفاعة لأمّتي يَوْمَ القِيَامَةِ ، فهي نائلة - إن شاءَ الله من مات لا يشْرِك بالله شيئًا » [مسلم (۱۹۹) وأحمد (۲/ ۲۷۰)] ، وعنه ، عند البخاري ، أن رسول الله عَيْلِيّة قال : «أسعد الناس بشفاعتي من قال : لا إله إلا الله . خالصًا من قُلْبِه » . [البخاري (۱۹۹) .

مناظرة في تارك الصّلة؛ قال السافعي: يا أحمد، أتقول: إنه يكفر؟ قال: نعم. قال: إذا كان الله عنهما ـ تناظرا في تارك الصلاة؛ قال الشافعي: يا أحمد، أتقول: إنه يكفر؟ قال: نعم. قال: إذا كان كافرًا، فبم يسلم؟ قال: يقول: لا إله إلا الله، محمد رسول الله. قال الشافعي: فالرجل مستديمٌ لهذا القول، لم يتركه. قال: يسلم، بأن يصلّي. قال: صلاة الكافر لا تصح، ولا يحكم له بالإسلام بها. فسكت الإمام أحمد، رحمهما الله تعالى.

تحقيقُ الشوكاني: قال الشوكاني: والحق، أنه كافرٌ يُقتل، أما كفره؛ فلأن الأحاديث قد صحّت، أن الشارع سمى تارك الصلاة بذلك الاسم، وجعل الحائل بين الرجل وبين جواز إطلاق هذا الاسم عليه، هو الصلاة، فتركها مقتض لجواز الإطلاق، ولا يلزمنا شيءٌ من المعارضات التي أوردها المعارضون؛ لأنا نقول: لا يمنع أن يكون بعض أنواع الكفر، غير مانع من المغفرة، واستحقاق الشفاعة، ككفر أهل القبلة ببعض الذنوب، التي سماها الشارع كفرًا، فلا مُلجئ إلى التأويلات التي وقع الناس في مضيقها.

على من تجب؟: تجب الصلاة على المسلم، العاقل، البالغ؛ لحديث عائشة، عن النبي ﷺ قال: «رُفِعَ القلمُ على من تجب؟: تجب الصلاة على المسلم، العاقل، البالغ؛ لحديث عائشة، عن النبي ﷺ قال: «رُفِعَ القلمُ عن ثلاث (): عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم (٢)، وعن المجنون حتى يَعْقلُ». رواه أحمد، وأصحاب السنن، والحاكم، وقال: صحيح على شرط الشيخين، وحسّنه الترمذي [أبو داود (٤٣٩٨) والترمذي (٢/٤١) والنسائي (٣٤٣١) وابن ماجه (٢٠٤١) وأحمد (٢/١٠١٠) والحاكم (٢/٩٥)].

<sup>(</sup>١) رفع القلم: كناية عن عدم التكليف.

صَلاقُ الصّبي: والصبي، وإن كانت الصلاة غير واجبةٍ عليه، إلا أنه ينبغي لوليه أن يأمره بها، إذا بلغ سبع سنين، ويضربه على تركها، إذا بلغ عشرًا؛ ليتمرَّنَ عليها، ويعتادها بعد البلوغ؛ فعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله عليها والاذكم بالصلاة، إذا بلغوا سبعًا، واضربوهم عليها، إذا بلغوا عشرًا، وفرِّقوا بينهم في المضاجع». رواه أحمد، وأبو داود، والحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم. [أبو داود (٤٩٥) والحاكم (١/)

عدد الفرائض : الفرائض التي فرضها الله تعالى في اليوم والليلة خمس ؛ فعن ابن محيريز ، أن رجلاً من بني كنانة ، يدعى المخدجي ، سمع رجلاً بالشام ، يدعى أبا محمد ، يقول : الوتر واجب . قال : فرحت إلى عبادة بن الصّامت ، فأخبرته ، فقال عبادة : كذب أبو محمد ، سمعت رسول الله على يقول : «خمس صلوات ، كتبهن الله على العباد ، من أتى بهن ، لم يضيع منهن شيئًا ؛ استخفافًا بحقهن ، كانَ له عند الله عهد أنْ يدخله الجنة ، ومَنْ لم يأت بهن ، فليس له عند الله عقد ؛ إنْ شاء عذبه ، وإنْ شاء غفر له» . رواه أحمد ، وأبو داود ، والنسائي ، وابن ماجمه ، وقال فيه : «ومن جاء بهن ، قد انتقص منهن شيئًا ، استخفافًا بحقهن قل العباد ، أن أعرابيًا جاء إلى رسول الله على ، ثائر الشّعر ، فقال : يا رسول الله ، أخبرني ما فرض الله وعن طلحة بن عبيد الله ، أن أعرابيًا جاء إلى رسول الله يَظِين ، ثائر الشّعر ، فقال : أخبرني ماذا فرض الله ومن الله علي من الصلوات ؟ فقال : «الصلوات الحمس ، إلا أن تطوّع شيئًا» . فقال : أخبرني ماذا فرض الله علي من الصيام ؟ فقال : «المهر رمضان ، إلا أن تطوّع شيئًا» . فقال : أخبرني ماذا فرض الله علي من الدكاة ؟ قال : فقال : فقال رسول الله علي بشرائع الإسلام كلها . فقال : والذي أكرمك ، لا أتطوّع شيئًا ، ولا أنقص مما فرض الله علي شيئًا . فقال رسول الله يَسِين : «أفلح ، إن صدق ، أو : دخل الجنة ، إن صدق » . ومسلم . [البخاري ، ومسلم . [البخاري ) والمسلم المسلم . والمسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المس

مَواقيتُ الصَّلاةِ: للصلاة أوقاتُ محدودة ، لابد أن تؤدَّى فيها ؛ لقول الله تعالى : ﴿إِنَّ الصَّلَوَة كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَنَبًا مَّوْقُوتَ ﴾ [النساء: ١٠٣] أى ؛ فرضًا مؤكدًا ، ثابتًا ثبوت الكتاب . وقد أشار القرآن إلى هذه الأوقات ؛ فقال تعالى : ﴿وَأَقِيمِ ٱلصَّلَوْةَ طَرَفِي ٱلنَّهَارِ وَزُلْفًا مِنَ ٱلْيَبِلِ إِنَّ ٱلْمُسَنَدِينَ يُذْهِبَنَ ٱلسَّيِّعَاتِ ذَلِكَ إِلَى هَذَه الأوقات ؛ فقال تعالى : ﴿وَأَقِيمِ ٱلصَّلَوْةَ طَرَفِي ٱلنَّهَارِ وَزُلْفًا مِنَ ٱلْيَبِلِ إِنَّ ٱلْمُسَنَدِينَ يُذْهِبَنَ ٱلسَّيِّعَاتِ ذَلِكَ وَقُرَءَانَ وَقُرَءَانَ اللَّهَ عَلَى اللَّاكِرِينَ ﴾ [الإسراء: ﴿إِلَّهِ الشَّمِينِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَوْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

<sup>(</sup>١) موقوتًا: أي منجمًا في أوقات محدودة .

<sup>(</sup>٢) قال الحسن : صلاة طَّرفي النهار : الفَجر والعصر ، وزلف الليل قال : هما زلفتان ، صلاة المغرب وصلاة العشاء .

<sup>(</sup>٣) دلوك الشمس: زوالها، أي أقسها لأول وقتها هذا، وفيه صلاة الظهر منتهيًا إلى غسق الليل، وهو ابتداء ظلمته، ويدخل فيه صلاة العصر والعشاءين، وقرآن الفجر. أي وأقم قرآن الفجر، أي صلاة الفجر، مشهودًا: تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار.

عبد الله البجلي ، قال : كنا جلوسًا عند رسول الله عنه ، فنظر إلى القمر ليلة البدر ، فقال : (إنَّكُم سترون ربَّكم ، كما ترون هذا القمر ، لا تُضامون في رؤيته ، فإن استطعتم ألا تُغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس ، وقبل غروبها ، فافعلوا » . ثم قرأ هذه الآية . [البخاري (٥٤٥) ومسلم (٦٣٣)] ، هذا هو ما أشار إليه القرآن من الأوقات ، وأما السُنَّة ، فقد حددتها ، وبينت معالمها ، فيما يلى :

1- عن عبد الله بن عمرو، أن رسول الله على قال: «وقت الظهر، إذا زالت الشمس، وكان ظل الرجل كطوله، ما لم يحضر العصر، ووقت العصر، ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب، ما لم يغب الشفق، ووقت العشاء، إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر، وما لم تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس، فأمسك عن الصلاة ؛ فإنها تطلع بين قرني شيطان». رواه مسلم. [مسلم (٦١٢) (٦٧٣)].

٢- وعن جابر بن عبد الله ، أن النبي بَيْنِيْ جاءه جبريل عليه السلام - فقال له : «قم فصلّه» . فصلّى الظهر ، حين زالت الشمسُ ، ثم جاءه العصرَ ، فقال : «قم فصلّه » . فصلّى العصر ، حين صار ظلُّ كلّ شيءٍ مثله ، ثم جاءه المغرب ، فقال : «قم فصلّه » . فصلّى المغرب ، حين وجَبت الشمس أن م جاءه العشاء ، فقال : «قم فصلّه » . فصلّى العشاء ، حين غاب الشفق ، ثم جاءه الفجر ، حين بَرَق الفجر – أو قال : سطع الفجر – ثم جاءه من الغد للظهر ، فقال : «قم فصلّه » . فصلّى الظهر ، حين صار ظلُّ كلّ شيءٍ مثله ، ثم جاءه العصر ، فقال : «قم فصلّه » . فصلّى العصر ، حين صار ظلُّ كلّ شيءٍ مثله ، ثم جاءه العصر ، خين صار ظلُّ كلّ شيءٍ مثليه ، ثم جاءه المغرب وقتًا واحدًا ، لم يزل عنه ، ثم جاءه العشاء ، حين ذهب نصف الليل ، أو قال : ثلث الليل ، فصلّى العشاء ، ثم جاءه ، حين أسفر جدًّا ، فقال : «قم فصلّه » . فصلّى الفجر ، ثم قال : «ما بين هذين الوقتين وقتٌ » . رواه أحمد ، والنسائي ، والترمذي . فصلّه شيءٍ في المواقيت . يعني ، إمامة جبريل .

وقت الظهر يبتدئ من الحديثين المتقدمين، أن وقت الظهر يبتدئ من زوال الشمس عن وسط السماء، ويمتد إلى أن يصير ظلُّ كلِّ شيءٍ مثله، سوى فيء الزوال، إلا أنه يُستحب تأخير صلاة الظهر عن أول الوقت، عند شدة الحر، حتى لا يذهب الخشوع، والتعجيل في غير ذلك، ودليل هذا:

١ ما رواه أنس ، قال : كان النبي عَلَيْتُ إذا اشتد البرد ، بكر بالصلاة ، وإذا اشتد الحر ، أبرد بالصلاة .
 رواه البخاري . [البخاري (٩٠٦)] .

٢\_ وعن أبي ذر، قال: كنا مع النبي ﷺ في سفر، فأراد المؤذّن أن يؤذّن الظهر، فقال: «أبْرِدْ». ثم أراد أن يؤذّن ، فقال: «إن شدة الحر من فيْح جهنم، أن يؤذن، فقال: «إن شدة الحر من فيْح جهنم، فإذا اشتد الحرّ، فأبْرِدُوا بالصلاة». رواه البخاري، ومسلم. [البخاري (٦٢٩) ومسلم (٦٢٩)].

غَاية الإِبرَادِ : قال الحافظ في «الفتح» : واختلف العلماء في غاية الإبراد ؛ فقيل : حتى يصير الظلُّ

<sup>(</sup>١) وجبت الشمس: غربت وسقطت.

<sup>(</sup>٢) الَّفيء: الظل الذي بعد الزَّوال، التلول، جمع تل: ما اجتمع على الأرض من تراب أو نحو ذلك.

ذراعًا ، بعد ظلِّ الزوال . وقيل : ربع قامةٍ . وقيل : ثلثها . وقيل : نصفها . وقيل غير ذلك . والجاري على القواعد ، أنه يختلف باختلاف الأحوال ، ولكن بشرط ألا يمتد إلى آخر الوقت .

وقت صلاة العصو: يدخل بصيرورة ظل الشيء مثله ، بعد فيء الزوال ، ويمتد إلى غروب الشمس ؛ فعن أبي هريرة ، أن النبي على قال : «من أدرك ركعة من العصر ، قبل أن تغرب الشمس ، فقد أدرك العصر» . رواه الجماعة ، [البخاري (٥٧٩) ومسلم (٢٠٨) وأبو داود (٢١٢) والنسائي (٢١٥) والترمذي (٢٢٥) وابن ماجه (٢١٢)] ، ورواه البيهقي ، بلفظ : «من صلّى من العصر ركعة ، قبل أن تغرب الشمس ، ثم صلّى ما بقي بعد غروب الشمس ، لم يفته العصر» . [البيهقي في «الكبرى» (٢١٨١)] .

وقتُ الاختيار ، ووقتُ الكراهَةِ : وينتهي وقت الفضيلة والاختيار ، باصفرار الشمس ، وعلى هذا يحمل حديث جابر ، وحديث عبد الله بن عمرٍ والمتقدمين . وأما تأخير الصلاة إلى ما بعد الاصفرار ، فهو ، وإن كان جائزًا ، إلا أنه مكروة إذا كان لغير عذر ؛ فعن أنسٍ ، قال : سمعت رسول الله على يقول : «تلك صلاةُ المنافق ، يجلس يرقب الشمس ، حتى إذا كانت بين قرني الشيطان ، قام ، فنقرَها أربعًا ، لا يذكر الله والا قليلاً » . رواه الجماعة ، إلا البخاري ، وابن ماجه . [مسلم (٦٢٢) وأبو داود (٤١٣) والترمذي (١٦٠) والنسائي (١٥٠)] . قال النووي في «شرح مسلم» : قال أصحابنا : للعصر خمسة أوقاتٍ :

(١) وقت فضيلة ، (٢) واختيار ، (٣) وجوازٌ بلا كراهة ، (٤) وجوازٌ مع كراهة ، (٥) ووقت عذرٍ ؟ فأما وقت الفضيلة ، فأول وقتها ، ووقت الاختيار ، يمتد إلى أن يصير ظلُّ الشيء مثليه ، ووقت الجواز إلى الاصفرار ، ووقت العذر ، وهو وقت الظهر ، في حق الاصفرار ، ووقت العذر ، وهو وقت الظهر ، في حق من يجمع بين العصر والظهر ؛ لسفرٍ أو مطرٍ ، ويكون العصر في هذه الأوقات الخمسة أداء ، فإذا فاتت كلها ، بغروب الشمس ، صارت قضاء .

تأكيدُ تعجيلِهَا في يوم الغيم : عن بُريدة الأسلمي ، قال : كنا مع رسول الله على في غزوةٍ ، فقال : «بكّروا بالصلاة في اليوم الغيم ؛ فإن من فاتته صلاة العصر ، فقد حبط عمله» . رواه أحمد ، وابن ماجه . [ابن ماجه (٦٩٤) وأحمد (٥/ ٣٦١)] . قال ابن القيم : الترك نوعان : ترك كليٌّ ، لا يصليها أبدًا ، فهذا يحبط عمل اليوم .

صلاة العصر، هي صلاة الوسطى: قال الله تعالى: ﴿ حَفِظُواْ عَلَى الصَّلَوْتِ وَالصَّلَوْةِ الرُّسْطَىٰ وَقُومُواْ لِلّهِ قَنْتِينَ ﴾ [البقرة: ٢٣٨] وقد جاءت الأحاديث الصحيحة مصرِّحة ، بأن صلاة العصر هي الصلاة الوسطى: ١- فعن علي علي الله قبورهم وبيوتهم نارًا، كما شغلونا عن الصلاة الوسطى، حتى غابت الشمس». رواه البخاري، ومسلم. [البخاري (٢٩٣١) ومسلم (٢٢٢)]، ولمسلم، وأحمد، وأبي داود: «شغلونا عن الصلاة الوسطى، صلاة العصر». [مسلم (٢٢٧) (٢٠٥)].

٢- وعن ابن مسعود، قال: حبس المشركون رسول الله عليه عن صلاة العصر، حتى احمرّت

الشمس، واصفرَّت، فقال رسول الله ﷺ: «شغلونا عن الصلاة الوسطى، صلاة العصر، ملأ الله أجوافهم، وقبورهم نارًا». أو: «حشا أجوافهم وقبورهم نارًا». رواه أحمد، ومسلم، وابن ماجه. [مسلم (٦٢٨) وأحمد (١/ ١٢٦) وابن ماجه (٦٨٦)].

وقتُ صَلاقِ المغْرِب: يدخل وقت صلاة المغرب، إذا غابت الشمس، وتوارت بالحجاب، ويمتد إلى مغيب الشفق الأحمر؛ لحديث عبد الله بن عمرو، أن النبي على قال: «وقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس، ما لم يسقط الشفق». رواه مسلم. [مسلم (٦١٢) (١٧٤)]، وروي أيضًا عن أبي موسى، أن سائلاً سأل رسول الله على عن مواقيت الصلاة، فذكر الحديث، وفيه، فأمره، فأقام المغرب، حين وجبت الشمس، فلما كان اليوم الثاني. قال: «أخّر»، حتى كان عند سقوط الشفق (١)، ثم قال: «الوقت ما بين هذين» [مسلم (٢١٤)]. قال النووي في «شرح مسلم»: وذهب المحققون من أصحابنا، إلى ترجيح القول بجواز تأخيرها، ما لم يغب الشفق، وأنه يجوز ابتداؤها في كلّ وقتٍ من ذلك، ولا يأثم بتأخيرها عن أول الوقت. وهذا هو الصحيح أو الصواب الذي لا يجوز غيره. وأما ما تقدم في حديث إمامة جبريل، أنه صلّى المغرب في اليومين، في وقت واحد، حين غربت الشمس، فهو يدل على استحباب التعجيل بصلاة المغرب، وقد جاءت الأحاديث مصرحة بذلك:

١- فعن السائب بن يزيد، أن رسول الله ﷺ قال: «لا تزال أمّتى على الفطرة، ما صلّوا المغرب قبل طلوع النجوم». رواه أحمد، والطبراني. [أحمد (٣/ ٤٤٩)].

٢- وفي «المسند» ، عن أبي أيوب الأنصاري ، قال : قال رسول الله ﷺ: «صلّوا المغرب لفطر الصائم ،
 وبادروا طلوع النجوم» . [أحمد (٥/ ٤٢١)].

٣ وفي «صحيح مسلم» ، عن رافع بن خديج : كنا نصلي المغرب مع رسول الله عليه ، فينصرف أحدنا ، وإنه ليبصر مواقع نَبْله . [البخاري (٩٥٥) ومسلم (٦٣٧)].

٤\_ وفيه ، عن سلمة بن الأكوع ، أن رسول الله على كان يصلّي المغرب ، إذا غربت الشمس ، وتوارت بالحجاب . [البخاري (٥٦١) ومسلم (٦٣٦)].

وقتُ العشَاءِ: يدخل وقت صلاة العشاء، بمغيب الشفق الأحمر، ويمتد إلى نصف الليل؛ فعن عائشة، قالت: كانوا يصلون العتمة (٢)، فيما بين أن يغيب الشفق، إلى ثلث الليل الأول. رواه البخاري. [البخاري (٨٦٤)]. وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله على: «لولا أن أشقَّ على أمتي، لأمَرْتُهُم أنْ يُؤخِّرُوا العشاء إلى ثلث الليل، أو نصفه». رواه أحمد، وابن ماجه، والترمذي وصحّحه. [الترمذي (١٦٧) وابن ماجه (١٩١) وأحمد (٢/ ٢٥٠)]. وعن أبي سعيد، قال: انتظرنا رسول الله على للة بصلاة العشاء، حتى ذهب نحو من شطر الليل، قال: فجاء، فصلّى بنا، ثم قال: «خذوا مقاعدكم؛ فإن الناس قد أخذوا

<sup>(</sup>١) انشفق كما في القاموس: هو الحمرة في الأفق من الغروب إلى العشاء أو إلى قريبها، أو إلى قريب العتمة .

<sup>(</sup>٢) العتمة : العشاء .

مضجعهم، وإنكم لن تزالوا في صلاة، منذ انتظرتموها، لولا ضعف الضعيف، وسقم السقيم، وحاجة ذي الحاجة، لأخّرت هذه الصلاة إلى شطر الليل». رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، والنسائي، وابن خزيمة، وإسناده صحيح. [أبو داود (٢٢٤) والنسائي (٥٣٧) وابن ماجه (٢٩٣) وأحمد (٣/٥) وابن خزيمة (٣٤٥)]. هذا وقت الاختيار، وأما وقت الجواز والاضطرار، فهو ممتدّ إلى الفجر؛ لحديث أبي قتادة، قال: قال رسول الله عليم في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلّ الصلاة، حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى». رواه مسلم. [مسلم (٦٨١)]. والحديث المتقدم في المواقيت يدلّ على أن وقت الطهر، فإن العلماء أجمعوا، أن وقتها ينتهي بطلوع الشمس.

استحبابُ تأخير صَلاقِ العشاءِ عن أوّلِ وقتِها: والأفضل تأخير صلاة العشاء إلى آخر وقتها المختار، وهو نصف الليل؛ لحديث عائشة، قالت: اعتم (١) النبي على ذات ليلة، حتى ذهب عامّة الليل، حتى نام أهل المسجد، ثم خرج فصلى، فقال: «إنه لوقتُها، لولا أن أشقَ على أمّتي». رواه مسلم، والنسائي. [مسلم (٦٣٨) (٢١٩) والنسائي (٥٣٥)]. وقد تقدّم حديث أبي هريرة، وحديث أبي سعيد، وهما في معنى حديث عائشة، وكلها تدلّ على استحباب التأخير وأفضليته، وأن النبي على ترك المواظبة عليه؛ لما فيه من المشقة على المصلّين، وقد كان النبي على يلاحظ أحوال المؤمّين، فأحيانًا يُعجّل، وأحيانًا يؤخّر؛ فعن جابر، قال: كان رسول الله على الظهر بالهاجرة (١) والعصر والشمس نقية، والمغرب إذا وجبت الشمس، والعشاء؛ أحيانًا يؤخّرها، وأحيانًا يعجّل، إذا رآهم اجتمعوا عجّل، وإذا رآهم أبطئوا أخّر، والصبح كانوا - أو - كان النبي على يصلّيها بغلس. رواه البخاري، ومسلم. [البخاري (٥٦٥) ومسلم والصبح كانوا - أو - كان النبي على يصلّيها بغلس. رواه البخاري، ومسلم. [البخاري (٥٦٥) ومسلم والميارة والنبي عبين والميارة وا

النوم قبلها، والحديث بعدها: يكره النوم قبل صلاة العشاء، والحديث بعدها؛ لحديث أي بروزة الأسلمي، أن النبي على كان يستحب أن يؤخّر العشاء، التي تدعونها العتمة، وكان يكره النّوم قبلها، والحديث بعدها. رواه الجماعة. [البخاري (٢٥٥) ومسلم (٢٤٧) وأبو داود (٣٩٨) والترمذي (١٦٨) والنسائي والحديث بعدها. رواه الجماعة وعن ابن مسعود، قال: جدب لنا رسول الله على السمر بعد العشاء. رواه ابن ماجه. قال: جدب؛ يعني زجرنا، ونهانا عنه. وعلّة كراهة النوم قبلها، والحديث بعدها، أن النوم قد يفوت على النائم الصلاة في الوقت المستحب، أو صلاة الجماعة، كما أن السّمر بعدها يؤدي إلى السهر، يفوت على النائم الصلاة في الوقت المستحب، أو صلاة الجماعة، كما أن السّمر بعدها يؤدي إلى السهر، المضيع لكثيرٍ من الفوائد، فإن أراد النوم، وكان معه من يوقظه، أو تحدّث بخير، فلا كراهة حينئذٍ؛ فعن ابن عمر، قال: كان رسول الله عليه يسمر عند أي بكر الليلة كذلك، في أمرٍ من أمور المسلمين، وأنا معه. رواه أحمد، والترمذي وحسنه، [الترمذي (١٦٥) عن عمر، وأحمد (١/ ٢٦)]، وعن ابن عباس، معه. رواه أحمد، والترمذي وحسنه، [الترمذي (١٦٥) عن عمر، وأحمد (١/ ٢٦)]، وعن ابن عباس،

<sup>(</sup>١) اعتم: أي أخر صلاة العشاء، عامة الليل: أي كثير منه، وليس المراد أكثره بدليل قوله: إنه لوقتها، قال النووي: ولا يجوز أن يكون المراد بهذا القول إلى ما بعد نصف الليل، لأنه لم يقل أحد من العلماء إن تأخيرها إلى ما بعد نصف الليل أفضل.

<sup>(</sup>٢) الهاجرة : شدة الحر نصف النهار عقب الزوال .

قال: رقدت في بيت ميمونة ليلة كان رسول الله ﴿ عندها ؛ لأنظر كيف صلاة رسول الله ﴿ بِاللَّهِ ، باللَّهِ ، فتحدث النبي ﷺ مع أهله ساعة ، ثم رقد . رواه مسلم . [مسلم (٧٦٣) (١٩٠)] .

وقتُ صَلاقِ الصَّبِ : يبتدئ الصبح من طلوع الفجر الصادق ، ويستمر إلى طلوع الشمس ، كما تقدم في الحديث .

استحبابُ المبادرةِ بها: يستحبُ المبادرة بصلاة الصبح، بأن تصلّی في أول وقتها؛ لحدیث أبي مسعود الأنصاري، أن رسول الله على صلّی صلاة الصبح مرةً بغلس، ثم صلّی مرةً أخری، فأسفر بها، ثم كانت ضلاته بعد ذلك التغلیس، حتی مات، ولم یَعُد أن یُسفر. رواه أبو داود والبیهقی، [أبو داود (۹٤٣) والبیهقی فی «الكبری» (۱/ ۳٦٤)]، وسنده صحیح. وعن عائشة، قالت: كنَّ نساء المؤمنات یَشْهدن مع النبی علی صلاة الفجر، مُتَلفِّعات بمروطهن (۱٬۰۵۰)، ینقلبن إلی بیوتهن، حین یقضین الصلاة، لا یعرفهن النبی علی صلاة الفجر، مُتَلفِّعات بمروطهن (۱۵۰) ومسلم (۱۶۵) وأبو داود (۲۲۳) والترمذی (۱۵۳) والنسائی (۵۶۰) وابن ماجه (۱۲۹)]. وأما حدیث رافع بن خدیج، أن النبی علی قال: «أصبحوا بالصبح؛ فإنه أعظم للأجر». رواه الخمسة، وصححه النب أعظم لأجوركم». وفی روایة: «أسفروا بالفجر؛ فإنه أعظم للأجر». رواه الخمسة، وصححه الترمذی، وابن حبّان، [أبو داود (۲۶٪) والترمذی (۱۵۰) والنسائی (۷٪) وابن ماجه (۲٪۲) وأحمد (۱٪ الترمذی، وابن حبّان، [أبو داود (۲٪) والترمذی (۱۵۰) والنسائی (۱۵٪) وابن ماجه (۱۲٪) وأحمد (۱٪ وابن حبّان (۱۸٪)]. فإنه أرید به الإسفار بالخروج منها، لا الدخول فیها، أی؛ أطیلوا القراءة فیها، حتی تخرجوا منها مسفرین، کما كان یفعله رسول الله کی فیانه كان یقرأ فیها الستین آیة، إلی فیها، حتی تخرجوا منها مسفرین، کما كان یفعله رسول الله کی فیانه كان یقرأ فیها الستین آیة، إلی المائة آیة، أو أرید به تحقق طلوع الفجر، فلا یصلّی مع غلبة الظن.

إدراك رحْعَة من الوقت: من أدرك ركعة من الصلاة ، قبل خروج الوقت ، فقد أدرك الصلاة ؟ لحديث أبي هريرة ، أن رسول الله على قال : «من أدرك ركعة من الصلاة ، فقد أدرك الصلاة » . رواه الجماعة . [البخاري (٥٨٠) ومسلم (٢٠٧) وأبو داود (١١٢١) والترمذي (٢٤٥) والنسائي (٤٠٥) وابن ماجه الجماعة . [وهذا يشمل جميع الصلوات ، وللبخاري : «إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر ، قبل أن تغرب الشمس ، فليتم صلاته ، وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح ، قبل أن تطلع الشمس ، فليتم صلاته النجر [البخاري (٥٠٥)] . والمراد بالسجدة الركعة ، وظاهر الأحاديث ، أن من أدرك الركعة من صلاة الفجر أو العصر ، لا تكره الصلاة في حقه ، عند طلوع الشمس ، وعند غروبها ، وإن كانا وقتي كراهة ، وأن الصلاة تقع أداء ، بإدراك ركعة كاملة ، وإن كان لا يجوز تعمّد التأخير إلى هذا الوقت .

النوم عن الصلاة أو نسيانها: من نام عن صلاة أو نسيها ، فوقتها حين يذكرها ؛ لحديث أبي قتادة ، قال : ذكروا للنبي على نومهم عن الصلاة ، فقال : «إنه ليس في النوم تفريط ، إنما التفريط في اليقظة ، فإذا نسي أحدكم صلاة ، أو نام عنها ، فليصلها إذا ذكرها» . رواه النسائي ، والترمذي وصححه . [الترمذي (١٧٧) والنسائي (٦١٤)] وعن أنس ، أن النبي على قال : «من نسي صلاةً ، فليصلها إذا ذكرها ،

<sup>(</sup>١) متلفعات بمروطهن : ملتحفات بأكسيتهن .

لا كفارة لها إلا ذلك». رواه البخاري، ومسلم. [البخاري (٩٧) ومسلم (٦٨٤) من حديث أنس،]. وعن عمران بن الحصين، قال: سرينا مع رسول الله على فلما كان من آخر الليل عَرسنا، فلم نستيقظ، حتى أيقظنا حر الشمس، فجعل الرجل منا يقوم دهَشًا إلى طهوره. قال: فأمرهم النبي على أن يسكنوا، ثم ارتحلنا فسرنا، حتى إذا ارتفعت الشمس، توضأ، ثم أمر بلال، فأذَّن، ثم صلّى الركعتين قبل الفجر، ثم أقام فصلينا، فقالوا: يا رسول الله، ألا نعيدها في وقتها من الغد؟ فقال: «أينهاكم ربكم - تعالى - عن الربا، ويقبله منكم». رواه أحمد، وغيره. [أحمد (٤/ ٤٤٩)، وابن حزيمة (٤٩٤)].

الأوقات المنهي عن الصلاة فيها: ورد النهي عن صلاة بعد صلاة الصبح، حتى تطلع الشمس، وعند طلوعها، حتى ترتفع قدر رمح، وعند استوائها، حتى تميل إلى الغروب، وبعد صلاة العصر، حتى تغرب، فعن أبي سعيد، أن النبي على قال: «لا صلاة بعد صلاة العصر، حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الفجر، حتى تطلع الشمس». رواه البخاري، ومسلم. [البخاري (٥٨٦) ومسلم (٨٢٧)]، وعن عمرو بن عبسة، قال: قلتُ: يا نبي الله، أخبرني عن الصلاة؟ قال: «صلّ صلاة الصبح، ثم أقصر عن الصلاة (١٠)، حتى تطلع الشمس وترتفع؛ فإنها تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفّار، ثم صلّ؛ فإن الصلاة مشهودة محضورة، حتى تصلي العصر، ثم أقصر عن الصلاة ، فإن الصلاة مشهودة محضورة، حتى تصلي العصر، ثم أقصر عن الصلاة ، ودينئذ يسجد لها الكفّار». رواه أحمد، عن الصلاة، حتى تغرب؛ فإنها تغرب بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفّار». رواه أحمد، ومسلم. [مسلم، [مسلم، [مسلم، وأحمد (٨٢٨)]].

وعن عقبة بن عامر، قال: ثلاث ساعاتٍ، نهانا رسول الله على أن نصلي فيهنَّ، وأن نقبر فيهنَّ موتانا (٤٠) حين تطلع الشمس بازغة (٥) حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة، وحين تضيَّف للغروب، حتى تغرب. رواه الجماعة، إلا البخاري. [مسلم (٨٣٢) والترمذي (١٠٣٠) والنسائي (٢٠٢) وابن ماجه (١٠٩٠)].

رأي الفقهاء في الصلاة بعد الصبح والعصر: يرى جمهور العلماء جواز قضاء الفوائت ، بعد صلاة الصبح والعصر ؛ لقول رسول الله على: «من نسي صلاة ، فليصلِّها إذا ذكرها» . رواه البخاري ، ومسلم . وابن مسعود ، وزيد [البخاري (۹۷) ومسلم (٦٨٤)] . وأما صلاة النافلة ، فقد كرهها من الصحابة ؛ علي ، وابن مسعود ، وزيد ابن ثابت ، وأبو هريرة ، وابن عمر ، وكان عمر يضرب على الركعتين بعد العصر ، بمحضر من الصحابة ، من غير نكيرٍ ، كما كان خالد بن الوليد يفعل ذلك . وكرهها من التابعين ؛ الحسن ، وسعيد بن المسيب ،

<sup>(</sup>١) أقصر: كف. تطلع بين قرني الشيطان: قال النووي: يدني رأسه إلى الشمس في هذه الأوقات ليكون الساجدون لها من الكفار كالساجدين له في الصورة وحينقذ يكون له ولشيعته تسلط ظاهر، تمكن من أن يلبسوا على المصلين صلاتهم فكرهت الصلاة حينقذ صيانة لها، كما كرهت في الأماكن التي هي مأوى الشياطين، مشهودة محضورة: تشهدها الملائكة ويحضرونها. يستقل الظل بالرمح: المراد به أن يكون الظل في جانب الرمح فلا يبقى على الأرض منه شيء، وهذا يكون حين الاستواء.

<sup>(</sup>٤) النهي عن الدَّفن في هذه الأوقات معناه تعمد تأخير الدفن إلى هذه الأوقات ، فأما إذا وقع الدفن بلا تعمد في هذه الأوقات فلا يكره .

<sup>(</sup>٥) بازغة: ظاهرة، تضيف: تميل.

ومن أثمة المذاهب ؛ أبو حنيفة ، ومالك . وذهب الشافعي إلى جواز صلاة ما له سبب (١) كتحية المسجد ، وسنة الوضوء في هذين الوقتين ؛ استدلالاً بصلاة رسول الله على سنة الظهر بعد صلاة العصر ، والحنابلة ذهبوا إلى حرمة التطوع ، ولو له سبب في هذين الوقتين ، إلا ركعتي الطواف ؛ لحديث جبير بن مطعم ، أن النبي على قال : «يا بني عبد مناف ، لا تمنعوا أحدًا طاف بهذا البيت ، وصلى أيَّة ساعة شاء ؛ من ليل ، أو نهار » . رواه أصحاب السنن ، وصحّحه ابن خزيمة ، والترمذي . [أبو داود (١٨٩٤) والترمذي (٨٦٨) والنسائي (٢٩٢٤) وابن ماجه (١٢٥٤) وأحمد (١٨٥٤) وابن خزيمة ٨٤٧٥)].

رأيهم في الصلاة عند طلوع الشمس، وغروبها، واستوائها: يرى الحنفية عدم صحة الصلاة مطلقًا في هذه الأوقات؛ سواء كانت الصلاة مفروضةً ، أو واجبةً ، أو نافلةً ، قضاءً أو أداءً ، واستثنوا عصر اليوم، وصلاة الجنازة ـ إن حضرت في أي وقت من هذه الأوقات، فإنها تصلَّى فيها، بلا كراهة ـ وكذا سجدة التلاوة ، إذا تليت آياتها في هذه الأوقات ، واستثنى أبو يوسف التطوّع يوم الجمعة وقت الاستواء. ويرى الشافعية كراهة النفل، الذي لا سبب له في هذه الأوقات. أما الفرض مطلقًا، والنفل الذي له سبب، والنفل وقت الاستواء يوم الجمعة، والنفل في الحرم المكي، فهذا كله مباح، لا كراهة فيه، والمالكية يرون في وقت الطلوع والغروب حرمة النوافل، ولو لها سبب، والمنذورة، وسجدة التلاوة، وصلاة الجنازة، إلا إذا خيف عليها التغير، فتجوز، وأباحوا الفرائض العينية، أداءً وقضاءً، في هذين الوقتين، كما أباحوا الصلاة مطلقًا، فرضًا أو نفلاً، وقت الاستواء. قال الباجي في «شرح الموطأ»: وفي «المبسوط» عن ابن وهب ، سئل مالك عن الصلاة نصف النهار؟ فقال : أدركت الناس وهم يصلون يوم الجمعة نصف النهار ، وقد جاء في بعض الأحاديث نهيّ عن ذلك ، فأنا لا أنهى عنه ؛ للذي أدركت الناس عليه، ولا أحبه؛ للنهي عنه. وأما الحنابلة، فقد ذهبوا إلى عدم انعقاد النفل مطلقًا، في هذه الأوقات الثلاثة ؛ سواء كان له سببٌ ، أو لا ، وسواء كان بمكة ، أو غيرها ، وسواء كان يوم جمعة ، أو غيره ، إلا تحية المسجد يوم الجمعة، فإنهم جوزوا فعلها، بدون كراهة وقت الاستواء، وأثناء الخطبة. وتحرم عندهم صلاة الجنازة في هذه الأوقات ، إلا إن خيف عليها التغير ، فتجوز ، بلا كراهة ، وأباحوا قضاء الفوائت ، والصلاة المنذورة ، وركعتي الطواف ، ولو نفلاً في هذه الأوقات الثلاثة (٢٠).

التطوّع بعد طلوع الفجر وقبل صلاة الصبح: عن يسار مولى ابن عمّارٍ ، قال : رآني ابن عمر ، وأنا أصلي بعد ما طلع الفجر ، فقال : إن رسول الله على خرج علينا ، ونحن نصلي هذه الساعة ، فقال : «ليبلغ شاهدكم غائبكم ، ألا صلاة بعد الصبح ، إلا ركعتين» . رواه أحمد ، وأبو داود . [أبو داود (٢٧٨) وأحمد (٢/ ١٠٤)] . والحديث ، وإن كان ضعيفًا ، إلا أن له طرقًا يقوِّي بعضها بعضًا ، فتنهض للاحتجاج بها على كراهة التطوّع بعد طلوع الفجر ، بأكثر من ركعتي الفجر . أفاده الشوكاني . وذهب الحسن ، والشافعي ، وابن حزم ، إلى جواز التنفل مطلقًا ، بلا كراهة ، وقصر مالك الجواز ، لمن فاتته صلاة الليل لعذر ، وذكر أنه

<sup>(</sup>٢) ذكرنا آراء الأئمة هنا لقوة دليل كل.

بلغه ، أن عبد الله بن عباس ، والقاسم بن محمد ، وعبد الله بن عامر بن ربيعة ، أوتروا بعد الفجر ، وأن عبد الله بن مسعود قال : ما أبالي لو أقيمت صلاة الصبح ، وأنا أوتر . وعن يحيى بن سعيد ، أنه قال : كان عبادة بن الصامِت يؤم قومًا ، فخرج يومًا إلى الصبح ، فأقام المؤذن صلاة الصبح ، فأسكته عبادة ، حتى أوتر ، ثم صلّى بهم الصبح . وعن سعيد بن جبير ، أن ابن عباس رقد ، ثم استيقظ ، ثم قال لخادمه : انظر ما صنع الناس . وهو يومئذ قد ذهب بصره ، فذهب الخادم ، ثم رجع ، فقال : قد انصرف الناس من الصبح . فقام ابن عباس ، فأوتر ، ثم صلّى الصبح .

## الأَذَانُ

(١) الأذان: هو الإعلام بدخول وقت الصلاة ، بألفاظ مخصوصة ، ويحصل به الدعاء إلى الجماعة ، وإظهار شعائر الإسلام ، وهو واجب ، أو مندوب ؛ قال القرطبي ، وغيره : الأذان ـ على قلة ألفاظه ـ مشتمل على مسائل العقيدة ؛ لأنه بدأ بالأكبرية ، وهي تتضمن وجود الله وكماله ، ثم ثنى بالتوحيد ، ونفي الشريك ، ثم بإثبات الرسالة لمحمد على ألم الطاعة المخصوصة ، عقب الشهادة بالرسالة ؛ لأنها لا تعرف إلا من جهة الرسول على أنه دعا إلى الفلاح ، وهو البقاء الدائم ، وفيه الإشارة إلى المعاد ، ثم أعاد ما أعاد توكيدًا .

(٢) فَضْلُه: ورد في فضل الأذان والمؤذنين أحاديث كثيرة ، نذكر بعضها فيما يلي:

<sup>(</sup>١) في صلاة الغداة : أي الصبح .

1- عن أبي هريرة ، أن رسول الله ﷺ قال : «لو يعلم الناس ما في الأذان والصفّ الأول (١)، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه ، لاستَهَموا ، ولو يعلمون ما في التهجير ، لاستبقوا إليه ، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح ، لأتوهما ، ولو حَبوًا» . رواه البخاري ، [البخاري (٦١٥) ومسلم (٤٣٧)]، وغيره .

٢\_ وعن معاوية ، أن النبي عَلَيْ قال : «إن المؤذنين أطول الناس أعناقًا يوم القيامة» . رواه أحمد ، ومسلم ،
 وابن ماجه . [مسلم (٣٨٧) وابن ماجه (٧٢٥) وأحمد (٤/ ٩٥)].

٤ ـ وعن أبي الدَّرداء، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «ما من ثلاثةٍ لا يؤذنون، ولا تقام فيهم الصلاة، إلا استحوذ عليهم الشيطان». رواه أحمد. [أحمد (٦/ ٢٤٤)].

٥\_ وعن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله ﷺ: «الإمام ضامنٌ ، والمؤذنُ مؤتمنٌ ، اللهم أرشد الأئمة ، واغفر للمؤذنين» . [الترمذي (٢٠٧) وأحمد (٢/ ٣٧٨ و ٥١٤)].

(٣) سببُ مشروعيَّته: شرع الأذان في السنة الأولى من الهجرة ، وكان سبب مشروعيته ؛ ما بينته الأحاديث الآتية :

1 عن نافع ، أن ابن عمر ، كان يقول : كان المسلمون يجتمعون ، فيتحينون الصلاة (٢) ، وليس ينادي بها أحد ، فتكلموا يومًا في ذلك ، فقال بعضهم : اتخذوا ناقوسًا ، مثل ناقوس النصارى . وقال بعضهم : بل قرنًا ، مثل قرن اليهود . فقال عمر : أو لا تبعثون رجلاً ينادي بالصلاة . فقال رسول الله عليه المسلاة . والبخاري (١٠٤) ومسلم (٣٧٧)].

٢ ـ وعن عبد الله بن زيد بن عبد ربه ، قال : لما أمر رسول الله ﷺ بالناقوس ؛ ليضرب به الناس في الجمع للصلاة ـ وفي رواية ، وهو كارة ؛ لموافقته للنصارى ـ طاف بي ـ وأنا نائم ـ رجل يحمل ناقوسًا في يده ، فقلت له : يا عبد الله ، أتبيع الناقوس؟ قال : ماذا تصنع به ؟ قال : فقلت : ندعو به إلى الصلاة . قال : أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك ؟ قال : فقلت له : بلى . قال : تقول : «الله أكبر الله أكبر ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن محمدًا رسول الله ، أشهد أن

 <sup>(</sup>١) أي: لو يعلم الناس ما في الأذّان والصفّ الأول من الفضيلة وعظيم المثوبة لحكموا القرعة بينهم، لكثرة الراغبين فيهما،
 والتهجير: التبكير إلى صلاة الظهر. والعتمة: صلاة العشاء. وحبوًا، من حبا الصبي: إذا مشى على أربع.
 (٢) الشظية: القطعة تنقطع من الجبل ولا تنفصل عنه.

محمدًا رسول الله ، حي على الصلاة ، حي على الصلاة ، حي على الفلاح ، حي على الفلاح ، الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلا الله » . ثم استأخر غير بعيد ، ثم قال : تقول إذا أقيمت الصلاة ، هو على الفلاح ، قد قامت أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن محمدًا رسول الله ، حي على الصلاة ، حي على الفلاح ، قد قامت الصلاة ، قد قامت الصلاة ، الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلا الله » . فلما أصبحت ، أتيت رسول الله على فأخبرته بما رأيت ، فقال : «إنها لرؤيا حق ، إن شاء الله ، فقم مع بلال ، فألق عليه ما رأيت ، فليؤذن به ؛ فإنه أندى (١) صوتًا منك » . قال : فقمت مع بلال ، فجعلت ألقيه عليه ، ويؤذن به ، قال : فسمع بذلك غمر ، وهو في بيته ، فخرج يجر رداءه ، يقول : والذي بعثك بالحق ، لقد رأيت مثل الذي رأى . قال : فقال النبي على : «فلله الحمد» . رواه أحمد ، وأبو داود ، وابن ماجه ، وابن خزيمة ، والترمذي ، وقال : حسن صحيح . [أبو داود (٩٩ ع) والترمذي (١٨٥) وابن ماجه (٢٠ الله ) وأحمد (١٤ ٢٠ ع) وابن خزيمة (٣٧٠)] .

(٤) كيفيتُه : ورد الأذان بكيفياتٍ ثلاثٍ ، نذكرها فيما يلي :

أولاً: تربيع التكبير الأول، وتثنية باقي الأذان، بلا ترجيع، ما عدا كلمة التوحيد، فيكون عدد كلماته خمس عشرة كلمة ؛ لحديث عبد الله بن زيد المتقدم.

ثانيًا: تربيع التكبير، وترجيع كلّ من الشهادتين، بمعنى أن يقول المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن محمدًا رسول الله ، يخفض بها صوته ، ثم يعيدها مع الصوت ؛ فعن أبي محذورة ، أن النبي عَيِيهُ علمه الأذان تسنع عشرة كلمة . رواه الخمسة ، وقال الترمذي : حديثٌ حسنٌ صحيحٌ . [أبو داود (٢٠٥) والترمذي (١٩٢) والنسائي (٦٢٩) وابن ماجه (٢٠٧) وأحمد (٣/٩)] .

ثالثًا: تثنية التكبير، مع ترجيع الشهادتين، فيكون عدد كلماته سبع عشرة كلمة؛ لما رواه مسلم، [مسلم (٣٧٩)] . عن أبي محذورة، أن رسول الله ﷺ علّمه هذا الأذان: «الله أكبر الله أكبر الله أكبر ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن محمدًا رسول الله ، أشهد أن محمدًا رسول الله ، أشهد أن لا إله إلا الله - مرتين - أشهد أن محمدًا رسول الله - مرتين - حي على الصلاة - مرتين - حي على الصلاة - مرتين - حي على الفلاح - مرتين - الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلا الله ».

(٥) التثويب: ويشرع للمؤذن التثويب، وهو أن يقول في أذان الصبح ـ بعد الحيْعَلَتين ـ : الصلاة خيرٌ من النوم. قال أبو محذورة : يا رسول الله ، علمني سنة الأذان؟ فعلمه ، وقال : «فإن كان صلاة الصبح ، قلت : الصلاة خيرٌ من النوم ، الصلاة خيرٌ من النوم ، الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلا الله » . رواه أحمد ، وأبو داود . [أبو داود (٥٠٠) وأحمد (٣/ ٤٠٨)] ، ولا يشرع لغير الصبح .

(٦) كيفيةُ الإقامةِ : ورد الإقامة كيفياتُ ثلاثٌ ، وهي :

أولاً: تربيع التكبير الأول، مع تثنية جميع كلماته، ما عدا الكلمة الأخيرة؛ لحديث أبي محذورة، أن النبي عليه الله الله عشرة كلمة: «الله أكبر \_ أربعًا \_ أشهد أن لا إله إلا الله ـ مرتين \_ أشهد أن

<sup>(</sup>١) أندى صوتًا منك : أي أرفع أو أحسن. فيؤخذ منه استحباب كون المؤذن رفيع الصوت وحسنه، وعن أبي محذروة أن النبي ﷺ أعجبه صوته فعلمه الأذان، رواه ابن خزيمة .

محمدًا رسول الله \_ مرتين \_ حي على الصلاة \_ مرتين \_ حي على الفلاح \_ مرتين \_ قد قامت الصلاة ، قد قامت الصلاة ، قد قامت الصلاة ، الله أكبر ، لا إله إلا الله » . رواه الخمسة ، وصحّحه الترمذيّ . [أبو داود (٥٠٢) والترمذي (١٩٢) والنسائي (٦٢٩) وابن ماجه (٧٠٩) وأحمد (٣/ ٤٠٩)] .

ثانيًا: تثنية التكبير الأول والأخير، و«قد قامت الصلاة»، وإفراد سائر كلماتها، فيكون عددها إحدى عشرة كلمة. وفي حديث عبد الله بن زيد المتقدم: «ثم تقول إذا أقمت: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، حيَّ على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، الله أكبر، لا إله إلا الله». [سبق تخريجه].

# (٧) الذُّكْرُ عندَ الأذانِ: يستحب لمن يسمع المؤذن ، أن يلتزم الذكر الآتي:

١- يقول مثل ما يقول المؤذن ، إلا في الحَيْعَلَتين ؛ فإنه يقول عقب كلّ كلمة : لا حول ولا قوة إلا بالله ؛ فعن أبي سعيدِ الخدري صَطُّختِه أن النبي عَيَّلِيَّةٍ قال : «إذا سمعتم النداء، فقولوا مثل ما يقول المؤذن». رواه الجماعة. [البخاري (٦١١) ومسلم (٨٤٦) وأبو داود (٥٢٢) والترمذي (٢٠٨) والنسائي (٦٧٢) وابن ماجه (٧٢٠)] ، وعن عمر ، أن النبي ﷺ قال : «إذا قال المؤذن : الله أكبر الله أكبر . فقال أحدكم : الله أكبر الله أكبر. ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله. قال: أشهد أن لا إله إلا الله. ثم قال: أشهد أن محمدًا رسول الله . قال : أشهد أن محمدًا رسول الله . ثم قال : حي على الصلاة . قال : لا حول ولا قوة إلا بالله . ثم قالَ : حي على الفلاح . قال : لا حول ولا قوة إلا بالله . ثـم قال : الله أكبر الله أكبر . قال : الله أكبر الله أكبر . ثم قال : لا إله إلا الله . قال : لا إله إلا الله . من قلبه ، دخل الجنة» . رواه مسلم ، وأبو داود . [مسلم ٥٨٥) وأبو داود (٢٧٥)] . قال النووي : قال أصحابنا : وإنما استحب للمتابع ، أن يقول مثل المؤذن في غير الحيعلتين، ليدلُّ على رضاه به، وموافقته على ذلك؛ أما الحيعلة، فدعاءٌ إلى الصلاة، وهذا لا يليق بغير المؤذن، فاستحب للمتابع ذكرٌ آخر، فكان: لا حول ولا قوة إلا باللَّه؛ لأنه تفويضٌ محضَّ إلى الله تعالى. وثبت في «الصحيحين» ، عن أبي موسى الأشعري ، أن رسول الله ﷺ قال : «لا حول ولا قوة إلا بالله ، كنزٌ من كنوز الجنة» . [البخاري (٢٠٠٢) ومسلم (٢٧٠٤)] . قال أصحابنا : ويستحب متابعته لكلّ سامع ؛ من طاهرٍ ومحدثٍ ، وجنبٍ وحائضٍ ، وكبيرٍ وصغيرٍ ؛ لأنه ذكرٌ ، وكلُّ هؤلاء من أهل الذُّكر ، ويستثنى من هذا المصلي، ومن هو على الخلاء، والجماع، فإذا فرغ من الخلاء، تابعه، فإذا سمعه وهو في قراءةٍ، أو ذكرٍ ، أو درسٍ ، أو نحو ذلك ، قطعه ، وتابع المؤذِّن ، ثم عاد إلى ما كان عليه إن شاء ، وإن كان في صلاة فرضٍ أو نفل، قال الشافعي، والأصحاب: لا يتابعه، فإذا فرغ منها قاله. وفي «المغني»: من دخل

المسجد، فسمع المؤذن، استحبَّ له انتظاره؛ ليفرغ، ويقول مثل ما يقول، جمعًا بين الفضيلتين، وإن لم يقل كقوله، وافتتح الصلاة، فلا بأس. نصّ عليه أحمد.

٢ - أن يصلِّي على النَّبِيِّ عَيِّلِيَّةٍ عقب الأذان بإحدى الصِّيغ الواردة ، ثمّ يسأل الله له الوسيلة ؛ لما رواه عبد الله بن عمرو: أنه سمع رسول الله عَيِّلِيَّةٍ يقول : «إذا سمعتم المؤذِّن فقولوا مثل ما يقول ، ثمَّ صلُّوا عليَّ فإنَّه من صلَّىٰ عليَّ صلاة صلَّى الله عليه بها عشرًا ، ثمَّ سلوا الله لي الوسيلة فإنَّها منزلة في الجنَّة لا تنبغي إلَّا لعبد من عباد الله ، وأرجو أن أكون أنا هو ، فمن سأل الله لي الوسيلة حلَّت له شفاعتي» . رواه مسلم [مسلم من عباد الله ، وأرجو أنَّ النَّبيُّ عَلِيْتِهُ قال : «من قال حين يسمع النِّداء : اللَّهمُّ ربَّ هذه الدَّعوة التَّامَّة ، والصَّلاة القائمة ، آت محمَّدًا الوسيلة والفضيلة ، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته ، حلَّت له شفاعتي يوم القيامة» . رواه البخاريُ [البخاري (٢١٤)] .

٨ - الدُّعاء بعد الأذان : الوقت بين الأذان والإقامة ، وقت يرجى قبول الدُّعاء فيه ، فيستحبُ الإكثار فيه من الدُّعاء . فعن أنسٍ أنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ قال : «لا يردُّ الدُّعاء بين الأذان والإقامة» . رواه أبو داود والنَّسائيُ والتُّرمذيُّ وقال : حديث حسن صحيح . وزاد : «قالوا : ماذا نقول يا رسول الله ؟ قال : «سلوا الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة» . [أبو داود (٢١٥) ، الترمذي (٢١٢) ، النسائي في اليوم والليلة (٢٧)] ، وعن عبد الله بن عمرو : أنَّ رجلًا قال : يا رسول الله ، إنَّ المؤذِّنين يفضلوننا . فقال رسول الله عليه : «قل كما يقولون فإذا انتهيت فسَل تُعطه» . رواه أحمد وأبو داود [أبو داود (٢٤٥) ، أحمد (٢٧٢/٢)] . وعن سهل بن سعد فإذا انتهيت فسَل تُعطه» . رواه أحمد وأبو داود [أبو داود (٤٢٥) ، أحمد (١٧٢/٢)] . وعن البأس ، حين قال : قال رسول الله عليه : «ثنتان لا تردَّان ، أو قال : ما تردَّان : الدُّعاء عند النَّداء ، وعند البأس ، حين يلحم بعضهم بعضًا » . رواه أبو داود بإسناد صحيح [أبو داود (٠٤٥)] ، وعن أمَّ سلمة قالت : علَّمني رسول الله عَلَيْهُ عند أذان المغرب : «اللَّهمُّ إنَّ هنذا إقبال ليلك ، وإدبار نهارك ، وأصوات دعاتك فاغفر لي » . [أبو داود (٠٣٠)] .

9 - الذّكر عند الإقامة: يستحبُّ لمن يسمع الإقامة أن يقول مثل ما يقول المقيم. إِلَّا عند قوله: قد قامت الصلاة . يستحب أن يقول: أقامها الله وأدامها . فعند بعض أصحاب النبي عَلَيْنِهُ أن بلالًا أخذ في الإقامة ، فلما قال: قد قامت الصلاة ، قال النَّبيُّ عَلَيْنِهُ : «أقامها الله وأدامها» . إلا في الحيعلتين ، فإنه يقول: لا حول ولا قوّة إلَّا بالله . [أبو داود (٢٨٥)] .

• ١ - ما ينبغي أن يكون عليه المؤذِّن: يستحبّ للمؤذِّن أن يتَّصف بالصِّفات الآتية:

١ - أن يبتغي بأذانه وجه الله فلا يأخذ عليه أجرًا . فعن عثمان بن أبي العاص قال : قلت : يا رسول الله ، اجعلني إمام قومي (١) قال : «أنت إمامهم ، واقتد بأضعفهم (٢) ، واتَّخذ مؤذِّنًا لا يأخذ على أذانه أجرًا» . رواه أبو داود والنَّسائيُّ وابن ماجه والتَّرمذيُّ للكن لفظه : إنَّ آخر ما عهد إليَّ النَّبيُ ﷺ : «أن اتَّخذ مؤذِّنًا لا يتَّخذ على أذانه أجرًا» . قال التِّرمذيُ عقب روايته له : حديث حسن أبو داود (٥٣١) ، والترمذي (٢٠٩) ،

<sup>(</sup>١) فيه حواز سؤال الإمامة في الخير. (٢) واقتد بأضعفهم: أي اجعل صلاتك بهم خفيفة كصلاة أضعفهم.

والنسائي (٦٧١)، وابن ماجه (٢١٤)]، والعمل على هلذا عند أكثر أهل العلم، كرهوا أن يأخذ على الأذان أجرًا؛ واستحبُّوا للمؤذِّن أن يحتسب في أذانه .

٢ - أن يكون طاهرًا من الحدث الأصغر والأكبر؛ لحديث المهاجر بن قنفذ رَفِيَّتُه : أنَّ النَّبِيَ عَلَى الله : «إنه لم يمنعني أن أردَّ عليه (١) إلا أني كرهت أن أذكر الله ، إلا على طهارة». رواه أحمد، وأبو داود ، والنسائي ، وابن ماجه ، وصحّحه ابن خزيمة .[سبق تخريجه] . فإن أذَّنَ على غير طهرٍ ، جاز مع الكراهة ، عند الشافعية ، ومذهب أحمد ، والحنفية ، وغيرهم عدم الكراهة .

٣- أن يكون قائمًا ، مستقبل القبلة ؛ قال ابن المنذر : الإجماع على أن القيام في الأذان من السنة ؛ لأنه أبلغ في الإسماع ، وأن من السنة أن يستقبل القبلة بالأذان ؛ وذلك أن مؤذني رسول الله علي كانوا يؤذنون مستقبلي القبلة ، فإن أخلَّ باستقبال القبلة ، كره له ذلك وصح .

٤- أن يلتفت برأسه ، وعنقه ، وصدره يمينًا ، عند قوله : حي على الصلاة ، حي على الصلاة ، ويسارًا عند قوله : حي على الفلاح ، حي على الفلاح . قال النووي ، في هذه الكيفية : هي أصح الكيفيات . قال أبو جحيفة : وأذن بلالٌ ، فجعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهنا ، يمينًا وشمالاً ، حي على الصلاة ، حي على الفلاح . رواه أحمد ، والشيخان . أما استدارة المؤذن ، فقد قال البيهقي : إنها لم ترد من طرقٍ صحيحةٍ ، وفي «المغنى» عن أحمد : لا يدور ، إلا إن كان على منارة ؛ يقصد إسماع أهل الجهتين .

٥- أن يُدْخِلَ إصبعيه في أذنيه ؛ قال بلال : فجعلت إصبعي في أذني ، فأذّنت . رواه أبو داود ، وابن حبان ، وقال الترمذي : استحب أهل العلم أن يدخل المؤذن إصبعيه في أذنيه ، في الأذان .

7- أن يرفع صوته بالنداء، وإن كان منفردًا، في صحراء؛ فعن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة، عن أبيه ، أن أبا سعيد الخدري على قال: «إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك، فارفع صوتك بالنداء؛ فإنه لا يسمع مَدى صوت المؤذن جنّ ، ولا إنسّ ، ولا شيءٌ ، إلا شهد له يوم القيامة»، قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله على . رواه أحمد، والبخاري، والنسائي ، وابن ماجه [البخاري (٢٠٣) والنسائي ، وابن ماجه [البخاري (٢٠٣) والنسائي (٦٤٣) وابن ماجه (٧٢٣) وأحمد (٣٢٣)] .

٧- أن يترسَّل في الأذان ، أي ؟ يتمهّل ، ويفصل بين كلَّ كلمتين بسكتةٍ ، ويحدر الإقامة ، أي ؟ يسرع فيها . وقد روي ما يدل على استحباب ذلك من عدة طرق .

٨- ألا يتكلم أثناء الإقامة ، أما الكلام أثناء الأذان ، فقد كرهه طائفة من أهل العلم ، ورخص فيه الحسن ،
 وعطاء ، وقتادة . وقال أبو داود : قلت لأحمد : الرجل يتكلم في أذانه؟ فقال : نعم . فقيل : يتكلم في الإقامة؟ قال : لا . وذلك ؟ لأنه يستحب فيها الإسراع .

(11) الأذانُ في أوّلِ الوقتِ ، وقبله: الأذان يكون في أوّل الوقت ، من غير تقديمٍ عليه ، أو تأخيرٍ عنه ، إلا أذان الفجر ؛ فإنه يشرع تقديمه على أوّل الوقت ، إذا أمكن التمييز بين الأذان الأوّل والثاني ، حتى لا يقع

<sup>(</sup>١) أن أرد عليه: أرد عليه السلام.

الاشتباه؛ فعن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن النبي على قال: «إنَّ بلالاً يؤذّن بليلٍ ، فكلوا واشربوا ، حتى يؤذن ابن أم مكتوم (١٠) . متفق عليه . [البخاري (٢١٧) ومسلم (٢٠٩١)] ، والحكمة في جواز تقديم أذان الفجر على الوقت ، ما يَيَّنَهُ الحديث الذي رواه أحمد وغيره ، عن ابن مسعود ، أنه قال : « لا يمنعن أحد كم أذان بلالٍ مِن سحوره ، فإنه يؤذّن - أو قال : ينادي - ليرجع قائمكم ، ويُنبَّهُ قائمكم » . [البخاري (٢٢١) و مسلم (٢٠٩١) وأحمد (٣٨٦/١)] ولم يكن بلالٌ يؤذّن بغير ألفاظ الأذان . وروى الطحاوي ، والنسائي ، أنه لم يكن بين أذانه وأذان ابن أم مكتوم ، إلا أن يرقى هذا ، وينزل هذا . [البخاري (١٩١٩ و ١٩١٩) مطولًا عن عائشة] .

(۱۲) الفصل بين الأذان إنما شرع لهذا، وإلا ضاعت الفائدة منه. والأحاديث الواردة في هذا المعنى كلها وحضورها ؛ لأن الأذان إنما شُرع لهذا، وإلا ضاعت الفائدة منه. والأحاديث الواردة في هذا المعنى كلها ضعيفة ، وقد ترجم البخاري : باب كم بين الأذان والإقامة ، ولكن لم يثبت التقدير . قال ابن بطّالي : لا حد لذلك ، غير تمكن دخول الوقت ، واجتماع المصلين . وعن جابر بن سمرة على قال : «كان مؤذن رسول الله على يؤذن ، ثم يمهل ، فلا يقيم ، حتى إذا رأى رسول الله على قد خرج ، أقام الصلاة حين يراه» . رواه أحمد ، ومسلم ، وأبو داود ، والترمذي . [مسلم (٢٠٢) وأبو داود (٣٧٥) والترمذي (٢٠٢) وأحمد (٥/٤)].

(١٣) مَنْ أَذْنَ ، فهو يقيمُ : يجوز أن يقيم المؤذن وغيره ، باتفاق العلماء ، ولكن الأوْلى أن يتولى المؤذن الإقامة . قال الشافعي : وإذا أذّن الرجل ، أحببت أن يتولى الإقامة . وقال الترمذي : والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم ، أنَّ من أذّن ، فهو يقيم .

(15) متى يقامُ إلى الصَّلاقِ؟ قال مالك في «الموطأ»: لم أسمع في قيام الناس، حين تقام الصلاة، حدًّا محدودًا، إني أرى ذلك على طاقة الناس؛ فإن منهم الثقيل، والخفيف. وروى ابن المنذر، عن أنسٍ، أنه كان يقوم، إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة.

(10) الخروج من المسجد بعد الأذان ، إلا بعذر ، أو مع العزم على الرجوع ؛ فعن أبي هريرة ، قال : أمرنا رسول الله على الرجوع ؛ فعن أبي هريرة ، قال : أمرنا رسول الله الله الأذان ، إلا بعذر ، أو مع العزم على الرجوع ؛ فعن أبي هريرة ، قال : أمرنا رسول الله على : (إذا كنتم في المسجد ، فنودي بالصلاة ، فلا يخرج أحدكم ، حتى يصلي » . رواه أحمد ، وإسناده صحيح . [أحمد (٢/٥٠)] . وعن أبي الشعثاء ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، قال : خرج رجل من المسجد ، بعدما أذّن المؤذن ، فقال : أما هذا ، فقد عصى أبا القاسم على . رواه مسلم ، وأصحاب السنن . [مسلم (٥٥٦) وأبو داود (٣٦٥) والترمذي (٤٠٢) والنسائي (٦٨٣) وابن ماجه (٣٣٧)] . وعن معاذ الجهني ، عن النبي على أنه قال : (الجفاء والترمذي (٤٠٢) والكفر والنفاق ، من سمع منادي الله ينادي ، يدعو إلى الفلاح ولا يجيبه » . رواه أحمد ، والطبراني . [أحمد (٤٢/٢) والطبراني في الكبير (٢٨٣/٢) برقم (٣٩٤) وذكره الهيثمي في المجمع (٤٢/٢)].

<sup>(</sup>١) ابن أم مكتوم كان أعمى ، ويؤخذ منه جواز أذانه إذا استطاع معرفة الوقت . كما يجوز أذان الصبي المميز .

قال الترمذي: وقد روي عن غير واحدٍ من أصحاب النبي ﷺ، أنهم قالوا: من سمع النداء، فلم يجب، فلا صلاة له . [ابن ماجه (٧٩٣) عن ابن عباس]. وقال بعض أهل العلم: هذا على التغليظ والتشديد، ولا رخصة لأحدٍ في ترك الجماعة ، إلا من عذرٍ .

(١٦) الأذان ، والإقامة للفائتة : من نام عن صلاة أو نسيها ، فإنه يشرع له أن يؤذن لها ويقيم ، حينما يريد صلاتها ؛ ففي رواية أبي داود ، في القصة التي نام فيها النبي على وأصحابه ، ولم يستيقظوا ، حتى طلعت الشمس ، أنه أمر بلالاً فأذن ، وأقام وصلى . [أبو داود (٤٣٦) من حديث أبي هريرة] . فإن تعددت الفوائت ، استحب له أن يؤذن (١) ، ويقيم للأولى ، ويقيم لكل صلاة إقامة ؛ قال الأثرم : سمعت أبا عبد الله يُسأل ، عن رجل يقضي صلاة ، كيف يصنع في الأذان؟ فذكر حديث هُشيم ، عن أبي الزبير ، عن نافع ابن جبير ، عن أبي عبيدة بن عبد الله ، عن أبيه ، أن المشركين شغلوا النبي على من أربع صلوات يوم الحندق ، حتى ذهب من الليل ما شاء الله . قال : فأمر بلالاً فأذن ، وأقام وصلى الظهر ، ثم أمره ، فأقام فصلى العشاء .

(۱۷) أذانُ النساءِ وإقامتهُنَّ : قال ابن عمر \_ رضي الله عنهما \_ : ليس على النساء أذان ولا إقامة . رواه البيهقي بسندِ صحيحٍ . وإلى هذا ذهب أنسٌ ، والحسن ، وابن سيرين ، والنخعي ، والثوري ، ومالك ، وأبو ثور ، وأصحاب الرأي . وقال الشافعي ، وإسحاق : إن أذَّنَ ، وأقمينَ ، فلا بأس . وروي عن أحمد : إن فعلْنَ ، فلا بأس ، وإن لم يفعلْنَ ، فجائزٌ . وعن عائشة ، أنها كانت تؤذّن وتقيم ، وتؤمّ النساء ، وتقف وسطهن . رواه البيهقي . [البيهقي (٤٠٨/١)] .

(1۸) دخولُ المسجدِ بعد الصَّلاقِ فيه: قال صاحب «المغني»: ومن دخل مسجدًا، قد صلّي فيه؛ فإن شاء أذّن، وأقام. نصّ عليه أحمد؛ لما روى الأثرم، وسعيد بن منصور، عن أنسٍ، أنه دخل مسجدًا، قد صلّوا فيه، فأمر رجلاً، فأذّن بهم، وأقام فصلّى بهم في جماعةٍ. وإن شاء صلّى من غير أذانٍ، ولا إقامةٍ؛ فإن عروة قال: إذا انتهيت إلى مسجد، قد صلّى فيه ناس، أذّنوا، وأقاموا؛ فإن أذانهم وإقامتهم تجزئ عمن جاء بعدهم. وهذا قول الحسن، والشعبي، والنخعي، إلا أن الحسن قال: كان أحب إليهم أن يقيم، وإذا أذّن، فالمستحب أن يخفي ذلك، ولا يجهر به؛ لئلا يغرّ الناس بالأذّان في غير محله.

(19) الفصلُ بين الإقامة ، والصّلاق : يجوز الفصل بين الإقامة والصلاة بالكلام وغيره ، ولا تعاد الإقامة ، وإن طال الفصل ؛ فعن أنس بن مالك ، قال : أقيمت الصلاة ، والنبي عَلَيْ يناجي رجلاً في جانب المسجد ، فما قام إلى الصلاة ، حتى نام القوم . رواه البخاري . [البخاري (٢٤٢) ومسلم (٣٧٦)]. وتذكر النبي عَلَيْ يومًا ، أنه جَنُبَ بعد إقامة الصلاة ، فرجع إلى بيته ، فاغتسل ، ثم عاد وصلّى بأصحابه ، بدون إقامة . [البخاري (٢٤٠) من حديث أبي هريرة].

(٠٠) أذانُ غيرِ المؤذنِ الراتبِ : لا يجوز أن يؤذن غير المؤذن الراتب ، إلا بإذنه ، أو أن يتخلف ، فيؤذن غيره ؛ مخافة فوات وقت التأذين .

(٢١) ما أضيفَ إلى الأذان وليس منه: الأذان عبادةٌ ، ومدار الأمر في العبادات على الاتباع ، فلا يجوز

<sup>(</sup>١)أن يؤذن : أي أذانًا لا يشوش على الناس ولا يلبس عليهم .

لنا أن نزيد شيئًا في ديننا ، أو ننقص منه ؛ وفي الحديث الصحيح : «من أحدث في أمرنا هذا ، ما ليس منه ، فهو ردِّ» . [البخاري(٢٦٩٧) ومسلم (١٧١٨)]؛ أي باطل ، ونحن نشير هنا إلى أشياء غير مشروعةٍ ، درجَ عليها الكثير ، حتى خيل للبعض أنها من الدين ، وهي ليست منه في شيءٍ ؛ من ذلك :

١- قول المؤذن ، حين الأذان أو الإقامة : أشهد أن سيدنا محمدًا رسول الله . رأى الحافظ ابن حجر ، أنه
 لا يزاد ذلك في الكلمات المأثورة ، ويجوز أن يزاد في غيرها .

٢- قال الشيخ إسماعيل العجلوني في «كشف الخفاء»: مسح العينين بباطن أنملتي السبابتين، بعد تقبيلهما، عند سماع قول المؤذن: أشهد أن محمدًا رسول الله. مع قوله: أشهد أن محمدًا عبده ورسوله، رضيت بالله ربًا، وبالإسلام دينًا، وبمحمد على المرفوعة (٤٣٥)]. أنه لما سمع قول المؤذن: أشهد أن محمدًا (٢٢٩٤) وتذكرة الموضوعات (٣٤) والأسرار المرفوعة (٤٣٥)]. أنه لما سمع قول المؤذن: أشهد أن محمدًا رسول الله. قاله، وقبًل باطن أنملتي السبابتين، ومسح عينيه، فقال على: « من فعل فعل خليلي، فقد حلت له شفاعتي ». قال في «المقاصد»: لا يصحّ، وكذا لا يصحّ ما رواه أبو العباس بن أبي بكر الردّاد، اليماني، المتصوف في كتابه «موجبات الرحمة وعزائم المغفرة» بسند فيه مجاهيل، مع انقطاعه، عن الخضر المكاني، المتصوف في كتابه «موجبات الرحمة وعزائم المغفرة» بسند فيه مجاهيل، مع انقطاعه، عن الخضر المكاني، أنه قال: « من قال حين يسمع المؤذن يقول: أشهد أن محمدًا رسول الله. مرحبًا بحبيبي، وقرة عيني، محمد بن عبد الله على يسمح في المرفوع من كلّ ذلك.

٣- التغني في الأذان واللحن فيه ، بزيادة حرف ، أو حركة ، أو مدٍّ ، وهذا مكروة ، فإن أدّى إلى تغيير معنى ، أو إبهام محذور ، فهو محرمٌ ؛ وعن يحيى البكّاء ، قال : رأيت ابن عمر يقول لرجلٍ : إني لأبغضك في الله . ثم قال لأصحابه : إنه يتغنى في أذانه ، ويأخذ عليه أجرًا .

2- التسبيح قبل الفجر: قال في «الإقناع» و«شرحه» ، من كتب الحنابلة: وما سوى التأذين قبل الفجر؟ من التسبيح ، والنشيد ، ورفع الصوت بالدّعاء ، ونحو ذلك في المآذن ، فليس بمسنون ، وما من أحد من العلماء قال إنه يستحب . بل هو من جملة البدع المكروهة ؛ لأنه لم يكن في عهده على أصحابه ، وليس له أصل فيما كان على عهدهم يردّ إليه ، فليس لأحدٍ أن يأمر به ، ولا ينكر على من تركه ، ولا يعلق استحقاق الرزق به ؛ لأنه إعانة على بدعة ، ولا يلزم فعله ، ولو شرطه الواقف لمخالفته السّنة . وفي كتاب «تلبيس إبليس» لعبد الرحمن بن الجوزي : وقد رأيت من يقوم بليل كثير (١) على المنارة ، فيعظ ، ويذكر ، ويقرأ سورة من القرآن ، بصوتٍ مرتفعٍ ، فيمنع الناس من نومهم ، ويخلط على المتهجدين قبل الصّبح ، وقبل الصّبح ، وقبل المحبح ، وقبل المجمعة ، ومن الصّلة على النبي عنه الله على المنهرات . وقال الحافظ في «الفتع» : ما أُحدث من التسبيح قبل الصّبح ، وقبل الجمعة ، ومن الصّلة على النبي عنه الله الله ولا شرعًا .

٥ ـ الجهر بالصّلاة والسّلام على الرسول على، عقب الأذان، غير مشروع، بل هو مُحدثُ مكروة؛

<sup>(</sup>١) بليل كثير : أي بجزء كبير من الليل .

قال ابن حجرٍ في «الفتاوى الكبرى»: قد استفتى مشايخنا وغيرهم فى الصّلاة والسّلام عليه عنى، بعد الأذان على الكيفية التي يفعلها المؤذنون، فأفتوا، بأن الأصل سنة ، والكيفية بدعة . وسئل الشيخ محمد عبده ، مفتي الديار المصرية ، عن الصّلاة والسّلام على النبيّ عنى عقب الأذان؟ فأجاب: أما الأذان ، فقد جاء في «الخانيّة» ، أنه ليس لغير المكتوبات ، وأنه خمس عشرة كلمة ، وآخره عندنا ، لا إله إلا الله ، وما يذكر بعده أو قبله كله من المستحدثات المبتدعة ، ابتدعت للتلحين ، لا لشيء آخر ، ولا يقول أحد بجواز هذا التلحين ، ولا عبرة بقول من قال: إن شيئًا من ذلك بدعة حسنة ؛ لأن كلّ بدعة في العبادات على هذا النحو ، فهي سيئة ، ومن ادّعي أن ذلك ليس فيه تلحين ، فهو كاذبّ .

## شــروط الصــلاة<sup>(۱)</sup>

الشروط التي تتقدم الصلاة ، ويجب على المصلّي أن يأتي بها ، بحيث لو ترك شيئًا منها ، تكون صلاته باطلة ، هي :

١ ـ العلمُ بدخولِ الوقتِ ، ويكفي غلبة الظنّ ، فمن تيقّن ، أو غلب على ظنّه دخول الوقت ، أبيحت له الصلاة ؛ سواء كان ذلك بإخبار الثقة ، أو أذان المؤذن المؤتمن ، أو الاجتهاد الشخصي ، أو أي سببٍ من الأسباب ، التي يحصل بها العلم .

٢ ـ الطهارةُ من الحدثِ الأصغرِ والأكبرِ ؛ لقول الله تعالى : ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَ إِذَا فَمَتُمْ إِلَى الصَّلَوْةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَنْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِن كُنتُمْ جُنبًا فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَنْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِن كُنتُمْ جُنبًا فَاغْشِلُوا وَجُوهَكُمْ وَأَنْجُلَكُمْ إِلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ صلاةً بغير فَاطُهُ رُوا اللهِ على الله الله على الله الله على الله الله على اله

٣ ـ طهارة البدن ، والثوب ، والمكان الذي يصلّي فيه من النجاسة الحسية ، متى قدر على ذلك ، فإن عجز عن إزالتها ، صلّى معها ، ولا إعادة عليه ، أما طهارة البدن ؛ فلحديث أنس ، أن النبي على قال : «تنزهوا من البول ؛ فإن عامة عذاب القبر منه » . رواه الدارقطني وحسنه . [سبق تخريجه] . وعن علي على قال : كنت رجلاً مذّاءً ، فأمرت رجلاً أن يسأل النبي على ؛ لمكان ابنته ، فسأل ، فقال : «توضّأ ، واغسل ذكرك» . رواه البخاري ، وغيره . [سبق تخريجه] وروي أيضًا عن عائشة ، أنه على قال للمستحاضة : «اغسلي الدم ،عنك البخاري ، وغيره . [البخاري (٣٠٦)] . وأما طهارة الثوب ؛ فلقوله تعالى : ﴿ وَثِيَابِكَ فَطَهِرَ ﴾ [المدثر : ٤] . وعن جابر بن مسمرة ، قال : سمعت رجلاً سأل النبي على : أصلّى في الثوب الذي آتي فيه أهلي؟ قال : «نعم ، إلا أن ترى فيه شيئًا ، فتغسله» . رواه أحمد ، وابن ماجه [ابن ماجه (٢٤٥) وأحمد (٥٧/٩)] . بسند رجاله ثقات . وعن معاوية ، قال : قلت لأمّ حبيبة : هل كان النبي على يصلّى في الثوب الذي يجامع فيه؟ قالت : نعم ، إذا لم

<sup>(</sup>١) الشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، كالوضوء للصلاة، فإنه يلزم من عدمه عدم الصلاة، ولا يلزم من وجوده وجودها ولا عدمها.

<sup>(</sup>٢) الغلول: السرقة من الغنيمة قبل قسمتها.

يكن فيه أذًى . رواه أحمد ، وأصحاب السنن [أبو داود (٣٦٦) والنسائي (٢٩٣) وابن ماجه (٤٠٠) وأحمد ٢/٤) إلا الترمذي . وعن أبي سعيد ، أنه على صلّى ، فخلع نعليه ، فخلع الناس نعالهم ، فلما انصرف ، قال : «لمّ خلعتم؟» قالوا : رأيناك خلعت ، فخلعنا . فقال : «إن جبريل أتاني ، فأخبرني أن بهما خبنًا ؛ فإذا جاء أحدكم المسجد ، فليقلب نعليه ولينظر فيهما ، فإن رأى خبنًا ، فليمسحه بالأرض ، ثم ليصلً فيهما » رواه أحمد ، وأبو داود ، والحاكم ، وابن حبان ، وابن خزيمة وصحّحه .[سبق تخريجه] . وفي الحديث دليل على أن المصلّي إذا دخل في الصلاة ، وهو متلبس بنجاسة ، غير عالم بها ، أو ناسيًا لها ، ثم علم بها أتناء الصلاة ، فإنه يجب عليه إزالتها ، ثم يستمر في صلاته ، ويبني على ما صلى ، ولا إعادة عليه . وأما طهارة المكان الذي يصلّي فيه ؛ فلحديث أبي هريرة ، قال : قام أعرابي ، فبال في المسجد ، فقام إليه الناس ليقعوا به ، فقال في : «دعوه ، وأريقوا على بوله سجلاً من ماء ، أو ذنوبًا ( ) من ماء ، فإنما بعثتم ميسرين ، ولم به فقال في : «دعوه ، وأريقوا على بوله سبعلاً من ماء ، أو ذنوبًا ( ) من ماء ، فإنما بعثتم ميسرين ، ولم به نقال بعث أبي و ملكان بالله ملكا .[سبق تخريه] . قال الشوكاني ، بعد أن ناقش أدلة القائلين ، باشتراط طهارة الثوب : إذا تقرر ما سقناه لك من الأدلة وما فيها ، فاعلم أنها لا تقصر عن إفادة وجوب تطهير الثياب ؛ فمن صلى ، وعلى ثوبه نجاسة ، كان تاركًا لواجب ، وأمّا أن صلاته باطلة ، كما هو شأن بالمدن ، والثوب ، والمكان للصلاة ، وذهب جمع إلى أن ذلك شرط لصحة الصلاة ، وذهب آخرون إلى أنه ألك شرط لصحة الصلاة ، وذهب آخرون إلى أنه أنه أنه أنه أنه أنه أنه أولحق الوجوب ؛ فمن صلى ملابئا لنجاسة ، عامدًا ، فقد أخلً بواجب ، وصلاته صحيحة .

٤ - سَتْرُ العورَةِ ؛ لقول الله تعالى : ﴿ يَبَنِي ٓ ، اَدَمَ خُذُواْ زِينَتَكُر ّ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ﴾ [ الأعراف: ٣١] . والمراد بالزينة : ما يستر العورة ، والمسجد : الصلاة ، أي ؛ استروا عورتكم عند كل صلاةٍ ، وعن سلمة بن الأكوع على الله عند على الله وعن الله بالما الله ، أفأصلي في القميص؟ قال : «نعم ، زرّره ولو بشو كةٍ» . رواه البخاري في «تاريخه» وغيره . [أبو داود (٦٣٢) والنسائي (٧٦٤)] .

حدَّ العورةِ من الرجل: العورة التي يجب على الرجل سترها عند الصلاة ، القُبل والدُّبر ، أما ما عداهما من الفخذ ، والسرّة ، والرّكبة ، فقد اختلفت فيها الأنظار ؛ تبعًا لتعارض الآثار ، فمن قائلٍ بأنها ليست بعورةٍ ، ومن ذاهب إلى أنها عورةٌ .

حجةُ من يرى أنَّها ليست بعورةٍ: استدل القائلون، بأن السرّة، والفخذ، والرّكبة ليست بعورةٍ بهذه الأحاديث:

١- عن عائشة - رضي الله عنها - أن رسول الله ﷺ كان جالسًا ، كاشفًا عن فخذه ، فاستأذن أبو بكر ، فأذن له ، وهو على حاله ، ثم استأذن عمر ، فأذن له ، وهو على حاله ، ثم استأذن عثمان ، فأرخى عليه ثيابه ، فلما قاموا ، قلت : يا رسول الله ، استأذن أبو بكر ، وعمر ، فأذنت لهما ، وأنت على فأرخى عليه ثيابه ، فلما استأذن عثمان ، أرخيت عليك ثيابك؟ فقال : «يا عائشة ، ألا أستحي من رجل والله إن الملائكة لتستحي منه » . رواه أحمد ، وذكره البخاري تعليقًا . [مسلم (٢٤٠١) وأحمد (٦٢/٦)] .

<sup>(</sup>١) السجل: هو الدلو إذا كان فيه ماء. والذنوب: الدلو العظيمة الممتلئة ماء.

٢- وعن أنس، أن النبي على يوم خيبر حسر الإزار عن فخذه ، حتى إني لأنظر إلى بياض فخذه . رواه أحمد ، والبخاري .[البخاري (٣٧١) ومسلم (١٣٦٥) وأحمد (١٠١/٣)] . قال ابن حزم : فصح ، أن الفخذ ليست عورةً ، ولو كانت عورةً ، لما كشفها الله وكال عن رسول الله والمحلل المعصوم من الناس ، في حال النبوة والرسالة ، ولا أراها أنس بن مالك ولا غيره ، وهو ـ تعالى ـ قد عصمه من كشف العورة ، في حال الصبا ، وقبل النبوة ؟ ففي «الصحيحين» ، عن جابر ، أن رسول الله والله والله كان ينقل معهم الحجارة للكعبة ، وعليه إزاره ، فقال له عمه العباس : يا ابن أخي ، لو حللت إزارك ، فجعلته على منكبك دون الحجارة . قال : فحله ، وجعله على منكبه ، فسقط مغشيًا عليه ، فما رئي بعد ذلك اليوم عريانًا . [البخاري (٣٦٤) ومسلم (٣٤٠) (٧٧)] .

٣- وعن مسلم، عن أبي العالية البراء، قال: إن عبد الله بن الصامِت ضرب فخذي، وقال: إني سألت أبا ذر، فضرب فخذي، كما ضربت فخذك، وقال: إني سألت رسول الله على كما سألتني، فضرب فخذي، كما ضربت فخذك، وقال: «صلّ الصلاة لوقتها» .[سبق تخريجه] . إلى آخر الحديث. قال ابن حزم: فلو كانت الفخذ عورة على مسها رسول الله من أبي ذر أصلاً بيده المقدسة، ولو كانت الفخذ عورة عند أبي ذر، لما ضرب عليها بيده، وكذلك عبد الله بن الصامت، وأبو العالية، وما يستحل لمسلم، أن يضرب بيده على قُبُل إنسانٍ على الثياب، ولا على بدن امرأة أجنبية على الثياب، ولا على بدن امرأة أجنبية على الثياب، البَتّة .

٤ ثم ذكر ابن حزم بإسناده إلى جبير بن الحويرث ، أنه نظر إلى فخذ أبي بكر ، وقد انكشفت ، وأن أنس بن مالك أتى قيس بن شمّاس ، وقد حسرَ عن فخذيه .

حجةُ من يرى أنَّها عورةٌ : واستدلَّ القائلون ، بأنها عورةٌ بهذين الحديثين :

١ عن محمد بن جحس ، قال : مرّ رسول الله على عمر ، وفخذاه مكشوفتان ، فقال : «يا معمر ، غطّ فخذيك ؛ فإن الفخذين عورةٌ» . رواه أحمد ، والحاكم ، والبخاري في «تاريخه» ، وعلّقه في «صحيحه» .[أحمد (٢٩٠/٥) والحاكم (١٨٠/٤) والبخاري تعليقًا (٢٧٨/١)] .

٢- وعن جَرهَد، قال: مرّ رسول الله ﷺ وعليَّ بُرْدةٌ، وقد انكشفت فخذي، فقال: «غطّ فخذيك؛ فإن الفخذ عورةٌ». رواه مالك، وأحمد، وأبو داود، والترمذي، وقال: حسنٌ، وذكره البخاري في «صحيحه» معلقًا [أبو داود (٤٠١٤) والترمذي (٢٧٩٨) وأحمد (٤٧٨/٣) والبخاري تعليقًا في كتاب الصلاة، باب (١٢) ما يذكر في الفخذ]. هذا هو ما استدل به كلٌّ من الفريقين، وللمسلم في هذا أن يختار أي الرأيين، وإن كان الأحوط في الدّين أن يستر المصلّي ما بين سرته وركبته، ما أمكن ذلك؛ قال البخاري: حديث أنس أسند، وحديث جَرْهَدٍ أحوط. أي؛ حديث أنس المتقدم أصح إسنادًا.

حدُّ العورةِ من المرأة : بدن المرأة كله عورة ، يجب عليها ستره ، ما عدا الوجه والكفين ؛ قال الله تعالى : ﴿ وَلا يَظْهُرنَ مُواضِعَ الزينة إلا الوجه تعالى : ﴿ وَلا يَظْهُرنَ مُواضِعَ الزينة إلا الوجه

والكفين، كما جاء ذلك صحيحًا عن ابن عباس، وابن عمر، وعائشة. وعنها، أن النبي بَيْنِيْ قال: «لا يَقْبل الله صلاة حائض (١) ، إلا بخمار». رواه الخمسة ، إلا النسائى، وصحّحه ابن خزيمة ، والحاكم ، وقال الترمذي: حديث حسن . [أبو داود (٦٤١) والترمذي (٣٧٧) وابن ماجه (٥٥٥) وأحمد (٢٠٥١) والحاكم (٢٥١/٥) وابن خزيمة (٧٧٥)]. وعن أم سلمة ، أنها سألت النبي بَيْنِيْنَ ، أتصلّي المرأة في درع (٢) وخمارٍ ، بغير إزارٍ؟ قال: «إذا كان الدرع سابعًا ، يغطي ظهور قدميها». رواه أبو داود . [أبو داود (٢٤٠)] وصحّح الأئمة وقفه (٣) . وعن عائشة ، أنها سئلت ، في كم تصلّي المرأة من الثياب؟ فقالت للسائل: سل عليَّ بن أبي طالب، ثم ارجع إليً ، فأحبرني . فأتى عليًا فسأله ، فقال : في الخمار والدرع السابغ . فرجع إلى عائشة ، فأخبرها ، فقالت : صدق .

ما يجبُ من الثِّيابِ، وما يستحبُّ منها: الواجب من الثياب ما يستر العورة، وإن كان الساتر ضيقًا، يحدد العورة ، فإن كان حفيفًا ، يبين لون الجلد من ورائه ، فيعلم بياضه أو حمرته ، لم تجز الصلاة فيه ، وتجوز الصلاة في الثوب الواحد، كما تقدم في حديث سلمة بن الأكوع. وعن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ سئل، عن الصلاة في ثوبِ واحدٍ؟ فقال: «أو لكلَّكم ثوبان؟». رواه مسلم، ومالك، وغيرهما .[البخاري (٣٥٨) ومسلم (٥١٥) وأبو داود (٦٢٥) والنسائي (٧٦٢) وابن ماجه (١٠٤٧) ومالك (١/ ١٤٠)] . ويستحب أن يصلّي في ثوبين أو أكثر ، وأن يتجمّل ، ويتزيّن ما أمكن ذلك ؛ فعن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ عن رسول الله عليه قال : «إذا صلّى أحدكم (٤) ، فليلبس ثوبيه ؛ فإن الله أحق من تزين له ، فإن لم يكن له ثوبان ، فَليَتَّزر إذا صلى ، ولا يشتمل أحدكم في صلاته اشتمال اليهود». رواه الطبراني ، والبيهقي. [أبو داود (٦٣٥) والبيهقي في الكبرى (٢/ ٢٣٦) والطبراني في الأوسط (٧٠٥٨)] والهيثمي في المجمع الثوب الواحد غير مكروهـةٍ . وقال ابن مسعود : إنما كان ذلك ، وفي الثيـاب قلة . فقـام عـمـر على المنبر ، فقال: القول ما قال أبيُّ ، ولم يأل<sup>(٥)</sup> ابن مسعودٍ ، إذا وسَّع الله فأوسعوا ؛ جمع رجلٌ عليه ثيابه ، صلّى رجلٌ في إزار ورداء، في إزار وقميص، في إزار وقباء، في سراويل ورداء، في سراويل وقميص، في سراويل وقبّاء، في تبَّانَ وقباء، في تبَّان وقميص. وقال: وأحسبه قال: في تبَّان ورداء. وهو في البخاري، بدون ذكر السبب. وعن بُريدَة ، قال : نهى رسول الله ﷺ أن يُصلي الرجل في لحافٍ (٦) واحدٍ ، لا يتوشح به ، ونهي أن يصلّي الرّجل في سراويل، وليس عليه رداء. رواه أبو داود، والبيهقي. [أبو داود (٦٣٦) والبيهقي في «الكبرى» (٢/ ٢٣٦)] . وعن الحسن بن عليّ - رضي الله عنهما ـ أنه كان إذا قام إلى الصلاة ، لبس أجود

<sup>(</sup>١) الحائض: أي البالغة ، والخمار: غطاء الرأس. (٢) الدرع: القميص.

<sup>(</sup>٣) صحح الأئمة وقفه؛ لأنه ليس من كلام أمّ سلمة، ومثل هذا له حكم المرفوع إلى النبي ﷺ.

<sup>(</sup>٤) إذا صَلَّى أحدكم: أي أراد أن يصلَّى .

<sup>(°)</sup> يأل : أي يقصر . والقباء : القفطان . والتبان : سراويل من جلد ليس له رجلان ، وهو لبس المصارعين .

<sup>(</sup>٦) في لحاف : أي في ثوب يلتحف به .

ثيابه ، فسُئلَ عن ذلك؟ فقال : إن الله جميلٌ يحب الجمال ، فأتجمل لربي ، وهو يقول : ﴿ خُذُواْ زِينَكُمُ عِندَ كُلِّ مَسْجِدِ ﴾ والأعراف : ٣١].

كشْفُ الرأسِ في الصَّلاةِ: روى ابن عساكر ، عن ابن عباس ، أن النبي على كان ربما نزع قلنسوته ، فجعلها سترةً بين يديه [الضعيفة (٥٣٨)]. وعند الحنفية ، أنه لا بأس بصلاة الرجل حاسر الرأس ، واستحبوا ذلك إذا كان للخشوع . ولم يرد دليلٌ ، بأفضلية تغطية الرأس في الصلاة .

• استقبالَ القبلَةِ : اتفق العلماء على أنه يجب على المصلي ، أن يستقبل المسجد الحرَام عند الصلاة ؛ لقول الله تعالى : ﴿ فَوَلِّ وَجُهُكُمُ شَطْرَ الْمُسْجِدِ الْحَرَامِ وَجَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمُ شَطْرَهُ ﴾ لقول الله تعالى : ﴿ فَوَلِّ وَجُهُكُ شَطْرَ الْمُسْجِدِ الْحَرَامِ وَجَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُوا وُجُوهَكُمُ شَطْرَهُ ﴾ [البقرة : ١٤٤]. وعن البراء ، قال : صلينا مع النبي ﷺ ستة عشر شهرًا ، أو سبعة عشر شهرًا ، نحو بيت المقدس ، ثم صرفنا نحو الكعبة . رواه مسلم . [مسلم (٥٢٥) (١٢)].

حكُمُ المشاهدِ للكعبةِ ، وغيرِ المشاهدِ لها: المشاهد للكعبة يجب عليه أن يستقبل عينها ، والذي لا يستطيع مشاهدتها ، يجب عليه أن يستقبل جهتها ؛ لأن هذا هو المقدور عليه ، ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها ؛ فعن أبي هريرة ، أن النبي عَلَيْهُ قال : «ما بين المشرق والمغرب قبلة» . رواه ابن ماجه ، والترمذي (٣٤٢ ، ٣٤٣ ) ، وابن ماجه (١٠١١)]. وأقره البخاري .

هذا بالنسبة لأهل المدينة، ومن جرى مجراهم،كأهل الشام، والجزيرة، والعراق. وأما أهل مصر، فقبلتهم بين المشرق والجنوب، وأما اليَمَن، فالمشرق يكون عن يمين المصلي، المغرب عن يساره، والهند يكون المشرق خلف المصلي، والمغرب أمامه، وهكذا.

بَمَ تُعرفُ القبلةُ؟ : كل بلد له أدلةٌ تختصّ به ، يعرف بها القبلة ، ومن ذلك المحاريب التي نصبها المسلمون في المساجد ، وكذلك بيت الإبرة (البوصلة) .

حكْمُ مَنْ خفيت عليه: من خفيت عليه أدلة القبلة؛ لغيم أو ظلمة مثلاً، وجب عليه أن يسأل من يدله عليها، فإن لم يجد من يسأله، اجتهد، وصلّى إلى الجهة التي أداه إليها اجتهاده، وصلاته صحيحة، ولا إعادة عليه، حتى ولو تبين له خطؤه، بعد الفراغ من الصلاة، فإن تبين له الخطأ أثناء الصلاة، استدار إلى القبلة، ولا يقطع صلاته؛ فعن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ قال: بينما الناسُ بقباء في صلاة الصبح، إذ جاءهم آتٍ، فقال: إن النبي عليه أنزل عليه الليلة قرآنٌ، وقد أُمر أن يستقبل الكعبة، فاستقبلوها. وكانت وجوههم إلى الشام، فاستداروا إلى الكعبة. متفقّ عليه. [البخاري (٤٠٣) ومسلم (٢٦٥)].

ثم إذا صلّى بالاجتهاد إلى جهةٍ ، لزمه إعادة الاجتهاد ، إذا أراد صلاةً أحرى ، فإن تغير اجتهاده ، عمل بالثاني ، ولا يعيد ما صلاه بالأول .

متى يسْقُطُ الاستقْبَالُ؟ استقبال القبلة فريضة لا يسقط ، إلا في الأحوال الآتية :

(١) صلاةُ النَّفلِ للرَّاكبِ: يجوز للراكب أن يتنفَّل على راحلته، يومئ بالركوع والسجود، ويكون سجوده أخفض من ركوعه، وقبلته حيث اتجهت دابته؛ فعن عامر بن ربيعة، قال: رأيت رسول الله ﷺ

يصلّي على راحلته ، حيث توجهت به . رواه البخاري ، ومسلم ،[البخاري (١١٠٤) ومسلم (٧٠١)] . وزاد البخاري: يومئ برأسه ، [هذه الزيادة عند البخاري عن ابن عمر (١١٠٥)] . ولم يكن يصنعه في المكتوبة(١) . وعند أحمد، ومسلم، والترمذي، [مسلم (٧٠٠) (٣٣) وأحمد (٢/ ٢٠)] . أن النبي ﷺ كان يصلّي على راحلته، وهو مُقبلٌ من مكة إلى المدينة، حيثما توجهت به، وفيه نزلت: ﴿ فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَثُمَّ وَجُهُ اللَّهِ ﴾ [البقرة : ١١٥] . وعن إبراهيم النخعي ، قال : كانوا يصلون في رحالهم ودوابهم ، حيثما توجهت . وقال ابن حزم: وهذه حكاية عن الصحابة ، والتابعين ، عمومًا في الحضر والسفر .

(٢) صَلاةُ المكرَهِ، والمريضِ، والخائفِ: الخائف، والمكره، والمريض، يجوز لهم الصلاة لغير القبلة ، إذا عجزوا عن استقبالها ؛ فإن الرسول ﷺ يقول : «إذا أمرتُكم بأمرٍ ، فأتوا منه ما استطعتم» . [البخاري (٧٢٨٨)] . وفي قوله تعالى : ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكِّبَانًا ﴾ [البقرة: ٢٣٩] . قال ابن عمر-رضي الله عنهما ـ: مستقبلي القبلة ، أو غير مستقبليها . رواه البخاري . [البخاري (٥٣٥)] .

كيفية الصلاة : جاءت الأحاديث عن رسول الله ﷺ مبينةً كيفية الصلاة ، وصفتها ، ونحن نكتفي هنا بإيراد حديثين ؟ الأول من فعله ﷺ ، والثاني من قوله :

١- عن عبد الرحمن بن غنم ، أن أبا مالكِ الأشعري جمع قومه ، فقال : يا معشر الأشعريين ، اجتمعوا ، واجمعوا نساءكم، وأبناءكم، أعلمكم صلاة النبي ﷺ، التي كان يصلّي لنا بالمدينة، فاجتمعوا، وجمعوا نساءهم وأبناءهم، فتوضأ، وأراهم كيف يتوضأ، فأحصى الوضوء إلى (٢) أماكنه، حتى إذا أفاء الفيء، وانكسر الظل، قام فأذّن، فصفّ الرجال في أدني الصفّ، وصفّ الوِلْدان خلفهم، وصفّ النساء خلف الوِلْدان، ثم أقام الصلاة، فتقدم، فرفع يديه فكبر، فقرأ بفاتحة الكتاب، وسورةٍ يسرَّها، ثم كبر فركع، فقال : سبحان الله وبحمده . ثلاث مرات ، ثم قال : سمع الله لمن حمده . واستوى قائمًا ، ثم كبر، وخر ساجدًا، ثم كبر، فرفع رأسه، ثم كبر، فسجد، ثم كبر، فانتهض قائمًا، فكان تكبيره في أول ركعةٍ ستّ تكبيراتٍ، وكبر حين قام إلى الركعة الثانية، فلما قضى صلاته، أقبل إلى قومه بوجهه، فقال: احفظوا تكبيري، وتعلموا ركوعي وسجودي؛ فإنها صلاة رسول الله ﷺ، التي كان يصلّي لنا كِذَا الساعة من النهار، ثم إن رسول الله عَلَيْ لما قضى صلاته، أقبل إلى الناس بوجهه، فقال: «يا أيها الناس، اسمعوا، واعقلوا، واعلموا أن لله عَجْلُلُ عبادًا ليسوا بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء على مجالسهم، وقربهم من الله». فجاء رجلٌ من الأعراب، من قاصية الناس، وألوى بيده إلى نبي الله عَلَيْكُمْ ، فقال: يا نبي الله ، ناسٌ من الناس، ليسوا بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء على مجالسهم، وقربهم من الله! انعتهم لنا٣٠ . فشرَّ وجه النبي ﷺ لسؤال الأعرابي، فقال رسول الله عَمِيْكَ : «هم ناسٌ من أفياء الناس، ونوازع القبائل، لم تصل بينهم أرحام متقاربة، تحابوا في الله وتصافوا، يضع الله لهم يوم القيامة منابر من نور ، فيجلسهم عليها ، فيجعل وجوههم نورًا ، وثيابهم نورًا ، يفزع الناس يوم القيامة، ولا يفزعون، وهم أولياء الله، الذين لا حوف عليهم ولا هم يحزنون». رواه أحمد،

المكتوبة: الفريضة. الإيماء: الإشارة بالرأس إلى السجود.
 انعتهم لنا: أي صفهم لنا. (٢) فأحصى الوضوء إلى أماكنه: أي غسل جميع الأعضاء.

وأبو يعلى بإسناد حسنِ، والحاكم، وقال : صحيح الإسناد . [أحمد (٥/ ٣٤٣) والمجمع (٢/ ١٣٠) وقد رواه محتصرًا أبو داود (٦٧٧) والطبراني في الكبير (٣٤١)] ٠

٢\_ عن أبي هريرة ، قال : دخل رجلٌ المسجد ، فصلى ، ثم جاء إلى النبي عَيَالِيْر يسلم ، فرد عليه السلام، وقال: «ارجع فصلً؛ فإنك لم تصلِّ». فرجع، ففعل ذلك ثلاث مرات. قال: فقال: والذي بعثك بالحق ، ما أحسن غير هذا ، فعلمني . قال : «إذا قمت إلى الصلاة ، فكبر ، ثم اقرأ ما تيسّر معك من القرآن ، ثم اركع حتى تطمئن راكعًا ، ثم ارفع حتى تعتدل قائمًا ، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا ، ثم ارفع حتى تطمئن جالسًا ، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا ، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها». رواه أحمد ، والبخاري ، ومسلم . [البخاري (٧٥٧) ومسلم (٣٩٧) وأحمد (٢/ ٤٣٧)] . وهذا الحديث يستى حديث المسيء في صلاته. هذا جملة ما ورد في صفة الصلاة من فعل رسول الله ﷺ، وقوله، ونحن نفعل ذلك ، مع التمييز بين الفرائض والسنن .

### فرائسض الصسلاة

للصلاة فرائضٌ وأركانٌ ، تتركب منها حقيقتها ، حتى إذا تخلُّف فرض منها ، لا تتحقق ، ولا يعتدُّ بها شرعًا، وهذا بيانها:

١\_ النيةُ(١) لقول الله تعالى: ﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعَبُدُوا اللَّهَ مُغْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ﴾ [البينة: ٥] . ولقول رسول الله ﷺ : ﴿إَنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَاتِ ، وإنمَا لَكُلُّ امْرِيُّ مَا نُوى ، فَمَنْ كَانْتُ هَجْرَتُهُ إلى الله ورسوله ، فهجرته إلى الله ورسولة٢٪ ، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها ، أو امرأة ينكحها ، فهجرته إلى ما هاجر إليه٣٪ .` رواه البخاري .[سبق تخريجه] . وقد تقدمت حقيقتها في «الوضوء» .

التَّلفظُ بها: قال ابن القيم في كتابه «إغاثة اللهفان»: النية؛ هي القصد، والعزم على الشيء، ومحلها القلب، لا تعلق لها باللسان أصلاً ، ولذلك لم ينقل عن النبي ﷺ ، ولا عن الصحابة في النية لفظُّ بحالٍ ، وهذه العبارات التي أحدثت عند افتتاح الطهارة والصلاة ، قد جعلها الشيطان معتركاً لأهل الوسواس(٢) ، يحبسهم عندها، ويعذبهم فيها، ويوقعهم في طلب تصحيحها، فترى أحدهم يكررها، ويجهد نفسه في التلفظ، وليست من الصلاة في شيء.

 ٢- تَكْبيرةُ الإحرام؛ لحديث عليّ، أن النبيّ عَلِيّةٍ قال: «مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم»، رواًه الشافعي، وأحمد، وأبو داود، وابن ماجه، والترمذي، وقال: هذا أُصحّ شيءٍ في هذا الباب، وأحسن. وصحّحه الحاكم، وابن السكن. [أبو داود (٦١) والترمذي (٣) وابن ماجه (٢٧٥) وأحمد (١/ ٢٣/)] . ولما ثبت من فعل الرسول ﷺ وقوله ، كما ورد في الحديثين المتقدمين. ويتعين

 <sup>(</sup>٢) فهجرته إلى الله ورسوله: أي هجرته رابحة .
 (٤) الوسواس: الوسوسة .

 <sup>(</sup>١) ويرى البعض أنها شرط لا ركن.
 (٣) فهجرته إلى ما هاجر إليه: أي هجرته خسيسة حقيرة.

لفظ: «الله أكبر»؛ لحديث أبي حميد، أن النبي ﷺ كان إذا قام إلى الصلاة، اعتدل قائمًا، ورفع يديه، ثم قال: «الله أكبر». رواه ابن ماجه، وصحّحه ابن خزيمة، وابن حبان. [ابن ماجه (٨٠٣) وابن حبان مطولًا ثم قال: «الله أكبر». ومثله ما أخرجه البرَّار، بإسنادٍ صحيحٍ على شرط مسلم، عن عليٍّ، أنه ﷺ كان إذا قام إلى الصلاة، قال: «الله أكبر». وفي حديث المسيء في صلاته عند الطبراني، ثم يقول: «الله أكبر».

٣- القيامُ في الفَرْضِ: وهو واجبُ بالكتاب، والسَّنة، والإجماع لمن قدر عليه؛ قال الله تعالى: ﴿ كَنْفِظُواْ عَلَى اَلْفَكُوْةِ وَالصَّكُوةِ اَلْوُسْطَىٰ وَقُومُواْ لِلّهِ قَنْنِينَ ﴾ [البقرة: ٢٣٨]. وعن عمران بن حصين، قال: كانت بي بواسير، فسألت النبي ﷺ عن الصلاة؟ فقال: «صلِّ قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنبٍ». رواه البخاري. [البخاري (١١١٧)]. وعلى هذا اتفقت كلمة العلماء، كما اتفقوا على استحباب تفريق القدمين أثناءه.

القيام في التَقْلِ: أما النفل، فإنه يجوز أن يصلّى من قعودٍ ، مع القدرة على القيام ، إلا أن ثواب القائم أتم من ثواب القاعد ؛ فعن عبد الله بن عمر وضي الله عنهما وقال : حُدِّثت ، أن رسول الله على قال : «صلاة الرجل قاعدًا ، نصف الصلاة» وواه البخاري ، ومسلم . [مسلم (٧٣٥) وأبو داود (٩٥٠) والنسائي (١٦٥٨) عن عبد الله بن عمرو] .

العجزُ عن القيامِ في الفرْضِ: ومن عجز عن القيام في الفرض، صلّى على حسب قدرته، ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها، وله أجره كاملاً، غير منقوصٍ؛ فعن أبي موسى، أن النبي ﷺ قال: «إذا مرض العبد أو سافر، كتب الله له ما كان يعمله، وهو صحيحٌ مقيمٌ». رواه البخاري. [البخاري (٩٩٦)].

**٤ ـ قراءةُ الفاتحةِ في كلِّ ركعةِ من ركعات الفرْضِ ، والنفْلِ**: قد صحّت الأحاديث في افتراض قراءة الفاتحة ، في كل ركعةٍ ، وما دامت الأحاديث في ذلك صحيحةً صريحةً ، فلا مجال للخلاف ، ولا موضع له ، ونحن نذكرها فيما يلى :

١- عن عبادة بن الصامِت رضي أن النبي ﷺ قال: «لا صلاة ، لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب». رواه الجماعة .[البخاري (٧٥٦) ومسلم (٣٩٤) وأبو داود (٨٢٢) والترمذي (٢٤٧) وابن ماجه (٨٣٧)] .

٢- وعن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله ﷺ : «من صلّى صلّة ، لم يقرأ فيها بأمِّ القرآن ـ وفي رواية : بفاتحة الكتاب ـ فهي خدَاج ٢ ، هي خداج ، غير تمامٍ» . رواه أحمد ، والشيخان . [مسلم (٣٩٥)) وأبو داود (٨٢١) وابن ماجه (٨٣٨) وأحمد (٢/ ٢٨٥)] .

٣- وعنه ، قال : قال رسول الله ﷺ : «لا تجزئ صلاةً، لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب» . رواه ابن خزيمة بإسنادٍ صحيحٍ ، ورواه ابن حبان ، وأبو حاتم . [ابن خزيمة (٩٠٠) والترمذي في نهاية الحديث (٢٤٧) وابن حبان (١٧٨٩)] .

<sup>(</sup>١) قانتين: أي خاشعين متذللين. والمراد بالقيام: القيام للصلاة. ﴿ ٢﴾ خداج، قال الخطابي: هي خداج: ناقصة نقص بطلان وفساد.

٤\_ وعند الدارقطني بإسنادٍ صحيحٍ: «لا تجزئ صلاةً، لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب». [الدارقطني

٥\_ وعن أبي سعيدٍ : أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب ، وما تيسر . رواه أبو داود ، [أبو داود (٨١٨) وأحمد (٣/ ٣)] ، وقال الحافظ ، وابن سيد الناس : إسناده صحيحٌ .

٦- وفي بعض طرق حديث المسيء في صلاته: «ثم اقرأ بأم القرآن». إلى أن قال له: «ثم افعل ذلك في كل ركعة».

٧- ثم الثابت ، أن النبي على كان يقرأ الفاتحة في كلّ ركعةٍ من ركعات الفرض والنفل ، ولم يثبت عنه خلاف ذلك ، ومدار الأمر في العبادة على الاتباع ؛ فقد قال على السخاري . [البخاري (٢٤٤٦) عن مالك بن الحويرث] .

البسملة: اتفق العلماء على أن البسملة بعض آية في سورة النمل، واختلفوا في البسملة الواقعة في أول السور، إلى ثلاثة مذاهب مشهورة:

الأول: أنها آيةٌ من الفاتحة ، ومن كلّ سورةٍ ، وعلى هذا فقراءتها واجبةٌ في الفاتحة ، وحكمها حكم الفاتحة في السّر والجهر. وأقوى دليلٌ لهذا المذهب حديث نعيم المجمّر ، قال : صليت وراء أبي هريرة ، فقرأ : بسم الله الرحمن الرحيم . ثم قرأ بأمِّ القرآن . الحديث ، وفي آخره ، قال : والذي نفسي بيده ، إني لأشبهكم صلاة برسول الله عليه . رواه النسائي ، وابن خزيمة ، وابن حبان . [النسائي (٩٠٤) وابن خزيمة (٩٩٤) وابن حبان (١٨٠١)] . قال الحافظ في «الفتح» : وهو أصحّ حديثٍ ورد في الجهر بالبسملة .

الثاني: أنها آية مستقلة ، أُنزلت للتيمن ، والفصل بين السور ، وأن قراءتها في الفاتحة جائزة ، بل مستحبة ، ولا يسن الجهر بها ؛ لحديث أنس قال : صلّيت خلف رسول الله على ، وخلف أبي بكر ، وعمر ، وعثمان ، وكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم . رواه النسائي ، وابن حبان ، والطحاوي بإسناد على شرط الصحيحين . [النسائي (٩٠٦) وابن حبان (١٧٩٩)] .

الثالث: أنها ليست بآية من الفاتحة ، ولا من غيرها ، وأن قراءتها مكروهة ، سرًّا وجهرًا ، في الفرض دون النافلة . وهذا المذهب ليس بالقوي . وقد جمع ابن القيم بين المذهب الأول والثاني ، فقال : كان النبي عَيَّة يُتَعَمِّم بيسم الله الرحمن الرحيم تارة ، ويخفيها أكثر مما يجهر بها ، ولا ريب ، أنه لم يجهر بها دائمًا ، في كل يوم وليلة خمس مرات أبدًا ، حضرًا وسفرًا ، ويخفى ذلك على خلفائه الراشدين ، وعلى جمهور أصحابه ، وأهل بلده في الأعصار الفاضلة .

مَنْ لَمْ يَحْسَنَ فَرْضَ القراءةِ: قال الخطّابي: الأصل، أن الصلاة لا تجزئ، إلا بقراءة فاتحة الكتاب، ومعقولٌ أن قراءة فاتحة الكتاب على من أحسنها، دون من لا يحسنها، فإذا كان المصلي لا يحسنها، ويحسن غيرها من القرآن، كان عليه أن يقرأ منه قدر سبع آياتٍ؛ لأن أولى الذكر بعد الفاتحة ما كان مثلها من القرآن، وإن كان ليس في وسعه، أن يتعلم شيئًا من القرآن؛ لعجزٍ في طبعه، أو سوءٍ في حفظه، أو عجمةٍ في لسانه، أو عاهةٍ تعرض له، كان أولى الذكر بعد القرآن ما علمه النبي عَيْنِينَهُ، من التسبيح،

والتحميد، والتهليل. وقد روي عنه ﷺ، أنه قال: «أفضل الذكر بعد كلام الله، سبحان الله، والحمد الله، والحمد الله، ولا إله إلا الله، والله أكبر». انتهى. [أحمد (٥/ ٢٠)].

ويؤيده ، ما ذكره الخطّابي ، من حديث رفاعة بن رافع ، أن النبي ﷺ علم رجلاً الصلاة ، فقال : «إن كان معك قرآن ، فاقرأ ، وإلا فاحمده ، وكبره ، وهلله ، ثم اركع» . رواه أبو داود ، والترمذي وحسنه ، والنسائي ، والبيهقي . [أبو داود (٨٦١) والترمذي (٣٠٢) والنسائي (١١٣٥) بنحوه مطولًا] .

٥- الركوع: وهو مجمع على فرضيته؛ لقول الله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَـنُواْ ٱرْكَعُواْ وَأَسْجُـدُولَ اللهِ اللهِ عَالَى عَامَـنُواْ أَرْكَعُواْ وَأَسْجُـدُولَ [الحج: ٧٧].

بم يتحقق الركوع ، بمجرد الانحناء ، بحيث تصل اليدان إلى الركبتين ، ولا بدّ من الطمأنينة فيه ؛ لما تقدم في حديث المسيء في صلاته : «ثم اركع حتى تطمئن راكعًا» . وعن أبي قتادة ، قال : قال رسول الله على الله على الناس سرقة ، الذي يسرق من صلاته» . قالوا : يا رسول الله ، وكيف يسرق من صلاته؟ قال : «لا يقيم صلبه في الركوع والسجود» . رواه صلاته؟ قال : «لا يتم ركوعها ، ولا سجودها» . أو قال : «لا يقيم صلبه في الركوع والسجود» . رواه أحمد ، والطبراني ، وابن خزيمة ، والحاكم ، وقال : صحيح الإسناد . [أحمد (ه/ ١٩٠٠) والطبراني في الكبير (٣٢٨٣) والخاكم (١/ ٢٠١)] . وابن خزيمة ، وابن خزيمة (١٢٨٣) وابن حبان ، والطبراني ، والبيمقي ، وقال : إسناده صحيح . وقال مسعود البدري ، أن النبي على قال : «لا تجزئ صلاة ، لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود» . رواه الحمسة ، وابن خزيمة ، وابن حبان ، والطبراني ، والبيهقي ، وقال : إسناده صحيح . وقال الترمذي : حسن صحيح ، [أبو داود (٥٥٥) والترمذي (٥٦٠) والنسائي (٢٦٠١) وابن ماجه (١٨٥٠) وابن خزيمة الرجل الترمذي : حسن صحيح ، وأبو داود (٥٥٥) والترمذي (٥٦٠) والنسائي (٢٦٠١) ومن بعدهم ، يرون أن يقيم الرجل صلبه (١٦٦٠) . والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي على ، ومن بعدهم ، يرون أن يقيم الرجل صلبه (١٩٦٠) ولو مت مت على غير الفطرة (١٣) ، التي فطر الله عليها محمدًا على مت على غير الفطرة (١٣) ، التي فطر الله عليها محمدًا على مت على غير الفطرة (١٣) ، التي فطر الله عليها محمدًا المحمدة المخود ، وعن حذيفة ، أنه رأى رجلاً ، لا يتم الركوع والسجود ، وعن حذيفة ، أنه رأى رجلاً ، لا يتم الركوع والسجود ، وعن حذيفة ، أنه رأى رجلاً ، لا يتم الركوع والسجود ، وعن حذيفة ، أنه رأى رجلاً ، لا يتم الركوع والسجود ، وعن حذيفة ، أنه رأى رجلاً ، لا يتم الركوع والسجود ، وعن حذيفة ، أنه رأى رجلاً ، لا يتم الركوع والسجود ، فقال له : ما

7- الرفع من الركوع، والاعتدالُ قائمًا مع الطَّمَأنينةِ: لقول أبي محميدٍ، في صفة صلاة رسول الله عليه : وإذا رفع رأسه، استوى قائمًا، حتى يعود كلّ فقارِ (٢) إلى مكانه. رواه البخاري، ومسلم. [البخاري معلقًا في كتاب الأذان باب (١٢٧) الطمأنينة حتى يرفع رأسه في الركوع]. وقالت عائشة، عن النبي عن ذكان إذا رفع رأسه من الركوع، لم يسجد، حتى يستوي قائمًا. رواه مسلم. [مسلم (٩٩٤)]. وقال عليه : «ثم ارفع حتى تعتدل قائمًا». متفق عليه. [جزء من حديث رواه البخاري (٧٥٧) ومسلم (٣٩٧) عن أبي هريرة]. وعن أبي هريرة، قال : قال رسول الله عليه : «لا ينظر الله إلى صلاة رجلٍ، لا يقيم صلبه بين ركوعه وسجوده». رواه أحمد. [أحمد (٢/ ٢٥٥)]. قال المنذري : إسناده جيدٌ.

<sup>(</sup>١) الصلب : الظهر ، والمراد أن يستوي قائمًا .

<sup>(</sup>٣) الفقار : جمع فقارة ؛ وهي عظام الظهر .

٧- السَّجودُ : وقد تقدّم ما يدلّ على وجوبه من الكتاب، وبينه رسول الله ﷺ في قوله للمسيء في صلاته: « ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا ، ثم ارفع حتى تطمئن جالسًا ، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا» . فالسجدة الأولى والرفع منها، ثم السجدة الثانية مع الطمأنينة في ذلك كله فرضٌ، في كلُّ ركعةٍ، من ركعات الفرض والنفل.

حدُّ الطَّمأنينَةِ : الطمأنينة ؛ المكث زمنًا ما بعد استقرار الأعضاء ، قدر أدناها العلماء بمقدار تسبيحةٍ .

أعضاءُ السُّجودِ: أعضاء السجود؛ الوجه، والكفان، والركبتان، والقدمان؛ فعن العباس بن عبد المطلب، أنه سمع النبي ﷺ يقول: «إذا سجد العبد، سجد معه سبُّعَة آراب(١)؛ وجهه، وكفَّاه، وركبتاه ، وقدماه» . رواه الجماعة ، إلا البخاري . [مسلم (٤٩١) وأبو داود (٨٩١) والترمذي (٢٧٢) والنسائي (١٠٩٨) وابن ماجه (٨٨٥)]. وعن ابن عباس، قال: أمر النبيُّ ﷺ أن يسجد على سبعة أعضاء، ولا يَكفُّ شعرًا، ولا ثوبًا؛ الجبهة، واليدين، والركبتين، والرجلين». وفي لفظٍ، قال النبي ﷺ: «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ؛ على الجبهة ـ وأشار بيده على أنفه ـ واليدين ، والركبتين ، وأطراف القدمين» . متفقّ عليه . [البخاري (٨١٢) ومسلم (٤٩٠) (٢٣٠)] وفي روايةٍ : «أمرت أن أسجد على سبع، ولا أكفت الشعر<sup>٢٠)</sup>، ولا الثياب؛ الجبهة، والأنف، واليدين، والركبتين، والقدمين». رواه مسلم، والنسائي. [مسلم (٤٩٠) (٢٣١) والنسائي (١٠٩٥)]. وعن أبي حميدٍ، أن النبي ﷺ كان إذا سجد، أمكن أنفه وجبهته من الأرض. رواه أبو داود، والترمذي وصحّحه، [أبو داود (٧٣٤) والترمذي (٢٧٠)]. وقال: والعمل على هذا عند أهل العلم، أن يسجد الرجل على جبهته وأنفه، فإن سجد على جبهته، دون أنفه، فقال قومٌ من أهل العلم: يجزئه. وقال غيرهم: لا يجزئه، حتى يسجد على الجبهة والأنف.

 ٨ - القعودُ الأخيرُ ، وقراءةُ التشهدِ فيه : الثابت المعروف من هدي النبي عليهُ ، أنه كان يقعد القعود الأخير، ويقرأ فيه التشهد، وأنه قال للمسيء في صلاته: «فإذا رفعت رأسك من آخر سجدةٍ ، وقعدت قدر التشهد، فقد تمت صلاتك». قال ابن قدامة: وقد روي عن ابن عباس، أنه قال: كنا نقول، قبل أن يُفرض علينا التشهد: السلام على الله قبل عباده ، السلام على جبريل ، السلام على ميكائيل ، فقال النبي عَلَيْكَ : «لا تقولوا : السلام على الله ، ولكن قولوا : التحيات لله» . [النسائي (١١٦٧)] . وهذا يدلُّ على أنه فُرض، بعد أن لم يكن مفروضًا.

أصحُّ ما ورد في التشهد : أصحّ ما ورد في التشهد تشهد ابن مسعودٍ ، قال : كنا إذا جلسنا مع رسول الله ﷺ في الصلاة ، قلنا : السلام على الله قبل عباده ، والسلام على فلان وفلان . فقال رسول الله عَلَيْهُ: «لا تقولوا: السلام على الله؛ فإن الله هو السلام، ولكن إذا جلس أحدكم، فليقل: التحيات لله، والصلوات، والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله

<sup>(</sup>١) سبعة آراب : أي أعضاء، جمع إرب. (٢) الكفت والكف، بالضم: والمراد أن لا يجمع ثيابه ولا شعره، ولا يضمهما في حال الصلاة عند السجود.

الصالحين؛ فإنكم إذا قلتم ذلك، أصاب كلّ عبد صالح في السماء والأرض، أو بين السماء والأرض. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله . ثم ليختر أحدكم من الدعاء أعجبه إليه، فيدعو به». رواه الجماعة . [البخاري (٨٣١) ومسلم (٤٠٢) وأبو داود (٩٦٨) والترمذي (١١٠٥) والنسائي (١٢٧٦) وابن ماجه (٨٩٩)] . قال مسلم : أجمع الناس على تشهد ابن مسعود ؛ لأن أصحابه لا يخالف بعضهم بعضًا ، وغيره قد اختلف أصحابه . وقال الترمذي ، والخطّابي ، وابن عبد البر ، وأبن المنذر : تشهّد ابن مسعودٍ أصحّ حديثٍ في التشهّد، ويلي تشهّد ابن مسعودٍ في الصحة تشهّد ابن عباس، قال: كان النبي وَيُنْ يَعْلَمُنا التشهّد، كما يعلمنا القرآن، وكان يقول: «التحيات المباركات، الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله». رواه الشافعي ، ومسلم ، وأبو داود ، والنسائي. [مسلم (٤٠٣) وأبو داود (۹۷٤) والترمذي (۲۹۰) والنسائي (۱۱۷۳) وابن ماجه (۹۰۰) والشافعي (۲۷٦)]. قال الشافعي: ورُويت أحاديث في التشهد مختلفةٌ، وكان هذا أحبّ إلىّ ؛ لأنه أكملها. قال الحافظ: سئل الشافعي، عن اختياره تشهد ابن عباس؟ فقال: لما رأيته واسعًا، وسمعته عن ابن عباس صحيحًا، وكان عندي أجمع ، وأكثر لفظًا من غيره أخذت به ، غير معتَّفٍ لمن أخذ بغيره ، مما صح . وهناك تشهد آخر اختاره مالكٌ ، ورواه في «الموطأ» ، عن عبد الرحمن بن عبد القاري ، أنه سمع عمر بن الخطاب ، وهو على المنبر، يعلّم الناس التشهّد، يقول: قولوا: «التحيات لله، الزاكيات لله، الطيبات والصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله». [مالك في الموطأ (١/ ٩٠)]. قال النووي: هذه الأحاديث في التشهيد كلها صحيحة ، وأشدّها صحة ، باتفاق المحدثين ، حديث ابن مسعود ، ثم ابن عباس . قال الشافعي : وبأيها تشهّد ، أجزأه . وقال : أجمع العلماء على جواز كلّ واحدٍ منها .

• السّلامُ: ثبتت فرضية السلام من قول رسول الله ﷺ، وفعله؛ فعن عليٌ هُ أن النبي ﷺ والله: «مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم». رواه أحمد، والشافعي، وأبو داود، وابن ماجه، والترمذي. وقال: هذا أصحّ شيء في الباب، وأحسن. [سبق تخريخه]. وعن عامر بن سعدٍ، عن أبيه، قال: «كنت أرى النبي ﷺ يسلم عن يمينه، وعن يساره، حتى يرى بياض خده». رواه أحمد، ومسلم، والنسائي، وابن ماجه [مسلم (٥٨٢) والنسائي (١٣١٦) وابن ماجه (٥١٥) وأحمد (١/ ١٧٢)] . وعن وائل بن حجرٍ، قال: «صليت مع رسول الله ﷺ، فكان يسلم عن يمينه: «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته». قال الحافظ ابن حجرٍ في «بلوغ المرام»: رواه أبو داود، بإسنادٍ صحيح. [أبو داود (٩٩٧)].

وجوبُ التسليمةِ الواحدِة ، واستحبابُ التسليمةِ الثانيةِ : يرى جمهور العلماء ، أن التسليمة الأولى هي الفرض ، وأن الثانية مستحبةٌ ؛ قال ابن المنذر : أجمع العلماء على أن صلاة من اقتصر على تسليمةٍ واحدةٍ ، حائزةٌ ، وقال ابن قدامة في «المغني» : وليس نصّ أحمد بصريحٍ في وجوب التسليمتين ، إنما قال : التسليمتان

أصح عن رسول الله على ، فيجوز أن يذهب إليه في المشروعية ، لا الإيجاب ، كما ذهب إلى ذلك غيره ، وقد دلّ عليه قوله في رواية : « وأحب إلى التسليمتان » ، ولأن عائشة ، وسلمة بن الأكوع ، وسهل بن سعيه قد رَوَوًا ، أن النبي على كان يسلم تسليمة واحدة ، وكان المهاجرون يسلمون تسليمة واحدة . [ابن ماجه (٩١٩) والترمذي (٢٩٦) عن عائشة ، وابن ماجه (٩١٨) عن سهل بن سعد ، وابن ماجه (٩٢٠) عن سلمة بن الأكوع ] . وفيما ذكرناه جمعٌ بين الأخبار وأقوال الصحابة في أن يكون المشروع والمسنون تسليمتين ، والواجب واحدة ، وقد دل على صحة هذا الإجماع الذي ذكره ابن المنذر ، فلا معدل عنه . وقال النووي : مذهب الشافعي ، والجمهور من السلف والخلف ، أنه يسنّ تسليمتان . وقال مالك ، وطائفة : إنما يسنّ تسليمة واحدة . وتعلقوا بأحاديث ضعيفة ، لا تقاوم هذه الأحاديث الصحيحة ، ولو ثبت شيءٌ منها ، حمل على أنه فعل ذلك ؛ لبيان جواز الاقتصار على تسليمة واحدة . وأجمع العلماء الذين يُعتدُ بهم على أنه لا يجب إلا تسليمة واحدة ، فإن سلم واحدة ، استُجب له أن يسلمها تلقاء وجهه ، وإن سلم تسليمتين ، جعل الأولى عن يمينه ، والثانية عن يساره ، ولله تقاء وجهه ، أو الأولى عن جانبه خده . هذا الصحيح . إلى أن قال : ولو سلم التسليمتين عن يمينه ، أو عن يساره ، أو تلقاء وجهه ، أو الأولى عن يساره ، والثانية عن يمينه ، صحت صلاته ، وحصلت تسليمتان ، ولكن فاتنه الفضيلة في كفيتهما . يساره ، والثانية عن يمينه ، صحت صلاته ، وحصلت تسليمتان ، ولكن فاتنه الفضيلة في كفيتهما .

#### سُنَـنُ الصـلاةِ

للصلاة سنن ، يستحبّ للمصلّي أن يحافظ عليها ؛ لينال ثوابها ، نذكرها فيما يلي :

١- رَفْعُ اليدَيْن : يستحب أن يرفع يديه في أربع حالاتٍ :

الأولى: عند تكبيرة الإحرام؛ قال ابن المنذر: لم يختلف أهل العلم في أنه وي كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة . وقال الحافظ ابن حجر: إنه روى رفع اليدين في أول الصلاة خمسون صحابيًا؛ منهم العشرة المشهود لهم بالجنة . وروى البيهقي ، عن الحاكم ، قال : لا نعلم سُنةً اتفق على روايتها عن رسول الله والحلفاء الأربعة ، ثم العشرة المشهود لهم بالجنة ، فمن بعدهم من أصحابه ، مع تفرقهم في البلاد الشاسعة ،غير هذه السنة . قال البيهقي : هو كما قال أستاذنا أبو عبد الله .

صِفةُ الرفع : ورد في صفة رفع اليدين رواياتٌ متعددةٌ ، والمختار الذي عليه الجماهير ، أنه يرفع يديه حذو منكبيه ، بحيث تحاذي أطراف أصابعه أعلى أذنيه ، وإبهاماه شخمتي أذنيه ، وراحتاه منكبيه . قال النووي : وبهذا جمع الشافعي بين روايات الأحاديث ، فاستحسن الناس ذلك منه . ويستحبّ أن يمد أصابعه وقت الرفع ؛ فعن أبي هريرة ، قال : كان النبي بَهِ إذا قام إلى الصلاة ، رفع يديه مدًّا . رواه الخمسة ، إلا ابن ماجه . [أبو داود (٧٥٣) والترمذي (٢٤٠) والنسائي (٨٨٢) وأحمد (٢/ ٣٧٥)].

وقتُ الرفع: ينبغي أن يكون رفع اليدين مقارنًا لتكبيرة الإحرام ، أو متقدمًا عليها ؛ فعن نافع ، أن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ كان إذا دخل في الصلاة ، كبّر ، ورفع يديه ، ورفع ذلك إلى النبي على . رواه البخاري ، وأبو داود (٧٤١) ، والنسائي ، وأبو داود . [البخاري (٣٣٩) ، وأبو داود (٧٤١) ، والنسائي (٨٧٥)]. وعنه ، قال : كان

النبي على يديه ، حين يكبر ، حتى يكونا حذّو منكبيه ، أو قريبًا من ذلك . الحديث رواه أحمد ، وغيره . [أحمد (٢/ ٤٧ / )] . وأما تقدّم رفع اليدين على تكبيرة الإحرام ، فقد جاء عن ابن عمر ، قال : كان النبي على إذا قام إلى الصلاة ، رفع يديه ، حتى يكونا بحذو منكبيه ، ثم يكبر . رواه البخاري ، ومسلم . [البخاري (٣٩٦) ومسلم (٣٩٠)] . وقد جاء في حديث مالك بن الحويرث ، بلفظ : «كبر ، ثم رفع يديه » . رواه مسلم . [مسلم (٣٩١)] . وهذا يفيد تقديم التكبيرة على رفع اليدين ، ولكن الحافظ قال : لم أر من قال بتقديم التكبيرة على الرفع .

الثانيةُ ، والثالثةُ : ويستحبّ رفع اليدين عند الركوع ، والرفع منه ، وقد روى اثنان وعشرون صحابيًّا ، أن رسول الله ﷺ كان يفعله . وعن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ قال : كان النبي ﷺ إذا قام إلى الصلاة ، رفع يديه ، حتى يكونا حذو (١) منكبيه ، ثم يكبر ، فإذا أراد أن يركع ، رفعهما مثل ذلك ، وإذا رفع رأسه من الركوع، رفعهما كذلك، وقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. رواه البخاري، ومسلم، والبيهقي ، وللبخاري : ولا يفعل ذلك حين يسجد ، ولا حين يرفع رأسه من السجود . [البخاري (٧٣٨)]. ولمسلم: ولا يفعله، حين يرفع رأسه من السجود. [مسلم (٣٩٠) (٢٢)]. وله أيضًا: ولا يرفعهما بين السجدتين. [مسلم (٣٩٠) (٢١)]. وزاد البيهقي: فما زالت تلك صلاته، حتى لقي الله تعالى. فقال ابن المدائني : هذا الحديث عندي حجةٌ على الخلق ، كلّ من سمعه ، فعليه أن يعمل به ؛ لأنه ليس في إسناده شيءٌ ، وقد صنّف البخاري في هذه المسألة جزءًا مفردًا ، وحكى فيه ، عن الحسن ، وحميد بن هلال ، أن الصحابة كانوا يفعلون ذلك ، يعني ، الرفع في الثلاثة المواطن ، ولم يستثن الحسن أحدًا . وأما ما ذهب إليه الحنفية من أن الرفع لا يشرع، إلا عند تكبيرة الإحرام؛ استدلالاً بحديث ابن مسعود، أنه قال: لأصلين لكم صلاة رسول الله ﷺ، فصلَّى ، فلم يرفع يديه إلا مرةً واحدةً . فهو مذهبٌ غير قويٌّ ؛ لأن هذا قد طعن فيه كثير من أئمة الحديث. قال ابن حبان : هذا أحسن خبر روى أهل الكوفة في نفي رفع اليدين، في الصلاة عند الركوع، وعند الرفع منه، وهو في الحقيقة أضعف شيءٍ يعوّل عليه؛ لأن له عللاً تبطله ، وعلى فرض التسليم بصحته ، كما صرّح بذلك الترمذي ، فلا يعارض الأحاديث الصحيحة التي بلغت حد الشهرة. وجوّز صاحب «التنقيح» ، أن يكون ابن مسعود نسى الرفع كما نسى غيره. قال الزيلعي في «نصب الراية» نقلاً عن صاحب «التنقيح»: ليس في نسيان ابن مسعود لذلك ما يستغرب ؛ فقد نسى ابن مسعود من القرآن ، ما لم يختلف فيه المسلمون بعدُ ، وهما المعوذتان ، ونسي ما اتفق العلماء على نسخه ،كالتطبيق ، ونسى كيف قيام الاثنين خلف الإمام ، ونسى ما لا يختلف العلماء فيه ، أن النبي عَلَيْق صلَّى الصبح، يوم النحر، في وقتها، ونسي كيفية جمع النبي ﷺ بعرفة، ونسي ما لم يختلف العلماء فيه، من وضع المرفق والساعد على الأرض في السجود ، ونسى كيف يقرأ النبي ﷺ: ﴿ وَمَا خَلَقَ الذُّكُرُ وَٱلْأَنْفَةَ ﴾ [الليل: ٣]. وإذا جاز على ابن مسعود أن ينسى مثل هذا في الصلاة ، كيفٌ لا يجوز أن ينسى مثله في رفع اليدين؟!

<sup>(</sup>١) حذو منكبيه: أي مساوية لمنكبيه تمامًا.

الرابعة ، عند القيام إلى الركعة الثالثة : فعن نافع ، عن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ أنه كان إذا قام من الركعتين ، رفع يديه ، ورفع ذلك ابن عمر إلى النبي على . رواه البخاري ، وأبو داود ، والنسائي . [سبق تخريجه] . وعن علي ، في وصف صلاة النبي على أنه كان إذا قام من السجدتين ، رفع يديه حذو منكبيه ، وكبر . رواه أبو داود ، وأحمد ، والترمذي وصححه . [أبو داود عن علي (٧٤٤) والترمذي (٣٠٤) عن أبي حميد ، وأحمد (١/ ٩٣) عن علي)] . والمراد بالسجدتين الركعتان .

مساواةُ المرأةِ بالرجلِ في هذه السُنَّةِ: قال الشوكاني: واعلم، أن هذه السُّنَّة يشترك فيها الرجال والمرأة في مقدار والمراة في مقدار النساء، ولم يرد ما يدل على الفرق بين الرجل والمرأة في مقدار الرفع.

٧- وضع اليمين على الشّمال: يندب وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة، وقد ورد في ذلك عشرون حديثًا، عن ثمانية عشر صحابيًا وتابعين عن النبي وَ السلاة. قال أبو حازم: لا أعلم إلا أنه يؤمرون، أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى، في الصلاة. قال أبو حازم: لا أعلم إلا أنه ينمي ذلك إلى رسول الله و و البخاري، وأحمد، ومالك في «الموطأ». [البخاري (٤٠٧) وأحمد (٥/ ٣٣٦) ومالك في الموطأ (١/ ١٥٩)]. قال الحافظ: وهذا حكمه الرفع؛ لأنه محمولٌ على أن الآمر لهم بذلك هو النبي وعنه وعنه و أنه قال: «إنا معشر الأنبياء أمرنا بتعجيل فطرنا، وتأخير سحورنا، ووضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة». [الدارقطني (١٠٨٤)]. وعن جابر، قال: «مرّ رسول الله وقيل برجل وهو يصلّي، وقد وضع يده اليسرى على اليمنى، فانتزعها، ووضع اليمنى على اليسرى». رواه أحمد، وغيره. وأحمد (٣/ ٣٨١) والدارقطني (٣٩٠)]. قال النووي: إسناده صحيح. وقال ابن عبد البرّ: لم يأت فيه عن النبي على خلافٌ، وهو قول جمهور الصحابة، والتابعين، وذكره مالك في «الموطأ»، وقال: لم يزل مالك يقبض، حتى لقى الله و اله و الله و الله

موضع وضْعِ اليدَيْن: قال الكمال بن الهمام: ولم يثبت حديث صحيح يوجب العمل، في كون الوضع تحت الصدر، وفي كونه تحت السرة، والمعهود عند الحنفية، هو كونه تحت السرة، وعند الشافعية، تحت الصدر. وعن أحمد قولان، كالمذهبين، والتحقيق، المساواة بينهما، وقال الترمذي: إن أهل العلم من أصحاب النبي عَيِّي ، والتابعين، ومن بعدهم يرون، أن يضع الرجل يمينه على شماله في الصلاة، ورأى بعضهم، أن يضعها تحت السرة، وكلّ ذلك واقع عندهم، انتهى. ولكن قد جاءت روايات تفيد، أنه على على صدره؛ فعن هُلْبِ الطائي، قال: «رأيت النبي عَيِّي يضع اليمنى على اليسرى على صدره، فوق المفصل». رواه أحمد، وحسنه الترمذي. [الترمذي النبي عَيِّي يضع اليمنى على اليسرى على صدره، فوق المفصل». رواه أحمد، وحسنه الترمذي. [الترمذي على على صدره) وأحمد (٥/ ٢٥٢)]. وعن وائل بن حجر، قال: «صليت مع النبي عَلَيْقُ، فوضع يده اليمنى على يده اليمنى على يده اليسرى، على صدره». رواه أبو داود، والنسائي، بلفظ: «ثم وضع يده اليسرى، على صدره». ورواه أبو داود، والنسائي، بلفظ: «ثم وضع يده اليسرى، على صدره». ورواه أبو داود، والنسائي، بلفظ: «ثم وضع يده اليسرى المنه على صدره».

اليمني على ظهر كفه اليسري والرسغ (١) ، والساعد ». [ابن حزيمة (٤٧٩) والنسائي (٨٨٨) وأحمد (١/ ٣١٨)] . أي ؛ أنه وضع يده اليمني على ظهر اليسرى ورسغها ، وساعدها .

٣- التوجُّهُ ، أو دُعاءُ الاستفتاح: يندب للمصلّي أن يأتي بأيّ دعاءٍ من الأدعية ، التي كان يدعو بها النبي ﷺ ، ويستفتح بها الصلاة ، بعد تكبيرة الإحرام ، وقبل القراءة ، ونحن نذكر بعضها فيما يلي :

١- عن أبي هريرة ، قال : كان رسول الله ﷺ إذا كبَّر في الصلاة ، سكت هُنيهة (٢) ، قبل القراءة ، فقلت: يا رسول الله ، بأبي أنت وأمي ، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: « اللهم باعد بيني وبين خطاياي ،كما باعدت بين المشرق والمغرب ، اللهم نقني من خطاياي ،كما ينقى الثوب الأبيضُ من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج، والماء، والبرد». رواه البخاري، ومسلم، وأصحاب السنن، إلا الترمذي . [البخاري (٧٤٤) ومسلم (٥٩٨) وأبو داود (٧٨١) والنسائي (٦٠) وابن ماجه

٢- وعن علي ، قال : كان رسول الله ﷺ إذا قام إلى الصلاة ، كبر ، ثم قال : «وجهت وجهي للذي فطر السَّموات والأرض، حنيفًا، مسلمًا، وما أنا من المشركين، إن صلاتي، ونسكي، ومحياي، ومماتي لله ربّ العلمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي، وأنا عبدك ظلمت نفسي، واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعًا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرفُ عني سيئها إلا أنت ، لبيك وسعديك (<sup>٣)</sup> ، والخير كله في يديك ، والشرّ ليس إليك ، وأنا بك وإليك ، تباركت وتعاليت ، أستغفرك ، وأتوب إليك» . رواه أحمد ، ومسلم ، والترمذيُّ ، وأبو ذاود ، وغيرهم . [مسلم (٧٧١) وأبو داود (٧٦٠) والترمذي (٣٤٢١) وأحمد (١/ ٩٤ ـ ٩٥)].

٣- وعن عمر ، أنه كان يقول بعد تكبيرة الإحرام : «سبحانك اللهم وبحمدك ، وتبارك اسمك ، وتعالى جدُّكُ<sup>(٤)</sup> ، ولا إله غيرك» . رواه مسلم بسندٍ منقطعٍ ، والدارقطني [الدارقطني (١١٢٩) والبيهقي في الكبرى (٢/ ٣٤ - ٣٥)] . موصولاً ، وموقوفًا على عمر . قال ابن القيّم : صحّ عن عمر ، أنه كان يستفتح به في مقام النبي ﷺ ، ويجهر به ، ويعلُّمه الناس ، وهو بهذا الوجه في حكم المرفوع ؛ ولذا قال الإمام أحمد : أما أنا ، فأذهب إلى ما روي عن عمر ، ولو أن رجلاً استفتح ببعض ما روي ، كان حسنًا .

٤- وعن عاصم بن حميد، قال: سألت عائشة: بأيّ شيءٍ كان يفتتح رسول الله ﷺ قيام الليل؟

<sup>(</sup>١) الرسغ: المفصل بين الساعد والكف.

<sup>(</sup>٢) وقتًا قصيرًا. (٣) لبيك : هو من ألب بالمكان إذا أقام به ؛ أي أجبك إجابة بعد إجابة ، قال النووي : قال العلماء : ومعناه أنا مقيم على طاعتك إقامة بعد إقامة . سعديك : قال الأزهري وغيره : معناه مساعدة لأمرك بعد مساعدة ، ومتابعة لدينك بعد متابعة . الشر ليس إليك : أي لا يتقرب به إليَّك، أو لا يضاف إليك تَأدبًا، أو لا يصعد إليك، أو أنه ليس شرًا بالنسبة إليك فإنما خلقته لحكمة بالغة، وإنما هو شر بالنسبَّة

<sup>(</sup>٤) ومعنى تعالى جدك : علا جلالك وعظمتك .

فقالت: لقد سألتني عن شيءٍ ، ما سألني عنه أحدٌ قبلك ، كان إذا قام ، كبر عشرًا <sup>(۱)</sup> ، وحمد الله عشرًا ، وسبح الله عشرًا ، وهلّل عشرًا ، واستغفر عشرًا ، وقال : «اللهم اغفر لي ، واهدني ، وارزقني ، وعافني» . ويتعوّذ من ضيق المقام يوم القيامة . رواه أبو داود ، والنسائي ، وابن ماجه . [أبو داود (٧٦٦) والنسائي ، وابن ماجه (١٣٥٦)] .

٥- وعن عبد الرحمن بن عوفٍ ، قال : سألت عائشة ، بأيّ شيء كان نبيّ الله على يفتتح صلاته ، إذا قام من الليل؟ قالت : كان إذا قام من الليل ، يفتتح صلاته : «اللهم ربّ جبريل ، وميكائيل ، وإسرافيل ، فاطر السموات والأرض ، عالم الغيب والشهادة ، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ، اهدني لما اختُلف فيه من الحق بإذنك ، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم» . رواه مسلم ، وأبو داود ، والترمذيّ ، وابنُ ماجه . [مسلم (٧٧٠) وأبو داود (٧٦٧) والترمذي (٣٤٢٠) والنسائي (١٦٢٤) وابن ماجه (١٣٥٧)] .

7. وعن نافع بن جبير بن مطعم، عن أبيه، قال: سمعت رسول الله عليه يقول في التطوّع: «الله أكبر كبيرًا». ثلاث مرات: «وسبحان الله بكرةً وأصيلاً». ثلاث مرات، «اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم؛ من همزه، ونفخه، ونفخه». قلت: يا رسول الله، ما همزُه، ونفخه، ونفخه؟ قال: «أما همزه: فالموتة (٢٦) التي تأخذ بني آدم، وأما نفخه: الكبر، ونفثه: الشّعر». رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، وابن حبان مختصرًا. [أبو داود (٧٦٤) وابن ماجه (٨٠٧) وأحمد (٤/ ٨٠)].

٧- وعن ابن عباس، قال: كان النبي على إذا قام من الليل يتهجد، قال: «اللهم لك الحمد، أنت قيتم السموات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت نور السموات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت الحق، ووعدُك الحق، ولقاؤك حقّ، ولقاؤك حقّ، وقولك حقّ، والله السموات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت الحق، ووعدُك الحقّ، ولقاؤك حقّ، وقولك حقّ، والمبنة حقّ، اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، والمبنك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدَّمتُ وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدِّم وأنت المؤخّر، لا إله إلا أنت، ولا إله غيرك، ولا حول ولا قوَّة إلا بالله». رواه البخاري، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، ومالك. [البخاري (٢١١٠) ومسلم (٧٦٩) والنسائي في التهجد يقوله بعد ما يقوله: «الله أكبر».

٤- الاستعاذة ؛ يندب للمصلي ، بعد دعاء الاستفتاح وقبل القراءة ، أن يأتي بالاستعاذة ؛لقول الله تعالى : ﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرُءَانَ فَاسْتَعِذُ بِاللّهِ مِنَ ٱلشَّيْطُانِ ٱلرَّجِيمِ (٣) [النحل: ٩٨]. وفي حديث نافع بن جبير المتقدم ، أنه عَلَيْ قال : «اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم» . إلخ . وقال ابن المنذر : جاء عن النبي عَلَيْ ، أنه كان يقول قبل القراءة : «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» .

<sup>(</sup>١) كان إذا قام كبر عشرًا : أي بعد تكبيرة الإحرام .

الإسرارُ بها: ويسنّ الإتيان بها سرًا؛ قال في «المغني»: ويُسرُّ الاستعادة، ولا يجهر بها. لا أعلم فيه خلافًا، انتهى. لكن الشافعي يرى التخيير بين الجهر بها، والإسرار في الصلاة الجهرية، وروي عن أبي هريرة الجهر بها، عن طريق ضعيف.

مشروعيتُها في الركعة الأولى، دونَ سائرِ الركعاتِ: ولا تشرع الاستعادة، إلا في الركعة الأولى؛ فعن أي هريرة، قال: كان رسول الله على إذا نهض في الركعة الثانية، افتتح القراءة بـ «الحمد لله ربّ العالمين». ولم يسكت. رواه مسلم. [مسلم (٩٩٥)]. قال ابن القيم: اختلف الفقهاء، هل هذا موضع استعادة ، أو لا؟ بعد اتفاقهم على أنه ليس موضع استفتاح، وفي ذلك قولان، هما رواية عن أحمد، وقد بناهما بعض أصحابه على قراءة الصلاة هل هي قراءة واحدة ، فيكفي فيها استعادة واحدة ، أو قراءة كلّ بناهما بعض أصحابه على قراءة الصلاة هل هي قراءة واحدة ، فيكفي أن الاستفتاح لمجموع الصلاة ، والاكتفاء باستعادة واحدة أظهر؛ للحديث الصحيح. وذكر حديث أبي هريرة ، ثم قال: وإنما يكفي استفتاحٌ واحدٌ؛ لأنه لم يتخلل القراءتين سكوتٌ ، بل تخللهما ذكرٌ ، فهي كالقراءة الواحدة إذا تخللها حمد الله ، أو تسبيحٌ ، أو تهليلٌ ، أو صلاة على النبي على النبي في ، ونحو ذلك . وقال الشوكاني : الأحوط الاقتصار على ما وردت به السنة ، وهو الاستعادة قبل قراءة الركعة الأولى فقط .

(٥) التّأمين: يسنُ لكلّ مُصلِ؛ إمامًا، أو مأمومًا، أو منفردًا، أن يقول: آمين. بعد قراءة الفاتحة، يجهر بها في الصلاة الجهرية، ويسر بها في السرية؛ فعن نعيم المجمر، قال: صليت وراء أي هريرة، فقال: بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قرأ بأمّ القرآن، حتى إذا بلغ ﴿ وَلا الصَّلَ البِينَ ﴾، فقال: آمين. وقال الناس: آمين. ثم يقول أبو هريرة بعد السلام: والذي نفسي بيده، إني لأشبهكم صلاةً برسول الله على . ذكره البخاري تعليقًا (١٠)، [البخاري (٨٠٣) وأحمد (٢/ ٢٧٠)]. ورواه النسائي، وابن خزيمة، وابن حبان، وابن السراج. [النسائي (٤٠٤) وابن خزيمة (٨٨٨) وأحمد (١/ ٢٧٠)]. وفي البخاري، قال ابن شهاب: وكان رسول الله على يقول: ﴿ آمين ﴾، وقال عطاء: آمين دعاء، أمّن ابن الزبير ومن وراءه، حتى إن للمسجد للجّة (٢٠) وقال نافع: كان ابن عمر لا يدعه، ويحضّهم، وسمعت منه في ذلك خبرًا. [ذكره البخاري تعليقًا في كتاب الأذان باب (١١١) جهر الإمام بالتأمين]. وعن أبي هريرة: كان رسول الله على أنفَمت عَلَيْهِم عَيْرِ المَغْضُوبِ عَلَيْهِم وَلا الصَّلَ الزبين أنفَمت عليهم، والبيهمي في «الكبرى»: (١١٥)]. وقال: حسن الأول، فيرتج بها المسجد. ورواه أيضًا الحاكم، وقال: صحيح على شرطهما، والبيهمي أم والله على الصفّ الأول، فيرتج بها المسجد. ورواه أيضًا الحاكم، وقال: صحيح على شرطهما، والبيهمي أبي «الكبرى»: (١/ ٨٥)]. وعن والله رحجر، قال: سمعت رسول الله على قرأ: ﴿ صِرَطَ اَلَذِينَ أَنْعَتُ عَلَيْهِمْ عَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا

(٢) أي: من غير ذكر السند. (٣) لجة : أي صوت مرتفع.

<sup>(</sup>١) أي: إذا أردت القراءة فاستعذ؛ كقول الله - تعالى -: ﴿ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ فَأُغْسِلُوا وَجُوهَكُمْ ﴾ .

الضَّالَينَ . فقال: «آمين». يمد بها صوته. رواه أحمد، وأبو داود. [أبو داود (٩٣٢) والترمذي (٢٤٨) وأحمد (٤/ ٣١٦)]. ولفظه: رفع بها صوته. وحسنه الترمذي، وقال: وبه يقول غير واحد من أهل العلم، من أصحاب النبي عَلَيْ ، والتابعين، ومن بعدهم يرون، أن يرفع الرجل صوته بالتأمين، ولا يخفيها. وقال الحافظ: سند هذا الحديث صحيح. وقال عطاء : أدركت مائتين من الصحابة في هذا المسجد، إذا قال الإمام: ﴿ وَلَا الضَّالَينَ مَا سمعت لهم رجّة «آمين». وعن عائشة، أن النبي عَلَيْ قال: «ما حسدتكم اليهود على شيء ، ما حسدتكم على السلام والتأمين خلف الإمام». رواه أحمد، وابن ماجه. [ابن ماجه (٥٥٨) والبخاري في «الأدب المفرد»: (٩٨٨)].

استحبابُ موافقةِ الإمام فيه: ويستحبّ للمأموم أن يوافق الإمام، فلا يسبقه في التأمين، ولا يتأخر عنه ؟ فعن أي هريرة، أن رسول الله على قال: «إذا قال الإمام: ﴿ صِرَطَ اللَّذِي الْعَمْتَ عَلَيْهِمْ عَيْرِ الْمَغْمُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا اللَّهُ الصَّكَالِينَ ﴾. فقولوا: آمين ؟ فإنَّ من وافق قوله قول الملائكة ، غفر له ما تقدم من ذنبه ». رواه البخاري . [البخاري (٧٨٢) والنسائي (٩٢٨)]. وعنه ، أن النبي عَلَيْهِمْ قال: «إذا قال الإمام: ﴿ صِرَطَ اللَّذِينَ أَنْعُمْتَ عَلَيْهِمْ عَيْرِ الْمَغْصُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الصَّالِينَ ﴾. فقولوا: آمين (١٠) ؛ فإن الملائكة يقولون: آمين . وإن الإمام يقول: آمين . فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة ، غفر له ما تقدّم من ذنبه » . رواه الجماعة . وإذا أمّن الإمام ، فأمّنوا ؛ فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة ، غفر له ما تقدّم من ذنبه » . رواه الجماعة . [البخاري (٧٨٢) ومسلم (٢٠٠) وأبو داود (٩٣٦) والترمذي (٢٥٠) والنسائي (٩٢٧)] .

معْنَى «آمين»: ولفظ «آمين» يُقصر ألفه، ويمدّ، مع تخفيف الميم، ليس من الفاتحة، وإنما هو دعاءً معناه: اللهم استجب.

(٦) القراءة بعد الفاتحة: يسن للمصلّي، أن يقرأ سورةً، أو شيئًا من القرآن بعد قراءة الفاتحة، في ركعتي الصبح والجمعة، والأوليين من الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء، وجميع ركعات النفل؛ فعن أبي قتادة، أن النبي على كان يقرأ في الظهر، في الأوليين، بأمِّ الكتاب وسورتين، وفي الركعتين الأخريين، بأمِّ الكتاب، ويسمعنا الآية أحيانًا، ويطوّل في الركعة الأولى، ما لا يطوّل في الثانية، وهكذا في الصبح. واه البخاري، ومسلم، وأبو داود، وزاد، قال: فظننا، أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى. [البخاري (٥٩٩) ومسلم (٥١) وأبو داود (٧٩٩)].

وقال جابر بن سمرة: شكا أهل الكوفة سعدًا إلى عمر، فعزله، واستعمل عليهم عمارًا، فشكوا، حتى ذكروا أنَّه لا يحسن يصلّي، فأرسل إليه، فقال: يا أبا إسحاق، إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي؟ . قال أبو إسحاق: أما أنا والله، فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله عليه ما أخرم عنها (٢) أصلي صلاة

<sup>(</sup>١) قال الخطابي: معنى قوله ﷺ: وإذا قال الإمام ولا الضالين، فقولوا: «آمين»؛ أي: مع الإمام، حتى يقع تأمينكم وتأمينه معًا. وأما قوله: وإذا أمن أمنوا،، فإنه لا يخالفه، ولا يدل على أنهم يؤخرونه عن وقت تأمينه، وإنما هو كقول القائل: إذا رحل الأمير فارحلوا، يعني إذا أخذ الأمير في الرحيل فتهيئوا للارتحال؛ لتكون رحلتكم مع رحلته.

وبيان هذا في الحديث الآخر: ﴿أَن الإِمام يقول آمينِ الِي آخر الحَديث.

<sup>(</sup>٢) ما أخرم عنها : أي أنقص .

العشاء، فأركدُ في الأوليين<sup>(۱)</sup>، وأخفُ في الأخريين. قال: ذاك الظن بك، يا أبا إسحاق. فأرسل معه رجلاً، أو رجالاً إلى الكوفة، فسأل عنه أهل الكوفة، ولم يدع مسجدًا إلا سأل عنه، ويثنون عليه معروفًا، حتى دخل مسجدًا لبني عبس، فقام رجلٌ منهم، يقال له: أسامة بن قتادة. يكنى أبا سعدة، فقال: أما إذا ناشدتنا الله، فإن سعدًا كان لا يسير بالسرية، ولا يقسم بالسوية، ولا يعدل في القضية. قال سعد: أما والله، لأدعون بثلاث؛ اللهم، إن كان عبدك هذا كاذبًا، قام رياءً وسمعةً، فأطل عمره، وأطل فقره، وعرضه للفتن. وكان بعدُ يقول: شيخ مفتونٌ، أصابتني دعوة سعد. قال عبد الملك: فأنا رأيته بعدُ، قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر، وأنه ليتعرض للجواري في الطريق يغمزهن. رواه البخاري. [البخاري سقط حاجباه على عينيه من الكبر، وأنه ليتعرض للجواري في الطريق يغمزهن. رواه البخاري، [البخاري (٧٥٠)]. وقال أبو هريرة: في كلّ صلاة يقرأ، فما أسمعنا رسول الله عني ، أسمعناكم، وما أخفى عنا، أخفينا عنكم، وإن لم تزد على أمّ القرآن أجزأت، وإن زدت فهو خيرٌ. رواه البخاري. [البخاري (٧٧٢)].

كيفية القراءة بعد الفاتحة: والقراءة بعد الفاتحة تجوز على أي نحو من الأنحاء؛ قال الحسين: غزونا خراسان، ومعنا ثلثمائةٍ من الصحابة، فكان الرجل منهم يصلّى بنا، فيقرأ الآيات من السورة، ثم يركع. وعن ابن عباس ، أنه قرأ الفاتحة ، وآية من البقرة في كلّ ركعةٍ . رواه الدارقطني [الدارقطني (٢٦٤)] . بإسنادٍ قويٌّ . وقال البخاري : في باب الجمع بين السورتين في الركعة ، والقراءة بالخواتيم ، وبسورةٍ قبل سورةٍ ، وبأول سورةٍ . ويذكر عن عبد الله بن السَّائب : قرأ النبي ﷺ «المؤمنون» في الصبح ، حتى إذًا ذكر موسى وهارون ، أو ذكر عيسى ، أخذته سَعلة ، فركع . وقرأ عمر في الركعة الأولى بمائةٍ وعشرين آية من البقرة ، وفي الثانية بسورةٍ من المثاني . وقرأ الأحنف بالكهف في الأولى ، وفي الثانية بيونس ، أو يوسف . وذكر ، أنه صلَّى مع عمر الصبح بهما، وقرأ ابن مسعودٍ بأربعين آيةً من الأنفال، وفي الثانية بسورة من المفصل. [البخاري معلقًا في كتاب الأذان باب (١٠٦): الجمع بين السورتين في الركعة] . وقال قتادة ، فيمن قرأ سورةً واحمدةً في ركعتين، أو يردد سورةً في ركعتين: كلُّ كتابُ الله . وقال عبيد الله بن ثابت، عن أنس: كان رجلٌ من الأنصار يؤمهم في مسجد قباء، وكان كلما افتتح سورةً، يقرأ بها لهم في الصلاة، مما يقرأ به، افتتح بـ : ﴿ قُلُ هُوَ ٱللَّهُ أَحَـٰذً ﴾ [الإخلاص: ١] ، حتى يفرغ منها ، ثم يقرأ سورةً أحرى معها ، وكان يصنع ذلك في كلّ ركعةٍ ، فكلّمه أصحابه ، فقالوا : إنك تفتتح بهذه السورة ، ثم لا ترى أنها تجزئك ، حتى تقرأ بأخرى، فإما أن تقرأ بها، وإما أن تدعها، وتقرأ بأخرى. فقال: ما أنا بتاركها؛ إن أحببتم أن أؤمكم بذلك فعلت، وإن كرهتم تركتكم. وكانوا يرون أنه من أفضلهم، وكرهوا أن يؤمهم غيره. فلما أتاهم النبي عَلَيْكِيُّ ، أخبروه الخبر ، فقال : «يا فلان ، ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك ، وما يحملك على لزوم هـذه السورة في كلّ ركعة؟» فقال : إني أحبها . فقال : «حبك إياها أدخلك الجنة» . [البخاري (٧٧٤)] . وعن رجل من جهينة ، أنه سمع النبي ﷺ يقرأ في الصبح: ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ ٱلْأَرْضُ ﴾ [الزلزلة: ١] . في

<sup>(</sup>١) فأركد في الأوليين: أي أطول فيهما القراءة .

الركعتين كلتيهما ، قال : فلا أدري ، أنسي رسول الله ، أم قرأ ذلك عمدًا؟ .رواه أبو داود ، [أبو داود (٨١٦)]. وليس في إسناده مطعن .

هديُ رسولِ الله على ألقراءة بعد الفاتحة : نذكر هنا ما لخَصَه ابن القيم من قراءة رسول الله على بعد الفاتحة (١)، قال : فإذا فرغ من الفاتحة ، أخذ في سورة غيرها ، وكان يطيلها تارةً ، ويخفّفها ؛ لعارضٍ من سفر أو غيره ، ويتوسط فيها غالبًا .

قراءةً الفجو: وكان يقرأ في الفجر بنحو ستين آية إلى مائة آية ، وصلاها بسورة «ق» ، وصلّاها بسورة «الروم» ، وصلاًها به: ﴿ إِذَا ٱلنَّمْسُ كُوْرَتُ ﴾ [التكوير: ١] ، وصلاًها به: ﴿ إِذَا وُلْوَلْتِ ﴾ [الزلزلة: ١] في الركعتين كلتيهما ، وصلاًها ، والمعوذتين ، وكان في السفر ، وصلاها ، فافتتح بسورة «المؤمنون» ، حتى بلغ ذكر موسى وهارون في الركعة الأولى ، فأخذته سَعلة ، فركع ، وكان يصليها يوم الجمعة به: ﴿ اللّه ﴿ وَكُورِتُ إِنَّا اللّهِ عَنْ رَبِّ الْمُلْمِينُ ﴾ [السجدة: ١٠١]. وسورة ﴿ هَلَ أَنَى عَلَى الْإِنْسُ ﴾ [السجدة: ١٠٠]. وسورة ﴿ هَلَ أَنَى عَلَى الْإِنْسُ ﴾ [الإنسان: ١] كاملتين ، ولم يفعل ما يفعله كثيرٌ من الناس اليوم من قراءة بعض هذه ، وبعض هذه ، وأما ما يظنه كثيرٌ من الجهال ، أن صبح يوم الجمعة فضّلت بسجدة ، فجهل عظيمٌ ، ولهذا كره بعض الأئمة قراءة سورة «السجدة» ؛ لأجل هذا الظن . وإنما كان عقرأ هاتين السورتين ، لما اشتملتا عليه من ذكر المبدإ والمعاد ، وخلق آدم ، ودخول الجنة والنار ، وغير ذلك ، مما كان ، ويكون في يوم الجمعة . فكان يقرأ في فجرها ، ما كان ويكون في ذلك اليوم ؛ تذكيرًا للأمة بحوادِث هذا اليوم ، كما كان يقرأ في المجامع فجرها ، ما كان ويكون في ذلك اليوم ؛ و«الغاشية» . و«الغاشية» . وسبورة «ق» ، و«اقتربت» ، و «سبح» (٢٠) ، و«الغاشية» .

القراءة في الظهر: وأما الظهر، فكان يطيل قراءتها أحيانًا، حتى قال أبو سعيد: كانت صلاة الظهر تقام، فيذهب الذاهب إلى البقيع، فيقضي حاجته، ثم يأتي أهله، فيتوضّأ، ويدرك النبي في الركعة الأولى؛ مما يطيلها. رواه مسلم. [مسلم (٤٥٤) (١٦٢)]. وكان يقرأ فيها تارة بقدر: ﴿ الْمَرْ \* لَلْزِيلُ \* ، وتارةً : ﴿ سَبِّحِ اَسْمَ رَبِكَ اَلْأَعَلَى ﴾ [الأعلى: ١]، ﴿ وَالنِّيلِ إِذَا يَغْشَى ﴾ [الليل: ١]، وتارةً به: ﴿ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ ﴾ [البروج: ١]، ﴿ وَالنَّمَاءِ وَالطارق: ١].

القراءة في العصر: وأما العصر، فعلى النصف من قراءة صلاة الظهر إذا طالت، وبقدرها إذا قصرت. القراءة في المغرب: وأما المغرب، فكان هديه فيها خلاف عمل اليوم؛ فإنه صلاها مرة برالأعراف، في الركعتين، ومرة بر الطور»، ومرة بر المرسلات». قال أبو عمر بن عبد البر: روي عن النبي في أنه قرأ فيها لمغرب به والممض [الأعراف: ١] وأنه قرأ فيها به: ﴿ وَالصَنَفَتِ ﴾ [الصافات: ١]، وأنه قرأ فيها به: ﴿ وَالْتَهَا لَهُ وَالْمُرْسَلَتِ ﴾ وأنه قرأ فيها به: ﴿ وَالْتَهَا لَهُ وَالْمُرْسَلَتِ ﴾ وأنه قرأ فيها به وألنين وأنه قرأ فيها به عرفة فيها به عرفة فيها به عرفة فيها به المعوذتين، وأنه قرأ فيها به عمل المن عبد البر.

وأما المداومة فيها على قصار المفصّل دائمًا ، فهو فعل مروان بن الحكم ، ولهذا أنكر عليه زيد بن ثابت ،

<sup>(</sup>١) العناوين ليست لابن القيم . ﴿ ٢) وسبح : أي سورة الأعلى المبدوءة بـ﴿ سَيِّحِ ٱسْمَرَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ﴿ ﴾ .

وقال: ما لك تقرأ في المغرب بقصار المفصل، وقد رأيت رسول الله على يقرأ في المغرب بطولي الطوليين؟ قال: قلت: وما طولي الطوليين؟ قال: «الأعراف». وهذا حديث صحيح، رواه أهل السنن. وذكر النسائي، عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ أن النبي في قرأ في المغرب بسورة «الأعراف»، فرقها في الركعتين. [النسائي (٩٩٠)]. فالمحافظة فيها على الآية والسورة من قصار المفصّل، خلاف السنة، وهو فعل مروان بن الحكم.

القراءة في العشاء: وأما العشاء الآخرة ، فقرأ فيها على بدن (وَالِنَينِ وَالزَينُونِ [التين: ١] . ووقت لمعاذ فيها بدن (وَالنَّمَيسِ وَضُعَهَا ﴾ [الشمس: ١] ، و (سَيِّج اَسْمَ رَئِكِ اَلْأَعَلَى ﴿ اللَّعلَى: ١] ، (وَالْتَلِ إِذَا يَغْشَى ﴾ الليل: ١] ، ونحوها . وأنكر عليه قراءته فيها (البقرة) بعد ما صلّى معه ، ثم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ، وأعادها لهم بعد ما مضى من الليل ما شاء الله ، وقرأ (البقرة» ، ولهذا قال له : (أفتًانٌ أنت ، يا معاذ؟» . والبخاري (٧٠٥) ومسلم (٢٥٥) وأبو داود (٧٩٠) والنسائي (٨٣٤)] . فتعلّق النقادون بهذه الكلمة ، ولم يلتفتوا إلى ما قبلها ، ولا إلى ما بعدها .

القراءةُ في الجمعة : وأما الجمعة ، فكان يقرأ فيها بسورة «الجمعة» ، و«المنافقون» أو «الغاشية» كاملتين ، وسورة «سبح» ، و«الغاشية» . وأما الاقتصار على قراءة أواخر السورتين من : ﴿يَثَأَيُّهَا اَلَّذِينَ ءَامَنُوَا ﴾ . إلى آخرها ، فلم يفعله قطّ ، وهو مخالفٌ لهديه الذي كان يحافظ عليه .

القراءة في العيدين: وأما القراءة في الأعياد، فتارة يقرأ سورة (ق) ، و (اقتربت) كاملتين، وتارة سورة (سبح) ، و (الغاشية)، وهذا هو الهدي الذي استمر عليه، إلى أن لقي الله، وكان لم ينسخه شيء، ولهذا أخذ به خلفاؤه الراشدون من بعده؛ فقرأ أبو بكر رهب في الفجر سورة (البقرة) ، حتى سلم منها قريبًا من طلوع الشمس، فقالوا: يا خليفة رسول الله ، كادت الشمس تطلع. فقال: لو طلعت، لم تجدنا غافلين. وكان عمر رفب يقرأ فيها به: (بيوسف) ، و (النحل) ، و (هود) ، و (بني إسرائيل) ، و نحوها من غافلين. وكان عمر رفب يقرأ فيها به: (بيوسف، على خلفائه الراشدين ، ويطلع عليه النقادون. وأما المحديث الذي رواه مسلم في صحيحه ، عن جابر بن سمرة ، أن النبي على كان يقرأ في الفجر ﴿ قَلَمُ الله الله على الفجر أي ؛ أنه كان يقرأ في الفجر أي ؛ أنه كان يقرأ في الفجر أي ؛ أنه كان يقرأ في الفجر أي ؛ أنه كان يقرأ بها قراءة الفجر أكثر من غيرها ، وصلاته بعدها تخفيفًا .[مسلم (٢٥٨)] . ويدل على ذلك قول أم بقراءة هذه السورة ، إنها لآخر ما سمعت من رسول الله يخفي المرسلات: ١] . فقالت : يا بني ، لقد ذكرتني بقراء هذه السورة ، إنها لآخر ما سمعت من رسول الله يخفي المرسلات : ١] . فقالت : يا بني ، لقد ذكرتني أن قال : وأما قوله على : (أيكم أم بالناس ، فليخفف » . [البخاري (٢٠٧) ومسلم (٢٠٤) بألفاظ متقاربة] . ووول أنس : كان رسول في أخف الناس صلاة في تمام . فالتخفيف أمر نسبي ، يرجع إلى ما فعله النبي وواظب عليه ، لا إلى شهوة المأمومين ، فإنه وي لمم يكن يأمرهم بأمر ، ثم يخالفه ، وقد علم أن من ورائه الكبير ، والضعيف ، وذا الحاجة ، فالذي فعله هو التخفيف ألذي أمر به ، فإنه كان يمكن أن تكون ورائه الكبير ، والضعيف ، وذا الحاجة ، فالذي فعله هو التخفيف الذي أمر به ، فإنه كان يمكن أن تكون ورائه الكبير ، والضعيف ، وذا الحاجة ، فالذي فعله هو التخفيف الذي أمر به ، فإنه كان يمكن أن تكون أن تكون أن تكون أن تكون أن تكون أن من ويول أنه المناس المناس والمناس والمن

صلاته أطول من ذلك ، بأضعاف مضاعفة ، فهي خفيفة بالنسبة إلى أطول منها . وهديه الذي واظب عليه هو الحاكم على كلّ ما تنازع عليه المتنازعون . ويدل له ما رواه النسائي ، وغيره ، عن ابن عمر ، قال : كان رسول الله على كلّ ما بالتخفيف ، ويؤمنا به : ﴿ وَالصَّلَفَاتِ ﴾ ، [النسائي (٥٢٥)]. فالقراءة به : ﴿ وَالصَّلَفَاتِ ﴾ من التخفيف الذي كان يأمر به .

قراءة سورة بعينها: وكان على المحين الله المحين المحين الصلاة بعينها، لا يقرأ إلا بها، إلا في الجمعة والعيدين، وأما في سائر الصلوات، فقد ذكر أبو داود، في حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أنه قال: ما من المفصّل سورة ، صغيرة ولا كبيرة ، إلا وقد سمعت رسول الله على يرم الناس بها في الصلاة المكتوبة. [أبو داود (٢١٨) والبيهقي في الكبرى (٣٨٨/٢)]. وكان من هديه قراءة السور كاملة، وربما قرأها في الركعتين، وربما قرأ أول السورة. وأما قراءة أواخر السور وأوساطها، فلم يحفظ عنه، وأما قراءة السورتين في الركعة، فكان يفعله في النافلة، وأما في الفرض، فلم يحفظ عنه، وأما حديث ابن مسعود: إني لأعرف النظائر التي كان رسول الله على يقرن بينهن السورتين في الركعة؛ «الرحمن»، و«النجم» في ركعة، و«اقتربت»، و«الحآقة» في ركعة، و«الطور»، و«الذاريات» في ركعة، و«إذا وقعت»، و« نون في ركعة . . . الحديث . فهذا حكاية فعل لم يعين محلّه ، هل كان في الفرض، أو في النفل؟ وهو محتمل . وأما قراءة سورة واحدة في ركعتين معًا، فقلّما كان يفعله . وقد ذكر أبو داود، عن رجلٍ من محتمل . وأما قراءة سورة واحدة في ركعتين معًا، فقلّما كان يفعله . وقد ذكر أبو داود، عن رجلٍ من جهينة ، أنه سمع رسول الله عني يقرأ في الصبح: ﴿ إِذَا زُنْزِلَتِ في الركعتين كلتيهما، قال : فلا أدري، أنسى رسول الله عني مقرأ ذلك عمدًا . [سبق تخريجه].

إطالة الركعة الأولى في الصبح: وكان على الركعة الأولى على الثانية من صلاة الصبح، ومن كلّ صلاة ، وربما كان يطيلها ، حتى لا يسمع وقع قدم ، وكان يطيل صلاة الصبح أكثر من سائر الصلوات. وهذا ؛ لأن قرآن الفجر مشهودٌ ؛ يشهده الله تعالى وملائكته . وقيل : يشهده ملائكة الليل والنهار . والقولان مبنيان على أن النزول الإلهي ، هل يدوم إلى انقضاء صلاة الصبح ، أو إلى طلوع الفجر؟ وقد ورد فيه هذا وهذا .

وأيضًا، فإنها لما نقص عدد ركعاتها، جعل تطويلها عوضًا عما نقصت من العدد، وأيضًا، فإنهم لم يأخذوا بَعْدُ في استقبال المعاش، وأسباب الدنيا، وأيضًا، فإنها تكون في وقت تواطأ فيه السمع، واللسان، والقلب؛ لفراغه، وعدم تمكّنه من الاشتغال فيه؛ فيفهم القرآن، ويتدبره، وأيضًا، فإنها أساس العمل وأوّله، فأعطيت فضلاً من الاهتمام بها وتطويلها، وهذه أسرار، إنما يعرفها من له التفات إلى أسرار الشريعة، ومقاصدها، وحكمها.

صِفُة قراءتهِ ﷺ: وكانت قراءته مدًّا، يقف عند كلّ آية، ويمد بها صوته. انتهى كلام ابن القيم. ما يستحبُّ أثناء القراءة، تحسين الصوت وتزيينه؛ ففي الحديث، أن النبي ﷺ قال: «زَيِّنوا أصواتكم بالقرآن». [أبو داود (١٤٦٨) والنسائي (١٠١٤) وابن ماجه (١٣٤٢) عن البراء]. وقال: «ليس منا من لم يتغنّ بالقرآن». [البخاري (٧٥٢٧) عن أبي هريرة، وأبو داود (١٤٦٩) وأحمد (١/

البخاري عن سعد] . وقال : (إن أحسن الناس صوتًا بالقرآن الذي إذا سمعتموه ، حسبتموه يخشى الله» . [ابن ماجه (١٣٣٩)] . وقال : (هما أذِنَ الله لشيءٍ (١) ، ما أذِنَ لنبيً حسن الصوت ، يتغنى بالقرآن» . [البخاري (١٥٤٤)] . قال النووي : يسنّ لكلّ من قرأ في الصلاة أو غيرها ، إذا مرّ بآية رحمة ، أن يسأل الله تعالى من فضله ، وإذا مرّ بآية عذاب ، أن يستعيذ به من النار ، أو من العذاب ، أو من المكروه ، أو يقول : اللهم إني أسألك العافية أو نحو ذلك ، وإذا مرّ بآية تنزيه لله ﷺ نزّه الله ، فقال : سبحانه وتعالى ، أو : تبارك الله ربّ العالمين ، أو : جلّت عظمة ربنا ، أو نحو ذلك . وروينا عن حذيفة بن اليمان ﷺ قال : صليت مع النبي ﷺ ذات ليلة ، فافتتح البقرة ، فقلت : يركع عند المائة ، ثم مضى ، فقلت : يصلّى بها في ركعة ، فمضى ، فقلت : يركع بها ، ثم افتتح (آل عمران) ، فقرأها ، ثم أنت يصلّى بها في ركعة ، فمضى ، فقلت : يركع بها ، ثم افتتح والسؤال سأل ، وإذا مرّ بسؤالي سأل ، وإذا مرّ بتعوذ تعوذ . رواه مسلم . [مسلم (٧٧٢) وأحمد (٥/ ٨٨٤ و٣٣)] . قال أصحابنا : يستحب هنا ، التسبيح والسؤال ، مسلم . [مسلم (٧٧٢) وأحمد (٥/ ٨٨٤ و٧٣)] . قال أصحابنا : يستحب هنا ، التسبيح والسؤال ، والاستعاذة للقارئ في الصلاة وغيرها ، وللإمام ، والمأموم ، والمنفرد ؛ لأنه دعاء ، فاستووا فيه ، كالتأمين ، والساهدين . وإذا قال : ﴿ أَلِنَسُ اللهُ يَهْمُ مُ يُؤَمِمُونَ ﴾ [المرسلات : ٠٥] . قال : آمنت بالله . وإذا قال : ﴿ سَبِّ مَسَدَمُ لِكُ المُنكَلُ ﴾ الشاهدين . وإذا قال : ﴿ سَبِّ مَسَدَمُ المَسْ مَسَدُ مَلَكُ المَسْ مَسَدُ وإذا من بي الأعلى . ويقول هذا في الصلاة ، وغيرها . وغرها . والأعلى . ويقول هذا في الصلاة ، وغيرها .

مواضعُ الجهرِ، والإسرارِ بالقراءةِ: والسنة أن يجهر المصلّي في ركعتي الصبح والجمعة، والأوليين من المغرب والعشاء، والعيدين، والكسوف، والاستسقاء، ويسرّ في الظهر، والعصر، وثالثة المغرب، والأخريين من العشاء. وأما بقية النوافل، فالنهارية لا جهر فيها، والليلية يخير فيها بين الجهر والإسرار والأفضل التوسط؛ مرّ رسول الله على ليلةً بأبي بكر وهو يصلّي يخفض صوته، ومرّ بعمر وهو يصلي رافعًا صوته، فلما اجتمعا عنده، قال: «يا أبا بكر، مررت بك وأنت تصلّي تخفض صوتك». فقال: يا رسول الله، قد أسمعت من ناجيت. وقال لعمر: «مررت بك وأنت تصلّي رافعًا صوتك». فقال: يا رسول الله، أوقظ الوسنان، وأطرد الشيطان. فقال على الله المكر ارفع من صوتك شيئًا». وقال لعمر: «ادود (١٣٢٩)] والترمذي (٤٤٧) وأحمد (١/ ١٩٠٩)]. وإن نسي، فَأَسَرُ في موضع الجهر، أو جهر في موضع الإسرار، فلا شيء عليه، وإن تذكّر أثناء قراءته، بني عليها.

القراءة خلف الإمام: الأصل، أن الصلاة لا تصبح إلا بقراءة سورة الفاتحة في كلّ ركعة من ركعات الفرض والنفل، كما تقدَّم في فرائض الصلاة، إلا أن المأموم تسقط عنه القراءة، ويجب عليه الاستماع والإنصات في الصلاة الجهرية؛ لقول الله تعالى: ﴿ وَإِذَا قُرِئَ اللهُ رَافُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ والأعراف: ٢٠٤]. ولقول رسول الله عَيْنِيْمَ : ﴿ وَإِذَا كَبر الإمام فكبروا، وأذا قرأ فأنصتوا ﴾ . صححه مسلم،

<sup>(</sup>١) ما أذَّن الله ، أذَّن : استمع .

[مسلم (٤٠٤) (٦٣) وابن ماجه (٦٤) وأحمد (٢/ ٢٠٤)]. وعلى هذا يحمل حديث: «من كان له إمام، فقراءة الإمام له قراءة» . [انفرد به ابن ماجه (٨٥٠] . أي ؟ أن قراءة الإمام له قراءة في الصلاة الجهرية ، وأما الصلاة السرية ، فالقراءة فيها واحبةٌ على المأموم ، وكذا تجب عليه القراءة في الصلاة الجهرية ، إذا كان بحيث لا يتمكن من الاستماع للإمام. قال أبو بكر بن العربي: والذي نرجحه، وجوب القراءة في الإسرار؟ لعموم(١) الأخبار، أما الجهر، فلا سبيل إلى القراءة فيه لثلاثة أوجه:

أحدها: أنه عمل أهل المدينة.

الثاني : أنه حكم القرآن ؛ قال الله تعالى : ﴿ وَإِذَا قُرِئَ ٱلْقُرْمَانُ فَأَسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا ﴾ [الأعراف: ٢٠٤] . وقد عضدته السنة بحديثين؟ أحدهما ، حديث عمران بن حصين: «قد(7) علمت أن بعضكم خالجنيها»(٣) . [مسلم (٣٩٨ وأحمد (٢٦٤)] . الثاني ، قوله : «وإذا قرأ فأنصتوا» .

الثالث: الترجيح، إن القراءة مع الإمام لا سبيل إليها، فمتى يقرأ؟ فإن قيل: يقرأ في سكتة الإمام. قلنا : السكوت لا يلزم الإمام ، فكيف يُركب فرضٌ على ما ليس بفرضٍ؟ لا سيما وقد وجدنا وجهًا للقراءة في الجهر، وهي قراءة القلب بالتدبر، والتفكر، وهذا نظام القرآن، والحديث، وحفظ العبادة، ومراعماة السنة، وعملَ بالترجيح. انتهى. وهذا اختيار الزهري، وابن المبارك، وقول لمالك، وأحمد، وإسحاق، وَنَصَرَه، وَرَجَّحُه ابن تيمية.

(٧) تكبيرَاتُ الانتقَالِ: يكبر في كلّ رفع وخفضٍ، وقيامِ وقعودٍ، إلا في الرفع من الركوع، فإنه يقول: سمع الله لمن حمده ؛ فعن ابن مسعود قال: رأيت رسول الله ﷺ يكبر في كل خفضٍ ورفعٍ ، وقيـام وقعـودٍ . رواه أحمد ، والنسائي ، والترمذي وصحّحه . [الترمذي (٢٥٣) والنسائي (١١٤١) وأحمد (١/ ٣٨٦)] . ثم قال : والعمل عليه عنـد أصحـاب النبي ﷺ؛ منهـم أبـو بكـرٍ ، وعمر ، وعثمـان ، وعليّ ، وغيرهم ، ومن بعدهم من التابعين ، وعليه عامة الفقهاء والعلماء ، انتهى . فعن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث، أنه سمع أبا هريرة، يقول: كان رسول الله ﷺ إذا قام إلى الصلاة، يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع ، ثم يقول : «سمع الله لمن حمده» . حين يرفع صلبه من الركعة ، ثم يقول ، وهو قائم : «ربنا لك الحمد». قبل أن يسجد، ثم يقول: «الله أكبر». حين يهوي ساجدًا، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يقوم من الجلوس في اثنتين، ثم يفعل ذلك في كلّ ركعةٍ ، حتى يفرغ من الصلاة . قال أبو هريرة كانت هذه صلاته، حتى فارق الدنيا. رواه أحمد، والبخاري، ومسلم، وأبو داود [البخاري (٧٨٩)، ومسلم (٣٩٢) (٢٨) ، وأبو داود (٨٣٦) ، وأحمد (٤/٤٥٤)] . وعن عكرمة ، قال : قلت لابن عباس : صلّيت الظهر بالبطحاء خلف شيخ أحمق، فكبر اثنتين وعشرين تكبيرة، يكبر إذا سجد، وإذا رفع رأسه. فقال

<sup>(</sup>١) أدلة وجوب القراءة التي تقدم الكلام عليها في فرائض الصلاة . (٢) قاله النبي ﷺ، لما سمع رجلًا يقرأ خلفه : ﴿ سَبِّحِ ٱلسَّمَ ۚ رَبِّكِ ٱلْأَعْلَى ﴿ ﴾ . (٣) خالجنيها : نازعنيها .

ابن عباسٍ: تلك صلاة أبي القاسم ﷺ. رواه أحمد، والبخاري. [البخاري (٧٨٨) وأحمد (١/ ٢١٨ و٢١٨)]. ويستحب أن يكون ابتداء التكبير، حين يشرع في الانتقال.

(٨) هيئاتُ الركوع: الواجب في الركوع مجرد الانحناء، بحيث تصل اليدان إلى الركبتين، ولكن السنة فيه تسوية الرأس بالعَجز، والاعتماد باليدين على الركبتين، مع مجافاتهما عن الجنبين، وتفريح الأصابع على الركبة والساق، وبسط الظهر؛ فعن عقبة بن عامر، أنه ركع، فجافى يديه، ووضع يديه على الأصابع على الركبة والساق، وبسط الظهر؛ فعن عقبة بن عامر، أنه ركع، فجافى يديه، ووضع يديه على ركبتيه، وأبو داود، والنسائي. [أبو داود (٨٦٣)) والنسائي (١٠٣١)] وأحمد (١٩/١)]. وعن أبي حميد، أن النبي كان إذا ركع، اعتدل، ولم يصوّب رأسه، ولم يقنعه، (١١) ووضع يديه على ركبتيه، كأنه قابض عليهما. رواه النسائي. [الترمذي (١٠٣٤) والنسائي (١٣٨٠)]. وعند مسلم، عن عائشة - رضي الله عنها عليهما . رواه النسائي . [الترمذي (١٠٣٤) والنسائي (١٣٨٠)]. وعند مسلم، عن عائشة - رضي الله عنها كان إذا ركع، لم يشخص رأسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك . [مسلم (١٩٨٤) مطولًا)]. وعن علي الله على الله عنها داود في «مراسيله» . [أحمد (١/ ٢٦١) وأبو داود في المراسيل برقم (٣١٤)]. وعن مصعب بن سعد، عال نفعل هذا، فأمرنا أن نضع أيدينا على الركب . رواه الجماعة . [البخاري (٢٩٠)) ومسلم (٣٥٥) وأبو داود نفعل هذا، فأمرنا أن نضع أيدينا على الركب . رواه الجماعة . [البخاري (٢٩٠)) ومسلم (٣٥٥) وأبو داود الهماعة . [البخاري (٢٩٠)) ومسلم (٣٥٥) وأبو داود (٢٨٧)) .

(٩) الذّ كُورُ فيه: يستحبّ الذكر في الركوع، بلفظ: سبحان ربي العظيم؛ فعن عقبة بن عامر، قال: لما نزلت: ﴿ فَسَيِّحٌ بِاسْمِ رَبِكَ الْعَظِيمِ ﴾ [الواقعة: ٧٤]. قال لنا النبي ﷺ: «اجعلوها في ركوعكم». رواه أحمد، وأبو داود، وغيرهما بإسناد جيد. [أبو داود (٨٦٩) وابن ماجه (٨٨٧) وأحمد (٤/٥٥١)]، وعن حذّيفة، قال: صليت مع رَسول الله ﷺ، فكان يقول في ركوعه: «سبحان ربي العظيم». رواه مسلم، وأصحاب السنن. [مسلم (٧٧٢) وأبو داود (٨٧١) والترمذي (٢٦٢) والنسائي (٥٤٠١) وابن ماجه (٨٨٨)]. وأما لفظ: «سبحان ربي العظيم، وبحمده». [أبو داود (٧٧١) من حديث عقبة بن عام]. فقد جاء من عدّة طرق ، كلّها ضعيفة . قال الشوكاني: ولكن هذه الطرق تتعاضد، ويصح أن يقتصر المصلّي على التسبيح، أو يضيف إليه أحد الأذكار الآتية:

۱ عن علي هي النبي على كان إذا ركع ، قال : «اللهم لك ركعت ، وبك آمنت ، ولك أسلمت ، أنت ربي ، خشع سمعي ، وبصري ، ومخي ، وعظمي ، وعصبي ، وما استقلت به قدمي لله ربّ العالمين» . رواه أحمد ، ومسلم ، وأبو داود ، وغيرهم . [مسلم (۷۷۱) من حديث طويل وأبو داود (۷٦٠) وأحمد (۱/ ٩٤ .

<sup>(</sup>١) يصوب: يميل به إلى أسفل. يقنعه: يرفعه إلى أعلى. (٢) يهرق: يصب منه شيء لاستواء ظهره.

٢ عن عائشة \_ رضي الله عنها \_ أن رسول الله ﷺ كان يقول في ركوعه ، وسجوده : «سبوځ ، قدوسٌ (١) ، ربّ الملائكة والروح» . [مسلم (٤٨٧) وأحمد (٦/ ٣٥)] .

٣ ـ وعن عوف بن مالك الأشجعيّ ، قال: قمت مع رسول الله ﷺ ليلةً ، فقام ، فقرأ سورة البقرة ، إلى أن قال: فكان يقول في ركوعه: «سبحان ذي الجبروت، والملكوت، والكبرياء، والعظمة». رواه أبو داود، والترمذي، والنسائي (٨٤٨)].

٤ - وعن عائشة ، قالت : كان رسول الله ﷺ يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده : «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك ، اللهم اغفر لي» . يتأوّل القرآن (٢) . رواه أحمد ، والبخاري ، ومسلم ، وغيرهم . [البخاري (٨١٧) ومسلم (٤٨٤) وأحمد (٦/ ٤٣)] .

(١٠) أذكارُ الرفع من الركوع، والاعتدال: يستحبّ للمصلّي؛ إمامًا، أو مأمومًا، أو منفردًا، أن يقول عند الرفع من الركوع: سمع الله لمن حمده . فإذا استوى قائمًا ، فليقل: ربنا ولك الحمد . أو : اللهم ربنا ولك الحمد؛ فعن أبي هريرة ، أن النبي ﷺ كان يقول : «سمع الله لمن حمده» . حين يرفع صلبه من الركعة ، ثم يقول ، وهو قائم : «ربنا ولك الحمد» . رواه أحمد ، والشيخان . [البخاري (٧٨٩) ومسلم (٣٩٢) (٢٨)]. وفي البخاري ، من حديث أنس : «وإذا قال : سمع الله لمن حمده . فقولوا : اللهم ربنا ولك الحمد». [انظر الحديث الذي يليه]. يرى بعض العلماء، أن المأموم لا يقول: سمع الله لمن حمده. بل إذا سمعها من الإمام ، يقول : اللهم ربنا ولك الحمد ؛ لهذا الحديث ، ولحديث أبي هريرة ، عند أحمد وغيره ، أن رسول الله ﷺ قال : «إذا قال الإمام : سمع الله لمن حمده . فقولوا : اللهم ربنا ولك الحمد ؛ فإن من وافق قوله قول الملائكة ، غفر له ما تقدم من ذنبه» . [البخاري (٧٩٦)] . لكن قول رسول الله ﷺ : «صلوا كما رأيتموني أصلي». [سبق تخريجه]. يقتضي ، أن يجمع كلّ مصلِّ بين التسبيح والتحميد ، وإن كان مأمومًا ، ويجاب عما استدل به القائلون ، بأن المأموم لا يجمع بينهما ، بل يأتي بالتحميد فقط ، بما ذكره النووي، قال: قال أصحابنا: فمعناه، قولوا: ربنا لك الحمد. مع ما قد علمتموه من قول: سمع الله لمن حمده . وإنما خص هذا بالذكر ؛ لأنهم كانوا يسمعون جهر النبي ﷺ : «سمع الله لمن حمده» . فإن السنة فيه الجهر، ولا يسمعون قوله: «ربنا لك الحمد». لأنه يأتي به سـرًّا، وكانوا يعلمون قوله عَلِيْتُهُ: «صلُّوا كما رأيتموني أصلَّي». [سبق تخريجه] مع قاعدة التأسى به عَلِيْتُهُ مطلقًا، وكانوا يوافقون في : «سمع الله لمن حمده» . فلم يحتج إلى الأمر به ، ولا يعرفون : «ربنا لك الحمد» . فأمروا به ، هذا أقل ما يقتصر عليه في التحميد ، حين الاعتدال ، ويستحب الزيادة على ذلك بما جاء في الأحاديث الآتية :

١- عن رفاعة بن رافع، قال: كنا نصلتي يومًا وراء النبي ﷺ، فلما رفع رسول الله ﷺ رأسه من

(٢) يَتْأُولَ القرآن : أي يعمل بقول الله ـ تعالى ـ : ﴿ فَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَٱسْتَغْفِرُهُ ﴾ .

<sup>(</sup>١) سبوح قدوس: الفصيح منها، ضم الأول: وهما خبر لمبتدأ محذوف تقديره أنت، معناهما: أنت منزه ومطهر عن كلّ ما لا يليق بجلالك.

الركعة ، وقال : «سمع الله لمن حمده» . قال رجل وراءه : ربنا لك الحمد حمدًا كثيرًا ، طيبًا ، مباركًا فيه . فلما انصرف رسول الله ﷺ، قال: «من المتكلم آنفًا؟» قال الرجل: أنا يا رسول الله. فقال رسول الله ﷺ: «لقد رأيت بضعةً (١) وثلاثين مَلكًا يَتتَدرونها ، أيهم يكتبها أولاً» . رواه أحمد ، والبخاري ، ومالك ، وأبو داود . [البخاري (٩٩٩) وأبو داود (٧٧/٢) وأحمد (٤/ ٣٤٠) ومالك (١/ ٢١٢)] .

٢ - وعن عليّ رَبِيْ الله عَلَيْ كَان إذا رفع من الركعة ، قال : «سمع الله لمن حمده ، ربنا ولك الحمد، ملء (٢) السموات والأرض وما بينهما، وملء ما شئت من شيءٍ بَعْدُ». رواه أحمد، ومسلم، وأبو داود ، والترمذي . [مسلم (٧٧١) مطولًا وأبو داود (٧٦٠) والترمذي (٢٦٦) وأحمد (١/ ٢٠١)] .

٣- وعن عبد الله بن أبي أوفى ، عن النبي عَيْكِيُّ أنه كان يقول : وفي لفظ : يدعو إذا رفع رأسه من الركوع: «اللهم لك الحمد، ملء السماء، وملء الأرض، وملء ما شئت من شيءٍ بعد، اللهم طهرني بالثلج، والبرد، والماء البارد، اللهم طهرني من الذنوب، ونقني منها، كما ينقى الثوب الأبيض من الوسخ». رواه أحمد، ومسلم، وأبو داود، وابن ماجه. [مسلم (٤٧٦) (٢٠٤) وأبو داود (٨٤٦) وابن ماجه (٨٧٨) وأحمد (٤/ ٢٥٤)]. ومعنى الدعاء، طلب الطهارة الكاملة.

٤- وعن أبي سعيد الخدري، قال: كان رسول الله عَلَيْ إذا قال: «سمع الله لمن حمده». قال: «اللهم ربنا لك الحمد، ملء السموات، وملء الأرض، وملء ما شئت من شيءٍ بَعْدُ، أهل الثناء والمجد<sup>(٣)</sup>، أحقّ ما قال العبد ، وكلنا لك عبدٌ ، لا مانع لما أعطيت ، ولا معطي لما منعت ، ولا ينفع ذا الجد منك الجد» . رواه مسلم ، وأحمد ، وأبو داود . [مسلم (٤٧٧) ، وأبو داود (٨٤٧) ، وأحمد (٨٧/٣)] .

٥- وصح عنه ﷺ، أنه كان يقول بعد «سمع الله لمن حمده»: «لربي الحمد، لربي الحمد». [أبو داود (۸۷٤) والنسائي (۱۰٦٨)]. حتى يكون اعتداله قدر ركوعه .

(١١) كيفيةُ الهويِّ إلى السجودِ، والرفّع منه: ذهب الجمهور إلى استحباب وضع الركبتين قبل اليدين، حكاه ابن المنذر عن عمر، والنخعي، ومسلم بن يسار، وسفيان الثوري، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي، قال: وبه أقول. انتهى. وحكاه أبو الطيب عن عامة الفقهاء. وقال ابن القيم: وكان ﷺ يضع ركبتيه قبل يديه ، ثم يديه بعدهما ، ثم حبهته وأنفه ، هذا هو الصحيح ، الذي رواه شريك ، عن عاصم بن كليبٍ ، عن أبيه ، عن وائل بن حجرٍ ، قال : رأيت رسول الله ﷺ إذاً سجد ، وضع ركبتيه قبل يديه ، وإذا نهض ، رفع يديه قبل ركبتيه . [أبو داود (٨٣٨) والترمذي (٢٦٨) والنسائي (١٠٨٨)] . ولم يرو في فعله ما يخالف ذلك، انتهى. وذهب مالك، والأوزاعي، وابن حزم إلى استحباب وضع اليدين قبل الركبتين، وهو رواية عن أحمد. قال الأوزاعي: أدركت الناس يضعون أيديهم قبل ركبهم. وقال ابن أبي داود : وهو قول أصحاب الحديث .

<sup>(</sup>١) البضع: من الثلاثة إلى العشرة.

<sup>(</sup>٢) ملء: بفتح الهمزة، هذا هو المشهور؛ أي: لو جسم الحمد لملأ السموات والأرض وما بينهما لعظمه. (٣) أهل الثناء والمجد: أهلٍ منصوب على النداء، أو الاختصاص؛ أي: يا أهل الثناء! أو مدح أهل الثناء. الجد: بفتح الجيم على المشهور! ألحظُ والعظمة والغني : أي لا ينفعه ذلك ، وإنما ينفعه العمل الصالح .

وأما كيفية الرفع من السجود ، حين القيام إلى الركعة الثانية ، فهو على الخلاف أيضًا ، فالمستحب عند الجمهور ، أن يرفع يديه ، ثم ركبتيه ، وعند غيرهم ، يبدأ برفع ركبتيه قبل يديه .

### (١٢) هيئةُ السُّجودِ : يستحب للساجد ، أن يراعي في سجوده ما يأتي :

1\_ تمكين أنفه ، وجبهته ، ويديه من الأرض ، مع مجافاتهما عن جنبيه ؛ فعن وائل بن حجر ، أن النبي لل سجد ، وضع جبهته بين كفيه ، وجافي عن إبطيه . رواه أبو داود .[أبو داود (٣٣٦)] . وعن أبي حميد ، أن النبي على كان إذا سجد أمكن أنفه وجبهته من الأرض ، ونحى يديه عن جنبيه ، ووضع كفيه حذو منكبيه . رواه ابن خزيمة ، والترمذي ، وقال : حسن صحيح . [أبو داود (٣٣٤) والترمذي (٢٧٠) وابن خزيمة (٢٤٠)] .

٢\_ وضع الكفين حذو الأذنين ، أو حذو المنكبين ، وقد ورد هذا وذاك ، وجمع بعض العلماء بين الروايتين ، بأن يجعل طرّفي الإبهامين حذو الأذنين ، وراحتيه حذو منكبيه .

٣\_ أن يبسط أصابعه مضمومةً ، فعند الحاكم ، وابن حبان ، أن النبي ﷺ كان إذا ركع فرَّج بين أصابعه ، وإذا سجــد ضم أصابعــه . [ابن خزيمة (٢٤٢) والحاكم (١/ ٢٢٤) وابن حبان (١٩٢٠)] .

٤- أن يستقبل بأطراف أصابعه القبلة ؛ فعند البخاري ، من حديث أبي حميدٍ ، أن النبي عليه كان إذا سجد ، وضع يديه غير مفترشهما ، ولا قابضهما ، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة . [البخاري معلقًا في كتاب الأذان ، باب (١٣١) يستقبل بأطراف رجليه القبلة] .

فعن عقبة بن عامر، قال: لما نزلت ﴿ يَنِج اَسَدَ وَإِنَّ الْأَعْلَى ﴾ [الأعلى: ١]. قال رسول الله ﴿ الجعلوها في سجود كم » . رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، والحاكم، وسنده جيد . [سبق تخريجه] . وعن حذيفة، الله يُح كان يقول في سجوده : (سبحان ربي الأعلى) » . رواه أحمد، ومسلم، وأصحاب السنن . وقال النيمذي : حسن صحيخ . [سبق تخريجه] . وينبغي ألا ينقص التسبيح في الركوع، والسجود عن ثلاث تسبيحات ؛ قال الترمذي : والعمل على هذا عند أهل العلم، يستحبون ألا ينقص الرجل في الركوع ، والسجود عن ثلاث تسبيحات ؛ قال الترمذي : والعمل على هذا عند أهل العلم، يستحبون ألا ينقص الرجل في الركوع ، والسجود عن ثلاث تسبيحات . انتهى . وأما أدنى ما يجزئ ، فالجمهور على أن أقل ما يجزئ في تسبيحة . وأما كمال التسبيح ، فقد ربعض العلماء بعشر تسبيحات ؛ لحديث سعيد بن جبير ، عن أنس، الركوع عشر تسبيحات ، وأما كمال التسبيح ، فقد ربول الله ﴿ يَه من هذا الغلام ؛ يعني عمر بن عبد العزيز ، فَحَرُونا في الركوع عشر تسبيحات ، (واه أحمد ، وأبو داود ، والنسائي بإسناد الركوع عشر تسبيحات ، (١٩ ١٥ ) . قال الشوكاني : قيل : فيل : فيه حجة لمن الركوع عشر تسبيحات ، والأصاد ين المفرد يزيد في التسبيح ما أراد ، وكلما زاد كان قال : والأحاديث الصحيحة في تطويله ﴿ ناطقة بهذا ، وكذا الإمام إذا كان المؤتمون لا يتأذون المادى . والله البن عبد البر : ينبغي لكل إمام أن يخفف ؛ لأمره ﴿ وان علم قوة من خلفه ، بالتطويل . انتهى . وقال ابن عبد البر : ينبغي لكل إمام أن يخفف ؛ لأمره ﴿ وان علم قوة من خلفه ، بالتطويل . انتهى . وقال ابن عبد البر : ينبغي لكل إمام أن يخفف ؛ لأمره ﴿ وان علم قوة من خلفه ، بالتطويل . انتهى . وقال ابن عبد البر : ينبغي لكل إمام أن يخفف ؛ لأمره ﴿ وان علم قوة من خلفه ، بالتطويله و المناد المناد

فإنه لا يدري ما يحدث لهم من حادث، وشغل عارض، وحاجة، وحدث، وغير ذلك. وقال ابن المبارك: استحب للإمام أن يسبح خمس تسبيحات؛ لكى يدرك من خلفه ثلاث تسبيحات. والمستحب ألا يقتصر المصلّي على التسبيح، بل يزيد عليه ما شاء من الدعاء؛ ففي الحديث الصحيح، أن النبي قال : «أقرب ما يكون أحدكم من ربه وهو ساجد، فأكثروا فيه من الدعاء». [مسلم (٤٨٢) وأبو داود (٨٧٥)]. وقال : «ألا إني نهيت أن أقرأ راكعًا، أو ساجدًا؛ فأما الركوع فعظّموا فيه الربّ، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء؛ فَقَمِنٌ (١) أن يستجاب لكم». رواه أحمد، ومسلم. [مسلم (٤٧٩) وأحمد (١/

# وقد جاءت أحاديث كثيرةً في ذلك ، نذكرها فيما يلي :

١- عن على صلى الله عنه الله عنه كان إذا سجد، يقول: «اللهم لك سجدت، وبك آمنت، ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه، فصوَّره، فأحسن صُوره، فشق سمعه وبصره، فتبارك الله أحسن الخالقين». رواه أحمد، ومسلم [٧٧١) وأحمد (١/ ٢٠١).

٢- وعن ابن عباس . رضي الله عنهما ـ يصف صلاة رسول الله على في التهجد ، قال : ثم خرج إلى الصلاة ، فصلّى ، وجعل يقول في صلاته ، أو في سجوده : «اللهم اجعل في قلبي نورًا ، وفي سمعي نورًا ، وفي بصري نورًا ، وعن يميني نورًا ، وعن يساري نورًا ، وأمامي نورًا ، وخلفي نورًا ، وفوقي نورًا ، وتحتي نورًا ، واجعلني نورًا » . قال شعبة : أو قال : «واجعل لي نورًا» . رواه مسلم ، وأحمد ، وغيرهما . [مسلم نورًا ، وأحمد (٣٢٧) وأحمد (٣٤٣) و ٣٥٣ و٣٧٣)] . وقال النووي : قال العلماء : سأل النور في جميع أعضائه وجهاته ، والمراد ، بيان الحق والهداية إليه ، فسأل النور في جميع أعضائه ، وجملته ، وي جهاته الست ؛ حتى لا يزيغ شيءٌ منها عنه .

٣- وعن عائشة ، أنها فقدت النبي ﷺ من مضجعه ، فلمسته بيدها ، فوقعت عليه ، وهو ساجدٌ ، وهو يقول : «ربّ أعط نفسي تقواها ، وزكها أنتَ خيرُ من زكاها ، أنت وليها ومولاها» . رواه أحمد . [أحمد (٢٠٩/٦)] .

٤- وعن أبي هريرة ، أن النبي ﷺ كان يقول في سجوده : «اللهم اغفر لي ذنبي كلّه ، دِقّه وجُلّه' ، وأوّله وآخره ، وعلانيته وسرَّه» . رواه مسلم ، وأبو داود ، والحاكم . [مسلم (٤٨٣)) وأبو داود (٨٧٨) والحاكم (١/ ٢٦٣)] .

٥- وعن عائشة ، قالت : فقدت النبي على دات ليلة ، فلمسته في المسجد ، فإذا هو ساجدٌ ، وقدماه منصوبتان ، وهو يقول : «اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك ، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك ، وأعوذ بك منك ، لا أحصي ثناء عليك ، أنت كما أثنيت على نفسك » . رواه مسلم ، وأصحاب السنن . [مسلم منك ، لا أحصي (٣٤٩٣) والنسائي (١١٠٠) وابن ماجه (١١٧٩)] .

٦- وعنها ، أنها فقدته ﷺ ذات ليلةٍ ، فظنت أنه ذهب إلى بعض نسائه ، فتحسسته ، فإذا هو راكعٌ ،

<sup>(</sup>١) حزرنا: أي قدرنا.

<sup>(</sup>٢) قمن ـ بفتح أوله وثانيه : أي حقيق وجدير . (٣) دقه وجله : دقه ، بكسر أوله : صغيره . جله ـ بضم أوله أو بكسر ـ : أي كبيره .

أو ساجدٌ يقول : «سبحانك اللهم وبحمدك ، لا إله إلا أنت» . فقالت : بأبي أنت وأمي ، إني لفي شأنٍ ، وإنك لفي شأنٍ ا وإنك لفي شأنٍ آخر» . رواه أحمد ، ومسلم ، والنسائي . [مسلم (٤٨٥) والنسائي (١١٣٠) وأحمد (٦/

٧\_ وكان على يقول ، وهو ساجد : «اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي ، وإسرافي في أمري ، وما أنت أعلم به مني ، اللهم اغفر لي جدّي وهزلي ، وخطئي وعمدي ، وكلّ ذلك عندي ، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت ، وما أسررت وما أعلنت ، أنت إلهي ، لا إله إلا أنت» .[مسلم ٢٧١٩].

(١٤) صفةُ الجلوس بين السجدَتين : السنة في الجلوس بين السجدتين ، أن يجلس مفترشًا ؛ وهو أن يثني رجله اليسري، فيبسطها، ويجلس عليها، وينصب رجله اليمني، جاعلاً أطراف أصابعها إلى القبلة؛ فعن عائشة ـ رضى الله عنها ـ أن النبي على كان يفرش رجله اليسرى ، وينصب اليمني . رواه البخاري ، ومسلم .[مسلم (٤٩٨) وأبو داود (٧٨٣) وأحمد (٣١/٦)]. وعن ابن عمر : من سنة الصلاة ، أن ينصب القدم اليمني، واستقباله بأصابعها القبلة، والجلوس على اليسري. رواه النسائي. [النسائي (١١٥٨)]. وقال نافعٌ : كان ابن عمر إذا صلَّى ، استقبل القبلة بكل شيءٍ ، حتى بنعليه . رواه الأثرم . وفي حديث أبي حميد، في صفة صلاة رسول الله ﷺ: ثم ثني رجله اليسرى، وقعد عليها، ثم اعتدل، حتى رجع كلّ عظم موضعه، ثم هوى ساجدًا. رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي وصحّحه .[أبو داود (٧٣٠) والترمذي (٣٠٤) وأحمد (٤٢٤/٥)]. وقد ورد أيضًا استحباب الإقعاء، وهو أن يفرش قدميه، ويجلس على عقبيه. قال أبو عبيدة : هذا قول أهل الحديث ؛ فعن أبي الزبير ، أنه سمع طاووسًا ، يقول : قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين؟ فقال: هي السُّنة. قال: فقلنا: إنا لنراه جفاء بالرَّجل. فقال: هي سنة نبيك عَلَيْكُ رواه مسلم . [مسلم (٥٣٦) وأحمد (٣١٣/١)] . وعن ابن عمر ـ رضى الله عنهما ـ أنه كان إذا رفع رأسه من السجدة الأولى، يقعد على أطراف أصابعه، ويقول: إنه من السنة. وعن طاووس، قال: رأيت العبادلة، يعني ، عبد الله بن عباس ، وعبد الله بن عمر ، وعبد الله بن الزبير يقعون . رواهما البيهقي . قال الحافظ: صحيحة الإسناد، وأما الإقعاء بمعنى وضع الأليتين على الأرض، ونصب الفخذين، فهذا مكروة، باتفاق العلماء؛ فعن أبي هريرة ، قال : نهاني النبي عَلَيْتُ عن ثلاثةٍ ؛ عن نقرةٍ كنقرة الدّيك ، وإقعاء كإقعاء الكلب، والتفاتِ كالتفات الثعلب. رواه أحمد، والبيهقي، والطبراني، وأبو يعلى. وسنده حسن.[أحمد (٣١١/٢) والبيهقي في الكبرى (٢٠/٢) وأبو يعلى (٢٦١٩) والهيثمي في المجمع (٧٩/٢)]. ويستحبّ للجالس بين السجدتين، أن يضع يده اليمني على فخذه اليمني، ويده اليسري على فخذه اليسري، بحيث تكون الأصابع مبسوطة موجهةً جهة القبلة ، مفرّجة قليلاً ، منتهيةً إلى الركبتين .

الدُّعاءُ بين السجدتين: يستحبّ الدعاء في السجدتين بأحد الدعاءين الآتيين، ويكرر إذا شاء؟ روى النسائي، وابن ماجه، عن حذيفة علي أن النبي علي كان يقول بين السجدتين: «ربّ اغفر لي، ربّ اغفر لي». [النسائي (١١٤٤) وابن ماجه (٨٩٧)]. وروى أبو داود، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن

النبي ﷺ كان يقول بين السجدتين: «اللهم اغفر لي، وارحمني، وعافني، واهدني، وارزقني» (١٠). [(أبو داود (۸۵۰) والترمذي (۲۸۵،۲۸٤) وابن ماجه (۸۹۸)].

(10) جلسةُ الاستراحةِ: هي جلسة خفيفة، يجلسها المصلّي بعد الفراغ، من السجدة الثانية، من الركعة الأولى، قبل النهوض إلى الركعة الثانية، وبعد الفراغ من السجدة الثانية، من الركعة الثالثة، قبل النهوض إلى الركعة الرابعة . وقد اختلف العلماء في حكمها تبعًا لاختلاف الأحاديث ، ونحن نورد ما لخصه ابن القيم في ذلك ، قال : واختلف الفقهاء فيها ، هل هي من سنن الصلاة ، فيستحبّ لكلّ أحدٍ أن يفعلها ، أو ليست من السنن ، وإنما يفعلها من احتاج إليها؟ على قولين . هما روايتان عن أحمد ـ رحمه الله ـ قال الخلال : رجع أحمد إلى حديث مالك بن الحويرث ، في جلسة الاستراحة ، وقال : أخبرني يوسف بن موسى، أن أبا أمامة سئل عن النهوض؟ فقال: على صدور القدمين، على حديث رفاعة. وفي حديث ابن عجلان ما يدلّ على أنه كان ينهض على صدور قدميه، وقد روى عدةٌ من أصحاب النبي عَلَيْهُ، وسائر من وصف صلاته عَلِيْهُ، لم يذكر هذه الجلسة، وإنما ذكرت في حديث أبي حميد، ومالك ابن الحويرث، ولو كان هديه ﷺ فعلها دائمًا، لذكرها كلّ واصفِ لصلاته ﷺ، ومجرد فعله ﷺ لها لا يدل على أنها من سنن الصلاة ، إلا إذا علم أنه فعلها سنةً ، فيقتدى به فيها ، وأما إذا قدّر أنه فعلها للحاجة ، لم يدلُّ على كونها سنةٌ من سنن الصلاة .

(١٦) صفةُ الجلوس للتشَهُّدِ: ينبغي في الجلوس للتشهد مراعاة السنن الآتية:

(أ) أن يضع يديه على الصفةِ المبينةِ في الأحاديث الآتية:

١- عن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ أن النبي عَلَيْتُ كان إذا قعد للتشهد، وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، واليمني على اليمني، وعقد ثلاثًا وخمسين (٢). وأشار بإصبعه السبابة.[مسلم (٥٨٠) (١١٥]. وفي روايةٍ : وقبض أصابعه كلها ، وأشار بالتي تلي الإبهام . رواه مسلم .

٢- وعن وائل بن حجرٍ ، أن النبي ﷺ وضع كفه اليسرى على فخذه ، وركبته اليسرى ، وجعل حدّ مرفقه الأيمن على فخذه الأيمن، ثم قبض بين أصابعه، فحلَّق حلقة. وفي رواية: حلق بالوسطى والإبهام، وأشار بالسبابة ، ثم رفع إصبعه ، فرأيته يحركها يدعو بها . رواه أحمد . [أبو داود (٧٤٦) والنسائي (٨٨٨) وابن ماجه (٩١٢) وأحمد (٣١٨/٤)]. قال البيهقي : يحتمل أن يكون المراد بالتحريك الإشارة بها ، لا تكرير تحريكها؛ ليكون موافقًا لرواية ابن الزبير، أن النبي ﷺ كان يشير بإصبعه، إذا دعا، لا يحركها. رواه أبو داود بإسنادٍ صحيح . ذكره النووي . [أبو داود (٩٨٩)].

٣- وعن الزبير ﴿ فَيُعْلِمُهُ قَالَ : كَانَ رَسُولَ الله ﴿ عَلَيْكُمْ إِذَا جَلَسَ فَي الْنَشْهَدُ ، وضع يده اليمني على فخذه اليمني، ويده اليسري على فخذه اليسري، وأشار بالسبابة، ولم يجاوز بصره إشارته. رواه أحمد،

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي، وفيه : واجبرني بدل وعافني . (٢) عقد ثلاثًا وخمسين : أي قبض أصابعه، وجعل الإبهام على المفصل الأوسط من تحت السبابة .

ومسلم، والنسائي [مسلم (٥٧٩) والنسائي (١٢٧٥) وأحمد (٣/٤)] .ففي هذا الحديث الاكتفاء بوضع اليمنى على الفخذ بدون قبض، والإشارة بسبابة اليد اليمنى . وفيه، أنه من السنة ألا يجاوز بصر المصلّي إشارته . فهذه كيفياتٌ ثلاثٌ صحيحةٌ ، والعمل بأيّ كيفيةٍ جائزٌ .

(ب) أن يشير بسبابته اليمنى ، مع انحنائها قليلاً ، حتى يسلم ؛ فعن نُمير الخزاعي ، قال : رأيت رسول الله في ، وهو قاعد في الصلاة ، قد وضع ذراعه اليمنى على فخذه اليمنى ، رافعًا إصبعه السبابة ، وقد حناها شيئًا ، وهو يدعو . رواه أحمد ، وأبو داود ، والنسائي ، وابن ماجه ، وابن خزيمة بإسناد جيد .[أبو داود (٩٩١) والنسائي (١٢٧٣) وابن ماجه (٩١١) أحمد (٤٧١/٣) وابن خزيمة (٢١٦) . وعن أنس بن مالك في قال : مرّ رسول الله في بسعد ، وهو يدعو بإصبعين ، فقال : «أحد ، يا سعد (١٥٠) ، رواه أحمد ، وأبو داود ، والنسائي ، والحاكم .[أبو داود (٩٩١) والنسائي (٢٧٢) وأحمد (١٨٣/٣) والحاكم (٢١/٥) والمجمع (١١٠) . وقد سئل ابن عباس ، عن الرجل يدعو ، يشير بإصبعه ؟ فقال : هو الإخلاص . وقال أنس بن مالك : ذلك التضرع . وقال مجاهد : مقمعة للشيطان . ورأى الشافعية ، أن يشير بالإصبع مرة واحدة ، عند من الشهادة ، وعند الحنفية ، يرفع سبابته عند النفي (٢) ، ويضعها عند الإثبات . وعند المالكية يحركها يمينًا وشمالاً ، إلى أن يفرغ من الصلاة ، ومذهب الحنابلة ، يشير بإصبعه ، كلما ذكر اسم الجلالة ، يشير التوحيد ، لا يحركها .

(ج) أن يَفترش في التشهد الأول (٢) ، ويَتَورك في التشهد الأخير ؛ ففي حديث أبي مُحميدٍ ، في صفة صلاة رسول الله على أن يَفترش في الركعتين (٤) ، جلس على رجله اليسرى ، ونصب اليمنى ، فإذا جلس في الركعة الأخيرة ، قدم رجله اليسرى ، ونصب الأخرى ، وقعد على مقعدته . رواه البخاري [البخاري (٨٢٨)] .

(١٧) التشهدُ الأولُ: يرى جمهور العلماء، أن التشهد الأول سنة ؛ لحديث عبد الله بن بُحينة ، أن النبي على النبي على الظهر ، وعليه جلوس ، فلما أتم صلاته ، سجد سجدتين ، يكبّر في كلّ سجدة ، وهو جالس ، قبل أن يسلم ، وسجدهم الناس معه ، فكان ما نسي من الجلوس . رواه الجماعة [البخاري وهو جالس ، قبل أن يسلم ، وأبو داود (١٠٣١) والترمذي (٣٩١) والنسائي (١١٧٦)] . وفي «سبل السلام» : الحديث دليلٌ على أن ترك التشهد الأول سهوًا ، يجبره سجود السهو . وقوله على أنه ، وإن كان واجبًا ، وأيتموني أصلي » . يدل على وجوب التشهد الأول ، وجبرانه هنا عند تركه ، دلّ على أنه ، وإن كان واجبًا ، فإنه يجبره سجود السهو ، والاستدلال على عدم وجوبه بذلك لا يتم ، حتى يقوم الدليل على أن كلّ واجبًا ، واجب لا يجزئ عنه سجود السهو ، إن ترك سهوًا . وقال الحافظ في «الفتح» : قال ابن بطال : والدليل على أن سجود السهو لا ينوب عن الواجب ، أنه لو نسي تكبيرة الإحرام ، لم تجبر ، فكذلك التشهد ؛ ولأنه أن سجود السهو لا ينوب عن الواجب ، أنه لو نسي تكبيرة الإحرام ، لم تجبر ، فكذلك التشهد ؛ ولأنه

<sup>(</sup>١) أحد: أشر بإصبع واحد.

<sup>(</sup>٢) يرفع سبابته عند النفي : عند قوله لا . ويضعها عند الإثبات : أي عند قوله : ﴿إِلَّا اللهُ مِن الشهادة .

<sup>(</sup>٣) تقدم بيان معناه في صفة الجلوس بين السجدتين. والتورك: أن ينصب رجله اليمنى موجهًا إصبعه إلى القبلة، ويثني رجله اليسرى تحتها، ويجلس بمقعدته على الأرض.

<sup>(</sup>٤) فإذا جلس في الركعتين: أي التشهد الأول.

ذكرٌ لا يجهر فيه بحالٍ ، فلم يجب ، كدعاء الاستفتاح . واحتج غيره بتقريره على الناس على متابعته ، بعد أن علم أنهم تعمدوا تركه . وفيه نظر . وممن قال بوجوبه ؛ الليث بن سعد ، وإسحاق ، وأحمد في المشهور ، وهو قول الشافعي . وفي روايةٍ عند الحنفية . واحتجّ الطبري لوجوبه ، بأن الصلاة فرضت أولاً ركعتين ، وكان التشهد فيها واجبًا ، فلما زيدت ، لم تكن الزيادة مزيلةً لذلك الوجوب .

استحبابُ التخفيفِ فيه: ويستحبّ التخفيف فيه؛ فعن ابن مسعود، قال: كان النبيُ على إذا جلس في الركعتين الأوليين، كأنه على الرَّضْفِ (١). رواه أحمد، وأصحاب السنن. [أبو داود (٩٩٥) والترمذي (٣٦٦) والنسائي (١١٧٥) وأحمد(٢٨/١٤ و ٤٦٠)]. وقال الترمذي: حديث حسنٌ، إلا أن عبيدة (٢) لم يسمع من أبيه. قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم، يختارون ألا يطيل الرجل في القعود في الركعتين، لا يزيد على التشهد شيئًا. وقال ابن القيم: لم ينقل، أنه على صلّى عليه وعلى آله في التشهد الأول، ولا كان يستعيذ فيه من عذاب القبر، وعذاب النار، وفتنة المحيا، وفتنة الممات، وفتنة المسيح الدجال، ومن استحبّ ذلك، فإنما فهمه من عموماتٍ وإطلاقاتٍ، قد صحّ تبيين موضعها، وتقييدها بالتشهد الأخير.

(١٨) الصَّلاةُ على النبي عَلَيْ : يستحبّ للمصلّي أن يصلي على النبي عَلَيْ في التشهد الأخير، بإحدى الصيغ التالية :

1- عن أبي مسعود البدري، قال: قال بشير بن سعد: «يا رسول الله، أمرنا الله أن نصلّي عليك، فكيف نصلّي عليك؟ فسكت، ثم قال: «قولوا: اللهم (٦) صلّ على محمد، وعلى آل (٤) محمد، كما صليت على آل إبراهيم، في العالمين صليت على آل إبراهيم، فبارك على محمد، وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد (٥٠٤) وأحمد (٢٧٤/٥).

٢- وعن كعب بن عجرة ، قال : قلنا : يا رسول الله ، قد علمنا كيف نسلم عليك ، فكيف نصلي عليك؟ قال : «فقولوا : اللهم صلّ على محمد ، وعلى آل محمد ، كما صلّيت على آل إبراهيم ، إنك حميد حميد مجيد ، اللهم بارك على محمد ، وعلى آل محمد ، كما باركت على آل إبراهيم ، إنك حميد مجيد ، رواه الجماعة . [البخاري (٣٣٧٠) ومسلم (٤٠٦) وأبو داود (٩٧٦) (والترمذي (٩٧٦) والنسائي مجيد ، رواه الجماعة . [البخاري (٣٣٧٠) ومسلم (٤٠٦) وأبو داود ، وليست بواجبة ؛ لما رواه الترمذي وصححه ، وأحمد ، وأبو داود ، عن فضالة بن عُبيد ، قال : سمع النبي على رجلاً يدعو في صلاته ، فلم يصل على النبي على النبي على أحدكم ، فليبدأ يصل على النبي على النبي والإدا صلى أحدكم ، فليبدأ على النبي على النبي والإدا صلى أحدكم ، فليبدأ

<sup>(</sup>١) الرضف، جمع رضفة: وهي الحجارة المحماة، وهو كناية عن تخفيف الجلوس.

<sup>(</sup>٢) عبيدة بن عبد الله بن مسعود الذي روى الحديث عن أبيه ابن مسعود .

<sup>(</sup>٣) اللهم : أي يا ألله . صلاة الله على نبيه : ثناؤه وإظهار فضله وشرفه وإرادة تكريمه وتقريبه .

<sup>(</sup>٤) آله ، قبل : هم من حرمت عليهم الصدقة من بني هاشم وبني المطلب ، وقبل : هم ذريته وأزواجه ، وقبل : هم أمته وأتباعه إلى يوم القيامة وقبل : هم المتقون من أمته ، قال ابن القيم : الأول هو الصحيح ، ويليه القول الثاني ، وضعف الثالث والرابع ، وقال النووي : أظهرها ، وهو اختيار الأزهري وغيره من المحققين أنهم جميع الأمة .

<sup>(°)</sup> الحميد: هو الذي له من الصفات وأسباب آلحمد ما يقتضي أن يكون محمودًا، وإن لم يحمده غيره، فهو حميد في نفسه، والمجيد: من كمل في العظمة والجلال.

بتحميد الله والثناء عليه ، ثم ليُصل على النبي عَلَيْهُ، ثم ليدع بما شاء الله» . [أبو داود (١٤٨١) والترمذي (٣٤٧٧) والنسائي (١٢٨٣) وأحمد (١٨/٦)]. قال صاحب «المنتقى» : وفيه حجةٌ ، لمن لا يرى الصلاة عليه فرضًا ، حيث لم يأمر تاركها بالإعادة ، ويُعَضِّدهُ قوله في خبر ابن مسعود ، بعد ذكر التشهد : «ثم يتخير من المسألة ما شاء» . [مسلم (٤٠٢)]. وقال الشوكاني : لم يثبت عندي ما يدل للقائلين بالوجوب .

(19) الدُّعاءُ بعد التشهدِ الأخيرِ ، وقبل السَّلامِ : يستحب الدعاء بعد التشهد ، وقبل السلام بما شاء من خيري الدنيا والآخرة ؛ فعن عبد الله بن مسعود ، أن النبي عَلَيْ علمهم التشهد ، ثم قال في آخره : «ثم لتختر من المسألة ما تشاء» . رواه مسلم . [يُنظر تخريج الحديث السابق] . والدعاء مستحب مطلقًا ؛ سواء كان مأثورًا ، أو غير مأثورٍ ، إلا أن الدعاء بالمأثور أفضل ، ونحن نورد بعض ما ورد في ذلك :

١- عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله ﷺ : ﴿إِذَا فَرَغُ أَحَدَكُم مَنَ التَشْهَدُ الْأَخِيرِ ، فَلَيْتَعُوذُ بَاللهُ مَنُ أُربِع ؛ يقول : اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ، ومن عذاب القبر ، ومن فتنة المحيا والممات ، ومن شر فتنة المسيح الدجال» . رواه مسلم . [مسلم (٥٨٨)] .

٢\_ وعن عائشة ـ رضي الله عنها ـ أن النبي ﷺ كان يدعو في الصلاة : «اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات ، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم (١)» . متفق عليه . [البخاري (٨٢٣) ومسلم (٥٨٩)] .

٣\_ وعن عليِّ - صَحَيَّد قال: كان رسول الله ﷺ إذا قام إلى الصلاة ، يكون آخر ما يقول بين التشهد والتسليم: «اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت ، وما أسررت وما أعلنت ، وما أسرفت ، وما أنت أعلم به مني ، أنت المقدم وأنت المؤخر ، لا إله إلا أنت» . رواه مسلم .[مسلم (٧٧١) مطولًا] .

٤ وعن عبد الله بن عمرو، أن أبا بكرٍ قال لرسول الله ﷺ: علمني دعاءً أدعو به في صلاتي؟
 قال: «قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلمًا كثيرًا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك،
 وارحمنى، إنك أنت الغفور الرحيم». متفق عليه .[البخاري (٨٣٤) ومسلم (٢٧٠٥)].

٥ ـ وعن حنظلة بن عليًّ ، أن محجن بن الأَدْرَع حدَّثه ، قال : دخل رسول الله عَلَيْهُ المسجد ، فإذا هو برجل قد قضى صلاته (٢) . وهو يتشهد ، ويقول : اللهم إني أسألك يا الله ، الواحد الأحد الصمد ، الذي لم يلد ولم يولد ، ولم يكن له كفوًا أحد ، أن تغفر لي ذنوبي ، إنك أنت الغفور الرحيم . فقال النبي عَلَيْهُ : «قد غفر» . ثلاثًا . رواه أحمد ، وأبو داود . [أبو داود (٩٨٥) وأحمد (٣٣٨/٤)] .

7- وعن شداد بن أوس، قال: كان النبي على يقول في صلاته: «اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك، وحسن عبادتك، وأسألك قلبًا سليمًا، ولسانًا صادقًا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شرّ ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم». رواه النسائي .[النسائي.

<sup>(</sup>١) المأثم : الإثم . والمغرم : الدين . (٢) قد قضى صلاته : قارب أن ينتهي منها .

٧- وعن أبي مِجْلَزٍ، قال: صلّى بنا عمار بن ياسر ـ رضي الله عنهما ـ صلاةً فأوجز فيها، فأنكروا ذلك، فقال: ألم أتم الركوع والسجود؟ قالوا: بلى . قال: أما إني دعوت فيها بدعاء، كان رسول الله على يدعو به: «اللهم بعلمك الغيب، وقدرتك على الخلق، أحيني ما علمت الحياة خيرًا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرًا لي، أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى، ولذّة النظر إلى وجهِك، والشوق إلى لقائك، وأعوذ بك من ضرّاء مُضرة، ومن فتنة مضلة، اللهم زيّنا بزينة الإيمان، واجعلنا هُداة مهديين». رواه أحمد، والنسائي بإسناد جيد. [النسائي (١٣٠٥) وأحمد (٢٦٤/٤)].

٨- وعن أبي صالح، عن رجلٍ من الصحابة، قال: قال النبي ﷺ لرجل: «كيف تقول في الصلاة؟» قال: أتشهّد، ثم أقول: اللهم إني أسألك الجنة، وأعوذ بك من النار، أما إني لا أحسن دَنْدَنَتَكَ، ولا دندنة (١) معاذ. فقال النبي ﷺ: «حولهما نُدنْدنُ». رواه أحمد، وأبو داود. [أبو داود (٧٩٢) وابن ماجه (٩١٠) وأحمد (٩١٠)].

9- وعن ابن مسعود، أن النبى عَلَيْ علَمه أن يقول هذا الدعاء: «اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سُبُل السلام، ونجنّنا من الظلمات إلى النور، وجنّبتنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا، وأبصارنا، وقلوبنا، وأزواجنا، وذرّياتنا، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم، واجعلنا شاكرين لنعمتك، مُثنين بها وقابليها، وأتمها علينا». رواه أحمد، وأبو داود .[أبو داود (٩٦٩) ابن حبان شاكرين لنعمتك، مُثنين بها وقابليها، وأتمها علينا». رواه أحمد، وأبو داود .[أبو داود (٩٦٩) ابن حبان الطبراني في الكبير (١٠٤٢٦)، والحاكم (٢٦٥/١)].

• ١- وعن أنس، قال: كنت مع رسول الله على جالسًا، ورجلٌ قائمٌ يصلّي، فلما ركع وتشهد، قال في دعائه: اللهم إني أسألك، بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المتّانُ، بديع السموات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حيّ يا قيّوم، إني أسألك. فقال النبي عَلَيْ لأصحابه: «أتدرون بم دعا؟». قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «والذي نفس محمد بيده، لقد دعا الله باسمه العظيم، الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى». رواه النسائي .[أبو داود (١٤٩٥) والنسائي (١٢٩٩) وأحمد (١٢٠/٣)].

11- وعن عمير بن سعد، قال: كان ابن مسعود يعلمنا التشهد في الصلاة، ثم يقول: إذا فرغ أحدكم من التشهد، فليَقُل: «اللهم إني أسألك من الخير كلّه، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشرّ كله، ما علمت منه وما لم أعلم، اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه عبادك الصالحون، ونا أتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا وأعوذ بك من شرّ ما استعاذك منه عبادك الصالحون، ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار». قال: لم يدْع نبيّ ، ولا صالح بشيء ، إلا دخل في هذا الدعاء. رواه ابن أبي شيبة، وسعيد بن منصور. [ابن أبي شيبة (١/ ٢٩٦، ٢٩٧)].

(٢٠) الأذكارُ ، والأدعيةُ بعد السّلامِ : ورد عن النبي عَلَيْ جملة أذكارٍ وأدعيةٍ بعد السلام ، يسنّ للمصلّى أن يأتي بها ، ونحن نذكرها فيما يلي :

<sup>(</sup>١) الدندنة: الكلام غير المفهوم.

١- عن ثوبان على قال : كان رسول الله على إذا انصرف من صلاته ، استغفر الله ، ثلاثًا ، وقال : «اللهم أنت السلام ، ومنك السلام ، تباركت ياذا الجلال والإكرام» . رواه الجماعة ، إلا البخاري .[مسلم أنت السلام ، ومنك السلام (٢٠٠) وأحمد (٢٠٥/٥)] وزاد مسلم ، قال الوليد : فقلت للأوزاعي : كيف الاستغفار؟ قال : يقول : أستغفر الله ، أستغفر الله ، أستغفر الله ،

٢- وعن معاذ بن جبل ، أن النبي على أخذ بيده يومًا ، ثم قال : «يا معاذ ، إني لأحبك» . فقال له معاذ : بأبي أنت وأمي ، يا رسول الله ، وأنا أحبك . قال : «أوصيك يا معاذ ، لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول : اللهم أعني على ذكرك ، وشكرك ، وحسن عبادتك » . رواه أحمد ، وأبو داود ، والنسائي ، وابن خزيمة ، وابن حبان ، والحاكم ، وقال صحيح على شرط الشيخين . [أبو داود (٢٠٢١) والنسائي (٢٠٣١) وأحمد (٢٧٣/١) وابن حبان (٢٠٢٠) وابن خزيمة (٧٥١) والحاكم (٢٧٣/١) .

وعن أبي هريرة ، عن النبي ﷺ قال : «أتحبون أن تجتهدوا في الدعاء؟ قولوا : اللهم أعنّا على ذكرك ، وشكرك ، وحسن عبادتك» . رواه أحمد بسندٍ جيدٍ . [أحمد (٢٩٩/٢) ومجمع الزوائد (١٧١/١٠)] .

٣. وعن عبد الله بن الزبير ، قال : كان رسول الله ﷺ إذا سلم في دبر الصلاة ، يقول : «لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، وهو على كلّ شيء قدير ، لا حول ولا قوَّة إلا بالله ، ولا نعبد إلا إياه ، أهل النعمة والفضل والثناء الحسن ، لا إله إلا الله ، مخلصين له الدِّين ، ولوكرة الكافرون» . رواه أحمد ، ومسلم ، وأبو داود ، والنسائي (١٣٣٨)] .

٤- وعن المغيرة بن شعبة ، أن رسول الله على كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة : «لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، وهو على كل شيء قدير ، اللهم لا مانع لما أعطيت ، ولا معطي لما منعت ، ولا ينفع ذا الجد منك الجد» . رواه أحمد ، والبخاري ، ومسلم .[البخاري (٨٤٤) ومسلم (٩٣٥)] .

٥ ـ وعن عقبة بن عامر ، قال : أمرني رسول الله ﷺ أن أقرأ بالمعوِّذتين دبر كلِّ صلاة . ولفظ أحمد ، وأبي داود : بالمعوِّذات (٢٠٠) . رواه أحمد ، والبخاري ، ومسلم . [أبو داود (١٥٢٣) والترمذي (٢٩٠٣) والنسائي (١٣٣٥) وأحمد (١٥٧٤) .

٦- وعن أبي أمامة ، أن النبي عَلَيْتُ قال : «من قرأ آية الكرسيّ دبر كلّ صلاةٍ ، لم يمنعه من دخول الجنة ، الأ أن يموت» . رواه النسائي ، والطبراني .[النسائي في اليوم والليلة (١٠٠) والطبراني في الكبيبر (٢٥٣٧) والهيثمي في المجمع (١٠٠/١)] . وعن عليّ صَحَيَّتُهُ أن النبي عَلَيْجَ قال : «من قرأ آية الكرسيّ في دبر الصلاة المكتوبة ،كان في ذمّة الله (٣) إلى الصلاة الأخرى» . رواه الطبراني بإسنادٍ حسنٍ . [الطبراني في الكبير (٢٧٣٣) والهيثمي في المجمع (١٠٥/١)] .

٧\_ وعن أبي هريرة ، أن النبي ﷺ قال : «من سَبّح اللهّ دبـر كـلّ صـلاةٍ ثلاثًا وثلاثين ، وحمد الله ثلاثًا

<sup>(</sup>١) اللهم أنت السِلام ومنِك السلام: السلام الأول اسم من أسماء الله ـ تعالى . والثاني بمعنى السلامة . تباركت: كثر خيرك .

<sup>(</sup>٢) ﴿ قُلْ هُوَ آللَهُ أَحَدُ (٢) ﴿ مَن المعوذات . (٣) ذمة الله : حفظه .

وثلاثين ، وكبر الله ثلاثًا وثلاثين ، تلك تسعّ وتسعون ، ثم قال تمام المائة : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، وهو على كل شيء قديرٍ . غُفِرَت له خطاياه ، وإن كانت مثل زبد البحر (۱) . رواه أحمد ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود . [البخاري (٨٤٣) ومسلم (٩٧) وأحمد (٤٨٣/٢) وأبو داود (٤٠٥١)] .

٨- وعن كعب بن عجرة ، عن رسول الله على قال : «معقبات ، لا يخيب قائلهن ، أو فاعلهن دبر كل صلاة مكتوبة ، ثلاثين تحبيرة ، وثلاثيا وثلاثين تحميدة ، وأربعًا وثلاثين تكبيرة » . رواه مسلم . [مسلم . [مسلم . ] .

٩- وعن سُمّيً ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، أن فقراء المهاجرين أتوا رسولَ الله على ، فقالوا : ذهب أهل الدثور (٢) بالدرجات العلا ، والنعيم المقيم . قال : «وما ذاك؟» قالوا : يصلّون كما نصلي ، ويصومون كما نصوم ، ويتصدقون ولا نتصدق ، ويعتقون ولا نعتق . فقال رسول الله على : «أفلا أعلّمكم شيئًا تدركون به من سبقكم ، وتسبقون من بعدكم ، ولا يكون أحدّ أفضل منكم ، إلا من صنع مثل ما صنعتم؟» قالوا : بلي ، يا رسول الله ، قال : « تسبحون الله ، وتكبرون ، وتحمدون دُبر كلّ صلاة ثلاثًا وثلاثين مرةً» . فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله على ، فقالوا : سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ، ففعلوا مثله . فقال رسول الله على : «ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء» . قال سُميُّ : فحدثت بعض أهلي بهذا الحديث ، وسول الله على : تسبح ثلاثًا وثلاثين ، وتحمد ثلاثًا وثلاثين ، وتكبر أربعًا وثلاثين . فرجعت إلى وسلح ، فقلت له ذلك ، فأخذ بيدي ، فقال : الله أكبر ، وسبحان الله ، والحمد لله ، والله أكبر ، وسبحان الله ، والحمد لله ، والله أكبر ، وسبحان الله ، والحمد لله ، والله أكبر ، وسبحان الله ، والحمد لله ، والله أكبر ، وسبحان الله ، والحمد لله ، حتى يبلغ من جميعهن ثلاثًا وثلاثين . متفق عليه . [البخاري (١٤٨) ومسلم واللهظ له] .

١٠ - وصح أيضًا، أن يسبح خمسًا وعشرين، ويحمد مثلها، ويكبر مثلها، ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير . مثلها . [الترمذي (٣٤١٣) والنسائي (١٣٤٩)]. ١١ - وعن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله على : «خصلتان من حافظ عليهما، أدخلتاه الجنة، وهما يسير، ومن يعمل بهما قليل، قالوا: وما هما، يا رسول الله؟ قال: «أن تحمد الله، وتكبره، وتسبحه في دبركل صلاة مكتوبة؛ عشرًا عشرًا، وإذا أتيت إلى مضجعك، تسبح الله، وتكبره، وتحمده مئة، فتلك خمسون ومائتان باللسان، وألفان (٢٠ وخمسمائة في الميزان، فأيكم يعمل في اليوم والليلة ألفين وخمسمائة سيئة؟» . قالوا: كيف من يعمل بها قليل؟ قال: «يجيء أحدكم الشيطان في صلاته، فيذكره حاجة كذا وكذا، فلا يقولها، ويأتيه عند منامه، فينومه، فلا يقولها» . قال: ورأيت رسول الله عقدهن بيده (٢٤١٠) والترمذي (٢٤١٠) والنسائي وقال: حسن صحيح .

<sup>(</sup>١) الزبد : الرغوة فوق الماء، والمراد بالخطايا : الصغائر . (٢) الدثور : المال الكثير .

<sup>(</sup>٤) يعقدهن بيده : أي يعدهن .

١٢ ـ وعن علي ، وقد جاء هو وفاطمة ـ رضي الله عنهما ـ يطلبان خادمًا ، يخفف عنهما بعض العمل ، فأبى النبي عليهما ، ثم قال لهما : « ألا أخبركما بخير مما سألتماني؟» قالا : بلى . فقال : «كلمات علم النبي عليهما ، التكليك ، تسبّحان في دبر كلّ صلاة عشرًا ، وتحمدان عشرًا ، وتكبران عشرًا ، وإذا أويتما إلى فراشكما ، فسبّحا ثلاثًا وثلاثين ، واحمدا ثلاثًا وثلاثين ، وكبّرا أربعًا وثلاثين . وقال : فوالله ، ما تركتهن منذ علمنيهن رسول الله عليه . [البخاري (٥٣٦٢) ومسلم (٢٧٢٧) وأبو داود (٥٠٦٢)] .

10 - وعن عبد الرحمن بن غنم ، أن النبي عَلَيْتُم قال : « من قال قبل أن ينصرف ، ويثني رجله من صلاة المغرب والصبح : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، بيده الخير ، يُحيي ويميت ، وهو على كلّ شيء قدير . عشر مرّاتٍ ، كُتب له بكلّ واحدة عشرُ حسناتٍ ، ومُحيت عنه عشر سيئاتٍ ، ورُفع له عشرُ درجاتٍ ، وكانت حرزًا من كلّ مكروهٍ ، وحرزًا من الشيطان الرجيم ، ولم يحلّ للذنب يدركه (۱) ، إلا الشرك ، فكان من أفضل الناس عملاً ، إلا رجلاً يفضله يقول أفضل مما قال» . رواه أحمد ، وروى الترمذي نحوه ، بدون ذكر : «بيده الخير» . [الترمذي (٣٤٧٤) وأحمد (٢٢٧/٤)] .

1 ٤ - وعن مسلم بن الحارث، عن أبيه، قال: قال لي النبي ﷺ: « إذا صلّيت الصبح، فقل قبل أن تكلم أحدًا من الناس: اللهم أجرني من النار. سبع مراتٍ ؛ فإنك إن مِتّ من يومك، كتب الله ﷺ لك جوارًا من النار، وإذا صليت المغرب، فقل قبل أن تكلم أحدًا من الناس: اللهم إني أسألك الجنة، اللهم أجرني من النار، سبع مرات ؛ فإنك إن مِتّ من ليلتك، كتب الله ﷺ لك جوارًا من النار». رواه أحمد، وأبو داود (٥٠٧٩) وأحمد (٤/ ٢٣٤)].

٥١- وروى أبو حاتم ، أن النبي عَلَيْتُ كان يقول عند انصرافه من صلاته : «اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري ، وأصلح دنياي التي جعلت فيها معاشي ، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك ، وأعوذ بعفوك من نقمتك ، وأعوذ بك منك ، لا مانع لما أعطيت ، ولا معطي لما منعت ، ولا ينفع ذا الجد منك الجد» . [النسائي (١٣٤٥) وفيه أن النبي داود الني كان يقول الدعاء المذكور ، كما أخرجه في اليوم والليلة (١٣٧)] .

17 ـ وروى البخاري ، والترمذي ، أن سعد بن أبي وقاص كان يعلم بنيه هؤلاء الكلمات ، كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة ، ويقول : إن رسول الله ﷺ كان يتعود بهن دبر الصلاة : «اللهم إني أعوذ بك من البخل ، وأعوذ بك من الجبن ، وأعوذ بك أن أُردَّ إلى أرذل العمر ، وأعوذ بك من فِتْنة الدنيا ، وأعوذ بك من عذاب القبر» . [البخاري (٦٣٦٥) والترمذي (٣٥٦٧)] .

١٧ ـ وروى أبو داود ، والحاكم ، أن النبي ﷺ كان يقول دبر كلّ صلاةٍ : «اللهم عافني في بدني ، اللهم عافني في بدني ، اللهم عافني في بصري ، اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر ، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ، لا إله إلا أنت» . [أبو داود (٠٩٠)] .

١٨ ـ وروى الإمام أحمد، وأبو داود، والنسائي بسندٍ فيه داود الطفاوي، وهو ضعيفٌ، عن زيد بن

<sup>(</sup>١) يدركه: أي يهلكه.

أرقم، أن النبي ﷺ كان يقول دبر صلاته : «اللهم ربَّنا وربّ كلّ شيءٍ، أنا شهيدٌ أنك الربّ وحدك لا شريك لك ، اللهم ربنا وربّ كلّ شيءٍ ، أنا شهيدٌ أن محمدًا عبدك ورسولك ، اللهم ربنا وربّ كلّ شيءٍ ، أنا شهيدٌ أن العباد كلُّهم إخوةٌ ، اللهم ربنا وربّ كلّ شيءٍ ، اجعلني مخلصًا لكِ وأهلي(١) ، في كلّ ساعةٍ من الدنيا والآخرة ، يا ذا الجلال والإكرام ، اسمع واستجب ؛ الله الأكبر الأكبر ، نورُ السموات والأرض ، الله الأكبر الأكبر ، حسبي الله ونعم الوكيل ، الله الأكبر الأكبر» . [أبو داود (١٥٠٨) والنسائي في اليوم والليلة (۱۰۱) وأحمد (۶/ ۳۲۹).

١٩ ـ وروى أحمد ، وابن أبي شيبة ، وابن ماجه ، بسندٍ فيه مجهولٌ ، عن أمّ سلمة ، أن النبي ﷺ كان يقول إذا صلّى الصبح، حين يسلم: «اللهم إني أسألك علمًا نافعًا، ورزقًا واسعًا، وعملاً متقبلاً». [ابن ماجه (٩٢٥) وأحمد (٢٩٤/٦)].

# التط قع(٢)

(١) مشروعيتُه: شُرع التطوع؛ ليكون جبرًا لما عسى أن يكون قد وقع في الفرائض من نقصٍ ، ولما في الصلاة من فضيلة ، ليست لسائر العبادات ؛ فعن أبي هريرة ، أن النبي عليه قال : «إن أولَ ما يحاسَبُ الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة ؛ يقول ربنا لملائكته ، وهو أعلم : انظروا في صلاة عبدي ، أتمّها أم نَقصها؟ فإن كانت تامة ، كتبت له تامة ، وإن كان انتقص منها شيئًا ، قال : انظروا هل لعبدي من تطوّع؟ فإن كان له تطوّع، قال : أتموا لعبدي فريضته من تطوّعه . ثم تؤخذ الأعمال على ذلك» . رواه أبو داود . [أبو داود (٨٦٤) وابن ماجه (١٤٢٥)] . وعن أبي أمامة ، أن رسول الله ﷺ قال : «ما أذن الله لعبدٍ في شيءٍ ، أفضل من ركعتين يصليهما ، وإن البرّ ليُذَر<sup>(٣)</sup> فوق رأس العبد ، ما دام في صلاته» . الحديث رواه أحمد، والترمذي، [الترمذي (٢٩١١) وأحمد (٥/ ٢٦٨)]. وصحّحه السيوطي. وقال مالك في «الموطأ» : بلغني أن النبي ﷺ قال : «استقيموا ولن تُحْصُوا ، واعلموا أن خيرَ أعمالكم الصلاة ، ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن». وروى مسلم، عن ربيعة بن كعب الأسلميّ، قال: قال الرسول ﷺ: «سل». فقلت : أسألك مرافَقَتك في الجنة . فقال : «أو غَيْرَ ذلك؟» قلت : هو ذاك . قال : «فأعتى على نفسك بكثرة السجود» . [مسلم (٤٨٩)] .

## (٢) استحبابُ صلاتهِ في البيتِ:

١- روى أحمد، ومسلم، عن جابر، أن النبي ﷺ قال: «إذا صلّى أحدكم الصلاةَ في مسجده، فليجعل لبيته نصيبًا من صلاته ؛ فإن الله عَجَلَقُ جاعلٌ في بيته من صلاته خيرًا» . [مسلم (٧٧٨) وابن ماجه (١٣٧٦) وأحمد (٣/ ١٥، ٥٩، ٢١٦).

(٢) صلاة غير واجبة : والمراد بها السنة ، أو النفل .

<sup>(</sup>١) وأهلي : أي وأهلي مخلصين لك .(٣) أي : ينثر .

٢\_ وعند أحمد ، عن عمر ، أن الرسول على قال : «صلاة الرجل في بيته تطوعًا نورٌ ، فمن شاء نَورَ بيته . [أحمد (١/ ١٤)].

٣- وعن عبد الله بن عمر ، قال : قال رسول الله ﷺ : «اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ، ولا تتخذوها قبورًا» (١٠٤٠) وأحمد ، وأبو داود (١٠٤٣) وأحمد (٢/ ١٦)].

3- روى أبو داود ، بإسناد صحيح ، عن زيد بن ثابتٍ ، أن النبي على قال : «صلاة المرء في بيته أفضلُ من صلاته في مسجدي هذا ، إلا المكتوبة» . [أبو داود (٤٤،١)]. وفي هذه الأحاديث دليل على استحباب صلاة التطوّع في البيت ، وأن صلاته فيه أفضل من صلاته في المسجد . قال النووي : إنما حتّ على النافلة في البيت ؛ لكونه أخفَى ، وأبعد عن الرياء ، وأصون من مُحبِطات الأعمال ، وليتبرك البيت بذلك ، وتنزل فيه الرحمة والملائكة ، وينفر منه الشيطان .

- (٣) أفضلية طول القيام على كثرة السجود في التطوّع: روى الجماعة ، إلا أبا داود ، عن المغيرة بن شعبة ، أنه قال : إن كان رسول الله على كثرة اليقوم ، ويصلّي ، حتى ترم قدماه أو ساقاه ، فيقال له؟ فيقول : «أفلا أكون عبدًا شكورًا» . [البخاري (١٦٤٠) ومسلم (٢٨٢٠) و(٤/ ٢١٧٢) والنسائي (١٦٤٣) وابن ماجه (١٤١٩)]. وروى أبو داود ، عن عبد الله بن حُبْشِيِّ الحنعمي ، أن النبي عِينَ سئل ، أيّ الأعمال أفضل؟ قال : «طول القيام» . قيل : فأيّ الصدقة أفضل؟ قال : «مجهد المقلّ» . قيل : فأيّ الهجرة أفضل؟ قال : «من جاهد المشركين بماله ، ونفسه» . قيل : فأيّ الجهاد أفضل؟ قال : «من جاهد المشركين بماله ، ونفسه» . قيل : فأيّ القتل أشرف؟ قال : «من جاهد المشركين بماله ، ونفسه» . قيل : فأيّ القتل أشرف؟ قال : «من أهريق دمه ، وعقر جواده» . [أبو داود (١٤٤٩) وأحمد (٣/ ٢١١٤)].
- (ع) جوازُ صلاقِ التطوعٌ من جلوسِ: يصح التطوّع من قعودٍ، مع القدرة على القيام ، كما يصحّ أداء بعضه من قعود ، وبعضه من قيام ، لو كان ذلك في ركعةٍ واحدةٍ ؛ فبعضها يؤدَّى من قيام ، وبعضها من قعودٍ ؛ سواء تقدَّم القيام أو تأخرٌ ، كلّ ذلك جائزٌ ، من غير كراهةٍ ، ويجلس كيف شاء ، والأفضل التربع ؛ فقد روى مسلم ، عن علقمة ، قال : قلت لعائشة : كيف كان يصنع رسول الله على في الركعتين ، وهو جالسٌ ؟ قالت : كان يقرأ فيهما ، فإذا أراد أن يركع ، قام ، فركع . [مسلم (٧٣١) (١١٤)] . وروى أحمد ، وأصحاب السنن عنها ، قالت : ما رأيت رسول الله يَعْيَة يقرأ في شيءٍ من صلاة الليل جالسًا قطّ ، حتى دخل في السنن عنها ، فكان يجلس فيها ، فيقرأ ، حتى إذا بقي أربعون ، أو ثلاثون آية ، قام فقرأها ، ثم سجد . وأبو داود (٩٥٣) وابن ماجه (١٢٢٧) وأحمد (٢ / ٢٢١) وبنحوه البخاري (١١٤٨) ومسلم (٢٢١)].
- (٥) أقسامُ التطوّع : ينقسم التطوّع إلى تطوّع مطلق ، وإلى تطوّع مقيّد ، والتطوّع المطلق ، يقتصر فيه على نية الصلاة ؛ قال النووي : فإذا شرع في تطوّع ، ولم ينو عددًا ، فله أن يسلم من ركعة ، وله أن يزيد فيجعلها ركعتين ، أو ثلاثًا ، أو مائة ، أو ألفًا ، أو غير ذلك ، ولو صلّى عددًا لا يعلمه ، ثم سلّم ، صحّ بلا خلاف ، اتفق عليه

<sup>(</sup>١) لأنه ليس في القبور صلاة .

 <sup>(</sup>۲) أي كبر.

أصحابنا. ونصّ عليه الشافعي في «الإملاء». وروى البيهقي بإسناده، أن أبا ذر رضي صلّى عددًا كثيرًا، فلما سلّم، قال له الأحنف بن قيس، رحمه الله: هل تدري انصرفت على شفع، أم على وتر؟ قال: إن لأ أكن أدري، فإن الله يدري، إني سمعت خليلي أبا القاسم على يقول، ثم بكى، ثم قال: إني سمعت خليلي أبا القاسم على يقول، ثم بكى، ثم قال: إني سمعت خليلي أبا القاسم على يقول: «ما من عبد يسجد لله سجدة ، إلا رفعه الله بها درجة ، وحط عنه بها خطيئة». رواه الدارمي، في «مسنده» بسند صحيح ، إلا رجلاً اختلفوا في عدالته. [أحمد (٥/ ١٦٤) والدارمي (٢/ ٤٨٩)]. والتطوّع المقيد ينقسم إلى ما شرّع، تبعًا للفرائض، ويسمي السنن الراتبة، ويشمل سنة الفجر، والظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء، وإلى غيره، وهاك بيان كلِّ:

## سنــةُ الفجــر

(١) فَصْلُها: ورَدت عِدَّة أحاديث في فضل المحافظة على سنة الفجر، نذكرها فيما يلي:

١- عن عائشة ، عن النبي عَيِّقُ ، في الركعتين قبل صلاة الفجر ، قال : «هما أحبّ إليَّ من الدنيا جميعًا» . رواه أحمد ، ومسلم ، والترمذي . [مسلم (٧٢٥) (٩٧) وأحمد (٦/ ٥٠ ـ ٥١)] .

٢- وعن أبي هريرة ، أن رسول الله ﷺ قال : «لا تدعوا ركعتي الفجر ، وإن طردتكم الخيل» . رواه أحمد ، وأبو داود ، والبيهقي ، والطحاوي . [أبو داود (١٢٥٨) وأحمد (٢/ ٤٠٥) والبيهقي في الكبرى (٢/ ٤٠٨)] . ومعنى الحديث : لا تتركوا ركعتي الفجر ، مهما اشتد العذر ، حتى ولو كان مطاردة العدو .

٣- وعن عائشة ، قالت : لم يكن رسول الله ﷺ على شيء من النوافل أشد معاهدة (١) من الركعتين قبل الصبح . رواه الشيخان ، وأحمد ، وأبو داود . [البخاري (١٦٩) ومسلم (٧٢٤) (٩٤) وأبو داود (١٢٥٤) وأحمد (٢٣٦) و٤٥)] .

٤- وعنها، أن النبي عَلَيْتُهُ قال: «ركعتا الفجر خيرٌ من الدنيا وما فيها». رواه أحمد، ومسلم، والترمذي، والنسائي. [مسلم (٧٢٥) والترمذي (٤١٦) والنسائي (١٧٥٨) وأحمد (٦/ ٢٦٥)].

٥- ولأحمد، ومسلم، عنها، قالت: ما رأيته إلى شيءٍ من الخير، أسرع منه إلى الركعتين قبل الفجر. [مسلم (٧٢٤) (٩٥) وأحمد (٢/ ٢٢٠)].

(٢) تخفيفُهَا: المعروف من هَدْي النبي ﷺ ، أنه كان يخفّف القراءة في ركعتي الفجر .

١- فعن حفصة ، قالت : كان رسول الله ﷺ يصلّي ركعتي الفجر قبل الصبح في بيتي ، يخفّفهما جدًّا .
 قال نافع : وكان عبد الله - يعني ابن عمر - يخفّفهما كذلك . رواه أحمد ، والشيخان . [البخاري (١١٧٣) وأحمد (٢٨٤)] .

<sup>(</sup>١) معاهدة : مواظبة .

- ٢- وعن عائشة ، قالت : كان رسول الله ﷺ يصلّي الركعتين قبل الغداة ، فيخفّفهما ، حتى إني لأشك ، أقرأ فيهما بفاتحة الكتاب ، أم لا؟ . رواه أحمد ، وغيره . [بنحوه : البخاري (١١٧١) ومسلم (٧٢٤)
   (٩٣) وأحمد (٦/ ١٨٦)] .
- ٣. وعنها ، قالت : كان قيام رسول الله ﷺ في الركعتين ، قبل صلاة الفجر ، قَدْر ما يقرأ فاتحة الكتاب . رواه أحمد ، والنسائي ، والبيهقي ، ومالك ، والطحاوي . [أحمد (٦/ ٢١٧) والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٢٩٧)] .
- (٣) ما يقرأُ فيها ؟ يستحب القراءة في ركعتي الفجر بالوارد عن النبي ﷺ ، وقد ورد عنه فيها ما بأتى :
- ١- عن عائشة ، قالت : كان رسول الله ﷺ يقرأ في ركعتي الفجر : ﴿ أَلَّ يَتَأَيُّهَا ٱلْكَفِرُونَ ﴾ [الكافرون : ١] ، وكان يُسِرّ بهما . رواه أحمد ، والطحاوي . وأحمد (٦/ ١٧٤) والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٢٩٧)] . وكان يقرؤهما بعد الفاتحة ؛ لأنه لا صلاة بدونها ، كما تقدم .
- ٣- وعن جابر، أن رجلاً قام، فركع ركعتي الفجر، فقرأ في الأولى: ﴿ قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلْكَفِرُونَ ﴾ [الكافرون: ١] . حتى انقضت السورة، فقال النبي ﷺ : «هذا عبد عرف ربّه» . وقرأ في الآخرة: ﴿ قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَــُدُ ﴾ [الإخلاص: ١] . حتى انقضت السورة، فقال النبي ﷺ : «هذا عبد آمن بربّه» . قال طلحة: فأنا أحبّ أن أقرأ بهاتين السورتين، في هاتين الركعتين. رواه ابن حبان، والطحاوي. [ابن حبان (٢٤٦٠) والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٢٩٨)] .
- ٤- وعن ابن عباس، قال: كان رسول الله على يقرأ في ركعتي الفجر: ﴿ قُولُواْ ءَامَنَا بِاللّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا ﴾ [البقرة: ١٣٦]. والتي في آل عمران: ﴿ تَعَالُواْ إِنَى كَلِمَةِ سَوَآمٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ﴾ [آل عمران: ١٤]. رواه مسلم. [مسلم (٧٢٧) (٧٢٧)].
- أي؛ أنه كان يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة هذه الآية: ﴿ قُولُوٓا ءَامَنَا بِاللّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَا عَلَى اللّهُ عَلَ

٥- وعنه ، في رواية أبي داود ، أنه كانَ يقرأ في الركعة الأولى : ﴿ فُولُواْ ءَامَنَا بِاللَّهِ ﴾ [البقرة : ١٣٦] . وفي الثانية : ﴿ فَلَمَّا آخَسَ عِيسَى مِنْهُمُ ٱلْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِى آلِكُ اللَّهِ عَامَنَا وفي الثانية : ﴿ فَلَمَّا آخَسَ عِيسَى مِنْهُمُ ٱلْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِى آلِهِ إِلَى ٱللَّهِ قَالَتَ ٱلْمَارِيُونَ نَحْنُ أَنصَارُ ٱللَّهِ عَامَنَا بِٱللَّهِ وَٱشْهَالُهُ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران : ٥٦] . [مسلم (٧٢٧) (٩٩) وأبو داود (١٢٥٩)] .

٦- ويجوز الاقتصار على الفاتحة وحدها؛ لما تقدّم عن عائشة، أن قيامه كان قدر ما يقرأ فاتحة
 لكتاب.

- (٤) الدُّعاءُ بعد الفراغِ منها: قال النووي في «الأذكار»: روينا في كتاب ابن السني، عن أبي المليح، واسمه عامر بن أسامة، عن أبيه، أنه صلّى ركعتي الفجر، وأن رسول الله على قريبًا منه ركعتين خفيفتين، ثم سمعه يقول، وهو جالسّ: «اللهم ربَّ جبريل، وإسرافيل، وميكائيل، ومحمد النبي عَيْلِيّة، أعوذ بك من النار». ثلاث مراتٍ. وروينا فيه، عن أنس، عن النبي عَيْلِيّة قال: «من قال صبيحة يوم الجمعة، قبل صلاة الغداة: أستغفر الله، الذي لا إله إلا هو، الحيّ القيّوم، وأتوب إليه. ثلاث مراتٍ، غفر الله تعالى ذنوبه، ولو كانت مثل زبد البحر». [ابن السني في عمل اليوم والليلة (٨٢)].
- (٥) الاضطجاعُ بَعْدَها: قالت عائشة: كان رسول الله عَلَيْ إذا ركع ركعتي الفجر، اضطجع على شِقّه الأيمن. رواه الجماعة. [البخاري (١١٦٠) ومسلم (٧٣٦) وأبو داود (١٢٦٢) والترمذي (٤٢٠) وابن ماجه (١١٩٨)]. ورووا، أيضًا عنها، قالت: كان رسول الله علي إذا صلّى ركعتي الفجر؛ فإن كنت نائمةً اضطجع، وإن كنت مستيقظةً، حدثني. [البخاري (١١٦١) ومسلم (٧٤٣)].

وقد اختلف في حكمه اختلافًا كثيرًا ، والذي يظهر ، أنه مستحبٌّ في حقّ من صلّى السنة في بيته ، دون من صلاها في المسجد . قال الحافظ في «الفتح» : ودهب بعض السلف إلى استحبابها في البيت ، دون المسجد ، وهو محكي عن ابن عمر ، وقواه بعض شيوخنا ، بأنه لم ينقل عن النبي عليه ، أنه فعله في المسجد ، وصحّ عن ابن عمر ، أنه كان يحصب من يفعله في المسجد . أخرجه ابن أبي شيبة ، انتهى . وسئل عنه الإمام أحمد؟ فقال : ما أفعله ، وإن فعله رجلٌ ، فحسنٌ .

(٢) قَصَاؤُها: عن أبي هريرة ، أن النبي عَلَيْ قال: «من لم يصلّ ركعتي الفجر ، حتى تطلع الشمس ، فليصلّها» . رواه البيهقي . [البيهقي في الكبرى (٢/ ٤٨٤) والحاكم (١/ ٢٧٤)] . قال النبووي : وإسناده جيد . وعن قيس بن عمرو ، أنه خرج إلى الصبح ، فوجد النبي عَلَيْ في الصبح ، ولم يكن ركع ركعتي الفجر ، فصلّى مع النبي عَلَيْ ، ثم قام ، حين فرغ من الصبح ، فركع ركعتي الفجر ، فمرّ به النبي عَلَيْ ، فقال : « ما هذه الصلاة؟» . فأخبره ، فسكت النبي عَلَيْ ، ولم يقل شيئًا . رواه أحمد ، وابن خزيمة ، وابن حبان ، وأصحاب السنن ، إلا النسائي . [أبو داود (١٢٦٧) والترمذي (٢٢٤) وابن ماجه (١١٥٤) وابن خزيمة (١١٥١) وأحمد (٥/ ٤٤٧)] . قال العراقي : إسناده حسنٌ . وروى أحمد ، والشيخان ، عن عمران بن حصين ، أن النبي عَلَيْ كان في مسير له ، فناموا عن صلاة الفجر ، فاستيقظوا بحرّ الشمس ،

فارتفعوا قليلاً ، حتى استقلت الشمس (١) ، ثم أمر مؤذنًا فأذّن ، فصلّى ركعتين قبل الفجر ، ثم أقام ، ثم صلّى الفجر . [أحمد (٤/ ٢٣٤) والبخاري (٢٤٤) ومسلم (٦٨٢)] . وظاهر الأحاديث ، أنها تقضى قبل طلوع الشمس وبعد طلوعها ؛ سواء كان فواتها لعذرٍ ، أو لغير عذر ، وسواء فاتت وحدها ، أو مع الصبح .

### سنبة الظهير

ورد في سنة الظهر أنها أربع ركعاتٍ ، أو ست ركعاتٍ ، أو ثمانٍ ، وإليك بيانها مفصلاً :

## ما ورد في أنَّها أربعُ ركعاتٍ :

١- عن ابن عمر، قال: حفظت من النبي ﷺ عَشْر ركعات؛ ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها،
 وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل صلاة الصبح. رواه البخاري.
 [البخاري (١١٨٠)].

٢- وعن المغيرة بن سليمان ، قال : سمعت ابن عمر يقول : كانت صلاة رسول الله على ، ألا يدع ركعتين قبل الطهر ، وركعتين بعدها ، وركعتين بعد المغرب ، وركعتين بعد العشاء ، وركعتين قبل الصبح .
 رواه أحمد بسند جيد . [أحمد (٢/ ١٧) والبخاري (١٨٠) ومسلم (٧٢٩)] .

### ما ورد في أنَّها ستٌّ :

١- عن عبد الله بن شقيق، قال: سألت عائشة عن صلاة رسول الله ﷺ؟ قالت: كان يصلّي قبل الظهر أربعًا، واثنتين بعدها. (واه أحمد، ومسلم، وغيرهما.[مسلم(٧٣٠) وأحمد (٦/ ٢٦٦)].

٢- وعن أم حبيبة بنت أبي سفيان ، أن النبي تخفق قال : «من صلّى فى يومٍ وليلةٍ اثنتي عشرة ركعةً ، بُني له يَيتُ في الجنة ؛ أربعًا قبل الظهر ، وركعتين بعدها ، وركعتين بعد المغرب ، وركعتين بعد العشاء ، وركعتين قبل صلاة الفجر» . رواه الترمذي ، وقال : حسن صحيح ، ورواه مسلم مختصرًا . [مسلم (٧٢٨) والترمذي . ورواه مسلم مختصرًا . [مسلم (٧٢٨) والترمذي .

### ما ورد في أنَّها ثماني ركعاتٍ:

١- عن أم حبيبة ، قالت : قال رسول الله ﷺ : « من صلى أربعًا قبل الظهر ، وأربعًا بعدها ، حرَّم اللهُ لحمه على النار» . رواه أحمد ، وأصحاب السنن ، وصحّحه الترمذي . [أبو داود (١٢٦٩) والترمذي (٢٢٧) والنامذي (٢٢٥) والنامذي (٢٢٥) والنامذي (٢٢٥) والناماذي (٢٨١) وابن ماجه (١١٦٠) وأحمد (٦/ ٣٢٥ و٣٢٦)] .

<sup>(</sup>١) أي: تحولوا حتى ارتفعت الشمس.

## فضلُ الأربع قبل الظهر:

١- عن أبي أيوبِ الأنصاري ، أنه كان يصلّي أربع ركعاتِ قبل الظهر ، فقيل له : إنك تديم هذه الصلاة . فقال : إني رأيت رسول الله يفعله ، فسألته ، فقال : «إنها ساعةٌ تفتح فيها أبواب السماء ، فأحببت أن يرفع لي فيها عملٌ صالحٌ» . رواه أحمد ، وسنده جيد . [أحمد (٥/ ٢١٨)] .

٢- وعن عائشة ، قالت : كان رسول الله على لا يدع أربعًا قبل الظهر ، وركعتين قبل الفجر على كل حالٍ . رواه أحمد ، والبخاري . [البخاري (١١٨٢) وأحمد (٦/ ٦٣)] . وروي عنها ، أنه كان يصلي قبل الظهر أربعًا ، يطيل فيهنّ القيام ، ويحسن فيهن الركوع والسجود . [ابن ماجه (١١٥٦) وأحمد (٦/ ٤٣)] .

ولا تعارض بين ما في حديث ابن عمر من أنه على كان يصلّي قبل الظهر ركعتين ، وبين باقي الأحاديث الأخرى من أنه كان يصلّي أربعًا . قال الحافظ في «الفتح» : والأولى أن يحمل على حالين ، فكان تارةً يصلّي اثنتين ، وتارةً يصلّي أربعًا ، وقيل : هو محمول على أنه كان في المسجد يقتصر على ركعتين ، وفي بيته يصلّي أربعًا ، ويحتمل أنه كان يصلّي إذا كان في بيته ركعتين ، ثم يخرج إلى المسجد ، فيصلّي ركعتين ، فرأى ابن عمر ما في المسجد ، دون ما في بيته ، واطلعت عائشة على الأمرين ، ويقوي الأول ما رواه أحمد ، وأبو داود ، في حديث عائشة ، كان يصلّي في بيته قبل الظهر أربعًا ، ثم يخرج ، قال أبو جعفر الطبري : الأربع كانت في كثير من أحواله ، والركعتان في قليلها . وإذا صلّى أربعًا قبلها أو بعدها ، الأفضل أن يسلم بعد كلّ ركعتين ، ويجوز أن يصليها متصلة بتسليم واحد ؛ لقول رسول الله الأفضل أن يسلم بعد كلّ ركعتين ، ويجوز أن يصليها متصلة بتسليم واحد ؛ لقول رسول الله وأبو داود بسند صحيح . [البخاري (٩٩٠) ومسلم (٧٤٩)] .

قضاء سنتي الظهر : عن عائشة ، أن النبي على كان إذا لم يصل أربعًا قبل الظهر ، صلاهن بعدها . رواه الترمذي ، وقال : حديث غريب . [الترمذي (٤٢٦)] . وروى ابن ماجه عنها ، قالت : كان رسول الله على إذا فاتته الأربع قبل الظهر ، صلاهن بعد الركعتين بعد الظهر . (١) [ابن ماجه (١٥٨)] .

هذا في قضاء الراتبة القبلية ، أما قضاء الراتبة البعدية ، فقد جاء فيه ، ما رواه أحمد ، عن أمّ سلمة ، قالت : صلّى رسول الله على الظهر ، وقد أُتِيَ بمالٍ فقعد يَقسمه ، حتى أتاه المؤذن بالعصر ، فصلّى العصر ، ثم انصرف إليَّ ، و كا يومي ، فركع ركعتين خفيفتين ، فقلنا : ما هاتان الركعتان ، يا رسول الله ، أُمِرْتَ بهما؟ قال : « لا ، ولكنهما ركعتان كنت أركعهما بعد الظهر ، فشغلني قَسْمُ هذا المال ، حتى جاء المؤذن بالعصر ، فكرهت أن أدعهما » (٢٣٣) ومسلم ، وأبو داود بلفظ آخر . [البخاري (١٢٣٣) ومسلم ) وأبو داود (ود ودود (١٢٧٣)) .

<sup>(</sup>١) السنن القبلية يمتد وقتها إلى آخر وقت الفريضة .

<sup>(</sup>٢) في بعض الروايات: فقلت: يا رسول الله ، أتقضيهما إذا فاتا؟ قال: «لا» ، قال البيهقي: هي رواية ضعيفة.

#### سنة الغسرب

يسنّ بعد صلاة المغرب صلاة ركعتين ؛ لما تقدّم عن ابن عمر ، أنهما من الصلاة التي لم يكن يَدَعُها النبي يَسُنّ .

ما يستحبُ فيها: يستحبّ في سنة المغرب، أن يقرأ فيها بعد الفاتحة به: ﴿ فَلْ يَتَأَيُّهُا الْكَافِرُونَ ﴾ [الكافرون: ١] و: ﴿ فَلْ هُوَ اللّهُ أَحَدُ ﴾ [الإخلاص: ١] . فعن ابن مسعود، أنه قال: ما أحصي ما سمعت رسول الله على يقرأ في الركعتين بعد المغرب، وفي الركعتين قبل الفجر به: ﴿ فَلْ يَتَأَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴾ [الكافرون: ١] و: ﴿ فَلْ هُوَ اللّهُ أَحَدُ ﴾ [الإخلاص: ١] . رواه ابن ماجه، والترمذي وحسنه. [الترمذي (٤٣١) وابن ماجه (١٦٦١)] . وكذا يستحبّ أن تؤدَّى في البيت ؛ فعن محمود بن لبيد، قال: أتى رسولُ الله على بني عبد الأشهل، فصلى بهم المغرب، فلما سلم، قال: «اركعوا هاتين الركعتين في بيوتكم» . رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي، والنسائي . [أبو داود (١٣٠٠) والترمذي (١٠٤) والنسائي (٩٩٥) وأحمد (واه أحمد، وأبو داود، والترمذي، والنسائي . [أبو داود (١٣٠٠) والترمذي (١٠٤) والنسائي (٩٩٥) وأحمد واتقدّم، أنه يكلي كان يصليهما في بيته .

سنة العشاء: تقدم من الأحاديث ما يدل على سنيَّة الركعتين بعد العشاء.

#### السنن غير المؤكدة

ما تقدم من السنن والرواتب يتأكد أداؤه، وبقيت سنن أخرى راتبة، يندب الإتيان بها، من غير تأكيد، نذكرها فيما يلي:

- (۱) ركعتان أو أربع قبل العصر: وقد ورد فيها عدة أحاديث متكلم فيها، ولكن لكثرة طرقها يؤيد بعضها بعضًا؛ فمنها حديث ابن عمر، قال: قال رسول الله كلية: «رحم الله امراً، صلّى قبل العصر أربعًا». رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي، وحسّنه، وابن حبان، وصحّحه، وكذا صححه ابن خزيمة. وأبو داود (۱۲۷۱) والترمذي (۲۲۰۱) وأحمد (۱۱۷/۲) وابن حبان (۲٤٥٣) وابن خزيمة (۱۱۹۳)]. ومنها حديث عليّ، أن النبي كليّة كان يصلّي قبل العصر أربعًا، يفصل بين كلّ ركعتين بالتسليم على الملائكة المقريين، والنبيين، ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين. رواه أحمد، والنسائي، وابن ماجه، والترمذي وحسّنه. [الترمذي (۲۲۹) والنسائي (۲۸۳۸) وابن ماجه (۱۱۲۱) وأحمد (۱/ ۵۰)]. وأما الاقتصار على ركعتين فقط، فدليله عموم قوله كليّة: «بين كلّ أذانين صلاةً». [أحمد (٥/ ٤٥) ومسلم (۸۳۸) وأبو داود (۱۲۸۳) والترمذي (۱۲۸۳) والنسائي (۱/ ۲۸) وابن ماجه (۱۲۸۳)].
- (٢) ركعتانِ قبل المغربِ: روى البخاري، عن عبد الله بن مغفل، أن النبي بَيَّامِ قال: «صلّوا قبل المغرب، صلّوا قبل المغرب، صلّوا قبل المغرب، ثم قال في الثالثة: «لمن شاء». كراهية أن يتخذها الناس سنة. [البخاري المغرب، صلّى قبل المغرب، ركعتين. [ابن حبان (١١٨٣) وأبو داود (١٢٨١)]. وفي رواية لابن حبان، أن النبي بَيَّامُ صلّى قبل المغرب ركعتين. [ابن حبان (١٥٨٨)]

(٣) ركعتانِ قبلَ العشاءِ: لما رواه الجماعة ، من حديث عبد الله بن مغفل ، أن النبي على قال : «بين كلّ أذّانين صلاةٌ ، بين كلّ أذانين صلاةٌ » . ثم قال في الثالثة : «لمن شاء» . [البخاري (٦٢٧) ومسلم (٨٣٨) وأبو داود (١٢٨٣) والترمذي (١٨٥) والنسائى (٦٨٠) وابن ماجه (١٦٦١)] . ولابن حبان من حديث ابن الزبير ، أن النبي على قال : «ما من صلاة مفروضة ، إلا وبين يديها ركعتان» . [ابن حبان (٥٥٥) والدارقطني (١٠٣٤)] .

استحبابُ الفصلِ بين الفريضةِ والنافلةِ ، بمقدارِ ختم الصَّلاةِ : عن رجل من أصحاب النبي عَلَيْهُ ، أن رسول الله عَلَيْهُ صلى العصر ، فقام رجل يصلّي ، فرآه عمر ، فقال له : اجلس ، فإنما هَلكَ أهلُ الكتابِ أنه لم يكن لصلاتِهم فصلٌ . فقال رسول الله عَلَيْهُ : «أَحسن ابنُ الخطاب» . رواه أحمد بسند صحيحٍ . [أحمد (٥/ ٣٦٨)] .

#### الوتـــر

(١) فضله ، وحكمه : الوتر سُنة مؤكدة ، حتّ عليه الرسول ﷺ ، ورغّب فيه ؛ فعن علي ﷺ أنه قال : إن الوتر ليس بحتم (١ كصلاتكم المكتوبة ، ولكن رسول الله ﷺ أوتر ، ثم قال : «يا أهل القرآن ، أوتروا ؛ فإن الله وتر (٢ ك كصلاتكم المكتوبة ، وواه أحمد ، وأصحاب السنن ، وحسّنه الترمذي ، ورواه الحاكم أيضًا وصحّحه . [أبو داود (١٤١٦) والنسائي (٣/ ٢٢٨) وابن ماجه (١١٦٩) وأحمد (١/ ١١٠)] . وما ذهب إليه أبو حنيفة من وجوب الوتر ، فمذهب ضعيف ؛ قال ابن المنذر : لا أعلم أحدًا وافق أبا حنيفة في هذا . وعند أحمد ، وأبي داود ، والنسائي ، وابن ماجه ، أن الخيّدجي (رجلٌ من بني كنانة) أخبره رجلٌ من الأنصار ، يكنى أبا محمد ، أن الوتر واجبٌ ، فراح المخدجي إلى عبادة بن الصامت ، فذكر له أن أبا محمد يقول : الوتر واجبٌ . فقال عبادة بن الصامت : كذب أبو محمد (٢٠ ؛ سمعت رسول الله ﷺ يقول : (حمس صلواتٍ كتبهنّ الله - تبارك وتعالى ـ عهد أن يدخله الجنة ، ومن لم يأت بهنّ ، فليس له عند الله عهد ؛ إن شاء عذبه ، وإن شاء غفر له » . [أبو داود (٢٤٠) والنسائي (٢٦٤) وابن ماجه (١٠٤١) وأحمد الله عقد ؛ إن شاء عذبه ، وإن شاء غفر له » . [أبو داود (٢٤٠) والنسائي (٢٦٤) وابن ماجه (١٠٤١) وأحمد منابع عني عليه عنه الله وأن در حمس صلواتٍ كتبهنّ الله في اليوم والليلة » . فقال الأعرابي : هل عليَّ غيرها؟ قال : «لا ، إلا أن تخمس صلواتٍ كتبهنّ الله في اليوم والليلة » . فقال الأعرابي : هل عليَّ غيرها؟ قال : «لا ، إلا أن تخمس صلواتٍ كتبهنّ الله في اليوم والليلة » . فقال الأعرابي : هل عليَّ غيرها؟ قال : «لا ، إلا أن

<sup>(</sup>١) حتم: أي لازم.

<sup>(</sup>٢) أي : أنه ـ تعالى ـ واحد يحب صلاة الوتر، ويثيب عليها. قال نافع: وكان ابن عمر لا يصنع شيئًا إلا وترًا.

<sup>(</sup>٣) كذب أبو محمد: أي أخطأ.

(٢) وقْتُه : أجمع العلماء على أن وقت الوتر لا يدخل إلا بعد صلاة العشاء ، وأنه يمتد إلى الفجر ؛ فعن أبي تميم الجيشاني في أن عمرو بن العاص خطب الناس يوم الجمعة ، فقال : إن أبا بَصرَة حدثني ، أن النبي قال : «إن الله زادكم صلاة ، وهي الوتر ، فصلّوها فيما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر» . قال أبو تميم : فأخذ بيدي أبو ذر ، فسار في المسجد إلى أبي بصرة فقال : أنت سمعت رسول الله يقول ما قال عمرو؟ قال أبو بصرة : أنا سمعته من رسول الله في رواه أحمد بإسناد صحيح . [أحمد (٢/٧)] ، وعن أبي مسعود الأنصاري في قال : كان رسول الله في يوتر أول الليل ، وأوسطه ، وآخره . رواه أحمد بسني صحيح . [أحمد (٥/ ٢١٥)] ، وعن عبد الله بن أبي قيس ، قال : سألت عائشة ـ رضي الله عنها ـ عن وتر رسول الله في فقالت : ربما أوتر أول الليل ، وربما أوتر من آخره . قلت : كيف كانت قراءته ، أكان يُسرُ بالقراءة ، أم يجهر؟ قالت : كل ذلك كان يفعل ، وربما أسرٌ ، وربما جهر ، وربما اغتسل ، فنام ، وربما توضأ فنام . (تعني في الجنابة) . رواه أبو داود ، ورواه أيضًا أحمد ، ومسلم ، والترمذي . [سلم (٣٠٧)] .

(٣) استحبابُ تعجيله لمن ظنَّ أنَّه لا يستيقظُ آخَر الليل، وتأخيرِه لمن ظنَّ أنَّه يستيقظُ آخرَه: يستحب تعجيل صلاة الوتر أول الليل لمن خشى ألا يستيقظ آخره ، كما يستحب تأخيره إلى آخر الليل لمن ظن أنه يستيقظ آخره ؛ فعن جابر ﴿ إِنَّ أَن النبي ﴿ قَالَ : «من ظنَّ منكم ألا يستيقظ آخره ـ أي ؛ الليل - فليوتر أوله ، ومن ظنّ منكم أنه يستيقظ آخره ، فليوتر آخره ؛ فإن صلاة آخر الليل محضورةٌ (١) ، وهي أفضل» . رواه أحمد ، ومسلم ، والترمذي ، وابن ماجه . [مسلم (٥٥٧) والترمذي (٥٥٥) ابن ماجه (١١٨٧) وأحمد (٣/ ٣٠٠)]. وعنه ﷺ أن رسول الله ﷺ قال لأبي بكر: «متى توتر؟». قال: أول الليل، بعد العتمة .(٢) قال : «فأنت يا عمر» . قال : آخر الليل . قال : «أما أنت يا أبا بكر ، فأخذت بالثقة ،(٦) وأما أنت يا عمر، فأخذت بالقوة»(٤). رواه أحمد، وأبو داود، والحاكم، وقال: صحيحٌ على شرط مسلم. [أبو داود (۱٤٣٤) وأحمد (٣/ ٣٠٩) والحاكم (١/ ٣٠١)] . وانتهى الأمر برسول الله ﷺ إلى ، أنه كان يوتر وقت السحر؛ لأنه الأفضل، كما تقدم. قالت عائشة ـ رضي الله عنها ـ من كلّ الليل قد أوتر النبي ﷺ؛ من أول الليل، وأوسطه، وآخره، فانتهى وتره إلى الشحر. رواه الجماعة. [البخاري (٩٩٦) ومسلم (٧٤٠) وأبو داود (١٤٣٥) والترمذي (٤٥٦) والنسائي (١٦٨٠) وأحمد (٦/ ٤٦) وابن ماجه (١١٨٥)] . ومع هذا ، فقد وصّى بعض أصحابه بألا ينام ، إلا على وترٍ ؛ أخذًا بالحيطة والحزم . وكان سعد بن أبي وقاصٍ يصلّي العشاء الاخرة في مسجد رسول الله ﷺ، ثم يوتر بواحدةٍ ، ولا يزيد عليها . فقيل له : أتُوتِرُ بواحدةٍ لا تزيد عليها يا أبا إسحاق ! قال: نعم ، إني سمعت رسول الله ﷺ يقول : «الذي لا ينام حتى يوتر حازمٌ» . رواه أحمد ، ورجاله ثقاتٌ . [أحمد (١/ ١٧٠)] .

(٤) عددُ ركعاتِ الوترِ : قال الترمذي : روي عن النبي ﷺ الوتر بثلاثَ عشرةَ ركعةً ، وإحدى عشرة

<sup>(</sup>٢) أي : العشاء .

<sup>(</sup>٤) أي: العزيمة على القيام آخر الليل.

<sup>(</sup>١) أي: تحضرها الملائكة.

<sup>(</sup>٣) أي: الحرم والحيطة.

ركعةً ، وتسع ، وسبع ، وخمس ، وثلاث ، وواحدة .[الترمذي (٤٥٨)] ، قال إسحاق بن إبراهيم : معنى ما روي عن النبي ﷺ كان يوتر بثلاث عشرة ركعة ، أنه كان يصلّي من الليل ثلاث عشرة ركعةً مع الوتر ، يعني من جملتها الوتر ، فنسبت صلاة الليل إلى الوتر .

ويجوز أداء الوتر ركعتين '` ، ثم صلاة ركعةٍ بتشهد وسلام ، كما يجوز صلاة الكلّ بتشهدين وسلام ، فيَصِلُ الركعات بعضها ببعض ، من غير أن يتشهد ، إلا في الركعة التي هي قبل الأخيرة ، فيتشهد فيها ، ثم يقوم إلى الركعة الأخيرة ، فيصليها ، ويتشهد فيها ويسلّم ، ويجوز أداء الكلّ بتشهد واحدٍ وسلام في الركعة الأخيرة ، كلُّ ذلك جائزٌ واردٌ عن النبي ﷺ . وقال ابن القيم : ورَدت السنة الصحيحة الصريحة المحكمة ، في الوتر بخمسٍ متصلة ، وسبع متصلة ؛ كحديث أمّ سلمة : كان رسول الله ﷺ يوتر بسبع ، وبخمسٍ ، لا يفصل بسلامً ، ولا بكلام . رُّواه أحمد ، والنسائي ، وإبن ماجه بسندٍ جيدٍ ،[النسائي (١٧١٤) وابن ماجهٍ (١١٩٢) وأحمد (٢/ ٢٢١)] ، وكقول عائشة : كان رسول الله ﷺ يصلّي من الليل ثلاث عشرة ركعة ؛ يوتر من ذلك بخمس، لا يجلس إلا في آخرهن. متفق عليه. [البخاري (١١٤٠) ومسلم (٧٣٧)] ، وكحديث عائشة ، أنه ﷺ كان يصلّي من الليل تسع ركعات ، لا يجلس فيها ، إلا في الثامنة ، فيذكر الله ، ويحمده ، ويدعوه ، ثم ينهض ولا يسلم ، ثم يصلّي التاسعة ، ثم يقعد ويتشهد ، ثم يسلم تسليمًا يسمعنا ، ثم يصلّي ركعتين بعد ما يسلّم ، وهو قاعدٌ ، فتلك إحدى عشرة ركعةً ، فلما أسنَّ رسول الله ﷺ وأخذه اللحُمُ ، أوتر بسبع ، وصنع في الركعتين مثل صنيعه في الأول . وفي لفظ عنها : فلما أسنّ ، وأخذه اللحم، أوتر بسبع ركعاتٍ ، لم يجلس، إلا في السادسة والسابعة ، ولم يسلم إلا في السابعة . وفي لفظ : صلَّى سبع ركعات لا يقعد ، إلا في آخرهنّ . أخرجه الجماعة .[البخاري (١١١٨) ومسلم (٧٤٦) وأبو داود (۱۳٤٣) والنسائي (١٦٠٠) وابن ماجه (١١٩١) وأحمد (٦/ ٥٣ و ٥٤)] . وكلها أحاديث صحاح صريحة ، لا معارض لها سوى قوله ﷺ : «صلاة الليل مثنى مثنى» ، وهو حديث صحيح ، [البخاري (٩٩٠) ومسلم (٧٤٩)] . لكن الذي قاله ، هو الذي أوتر بالسبع والخمس ، وسننه كِلها حق يُصَدق بعضُها بعضًا ، فالنبي ﷺ أجاب السائل عن صلاة الليل ، بأنها مثنى مثنى ، ولم يسأله عن الوتر ، وأما السبع ، والخمس، والتسع، والواحدة، فهي صلاة الوتر، والوتر، اسم للواحدة المنفصلة مما قبلها، وللخمس، والسبع، والتسع المتصلة، كالمغرب؛ اسم للثلاثة المتصلة؛ فإن انفصلت الخمس والسبع بسلامين، كالإحدى عشرة ، كان الوتر اسمًا للركعة المفصولة وحدها ، كما قال ﷺ : «صلاة الليل مثني مثني ، فإذا خَشِيَ الصبح، أُوتَر بواحدةٍ ، توتر له ما قد صلَّى» .[انظر تخريج الحديث السابق] . فاتفق فعلُه وقوله ﷺ ، وصدق بعضه بعضًا!

(٥) القراءة في الوتر: يجوز القراءة في الوتر، بعد الفاتحة بأي شيء من القرآن؛ قال عليّ : ليس من القرآن شيءٌ مهجورٌ، فأوترْ بما شئت. ولكن المستحبّ إذا أوتر بثلاثٍ، أن يقرأ في الأولى بعد الفاتحة : ﴿ لَمْ يَكَأَيُّهَا ٱلْكَوْرُونَ ﴾ [الكافرون: ١] . وفي الثانية : ﴿ لَمْ يَكَأَيُّهَا ٱلْكَوْرُونَ ﴾ [الكافرون: ١] .

<sup>(</sup>١) أي: يسلم على رأس كلّ ركعتين.

وفي الثالثة: ﴿ قُلُ هُوَ اللَّهُ أَحَـٰكُ ﴾ [الإخلاص: ١]. والمعوِّذتين؛ لما رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي وحسنه، عن عائشة قالت: كان رسول الله ﷺ يقرأ في الركعة الأولى به: ﴿ سَبِّح اَسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴾ [الأعلى: ١]. وفي الثالثة بـ ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَـٰكُ ﴾ [الأعلى: ١]. وفي الثالثة بـ ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَـٰكُ ﴾ [الإخلاص: ١]. والمعوِّذتين ». [أبو داود (١٤٢٤) والترمذي (٤٦٣) وابن ماجه (١١٧٣)].

(٣) القنوتُ في الوتو: يُشرع القنوت في الوتر في جميع الشنة؛ لما رواه أحمد، وأهل السنن، وغيرهم، من حديث الحسن بن علي رخية قال: علَّمني رسول الله وَلَيْت كلمات أقولهن في الوتر: «اللهم الهدني فيمن هديت، وَعافِني فيمَن عافِيت، وتولَّني فيمنْ توليت، وبَارِك لي فيما أعطيت، وقني شرَّ ما قضيت، فإنك تقضي ولا يُقضى عليك، وإنه لا يَذل من واليت، وَلا يَعز من عادَيت، تباركت ربنا وتعاليت، وصلّى الله على النبي محمد». قال الترمذي: هذا حديث حسن . [أبو داود (٥٢٤١) والترمذي وتعاليت، وسلّى الله على النبي والتسائي (١٧٤٤) وأحمد (١/ ٩٩١) وابن ماجه (١١٧٨)]. قال: ولا يُعرف عن النبي القنوت شيءٌ أحسن من هذا. وقال النووي: إسناده صحيح. وتوقف ابن حزم في صحته، فقال: هذا الحديث، وإن لم يكن مما يحتج به، فإنا لم نجد فيه عن النبي والتي غيره، والضعيف من الحديث أحب الينا من الرأي، كما قال ابن حنبل، وهذا مذهب ابن مسعود، وأبي موسى، وابن عباس، والبراء، وأنس، والحسن البصري، وعمر بن عبد العزيز، والثوري، وابن المبارك، والحنفية، ورواية عن أحمد. وأنس، والحسن البوري، وعمر بن عبد العزيز، والثوري، وابن المبارك، والحنفية، ورواية عن أحمد. وكان النصف الأخير من رمضان؛ لما رواه أبو داود، أن عمر بن الخطاب جمع الناس على أبي بن كعب، وكان النصف الأخير، عن بدء القنوت في الوتر؟ فقال: بعث عمر بن الخطاب جيشًا، فتورطوا متورَّطًا خاف سعيد بن جبير، عن بدء القنوت في الوتر؟ فقال: بعث عمر بن الخطاب جيشًا، فتورطوا متورَّطًا خاف عليهم، فلما كان النصف الآخر من رمضان، قنت يدعو لهم.

(٧) محلُّ القنوتِ: يجوز القنوت قبل الركوع ، بعد الفراغ من القراءة ، ويجوز كذلك ، بعد الرفع من الركوع ؛ فعن حميد ، قال : سألت أنسًا عن القنوت ، قبل الركوع ، أو بعد الركوع ؟ فقال : كنا نفعل قبل وبعد . رواه ابن ماجه ، [ابن ماجه (١١٨٣)] ، ومحمد بن نصر . قال الحافظ في «الفتح» : إسناده قوي .

وإذا قنت قبل الركوع ، كبَّر رافعًا يديه ، بعد الفراغ من القراءة ، وكبر كذلك بعد الفراغ من القنوت ، رُوي ذلك عن بعض الصحابة . وبعض العلماء استحب رفع يديه عند القنوت ، وبعضهم لم يستحب ذلك .

وأما مسح الوجه بهما ؛ فقد قال البيهقي : الأولى ألا يفعله ، ويقتصر على ما فعله السلف رفع البيهة من رفع البدين دون مسحهما بالوجه في الصلاة .

(٨) الدُّعاءُ بعده: يُستحبّ أن يقول المصلّي، بعد السلام من الوتر: سبحان الملكِ القُدوسِ. ثلاث مراتٍ، يرفع صوته بالثالثة، ثم يقول: ربّ الملائكة والروح. لما رواه أبو داود، والنسائي [أبو داود (٢٤٢٣)،

والنسائي (١٧٢٩)]، من حديث أُبِيِّ بن كعب، قال: كان رسول الله ﷺ يقرأ في الوتر به: ﴿ سَبِّج اَسَمَ رَبِكَ اَلْأَعْلَى ﴾ [الأعلى: ١] . و: ﴿ قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَـدُ ﴾ رَبِكَ اَلْأَعْلَى ﴾ [الأعلى: ١] . و: ﴿ قُلْ هُو اَللّهُ أَحَـدُ ﴾ [الإحلاص: ١] . فإذا سلّم قال: سبحان الملك القدوس. ثلاث مراتٍ ، يمد بها صوته في الثالثة ويرفع . وهذا لفظ النسائي ، زاد الدارقطني ، ويقول: ربّ الملائكة والروح. ثم يدعو بما رواه أحمد ، وأصحاب السنن ، عن عليٍّ ، أن النبي ﷺ كان يقول في آخر وتره: «اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك ، وأعوذ بعافاتك من عقوبتك ، وأعوذ بك منك ، لا أحصي ثنام عليك ، أنت كما أثنيت على نفسك » . [أبو داود بمعافاتك من عقوبتك ، وأبن ماجه (١١٧٩) وأحمد (/ ٢٩٦)] .

(٩) لا وتران في ليلة: من صلّى الوتر، ثم بدا له أن يصلّي، جاز، ولا يعيد الوتر؛ لما رواه أبو داود، والنسائي، والترمذي وحسّنه، عن طلق بن عليً، قال: سمعت رسول الله علي يقول: «لا وتران في ليلة» . [أبو داود (١٤٣٩) والترمذي (٤٧٠) والنسائي (١٦٧٨) عن طلق بن علي]. وعن عائشة، أن النبي علي كان يسلم تسليمًا يسمعنا، ثم يصلي ركعتين، بعد ما يسلّم، وهو قاعدٌ. رواه مسلم. [مسلم (٧٤٦) من حديث مطول]. وعن أمّ سلمة، أنه علي كان يركع ركعتين، بعد الوتر، وهو جالسٌ. رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي، وغيرهم. [الترمذي (٤٧١) وابن ماجه (١١٩٥) وأحمد (٢٩٩)].

(۱۰) قضاؤه: ذهب جمهور العلماء إلى مشروعية قضاء الوتر؛ لما رواه البيهقي، والحاكم، وصححه على شرط الشيخين، عن أبي هريرة، أن النبي على قال: «إذا أصبح أحدكم، ولم يوتر، فليوتر». [البيهقي في الكبرى (٢/ ٤٧٨) والحاكم (١/ ٣٠٣ و ٣٠٣)]، وروى أبو داود، عن أبي سعيد الحدري، أن النبي على قال: «من نام عن وتره، أو نسيه، فليصله إذا ذكره». [أبو داود (١٤٣١) والترمذي (٢٥٤ و ٤٦٦) وابن ماجه (١١٨٨)]. قال العراقي: إسناده صحيح. وعند أحمد، والطبراني بسند حسن: كان الرسول على يصبح، فيوتر. [أحمد (٦/ ٢٤٢، ٣٤٢)]. واختلفوا في الوقت الذي يُقضى فيه، فعند الحنفية، يقضى في أي وقتٍ، من الليل، أو من النهار، وعند مالك، وأحمد يقضى بعد الفجر، ما لم تصل الصبح.

### القنوتُ في الصَّلواتِ الخَمْسِ

يُشرع القنوت جهرًا في الصلوات الخمس، عند النوازل؛ فعن ابن عباس، قال: قنت الرسول عَلَيْ شهرًا متتابعًا؛ في الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء، والصبح، في دبر كلّ صلاةٍ، إذا قال: «سمع الله لمن حمده». من الركعة الأخيرة، يدعو عليهم؛ على حيّ من بني سُلَيْم، وعلى رِعلٍ، وذكوان، وعصيتة»، (١) ويؤمّن مَن خلفه. رواه أبو داود، وأحمد، وزاد: أرسل إليهم، يدعوهم إلى الإسلام،

<sup>(</sup>١) رعل وذكوان وعصية: قبائل من بني سليم زعموا أنهم أسلموا فطلبوا من الرسول ﷺ أن يمدهم بمن يفقههم، فأمدهم بسبعين فقتلوهم، فكان ذلك سبب القنوت.

فقتلوهم. [أبو داود (١٤٤٣) وأحمد (١/ ٣٠٢.٣٠)]. قال عكرمة: كان هذا مفتاح القنوت. وعن أبي هريرة ، أن النبي في كان إذا أراد أن يدعو على أحدٍ ، أو يدعو لأحدٍ ، قنت بعد الركوع ، فربما قال ، إذا قال : «سمع الله لمن حمده» ، «ربنا ولك الحمد ، اللهم أنج الوليد بن الوليد ، وسلمة بن هشام ، وعياش بن أبي ربيعة ، والمستضعفين من المؤمنين ، اللهم اشدد وطأتك (١) على مضر ، واجعلها عليهم سنين كسني (٢) يوسف» . قال : يجهر بذلك ، ويقولها في بعض صلاته ، وفي صلاة الفجر : «اللهم العن فلانًا ، وفلانًا» . ويسف» . قال : يجهر بذلك ، ويقولها في بعض صلاته ، وفي صلاة الفجر : «اللهم العن فلانًا ، وفلانًا» . حيى أنزل الله تعالى : ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأُمْرِ شَيْءُ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ فَإِنَهُمْ فَإِنَّهُمْ فَإِنَّهُمْ فَإِنَّهُمْ وَالبخاري (٢٥٠٤) ومسلم (٢٧٥) وأحمد (٢/

القنوتُ في صلاة الصُّبح : القنوت في صلاة الصبح غير مشروعٍ ، إلا في النوازل ، ففيها يقنت فيه ، وفي سائر الصلوات كما تقدُّم؛ روى أحمد، والنسائي، وابن ماجه، والترمذي وصحّحه، عن أبي مالكِ الأشجعي ، قال : كان أبي قد صلَّى خلف رسول الله ﴿ وَهُو ابن ستَّ عشرة سنةً ، وأبي بكرٍ ، وعمر ، وعثمان ، فقلت : أكانوا يقنتون؟ قال : لا ، أيْ بُنيَّ ، مُحْدَثٌ [الترمذي (٤٠٢) والنسائي (١٠٧٩) وابن ماجه (١٢٤١)]، وروى ابن حبان ، والخطيب ، وابن خزيمة وصححه ، عن أنس ، أن النبي ﴿ كَانَ لَا يَقْنَتَ فِي صلاة الصبح، إلا إذا دعا لقومٍ، أو دعا على قومٍ (٣٠). [ابن خزيمة (٦٢٠)]، وروى الزبير، والخلفاء الثلاثة، أنهم كانوا لا يقنتون في صلاة الفجر . وهو مذهب الحنفية ، والحنابلة ، وابن المبارك ، والثوري ، وإسحاق . ومذهب الشافعية ، أن القنوت في صلاة الصبح ، بعد الركوع من الركعة الثانية ، شنة ؛ لما رواه الجماعة ، إلا الترمذي ، عن ابن سيرين ، أن أنس بن مالك سئل ، هل قنتَ النبي عَنْ في صلاة الصبح؟ فقال : نعم . فقيل له: قبل الركوع، أو بعده؟ قال: بعد الركوع. [البخاري (١٠٠١) ومسلم (٦٧٧) (٢٩٨) والنسائي (١٠٧٠) وابن ماجه (١١٨٤)]. ولما رواه أحمد، والبزار، والدارقطني، والبيهقي، والحاكم وصحّحه عنه، قال: ما زال رسول الله ﷺ يقنت في الفجر، حتى فارق الدنيا. [أحمد (٣/ ١٦٢) والدارقطني (١٦٧٨) والبيهقي في الكبري (٢/ ٢٠١) والبزار (٥٥٦) والمجمع (٢/ ١٣٩)]. وفي هذا الاستدلال نظرٌ؛ لأن القنوت المسئول عنه هو قنوت النوازل، كما جاء ذلك صريحًا في رواية البخاري، ومسلم. وأما الحديث الثاني، ففي سنده أبو جعفر الرازي، وهو ليس بالقوي، وحديثه هذا لا ينهض للاحتجاج به؛ إذ لا يُعقل، أن يقنت رسول الله علي الفجر طول حياته ، ثم يتركه الخلفاء من بعده ، بل إن أنسًا نفسه لم يكن يقنت في الصبح، كما ثبت ذلك عنه، ولو سُلِّم صحّة الحديث فيحمل القنوت المذكور فيه على أنه على أنه يطيل القيام بعد الركوع؛ للدعاء والثناء، إلى أن فارق الدنيا، فإن هذا معنى من معاني القنوت، وهو هنا

(٢)همي السنون المذكورة في القرآن.

<sup>(</sup>١)الوطأة : الضغطة والأخذة الشديدة .

<sup>(</sup>٣)هذا لفظ ابن حبان ، ولفظ غيره بدون ذكره « في صلاة الصبح » .

ومهما يكن من شيء، فإن هذا من الاحتلاف المباح، الذي يستوي فيه الفعل والترك، وإن خير الهدي هدي محمد عليه المدي محمد الله المدي محمد الله المدي الم

### قِيامُ الليالِ

### (١) فضله:

- ١- أمر الله به نبيه ﷺ، فقال: ﴿ وَمِنَ الْيَالِ فَلَهَجَدْ بِهِ عَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثُكَ رَبُكَ مَقَامًا تَحْمُودًا ﴾ [الإسراء: ٧٩]. وهذا الأمر، وإن كان خاصًا برسول الله ﷺ، إلا أن عامة المسلمين يدخلون فيه بحكم أنهم مطالبون بالاقتداء به ﷺ.
- ٢- بيّن أن المحافظين على قيامه هم المحسنون ، المستحقون لخيره ورحمته ؛ فقال : ﴿ إِنَ ٱلْمُنَّقِينَ فِى جَنَّتِ وَعُيُونٍ \* ءَامِدِينَ مَا ءَانَدَهُمْ رَبُّهُمْ ۚ إَنَّهُمْ كَانُواْ فَبْلَ ذَاكِ مُعْمِنِينَ \* كَانُواْ فَلِيلًا مِنَ ٱلْيَلِ مَا يَهْجَعُونَ \* وَبِالْأَسْعَارِ هُمْ
   يَسْتَغَفُرُونَ ﴾ (١) [الذاريات : ١٥ ١٨] .
- ٣- ومدحهم، وأثني عليهم، ونظمهم في جملة عباده الأبرار؛ فقال: ﴿وَعِبَادُ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَزِنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلْجَدَهِلُونَ قَالُواْ سَلَامًا ﴿ وَٱلَّذِينَ يَبِيتُونَ لَرَبِهِمْ سُجَدًا وَقِيْمًا ﴿ اللهِ اللهِ عَاللهِ اللهِ عَالَى اللهُ عَالَمُهُمُ ٱلْجَدَهِلُونَ قَالُواْ سَلَامًا ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِمْ اللَّهِ عَلَيْهِمْ الْجَدَهِ اللَّهُ الللللَّا اللَّاللَّا الللَّاللَّالِي الللللللللَّا الللللَّا الللللَّا الللَّهُ
- ٤- وشهد لهم بالإيمان بآياته ؛ فقال: ﴿ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِنَايِكِتِنَا اللَّذِينَ إِذَا ذُكِرُوا بِهَا خَرُوا سُجَدًا وَسَجَعُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴾ ﴿ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِنَايِكِتِنَا اللَّذِينَ إِذَا ذُكِرُوا بِهَا خَرُوا سُجَدًا وَسَمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنفِقُونَ رَبِّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنفِقُونَ لَيْهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴾ [السجدة: ١٥-١٧].
- ٥- ونفى التسوية بينهم، وبين غيرهم، ممن لم يتصف بوصفهم؛ فقال: ﴿أَمَّنَ هُوَ فَنَنِتُ ءَانَاءَ ٱلَيْلِ سَاجِدًا وَقَاآبِمًا يَحْذَرُ ٱلْآخِرَةَ وَيَرْجُواْ رَحْمَةَ رَبِهِۦ قُلُ هَلْ بَسْتَوِى ٱلَّذِينَ بَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۚ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُوا ٱلْٱلْبَبِ ۚ ۖ ﴾ [الزمر: ٩].

### هذا بعض ما جاء في كتاب الله ، أما ما جاء في سنة رسول الله ﷺ ، فهاك بعضه :

1- قال عبد الله بن سلام: أول ما قدم رسول الله على المدينة ، انجفل الناس إليه ، فكنت ممن جاءه ، فلما تأملت وجهه ، واستبنته ، عرفت أن وجهه ليس بوجه كذَّاب . قال : فكان أول ما سمعت من كلامه ، أن قال : «أيها الناس ، أفشوا السلام ، وأطعموا الطعام ، وصلوا الأرحام ، وصلّوا بالليل والناس نيام ، تدخلوا الجنة بسلام» . رواه الحاكم ، وابن ماجه ، والترمذي ، وقال : حديث حسن صحيح . [الترمذي (٢٤٨٥) والجاكم (١٣٠٤)] .

٢- وقال سلمان الفارسي : قال رسول الله ﷺ : «عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم ، ومقربةً

<sup>(</sup>١) يهجعون : أي ينامون .

لكم إلى ربكم، ومكفر للسيئات، ومنهاةٌ عن الإثم، ومطردةٌ للداء عن الجسد». [الطبراني في الكبير (٦٥٤) والهيثمي في المجمع (٢/ ٢٥١)].

٣- وقال سهل بن سعد: جاء جبريل إلى النبي ﷺ، فقال: « يا محمد، عِش ما شئت، فإنك ميت، واعمل ما شئت، فإنك ميت، واعمل ما شئت، فإنك مفارقه، واعلم أن شرف المؤمن قيامُ الليل، وعِزَّه استغناؤه عن الناس». [الطبراني في الأوسط (٢٥٢) وفي المجمع (٢/ ٢٥٢)].

٤- وعن أبي الدرداء ، عن النبي عَلَيْهُ قال : «ثلاثة يحبهم الله ، ويضحك إليهم ، ويستبشر بهم ؛ الذي إذا انكشفت فئة ، قاتل وراءها بنفسه لله وَجَلُلُ فإما أن يُقتَل ، وإما أن ينصره الله وَجَلُلُ ويكفيه ، فيقول : انظروا إلى عبدي هذا ، كيف صبر لي بنفسه . والذي له امرأة حسنة ، وفراش لين حسن ، فيقوم من الليل ، فيقول : يذر شهوته ويذكرني ، ولو شاء رقد . والذي إذا كان في سفر ، وكان معه ركب ، فسهروا ، ثم هجعوا ، فقام في السحر في ضرًاء وسرّاء ، [عزاه الهيئمي في المجمع (٢/ ٢٥٥) للطبراني في الكبير].

(٢) آدابُه: يُسنّ، لمن أراد قيام الليل، ما يأتي:

١- أن ينوي عند نومه قيام الليل؛ فعن أبي الدرداء، أن النبي ﷺ قال: «من أتى فراشه، وهو ينوي أن يقوم، فيصلّي من الليل، فغلبته عينه، حتى يصبح، كُتب له ما نوى، وكان نومه صدقةً عليه من ربه».
 رواه النسائي، وابن ماجه بسندٍ صحيح. [النسائي (١٧٨٦) وابن ماجه (١٣٤٤)].

7. أن يمسح النوم عن وجهه ، عند الاستيقاظ ، ويتسوّك ، وينظرَ في السماء ، ثم يدعو بما جاء عن رسول الله يَعْنَى فيقول : (لا إله إلا أنت سبحانك ، أستغفرك لذنبي ، وأسألك رحمتك ، اللهم زدني علما ولا تُزعْ قلبي بعد إذ هديتني ، وهب لي من لدنك رحمة ، إنك أنت الوهاب ، الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا ، وإليه النشور » . ثم يقرأ الآيات العشر من أواخر سورة آل عمران : ﴿ إِنَ فِي خَلْقِ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَالْمَتِيَكِ اللّهِ اللّهِ وَاللّهِ اللّهِ اللّهِ وَاللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهِ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهِ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهِ وَاللّهُ وَ

٤ ـ أن يوقظ أهله ؛ فعن أبي هريرة ، أن النبي عِلَيْ قال : «رحم الله امراً قام من الليل فصلَّى ، وأيقظ

امرأته، فإن أبت نضح في وجهها الماء، رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت، وأيقظت زوجها، فإن أبى نضحت في وجهه الماء». [أبو داود (١٣٠٨ ـ ١٣٠٩) والنسائي (١٦٠٩) وابن ماجه (١٣٣٥) وأحمد (٢/٥٠)، وعنه أيضًا، أن رسول الله على قال: (إذا أيقظ الرجل أهله من الليل، فصليا، أو صلى ركعتين جميعًا، كتب في الذاكرين والذاكرات». رواهما أبو داود، وغيره [أبو داود (١٣٠٩) وابن ماجه (١٣٣٥)]، بإسناد صحيح. وعن أم سلمة، أن النبي على استيقظ ليلةً، فقال: (سبحان الله، ماذا أنزل الليلة من الفتنة، ماذا أنزل من الخزائن؟ من يوقظ صواحب الحجرات، ويا رُبَّ كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة». رواه البخاري. [البخاري (١١٥٥)]، وعن عليًّ، أن رسول الله علي طرقه وفاطمة، فقال: (ألا تصليان؟». قال: فقالت: يا رسول الله، أنفسنا بيد الله، فإن شاء أن يبعثنا، بعثنا، فانصرف، حين قلت ذلك، ثم سمعته وهو مولً، يضرب فخذه، وهو يقول: ﴿ وَكَانَ ٱلْإِنْسَنُ أَكُثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا ﴾ [الكهف: ٤٥]. متفق عليه. [البخاري (١٢٧) ومسلم ٢٧٥)].

٥- أن يترك الصلاة ، ويرقد ، إذا غلبه النعاس ، حتى يذهب عنه النوم ؛ فعن عائشة ، أن النبي عليه قال : «إذا قام أحدكم من الليل ، فاستعجم القرآن على لسانه ، فلم يدر ما يقول فليضطجع» . رواه مسلم . [مسلم (٧٨٧)] . وقال أنس : دخل رسول الله عليه المسجد ، وحبل ممدودٌ بين ساريتين ، فقال : «ما هذا؟» قالوا : لزينب تصلّي ، إذا كسلت ، أو فترت ، أمسكت به . فقال : «حلوه ، ليصلِّ أحدكم نشاطه ، فإذا كسل ، أو فتر ، فليرقد» . متفق عليه . [البخاري (١٥٥) ومسلم (٧٨٤)] .

7- ألّا يشق على نفسه ، بل يقوم من الليل بقدر ما تتسع له طاقته ، ويواظب عليه ولا يتركه ، إلا لضرورة ؛ فعن عائشة ، قالت : قال رسول الله على : «خذوا من الأعمال ما تطيقون ، فوالله ، لا يملّ الشورة ؛ تملوا» (١٠ . رواه البخاري ، ومسلم . [البخاري (٤٣) ومسلم (٢٨٢)] . ورويا عنها ، أن رسول الله على سئل ، أي العمل أحب إلى الله تعالى ؟ قال : «أدومه ، وإن قلّ » . [البخاري (٢١٦) ومسلم (٢٨٢) (٢١٦)] ، وروى مسلم عنها ، قالت : كان عمل رسول الله على ديمة ، وكان إذا عمل عملاً ، أثبته . [مسلم (٢٨٣)] ، وعن عبد الله بن عمر ، قال : قال رسول الله على : «يا عبد الله ، لا تكن مثل فلان ، كان يقوم الليل ، فترك قيام الليل » . متفق عليه . [البخاري (١١٥١) ومسلم (١٥٥١) (١١٥)] ، ورويا عن ابن مسعود ، قال : ذكر عند النبي الله رجل نام ، حتى أصبح ، قال : «ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه » . أو قال : «في أذنه » . [البخاري (٢٢٧٠) (٢٧٤)] ، ورويا ، عن سالم بن عبد الله بن عمر ، عن أبيه ، أن النبي على قال لأبيه : «نعم الرجل عبد الله ، لو كان يصلّي من الليل » . قال سالم : فكان عبد الله بعد ذلك لا ينام من الليل ، إلا قليلاً [البخاري (١١٢١)] .

### (٣) وقتُه:

صلاة الليل تجوز في أول الليل، ووسطه، وآحره، ما دامت الصلاة بعد صلاة العشاء. قال أنس ﷺ في وصف صلاة رسول الله ﷺ: ما كنا نشاء أن نراه من الليل مصليًا، إلا رأيناه، وما كنا نشاء أن نراه

<sup>(</sup>١) معنى الحديث: أن الله لا يقطع الثواب حتى تقطعوا العبادة .

نائمًا ، إلا رأيناه ، وكان يصوم من الشهر ، حتى نقول : لا يفطر منه شيئًا ، ويفطر ، حتى نقول : لا يصوم منه شيعًا . رواه أحمد ، والبخاري ، والنسائي . [البخاري (١١٤١) والنسائي (١٦٢٦) وأحمد (٣/٤٠١)] .

قال الحافظ: لم يكن لتهجده ﴿ وقتُّ معينٌ ، بل بحسب ما يتيسر له القيام .

- (٤) أفضلُ أوقاتِها : ولكنَّ الأفضل تأخيرها إلى الثلث الأخير :
- ١. فعن أبي هريرة ﷺ أن رسول الله ﷺ قال : (ينزل ربنا ﷺ كلّ ليلةٍ إلى سماء الدنيا ، حين يبقى ثلث الليل الآخر ، فيقول : من يدعوني ، فأستجيب له ، من يسألني ، فأعطيه ، من يستغفرني ، فأغفر له» . **رواه الجماعة**. [البخاري (١١٤٥) ومسلم (٧٥٨) وأبو داود (٤٧٣٣) والترمذي (٣٤٩٨) وابن ماجه (٢٦٦)].
- ٢- وعن عمرو بن عبسة ، قال : سمعت رسول الله عليه يقول : «أقرب ما يكون العبد من الربّ في جوف الليل الأخير، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة، فكن». رواه الحاكم، وقال : على شرط مسلم ، والترمذي ، وقال : حسن صحيح ، ورواه أيضًا النسائي ، وابن خزيمة . [الترمذي (٣٥٧٩) والنسائي (٥٧١) وابن خزيمة (١١٤٧) والحاكم (١/ ٣٠٩)].
- ٣ـ وقال أبو مسلم لأبي ذرِّ : أيُّ قيام الليل أفضل؟ قال : سألت رسول الله ﷺ كما سألتني ، فقال: «جوف الليل الغّابر<sup>(۱)</sup>، وقليلٌ فاعله». رواه أحمد بإسناد جيدٍ. [أحمد (٥/ ١٧٩) والنسائي في الكبرى
- ٤. وعن عبد الله بن عمرو ، أن النبي ﷺ قال : «أحب الصيام إلى الله صيام داود ، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود ؛ كان ينام نصف الليل ، ويقوم ثلثه ، وينام سدســه ، وكان يصــوم يومًا ، ويفطر يومًا» . رواه الجماعة ، إلا الترمذي . [البخاري (٣٤٢٠) ومسلم (١١٥٩) (١٨٩) وأبو داود (٢٤٤٨) والنسائي (٦٦٩) وابن ماجه (۱۷۱۲) وأحمد (۲/۲۰۲)].
- (٥) عددُ ركعاتهِ : ليس لصلاة الليل عددٌ مخصوص، ولا حد معين، فهي تتحقق، ولو بركعة الوتر، بعد صلاة العشاء.
- ١ ـ فعن سَمُرَةَ بن مُجندب على قال : أمرنا رسول الله على ، أن نصلّي من الليل ما قلّ أو كثر ، ونجعل آخر ذلك وترًا . رواه الطبراني ، والبزار . [الطبراني في الأوسط (٢٨٠٤) والبزار (٧١٣) والهيثمي في المجمع (٢/٢٥٢)] .
- ٢- وروي عن أنس ﷺ يرفعه إلى النبي ﷺ ، قال : «صلاةً في مسجدي تُعْدَلُ بعشرة آلاف صلاةٍ ، وصلاةً في المسجد الحرام تعدل بمائة ألف صلاة ، والصلاة بأرض الرُّباط(٢٠ تعدل بألفي ألف صلاةٍ ، وأكثر من ذلك كله ، الركعتان يصليهما العبد في جوف الليل» . رواه أبو الشيخ ، وابن حيان في كتابه «الثواب» . وسكت عليه المنذري في «الترغيب والترهيب» . [الترغيب والترهيب (٩١٤)] .
- ٣- وعن إياس بن معاوية المزنيِّ ﷺ أن رسول الله ﷺ قال : «لابد من صلاةٍ بليلٍ ، ولو حلب 🖰 شاةٍ ،

<sup>(</sup>١) الغابر : الباقي ، أو نصف الليل . (٣) أي : قدر الوقت الذي تحلب الشاة فيه .

<sup>(</sup>٢) المكان الذي ينتظر فيه المجاهدون .

وما كان بعد صلاة العشاء، فهو من الليل». رواه الطبراني، ورواته ثقاتٌ، إلا محمد بن إسحاق. [الطبراني في الكبير (٧٨٧) والهيثمي في المجمع (٢/ ٢٥٢)].

٤- وعن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال : ذكرت قيام الليل، فقال بعضهم : إن رسول الله عليه قال: «نصفه، ثلثه، ربعه، فواق (١) حلب ناقةٍ، فواق حلب شاةٍ». [أبو يعلى (٢٦٧٧)، والهيثمي في المجمع

٥- وروي عنه أيضًا ، قال : أمرنا رسول الله عليه بصلاة الليل ورغّب فيها حتى قال : « عليكم بصلاة الليل ، ولو ركعةً ». رواه الطبراني ، في : الكبير ، والأوسط . [الطبراني في الكبير (١١٥٢٨) وفي الأوسط (٦٨١٧) والهيثمي في المجمع (٢/ ٢٥٢)]٠

والأفضل المواظبة على إحدى عشرة ركعةً ، أو ثلاث عشرة ركعةً ، وهو مخير بين أن يصلُّيها ، وبين أن يقطعها ؛ قالت عائشة ـ رضي الله عنها ـ ما كان رسول الله ﷺ يزيد في رمضان ، ولا غيره عن إحدى عشرة ركعةً ، يصلّي أربعًا ، فلا تسأل عن حُسنهنّ وطُولهنّ ، ثـم يصلي أربعًا ، فـلا تسأل عـن حُسنهنّ ـ وطُولهـنّ ، ثـم يصلّي ثلاثًا ، فقلت : يا رسول الله ، أتنام قبل أن توتر؟ فقال : «يا عائشة ، إنَّ عَيْنَيّ تنامان ، ولا ينام قلبي». رواه البخاري، ومسلم. [البخاري (١١٤٧) ومسلم (٧٣٨)]. ورويا أيضًا، عن القاسم بن محمد، قال: سمعت عائشة ـ رضي الله عنها ـ تقول: «كانت صلاة رسول الله عليه من الليل عشر ركعاتٍ ، ويوتر بسجدة ، [البخاري (١١٤٠) ومسلم (٧٣٨) (١٢٨)].

### (٦) قضاء قيام الليل:

روى مسلمٌ ، عن عَائشة ، أن النبي ﷺ كان إذا فاتته الصلاة من الليل ؛ من وجع ، أو غيره ، صلَّى من النهار اثنتي عشرة ركعةً . [مسلم (٧٤٦) (١٤٠)]، وروى الجماعة، إلا البخاري، عن عمر، أن النبي على الله عن حزبه ، أو عن شيءٍ منه ، فقرأه ما بين صلاة الفجر ، وصلاة الظهر ، كُتب كأنما قرأه من الليل) . [مسلم (٧٤٧) والترمذي (٨١١) والنسائي (١٧٨٩) وأبو داود (١٣١٣) وابن ماجه (١٣٤٣)] .

### قِيسام رمَضَانَ:

(١) مشروعيةُ قيام رمضانَ : قيام رمضان ، أو صلاة التراويح(٢) سنةٌ للرجال والنساء(٣)، تؤدى بعد صلاة العشاء، وقبل الوتر، ركعتين ركعتين، ويجوز أن تؤدى بعده، ولكنه خلاف الأفضل، ويستمر وقتها إلى آخر الليل؛ روى الجماعة ، عن أبي هريرة ، قال : كان رسول الله ﷺ يرغُّب في قيام رمضان ، من غير أن يأمر فيه بعزيمةٍ ، فيقول : «من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا (٤) ، غفر له ما تقدم من ذنبه» . [البخاري (۲۰۰۹) ومسلم (۲۰۷۹) وأبو داود (۱۳۷۱) والترمذي (۸۰۸) والنسائي (۲۲۰۰) وأحمد (۲/ ۲۸۱)] . ورووا إلا الترمذي ، عن عائشة ، قالت : صلَّى النبي ﷺ في المسجد ، فصلَّى بصلاته ناسٌ كثيرٌ ، ثم صلَّى من

 <sup>(</sup>١) قال المنذري : الفواق هنا : بين رفع يديك عن الضرع وقت الحلب وضمهما .
 (٢) جمع ترويحة ، تطلق في الأصل على الاستراحة كل أربع ركعات ، ثم أطلقت على كل أربع ركعات .

<sup>(</sup>٣) عن عرفجة قال : كان علي يأمر بقيام رمضان ، ويجعل للرجال إمامًا ، وللنساء إمامًا ، فكنت أنا إمام النساء .

<sup>(</sup>٤) إيمانًا : تصديقًا . واحتسابًا : يريد به وجه الله .

القابلة ، فكثروا ، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة ، فلم يخرج إليهم ، فلما أصبح ، قال : «قد رأيت صنيعكم ، فلم يمنعني من الخروج إليكم ، إلا أني خشيت أن تفرض عليكم» . [البخاري (١١٢٩) ومسلم (٧٦١) وأبو داود (١٣٧٣) والنسائي (١٦٠٣)] ، وذلك في رمضان .

(٢) عدد ركعاته : روى الجماعة ، عن عائشة ، أن النبي على ما كان يزيد في رمضان ، ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة . [البخاري (١١٤٧) ومسلم (٧٣٨) والترمذي (٤٣٩) والنسائي (١٦٩٦) وأحمد (٢/٣٧ و ١٠٤)] . وروى ابن خزيمة ، وابن حبان في «صحيحيهما» ، عن جابر ، أنه على بهم ثماني ركعات والوتر ، ثم انتظروه في القابلة ، فلم يخرج إليهم . [ابن خزيمة (٧٠٠) وابن حبان (٢٤٠٩) وأبو يعلى (١٨٠٢) والهيشي في المجمع (٣/ ١٧٢)] . وروى أبو يعلى ، والطبراني بسند حسن عنه ، قال : جاء أُتيّ بن كعب إلى رسول الله على نقال : يا رسول الله ، إنه كان مني الليلة شيءٌ ، يعني في رمضان ، قال : «وما ذلك ، يا أبي؟» قال : نسوة في داري ، قلن : إنا لا نقرأ القرآن ، فنصلي بصلاتك؟ فصليت بهن ثماني ركعات وأوترت ، فكانت سنة الرضا ، ولم يقل شيعًا . [أبو يعلى (١٨٠١) والهيشي في المجمع (٢/ ٤٧)] . هذا هو المسنون الوارد عن النبي على ، ولم يصح عنه شيءٌ غير ذلك ، وصح ، أن الناس كانوا يصلون على عهد عمر ، وعثمان ، وعلى عشرين ركعة ، وهو رأي جمهور الفقهاء ؛ من الحنفية ، والحنابلة ، وداود .

قال الترمذي: وأكثر أهل العلم على ما روي عن عمر، وعلي وغيرهما، من أصحاب النبي على عشرين ركعة، وهو قول الثوري، وابن المبارك، والشافعي، وقال: هكذا أدركت الناس بمكة يصلون عشرين ركعة (١).

ويرى بعض العلماء، أن المسنون إحدى عشرة ركعةً بالوتر، والباقي مستحبٌ؛ قال الكمال بن الهمام: الدليل يقتضي، أن تكون السنة من العشرين ما فعله على ثم تركه؛ خشية أن يكتب علينا، والباقي مستحبٌ، وقد ثبت أن ذلك كان إحدى عشرة ركعةً بالوتر، كما في الصحيحين، فإذن يكون المسنون على أصول مشايخنا ثمانية منها، والمستحبّ اثنتي عشرة.

(٣) الجماعة فيه: قيام رمضان يجوز أن يصلّى في جماعة ، كما يجوز أن يصلّى على انفراد ، ولكن صلاته جماعة في المسجد أفضل عند الجمهور . وقد تقدّم ما يفيد أن الرسول على بالمسلمين جماعة ، ولم يداوم على الخروج ؛ خشية أن يفرض عليهم ، ثم كان أن جمعهم عمر على إمام . قال عبد الرحمن بن عبد القاريِّ : خرجت مع عمر بن الخطاب ليلة في رمضان إلى المسجد ، فإذا الناس أوزاع متفرقون ، يصلّي الرجل لنفسه ، ويصلّي الرجل ، فيصلّي بصلاته الرهط . فقال عمر : إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحدٍ ، لكان أمْثَل (٢) . ثم عزم فجمعهم على أبيّ بن كعبٍ ، ثم خرجت معه في ليلة أخرى ، والناس يقومون . يصلّون بصلاة قارئهم ، فقال عمر : نعمت البدعة هذه (٣) ، والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون .

<sup>(</sup>١) وذهب مالك إلى أن عددها ست وثلاثون ركعة غير الوتر. قال الزرقاني: وذكر ابن حبان أن التراويح كانت أولًا إحدى عشر ركعة ، وكانوا يطيلون القراءة ، فنقل عليهم ، فخففوا القراءة ، وزادوا في عدد الركعات فكانوا يصلون عشرين ركعة غير الشفع والوتر بقراءة متوسطة ، ثم خففوا القراءة ، وجعلوا الركعات ستًا وثلاثين غير الشفع والوتر ، ومضى الأمر على ذلك . (٢) أمثل: أي أفضل .

يريد آخر الليل<sup>(١)</sup>، وكمان الناس يقومون أوله. رواه البخاري، وابن خزيمة، والبيهقي، وغيرهم. [البخاري(٢٠١٠) والبيهقي في الكبرى(٢/ ٩٣)].

(٤) القراءة فيه: ليس في القراءة في قيام رمضان شيء مسنون، وورد عن السلف، أنهم كانوا يقرءون المائتين، ويعتمدون على العصيّ من طول القيام، ولا ينصرفون إلا قبيل بزوغ الفجر، فيستعجلون الخدم بالطعام؛ مخافة أن يطلع عليهم، وكانوا يقومون بسورة البقرة في ثماني ركعات، فإذا قرئ بها في اثنتي عشرة ركعة، عدّ ذلك تخفيفًا. قال ابن قدامة: قال أحمد: يقرأ بالقوم في شهر رمضان ما يخفّف على الناس، ولا يشقّ عليهم، ولا سيّما في الليالي القصار (٢). وقال القاضي: لا يستحب النقصان من ختمة في الشهر؛ ليسمع الناس جميع القرآن، ولا يزيد علي ختمة؛ كراهية المشقة على من خلفه، والتقدير بحال الناس أولى، فإنه لو اتفق جماعة يرضون بالتطويل، كان أفضل، كما قال أبو ذرّ: قمنا مع النبي على من خشينا أن يفوتنا الفلاح. يعني، السحور. وكان القارئ يقرأ بالمائتين. [أبو داود (١٣٧٥) والترمذي (٥/ ١٦٠)].

## صَلاة الضُّحَسى:

(١) فَصْلُهَا: ورد في فضل صلاة الضحى أحاديث كثيرة ، نذكر منها ما يلي :

١- عن أبي ذرِّ عَلَيْهُ قال : قال رسول الله ﷺ : «يصبح على كلّ سُلاَمي (٣) من أحدكم صدقة ، فكلّ تسبيحة صدقة ، وكلّ تكبيرة صدقة ، وأمرٌ بالمعروف صدقة ، وتسبيحة صدقة ، وكلّ تكبيرة صدقة ، وكلّ تكبيرة صدقة ، وأمرٌ بالمعروف صدقة ، ونهي عن المنكر صدقة ، ويجزئ (٤) من ذلك ركعتان ، يركعهما من الضحى» . رواه أحمد ، ومسلم ، وأبو داود (٢٨٦) وأبو داود (١٦٧) وأجمد (٥/ ١٦٧)] .

٢- ولأحمد، وأبي داود، عن بُريدة، أن رسول الله على قال : «في الإنسان ستون وثلاثمائة مفصل، عليه أن يتصدّق عن كلّ مفصل منها صدقةً». قالوا : فمن الذي يطيق ذلك يا رسول الله ؟ قال : «النخامة في المسجد يدفنها، أو الشيء ينحيه عن الطريق، فإن لم يقدر، فركعتا الضّحي تجزئ عنه». [أبو داود (٢٤٢٥) وأحمد (٤/ ٣٥٤ و ٣٥٩)]. قال الشوكاني : والحديثان يدلان على عظم فضل الضحى، وكبر موقعها، وتأكد مشروعيتها، وأن ركعتيها تجزيان عن ثلاثمائة وستين صدقة، وما كان كذلك، فهو حقيقٌ بالمواظبة والمداومة، ويدلان أيضًا على مشروعية الاستكثار من التسبيح، والتحميد، والتهليل، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، ودفن النخامة، وتنحية ما يؤذي المارٌ عن الطريق، وسائر أنواع الطاعات؛ لتسقط بذلك ما على الإنسان من الصدقات اللازمة، في كلّ يوم.

٣- وعن النَّوَّاس بن سمعان رَفِيُّ أن النبي عَلِيُّ قَالَ : «قَالُ الله عَجَلَّى : ابنَ آدم ، لا تعجزن عن أربع

<sup>(</sup>١) أي: أن صلاتها آخر الليل أفضل . (٢) كليالي الصيف .

<sup>(</sup>٤) يجزئ له بفتح أوله ، بمعنى يكفي ، أو بضمه ويكون من الإجزاء .

ركعاتٍ في أول النهار ، أكفك آخره» . رواه الحاكم ، والطبراني ، ورجاله ثقات . [الهيثمي في المجمع (٢/ ٢٣٦) وعزاه للطبراني في الكبير] ورواه أحمد ، والترمذي ، وأبو داود ، والنسائي ، [أبو داود(١٢٨٩) وأحمد (٥/ ٢٨٧) من حديث نعيم بن همار الغطفاني ، ورواه الترمذي (٤٧٥) عن أبي الدرداء وأبي ذر] . عن نعيم الغطفاني ، بسند جيد ، ولفظ الترمذي ، عن رسول الله ﷺ عن الله تبارك وتعالى : «إن الله تعالى قال : ابن آدم ، اركع لي أربع ركعاتٍ من أول النهار ، أكفك آخره» .

٤- وعن عبد الله بن عمرو، قال: بعث رسول الله على سرية ، (١) فغنموا ، وأسرعوا الرجعة ، فتحدث الناس بقرب مغزاهم ، (٢) وكثرة غنيمتهم ، وسرعة رجعتهم ، فقال رسول الله على الناس بقرب مغزى ، وأكثر غنيمة ، وأوشك (٢) رجعة ؟ من توضأ ، ثم غدا إلى المسجد لسبحة الضحى ، فهو أقرب مغزى ، وأكثر غنيمة ، وأوشك رجعة » . رواه أحمد ، والطبراني . [أحمد (٢/٥٧١) والهيثمي في المجمع أقرب مغزى ، وروى أبو يعلى نحوه . [أبو يعلى (٢٥٥٦) عن أبي هريرة ، والهيثمي في المجمع (٢/ ٢٣٥)] .

٥ـ وعن أبي هريرة ﴿ عَلَى قال : أوصاني خليلي ﴿ عَلَى بِثلاثٍ : بصيام ثلاثة أيامٍ في كل شهرٍ ، وركعتي الضحى ، وأن أوتر قبل أن أنـام . رواه البخاري ، ومسلم . [البخاري (١١٧٨) ومسلم (٢٢١)].

(٢) حكمُهَا: صلاة الضّحى عبادةً مستحبةً ، فمن شاء ثوابها ، فليؤدها ، وإلا فلا تثريب عليه في تركها ؛ فعن أبي سعيد ﷺ قال : كان ﷺ يصلّي الضّحى ، حتى نقول : لا يدعها ، ويدعها حتى نقول : لا يصلّيها . رواه الترمذي وحسّنه . والترمذي (٤٧٧) وأحمد (٣/ ٢١ و ٣٦)].

(٣) وقتُهَا: يبتدئ وقتها، بارتفاع الشمس قدر رمح، وينتهي حين الزوال، ولكن المستحب أن تؤخر إلى أن ترتفع الشمس، ويشتد الحر؛ فعن زيد بن أرقم على قال: خرج النبي على أهل قباء (٥)، وهم يصلون الضّحى، فقال: «صلاة الأوابين (٦)، إذا رمضت الفصال (٧) من الضّحى». رواه أحمد، ومسلم، والترمذي. [مسلم (٧٤٨) وأحمد (٤/ ٣٦٦)].

(٤) عددُ ركعاتِها: أقبل ركعاتها اثنتان ، كما تقدّم في حديث أبي ذرّ ، وأكثر ما ثبت من فعل رسول الله عنه ثماني ركعاتٍ ، وأكثر ما ثبت من قوله اثنتا عشرة ركعةً ، وقد ذهب قومٌ ؛ منهم أبو جعفر الطبري ، وبه جزمَ الحليميّ ، والرُّوياني من الشافعية ، إلى أنه لا حدّ لأكثرها . قال العراقي في «شرح

<sup>(</sup>١) فرقة من الجيش. (٢) انتهاء الغزو بسرعة .

<sup>(</sup>ع) أَقُرَب . (ح) قباء : مكان بينه وبين المدينة نحو ميلين . (٦) الأوايين : الراجعين إلى الله . (٦) الأوايين : الراجعين إلى الله .

<sup>(</sup>٧) رمضت : احترقت . والفصال جمع فصيل : وهو ولد الناقة ؛ أي : إذا وجُدتَ الفَصال حر الشمس ، ولا يكون ذلك إلا عند ارتفاعها .

الترمذي»: لم أرو عن أحد من الصحابة، والتابعين، أنه حصرها في اثنتي عشرة ركعةً. وكذا قال السيوطي. وأخرج سعيد بن منصور، عن الحسن، أنه سئل: هل كان أصحاب رسول الله على يصلّونها؟ فقال: نعم؛ كان منهم من يصلّي ركعتين، ومنهم من يصلّي أربعًا، ومنهم من يمدّ إلى نصف النهار. وعن إبراهيم النخعي، أن رجلاً سأل الأسود بن يزيد، كم أصلّي الضّحى؟ قال: كما شئت. وعن أمّ هانئ، أن النبي على صلّى سبحة الصّحى ثماني ركعات، يسلّم من كلّ ركعتين. رواه أبو داود [أبو داود (١٢٩٠) النبي على يصلّي الضّحى وابن ماجه (١٣٢٣)] بإسناد صحيح. وعن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت: كان النبي على يصلّي الضّحى أربع ركعات، ويزيد ما شاء الله ». رواه أحمد، ومسلم، وابن ماجه. [مسلم (٢٩٧) (٢٩)) وابن ماجه أرحمد (٢/ ١٤٥)].

# صَلاةُ الاستخارةِ:

يسنّ، لمن أراد أمرًا من الأمور المباحة (۱) والتبس عليه وجه الخير فيه ، أن يصلّي ركعتين ، من غير الفريضة ، ولو كانتا من السنن الراتبة ، أو تحية المسجد ، في أي وقت من الليل أو النهار ، يقرأ فيها بما شاء بعد الفاتحة ، ثم يحمد الله ، ويصلّي على نبيه ، ثم يدعو بالدعاء الذي رواه البخاري ، من حديث جابر الله قل نعلمنا السورة من القرآن علم الله علمنا السورة من القرآن يقول : (إذا هم أحدكم بالأمر ، فليركع ركعتين ، من غير الفريضة ، ثم ليقل : اللهم أستخيرك (۱) بعلمك ، وأستقدرك بقدرتك ، وأسألك من فضلك العظيم ، فإنك تقدر ولا أقدر ، وتعلم ولا أعلم ، وأنت علام الغيوب ، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر (١) خيرٌ لي في ديني ، ومعاشي ، وعاقبة أمري ، أو قال : عاجل أمري ، وآجله ، وأن كنت تعلم أن هذا الأمر شرّ لي في ديني ، ومعاشي ، وعاقبة أمري ، أو قال : عاجل أمري ، وآجله ، فاصرفه عني ، واصرفني عنه ، واقدر لي الخير حيث أمري ، وعاقبة أمري ، أو قال : عاجل أمري ، وآجله ، فاصرفه عني ، واصرفني عنه ، واقدر لي الخير حيث كان ، ثم ارضني به ، قال : ويسمي حاجته . أي ؛ يسمي حاجته عند قوله : (اللهم إن كان هذا الأمر ) . والبخاري (١٦٢١)] . ولم يصبح في القراءة فيها شيء مخصوص ، كما لم يصبح شيء في استحباب كان ، ثم ارضني به ، قال : ويسمي علم بعد الاستخارة ما ينشرح له ، فلا ينبغي أن يعتمد على انشراح كان تكرارها . قال النووي : ينبغي أن يفعل بعد الاستخارة ما ينشرح له ، فلا ينبغي أن يعتمد على انشراح كان غير صادق في طلب الخيرة ، وفي التبري من العلم والقدرة ، وإثباتهما لله تعالى ، فإذا صدق في ذلك ، تبرأ من الحول والقوة ، ومن الحتورة لفسه .

<sup>(</sup>١) الواجب والمندوب مطلوب الفعل، والمحرم والمكروه مطلوب الترك، ولهذا لا تجري الاستخارة إلا في أمر مباح.

<sup>(</sup>٢) قال الشوكاني: هذا دليل على العموم، وأن المرء لا يحتقر أمرًا لصغره، وعدم الاهتمام به، فيترك الاستخارة فيه، فربّ أمر يستخف بأمره، فيكون في الإقدام عليه ضرر عظيم، أو في تركه، ولذلك قال النبي ﷺ: «ليسأل أحدكم ربه حتى في شسع نعله».

<sup>(</sup>٣) أستخيرك: أي أطلب منك الخيرة ، أو الخير . (٢)

<sup>&</sup>lt;sup>(٤)</sup> يسمي حاجته هنا .

<sup>(&</sup>lt;sup>٥)</sup> يجمع بينهما .

## صَلاةُ التَّسبيح:

عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله على العباس بن عبد المطلب : (يا عباس ، يا عماه ، ألا أعطيك ، ألا أمنحك ، ألا أحبوك (١) ألا أفعل بك عشر خصال (٢) ، إذا أنت فعلت ذلك ، غفر الله ذنبك أوله وآخره ، وقديمه وحديثه ، وخطأه وعمده ، وصغيره وكبيره ، وسره وعلانيته ، عشر خصالي : أن تصلّي أربع ركعات ، تقرأ في كلّ ركعة بفاتحة الكتاب وسورة (٢) ، فإذا فرغت من القراءة في أول ركعة ، فقل ، وأنت قائم : سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر . خمس عشرة مرة ، ثم تركع ، فتقول ، وأنت راكع ، عشرًا (١) ، ثم ترفع رأسك من الركوع ، فتقولها عشرًا ، ثم تهوي ساجدًا ، فتقول ، وأنت ساجد عشرًا ، ثم ترفع رأسك من السجود ، فتقولها عشرًا ، ثم تهوي ساجدًا ، فتقول وأنت ساجد عشرًا ، ثم ترفع رأسك من السجود ، فتقولها عشرًا ، ثم تهوي ساجدًا فتقول وأنت ساجد في أربع ركعات ، وإن استطعت أن تصليها في كلّ يوم مرة ، فافعل ، فإن لم تستطع ، ففي كل جمعة في أربع ركعات ، وإن استطعت أن تصليها في كلّ يوم مرة ، فافعل ، فإن لم تستطع ، ففي كل جمعة خرة ، فإن لم تفعل ، فإن لم تستطع ، ففي كل جمعة خريمة في السجيحيه ، والطبراني . [أبو داود (٢٢٩١) وابن ماجه / ١٣٨١ و ١٣٨١ و ١٣٨١) وابن خريمة في الله الحافظ : وقد روي هذا الحديث من طرق كثيرة ، وعن جماعة من الصحابة ، وأمثلها حديث عكرمة قال الحافظ أبو الحسن المقدسي ، رحمهم الله . وقال ابن المبارك : صلاة التسبيخ مرغب فيها ، يستحب أن يعتادها في كلّ حين ولا يتغافل عنها .

## صَلاةُ الحاجَسةِ:

روى أحمد، بسند صحيح، عن أبي الدرداء، أن النبي ﷺ قال: «من توضأ، فأسبغ الوضوء، ثم صلّى ركعتين يتمهما، أعطاه الله ما سأل معجّلًا، أو مؤخرًا» . [أحمد (٦/ ٤٤٣)] .

#### صَلاةُ التَّوبَةِ

عن أبي بكر ﷺ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «ما من رجل يذنب ذنبًا، ثم يقوم، فيتطهر، ثم يصلي (٦) ثم يستغفر الله، إلا غفر له». ثم قرأ هذه الآية: ﴿وَالَذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا فَيَتَطهر، ثم يصلي (١) ثم يستغفر الله، إلا غفر له». ثم قرأ هذه الآية: ﴿وَالَذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا الله وَالْمَعُورُ الله وَالله وَهُمْ يَعْلَمُونَ \* الله وَكُرُوا الله فَاسَتَغْفَرُوا لِلْهُ وَجَنَتُ مَجَرِى مِن تَعْتِهَا الْأَنْهُرُ خَلِدِينَ فِيها وَفِعْمَ أَجْرُ الْعَمَلِينَ ﴾ [آل عمران: الآية ١٣٥، ١٣٥]. رواه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه، والبيهقي، والترمذي، وقال: حديث عمران: الآية داود (١٣٠١) والترمذي (٢٠٤) وابن ماجه (١٣٩٥) والنسائي في اليوم والليلة (٢١٧) والبيهقي في حسن . [أبو داود (١٣٥١) والترمذي (٢٠٤) وابن ماجه (١٣٩٥) والنسائي في اليوم والليلة (٢١٧) والبيهقي في الشعب (٢٠٧٥)] . وروى الطبراني في الكبير، بسند حسن، عن أبي الدرداء، أن النبي ﷺ قال: «من

<sup>(</sup>٢) أي : أعلمك ما يكفر عشر أنواع من ذنوبك.

<sup>(</sup>١) أي: أخصك.(٣) أي: سورة دون تقييد.

<sup>(</sup>١) أي : بعد ذكر الركوع، وكذا في كلّ الحالات يأتي المصلي بالذكر بعد الإِتيان بذكر كلّ ركن. ﴿ وَكِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ أَلَّ اللَّاتِ اللَّهُ مِنْ اللَّا لَمُنْ اللَّهُ مِنْ أَلَّا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ م

توضأ، فأحسن الوضوء، ثم قام، فصلّى ركعتين، أو أربعًا مكتوبةً، أو غير مكتوبةٍ، يحسن فيهن الركوع والسجود، ثم استغفر الله، غفر له». [مجمع الزوائد (٢/ ٢٨١ و ٢٨٢)].

صَلاةُ الكشوف(١):

اتفق العلماء على ، أن صلاة الكسوف سنةٌ مؤكدةٌ في حقّ الرجال والنساء ، وأن الأفضل أن تصلّي في جماعةٍ ، وإن كانت الجماعة ليست شرطًا فيها ، وينادي لها : « الصلاة جامعةٌ » . والجمهور من العلماء على ، أنها ركعتان ، في كلّ ركعة ركوعان ؛ فعن عائشة ، قالت : خسفت الشمس في حياة النبي ﷺ، فخرج رسول الله ﷺ إلى المسجد، فقام، فكبّر، وصفّ الناس وراءة، فاقترأ قراءةً طويلةً، ثم كبّر، فركع ركوعًا طويلاً، هو أدنى من القراءة الأولى، ثم رفع رأسه، فقال: «سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد». ثم قام، فاقترأ قراءةً طويلةً ، هي أدنى من القراءة الأولى ، ثم كبر ، فركع ركوعًا ، هو أدنى من الركوع الأول، ثم قال: «سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد». ثم سجد، ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك ، حتى استكمل أربع ركعاتٍ (٢) وأربع سجداتٍ ، وانجلت الشمس قبل أن ينصرف ، ثم قام، فخطب (٣) الناس، فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال : «إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله عَجَلْل لا ينخسفان لموت أحد، ولا لحياته، فإذا رأيتموهما، فافزعوا إلى الصلاة». رواه البخاري، ومسلم. [البخاري (١٠٤٦) ومسلم (٩٠١)، (٣)]. ورويا أيضًا، عن ابن عباس، قال: خسفت الشمس، فصلّى رسول الله عظية ، فقام قيامًا طويلاً ، نحوًا من سورة البقرة ، ثم ركع ركوعًا طويلاً ، ثم رفع ، فقام قيامًا طويلاً، وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعًا طويلاً، وهو دون الركوع الأول، ثم سجد، ثم قام قيامًا طويلاً، وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعًا طويلاً، وهو دون الركوع الأول، ثم رفع، فقام قيامًا طويلاً، وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعًا طويلاً، وهو دون الركوع الأول، ثم سجد، ثم انصرف، وقد تجلت الشمس، فقال: «إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا يخسفان لموت أحدٍ، ولا لحياته ، فإذا رأيتم ذلك ، فاذكروا الله» . [البخاري (١٠٥٢) ومسلم (٩٠٧)] . قال ابن عبد البر : هذان الحديثان من أصح ما روي في هذا الباب. وقال ابن القيم: السنة الصحيحة الصريحة المحكمة، في صلاة الكسوف تكرار الركوع في كلّ ركعة ؛ لحديث عائشة ، وابن عباس ، وجابر ، وأبي بن كعب ، وعبد الله ابن عمرو بن العاص، وأبي موسى الأشعري، كلهم روى عن النبي ﷺ تكرار الركوع، في الركعة الواحدة ، والذين رووا تكرار الركوع أكثر عددًا ، وأجلّ ، وأخصّ برسول الله عِينَة ، من الذين لم يذكروه . وهذا مذهب مالك ، والشافعي ، وأحمد . وذهب أبو حنيفة إلى ، أن صلاة الكسوف ركعتان على هيئة صلاة العيد والجمعة ؛ لحديث النعمان بن بشير ، قال : صلَّى بنا رسول الله ﷺ في الكسوف نحو صلاتكم يركع ويسجد ركعتين ركعتين، ويسأل الله، حتى تجلت الشمس. [النسائي (١٤٨٤) وأبو داود

<sup>(</sup>١) أي : كسوف الشمس والقمر . (٣) استدل الشافعي بهذا على أن الخطبة من شروط الصلاة . وقال أبو حنيفة ومالك : لا خطبة في صلاة الكسوف . وإنما خطب الرسول

(١١٩٢) وابن ماجه (١٢٦١)] ، وفي حديث قبيصة الهلالي ، أن النبي ﴿ قال : ﴿إِذَا رَأَيْتُم ذَلَك ، فَصَلُّوهَا ، كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة ، رواه أحمد ، والنسائي . [النسائي (١٤٨٥) وأحمد (٢٠/٥ ، ٢١)] .

وقراءة الفاتحة واجبةٌ في الركعتين كلتيهما، ويتخير المصلّي بعدها ما شاء من القرآن، ويجوز الجهر بالقراءة، والإسرار بها، إلا أن البخاري قال: إن الجهر أصحّ. ووقتها من حين الكسوف إلى التجلّي.

وصلاة خسوف القمر، مثل صلاة كسوف الشمس؛ قال الحسن البصري: خَسَفَ القمر وابن عباس أميرٌ على البصرة، فخرج فصلّى بنا ركعتين، في كل ركعة ركعتين، ثم ركب، وقال: إنما صلّيت، كما رأيت النبي في يصلّي. رواه الشافعي في «المسند». [الشافعي في المسند (٢٧٦)]. ويستحب التكبير، والدعاء، والتصدق، والاستغفار؛ لما رواه البخاري، ومسلم، عن عائشة، أن النبي قال : «إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا يخسفان لموت أحد، ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك، فادعوا الله، وكبروا، وتصدقوا، وصلوا. [البخاري (٤٠٠١) ومسلم (٢٠٠١)]، ورويا عن أبي موسى، قال: خسفت الشمس، فقام النبي في فصلى، وقال: «إذا رأيتم شيئًا من ذلك، فافزعوا إلى ذكر الله، ودعائه، واستغفاره». [البخاري (٢٠٠٩)].

صَلاةُ الاستِسْقَاءِ:

الاستسقاء؛ طلب سقي الماء، ومعناه هنا، طلبه من الله ـ تعالى ـ عند حصول الجدْب، وانقطاع المطر، على وجه من الأوجه الآتية:

١- أن يصلّي الإمام بالمأمومين (١ كعتين، في أي وقت، غير وقت الكراهة: يجهر في الأولى بالفاتحة، وو سَيّج أَسَمَ رَبِكَ اَلْأَعْلَى [الأعلى: ١]، والثانية بالغاشية بعد الفاتحة، ثم يخطب خطبة بعد الصلاة أو قبلها، فإذا انتهى من الخطبة، حوّل المصلون جميعًا أرديتهم، بأن يجعلوا ما على أيمانهم على شمائلهم، ويجعلوا ما على شمائلهم، ويبجعلوا ما على شمائلهم على شمائلهم، ويبجعلوا ما على شمائلهم على أيمانهم، ويستقبلوا القبلة، ويدعو الله و المعنى أيديهم، مبالغين في ويجعلوا ما على شمائلهم على أيمانهم، ومتضرعًا، فصلّى ذلك، فعن ابن عباس قال: خرج النبي على متواضعًا، متبذلاً، متخشعًا، مترسلاً (١٠٥٨)، متضرعًا، فصلّى ركعتين، كما يصلّي في العيد، لم يخطب خطبتكم هذه. رواه الخمسة، وصحّحه الترمذي، وأبو عوانة، وابن حبان. [أبو داود (١٦٠٥) والترمذي (٥٥٥) والنسائي (١٥٠٧) وابن ماجه (١٢٦٦) وأحمد (١/ ٢٣٠)]، وعن عائشة، قالت: شكا الناس إلى رسول الله على قحوط (١٤) المطر، فأمر بمنبر، فوضع له بالمصلّى، ووعد وعن عائشة، قالت: شكا الناس إلى رسول الله على قحوط أن الشمس، فقعد على المنبر، فكبر، وحمد الله، ثم الناس يومًا يخرجون فيه، فخرج، حين بدا حاجب (١٠ الشمس، فقعد على المنبر، فكبر، وحمد الله، ثم قال: «إنكم شكوتم جدْب دياركم، وقد أمركم الله أن تدعوه، ووعدكم أن يستجيب لكم». ثم قال: «الحمد لله ربّ العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، لا إله إلا الله يفعل ما يريد؛ اللهم لا إله قال: «الحمد لله ربّ العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، لا إله إلا الله يفعل ما يريد؛ اللهم لا إله

<sup>(</sup>٢) من غير أذان ولا إقامة .

<sup>(</sup>٤) قحوط المطر: أي احتباسه.

<sup>(</sup>١) ركعتين: أي ركوعين.

<sup>(</sup>٣) متبذلًا لابسًا ثياب العمل. مترسلًا: متأنيًا.

<sup>(°)</sup> حاجب الشمس: أي ضوءها.

إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث، واجعل ما أنزلت علينا قوةً وبلاغًا إلى حين». ثم رفع يديه، فلم يزل يدعو، حتى رئي بياض إبطيه، ثم حول إلى الناس ظهره، وقلب رداءه، وهو رافعٌ يديه، ثم أقبل على الناس، ونزل، فصلّى ركعتين، فأنشأ الله ـ تعالى ـ سحابةً، فرعدت، وبرقت، ثم أمطرت، بإذن الله تعالى، فلم يأت مسجده، حتى سالت السيول، فلما رأى سرعتهم إلى الكن، (۱) ضحك، حتى بدت نواجذه، فقال: «أشهد أن الله على كلّ شيء قديرٌ، وأني عبد الله ورسوله». رواه الحاكم، وصحّحه، وأبو داود، وقال: هذا حديث غريبٌ، وإسناده جيد. [أبو داود (١١٧٣) والحاكم (١/٣٢)]. وعن عبد بن تميم، عن عمه عبد الله بن زيد المازني، أن النبي على خرج بالناس يستسقي، فصلّى بهم ركعتين، جهر بالقراءة فيهما. الحديث أخرجه الجماعة. [البخاري (١٠٢٤) ومسلم (١٠٥١) وأبو داود (١٢٦١)]، وقال أبو هريرة: خرج نبي الله وأبو داود (١٢٦١) والترمذي (٥٥٥) والنسائي (١٢٥١) وابن ماجه (١٢٦٧)]، وقال أبو هريرة: خرج نبي الله وأبو داود (١٢٦١) والترمذي (١٥٥) والنسائي (١٢٥١) وابن ماجه (١٢٦٧)]، وقال أبو هريرة: خرج نبي الله القبلة، رافعًا يديه، ثم قلب رداءه، فجعل الأيمن على الأيسر، والأيسر على الأيمن». رواه أحمد، وابن ماجه، والبيهقي في الكبرى(٣/ ٢٤٧)].

٣- أن يدعو دعاءً مجرّدًا، في غير يوم الجمعة، وبدون صلاةٍ في المسجد، أو خارجه؛ لما رواه ابن ماجه، وأبو عوانة، أن ابن عباس، قال: جاء أعرابيِّ إلى النبي ﷺ، فقال: يا رسول الله، لقد جئتك من عند قوم لا يتزوَّد لهم راع، ولا يخطر لهم فحلِّ (١١)، فصعد النبي ﷺ المنبر، فحمد الله، ثم

<sup>(</sup>١)الكن: البيت.

<sup>(</sup>٢)أي لا يجدون ما يحملونه إلى السوق .

 <sup>(</sup>٣)السحاب المتفرق .
 (٥)أي في استداراتها .
 (٥)أي في استداراتها .

<sup>(</sup>٧)السائل الذي طلب الدعاء أولًا ، دخل بعد أسبوع يطلب من الرسول ﴿ ﷺ أَن يدعو الله أَن يمسك المطر لكثرته .

<sup>(</sup>٨) الآكام: جمع أكمة ، وهي ما ارتفع من الأرض . (٩) الظراب: الروابي .

<sup>(</sup>١٠) أقلعت: أمسكت عن المطر. (١١) لا يجد الراعيُّ زادًا بسبب الجدب، ولا يحرك الفحل ذنبه هزالًا .

قال: «اللهم اسقنا غيثًا مُغِيثًا (١) مَريعًا، مُريعًا، طبقًا، غدقًا، عاجلاً، غير رائث». ثم نول، فما يأتيه أحد من الوجوه، إلا قالوا: قد أُحيينا. رواه ابن ماجه، وأبو عوانة، ورجاله ثقات، ورجاله ثقات، وسكت عليه الحافظ في «التلخيص». [ابن ماجه (١٢٧٠) وأبو عوانة (٢٥١٦)]. وعن شرحبيل بن السّمط، أنه قال لكعب ابن مرة: يا كعب، حدثنا عن رسول الله. قال: سمعت رسول الله على يقول، وجاءه رجل، فقال: استسق الله لمضر، فقال: وإنك لجريء، ألمضر؟». قال: يا رسول الله، استنصرت الله وقبي اللهم اسقنا غيثًا، مغيثًا، مويعًا، مريعًا، طبقًا، غدقًا، عاجلاً غير رائث، نافعًا، غير ضارً». فأجيبوا، فما لبثوا أن أتؤه، فَشكوا إليه كثرة المطر، فقالوا: قد تهدَّمَت البيوت. فرفع يديه، وقال: «اللهم حواليّنا، ولا علينا». فجعل السحاب كثرة المطر، فقالوا: قد تهدَّمَت البيوت. فرفع يديه، وقال: «اللهم حواليّنا، ولا علينا». فجعل السحاب يتقطع يمينًا وشمالاً. رواه أحمد، وابن ماجه، والبيهقي، وابن أبي شيبة، والحاكم. وقال: حديثٌ حسن صحيح، إسناده على شرط الشيخين. [ابن ماجه (١٢٦٩) وأحمد (١٤/ ٢٣٥) والبيهقي في الكبرى (٣/ ٤٥٣) والمائل المستقيت. فقال: لقد طلبت الغيث بمجاديح (٢) السماء، الذي يستنزل به المطر. ثم فقالوا: ما رأيناك استسقيت. فقال: لقد طلبت الغيث بمجاديح (٢) السماء، الذي يستنزل به المطر. ثم فقالوا: ما رأيناك استسقيت. فقال: آيَهُ كَانَ غَفَارًا هُ يُرسِلِ السّمَاء، الذي يستنزل به المطر. ثم وأن أبي شيبة، وهذه بعض الأدعية الواردة.

١- قال الشافعي: وروي عن سالم بن عبد الله ، عن أبيه ، يرفعه إلى النبي على ، أنه كان إذا استسقى ، قال: «اللهم اسقنا غيثًا ، مغيثًا ، مريعًا ، غدقًا ، مجلًلاً ، عامًّا ، طبقًا ، سحًّا ، دائمًا ، اللهم اسقنا الغيث ، ولا تجعلنا من القانطين ، اللهم إن بالعباد ، والبلاد ، والبهائم ، والخلق من اللأواء ، والجهد ، والضنك ما لا نشكوه إلا إليك ، اللهم أنبت لنا الزرع ، وأدرً لنا الضرع ، واسقنا من بركات السماء ، وأنبت لنا من بركات الأرض ، اللهم ارفع عنا الجهد ، والجوع ، والعري ، واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك ، بركات الأرض ، اللهم ارفع عنا الجهد ، والجوع ، والعري ، واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك ، اللهم إنا نستغفرك ، إنك كنت غفارًا ، فأرسل السماء علينا مدرارًا» . [ذكره الشافعي في كتاب الأم ، في الدعاء في خولية الاستسقاء (ج١/ ٢٨٧) وانظر تلخيص الحبير (٢/ ٩٨ و ٩٩)] . قال الشافعي : وأحب أن يدعو الإمام عهذا .

٢- وعن سعد، أن النبي على دعا في الاستسقاء: «اللهم جَلِّلْنَا(") سحابًا كثيفًا، قصيفًا، دلوقًا، ضحوكًا، تمطرنا منه رَذَاذًا، قطقطًا، سجلاً، يا ذا الجلال والإكرام». رواه أبو عوانة في «صحيحه». [أبوعوانة (٢٥١٤)].

<sup>(</sup>١) غيثًا مغيثًا: مطرًا منقدًا. مربعًا: محمود العاقبة. مربعًا: مخصبًا. طبقًا: مطرًا عامًا. غدقًا: كثيرًا. وائث: مبطئ. أحبينا: أمطرنا.

<sup>(</sup>٢) مجاديح السماء : أنواؤها . والمراد بالأنواء : النجوم التي يحصل عندها المطر عادة ، فشبه الاستغفار بها . (٣) جللنا : عمنا . كثيفًا : متراكمًا . قصيفًا : قويًا . دلوقًا : مندفعًا . ضحوكًا : ذا برق . رذاذًا : مطرًا خفيفًا . قطقطًا : أقل من الرذاذ .

٣- وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: كان رسول الله ﷺ إذا استسقى، قال: «اللهم اسق عبادَك وبهائمك، وانشر رحمتك، والحي بلدك الميت». رواه أبو داود. [أبو داود (١١٧٦)].

ويستحب عند الدعاء في الاستسقاء رفع ظهور الأكف؛ فعند مسلم، عن أنس، أن النبي عَلَيْهُ استسقى، فأشار بظهر كفّيه إلى السماء. (١) [مسلم (٨٩٦)].

ويستحب عند رؤية المطر، أن يقول: «اللهم صيّبًا، نافعًا »(٢)، ويكشف بعض بدنه؛ ليصيبه، ويقول إذا زادت المياه، وخيف من كثرة المطر: « اللهم سُقيا رحمة، ولا سقيا عذاب، ولا بلاء، ولا هدم، ولا غرق، اللهم على الظراب، ومنابت الشجر، اللهم حوالينا، ولا علينا». فكلّ ذلك صحيح، ثابتٌ عن النبي عليه .

#### شجودُ التِّلاوَةِ:

من قرأ آية سجدة ، أو سمعها ، يستحبّ له أن يكبّر ، ويسجد سجدة ، ثم يكبر للرفع من السجود ، وهذا يسمى سجود التلاوة ، ولا تشهد فيه ، ولا تسليم ؛ فعن نافع ، عن ابن عمر ، قال : كان رسول الله يقرأ علينا القرآن ، فإذا مر بالسجدة ، كبر وسجد ، وسجدنا . رواه أبو داود ، والبيهقي ، والحاكم ، وقال : صحيح على شرط الشيخين . [أبو داود (١٤١٣) والبيهقي في الكبرى (٢/ ٣٢٥) والحاكم (١/ ٢٢٢)] ، وقال أبو داود : قال عبد الرزاق : وكان الثوري يعجبه هذا الحديث . وقال أبو داود : يعجبه ؛ لأنه كبر . وقال عبد الله بن مسعود : إذا قرأت سجدةً فكبّر ، واسجد ، وإذا رفعت رأسك فكبر .

(١) فضله: عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله ﷺ : «إذا قرأ ابنُ آدمَ السجدةَ ، فسجد ، اعتزل الشيطان يبكي ، يقول : يا ويله<sup>٣)</sup> ، أمر بالسجود ، فسجد ، فله الجنة ، وأمرت بالسجود ، فعصيت ، فلي الشيطان يبكي ، يقول : يا ويله<sup>٣)</sup> ، أمر بالسجود ، فسجد ، فله الجنة ، وأمرت بالسجود ، فعصيت ، فلي الشيطان يبكي ، يقول : يا ويله (١٠٥٢) وأبن ماجه (١٠٥٢) وأحمد (٢/ ٤٤٣)] .

(٢) حكمُه: ذهب جمهور العلماء إلى، أن سجود التلاوة سنة للقارئ والمستمع؛ لما رواه البخاري، عن عمر، أنه قرأ على المنبريوم الجمعة سورة النحل، حتى جاء السجدة، فنزل، وسجد وسجد الناس، حتى إذا كانت الجمعة القابلة، قرأ بها، حتى إذا جاء السجدة، قال: يا أيها الناس، إنا لم نؤمر بالسجود؛ فمن سجد، فقد أصاب، ومن لم يسجد، فلا إثم عليه. [البخاري (٧٧٠)]، وفي لفظ: إن الله لم يفرض علينا السجود، إلا أن نشاء. وروى الجماعة، إلا ابن ماجه، عن زيد بن ثابت، قال: قرأت على النبي على النبي والمناب فلم يسجد فيها. [البخاري (١٠٧٢) ومسلم (٧٧٥)]، رواه الدارقطني، [الدارقطني (١٠٧١)]. وقال: فلم يسجد منا أحد. ورجّح الحافظ في «الفتح» أن الترك كان لبيان الجواز، وبه جزم الشافعي. ويؤيده، ما رواه البزار، والدارقطني، عن أبي هريرة، أنه قال: إن النبي

<sup>(</sup>١) فيه دليل على أنه إذا أريد بالدعاء رفع البلاء فإنه يرفع يديه ويجعل ظهر كفيه إلى السماء. وإذا دعا بسؤال شيء وتحصيله جعل بطن كفيه إلى السماء.

<sup>(</sup>٢) صيبًا: مطرًا.

<sup>(</sup>٣) الويل: الهلاك يقصد نفسه: أي يا حزن الشيطان ويا هلاكه.

سجد في سورة «النجم»، وسجدنا معه . [الدارقطني (١٥٠٨) والبزار (٧٥٣) والمجمع (٢/ ٢٨٥)] . قال الحافظ في «الفتح»: ورجاله ثقات . وعن ابن مسعود ، أن النبي في قرأ هو النجي ، فسجد فيها ، وسجد من كان معه ، غير أن شيخًا من قريش أخذ كفًّا من حصى ، أو تراب ، فرفعه إلى جبهته ، وقال : يكفيني هذا . قال عبد الله : فلقد رأيته بَعْدُ قتل كافرًا . رواه البخاري ، ومسلم . [البخاري (١٠٧٠) ومسلم (٢٥٠)] .

(٣) مواضعُ السجود: مواضع السجود في القرآن خمسة عشر موضعًا؛ فعن عمروِ بن العاص، أن رسول الله هي أقرأه خمسة عشر سجدةً في القرآن؛ منها ثلاث في المفصَّل، وفي «الحج» سجدتان. رواه أبو داود، وابن ماجه، والحاكم، والدارقطني، [أبو داود (١٠٤١) وابن ماجه (١٠٥٧) والحاكم (١/ ٢٢٢) والدارقطني (٥٠٥)]. وحسنه المنذري، والنووي، وهي:

١. ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكُبُرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ. وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ ﴾ [الأعراف: ٢٠٦] .

٢- ﴿ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُم بِٱلْفُدُو وَٱلْأَصَالِ ﴾ [الرعد: ١٥] .

٣− ﴿ لِلَّهِ يَشْجُكُ مَا فِي ٱلسَّمَنُونِ وَمَا فِي ٱلأَرْضِ مِن دَآبَةٍ وَٱلْمَلَتِهِكُهُ وَهُمْ لَا يَسْتَكُمْرُونَ ۗ ﴿ النحل: ٤٩] .

٤. ﴿ قُلْ عَامِثُواْ هِمِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُواً إِنَّ اللَّذِينَ أُوتُواْ الْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ ۚ إِذَا يَشْلَىٰ عَلَيْهِمْ يَخِرُونَ لِلْأَذْقَانِ شُجَدًا ﴿ ﴾ [الإسراء: ١٠٧] .

٥- ﴿ إِنَا نُنْلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَنَتُ ٱلرَّحْمَٰذِ خَرُّواْ سُجَنَّدًا وَثُكِيًّا ﴾ [ أُربيم : ٥٩] .

٦- ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَ اللّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَوَتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَالشَّمَسُ وَالْقَمَرُ وَالنَّجُومُ وَالجِّبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَالشَّمَسُ وَالْقَمَرُ وَالنَّجُومُ وَالجِّبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٌ إِنَّ اللّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ ﴿ وَاللَّهُ إِنَّ اللَّهُ مِن مُكْرِمٌ إِنَّ اللّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ ﴾ والحج: ١٨]

٧. ﴿ وَيَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ فَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ وَافْعَلُوا الْفَاسِدُولَ الْعَلَالُولُ اللَّهُ وَالْعَلَالُولُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

٨. ﴿ إِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱللَّهُ مُنَا لِلرَّمْمَانِ قَالُواْ وَمَا ٱلرَّمْمَانُ ٱلسَّجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا ﴿ وَالفرقان : ٦٠] .

٩- ﴿ أَلَا يَسْجُدُواْ بِلَنِهِ ٱلَّذِى يُخْرِجُ ٱلْخَبْ، فِي ٱلسَّمَوْتِ وَٱلأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُحْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ﴿ إِلَّهُ النَّمَلُ : ٢٥] .

١٠ ﴿ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِنَايَتِنَا ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرُواْ بِهَا خَرُواْ شَجَدًا وَسَبَعُواْ بِحَمْدِ رَبِهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبُرُونَ ﴿ فَاللَّهِ إِنَّا لَكُنِينَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرُواْ بِهَا خَرُواْ شَجَدًا وَسَبَعُواْ بِحَمْدِ رَبِهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبُرُونَ ﴾ [السجدة: ١٥] .

١١ـ ﴿ وَظَنَّ دَاوُهُ أَنَّمَا فَنَنَّهُ فَأَسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرِّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿ لَكُو اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالْمُ الللَّا

<sup>(</sup>١) عن أبي سعيد قال : «قرأ رسول اللهﷺ وهو على المنبر سورة ص، فلما بلغ السجدة نزل وسجد وسجد الناس معه فلما كان يوم آخر، فلما بلغ السجدة تشزن (تهيأ) الناس للسجود، فقال رسول اللهﷺ : إنما هي توبة نبي، ولكني رأيتكم تشزنتم للسجود، فنزل فسجد وسجدوا» . رواه أبو داود . رجاله رجال الصحيح .

١٢- ﴿ وَمِنْ ءَايَنتِهِ ٱلَّيْلُ وَٱلنَّهَارُ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ لَا تَسْجُدُواْ لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَٱسْجُدُواْ لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَٱسْجُدُواْ لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَٱسْجُدُواَ لِللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ وَكُنْهُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴾ [فصلت: ٣٧].

١٣- ﴿ فَأَشَجُدُواْ لِلَّهِ وَأَعَبُدُوا اللَّهِ وَأَعْبُدُوا اللَّهِ مَا ٢٦].

١٤ ﴿ وَإِذَا فُرِئَ عَلَيْهِمُ ٱلْفُرْءَانُ لَا يَسْتَجُدُونَ ١٤ ﴿ إِلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

١٥- ﴿ وَأَسْجُدُ وَأَقْتَرِبِ ﴾ [العلق: ١٩].

(٤) ما يُشترطُ له: اشترط جمهور الفقهاء لسجود التلاوة ، ما اشترطوه للصلاة ؛ من طهارة ، واستقبال قبلة ، وستر عورة ، قال الشوكاني : ليس في أحاديث سجود التلاوة ما يدل على اعتبار ، أن يكون الساجد متوضعًا ، وقد كان يسجد معه على من حضر تلاوته ، ولم ينقل أنه أمر أحدًا منهم بالوضوء ، ويبعد أن يكونوا جميعًا متوضئين ، وأيضًا ، قد كان يسجد معه المشركون ، وهم أنجاس ، لا يصخ وضوؤهم . وقد روى البخاري ، عن ابن عمر ، أنه كان يسجد على غير وضوء . [البخاري معلفًا في كتاب سجود القرآن باب (٥) سجود المسلمين مع المشركين] ، وكذلك روى عنه ابن أبي شيبة . وأما ما رواه البيهقي عنه ، بإسناد قال في «الفتح» : إنه صحيح . أنه قال : لا يسجد الرجل ، إلا وهو طاهر . [البيهقي في الكبرى (١/ ٩١)] . فيجمع ينهما بما قاله الحافظ ، من حمله على الطهارة الكبرى ، أو على حالة الاختيار ، والأول على الضرورة ، والاستقبال مع وهكذا ليس في الأحاديث ما يدل على اعتبار طهارة الثياب والمكان ، وأما ستر العورة ، والاستقبال مع الإمكان ، فقيل : إنه معتبر ، اتفاقًا . قال في «الفتح» : لم يوافق ابن عمر أحد على جواز السجود ، بلا وضوء ، إلا الشعبي . أخرجه ابن أبي شيبة عنه ، بسند صحيح . وأخرج أيضًا عن أبي عبد الرحمن السلمي ، وضوء ، إلا السجدة ، ثم يسجد ، وهو على غير وضوء ، إلى غير القبلة ، وهو يمشي ، ويومئ إيماء . ومن المواقين لابن عمر من أهل البيت ، أبو طالب ، والمنصور بالله .

(٥) الدُّعاءُ فيه: من سجد سجود التلاوة ، دعا بما شاء ، ولم يصحّ عن رسول الله في في ذلك ، إلا حديث عائشة ، قالت : كان رسول الله في يقول في سجود القرآن : «سجد وجهي للذي خلقه ، وشقّ سمعه ، وبصره بحوله وقوته ، فتبارك الله أحسن (١) الخالقين» . رواه الخمسة ، إلا ابن ماجه ، ورواه الحاكم ، وصحّحه الترمذي ، وابن السكن ، وقال في آخره : « ثلاثًا » . [مسلم (٧٧١) من حديث علي وأبو داود (٤١٤) والترمذي (٥٨٠) والنسائي (١١٢٨) والحاكم (١/ ٢٢٠) كلهم من حديث عائشة] . على أنه ينبغي أن يقول في سجوده : سبحان ربي الأعلى . إذا سجد سجود التلاوة في الصلاة .

(٦) السجودُ في الصَّلاةِ: يجوز للإمام والمنفرد (٢) أن يقرأ آية السجدة في الصلاة الجهرية والسرية ، ويسجد متى قرأها ؛ روى البخاري ، ومسلم ، عن أبي رَافع ، قال : صلّيت مع أبي هريرة صلاة العتمّةِ ، أو قال : صلاة العشاء ، فقرأ : ﴿ إِذَا ٱلسَّمَاءُ ٱلشَّقَاتُ ﴾ [الانشقاق : ١] . فسجد فيها ، فقلت : يا أبا هريرة ،

<sup>(</sup>١) هذه الزيادة من رواية الحاكم .

<sup>(</sup>٢) وعلى المؤتم أن يتابع إمامه في السجود إذا سجد وإن لم يسمع إمامه يقرأ آية السجدة ، فإذا قرأها الإمام ولم يسجد لا يسجد المؤتم ، بل عليه متابعة إمامه ؛ وكذا لو قرأها المؤتم أو سمعها من قارئ ليس معه في الصلاة فإنه لا يسجد في الصلاة ، بل يسجد بعد الفراغ منها .

ما هذه السجدة؟ فقال: سجدت فيها خلف أبي القاسم في ، فلا أزال أسجدها ، حتى ألقاه . [البخاري (٧٦٨) ، ومسلم (٥٧٨) (١١٠)] . وروى الحاكم ، وصحّحه على شرط الشيخين ، عن ابن عمر ، أن النبي سجد في الركعة الأولى ، من صلاة الظهر ، فرأى أصحابه أنه قرأ : ﴿الّهِ \* نَزِيلُ \* . السجدة . السجدة عندنا للإمام ، كما لا يكره للمنفرد ؛ سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية ، ويسجد متى قرأها . وقال مالك : يكره مطلقًا . وقال أبو حنيفة : يكره في السرية دون الجهرية . قال صاحب «البحر» : وعلى مذهبنا ، يستحبّ تأخير السجود حتى يسلم ؛ لئلا يهوش على المأمه من .

(٧) تداخلُ السجداتِ: تتداخل السجدات، ويسجد سجدةً واحدةً، إذا قرأ القارئ آية السجدة وكررها، أو سمعها أكثر من مرةٍ في المسجد الواحد، بشرط أن يؤخر السجود عن التلاوة الأخيرة، فإن سجد عقب التلاوة الأولى فقيل: تكفيه (١)، وقيل: يسجد مرةً أخرى؛ لتجدد السبب (٢).

(٨) قضاؤه: يرى الجمهور، أنه يستحبّ السجود عقب قراءة آية السجدة، أو سماعها، فإن أخّر السجود، لم يسقط، ما لم يطل الفصل، فإن طال فإنه يفوت، ولا يقضى.

سجدة الشكر: ذهب جمهور العلماء إلى استحباب سجدة الشكر، لمن تجددت له نعمة تسرّه، أو صرفت عنه نقمة؛ فعن أبى بكرة، أن النبي على كان إذا أتاه أمر يسرّه، أو بُشَر به، خر ساجدًا، شكرًا لله تعالى. رواه أبو داود، وابن ماجه ، والترمذي وحشنه . [أبو داود (٢٧٧٤) والترمذي (٢٥٧٨) وابن ماجه (٢٣٩٤)] . وروى البيهقي بإسناد على شرط البخاري، أن عليًا ظليمة لما كتب إلى النبي على بإسلام همدان، خر ساجدًا، ثم رفع رأسه، فقال: «السلام على همدان، السلام على همدان» . [البيهقي في الكبرى (٢/ ٣٦٩)] ، وعن عبد الرحمن بن عوف، أن رسول الله يَشِيخ خرج، فاتبعته ، حتى دخل نخلاً، فسجد، فأطال السجود، حتى خفت أن يكون الله قد توفاه، فجئت أنظر، فرفع رأسه، فقال: «ما لك يا عبد الرحمن؟» . فذكرت ذلك له ، فقال: «إن جبريل التنفيخين قال لي : ألا أبشرك؟ إن الله وَ الله يقول عبد الرحمن؟» . فذكرت ذلك له ، فقال: «إن جبريل التنفيخين، وأحمد (١/ ١٩١) والحاكم (١/ ٥٠٠) أحمد، ورواه أيضًا الحاكم، وقال: صحيح على شرط الشيخين، وأحمد (١/ ١٩١) والحاكم (١/ ٥٠٠) كعب بن مالك سجد، لما جاءته البشرى بتوبة الله عليه . [من حديث طويل البخاري (٤٤١٨) ومسلم كعب بن مالك سجد، لما جاءته البشرى بتوبة الله عليه . [من حديث طويل البخاري (٤٤١٨) ومسلم (٢/ ٢٠٠)] ، وذكر أحمد أن عليًا سجد، حين وجد ذا الثُّديد الله عليه الخوارج . [أحمد (١/ ٢٠١) والحد (١/ ٢٠١٠)] ، وذكر أحمد أن عليًا سجد، حين وجد ذا الثُّديد الله عليه قتل مسيلمة .

وسجود الشكر يفتقر إلى سجود الصلاة ، وقيل: لا يشترط له ذلك ؛ لأنه ليس بصلاة . قال في «فتح

<sup>(</sup>٢) عند أحمد ومالك والشافعي.

<sup>(</sup>١) هذا مذهب الحنفية .

<sup>(</sup>٣) رجلٌ من الخوارج .

العلام»: وهو الأقرب. وقال الشوكاني: وليس في أحاديث الباب ما يدل على اشتراط الوضوء، وطهارة الثياب والمكان لسجود الشكر . وإلى ذلك ذهب الإمام يحيى ، وأبو طالب ، وليس فيه ما يدل على التكبير في سجود الشكر. وفي «البحر» ، أنه يكبر. قال الإمام يحيى : ولا يسجد للشكر في الصلاة ، قولاً واحدًا ؛ إذ ليس من توابعها .

سجمود السهمو: ثبت أن النبي ﷺ كان يسهو في الصلاة ، وصح عنه ، أنه قال : «إنما أنا بشرٌ ، أنسى كما تنسون ، فإذا نسيت ، فذكروني» . [البخاري (٤٠١) ومسلم (٥٧٢)] .

وقد شرع لأمته في ذلك أحكامًا ، نلخصها فيما يلي :

(١) كيفيته: سجود السهو سجدتان، يسجدهما المصلّي قبل التسليم أو بعده، وقد صح الكلّ عن رسول الله ﷺ ، ففي الصحيح ، عن أبي سعيدِ الخدري ، أن رسول الله ﷺ قال : «إذا شك أحدكم في صلاته ، فلم يدر كم صلّى ، ثَلاثًا أم أربعًا ، فليطرح الشكّ ، وليبن على ما استيقن ، ثم يسجد سجدتين ، قبل أن يسلم». [مسلم (٧١ه)]. وفي «الصحيحين» في قصة ذي اليدين، أنه ﷺ سجد بعد ما سلّم. [البخاري (١٢٢٨) ومسلم (٥٧٣) (٩٩)] . والأفضل متابعة الوارد في ذلك ، فيسجد قبل التسليم ، فيما جاء فيه السجود قبله، ويسجد بعد التسليم، فيما ورد فيه السجود بعده، ويخير فيما عدا ذلك. قال الشوكاني: وأحسن ما يقال في هذا المقام، أنه يعمل على ما تقتضيه أقواله وأفعاله عِيَالِيْرُ من السجود قبل السلام وبعده ، فما كان من أسباب السجود مقيدًا بقبل السلام سجد له قبله ، وما كان مقيدًا ببعد السلام ، سجد له بعده ، وما لم يرد تقييده بأحدهما ، كان مخيرًا بين السجود قبل السلام وبعده ، من غير فرق بين الزيادة والنقص؛ لما أخرجه مسلم، في «صحيحه»، عن ابن مسعود، أن النبي ﷺ قال: «إذا زاد الرجل، أو نقص ، فليسجد سجدتين» . [مسلم (٧٧٦) (٩٦)] .

# (٢) الأحوالُ التي يشرعُ فيها: يشرع سجود السهو في الأحوال الآتية:

١- إذا سلم قبل إتمام الصلاة ؛ لحديث ابن سيرين، عن أبي هريرة ، قال : صلَّى بنا رسول الله ﷺ إحدى صلاتي العَشِيِّ"، فصلَّى ركعتين، ثم سلم، فقام إلى خشبةٍ معروضةٍ في المسجد، فاتكأ عليها ، كأنه غضبان ، ووضع يده اليمني على اليسرى ، وشبّك بين أصابعه ، ووضع خدَّه على ظهر كفه اليسرى، وخرجت السرعان(٢) من أبواب المسجد، فقالوا: قَصُرَتِ الصلاة؟ وفي القوم أبو بكرٍ، وعمر، فهابا أن يكلماه ، وفي القوم رجلٌ يقال له : ذو اليدين . فقال : يا رسول الله ، أنسيت ، أم قصرت الصلاة؟ فقال: «لم أنس ولم تقصر». فقال: «أكما يقول ذو اليدين؟». فقالوا: نعم. فقام، فصلّى ما ترك (٣) ثم سلّم، ثم كبر وبسجد، مثلَ سجوده، أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، ثم كبر وسجد، مثل سجوده، أو أطول ، ثم رفع رأسه . الحديث رواه البخاري ، ومسلم . [البخاري (٤٨٢) ومسلم (٥٧٣)] . وعن عطاءٍ ،

<sup>(</sup>١) الظهر أو العصر . (٣) في هذا دليل على جواز البناء على الصلاة التي خرج منها المصلي قبل تمامها ناسيًا من غير فرق بين من سلم من ركعتين أو أكثر أو أقل .

أن ابن الزبير صلّى المغرب، فسلّم في ركعتين، فنهض؛ ليَسْتلم الحجر، فسبّح القوم، فقال: ما شأنكم؟ قال: فصلّى ما بقي، وسجد سجدتين. قال: فذكر ذلك لابن عباس، فقال: ما أماط<sup>(١)</sup> عن سنة نبيه على . رواه أحمد، والبزار، والطبراني. [أحمد (٥/ ٢٥١)].

٢- عند الزيادة على الصلاة ؛ لما رواه الجماعة ، عن ابن مسعود ، أن النبي على حمسًا ، فقيل له : أزيد في الصلاة ؟ فقال : «وما ذلك؟» . فقالوا : صليت خمسًا ، فسجد سجدتين ، بعد ما سلم . [البخاري (١٢٦٦) ومسلم (٧٢٥) (٥١) وأبو داود (١٠١٩) والترمذي (٢٩٦) وابن ماجه (١٢٠٥)] . وفي هذا الحديث دليلٌ على صحة صلاة من زاد ركعة ، وهو ساه ، ولم يجلس في الرابعة .

٣. عند نسيان التشهد الأول ، أو نسيان سنة من سنن الصلاة ؛ لما رواه الجماعة ، عن ابن بُحيْنَة ، أن النبي صلّى ، فقام في الركعتين ، فسبّحوا به ، فمضى ، فلما فرغ من صلاته ، سجد سجدتين ، ثم سلم . (٢) [البخاري (١٢٢٤) ومسلم (٧٠٠) وأبو داود (١٠٢٠) والترمذي (٢٩١) وابن ماجه (٢٠١١) وفي الحديث ، أن من سها عن القعود الأول ، وتذكر قبل أن يستتم قائمًا ، عاد إليه ، فإن أتم قيامه لا يعود ؛ ويؤيد ذلك ، ما رواه أحمد ، وأبو داود ، وابن ماجه ، عن المغيرة بن شعبة ، أن رسول الله عنه قال : (إذا قام أحدكم من الركعتين ، فلم يستتم قائمًا فليجلس ، وإن استتم قائمًا ، فلا يجلس ، وسجد سجدتي السهو» . [أبو داود (٢٠٢١) وابن ماجه (٢٠٢١) وأحمد (٤/ ٢٥٢، ٢٥٢)] .

٤ السجود عند الشك في الصلاة ؛ فعن عبد الرحمن بن عوف ، قال : سمعت رسول الله عقول : «إذا شك أحدكم في صلاته ، فلم يدر أواحدةً صلّى ، أم اثنتين ، فليجعلها واحدةً ، وإذا لم يدر اثنتين صلّى ، أم أربعًا فليجعلها ثلاثًا ، ثم يسجد إذا فرغ من صلّى ، أم ثلاثًا ، فليجعلها ثلاثًا ، ثم يسجد إذا فرغ من صلاته ، وهو جالس قبل أن يسلّم ، سجدتين» . رواه أحمد ، وابن ماجه ، والترمذي وصحّحه . [الترمذي وملاته ) وابن ماجه (١٢٠٩) وأحمد (١٢٠٩)] ، وفي رواية ، سمعت رسول الله على يقول : «مَن صلّى صلاةً يشك في النقصان ، فليصلّ ، حتى يشك في الزيادة» . وعن أبي سعيد الحدرى ، قال : قال رسول الله على : «إذا شك أحدكم في صلاته ، فلم يدر كم صلّى ثلاثًا ، أم أربعًا ، فليطرح انسك ، وليبن على ما استيقن ، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلّم ، فإن كان صلّى خمسًا ، شفعن له صلاته ، وإن كان صلّى إتمامًا لأربع ، كانتا ترغيمًا للشيطان» . رواه أحمد ، ومسلم . [مسلم (٧١٥) وأحمد (٣/ ٨٢)] .

وفي هذين الحديثين دليل لما ذهب إليه الجمهور من ، أنه إذا شك المصلّي في عدد الركعات ، بنى على الأقل المتيقن له ، ثم يسجد للسهو .

<sup>(</sup>١) أي ما بعد .

<sup>(</sup>٢) في الحديث: أن المؤتم يسجد مع إمامه لسهو الإمام، وعند الحنفية والشافعية: أن المؤتم يسجد لسهو الإمام ولا يسجد لسهو نفسه.

صلاة الجماعة: صلاة الجماعة سنة مؤكدة (١) ، ورد في فضلها أحاديث كثيرة ، نذكر بعضها فيما يلي:

١- عن ابن عمر- رضي الله عنهما ـ أن رسول الله عنهما أن رسول الله عنه قال : «صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذّ بسبع وعشرين درجةً» . متفق عليه .[البخاري (٦٤٥) ومسلم (٦٥٠)] .

٢- وعن أبي هريرة ﷺ قال : قال رسول الله ﷺ : «صلاة الرجل في جماعةٍ ، تضعف على صلاته في بيته وسوقه خمسًا وعشرين ضعفًا ؛ وذلك أنه إذا توضأ ، فأحسن الوضوء ، ثم خرج إلى المسجد ، لا يخرجه إلا الصلاة ، لم يخط خطوة ، إلا رفعت له بها درجةٌ ، وحطّ عنه بها خطيئةٌ ، فإذا صلى ، لم تزل الملائكة تصلّي عليه ، ما دام في مصلاه ، ما لم يحدث : اللهم صلّ عليه ، اللهم ارحمه . ولا يزال في صلاةٍ ، ما انتظر الصلاة». متفق عليه ،[البخاري (٦٤٧) ومسلم (٦٤٩)]. وهذا لفظ البخاري.

٣ـ وعنه ، قال : أتى النبي ﷺ رجلٌ أعمى ، فقال : يا رسول الله ، ليس لي قائدٌ يقودني إلى المسجد . فسأل رسولَ الله ﷺ أن يرخّص له ، فيصلّي في بيته ، فرخّصُ له ، فلما وِلَّى دعاه ، فقال له : «هـل تسمع النداء بالصلاة؟» قال : نعم . قال : «فأجب» . رواه مسلم .[مسلم (٦٥٣)] .

٤- وعنه عَلَيْهُ أَن رسول الله عَلَيْهِ قال : «والذي نفسي بيده ، لقد هممت أن آمر بحطبٍ ، فيحتطب ، ثم آمر رجلاً فيؤم الناس ، ثم أخالفه إلى رجالٍ ، فأحرِّق عليهم بيوتهم» . متفق عليه .[البخاري (٢٤٤) ومسلم (٢٥١)] .

٥- وعن ابن مسعود عَلَيْهُ قال: من سره أن يلقى الله ـ تعالى ـ غدًا مسلمًا، فليحافظ على هؤلاء الصلوات، حيث ينادي بهن ؛ فإن الله شرع لنبيكم ﷺ سنن الهدى، وإنهنِّ من سنن الهدى، ولو أنكم صلّيتم في بيوتكم ، كما يصلّي هذا المتخلف في بيته ، لتركتم سنة نبيكم ، ولو تركتم سنة نبيكم ، لضللتم ، ولقد رأيتُنا وما يتخلف عنها إلا منافقٌ معلوم النفاق ، ولقد كان الرجل يؤتي به يُهادَى بين الرجلين حتى يقام في الصفّ». رواه مسلم. [مسلم (٢٥٤) (٢٥٧)] . وفي روايةٍ له، قال: إن رسول الله ﷺ علمنا سنن الهدى ؛ الصلاة في المسجد الذي يؤذّن فيه .

٦- وعن أبي الدرداء ﷺ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «ما من ثلاثةٍ في قريةٍ ولا بَدْوٍ ، لا تقام فيهم الصلاة ، إلا قد استحوذ عليهم الشيطان ، فعليكم بالجماعة ؛ فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية» . رواه أبو داود بإسنادٍ حسنِ .[أبو داود (٤٧)) والنسائي (٨٤٦)] .

(١) حضورُ النساءِ الجماعةَ في المساجد، وفيضلُ صلاتهنَّ في بيوتهِنَّ : يجوزُ للنساء الخروج إلى المساجد، وشهود الجماعة، بشرط أن يتجنبن ما يثير الشهوة، ويدعو إلى الفتنة من الزينة والطيب؛ فعن ابن عمر، أن النبي ﷺ قال: «لا تمنعوا النساء أن يخرجن إلى المساجد، وبيوتهنّ خيرٌ لهنّ». [أبو داود (٩٦٧)] ، وعن أبي هريرة ، أن النبي ﷺ قال: «لا تمنعوا إماء الله<sup>٢)</sup> مساجد الله، وليخرجن

<sup>(</sup>١) هذا في الفرض. وأما الجماعة في النفل فهي مباحة سواء قل الجمع أم كثر. فقد ثبت أن النبي صلّى ركعتين تطوعًا، وصلّى معه أنس عن يمينه كما صلت أم سليم وأم حرام خلفه، وتكرر هذا ووقع أكثر من مرة.

والأفضل لهن الصلاة في بيوتهن ؛ لما رواه أحمد ، والطبراني ، عن أم مُحَمَيْدِ السّاعدية ، أنها جاءت إلى رسول الله على الله ، إنى أحبّ الصلاة معك . فقال على الله : «قد علمت ، وصلاتك في حجرتك خيرٌ لك من صلاتك في مسجد قومك ، وصلاتك في مسجد قومك خيرٌ لك من صلاتك في مسجد الجماعة» . [أحمد (٦/ ٣٧١) والمجمع (٢/ ٣٣ – ٣٤) وابن خزيمة (١٦٨٩)] .

(٢) استحبابُ الصلاةِ في المسجدِ الأبعدِ ، والكثيرِ الجمعِ : يستحب الصلاة في المسجد الأبعد ، الذي يجتمع فيه العدد الكثير ؛ لما رواه مسلم ، عن أبي موسى ، قال : قال رسول الله على : ﴿إِن أعظم الناس في الصلاة أجرًا أبعدهم إليها ممشى» . [مسلم (٦٦٢)] . ولما رواه ، عن جابر ، قال : حلت البقاع حول المسجد ، فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا إلى قرب المسجد ، فبلغ ذلك رسول الله على ، فقال : ﴿إِنه بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد» . قالوا : نعم ، يا رسول الله ، قد أردنا ذلك . فقال : ﴿يا بني سلمة ، ديارَكم تكتب آثاركم» . [مسلم (٦٦٥)] . ولما رواه الشيخان ، وغيرهما من حديث أبي هريرة المتقدّم . وعن أبي بن كعبِ قال : قال رسول الله عليه : ﴿صلاة الرجل مع الرجل ، أزكى من صلاته وحده (٢) ، وصلاته مع الرجلين ، أزكى من صلاته مع الرجل ، وما كان أكثر ، فهو أحبّ إلى الله تعالى» . رواه أحمد ، وأبو داود ، والنسائي ، وابن ماجه ، وابن حبان ، وصححه ابن السكن ، والعقيلي ، والحاكم . [أبو داود (٤٥٥) والنسائي ، وابن ماجه ، وابن حبان ، وصححه ابن السكن ، والعقيلي ، والحاكم . [أبو داود (٤٥٥) والنسائي والمناحه ، وابن ماجه ، وابن حبان ، وصححه ابن السكن ، والعقيلي ، والحاكم . [أبو داود (٤٥٥) والنسائي والمناحه ، وابن ماجه ، وابن حبان ، وصححه ابن السكن ، والعقيلي ، والحاكم . [أبو داود (٤٥٥) والنسائي والمناحة ، وابن ماجه ، وابن حبان ) والحاكم (٣/ ٢٥٥)] .

<sup>(</sup>١) تفلات : أي غير منطيبات . (٢) أزكى من صلاته وحده : أي أكثر أجرًا وأبلغ في تطهير المصلي من ذنوبه .

<sup>(</sup>٣) السكينة والوقار بمعنى واحد. وفرق بينهما النووي فقال: إنّ السكينة التأني في الحركات واجتناب العبث، والوقار في الهيئة بغض البصر وخفض الصوت وعدم الالتفات.

<sup>(</sup>٤) يؤخذ منه أن ما أدركه المؤتم مع الإمام يعتبر أول صلاته فيبني عليه في الأقوال والأفعال .

- (٤) استحبابُ تخفيفِ الإمام: يندب للإمام أن يخفّف الصلاة بالمأمومين ؛ لحديث أبي هريرة ، أن النبي عِيْنِيْ قال : «إذا صلَّى أحدكم بالنَّاس فليخفُّف ؛ فإن فيهم الضعيف ، والسقيم ، والكبير ، فإذا صلَّى لنفسه فليطوِّل ما شاء» . رواه الجماعة . [البخاري (٧٠٣) ومسلم (٤٦٧) وأبو داود (٧٩٤) والنسائي (٨٢٢)] . ورووا عن أنس، عن النبي عِيْكِي قال: «إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها، فأسمع بكاء الصبي، فأتجوز في صلاتي ؛ مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه» . [البخاري (٧٠٩) ومسلم (٤٧٠) (١٩٢)] ، وروى الشيخان عنه ، قال : ما صليت خلف إمام قطّ ، أخفّ صلاةً ، ولا أتم صلاةً من النبي ﷺ . [البخاري (٧٠٨) ومسلم (٤٦٩) (١٩٠)]. قال أبو عمر بن عبد البر: التخفيف لكلّ إمام، أمر مجمَع عليه، مندوبٌ عند العلماء إليه ، إلا أن ذلك إنما هو أقل الكمال(١) ، وأما الحذف والنقصان ، فلا ؛ فإن رسول الله ﷺ قد نهي عن نقر الغراب. [أبو داود (٨٦٢) وابن ماجه (١٤٢٩)]. ورأى رجلاً يصلّي، فلم يتمّ ركوعه، فقال له: «ارجع فصل؛ فإنك لم تصل» . [أحمد (٢/ ٤٣٧) والبخاري (٧٩٣) ومسلم (٣٩٧)، وقال : «لا ينظر الله إلى من لا يقيم صُلبه، في ركوعه وسجوده». [أحمد ٢(٧٤٣)]. ثم قال: لا أعلم خلافًا بين أهل العلم، في استحباب التخفيف لكلِّ من أمَّ قومًا ، على ما شرطنا من الإتمام ، فقد روي عن عمر ، أنه قال : لا تبغُّضوا الله إلى عباده ؛ يطوِّل أحدكم في صلاته ، حتى يشقّ على من خلفه .
- (٥) إطالة الإمام الركعة الأولى ، وانتظار من أحس به داخلاً ؛ ليدرك الجماعة : يشرع للإمام أن يطوّل الركعة الأولى ؛ انتظارًا للداخل ؛ ليدرك فضيلة الجماعة ، كما يستحبّ له انتظار من أحسّ به داخلاً ، وهو راكعٌ، أو أثناء القعود الأخير؛ ففي حديث أبي قتادة، أن رسول الله ﷺ كان يطوّل في الأولى. قال : فظننا أنه يريد بذلك، أن يدرك الناس الركعة الأولى. وعن أبي سعيدٍ، قال: لقد كانت الصلاة تقام، فيذهب الذاهب إلى البقيع، فيقضي حاجته، ثم يتوضأ ثم يأتي، ورسول الله ﷺ في الركعة الأولى؛ مما يطولها . رواه أحمد ، ومسلم ، وابن ماجه ، والنسائي . [مسلم (٥٥٤) والنسائي (٩٧٢) وابن ماجه (٨٢٥) وأحمد (٣/ ٣٥)].
- (٦) وجوبُ متابعةِ الإمامَ، وحرمةُ مسابقتهِ: تجب مِتابعة الإمام، وتحرم مسابقته (٢): لحديث أبي هريرة ، أن رسول الله ﷺ قال : «إنما جعل الإمام ؛ ليؤتم به ، فلا تختلفوا عليه ؛ فإذا كبر فكبروا ، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلَّى قاعدًا ، فصلوا قعودًا أجمعون» . رواه الشيخان . [البخاري (٧٣٤) ومسلم (٢١١)]، وفي رواية أحمد ، وأبي داود : «إنما الإمام ليؤتم به ؛ فإذا كبر فكبروا ، ولا تكبروا حتى يكبر ، وإذا ركع فاركعوا ، ولا تركعوا حتى يركع، وإذا سجد فاسجدوا، ولا تسجدوا حتى يسجد». [أبو داود (٦٠٣و،٦٠) وأحمد (٢/٠٣٠، ٣٤١)]. وعن أبي هريرة صِّطِّجْبُه قال: قال رسول الله ﷺ: «أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام، أن يحوّل الله رأسه رأس حمار ، أو يحوّل الله صورته صورة حمار». رواه الجماعة [البخاري (٦٩١)، ومسلم

<sup>(</sup>١) أقل الكمال: ثلاث تسبيحات. (٢) اتفق العلماء على أن السبق في تكبيرة الإحرام أو السلام يبطل الصلاة، واختلفوا في السبق في غيرهما فعند أحمد يبطلها. قال: ليس لمن يسبق الإمام صلاة. أما المساواة فمكروهة.

(٤٢٧)، وأبو داود (٦٢٣)، والترمذي (٥٨٢)، والنسائي (٨٢٧)، وابن ماجه (٩٦١)]. وعن أنس، قال: قال رسول الله على: «أيها الناس، إني إمامكم، فلا تسبقوني بالركوع، ولا بالسجود، ولا بالقيام، ولا بالقعود، ولا بالانصراف ». (١٠٢ رواه أحمد، ومسلم. [مسلم (٢٢٤) وأحمد (٦/ ١٠٢ - ١٠٤ - ٥٤٠]، وعن البراء بن عازب، قال: كنا نصلي مع النبي على فإذا قال: «سمع الله لمن حمده». لم يحن أحد منا ظهره، حتى يضع النبي على جبهته على الأرض. رواه الجماعة. [البخاري (٨١١) ومسلم (٤٧٤) وأبو داود (٢٢١) والنسائي (٨٢٨)].

(٧) انعقادُ الجماعةِ بواحدِ مع الإمامِ: تنعقد الجماعة بواحدِ مع الإمام، ولو كان أحدهما صبيًا، أو امرأةً، وقد جاء عن ابن عباس، قال: بِتُ عند خالتي مَيْمونةً، فقام النبي على يصلّي من الليل، فقمت أصلّي معه، فقمتُ عن يساره، فأخذ برأسي، فأقامني عن يمينه. (٢) رواه الجماعة. [البخاري (٢٨٧) وهسلم (٣٦٧) والنسائي (٨٠٥) وابن ماجه (٣٧٣)]، وعن أبي سعيد، وأبي هريرة، قالا: قال رسول الله كثيرًا ومن استيقظ من الليل، فأيقظ أهله، فصليا ركعتين جميعًا، كتبا من الذاكرين الله كثيرًا والذاكرات». رواه أبو داود. [أبو داود (١٤٥١) وابن ماجه (١٣٣٥)]. وعن أبي سعيد، أن رجلاً دخل المسجد، وقد صلّى رسول الله على أصحابه، فقال رسول الله على: «من يتصدق على ذا، فيصلّي معه؟». فقام رجلٌ من القوم، فصلّى معه. رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي وحسّنه. [أبو داود (٤٧٥) وأحمد (٣/٥٤)]، وروى ابن أبي شيبة، أن أبا بكر الصدّيق هو الذي صلّى معه. وقد استدلّ الترمذي بهذا الحديث، على جواز أن يصلّي القوم جماعةً في مسجدٍ قد صُلّي فيه. قال: وبه يقول أحمد، وإسحاق. وقال آخرون من أهل العلم: يصلّون فرادى. وبه يقول سفيان، ومالك، وابن المبارك، والشافعي. (٣)

(٨) جوازُ انتقالِ الإمامِ مأمومًا: يجوز للإمام أن ينتقل مأمومًا، إذا اسْتُخلِفَ، فحضر الإمام الرَّاتب؛ لحديث الشيخين، عن سهل بن سعد، أن رسول الله على ذهب إلى بني عمرو بن عوف؛ ليصلح بينهم، فحانت الصلاة، فجاء المؤذنُ إلى أبي بكرٍ، فقال: أتصلّي بالناس، فأقيم؟ قال: نعم. قال: فصلّى أبو بكرٍ، فجاء رسول الله على والناس في الصلاة، فتخلص حتى وقف في الصفّ، فصفّق الناس، وكان أبو بكرٍ لا يلتفت في الصلاة، فلما أكثر الناس التصفيق، التفت، فرأى رسول الله على ما أمره به رسول الله فأشار إليه رسول الله على ما أمره به رسول الله على من المحرف، ثم انصرف، وتقدّم النبي على فصلّى، ثم انصرف، فقال: «يا أبا بكر، ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟». فقال أبو بكر: ما كان لابن أبي قحافة أن يصلّي بين

<sup>(</sup>١) ولا بالانصراف: أي الانصراف من السلام.

<sup>(</sup>٢) في الحديث دليل على جواز الاثتمام بمن لم ينو الإمامة وانتقاله إمامًا بعد دخوله منفردًا ، ولا فرق في ذلك بين الفريضة والنافلة . وفي البخاري عن عائشة أن رسول الله ﷺ ، فقام ناس البخاري عن عائشة أن رسول الله ﷺ ، فقام ناس يصلون بصلاته .

<sup>(</sup>٣) وأما تعدد الجماعة في وقت واحدٍ ومكان واحدٍ فإنه من الجّمع على حرمته لمنافاته لغرضُ الشارع من مشروعية الجماعة، ولوقوعه على خلاف المشروع.

يدي رسول الله ﷺ . فقال رسول الله ﷺ : «ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق؟ مَن نابه شيءٌ في صلاته ، فليسبح ، فإنه إذا سبَّح التفت إليه ، وإنما التصفيق للنساء » .(١) [البخاري (٦٨٤) ومسلم (٢١١)] .

- (٩) إدراك الإمام: من أدرك الإمام كبر تكبيرة الإحرام (٢) قائمًا، ودخل معه على الحالة التي هو عليه الآر) ، ولا يعتمد بركعة ، حتى يدرك ركوعها ؛ سواء أدرك الركوع بتمامه مع الإمام ، أو انحنى ، فوصلت يداه إلى ركبتيه ، قبل رفع الإمام ؛ فعن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله على : «إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ، ولا تعدُّوها شيئًا (٤) ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة » . رواه أبو داود ، وابن خزيمة في «صحيحه» ، والحاكم في «المستدرك» ، وقال : صحيح . [أبو داود (٩٩٣) والحاكم المود (١/ ٢٧٣) والبيهقي في الكبرى (١/ ٩٩)] . والمسبوق يصنع مثل ما يصنع الإمام ، فيقعد معه القعود الأخير ، ويدعو ، ولا يقوم ، حتى يسلم ، ويكبر إذا قام ؛ لإتمام ما عليه .
- (١٠) أعذارُ التخلفِ عن الجماعة: يرخص التخلف عن الجماعة عند حدوث حالةٍ من الحالات الآتية:

1، ٢ - البرد ، أو المطر ؛ فعن ابن عمر ، عن النبي على ، أنه كان يأمر المنادي ، فينادي بالصلاة . ينادي : صلّوا في رحالكم ؛ في الليلة الباردة المطيرة في السفر . رواه الشيخان . [البخاري (٦٦٦) ومسلم (٢٩٧)] . وعن جابر ، قال : خرجنا مع رسول الله على في سَفر ، فمطِرنا ، فقال : «ليصلّ من شاء منكم في رَحله» . (٥) رواه أحمد ، ومسلم ، وأبو داود ، والترمذي ، [مسلم (٢٩٨) وأبو داود (٢٠٦٥) والترمذي (٩٠٤) وأحمد (٣/ ٢١٣)] . وعن ابن عباس ، أنه قال لمؤذنه في يوم مطير : إذا قلت : أشهد أن محمدًا رسول الله . فلا تقل : حيّ على الصلاة . قل : صلّوا في بيوتكم . قال : فكأن الناس استنكروا ذلك . وسول الله . فلا تقل : حيّ على الصلاة . قل : صلّوا في بيوتكم . قال : فكأن الناس استنكروا ذلك . أخرجكم ، فتمشوا في الطين والدَّحْض . رواه الشيخان . [البخاري (٢٠٩) ومسلم (٩٠١)] ، ولمسلم ، أن ابن عباس أمر مؤذنه في يوم جمعة ، في يوم مطير . [مسلم (٩٠٩)] . ومثل البرد الحرُّ الشديد ، والظلمة ، والريح ، وما أشبه ذلك مباخ .

٣ـ حضور الطعام ؛ لحديث ابن عمر ، قال : قال النبي ﷺ : «إذا كان أحدكم على الطعام ، فلا يَعْجَل ، حتى يقضي حاجته منه ، وإن أقيمت الصلاة» . رواه البخاري .[البخاري (٦٧٤)] .

<sup>(</sup>١) في الحديث دليل على أن المشي من صف إلى صف يليه لا يبطل الصلاة ، وأن حمد الله تعالى لأمر يحدث والتنبيه بالتسبيح جائزان . وأن الاستخلاف في الصلاة لعذر جائز من طريق الأولى ، لأن قصاراه وقوعها بإمامين ، وفيه جواز كون المرء في بعض صلاته إمامًا وفي بعضها مأمومًا ، وجواز رفع اليدين في الصلاة عند الدعاء والثناء ، وجواز الالتفات للحاجة ، وجواز مخاطبة المصلي بالإشارة ، وجواز الحمد والشكر على الوجاهة في الدِّين ، وجواز إمامة المفضول للفاضل وجواز العمل القليل في الصلاة أفاده الشوكاني .

<sup>(</sup>٢) وأما تكبيرة الانتقال فإن أتى بها فحسن وإلا كفته تكبيرة الإحرام .

 <sup>(</sup>٣) وتتحقق له فضيلة الجماعة ، وثوابها بإدراك تكبيرة الإحرام قبل سلام الإمام .

<sup>(</sup>٤) ولا تعدوها شيئًا: أي أن من أدرك الإمام ساجدًا وافقه في السجود ولا يعد ذلك ركعة. ومن أدرك الركعة: أي الركوع مع الإمام فقد أدرك الصلاة، أي الركعة وحسبت له.

<sup>(</sup>٥) في رحله : أي في منزله .

٤- مدافعة الأخبثين؛ فعن عائشة، قالت: سمعت النبي على يقول: «لا صلاة بحضرة طعام، ولا وهو يدافع الأخبثين » (١٠). رواه أحمد، ومسلم، وأبو داود. [مسلم (٥٦٠) وأبو داود (٨٩) وأحمد (٦/ ٤٣).
 ٤٥، ٧٥)].

٥ ـ وعن أبي الدرداء، قال : من فقه الرجل، إقباله على حاجته، حتى يقبل على صلاته، وقلبه فارغٌ . رواه البخاري معلقًا في كتاب الأذان باب (٤٢) إذا حضر الطعام وأقيمِتّ الصلاة] .

(11) الأحقُّ بالإمامةِ: الأحق بالإمامة، الأقرأ لكتاب الله، فإن اسْتَووْا في القراءة، فالأعلم بالسنة، فإن اسْتووَا، فالأعلم بالسنة، فإن اسْتووا، فالأكبر سِنَّا.

٢- وعن ابن مسعود (٢) ، قال : قال رسول الله ﷺ : «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله ، فإن كانوا في المهجرة سواء ، القراءة سواء ، فأعلمهم بالسنة ، فإن كانوا في السنة سواء ، فأقدمهم هجرة ، فإن كانوا في الهجرة سواء ، فأقدمهم سِننًا ، ولا يؤمن الرجل الرجل الرجل في سلطانه ، ولا يقعد في بيته على تَكْرِمَتِه (٣) ، إلا بإذنه » . وفي لفظ : «لا يؤمن الرجل الرجل الرجل في أهله ، ولا سلطانه » . رواه أحمد ، ومسلم ، [مسلم (٦٧٣) والنسائي (٧٨٢) وأحمد (٤/ ١١٨)] ، ورواه سعيد بن منصور ، لكن قال فيه . «لا يؤم الرجل الرجل في سلطانه ، إلا بإذنه ، ولا يقعد على تكرمته في بيته ، إلا بإذنه » . ومعنى هذا ، أن السلطان ، وصاحب البيت والمجلس ، وإمام المجلس ، أحق بالإمامة من غيره ، ما لم يأذن واحد منهم ؛ فعن أبي هريرة ، عن النبي عِيَاتِهُ قال : «لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر ، أن يَؤم قومًا ، إلا بإذنهم ، ولا يَخصَ نفسه بدعوة دونهم ، فإن فعل ، فقد خانهم » . رواه أبو داود . [أبو داود (٩١) والترمذي (٣٥٧)] .

(١٢) مَن تصحُّ إِمامَتُهم: تصحّ إِمامة الصبي المميز، والأعمى، والقائم بالقاعد، والقاعد بالقائم، والمفترض بالمتنفل، والمتنفل بالمفترض، والمتوضئ بالمتيمم، والمتيمم بالمتوضئ، والمسافر بالمقيم، والمقيم بالمسافر، والمفضول بالفاضل؛ فقد صلّى عمرو بن سلمة بقومه، وله من العمر ستّ، أو سبع سنين، واستخلف رسول الله عليه ابن أم مكتوم على المدينة مرتين، يصلّي بهم، وهو أعمى، وصلّى رسول عَيْسِه خلف أبي بكر في مرضه، الذي مات فيه قاعدًا، وصلّى في بيته جالسًا، وهو مريضٌ، وصلّى وراءه قومٌ قيامًا، فأشار إليهم: «أن اجلسوا». فلما انصرف، قال: «إنما جعل الإمام، ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا،

<sup>(</sup>١) وهو يدافع الأخبثين: أي البول والغائط.

 $<sup>(\</sup>Upsilon)$  الصواب : عن أبي مسعود واسمه عقبة بن عمرو الأنصاري البدري [تمام المنة] .

<sup>(</sup>٣) التكرمة: ما يفرش لصاحب المنزل ويبسط له خاصة .

وإذا رفع فارفعوا، وإذا صلّى جالسًا، فصلّوا جلوسًا وراءه (١٠٠٠). [البخاري (٣٧٨) ومسلم (٢١١)]، وكان معاذّ يصلّي مع النبي على عشاء الآخرة، ثم يرجع إلي قومه، فيصلّي بهم تلك الصلاة، فكانت صلاته له تطوعًا، ولهم فريضة العشاء. وعن محجّن بن الأذرع، قال: أتيت النبي على وهو في المسجد، فحضرت الصلاة، فصلّى، ولم أصلّ، فقال لي: «ألا صليت»؟ قلت: يا رسول الله، إني قد صليت في الموعل، ثم أتيتك. قال: «إذا جئت، فصلّ معهم، واجعلها نافلة». [أحمد (٤/ ٣٨٨) والنسائي وحده، فقال: «ألا رجلٌ يتصدق على هذا، فيصلّي معه». وصلّى عمرو بن العاص إمامًا، وهو متيمم، وأقره الرسول الله على ذلك، وصلّى رسول الله على الناس بمكة زمن الفتح ركعتين ركعتين، إلا المغرب، وكان يقول: «يا أهل مكة، قوموا، فصلّوا ركعتين أخريين، فإنا قومٌ سَفرٌ». [أبو داود (١٢٢٩) وأحمد (٤/ ٣٠٤)]. وإذا صلّى المسافر خلف المقيم، أتى الصلاة أربعًا، ولو أدرك معه أقل من ركعة؛ فعن ابن عباس، أنه سئل: ما بالُ المسافر يصلّي ركعتين، إذا انفرد، وأربعًا، وإذا رجعنا، صلينا ركعتين، فقال: تلك السّنة. وفي لفظٍ، أنه قال له موسى بن سلمة: إنا إذا كنا معكم، صلينا أربعًا، وإذا رجعنا، صلينا ركعتين، فقال: تلك سنة أبي القاسم على . رواه أحمد. [مسلم (٦٨٨) والنسائي المنافر وحمد، (٢١٤٤)].

(١٣) مَنْ لا تصحُّ إمامتُهم: لا تصحّ إمامة معذور (٢) لصحيحٍ ، ولا لمعذورٍ مبتلًى بغير عذره (٣) ، عند جمهور العلماء. وقالت المالكية: تصحّ إمامته للصحيح ، مع الكراهة.

(1 1) استحباب إمامة المرأة للنساء: فقد كانت عائشة ـ رضي الله عنها ـ تؤمّ النساء، وتقف معهنّ في الصفّ ، وكانت أمُّ سَلَمةَ تفعله ، وجعل رسول الله ﷺ لأمّ ورقة مؤذنًا يؤذّن لها ، وأمرها أن تَوَمّ أهلَ دارها في الفرائض . [أبو داود (٩١٥ و ٩٩٠)] .

(10) إمامةُ الرجلِ النساءَ فقط: روى أبو يعلى ، والطبراني ، في « الأوسط » بسندٍ حسنٍ ، أن أبيَّ بن كعبٍ جاء إلى النبي ﷺ ، فقال : يا رسول الله ، عملت الليلة عملاً . قال : «ما هو؟» قال : نسوةٌ معي في الدار قُلنَ : إنك تقرأ ، ولا نقرأ ، فصلٌ بنا . فصليت ثمانيًا والوتر . فسكت النبي ﷺ . قال : فرأينا سكوته رضًا . [سبق تخريجه] .

(١٦) كراهة إمامة الفاسق ، والمبتدع : روى البخاري ، أن ابن عمر كان يصلّي خلف الحجاج . وروى مسلم ، أن أبا سعيد الخدري صلّى خلف مروان صلاة العيد . وصلّى ابن مسعود خلف الوليد بن عقبة بن أبي مُعيط ، وقد كان يشرب الخمر ، وصلّى بهم يومًا الصبح أربعًا ، وجلده عثمان بن عفان على ذلك ، وكان الصحابة ، والتابعون يصلون خلف ابن أبي عُبيد ، وكان متهمًا بالإلحاد ، وداعيًا إلى الضلال ، والأصل الذي ذهب إليه العلماء ، أن كلّ من صحت صلاته لنفسه ، صحت صلاته لغيره ، ولكنهم مع

<sup>(</sup>١) مذهب إسحاق والأوزاعي وابن المنذر والظاهرية أنه لا يجوز اقتداء القادر على القيام بالجالس لعذر، بل عليه أن يجلس تبعًا له، لهذا الحديث. وقيل إنه منسوخ.

الحديث. وقيل إنه منسوخ . (۲) كمن به انطلاق البطن أو سلس البول وانفلات الريح . (۲) كمن به انطلاق البطن أو سلس البول وانفلات الريح .

ذلك كرهوا الصلاة خلف الفاسق، والمبتدع؛ لما رواه أبو داود، وابن حبان، وسكت عنه أبو داود، والمنذري، عن السائب بن خلاد، أن رجلا أمَّ قومًا، فبصق في القبلة، ورسول الله على ينظر إليه، فقال رسول الله على: «لا يصلّي لكم»(١). فأراد بعد ذلك أن يصلّي بهم، فمنعوه، وأخبروه بقول النبي على، فذكر ذلك للنبي، فقال: «نعم، إنك آذيت الله ورسوله». [أبو داود (٤٨١) ابن حبان (٦٣٦)].

(١٨) ما جاء في إعادة الصّلة مع الجماعة: عن يزيد بن الأسود، قال: صلّينا مع النبي الفجر بحنى، فجاء رجلان، حتى وقفا على رواحلهما، فأمر النبي في فجيء بهما، تَرْعَدُ فرائصهما ، نقال لهما: «ما منعكما أن تصلّيا مع الناس ألستما مسلمين؟» قالا: بلى يا رسول الله، إنا كنا قد صلّينا في رحالنا. فقال لهما: «إذا صليتما في رحالكما، ثم أتيتما الإمام، فصلّيا معه؛ فإنها لكما نافلة». رواه أحمد، وأبو داود، [أبو داود (٥٧٥) وأحمد (٤/ ١٦٠، ١٦١)]. ورواه النسائي، والترمذي بلفظ: «إذا صليتما في رحالكما، ثم أتيتما مسجد جماعة، فصليا معهم؛ فإنها لكما نافلة». [الترمذي (٢١٩) والنسائي مسروعية إعادة الصلاة بنية التطوع، لمن صلّي الفرض في جماعة، أو منفردًا، إذا أدرك جماعة أخرى في المسجد. وقد روي، أن حذيفة أعاد الظهر، والعصر، والمغرب، وقد كان صلاهما في جماعة، كما روي، عن أنس، أنه صلّى مع أبي موسى الصبح في المربد ، ثم انتهيا إلى المسجد الجامع، فأقيمت الصلاة، فصليا مع المغيرة بن شعبة. وأما قول الرسول في الحديث الصحيح: «لا تصلوا صلاة في يوم مرتين». [أبو داود (٩٧٥) وأحمد (٢/ ١٩) وابن حزية (١٦٤١)]. فقد قال ابن عبد البر: اتّفق أحمد، مرتين». [أبو داود (٩٧٥) وأحمد (٢/ ١٩) وابن حزية (١٩٤١)]. فقد قال ابن عبد البر: اتّفق أحمد، وأما من صلّى الثانية مع الجماعة على أنها نافلة؛ اقتداءً بالنبي في أمره بذلك، فليس ذلك من إعادة الصلاة في اليوم مرتين؛ لأن الأولى فريضة، والثانية نافلة، فلا إعادة حينئذ.

(١٩) استحبابُ انحرافِ الإمامِ عن يمينه ،أو شماله بعد السَّلامِ ، ثم انتقالهِ من مصلاه (٢٠): لحديث

<sup>(</sup>١) لا يصلّي لكم: نفي بمعنى النهي.

<sup>(</sup>٢) أي يضطّرب اللحمّ الذي بين الجنب والكتف من الخوف . (٣) المربد : موضع تجفيف الحبوب والتمر (الحرين) .

<sup>(</sup>٤) وبعد المغرب والصبح لا ينتقل حتى يقول : «لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، لهُ الْملكُ وله الحمد يحيي ويميتُ وهُو علَى كلَّ شيءٍ قدير» عشرًا ؛ لأن الفضيلة المترتبة على الفعل مقيدة بقولها قبل أن يثني رجله .

قبيصة بن هُلْبٍ، عن أبيه، قال: كان النبي على يؤمّنا، فينصرف على جانبيه جميعًا؟ على يمينه، وعلى شماله. رواه أبو داود، وابن ماجه، والترمذي، وقال: حديث حسن . [أبو داود (٢٠١) والترمذي (٣٠١) وابن ماجه (٩٢٩)]، وعليه العمل عند أهل العلم، أنه ينصرف على أي جانبيه شاء، وقد صح الأمران عن النبي على . وعن عائشة، أن النبي على كان إذا سلم، لم يقعد، إلا مقدار ما يقول: «اللهم أنت السلام، ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام». رواه أحمد، ومسلم، والترمذي، وابن ماجه [مسلم (٩٢٠) والترمذي (٩٢١) وابن ماجه (٩٢٠) وأحمد (٦/ ٢٢)]، وعند أحمد، والبخاري، عن أمّ سلمة، قالت: كان رسول الله على إذا سلم، قام النساء، حين يقضي تسليمه، وهو يمكث (١) في مكانه يسيرًا قبل أن يقوم، قالت: (١) فنرى ـ والله أعلم ـ أن ذلك كان؛ لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن الرجال. [البخاري (٨٣٧) وأحمد (٦/ ٢٩٢)].

(٧٠) علو الإمام، أو المأموم: يكره أن يقف الإمام أعلى من المأموم؛ فعن أبي مسعود الأنصاري، قال: نهى رسول الله ﷺ أن يقوم الإمام فوق شيءٍ ، والناسُ خلفه . يعني ، أسفل منه ، رواه الدارقطني ، [الدارقطني (١٨٦٤)] ، وسكت عنه الحافظ في «التلخيص». وعن همام بن الحارث، أن حذيفة أمَّ الناس بالمدائن على دكّانٍ (٢) ، فأخذ أبو مسعود بقميصه ، فجبذه (١) ، فما فرغ من صلاته ، قال : ألم تعلم ، أنهم كانوا ينهون عن ذلك؟ قال : بلي ، فذكرت حين جذبتني . رواه أبو داود ، والشافعي ، والبيهقي ، وصحّحه الحاكم، وابن خزيمة، وابن حبان . [أبو داود (٩٧ ٥) والبيهـقي (١٠٩/٣) والحاكم (١/ ٢١٠) وابن حبان (٢١٤٣) وابن خزيمة (٢٣٥١)] . فإن كان للإمام غرضٌ من ارتفاعه على المأموم ، فإنه لا كراهة حينئذٍ ؟ فعن سهل بن سعد الساعدي، قال: رأيت النبي ﷺ جلس على المنبر أول يوم وُضِعَ، فكبر، وهو عليه، ثم ركع، ثم نزل القهقري(٥)، وسجد في أصل المنبر، ثم عاد فلما فرغ، أقبل على الناس، فقال: «أيها الناس، إنما صنعت هذا؛ لتأتموا بي، ولتتعلموا صلاتي». رواه أحمد، والبخاري، ومسلم. [البخاري (٩١٧) ومسلم (٤٤) وأحمد (٥/ ٣٣٩)] . وأمَّا ارتفاع المأموم على الإمام، فجائزٌ ؛ لما رواه سعيد بن منصور، والشافعي، والبيهقي، وذكره البخاري تعليقًا،عن أبي هريرة، أنه صلَّى على ظهر المسجد بصلاة الإمام . [البخاري تعليقًا (١/ ٤٨٦)] . وعن أنس ، أنه كان يجمع في دار أبي نافع عن يمين المسجد ، في غرفة قدر قامةٍ منها ، لها باب مشرفٌ على المسجد بالبصرة ، فكان أنس يجمع فيها ، ويأتم بالإمام، وسكتُ عليه الصحابة. رواه سعيد بن منصور في «سننه». [نيل الأوطار (٢/ ٤٤١)]. قال الشوكاني : وأما ارتفاع الـمُؤْتُمُ ، فإن كان مفرطًا ، بحيث يكون فوق ثلاثمائة ذراع على وجه لا يمكن المؤتم العلمَ بأفعال الإمام، فهو ممنوعٌ بالإجماع، من غير فرقٍ بين المسجد وغيره، وإن كان دون ذلك المقدار، فالأصل الجواز ، حتى يقوم دليلٌ على المنع ، ويعضد هذا الأصل فعل أبي هريرة المذكور ، ولم ينكر عليه .

<sup>(</sup>١) الصواب: ويمكث هو [تمام المنة].

<sup>(</sup>٢) الصواب: قال [يعني الزهري]. ورد مصرحًا به في ابن حزيمة [١٧١٩] [تمام المنة].

<sup>(</sup>٣) المدائن: مدينة كانت بالعراق. دكان: مكان مرتفع. (٤) جبده: أخذه بشدة.

القهقرى: المشي إلى الخلف.

(٢١) اقتداء المأموم بالإمام مع الحائل بينهما: يجوز اقتداء المأموم بالإمام، وبينهما حائل، إذا علم انتقالاته برؤية، أو سماع؛ قال البخاري: قال الحسن: لا بأس أن تصلّي، وبينك وبينه نهرٌ. وقال أبو مجلزٍ: يأتم بالإمام وإن كان بينهما طريق، أو جدارٌ، إذا سمع تكبيرة الإحرام. انتهى. وقد تقدم حديث صلاة النبي عليه والناس يأتمون به من وراء الحجرة، يصلون بصلاته (١).

(۲۲) حكم الائتمام بمن ترك فرضًا: تصح إمامة من أخلَّ بترك شرط، أو ركن، إذا أتم المأموم، وكان غير عالم بما تركه الإمام ؟ لحديث أبي هريرة ، أن النبي عَلَيْتُ قال: «يُصلون بكم ، فإن أصابوا فلكم ولهم ، وإن أخطئوا فلكم وعليهم» . رواه أحمد ، والبخاري . [البخاري (٦٩٤) وأحمد (٢/ ٣٥٥) ٥٣٥)]، وعن سهل ، قال: سمعت رسول الله عَلَيْتُ يقول: «الإمام ضامنٌ ؛ فإن أحسن فله ولهم ، وإن أساء فعليه» . يعني ، ولا عليهم . رواه ابن ماجه . [ابن ماجه (٩٨١)]. وصح عن عمر ، أنه صلّى بالناس ، وهو جُنُبٌ ، ولم يعلم ، فأعاد ، ولم يعيدوا .

(٣٣) الاستخلاف: إذا عرض للإمام، وهو في الصلاة عدرٌ، كأن ذكر، أنه مُحدتٌ، أو سبقه الحدث، فله أن يستخلف غيره؛ ليكمل الصلاة بالمأمومين؛ فعن عمرو بن ميمون، قال: إني لقائم، ما بيني وبين عمر عنداة أصيب - إلا عبد الله بن عباس فما هو، إلا أن كبر، فسمعته يقول: قتلني، أو: أكلني الكلب. حين طعنه. وتناول عمر عبد الرحمن بن عوف، فقدّمه، فصلّى بهم صلاة خفيفة. رواه البخاري. [البخاري (٣٧٠٠)]، وعن أبي رزين، قال: صلّى عليّ ذاتَ يوم، فرَعُفَ، فأخذ بيد رجلٍ، فقدّمه، ثم انصرف. رواه سعيد بن منصور. [نيل الأوطار (٢/ ٥١٤)]. وقال أحمد: إن استخلف فقدم، فقد استخلف عمر، وعلي، وإن صلوا وُحدانا، فقد طُعن معاوية، وصلّى الناس وحدانا من حيث طعن، وأتموا صلاتهم. [المصدر السابق].

(٢٤) من أمّ قومًا يكرهونه: جاءت الأحاديث تحظر أن يؤمّ رجلٌ جماعةً، وهم له كارهون، والعبرة بالكراهة الكراهة الدينية، التي لها سبب شرعي؛ فعن ابن عباس، عن رسول الله على أنه قال: «ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رءوسهم شبرًا؛ رجلٌ أمّ قومًا، وهم له كارهون، وامرأة باتت، وزوجها عليها ساخط، وأخوان متصارمان». رواه ابن ماجه، [ابن ماجه (٩٧١)]. قال العراقي: إسناده حسنٌ. وعن عبد الله بن عمرو، أن رسول الله على كان يقول: «ثلاثة لا يَقبَل الله منهم صلاة ؛ من تقدَّمَ قومًا، وهم له كارهون، ورجلٌ أتى الصلاة دبارًا (٢١)، ورجلٌ اعتبد محرَّره» (٣٠. رواه أبو داود، وابن ماجه. [أبو داود (٩٣٠)]. قال الترمذي: وقد كره قومٌ، أنْ يؤم الرجلُ قومًا، وهم له كارهون، فإذا كان الإمام غير ظالم، فإنما الإثم على من كرهه.

<sup>(</sup>١) أفتى العلماء بعدم صحة الصلاة خلف الراديو.

<sup>(</sup>٢) الدَّبار: أن يأتيها بعد أن تفوته .

<sup>(</sup>٣) اتخذ عبده المعتق عبدًا .

#### موقف الإمام، والمأموم

- (٢) استحبابُ وقوفِ الإمامِ مقابلاً لوسط الصَّفّ، وقربِ أولي الأحلام والنَّهَى منه: لحديث أبي هريرة، أن النبي على قال: «وَسُّطوا الإمام، وسدوا الخلل» (١). رواه أبو داود، [أبو داود (٦٨١)] وسكت عنه هو والمنذري. وعن ابن مسعود، أن النبي على قال: «ليليني (٢) منكم أولوا الأحلام والنَّهَى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، وإياكم وهَيْشاتِ الأسواق» (٢). رواه أحمد، ومسلم، وأبو داود، والترمذي. اسلم (٢٣١) وأبو داود (٢٢٨) والترمذي (٢٢٨) وابن ماجه (٩٧٦) وأحمد (١/ ٥٥٤) . وعن أنس، قال : كان رسول الله على يُحِب أن يليه المهاجرون، والأنصار؛ ليأخذوا عنه. رواه أحمد، وأبو داود. [ابن ماجه (٩٧٧) وأحمد (٣/ ٩٩١) وابن حبان (٨٢٥٧) وأبو يعلى (٣٨١٦) وهو غير موجود عند أبي داود]. والحكمة في تقديم هؤلاء؛ ليأخذوا عن الإمام، ويقوموا بتنبيهه إذا أخطأ، ويستخلف منهم إذا احتاج إلى استخلاف.
- (٣) موقفُ الصّبيانِ ، والنساءِ من الرجالِ : كان رسول الله على يجعل الرجال قدّام الغلمان ، والغلمان خلفهم ، والنساء خلف الغلمان . رواه أحمد ، وأبو داود . [أبو داود (٦٧٧) وأحمد (٣/ ٣٤١ ٣٤٢)] . وروى الجماعة ، إلا البخاري ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله على قال : «خير صفوف الرجال أوّلها ، وشرّها آخِرها ، وخير صفوف النساء آخرها ، وشرّها أولها» . [مسلم (٤٤٠) وأبو داود (٦٧٨) والترمذي وشرّها أولها كان خير صفوف النساء آخرها ؛ لا (٢٢٤) والنسائي (٩٨٩) وابن ماجه (١٠٠٠) وأحمد (٢/ ٢٤٧)] . وإنما كان خير صفوف النساء آخرها ؛ لما في ذلك من البعد عن مخالطة الرجال ، بخلاف الوقوف في الصفّ الأول ، فإنه مظنة المخالطة لهم .
- (٤) صلاةُ المفردِ خلفَ الصَّفِّ: من كبر للصلاة خلف الصفّ ، ثم دخله ، وأدرك فيه الركوع مع الإمام ، صحّت صلاته ، فعن أبي بكرة ، أنه انتهى إلى النبي ﷺ ، وهو راكعٌ ، فركع قبل أن يصلَ إلى الصفّ ، فذكر

<sup>(</sup>١) الخلل: ما بين الاثنين من الاتساع.

<sup>(</sup>٢) ليليني : أي ليقرب مني ، والنهي جمع نهية : وهي العقل . والأحلام والنهي بمعنى واحد .

<sup>(</sup>٣) هيشات الأسواق: اختلاط الأصوات كما يقع في الأسواق.

<sup>(</sup>٤) وإذا كان صبيًّا واحدًا دخل مع الرجال في الصَّفَّ.

ذلك للنبي ﷺ، فقال : «زادك الله حرصًا ، ولا تعد» . (١٠) رواه أحمد ، والبخاري ، وأبو داود ، والنسائي . [البخاري (٧٨٣) وأبو داود ( ٦٨٣، ٦٨٤) والنسائي (٨٧٠) وأحمد (٥/ ٣٩ و ٤٢، ٤٦)] . وأما من صلَّى منفردًا عن الصفّ ، فإن الجمهور يري صحة صلاته ، مع الكراهة . وقال أحمد ، وإسحاق ، وحماد ، وابن أبي ليلي ، ووكيعٌ ، والحسن بن صالح ، والنخعي ، وابن المنذر : من صلَّى ركعةً كاملةً خلف الصفّ ، بطلت صلاته ؛ فعن وابصة ، أن رسول الله ﷺ رأى رجلاً يصلّي خلف الصفّ وحده ، فأمره أن يُعيد الصلاة . رواه الخمسة إلا النسائي . ولفظ أحمد ، قال : سُئلَ رسول الله ﷺ ، عن رجلِ صلَّى خلف الصفّ وحده؟ فقال : «يُعيدُ الصلاة». [أبو داود (٦٨٢) والترمذي (٣٢٠) وابن ماجه (١٠٠٤) وأحمد (٢٢٨)]، وحَسَّن هذا الحديث الترمذيُّ ، وإسناد أحمد جيدٌ . وعن علي بن شيبان ، أن رسول الله ﷺ رأى رجلاً يصلِّي خلف الصفّ ، فوقف ، حتى انصرف الرجل ، فقال له : «استَقبِل صلاتَك ، فلا صلاة لمفردٍ خلف الصف» . رواه أحمد ، وابن ماجه، والبيهقي، [ابن ماجه (١٠٠٣) وأحمد (٤/ ٢٣) والبيهقي في الكبرى (٣/ ١٠٥)]. قال أحمد : حديث حسنٌ . وقال ابن سيُّد الناس : رواته ثقاتٌ معروفون . وتمسَّك الجمهور بحديث أبي بكرة ، قالوا: لأنه أتى ببعض الصلاة خلف الصفّ ، ولم يأمره النبي ﷺ بالإعادة ، فيحمل الأمر بالإعادة على جهة الندب؛ مبالغة في المحافظة على ما هو الأولى. قال الكمال بن الهمام: وحمل أئمتنا حديث وابصة على الندب، وحديث على بن شيبان على نفي الكمال ؛ ليوافقا حديث أبي بكرة ، إذ ظاهره عدم لزوم الإعادة ؛ لعدم أمره بها . ومن حضر ، ولم يجد سعة في الصفّ ، ولا فرجة ، فقيل : يقف منفردًا ، ويكره له جذب أحد. وقيل يجذب واحدًا من الصفّ عالماً بالحكم، بعد أن يكبر تكبيرة الإحرام، ويستحب للمجذوب موافقته .

(٥) تسوية الصفوف، وسد الخلل، قبل الله علينا بوجهه، قبل أن يكبر، فيقول: «تَرَاصوا، وللدخول في الصلاة؛ فعن أنس، أن النبي على كان يقبل علينا بوجهه، قبل أن يكبر، فيقول: «تَرَاصوا، واعتدِلوا». رواه البخاري، ومسلم. [البخاري ٢١٩) ومسلم (٢٣٤)]. ورويا عنه، أن النبي على قال: «سَوُّوا صفوفكم؛ فإن تسوية الصفّ من تمام الصلاة». [البخاري (٢٢٣) ومسلم (٣٣٤)]. وعن النعمان بن بشير، قال: كان رسول الله على يسوينا في الصفوف، كما يقوَّم القِدح (٢)، حتى إذا ظن أن قد أخذنا ذلك عنه، وفقِهنا، أقبل ذات يوم بوجهه، إذا رجلٌ منتبذٌ بصدره (٣)، فقال: «لتُسَوُّنُ صُفُوفَكُمْ، وأو ليُخَالِفَنَّ الله بين وجوهكم» (٤). رواه الخمسة، وصححه الترمذي، [البخاري (٢١٧) ومسلم (٢٣٤) وأبو داود (٢٦٣) والترمذي والطبراني بسند

<sup>(</sup>١) قيل: لا تعد في تأخير المجيء إلى الصلاة، وقيل: لا تعد إلى دخولك في الصفّ وأنت راكع، وقيل: لا تعد إلى الإتيان إلى الصلاة مسمًّا.

<sup>(</sup>٢) الغرض من ذلك المبالغة في تسوية الصفوف.

<sup>(</sup>٣) منتبذ : بارز .

<sup>(</sup>٤) والمراد من مخالفة الوجوه : حصول العداوة والتنافر والبغضاء .

لا بأس به ، عن أبي أمامة ، قال : قال رسول الله على : «سؤوا صفوفكم ، وحاذوا بين مناكبكم (١) ، لينوا في أيدي إخوانكم ، وسدوا الحلّل ؛ فإن الشيطان يدخل فيما بينكم ، بمنزلة الحُدَف » (٢٦ وأحمد (٥/ ٢٦٢) والهيشمي في المجمع (٢/ ٩١)] . وروى أبو داود ، والنسائي ، والبيهقي ، عن أنس ، أن النبي على قال : «أتموا الصفّ المقدم ، ثم الذي يليه ، فما كان من نقص ، فليكن في الصفّ المؤخر» . [أبو داود (٢٧١) والنسائي (٨١٧) والبيهقي في الكبرى (٣/ ٢ / ١)] . وروى البزار ، بسند حسن ، عن ابن عمر ، قال : ما من خطوة أعظم أجرًا من خطوة ، مشاها رجل إلى فرجة في الصفّ ، فسدّها . وروى النسائي ، والحاكم ، وابن خزيمة عنه ، قال : قال رسول الله على : «من وصل صفًا ، وصله الله ، ومن قطع صفًا ، قطعه الله» . [أبو داود (٢٦٦) والنسائي (٨١٨) والحاكم (١/ ٣١٣) وابن خزيمة (٤١٩)] . وروى الجماعة إلا البخاري ، والترمذي ، عن جابر بن سمرة ، قال : خرج علينا رسول الله على ، فقال : «ألا تصفّون ، كما تُصفُّ الملائكة عند ربها؟ قال : «يتمون الصفّ الأول ، وللائكة عند ربها؟ قال : «يتمون الصفّ الأول ، وليراصون في الصفّ » . [مسلم (٣٤٥) وأبو داود (٢٦١) والنسائي (٨١٥) وابن ماجه (٢٩٢)].

(٦) الترغيث في الصفّ الأول، وميامن الصفوف: تقدّم قول رسول الله على: «لو يعلم الناس ما في النداء والصفّ الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يَسْتَهِموا عليهما، لاستَهموا». الحديث. [سبق تخريجه]. وعن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله على رأى في أصحابه تأخرًا عن الصفّ الأول، فقال لهم: «تقدّموا فائتموا بي، وليأتمّ بكم من وراءكم، ولا يزال قومٌ يتأخرون، حتى يؤخّرهم الله، وعَلَى الله، وعَلَى الله والنسائي، وأبو داود، وابن ماجه [مسلم (٤٣٨) وأبو داود (٦٨٠) والنسائي (٤٩٤) وابن ماجه (٩٧٨)]. وروى أبو داود، وابن ماجه، عن عائشة، قالت: قال رسول الله على: «إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون على ميامن الصفوف» (٣). [أبو داود (٢٧٦) وابن ماجه (١٠٠٥)]. وعند أحمد، والطبراني الذين يصلون على الصفّ الأول». والله على الصفّ الأول». قالوا: يا رسول الله، وعلى الثاني؟ قال: «إن الله وملائكته يصلون على الصفّ الأول». قالوا: يا رسول الله، وعلى الثاني؟ قال: «إن الله وملائكته يصلّون على الصفّ الأول». قالوا: يا رسول الله، وعلى الثاني؟ قال: «إن الله وملائكته يصلّون على الصفّ الأول».

(٧) التبليغُ خلفَ الإمام: يستحب التبليغ خلف الإمام، عند الحاجة إليه، بأن لم يبلغ صوت الإمام المأمومين، أما إذا بلغ صوت الإمام الجماعة، فهو حينئذ بدعةٌ مكروهةٌ، باتفاق الأئمة.

# السّاجِدُ

١- مما اختصّ الله به هذه الأمة ، أن جعل لها الأرض طهورًا ومسجدًا ، فأيما رجلٍ من المسلمين أدركته الصلاة ، فليصلّ حيث أدركته ؛ قال أبو ذرّ : قلّت : يا رسول الله ، أي مسجد وضع في الأرض أولاً؟

<sup>(</sup>١) أي اجعلوا بعضها حِذاء بعض بحيث يكون منكب كلّ واحدٍ من المصلين محاذيًا وموازيًا لمنكب الآخر .

<sup>(</sup>٢) الحذف: أولاد الضأن الصغار.

<sup>(</sup>٣) الصواب عن عائشة: «وعلى الذين يصلون الصفوف».

قال: «المسجد الحرام». قلت: ثم أي؟ قال: «ثم المسجد الأقصى». قلت: كم بينهما؟ قال: «أربعون سنةً». ثم قال : «أينما أدركتك الصلاة فصلٍّ ، فهو مسجدٌ». وفي رواية : «فكلها مسجد». رواه الجماعة. [البخاري (٣٣٦٦) ومسلم (٥٢٠) والنسائي (٦٨٩) وابن ماجه (٧٥٣) وأحمد (٥/ ١٥٦)].

## (٢) فيضلُ بنائِها:

١. عن عثمان ، أن النبي ﴿ ﷺ قال : «مَن بنى للَّه مسجدًا ، يبتغي به وجه اللهِ ، بنى الله له بيتًا في الجنة» . متفق عليه . [البخاري (٤٥٠) ومسلم (٥٣٣)].

 وروى أحمد ، وابن حبان ، والبزار بسند صحيح ، عن ابن عباس ، أن النبي ﴿ عَلَيْكِ قَال : «من بنى للهِ مسجدًا ، ولو كَمَفْحَصِ قطاةٍ لبيضها (١)، بني اللهُ له بيتًا في الجنة». [أحمد (١/ ٢٤١) والطيالسي (٢٦١٧) وابن أبي شيبة (١/ ٣١٠) كلهم عن ابن عباس . أما رواية ابن حبان فهي عن أبي ذر برقم (١٦١٠) والبزار (٤٠١)].

#### (٣) الدُّعاءُ عند التوجهِ إليها:

يسن الدعاء ، حين التوجه إلى المسجد ، بما يأتي :

ر. قالت أمّ سلِمة : كان رسول الله ﷺ إذا خرج من بيته ، قال : «بسم الله (٢٠)، توكلتُ على الله ، اللهم إني أُعودُ بك أنْ أَضلَّ أُو أَضَلَّ ، أَو أَزِلَّ أو أَزَلَّ ، أَو أَظْلَمَ أَو أَظْلَمَ ، أو أَجْهلَ أو يُجْهلَ عَليَّ» . رواه أصحاب السنن، وصحّحه الترمذي. [أبو داود (٥٠٩٤) والترمذي (٣٤٢٧) والنسائي (٥٠٠١) وابن ماجه (٣٨٨٤) وأحمد (٦/ ٣٠٦، ٣١٨)].

٢ـ وروى أصحاب السنن الثلاثة ، وحسَّنه الترمذي ، عن أنس ، قال : قال رسول الله ﷺ: «من قال إذا خرج من بيته: بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقال له: حَسْبك! هُديت، وكُفيت ، ووُقيت . وتنحى عنه الشيطان» . [أبو داود (٥٠٩٥) والترمذي (٣٤٢٦)].

٣. وروى البخاري، ومسلم، عن ابن عباس، أن النبيُّ ﷺ خرج إلى الصلاة، وهو يقول: «اللهم اجعل في قلبي نورًا ، وفي بَصَري نورًا ، وفي سَمعي نورًا ، وعن يميني نورًا ، وخَلْفي نورًا ، وفي عصبي نورًا، وفي لحمي نورًا، وفي دمي نورًا، وفي شعري نورًا، وفي بَشري نورًا». وفي رواية لمسلم: «اللهم اجعل في قلبي نورًا ، وفي لساني نورًا ، واجعل في سمعي نورًا ، وفي بصري نورًا ، واجعل من خلفي نورًا ، ومن أمامي نورًا ، واجعل من فوقي نورًا ، ومن تحتي نورًا ، اللهم أعطني نورًا» . [البخاري (٦٣١٦) ومسلم

٤ـ وروى أحمد ، وابن خزيمة ، وابن ماجه ، وحسَّنه الحافظ ، عن أبي سعيدٍ ، أن النبي ﷺ قال : «إذا خرج الرجل من بيته إلى الصلاة ، فقال : اللهم إني أسألك بحقِّ السائلين عَليك ، وبحقِّ تَمشاي هذا ، فإني لم أخرج أشَرًا ولا بَطَرًا(٣)، ولا رياءً، ولا سمْعَةً، وخرجت؛ اتقاء سخطك، وابتغاء مرضاتك، أسألك أن تنقذني من النار ، وأن تغفر لي ذنوبي ، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت . وَكُلَ اللهُ به سبعين ألف ملكِ يستغفرون له ، وأقبل الله عليه بوجهه ، حتى يقضى صلاته» . [ابن ماجه (٧٧٨) وأحمد (٣/ ٢١)].

<sup>(</sup>١) المفحص: الموضع الذي تبيض فيه القطاة. والقطاة: طائر. (٢) يصح الدعاء بهذا سواء كان خارجًا إلى المسجد أو إلى غير المسجد. (٣) الأشر والبطر: جحود النعم وعدم شكرها.

# (٤) الدُّعاءُ عند دخولِها، وعند الخروج منها:

يسن لمن أراد دخول المسجد، أن يدخل برجله اليمني، ويقول: أعوذ بالله العظيم، وبوجهه الكريم، وسلطانه القديم، من الشيطان الرجيم، بسم الله، اللهم صلّ على محمد، اللهم اغفر لي ذنوبي، وافتح لي أبوابَ رَحمتِك. وإذا أراد الخروج، خرج برجله اليسرى، ويقول: بسم الله، اللهم صلّ على محمد، اللهم اغفر لي ذنوبي، وافتح لي أبواب فضلك، اللهم اعْصمني من الشيطان الرجيم.

## (٥) فضلُ السعى إليها، والجلوس فيها:

١- روى أحمد ، والشيخان ، عن أبي هريرة ، أن النبي ﷺ قال : «من غدا إلى المسجد وراح ، أعدَّ الله له الجنة نُزُلاً ، كلما غدا وراح» (١) . [البخاري (٦٦٢) ومسلم (٩٩٦) وأحمد (٢/ ٥٠٩)] .

٢- وروى أحمد، وابن ماجه، وابن خزيمة، وابن حبان، والترمذي وحَسَّنه، والحاكم وصحَّحه، عن أبي سعيد، أن النبي عَلَيْ قال: ﴿ إِذَا رأيتم الرجلَ يعتاد المسجدَ، فاشهدوا له بالإيمان». قال الله وَجَلَّى: ﴿ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِأَللَّهِ وَالْمَيْوِ الْآخِدِ ﴾ [التوبة: ١٨]. [الترمذي (٢٦١٧) وابن خزيمة (٢٠٠١) والحاكم (٢/ ٢١٢).

٣- وروى مسلم ، عن أبي هريرة ، أن النبي ﷺ قال : «من تطهّر في بيته ، ثم مشى إلى بيتٍ من بيوت الله ؛ ليقضي فريضةً من فرائض الله ، كانت خُطواتُه ؛ إحداها تحطّ خطيئته ، والأخرى ترفع درجته» . [مسلم (٦٦٦)] .

٤- وروى الطبراني، والبزار بسند صحيح، عن أبي الدرداء، أن النبي على قال: «المسجد بيت كل تقي ، وتكفّل الله لمن كان المسجد بيته بالرَّوْح، والرحمة، والجواز على الصراط، إلى رضوان الله، إلى الجنة». [الهيثمي في المجمع (٢/ ٢٢) وعزاه للطبراني في الأوسط والكبير أما رواية البزار فهي برقم (٤٣٤)].

٥. وتقدّم حديث : «ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ، ويرفع به الدرجات» . [سبق تخريجه] .

#### (٦) تحيةُ المسجدِ:

روى الجماعة ، عن أبي قتادة ، أن النبي عليه قال : «إذا جاء أحدكم المسجد ، فليصل سجدتين من قبل أن يجلس» . [البخاري (٤٤٤) ومسلم (٧١٩) وأبو داود (٤٦٧) والترمذي (٣١٦) والنسائي (٧٢٩) وابن ماجه (٢٠١)] .

#### (٧) أفضلها:

١- روى البيهقي ، (٢) عن جابرٍ ، أن النبي على قال : «صلاة في المسجد الحرام مائة ألف صلاة ، وصلاة في مسجدي ألف صلاة ، وفي بيت المقدس خمسمائة صلاة ». [ابن ماجه بنحوه عن جابر (١٤٠٦) وأحمد (٣/٣)].

٢- وروى أحمد ، أن النبي عَلِي قال : «صلاةٌ في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة في ما سواه من

(٢) حسَّنه السيوطي .

<sup>(</sup>١) من غدا إلى المسجد وراح : أي ذهب ورجع . والنزل : ما يعد للضيف .

المساجد، إلا المسجد الحرام، وصلاةً في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجدي هذا بمائة صلاةٍ». [أحمد (٣/ ٣٤٣، ٣٩٧)].

٣- وروى الجماعة ، أن النبي عَلَيْ قال : «لا تُشَدُّ الرِّحالُ ، إلا إلى ثلاثة مساجدٍ ؛ المسجد الحرام ، ومسجدي هذا ، والمسجد الأقصى» . [البخاري (١١٨٩) ومسلم (١٣٩٧) وأبو داود (٢٠٣٣) والنسائي (١٩٩) وابن ماجه (١٤٠٩)].

## (٨) زخرفةُ المساجدِ:

۱- روى أحمد، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه، وصحّحه ابن حبان، عن أنس، أن النبي على الناس زمان يتباهون قال: «لا تقوم الساعة، حتى يتباهى الناس بالمساجد». ولفظ ابن خزيمة: «يأتى على الناس زمان يتباهون بالمساجد (۱۸۸) وابن ماجه (۷۳۹) وأحمد (۳/ بالمساجد (۱۸۸) وابن ماجه (۷۳۹) وأحمد (۳/ ۱۳۲، ۱۳۵، ۱۵۲، ۱۵۲) وابن خزيمة (۱۳۲۳) وابن حبان (۱۳۱۶)].

۲- وروى أبو داود، وابن حبان، وصحّحه، عن ابن عباس، أن النبي ﷺ قال: «ما أُمرْت بتشييد المساجِد» (۲). زاد أبو داود: قال ابن عباس: « لَتُزَخْرِفنَّها، كما زخرفت اليهود، والنصارى». [أبو داود (۱۹۱۵) وابن حبان (۱۹۱۵)].

٣- وروى ابن خزيمة وصحّحه ، أن عمر أمر ببناء المساجد ، فقال : أكِنُّ الناسَ من المطر ، (٢) وإياك أن تحمِّر ، أو تصفر ؛ فتفتن الناس . (٤) رواه البخاري معلقًا . [البخاري معلقًا في كتاب الصلاة باب (٦٢) بنيان المسجد].

#### (٩) تنظيفها وتطييبها:

١- روى أحمد، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه، وابن حبان بسند جيدٍ، عن عائشة، أن النبي عليه أمر ببناء المساجد في الدور، وأمر بها أن تُنظّف، وتطيّب. ولفظ أبي داود: كان يأمرنا بالمساجد، أن نصنعها في دورنا، ونصلح صنعتها، ونطهرها. وكان عبد الله يُجمّر المسجد، إذا قعد عمر على المنبر. [أبو داود (٥٥٥) والترمذي (٥٩٤) وابن ماجه (٧٥٨) وأحمد (٦/ ٢٧٩) وابن حبان (١٦٣٤)].

٢- وعن أنسٍ ، قال : قال رسول الله ﷺ: «عُرضت عليَّ أجورُ أُمَّتي ، حتى القذاةُ يُخرجها الرجل من المسجد» . رواه أبو داود ، والترمذي ، وصحّحه ابن خزيمة . [أبو داود (٤٦١) والترمذي (٢٩١٧) وابن خزيمة (٢٩٧)].

#### (۱۰) صيانتُهَا:

المساجد بيوت العبادة ، فيجب صيانتها من الأقذار ، والروائح الكريهة ؛ فعند مسلم ، أن النبي عَلَيْهُ قال : «إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البولِ ، ولا القَذَر ، إنما هي لذكر الله ، وقراءة القرآن» .

<sup>(</sup>١) يتباهون : يتفاخرون . (٢) ما أمرت بتشييد المساجد : أي برفع بنائها زيادة على الحاجة .

<sup>(</sup>٣) أكن الناس من المُطر: أي أسترهم . (٤) فتفتن الناس: أي تلهيهم .

[مسلم (٢٨٥) وأحمد (٣/ ١٩١)] ، وعند أحمد بسندٍ صحيح، أن النبي ﷺ قال: «إذا تنجُّم أحدكم، فليغيِّب نُخامَتَهُ ، أن تصيب جلد مؤمني ، أو ثوبه ، فتؤذيه» . [أحمد (١/ ١٧٩) وابن خزيمة (١٣١١)] . وروى هـو والبخاري ، عن أبي هريرة ، أن النبي ﷺ قال : «إذا قام أحدكم في الصلاة ، فلا يَبصقَنَّ أمامه ، فإنه يناجيه الله ـ تبارك وتعالى ـ ما دام في مصلّاه،، ولا عن يمينه ، فإن عن يمينه ملكا ، وليَبْصُقُ عن يساره ، أو تحت قدمه ، فَيَدْفنها» . [البخاري (٤١٦)] ، وفي الحديث المتفق على صحّته ، عن جابرٍ ، أن النبي ﷺ قال : «من أكل الثوم، والبصل، والكراث، (١) فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذَّى مما يتأذَّى منه بنو آدم» . [البخاري (٨٥٤) ومسلم (٨٥٤) (٧٤)] . وخطب عمر يوم الجمعة ، فقال : إنكم أيها الناس ، تأكلون من شجرتين، لا أراهما إلا خبيثتين؛ البصل والثوم، لقد رأيت رسول الله ﷺ إذا وجد ريحهما من الرجل، أمَرَ به، فأخرج إلى البقيع، فمن أكلهما، فَالْيُمِتْهُمَا طبخًا. رواه أحمد، ومسلم، والنسائي. [مسلم (۲۷) والنسائي (۷۰۷) وأحمد (۱/ ۱۵ و۲۸)] .

(١١) كراهةُ نشدِ المضالةِ ،<sup>(٢)</sup> والبيعِ ، والشراءِ ، والشعرِ : فعن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله ﷺ : «من سمع رجلاً ينشد ضالةً في المسجد ، فليقل : لا ردّها الله عليك. فإن المساجد لم تبن لهذا». رواه مسلم. [مسلم (٥٦٨)] ، وعنه، أن النبي ﷺ قال: «إذا رأيتم من يبيع، أو يبتاع في المسجد، فقولوا له: لا أربح الله تجارتك». رواه النسائي، والترمذي وحسّنه، [الترمذي (٣٢١) والنسائي في اليوم والليلة (١٧٦) وابن حبان (١٦٥٠)] . وعن عبد الله بن عمر ، قال : نهى رسول الله ﷺ عن الشراء، والبيع في المسجد، وأن تنشد فيه الأشعار، وأن تنشد فيه الضالة، ونهى عن التحلق قبل الصلاة يوم الجمعة. رواه الخمسة، وصحّحه الترمذي. [أبو داود (١٠٧٩) والترمذي (٣٢٢) والنسائي (٧١٣) وابن ماجه (٧٤٩) وأحمد (٢/٢١٢)] .

والشعر المنهي عنه ؛ ما اشتمل على هجو مسلم ، أو مدح ظالم ، أو فحش ، ونحو ذلك . أما ما كان حكمة ، أو مدِّا للإسلام ، أو حثًّا على برِّ ، فإنه لا بأس به ؛ فعن أبي هريرة ، أن عمر مرّ بحسَّان ينشد في المسجد، فلحظ إليه ،(٣) قال : قد كنت أنشد فيه ، وفيه من هو خيرٌ منك . ثم التفت إلى أبي هريرة ، فَقَالَ : أَنشَدَكَ بِاللهِ ،(٤) أَسمعت رسول الله ﷺ يقول : «أجبْ عني ، اللهم أيَّده بروح القدس» . (٥) قال : نعم . متفق عليه . [البخاري (٤٥٣) ومسلم (٢٤٨٥)] .

### (٢) السؤالُ فيها:

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : أصل السؤال محرَّم في المسجد وغيره ، إلا لضرورةٍ ؛ فإن كان به ضرورةٌ ، وسأل في المسجد، ولم يؤذ أحدًا، كتخطية الرقاب، ولم يكذب فيما يرويه، ولم يجهر جهرًا يضر الناس، كأن يسأل ، والخطيب يخطب ، أو وهم يسمعون علمًا يشغلهم به ، جاز .

(٣) فلحظ إليه: أي نظر إليه شزرًا.

<sup>(</sup>١) أكل هذه الأشياء مباح إلا أنه يتحتم على من أكلها البعد عن المسجد ومجتمعات الناس حتى تذهب رائحتها ويلحق بها الروائح الكريهة كالدخان والتجشؤ والبخر.

 <sup>(</sup>٢) نشد الضالة : طلب الشيء الضائع .
 (٤) أنشدك بالله : أي أسألك بالله .

<sup>(</sup>٥) روح القدس: جبريل.

### (١٣) رفعُ الصوتِ فيها:

يحرم رفع الصوت على وجه يشوش على المصلين، ولو بقراءة القرآن، ويستثنى من ذلك درس العلم، فعن ابن عمر، أن النبي على خرج على الناس، وهم يصلون، وقد علت أصواتهم بالقراءة، فقال: «إن المصلّي يناجي ربه وعجلّ فلينظر بم يناجيه، ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن». رواه أحمد بسند صحيح، [أحمد (٢/ ٣٦ و ٢٧) وابن خريمة (٢٢٣٧)]. وروي عن أبي سعيد الحدري، أن النبي على اعتكف في المسجد، فسمعهم يجهرون بالقراءة، فكشف الستر، وقال: «ألا إن كلكم مناج ربّه، فلا يوذين بعضكم بعضًا، ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة». رواه أبو داود، والنسائي، والبيهقي، والحاكم، وقال: صحيح على شرط الشيخين. [أبو داود (١٣٣١) والنسائي في فضائل القرآن (١١٧) وأحمد والبيهقي في الكبرى (١/ ١١) والحاكم (١/ ٢٣٣) وعبد بن حميد (٨٨٣)].

### (١٤) الكلامُ في المسجدِ:

قال النووي: يجوز التحدث بالحديث المباح في المسجد، وبأمور الدنيا، وغيرها من المباحات، وإن حصل فيه ضحكٌ ونحوه، ما دام مباحًا؛ لحديث جابر بن سمرة، قال: كان رسول الله عَلَيْ لا يقوم من مُصَلاًهُ، الذي صَلّى فيه الصبح، حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت، قام. قال: وكانوا يتحدثون، فيأخذون في أمر الجاهلية، فيضحكون، ويبتسم. أخرجه مسلم. [مسلم (٦٧٠)].

# (٥) إباحةُ الأكل، والشربِ، والنوم فيها:

فعن ابن عمر ، قال : كنا في زمن رسول الله على ننام في المسجد ، نقيل فيه (١) ، ونحن شبابًا . [أحمد (٢ / ٢) وبنحوه ابن ماجه (٥١ / ٧) وبمعناه البخاري (٤٤٠) والنسائي (٢ / ٧)] . وقال النووي : ثبت أن أصحاب الصّفّة ، والعُرَنِيِّين ، وعليًّا ، وصفوان بن أمية ، وجماعات من الصحابة كانوا ينامون في المسجد ، وأن ثمامة كان يبيت فيه قبل إسلامه . كلّ ذلك في زمن رسول الله على قال الشافعي في «الأم» : وإذا بات المشرك في المسجد ، فكذا المسلم . وقال في «المختصر» : ولا بأس أن يبيت المشرك في كلّ مسجد ، إلا المسجد الحرام . وقال عبد الله بن الحارث : كنا نأكل على عهد رسول الله على المسجد الخبز ، واللحم . رواه ابن ماجه بسند حسن . [ابن ماجه (٣٣٠٠) .

# (١٦) تشبيك الأصابع:

يكره تشبيك الأصابع عند الخروج إلى الصلاة ، وفي المسجد عند انتظارها ، ولا يكره فيما عدا ذلك ، ولو كان في المسجد ؛ فعن كعب ، قال : قال رسول الله على : «إذا توضأ أحَدُكم ، فأحسن وضوءه ، ثم خرج عامدًا إلى المسجد ، فلا يشبكن بين أصابعه ، فإنه في صلاة » . رواه أحمد ، وأبو داود ، والترمذي . وأبو داود (٣٨٦) وأحمد (٤/ ٢٤١)] ، وعن أبي سعيد الحدري ، قال : دخلت المسجد مع رسول الله على ، فإذا رجلٌ جالسٌ وسط المسجد ، محتبيًا ، مُشَبِّكًا أصابِعه ، بعضها على بعض ، فأشار إليه

<sup>(</sup>١) نقيل فيه : أي ننام وقت القيلولة .

رسول الله على ، فلم يفطن لإشارته ، فالتفت رسول الله على ، فقال : «إذا كان أحدكم في المسجد ، فلا يشبكن ، فإن التشبيك من الشيطان ، وإن أحدكم لا يزال في صلاة ، ما كان في المسجد ، حتى يخرج منه » . رواه أحمد . [أحمد (٣/ ٤٣)] .

## (١٧) الصلاةُ بين السّواري:

يجوز للإمام والمنفرد الصلاة بين السواري؛ لما رواه البخاري، ومسلم، عن ابن عمر، أن النبي يَحْمَلُ لذخل الكعبة، صلّى بين الساريتين. [البخاري (٣٩٧) ومسلم (٣٦٧)]. وكان سعيد بن جبير، وإبراهيم التَّيْمِي، وسويد بن غُفْلَة يؤمُّون قومهم بين الأساطين. وأما المؤتمون، فتكره صلاتهم بينها عند السعة، بسبب قطع الصفوف، ولا تكره عند الضيق، فعن أنس، قال: كنا نُنهى عن الصلاة بين السواري ونُطْرَدُ عنها. رواه الحاكم وصحّحه، [الحاكم (١/ ٢١٨)]، وعن معاوية بن قُرَّة، عن أبيه، قال: كنا ننهى أن نُصَفَّ بين السواري على عهد رسول الله على ونظرد عنها طردًا. رواه ابن ماجه، [ابن ماجه (٢٠٠١)]. وفي إسناده رجلٌ مجهولٌ. وروى سعيد بن منصورٍ في «سُننه» النهي عن ذلك من ابن مسعود، وابن عباس، وحذيفة. قال ابن سيّد الناس: ولا يعرف لهم مخالفٌ في الصحابة.

المواضعُ المنهي عن الصَّلاقِ فيها: ورد النهي عن الصلاة في المواضع الآتية:

(١) الصلاة في المقبوق : فعند الشيخين ، وأحمد ، والنسائي ، عن عائشة ، أن النبي على قال : «لعَن الله اليهود والنصارى ؛ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» . وعند أحمد ، ومسلم ، عن أبي مرثد الغنوي ، أن النبي على قال : «لا تصلوا إلى القبور ، ولا تجلسوا عليها» . [مسلم (٩٧٢) وأحمد (٤/ ١٣٥)] ، وعندهما أيضًا ، عن جندب بن عبد الله البَجَلي ، قال : سمعت رسول الله على قبل أن يموت بخمس يقول : «إنّ أيضًا ، عن جندب بن عبد الله البَجَلي ، قال : سمعت رسول الله على قبل أن يموت بخمس يقول : «إنّ كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم ، وصالحيهم مساجد ، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد ، إني أنهاكم عن ذلك» . [مسلم (٢٣٥)] . وعن عائشة ، أن أمّ سلمة ذكرت لرسول الله على كنيسة رأتها بأرض الحبشة ، يقال لها : مارية . فذكرت له ما رأته فيها من الصور ، فقال على : «أولئك قومٌ إذا مات فيهم العبد الصالح ، أو الرجل الصالح ، بنوا على قبره مسجدًا ، وصوروا فيه تلك الصور ، أولئك شرار الخلق عند الشاه . رواه البخاري ، ومسلم ، والنسائي . [البخاري (١٣٤١) ومسلم (٢٨٥)] ، وعنه على أنه قال : «لعن الله زائرات القبور ، والمتخذين عليها المساجد ، والسرج » . [الترمذي (٢٠٤) والنسائي (٢٠٤٢)] ، وحمل كثير من العلماء النهي على الكراهة ؛ سواء كانت المقبرة أمام المصلي ، أم خلفه ، وعند الظاهرية ، النهي محمول على التحريم ، وأن الصلاة في المقبرة باطلة (٢٠ . وعند الحنابلة كذلك ، إذا استقبل القبر ، وإلا فلا قبور ، فأكثر ، أمّا ما فيها قبر ، أو قبران ، فالصلاة فيها صحيحة ، مع الكراهة ، إذا استقبل القبر ، وإلا فلا كراهة .

<sup>(</sup>١) النهي عن اتخاذ القبر مسجدًا من أجل الخوف من المبالغة في تعظيم الميت والافتتان به فهو من باب سد الذريعة .

<sup>(</sup>٢) هذا هو الظاهر الذي لا ينبغي العدول عنه بحال ، فالأحاديث صحيحة وصريحة في تحريم الصلاة عند القبر سواء أكان القبر واحدا أم أكثر .

(٢) الصلاة في الكنيسة ، والبيعة (١) : وقد صلّى أبو موسى الأشعري ، وعمر بن عبد العزيز في الكنيسة . ولم ير الشعبي ، وعطاء ، وابن سيرين بالصلاة فيها بأسًا . قال البخاري : كان ابن عباس يصلّي في بيعة ، إلا بيعة فيها تماثيل . وقد كُتب إلى عمر من نجران ، أنهم لم يجدوا مكانًا أنظف ، ولا أجود من بيعة ، فكتب : انضحوها بماءٍ وسِدْرٍ ، وصلّوا فيها . وعند الحنفية ، والشافعية ، القول بكراهة الصلاة فيهما مطلقًا .

(٣) الصلاة في المزبلة، والمجزرة، وقارعة الطريق، وأعطان الإبل، والحمام، وفوق الكعبة: فعن زيد ابن مجبيرة، عن داود بن حصين، عن ابن عمر، أنَّ النبي بي نهى أن يُصلّى في سبعة مواطن : «في المزبلة، والمجزرة، والمقبرة، وقارعة الطريق، وفي الحمام، وفي أعطان الإبل، وفوق ظهر بيت الله». رواه ابن ماجه، وعبد بن حميد، والترمذي، [الترمذي (٣٤٦) وابن ماجه (٣٤٦)]، وقال: إسناده ليس بالقوي. وعلة النهي في المجزرة، والمزبلة، كونهما محلاً للنجاسة، فتحرم الصلاة فيهما، من غير حائل، ومع الحائل تكره، عند جمهور العلماء، وتحرم عند أحمد، وأهل الظاهر، وعلة النهي عن الصلاة في مبارك الإبل، كونها خلقت من الجن، وقيل غير ذلك، وحكم الصلاة في مبارك الإبل، كالحكم في سابقه، وعلة النهي عن الصلاة في قارعة الطريق، ما يقع فيه عادة من مرور الناس، وكثرة اللغط الشاغل للقلب، والمؤدي إلى ذهاب قارعة الطريق، ما يقع فيه عادة من مرور الناس، وكثرة اللغط الشاغل للقلب، والمؤدي إلى ذهاب الخشوع. وأما في ظهر الكعبة؛ فلأن المصلي في هذه الحالة يكون مصليًا على البيت، لا إليه، وهو خلاف الأمر، ولذلك يرى الكثير عدم صحة الصلاة فوق الكعبة، خلافاً للحنفية القائلين بالجواز، مع الكراهة ول الجمهور، فيه من ترك التعظيم. وأما الكراهة في الحمام، فقيل: لأنه محلّ للنجاسة. والقول بالكراهة قول الجمهور، فيه من ترك التجاسة. وقال أحمد، والظاهرية، وأبو ثور: لا تصمع الصلاة فيه .

# الصَّـــلاةُ فــي الكعبَـــةِ

الصلاة في الكعبة صحيحة ، لا فرق بين الفرض والنفل ؛ فعن ابن عمر ، قال : دخل رسول الله على البيت ، هو وأسامة بن زيد ، وبلال ، وعثمان بن طلحة ، فأغلقوا عليهم الباب ، فلما فتحوا كنت أول من ولج ، فلقيت بلالاً ، فسألته : هل صلّى رسول الله ؟ قال : نعم ، بين العمودين اليمانيين . رواه أحمد ، والشيخان . [البخاري (١٥٩٨) ومسلم (١٣٢٩) (٣٨٩) وأحمد (٢/ ١٢٠)] .

# الستــرةُ أمـامَ المصلَّــي

(١) حكمُهَا: يستحب للمصلّي أن يجعل بين يديه سُترةً، تمنع المرورَ أمامه، وتكف بصرَهُ عما وراءها؛ لحديث أبي سعيدٍ، أن رسول الله على قال: ﴿إذَا صلّى أحدكم، فليصلّ إلى سترةٍ، وليمْدُنُ منها». رواه أبو داود، وابن ماجه. [أبو داود (٢٩٧) وابن ماجه (٤٥٤)]، وعن ابن عمر، أن رسول الله على كان إذا خرج يوم العيد، أمر بالحربة، فتوضعُ بين يديه، فيصلّي إليها، والناس وراءه. وكان يفعل ذلك في السفر، ثم اتخذها الأمراء. رواه البخاري، ومسلم، وأبو داود. [البخاري (٤٩٤) ومسلم (٥٠١) وأبو داود

<sup>(</sup>١) البيعة : معبد اليهود .

ويرى الحنفية ، والمالكية أن اتخاذ السترة إنما يستحبّ للمصلّي عند خوف مرور أحدٍ بين يديه ، فإذا أمن مرور أحدٍ بين يديه ، فلا يستحبّ ؛ لحديث ابن عباسٍ ، أن النبي ﷺ صلّى في فضاءٍ، وليس بين يديه شي ءٌ . رواه أحمد ، وأبو داود ، ورواه البيهقي ، [أبو داود (٧١٨) وأحمد (١/ ٢٢٤) والبيهقي في الكبرى (٢/ ٢٧٣)]، وقال : وله شاهد بإسناد أصح من هذا ، عن الفضل بن عباس .

(٢) بم تتحققُ : وهي تتحقق بكلّ شيءٍ ، ينصبه المصلّى تلقاء وجهه ، ولو كان نهاية فرشه ؛ فعن سبرة ابن معبد، قال: قال رسول الله عليه: «إذا صلَّى أحدكم، فَلْيَسْتَيْرُ لصلاته، ولو بسهم». رواه أحمد، والحاكم، [أحمد (٤٠٤٣) والحاكم (١/ ٢٥٢)]، وقال: صحيحٌ على شرط مسلم، وقالُ الهيثمي: رجال أحمد رجال الصحيح. وعن أبي هريرة، قال: قال أبو القاسم ﷺ: «إذا صلَّى ً أِحدكم، فَلْيَجْعَلْ تِلْقَاء وجهه شيئًا ، فإن لم يجد شيئًا ، فَلْيَنْصِبْ عصًا ، فإن لم يكن معه عصًا ، فليخطّ خطًّا ، ولا يضره ما مر بين يَدَيْهِ». رواه أحمد، وأبو داود، وابن حبان وصحّحه، كما صحّحه أحمد، وابن المديني، [أبو داود (٦٨٩) وابن ماجه (٩٤٣) وأحمد (٢/ ٢٤٩) وابن حبان (٢٣٧٦)]، وقال البيهقي : لا بأس بهذَا الحديث في هذا الحكم، إن شاء الله. وروي عنه ﷺ، أنه صلَّى إلى الأسطوانة التي في مسجده، وأنه صلَّى إلى شجرةٍ، وأنه صلَّى إلى السرير، وعليه عائشة مضطجعة (١)، وأنه صلَّى إلى راحلته، كما صلَّى إلى آخرة الرحل. وعن طلحة ، قال : كنا نصلّي ، والدوابّ تمرُّ بين أيدينا ، فذكر ذلك للنبي ﷺ، فقال : «مُؤخرة الرَّحل (٢٠) تكون بين يدي أحدكم، ثم لا يضره ما مرَّ عليه». رواه أحمد، ومسلم، وأبو داود، وابن ماجه، والترمذي، [مسلم (٤٩٩) (٢٤٢) وأبو داود (٦٨٥) والترمذي (٣٣٥) وابن ماجه (٩٤٠) وأحمد (٣/ ٢٦٣)]. وقال : حسن صحيحٌ .

(٣) سترةُ الإمامِ سترةٌ للمأمومِ: وتعتبر سترة الإمام سترةٌ لمن خلفه؛ فعن عمروِ بن شُعَيْب، عن أبيه، عن جده، قال: هبطنا مع رسولِ الله عَلَيْهُ من ثَنِيّةِ أَذاخِر (")، فحضرت الصلاة، فصلّى إلى جدارٍ، فاتخذه قبلةً ، ونحن خلفه ، فجاءت بَهْمة <sup>(٤)</sup> تمرّ بين يديه ، فما زال يُدَارِئها<sup>(٥)</sup>، حتى لصق بطنه بالجدار ، ومرّت من ورائه . رواه أحمد ، وأبو داود [أبو داود (٧٠٨)] . وعن ابن عباسٍ ، قال : أقبلت راكبًا على أتانٍ ، وأنا يومئذٍ قد ناهزت الاحتلام (٦)، والنبي عِلَيْ يصلّي بالناس بمنّى، فمررت بين يدي بعض الصفّ، فأرسلت الأتان ترتع (٧)، ودخلت في الصفّ، فلم ينكر ذلك عليَّ أحدٌ. رواه الجماعة. [البخاري (٤٩٣) ومسلم (٥٠٤) وأبو داود (٧١٥) والترمذي (٣٣٧) والنسائي (٧٥١) وابن ماجه (٩٤٧)]، ففي هذه الأحاديث ما يدل على جواز المرور بين يدي المأموم ، وأن السترة إنما تشرع بالنسبة للإمام ، والمنفرد .

(٤) استحبابُ القُرْبِ منها: قال البغوي: استحبّ أهل العلم الدّنو من السترة ، بحيث يكون بينه وبينها قدر إمكان السجود ، وكذلك بين الصفوف ، وفي الحديث المتقدم : «وليدْنُ منها» . وعن بلالٍ ، أنه ﷺ

<sup>(</sup>١) يؤخذ منه جواز الصلاة إلى النائم وقد جاء نهي عن الصلاة إلى النائم والمتحدث، ولم يصح.

<sup>(</sup>٢) مؤخرة بضم أوله وكسر الحاء وفتحها : الحشبة التي في آخر الرحل. (٣) الثنية : الطريق المرتفع . وأذاخر : موضع قرب

<sup>(</sup>٤) البهمة : ولد الضأن .

<sup>(°)</sup> يدارئها: يدافعها. (٦) ناهزت الاحتلام: أي قاربت البلوغ. (٧) الرتع : الرعي .

صلَّى وبينه وبين الجدار نحو من ثلاثة أذرع. رواه أحمد، والنسائي، ومعناه للبخاري. [البخاري (٥٠٦) بمعناه عن ابن عمر والنسائي (٧٤٨) وأحمد (٦٣/٦)]، وعن سهل بن سعدٍ ، قال : كان بين مُصَلَّى رسول الله ﷺ ممرّ الشاة . رواه البخاري ، ومسلم . [البخاري (٤٩٦) ومسلم (٥٠٨)].

(٥) تحريم المرورِ بين يدي المصلّي، وسترته: الأحاديث تدلّ على حرمة المرور بين يدي المصلّي، وسترته ، وأن ذلك يعتبر من الكبائر ؛ فعن بُسْر بن سعيدٍ ، قال : إن زيد بن خالد أرسله إلى أبي مُجهَّيْم يسأله ، ماذا سمع من رسول الله على في المارِّ بين يدي المصلِّي؟ فقال أبو مجهيم: قال رسول الله ﷺ: «لو يعلم المارّ بين يدي المصلّي ماذا عليه ، لكان أن يقف أربعين ، خيرٌ له من أن يمرّ بين يديه» (١٠). رواه الجماعة . [البخاري (٥١٠) ومسلم (٥٠٧) وأبو داود (٧٠١) والترمذي (٣٣٦) والنسائي (٧٥٥) وابن ماجه (٩٤٥)]، وعن زيد بن خالد، أن النبي ﷺ قال : «لو يعلم المار بين يدي المصلّي ماذا عليه، كان لأن يقوم أربعين خريفًا خير له من أن يمر بين يديه» . رواه البزار بسندٍ صحيح . [ابن ماجه (٩٤٤) والطبراني في الكبير (٥٢٣٦) وذكره الهيثمي في المجمع (٢/ ٦١)]. قال ابن القيم: قال ابن حبان ، وغيره : التحريم المذكور في الحديث ، إنما هو إذا صلَّى الرجل إلى سترةٍ ، فأما إذا لم يصلَّ إلى سترةٍ ، فلا يحرم المرور بين يديه . واحتجّ أبو حاتم (<sup>۲)</sup> على ذلك ، بما رواه في «صحيحه» ، عن المطلب بن أبي وداعة ، قال : رأيت النبي ﷺ حين فرغ من طوافه ، أتى حاشية المطاف ، فصلّى ركعتين ، وليس بينه وبين الطوافين أحدٌ . [النسائي (٢٩٥٩) وابن خزيمة (٨١٥) وابن حبان (٢٣٦٣)]. قال أبو حاتم: في هذا الخبر دليلٌ على إباحة مرور المرء بين يدي المصلي ، إذا صلَّى إلى غير سترة ، وفيه دليل واضح على ، أن التغليظ الذي روي في المارِّ بين يدي المصلِّي ، إنما أريد بذلك إذا كان المصلّي يصلّي إلى سترةٍ ، دون الذي يصلّي إلى غير سترةٍ يستتر بها . قال أبو حاتم : ذكر البيان ، بأن هذه الصلاة لم تكن بين الطّوافين وبين النبي عَلَيْ سترةٌ . ثم ساق من حديث المطلب، قال: رأيت النبي ﷺ يصلّي حذو الركن الأسود، والرّجال والنساء يمرون بين يديه، ما بينهم وبينه سترةً . وفي «الروضة» : لو صلّى إلى غير سترةٍ ، أو كانت وتباعد منها ، فالأصحّ ، أنه ليس له الدفع؛ لتقصيره، ولا يحرم المرور حينئذ بين يديه، ولكن الأولى تركه.

(٦) مشروعيةُ دفع المارِّ بين يدي المصلِّي : إذا اتخذ المصلّي سترةً ، يشرع له أن يدفع المارِّ بين يديه ؛ إنسانًا كان ، أو حيوانًا ، أما إذا كان المرور خارج السترة ، فلا يشرع الدفع ، ولا يضره المرور ؛ فعن حميد بن هلالٍ ، قال : بينا أنا وصاحبٍ لي نتذاكر حديثًا ، إذ قال أبو صالح السّمان : أنا أحدثك ما سمّعت عن أبي سعيدٍ ، ورأيت منه ، قال : بينما أنا مع أبي سعيدٍ الخدري نصلي يوم الجمعة إلى شيءٍ يستره من الناس ، إذ دخل شابٌ من بني أبي مُعَيطٍ ، أراد أن يجتاز بين يديه ، فدفعه في نحره ، فنظر ، فلم يجد مساغًا <sup>(٣)</sup> ، إلا

<sup>(</sup>١) قالٍ أبو النصر عن بسر : لا أدري قال أربعين يومًا أو شهرًا أو سنة . وفي الفتح : وظاهر الحديث يدل على منع المرور مطلقًا ولو لم يجد مسلكًا بَل يقفّ حتى يفَرغ المصلي من صَلاته ، ويؤيّده قصّة أبي سعيّد الآتية : ومُعنى الحديث أن المار لو علم مقدار الإثم الذي يلحقه من مروره بين يدى المصلي لاختار أن يقف المدة المذكورة حتى لا يلحقه الإثم .

<sup>(</sup>٣) فلم يجد مساغًا: أي ممرًا.

بين يدي أبي سعيد، فعاد؛ ليجتاز، فدفعه في نحره أشد من الدفعة الأولى، فمثل قائمًا، ونال من أبي سعيد (١)، ثم تزاحم الناس، فدخل على مروان، فشكا إليه ما لقي، ودخل أبو سعيد على مروان، فقال: ما لك ولابن أخيك جاء يشكوك؟ فقال أبو سعيد: سمعت النبي على يقول: «إذا صلّى أحدكم إلى شيءٍ يستره من الناس، فأراد أحد أن يجتاز بين يديه، فليدفعه، فإن أبى فليقاتله؛ فإنما هو شيطان». رواه البخاري، ومسلم. [البخاري (٥٠٥) ومسلم (٥٠٥)].

(٧) لا يقطعُ الصلاةَ شيءٌ: ذهب عليٌّ ، وعثمان ، وابن المسيب ، والشعبيّ ، ومالك ، والشافعي ، وسفيان الثوري ، والأحناف إلى ، أن الصلاة لا يقطعها شيء ؛ لحديث أبي داود ، عن أبي الودَّاك ، قال : مرّ شابٌ من قريش بين يدي أبي سعيد ، وهو يصلّي ، فدفعه ، ثم عاد ، فدفعه ، ثم عاد ، فدفعه ، ثلاث مراتٍ ، فلما انصرف ، قال : إن الصلاة لا يقطعها شيءٌ ، ولكن قال الرسول عليهُ: «ادرءوا ما استطعتم ؛ فإنه شيطانٌ » . [أبو داود (٧٢٠)].

# ما يباحُ.في الصّلاةِ

# يباح في الصلاة ما يأتي:

١- البكاء، والتأوه، والأبين؛ سواء أكان ذلك من حشية الله، أم كان لغير ذلك؛ كالتأوه من المصائب، والأوجاع، ما دام عن غلبة، بحيث لا يمكن دفعه؛ لقول الله تعالى: ﴿ إِنَا نَبْلَ عَلَيْمٍ ، اَبْتُ الرَّمَنِ خُوا سُجَدًا وَيُكِكُا الله عِن عليه الله بن الشَّخير، الرَّمَت رسول الله عَلَيْ، وفي صدره أزيز كأزيز المرْجل؛ من البكاء . (٢٠ رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي، والترمذي وصححه. [أبو داود (٤٠٤) والنسائي (١٢١٣) وأحمد (٤/٢٦)]، وقال عليٌّ : ما كان فينا فارسٌ يوم بدرٍ، غير المقداد بن الأسود، ولقد رأيتنا، وما فينا قائم، إلا رسول الله عَلَيْ تحت شجرة يصلي، ويبكي، حتى أصبح. رواه ابن حبان . [ابن حبان (٢٠٥٧) وابن خزية (٩٩٩)]، وعن عائشة ورضي الله عنها - في حديث مرض رسول الله عليه الذي تُوفيُّ فيه، أن رسول الله عنها : «مروا أبا بكرٍ ، أن يصلّي بالناس». قالت عائشة : يا رسول الله ، إن أبا بكرٍ رجلٌ رقيقٌ ، لا يملك دمعه، وإنه إذا قرأ القرآن، بكي . قالت : وما قلت ذلك، إلا كراهية أن يتأثم الناس بأبي بكرٍ (٣٠)، أن يكون أول من قام مقام رسول الله عنها . (٢١٥) ومسلم (٤١٨) ومسلم (٤١٨) (٩٥) (٩٥) (٩٥) وأحمد (١٩٥) وأبو داود، وابن حبان، والترمذي وصححه. [البخاري (٧١٣)) ومسلم (٤١٨) (٩٥) (٩٦) وأحمد (٢١) وفي تصميم الرسول الله على صلاة أبي بكرٍ بالناس، مع أنه أخبر أنه إذا قرأ غلبه البكاء، دليلٌ على الله على على على على على على على عائمة أبي بكرٍ بالناس، مع أنه أخبر أنه إذا قرأ غلبه البكاء، دليلٌ على

<sup>(</sup>١)أي أصاب من عرضه بالشتم.

<sup>(</sup>٢)أِي أن صدره صلّى الله عليه وسلم يغلي من البكاء من خشية الله فيسمع له صوت كصوت القدر حين يغلي فيه الماء .

<sup>(</sup>٣)أن يتشاءم الناس به ويتجنبوه كما يتجنبُون الإثم.

<sup>(</sup>٤) أي أن عائشة مثل صاحبة يوسف في كونها أظهرت خلاف ما في الباطن، فكما أن صاحبة يوسف دعت النسوة وأظهرت أنها تريد إكرامهن بالضيافة مع أن قصدها الحقيقي هو أن ينظرن إلى جمال يوسف فيعذرونها في محبته فكذلك عائشة فإنها أظهرت أن صرف الإمامة عن أبيها أنه لا يُشمِعُ المأمومين القراءة لبكائه مع أن مرادها الحقيقي ألا يتشاءم الناس به .

الجواز. وصلَّى عمر صلاة الصبح، وقرأ سورة يوسف، حتى بلغ إلى قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا أَشَّكُواْ بَنِّي وَحُـزُنِيَّ إِلَى ٱللَّهِ ﴾ [يوسف: ٨٦]. فَشَمِعَ نَشِيجُهُ. (١) رواه البخاري، وسعيد بن منصور، وابن المنذر. [البخاري تعليقًا (٢/ ٢٠٦)]، وفي رفع عمر صوته بالبكاء ردّ على القائلين، بأن البكاء في الصلاة مبطلٌ لها إن ظهر منه حرفان ؛ سواء أكان من خشية الله ، أم لا . وقولهم : إن البكاء إن ظهر منه حرفان يكون كلامًا . غير مُسَلم ؛ فالبكاء شيءٌ ، والكلام شيءٌ آخر .

(٢) الالتفاتُ عند الحاجةِ: فعن ابن عباسٍ ـ رضي الله عنهما ـ قال: كان النبي ﷺ يصلّي ، يلتفت يمينًا وشمالاً، ولا يلوي عنقه خلف ظهره . رواه أحمد .[أحمد (٢٧٥)]. وروى أبو داود، أن النبي ﷺ جعل يصلّي، وهو يلتفت إلى الشُّعْب. قال أبو داود: وكان أرسل فارسًا إلى الشعب من الليل يحرس. [أبو داود (٩١٦)]، وعن أنس بن سيرين، قال: رأيت أنس بن مالك يستشرف لشيءٍ (٢)، وهو في الصلاة ينظر إليه. رواه أحمد. فإن كان الالتفات لغير حاجةٍ ، كره تنزيهًا ؛ لمنافاته الحشوع ، والإقبال على الله ، فعن عائشة \_ رضي الله عنها \_ قالت : سألت رسول الله عنها عن التلفت في الصلاة؟ فقال : «اختلاسٌ ، يختلسه الشيطان من صلاة العبد»(٢). رواه أحمد ، والبخاري ، والنسائي ، وأبو داود . [البخاري (٧٥١) وأبو داود (٩١٠) والنسائي (١١٩٥) وأحمد (٦/ ٧٠)]، وعن أبي الدرداء ضِّليُّهُ مرفوعًا: «يأيها الناس، إياكم والالتفات؛ فإنه لا صلاة للملتفت، فإن غلبتم في التطوع، فـلا تُعْلَبنَّ في الفرائـض». رواه أحمد، [أحمد (٦/ ٤٤٣) والمجمع (٢/ ٨٠)] ، وعن أنس ، قال : قال لي رسول الله عليه : «إياك والالتفات في الصلاة ؛ فإن الالتفات في الصلاة هلكةٌ ، فإن كان ولابد ، ففي التطوع ، لا في الفريضة» . رواه الترمذي وصحّحه . [الترمذي (٥٨٩)]، وفي حديث الحارث الأشعري، أن النبي ﷺ قال : «إن الله أمر يحيي بن زكريا بخمس كلماتٍ أن يعملَ بها ، ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها ، فيه : « .. وإن الله أمركم بالصلاة ، فإذا صلّيتم فلا تلفتوا؛ فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته، ما لم يلتفت» . رواه أحمد، والنسائي. [الترمذي (٢٨٦٣) وأحمد (٤/ ١٣٠) (٢٠٢) وابن حبان (٦٢٣٣)]، وعن أبي ذرٍّ، أن النبي ﷺ قال: (لا يزال الله مقبلاً على العبد، وهو في صلاته، ما لم يَلْتفت، فإذا التفت، انصرفَ عنه». رواه أحمد، وأبو داود، [أبو داود (٩٠٩) والنسائي (١١٩٤) وأحمد (٥/ ١٧٢)]، وقال: صحيح الإسناد. هذا كلَّه في الالتفات بالوجه ، أما الالتفات بجميع البدن ، والتحوّل به عن القبلة ، فهو مبطلٌ للصلاة ، اتفاقًا ؛ للإخلال بواجب الاستقبال.

(٣) قتلُ الحيةِ، والعقربِ، والزنابيرِ، ونحوِ ذلك من كلّ ما يـضرُّ، وإن أدّى قتلُها إلى عملِ كثير: فعن أبي هريرة ، أن النبي ﷺ قال: «اقتلوا الأَسْوَدَيْن (٢) في الصلاة ؛ الحية ، والعقرب». رواه

 <sup>(</sup>١) النشيج: رفع الصوت بالبكاء.
 (٣) الاختلاس: أخذ الشيء بسرعة ؛ أي أن الشيطان يأخذ من الصلاة بسبب الالتفات.
 (٤) اقتلوا الأسودين: يطلق على الحية والعقرب لفظ الأسودين تغليبًا ، ولا يسمى بالأسود في الأصل إلا الحية. (٢) يستشرف لشيءٍ: أي يرفع بصره إليه.

أحمد ، وأصحاب السنن ، وقال أبو عيسى : حديث أبي هريرة حسن صحيح . [أبو داود (٩٢١) والترمذي (٣٩٠) والنسائي (١٢٠١) وابن ماجه (١٢٤٥) وأحمد (٢/ ٣٣٢ و ٢٤٨ و ٢٥٥)] .

(\$) المشئ اليسيرُ خاجة: فعن عائشة، قالت: كان رسول الله على يصلّي في البيت، والبابُ عليه مغلق، فجئت، فاستفتّحت، فمشى، ففتح لي، ثم رجع إلى مصلاّه. ووصفّت أن الباب في القبلة. رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي، والترمذي وحسّنه. [أبو داود (٩٢٢) والترمذي (٢٠١) والنسائي (١٢٠٥) والنسائي (١٢٠٥) والنسائي (١٢٠٥) والنسائي (١٢٠٥) والنسائي (١٢٠٥) وأحمد (٢٠١)، ومعنى، أن الباب في القبلة، أي ؛ جهتها، فهو لم يتحول عن القبلة، حينما تقدّم لفتح الباب، وحينما رجع إلى مكانه. ويؤيد هذا، ما جاء عنها، أنه كان على يصلّي، فإذا استفتح إنسان الباب، فتح الباب ما كان في القبلة، أو عن يمينه، أو عن يساره، ولا يَسْتدْبر القبلة. رواه الدارقطني والدارقطني (١٨٣٦)]، وعن الأزرق بن قيس، قال: كان أبو بَرُوزة الأسلمي بالأهْوَاز(١) على حرف نهر، والدارقطني (١٨٣٦)]، وعن الأزرق بن قيس، قال: كان أبو بَرُوزة الأسلمي بالأهْوَاز(١) على حرف نهر، الخوارج: اللهم اخر هذا الشيخ، كيف يصلّي ؟ فلما صلّى، قال: قد سمعت مقالكم، غزوت مع رسول الخوارج: اللهم اخر هذا الشيخ، كيف يصلّي ؟ فلما صلّى، قال: قد سمعت مقالكم، غزوت مع رسول فنزع إلى مألفِها، (٣) فيشق عليّ. وصلّى أبو برزة العصر ركعتين (٤) رواه أحمد، والبخاري، والبيهقي. والبخاري (١٢١١) وأحمد (٤/ ٢٠٤)]. وأما المشي الكثير، فقد قال الحافظ في «الفتح»: أجمع الفقهاء على، أن المشي الكثير في الصلاة المفروضة يبطلها، فيحمل حديث أبي برزة على القليل.

(٥) حملُ الصبي، وتعلقه بالمصلي: فعن أبي قتادة، أن النبي على صلّى، وأُمَامَةُ بنتُ زينب (٥) ابنة النبي على رقبته، فإذا ركع وضعها، وإذا قام من سجوده أخذها، فأعادها على رقبته، فقال عامرٌ، ولم أسأله: أيُّ صلاة هي؟ قال ابن جريج: وحُدِّثت عن زيد بن أبي عتاب، عن عمرو بن سليم، أنها صلاة الصبح . [البخاري (٥١٦) ومسلم (٤٠٥)]، قال أبو عبد الرحمن (٢): جوَّده. أي؛ جوَّد ابن جريج إسناد الحديث، الذي فيه أنها صلاة الصبح. رواه أحمد، والنسائي، وغيرهما. قال الفاكهاني: وكأن السرّ في حمله على أمامة في الصلاة؛ دَفعًا لما كانت العرب تألفه من كراهة البنات وحملهن، فخالفهم في ذلك، حتى في الصلاة؛ للمبالغة في ردعهم، والبيانُ بالفعل قد يكون أقوى من القول. وعن عبد الله بن شداد، عن أبيه، قال: خرج علينا رسول الله على إحدى صلاة العَشِي «الظهر، أو العصر» وهو حاملٌ عن أبيه، قال: خرج علينا رسول الله على أحدى صلاة العَشِي ، فسجد بين ظهري صلاته سجدة أطالها، قال: فرفعت رأسي، فإذا الصبيّ على ظهر رسول الله على ، فسجد بين ظهري صلاتك سجدة فلما قضى رسول الله على الصلاة، إلى سجدت بين ظهري صلاتك سجدة فلما قضى رسول الله على الصلاة، قال الناس: يا رسول الله، إنك سجدت بين ظهري صلاتك سجدة فلما قضى رسول الله على مسجدة بين طهري صلاتك سجدة فلما قضى رسول الله على عليه الصلاة، قال الناس: يا رسول الله ، إنك سجدت بين ظهري صلاتك سجدة فلما قضى رسول الله على على الناس على الناس على الناس على الناب الناس على الناب النا

اق . الكص : أي ترجع .

<sup>(</sup>٤) لسفره .

<sup>(</sup>٦) هو عبد الله بن الإمام أحمد .

<sup>(</sup>١) الأهواز : بلدة بالعراق .

<sup>(</sup>٣) فتنزع : أي تعود إلى المكان الذي ألفته .

<sup>(</sup>٥) هي ابنة أبي العاص بن الربيع.

أطلتها ، حتى ظننا أنه قد حدث أمرٌ ، أو أنه يُوحَى إليك! قال : «كلّ ذلك لم يكن ، ولكن ابني ارتحلني ، فكرهت أن أعجُّله ، حتى يَقْضِي حاجته» . رواه أحمد ، والنسائي ، والحاكم . [النسائي (١١٤٠) وأحمد (٦/ ٤٦٧) والحاكم (٣/ ١٦٦)] . قال النووي: هذا يدل لمذهب الشافعي \_ رحمه الله تعالى \_ ومن وافقه، أنه يجوز حمل الصبي ، والصبية ، وغيرهما من الحيوان الطاهر ، في صلاة الفرض ، وصلاة النفل ، ويجوز ذلك للإمام والمأموم. وحمله أصحاب مالكِ ﴿ عَلَى النافلة ، ومنعوا جواز ذلك في الفريضة. وهذا التأويل فاسدٌ؛ لأن قوله: يؤمّ الناس. صريحٌ، أو كالصريح في أنه كان في الفريضة، وقد سبق، أن ذلك كان في فريضة الصبح. قال: وادعى بعض المالكية ، أنه منسوخٌ ، وبعضهم ، أنه خاصٌ بالنبي عِيَّانِهُ ، وبعضهم ، أنه كان لضرورةٍ. وكلّ هذه الدعاوي باطلةٌ ومردودةٌ ؛ فإنه لا دليل عليها ، ولا ضرورة إليها ، بل الحديث صحيحٌ صريحٌ في جواز ذلك ، وليس فيه ما يخالف قواعد الشرع ؛ لأن الآدمي طاهرٌ ، وما في جوفه معفوٌ عنه ؛ لكونه في معدته ، وثياب الأطفال تحمل على الطهارة ، ودلائل الشرع متظاهرةٌ على هذا . والأفعال في الصلاة لا تبطلها ، إذا قلَّت أو تفرَّقت ، وفعل النبي ﷺ هذا ، بيانًا للجواز ، وتنبيهًا به على هذه القواعد التي ذكرتها ، وهذا يرد ما ادعاه الإمام أبو سليمان الخطّابي ، أن هذا الفعل يشبه أن يكون كان بغير تعمّدٍ ، فحملها في الصلاة ؛ لكونها كانت تتعلُّق به ﷺ ، فلم يرفعها فإذا قام ، بقيت معه . قال : ولا يتوهِّم أنه حملها مرةً أخرى عمدًا ؛ لأنه عمل كثير ، ويشغل القلب ، وإذا كان عَلَم الخميصة شغله ، فكيف لا يشغله هذا؟ هذا كلام الخطّابي \_ رحمه الله تعالى \_ وهو باطلٌ ، ودعوى مجردةٌ . ومما يردّها قوله في «صحيح مسلم»: فإذا قام حملها. وقوله: فإذا رفع من السجود، أعادها. وقوله في رواية غير مسلم: خرج علينا، حاملاً أمَامَةً ، فصلَّى . . . فذكر الحديث ، وأما قضية الخميصة ، فلأنها تشغل القلب بلا فائدةٍ ، وحمل أمامة لا نسلم أنه يشغل القلب ، وإن شغله ، فيترتب عليه فوائد ، وبيان قواعد مما ذكرناه وغيره ، فأصل ذلك الشغل لهذه الفوائد، بخلاف الخميصة، فالصواب الذي لا معدل عنه، أن الحديث كان لبيان الجواز، والتنبيه على هذه الفوائد ، فهو جائزٌ لنا ، وشرع مستمرٌ للمسلمين إلى يوم الدين ، والله أعلم .

(٣) إلقاء السّلام على المصلّي، ومخاطبته، وأنه يجوزُ له أن يردّ بالإشارة على من سَلّم عليه، أو خاطبه: فعن جابر بن عبد الله ، قال: أرسلني رسول الله على وهو مُنْطَلِق إلى بني المُصْطَلِق، فأتيته، وهو يصلّي على بعيره، فكلمته، فقال بيده: هكذا، ثم كلمته، فقال بيده: هكذا (أشار بها) وأنا أسمعه يقرأ، ويومئ برأسه، فلما فرغ، قال: «ما فعلتَ في الذي أرسلتك، فإنه لم يمنعني من أن أردّ عليك، إلا أني كنت أصلّي؟». رواه أحمد، ومسلم. [مسلم (٥٥١) (٣٧) وأحمد (٣/ ٣٣٨ - ٣٣٩)]. وعن عبد الله بن عمر، عن صهيب، أنه قال: مررت برسول الله على ، وهو يصلّي، فسلمت، فردَّ علي إشارةً، وقال: لا أعلمه إلا قال: إشارةً بإصبعه. رواه أحمد، والترمذي وصحّحه. [أبو داود (٩٢٥) والترمذي وصحّحه. [أبو داود (٩٢٥) والترمذي (٣٦٧) والنسائي (١١٨٥) وأحمد (١٤/ ٣٣٢)]. وعنه، قال: قلت لبلال: كيف كان النبي يَسْهِ والترمذي رواه أحمد، وأبو يسلمون في الصلاة؟ قال: كان يشير بيده. رواه أحمد، وأصحاب السنن، يرد عليهم، حين كانوا يسلمون في الصلاة؟ قال: كان يشير بيده. رواه أحمد، وأصحاب السنن،

وصحّحه الترمذي. [أبو داود (٩٢٧) والترمذي (٣٦٨) وأحمد (٦/ ١٢)]. وعن أنس، أن النبي بيح كان يشير في الصلاة. رواه أحمد، وأبو داود، وابن خزيمة، [أبو داود (٩٤٣) وأحمد (٣/ ١٣٨) وابن خزيمة (٨٥٥)]، وهو صحيح الإسناد. ويستوي في ذلك الإشارة بالإصبع، أو باليد جميعها، أو بالإيماء بالرأس، فكلّ ذلك واردٌ عن رسول الله عليه.

- (٧) التسبيخ ، والتصفيق : يجوز التسبيح للرجال ، والتصفيق للنساء ، إذا عرض أمرٌ من الأمور ، كتنبيه الإمام إذا أخطأ ، وكالإذن للداخل ، أو الإرشاد للأعمى ، أو نحو ذلك ، فعن سهل بن سعد الساعدي ، عن النبي عليه: «من نابه شيءٌ في صلاته ، فليقل : سبحان الله . إنما التصفيق للنساء ، والتسبيح للرجال» . رواه أحمد ، وأبو داود ، والنسائي . [البخاري (٦٨٤) ومسلم (٢١٤) وأبو داود (٩٤٠) والنسائي (٢/ ٧٧ ٧٧).
- (٨) الفتخ على الإمام: إذا نسي الإمام آيةً ، يفتح عليه المؤتمّ ، فيذكّره تلك الآية ؛ سواء كان قرأ القدر الواجب، أم لا ؛ فعن ابن عمر ، أن النبي عليه صلّى صلاةً ، فقرأ فيها ، فالتبس عليه ، فلما فرغ ، قال لأبي : «أشهدت معنا؟» . قال : نعم . قال : «فما منعك أن تفتح علي؟» . رواه أبو داود ، وغيره ورجاله ثقاتٌ . [أبو داود (٩٠٧) والحاكم (١/ ٢٧٦) وابن حبان (٢٢٤٢)].
- (٩) حمدُ اللهِ عند العطاسِ ، أو عند حدوثِ نعمةِ (١): فعن رفاعة بن رافعٍ ، قال : صلّيت خلف رسول الله عَلَيْمَ ، فعطست ، فقلت : الحمد لله ، حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه ، كما يحب ربنا ويرضى . فلما صلّى رسول الله عَلَيْهِ قال : «من المتكلم في الصلاة؟» . فلم يتكلّم أحدٌ ، ثم قال الثانية . فلم يتكلّم أحد ، ثم قال الثانية . فلم يتكلّم أحد ، ثم قال الثانية . فقال : «والذي نفس محمّدِ بيده ، لقد ابتَدَرَها بِضعٌ وثلاثون ثم قال الثالثة . فقال رواه النسائي ، والترمذي ، [الترمذي (٤٠٤) والنسائي (١٠٦١)]. ورواه البخاري بلفظ آخر . [البخاري (٩٩٩)].
- (۱۰) السجود على ثياب المصلّى، أو عمامتهِ لعذرٍ: فعن ابن عباس، أن النبي عَيْ صلّى في ثوبِ واحدٍ؛ يتقي بفضوله حرّ الأرض وبردها. رواه أحمد بسندٍ صحيحٍ. [أحمد (١/ ٢٥٦)]. فإن كان لغير عذر، كره.
- (١١) تلخيصُ بقيةِ الأعمالِ المباحةِ في الصَّلاةِ: لخص ابن القيم بعض الأعمال المباحة ، التي كان يعملها رسول الله على الصلاة ، فقال : وكان عَلَيْ يصلّي ، وعائشة معترضة بينه وبين القبلة ، فإذا سجد غمزها بيده ، فقبضت رجلها ، وإذا قام ، بسطتها . [البخاري (٣٨٢) ومسلم (١٢٥)]. وكان عَلَيْ يصلّي ، فجاءه الشيطان ؛ يقطع عليه صلاته ، فأخذه فخنقه ، حتى سال لعابه على يده ، وكان يصلّي على المنبر (٢) ، ويركع عليه ، فإذا جاءت السجدة نزل القهقرى ، فسجد على الأرض ، ثم صعد عليه ، وكان يصلّي إلى جدار ، فجاءت بهيمةٌ تمرّ بين يديه ، فما زال يدارئها ، (٣)حتى لصق بطنه بالجدار ، ومرّت من يصلّي إلى جدار ، فجاءت بهيمةٌ تمرّ بين يديه ، فما زال يدارئها ، (٣)حتى لصق بطنه بالجدار ، ومرّت من

<sup>(</sup>١) أما كظم التثاؤب فإنه مستحب، ففي البخاري عن أبي هريرة أن النبي على قال: «إذا تثاءب أحدكم في الصلاة فليكظم ما استطاع ولا يقل «ها» فإن ذلك من الشيطان ؛ يضحك منه».

<sup>(</sup>٢)كان لمنبره ﷺ ثلاث درجات، وكان يفعل ذلك ليراه المصلون خلفه فيتعلمون الصلاة منه.

ورائه، وكان يصلّي، فجاءته جاريتان من بني عبد المطلب، قد اقتتلتا، فأخذهما بيده، فنزع إحداهما من الأخرى، وهو في الصلاة. ولفظ أحمد فيه: فأخذتا بركبتي النبي في فنزع بينهما، أو فرَّق بينهما، ولم ينصرف، وكان يصلّي، فمرّ بين يديه غلامٌ، فقال بيده: هكذا. (١) فرجع، ومرَّت بين يديه جاريةٌ، فقال بيده: هكذا. فمضت، فلما صلّى رسول الله في قال: (همنّ أغلب». ذكره الإمام أحمد، وهو في السنن. أحمد (٢١ ٤٢) وابن ماجه (٤٤٨)]، وكان ينفخ في صلاته، وأما حديث: (النفخ في الصلاة كلام». فلا أصل له عن رسول الله في وإنما رواه سعيدٌ في «سننه» عن ابن عباس - رضي الله عنهما من قوله - إن صحّ - وكان يبكي في صلاته، وكان يتنحنح في صلاته. قال علي بن أبي طالب في كان لي من رسول الله من الله عنهما وجدته فارغًا، أذن لي. ذكره النسائي، وأحمد، ولفظ أحمد: كان لي من رسول الله في مدخلٌ من الليل والنهار، وكنت إذا دخلت عليه، وهو يصلي، تنحنح. والنسائي (٢٢١٠) وابن ماجه (٢٧٠٨) وأحمد الليل والنهار، وكنت إذا دخلت عليه، وهو يصلي، تنحنح. والنسائي (٢٢١٠) وابن ماجه (٢٧٠٨) وأحمد يصلي حافيًا تارةً، ومنتعلاً أخرى. كذا قال عبد الله بن عمر، وأمر بالصلاة بالنعل؛ مخالفةً لليهود، وكان يصلّى في الثوب الواحد، وفي الثوبين تارةً، وهو أكثر.

(١٢) القراءة من المضحف: وكان ذكوان مولى عائشة يؤمّها في رمضان من المصحف. رواه مالك. ورواه البخارى معلقا في كتاب الأذان باب ٥٠] وهذا مذهب الشافعية. قال النووي: ولو قلب أوراقه أحيانًا في صلاته ، لم تبطل ، ولو نظر في مكتوبٍ غير القرآن ، وردد ما فيه في نفسه ، لم تبطل صلاته ، وإن طال ؛ لكن يكره. نصّ عليه الشافعي في «الإملاء».

(١٣) شغلُ القلبِ بغيرِ أعمالِ الصَّلاةِ: فعن أبي هريرة ، أن النبي على قال : «إذا نودي للصلاة ، أدبر الشيطان ، وله ضراطٌ ، حتى لا يَسْمَع الأذان ، فإذا قضي الأذان ، أقبل ، فإذا ثُوّب بها (٢٠) ، أدبر ، فإذا قضى التثويب ، أقبل ، حتى يخطر بين المرء ونفسه ، يقول : اذكر كذا ، اذكر كذا . لما لم يكن يذكر ، حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى ، فإن لم يدر أحدكم ثلاثًا صلّى ، أم أربعًا ، فليسجد سجدتين ، وهو جالسّ » رواه البخاري ، ومسلم ، [البخاري (٢٠٨) ومسلم (٣٨٩) (٩١) وأحمد (٢/ ٣١٣)] ، وقال البخاري : قال عمر : إني لأجهز جيشي وأنا في الصلاة . [البخاري تعليقًا (٣/ ٢٨٩)] ، ومع أن الصلاة في هذه الحالة صحيحة مجزئة ، (٣) فإنه ينبغي للمصلّى ، أن يقبل بقلبه على ربه ، ويصرف عنه الشواغل ، بالتفكير في معنى الآيات ، والتفهم لحكمة كلّ عملٍ من أعمال الصلاة ؛ فإنه لا يكتب للمرء من صلاته ، إلا ما عقل منها ؛ فعند أبي داود ، والنسائي ، وابن حبان ، عن عمار بن ياسر ، قال : سمعت رسول الله علي يقول : «إن الرجل لينصرف ، وما كتب له إلا عشرُ صلاته ، تسعها ، ثمنها ، سبعها ، سدسها ، يقول : «إن الرجل لينصرف ، وما كتب له إلا عشرُ صلاته ، تسعها ، ثمنها ، سبعها ، سدسها ، يقول : «إن الرجل لينصرف ، وما كتب له إلا عشرُ صلاته ، تسعها ، ثمنها ، سبعها ، سدسها ، خمسها ، ربعها ، ثلثها ، نصفها » . [أبو داود (٢٩٦) والنسائى في الكبرى (٧/ ٤٨٤) وابن حبان (٢٨٦١)]

(٢) فقال بيده هكذا: أي أشار بها ليرجع.

<sup>(</sup>١) يدارئها: أي يدفعها.

<sup>(</sup>٣) فإذا ثوب بها: أي أقيمت. (٤) ولا ثواب فيها إلا بقدر الخشوع.

وروى البزار، عن ابن عباس، أن النبي على قال: «قال الله عَجَالًا: إنما أتقبلُ الصلاة ممن تواضع بها؟ لعظمتي ،(١) ولم يَسْتَطِلْ بها على خلقي ،(١) ولم يَبِتْ مُصرًا على معصيتي ،(٦) وقطع النهار في ذكري ، ورحم المسكينَ، وابنَ السبيل، والأرملة، ورحم المصاب، ذلك نوره كنور الشمس؛ أكلؤه بعزتي،(٢) وأستحفِظه ملائكتي، أجعلُ له في الظلمةِ نورًا، وفي الجهالة حلمًا، ومثله في خَلقي، كمثل الفردوس في الجنة». [البزار (٣٤٨)]. وروى أبو داود، عن زيد بن خالد، أن النبي ﷺ قال: «من توضأ، فأحسن وضوءه ، ثم صلّى ركعتين ، لا يسهو فيهما ، غفر له ما تقدّم من ذنبه » . [أبو داود (٩٠٥)] . وروى مسلم ، عن عثمان بن أبي العاص، قال: قلت: يا رسول الله، إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي، وبين قراءتي يُلبِّسُها عليَّ ، فقال ﷺ : «ذاكِ شيطان يقال له : خِنزبٌ . فإذا أحسسته ، فتعوّذ بالله منه ، واتفل عن يسارك ثلاثًا». قال: ففعلت، فأذهبه الله عني .[مسلم (٢٢٠٣)]، وروي عن أبي هريرة، أن رسول الله عَلَيْ قال: «قال الله وَعَبَلِنَّ : قسمت الصلاة (٥) بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال: ﴿ ٱلۡكَمۡدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلۡعَـٰلَمِينَ ﴾ [الفاتحة: ٢] . قال الله عَجَلْتُ : حَمدني عبدي ، وإذا قال : ﴿ ٱلرَّحْزِ ٱلرَحِيدِ ﴿ [الفاتحة: ٣] . قال وَجَالَتْ : أَثنى عليَّ عبدي ، وإذا قال : ﴿ مَالِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴾ [ الفاتحة : ٤] . قال مَجَّدني عبدي، وفوَّض إليَّ عبدي. وإذا قال: ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ [الفاتحة: ٥] . قال: هذا بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل. فإذا قال: ﴿ أَهْدِنَا ٱلصِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيدَ ۞ صِرَطَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ عَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلصَّالِّينَ ﴾ [الفاتحة: ٦، ٧]. قال: هذا لعبدي، ولعبدي ما سأل». [مسلم (٣٩٥) وأبو داود (٨٢١) والترمذي (٩٥٣) والنسائي (٢/ ١٣٥) وأحمد (٢/ ٢٤١، ٢٨٥، ٢٥٠)].

# مكروهاتُ الصَّلاةِ

يكره للمصلّي ، أن يترك سنة من سنن الصلاة المتقدم ذكرها ، ويكره له أيضًا ما يأتي :

(١) العبثُ بثوبه، أو ببدنه، إلا إذا دعت إليه الحاجةُ، فإنه حينئذِ لا يكره: فعن معَيْقِب، قال: سألت النبي على مسح الحصى في الصلاة؟ فقال: «لا تمسح الحصى، وأنت تصلّي، فإن كنت لا بد فاعلاً، فواحدةً؛ تسوية الحصى». رواه الجماعة [البخاري (١٢٠٧) ومسلم (٥٤٦) وأبو داود (٩٤٦) والترمذي (٣٨٠) والنسائي (٣/ ٧) وابن ماجه (١٠٢٦)] . وعن أبي ذرٌّ ، أن النبي عَيْلِيٌّ قال : «إذا قام أحدكم إلى الصلاة ، فإن الرحمة تواجهه ، فلا يمسح الحصى». أخرجه أحمد ، وأصحاب السنن [أبو داود (٩٤٥) والترمذي (٣٧٩) والنسائي (٣/ ٦) وابن ماجه (٢٧٠) وابن حبان (٢٢٧٠)] . وعن أمّ سلمة ، أن النبي ﷺ قال لغلام له ، يقال له : يسارٌ ، وكان قد نفخ في الصلاة : «تَرِّب وجهَك لله » . رواه أحمد بإسناد جيد . [الترمذي (٣٨١) وأحمد (٦/ ٢٠١)] .

<sup>(</sup>١) خفض جناحه لجلالي .

<sup>(</sup>٣) لم يقض ليلة مصرًا على المعصية.

<sup>(</sup>٥) قسمت الصلاة: أي الفاتحة.

<sup>(</sup>٢) لم يرتفع عليهم .(٤) أكلؤه بعزتي : أي أرعاه وأحفظه .

- (٢) التخصّرُ في الصَّلاقِ: فعن أبي هريرة ، قال: نهني رسول الله ﷺ عن الاختصار في الصلاة . رواه أبو داود ، وقال : يعني ، يضع يده على خاصرته . [أبو داود (٩٤٧)] .
- (٣) رفعُ البصر إلى السَّماءِ: فعن أبي هريرة ، أن النبي ﷺ قال : «لَيَتْنَهِينَ أقوامٌ يرفعون أبصارهم إلى السماء، في الصلاة، أو لتُخْطَفَنَّ أبصارُهم». رواه أحمد، ومسلم، والنسائي. [مسلم (٢٩) والنسائي (٣/ ٣٩) وأحمد (٢/ ٣٦٧)] .
- (٤) النظرُ إلى ما يلهي : فعن عائشة ، أن النبي عَلَيْ صلّى في خَمِيصَةِ ، لها أعلامٌ ،(١) فقال : «شغلتني أعلام هذه ، اذهبوا بها إلى أبي جَهْم ،(٢) وأتوني بأنْبِجانيته» .(٣) رواه مسلم والبخاري . [البخاري (٣٧٣) ومسلم (٥٥٦)] . وروى البخاري ، عن أنس ، قال : كان قِرَامٌ لعائشة<sup>(٤)</sup> ، سترت به جانب بيتها ، فقال لها النبي ﷺ: «أميطي قِرَامك؛ فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي» . [البخاري (٣٧٤)] ، وفي هذا الحديث دليلٌ ، على أن استثبات الخط المكتوب في الصلاة لا يفسدها .
- (٥) تغميضُ العينينُ: كرهه البعض، وجوّزه البعض، بلا كراهةٍ، والحديث المروي في الكراهة لم يصحّ . قال ابن القيم : والصواب ، أن يقال : إن كان تفتيح العين لا يخل بالخشوع فهو أفضل ، وإن كان يحول بينه وبين الخشوع، لما في قبلته من الزخرفة، والتزويق، أو غيره، مما يشوّش عليه قلبه، فهناك لا يكره التغميض قطعًا ، والقول باستحبابه في هذا الحال أقربُ إلى أصول الشرع ، ومقاصده من القول بالكراهة .
- (٦) الإشارةُ باليدَيْن عندَ السَّلام: فعن جابر بن سمرة، قال: كنا نصلّي خلف النبي عَيَالِيُّو، فقال : «ما بال هؤلاء يسلّمون بأيديهم ، كأنها أذناب خيلٍ شُمْس(°) إنما يكفي أحدكم أن يَضَع يده على فخذه ، ثم يقول : السلام عليكم ، السلام عليكم» . رواه النسائي ، وغيره ، وهذا لفظه . [مسلم (٤٣١) وأبو داود (۹۹۸) والنسائي (۱۱۸٤)] ٠
- (٧) تغطيةُ الفم، والسدَّل: فعن أبي هريرة، قال: نهى رسول الله عَلَيْتِيْ عن السدل في الصلاة، وأن يغطي الرجل فاه . رواه الخمسة ، والحاكم [أبو داود (٦٤٣) والترمذي (٣٧٨) وابن ماجه (٩٦٦) وأحمد (٢/ ه ٢٩ و ٣٤٥]، وقال : صحيحٌ على شرط مسلم. قال الخطَّابي : السدل ؛ إرسال الثوب، حتى يصيب الأرض. وقال الكمال بن الهمام: ويصدق أيضًا على لبس القباء، من غير إدخال اليدين في كمه.
- (٨) الصلاةُ بحضرةِ الطعامِ: فعن عائشة ، أن النبي ﷺ قال: «إذا وُضِع العَشاء، وأقيمت الصلاة ، فابدءوا بالعَشَاء» . (٦) رواه أحمد ، ومسلم . [البخاري (٦٧١) ومسلم (٥٥٨)] . وعن نافع ، أن ابن عمر كان يوضع له الطعام، وتقام الصلاة، فلا يأتيها، حتى يفرغ، وإنه يسمع قراءة الإمام. رواه البخاري [البخاري

<sup>(</sup>٢) أبو جهم : هو عامر بن حذيفة . (١) الجميصة : هي الكساء من خز أو صوف معلم .

<sup>(</sup>٣ُ) الأنبجانية : كَساء غليظ له وبر ولا علم له . وأبو جهم كان قد أهدى النبي صُلَّى الله عليه وسلم الخميصة فردها وطلب أنبجانيته بدلها

<sup>(</sup>٤) كان قرام لعائشة : أي ستر رقيق . (٦) قال الجمهور : يندب تقديم تناول الطعام على الصلاة إن كان الوقت متسعًا وإلا لزم تقديم الصلاة . وقال ابن حزم وبعض الشافعية : يطلب تقديم الطعام وإن ضاق الوقت .

(٦٧٣)]. قال الخطّابي: إنما أمر النبي ﷺ، أن يبدأ بالطعام؛ لتأخذ النفس حاجتها منه، فيدخل المصلّي في صلاته، وهو ساكن الجأش، لا تنازعه نفسه شهوة الطعام، فَيُعْجِله ذلك عن إتمام ركوعها، وسجودها، وإيفاء حقوقها.

- (٩) الصَّلاقُ مع مدافعةِ الأخبتَيْنِ ،(١) ونحوهما ثما يشغلُ القلبَ : لما رواه أحمد ، وأبو داود ، والترمذي وحسَّنه ، عن ثوبان ، أن النبي عَلَيْهِ قال : «ثلاثُ لا تحل لأحدٍ أن يفعلهن ؛ لا يؤمّ رجلٌ قومًا فيخصَّ نفسته بالدعاء دونَهم ، فإن فعل فقد خانهم ،(٢) ولا ينظر في قعر بيتٍ قبل أن يستأذن ، فإن فعل ، فقد دخل ،(٣) ولا يصلّي ، وهو حاقنٌ ،(١) حتى يتخفف» . [أبو داود (٩٠) والترمذي (٣٥٧) وأحمد (٥/ ٢٨)] . وعند أحمد ، ومسلم ، وأبي داود ، عن عائشة ، قالت : سمعت رسول الله عَلَيْهِ يقول : «لا يصلّي أحدٌ بحضرة الطعام ، ولا هو يدافعه الأخبثان» . [مسلم (٥٦٠) وأبو داود (٨٩) وأحمد (٦/ ٤٢)] .
- (۱۰) الصلاقُ عندَ مغالبةِ النومِ: عن عائشة ، أن النبي عَلَيْ قال : «إذا نعس أحدكم فليرقد ، حتى يذهب عنه النوم ؛ فإنه إذا صلّى ، وهو ناعش ، لعله يذهب يستغفر ، فيسبَّ نفسَه» . رواه الجماعة . والبخاري (۲۱۲) ومسلم (۷۸٦) ومالك في الموطأ (۱/ ۱۱۸) وأبو داود (۱۳۱۰) والترمذي (۵۰۵) والنسائي (۱/ ۱۰) وابن ماجه (۱۳۷۰)] ، وعن أبي هريرة ، أن النبي قال : «إذا قام أحدُكم من الليل ، فاستعجم القرآن على لسانه ، (۵۰) فلم يدر ما يقول ، فليضطجع» . رواه أحمد ، ومسلم [مسلم (۷۸۷) وأبو داود (۱۳۱۱) وابن ماجه (۱۳۷۲) وأحمد (۱۳۷۲)] .
- (11) التزامُ مكانِ خاصِّ من المسجد؛ للصلاة فيه، غير الإمام: فعن عبد الرحمن بن شبل، قال: نهى رسول الله عَلَيْتُهُ عن نقرة الغراب، وافتراش السَّبُع، وأن يوطِّن الرجل المكانَ في المسجد، كما يُوطن البعير. (٢) رواه أحمد، وابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم وصحّحه. [أبو داود (٨٦٢) والنسائي (٢/ ٢١٤) وابن ماجه (١٤٢٩) وأحمد (٣/ ٤٢٨) وابن خزيمة (٦٦٢) وابن حبان (٢٢٧٤)].

## · مبطلاتُ الصّلاةِ

تبطل الصلاة ، ويفوت المقصود منها ، بفعل من الأفعال الآتية :

( 1 ، ٢) الأكلُ ، والشرب عمدًا : قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على ، أن من أكل ، أو شرب في صلاة الفرض عامدًا(٢) ، أن عليه الإعادة ، وكذا في صلاة التطوع ، عند الجمهور ؛ لأن ما أبطل الفرض يبطل التطوع .(^)

<sup>(</sup>١) مع مدافعة الأخبثين: أي البول والغائط.

<sup>(</sup>٢٠) هذا في الدعاء يجهر فيه الإمام ويشارك فيه المؤتمون، بخلاف دعاء السر الذي يخص به الإمام نفسه فإنه لا يكره.

<sup>(</sup>٣) فقد دُخل؛ أي حكمه حكمه الداخل بلا إذن . (٤) وهو حاقن: أي حابس للبول .

<sup>(ُ</sup>ه) فاستعجم القرآن علي لسانه : أي اشتد عليه النطق لغلبة النوم .

<sup>(</sup>٦) يجعل له مكانًا خاصًا كالبعير لا يبرك إلا في مكان خاص اعتاده .

<sup>(ُ</sup>٧ُ) قالت الشافعية والحنابلة : لا تبطل الصلاة بالأكل أو الشراب ناسيًا أو جاهلًا ، وكذا لو كان بين الأسنان دون الحمصة فابتلعه .

<sup>(</sup>٨) عن طاووس وإسحاق أنه لا بأس بالشرب لأنه عمل يسير . وعن سعيد بن جبير وابن الزبير أنهما شربا في التطوع .

(٣) الكلامُ عمدًا في غير مصلحةِ الصَّلاةِ: فعن زيد بن أرقم ، قال : كنا نتكلم في الصلاة ، يكلم الرجل منا صاحبه ، وهو إلى جنبه في الصلاة ، حتى نزلت : ﴿ وَقُومُواْ لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴾ [البقرة : ٢٣٨] . فأمِوْنا بالسكوت، ونُهِينا عن الكلام. رواه الجماعة. [البخاري (٤٥٣٤) ومسلم (٥٣٩) وأبو داود (٩٤٩) والترمذي (٤٠٥) والنسائي (٣/ ١٨]، وعن ابن مسعودٍ، قال: كنا نسلّم على النبي ﷺ، وهو في الصلاة، فيردُّ علينا ، فلما رجعنا من عند النجاشي ، سلّمنا عليه ، فلم يردّ علينا ، فقلنا : يا رسول الله ، كنا نسلم عليك في الصلاة ، فترد علينا؟ فقال : «إن في الصلاة لشغلاً»(١) . رواه البخاري ، ومسلم . [البخاري (١١٩٩) ومسلم (٥٣٨)] . فإن تكلم جاهلاً بالحكم، أو ناسيًا، فالصلاة صحيحةٌ؛ فعن معاوية بن الحكم السُّلَمِي، قال: بينما أنا أصلَّى مع رسول الله ﷺ، إذ عطس رجل من القوم، فقلت: يرحمك الله. فرماني القوم بأبصارهم ، فقلت : واثُكل أمَّاه ، مَا شأنكم تنظرون إلى؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم ، فلما رأيتهم يصمّتونني، لكني سكت(٢). فلما صلّى رسول الله ﷺ، فبأبي وأمي، ما رأيت معلمًا قبله ولا بعده أحسن تعليمًا منه. فوالله، ما كهرَني(٣)، ولا ضربني، ولا شتمني، قال: ﴿إِنَّ هَذُهُ الصَّلَاةُ لا يصلح فيها شيءٌ من كلام النـاس، إنما هي التسبيح، والتكبير، وقراءةُ القرآن». رواه أحمد، ومسلم، وأبو داود ، والنسائي .[مسلم (٥٣٧) وأبو داود (٩٣٠) والنسائي (٣/ ١٦) وأحمد (٥/ ٤٤٨)] . فهذا معاوية بن الحكم قد تكلم جاهلاً بالحكم، فلم يأمره النبي ﷺ بإعادة الصلاة، وأما عدم البطلان بكلام الناس؛ فلحديث أبي هريرة ، قال : صلَّى بنا رسول الله ﷺ الظهر ، أو العصر ، فسلَّم ، فقال له ذو اليدين : (١) أَقَصُرت الصلاةُ ، أم نسيت يا رسول الله؟ فقال له رسول الله ﷺ : «لم تَقصُر ، ولم أَنْسَ». فقال : بل ، قد نسيت يا رسول الله، فقال النبي ﷺ: «أحقٌّ ما يقول ذو اليدين؟». قالوا: نعم. فصلَّى ركعتين أخريين، ثم سجد سجدتين. رواه البخاري، ومسلم. [سبق تخريجه]. وجَوَّز المالكية الكلام؛ لإصلاح الصلاة ، بشرط ألا يكثر عُرفًا ، وألا يفهم المقصود بالتسبيح ، وقال الأوزاعي : من تكلم في صلاته عامدًا بشيءٍ ، يريد به إصلاحَ الصلاة ، لم تبطل صلاته . وقال في رجلٍ ، صلَّى العصر ، فجهر بالقرآن ، فقال رجل من ورائه: إنها العصر: لم تبطل صلاته.

(٤) العملُ الكثيرُ عمدًا: وقد اختلف العلماء في ضابط القلّة ، والكثرة ؛ فقيل: الكثير ؛ هو ما يكون بحيث لو رآه إنسانٌ من بُعْد ، تيقّن أنه ليس في الصلاة ، وما عدا ذلك فهو قليلٌ . وقيل : هو ما يخيل للناظر أن فاعله ليس في الصلاة . وقال النووي : إن الفعل الذي ليس من جنس الصلاة ، إن كان كثيرًا أبطلها ، بلا خلافٍ، وإن كان قليلاً لم يبطلها، بلا خلافٍ، هذا هو الضابط. ثم اختلفوا في ضبط القليل والكثير، على أربعة أوجهٍ ، ثم احتار الوجه الرابع ، فقال : وهو الصحيح المشهور ، وبه قطع المصنف ، والجمهور ، أن الرجوع فيه إلى العادة، فلا يضرّ ما يعدّه الناس قليلاً؛ كالإشارة بردّ السلام، وخلع النعل، ورفع

<sup>(</sup>١) إن في الصلاة لشغلًا: مانعا من الكلام.

<sup>(</sup>٢) لكنى سكت : أي أرادوا أن أسكت فأردت أن أكلمهم لكنى سكت . (ُ٣ُ) فوالله ما كهرني : أي ما انتهرني أو عبْس في وجهي . (٤) ذو اليدين: صحابي سمي بذلك لطول كان في يديه.

العمامة ، ووضعها ، ولبس ثوب خفيف ونزعه ، وحمل صغيرٍ ووضعه ، ودفع مارٌ ، ودلك البصاق في ثوبه ، وأشباه هذا . (أُ وأما ما عده الناس كثيرًا ؛ كخطواتٍ كثيرةٍ متواليةٍ ، وفعلاتٍ متتابعةٍ ، فتبطل الصلاة . قال : ثم اتفق الأصحاب على أن الكثير إنما يبطل إذا توالى ، فإن تفرق ، بأن خطا خطوة ، ثم سكت زمنًا ، ثم خطا أخرى ، أو خطوتين ، ثم خطوتين بينهما زمن ، إذا قلنا : لا يضرّ الخطوتان . وتكرر ذلك مرات كثيرةٍ ، حتى بلغ مائة خطوة ، فأكثر ، لم يضرّ ، بلا خلاف . قال : فأما الحركات الخفيفة ، كتحريك الأصابع في سبحةٍ ، أو حكةٍ ، أو حَل ، أو عقدٍ ، فالصحيح المشهور ، أن الصلاة لا تبطل به ، وإن كثرت متواليةً ، لكن يكره ، وقد نصّ الشافعي ، رحمه الله ، أن لو كان يعدّ الآيات بيده عقدًا ، لم تبطل صلاته ، لكن الأولى تركه .

(٥) تركُ ركن ، أو شرطِ عمدًا ، وبدونَ عذْرِ : لما رواه البخاري ، ومسلم ، أن النبي عَلَيْهُ قال للأعرابي ، الذي لم يحسن صلاته : «ارجع فصلٌ ؛ فإنك لم تُصَلِّ» . وقد تقدم [سبق تخريجه] .

قال ابن رشد: اتفقوا على أن من صلّى بغير طهارة ، أنه يجب عليه الإعادة ؛ عمدًا كان ذلك ، أو نسيانًا ، وبالجملة ، فكلّ من أخلّ بشرطٍ من شروط صحة الصلاة ، وجبت عليه الإعادة . (٢)

(٦) التبسم، والصحك في الصَّلاةِ: نقل ابن المنذر الإجماع، على بطلان الصلاة بالصحك.

قال النووي: وهو محمولٌ على من بان منه حرفان. وقال أكثر العلماء: لا بأس بالتبسم، وإن غلبه الضحك، ولم يقو على دفعه، فلا تبطل الصلاة به إن كان يسيرًا، وتبطل به إن كان كثيرًا، وضابط القلّة والكثرة العرف.

## قضًاءُ الصَّلاةِ

اتفق العلماء، على أن قضاء الصلاة واجب على الناسي، والنائم؛ لما تقدم من قول رسول الله على: «إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة، فإذا نَسيَ أحدٌ صلاةً، أو نام عنها، فليصَلِّها إذا ذكرها». والمُغْمى عليه لا قضاء عليه، إلا إذا أفاق في وقت يدرك فيه الطهارة، والدخول في الصلاة؛ فقد روى عبد الرزاق، عن نافع، أن ابن عمر اشتكى مرةً غُلِبَ فيها على عقله، حتى ترك الصلاة، ثم أفاق، فلم يُصلِّ ما ترك من الصلاة. وعن ابن مجريع، عن ابن طاووس عن أبيه: إذا أغميَ على المريض، ثم عقل، لم يُعِد الصلاة. قال معمرٌ: سألت الزهري، عن المغمى عليه؟ فقال: لا يقضي. وعن حماد بن سلمة، عن يونس بن عبيد، عن الحسن البصري، ومحمد بن سيرين، أنهما قالا في المغمى عليه: لا يعيد الصلاة، التي

<sup>(</sup>١) وقد سبق في مباحث الصلاة ما فعله رسول الله ﷺ في صلاته أو أمر به كقتل الأسودين ونحو ذلك.

<sup>(</sup>٢) فائدة : يحرم على المصلي أن يفعل ما يفسد صلاته بدون عذر ، فإن وجد سببًا كإغاثة ملهوف أو إنقاذ غريق ونحو ذلك فإنه يجب عليه أن يخرج من الصلاة . ويرى الحنفية والحنابلة أنه يباح له قطع الصلاة لو خاف ضياع مال له ولو كان قليلًا أو لغيره أو خافت أُمَّ تألم ولدها من البكاء أو فار القدر أو هربت دابته ونحو ذلك .

أفاق عندها . وأما التارك للصلاة عمدًا ، فمذهب الجمهور ، أنه يأثم ، وأنَّ القضاء عليه واجبٌ . وقال ابن تيمية: تارك الصلاة عمدًا لا يشرع له قضاؤها، ولا تصحّ منه، بل يكثر من التطوع. وقد وَفّي ابن حزم هذه المسألة حقُّها من البحث ، فأوردنا ما ذكره فيها ملخصًا ، قال : وأما من تعمد ترك الصلاة ، حتى خرج وقتها ، هذا لا يقدر على قضائها أبدًا ، فليكثر من فعل الخير ، وصلاة التطوع ؛ لِيثْقل مِيزانُه يوم القيامة ، وليتب، وليستغفر الله عَجَبْلًا، وقال أبو حنيفة، ومالك، والشافعي: يقضيها بعد خروج الوقت، حتى إن مالكًا ، وأبا حنيفة ، قالا : من تعمّد ترك صلاةٍ ، أو صلواتٍ ، فإنه يصلّيها ، قبل التي حضر وقتها ، إن كانت التي تعمّد تركها خمس صلواتٍ فأقلّ ؛ سواء خرج وقت الحاضرة ، أو لم يخرج ؛ فإن كانت أكثر من خمس صلواتٍ، بدأ بالحاضرة؛ برهان صحة قولنا (١)، قول الله تعالى: ﴿ فَوَيَـٰلُ لِلْمُصَلِّينُ ﴿ ٱلَّذِينَهُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ﴾ [الماعون: ٤، ٥]. وقوله تعالى: ﴿ فَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُ أَضَاعُواْ الصَّلَوْةَ وَأَتَّبَعُواْ ٱلشَّهَوَٰتِ ۚ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ﴾ [مريم: ٥٩]. فلو كان العامد لِتؤكِ الصلاة مدركًا لها، بعد خروج وقتها، لما كان له الويل، ولا لقى الغتى، كما لا ويل ولا غتى، لمن أخرّها إلى آخر وقتها، الذي يكون مدركًا لها ، وأيضًا ، فإن الله \_ تعالى \_ جعل لكل صلاة فرض وقتًا محدود الطرفين ، يدخل في حينٍ محدودٍ ، ويبطل في وقت محدودٍ ، فلا فرق بين من صلاها قبل وقتها ، وبين من صلاها بعد وقتها ؛ لأن كليهما صلَّى في غير الوقت ، وليس هذا قياساً لأحدهما على الآخر ، بل هما سواء في تعدي حدود الله -تعالى ـ، وقد قال الله ـ تعالى ـ: ﴿ وَمَن يَتَعَدُّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَةً ﴾ [ الطلاق : ١]. وأيضًا ، فإن القضاء إيجاب شرع ، والشرع لا يجوز لغير الله \_ تعالى \_ على لسان رسوله عِيْدَة ، فنسأل من أوجب على العامد قضاء ما تعمُّد تركه من الصلاة ، أخبرنا عن هذه الصلاة ، التي تأمره بفعلها ، أهي التي أمره الله بها ، أم هي غيرها؟ فإن قالوا: هي هي . قلنا لهم: فالعامد لتركها ليس عاصيًا ؛ لأنه قد فعل ما أمره الله \_ تعالى \_ ولا إثم على قولكم ، ولا ملامة على من تعمّد ترك الصلاة ، حتى يخرج وقتها ، وهذا لا يقوله مسلمٌ ، وإن قالوا: ليسبت هي التي أمر الله ـ تعالى ـ بها . قلنا : صدقتم ، وفي هذا كفاية ؛ إذ أقروا بأنهم أمروه بما يأمره به الله - تعالى -، ثم نسألهم، عمن تعمّد ترك الصلاة، بعد الوقت، أطاعةً هي أم معصيةً ؟ فإن قالوا : طاعةٌ . خالفوا إجماع أهل الإسلام كلهم المتقين ، وخالفوا القرآن ، والسنن الثابتة ، وإن قالوا : هي معصيةٌ . صدقوا ، ومن الباطل أن تنوب المعصية عن الطاعة ، وأيضًا ، فإن الله ـ تعالى ـ قد حدّد أوقات الصلاة على لسان رسول الله عِيْظِيَّةِ، وجعل لِكلِّ وقت صلاة منها أولاً ليس ما قبله وقتًا لتأديتها ، وآخرًا ليس ما بعده وقتًا لتأديتها، هذا ما لا خلاف فيه من أحدٍ من الأمة، فلو جاز أداؤها بعد الوقت، لما كان لتحديده التَّلْيُثِيُّلُا آخر وقتها معنًى ، ولكان لغوًا من الكلام ، وحاشا لله من هذا ، وأيضًا ، فإن كلّ عمل عُلُّق بوقت محدودٍ ، فإنه لا يصحّ في غير وقته ، ولو صحّ في غير ذلك الوقت ، لما كان ذلك الوقت وقتًا له ، وهذا بَيِّــنِّ، وبالله التوفيق. ثم قال بعد كلام طويل: ولو كان القضاء واجبًا على العامد لترك الصلاة، حتى يخرج وقتها، لما أغفل الله \_ تعالى \_ ورسوله ﷺ ذلك، ولا نسياه، ولا تعمّدا إعناتنا بترك

<sup>(</sup>١) أي ابن حزم .

بيانه : ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا﴾ [مريم : ٦٤] . وكلّ شريعةٍ لم يأت بها القرآن ، ولا السنة ، فهي باطلةً ، وقد صَحّ عن رسول الله ﷺ: «من فاتته صلاة العصر، فكأنما وتر أهْلَهُ وَمَالَه».[النسائي (١/ ٢٣٨. ٢٣٩)]. فصح ، أن ما فات ، فلا سبيل إلى إدراكه ، ولو أدرك أو أمكن أن يدرك ، لما فات ، كما لا تفوت المنسية أبدًا. وهذا لا إشكال فيه. والأمة أيضًا كلها مجمعةٌ على القول والحكم، بأن الصلاة قد فاتت إذا خرج وقتها، فصح فوتها، بإجماع متيقن، ولو أمكن قضاؤها، وتأديتها، لكان القول، بأنها فاتت، كذبًا وباطلاً ، فثبت يقينًا ، أنه لا يمكن القضاء فيها أبدًا . وممن قال بقولنا في هذا ؛ عمر بن الخطاب ، وابنه عبد الله ، وسعد ابن أبي وقاص ، وسلمان الفارسي ، وابن مسعود ، والقاسم بن محمد بن أبي بكر ، وبُدَيل العقيلي ، ومحمد بن سيرين ، ومطرف بن عبد الله ، وعمر بن عبد العزيز ، وغيرهم . قال : وما جعل الله ـ تعالى \_ عذرًا ، لمن خوطب بالصلاة في تأخيرها عن وقتها ، بوجه من الوجوه ، ولا في حالة المطاعنة ، والقتال، والخوف، وشدة المرض، والسَّفر؛ وقال الله تعالى: ﴿ وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ ٱلصَّكَلُوةَ فَلْنَقُتْم طَلَافِكُ أُ مِنْهُم مَعَكَ ﴾ [النساء: ١٠٢] الآيـة. وقال تعالَـي: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكُبَانًا ﴾ [البقرة: ٢٣٩]. ولم يفسح الله في تأخيرها عن وقتها للمريض المدنف، بل أمر، إن عجز عن الصلاة قائمًا ، أنه يصلَّى قاعدًا ، فإن عجز عن القعود ، فعلى جنب ، وبالتيمم ، إن عجز عن الماء ، وبغير تيمم ، إن عجز عن التراب، فمن أين أجاز من أجاز تعمّد تركها، حتى يخرج وقتها، ثم أمره أن يصلّيها بعد الوقت، وأخبره بأنها تجزئه كذلك، من غير قرآن، ولاسنةٍ، لا صحيحةٍ، ولا سقيمةٍ، ولا قولٍ لصاحب، ولا قياس. ثم قال: وأما قولنا: أن يتوبَ من تعمّد ترك الصلاة، حتى خرج وقتها، ويستغفر الله ، ويكثر من التطوع ؛ فلقول الله ـ تعالى ـ : ﴿ فَالَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُ أَضَاعُوا الصَّلَوْةَ وَاتَّبَعُوا اللَّهَمَوْتُ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ﴿ إِلَّا مَن تَابَ وَمَامَنَ وَعَمِلَ صَلِيحًا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْعًا ﴿ ﴾ [مريم: ٢٠،٥٩]. ولقوله ـ تعالى ـ: ﴿ وَالَّذِيكَ إِذَا فَعَـلُوا فَنجِشَةً أَوْ ظَلَمُوٓا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ ﴾ [آل عمران: ١٣٥] وقال الله تعالى: ﴿ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَسَرَمُ \* وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَكَ الَّهَ ذَرَّةِ شَكًّا يَـرَهُ ﴾ [الزلزلة: ٧، ٨]. وقال تعالى: ﴿ وَيَضَعُ ٱلْمَوْنِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ فَلَا لُظْـلُمُ نَفْسٌ شَيْئًا﴾ [الأنبياء: ٤٧]. وأجمعت الأمة، وبه وردت النصوص كلُّها على، أن للتطوّع جزءًا من الخير، الله أعلم بقدره، وللفريضة أيضًا جزءٌ من الخير، الله أعلم بقدره، فلا بد ضَرُورةً من أن يجتمع من جزء التطوُّع، إذا كثر ما يوازي جزء الفريضة، ويزيد عليه، وقد أخبر الله \_ تعالى \_ أنه لا يضيع عمل عامل، وأن الحسنات يُذْهبنَ السيئات.

## صلاة الريسض

من حصل له عذرٌ، من مرض، ونحوه ، لا يستطيع معه القيام في الفرض ، يجوز أن يصلّي قاعدًا ، فإن الم يستطع القعود ، صلّى علي جنبه ، يومئ بالركوع والسجود ، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه ؛ لقول الله فَجَلَّلُ : ﴿ فَٱذْكُرُوا ٱللَّهَ وَيَكُمُا وَقُعُودًا ﴾ [ النساء : ١٠٣] . وعن عمران بن حصين ، قال : كانت بي بواسير ، فسألت النبي ﷺ عن الصلاة؟ فقال : «صَلِّ قائمًا ، فإن لم تستطع ، فقاعدًا ، فإن لم تستطع فعلى

جنبك» . رواه الجماعة إلا مسلمًا ، وزاد النسائي : «فإن لم تستطع ، فمستلقيًا» . ﴿ لَا يُكَلِّفُ اَللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ [البقرة : ٢٨٦]. [البخاري (١١١٧) وأبو داود (٩٥٢) والترمذي (٣٧٢) والنسائي (٣/ ٢٢٤) وابن ماجه (١٢٢٣) وأحمد (٤/ ٤٢٦)]. وعن جابر، قال : عاد النبي ﷺ مريضًا، فرآه يصلّي على وسادة، فرمي بها، وقال: «صلّ على الأرض إن استطعت، وإلا فأومئ إيماءً، واجعل سجودك أخفض من ركوعك». رواه البيهقي، [البزار (٦٨٥) والبيهقي في الكبرى (٢/ ٣٠٦)]، وصحّح أبو حاتم وقفه. والمعتبر في عدم الاستطاعة هو المشقة ، أو خوف زيادة المرض ، أو بطئه ، أو خوف دوران الرأس . وصفة الجلوس الذي هو بدل القيام أن يجلس متربعًا . فعن عائشة ، قالت : رأيت النبي ﴿ يَتَلِيمُ يَصَلَّي مَتَرِبعًا . رواه النسائي ، وصحّحه الحاكم. [النسائي (٣/ ٢٢٤) والحاكم (١/ ٢٥٨ و٢٧٥)]، ويجوز أن يجلس كجلوس التشهد، وأما صفة صلاة من عجز عن القيام، والقعود، فقيل: يصلَّى على جنبه، فإن لم يستطع صلَّى مستلقيًا، ورجلاه إلى القبلة ، على قدر طاقته . واختار هذا ابن المنذر . ورد في ذلك حديثٌ ضعيفٌ ، عن عليٌّ ، عن النبي عِينَة قال : «يصلّي المريض قائمًا إن استطاع ، فإن لم يستطع صلّى قاعدًا ، فإن لم يستطع أن يسجد أومأ برأسه، وجعل سجوده أخفض من ركوعه، فإن لم يستطع أن يصلَّى قاعدًا، صلَّى على جنبه الأيمن مستقبل القبلة ، فإن لم يستطع أن يصلَّى على جنبه الأيمن ، صلَّى مستلقيًا ، رجلاه مما يلي القبلة» . رواه الدارقطني. [الدارقطني (١٦٩٠)]، وقال قومٌ: يصلَّى كيفما تيسّر له. وظاهر الأحاديث، أنه إذا تعذر الإيماء من المستلقى ، لم يجب عليه شيءٌ بعد ذلك .

#### صلاة الخوف

اتفق العلماء على مشروعية صلاة الخوف . (١) لقول الله تعالى : ﴿ وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّكَوْةَ فَلْنَقُمْ طَآبِفَكُ ۗ مِنْهُم مَّمَكَ وَلْيَأْخُذُوٓا أَشْلِحَتُهُمُّ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُواْ مِن وَرَآبِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآبِفَةً أُخْرَف لَرّ يُصَلُواْ فَلَيْصَلُوا مَعَكَ وَلِيَأْخُذُواْ حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَ تَغَفُّلُونَ عَنْ ٱسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَيِّكُمْ فَيَعِيلُونَ عَلَيْكُم مَّيْلَةً وَحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذَى مِن مَطَرِ أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰ أَن تَضَعُوٓاُ أَسْلِحَتَكُمٌّ وَخُذُواْ حِذْرَكُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَنفِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا الَّآبِيُّ (١) [النساء: ١٠٢]. قال الإمامُ أحمد: ثبت في صلاة الخوف ستة أحاديث ، أو سبعة ، أيها فعل المرء جاز . وقال ابن القيم : أصولها ست صفات، وأبلغها بعضهم أكثر، وهؤلاء كلما رأوا اختلاف الرواة في قصة، جعلوا ذلك وجهًا فصارت سبعة عشر، لكن يمكن أن تتداخل أفعال النبي ﷺ، وإنما هو من اختلاف الرواة . قال الحافظ: وهذا هو المعتمد، وإليك بيانها:

١- أن يكون العدَّق في غير جهة القبلة ، فيصلَّى الإمام في الثنائية بطائفةٍ ركعةً ، ثم ينتظر حتى يتموَّا لأنفسـهم ركعةً ، ويذهبوا ، فيقوموا وُجـاه العـدو ، ثم تأتي الطائفة الأخرى ، فيصلون معه الركعة الثانية ،

 <sup>(</sup>١) سواء كان الخوف من عدو أو حرق أو نحوهما ، وسواء كانت في الحضر أو السفر .
 (٢) الجمهور على أن حمل السلاح أثناء الصلاة مستحب ، وقال بعضهم بالوجوب .

ثم ينتظر حتى يتموا لأنفسهم ركعةً، ويسلّم بهم؛ فعن صالح بن خواتٍ، عن سهل بن أبي خيثمة ، أن طائفةً صفّت مع النبي على وطائفةً وُجاه العدو ، فصلّى بالتي معه ركعةً ، ثم ثبت قائمًا ، فأتموا لأنفسهم ، ثم انصرفوا وُجاه العدو ، وجاءت الطائفة الأخرى ، فصلّى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ، ثم ثبت جالسًا ، فأتموا لأنفسهم ، ثم سلّم بهم . رواه الجماعة ، إلا ابن ماجه . [البخاري (١٢٩) ومسلم (٨٤٢) وأجمد (٥/٧)].

٢- أن يكون العدو في غير جهة القبلة ، فيصلّي الإمام بطائفة (١) من الجيش ركعة ، والطائفة الأخرى فتصلّي تجاه العدو ، ثم تنصرف الطائفة التي صلت معه الركعة ، وتقوم تجاه العدو ، وتأتي الطائفة الأخرى فتصلّي معه ركعة ، ثم تقضي كلّ طائفة لنفسها ركعة ؛ فعن ابن عمر ، قال : صلّى رسول الله على إحدى الطائفتين ركعة ، والطائفة الأخرى مواجهة للعدو ، ثم انصرفوا ، وقاموا في مقام أصحابهم ، مقبلين على العدو ، وجاء أولئك ، ثم صلّى بهم النبي على ركعة ، ثم سلم ، ثم قضى هؤلاء ركعة ، وهؤلاء ركعة . رواه أحمد ، والشيخان . [البخاري (١٣٣٤) ومسلم (٩٣٩) وأحمد (١/ ٧٥٣)]. والظاهر ، أن الطائفة الثانية تتم بعد سلام الإمام ، من غير أن تقطع صلاتها بالحراسة ، فتكون ركعتاها مُتَّصِلَتين ، وأن الأولى لا تصلي الركعة الثانية ، إلا بعد أن تنصرف الطائفة الثانية من صلاتها إلى مواجهة العدو ؛ فعن ابن مسعود ، قال : ثم سلّم ، وقام هؤلاء (١) ، فصلّوا لأنفسهم ركعة ، ثم سلّموا .

٣- أن يصلي الإمام بكل طائفة ركعتين، فتكون الركعتان الأوليان له فرضًا، والركعتان الأخريان له نفلا، واقتداء المفترض بالمتنفل جائز؛ فعن جابر، أنه على بطائفة من أصحابه ركعتين، ثم صلّى بآخرين ركعتين، ثم سلّم. رواه الشافعي، والنسائي. [النسائي (٣/ ١٧٩) والشافعي (٢٠٥)]. وفي رواية لأحمد، وأبي داود، والنسائي، قال: صلّى بنا النبي على صلاة الخوف، فصلّى ببعض أصحابه ركعتين، ثم سلّم، ثم تأخروا، وجاء الآخرون، فكانوا في مقامهم، فصلّى بهم ركعتين ثم سلّم، فصار للنبي على أربع ركعاتٍ، وللقوم ركعتان. [أبو داود (١٢٤٨) والنسائي (٣/ ١٧٩) وأحمد (٥/ ٤٩)]، وفي رواية أحمد، والشيخين عنه، قال: كنا مع النبي على بذات الرّقاع، وأقيمت الصلاة فصلّى بطائفة ركعتين، ثم تأخروا، وصلّى بالطائفة الأخرى ركعتين، فكان للنبي على أربع، وللقوم ركعتان. [البخاري ركعتين، فكان للنبي على أربع، وللقوم ركعتان. [البخاري) ومسلم (٨٤٣) وأحمد (٣/ ٢٩٨)].

٤- أن يكون العدو في جهة القبلة ، فيصلّي الإمام بالطائفتين جميعًا ، مع اشتراكهم في الحراسة ، ومتابعتهم له في جميع أركان الصلاة إلّا السجود ، فتسجد معه طائفة ، وتنتظر الأخرى ، حتى تفرغ الطائفة الأولى ، ثم تسجد ، وإذا فرغوا من الركعة الأولى ، تَقدّمَتْ الطائفة المتأخرة مكان الطائفة المتقدّمة ،

<sup>(</sup>١)قال في الفتح : والطائفة تطلق على القليل والكثير حتى على الواحد ، فلو كانوا ثلاثة ووقع لهم الخوف جاز لأحدهم أن يصلّي بواحد ويحرس بواحد ثم يصلّي الآخر وهو أقل ما يتصور في صلاة الخوف جماعة . (٢)الطائفة الثانية .

وتأخرت المتقدّمة؛ فعن جابر، قال: شهدت مع رسول الله وي صلاة الحوف، فصفّنا صفّين خلفه، والعدو بيننا وبين القبلة، فكبّر النبي في فكبّرنا جميعًا، ثم ركع، وركعنا جميعًا، ثم رفع رأسه من الركوع، ورفعنا جميعًا، ثم انحدر بالسجود والصفّ الذي يليه، وقام الصفّ الآخر في نحر (۱) العدو، فلما قضى النبي في السجود والصف الذي يليه، انحدر الصفّ المؤخر بالسجود، وقاموا، ثم تقدّم الصفّ المؤخر، وتأخر الصفّ المقدم، ثم ركع النبي في وركعنا جميعًا، ثم رفع رأسه ورفعنا جميعًا، ثم انحدر بالسجود والصفّ المؤخر في نحر انحدر بالسجود والصفّ الذي يليه، الذي كان مؤخرًا في الركعة الأولى، وقام الصفّ المؤخر في نحر العدو، فلما قضى النبي في السجود بالصفّ الذي يليه، انحدر الصفّ المؤخر بالسجود فسجدوا، ثم العدو، فلما قضى النبي في السجود بالصفّ الذي يليه، انحدر الصفّ المؤخر بالسجود فسجدوا، ثم سلّم النبي في السجود بالصفّ الذي وامد، ومسلم، والنسائي، وابن ماجه، والبيهقي. [مسلم النبي والنسائي (۲۱ و۱۷) وابن ماجه (۱۲۲۰) وأحمد (۲۱ و ۲۱)].

٥- أن تدخل الطائفتان مع الإمام في الصلاة جميعًا، ثم تقوم إحدى الطائفةين بإزاء العدو، وتصلّي معه إحدى الطائفةين ركعة ، ثم يذهبون ، فيقومون في وُجاه العدو، ثم تأتي الطائفة الأخرى ، فتصلّي لنفسها ركعة ، والإمام قائم ، ثم يصلّي بهم الركعة الثانية ، ثم تأتي الطائفة القائمة في وُجاه العدو ، فيصلّون لأنفسهم ركعة ، والإمام والطائفة الثانية قاعدون ، ثم يسلّم الإمام ، ويسلّمون جميعًا ، فعن أبي هريرة ، قال : صليت مع رسول الله علي صلاة الخوف عام غزوة نجد ، فقام إلي صلاة العصر ، فقامت معه طائفة ، وطائفة أخرى مقابل العدو ، وظهورهم إلى القبلة ، فكبر ، فكبر ، جميعًا . (الذين معه ، والذين مقابل العدو ، ثم ركع ركعة واحدة ، وركعت الطائفة التي معه ، ثم سحد ، فسجدت الطائفة التي تليه ، والآخرون قيام مقابل العدو ، ثم قام ، وقامَتْ الطائفة التي معه ، فذهبوا إلى العدو ، فقابلوهم ، وأقبلت الطائفة التي كانت مقابل العدو ، فركعوا ، وسجدوا ، ورسول الله علي قائم كما هو ، ثم قاموا ، فركع ركعة أخرى ، وركعوا معه ، ثم كان السلام فسلّم ، وسلّموا جميعًا ، فكان لرسول الله علي ورسول الله علي قاعد ومن معه ، ثم كان السلام فسلّم ، وسلّموا جميعًا ، فكان لرسول الله علي وأحمد ، وأبو داود ، والنسائي . [أبو داود (١٧٤) والنسائي (٣/ وأبو داود ، والنسائي . [أبو داود (٢٠٤٠) والنسائي (٣/ وأحمد (٢٠ )) والنسائي (٣/ وحمد (٢٠ )) والنسائي (٣/ وأحمد (٣/ وأح

7- أن تقتصر كلّ طائفة على ركعة مع الإمام، فيكون للإمام ركعتان، ولكلّ طائفة ركعة؛ فعن ابن عباس، أن النبي عَلَيْ صلّى بذي قرد، فصفّ الناس خلفه صفّين، صفّا خلفه، وصفّا موازي العدو، فصلّى الذين خلفه ركعة، ثم انصرف هؤلاء إلى مكان هؤلاء، وجاء دور أولئك، فصلّى بهم ركعة، ولم يقضوا ركعة . رواه النسائي، وابن حبان وصحّحه . [النسائي (٣/ ١٦٩)]، وعنه، قال : «فرض الله الصلاة على نبيكم عِلَيْهُ في الحضر أربعًا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة . . رواه أحمد، ومسلم، وأبو داود، والنسائي . [مسلم (٦٨٧) وأبو داود (١٢٤٧) والنسائي واحمد (١/ ٥٥٥)]. وعن ثعلبة

<sup>(</sup>١) مواجهة .

ابن زَهْدَم، قال: كنا مع سعيد بن العاص بطبرستان، فقال: أيّكم صلّى مع رسول الله عَلَيْقِ صلاة الخوف؟ فقال حذيفة: أنا. فصلّى بهؤلاء ركعةً، وبهؤلاء ركعةً، ولم يقضوا. رواه أبو داود، والنسائي. [أبو داود \_ العالم داود ] . والنسائي (٣/ ١٦٨)] .

كيفية صلاةِ المغربِ في الخوفِ: صلاة المغرب لا يدخلها قصرٌ ، ولم يقع في شيءٍ من الأحاديث المروية ، في صلاة الخوف تعرضٌ لكيفية صلاة المغرب ؛ ولهذا اختلف العلماء ؛ فعند الحنفية ، والمالكية ، يصلّي الإمام بالطائفة الأولى ركعتين ، ويصلّي بالطائفة الثانية ركعةً ، وأجاز الشافعي ، وأحمد ، أن يصلّي بالطائفة الأولى ركعةً ، وبالثانية ركعتين ؛ لما روي عن عليٍّ ـ كرم الله وجهه ـ أنه فعل ذلك .

الصلاة أثناء اشتداد الخوف: إذا اشتد الخوف، والتحمت الصفوف، صلّى كلّ واحد حسب استطاعته، راجلاً أو راكبًا، مستقبلاً القبلة أو غير مستقبلها، يومئ بالركوع والسجود، كيفما أمكن، ويجعل السجود أخفض من الركوع، ويسقط عنه من الأركان ما عجز عنه؛ قال ابن عمر: وصف النبي ويجعل السجود أخفض من الركوع، ويسقط عنه من الأركان ما عجز عنه؛ قال ابن عمر: وصف النبي صلاة الخوف، وقال: «فإن كان خوف أشد من ذلك، فرجالاً وركبانًا» . [ابن ماجه (١٢٥٨)] . وهو في البخاري بلفظ: «فإن كان خوف أشد من ذلك، صلّوا رجالاً قيامًا على أقدامهم، أو ركبانًا مستقبلي القبلة، وغير مستقبليها» . [البخاري (٥٣٥)] ، وفي رواية لمسلم، أن ابن عمر، قال: فإن كان خوف أكثر من ذلك، فصلّ راكبًا أو قائمًا، تومئ إيماء . [مسلم (٨٣٩)] .

## صلاة الطالب، والطلسوب

من كان طالبًا للعدق، وخاف أن يفوته، صلّى بالإيماء، ولو ماشيًا إلى غير القبلة، والمطلوب مثل الطالب في ذلك، ويلحق بهما كلّ من منعه عدق عن الركوع والسجود، أو خاف على نفسه، أو أهله، أو ماله من عدق، أو لصّ، أو حيوانٍ مفترسٍ ؛ فإنه يصلّي بالإيماء إلى أي جهةٍ توجّه إليها ؛ وقال العراقي : ويجوز ذلك في كلّ هربٍ مباحٍ ؛ من سيلٍ ، أو حريقٍ ، إذا لم يجد معدلاً عنه ، وكذا المدين والمعسر ، إذا كان عاجزًا عن بينة الإعسار، ولو ظهر به المستَحقّ ، لحبّسه ، ولم يصدّقه ، وكذا إذا كان عليه قصاص ، يرجو العفو عنه ، إذا سكن الغضب بتغيبه ، وعن عبد الله بن أنيس ، قال : بعثني رسول الله عليه الى خالد بن سفيان الهذلي ، وكان نحو عرفاتٍ ، فقال : «اذهب ، فاقتله» . قال : فرأيته ، وقد حضرت صلاة العصر ، فقلت : إني لأخاف أن يكون بيني وبينه ما يُؤخّر الصلاة ، فانطلقت أمشي ، وأنا أصلي ، أومئ إيماء نحوه ، فلما ذَنُوثُ منه ، قال لي : من أنت؟ قلت : رجلٌ من العرب ، بلغني أنك تجمع لهذا الرجل ، فجئتك في فلما ذَنُوثُ منه ، قال لي : من أنت؟ قلت : رجلٌ من العرب ، بلغني أنك تجمع لهذا الرجل ، فجئتك في ذلك . فمشيت معه ساعةً ، حتى إذا أمكنني ، علوته بسيفي ، حتى برد . رواه أحمد ، وأبو داود ، وحسَّن الحافظ إسناده . [أبو داود (١٣٤٩) وأحمد (٣/ ٤٩٤)] .

# صلاة السفر لها أحكام ، نذكرها فيما يلى :

(١) قصرُ الصلاةِ الرباعيةِ: قال الله ـ تعالى ـ : ﴿ وَإِذَا ضَرَبُهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن نَقَصُرُوا مِنَ ِ ٱلصَّلَوْةِ إِنْ خِفْئُمُ أَن يَفْلِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ﴿ [النساء: ١٠١]. والتقييد بالخوف غير معمول به ؛ فعن يَعْلَى بن أُمية ، قال : قلت لعمر بن الخطاب : أرأيت (٢٠) إقصار الناس الصلاة ، وإنما قال صَّجَلَّك: ﴿ إِنْ خِفَنُمُ أَن يَفْلِنَكُمُهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ﴾ [النساء: ١٠١]. فقد ذهب ذلك اليوم؟ فقال عمر : عجبتُ مما عجبتَ منه ، فذكرت ذلك لرسول الله ﷺ؛ فقال : «صَدَقةٌ تصَدَّقَ اللَّهُ بها عليكم ، فاقبلوا صَدَقته» . رواه الجماعة ، [مسلم(٦٨٦) وأبو داود (١١٩٩) والترمذي (٣٠٣٤) والنسائي (٣/ ١١٦) وابن ماجه (١٠٦٥) وأحمد (١/ ٢٥)]. إلا البخاري . وأخرج ابن جريرٍ ، عن أبي منيبِ الجرشي ، أنه قيل لابن عمر : قول الله تعالى : ﴿ وَإِذَا ضَرَبْهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ﴾ [النساء: ١٠١]الآية . فنحن آمنون ، لا نخاف ، فنقصر الصلاة؟ فقال : ﴿ لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَشُوَةً حَسَنَةً ﴾ [الأحزاب: ٢١]. وعن عائشة ، قالت : قد فرضت الصلاة ركعتين ركعتين بمكَّة ، فلمَّا قدم رسول الله ﷺ المدينة ، زاد مع كلّ ركعتين ركعتين ، إلا في المغرب ؛ فإنها وترُ النهار ، وصلاة الفجر . لطول قراءتها ، وكان إذا سافر ، صلَّى الصلاة الأولى . أي ؛ التي فرضت بمكَّة . رواه أحمد ، والبيهقي ، وابن حبان، وابن خزيمة، ورجاله ثقاتٌ . [أحمد (٦/ ٢٤١) والبيهقي في الكبرى (١/ ٣٦٣ و ١٤٥/٣) وابن حبان (۲۷۳۸) وابن حزيمة (٣٠٥)]. قال ابن القيم : وكان ﷺ يقصر الصلاة الرباعية ، فيصلّيها ركعتين ، من حين يخرج مسافرًا ، إلى أن يرجع إلى المدينة ، ولم يثبت عنه ، أنه أتمّ الصلاة الرباعية ، ولم يختلف في ذلك أحدُّ من الأئمة ، وإن كانوا قد اختلفوا في حكم القصر ، فقال بوجوبه ؛ عمر ، وعليٌّ ، وابن مسعود ، وابن عباس، وابن عمر، وجابر، وهو مذهب الجنفية (٣٠). وقالت المالكية: القصر سنّة مؤكدةٌ، آكد من الجماعة، فإذا لم يجد المسافر مسافرًا يقتدي به، صلّى مفردًا على القصر، ويكره اقتداؤه بالمقيم، وعند الحنابلة ، أن القصر جائز ، وهو أفضل من الإتمام ، وكذا عند الشافعية ، إن بلغ مسافة القصر .

(٢) مسافةُ القصرِ: المتبادر من الآية ، أن أيَّ سَفرٍ في اللغة ؛ طال أم قصر ، تقصر من أجله الصلاة ، وتجمع ، ويباح فيه الفِطر ، ولم يَرد من السنة ما يقيِّدُ هذا الإطلاق ، وقد نقل ابن المنذر ، وغيره في هذه المسألة أكثر من عشرين قولاً ، ونحن نذكر هنا أصح ما ورد في ذلك : روى أحمد ، ومسلم ، وأبو داود ، والبيهقي ، عن يحيى بن يزيد ، قال : سألت أنس بن مالك ، عن قصر الصلاة ؟ فقال أنسُّ : كان النبي عليه اذا خرج مسيرة ثلاثة أميال ، أو فراسخ ، يصلّي ركعتين . [مسلم (٦٩١) وأبو داود (١٢٠١) وأحمد (٣/

<sup>(</sup>١)الضرب في الأرض: عبارة عن السفر فيها والبروز عن محل الإقامة . والجناح: الإثم . وقصر الصلاة: ترك شيء منها .

<sup>(</sup>٢)أي أخبرني عن سبب القصر وقد زال الخوف الذي هو سببه كما هو صريح الآية .

<sup>(</sup>٣)يرى الحنفية أن من صلّى الفرض الرباعي أربعًا فإن قعد في الثانية بعد التشهد صحت صلاته مع الكراهة لتأخير السلام وما زاد على الركعتين نفل، وإن لم يقعد في الركعة الثانية لا يصح فرضه .

١٢٩) والبيهقي في الكبرى (٣/ ١٤٦)] . قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» : وهو أصحّ حديثٍ ورد في بيان ذلك وأصرحه، والتردد بين الأميال والفراسخ يدفعه، ما ذكره أبو سعيد الحدريّ، قال: كان رسول الله إذا سافر فرسخًا، يقصر الصلاة. رواه سعيدٍ بن منصور، وذكره الحافظ في «التلخيص»، وأقره بسكوته عنه. ومن المعروف، أن الفرسخ ثلاثة أميال، فيكون حديث أبي سعيد رافعًا للشَّك الواقع في حديث أنَس، ومبينًا أن أقلّ مسافةٍ قَصَر فيها رسول الله ﷺ الصلاة، كانت ثلاثة أميال، والفرسخ ٥٥٤١ مترًا، والميل ١٧٤٨ مترًا، وأقلّ ما ورد في مسافة القصر ميلٌ واحدٌ، رواه ابن أبي شيبة بإسنادٍ صحيح، عن ابن عمر، وبه أخذ ابن حزم، وقال، محتجًا على ترك القصر فيما دون الميل: بأنه عِلَيْ خرج إلى البقيع؛ لدفن الموتى، وخرج إلى الفضاء؛ لقضاء الحاجة، ولم يقصر. وأما ما ذهب إليه الفقهاء، من اشتراط السفر الطويل، وأقلُّه مرحلتان، عند البعض، وثلاث مراحل، عند البعض الآخر، فقد كفانا مئونةٍ الرد عليهم الإمام أبو القاسم الخرقي ، قال في «المغني» : قال المصنف : ولا أرى ، لما صار إليه الأئمة ، حجة ؛ لأن أقوال الصحابة متعارضة مختلفةً ، ولا حجّة فيها مع الاختلاف ، وقد روي عن ابن عمر ، وابن عباس خلاف ما احتج به أصحابُنا ، ثم لو لم يوجد ذلك ، لم يكن في قولهم حجّةً مع قول النبي عليه وفعله ، وإذا لم تثبت أقوالهم، امتنع المصير إلى التقدير، الذي ذكروه؛ لوجهين، أحدهما، أنه مخالفٌ لسنة النبي ﷺ التي رويناها ، ولظاهر القرآن ؛ لأن ظاهره إباحة القصر ، لمن ضرب في الأرض ؛ لقوله تعالى : ﴿ وَإِذَا ضَرَيْتُمُ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن نَقْصُرُواْ مِنَ ٱلصَّلَوَةِ ﴾ [ النساء: ١٠١] . وقد سقط شرط الخوف بالخبر المذكور، عن يعلى بن أمية، فبقي ظاهر الآية متناولاً كلّ ضربٍ في الأرض، وقول النبي ﷺ: «يمسح المسافر ثلاثة أيام». جاء لبيان مدّة المسح، فلا يحتج به ههنا، وعلى أنه يمكن قطع المسافة القصيرة في ثلاثة أيام ، وقد سماه النبي ﷺ سفرًا . فقال : «لا يحلُّ لامرأةٍ تؤمن بالله واليوم الآخر ، أن تسافر مسيرة يوم ، إلا مع ذي مَحْرَم» . [البخاري (١٠٨٨) ومسلم (١٣٣٩)] . والثاني ، أن التقدير بابه التوقيف ، فلا يجوز المصير إليه برأي مجردٍ، سيما وليس له أصل يردّ إليه، ولا نظير يقاس عليه، والحجّة مع من أباح القصر لكلّ مسافرٍ ، إلا أن ينعقد الإجماع على خلافه . ويستوي في ذلك السفر في الطائرة ، أو القاطرة ، كما يستوي سفر الطاعة وغيره، ومن كان عمله يقتضي السفر دائمًا، مثل الملاح، والمكاري، فإنه يرخّص له القَصر والفِطر ؛ لأنه مسافرٌ حقيقة .

(٣) الموضعُ الذي يقصرُ منه: ذهب جمهور العلماء إلى أن قصر الصلاة يشرع، بمفارقة الحضر، والخروج من البلد، وأن ذلك شرطٌ، ولا يتمّ، حتى يدخل أول بيوتها. قال ابن المنذر: ولا أعلم أن النبي قصر في سفرٍ من أسفاره، إلا بعد خروجه من المدينة. وقال أنسٌ: صلّيت الظهر مع النبي بالمدينة أربعًا، وبذي الحليفة ركعتين. رواه الجماعة. [البخاري (١٠٨٩) ومسلم (١٦٠) وأبو داود (١٢٠٢) والترمذي أربعًا، وبذي الحليفة ركعتين. وله الجماعة. [ويرى بعض السلف، أن من نوى السفر يقصر، ولو في بيته.

(٤) متى يتمُّ المسافرُ : المسافر يقصر الصلاة ، ما دام مسافرًا ، فإن أقام لحاجةٍ ينتظر قضاءها ، قصر

الصلاة كذلك ؛ لأنه يعتبر مسافرًا ، وإن أقام سنين ، فإن نوى الإقامة مدةً معينةً ، فالذي اختاره ابن القيم ، أن الإقامة لا تخرج عن حكم السفر؛ سواء طالت أم قصرت، ما لم يستوطن المكان الذي أقام فيه، وللعلماء في ذلك آراءٌ كثيرةٌ ، لخصها ابن القيم ، وانتصر لرأيه ، فقال : أقام رسول الله عَلَيْتُ بتبوك عشرينَ يومًا يقصر الصلاة ، ولم يقل للأمة : لا يقصر الرجل الصلاة ، إذا أقام أكثر من ذلك . ولكن اتفق إقامته هذه المدة، وهذه الإقامة في حال السفر، لا تخرج عن حكم السفر؛ سواء طالت أم قصرت، إذا كان غير مُستوطِنٍ، ولا عازم على الإقامة بذلك الموضع، وقد اختلف السلف والخلف في ذلك اختلافًا كثيرًا؛ ففي «صحيح البخاري» عن ابن عباسٍ ، قال : أقام النبي عَلَيْة في بعض أسفاره تسع عشرة يصلّي ركعتين ، فنحن إِذَا أَقَمَنَا تَسْعُ عَشْرَةَ نَصْلِّي رَكُعْتَيْنَ، وإنْ زَدْنَا عَلَى ذَلَكَ، أَتَّمْمَنَا. [البخاري (١٠٨٠) وابن ماجه (١٠٧٥)]، وظاهر كلام أحمد، أن ابن عباس أراد مدّةَ مقامه بمكّة ، زمن الفتح ، فإنه قال : أقام رسول الله ﴿ عَلَيْكُمْ بمكّة ثمانية عشرة يومًا من الفتح ؛ لأنه أراد مُحنينًا ، ولم يكن ثمَّ أجْمع المقَام . وهذه إقامته التي رواها ابن عباس ، وقال غيره : بل أراد ابن عباس مقامه بتبوك ، كما قال جابر بن عبد الله : أقام النبي ﷺ بتبوك عشرين يومًا ، يقصر الصلاة. رواه الإمام أحمد في «مسنده». [أبو داود (١٢٣٥) وأحمد (٣/ ٢٩٥)]. وقال المشوّر بن مَخرمة : أقمنا مع سعدٍ ، ببعض قرى الشام أربعين ليلةً ، يَقصرُها سعدٌ ، ونتمّها . وقال نافعٌ : أقام ابن عمر بِأَذْربيجان ستة أشهرِ يصلّي ركعتين، وقد حال الثلج بينه وبين الدخول. وقال حفص بن عبيد الله: أقام أنَس بن مالك بالشام سنتين، يصلَّى صلاة المسافر. وقال أنَسٌ: أقام أصحاب النبي ﷺ برام هرمز سبعة أشهر ، يقصرون الصلاة . وقال الحسن : أقمت مع عبد الرحمن بن سَمُرة بكابل سنتين ، يقصر الصلاة ، ولا يجمع . وقال إبراهيم : كانوا يقيمون بالرِّي السّنة وأكثر من ذلك ، وسجستان السنتين . فهذا هـدْي النبي ﷺ وأصحابه ، كما ترى ، وهو الصواب . وأما مذهب الناس ؛ فقال الإمام أحمد : إذا نوى إقامة أربعة أيام أتم، وإنَّ نوى دونها قصر. وحمل هذه الآثار على، أن رسول الله ﷺ وأصحابه لم يُجْمِعوا (١) الإقامة البتة ، بل كانوا يقولون : اليوم نخرج ، غدًا نخرج . وفي هذا نظرٌ لا يخفَى ؛ فإنّ رسول الله ﷺ فتح مكَّة ، وهي ما هي ، وأقام فيها يؤسس قواعد الإسلام ، ويهدم قواعد الشرك ، ويمهد أمر ما حولها من العرب، ومعلومٌ \_ قطعًا \_ أن هذا يحتاج إلى إقامة أيام، ولا يتأتى في يوم واحدٍ، ولا يومين، وكذلك إقامته بتبوك ؛ فإنه أقيام ينتظر العدوّ ، ومن المعلوم ـ قطعًا ـ أنه كان بينه وبينهم عدَّة مراحل تحتاج إلى أيام ، وهو يعلم أنهم لا يُوافون في أربعة أيام، وكذلك إقامة ابن عمر بأذربيجان ستة أشهرٍ، يقصر الصلاة؛ من أجل الثلج، ومن المعلوم، أن مثل هذا الثلج لا يتحلل، ويذوب في أربعة أيام، بحيث تفتح الطرق، وكذلك إقامة أنَس بالشام سنتين يَقصُر ، وإقامة الصحابة برام هرمز سبعة أشهرِ يقصرون ، ومن المعلوم ، أن مثل هذا الحصار والجهاد لا ينقضي في أربعة أيام. وقد قال أصحاب أحمد: إنه لو أقام لجهاد عدق، أو حبس سلطانٍ ، أو مرض ، قصر ؛ سواء غلب على ظنه انقضاء الحاجة في مدَّةٍ يسيرةٍ ، أو طويلةٍ .

<sup>(</sup>١) يجمعوا : يقصدوا .

وهذا هو الصواب، لكن شرطوا فيه شرطًا، لا دليل عليه من كتاب، ولا شنّة، ولا إجماع، ولا عمل الصحابة، فقالوا: شرط ذلك احتمال انقضاء حاجته، في المدّة التي لا تقطع حكم السفر، وهي ما دون الأربعة أيام. فقال: من أين لكم هذا الشرط، والنبي على القامة أكثر من أربعة أيام، وهو يعلم أنهم يقتدون وبتبوك، لم يقل لهم شيئًا، ولم يبين لهم، أنه لم يعزم على إقامة أكثر من أربعة أيام، وهو يعلم أنهم يقتدون به في صلاته، ويتأسّون به في قصرها، في مدّة إقامته، فلم يقل لهم حرفًا واحدًا: لا تقصروا فوق إقامة أربع ليال وبيان هذا من أهم المهمّات، وكذلك اقتداء الصحابة به بعده، ولم يقولوا لمن صلّى معهم شيئًا من ذلك. وقال مالك، والشافعي: إذا نوى إقامة أكثر من أربعة أيام، أثمّ، وإن نوى دونها، قصر. وقال أبو حنيفة في إن نوى إقامة خمسة عشر يومًا، أتمّ، وإن نوى دونها قصر. وهو مذهب الليث بن سعد. وروي عن ثلاثة من الصحابة؛ عمر، وابنه، وابن عباس. وقال سعيد بن المسيب: إذا أقمت أربعًا، فصل أربعًا. وعنه، كقول أبي حنيفة، رحمه الله. وقال على بن أبي طالب في أنه إن أقام عشرًا، أتم. وهو رواية والمزاد. والأثمة الأربعة - رضوان الله عليهم - متفقون على أنه إذا أقام لحاجة، ينتظر قضاءها، يقول: اليوم والمزاد. والأثمة الأربعة - رضوان الله عليهم - متفقون على أنه إذا أقام لحاجة، ينتظر قضاءها، يقول: اليوم عشر يومًا، ولا يقصر بعدها. وقد قال ابن المنذر في «إشرافه»: أجمع أهل العلم أن للمسافر، أن يقصر، ما لم يُجمع إقامة، وإذا أتاء ولا يقيه سنون.

(٥) صلاة التطوع في السفر: ذهب الجمهور من العلماء، إلى عدم كراهة النفل، لمن يقصر الصلاة في السفر، لا فرق بين السنن الراتبة وغيرها؛ فعند البخاري، ومسلم، أن النبي على المنت الراتبة وغيرها؛ فعند البخاري، ومسلم (٣٣٦) (٨١)]، وعن ابن عمر، أنه على يوم فتح مكّة، وصلّى ثماني ركعات، [البخاري (٩٠١٥)]، ومسلم (٣٣٦) (١١٠)]، وقال الحسن: كان يُسَبِّح على ظهر راحلته، حيث كان وجهه، يومئ برأسه. [البخاري (١٠٠٥)]، وقال الحسن: كان أصحاب رسول الله على يسافرون، فيتطوّعون قبل المكتوبة وبعدها. ويرى ابن عمر، وغيره، أنه لا يشرع التطوّع مع الفريضة، لا قبلها ولا بعدها، إلا من جوف الليل، ورأى قومًا يُستبِّحونَ (١٠ بعد الصلاة، فقال: لو كنت مسبحًا، لأتممت صلاتي، يا ابن أخي، صَحِبْت رسول الله على أنه لا يشرع متى قبضه الله تعالى، وصحبت أبا بكر، فلم يزد على ركعتين، وذكر عمر، وعثمان، وقال: ﴿ لَقَدُ كَانَ حَتَى قبضه الله تعالى، وصحبت أبا بكر، فلم يزد على ركعتين، وذكر عمر، وعثمان، وقال: ﴿ لَقَدُ كَانَ وَحَمَع ابن قدامة، بين ما ذكره الحسن، وبين ما ذكره ابن عمر، بأن حديث الحسن يدل على، أنه لا بأس بتركها.

(٦) السَّفرُ يومَ الجمعةِ: لا بأس بالسفر يوم الجمعة ، ما لم تحضر الصلاة ؛ فقد سمع عمر رجلاً ، يقول : لولا أن اليوم يوم جمعة ، لخرجت . فقال عمر : اخرج ؛ فإن الجمعة لا تحبس عن سفر .

<sup>(</sup>١) يسبحون : أي يصلون .

وسافر أبو عبيدة يوم الجمعة ، ولم ينتظر الصلاة ، وأراد الزهري السفر ضحُوة يوم الجمعة ، فقيل له في ذلك، فقال: إن النبي ﷺ سافر يوم الجمعة .

#### الجميع بين الصلاتين

يجوز للمصلى ، أن يجمع بين الظهر والعصر ، تقديمًا وتأخيرًا ،(١) وبين المغرب والعشاء كذلك ،(٢) إذا وجدت حالةً من الحالات الآتية:

(١) الجمعُ بعرفةً ، والمزدلفة : اتفق العلماء على ، أن الجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم ، في وقت الظهر بعرفة ، وبين المغرب والعشاء جمع تأخيرٍ ، في وقت العشاء بُمُزْدَلِفَة سُنَّةٌ ؛ لفعل رسول الله عَيْجَ .

(٢) الجمع في السفر: الجمع بين الصلاتين في السفر، في وقت إحداهما جائزٌ، في قول أكثر أهل العلم ، لا فرق بين كونه نازلاً ، أو سائرًا ؛ فعن معاذ ، أن النبي ﷺ كان في غَرْوَة تبوك ، إذا زاغَت الشمسُ قبل أن يرتحلَ ، جمع بين الظهر والعصر ، وإذا ارتحل قبل أن تزيع الشمس ، أخَّر الظهر ، حتى ينزل للعصر، وفي المغرب مثل ذلك؛ إن غابت الشمس قبل أن يرتحل، جمع بين المغرب والعشاء، وإن ارتحل قبل أن تغيب الشمس، أخَّر المغرب، حتى ينزل للعشاء، ثم نزل، فجمع بينهما. رواه أبو داود، والترمذي، وقال: هذا حديث حسنٌ. [أبو داود (١٢٠٨) والترمذي (٥٥٣). وعن كريب، عن ابن عباس، أنه قال: ألا أخبركم عن صلاة رسول الله ﷺ، في السفر؟ قلنا: بلي. قال: كان إذا زاغت له الشمس في منزله ، جمع بين الظهر والعصر ، قبل أن يركب ، وإذا لم تزغ له في منزله ، سار حتى إذا حانتُ صلاة العصر، نزل، فجمع بين الظهر والعصر، وإذا حانت له المغرب في منزله، جمع بينها وبين العشاء، وإذا لم تُحِنْ في منزله، ركب حتى إذا كانت العشاء، نزل، فجمع بينهما. رواه أحمد، والشافعي في «مسنده» بنحوه ، [أحمد (١/ ٣٦٧) والشافعي (١/ ١٨٦)] . وقال فيه : إذا سار قبل أن تزيغ الشمس ، أخُّر الظهر، حتى يجمع بينها وبين العصر، في وقت العصر. رواه البيهقي بإسنادٍ جيدٍ، [البيهقي ٣/ ١٦٣)]. وقال : الجمع بين الصلاتين بعذر السفر ، من الأمور المشهورة المشتَعْمَلة ، فيما بين الصحابة والتابعين ، وروى مالكٌ في «الموطأ» ، عن معاذ ، أن النبي ﷺ أخَّر الصلاة ، في غَزوة تبوك يومًا ، ثم خرج ، فصلَّى الظهر والعصر جميعًا ، ثم دخل ، ثم خرج ، فصلَّى المغرب والعشاء جميعًا . [مالك في الموطأ (١/ ١٤٢)] . قال الشافعي : قوله : ثم دخل ، ثم خرج . لا يكون ، إلا وهو نازلً . وقال ابن قدامة في «المغني» بعد ذكر هذا الحديث: قال ابن عبد البر: هذا حديث صحيح ثابت الإسناد. وقال أهل السير: إن غزوة تبوك كانت في سنة تسع . وفي هذا الحديث أوضح الدلائل ، وأقوى الحجج في الرد على من قال : لا يجمع بين الصلاتين ، إلا إذا جُدَّ به السيرُ ؛ لأنه كان يجمع، وهو نازلٌ ، غير سائرِ ماكث في خبائه ، يخرج فيصلّي الصلاتين جميعًا ، ثم ينصرف إلى خبائه . وروى هذا الحديث مسلم في «صحيحه» قال : فكان يصلَّى الظهر والعصر

 <sup>(</sup>١) جمع التقديم: أداء الصلاتين في وقت الأولى منها، وجمع التأخير أداؤهما في وقت الثانية.
 (٢) لا خلاف بين العلماء في أنه لا جمع إلا بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء.

جميعًا، والمغرب والعشاء جميعًا. والأخذ بهذا الحديث متعين، لثبوته، وكونه صريحًا في الحكم، ولا معارض له، ولأن الجمع رخصة من رخص السفر، فلم يختص بحالة السير، كالقصر والمسح، ولكن الأفضل التأخير، انتهى. ولا تشترط النية في الجمع والقصر. قال ابن تيمية: وهو قول الجمهور من العلماء. وقال: والنبي علم لما كان يصلّي بأصحابه، جمعًا وقصرًا، لم يكن يأمر أحدًا منهم بنية الجمع والقصر، بل خرج من المدينة إلى مكة يصلّي ركعتين، من غير جمع، ثم صلّى بهم الظهر بعرفة، ولم يعلمهم أنه يريد أن يصلّي العصر بعدها، ثم صلّى بهم العصر، ولم يكونوا نووا الجمع، وهذا جمع تقديم، وكذلك لما خرج من المدينة، صلّى بهم بذي الحليفة العصر ركعتين، ولم يأمرهم بنية قصر. وأما الموالاة بين الصلاتين، فقد قال: والصحيح، أنه لا تشترط بحال، لا في وقت الأولى، ولا في وقت الثانية، فإنه ليس لذلك حدّ في الشرع، ولأن مراعاة ذلك يُسقط مقصود الرخصة، وقال الشافعي: لو صلّى المغرب في بيته بنية الجمع، ثم أتى المسجد، فصلّى العشاء، جاز. وروي مثل ذلك عن أحمد.

(٣) الجمع في المطر: روى الأثرم في «سننه» ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، أنه قال : من السنة ، إذا كان يوم مطير ، أن يجمع بين المغرب والعشاء . وروى البخاري ، أن النبي على جمع بين المغرب والعشاء ، في ليلة مطيرة . [البخاري (٤٣)] . وخلاصة المذهب في ذلك ، أن الشافعية تجوز للمقيم الجمع بين الظهر والعصر ، وبين المغرب والعشاء جمع تقديم فقط ، بشرط وجود المطر ، عند الإحرام بالأولى والفراغ منها ، وافتتاح الثانية . وعند مالك ، أنه يجوز جمع التقديم في المسجد ، بين المغرب والعشاء ، لمطر واقع ، أو متوقع ، وللطين مع الظلمة ، إذا كان الطين كثيرًا يمنع أواسط الناس من لبس النعل ، وكره الجمع بين المظهر والعصر ؛ للمطر . وعند الحنابلة ، يجوز الجمع بين المغرب والعشاء فقط ، تقديمًا وتأخيرًا ؛ بسبب الظهر والعصر ؛ للمطر . وعند الحنابلة ، يجوز الجمع بين المغرب والعشاء فقط ، تقديمًا وتأخيرًا ؛ بسبب الثلج ، والجليد ، والوحل ، والبرد الشديد ، والمطر الذي يبل الثياب ، وهذه الرخصة تختص بمن يصلي الثلج ، والجليد ، والوحل ، والبرد الشديد ، والمطر في طريقه ، فأما من هو بالمسجد ، أو يصلي في بيته جماعة ، أو يمشي إلى المسجد مسترًا بشيء ، أو كان المسجد في باب داره ، فإنه لا يجوز له الجمع .

(٤) الجمع بسبب المرض، أو العذر: ذهب الإمام أحمد، والقاضي حسين، والخطابي، والمتولي من الشافعية، إلى جواز الجمع، تقديمًا وتأخيرًا بعذر المرض؛ لأن المشقة فيه أشد من المطر. قال النووي: وهو قوي في الدليل. وفي «المغني»: والمرض المبيح للجمع؛ هو ما يلحقه به، بتأدية كلّ صلاة في وقتها، مشقة وضعف. وتوسّع الحنابلة، فأجازوا الجمع تقديمًا وتأخيرًا لأصحاب الأعذار، وللخائف، فأجازوه للمرضع، التي يشق عليها غسل الثوب في وقت كلّ صلاةٍ، وللمستحاضة، ولمن به سلس بولي، وللعاجز عن الطهارة، ولمن خاف على نفسه، أو ماله، أو عرضه، ولمن خاف ضررًا يلحقه في معيشته؛ بترك الجمع. قال ابن تيمية: وأوسع المذاهب في الجمع مذهب أحمد؛ فإنه جوَّز الجمع، إذا كان شغلٌ، كما روى النسائي ذلك مرفوعًا إلى النبي على ألى أن قال: يجوز الجمع أيضًا للطبًّاخ، والخبَّاز، ونحوهما، من يخشى فساد ماله.

(٥) الجمع للحاجة: قال النووي في «شرح مسلم»: ذهب جماعة من الأئمة ، إلى جواز الجمع في

الحضر؛ للحاجة ، لمن يتخذه عادةً . وهو قول ابن سيرين ، وأشهب ، من أصحاب مالك ، وحكاه الخطابي ، عن القفال ، والشاشي الكبير ، من أصحاب الشافعي ، وعن أبي إسحاق المروزي ، وعن جماعة من أصحاب الحديث ، واختاره ابن المنذر . ويؤيده ، ظاهر قول ابن عباس : أراد ألا يحرج أمته . فلم يعلله بمرض ، ولا غيره . انتهى . وحديث ابن عباس ، الذي يشير إليه ، ما رواه مسلم عنه ، قال : جمع رسول الله بين الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء بالمدينة ، في غير خوف ، ولا مطر . قيل لابن عباس : ماذا أراد بذلك؟ قال : أراد ألا يُحرج أمّته . [مسلم (٥٠٧) (٥٠)] . وروى البخاري ، ومسلم عنه ، أن النبي على ملى بالمدينة سبعًا ، (١٠ وثمانيًا ؛ الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء . [البخاري (٤٣٠) ومسلم (٢٠٧) ومسلم (٢٠٠)] ، وعند مسلم ، عن عبد الله بن شقيق ، قال : خطبنا ابن عباس يومًا ، بعد العصر ، حتى غربت الشمس ، وبدت النجوم ، وجعل الناس يقولون : الصلاة الصلاة . قال : فجاءه رجلٌ من بني تيم ، لم يفتر ولا ينثني : الصلاة الصلاة الصلاة . فقال ابن عباس : أتعلمني بالسنة ، لا أم لك ! ثم قال : رأيت رسول الله وسلح عبد بين الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء . قال عبد الله بن شقيق : فحاك في صدري من ذلك شيء ، عبد فعات أن هسألته وضدي من ذلك شيء ، الله بن شقيق : فحاك في صدري من ذلك شيء ، أنيت أبا هريرة ، فسألته وضدًق مقالته . [مسلم (٢٠٧) (٢٠)] .

#### فائسدة

قال في «المغني» : وإذا أتم الصلاتين في وقت الأولى ، ثم زال العذر بعد فراغه منهما ، قبل دخول وقت الثانية ، أجزأته ، ولم تلزمه الثانية في وقتها ؛ لأن الصلاة وقعت صحيحةً مجزئةً عما في ذمته ، وبرئت ذمته منها ، فلم تشتغل الذمة بها بعد ذلك ، ولأنه أدى فرضه حال العذرِ ، فلم يبطل بزواله بعد ذلك ، كالمتيمم إذا وجد الماء بعد فراغه من الصلاة .

#### الصلاة في السفينة ، والقاطيرة ، والطائيرة

تصحّ الصلاة في السفينة ، والقاطرة ، والطائرة ، بدون كراهة ، حسبما تيسّر للمصلي ؛ فعن ابن عمر ، قال : سئل النبي ﷺ عن الصلاة في السفينة؟ قال : «صلِّ فيها قائمًا ، إلا أن تخاف الغرق» . رواه الدارقطني ، والحاكم وقال : على شرط الشيخين ، [الدارقطني (١/ ٢٩٥) والحاكم (١/ ٢٧٥)] ، وعن عبد الله بن أبي عتبة ، قال : صحبت جابر بن عبد الله ، وأبا سعيد الحدري ، وأبا هريرة في سفينة ، فصلوا قيامًا في جماعة ، أمّهم بعضهم ، وهم يقدرون على الجُدِّ<sup>(٢)</sup> . رواه سعيد بن منصور . [انظره في نيل الأوطار برقم في جماعة ، أمّهم بعضهم ، وهم يقدرون على الجُدِّ<sup>(٢)</sup> . رواه سعيد بن منصور . [انظره في نيل الأوطار برقم ...

#### أدعيسة السفسر

يستحب للمسافر ، أن يقول إذا خرج من بيته : بسم الله ، توكلت على الله ، ولا حول ولا قوة إلا بالله ،

<sup>(</sup>١) أي سبعًا جمعًا : وثمانيًا جمعًا كما في رواية البخاري .

اللهم إني أعوذ بك أن أضِلّ أو أُضَلّ ، أو أَزِلّ أَو أُزَلّ ، أو أَظْلِمَ أو أُطْلم ، أو أَجهل أو يُجهل عليّ . ثم يتخير من الأدعية المأثورة ما يشاء، وهاك بعضها :

١- عن علي بن ربيعة ، قال : رأيت عليًّا صَّحْتُهُ أتى بدابةٍ ؛ ليركبها ، فلما وضع رجله في الركاب ، قال: بسم الله. فلما استوى عليها، قال: الحمد لله، ﴿ سُبْحَنَ ٱلَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَنَذَا وَمَا كُنَا لَهُ مُقْرِنِينَ ﴿ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ مُقْرِنِينَ ﴿ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْنَ عَلَيْهِ عَلْمَ عَلَيْهِ عَلَيْكَ وَإِنَّا ۚ إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ ۗ ﴿ الرَّحْرِف : ١٤،١٣] . ثم حمد الله ثَلاثًا ، وكبر ثلاثًا ، ثم قال : سبحانك ، لا إله إلا أنت ، قد ظَلَمْتُ نفسي فاغفر لي ، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت . ثم ضحك ، فقلت : مم ضحكت يا أمير المؤمنين؟ قال: رأيت رسول الله ﷺ فعل مثل ما فعلت، ثم ضحك، فقلت: ممَّ ضحكتَ يا رسول الله ؟ قال: «يَعجَب الربّ من عبده ، إذا قال: ربّ اغفر لي. ويقول: علم عبدي أنه لا يغفر الذنوب غيري». رواه أحمد، وابن حبان، والحاكم، وقال: صحيحٌ على شرط مسلم. [أبو داود (٢٦٠٢) والترمذي (٣٤٤٦) وأحمد (١/ ٩٧) وابن حبان (٢٦٩٨) والحاكم (٢/ ٩٩)].

٢ ـ وعن الأزْدِيِّ ، أن ابن عمر علمه ، أن رسول الله ﷺ كان إذا استوى على بعيره ، خارجًا إلى سفر ، كبر ثلاثًا ، ثم قال : ﴿ ﴿ سُبْحَنَ ٱلَّذِى سَخَّرَ لَنَا هَنَذَا وَمَا كُنَّا لَهُمْ مُقْرِنِينَ ﴿ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ ﴿ ﴾ ، اللهم إنا نسألك في سَفَرنَا هذا البرَّ والتقوى ، ومن العمل ما ترضي ، اللهم هوِّن علينا سَفرنا هذا ، واطو عنا بُعده ، اللهم أنت الصاحب في السفر ، والخليفة في الأهل ، اللهم إني أعوذ بك مِنْ وَعثاء السفر ،(١) وكآبة المنقلب ، (٣) وسوء المنظر ، في الأهل والمال» .(٤) وإذا رجع ، قالهن ، وزاد فيهن : «آيبون ، تائبون ، عابدون ، لربنا حامدون». أخرجه أحمد، ومسلم. [مسلم (١٣٤٢) وأحمد (٢/ ١٥٠)].

٣- وعن ابن عباس : كان النبي ﷺ إذا أراد أن يخرج إلى سفر ، قال : «اللهم أنت الصاحب في السفر ، والخليفة في الأهل، اللهم إني أُعوذ بك من الضَّبنة (٥) في السفر، والكآبة في المنقلب، اللهم اطو لنا الأرض، وهوِّن علينا السفر». وإذا أراد الرجوع، قال: «آيبون، تائبون، عابدون، لربنا حامدون». وإذا دخل على أهله ، قال : «توبًا تَوبًا<sup>٢٠</sup> لِربنا أوبًا ، لا يُغَادِرْ علينا حَوْبًا» . روَاه أحمد ، والطبراني ، والبزار بسند رجاله رجال الصحيح. [أحمد (١/ ٢٥٦) والطبراني في الكبير (١١٧٣٥) والأوسط (١٥٥١) والبزار (٣١٢٧) وفي المجمع (۱۰/ ۱۲۹)]

٤ ـ وعن عبد الله بن سَرجس: كان النبي ﷺ إذا خرج في سفر ، قال: «اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر ، وكآبة المنقلب ، والحَوْرِ بَعدَ الكَوْر ، (٧٪ ودعوة المظلوم ، وسوء المنظر ، في المال والأهل» . وإذا رجع ، قال مثلها، إلا أنه يقول: «وسوء المنظر، في الأهل والمال». فيبدأ بالأهل. رواه أحمد، ومسلم. [مسلم (١٣٤٣) وأحمد (٨٢/٥)].

(٢) وعثاء السفر: مشقّته.

<sup>(</sup>١) وما كنا له مقرنين: أي مطيقين قهره.

<sup>(</sup>٣) وكآبة المنقلب : العودة : أي الحزن عند الرجوع . (٤) مرضهم مثلًا.

<sup>(</sup>٥) الضبنة: الرفاق الذين لا كفاية لهم، أي أعوذ بك من صحبتهم في السفر. (٦) توبًا مصدر تاب، وأوبًا مصدر آب. وهما بمعنى رجع. والحوب: الذنب.

<sup>(</sup>٧) والحور بعد الكور : أي أعوذ بك من الفساد بعد الصلّاح .

<sup>7.0</sup> 

٥ ـ وعن ابن عمر : كان رسول الله علي إذا غزا ، أو سافر ، فأدركه الليل ، قال : «يا أرض ، ربي وربك الله ، أعوذُ بالله من شرِّك ، وشرِّ ما فيك ، وشرِّ ما خُلقَ فيك ، وشرِّ ما دبَّ عليك ، أعوذ بالله من شرِّ كـل أسدٍ وأسوَدٍ (') ، وحيةٍ وعقربٍ ، ومن شرِّ ساكن البلدِ ، ومن شر والد وما ولد» . رواه أحمد ، وأبو داود . [أبو داود (۲۲۰۳) وأحمد (۲/ ۱۳۲)] .

٦\_ وعن خولة بنت حكيم الشليمية ، أن النبي ﷺ قال : «مَن نزَلَ مَنزِلاً ، ثم قال : أعوذ بكلمات الله التامات كلها ، من شَر ما خلقَ . لم يضرَّه شيءٌ ، حتى يَرتحل من منزله ذلك» . رواه الجماعة ، إلا البخاري ، وأبو داود . [مسلم (۲۷۰۸) والترمذي (۳٤٣٧) وابن ماجه (۳۵٤۷) وأحمد (٦/ ٣٧٧)] .

٧ ـ وعن عطاء بن أبي مروان ، عن أبيه ، أن كعبًا حلف له ، بالذي فَلقَ البحر لموسى ، أن صهيبًا حدثه ، أن النبي ﷺ لم يَرَ قرية يريد دخولها ، إلا قال حين يراها : «اللهم ربُّ السموات السبع وما أظللنَ ، وربَّ الأرضين السبع وما أقللَن ، وربُّ الشياطين وما أضللن ، وربُّ الرياح وما ذرَين ، أسألك خيرَ هذه القرية ، وخير أهلها ، وخير ما فيها ، ونعوذ بك من شرِّها ، وشرِّ أهلها ، وشر ما فيها» . رواه النسائي ، وابن حبان ، والحاكم وصحّحاه . [النسائي في اليوم والليلة (٤٤٥) والحاكم (١/ ٤٤٦) وابن حبان (٩٠٧٠)] .

٨\_ وعن ابن عمر ، قال : كنا نسافر مع رسول الله ﷺ ، فإذا رأى قريةً يريد أن يدخلها ، قال : «اللهم بارك لنا فيها ـ ثلاث مرات ـ اللهم ارزقنا جناها ، وحبّبنا إلى أهلها ، وحبب صالحي أهلها إلينا» . رواه الطبراني ، في « الأوسط » بسند جيدٍ . [الطبراني في الأوسط (٤٧٥٢)] .

٩\_ وعن عائشة ، قالت : كان رسول الله ﷺ إذا أشرف على أرض ، يريد دخولها ؛ قال : «اللهم إني أسألك من خير هذه، وخير ما جمعتَ فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما جمعت فيها، اللهم ارزقنا جناها ،(٢) وأعذنا من وباها ، وحببنا إلى أهلها ، وحبب صالحي أهلها إلينا» . رواه ابن السني . [ابن السني في عمل اليوم والليلة (٥٢٧)] .

· ١ ـ وعن أبي هريرة ، أن النبي ﷺ إذا كان في سفرٍ ، وأسحر ، يقول : «سَمَّع سَامعٌ ،<sup>(٣)</sup> بحمد الله ، ومحسن بَلائه علينا ، ربنا صاحِبنا وأفضلْ علينا ، عائذًا بالله من النار»(<sup>؛)</sup> . رواه مسلم . [مسلم (٢٧١٨)] .

(١) فَصْلَ يُومُ الْجُمْعَةِ : ورد أن يوم الجمعة خير أيام الأسبوع ؛ فعن أبي هِريرة ﷺ ، قال : «خير يوم طُلعت فيه الشمس يوم الجمعة ؛ فيه خُلقَ آدم التَّكِلِيُّالِمْ وفيه أُدخِلَ الجنة ، وفيه أخرج منها ، ولا تقوم الساعة ، إلا في يوم الجمعة» . رواه مسلم ، وأبو داود ، والنسائي ، والترمذي وصحّحه ، [مسلم

 <sup>(</sup>١) الاسود: العظيم من الحيات.
 (٣) سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا: أي شهد شاهد لنا بحمدنا لله وحمدنا لنعمته ولحسن فضله علينا. والبلاء: الفضل والنعمة.

<sup>(</sup>٤) هذا دعاء لله أن يكون صاحبًا لنا عاصمًا لنا من النار وأسبابها .

(١٠٤٨) وأبو داود (١٠٤٦) والترمذي (١٨٤) و (٤٩٩) والنسائي (٣/ ١٨٥- ١٩)] ، وعن أبي لُبابةَ البَدري عَلَيْهُ أَن رسول الله عَلَيْ قال : «سيد الأيام يوم الجمعة ، وأعظمها عند الله ـ تعالى ـ وأعظمُ عند الله ـ تعالى ـ من يوم الفطر ، ويوم الأضحى ، وفيه خمسُ خِلالٍ ؛ خلق الله وَجَلَلْ فيه آدم السَّلِيُّكُمُ وأهبط الله ـ تعالى ـ يوم الفطر ، ويوم الأرض ، وفيه توفى الله ـ تعالى ـ آدم ، وفيه ساعةٌ لا يسألُ العبدُ فيها شيئًا إلا آتاه الله ـ تعالى ـ إياه ما لم يسأل حرامًا ، وفيه تقوم الساعة ، ما من ملك مقرَّب ، ولا سماء ، ولا أرض ، ولا رياح ، ولا جبال ، ولا بحر ، إلا هُنَّ يُشفِقنَ من يوم الجمعة » . رواه أحمد ، وابن ماجه ، قال العراقي : إسناده حسن . [ابن ماجه (١٨٤) وأحمد (٣/ ٤٣٠)] .

(٢) الدعاء فيه: ينبغى الاجتهاد في الدعاء ، عند آخر ساعةٍ من يوم الجمعة ؛ فعن عبد الله بن سلام على الم قال : قلت ، ورسول الله ﷺ جالسٌ : إنا لنجد في كتاب الله \_ تعالى \_ في يوم الجمعة ساعةً ، لا يوافقها عبدٌ مؤمنٌ يصلّى، يسأل الله وَجَبُكّ فيه شيئًا، إلا قضى له حاجته. قال عبد الله : فأشار إليَّ رسول الله عَلَيْهُ : «أو بعض ساعةٍ». فقلت : صدقت ، أو بعض ساعة . قلت : أيّ ساعة هي؟ قال : «آحر ساعة من ساعات النهار». قلت: إنها ليست ساعة صلاةٍ، قال: «بلي، إن العبد المؤمن إذا صلى، ثم جلس، لا يجلسه إلا الصلاة ، فهو في صلاةٍ» . رواه ابن ماجهٍ . [ابن ماجه (١١٣٩)] وعن أبي سعيد ، وأبي هريرة \_ رضي الله عنهما \_ أن النبي عَلَيْ قال: «إن في الجمعة ساعة ، لا يوافقها عبدٌ مسلمٌ يسأل الله تَحْتَلُّ فيها خيرًا ، إلا أعطاه إياه ، وهي بعد العصر» . رواه أحمد . [أحمد (٣/ ٦٥)] . قال العراقي : صحيح . وعن جابر رُضِّيُّهُ عن النبي ﷺ ، قال : «يوم الجمعة اثنتا عشرةَ ساعةً ، منها ساعةً لا يوجد عبدٌ مسلمٌ يسألَ الله ـ تعالى - شيئًا، إلا آتاه إياه، والتمسوها آخر ساعة بعد العصر». رواه النسائي، وأبو داود، والحاكم في «المستدرك» ، وقال : صحيحٌ على شرط مسلم . وحسّن الحافظ إسناده في «الفتح» . [أبو داود (١٠٤٨) والنسائي (٣/ ٩٩ - ١٠٠) والحاكم (١/ ٢٧٩)] . وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن ﴿ اللَّهُ أَنْ نَاسًا مِن أَصحاب رسول الله ﷺ اجتمعوا، فتذاكروا الساعة التي في يوم الجمعة، فتفرقوا، ولم يختلفوا أنها آخر ساعةٍ من يوم الجمعة . رواه سعيد في «سننه» ، وصحّحه الحافظ في «الفتح» . [انظر نيل الأوطار الحديث (١٢٠٤)] . وقال أحمد بن حنبل: أكثر الأحاديث في الساعة، التي يُرجى فيها إجابة الدعاء، أنها بعد صلاة العصر، ويرجى بعد زوال الشمس . وأما حديث مسلم ، وأبي داود ، عن أبي موسى ﴿ الله عَلَمُ الله عَلَيْمُ يَقُولُ في ساعة الجمعة: «هي ما بين أن يجلس الإمام \_ يعنى على المنبر \_ إلى أن تُقضى الصلاة». [مسلم (٨٥٣) وأبو داود (١٠٤٩)]. فقد أعِلُّ بالاضطراب، والانقطاع.

(٣) استحبابُ كثرةِ الصلاةِ والسلامِ على الرسول على ليلة الجمعة ، ويومها : فعن أوس بن أوس في النفخة ، ويومها : فعن أوس بن أوس في النفخة ، فقال : قال رسول الله على الصلاة فيه ؛ فإن صلاتكم مَعروضةٌ عليَّ » . قالوا : يا رسول الله ، وكيف تُعرض عليك صلاتنا ، وقد أرمت؟ (١) فقال : «إن الله فَعَلَّ حرَّم على الأرض ، أن تأكل أجساد الأنبياء» .

<sup>(</sup>١) وقد أرمت : أي بليت .

رواه الخمسة ، إلا الترمذي . [أبو داود (١٠٤٧) والنسائي (٣/ ٩١ ـ ٩٢) وابن ماجه (١٠٨٥) وأحمد (٤/ ٨)] . قال ابن القيم: يستحب كثرة الصلاة على النبي ﷺ، في يوم الجمعة، وليلته؛ لقوله: «أكثروا من الصلاة عليَّ يوم الجمعة، وليلة الجمعة». [الشافعي (١/ ١٧٢) والبيهقي (٣/ ٢٤٩)]. ورسول الله ﷺ سيد الأنام، ويوم الجمعة سيد الأيام، فللصلاة عليه في هذا اليوم مزيّةٌ ليست لغيره، مع حكمةٍ أخرى، وهي أن كلّ خيرٍ نالته أمته ، في الدنيا والآخرة ، فإنها نالته على يده ، فجمع الله لأمته بين خيري الدنيا والآخرة ، فأعظم كرامةٍ تحصل لهم ، فإنما تحصل يوم الجمعة ؛ فإن فيه بعثهم إلى منازلهم وقصورهم في الجنة ، وهو يوم المزيد لهم ، إذا دخلوا الجنة ، وهو يوم عيدٍ لهم في الدنيا ، ويوم يسعفهم الله \_ تعالى \_ بطلباتهم وحوائجهم، ولا يرد سائلهم، وهذا كله إنما عرفوه، وحصل لهم؛ بسببه، وعلى يده، فُمِن شكره وحمده ، وأداء القليل من حقَّه ﷺ ، أن يكثروا من الصلاة عليه في هذا اليوم وليلته .

﴿ (٤) استحبابُ قراءةِ سورةِ الكهفِ يومَ الجمعة ، وليلته : فعن أبي سعيد الخدري ، أن النبي ﷺ قَال : «من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة ، أضاء له النور ما بين الجمعتين». رواه النسائي ، والبيهقي ، والحاكم. [النسائي في عمل اليوم والليلة (٩٥٢ ـ ٩٥٤) والبيهقي في الكبرى (٣/ ٢٤٩) والحاكم (٢/ ٣٦٨)]. وعن ابن عمر ، أن النبي ﷺ قال : «من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة ، سطع له نورٌ من تحت قدمه ، إلى عَنان السماء، يضيء له يوم القيامة، وغُفر له ما بين الجمعتين». رواه ابن مردويه بسندٍ لا بأس به . [رواه ابن مردويه كما في اللمعة في خصائص يوم الجمعة رقم (٨٨) وكنز العمال (٢٦٠٥)].

كراهةُ رفع الصوتِ بها في المساجد: أصدر الشيخ محمد عبده فتويُّ ، جاء فيها: وقراءة سورة الكهف يوم الجمعة ، جاء في عبارة «الأشباه» عند تعداد المكروهات ما نصّه : ويكره إفراده بالصوم ،(١) وإفراد ليلته بالقيام، وقراءة الكهف فيه خصوصًا، وهي لا تقرأ إلا بالتلحين، وأهل المسجد يلغون، ويتحدَّثون، ولا ينصتون ، ثم إن القارئ كثيرًا ما يشوِّش على المصلين ، فقراءتها على هذا الوجه محظورةً .

(٥) الغسلُ ، والتجملُ ، والسواكُ ، والتطيبُ للمجتمعاتِ ، ولا سيما الجمعة : يستحب لكلُّ من أراد حضور صلاة الجمعة ، (٢) أو مجمع من مجامع الناس ؛ سواء كان رجلاً أو امرأةً ، أو كان كبيرًا أو صغيرًا ، مقيمًا أو مسافرًا، أن يكون على أحسن حالٍ من النظافة والزينة، فيغتسل، ويلبس أحسن الثياب، ويتطيب بالطيب ، ويتنظف بالسواك ، وقد جاء في ذلك :

١- عن أبي سعيد رَفِيْ عن النبي وَيُلِيِّينُ قال : «على كلّ مُسلم الغسل يوم الجمعة ، ويلبس من صالح ثيابه ، وإن كان له طيب ، مسَّ منه» . رواه أحمد ، والشيخان . [البخاري (٧٨٩) ومسلم (٨٤٦) وأحمد (٣/ ٦٥)] ·

٢ ـ وعن ابن سلام رفي أنه سمع النبي علي يقلي يقول على المنبر يوم الجمعة : «ما على أحدكم ، لو اشترى

<sup>(</sup>١) ويكره إفراده بالصوم: يعني يوم الجمعة . (٢) أما من لم يرد الحضور فلا يسن الغسل بالنسبة له : لحديث ابن عمر أن النبي ﷺ قال : « من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل، ومن لم يأتها فليس عليه غسل من الرجال والنساء » . قال النووي : رواه البيهقي بهذا اللفظ بإسناد صحيحٍ .

تُوْبَيَن ليوم الجمعة ، سوى تُوبي مِهنته» (۱) . رواه أبو داود ، وابن ماجه . [أبو داود (۱۰۷۸) وابن ماجه (۱۰۹۵)] . (۱۰۹۵)

٣- وعن سلمان الفارسي والمحتلفة قال : قال النبي والمحتلفة : (لا يغتسل رجلٌ يوم الجمعة ، ويتطهر بما استطاع من طهر ، ويَدهّن (٢) من دهنه ، أو يمس من طيب بيته ، ثم يَروح إلى المسجد ، ولا يفرّق بين اثنين ، ثم يصلّي ما كتب له ، ثم ينصت للإمام إذا تكلم ، إلا غُفر له من الجمعة إلى الجمعة الأخرى» . رواه أحمد ، والبخاري . [البخاري (٣٨٣) وأحمد (٥/ ٤٣٨)] ، وكان أبو هريرة يقول : وثلاثة أيام زيادة ، إن الله جعل الحسنة بعشرة أمثالها . وغفران الذنوب خاصٌّ بالصغائر ؛ لما رواه ابن ماجه ، عن أبي هريرة : (ما لم يَعْشَ الكبائر) . [ابن ماجه (١٠٩٧)] .

٤ وعند أحمد بسند صحيح، أن النبي ﷺ قال: «حقّ على كلّ مسلم الغسل، والطيب، والسّواك يوم الجمعة». [أحمد (٥/ ٣٦٣)].

٥ ـ وعند الطبراني ، في : الأوسط ، والكبير ، بسند رجاله ثقات ، عن أبي هريرة ، أن النبي عَيَالِيَّة قال في جمعة من الجمع : «يا معشر المسلمين ، هذا يوم جعله الله لكم عيدًا ، فاغتسلوا ، وعليكم بالسواك» . [ذكره الهيثمي في المجمع (١٧٣٠-١٧٢/٢) وعزاه للطبراني في الصغير والأوسط] .

(٦) التبكيرُ إلى الجمعةِ: يندب التبكير إلى صلاة الجمعة لغير الإمام؛ قال علقمة: خرجت مع عبد الله بن مسعود إلى الجمعة، فوجد ثلاثةً قد سبقوه، فقال: رابع أربعةٍ، وما رابع أربعةٍ من الله ببعيد؛ إني سمعت رسول الله يَعْلِيْهُ يقول: «إن الناس يجلسون يوم القيامة على قدر ترواحهم إلى الجمعات؛ الأول، ثم الثاني، ثم الثالث، ثم الرابع، وما رابع أربعةٍ من الله ببعيد». رواه ابن ماجه ، وحسّنه المنذري .[ابن ماجه (١٠٩٤) والمنذري في الترغيب والترهيب (١٠٥١)]، وعن أبي هريرة، أن رسول الله عَلَيْهُ قال: «من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة(٣)، ثم راح، فكأنما قرب بدنةً ،(٤) ومن راح في الساعة الثانية، فكأنما قرب بقرةٍ، ومن راح في الساعة الثالثة، فكأنما قرب كبشًا أقرن، (٥) ومن راح في الساعة الرابعة، فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة، فكأنما قرب بيضةً، فإذا خرج الإمام، حضرت الملائكة يستمعون الذّكر». ومن راح في الساعة الخامسة، فكأنما قرب بيضةً، فإذا خرج الإمام، حضرت الملائكة يستمعون الذّكر». وواه الجماعة، إلا ابن ماجه . [البخاري (٨٨١) ومسلم (٥٠٥) وأبو داود (١٥٥) والترمذي (٢٠٤) والنسائي (٣/ ٩٨) وأحمد (٢/ ٤٦٠)]. وذهب الشافعي، وجماعةٌ من العلماء، إلى أن هذه الساعات هي ساعات النهار، فندبوا إلى الرواح من أول النهار، "أن وذهب مالك، إلى أنها أجزاء ساعة واحدةٍ، قبل الزوال . وقال ابن رشد: وهو الأظهر؛ لوجوب السعي بعد الزوال . وقال ورد وقال قرمٌ: هي أجزاء ساعة قبل الزوال . وقال ابن رشد: وهو الأظهر؛ لوجوب السعي بعد الزوال .

(٣) غسل الجنابة : أي كغسل الجنابة .

رُهُ) فكأنما قرب كبشًا أقرن : أي له قرون .

<sup>(</sup>١) المهنة: الخدمة. روى البيهقي عن جابر أنه كان للنبي ﷺ برد يلبسه في العيدين والجمعة. وفي الحديث استحباب تخصيص يوم الجمعة بملبوس غير ملبوس سائر الأيام.

<sup>(</sup>٢) يزيل شعث الشعر ويتزين .

<sup>)</sup> ناقة .

<sup>(</sup>٦) فندبوا إلى الرواح من أول النهار: أي من طلوع الفجر.

(٧) تخطّي الرقاب: حكى الترمذي عن أهل العلم، أنهم كرهوا تخطي الرقاب يوم الجمعة، وشدّدوا في ذلك، فعن عبد الله بن بُسر على قال: جاء رجلٌ يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة، والنبي على ذلك، فعن عبد الله بن بُسر على قال: جاء رجلٌ يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة، والنبي يخطب، فقال له رسول الله على : «اجلس؛ فقد آذَيت، وآنيتَ» (١٠ ١٠ رواه أبو داود، والنسائي، وأحمد، وصححه ابن خزيمة، وغيره. [أبو داود (١١٨٨) والنسائي (٣/ ١٠٣) وأحمد (٤/ ١٩٠) وابن خزيمة (١٨١١)]. ويستثنى من ذلك الإمام، أو من كان بين يديه فرجة لا يصلُ إليها، إلا بالتخطي، ومن يريد الرجوع إلى موضعه الذي قام منه؛ لضرورة، بشرط أن يتجنب أذى الناس؛ فعن عقبة بن الحارث على قال: صليت وراء رسول الله على بالمدينة العصر، ثم قام مسرعًا، فتخطى رقاب الناس إلى بعض عجبر نسائه، ففزع الناس من سرعته، فخرج عليهم، فرأى أنهم قد عجبوا من سرعته، فقال: «ذكرت شيئًا من تير (١٠٠) كان عندنا، فكرهت أن يحبسني، فأمرت بقسمته». رواه البخاري، والنسائي. [البخاري شيئًا من تير (١٠٥) والنسائي (٣/ ١٨٤)].

(٨) مشروعيةُ التنفلِ قبلها: يسن التنفل قبل الجمعة ، ما لم يخرج الإمام ، فيكفُّ عنه بعد خروجه ، إلا تحية المسجد ؛ فإنها تصلّى أثناء الخطبة مع تخفيفها ، إلا إذا دخل في أواخر الخطبة ، بحيث ضاق عنها الوقت ، فإنها لا تصلى :

١- فعن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه كان يطيل الصلاة قبل الجمعة ، ويصلّي بعدها ركعتين ،
 ويحدُّث أن رسول الله ﷺ كان يفعل ذلك . رواه أبو داود . [أبو داود (١١٣٠)] .

٢- وعن أبي هريرة ﷺ عن النبي ﷺ قال: «من اغتسل يوم الجمعة، ثم أتى الجمعة، فصلّى ما قُدر له، ثم أنصت، حتى يَفرغ الإمام من خطبته، ثم يصلّي معه، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، وفضل ثلاثة أيام». رواه مسلم. [مسلم (٨٥٧)].

٣- وعن جابر ﷺ قال: دخل رجل يوم الجمعة، ورسول الله ﷺ يخطب، فقال: «صليت؟» قال: لا . قال: «فصل ركعتين» . رواه الجماعة . [البخاري (٩٣٠) ومسلم (٩٧٥)]، وفي رواية : «إذا جاء أحدكم يوم الجمعة، والإمام يخطب، فليركع ركعتين، وليتجوَّز فيهما » . رواه أحمد، ومسلم، وأبو داود . وفي رواية : «إذا جاء أحدكم يوم الجمعة، وقد خرج الإمام، فليصل ركعتين» . متفق عليه . [البخاري (٩٣٠) ومسلم (٨٧٥) وأبو داود (١١١٥) والترمذي (٥١٠) وابن ماجه (١١١٢)] .

(٩) تحوُّل مَنْ غلبه النعاسُ عن مكانِه: يُندَب، لمن بالمسجد، أن يتحول عن مكانه إلى مكانِ آخر، إذا غلبه النعاس؛ لأن الحركة قد تذهب بالنعاس، وتكون باعثًا على اليقظة، ويستوى في ذلك يوم الجمعة وغيره؛ فعن ابن عمر، أن النبي على قال: «إذا نعس أحدكم، وهو في المسجد، فليتحول من مجلسه ذلك إلى غيره». رواه أحمد، وأبو داود، والبيهقي، والترمذي، وقال: حديث حَسنٌ صحيحٌ. [أبو داود (١١١٩) والترمذي (٢٣٧)].

<sup>(</sup>١) وآنيت: أي أبطأت وتأخرت.

## وجسوب صلاة الجمعسة

أجمع العلماء على أن صلاة الجمعة فرض عين، وأنها ركعتان؛ لقول الله تعالى: ﴿يَثَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤا إِذَا نُودِكَ لِلصَّلَوْةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ (١) [الجمعة: ٩] .

۱ ـ ولما رواه البخاري ، ومسلم ، عن أبي هريرة ﷺ أنه سمع رسول الله ﷺ يقول : «نحن الآخِرون (۲۰ السابقون يوم القيامة ، بيد (۲۰ أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا ، وأوتيناه من بعدهم ، ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم (٤٠ ) ، فاختلفوا فيه ، فهدانا الله ، فالناس لنا فيه تبع ؛ اليهودُ غدًا ، والنصارى بعد غدٍ» (٥٠ ) . [البخاري (٢٣٨) ومسلم (٨٥٥)] .

٢- وعن ابن مسعود رفي أن النبي عَلَيْ قال لقوم ، يتخلفون عن الجمعة : «لقد هممت ، أن آمر رجلاً يُصلي بالناس ، ثم أحَرِّق على رجالٍ يتخلفون عن الجمعة بيُوتَهم» . رواه أحمد ، ومسلم . [مسلم (٢٥٢) وأحمد (١/ ٢٠٤)] .

٣- وعن أبي هريرة ، وابن عمر ، أنهما سمعا النبي على يقول ، على أعواد منبره : «لَيَتْتَهِيَنَّ أَقُوامٌ عنْ وَدُعِهِم الجُمُعَات ، (٦) أو لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ على قُلوبِهم ، ثمَّ لَيَكُونُنَّ مِن الغَافِلِينَ» . رواه مسلم ، ورواه أحمد ، والنسائي ، من حديث ابن عمر ، وابن عباس . [مسلم (٥٦٥) والنسائي (٣/ ٨٨ - ٥٩) وأحمد (٢/ ٨٢)] .

٤- وعن أبي الجَعْد الضمري ، وله صحبة ، أن رسول الله على قال : «من ترك ثلاث جمع ؛ تهاونًا ، طبع الله على قلبه» . رواه الخمسة ، [أبو داود (١٠٥) والترمذي (٠٠٠) والنسائي (٣/ ٨٨) وابن ماجه (١١٢٥) وأحمد (٣/ ٢٤٤)] . ولأحمد ، وابن ماجه ، من حديث جابر نحوه ، وصحّحه ابن السكن .

### مَنْ تجبُ عليه، ومَنْ لا تجبُ عليه؟

تجب صلاة الجمعة على المسلم، الحر، العاقل، البالغ، المقيم، القادر على السعي إليها، الخالي من الأعذار المبيحة للتخلف عنها، وأما من لا تجب عليهم، فهم:

١، ٢ ـ المرأةُ ، والصبيُّ ، وهذا متفق عليه .

٣- المريضُ ؛ الذي يشق عليه الذهاب إلى الجمعة ، أو يخاف زيادة المرض ، أو بُطأه وتأخيره ، ويلحق به من يقوم بتمريضه ، إذا كان لا يمكن الاستغناء عنه ؛ فعن طارق بن شِهاب ﷺ عن النبي ﷺ قال : «الجمعة حقّ واجبٌ على كلّ مسلم ، في جماعةٍ ، إلا أربعةٌ ؛ عبدٌ مملوكٌ ، أو امرأةٌ ، أو صبيّ ،

<sup>(</sup>١) فاسعوا إلى ذكر الله: امضوا، وذروا: اتركوا.

<sup>(</sup>٢) نحن الآخرون : أي زمنًا . السابقون : أي الدّين يقضى لهم يوم القيامة قبل الخلائق .

<sup>(</sup>٣) بيد أنهم أوتوا الكتاب: أي التوراة والإنجيل. ولا تعطيم عليهم: أي فرض عليهم: أي فرض عليهم تعظيمه.

<sup>(</sup>٥) اليهود عدًا والنصارى بعد غد: أي أن اليهود يعظمون غدًا يعني يوم السبت، والنصارى بعد غد يعني يعظمون يوم الأحد.

<sup>(</sup>٢) ودعهم: أي تركهم. يختم على قلوبهم: أي يطبع على قلوبهم ويحول بينهم وبين الهدى والخير.

أو مريضٌ». [أبو داود (١٠٦٧)]. قال النووي: إسناده صحيحٌ على شرط البخاري، ومسلم. وقال الحافظ: صحّحه غير واحد.

٤- المسافرُ: وإذا كان نازلاً وقت إقامتها ، فإن أكثر أهل العلم يرون ، أنه لا جمعة عليه ؛ لأن النبي سَلَيْتُهُ كان يسافر ، فلا يصلّي الجمعة في سفره ، وكان في حجة الوداع بعرفة ، يوم الجمعة ، فصلّى الظهر والعصر جمع تقديم ، ولم يصلّ جمعته ، وكذلك فعل الخلفاء ، وغيرهم .

٥ و ٦ - المدينُ المعسرُ: الذي يخاف الحبس، والمختفي من الحاكم الظالم؛ فعن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أن النبي ﷺ قال: «من سمع النداء، فلم يجبه، فلا صلاة له، إلا من عذرٍ». قالوا: يا رسول الله، وما العذر؟ قال: «خوف، أو مرضٌ». رواه أبو داود بإسنادٍ صحيحٍ. [أبو داود (٥٥١)].

٧- كلّ معذور مرخّص له في ترك الجماعة ؛ كعذر المطر ، والوحل ، والبرد ، ونحو ذلك ؛ فعن ابن عباس ، أنه قال لمؤذنه في يوم مطير : إذا قلت : أشهد أن محمدًا رسول الله . فلا تقل : حي على الصلاة . قل : صلوا في بيوتكم . فكأن الناس استنكروا ، فقال : فعله من هو خيرٌ مني ، إن الجمعة عزمة ، وإني كرهت أن أخرجكم ، فتمشون في الطين والدحض (١) . وعن أبي مليح ، عن أبيه ، أنه شهد النبي وي في يوم جمعة ، وأصابهم مطر ، لم تبتل أسفل نعالهم ، فأمرهم أن يصلوا في رحالهم . رواه أبو داود ، وابن ماجه . [أبو داود (٢٦٦) وابن ماجه (٩٣٩)] . وكل هؤلاء لا جمعة عليهم ، وإنما يجب عليهم ، أن يصلوا الظهر ، ومن صلّى منهم الجمعة ، صحّت منه ، وسقطت عنه فريضة الظهر ، (٢) وكانت النساء تحضر المسجد على عهد رسول الله وي وتصلى معه الجمعة .

# وقتُهسا

ذهب الجمهور من الصحابة ، والتابعين إلى أن وقت الجمعة هو وقت الظهر ؛ لما رواه أحمد ، والبخاري ، وأبو داود ، والترمذي ، والبيهقي ، عن أنس فلي أن النبي والمجاري (٢١٩)] . وعند أحمد ، ومسلم ، أن سلمة [البخاري (٤٠٤) وأبو داود (١٠٨٤) والترمذي (٣٠٥) وأحمد (٣/ ٢١٩)] . وعند أحمد ، ومسلم ، أن سلمة ابن الأكوع ، قال : كنا نصلي مع رسول الله والمجاري الجمعة ، إذا زالت الشمس ، ثم نرجع ، نتتبع الفيء . (٢) [البخاري (٢١٦) ومسلم (٨٦٠) وأحمد (٤/ ٤١)] . وقال البخاري : وقت الجمعة إذا زالت الشمس . وكذلك يروى عن عمر ، وعن علي ، والنعمان بن بشير ، وعمرو بن حريث وقال الشافعي : صلى النبي والبي وأبو بكر ، وعمر ، وعثمان ، والأئمة بعدهم كلَّ جمعة بعد الزوال .

<sup>(</sup>١) إن الجمعة عزمة : أي فريضة . والدحض : الزلق .

<sup>(</sup>٢) أما صلاة الظهر لمن صلّى الجمعة ، فإنها لا تجوز اتفاقًا لأن الجمعة بدل الظهر فهي تقوم مقامه واللَّه لم يفرض علينا ست صلوات ، ومن أجاز الظهر بعد الجمعة فإنه ليس من عقل أو نقل لا عن كتاب ولا عن سنة ولا عن أحد من الأئمة .

<sup>(</sup>٣) الفيء: الظل.

وذهبت الحنابلة ، وإسحاق ، إلى أن وقت الجمعة من أول وقت صلاة العيد ، إلى آخر وقت الظهر ؟ مستدلين بما رواه أحمد ، ومسلم ، والنسائي ، عن جابر ، قال : كان رسول الله ولله ولله يَعْمَلُي الجمعة ، ثم نذهب إلى جمالنا ، فنريحها ، حين تزول الشمس . [مسلم (٨٥٨) والنسائي (٣/ ١٠٠) وأحمد (٣/ ٣٣١)] . وفي هذا تصريح ، بأنهم صلوها قبل زوال الشمس ، واستدلوا أيضًا بحديث عبد الله بن سيدان السلمي فكانت صلاته وخطبته ، قال : شهدت الجمعة مع أبي بكر ، فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار ، ثم شهدتها مع عمر ، فكانت صلاته وخطبته ، إلى أن أقول : انتصف النهار . ثم شهدتها مع عثمان ، فكانت صلاته وخطبته ، إلى أن أقول : والي أن أول : وكذلك ، ولا أنكره . رواه الدارقطني ، [الدارقطني (٢/ ١٧)] ، والإمام أحمد في رواية ابنه عبد الله ، واحتج به ، وقال : وكذلك روي عن ابن مسعود ، وجابر ، وسعيد ، والإمام أحمد في رواية ابنه عبد الله ، واحتج به ، وقال : وكذلك روي عن ابن مسعود ، وجابر ، وسعيد ، ومعاوية ، أنهم صلوها قبل الزوال ، فلم ينكر عليهم . فكان كالإجماع . وأجاب الجمهور ، عن حديث جابر ، بأنه محمول على المبالغة في تعجيل الصلاة ، بعد الزوال من غير إبراد ، أي ؟ انتظار لسكون شدة طعيف ، قال الحافظ ابن حجر : تابعي كبير ، غير معروف العدالة . وقال ابن عدي : يشبه المجهول . وقال البخاري : لا يتابع على حديثه ، وقد عارضه ما هو أقوى منه ؛ فروى ابن أبي شيبة ، عن سويد بن غفلة ، أنه البخاري : لا يتابع على حديثه ، وقد عارضه ما هو أقوى منه ؛ فروى ابن أبي شيبة ، عن سويد بن غفلة ، أنه المخاري : لا يتابع على حديثه ، وقد عارضه ما هو أقوى منه ؛ فروى ابن أبي شيبة ، عن سويد بن غفلة ، أنه المخاري ، معر و عمر ، حين زالت الشمس ، وإسناده قوي .

# العسدد الذي تنعقد به الجمعسة

لا خلاف بين العلماء في ، أن الجماعة شرط من شروط صحة الجمعة ؛ لحديث طارق بن شهاب ، أن النبي عَلَيْ قال : «الجمعة حقّ واجبّ ، على كلّ مسلم في جماعة» . [سبق تخريجه] . واختلفوا في العدد ، الذي تنعقد به الجمعة إلى خمسة عشر مذهبًا ، ذكرها الحافظ في «الفتح» ، والرأي الراجح ، أنها تصحّ باثنين فأكثر ؛ لقول رسول الله عَلَيْ : «الاثنان فما فوقهما جماعة» . [الحاكم (١٤/ ٣٣٤)] . قال الشوكاني : وقد انعقدت سائر الصلوات بهما بالإجماع ، والجمعة صلاة ، فلا تختصّ بحكم يخالف غيرها ، إلا بدليل ، ولا دليل على اعتبار عدد فيها ، زائد على المعتبر في غيرها ، وقد قال عبد الحق : إنه لا يثبت في عدد الجمعة حديث . وكذلك قال السيوطي : لم يثبت في شيء من الأحاديث تعيين عدد مخصوص . انتهى .

وممن ذهب إلى هذا ، الطبري ، وداود ، والنخعي ، وابن حزم .

#### مكان الجمعة

الجمعة يصحّ أداؤها في المصر، والقرية، والمسجد، وأبنية البلد، والفضاء التابع لها، كما يصحّ أداؤها في أكثر من موضعٍ؛ فقد كتب عمر صَّلِيَّه إلى أهل البحرين: أن جمّعوا حيثما كنتم. رواه ابن أبي شيبة. [انظر نيل الأوطار (٢/ ٤٩٨ - ٤٩٩)]. وقال أحمد: إسناده جيدٌ. وهذا يشمل المدن والقرى. وقال ابن عباسٍ: إن أول جمعةٍ مجمّعت في الإسلام، بعد جمعةٍ جمعت في مسجد رسول الله عَلَيْهَ

بالمدينة ، لجُمعَة جُمِّعَت بجواثي - قريةٍ من قرى البحرين. رواه البخاري ، وأبو داود. [البخاري (٨٩٢) وأبو داود (١٠٦٨)] ، وعن الليث بن سعد ، أن أهل مصر ، وسواحلها كانوا يجمِّعون على عهد عمر ، وعثمان بأمرهما ، وفيها رجال من الصحابة .[انظر نين الأوطار (٢/ ٩٩٤)] ، وعن ابن عمر ، أنه كان يرى أهل المياه بين مكة والمدينة يجمِّعون ، فلا يعتِب عليهم . رواه عبد الرزاق ، بسند صحيح . [نيل الأوطار (٢/ ٤٩٩)] .

# مناقشة الشروط التي اشترطها الفقهاء

تقدم الكلام على أن شروط وجوب الجمعة؛ الذكورة، والحرية، والصحة، والإقامة، وعدم العذر الموجب للتخلف عنها، كما تقدم، أن الجماعة شرطٌ لصحتها، هذا هو القدر الذي جاءت به السنة، والذي كلفنا الله به.

وأما ما وراء ذلك من الشروط، التي اشترطها بعض الفقهاء، فليس له أصلٌ يُرجع إليه، ولا مستندّ يعوَّل عليه ، ونكتفي هنا بنقل ما قاله صاحب «الروضة الندية» ، قال : هي كسائر الصلوات ، لا تخالفها ؛ لكونه لم يأت ما يدل على أنها تخالفها . وفي هذا الكلام إشارةٌ إلى ردّ ما قيل من ، أنه يشترط في وجوبها الإمام الأعظم، والمصر الجامع، والعدد المخصوص، فإن هذه الشروط لم يدل عليها دليلٌ يفيد استحبابها، فضلاً عن وجوبها ، فضلاً عن كونها شروطًا ، بل إذا صلَّى رجلان الجمعة في مكان ، لم يكن فيه غيرهما جماعةً ، فقد فعلا ما يجب عليهما ، فإن خطب أحدهما ، فقد عملا بالسُّنة ، وإن تركا الخطبة ، فهي سنةً فقط، ولولا حديث طارِق بن شهاب المقيد للوجوب على كلّ مسلم، بكونه في جماعة، ومن عدم إقامتها في زمنه ﷺ في غير جماعةٍ ، لكان فعلُها فُرادى مُجْزئًا ، كغيرها من الصلوات ، وأما ما يروى «من أربعة إلى الولاة» فهذا قد صرح أئمة الشأن ، بأنه ليس من كلام النبوة ، ولا من كلام من كان في عصرها من الصحابة ، حتى يحتاج إلى بيان معناه ، أو تأويله ، وإنما هو من كلام الحسن البصري ، ومن تأمل فيما وقّع في هذه العبادة الفاضلة – التي افترضها الله عليهم في الأسبوع، وجعلها شعارًا من شعائر الإسلام، وهي صلاة الجمعة - من الأقوال الساقطة ، والمذاهب الزائفة ، والاجتهادات الداحضة (١) ، قضى من ذلك العجب ، فقائلٌ يقول : الخطبة كركعتين ، وإن من فاتته ، لم تصحّ جمعته . وكأنه لم يبلغه ما ورد عن رسول الله ﷺ من طرق متعددةٍ ، يقوِّي بعضُها بعضًا ، ويشدُّ بعضها عضد بعض : ﴿ أَن من فاتته ركعةً من ركعتي الجمعة ، فليضف إليها أخرى ، وقد تمت صلاته » . [ابن ماجه (١١٢١)] . ولا بلغه غير هذا الحديث من الأدلة . وقائلٌ يقول : لا تنعقد الجمعة ، إلا بثلاثةٍ مع الإمام . وقائل يقول : بأربعة . وقائلٌ يقول : بسبعةٍ . وقائلٌ يقول: بتسعةٍ. وقائلٌ يقول: باثني عشر. وقائلٌ يقول: بعشرين. وقائلٌ يقول: بثلاثين. وقائلٌ يقول: لا تنعقد، إلا بأربعين. وقائل يقول: بخمسين. وقائل يقول: لا تنعقد، إلا بسبعين. وقائل

<sup>(</sup>١) الداحضة: الباطلة.

يقول: فيما بين ذلك. وقائلٌ يقول: بجمع كثيرٍ. من غير تقييد، وقائلٌ يقول: إن الجمعة لا تصحّ، إلا في مصرٍ جامع. وحَدَّه بعضهم، بأن يكون الساكنون فيه كذا وكذا، من الآلاف، وآخرٌ قال: أن يكون فيه جامعٌ وحمامٌ . وآخر قال : أن يكون فيه كذا وكذا . وآخر قال : إنها لا تجب ، إلا مع الإمام الأعظم ، فإن لم يوجد ، أو كان مختل العدالة بوجه من الوجوه ، لم تجب الجمعة ، ولم تشرع . ونحو هذه الأقوال ، التي ليس عليها أثارةٌ من علم ، ولا يوجد في كتاب الله ـ تعالى ـ ولا في سنة رسول الله ﷺ حرفٌ واحدٌ ، يدلّ على ما ادّعوه من كونَ هذه الأمور المذكورة شروطًا لصحّة الجمعة، أو فرضًا من فرائضها، أو ركنًا من أركانها ، فيا لله للعجب ! مما يفعل الرأي بأهله ، وما يخرج من رءوسهم من الْخُزُعبلات الشبيهة ، بما يتحدث الناس به في مجامعهم، وما يخبرونه في أسمارهم من القصص، والأحاديث الملفقة، وهي عن الشريعة المطهرة بمعزلٍ ، يعرف هذا كلُّ عارفٍ بالكتاب ، والسنة ، وكلُّ متصفٍ بصفة الإنصاف ، وكلُّ من ثبت قدمه ، ولم يتزلزل عن طريق الحق ، بالقيل والقال ، ومن جاء بالغلط ، فغلطه ردٌّ عليه ، مردودٍ في وجهه ، والحُكم بين العباد هو كتاب الله – تعالى – وسنة رسوله ﷺ ، كما قال سبحانه : ﴿ فَإِن نَنْزَعْلُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ﴾ [النساء: ٥٩]. ﴿ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوَاْ إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ. لِيَحْكُم َ بَيْنَكُمْ أَن يَقُولُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَاۚ وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ﴾ [ النور: ٥١].﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيــمَا شَجَكَرُ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُواْ فِي آنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسَلِيمًا ﴾ [النساء: ٦٥]. فهذه الآيات، ونحوها، تدل أبلغ دلالةٍ، وتفيد أعظم فائدة، أن المرجع مع الاختلاف هو حكم الله ورسوله؛ وحكم الله هو كتابه ، وحكم رسوله بعد أن قبضه الله - تعالى - هو سننه ، ليس غير ذلك ، ولم يجعل الله ـ تعالى ـ لأحد من العباد ، وإن بلغ في العلم أعلى مبلغ ، وجمع منه ما لا يجمع غيره ، أن يقول في هذه الشريعة بشيءٍ ، لا دليل عليه من كتاب ، ولا سنة ، والمجتهد ، وإن جاءت الرخصة له بالعمل برأيه عند عدم الدليل، فلا رخصة لغيره، أن يأخذ بذلك الرأي كائنًا من كان، وإني، كما علم الله، لا أزال أكثر التعجب من وقوع مثل هذا، للمصنّفين وتصديره في كتب الهداية، وأمر العوام والمقصّرين باعتقاده، والعمل به ، وهو على شفا مُجرُفٍ هارٍ ، ولم يختصّ بمذهبٍ من المذاهب ، ولا بقطر من الأقطار ، ولا بعصر من العصور ، بل تبع فيه الآخرُ الأول ، كأنه أخذه من أُمّ الكتاب ، وهو حديث خرافة .

وقد كثرت التعيينات في هذه العبادة ، كما سبقت الإشارة إليها ، بلا برهانٍ ، ولا قرآنٍ ، ولا شرعٍ ، ولا عقل .

#### خطبة الجمعة

حكمُهَا: ذهب جمهور أهل العلم إلى وجوب خطبة الجمعة ، واستدلوا على الوجوب ، بما ثبت عنه والله عنه بالأحاديث الصحيحة ثبوتًا مستمرًا ، أنه كان يخطب في كلّ جمعة ، واستدلوا أيضًا بقوله والله عنه الشهولة عنه المستمرّا ، أنه كان يخطب في كلّ جمعة ، واستدلوا أيضًا بقوله والمحاديث المستمرّا ، أنه كان يخطب في كلّ جمعة ، واستدلوا أيضًا بقوله والترمذي والترمذي والترمذي المستمرّا ، والترمذي والمستمرّا ، أنه كان يخطب في كلّ جمعة ، واستدلوا أيضًا بقوله والترمذي وال

(٢٠٠) والنسائي (٢٧/٢)]. وقول الله عَجَانًا: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوّا إِذَا نُودِكَ لِلصَّلَوْةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَالْسَعِي اللهِ اللهِ وَالْجَبُهُ وَالْجَمِعة : ٩]. وهذا أمرٌ بالسعي إلى الذكر ، فيكون واجبًا ؛ لأنه لا يجب السعي لغير الواجب ، وفسروا الذكر بالخطبة ؛ لاشتمالها عليه . وناقش الشوكاني هذه الأدلة ، فأجاب عن الدليل الأول ، بأن مجرد الفعل لا يفيد الوجوب ، وعن الدليل الثاني ، بأنه ليس فيه ، إلا الأمر بإيقاع الصلاة على الصفة ، التي كان يوقعها عليها ، والخطبة ليست بصلاةٍ ، وعن الثالث ، بأن الذكر المأمور بالسعي إليه هو الصلاة ، غاية الأمر ، أنه مترددٌ بينها وبين الخطبة ، وقد وقع الاتفاق على وجوب الصلاة ، والنزاع في وجوب الخطبة ، فلا ينتهض هذا الدليل للوجوب . ثم قال : فالظاهر ما ذهب إليه الحسن البصري ، وداود الظاهري ، والجويني (١) من أنَّ الخطبة مندوبةٌ فقط .

استجبابُ تسليم الإمام، إذا رقي المنبر، والتأذين، إذا جلس عليه، واستقبالِ المأمومين له: فعن جابر فلطبه أن النبي بي كان إذا صعد المنبر، سلم. رواه ابن ماجه، [ابن ماجه (١٠٩)) والبيهقي في الكبرى (٣/ ٢٠٤ - ٢٠٠٥)]. وفي إسناده ابن لهيعة. وهو للأثرم في «سننه» عن الشعبي، عن النبي بي الكبرى (٣/ ٢٠٤ - ٢٠٠٥)]. وفي إسناده ابن لهيعة. وهو للأثرم في «سننه» عن الشعبي، عن الناس، ثم مرسلاً، وفي مراسيل عطاء، وغيره، أنه بي كان إذا صعد المنبر، أقبل بوجهه على الناس، ثم قال : «السلام عليكم». قال الشعبي: كان أبو بكر، وعمر يفعلان ذلك. وعن السائب بن يزيد فله قال: النداء يوم الجمعة أوله، إذا جلس الإمام على المنبر، على عهد رسول الله يتلاق وأي بكر، وعمر، فلما كان عثمان، وكثر الناس، زاد النداء الثالث على الزوراء، ولم يكن للنبي يتلاق مؤذن، غير واحد. رواه البخاري، والنسائي، وأبو داود [البخاري (٩١٣) وأبو داود (١٠٨٧) والنسائي (٣/ ١٠٠)]. وفي رواية لهم: فلما كانت خلافة عثمان، وكثروا، أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثالث، وأذن به على الزوراء، فنبت الأمر على ذلك. ولأحمد، والنسائي (٣/ ١٠٠)]، وعن عدي بن ثابت، عن أبيه، عن جده، قال: كان النبي نزل وأحمد (٣/ ٤٤٩) والنسائي (٣/ ١٠٠)]، وعن عدي بن ثابت، عن أبيه، عن جده، قال: كان النبي كان فيه مقال الإمام، إذا أن الترمذي قال: العمل على هذا عند أهل العلم، من أصحاب النبي بي في وغيرهم، يستحبون استقبال الإمام، إذا خطب .

استحبابُ اشتمالِ الخطبة على حمْدِ الله \_ تعالى \_ والثناءِ على رسولِ اللَّهِ عَلَيْ والموعظةِ ، والقواءةِ : فعن أبي هريرة وَ النبي عَلَيْةِ قال : «كلّ كلامٍ لا يبدأ فيه بالحمد لله ، فهو أجذم» . (٢) رواه أبو داود ، وأحمد ، بعناه ، [أبو داود (٤٨٤١) وأحمد (٢/ ٣٠٢)] ، وفي رواية : «الخطبة التي ليس فيها شهادةٌ (٣) ، كاليد الجذماء» . رواه أحمد ، وأبو داود ، والترمذي ، [أبو داود (٤٨٤١) والترمذي (١١٠٦) وأحمد (٣/ ٣٠٢)] . وقال : «تشهد» . بدل «شهادة» . وعن ابن مسعود والمناه أن النبي عَلَيْةُ كان إذا تشهد ،

<sup>(</sup>١) وكذا عبد الملك بن حبيب وابن الماجشون من المالكية .

<sup>(</sup>٢) الجذام: الداء المعروف، شبه الكلام الذّي لاّ يبتدأ فيه بحمد الله - تعالى ـ بإنسان مجذوم تنفيرًا عنه وإرشادًا إلى استفتاح الكلام بالحمد.

<sup>(</sup>٣) ليس فيها شهادة . أي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله .

قال : «الحمِد لله نستعينه ، ونستغفره ، ونعوذُ بالله من شرور أنفسنا ، من يَهِد الله فلا مُضِلُّ له ، ومن يُضْلِلْ فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرًا بين يدي الساعة ، من يُطع الله ـ تعالى ـ ورسوله ، فقد رَشد ، ومن يعصِهما ، فإنه لا يضر إلا نفسه ، ولا يضرُّ الله ـ تعالى ـ شيئًا» . [أبو داود (١٠٩٧)]، وعن ابن شهاب عظيمة أنه سئل عن تشهد النبي ﷺ يوم الجمعة ، فذكر نحوه ، وقال : ومن يعصهما ، فقد غوى . رواهما أبو داود . [أبو داود (١٠٩٨)] ، وعن جابر بن سمرةً عَيْظُهُ قال : كان رسول الله عَيْظَةُ يخطب قائمًا ، ويجلس بين الخطبتين ، ويقرأ آياتٍ ، ويُذكّر الناس . رواه الجماعة، إلا البخاري، والترمذي. [مسلم (٨٦٢) وأبو داود (١٠٩٤) والنسائي (٣/ ١٠٩) وابن ماجه (١١٠٤) وأحمد (١١٠٤)]. وعنه أيضًا صِلِينه عن النبي وَيَنْكِينُ ، أنه كان لا يطيل الموعظة يوم الجمعة ، إنما هي كلماتٌ يسيراتٌ . رواه أبو داود . [أبو داود (١١٠٧)]، وعن أم هشام بنت حارثة بن النعمان ـ رضى الله عنهما \_ قالت : ما أحذتُ : ﴿ فَ مُ وَالْقُرُهَ إِن ٱلْمَجِيدِ ﴾ . إلا عن لسان رسول الله عَلَيْ يقرؤها كلّ جمعة على المنبر، إذا خطب الناس. رواه أحمد، ومسلم، والنسائي، وأبو داود. [مسلم (٨٧٣) (٥٠) وأبو داود (١١٠٢) والنسائي (٣/ ١٠٣) وأحمد (٦/ ٤٦٣)]. وعن يعلي بن أمية ، قال : سمعت رسول الله ﷺ يقرأ على المنبر: ﴿ وَنَادَوْا يَكُمُ لِكُ ﴾ [ الزخرف: ٩٧]. متفق عليه. [البخاري (٣٢٣٠) ومسلم (٨٧١)]. وعند ابن ماجه، عن أبيٌّ ، أن الرسول ﷺ قرأ يوم الجمعة ﴿ تَبَارِكَ ﴾ ، وهو قائمٌ ، يذكّر بأيام الله . [ابن ماجه (١١١١)]. وفي «الروضة الندية»: ثم اعلم، أن الخطبة المشروعة، هي ما كان يعتاده ﷺ من ترغيب الناس، وترهيبهم، فهذا في الحقيقة روح الخطبة، الذي لأجله شرعت، وأما اشتراط الحمد لله، أو الصلاة على رسوله ، أو قراءة شيءٍ من القرآن ، فجميعه خارجٌ عن معظم المقصود من شرعية الخطبة ، واتفاق مثل ذلك في خطبته ﷺ لا يدل على ، أنه مقصودٌ متحتمٌ ، وشرطٌ لازمٌ ، ولا يشك منصفٌ ، أن معظم المقصود هو الوعظ دون ما يقع قبله من الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وقد كان عُرْف العربّ المستمر، أن أحدهم إذا أراد أن يقوم مقامًا، ويقول مقالاً، شرع بالثناء على الله، وعلى رسوله عَيْنَةٍ، وما أحسن هذا وأولاه ، ولكن ليس هو المقصود ، بل المقصود ما بعد ، ولو قال : إن من قام في محفل من المحافل خطيبًا ، ليس له باعثٌ على ذلك ، إلا أن يصدر منه الحمد والصلاة ، لما كان هذا مقبولاً ، بل كلُّ طبع سليم يمجّه ويردّه . إذا تقرر هذا ، عرفت أن الوعظ في خطبة الجمعة هو الذي يساق إليه الحديث ، فإذا فعله الخطِّيب، فقد فعل الأمر المشروع، إلا أنه إذا قدِّم الثناء على الله وعلى رسوله، أو استطرد في وعظه القوارع القرآنية ، كان أتمّ ، وأحسن .

مشروعية القيام للخطبتين، والجلوس بينهما جلسة خفيفة : فعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال : كان النبي وَ الله عنهما بلخمية قائمًا، ثم يجلس، ثم يقوم، كما يفعلون اليوم. رواه الجماعة . [البخاري (٩٢٨) ومسلم (٨٦١) وأبو داود (١٠٩١) والترمذي (٥٠٦) والنسائي (٩/ ١٠٩) وابن ماجه (١١٠٣) وأحمد (٢/ ٣٥)]. وعن جابر بن سمرة الله قال : كان النبي وَ يَعْلِيهُ يخطب قائمًا، ثم يجلس، ثم يقوم، فيخطب قائمًا، فمن قال : إنه يخطب جالسًا فقد كذب، فقد، والله، صليت معه أكثر من ألفي

صلاقٍ»(١) . رواه أحمد، ومسلم، وأبو داود . [مسلم (٨٦٦) وأبو داود (١١٠١) وابن ماجه (١١٠٦) وأحمد (٥/ ٩١)]. وروى ابن أبي شيبة، عن طاووس، قال: خطب رسول الله ﷺ قائمًا، وأبو بكرٍ، وعمر، وعثمان، وأول من جلس على المنبر معاوية . [ابن أبي شيبة (٢/ ١١٢)] . وروىٰ أيضًا عن الشعبي، أن معاوية ، إنما خطب قاعدًا ، لما كثر شحم بطنه ، ولحمه . وبعض الأئمة أخذ وجوب القيام ، أثناء الخطبة ، ووجوب الجلوس بين الخطبتين، استنادًا إلى فعل الرسول ﴿ وصحابته، ولكن الفعل بمجرده لا يفيد الوجوب .

استحبابُ رفع الصوتِ بالخطبةِ ، وتقصيرِها ، والاهتمام بها : فعن عمار بن ياسر رهي الله قال : سمعت رسول الله ﷺ يَقُول : «إن طولَ صلاة الرجل وقِصر خطبتَه مئنَّةٌ من فقهٍ ،(`` فأطيلوا الصلاة ، وأقصروا الخطبة»(٣). رواه أحمد، ومسلم. [مسلم (٨٦٩) وأحمد (٤/ ٢٦٣)]، وإنما كان قصر الخطبة، وطول الصلاة دليلاً على فقه الرجل؛ لأن الفقيه يعرف جوامع الكلم، فيكتفي بالقليل من اللفظ على الكثير من المعنى . وعن جابر بن سمرة عَيْظِيمه قال : كانت صلاة رسول الله عِيْجَة قصدًا ، وخطبته قصدًا .(٢) رواه الجماعة ، إلا البخاري . وأبا داود [مسلم (٨٦٦) والترمذي (٥٠٧) والنسائي (٣/ ١١٠) وابن ماجه (١١٠٦) وأحمد (٥/ ٩٣) ] . وعن عبد الله بن أبي أوفى ﴿ فَاللَّهُ مَال : كَانَ رَسُولَ اللَّهُ ﴿ عَلَيْكُمْ يَطْيلُ الصلاة ، ويقصر الخطبة . رواه النسائي ، بإسناد صحيح [النسائي (١٠٩/٣)] . وعن جابر رضي قال : كان رسول الله ﷺ إذا خطب، احمرّت عيناه، وعلا صوّته، واشتد غضبه، حتى كأنه منذر جيش، يقول: «صبّحكم، ومشاكم ١٥٠٠ . رواه مسلم ، وابن ماجه . [مسلم (٨٦٧) وابن ماجه (٥٠)] .

قال النووي: يستحب كون الخطبة فصيحةً ، بليغةً ، مرتبةً ، مبينةً ، من غير تمطيط ، ولا تقعيرٍ ، ولا تكون ألفاظًا مبتذلةً ، ملفقةً ؛ فإنها لا تقع في النفوس موقعًا كاملاً ، ولا تكون وحشيةً، لأنه لا يحصل مقصودها ، بل يختار ألفاظًا جزلةً مفهمةً .

وقال ابن القيم: وكذلك كانت خُطَبُهُ ﷺ، إنما هي تقريرٌ لأصول الإيمان بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، ولقائه، وذكر الجنة والنار، وما أعد الله لأوليائه، وأهل طاعته، وما أعد لأعدائه، وأهل معصيته، فيملؤ القلوب من خطبته إيمانًا وتوحيدًا ، ومعرفة بالله وأيامه ، لا كخطب غيره ، التي إنما تفيد أمورًا مشتركة بين الخلائق، وهي النوح على الحياة، والتخويف بالموت، فإن هذا أمرٌ لا يحصِّل في القلب إيمانًا بالله، ولا توحيدًا له، ولا معرفةً خاصةً، ولا تذكيرًا بأيامه، ولا بعثًا للنفوس على محبته، والشوق إلى لقائه، فيخرج السامعون، ولم يستفيدوا فائدةً، غير أنهم يموتون، وتقسم أموالهم، ويبلي التراب أجسامهم، فيا ليت شعري! أي إيمانٍ مُحصِّل بهذا، وأي توحيدٍ، وعلم نافع يحصل به؟! ومن تأمل خطب النبي ﷺ وخطب أصحابه، وجدها كفيلةً ببيان الهدى، والتوحيد، وَذكر صفات الرب، جل جلاله، وأصول الإيمان الكلية ، والدعوة إلى الله ، وذكر آلائه ـ تعالى ـ التي تحببه إلى خلقه ، وأيامه التي تخوفهم من بأسه ،

<sup>(</sup>٢) المئنة : العلامة والمظنة .

 <sup>(</sup>١) المراد بها الصلوات الخمس.
 (٣) الأمر بإطالة الصلاة بالنسبة للخطبة لا التطويل الذي يشق على المصلين.
 (٥) صبحكم ومساكم: أي أتاكم العدو وقت الصباح أو وقت المساء. (٤) القصد: التوسط والاعتدال.

والأمر بذِكره، وشكره الذي يحببهم إليه، فيذكرون من عظمة الله، وصفاته وأسمائه، ما يحببه إلى خلقه، ويأمرون من طاعته، وشكره، وذكره ما يحببهم إليه، فينصرف السامعون، وقد أحبوه وأحبهم، ثم طال العهد، وخفي نور النبوة، وصارت الشرائع والأوامر رسومًا، تقوم من غير مراعاة حقائقها، ومقاصدها؛ فأعطوها صورها، وزينوها بما زينوها به، فجعلوا الرسوم والأوضاع سننًا، لا ينبغي الإخلال بها، وأخلوا بالتسجيع، والفِقَر، وعلم البديع، فنقص، بل عدِم حظ القلوب منها، وفات المقصود بها.

قطع الإمام الخطبة؛ للأمر يحدث: عن بريدة على قال: كان رسول الله على يخطبنا، فجاء الحسن والحسين، عليهما قميصان أحمران، يمشيان ويعثران، فنزل رسول الله على من المنبر، فحملهما، ووضعهما بين يديه، ثم قال: «صدق الله ورسوله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، نظرت هذين الصبيين يمشيان ويعثران، فلم أصبر، حتى قطعت حديثي، ورفعتهما». رواه الخمسة. [أبو داود (١٠٩) والترمذي عشيان ويعثران، فلم أصبر، حتى قطعت حديثي، ورفعتهما» والده الخمسة وعن أبي رفاعة العدوي على المعاني (٢٧٧٤) والنسائي (١٠٨) وابن ماجه (٢٠٠٠) وأحمد (٥/ ٤٥٥)]، وعن أبي رفاعة العدوي على قال: انتهيت إلى رسول الله على وهو يخطب، فقلت: يا رسول الله، رجلٌ غريبٌ يسأل عن دينه، لا يدري ما دينه؟ فأقبل علي ، وترك خطبته، حتى انتهى إلي ، فأتى بكرسي من خشب، قوائمه حديد، فقعد عليه، وجعل يعلمني مما علمه الله \_ تعالى \_ ثم أتى الخطبة، فأتم آخرها. رواه مسلم، والنسائي . [مسلم (٨٧٦) والنسائي (٨/ ٢٢٠) وأحمد (٥/ ٨٠)].

قال ابن القيم: وكان على يقطع خطبته ؛ للحاجة تعرض، والسؤال لأحد من أصحابه ، فيجيبه ، وربحا نزل للحاجة ، ثم يعود ، فيتمها ، كما نزل لأخذ الحسن والحسين ، وأخذهما ، ثم رقي بهما المنبر ، فأتم خطبته ، وكان يدعو الرجل في خطبته : « تعال اجلس يا فلان ، صل يا فلان » . وكان يأمرهم بمقتضى الحال في خطبته .

<sup>(</sup>١)لا جمعة له: أي كاملة للإجماع على إسقاط فرض الوقت وأن جمعته تعتبر ظهرًا .

لصاحبك يوم الجمعة ، والإمام يخطب : أنصت . فقد لغَوْتَ » . (١) رواه الجماعة إلا ابن ماجه . والبخاري (٣٩٤) ومسلم (٨٥١) وأبو داود (١١١٢) والترمذي (٢١٥) والنسائي (٣/ ١٠٤) وأحمد (٣/ ٣٩٣)] ، وعن أبي الدرداء، قال : جلس النبي ﷺ على المنبر، وخطب الناس، وتلا آيةً، وإلى جنبي أبَيُّ بن كعبٍ، فقلت له : يا أبَيُّ ، متى أنزلت هذه الآية؟ فأبي أن يكلمني ، ثم سألته ، فأبي أن يكلمني ، حتى نزل رسول الله ﷺ، فقال لي أبَيّ : مالكَ من مُجمُعتك، إلاّ مَا لَغَوتَ. فلما انصرف رسول الله ﷺ، جئته، فأخبرته، فقال: «صدق أبَيّ، إذا سمعت إمامك يتكلم، فأنصت، حتى يفرغ». رواه أحمد، والطبراني . [أحمد (٥/ ١٩٨) وذكره الهيثمي في المجمع (٢/ ١٨٥)] وعزاه للطبراني أيضًا] . وروي عن الشافعي، وأحمد، أنهما فرقا بين من يمكنه ألسمَّاع، ومن لا يمكنه، فاعتبرا تحريم ألكلام في الأول دون الثاني، وإن كان الإنصات مستحبًا. وحكى الترمذي، عن أحمد، وإسحاق الترخيص في رد السلام، وتشميت العاطس، والإمام يخطب. وقال الشافعي: لو عطس رجلٌ يوم الجمعة، فشمَّته رجلٌ، رجوت أن يسعه ؛ لأن التشميت سنةٌ ، ولو سلم رجلٌ على رجل ، كرهتُ ذلك ، ورأيت أن يرد عليه ؛ لأن السلام سنةٌ ، ورده فرضٌ . أما الكلام في غير وقت الخطبة ، فإنه جائزٌ ؟ فعن ثعلبة بن أبي مالك ، قال : كانوا يتحدثون يوم الجمعة ، وعمر جالس على المنبر ، فإذا سكت المؤذن ، قام عمر ، فلم يتكلم أحد ، حتى يقضى الخطبتين كلتيهما، فإذا قامت الصلاة، ونزل عمر، تكلموا. رواه الشافعي في «مسنده»، وروى أحمد بإسنادٍ صحيحٍ ، أن عثمان بن عفان كان ، وهو على المنبر ، والمؤذن يقيم ، يستخبر الناس عن أخبارهم ، وأسعارهم .

إدراكُ ركعة من الجمعة ، أو دونها : يرى أكثر أهل العلم ، أن من أدرك ركعة من الجمعة مع الإمام ، فهو مدركٌ لها ، وعليه أن يضيف إليها أخرى ؛ فعن ابن عمر ، عن النبي عَيْنَة قال : «من أدرك ركعة من صلاة الجمعة ، فليضف إليها أخرى ، وقد تمت صلاته » . رواه النسائي ، وابن ماجه ، والدارقطني . [النسائي (١/ ٢٧٤) وابن ماجه (١١٢٣) والدارقطني (٥٩٠)] . قال الحافظ في «بلوغ المرام» : إسناده صحيح ، لكن قوى أبو حاتم إرساله . وعن أبي هريرة ، أن النبي عَيَنَة قال : «من أدرك من الصلاة ركعة ، فقد أدركها كلها» . رواه الجماعة . [البخاري (٥٨٠) ومسلم (٧٠٤) وأبو داود (١١٢١) والترمذي (٢٤٥) والنسائي (١/ ٢٧٤) وابن ماجه (١١٢١)] . وأما من أدرك أقل من ركعة ، فإنه لا يكون مدركًا للجمعة ، ويصلّي ظهرًا أربعًا ، (٢) في ملولًا أكثر العلماء . قال ابن مسعود : من أدرك من الجمعة ركعة ، فليضف إليها أخرى ، ومن فاتته الركعتان ، فليصلّ أربعًا . رواه الطبراني ، بسند حسن . [ذكره الهيئمي في المجمع (٢/ ١٩٢) وعزاه للطبراني في الكبير] . وقال أبن عمر : إذا أدركت من الجمعة ركعة ، فأضف إليها أخرى ، وإن أدركتهم جلوسًا ، فصل أربعًا . رواه البيهقي (٣/ ٤٠) ، وهذا مذهب الشافعية ، والمالكية ، والحنابلة ، ومحمد بن الحسن . وقال أبو حنيفة ، وأبو يوسف : من أدرك التشهد مع الإمام ، فقد أدرك الجمعة ، فيصلّي ركعتين بعد سلام وتمت جمعته .

الصلاة في الزحام: روى أحمد، والبيهقي، عن سيَّار، قال: سمعت عمر، وهو يخطب يقول: إن

<sup>(</sup>١) فقد لغوت: اللغو: السقط وما لا يعتد به من كلام وغيره.

رسول الله على ظهر أخيه ونحن معه ؛ المهاجرون ، والأنصار ، فإذا اشتد الزحام ، فليسجد الرجل منكم على ظهر أخيه . [أحمد (١/ ٣٢) والبيهقي في الكبرى (٢/ ١٨٢ ـ ١٨٣)] ، ورأى قومًا يصلون في الطريق ، فقال : صلوا في المسجد .

التطوُّع قبل الجمعة ، وبعدها : يُسَنّ صلاة أربع ركعاتٍ ، أو صلاة ركعتين بعد صلاة الجمعة ؛ فعن أبي هريرة ، أن النبي ﷺ قال : «من كان مُصليًا بعد الجمعة ، فليصلِّ أربعًا» ، . رواه مسلم ، وأبو داود ، والترمذي . [مسلم (٨٨١) (٦٩) وأبو داود (١١٣١) والترمذي (٢٣٥)] . وعن ابن مُحَمَّر ، قال : كان رسول الله ﷺ يصلّي يوم الجمعة ركعتين في بيته. رواه الجماعة. [البخاري (٩٣٧) ومسلم (٨٨٢) وأبو داود (١١٣٢) والترمذي (٢/ ٥٢٣) والنسائي (٣/ ١١٣) وابن ماجه (١١٣٠) وأحمد (٢/ ٦٣)]. قال ابن القيم: وكان ﷺ إذا صلَّى الجمعة ، دخل منزلة ، فصلَّى ركعتين ، وأمر من صلاها أن يصلَّى بعدها أربعًا . قال شيخنا ابن تيميَّة : إن صلَّى في المسجد، صلَّى أربعًا، وإن صلى في بيته، صلى ركعتين. قلت : وعلى هذا تدل الأحاديث. وقد ذكر أبو داود، عن ابن عمر، أنه إذا صلَّى في المسجد، صلَّى أربعًا، وإذا صلَّى في بيته، صلى ركعتين. [أبو داود (١١٣٠)]، وفي «الصحيحين» ، عن ابن عمر ، أنه عِينَة كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته . [سبق تخريجه] . انتهى . وإذا صلّى أربع ركعاتٍ ، قيل : يصليها موصولةً . وقيل : يصلّي ركعتين ويسلم، ثم يصلّي ركعتين، والأفضل صلاتها بالبيت. وإن صلاها بالمسجد، تحوّل عن مكانه، الذي صلّى فيه الفرض. أما صلاة السُّنة قبل الجمعة ، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية : أما النبي عِلَيْق ، فلم يكن يصلّي قبل الجمعة بعد الأذان شيئًا ، ولا نقل هذا عنه أحدٌ ، فإن النبي ﷺ كان لا يُؤذن على عهده ، إلا إذا قعد على المُنْبَر ، ويؤذّن بلالٌ ، ثم يخطب النبي ﷺ الخطبتين ، ثم يُقيم بلال ، فيصلّي بالناس ، فما كان يمكن أن يصلّي بعد الأذان ، لا هو ، ولا أحدٌ من المسلمين الذين يصلون معه عِيَانِين ، ولا نقل عنه أحد ، أنه صلَّى في بيته قبل الخروج يوم الجمعة ، ولا وقَّت بقوله صلاة مُقَدِّرَةً قبل الجمعة ، بل ألفاظه عَيْنِيْ فيها الترغيب في الصلاة ، إذا قدم الرجل المسجد يوم الجمعة ، من غير توقيت ، كقوله : «من بكّر ، وابتكر ، ومشى ، ولم يركب ، وصلّى ما كُتِب له» . [أحمد (٤/ ٨، ١٠) وأبو داود (٣٤٥) والترمذي (٤٩٦) والنسائي (٣/ ٩٥ ـ ٩٦) وابن ماجه (١٠٧٨)، وهذا هو المأثور عن الصحابة، كانُوا إذا أتُوا المسجّد يوم الجمعة، يُصلون من حين يدخلون ما تيسر ؛ فمنهم من يُصلّي عشر ركعاتٍ ، ومنهم من يصلّي اثنتي عشرة ركعةً ، ومنهم من يصلّي ثماني ركعاتٍ ، ومنهم من يصلّي أقل من ذلك ، ولهذا كان جماهير الأئمة متفقين على ، أنه ليس قبل الجمعة سُنةً مؤقتة بوقتٍ ، مُقَدّرةً بعددٍ ؛ لأن ذلك إنما يثبت بقول النبي ﷺ أو فعله ، وهو لم يسن في ذلك شيئًا ، لا بقوله ، ولا فعله .

### اجتمساعُ الجمعسةِ ، والعيسد في يسومٍ واحبدٍ

إذا اجتمع الجمعة والعيد في يوم واحد، سقطت الجمعة عمن صلّى العيد؛ فعن زيد بن أرقم، قال: صلّى النبي عليه العيد، ثم رَخّص في الجمعة، فقال: «من شاء أن يصلّي، فليصلُّ». رواه الخمسة، وصحّحه

ابن خزيمة ، والحاكم . [أبو داود (١٠٧٠) والنسائي (٣/ ١٩٤) وابن ماجه (١٣١٠) وأحمد (٤/ ٣٧٢) وابن خزيمة (١٤٦٤) والحاكم (١/ ٢٨٨)]. وعن أبي هريرة، أنه ﷺ قال: «قد اجتمع في يومكم هذا عيدان ؟ فمن شاء، أجزأه من الجمعة، وإنا مجمِّعُون». رواه أبو داود. [أبو داود (١٠٧٣) وابن ماجه (١٣١١)]. ويستحب للإمام أن يقيم الجمعة؛ ليشهدها مَنْ شاء شهودها، ومن لم يشهد العيد؛ لقوله ﷺ: «وإنا مجمعون». وتجب صلاة الظهر على من تخلف عن الجمعة؛ لحضوره العيد، عند الحنابلة، والظاهر عدم الوجوب؛ لما رواه أبو داود، عن ابن الزبير، أنه قال: عيدان اجتمعا في يوم واحد. فجمّعهما ، فصلاهما ركعتين بكرة ، لم يزد عليهما ، حتى صلّى العصر .

#### صلاة العيديان

شرعت صلاة العيدين في السنة الأولى من الهجرة ، وهي سُنّةٌ مؤكدةٌ ، واظب النبي عليها ، وأمر الرجال والنساء أن يخرجوا لها ، ولها أبحاث ، نوجزها فيما يلي :

- (١) استحبابُ الغسلِ ، والتطيبِ ، ولبسِ أجمل الثيابِ : فعن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، أن النبي ﷺ كان يلبس بُرْدَ حبرةٍ، (١) في كلّ عيدٍ . رواه الشافعي ، [الشافعي (١/ ١٥٢)]، والبغوي . وعن الحسن السِّبْط، قال: أمرنا رسول الله ﷺ في العيدين، أن نلبس أجود ما نجد، وأن نتطيّب بأجود ما نجد، وأن نُضَحِّي بأثمن ما نجد. الحديث رواه الحاكم، [الحاكم (٤/ ٢٣٠ - ٢٣١)]، وفيه إسحاق بن برزخ، ضعّفه الأزدي، ووثقه ابن حبان. وقال ابن القيم: وكان ﷺ يلبس لهما أجمل ثيابه، وكان له حلةً يلبسها للعيدين، والجمعة.
- (٢) الأكلُ قبل الخروج في الفِطر ، دون الأضحى : يسَنُّ أكِل تمراتِ وترًا ، قبل الحروج إلى الصلاة ، في عيد الفطر، وتأخير ذلك في عيد الأضحى، حتى يرجع من المصلى، فيأكل من أضحيته، إن كان له أضحية. قال أنس: كان النبي ﷺ لا يغدُو يوم الفطر، حتى يأكل تمراتٍ، ويأكلهنّ وترًا (٢٠). رواه أحمد، والبخاري. [البخاري (٩٥٣) وأحمد (٣/ ٢٣٢)]. وعن بريدة، قال: كان النبي ﷺ لا يغدُو يوم الفطر ، حتى يأكل ، ولا يأكل يوم الأضحى ، حتى يرجع . رواه الترمذي ، وابن ماجه ، وأحمد ، [الترمذي (٥٤٢) وابن ماجه (١٧٥٦) وأحمد (٥/ ٣٥٢)]، وزاد: فيأكل من أضحيته. وفي «الموطأ» عن سعيد بن المسيب، أن الناس كانوا يؤمرون بالأكل، قبل الغدوِّ يوم الفطر. وقال ابن قدامة: لا نعلم في استحباب تعجيل الأكل يوم الفطر اختلافًا .
- (٣) الخروج إلى المصلى: صلاة العيد يجوز أن تؤدَّى في المسجد، ولكن أداءَها في المصلى، خارج البلد، أفضل، (٣) ما لم يكن هناك عذرٌ، كمطرٍ ونحوه؛ لأن رسول الله ﷺ كان يصلّي العيدين في

<sup>(</sup>٢)ويأكلهن وترًا: أي ثلاثًا أو خمشا أو سبعًا، وهكذا.

<sup>(</sup>١)برد حبرة : نوع من برود اليمن . (٣)خارج البلد أفضل ما عدا مكة فإن صلاة العيد في المسجد الحرام أفضل .

المصلى ، (١) ولم يصلِّ العيد بمسجده ، إلا مرةً لعذر المطر . فعن أبي هريرة ، أنهم أصابهم مطرٌ في يوم عيدٍ ، فصلّى بهم النبي على صلاة العيد في المسجد . رواه أبو داود ، وابن ماجه ، والحاكم ، [أبو داود (١١٦٠) وابن ماجه (١٣١٣) والحاكم (١/ ٢٩٥)]، وفي إسناده مجهول . قال الحافظ في «التلخيص» : إسناده ضعيف . وقال الذهبي : هذا حديث منكر .

- (٤) خروم النساء ، والصبيان : يشرع خروج الصبيان والنساء في العيدين للمصلى ، من غير فرق بين البكر ، والثيب ، والشابة ، والعجوز ، والحائض ؛ لحديث أم عطية ، قالت : أُمرنا أن نخرِج العواتِق ، (٢) والحين في العيدين يشهدن الخير ، ودعوة المسلمين ، ويعتزل الحينش المصلى . متفق عليه . [البخاري (٩٧٤) ومسلم (٨٩٠) (١٢)] . وعن ابن عباس ، أن رسول الله على كان يخرج نساءه ، وبناته في العيدين . رواه ابن ماجه ، والبيهقي . [ابن ماجه (١٣٠٩) والبيهقي في الكبرى (٣/ ٧٠٣)] ، وعن ابن عباس ، قال : خرجت مع النبي (٢) على فطر ، أو أضحى ، فصلى ، ثم خطب ، ثم أتى النساء ، فوعظهن ، وذكرهن ، وأمرهن بالصدقة . رواه البخاري . [البخاري (٩٧٧)] .
- (٥) مخالفة الطريق: ذهب أكثر أهل العلم إلى استحباب الذهاب، إلى صلاة العيد في طريق، والرجوع في طريق آخر ؟ سواء كان إمامًا أو مأمومًا ؟ فعن جابر على قال: كان النبي على إذا كان يومُ عيد، خالف الطريق. رواه البخاري. [البخاري (٩٨٦)]، وعن أبي هريرة، قال: كان النبي على إذا خرج إلى العيد، يرجع في غير الطريق، الذي خرج فيه. رواه أحمد، ومسلم، والترمذي. [الترمذي (٤١٥) وأحمد (٢/ ٣٣٨)]. ويجوز الرجوع في الطريق، الذي ذهب فيه ؛ فعند أبي داود، والحاكم، والبخاري، في «التاريخ»، عن بكر بن مُبشر، قال: كنت أغدو مع أصحاب رسول الله على إلى المصلى يوم الفطر، ويوم الأضحى، فنسلك بطن بطحان (٤٠)، حتى نأتي المصلى، فنصلي مع رسول الله على إسناده نرجع من بطن بطحان إلى بيوتنا. [أبو داود (١٥٥١) والحاكم (١/ ٢٩٦، ٢٩٧)]. قال ابن السكن: إسناده صالح.

(٦) وقت صلاة العيد: وقت صلاة العيد، من ارتفاع الشمس قدر ثلاثة أمتار، إلى الزوال ؛ لما أخرجه الحسن بن أحمد البناء، من حديث مجندب، قال: كان النبي على يسلّي بنا الفطر، والشمس على قيد رمح. [ذكره الحافظ في التلخيص (٢/ ٢٨٢) وانظر نيل الأوطار (٢/ ٥٨٧)]. قال الشوكاني في هذا الحديث: إنه أحسن ما ورد من الأحاديث، في تعيين وقت صلاة العيدين، وفي الحديث استحباب تعجيل صلاة عيد الأضحى، وتأخير صلاة الفطر. قال ابن قدامة: ويسن تقديم الأضحى ؛ ليتسع وقت إخراج صدقة الفطر، ولا أعلم فيه خلافًا.

(٧) الأذانُ ، والإقامةُ للعيدين : قال ابن القيم : كان عِلَيْ إذا انتهى إلى المصلى ، أخذ في الصلاة ، من

<sup>(</sup>١) المصلى : موضع بباب المدينة الشرقي . (٢) العواتق : البنات الأبكار .

<sup>(</sup>٣) خرجت مع النبي ﷺ وكان يومئذ صغيرًا . (٤) بطحان : واد بالمدينة .

<sup>(</sup>٥) قيد رمحين: أي قدر رمحين، والرمح يقدر بثلاثة أمتار.

غير أذانٍ ، ولا إقامةٍ ، ولا قول : الصلاة جامعةٌ . والسنة ، ألا يُفْعَلَ شَيْءٌ من ذلك . انتهى . وعن ابن عباس، وجابر، قالا: لم يكن يُؤذُّنُ يوم الفطر، ولا يوم الأضحي. متفق عليه. [البخاري (٩٦٠) ومسلم (٨٨٦)]. ولمسلم، عن عطاء، قال: أخبرني جابر، أنْ لا أذان لصلاة يوم الفطر، حين يخرج الإمام، ولا بعد ما يخرج ، ولا إقامة ، ولا نداء ، ولا شيء ، لا نداء يومئذٍ ولا إقامةٍ . وعن سعد بن أبي وقاص ، أن النبي ﷺ صلّى العيد بغير أذانٍ ولا إقامةٍ ، وكان يخطب خطبتين قائمًا ، يفصل بينهما بجلسةٍ . رواه البزار. [البزار (٢٥٧) والهيثمي في المجمع (٢/ ٢٠٣)].

(٨) التكبيرُ في صلاةِ العيدين: صلاة العيد ركعتان، يسن فيهما أن يكبر المصلى قبل القراءة، في الركعة الأولى سبع تكبيراتٍ ، بعد تكبيرة الإحرام ، وفي الثانية خمس تكبيراتٍ ، غير تكبيرة القيام ، مع رفع اليدين مع كلّ تكبيرةٍ . (١) فعن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جدُّه ، أن النبي عَيَالَةٌ كبر في عيد اثنتي عشرة تكبيرة ؟ سبعًا في الأولى ، وخمسًا في الآخرة . ولم يُصَل قبلها ، ولا بعدها . رواه أحمد ، وابن ماجه . [ابن ماجه (١٢٧٨) وأحمد (٢/ ١٨٠)]. وقال أحمد: وأنا أذهب إلى هذا. وفي روايّة أبي داود، والدارقطني، قال: قال النبي رَبُطِينَةُ : «التكبير في الفطر سبعٌ في الأولى ، وخمسٌ في الآخرة ، والقراءة بعدهما كلتيهما» . [أبو داود (١٥٢) والدارقطني (٢/ ٤٨)]. وهذا القول هو أرجح الأقوال، وإليه ذهب أكثر أهل العلم ؟ من الصحابة، والتابعين ، والأئمة . قال ابن عبد البر : روي عن النبي ﷺ من طرق حسانٍ ، أنه كبر في العيدين سبعًا في الأولى ، وحمسًا في الثانية ، من حديث عبد الله بن عمرو ، وابن عمر ، وجابر ، وعائشة ، وأبي واقدٍ ، وعمروِ بن عوفٍ المزني . ولم يُرْوَ عنه من وجهٍ قوي ، ولا ضعيفٍ خلافُ هذا ، وهو أول ما عمل به ،(٢) انتهي . وقد كان ﷺ يسكت بين كلّ تكبيرتين سكتةً يسيرةً ، ولم يحفظ عنه ذكرٌ معينٌ بين التكبيرات ، ولكن روى الطبراني ، والبيهقي بسندٍ قوي ، عن ابن مسعودٍ من قوله وفعله ، أنه كان يحمد الله ، ويثني عليه ، ويصلّي على النبي وروي كذلك عن حذيفة ، وأبي موسى . والتكبير سنةٌ ، لا تبطل الصلاة بتركه ، عمدًا ولا سهوًا . وقال عن المرابعة عند الله عن حديثة ، وأبي موسى . ابن قدامة : ولا أعلم فيه خلافًا . ورجّح الشوكاني ، أنه إذا تركه سهوًا ، لا يسجد للسهو .

(٩) الصلاةُ قبل صلاةِ العيدِ ، وبعدها : لم يثبت أن لصلاة العيد سنةً قبلها ، ولا بعدها ، ولم يكن النبي عَلِيْتُهُ، ولا أصحابه يصلون، إذا انتهوا إلى المصلي، شيئًا قبل الصلاة، ولا بعدها. قال ابن عباس: خرج رسول الله ﷺ يوم عيدٍ، فصلى ركعتين، لم يصلُّ قبلهما، ولا بعدهما. رواه الجماعة. [البخاري (٩٨٩) ومسلم (٨٨٤) وأبو داود (١١٥٩) والترمذي (٥٣٧) والنسائي (٣/ ١٩٣) وابن ماجه (١٢٩١) وأحمد (١/ ٣٥٥)]. وعن ابن عمر ، أنه خرج يوم عيـدٍ ، فلم يصلُّ قبلها ولا بعدها ، وذكر أن النبي ﷺ فعله . [الترمذي (٥٣٨) وأحمد (٢/ ٥٧)]. وذكر البخاري، عن ابن عباس، أنه كره الصلاة قبل العيد . [البخاري تعليقًا (٢/ ٢٧٤)].

<sup>(</sup>١) رفع اليدين مع كلّ تكبيرة : روي ذلك عن عمر وابنه عبد الله . (٢) وعند الحنفية يكبر في الأولى ثلاثًا بعد تكبيرة الإحرام قبل القراءة وفي الثانية ثلاثًا بعد القراءة . (٣) استحب أحمد والشافعي الفصل بين كلّ تكبيرتين بذكر الله مثل أن يقول : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر . وقال أبو حنيفة ومالك: يكبر متوَّاليًا من عير فصلُّ بين التكبير بذكر .

أما مطلق النفل، فقد قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» : إنه لم يثبت فيه منعٌ بدليلٍ خاص، إلا إن كان ذلك في وقت الكراهة في حميع الأيام .

(١٠) مَنْ تَصِحُّ منهم صلاةُ العيدِ : تصح صلاة العيد من الرجال، والنساء، والصبيان، مسافرين كانوا، أو مقيمين، جماعةً، أو منفردين، في البيت، أو في المسجد، أو في المصلى، ومن فاتته الصلاة مع الجماعة، صلَّى ركعتين، قال البخاري: باب إذا فاته العيد، يصلِّي ركعتين، وكذلك النساء، ومن في البيوت، والقرى ؛ لقول النبي ﷺ: «هذا عيدنا، أهل الإسلام». [البخاري تعليقًا في كتاب العيدين باب (٢٥) إذ فاته العيد يصلي]. وأمر أنس بن مالك مولاهم ابن أبي عتبة بالزاوية، فجمع أهله وبنيه، وصلى كصلاة أهـل المصر، وتكبيرهم، وقال عكرمة: أهل السواد يجتمعون في العيد، يصلون ركعتين، كما يصنع الإمام . وقال عطاء : إذا فاته العيد ، صلَّى ركعتين .

(١١) خطبةُ العيدِ : الخطبة بعد صلاة العيد سنةٌ ، والاستماع إليها كذلك ؛ فعن أبي سعيد ، قال : كان النبي ﷺ يخرج يوم الفطر، والأضحى إلى المصلى، (١) وأول شيءٍ يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف، فيقومُ مُقَابِلِ الناس، والناس جلوش على صفوفهم، فيعظهم، ويوصيهم، ويأمرهم، وإنْ كان يريد أن يقطع بعثًا ،(٢) أو يأمر بشيءٍ ، أمر به ، ثم ينصرف . قال أبو سعيد : فلم يزل الناس على ذلك ، حتى خرجتُ مع مروان ، وهو أمير المدينة ، في أضحى أو فطرٍ ، فلما أتينا المصلى ، إذا منبر بناه كثير بن الصلت ، فإذا مروان يريد أن يرتقيه قبل أن يصلّي ، فجبذت بثوبه ، فجبذني ، فارتفع ، فخطب قبل الصلاة ، فقلت له : غيرتم ، والله. فقال: أبا سعيد!، قد ذهب ما تعلم. فقلت: ما أعلم، والله خيَّرٌ مما لا أعلم. فقال: إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة ، فجعلتها قبل الصلاة . متفق عليه . [البخاري (٩٥٦) ومسلم (٨٨٩) وأحمد (٣٦/٣٦)]، وعن عبد الله بن السائب، قال: شهدت مع رسول الله ﷺ العيد، فلما قضى الصلاة، قال : «إنا نخطبُ ، فمن أحب أن يجلس للخطبة ، فليجلس ، ومن أحب أن يذهب ، فليذهب» . رواه النسائي ، وأبو داود ، وابن ماجه . [أبو داود (١٥٥) والنسائي (١/ ١٨٥) وابن ماجه (١٢٩٠)] .

وكلُّ ما ورد في أن للعيد خطبتين، يفصل بينهما الإمام بجلوس، فهو ضعيفٌ. قال النووي: لم يثبت في تكرير الخطبة شيء. ويستحب افتتاح الخطبة بحمد الله تعالى، ولم يحفظ عن رسول الله ﷺ غير هذا. قال ابن القيم: كان ﷺ يفتتح خطبه كلها بالحمد لله، ولم يحفظ عنه في حديثٍ واحدٍ، أنه كان يفتتح خطبتي العيد بالتكبير، وإنما روى ابن ماجه في «سننه» عن سعيد، مؤذن النبي ﷺ، أنه كان يكبر بين أضعاف الخطبة ، ويكثر التكبير في خطبة العيدين . [ابن ماجه (١٢٩٧)] . وهذا لا يدل على أنه كان يفتتحها به، وقد اختلف الناس في افتتاح خطبة العيدين، والاستسقاء. فقيل: يفتتحان بالتكبير. وقيل: تفتتح خطبة الاستسقاء بالاستغفار. وقيل: يفتتحان بالحمد. قال شيخ الإسلام تقي الدين: هو الصواب؛ لأن النبي ﷺ قال: «كلّ أمرٍ ذي بالٍ، لا يبدأ فيه بالحمد للّه، فهو أجذم». (٣) [سبق تخريجه] .

<sup>(</sup>١) المصلى : موضع بينه وبين المسجد ألف ذراع .(٣) فهو أجدم : أي ناقص . (٢) أن يقطع بعثًا: أي يخرج طائفة من الجيش إلى جهة.

وكان بَيْنَا فِي يَفْتَتَحَ خَطِبِه كُلُهَا بَالْحَمَدُ لِلهُ ، وأما قول كثيرٍ من الفقهاء: إنه يفتتح خطب الاستسقاء بالاستغفار، وخطبة العيدين بالتكبير، فليس معهم فيها سنةٌ عن النبي بَيْنَا البتة، والسنة تقضي خلافه، وهو افتتاح جميع الخطب بالحمد لله.

(١٢) قضاء صلاة العيد: قال أبو عمير بن أنس: حدثتني عمومتي من الأنصار، من أصحاب رسول الله بَيْنَ، قالوا: أغمي علينا هلال شوالي، وأصبحنا صيامًا، فجاء ركبٌ من آخر النهار، فشهدوا عند رسول الله بيني، أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم رسول الله أن يفطروا، وأن يخرجوا إلى عيدهم من الغد. رواه أحمد، والنسائي، وابن ماجه، بسند صحيح. [أبو داود (١١٥٧) وابن ماجه (١٦٥٣) والنسائي (٣/ ١١٨) وأحمد (٥/ ٥٨)]. وفي هذا الحديث حجة للقائلين، بأن الجماعة إذا فاتتها صلاة العيد ؛ بسبب عذر من الأعذار، أنها تخرج من الغد، فتصلي العيد.

(١٣) اللعبُ ، واللهوُ ، والغناءُ ، والأكلُ في الأعيادِ : اللعب المباح ، واللهو البريء ، والغناء الحسن ، ذلك من شعائر الدين، التي شرعها الله في يوم العيد ؛ رياضةً للبدن، وترويحًا عن النفس ؛ قال أنسّ : قدم النبي بَيْنَةُ المدينة ، ولهم يومان يلعبون فيهما ، فقال : «قد أبدلكم الله \_ تعالى \_ بهما خيرًا منهما ؛ يوم الفِطر، والأضحى». رواه النسائي، وابن حبان بسند صحيح. [النسائي (٣/ ١٧٩)]، وقالت عائشة: إن الحبشة كانوا يلعبون عند رسول الله ﷺ، في يوم عيدٍ ، فاطَّلعت من فوق عاتقه ، فطأطأ لي مَنكبيه ، فجعلت أنظر إليهم من فوق عاتقه ، حتى شبعت ، ثم انصرفت . رواه أحمد ، والشيخان . [البخاري (٤٥٤) ومسلم (٨٩٢) (١٨) وأجمد (٦/ ٢٣٣)]. ورووا أيضًا عنها ، قالت : دخل علينا أبو بكرٍ في يوم عيدٍ ، وعندنا جاريتان ، تذكران يوم بُعاث <sup>(١)</sup> يومٌ قتل فيه صناديد الأوس والخزرج ، فقال أبو بكرٍ : عباد الله ، أمُزمـورُ الشيطان. قالها ثلاثًا، فقال رسول الله ﷺ: «يا أبا بكر، إن لكل قوم عيدًا، وإن اليوم عيدُنا». ولفظ البخاري ، قالت عائشة : دخل عليَّ رسولُ الله ﷺ، وعندي جاريتان تغنيان ، بغناء بعاث ، فاضطجع على الفراش، وحول وجهه، ودخل أبو بكرٍ، فانتهرني، وقال: مِزْمَارَةُ الشيطان عنـد النبي ﴿ يَهُمُّوا اللَّهُ ا عليه النبي ﷺ، فقال: «دعهما». فلما غَفل، غَمَزتهما، فخرجتا، وكان يوم عَيدٍ، يلعب السودان بالدرق (٢) والحراب فإما سألت النبي ﷺ، وإمّا قال: «تشتهين تنظرين؟». فقلت: نعم. فأقامني وراءه، خدِّي على خده ، وهو يقول : «دونكم يا بني أَرْفَدَةَ» . (٣) حتى إذا مللت ، قال : «حسبك؟» . قلت : نعم . قال: «فاذهبي». [البخاري (٩٥٢) ومسلم (٨٩٢) (١٦) و (١٩)]. قال الحافظ في «الفتح»: وروى ابن السراج، من طريق أبي الزناد، عن عروة، عن عائشة، أنه ﴿ وَاللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّ فسحة ؛ إني بعثت بحنيفية سمحة». وعند أحمد، ومسلم عن نُبَيْشة، أن النبي ﷺ قال: «أيام التشريق أيام أكل، وشربٍ، وذكرِ لله ﷺ . [مسلم (١١٤١) وأحمد (٥/ ٧٥) والنسائي (٧/ ١٧٠)].

<sup>(</sup>١)بعاث : اسم حصن للأوس . ويوم بعاث يوم مشهور من أيام العرب كانت فيه مقتلة عظيمة للأوس على الخزرج . (٢)الدرق : التروس .

(١٤) فصلُ العملِ الصالح ، في أيام العشر من ذي الحجة : عن ابن عباس ، أن النبي على قال : «ما من أيام العملُ الصالح أحبُ إلى الله كَانُّ من هذه الأيام». يعني ، أيام العشر : قالوا : يا رسول الله ، ولا الجهاد في سبيل الله ؟ قال : «ولا الجهاد في سبيل الله ، إلا رجلٌ خرج بنفسه وماله ، ثم لم يرجع بشيء من ذلك» . رواه الجماعة ، إلا مسلمًا ، والنسائي . [البخاري (٩٦٩) وأبو داود (٢٤٣٨) والترمذي (٧٥٧) وابن ماجه (١٧٢٧) وأحمد (١/ ٣٣٨)]. وعند أحمد ، والطبراني ، عن ابن عمر ، قال : قال رسول الله وابن ماجه (١٧٢٧) وأحمد (١/ ٣٨٨)]. وعند أحمد ، والطبراني ، عن ابن عمر ، من هذه الأيام العشر ، فأكثروا فيهن من التهليل ، والتحبير ، والتحميد» . [أحمد (٢/ ٧٥) وعبد بن حميد (٧٠٨) أما رواية الطبراني فهي عن ابن عباس (١١١١)] . وقال ابن عباس ، في قوله تعالى : ﴿وَيَذَكُرُوا السّمَ اللهِ فِي أيام العشر ، يكبّران ، عباس (١١١١)] . وقال ابن عباس ، في قوله تعالى : ﴿وَيَذَكُرُوا السّمَ اللهِ فِي أيام العشر ، وكان ابن عمر ، وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر ، يكبّران ، ويكبر الناس بتكبيرهما . رواه البخارى . [البخاري تعليقًا (٢/ ٧٥٤)] . وكان سعيد بن جبير إذا دخل أيام العشر ، اجتهد اجتهادًا شديدًا ، حتى ما يكاد يقدر عليه . [ذكره البيهقي في الشعب آخر الحديث (٢٥٧٣)] . وقال الأوزاعي : بلغني ، أن العمل في اليوم من أيام العشر ، كقدر غزوة في سبيل الله ، يصام نهارها ،

وقال الأوزاعي: بلغني، أن العمل في اليوم من أيام العشر، كقدر غزوة في سبيل الله، يصام نهارها، ويُحْرس ليلها، إلا أن يَحْتَص امْرُوَّ بشهادة. قال الأوزاعي: حدثني بهذا الحديث رجلٌ من بني مخزوم، عن النبي عَلَيْهُ قال: «ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد له فيها، من عن النبي عَلَيْهُ قال: «ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد له فيها، من عشر ذي الحجة، يُعْدَلُ صيام كل يوم منها بصيام سنة، وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر». رواه الترمذي، وابن ماجه، والبيهقي في الشعب (٧٥٧)].

(10) استحبابُ التهنئةِ بالعيدِ: عن جبير بن نفير ، قال : كان أصحاب رسول الله ﷺ ، إذا التقوا يوم العيد ، يقول بعضهم لبعض : «تَقَبّلَ اللهُ منّا ومِنْك» . قال الحافظ : إسناده حسن .

(١٦) التكبير في أيام العيدين: التكبير في أيام العيدين سنة؛ ففي عيد الفطر، قال الله تعالى: ﴿ وَلِتُحْبِلُوا الْمِدَةَ وَلِتُحَبِّرُوا اللّهَ عَلَى مَا هَدَنكُمْ وَلَمَلْحُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ [البقرة: ١٨٥]. وفي عيد الأضحى، قال: ﴿ وَأَذْكُرُوا اللّهَ فِي اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الللهُ اللهُ ا

<sup>(</sup>١) قال ابن عباس : هي أيام التشريق . رواه البخاري .

من ذلك عن النبي على حديث ، وأصح ما ورد فيه عن الصحابة ، قول علي ، وابن مسعود : إنه من صبح يوم عرفة ، إلى عصر آخر أيام منى . أخرجه ابن المنذر ، وغيره . وبهذا أخذ الشافعي ، وأحمد ، وأبو يوسف ، ومحمد . وهو مذهب عمر ، وابن عباس .

والتكبير في أيام التشريق، لا يختص استحبابه بوقت دون وقت، بل هو مستحبّ في كل وقت من تلك الأيام. قال البخاري: وكان عمر في قبته بمنى، فيسمعه أهل المسجد، فيكبرون، ويكبر أهل الأسواق، حتى ترتج منى تكبيرًا. [البخاري (٢/ ٤٥٧) تعليقًا]. وكان ابن عمر يكبر بمنى تلك الأيام، وخلف الصلوات، وعلى فراشه، وفي فسطاطه، ومجلسه، وممشاه تلك الأيام جميعًا، وكانت ميمونة تكبر يوم النحر، وكنَّ النساء يكبرن خلف أبان بن عثمان، وعمر بن عبد العزيز ليالي التشريق، مع الرجال في المسجد. قال الحافظ: وقد اشتملت هذه الآثار على وجود التكبير في تلك الأيام، عقب الصلوات، وغير ذلك من الأحوال، وفيه اختلاف بين العلماء في مواضع ؛ فمنهم من قصر التكبير على أعقاب الصلوات، ومنهم من خصه بالرجال دون النساء، وبالجماعة دون المنفرد، وبالمؤداة دون المقضية، وبالمقيم دون المسافر، وبساكن المدن دون القرية وظاهر المتعار البخاري شمول ذلك للجميع، والآثار التي ذكرها تساغده. وأما صيغة التكبير، فالأمر فيها واسع، وأصح ما ورد فيها، ما رواه عبد الرزاق، عن سلمان بسند صحيح، قال: كبروا، الله أكبر، ولله الحمد. [انظر نيل الأوطار (٢/ ٢١١)].

# الزكاة

(١) تعريفُهَا : الزكاة ؟ اسم لما يخرجه الإنسان من حق الله ـ تعالى ـ إلى الفقراء، وسُمِّيت زكاةً ؟ لما يكون فيها من رجاء البركة ، وتزكية النفس ، وتنميتها بالخيرات ، فإنها مأخوذةٌ من الزكاء ، وهو النماء ، والطهارة ، والبركة . قال الله ـ تعالى : ﴿ فُذْ مِنَ أَمْوَلِهِمْ صَدَقَةُ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزِّكَيِهم بِهَا ﴾ [التوبة : ١٠٣] .

وهي أحد أركان الإسلام الخمسة ، وقُرِنَت بالصلاة في اثنتين وثمانين آية ، وقد فرضها الله ـ تعالى ـ بكتابه ، وسُنة رسوله ﷺ ، وإجماع أمته :

١- روى الجماعة ، عن ابن عباس - رضي الله عنهما ـ أن النبيُّ ﷺ لما بعث مُعَاذَ بنَ جَبَل ظُلْجُهُ إلى اليمن ،(١) قال : «إنكَ تأتي قومًا أهلَ كتاب، فادْعهُم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وأنِّي رسول الله، فإن هم أطاعوا لذلك ، فأعْلِمْهُم أن اللهَ ـ عز وجل ـ افترَض عليهم حمسَ صلواتٍ ، في كلّ يومٍ وليلةٍ ، فإنْ هُمْ أطاعوا لذلك، فأعلِمْهُم أن اللهَ \_ تعالى \_ افترض عليهم صدقةً في أموالهم، تُؤخذ مِنْ أغنيائهم، وتُرَدُّ إلى فقرائهم، فإن هم أطاعوا لذلك، فإيّاكَ وكرائِمَ (٢) أُموالهم، واتَّقِ دعوة المظلوم؛ فإنه ليس بينها وبين الله حجابٌ . [البخاري (١٣٩٥) ومسلم (١٩) وأبو داود (١٥٨٤) والترمذي (٦٢٥) والنسائي (٥/ ٢ و٣ و٤) وابن ماجه (۱۷۸۳) وأحمد (۱/ ۲۳۳)].

٢- وروى الطبراني في : الأوسط ، والصغير ، عن عليٍّ ـ كرَّم الله وجهه ـ أن النبيُّ ﷺ قال : «إنَّ الله فَرَضَ عَلَى أَغْنِياءَ المُسلمين فِي أموالهم، بقَدْرِ الذي يَسَع فُقَراءهم، ولن يَجْهِدَ الفقراء، إذا جاعوا أو عرُوا ، إلا بما يَصنعُ أغنياؤهم ،(٣) ألا وإنَّ الله يحاسِبُهم حسابًا شديدًا ، ويعذبُهم عذابًا أليمًا» . [الطبراني في الأوسط (٣٦٠٣)، وفي الصغير (٤٤٤) وذكره الهيثمي في المجمع (٣/ ٦٢)] . قال الطبراني : تفرد به ثابت بن محمد الزاهد. قال الحافظ: وثابتٌ ثقةٌ، صدوقٌ، روى عنه البخاري، وغيره، وبقية رواته لا بأس بهم. وكانت فريضة الزكاة بمكة في أول الإسلام مطلقةً ، لم يحدَّدْ فيها المال ، الذي تجب فيه ، ولا مقدار ما يُنفَقُ منه، وإنما ترك ذلك لشعور المسلمين، وكرمهم. وفي السنة الثانية من الهجرة \_ على المشهور \_ فُرضَ مقدارها ، من كلّ نوع من أنواع المال ، وبُيِّنت بيانًا مفصَّلاً .

### (٢) الترغيبُ في أدائها :

١\_ قال الله \_ تعـالى : ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَلِهِمْ صَدَقَةُ تُطَهِّرُهُمْ وَتُرَكِّيمِم بِهَا﴾ [التوبة:١٠٣] . أي؛ خذ \_ أيها . الرسول ـ من أموال المؤمنين صدقةً مُعَيَّنةً ، كالزكاة المفروضة ، أو غير معيّنةٍ ، وهي التطـوّع : ﴿ لَطَهَرُهُمْ وَتُرْكِيهِم بِهَا﴾ [التوبة: ١٠٣] . أي، تطهرهم بها من دنس البخل، والطمع، والدناءة، والقسوة على الفقراء

(٢) كرائم: نفائس.

أي: واليّا أو قاضيًا ، سنة عشر من الهجرة .
 (٣) أي: أن الجهد والمشقة من الجوع والعري لا يصيب الفقراء إلا ببخل الأغنياء .

والبائسين، وما يتصل بذلك من الرذائل، وتزكّي أنفسهم بها. أي ؛ تُنَمِّيها، وترفعها بالخيرات، والبركات الخلقيّة والعملية، حتى تكون بها أهلاً للسعادة الدنيوية، والأخروية.

٢- وقال الله - تعالى: ﴿إِنَ ٱلْمُنَقِينَ فِي جَنَاتٍ وَعُبُونٍ \* مَاخِذِينَ مَا مَانَنهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُواْ فَلَلَ ذَلِكَ مُسِنِينَ \* كَانُواْ قَلَلَ مَن الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ عَلَيْكِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلْمُ اللهُ عَلَيْ عَلَيْكِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُوا عَلْمُ عَلَيْكُوا عَلَيْ عَلَيْكُوا عَلَيْ عَلَيْكُوا عَلَيْ عَلَا عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُوا عَلَيْ عَلَيْكُوا

٣- وقال الله - تعالى: ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْشُعُمْ أَوْلِيَا أَهُ بَعْضٌ يَأْمُرُونَ بِالله عَرُونِ وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَوْلَئِكَ سَيَرْحَهُمُ الله ﴾ [التوبة: ٧١]. أي ؛ أن الجماعة التي يباركها الله ، ويتولى بعضها بعضًا بالنصر والحب ، وتأمر بالمعروف ، وتنهى عن المنكر ، وتصل ما بينها وبين الله بالصلاة ، وتقوي صِلاتها ببعضها ، بإيتاء الذكاة .

٤ وقال الله - تعالى : ﴿ ٱلَّذِينَ إِن مَّكَنَّكُمُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أَفَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلرَّكُوٰةَ وَأَمَرُواْ بِٱلْمَعْرُوفِ وَنَهَواْ عَنِ اللهِ عَنِيمَةُ ٱلْأُمُورِ ﴾ [ الحج: ٢١] . جعل الله إيتاء الزكاة غاية ، من غايات التمكين في الأرض .
 ١ م. ٥٠ ي الترمذي عن أبر كيشة الأنماري ، أن النبي عَلَيْتُ قال : «ثلاثةٌ أُقسِمُ عليهنَّ ، وأُحَدُّثُكُم .

١- وروى الترمذي، عن أبي كبشة الأنماري، أن النبيَّ عَلَيْتُ قال: «ثلاثةً أَقسِمُ عليهنَّ، وَأَحَدُّثُكم حديثًا، فاحفظوه ؛ ما نقَص مالُ من صدقة، ولا ظُلِمَ عبد مظلمةً، فصبرَ عليها، إلا زاده الله بها عزًّا، ولا فتح عبد بابَ مسألة، إلا فتح الله عليه بابَ فقرٍ». [الترمذي (٢٣٢٥) وابن ماجه (٢٢٨٨) وأحمد (٤/٢١).

٢- وروى أحمد، والترمذي وصححه، عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال: «إنَّ اللهَ عزَّ وجل - يقبل الصدقات، ويأخذها بيمينه، فيُرَبِّيها لأحدكم، كما يُرَبِّي أحدُكم مُهرَه، أوْ فَلُوَّه، أو فصيله، (١) حتى إن اللَّقمة لتصير مثل جبل أحد». قال وكيع: وتصديق ذلك في كتاب الله، قوله: ﴿ هُوَ يَقَبَلُ التَّوْبَةُ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ ٱلصَّدَقَاتِ ﴿ [التوبة: ١٠٤]، و﴿ يَمْحَقُ اللهُ ٱلزِّبَوْا وَيُرْبِي ٱلصَّدَقَاتِ ﴾ [البقرة: ٢٧٦]. وإلترمذي (٦٦٢) وأحمد (٢/ ٢٦٨، ٤٠٤)].

٤ وروى أيضًا، عن عائشة \_ رضي الله عنها \_ أن رسول الله ﷺ قال: «ثلاث أُخلِفُ عليهن ؟
 لا يجعل الله من له سهمٌ في الإسلام، كمن لا سهم له، وأسهمُ الإسلام ثلاثةٌ ؟ الصلاة، والصوم،

<sup>(</sup>١) المهر والفلو والفصيل: ولد الفرس. (٢) الجماعة تنزل عنده للضيافة.

والزكاة ، ولا يتولى الله عبدًا في الدنيا ، فيُولِّيه غيرَه يوم القيامة ، ولا يحب رجلٌ قومًا ، إلا جعله الله معَهم ، والرابعة لو حلفت عليها ، رجوت ألا آثم ، لا يستر الله عبدًا في الدنيا ، إلا ستره يوم القيامة» . [أحمد (٦/ ١٤٥) ، وذكره الهيثمي في المجمع (١/ ٣٧) وعزاه للطبراني الكبير] .

٥- وروى الطبراني في «الأوسط» ، عن جابر ﷺ قال : قال رجل : يا رسول الله : أرأيت إن أدَّى الرجلُ زكاة ماله؟ فقال رسول الله : أرأيت إن أدَّى الرجلُ زكاة ماله؟ فقال رسول الله ﷺ : «من أَدَّى زكاةً مالهِ ذهب عنه شرُّهُ» . [ابن خزيمة (١٣/٤) والحاكم (١/ ٣٩) وذكره الهيثمي في المجمع (٣/ ٢٣)] .

٦- وروى البخاري ، ومسلم ، عن جرير بن عبد الله ، قال : بايعت رسول الله ﷺ على إقامِ الصلاةِ ، وإيتاء الزكاةِ ، والنصح لكلّ مسلم . [البخاري (٥٧) ومسلم (٥٦) وأبو داود (٤٩٤٥) والنسائي (٧/ ١٥٢)] .

# (٣) الترهيبُ من منعِها :

١- قال الله تعالى : ﴿وَٱلَّذِينَ يَكْنِرُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللهِ فَبَشِّرَهُم بِعَذَابٍ ٱلِيمِ
 \* يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكُونَ بِهَا جِاهُهُمْ وَجُونِهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَنذَا مَا كَنَرْتُمْ لِإِنْفُسِكُمْ فَدُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكْنِرُونَ ﴾ [التوبة : ٣٤، ٣٥] .

٢- وقال: ﴿وَلَا يَحْسَبَنَ اللَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا ءَاتَنْهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ مُو خَيْرًا لَمُمْ بَلَ هُو شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ (١) مَا يَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَاسَةِ ﴾ [آل عمران: ١٨٠].

ا- وروى أحمد، والشيخان، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «ما مِن صاحب كنز (٢) لا يؤدي زكاته، إلا أُحمِي عليه في نارِ جَهَنَّم، فيُجْعَلُ صفائح، فتكوى بها جَنْبَاه وجَبْهَتُهُ، حتى يَحْكُمَ الله لا يؤدي زكاته، إلا أُحمِي عليه في نارِ جَهَنَّم، فيُجْعَلُ صفائح، فتكوى بها جَنْبَاه وجَبْهَتُهُ، حتى يَحْكُمَ الله ين عباده، في يوم كان مقدارُه خمسين ألف صاحب إبل لا يُؤدِّي زكاتها، إلا بُطح (٢) لها بقاع قرقر، (١) كأوفر (٥) ما كانت، تستن (١) عليه، كلما مضى (٢) عليه أولاها، حتى يحكم الله بين عباده، في يوم كان مقدارُه خمسين ألف سنة، ثم يُرى سبيله ؛ إما إلى الجنة، وإما إلى النار، وما من صاحب غَنَم لا يؤدِّي زكاتها، إلا بُطح لها بقاع قرقر، كأوفر ما كانت، فتطؤه بأظلافها، (٨) وتنطحه بقرونها، ليس فيها عَقْصَاء، (١) ولا بقاع قرقر، كأوفر ما كانت، فتطؤه بأظلافها، (٨) وتنطحه بقرونها، ليس فيها عَقْصَاء، (١) ولا خمسين ألف سنة مما تُعدُّون، ثم يرى سبيله ؛ إما إلى الجنة، وإما إلى النار». قالوا: فالخيل يا رسول الله ؟ خمسين ألف سنة مما تُعدُّون، ثم يرى سبيله ؛ إما إلى الجنة، وإما إلى النار». قالوا: فالخيل يا رسول الله ؟ قال : «الخيل في نواصيها الخيرُ إلى يوم القيامة، الخيل ثلاثة ؛ هي نواصيها أخر أو رجل ستر»، ولرجل وزر، فأما التي هي له أجره، فالرجل يتخذها في سبيل الله، ويُعدُّها له، لرجل أجرّ، ولرجل ستر»، ولرجل وزر، فأما التي هي له أجرّ، فالرجل يتخذها في سبيل الله، ويُعدُّها له،

<sup>(</sup>١) يجعل ما بخلوا به من مال طوقًا من نار في أعناقهم .

<sup>(</sup>٢) الكنز : مال وجبت فيه الزكاة فلم تؤد ، وأما ما أخرجت زكاته فليس بكنز مهما كثر .

<sup>(</sup>٣) بطح: أي بسط ومد . (٥) كأمذ الذناء كأمنا اكان

<sup>(°)</sup> كأُوَّفر . . . إلخ : أي كأعظم ما كانت .

<sup>(</sup>٧) مضى : أي مر .(٩) عقصاء : أي ملتوية القرنين .

 <sup>(</sup>٤) القرقر : المستوى الواسع من الأرض .
 (٦) تستن : أي تجري .

<sup>(^)</sup> الظلف للغنم كالحافر للفرس. (١٠) جلحاء: أي التي لا قرن لها.

فلا تغيُّبُ شيئًا في بطونها ، إلا كتب الله له أجرًا ، ولو رعاها في مرج ، (١) فما أكلت من شيءٍ ، إلا كتب الله له بها أجرًا، ولو سقاها من نهرٍ، كان له بكلِّ قطرةٍ تغيِّبها في بطونها أجرًا». حتى ذكر الأجرَ في أبوالها ، وأرواثها : «ولو استنت شرفًا ، (<sup>٢)</sup> أو شرفين ، كتِب له بكلّ خطوةٍ يخطوها أجرّ . وأما التي هي له سترٌ ، فالرجل يتخذها تكرُمًا وتجمُّلاً ، لا ينسى حق ظهورها وبطونها ، في عسرها ويسرها . وأما التي هي عليه وزرٌ، فالذي يتخذها أشرًا، (٣) وبطرًا، (<sup>٤)</sup> وبذخًا <sup>(٥)</sup>، ورياء الناس، فذلك الذي عليه الوِزر». قالوا : فالحمر يا رسول اللَّه؟ قال : «ما أنزل الله عليَّ فيها شيئًا ، إلا هذه الآية الجامعة (٦) الفاذَّة (٧) : ﴿ فَكَن يَعْمَلُ مِنْفَكَالُ ذَرَّةً خَيْرًا يَكُرُمُ \* وَمَن يَعْمَلُ مِثْفَكَالُ ذَرَّةٍ شَكًّا يَكُومُ [الزلزلة: ٧، ٨].[البخاري

٢\_ وروى الشيخان ، عن أبي هريرة ، عن النبي ﷺ قال : «من آتاه الله مالاً ، فلم يؤدِّ زكاته ، مُثِّل له (^ )يوم القيامة شجاعاً (٩) أقرَع ، (١٠) له زبيبتان ، (١١) يطوِّقه يوم القيامة ، ثم أخذ بِلِهزِ مَتَيَّه - يعني ، شدقيه - ثم يقول : أنا كنزك، أنا مالك». ثم تلا هذه الآية: ﴿ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا عَاتَنْهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ ﴾ [ آل عمران : ١٨٠]. [البخاري (١٤٠٣)، والنسائي (١٢/٥-١٤].

٣\_ وروى ابن ماجه، والبزار، والبيهقي ـ واللفظ له ـ عن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ أن رسول الله عَلَيْهِ قال : «يا معشر المهاجرين ، خصالٌ حمسٌ ، إن ابتُلِيتم بهن ، ونزلْنَ بكم ، أعوذ بالله أن تدرِكوهن ؟ لم تظهر الفاحشةُ (١٢) في قومٍ قطُّ ، حتى يُعلِنوا بها ، إلا فشا فيهم الأوجاع ، (١٣) التي لم تكن في أسلافهم، ولم ينقصوا المكيال والميزان، إلا أُخِذُوا بالسُّنين، (١٤) وشدة المؤنة، وجورِ السلطان، ولم يمنعوا زكاة أموالهم، إلا منعوا القطر(٥٠) من السماء، ولولا البهائم، لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله ، إلا سُلط عليهم عدوٌّ من غيرهم ، فيأخذ بعض ما في أيديهم ، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ، إلا مُجعِل بأسُهم (١٦) بينهم) . [ابن ماجه (٤٠١٩) ، والبيهقي في الشعب (٣٣١٤)] .

 ٤ ـ وروى الشيخان ، عن الأحنف بن قيس ، قال : جلست إلى ملأ من قريش ، فجاء رجل ، (١٧) خشِنُ الشعر، والثياب ، والهيئة ، حتى قام عليهم ، فسلم ، ثم قال : بشر الكانزين برضفٍ (١٨) يحمى عليه في نار جهنم، ثم يوضع على حلمة ثدي أحدهم، حتى يخرج من نغض (١٩) كتفه، ويوضع على نغض كتفه،

<sup>(</sup>٢) الشرف: أي العالي من الأرض.

<sup>(</sup>٤) البطر: شدة المرح.

<sup>(</sup>٦) الجامعة : أي المتناولة لكلّ خير وبر .

<sup>(</sup>٨) مثل: صور . (١٠) الأقرع: الذي ذهب شعره من كثرة السم.

<sup>(</sup>١٢) الفاحشة: أي الزني .

<sup>(</sup>١٤) السنين: أي الفقر.

<sup>(</sup>١٦) بأسهم: أي حربهم.

<sup>(</sup>١٨) الرضف: أي الحجارة المحماة.

<sup>(</sup>١) المرج: أي المرعى.

٣) الأشر: أي البطر .

<sup>(</sup>٥) بذخًا : أي تكبرًا .

<sup>(</sup>٧) الفاذة: أي القليلة النظير.

<sup>(</sup>٩) الشجاع: الذكر من الحيات.

<sup>(</sup>١١) زييبتان : أي نكتتان سوداوان فوق عينيه .

<sup>(</sup>١٣) الأوجاع: أي الأمراض.

<sup>(</sup>١٥) القطر : أي المطر .

<sup>(</sup>۱۷) هو أبو ذر ﷺ

<sup>(</sup>١٩) نغض: أي أعلى الكتف.

حتى يخرُج من حلمة ثديه ، فيتزلزل . ثم ولى فجلس إلى سارية ، وتبعته ، وجلست إليه ، وأنا لا أدري من هو ، فقلت : لا أرى القوم ، إلا قد كرهوا الذي قلت . قال : إنهم لا يعقلون شيئًا ، قال لي خليلي . قال : قلت : مَن خليلك؟ قال : النبي عَلَيْ . أتبصر أحدًا؟ قال : فنظرت إلى الشمس ما بقي من النهار ، وأنا أرى أن رسول الله عَلَيْ يرسلني في حاجة له ، قلت : نعم . قال : «ما أُحِبُ أن لي مثل أُحد ذهبًا أنفقه كله ، إلا ثلاثة دنانير» . وإن هؤلاء لا يعقلون ، إنما يجمعون الدنيا ، لا والله ، لا أسألهم دنيا ولا أستفتيهم عن دين ، حتى ألقى الله وَ الله وَ البخاري (١٤٠٧ ـ ١٤٠٨) ومسلم (٩٩٢)] .

(٤) حكُّمُ مانعِها: الزكاة من الفرائض، التي أجمعت عليها الأمة، واشتهرت شهرة جعلتها من ضروريات الدين، بحيث لو أنكر وجوبها أحدٌ، خرج عن الإسلام، وقتِل كفرًا، إلا إذا كان حديث عهدٍ بالإسلام، فإنه يعذر . لجهله بأحكامه . أما من امتنع عن أدائها – مع اعتقاده وجوبها – فإنه يأثم بامتناعه ، دون أن يخرجه ذلك عن الإسلام، وعلى الحاكم، أن يأخذها منه قهرًا ويعزِّره، ولا يأخذ من ماله أزيدَ منها، إلا عند أحمد، والشافعي، في القديم، فإنه يأخذها منه، ونصف ماله ؛ عقوبة له،(١) لما رواه أحمد ، والنسائي ، وأبو داود ، والحاكم ، والبيهقي ، عن بَهْز بن حكيم ، عن أبيه ، عن جده ، قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول: «في كلّ إبلِ سائمةٍ ، في كلّ أربعين ابنةُ لبونٍ ، لا يفرَّقُ إبلٌ عن حسابها ، مَن أعطاها مؤتجرًا ،(٢) فله أجرُها ، ومن منعها ، فإنا آخذوها وشطرَ ماله ، عَزِمَةٌ ٣) من عزمات ربنا ـ تبارك وتعالى \_ لا يحل لآل محمد منها شيءٌ» . [أبو داود (٥٧٥) والنسائي (٥/ ١٥ و ١٦) وأحمد (٥/ ٤) والبيهقي في الكبرى (٤/ ١١٦) والحاكم (١/ ٣٩٨)] ، وسئل أحمد عن إسناده؟ فقال : صالح الإسناد . وقال الحاكم في بهز : حديثه صحيح .(٤) ولو امتنع قوم عن أدائها \_ مع اعتقادهم وجوبها \_ وكانت لهم قوة ومنعة ، فإنهم يقاتَلون عليها ، حتى يعطوها ؛ لما رواه البخاري ، ومسلم ، عن ابن عمر \_ رضي الله عنهما \_ أن النبي ﷺ قال: «أُمِرْتُ أَن أَقاتلَ الناسَ، حتى يشهدوا أن لا إلهَ إلا الله، وأن محمدًا رسولُ الله، ويُقيموا الصلاة ، ويؤتوا الزكاة ، فإذا فعلوا ذلك ، عَصموا منِّي دماءهم وأموالهم ، إلا بحق الإسلام ، وحسابهم على الله». [البخاري (٢٥) ومسلم (٢٢) وأحمد (٢/ ٣٤٥)]. ولما رواه الجماعة، عن أبي هريرة، قال: لما تُوفي رسول الله ﷺ ، وكان أبو بكر ، وكفر من كفر من العرب ، فقال عمر : كيف تقاتل الناس(٥٠) وقد قال رسول الله ﷺ : «أمِرتُ أن أقاتل الناس، حتى يقولوا : لا إله إلا الله . فمن قالها، فقد عصم مني ماله ونفسه، إلا بحقه، وحسابه على الله تعالى». فقال: والله، لأقاتلنَّ من فرَّق بين الصلاة والزكاة، فإنَّ

<sup>(</sup>٢) مؤتجرًا : أي طالبًا الأجر .

<sup>(</sup>١) ويلحق به من أحفى ماله ومنع الزكاة ثم انكشف أمره للحاكم.

<sup>(</sup>٣) عزمة : أي حقًا من الحقوق الواجبة .

<sup>(</sup>٤) روى البيهقي أن الشافعي قال: هذا الحديث لا يثبته أهل العلم بالحديث ، ولو ثبت قلنا به .

<sup>(°)</sup> المراد بهم بنو يربوع وكانوا جمعوا الزكاة وأرادوا أن يبعثوا بها إلى أبي بكر فمنعهم مالك بن نويرة من ذلك وفرقها فيهم. فهؤلاء هم الذين عرض الحلاف في أمرهم ووقعت الشبهة لعمر في شأنهم مما اقتضى مناظرته لأبي بكر واحتجاجه على قتالهم بالحديث، وكان قتاله لهم أول خلافته سنة إحدى عشرة من الهجرة.

الزكاة حقَّ المال ، والله ، لو منعوني عَناقاً ، (١) كانوا يؤدُّونها إلى رسول الله ﷺ ، لقاتلتهم على منعها . فقال عمر : فوالله ، ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر للقتال ، فعرفت أنه الحق . ولفظ مسلم ، وأبي داود ، والترمذي : لـو منعوني عِقالاً . (٢) بدل : عناقًا . [البخاري (١٣٩٩ و ١٤٠٠) ومسلم (٢) وأبو داود (١٥٥٦) والترمذي (٢٦٠٦) والنسائي (٥/ ١٥) وأحمد (٢/ ٥٠)] .

(٥) على من تجبُ : تجب الزكاة على المسلم ، الحرّ ، المالك للنصاب ، من أي نوعٍ من أنواع المال ، الذي تجب فيه الزكاة .

### ويشترطُ في النصاب :

١\_ أن يكون فاضلاً عن الحاجات الضرورية ، التي لا غنى للمرء عنها ، كالمطعم ، والملبس ، والمسكن ،
 والمركب ، وآلات الحريفة .

٢- وأن يحول عليه الحول الهجريُّ ، ويُعْتَبَرُ ابتداؤه من يوم ملك النِّصاب ، ولابد من كماله في الحول كله ، فلو نقص أثناء الحول ، ثم كمل ، اعْتُبِرَ ابتداء الحول من يوم كماله . قال النووي : مذهبنا ، ومذهب مالك ، وأحمد ، والجمهور ، أنه يشترط في المال الذي تجب الزكاة في عينه - ويعتبر فيه الحول ، كالذهب ، والفضة ، والماشية - وجود النصاب في جميع الحول ، فإن نقص النصاب في لحظة من الحول ، انقطع الحول ، فإن كمل بعد ذلك ، استؤيف الحول ، من حين يكمل النصاب . وقال أبو حنيفة : المعتبر ، وجود النصاب في أول الحول وآخره ، ولا يضر نقصه بينهما ، حتى لو كان معه مائتا درهم ، فتَلِفت كلها في أثناء الحول ، إلا شاةً ، ثم ملك في آخر الحَوْل تمام المائتين ، وجمع وتمام الأربعين ، وجبت زكاة الجميع . (٣)

وهذا الشرط لا يتناول زكاة الزروع والثّمار، فإنها تجب يوم الحصاد ؛ قال الله تعالى : ﴿وَمَاتُوا حَقّهُ وَهَدَا الشرط لا يتناول زكاة الزروع والثّمار، فإنها تجب أموال الزكاة ضربان ؛ أحدهما، ما هو نماءٌ في نفسه، كالحبوب، والثمار، فهذا تجب الزكاة فيه ؛ لوجوده. والثاني، ما يُرصَد للنماء، كالدراهم، والدنانير، وعروض التجارة، والماشية، فهذا يعتبر فيه الحول، فلا زكاة في نصابه، حتى يحول عليه الحول، وبه قال الفقهاء كافةً، انتهى. من «المجموع» للنووي.

(٦) الزكاة في مالِ الصبي، والمجنون: يجب على وليّ الصّبيّ، والمجنون، أن يؤدي الزكاة عنهما من مالهما، إذا بلغ نصابًا ؛ فعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن عبد الله بن عمرو، أن رسول الله ﷺ قال: «من وليّ يتيمًا له مالٌ، فليتّجِرُ له، ولا يتركه، حتى تأكله الصدقة» (٤). [الترمذي (٦٤١) والبيهقي في الكبرى (٤/ ١٠٧)]. وإسناده ضعيفٌ، قال الحافظ: وله شاهدٌ مرسلٌ عند الشافعي.

<sup>(</sup>١) عناقًا : أي أنثى المعز لم تبلغ سنة .

<sup>(</sup>٢) التحقيق أنه الحبل الذي يعقل به البعير ، وأن الكلام وارد على وجه المبالغة .

<sup>(</sup>٣) لِـو بـاع النصـابِ في أثنـاء الحـول أو أبدلــه بغيــر جنســه انقطــع حــول الزكــاة واســتأنف حــولًا آخر.

<sup>(</sup>٤) أي الزكاة .

وأكده الشافعي بعموم الأحاديث الصحيحة في إيجاب الزكاة مطلقًا ، وكانت عائشة ـ رضي الله عنها ـ تُخرِج زكاة أيتام ، كانوا في حِجْرها . قال الترمذي : اختلف أهل العلم في هذا ؛ فرأى غير واحد من أصحاب النبي ﷺ في مال اليتيم زكاةً . منهم عمر ، وعلي ، وعائشة ، وابن عمر . وبه يقول مالك ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق . وقالت طائفة : ليس في مال اليتيم زكاة . وبه يقول سفيان ، وابن المبارك .

(٧) المالكُ المدينُ: من كان في يده مالٌ تجب الزكاة فيه ، وهو مدين ، أخرج منه ما يفي بدينه ، وزكى الباقي ، إن بلغ نصابًا ، وإن لم يبلغ النصاب ، فلا زكاة فيه ؛ لأنه في هذه الحالة فقير ، والرسول على الباقي ، إن بلغ نصابًا ، وإن لم يبلغ النصاب ، فلا زكاة فيه ؛ لأنه في هذه الحالة فقير ، والرسول على قول : «لا صدقة ، إلا عن ظهر غنى» . رواه أحمد . وذكره البخاري معلقًا ، [البخاري تعليقًا (٥/ ٣٧٧) وأحمد (٢/ ٢٠٠)] ، وقال الرسول على : «تؤخذ من أغنيائهم ، وتُرَدُّ على فقرائهم» . [سبق تخريجه] . ويستوي في ذلك الدَّيْنُ ، الذي عليه للَّه أو للعباد ؛ ففي الحديث : «فدين الله أحق بالقضاء» . وسيأتي . [انظر تخريج الحديث التالي] .

(٨) مَنْ مات، وعليه الزكاة: من مات، وعليه الزكاة، فإنها تجب في ماله، (١) وتُقدَّم على الغُرَماء، (٢) والوصية، والورثة. لقول الله تعالى في المواريث: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيبَةِ يُومِي بِهَآ أَوَّ دَيْنُ ﴾ [النساء: ١١]. والزكاة دَيْنٌ قائم للّه تعالى؛ فعن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أن رجلاً جاء إلى رسول الله عنها؛ فقال: (لو كان على أُمِّكَ دَيْنٌ، أكنتَ عنها؛ فقال: (لو كان على أُمِّكَ دَيْنٌ، أكنتَ قاضيه عنها؛ هقال: (وا كان على أُمِّكَ دَيْنٌ، أكنتَ قاضيه عنها؛ منها؛ ، قال: نعم. قال: (فدين الله أحق أن يقضى) . رواه الشيخان. [البخاري (١٩٩٦) ومسلم قاضيه عنها؛) .

(٩) شرطُ النيةِ في أداءِ الزكاةِ: الزكاة عبادة، فيشترط لصحتها النية، وذلك أن يقصد المزكِّي عند أدائها وَجْهَ الله، ويطلبُ بها ثوابه، ويجزم بقلبه، أنها الزكاة المفروضة عليه ؛ قال الله تعالى: ﴿وَمَا أَمِرُوا الله عَلَى عَلَى الله عَلَى الله على الله وَمَا أَمِرُوا الله عَلَى الله على الله وَمَا الله على الله وَمَا الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله عند الأداء. وعند أبي حنيفة، أن النية تجب عند الأداء، أو عند عزل الواجب، وَجَوَّز أحمد تقديمها على الأداء، زمنًا يسيرًا.

(• 1) أداؤها وقت الوجوب: يجب إخراج الزكاة فورًا ، عند وجوبها ، ويحرُم تأخير أدائها عن وقت الوجوب ، إلا إذا لم يتمكن من أدائها ، فيجوز له التأخير ، حتى يتمكن ، لما رواه أحمد ، والبخاري ، عن عقبة بن الحارث ، قال : صليت مع رسول الله على العصر ، فلما سلَّم ، قام سريعًا ، فدخل على بعض نسائه ، ثم خرج ، ورأى ما في وجوه القوم من تعالجبهم ؛ لسرعته ؛ قال : «ذكرت ، وأنا في الصلاة ، يبرأ (٢) عندنا ، فكرهت أن يُمْسَى ، أو يَبيتَ عندنا ، فأمرتُ بقسمته » . (١) [البخاري (٨٥١) والنسائي (٣/ إحمد (٤/ ٨٥١)] .

(٢) الغرماء: أي الدائنون .

<sup>(</sup>١) هذا مذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور .

<sup>(</sup>٣) التبر : قال الجوهري : لا يقال إلا للذهب وقد قاله بعضهم في الفضة . (٤) قال ابن بطال : فيه أن الخير ينبغي أن يبادر به فإن الآفات تعرض ، والموانع تمنع ، والموت لا يؤمن ، والتسويف غير محمود .

وروى الشافعي ، والبخاري في «التاريخ» ، عن عائشة ، أن النبي عَلَيْتُ قال : «ما خالَطَتِ الصدقةُ مالاً قطُّ ، إلا أهلكتْه» . رواه الحُمَيْدي ، وزاد ، قال : «يكون قد وجب عليك في مالك صدقة ، فلا تُخْرِجُها ؟ فيُهلِكَ الحرامُ الحلالَ» . [الشافعي في مسنده (٥٥) والبخاري (١/ ١/ ١٨٠) في تاريخه ، والحميدي (٢٣٧) ، وانظره في الترغيب والترهيب (١٣٢)].

(11) التعجيلُ بأدائِها: يجوز تعجيل الزكاة ، وأداؤها قبل الحول ، ولو لعامين ؛ فعن الزهري ، أنه كان لا يرى بأسًا ، أن يُعجِّل زكاتَه قبل الحول . وسئل الحسن ، عن رجل أخرج ثلاث سنين ، يُجزيه؟ قال : يجزيه . قال الشوكاني : وإلى ذلك ذهب الشافعي ، وأحمد ، وأبو حنيفة . وبه قال الهادي ، والقاسم . قال المؤيد بالله : وهو أفضل . وقال مالك ، وربيعة ، وسفيان الثوري ، وداود ، وأبو عبيد بن الحارث ، ومن أهل البيت ، الناصر : إنه لا يجزئ ، حتى يحول الحول . واستدلوا بالأحاديث ، التي فيها تعلق الوجوب بالحول ، وقد تقدمت ، وتسليم ذلك لا يضر من قال بصحة التعجيل ؛ لأن الوجوب متعلق بالحول ، فلا نزاع ، وإنما النزاع في الإجزاء قبله . انتهى .

قال ابن رشد: وسبب الخلاف، هل هي عبادة، أو حقّ واجب للمساكين؟ فمن قال: إنها عبادة. وشبّهها بالصلاة، لم يَجُرْ إخراجَها قبل الوقت، ومن شبّهها بالحقوق الواجبة المؤجّلة، أجاز إخراجها قبل الأجل، على جهة التطوع. وقد احتج الشافعي لرأيه، بحديث عليّ في النبي عَلَيْمُ استسلف صدقة العباس قبل مَجِلها. انتهى.

(١٢) الدُّعاءُ للمزكى: يستحب الدعاء للمزكِّي عند أخذ الزكاة منه ؛ لقول الله تعالى: ﴿ خُذَ مِنَ أَمْوَلِهِمْ صَدَقَةُ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّهِم عِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِم الله عَلَيْهِم الله عَلَيْهِم عَهَا وَصَلِّ عَلَيْهِم الله عَلَيْهِم الله عَلَيْهِم الله عَلَيْهِم الله الله على أَن رسول الله عَلَيْهِم عَلَى الله الله على أَل أبي أوفى». رواه الشيخان، وغيرهما، [البخاري (١٠٩٧) ومسلم (١٠٧٨) فقال: «اللهم صلِّ على آل أبي أوفى». رواه الشيخان، وغيرهما، [البخاري (١٠٩٧) ومسلم (١٠٧٨) وأحمد (١٠٧٥)]. وروى النسائي، عن وائل بن حجر، قال: قال رسول الله عَلَيْهِ في رجل بعث بناقة حسنة في الزكاة \_: «اللهم بارك فيه، وفي إبله». [النسائي (٥/٣٠)]. قال الشافعي: السنة للإمام - إذا أخذ الصدقة - أن يدعو للمتصدِّق ، ويقول: آجرك الله فيما أعطيت، وبارك لك فيما أبقيْتَ.

## الأموالُ التي تجبُ فيها الزكاةُ

أوجب الإسلام الزكاة في الذهب، والفضة، والزروع، والثمار، وعروض التجارة، والسوائم، والمعدن، والركاز.

#### زكاةُ النقدين ؛ الذهبُ، والفضيةُ

وجوبُهَا : جاء في زكاة الذهب، والفضة، قول الله تعالى : ﴿ وَٱلَّذِينَ يَكُنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَــَةَ وَلَا

<sup>(</sup>١) وصل عليهم: أي ادع لهم.

يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيـرٍ \* يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارٍ جَهَنَّمَ فَتُكُونَكِ بِهَا جِمَاهُهُمْ وَجُوْبُهُمْ وَظُهُورُهُمُ هَاذَا مَا كَنَرْتُمْ لِأَنفُسِكُو فَذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكَنِزُونَ ﴾ [التوبة : ٣٤ ـ ٣٥] .

والزكاة واجبة فيهما؛ سواء أكانا نقودًا، أم سبائك، أم يبرًا، متى بلغ مقدارُ المملوك من كلّ منهما نصابًا، وحال عليه الحول، وكان فارغًا عن الدّين، والحاجات الأصلية.

نصابُ الذهبِ، ومقدارُ الواجبِ: لا شيء في الذهب، حتى يبلغ عشرين دينارًا، فإذا بلغ عشرين دينارًا، يؤخذ ربع دينارًا، وحال عليها الحول، ففيها ربع العشر، أي ؛ نصف دينار، وما زاد على العشرين دينارًا، يؤخذ ربع عشره كذلك ؛ فعن على عُلِيْتُهُ أن النبي عَلَيْتُهُ قال : «ليس عليك شيء يعني، في الذهب حتى يكون لك عشرون دينارًا، فإذا كانت لك عشرون دينارًا، وحال عليها الحول، ففيها نصف دينار، فما زاد، فبحساب ذلك، وليس في مال زكاة، حتى يحول عليه الحول». رواه أحمد، وأبو داود، والبيهقي، فبحساب ذلك، وليس في مال زكاة، حتى يحول عليه الحول». رواه أحمد، وأبو داود، والبيهقي، وصححه البخاري، وحسنه الحافظ. [أبو داود (١٩٧٣) والبيهقي (١٤/ ١٦٠)]. وعن زريق، مولى بني فزارة، أن عمر بن عبد العزيز كتب إليه عبن استخلف : خذ ممن مرً بك من تجار المسلمين وفيما يُديرون من أموالهم - من كل أربعين دينارًا دينارًا، فما نقص، فبحساب ما نقص، حتى يبلغ عشرين، فإن نقصت ثلث دينار، فدعها، لا تأخذ منها شيئًا، واكتب لهم براءةً بما تأخذ منهم، إلى مثلها من الحول. رواه ابن أبي شيبة. قال مالك في «الموطأ»: الشنة التي لا اختلاف فيها عندنا، أن الزكاة تجب في عشرين دينارًا، كما تجب في مائتي درهم. والعشرون دينارًا تساوي ٢٨ درهمًا، وزنًا بالدرهم المصري.

نصابُ الفضة ، ومقدارُ الواجب : وأما الفضة ، فلا شيء فيها ، حتى تبلغ مائتي درهم ، فإذا بلغت مائتي درهم ، ففيها ربع العشر ، وما زاد ، فبحسابه ؛ قلّ أم كثر ؛ فإنه لا عفو في زكاة النقد بعد بلوغ النصاب . فعن علي صفحة أن النبي على قال : «قد عفوتُ لكم عن الخيل ، والرقيق ، فهاتُوا صدقة الرّقة (الفضة) ، من كلّ أربعين درهمًا درهم ، وليس في تسعين ومائة شيء ، فإذا بلغت مائتين ، ففيها خمسة دراهم» . رواه أصحاب السنن . [أبو داود (٤٧٥١) والترمذي (٢٠١٠) والنسائي (٥/ ٣٧) وأحمد (١٢١١)] . قال الترمذي : سألت البخاري عن هذا الحديث؟ فقال : صحيح . قال : والعمل عند أهل العلم ؛ ليس فيما دون خمسة أواق صدقة ، والأوقية أربعون درهمًا ، وخمس أواق مائتا درهم .

والمائتا درهم =  $\frac{V}{9}$  ٢٧ ريالاً و =  $\frac{V}{7}$  ٥٥٥ قرشًا مصريًّا .

ضمُّ النقدين: من ملك من الذهب أقل من نصاب، ومن الفضة كذلك، لا يُضمُّ أحدهما إلى الآخر؛ ليكمل منهما نصابًا، لأنهما جنسان لا يضم أحدهما إلى الثاني، كالحال في البقر والغنم، فلو كان في يده ١٩٩ درهمًا، وتسعة عشر دينارًا، لا زكاة عليه.

زكاةُ الدَّيْسَ : للدَّين حالتان :

١ ـ الدَّيْنُ ، إما أن يكون على معترفٍ به ، باذل له ، وللعلماء في ذلك عدة آراء :

الرأي الأول، أن على صاحبه زكاته، إلا أنه لا يلزمه إخراجها، حتى يقبضه، فيؤدي لما مضى. وهذا مذهب عليّ ، والثوري، وأبي ثور، والأحناف، والحنابلة.

الرأي الثاني، أنه يلزمه إخراج الزكاة في الحال، وإن لم يقبضه؛ لأنه قادرٌ على أخذه، والتصرف فيه،

فلزمه إخراج زكاته ، كالوديعة . وهذا مذهب عثمان ، وابن عمر ، وجابر ، وطاوس ، والنخعي ، والحسن ، والزهري ، وقتادة ، والشافعي .

الرأي الثالث ، أنه لا زكاة فيه ؛ لأنه غير نام ، فلم تجب زكاته ، كعروض القنية . وهذا مذهب عكرمة ، ويروى عن عائشة ، وابن عمر .

الرأي الرابع ، أنه يزكيه ، إذا قبضه لسنة واحدة . وهذا مذهب سعيد بن المسيب ، وعطاء بن أبي رباح . ٢- وإما أن يكون الدَّين على معسر ، أو جاحد ، أو مماطل به ؛ فإن كان كذلك ، فقيل : إنه لا تجب فيه الزكاة . وهذا قول قتادة ، وإسحاق ، وأبي ثور ، والحنفية ؛ لأنه غير مقدور على الانتفاع به . وقيل : يزكِّيه إذا قبضه لما مضى . وهو قول الثوري ، وأبي عبيد ؛ لأنه مملوك يجوز التصرف فيه ، فوجبت زكاته لما مضى ، كالدَّينِ على المليء ، وروي عن الشافعي الرأيان . وعن عمر بن عبد العزيز ، والحسن ، والليث ، والأوزاعي ، ومالك : يزكِّيه إذا قبضه ، لعام واحد .

زكاةُ أوراقِ البنكنوتِ ، والسنداتِ : أوراق البنكنوت ، والسندات : هي وثائق بديون مضمونة ، تجب فيها الزكاة ، إذا بلغت أول النصاب ٢٧ ريالاً مصريًا ؛ لأنه يمكن دفع قيمتها فضة فورًا .

زكاة الحلمي: اتفق العلماء على ، أنه لا زكاة في الماس ، والدر ، والياقوت ، واللؤلؤ ، والمرجان ، والزبرجد ، ونحو ذلك من الأحجار الكريمة ، إلا إذا اتخذت للتجارة ، ففيها الزكاة . واختلفوا في حلي المرأة ، من الذهب ، والفضة ؛ فذهب إلى وجوب الزكاة فيه ، أبو حنيفة ، وابن حزم ، إذا بلغ نصابًا . استدلالًا بما رواه عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال : أتت النبي على المرأتان ، في أيديهما أساور من ذهب ، فقال لهما رسول الله على إلا يحتي والتي الله يوم القيامة أساور من نار؟ » أساور من ذهب ، فقال لهما رسول الله على إليديكما » . [أبو داود (٢٢٥١) ، والترمذي (٢٣٧) ، والنسائي (٥/ واحد (٢١/٦) ) والدارقطني (٢/ ١٨٠)] . وعن أسماء بنت يزيد ، قالت : دخلت أنا وخالتي على النبي يحتي ، وعلينا أسورة من ذهب ، فقال لنا : «أتعطيان زكاته؟ » . قالت : فقلنا : لا . قال : «أما تخافان أن يسوركما الله أسورة من نار؟ أدّيا زكاته » . قال الهيثمي : رواه أحمد ، وإسناده حسن . وأحمد (٢/ ١٦٤) ، وذكره الهيثمي في المجمع (٣/ ٢٥١) . وعن عائشة ، قالت : دخل عليّ رسول الله على من النار » . فقال لي يا رسول الله وذكره الهيثمي في المجمع (٣/ ٢٥)] . وعن عائشة ، قالت : دخل عليّ رسول الله على من النار » . أو ما شاء الله . قال : «هو حسبك من النار » . أو ما شاء الله . قال : «هو حسبك من النار » . (٥) رواه أبو داود ، والدارقطني ، والبيهقي . وأبو داود (٥ ٢ ٥ ١) والدارقطني (٢/ ٥ ٠ ١) ، والبيهقي ، أن جابر بن عبد الله سئل داؤمة الثلاثة إلى ، أنه لا زكاة في محلي المرأة ، بالعًا ما بلغ . فقد روى البيّهقي ، أن جابر بن عبد الله سئل داؤه سئل المؤمة الثلاثة إلى ، أنه لا زكاة في محلي المرأة ، بالعًا ما بلغ . فقد روى البيّهقي ، أن جابر بن عبد الله سئل

<sup>(</sup>١) أن يسوركما : أي أن يلبسكما .

<sup>(</sup>٣) فتخات : أي خواتم . (٤) ورق : أي فضة .

<sup>(</sup>٥) يعني : لو لم تعذب في النار إلا من أجل عدم زكاته لكفاها .

عن الحُلي، أفيه زكاةً؟ قال جابرٌ: لا. فقيل: وإن كان يبلغ ألف دينار؟ فقال جابر: أكثر. [البيهقي (٤/ ١٣٨)]. وروى البيهقي، أن أسماء بنت أبي بكر كانت تحلي بناتها بالذهب، ولا تزكّيه، نحوًا من خمسين ألفًا. [البيهقي (٤/ ١٣٨)]. وفي «الموطأ»، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، أن عائشة كانت تلي بنات أخيها، يتامى في حجرها، لهن الحلي، فلا تخرج من حُليِّهن الزكاة. [مالك في الموطأ (١/ ٥٠٠) والبيهقي (٤/ ١٣٨)]. وفيه، أن عبد الله بن عمر كان يحلي بناته وجواريه الذهب، ثم لا يخرج من حليهن الزكاة. قال الخطابي: الظاهر من الكتاب (١)، يشهد لقول من أوجبها، والأثر يؤيده، ومن أسقطها، ذهب إلى النظر، ومعه طرفٌ من الأثر، والاحتياط أداؤها.

هذا الخلاف بالنسبة للحلي المباح، فإذا اتخذت المرأة حُليًّا ليس لها اتخاذه، كما إذا اتخذت حلية الرجال، كحلية السيف، فهو محرمٌ، وعليها الزكاة، وكذا الحكم في اتخاذ أواني الذهب والفضة.

زكاة صداق المرأق: ذهب أبو حنيفة إلى أن صداق المرأة لا زكاة فيه ، إلا إذا قبضته ؛ لأنه بدل عمّا ليس بمالٍ ، فلا تجب فيه الزكاة قبل القبض ، كدّين الكتابة . ويشترط بعد قبضه ، أن يبلغ نصابًا ، ويَحُول عليه الحول ، إلا إذا كان عندها نصابٌ آخر سوى المهر ، فإنها إذا قبضت من الصداق شيئًا ، ضمَّتُه إلى النصاب ، وزكّتُهُ بحوْلِهِ . وذهب الشافعي إلى أن المرأة يلزمها زكاة الصداق ، إذا حال عليه الحول ، ويلزمها الإخراج عن جميعه آخر الحول ، وإن كان قبل الدخول ، ولا يؤثّر كونه مُعرّضًا للسقوط بالفسخ ، بردّة أو غيرها ، أو نصفه بالطلاق . وعند الحنابلة ، أن الصَّداق في الذمة دَينٌ للمرأة ، حكمه حكم الدّيون عندهم ، فإن كان على معسرٍ ، أو جاحدٍ ، كان على معسرٍ ، أو جاحدٍ ، فاختيار الحرّقيُّ وجوب الزكاة فيه ، ولا فرق بين ما قبل الدخول أو بعده . فإن سقط نصفه بطلاق المرأة قبل الدخول ، وأخذت النصف ، فعليها زكاة ما قبضته ، دون ما لم تقبضه . وكذلك لو سقط كلُّ الصَّداق قبل الدخول ، وأخذت النصف ، فعليها زكاة ما قبضته ، دون ما لم تقبضه . وكذلك لو سقط كلُّ الصَّداق قبل قبضه ؛ لانفساخ النكاح ، بأمر من جهتها ، فليس عليها زكاته .

زكاة أجرة الدورِ المؤجرة: ذهب أبو حنيفة ، ومالك ، إلى أن المؤجر لا يستحق الأجرة بالعقد ، وإنما يستحقها بانقضاء مدة الإجارة ؛ وبناء على هذا ، فمن أجَّر دارًا ، لا تجب عليه زكاة أجرتها ، حتى يقبضها ، ويحول عليها الحول ، وتبلغ نصابًا . وذهبت الحنابلة إلى أن المؤجر يملك الأجرة من حين العقد ، وبناء عليه ، فإن من أجَّر دارَه ، تجب الزكاة في أجرتها ، إذا بلغت نصابًا ، وحال عليها الحول ، فإن المؤجر يملك التصرف في الأجرة بأنواع التصرفات ، وكون الإجارة عُرضةً للفسخ ، لا يمنع وجوب الزكاة ، كالصداق قبل الدخول ، ثم إن كان قد قبض الأجرة ، أخرج الزكاة منها ، وإن كانت دَيْنًا فهي كالدَّين ؛ كالصداق قبل الدخول ، ثم إن كان قد قبض الأجرة ، أخرج الزكاة منها ، وإن كانت دَيْنًا فهي كالدَّين ؛ مُعَجَّلا كان ، أو مؤجَّلاً . وفي «المجموع» للنووي : وأما إذا أجَّر داره أو غيرها ، بأجرة حالَّة ، وقبضها ، فيجب عليه زكاتها ، بلا خلاف .

<sup>(</sup>١) يشير إلى عموم قول الله تعالى : ﴿وَٱلَّذِينَ يَكْنِرُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَـٰكَ ﴾ الآية .

<sup>(</sup>٢) ملء : أي غني .

<sup>(</sup>٣) أي: أنه يؤدي زكاتها حين يقبضها لما مضى من حين العقد إن كان مضى عليها حول أو أكثر.

#### زكاة التجارة

حكمه ا: ذهب جماهير العلماء ؛ من الصحابة ، والتابعين ، ومن بعدهم من الفقهاء إلى وجوب الزكاة في عروض (١) التجارة ؛ لما رواه أبو داود ، والبيهةي ، عن سمرة بن جُندُب ، قال : أما بعد ، فإن النبي كلي على عروض الذي يُعدُهُ للبيع . وروى الدارقطني ، والبيهقي ، عن أبي ذر ، أن النبي قال : «في الإبل صدقتها ، وفي الغنم صدقتها ، وفي البقر صدقتها ، وفي البر صدقته . [الدارقطني (٢/ ١٠٠) والبيهقي (٤/ ١٤٧)] . وروى الشافعي ، وأحمد ، وأبو عبيد ، والدارقطني ، والبيهقي ، وعبد الززاق ، عن أبي عمرو بن حماس ، عن أبيه ، قال : كنت أبيع الأُدُمُ والجعاب ، (٣) فمر بي عمر بن الخطاب الززاق ، عن أبي عمرو بن حماس ، عن أبيه ، قال : كنت أبيع الأُدُمُ . قال : قوّمُهُ ، ثم أخرج صدقته . [الدارقطني ١/ ١٢٤)] . قال في «المغني» : وهذه قصة يشتهر مثلها ، ولم تُذكر ، فيكون إجماعًا ، وقالت الظاهرية : لا زكاة في مال التجارة . قال ابن رشد : والسبب في اختلافهم في وجوب الزكاة بالقياس ، واختلافهم في تصحيح حديث سمرة ، وحديث أبي ذر ؛ أما القياس ، الذي اعتمده الجمهور ، فهو أن العروض المتَّخذة للتجارة مالٌ مقصود به التنمية ، فأشبه الأجناس الثلاثة ، التي فيها الزكاة باتفاق ، أعني ، العروض المتَّخذة للتجارة مالٌ مقصود به التنمية ، فأشبه الأجناس الثلاثة ، التي فيها الزكاة باتفاق ، أعني ، العروض المتَّخذة للتجارة مالٌ مقصود به التنمية ، فأشبه الأجناس الثلاثة ، التي فيها الزكاة باتفاق ، أعني ، والماشية ، والذهب ، والفضة .

وفي «المنار»: جمهور علماء الملة يقولون بوجوب زكاة عروض التجارة، وليس فيها نصّ قطعي من الكتاب أو السنة، وإنما ورد فيها روايات، يقوِّي بعضها بعضًا، مع الاعتبار المستند إلى النصوص، وهو أن عروض التجارة المتداولة للاستغلال نقود، لا فرق بينها وبين الدراهم والدنانير، التي هي أثمانها، إلا في كون النصاب يتقلَّب، ويتردَّد بين الثمن، وهو النقد، والمثمن، وهو العروض، فلو لم تجب الزكاة في التجارة، لأمكن لجميع الأغنياء، أو أكثرهم أن يتَّجروا بنقودهم، ويَتَحَرُّوا، ألا يحول الحول على نصاب من النقدين أبدًا، وبذلك تبطل الزكاة فيهما عندهم. ورأس الاعتبار في المسألة، أن الله ـ تعالى ـ فرض في أموال الأغنياء صدقة ؛ لمواساة الفقراء، ومن في معناهم، وإقامة المصالح العامة، وأن الفائدة في ذلك المغنياء، تطهير أنفسهم من رذيلة البخل، وتزكيتها بفضائل الرحمة بالفقراء، وسائر أصناف المستحقين، ومساعدة الدولة والأمة، في إقامة المصالح العامة، والفائدة للفقراء وغيرهم، إعانتهم على نوائب الدهر، مع ما في ذلك من سدّ ذريعة المفاسد، في تضخُّم الأموال، وحصرها في أناس معدودين، وهو المشار إليه بقوله حتالى ـ في حكمة قسمة الفيء: ﴿ كَنَ لا يَكُونَ دُولَةٌ بَيْنَ ٱلمُغْنِيَاء مِنكُمُ ﴾ [الحشر: ٧]. فهل يُعقل أن يخرج من هذه المقاصد الشرعية كلها التُجار، الذين ربَّا تكون معظم ثروة الأمة في أيديهم!

متى تصيرُ العروضُ للتجارةِ : قال صاحب «المغنى»(٤) : ولا يصير العَرْضُ للتُّجارة، إلا بشرطين؛

<sup>(</sup>٢) البز: متاع البيت.

<sup>(</sup>٤) وما في المُهذب لا يخرج عن معناه .

<sup>(</sup>١) العِروض: جمع عرض، وهو غير الأثمان من المال.

<sup>(</sup>٣) الأدم: الجلد. والجعاب: الجفان.

الأول، أن يملكه بفعله، كالبيع، والنكاح، والخلع، وقبول الهبة، والوصية، والغنيمة، واكتساب المباحات؛ لأن ما لا يثبت له حكم الزكاة بدخوله في ملكه، لا يثبت بمجرَّدِ النية، كالصوم، ولا فرق بين أن يملكه بعوض، أم بغير عوض؛ لأنه ملكه بفعله، فأشبه الموروث. والثاني، أن ينوي عند تملكه، أنه للتجارة، لم يصر للتجارة، وإن نواه بعد ذلك. وإن ملكه بأنه للتجارة، لم يصر للتجارة، وإن نواه بعد ذلك. وإن ملكه بإرث، وقصد أنه للتجارة، لم يصر للتجارة؛ لأن الأصل القنية، والتجارة عارض، فلا يصير إليها بمجرد النية، كما لو نوى الحاضر السفر، لم يثبت له حكم السفر بدون الفعل، وإن اشترى عرضًا للتجارة، فنوى به الاقتناء، صار للقنية، وسقطت الزكاة منه.

كيفية تزكية مال التجارة: من ملك من عروض التجارة، قدر نصاب، وحال عليه الحول، قُومّه آخر الحول، وأخرج زكاته، وهو ربع عشر قيمته. وهكذا يفعل التاجر في تجارته كلّ حول، ولا ينعقد الحول، حتى يكون القدر الذي يملكه نصابًا (١)، فلو ملك عرضًا قيمته دون النصاب، فمضى جزء من الحول، وهو كذلك، ثم زادت قيمة النماء به، أو تغيرت الأسعار، فبلغ نصابًا، أو باعه بنصاب، أو ملك في أثناء الحول عَرْضًا آخر، أو أثمانًا، تم بها النصاب، ابتدأ الحول من حينئذ، ولا يحتسب بما مضى. وهذا قول الثوري، والأحناف، والشافعي، وإسحاق، وأبي عبيد، وأبي ثور، وابن المنذر. ثم إذا نقص النصاب أثناء الحول، وكمل في طرفيه، لا ينقطع الحول، عند أبي حنيفة؛ لأنه يحتاج إلى أن تُعرَف قيمته في كلّ وقت؛ ليعلم أن قيمته فيه تبلغ نصابًا، وذلك يشق. وعند الحنابلة، أنه إذا نقص أثناء الحول، ثم زاد، حتى بلغ نصابًا، استأنف الحول عليه ؛ لكونه انقطع بنقصه في أثنائه.

#### زكساة السزروع، والشمسار

الأصنافُ التي كانت تؤخذ من الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ؛ فعن أبي بردة ، عن أبي موسى ، ومعاذ \_ رسول الله عنهما \_ أن رسول الله عنهما \_ أن رسول الله عنهما \_ أن رسول الله عنهما ألى اليمن ، يعلمان الناس أمْرَ دينهم ، فأمرهم ألا يأخذوا الصدقة ، إلا من هذه الأربعة ؛ الحنْطَة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب . رواه الدارقطني ، والحاكم ، والطبراني ، والبيهقي ، وقال : رواته ثقات ، وهو متصل . [الدارقطني (۲/ ۹۶) والبيهقي (٤/ ١٢٥) والحاكم . (١/ ٤٠) والطبراني في الكبير كما في المجمع (٣/ ٧٥)] .

<sup>(</sup>١) يرى الإمام مالك أن الحول ينعقد على ما دون النصاب، فإذا بلغ في آخره نصابًا زكاه.

قال ابن المنذر، وابن عبد البر: وأجمع العلماء على، أن الصدقة واجبة في الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب. وجاء في رواية ابن ماجه، أن رسول الله ﷺ، إنما سن الزكاة في الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، والذرة. [ابن ماجه (١٨١٥)]. وفي إسناد هذه الرواية، محمد بن عبيد الله العرزمي، وهو متروك.

الأصنافُ التي لم تكن تؤخذُ منها: ولم تكن تؤخذ الزكاة من الخضروات، ولا من غيرها من الفواكه ، إلا العنب ، والرطب ؛ فعن عطاء بن السائب ، أن عبد الله بن المغيرة أراد أن يأخذ صدقةً من أرض موسى بن طلحة ، من الخضروات ، فقال له موسى بن طلحة : ليس لك ذلك ؛ إن رسول الله ﷺ كان يقول : «ليس في ذلك صدقة» . رواه الدارقطني ، والحاكم ، والأثرم في «سننه» ، وهو مرسلٌ قوي . [البيهقي في الكبرى (٤/ ١٢٩) والدارقطني (٢/ ٩٧) والحاكم (١/ ٤٠١)]. وقال موسى بن طلحة: جاء الأثر عن رسول الله ﷺ في خمسة أشياء؛ الشعير، والحنطة، والشُّلْت،(١) والزبيب، والتمر، وما سوى ذلك، مما أخرجت الأرض، فلا عشر فيه. وقال: إن معاذًا لم يأخذ من الخُضر صدقة. [البيهقي (٤/ ٢٩)]. قال البيهقي: هذه الأحاديث كلها مراسيل، إلا أنها من طرق مختلفة، فيؤكد بعضها بعضًا، ومعها من أقوال الصحابة ؛ عمر ، وعليٌّ ، وعائشة . وروى الأثرم ، أن عامل عمر كتب إليه ، في كروم فيها من الفِرْسِكُ(٢) ، والرمان، ما هو أكثر غلَّة من الكروم أضعافًا؟ فكتب إليه: إنه ليس عليها عشر، هي من العضاة. قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل (٣) العلم، أنه ليس في الخضروات صدقة. [الترمذي (٦٣٨)]. وقال القرطبي: إن الزكاة تتعلق بالمقتات، دون الخضروات، وقد كان بالطائف الرمان، والفرسك، والأترُج، فما ثبت أن النبي ﷺ أخذ منها زكاة، ولا أحد من خلفائه. قال ابن القيم: ولم يكن من هديه أخذ الزكاة من الخيل، والرقيق، ولا البغال، ولا الحمير، ولا الخضروات، ولا الأباطخ، والمقاتي، والفواكه التي لا تُكال ولا تُدَّخر، إلا العنب والرطب، فإنه يأخذ الزكاة منه جملة، ولم يفرق بين ما يبس، وما لم ييبس.

رأي الفقهاء: لم يختلف أحدٌ من العلماء، في وجوب الزكاة في الزروع والثمار، وإنما اختلفوا في الأصناف، التي تجب فيها، إلى عدة آراء، نُجُمِلها فيما يلي:

١- رأي الحسن البصري، والثوري، والشعبي، أنه لا زكاة، إلا في المنصوص عليه، وهو الحنطة، والشعير، والذرة، والتمر، والزبيب؛ لأن ما عداه لا نصّ فيه. واعتبر الشوكاني هذا، المذهب الحق.

٢- رأي أبي حنيفة ، أن الزكاة واجبة في كل ما أنبتته الأرض ، لا فرق بين الخضروات وغيرها ، واشترط أن يُقْصَدَ بزراعته استغلال الأرض ، ونماؤها عادةً ، واستثنى الحطب ، والقصب الفارسي<sup>(1)</sup> ، والحشيش ، والشجر الذي لا ثمر له . واستدل لذلك بعموم قوله ﷺ : «فيما سقت السماء العشر» .

<sup>(</sup>٢) الفرسك : الحوخ .

<sup>(</sup>٤) القصب الفارسيّ : هو البوص في اللغة العامية المصرية .

<sup>(</sup>١) السلت: نوع من الشعير.(٣) يقصد أكثرهم.

[البخاري (١٤٨٣) وأبو داود (١٥٩٦) والترمذي (٦٤٠) والنسائي (٥/ ١٤) وابن ماجه (١٨١٧)]. وهذا عامٌّ يتناول جميع أفراده ؛ ولأنه يقصد بزراعته نماء الأرض ، فأشبه الحب.

٣\_ مذهب أبي يوسف ، ومحمد ، أن الزكاة واجبةٌ في الخارج من الأرض ، بشرط أن يبقى سنةً ، بلا علاج كثير؛ سواء أكان مكيلاً، كالحبوب، أو موزونًا، كالقطن، والسكر. فإن كان لا يبقى سنةً، كالقتاء، والخيار، والبطيخ، والشمام، ونحوها من الخضروات، والفواكه، فلا زكاة فيه.

٤\_ مذهب مالك ، أنه يشترط فيما يخرج من الأرض ، أن يكون مما يبقى ، وييبس ، ويستنبته بنو آدم ؟ سواء أكان مُقتاتًا ، كالقمح ، والشعير ، أو غير مقتاتٍ ، كالقرطم ، والسمسم ، ولا زكاة عنده في الخضروات والفواكه ، كالتِّين ، والرمان ، والتفاح .

٥ ـ وذهب الشافعي ، إلى وجوب الزكاة ، فيما تخرجه الأرض ، بشرط أن يكون مما يُقتات ويُدَّخَر ، ويستنبته الآدميون ، كالقمح ، والشعير . قال النووي : مذهبنا ، أنه لا زكاة في غير النخل ، والعنب من الأشجار، ولا في شيءٍ من الحبوب، إلا فيما يقتات ويدَّخر، ولا زكاة في الخِضروات. وذهب أحمد، إلى وجوب الزكاة ، في كل ما أخرجه الله من الأرض ، من الحبوب ، والثمار ، مما يببس ، ويبقى ، ويُكال، ويستنبته الآدميون في أراضيهم(١)؛ سواء أكان قوتًا، كالحنطة، أو من القطنيات(٢)، أو من الأبازير؛ كالكُشبرة، والكراويا، أو من البذور؛ كبذر الكتان، والقثاء، والخيار، أو حب البقول، كالقرطم، والسِّمْسِم. وتجب عنده أيضًا، فيما جمع هذه الأوصاف من الثمار اليابسة، كالتمر، والزبيب، والمشمش، والتين، واللوز، والبندق، والفستق. ولا زكاة عنده في سائر الفواكه؛ كالخوخ، والكمشرى، والتفاح، والمشمش، والتين، اللَّذَيْن لا يُجفَّفان، ولا في الخضروات، كالقِثَّاءِ، والخيار، والبطيخ ، والباذنجان ، واللُّفت ، والجزر .

زكاةُ الزَّيتونِ: قال النووي: وأما الزيتون، فالصحيح عندنا، أنه لا زكاة فيه. وبه قال الحسن بن صالح، وابن أبي ليلي، وأبو عبيد. وقال الزهري، والأوزاعي، والليث، ومالك، والثوري، وأبو حنيفة، وأبو ثور: فيه الزكاة. قال الزهري، والليث، والأوزاعي: يُخرُّص، فتؤخذ زكاته زيتًا. وقال مالك : لا يخرص ، بل يؤخذ العشر بعد عصره ، وبلوغه خمسة أوسق ، انتهى .

سببُ الخلافِ، ومنشؤُه: قال ابن رشد: وسبب الخلاف، أما بين من قصَرَ الزكاة على الأصناف المجمع عليها ، وبين من عَدَّاها إلى المُدَّخَر المقتات ، فهو احتلافهم في تعلق الزكاة بهذه الأصناف الأربعة ، هل هو لعينها أو لعلةٍ فيها ، وهي الاقتيات؟ فمن قال : لعينها . قصر الوجوب عليها ، ومن قال : لعلة الاقتيات . عدَّى الوجوب لجميع المقتات، وسبب الخلاف بين من قصر الوجوب على المقتات، وبين من عدَّاه إلى جميع ما تخرجه الأرض ـ إلا ما وقع عليه الإجماع من الحشيش، والحطب، والقصب ـ معارضة القياس

<sup>(</sup>١) وإن اشترى زرعًا بعد بدو صلاحه، أو ثمرةً بدأ صلاحها، أو ملكها بجهة من جهات الملك، لم تجب فيها زكاة . (٢) القطنيات : هي الحبوب سوى البر والشعير، سميت بذلك لأنها تقطن في البيوت، أي تخزن، وهي كالعدس، والحمص: والبسلة، والجلبان ، والترمس ، واللوبيا ، والفول .

لعموم اللفظ؛ أما اللفظ، الذي يقتضي العموم، فهو قوله \_ عليه الصلاة والسلام \_ : «فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر». و «ما» بمعنى الذي ، و «الذي» من ألفاظ العموم، وقوله تعالى : ﴿ وَهَا تُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِمِ ﴾ [الأنعام ١٤١]. وأما القياس، فهو أن الزكاة، إنما المقصود بها سدُّ الخلَّة ، وذلك لا يكون غالبًا، إلا فيما هو قوت، فمن خَصَّصَ العموم بهذا القياس، أسقط الزكاة مما عدا المقتات، ومن غلَّبَ العموم، أوجبها فيما عدا ذلك، إلا ما أخرجه الإجماع. والذين اتفقوا على المقتات، اختلفوا في أشياء من قبل اختلافهم فيها، هل هي مقتاتة أم ليست بمقتاتة ، وهل يقاس على ما اتفق عليه، أو ليس يقاس؟ مثل اختلاف مالك، والشافعي، في الزيتون، فإن مالكًا ذهب إلى وجوب الزكاة فيه، ومنع الشافعي ذلك في قوله الأخير بمصر، وسبب اختلافهم، هل هو قوت، أو ليس بقوت؟

نصابُ زكاةِ الزُّروعِ ، والثِّمارِ : ذهب أكثر أهل العلم إلى ، أن الزكاة لا تجب في شيء من الزروع ، والثمار ، حتى تبلغ خمسة أوسق ، بعد تصفيتها من التِّبن ، والقشر ، فإن لم تُصفَّ ، بأن تركت في قشرها (١) ، فيشترط أن تبلغ عشرة أوسق .

١- فعن أبي هريرة ، أن النبي عَلَيْهِ قال : «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» . رواه أحمد ، والبيهقي بسند جيد . [أحمد (٢/ ٤٠٢) والبيهقي في الكبرى (٤/ ١٢٠)] .

٢- وعن أبي سعيد الحدري ظلفه أن النبي بي قال: (ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر ولا حب، صدقة . [البخاري (١٤٨٤) ومسلم (٩٧٩٥) وأبو داود (١٥٥٨) والترمذي (١٧٩٣) والنسائي (٥/ ١٧) وابن ماجه (١٧٩٣) وأحمد (٣/ ٨٦)]. والوسق ؛ ستون صاعًا، بالإجماع، وقد جاء ذلك في حديث أبي سعيد، وهو حديث منقطع. وذهب أبو حنيفة، ومجاهد إلى وجوب الزكاة في القليل والكثير ؛ لعموم قوله سعيد، وهو حديث منقطع و وذهب أبو حنيفة، ومجاهد إلى وجوب الزكاة في القليل والكثير ؛ لعموم قال ابن القيم . مناقشًا هذا الرأي . : وقد وردت الشنة الصحيحة، الصريحة، الحكمة في تقدير نصاب المعشرات بخمسة أوسق، بالمتشابه من قوله : (فيما سقت السمّاء الغشر، وما سقي بنضح أو غرب، فنصف العُشر» . وقالوا . وهذا يعم القليل والكثير وقد عارضه الحاص، ودلالة العام قطعية كالحاص، وإذا تعارضا، قُدِّم الأحوط، وهو الوجوب . فيقال : يجب العمل بكلا الحديثين، ولا يجوز معارضة أحدهما بالآخر، وإلغاء أحدهما بالكلية ؛ فإن طاعة الرسول على العمل بكلا الحديثين، ولا تعارض بينهما بحمد الله ـ تعالى لوجه من الوجوه، فإن قوله : (فيما سقت السماء العشر» . إنما أريد به التمييز بين ما يجب فيه العشر، وما يجب فيه نصفه، فذكر النوعين، مفرقًا بينهما في مقدار الواجب . وأما مقدار النصاب، فسكت عنه في يجب فيه نصفه، فذكر النوعين، مفرقًا بينهما في مقدار الواجب . وأما مقدار النصاب، فسكت عنه في يجب فيه نصفه، فذكر النوعين، مفرقًا بينهما في مقدار الواجب . وأما مقدار النصاب، فسكت عنه في المذي لا يحتمل غير ما أوَّل عليه ألبتة ، إلى المجمل المتشابه ، الذي غايته أن يتعلق فيه بعموم ، لم يقصدوا الذي لا يحتمل غير ما أوَّل عليه ألبتة ، إلى المجمل المتشابه ، الذي غايته أن يتعلق فيه بعموم ، لم يقصدوا بيائه بالخاص المخروث المنه . الذي غايته أن يتعلق فيه بعموم ، لم يقصدوا بيائه بالخاص المنصور؟ انتهى .

<sup>(</sup>١)كالأرز إذا ترك في قشره .

وقال ابن قدامة : قول النبي ﷺ: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» . متفق عليه . هذا خاص يجب تقديمه ، وتخصيص عموم ما رَوَوه به ، كما خصصنا قوله : «في كلّ سائمة من الإبل الزكاة» . [أحمد (١/ ١٢١ و١٢٢) وأبو داود (١٥٦٧) والنسائي (٥/ ٢٩)]. بقوله : «ليس فيما دون خمس ذَوْد صدقة». [البخاري (١٤٨٤) ومسلم (٩٧٩/٥)] . وقوله : «في الرقة ربع العشر» . [أبو داود (٦٧ ٥١) والترمذي (٦٢٠) والموطأ (١/ ٧٥٧، ٢٥٧)]. بقوله: «ليس فيما دون حمس أواق صدقة». ولأنه مال تجب فيه الصدقة، فلم تجب في يسيره ، كسائر الأموال الزكويَّة . وإنما لم يعتبر الحول ؛ لأنه يكمل نماؤه باستحصاده ، لا ببقائه ، واعتبر الحول في غيره ؛ لأنه مَظِنَّةٌ لكمال النماء في سائر الأموال ، والنصاب اعتبر ؛ ليبلغ حدًّا يحتمل المواساة منه، فلهذا اعتبر فيه. يحققه، أن الصدقة، إنما تجب على الأغنياء، ولا يحصل الغني بدون النصاب، كسائر الأموال الزكويَّة. هذا، والصاع؛ قدح وثلث، فيكون النصاب خمسين كيلة، فإن كان الخارج لا يكال ، فقد قال ابن قدامة : ونصاب الزعفران والقطن ، وما ألحق بهما من الموزونات ، ألف وستمائة رطل بالعراقي ، فيقوم وزنه مقامه(١). قال أبو يوسف: إن كان الخارج مما لا يكال ، لا تجب فيه الزكاة إلا إن بلغ قيمة نصاب من أدنى ما يكال ، فلا تجب الزكاة في القطن ، إلا إذا بلغت قيمته حمسة أوسق ، من أقل ما يكال ، كالشعير ونحوه ؛ لأنه لا يمكن اعتباره بنفسه ، فاعتبر بغيره ، كالعروض يُقَوَّم بأدني النصائين من الأثمان. وقال محمد: يلزم أن يبلغ خمسة أمثال، من أعلى ما يُقَدَّر به نوعه، ففي القطن، لا تجب فيه الزكاة، إن بلغ خمسة قناطير؛ لأن التقدير بالوسق، فيما يوسق، كان باعتبار أنه أعلى ما يقدُّر به نوعه.

مقدارُ الواجبِ: يختلف القدر الذي يجب إحراجه ، باحتلاف السقي ؛ فما سُقي بدون استعمال آلة -بأن سُقِيَ بالراحة ـ ففيه عشر الخارج ، فإن سُقِي بآلة ، أو بماء مشترى ، ففيه نصف العشر .

١- فعن معاذ ضِّطُّهُ أن النبي عَلَيْتُهُ قال: «فيما سَقَتِ السماء، والبَعل (٢)، والسيل العشر، وفيما سُقِيَ بالنَّضْح نِصْفُ العشر». رواه البيهقي، والحاكم، وصحّحه. [الحاكم (١/ ٤٠١) والبيهقي في الكبرى (٤/

٢- وعن ابن عمر - رضى الله عنهما - أن النبي عَلَيْكُ قال : «فيما سَقَتِ السماء والعيون ، أو كان عَثريًّا العشر، وفيما سُقِيَ بالنَّضْح نصف العشر». رواه البخاري، وغيره. [البخاري (١٤٨٣) وأبو داود (١٥٩٦) والترمذي (٦٤٠) والنسائي (٥/ ١٤) وابن ماجه (١٨١٧)] . فإن كان يُشقَى تارةً بآلة ، وتارةً بدونها ، فإن كان ذلك على جهة الاستواء، ففيه ثلاثة أرباع العشر؛ قال ابن قدامة: لا نعلم فيه خلافًا، وإن كان أحدهما أكثر ، كان حكم الأقل تابعًا للأكثر ، عند أبي حنيفة ، وأحمد ، والثوري ، وأحد قولي الشافعي . وتكاليف الزرع؛ من حصاد، وحَمْل، ودياسة، وتصفية، وحفظ، وغير ذلك من خالص مال المالك، ولا يحسب منها شيء من مال الزكاة . ومذهب ابن عباس ، وابن عمر \_ رضي الله عنهما \_ أنه يحسب ما اقترضه من

<sup>(</sup>١) الخمسة الأوسق تساوي ألفًا وستمائة رطل عراقي . والرطل العراقي ١٣٠ درهمًا تقريبًا . (٢) البعل والعثري : الذي يشرب بعرق دون سقي . والنضح : السقي من ماء بئر أو نهر بساقية .

أجل زرعه، وثمره؛ عن جابر بن زيد، عن ابن عباس، وابن عمر - رضي الله عنهما - في الرجل يستقرض، فينفق على ثمرته، وعلى أهله؟ قال : قال ابن عمر : يبدأ بما استقرض، فيقضيه، ويزكّي ما بقي . قال أن : وقال ابن عباس - رضي الله عنهما - : يقضي ما أنفق على الثمرة، ثُمَّ يُزكّي ما بقي (7) . وذكر ابن حزم، عن عطاء، أنه يسقط مما أصاب النفقة، فإن بقي مقدار ما فيه الزكاة، زكّى، وإلا فلا .

## الزكاةُ في الأرضِ الخراجيةِ: تنقسمُ الأرضُ إلى :

١ عشرية (٣) ؛ وهي الأرض التي أسلم أهلها عليها طوعًا ، أو فتحت عَنْوة ، وقُسمتْ بين الفاتحين ،
 أو التي أحياها المسلمون .

٢- وخراجية ؟ وهي الأرض التي فتحت عنوة ، وتركت في أيدي أهلها ؟ نظير خراج معلوم . والزكاة كما تجب في أرض العشر ، تجب كذلك في أرض الخراج ، إذا أسلم أهلها ، أو اشتراها المسلم ، فيجتمع فيها العشر والخراج ، ولا يمنع أحدهما وجوب الآخر . قال ابن المنذر : وهو قول أكثر العلماء ، وممن قال به ؟ عمر بن عبد العزيز ، وربيعة ، والزهري ، ويحيى الأنصاري ، ومالك ، والأوزاعي ، والحسن بن صالح ، وابن أبي ليلى ، والليث ، وابن المبارك ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو عبيد ، وداود ، واستدلوا على ذلك وابن أبي ليلى ، والليث ، وابن المبارك ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو عبيد ، وداود ، واستدلوا على ذلك بالكتاب ، والسنة ، والمعقول - أي ، القياس - أما الكتاب ، فقول الله تعالى : ﴿ يَا يَكُنَ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ الللللللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ ال

## أَدْلَةُ أَبِي حَنِيفَةً ، ومناقشتُهَا : استدل الإمام أبو حنيفة لمذهبه :

١- بما رواه ابن مسعود ، أن النبي عَلَيْ قال : (لا يجتمع عشر وخراج في أرض مسلم) . [ذكره ابن عدي في الكامل (٧/ ٢٥٥) وابن الجوزي في الموضوعات (١/ ١٥١)] . وهذا الحديث مجمع على ضعفه ، انفرد به يحيى بن عنبسة ، عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم النَّخعي ، عن علْقَمة ، عن ابن مسعود ، عن النبي عَلَيْ . قال البيهقي في «معرفة السنن والآثار» : هذا المذكور ، إنما يرويه أبو حنيفة ، عن حماد ، عن

<sup>(</sup>١) قوله: قال . . . إلخ، أي قال جابر .

<sup>(</sup>٢) اتفق ابن عباس وابن عمر على قضاء ما أنفق على الثمرة وزكاة الباقي ، واختلفا في قضاء ما أنفق على أهله .

<sup>(</sup>٣) عشرية : أي التي تجب فيها زكاة العشر .

إبراهيم من قوله، فرواه يحيى هكذا مرفوعًا، ويحيى بن عنبسة مكشوف الأمر في الضعف؛ لروايته عن الثقات الموضوعات. قاله أبو أحمد بن عدي الحافظ، فيما أخبرنا به أبو سعيد الماليني عنه، وضعفه كذلك الكمال بن الهمام من أئمة الحنفية (١).

 ٢- وبما رواه أحمد، ومسلم، وأبو داود، عن أبي هريرة، أن النبي ﷺ قال: «منعت العراق قفيزَها ودرهمها ، ومنعت الشام مُدَّيها ودينارَها ، ومنعت مصرُ إردبُّها ودينارَها ، وعدتمُ من حيثِ بدأتم». قالها ثلاثًا ، شهد على ذلك لحم أبي هريرة ودمه (٢) . [مسلم (٢٨٩٦) (٣٣) ، وأبو داود (٣٠٥٥) وأحمد (١/ ٢٦٢)] . وليس في هذا الحديث دلالة على عدم أحذ الزكاة من الأرض الخراجية ، فقد أوَّله العلماء على معنى، أنهم سيُسلِمون، وتسقط الجزية عنهم، أو أنه إشارة إلى الفتن، التي تقع آخر الزمان، المؤدّية إلى منع الحقوق الواجبة عليهم ؛ من زكاة ، وجزية ، وغيرهما . قال النووي ـ عقب التأويلين ـ : لو كان معنى الحديث ما زعموه ، للزم ألا تجب زكاة الدراهم ، والدنانير ، والتجارة ، وهذا لا يقول به أحد .

٣- وروي، أن دهقان بهر الملك لما أسلم، قال عمر بن الخطاب: سلَّموا إليه الأرض، وحذوا منه الخراج. وهذا صريح في الأمر بأخذ الخراج، دون الأمر بأخذ العشر. وهذه القصة يقصد بها، أن الخراج لا يسقط بإسلامه ، ولا يلزم من ذلك سقوط العشر ، وإنما ذكر الخراج ؛ لأنه ربما يُتَوَهَّمُ سقوطه بالإسلام ، كالجزية ، وأما العشر ، فمعلوم ، أنه واجب على الحر المسلم ، فلم يحتج إلى ذكره ، كما أنه لم يذكر أخذ زكاة الماشية منه ، وكذا زكاة التَّقدَين ، وغيرهما ، أو لأنَّ الدهقان لم يكن له ما يجب فيه العشر .

٤- وأن عمل الولاة والأئمة ، على عدم الجمع بين العشر والخراج . وهذا ممنوع ، بما نقله ابن المنذر ، من أن عمر بن عبد العزيز جمع بينهما .

٥- وأن الخراج يُباينُ العشر؛ فإن الخراج وجب عقوبةً ، بينما العشر وجب عبادة ، ولا يمكن اجتماعهما في شخص واحد، فيحبا عليه معًا. وهذا صحيحٌ في حالة الابتداء، ممنوع في حالة البقاء، وليس كلُّ صور الخراج أساسها العَنوةُ والقهر ، بل يكون في بعض صُوَرهِ مع عدم العَنوة ، كما في الأرض القريبة من أرض الخراج، أو التي أحياها ، وسقاها بماء الأنهار الصغار .

٦- أن سبب كلِّ من الخراج والعشر واحدٌ ، وهو الأرض النامية حقيقة ، أو حكمًا ؛ بدليل أنها لو كانت سبخة ، لا منفعة لها ، لا يجب فيها خراج ولا عشر ، وإذا كان السبب واحدًا ، فلا يجتمعان معًا في أرض واحدة ؛ لأن السبب الواحد لا يتعلق به حقَّان من نوع واحد ، كما إذا ملك نصابًا من السائمة ؛ لتجارة سنة ، فإنه لا يلزمه زكاتان . والجواب ، أن الأمر ليس كذلك ؛ فإن سبب العشر الزرع الخارج من الأرض ، والخراج يجب على الأرض؛ سواء زرعها، أم أهملها. وعلى تسليم وحدة السببيَّة، فلا مانع من تَعلُّق الوظيفتين بالسبب الواحد ، الذي هو الأرض ، كما قال الكمال بن الهمام .

<sup>(</sup>١) رجح الكمال مذهب الجمهور، وناقش مذهبه بما لا يخرج عن مضمون هذا النقاش. (٢) وجه الدلالة في الحديث: أنه إخبار عما يكون من منع الحقوق الواجبة وبين هذه الحقوق، وأنها عبارة عن الخراج: فلو كان العشر واجبًا

زكاة الخارج من الأرض المؤجرة : يرى جمهور العلماء ، أن من استأجر أرضًا ، فزرعها ، فالزكاة عليه ، دون مالك الأرض ، وقال أبو حنيفة : الزكاة على صاحب الأرض . قال ابن رشد : والسبب في اختلافهم ؛ هل العشر حق الأرض ، أو حق الزرع ؟ فلما كان عندهم ، أنه حق لأحد الأمرين ، اختلفوا في أيهما أولى أن ينسب إلى موضع الإنفاق ، وهو كون الزرع والأرض لمالك واحد ، فذهب الجمهور ، إلى أنه ما تجب فيه الزكاة ، وهو الحب . وذهب أبو حنيفة ، إلى أنه ما هو أصل الوجوب ، وهو الأرض . ورجح أبن قدامة رأي الجمهور ، فقال : إنه واجب في الزرع ، فكان على مالكه ، كزكاة القيمة ، فيما إذا أعده للتجارة ، وكعشر زرعه في ملكه ، ولا يصح قولهم : إنه من مؤنة الأرض . لأنه لو كان من مؤنتها ، لوجب فيها ، وإن لم تزرع ، كالخراج ، ولوجب على الذمّي ، كالخراج ، ولتقدّر بقدر الأرض لا بقدر الزرع ، فيها ، وإن لم تزرع ، كالخراج ، ولوجب على الذمّي ، كالخراج ، ولتقدّر بقدر الأرض لا بقدر الزرع ،

تقديرُ النصابِ في النَّخيل، والأعناب، بالخرص(١) دونَ الكيل: إذا أزهى النخيل والأعناب، وبدا صلاحها ، اعتُبر تقدير النصاب فيها بالخرص دون الكيل ، ذلك بأن يحصِي الخارص الأمين العارف ، ما على النخيل والأعناب، من العنب والرطب، ثم يقدِّره تمرًا وزبيبًا؛ ليعرف مقدار الزكاة فيه، فإذا جفَّت الثمار ، أُخذ الزكاة التي سبق تقديرها منها ؛ فعن أبي حُمَيْد الساعدي ﴿ اللَّهُ عَالَ : غزونا مع النبي عَيْجِيُّ غزوة تبوك، فلما جاء وادي القرى، إذا امرأة في حديقة لها، فقال النبي ﷺ: «اخرصوا». وخَرَص رسول الله ﷺ عشرة أوسق، فقال لها : «أحْصِي ما يخرج منها» . رواه البخاري . [البخاري (١٤٨١) ومسلم (١١/ ١٣٩٢)]. هذه سُنة رسول الله ﷺ ، وعمل أصحابه من بعده ، وإليه ذهب أكثر أهل العلم(٢) . وخالف في ذلك الأحناف؛ لأن الخرص ظن وتخمين، لا يلزم به حكم. وسنة رسول الله ﷺ أهدى، فإن الخرص ليس من الظن في شيءٍ، بل هو اجتهاد في معرفة قدر الثمر، كالاجتهاد في تقويم المتلفات. وسبب الخرص، أن العادة جرت بأكل الثمار رّطبًا، فكان من الضروري إحصاء الزكاة، قبل أن تؤكلٌ وتصرم(") ، ومن أجل أن يتصرف أربابها بما شاءوا ، ويضمنوا قَدْر الزكاة . وعلى الخارص ، أن يترك في الخرص الثلثَ ، أو الربعَ ؛ توسعةً على أرباب الأموال ؛ لأنهم يحتاجون إلى الأكل منه ، هم وأضيافهم ، وجيرانهم. وتنتاب الثمرة النوائب ؛ من أكل الطير، والمارَّة، وما تسقطه الريح، فلو أحصِيَ الزكاة من الثمر كله، دون استثناء الثلث، أو الربع، لأضرَّ بهم؛ فعن سهل بن أبي حَثمةً، أن النَّبي ﷺ قال: «إذا خرّصتم، فخذوا، ودَعوا الثلث؛ فإن لم تدعوا الثلث، فدَعُوا الرّبع»(٤). رواه أحمد، وأصحاب السنن، إلا ابن ماجه . [أبو داود (١٦٠٥) والترمذي (٦٤٣) والنسائي (٥/ ٤٢) وأحمد (٤/ ٢ و٣)] . ورواه الحاكم ، وابن حبان ، وصححاه . قال الترمذي : والعمل على حديث سهل ، عند أكثر أهل العلم. وعن بشير بن يسار، قال: بعث عمر بن الخطاب صَطَّيُّهُ أبا حثمة الأنصاري على خرْص أموال المسلمين، فقال: إذا وجدْتَ القوم في نخلهم قد خرَفوا ٥٠٠ ، فدَعْ لهم ما يأكلون، لا تخرُّصه عليهم. [أبو عبيد في الأموال (١٤٤٨) وابن أبي شيبة (٣/ ١٩٤)]. وعن مكحول، قال: كان رسول الله

<sup>(</sup>٢) يرى مالك أنه واجب، وعند الشافعي وأحمد سنة.

<sup>(</sup>٤) يتبع ذلك كثرة الأكلة وقلتهم فالثلثّ إذا كثروا، والربع إذا قلوا.

<sup>(</sup>١) الخرص: الحزر والتخمين.(٣) تصرم: تقطع.

 <sup>(</sup>٥) خرفواً: أي أقاموا في نخلهم وقت الخريف.

وَ اللَّهُ اللَّهُ الْحَرَّاص، قال: «خفّفوا على الناس؛ فإن في المال العَريَّة، والواطئة، والآكلة». وواه أبو عبيد [أبو عبيد في الأموال (١٤٥٣) وابن أبي شيبة (٣/ ١٩٥)]. وقال: الواطئة؛ «السابلة» شمُّوا بذلك؛ لوطئهم بلاد الثمار مجتازين، والآكلة؛ أرباب الثمار، وأهلوهم، ومن لصق بهم.

الأكلُ من الزرع: يجوز لصاحب الزرع أن يأكل من زرعه ، ولا يحسب عليه ما أكل منه قبل الحصاد ؛ لأن العادة جارية به ، وما يؤكل شيء يسير ، وهو يشبه ما يأكله أرباب الثمار من ثمارهم ، فإذا حصد الزرع ، وصفًى الحب ، أخرج زكاة الموجود . سئل أحمد ، عما يأكل أرباب الزروع من الفريك؟ قال : لا بأس أن يأكل منه صاحبه ما يحتاج إليه . وكذلك قال الشافعي ، والليث ، وابن حزم (١).

ضم الزروع، والثمار: اتفق العلماء على، أنه يضم أنواع الثمر، بعضه إلى بعض، وإن اختلفت في الجودة، والرداءة واللون، وكذا يضم أنواع الزبيب، بعضها إلى بعض، وأنواع الحنطة، بعضها إلى بعض، وكذا أنواع سائر الحبوب(٢). واتفقوا أيضًا على، أنَّ عُرُوضَ التجارة تضم إلى الأثمان، وتضم الأثمان إليها، إلا أن الشافعي لا يضمهها، إلا إلى جنس ما اشتريت به؛ لأن نصابها معتبر به. واتفقوا على، أنه لا يضم جنس إلى جنس آخر، في تكميل النصاب، في غير الحبوب والثمار؛ فالماشية لا يضم جنس منها إلى جنس آخر، فلا يُضم الإبل إلى البقر في تكميل النصاب، والثمار لا يضم جنس إلى غيره، فلا يضم التمر إلى الزبيب. واختلفوا في ضم الحبوب المختلفة، بعضها إلى بعض، وأولى الآراء وأحقها، أنه لا يضم شيء منها في حساب النصاب، ويعتبر النصاب في كلّ جنس منها قائمًا بنفسه؛ لأنها أجناس مختلفة، وأصناف كثيرة، بحسب أسمائها؛ فلا يضم الشعير إلى الحنطة، ولا هي إليه، ولا التمر إلى الزبيب، ولا هو إليه، ولا الحمص إلى العدس. وهذا مذهب أبي حنيفة، والشافعي، وإحدى الروايات عن أحمد، وإليه ذهب كثير من علماء السلف. قال ابن المنذر: وأجمعوا على، أنه لا تضم ألا بل إلى البقر، ولا إلى الغنم، ولا البقر إلى الغنم، ولا البقر إلى الغنم، ولا البقر إلى العنم، ولا البقر إلى العنم، ولا النمر إلى الزبيب، فكذا لا ضم في غيرها، وليس للقائلين بضم الأجناس دليل صحيح، فيما قالوه.

متى تجبُ الزكاة في الزروع ، والثمار ؟ تجب الزكاة في الزروع ، إذا اشتد الحب ، وصار فريكًا ، وتجب في الثمار ، إذا بدا صلاحها ، ويعرف ذلك باحمرار البلح ، وجريان الحلاوة في العنب (٣) . ولا تخرج الزكاة ، إلا بعد تصفية الحب ، وجفاف الثمر . وإذا باع الزارع زرعه ، بعد اشتداد الحبّ ، وبُدُوِّ صلاح الثمر ؛ فزكاة زرعه وثمره عليه ، دون المشتري ؛ لأن سبب الوجوب العقدُ ، وهو في ملكه .

إخراجُ الطيبِ في الزكاقِ: أمر الله - سبحانه - المزكي بإخراج الطيب من ماله، ونهاه عن التصدُّق بالرديء، فقال: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَكِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِثَا أَخْرَجْنَا لَكُم مِنَ ٱلأَرْضُ وَلَا تَيَمَّمُوا

<sup>(</sup>١) قال مالك وأبو حنيفة : يحسب على الرجل ما أكل من زرعه قبل الحصاد من النصاب .

<sup>(</sup>٢) إن ضم الجيد إلى الرديء أخذت الزكاة بحسب قدر كلُّ واحدٍ منهما . فإن كان الثمر أصنافًا أخذ من وسطه .

<sup>(</sup>٣) هذا مذُّهب الجمهور، وعند أبي حنيفة ينعقد سبب الوجوب بخروج الزروع وظهور الثمر.

النجيبة مِنهُ تُنفِقُونَ وَلَسَنُم يِعَافِيهِ إِلّا أَن تُفْيِصُوا فِيهُ وَاَعْلَمُواۤ أَنَّ اللّه عَنِيُ حَمِيدُهُ (') [البقرة: ٢٦٧]. روى أبو داود ، والنسائي ، وغيرهما ، عن سهل بن حنيف ، عن أبيه ، قال : نهى رسول الله عَلَيْ عن لونين من التمر ؛ الجعرُور ، ولون الحبيق (') . [أبو داود (١٦٠٧) والنسائي (٥/ ٤٤)]. وكان الناس يتيمَّمُون شِرار ثمارهم ، فيخرجونها في الصدقة ، فنهوا عن ذلك ، ونزلت : ﴿وَلَا تَبَعَمُوا النَّهِينَ مِنهُ تُنفِقُونَهُ . وعن البراء ، قال في قوله تعالى : ﴿وَلَا تَبَعَمُوا النَّهِينَ مِنهُ تُنفِقُونَهُ والفرون ، وكان الرجل يأتي بالقِنُو ، والقنوين ، السجاد ، فكان الرجل يأتي من نخله على قَدْر كثرته وقلته ، وكان الرجل يأتي بالقِنُو ، والقنوين ، فعطه في المسجد ، وكان ألرجل يأتي القنو فيه الشيص ، فيعلقه في المسجد ، وكان أهل الصَّفة (") ليس لهم طعام ، فكان أحدهم إذا جاع ، أتى القنو فيه الشيص ، بعصاه ، فسقط البُسر والتمر ، فيعلقه ، فأنزل الله تعالى : ﴿وَلَا تَبَعَمُواْ الخَيِثِ مِنهُ تُنفِقُونَ وَلَسَمُ يِعَافِذِيهِ إِلَّا أَن مُنفِعُونَ وَلَسَمُ وَالْفِيهِ إِلَا اللهُ على إغماض والحَمْف ، والقنو قد انكسر ، فيعلقه ، فأنزل الله تعالى : ﴿وَلَا تَبَعَمُواْ الْخِيثِ مِنهُ تُنفِقُونَ وَلَسَمُ يَعَافِذِيهِ إِلَّا أَن وحياء . قال : فكنا بعد ذلك يأتي أحدنا بصالح ما عنده . رواه الترمذي ، وقال : حسن صحيح غريب . وحياء . قال : فكنا بعد ذلك يأتي أحدنا بصالح ما عنده . رواه الترمذي ، وقال : حسن صحيح غريب . والترمذي (٢٩٨٧)] . قال الشوكاني : فيه دليل على ، أنه لا يجوز للمالك ، أن يخرج الرديء عن الجيد ، الذي وجبت فيه الزكاة ، نصًا في التمر ، وقياسًا في سائر الأجناس ، التي تجب فيه الزكاة ، وكذلك لا يجوز للمصدق أن يأخذ ذلك .

زكاة العسل: ذهب جمهور العلماء إلى ، أنه لا زكاة في العسل ؛ قال البخاري : ليس في زكاة العسل شيء يصح (1) . وقال الشافعي : واختياري ، ألا يؤخذ منه ؛ لأن السنن والآثار ثابتة فيما يؤخذ منه ، وليست ثابتة فيه ، فكان عفوًا . وقال ابن المنذر : ليس في وجوب الصدقة في العسل خبر يثبت ، ولا إجماع ، فلا زكاة فيه ، وهو قول الجمهور . وذهب الحنفية ، وأحمد ، إلى أن في العسل زكاة ؛ لأنه ، وإن لم يصح في إيجابه حديث ، إلا أنه جاء فيه آثار يقوي بعضها بعضًا ، ولأنه يتولد من نَوْرِ الشجر ، والزهر ، ويُكال ، ويُدخر ، فوجبت فيه الزكاة ، كالحب والتمر ، ولأن الكلفة فيه دون الكلفة في الزروع والثمار . واشترط أبو حنيفة ، في إيجاب الزكاة في العسل ، أن يكون في أرض عشرية ، ولم يشترط نصابًا له ، فيؤخذ العشر من قليله وكثيره . وعكس الإمام أحمد ، فاشترط أن يلغ نصابًا ، وهو عشرة أفراق ، والفرق ستة عشر رطلاً عراقيًا (٥) ، وسوى بين وجوده في الأرض الخراجية ، أو العشرية . وقال أبو يوسف : نصابه عشرة أرطال . وقال محمد : بل هو خمسة أفراق . والفرق ؛ ستة وثلاثون رطلاً .

<sup>(</sup>١) تيمموا : أي تقصدوا . الخبيث : أي الرديء غير الجيد . تغمضوا : أي تتغاضوا في أخذه .

<sup>(</sup>٢) الجعرور والحبيق: نوعان رديئان من التمر.(٣) أهل الصَّفة: أي فقراء المهاجرين.

<sup>(</sup>٤) أي: عن النبي ﷺ,

<sup>(</sup>٥) الرطل العراقي: ١٣٠ درهمًا. وهذا ظاهر كلام أحمد.

جاءت الأحاديث الصحيحة مصرحةً ، بإيجاب الزكاة في الإبل ، والبقر ، والغنم ، وأجمعت الأمة على العمل بها .

### ويشترط لإيجاب الزكاة فيها:

- (١) أن تبلغ نصابًا .
- (٢) وأن يحول عليها الحول .
- (٣) وأن تكون سائمة ، أي ؛ راعية من الكلأ المباح ، في أكثر العام (١) .

والجمهور على اعتبار هذا الشرط، ولم يخالف فيه غير مالك، والليث، فإنهما أوجبا الزكاة في المواشي مطلقًا؛ سواء كانت سائمة، أو معلوفة، عاملة (٢) أو غير عاملة. لكن الأحاديث جاءت مصرحة بالتقييد بالسائمة، وهو يفيد بمفهومه، أن المعلوفة لا زكاة فيها؛ لأنه لابد للكلام من فائدة؛ صونًا له عن اللغو. قال ابن عبد البر: لا أعلم أحدًا قال بقول مالك، والليث، من فقهاء الأمصار.

زكاة الإبل : لا شيء في الإبل ، حتى تبلغ خمسًا ، فإذا بلغت خمسًا سائمة ، وحال عليها الحول ، ففيها شاة (كار الغت عشرا) . فإذا بلغت خمسًا وهكذا كلما زادت خمسًا ، زادت شاة . فإذا بلغت خمسًا وعشرين ، ففيها بنت مخاض (وهي التي لها سنة ، ودخلت في الثانية) أو ابن لبون (أ) (وهو الذي له سنتان ، ودخل في الثالثة) . فإذا بلغت ستًا وثلاثين ، ففيها ابنة لبون . وفي ست وأربعين محقة (وهي التي لها ثلاث سنين ، ودخلت في الرابعة) . وفي إحدى وستين جُذعة (وهي التي لها أربع سنين ، ودخلت في الخامسة) . وفي ست وسبعين بنتًا لبون ، وفي إحدى وتسعين محقتان ، إلى مائة وعشرين . فإذا زادت ، ففي كلّ ربعين ابنة لبون ، وفي كلّ خمسين حقة . فإذا تباين أسنان الإبل في فرائض الصدقات ، فمن بلغت عنده صدقة الجذعة - وليست عنده ، ويجعل معها شاتين ، إن استيسرتا له ، أو عشرين درهمًا . ومن بلغت عنده صدقة الحقة - وليست عنده ، وعنده ابنة لبون - ويعطيه المصدق عشرين درهمًا ، أو شاتين ، إن استيسرتا له ، أو عشرين درهمًا . ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون - وليست عنده ، ويجعل معها شاتين ، إن استيسرتا له ، أو عشرين درهمًا ، أو شاتين ، إن استيسرتا له ، أو عشرين درهمًا . ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون - وليست عنده ، إلا حقة - فإنها تقبل منه ، ويجعل معها شاتين ، إن استيسرتا له ، أو عشرين درهمًا ، أو شاتين . ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون - وليست عنده ، إلا حقة - فإنها تقبل منه ، ويجعل معها شاتين ، إن صدقة ابنة مخاض - فإنها تقبل منه ، ويجعل معها شاتين ، إن

<sup>(</sup>١) هذا رأي أبي حنيفة وأحمد. وعند الشافعي: إن علفت قدرًا تعيش بدونه وجبت فيها الزكاة وإلا فلا، وهي تصبر على العلف يومين لاأكثر.

<sup>(</sup>٢) عاملة : أي معدة للحمل وغيره .

<sup>(</sup>٣) شاة : أي جذع من الضأن : وهو ما أتى عليه أكثر السَّنَة ، أو ثني من المعز : وهو ما له سنَة .

<sup>(</sup>٤) لا يؤخذ الذكور في الزكاة إذا كان في النصاب إناث غير ابن اللبُون عند عدم وجود بنت المخاض؛ فإذا كانت الإبل كلها ذكورًا جاز أخذ الذكور .

استيسرتا له ، أو عشرين درهمًا . ومن بلغت عنده صدقة ابنة مخاض ـ وليس عنده إلا ابن لبون ذكر ـ فإنه يقبل منه ، وليس معه شيء ، ومن لم تكن معه ، إلا أربع من الإبل ، فليس فيها شيء ، إلا أن يشاء ربها (١) . هذه فريضة صدقة الإبل ، التي عمل بها الصدِّيقُ وَهُوَالله بمحضر من الصحابة ، ولم يخالفه أحد . فعن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه ، قال : كان رسول الله عَلَيْ قد كتب الصدقة ، ولم يخرجها إلى عمَّاله ، حتى توفي ، فأخرجها أبو بكر هَالله فعمل بها ، حتى توفي ، ثم أخرجها عمر هَالله من بعده ، فعمل بها ، قال : فلقد هلك عمر يوم هلك ، وإن ذلك لمقرُون بوصيته .

زكاةُ البقرِ<sup>(۲)</sup>: وأما البقر، فلا شيء فيها، حتى تبلغ ثلاثين سائمة، فإذا بلغت ثلاثين سائمة، وحال عليها الحول، ففيها تبيع، أو تبيعة (وهو ما له سنة)، ولا شيء فيها غير ذلك، حتى تبلغ أربعين، فإذا بلغت ستين، ففيها أربعين، ففيها مُسنة (وهي ما لها سنتان)، ولا شيء فيها، حتى تبلغ ستين، فإذا بلغت ستين، ففيها تبيعان. وفي السبعين مُسِنَّة وتبيع، وفي الثمانين مسنتان، وفي التسعين ثلاثة أتباع. وفي المائة، مسنة وتبيعان، وفي العشرين والمائة، ثلاث مسنات، أو أربعة أتباع، وهكذا ما زاد، ففي كلّ ثلاثين تبيع، وفي كلّ أربعين مسنة.

زكاة الغنم: (٤) لا زكاة في الغنم، حتى تبلغ أربعين، فإذا بلغت أربعين سائمة، وحال عليها الحول، ففيها شاة، إلى مائة وعشرين، فإذا بلغت مائة وإحدى وعشرين، ففيها شاتان، إلى مائتين، فإذا بلغت مائتين وواحدة، ففيها ثلاث شياه، إلى ثلاثمائة، فإذا زادت على ثلاثمائة، ففي كل مائة شاة، ويؤخذ مائتين وواحدة، ففيها ثلاث شياه، إلى ثلاثمائة، فإذا زادت على ثلاثمائة، اتفاقًا، إذا كان نصاب الغنم الجذع من الضأن، والثنيُّ من المعز. هذا، ويجوز إخراج الذكور من الزكاة، اتفاقًا، إذا كان نصاب الغنم كله ذكورًا. فإن كان إنائًا، أو ذكورًا وإناثًا، جاز إخراج الذكور، عند الأحناف، وتعيَّنت الأنثى عند غيرهم.

حُكُمُ الأوقاصِ: الأوقاص؛ جمع وقص، وهي ما بين الفريضتين، وهو باتفاق العلماء، عفق لا زكاة فيه؛ فقد ثبت من كلام النبي عليه في صدقة الإبل: «فاذا بلغت خمسًا وعشرين، ففيها بنت مخاض أنثى، فإذا بلغت ستًّا وثلاثين، إلى خمس وأربعين، ففيها بنت لبون أنثى». [من حديث طويل أبو داود (١٥ / ١٥)]. وفي صدقة البقر، أبو داود (١٥ / ١٥)]. وفي صدقة البقر، يقول: «فإذا بلغت ثلاثين، ففيها عجل تابع؛ جذع أو جذعة، حتى تبلغ أربعين، فإذا بلغت أربعين، ففيها بقرة مُسِنة». [النسائى (٥/ ٢٦)) وأحمد (٥/ ٢٠٠)]. وفي صدقة الغنم، إذا

<sup>(</sup>١) قال الشوكاني : ذلك ونحوه يدل على أن الزكاة واجبة في العين، ولو كانت القيمة هي الواجبة لكان ذِكْر ذلك عبثًا، لأنها تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة .

<sup>(</sup>٢) يشمل الجاموس.

<sup>(</sup>٣) مذَهُبُ الأحنَّافُ أنه يجوز إخراج المُسنَّة والمُسنَّ . وقال غيرهم : يلزم في الأربعين مُسنَّة أنثى ، فقط إلا إذا كانت كلها ذكورًا فإنه يجوز منها اتفاقًا .

<sup>(</sup>٤) يشمل الضأن والمعز، وهما جنس واحد، يضم أحدهما إلى الآخر بالإجماع، كما قال ابن المنذر.

كانت أربعين ، ففيها شاة إلى عشرين ومائة» . [أبو داود (١٥٦٧) والترمذي (٦٢١) والنسائي (٥/ ٢١)] . فما بين الخمس والعشرين ، وبين الست والثلاثين من الإبل وقصّ ، لا شيء فيها ، وما بين الثلاثين ، وبين الأربعين من البقر وقصّ كذلك ، وهكذا في الغنم .

ما لا يؤخذُ من الزكاق : يجب مراعاة حق أرباب الأموال ، عند أخذ الزكاة من أموالهم ، فلا يؤخذ من كرائمها ، وخيارها ، إلا إذا سمحت أنفسهم بذلك ، كما يجب مراعاة حق الفقير . فلا يجوز أخذ الحيوان المعيب عيبًا يعتبر نقصًا ، عند ذي الخبرة بالحيوان ، إلا إذا كانت كلها معيبة ، وإنما تخرج الزكاة من وسط المال .

١ ففي كتاب أبي بكر: «ولا تؤخذ في الصدقة هرمة (١) ، ولا ذات عوار (٢) ، ولا تيس، [البخاري
 ٥٥٥)].

٢- وعن سفيان بن عبد الله الثقفي ، أن عمر ظلي نهى المصدِّق أن يأخذ الأكولة (٢) ، والرُّبي (٤) ،
 والماخِض (٥) ، وفحل الغنم (١) . [تلخيص الحبير (٢/ ١٦٢)] .

٣- وعن عبد الله بن معاوية الغاضري ، أن النبي ﷺ قال : «ثلاث من فعلهن ، فقد طعم طعم الإيمان ؟ من عبد الله وحده ، وأن لا إله إلا هو ، وأعطى زكاة ماله ، طيبةً بها نفسه ، رافدةً عليه (٢) كلّ عام ، ولا يعطي الهرمة ، ولا الدَّرِنَة (٨) ، ولا المريضة ، ولا الشرط (٩) ، ولا اللئيمة (٢١) ، ولكن من وسط أموالكم ؟ فإن الله لم يسألكم خيره ، ولم يأمركم بشرّه » . رواه أبو داود . والطبراني ، بسند جيد . [أبو داود (١٥٨٢) والطبراني في الصغير (٤٦٥)] .

زكاةً غير الأنعام: لا زكاة في شيء من الحيوانات، غير الأنعام؛ فلا زكاة في الخيل، والبغال، والبغال، والحمير، إلا إذا كانت للتجارة؛ فعن علي على أن النبي على قال: «قد عفوتُ لكم عن الخيل والرقيق، ولا صدقة فيهما». رواه أحمد، وأبو داود بسند جيد. [أبو داود (١٧١) والترمذي (١٢٠) والنسائي (٥/ ٣٧) وأحمد (١/ ١٢١)]. وعن أبي هريرة، أن رسول الله على سئل عن الحُمُر، فيها زكاة؟ فقال: «ما جاء فيها شيء، إلا هذه الآية الفاذَة: ﴿فَنَنَ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَسَرُهُ \* وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّكًا يَسَرُهُ \* وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّكًا يَسَرُهُ \* وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّكًا يَسَرُهُ \* وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَةٍ شَرَّكًا يَسَرُهُ \* وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّكًا يَسَرُهُ \* وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَرًا يَسَرَهُ \* وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَةٍ شَرَالُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالُ ووابٌ، فخذ ابن مضرّبٍ، أنه حج مع عمر، فأتاه أشراف الشام، فقالوا: يا أمير المؤمنين، إنا أصبنا رقيقًا، ودوابٌ، فخذ من أموالنا صدقة تطهرنا بها، وتكون لنا زكاة. فقال: هذا شيء لم يفعله اللذان قبلي (١١)، ولكن انتظروا، حتى أسأل المسلمين. أورده الهيثمي، وقال: رواه أحمد، والطبراني في: «الكبير»، ورجاله ثقات. [أحمد حتى أسأل المسلمين. أورده الهيثمي، وقال: رواه أحمد، والطبراني في: «الكبير»، ورجاله ثقات. [أحمد

<sup>(</sup>١) هرمة: أي التي سفطت أسنانها .

<sup>(</sup>٣) الأكولة: أي ألعاقر من الشاة .

رُهُ) الماخض: أي التي حان ولادها .

<sup>(</sup>٧) من الرفد: وهو الإعانة: أي معينة له على أداء الزكاة .

<sup>(</sup>٩) الشرط: أي صغار المال وشراره.

<sup>(</sup>١١) يقصد النبي ﷺ، وأبا بكر ﷺ.

<sup>(</sup>٢) ذات عوار: أي العوراء.

<sup>(</sup>٤) الربى: أي الشاة التي تربى في البيت للبنها.

<sup>(</sup>٦) فحل الغنم: أي التيس المعدِّ للنزو .

<sup>(</sup>٨) الدرنة : أي الجرباء .

<sup>(</sup>١٠) اللئيمة: أي البخيلة باللبن.

(١/ ١١٤ ، ٣٦) وابن خزيمة (٢٢٩٠) والحاكم (١/ ٤٠٠ ، ٤٠٠) والبيهقي (١/ ١١٨ ، ١١٩) وذكره الهيثمي في المجمع (٣/ ٦٩) وعزاه للطبراني في الكبير] . وروى الزهري ، عن سلمان بن يسار ، أن أهل الشام قالوا لأبي عبيدة بن الجراح صفحة من خيلنا ، ورقيقنا صدقة . فأبي ، ثم كتب إلى عمر ، فأبي ، فكلموه أيضًا ، فكتب إلى عمر ، فكتب إليه عمر : إن أحبُوا ، فخذها منهم ، وارددها عليهم (١١) ، وارزق رقيقهم . رواه مالك ، والبيهقي . [مالك في الموطأ (١/ ٢٧٧) والبيهقي في الكبرى (١/ ١١٨)] .

زكاة الفصلاني، والعجولي، والحملاني (٢): من ملك نصابًا من الإبل، أو البقر، أو الغنم، فَتَيِجَتْ في أثناء الحول، وجبت زكاة الجميع، عند تمام حول الكبار، وأُخرِج عن الأصل وعن النتاج زكاة المال الواحد، في قول أكثر أهل العلم؛ لما رواه مالك، والشافعي، عن سفيان بن عبد الله الثقفي، أن عمر بن الحطاب، قال: تَعَدُّ عليهم السخلة (٢) يحملها الراعي، ولا تأخذها، ولا تأخذ الأكولة، ولا الرئبي، ولا الماخض، ولا فحل الغنم، وتأخذ الجدَعة والثنية، وذلك عَدْل بين غِذَاء (٤) المال، وخياره. [مالك في الموطأ (١/ ٢٥٥) والشافعي في مسنده (١/ ٣٣٩)]. ويرى أبو حنيفة، والشافعي، وأبو ثور، أنه لا يُحسَبُ النتاج ولا يعتد به، إلا أن تكون الكبار نصابًا. وقال أبو حنيفة أيضًا: تُضَمُّم الصغار إلى النصاب؛ سواء كانت متولدة منه، أم اشتراها، وتزكى بحوله. واشترط الشافعي، أن تكون متولدة من نصاب في ملكه قبل الحول. أما من ملك نصابًا من الصغار، فلا زكاة عليه، عند أبي حنيفة، ومحمد، وداود، والشعبي، ورواية عن أحمد؛ لما رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي، والدارقطني، والبيهقي، عن سويد بن غَفْلة، ورواية عن أحمد؛ لما رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي، والدارقطني، والبيهقي، عن راضع لبن الحديث، والو داود (٩/ ١٥٠) والسائل (٥/ ٢٩) والحدث، وغي عهدي، ألا نأخذ من راضع لبن (١/ ٤٠٠)]، وفي إلى داود (٩/ ١٥٠) والنسائي (٥/ ٢٩) وأحمد (٤/ ٢٥٥) والبيهغي (٤/ ١٠١) والدارقطني، ورواية عند أحمد: تجب إلى داود والحدة صغيرة منها.

## ما جاء في الجمع، والتفريقِ:

۱ – عن سُوید بن غفلَه ، قال : أتانا مُصدِّق رسول الله ﷺ ، فسمعته یقول : «إِنا لا نأخذ من راضع لبنٌ ، ولا نفرِّقَ بین مجْتِمع ، ولا نجمع بین متفرق» . وأتاه رجلٌ بناقة كؤماء (٥٠) ، فأبى أن یأخذها . رواه أحمد ، وأبو داود ، والنسائي . [أبو داود (٥٧٨) والنسائي (٥/ ٢٩) وأحمد (٤/ ٣١٥)] .

٢ وحدَّث أنس، أن أبا بكر كتب إليه: هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله عَلَيْ على

<sup>(</sup>١) أي : على الفقراء منهم .

<sup>(</sup>٢) جمع فصيل وعجل وحمل: وهي الصغار التي لم يتم لها سَنَة.

<sup>(</sup>٣) السخلة: اسم يقع على الذكر والأنثي، من أولاد الغنم، ساعة تضعه الشاة، ضأنًا كانت، أو معرًا.

<sup>(</sup>٤) غذاء: حمع غذي كغني ، وهي السخال .

<sup>(°)</sup> نافة كوماءً: أي عظيمة السنام"، وأبي أن يأخذها ، لأنها من حيار الماشية .

المسلمين. وفيه: «ولا يُجمَع بين متفرق ، ولا يفرَّق بين مجتمع ؛ خشية الصدقة ، وما كان من خليطَين ، فإنهما يتراجعان بينهما بالسّوية» (١٠). رواه البخاري . [البخاري (١٥٠٠)]. قال مالك في «الموطأ» : معنى هذا ، أن يكون النفر الثلاثة لكل واحد منهم أربعون شاة ، وجبت فيها الزكاة ، فيجمعونها ، حتى لا يجب عليهم كلهم فيها ، إلا شاة واحدة (٢) ، أو يكون للخليطين مائنا شاة وشاة ، فيكون عليهما فيها ثلاث شياه ، فيفرقونها ، حتى لا يكون على كلّ واحد منهما ، إلا شاة واحدة (٣) . وقال الشافعي : هو خطاب لربّ المال من جهة ، وللساعي من جهة ، فأمر كلّ منهما ألا يحدث شيئًا ، من الجمع والتفريق ؛ خشية الصدقة . فرَبُّ المال يخشى أن تكثر الصدقة ، فيجمع أو يفرق ؛ لتقل ، والساعي يخشى أن تقل الصدقة ، فيجمع أو يفرق ؛ لتقل ، والساعي يخشى أن تقل الصدقة ، فيجمع أو يفرق ؛ لتكثر أو تقِلَّ ، فلما كان محتملاً للأمرين ، لم يكن الحمل على أحدهما أولى من الآخر ، فحمل عليهما معًا . وعند الأحناف ، أن هذا نهي للشعاة أن يفرقوا ملك الرجل الواحد تفريقًا يوجب عليه كثرة الصدقة ، مثل رجل له عشرون ومائة شاة ، فتقسم عليه إلى أربعة ثلاث مرات ؛ لتجب فيها ثلاث شياه ، أو يجمعوا ملك رجل واحد ، إلى ملك رجل آخر ، حيث يوجب الجمع كثرة الصدقة ، مثل أن يكون لواحد مائة شاة وشاة ، وسأة مناة مناة مناة شاة وشاة ، وباخذ ثلاث شياه ، بعد أن كان الواجب شاتين .

هَلْ للخلطةِ تأثيرٌ: ذهب الأحناف إلى أنّه لا تأثير للخلطة ؛ سواء كانت خلطة شيوع (٥) ، أو خلطة جوار (٢) ، فلا تجب الزكاة في مال مشترك ، إلا إذا كان نصيب كلّ واحد يبلغ نصابًا على انفراد ؛ فإن الأصل الثابت المجمع عليه ، أن الزكاة لا تعتبر ، إلا بملك الشخص الواحد . وقالت المالكية : خلطاء الماشية كمالك واحد في الزكاة ، ولا أثر للخلطة ، إلا إذا كان كلّ من الخليطين يملك نصابًا ، بشرط اتحاد الراعي ، والفحل ، والمراح ـ المبيت ـ ونية الخلطة ، وأن يكون مال كلّ واحد متمايزًا عن الآخر ، وإلا كانا شريكين ، وأن يكون كلّ منهما أهلاً للزكاة ، ولا تؤثر الخلطة ، إلا في المواشي . وما يؤخذ من المال يوزَّع على الشركاء ، بنسبة ما لكلٌ ، ولو كان لأحد الشركاء مال غير مخلوط ، اعتبر كله مخلوطًا . وعند الشافعية ، أن كلّ واحدة من الخلطتين تؤثر في الزكاة ، ويصير مال الشخصين ، أو الأشخاص كمال واحد ، ثم قد يكون أثرها في وجوب الزكاة ، وقد يكون في تكثيرها ، وقد يكون في تقليلها . مثال أثرها في الإيجاب يكون أثرها في وجوب الزكاة ، يجب بالخلطة شاة ، ولو انفردا ، لم يجب شيء . ومثال التكثير خلط مائة رجلان لكلّ واحد عشرون شاة ، يجب بالخلطة شاة ، ولو انفردا ، لم يجب شيء . ومثال التكثير خلط مائة

<sup>(</sup>١) قال الخطابي : معناه أن يكون بينهما أربعون شاة مثلًا ، لكلّ واحدٍ منهما عشرون ، وقد عرف كلّ منهما عين ماله : فيأخذ المصدق من أحدهما شاة فيرجع المأخوذ من ماله على شريكه بقيمة نصف شاة .

<sup>(</sup>٢) مثال الجمع بين المفترق.

<sup>(</sup>٣) تمثيل للتفريق بين المجتمع.

<sup>(</sup>٤) كأن يكون لكلّ واحدٍ من الخليطين أربعون شاة ، فيفرق الساعي بينهما ليأخذ منهما شاتين ، بعد أن كان عليها شاة واحدة ، أو يكون لشخص عشرون شاة ، ولآخر مثلها ، فيجمع بينهما ليأخذ شاة ، بعد أن كان لا يجب على واحدٍ منها .

<sup>(</sup>٥) هي ما كان المال مشتركًا ومشائحًا بين الشركاء.

<sup>(</sup>٦) هي ما كانت ماشية كلّ من الخلطاء متميزة ، ولكنها متجاورة مختلطة في المراح والمسرح . . . إلخ .

شاة بمثلها ، يجب على كل واحد شاة ونصف ، ولو انفردا ، وجب على كلّ واحدٍ شاة فقط . ومثال التقليل ، ثلاثة : لكل واحد أربعون شاة خلطوها ، يجب عليهم جميعًا شأة ، أي ؛ أنه يجب ثلث شاة على الواحد ، ولو انفرد ، لزمه شأة كاملة .

### واشترطوا لذلك:

١- أن يكون الشركاء من أهل الزكاة .

٢\_ وأن يكون المال المختلط نصابًا .

٣ ـ وأن يمضى عليه حول كامل.

٤- وألا يتميز واحد من المال عن الآخر في المُراح(١)، والمسرح(٢)، والمشرب، والراعي، والمحلُّب(٣).

٥ ـ وأن يتحد الفحل ، إذا كانت الماشية من نوع واحد .

وبمثل ما قالت الشافعية ذهب أحمد ، إلا أنه قصر تأثير الخلطة على المواشي ، دون غيرها من الأموال .

#### زكساة الركساز والعسدن

مَعْنَى الرّكازِ: الركاز؛ مشتق من ركز، يركز: إذا خفي، ومنه قول الله تعالى: ﴿أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا﴾ [مريم: ٩٨]. أي؛ صوتًا خفيًا. والمراد به هنا: ما كان من دفن الجاهلية (٤). قال مالك: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا، والذي سمعت أهل العلم يقولون: إن الركاز؛ إنما هو دفن يوجد من دفن الجاهلية، ما لم يطلب بمال، ولم يتكلف فيه نفقة، ولا كبير عمل ولا مؤنة، فأما ما طُلب بمال، وتكلف فيه كبير عمل، فأصيب مرة، وأخطئ مرة، فليس بركاز. وقال أبو حنيفة: هو اسم لما ركزه الخالق، أو المخلوق.

معنى المعدن، وشرط زكاته عند الفقهاء: والمعدن؛ مشتق من عدن في المكان، يعدن، عدونًا، إذا أقام به إقامة، ومنه قوله تعالى: ﴿ عَنْتِ عَدْنَ ﴾ [التوبة: ٣١]. لأنها دار إقامة، وخلود. وقد اختلف العلماء في المعدن، الذي يتعلق به وجوب الزكاة؛ فذهب أحمد إلى أنه كل ما خرج من الأرض، مما يخلق فيها من غيرها مما له قيمة؛ مثل الذهب، والفضة، والحديد، والنحاس، والرصاص، والياقوت، والزبرجد، والزمرد، والفيروزج، والبلور، والعقيق، والكحل، والزرنيخ، والقار، (٥) والنفط، (١) والكبريت، والزاج، ونحو ذلك. واشترط فيه، أن يبلغ الخارج نصابًا بنفسه أو بقيمته. وذهب أبو حنيفة إلى أن الوجوب يتعلق بكل ما ينطبع، ويذوب بالنار؛ كالذهب، والفضة، والحديد، والنحاس. أما المائع، كالقار، أو الجامد الذي لا يذوب بالنار، كالياقوت، فإن الوجوب لا يتعلق به، ولم يشترط فيه نصابًا،

<sup>(</sup>١) المراح: أي مأواها ليلا. (١) المرح: أي المرتم الذي ترعى فيه.

<sup>(</sup>٣) المحلب: أي الموضع الذي تحلب فيه . (٤) دفن: أي المدفون من كنوز الجاهلية ، ويعرف ذلك بكتابة أسمائهم ، ونقش صورهم ونحو ذلك ، فإن كان عليه علامة الإسلام فهو لقطة ، وليس بكنز إذا لم يعرف، ، هل هو من دفن الجاهلية أو الإسلام .

ه) القار: أي الزفت . (٦) النفط: أي البترول .

فأوجب الخمس في قليله ، وكثيره . وقصر مالك ، والشافعي الوجوب على ما استخرج من الذهب ، والفضة ، واشترطا ـ مثل أحمد ـ أن يبلغ الذهب عشرين مثقالاً ، والفضة مائتي درهم ، واتفقوا على أنه لا يعتبر له الحول ، وتجب زكاته حين وجوده ، مثل الزرع . ويجب فيه ربع العشر عند الثلاثة ، ومصرف مصرف الزكاة عندهم ، وعند أبي حنيفة ، مصرف الفيء .

مشروعيةُ الزكاقِ فيهما: الأصل في وجوب الزكاة في الركاز والمعدن، ما رواه الجماعة، عن أبي هريرة، أن النبي عَيِّلِيَّةٌ قال: «العجْمَاء جَرْحُهَا جُبَار، (١) والبئر جُبَار، (٢) والمعْدِنُ جُبَار، وفي الركاز المحمس». [البخاري (٦٩١٢) ومسلم (١٧١٠) وأبو داود (٣٠٨٥) والترمذي (١٣٧٧) والنسائي (٥/ ٤٤) وابن ماجه (٢٦٧٣) وأحمد (٢/ ٢٣٩)]. قال ابن المنذر: لا نعلم أحدًا خالف هذا الحديث، إلا الحسن، فإنه فرَّق بين ما وجد في أرض الحرب وأرض العرب، فقال: فيما يوجد في أرض الحرب الخمس، وفيما يوجد في أرض العرب الزكاة. وقال ابن القيم: وفي قوله: «المُعْدِنُ جُبَارٌ». قولان:

أحدهما: أنه إذا استأجر من يحفر له معدنًا ، فسقط عليه ، فقتله ، فهو جبار . ويؤيد هذا القول ، اقترانه بقوله : «البئر مجبار ، والعجماء مجبار» .

والثاني: أنه لا زكاة فيه. ويؤيد هذا القول، اقترانه بقوله: «وفي الرِّكاز الخمس». ففرق بين المعدن والركاز، فأوجب الخمس في الركاز؛ لأنه مالٌ مجموعٌ يؤخذ بغير كلفةٍ ولا تعبٍ، وأسقطها عن المعدن؛ لأنه يحتاج إلى كلفةٍ وتعبٍ في استخراجه.

صفة الركاز الذي يتعلقُ به وجوبُ الزكاةِ: الركاز الذي يجب فيه الخمس؛ هو كل ما كان مالاً، كالذهب، والفضة، والحديد، والرصاص، والصَّفر، والآنية، وما أشبه ذلك. وهو مذهب الأحناف، والحنابلة، وإسحاق، وابن المنذر. ورواية عن مالك، وأحد قولي الشافعي. وله قول آخر: إنَّ الخمس لا يجب إلا في الأثمان؛ الذهب، والفضة.

مكانه: لا يخلو موضعه من الأقسام الآتية:

١- أن يجده في مواتٍ ، أو في أرضٍ لا يعلم لها مالكٌ ولو على وجهها ، أو في طريقٍ غير مسلوكٍ ، أو قريةٍ خرابٍ ، ففيه الخمس بلا خلاف ، والأربعة الأخماس له ؛ لما رواه النسائي ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال : سئل رسول الله ﷺ عن اللقطة؟ فقال : «ما كان في طريقٍ مأتي ، (٣) أو قريةٍ عامرة ، فعرّفها سنةً ، فإن جاء صاحبها وإلا فلك ،(٤) وما لم يكن في طريقٍ مأتي ، ولا قريةٍ عامرة ، ففيه وفي الرِّكاز الخمس» . [النسائي (٥/ ٤٤)] .

٢\_ أن يجده في ملكه المنتقل إليه ، فهو له ؛ لأن الركاز مودعٌ في الأرض فلا يملك بملكها ، وإنما بالظهـور

<sup>(</sup>١) أي: إذا انفلتت بهيمة فأتلفت شيئًا فهو جبار ، أي هدر .

<sup>(</sup>٢) والبئر جبار : معناه إذا حفر إنسان بئرًا فتردى فيه آخر . فهو هدر .

عليه ، فينزل منزلة المباحات ؛ من الحشيش ، والحطب ، والصيد الذي يجده في أرض غيره ، فيكون أحق به ، إلا إذا ادعى المالك الذي انتقل الملك عنه أنه له ، فالقول قوله ؛ لأن يده كانت عليه ؛ لكونها على محله ، وإن لم يدَّعه ، فهو لواجده . وهذا رأي أبي يوسف ، والأصح عند الحنابلة . وقال الشافعي : هو للمالك قبله إن اعترف به ، وإلا فهو لمن قبله كذلك ، إلى أول مالك . وإن انتقلت الدار بالميراث ، حُكِم أنه ميراث ، فإن اتفقت الورثة على أنه لم يكن لمورثهم ؛ فهو لأول مالك ، فإن لم يعرف أول مالك ، فهو كالمال الضائع الذي لا يعرف له مالك . وقال أبو حنيفة ، ومحمد : هو لأول مالك للأرض أو لورثته ، إن عرف ، وإلا وضع في بيت المال .

٣\_ أن يجده في ملك مسلم أو ذمِّي، فهو لصاحب الملك، عند أبي حنيفة، ومحمد، ورواية عن أحمد. ونقل عن أحمد، أنه لواجده. وهو قول الحسن بن صالح، وأبي ثور، واستحسنه أبو يوسف؛ لما تقدم من أن الركاز لا يملك بملك الأرض، إلا إن ادّعاه المالك، فالقول قوله؛ لأن يده عليه تبعًا للملك؛ وإن لم يدَّعه، فهو لواجده. وقال الشافعي: هو للمالك إن اعترف به، وإلا فهو لأول مالك.

الواجب في الركازِ: تقدم ، أن الركاز هو ما كان من دفن الجاهلية ، وأن الواجب فيه الخمس ، وأما الأربعة الأخماس الباقية ، فهي لأقدم مالكِ للأرض ، إن عُرف ، وإن كان ميتًا فلورثته ، إن عُرفوا ، وإلا وضع في بيت المال . وهذا مذهب أبي حنيفة ، ومالك ، والشافعي ، ومحمد . وقال أحمد ، وأبو يوسف : هي لمن وجده ، هذا ما لم يدّعه مالك الأرض ، فإن ادّعى ملكه ، فالقول قوله ، اتفاقًا . ويجب الخمس في قليله وكثيره ، من غير اعتبار نصاب فيه ، عند أبي حنيفة ، وأحمد ، وأصح الروايتين عن مالك . وعند الشافعي في الجديد : يعتبر النصاب فيه . وأما الحول ، فإنه لا يشترط ، بلا خلاف .

على مَنْ يجبُ الخمسُ؟ جمهور العلماء على أن الخمس واجبٌ على من وجده ، من مسلم وذمي ، وكبير وصغير ، وعاقل ومجنون ، إلا أن وَلِيَّ الصغير والمجنون ، هو الذي يتولى الإخراج عنهما . قال ابن المنذر : أجمع كلّ من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الذِّميَّ ، في الركاز يجده ، الخمس قاله مالك ، وأهل المدينة ، والثوري ، والأوزاعي ، وأهل العراق ، وأصحاب الرأي ، وغيرهم . وقال الشافعي : لا يجب الخمس ، إلا على من تجب عليه الزكاة ؛ لأنه زكاة .

مصرفُ الخمس: مصرف الخمس عند الشافعي مصرف الزكاة ؛ لما رواه أحمد ، والبيهقي ، عن عبد الله بن بشر الخنعمي ، عن رجل من قومه ، قال : سقطت عَليَّ جَرةٌ من ديرٍ قديمٍ بالكوفة ، عند جباية بشرٍ ، فيها أربعة آلاف درهم ، فذهبت بها إلى علي صفيه فقال : اقسمها خمسة أخماس . فقسمتها ، فأخذ على منها تحمسًا ، وأعطاني أربعة أخماس ، فلما أدبرت ، دعاني ، فقال : في جيرانك فقراء ومساكين؟ قلت : نعم . قال : فخذها ، فاقسمها بينهم . [البيهقي في الكبرى (٤/ ١٥٧)] . ويرى أبو حنيفة ، ومالك ، وأحمد ، أن مصرفه مصرف الفيء ؛ لما رواه الشعبي ، أن رجلاً وجد ألف دينار مدفونة خارجًا من المدينة ، فأتى بها عمر بن الخطاب صفيه فأخذ منها الخمس ، مائتي دينار ، ودفع إلى الرجل بقيتها ، وجعل عمر سفيه فأتى بها عمر بن الخطاب صفيه فأخذ منها الخمس ، مائتي دينار ، ودفع إلى الرجل بقيتها ، وجعل عمر سفيه فأتى بها عمر بن الخطاب صفيه في المها عمر بن الخطاب صفيه في المها عمر بن الخطاب في الكبرى المها عمر بن الخطاب في المها بها عمر بن الخطاب في المها علي المها عمر بن الخطاب في الكبرى المها عمر بن الخطاب في المها عمر بن الحمال المها المها علي المها علي المها عمر بن الخطاب في المها علي المها علي المها عمر بن الخطاب في المها علي المها عمر بن الخطاب في المها علي المها علي المها عمر بن المها علي المها علي المها علي المها علي المها علي المها علي المها عمر بن المها علي المها علي المها عمر بن المها علي المها المها علي المها

يقسم المائتين بين من حضره من المسلمين، إلى أن أفضل منها فَضْلة، فقال: أين صاحب الدنانير؟ فقام إليه، فقال عمر: خذ هذه الدنانير، فهي لك. وفي «المغني»: ولو كانت زكاة، لخصَّ بها أهلها، ولم يرده على وَاجده؛ ولأنه يجب على الذمي، والزكاة لا تجب عليه.

## زكساة الخسارج من البصر

الجمهور على أنه لا تجب الزكاة في كلّ ما يخرج من البحر؛ من لؤلؤ، ومرجان، وزبرجد، وعنبر، وسمك، وغيره، إلا في إحدى الروايتين عن أحمد: إذا بلغ ما يخرج من ذلك نصابًا، ففيه الزكاة. ووافقه أبو يوسف في اللؤلؤ، والعنبر. قال ابن عباس - رضي الله عنهما - ليس في العنبر زكاة، وإنما هو شيء دسَّرة (البحر. وقال جابر: ليس في العنبر زكاة، إنما هو غنيمة لمن أخذه.

### زكاة المستفاد

من استفاد مالاً ، مما يعتبر فيه الحول ـ ولا مال له سواه ـ وبلغ نصابًا ، أو كان له مالٌ من جنسه ولا يبلغ نصابًا ، فبلغ بالمستفاد نصابًا ، انعقد عليه حول الزكاة من حينئذ ، فإذا تم حَولٌ ، وجبت الزكاة فيه ، وإن كان عنده نصاب ، لم يَخْلُ المستفاد من ثلاثة أقسام :

١- أن يكون المال المستفاد من نمائه، كربح التجارة، ونتاج الحيوان، وهذا يتبع الأصل في حوّله، وزكاته. فمن كان عنده من عُرُوضِ التِّجارة أو الحيوان ما يبلغ نصابًا، فربحت العروض، وتوالد الحيوان أثناء الحول، وجب إخراج الزكاة عن الجميع؛ الأصل، والمستفاد. وهذا لا خلاف فيه.

7- أن يكون المستفاد من جنس النصاب، ولم يكن متفرعًا عنه، أو متولدًا منه ـ بأن استفاده بشراء، أو هبة، أو ميراث ـ فقال أبو حنيفة : يُضَمُّ المستفادُ إلى النِّصاب، ويكون تابعًا له في الحول والزكاة، وتُزكَّى الفائدة مع الأصل . وقال الشافعي، وأحمد : يتبعُ المستفادُ الأصلَ في النصاب، ويُسْتَقْبلُ به حولُ جديدٌ ؛ سواء كان الأصل نَقْدًا، أم حيوانًا، مثل أن يكون عنده مائتا درهم، ثم استفاد في أثناء الحول أخرى، فإنه يزكِّي كُلًّا منهما، عند تمام حوله . ورأي مالك مثل رأي أبي حنيفة في الحيوان، ومثل رأي الشافعي، وأحمد في النقدين .

٣- أن يكون المستفاد من غير جنس ما عنده . فهذا لا يضم إلى ما عنده في حَوْلِ ولا نصاب ، بل إن كان نصابًا ، استقل به حولاً ، وزكَّاه آخر الحول ، وإلا فلا شيء فيه . وهذا قول جمهور العلماء .

وجوب الزكاة في الذمة ، لا في عين المال : مذهب الأحناف ، ومالك ، ورواية عن الشافعي ، وأحمد ، أن الزكاة واجبة في عين المال . والقول الثاني للشافعي ، وأحمد ، أنها واجبة في ذمة صاحب المال ، لا في عين المال . وفائدة الحلاف تظهر ، فيمن ملك مائتي درهم مثلاً ، ومضى عليها حولان ، دون أن تزكّى . فمن قال : إن الزكاة واجبةٌ في العين . قال : إنها تزكى لعَامٍ واحدٍ فقط ؛ لأنها بعد العام الأول تكون قد

<sup>(</sup>١) دسره: أي قذفه البحر.

نقصت عن النصاب، قَدْرَ الواجب فيها، وهو خمسة دراهم. ومن قال: إنها واجبةٌ في الذمة. قال: إنها تزكى زكاتين، لكلّ حَوْلٍ زكاة ؛ لأن الزكاة وجبت في الذمة، فلم تؤثر في نقص النصاب.

ورجح ابن حزم وجوبها في الذمة ، فقال : لا خلاف بين أحد من الأمة ـ من زمننا ، إلى زمن رسول الله ورجح ابن حزم وجوبها في الذمة ، فقال : لا خلاف بين أحد من الأمة ـ من زبل أو بقي ، أو بقي ، أو غنم ، والمن غير ذلك النهر ، ومن غير ذلك التمر ، ومن غير ذلك الذهب ، ومن غير تلك الفضة ، ومن غير تلك الفضة ، ومن غير تلك الإبل ، ومن غير تلك البقر ، ومن غير تلك الغنم ، فإنه لا يمتّع ذلك ، ولا يكره تلك الفضة ، ومن غير تلك الإبل ، ومن غير تلك البين ، أو مما عنده من غيرها ، أو مما يشترى ، أو مما يوهب ، أو مما يستقرض ، فصح يقينًا أن الزكاة في الذمة ، لا في العين ؛ إذ لو كانت في العين ، لم يحلَّ له ألبتة أن يُعظي من غير العين التي هُمْ فيها شركاء ، إلا بتراضيهما ، وعلى حكم البيع . وأيضًا ، فلو كانت الزكاة في عين غير العين التي هُمْ فيها شركاء ، إلا بتراضيهما ، وعلى حكم البيع . وأيضًا ، فلو كانت الزكاة في عين ألمال ، لكانت لا تخلو من أحد وجهين ، لا ثالث لهما ؛ وذلك إما أن تكون الزكاة في كل جزء من أجزاء خلك المال ، أو تكون في شيء منه بغير عينه . فلو كانت في كل جزء منه ، لحرم عليه أن يبيع منه رأسًا ، أو هذل المال بلا خلاف ، وللزمه أيضًا الله يخرج الشاة ، إلا بقيمة مصححة مما بقي كما يفعل في الشركات ، ولابد . وإن كانت الزكاة في شيء منه بغير عينه ، فهذا باطل ، وكان يلزم أيضًا مثل ذلك ، سواء بسواء ؛ لأن كان لا يدري لعله يبيع ، أو يأكل الذي هو حق أهل الصدقة ، فصح ما قلنا يقينًا .

هلاك المال بعد وجوب الزكاة ، وقبل الأداء : إذا استقر وجوب الزكاة في المال ، بأن حال عليه الحول ، أو حان حصاده ، وتلف المال قبل أداء زكاته ، أو تلف بعضه ، فالزكاة كلها واجبة في ذمة صاحب المال ؟ سواء كان التلف بتفريط منه ، أو بغير تفريط . وهذا مبني ، على أن الزكاة واجبة في الذمة ، وهو رأي ابن حزم ، ومشهور مذهب أحمد . ويرى أبو حنيفة ، أنه إذا تلف المال كله ، بدون تعد من صاحبه ، سقطت الزكاة ، وإن هلك بعضه ، سقطت حصّته ؛ بناء على تعلقي الزكاة بعين المال ، أما إذا هلك بسبب تعد منه ، فإن الزكاة لا تسقط . وقال الشافعي ، والحسن بن صالح ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وابن المنذر : إن تَلِف النصاب ، قبل التَّمكن من الأداء ، سقطت الزكاة ، وإن تلف بعده ، لم تسقط . ورجح ابن قدامة هذا الرأي ، فقال : والصحيح - إن شاء الله - أنَّ الزكاة تسقط بتلف المال ، إذا لم يُفرِّط في الأداء ؛ لأنها تجب على وجه يجب أداؤها ، مع عدم المال ، وفقر من تجب عليه .

ومعنى التفريط؛ أن يتمكن من إخراجها، فلا يخرجها، وإن لم يتمكن من إخراجها فليس بمفرط؛ سواء كان ذلك لعدم المستَحِقِّ، أو لِبُعد المال عنه، أو لكون الفرض لا يوجد في المال، ويحتاج إلى شرائه، فلم يجد ما يشتريه، أو كان في طلب الشراء، أو نحو ذلك. وإن قلنا بوجوبها بعد تلف المال، فأمكن المالكُ أداءها أدّاها، وإلا أُنظِر بها إلى ميسرته، وتمكّيه من أدائها، من غير مَضَرَّة عليه؛ لأنه لزم إنظاره بدين الآدمي، فبالزكاة التي هي حق الله - تعالى - أولى.

ضياع الزكاة بعد عزلها : لو عزل الزكاة ؛ ليدفعها إلى مستحقيها ، فضاعت كلها أو بعضها ، فعليه

إعادتها ؛ لأنها في ذمته ، حتى يوصلها إلى من أمره الله بإيصالها إليه . قال ابن حزم : وروينا من طريق ابن أبي شيبة ، عن حفص بن غياث ، وجرير ، والمعتمر بن سليمان التيمي ، وزيد بن الحباب ، وعبد الوهاب بن عطاء . قال حفص : عن هشام بن حسان ، عن الحسن البصري . وقال جرير : عن المغيرة ، عن أصحابه . وقال المعتمر : عن معمر ، عن حماد . وقال زيد : عن شعبة ، عن الحكم . وقال عبد الوهاب : عن ابن أبي عروبة ، عن حماد ، عن إبراهيم النخعي . ثم اتفقوا كلهم ، فيمن أخرج زكاة ماله ، فضاعت : أنها لا تجزئ عنه ، وعليه إخراجها ثانية . قال : وروينا عن عطاء ، أنها تجزئ عنه .

تأخيرُ الزكاةِ لا يسقطُهَا: من مضى عليه سنون ، ولم يؤد ما عليه من زكاة ، لزمه إخراج الزكاة عن جميعها ؛ سواء علم وجوب الزكاة ، أم لم يعلم ، وسواء كان في دار الإسلام ، أم في دار الحرب<sup>(۱)</sup> . وقال ابن المنذر : لو غلب أهل البغي على بلد ، ولم يؤد أهل ذلك البلد الزكاة أعوامًا ، ثم ظفر بهم الإمام ، أخذ منهم زكاة الماضى . في قول مالك ، والشافعي ، وأبي ثور .

دفع القيمة بدل العين: لا يجوز دفع القيمة بَدَل العين، المنصوص عليها في الزكوات، إلا عند عدمها، وعدم الجنس؛ وذلك لأن الزكاة عبادة، ولا يصح أداء العبادة، إلا على الجهة المأمور بها شرعًا، وليشارك الفقراء الأغنياء في أعيان الأموال. وفي حديث معاذ، أن النبي على الجهة الى اليمن، فقال: «خذ الحبّ من الحبّ، والشاة من الغنم، والبعير من الإبل، والبقرة من البقر». رواه أبو داود، وابن ماجه، والبيهقي، والحاكم [أبو داود (٩٩٥١) وابن ماجه (١٨١٤) والبيهقي في الكبرى (١١٢/٤) والحاكم (١/ ٢٨٨)]، وفيه انقطاع، فإن عطاء لم يسمع معاذًا. قال الشوكاني: الحق، أن الزكاة واجبة من العين، لا يعدر، فإن عنها إلى القيمة، إلا لعذر. وجوَّز أبو حنيفة إخراج القيمة؛ سواء قدَرَ على العين، أم لم يقدر، فإن الزكاة حق الفقير، ولا فرق بين القيمة والعين عنده. وقد روى البخاري ـ معلقًا بصيغة الجزم ـ أن معاذًا قال لأهل اليمن: ائتوني بعَرْض ثياب خميص، (٢١) أو لبيس في الصدقة، مكان الشعير والذّرة أهونُ عليكم، وخيرٌ لأصحاب النبي عَيَّا الله بالمدينة. [البخاري تعليقًا (٣/ ٢١١) والبيهقي (١٤/١١)].

الزكاة في المال المشترك: إذا كان المال مشتركًا بين شريكين أو أكثر ، لا تجب الزكاة على واحد منهم ، حتى يكون لكل واحد منهم نصابٌ كاملٌ ، في قول أكثر أهل العلم . هذا في غير الخلطة في الحيوان ، التي تقدم الكلام عليها ، والخلاف فيها .

الفرار من الزكاة: ذهب مالك، وأحمد، والأوزاعي، وإسحاق، وأبو عبيد إلى أن من ملك نصابًا، من أي نوع من أنواع المال، فباعه قبل الحول، أو وهبه، أو أتلف جزءًا منه؛ بقصد الفرار من الزكاة، لم تسقط الزكاة عنه، وتؤخذ منه في آخر الحول، إذا كان تصرفه هذا عند قرب الوجوب، ولو فعل ذلك في أول الحول، لم تجب الزكاة؛ لأن ذلك ليس بمظِنَّة للفرار. وقال أبو حنيفة، والشافعي: تسقط عنه الزكاة؛ لأنه نَقَصَ قبل تمام الحول، ويكون مسيئًا، وعاصيًا لله ؛ بهروبه منها.

<sup>(</sup>١) هذا مذهب الشافعي.

استدل الأولون بقول الله تعالى: ﴿إِنَّا بَلَوْنَهُمْ كَا بَلُونَا أَضَابَ اَلْجَنَّهِ إِذْ أَفْسُواْ لِبَصْرِمُنَهَا () مُصْبِعِينَ \* وَلَا يَسْتَنُونَ () \* فَطَافَ عَلَيْهَا طَآبِفُ مِن زَيِّكَ وَهُمْ نَآبِمُونَ \* فَأَصَّبِحَتْ كَالصَّرِيمِ () ﴾ [ القلم: ١٧ - ٢٠]. فعاقبهم الله بذلك؛ لفرارهم من الصدقة، ولأنه قصد إسقاط نصيب من انعقد سبب استحقاقه، فلم يسقط، كما لو طلَّق امرأته في مرض موته؛ ولأنه لما قصد قصدًا فاسدًا، اقتضت الحكمة معاقبته بنقيض مقصوده، كمن قتل مُورثه؛ لاستعجال ميراثه، عاقبه الشارع بالحرمان.

مصارفُ الزكاقِ: مصارف الزكاة ثمانية أصناف، حصرها الله - تعالى - في قوله: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِللّهُ قَرَاءِ وَالْمَسَكِينِ وَالْمَعِينِ عَلَيْمَا وَالْمُؤَلَّفَةِ فُلُوجُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْعَكِرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابَّنِ السَّبِيلِ لللهُ قَرَابَ اللّهِ وَابَّنِ السَّبِيلِ فَرَيْدَ مَن اللّهِ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ [التوبة: ٢٠]. وعن زياد بن الحارث الصّدائي، قال: أتيت رسول الله عليه عليه عليه من الصدقة. فقال: ﴿إِن الله لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات، حتى حكم فيها هو، فجزّاها ثمانية أجزاء، فإن كنت من تلك الأجزاء، أعطيتُك ، رواه أبو داود [أبو داود (١٦٣٠)]، وفيه عبد الرحمن الإفريقي، متكلّم فيه. وهذا هو بيان الأصناف الثمانية المذكورة في الآية:

(١، ٢) الفقراء ، والمساكين: وهم المحتاجون الذين لا يجدون كفايتهم ، ويقابلهم الأغنياء المكفيُّون ما يحتاجون إليه . وتقدم ، أن القدر الذي يصير به الإنسان غنيًا ، هو قدر النصاب الزائد عن الحاجة الأصلية له ولأولاده ؛ من أكل وشرب ، وملبس ومسكن ، ودابَّة وآلة حِرْفة ، ونحو ذلك ، مما لا غنى عنه ، فكلّ من عدم هذا القدر ، فهو فقير يستجقُّ الزكاة . ففي حديث معاذ : «تُوْخَذُ من أغنيائهم ، وتُرد على فقرائهم» . واسبق تخريجه] . فالذي تؤخذ منه ، هو الغني المالك للنصاب . والذي ترد إليه هو المقابل له ، وهو الفقير الذي لا يملك القدر الذي يملكه الغني . وليس هناك فرق بين الفقراء وبين المساكين ، من حيث الحاجة والفاقة ، ومن حيث استحقاقهم الزكاة ، والجمع بين الفقراء والمساكين في الآية ، مع العطف المقتضي للتغاير ، لا يناقض ما قلناه ؛ فإن المساكين ـ وهم قسم من الفقراء ـ لهم وصف خاص بهم ، وهذا كاف في المتغاير ، لا يناقض ما قلناه ؛ فإن المساكين وهم الفقراء الذين يتعففون عن السؤال ، ولا يتخطُّل الهم الناسُ ، فذكرتهم الآية ؛ لأنه ربما لا يُفطن إليهم لتَجَمُّلهم ؛ فعن أبي هريرة ، أن رسول الله علي اللهم الناسُ ، فذكرتهم الآية ؛ لأنه ربما لا يُفطن إليهم لتَجَمُّلهم ؛ فعن أبي هريرة ، أن رسول الله علي اللهم الناسُ ، فذكرتهم الآية ؛ لأنه ربما لا يُفطن إليهم لتَجَمُّلهم ؛ فعن أبي هريرة ، أن رسول الله علي إن شتم : ﴿لا يَسَالُونَ المسكين الذي يتعففُ ؛ اقرعوا إلى شتم : ﴿لا يَسَالُونَ المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ، ولا يُفطن له ، فيتصدَّق عليه ، واللقمتة واللقمتان ، والتمرة والتمرة والتمرة والمسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ، ولا يُفطن له ، فيتصدَّق عليه ، واللقمتان ، والتمرة والتمرة والتمرة والمكن الذي لا يجد غنى يغنيه ، ولا يُفطن له ، فيتصدَّق عليه ،

<sup>(</sup>٢) يقولون : إن شاء الله .

<sup>(</sup>١) ليصرمنها: يقطعون ثمارها وقت الصبح.

<sup>(</sup>٣) الصريم: الليل المظلم.

<sup>(</sup>٤) اللام للملك، أو الاستحقاق، أو بتقدير مفروضَة، كما يدل عليه آخر الآية وهو ﴿فَرِيضَكُمُ مِّرَكَ ٱللَّهُ ﴾ .

ولا يقوم فَيَشْأَلُ الناس». رواه البخاري، ومسلم. [البخاري (١٤٧٩) ومسلم (١٠٣٩) (١٠١) وأحمد (٢/ ٣٩٥)].

## مقدار ما يُعْطَى الفقير من الزكاة :

من مقاصد الزكاة ؛ كفاية الفقير ، وسدُّ حاجته ، فَيُعطَى من الصدقة القدْرَ الذي يخرجه من الفقر إلى الغنى ، ومن الحاجة إلى الكفاية ، على الدوام ، وذلك يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص . قال عمر على الخاجة إلى الكفاية ، على الصدقة . وقال القاضي عبد الوهاب : لم يَحُد مالك لذلك حدًّا ، فإنه قال : يُعْطَى من له المسكن ، والحادم ، والدابة ، التي لا غنى له عنها .

وقد جاء في الحديث ما يدل على أن المسألة تحِلَّ للفقير ، حتى يأخذ ما يقوم بعيشه ، ويستغني به مدى الحياة ؟ فعن قبيصة بن مُخارق الهلالي ، قال : تحملت حمالة ، فأتيت رسول الله يَسِيَّة أسأله فيها ، فقال : «أقيم ، حتى تأتينا الصدقة ، فنأمرَ لك بها» . ثم قال : «يا قبيصة ، إن المسألة لا تحِل إلا لأحد ثلاثة ؟ رجل تحمّل حِمالة فحلت له المسألة ، حتى يصيبها ، ثم يمسك ، ورجل أصابته جائحة (٢) اجتاحت ماله ، فحلت له المسألة ، حتى يصيب قوامًا من عيش \_ أو قال : سدادًا (٣) من عيش \_ ورجل أصابته فاقة ، ف حتى يصيب قوامًا من عيش يقول ثلاثة من ذوي الحِجَا (٥) من قومه : لقد أصابت فلانًا فاقة . فحلت له المسألة ، حتى يصيب قوامًا من عيش \_ أو قال : سدادًا من عيش \_ فما سواهن من المسألة ، يا قبيصة ، فَسُحْتُ ، يأكلها صاحبها عيش \_ أو قال : سدادًا من عيش \_ فما سواهن من المسألة ، يا قبيصة ، فَسُحْتُ ، يأكلها صاحبها شحتًا» . رواه أحمد ، ومسلم ، وأبو داود ، والنسائي . [مسلم (١٠٤٥) وأبو داود (١٦٤٠) والنسائي (٥/ ١٨) وأحمد (٥/ ٢٠)] .

# هل يعطى القويُّ المكتسبُ من الزكاةِ ؟ القوي المكتسب لا يعطى من الزكاة ، مثل الغنيُّ .

١- فعن عُبَيْدِ الله بن عَدِيِّ بن الخيار ، قال : أخبرني رجلان ، أنهما أتيا النبي عَيِّهُ في حَجَّة الوداع ، وهو يَقسِمُ الصدقة ، فسألاه منها ، فرفع فينا البصرَ وخفضَه ، فرآنا جَلْدَين (٢) ، فقال : «إن شئتما أعطيتكما ، ولاحظً فيها لِغَنيِّ ، ولا لِقويِّ مكتسبٍ (٨) . رواه أبو داود ، والنسائي . [أبو داود (١٦٣٣) أعطيتكما ، ولاحظً فيها لِغنيِّ ، ولا لِقويِّ مكتسبٍ (٩ ٩ ٩ ) وأحمد (٥/ ٣٦٢)] . قال الخطابي : هذا الحديث أصلٌ في أنَّ من لم يُعلم له مالٌ ، فأمره محمولٌ على العُدْم ، وفيه دليلٌ على أنه لم يعتبر في أمر الزكاة ظاهر القوة والجلد ، دون أن يُضَمَّ إليه الكسب ، فقد يكون من الناس من يرجع إلى قوة بدنه ، ويكون مع ذلك أخْرَق اليد لا يعْتمِل ، فمن كان هذا سبيله ، لم يُمْنَعُ من الصدقة ؛ بدلالة الحديث .

٢- وعن ريحان بن يزيد ، عن عبد الله بن عمرو ، عن النبي ﷺ قال : «لا تحلُّ الصدقة لغنيٌّ ، ولا لذي

<sup>(</sup>١) حمالة : أي دينًا لإصلاح ذات البين .

<sup>(</sup>٣) سدادًا : أي ما تقوم به حاجته ويستغني به ، وهو بمعنى السداد .

<sup>(</sup>٥) الحجا : أي العقل .

<sup>(</sup>Y) جلدين: أي قويين .

<sup>(</sup>٢) الجائحة : أي ما أتلف المال كالحريق .

<sup>(</sup>٤) فاقة : أي الفقر والحاجة .

<sup>(</sup>٦) السحت: أي الحرام.

<sup>(</sup>٨) أي: يكتسب قدر كفايته ، قاله الشوكاني .

مِرَّة سويٍّ »(۱). رواه أبو داود، والترمذي وصحّحه. [أبو داود (۱۹۳۶) والترمذي (۱۹۲) وأحمد (۲/ ۱۹۲).

وهذا مذهب الشافعي، وإسحاق، وأبي عبيد، وأحمد. وقال الأحناف: يجوز للقوي أن يأخذ الصدقة، إذا لم يملك مائتي (٢) درهم، فصاعدًا. قال النووي: سئل الغزالي، عن القويِّ من أهل البيوتات الذين لم تجْرِ عادتُهم بالتكسب بالبدن، هل له أخذ الزكاة من سهم الفقراء؟ قال: نعم. وهذا صحيحٌ جارٍ، على أن المعتبر حرفةٌ تليق به.

المالكُ الذي لا يجدُ ما يفي بكفايته: ومن ملك نصابًا، على أي نوع من أنواع المال وهو لا يقوم بكفايته ؛ لكثرة عياله، أو لغلاء السعر ـ فهو غنيٌ ، من حيث إنه يملك نصابًا، فتجب الزكاة في ماله ، وفقيرٌ من حيث إن ما يملكه لا يقوم بكفايته ، فيُعطى من الزكاة ، كالفقير . قال النووي : ومن كان له عقارٌ ، ينقص دخله عن كفايته ، فهو فقيرٌ ، يُعطى من الزكاة تمام كفايته ، ولا يُكلّفُ بيعه . وفي «المغني» : قال الميموني : ذاكرت أبا عبد الله ـ أحمد بن حنبل ـ فقلت : قد يكون للرجل الإبل ، والغنم ، تجب فيها الزكاة ، وهو فقيرٌ ، وتكون له أربعون شاةً ، وتكون له الطَّيْعة لا تكفيه ، فيعطى الصدقة؟ قال : نعم . وذلك لأنه لا يملك ما يغنيه ، ولا يقدر على كسب ما يكفيه ، فجاز له الأخذ من الزكاة ، كما لو كان ما يملك لا تجب فيه الزكاة .

(٣) العاملونَ على الزّكاق : وهم الذين يوليهم الإمام ، أو نائبه العمل على جمعها من الأغنياء ، وهم الجُبَاةُ ، ويدخل فيهم الحفظة لها ، والرعاة للأنعام منها ، والكتبة لديوانها . ويجب أن يكونوا من المسلمين ، وألا يكونوا ثمن تحرم عليهم الصدقة ، من آل رسول الله على وهم بنو هاشم ، وبنو عبد المطلب ؛ فعن المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب ، أنه والفضل بن العباس انطلقا إلى رسول الله على المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب ، أنه والفضل بن العباس انطلقا إلى رسول الله على الله عنوال : ثم تكلم أحدنا ، فقال : يا رسول الله ، جئناك ؛ ليتوقرنا على هذه الصدقات ، فنصيب ما يصيب الناس من المنفعة ، ونؤدِّي إليك ما يؤدي الناس . فقال : «إن الصدقة لا تنبغي لمحمد ، ولا لآل محمد ؛ إنما هي أوساخ الناس» . رواه أحمد ، ومسلم . وفي لفظ : «لا تحل لمحمد ، ولا لآل محمد . [مسلم (١٠٧٢)وأحمد (٤/٢٦٢)] . ويجوز أن يكونوا من الأغنياء ؛ فعن أبي سعيد ، أن النبي على قال : «لا تحل الصدقة لغني إلا فأهدى منها لغني ». رواه أحمد ، وأبو داود ، وابن ماجه ، والحاكم ، وقال : صحيح على شرط فأهدى منها لغني ». رواه أحمد ، وأبو داود ، وابن ماجه ، والحاكم ، وقال : صحيح على شرط الشيخين . [أبو داود (١٦٣١) وابن ماجه ، والحاكم ، وقال : صحيح على شرط الزكاة ، إنما هو أجر نظير أعمالهم . فعن عبد الله السعدي ، أنه قدم على عمر بن الخطاب على من عمل من أعمال المسلمين ، فتُقطَى عليه عمالة (٢) ، فلا تقبَلُها؟ قال : أجل ، فقال : ألم أُخبَر أنك تعمل على عمل من أعمال المسلمين ، فتُقطَى عليه عمالة (٣) ، فلا تقبَلُها؟ قال : أجل ، فا ل في أفراسًا وأعبُدًا ، وأنا بخير ، وأريد أن يكون عملي صدقةً على المسلمين . فقال عمر : إني أردت الذي

<sup>(</sup>١) المرة: شدة أسر الخلق، وصحة البدن التي تكون معها احتمال الكد والتعب، وسوي: سليم الأعضاء.

أردت، وكان النبي على يعطيني المال، فأقول: أعطه من هو أفقر إليه مني. وإنه أعطاني مرةً مالاً، فقلت له: أعطه من هو أحوج إليه مني. فقال: «ما آتاك الله عز وجل عن هذا المال، من غير مسألة ولا إشرافٍ، فخذه فتموَّله أو تصدَّق به، وما لا فلا تُتبعه نفسك». رواه البخاري، والنسائي [البخاري ولا إشرافٍ، فخذه فتموَّله أو تصدَّق به، وما لا فلا تُتبعه نفسك، وينبغي أن تكون الأجرة بقدر الكفاية. (١٤٧٣) ومسلم (١٠٤٥) والنسائي (١٠٥٥) وأحمد (١٧٢١)]. وينبغي أن تكون الأجرة بقدر الكفاية فعن المستورد بن شداد، أن النبي على قال: «من وَلِيَ للناس عملاً، وليس له منزلٌ، فليتخذ دابة، ومن أو ليست له زوجةٌ، فليتزوَّج، أو ليس له خادمٌ، فليتَّخِذْ خادمًا، أو ليست له دَابة، فليتخذ دابة، ومن أصاب شيئًا سوى ذلك، فهو غَالٌ». رواه أحمد، وأبو داود . [أبو داود (١٩٤٥) وأحمد (٢٩٤٤)] وسنده أصاب شيئًا سوى ذلك، فهو غَالٌ». واه أحمد، وأبو داود . [أبو داود (١٩٤٥) وأحمد (٢٢٩/٤)] وسنده أصاب شيئًا سوى ذلك، فهو غَالٌ» وجهين؛ أحدهما، أنه إنما أباح اكتساب الحادم، والمسكن من عمالته التي هي أجر مثله، وليس له أن يرتفق بشيءٍ سواها. والوجه الثاني، أن للعامل السكنى، والخدمة، فإن لم يكن له مسكنٌ، ولا خادمٌ، استُؤجر له مَنْ يخدمه، فيكفيه مِهنة مثله، ويكتري (١) له مسكنٌ يسكنه، مدة مُقامه في عمله .

(٤) والمؤلفة قلوبُهُم (٢): وهم الجماعة الذين يراد تأليف قلوبهم، وجمعها على الإسلام، أو تثبيتها عليه؛ لضعف إسلامهم، أو كف شرهم عن المسلمين، أو جلب نفعهم في الدفاع عنهم. وقد قسمهم الفقهاء إلى مسلمين، وكفار. أما المسلمون، فهم أربعة :

١- قومٌ من سادات المسلمين، وزعمائهم، لهم نظراء من الكفار، إذا أُعطوا رُجِيَ إسلام نظرائهم، كما أعطى أبو بكر فَيُطَّئِنُهُ عَديَّ بن حاتم، والزِّبرقان بن بدر، مع حسن إسلامهما؛ لمكانتهما في قومهما.

٢- زعماء ضعفاء الإيمان من المسلمين، مطاعون في أقوامهم، يُرجَى بإعطائهم تثبيتهم، وقوة إيمانهم، ومناصحتهم في الجهاد وغيره، كالَّذين أعطاهم النبي ﷺ العطايا الوافرة من غنائم هوازن. وهم بعض الطُّلقاء من أهل مكة الذين أسلموا، فكان منهم المنافق، ومنهم ضعيف الإيمان، وقد ثبت أكثرهم بعد ذلك، وحسن إسلامه.

٣- قومٌ من المسلمين في النغور، وحدود بلاد الأعداء يُعطُون؛ لما يرجى من دفاعهم عما وراءهم من المسلمين، إذا هاجمهم العدو. قال صاحب «المنار»: وأقول: إن هذا العمل هو المرابطة، وهؤلاء الفقهاء يدخلونها في سهم سبيل الله، كالغزو المقصود منها، وأولى منهم بالتأليف في زماننا، قومٌ من المسلمين يتألفهم الكفار؛ ليدخلوهم تحت حمايتهم، أو في دينهم. فإننا نجد دول الاستعمار، الطامعة في استعباد جميع المسلمين، وفي ردهم عن دينهم، يخصصون من أموال دولهم سهمًا للمؤلفة قلوبهم من المسلمين، فمنهم من يؤلفونه؛ لأجل تنصيره، وإخراجه من حظيرة الإسلام، ومنهم من يؤلفونه؛ لأجل الدخول في حمايتهم، ومشاقة الدول الإسلامية، والوحدة الإسلامية، أفليس المسلمون أولى بهذا منهم؟

<sup>(</sup>١) يكتري: أي يستأجر.

٤- قوم من المسلمين يحتاج إليهم ؟ لجباية الزكاة ، وأخذها ممن لا يعطيها ، إلا بنفوذهم وتأثيرهم ، إلا أن يقاتلوا ، فيُختار بتأليفهم ، وقيامهم بهذه المساعدة للحكومة أخف الضررين ، وأرجح المصلحتين .

وأما الكفار ، فهم قسمان :

١. من يرجى إيمانه بتأليفه ، مثل صفوان بن أمية ، الذي وهب له النبي على الأمان يوم فتح مكة ، وأمهله أربعة أشهر ؛ لينظر في أمره ، ويختار لنفسه ، وكان غائبًا فحضر ، وشهد مع المسلمين غزوة حنين قبل إسلامه ، وكان النبي على استعار سلاحه منه ، لما خرج إلى حنين ، وقد أعطاه النبي على إبلاً كثيرةً محملة كانت في واد ، فقال : هذا عطاء من لا يخشى الفقر . وقال : والله ، لقد أعطاني النبي على ، وإنه لأبغض الناس إلي ، فما زال يعطيني ، حتى إنه لأحب الناس إلي .

٢ـ من يخشى شره ، فيرجى بإعطائه كفُّ شره . قال ابن عباس : إن قومًا كانوا يأتون النبي ﷺ ، فإن أعطاهم ، مَدَّحُوا الإسلام ، وقالوا : هذا دينٌ حسنٌ . وإن منعهم ، ذَمُّوا وعابوا . وكان من هؤلاء أبو سفيان ابن حرب، والأقرع بن حابس، وعيينة بن حصن، وقد أعطى النبي ﷺ كلَّ واحدٍ من هؤلاء مائةً من الإبل. وذهبت الأحناف إلى أن سهم المؤلفة قلوبهم قد سقط، بإعزاز الله لدينه، فقد جاء عيينة بن حصن، والأقرع بن حابس، وعباس بن مرداس، وطلبوا من أبي بحرِ نصيبهم، فكتب لهم به، وجاءوا إلى عمر، وأعطؤه الخطُّ، فأبي ومزقه، وقال: هذا شيء كان النبي ﷺ يعطيكموه؛ تأليفًا لكم على الإسلام، والآن قد أعز الله الإسلام، وأغنى عنكم، فإن ثَبَتُّم على الإسلام، وإلا فبيننا وبينكم السيف: ﴿وَقُلِ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكُرٌّ فَمَن شَآءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَآءَ فَلْيَكُفُرُّ ﴾ [الكهف: ٢٩] . فرجعوا إلى أبي بكر ﷺ فقالوا: الخليفة أنت أم عمر؟ بذلت لنا الخطُّ، فمزَّقه عمر، فقال: هو إن شاء. قالوا: إن أبا بكر وافق عمر. ولم ينكر أحدٌ من الصحابة ، كما أنه لم ينقل عن عثمان ، وعلى ، أنهما أعطيا أحدًا من هذا الصنف ، ويجاب عن هذا ، بأن هذا اجتهادٌ من عمر ، وأنه رأى أنه ليس من المصلحة إعطاء هؤلاء ، بعد أن ثبت الإسلام في أقوامهم ، وأنه لا ضرر يخشى من ارتدادهم عن الإسلام، وكون عثمان، وعلي لم يعطيا أحدًا من هذا الصنف لا يدل على ما ذهبوا إليه ، من سقوط سهم المؤلفة قلوبهم ، فقد يكون ذلك ؛ لعدم وجود الحاجة إلى تأليف أحد من الكفار، وهذا لا ينافي ثبوته لمن احتاج إليه من الأئمة، على أن العمدة في الاستدلال هو الكتاب والسنة، فهما المرجع الذي لا يجوز العدول عنه بحالٍ. وقد روى أحمد، ومسلم، عن أنس، أن النبي ﷺ لم يكن يُشألُ شيئًا على الإسلام إلا أعطاه ، فأتاه رجلٌ فسأله ، فأمر له بشاءٍ كثيرِ بين جبلين ، من شاء الصدقة ، فرجع إلى قومه ، فقال : يا قوم ، أسلموا ؛ فإن محمدًا يعطى عطاء من لا يخشى الفاقة . [مسلم (٢٣١٢) وأحمد (٣/ ١٠٨، ١٧٥، ٢٩٥،٢٨٤)] . قال الشوكاني : وقد ذهب إلى جواز التأليف : العترة ، والجبائي، والبلخي، وابن مبشر(١). وقال الشافعي: لا تتألف كافرًا، فأما الفاسق، فيعطى من سهم التأليف. وقال أبو حنيفة، وأصحابه: قد سقط بانتشار الإسلام وغلبته. واستدلوا على ذلك، بامتناع أبي

<sup>(</sup>١) وكذا مالك، وأحمد، ورواية عن الشافعي.

بكر من إعطاء أبي سفيان ، وعيينة ، والأقرع ، وعباس بن مرداس . والظاهر ، جواز التأليف عند الحاجة إليه ، فإذا كان في زمن الإمام قوم لا يطيعونه ، إلا للدنيا ، ولا يقدر على إدخالهم تحت طاعته ، إلا بالقشر (١) والغلب ، فله أن يتألفهم ، ولا يكون لِفُشوِّ الإسلام تأثير ؛ لأنه لم ينفع في خصوص هذه الواقعة . وفي «المنار» : وهذا هو الحق في جملته ، وإنما يجيء الاجتهاد في تفصيله ، من حيث الاستحقاق ، ومقدار الذي يعظى من الصدقات ، ومن الغنائم إن وُجِدَتْ ، وغيرها من أموال المصالح ، والواجب فيه الأخذ برأي أهل الشورى ، كما كان يفعل الخلفاء في الأمور الاجتهادية ، وفي اشتراط العجز عن إدخال الإمام إياهم تحت طاعته بالغلب نظرٌ ، فإن هذا لا يطرِد ، بل الأصل فيه ترجيح أخف الضررين ، وخير المصلحتين .

(٥) وَفِي الرِّقَابِ: ويشمل المكاتبين والأرقاء، فيُعان المكاتبون بمال الصدقة؛ لفكِّ رقابهم من الرق، ويشترى به العبيد، ويعتقون؛ فعن البَرَاء، قال: جاء رجلٌ إلى النبي ﷺ، فقال: دلَّني على عمل يُقربُني من الجنة ، ويبعدني من النار؟ فقال : «أُعتِق النَّسَمَةَ ، وفُك الرقَبَةَ» . فقال : يا رسول الله ، أو ليسا واحدًا؟ قال : «لا ، عِتْق الرَّقبة أن تنفرد بعتقها ، وفَكُّ الرَّقَبَةِ أن تُعينَ بثمنها» . رواه أحمد ، والدارقطني ، ورجاله ثقات . [أحمد (٤/ ٩٩٢)، والدارقطني (٢/ ١٣٤)]. وعن أبي هريرة ، أن النبي عَلَيْكِيْ قال : (ثلاثةٌ كُلَّهُم حقٌ على اللهِ عَوْنُه ؛ الغازي في سبيل الله ، والمكاتب الذي يريد الأداء ، والناكح المتعفِّف (٢) . رواه أحمد ، وأصحاب السنن، وقال الترمذي: حسن صحيح. [الترمذي (١٦٥) والنسائي (٦/ ١٦١) وابن ماجه (٢٥١٨) وأحمد (٢/ ٤٢٧)]. قال الشوكاني: قد اختلف العلماء في المراد بقوله تعالى:﴿ وَفِي ٱلرِّقَابِ ﴾ [التوبة: ٦٠]. فروي عن علي بن أبي طالب، وسعيد بن جبير، والليث، والثوري، والعترة، والحنفية، والشافعية ، وأكثر أهل العلم ، أن المراد به المكاتبون يعانون من الزكاة على الكتابة . وروي عن ابن عباس ، والحسن البصري ، ومالك ، وأحمد بن حنبل ، وأبي ثور ، وأبي عبيد ، وإليه مال البخاري ، وابن المنذر ، أن المراد بذلك أنها تشتري رقاب ؛ لتعتق . واحتجوا ، بأنها لو اختصت بالمكاتب ، لدخل في حكم الغارمين ؛ لأنه غارمٌ ، وبأن شِراء الرقبة ؛ لتعتق ، أولى من إعانة المكاتب ؛ لأنه قد يُعَان ولا يُعتَقُ ؛ لأن المكاتب عبدٌ ما بقي عليه درهم، ولأن الشراء يتيسر في كلّ وقت، بخلاف الكتابة. وقال الزهري: إنه يجمع بين الأمرين. وإليه أشار المصنف(٣)، وهو الظاهر؛ لأن الآية تحتمل الأمرين. وحديث البراء المذكور فيه دليل على أن فَكُّ الرِّقاب غيرُ عِتقِها ، وعلى أن العتق وإعانة المكاتبين على مال الكتابة ، من الأعمالَ المقرِّبة إلى الجنة ، والمبعدة من النار .

(٦) والغارمونَ: وهم الذين تحملوا الدُّيون، وتعذر عليهم أداؤها، وهم أقسامٌ: فمنهم من تحمل حِمالة، أو ضمن دينًا، فلزمه، فأجحف بماله، أو استدان لحاجته إلى الاستدانة، أو في معصيةٍ تاب منها، فهؤلاء جميعًا يأخذون من الصدقة ما يفي بديونهم.

<sup>(</sup>١) القسر :القهر .

<sup>(</sup>٣) مؤلف كتاب منتقى الأخبار .

<sup>(</sup>٢) الذي يريد العفاف بالزواج.

١- روى أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، والترمذي وحسنه، عن أنس ﷺ أن النبي ﷺ قال: ﴿لا تَحِلُّ الْمَسْأَلَةُ إِلاَ لَنْلاثِ ؛ لذي فقرٍ مُدْقِعٍ (١)، أو لذي غُومٍ (٢) مُفْظعٍ (٣)، أو لذي دم مُوجعٍ (٤) . [أبو داود (١٦٤١) والترمذي (٦٥٣) وابن ماجه (٢١٩٨) وأحمد (٣/ ٢١٢١،١٢٦)].

٢- وروى مسلم، عن أبي سعيد الخدري ﴿ الله عَلَيْهُ قَالَ : أصيب رجلٌ في عهد رسول الله عَلَيْهُ، في ثمار ابتاعها (٥)، فكثر دينه، فقال النبي عَلَيْهُ: «تَصَدَّقوا عليه» . فتصَدَّق الناس عليه، فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال النبي عَلَيْهُ لغرمائه : «خذوا ما وجدتم، وليس لكم إلا ذلك» (٢) . [مسلم (٢٥٥٦) وأبو داود (٣٤٦٩) والترمذي (٦٥٥) والنسائي (٧/ ٢٦٥) وابن ماجه (٢٣٥٦) وأحمد (٣/ ٣٦)].

٣. وتقدم حديث قبيصة بن مخارق، قال: تحملت حِمالةً، فأتيت رسول الله ﷺ، أسأله فيها، فقال: «أقم، حتى تأتينا الصدقة، فنأمر لك بها». الحديث [سبق تخريجه]. قال العلماء: والحِمالة، ما يتحمّله الإنسان، ويلتزمه في ذمته بالاستدانة؛ ليدفعه في إصلاح ذات البين، وقد كانت العرب إذا وقعت بينهم فتنة، اقتضت غرامةً في دِيةٍ، أو غيرها، قام أحدهم فتبرع بالتزام ذلك والقيام به، حتى ترتفع تلك الفتنة الثائرة، ولا شك أن هذا من مكارم الأخلاق. وكانوا إذا علموا، أن أحدهم تحمّل حِمالةً، بادروا إلى معونته، وأعطوه ما تبرأ به ذمته، وإذا سأل في ذلك، لم يُعدّ نقصًا في قدره، بل فخرًا. ولا يشترط في أخذ الزكاة فيها، أن يكون عاجزًا عن الوفاء بها، بل له الأخذ وإن كان في ماله الوفاء.

(٧) وفي سبيلِ الله: سبيل الله ؛ الطريق الموصل إلى مرضاته ؛ من العلم والعمل ، وجمهور العلماء على أن المراد به هنا الغزو ، وأن سهم ﴿ سَبِيلِ اللهِ ﴾ يعطى للمتطوّعين من الغزاة ، الذين ليس لهم مُرتَّبٌ من الدولة . فهؤلاء لهم سهم من الزكاة ، يُعْطُونه ؛ سواء كانوا من الأغنياء ، أم الفقراء . وقد تقدم حديث رسول الله ﷺ: «لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة ؛ الغازي في سبيل الله . . . إلخ » . [سبق تخرجه] . والحج ليس من سبيل الله ، التي تصرّف فيها الزكاة ؛ لأنه مفروض على المستطيع ، دون غيره . وفي «تفسير المنار» : يجوز الصرف من هذا السهم على تأمين طرق الحج ، وتوفير الماء ، والغذاء ، وأسباب الصحة للحجاج ، إن لم يوجد لذلك مصرف آخر . وفيه : ﴿ وَفِي سَبِيلِ اللهِ ﴾ . وهو يشمل سائر المصالح الشرعية العامة ، التي هي ملاك أمر الدين والدولة .

وأولها وأولاها بالتقديم الاستعداد للحرب، بشراء السلاح، وأغذية الجند، وأدوات النقل، وتجهيز الغزاة. ولكن الذي يُجَهَّز به الغازي يعود بعد الحرب إلى بيت المال، إن كان مما يبقى، كالسلاح، والخيل، وغير ذلك؛ لأنه لا يملكه دائمًا، بصفة الغزو التي قامت به، بل يستعمله في سبيل الله، ويبقى بعد زوال

<sup>(</sup>١)مدقع: أي شديد، أي ملصق صاحبه بالدقعاء، وهي الأرض التي لا نبات فيها.

<sup>(</sup>٢)غرم: أي ما يلزم أداؤه تكلفًا، ولا في مقابلة عوض . (٣)مفظع: أي شديد، شنيع، مجاوز للحد .

<sup>(</sup>١) سرم . . ي من يمرم مدود عليه عن قريبه ، أو صديقه القاتل ، يدفعها إلى أولياء المقتول ، وإن لم يدفعها قتل قريبه ، أو صديقه القاتل الذي يتوجع (٤) هو الذي يتحمل دية عن قريبه ، أو صديقه القاتل ، يدفعها إلى أولياء المقتول ، وإن لم يدفعها قتل قريبه ، أو صديقه القاتل الذي يتوجع لقتله وإراقة دمه .

<sup>(</sup>٥)أي من أجل ثمارِ اشتراها .

<sup>(</sup>٢) أي ليس لكم الآن إلا الموجود وليس لكم حبسه مادام معسرًا فليس فيه إبطال حق الغرماء فيما بقي .

تلك الصفة منه في سبيل الله ، بخلاف الفقير ، والعامل عليها ، والغارم ، والمؤلَّف ، وابن السبيل ؛ فإنهم لا يَودُون ما أخذوا ، بعد فقد الصفة التي أخذوا بها . ويدخل في عمومه إنشاء المستشفيات العسكرية ، وكذا الخيرية العامة ، وإشراع الطرق وتعبيدها ، ومد الخطوط الحديدية العسكرية ، لا التجارية ، ومنها بناء البوارج المدرَّعة ، والمناطيد ، والطيارات الحربية ، والحصون ، والخنادق . ومن أهم ما ينفق في سبيل الله في زماننا هذا ، إعداد الدُّعاة إلى الإسلام ، وإرسالهم إلى بلاد الكفار ، مِنْ قِبَل جمعيَّاتٍ منظمةٍ تمدُّهم بالمال الكافي ، كما يفعله الكفار في نشر دينهم ، ويدخل فيه النفقة على المدارس ؛ للعلوم الشرعية وغيرها ، مما تقوم به المصلحة العامة . وفي هذه الحالة يعطى منها معلمو هذه المدارس ، ما داموا يُؤدُون وظائفهم المشروعة ، التي ينقطعون بها عن كسبٍ آخر ، ولا يُعْطى عالمٌ غنيٌّ ؛ لأجل علمه ، وإن كان يفيد الناس به ، انتهى .

(٨) وابْنِ السَّبِيلِ: اتفق العلماء على أن المسافر المنقطع عن بلده يُعْطَى من الصدقة ، ما يستعين به على تحقيق مقصده ، إذا لم يتيسر له شيء من ماله ؛ نظرًا لفقره العارض . واشترطوا ، أن يكون سفره في طاعة ، أو في غير معصية ، واختلفوا في السفر المباح ؛ والمختار عند الشافعية ، أنه يأخذ من الصدقة ، حتى لو كان السفر للتفرّج ، والتنزه .

وابن السبيل عند الشافعية قسمان:

(١) من ينشئ سفرًا من بلدٍ مقيم به ، ولو كان وطنه .

(٢) غريبٌ مسافرٌ ، يجتاز بالبلد .

وكلاهما له الحق في الأخذ من الزكاة ، ولو وجد من يقرضه كفايته ، وله ببلده ما يقضي به دَينه . وعند مالك ، وأحمد : ابن السبيل المستحقُّ للزكاة ، يختص بالمجتاز دون المنشئ ، ولا يعطى من الزكاة مَنْ إذا وَجَد مُقرِضًا يُقرضه ، وكان له من المال ببلده ، ما يفي بِقرْضِه . فإن لم يجد مقرضًا ، أو لم يكن له مال يقضى منه قرضه ، أعْطِئ من الزكاة .

توزيغ الزكاق على المستحقين كلهم، أو بغضهم: الأصناف الثمانية، المستحقون للزكاة المذكورون في الآية هم؛ الفقراء، والمساكين، والعاملون عليها، والمؤلفة قلوبهم، والأرقاء، والغارمون، وأبناء السبيل، والمجاهدون. وقد اختلف الفقهاء في توزيع الصدقة عليهم؛ فقال الشافعي، وأصحابه: إن كان مفرِّق الزكاة هو المالك أو وكيله، سقط نصيب العامل، ووجب صرفها إلى الأصناف السبعة الباقين، إن وجدوا، وإلا فللموجود منهم، ولا يجوز ترك صنفٍ منهم مع وجوده، فإن تركه، ضمن نصيبه. وقال إبراهيم النخعي: إن كان المال كثيرًا يحتمل الأجزاء، قسَّمه على الأصناف، وإن كان قليلاً، جاز أن يوضع في صنفٍ واحدٍ. وقال في صنفٍ واحدٍ. وقال أحمد بن حنبل: تفريقها أولى، ويجزِئه أن يضعه في صنفٍ واحدٍ. وقال مالك: يجتهد بتحري مَوضع الحاجة منهم، ويُقدِّم الأولى فالأولى، من أهل الحلة (١) والفاقة، فإن رأى الحلة في الفقراء في عام أكثر، قدَّمهم، وإن رآها في أبناء السبيل في عام آخر، حَوَّلها إليهم. وقال الأحناف، وسفيان الثوري: هو مخيرٌ، يضعها في أي الأصناف شاء. وهذا مرويٌّ عن حذيفة، وابن عباس، وقول

<sup>(</sup>١) الخلة: بفتح الخاء، الحاجة.

الحسن البصري، وعطاء بن أبي رباح. وقال أبو حنيفة: وله صرفها إلى شخص واحد، من أحد الأصناف.

سبب اختلافهم، ومنشؤه: قال ابن رشد: وسبب اختلافهم معارضة اللفظ للمعنى، فإن اللفظ يقتضي القسمة بين جميعهم، والمعنى يقتضي أن يؤثر بها أهل الحاجة؛ إذ كان المقصود بها سد الحلة، فكان تعديدهم في الآية عند هؤلاء، إنما ورد؛ لتمييز الجنس ـ أعني، أهل الصدقات ـ لا تشريكهم في الصدقة، فالأول أظهر من جهة اللفظ، وهذا أظهر من جهة المعنى. ومن الحجة للشافعي، ما رواه أبو داود، عن الصدقة، فقال له رسول الله عليه الله والله الله يكله الله يكله الله يكله من الصدقة، فقال له رسول الله الله على من الم يَرضَ أن يحكم نبيّ ولا غيره في الصدقات، حتى حكم فيها هو، فجزّاًها ثمانية أجزاء، فإن كنت من تلك الأجزاء، أعطيتك حقّك». [سبق تخريجه].

ترجيحُ رأيِ الجمهورِ على رأي الشَّافعي: قال في «الروضة الندية»: وأما صرف الزكاة كلها في صنفٍ واحدٍ ، فهذا المقام خليق بتحقيق الكلام ، والحاصل ، أن الله ـ سبحانه وتعالى ـ جعل الصدقة مختصة بالأصناف الثمانية ، غير سائغة لغيرهم ، واختصاصها بهم لا يستلزم أن تكون موزَّعةً بينهم على السُّويَّة ، ولا أن يقسط كلّ ما حصل من قليل أو كثير عليهم ، بل المعنى ، أن جنس الصدقات لجنس هذه الأصناف. فمن وجب عليه شيءٌ من جنس الصدقة، ووضعه في جنس الأصناف، فقد فَعَل ما أمره الله به، وسقط عنه ما أوجبه الله عليه، ولو قيل: إنه يجب على المالك ـ إذا حصل له شيءٌ، تجب فيه الزكاة ـ تَقْسيطه على جميع الأصناف الثمانية ، على فرض وجودهم جميعًا ، لكان ذلك ـ مع ما فيه من الحرج، والمشقة ـ مخالفًا لما فعله المسلمون؛ سلفهم وخلفهم. وقد يكون الحاصل شيئًا حقيرًا، لو قُسط على جميع الأصناف، لما انتفع كلُّ صِنْفٍ بما حصل له، ولو كان نوعًا واحدًا، فضلاً عن أن يكون عِددًا. إذا تقرر لك هذا، لاح لك عَدمُ صلاحِيةِ ما وقع منه ﷺ، من الدفع إلى سلمة بن صخر (١) من الصدقات، للاستدلال بها. ولم يرد ما يقتضي إيجاب توزيع كلّ صدقة على جميع الأصناف، وكذلك لا يصلح للاحتجاج حديث أمره ﷺ لمعاذ، أن يأخذ الصدقة من أغنياء أهل اليمن، ويردها في فقرائهم [سبق تخريجه]. لأن تلك ـ أيضًا ـ صدقةُ جماعةٍ من المسلمين، وقد صرفت في جنس الأصناف، وكذلك حديث زياد بن الحارث الصدائي. وذكر الحديث المتقدم، ثم قال: لأن في إسناده عبد الرحمن بن زياد الإفريقي، وقد تكلم فيه غير واحدٍ، وعلى فرض صلاحيته للاحتجاج، فالمراد بتجزئة الصدقة تجزئة مصارفها ، كما هو ظاهر الآية التي قصدها ﷺ، ولو كان المراد تجزئة الصدقة نفسها، وأن كلُّ جزءٍ لا يجوز صرفه في غير الصنف المقابل له، لما جاز صَوْفَ نصيب ما هو معدومٌ من الأصناف إلى غيره ، وهو خلاف الإجماع من المسلمين . وأيضًا ، لو سلم ذلك ، لكان باعتبار مجموع الصدقات التي تجتمع عند الإمام، لا باعتبار صدقة كلُّ فرد، فلم يبق ما يدل على وجوب التقسيط، بل يجوز إعطاء بعض المستحقين بعض الصدقات، وإعطاء بعضهم بعضًا آخر. نعم، إذا جمع الإمام جميع صدقات أهل قطر من الأقطار، وحضر عنده جميع الأصناف الثمانية، كان لكلُّ صِنْفٍ

<sup>(</sup>١) كان عليه كفارة لم يجدها ، فأمره الرسول ﷺ أن يأخذها من صاحب صدقة بني زريق ، ويؤدي كفارته منها .

حتٌّ في مطالبته ما فرضه الله ، وليس عليه تقسيط ذلك بينهم بالسوية ، ولا تعميمهم بالعطاء ، بل له أن يعطى بعض الأصناف أكثر من البعض الآخر، وله أن يُعطي بعضهم دون بعض، إذا رأى في ذلك صلاَّحًا عائدًا على الإسلام وأهله. مثلاً، إذا مجمعت لديَّه الصدقات، وحضر الجهاد، وحقَّت المدافعة عن حوزة الإسلام من الكفار أو البغاة، فإن له إيثار صنف المجاهدين بالصرف إليهم، وإن استغرق جميع الحاصل من الصدقات، وهكذا إذا اقتضت المصلحة إيثار غير المجاهدين(١).

من يحرم عليهم الصدقة : ذكرنا فيما سبق مصارف الزكاة ، وأصناف المستحقين ، وبقى أن نذكر أصنافًا لا تحلُّ لهم الزكاة ولا يستحقونها ، وهم :

١- الكفرة ، والملاحدة ، وهذا مما اتفقت عليه كلمة الفقهاء ؛ففي الحديث : «تؤخذ من أغنيائهـم، وتُرَدُّ على فقرائهم». [سبق تخريجه] . والمقصود بهم أغنياء المسلمين وفقراؤهم، دون غيرهم. قال إبن المنذر : أجمع كلّ من نحفظ عنه من أهل العلم ، أن الذِّميَّ لا يعطي من زكاة الأموال شيئًا ، ويستثني من ذلك المؤلفة قلوبهم ، كما تقدم بيانه . ويجوز أن يعطو(٢) من صدقة التطوع ؛ ففي القرآن : ﴿وَيُطْهِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّيهِ مِسْكِينًا وَبَيْهًا وَأَسِيرًا ﴾ [الإنسان: ٨] . وفي الحديث: «صِلِي أمك». وكانت مشركة . [البخاري (۲۲۲۰ و۹۷۹ه) ومسلم (۱۰۳) (۵۰)] .

٢- بنو هاشم، والمراد بهم آل علي، وآل عقيل، وآل جعفر، وآل العباس، وآل الحارث. قال ابن قدامة : لا نعلم خلافًا في أن بني هاشم لا تحل لهم الصدقة المفروضة ، وقد قال النبي ﷺ : «إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد؛ إنما هي أوساخ الناس» . رواه مسلم . [سبق تخريجه] . وعن أبي هريرة ، قال : أخذ الحسن تمرةً من تمر الصدقة ، فقال النبي عَيَالِين : «كخ ، كخ ـ لِيطرحها ـ أما شعرت أنا لا نأكل الصدقة» . متفق عليه [البخاري (١٤٩١) ومسلم (١٠٦٩) وأحمد (٢/ ٩٠٤)] . واختلف العلماء في بني المطلب؛ فذهب الشافعي إلى أنه ليس لهم الأحذ من الزكاة، مثل بني هاشم؛ لما رواه الشافعي، وأحمد، والبخاري، عن جبير بن مطعم، قال: لما كان يوم خيبر، وضع النبي ﷺ سهم ذوي القربي في بني هاشم، وبني المطلب، وترك بني نوفل وبني عبد شمس، فأتيت أنا وعثمان بن عفان رسول الله عَيْدُ ، فقلنا : يا رسول الله ، هؤلاء بنو هاشم ، لا ننكر فضلهم للموضع الذي وضعك الله به منهم ، فما بال إخواننا بني المطلب أعطيتهم وتركتنا ، وقرابتنا واحدة؟ فقال النبي ﷺ : «إنا وبنو المطلب لا نفترق في جاهليةٍ ولا إسلام ، وإنما نحن وهم شيءٌ واحدٌ» . وشبَّك بين أصابعه . [البخاري (٣٥٠٢) وأحمد (٤/ ٥٥)] .. قال ابن حزم: فصحَّ، أنه لا يجوز أن يُفرَّق بين حكمهم في شيءٍ أصلاً ؛ لأنهم شيءٌ واحدٌ، بنصّ كلامه ، عليه الصلاة والسلام ، فصحَّ ، أنهم آل محمد ؛ وإذ هم آل محمد ، فالصدقة عليهم حرام . وعن أبي حنيفة ، أن لبني المطلب أن يأخذوا من الزكاة . والرأيان روايتان عن أحمد . وكما حرَّم رسول الله عَيَّالِيَةِ الصدقة على بني هاشم ، حَرَّمها كذلك على مواليهم(٣) . فعن أبي رافع ، مولى رسول الله ﷺ ، أن

 <sup>(</sup>١) هذا هو أرجح الآراء وأحقها .
 (٣) مواليهم : أي الأرقاء الذين أعتقوهم . (٢) أن يعطوا . . . إلخ : أي : يجوز إعطاء صدقة التطوّع للذميين .

النبي على بعث رجلاً من بني مخزوم على الصدقة ، فقال : اصحبني كيما تصيب منها . قال : لا ، حتى آتي رسول الله على ، فأسأله . وانطلق إلى النبي على ، فسأله ، فقال : «إن الصدقة لا تحل لنا ، وإن موالي القوم من أنفسهم» . رواه أحمد ، وأبو داود ، والترمذي ، وقال : حسن صحيح . [أبو داود (١٦٥٠) والترمذي (٢٥٧) والنسائي (١٠٧٥) وأحمد (٢١٨)] . واختلف العلماء في صدقة التطوع ، هل تحل لهم ، أم تحرم عليهم؟ قال الشوكاني ـ ملخصًا الأقوال في ذلك - : واعلم ، أن ظاهر قوله : «لا تحل لنا الصدقة» . عدم عليهم؟ قال الشوكاني ـ ملخصًا الأقوال في ذلك - : واعلم ، أن ظاهر قوله : «لا تحل لنا الصدقة» . وتعقب ، بأنه قد حكى غير واحد عن الشافعي ، في التطوّع قولاً ، وكذا في رواية عن أحمد . وقال ابن قدامة : ليس ما نقل عنه من ذلك بواضح الدلالة ، وأما آل النبي على ، فقد قال أكثر الحنفية ، وهو الصحيح عن الشافعية ، والحنابلة ، وكثير من الزيدية : إنها تجوز لهم صدقة التطوع ، دون الفرض . قالوا : لأن المحرّ عليهم ، إنما هو أوساخ الناس ، وذلك هو الزكاة ، لا صدقة التطوع . وقال أبو يوسف ، وأبو العباس : إنها تحرّم عليهم ، كصدقة التطوع القياس على الهبة ، والهدية ، والوقف . وقال أبو يوسف ، وأبو العباس : إنها تحرّم عليهم ، كصدقة الفرض ؛ لأن الدليل لم يفصّل (١٠) .

(٣، ٤) الآباء ، والأبناء ، والأبناء ، وأبناء الأبناء ، والبنات وأبنائهن ؛ لأنه يجب على المزكي أن ينفق على والأمهات ، والجدات ، والأبناء ، وأبناء الأبناء ، والبنات وأبنائهن ؛ لأنه يجب على المزكي أن ينفق على آبائه ، وإن عَلوا ، وأبنائه ، وإن نزلوا ، وإن كانوا فقراء ، فهم أغنياء بغناه ، فإذا دفع الزكاة إليهم ، فقد جلب لنفسه نفعًا ، بمنع وجوب النفقة عليه . واستثنى مالك الجدّ ، والجدة ، وبني البنين ، فأجاز دفعها إليهم ؛ لسقوط نفقتهم (٢) . هذا في حالة ما إذا كانوا فقراء ، فإن كانوا أغنياء ، وغزَوْا متطوّعين في سبيل الله ، فله أن يُعطيهم من سهم «الغارمين» ؛ لأنه لا يجب عليه أداء ديونهم ، ويعطيهم كذلك من سهم «العاملين» ، إذا كانوا بهذه الصّفة .

(٥) الزَّوجةُ: قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الرجل لا يعطي زوجته من الزكاة. وسبب ذلك، أن نفقتها واجبةٌ عليه، فتستغني بها عن أخذ الزكاة مثل الوالدين، إلا إذا كانت مدينة، فتُعطى من سهم «الغارمين»؛ لتؤدي دينها.

(٦) صرفُ الزكاقِ في وجوهِ القربِ: لا يجوز صرف الزكاة إلى القرب، التي يتقرَّب بها إلى الله تعالى ، غير ما ذكره في آية: ﴿إِنَّمَا ٱلصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَكِينِ ﴾ [ التوبة: ٦٠]. فلا تدفع لبناء المساجد، والقناطر، وإصلاح الطرقات، والتوسعة على الأضياف، وتكفين الموتى، وأشباه ذلك. قال أبو داود: سمعت أحمد وسئل، يُكفن الموتى من الزكاة؟ قال: لا، ولا يُقضى من الزكاة دَين الميت (٣).

<sup>(</sup>١) هذا هو الراجع.

<sup>(</sup>٢) يرِي ابن تيمية أنه يجوز دفع الزكاة إلى الوالدين، إذا كان لا يستطيع أن ينفق عليهما وكلاهما في حاجة إليها .

<sup>(</sup>٣) لأن الغارم هو الميت، ولا يمكن الدفع إليه دون دفعها للغريم صار الدَّفع إلى الغريم، لا إلى الغارم.

وقال: يُقضى من الزكاة دَينُ الحيِّ ، ولا يُقضى منها دَينُ الميت ، لأن الميت لا يكون غارمًا . قيل: فإنما يعطى أهله . قال : إن كانت على أهله ، فنعم .

مَنْ الذي يقومُ بتوزيع الزَّكاةِ : كان رسول الله عَيْلِيَّةٍ يبعث نوابه ؛ ليجمعوا الصدقات ، ويوزِّعها على المستحقين، وكان أبو بكر وعمر يفعلان ذلك، لا فرق بين الأموال الظاهرة، والباطنة ١١٠ . فلما جاء عثمان ، سار على النهج زمنًا ، إلا أنه لما رأى كثرة الأموال الباطنة ، ووجد أن في تتبُّعها حرجًا على الأمة ، وفي تفتيشها ضررًا بأربابها ، فوَّض أداء زكاتها إلى أصحاب الأموال . وقد اتفق الفقهاء على أن الملاك هم الذين يتولون تفريق الزكاة بأنفسهم، إذا كانت الزكاة زكاة الأموال الباطنة؛ لقول السائب بن يزيد: سمعت عثمان بن عفان يخطب على منبر رسول الله ﷺ ، يقول: هذا شهر زكاتكم ، فمن كان منكم عليه دَينٌ ، فليقض دينه ، حتى تخلص أموالكم ، فتؤدوا منها الزكاة . رواه البيهقي بإسناد صحيح . [البيهقي في الكبرى (٤/ ١٤٨)] . وقال النووي : لا خلاف فيه ، ونقل أصحابنا فيه إجماع المسلمين. وإذا كان للملاك أن يفرِّقوا زكاة أموالهم الباطنة ، فهل هذا هو الأفضل ، أم الأفضل أن يؤدوها للإمام ؛ ليقوم بتوزيعها؟ المختار عند الشافعية ، أن الدفع إلى الإمام إذا كان عادلاً ، أفضل . وعند الحنابلة : الأفضل أن يوزعها بنفسه، فإن أعطاها للسلطان، فجائزٌ، أما إذا كانت الأموال ظاهرةً، فإمام المسلمين ونوَّابه هم الذين لهم ولاية الطلب والأخذ، عند مالك، والأحناف. ورأيُ الشافعية، والحنابلة في الأموال الظاهرة، كرأيهم في الأموال الباطنة .

براءةُ ربِّ المالِ بالدفع إلى الإمام مع العدْلِ والجورِ : إذا كان للمسلمين إمام يدين بالإسلام ، يجوز دفع الزكاة إليه، عادلاً كان أم جائرًا، وتبرأ ذمة ربّ المال بالدفع إليه، إلا أنه إذا كان لا يضع الزكاة موضعها ، فالأفضل له أن يفرقها بنفسه على مستحقيها ، إلا إذا طلبها الإمام ، أو عامله عليها(٢٠) .

١- فعن أنَس ، قال : أتى رجل من بني تميم رسول الله عَلِيَّةٍ ، فقال : حسبي يا رسول الله ، إذا أديتُ الزكاة إلى رسولك، فقد بَرئتُ منها إلى الله ورسوله؟ فقال رسول الله ﷺ : «نعم، إذا أديتها إلى رسولي، فقد بَرئتَ منها ، فلك أجرها ، وإثمها على مَنْ بدَّلها» . رواه أحمد [أحمد (٣/ ١٣٦)] .

٢ـ وعن ابن مسعود ﷺ أن النبي ﷺ قال: «إنها ستكون بعدي أثرَةٌ " ، وأمور تنكرونها». قالوا: يارسول الله، فما تأمرنا. قال: «تُؤَدُّون الحقُّ الذي عليكم، وتسألون الله الذي لكم». رواه البخاري ، ومسلم [البخاري (۲۰۰۲) ومسلم (۱۸٤٣)] .

٣. وعن وائل بن حجر ، قال : سمعت رسول الله ﷺ ، وَرَجلٌ يسأله ، فقال : أرأيت إن كان علينا أمراء يمنعوننا حقَّنا، ويسألوننا حقَّهم؟ فقال : «اسمعوا وأطيعوا؛ فإنما عليهم ما حُمِّلوا، وعليكم ما حُمِّلتم». رواه

 <sup>(</sup>١) الأموال الظاهرة: هي الزروع والثمار والمواشي والمعادن، والباطنة: هي عروض التجارة والذهب والفضة والركاز.
 (٢) هذا، ولا يشترط أن يقول المعطي للزكاة ـ سواء أكان الإمام أم ربّ المال ـ أن يقول للفقير: إنها زكاة بل يكفي مجرد الإعطاء.

<sup>(</sup>٣) الأثرة : استئثار الإنسان بالشيء دون إخوانه .

مسلم [مسلم (١٨٤٦) والترمذي (٢١٩٩)] . قال الشوكاني : والأحاديث المذكورة في الباب، استدل بها الجمهور على جواز دفع الزكاة إلى سلاطين الجور، وإجزائها .

هذا بالنسبة لإمام المسلمين في دار الإسلام، وأما إعطاء الزكاة للحكومات المعاصرة، فقال الشيخ رشيد رضا: ولكن أكثر المسلمين لم يبق لهم في هذا العصر حكومات إسلامية، تُقِيم الإسلام بالدعوة إليه، والدفاع عنه، والجهاد الذي يوجبه وجوبًا عينيًّا أو كفائيًّا، وتقيم حدوده، وتأخذ الصَّدقات المفروضة، كما فرضها الله، وتضعها في مصارفها التي حدَّدها، بل سقط أكثرهم تحت شلطة دول الإفرنج، وبعضهم تحت سلطة حكومات مرتدة عنه، أو ملحدة فيه. ولبعض الخاضعين لدول الإفرنج رؤساء من المسلمين الجغرافيين، اتخذهم الإفرنج آلات؛ لإخضاع الشعوب لهم باسم الإسلام، حتى فيما يهدمون به الإسلام، ويتصرفون بنفوذهم، وأموالهم الخاصة بهم، فيما له صفة دينية من صدقات الزكاة، والأوقاف، وغيرهما. فأمثال هذه الحكومات لا يجوز دفع شيء من الزكاة لها، مهما يَكُنْ لقب رئيسها، ودينه الرسمي. وأما بقايا الحكومات الإسلامية، التي يدين أثمتها ورؤساؤها بالإسلام، ولا سلطان عليهم للأجانب في بيت مال المسلمين، فهي التي يجب أداء الزكاة الظاهرة لأثمتها، وكذا الباطنة، كالنقدين إذا طلبوها، وإن كانوا جائرين في بعض أحكامهم، كما قال الفقهاء، انتهى.

استحباب إعطاء الصدقة للصالحين: الزكاة تعطى المسلم، إذا كان من أهل السهام، وذوي الاستحقاق؛ سواء أكان صالحًا، أم فاسقًلا، إلا إذا عُلِمَ أنه سيستعين بها على ارتكاب ما حرَّم الله، فإنه يمنع منها؛ سدًّا للذريعة، فإذا لم يعلم عنه شيء، أو علم أنه سينتفع بها، فإنه يُعطى منها. وينبغي أن يخصَّ المزكي بزكاته أهل الصلاح والعلم، وأرباب المروءات والخير؛ فعن أبي سعيد الخدري وله أن النبي على المؤمن المؤمن ومثل الإيمان، كمثلِ الفرس في آخيته ألا يجول، ثم يرجع إلى آخيته، وإن المؤمن يسهو، ثم يرجع إلى الإيمان، فأطعموا طعامكم الأتقياء، وأولوا معروفكم المؤمنين، رواه أحمد المؤمن يسهو، ثم يرجع إلى الإيمان، فأطعموا طعامكم الأتقياء، وأولوا معروفكم المؤمنين، واه أحمد بسند جيد، وحسنه السيوطي [أحمد (٣/ ٥٥)]. وقال ابن تيمية: فمن لا يصلّي من أهل الحاجات لا يعطى شيئًا، حتى يتوب، ويلتزم أداء الصلاة. وهذا حق، فإن ترك الصلاة إثم كبير، لا يصح أن يُعان مقترفه، حتى يُحدِث لله توبة . ويلحق بتارك الصلاة، العابثون، والمستهترون الذين لا يتورَّعون عن منكر، ولا ينتهون عن غَيِّ، والذين فسدت ضمائرهم، وانطمست فطرهم، وتعطلت حاسة الخير فيهم، فهؤلاء لا يُعطون من الزكاة، إلا إذا كان العطاء يوجههم الوجهة الصالحة، ويُعينهم على صلاح أنفسهم، بإيقاظ باعث الخير، ولاستثارة عاطفة التَّدينين.

نهي المزكي أن يشتري صدقته: نهى رسول الله عَلَيْتُهُ المزكي أن يشتري زكاته، حتى لا يرجع فيما تركه لله، عزَّ وجلَّ، كما نهى المهاجرين عن العودة إلى مكة، بعد أن فارقوها مهاجرين؛ فعن عبد الله بن

<sup>(</sup>١) الفاسق: هو المرتكب للكبيرة، أو المُصِرُ على الصغيرة.

<sup>(</sup>٢) الأخية : عروة أو عود يغرز في الحائط لربط الدواب، يعني العبد يبعد بترك أعمال الإيمان ثم يعود إلى الإيمان الثابت نادمًا على ما تركه متداركًا ما فاته، كالفرس يبعد عن آخيته ثم يعود إليها .

عمر - رضي الله عنهما - أن عمر على حمَل (اعلى فرس في سبيل الله ، فوجده يُباع ، فأراد أن يبتاعه (۱) فسأل رسول الله عنهما - أن عمر على حمَل (۱۲۲۱) وأبو داود (۱۹۹۳) والنسائي . [البخاري (۱۶۸۹) ومسلم (۱۲۲۱) وأبو داود (۱۹۳۳) والنسائي (۱۹۹۰)]. قال النووي : هذا نهي تنزيه ، لا تحريم ، فيكره لمن تصدَّق بشيءٍ ، أو أخرجه في زكاته ، أو كفارة نذر ، ونحو ذلك من القربات ، أن يشتريه ممن دفعه هو إليه ، أو يهبه ، أو يتملَّكه باختياره ، فأما إذا ورثه منه ، فلا كراهة فيه . وقال ابن بطال : كَرِه أكثر العلماء شراء الرجل صدقته ؛ لحديث عمر هذا . وقال ابن المنذر : رخَّص في شراء الصدقة الحسن ، وعكرمة ، وربيعة ، والأوزاعيُّ . ورجَّح هذا الرأي ابنُ حزم ، واستدل بحديث أبي سعيد الحدري على الله عنه الله الله ، أو لعامل المسكين الله ، أو لعامل عليها ، أو لغارمٍ ، أو لرجلِ الشراها بماله ، أو لرجلِ كان له جارٌ مسكينٌ ، فتصدق على المسكين ، فأهداها المسكين للغني» . [سبق تخريجه] .

استحباب إعطاء الزكاة المزوج والأقارب: إذا كان للزوجة مالٌ تجب فيه الزكاة ، فلها أن تعطي لزوجها المستحق من زكاتها ، إذا كان من أهل الاستحقاق ؛ لأنه لا يجب عليها الإنفاق عليه . وثوابها في إعطائه أفضل من ثوابها إذا أعطت الأجنبي ؛ فعن أبي سعيد الحدري الله أن زينب امرأة ابن مسعود أقضل من ثوابها إذا أمرت اليوم بالصدقة ، وكان عندي حلي ، فأردت أن أتصدق به ، فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق مَنْ تصدقت به عليهم . فقال النبي على «صدق ابن مسعود ، زومجك وولدك أحق مَنْ تصدقت به عليهم» . رواه البخاري . [البخاري (٢٦٤١)] . وهذا مذهب الشافعي ، وابن المنذر ، وأبي يوسف ، ومحمد ، وأهل الظاهر ، ورواية عن أحمد . وذهب أبو حنيفة ، وغيره ، إلى أنه لا يجوز لها أن يوسف من زكاتها ، وقالوا : إن حديث زينب ورد في صدقة التطوع ، لا الفرض !! وقال مالك : إن كان يستعين بما يأخذه منها على نفقتها ، فلا يجوز ، وإن كان يصرفه في غير نفقتها ، جاز . وأما سائر الأقارب ؛ كانوا مستحقين ، في قول أكثر أهل العلم ؛ لقول الرسول على السحقة على المسكين صدقة (٣) ، وعلى كانوا مستحقين ، في قول أكثر أهل العلم ؛ لقول الرسول على الترمذي وحسنه . [الترمذي وحسنه . [الترمذي وحسنه . [الترمذي وحسنه . [الترمذي (٢٥٨) وابن خامه ما جه (١٨٤٤) وأحمد (١/١٥) والنسائي ، والترمذي وحسنه . [الترمذي والمنه والمنه

إعطاء طلبة العلم من الزكاة دون العبّاد: قال النووي: ولو قدر على كسب يليق بحاله، إلا أنه مشتغل بتحصيل بعض العلوم الشرعية، بحيث لو أقبل على الكسب لانقطع عن التحصيل، حَلت له الزكاة؛ لأن تحصيل العلم فرض كفاية. وأما من لا يتأتى منه التحصيل، فلا تَحِلُّ له الزكاة، إذا قدر على الكسب، وإن

(٤) أي فيها أجران : أجر صلة الرحم ، وأجر الصدقة .

<sup>(</sup>١) أي : حمل عليه رجلًا في سبيل اللَّه ، ومعناه أن عمر أعطاه الفرس وملكه إياه ، ولذلك صح له بيعه .

<sup>(</sup>٢) يبتاعه : أي يشتريه .

<sup>(</sup>٣) أي : فيها أجر الصدقة .

كان مقيمًا بالمدرسة . هذا الذي ذكرناه هو الصحيح المشهور . قال : وأما من أقبل على نوافل العبادات ، والكسب يمنعه منها ، أو من استغراق الوقت بها ، فلا تَحِلُّ له الزكاة ، بالاتفاق ؛ لأن مصلحة عبادته قاصرة عليه ، بخلاف المشتغل بالعلم .

إسقاط الدين عن الزكاة: قال النووي في «المجموع»: لو كان على رجل معسِر دَينٌ، فأراد أن يجعله عن زكاته، وقال له: جعلته عن زكاتي. فوجهان؛ أصحهما، لا يجزئه. وهو مذهب أحمد، وأبي حنيفة؛ لأن الزكاة في ذمته، فلا يبرأ إلا بإقباضها. والثاني، يجزئه. وهو مذهب الحسن البصري، وعطاء؛ لأنه لو دفعه إليه، ثم أخذه منه، جاز، فكذا إذا لم يقبضه، كما لو كانت له دراهم وديعة، ودفعها عن الزكاة، فإنه يجزئه؛ سواء قبضها، أم لا. أما إذا دفع الزكاة، بشرط أن يردَّها إليه عن دَيْنه، فلا يصح الدفع، ولا تسقط الزكاة، بالاتفاق، ولو نوّيا ذلك ولم يشترطاه، جاز بالاتفاق، وأجزأه عن الزكاة، وإذا ردَّه إليه عن الدَّينِ بذلك، برئ.

نقل الزكاة : أجمع الفقهاء على جواز نقل الزكاة إلى من يستحقها ، من بلد إلى أخرى ، إذا استغنى أهل بلد المزكِّي عنها . أما إذا لم يستغن قومُ المزكى عنها ، فقد جاءت الأحاديث مصرّحة ، بأن زكاة كلّ بلد تُصرف في فقراء أهله ، ولا تُنْقلُ إلى بلد آخر ؛ لأن المقصود من الزكاة إغناء الفقراء من كلّ بلد ، فإذا أبيح نقلها من بلد ـ مع وجود فقراء بها ـ أفضى إلى بقاء فقراء ذلك البلد محتاجين ؛ ففي حديث معاذ المتقدم: «أخبرهم، أن عليهم صدقةً تُؤخذُ من أغنيائهم، وتُرَدُّ إلى فقرائهم». [سبق تخريجه]. وعن أبي جُحيفة ، قال : قدم علينا مُصدِّق رسول الله عَيْظِيُّم ، فأخذ الصدقة من أغنيائنا ، فجعلها في فقرائنا ، فكنتُ غلامًا يتيمًا، فأعطاني قلوصًا. رواه الترمذي وحسنه. [الترمذي (٦٤٩)]. وعن عمران بن حصين، أنه استُعمل على الصدقة ، فلما رجع ، قيل له : أين المال؟ قال : وللمال أرسلتني؟ أخذناه من حيث كنا نأخذه على عهد رسول الله ﷺ، ووضعناه، حيث كنا نضعه. رواه أبو داود، وابن ماجه. [أبو داود (١٦٢٥) وابن ماجه (۱۸۱۱)] . وعن طاووس ، قال : كان في كتاب معاذ : « من خرج من مخلاف<sup>(۱)</sup> إلى مخلاف ، فإن صدقته وعشره في مخلاف عشيرته » . رواه الأثرم في «سننه» . وقد استدل الفقهاء بهذه الأحاديث على أنه يشرع صرف زكاة كلِّ بلد في فقراء أهله ، واختلفوا في نقلها من بلدة إلى بلدة أخرى ، بعد إجماعهم على أنه يجوز نقلها إلى من يستحقها ، إذا استغنى أهل بلده عنها ، كما تقدم . فقال الأحناف : يكره نقلها ، إلا أن ينقلها إلى قرابة محتاجين ؛ لما في ذلك من صلة الرحم ، أو جماعة هم أمسٌ حاجة من أهل بلده ، أو كان نقلها أصلح للمسلمين ، أو من دار الحرب إلى دار الإسلام ، أو إلى طالب علم ، أو كانت الزكاة معجلة قبل تمام الحول، فإنه في هذه الصُّور جميعها لا يُكرِّه النَّقلُ. وقالت الشافعية: لا يجوز نقل الزكاة ، ويجب صرفها في بلد المال ، إلا إذا فقد من يستحق الزكاة ، في الموضع الذي وجبت فيه ؛ فعن عمرو بن شعيب، أن مُعَاذ بنَ جَبَل لم يزَلْ بالجَنَد ـ إذ بعثه رسول الله ﷺ - حتى مات النبي ﷺ، ثم قدم على عمر ، فردَّه على ما كان عليه ، فبعث إليه معاذ بثلُثِ صدقة الناس ، فأنكر ذلك عمر ، وقال : لم أبعثك

<sup>(</sup>١) مخلاف : أي بلد .

جابيًا ولا آخذ جزّيةٍ ، ولكن بَعثتُكَ ؛ لتأخذ من أغنياء الناس ، فترد على فقرائهم . فقال معاذ : ما بعثتُ إليك بشيءٍ ، وأنا أجد أحدًا يأخذه مني . فلما كان العام الثاني ، بعث إليه بشطر الصدقة ، فتراجعا بمثل ذلك ، فلما كان العام الثالث ، بعث إليه بها كلها ، فراجعه عمر بمثل ما راجعه ، فقال معاذ : ما وجدتُ أحدًا يأخذ مني شيئًا . رواه أبو عبيد . [أبو عبيد في كتاب الأموال (١٩١٠]] . وقال مالك : لا يجوز نقل الزكاة ، إلا أن يقعَ بأهل بلد حاجة ، فينقلها الإمام إليهم ، على سبيل النظر والاجتهاد . وقالت الحنابلة : لا يجوز نقل الصدقة من بلدها إلى مسافة القصر ، ويجب صَرْفُها في موضع الوجوب أو قربه ، إلى ما دون مسافة القصر . قال أبو داود : سمعت أحمد ، سئل عن الزكاة ، يُبعَثُ بها من بلد إلى بلد؟ قال : لا . قيل : وإن كان قرابته بها؟ قال : لا . فإن استغنى عنها فقراء أهل بلدها ، جاز نقلها . واستدلوا بحديث أبي عبيد المتقدم . قال ابن قدامة : فإن خالف ونقلها ، أجزأته ، في قول أكثر أهل العلم . فإن كان الرجل في بلد ، وماله في بلد آخر ، فالمعتبر ببلد المال ؛ لأنه سبب الوجوب ، ويمتد إليه نظر المستحقين . فإن كان بعضه حيث وماله في بلد آخر ، فالمعتبر ببلد المال ؛ لأنه سبب الوجوب ، ويمتد إليه نظر المستحقين . فإن كان بعضه حيث تُفرّقُ في البلد الذي وجبت عليه فيه ؛ سواء كان ماله فيه ، أم لم يكن ؛ لأن الزكاة تتعلق بعينه ، وهو سبب الوجوب ، لا المال .

الحنطاً في مصرفِ الرُّكاةِ: تقدم الكلام على من تجلُّ لهم الصدقة، ومن تحرُّمُ عليهم، ثم إنه لو أخطأ المزكى، وأعطى من تحرُّمُ عليه، وترك مَنْ تجلُّ له، دون علمه، ثم تبينٌ له خطؤه، فهل يجزِئه ذلك وتسقط عنه الزكاة، أم أن الزكاة لا تزال دينًا في ذمته، حتى يضعها موضعها؟ اختلفت أنظار الفقهاء في هذه المسألة؛ فقال أبو حنيفة، ومحمد، والحسن، وأبو عبيدة: يُجزِئه ما دفعه، ولا يُطالبُ بدفع زكاةٍ أخرى؛ فعن مَعْن بن يزيد، قال: كان أبي أشرَج دنانير يتصدق بها، فوضعها عند رجل في المسجد، فجئت فأخذتها، فأتيته بها، فقال: والله، ما إياك أردت. فخاصمته إلى النبي عَيِّلِيَّة، فقال: (الك ما نويت يا يزيد، ولك ما أخذت يا مَعْن». رواه أحمد، والبخاري. [البخاري (١٤٢٢) وأحمد (٢٠٠/٤)]. والحديث، وإن كان فيه احتمال كون الصدقة نفلاً، إلا أن لفظ: (ها» في قوله: (الك ما نويت». يفيد العموم. ولهم أيضًا، في الاحتجاج حديث أبي هريرة، أن النبي عَيِّلِيَّة قال: (قال رجل(١٠): لأتصدقنَّ الليلة على سارقِ. فضرج بصدقته، فوضعها في يد زانيةٍ، فقال: اللهم لك الحمد على زانية، لأتصدقن بصدقة. فخرج بصدقته، فوضعها في يد زانيةٍ، فأصبحوا يتحدثون: تُصُدِّق الليلة على سارقِ، وعلى عنيًّ. فقال: اللهم لك الحمد على زانية، لأتصدقن بصدقة. وضعها في يد غنيًّ. فقال: اللهم لك الحمد على زانية، وعلى سارقِ، وعلى غنيًّ. فقال: اللهم لك الحمد على زانية، وعلى سارقِ، وعلى غنيًّ. فأصبحوا أنية، وأما الزانية، وأما الزانية، فلعلها أن تستعِفَّ به عن زاها، وأما الغني، فلعله أن يعتبر فينفق ثما آتاه الله، عر راها، وأما الزانية، فلعلها أن تستعِفَّ به عن زناها، وأما الغني، فلعله أن يعتبر فينفق ثما آتاه الله، عز

(٢) وهو لا يعلم.

<sup>(</sup>٤) فأتي : أي رأى في منامه .

<sup>(</sup>١) من بني إسرائيل.(٣) حمد الله على تلك الحال ؛ لأنه لا يحمد على مكروه سواه.

وجل». رواه أحمد، والبخاري، ومسلم. [البخاري (١٤٢١) ومسلم (١٤٢١) والنسائي (٥/ ٥٥-٥٥]. ولأن النبي على قال للرجل، الذي سأله الصدقة: «إن كنت من تلك الأجزاء، أعطيتك حقك». وأعطى الرجلين الجلدين، وقال: «إن شئتما أعطيتكما منها، ولا حظ فيها لغني، ولا لقوى مكتسب». [سبق تخريجه]. قال في «المغني»: ولو اعتبر حقيقة الغني، لما اكتفى بقولهم. وذهب مالك، والشافعي، وأبو يوسف، والثوري، وابن المنذر، إلى أنه لا يجزئه دفع الزكاة إلى من لا يستحقه، فلم يخرُج من عُهدته، وأن عليه أن يدفعها مرة أخرى إلى أهلها؛ لأنه دفع الواجب إلى من لا يستحقه، فلم يخرُج من عُهدته، كديون الآدميين. ومذهب أحمد، إذا أعطى الزكاة مَنْ يظنّه فقيرًا، فبان غنيًا، ففيه روايتان: رواية بالإجزاء، ورواية بعدمه. فأما إن بان الآخذ عبدًا، أو كافرًا، أو هاشميًا، أو ذا قرابة للمعطي ممّن لا يجوز الدفع إليه، لم يُجزِئه الدفع إليه، رواية واحدة؛ لأنه يتعذر معرفة الفقير من الغني، دون غيره: ﴿ يَعَسَبُهُهُ اللَّهُ عَلَيْ المَّهُ المَّهُ اللَّهُ وَلَا المَّهُ اللَّهُ وَالمَةً وَالمَهُ اللَّهُ وَالمَهُ المَّهُ اللَّهُ وَلَا المَعْمَلُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَالمَةً والمَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إلَهُ اللَّهُ إلَهُ اللَّهُ إلَهُ اللَّهُ إلَهُ اللَّهُ إلَهُ اللَّهُ اللَّهُ إلى اللَّهُ اللَّهُ إلى اللَّهُ إلى اللَّهُ اللَّهُ إلى اللَّهُ اللَّهُ إلى اللَّهُ إلى اللَّهُ إلى اللَّهُ اللَّهُ إلى اللَّهُ اللَّهُ إلى اللَّهُ إلى اللَّهُ اللَّهُ إلى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُولُهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللل

إظهر الصدقة عدون أن يرائي بصدقته ، وإخفاؤها أفضل ؛ قال الله تعالى : ﴿ إِن تُبُدُوا اَلصَّدَقَتِ فَنِعِمَا هِمُ وَإِن نَافِلة ، دون أن يرائي بصدقته ، وإخفاؤها أفضل ؛ قال الله تعالى : ﴿ إِن تُبُدُوا اَلصَّدَقَتِ فَنِعِمَا هِمُ وَإِن تُخفُوهَا وَتُؤْتُوهَا اَلْفُ مَا اللهُ عَلَى اللهُ وَ البقرة : ٢٧١]. وعند أحمد ، والشيخين ، عن أبي هريرة ، أن النبي عليه قال : «سبعة يُظِلهم الله في ظِلّه يوم لا ظِلّ إلا ظِلّه ؛ الإمام العادل ، وشابّ نشأ في عبادة الله ، ورجل قلبه معلّق بالمساجد ، ورجلان تحابًا في الله - عز وجل - اجتمعا عليه ، وتفرّقا عليه ، ورجل تصدّق بصدقة فأخفاها ، حتى لا تَعْلَمَ شماله ما تنفق يمينه ، ورجلّ ذكر الله خاليًا ، ففاضت عيناه ، ورجلّ دعته امرأة ذات منصب وجمال إلى نفسها ، فقال : إني أخاف الله ، عز وجل» . [البخاري (٦٦٠) ومسلم (١٠٣١)].

زكاة الفطر: أي ؛ الزكاة التي تجب بالفطر من رمضان . وهي واجبة على كلّ فردٍ من المسلمين ؛ صغيرٍ أو كبيرٍ ، ذكرٍ أو أنثى ، حرِّ أو عبدٍ . روى البخاري ، ومسلم ، عن ابن عمر - رضي الله عنهما ـ قال : فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر من رمضان ؛ صاعًا من تمرٍ ، أو صاعًا من شعيرٍ على العبد ؛ والحرِّ ، والذكر والأنثى ، والصغير والكبير من المسلمين . [البخاري (١٥٠٣) ومسلم (٩٨٤) وأبو داود (١٦٠١) والترمذي (٦٧٦) والنسائي (٥/ ٤٧) وابن ماجه (١٨٢٦) وأحمد (٢/ ٦٣)].

حكمتُهَا: شرعت زكاة الفطر في شعبان ، من السنة الثانية من الهجرة ؛ لتكون طُهْرَةً للصائم ، مما عسى أن يكون وقع فيه ؛ من اللغو ، والرفث ، ولتكون عونًا للفقراء والمعوزين . روى أبو داود ، وابن ماجه ، والدارقطني ، عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال : «فرض رسول الله ﷺ زكاة الفِطرِ ؛ طُهرَةً (١) للمسائم ؛ من اللغو (٢) ، وارَفَث (٣) ، وطُعْمةً (٤) للمساكين ، مَن أَدَاها قبل الصلاة ، فهي زكاةً مقبولةً ، ومن أدًاها بعد الصلاة ، فهي صَدَقةٌ من الصدقات » . [أبو داود (١٦٠٩) وابن ماجه (١٨٢٧) والدارقطني (٢/ ١٤٠)

(١) طهره : تطهيرة . (٣) الرفث : فاحش الكلام .

<sup>(</sup>٢) اللغو : هو ما لا فائدة فيه من القول أو الفعل .

<sup>(</sup>٤) طعمة : طعام .

والحاكم (١/ ٤٠٩)].

على مَنْ تجبُ : تجب على الحر المسلم ، المالك لمقدار صاعٍ ، يزيد عن قوته وقوت عياله ، يومًا وليلة (١٠ ، وتجب عليه عن نفسه ، وعمَّن تلزمه نفقته ؛ كزوجته ، وأبنائه ، وخدمه الذين يتولى أمورهم ، ويقوم بالإنفاق عليهم .

قَدْرُهَا: الواجب في صدقة الفطر صاع ، (٢) من القمح ، أو الشعير ، أو التمر ، أو الزبيب ، أو الأقطر (٢) ، أو الأرز ، أو الذرة ، أو نحو ذلك مما يعتبر قوتًا . وجوَّز أبو حنيفة إخْراجَ القيمة ، وقال : إذا أخرج المزكي من القمح ، فإنه يجزئ نصف صاع . قال أبو سعيد الخدري : كنَّا ، إذا كان فينا رسول الله على الفطر عن كلّ صغير وكبير ، حرَّ ومملوك ، صاعًا من طعام ، أو صاعًا من أقط ، أو صاعًا من شعير ، أو صاعًا من تمر ، أو صاعًا من زبيب ، فلم نزل نخرجه ، حتى قدم معاوية حاجًا أو معتمرًا ، فكلم الناس على المنبر ، فكان فيما كلم به ، أن قال : إني أرى أن مدَّين (١٠ من سمراء (٥) الشام تغدل صاعًا من تمر . فأخذ الناس بذلك ، قال أبو سعيد : فأما أنا ، فلا أزال أُخْرِجه أبدًا ما عشت . رواه الجماعة .[البخاري (١٨٠٥) ومسلم (٩٨٥) (١٨) وأبو داود (١٦١٦) والنرمذي (٩/١٥) والنسائي (٥/١٥) وابن ماجه (١٨٢٩) وأحمد (٣/١) الشافعي ، وإسحاق . وقال بعض أهل العلم : من كلّ شيء صاعً إلا البر ؛ فإنه يجزئ نصف صاع ، وهو قول سفيان ، وابن المبارك ، وأهل الكوفة .

متى تجبُ؟ اتفق الفقهاء على أنها تجب فى آخر رمضان ، واختلفوا في تحديد الوقت الذي تجب فيه . فقال الثوري ، وأحمد ، وإسحاق ، والشافعي ، في الجديد ، وإحدى الروايتين عن مالك : إن وقت وجوبها غروب الشمس ، ليلة الفطر ؛ لأنه وقت الفطر من رمضان . وقال أبو حنيفة ، والليث ، والشافعي ، في القديم ، والرواية الثانية عن مالك : إن وقت وجوبها طلوع الفجر من يوم العيد . وفائدة هذا الاحتلاف ، في المولود يولد قبل الفجر من يوم العيد ، وبعد مغيب الشمس ، هل تجب عليه ، أم لا تجب؟ فعلى القول الأول ، لا تجب ؛ لأنه وُلد قبل وقت الوجوب . وعلى الثاني ، تجب ؛ لأنه وُلد قبل وقت الوجوب .

تعجيلُها عن وقتِ الوجُوبِ: جمهور الفقهاء على أنه يجوز تعجيل صدقة الفطر، قبل العيد بيومٍ أو بيومين. قال ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ : أمرنا رسول الله على بزكاة الفطر، أن تؤدَّى قبل خروج الناس إلى الصلاة . [البخاري (١٥١١) ومسلم (٩٨٤) (١٤) وأبو داود (١٦١٣) والترمذي (١٧٥) وأحمد (١/٥)] . قال نافع : وكان ابن عمر يؤديها ، قبل ذلك باليوم أو اليومين . واختلفوا فيما زاد على ذلك ؛ فعند أبي حنيفة ، يجوز تقديمها على شهر رمضان . وقال الشافعي : يجوز التقديم من أول الشهر . وقال مالك ، ومشهور مذهب أحمد : يجوز تقديمها يومًا ، أو يومين . واتفقت الأئمة على أن زكاة الفطر لا تسقط

<sup>(</sup>١) هذا مذهب مالك والشافعي وأحمد . قال الشوكاني : وهذا هو الحق . وعند الأحناف لا بد من ملك النصاب .

<sup>(</sup>٢) الصاع: أربعة أمدادً . والمدُّ: حَفنة بكفي الرجلُّ المعتدلُ الكفينُ ويساويُ قدُّا وثلث قدح أو قدَّحين .

<sup>(</sup>٣) الأقط: لبن مجفف لم تنزع زبدته . (٤) المدان: نصف صاع . (٥) سمراء: أي : قمح .

بالتأخير بعد الوجوب ، بل تصير دينًا في ذمة مَنْ لزِمته ، حتى تؤدى ، ولو في آخر العمر . واتفقوا على أنه لا يجوز تأخيرها عن يوم يجوز تأخيرها عن يوم العيد ، (١) إلا ما نقِلَ عن ابن سيرين ، والنخعي ، أنهما قالا : يجوز تأخيرها عن يوم العيد . وقال أحمد : أرجو ألا يكون به بأسّ . وقال ابن رسلان : إنه حرامٌ ، بالاتفاق ؛ لأنها زكاةٌ ، فوجب أن يكون في تأخيرها إثمٌ ، كما في إخراج الصلاة عن وقتها . وقد تقدم في الحديث : «من أداها قبل الصلاة ، فهي صدقةٌ من الصدقات» (٢) .

مصرِفُها: مصرِفُها: مصرفُ زكاة الفطر مصرف الزكاة ، أي ؛ أنها توزع على الأصناف الثمانية المذكورة ، في آية : ﴿ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَآءِ ﴾ [ التوبة: ٦٠] . والفقراء هم أولى الأصناف بها ؛ لما تقدم في الحديث : فرض رسول الله عَنَهِمَ زكاة الفطر ؛ طهرةً للصائم من اللغو ، والرفث ، وطعمة للمساكين . [سبق تخريجه] . ولما رواه البيهقي ، والدارقطني ، عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال : فرض رسول الله عَنَابُهُ وَكَاة الفطر ، وقال : «أغنوهم في هذا اليوم» . [الدارقطني (٢/ ١٥٣) والبيهقي (٤/ ١٧٥)] . وفي رواية للبيهقي : «أغنوهم عن طواف هذا اليوم» . [البيهقي (٤/ ١٧٥)] . وتقدم الكلام على المكان الذي تؤدى فيه ، عند الكلام على نقل الزكاة .

إعطاؤُهَا للذَّمي: أجاز الزهري، وأبو حنيفة، ومحمد، وابن شُبرمة إعطاء الذميِّ من زكاة الفطر؛ لقول الله تعالى: ﴿ لَا يَنْهَلُوُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَانِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَدْ يُخْرِجُوكُمْ مِن دِينَرِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُواْ إِلَتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يَكُوبُ اللَّهُ عَنِ الدِّينِ لَمْ يُقَانِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَدْ يُخْرِجُوكُمْ مِن دِينَرِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُواْ إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يَكُوبُ الْمُقْسِطِينَ ﴾ [الممتحنة: ٨] .

هل في المال حقّ سوى الزكاة؟ ينظر الإسلام إلى المال نظرةً واقعيةً، فهو في نظره عصّبُ الحياة، وقِوام نظام الأفراد والجماعات؛ قال الله تعالى: ﴿وَلا تُوْتُواْ السُّعَهَاءَ أَمُولَكُمُم الَّتِي جَعَلُ الله لَكُو قِيناً﴾ والمسكن، والنساء: ٥]. وهذا يقتضي أن يوزع توزيعًا يكفل لكل فرد كفايته من الغذاء، والكساء، والمسكن، وسائر الحاجات الأصلية، التي لا غنى عنها، حتى لا يبقى فرد مضيعٌ، لا قوام له. وأمثل وسيلة وأفضلها؛ لتوزيع المال وللحصول على الكفاية وسيلة الزكاة، فهي في الوقت الذي يضيق بها الغني، ترفع مستوى الفقير إلى حد الكفاية، وتجنبه شظف العيش، وألم الحرمان. والزكاة ليست منّة يهبها الغني المفقير، وإنما المفقير إلى حد الكفاية، وتجنبه شظف العيش، وألم الحرمان. والزكاة ليست منّة يهبها الغني المفقير، وإنما المؤيء على مستحقيه، ومن ثم تنقرر هذه الحقيقة الكبرى، وهي أن المال ليس وقفًا على الأغنياء دون غيرهم، وإنما المال للجميع، أي؛ للأغنياء، والفقراء على السواء. يوضح هذا قول الله تعالى، في حكمة تقسيم الفيه: ﴿ كَنَ لا يكُونَ دُولَةً بَيْنَ ٱلأَغْنِياكِم مِنكُم ﴾ والمغنياء، بل يجب توزيعه على الأغنياء والفقراء. والزكاة هي الحق الواجب في المال، متى قامت بحاجة الفقراء، وسدت خلة المغوزين، وكَفَت البائسين، وأطعمتهم من جوع، وأمنتهم من خوف. فإذا لم تكفِ الزكاة، ولم تف بحاجة المحتاجين، وحجب في المال حقّ آخر سوى الزكاة، وهذا الحق لا يتقيدُ، ولا يتحدد إلا بالكفاية، فيؤخذ من مال وجب في المال حقّ آخر سوى الزكاة، وهذا الحق لا يتقيدُ، ولا يتحدد إلا بالكفاية، فيؤخذ من مال

<sup>(</sup>١) وجزموا بأنها تجزئ إلى آخر يوم الفطر . (٢) أي : التي يتصدق بها في سائر الأوقات .

الأغنياء القدر، الذي يقوم بكفاية الفقراء. قال القرطبي: قوله تعالى: ﴿وَهَانَ اَلْمَالَ عَلَىٰ حُبِهِ ﴾ [البقرة: ١٧٧]. استدل به من قال: إن في المال حقًّا سوى الزكاة، وبها كمال البرً. وقيل: المراد، الزكاة المفروضة. والأول أصح؛ لما أخرجه الدارقطني، عن فاطمة بنت قيس، قالت: قال رسول الله على المال حقًّا، سوى الزكاة». ثم تلا هذه الآية: ﴿ يَسَ الْبِرَّ أَن تُولُوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ ﴾ [البقرة: ١٧٧]. إلى آخرها. [الدارقطني (٢/ ١٢٥)]. وأخرجه ابن ماجه في «سننه»، والترمذي في «جامعه»، وقال: هذا حديث ليس إسناده بذاك، وأبو حمزة، ميمون الأعور، يضعف، وروى بيان، وإسماعيل بن سالم هذا الحديث، عن الشعبي من قوله، وهو أصح. [الترمذي ( ٢٥٥، ٦٠٠) وابن ماجه وإسماعيل بن سالم هذا الحديث، وإن كان فيه مقال، فقد دلَّ على صحته معنى ما في هذه الآية نفسها من قوله تعالى: ﴿ وَأَفَاهُ الْمَالَةُ وَاللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَمَالَ الْمَالُ عَلَى حُبِهِ اللهِ اللهُ على اللهُ اللهُ

واتفق العلماء على أنه إذا نزلت بالمسلمين حاجةً ، بعد أداء الزكاة ، فإنه يجب صَرَفُ المال إليها ؛ قال مالك ، رحمه الله : يجب على الناس فداء أسراهم ، وإن استغرق ذلك أموالهم . وهذا إجماعٌ أيضًا ، وهو يقوي ما اخترناه ، وبالله التوفيق .

وفي «تفسير المنار» ، في قوله تعالى : ﴿وَءَانَ ٱلْمَالَ عَلَىٰ حُيِّهِۦ﴾ [البقرة : ١٧٧]. قال : أي ؛ وأعطى المال ؛ لأجل حُبه تعالى ، أو على حبه إياه ، أي ؛ المال . قال الأستاذ الإمام : (١) وهذا الإيتاء غير إيتاء الزكاة الآتي ، وهو ركنٌ من أركان البر، وواجبٌ كالزكاة، وذلك حيث تعرض الحاجة إلى البذل، في غير وقت أداء الزكاة ، بأن يرى الواجد مضطرًّا بعد أداء الزكاة ، أو قبل تمام الحول ، وهو لا يشترط فيه نصاب مُعَيَّــنّ ، بل هو على حسب الاستطاعة. فإذا كان لا يملك إلا رغيفًا ، ورأى مضطرًا إليه ، في حال استغنائه عنه ، بأن لم يكن محتاجًا إليه لنفسه ، أو لمن تجب عليه نفقته ، وجب عليه بذله . وليس المضطر وحده هو الذي له الحق في ذلك ، بل أمر الله ـ تعالى ـ المؤمن أن يعطى من غير الزكاة : ﴿ ذَوِى ٱلْقُــرُفِ ﴾ [ البقرة : ١٧٧]. وهم أحق الناس بالبر والصلة ، فإن الإنسان إذا احتاج ـ وفي أقاربه غني ـ فإن نفسه تتوجه إليه بعاطفة الرحم . ومن المغروز في الفطرة ، أن الإنسان يألم لفاقة ذوي رحمه وعُدْمِهم ، أشد مما يألم لفاقة غيرهم ؛ فإنه يهون بهوانهم، ويعتز بعزَّتهم، فمن قطع الرحم ورضي بأن ينعم، وذوو قرباه بائسون، فهو بريء من الفطرة والدين، وبعيدٌ من الخير والبر، ومن كان أقرب رحمًا، كان حقه آكد، وصلته أفضل. ﴿وَٱلْيَتَنَكَىٰ﴾ فإنـه لموت كافِلِهم، تتعلق كفالتهم وكفايتهم بأهل الؤجُّد واليسار من المسلمين؛ كيلا تسوء حالهم، وتفسد تربيتهم، فيكونوا مصابًا على أنفسهم وعلى الناس. ﴿ وَٱلْسَكِينِ ۗ فإنهم لَمَّا قعد بهم العجز عن كسب ما يكفيهم، وسكنت نفوسهم للرضا بالقليل عن مدِّ كف الذليل، وجبت مساعدتهم، ومواساتهم على المستطيع. ﴿وَإَبِّنَ ٱلسَّبِيلِ﴾ المنقطع في السفر، لا يتصل بأهل ولا قرابة، كأنَّ السبيل أبوه وأمه، ورحمه وأهله ، وهذا التعبير بمكان من اللطف ، لا يرتقي إليه سواه . وفي الأمر بمواساته ، وإعانته في سفره ،

<sup>(</sup>١) الشيخ محمد عبده.

ترغيبٌ من الشرع في السياحة، والضرب في الأرض. ﴿وَٱلسَّآبِلِينَ ﴾ الذين تدفعهم الحاجة العارضة إلى تكفُّف الناس، وأخَّرَهم؛ لأنهم يسألون، فيعطيهم هذا وهذا، وقد يسأل الإنسان لمواساة غيره، والسؤال محرمٌ شرعًا، إلا لضرورةٍ، يجب على السائل ألا يتعداها. ﴿وَفِي ٱلْزِيَّابِ﴾ أي؛ في تحريرها وعتقها ، وهو يشمل ابتياع الأرقاء وعِثقهم ، وإعانة المكاتبين على أداء نجومهم ،(١) ومساعدة الأسرى على الافتداء. وفي جعل هـذا النوع من البـذل حقًّا واجبًا في أموال المسلمين، دليلٌ على رغبة الشريعـة في فكُّ الرِّقاب، واعتبارها أن الإنسان خُلِقَ؛ ليكون حرًّا، إلا في أحوال عارضة، تقتضي المصلحة العامة فيها، أن يكون الأسير رقيقًا، وأخَّرَ هذا عن كل ما سقه؛ لأن الحاجة في تلك الأصناف قد تكون لحفظ الحياة ، وحاجة الرقيق إلى الحرية حاجةٌ إلى كمال. ومشروعية البذل لهذه الأصناف ، من غير مال الزكاة ، لا تتقيد بزمن ، ولا بامتلاك نصاب محدود ، ولا يكون المبذول مقدارًا معينًا ، بالنسبة إلى ما يملك ، ككونه عُشرًا ، أو ربع عُشر ، أو عُشر العُشر مثلاً ، وإنما هو أمر مطلق بالإحسان ، موكول إلى أرْيَحِية المُعْطِي، وحالة المُعطى. ووقاية الإنسان المحترم من الهلاك والتلف، واجبة على من قدر عليها، وما زاد على ذلك ، فلا تقدير له . وقد أغفل الناس أكثر هذه الحقوق العامَّة ، التي حثَّ عليها الكتاب العزيز ؛ لما فيها من الحياة الاشتراكية المعتدلة الشريفة، فلا يكادون يبذلون شيئًا لهؤلاء المحتاجين، إلا القليل النادر لبعض السائلين، وهم في هذا الزمان أقل الناس استحقاقًا؛ لأنهم اتخذوا السؤال حرفة، وأكثرهم واجدون، انتهى. وقال ابن حزم: وفرضَ على الأغنياء من أهل كل بلد، أن يقوموا بفقرائهم، ويُجْبِرُهم السلطان على ذلك ، إن لم تَقم الزكوات بهم ، ولا في سائر أموال المسلمين بهم ، فيُقام لهم بما يأكلون من القوت الذي لا بد منه، ومن اللباس للشتاء والصيف بمثل ذلك، وبمسكن يكنهم من المطر، والصيف، والشمس، وعيون المارَّة. برهان ذلك؛ قول الله تعالى: ﴿وَيَانَى الْمَالَ عَلَ حُبِّهِ، ذَوِي ٱلْفُرْرِيَ وَٱلْيَتَنَمَىٰ وَٱلْمَسَكِينَ وَأَبْنَ ٱلسَّبِيلِ﴾ [البقرة: ١٧٧]. وقال تعالى: ﴿وَبِٱلْوَلِدَيْنِ إِحْسَنَا وَمِذِي ٱلْقُــرَبَيْ وَٱلْيَتَكُمَىٰ وَٱلْمَسَكِمِينِ وَٱلْجَادِ ذِى ٱلْقُدْرَىٰ وَٱلْجَادِ ٱلْجُنُبِ وَٱلصَّاحِبِ بِٱلْجَنْبِ وَٱبْنِ ٱلسَّكِيلِ وَمَا مَلَكُتُ أَيْمُنُكُمُ اللهِ الساء: ٣٦] . فأوجب، تعالى، حق المسكين، وابن السبيل، وما ملكت اليمين من حق ذي القربي، وافترض الإحسان إلى الأبُوين، وذي القربي والمساكين، والجار وما ملكت اليمين، والإحسان يقتضي كلّ ما ذكرنا، ومنعه إساءةٌ بلا شك. وقال تعالى ﴿مَاسَلَكُمُ فِي سَقَرَ \* قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ ٱلْمُصَلِّينَ \* وَلَمْ نَكُ نُعْلِمِمُ ٱلْمِسْكِينَ﴾ [ المدثر: ٤٢ ـ ٤٤]. فقرن الله تعالى إطعام المسكين بوجوب الصلاة . وعن رسول الله ﷺ من طرق كثيرةٍ ، في غاية الصحة ، أنه قال : «من لا يرحَمُ الناس ، لا يرحمه الله» . [البخاري (٧٣٧٦) ومسلم (٢٣١٩) والترمذي (١٩٢٢)] . ومن كان على فضلة ،(٣) ورأى المسلم أخاه جائعًا ، عُريانًا ، ضائعًا ، فلم يُغِنُّهُ ، فما رحمه بلا شك . وعن عثمان النهدي ، أن عبد الرحمن ابن أبي بكر الصِّديق، حدثه، أن أصحاب الصفَّة، كانوا ناسًا فقراء، وأن رسول الله ﷺ قال ﴿ «من كان عنده طعام اثنين، فليذهب بثالث، ومن كان عنده طعام أربعة، فليذهب بخامس أو سادس». [البخاري (٢٠٢). وعن ابن عمر - رضي الله عنهما ـ أن رسول الله علي قال : «المسلم أخو المسلم ، لا يظلمه ، ولا يُسلمه» .

<sup>(</sup>٢) الجار الجنب: أي الجار البعيد. الصاحب بالجنب: أي الزوجة.

<sup>(</sup>١) نجومهم: أي الأقساط.

<sup>(</sup>٣ُ) فضَّلة : أي زيادة عن الحاجة .

[البخاري (٢٤٤٢) ومسلم (٥٨٠) وأبو داود (٤٨٩٣) والترمذي (١٤٢٦)] . ومن تركه يجوع، ويعرى، وهو قادرٌ على إطعامه، وكسوته، فقد أسلمه. وعن أبي سعيد الحدري رَفِيُّ أن رسول الله ﷺ قال : «من كان معه فضْلُ ظهر ، فليَعُدْ به على من لا ظهر له ، ومن كان له فضلٌ مِنْ زادٍ ، فليعُد به عَلى مَن لا زاد له». قال: فذكر من أصناف المال ما ذكر ، حتى رأينا أنه لا حقَّ لأحد منا في فضل. [مسلم (١٧٢٨) وأبو داود (١٦٦٣) وأحمد (٣/ ٣٤)] . وهذ إجماع الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ يخبر بذلك أبو سعيد الخدري ﴿ فَي هَذَا الْحَبْرُ نَقُولُ . ومن طريق أبي موسى الأشعري ﴿ فَاللَّهُ عَنَ النَّبِي عَيَّلَتُهُ قال: «أطعِموا الجائع، وعُودُوا المريض، وفكوا العَاني» (١) . [البخاري (٣٠٤٦) وأبو داود (٣١٠٥) وأحمد (٤٠٦، ٣٩٤/٤)] . والنصوص من القرآن، والأحاديث الصحاح ، في هذا كثيرةٌ جدًّا. وقال عمرضيُّ : لو استقبلت من أمري ما استدبرت، لأحذت فضول أموال الأغنياء، فقسمتها على فقراء المهاجرين. وهذا إسناد في غاية الصحة والجلالة. وقال علي ﴿ إِنَّ الله – تعالى – فرض عَلَى الأغنياء في أموالهم ، بقدر ما يكفي فقراءهم ، فإن جاعوا أو عرواً ، وجهدوا فبمنع الأغنياء ، وحق على الله ـ تعالى ـ أُنَّ يحاسبهم يوم القيامة ، ويعذبهم عليه (٢٠ » . وعن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ أنه قال : في مالِكَ حقٌّ ، سَوَى الزكاة . وعن عائشة أم المؤمنين والحسن بن عليٌّ ، وابن عمر ـ رضي الله عنهم ـ أنهم قالوا كلهم ، لمن سألهم: إن كنت تسأل في دم موجع، أو غرم مُفظِع، أو فقرٍ مُدْقع، فقد وجب حَقَّك. وصحّ عن أبي عبيدة بن الجراح، وثلاثمائة من الصّحابة ﴿ أَنَّ زادهم فَني ، فَأمرهم أبو عُبيدة ، فجمعوا أزوادهم في مِزْوَدَين، وجعل يقوتهم إياها على السواء. فهذا إجماعٌ مقطوعٌ به من الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ ولا مخالف لهم منهم. وصح عن الشعبي ، ومجاهد ، وطاووس ، وغيرهم ، كلهم يقول : في المال حقٌّ ، سوى الزكاة . ثم قال : ولا يَجِلُّ لمسلم اضطرُّ أن يأكل ميتةً ، أو لحم خنزير ، وهو يجد طعامًا فيه فضلّ عن صاحبه لمسلم أو لذميٌّ ؛ لأنه يجب فرضًا على صاحب الطعام إطعامُ الجائع. فإذا كان ذلك كذلك، فليس بمضطر إلى الميتة ، ولا إلى لحم الخنزير ، وله أن يقاتل على ذلك ، فإن قتل ، فعلى قاتله القَودُ ٣ ، وإن قتل المانع، فإلى لعنة الله؛ لأنهِ منع حقًّا، وهو من الطائفة الباغية، قال تعالى: ﴿ إِنَّانَ بِخَتَّ إِحْدَىٰهُمَا عَلَ ٱلأُخْرَىٰ فَقَلِلُواْ اَلَتِي تَبْغِي حَقَّىٰ تَفِيَّءَ ۚ إِلَىٰٓ أَمْرِ ٱللَّهِ ﴾[الحجرات: ٩] . ومانع الحق باغ على أخيه ، الذي له الحقُّ . وبهذا قاتل أبو بكر الصديق ضَطُّتُهُ مانعي الزكاة ، وبالله تعالى التوفيق. انتهى.

وإنما سردنا هذه النصوص، وأكثرنا القول في هذه المسألة؛ لِنبين مدى ما في الإسلام من رحمةٍ وحنان، وأنه سبق المذاهب الحديثة سبقًا بعيدًا، وأنها في جانبه، كالشمعة المضطربة، أمام الضوء الباهر، والشمس الهادية.

<sup>(</sup>١) العاني: أي الأسير.

<sup>(</sup>٢) تقدم الحديث في أُول الكتاب مرفوعًا إلى النبي صلَّى الله عليه وسلم.

<sup>(</sup>٣) فعلى قاتله القود: أي يقتل به .

## صدقة التطوع

دعا الإسلام إلى البذل، وحضَّ عليه في أسلوب يستهوي الأفئدة، ويبعث في النفس الأرْيحية، ويُثِير فيها مَعاني الخير ، والبر ، والإحسان ، ومما يدل على ذلك من الآيات الكريمة :

١- قال الله - تعالى - : ﴿ مَثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَلَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُلْبُكَةٍ مِّاتَةُ حَبَّةً وَاللَّهُ يُضَنعِفُ لِمَن يَشَآهٌ وَاللَّهُ وَاسِعُ عَلِيمُ ﴿ [البقرة: ٢٦١].

٢- قال : ﴿ لَنَ نَنَالُواْ ٱلْبِرَ حَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا يُجِبُّونَّ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فَإِنَ ٱللَّهَ بِهِء عَلِيعٌ ﴾ [آل عمران : ٩٢] .

٣- وقال : ﴿ وَأَنفِقُواْ مِمَّا جَعَلَكُمْ شَسَّتَغْلَفِينَ فِيهٌ فَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُرُ وَأَنفَقُواْ لَهُمُ أَجُرٌ كَبِيرٌ ﴾ [الحديد : ٧] .

ومما يدل عليه من السنة النبوية:

١- قال رسول الله ﷺ: ﴿إِنَّ الصَّدَّةُ تَطْفِئُ غَضَبِ الرَّبِّ، وتدفع ميتَةُ السُّوءُ ﴿ (١) . رواه الترمذي وحسَّنه . [الترمذي (٦٦٤) وابن حبان (٣٣٠٩)] .

٢ـ وروي كذلك، أن رسول الله ﷺ قال: «إن صدقــة المسلم تزيد في العمر، وتمنع ميتة السُّوء ويُذهب الله بها الكِبْر والفخر» . [الطبراني في الكبير (١٧/ ٢٢ ـ ٢٣) برقم (٣١) وذكره الهيثمي في المجمع (٣/

٣ـ وقال ﷺ: «ما من يوم يصبح العبادُ فيه ، إلا وملكان ينزلان ، فيقول أحدهما : اللهم أعط منفقًا خلفًا . ويقول الآخر : اللهم أعطُّ ممسكًا تلفًا» . رواه مسلم . [مسلم (١٠١٠)] .

٤. وقال ﷺ: «صنائع المعروف تقي مصارع السوء، والصدقة خفيًّا تطفئ غضب الربِّ، وصلة الرحم تزيد في العمر ، وكلّ معروفٍ صدقةٌ ، وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة ، وأهل المنكر في الدنيا هم أهل المنكر في الآخرة ، وأول من يدخل الجنة أهل المعروف» . رواه الطبراني في «الأوسط» [الطبراني في الأوسط (٦٠٨٢) وذكره الهيثمي في المجمع (٣/ ١١٥)]. وسكت عليه المنذري .

أنواعُ الصَّدقاتِ: وليست الصدقة قاصرةٌ على نوع معينٍ من أعمال البر، بل القاعدة العامة، أن كلّ معروف صدقة ، وإليك بعض ما جاء في ذلك :

١- قال رسول الله عَيْنِية : «على كل مسلم صدقة ». فقالوا : يا نبيَّ الله ، فمن لم يجد؟ قال : «يعمل بيده فينفع نفسه ، ويتصدق» . قالوا : فإن لم يجد؟ قال : «يعين ذا الحاجة الملهوف» (٢) . قالوا : فإن لم يجد؟ قال: «فليعمل بالمعروف، وليمسك عن الشر؛ فإنها (٣) له صدقةٌ». رواه البخاري، وغيره. [البخاري (٥٤٤٥) ومسلم (١٠٠٨)]٠

٢. وقال ﷺ: «كلُّ نفسٍ كتب عليها الصدقة كلُّ يومِ طلعت فيه الشمس، فمن ذلك أن يعدل(٢) بين الاثنين صدقة ، وأن يعين الرجل على دابته ، فيحمله عليها صدقة ، ويرفع متاعه عليها صدقة ، ويميط الأذي

<sup>(</sup>٢) الملهوف: أي المستغيث سواء أكان مظلومًا أو عاجرًا.

<sup>(</sup>٤) يعدل : أي : يصلح بين متخاصمين بالعدل .

 <sup>(</sup>١) ميتة السوء: أي سوء العاقبة .
 (٣) أي : هذه الخصلة .

عن الطريق صدقة ، والكلمة الطيبة صدقة ، وكلّ خطوة يمشيها إلى الصلاة صدقة». رواه أحمد ، وغيره . [البخاري (٢٨٩١) ومسلم (١٠٠٩) وأحمد (٢/ ٣١٦، ٣٥٠)] .

٤- وعن أبي ذر ظلينه أن رسول الله عليه قال: «ليس من نفس ابن آدم ، إلا عليها صدقة في كلّ يوم طلعت فيه الشمس». قيل: يا رسول الله ، من أين لنا صدقة نتصدق بها كل يوم؟ فقال: «إن أبواب الخير لكثيرة ؛ التسبيح ، والتحميد ، والتكبير ، والتهليل ، والأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، وتميط الأذى عن الطريق ، وتسمع الأصم ، وتهدي الأعمى ، وتدل المستدل على حاجته ، وتسعى بشدة ساقيك مع اللهفان المستغيث ، وتحمل بشدة ذراعيك مع الضعيف ، فهذا كله صدقة منك على نفسك» . رواه ابن حبان في «صحيحه» ، [ابن حبان (٣٣٧٧)] . والبيهقي مختصرًا ، وزاد في رواية : «وتبسمك في وجه أخيك صدقة ، وإماطتك الحجر ، والشوكة ، والعظم ، عن طريق الناس صدقة ، وهديك الرجل في أرض الضالة صدقة » [البيهقي في الشعب (٢٦١٨)] .

٥ ـ وقال : «من استطاع منكم أن يتقي النار ، فليتصدق ولو بشق (٢) تمرة ، فمن لم يجد ، فبكلمة طيبة» . رواه أحمد ، ومسلم . [مسلم (٦٠١) (٦٨) وأحمد (٤/ ٢٥٨ ـ ٢٥٩) عن عدي بن حاتم ، وبنحوه مطولاً عند البخاري (١٤١٣)] .

7- وقال: «إن الله - عز وجل - يقول يوم القيامة: يا ابن آدم ، مرضت ، فلم تعدني . قال: يا رب ، كيف أعودك ، وأنت ربّ العالمين؟! قال: أما علمت ، أن عبدي فلانًا مرض فلم تعده ، أما لو عدته ، لوجدتني عنده . يا ابن آدم ، استطعمتك ، فلم تطعمني . قال: يا رب ، كيف أطعمك ، وأنت ربّ العالمين؟! قال: أما علمت ، أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه ، أما علمت ، أنك لو أطعمته ، لوجدت ذلك عندي . يا ابن آدم ، استسقيتك ، فلم تسقني . قال: يا رب ، كيف أسقيك ، وأنت ربّ العالمين؟! قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه ، أما إنك لو سقيته ، لوجدت ذلك عندي» . رواه مسلم . [مسلم (٢٥٦٩)] .

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ليس في مسند الإمام أحمد، وإنما آثرنا إثباته هنا لأن ما بعده إلى قوله ٥ على نفسه ٥ في حكم المرفوع إلى النبي ﷺ. (٢) شق تمرة : أي نصف تمرة، وهذا يفيد أنه لا ينبغي أن يستقل الإنسان الصدقة .

 ٧- وقال على الله : «لا يغرس مسلم غرسًا، ولا يزرع زرعًا، فيأكل منه إنسان، ولا دابة ولا شيء، إلا كانت له صدقة» . رواه البخاري .[البخاري (٦٠١٢) ومسلم (١٥٥٣) والترمذي (١٣٨٢) من حديث أنس] . ٨. وقال ـ عليه الصلاة والسلام ـ : «كلّ معروف صدقة ، ومن المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق ، وأن تفرغ من دلوك في إنائه» . رواه أحمد ، والترمذي وصحّحه .[الترمذي (١٩٧٠) وأحمد (٣٦٠/٣)] .

أولى النَّاس بالصَّدْقَـةِ : أولاد المتصدق، وأهله، وأقاربه، ولا يجوز التصدق على أجنبي، وهو محتاج إلى ما يتصدق به لنفقته ، ونفقة عياله .

١- فعن جابر ﷺ أن رسول الله ﷺ قال : «إذا كان أحدكم فقيرًا ، فليبدأ بنفسه ، وإن كان فضلٌ فعلى عياله ، وإن كان فضلٌ فعلى ذوي قرابته» . أو قال : «ذوي رحمه ، وإن كان فضلٌ فهاهينا ، وهاهنا» . رواه أحمد، ومسلم . [أبو داود (٣٩٥٧) والنسائي (٥/ ٧٠) وأحمد (٣/ ٣٠٥)] .

٢- وقال ﷺ : «تصدقوا» . قال رجل : عندي دينار . قال : «تصدق به على نفسك» . قال : عندي دينار آخر. قال: «تصدق به على زوجتك». قال: عندي دينار آخر. قال: «تصدق به على ولدك». قال : عندي دينار آخر . قال : «تصدق به على خادمك» . قال : عندي دينار آخر . قال : «أنت به أبصر» . رُواه أبو داود، والنسائي، والحاكم وصحّحه. [أبو داود (١٦٩١) والنسائي (٥/ ٦٢) وابن حبان (٣٣٢٦)

٣- وقال ـ عليه الصلاة والسلام ـ : «كفي بالمرء إثمًا ، أن يضيع من يقوت» . رواه مسلم ، وأبو داود[مسلم (٩٩٦) وأبو داود (١٦٩٢) والنسائي في عشرة النساء برقم (٢٩٤) وأحمد (١٦٠/٢) وابن حبان (٤١٢٦) والحاكم . [({10/1)

٤. وقال عَلَيْ : «أفضل الصدقةِ ، الصدقةُ على ذي الرحم الكاشح (١٠) . رواه الطبراني ، والحاكم وصحّحه .[الطبراني في الكبير (٢٥/ ٨٠) برقم (٢٠٤) وابن خزيمة (٢٣٨٦) والحاكم (١/ ٤٠٦) وذكره الهيثمي في المجمع (٣/ ١١٦) عن أم كلثوم بنت عقبة<sub>]</sub> .

إبطالُ الصَّدقَةِ: يحرم أن يمن المتصدق على من تصدق عليه ، أو يؤذيه ، أو يرائي بصدقته ؛ لقول الله تعالى : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نُبْطِلُوا صَدَقَنتِكُم بِالْمَنِ وَٱلْأَذَىٰ كَٱلَّذِى يُنفِقُ مَالَهُ رِبَّآءَ ٱلنَّاسِ ﴾ [البقرة: ٢٦٤] . وقال رسول الله ﷺ : «ثلاثةٌ لا يكلمهم الله يوم القيامة ، ولا ينظر إليهم ، ولا يزكيهم ، ولهم عذابٌ أليم». قَالَ أَبُو ذَر يَهُ اللهُ : خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال : «المسبل ٢٠٪ والمنّان ٣٪ والمنفق سلعته بالحلف الكاذب» .[مسلم (١٠٦) وأبو داود (٤٠٨٧) والترمذي (١٢١١) والنسائي (٨/ ٢٠٨) وابن ماجه . [(**۲۲**۰۸)

التصدقُ بالحرام: لا يقبل الله الصدقة ، إذا كانت من حرام .

<sup>(</sup>١) الكاشح: أي الذي يضمر العداوة.

<sup>(</sup>١) الكاشح: أي الذي يضمر العداوة. (٣) المن: ذكر الصدقة والتحدث بها، أو استخدام المتصدق عليه، أو التكبر عليه لأجل إعطائه. والأذى: إظهار الصدقة قصد إيلام المتصدق عليه ، أو توبيخه .

١- قال رسول الله ﷺ: «أيها الناس، إن الله طيب لا يقبلُ ، إلا طيبًا ، وإن الله - تعالى - أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين ، فقال ، عز وجل : ﴿ يَتَأَيُّهَا الرَّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَتِ وَاَعْمَلُوا صَلِيعًا إِنِي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة : ٢٧٦] . ثم ذكر الرجل إلمؤمنون : ١٥] ، وقال : ﴿ يَتَأَيُّهَا الدِّيرَ عَامَنُوا صَلُوا مِن طَيِبَتِ مَا رَزَفَنَكُمْ ﴾ [البقرة : ٢٧٢] . ثم ذكر الرجل يُطيل السفر ، أشْعَتَ ، أغبَر ، يُمُدُّ يديه إلى السماء : يا رب ، يا رب . ومطعمه حرام ، ومشربه حرام ، وملبسه حرام ، وغُذِّي بالحرام ، فأنى يُستجابُ له؟! » . رواه مسلم . [مسلم (١٠١٥) والترمذي (٢٩٨٩) وأحمد (٢/ ٣٢٨)] .

٢- وقال ﷺ (مَنْ تصدَّق بِعِدْلِ<sup>(۱)</sup> تمرة ، من كسبِ طيِّب ، ولا يقبل الله ، إلا الطيِّب ، فإن الله - تعالى عنقبلها بيمينه ، ثم يُربِّيها لصاحبها ، كما يُربي أحدكم فَلُوَّهُ ، حتى تكون مثل الجبل» . رواه البخاري . [البخاري (١٤١٠) ومسلم (١٠١٤) والترمذي (٦٦١) والنسائي (٥/ ٥٧) وابن ماجه (١٨٤٢) وابن خزيمة (٢٤٢٥)] .

صدقة المرأة من مال زوجها: يجوز للمرأة أن تتصدق من بيت زوجها إذا علمت رضاه ، ويحرم عليها ، إذا لم تعلم ؛ فعن عائشة ، قالت : قال النبي عَلَيْ : «إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها ، غير مُفسِدَة ، كان لها أجرُها بما أنفقت ، ولزوجها أجرُه بما كسب ، وللخازن مثل ذلك ، لا يَنقص بعضُهم أجرَ بعض شيئًا » . رواه البخاري . [البخاري (١٤٢٥) ومسلم (١٠٢٤) وأبو داود (١٦٨٥) والترمذي (١٧٦) والنسائي (٥/ ٥٥) وابن ماجه (٢٢٩٤)] . وعن أبي أُمامة ، قال : سمعت رسول الله عَلَيْ يقول ، في خطبة عام حجة الوداع : «لا تنفق المرأة شيئًا من بيت زوجها ، إلا بإذن زوجها» . قيل : يا رسول الله ، ولا الطعام؟ قال : «ذلك أفضل أموالنا» . رواه الترمذي وحسنه . [الترمذي (١٧٠٥)] . ويستثنى من ذلك النزرُ اليسير الذي جرى به العرف ، فإنه بيجوز لها أن تتصدق به ، دون أن تستأذنه ؛ فعن أسماء بنت أبي بكر ، أنها سألت النبي عَلَيْ ، فقال رسول الله فقالت : إن الزُّيَيْرَ رجلٌ شديد ، ويأتيني المسكينُ ، فأتصدَّقُ عليه من بيته بغير إذنه ؟ فقال رسول الله وقالت : «ارضَخِي ، (٢٠ ولا أوحمد ، والبخاري ، ومسلم . [البخاري (١٤٣٣)] .

**جوازُ التصدقِ بكلِّ المالِ** : يجوز للقويِّ المكتسب أن يتصدق بجميع ماله . (<sup>1)</sup>

<sup>(</sup>١) العدل، بكسر العين، معناه في اللغة: المثل والمراد به هنا ما يساوي قيمة تمرة.

<sup>(</sup>٢) ارضخي: أي أعطى القليل، الذي جرت به العادة.

<sup>(</sup>٣) لا توعيّ : أي لا تدخري المال في الوعاء فيمنعه عنك .

<sup>(</sup>٤) قال أبو جعفر الطبري: ومع جوازه فالمستحب ألا يفعل وأن يقتصر على الثلث.

<sup>(</sup>٥) إن : حرف نفي ، أي ما سبّقته .

مدين، ليس عنده من يجب الإنفاق عليه، فإذا لم تتوفر هذه الشروط، فإنه حينئذ يكره؛ فعن جابر ضيطه قال: بينما نحن عند رسول الله عَيْنِينَ، إذ جاء رجلٌ بمثل بيضة من ذهب، فقال: يا رسول الله، أصبتُ هذه من معدِن فخذها، فهي صدقة ما أملك غيرها. فأعرض عنه رسول الله عَيْنِينَ، ثم أتاه من قبل ركنه الأيمن، فقال مثل ذلك، فأعرض عنه، ثم أتاه من قبل ركنه الأيسر، (١) فأعرض رسول الله عَيْنِينَ، ثم أتاه من خلفه، فأخذها رسول الله عَيْنِينَ، فحذفه (٢) بها، فلو أصابته لأوجعته، أو عقرته، (٣) ثم قال: «يأتي أحدكم بماله كله يتصدق به، ثم يجلس بعد ذلك يتكفف الناس، (٤) إنما الصدقة عن ظهر غني». رواه أبو داود، والحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم، وفيه محمد بن إسحاق. [أبو داود (١٦٧٣) والحاكم

# جوازُ الصّدقةِ على الذِّمّيّ والحربيّ :

تجوز الصدقة عَلَى الذِّمِّيِّ والحربيِّ ، ويُثاب المسلم على ذلك ، وقد أثنى الله على قوم ، فقال : ﴿ وَيُطْمِمُونَ اَلطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ. مِسْكِينَا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا﴾ [الإنسان : ٨] . والأسير حربي .

وقال تعالى : ﴿لَا يَنْهَنَكُو اللّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَنِلُوكُمْ فِ الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِن دِينِرِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُواْ إِلَيْهِمْ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ [الممتحنة : ٨] . وعن أسماء بنت أبي بكر ، قالت : قدِمتْ عَليَّ أمي ، وهي مُشْرِكةٌ ، فقلتُ : يا رسول الله ، إن أُمِّي قَدِمَتْ عَليَّ وهي راغبةٌ ، أفأصِلُهَا؟ قال : «نعم ، صِلي أمَّك» . [سبق تخريجه] .

### الصَّدقةُ على الحيوان:

١- روى البخاري ، ومسلم ، أن رسول الله وَ الله وَ الله والله والله

٢- ورويا، أنه ﷺ قال: «بينما كلبٌ يُطِيفُ بِرَكتةٍ، قد كاد يقتله العطش، إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل، فنزعت مُوقها (٢٤٦٧) ومسلم (٢٢٤٥)
 إسرائيل، فنزعت مُوقها (٢٠)، فاستقت له به، فسقتْه، فغُفرَ لها به». [البخاري (٣٤٦٧) ومسلم (٢٢٤٥)].

### الصدقة الجارية:

روى أحمد ، ومسلم ، أن رسول الله ﷺ قال : «إذا مات الإنسان ، انقطع عمله إلا من ثلاثة ؛ صدقة جاريةٍ ، أو علم ينتفع به ، أو ولدٍ صالح يدعو له» . [مسلم (١٦٣١) وأبو داود (٢٨٨٠) وأحمد (٢/ ٣٧٢)].

(٢) فحذفه: أي رماه بها.

<sup>(</sup>١) ركنه: أي جانبه.

<sup>(</sup>٣) عقرته : أي جرحته .

 <sup>(</sup>٤) يتكفف: أي يمد كفه.
 (٣) الموق: أي الحنق.

<sup>(</sup>٥) رقي : أي صعد .

## شُكْرُ المعروفِ:

١- روى أبو داود ، والنسائي بسند صحيح ، عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله وَالله وَ

٢- وروى أحمد ، عن الأشعث بن قيس ـ بسند رواته ثقات ـ أن رسول اللَّه ﷺ قال : «لا يشكر اللَّهَ ، من لا يشكر اللّه على الله على الله

٣- وروى الترمذي وحسنه ، عن أسامة بن زيد ـ رضي الله عنهما ـ أن رسول الله عَلَيْهُ قال : «مَن صُنِع الله معروفٌ ، فقال لفاعِله : جزاك الله خيرًا . فقد أبلغَ في الثَّناء» . [الترمذي (٢٠٣٥) والنسائي في عمل اليوم والليلة (١٨٠)] .

\* \* \*

## الصِّيَام

الصيام يطلق على الإمساك؛ قال الله تعالى: ﴿ إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّمْنَنِ صَوْمًا ﴾ [مريم: ٢٦] أي؛ إمساكًا عن الكلام. وَالمقصود به هنا، الإمساك عن المفطّرات، من طلوع الفجر، إلى غروب الشمس، مع النية.

#### فـضلُه :

1 - عن أبي هريرة ، أن رسول الله ﷺ قال : «قال الله - عز وجل - : كلَّ عمل ابن آدم له ، إلا الصيام ؟ فإنه لي (١) وأنا أجْزِي به . (٢) والصيام مجنَّةٌ (٣) ، فإذا كان يوم صوم أحدكم ، فلا يرفث ، (٤) ولا يَصْخَبْ (٥) ، ولا يَجْهل ، (٦) فإن شاتمه أحد أو قاتله ، فليقل : إني صائم - مَرَّتين - والذي نَفْسُ محمد بيده ، لخلوف (٧) فم الصائم ، أطيبُ عند الله يوم القيامة من ريح المسك ، وللصائم فَرْحتان يفرحهما ؟ إذا أفطر فَرِح بفطره ، وإذا لقي ربَّه فرح بصَومِه » . رواه أحمد ، ومسلم ، والنسائي . [مسلم (١١٥١) (٦٣) والنسائي (٤/ ١٦٤) وأحمد (٢/ ٢٧٣)].

٢- ورواية البخاري، وأبي داود: «الصيام مجنّة ، فإذا كان أحدكم صائمًا، فلا يرفث، ولا يجهل، فإن المروّ قاتله أو شاتمه، فليقل: إني صائم - مرتين - والذي نفس محمد بيده، لخلوف فم الصائم، أطيب عند الله من ريح المسك: يترك طعامه، وشرابه، وشهوته من أجلي، الصيام لي وأنا أجزي به، والحسنة بعشرة أمثالها». [البخاري (١٩٩٤) وأبو داود (٢٣٦٣)].

٣- وعن عبد الله بن عمرو، أن النبي عَلَيْ قال: «الصيامُ والقرآنُ يشفعان للعبد يوم القيامة، يقول الصيامُ: أي (^) رب، منعته الطعام، والشهوات بالنهار، فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل، فشفعني فيه. فَيُشَفَّعان» (٩). رواه أحمد بسند صحيح. [أحمد (٢/ ١٧٤) وذكره الهيئمي في المجمع (٣/ ) وعزاه أيضًا للطبراني في الكبير].

٤- وعن أبي أمامة ، قال : أتيت رسول الله ﷺ ، فقلت : مُوني بعَملٍ يُدخِلني الجنة . قال : «عَليك بالصوم ؛ فإنه لاعِدْلَ له» . (١٠٠ ثم أتيته الثانية ، فقال : «عليك بالصيام» . رواه أحمد ، والنسائي ، والحاكم وصحّحه . [النسائي (٤/ ١٦٥) وأحمد (٥/ ٢٤٩) وابن خزيمة (١٨٩٣) والحاكم (١/ ٤٢١)] .

<sup>(</sup>١) إضافته إلى الله إضافة تشريف .

<sup>(</sup>٢)هذا الحديث بعضه قدسي وبعضه نبوي ، من قوله : والصيام جنة . . . ، إلى آخر الحديث .

<sup>(</sup>٣) جنة : أي مانع من المعاصي .

<sup>(</sup>١) بعد . اي عالم من المعاصي . (٥) لا يصخب : أي لا يصيح .

<sup>(</sup>٧) الخلوف : تغير رائحة الفم بسبب الصوم .

<sup>(</sup>٩)أي: تقبل شفاعتهما .

ر بمحديث . (٤) الرفث : أي الفحش في القول .

<sup>(</sup>٦) لا يجهل: أي لا يسفه.

رُ (٨) أي : حرف نداء بمعنى «يا» أي يا رب.

<sup>(</sup>١٠) لا عدل له: أي لا مثل له.

٥. وعن أبي سعيد الخدري ﷺ أن النبي ﷺ قال : «لا يصوم عبدٌ يومًا في سبيل الله ، إلا باعَدَ الله بذلك اليوم النارَ عن وجهه سبعين خريفًا» . رواه الجماعة إلا أبا داود . [البخاري (٢٨٤٠) ومسلم (١١٥٣) والترمذي (١٦٢٣) والنسائي (٤/ ١٧٢) وابن ماجه (١٧١٧) وأحمد (٣/ ٢٦، ٥٩، ٨٣)] .

٦- وعن سهل بن سعد، أن النبي عَلَيْ قال: «إن للجنة بابًا، يقال له: الرَّيان. يقال يوم القيامة: أين الصائمون؟ فإذا دخل آخرُهم، أُغلِق ذلك الباب». رواه البخاري، ومسلم. [البخاري (١٨٩٦) ومسلم (١١٥٢) والترمذي (٧٦٥) والنسائي (٤/ ١٦٩)].

أقسامُه: الصيام قسمان ؛ فرضٌ ، وتطوّعٌ ، والفرض ينقسم ثلاثة أقسام:

١- صوم رمضان. ٢- صوم الكفارات. ٣- صوم النذر.

والكلام هنا ينحصر في صوم رمضان ، وفي صوم التطوع ، أما بقية الأقسام ، فتأتي في مواضعها إن شاء الله .

#### صوم رمضان

مُحُكُمُه: صوم رمضان واجب بالكتاب، والسنة، والإجماع؛ فأما الكتاب فقول الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ (١) عَلَيْحُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُنِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَلَكُمْ تَنَّقُونَ ﴾ [البقرة: ١٨٣]، وقال: ﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أَنْ فِيهِ الْقُرْءَانُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ (٢) مِنكُمُ الشَّهُرَ فَلْيَصُمُ مُنَّهُ [البقرة: ١٨٥].

وأما السنة ، فقول النبي على : «بُني الإسلام على خمس ؛ شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمدًا رسول الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وصيام رمضان ، وحج البيت» . [البخاري (٨) ومسلم (٤٥)] . وفي حديث طلحة بن عبيد الله ، أن رجلاً سأل النبي على ، فقال : يا رسول الله ، أخبرني عما فرَض الله عَلي من الصيام؟ قال : «له ، إلا أن تطَّوَّع» . [البخاري (٤٦) ومسلم من الصيام؟ قال : «له ، إلا أن تطَّوَّع» . [البخاري (٤٦) ومسلم (١١) وأبو داود (٣٩١) والنسائي (٤/ ١١٩)] . وأجمعت الأمة على وجوب صيام رمضان ، وأنه أحد أركان الإسلام ، التي عُلِمَت من الدين بالضرورة ، وأن مُنْكِرَه كافر ، مُؤتد عن الإسلام . وكانت فَرْضيتُه يوم الاثنين ، لليلتين خلتًا من شعبان ، من السنة الثانية من الهجرة .

## فَضْلُ شهرِ رمضانَ ، وفضلُ العملِ فيه :

١. عن أبي هريرة ، أن النبي عَلَيْ قال لما حضر رمضان : «قد جاءكم شهرٌ مبارك ، افترض الله عليكم صيامه ، تفتح فيه أبواب الجحيم ، وتُغلُّ فيه الشياطين ، فيه ليلةٌ خيرٌ من ألف شهر ، من محرِم خيرَها ، فقد محرم» . رواه أحمد ، والنسائي ، والبيهقي . [النسائي (٤/ ١٢٨) وأحمد (٢/ ٣٦٠) والبيهقي في الشعب (٣٦٠)] .

<sup>(</sup>١) كتب: أي فرض.

٢- وعن عرفجة ، قال : كنتُ عند عتبة بن فرقد ، وهو يحدث عن رمضان ، قال : فدخل علينا رجل من أصحاب محمد عني ، فلما رآه عتبة هابه ، فسكتَ ، قال : فحدث عن رمضان ، قال : سمعت رسول الله علي يقول في رمضان : «تغلق أبواب النار ، وتفتح أبواب الجنة ، وتُصَفد فيه الشياطين» . قال : «وينادي فيه ملك : يا باغي الخير أبشر ، ويا باغي الشر أقصِر . حتى ينقضي رمضان» . رواه أحمد ، والنسائي . [النسائي (٤/ ١٣٠ - ١٣٥) وأحمد (٤/ ٣٦٠١) والبيهقي في شعب الإيمان (٣٦٠ )]. وسنده جيد .

٣- وعن أبي هريرة ، أن النبي ﷺ قال : «الصَّلوَات الخمس ، والجمعة إلى الجمعة ، ورمضان إلى رمضان ، مُكفِّرَاتٌ لما بينهن ، إذا اجْتُنِبَت الكبائر» . رواه مسلم . [مسلم (٢٣٣) (٦١)].

٤- وعن أبي سعيد الخدري والمنظيمة أن النبي على قال : «من صام رمضان ، وعرف حدوده ، وتحفظ مما كان ينبغي أن يتحفظ منه ، كفَّر ما قبله» . رواه أحمد ، والبيهقي بسند جيد . [أحمد (٣/ ٥٥) وابن حبان (٣٤٢٤) والبيهقي في الكبرى (٤/ ٣٠٤)].

٥- وعن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله ﷺ : «من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا ، (١) غُفر له ما تقدم من ذنبه» . رواه البخاري ، ومسلم . [البخاري (١٩٥١) ومسلم (٥٩٥) وأبو داود (١٣٧٢) والترمذي (٦٨٣) والنسائي (٤/ ١٥٥) وابن ماجه (١٦٤١)].

#### التَرهِيبُ من الفطر في رمضانَ:

ا عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أن رسول الله ﷺ قال : «عُرَى الإسلام ، وقواعدُ الدين ثلاثةً ، عليهنَّ أُسُس الإسلام ، من ترك واحدةً مِنْهُنَّ ، فهو بها كافرٌ حلال الدم ؛ شهادة أن لا إله إلا الله ، والصلاة المكتوبة ، وصوم رمضان» . رواه أبو يعلى ، والديلمي ، وصححه الذهبي . [أبو يعلى (٢٣٤٩) وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (١/ ٤٨) وابن حجر في المطالب العالية (٢٨٦٣)].

٢- وعن أبي هريرة ، أن النبي بَيَالِيَةِ قال : «من أفطر يومًا من رمضان ، في غير رُخصة رَخَصها الله له ، لم يقضِ عنه صيام الدهر كله ، وإن صامه» . رواه أبو داود ، وابن ماجه ، والترمذي ، [أبو داود (٢٣٩٦) والترمذي (٧٢٣) وابن ماجه (١٦٧٢) وابن خزيمة (١٩٨٧) ، وقال البخاري : ويذكر عن أبي هريرة رَفْعُه : «من أفطر يومًا من رمضان ، من غير عذر ، ولا مرضٍ ، لم يقضه صوم الدهر ، وإن صامه» ، وبه قال ابن مسعود . قال الذهبي : وعند المؤمنين مُقرَّرٌ أن من ترك صومَ رمضان ، بلا مرضٍ ، أنه شَرٌ من الزاني ، ومدمنِ الخمر ، بل يشكُون في إسلامه ، ويظنون به الزندقة ، والانحلال .

جَمَ يَشِبُتُ الشَّهُوُ؟ يَثْبَت شَهْر رمضان برؤية الهلال ، ولو من واحد عَدْلٍ ، أو إكمال عِدَّةِ شعبان ثلاثين ومًا .

١- فعن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ قال: تراءى الناس الهلال ، فأخبرتُ رسول الله عَيْلِيْق، أني رأيتُه ، فصام وأمَرَ الناس بصيامه . رواه أبو داود ، والحاكم ، وابن حِبَّان ، وصححاه . [أبو داود (٢٣٤٢) والدارقطني (٢/ ٢٥٦) والدارمي (٢/ ٤) وابن حبان (٣٤٤٧) والحاكم (١/ ٤٢٣) والبيهقي (٤/ ٢١٢)]

<sup>(</sup>١)احتسابًا : أي طالبًا وجه الله وثوابه .

7- وعن أي هريرة ، أن النبي ﷺ قال : (صوموا لرؤيته ، (١) وأفطروا لرؤيته ، فإن غُمَّ عليكم ، فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يومًا» . رواه البخاري ، ومسلم . [البخاري (١٩٠٩) ومسلم (١٠٨١) والترمذي (١٦٥٨) والنسائي (٤/ ١٣٤) وابن ماجه (١٦٥٥) وأحمد (٢/ ٢٨٧)] . قال الترمذي : والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم ، قالوا : تُقبلُ شهادة رَجُل واحد في الصيام . وبه يقول ابن المبارك ، والشافعي ، وأحمد . وقال النووي : وهو الأصح . وأما هلال شوال ، فيثبتُ بإكمال عدة رمضان ثلاثين يومًا ، ولا تُقبلُ فيه شهادة العَدْلِ الواحدِ ، عند غامّةِ الفقهاء . واشترطوا ، أن يشهد على رؤيته اثنان ذوا عدل ، إلا أبا ثور ، فإنه لم يُغرِّق في ذلك بين هلال شوال ، وهلال رمضان ، وقال : يقبل فيهما شهادة الواحدِ العدل . قال ابن رشد : ومذهب أي بكر بن المنذر ، هو مذهب أي ثور ، وأحسبه مذهب أهل الظاهر ، وقد احتج أبو بكر بن المنذر ، بانعقاد الإجماع على وجوب الفطر ، والإمساك عن الأكل بقول واحدٍ ، فوجب أن يكون الأمر كذلك في دخول الشهر وخروجه ؛ إذ كلاهما علامة تفصِلُ زمان الفطر من زمان الصوم . وقال الشوكاني : وإذا لم يرد ما يَدُلُ على اعتبار الاثنين في شهادة الإفطار من الأدلة الصحيحة ، فالظاهر ، أنه الشوكاني : وإذا لم يرد ما يَدُلُ على اعتبار الاثنين في شهادة الإفطار من الأدلة الصحيحة ، فالظاهر ، أنه الشوكاني : وإذا لم يرد ما يَدُلُ على التعبد فيه بخبر الواحد ، كالشهادة على الأموال ونحوها ، فالظاهر ما ذهب إليه أبو ثور .

الحتلاف المطالع: ذهب الجمهور إلى أنه لا عبرة باختلاف المطالع. فمتى رأى الهلال أهلُ بلدٍ، وجب الصوم على جميع البلاد؛ لقول الرسول ﷺ: «صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته». [سبق تخريجه]. وهو خطابٌ عامٌ لجميع الأمة ، فمن رآه منهم في أيِّ مكان ، كان ذلك رؤيةً لهم جميعًا. وذهب عكرمة ، والقاسم بن محمد، وسالم ، وإسحاق ، والصحيح عند الأحناف ، والمختار عند الشافعية ، أنه يعتبر لأهل كلّ بلد رؤيتهم ، ولا يلزمهم رؤية غيرهم ؛ لما رواه كرّيْب ، قال : قلامتُ الشام ، واستهل عليَّ هلال رمضان وأنا بالشام ، فرأيت الهلال ليلة الجمعة ، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر ، فسألني ابن عباس - ثم ذكر الهلال - فقال : متى رأيتم الهلال؟ فقلت : رأيناه ليلة الجمعة . فقال : أنت رأيته؟ فقلت : نعم ، ورآه الناس وصاموا ، وصام معاوية . فقال : لكنا رأيناه ليلة السبت ، فلا نزال نصومُ ، حتى نكمل ثلاثين ، أو نراه . فقلت : ألا تكتفي برؤية معاوية ، وصيامه؟ فقال : لا ، هكذا أمرنا رسول الله ﷺ . رواه أحمد ، ومسلم ، والترمذي . وقال الترمذي : حسن صحيحٌ غريب ، [مسلم (١٠٨٧) وأبو داود (٢٣٣٢) والترمذي رؤيتهم . وفي «فتح العلام شرح بلوغ المرام» : الأقرب لزوم أهل بلد الرؤية ، وما يتصل بها من الجهات التي مسمتها . (٢)

مَنْ رأى الهلالَ وحْدَه: اتفقت أئمة الفقه على ، أن من أبصر هلال الصوم وحده ، أن يصوم ، وخالف عطاة ، فقال : لا يصوم ، إلا برؤية غيره معه . واختلفوا في رؤيته هلال شوال ، والحق أنه يفطر ،

<sup>(</sup>٢) هذا هو الشاهد، ويتفق مع الواقع.

كما قال الشافعي ، وأبو ثور ؛ فإن النبي ﷺ قد أوجب الصوم والفطر للرؤية ، والرؤية حاصلةً له يقينًا ، وهذا أمرٌ مداره الحس ، فلا يحتاج إلى مشاركة .

أركانُ الصّوم: للصيام ركنان ، تتركب منهما حقيقته:

٢- النية ؛ لقول الله تعالى : ﴿ وَمَا أَمِرُوا إِلَّا لِيَعَبُدُوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ اَلَذِينَ ﴾ [البينة : ٥] ، وقوله ﷺ : ﴿ إَنَّمَا اللَّهُ عَمَالُ بِالنيات ، وإنَّمَا لكلّ امرئ ما نوى ﴾ . [سبق تخريجه] . ولابد أن تكون قبل الفجر ، من كل ليلة من ليالي شهر رمضان ؛ لحديث حفصة ، قالت : قال رسول الله ﷺ : «من لم يُجْمِع (١) الصّيام قبل الفجر ، فلا صيام له ﴾ . رواه أحمد ، وأصحاب السنن ، وصححه ابن خزيمة ، وابن حبان . [أبو داود (٢٤٥٤) والترمذي (٧٣٠) والنسائي (٤/ ١٩٧) وابن ماجه (٧٠٠) وأحمد (٦/ ٢٨٧)] .

وتصح في أي جزء من أجزاء الليل، ولا يشترط التلفظ بها؛ فإنها عمل قلبيّ ، لا دخل للسان فيه ، فإن حقيقتها القصد إلى الفعل؛ امتثالاً لأمر الله تعالى، وطلبًا لوجهه الكريم. فمن تسحّر بالليل، قاصدًا الصّيام، تقربًا إلى الله بهذا الإمساك، فهو نَاوٍ. ومن عزم على الكفّ عن المفطرات أثناء النهار، مخلِصًا للّه ، فهو نَاوِ كذلك وإن لم يتسحّر. وقال كثير من الفقهاء: إن نية صيام التَّطوّع تجزئ من النهار، إن لم يكن قد طَعِمَ ؛ قالت عائشة: دخل عَليُّ النبيُ عَلَيْ ذات يوم، فقال: «هل عندكم شيء؟». قلنا: لا. قال: «فإني صائم». رواه مسلم، وأبو داود. [مسلم (١١٥٤) (١٧٠) وأبو داود (٢٤٥٥) والترمذي والله والمشهور من قولي الشافعي. وظاهر قولي النوال وبعده ، على السواء.

على مَنْ يجبُ؟ أجمع العلماء على أنه يجب الصيام على المسلم، العاقل، البالغ، الصحيح، المقيم، ويجب أن تكون المرأة طاهرةً من الحيض، والنفاس. فلا صيام على كافر، ولا مجنون، ولا صبي، ولا مريض، ولا مسافر، ولا حائض، ولا نُفساء، ولا شيخ كبير، ولا حامل، ولا مرضع.

وبعض هؤلاء لا صيام عليهم مطلقًا ، كالكافر ، والمجنون ، وبعضهم يطلّب من وَليّه أن يأمره بالصيام ، وبعضهم يجب عليه الفطر والقضاء ، وبعضهم يُرَخص لهم في الفطر ، وتجب عليه الفدية ، وهذا بيان كلّ على حدة .

<sup>(</sup>١) يجمع من الإجماع، وَهُو إحكام النية والعزيمة.

صيامُ الكافرِ، والمجنونِ: الصيام عبادةٌ إسلاميةٌ، فلا تجب على غير المسلمين، والمجنون غير مكلف؟ لأنه مسلوب العقل، الذي هو مناط التكاليف، وفي حديث علي ﴿ الله على النبي عَلَيْهُ أَن النبي عَلَيْهُ قال: ﴿ رُفِعَ القلم عن ثلاثةٍ ؟ عن المجنون حتى يفيقَ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم ». رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي. [أبو داود (٤٤٠١)) والترمذي (٢٤٢٣) وأحمد (١/ ١٥٥ و ١٥٥)].

صِيامُ الصَّبِي: والصبي، وإن كان الصيام غير واجبٍ عليه، إلا أنه ينبغي لِوَلِيَّ أمره أن يأمره به؛ ليعتاده من الصغر، ما دام مستطيعًا له، وقادرًا عليه؛ فعن الرُّبيِّع بنتِ مُعَوِّد، قالت: أرسل رسول الله ﷺ صبيحة عاشوراء إلى قرى الأنصار: «من كان أصبح صائمًا، فَليْتمَّ صومَه، ومن كان أصبح مفطرًا، فَليَصُمْ بقيَّة يومه». فكنا نصومه بعد ذلك، ونُصوِّم صبياننا الصغار منهم، ونذهب إلى المسجد، فنجعل لهم اللَّغبة من العِهن (۱)، فإذا بكى أحدهم من الطعام، أعطيناه إياه، حتى يكون عند الإفطار. رواه البخاري، ومسلم. [البخاري (١٩٦٠) ومسلم (١٩٦٠)].

مَنْ يرخصُ لهم في الفطُّو، وتجبُ عليهم الفديةُ ؟ يرخص الفطر للشيخ الكبير، والمرأة العجوز، والمريض الذي لا يُوْجَى برؤه، وأصحاب الأعمال الشاقة الذين لا يجدون مُتسعًا من الرزق، غير ما يزاولونه من أعمال. هؤلاء جميعًا يُرَخَّصُ لهم في الفطر ، إذا كان الصيام يُجْهدُهم ، ويشق عليهم مشقةً شديدةً في جميع فصول السنة . وعليهم أن يُطْعِمُوا عن كلّ يوم مسكينًا ، وقدِّرَ ذلك بنحو صاع ، أو نصف صاع (٢) ، أو مُدٍّ ، على خلاف في ذلك ، ولم يأت من الشُنَّة ما يدل على التقدير . قال ابن عباس : رُخِّص للشيّخ الكبير، أن يفطر ويُطْعِمَ عن كلّ يوم مسكينًا، ولا قضاء عليه. رواه الدارقطني، والحاكم وصححاه. [الدارقطني (٢/ ٢٠٤) والحاكم (١/ ٤٤٠)]. وروى البخاري، عن عطاء، أنه سمع ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ يقرأ: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ۗ [البقرة: ١٨٤]. قال ابن عباس: ليست بمنسوخة ، هي للشيخ الكبير ،والمرأة الكبيرة ، لا يستطيعان أن يصوما ، فَيُطْعِمان (٣) مكان كلُّ يوم مسكينًا . [البخاري (٥٠٥)]. والمريض الذي لا يرجى برؤه ، ويُجْهده الصوم مثل الشيخ الكبير، ولا فرق، وكذلك العمال الذين يضطلعون بمشَاقٌ الأعمال. قال الشيخ محمد عبده: فالمراد بمن : ﴿ يُطِيقُونَهُ ﴾ ، في الآية ، الشيوخ الضعفاء ، والزَّمني (٤) ، ونحوُهم ، كالفعلة الذين جعل الله معاشهم الدائم بالأشغال الشاقة ، كاستخراج الفحم الحجري من مناجمه . ومنهم المجرمون ، الذين يحكم عليهم بالأشغال الشاقة المؤبدة ، إذا شقَّ الصيام عليهم بالفعل ، وكانوا يملكون الفدية . والحبلي والمرضع ، إذا خافتا على أنفسهما، وأولادهما (٥) أفطرتا، وعليهما الفدية، ولا قضاء عليهما، عند ابن عمر، وابن عباس؛ روى أبو داود، عن عكرمة، أن ابن عباس قال، في قوله تعالى: ﴿وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُۥ عباس [البقرة: ١٨٤]: كانت رخصةً للشيخ الكبير، والمرأة الكبيرة، وهما يطيقان الصيام أن يُفطِرا، ويُطعِمَا

<sup>(</sup>٣) مذهب مالك وابن حزم أنه لا قضاء ولا فدية .

<sup>(</sup>٥) معرفة بالتجربة أو بإخبار الطبيب الثقة أو بغلبة الظن.

<sup>(</sup>١) العهن: الصوف. (٢) الصاع: قدح وثلث.

<sup>(</sup>٤) المرضى مرضًا مزمنًا لا يبرأ.

مكان كلّ يوم مسكينًا، والحبلى والمرضع، إذا خافتا ـ يعني على أولادهما ـ أفطرتا، وأطعمتا . رواه البزار . [أبو داود (٢٣١٨) والبيهقي (٤/ ٢٣٠)] . وزاد في آخره : وكان ابن عباس يقول لأم ولد له حبلى : أنت بمنزلة الذي لا يطيقه ، فعليك الفداء ، ولا قضاء عليك . وصحح الدارقطني إسناده . [الدارقطني (٢/ ٥٠٠)] . وعن نافع ، أن ابن عمر ، سئل عن المرأة الحامل ، إذا خافت على ولدها ؟ فقال : تفطر ، وتطعم مكان كلّ يوم مسكينًا مُدًّا (١) من حنطة . رواه مالك ، والبيهقي . [مالك في الموطأ (١/ ٢٠٨) والبيهقي (٤/ ٥٣٠)] . وفي الحديث : «إن الله وضع عن المسافر الصوم ، وشطر الصلاة ، وعن الحبلى والمرضع الصوم» . [أبو داود (٢٠٨) والترمذي (٢١٥) والنسائي (٤/ ١٧٩) وابن ماجه (٢٦٦١) وأحمد (٤/ ٢٤٧)] . وعند الأحناف ، وأبي عبيد ، وأبي ثور ، أنهما يقضيان فقط ، ولا إطعام عليهما . وعند أحمد ، والشافعي ، أنهما إن خافتا على أنفسهما فقط ، أو على أنفسهما فقط ، أو على أنفسهما وعلى ولدهما ، فعليهما القضاء والفدية ، وإن خافتا على أنفسهما فقط ، أو على أنفسهما وعلى ولدهما ، فعليهما القضاء والفدية ، وإن خافتا على أنفسهما فقط ، أو على .

مَنْ يرخصُ لهم في الفطر، ويجبُ عليهم القضاءُ ؟ يباح الفطر للمريض الذي يرجى برؤه، والمسافر، ويجب عليهما القضاء؛ قال الله تعالى: ﴿وَمَن كَانَ مَرِيعَمًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِـدَّةٌ مِنْ أَسَيَامٍ أُخَرُّ ﴾ [البقرة: ١٨٥] . وروى أحمد، وأبو داود، والبيهقي بسند صحيح، من حديث معاذ، قال: إن الله تعالى فرض على النبي ﷺ الصيام ، فأنزل : ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ كُنِبَ عَلَيْكُمُ الطِّيبَامُ كَمَا كُنِبَ عَلَى الَّذِينَ مِا قَبَلِكُمْ ﴾ ، إلى قوله : ﴿وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍّ ﴾ [البقرة : ١٨٤،١٨٣] . فكان من شاء صام، ومن شاء أطعم مِسكِينًا، فأجزأ ذلك عنه، ثم إن الله ـ تعالى ـ أنزل الآية الأخرى: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِيَّ أُنزِلَ فِيهِ ﴾ ، إلى قوله : ﴿ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهُرَ فَلْيَصُمْةٌ ﴾ [البقرة : ١٨٥] . فأثبتَ صيامه على المقيم الصحيح، ورخَّص فيه للمريض والمسافر، وأثبت الإطعام للكبير، الذي لا يستطيع الصيام. [مطولاً أبو داود (٥٠٦) وأحمد (٥/ ٢٤٦، ٢٤٧)]. والمرض المبيح للفطر؛ هو المرض الشَّديدُ، الذِي يزيد بالصَّوْم، أو يُخْشَى تأخر بُرْئه .<sup>(٢)</sup> قال في «المغنى» : وحكى عن بعض السَّلف ، أنه أباح الفطر بكلِّ مرض ، حتى من وجع الإصبع، والضرس؛ لعموم الآية فيه، ولأن المسافر يُبَاح له الفطر، وإن لم يحتج إليه، فكذلك المريض وهذا مذهب البخاري، وعطاء، وأهل الظاهر. والصحيح الذي يخافُ المرض بالصيام يفطِرُ، مثل المريض، وكذلك من غلبه الجوع أو العطش، فخاف الهلاك، لزمَه الفِطْرُ، وإن كان صحيحًا مُقيمًا، وعليه القضاء؛ قال الله تعالى: ﴿وَلَا نَقْتُلُوٓا أَنفُسَكُمُّ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ [النساء: ٢٩]، وقال تعالى : ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ ۚ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٌ ﴾ [الحج: ٧٨] . وإذا صام المريض، وتحمَّلَ المشقة، صَح صومه، إلا أنه يُكره له ذلك؛ لإعراضِه عن الرُّخصة التي يحبُّها الله، وقد يلحقه بذلك ضررٌ. وقد كان بعض الصحابة يصوم على عهد رسول الله عَيْكِيُّم ، وبعضهم يفطر ، مُتَابِعينَ في ذلك فتوى الرسول عَيْكِيُّم ؛ قال حمزة الأسلمي : يا رسول الله ، أجد مني قوةً على الصوم في السفر ، فهل عليَّ جناح ؟ فقال : «هـي رخصةٌ

<sup>(</sup>١) المد: قدِح وربع قدح من قمح . (٢) يعرف ذلك ، إما بالتجربة أو بإخبار الطبيب الثقة أو بغلبة الظن.

من الله . تعالى . فمن أخذ بها ، فحَسَن ، ومَنْ أحَبُّ أن يصوم فلا جناح عليه» . رواه مسلم . [مسلم (١١٢١) والنسائي (٤/ ١٨٧)] . وعن أبي سعيد الخـدري ﴿ عَلَيْتُهُ قَالَ : سَافَرِنَا مَعَ رَسُولَ اللَّهُ ﴿ يَتَلِينُهُ إِلَى مَكُهُ ، ونحن صيام . قال : فنزلنا منزلاً ، فقال رسول الله ﷺ : «إنكم قد دَنَوتم من عدوكم ، والفِطر أقوى لكم» . فكانت رخصة ، فمنَّا من صام ، ومنا من أفطر ، ثم نزلنا منزلاً آخر ، فقال : «إنكم مصَبِّحو عَدوِّكم ، والفطر أقوى لكم ، فأفطروا» . فكانت عَزْمَةً ، فأفطَرْنَا ، ثم رأيتنا نصوم بعد ذلك مع رسول الله ﷺ في السفر. رواه أحمد، ومسلم، وأبو داود. [مسلم (١١٢٠) وأبو داود (٢٤٠٦) والترمذي (٧١٢ و٧١٣) والنسائي (٣/ ١١٨ ـ ١٨٩)] . وعن أبي سعيد الحدري رَفِيْجُهُ قال : كنَّا نغزو مع رسول الله ﷺ في رمضان ، فمنَّا الصائم، ومنا المفطر، فلا يَجدُ الصائم على المفطر(١)، ولا المفطر على الصائم، ثم يرون أن من وجد قوةً فصام، فإن ذلك حسنٌ، ويَرَونَ أن من وجد ضعفًا فأفطر، فإن ذلك حسن. رواه أحمد، ومسلم. [مسلم (١١١٧) والترمذي (٧١٣) وأحمد (٣/ ١٢)] . وقد اختلف الفقهاء في أيُّهما أفضل ؟ فرأى أبو حنيفة ، والشافعي، ومالك، أن الصيام أفضل، لِمَنْ قويَ عليه، والفطر أفضل، لمن لا يَقْوَى على الصيام. وقال أحمد: الفطر أفضل. وقال عمر بن عبد العزيز: أفضلهما أيسرهما، فمن يَشهُلُ عليه حينئذ، ويَشُقُّ عليه قضاؤه بعد ذلك ، فالصوم في حَقِه أفضل . وحقق الشوكاني ، فرأى أنَّ من كان يَشُقُّ عليه الصَّوم ويضره ، وكذلك من كان مُعْرضًا عن قبول الرُّخْصَة، فالفطر أفضل، وكذلك من خاف على نفسه العُجْبَ أو الرِّياء إذا صام في السفر، فالفطر في حقه أفضل، وما كان من الصيام خاليًا عن هذه الأمور، فهو أفضل من الإفطار . وإذا نوى المسافر الصيام بالليل ، وشَرَع فيه ، جاز له الفطر أثناء النهار ؛ فعن جابر بن عبد الله رَهُ اللهِ عَلَيْهِ خرج إلى مكة عام الفتح فصام ، حتى بلغ كُرَاع الغَمِيم ،(٢) وصام الناس معه ، فقيل له: إن الناس قد شَقَّ عليهم الصيام، وإن الناس ينظرون فيما فعلت. فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب، والناس ينظرون إليه، فأفطر بعضُهم، وصام بعضُهم، فبلغه أن ناسًا صاموا، فقال: «أولئك العصاة»(٣٠) . رواه مسلم ، والنسائي ، والترمذي وصحّحه . [مسلم (١١١٤) والترمذي (١٧١٠) والنسائي (١/ ١٧٧)]. وأما إذا نوى الصوم، وهو مقيمٌ، ثم سافر في أثناء النهار، فقد ذهب جمهور العلماء إلى عدم جواز الفطر له ، وأجازه أحمد ، وإسحاق ؛ لما رواه الترمذي وحسنه ، عن محمد بن كعب ، قال : أتيتُ في رمضان أنسَ بنَ مالك ، وهو يريد سفرًا ، وقد رُحِّلتْ له راحلته ، ولبس ثياب السفر ، فدعا بطعام فأكل ، فقلت له: سُنّة ؟ فقال: سنة . ثم ركب . (٤) [الترمذي (٧٩٩) والبيهقي (٤/ ٢٤٦)] . وعن عبيد بن جبير، قال: رَكبْتُ مع أبي بصرة الغفاري، في سفينةٍ من الفسطاط<sup>(٥)</sup>، في رمضان، فدفع، ثم قرب غداءه ، ثم قال : اقترب . فقلت : ألستَ بين البيوت ؟ فقال أبو بصرة : أرغبتَ عن سنة رسول الله

<sup>(</sup>٢) الغميم: اسم واد أمام عسفان.

<sup>(</sup>٤) في سنده عبد الله بن جعفر وهو ضعيف.

<sup>(</sup>١) فلا يجد الصائم على المفطر: أي لا يعيب عليه.

<sup>(</sup>٣) لأنه عزم عليهم ، فأبوا وخالفوا الرخصة .

<sup>(</sup>٥) الفسطاط: مصر القديمة.

عَلَيْهِ (١) ؟ رواه أحمد، وأبو داود، ورجاله ثقات. [أبو داود (٢٤١٢) وأحمد (٦/ ٣٩٨) والبيهقي (٤/ ٢٤٦]. قال الشوكاني: والحديثان يدلان على أن للمسافر أن يفطر قبل حروجه، من الموضع الذي أراد السفر منه . وقال : قال ابن العربي : وأما حديث أنس ، فصحيحٌ يقتضي جواز الفطر ، مع أهبة السفر . وقال : وهذا هو الحق . والسفر المبيح للفطر ؛ هو السفر الذي تقصر الصلاة بسببه ، ومدة الإقامة التي يجوز للمسافر أن يُفطِر فيها ، هي المدة التي يجوز له أن يقصر الصلاة فيها . وتقدم جميع ذلك في مبحث «قصر الصلاة»، ومذاهب العلماء، وتحقيق ابن القيم. وقد روى أحمد، وأبو داود، والبيهقي، والطحاوي، عن منصور الكلبي، أن دِحْية بن خليفة خرج من قريةٍ، من دمشق مَرَّةً إلى قدر عقبة(٢) من الفسطاط، في رمضان، ثم إنه أفطر وأفطر معه ناسٌ، وكره آخرون أن يُفطِرُوا، فلما رجع إلى قريته، قال: والله، لقد رأيت اليوم أمرًا ما كنت أظن أني أراه ، إن قومًا رَغِبوا عن هَدْي رسول الله عِن وأصحابه . يقول ذلك للذين صاموا، ثم قال عند ذلك: اللهم اقبضني إليك. [أبو داود (٢٤١٣) وأحمد (٦/ ٣٩٨) والبيهقي (٤/ ٢٤١) وابن خزيمة (٢٠٤١)] . وجميع رواة الحديث ثقاتٌ ، إلا منصور الكلبي ، وقد وثقه العِجْلي .

ت مَنْ يجبُ عليه الفطرُ والقبضاءُ معًا ؟ اتفق الفقهاء على أنه يجب الفطر على الحائض والنفساء، ويحرُم عليهما الصيام، وإذا صامتا، لا يصح صومهما، ويقع باطلاً، وعليهما قضاء ما فاتهما ؛ روى البخاري، ومسلم ، عن عائشة ، قالت : كنا نحيضُ على عهد رسول اللَّه ﷺ ، فنؤمَرُ بقضاء الصوم ، ولا نؤمر بقضاء الصلاة. [مسلم (٣٣٥) (٦٩) وأبو داود (٢٦٣) أما رواية البخاري فليس فيها لفظ قضاء الصوم، وهي برقم

الآيام المنهي عن صيامها: جاءت الأحاديث مصرحة بالنهي عن صيام أيام ، نُبَيِّنُها فيما يلي:

(1) النَّهي عن صيام يومَى العيدين: أجمع العلماء على تحريم صوم يومي العيدين؛ سواء أكان الصوم فرضًا، أم تطوعًا؛ لقول عمر عليه : إن رسول الله عليه نهى عن صيام هذين اليومين؛ أما يوم الفطر، ففطركم من صومكم ،(٣) وأما يوم الأضحى ، فكلوا من نُسككم (٤) . رواه أحمد ، والأربعة . [البخاري (١٩٩٠) ومسلم (١١٣٧) والترمذي (٧٧١) وابن ماجه (١٧٢٢) وأحمد (٦/ ١١٥)] .

(٢) النَّهي عن صوم أيام التَّشْريق: لا يجوز صيام الأيام الثلاثة التي تلي عيد النحر؛ لما رواه أبو هريرة ، أن رسول الله ﷺ بعث عبد الله بن حُذَافة يطوف في منى : «ألا تصوموا هذه الأيام ؛ فإنها أيام أكُل وشُوْبِ وذِكر الله ، عَجَلَلَى » . رواه أحمد بإسناد جيد . [أحمد (٢/ ٥١٣ و٥٣٥)] . وروى الطبراني في «الأوسط» ، عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أن رسول الله ﷺ أرسل صائحًا يَصِيحُ : «ألا تصوموا هذه الأيام ؛ فإنها أيام أكلٍ ، وشربٍ ، وبعالٍ»(° . [الطبراني في الأوسط (٧٠٥٢)] . وأجاز أصحاب الشافعي

(٣) أي الفطر من صيام رمضان.

<sup>(</sup>١) استفهام إنكاري. (٢) أي أن المسافة التي قطعها من القرية التي خرج منها تعدل المسافة التي بين مصر القديمة وميت عقبة المجاورة لإمبابة، وقدرت هذه المسافة

<sup>(</sup>٥) بعال: أي جماع الرجل زوجته.

صيام أيام التشريق، فيما له سبب ؛ من نذرٍ ، أو كفارةٍ ، أو قضاءٍ ، أما ما لا سبب له ، فلا يجوز فيها ، بلا خلاف . وجعلوا هذا نظير الصلاة ، التي لها سبب في الأوقات المنهى عن الصلاة فيها .

(٣) النّهي عن صَوْمٍ يومٍ الجمعة منفردًا: يوم الجمعة عيد أسبوعي للمسلمين؛ ولذلك نهى الشارع عن صيامه. وذهب الجمهور إلى أن النهي للكراهة، (١) لا للتحريم، إلا إذا صام يومًا قبله أو يومًا بعده، أو وافق عادة له، أو كان يوم عرفة، أو عاشوراء، فإنه حينئذ لا يكره صيامه؛ فعن عبد الله بن عمرو، أن رسول الله على حويرية بنت الحارث، وهي صائمة في يوم جمعة، فقال لها: «أصمت أمس»؟ فقالت: لا. قال: «فأفطري إذن». رواه أحمد، والنسائي بسند جيد. [البخاري (١٩٨٦) وأبو داود (٢٤٢١) وأحمد (٦/ ٢٢٤)]. وعن عامر الأشعري، قال: سمعت رسول الله على يقول: «إن يوم الجمعة عيدُكم فلا تصوموه، إلا أن تصوموا قبله أو بعده». رواه البزار بسند حسن. [البزار (١٠٦٩) وذكره الهيشي في الجمع (٣/ ١٩٩)]. وقال على على الله عن من كان منكم متطوعًا، فليصم يوم الجمعة، ولا يَصُم يوم الجمعة؛ فإنه يوم طعام، وشراب، وذكر. رواه ابن أبي شيبة بسند حسن. [ابن أبي شيبة (٣/ ٤٤)]. وفي «الصحيحين»، من حديث جابر شي أن النبي على قال: «لا تصوموا يوم الجمعة، إلا وقبله يوم أو بعده يوم "البخاري (١٩٨٤) ومسلم (١١٤٤) أما لفظه فهو عن أبي هريرة: البخاري (١٩٨٥) ومسلم (١١٤٤)]. وفي لفظ لمسلم: «ولا تَخصُوا ليلة الجمعة بقيامٍ من بين الليالي، ولا تخصُوا يوم الجمعة بصيامٍ من بين الأيام، إلا أن يكون في صومٍ يصومه أحدكم». [مسلم (١١٤٥)].

(٥) النَّهِيُ عن صَوْم يوم الشَّكِّ : قال عمار بن ياسر صَفَّى : من صام اليوم الذي يشك فيه ، فقد

<sup>(</sup>١) وعن أبي حنيفة ومالك: لا يكره، والأدلة المذكورة حجة عليهما.

<sup>(</sup>٢) ويشمل القضاء النذور والنفل. إذا وافق عادته ، أو كان يوم عرفة ونحو ذلك.

<sup>(</sup>٣) لحاء: أي: قشر. (٤) وعند الحنفية: إن ظهر أنه من رمضان وصامه أجزأ عنه.

عصى أبا القاسم على . رواه أصحاب السنن . [أبو داود (٢٣٣٤) والترمذي (٢٨٦) والنسائي (٤/ ١٥٣) وابن ماجه (١٦٤٥) والبخاري تعليقًا (٤/ ١١٩)] . وقال الترمذي : حديث حسن صحيح ، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم ، وبه يقول سفيان الثوري ، ومالك بن أنس ، وعبد الله بن المبارك ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وكلهم كرهوا ، أن يصوم الرجلُ اليوم الذي يشك فيه . ورأى أكثرهم ، إن صامه ، وكان من شهر رمضان ، أن يقضي يومًا مكانه ، فإن صامه ؛ لموافقته عادةً له ، جاز له الصيام حينئذ ، بدون كراهة ؛ فعن أبي هريرة ، أن النبي على قال : (الا تقدّموا(۱) صوم رمضان بيوم والا يومين ، إالا أن يكون صوم يصومه رجل ، فليصم ذلك اليوم» . رواه الجماعة . [البخاري (١٩١٤) ومسلم (١٠٨٢) وأبو داود (٢٣٣٥) والترمذي (١٩٨٥) وابن ماجه (١٦٥٥)] . وقال الترمذي : حسن صحيح ، والعمل على هذا عند أهل العلم ، كرهوا أن يتعجل الرجل بصيام قبل دخول رمضان ، لمعنى رمضان ، وإن كان رجل يصوم صومًا ، فوافق صيامه ذلك ، فلا بأس به عندهم .

(٣) النّهيُ عن صَوْمِ الدّهرِ: يحرم صيام السَّنةِ كلها بما فيها الأيام التي نهى الشارع عن صيامها ؟ لقول رسول الله عن صوره الله عن صام الأبد». رواه أحمد، والبخاري، ومسلم. [البخاري (١٩٧٧) وأحمد (٢/ ١٦٤)]. فإن أفطر يَوْمَي العيد، وأيام التشريق، وصام بقية الأيام، انتفت الكراهة، إذا كان ممن يقوى على صيامها. قال الترمذي: وقد كرة قومٌ من أهل العلم صيام الدهر، إذا لم يفطر يوم الفطر، ويوم الأضحى، وأيام التشريق. [ذكره الترمذي في كتاب الصوم، باب (٥٦) ما جاء في صوم الدهر (٣/ ٨٥) نهاية الحديث (٧٦٧)]. فمن أفطر في هذه الأيام، فقد خرج من حدِّ الكراهة، ولا يكون قد صام الدهر كله. هكذا رُويَ عن مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق. وقد أقر النبي علي مودة الأسلمي على سَرُد الصيام، وقال له: «صُمْ إن شئت، وأفطر إن شئت». وقد تقدم. [سبق تخريجه]. والأفضل أن يصوم يومًا، ويفطر يومًا؛ فإن ذلك أحب الصيام إلى الله، وسيأتي.

(٧) النّهي عن صِيامِ المرأة، وزوجُها حاضرٌ، إلا بإذنه: نهى رسول الله عَلَيْ المرأة أن تصوم، وزوجها حاضرٌ، حتى تستأذنه؛ فعن أبي هريرة، أن النبي عَلَيْ قال: «لا تصُم المرأة يومًا واحدًا، وزوجها شاهدٌ إلا بإذنه، إلا رمضان». رواه أحمد، والبخاري، ومسلم. [البخاري (١٩٢٥) ومسلم وزوجها شاهدٌ إلا بإذنه، إلا رمضان». وقد حمل العلماء هذا النهي على التحريم، وأجازوا للزوج أن يفسِدَ صيام زوجته لو صامت، دون أن يأذن لها؛ لافتياتها (٢) على حقه، وهذا في غير رمضان، كما جاء في الحديث، فإنه لا يحتاج إلى إذن من الزوج. وكذلك لها أن تصوم من غير إذنه، إذا كان غائبًا، فإذا قدمَ له أن يفسدَ صيامها. وجعلوا مرض الزوج، وعجزه عن مباشرتها مثل غيبته عنها، في جواز صومها، دون أن تستأذنه.

<sup>(</sup>١) تقدموا : أي : تتقدموا .

النَّهِيُ عن وصَالِ الصَّوْم (١) :

١- عن أبي هريرة ، أن النبي على قال : «إياكم والوصال» . قالها ثلاث مرات ، قالوا : فإنك تواصل يا رسول الله ؟ قال : «إنكم لستم في ذلك مثلي ، إني أبيتُ يطعمني (٢) ربي ويسقيني ، فاكلفُوا من الأعمال ما تطيقون» . رواه البخاري ، ومسلم . [البخاري (١٩٦٦) ومسلم (١١٠٣) (٥٥) وأحمد (٢/ ٤٩٦)] . وقد حمل الفقهاء النهي على الكراهة ، وجوّز أحمد ، وإسحاق ، وابن المنذر ، الوصال إلى السَّحَر ، ما لم تكن مشقةٌ على الصائم ؛ لما رواه البخاري ، عن أبي سعيد الخدري هي أن النبي على قال : «لا تواصلوا ، فأيُكم أراد أن يواصل فَليُواصِلْ ، حتى السَّحَر» . [البخاري (١٩٦٣) وأبو داود (٢٣٦١)] .

صيام التطوّع: رغَّب رسول الله عَلَيْ في صيام هذه الأيام الآتية:

صيامُ ستةِ أيامٍ من شوالَ: روى الجماعة ، إلا البخاري ، والنسائي ، عن أبي أيوب الأنصاري ، أن النبي على قال : «من صام رمضان ، ثم أتبعه ستًا من شوَّال ، فكأنما صام الدهر » . (٢) [مسلم (١١٦٤) وأبو داود (٢٤٣٣) والترمذي (١٧٥٩) وابن ماجه (١٧١٦) وأحمد (٥/ ٤١٧)]. وعند أحمد ، أنها تؤدى متتابعة ، وقير متتابعة ، ولا فضل لأحدهما على الآخر . وعند الحنفية ، والشافعية : الأفضل صومها متتابعة ، عَقِبَ العَيد .

### صومُ عشر ذي الحجة ، وتأكيدُ يوم عرفةَ لغير الحاج:

1\_ عن أبي قتادة ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: «صوم يوم عرفة يكفّر سنتين؛ ماضيةً ومستقبلةً، وصوم يوم عاشوراء يُكفر سنةً ماضيةً». رواه الجماعة، إلا البخاري، والترمذي. [مسلم (١١٦٢) وأبو داود (٥/ ٢١٢)].

٢\_ وعن حفصة ، قالت : أربع لم يكن يدعهن رسول الله ﷺ ؛ صيام عاشوراء ، والعشر<sup>٤)</sup> ، وثلاثة أيام
 من كل شهر ، والركعتين قبل الغداة . رواه أحمد ، والنسائي . [النسائي (٤/ ٢٢٠) وأحمد (٦/ ٢٨٧)] .

٣\_ وعن عقبة بن عامر ، قال : قال رسول الله ﷺ : «يوم عرفة ، ويوم النحر ، وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام ، وهي أيام أكل وشرب» . رواه الخمسة ، إلا ابن ماجه ، وصحّحه الترمذي . [أبو داود (٢٤١٩)، والترمذي (٧٧٣) والنسائي (٥/ ٢٥٢) وأحمد (٤/ ٢٥٢)] .

٤\_ وعن أبي هريرة ، قال : نهى رسول الله ﷺ عن صوم يوم عرفة بعرفات . رواه أحمد ، وأبو داود ،
 والنسائي ، وابن ماجه . [ابن ماجه (١٧٣٢) وأحمد (٢/ ٤٤٦) وأبو داود (٢٤٤٠) والنسائي (٥/ ٢٧٨)] .

قال الترمذي: قد استحب أهل العلم صيام يوم عرفة ، إلا بعرفة .

٥\_ وعن أم الفضل، أنهم شَكَّوا في صوم رسول الله ﷺ يوم عرفة، فأرسلت إليه بلبن فشيرب، وهو يخطب الناس بعرفة. متفق عليه. [البخاري (١٩٨٨) ومسلم (١١٢٣) وأحمد (٦/ ٣٤٠)].

<sup>(</sup>١) وصل الصوم متابعة بعضه بعضًا دون فطر أو سحور . (٢) يطعمني : أي يجعل الله له قوة الطاعم والشارب .

<sup>(</sup>٣) هذا لمن صام رمضان كلّ سنة ، قال العلماء : الحسنة بعشرة أمثالها ورمضان بعشرة شهور والأيام الستة بشهرين .

<sup>(</sup>٤) أي من ذي الحجة .

صيامُ المحرَّم، وتأكيدُ صَوْم عاشوراءَ، ويومًا قبلها ويومًا بعدها:

١- عن أبي هريرة ، قال : سُئِلَ رسول الله ﷺ ، أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة؟ قال : «الصلاة في جوف الليل» . قيل : ثم أيُّ الصيام أفضل بعد رمضان؟ قال : «شهر الله(١) الذي تدعونه المحرم» . رواه أحمد ، ومسلم ، وأبو داود . [مسلم (١١٦٣) وأبو داود (٢٤٢٩) وأحمد (٢/ ٣٠٣، ٣٤٢، ٣٥٥)] .

٢- وعن معاوية بن أي سفيان، قال: سمعت رسول الله على يقول: «إن هذا يوم عاشوراء، ولم يُكتَبُ عليكم صيامُه، وأنا صائمٌ، فمن شاء صام، ومن شاء فَليُفْطِر». متفق عليه. [البخاري (٢٠٠٣) ومسلم (١١٢٩) وأحمد (٤/ ٩٧)].

٣- وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت : كان يوم عاشوراء يومًا تصومه قريشٌ في الجاهلية ، وكان رسول الله عليه عنها قدِمَ المدينة صامه ، وأمر الناس بصيامه ، فلما فُرِض رمضان ، قال : «من شاء صامه ، ومن شاء تركه». متفق عليه . [البخاري (٢٠٠٢) ومسلم (١١٢٥) وأحمد (٦/٥٠)] .

٤- عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال: قدم النبي ﷺ المدينة، فرأى اليهود تصوم عاشوراء، فقال : «ما هذا؟» قالوا: يوم صالح، نجى الله فيه موسى وبني إسرائيل من عَدُوَّهم، فصامه موسى. فقال ﷺ: «أنا أَحَقُ بموسى منكم». فصامه، وأمر بصيامه. متفق عليه. [البخاري (٢٠٠٤) ومسلم (١١٣٠)].

٥- وعن أبي موسى الأشعري ﴿ عَلَيْهُ قال : كان يوم عاشوراء تُعظمه اليهود ، وتَتَّخِذه عيدًا ، فقال رسول الله ﷺ : «صوموه أنتم» . متفق عليه . [البخاري (٢٠٠٥) ومسلم (١١٣١) وأحمد (١/٩٠٤)] .

٦- وعن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال: لما صام رسول الله على يوم عاشوراء، وأمر بصيامه، قالوا: يا رسول الله، إنه يوم عاشوراء، وأمر بصيامه، قالوا: يا رسول الله، إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى! فقال: «إذا كان العام المقبل ـ إن شاء الله ـ صُمْنَا اليوم التاسع». قال: فلم يَأْت العام المقبل، حتى تُوفي رسول الله عَلَيْ : (لئن بَقِيتُ إلى قابل، لأصُومَنَّ التاسع». (١٦٤)، وأبو داود (٥٤٤)]. وفي لفظ: قال رسول الله عَلَيْ : (لئن بَقِيتُ إلى قابل، لأصُومَنَّ التاسع». يعني، مع يوم عاشوراء. رواه أحمد، ومسلم. [مسلم (١٣٤) (١٣٤)) وأحمد (١/ ٢٢٤، ٢٢٥، ٣٤٥) وابن ماجه (١٧٣٧)].

وقد ذكر العلماء ، أن صيام يوم عاشوراء على ثلاث مراتب :

المرتبة الأولى ، صوم ثلاثة أيامٍ ؛ التاسع ، والعاشر ، والحادي عشر .

` المرتبة الثانية ، صوم التاسع ، والعاشر .

المرتبة الثالثة ، صوم العاشر وحده .

التوسعة يوم عاشوراء: عن جابر بن عبد الله صفح أن رسول الله على قال: «من وسّع على نفسه وأهله يوم عاشوراء، وسّع الله عليه سائر سَنَتِه». رواه البيهقي في «الشّعَب»، وابن عبد البر، [البيهقي في شعب الإيمان (٣٧٩١) وابن عبد البر في الاستذكار (١٠/ ١٠)، برقم (٢٩٤١)]. وللحديث طرق أخرى، كلها ضعيفة، ولكن إذا ضُمَّ بعضها إلى بعض، ازدادت قوة، كما قال السخاوي.

<sup>(</sup>١) الإضافة للتشريف .

صيامُ أكثرِ شَعْبانَ: كان رسول الله عَلَيْ يصوم أكثر شعبان ؛ قالت عائشة: ما رأيت رسول الله عَلِيْهِ استكمل صيام شهرِ قط، إلا شهر رمضان، وما رأيته في شهرٍ أكثر منه صيامًا، في شعبان. رواه البخاري، ومسلم. [البخاري (١٩٧٠) ومسلم (١١٥٦) (١٧٥)]. وعن أسامة بن زيد \_ رضي الله عنهما \_ قال : قلت : يا رسول الله ، لم أرك تصوم من شهر من الشهور ، ما تصوم من شعبان! قال : «ذلك شهرٌ يغفل الناس عنه بين رجبِ ورمضان ، وهو شهرٌ تُرفع فيه الأعمال إلى ربّ العالمين ، فأحب أن يرفع عملي ، وأنا صائم». رواه النسائي، وصحّحه ابن خزيمة. [النسائي (٤/ ٢٠١) وأحمد (٥/ ٢٠١) وابن خزيمة (٣/ ٣٠٤-٥٠٠) وانظر الترغيب والترهيب للمنذري (١٥١١)]. وتخصيص صوم يوم النصف منه ظنًّا ، أن له فضيلة على غيره ، مما لم يأت به دليل صحيح .

صَوْمُ الأشهرِ الحرم: الأشهر الحرم؛ ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، ورجب، ويستحب الإكثار من الصيام فيها ؛ فعن رجلٍ من باهلة ، أنه أتى النبي ﷺ ، فقال : يا رسول الله ، أنا الرجل الذي جئتك عام الأول، فقال: «فما غيَّرك، وقد كنت حسن الهيئةِ؟» قال: ما أكلت طعامًا إلا بليل، منذ فارقتك. فقال رسول الله ﷺ . «لِمَ عذبْتَ نفسك!» . ثم قال : «صم شهر الصَّبرِ ، ويومًا من كلُّ شهر» . قال : زدني ؟ فإن بي قوة . قال : «صم يومين» . قال : زدني . قال : «صم من الحرم واترك ، صم من الحرم واترك ، صم من الحرم واترك». وقال بأصابعه الثلاثة، فضَمُّها، ثم أرسلها الله أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، والبيهقي بسند جيد. [أبو داود (٢٤٢٨) وابن ماجه (١٧٤١) وأحمد (٥/ ٢٨) والبيهقي في الكبرى (١/ ٠ ٩٠)]. وصيام رجب ليس له فضل زائد على غيره من الشهور ، إلا أنه من الأشهر الحرم. ولم يرد في السنة الصحيحة ، أن للصيام فضيلة بخصوصه ، وأن ما جاء في ذلك مما لا ينتهض للاحتجاج به ؛ قال ابن حجر: لم يرد في فضله، ولا في صيامه، ولا في صيام شيءٍ منه معينٍ، ولا في قيام ليلة مخصوصة منه حديث صحيحٌ يصلح للحجة .

صَوْمُ يومَي الاثنين والخميس: عن أبي هريرة ، أن النبي ﷺ كان أكثر ما يصوم الاثنين والخميس، فقيل له؟(٢<sup>)</sup> فقال : «إن الأعمال تعرض كلّ اثنين وخميس ، فيغفر الله لكلّ مسلم ، أو لكلّ مؤمن ، إلا المتهاجِرَيْن ، فيقول : أخِّرُهما» . رواه أحمد بسند صحيح [أحمد (٣٢٩/٢)] . وفي «صحيح مسلم» ، أنه عِيْظِيَّةِ سَئِلَ عَن صَوْمَ يَوْمُ الْاثْنَيْنِ؟ فَقَالَ : «ذَاكَ يَوْمُ وُلِدَّتُ فَيْهُ ، وَأَنزِلَ عَليَّ فَيْهُ» . أي؛ نزل الوحي عليَّ فيه . [مسلم (١٦٦٢) (١٩٨)، وأحمد (٥/ ٩٧٧)] .

أيام : البيض ؛ ثلاث عشرة ، وأربع عشرة ، وحمس عشرة ، وقال : «هي كصوم الدهر» . رواه النسائي ، وصحّحه أبن حبان . [النسائي (٤/ ٢٢٢) وأحمد (٥/ ١٥٢) وابن حبان (٣٦٥٦)] . وجاء عنه عَلَيْ ، أنه كان

أرسلها: أي أشار إليه بصيام ثلاثة أيام وفطر ثلاثة أيام.
 فقيل له: أي سئل عن الباعث على صوم يومي الخميس، والاثنين.

يصوم من الشهر السبت، والأحد، والاثنين، ومن الشهر الآخر الثلاثاء، والأربعاء، والخميس، وأنه كان يصوم من غرة كلّ هلال ثلاثة أيام، وأنه كان يصوم الخميس من أول الشهر، والاثنين الذي يليه، والاثنين الذي يليه، والاثنين الذي يليه. [أبو داود (٢٤٥٠) والترمذي (٧٤٦) والنسائي (٤/ ٢٢١، ٢٢١) وأحمد (١/ ٤٠٦) وانظر: نيل الأوطار (٣/ ٣٣)].

صيام يوم وفطر يوم : عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن عمرو ، قال : قال لي رسول الله ، نعم . قال : «فصم وأفطر ، وصل وصل وضم أخبرت أنك تقوم الليل ، وتصوم النهار؟» . قال : قلت : يا رسول الله ، نعم . قال : «فصم وأفطر ، وصل وضم ، فإن لجسدك عليك حقًا ، وإن لزوجك عليك حقًا ، وإن لزوجك عليك حقًا ، وإن المول الله ، بحسبك أن تصوم من كل شهر ثلاثة أيام» . قال : فشددت ، فشدد عليّ . قال : فقلت : يا رسول الله ، إني أجد قوة . قال : «فصم من كل جمعة ثلاثة أيام» . قال : فشددت ، فشدد عليّ . قال : فقلت : يا رسول الله ، وما كان صيام الله ، إني أجد قوة . قال : «صم صوم نبي الله داود ، ولا تزرد عليه » . قلت : يا رسول الله ، وما كان صيام داود – عليه السلام –؟ قال : «كان يصوم يومًا ، ويفطِر يومًا» . رواه أحمد ، وغيره . [أحمد (٢/ ١٩٨) بلفظه ، ونجده مع خلاف في الألفاظ : البخاري (١٩٧٩) ومسلم (١٥١)] . وروي أيضًا ، عن عبد الله بن عمرو ، قال : قال رسول الله ﷺ : «أحبُ الصيام إلى الله صيام داود ، وأحبُ الصلاة إلى الله صلاة داود ، كان ينام نصفه ، ويقوم ثلثه ، وينام سدسه ، وكان يصوم يومًا ، ويفطِر يومًا» . [البخاري (١٣١) ومسلم (١٥١) . ونطور يومًا» . [البخاري (١٣١) ومسلم (١٥٠) . وابن ماجه (١٧١٤) وأجو داود (١٤٤٨) وأبن ماجه (١٧١٢) وأجو داود (١٨٤٤) وابن ماجه (١٧١٢) وأجد (١٨٠١)] .

جوازُ فطْرِ الصَّائم المتطوع :

1 - عن أم هانئ - رضي الله عنها - أن رسول الله ﷺ دخل عليها يوم الفتح ، فأتي بشرابٍ فشرب ، ثم ناولني ، فقلت : إني صائمة . فقال : «إن المتطوّع أميرٌ على نفسه ؛ فإن شئت فصومي ، وإن شئت فأفطري» . رواه أحمد ، والدارقطني ، والبيهقي [أحمد (٣٤٣/٦) والبيهقي (٢٧٦/٤) وبنحوه : الترمذي فأفطري» والدارقطني (١٧٢/٢)] ، ورواه الحاكم ، قال : صحيح الإسناد ، ولفظه : «الصائم المتطوّع أمير نفسه ؛ إن شاء صام ، وإن شاء أفطر» . [الحاكم (١/ ٤٣٩)] .

٢- وعن أبي جحيفة ، قال : آخى النبي وَ الله يَنْ سلمان وأبي الدَّرْدَاء ، فزار سلمان أبا الدرداء ، فرأى أمَّ الدرداء متبَذِّلة ، فقال لها : ما شأنك؟ قالت : أخوك أبو الدرداء ، ليس له حاجة في الدنيا . فجاء أبو الدرداء ، فصنع له طعامًا ، فقال : كل ، فإني صائم . فقال : ما أنا بآكل ، حتى تأكل . فأكل ، فلما كان الليل ، فصنع له طعامًا ، فقال : كل ، فإني صائم ، ثم ذهب ، فقال : نم . فلما كان في آخر الليل ، قال : قم الآن . وذهب أبو الدرداء يقوم ، قال : تم . فنام ، ثم ذهب ، فقال : نم . فلما كان في آخر الليل ، قال : قم الآن . فصليًا ، فقال له سلمان : إن لربِّك عليك حقًّا ، ولنفسك عليك حقًّا ، ولأهلك عليك حقًّا ، فأعط كلّ ذي حقّ حقه . فأتى النبي عَلَيْ فذكر له ذلك ، فقال النبي عَلَيْ : «صدق سلمان» . رواه البخاري ، والترمذي (٢٤١٣) .

٣- وعن أبي سعيد الخدريِّ عَظِيَّتُه قال : صنعت لرسول الله ﷺ طعامًا ، فأتاني هو وأصحابه ، فلما وُضِعَ

<sup>(</sup>١) زورك : أي ضيفك .

الطعام، قال رجلٌ من القوم: إني صائم. فقال رسول الله ﷺ: «دعاكم أخوكم، وتكلف لكم». ثم قال: «أفطِرْ، وصُمْ يومًا مكانه، إن شئت». رواه البيهقي بإسناد حسن، كما قال الحافظ. [البيهقي في السنن (٢٧٩/٤)]. وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى جواز الفطر، لمن صام متطوعًا، واستحبوا له قضاء ذلك اليوم؛ استدلالاً بهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة.

#### آداب الصيام

يستحب للصائم أن يراعي في صيامه الآداب الآتية :

(١) السَّحورُ: وقد أجمعت الأمة على استحبابه ، وأنه لا إثم على من تركه ؛ فعن أنس على أن رسول الله على من تركه ؛ فعن أنس على أن رسول الله على السّحور بركةً (١) . رواه البخاري ، ومسلم . [البخاري (١٩٢٣) ومسلم (٥٩٠١) والترمذي (٧٠٨) والنسائي (١٤١) وابن ماجه (١٦٩٢) وأحمد (٣/ ٩٩)] ، وعن المقدام بن معديكرب ، عن النبي على قال : «عليكم بهذا السحور ؛ فإنه هو الغذاء المبارك » . رواه النسائي بسند جيد . [النسائي (١٤٦٤)] . وسبب البركة ، أنه يقوِّي الصائم ، وينشطه ، ويهون عليه الصيام .

بَمَ يَتَحَقَّىُ؟ ويتحقق السحور بكثير الطعام وقليله، ولو بجرعة ماء؛ فعن أبي سعيد الخدري عَلَيْهُهُ أن رسول الله وَيَلَيْهُ قال : «السحور بركة فلا تَدَعُوه، ولو أن يَجْرَع أحدكم جَرْعَة ماء؛ فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين». رواه أحمد. [أحمد (٣/ ١٢ و٤٤)].

وقْتُه : وقت السحور من منتصف الليل إلى طلوع الفجر ، والمستحب تأخيره ؛ فعن زيد بن ثابت وقَيُّه قال : تسحُّونا مع رسول الله عَلَيْ ، ثم قمنا إلى الصلاة ، قلت : كم كان قدر ما بينهما ؟ قال : خمسين آية . رواه البخاري ، ومسلم . [البخاري (١٩٢١) ومسلم (١٠٩٧)] . وعن عمرو بن ميمون ، قال : كان أصحاب محمد عَلَيْ أعجل الناس إفطارًا ، وأبطأهم سحورًا . رواه البيهقي بسند صحيح . [البيهقي في الكبرى (٤/ ٢٣٨)] . وعن أبي ذر الغفاري في موقعًا : «لا تزال أمتي بخير ، ما عَجّلوا الفطر ، وأخروا السحور» . وفي سنده سليمان بن أبي عثمان ، وهو مجهول . [أحمد (٥/ ١٤٧)] .

الشكّ في طلوع الفجر: ولو شك في طلوع الفجر، فله أن يأكل ويشرب، حتى يستيقن طلوعه، ولا يعمل بالشك؛ فإن الله ـ عز وجل ـ جعل نهاية الأكل والشرب التَّبَيُّنَ نفسه، لا الشك؛ فقال: ﴿ وَكُلُواْ وَالْشَرَبُواْ حَتَىٰ يَتَبَيِّنَ لَكُرُ الْفَيْطُ الْأَبْيَصُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسَوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ﴾ [البقرة: ١٨٧]. وقال رجل لابن عباس ـ وأشرَبُواْ حَتَى يَتَبَيِّنَ لَكُرُ الْفَيْطُ الْأَبْيَصُ مِنَ الْفَيْطِ الْأَسُودِ مِنَ الْفَجْرِ ﴾ [البقرة: ١٨٧]. وقال رجل لابن عباس ـ حتى رضي الله عنهما ـ: إني أتستحر، فإذا شككت أمسكتُ . فقال ابن عباس: كل ما شككت، حتى لا تشك . وقال أبو عبد الله (٢): إذا شكّ في الفجر يأكل، حتى يستيقن طلوعه. وهذا مذهب ابن عباس، وعطاء، والأوزاعي، وأحمد. وقال النووي: وقد اتفق أصحاب الشافعي على جواز الأكل للشّاكُ، في طلوع الفجر.

<sup>(</sup>١) السحور بالفتح المأكول، وبالضم المصدر.

(۲) تعجيلُ الفطْرِ: ويُسْتَحَب للصائم أن يعَجُّل الفطر، متى تحقق غروب الشمس؛ فعن سهل بن سعد، أن النبي على قال: (لا يزال الناس بخير، ما عَجُلوا الفطر». رواه البخاري، ومسلم. [البخاري (١٩٥٧) ومسلم (١٩٥٧) وأحمد (٥/ ٣٣١)]. وينبغي أن يكون الفطر على رطباتٍ وترًا، فإن لم يجد، فعلى الماء؛ فعن أنس على قال: كان رسول الله على يُفْطِر على رُطباتٍ قبل أن يُصَلى، فإن لم تكن، فعلى تمرات، فإن لم تكن، حسا حسواتٍ (١١) من ماء. رواه أبو داود، والحاكم وصححه، والترمذي وحسنه. [أبو داود (٢٩٥١)]. وعن سلمان بن عامر، أن النبي على قال: (إذا كان أحدكم صائمًا، فليفطِر على التمر، فإن لم يجد التمر، فعلى الماء؛ فإن الماء طهور». رواه أحمد، والترمذي، وقال: حسن صحيح. [أبو داود (٢٥٥١) والترمذي (٢٩٥) وابن ماجه طهور». رواه أحمد، والترمذي، وقال: حسن صحيح. [أبو داود (٢٥٥٥) والترمذي (٢٩٥) وابن ماجه طهور». تناول حاجته من الطعام بعد ذلك، إلا إذا كان الطعام موجودًا، فإنه يبدأ به؛ قال أنس: قال رسول الله على: (١٢٥) ومسلم (٢٥٥) وأحمد (١/ ٢١١)].

(٣) الدّعاءُ عند الفطْرِ، وأثناء الصّيام: روى ابن ماجه، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، أن النبي على الدّعاءُ عند فطره دعوةً ما تُردُّه . [ابن ماجه (١٧٥٣)]. وكان عبد الله إذا أفطر، عقول: «إن للصائم عند فطره دعوةً ما تُردُّه . [ابن ماجه (١٧٥٣)]. وكان عبد الله إذا أفطر، يقول: «فهب يقول: اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كلّ شيء ، أن تغفر لي . وثبت أنه على كان يقول: «فهب الظمأ ، وابتلّت العروق ، وثبت الأجر ، إن شاء الله تعالى» . [أبو داود (٢٥٥٨) والنسائي في الكبرى (٢٣٨٩) والخاكم (١/ ٢٢٤) والدارقطني (٢/ ١٨٥)]. وروي مرسلًا ، أنه على كان يقول: «اللهم لك صمت ، وعلى وإلى أفطرت» . [أبو داود (٢٥٥٨) والبيهقي (٤/ ٢٣٩)] . وروى الترمذي بسند حسن ، أنه على قال: «ثلاثةٌ لا تُردُّ دعوتهم ؛ الصائم حتى يفطر ، (٢) والإمام العادل ، والمظلوم» . [الترمذي (٢٥٩٨) وابن

(٤) الكفّ عما يتنافى مع الصيام: الصيام عبادة من أفضل القربات، شرعه الله تعالى؛ ليهذّب النفس، ويُعوّدها الخير. فينبغي أن يتحفظ الصائم من الأعمال التي تخدش صومه، حتى ينتفع بالصيام، وتحصل له التقوى التي ذكرها الله في قوله نعظ يَتالَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْكُمُ الصّيامُ كَمَا كُنِبَ عَلَى الَّذِينَ مَا الله في قوله نعظ يَتالَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْكُمُ الصّيامُ كَمَا كُنِبَ عَلَى الله عن الأكل والشرب، وإنما هو إمساك عن الأكل والشرب، وإنما هو إمساك عن الأكل والشرب، وسائر ما نهى الله عنه ؛ فعن أبي هريرة، أن النبي عَلَيْ قال: «ليس الصيام من الأكل والشرب، إنما الصيام من اللغو والرفث، فإن سابّك أحد أو جهل عليك، فقل: إني صائم، إني صائم، وعائم، وقال: صحيح على شرط مسلم. [ابن خزيمة (١٩٩٦) وابن حبان، والحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم. [ابن خزيمة (١٩٩٦) وابن حبان ، والحاكم ، وقال : صحيح على شرط مسلم، وأبي هريرة ، أن النبي عَلَيْهُ

 <sup>(</sup>١) حسا: أي شرب.

قال: «من لم يدَع قول الزُّور والعملَ به، فليس لله حاجةٌ في أن يدعَ(١) طعامَه وشرابه» .(٢) [البخاري (١٩٠٣) وأبو داود (٢٣٦٢) والترمذي (٧٠٧) والنسائي كما في فتح الباري (٤/ ١١٧) وابن ماجه (١٦٨٩)]. وعنه ، أن النبي ﷺ قال : «رُبُّ صائم ليس له من صيامه ، إلا الجوءُ ، ورُبُّ قائم ليس له من قيامه ، إلا السهر». رواه النسائي، وابن ماجه، والحاكم، وقال: صحيحٌ على شرط البخاري. [النسائي في الكبرى (٣٣٣٣) وابن ماجه (١٦٠٩) وابن خزيمة (١٩٩٧) والحاكم (١/ ٤٣١) والبيهقي (٤/ ٢٧٠)].

- (٥) السُّواك : ويستحب للصائم أن يَتَسَوَّك أثناء الصيام، ولا فرق بين أول النهار وآحره. قال الترمذي : ولم يرَ الشافعي بالسُّواك أوَّلَ النهار وآخره بأسًا . وكان النبي ﷺ يتسَوَّك ، وهو صائمٌ ، [أبو داود (٢٣٦٤) والترمذي (٧٢٥) وذكره البخاري تعليقًا في كتاب الصوم، باب (٢٧): سواك الرطب واليابس للصائم، وأحمد (٣/ ٤٤٥)] ، وتقدم ذلك في هذا الكتاب ، فليرجَع إليه .
- (٦) الجودُ ومدارسةُ القرآنِ : الجود ومدارسة القرآن مُشتَحَبّان في كل وقت ، إلا أنهما آكد في رمضان؛ روى البخاري، عن ابن عباس ـ رضى الله عنهما ـ قال: كان رسول الله ﷺ أجودَ الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان ، حين يلقاه جبريل ، وكان يلقاه في كـل ليلة من رمضان ، فيُدَارسُه القرآن ، فلَرَسُولَ الله ﷺ أجود بالخير ، من الريح المرسلة (٣٠ . [البخاري (١٩٠٢) ومسلم (٢٨٠٣)] .

## (٧) الاجتهادُ في العبادةِ في العشْرِ الأواخرِ من رمضانَ :

١- روى البخاري، ومسلم، عن عائشة \_ رضي الله عنها \_ أن النبي ﷺ: كان إذا دخل العشر الأواخر، أحيا الليل، وأيقظ أهله، وشدُّ المئزَر. [البخاري (٢٠٢٤) ومسلم (١١٧٤)]. وفي رواية لمسلم: كان يجتهد في العشر الأواخر ، ما لا يجتهد في غيره . [مسلم (١١٧٥) والترمذي (٢٩٦)] .

٢\_ وروى الترمذي وصححه ، عن على رضي قال : كان رسول الله ﷺ يوقظ أهله في العشر الأواخر، ويرفع المئزر. [الترمذي (٧٩٥) وأحمد (١/ ٩٨، ١٢٨، ١٣٣، ١٣٧)].

#### مباحات الصيام

## يباح في الصيام ما يأتي:

١- نزولَ الماءِ، والانغماسُ فيه : لما رواه أبو بكر بن عبد الرحمن، عن بعض أصحاب النبي ﷺ، أنه حدَّثه ، فقال : ولقد رأيت رسول الله ﷺ يَصُبُّ على رأسه الماء ، وهو صائم ؛ من العطش ، أو من الحرّ. رواه أحمد، ومالك، وأبو داود بإسناد صحيح. [أبو داود (٢٣٦٥) وأحمد (٣/ ٤٧٥ و٢٣/٤) ومالك في الموطأ (١/ ٢٩٤)] . وفي «الصحيحين» ، عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ أن النبي ﷺ : كان يصْبخُ مُجنَّبًا ، وهو صائم، ثم يغتسل. [البخاري (١٩٢٥، ١٩٢٦) ومسلم (١١٠٩) (٧٦)]. فإن دخل الماء في جوف الصائم ، من غير قصد ، فصومه صحيح .

<sup>(</sup>١) يدع : أي : يترك . (٣) أي في الإسراع والعموم .

<sup>(</sup>٢) أي : ليس لله إرادة في قبوله صيامه ، أي أن الله لا يقبل صيامه .

٢- الاكتحالُ والقطرةُ ، ونحوهما مما يدخل العين ؛ سواء أوجد طعمه في حلقه ، أم لم يجده ؛ لأن العين ليست بمنفذ إلى الجوف ؛ فعن أنس ، أنه كان يكتحل ، وهو صائم . [(أبو داود (٢٣٧٨)] . وإلى هذا ذهبت الشافعية ، وحكاه ابن المنذر ، عن عطاء ، والحسن ، والنخعي ، والأوزاعي ، وأبي حنيفة ، وأبي ثور . وروي عن ابن عمر ، وأنس ، وابن أبي أوفى ، من الصحابة . وهو مذهب داود .ولم يصح في هذا الباب شيء عن النبي على ، كما قال الترمذي .[الترمذي (٧٢٦)] .

٣- القبلة ، لمن قدر على ضبط نفسه ؛ فقد ثبت عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت : كان النبي يَتَقَبّل وهو صائم ، ويباشر وهو صائم ، وكان أملككم لإربه . [البخاري (١٩٢٧) ومسلم (١١٠٦) (٢٥)]. وعن عمر عليه أنه قال : هششت (١٠ ومنا ، فقبلت وأنا صائم ، فأتيت النبي عليه ، فقلت : صنعت اليوم أمرًا عظيمًا ؛ قبلت وأنا صائم . فقال رسول الله عليه : «أرأيت لو تمضمت بماء ، وأنت صائم؟» قلت : لا بأس بذلك؟ قال : «ففيم» (١٠ . [أبو داود (٢٣٨٥) وأحمد (١/ ٢١) والحاكم (١/ ٤٣١) وابن خزيمة (١٩٩٩)] . قال ابن المنذر : رخص في القبلة عمر ، وابن عباس ، وأبو هريرة ، وعائشة ، وعطاء ، والشعبي ، والحسن ، وأحمد ، وإسحاق . ومذهب الأحناف ، والشافعية ، أنها تكره ، على من حَرَّ كَتُ شهوتَه ، ولا تكره لغيره ، لكن الأولى تركها . ولا فرق بين الشيخ والشاب في ذلك ، والاعتبار بتحريك الشهوة ، وخوف الإنزال ، فإن حركت شهوة شاب ، أو شيخ قوي ، كرِهَتْ ، وإن لم تحرّكها لشيخ ، أو شابّ ضعيف ، لم تكرّه ، والأولى تركها . وسواء قبل الحد ، أو الفم ،أو غيرهما ،وهكذا المباشرة باليد والمعانقة ، لهما حكم القبلة .

٤ الحقنة : مطلقًا ؛ سواء أكانت للتغذية ، أم لغيرها ، وسواء أكانت في العروق ، أم تحت الجلد ، فإنها ،
 وإن وصلت إلى الجوف ، فإنها تصل إليه من غير المنفذ المعتاد .

٥- الحجامةُ (٣): فقد احتجم النبي على وهو صائم (٤)، إلا إذا كانت تضعف الصائم، فإنها تكره له، قال ثابت البناني لأنس: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم، على عهد رسول الله على قال: لا، إلا من أجل الضعف. رواه البخاري، وغيره. [البخاري (٩٣٨ و ٩٣٩) وأبو داود (٢٣٧٢) والترمذي (٧٧٥) وابن ماحه (١٦٨٢)]. والفصد (٥) مثل الحجامة في الحكم.

7- المضمضة ، والاستنشاق ، إلا أنه تكره المبالغة فيهما ؛ فعن لقيط بن صبرة ، أن النبي عَلَيْ قال : «فإذا استنشقت فأبلغ ، إلا أن تكون صائمًا» . رواه أصحاب السنن ، وقال الترمذي : حسن صحيح . [أبو داود (٢٣٦٦) والترمذي (٧٨٨) والنسائي (٦٦/١) وابن ماجه (٤٠٧) وأحمد (٢١١،٣٣/)] . وقد كره أهل العلم السّعوط (٢) للصائم ،ورَأَوْا أن ذلك يفطِّر ،وفي الحديث ما يقوّي قولهم .

<sup>(</sup>١) هششت: نشطت. (١) ففيم: أي ففيم السؤال.

<sup>(</sup>٣) الحجامة : أخذ الدم من الرأس . (٤) رواه البخاري .

<sup>(</sup>٥) الفصد: أي أخذ الدم من أي عضو. (٦) السعوط: أيّ وضع الدواء في الأنف.

قال ابن قدامة: وإن تمضمض، أو استنشق في الطهارة، فسبق الماء إلى حلقه، من غير قصد، ولا إسراف، فلا شيء عليه. وبه قال الأوزاعي، وإسحاق، والشافعي في أحد قوليه، وروي ذلك عن ابن عباس. وقال مالك، وأبو حنيفة: يفطر؛ لأنه أوْصَل الماء إلى جوفه، ذاكرًا لصومه، فأفطر، كما لو تعمّدَ شرْبَه. قال ابن قدامة، مرجحًا الرأي الأول: ولنا، أنه وصل الماء إلى حَلقِه، من غير إسراف، ولا قصد، فأشبه ما لو طارت ذبابة إلى حَلقِه (١)، وبهذا فارق المتعمد.

٧- وكذا يباح له ما لا يمكن الاحتراز عنه ، كبلع الريق ، وغبار الطريق ، وغربلة الدقيق ، والنخامة ، ونحو ذلك. وقال ابن عباس: لا بأس أن يذوق الطعامَ الحل، والشيء يريدُ شراءه. وكان الحسن يَمضغُ الجوز لَابن ابنه وهو صائم، ورخص فيه إبراهيم. وأما مضغ العِلك(٢)، فإنه مكروة، إذا كان لا يتفتُّ منه أجزاء. وممن قال بكراهته؛ الشعبي، والنخعي، والأحناف، والشافعي، والحنابلة. ورخصت عائشة، وعطاء في مضغه ؛ لأنه لا يصل إلى الجوف ، فهو كالحصاة يضعها في فمه . هذا إذا لم تتحلل منه أجزاء ، فإن تحللتْ منه أجزاء، ونزلت إلى الجوف، أفْطَر. قال ابن تيمية: وشم الروائح الطيبة، لا بأس به للصائم. وقال : أمَّا الكحل، والحقنة، وما يقطر في إحليله، ومداواة المأمومة، والجائفة، فهذا مما تنازع فيه أهل العلم؛ فمنهم من لم يُفطِّر بشيءٍ من ذلك، ومنهم من فطّر بالجميع، لا بالكحل، ومنهم من فطر بالجميع، لا بالتقطير، ومنهم مَنْ لا يُفَطِّر بالكحل، ولا بالتقطير، ويفطر بما سوى ذلك. ثم قال، مرجحًا الرأي الأول: والأظهر، أنه لا يفطر بشيءٍ من ذلك؛ فإن الصيام من دين الإسلام، الذي يحتاج إلى معرفته الخاص والعام. فلو كانت هذه الأمور مما حرمها إلله ورسوله في الصيام، ويَفْشُدُ الصوم بها، لكان هذا مما يجب على الرسول بيانه، ولو ذكر ذلك، لعَلِمَه الصحابة، وبَلغوه الأمة، كما بلغوا سائر شرعه، فلما لم يَنْقُلْ أُحدٌ من أهل العلم، عن النبي ﷺ في ذلك، لا حديثًا صحيحًا، ولا ضعيفًا، ولا مسندًا، ولا مُرْسلاً ، عُلِمَ أنه لم يُنْكرْ شيئًا من ذلك . قال : فإذا كانت الأحكام التي تعُمّ بها البلوي ، لابُدَّ أن يُبيّنَها الرسول ﷺ بيانًا عامًّا، ولائِدُّ أن تَنْقلَ الأمة ذلك. فمعلوم أنَّ الكحْلَ ونحوه مما تعمّ به البلوي، كما تعمّ بالدهن، والاغتسال، والبخور، والطّيب، فلو كان هذا مما يفطر، لبَيّنَه النبي ﷺ، كما يَيّنَ الإفطار بغيره ، فلما لم يبين ذلك ، عُلِمَ أنه من جنس الطّيب ، والبخور ، والدهن . والبخور قد يتصاعد إلى الأنف ، ويدخل في الدماغ، وينعقد أجسامًا. والدهن يشربه البدن، ويدخل إلى داخله، ويتقوى به الإنسان، وكذلك يتقوى بالطيب قوة جيدة ، فلما لم ينه الصائم عن ذلك ، دل على جواز تطيبه ، وتبخُّره ، وادهانه، وكذلك اكتحاله. وقد كان المسلمون في عهده ﷺ يجرح أحدهم؛ إما في الجهاد، وإما في غيره ، مأمومةً وجائفةً ، فلو كان هذا يفطرُ ، لبين لهم ذلك ، فلما لمْ يَنْهَ الصائمَ عن ذلك ، عُلِمَ أنه لم يجعله مفطِّرًا . ثم قال : فإن الكحل لا يُغذِّي البتة ، ولا يدخِلُ أحد كحلاً إلى جوفه ، لا من أنفه ، ولا من فمه . وكذلك الحقنة (٣) لا تغذّي، بل تستفرغ ما في البدن، كما لو شمّ شيئًا من المسهلات، أو فزع

<sup>(</sup>١) قال ابن عباس: دخول الذباب في حلق الصائم لا يفطر . (٢) العلك: أي اللبان .

<sup>(</sup>٣) يقصد الحقنة الشرجية ، فإنها لا تفطر الصائم .

فزعًا أوجب استطلاق جوفه ، وهي لا تصل إلى المعدة . والدواء الذي يصل إلى المعدة ، في مداواة الجائفة (١) والمأمومة ، لا يشبه ما يصل إليها من غذائه ، والله \_ سبحانه \_ قال : ﴿ يَاَيُهُمَا اَلَذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْتَكُمُ الْمَوْمة ، لا يشبه ما يصل إليها من غذائه ، والله \_ سبحانه \_ قال : ﴿ الصَّوْمُ جُنَّة ﴾ [البخاري (١٩٠٤) المِيَّمَ ﴾ [البقرة : ١٨٣] . وقال على : ﴿ الصَّوْمُ جُنَّة ﴾ . [البخاري (١٩٠٤)] . وقال : ﴿ إِنَّ الشيطان يجري من ابن آدم مَجْرى الدَّم ، فَضَيَّقوا مجارِيّه بالجوع ، والصَّوم ﴾ . [البخاري (١٠٥٧ و ٢٠٣٨) ومسلم (٢١٧٧) وأبو داود (٢٤٧٠) وابن ماجه (١٧٧٩) ، وأحمد (٣/ والصَّوم ﴾ . [البخاري (٢٠٣٥ و ٢٠٨٨) ومسلم (٢١٧٤) وأبو داود (٢٤٧٠) وابن ماجه (١٧٧٩) ، وأحمد (٣/ ما يقطر في يولدُ الدم الكثير الذي يجري فيه الشيطان ، إنما يتولد من الغذاء ، لا عن حقنة ، ولا كحل ، ولا ما يقطر في الذكر ، ولا ما يُداوي به المأمومة ، والجائفة . انتهى .

٨- ويباح للصائم أن يأكل، ويشرب، ويجامع، حتى يطلع الفجر، فإذا طلع الفجر، وفي فمه طعام، وجب عليه أن ينزع. فإن لَفَظَ أو نَزَعَ، صح صومه، وإن ابتلع ما في فمه من طعام، مختارًا، أو استدام الجماع، أفطر؛ روى البخاري، ومسلم، عن عائشة \_ رضي الله عنها \_ أن النبي عليه قال: (إن بلالاً يؤذنُ بليل، فكلوا واشربوا، حتى يؤذنَ ابن أُمّ مكتوم». [البخاري ( ١٩١٨) و (١٩١٨) و مسلم (١٩١٨) وأحمد (٦/ ٤٥)].

٩ ـ ويباح للصائم أن يُصْبح جنبًا ، وتقدم حديث عائشة في ذلك .

١٠ والحائض والتفساء، إذا انقطع الدم من الليل، جاز لهما تأخير الغسل إلى الصبح، وأصبحتا صائمتين، ثمّ عليهما أن تتطهرا للصلاة.

#### ما يبطل الصيام

ما يبطل الصيام قسمان:

٧\_ وما يبطله ، ويوجب القضاء، والكفارة .

١\_ ما يبطله ، ويوجب القضاء .

فأما ما يبطله ، ويوجب القضاء فقط ، فهو ما يأتي :

١، ٢ ـ الأكلُ والشربُ عمدًا:

فإن أكل أو شرب ناسيًا ، أو مخطعًا ، أو مُكرهًا ، فلا قضاء عليه ، ولا كفارة ؛ فعن أبي هريرة ، أن النبي قال : «مَن نَسِيَ ، وهو صائمٌ ، فأكل أو شرب ، فليتم صوْمَه ؛ فإنما أطعمه الله وسقاه » . رواه الجماعة . [البخاري (١٩٢٣) ومسلم (١٩٥٥) وأبو داود (٢٣٩٨) والترمذي (٢٢١) وابن ماجه (١٦٧٣) وأحمد (٢/ ٣٩٥) وابن خزيمة (١٩٨٩)] . وقال الترمذي : والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم ، وبه يقول سفيان الثوري ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق . وروى الدارقطني ، والبيهقي ، والحاكم ، وقال : صحيح على شرط مسلم ، عن أبي هريرة ، أن النبي على قال : «مَنْ أفطر في رمضان ناسيًا ، فلا قضاء عليه ، ولا كفارة » .

<sup>(</sup>١) الجائفة : أي الجراحة التي تصل إلى الجوف . والمأمومة : أي الشجة في الرأس التي تصل إلى أم الدماغ ومداواتها ليست تغذية .

[الدارقطني (۲/ ۱۷۸)، والبيهقي في الكبرى (٤/ ٢٢٩) والحاكم (١/ ٤٣٠)]. قال الحافظ ابن حجر: إسناده صحيح. وعن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أن النبي على قال: «إن الله وَضعَ عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما اسْتُكرِهوا عليه». رواه ابن ماجه، والطبراني، والحاكم. [ابن ماجه (٥٤٥) والحاكم (٢/ ١٩٨) والطبراني في الصغير (٧٥٢) وابن حبان (٧٢١٩)].

#### ٣ - القيءُ عمدًا:

فإن غلبه القيء، فلا قضاء عليه، ولا كفارة؛ فعن أبي هريرة، أن النبي على قال: «من ذرَعه(١) القيء، فليس عليه قضاء، ومن استقاء(٢) عمدًا، فليقض». رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه، وابن حبان، والدارقطني، والحاكم وصححه. [أبو داود (٢٣٨٠) والترمذي (٧٢٠) وابن ماجه (١٦٧٦) وابن حبان (٣٥١٨) والدارقطني (٢/ ١٨٤) والحاكم (١/ ٤٢٦)]. قال الخطابي: لا أعلم خِلافًا بين أهل العلم، في أن من ذرعه القيء، فإنه لا قضاء عليه، ولا في أن من استقاء عامدًا، فعليه القضاء.

٤، ٥ \_ الحيْضُ والنفاسُ ، ولو في اللحظة الأخيرة ، قبل غروب الشمس ، وهذا مما أجمع العلماء عليه .

٦- الاستمناءُ<sup>(٦)</sup> سواء أكان سببه تقبيل الرَّجُل لزوجته ، أو ضمّها إليه ، أو كان باليد ، فهذا يبطل الصوم ، ويوجب القضاء . فإن كان سببه مجَرَّدَ النظر أو الفكر ، فإنه مثل الاحتلام نهارًا في الصيام ، لا يبطِل الصوم ، ولا يجب فيه شيء ، وكذلك المذي ، لا يؤثر في الصوم ؛ قلَّ أو كثر .

٧- تناول ما لا يتغذَّى به ، من المنفذ المعتاد إلى الجوف ، مثل تعاطي الملح الكثير ، فهذا يفطِّر ، في قول عامّةِ أهل العلم .

٨\_ ومن نوى الفطر، وهو صائم، بطل صومه، وإن لم يتناول مفطرًا؛ فإن النية ركن من أركان الصيام، فإذا نقضها، قاصدًا الفطر، ومتعمدًا له، انتقض صيامه لا محالة.

9-إذا أكل، أو شرب، أو جامع، ظانًا غروب الشمس، أو عدم طلوع الفجر، فظهر خلاف ذلك، فعليه القضاء، عند جمهور العلماء، ومنهم الأئمة الأربعة. وذهب إسحاق، وداود، وابن حزم، وعطاء، وعروة، والحسن البصري، ومجاهد إلى أن صومه صحيح، ولا قضاء عليه؛ لقول الله تعالى: ﴿ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ مَّ جُنَاتُ فِيما آخَطا أَنُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتَ قُلُوبُكُمْ ﴾ [ الأحزاب: ٥]. ولقول رسول الله عَلَيْ: ﴿إِنَّ الله وضع عن أمتي الخطأ». وتقدم . [سبق تخريجه]. وروى عبد الرزاق، قال: حدثنا مَعْمَر، عن الأعمش، عن زيد بن وهب، قال: أفطر الناس في زمن عمر بن الخطاب، فرأيت عِسَاسًا (٤) أُخْرِ جَتْ من بيت حفصة، فشربوا، ثم طلعت الشمس من سحاب، فكأن ذلك شق على الناس،

<sup>(</sup>١) ذرعه : أ*ي* غلبه .

<sup>(</sup>٢) استقاء: أي تعمد القيء واستخراجه ، بشم ما يقيئه ، أو بإدخال يده .

<sup>(</sup>٣) الاستمناء: أي تعمد إحراج المني بأي سبب من الأسباب .

<sup>(</sup>٤) عساسًا : أي أقداحًا ضخامًا . قيل : أن القدح نحو ثمانية أرطال .

فقالوا: نقضي هذا اليوم، فقال عمر: لِمَ؟ والله، ما تجانفنا لإثم (١). [عبد الرزاق الصنعاني في «المصنف»: (٤/ ١٧٥) برقم (٧٣٩٥)]. وروى البخاري، عن أسماء بنت أبي بكر \_ رضي الله عنها \_ قالت: أفطرنا يومًا من رمضان في غيم، على عهد رسول الله على أنه لا يُستَحب مع الغيم التأخير، إلى أن يتيقن الغروب، تيمية: وهذا يدل على شيئين؛ الأول، يدل على أنه لا يُستَحب مع الغيم التأخير، إلى أن يتيقن الغروب، فإنهم لم يفعلوا ذلك، ولم يأمرهم به النبي على أنه لا يوسوله، ممن بيهم \_ أعلم وأطوع لله ورسوله، ممن جاء بعدهم. والثاني، يدل على أنه لا يجب القضاء، فإن النبي على أنه لم يأمرهم به .

وأما ما يبطله، ويوجب القضاء والكفارة: فهو الجماع لا غير، عند الجمهور؛ فعن أبي هريرة، قال : جاء رجلٌ إلى النبي ﷺ، فقال : هَلكتُ ، يا رسول الله . قال : «وما أهلكك؟» . قال : وقعت على أمرأتي في رمضان. فقال: «هلُ تجد ما تعتق رقبة؟» قال: لا. قال: «فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين»؟ قال : لا . قال : «فهل تجد ما تُطْعِمُ ستين مسكينًا»؟ قال : لا . قال : ثم جلس ، فأتبي النبي عَيَالِيّة بِعَرَق (٢) فيه تمر ، فقال : «تصَدّقْ بهذا» . قال : فهل على أفقر منّا؟ فما بين لابتيها(٣) أهلُ بَيْتِ أحوج إليه منّاً . فضحك النبي ﷺ، حتى بَدَتْ نواجذه ، وقال : «اذهب ، فأطعمه أهلك »(٤). رواه الجماعة . [البخاري (١٩٣٦) ومسلم (١١١١) وأبو داود (٢٣٩٠، ٢٣٩٣) والترمذي (٧٢٤) والنسائي في الكبري (١١٥) وابن ماجه (١٦٧١) والدارقطني (٢/ ١٩٠)]. ومذهب الجمهور، أن المرأة والرجل سواء في وجوب الكفارة عليهما ، ما داما قد تعمدا الجماع ، مختاريْن في نهار رمضان (°° ، ناويَيْنِ الصيام . فإن وقع الجماع نسيانًا ، أو لم يكونا مختارين، بأن أكرها عليه، أو لم يكونا ناويين الصيام، فلا كفارة على واحدٍ منهما، فإن أكرهَت المرأة من الرجل، أو كانت مفطرةً لعذر، وَجَبَتِ الكفارة عليه دونها. ومذهب الشافعي، أنه لا كفارة على المرأة مطلقًا، لا في حالة الاختيار، ولا في حالة الإكراه، وإنما يلزمها القضاء فقط. قال النووي: والأصح، على الجملة، وجوب كفارة واحدة عليه خاصة، عن نفسه فقط، وأنه لا شيء على المرأة ، ولا يلاقيها الوجوب؛ لأنه حقّ مالِ مُخْتَصُّ بالجماع ، فاختص به الرجل دون المرأة ، كالمهر . قال أبو داود : سئل أحمد<sup>(١)</sup>، عمن أتى أهله في رمضان ، أعليها كفارة؟ قال : ما سمعنا ، أن على امرأة كفارة . قال في «المغني» : ووجه ذلك ، أن النبي ﷺ أمر الواطئ في رمضان أن يعتق رقبة ، ولم يأمر في المرأة بشيءٍ ، مع علمه بوجود ذلك منها . ا ه . والكفارة على الترتيب المذكور في الحديث ، في قول جمهور

<sup>(</sup>١) ما تجانفنا: التجانف: الميل. أي لم نمل لارتكاب الإثم.

<sup>(</sup>٢) العرق: مكيال يسع ١٥ صاعًا.

<sup>(</sup>٣) لابتيها : جمع لابةً . وهي الأرض التي فيها حجارة سود . والمراد ما بين أطراف المدينة أفقر منا .

<sup>(</sup>٤) يستدل بهذا من ذهب إلى سقوط الكفارة بالإعسار، وهو أحد قولي الشافعي، ومشهّور مذهب أحمد، وجزم به بعض المالكية، والجمهور على أن الكفارة لا تسقط بالإعسار.

<sup>(</sup>٥) فإن كان الصيام قضاء رمضان ، أو نذرًا وأفطر بالجماع ، فلا كفارة في ذلك .

<sup>(</sup>٦) هذه إحدى الروايتين . عن أحمد .

العلماء، فيجب العتق أولاً، فإن عجز عنه، صام شهرين متتابعين(١)، فإن عجز عنه، أطعم ستين مسكينًا، مِن أوسط ما يطعم منه أهله(٢) ، وأنه لا يصح الانتقال من حالة إلى أخرى ، إلا إذا عجز عنها . ويذهب المالكية ، ورواية لأحمد ، أنه مخير بين هذه الثلاث ، فأيها فَعَل ، أجزأ عنه ؛ لما روى مالك ، وابن جريج ، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، أن رجلًا أفطر في رمضان، فأمره رسول الله ﷺ أن يكَفِّر بعتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينًا . رواه مسلم . [مسلم (١١١١) (٨٤)] . و «أو» تفيد التخيير ولأن الكِفارة بسبب المخالفة ، فكانت على التخيير ، ككفارة اليمين . قال الشوكاني : وقد وقع في الروايات ما يدل على الترتيب والتخيير، والذين رؤوا الترتيب أكثر، ومعهم الزيادة. وجمع المهلب، والقرطبي بين الروايات، بتعدد الواقعة. قال الحافظ: وهو بعيد؛ لأن القصة واحدة، والمخرج مُتَّحِد، والأصل عدم التعدد. وجمع بعضهم بحمل الترتيب على الأولوية، والتخيير على الجواز، وعكسه بعضهم، انتهى. ومن جامع عامدًا في نهار رمضان، ولم يكفِّر، ثم جامع في يوم آخر منه، فعليه كفارة واحدة ، عند الأحناف ، ورواية عن أحمد ؛ لأنها جزاء عن جِنَاية ، تكرر سببها ، قبل استيفائها ، فتتداخلا . وقال مالك، والشافعي، ورواية عن أحمد: عليه كفارتان؛ لأن كلِّ يوم عبادة مستقلة، فإذا وجبت الكفارة بإفساده، لم تتداخل، كرمضانين. وقد أجمعوا، على أن من جامع في نهار رمضان عامدًا، وكَفّر، ثم جامع في يُوم آخر، فعليه كفارة أخرى. وكذلك أجمعوا على أن من جامع مرتين، في يوم واحد، ولم يكفر عن الأول، أن عليه كفارة واحدة، فإن كَفّر عن الجماع الأول، لم يكفر ثانيًا، عند جمهور الأئمة ، وقال أحمد : عليه كفارة ثانية .

قضاء رمضان: لا يجب على الفور، بل يجب وجوبًا مؤسّعًا في أي وقت، وكذلك الكفارة؛ فقد صح عن عائشة، أنها كانت تقضي ما عليها من رمضان في شعبان (٣)، ولم تكن تقضيه فؤرًا، عند قدرتها على القضاء. [مسلم (١١٤٦)]. والقضاء مثل الأداء، بمعنى أنَّ مَنْ ترك أيامًا، يقضيها دون أن يزيد عليها. ويُفارقُ القضاءُ الأداءَ، في أنه لا يلزم فيه التتابع؛ لقول الله تعالى: ﴿ فَمَن كَارَ مِنكُم مَرِيفِمًا أَوْ عَلَى سَفَر ويُفارقُ القضاءُ الأداءَ، في أنه لا يلزم فيه التتابع؛ لقول الله تعالى: ﴿ فَمَن كَارَ مِنكُم مَرِيفِمًا أَوْ عَلَى سَفَر ويُفارقُ القضاءُ الأداءَ، في أنه لا يلزم فيه التتابع؛ ومن كان مريضًا، أو مسافرًا، فأفطر، فليصلم عِدة الأيام التي أفطر فيها في أيام أخر؛ متتابعات، أو غير متتابعات؛ فإن الله أطلق الصيام، ولم يقيده. وروى الدارقطني، عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن النبي على قال في قضاء رمضان،: ﴿إن شاء فرَق، وإن شاء عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن النبي على قال في قضاء رمضان آخر، صام رمضان الحاضر، ثمّ يقضي بعده ما عليه، ولا فدية عليه؛ سواء كان التأخير لعذر، أو لغير عذر. وهذا مذهب الأحناف، والحسن بعده ما عليه، ولا فدية عليه؛ سواء كان التأخير لعذر، أو لغير عذر. وهذا مذهب الأحناف، والحسن بعده ما عليه، ولا فدية عليه؛ سواء كان التأخير لعذر، أو لغير عذر. وهذا مذهب الأحناف، والحسن

(١) ليس فيهما رمضان ولا أيام العيدين والتشريق.

(٣) رواه أحمد ومسلم.

<sup>(</sup>٢) مذهّب أحمّد لكلّ مسكين مد من قمح ، أو نصف صاع من تمر أو شعير وتحوهما . وقال أبو حنيفة : من القمح نصف صاع ومن غيره صاع . وقال الشافعي ومالك : يطعم مدًا من أي الأنواع شاء ، وهذا رأي أبي هريرة وعطاء والأوزاعي ، وهو أظهر فإن العرق الذي أعطي للأعرابي يسع ١٥ صاعًا .

البصري. ووافق مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق الأحناف في أنه لا فدية عليه، إذا كان التأخير بسبب العذر. وخالفوهم، فيما إذا لم يكن له عذر في التأخير، فقالوا: عليه أن يصوم رمضان الحاضر، ثم يقضي ما عليه بعده، ويفدي عما فاته، عن كلّ يوم مُدَّا من طعام. وليس لهم في ذلك دليل يمكن الاحتجاج به، فالظاهر ما ذهب إليه الأحناف؛ فإنه لا شرع إلا بنص صحيح.

من مات وعليه صيام: أجمع العلماء على أن من مات، وعليه فوائت من الصلاة، فإن وليه لا يصلي عنه، هو ولا غيره، وكذلك من عجز عن الصيام، لا يصوم عنه أحد أثناء حياته. فإن مات، وعليه صيام، وكان قد تمكن من صيامه قبل موته، فقد اختلف الفقهاء في حكمه؛ فذهب جمهور العلماء؛ منهم أبو حنيفة، ومالك، والمشهور عن الشافعي، إلى أن وليه لا يصوم عنه، ويطعم عنه مدًا، عن كلّ يوم (١٠). والمذهب المختار عند الشافعية، أنه يستحب لوليه أن يصوم عنه، ويبرأ به الميت، ولا يحتاج إلى طعام عنه. والمراد بالولي القريب؛ سواء كان عصبة، أو وارثًا، أو غيرهما. ولو صام أجنبي عنه، صحمً إن كان بإذن الولي، وإلا فإنه لا يصح، واستدلوا بما رواه أحمد، والشيخان، عن عائشة، أن النبي على قال: «من مات، وعليه صيام، صام عنه وليه». زاد البزار لفظ: (إن شاء »(١٠ [البخاري (١٩٥١) ومسلم (١٩٤١) وأحمد، وأصحاب السنن، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن رجلاً جاء إلى النبي على أمك دين، أكنت قاضيه؟» قال: نعم. قال: «فدَينُ الله أحقُ أنْ يقضى». [البخاري ققال: الله عنها؟ وقله النبي عند أصحاب السنن، ففيها: أن امرأة جاءت إلى النبي صمّحه صلى الله عليه وسلم ...]. قال النووي: وهذا القول هو الصحيح المختار الذي نعتقده، وهو الذي صمّحه محقو أصحابنا، الجامعون بين الفقه والحديث؛ لهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة.

التقديرُ في البلاد التي يطولُ نهارُهَا ، ويقصر ليلُها : اختلف الفقهاء في التقدير في البلاد التي يطول نهارها ، ويقصرُ ليلها ، على أي البلاد يكون؟ فقيل : يكون التقدير على البلاد المعتدلة التي وقع فيها التشريع ، كمكة ، والمدينة . وقيل : على أقرب بلاد معتدلة إليهم .

#### ليلة القدر

فضلُهَا: ليلة القدر أفضل ليالي السنة ؛ لقوله تعالى : ﴿ إِنَّا أَنْرَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ ﴿ وَمَا آَدْرَنَكَ مَا لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ ﴾ [القدر : ٣٠١] . أي ؛ العمل فيها ؛ من الصلاة ، والتلاوة ، والذكر خير من العمل في ألف شهر ، ليس فيها ليلة القدر .

استحبابُ طلبها: ويُشتحَبُ طلبها في الوتر من العشر الأواخر من رمضان، فقد كان النبي عَلَيْق

<sup>(</sup>١) يرى أبو حنيفة أن الواجب نصف صاع من قمح، وصائح من غيره.

<sup>(</sup>۲) سندها حسن .

<sup>(</sup>٣) أي القرآن ﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِي أُسْزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ ﴾ .

يجتهد في طلبها في العشر الأواخر من رمضان. وتقدم، أنه كان إذا دخل العشر الأواخر، أحيا الليل، وأيقظ أهله، وشدَّ المتزر(١).[سبق تخريجه].

أي الليالي هي؟ للعلماء آراء في تعيين هذه الليلة ؛ فمنهم من يرى أنها ليلة الحادي والعشرين ، ومنهم من دهب إلى أنها ليلة يرى أنها ليلة الثالث والعشرين ، ومنهم من يرى أنها ليلة الخامس والعشرين ، ومنهم من ذهب إلى أنها ليلة التاسع والعشرين . [أحمد (٢٧/٢)] . ومنهم من قال : إنها تنتقل في ليالي الوتر من العشر الأواخر ، وأكثرهم على أنها ليلة السابع والعشرين ؛ روى أحمد بإسناد صحيح ، عن ابن عمر \_ رضي الله عنهما \_ قال : قال رسول الله على أنها ليلة السابع والعشرين » .[أحمد (٢٧/٢)] . وروى مسلم ، وأحمد ، وأبو داود ، والترمذي وصححه عن أبيّ بن كعب ، أنه قال : والله الذي لا إله إلا هو ، إنها لفي رمضان - يحلف ما يستني - ووالله ، إني لأعلم أي ليلة هي ، هي الليلة التي أمرنا رسول الله على بقيامها ، هي ليلة سبع وعشرين ، وأمارتها ، أن تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء ، لا شعاع بقيامها ، هي ليلة سبع وعشرين ، وأمارتها ، أن تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء ، لا شعاع لها .[مسلم (٢٦٢) وأبو داود (١٣٥٨) والترمذي (٣٥٥) وأحمد (٥/ ١٣٠)] .

#### قيامُهَا ، والدُّعاءُ فيها :

۱- روى البخاري ، ومسلم ، عن أبي هريرة ، أن النبي ﷺ قال : «من قام ليلة القدْرِ ، إيمانًا واحتسابًا ، غُفِرَ له ما تقدَّم مِنْ ذنبه» .[البخاري (١٩٠١) ومسلم (٧٥٩) وأبو داود (١٣٧٢) والترمذي (٦٨٣) والنسائي (٤/ ٥٠٠) وابن ماجه (١٦٤١) مختصرًا] .

٢- وروى أحمد، وابن ماجه، والترمذي وصححه، عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت: قلت: يا رسول الله، أرأيت إن علمت أيُّ ليلةٍ ليْلةُ القدْرِ، ما أقول فيها؟ قال: «قولي: اللهم إنك عَفقٌ تحبُّ العفو، فاعْفُ عني» .[الترمذي (٣٥١٣) وابن ماجه (٣٨٥٠) وأحمد (١٧١/٦)].

#### الاعتكاف

- (١) معناه: الاعتكاف: لزوم الشيء، وحبس النفس عليه؛ خيرًا كان، أم شرًّا؛ قال الله تعالى: ﴿مَا هَا وَالْمُ تَعَالَى: ﴿مَا هَا وَالْمُ تَعَالَى: ﴿مَا هَا وَالْمُ تَعَالَى: ﴿مَا هَا وَالْمُ عَكُونَ ﴾ [الأنبياء: ٥٦]. أي؛ مقيمون متعبدون لها، والمقصود به هنا، لزوم المسجد، والإقامة فيه، بنيَّة التقرب إلى الله عَجَالًا.
- (٢) مشروعيته: وقد أجمع العلماء، على أنه مشروع، فقد كان النبي على يعتكف في كلّ رمضان عشرة أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه، اعتكف عشرين يومًا. رواه البخاري، وأبو داود، وابن ماجه. [البخاري (٢٠٢٦) وأبو داود (٢٤٧٣) وابن ماحه (١٧٧٠)]. وقد اعتكف أصحابه وأزواجه معه وبعده، وهو، وإن كان قربة، إلا أنه لم يرد في فضله حديث صحيح ؛ قال أبو داود: قلت لأحمد، رحمه الله: تعرف في فضل الاعتكاف شيعًا؟ قال: لا، إلا شيعًا ضعيفًا.

<sup>(</sup>١) أي: اعتزل النساء واشتد في العبادة .

(٣) أقسامُه: الاعتكاف ينقسم إلى مسنون وإلى واجب، فالمسنون ما تطوّع به المسلم، تقربًا إلى الله، وطلبًا لثوابه، واقتداء بالرسول ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ ويتأكد ذلك في العشر الأواخر من رمضان؛ لما تقدم، والاعتكاف الواجب ما أوجبه المرء على نفسه؛ إما بالنذر المطلق، مثل أن يقول: لله عليَّ أن أعتكف كذا . أو بالنذر المعلّق، كقوله: إن شفا الله مريضي، لأعتكفنَّ كذا . وفي «صحيح البخاري»، أن النبي قال: «من نذر أن يطيع الله، فليطعه» .[البخاري (٦٦٩٦) وأبو داود (٣٢٨٩) والترمذي (٢٠٢١) والنسائي (١٧/٧) وابن ماجه (٢١٢٦) من حديث عائشة] وفيه، أن عمر رفي قال: يا رسول الله، إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. فقال: «أوفِ بنذرك» .[البخاري (٢٠٣١)، ومسلم (١٥٦١) (٢٧)] .

(ع) زمانه: الاعتكاف الواجب يؤدى حسب ما نذره وسماه الناذر، فإن نذر الاعتكاف يومًا أو أكثر، وجب الوفاء بما نذره. والاعتكاف المستحب ليس له وقت محدد، فهو يتحقق بالمكث في المسجد، مع نية الاعتكاف، طال الوقت أم قصر، ويثاب ما بقي في المسجد، فإذا خرج منه، ثم عاد إليه، جدد النية إن قصد الاعتكاف؛ فعن يَعْلَى بن أمية، قال: إني لأمكث في المسجد ساعة، ما أمكث إلا لأعتكف. وقال عطاء: هو اعتكاف ما مَكث فيه، وإن جلس في المسجد، احتساب الخير، فهو معتكف، وإلا فلا. وللمعتكف أن يقطع اعتكافه المستحب متى شاء، قبل قضاء المدة التي نواها؛ فعن عائشة، أن النبي على كان إذا أراد أن يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، فأمر ببنائه (١) فضرب. قالت عائشة: فلما رأيت ذلك، أمرت ببنائي، فضرب، وأمر غيري من أزواج النبي على فضرب، وأمر أزواجه بأبنيتهن، فقوضت، ثم أخر الاعتكاف إلى العشر الأول، يعني من شوال، فأمر رسول الله على الماء بتقويض أبنيتهن. وترك الاعتكاف بعد نيته منهن، دليل على قطعه من شوال، فأمر رسول الله على نساءه بتقويض أبنيتهن. وترك الاعتكاف بعد نيته منهن، دليل على قطعه من شوال، فأمر وسول الله على العماء. واختلفوا فيما لو أذن لها، هل له منعها بعد ذلك؟ فعند الاعتكاف، بغير إذنه، وإليه ذهب عامة العلماء. واختلفوا فيما لو أذن لها، هل له منعها بعد ذلك؟ فعند الشافعي، وأحمد، وداود: له منعها، وإخراجها من اعتكاف التطوع.

(٥) شُروطُه: ويشترط في المعتكف أن يكون مسلمًا، مميزًا، طاهرًا من الجنابة، والحيض، والنفاس، فلا يصح من كافر، ولا صبى غير مميز، ولا جنب، ولا حائض، ولا نفساء.

(٦) أركانُك : حقيقة الاعتكاف ؛ المكث في المسجد ، بنية التقرب إلى الله - تعالى - فلو لم يقع المكث

<sup>(</sup>١) في هذا الدليل على جواز اتخاذ المعتكف لنفسه موضعًا من المسجد ينفرد فيه مدة اعتكافه ما لم يضيق على الناس، وإذا اتخذه يكون في آخر المسجد ورحابه لئلا يضيق على غيره وليكون أخلى له وأكمل لانفراده.

<sup>(</sup>٢) البر: الطاعة، في شرح مسلم: سبب إنكاره أنه خاف أن يكن غير مخلصات في الاعتكاف، بل أردن القرب منه لغيرتهن عليه أو غيرته غليهن فكره ملازمتهن المسجد، مع أنه يجمع الناس ويحضره الأعراب والمنافقون، وهن محتاجات إلى الخروج والدخول لما يعرض لَهُن فيبتذلن بذلك. أو لأنه عظم رآهن عنده في المسجد، فصار كأنه في منزله بحضوره مع أزواجه، وذهب المهم من مقصود الاعتكاف، وهو التخلي عن الأزواج ومتعلقات الدنيا وشبه ذلك، أو لأنهن ضيقن المسجد بأبنيتهن. انتهى.

في المسجد، أو لم تحدث نية الطاعة ، لا ينعقد الاعتكاف ، أما وجوب النية ؛ فلقول الله تعالى : ﴿ وَمَا أُمِرُوٓا الله عِلَمُ اللهُ تعالى : ﴿ وَلَا نُبُشِرُوهُنَ وَأَنتُمْ عَكِفُونَ فِي ما نوى » . [سبق تخريجه] . وأما أن المسجد لابد منه ؛ فلقول الله تعالى : ﴿ وَلَا نُبُشِرُوهُنَ وَأَنتُمْ عَكِفُونَ فِي ما نوى » . [البقرة : ١٨٧] . ووجه الاستدلال ، أنه لو صحّ الاعتكاف في غير المسجد ، لم يخص تحريم المباشرة بالاعتكاف في المسجد ؛ لأنها منافية للاعتكاف ، فعُلم ، أن المعنى بيان أن الاعتكاف إنما يكون في المساجد .

(٧) رأْيُ الفقهاءِ في المسجد الذي ينعقدُ فيه الاعتكافُ: اختلف الفقهاء في المسجد الذي يصح الاعتكاف فيه ؛ فذهب أبو حنيفة ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور ، إلى أنه يصح في كل مسجد يصلى فيه الصلوات الخمس ، وتقام فيه الجماعة ؛ لما روي ، أن النبي عَلَيْهُ قال : «كلّ مسجد له مؤذن وإمام ، فالاعتكاف فيه يصلح» . رواه الدارقطني . [الدارقطني ٩٩/٢]. وهذا حديث مرسل ضعيف ، لا يحتج به .

وذهب مالك، والشافعي، وداود، إلى أنه يصح في كلّ مسجد؛ لأنه لم يصح في تخصيص بعض المساجد شيء صريح. وقالت الشافعية: الأفضل أن يكون الاعتكاف في المسجد الجامع؛ لأن الرسول على المسجد الجامع، ولأن الجماعة في صلواته أكثر، ولا يعتكف في غيره، إذا تخلل وقت الاعتكاف صلاة جمعة، حتى لا تفوته. وللمعتكف أن يؤذن في المئذنة، إن كان بابها في المسجد أو صحنه، ويصعد على ظهر المسجد؛ لأن كل ذلك من المسجد، فإن كان باب المئذنة خارج المسجد، بطل اعتكافه إن تعمد ذلك، ورحبة المسجد منه، عند الحنفية، والشافعية، ورواية عن أحمد. وعن مالك، ورواية عن أحمد، أنها ليست منه، فليس للمعتكف أن يخرج إليها. وجمهور العلماء، على أن المرأة لا يصح لها أن تعتكف في مسجد بيتها؛ لأن مسجد البيت لا يطلق عليه اسم مسجد، ولا خلاف في جواز بيعه، وقد صح أن أزواج النبي علي اعتكفن في المسجد النبوي.

صوم المعتكف: المعتكف إن صام، فحسن، وإن لم يصم، فلا شيء عليه؛ روى البخاري، عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن عمر، قال: يا رسول الله، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. فقال: «أوف بنذرك». [سبق تخريجه]. ففي أمر رسول الله على الليل. وروى سعيد بن منصور، عن أن الصوم ليس شرطًا في صحة الاعتكاف؛ إذ إنه لا يصح الصيام في الليل. وروى سعيد بن منصور، عن أبي سهل، قال: كان على امرأة من أهلي اعتكاف، فسألت عمر بن عبد العزيز؟ فقال: ليس عليها صيام، إلا أن تجعله على نفسها. فقال الزهري: لا اعتكاف، إلا بصوم. فقال له عمر: عن النبي عليها قال: لا. قال: وأظنه قال: عن عثمان؟ قال: لا. قال: لا قال: فعن أبي بكر؟ قال: لا. قال: فعن عمر؟ قال: لا. قال الووس: كان فلان لا يرى عليها صيامًا، إلا فخرجت من عنده، فلقيت عطاء وطاووسًا، فسألتهما؟ فقال طاووس: كان فلان لا يرى عليها صيامًا، إلا أن تجعله على نفسها. وقال عطاء: ليس عليها صيام، إلا أن تجعله على نفسها. قال الخطابي: وقد اختلف أن تجعله على نفسها. قال الحسن البصري: إن اعتكف من غير صيام، أجزأه. وإليه ذهب الشافعي. وروي عن الناس في هذا؛ فقال الحسن البصري: إن اعتكف من غير صيام، أجزأه. وإليه ذهب الشافعي. وروي عن

علي ، وابن مسعود ، أنهما قالا : إن شاء صام ، وإن شاء أفطر . وقال الأوزاعي ، ومالك : لا اعتكاف ، إلا بصوم . وهو مذهب أهل الرأي ، وروي ذلك عن ابن عمر ، وابن عباس ، وعائشة . وهو قول سعيد بن المسيب ، وعروة بن الزبير ، والزهري .

وقت دخول المعتكف والخروج منه : تقدم أن الاعتكاف المندوب ليس له وقت محدد ، فمتى دخل المعتكف المسجد، ونوى التقرب إلى الله بالمكث فيه، صار معتكفًا، حتى يخرج، فإن نوى اعتكاف العشر الأواحر من رمضان ، فإنه يدخل معتكفه قبل غروب الشمس ؛ فعند البخاري ، عن أبي سعيد ، أن النبي عِينَ قال: «من كان اعتكف معي، فليعتكف العشر الأواخر» .[البخاري (٢٠٢٧)] والعشر؛ اسم لعدد الليالي، وأول الليالي العشر ليلة إحدى وعشرين، أو ليلة العشرين. وما روي، أنه ﷺ كان إذا أراد أن يعتكف، صلّى الفجر، ثم دخل معتكفه.[مسلم (١١٧٢) (٦) وأبوداود (٢٤٦٤)، والترمذي (٧٩١) والنسائي (٤٤/٢) وابن ماجه (١٧٧١)]. فمعناه ، أنه كان يدخل المكان الذي أعده للاعتكاف في المسجد ، أما وقت دخول المسجد للاعتكاف ، فقد كان أول الليل . ومن اعتكف العشر الأواخر من رمضان ، فإنه يخرج بعد غروب الشمس، آخر يوم من الشهر، عند أبي حنيفة، والشافعي. وقال مالك، وأحمد: إن خرج بعد غروب الشمس، أجزأه . والمستحب عندهما ، أن يبقى في المسجد حتى يخرج إلى صلاة العيد . وروى الأثرم بإسناده ، عن أبي أيوب ، عن أبي قلابة ، أنه كان يبيت في المسجد ليلة الفطر ، ثم يغدو كما هو إلى العيد، وكان ـ يعني في اعتكافه ـ لا يُلْقَى له حصير، ولا مصلَّى يجلس عليه، كان يجلس كأنه بعض القوم ، قال : فأتيته في يوم الفطر ، فإذا في حجْره جُوَيرية مُزينة ، ما ظننتها إلا بعض بناته ، فإذا هي أمةٌ له فأعتقها ، وغدا كما هو إلى العيد . وقال إبراهيم : كانوا يحبون لمن اعتكف العشر الأواخر من رمضان أن يبيت ليلة الفطر في المسجد، ثم يغدو إلى المصلّى من المسجد. ومن نذر اعتكاف يوم أو أيام مسماة، أو أراد ذلك تطوعًا ، فإنه يدخل في اعتكافه قبل أن يتبين له طلوع الفجر ، ويخرج إذا غاب جميع قرص الشمس ؛ سواء أكان ذلك في رمضان ، أم في غيره ، ومن نذر اعتكاف ليلة أو ليالي مسماة ، أو أراد ذلك تطوعًا ، فإنه يدخل قبل أن يتم غروب جميع قرص الشمس ، ويخرج إذا تبين له طلوع الفجر . قال ابن حزم: لأن مبدأ الليل إثر غروب الشمس، وتمامه بطلوع الفجر، ومبدأ اليوم بطلوع الفجر، وتمامه بغروب الشمس ، وليس على أحد ، إلا ما التزم أو نوى ، فإن نذر اعتكاف شهر ، أو أراده تطوعًا ، فمبدأ الشهر من أول ليلة منه، فيدخل قبل أن يتم غروب جميع قرص الشمس، ويخرج إذا غابت الشمس كلها من آخر الشهر ؛ سواء رمضان وغيره .

ما يستحب للمعتكف وما يكره له: يستحب للمعتكف أن يكثر من نوافل العبادات، ويشغل نفسه بالصلاة، وتلاوة القرآن، والتسبيح، والتحميد، والتهليل، والتكبير، والاستغفار، والصلاة والسلام على النبي - صلوات الله وسلامه عليه - والدعاء، ونحو ذلك من الطاعات التي تقرب إلى الله - تعالى - وتصل المرء بخالقه - جل ذكره. ومما يدخل في هذا الباب دراسة العلم، واستذكار كتب التفسير، والحديث،

وقراءة سير الأنبياء والصالحين، وغيرها من كتب الفقه والدين، ويستحب له أن يتخذ خباءً في صحن المسجد؛ اقتداءً بالنبي على ويكره له أن يشغل نفسه، بما لا يعنيه من قول أو عمل؛ لما رواه الترمذي، وابن ماجه، عن أبي بصرة، أن النبي على قال: «من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه» [الترمذي (٢٣١٧) وابن ماجه (٣٩٧٦)]. ويكره له الإمساك عن الكلام؛ ظنًا منه أن ذلك مما يقرب إلى الله، وكان فقد روى البخاري، وأبو داود، وابن ماجه، عن ابن عباس، قال: بينا النبي ليخلطب، إذا هو برجل قائم، فسأل عنه؟ فقالوا: أبو إسرائيل، نذر أن يقوم ولا يقعد، ولا يستظل، ولا يتكلم ويصوم. فقال النبي على « «مُرّهُ فليتكلم، وليستظل، وليقعد، وليتم صومه» [البخاري (٢٠٠٤) وأبو داود، عن على فلها أن النبي على قال: «لا يُثمَ بعد وأبو داود (٣٣٠٠) وابن ماجه (٢١٣١)]، وروى أبو داود، عن على فلها أن النبي على قال: «لا يُثمَ بعد احتلام، ولا صُماتَ يوم إلى الليل» (١) . [أبو داود (٢٨٧٣)].

## ما يباح للمعتكف: يباح للمعتكف ما يأتى:

۱- خروجه من معتكفه؛ لتوديع أهله؛ قالت صفية: كان رسول الله ﷺ معتكفًا، فأتيته أزوره ليلًا، فحدثته، ثم قمت، فانقلبت، فقام معي؛ لِيَقْلِبني (۲)، وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد، فمر رجلان من الأنصار، فلما رأيا النبي ﷺ، أسرعا، فقال النبي ﷺ: (على رسْلِكما؛ إنها صفية بنت محتيّ». قالا: سبحان الله، يا رسول الله. قال: (إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، فخشيت أن يقذف في قلوبكما شيئًا». أو: قال (شرًا» (۲۰۳۸). رواه البخاري، ومسلم، وأبو داود [البخاري (۲۰۳۸)].

٢- ترجيل شعره، وحلق رأسه، وتقليم أظفاره، وتنظيف البدن من الشعر والدرن، ولبس أحسن الثياب، والتطيب بالطيب؛ قالت عائشة: كان رسول الله ﷺ يكون معتكفًا في المسجد، فيناولني رأسه من خلَل الحجرة، فأغسل رأسه وقال مسدد: فأرَجِّله (٤) و وأنا حائض. رواه البخاري، ومسلم، وأبو داود (٢٤٦٩)].

٣- الخروج للحاجـة التي لابـد منهـا؛ قالـت عائشـة : كـان رسـول الله عَلَيْهُ إذا اعتكف، يُدني إلي رأسه، فأرَجِّله، وكان لا يدخل البيت، إلا لحاجة الإنسان. رواه البخاري، ومسلم، وغيرهما. [البخاري

<sup>(</sup>١) لا يسمى من فقده أباه يتيمًا بعد بلوغه، والصمات من السكوت.

 <sup>(</sup>٢) يردها لبيتها، قال الخطابي: وفيه أنه خرج من المسجد معها ليبلغها منزلها، وفي هذا حجة لمن رأى أن الاعتكاف لا يفسد إذا خرج في واجب، وأنه لا يمنع المعتكف من إتيان معروف.

<sup>(</sup>٣) حكي عن الشافعي أن ذلك كان منه شفقة عليهما ، لأنهما لو ظنا به ظن سوء كفرا ، فبادر إلى إعلامهما ذلك لئلا يهلكا ، وفي تاريخ ابن عساكر عن إبراهيم بن محمد قال :كنا في مجلس ابن عيينة والشافعي حاضر حدث بهذا الحديث ، وقال للشافعي : ما فقهه؟ فقال :إذا كنتم هكذا فافعلوا هكذا حتى لا يظن بكم ظن السوء ، لا أن النبي ﷺ اتهمهم ، وهو أمين الله في أرضه . فقال ابن عينة : جزاك الله خيرًا يا أبا عبد الله ما يجيئنا منك إلا كلام نحبه .

<sup>(</sup>٤) تصليحه بالمشط.

(٢٠٢٩) ومسلم (٢٩٧) وأبو داود (٢٤٦٧) والترمذي (٨٠٤)] . وقال ابن المنذر: أجمع العلماء على أن للمعتكف أن يخرج من معتكفه للغائط والبول؛ لأن هذا مما لابد منه، ولا يمكن فعله في المسجد، وفي معناه ، الحاجـة إلى المأكول والمشروب ، إذا لم يكن له من يأتيه به ، فله الخروج إليه ، وإن بغته القيء ، فله أن يخرج؛ ليقيء خارج المسجد، وكلّ ما لابد منه، ولا يمكن فعله في المسجد، فله خروجه إليه، ولا يفسد اعتكافه ما لم يطل. انتهى. ومثل هذا الخروج الغسل من الجنابة، وتطهير البدن، والثوب من النجاسة؛ روى سعيد بن منصور، قال: قال على بن أبي طالب: إذا اعتكف الرجل، فليشهد الجمعة، وليحضر الجنازة ، وليعد المريض ، وليأتِ أهله يأمرهم بحاجته ، وهو قائم . وأعان رضي ابن أخته بسبعمائة درهم من عطائه ، أن يشتري بها خادمًا ، فقال : إني كنت معتكفًا . فقال له على : وما عليك لو خرجت إلى السوق ، فابتعت؟ وعن قتادة ، أنه كان يرخص للمعتكف أن يتبع الجنازة ، ويعود المريض ، ولا يجلس . وقال إبراهيم النخعي : كانوا يستحبون للمعتكف أن يشترط هذه الخصال ـ وهن له ، وإن لم يشترط ـ عيادة المريض ، ولا يدخل سقفًا ، ويأتي الجمعة ، ويشهد الجنازة ، ويخرج إلى الحاجة . قال : ولا يدخل المعتكف سقيفة ، إلا لحاجة. قال الخطابي : وقالت طائفة : للمعتكف أن يشهد الجمعة ، ويعود المريض ، ويشهد الجنازة . وروي ذلك عن على ﷺ وهو قول سعيد بن جبير ، والحسن البصري ، والنخعي . وروى أبو داود ، عن عائشة ، أن النبي ﷺ كان يمر بالمريض ، وهو معتكف ، فيمر كما هو ، ولا يعرِّج يسأل عنه .[أبو داود (٢٤٧٢)] . وما روي عنها من أن السنة على المعتكف ، ألا يعود مريضًا ، فمعناه ، ألا يخرج من معتكفه ، قاصدًا عيادته ، وأنه لا يضيق عليه أن يمر به ، فيسأل غير معرج عليه .

٤\_ وله أن يأكل ويشرب في المسجد، وينام فيه، مع المحافظة على نظافته وصيانته، وله أن يعقد العقود
 فيه، كعقد النكاح، وعقد البيع والشراء، ونحو ذلك.

ما يبطل الاعتكاف: يبطل الاعتكاف بفعل شيء مما يأتي:

١- الخروج من المسجد، لغير حاجة عمدًا، وإن قل، فإنه يفوت المكث فيه، وهو ركن من أركانه.

٢\_ الرِّدَّة ؛ لمنافاتها للعبادة ، ولقول الله - تعالى - : ﴿ لَمِنَّ أَشَرَّكُتَ لَيَحْبَطُنَ عَمَلُكَ ﴾ [الزمر: ٦٥] .

٣، ٤، ٥ .. ذهاب العقل، بجنون أو سكر، والحيض والنفاس؛ لفوات شرط التمييز، والطهارة من الحيض والنفاس.

٦- الوطء؛ لقول الله تعالى: ﴿وَلَا نَبُشِرُوهُنَ وَأَنتُمْ عَكِمُونَ فِي الْسَلَحِدِّ نِلِكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهُمَا ﴾ [البقرة: ١٨٧]. ولا بأس باللمس بدون شهوة، فقد كانت إحدى نسائه ﷺ ترجله، وهو معتكف، أما القبلة واللمس بشهوة، فقد قال أبو حنيفة، وأحمد: قد أساء؛ لأنه قد أتى بما يحرم عليه، ولا يفسد اعتكافه، إلا أن ينزل. وقال مالك: يفسد اعتكافه؛ لأنها مباشرة محرمة، فتفسد، كما لو أنزل. وعن الشافعي روايتان، كالمذهبين. قال ابن رشد: وسبب اختلافهم، هل الاسم المشترك بين الحقيقة والمجاز له عموم، أم لا؟ وهو أحد أنواع الاسم المشترك؛ فمن ذهب إلى أن له عمومًا، قال: إن المباشرة في قوله عموم، أم لا؟ وهو أحد أنواع الاسم المشترك؛ فمن ذهب إلى أن له عمومًا، قال: إن المباشرة في قوله

تعالى : ﴿ وَلَا نُبُنِيْرُوهُ كَ وَأَنْتُمْ عَلَكِفُونَ فِي الْسَلَجِدِّ ﴾ . يطلق على الجماع ، وعلى ما دونه . ومن لم ير له عمومًا، وهو الأشهر والأكثر، قال: يدل إما على الجماع، وإما على ما دون الجماع، فإذا قلنا: إنه يدل على الجماع بإجماع. بطل أن يدل على غير الجماع؛ لأن الاسم الواحد لا يدل على الحقيقة والمجاز معًا، ومن أجرى الإنزال بمنزلة الوقاع ؛ فلأنه في معناه ، ومن خالف ؛ فلأنه لا يطلق عليه الاسم حقيقة .

قضاء الاعتكاف: من شرع في الاعتكاف متطوعًا ، ثم قطعه ، استحب له قضاؤه . وقيل: يجب . قال الترمذي : واختلف أهل العلم في المعتكف ، إذا قطع اعتكافه ، قبل أن يتمه على ما نوى ؛ فقال مالك : إذا انقضى اعتكافه، وجب عليه القضاء. واحتجوا بالحديث، أن النبي ﷺ خرج من اعتكافه، فاعتكف عشرًا من شوال. وقال الشافعي: إن لم يكن عليه نذر اعتكاف، أو شيء أوجبه على نفسه، وكان متطوعًا ، فخرج ، فليس عليه قضاء ، إلا أن يحب ذلك اختيارًا منه . قال الشافعي : وكلُّ عمل لك أن لا تدخل فيه، فإذا دخلت فيه، وخرجت منه، فليس عليك أن تقضي، إلا الحج والعمرة. أما من نذر أن يعتكفُ يومًا أو أيامًا، ثم شرع فيه وأفسده، وجب عليه قضاؤه، متى قدر عليه، باتفاق الأئمة، فإن مات قبل أن يُقضيه ، لا يقضى عنه . وعن أحمد ، أنه يجب على وليه أن يقضي ذلك عنه . روى عبد الرزاق ، عن عبد الكريم بن أمية، قال: سمعت عبد الله بن عبد الله بن عتبة، يقول: إن أمنا ماتت، وعليها اعتكاف، فسألت ابن عباس، فقال: اعتكف عنها، وصم. وروى سعيد بن منصور، أنَّ عائشة اعتكفت عن أخيها ، بعدما مات .

## المعتكفُ يلزمُ مكانًا من المسجد، وينصبُ فيه الخيمةَ:

١- روى ابن ماجه ، عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله علي كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان .[البخاري (٢٠٢٥) ومسلم (١١٧١) (٢) وابن ماجه (١٧٧٣) وأحمد (١٣٣/٢)]. قال نافع: وقد أراني عبد الله بن عمر المكان الذي كان يعتكف فيه رسول الله عليه.

٢- وروي عنه أنه ﷺ كان إذا اعتكف، طرح له فراش، أو يوضع له سرير وراء أسطوانة التوبة (١٠). [ابن ماجه (۱۷۷٤) والبيهقي (۲/۲٪)].

٣- وروي عن أبي سعيد الخدري، أن النبي على اعتكف في قبة تركية، على سدتها(٢) قطعة حصير . [مطولًا: البخاري (٦٦٩) ومسلم (١١٦٧) (٢١٦) وأحمد (٦٠/٣) وابن ماجه (١٧٧٥)].

نذر الاعتكاف في مسجد معين : من نذر الاعتكاف في المسجد الحرام ، أو المسجد النبوي ، أو المسجد الأقصى ، وجب عليه الوفاء بنذره ، في المسجد الذي عينه ؛ لقول رسول الله ﷺ: «لا تشد الرحال ، إلا إلى ثلاثة مساجد؛ المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجدي هذا».[سبق تخريجه]. أما إذا نذر لاعتكاف في غير هذه المساجد الثلاثة، فلا يجب عليه الاعتكاف في المسجد الذي عينه، وعليه أن

 <sup>(</sup>١) هي أسطوانة ربط بها رجل من الصحابة نفسه حتى تاب الله عليه.
 (٢) سدتها: أي: بابها، وإنما وضع الحصير على بابها حتى لا ينظر فيها أحد.

يعتكف في أي مسجد شاء؛ لأن الله - تعالى - لم يجعل لعبادته مكانًا معينًا، ولأنه لا فضل لمسجد من المساجد على مسجد آخر، إلا المساجد الثلاثة، فقد ثبت أن رسول الله وَ الله وَ الله على المسجد الحرام أفضل هذا أفضل من ألف صلاة، فيما سواه من المساجد، إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجدي هذا، بمائة صلاة». [سبق تخريجه]. وإن نذر الاعتكاف في المسجد الحرام؛ لأنه أفضل منه.

\* \* \*

# الجنائز(۱)

أدب السنة في المرض والطب : المرض : جاءت الأحاديث مصرحة ، بأن المرض يكفر السيئات ، ويمحو الذنوب، نذكر بعضها فيما يلي:

١- روى البخاري، ومسلم، عن أبي هريرة، أن النبي ﷺ قال: «من يرد الله به خيرًا، يُصِبُ منه». [البخاري (٥٦٤٥) ومالك في الموطأ (٢/ ٩٤١) وأحمد (٢/ ٢٣٧) وابن حبان (٢٩٠٧)].

٢- ورويا عنه ، أنه ﷺ قال : «ما يصيب المسلم من نصب ، ولا وصب ، ولا هم ، ولا حزن ، ولا أذى ، حتى الشوكة يشاكها ، إلا كفَّر الله بها من خطاياه» . [البخاري (٥٦٤٣) (٥٦٤٣) ومسلم (٢٥٧٣) (٥٠)] .

٣- وَرَوَى البخاري ، عن ابن مسعود ، قال : دخلت على رسول الله علي وهو يوعك ، فقلت : يا رسول الله ، إنك توعك وعكًا شديدًا! قال: «أجل، إني أوعك كما يوعك (٢) رجلان منكم». قلت: ذلك أن لك أجرين؟ قال : «أجل، ذلك كذلك، ما من مسلم يصيبه أذى ؛ شوكة فما فوقها، إلا كفَّر الله بها سيئاته ، كما تحط الشجرة ورقها» . [البخاري (٥٦٤٧) ومسلم (٢٥٧١)] .

٤- وروي عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله ﷺ : «مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع ، من حيث أتتها الريح كفأتها، فإذا اعتدلت تكفَّأُ بالبلاء، والفاجر كالأرزة صماء معتدلة، حتى يقصمها الله إذا شاء) . [البخاري (٦٤٤٥)] .

الصب و عند المرض : على المريض أن يصبر على ما ينزل به من ضر ، فما أعطي العبد عطاء خيرًا وأوسع له من الصبر .

١- روى مسلم ، عن صهيب بن سنان ، أن النبي ﷺ قال : «عجبًا لأمر المؤمن إن أمره كله خير ، وليس ذلك لأحد إلا المؤمن؛ إن أصابته سراء شكر، فكان خيرًا له، وإن أصابته ضراء صبر، فكان خيرًا له». [مسلم (٢٩٩٩) وأحمد (١/ ٣٣٢ - ٣٣٣) وابن حبان (٢٨٩٦)].

٢- وَرَوَى البخاري، عن أنس، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: ﴿إِنَّ الله ـ تعالى ـ قال: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر ، عوضته منهما الجنة» . يريد ، عينيه . [البخاري (٥٦٥٣) وأحمد (٣/ ١٤٤)] .

٣- وَرَوَى البخاري، ومسلم، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس، قال : ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ فقلت: بلى. فقال: هذه المرأة السوداء، أتت النبي ﷺ فقالت: إني أُصرع وإني أتكشف، فادع الله ـ تعالى ـ لي . فقال : «إن شئت صبرت ، ولك الجنة ، وإن شئت دعوت الله ـ تعالى ـ أن يعافيك؟» . فقالت : أصبر . ثم قالت : إني أتكشف ، فادع الله ـ تعالى ـ لي ألا أتكشف . فدعا لها . [البخاري (٥٦٥٢) ومسلم (۲۵۷٦)].

<sup>(</sup>١) الجنائز : جمع جنازة من جنزه إذا ستره . (٢) الوعك : حرارة الحمى وألمها يقال : وعكه المرض وعكّا ووعكه فهو موعوك ، أي اشتد به .

شكوى المريض: يجوز للمريض أن يشكو للطبيب والصديق ما يجده من الألم والمرض، ما لم يكن ذلك على سبيل التسخط، وإظهار الجزع. وقد تقدم قول الرسول على: «إني أوعك كما يوعك رجلان منكم». [سبق تخريجه]. وشكت عائشة، فقالت لرسول الله على: وارأساه. فقال: «بل أنا وارأساه». [البخاري (٥٦٦٦)]. وقال عبد الله بن الزبير لأسماء، وهي وجعة، كيف تجدينك؟ قالت: وجعة. وينبغي أن يحمد المريض ربه قبل ذكر ما به؛ قال ابن مسعود: إذا كان الشكر قبل الشكوى، فليس بشاك، والشكوى إلى الله مشروعة؛ قال يعقوب: ﴿إِنَّمَا أَشَكُوا بَقِي وَحُرُنِ إِلَى اللهِ مهوعه المريض وبعن اللهم إليك أشكو ضعف قوتي ...» [الطبراني كما في مجمع الزوائد (١/ ٣٠)].

المريض يكتبُ له ما كان يعمل وهو صحيح : وَرَوَى البخاري ، عن أبي موسى الأشعري ، أن النبي عَلَيْهُ قال : «إذا مرض العبد ، أو سافر ، كتب له مثل ما كان يعمل مقيمًا صحيحًا» . [البخاري (٢٩٩٦) وأبو داود قال : «إذا مرض العبد ، أو سافر ، كتب له مثل ما كان يعمل مقيمًا صحيحًا» . [البخاري (٢٩٩٦) وأبو داود (٣٠٩١) وأحمد (٢٠٩١)] .

عيادة المريض: من أدب الإسلام أن يعود المسلم المريض، ويتفقد حاله ؟ تطيبًا لنفسه، ووفاء بحقه ؟ قال ابن عباس: عيادة المريض أول يوم سُنة، وبعد ذلك تطوع. وَرَوَى البخاري، عن أبي موسى، أن النبي قال ابن عباس: هيادة المريض أول يوم سُنة، وبعد ذلك تطوع. وَرَوَى البخاري، عن أبي موسى، أن النبي قال: «أطعموا الجائع، وعودوا المريض، وفكوا العاني» (١) [البخاري (٩٤٩ه)]. وَرَوَى البخاري، وإذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك ومسلم: «حق المسلم على المسلم ست». قيل: ما هن يا رسول الله؟ قال: «إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه». [البخاري (١٢٤٠) ومسلم (٢١٦٢)].

#### فضلها:

١- روى ابن ماجه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «من عاد مريضًا، نادى منادٍ من السماء: طِبت، وطاب ممشاك، وتبوأت من الجنة منزلاً». [الترمذي (٢٠٠٨) وابن ماجه (١٤٤٣) وابن حبان

٢- وَرَوَى مسلم، عن أبي هريرة، أن رسول الله على قال: ﴿إِنَّ الله وَجَلَىٰ يقول يوم القيامة: يا ابن آدم، مرضتُ فلم تعدني. قال: يا رب، كيف أعودك وأنت ربّ العالمين! قال: أما علمت أن عبدي فلانًا مرض فلم تعده، أما علمت أنك لو عدته، لوجدتني عنده. يا ابن آدم، استطعمتك فلم تطعمه، قال: يا رب، كيف أطعمك وأنت ربّ العالمين! قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه، أما علمت، أنك لو أطعمته، لوجدت ذلك عندي. يا ابن آدم، استسقيتك فلم تسقني. قال: يا رب، كيف أسقيك وأنت ربّ العالمين! قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما علمت أنك لو سقيته، لوجدت ذلك عندي، يا ابن آدم فلم تسقه، أما علمت أنك لو سقيته، لوجدت ذلك عندي، آمسلم (٢٥٦٩)].

٣- وعن ثوبان ، أن النبي عَلَيْ قال: «إن المسلم إذا عاد أحاه المسلم ، لم يزل في خُرُفة الجنة ، حتى

<sup>(</sup>١) العاني : الأسير .

يرجع». قيل: يا رسول الله ، ما خرفة الجنة؟ قال: «جناها» (١٠ مسلم (٢٥٦٨) وأحمد (٥/ ٢٨٣) والترمذي

٤- وعن علي ضَرُّهُم قال : سمعت رسول الله عَلَيْ يقول : « ما من مسلم يعود مسلمًا غدوةً ، إلا صلَّى عليه سبعون ألف ملك، حتى يمسي، وإن عاده عشيةً، صلّى عليه سبعون ألف ملك، حتى يصبح، وكان له خريفً<sup>(٢)</sup> في الجنة» . رواه الترمذي ، وقال : حديث حسن . [أبو داود (٣٠٩٩) والترمذي (٩٦٩) وابن ماجه (١٤٤٢) وأحمد (١/ ٩٧ و١١)].

آدابُ العيادةِ: يستحب في العيادة أن يدعو العائد للمريض بالشفاء والعافية، وأن يوصيه بالصبر والاحتمال، وأن يقول له الكلمات الطيبة التي تطيب نفسه، وتقوي روحه؛ فقد رُوي عنه ﷺ، أنه قال : «إذا دخلتم على المريض، فنفسوا له (٢٠) في الأجل، فإن ذلك لا يرد شيئًا، وهو يطيب نفس المريض». [الترمذي (٢٠٨٧) وابن ماجه (١٤٣٨)]. وكان، صلوات الله وسلامه عليه، إذا دخل على من يعود، قال : «لا بأس، طهورٌ إن شاء الله » . [البخاري (٥٦٥٦)] . ويستحب تخفيف العيادة وتقليلها ما أمكن، حتى لا يثقل على المريض ، إلا إذا رغب في ذلك .

عيادة النساء الرجال: قال البخاري: « باب عيادة النساء الرجال » وعادت أم الدرداء رجلاً من أهل المسجد من الأنصار. ورُوي عن عائشة ، أنها قالت : لما قدم رسول الله ﷺ المدينة وعك أبو بكر ، وبلاّل ـ رضي الله عنهما ـ قالت : فدخلت عليهما فقلت : يا أبت ، كيف تجدك؟ ويا بلال ، كيف تجدك؟ قالت : وكان أبو بكر إذا أخذته الحمي ، يقول :

كلّ امريّ مصبّح في أهله ﴿ والموت أدنى من شراك نعله

وكان بلال إذا أقلعت عنه ، يقول :

ألا ليت شعري هل أبيتن ليلةً بواد وحسولي إذخر وجليل وهمل أرِدن يومًا مياه مِجنَّةٍ وهل يَبدون لي شامةٌ وطَفيل

قالت عائشة: فجئت رسول الله ﷺ، فأخبرته، فقال: «اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، اللهم وصحّحها، وبارك لنا في مدها وصاعها، وانقل حمَّاها، فاجعلها بالجحفة». [البخاري (۱۸۸۹) ومسلم (۱۳۷۱)].

عيادة المسلم الكافر : لا بأس بعيادة المسلم الكافر . قال البخاري : « باب عيادة المشرك » وروى عن أنس ضَلِيْهُهُ أَن غلامًا ليهود كان يخدم النبي ﷺ ، فمرض فأتاه النبي ﷺ يعوده ، فقال : أسلم ، فأسلم . [أبو داود (٣٠٩٥)] . وقال سعيد بن المسيب عن أبيه : لما مُحضِرَ أبو طالبٍ جاءه النبي ﷺ .

العيادة في الرمد : روى أبو داود عن زيد بن أرقم ، قال : عادني رسول الله ﷺ ، من وجع كان بِعَيْنَيَّ . [أبو داود (٣١٠٢)] .

(٣) فنفسوا له: أي طمعوه في طول أجله.

<sup>(</sup>١) الحنى : ما يجنى من الثمر . (٢) الحريف : الثمر المخروف أي : المجتنى .

طلب الدعاء من المريض: روى ابن ماجه عن عمر في قال: قال رسول الله على الزوائد: وإسناده مريض فمره فليدع لك، فإن دعاءه كدعاء الملائكة (١٤٤١). [ابن ماجه (١٤٤١)]. قال في الزوائد: وإسناده صحيح ورجاله ثقات، إلا أنه منقطع.

التداوي : أمر الشارع بالتداوي في أكثر من حديث :

١ - روى أحمد وأصحاب السنن وصحّحه الترمذي عن أسامة بن شريك ، قال : أتيت النبي على وأصحابه كأن على رؤوسهم الطير<sup>(٢)</sup> فسلمت ، ثم قعدت فجاء الأعراب من هاهنا وهاهنا ، فقالو : يا رسول الله ، أنتداوى؟ فقال : «تداووا فإن الله تعالى لم يضع داءً إلا وضع له دواءً غير داءٍ واحدٍ ، الهرم » . [أبو داود (٣٨٥٥) والترمذي (٢٠٣٨) وابن ماجه (٣٤٣٦) وأحمد (٢٧٨/٤)] .

٢ - وروى النسائي وابن ماجه والحاكم وصحّحه عن ابن مسعود: أن النبي ﷺ قال: (إن الله لم ينزل
 داءً إلا أنزل له شفاءً فتداووا» . [ابن ماجه (٣٤٣٦ و٣٤٣٨) والحاكم (٤/ ٥٤٥)] .

٣ - وَرَوَى مسلم عن جابر: أن رسول الله علي قال: «لكلّ داء دواة، فإذا أصيب دواءُ الداء برئ بإذن الله» . [مسلم (٢٢٠٤) (٦٩) وأحمد (٣/ ٣٣٥)]

التداوي بالمحرم: ذهب جمهور العلماء إلى حرمة التداوي بالخمر وغيرها من المحرمات، واستدلوا بالأحاديث الآتية:

١ - روى مسلم وأبو داود والترمذي عن وائل بن حجر الحضرمي : أن طارق بن سويد سأل النبي عَلَيْم ، عن الخمر يصنعها للدواء؟ فقال : «إنها ليست بدواء ، ولكنها داءً» . فأفاد الحديث حرمة التداوي بها ، وأخبر بأنها داء . [مسلم (١٩٨٤) (١٢) وأبو داود (٣٨٧٣) والترمذي (٢٠٤٦)] .

٢ ـ وَرَوَى البيهقي وصحّحه ابن حبان ، عن أم سلمة : أن النبي ﷺ قال : «إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم» . وذكره البخاري عن ابن مسعود . [البخاري تعليقًا (١٠/ ٧٨)] .

٣ ـ وَرَوَى أَبُو داود عن أبي الدرداء: أن النبي عَلَيْ قال: «إن الله أنزل الداء والدواء، وجعل لكلّ داء ورَوَى أبو داود عن أبي الدرداء: أن النبي عَلَيْ قال: «إن الله أنزل الداء والدواء، وهو ثقة في دواءً، فتداووا ولا تتداووا بحرام» . [أبو داود (٣٨٧٤)] . وفي سنده إسماعيل بن عياش، وهو ثقة في المحازيين .

عن الدواء عن أحمد ومسلم والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة قال: «نهى رسول الله علي ، عن الدواء الخبيث ، يعني السم» . [الترمذي (٥٠٥) وابن ماجه (٣٤٥٩) وأحمد (٢/ ٣٠٥)] .

.. والقطرات القليلة غير الظاهرة ، والتي لا يكون من شأنها الإسكار ، إذا اختلطت بالدواء المركب لا تحرم ، مثل القليل من الحرير في الثوب ، أفاده في المنار .

الطبيب الكافر: وفي كتاب « الآداب الشرعية » لابن مفلح: وقال الشيخ تقي الدين: إذا كان اليهودي

<sup>(</sup>١) أي: في قرب الاستجابة .

أو النصراني خبيرًا بالطب ثقة عند الإنسان جاز له أن يستطب (١) كما يجوز له أن يودعه المال وأن يعامله ، كما قال الله تعالى : ﴿ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰكِ مَنْ إِن تَأْمَنُهُ بِقِبَطَارِ يُؤَوِّةٍ إِلَيْكَ وَمِنْهُم مَنْ إِن تَأْمَنُهُ بِدِينَارِ لَا يُؤَوِّةً إِلَيْكَ وَمِنْهُم مَنْ إِن تَأْمَنُهُ بِدِينَارِ لَا يؤوِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَآبِما ﴾ [آل عمران : ٢٥] . وفي الصحيح : أن النبي على الما هاجر استأجر رجلاً مشركًا هاديًا خِرِيتًا (٢) وائتمنه على نفسه وماله . [البخاري (٣٩٠٥)]. وكانت خزاعة عينًا لرسول الله على مسلمهم وكافرهم ، وقد روي أن النبي على أمر أن يستطب الحارث بن كِلدة ، وكان كافرًا ، وإذا . أمكنه أن يستطب مسلمًا ، فهو كما لو أمكنه أن يودعه أو يعامله ، فلا ينبغي أن يعدل عنه ، وأما إذا احتاج إلى ائتمان الكتابي ، أو استطبابه فله ذلك ، ولم يكن من ولاية اليهود والنصاري المنهي عنها ، وإذا خاطبه بالتي هي أحسن كان حسنًا ، فإن الله تعالى يقول : ﴿ وَلَا تَجْمَدِلُوْا أَهْلَ ٱلْكِتَبِ إِلّا بِالّتِي هِي أَحْسَنُ عَلَى حديث صلح الحديبية : وبعث النبي عَلَيْ عِنَا له من خزاعة العنكبوت : ٢١ ]انتهي . وذكر أبو الخطاب في حديث صلح الحديبية : وبعث النبي على على جواز قبول المتطبب الكافر فيما يخبر به من صفة العلة ووجه العلاج إذا كان غير متهم فيما يصفه ، وكان غير مظنون به الربية .

جواز استطباب المرأة: يجوز للرجل أن يداوي المرأة، ويجوز للمرأة أن تداوي الرجل عند الضرورة. قال البخاري، هل يداوي الرجل المرأة والمرأة الرجل، ثم روى عن رُبَيِّعْ بنت معوِّذ بن عفراء، قالت: كنا نغزو مع رسول الله على المدينة. [البخاري (٩٧٩٥)]. وقال الحافظ في « الفتح »: يجوز مداواة الأجانب عند الضرورة، وتقدر بقدرها فيما يتعلق بالنظر، والجس باليد وغير ذلك، وقال ابن مفلح في كتاب « الآداب الشرعية »: فإن مرضت امرأة ولم يوجد من يطبها غير رجل، جاز له منها نظر ما تدعو الحاجة إلى نظره منها، حتى الفرجين، وكذا الرجل مع الرجل. قال ابن حمدان: وإن لم يوجد من يطبه سوى امرأة، فلها نظر ما تدعو الحاجة إلى نظرها منه حتى فرجيه. قال عمدان: وإن لم يوجد من يطبه سوى امرأة، فلها نظر ما تدعو الحاجة إلى نظرها منه حتى فرجيه. قال عمدان يجوز لطبيب أن ينظر من المرأة إلى العورة عند الحاجة، وكذلك يجوز للمرأة والرجل أن ينظرا إلى عورة الرجل عند الضرورة، انتهى.

العلاج بالرقى (٣) والأدعية: يشرع العلاج بالرقى والأدعية إذا كانت مشتملةً على ذكر الله ، وكانت باللفظ العربي المفهوم لأن ما لا يفهم لا يؤمن أن يكون فيه شيءٌ من الشرك ، فعن عوف بن مالك ، قال : كنا نرقى في الجاهلية ، فقلنا : يا رسول الله ، كيف ترى في ذلك؟ فقال : «اعرضوا عَلَيَّ رقاكم ، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك» . رواه مسلم ، وأبو داود . [مسلم (٢٢٠٠) وأبو داود (٣٨٨٦)] . وقال الربيع : سألت الشافعي عن الرقية فقال : لا بأس أن ترقى بكتاب الله ، وبما تعرف من ذكر الله ، قلت : أيرقى أهل الكتاب المسلمين؟ قال : نعم ، إذا رقوا بما يعرف من كتاب الله وبذكر الله .

<sup>(</sup>١)يجعل طبيبًا .

<sup>(</sup>٢)الخريت: الماهر بالهداية .

<sup>(</sup>٣) الرقى: جمع رقية ، مثل مدى ، جمع مدية : وهي الأدعية التي يدعى بها للمريض .

بعض الأدعية الواردة في ذلك :

١ - روى البخاري ومسلم عن عائشة: أن النبي عَلَيْ كان يُعوِّذ بعض أهله، يمسح بيده اليمنى ويقول: «اللهم ربّ الناس أذهب البأس(١) اشف وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقمًا» . [البخاري (٥٧٤٣) ومسلم (٢١٩١)] .

٢ ـ وَرَوَى مسلم عن عثمان بن أبي العاص أنه شكا إلى رسول الله عَلَيْتُهُ وجعًا يجده في جسده . فقال رسول الله ﷺ: «ضع يدك على الذي يألم من جسدك وقل: باسم الله، وقل سبع مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر». قال: ففعلت ذلك مرارًا فأذهب الله ما كان بي، فلم أزل آمر به أهلي وغيرهم . [مسلم (٢٢٠٢) وأبو داود (٣٨٩١) والترمذي (٢٠٨٠) وأحمد (٤/٢١٧)] .

٣ ـ وَرَوَى الترمذي عن محمد بن سالم قال: قال لي ثابت البناني: يا محمد، إذا اشتكيت فضع يدك حيث تشتكي، ثم قل: ( بسم الله أعوذ بعزة الله من شر ما أجد من وجعي هذا، ثم ارفع يدك، ثم أعد ذلك وترا، ، فإن أنس بن مالك حدثني : أن رسول الله ﷺ، حدثه بذلك . [الترمذي (٣٥٨٢)] .

٤ - وعن ابن عباس: أن النبي عَلَيْق، قال: «من عاد مريضًا لم يحضر أجله، فقال عنده سبع مراتٍ : أسأل الله العظيم ربّ العرش العظيم أن يشفيك . إلا عافاه الله من ذلك المرض» . رواه أبو داود والترمذي وقال : حسن . وقال الحاكم : صحيحٌ على شرط البخاري . [أبو داود (٣١٠٦) والترمذي (٢٠٨٣) والنسائي في عمل اليوم والليلة (١٠٤٣) وابن حبان (٢٩٧٨) والحاكم (١/ ٣٤٣) و(٤/ ٢١٣)] .

ه ـ وَرَوَى البخاري عن ابن عباس قال : كان النبي عَلَيْهِ، يُعَوِّدُ الحسن والحسين : « أعيدُكما بكلمات الله التامة من كلّ شيطانٍ وهامّةٍ ، ومن كلّ عينٍ لامةٍ(٢) » . ويقول : ﴿ إِن أَباكِما (٣) كان يعودُ بهما إسماعيل وإسحاق » . [البخاري (٣٣٧١)] .

 ٦ - وَرَوَى مسلم عن سعد بن أبي وقاص: أن رسول الله ﷺ، عاده في مرضه فقال: «اللهم اشف سعدًا ، اللهم اشف سعدًا ، اللهم اشف سعدًا » . [مسلم (١٦٢٨) (٨) وأحمد (١/ ١٦٨، ١٧١)] .

## النهي عن التمائم

نهى رسول الله عِلْهُ ، عن التمائم:

١ ـ فعن عقبة بن عامر: أن رسول الله على ، قال: «من علق تميمةً فلا أتم الله له، ومن علق ودعةً فلا أودع الله له» . رواه أحمد والحاكم ، وقال : صحيح الإسناد . [أحمد (٤/ ١٥٤) وأبو يعلى (١٧٥٩) والحاكم (٤/ ٤١٧)]. والتميمة: هي الخرزة التي كان العرب يعلقونها على أولادهم يمنعون بها العين في زعمهم، فأبطله الإسلام ونهي عنه ، ودعا رسول الله على على من علق تميمة بعدم التمام ، لما قصده من التعليق .

<sup>(</sup>٢) الهامة : كلّ ذات سم قاتل، تجمع على هوام، وقد تطلق على ما يدب من الحيوان، كالبق، واللامة : التي تصيب بسوء.

<sup>(</sup>٣) يقصد إبراهيم عليه السلام.

٢ - وعن ابن مسعود ﷺ أنه دخل على امرأته ، وفي عنقها شيءٌ معقودٌ ، فجذبه فقطعه ، ثم قال : لقد أصبح آل عبد الله أغنياء أن يشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانًا، ثم قال: سمعت رسول الله عليه، يقول : «إن الرقى والتمائم والتولة شركٌ» . قالوا : يا أبا عبد الله هذه التمائم والرقى قد عرفناها ، فما التولة؟ قال: شيء يصنعه النساء يتحببن إلى أزواجهن (١) . رواه الحاكم وابن حبان وصححاه . [ابن حبان (٦٠٩٠) والحاكم (٤/٧١٤ - ١١٨)].

٣ - وعن عمران بن حصين أن رسول الله ﷺ ، أبصر على عضد رجل حلقة أراه قال : من صفر (٢) ، فقال : «ويحك ما هذه»؟ قال : من الواهنة ، قال : «أما إنها لا تزيد إلا وهنًا ، انبذها عنك ، فإنك لو مِتّ وهي عليك ، ما أفلحت أبدًا» . رواه أحمد . [أحمد (٤/ ٤٤٥) وابن ماجه (٣٥٣١) وابن حبان (٦٠٨٥) والحاكم (٤/ ٢١٦)].

والواهنة : عرقٌ يأخذ في المنكب وفي اليد كلها ، وقيل : مرضٌ يأخذ في العضد وقد علق الرجل حلقة من نحاس؛ ظنًا منه أنها تعصمه من الألم، فنهاه الرسول ﷺ عنها، وعدها من التماثم.

٤ - وَرَوَى أَبُو دَاوِد عَن عَيْسَى بَن حَمْزَة قال: دخلت على عبد الله بن حَكِيم وبه حَمْرة، فقلت: ألا تعلق تميمة؟ فقال: نعوذ بالله من ذلك، قال رسول الله ﷺ: «من علق شيئًا وكل إليه». [أبو داود (٣٨٩٣) والترمذي (۲۷۰۲)].

هل يجوز تعليق الأدعية الواردة في الكتاب والسنة: روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله ابن عمرو بن العاص أن النبي ﷺ قال: «إذا فزع أحدكم في النوم فليقل: أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ، ومن همزات الشياطين وأن يحضرون فإنها لن تضره» . وكان عبد الله بن عمرو يعلمهن من عقل من بنيه، ومن لم يعقل كتبها في صكِّ ثم علقها في عنقِه. رواه أبو داود والنسائي والترمذي، وقال: حسن غريب، والحاكم وقال: صحيح الإسناد. [أبو داود (٣٨٩٣) والترمذي (٣٥٢٨) والنسائي في عمل اليوم والليلة (٧٦٥) وأحمد (٢/ ١٨١)]. وإلى هذا ذهبت عائشة ومالك وأكثر الشافعية ورواية عن أحمد. وذهب ابن عباس وابن مسعود وحذيفة والأحناف وبعض الشافعية ورواية عن أحمد: إلى أنه لا يجوز تعليق شيءٍ من ذلك لما تقدم من النهي العام في الأحاديث السابقة.

منع المريض من السكن بين الأصحاء : ومن كان مبتلِي بأمراضٍ معديةٍ ، يجوز منعه من السكن بين الأصحاء ولا يجاور الأصحاء، فإن النبي عَلَيْكُ قال: «لا يُورَدَنَّ مُمْرِضٌ على مصحٍّ». [البخاري (٥٧٧١) ومسلم (٢٢٢١) وابن ماجه (٣٥٤١) وأحمد (٢/ ٤٠٦، ٤٣٤)]. فنهى صاحب الإبل المراض أن يوردها على صاحب الإبل الصحاح مع قوله: «لا عدوى ولا طيرة» . [البخاري (٥٧٠٧) ومسلم (٢٢٢٠) (١٠٢) وأبو داود (٣٩١١)]. وكذلك روي أنه لما قدم رجلٌ مجذومٌ ليبايعه، أرسل إليه بالبيعة، ولم يأذن له في دخول المدينة .

(٢) صفر: نحاس.

<sup>(</sup>١) قيل: هي خيط يقرأ فيه من السحر أو قرطاس فيه شيء يتحبب به النساء إلى قلوب الرجال ، أو الرجال إلى قلوب النساء .

النهي عن الخروج من الطاعون أو الدخول في أرض هو بها: نهى رسول الله ﷺ عن الخروج من الأرض التي وقع بها الطاعون أو الدخول فيها ، لما في ذلك في التعرض للبلاء ، وحتى يمكن حصر المرض في دائرةٍ محددةٍ ، ومنعًا لانتشار الوباء ، وهو ما يعبر عنه بالحجر الصحي ، روى الترمذي وقال : حسن صحيح ، عن أسامة بن زيد: أن النبي عِينَ ذكر الطاعون فقال : «بقية رِجزٍ أو عذابٍ أرسل على طائفةٍ من بني إسرائيل، فإذا وقع بأرضِ وأنتم بها فلا تخرجوا منها، وإذا وقع بأرضِ ولستم بها فلا تهبطوا عليها». [الترمذي (١٠٦٥) وبمعناه : البخاري (٥٧٢٨) ومسلم (٢٢١٨)] . وَرَوَى البخاري عن ابن عباس : أن عمر بن الخطاب خرج إلى الشام حتى إذا كان بِسرغ لقيه أمراء الأجناد ، أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه فأحبروه أن الوباء قد وقع بأرض الشام، قال ابن عباس : فقال عمر : ادع لي المهاجرين الأولين، فدعاهم فاستشارهم، وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام، فاختلفوا فقال بعضهم: قد خرجنا لأمرِ ولا نرى أن نرجع عنه، وقال بعضهم: معك بقية الناس وأصحاب رسول الله علي ، ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء ، فقال : ارتفعوا عني ، ثم قال : ادع لي الأنصار ، فدعوتهم فلم يختلف منهم عليه رجلان ، فقالوا : نرى أن ترجع بالناس ، ولا تقدمهم على هذا الوباء، فنادى عمر في الناس: إني مصبحٌ على ظهرٍ، فأصبحوا عليه. قال أبو عبيدة ابن الجراح: أفرارًا من قدر الله؟ فقال عمر: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، نعم نَفِرٌ من قدر الله إلى قدر الله، أرأيت لو كان لك إبلُّ هبطت واديًا له عَدْوَتانِ : إحداهما خصبة ، والأخرى جدبة ، أليس إن رَعَيْت الخصبة رعيتها بقدر الله ، وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله؟ قال : فجاء عبد الرحمن بن عوف ، وكان متغيبًا في بعض حاجاته ، فقال : إن عندي في هذا علمًا . سمعت رسول الله ﷺ ، يقول : «إذا سمعتم به في أرضِ فلا تقدموا عليها ، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارًا منه» . قال : فحمد الله عمر ثم انصرف . [البخاري (٥٧٢٩)].

استحباب ذكر الموت والاستعداد له بالعمل: رغّب الشارع في تذكر الموت والاستعداد له بالعمل الصالح، وعد ذلك من دلائل الخير، فعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: أتيت النبي على ، عاشر عشرة ، فقام رجلٌ من الأنصار ، فقال : يا نبي الله من أَكيش الناس وأحزم الناس؟ قال : «أكثرهم ذكرًا للموت ، وأكثرهم استعدادًا للموت ، أولئك الأكياس . ذهبوا بشرف الدنيا وكرامة الآخرة » . [ابن ماجه (٢٥٩) والبيهتي في الشعب (٢٩٩٧ و ٥٥٠٠) وذكره الهيشمي في مجمع الزوائد (١٠/ ٣٠٩) وعزاه للطبراني في الصغير] . وعنه قال : قال رسول الله على : «أكثروا من ذكر هاذم (١١/ ١٩٠٣) . رواهما الطبراني بإسناد حسن [الطبراني في الأوسط (٢٧٧٥) وذكره الهيشمي في المجمع (١/ ٣٠٩)] . وعن ابن عباس على عن رسول الله على أن يَهدِيكُهُ يَشَرَحُ صَدَرَهُ لِلْإِسْلَامِ » . [الأنعام : ١٢٥] قال : «إذا الخلود ، والنسر وانشر و » . قالوا : هل لذلك من علامة يعرف بها؟ قال : «الإنابة إلى دار الخلود ، والتنحي عن دار الغرور ، والاستعداد للموت قبل لقاء الموت » . رواه ابن جرير ، وله طرق مرسلة ومتصلة يشد بعضها بعضاً . [ذكره ابن جرير الطبري في تفسيره للآية (١٢٥) من الأنعام (١٢/ ١٠٠) عن ابن مسعود] . شمد بعضها بعضاً . [ذكره ابن جرير الطبري في تفسيره للآية (١٢٥) من الأنعام (١٢/ ٢٠٠) عن ابن مسعود] .

<sup>(</sup>١) هاذم : قاطع ، والمراد به الموت .

كراهة تمني الموت : يكره للمرء أن يتمنى الموت أو يدعو به ، لفقره ، أو يدعو به لفقرٍ أو مرضٍ أو محنةٍ أو نحو ذلك ، لما رواه الجماعة عن أنس : أن النبي ﷺ قال : «لا يَتَمَنَّينَّ أحدُكم الموتَ لضرٍّ نزل به ، فإن كان لا بد متمنيًا للموت فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرًا لي ، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرًا لي». [البخاري (٦٧١) ومسلم (٢٦٨٠) وأبو داود (٣١٠٨) والترمذي (٩٧١) والنسائي (٦/٣)] . وحكمة النهي عن تمني الموت ما جاء من حديث أم الفضل أن النبي ﷺ دخل على العباس، وهو يشتكي فتمنى الموت فقال : «يا عباس يا عم رسول الله ، لا تتمنَّى الموت ، إن كنت محسنًا تزدد إحسانًا إلى إحسانك خير لك ، وإن كنت مسيعًا فإن تُؤخَّرْ تَسْتَعْتِبْ <sup>(١)</sup> خير لك . فلا تتمن الموت» . رواه أحمد والحاكم وقال : صحيحٌ على شرط مسلم . [أحمد (٦/ ٣٣٩) والهيثمي في المجمع (١٠/ ٢٠٢) وأبو يعلى (٧٠٧٦) والحاكم (١/ ٣٣٩)] . فإن خاف أن يفتن في دينه فإنه يجوز له تمني الموت دون كراهة؛ فمما حفظ عن رسول الله ﷺ قوله في دعائه : «اللهم إني أسألك فعل الخيرات ، وترك المنكرات ، وحب المساكين ، وأن تغفر لي وترحمني ، وإذا أردت فتنة في قومي فتوفني غير مفتون، وأسألك حبك، وحب من يحبك، وحب عمل يقربّ إلى حبك» . رواه الترمذي وقال : حسن صحيح . [الترمذي (٣٢٣٥)] . ففي « الموطأ » عن عمر ﴿ اللَّهُ اللهُ دعا ، فقال : «اللهم كبرت سني ، وضعفت قوتي ، وانتشرت رعيتي ، فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفرطٍ» .

## فضل طول العمر مع حسن العمل:

١ ـ عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أن رجلاً قال : يا رسول الله أي الناس حير؟ قال : «من طال عمره وحسن عمله » ، قال : فأي الناس شر؟ قال : « من طال عمره وساء عمله » . رواه أحمد والترمذي وقال: حسن صحيح. [الترمذي (٢٣٣٠) وأحمد (٥/ ٤٠، ٤٠)].

٢ - وعن أبي هريرة ، أن النبي ﷺ، قال: «ألا أنبئكم بخيركم»؟ قالوا: نعم يا رسول الله . قال: «خياركم أطولكم أعمارًا، وأحسنكم أعمالاً». رواه أحمد وغيره بسند صحيح. [أحمد (٣/ ٢٣٥ و٤٠٣) وابن حبان (٤/ ٤٨٤ و ٢٩٨١) والبيهقي في الزهد (٦٢٩) والبزار (١٩٧١) والحاكم (١/ ٣٣٩)]. \_

العمل الصالح قبل الموت دليلٌ على مُحسن الختام : روى أحمد والترمذي والحاكم وابن حبان عن أنس أن النبي ﷺ، قال: «إذا أراد الله بعبدِ خيرًا استعمله». قيل: كيف يستعمله؟ قال: «يوفقه لعملِ صالح قبل الموت ثم يقبضه عليه». [الترمذي (٢١٤٢) وأحمد (٣/ ١٠٦) وابن حبان (٣٤١) والحاكم (٤/ ٣٤٠)].

استحباب مُحسن الظن بالله : ينبغي أن يذكر المريض سعة رحمة الله ويحسن ظنه بربه ، لما رواه مسلم عن جابر قال: سمعت رسول الله عَلَيْ يقول قبل موته بثلاث (٢): « لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله». [مسلم (۲۸۷۷) وأبو داود (۳۱۱۳) وابن ماجه (۲۱۲۷) وابن حبان (٦٣٦) وأحمد (٣/ ٢٩٣ و ٣٠٠)]. وفي الحديث استحباب تغليب الرجاء وتأميل العفو ليلقى الله تعالى على حالةٍ هي أحب الأحوال إلى الله

<sup>(</sup>١) تستعب : تسترضي الله بالإقلاع عن الإساءة والاستغفار منها . والاستعتاب : طلب إزالة العتاب . (٢) أي بثلاث ليال .

- سبحانه - إذ هو الرحمن الرحيم، والجواد الرحيم، والجواد الكريم، يحب العفو والرجاء، وفي الحديث : «يُبعث كلّ أحدِ على ما مات عليه» . [مسلم (٢٨٧٨)] . وَرَوَى ابن ماجه والترمذي بسند جيد عن أنس أن النبي ﷺ دخل على شاب وهو في الموت ، فقال : « كيف تجدك » ؟ قال : أرجو الله وأخاف ذنوبي . فقال ﷺ: ﴿لا يجتمعان في قلب عبدٍ في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجوه وأمنه مما يخاف» . [الترمذي (٩٨٣) وابن ماجه (٤٢٦١)] .

## استحباب الدعاء والذكر لمن حضر عند اليت

يستحب أن يحضر الصالحون من أشرف على الموت فيذكروا الله .

١ - روى أحمد ومسلم وأصحاب السنن عن أم سلمة قالت : قال رسول الله عَلَيْقِي: ﴿إِذَا حَضَرَتُم المُريَض أو الميت فقولوا خيرًا ، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون» . قالت : فلما مات أبو سلمة ، أتيت النبي عيلي، فقلت : يا رسول الله ، إن أبا سلمة قد مات ، قال : «قولي : اللهم اغفر لي وله ، وأعقبني منه عُقبي حسنة» . فقلت : فأعقبني الله من هو خير منه «محمدًا ﷺ . [مسلم (٩١٩) وأبو داود (٣١١٥) والترمذي (٩٧٧) والنسائي (٤/٤ ـ ٥) وابن ماجه (١٤٤٧) وأحمد (٦/ ٢٩١، ٣٠٦)] .

٢ ـ وفي صحيح مسلم عنها قالت: دخل رسول الله ﷺ على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه، ثم قال: «إن الروح إذا قبض تبعه البصر». فضج ناس من أهله فقال: «لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون» ، ثم قال : «اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين ، وأخلفه في عقبه الغابرين<sup>(۱)</sup>. واغفر لنا وله يا ربّ العالمين. وأفسح له قبره، ونور له فيه». [مسلم (٩٢٠) وابن ماجه (٤٥٤) وأحمد (٦/ ٢٩٧)].

### ما يسن عند الاحتضار

يسن عند الاحتضار مراعاة السنن الآتية:

١ ـ تلقين المحتضر ﴿لا إله إلا الله ﴾ : لما رواه مسلم وأبو داود والترمذي عن أبي سعيد الحدري ﴿ اللهُ ا رسول الله ﷺ قال : «لقنوا موتاكم (٢٠): لا إله إلا الله » . [مسلم (٩١٦) وأبو داود (٣١١٧) والترمذي (٩٧٦)] . وَرَوَى أَبُو داود ، وصحبحم الحاكم [أبو داود (٣١١٦) والحاكم (١/ ٥٠٠)]، عن معاذ بن جبل عَيْمَةُ عَالَ : قال رسول الله عَلَيْمَةِ: «من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة». والتلقين إنما يكون في الحاضر العقل القادر على الكلام، فإن شارد اللب لا يمكن تلقينه، والعاجز عن الكلام يردد الشهادة في نفسه، قال العلماء: وينبغي أن لا يلح عليه في ذلك، ولا يقول له: قل لا إله إلا الله، خشية أن يضجر، فيتكلم بكلام غير لائقٍ؛ ولكن يقولها بحيث يُسْمِعُه مُعَرضًا له ، ليفطن له فيقولها . وإذا أتى بالشهادة مرةً

 <sup>(</sup>١) الغابرين: الباقين، أي كن خليفة له في إصلاح من يعقبه من ذريته حال كونهم في الباقين من الناس.
 (٢) أي المحتضرين الذين هم في سياق الموت من المسلمين، أما غيرهم فيفرض عليهم الإسلام.

لا يعاود التلقين ما لم يتكلم بعدها بكلام آخر فيعاد التعريض له به ليكون آخر كلامه. وجمهور العلماء على أن المحتضر يقتصر في تلقينه على لفظ «لا إله إلا الله» لظاهر الحديث، ويرى الجماعة أنه يلقن الشهادتين لأن المقصود تذكر التوحيد وهو يتوقف عليهما.

٢- توجيهه إلى القبلة مضطجعًا على شقه الأيمن: لما رواه البيهقي والحاكم وصححه عن أبي قتادة: أن النبي عَلَيْهُ لما قدم المدينة سأل عن البراء بن معرور، فقالوا: توفي، وأوصى بثلث ماله لك، وأن يوجه للقبلة لما احتضر. فقال النبي عَلَيْهُ: «أصاب الفطرة، وقد رددت ثلث ماله على ولده». ثم ذهب فصلى عليه وقال: « اللهم اغفر له وارحمه وأدخله جنتك وقد فعلت» (١) . [الحاكم (١/ ٣٥٣) والبيهقي (٣/ ٤٨٣)]. قال الحاكم: ولا أعلم في توجيه المحتضر إلى القبلة غيره. وَرَوَى أحمد: أن فاطمة بنت النبي عَلَيْهُ عند موتها استقبلت القبلة ثم توسدت يمينها. [أحمد (٦/ ٤٦١)]. وهذه الصفة التي أمر الرسول عليها النائم أن ينام عليها، والتي يكون عليها المبيت في قبره. وفي رواية عن الشافعي: أن المحتضر يستلقي على قفاه وقدماه إلى القبلة وترفع رأسه قليلاً ليصير وجهه إليها. والأول الذي ذهب إليه الجمهور أولى.

٣ - قراءة سورة يس: لما رواه أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم وابن حبان وصححاه ، عن معقل ابن يسار عليه أن رسول الله عليه قال: «يس قلب القرآن» (٢) . [أبو داود (٣١٢١) وابن ماجه (١٤٤٨) والنسائي في عمل اليوم والليلة (١٠٠٤) وأحمد (٥/ ٢٦، ٢٧) وابن حبان (٣٠٠٢) والحاكم (١/ ٥٠٥)]. قال ابن حبان : أراد به من حضرته المنية ، لا أن الميت يقرأ عليه ، ويؤيد هذا المعنى ما رواه أحمد في «مسنده» عن صفوان قال : كان المشيخة (٣) يقولون : إذا قُرِئَت يس عند الموت خفف عنه بها ، وأسنده صاحب «مسند الفردوس» إلى أبي الدرداء وأبي ذر قالا : قال رسول الله عليه : «ما من ميت يموت فتقرأ عنده يس إلا هوّن الله عليه» . [ذكره الديلمي في مسند الفردوس (٢٠٩١)] .

٤- تغميض عينيه إذا مات : لما رواه مسلم : أن النبي على أبي سلمة ، وقد شق بصره فأغمضه ثم قال : «إن الروح إذا قبض تبعه البصر» . [سبق تخريجه] .

• تسجيته صيانة له عن الانكشاف سترًا لصورته المتغيرة عن الأعين: فعن عائشة ـ رضي الله عنها ـ: أن النبي عَلَيْ حين توفي سجي بِبرد حَبْرَة (٤٠) . رواه البخاري ومسلم . [البخاري (٥٨١٤) ومسلم (٩٤٢) وأحمد (٩٤٦)] . ويجوز تقبيل الميت إجماعًا ، فقد قبّل رسول الله عثمان بن مظعون وهو ميت . [الترمذي (٩٨٩) وابن ماجه (١٤٥٦) وأحمد (٦/ ٣٤)] . وأكبّ أبو بكر على رسول الله عَلَيْ بعد موته فقبله بين عينيه وقال: يا نبياه يا صفياه .

٦ - المبادرة بتجهيزه متى تحقق<sup>(٥)</sup> موته: فيسرع وليه بغسله ودفنه مخافة أن يتغير، والصلاة عليه لما

<sup>(</sup>١) فعلمِت : أي استجبت الدعاء .

<sup>(</sup>٢) أعلَّ هذا الحديث ابن القطان بالاضطراب والوقف وجهالة بعض الرواة . ونقل عن الدارقطني أنه قال : هذا حديث مضطرب الإسناد مجهول المتن ولا يصح .

<sup>(</sup>٣) جمع شيخ . حبرة : ثوب فيه أعلام . (٤)

<sup>(</sup>٥) لابد من تحقيق الموت بواسطة الأطباء وغيرهم من العارفين المساوين لهم في المعرفة، ولا سيماً من توقع أن يغمى عليه.

رواه أبو داود وسكت عنه، عن الحصين بن وَحوَح أن طلحة بن البراء مرض فأتاه النبي ﷺ يعوده، فقال: «إني لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت، فآذنوني به (١) وعجلوا، فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهري أهله». [أبو داود (٣١٥٩)]. ولا ينتظر به قدوم أحد إلا الولي، فإنه ينتظر ما لم يخشَ عليه التغير ، روى أحمد والترمذي عن علي ﷺ : أن النبي ﷺ قال له : «يا على ثلاثٌ لا تؤخرها : الصلاة إذا أتت، والجنازة إذا حضرت، والأيم (٢) إذا وجدت كفئًا» .[الترمذي (١٧١) وأحمد (١/ ٥٠٠)].

٧ ـ قضاء دينه : لما رواه أحمد وابن ماجه والترمذي، وحسَّنه، عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضي عنه». [الترمذي (١٠٧٨ و١٠٧٩) وابن ماجه (٢٤١٣) وأحمد (٢/ ٥٠٨)] . أي أمرها موقوف لا يحكم لها بنجاة ولا بهلاك ، أو محبوسة عن الجنة ، وهذا فيمن مات وترك مالاً يقضي منه دينه . أما من لا مال له ومات عازمًا على القضاء، فقد ثبت أن الله تعالى يقضي عنه ، ومثله من مات وله مال وكان محبًّا للقضاء ولم يقض من ماله وَرَثَتُهُ ، فعند البخاري من حديث أبي هريرة : أن النبي ﷺ قال : «من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله». [البخاري (٢٣٨٧)]. وَرَوَى أحمد وأبو نعيم والبزار والطبراني عن النبي ﷺ قال: «يدعى بصاحب الدين يوم القيامة حتى يوقف بين يدي الله وَجَلِلُ فيقول : «يا ابن آدم فيم أخذت هذا الدين ، وفيم ضيعت حقوق الناس؟ فيقول: يا ربّ إنك تعلم إني أخذته فلم آكل ولم أشرب ولم أضيع، ولكن أتى علي إما حرقٌ وإما سرقٌ ، وإما وضيعةٌ ، فيقول الله : صدق عبدي . وأنا أحق من قضى عنك .فيدعو الله بشيءٍ فيضعه في كفة ميزانه، فترجح حسناته على سيئاته، فيدخل الجنة بفضل رحمته». [أحمد ١/ ١٩٨)]. وقد كان النبي ﷺ يمتنع عن الصلاة عن المديون، فلما فتح الله عليه البلاد، وكثرت الأموال صلَّى علَى من مات مديونًا وقضى عنه، وقال في حديث البخاري: «أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن فمات وعليه دينٌ ، ولم يترك وفاءً ، فعلينا قضاؤه ، ومن ترك مالاً فلورثته» . [البخاري (٦٧٣١)] . وفي هذا ما يدل على أن من مات مدينًا استحق أن يقضي عنه من بيت مال المسلمين، ويؤخذ من سهم الغارمين «أحد مصارف الزكاة» وأن حقه لا يسقط بالموت.

استحباب الدعاء والاسترجاع (٣) عند الموت: يستحب أن يسترجع المؤمن ويدعو الله عند موت أحد أقاربه بالآتي :

١ - روى أحمد ومسلم عن أم سلمة رضي الله عنها قالت : سمعت رسول الله عليه يقول : «ما من عبد يصيبه مصيبة فيقول : إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أؤجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرًا منها . إلا آجره الله تعالى في مصيبته ، وأخلف له خيرًا منها» . قالت : فلما توفي أبو سلمة قلت كما أمرني رسول الله ﷺ، فأخلف الله لي خيرًا منه رسول الله [مسلم (٩١٨) (٤) وأحمد (٦/ ٨٨)].

٢ ـ وفي الترمذي عن أبي موسى الأشعري ﴿ اللهِ عَلَيْكُ أَن رسول الله عَلَيْتُو قال : ﴿إِذَا مَاتَ وَلَد العبد قال الله

<sup>(</sup>٢) الأيم : من لا زوج لها . (١) آذنوني : أعلموني . (٣) الاسترجاع قول : (إنا لله وإنا إليه راجعون» .

تعالى لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم، فيقول: فماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول الله تعالى: ابنوا لعبدي بيتًا في الجنة وسموه بيت الحمد». قال: حديث حسن. [الترمذي (١٠٢١) وأحمد (١٥/٥)].

٣ - وفي البخاري عن أبي هريرة: أن رسول الله ﷺ قال: «يقول الله تعالى: ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة». [البخاري (٦٤٢٤)].

٤ - وعن ابن عباس في قول الله تعالى: ﴿ الَّذِينَ إِذَاۤ أَصَبَتْهُم مُصِيبَةٌ قَالُوٓا إِنَّا بِلَهِ وَإِنَّا إِلَهُو رَجِعُونَ ﴿ اللَّهِ عَالَى اللَّهِ عَالَى اللَّهِ عَلَيْهِمْ مُصِيبَةٌ قَالُوٓا إِنَّا بِلَهِ وَإِنَّا إِلَهُ وَرَجْعُونَ ﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّ

## استحباب إعلام قرابته وأصحابه بموته :

استحب العلماء إعلام أهل الميت وقرابته وأصدقائه وأهل الصلاح بموته ليكون لهم أجر المشاركة في تجهيزه، لما رواه الجماعة عن أبي هريرة أن النبي على نعي (١ للناس النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى، فصف أصحابه، وكبر عليه أربعًا. [البخاري (١٢٤٥) ومسلم (٩٥١) وأبو داود (٤٠٣٣) والنسائي (٧/ ٤٠) وابن ماجه (٤٠٣١) وأحمد (٢/ ٢٨١) وأشار إليه الترمذي في سننه (٣/ ٣٥٠). ورَوَى أحمد والبخاري عن أنس: أن النبي على نعى زيدًا، وجعفرًا، وابن رواحة، قبل أن يأتيهم خبرهم. [البخاري (٢٤٦) وأحمد (٣/ ١١٣)]. قال الترمذي: لا بأس بأن يعلم الرجل قرابته وإخوانه بموت السخص، وقال البيهقي: وبلغني عن مالك بن أنس أنه قال: لا أحب الصياح لموت الرجل على أبواب المساجد، ولو وقف على حلق المساجد، فأعلم الناس بموته لم يكن به بأس. وأما ما رواه أحمد والترمذي وحسنه عن حذيفة، قال: إذا مِت فلا تُؤذِنوا بِي أحدًا، فإني أخاف أن يكون نعيًا. وإني سمعت رسول الله على عن النعي - [الترمذي (٩٨٦) وابن ماجه (٢٤٧١) وأحمد (٥/ ٢٠٤)]. فإنه محمول على النعي الذي كانت الجاهلية تفعله، وكانت عادتهم إذا مات منهم شريف، بعثوا راكبًا إلى القبائل، يقول: نعاء فلانًا أي هلكت العرب بمهلك فلان، ويصحب ذلك ضجيج وبكاء.

### البكاء على الميت

<sup>(</sup>١) النعي: إخبار بموت الشخص.

ومسلم (٢٣١٥)]. وبكي لموت أميمة بنت ابنته زينب ؛ فقال له سعد بن عبادة : يا رسول الله أتبكي؟ أو لم تنه زينب، فقال: «إنما هي رحمةٌ جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء». [البخاري (١٢٨٤) ومسلم (٩٢٣)]. وَرَوَى الطبراني عن عبد الله بن زيد قال: رخص في البكاء من غير نوح، فإن كان البكاء بصوتٍ ونياحةٍ ، كان ذلك من أسباب ألم الميت وتعذيبه . فعن ابن عمر قال : لما طعن عمر أغمي عليه ، فصيح عليه ، فلما أفاق قال : أما علمتم أن رسول الله عليه وال : «إن الميت ليعذب ببكاء الحي». [البخاري (١٢٩٠) ومسلم (٩٢٧) وأحمد (١/ ٤٧)]. وعن أبي موسى قال: لما أصيب عمر جعل صهيب يقول : وأأخاه ، فقال له عمر : يا صهيب أما علمت أن رسول الله ﷺ قال : «إن الميت ليعذب ببكاء الحي». وعن المغيرة بن شعبة قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من نيح عليه فإنه يعذب بما نيح عليه». [البخاري (١٢٩١) ومسلم (٩٣٣) وأحمد (١/ ٢٥٢)]. روى هذه الأحاديث البخاري ومسلم. ومعنى الحديث ، أن الميت يتألم ويسوءه نوح أهل عليه ، فإنه يسمع بكاءهم ، وتعرض أعمالهم عليه ، وليس معنى الحديث أنه يعذب ويعاقب بسبب بكاء أهله عليه ، فإنه لا تزر وازرة وزر أخرى . فقد روى ابن جرير عن أبي هريرة قال : إن أعمالكم تعرض على أقربائكم من موتاكم ، فإن رأوا خيرًا فرحوا به ، وإذا رأوا شرًّا كرهوا. وَرَوَى أحمد والترمذي عن أنس أن رسول الله ﷺ قال: «إن أعمالكم تعرض على أقاربكم وعشائركم من الأموات، فإذا كان خيرًا استبشروا به، وإن كان غير ذلك قالوا: اللهم لا تُمِتْهُمْ حتى تهديهم كما هديتنا» . [أحمد (٣/ ١٦٥)] . وعن النعمان بن بشير قال : أغمي على عبد الله بن رواحة ، فجعلت أخته عمرة تبكي : واجبلاه ، واكذا واكذا ، تعدد عليه . . . فقال حين أفاق : ما قلت شيئًا إلا قيل لى : أأنت كذلك . رواه البخاري . [البخاري (٢٦٧ و٢٦٨)] .

#### النياحة

النياحة مأخوذة من النوح، وهو رفع الصوت بالبكاء، وقد جاءت الأحاديث مصرحة بتحريمها، فعن أبي مالك الأشعري: أن النبي على قال: «أربع في أمتي من أمر الجاهلية، لا يتركونهن: الفخر في الأحساب()، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة». وقال: «النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران، ودرع من جرب)(). رواه أحمد، ومسلم. [مسلم (٩٣٤) وأحمد (٥/ ٣٣٤)]. وعن أم عطية، قالت: أخذ علينا رسول الله على ألا ننوح. رواه البخاري، ومسلم. ورَوَى البزار بسند رواته ثقات، أن رسول الله على قال: «صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة: مزمارً عند نعمة، ورنة عند مصيبة». [البخاري (١٣٠١) ومسلم (٩٣٦)]. وفي «الصحيحين»، عن أبي موسى، أنه

<sup>(</sup>١) الفخر في الأحساب: التعاظم بمناقب الآباء، والطعن في الأنساب: نسبة الرجل المرء لغير أبيه. الاستسقاء بالنجوم: اعتقاد أنها المؤثرة في نزول المطر.

ي رود . (٢) السربال: القميص. والجرب: تقرح الجلد. والقطران: يقوي شعلة النار، فيكون عذاب النائحة بالنار بسبب هذين القميصين أشد عذاب.

قال: «أنا بريءٌ ممن برئ منه رسول الله عليه ؟ إن رسول الله عليه برىء من الصالقة ، والحالقة ، والحالقة ، والشاقة » (١٠ [البخاري (١٠٩٦) ومسلم (١٠٤) وأحمد (١/ ٣٩٧)] . وَرَوَى أحمد ، عن أنس ، قال : أخذ النبي على النساء حين بايعهن ألا ينتحن ، فقلن : يا رسول الله ، إن نساءً أسعدننا في الجاهلية ، أفنسعدهن في الإسلام؟ فقال : «لا إسعاد (٢) في الإسلام» . [أحمد (١٩٧/٣)] .

#### الإحداد على الميت

يجوز للمرأة أن تحدّ (٣) على قريبها الميت ثلاثة أيام ، ما لم يمنعها زوجها ، ويحرم عليها أن تحدّ عليه فوق ذلك ، إلا إذا كان الميتُ زوجها ، فيجب عليها أن تحدّ عليه مدة العدَّة ، وهي أربعة أشهر وعشر ؛ لما رواه الجماعة إلا الترمذى ، عن أم عطية ، أن النبي علي قال : ((لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث ، إلا على زوج ، فإنها تحدّ عليه أربعة أشهر وعشرًا ، ولا تلبس ثوبًا مصبوعًا ، إلا ثوب عَصْبِ (٤) ولا تكتحل ، ولا تمس طيبًا ، ولا تختضب ، ولا تمتشط إلا إذا طهرت ، تمسُّ نُبذة من قُسُط أو أظفار (٥٠٥٠) والبخاري (٣٤٢٥) و (٣٤٢٥) ومسلم (٩٣٨) وأبو داود (٢٠٣١) والنسائي (٢/ ٢٠٢) وابن ماجه (٧٨٠٢)] . والإحداد ؟ ترك ما تتزين به المرأة ؛ من الحلي ، والكحل ، والحرير ، والطيب ، والخضاب ، وإنما وجب على الزوجة ذلك مدة العدة من أجل الوفاء للزوج ، ومراعاة لحقه .

استحباب صنع الطعام لأهل الميت: عن عبد الله بن جعفر، قال: قال رسول الله على الستحباب صنع الطعام الأهل الميت عن عبد الله بن جعفر طعامًا؛ فإنه قد أتاهم أمر يشغلهم». رواه أبو داود، وابن ماجه، والترمذي، وقال: حسن صحيح [أبو داود (٣١٣١) والترمذي (٩٩٨) وابن ماجه (١٦١٠) وأحمد (١/٥٠١)]. واستجب الشاريع هذا العمل؛ لأنه من البر، والتقرب إلى الأهل والجيران. قال الشافعي: وأحب لقرابة الميت أن يعملوا لأهل الميت في يومهم وليلتهم طعامًا يشبعهم؛ فإنه سنة ، وفعل أهل الخير. واستحب العلماء الإلحاح عليهم ليأكلوا؛ لئلا يضعفوا بتركه، استحياءً أو لفرط جزع. وقالوا: لا يجوز اتخاذ الطعام للنساء إذا كن ينحن؛ لأنه إعانة لهن على معصية. واتفق الأثمة على كراهة صنع أهل الميت طعامًا للناس يجتمعون عليه؛ لما في ذلك من زيادة المصيبة عليهم، وشغلاً لهم إلى شغلهم، وتشبّهًا بصنع أهل الجاهلية؛ لحديث جرير، قال: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت، وصنيعة الطعام بعد دفنه من النياحة. [أحمد (٢/ ٤٠٢)]. وذهب بعض العلماء إلى التحريم. قال ابن قدامة: فإن دعت الحاجة إلى ذلك، جاز، فإنه ربما جاءهم من يحضر ميتهم من القرى والأماكن البعيدة، ويبيت عندهم، ولا يمكنهم إلا أن يضيفوه.

<sup>(</sup>١) الصالقة : التي ترفع صوتها بالندب والنياحة . الحالقة : التي تحلق رأسها عند المصيبة . والشاقة : أي التي تشق .

<sup>(</sup>٢) الإسعاد : المساعدة في النياحة . (٣) تحد : من باب نصر وضرب .

<sup>(</sup>٤) عصب: برود يمانية .

<sup>(</sup>ع) عصب. برود يابيه . (٥) القسط والأظفار: نوعان من العود الذي يتطيب به . والنبذة : القطعة . أي يجوز لها وضع الطيب عند الغسل من الحيض عند إزالة الرائحة الكريهة .

جواز إعداد الكفن والقبر قبل الموت: قال البخاري: باب من استعد الكفن في زمن النبي من أن الله يُنكُرُ عليه، وروي عن سهل عنه أن امرأة جاءت النبي بيدرة منسوجة، فيها حاشيتها ، (١) أتدرون ما البردة (٢) قالوا: الشملة. قال: نعم. قالت: نسجتها بيدي، فجئت لأكسوها، فأخذها النبي المحتاجا إليها، فخرج إلينا وإنها إزاره، فحسنها فلان، فقال: اكشنيها ما أخسنها؟ قال القوم: ما سألته أحسنت، لبسها النبي محتاجا إليها، ثم سألته وعلمت أنه لا يَرُدّ. قال: إنبي والله، ما سألته كألبّسها، إنما سألته لتكون كفني. قال سهل: فكانت كفنه. [البخاري (٢٢٧٧)]. قال الحافظ، معلقًا على الترجمة: وإنما قيد. أي؛ البخاري - الترجمة بذلك - أي؛ بقوله: فلم ينكر - ليشير إلى أن الإنكار الذي وقع من الصحابة، كان على الصحابي في طلب البردة، فلما أخبرهم بعذره، لم ينكروا ذلك عليه، فيستفاد منه جواز تحصيل ما لابد منه للميت من كفن، ونحوه في حال حياته، وهل يلتحق بذلك حفر فيستفاد منه جواز تحصيل ما لابد منه للميت من كفن، ونحوه في حال حياته، وهل يلتحق بذلك حفر القبر؟ ثم قال: قال ابن بطال: فيه جواز إعداد الشيء قبل وقت الحاجة إليه. قال: وقد حفر جماعة من العسالجين قبورهم قبل الموت. وتعقبه الزين بن المنير: بأن ذلك لم يقع من أحد من الصحابة، قال: ولو كان مستحبًا، لكثر فيهم. وقال العيني: لا يلزم من عدم وقوعه من أحد من الصحابة عدم جوازه؛ لأن ما رآه المسلمون حسنًا، فهو عند الله حسن، ولا سيما إذا فعله قوم من العلماء الأخيار. قال أحمد: لا بأس أن يشتري الرجل موضع قبره، ويوصي أن يدفن فيه. وروي عن عثمان، وعائشة، وعمر بن عبد العزيز المنه مغلوا ذلك.

استحباب طلب الموت في أحد الحرمين: يستحب طلب الموت في أحد الحرمين؛ الحرم المكي، والحرم المدني؛ لما رواه البخاري، عن حفصة ـ رضي الله عنها ـ أن عمر فلي قال: اللهم ارزقني شهادةً في سبيلك، واجعل موتي في بلد رسولك على . فقلت: أنَّى هذا؟ فقال: يأتيني به الله، إن شاء الله . [البخاري سبيلك، واجعل موتي في بلد رسولك على . فقلت: أنَّى هذا؟ فقال: «من مات في أحد الحرمين، بعث آمنًا يوم (١٨٩٠)] . ورَوَى الطبراني في الأوسط (٥٨٧٩) وفي الصغير (٨١٤) وذكره الهيئمي في المجمع (١/ ٣١٩)] . وفيه موسى القيامة» . [الطبراني في الأوسط (٥٨٧٩) وفي الصغير (٨١٤) وعبد الله بن المؤمل، ضعفه أحمد، ووثقه ابن حبان .

موت الفجأة ": روى أبو داود ، عن عبيد بن خالد السُّلمي - رجل من أصحاب النبي عَلَيْ - قال مرة ، عن النبي عَلَيْ . ثم قال مرة : عن عبيد . قال : «مَوْتُ الْفَجْأَة أخذة آسِف» . (3) [أبو داود (٣١١٠)] . وقد رُوي هذا الحديث من حديث عبد الله بن مسعود ، وأنس بن مالك ، وأبي هريرة ، وعائشة ، وفي كلّ منها مقال . وقال الأزدي : ولهذا الحديث طرق ، وليس فيها صحيح عن النبي على . وحديث عبيد هذا الذي أخرجه أبو داود ، رجال إسناده ثقات ، والوقف فيه لا يؤثر ، فإن مثله لا يؤخذ بالرأي ، فكيف وقد أسنده الراوى مرة .

(٢) مقول سهل.

<sup>(</sup>١) حاشيتا الثوب: ناحيتاه اللتان في طرفهما الهدب.

<sup>(</sup>٣) أي الموت بغتة .

<sup>(</sup>٤ُ) آسُف : غضبان ، وإنما كان موت الفجأة يكرهه الناس لأنه يفوت ثواب المرض الذي يكفر الذنوب والاستعداد بالتوبة والعمل الصالح .

#### تبواب من مات له ولد

١- روى البخاري، عن أنَس، عن النبي عَلَيْ قال: «ما من الناس من مسلم يتوفى له ثلاثة، لم يبلغوا الحيث ، (١) إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم». [البخاري (١٢٤٨) ومسلم (٣٦٣٤)].

٢- وَرَوَى البخاري، ومسلم، عن أبي سعيد الحدري عَلَيْهُ أن النساء قلن للنبي عَلَيْهُ: اجعل لنا يومًا. فوعظهن، وقال: «أيما امرأة مات لها ثلاثةٌ من الولد، كانوا لها حجابًا من النار». قالت امرأة: واثنان.قال: «واثنان». [البخاري (١٠١) ومسلم (٢٦٣٣)].

أعمار هذه الأمة : روى الترمذي ، عن أبي هريرة ، أن النبي على قال : «أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين ، (٢) وأقلهم من يجوز (٣) ذلك» . [الترمذي (٣٥٥٠) وابن ماجه (٤٢٣٦)] .

الموت راحة: روى البخاري، ومسلم، عن أبي قتادة على أن رسول الله على مُرَّ عليه بجنازة، فقال: «مُستَريخ، أو مستراخ منه». (٤) فقالوا: يا رسول الله، ما المستريخ، وما المستراح منه؟ فقال: «العبد المؤمن يستريح من نصب (٥) الدنيا، والعبد الفاجر يستريح منه العباد، (٢) والبلاد، والشجر، والدوابُّ». [البخاري (٢٥١٢) ومسلم (٩٥٠)].

### تجهيز اليت

يجب تجهيز الميت ، فيغسل ، ويكفن ، ويصلى عليه ، ويدفن ، وتفصيل ذلك فيما يلي :

غسل الميت:

١- حُكْمُه : يرى جمهور العلماء ، أن غسل الميت المسلم فرض كفاية ، إذا قام به البعض سقط عن جميع المكلفين ؛ لأمر رسول الله ﷺ به ، ولمحافظة المسلمين عليه .

(٢) مَن يجبُ غسلُه ، ومَن لا يجبُ؟ يجب غسل الميت المسلم ، الذي لم يقتل في معركة بأيدي الكفار .

(٣) غسلُ بغضِ الميتِ: واختلف الفقهاء في غسل بعض الميت المسلم؛ فذهب الشافعي، وأحمد، وابن حزم إلى أنه يغسل، ويكفن، ويصلَّى عليه. وقال الشافعي: بلغنا أن طائرًا ألقى يدًا بمكة في وقعة الجمل، (٧) فعرفوها بالخاتم، فغسلوها، وصلّوا عليها، وكان ذلك بمحضر من الصحابة. وقال أحمد: صلى أبو أيوب على رِجْل، وصلى عمر على عظام. وقال ابن حزم: ويُصلَّى على ما وجد من الميت المسلم، ويغسل، ويكفن إلا أن يكون من شهيد. قال: وينوى بالصلاة على ما وجد منه الصلاة على جميعه؛ جسده، وروحه. وقال أبو حنيفة، ومالك: إن وجد أكثر من نصفه غسل وصُلِّي عليه، وإلا فلا غسل، ولا صلاة.

ليهم الإثم . (٢) السبعين : أي السبعين سنة .

<sup>(ُ</sup>٤) أي هذا الميت إما مستريح وإما مستراح منه .

<sup>(</sup>٦) من أذاه .

<sup>(</sup>١) الحنث : الإثم ، أي لم يبلغوا سن التكليف فيكتب عليهم الإثم .

<sup>(</sup>٣) يجوز : أي يتجاوز .

<sup>(</sup>٥) نصب الدنيا: تعبها.

<sup>(</sup>٧) كانت يد عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد .

(٤) الشّهيدُ لا يغسّل: الشهيد الذي قتل بأيدي الكفرة في المعركة لا يغسل، ولو كان جنبًا، (١) ويكفن في ثيابه الصالحة للكفن، ويكمل ما نقص منها، وينقص منها ما زاد على كفن السنة، ويدفن في دمائه ولا يغسل شيء منها؛ روى أحمد، أن رسول الله على قال: «لا تغسلوهم؛ فإن كلّ جرح، أو كلّ دم يفوح مسكًا يوم القيامة». [أحمد (٣/ ٢٩٩)]. وأمر - صلوات الله وسلامه عليه - بدفن شهداء أُحد في دمائهم، ولم يغسلوا، ولم يصلّ عليهم. [البخاري (١٠٥٤ و١٣٤٧) والترمذي (١٠٦٦) والنسائي (٤/ ١٢) وابن ماجه (١٠١٥)]. قال الشافعي: لعل ترك الغسل والصلاة؛ لأن يلقوا الله بكلومهم وهمهم والمنافي من المسلمين لما دمهم ريح المسك، واستغنوا بإكرام الله لهم عن الصلاة عليهم، مع التخفيف على من بقي من المسلمين لما يكون فيمن قاتل من جراحات، وخوف عَوْدة العدو، رجاء طلبهم وهمهم بأهلهم، وهم أهلهم بهم.

وقيل: الحكمة في ترك الصلاة عليهم، أن الصلاة على الميت والشهيدُ حي، أو أن الصَّلاة شفاعة والشُّهداء في غنّى عنها؛ لأنهم يشفعون لغيرهم.

(٥) الشُّهداءُ الذين يغسلون ويُصلَّى عليهم: أما القتلى ، الذين لم يقتلوا في المعركة بأيدي الكفار ، فقد أطلق الشارع عليهم لفظ الشهداء ، وهؤلاء يغسلون ويصلَّى عليهم ، فقد غسل رسول الله عليه من مات منهم في حياته ، وغسل المسلمون بعده عمر ، وعثمان ، وعليًّا ، وهم جميعًّا شهداء ، ونحن نذكر هؤلاء الشهداء فيما يلى :

۱- عن جابر بن عتيك، أن النبي ﷺ قال: «الشهادة سبع، سوى القتل في سبيل الله؛ المطعون (۱) شهيد، والغرق (۱) شهيد، والغرق (۱) شهيد، وصاحب الحرق شهيد، والمبطون (۲) شهيد، وصاحب الحرق شهيد، والذي يموت تحت الهدم شهيد، والمرأة تموت بجَمْع (۷) شهيدة». رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي بسند صحيح. [أبو داود (۲۱۱۱) والنسائي (۲/۲۱) وأحمد (٥/٢٤٦)].

٢- وعن أبي هريرة ، أن النبي عَلَيْمَ قال : «ما تعدون الشهيد فيكم؟» قالوا : يا رسول الله ، من قتل في سبيل الله ، فهو شهيد . قال : «إن شهداء أمتي إذًا لقليل» . قالوا : فمن هم ، يا رسول الله؟ قال : «من قتل في سبيل الله فهو شهيد ، ومن مات في الطَّاعون فهو شهيد ، ومن مات في الطَّاعون فهو شهيد ، ومن مات في البطن فهو شهيد ، والغريق شهيد» . رواه مسلم . [مسلم (١٩١٥]].

٣- وعن سعيد بن زيد، أن النبي ﷺ قال: «من قُتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد». رواه أحمد، والترمذي وصححه. [أبو داود (٤٧٧٢) والترمذي (١٤٢١) وابن ماجه (٢٥٨٠) وأحمد (٢/ ٢٢١، ٢٢١)].

<sup>(</sup>١) الشهيد الجنب: لا يغسل عند المالكية ، والأصح من مذهب الشافعية ورأي محمد وأبي يوسف ، ويشهد لهذا: أن حنظلة اَستشهد جنبًا فلم يغسله النبي صلّى الله عليه وسلم .

<sup>(</sup>٣) المطعون : من مات بالطاعون .

<sup>(</sup>٢) كلومهم: جروحهم.(٤) الغرق: الغريق.

<sup>(</sup>o) ذات الجنب : القروح تصيب الإنسان داخل جنبه وتنشأ عنها الحمي والسعال .

 <sup>(</sup>٦) المبطون: من مات بموت البطني.
 (٧) يجمع: أي المرأة التي تموت عند الولادة.

<sup>(</sup>٨) في سبيل الله : أي في طاعة اللَّه .

(٦) الكافر لا يغسّل: ولا يجب على المسلم أن يغسل الكافر، وجوَّزه بعضهم. وعند المالكية، والحنابلة، أنه ليس للمسلم أن يغسل قريبه الكافر، ولا يكفنه، ولا يدفنه، إلا أن يخاف عليه الضياع، فيجب عليه أن يواريه؛ لما رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي، والبيهقي، أن عليًا صَلَّى قال: قلت للنبي فيجب عليه أن يواريه؛ لما رواه أحمد، قال: «اذهب فوَارِ أباك، ولا تحدثنَّ شيئًا حتى تأتيني». وقال: فذهبت فواريته، وجئته فأمرني فاغتسلت، فدعا لي. [أبو داود (٢١١٤) والنسائي (١/ ١١٠) وأحمد (١١٠ ١٠)].

قال ابن المنذر: ليس في غسل الميت سنة تتبع.

#### صفة الغسبل

الواجب في غسل الميت أن يعمم بدنه بالماء مرةً واحدةً ، ولو كان جنبًا أو حائضًا ، والمستحب في ذلك أن يوضع الميت فوق مكان مرتفع، ويجرد من ثيابه، (١) ويوضع عليه ساترٌ يستر عورته، ما لم يكن صبيًّا، ولا يحضر عند غسله، إلا من تدعو الحاجة إلى حضوره، وينبغي أن يكون الغاسل ثقة، أمينًا، صالحًا؛ لينشر ما يراه من الخير، ويستر ما يظهر له من الشر؛ فعند ابن ماجه، أن رسول الله ﷺ قال: «ليغسِّل موتاكم المأمونون». [ابن ماجه (١٤٦١)]. وتجب النية عليه؛ لأنه هو المخاطب بالغسل، ثم يبدأ فيعصر بطن الميت عصرًا رقيقًا ؛ لإخراج ما عسى أن يكون بها ، ويزيل ما على بدنه من نجاسةٍ ، على أن يلف على يده خرقة يمسح بها عورته؛ فإن لمس العورة حرام، ثم يوضئه وضوء الصلاة؛ لقول رسول الله ﷺ: «ابدأن بميامنها، ومواضع الوضوء منها». [البخاري (١٢٥٤) ومسلم (٩٣٩/ ٣٦ - ٣٨) وأبو داود (٣١٤٣) والترمذي (٩٩٠) والنسائي (٤/ ٣١) وابن ماجه (١٤٥٨)]. ولتجديد سمة المؤمنين في ظهور أثر الغرَّة والتحجيل، ثم يغسله ثلاثًا بالماء والصابون، أو الماء القراح، مبتدئًا باليمين، فإن رأى الزيادة على الثلاث، بعدم حصول الإنقاء بها، أو لشيء آخر، غسّله خمسًا، أو سبعًا؛ ففي «الصحيح»، أن رسول الله ﷺ قال : «اغسلنها وترًا؛ ثلاثًا، أو خمسًا، أو سبعًا، أو أكثر من ذلك، إن رأيتن». (٢) [يُنظر تخريج الحديث السابق]. قال ابن المنذر: إنما فوض الرأي إليهن بالشرط المذكور، وهو الإيتار. فإذا كـان الميت امرأة ، ندب نقض شعرها وغُسل ، وأعيد تضفيره ، وأرسل خلفها ؛ ففي حديث أم عطية ، أنهن جعلن رأس ابنة النبي ﷺ ثلاثة قرون . قلت : نَقضْنَه ، وجَعَلْنَه ثلاثة قرون (٣) . قالت : نعم . وعند مسلم : فضفرنا شعرها ثلاثة قرون ؛ قرنيها ، وناصيتها . وفي «صحيح ابن حبان» الأمر بتضفيرها من قوله ﷺ: «واجعلن لها ثلاثة قرون». [ابن حبان (٣٠٣٣) والطبراني في الكبير (٢٥/ ٤٩ - ٥٠) رُقم (٩٨)] ·

<sup>(</sup>١) رأى الشافعي أن يغسل في قميصه أفضل إذا كان رقيقًا لا يمنع وصول الماء إلى البدن لأن النبي ﷺ غسل في قميصه ، والأظهر أن هذا خاص به صلوات الله وسلامه عليه فإن تجريد الميت فيما عدا العورة كان مشهورًا .

<sup>(</sup>٢) قال ابن عبد البر : لا أعلم أحدًا قال بمجاوزة السبع، وكره المجاوزة أحمد وابن المنذر .

<sup>(</sup>٣) قرون : أي ضفائر .

فإذا فرغ من غسل الميت، حفَّف بدنه بثوب نظيف ؛ لئلا تبتل أكفانه ، ووضع عليه الطَّيب ؛ قال رسول الله على: "إذا أجمرتم (١) الميت ، فأوتروا» . رواه البيهقي ، والحاكم ، وابن حبان وصححاه . [الحاكم (١/٥٥) والبيهقي في الكبرى (٦/٥٠٤) وابن حبان (٣٠١)] . وقال أبو وائل : كان عند علي على مسك ، فأوصى أن يحنط به ، وقال : هو فضل حنوط رسول الله على . وجمهور العلماء على كراهة تقليم أظفار الميت ، وأخذ شيء من شعر شاربه ، أو إبطه ، أو عانته . وجوّز ذلك ابن حزم . واتفقوا فيما إذا خرج من بطنه حدث بعد الغسل وقبل التكفين على أنه يجب غسل ما أصابه من نجاسة ، واختلفوا في إعادة طهارته ، فقيل : لا يجب . (١) وقيل : يجب الوضوء . وقيل : يجب إعادة الغسل . والأصل الذي بني عليه العلماء أكثر اجتهادهم في كيفية الغسل ، ما رواه الجماعة ، عن أم عطية ، قالت : دخل علينا رسول الله عن حين توفيت ابنته ، فقال : «أغسلنها ثلاثًا ، أو خمسًا ، أو سبعًا ، أو أكثر من ذلك - إن رأيتن ـ بماء وسدر ، واجعلن في الأخيرة كافورا ، أو شيئًا من كافور ، فإذا فرغتن فآذنني » . (٢) فلما فرغنا آذناه ، فأعطانا واجعلن في الأخيرة كافورا ، أو شيئًا من كافور ، وحكمة وضع الكافور ما ذكره العلماء من كونه طيب والئحة ، وذلك وقت تحضر فيه الملائكة ، وفيه أيضًا تبريد وقوة نفود ، وخاصة في تصلب بدن الميت ، وطرد الموام عنه ، ومنع إسراع الفساد إليه ، وإذا عدم ، قام غيره مقامه مما فيه هذه الخواص ، أو بعضها .

التيمم للميت عند العجز عن الماء: إن عُدِمَ الماء، يُبعَم الميت؛ لقول الله على الماء، يُبعَم الميت؛ لقول الله عالى -: ﴿ فَلَمْ يَحِدُوا مَاءٌ فَتَيَعَمُوا ﴾ [النساء: ٤٣]. ولقول رسول الله على: «جُعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا». [البخاري (٣٥٠) ومسلم (٢٥١)]. وكذلك لو كان الجسم بحيث لو غسل، لتهرّى. وكذلك المرأة تموت بين الرجال الأجانب عنها، والرجل يموت بين النساء الأجنبيات عنه؛ روى أبو داود في «مراسيله»، والبيهقي، عن مكحول، أن النبي عليه قال: ﴿إذا ماتت المرأة مع الرجال، ليس معهم امرأة غيرها، والرجل مع النساء، ليس معهن رجل غيره، فإنهما يُهتمنان ويدفنان، وهما بمنزلة من لم يجد الماء». وأبو داود في مراسيله عن مكحول برقم (٤١٤) والبيهقي في الكبرى (٣/ ٣٩٨)]. ويُيَمِّمُ المرأة ذو رحم محرم منها والشافعي: إن كان بين الرجال ذو رحم محرم منها، غشلها؛ لأنها كالرجل بالنسبة إليه في العورة والخلوة. قال في المرويّ عن الإمام مالك: إنه سمع أهل العلم يقولون: إذا ماتت المرأة وليس معها نساء يغسلنها، ولا من ذوي المحرم أحد يَلِي ذلك منها، ولا زوج يلي ذلك، يُمّمت؛ يمسح بوجهها وكفيها من الصعيد. قال: وإذا هلك الرجل، وليس معه أحد إلا نساء، يمنه أيضًا. (°)

غسل أحد الزوجين الآخر: اتفق الفقهاء على جواز غسل المرأة زوجها ؛ قالت عائشة: لو استقبلت

<sup>(</sup>١) أجمرتم: بخرتم. (٢) هذا مذهب الأحناف والشافعية ومالك. (٣) آذنني: أي أخبرنني.

<sup>(</sup>٤) أشعرنها : اجعلنه شعارًا . والشعار : الثوِّب الذي يلي الجسد . وحقوه : الإزار ، وهو الأصل : معقد الإزار .

<sup>(°)</sup> روى ابن حزم وغيره أنه إذا مات رجلٌ بين نساء لاّ رجل معهن، أو امرأة بين رجال لا نساء معهم، غسل النساء الرجل وغسل الرجال المرأة على ثوب كثيف. يصب الماء على جميع الجسد دون مباشرة اليد، ولا يجوز أن يعوض التيمم من الغسل إلا عند فقد الماء.

من أمري ما استدبرت، ما غسّل النبي على إلا نساؤه. رواه أحمد، وأبو داود، والحاكم وصححه. وأبو داود (٣١٤١) وابن ماجه (١٤٦٤) وأحمد (٦/ ٢٦٧)]. واختلفوا في جواز غسل الزوج امرأته، فأجازه الجمهور؛ لما روي من غسل علي فاطمة، رضي الله عنها. رواه الدارقطني، والبيهقي. ولقول رسول الله عنها عائشة ـ رضي الله عنها ـ: «لو متّ قبلي، لغسلتك وكفنتك». رواه ابن ماجه. [ابن ماجه (١٤٦٥) وأحمد (٦/ ٢٢٨)]. وقال الأحناف: لا يجوز للزوج غسل زوجته، فإن لم يكن إلا الزوج، يممها، والأحاديث حجة عليهم.

غسل المرأة الصبي : قال ابن المنذر : أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم ، أن المرأة تُغَسِّلُ الصبي الصغير .

### الكفسن

(١) حُكْمُه: تكفين الميت بما يستره، ولو كان ثوبًا واحدًا، فرض كفاية ؛ روى البخاري، عن خباب ولا الله على الله ، فمنا من مات لم يأكل من الحره شيئًا، منهم مصعب بن عمير ؛ قُتِل يوم أُحد، فلم نجد ما نكفنه إلا بردة ، إذا غطينا بها رأسه، خرجت رجلاه ، وإذا غطينا رجليه ، خرج رأسه ، فأمرنا النبي على أن نغطي رأسه ، وأن نجعل على رجليه من الإذخر (١) [البخاري (٤٠٤٧) ومسلم (٩٤٠) وأبو داود (٣١٥) والترمذي (٣٨٥٢) والنسائي (١/ ٣٨)

# (٢) ما يُستحبُّ فيه: يستحب في الكفن ما يأتي:

١- أن يكون حسنًا ، نظيفًا ، ساترًا للبدن ؛ لما رواه ابن ماجه ، والترمذي وحسنه ، عن أبي قتادة ، أن النبي قال : (إذا وَلِي أحدكم أخاه ، فليحسن كفنه» . [الترمذي (٩٩٥) وابن ماجه (١٤٧٤)] .

٢- وأن يكون أبيض؛ لما رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي وصححه، عن ابن عباس، أن النبي على الله عباس، أن النبي قال: «البِسوا من ثيابكم البيضَ؛ فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم». [أبو داود (٣١٧٨) والترمذي (٩٩٤) وابن ماجه (١٤٧٢) وأحمد (١/ ٢٤٧)].

٣- وأن يُجمَّر، ويبخَّر، ويطيَّب؛ لما رواه أحمد، والحاكم وصحّحه، عن جابر، أن النبي عَلَيْقَ قال: «إذا أجمرتم الميت، فأجمروه ثلاثًا» [أحمد (٣/ ٣٣١)]. وأوصى أبو سعيد، وابن عمر، وابن عباس عَلَيْهُ أَن تُجمر أكفانهم بالعود.

٤- أن يكون ثلاث لفائف للرجل، وخمس لفائف للمرأة ؛ لما رواه الجماعة، عن عائشة، قالت: كفن رسول الله على في ثلاثة أثواب بيض سَحولية مجدد، ليس فيها قميص، ولا عمامة. [البخاري (١٢٧٣) ومسلم (٩٤١) وأبو داود (٣١٥١) والترمذي (٩٩٦) والنسائي (٤/ ٣٥) وابن ماجه (٣١٩٩) وأحمد (٦/ مسلم (٩٤١) وأبو داود (٣١٥١) والترمذي (٩٩٦) والنسائي (٤/ ٣٥) وابن ماجه (٣١٩٩) وأحمد (٦/

<sup>(</sup>١) الإذخر: حشيشة طيبة الرائحة، تسقف بها البيوت فوق الخشب.

(۱۱۸)]. قال الترمذي: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، من أصحاب النبي على وغيرهم. قال : وقال سفيان الثوري : يكفن الرجل في ثلاثة أثواب، إن شئت في قميص ولفافتين، وإن شئت في ثلاث لفائف. ويجزئ ثوب واحد، إن لم يجدوا ثوبين، والثوبان يجزيان، والثلاثة لمن وجد أحب إليهم. وهو قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق. وقالوا : تكفن المرأة في خمسة أثواب. وعن أم عطية، أن النبي ناولها إزارًا، ودرعًا، (۱) وخمارًا، (۲) وثوبين (۳). وقال ابن المنذر : أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم يرى، أن تكفن المرأة في خمسة أثواب.

(٣) تكفين المُحرِم: إذا مات المحرِم؛ عُسِّلَ كما يغسل غيره ممن ليس محرمًا، وكفن في ثياب إحرامه، ولا تغطى رأسه، ولا يطيَّب لبقاء حكم الإحرام؛ لما رواه الجماعة، عن ابن عباس، قال: بينما رجل واقف مع رسول الله على بعرفة، إذ وقع عن راحلته فوقصته، فلا كند ذلك للنبي على الله المنطقة، فقال: «اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تحنطوه، ولا تخمروا لا رأسه؛ فإن الله ـ تعالى ـ يبعثه يوم القيامة ملبيًا». [البخاري (٢١٦٦) ومسلم (٢٠٢١) (٩٩) وأبو داود (٣٢٣٨) والترمذي (٥١) والنسائي (٥/ ١٩٥) وابن ماجه (٨٥١) وأحمد (١/ ٢١٥)]. وذهبت الحنفية، والمالكية إلى أن المحرم إذا مات، انقطع إحرامه، وبانقطاع إحرامه يكفن كالحلال، فيخاط كفنه، ويغطى رأسه، ويطيَّب، وقالوا: إن قصة هذا الرجل واقعة عين، لا عموم لها، فتختص به. ولكن التعليل، بأنه يبعث يوم القيامة ملبيًا، ظاهر أن هذا عام في كلّ محرم، والأصل أن ما ثبت لأحد الأفراد من الأحكام يثبت لغيره، ما لم يقم دليل على التخصيص.

(٤) كراهة المغالاة في الكفن: ينبغي أن يكون الكفن حسنًا دون مغالاة في ثمنه، أو أن يتكلف الإنسان في ذلك ما ليس من عادته. قال الشعبي: إن عليًّا ـ كرم الله وجهه ـ قال: لا تُغال لي في كفن؛ فإني سمعت رسول الله علي يقول: «لا تغالوا في الكفن؛ فإنه يُسلب سلبًا سريعًا». رواه أبو داود . [أبو داود فإني سمعت رسول الله علي يقول: «لا تغالوا في الكفن، اشتروا لي ثوبين (١٣٣٧)]. وفي إسناده أبو مالك، وفيه مقال. وعن حذيفة، قال: لا تغالوا في الكفن، اشتروا لي ثوبين نقين. وقال أبو بكر: اغسلوا ثوبي هذا وزيدوا عليه ثوبين، فكفنوني فيهم. قالت عائشة: إن هذا كلَق (١٣٨٧). قال: إن الحي أولى بالجديد من الميت، إنما هو للمُهْلَةِ . (٩) [البخاري (١٣٨٧)]

(٥) الكفنُ من الحرير: لا يحل للرجل أن يكفن في الحرير، ويحل للمرأة؛ لقول رسول الله عَلَيْهُ في الحرير والذهب: «إنهما حرام على ذكور أمتي، حل لإناثها». [الترمذي (١٧٢٠) وابن ماجه (٣٥٩٥)]. وكره كثير من أهل العلم للمرأة أن تكفن في الحرير؛ لما فيه من السَّرف، وإضاعة المال، والمغالاة المنهيّ عنها، وفرَّقوا بين كونه زينة لها في حياتها، وكونه كفنًا لها بعد موتها؛ قال أحمد: لا يعجبني، أن تكفن المرأة في شيء من الحرير، وكره ذلك الحسن، وابن المبارك، وإسحاق. قال ابن المنذر: ولا أحفظ عن غيرهم خلافهم.

(٣) تلف فيها .

<sup>(</sup>١) الدرع: القميص. (٢) الخمار: غطاء الرأس.

 <sup>(</sup>٤) وقصته: أي دقت عنقه.
 (٥) في ثوبيه: إزاره وردائه.
 (٦) تحنطوه: تطيبوه بالحنوط، وهو الطيب الذي يوضع للميت.

<sup>(</sup>V) تخمروا: تستروا. (A) الحلق: غير الجديد.

<sup>(</sup>٩) المهلة: القيح السائل من الميت.

(٦) الكَفنُ من رَأْسِ المالِ: إذا مات الميت وترك مالاً، فتكفينه من ماله، فإن لم يكن له مال، فعلى من تلزمه نفقته، فإن لم يكن له من ينفق عليه، فكفنه من بيت مال المسلمين، وإلا فعلى المسلمين أنفسهم، والمرأة مثل الرجل في ذلك. وقال ابن حزم: وكَفَنُ المرأة وحفر قبرها من رأس مالها، ولا يلزم ذلك زوجها؛ لأن أموال المسلمين محظورة، إلا بنص قرآن أو سنة؛ قال رسول الله عليه: «إن دماء كم وأموالكم عليكم حرام». [مسلم (١٢١٣) (١٣٦)]. وإنما أوجب الله - تعالى - على الزوج النفقة، والكسوة، والإسكان، ولا يسمَّى في اللغة التي خاطبنا الله تعالى بها الكفن كِسوة، ولا القبر إسكانًا.

### الصلاة على البت

(١) حكمُهَا: من المتفق عليه بينِ أئمة الفقه ، أن الصلاة على الميت فرض كفاية ؛ لأمر رسول الله على الميت فرض كفاية ؛ لأمر رسول الله على المين بها ، ولمحافظة المسلمين عليها ؛ روى البخاري ، ومسلم ، عن أبي هريرة ، أن النبي عليه كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدَّين ، فيسأل : «هل ترك لِدَينه فضلاً؟» فإن حُدِّث أنه ترك وفاءً صلى ، وإلا قال المسلمين : «صلوا على صاحبكم» . [البخاري (٥٣٧١) ومسلم (١٦١٩)] .

(٢) فضلُهَا:

١- روى الجماعة ، عن أبي هريرة ، أن النبي عليه قال : «من تبع جنازة وصلّى عليها ، فله قيراطٌ ، (١) ومن تبعها حتى يُفرَغ منها ، فله قيراطان ، أصغرهما مثل أُحد - أو (٢) - أحدهما مثل أُحد» . [البخاري ومن تبعها حتى يُفرَغ منها ، فله قيراطان ، أصغرهما مثل أُحد - أو (٢) - أحدهما مثل أُحد» . [البخاري (٧٢ و٥٣٥) ومسلم (٩٤٥) وأبو داود (٣١٦٨) والترمذي (١٠٤٠) والنسائي (٤/ ٢٥) وابن ماجه (٩٤٥) .

٢- وَرَوَى مسلم، عن خبَّاب ضَيْنَهُ قال: يا عبد الله بن عمر، ألا تسمع ما يقول أبو هريرة؟ إنه سمع رسول الله على يقول: «مَنْ خرج مع جنازة من بيتها، وصلّى عليها، ثم تبعها حتى تدفن، كان له قيراطان من أجر، كلّ قيراط مثل أُحد، ومن صلّى عليها ثمّ رجع (٣)، كان له مثل أُحد». فأرسل ابن عمر - رضي الله عنهما - خبابًا إلى عائشة يسألها عن قول أبي هريرة، ثم يرجع إليه، فيخبره ما قالت، فقال: قالت عائشة: صدَق أبو هريرة. فقال ابن عمر - رضي الله عنهما - لقد فرَّطنا في قراريط كثيرة . [مسلم (٩٤٥) وأبو داود (٣١٦٩) وابن حبان (٣٠٧٩)].

(٣) شروطُهَا: صلاة الجنازة يتناولها لفظ الصلاة ، فيشترط فيها الشروط التي تفرض في سائر الصلوات المكتوبة ؛ من الطهارة الحقيقية ، والطهارة من الحدث الأكبر والأصغر ، واستقبال القبلة ، وستر العورة ؛ روى مالك ، عن نافع ، أن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - كان يقول : لا يُصلِّي الرجل على الجنازة ، إلا وهو طاهر . وتختلف عن سائر الصلوات المفروضة في أنه لا يشترط فيها الوقت ، بل تؤدى

<sup>(</sup>١) القيراط يتجسم على قدر جرم الجبل المذكور تثقيلًا للميزان.

<sup>(</sup>٢) أو: للشك . (٣) في هذا دليل على أنه لا استئذان عند الانصراف من صاحب الجنازة .

في جميع الأوقات متى حضرت، ولو في أوقات النهي، (¹) عند الأحناف، والشافعية. وكره أحمد، وابن المبارك، وإسحاق الصلاة على الجنازة وقت الطلوع، والاستواء، والغروب، إلا إن خيف عليها التغيّر.

(٤) أركانُهَا : صلاة الجنازة لها أركان تتركب منها حقيقتها ، ولو ترك منها ركن بطلت ، ووقعت غير مُعتدّ بها شرعًا ، نذكرها فيما يلي :

١- النية ؛ لقول الله - تعالى - : ﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ﴿ [البينة : ٥] . وقـول رسول الله ﷺ: ﴿إِنَّمَا الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ عَلَيْهُ الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ عَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ

٧- القيام للقادر عليه: وهو ركن عند جمهور العلماء، فلا تصحُّ الصلاة على الميت لمن صلَّى عليه راكبًا أو قاعدًا، من غير عذر. قال في «المغني»: لا يجوز أن يُصلِّي على الجنائز وهو راكب؛ لأنه يفوت القيام الواجب. وهذا قول أبي حنيفة، والشافعي، وأبي ثور. ولا أعلم فيه خلافًا، ويستحب أن يقبض بيمينه على شماله أثناء القيام، كما يفعل في الصلاة، وقيل: لا. والأول أولى.

٣- التكبيرات الأربع: لما رواه البخاري، ومسلم، عن جابر، أن النبي ﷺ صلّى على النجاشي، فكبَّر أوبعًا. [البخاري (١٢٤٥) ومسلم (٩٥٢) وأحمد (٣/ ٣٥٥)]. قال الترمذي: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم، يرون التكبير على الجنازة أربع تكبيرات، وهو قول سفيان، ومالك، وابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.

رَفْعُ اليدَيْنِ عَنْدَ التَّكبيرِ: والسنة عدم رفع اليدين في صلاة الجنازة، إلا في أوَّل تكبيرة فقط؛ لأنه لم يأتِ عن النبي عَلِيهُ أنه رفع في شيء من تكبيرات الجنازة، إلا في أوَّل تكبيرة فقط. قال الشوكاني، بعد ذكر الخلاف، ومناقشة أدلة كل: والحاصل، أنه لم يثبت في غير التكبيرة الأولى شيءٌ يصلح للاحتجاج به عن النبي عَلِيهُ ، وأفعال الصحابة وأقوالهم لا حجة فيها، فينبغي أن يقتصر على الرفع عند تكبيرة الإحرام؛ لأنه لم يشرع في غيرها، إلا عند الانتقال من ركن إلى ركن، كما في سائر الصلوات، ولا انتقال في صلاة الجنازة.

عُ و ٥ ـ قراءة الفاتحة سرًا ، والصلاة والسلام على الرسول على الرسول على السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبّر عن أبي أمامة بن سهل ، أنه أخبره رجلٌ من أصحاب النبي على السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبّر الإمام ، ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرًا في نفسه ، ثم يُصلِّي على النبي على النبي على النبي الشافعي في مسنده الدعاء في الجنازة في التكبيرات ، ولا يقرأ في شيء منهن ، ثم يسلم سرًا في نفسه (٣). [الشافعي في مسنده

<sup>(</sup>١) يراجع «فقه السنة» بصدد «أوقات النهي، .

<sup>(</sup>٢)مذهب أبي حنيفة ومالك أنهما ليسا ركنين، وسيأتي كلام الترمذي في ذلك.

<sup>(</sup>٣) رأي الجمهور أن القراءة والصلاة على النبي عَيْمَ والدعاء والسّلام يسن الإسرار بها إلا بالنسبة للإمام فإنه يسن الجهر بالتكبير والتسليم للإعلام .

(٣٥٩)]. قال في «الفتح»: وإسناده صحيح. وَرَوَى البخاري، عن طلحة بن عبد الله، قال: صليت مع ابن عباس على جنازة، فقرأ بفاتحة الكتاب، فقال: إنها من السنة. [البخاري (١٣٣٥) وأبو داود (٣١٩٨) والترمذي (١٠٢٧)]. ورواه الترمذي، وقال: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من الصحابة وغيرهم والترمذي أن يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى. وهو قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق. وقال بعضهم: لا يقرأ في الصلاة على الجنازة، إنما هو الثناء على الله - تعالى - والصلاة على نبيه على ، والدعاء للميت. وهو قول الثوري، وغيره من أهل الكوفة. ومن حجج القائلين بفرضيَّة القراءة، أن الرسول على سماها صلاة، بقوله: «صلوا على صاحبكم». وقال: «لا صلاة، لمن لا يقرأ بأمُّ القرآن». [سبق تخريجه].

صيغة الصَّلاة والسَّلام على رسول الله وموضعها: وتُؤدَّى الصلاة والسلام على رسول الله بأي صيغة ، ولو قال: اللهم صلِّ على محمد ، لكفى . واتباع المأثور أفضل مثل: «اللهم صلِّ على محمد ، وعلى آل محمد ، وعلى آل محمد ، كما صليت على إبراهيم ، وعلى آل إبراهيم ، وبارك على محمد ، وعلى آل محمد ، كما باركت على إبراهيم ، وعلى آل إبراهيم في العالمين ، إنك حميد مجيد » .

ويؤتى بها بعد التكبيرة الثانية كما هو الظاهر ، وإن لم يَرِد ما يدل على تعيين موضعها .

٣- الدُّعاءُ: وهو ركن باتفاق الفقهاء؛ لقول رسول الله ﷺ: ﴿إِذَا صَلَيْتُم عَلَى الْمُنْتُ ، فأخلصوا له الدُّعاءُ ، رواه أبو داود ، والبيهقي ، وابن حبان وصحّحه . [يُنظر تخريج الحديث السابق] .

ويتحقق بأي دعاء مهما قلَّ ، والمستحب فيه أن يدعو بأية دعوة من الدعوات المأثورة الآتية :

١- قال أبو هريرة: دعا رسول الله ﷺ في الصلاة على الجنازة، فقال: «اللهم أنت ربها، وأنت خلقتها، وأنت ربها، وأنت خلقتها، وأنت روحها، وأنت أعلم بسرّها وعلانيتها، جئنا شفعاء له، فاغفر له ذنبته الله داود (٣٢٠٠) والنسائي في الكبرى (١٠٩١٧).

٢- وعن واثلة بن الأسقع ، قال : صلّى بنا النبي عَلَيْة على رجل من المسلمين ، فسمعته يقول : «اللهم إن فلان بن فلان في ذمتك ، و حَبْل (١) جوَارك ، فقِه من فِتنَة القبر ، وعذاب النار ، وأنت أهل الوفاء والحق ، اللهم فاغفر له وارحمه ؛ فإنك أنتَ الغفور الرحيم» . رواهما أحمد ، وأبو داود . [أبوداود (٣٢٠٢) وابن ماجه (٩٩٩)].

٣- وعن عوف بن مالك ، قال : سمعت رسول الله ﷺ وقد صلّى على جنازة ـ يقول : «اللهم اغفر له وارحمه ، وعافه واعف عنه ، وأكرم نزله ، ووَسِّع مُدْخَلَه ، واغسله بماء وثلج وبَرَد ، ونَقِّه من الخطايا كما يُنقَّى الثوبُ الأبيضُ من الدَّنس ، وأبدله دارًا خيرًا من داره ، وأهلاً خيرًا من أهله ، وزَوجًا خيرًا من زوجه ، وقِه فتنة القبر ، وعذابَ النار» . رواه مسلم .[مسلم (٩٦٣) والنسائي (٤/ ٧٣)] .

٤- وعن أبي هريرة ، قال : صلّى رسول الله ﷺ على جنازة ، فقال : «اللهم اغفر لحيَّنَا ومَيَّتِنا ، وصغيرنا وكبيرنا ، وذكرنا وأنثانا ، وشاهدنا وغائبنا ، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ، ومن توفيتَه منا فتَوَفَّه

<sup>(</sup>١) الذمة: الحفظ. والحبل: العهد.

على الإيمان، اللهم لا تَحْرِمْنا أجرَه، ولا تُضِلَّنا بعده». رواه أحمد، وأصحاب السنن. [أبو داود (٣٢٠١) والترمذي (٢٠٤٤) وابن ماجه (١٤٩٨) وأحمد (٣/ ٣٦٨)]. فإذا كان المصلّى عليه طفلاً، استحب أن يقول المصلي: اللهم اجعله لنا سلفًا، وفَرَطًا، وذحرًا. رواه البخاري، والبيهقي من كلام الحسن. [البخاري تعليقًا في كتاب الجنائز، باب ٦٥ قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة، ورواه البيهقي في الكبرى (١٤١٤)]. قال النووي: وإن كان صبيًّا أو صبية، اقتصر على ما في حديث: «اللهم اغفر لحينا وميتنا ... إلخ» وضَم إليه: «اللهم اجعله فرطًا لأبويه، وسلفًا، وذخرًا، وعظة، واعتبارًا، وشفيعًا، وثقل به موازينهما، وأفرغ الصبر على قلوبهما، ولا تقرمهما أجره».

موضع هذه الأدعية : قال الشوكاني : واعلم أنه لم يرد تعيين موضع هذه الأدعية ، فإذا شاء المصلي ، جاء بما يختار منها دفعة ؛ إما بعد فراغه من التكبير ، أو بعد التكبيرة الأولى ، أو الثانية ، أو الثالثة ، أو يفرقه بين كلّ تكبيرتين ، أو يدعو بين كلّ تكبيرتين بواحد من هذه الأدعية ؛ ليكون مؤديًّا لجميع ما رُوي عنه على قال : والظاهر ، أنه يدعو بهذه الألفاظ الواردة في هذه الأحاديث سواء كان الميت ذكرًا أو أنثى ، ولا يحوّل الضمائر المذكّرة إلى صيغة التأنيث ، إذا كان الميت أنثى ؛ لأن مرجعها الميت ، وهو يقال عن الذكر والأنثى .

(٧) الدُّعاءُ بعْدَ التكبيرةِ الرّابعةِ: يستحب الدعاء بعد التكبيرة الرَّابعة، وإن كان المصلي دعا بعد التكبيرة الثالثة؛ لما رواه أحمد، عن عبد الله بن أبي أوفى، أنه ماتت له ابنة، فكبَّر عليها أربعًا، ثم قام بعد الرابعة قدْر ما بين التكبيرتين يدعو، ثم قال: كان رسول الله يَجَيِّدُ يصنع في الجنازة هكذا. [ابن ماجه الرابعة قدْر ما بين التكبيرتين يدعو، ثم قال: كان رسول الله يَجَيِّدُ يصنع في الجنازة هكذا. [ابن ماجه (١٥٠٣) وأحمد (١٤/ ٣٥) والبيهقي في الكبرى (١٤/ ٤٤)]. وقال الشافعي: يقول بعدها: اللهم لا تحرمنا أجره، ولا تفتنًا بعده. وقال ابن أبي هريرة: كان المتقدمون يقولون بعد الرابعة: ﴿رَبِّنَا عَالِنَا فِي الدُنْهَا عَذَابَ النَّارِ ﴾ [البقرة: ٢٠١].

(٨) السَّلامُ: وهو متفق على فرضيته بين الفقهاء، ما عدا أبا حنيفة القائل، بأنَّ التسليمتين يمينًا وشمالاً واجبتان، وليستا ركنين، واستدلوا على الفرضيَّة بأن صلاة الجنازة صلاة، وتحليل الصلاة التسليم، وقال ابن مسعود: التسليم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة. وأقلَّه: السلام عليكم، أو: سلام عليكم.

وذهب أحمد إلى أن التسليمة الواحدة هي السنة ، يسلمها عن يمينه ، ولا بأس إن سلم تلقاء وجهه ؟ استدلالاً بفعل رسول الله ﷺ ، وبفعل الأصحاب الذين كانوا يسلمون تسليمة واحدة ، ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم . واستحب الشافعي تسليمتين ، يبدأ بالأولى ملتفتًا إلى يمينه ، ويختم بالأخرى ملتفتًا إلى يساره . قال ابن حزم : والتّسليمة الثانية ذِكْرٌ وفعلُ خَيْرٍ .

كيفية الصلاة على الجنازة: أن يقف المصلّي بعد استكمال شروط الصلاة، ناويًا الصلاة على من حضر من الموتى، رافعًا يديه مع تكبيرة الإحرام، ثم يضع يده اليمنى على اليسرى، ويشرع في قراءة الفاتحة، ثم يكبر ويصلّي على النبي على ثم يكبر ويدعو للميت، ثم يكبر ويدعو، ثم يسلم.

موقف الإمام من الرجل والمرأة: من السنة، أن يقوم الإمام حذاء رأس الرجل، ووسط المرأة؛ لحديث أنس، أنه صلّى على جنازة رجلٌ فقام عند رأسه، فلما رُفعت، أتي بجنازة امرأة فصلّى عليها، فقام وسطها(۱) فَسُئِلَ عن ذلك، وقيل له: هكذا كان رسول الله على يقوم من الرجل حيث قمت، ومن المرأة حيث قمت؟ قال: نعم. رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، والترمذي وحسّنه. [أبو داود (٢١٩٤) والترمذي (٢٠٤) وابن ماجه (١٤٩٤) وأحمد (٣/ ٢٠٤)]. قال الطحاوي: وهذا أحب إلينا، فقد قوّته الآثار التي رويناها عن النبي على .

الصلاة على أكثر من واحد: إذا اجتمع أكثر من ميت، وكانوا ذكورًا أو إناثًا، صُفُّوا واحدًا بعد واحد بين الإمام والقبلة؛ ليكونوا جميعًا بين يدي الإمام، ووُضع الأفضل مما يلي الإمام، وصلّى عليهم جميعًا صلاة واحدة. وإن كانوا رجالاً ونساءً، جاز أن يصلّي على الرجال وحدهم، والنساء وحدهن، وجنل عليهم علي عليهم جميعًا، وصفت الرجال أمام الإمام، وجعلت النساء مما يلي القبلة؛ وعن نافع، عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه صلّى على تسع جنائز؛ رجال ونساء، فجعل الرجال مما يلي الإمام، وجعل النساء مما يلي القبلة، وصفهم صفًّا واحدًا. ووضعت جنازة أم كلثوم بنت عليّ امرأة عمر، وابن لها يقال له: زيد. والإمام يومئذ سعيد بن العاص، وفي الناس يومئذ ابن عباس، وأبو هريرة، وأبو سعيد، وأبو قتادة، فوضع الغلام مما يلي الإمام، قال رجل: فأنكرت ذلك، فنظرت إلى ابن عباس، وأبي هريرة، وأبي سعيد، وأبي قتادة، فقلت: ما هذا؟ قالوا: هي السنة. رواه النسائي، والبيهقي والخديث، أن هريرة إذا صُلِّي عليه مع امرأة، كان الصبي مما يلي الإمام، والمرأة مما يلي القبلة، وإن كان فيه رجال، ونساء، وصبيان، كان الصبيان مما يلي الرجال.

استحباب الصفوف الثلاثة، وتسويتها: يستحب أن يصف المصلون على الجنازة ثلاثة صفوف، (٢) وأن تكون مستوية؛ لما رواه مالك بن هبيرة، قال: قال رسول الله عليه أمّة من المسلمين، يبلغون أن يكونوا ثلاثة صفوف، إلا غفر له». فكان مالك بن هبيرة يتحرى إذا قل أهل الجنازة، أن يجعلهم ثلاثة صفوف. رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، والترمذي وحسّنه، والحاكم وصحّحه. [أبو داود (٣١٦٦) والترمذي (١٠٢٨) وابن ماجه (١٤٩٠) وأحمد (٤/ ٩٧)]. قال أحمد: أحب إذا كان فيهم قلة، أن يجعلهم ثلاثة صفوف. قالوا: فإن كان وراءه أربعة، كيف يجعلهم؟ قال: يجعلهم صفين، في كلّ صف رجلين. وكره أن يكونوا ثلاثة، فيكون في كلّ صف رجل

استحباب الجمع الكثير: ويستحب تكثير جماعة الجنازة ؛ لما جاء عن عائشة ، أن النبي علي قال: «ما

<sup>(</sup>١) روي أنه كان يقوم عند عجيزتها ولا منافاة بين الروايتين لأن العجيزة يصدق عليها أنها وسط.

<sup>(</sup>٢) أقل صف اثنان .

من ميت يصلّي عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة ، كلهم يَشْفَعون (١) له ، إلا شُفّعُوا» . (٢) رواه أحمد ، ومسلم ، والترمذي . [مسلم (٩٤٧) والترمذي (١٠٢٩) والترمذي (١٠٢٩) والترمذي (١٠٤٠) . وعن ابن عباس ، قال : سمعت رسول الله عليه يقول : «ما من رجل مسلم يموت ، فيقوم على جنازته أربعون رجلاً ، لا يشركون بالله شيئًا ، إلا شفّعهم الله فيه» . رواه أحمد ، ومسلم ، وأبو داود . [مسلم (٩٤٨) ، وأبو داود . [مسلم (٧٧٧)] .

المسبوق في صلاة الجنازة: من سُبِقَ في صلاة الجنازة بشيء من التكبير ، استحب له أن يقضيه متتابعًا ، فإن لم يقض فلا بأس . وقال ابن عمر ، والحسن ، وأيوب السختياني ، والأوزاعي : لا يقضي ما فات من تكبير الجنازة ، ويسلم مع الإمام . وقال أحمد : إذا لم يقض ، لم يبال . ورجح صاحب «المغني» هذا المذهب ، فقال : ولنا قول ابن عمر ، ولم يعرف له في الصحابة مخالف . وقد روي عن عائشة ، أنها قالت : يا رسول الله ، إني أصلي على الجنازة ، ويخفى عليَّ بعض التكبير . قال : «ما سمعتِ فكبري ، وما فاتكِ فلا قضاء عليك» . وهذا صريح ؟ ولأنها تكبيرات متواليات ، فلا يجب ما فاته منها ، كتكبيرات العيدين .

من يُصَلَّى عليهم ومن لا يُصَلَّى عليهم: اتفق الفقهاء على أنه يُصلَّى على المسلم؛ ذكرًا كان أم أنثى، صغيرًا كان أم كبيرًا. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الطفل إذا عرفت حياته، واستهل (٣)، يصلَّى عليه؛ فعن المغيرة بن شعبة، عن النبي عليه ويُدْعَى لوالديه بالمغفرة والرحمة». رواه أحمد، وأبو داود. يمينها، أو عن يسارها، والسَّقط يُصَلَّى عليه، ويُدْعَى لوالديه بالمغفرة والرحمة». رواه أحمد، وأبو داود. وقال فيه: «والماشي يمشي خلفها وأمامها، وعن يمينها ويسارها، قريبًا منها». وفي رواية: «الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها، والطفل يُصَلَّى عليه». رواه أحمد، والنسائي، والترمذي وصححه. الترمذي (١٠٣١) والنسائي (١٥٥٤-٥٦) وابن ماجه (١٥٠٧) وأحمد (١٠٢٥)].

الصلاة على السقط<sup>(٤)</sup>: السّقط إذا لم يأت عليه أربعة أشهر، فإنه لا يغسّل، ولا يُصَلَّى عليه، ويُلف في خرقة ويدفن، من غير خلاف بين جمهور الفقهاء. فإن أتى عليه أربعة أشهر، فصاعدًا، واستهل، غسّل وصلي عليه باتفاق. فإذا لم يَستهل، فإنه لا يصلّى عليه، عند الأحناف، ومالك، والأوزاعي، والحسن؛ لما رواه الترمذي، والنسائي، وابن ماجه، والبيهقي، عن جابر، أن النبي عليه قال: (إذا استهل السّقط، صُلي عليه، وورثَ». [الترمذي (١٠٣٢) وابن ماجه (١٠٥٨) والبيهقي (١٤/ ٨]. ففي الحديث اشتراط الاستهلال في الصلاة عليه. وذهب أحمد، وسعيد، وابن سيرين، وإسحاق إلى أنه يُغسل، ويصلّى عليه؛ للحديث المتقدم. وفيه: (والسقط يصلّى عليه». ولأنه نسمة نفخ فيه الروح، فيصلّى عليه كالمستهل؛ للحديث المتقدم. وفيه: (والسقط يصلّى عليه». ولأنه نسمة نفخ فيه الروح، فيصلّى عليه كالمستهل؛ فإن النبي عليه أخبر أنه ينفخ فيه الروح لأربعة أشهر. وأجابوا عما استدل به الأولون، بأن الحديث مضطرب، وبأنه معارّض بما هو أقوى منه، فلا يصلح للاحتجاج به.

<sup>(</sup>١) يخلصون له الدعاء ويسألون له المغفرة .

<sup>(</sup>٣) الاستهلال: الصياح أو العطاس أو حركة يعلم بها حياة الطفل.

<sup>(؛)</sup> السقط: الولد ينزل من بطن أمه قبل مدة الحمل وبعد تبين خلَّقه.

<sup>(</sup>٢) قبلت شفاعتهم.

الصلاة على الشهيد: الشهيد؛ هو الذي قتل في المعركة بأيدي الكفار. وقد جاءت الأحاديث الصحيحة المصرّحة، بأنه لا يصلّى عليه:

١- روى البخاري ، عن جابر ، أن النبي عَلَيْقُ أمر بدفن شهداء أحد في دمائهم ، ولم يغسُّلهم ، ولم يصلُّ عليهم . [البخاري (١٣٤٣)] .

٢- وَرَوَى أَحمد ، وأبو داود ، والترمذي ، عن أنس ، أن شهداء أُحد لم يغسلوا ، ودفنوا بدمائهم ، ولم يصلّ عليهم . [أحمد (٣/ ٢٩٩) وأبو داود (٣١٣٥) والترمذي (١٠١٦)] .

# وجاءت أحاديث أخرى صحيحة مصرحة ، بأنه يصلَّى عليه :

١- روى البخاري ، عن عقبة بن عامر ، أن النبي ﷺ خرج يومًا ، فصلّى على أهل أُحد صلاته على الميت بعد ثماني سنين ، كالمودع للأحياء والأموات . [البخاري (٤٠٨٥)] .

٢. وعن أبي مالك الغفاري ، قال : كان قتلي أحد يؤتلي منهم بتسعة ، وعاشرهم حمزة ، فيصلّي عليهم رسول الله ﷺ، ثم يحملون، ثم يؤتني بتسعة، فيصلّي عليهم، وحمزة مكانه، حتى صلّى عليهم رسول الله ﷺ. رواه البيهقي، وقال: هو أصح ما في الباب، وهو مرسل. [أبو داود في المراسيل (٤٢٧) وابن أبي شيبة (٣/ ٣٠٤) والبيهقي (٤/ ١٢)]. وقد اختلفت آراء الفقهاء؛ تبعًا لاختلاف هذه الأحاديث، فأخذ بعضهم بها جميعًا ، ورجح بعضهم بعض الروايات على بعض . فمن ذهب مذهب الأحذ بها كلها : ابن حزم ، فجوَّز الفعل والترك ، قال : فإن صُلي عليه فحسن ، وإن لم يصلُّ عليه فحسن . وهو إحدى الروايات عن أحمد ، واستصوب هذا الرأي ابن القيم ، فقال : والصواب في المسألة ، أنه مخير بين الصلاة عليهم وتركها؛ لمجيء الآثار بكلُّ واحدٍ من الأمرين، وهذه إحدى الروايات عن أحمد، وهو الأليق بأصول مذهبه . قال : والذي يظهر من أمر شهداء أحد ، أنه لم يصلُّ عليهم عند الدفن ، وقد قتل معه بأحد سبعون نفسًا، فلا يجوز أن تخفى الصلاة عليهم. وحديث جابر بن عبد الله في ترك الصلاة عليهم صحيح صريح، وأبوه عبد الله أحد القتلي يومئذ، فله من الخبرة ما ليس لغيره. ويرجح أبو حنيفة، والثوري، والحسن، وابن المسيب روايات الفعل، فقالوا بوجوب الصلاة على الشهيد. ورجح مالك، والشافعي، وإسحاق، وإحدى الروايات عن أحمد العكس، وقالوا، بأنه لا يصلَّى عليه. قال الشافعي في «الأم» مرجّعًا ما ذهب إليه: جاءت الأحبار، كأنها عيان من وجوه متواترة، أن النبي ﷺ لم يصلّ على قتلي أمحد، وما روي أنه صلَّى عليهم، وكبر على حمزة سبعين تكبيرة، لا يصح، وقد كان ينبغي لمن عارض بذلك هذه الأحاديث الصحيحة ، أن يستحي على نفسه . قال : وأما حديث عقبة بن عامر ، فقد وقع في نفس الحديث أن ذلك كان بعد ثماني سنين. قال: وكأنه عِيْكِيْرُ دعا لهم، واستغفر لهم، حين علم قرب أجله مودعًا لهم بذلك ، ولا يدل على نسخ الحكم الثابت .

من جرح في المعركة وعاش حياة مستقرة : من جرح في المعركة وعاش حياة مستقرة ، ثم مات ، يغسل ويصلّى عليه ، وإن كان يعتبر شهيدًا ؛ فإن النبي عليه عسل سعد بن معاذ ، وصلّى عليه بعد

أن مات بسبب إصابته بسهم قطع أُكْحُله ، (١) فحمل إلى المسجد ، فلبث فيه أيامًا ثم انفتح جرحه ، فمات شهيدًا ، رحمه الله . فإن عاش عيشة غير مستقرة ، فتكلم أو شرب ، ثم مات ، فإنه لا يغسل ، ولا يصلّى عليه . قال في «المغني» . وفي «فتوح الشام» ، أن رجلاً قال : أخذت ماء لعلّي أسقي به ابن عمي إن وجدت به حياة ، فوجدت الحارث بن هشام ، فأردت أن أسقيه فإذا رجلٌ ينظر إليه ، فأومأ لي أن أسقيه ، فذهبت إليه لأسقيه ، فإذا آخر ينظر إليه ، فأومأ لي أن أسقيه ، حتى ماتوا كلهم ، ولم يفرد أحد منهم بغسل ولا صلاة ، وقد ماتوا بعد انقضاء الحرب .

الصلاة على من قتل في حدِّ: من قتل في حدّ ، غسل وصلي عليه ؛ لما رواه البخاري ، عن جابر ، أن رجلاً من أسلم جاء إلى النَّبي عَلَيْتٍ فاعترف بالزنى ، فأعرض عنه ، حتى شهد على نفسه أربع مرات ، فقال: «أبك جنون؟» قال : لا . قال : (أحصنت؟» (٢) قال : نعم . فأمر به ، فرجم بالمصلى (٣) ، فلما أذلقته الحجارة فرَّ ، فأُدرك فرجم ، حتى مات ، فقال له ـ أي عنه ـ النبي عَلَيْتٍ : (خيرًا) وصلّى عليه . [البخاري المحارة فرَّ ، فأُدرك فرجم ، حتى مات ، فقال له ـ أي عنه ـ النبي عَلَيْتٍ : (حيرًا) وقال أحمد : ما نعلم (٢٨ ٢ ) وأبو داود (٤٤٣٠) والترمذي (٩ ٢ ٤١) والنسائي (٤/ ٦٢) وأحمد (٣/ ٢٠١)] ، وقال أحمد : ما نعلم أن النبي عَلَيْتِ ترك الصلاة على أحد ، إلا على الغال ، وقاتل نفسه .

<sup>(</sup>٢) أحصنت : أي تزوجت .

<sup>(</sup>٤) الغال: الذي سرق من الغنيمة قبل القسمة.

<sup>(</sup>١) الأكحل: عرق في اليد.

<sup>(</sup>٣) المصلى: المكان الذِّي يصلَّى فيه العيد.

<sup>(</sup>٥) يقاد منه: أي يقتص منه.

يحجبون الصلاة عن أحد من أهل القبلة ، والذي قتل نفسه يصلّى عليه ، وأنه قال : السنّة ، أن يصلّى على المرجوم. وصح عن قتادة ، أنه قال : ما أعلم أحدًا من أهل العلم اجتنب الصلاة عمن قال : لا إله إلا الله . وصح عن ابن سيرين: ما أدركت أحدًا يَتَأْثم من الصلاة على أحد من أهل القبلة. وعن أبي غالب: قلت لأبي أمامة الباهلي: الرجل يشرب الخمر، أيصلَّى عليه؟ قال: نعم، لعله اضطجع مرةً على فراش، فقال : لا إله إلا الله . فغفر له . وصح عن الحسن ، أنه قال : يصلَّى على من قال : لا إله إلا الله . وَصَلَّى إلى القبلة ، إنما هي شفاعة .

الصلاة على الكافر : لا يجوز لمسلم أن يصلّى على كافر ؛ لقول الله تعالى : ﴿ وَلَا تُصُلِّ عَلَىٓ أَحَدِ مِّنتُهُم مَّاتَ أَبْدًا وَلَا نَقُمُ عَلَىٰ قَبْرِوْءً ۚ إِنَّهُمْ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ [ التوبة : ٨٤] . وقال : ﴿ مَا كَانَ لِلنَّبِي وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوْا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوَا أُولِي قُرُبَكِ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّزَكَ لَهُمْ أَنَهُمْ أَضَحَبُ ٱلْجَجِيدِ ﴿ وَمَا كَايِكَ ٱسْتِغْفَارُ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِـدَةِ وَعَدَهَاۤ إِيَّـاهُ فَلَمَّا نَبَيَّنَ لَهُۥٓأَنَّـهُۥعَدُقُ لِلَّهِ تَبَرَّأُ مِنْهُ ﴾ [التوبة: ١١٣، ١١٤]. وكذلك لا يُصلَّى على أطفالهم؛ لأن لهم حكم آبائهم، إلا مَن حكمنا بإسلامه ، بأن يُسلم أحد أبويه أو يموت ، أو يُسبَى منفردًا من أبويه ، أو من أحدهما ، فإنه يصلَّى عليه .

الصلاة على القبر: تجوز الصلاة على الميت بعد الدَّفن في أي وقت ، ولو صُلَّي عليه قبل دفنه ، وقد تقدم أن رسولَ اللهِ ﴿ ﷺ صلَّى على شهداء أَحُد بعد ثماني سنين . وعن زيد بن ثابت ، قال : خرجنا مع النبي ﷺ ، فلما وردنا البقيع، إذا هو بقبر جديد فسأل عنه؟ فقيل: فلانة. فعرفها، فقال: «ألا آذنتمونی<sup>(۱)</sup> بها؟» قالوا : یا رسول الله ، کنت قائلاً<sup>۲۲)</sup> صائمًا ، فکرهنا أن نؤذیك . فقال : «لا تفعلوا ، لا يموتن فيكم ميت ما كنت بين أظهركم ، إلا آذنتموني به ، فإن صلاتي عليه رحمة». ثم أتى القبر ، فصفّنا خلفه ، وكبَّر عليها أربعًا . رواه أحمد ، والنسائي ، والبيهقي ، والحاكم ، وابن حبان ، وصححاه . [النسائي (٤/ ٨٤ ـ ٨٥)] وابن ماجه (١٥٢٨) وأحمد (٤/ ٣٨٨) وابن حبان (٣٠٨٧) والبيهقي في الكبرى (٤/ ٤٨ والحاكم (٣/ ٥٩١)]. قال الترمذي: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النَّبي، وغيرهم. وهو قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق. وفي الحديث، أن الرسول ﷺ صلّى على القبر، بعد ما صلّى عليها أصحابه قبل الدفن؛ لأنهم ما كانوا ليدفنوها قبل الصلاة عليها. وفي صلاة الأصحاب معه على القبر، ما يدل على أن ذلك ليس خاصًّا به، صلوات الله عليه. قال ابن القيم: رُدَّت هذه السنن المحكمة بالمتشابه من قوله: «لا تجلسوا على القبور، ولا تصلوا إليها». [مسلم (٩٧٢) وأبو داود (٣٢٢٩)]. وهذا حديثٌ صحيح . والذي قاله هو الذي صلّى على القبر ، فهذا قوله وهذا فعله ، ولا يناقض أحدهما الآخر ؟ فإن الصلاة المنهى عنها إلى القبر ، غير الصلاة التي على القبر ، فهذه صلاة الجنازة على الميت التي لا تختص بمكان ، بل فعلها في غير المسجد أفضل من فعلها فيه ، فالصلاة عليه على قبره من جنس الصلاة عليه على

<sup>(</sup>١) آذنتموني : أي أعلمتوني . في هذا دليل على جواز إعادة الصلاة على الميت لمن فاتته الصلاة عليه . (٢) قائلًا : من القيلولة ، وهو النوم وقت الظهيرة .

نعشه ، فإنه المقصود بالصلاة في الموضعين ، ولا فرق بين كونه على النعش وعلى الأرض ، وبين كونه في بطنها ، بخلاف سائر الصلوات ؛ فإنها لم تشرع في القبور ولا إليها ؛ لأنها ذريعة إلى اتخاذها مساجد ، وقد لعن رسول الله على من فعل ذلك ، فأين ما لعن فاعله وحذر منه ، وأخبر أن أهله شرار الخلق ، كما قال : «إن من شرار الناس ، من تدركهم الساعة وهم أحياء ، والذين يتخذون القبور مساجد» . إلى ما فعله على مرارًا متكررة !

الصلاة على الغائب: تجوز الصلاة على الغائب في بلد آخر ؛ سواء أكان البلد قريبًا أم بعيدًا ، فيستقبل المصلي القبلة ، وإن لم يكن البلد الذي به الغائب جهة القبلة ، ينوي الصلاة عليه ، ويكبر ، ويفعل مثل ما يفعل في الصلاة على الحاضر ؛ لما رواه الجماعة ، عن أبي هريرة ، أن النبي على للناس النجاشي في اليوم الذي مات فيه ، وخرج بهم إلى المصلى ، فصف أصحابه ، وكبر أربع تكبيرات . [سبق تخريجه] . قال ابن حزم : ويصلّى على الميت الغائب بإمام وجماعة ، وقد صلّى رسول الله على النجاشي في النجاشي في أن على الميت الغائب على معه أصحابه صفوفًا ، وهذا إجماع منهم لا يجوز تعديه ، وخالف في ذلك أبو حنيفة ، ومالك ، وليس لهما حجة يمكن أن يعتد بها .

الصلاة على المست في المسجد: لا بأس بالصلاة على الميت في المسجد، إذا لم يُخش تلويثه ؟ لما رواه مسلم، عن عائشة، قالت: ما صلّى رسول الله على على شهيل بن بيضاء، إلا في المسجد. وصلّى الصحابة على أبي بكر وعمر في المسجد بدون إنكار من أحد؛ لأنها صلاة، كسائر الصلوات. [ابن أبي شيبة (٣/ ٣٣٤)]. وأما كراهة ذلك عند مالك، وأبي حنيفة ؛ استدلالاً بقول رسول الله على: «من صلّى على جنازة في المسجد، فلا شيء له». (١) [أبو داود (٣١٩١)] فهي معارضة بفعل رسول الله على وفعل أصحابه من جهة، ولضعف الحديث من جهة أخرى. قال أحمد بن حنبل: هذا حديث ضعيف، تفرد به صالح مولى التوأمة، وهو ضعيف. وصحح العلماء هذا الحديث، فقالوا: إن الذي في النُستخ تفرد به صالح مولى التوأمة، وهو ضعيف. وصحح العلماء هذا الحديث، فقالوا: إن الذي في النُستخ الصحيحة المشهورة من «سنن أبي داود» بلفظ: «فلا شيء عليه». أي ؛ من الوزر. قال ابن القيم: ولم يكن من هدي رسول الله على الراتب الصلاة على الميت في المسجد، وإنما كان يصلّي على الجنازة خارج المسجد، إلا لعذر، وربما صلّى أحيانًا على الميت [في المسجد]، كما صلّى على ابن بيضاء، وكلا الأمرين جائز، والأفضل الصلاة عليها خارج المسجد.

الصلاة على الجنازة وسط القبور: كره الجمهور الصلاة على الجنازة في المقبرة بين القبور. روي ذلك عن علي، وعبد الله بن عمرو، وابن عباس. وإليه ذهب عطاء، والنخعي، والشافعي، وإسحاق، وابن المنذر؛ لقوا، رسول الله على الأرض كلها مسجد، إلا المقبرة والحمام». [أبو داود (٤٩٢) والترمذي المنذر؛ لقوا، رسول الله على وأحمد (٣/ ٨٣ و٩٦)]. وفي رواية لأحمد، أنه لا بأس بها؛ لأن النبي على صلى على قبر وهو في المقبرة. وصلى أبو هريرة على عائشة وسط قبور البقيع، وحضر ذلك ابن عمر. وفعله عمر بن عبد العزيز.

<sup>(</sup>١) أي: لا شيء له من الثواب.

جواز صلاة النساء على الجنازة: يجوز للمرأة، أن تصلي على الجنازة مثل الرجل؛ سواء صلت منفردة، أو صَلَّت مع الجماعة، فقد انتظر عمر أمَّ عبد الله، حتى صلت على عُتبة. وأمرت عائشة، أن يُؤتى بسعد بن أبي وقاص؛ لتصلي عليه. وقال النووي: وينبغي أن تسن لهنَّ الجماعة، كما في غيرها. وبه قال الحسن بن صالح، وسفيان الثوري، وأحمد، والأحناف. وقال مالك: يصلين فرادى.

أولى الناس بالصلاة على الميت: اختلف الفقهاء فيمن هو أولى ، وأحق بالإمامة في صلاة الجنازة ؟ فقيل: أحق الناس الوصي ، ثم الأمير ، ثم الأب وإن علا ، ثم الابن وإن سفل ، ثم أقرب العصبة . وإلى هذا ذهبت المالكية ، والحنابلة . وقيل: الأولى الأب ، ثم الجد ، ثم الابن ، ثم ابن الابن ، ثم الأخ ، ثم ابن الأخ ، ثم ابن العم ، على ترتيب العصبات . وهذا مذهب الشافعي ، وأبي يوسف . ومذهب أبي حنيفة ، ومحمد بن الحسن ، أن الأولى الوالي إن حضر ، ثم القاضي ، ثم إمام الجهة ، ثم ولي المرأة الميت ، ثم الأقرب فالأقرب على ترتيب العصبة ، إلا الأب ؛ فإنه يقدم على الابن إذا اجتمعا .

حمل الجنازة والسير بها: يشرع في حمل الجنازة والسير بها أمور ، نذكرها فيما يلي:

1. يشرع تشييع الجنازة وحملها ، والسنة أن يدور على النعش ، حتى يدور على جميع الجوانب ؛ روى ابن ماجه ، والبيهقي ، وأبو داود الطيالسي ، عن ابن مسعود ، قال : من اتبع جنازة ، فليحمل بجوانب السرير كلها ؛ فإنه من السنة ، أن ثم إن شاء فليتطوع ، وإن شاء فليدع . [ابن ماجه (١٤٧٨) والبيهقي (٤/ ٢٠)] ، وعن أبي سعيد ، أن النبي علي قال : «عودوا المريض ، وامشوا مع الجنازة ؛ تذكر كم الآخرة» . رواه أحمد ، ورجاله ثقات . [أحمد (٣/ ٣٢ و٤٤) والبزار (٨٢٢) وابن حبان (٢٩٥٥) وذكره الهيثمي في المجمع (٣/ ٩٢)] .

٢- الإسراع بها؛ لما رواه الجماعة ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله على السخاري المبازة ؛ فإن تك صالحة ، فخير تقدمونه إليه ، وإن تك سوى ذلك ، فشر تضعونه عن رقابكم» . [البخاري (١٣١٥) ومسلم (٩٤٤) وأبو داود (٣٦/٣) والترمذي (١٠١٥) والنسائي (٤/ ٤١) وأحمد (٥/ ٣٦)] . وَرَوَى أحمد ، والنسائي ، وغيرهما ، عن أبي بكرة ، قال : لقد رأيتنا مع رسول الله على ، وإنا لنكاد نرمل بالجنازة رمل الجنازة . [النسائي (٤/ ٤١) وأحمد (٥/ ٣٦)] . ورَوَى البخاري في «التاريخ» ، أن النبي على أسرع ، حتى تقطعت نعالنا يوم مات سعد بن معاذ . [البخاري في تاريخه ٤/ ١/ ٢٠٤)] .

قال في «الفتح»: والحاصل، أنه يستحب الإسراع بها، لكن بحيث لا ينتهي إلى شدة يخاف معها حدوث مفسدة الميت، أو مشقة على الحامل، أو المشيع؛ لئلا يتنافى المقصود من النظافة، وإدخال المشقة على المسلم. وقال القرطبي: مقصود الحديث، ألا يتباطأ بالميت عن الدفن؛ لأن التباطؤ ربما أدى إلى التباهى والاختيال.

٣- المشي أمامها أو خلفها ، أو عن يمينها أو شمالها قريبًا منها ، وقد اختلف العلماء في أيهما أفضل ؛ فاختار الجمهور ، وأكثر أهل العلم المشي أمامها ، وقالوا : إنه الأفضل ؛ لأن الرسول ﷺ ، وأبا بكر وعمر

<sup>(</sup>١) قول الصحابي: من السنة كذا يعطي حكم المرفوع إلى النبي على .

<sup>(</sup>٢) الرمل: المشي السريع مع هز الكتفين.

كانوا يمشون أمامها . رواه أحمد ، وأصحاب السنن . [أبو داود (٣١٧٩) والترمذي (١٠٠٧) والنسائي (٤/ ٥٦) وابن ماجه (١٤٨٢) وأحمد (٢/ ١٢٢)]. ويرى الأحناف ، أن الأفضل للمشيع أن يمشى خلفها ؛ لأن ذلك هو المفهوم من أمر رسول الله ﷺ باتباع الجنازة ، والمتبع هو الذي يمشي خلف . ويرى أنس بن مالك أن ذلك كله سواء؛ لما تقدم من قول رسول الله ﷺ: «الراكب يسير خلف الجنازة، والماشي يمشي خلفها ، وأمامها وعن يمينها وعن يسارها قريبًا منها» . [سبق تخريجه] . والظاهر ، أن الكلّ واسع ، وأنه من الخلاف المباح الذي ينبغي التساهل فيه ؛ فعن عبد الرحمن بن أبزى ، أن أبا بكر وعمر كانا يمشيان أمام الجنازة . وكان عليٌّ يمشي خلفها ، فقيل لعليٌّ : إنهما يمشيان أمامها . فقال : إنهما يعلمان أن المشي خلفها أفضل من المشي أمامها، كفضل صلاة الرجل في جماعة على صلاته فَذًّا، ولكنهما سَهـلان يسهلان للناس. رواه البيهقي ، وابن أبي شيبة . [ابن أبي شيبة (٣/ ٢٧٨ ـ ٢٧٩) والبيهقي في الكبرى (٤/ ٢٥)]. قال الحافظ: وسنده حسن. وأما الركوب عند تشييع الجنازة، فقد كرهه الجمهور إلا لعذر ، وأجازوه بعد الانصراف بدون كراهة ؛ لحديث ثوبان ، أن النبي عَلَيْهِ أُتي بدابة ، وهو مع جنازة ، فأبي أن يركبها ، فلما انصرف أتي بدابة ، فركب ، فقيل له؟ فقال : «إن الملائكة كانت تمشي ، فلم أكن لأركب وهم يمشون ، فلما ذهبوا ركبت» . رواه أبو داود ، والبيهقي ، والحاكم ، وقال : صحيح على شرط الشيخين . [أبو داود (٣١٧٧) والبيهقي في الكبرى (٤/ ٢٣)]، والحاكم (١/ ٥٥٥)]. وخرج رسول الله ﷺ مع جنازة ابن الدحداح ماشيًا، ورجع على فرس. رواه الترمذي، وقال حسن صحيح. [الترمذي (١٠١٤)]. ولا يُعارِضُ القول بالكراهة ما تقدم من قوله عِيَالَةِ: «الراكب يَسي خلفها . ..» . [سبق تخريجه] . فإنه يمكن أن يكون لبيان الجواز ، مع الكراهة . ويرى الأحناف ، أنه لا باس بالركوب وإن كان الأفضل المشي ، إلا من عذر، والسنة للراكب أن يكون خلف الجنازة؛ للحديث المتقدم. قال الخطابي في الراكب: لا أعلمهم اختلفوا في أنه يكون خلفها .

# ما يكره مع الجنازة : يكره في الجنازة الإتيان بفعل من الأفعال الآتية :

1. رفع الصوت بذكر، أو قراءة، أو غير ذلك: قال ابن المنذر: روينا عن قيس بن عباد، أنه قال: كان أصحاب رسول الله عليه يكرهون رفع الصوت عند ثلاث؛ عند الجنائز، وعند الذكر، وعند القتال. وكره سعيد بن المسيب، وسعيد بن مجبير، والحسن، والنخعي، وأحمد، وإسحاق قول القائل خلف الجنازة: استغفروا له. قال الأوزاعي: بدعة. قال فضيل بن عمرو: بينا ابن عمر في جنازة، إذ سمع قائلاً يقول: استغفروا له، غفر الله له. فقال ابن عمر: لا غفر الله لك. وقال النووي: واعلم، أن الصواب ما كان عليه السلف من السكوت حال السير مع الجنازة، فلا يُرفع صوت بقراءة، ولا ذكر، ولا غيرهما؟ لأنه أسكن لخاطره، وأجمع لفكره فيما يتعلق بالجنازة، وهو المطلوب في هذا الحال فهذا هو الحق، ولا تغتر بكثرة ما يخالفه، وأما ما يفعله الجهلة من القراءة على الجنازة بالتمطيط، وإحراج الكلام عن موضعه، فحرام بالإجماع. وللشيخ محمد عبده فتوى في رفع الصوت بالذكر، قال فيها: وأما الذكر جهرًا أمام فحرام بالإجماع. وللشيخ محمد عبده فتوى في رفع الصوت بالذكر، قال فيها: وأما الذكر جهرًا أمام

الجنازة ، ففي «الفتح» في باب الجنائز : يُكره للماشي أمام الجنازة رفع الصوت بالذكر ، فإن أراد أن يذكر الله ، فليذكره في نفسه ، وهذا أمر محدث لم يكن في عهد النبي ﷺ ، ولا أصحابه ، ولا التابعين ، ولا تابعيهم ، فهو مما يلزم منعه .

٧- أن تتبع بنار؛ لأن ذلك من أفعال الجاهلية؛ قال ابن المنذر؛ يكره ذلك كلّ من يُحفظ عنه من أهل العلم. قال البيهقي: وفي وصية عائشة، وعبادة بن الصامت، وأبي هريرة، وأبي سعيد الخدري، وأسماء بنت أبي بكر في : ألا تتبعوني بنار. وَرَوَى ابن ماجه، أن أبا موسى الأشعري حين حضره الموت، قال : لا تتبعوني بمجمر (١٠). قالوا: أو سمعت فيه شيئًا؟ قال : نعم، من رسول الله علي (٢٠). [ابن خزيمة قال : لا تتبعوني بمجمر (١٠) . قالوا: أو سمعت فيه شيئًا؟ قال : نعم، من رسول الله علي (٢٠) . [ابن خزيمة أن النبي عبد كان الدفن ليلاً ، واحتاجوا إلى ضوء، فلا بأس به ، وقد روى الترمذي ، عن ابن عباس، أن النبي عبد خل قبرًا ليلاً ، فأسرج له سراج. وقال : حديث ابن عباس حديث حسن . [الترمذي

٣. قعودُ المتبع لها قبل أن تُوضعَ على الأرض: قال البخاري: من تبع جنازة فلا يقعد، حتى توضع عن مناكب الرجال، فإن قعد أمربالقيام. ثم روى عن أبي سعيد الحدري، عن النبي على قال: (إذا رأيتم الجنازة فقوموا، فمن تبعها فلا يقعد، حتى توضع». [البخاري (١٣١٠) ومسلم (١٩٥٩) (٧٧) وأبو داود (٣١٧٣) والترمذي (١٠٤١) والنسائي (٤/٤٤) وأحمد (٣/ ٤١)]. وروي عن سعيد المقبري، عن أبيه، قال: كنا في جنازة، فأخذ أبو هريرة ظليه بيد مروان فجلسا، قبل أن توضع، فجاء أبو سعيد ظليه فأخذ بيد مروان، فقال: قم فوائله، لقد علم هذا أن النبي عليه نهانا عن ذلك، فقال أبو هريرة: صدق. رواه الحاكم، وزاد: أن مروان لما قال له أبو سعيد: قم، قام، ثم قال له: لم أقمتني؟ فذكر له الحديث. فقال لأبي هريرة: فما منعك أن تخبرني؟ فقال: كنت إمامًا، فجلستَ فجلستُ . [الحاكم (١/ ٣٥٦ - ٣٥٧)]. وهذا مذهب أكثر الصحابة، والتابعين، والأحناف، والحنابلة، والأوزاعي، وإسحاق. وقالت الشافعية: لا يكره الجلوس لمشيعها قبل وضعها على الأرض. واتفقوا على أن من تقدم الجنازة، فلا بأس أن يجلس قبل أن تنتهي إليه. قال الترمذي: روي عن بعض أهل العلم من أصحاب النبي عليه وغيرهم، أنهم كانوا يتقدمون الجنازة، ويقعدون قبل أن تنتهي إليهم، وهو قول الشافعي: فإذا جاءت، وهو جالس، أنهم كانوا يتقدمون الجنازة، ويقعدون قبل أن تنتهي إليهم، وهو قول الشافعي: فإذا جاءت، وهو جالس، أنهم لها. وعن أحمد، قال: إن قام لم أعبه، وإن قعد فلا بأس.

**1. القيام لها عندما تمر**؛ لما رواه أحمد، عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ، قال: شهدت جنازة في بني سَلَمة فقمت، فقال لي نافع بن جبير: اجلس؛ فإني سأخبرك في هذا بِثَبتِ<sup>(٣)</sup>: حدثني مسعود بن الحكم الزرقي، أنه سمع عليَّ بن أبي طالب في الجنازة، ثم جلس بعد ذلك، وأمرنا بالجلوس. [أبو داود (٣١٧٥) وابن ماجه (١٥٤٤) وأحمد (١/ ٨٢)]. ورواه مسلم،

<sup>(</sup>١) المجمر : على وزن منبر ، ما يوضع فيه الجمر والبخور . (٢) في إسناده أبو حريز مولى معاوية وهو مجهول .

<sup>(</sup>٣) ثبت : حجة .

بلفظ: رأينا النبي ﷺ قام فقمنا، فقعد فقعدنا. يعني، في الجنازة. [مسلم (٩٦٢) (٨٤)]. قال الترمذي: حديث عليٌّ حسن صحيح، وفيه أربعة من التابعين بعضهم عن بعض، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم. قال الشافعي: وهذاً أصح شيءٍ في هذا الباب. وهذا الحديث ناسخ للحديث الأول: «إذا رأيتم الجنازة ، فقوموا» . وقال أحمد : إن شاء قام ، وإن شاء لم يقم . واحتج ، بأن النبي ﷺ قد روي عنه أنه قام ثم قعد. وهكذا قال إسحاق بن إبراهيم. ووافق أحمدَ وإسحاقَ ، ابنُ حبيب ، وابن الماجشون من المالكية. قال النووي: والمختار، أن القيام مستحب. وبه قال المتولي، وصاحب المذهب. قال ابن حزم : ويستحب القيام للجنازة إذا رآها المرء ، وإن كانت جنازة كافر ، حتى توضع أو تخلفه ، فإن لم يقم ، فلا حرج. استدل القائلون بالاستحباب، بما رواه الجماعة، عن ابن عمر، عن عامر بن ربيعة، عن النبي ﷺ قال : «إذا رأيتم الجنازة ، فقوموا لها ، حتى تخَلُّفكم أو توضع» . [البخاري (١٣٠٧) ومسلم (٩٥٨) وأبو داود (٣١٧٢) والترمذي (٢٠٤٢) والنسائي (٤/٤٤) وابن ماجه (٢٥٤٢) وأحمد (٣/ ٤٤٥)]. ولأحمد: وكان ابن عمر إذا رأى جنازة قام، حتى تجاوزه. وَرَوَى البخاري، ومسلم، عن سهل بن حنيف، وقيس بن سعد، أنهما كانا قاعدين بالقادسية، فمروا عليهما بجنازة، فقاما، فقيل لهما: إنها من أهل الأرض ـ أي ؟ من أهل الذمة ـ فقالا : إن رسول الله ﷺ مرت به جنازة ، فقام ، فقيل له : إنها جنازة يهودي ، فقال : «أو ليست نفسًا» . [البخاري (١٣١٢) ومسلم (٩٦١) وأحمد (٦/ ٦)] . وللبخاري ، عن ابن أبي ليلي، قال: كان ابن مسعود، وقيس يقومان للجنازة. والحكمة في القيام ما جاء في رواية أحمد، وابن حبان ، والحاكم ، من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعًا : «إنما تقومون إعظامًا للذي يَقْبِضُ النفوس» . [أحمد (٢/ ١٦٨) وابن حبان (٣٠٥٨) والحاكم (١/ ٣٥٧)] ، ولفظ ابن حبان : «إعظامًا للَّه ـ تعالى ـ الذي يَقْبِضُ الأرواح» .

وجملة القول: إن العلماء اختلفوا في هذه المسألة؛ فمنهم من ذهب إلى القول بكراهة القيام للجنازة، ومنهم من ذهب إلى استحبابه، ومنهم من رأى التخيير بين الفعل والترك، ولكل حجته ودليله، والمكلف إزاء هذه الآراء له أن يتخير منها ما يطمئن له قلبه، والله أعلم.

٥- اتباع النساء لها ؛ لحديث أم عطية ، قالت : نهينا أن نتبع الجنائز ، ولم يعزم (١) علينا . رواه أحمد ، والبخاري ، ومسلم ، وابن ماجه . [البخاري (١٢٧٨) ومسلم (٩٣٨) وابن ماجه (٧٧٥١)] . وعن عبد الله بن عمرو ، قال : بينما نحن نمشي مع النبي عليه أذ بَصُر بامرأة لا نظن أنه عرفها ، فلما توجهنا إلى الطريق ،

<sup>(</sup>١) أي لم يوجب علينا: قال الحافظ في الفتح: «ولم يعزم علينا» أي لم يؤكد علينا في المنع كما أكد علينا في غيره من المنهيات، فكأنها قالت: كره لنا اتباع الجنائز من غير تحريم. وقال القرطبي: ظاهر سياق أم عطية أن النهي نهي تنزيه، وبه قال جمهور أهل العلم، ومَالَ مالك إلى الجواز، وهو قول أهل المدينة، ويدل على الجواز ما رواه ابن أبي شيبة من طريق محمد بن عمرو بن عطاء عن أبي هريرة «أن رسول الله عَلَيْ كان في جنازة، فرأى عمر امرأة فصاح بها. فقال: «دعها يا عمر». الحديث وأخرجه ابن ماجه والنسائي من هذا الوجه، ومن طريق أخرى عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سلمة بن الأزرق عن أبي هريرة، ورجاله ثقات. وقال المهلب: في حديث أم عطية دلالة على أن النهي من الشارع على درجات. أهد.

وقف حتى انتهت إليه، فإذا فاطمة ـ رضي الله عنها ـ فقال: «ما أخرجك من بيتك يا فاطمة؟» قالت: أتيت أهل هذا البيت، فرحمت إليهم ميتهم وعزيتهم. فقال: «لعلك بلغت معهم الكُدى؟»(١) قالت : معاذ الله أن أكون قد بلغتها معهم ، وقد سمعتك تذكر في ذلك ما تذكر . قال : «لو بلغتِها ما رأيت الجنة ، حتى يراها جد أبيك» . رواه أحمد ، والحاكم ، والنسائي ، والبيهقي . [أبو داود (٣١٢٣) والنسائي (٤/ ٢٧) وأحمد (٢/ ١٦٩) والحاكم (١/ ٣٤٧)]. وقد طعن العلماء في هذا الحديث، وقالوا: إنه غير صحيح؟ لأن في سنده ربيعة بن سيف، وهو ضعيف الحديث، عنده مناكير. وَرَوَى ابن ماجه، والحاكم، عن محمد بن الحنفية ، عن على عَلَيْهُ قال : خرج النبي ﷺ فإذا نسوة جلوس ، فقال : «ما يجلسكن؟» قلن: ننتظر الجنازة . قال: «هل تغسلن؟» قلن: لا . قال: «هل تحملن؟» قلن: لا . قال: «هل تدلين(٢) فيمن يدلي؟» قلن : لا .قال : «فارجعن مأزورات ، (٣) غير مأجورات» . [ابن ماجه (١٥٧٨)] . وفي إسناده دينار ابن عمر ، قال أبو حاتم: ليس بالمشهور. وقال الأزدي: متروك. وقال الخليلي في «الإرشاد»: كذاب. وهذا مذهب ابن مسعود، وابن عمر، وأبي أمامة، وعائشة، ومسروق، والحسن، والنخعي، والأوزاعي، وإسحاق، والحنفية، والشافعية، والحنابلة. وعند مالك، أنه لا يكره حروج عجوز لجنازة مطلقًا، ولا خروج شابة في جنازة مَن عَظُمَت مصيبتُه عليها، بشرط أن تكون مستترة، ولا يترتب على خروجها فتنة . ويرى ابن حزم ، أن ما استدل به الجمهور غير صحيح ، وأنه يصحّ للنساء اتباع الجنازة ، فيقول : ولا نكرِّه اتباع النساء الجنازة ، ولا نمنعهن من ذلك ، جاءت في النهي عن ذلك آثار ليس شيء منها يصح؛ لأنها إما مرسلة ، وإمَّا عن مجهول ، وإما عمن لا يُحْتَجُّ به . ثم ذكر حديث أم عطية المتقدّم ، وقال فيه : لو صح مسندًا ، لم يكن فيه حجة ، بل كان يكون كراهة فقط ، بل قد صح خلافه كما روينا من طريق شعبة ، عن وكيع ، عن هشام بن عروة ، عن وهب بن كيسان ، عن محمد بن عمرو بن عطاء ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله عَلِيَّةِ كان في جنازة ، فرأى عمر امرأة ، فصاح بها ، فقال رسول الله عَلِيَّةِ : «دعها يا عمر ؛ فإن العين دامعة ، والنفس مصابة ، والعهد قريب» (٤) . [الحاكم (١/ ٣٨١)]. قال : وقد صح عن ابن عباس ، أنه لم يكره ذلك .

ترك الجنازة من أجل المنكر: قال صاحب «المغني»: فإن كان مع الجنازة منكر يراه أو يسمعه ، فإن قدر على إنكاره وإزالته ، أزاله ، وإن لم يقدر على إزالته ، ففيه وجهان ؛ أحدهما ، ينكره ويتبعها . فيسقط فرضه بالإنكار ، ولا يترك حقًّا لباطل . والثاني ، يرجع ؛ لأنه يؤدي إلى استماع محظور ورؤيته ، مع قدرته على ترك ذلك .

<sup>(</sup>١) الكدى: القبور.

<sup>(</sup>٢) تنزلن الميت في القبر.

<sup>(</sup>٣) مأزورات : آثمات .

<sup>(</sup>٤) إسناد هذا الحديث صحيح.

- (١) مُحْكُمُه : أجمع المسلمون على أن دفن الميت ومواراة بدنه فرض كفاية ؛ قال الله ـ تعالى : ﴿ أَلَرْ نَجْعَلِ ٱلْأَرْضَ كِفَاتًا ﴿ أَخْيَاءُ وَأَمَوْتَا ﴾ [المرسلات: ٢٥، ٢٦] .
- (٢) الدّفنُ ليلاً: يرى جمهور العلماء أن الدفن بالليل كالدفن بالنهار ، سواء بسواء ؛ فقد دفن رسول الله على الرجل الذي كان يرفع صوته بالذكر ليلاً ، ودفن علي فاطمة ـ رضي الله عنها ـ ليلاً . وكذلك دُفن أبو بكر ، وعثمان ، وعائشة ، وابن مسعود . وعن ابن عباس ، أن النبي على دخل قبرًا ليلاً ، فأسرِج له بسراج ، فأخذه من قبل القبلة ، وقال : «رحمك الله ، إن كنت لأوًاها ، تلاءً للقرآن» . وكبر عليه أربعًا . رواه الترمذي ، وقال : حديث حسن . [الترمذي (١٠٥٧)] . قال : ورخص أكثر أهل العلم في الدفن بالليل . وإنما يجوز ذلك ، إذا كان لا يفوت بالدفن ليلاً شيء من حقوق الميت والصلاة عليه . فإذا كان يفوت به حقوقه ، والصلاة عليه ، وتمام القيام بأمره ، فقد نهي الشارع عن الدفن بالليل وكرهه ؛ روى مسلم ، أن النبي على خطب يومًا ، فذكر رجلاً من أصحابه قُيِضَ ، فكفن في كفن غير طائل ودفن ليلاً ، فزَجَر النبي على أن يُقْبَر الرجل بالليل ، إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك . [مسلم (٣٤٣)] . ورَوَى ابن ماجه ، عن جابر ، قال : قال رسول الله عليه : «لا تدفنوا موتاكم بالليل ، إلا أن تضطروا» . [ابن ماجه (٢٥٠)] .
- (٣) الدَّفنُ وقتَ الطلوعِ ، والاستواءِ ، والغُروبِ : اتفق العلماء على أنه إذا خِيف تغيُّر الميت ، فإنه يدفن في هذه الأوقات الثلاثة ، بدون كراهة ، أما إذا لم يخش عليه من التغير ، فإنه يجوز دفنه في هذه الأوقات عند الجمهور ، ما لم يُتعمد دفنه فيها ، فإنه حينئذ يكون مكروهًا ؛ لما رواه أحمد ، ومسلم ، وأصحاب السنن ، عن عقبة ، قال : « ثلاث ساعات كان النبي عَيَّاتِهُ ينهانا أن نصليَ فيها ، أو نَقْبُر فيها موتانا ؛ حين تطلع الشمس بازغة ، حتى ترتفع ، وحين يقوم قائم الظهيرة ، حتى تميل الشمس ، وحين تَضَيَّفُ (١) الشمس للغروب ، حتى تغرب» . [مسلم (٨٣١) وأبو داود (٣١٩) والترمذي (١٠٣٠) والنسائي (١/٥/١) وابن ماجه المحديث المذكور .
- (٤) استحبابُ إعماقِ القبر: القصد من الدفن أن يُوارى الميت في حفرة تحجب رائحته ، وتمنع السباع والطيور عنه ، وعلى أي وجه تحقق هذا المقصود ، تأدى به الفرض ، وتم به الواجب ، إلا أنه ينبغي تعميق القبر قدر قامة ؛ لما رواه النسائي ، والترمذي وصححه ، عن هشام بن عامر ، قال : شكونا إلى رسول الله على يوم أُحد ، فقلنا : يا رسول الله ، الحفر علينا لكل إنسان شديد . فقال رسول الله على : «احفروا ، وأعمقوا ، وأحسنوا ، وادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد . فقالوا : فمن نقدم ، يا رسول الله؟ قال : «قدموا أكثرهم قرآنًا» . وكان أبي ثالث ثلاثة في قبر واحد» . [الترمذي (١٠٣٦) والنسائي (٤/ ٨٠ ١٨)] . وَرَوَى ابن أبي شيبة ، وابن المنذر ، عن عمر ، أنه قال : أعمقوا إلى قدر قامة وبسطة . وعند أبي حنيفة ، وأحمد ، يعمق قدر نصف القامة ، وإن زاد فحسن .
- (٥) تفضيلُ اللخدِ على الشَّق: اللحد؛ هو الشق في جانب القبر جهة القبلة، ينصب عليه اللبن (٢٠)،

<sup>(</sup>١) تضيف: تميل وتجنح.

فيكون كالبيت المسقف. والشق؛ حفرة في وسط القبر تبنى جوانبها باللَّبِن، يوضع فيه الميت، ويسقف عليه بشيء، وكلاهما جائز، إلا أن اللحد أولى؛ لما رواه أحمد، وابن ماجه، عن أنس، قال: لما توفي رسول الله على كان رجل يَلحَد، وآخر يَضْرَح، فقالوا: نستخير ربنا، ونبعث إليهما، فأيما سبق تركناه. فأرسلوا إليهما، فسبق صاحب اللحد، فلحدوا له. [ابن ماجه (١٥٥٧) وأحمد (١/٨)]. وهذا يدل على الجواز، أما ما يدل على أولوية اللحد فما رواه أحمد، وأصحاب السنن، وحسَّنه الترمذي، عن ابن عباس، أن النبي على قال: «اللحد لنا، والشق لغيرنا». [أبو داود (٢٠٨٨) والترمذي (٥٤٥) والنسائي (٤/٥) وابن ماجه (١٥٥٤) وأحمد (٤/ ٢٥٩)].

- (٦) صفة إدخال الميت القبر: من السنة في إدخال الميت القبر، أن يدخل من مؤخره إذا تيسر؛ لما رواه أبو داود، وابن أبي شيبة، والبيهقي، من حديث عبد الله بن زيد، أنه أدخل ميتًا من قبل رجليه القبر، وقال: هذا من السنة. [أبو داود (٣٢١) وابن أبي شيبة (٣/ ٣٢٨) والبيهقي (٤/ ٤٥)]. فإن لم يتيسر، فكيفما أمكن. قال ابن حزم: ويدخل الميت القبر كيف أمكن، إما من القبلة، وإما من دبر القبلة، وإما من قبل رأسه، وإما من قبل رجليه؛ إذ لا نص في شيءٍ من ذلك.
- (٧) استحبابُ توجيهِ الميت في قبره إلى القبلة ، والدُّعاءِ له ، وحلِّ أربطة الكفن: السنة التي جرى عليها العلم ، أن يُجْعَلَ الميت في قبره على جنبه الأيمن ووجهه تجاه القبلة ، ويقول واضعه: «باسم الله ، وعلى ملة رسول الله ، أو: وعلى سنة رسول الله ». ويحل أربطة الكفن ؛ فعن ابن عمر ، عن النبي عليه قال: كان إذا وضع الميت في القبر ، قال: «باسم الله ، وعلى ملة رسول الله ، أو: وعلى سنة رسول الله» . وواه أحمد ، وأبو داود ، والترمذي ، وابن ماجه ، ورواه النسائي مسندًا وموقوفًا .
- (٨) كراهة الثوبِ في القبر: كره جمهور الفقهاء وضع ثوب، أو وسادة، أو نحو ذلك للميت في القبر. ويرى ابن حزم، أنه لا بأس ببسط ثوب في القبر تحت الميت؛ لما رواه مسلم، عن ابن عباس، قال: بُسط في قبر رسول الله على قطيفة حمراء. [مسلم (٩٦٧)]. قال: وقد ترك الله هذا العمل في دفن رسوله المعصوم من الناس، ولم يمنع منه، وفعله خيرة أهل الأرض في ذلك الوقت بإجماع منهم، لم ينكره أحد منهم. واستحب العلماء أن يوسَّد رأس الميت بلبنة، أو حجر، أو تراب، ويفضي بخده الأيمن إلى اللبنة ونحوها، بعد أن يُنكَى الكفن عن خده ويوضع على التراب، قال عمر: إذا أنزلتموني إلى اللحد، فأفضوا بخدي إلى التراب. وأوصى الضحاك أن تحل عنه العقد، ويبرز خده من الكفن. واستحبوا أن يوضع شيء خلفه؛ من لبن، أو تراب يسنده، لا يستلقي على قفاه. واستحب أبو حنيفة، ومالك، وأحمد، أن يمد ثوب على المرأة عند إدخالها في القبر دون الرجل. واستحب الشافعية ذلك في الرجل وأحمد، أن يمد ثوب على المرأة عند إدخالها في القبر دون الرجل. واستحب الشافعية ذلك في الرجل والمرأة، على السواء.
- (٩) استحبابُ ثلاثِ حثياتِ على القبر: ويستحب أن يحثو من شهد الدفن ثلاث حثيات بيديه على القبر، من جهة رأس الميت؛ لما رواه ابن ماجه، أنَّ النبي ﷺ صلّى على جنازة، ثم أتى قبر الميت، فحثى عليه من قبل رأسه ثلاثًا. [ابن ماجه (٥٦٥)]. واستحب الأثمة الثلاثة أن يقول في الحثيَّة الأولى: ﴿مِنْهَا

خَلَقْنَكُمْ ﴾ [طه: ٥٠]، وفي الثانية: ﴿وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ ﴾، وفي الثالثة: ﴿وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ ﴾ . لما رُوِيَ ، أن النبي ﷺ قال ذلك لما وضعت أم كلثوم بنته في القبر . [الحاكم (٢/ ٣٧٩) والبيهقي (٤/ ٥٠)] . وقال أحمد : لا يطلب قراءة شيء عند حثو التراب ؛ لضعف الحديث .

(10) استحباب الدُّعاءِ للميت بعد الفراغ من الدفن: يستحب الاستغفار للميت عند الفراغ من دفن دفنه، وسؤال التثبيت له؛ لأنه يسأل في هذه الحالة؛ فعن عثمان، قال: كان النبي في إذا فرغ من دفن الميت، وقف عليه، فقال: «استغفروا لأخيكم، وسلوا له التثبيت؛ فإنه الآن يسأل». رواه أبو داود، والحاكم وصححه، [أبو داود (٣٢٢١) والحاكم (٣٧٠)]. والبزار، وقال: لا يُرْوَىٰ عن النَّبي في ، إلا من هذا الوجه. وَرَوَى رزين، عن علي، أنه كان إذا فرغ من دفن الميت، قال: اللهم هذا عبدك نزل بك، وأنت خير منزول به، فاغفر له، ووسع مدخله. واستحب ابن عمر قراءة أول سورة البقرة وخاتمتها على القبر بعد الدفن. رواه البيهقي بسند حسن. [البيهقي في الكبرى (٤/ ٥٦- ٥٧)].

(١١) حُكُمُ التَّلقينِ بعد الدفن: استحب بعض أهل العلم، والشافعي، أن يُلَقَّنَ الميت(١) بعد الدفن؛ لما رواه سعيد بن منصور ، عن راشد بن سعد ، وضمرة بن حبيب ، وحكيم بن عمير (٢) ، قالوا : إذا سُوِّي على الميت قبره ، وانصرف الناس عنه ، كانوا يستحبون أن يقال للميت عند قبره : يا فلان ، قل : لا إله إلا الله ، أشهد أن لا إله إلا الله . ثلاث مرات . يا فلان ، قل : ربي الله ، وديني الإسلام ، ونبيي محمد وَ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الأَثْرُ الحَافظ في «التلخيص» وسكت عنه . [ ذكره الحافظ في التلخيص (٢/ ١٣٦)] ، وَرَوَى الطبراني من حديث أبي أمامة ، أن النبي ﷺ قال : ﴿إِذَا مَاتَ أَحِدُ مِنْ إِخُوانِكُم ، فسويتم التراب على قبره ، فليقم أحدكم على رأس قبره ، ثم ليقل : يا فلان بن فلانة . فإنه يسمعه ، ولا يجيب ، ثم يقول: يا فلان بن فلانة. فإنه يستوي قاعدًا، ثم يقول: يا فلان بن فلانة. فإنه يقول: أرشدنا، يرحمك الله . ولكن لا تشعرون ، فليقل : اذكر ما خرجت عليه من الدنيا ؛ شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمدًا عبده ورسوله ، وأنك رضيت بالله ربًّا ، وبالإسلام دينًا ، وبمحمد نبيًّا ، وبالقرآن إمامًا . فإن منكرًا ونكيرًا يأخذ كل واحد بيد صاحبه، ويقول: انطلق بنا، ما يقعدنا عند من لُقُنَ حجته». فقال رجل: يا رسول الله ، فإن لم يعرف أمه؟ قال: «ينسبه إلى أمه حواء: يا فلان بن حواء» . [ذكره الهيثمي في المجمع (٢/ ٣٢٤) وعزاه للطبراني في الكبير] . قال الحافظ في «التلخيص» : وإسناده صالح ، وقد قواه الضياء في «أحكامه» ، وفي إسناده عاصم بن عبد الله ، وهو ضعيف . وقال الهيثمي ، بعد أن ساقه : في إسناده جماعة لم أعرفهم! قال النووي: هذا الحديث، وإن كان ضعيفًا، فيستأنس به، وقد اتفق علماء المحدثين وغيرهم على المسامحة في أحاديث الفضائل والترغيب والترهيب، وقد اعتضد بشواهد؛ كحديث : «واسألوا له التثبيت» . [سبق تخريجه] . ووصية عمرو بن العاص ، وهما صحيحان ، ولم يزل أهل

<sup>(</sup>١) الميت: أي المكلف أما الصغير فلا يلقن.

<sup>(</sup>۲) هؤلاء تابعيون .

الشام على العمل بهذا في زمن من يُقْتَدَى به ، وإلى الآن!! وذهبت المالكية في المشهور عنهم ، وبعض الحنابلة إلى أن التلقين مكروه . وقال الأثرم: قلت لأحمد: هذا الذي يصنعونه ، إذا دفن الميت ، يقف الرجل ويقول: يا فلان بن فلانة؟ قال: ما رأيت أحدًا يفعله ، إلا أهل الشام ، حين مات أبو المغيرة ، ويروى فيه عن أبى بكر بن أبي مريم ، عن أشياخهم ، أنهم كانوا يفعلونه ، وكان إسماعيل بن عياش يرويه . يشير إلى حديث أبى أمامة .

السُّنَّةُ في بناء المقابر: من السنة، أن يرفع القبر عن الأرض قدر شبر؛ ليعرف أنه قبر، ويحرم رفعه زيادة على ذلك؛ لما رواه مسلم، وغيره، عن هارون، أن ثُمامة بن شُفَيِّ حدثه، قال: كنا مع فضالة بن عبيد بأرض الروم «برودس»، فتوفى صاحب لنا، فأمر فضالة بن عبيد بقبره، فسوي، ثم قال: سمعت رسول الله ﷺ يأمر بتسويتها. [مسلم (٩٦٨) وأبو داود (٣٢١٩)]. وروي عن أبي الهياج الأسدي، قال: قال لي على بن أبي طالب: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله ﷺ؛ ألا تدع تمثالاً إلا طمسته، ولا قبرًا مشرفًا إلا سويته . [مسلم (٩٦٩) وأبو داود (٣٢١٨) والترمذي (١٠٤٩)] . قال الترمذي : والعمل على هذا عند بعض أهل العلم ، يكرهون أن يرفع القبر فوق الأرض ، إلا بقدر ما يعرف أنه قبر ؛ لكيلا يوطأ ، ولا يجلس عليه ، وقد كان الولاة يهدمون ما بُني في المقابر ـ مما زاد على المشروع ـ عملاً بالسنة الصحيحة ؛ قال الشافعي : وأحب ألا يزاد في القبر تراب من غيره ، وإنما أحب أن يشخص على وجه الأرض شبرًا أو نحوه ، وأحب ألا يبني ، ولا يجصص ؛ فإن ذلك يشبه الزينة والخيلاء ، وليس الموت موضع واحدٍ منهما ، ولم أر قبور المهاجرين والأنصار مجصصة ، وقد رأيت من الولاة من يهدم ما بني في المقابر ، ولم أر الفقهاء يعيبون عليه ذلك. قال الشوكاني: والظاهر، أن رفع القبور زيادة على القدر المأذون فيه محرم، وقد صرح بذلك أصحاب أحمد، وجماعة من أصحاب الشافعي، ومالك. والقول، بأنه غير محظور؛ لوقوعه من السلف والخلف ، بلا نكير ـ كما قال الإمام يحيى ، والمهدي في «الغيث» ـ لا يصح ؛ لأن غاية ما فيه أنهم سكتوا عن ذلك، والسكوت لا يكون دليلاً، إذا كان في الأمور الظنية، وتحريم رفع القبور ظن. ومن رفع القبور الداخل تحت الحديث دخولاً أوليًّا القباب ، والمشاهد المعمورة على القبور ، وأيضًا هو من اتخاذ القبور مساجد ، وقد لعن رسول الله على فاعل ذلك ، وكم قد سرى عن تشييد أبنية القبور وتحسينها مفاسد يبكي لها الإسلام !! منها اعتقاد الجهلة فيها كاعتقاد الكفار في الأصنام، وعظموا ذلك، فظنوا أنها قادرة على جلب النفع، ودفع الضر، فجعلوها مقصدًا لطلب قضاء الحوائج، وملجأ لنجاح المطالب، وسألوا منها ما يسأل العباد من ربهم، وشدوا إليها الرحال، وتمسحوا بها واستغاثوا، وبالجملة، إنهم لم يدَعوا شيئًا مما كانت الجاهلية تفعله بالأصنام، إلا فعلوه، فإنا للَّه وإنا إليه راجعون. ومع هذا المنكر الشنيع، والكفر الفظيع، لا تجد من يغضب لله ويغار؛ حمية للدين الحنيف؛ لا عالمًا، ولا متعلمًا، ولا أميرًا، ولا وزيرًا، ولا ملكاً . وقد توارد إلينا من الأخبار ما لا يشك معه ، أن كثيرًا من هؤلاء القبوريين أو أكثرهم ، إذا توجهت عليه يمين من جهة خصمه ، حلف بالله فاجرًا ، فإذا قيل له بعد ذلك : بشيخك ، ومعتقدك الولى الفلاني. تلعثم وتلكأ وأبي، واعترف بالحق! وهذا من أبين الأدلة الدالة على أن شركهم قد بلغ فوق شرك من قال: إنه ـ تعالى ـ ثاني اثنين، أو: ثالث ثلاثة. فيا علماء الدين، ويا ملوك الإسلام، أي رُزْءِ للإسلام أشد من الكفر، وأي بلاء لهذا الدين أضر عليه من عبادة غير الله، وأي مصيبة يصاب بها المسلمون تعدل هذه المصيبة، وأي منكر يجب إنكاره، إن لم يكن إنكار هذا الشرك البين واجبًا؟!

لقد أسمعت لو ناديت حيًّا ولكن لا حياة لمن تنادي ولكن أنت تنفخ في رماد ولو نارًا نفخت بها أضاءت

وقد أفتى العلماء بهدم المساجد والقباب التي بنيت على المقابر ؛ قال ابن حجر في «الزواجر» (١): وتجب المبادرة لهدم المساجد والقباب التي على القبور ؛ إذ هي أضر من مسجد الضرار ؛ لأنها أسست على معصية رسول الله على الأنه نهى عن ذلك ، وأمر بهدم القبور المشرفة . وتجب إزالة كلّ قنديل ، أو سراج على قبر ، ولا يصح وقفه ونذره .

تسنيم القبر وتسطيحه: اتفق الفقهاء على جواز تسنيم القبر وتسطيحه؛ قال الطبري: لا أحب أن يتعدى في القبور أحد المعنيين من تسويتها بالأرض، أو رفعها مسنمة قدر شبر على ما عليه عمل المسلمين، وتسوية القبور ليست بتسطيح. وقد اختلف الفقهاء في الأفضل منها؛ فنقل القاضي عياض عن أكثر أهل العلم، أن الأفضل تسنيمها؛ لأن سفيان النمّار حدثه، أنه رأى قبر النبي عَلَيْ مسنمًا. رواه البخاري. [البخاري (١٣٩٠)]. وهذا رأي أبي حنيفة، ومالك، وأحمد، والمزني، وكثير من الشافعية. وذهب الشافعي إلى أن التسطيح أفضل؛ لأمر الرسول عَلَيْ بالتسوية.

تعليم القبر بعلامة: يجوز أن يوضع على القبر علامة؛ من حجر، أو خشب يعرف بها؛ لما رواه ابن ماجه، عن أنس، أن النبي على أعلم قبر عثمان بن مظعون بصخرة. [ابن ماجه(١٥٦١)]. أي؛ وضع عليه الصخرة؛ ليتبين به. وفي «الزوائد»: هذا إسناد حسن، رواه أبو داود من حديث المطلب بن أبي وداعة، وفيه أنه حمل الصخرة، فوضعها عند رأسه، وقال: «أتعلم بها قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي». [أبو داود (٣٢٠٦)]. وفي الحديث استحباب جمع الموتى الأقارب، في أماكن متجاورة؛ لأنه أيسر لزيارتهم، وأكثر للترجم عليهم.

خلع النعال في المقابر: ذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا بأس بالمشي في المقابر بالنعال؛ قال جرير بن حازم: رأيت الحسن، وابن سيرين يمشيان بين القبور بنعالهما. وَرَوَى البخاري، ومسلم، وأبو داود، والنسائي، عن أنس، عن النبي عَلَيْ أنه قال: «إن العبد إذا وضع في قبره، وتولى عنه أصحابه، إنه ليسمع قرع نعالهم». [البخاري (١٣٣٨) ومسلم (٢٨٧٠) وأبو داود (٣٢٣١) والنسائي (١٤/ ٩٧)]. وقد استدل العلماء

<sup>(</sup>١) كانت هذه الفتوى في عهد الملك الظاهر حين عزم على هدم كلّ ما في القرافة من البناء، فاتفق علماء عصره على أنه يجب على ولي الأمر هدم ذلك كله .

بهذا الحديث على جواز المشي في المقابر بالنعل؛ إذ لا يسمع قرع النعل، إلا إذا مشوا بها. وكره الإمام أحمد المشي بالنعال السبتية (١) في المقابر؛ لما رواه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه، عن بشير مولى رسول الله على أن رسول الله على نظر إلى رجل يمشي في القبور عليه نعلان، فقال: «يا صاحب السبتيتين، ويحك! ألق سبتيتيك». [أبو داود (٣٢٣٠) والنسائي (٤/ ٩٦) وابن ماجه (١٥٦٨) وأحمد (٥/ ٨٣]. فنظر الرجل، فلما عرف رسول الله على خلعهما، فرمى بهما. قال الخطابي: يشبه أن يكون إنما كره ذلك لما فيه من الخيلاء، وذلك أن نعال السبت من لباس أهل الترفّه والتنعم. ثم قال: فأحب على أن يكون دخوله المقابر على زيّ التواضع، ولباس أهل الخشوع. والكراهة عند أحمد عند عدم العذر، فإذا كان هناك عذر يمنع الماشي من الخلع؛ كالشوكة، أو النجاسة، انتفت الكراهة.

النهبي عن ستر القبور: لا يحل ستر الأضرحة؛ لما فيه من العبث، وصرف المال في غير غرض شرعي، وتضليل العامة؛ رَوَى البخاري، ومسلم، عن عائشة، أن النبي ﷺ خرج في غزاة، فأخذت نمطًا، (٢) فسترته على الباب، فلما قدم رأى النمط، فجذبه حتى هتكه، ثم قال: (إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين». [مسلم (٢١٠٧) وأبو داود (٤١٥٣)].

تحريم المساجد والسرج على المقابر: جاءت الأحاديث الصحيحة الصريحة بتحريم بناء المساجد في المقابر، واتخاذ السرج عليها:

١- رَوَى البخاري ، ومسلم ، عن أبي هريرة ، أن النبي ﷺ قال : «قاتل الله اليهود ؛ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» . [البخاري (٤٣٧) ومسلم (٥٣٠) وأحمد (٢/٣/٢)] .

٢- وَرَوَى أَحمد، وأصحاب السنن، إلا ابن ماجه، وحسَّنه الترمذي، عن ابن عباس، قال: لعن رسول الله عَلَيْ زائرات القبور، والمتخذين عليها المساجد والسرج. [أبو داود (٣٢٣٦) والترمذي (٣٢٠) والنسائي (٤/ ٥٠) وأحمد (١/ ٢٢٩)].

٣- وفي «صحيح مسلم» ، عن عبد الله البجلي ، قال : سمعت رسول الله على ، قبل أن يموت بخمس ، وهو يقول : «إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل ؛ فإن الله ، فَعَلَّ ، قد اتخذني خليلاً ، كما اتَّخذ إبراهيم خليلاً ، ولو كنت متخذًا خليلاً ، لاتَّخذت أبا بكر خليلاً ، وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد ، إني أنهاكم عن ذلك» . [مسلم (٢٥٢)] .

٤- وفيه ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله ﷺ : «لعن الله اليهود والنصارى ؛ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» . [مسلم (٢٩٥)] .

٥- وَرَوَى البخاري، ومسلم، عن عائشة، أن أم حبيبة، وأم سلمة ذكرتا كنيسة - رأتاها بالحبشة فيها تصاوير ـ لرسول الله ﷺ ، فقال رسول الله ﷺ : «إن أولئك إذا كان فيهم الرجلُ الصالحُ فمات، بنوًا على قبره مسجدًا، وصوَّروا فيه تلك الصورَ، أولئك شرارُ الخلق عند الله يوم القيامة». [البخاري (١٣٤١) ومسلم

<sup>(</sup>١) السبتية : أي النعال المدبوغة بالقرظ .

(٢٨٥)]. قال صاحب «المغني»: ولا يجوز اتّخاذ المساجد على القبور؛ لقول النبي على: «لعن الله زوَّارات القبور، والمتخذين عليها المساجد والشرَّج». رواه أبو داود، والنسائي، ولفظه: « لَعَن رسولُ الله على القبور، والمتخذين عليها المساجد والشرَّج» رواه أبو داود، والنسائي، ولفظه: « لَعَن رسولُ الله على البي على من فعله، ولأن فيه تضييعًا للمال في غير فائدة، وإفراطًا في تعظيم القبور أشبه تعظيم الأصنام. ولا يجوز اتخاذ المساجد على القبور؛ لهذا الخبر، ولأن النبي على قال: «لعن الله اليهود؛ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». يُحَذِّرُ من مثل ما صنعوا. متفق عليه. [سبق تخريجه] وقالت عائشة: إنما لم يبرز قبر رسول الله على القبور بالصلاة عندها يشبه تعظيم الأصنام لها، والتقرب اليها، وقد روينا، أن ابتداء عبادة الأصنام تعظيم الأموات؛ باتخاذ صورهم ومسحها، والصلاة عليها. (١)

كراهية الذبح عند القبر: نهى الشارع عن الذبح عند القبر؛ تجنبًا لما كانت تفعله الجاهلية ، وبعدًا عن التفاخر والمباهاة ؛ فقد روى أبو داود ، عن أنس ، قال : قال رسول الله على الله عقر في الإسلام» . [أبو داود (٣٢٢٢) وأحمد (٣/ ١٩٧)] . قال عبد الرزاق : كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاة . قال الخطابي : كان أهل الجاهلية يعقرون الإبل على قبر الرجل الجواد ، يقولون : نُجَازِيه على فعله ؛ لأنه كان يعقرها في حياته ، فيطعمها الأضياف ، فنحن نعقرها عند قبره ؛ لتأكلها السّباع والطير ، فيكون مُطْعِمًا بعد مماته ، كما كان مُطْعِمًا في حياته . قال الشاعر :

عقرت على قبر النجاشي ناقتي بأيْيَضَ عَضْبِ أخلصته صَيَاقلُه على قبر من لو أنني متُ قبله لهانت عليه عند قبري رواحلُه

ومنهم من كان يذهب في ذلك إلى أنه إذا عُقِرَت راحلته عند قبره ، مُحشِر في القيامة راكبًا ، ومن لم يُعْقَرْ عنه ، حشر راجلاً ، وكان هذا على مذهب من يرى البعث منهم بعد الموت .

النهي عن الجلوس على القبر والاستناد إليه والمشي عليه: لا يحل القعود على القبر، ولا الاستناد إليه، ولا المشي عليه؛ لما رواه عمرو بن حزم، قال: رآني رسول الله على متكمًا على قبر، فقال: «لا تؤذ صاحب هذا القبر أو: لا تؤذه». رواه أحمد بإسناد صحيح. [ذكره الحافظ ابن حجر في أطراف المسند (٦٧٩٠)]. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله على: «لأن يجلس أحدكم على جمرة، فتحرق ثيابه، فتخلص إلى جلده، خير له من أن يجلس على قبر». رواه أحمد، ومسلم، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه. [مسلم (٩٧١) وأبو داود (٣٢٢٨) والنسائي (٤/ ٥٩) وابن ماجه (١٩٦٦) وأحمد (٢/ ٣١١)]. والقول بالحرمة مذهب ابن حزم؛ لما ورد فيه من الوعيد، قال: وهو قول جماعة من السلف، منهم أبو هريرة. ومذهب الجمهور، أن ذلك مكروه؛ قال النووي: عبارة الشافعي في «الأم»، وجمهور الأصحاب في

<sup>(</sup>١) قال معلقه: يشير إلى ما رواه البخاري عن ابن عباس من سبب اتخاذ قوم نوح للأصنام: ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. وحاصله: أن هذه أسماء رجال صالحين اتخذ الناس لهم صورًا بعد موتهم ليتذكروا بها فيقتدوا بهم، فلما ذهب العلم زين لهم الشيطان عبادة صورهم وتماثيلهم بتعظيمها والتمسح بها والتقرب إليها، ومسحها: إمرار اليد عليها تبركًا وتوسلًا بها، وكذلك فعل الناس بقبور الصالحين، وسَرَى ذلك من الوثين إلى أهل الكتاب فالمسلمين، فالأصنام في ذلك سواء.

الطرق كلها، أنه يُكره الجلوس. وأرادوا به كراهة التنزيه، كما هو المشهور في استعمال الفقهاء، وصرح به كثير منهم. قال: وبه قال جمهور العلماء؛ منهم النخعي، والليث، وأحمد، وداود. قال: ومثله في الكراهة الاتكاء عليه، والاستناد إليه. وذهب ابن عمر من الصحابة، وأبو حنيفة، ومالك إلى جواز القعود على القبر؛ قال في «الموطأ»: إنما نهى عن القعود على القبور فيما نرى «نظن» للذاهب. يقصد لقضاء حاجة الإنسان؛ من البول، أو الغائط. وذكر في ذلك حديثًا ضعيفًا. وضعّف أحمد هذا التأويل، وقال: ليس هذا بشيء. وقال النووي: هذا تأويل ضعيف أو باطل. وأبطله كذلك ابن حزم من عدة وجوه. وهذا الجلاف في غير الجلوس لقضاء الحاجة، فأما إذا كان الجلوس لها، فقد اتفق الفقهاء على حرمته، كما اتفقوا على جواز المشي على القبور، إذا كان هناك ضرورة تدعو إليه، كما إذا لم يصل إلى قبر ميته إلا بذلك.

النهبي عن تجصيص القبر والكتابة عليه : عن جابر، قال: نهي رسول الله عَلَيْ أن يجصص القبر، وأن يُقعد عليه. وأن يُثنَى عليه. رواه أحمد، ومسلم، والنسائي، وأبو داود، والترمذي وصحّحه ، ولفظه : نهي أن تَجَصَّصَ القبور ، وأن يكتب عليها ، وأن يبني عليها ، وأن تُوطأ (١) . وفي لفظ النسائي : أن يُبني على القبر ، أو يُزاد عليه ، أو يجصص ، أو يكتب عليه . [مسلم (٩٧٠) وأبو داود (٣٢٢٥) والترمذي (١٠٥٢) والنسائي (٤/ ٨٧) وأحمد (٣/ ٣٣٢)]. والتجصيص؛ معناه الطلاء بالجص، وهو الجير المعروف. وقد حمل الجمهور النهي على الكراهة، وحمله ابن حزم على التحريم، وقيل: الحكمة في ذلك أن القبر للبلي، لا للبقاء، وأن تجصيصه من زينة الدنيا، ولا حاجة للميت إليها. وذكر بعضهم أن الحكمة في النهي عن تجصيص القبور كون الجص أحرقَ بالنار ، ويؤيده ما جاء عن زيد بن أرقم ، أنه قال لمن أراد أن يبني قبر ابنه ويجصصه: جفوت، ولغوت، لا يقربه شيء مسته النار. ولا بأس بتطيين القبر؛ قال الترمذي : وقد رخص بعض أهل العلم ، منهم الحسن البصري ، في تطيين القبور . وقال الشافعي : لا بأس به أن يُطَيُّنُ القبر . وعن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، أن النبي ﷺ رفع قبره من الأرض شبرًا ، وَطُيِّنَ بطين أحمر من العَرْصَةِ ، وجعل عليه الحصباء. رواه أبو بكر النجاد. وسكت الحافظ عليه في «التلخيص». [الشافعي في الأم (١/ ٣١١)]. وكما كره العلماء تجصيص القبر كرهوا بناءه بالآمجر، أو الخشب، أو دفن الميت في تابوت، إذا لم تكن الأرض رخوة أو ندية، فإن كانت كذلك، جاز بناء القبر بالآجُرِّ ونحوه، وجاز دفن الميت في تابوت من غير كراهة؛ فعن مغيرة، عن إبراهيم، قال: كانوا يستحبون اللَّبنَ، ويكرهون الآجر، ويستحبون القصب، ويكرهون الخشب. وفي الحديث النهي عن الكتابة على القبور، وظاهره عدم الفرق بين كتابة اسم الميت على القبر وغيرها . قال الحاكم ، بعد تخريج هذا الحديث : الإسناد صحيح، وليس العمل عليه ؛ فإن أئمة المسلمين من الشرق والغرب يكتبون على قبورهم، وهو شيء أخذه الخلف عن السلف. وتعقبه الذهبي، بأنه محدث، ولم يبلغهم النهي. ومذهب الحنابلة، أن النهي عن

<sup>(</sup>١) توطأ : تداس .

الكتابة للكراهة؛ سواء أكانت قرآنًا أم كانت اسم الميت ووافقهم الشافعية، إلا أنهم قالوا: إذا كان القبر لعالم أو صالح، ندب كتابة اسمه عليه وما يميزه؛ ليعرف. ويرى المالكية، أن الكتابة إن كانت قرآنًا، حرِّمت، وإن كانت لبيان اسمه أو تاريخ موته، فهي مكروهة. وقالت الأحناف: إنه يكره تحريمًا الكتابة على القبر، إلا إذا خيف ذهاب أثره، فلا يكره. وقال ابن حزم: لو نقش اسمه في حجر، لم نكرُه ذلك. وفي الحديث النهي عن زيادة تراب القبر على ما يخرج منه، وقد بوب على هذه الزيادة البيهقي، فقال: باب لا يزاد على القبر أكثر من ترابه؛ لئلا يرتفع. قال الشوكاني: وظاهره، أن المراد بالزيادة عليه والزيادة عليه والزيادة عليه والزيادة على قبر ميت آخر. ورجَّح الشافعي المعنى الأول، فقال: يستحب ألا يزاد القبر على التراب الذي أخرج منه. وإنما استحب ذلك؛ لئلا يرتفع القبر ارتفاعًا كثيرًا، قال: فإن زاد، فلا بأس.

دفن أكثر من واحد كره ذلك ، إلا إذا تعسر إفراد كلّ ميت بقبر ؛ لكثرة الموتى ، وقلة الدافنين أو ضعفهم ، دُفن أكثر من واحد كره ذلك ، إلا إذا تعسر إفراد كلّ ميت بقبر ؛ لكثرة الموتى ، وقلة الدافنين أو ضعفهم ، فإنه في هذه الحالة يجوز دفن أكثر من واحد في قبر واحد ؛ لما رواه أحمد ، والترمذي وصحّحه ، أن الأنصار جاءوا إلى النبي عَلَيْ يوم أُحد ، فقالوا : يا رسول الله ، أصابنا جرح وجهد ، فكيف تأمرنا ؟ فقال : «احفروا ، وأوسعوا ، وأعمقوا ، واجعلوا الرجلين والثلاثة في القبر» . قالوا : فأيهم نقدم؟ قال : «أكثرهم قرآنًا» . [الترمذي (١٠٣٦) والنسائي (٤/ ٨٠ ـ ٨١) وأحمد (٤/ ١٩ - ٢٠)] . وَرَوَى عبد الرزاق ، بسند حسن ، عن واثلة بن الأسقع ، أنه كان يُدفن الرجل والمرأة في القبر الواحد ، فَيُقَدَّمُ الرجل ، وَجُعل المرأة وراءه .

الميت في البَحْو: قال في «المغني»: إذا مات في سفينة في البحر، فقال أحمد، رحمه الله: ينتظر به؟ إن كانوا يرجون أن يجدوا له موضعًا يدفنونه فيه، حبسوه يومًا أو يومين، ما لم يخافوا عليه الفساد، فإن لم يجدوا، غسل وكفن، وحنط، ويصلّى عليه، ويثقل بشيء، ويلقى في الماء. وهذا قول عطاء والحسن. وقال الحسن: يترك في زِنْبِيل، ويلقى في البحر. وقال الشافعي: يربط بين لوحين؛ ليحمله البحر إلى الساحل، فربما وقع إلى قوم يدفنونه، وإن ألقوه في البحر لم يأثموا. والأول أولى؛ لأنه يحصل به الستر المقصود من دفنه، وإلقاؤه بين لوحين تعريض له للتغير والهتك، وربما بقي على الساحل مهتوكًا عريانًا، وربما وقع إلى قوم من المشركين. فكان ما ذكرناه أولى.

وضع الجَريد على القبر: لا يُشرع وضع الجريد ولا الزهور فوق القبر، وأما ما رواه البخاري وغيره، عن ابن عباس، أن النبي عليه مرَّ على قبرين، فقال: «إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير؛ أما هذا، فكان لا يستنزه من البول، وأما هذا، فكان يمشي بالنميمة»، ثم دعا بعسيب رطب، فشقه باثنين، ثم غرس على هذا واحدًا، وعلى هذا واحدًا، وقال: «لعله يخفف عنهما، ما لم ييبسا». [البخاري (١٣٧٨) ومسلم (٢٩٢) وأبو داود (٢٠) والترمذي (٧٠) والنسائي (١/ ٢٨ - ٣٠) وابن ماجه (٣٤٧)]. فقد أجاب عنه الخطابي

بقوله: وأما غرسه شق العسيب على القبر، وقوله: «لعله يخفف عنهما، ما لم ييبسا». فإنه من ناحية التبرك بأثر النبي على ودعائه بالتخفيف عنهما، وكأنه على جعل مدة بقاء النداوة فيهما حدًّا لما وقعت به المسألة من تخفيف العذاب عنهما، وليس ذلك من أجل أن في الجريد الرطب معنى ليس في اليابس. والعامة في كثير من البلدان تفرش الخوص في قبور موتاهم، وأراهم ذهبوا إلى هذا، وليس لما تعاطوه وجه. وما قاله الخطابي صحيح، وهذا هو الذي فهمه أصحاب رسول الله عليه الله وقيه عن أحد منهم أنه وضع جريدًا ولا أزهارًا على قبر، سوى بُريدة الأسلمي، فإنه أوصى أن يجعل في قبره جريدتان. رواه البخاري. ويبعد أن يكون وضع الجريد مشروعًا، ويخفى على جميع الصحابة ما عدا بريدة. قال الحافظ في «الفتح»: وكأن بريدة حمل الحديث على عمومه، ولم يره خاصًّا بذينك الرجلين. قال ابن رسيد: ويظهر من تصرف البخاري، أن ذلك خاصٌ بهما و فلذلك عَقَبُه بقول ابن عمر، حين رأى فسطاطًا على قبر عبد الرحمن: انزعه يا غلام و فإنه يظله عمله. وفي كلام ابن عمر ما يشعر، بأنه لا تأثير لما يوضع على القبر، بل التأثير للعمل الصالح.

المرأة تموت وفي بطنها جَنين حيّ : إذا ماتت المرأة وفي بطنها جنين حي ، وجب شق بطنها ؛ لإخراج الجنين إذا كانت حياته مرجوة ، ويعرف ذلك بواسطة الأطباء الثقات .

المرأة الكتابية تموت وهي حامل من مسلم تدفن وحدها: روى البيهقي ، عن واثلة بن الأسقع ، أنه دفن امرأة نصرانية ، في بطنها ولد مسلم ، في مقبرة ليست بمقبرة النصارى ولا المسلمين . واختار هذا الإمام أحمد ؛ لأنها كافرة ، لا تدفن في مقبرة المسلمين ، فيتأذّوا بعذابها ، ولا في مقبرة الكفار ؛ لأن ولدها مسلم ، فيتأذّى بعذابهم .

تفضيل الدّفن في المقابر: قال ابن قدامة: والدفن في مقابر المسلمين أحب إلى أبي عبد الله ، من الدفن في البيوت؛ لأنه أقل ضررًا على الأحياء من ورثته ، وأشبه بمساكن الآخرة ، وأكثر للدعاء له ، والترحم عليه ، ولم يزل الصحابة ، والتابعون ، ومن بعدهم يقبرون في الصحارى . فإن قيل : فالنبي عَيْنِهُ قُبِرَ في بيته ، وَقُبِرَ صاحباه معه؟ قلنا : قالت عائشة : إنما فعل ذلك ؛ لغلا يتخذ قبره مسجدًا . رواه البخاري . [البخاري (١٣٩٠)] . ولأن النبي عَيْنِهُ كان يدفن أصحابه بالبقيع ، وفعله أولى من فعل غيره ، وإنما أصحابه رأوا تخصيصه بذلك . ولأنه رُوِي : «يدفن الأنبياء حيث يموتون» . [ابن ماجه (١٦٢٨)] . وصيانة له عن كثرة الطرّاق ، وتمييزًا له عن غيره . وسئل أحمد ، عن الرجل يوصي أن يدفن في داره؟ قال : يدفن في المقابر مع المسلمين .

النهي عن سب الأموات: لا يحل سب أموات المسلمين ، ولا ذكر مساويهم ؛ لما رواه البخاري ، عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ أن رسول الله على قال : «لا تسبوا الأموات ؛ فإنهم قد أفضوا إلى ما قدّموا» . [البخاري (١٣٩٣)] . وَرَوَى أبو داود والترمذي بسند ضعيف ، عن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ أن النبي قال : «إذكروا محاسن موتاكم ، وكفوا عن مساويهم» . [أبو داود (٩٠٠) والترمذي (١٠١٩) . أما

قراءة القرآن عند القبر: اختلف الفقهاء في حكم قراءة القرآن عند القبر؛ فذهب إلى استحبابها الشافعي، ومحمد بن الحسن؛ لتحصل للميت بركة المجاورة. ووافقهما القاضي عياض، والقرافي، من المالكية، ويرى أحمد، أنه لا بأس بها. وكرهها مالك، وأبو حنيفة؛ لأنها لم ترد بها السُنَّة.

نَبِشُ القَبْرِ : اتفق العلماء على أن الموضع الذي يدفن المسلم فيه وقف عليه ما بقي شيءٌ منه ؛ من لحم أو عظم، فإن بقى شيءٌ منه، فالحرمة باقية لجميعه، فإن بلي وصار ترابًا، جاز الدفن في موضعه، وجاز الانتفاع بأرضه؛ في الغرس، والزرع، والبناء، وسائر وجوه الانتفاع به. ولو حفر القبر، فوجد فيه عظام الميت باقية ، لا يتم الحافر حفره ، ولو فرغ من الحفر وظهر شيء من العظم ، مُجعل في جنب القبر ، وجاز دفن غيره معه. ومن دفن من غير أن يُصلِّي عليه، أُخرج من القبر ـ إن كان لم يُهَل عليه التراب ـ وصُلِّي عليه، ثم أعيد دَفنه، وإن كان أُهِيلَ عليه التراب، حرم نبش قبره وإخراجه منه. عند الأحناف، والشافعية، ورواية عن أحمد، وصُلِّي عليه، وهو في القبر. وفي رواية عن أحمد، أنه ينبش، ويُصَلَّى عليه . وجوز الأئمة الثلاثة نبش القبر لغرض صحيح ؛ مثل إخراج مالٍ تُرِك في القبر ، وتوجيه من دفن إلى غير القبلة إليها، وتغسيل من دفن بغير غسل، وتحُسين الكفن، إلا أن يُخشى عليه أن يتفسخ، فيترك. وخالف الأحناف في النبش من أجل هذه الأمور، واعتبروه مُثْلَةً، والـمُثْلَةُ مَنْهيِّ عنها. قال ابن قدامة : إنما هو مُثْلة في حقّ من تغير ، وهو لا ينبش . قال : وإن دفن بغير كفن ، ففيه وجهان ؛ أحدهما ، يترك؛ لأن القصد بالكفن ستره، وقد حصل ستره بالتراب. والثاني، ينبش ويكفن؛ لأن التكفين واجبٌ ، فأشبه الغسل. قال أحمد: إذا نسي الحفار مسحاته في القبر ، جاز أن ينبش عنها. وقال في الشيء يسقط في القبر ، مثل الفأس ، والدراهم : ينبش . قال : إذا كان له قيمة ـ يعني ينبش ـ قيل : فإن أعطاه أولياء الميت؟ قال : إن أعطوه حقه ، أي شيءٍ يريد؟ وقد ورد في ذلك ما رواه البخاري ، عن جابر ، قال : أتى النبي عَلَيْكَ عبد الله بن أبيِّ بعد ما أدخل في حفرته ، فأمر به فأخرج ، فوضعه على ركبتيه ، ونفث عليه من ريقه ، وألبسه قميصًا . [البخاري (١٣٥٠)] . وروي عنه أيضًا ، قال : دفن مع أبي رجل ، فلم تطب نفسي ، حتى

أخرجته، (١) فجعلته في قبرٍ على حدة . [البخاري (١٣٥٢)] وقد بوب البخاري لهذين الحديثين، فقال : باب هل يُخرجُ الميت من القبر واللحد لعِلة؟ وَرَوَى أبو داود ، عن عبد الله بن عمرو ، قال : سمعت رسول الله على يقول ، حين خرجنا إلى الطائف ، فمررنا بقبر ، فقال رسول الله على : «هذا قبر أبي رغال ، وكان بهذا الحرم يدفع عنه ، فلما خرج أصابته النقمة التي أصابت قومه بهذا المكان ، فدفن فيه ، وآية ذلك أنه دفن معه غصن من ذهب ، إن أنتم نبشتم عنه ، أصبتموه معه » . فابتدره الناس ، فاستخرجوا الغصن . وأبو داود (٣٠٨٨) والبيهقي في الدلائل (٦/ ٢٩٧)] . قال الخطابي : فيه دليل على جواز نبش قبور المشركين ، إذا كان فيه أرب أو نفع للمسلمين ، وأنه ليست حرمتهم في ذلك كحرمة المسلمين .

نقل الميت: يحرم عند الشافعية نقل الميت من بلد إلى بلد، إلا أن يكون بقرب مكة، أو المدينة، أو بيت المقدس، فإنه يجوز النقل إلى إحدى هذه البلاد؛ لشرفها وفضلها. ولو أوصى بنقله إلى غير هذه الأماكن الفاضلة ، لا تنفذ وصيته ؛ لما في ذلك من تأخير دفنه ، وتعرضه للتغير . ويحرم كذلك نقله من القبر ، إلا لغرضٍ صحيح ؛ كأن دفن من غير غسل ، أو إلى غير القبلة ، أو لحق القبر سيل أو نداوة . قال في «المنهاج» : ونبشه بعد دفنه للنقل وغيره حرام ، إلا لضرورة ؛ كأن دفن بلا غسل ، أو في أرض أو ثوب مغصوبين، أو وقع مال، أو دفن لغير القبلة. وعند المالكية، يجوز نقله من مكان إلى مكان آخر، قبل الدفن وبعده لمصلحة ، كأن يخاف عليه أن يغرقه البحر ، أو يأكله السبع، أو لزيارة أهله له ، أو لدفنه بينهم ، أو رجاء بركته(٢) للمكان المنقول إليه ، ونحو ذلك ، فالنقل حينئذٍ جائزٌ ما لم تنتهك حرمة الميت بانفجاره ، أو تغيره ، أو كسر عظمه . وعند الأحناف ، يكره النقل من بلد إلى بلد ، ويستحب أن يُدفن كلّ في مقبرة البلد التي مات بها ، ولا بأس بنقله قبل الدفن نحو ميل أو ميلين ؛ لأن المسافة إلى المقابر قد تبلغ هذا المقدار ، ويحرم النقل بعد الدفن، إلا لعذر كما تقدم. ولو مات ابن لامرأة، ودفن في غير بلدها، وهي غائبة ولم تصبر، وأرادت نقله، لا تجاب إلى ذلك. وقالت الحنابلة: يستحب دفن الشهيد حيثُ قتل؛ قال أحمد: أما القتلي، فعلى حديث جابر، أن النبي عَلَيْ قال: «ادفنوا القتلي في مصارعهم». [النسائي (٤/ ٩٧)] . وَرَوَى ابن ماجه ، أن رسول الله ﷺ أمر بقتلي أحد أن يردوا إلى مصارعهم . [النسائي (٤/ ٧٩) وابن ماجه (١٥١٦)]. فأما غيرهم، فلا ينقل الميت من بلد إلى بلد آخر، إلا لغرض صحيح. وهذا مذهب الأوزاعي، وابن المنذر. قال عبد الله بن أبي مليكة: توفي عبد الرحمن بن أبي بكر بالجيش، فحمل إلى مكة فدفن، فلما قدمت عائشة أتت قبره، ثم قالت: والله، لو حضرتك ما دُفِنْتَ إلا حيث مت، ولو شهدتك ما زرتك. لأن ذلك أحف لمؤنته ، وأسلم له من التغير ، فأمَّا إن كان فيه غرضٌ صحيحٌ ، جاز . قال أحمد : ما أعلم بنقل الرجل يموت في بلده إلى بلد أخرى بأسًا . وسئل الزهري عن ذلك؟ فقال : قد حمل سعد بن أبي وقاص ، وسعيد بن زيد ، من العقيق إلى المدينة .

<sup>(</sup>١) كان إخراجه له بعد مُضي ستة أشهر على وفاته .

<sup>(</sup>٢)هذا من التبرك غير المشروع .

### التعزية

العزاء؛ الصبر . والتعزية؛ التصبير والحمل على الصبر بذكر ما يسلِّي المصاب ، ويخفُّف حزنه ، ويهوِّن عليه مصيبته .

حكمُهَا: التعزية مستحبة ، ولو كان ذميًا ، لما رواه ابن ماجه ، والبيهقي بسند حسن ، عن عمرو بن حزم ، عن النبي على قال : «ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة ، إلا كساه الله فَعَبْلُقُ من حلل الكرامة يوم القيامة» . [ابن ماجه (١٦٠١) والبيهقي في الكبرى (١٤٩٥)] . وهي لا تستحب ، إلا مرةً واحدة .

وينبغي أن تكون التعزية لجميع أهل الميت وأقاربه ؛ الكبار ، والصغار ، والرجال ، والنساء (١٠) ؛ سواء أكان ذلك قبل الدفن أم بعده إلى ثلاثة أيام ، إلا إذا كان المعزّي أو المعزّى غائبًا ، فلا بأس بالتعزية بعد الثلاث .

ألفاظُهَا: والتعزية تؤدى بأي لفظ يخفف المصيبة، ويحمل الصَّبر والسلوان، فإن اقتصر على اللفظ الوارد، كان أفضل؛ روى البخاري، عن أسامة بن زيد ـ رضي الله عنهما ـ قال: أرسلت ابنة النبي ﷺ إليه: إن ابنًا لي قبض، فأتنا. فأرسل يقرئ السلام، ويقول: «إن للَّه ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيءٍ عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب» (٢). [البخاري (٧٣٧٣) ومسلم (٩٢٣)].

وَرَوَى الطبراني ، والحاكم ، وابن مردويه بسند فيه رجل ضعيف ، عن معاذ بن جبل عليه أنه مات ابن له ، فكتب إليه : «بسم الله الرحمن الرحيم ، من محمد رسول الله إلى معاذ بن جبل ، سلام عليك ، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو ، أما بعد ، فأعظم الله لك الأجر ، وألهمك الصبر ، ورزقنا وإياك الشكر ، فإن أنفسنا ، وأموالنا ، وأهلنا من مواهب الله الهنيئة ، وعواريه المستودعة ، متّعك الله به في غبطة وسرور ، وقبضه منك بأجر كثير ؛ الصلاة ، والرحمة ، والهدى ، إن احتسبته فاصبر ، ولا يحبط جزعك أجرك فتندم ، واعلم أن الجزع لا يرد ميتًا ، ولا يدفع حزنًا ، وما هو نازل فكأن قد ، (٣) والسلام » . [رواه الطبراني في الكبير (٢٠ / ٥٠ ) برقم (٢٢٥) وذكره الهيثمي في الجمع (٣/٣) والحاكم (٣/٣) وأبو نعيم في الحلية (١/ ٢٤٢ - ٢٤٢)] .

وَرَوَى الشافعي في «مسنده»، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، قال: لما تُوفي رسول الله عَزَاءً من كلّ مصيبةٍ، وخَلفًا من كل هالكِ، وَحَلفًا من كل هالكِ، ودَرَكًا من كل فائتٍ، فبالله فثقوا، وإياه فارجوا، فإن المصاب من حرم الثواب. وإسناده ضعيف. [الشافعي في الأم (١/٣١٧)].

(٣) هذه رواية ضعيفة لا تثبت ، فإن ابن معاذ مات بعد وفاة النبي ﷺ بعامين ، فكأن قد : أي فكأن قد وقع ما هو نازل .

<sup>(</sup>١) استتنى العلماء الشابة الفاتنة ، فقالوا : لا يعزيها إلا محارمها .

<sup>(</sup>٢) قال النووي: هذا الحديث من أعظم قواعد الإسلام المشتملة على مهمات كثيرة من أصول الدين وفروعه وآدابه والصبر على النوازل كلها والهموم والأسقام، وغير ذلك من الأعراض. ومعنى أن لله تعالى ما أخذ: أن العالم كله ملك لله ـ تعالى ـ فلم يأخذ ما هو لكم، بل أخذ ما هو عندكم في معنى العارية. ومعنى: له ما أعطى أن ما وهبه لكم ليس خارجًا عن ملكه، بل هو له ـ سبحانه ـ يفعل فيه ما يشاء، وكلّ شيءٍ عنده بأجل مسمى، فلا تجزعوا، فإن من قبضه قد انقضى أجله المسمى، فمحال تأخره أو تقدمه، فإذا علمتم هذا كله، فاصبروا واحتسبوا ما نزل بكم.

قال العلماء: فإن عزَّى مسلمًا بمسلم، قال: أعظم الله أجرك، وأحسن عزاءك، وغفر لميتك. وإن عزَى كافرًا بمسلم، قال: أحسن وإن عزَى مسلمًا بكافر، قال: أحسن عزاءك. وإن عزى كافرًا بمسلم، قال: أحسن الله عزاءك، وغفر لميتك. وإن عزى كافرًا بكافر، قال: أخلف الله عليك.

وأما جواب التعزية ، فيؤمن المعَزَّى ، ويقول للمعزِّي : آجرك الله . وعند أحمد ، إن شاء صافح المعزي ، وإن شاء لم يصافح . وإذا رأى الرجل شق ثوبه على المصيبة ، عزاه ، ولا يترك حقًّا لباطل ، وإن نهاه فحسن .

### الجلوس لها

السُّنة ، أن يُعَزَّى أهلُ الميت وأقاربه ، ثم ينصرف كلُّ في حوائجه ، دون أن يُجلس أحدٌ ؛ سواء أكان مُعَزَّى أو مُعزِّيًا. وهذا هو هدي السلف الصالح؛ قال الشافعي في «الأم»: أكره المأتم، وهي الجماعة، وإن لم يكن لهم بكاءً ؛ فإن ذلك يجدد الحزن ، ويكلف المؤنة مع ما مضى فيه من الأثر . قال النووي : قال الشافعي وأصحابه ، رحمهم الله : يكره الجلوس ؛ للتعزية . قالوا : ويعني بالجلوس ، أن يجتمع أهل الميت في بيتٍ ليقصدهم من أراد التعزية ، بل ينبغي أن ينصرفوا في حوائجهم ، ولا فرق بين الرجال والنساء في كراهة الجلوس لها . صرح به المحاملي ، ونقله عن نص الشافعي صِّطُّتُهُ وهذه كراهة تنزيه ، إذا لم يكن معها محدثٌ آخر ، فإن ضمَّ إليها أمرٌ آخر من البدع المحرمة . كما هو الغالب منها في العادة . كان ذلك حرامًا من قبائح المحرمات؛ فإنه محدث، وثبت في الحديث الصحيح أن «كلّ محدثة بدعة، وكلّ بدعة ضلالة». [أبو داود (٤٦٠٧) والترمذي (٢٦٧٦)]. وذهب أحمد، وكثير من علماء الأحناف إلى هذا الرأي. وذهب المتقدمون من الأحناف إلى أنه لا بأس بالجلوس في غير المسجد ثلاثة أيام للتعزية، من غير ارتكاب محظور . وما يفعله بعض الناس اليوم ؛ من الاجتماع للتعزية ، وإقامة السرادقات ، وفرش البسط ، وصرف الأموال الطائلة من أجل المباهاة والمفاخرة، من الأمور المحدثة والبدع المنكرة التي يجب على المسلمين اجتنابها، ويحرم عليهم فعلها، لا سيما وأنه يقع فيها كثير مما يخالف هـدي الكتـاب، ويناقض تعاليم السنة، ويسير وفق عادات الجاهلية؛ كالتغني بالقرآن، وعدم التزام آداب التلاوة، وترك الإنصات، والتشاغل عنه بشرب الدخان وغيره ، ولم يقف الأمر عند هذا الحد ، بل تجاوزه عند كثير من ذوي الأهواء ، فلم يكتفوا بالأيام الأوَّل، بل جعلوا يوم الأربعين يوم تجدد لهذه المنكرات، وإعادة لهذه البدع، وجعلوا ذكري أولى بمناسبة مرور عام على الوفاة ، وذكري ثانية !! وهكذا مما لا يتفق مع عقل ولا نقل ."

### زيارة القبور

زيارة القبور مستحبة للرجال؛ لما رواه أحمد، ومسلم، وأصحاب السنن، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه، أن النبي ﷺ قال: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فزوروها؛ فإنها تذكركم الآخرة». [مسلم أبيه، أن النبي ﷺ قال: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فزوروها؛ فإنها تذكركم الآخرة». [مسلم (٩٧٧) وأبو داود (٣٢٣٥) والترمذي (١٠٥٤) والنسائي (٨/ ١١٠)]. وكان النهي ابتداء؛ لقرب عهدهم

بالجاهلية ، وفي الوقت الذي لم يكونوا يَتَورعون فيه عن هجر الكلام وفحشه ، فلما دخلوا في الإسلام ، واطمأنوا به ، وعرفوا أحكامه ، أذن لهم الشارع بزيارتها .

وعن أبي هريرة ، أن النبي عَيْمَ زار قبر أمه ، فبكى وأبكى من حوله ، فقال النبي عَيْمَ: «استأذنت ربي أن أستغفر لها ، فلم يؤذن لي ، واستأذنته أن أزورَ قبرها ، فأذنِ لي ، فزوروها ؛ فإنها تذكر الموت» . رواه أحمد ، ومسلم ، وأهل السنن إلا الترمذي . [مسلم (٩٧٦) وأبو داود (٣٢٣٤) والنسائي (٤/ ٩٠) وابن ماجه (١٩٧٢) وأحمد (٢/ ٤٤١)] .

ولما كان المقصود من الزيارة التذكر والاعتبار، جاز زيارة قبور الكفرة؛ لهذا المعنى نفسه، فإن كانوا ظالمين، وأخذهم الله بظلمهم، استُحب البكاء، وإظهار الافتقار إلى الله عند المرور بقبورهم وبمصارعهم؛ لما رواه البخاري، عن ابن عمر، أن رسول الله على الموسحابه عني لما وصلوا الحجر؛ ديار ثمود -: «لا تدخلوا على هؤلاء المعذّبين، إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين، فلا تدخلوا على ما أصابهم». [البخاري (٣٣٨ و ٢٣٨١) ومسلم (٢٩٨٠)].

### صفة الزيبارة

إذا وصل الزائر إلى القبر ، استقبل وجه الميت ، وسلم عليه ودعا له ، وقد جاء في ذلك :

١- عن بريدة ، قال : كان النبي علمهم إذا خرجوا إلى المقابر ، أن يقول قائلهم : «السلام عليكم ، أهل (١) الديار من المؤمنين والمسلمين ، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ، أنتم فرطنا ونحن لكم تبع ، ونسأل الله لنا ولكم العافية» . رواه أحمد ، ومسلم ، وغيرهما . [مسلم (٩٧٥) وابن ماجه (١٥٤٧) وأحمد (٥/ ٣٥٣)] .

٢- وعن ابن عباس، أن النبي عَلَيْ مرَّ بقبور المدينة، فأقبل عليهم بوجهه، فقال: «السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر». رواه الترمذي. [الترمذي (١٠٥٣)].

٣- وعن عائشة ، قالت : كان النبي على كلما كان ليلتها ، يخرج من آخر الليل إلى البقيع ، فيقول : «السلام عليكم دارَ قوم مؤمنين ، وأتاكم ما توعدون غدًا مؤجَّلون ، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد» . رواه مسلم . [مسلم (٩٧٤) (١٠٢)] .

٤- وَرَوَى عنها ، قالت : قلت : كيف أقول لهم ، يا رسول الله؟ قال : «قولي : السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين ، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ». [مسلم (٩٧٤) (٣٠٠)] . وأما ما يفعله بعض من لا علم لهم ؛ من التمسح بالأضرحة ، وتقبيلها ، والطواف حولها ، فهو من البدع المنكرة ، التي يجب اجتنابها ، ويحرم فعلها ؛ فإن ذلك خاصٌ بالكعبة ، زادها الله شرفًا ، ولا يقاس عليها قبر نبي ، ولا ضريح ولى ، والخير كله في الاتباع ، والشر كله في الابتداع .

<sup>(</sup>١) أهل: منصوب على الاختصاص أو النداء.

قال ابن القيم: كان النبي على إذا زار القبور، يزورها للدعاء لأهلها، والترحم عليهم، والاستغفار لهم، فأبى المشركون إلا دعاء الميت، والإقسام على الله به، وسؤاله الحوائج، والاستعانة به، والتوجه إليه، بعكس هديه على فإنه هدي توحيد وإحسان إلى الميت، وهدي هؤلاء شرك وإساءة إلى نفوسهم وإلى الميت، وهم ثلاثة أقسام ؟ إما أن يدعو للميت، أو يدعو به، أو عنده. ويرون الدعاء عنده أولى من الدعاء في المساجد، ومن تأمل هدي رسول الله على وأصحابه، تبين له الفرق بين الأمرين.

#### زيارة النساء

رخص مالك، وبعض الأحناف، ورواية عن أحمد، وأكثر العلماء، في زيارة النساء للقبور؛ لحديث عائشة: كيف أقول لهم، يا رسول الله ـ أي ؛ عند زيارتها للقبور ـ وقد تقدم عن عبد الله بن أبي ملَيْكة، أن عائشة أقبلت ذات يوم من المقابر، فقلت: يا أم المؤمنين، من أين أقبلت؟ قالت: من قبر أخي عبد الرحمن. فقلت لها: أليس كان نهي رسول الله ﷺ عن زيارة القبور؟ قالت: نعم، كان نهي عن زيارة القبور، ثم أمر بزيارتها. رواه الحاكم، والبيهقي، وقال: تفرد به بسطام بن مسلم البصري. وقال الذهبي : صحيح . وفي «الصحيحين» عن أنس ، أن رسول الله ﷺ مر بامرأة عند قبر تبكي على صبي لها ، فقال لها: «اتقى الله ، واصبري» . فقالت : وما تبالي بمصيبتي . فلما ذهب ، قيل لها : إنه رسول الله ﷺ . فأحذها مثل الموت، فأتت بابه، فلم تجد على بابه بوابين، فقالت: يا رسول الله، لم أعرفك. فقال: «إنما الصبر عند الصدمة الأولى» . [البخاري (٢١٥٤) ومسلم (٩٢٦) (١٥)] . ووجه الاستدلال ، أن الرسول ﷺ رآها عند القبر ، فلم ينكر عليها ذلك . ولأن الزيارة من أجل التذكير بالآخرة ، وهو أمر يشترك فيه الرجال والنساء، وليس الرجال بأحوج إليه منهن . وكره قوم الزيارة لهن ؛ لقلة صبرهن ، وكثرة جزعهن ، ولقول رسول الله ﷺ : «لعن الله زوارات القبور» . رواه أحمد ، وابن ماجه ، والترمذي وصحّحه . [الترمذي (١٠٥٦) وابن ماجه (١٥٧٦) وأحمد (٢/ ٣٣٧ و ٣٥٦)]. قال القرطبي : اللعن المذكور في الحديث، إنما هو للمكثرات من الزيارة ؟ لما تقتضيه الصيغة من المبالغة ، ولعل السبب ما يفضي إليه ذلك ؟ من تضييع حق الزوج، والتبرج، وما ينشأ من الصياح، ونحو ذلك. وقد يقال: إذا أمِن جميع ذلك، فلا مانع من الإذن لهن ؛ لأن تذكر الموت يحتاج إليه الرجال والنساء. قال الشوكاني ـ تعليقًا على كلام القرطبي ـ: وهذا الكلام هو الذي ينبغي اعتماده ، في الجمع بين أحاديث الباب المتعارضة في الظاهر.

### الأعمال التبي تنفيع البيت

### وهل يجوز إهداء الثواب إلى رسول الله عليه

من المتفق عليه ، أن الميت ينتفع بما كان سببًا فيه من أعمال البر في حياته ؛ لما رواه مسلم ، وأصحاب السنن ، عن أبي هريرة ، أن النبي ﷺ قال : «إذا مات ابن آدم ، انقطع عمله إلا من ثلاث ؛ صدقة جارية ، أو علم يُنتفع به ، أو ولد صالح يدعو له» . [مسلم (١٦٣١) والبخاري في الأدب المفرد (٣٨) وأبو داود (٢٨٨٠)

والترمذي (١٣٧٦) وأحمد (٢/ ٣٧٢)]. ورَوَى ابن ماجه عنه ، أنه على قال : (إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته ، علمًا علمه ونشره ، أو ولدًا صالحًا تركه ، أو مصحفًا ورثه ، أو مسجدًا بناه ، أو بيتًا بناه لابن السبيل ، أو نهرًا أجراه ، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته ، تلحقه من بعد موته » . [ابن ماجه لابن السبيل ، أو نهرًا أجراه ، أو صدقة أخرجها من مالم ، عن جرير بن عبد الله ، أن النبي على قال : ((من سن في الشعب (١٤٤٨)] . ورَوَى مسلم ، عن جرير بن عبد الله ، أن النبي على قال : ((من سن في الإسلام سنة حسنة ، فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده ، من غير أن ينقص من أجورهم شيء ، ومن سن في الإسلام سنة سيئة ، كان عليه وزرها ووزر من يعمل بها من بعده ، من غير أن ينقص من أوزارهم شيء » . [مسلم (١٠١٧) والترمذي (٢٦٧٥) والنسائي (٥/ ٧٥) وابن ماجه (٢٠٠٣)] . أما ما ينتفع به من أعمال البر الصادرة عن غيره ، فبيانها فيما يلي :

1- الدعاء والاستغفار له ، وهذا مجمع عليه ؛ لقول الله تعالى : ﴿ وَٱلَّذِينَ جَآءُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا آغَفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَلِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَٰنِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوسِنَا غِلَّا لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَا إِنَّكَ رَمُوثُ رَحِيمٌ ﴾ [الحشر: ١٠]. وتقدم قول الرسول ﷺ : ﴿إذا صليتم على الميت ، فأخلصوا له الدعاء » . [سبق تخريجه] . ولا زال السلف والخلف وحفظ من دعاء رسول الله ﷺ : ﴿اللهم اغفر لحيِّنا وميتنا » . [سبق تخريجه] . ولا زال السلف والخلف يدعون للأموات ، ويسألون لهم الرحمة والغفران ، دون إنكار من أحد .

٧- الصدقة: وقد حكى النووي الإجماع على أنها تقع عن الميت ، ويصله ثوابها ؟ سواء كانت من ولد أو غيره ؟ لما رواه أحمد ، ومسلم ، وغيرهما ، عن أبي هريرة ، أن رجلاً قال للنبي على: إن أبي مات ، وترك مالاً ولم يوصِ ، فهل يكفّر عنه أن أتصدق عنه ؟ قال : «نعم» . [مسلم (١٦٣٠) والنسائي (٦/ ٢٥٢) وابن ماجه (٢٧١٦) وأحمد (٢/ ٣٧١)] . وعن الحسن ، عن سعد بن عبادة ، أن أمه ماتت ، فقال : يا رسول الله ، إن أمي ماتت ، أفأتصدق عنها ؟ قال : «نعم» . قلت : فأي الصدقة أفضل ؟ قال : «سقي الماء» . قال الحسن : فتلك سقاية آل سعد بالمدينة . رواه أحمد ، والنسائي [أحمد (٥/ ٨٥) والنسائي (٦/ ٢٥٥) (٥/ وغيرهما . ولا يشرع إخراجها عند المقابر ، ويكره إخراجها مع الجنازة .

٣- الصوم؛ لما رواه البخاري، ومسلم، عن ابن عباس، قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ، فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت، وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ قال: «لو كان على أمك دَيْن، أكنت قاضيه عنها»؟ قال: نعم. قال: «فدين الله أحق أن يُقْضَى». [سبق تخريجه].

٤- الحمج ؛ لما رواه البخاري ، عن ابن عباس ، أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي عَلَيْنَ ، فقالت : إن أمي نذرت أن تَحُجَّ ، فلم تحجّ حتى ماتت ، أفأحُجُ عنها؟ قال : «حجي عنها ، أرأيت لو كان على أمك دين ، أكنت قاضيتَهُ؟ اقضوا ، فالله أحق بالقضاء» [ البخاري (٧٣١٥)] .

• الصلاة ؛ لما رواه الدارقطني ، أن رجلاً قال : يا رسول الله ، إنه كان لي أبوان أبرهما في حال حياتهما ، فكيف لي ببرهما بعد موتهما؟ فقال ﷺ : «إن من البر بعد الموت أن تصلي لهما مع صلاتك ، وأن تصوم لهما مع صيامك» .[ابن أبي شيبة (٣٨٧/٣) وانظر نيل الأوطار (٧٨٥/٢)] .

**٦. قراءة القرآن** : وهذا رأي الجمهور من أهل السنة ؛ قال النووي : المشهور من مذهب الشافعي ، أنه

لا يصل ، وذهب أحمد بن حنبل ، وجماعة من أصحاب الشافعي ، إلى أنه يصل ، فالاختيار أن يقول القارئ بعد فراغه : اللهم أوصل مثل ثواب ما قرأته إلى فلان . وفي «المغني» لابن قدامة : قال أحمد بن حنبل : الميت يصل إليه كلّ شيء من الخير ؛ للنصوص الواردة فيه . ولأن المسلمين يجتمعون في كلّ مصر ، ويقرءون ويهدون لموتاهم من غير نكير ، فكان إجماعًا . والقائلون بوصول ثواب القراءة إلى الميت ، يشترطون ألا يأخذ القارئ على قراءته ، حُرِّم على المعطي والآخذ ، ولا ثواب له على قراءته ، حُرِّم على المعطي والآخذ ، ولا ثواب له على قراءته ؛ لما رواه أحمد ، والطبراني ، والبيهقي ، عن عبد الرحمن بن شبل ، أن النبي والله قال : «اقرءوا القرآن ، واعملوا ، ولا تجفوا عنه ، ولا تغلوا فيه ، ولا تأكلوا به ، ولا تستكثروا به » .[أحمد (٢٨/٣) وذكره الهيثمي في المجمع (٢٣/٤)] . قال ابن القيم : والعبادات قسمان ؛ مالية ، وبدنية ، وقد نبه الشارع بوصول ثواب الصدقة على وصول سائر العبادات المالية ، ونبه بوصول ثواب الصوم على وصول سائر العبادات المالية والبدنية ، فالأنواع الثلاثة ثابتة بالنص سائر العبادات البدنية ، فالأنواع الثلاثة ثابتة بالنص والاعتبار .

### اشتراط النية

ولابد من نية الفعل عن الميت؛ قال ابن عقيل: إذا فعل طاعة؛ من صلاة، وصيام، وقراءة قرآن، وأهداها، بأن جعل ثوابها للميت المسلم، فإنه يصل إليه ذلك وينفعه، بشرط أن تتقدم نية الهدية على الطاعة وتقارنها. ورجح هذا ابن القيم.

### أفضل ما يُهْدَى للميت

قال ابن القيم: قيل: الأفضل ما كان أنفع في نفسه ، كالعتق عنه ، والصدقة أفضل من الصيام عنه ، وأفضل الصدقة ما صادفت حاجة من المتصدَّق عليه ، وكانت دائمة مستمرة ، ومنه قول النبي وأفضل الصدقة سقي الماء» .[النسائي (٢٥٤/٦)وابن ماجه (٣٦٨٤) وأحمد (٢٨٥/٥)]. وهذا في موضع يقل فيه الماء ، ويكثر فيه العطش ، وإلا فسقي الماء على الأنهار والقنى ، لا يكون أفضل من إطعام الطعام عند الحاجة ، وكذلك الدعاء والاستغفار له ، إذا كان بصدقٍ من الداعي ، وإخلاص وتضرَّع ، فهو في موضعه أفضل من الصدقة عنه ، كالصلاة على الجنازة ، والوقوف للدعاء على قبره .

وبالجملة ، فأفضل ما يُهْدَى إلى الميت ؛ العتق ، والصدقة ، والاستغفار ، والدعاء له ، والحج عنه .

### إهداء الشواب إلى رسول الله ﷺ

قال ابن القيم: قيل: من الفقهاء المتأخرين من استحبه، ومنهم من لم يستحبه، ورآه بدعة؛ فإن الصحابة لم يكونوا يفعلونه، وأن النبي على له أجر كلّ من عمل خيرًا من أمته، من غير أن ينقص من أجر العامل شيء؛ لأنه الذي دل أمته على كل خير، وأرشدهم ودعاهم إليه، ومن دعا إلى هدى، فله

من الأجر مثل أجور من تبعه ، من غير أن ينقص من أجورهم ، وكل هئدًى وعلم ، فإنما نالته أمته على يده ، فله مثل أجر من اتبعه ؛ أهداه إليه أو لم يهده .

### أولاد السلمين وأولاد الشركين

من مات من أولاد المسلمين الذين لم يبلغوا الحلم، فهو في الجنة ؛ لما رواه البخاري، عن عَدِي ابن ثابت، أنه سمع البراء على التوفي إبراهيم، التقليم التقليم التفتح : وإيراد البخاري (١٣٨٢) وابن ماجه (١٥١١)]. قال الحافظ في «الفتح» : وإيراد البخاري له في هذا الباب، يشعر باختيار القول إلى أنهم في الجنة . وَرُوي عن أنس بن مالك، قال : قال رسول الله عنه : «ما من الناس مسلم يموت له ثلاثة من الولد، لم يبلغوا الحث ، إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم البخاري (١٢٤٨) ومسلم (٣٦٣٤) والنسائي (٢٤/٤) وابن ماجه (١٦٠٥) وابن حبان (٢٩٣٢)]. ووجه الاستدلال بهذا الحديث، أن من يكون سببا في دخول الجنة أولى بأن يدخلها هو ؛ لأنه أصل الرحمة ووجه الاستدلال بهذا الحديث، أن من يكون سببا في دخولهم الجنة ، قال النووي : وهو المذهب وسببها . وأما أولاد المشركين، فهم مثل أولاد المسلمين في دخولهم الجنة ، قال النووي : وهو المذهب الصحيح المختار ، الذي صار إليه المحققون ؛ لقوله ـ تعالى - : ﴿ وَمَا كُنّا مُعَذِّبِينَ حَتَى نَبْعَثَ رَسُولًا ﴾ أولى ، ولما رواه أحمد ، عن خنساء بنت معاوية بن صريم ، عن عمتها ، قالت : قلت : يا رسول الله ، من في الجنة ؟ قال : «النبي في الجنة ، والشهيد في الجنة ، والمولود في الجنة » قال الحافظ : إسناده من في الجنة ؟ قال : «النبي في الجنة ، والشهيد في الجنة ، والمولود في الجنة » قال الحافظ : إسناده حسن .

### سوال القبسر

<sup>(</sup>١) ابن النبي عليه السلام.

فَكُ ذُوهُ ﴾ [ الحشر: ٧]. قلت له: وعذاب القبر حق؟ قال: حق، يعذبون في القبور. قال: وسمعت أبا عبد الله يقول: نؤمن بعذاب القبرِ، وبمنكر ونكير، وأن العبد يُسأل في قبره فَ: ﴿ يُثَبِّتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِيرَك ءَامَنُواْ بِٱلْقَوْلِ ٱلثَّابِتِ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلْآخِرَةِ ﴾ [إبراهيم: ٢٧]. في القبر. وقال أحمد بن القاسم: قلت: يا أبا عبد الله ، تقر بمنكر ونكير ، وما يُرْوَى في عذاب القبر؟ فقال: سبحان الله! نعم ، نقرُّ بذلك ونقوله. قلت: هذه اللفظة تقول: منكر ونكير هكذا. أو تقول: ملكين؟ قال: منكر ونكير. قلت : يقولون : ليس في حديثٍ منكر ونكير . قال : هو هكذا . يعني ، أنهما منكر ونكير . قال الحافظ في «الفتح»: وذهب ابنُ حزم، وابن هبيرة، إلى أن السؤال يقع على الروح فقط، من غير عَوْدٍ إلى الجسد وخالفهم الجمهور، فقالوا: تعاد الروح إلى الجسد أو بعضه، كما ثبت في الحديث، ولو كان على الروح فقط، لم يكن للبدن بذلك اختصاص، ولا يمنع من ذلك كون الميت قد تتفرق أجزاؤه؛ لأن الله قادر أن يعيد الحياة إلى جزء من الجسد ، ويقع عليه السؤال ، كما هو قادر على أن يجمع أجزاءه ، والحامل للقائلين ، بأن السؤال يقع على الروح فقط ، أن الميت قد يشاهَد في قبره حال المسألة لا أثر فيه ؛ من إقعاد ولا غيره ، ولا ضيق في قبره ولا سعة ، وكذلك غير المقبور ، كالمصلوب !! وجوابهم ، أن ذلك غير ممتنع في القدرة ، بل له نظير في العادة ، وهو النائم ؛ فإنه يجد لذة وألماً ، لا يدركه جليسه ، بل اليقظان قد يدرك ألماً ولذة ، لما يسمعه أو يفكر فيه ، ولا يدرك ذلك جليسه ، وإنما أتى الغلط من قياس الغائب على الشاهد، وأحوال ما بعد الموت على ما قبله، والظاهر، أن الله ـ تعالى ـ صرف أبصار العباد وأسماعهم عن مشاهدة ذلك وستره عنهم إبقاء عليهم ؛ لئلا يتدافنوا ، وليست للجوارح الدنيوية قدرة على إدراك أمور الملكوت، إلا من شاء الله. وقد ثبتت الأحاديث بما ذهب إليه الجمهور، كقوله: «إنه ليسمع خَفْقَ نعالهم». وقوله: «تختلف أضلاعه لضَمَّة القبر». وقوله: «يُسمع صوته، إذا ضربه بالمطراق». وقوله: «يضرب بين أذنيه». وقوله: «فيقعدانه». وكلّ ذلك من صفات الأجساد.

### ونحن نذكر بعض ما ورد في ذلك من الأحاديث الصحيحة:

١- روى مسلم ، عن زيد بن ثابت ، قال : بينا رسول الله على حائط (١) لبني النجار على بغلته ونحن معه ، إذ حادت (١) به فكادت تلقيه ، فإذا قبر ستة ، أو خمسة ، أو أربعة ، فقال : «من يعرف أصحاب هذه القبور؟» . فقال رجل : أنا . قال : «فمتى مات هؤلاء؟» قال : ماتوا في الأشراط . فقال : «إن هذه الأمة تُبتلى في قبورها ، فلولا ألا تدافنوا ، لدعوتُ الله أن يُسْمِعَكم من عذاب القبر ، الذي أسمع منه» . ثم أقبل علينا بوجهه ، فقال : «تعوّذوا بالله من عذاب النار » قالوا : «تعوّذوا بالله من عذاب النار ، قال : «تعوّذوا بالله من عذاب القبر » قالوا : نعوذ بالله من الفتن ، ما ظهر منها وما بطن » عذاب القبر » قالوا : نعوذ بالله من فتنة الدجال » . قالوا : نعوذ بالله من فتنة الدجال » . قالوا : نعوذ بالله من فتنة الدجال . [مسلم (٢٨٦٧)] .

٢- وَرَوَى البخاري ، ومسلم ، عن قتادة ، عن أنس ، أن النبي ﷺ قال : «إن العبد إذا وضع في قبره ،

<sup>(</sup>١) الحائط: البستان.

وتولى عنه أصحابه ، وإنه ليسمع قرع نعالهم ، أتاه ملكان فيقعدانه ، فيقولان له : ما كنت تقول في هذا الرجل؟ ـ لمحمد ـ فأما المؤمن فيقول : أشهد أنه عبد الله ورسوله . قال : فيقولان : انظر إلى مقعدك من النار ، قد أبدلك الله به مقعدًا من الجنة . فيراهما جميعًا . وأما الكافر والمنافق ، فيقال له : ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول : لا أدري ، كنت أقول ما يقول الناس . فيقولان : لا دريت ، ولا تليت(١) . ويضرب بمطارق من حديد ضربة ، فيصيح صيحة ، فيسمعها من يليه غير الثقلين ، [البخاري (١٣٣٨) ومسلم (٢٨٧٠)] .

٣- وَرَوَى البخاري ، ومسلم ، وأصحاب السنن ، عن البَراء بن عازب ، أن رسول الله عَلَيْتُ قال : «المسلم إذا سُئِلَ في قبره ، فشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمدًا رسول الله ، فذلك قول الله : ﴿ يُثَيِّتُ اللّهُ الّذِينَ ءَامَنُوا بِالْقَوْلِ الثّابِينِ فِي الْحَيَوْقِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ﴾ [إبراهيم : ٢٧] » . وفي لفظ : « نزلت في عذاب القبر . يقال له : مَن رَبُّك؟ فيقول : الله أن ربي ، ومحمد نبيي » . فذلك قول الله : ﴿ يُثَيِّتُ اللّهُ الّذِينَ عَالَمُ اللّهِ عَنْ الله عَنْ رَبُّك؟ فيقول : الله عَنْ رَبُّك؟ ومسلم ءَامَنُوا بِالْقَوْلِ الثّافِينِ فِي الْحَيَوْقِ الدّنِيا وَفِي الْآخِرَةِ ﴾ [إبراهيم : ٢٧] » . [البخاري (٢٩٩٤) ومسلم (٢٨٧١) والترمذي (٢١٢٠) والنسائي (٢٠١٤)] .

٤ـ وفي مسند الإمام أحمد ، و«صحيح أبي حاتم» ، أن النبي ﷺ قال : «إن الميت إذا وضع في قبره ، إنه يسمع خفق نعالهم حين يولون عنه ؛ فإن كان مؤمنًا ، كانت الصلاة عند رأسه ، والصيام عن يمينه ، والزكاة عن شماله ، وكان فعل الخيرات ؛ من الصدقة ، والصلة ، والمعروف ، والإحسان عند رجليه ، فيؤتى من قِبَل رأسه، فتقول الصلاة: ما قبلي مدخل. ثم يُؤتّي من يمينه، فيقول الصيام: ما قبلي مدخل. ثم يُؤتّى من يساره، فتقول الزكاةُ: ما قبلي مدخل. ثم يُؤتَى من قبل رجليه، فيقول فعل الخيرات؛ من الصدقة، والصلة ، والمعروف ، والإحسان : ما قبلي مدخل . فيقال له : اجلس . فيجلس ، قد مثلت له الشمس ، وقد أخذت للغروب، فيقال له: هذا الرجل الذي كان فيكم ما تقول فيه، وماذا تشهد به عليه؟ فيقول: دعوني، حتى أصلي. فيقولان: إنك ستصلي، أخبرنا عما نسألك عنه! أرأيتَك (٢) هذا الرجل الذي كان فيكم ، ما تقول فيه ، وما تشهد به عليه؟ فيقول : محمد ، أشهد أنه رسول الله ، جاء بالحق من عند الله . فيقال له : على ذلك حييتَ ، وعلى ذلك مت ، وعلى ذلك تُبعث ، إن شاء الله . ثم يفتح له باب إلى الجنة ، فيقال له : هذا مقعدك ، وما أعد الله لك فيها . فيزداد غِبطة وسرورًا ، ثم يفسح له في قبره سبعون ذراعًا ، وينوَّر له فيه ، ويعاد الجسد لما بُدِئَ منه ، وتجعل نَسمته(٣) في النسيم الطيب ، وهي طير معلق في شجر الجنة ، قال : فذلك قول الله ـ تعالى ـ : ﴿ يُثَبِّتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْفَوْلِ ٱلثَّابِتِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنيَّا وَفِي ٱلْآخِـرَةِ ﴾ [ إبراهيم : ٢٧] . وذكر في الكافر ضُد ذلك إلى أن قال : «ثم يضيق عليه في قبره ، إلى أن تختلف فيه أضلاعه ، فتلك المعيشة الضنك التي قال الله - تعالى - : ﴿ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحَشُرُهُ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰ مَةِ أَعْمَىٰ﴾ [طه: ١٢٤] » · [ابن حبان (٣١١٣) وعبد الرزاق (٦٧٠٣) وابن أبي شيبة (٣٨٣/٣-٣٨٤) والحاكم (٩٧٣/١) والهيثمي في المجمع (١/٣٥-٥١)].

<sup>(</sup>١) لا دريت ولا تليت ، دعاء عليه : أي لا كنت داريًا ولا تاليًا ، أو إخبار بحاله فإنه لم يكن قد علم بنفسه ولا سأل غيره من العلماء . (٢) أرأيتك : أخبرنا .

٥- وفي «صحيح البخاري» ، عن سمرة بن جندب ، قال : كان النبي عَيْنَةً إذا صلّى صلاة ، أقبل علينا بوجهه، فقال: «من رأى منكم الليلة رؤيا؟». قال: فإن رأى أحد رؤيا قصَّها، فيقول: «ما شاء الله». فسألنا يومًا ، فقال : «هل رأى أحد منكم رؤيا؟» قلنا : لا . قال : «لكني رأيت الليلة رجلين أتياني فأخذا بيدي، وأخرجاني إلى الأرض المقدسة، فإذا رجلٌ جالس، ورجلٌ قائم، بيده كَلُّوبٌ من حديد يدخله في شدقه، حتى يبلغ قفاه، ثم يفعل بشدقه الآخر مثل ذلك، ويلتئم شدقه هذا، فيعود فيصنع مثله، قلت : ما هذا؟ قالا : انطلق . فانطلقنا ، حتى أتينا على رجل مضطجع على قفاه ، ورجل قائم على رأسه بصخرة أو فِهْرْ(١)، فيشدخ بها رأسه، فإذا ضربه، تدهده(٢) الحجر، فانطلق إليه؛ ليأخذه، فلا يرجع إلى هذا حتى يلتئم رأسه، وعاد رأسه كما هو، فعاد إليه فضربه، قلت: ما هذا؟ قالا: انطلق. فانطلقنا إلى نقب مثل التنور ، أعلاه ضيق ، وأسفله واسع ، يوقد تحته نار ، فإذا فيه رجال ونساء عراة ، فيأتيهم اللهب من تحتهم، فإذا اقترب ارتفعوا، حتى كادوا يخرجون، فإذا خمدت رجعوا، فقلت: ما هذا؟ قالا: انطلق. فانطلقنا ، حتى أتينا على نهر من دم ، فيه رجل قائم ، وعلى وسط النهر رجلٌ بين يديه حجارة ، فأقبل الرجل الذي في النهر، فإذا أراد أن يخرج، رمي الرجل بحجر في فيه فَردَّه حيث كان، فجعل كلما جاء؛ ليخرج، رمى في فيه بحجر، فرجع كما كان، فقلت: ما هذا؟ قالا: انطلق. فانطلقنا حتى أتينا إلى روضة خضراء، فيها شجرة عظيمة، وفي أصلها شيخ وصبيان، وإذا رجلٌ قريب من الشجرة، بين يديه نار يوقدها، فصعدا بي الشجرة وأدخلاني دارًا لم أر قط أحسنَ منها، فيها شيوخ وشبان، ثم صعدا بي، فأدخلاني دارًا، هي أحسن وأفضل، قلت: طوَّفتُمَاني الليلة، فأخبراني عما رأيت؟ قالا: نعم، الذي رأيته يَشُقُّ شدقه ، كذَّابٌ يحدِّث بالكذبة فتحمل عنه ، حتى تبلغ الآفاق ، فيُصنع به إلى يوم القيامة ، والذي رأيتَه يشدَخ رأسه ، فرجلٌ علمه الله القرآن ، فنام عنه بالليل ، ولم يعمل به بالنهار ، يُفعل به إلى يوم القيامة ، وأما الذي رأيته في النقب ، فهم الزناة ، والذي رأيته في النهر ، فآكل الربا ، وأما الشيخ الذي في أصل الشجرة ، فإبراهيم ، وأما الصبيان حوله ، فأولاد الناس ، والذي يوقد النار ، فمالك حازن النار ، والدار الأولى، دارُ عامَّة المؤمنين، وأما هذه الدار، فدار الشهداء، وأنا جبريل، وهذا ميكائيل، فارفع رأسك. فرفعت رأسي، فإذا قصر مثل السحابة، قالا: ذلك منزلك. قلت: دعاني أدخل منزلي. قالا: إنه بقي لك عمر لم تستكمله ، فلو استكملته ، أتيت منزلك» . [البخاري (١٣٨٦)] . قال ابن القيم : وهذا نص في عذاب البرزخ؛ فإن رؤيا الأنبياء وحي مطابق، لما في نفس الأمر.

7- وَرَوَى الطحاوي ، عن ابن مسعود ، أن النبي ﷺ قال : «أُمرِ بعبد من عباد الله ، أن يضرب في قبره مائة جلدة ، فلم يزل يسأل الله ويدعوه ، حتى صارت واحدة ، فامتلأ قبره عليه نارًا ، فلما ارتفع عنه ، أفاق ، قال : علام جلدتموني ؟ قالوا : إنك صليت صلاة بغير طهور ، ومررت على مظلوم ، فلم تنصره » . [رواه أبو الشيخ في كتاب «التوييخ » كما في شرح الصدور للسيوطي (ص ٢٢٨) ، وذكره المنذري في الترغيب والترهيب برقم (٣٠٠٣) .

<sup>(</sup>١) الفهر : حجر ملء الكف .

٧ ـ وعن أنس ، أن النبي على سمع صوتًا من قبر ، فقال : «متى مات هذا؟» . فقالوا : مات في الجاهلية . فشرً بذلك ، وقال : «لولا ألا تدافنوا ، لدعوت الله أن يسمعكم عذاب القبر» . رواه مسلم، والنسائي .[مسلم (٢٨٦٨) والنسائي (٢٠٢/٤)] .

٨- وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - عن النبي على قال : «هذا الذي تحرك له العرش (١) ، وفتحت له أبواب السماء ، وشهده سبعون ألفًا من الملائكة ، لقد ضم ضمة (٢) ، ثم فرج يعنه ، رواه البخاري ، ومسلم ، والنسائي .[النسائي (١٠٠/٤) عن ابن عمر . أما رواية البخاري فهي بمعناه وبلفظ : «اهتز عرش الرحمن لموت سعد» ، عن جابر ، وكذلك عند مسلم برقم (٢٤٦٦)] .

### مستقر الأرواح

عقد ابن القيم فصلاً، ذكر فيه أقوال العلماء في مستقر الأرواح، ثم ذكر القول الراجح، فقال: قيل: الأرواح متفاوتة في مستقرها في البرزخ أعظم التفاوت؛ فمنها، أرواح في أعلى عليين في الملأ الأعلى، وهي أرواح الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم - وهم متفاوتون في منازلهم، كما رآهم النبي عليه الإسراء.

ومنها، أرواح في حواصل طير خضر، تسرح في الجنة حيث شاءت (٢)، وهي أرواح بعض الشهداء، لا جميعهم، بل من الشهداء من تحبس روحه عن دخول الجنة؛ لِدَيْنِ عليه أو غيره، كما في «المسند»، عن محمد بن عبد الله بن جحش، أن رجلاً جاء إلى النبي ﷺ، فقال: يا رسول الله، ما لي إن قُتلتُ في سبيل الله؟ قال: «الجنة». فلما ولَّى، قال: «إلا الدَّين، سَارَّني به جبريل آنفًا». [أحمد (٤/ ١٣٩، ٥٠٠)].

ومنهم، من يكون محبوسًا على باب الجنة، كما في الحديث الآخر: «رأيت صاحبكم محبوسًا على باب الجنة».

ومنهم، من يكون محبوسًا في قبره، كحديث صاحب الشملة التي غَلَّها أُنَّ، ثم استشهد، فقال الناس: هنيئًا له الجنة. فقال النبي ﷺ: «والذي نفسي بيده، إن الشملة التي غَلَّها، لتشتعل عليه نارًا في قبره» .[مسلم (١١٥)].

ومنهم ، من يكون مقره باب الجنة ، كما في حديث ابن عباس : «الشهداء على بارق نهر بباب الجنة ، في قبة خضراء ، يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشيًا» . رواه أحمد .[أحمد (٢٦٦/١) وقال الهيئمي في مجمع الزوائد (٢٩٤/٥) : رواه أحمد ، وإسناد رجاله ثقات ، وابن حبان (٤٦٣٩) والحاكم (٢٩٧/٢) وصحّحه ، ووافقه الذهبي] . وهذا بخلاف جعفر بن أبي طالب ، حيث أبدله الله من يديه جناحين يطير بهما في الجنة ، حيث شاء .

<sup>(</sup>۱) هو سعد بن معاذ .

<sup>(</sup>٢) هذًا نص الحديث. (٤) غلها: أي سرقها من الغنيمة قبل القسمة.

ومنهم، من يكون محبوسًا في الأرض، لم تَعْلُ روحه إلى الملا الأعلى؛ فإنها كانت روحًا سفلية أرضية، فإن الأنفس الأرضية لا تجامع الأنفس السماوية، كما لا تجامعها في الدنيا، والنفس التي لم تكتسب في الدنيا معرفة ربها، ومحبته، وذكره، والأنس به، والتقرب إليه، هي أرضية سفلية، ولا تكون بعد المفارقة لبدنها إلا هناك، كما أن النفس العلوية التي كانت في الدنيا عاكفة على محبة الله، وذكره، والتقرب إليه، والأنس به، تكون بعد المفارقة مع الأرواح العلوية المناسبة لها، فالمرء مع من أحب في البرزخ ويوم القيامة، والله ـ تعالى ـ يُزوِّج النفوس بعضها ببعض في البرزخ ويوم المعاد، ويجعل روحه ـ يعني المؤمن مع القسم الطيب ـ يعني الأرواح الطيبة المشاكلة لروحه ـ فالروح بعد المفارقة تلحق بأشكالها، وإخوانها، وأصحاب عملها، فتكون معهم هناك.

ومنها، أرواح تكون في تنور الزناة والزواني، وأرواح في نهر الدم، تسبح فيه، وتلقم الحجارة، فليس للأرواح؛ سعيدها وشقيها، مستقر واحد، بل روح في أعلى علين، وروح أرضية سفلية لا تصعد عن الأرض. وأنت إذا تأملت السنن والآثار في هذا الباب، وكان لك بها فضل اعتناء، عرفت حجة ذلك، ولا تظنَّ أن بين الآثار الصحيحة في هذا الباب تعارضًا؛ فإنها كلها حق، يصدق بعضها بعضًا، لكن الشأن في فهمها، ومعرفة النفس، وأحكامها، وأن لها شأنًا غير شأن البدن، وأنها مع كونها في الجنة فهي في السماء، وتتصل بفناء القبر وبالبدن فيه، وهي أسرع شيء حركة وانتقالاً، وصعودًا وهبوطًا، وأنها تنقسم إلى مرسلة ومحبوسة، وعلوية وسفلية، ولها بعد المفارقة صحة ومرض، ولذة ونعيم، وألم أعظم مما كان لها حال اتصالها بالبدن بكثير، فهنالك الحبس، والألم، والعذاب، والمرض، والحسرة. وهنالك اللذة، والراحة، والنعيم، والانطلاق، وما أشبه حالها في هذا البدن بحال البدن في بطن أمه! وحالتها بعد المفارقة بحاله بعد خروجه من البطن إلى هذه الدار! فلهذه الأنفس أربع دور، كلّ دار أعظم من التي قبلها.

الدار الأولى ، في بطن الأم ، وذلك الحصر ، والضيق ، والغم ، والظلمات الثلاث .

والدار الثانية ،هي الدار التي نشأت فيها وألفتها ، واكتسبت فيها الخير والشر ، وأسباب السعادة والشقاوة .

والدار الثالثة، دار البرزخ، وهي أوسع من هذه الدار وأعظم، بل نسبتها إليها، كنسبة هذه الدار إلى الأولى .

والدار الرابعة ، دار القرار ، وهي الجنة والنار فلا دار بعدهما ، والله ينقلها في هذه الدُّور طَبَقًا بعد طَبق ، حتى يبلغها الدَّار التي لا يصلح لها غَيْرَها ، ولا يليق بها سواها ، وهي التي خُلقت لها ، وهُيِّت للعمل الموصل إليها .

ولها في كلّ دَار من هذه الدور مُحكم، وشأن غير شأن الدار الأخرى، فتبارك الله فاطرُها ومنشئها، وممييها، ومسعدها ومشقيها، الذي فاوت بينها في درجات سعادتها وشقاوتها، كما فاوت بينها في مراتب علومها، وأعمالها، وقُواها، وأُخلَاقِها، فمن عرفها كما ينبغي، شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك كله، وله الحمد كله، وبيده الخير كله، وإليه يرجع الأمر كله، وله القوة كلها،

والقدرة كلها، والعز كله، والحكمة كلها، والكمال المطلق من جميع الوجوه، وعَرف بمعرفة نفسه صدق أنبيائه ورسله، وأن الذي جاءوا به هو الحق الذي تشهد به العقول، وتقر به الفِطر وما خالفه فهو الباطل، وبالله التوفيق.

### الذكسر

الذكر ؛ هو ما يجري على اللسان والقلب ؛ من تسبيح الله ـ تعالى ـ وتنزيهه ، وحمده ، والثناء عليه ، ووصفه بصفات الكمال ، ونعوت الجلال والجمال .

١- وقد أمر الله بالإكثار منه ، فقال : ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ اَذَكُرُواْ اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا \* وَسَيِّحُوهُ أَبْكُرُهُ وَأَصِيلًا ﴾ [الأحزاب: ٤١،٤١].

٢. وأخبر أنه يذكر من يذكره ، فقال : ﴿ فَأَذَكُرُونِ آذَكُرُكُمْ ﴾ [البقرة : ١٥٢] . وقال في الحديث القدسي الذي رواه البخاري ، ومسلم : «أنا عند ظن عبدي بي (١) ، وأنا معه حين يذكرني ، فإن ذكرني في نفسِه ، ذكرته في نفسي ، وإن ذكرني في ملأ ، ذكرته في ملأ خير منه ، وإن اقتربّ إليّ شبرًا ، تقرَّبْت إليه ذراعًا ، وإن اقترب إلي ذراعًا ، اقتربت إليه باعًا ، وإن أتاني يمشي أتيته هَرُولَةً "(٢) .[البخاري (٧٤٠٥) ومسلم (٢٦٧٥)] .

٣. وأنه، سبحانه، اختص أهل الذكر بالتفرد والسَّبق، فقال رسول الله ﷺ: «سبق المُفرِّدون». قالوا: وما المُفرِّدُون يا رسول الله؟ قال: «الذَّاكرونَ اللهَ كثيرًا والذَّاكرات». رواه مسلم .[مسلم (٢٦٧٦) والترمذي (۳۰۹۰).

٤. وأنهم هم الأحياء على الحقيقة ، فعن أبي موسى ، أن النبي ﷺ قال : «مثل الذي يذكرُ ربه والذي لا يذكر ، مثل الحي والميت» . رواه البخاري .[البخاري (٦٤٠٧) ومسلم (٧٧٩)] .

هـ والذكر رأس الأعمال الصالحة ، من وُفِّق له ، فقد أعطى منشور الولاية ، ولهذا كان رسول الله ﷺ يذكر الله على كلّ أحيانه، ويوصى الرجل الذي قال له: إن شرائع الإسلام قد كثرت عليٌّ، فأخبرني بشيءٍ أتشبث (٢) به؟ فيقول له: «لا يزالُ فُوكَ رطبًا من ذكر الله». [أحمد (١٩٨/٤ ١٩٠) والترمذي (٣٣٧٢) وابن ماجه (٣٧٩٣)]، ويقول لأصحابه: «ألا أنبئكم بخير أعمالكم، وأزكاها عند مليككم، وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والوَرِق<sup>(٤)</sup>، وخير لكم من أن تَلْقوا عدُوَّكم، فتضربوا أعناقهم، ويضربوا أعناقكم؟» قالوا: بلي يا رسول الله، قال : «ذِكر الله ». رواه الترمذي، وأحمد، والحاكم، وقال : صحيح الإسناد .[الترمذي (٣٣٧٤) وأحمد (١٩٥/٥) وابن ماجه (٣٧٩٠) ومالك في الموطأ

٦- وأنه سبيل النجاة ، فعن معاذ رَبِيْ أَن النبي ﷺ قال : «ما عمل آدمي عملاً قط أنجى له من عذاب

<sup>(</sup>١) أي إن ظن أن الله يقبل دعاءه وهو يدعوه قبله ، ومن استغفره وظن أن الله يغفر له وهكذا . (٢) أي أنه كلما زاد إقبال العبد على ربه كان الله له بكلّ خير أسرع . (٣) أتشبث : أي أتمسك . (٤) الورق: الفضة.

الله ، من ذكر الله عَجْلُلُ » . رواه أحمد . [أحمد (٢٣٢/٥) ، والطبراني في المعجم الصغير (٧٤/١)]

٧- وعند أحمد، أنه ﷺ قال: «إن ما تذكرون من جلال الله ﷺ من التهليل، والتكبير، والتحميد يتعاطفن حول العرش لهن دَوِيٌّ كدوي النحل، يذكِّرن بصاحبِهن، أفلا يُحب أحدكم أن يكون له ما يُذكر به؟» .[أحمد (٢٧١/٤)].

### حد الذكر الكتيسر

أمر الله ، جل ذكره ، بأن يُذكر ذكرًا كثيرًا ، ووصف أولي الألباب ، الذين ينتفعون بالنظر في آياته ، بأنهم : ﴿ اللَّذِينَ يَذَكُرُونَ اللَّهَ قِيكُمَّا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِم ﴾ [آل عمران: ١٩١] ، ﴿ وَالذَّكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالنَّكِرِينَ اللّهَ كَثِيرًا إِللَّهِ مَا الذَّاكرين الله كَثَيرًا والذاكرات ، حتى يذكر الله قائمًا ، وقاعدًا ، ومضطجعًا .

وشئِلَ ابن الصلاح، عن القَدْرِ الذي يصير به من الذاكرين الله كثيرًا والذاكرات؟ فقال: إذا واظب على الأذكار المأثورة المثبتة، صباحًا ومساء، في الأوقات، والأحوال المختلفة، ليلاً ونهارًا، كان من الذاكرين الله كثيرًا والذاكرات. وقال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ في هذه الآيات، قال: إن الله ـ تعالى ـ لم يفرض على عباده فريضة، إلا جعل لها حدًّا معلومًا، وعَذر أهلها في حال العذر، غير الذكر؛ فإن الله لم يجعل له حدًّا ينتهي إليه، ولم يعذر أحدا في تركه، إلا مغلوبًا على تركه، فقال: فاذكروا الله قيامًا وقعودا وعلى جنوبكم. بالليل والنهار، في البر والبحر، وفي السفر والحضر، والغنى والفقر، والسقم والصحة، والسر والعلانية، وعلى كلّ حال.

### شمول الذكر كلّ الطاعـات

قال سعيد بن جبير: كلّ عامل لله بطاعة لله ، فهو ذاكر لله . وأراد بعض السلف أن يخصص هذا العام ، فقصر الذكر على بعض أنواعه ، منهم عطاء ، حيث يقول : مجالس الذكر ؛ هي مجالس الحلال والحرام ، كيف تشتري وتبيع ، وتصلي وتصوم ، وتنكح وتطلق ، وتحج ، وأشباه ذلك . وقال القرطبي : مجلس ذكر ، يعني مجلس علم وتذكير ، وهي المجالس التي يذكر فيها كلام الله وسنة رسوله ، وأخبار السلف الصالحين ، وكلام الأئمة الزهاد المتقدمين ، المبرأة عن التصنع والبدع ، والمنزهة عن المقاصد الردية والطمع .

#### أدب الذكسر

المقصود من الذكر تزكية الأنفس، وتطهير القلوب، وإيقاظ الضمائر، وإلى هذا تشير الآية الكريمة: ﴿وَأَقِمِ الصَّكَاوَةُ السَّكَاوَةُ تَنَهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَٱلْمُنكَرِّ وَلَذِكْرُ اللّهِ أَكَبَرُ ﴾ الكريمة: ﴿وَأَقِمِ الصَّكَاوَةُ اللّهِ فَي النهي عن الفحشاء والمنكر، أكبر من الصلاة، وذلك أن الذاكر [العنكبوت: ٤٥]. أي؛ أن ذكر الله في النهي عن الفحشاء والمنكر، أكبر من الصلاة، وذلك أن الذاكر

حَين ينفتح لربه جَنانه ويلهج بذكره لسانه ، يمده الله بنوره ، فيزداد إيمانًا إلى إيمانه ، ويقينًا إلى يقينه ، فيسكن قلبه للحق ، ويطمئن به : ﴿ اَلَذِينَ ءَامَنُواْ وَيَطَمَعُنُ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِنِكِرِ اللَّهِ تَطْمَعُنُ الْقُلُوبُ (١٦) ﴾ [الرعد : ٢٨] .

وإذا اطمأن القلب للحق، اتجه نحو المثل الأعلى، وأخذ سبيله إليه دون أن تلفته عنه نوازع الهوى، ولا دوافع الشهوة، ومن ثَمَّ عظم أمر الذكر، وجل خطره في حياة الإنسان ومن غير المعقول، أن تتحقق هذه النتائج بمجرد لفظ يلفظه اللسان؛ فإن حركة اللسان قليلة الجدوى، ما لم تكن مواطئة للقلب، وموافقة له، وقد أرشد الله إلى الأدب الذي ينبغي أن يكون عليه المرء أثناء الذكر، فقال: ﴿وَاَذْكُر رَّبَكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ النَّجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْفُدُورِ وَالْأَصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْفَيْلِينَ ﴾ [ الأعراف: ٢٠٥].

والآية تشير إلى أنه يُستحب أن يكون الذكر سرًا ، لا ترتفع به الأصوات ، وقد سمع رسول الله ﷺ جماعة من الناس رفعوا أصواتهم بالدعاء في بعض الأسفار ، فقال : «يا أيها الناس ، أرْبعُوا على أنفسكم ؛ فإنكم لا تَدْعون أصمَّ ولا غائبًا ، إن الذي تدعونه سميع قريب ، أقربُ إلى أحدِكم من عُنق راحلته » .[البخاري (٦٣٨٤) ومسلم (٢٧٠٤)] . كما تشير إلى حالة الرغبة والرهبة التي يحسن بالإنسان أن يتصف بها عند الذكر .

ومن الأدب، أن يكون الذاكر نظيف الثوب، طاهر البدن، طيب الرائحة؛ فإن ذلك مما يزيد النفس نشاطًا، ويستقبل القبلة ما أمكن؛ فإن خير المجالس ما استقبل به القبلة.

### استحباب الاجتماع في مجالسس الذَّكر

## يستحب الجلوس في حِلَق الذِّكر ، وقد جاء في ذلك ما يأتي :

١- عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله عليه قال: «إذا مررتم برياض الجنة، فارتعوا».
 قالوا: وما رياض الجنة، يا رسول الله؟. قال: «حِلَق الذِّكر؛ فإن لله - تعالى - سَيَّارَات من الملائكة، يطلبون حِلَق الذِّكر، فإذا أتَوْا عليهم، حَفُّوا بهم». [الترمذي (٣٥٠٤)].

٢- وروى مسلم، عن معاوية، أنه قال: خرج رسول الله ﷺ على حلقة من أصحابه، فقال: «ما أجْلَسكِم؟». قالوا: جلسنا نذكرُ الله - تعالى - ونَحْمَدُه على ما هدانا للإسلام، ومَنَّ به علينا. قال: «آلله، ما أجلسنا إلا ذاك؟ . قال: «أما إني لم علينا. قال: «آلله، ما أجلسنا إلا ذاك؟ . قال: «أما إني لم أستحلفكم تهمةً لكم، ولكنه أتاني جبريل، فأخبرني أن الله - تعالى - يباهي بكم الملائكة». [مسلم (۲۷۰۰) والترمذي (۳۳۷٥) وأحمد (۲۷۷/۲)].

٣- وروى أيضًا ، عن أبي سعيد الخدري ، وأبي هريرة - رضي الله عنهما - أنهما شهدا على رسول الله على أنه قال : «لا يقعد قوم يذكرون الله - تعالى - إلا حَفّتهم الملائكة ، وغشيتُهم الرحمة ، ونزلت عليهم السّكينة ، وذكرهم الله فيمن عنده» .[مسلم (٢٧٠٠) والترمذي (٣٣٧٥) وأحمد (٤٧٧/٢)] .

#### فضل من قال: لا إله إلا الله مخلصًا

١- عن أبي هريرة ، أن النبي عَلَيْهُ قال : «ما قال عبد : لا إله إلا الله . مُخْلِصًا ، إلا فتحت له أبوابُ السماء ، حتى يُفْضيَ إلى العرش (١) ، ما اجْتُنِبَت الكبائر » . رواه الترمذي ، وقال : حديث حسن غريب . [الترمذي (٣٥٩٠)] .

٢. وعنه ، أنه ﷺ قال : «جَدِّدُوا إيمانكم» . قيل : يا رسول الله ، وكيف نجدِّد إيماننا؟ قال : «أكثروا من قول : لا إله إلا الله » . رواه أحمد بإسناد حسن . [أحمد (٩/٢ ٥٣)] .

٣- وعن جابر، أن النبي على قال: «أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله». رواه النسائي، وابن ماجه، والحاكم، وقال: صحيح الإسناد. [الترمذي (٣٣٨٠) وابن ماجه (٣٨٠٠) وابن حبان (٢٣٢٦) والحاكم (٤٩٨/١)].

### فضل التسبيح، والتحميد، والتهليل، والتكبير، وغير ذلك

١- وعن أبي هريرة فَكُلِيَّهُ أن رسول الله عَلَيْ قال: «كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن؛ سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم». رواه الشيخان، والترمذي [البخاري (٦٤٠٦) والترمذي (٣٤٦٣)].

٢- وعن أبي هريرة ضَحَّجُه عن النبي ﷺ قال: «لأن أقول: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أوالله أكبر. أحب إلي مما طلعت عليه الشمس». رواه مسلم، والترمذي .[مسلم (٢٦٩٥) والترمذي (٢٠٩١) والنامذي (٢٠٩١) والنامذي (٢٠٩١)

٣- وعن أبي ذر رضي قال: قال رسول الله على: «ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله؟». قلت: أخبرني، يا رسول الله. قال: «إن أحبّ الكلام إلى الله، سبحان الله وبحمده». رواه مسلم، والترمذي [مسلم الكلام إلى الله عبد (١٦١/٥)]. ولفظه: «أحب الكلام إلى الله عبد ما اصطفى الله للائكته ؛ سبحان ربي وبحمده ، سبحان ربي وبحمده ».

٤- وعن جابر ﷺ عن النبي ﷺ قال: «من قال: سبحان الله العظيم وبحمده. غرست له نخلة في الجنة». رواه الترمذي وحسَّنه. [الترمذي (٣٤٦٠) وابن حبان(٢٣٣٥) والنسائي (٨٢٧) في عمل اليوم والليلة].

٥ ـ وعن أبي سعيد ، أن النبي عَلَيْ قال : «استكثروا من الباقيات الصالحات» . قيل : وما هن ، يا رسول الله؟ قال : «التكبير ، والتهليل ، والتسبيح ، والحمد للّه ، ولا حول ولا قوة إلا بالله» . رواه النسائي ، والحاكم ، وقال : صحيح الإسناد . [أحمد (٧٥/٣) وأبو يعلى (١٣٨٤) وابن حبان (٨٤٠) والحاكم (١٢/١ ٥)] . وعن عبد الله فَيْ عن النبي عَلَيْ قال : «لقيت إبراهيم ليلة أُسري بي ، فقال : يا محمد ، أقرئ أمتك

<sup>(</sup>١) يفضي إلى العرش: أي يصل هذا القول إليه ، وهذا كقول الله تعالى : ﴿ إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكَامِرُ ٱلطَّيِّيبُ﴾ .

مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة، عذبة الماء، وأنها قيعان(١)، وأن غِراسها سبحان الله، والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر» . رواه الترمذي ، والطبراني ، وزاد : «ولا حول ولا قوة إلا بالله» .[الترمذي (٣٤٥٨) وانظر الفتوحات الربانية (٢٧١.٢٧٠/)].

٧- وعند مسلم، أن النبي ﷺ قال: «أحبُّ الكلام إلى الله أربع لا يضرك بأيُّهن بدأت؛ سُبحانَ الله، والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر، .[مسلم (٢١٣٧) وأحمد (٥٠/٥) وابن ماجه (٣٨١١)].

٨. وعن ابن مسعود ﴿ الله عَلَيْكُ أَنَّ النبي ﴿ عَلَيْكُ قَالَ : «من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلةٍ ، كفتاه» . رواه البخاري ، ومسلم .[البخاري (٥٠٠٩) ومسلم (٧٠٨و ٨٠٨)] .

أي ؛ أجزأتاه عن قيام تلك الليلة . وقيل : كفتاه ما يكون من الآفات تلك الليلة . وقال ابن خزيمة في «صحيحه»: باب ذكر أقل ما يجزئ من القراءة في قيام الليل. ثم ذكره.

٩- وعن أبي سعيد ﷺ قال: قال النبي ﷺ: «أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟» فشق ذلك عليهم، وقالوا: أيُّنا يُطيق ذلك، يا رسول الله؟ فقال ﷺ: «الله الواحد(٢) الصمد، ثلث القرآن». رواه البخاري، ومسلم، والنسائي .[البخاري (٥٠١٣) وأبو داود (١٤٦١) والنسائي (٦٩٨) في عمل اليوم والليلة، ومالك (٢٠٨/١)].

· ١- وعن أبي هريرة ، أن رسول الله ﷺ قال : «من قال : لا إنه إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد، وهو على كلّ شيءٍ قدير. في يوم مائة مرة، كانت له عِدْلَ عشر رقاب، وكتبت له مائة حسنة، ومحيت عنه مائة سيئة ، وكانت له حِرْزًا من الشيطان يَوْمَه ذلك ، حتى يُـمسى ، ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به ، إلا أحد عمل أكثر من ذلك» . رواه البخاري ، ومسلم ، والترمذي ، والنسائي ، وابن ماجه . [البخاري (٣٢٩٣) ومسلم (٢٦٩١) والترمذي (٣٤٦٨) والنسائي (٨٢٦) في عمل اليوم والليلة، وابن ماجه (٣٧٩٨)] . وزاد مسلم، والترمذي، والنسائي: «ومن قال: سبحان الله وبحمده. في يوم مائة مرة، حطت خطاياه ، ولو كانت مثل زبد البحر» . [انظر تخريج الحديث السابق] .

### فضل الاستغفار

عن أنَس رَفِيْ الله عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ يَقُول : «قال الله ـ تعالى ـ : يا ابن آدم ، إنك ما دعوتني ورجوتني ، إلا غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي ، يا ابن آدم ، لو بلغت ذنوبك عنان(٣) السماء ، ثم استغفرتني ، غفرت لك ولا أبالي ، يا ابن آدم ، إنك لو أتيتني بقراب(١) الأرض خطايا ، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئًا ، لأتيتك بقرابها مغفرة» . رواه الترمذي ، وقال : حديث حسن غريب .[الترمذي (٥٤٠) والدارمي (۲۷۹۱)] .

<sup>(</sup>١) قيعان : جمع قاع أي مستوية منبسطة واسعة .

<sup>(</sup>٣) العنان: السحاب.

 <sup>(</sup>٢) يقصد سورة الإخلاص .
 (٤) القراب : ما يقارب ملئها .

وعن عبد الله بن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال : قال رسول الله على الله على الله عنهما ـ قال : قال رسول الله على الله الله عنهما ـ قال عنهما ـ قال من كل هم فرجًا ، ومن كل ضيق مخرجًا ، ورزقه من حيث لا يحتسب . رواه أبو داود ، والنسائي ، وابن ماجه ، والحاكم ، وقال : صحيح الإسناد .

### الذكسر الضاعسف وجوامعسه

١- عن مجُوَيْرية - رضي الله عنها - أن النبي على خرج من عندها، ثم رجع بعد أن أضحى، وهي جالسة، فقال: «ما زلتِ على الحال التي فارقتك عليها؟» قالت: نعم. قال النبي عَلَيْنِ : «لقد قلت بعدكِ أربع كلمات، ثلاث مرات، لو وُزنت بما قلتِ منذ اليوم، لوَزَنَتْهن ؛ سبحان الله وبحمده، عدد خَلقِه، ورضًا نفسِه، وزِنة عرْشِه، ومِدَادَ كلماتِه». رواه مسلم، وأبو داود. [مسلم (٢٧٢٦)، وأبو داود (٢٠٥٠)، والنسائي (١٦١٨) في عمل اليوم والليلة، والترمذي (٣٣٥٥)، وابن ماجه (٣٦٠٨)].

٢- ودخل رسول الله ﷺ على امرأة ، وبين يديها نوى أو حصى تُسَبِّح الله به ، فقال : «أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا ، أو أفضل» . فقال : «سبحان الله عدد ما خلق في السماء ، وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض ، وسبحان الله عدد ما خلق بين ذلك ، وسبحان الله عدد ما هو حالق ، والله أكبر مثل ذلك ، في الأرض ، وسبحان الله عدد ما هو حالق ، والله أكبر مثل ذلك ، والحمد لله مثل ذلك ، ولا إله إلا الله مثل ذلك ، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك» . رواه أصحاب السن ، والحاكم ، وقال : صحيح على شرط مسلم . [أبو داود (١٥٠٠) ، والترمذي (٣٥٦٨) ، والحاكم (١/ ٢٥٥٨) .

٣- وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله ﷺ حدَّتهم: «أن عبدًا من عباد الله قال: يا رب، لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهبك، ولِعَظِيم سُلْطانِك. فعَضلت (١) بالملكين فلم يَدْرِيا كيف يكتبانها، فصَعِدا إلى السماء، فقالا: يا ربنا، إن عبدك قد قال مقالة، لا ندري كيف نكتبها؟ قال الله - وهو أعلم بما قال عبده: ماذا قال عبدي؟ قالا: يا رب، إنه قد قال: يا رب، لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك، ولعظيم سلطانك. فقال الله لهما: اكتباها كما قال عبدي، حتى يلقاني فأجزيه بها». رواه أحمد، وابن ماجه . [ابن ماجه (٣٨٠١)].

### عد الذكر بالأصابع وأنه أفضل من السبحة

١- عن يُسَيْرَةَ - رضي الله عنها - قالت : قال رسول الله عَلَيْنِ : «عليكن بالتسبيح ، والتهليل ، والتقديس ، ولا تَغْفُلْنَ فَتَنْسَينُ الرحمة ، واعقدنَ بالأنامل ؛ فإنهن مسئولات ، ومُسْتَنْطَقات (٢٠) . رواه أصحاب السنن ، والحاكم بسند صحيح . [أبو داود (١٥٠٢) ، والترمذي (٣٤٨٢) ، والنسائي (٣٩١٣)] .

٢- وقال عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - رأيت رسول الله ﷺ يَعقد التسبيح بيمينه . رواه أصحاب لسنن .

<sup>(</sup>١) فعضلت: اشتدت وعظمت. (٢) في هذا دليل على أن التسبيح على الأصابع أفضل من السبحة وإن كان يجوز العد عليها.

# الترهيب من أن يجلس الإنسان مجلسًا لا يذكر الله فيه ، ولا يصلي على نبيه على

عن أبي هريرة ، أن رسول الله ﷺ قال : «ما قعد قوم مَقعدًا لم يذكروا الله فيه ، ولم يُصَلوا على النبي عن أبي هريرة ، أن رسول الله ﷺ ، رواه الترمذي ، وقال : حسن . [الترمذي (٣٣٧٧)] . ورواه أحمد بلفظ : «ما جلس قوم مجلسًا لم يذكروا الله فيه ، إلا كان عليهم تِرَةً (١) ، وما من رجل يمشي طريقًا ، فلم يذكر الله عليه ترة ، وما من رجل آوى إلى فراشه ، فلم يذكر الله ﷺ إلا كان عليه ترة ، وما من رجل آوى إلى فراشه ، فلم يذكر الله ﷺ إلا كان عليه ترة ، وإن دخلوا الجنة للثواب» . [أحمد (٤٥٣/٢) (٤٨٤)] .

وفي «فتح العلام»: الحديث دليل على وجوب الذكر والصلاة على النبي عَلَيْنِ في المجلس، لا سيما مع تفسير الترة بالنار أو العذاب، فقد فسرت بهما ؛ فإن التعذيب لا يكون إلا لترك واجب، أو فعل محظور، وظاهره، أن الواجب هو الذكر والصلاة عليه عليه عليه المعلق معا.

#### ذكر كفارة الجلس

عن أبي هريرة ، قال: قال رسولُ الله ﷺ: (من جلس مَجْلسًا ، فكثر فيه لغَطُه (٢) ، فقال قبل أن يقوم من مجلسه : سبحانك اللهم وبحمدك ، أشهد أن لا إله إلا أنت ، أستغفرُك وأتوب إليك . إلا كفّر (٣) الله له ما كان في مجلسه ذلك» . [الترمذي (٣٤٢٩) وأحمد (٤٩٤/٢) ، والنسائي (٣٩٧) في عمل اليوم والليلة ، والحاكم (٣٦/١)] .

#### ما يقوله من اغتهاب أخهاه المسلم

روي عن النبي ﷺ، أنه قال: «إن كفارة الغيبة أن تستغفر لمن اغتبته، تقول: اللهم اغفر لنا وله». [الصمت (٢٩٣) والغيبة والنميمة (١٥٣) كلاهما لابن أبي الدنيا، وفيض القدير (٧/٥)، والإحياء (١٣٢)، وكشف الحفا (٢٩٣) وتذكرة الموضوعات (١٩٦). والمذهب المختار، أن الاستغفار لمن اغتيب وذكر محامده يكفّر الغيبة، ولا يحتاج إلى إعلامه، أو استسماحه.

#### الدعـــاء

الأُمْرُ به: أمر الله الناس أن يدعوه، ويضرعوا إليه، ووعدهم أن يستجيب لهم، ويحقق لهم سؤالهم:

١- فقد روى أحمد، وأصحاب السنن، عن النعمان بن بشير، أن رسول الله ﷺ قال: «إن الدعاء هو العبادة». ثم قرأ: ﴿ اَدْعُونِى اَسْتَجِبُ لَكُوْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَقِ سَيَدْخُلُونَ جَهَنَمَ دَاخِرِينَ ﴾ [غافر: ٦٠].

<sup>(</sup>١) الترة : معناها الحسرة أو النقص ، أو التبعة .

<sup>(</sup>٣) كفر: أي ستر.

٢ وروى عبد الرزاق عن الحسن، أن أصحاب رسول الله ﷺ سألوه: أين ربنا؟ فأنزل الله: ﴿وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِى عَنِي فَإِنِي قَـرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَالِيْ ﴾ [البقرة: ١٨٦].

٣- وروى الترمذي ، وابن ماجه ، عن أبي هريرة ، أن النبي ﷺ قال : «ليس شيء أكرم على الله من الدعاء» . [الترمذي (٣٩٧١) ، وابن ماجه (٣٨٢٩) ، وابن حبان (٨٦٧) ، والحاكم (٤٩/١) .

٤\_ وروى الترمذي عنه ، أنه صلوات الله عليه وسلامه ، قال : «مَن سره أن يستجيب الله \_ تعالى \_ له عند الشدائد والكرب ، فليكثر الدعاءَ في الرخاء» . [الترمذي (٣٣٧٩) ، والحاكم (٤/١)] .

٥- وروى أبو يعلى ، عن أنس ، عن النبي ﷺ ، فيما يرويه عن ربه عزَّ وجل ، قال : «أربع حصال ؟ واحدةٌ منهن لي ، وواحدةٌ لك ، وواحدةٌ فيما بينك ، وواحدةٌ فيما بينك وبينك ، وواحدةٌ فيما التي لي ، لا تشرك بي شيئًا ، وأما التي لك ، فما عملت من خير جزيتك عليه ، وأما التي بيني وبينك ، فمنك الدعاء وعليَّ الإجابة ، وأما التي بينك وبين عبادي ، فارضَ لهم ما ترضى لنفسك » . [أبو يعلى (٢٧٥٧) ، والبزار (٩١) ، ومجمع الزوائد (١/١٥)] .

٦- وثبت عنه ﷺ قوله: «من لم يسأل الله، يَغضب عليه». [أحمد (٢/٣٤ و٤٧٧)، والبخاري في الأدب المفرد (٦٥٨)، والترمذي (٣٣٧٠)].

٧- وعن عائشة \_ رضي الله عنها \_ قالت : قال رسول الله ﷺ : «لا يُغني حَذَرٌ مِن قَدَرٍ ، والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل ، وإن البلاء لَيَنْزِلُ فيلقاه الدعاء ، فيعتلجان (١) إلى يوم القيامة » . رواه البزار ، والطبراني ، والحاكم ، وقال : صحيح الإسناد . [الحاكم (٤٩٢/١) ، ومجمع الزوائد (٤٦/١٠)] .

٨- وعن سلمان الفارسي عَلَيْهُ أن رسول الله ﷺ قال : «لا يَرُد القضاءَ إلا الدعاءُ ، ولا يزيدُ في العُمْر إلا البرّ» . رواه الترمذي ، وقال : حديث حسن غريب . [الترمذي (٢١٣٩)] .

٩\_ وروى أبو عوانة ، وابن حبان ، أن رسول الله ﷺ قال : ﴿إِذَا دَعَا أَحَدُكُم ، فَلَيُعظِم الرغبةَ ؛ فإنه لا يتعاظم عن الله شيء﴾ . [ابن حبان (٨٩٦)] .

آداب في اللاعاء آداب ينبغي مراعاتها ، نذكرها فيما يلي :

1- تَحَرِّي الحلالِ: أخرج الحافظ ابن مردويه، عن ابن عباس، قال: تليت هذه الآية عند النبي وقاص، وَيَتَأَيُّهُا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ كَلَلا طَيِّبُا البقرة: ١٦٨]. فقام سعد بن أبي وقاص، فقال: يا رسول الله، ادع الله أن يجعلني مستجاب الدعوة. فقال: «يا سعد، أطب مطعمك، تكن مستجاب الدعوة، والذي نفس محمد بيده، إن الرجل ليقذف اللقمة الحرام في جوفه، ما يتقبل منه أربعين يومًا، وأيما عبد نبت لحمه من السحت والربا، فالنار أولى به». [مجمع الزوائد (٢٩١/١٠)].

وفي مسند الإمام أحمد، و«صحيح مسلم»، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «يا أَيُّها النَّاس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلرَّسُلُ كُلُواْ مِنَ

<sup>(</sup>١) يعتلجان: يتصارعان ويتدافعان.

اَلطَّيِبَاتِ وَاَعْمَلُواْ صَلِحًا ۚ إِنِي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾ [المؤمنون: ٥١]. وقال: ﴿ يَتَأَيْهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُواْ مِن طَيِبَاتِ مَا رَزَقَائِكُمُ ﴾ [المؤمنون: ٥١]. ثم ذكر الرجل يطيل السفر، أشعث، أغبر، ومطعمه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، يمد يديه إلى السماء: يا رب، يا رب. فأنى يستجاب لذلك؟! ». [مسلم (١٠١٥)، وأحمد (٣٢٨/٢)، والترمذي (٢٩٨٩)].

٢\_ استقبالُ القبلَةِ إن أمكن ، فقد خرج النبي ﷺ يستسقى ، فدعا واستسقى ، واستقبل القبلة .

٣- ملاحظة الأوقاتِ الفاضلةِ ، والحالاتِ الشَّريفةِ ؛ كيوم عرفة ، وشهر رمضان ، ويوم الجمعة ، والثلث الأخير من الليل ، ووقت السحر ، وأثناء السجود ، ونزول الغيث ، وبين الأذان والإقامة ، والتقاء الجيوش ، وعند الوجل ورقة القلب .

(أ) فعن أبي أمامة ، قال : قيل : يا رسول الله ، أي الدعاء أسمع؟ قال : «جَوْف الليل الآخر ، ودبر الصلوات المكتوبات» . رواه الترمذي بسند صحيح . [الترمذي (٣٤٩٤) ، والنسائي (١٠٨) في عمل اليوم والليلة] .

(ب) وعن أبي هريرة ، أن النبي على قال : «أقرب ما يكون العبد من ربّه وهو ساجد ، فأكثروا الدعاء ، فَقَمِنٌ أن يسْتَجاب لكم» . رواه مسلم . [مسلم (٤٨٢) ، وأبو داود (٨٧٥) ، والنسائي (٢٢٦/٢) ، وأحمد (٤٢١/٢)] .

وقد جاء في ذلك أحاديث كثيرة ، منثورة في ثنايا الكتب .

٤- رَفْعُ اليدين حَذْو المنكبين؛ لما رواه أبو داود، عن ابن عباس قال: المسألة؛ أن ترفع يَدَيْك حَذْو مَنْكبيك أو نحوهما، والاستغفار؛ أن تشير بإصبع واحدة، والابتهال؛ أن تمد يديك جميعًا.

وروي عن مالك بن يسار، أنه عَلَيْ قال: «إذا سألتم الله، فاسألوه ببطون أكفكم، ولا تسألوه بظهورها». وروي عن سلمان، أنه عَلَيْ قال: «إن ربكم \_ تبارك وتعالى \_ حَييٌّ كريم، يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرًا». [أبو داود (١٤٨٨)، والترمذي (٣٥٥٥، وابن ماجه (٣٨٦٥)].

٦- حضورُ القلْبِ وإظهارُ الفاقةِ والضَّراعةِ إلى الله - جل شأنه - وحَفْضُ الصوتِ بين المخافتة والجهر ؟
 قال الله تعالى : ﴿ وَلَا تَحْهَرْ بِصَلَانِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَٱبْتَخِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴾ (٢) [الإسراء: ١١٠] . وقال : ﴿ آدْعُواْ رَبَّكُمْ نَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُ ٱلمُعْتَدِينَ ﴾ [ الأعراف: ٥٥] .

<sup>(</sup>١) صلى : أي دعا .

قال ابن جرير: «تضرعًا»: تذللاً واستكانة لطاعته، و«خفية» يقول: بخشوع قلوبكم، وصحة اليقين بوحدانيته وربوبيته فيما بينكم وبينه، لا جهار مراءاة. وفي «الصحيحين»، عن أبي موسى الأشعري، قال: رفع الناس أصواتهم بالدعاء، فقال رسول الله على أنها الناس، أربعوا على أنفسكم؛ فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبًا، إنما تدعون سميعًا بصيرًا، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، يا عبد الله بن قيس، ألا أعلمك كلمة من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله». [البخاري (عتم عنه الله على قال: «القلوب أوعية، وبعضها أوعى من بعض، فإذا سألتم الله ـ أيها الناس ـ فاسألوه وأنتم موقنون بالإجابة؛ فإنه لا يستجيب لعبد دعاه عن ظهر قلب غافل». [أحمد (١٧٧/٢)، ومجمع الزوائد (١٤٨/١٠)].

٧- الدُّعاءُ بغير إثْم، أو قطيعةِ رحم؛ لما رواه أحمد، عن أبي سعيد، أن النبي عَلَيْ قال: «ما من مسلم يدعو الله وَ لَيْ الله وَ الله و الله وَ الله وَالله وَا

٨- عـدَمُ استبطاءِ الإجابَةِ ؛ لما رواه مالك ، عن أبي هريرة ، أن النبي ﷺ قال : «يستجاب لأحدكم ما لم يعجل ، يقول : دعوتُ ، فلم يستجب لي» . [البخاري (٦٣٤٠) ، ومسلم (٢٧٣٥)] .

٩- الدُّعاءُ مع الجزمِ بالإجابَةِ ؛ لما رواه أبو داود ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله ﷺ قال : «لا يقولن أحدكم : اللهم اغفر لي إن شئت ، اللهم ارحمني إن شئت . ليعزم المسألة ؛ فإنه لا مكره له» . [البخاري (٦٣٣٩) ، وأبو داود (١٤٨٣)] .

• ١- اختيارُ جوامعِ الكُلمِ مثل: ﴿ رَبُّنَا ءَالِنَا فِي الدُّنِكَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّالِ ﴾ [البقرة: ٢٠١] فقد كان النبي عَلَيْ يستحب الجوامع من الدعاء، ويدع ما سوى ذلك. وفي «سنن ابن ماجه»، أن رجلاً أتى النبي عَلَيْ ، فقال: يا رسول الله، أي الدعاء أفضل؟ قال: «سل ربك العفو والعافية، في الدنيا والآخرة». ثم أتاه في اليوم الثاني، والثالث فسأله هذا السؤال، وأجيب بذلك الجواب. ثم قال عَلَيْ : «فإذا أعطيت العفو والعافية في الدنيا والآخرة، فقد أفلحت». وفيه، أن رسول الله على الله عنه الدنيا والآخرة». [الترمذي على الله عنه العبد أفضل من: اللهم إني أسألك المعافاة في الدنيا والآخرة». [الترمذي وابن ماجه (٣٨٤٨)].

۱۱ ـ تجنّبُ الدُّعاء على نفسِه ، وأهله ، وماله ؛ فعن جابر ، أن رسول اللَّه ﷺ قال : «لا تدعوا على أنفسكم ، ولا تدعوا على أموالكم ؛ لا توافقوا من الله ـ أنفسكم ، ولا تدعوا على أموالكم ؛ لا توافقوا من الله ـ تبارك وتعالى ـ ساعة نيل فيها عطاء ، فيستجاب لكم» . [مسلم (٣٠٠٩) ، وأبو داود (١٥٣٢) ، وابن حبان (٢٤١١/موارد)] .

١٢ ـ تَكْرارُ الدُّعاءِ ثلاثًا: فعن عبد الله بن مسعود، أن رسول الله ﷺ كان يعجبه أن يدعو ثلاثًا، ويستغفّر ثلاثًا. رواه أبو داود. [أبو داود (٢٤ه١)].

١٣- إذا دعا لغيره أن يبدأ بنفسِه؛ قال الله تعالى: ﴿ رَبَّنَا آغَفِـرْ لَنَكَا وَلِإِغْوَلِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَٰنِ ﴾ [الحشر: ١٠]. وعن أبي بن كعب، قال: كان رسول الله ﷺ إذا ذكر أحدًا فدعا له، بدأ بنفسه. رواه الترمذي بإسناد صحيح. [الترمذي (٣٣٨٥)].

١٤ ـ مشحُ الوَجْه باليدين عقبَ الدُّعاءِ ، وحمْدُ الله وتمجيدُه ، والصَّلاةُ والسَّلامُ على رسوله ﷺ . وقد روي مسح الوجه باليدين من عدة طرق كلها ضعيفة ، وأشار الحافظ إلى أن مجموعها تبلغ به درجة الحسن .

### دعاء الوالد، والصائم، والسافر، والمظلوم

روى أحمد، وأبو داود، والترمذي بسند حسن، أن النبي على قال: «ثلاث دعوات مستجابات، لا شك فيهن؛ دعوة الوالد، ودعوة المسافر، ودعوة المظلوم». [البخاري في الأدب المفرد (٣٦)، وأبو داود (١٥٣٦)، والترمذي (١٩٠٦)، وابن ماجه (٣٨٦٢)]. وروى الترمذي بسند حسن، أن النبي على قال: «ثلاثة لا تردّ دعوتهم؛ الصائم حين يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام، ويفتح لها أبواب السماء، ويقول الرب: وعزتي، لأنصرنك ولو بعد حين». [الترمذي (٢٥٩٢)، وابن ماجه (١٧٥٢)، وأحمد (٢/٥٠٦)، وابن حبان (٢٤٠٧)،

### دعاء الأخ لأخيه بظهر الغيب

١- روى مسلم ، وأبو داود ، عن صفوان بن عبد الله صفحة قال : قدمت الشام ، فأتيت أبا الدرداء في منزله فلم أجده ، ووجدت أم الدرداء ، فقالت : أتريد الحج العام؟ قلت : نعم . قالت : فادع الله لنا بخير ؟ فإن النبي على كان يقول : «دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة ، عند رأسه ملك موكل ، كلما دعا لأخيه بخير ، قال الملك الموكل به : آمين ، ولك بمثل (١) » . قال : فخرجت إلى السوق ، فلقيت أبا الدرداء ، فقال لي مثل ذلك ، عن النبي كلي . [مسلم (٢٧٣٢) ، وأبو داود (٥٣٤)] .

٢- ولأبي داود ، والترمذي ، أن النبي ﷺ قال : «أسرع الدعاء إجابةً دعوة الغائب لغائب» . [أبو داود (١٥٣٥) ، والترمذي (١٩٨١) ، والبخاري في الأدب المفرد (٦٢٣)] .

٣- ورويا عن عمر ، قال : استأذّنت النبي ﷺ في العمرة فأذن لي ، وقال : «لا تنسنا يا أُخيّ من دعائك» . فقال عمر : كلمة ما يسرني أن لي بها الدنيا . [أبو داود (١٤٩٨) ، والترمذي (٣٥٥٧) ، وابن ماجه (٢٨٩٤)] .

# بَعْضُ مَا وَرَدُ فَيْمَا يَنْبَغِي أَنْ يُسْتَفْتَحَ بِهِ الدُّعَاءُ؛ رَجَاءَ أَنْ يُقْبِلَ

١ ـ عن بريدة ، أن رسول الله ﷺ سمع رجلاً يقول: اللهم إني أسألك ، بأني أشهدُ أنك أنتَ اللهُ لا إله

<sup>(</sup>١) بمثل: أي وأدعو لك بمثل ذلك.

إِلا أنت ، الأَحَدُ الصَّمَدُ<sup>(١)</sup> ، الذي لم يَلدْ ولم يولَدْ ، ولم يكن له كُفُوًا<sup>(٢)</sup> أَحَدٌ . فقال : «لقد سألتَ اللهَ بالاسم الأعْظَم، الذي إذا سئل به أعطى، وإذا دعى به أجاب». رواه أبو داود، والترمذي وحسنه. [أبو داود (١٤٩٥)، والترمذي (٣٨٥٨) وابن ماجه (٣٨٥٨)، وأحمد (١٥/٣)، والنسائي (٢/٣٥)، والحاكم (١/ ٥٠٣)] . قال المنذري : قال شيخنا أبو الحسن المقدسي : إسناده لا مطعن فيه ، ولم يرد في هذا الباب حديث

٢\_ وعن معاذ بن جبل، أن النبي ﷺ سمع رجلاً وهو يقول: يا ذا الجلال(٣) والإكرام. فقال : «استُجيبَ لك ، فَسَلْ» . رواه الترمذي ، وقال : حسن . [الترمذي (٣٥٢٧)] .

٣ ـ وعن أنَس، قال: مر رسول الله ﷺ بأبي عياش زيد بن الصامِت الزّرقي وهو يصلي، ويقول: اللهم إني أسألك، بأن لك الحمد لا إله إلا أنت، يا حتّان يا منان، يا بديع السموات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حيُّ يا قيوم. فقال رسول الله ﷺ: «لقد سألت الله باسمه الأعظم، الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى». رواه أحمد، وغيره، وقال الحاكم: صحيحٌ على شرط مسلم. [أبو داود (١٤٩٣)، والترمذي (٣٤٧٥)، وابن ماجه (٣٨٥٧)، وابن حبان (٨٨٨)، والحاكم (٢١١٠)].

٤\_ وعن معاوية ، قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول : «من دعا بهؤلاء الكلمات الخمس ، لم يسأل اللهَ شيئًا إلا أعطاه ؛ لا إله إلا الله والله أكبر ، لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، وهو على كلّ شيءٍ قدير ، لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا باللَّه» . رواه الطبراني بإسناد حسن . [مجمع الزوائد (١٠/

### أذكار الصباح والساء

أذكار الصباح يبتدئ وقتها من الفجر إلى طلوع الشمس، وأذكار المساء ما بين العصر والغروب.

۱\_ روى مسلم ، عن أبي هريرة ، أن النبي ﷺ قال : «من قال حين يصبح ، وحين يمسي : سبحان الله وبحمده . مائة مرة ، لم يأت أحدٌ يوم القيامة بأفضل مما جاء به ، إلا أحد قال مثل ما قال ، أو زاد عليه» . [مسلم (٢٦٩٢)، وأبو داود (٥٠٩١)، والترمذي (٣٤٦٦) والنسائي (٢٦٨) في عمل اليوم والليلة، وأحمد (٢/

٢\_ وروى أيضًا ، عن ابن مسعود ، قال : كان نبى الله ﷺ إذا أمسى ، قال : «أمسينا وأمسى الملك لله ، والحمد لله ، لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، وهو على كلّ شيء قدير ، ربّ أسألك خير ما في هذه الليلة وحير ما بعدها ، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشرٌّ ما بعدها ، ربِّ أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، ربّ أعوذ بك من عذاب في النار، وعذاب في القبر». وإذا أصبح قال ذلك

<sup>(</sup>١) الصمد: الذي يقصد في الحوائج. (٣) الجامع لصفات العظمة.

أيضًا: «أصبحنا وأصبح الملك لله». [مسلم (٢٧٢٣)، وأبو داود (٥٠٧١)، والترمذي (٣٣٨٧)، والنسائي (٢٣٨)، والنسائي (٢٣)،

٣- وروى أبو داود ، عن عبد الله بن حبيب ، قال : قال رسول الله ﷺ: «قل» . قلت : يا رسول الله ، ما أقول؟ قال : «قل هو الله ُ أحد والمعوذتين ، حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات ، تكفيك من كلّ شيء» . قال الترمذي : حديث حسن صحيح . [أبو داود (٥٠٨٢) ، والترمذي (٣٥٧٥)] .

٤- وروى أيضًا، عن أبي هريرة، أن النبي ﷺ كان يُعَلِّمُ أصحابه، يقول: «إذا أصبح أحدكم، فليقل: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك النشور. وإذا أمسى، فليقل: اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك المصير». قال الترمذي: حديث حسن صحيح. [الترمذي (٣٣٨٨)].

٥- وفي «صحيح البخاري» ، عن شداد بن أوس ، عن النبي كلي قال : «سيد الاستغفار : اللهم أنت ربي ، لا إله إلا أنت ، خلقتني وأنا عبدك ، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت ، أعوذ بك من شر ما صنعت ، أبوء (١) لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي ، فاغفر لي ؛ فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت . من قالها حين يمسي فمات من ليلته ، دخل الجنة ، ومن قالها حين يصبح فمات من يومه ، دخل الجنة » . [البخاري حين يمسي فمات من اليلته ، دخل الجنة ، ومن قالها حين يصبح فمات من يومه ، دخل الجنة » . [البخاري من يومه ، دخل الجنة » . [البخاري (٦٣٠٦) ، والترمذي (٣٣٩٠) ، والنسائي (٢٧٩/٨) ، أحمد (٢٧٢/٤) .

7- وفي الترمذي، عن أبي هريرة، أن أبا بكر الصديق قال لرسول الله ﷺ: مرني بشيء أقوله، إذا أصبحت وإذا أمسيت، قال: «قل: اللهم عالم الغيبِ والشهادة، فاطِر السموات والأرض، ربَّ كلّ شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشرّ الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءًا، أو أجره إلى مسلم. قُلُه إذا أصبحت وإذا أمسيت، وإذا أخذت مَضْجَعَك». قال الترمذي: حديث حسن صحيح. [الترمذي (٣٩٩٢)].

٧- وفي الترمذي أيضًا ، عن عثمان بن عفّان ، قال : قال رسول الله على: «ما من عبد يقول في صباح كلّ يوم ومساء كلّ ليلة : بسم الله الذي لا يَضُر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء ، وهو السميع العليم . ثلاث مرات ، فيضره شيء » . قال الترمذي : حديث حسن صحيح . [أبو داود (٨٨٨ ٥ و ٥٠٨٩) والترمذي (٣٣٨٥) ، وابن ماجه (٣٨٩٦)] .

٨- وفيه أيضًا ، عن ثوبان وغيره ، أن رسول الله ﷺ قال : «من قال حين يمسي ، وإذا أصبح : رضيت بالله ربًا ، وبالإسلام دينًا ، وبمحمد ﷺ نبيًا . كان حقًا على الله أن يرضيه » . وقال : حديث حسن صحيح . [أبو داود (٥٠٧٢) ، والترمذي (٣٣٨٦) ، والنسائي (٥٠/٤)] .

٩- وفي الترمذي أيضًا ، عن أنس ، أن رسول الله ﷺ قال : «من قال حين يصبح ، أو يمسي : اللهم إني أصبحتُ أَشْهِدُك ، وأُشهد حملَة عرشك ، وملائكتك ، وجميعَ خلقِك ، أنك أنت الله لا إله إلا أنت

<sup>(</sup>١) أبوء: أي أعترف.

وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدُك ورسولك. أعتق الله ُ رُبْعَه من النار، فمن قالها مرتين أعتق الله نصفه من النار، ومن قالها أربعًا أعتقه الله من النار». وأبو داود (٥٠٦٩)، والترمذي (٣٤٩٥)، والبخاري في الأدب المفرد (١٢٠١)].

• ١- وفي «سنن أبي داود» ، عن عبد الله بن غنام ، أن رسول الله عليه قال : «من قال حين يصبح : اللهم ما أصبح بي من نعمة ، أو بأحد من خلقك ، فمنك وحدَك لا شريك لك ، لك الحمد ولك الشكر . فقد أدى شكر يلته» . [أبو داود (٥٠٧٣) ، والنسائي (٧) في عمل اليوم والليلة ، وابن حبان (٣٦١/موارد)] .

11- وفي السنن، وصحيح الحاكم، عن عبد الله بن عمر، قال: لم يكن النبي عَلَيْنُ يدع هؤلاء الكلمات، حين يمسي وحين يصبح: «اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي، وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي، وآمن رَوْعاتي، اللهم احفظني من بين يدي، ومن خلفي، وعن يميني، وعن شمالي، ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أُغتال من تحتي». قال وكيع: يعني الحسف. [أبو داود (٢٨٢٨)، وأحمد (٢٥/٢)، وابن حبان (٣٨٧١)، والنسائي (٢٨٢/٨)].

١٢ - وعن عبد الرحمن بن أبي بَكْرة ، أنه قال لأبيه : يا أبت ، إني أسمعك تدعو كلّ غداة : «اللهم عافني في بدني ، اللهم عافني في سمعي ، اللهم عافني في بصري ، لا إله إلا أنت » . تعيدها ثلاثًا حين تصبح ، وثلاثًا حين تمسي؟ فقال : إني سمعت رسول الله عليه الله عليه الله عليه المنا أحب أن أستن بسنته . رواه أبو داود . [أبو داود (٥٠٩٠) ، والنسائي (٢٢) في عمل اليوم والليلة ، وأحمد (٢٥/٢)] .

وروى ابن السني ، عن ابن عباس ، أن رسول الله على قال : «من قال إذا أصبح : اللهم إني أصبحت منك في نعمة ، وعافية ، وستر ، فأتم علمتك علي ، وعافيتك ، وسترك في الدنيا والآخرة . ثلاث مرات إذا أصبح وإذا أمسى ، كان حقًا على الله أن يُتم عليه » . [مسلم (٢٧١٥) ، وأبو داود (٢٠٥٥) ، والترمذي أصبح وإذا أمسى ، كان حقًا على الله أن يُتم عليه » . [مسلم (٢٧١٥) ، وأبو داود (٢٠٩٣) ، والترمذي قالوا : ومن أبو ضمضم ، يا رسول الله ؟ قال : «كان إذا أصبح قال : اللهم وهبت نفسي وعرضي لك . فلا يشتم من شتمه ، ولا يظلم من ظلمه ، ولا يضرب من ضربه » . [ابن السني (٢٥)] . وروي عن أبي الدرداء يشتم عن النبي على قال : «من قال في كلّ يوم ، حين يصبح وحين يمسي : حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ، وهو ربّ العرش العظيم . سبع مرات ، كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة » . [أبو داود (٢٠٨٥) ، وابن السني (٢١)] . وروى عن طلق بن حبيب ، قال : جاء رجلٌ إلى أبي الدرداء ، فقال : يا أبا الدرداء ، قد احترق بيتك . فقال : ما احترق ، لم يكن الله عز وجل ليفعل ذلك ؛ بكلمات سمعتهن من رسول الله على من قالها أول نهاره ، لم تصبه مصيبة حتى يمسي ، ومن قالها آخر النهار ، لم تصبه مصيبة حتى يمسي ، ومن قالها آخر النهار ، لم تصبه مصيبة حتى يمسي ، ومن قالها آخر النهار ، لم تصبه مصيبة حتى يمسي ، ومن قالها آخر النهار ، لم تصبه مصيبة حتى يمسي ، ومن قالها آخر النهار ، لم تصبه مصيبة حتى يمسي ، ومن قالها آخر النهار ، لم تصبه مصيبة حتى يمسي ، ومن قالها آخر النهار ، لم تصبه مصيبة حتى يمسي ، ومن قالها آخر النهار ، لم تصبه مصيبة حتى يمسي ، ومن قالها آخر النهار ، لم تصبه مصيبة حتى يمسي ، ومن قالها آخر النهار ، لم تصبه مصيبة حتى يمسي ، ومن قالها آخر النهار ، لم تصبه مصيبة حتى يمسي ، ومن قالها آخر النهار ، لم تصبه مصيبة حتى يمسي ، ومن قالها آخر النهار ، ما شاء الله كان ،

أحاط بكلّ شيءٍ علمًا ، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ، ومن شر كلّ دابة أنت آخذ بناصيتها ، إن ربي على صراط مستقيم» . وفي بعض الروايات ، أنه قال : انهضوا بنا . فقام وقاموا معه ، فانتهوا إلى داره ، وقد احترق ما حولها ، ولم يصبها شيء .

#### أذكسار النسوم

١- روى البخاري ، عن حذيفة ، وأبي ذر ـ رضي الله عنهما ـ قالا : كان النبي ﷺ إذا أوى إلى فراشه قال : «باسمك اللهم أحيا وأموت» . وإذا استيقظ قال : «الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا ، وإليه النشور» . [البخاري (٦٣١٢)، وأبو داود (٥٠٤١)، والترمذي (٣٤١٢)، وابن ماجه (٣٨٨٠)]. وكان من هديه أن يضع. يده اليمني تحت خده ، ويقول : «اللهم قنى عذابك يوم تبعث عبادك» . [أبو داود (٥٠٤٥) ، والترمذي (٣٣٩٥)، وأحمد (٢٨٧/٦)]. ثلاثًا ، ويقول : «اللهم ربّ السموات وربّ الأرض ، وربّ العرش العظيم ، ربنا وربّ كلّ شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر كلّ ذي شر أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين، وأغننا من الفقر». [مسلم (٢٧٢٣)، وأبو داود (٥٠٥١)، والترمذي (٣٣٩٧)، وابن ماجه (٣٨٧٣)]. وكان يقول: «الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا ، وكفانا وآوانا ، فكم مِمّن لا كافي له ، ولا مُؤوي» . [مسلم (٢٧١٥) ، وأبو داود (٥٠٥٣) ، والترمذي (٣٠٩٣)، وأحمد (١٥٣/٣)]. وكان إذًا أوى إلى فراشه كلّ ليلة، جمع كفيه ثم نَفَتَ(١) فيهما، فقرأ فيهما : ﴿ قُلْ هُوَ آللَهُ أَحَـٰكُ ﴾ [الإخلاص: ١] . و : ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَلَقِ ﴾ [الفلق: ١] . و : ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ ﴾ [الناس: ١] . ثم مسح بهما ما استطاع من جسده ، يبدأ بهما على رأسه ووجهه ، وما أقبل من جسده، يفعل ذلك ثلاث مرات. [البخاري (٥٠١٧)، ومسلم (٢١٩٢)]. وأمر أن يقول المضطجع: «باسمك ربي وضعتُ جَنْبي وبك أرفعُه، إن أمسكت نفسي، فارحمها، وإن أرسلتها، فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين». [الترمذي (٣٣٩٨)، وابن ماجه (٣٨٧٤)، والنسائي في عمل اليوم والليلة (٨٩٠)]. وقال لفاطمة : «سبحي الله ثلاثًا وثلاثين، واحمديه ثلاثًا وثلاثين، وكبريه أربعًا وثلاثين». [أحمد (١٠٦/١)] . وأوصى بقراءة الدعاء المتقدم ذكره: «اللهم فاطر السموات والأرض . . . . الخ» . [أحمد (١٧١/٢)]. كما أوصى بقراءة آية الكرسي ، وأخبر بأن من يقرؤها لا يزال عليه من الله حافظ. وقال للبراء: «إذا أتيت مَضْجَعك، فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، وقل: اللهم أسلمتُ نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رَغبة ورَهْبَةً إليك، لا مَلْجاً ولا مَنْجا منك إلا إِلَيْك ، آمنتُ بكتابِك الذي أنزلتَ ، ونَبيِّك الذي أرسلت». ثم قال: «فإن مِتَّ مِتُّ على الفطرة ، واجعلهن آخر ما تقول، (٢) . [البخاري (٦٣١٣) ، ومسلم (٢٧٠١)] .

<sup>(</sup>١) النفث: نِفخ لطيف بلا ريق.

<sup>(</sup>٢) ذكرنا الأحاديث المتقدمة بدون تخريج اختصارًا، وكلها صحيحة.

#### دعاء الانتباه من النوم

أمر رسول الله عَلَيْ المستيقظ من نومه أن يقول: «الحمد لله الذي رَد عليّ روحي وعافاني في جسدي ، وأذن لي بذكره». [أبو داود (٢٠٠١) ، والنسائي (٢٥) في عمل اليوم والليلة]. وكان إذا استيقظ قال: «لا إله إلا أنت سبحانك ، اللهم أستغفرك لذنبي ، وأسألك رحمتك ، اللهم زدني علمًا ، ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني ، وهب لي من لدنك رحمة ، إنك أنت الوهاب». وصح أنه قال: «من تَعَارُ (١) من الليل ، فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، وهو على كلّ شيء قدير ، الحمد لله ، وسبحان الله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر ، ولا حول ولا قوة إلا بالله . ثم قال: اللهم اغفر لي . أو دعا ، استجيب له ، فإن توضأ وصلى ، قبلت صلاته». [البخاري (٤١٥) ، وأبو داود (٥٠٠٠) ، والترمذي (٣٤١١) ، وابن ماجه (٣٨٧٨)] .

#### الذكر عند الفزع، والأرق، والوحشة

عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله على قال: «إذا فزع أحدكم في النوم، فليقل: أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه، وعقابه، وشر عباده، ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. فإنها لن تضره». قال: وكان ابن عمر يعلمها من بلغ من ولده، ومن لم يبلغ منهم كتبها في صك، وعلقها في عنقه. وإسناده حسن. [أبو داود (٣٨٩٣)، والترمذي (٣٥٢٨)، والنسائي (٢٦٥) في عمل اليوم والليلة، وأحمد (١٨٢/٢)]. عن خالد بن الوليد عليه أنه أصابه أرق، فقال رسول الله على: «ألا أعلمك كلمات إذا قلتهي نمت، قل: اللهم ربّ السموات السبع وما أظلت، وربّ الأرضين وما أقلت، وربّ الشياطين وما أضلت، كن لي جارا من شرّ خلقك كلهم جميعًا، أن يفرُط عليّ أحد منهم، أو أن يبغي عليّ، عرَّ حارُك، وجل ثناؤك، ولا إله غيرك». أو: «لا إله إلا أنت». [مجمع الزوائد (٢٦/١٠)]. رواه الطبراني في «الكبير» و«الأوسط»، وإسناده جيد، إلا أن عبد الرحمن بن سابط لم يسمع من خالد، ذكره الحافظ المنذري. وروى الطبراني، وابن السني، عن البراء بن عازب، أن رجلاً اشتكى إلى رسول الله علي الوحشة، فقال: «قل: سبحان الله الملك القدوس، ربّ الملائكة والروح، جلّلت السموات والأرض بالعزة والجبروت». فقالها الرجل، فأذهب الله عنه الوحشة. [ابن السني (٢٣٩)].

# ما يقوله ويفعله من رأى في منامه ما يكره :

١- عن جابر عليه عن رسول الله علي انه قال: «إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها، فليبصق عن يساره ثلاثًا، وليستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وليتحول عن جنبه الذي كان عليه». رواه مسلم، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه. [مسلم (٢٢٦٢)، وأبو داود (٢٠٠٥)، وابن ماجه (٣٩٠٨)، وأحمد (٣٥٠/٣)].

٢\_ وعن أبي سعيد الخدري، أنه سمع النبي ﷺ يقول: «إذا رأى أحدكم الرؤيا يحبها، فإنما هي من الله ، فليحمد الله عليها وليحدث بما رأى ، وإذا رأى غير ذلك مما يكره، فإنما هي من الشيطان، فليستعذ

<sup>(</sup>١) التعار : السهر والتقلب على الفراش ليلًا مع كلام . اهـ قاموس ، والمراد : من استيقظ بالليل ولا يستطيع العود إلى النوم .

بالله من شرها، ولا يذكرها لأحد، فإنها لا تضره». رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. [البخاري (٦٩٨٥)، والترمذي (٣٤٤٩)، والنسائي (٨٩٣) في عمل اليوم والليلة، وأحمد (٨/٣)].

### الذكر عند لبس الثوب

١- روى ابن السني ، أن النبي ﷺ كان إذا لبس ثوبًا ، أو قميصًا ، أو رداء ، أو عمامةً ، يقول : «اللهم إني أسألك من خيره وخير ما هو له ، وأعوذ بك من شرّه وشرّ ما هو له » . [أبو داود (٢٠٠٤) ، والترمذي (١٧٦٧) ، والنسائي (٣٠٩) في عمل اليوم والليلة ، وأحمد (٣٠/٣)] .

٢- وروي عن معاذ بن أنس ، أنه ﷺ قال : «من لبس ثوبًا جديدًا فقال : الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه ، من غير حول مني ولا قوة . غفر الله له ما تقدم من ذنبه» . وتستحب التسمية كذلك ، فإن كل شيء لا يبدأ فيه ببسم الله ، فهو ناقص .

### الذكر إذا لبس ثوبًا جديدًا

١- عن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله ﷺ إذا اسْتَجَدَّ ثوبًا ، سَمّاه باسمه ـ عمامة ، أو قميصًا ، أو رداء - ثم يقول: «اللهم لك الحمد أنت كَسَوْتَنِيه ، أسألك خيره وخَيْرَ ما صُنع له ، وأعوذ بك من شره وشر ما صنِع له » . رواه أبو داود ، والترمذي وحسّنه . [أبو داود (٢٠٢٠) ، والترمذي (١٧٦٧) ، والنسائي (٣٠٩) في عمل اليوم والليلة] .

٢- وروى الترمذي، عن عمر، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من لبس ثوبًا جديدًا، فقال: الحمد لله الذي كساني ما أواري<sup>(۱)</sup> به عورتي، وأتجمل به في حياتي. ثم عَمَد إلى الثوب الذي أخلق فتصدّق به، كان في حفظ الله، وفي كنف الله - عز وجل - وفي سبيل الله حيًّا وميتًا». [الترمذي (٣٥٥٥))، وابن ماجه (٣٥٥٧)].

### ما يقول لصاحبه إذا رأى عليه ثوبًا جديدًا:

١- صحّ أنه ﷺ قال لأم خالد ـ بعد أن ألبسها خميصةً : «أبلي وأخلفي» . وكانت الصحابة تقول : تبلي ، ويخلف الله . [البخاري (٣٠٧١) ، وأبو داود (٤٠٢٤) ، وأحمد (٣٦٤/٦ ـ ٣٦٥)] .

٢- ورأى على عمر ﷺ ثوبًا فقال: «الْبُس جديدًا، وعش حميدًا، ومِت شهيدًا سعيدًا». رواه ابن ماجه، وابن السني . [أحمد (٨٩/٢)، وابن ماجه (٣٥٥٨)، والنسائي (٣١١) في عمل اليوم والليلة، وابن السني . [7٨٦)].

### الذكسر عنسد طسرح الشوب

روى ابن السني ، عن أنس قال : قال رسول الله ﷺ : «سَتر ما بين أَعْيُنُ الجِنِّ وعَورات بني آدم ، أن

<sup>(</sup>١) أواري : أي أستر .

يقول الرجل المسلم إذا أراد أن يطرح ثيابه: « بسم الله الذي لا إله إلا هو». [ابن السني (٢٧٤)، ومجمع الزوائد (٢/٥٠١)].

#### أذَّكار الخسروج مسن المنسزل

۱ ـ روى أبو داود ، عن أنس ، أن رسول الله ﷺ قال : «من قال ـ يعني ، إذا خرج من بيته ـ : بسم الله ، توكلت على الله ، ولا حول ولا قوة إلا بالله . يقال له : كُفيت ، ووقيت ، وهديت . وتنحى عنه الشيطان ، فيقول لشيطان آخر : كيف لك برجل قد هدي ، وكفي ، ووقي» . [أبو داود (٥٠٩٥)، والترمذي (٣٤٢٢)، والنسائي (٨٩) في عمل اليوم والليلة ، وابن حبان (٢٣٧٥/موارد) ، وابن السني (١٧٨)] .

٢ وفي «مسند أحمد»، عن أنس: «بسم الله، آمنت بالله، اعتصمت بالله، توكلت على الله،
 لا حول ولا قوة إلا بالله». حديث حسن. [أحمد (٦٦/١)].

٣- وروى أهل السنن، عن أم سلمة، قالت: ما خرج رسول الله على من بيتي، إلا رفع طرفه إلى السماء، فقال: «اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أُضَل، أو أزل أو أُزل، أو أظلم أو أُظلم، أو أجهل أو يُجهل علي». قال الترمذي: حديث حسن صحيح. [أبو داود (٩٤،٥)، والترمذي (٣٤٢٢)، والنسائي (٢٦٨/٨)، وابن ماجه (٣٨٨٤)، وأحمد (٣٠٦/٦)].

### اذكار دخاول النسزل

١- في «صحيح مسلم» ، عن جابر ، قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول : «إذا دخل الرجل بيته ، فذكر الله - تعالى - عند دخوله وعند طعامه ، قال الشيطان : لا مَبِيتَ لكم ولا عَشَاء . وإذا دخل فلم يذكر الله - تعالى - عند دخوله ، قال الشيطان : أدركتُم المبيتَ . فإذا لم يذكر الله - تعالى - عند طعامه ، قال : أدركتُم المبيتَ والعشاء» . [مسلم (٢٠١٨) ، وأبو داود (٣٧٦٥) ، وابن ماجه (٣٨٦٧) ، والنسائي (١٧٨) في عمل اليوم والليلة] .

٢- وفي «سنن أبي داود» ، عن أبي مالك الأشعري ، قال : قال رسول اللَّه ﷺ : «إذا وَلجَ الرجل بيته ، فليقل : اللهم إني أسألك خير المولِج (١) وخير المخرج ، بسم الله ولجنا ، وبسم الله خرجنا ، وعلى الله ربنا توكلنا . ثم ليسلم على أهله» . [أبو داود (٩٦ ، ٥)] .

٣ـ وفي الترمذي ، عن أنس ، قال : قال لي رسول الله ﷺ : «يا بني ، إذا دخلت على أهلك فسلم ، تكن بركة عليك وعلى أهل بيتك» . قال الترمذي : حديث حسن صحيح . [الترمذي (٢٦٩٩)] .

<sup>(</sup>١) المولج: كموعد الدخول.

#### الذكر عند رؤية ما يعجبه من ماله

ينبغي للمرء إذا رأى ما يعجبه من أهله أو ماله أن يقول: «ما شاء الله ، لا قوة إلا بالله». فإنه لا يرى بها سوءًا . فإن رأى ما يسوءه ، فليقل: « الحمد لله على كلّ حال » . قال الله ـ تعالى ـ : ﴿ وَلَوْلاَ إِذْ دَخَلْتَ جَنَنكُ سُوءًا . فإن رأى ما يسوءه ، فليقل: « الحمد لله على كلّ حال » . وروى ابن السني ، عن أنس ، قال : قال رسول الله عُلَى عَبْد نعمة في أهل ، ومال ، وولد ، فقال : ما شاء الله ، لا قوة إلا بالله . فيرى فيها آفة دون الموت» . [ابن السني (٣٥٧)] . وعنه ﷺ ، أنه كان إذا رأى ما يسره ، قال : «الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» . وإذا رأى ما يسوءه قال : «الحمد لله على كلّ حال» . رواه ابن ماجه . وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد . [ابن ماجه (٣٨٠٣) ، والحاكم (٤٩/١) ، وابن السني (٣٧٨)] .

### الذكر عند النظر في المرآة

١- روى ابن السني ، عن علي ضينه أن النبي كيلي كان إذا نظر في المرآة ، قال : «الحمد لله ، اللهم كما حسنت خلقي فحسن خُلقي» . [ابن السني (١٦٣)] . وَرُويَ عن أنس ، قال : كان النبي كيلي إذا نظر وجهه في المرآة ، قال : «الحمد لله الذي سوَّى خَلقي فعدله ، وكرم صورة وجهي فحسنها ، وجعلني من المسلمين» . [ابن السني (١٦٥) ، ومجمع الزوائد (١٣٩/١)] .

### ما يقال عند رؤية أهل البلاء:

روى الترمذي وحسَّنه، عن أبي هريرة، أن النبي ﷺ قال: «من رأى مبتلى، فقال: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به، وفضَّلني على كثير ممن خلق تفضيلًا. لم يصبه ذلك البلاء». [الترمذي (٣٤٣٨)]. قال النووي: قال العلماء: ينبغي أن يقول هذا الذكر سرًا، بحيث يسمع نفسه، ولا يسمعه المبتلى؛ لئلا يتألم قلبه بذلك، إلا أن تكون بليته معصية، فلا بأس أن يسمعه ذلك، إن لم يخف من ذلك مفسدة.

#### الذكر عند صياح الديكة ، والنهيق ، والنباح

روى البخاري ، ومسلم ، عن أبي هريرة ﴿ عن النبي عَلَيْ قال : «إذا سمعتم نهيق الحمير ، فتعوذوا بالله من الشيطان ؛ فإنها رأت شيطانًا ، وإذا سمعتم صياح الديكة ، فسلوا الله من فضله ؛ فإنها رأت ملكًا» . [البخاري (٣٣٠٣) ، ومسلم (٢٧٢٩)] . وعند أبي داود : «إذا سمعتم نباح الكلاب ، ونهيق الحمير بالليل ، فتعوذوا بالله منهن ؛ فإنهن يرين ما لا ترون» . [البخاري في الأدب المفرد (١٢٢٣ و ١٢٢٤) ، وأبو داود (٥١٠٣) ، وأحمد (٣٠١٣) .

#### الذكسر عنسد الريسح إذا هاجت

روى أبو داود بإسناد حسن، عن أبي هريرة، قال: سمعت رسول الله على يقول: «الريح من رَوْح (١) الله \_ تعالى \_ تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، فإذا رأيتموها فلا تسبّوها وسلوا الله خيرها، واستعيذوا بالله من شرها». [أبو داود (٩٣٦)، والبخاري في الأدب المفرد (٩٠٦)، والنسائي (٩٢٩ و ٩٣٢) في عمل اليوم والليلة، وابن حبان (٣٧٢٧)، وأحمد (٢٦٨/٢)]. وفي «صحيح مسلم»، عن عائشة قالت: كان النبي على إذا عصفت الريح، قال: «اللهم إني أسألك خيرها، وخير ما فيها، وخير ما أُرسلت به، وأعوذ بك من شرها، وشرً ما فيها، وشر ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها، وشرً ما فيها، وشر ما أرسلت به». [مسلم (٩٤١)، والترمذي (٣٤٤٥)، والنسائي (٩٤٠)، وابن السنى (٣٠٢)].

### ما يقول عند سماع الرعد:

روى الترمذي، عن ابن عمر، أن النبي كي كان إذا سمع صوت الرعد والصواعق، قال: «اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك».وسنده ضعيف. [البخاري في الأدب المفرد (٧٢١)، والترمذي (٣٤٤٦)، وأحمد (١٠٠/٢)].

# الذكسر عنسد رؤيسة الهسلال

١- روى الطبراني ، عن عبد الله بن عمر ، قال : كان رسول الله ﷺ إذا رأى الهلال ، قال : «الله أكبر ، اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان ، والسلامة والإسلام ، والتوفيق لما تحب وترضى ، ربُّنا وربك الله» .
 [الدارمي (١٦٩٤) ، وابن حبان (٢٣٧٤/موارد) ، وابن السني (٦٤١)] .

٢\_ وعند أبي داود مرسلاً ، عن قتادة ، أن نبي الله و كان إذا رأى الهلال ، قال : «هلال خير ورشد ، هلال خير ورشد ، آمنت بالله الذي خلقك» . ثلاث مرات ، ثم يقول : «الحمد لله الذي ذهب بشهر كذا ، وجاء بشهر كذا» . [أبو داود (٥٠٩٣ و ٥٠٩٣)] .

#### أذكسار الكرب والحسزن

۱ ـ روى البخاري ، ومسلم ، عن ابن عباس ، أن رسول الله على كان يقول عند الكرب : «لا إله إلا الله العظيم الحليم ، لا إله إلا الله ربُّ السموات وربُّ الأرض ، وربُّ العرش العظيم ، لا إله إلا الله ربُّ السموات وربُّ الأرض ، وربُّ العرش الكريم» . [البخاري (٦٣٤٥ و ٦٣٤٦) ، ومسلم (٢٧٣٠)] .

٢\_ وفي الترمذي ، عن أنس ، أن النبي ﷺ كان إذا حَزَبَه أمر ،(٢) قال : «يا حيُّ يا قيومُ ، برحمتك أَستغيث» . [الترمذي (٣٥٢) وابن السني (٣٣٨)] .

٣- وفيه ، عن أبي هريرة ، أن النبي عَلَيْ كان إذا أهمه الأمر ، رفع رأسه إلى السماء فقال : «سبحان الله العظيم» . وإذا اجتهد في الدعاء ، قال : «يا حيُّ يا قيومُ» . [الترمذي (٣٤٣١) ، وابن السني (٣٣٧)] .

<sup>(</sup>٢) حزبه: نزل به أمر مهم.

٤- وفي «سنن أبي داود» ، عن أبي بَكرة ، أن رسول الله ﷺ قال : «دعواتُ المكروب : اللهم رحمتك أرجو ، فلا تَكِلْني إلى نفسي طَوْفة عين ، وأصلح لي شأني كله ، لا إله إلا أنت» . [أبو داود (٥٠٩٠)، والبخاري في الأدب المفرد (٧٠١) ، والنسائي (٦٥١) في عمل اليوم والليلة ، وأحمد (٤٢/٥)] .

٥- وفيه أيضًا ، عن أسماء بنت عميس ، قالت : قال لي رسول الله على " : «ألا أعلمك كلمات تقولينهن عند الكرب \_ أو في الكرب \_ : الله الله ربي ، لا أشرك به شيئًا » . وفي رواية : أنها تقال سبع مرات . [أبو داود (١٥٢٥) ، وابن ماجه (٣٨٨٢) ، وأحمد (٣٦٩/٦)] .

٣- وفي الترمذي ، عن سعد بن أبي وقاص ، قال : قال رسول الله ﷺ : «دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت : لا إله إلا أنت ، سبحانك إني كنت من الظالمين . لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط ، إلا استجيب له» . [الترمذي (٣٥٠٠)] . وفي رواية له : «إني لأعلم كلمة لا يقولها مكروب ، إلا فرج الله عنه ، كلمة أخي يونس ، عليه السلام» . [النسائي في عمل اليوم والليلة (٢٥٥) ، وابن السني (٣٤٣)] .

٧- وعند أحمد، وابن حبان، عن ابن مسعود، عن النبي على النبي على الله الصاب عبدًا هم ولا حزن، فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدًا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء مُخزني، وذهاب همي. إلا أذهب الله همه وحزنه، وأبدله مكانه فرحًا». [أحمد (٢٩١/١)، وأبو يعلى (٢٩٧٧)، والحاكم (١٩٧١)، وابن حبان

### الذكر عند لقاء العدو وعند الخوف من الحاكم

روى أبو داود ، والنسائي ، عن أبي موسى ، أن النبي ﷺ كان إذا خاف قومًا ، قال : «اللهم إنا نجعلك في نحورهم ، ونعوذ بك من شرورهم» . [أبو داود (١٥٣٧) ، والنسائي (٦٠١) في عمل اليوم والليلة] .

وروى ابن السني ، أنه ﷺ كان في غزوة ، فقال : «يا مالك يوم الدين ، إياك أعبد وإياك أستعين» . قال أنس : فلقد رأيت الرجال تصرعها الملائكة من بين يديها ومن خلفها . [ابن السني (٣٣٤)] .

وروى أيضًا ، عن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ قال : قال رسول الله ﷺ : «إذا خِفتَ سلطانًا أو غيره ، فقل : لا إله إلا الله الحليم الكريم ، سبحان الله ربي ، سبحان الله ربّ السموات السبع وربّ العرش العظيم ، لا إله إلا أنت ، عزّ جارُك وجَل ثناؤك» . [ابن السني (٣٤٥)] .

وروى البخاري ، عن ابن عباس قال : ﴿ حَسَّبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ ﴾ [آل عمران : ١٧٣] قالها إبراهيم ـ عليه السلام ـ حين أُلقي في النار ، وقالها محمد ﷺ حين قال له الناس : ﴿ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدَّ جَمَعُواْ لَكُمُ ﴾ [آل عمران : ١٧٣] . [البخاري (٤٥٦٣) و ٤٥٦٤)] .

وعن عوف بن مالك، أن النبي ﷺ قضى بين رجلين، فقال المقضي عليه لما أدبر: حسبنا الله ونعم

الوكيل. فقال النبي ﷺ: «إن الله لا يلوم على العجز، ولكن عليك بالكَيْس<sup>(١)</sup>، فإذا غلبك أمرٌ، فقل: حسبى الله ونعم الوكيل».

### ما يقول إذا استصعب عليه أمر:

روى ابن السني ، عن أنس ، أن رسول الله ﷺ قال : «اللهم لا سهل إلا ما جعلتَه سهلاً ، وأنت تجعل الحَزَنَ (٢) إذا شئت سهلاً» .

### ما يقول إذا تعسرت معيشته:

روى ابن السنّي ، عن ابن عمر ، عن النبي ﷺ: «ما يمنع أحدكم إذا عسر عليه أمر معيشته ، أن يقول إذا خرج من بيته : بسم الله على نفسي ، ومالي ، وديني ، اللهم رضّني بقضائك ، وبارك لي فيما قُدِّر ، حتى لا أُحِبَّ تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلْتَ» . [ابن السني (٣٥٠)] .

### الذكسر عنسد الديسن

١- روى الترمذي وحسنه ، عن عليً ﷺ أن مكاتبًا جاءه ، فقال : إني عجزت عن كتابتي فأعني . فقال : ألا أعلمك كلمات علَّمنيهُن رسول الله ﷺ ، لو كان عليك مثل جبل صبر (٣) دينًا ، إلا أداه الله عنك ، قل : «اللهم اكفني بحلالك عن حرامك ، وأغنني بفضلك عمن سواك» . [الترمذي (٣٥٥٨) ، وأحمد (٥٣/١) ، والحاكم (٥٣/١)] .

٢- وقال أبو سعيد: دخل رسول الله ﷺ المسجد ذات يوم، فإذا هو برجل من الأنصار، يقال له، أبو أُمامة فقال: «يا أبا أمامة، مالي أراك جالسًا في المسجد في غير وقت صلاة؟». قال: هموم لزمتني وديون لحقتني يا رسول الله. قال: «أفلا أعلمك كلامًا إذا قلته، أذهب الله همّك، وقضى عنك دينك؟». قلت: بلى، يا رسول الله. قال: «قل إذا أصبحت وإذا أمسيت: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال». قال: ففعلت ذلك، فأذهب الله همي، وقضى عني ديني. [أبو داود (١٥٥)].

# ما يقول إذا نزل به ما يكره ، أو غلب على أمره :

روى ابن السني ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله ﷺ : «ليسترجع أحدكم في كلّ شيءٍ ، حتى في شسع نعله ؛ فإنها من المصائب» . [ابن السني (٣٥٢)] .

يسترجع: يقول إذا نزل به ما يسوءه، حتى ولو انقطع الشسع: «إنا لله وإنا إليه راجعون». والشسع: أحد سيور النعل التي تشد إلى زمامها.

وروى مسلم، عن أبي هريرة، أن النبي ﷺ قال: «المؤمن القوي خيرٌ وأحب إلى الله من المؤمن

<sup>(</sup>١) الكيس: العمل. (٢) الحزن: غليظ الأرض وخشنها.

<sup>(</sup>٣) جبل صبر : جبل لطيء .

الضعيف، وفي كلِّ خيرٌ، احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، وإذا أصابك شيءٌ فلا تقل: لو أني فعلت كذا، كان كذا وكذا، ولكن قل: قَدَّر الله، وما شاء فعل. فإنَّ لو تفْتَح عمل الشيطان». [مسلم (٢٦٦٤)، وأحمد (٣٦٦/٢)، وابن ماجه (٧٩)].

### ما يقول من نزل به الشُّكُّ:

۱- روى البخاري ، ومسلم ، عن أبي هريرة ، أن النبي ﷺ قال : «يأتي الشيطان أحدكم ، فيقول : من خلق كذا ، من خلق كذا ، من خلق دلك ؟ فإذا بلغ ذلك ، فليستعذ بالله ولينته » . [البخاري (٣٢٧٦) ، ومسلم (١٣٤)] .

٢- وفي «الصحيح» ، أنه ﷺ قال : «لا يزال الناس يتساءلون ، حتى يقال : خلق الله الخلق ، فمن خلق الله؟ فمن وجد من ذلك شيئًا فليقل : آمنتُ بالله ورسله» . [أبو داود (٢٧٢١ و ٤٧٢٢) ، والنسائي (٦٦٢ و ٦٦٣) في عمل اليوم والليلة ، وابن السنى (٦٢٥)] .

#### ما يقول عند الغضب:

روى البخاري، ومسلم، عن سليمان بن صرد، قال: كنت جالسًا مع النبي ورجلان يستبًان، أحدهما قد احمر وجهه، وانتفخت أوداجه، فقال النبي على المعالي الأعلم كلمة لو قالها، ذهب عنه ما يجد، لو قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذهب عنه». [البخاري (٣٢٨٢)، ومسلم (٢٦١٠)].

# من جوامع أدعية الرسول عليه

١- قالت عائشة : كان النبي ﷺ يحب الجوامع من الدعاء ، ويدع ما بين ذلك .

ونحن نذكر من هذه الأدعية ما لا غنى للمرء عنه: عن أنس رضي قال: كان أكثر دعاء النبي على اللهم ربّنا آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسّنة، وقنا عذاب النار». [البخاري (٢٦٥٤)، ومسلم (٢٦٩٠)].

٢- وروى مسلم، أن رسول الله ﷺ عاد رجلاً من المسلمين، قد خفَت (') فصار مثل الفرخ، فقال له رسول الله ﷺ: «هل كنت تدعو بشيء، أو تسأله إياه؟» قال: نعم، كنت أقول: اللهم ما كنتَ معاقبي به في الآخرة، فعجّله لي في الدنيا. فقال رسول الله ﷺ: «سبحان الله! لا تُطيقه \_ أو لا تستطيعه \_ أفلا قلت: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار». [مسلم (٢٦٨٨)(٢٣))، وأحمد (٣/ ١٠٠)، والترمذي (٣٤٨٧)، والنسائي (١٠٥٣) في عمل اليوم والليلة].

٣- وروى أحمد، والنسائي، أن سعدًا سمع ابنًا له يقول: اللهم إني أسألك الجنة، وغرفها، وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا ، وأعلالها، وسلاسلها. فقال سعد: لقد سألت الله خبرًا كثيرًا، وتعوذت به

<sup>(</sup>١) خفت : ضعف وهزل حتى صار مثل ولد الطائر .

من شر كثير، وإني سمعت رسول الله على يقول: «سيكون قومٌ يعتَدون في الدعاء». بحسبك أن تقول: «اللهم إني أسألك من الخير كله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله، ما علمت منه وما لم أعلم». [أحمد (٨٧/٤)، وأبو داود (٩٦)، وابن ماجه (٣٨٦٤)، والحاكم (١٦٢/١)].

وروي، عن ابن عباس، قال: كان من دعاء النبي ﷺ: «ربّ أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر لي والهدى لي، وانصرني على من بغى عليّ، ربّ اجعلني لك شكارًا، لك ذكارًا، لك رهابًا(۱)، لك مطواعًا، لك مخبتًا (۲) أواهًا (۱)، إليك منيبًا، ربّ تقبل توبتي، واغسل حوبتي (أن وأجب دعوتي، وثبّت حجتي، وسدّد لساني، واهد قلبي، واسلل سخيمة (۵) صدري». [أبو داود (۱۵۱۰)، والترمذي (۳۵۲)، وابن ماجه (۳۸۳۰)، وأحمد (۲۲۷/۱)].

وروى مسلم، عن زيد بن أرقم، قال: لا أقول لكم إلا كما كان رسول الله ﷺ يقول، كان يقول : «اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، والجبن والبخل والهرم، وعذاب القبر، اللهم آت نفسي تقواها ، وزكها أنت خير من زكاها ، إنك وليها ومولاها ، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوةٍ لا يستجاب لها». [مسلم (٢٧٢٢)، والترمذي (٣٥٦٧)، والنسائي (٢٦٠/٨)، وأحمد (٣٧١/٤)]. وفي «صحيح الحاكم»، أن رسول الله ﷺ قال: «أتحبون، أيها الناس، أن تجتهدوا في الدعاء؟». قالوا: نعم، يا رسول الله. قال: «قولوا: اللهم أعنّا على ذكرك، وشكرك، وحسن عبادتك». [الحاكم (٩٩/١)]. وعند أحمد، قال النبي ﷺ: «أَلِظُوا <sup>(٦)</sup> بيا ذا الجلال والإكرام». [أحمد (١٧٧/٤)، والترمذي (٣٥٢٢)، والحاكم (٩٩/١). وعنده أيضًا: كان رسول الله ﷺ يقول : «يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك، والميزان بيد الرحمن ﴿ عَجُلِلَّ يرفع أقوامًا ويضع آخرين» . [أحمد (٢٠٢/٦ و ٣٠٥) ، والترمذي (٣٥١٧) ، وابن السني (٦٥٧)] . وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - كان رسول الله ﷺ يقول : «اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك ، وتحول عافيتك ، وفجأة نقمتك ، وجميع سخطك». [مسلم (۲۷۳۹)، وأبو داود (۱۰٤٥)]. وروى الترمذي، أن النبي ﷺ قال: «اللهم أنفعني بما علمتني، وعلمني ما ينفعني، وزدني علمًا، والحمد لله على كلّ حال، وأعوذ بالله من حال أهل النار». [الترمذي (٣٥٩٣)] . وروى مسلم ، أن فاطمة جاءت إلى النبي ﷺ تسأله خادمًا ، فقال لها : «قولي : اللهم ربّ السموات السبع، وربّ العرش العظيم، ربنا وربّ كلّ شيءٍ، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، فالق الحَبِّ والنوى ، أعوذ بك من شر كلِّ شيءٍ أنت آخذ بناصيته ، أنت الأول فليس قبلك شيء ، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين، وأغنني من الفقر» . [مسلم (٢٧١٣) ، وأبو داود (٥٠٥١) ، والترمذي (٣٣٧٩) ، وابن ماجه (٣٨٧٣) ، والنسائي (٧٩) في عمل اليوم والليلة].

<sup>(</sup>١) رهابًا : كثير الرهبة والخوف .

<sup>(</sup>٣) التأوه : شدة الحرقة . والمنيب : كثير الرجوع إلى الله .

<sup>(</sup>٥) السخيمة: الغل والحقد.

<sup>(</sup>٢) الإخبات : الحشوع .

 <sup>(</sup>٤) الحوبة: الإثم .
 (٦) ألظوا: أي ألزموا هذه الدعوة وداوموا عليها .

٤٠٧

وَروى أيضًا، أنه ﷺ كان يقول: «اللهم إني أسألك الهدى، والتقى، والعفاف، والغنى». [مسلم (٢٧٢١)، وأحمد (٢١/١)، والترمذي (٣٤٨٩)، وابن ماجه (٣٨٣٢)].

وروى الترمذي وحسنه ، والحاكم ، عن ابن عمر ، قال : قلما كان رسول الله ﷺ يقوم من مجلس ، حتى يدعو بهؤلاء الكلمات لأصحابه : «اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ، ومن اليقين ما تهوِّنُ به علينا مصائب الدنيا ، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوَّتنا ما أحييتنا ، واجعله الوارث منا ، واجعل ثأرنا على من ظلمنا ، وانصرنا على من عادانا ، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ، ولا مبلغ علمنا ، ولا تُسلط علينا من لا يرحمنا » . [الترمذي (٣٤٩٧) ، والحاكم (٢٨/١)] .

### الصلاة والسلام على رسول الله علي

قال الله تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّهِ وَمَلَيْكَنَهُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَثَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٥٦] .

### معنى الصلاة على رسول الله ﷺ:

قال البخاري: قال أبو العالية: صلاة الله \_ تعالى \_ ثناؤه عليه عند الملائكة، وصلاة الملائكة الدعاء. وقال أبو عيسى الترمذي: وروي عن سفيان الثوري، وغير واحدٍ من أهل العلم، قالوا: صلاة الربّ الرحمة، وصلاة الملائكة الاستغفار. قال ابن كثير: والمقصود من هذه الآية، أن الله \_ سبحانه وتعالى \_ الحبر عباده بمنزلة عبده ونبيه عنده في الملأ الأعلى، بأنه يثني عليه عند الملائكة المقربين، وأن الملائكة تصلي عليه، ثم أمر الله \_ تعالى \_ أهل العالم السفلي بالصلاة والتسليم عليه؛ ليجتمع الثناء عليه من أهل العالمين؛ العلوي والسفلي جميعًا. وقد جاء في ذلك أحاديث كثيرة، نذكر بعضها فيما يلى:

١- روى مسلم، عن عبد الله بن عمرو بن العاص ـ رضي الله عنهما ـ أنه سمع رسول الله علي الله علي الله علي الله علي الله عليه بها عشرًا». [مسلم (٤٠٨)، وأبو داود (١٥٣٠)، والترمذي (٤٨٥)، والنسائي (٥٠/٣)].

٢- وروى الترمذي ، عن ابن مسعود رضي أن رسول الله على قال : «أولى الناس بي يوم القيامة ، أكثرهم علي صلاةً» . قال الترمذي : حديث حسن . أي ؛ أحقهم بشفاعته ، وأقربهم مجلسًا منه . [الترمذي (٤٨٤) ، وابن حبان (٢٣٨٩)] .

٣- وروى أبو داود بإسناد صحيح، عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال: ﴿لا تجعلوا قبري عيدًا، وصلوا عليٌّ؛ فإن صلاتكم تبْلُغني حيث كنتم﴾ . [أبو داود (٢٠٤٢)، وأحمد (٢٣٧/٢)] .

٤- وروى أبو داود ، والنسائي ، عن أوس ﴿ إِنَّهُ أَن رَسُولَ الله ﷺ قال : «إِن مَن أَفْضَل أَيَامَكُم يُومُ الجمعة ، فأكثروا عليَّ من الصلاة فيه ؛ فإن صلاتكم معروضةٌ عليَّ» . فقالوا : يا رسول الله ، وكيف تعرض

صلاتنا عليك ، وقد أرمْتَ؟ قال : يقولون : بليتَ . قال : «إن الله حرَّم على الأرض أجساد الأنبياء» . [أبو داود (۱۰٤۷)، والنسائي (۹۲۰۹۱/۳)، وابن ماجه (۱۰۵۸)، وأحمد (۱/۸)].

٥\_ وفي «سنن أبي داود» ، عن أبي هريرة ظليجه بإسناد صحيح ، أن رسول الله ﷺ قال : «ما من أحد يُسلم عليَّ ، إلا رد الله عليَّ روحي ، حتى أردّ عليه السلام» . [أبو داود (٢٠٤١) ، وأحمد (٢٧/٢٥)] .

٦\_ وروى الإمام أحمد ، عن أبي طلحة الأنصاري ، قال : أصبح رسول اللَّه ﷺ يومًا طيِّب النفس ، يُرى في وجهه البشر، قالوا: يا رسول الله، أصبحت اليوم طيب النفس، يُرى في وجهك البشر. قال: «أجل، أتاني آتٍ من ربي ﷺ فقال : من صلّى عليك من أُمتك صلاةً ، كتب الله له بها عشر حسنات ، ومحا عنه عشر سيئات ، ورفع له عشر درجات ، ورد عليه مثلها» . قال ابن كثير : وهذا إسناد جيد . [أحمد (٢٩/٤ و٣٠)، والنسائي (٦٠) في عمل اليوم والليلة وفي المجتبى (٦٠/٤ ـ ٠٠)].

٧ ـ وعن أبي هريرة ضَطُّهُ عن النبي ﷺ قال: «من سرّه أن يكالَ له بالمكيال الأوفى ، إذا صلى علينا أهل البيت، فليقل: اللهم صلِّ على محمد النبي، وأزواجه أمهات المؤمنين، وذرِّيته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم ، إنك حميدٌ مجيدٌ» . رواه أبو داود ، والنسائي . [أبو داود (٩٨٢)] .

 ٨ـ وعن أبي بن كعب عليه عال : كان رسول الله عليه إذا ذهب ثلثا الليل قام ، فقال : «يا أيها الناس ، اذكروا الله اذكروا الله ، جاءت الراجفة (١) ، تتبعها الرادفة (٢) ، جاء الموت بما فيه جاء الموت بما فيه» . قلت : يا رسول الله ، إني أكثر الصلاة عليك ، فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال : «ما شئت» . قلت : الربع؟ قال : «ما شئت ، فإن زدت فهو حيرٌ لك» . قلت : النصف؟ قال : «ما شئت ، فإن زدت فهو خيرٌ لك» . قلت : فالثلثين؟ قال : «ما شئت ، فإن زدت فهو حير لك» . قلت : أجعل لك صلاتي كلها<sup>٣٧</sup> . قال : «إذن تكفي همك، ويغْفَرَ لك ذنبك» . رواه الترمذي . [أحمد (١٣٦/٥)، والترمذي (٢٤٥٧)، والحاكم (٢١/٢

### هل تجب الصلاة والسلام عليه كلما ذكر اسمه؟

ذهب إلى وجوب الصلاة على النبي ﷺ كلما ذكر طائفةٌ من العلماء؛ منهم الطحاوي، والحليمي، واستدلوا على ذلك بما رواه الترمذي وحسنه، عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال : «رَغمَ أنف رجل ذُكرت عنده ، فلم يصلُّ عليٌّ ، ورغم أنفُ رجل دخل عليه شهر رمضان ، ثم انسلخ قبل أن يغفرَ له ، ورغم أنفُ رجلِ أدرك عنده أبواه الكبر ، فلم يدخلاه الجنة» . [الترمذي (٥٠٥٥)] .

ولحديث أبي ذر، أن رســول الله ﷺ قال: «إن أبخل الناس من ذكرت عنده، فلم يصلُّ عليَّ». [الترمذي (٢٠٤٠) وأحمد (٢٠١/١) وابن حبان (٥٥) ، وابن السني (٣٨٢) من حديث علي].

وذهبَ آخرون إلى وجوب الصلاة عليه في المجلس مرةً واحدةً ، ثم لا تجب في بقية ذلك المجلس ، بل

<sup>(</sup>١) الراجفة : النفخة الأولى .(٣) أي أجعل مجالسي كلها في الصلاة والسلام عليك .

<sup>(</sup>٢) الرادفة: النفخة الثانية.

تستحب؛ لحديث أبي هريرة ، أن رسول الله ﷺ قال : «ما جلس قومٌ مجلسًا لم يذكروا الله فيه ، ولم يصلوا على نبيهم ، إلا كان عليهم تِرةً (١) يوم القيامة ، فإن شاء عذبهم ، وإن شاء غفر لهم» . رواه الترمذي ، وقال : حسن . [الترمذي (٣٣٧٧) ، وأحمد (٤٥٣/٢ و ٤٨٤) ، والحاكم (٤٩٢/١)] .

### استحباب كتابة الصلاة والسلام عليه كلما ذكر اسمه

استحب العلماء الصلاة والسلام عليه ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ كلما كتب اسمه ، إلا أنه لم يرد في ذلك حديث يصح الاحتجاج به ، وذكر الخطيب البغدادي قال : رأيت بخط الإمام أحمد بن حنبل ، رحمه الله ، كثيرًا ما يكتب اسم النبي عليه أنه كان يصلّي عليه لفظًا .

### الجمع بين الصلاة والتسليم

قال النووي: إذا صلى على النبي ﷺ، فليجمع بين الصلاة والتسليم، ولا يقتصر على أحدهما، فلا يقل: صلّى الله عليه فقط، ولا عليه السلام فقط.

#### الصلاة على الأنبياء

تستحب الصلاة على الأنبياء والملائكة استقلالاً.

وأما غير الأنبياء، فإنه يجوز الصلاة عليهم تبعًا، باتفاق العلماء، وقد تقدم قوله ﷺ: «اللهم صلِّ على محمد النبي، وأزواجه أمهات المؤمنين . . . إلخ» . وتكره الصلاة عليهم استقلالاً ، فلا يقال : عمر ﷺ.

### صيغة الصلاة والسلام عليه (٢)

روى مسلم، عن أبي مسعود الأنصاري، أن بشير بن سعد قال: أمرنا الله أن نصلي عليك يا رسول الله ، كيف نصلي عليك؟ قال: فسكت رسول الله عليه ، حتى تمنينا أنه لم يسأله، ثم قال رسول الله على الله على محمد، وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد، وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. والسلام كما قد علمتم». [أحمد (١١٨ و ١١٩)، ومسلم (٥٠٤)، والترمذي (٣٢١٨)، والنسائي (٣٥/٥)، وأبو داود (٩٨٠)].

وروى ابن ماجه ، عن عبد الله بن مسعود عَلَيْجِه قال : إذا صليتم على رسول الله ﷺ، فأحسنوا الصلاة ؛ فإنكم لا تدرون لعل ذلك يعرض عليه . قالوا له : فعلّمنا . قال : قولوا : اللهم اجعل صلواتك ورحمتك ، وبركاتك على سيد المرسلين ، وإمام المتقدمين ، وخاتم النبيين ، محمد عبدك ورسولك ، إمام الخير ، وقائد

<sup>(</sup>١) الترة : النقص . (٢) تقدم بعض الصيغ الواردة في ذلك .

الخير، ورسول الرحمة، اللهم ابعثه مقامًا يغبطه به الأولون، اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد. [ابن ماجه (٩٠٦)].

#### ما جاء في السفر

عن أبي هريرة ﷺ أن النبي ﷺ قال «سافروا تصحّوا، واغزُوا تستغنُوا». رواه أحمد، وصحّحه المناوي. [أحمد (٣٨٠/٢)].

الخسروج لما يحبه الله: عن أبي هريرة ، أن النبي على قال: « ما من حارج يخرج من بيته ، إلا ببابه رايتان ؛ راية بيد ملك ، وراية بيد شيطان ؛ فإن حرج لما يُحِب الله وَ الله عنه الملك برايته ، فلم يزل تحت راية الملك ، حتى يرجع إلى بيته ، وإن خرج لما يُسخِطُ الله ، اتّبعه الشيطان برايته ، فلم يزل تحت راية الملك ، حتى يرجع إلى بيته » . رواه أحمد ، والطبراني ، وسنده جيد . [أحمد (٣٢٣/٢) ، ومجمع الزوائد (٣٢٣/١)] .

الاستشارة والاستخارة قبل الخروج: ينبغي للمسافر أن يستشير أهل الخير والصلاح في سفره قبل خروجه؛ لقوله تعالى: ﴿ وَشَاوِرُهُمْ فِي ٱلْأَمْرِ ﴾ [آل عمران: ٥٥]. وقوله تعالى في وصف المؤمنين: ﴿ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ ﴾ [الشورى: ٣٨]. قال قتادة: ما شاور قومٌ يبتغون وجه الله ، إلا هُدُوا إلى أرشد أمرهم.

وأن يستخير الله تعالى ، فعند أحمد ، عن سعد بن أبي وقاص على أن النبي على قال : «مِن سعادة ابن آدم استخارة الله ، ومن سعادة ابن آدم رضاه بما قضى الله ، ومن شقوة ابن آدم تركه استخارة الله ، ومن شقوة ابن آدم سخطه بما قضى الله » . قال ابن تيمية : «ما ندم من استخار الخالق ، وشاور المخلوقين» . [أحمد (٦٨/١) ، ومجمع الزوائد (٢٧٩/٢)] .

وصفة الاستخارة: أن يصلّي ركعتين من غير الفريضة ، ولو كانتا من السنن الراتبة ، أو تحية المسجد ، في أي وقت من الليل أو النهار ، يقرأ فيهما بما شاء بعد الفاتحة ، ثم يحمد الله ، ويصلّي على نبيه على نبيه تم يدعو بالدعاء الذي رواه البخاري ، من حديث جابر على قال : كان رسول الله على يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها(۱) ، كما يعلمنا السورة من القرآن ، يقول : «إذا هم أحدكم بالأمر ، فليركع ركعتين من غير الفريضة ، ثم ليقُل : اللهم إني أستخيرك (۱) بعلمك ، وأستقدرك بقدرتك ، وأسألك من فضلك العظيم ، فإنك تقدر ولا أقدر ، وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب ، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر (۳) خيرٌ لي في ديني ، ومعاشي ، وعاقبة أمري ـ أو قال : عاجل أمري وآجله (۱) \_ فاقدُره لي ويسّره لي ،

<sup>(</sup>١) قال الشوكاني : هذا دليل على العموم ، وأن المرء لا يحتقر أمرًا لصغره وعدم الاهتمام به فيترك الإستخارة فيه ، فربّ أمر يستخف بأمره فيكون في الإقدام عليه أو في تركه ضرر عظيم ، لذلك قال النبي ﷺ : «يسأل أحدكم ربه ، حتى شسع نعله» . (٢) أستخيرك : أي أطلب منك الحيرة أو الحير .

<sup>(</sup>٤) يجمع بينهما .

ثم بارك لي فيه . وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شرٌّ لي في ديني ، ومعاشي ، وعاقبة أمري ـ أو قال : عاجل أمري وآجله . فاصرفه عني واصرفني عنه ، واقدر لي الخير حيث كان ، ثم أرضني به» . قال : ويسمي حاجته أي ؛ يسمي حاجته عند قوله : «اللهم إن كان هذا الأمر» . [البخاري (١١٦٢)، وأبو داود (١٥٣٨)، والترمذي (٤٨٠)، والنسائي (٨٠/٦). ولم يصحُّ في القراءة فيها شيء مخصوص، كما لم يصح شيء في استحباب تكرارها .

قال النووي: ينبغي أن يفعل بعد الاستخارة ما ينشرح له ، فلا ينبغي أن يعتمد على انشراح كان فيه هوى قبل الاستخارة، بل ينبغي للمستخير ترك اختياره رأسًا، وإلا فلا يكون مستخيرًا لله، بـل يكـون غير صادق في طلب الخيرَة ، وفي التبري من العلم والقدرة ، وإثباتهما لله تعالى ، فإذا صدق في ذلك ، تبرأ من الحول والقوة ، ومن اختياره لنفسه .

استحباب السفر يوم الخميس : روى البخاري ، أن رسول الله على قلما كان يخرج ، إذا

أراد سفرًا ، إلا يوم الخميس · [البخاري (٩٤٩)] . الستحباب الصلاة قبل الخروج : عن المُطعم بن المقدام في أن رسول الله علي قال : «ما خلّف استحباب الصلاة قبل الخروج : عن المُطعم بن المقدام في المنافقة المن أحد على أهله أفضلَ من ركعتين يركعهما عندهم، حين يريد سفرًا» . رواه الطبراني ، وابنُ عساكرَ ، وسنده معضَل أو مرسل . [الأحاديث الضعيفة للألباني (٣٧٢)] .

# استحبساب اتخساذ الأصحساب والرفقساء :

١- روى أحمد ، عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن النبي عَلِيْ نهى عن الوَحدة ؛ أن يَبيتَ الرجل وحده ، أو يسافرَ وحده . [أحمد (٩٢/٢)] .

 ٢- وعن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، أن النبي عَلَيْ قال : «الراكب شيطانٌ ، والراكبان شيطانان ، والثلاثة رَكب» . [أبو داود (٢٦٠٧) ، والترمذي (١٦٧٤) ، والنسائي في السنن الكبرى (٨٨٤٩) ، والحاكم (١٠٣/٢)].

# استحباب توديع أهله وأقاربه وطلب الدعاء منهم ودعائه لهم :

١- روى ابن السني، وأحمد، عن أبي هريرة، أن الرسول ﷺ قال: «من أراد أن يسافر، فليَقُل لمن يخلُّف : أستودعُكم الله الذي لا تضيعُ ودَائعُه» . [ابن السني (٥٠٥ و ٥٠٠)، وأحمد (٣٥٨/٢)، وابن ماجه

٢- وروى أحمد، عن عمر ضُّ أن النبيُّ عَلَيْنٌ قال : «إن الله إذا اسْتُودع شيئًا، حفظه». [أحمد (٢/ ٨٧)، وابن حبان (٣٣٧٦/موارد)، والنسائي (٥٠٩) في عمل اليوم والليلة].

٣- ويُروَى عن أبي هريرة ، أن رسول الله علي قال : «إذا أراد أحدكم سفرًا ، فليُودِّع إخوانه ؛ فإن الله ـ تعالى ـ جاعلٌ في دعائهم خيرًا» · [الطبراني في المعجم الوسيط (٢٨٦٣) ، والفتوحات الربانية (٥/٥١)] .

٤- والسنة ، أن يدعو الأهلُ والأصحابُ والمودّعون للمسافر بهذا الدعاء المأثور ، قال سالم : كان ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ يقول للرجل إذا أراد سفرًا : ادْنُ مِني أودُّعْك ، كما كان رسول الله ﷺ يودعنا ، فيقول: «أستودع الله دينك، وأمانتك<sup>(۱)</sup>، وخواتيم عملك». [الترمذي (٣٤٣٩)، وأحمد (٧/٢)، وابن حبان (٢٣٧٦)، والحاكم (٩٧/٢)]. وفي رواية، أن النبي ﷺ كان إذا ودّع رجلاً أخذ بيده، فلا يَدَعُها حتى يكون الرجل هو الذي يدّعُ يد رسول الله ﷺ، وذكر الحديث المتقدم، قال الترمذي: حسن صحيح. [الترمذي (٣٤٣٧)].

٦- وعن أبي هريرة ، أن رجلاً قال : يا رسول الله ، إني أريد أن أسافر فأوصني . قال : «عليك بتقوى الله . عزَّ وجل ـ والتكبير على كلّ شرف» . فلما ولّى الرجل ، قال : «اللهم اطو<sup>(٢)</sup> له البعد ، وهون عليه السفر» . قال الترمذي : حديث حسن . [الترمذي (٣٤٤١) وأحمد (٣/٥/٢) وابن ماجه (٢٧٧١) والحاكم (٢/ ٩٨) .

طلب الدعاء من المسافر في موطن الخير: قال عمر رضي استأذنت النبي كيالي في العمرة فأذن لي ، وقال: «لا تنسنا يا أخي من دعائك». فقال: كلمة ما يسرني أن لي بها الدنيا. رواه أبو داود، والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. [أبو داود (١٤٩٨) والترمذي (٣٥٥٧) وابن ماجه (٢٨٩٤)].

### ادعيسة السنفسر

يستحب للمسافر أن يقول ـ إذا خرج من بيته ـ : «بسم الله ، توكلت على الله ، ولا حول ولا قوة إلا بالله ، اللهم إني أعوذ بك أن أضِلَّ أو أُضَلَّ ، أو أَزِلَّ أو أُزَل ، أو أَظلِم أو أُظلَمَ ، أو أَجهَل أو يُجْهَل عليَّ» . [أبو داود (٩٤) ٥) والترمذي (٣٤٢٣) والنسائي (٦٨/٨) وابن ماجه (٣٨٨٤)] . ثم يتخير من الأدعية المأثورة ما يشاء ، وهاك بعضها :

١- عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : كان النبي عَلَيْنِ إذا أراد أن يخرج إلى سفر ، قال : «اللهم أنت الصاحب في السفر ، والخليفة في الأهل ، اللهم إني أعود بك مِنَ الضَّبْنَةِ (٣) في السفر ، والحآبة في المنقلب ، اللهم اطو لنا الأرض ، وهون علينا السفر» . وإذا أراد الرجوع ، قال : «آيبون ، تائبون ، عابدون ، لربنا حامدون» . وإذا دخل على أهله ، قال : «توبًا توبًا ، (٤) لربّنا أوبًا ، لا يُغادرُ علينا حَوْبًا» . رواه أحمد ، والطبراني ، والبزار بسند رجاله رجال الصحيح .[أحمد (٢٥٦/١) والبيهقي في السنن الكبرى (٥/٠٥) وأبو يعلى (٣١٢٧) والبرار (٣١٢٧) ومجمع الزوائد (١٣٠/١) .

(ُ ﴾ ) توبًا : مصدر تاب ، وأوبًا : مصدر آب ، وهُما بمعنى رجع . والحوب : الذنب .

<sup>(</sup>١) قال الخطابي: الأمانة ـ هنا ـ أهله، ومن يخلفه، وماله الذين عند أمينه، وذكر الدين هنا، لأن السفر مظنة المشقة، فربما كان سببًا لإهمال بعض أمور الدين.

 <sup>(</sup>٣) اطو: قرَّبْ.
 (٣) الضبنة، مثلثة الضاد: الرفاق الذين لا كفاية لهم: أي أعوذ بك من صحبتهم في السفر.

٢- وعن عبد الله بن سَرْجس، قال: كان النبي ﷺ إذا خرج في سفر، قال: «اللهم إني أعوذ بك من وَعْثاء السَّفر، وكآبة المنقلب، والحور بعد الكور (١)، ودعوة المظلوم، وسوء المنظر في المال والأهل». [مسلم (١٣٤٣) والترمذي (٣٤٣٥) والنسائي (٢٧٢/٨) وابن ماجه (٣٨٨٨) وأحمد (٨٢/٥)].

وإذا رجع قال مثلها، إلا أنه يقول: «وسوء المنظر في الأهل والمال». فيبدأ بالأهل. رواه أحمد، ومسلم. [ انظر التخريج السابق].

ما يقول المسافر عند الركبوب: عن علي بن ربيعة، قال: رأيت عليًا وأي أُوتِيَ بدابة ليركبها، فلما وضع رجله في الؤكاب، قال: بسم الله. فلما استوى عليها، قال: الحمد لله وسبكن اللهي سخّر لنا هنا ومّا كنا لهُ مُقْرِينِه وإنّا إلى رَبّا لهُ مُقْلِونه (٢) [الزخرف: ٣١، ١٤]. ثم حمد الله ثلاثا، وكبر ثلاثا، ثم قال: سبحانك لا إله إلا أنت قد ظلمت نفسي، فاغفر لي؛ إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ثم ضحك، فقلت: م ضحكت يا أمير المؤمنين؟ قال: رأيت رسول الله والله عليه إذا قال: ربّ ما فعلت، ثم ضحك، فقلت: م ضحكت يا رسول الله؟ قال: (يَعجب الربُ من عبده إذا قال: ربّ اغفر لي. ويقول: علم عبدي أنه لا يغفر الذنوب غيري». رواه أحمد، وابن حبان، والحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم. [أحمد (١/٩٥١) والحاكم (٩٩/٢)]. وعن الأزدي، أن ابن عمر وقال: صحيح على شرط مسلم. [أحمد (١/٩٥١) والحاكم (٢٩٤٢)]. وعن الأزدي، أن ابن عمر رضي الله عنهما علمه أن رسول الله والحقوى، ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا، واطو عنا بعده، والمهم أنت الصاحب في السفر، والحليفة في الأهل، اللهم إني أعوذُ بك من وعثاء السفر (٢١)، وكابة اللهم أنت الصاحب في السفر، والحليفة في الأهل، اللهم إني أعوذُ بك من وعثاء السفر (٢١)، وكابة المنهل المنهم أنت الصاحب في المنهر، والحليفة في الأهل، اللهم إني أعوذُ بك من وعثاء السفر (٢٠)، وكابة المنهل أنت الصاحب أحمد، ومسلم وأحمد (١/٤٤٤)، وإذا رجع قالهنَّ، وزاد فيهنَّ: «آييونَ، تأثبون، عابدون، لربنا حامدون». أخرجه أحمد، ومسلم وأحمد (١/٤٤٤)، ١٥٠) ومسلم (١٣٤٢) وأبو داود (١٩٩٩) والترمذي

ما يقوله المسافر إذا أدركه الليل: عن ابن عمر - رضي الله عنهما - كان رسول الله على إذا غزا أو سافر فأدركه الليل، قال: «يا أرضُ، ربي وربك الله ، أعوذُ بالله من شرِّك، وشرِّ ما فيك، وشرِّ ما فيك، وشرِّ ما خلق فيك، وشر ما دبَّ عليك، أعوذُ بالله من شرِّ كلّ أسَد وأسوَد (٢)، وحَيَّة وعقرَب، ومن شرِّ ساكن البلد، ومن شرِّ ومن شرِّ الله ، رواه أحمد، وأبو داود . [أحمد (١٣٢/٢) وأبو داود (٢٦٠٣) والنسائي (٦٣٥) في عمل اليوم والله وما وَلد، ، رواه أحمد، وأبو داود . [أحمد (١٣٢/٢) وأبو داود (٢٦٠٣) والنسائي (٥٦٣)

ما يقوله المسافر إذا نرل منزلاً: عن خولة بنت حكيم السُّلمِيَّة ، أن النبي عَلَيْ قال: «من نزَل

<sup>(</sup>١) والحور بعد الكور : أي أعوذ بك من الفساد بعد الصلاح . ﴿ ٢) وما كنا له مقرنين : أي مطيقين قهره .

<sup>(</sup>٣) وعثاء السفر : مشقته . (٤) كآبة : أي حزن النقل

<sup>(</sup>٤) كآبة : أي حزن . إلمنقلب : العودة ، والمعنى أي أعوذ بك من الحزن عند الرجوع .

مَنزلًا ، ثم قال : أعوذ بكلمات الله التامَّات (١) كلها من شرِّ ما خلق . لم يضرَّه شيء ، حتى يَرتحل من منزله ذلك» . رواه الجماعة إلا البخاري ، وأبا داود . [مسلم (٢٧٠٨) والترمذي (٣٤٣٣) وأحمد (٣٧٧/٦) والنسائي (٦٠٥ و ٥٦١) في عمل اليوم والليلة].

ما يقوله المسافر إذا أشرف على قرية أو مكان وأراد أن يدخله : عن عطاء بن أبي مروان ، عن أبيه ، أن كعبًا حلف له بالذي فلق البحرَ لموسى ، أن صُهيبًا حدَّثه ، أن النبي ﷺ لم يرَ قرية يريدُ دخولها ، إلا قال حين يراها : «اللهم ربُّ السموات السبع وما أظللنَ ، ورَبُّ الأرضين السبع وما أقللنَ ، وربُّ الشياطين وما أَضَلَلَنَ ، وربُّ الرياحِ وما ذَرَيْنَ ، أَسَالُكَ خيرَ هذه القرية ، وخير أهلها ، وخير ما فيها ، ونعوذُ بك من شرِّها ، وشرِّ أهلِها ، وشر ما فيها» . رواه النسائي ، وابن حبان ، والحاكم وصححاه . [النسائي (٤٤٥) في عمل اليوم والليلة، وابن حبان (٢٣٧٧/ موارد) والحاكم (١٠٠/٢)]. وعن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ قال : كنا نسافرُ مع رسول الله ﷺ، فإذا رأى قرية يريد أن يدخلها ، قال : «اللهم بارِك لنا فيها ـ ثلاث مرات ـ اللهم ارزقنا جناها، وحببنا إلى أهلها، وحَبِّب صالحي أهلها إلينا». رواه الطبراني في «الأوسط» بسند جيدٍ .[مجمع الزوائد (١٣٤/١٠)] . وعن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت : كان رسول الله ﷺ إذا أشرفَ على أرض يريد دخولها ، قال : «اللهم إني أسألك من خيرِ هذه وخير ما جمعتَ فيها ، وأعوذ بك من شرها وشر ما جَمعتَ فيها ، اللهم ارزقنا جناها ،(٢) وأعِذنا من وبَاها ، وحببنا إلى أهلها ، وحَبِّبْ صالحي أهلها إلينا» . رواه ابن الشني . [ابن السني (٢٧٥)] .

ما يقوله المسافر وقت السحر: عن أبي هريرة ، أن النبي عَلَيْنٌ إذا كان في سفر وأسحر (٣) يقول: «سمَّعَ سامِعٌ <sup>(٤)</sup> بحمد الله، وحُسن بلائه علينا، ربَّنا صَاحِبْنا وأفضل علينا، عائِذًا بالله من النار»(٥) . رواه مسلم .[مسلم (٢٧١٨) وأبو داود (٥٠٨٦)] .

### ما يقوله المسافر إذا علا شرفًا أو هبط واديًا أو رجع :

١\_ روى البخاري، عن جابر صُلِيُّتُهُ قال: كنا إذا صعدنا كبَّرنا، وإذا نزلنا سبحنا.[البخاري (٢٩٩٣) وأحمد (٣٣٣/٣)].

٢\_ وروى البخاري ، عن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ أن النبي ﷺ كان إذا قفل(٦) من الحج أو العمرة ـ ولا أعلمه إلا قال : الغزو ـ كلّما أوفى <sup>(٧)</sup> على ثنية<sup>(٨)</sup>أو فدفد<sup>(٩)</sup> كبَّر ثلاثًا ، ثم قال : «لا إله إلا الله وحده لا

<sup>(</sup>١) التامات: أي الكاملات، والمراد بكلمات الله القرآن.

<sup>(</sup>٢) اللهم ارزقنا جناها : أي ما يجتني من ثمار .

<sup>(</sup>٣) أسجر: أي انتهي في سيره إلى السحر، وهو آخر الليل.

<sup>(</sup>٤) سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا: أي شهد شاهد لنا بحمدنا الله، وحمدنا لنعمته، ولحسن فضله علينا . والبلاء: الفضل

<sup>(</sup>٥) هذا دعاء الله أن يكون صاحبًا لنا ، وعاصمًا لنا من النار ومن أسبابها .

<sup>(</sup>٧) أوفي : أي أشرف . (٦) قفل: أي عاد . (٩) الفدفد: أي الموضع الذي غلظ وارتفع، والمراد الطريق الوعر.

<sup>(</sup>٨) الثنية : الطريق العالى في الجبل.

شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كلّ شيء قدير، آيبون، تائبون، عابدون، ساجدون، لربنا حامدون، لربنا حامدون، صدق الله وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده» .[البخاري (١٧٩٧) ومسلم (١٣٤٤)].

### ما يقوله المسافر إذا ركب سفينة:

### ركبوب البيحسر عنسد اضطرابيه

\* \* \*

<sup>(</sup>١) إجار : سور .

<sup>(</sup>٢) الذمة : حفظ الله له ، والمراد أن يتخلى عن حفظه .

<sup>(</sup>٣) ارتجاجه: اضطرابه.

# الحسج

تَعْرِيفُه: هو قصد مكة لأداء عبادة الطواف، والسعي، والوقوف بعرفة، وسائر المناسك؛ استجابة لأمر الله وابتغاء مرضاته، وهو أحد أركان الإسلام الخمسة، وفرضٌ من الفرائض التي عُلِمتْ من الدين بالضرورة، فلو أنكر وجوبه منكر، كفر وارتدَّ عن الإسلام، والمختار لدى جمهور العلماء، أن إيجابه كان سنة ستّ بعد الهجرة؛ لأنّه نزل فيها قوله تعالى: ﴿ وَأَتِنُوا الْمَحَجُ وَالْمُبَرَةَ بِلَةٍ ﴾ [ البقرة: ١٩٦]. وهذا مبنيٌّ على أن الإتمام يراد به ابتداء الفرض. ويؤيد هذا قراءة عَلْقمة، ومَسْروق، وإبراهيم النخعي، بلفظ: « وَأَقِيمُوا ». رواه الطبراني بسند صحيح. [فتح الباري (٣٧٨/٣)]. ورَجَّح ابن القيم، أن افتراض الحج كان سنة تسع أو عشر.

فَتَضْلُه: رغَّب الشارع في أداء فريضة الحج، وإليك بعض ما ورد في ذلك:

ما جاء في أنه من أفضل الأعمال: عن أبي هريرة ، قال: سئل رسول الله عَلَيْتُ ، أي الأعمال أفضل؟ قال: «إيمانٌ بالله ورسوله». قيل: ثمّ ماذا؟ قال: «ثم جهادٌ في سبيل الله». قيل: ثم ماذا؟ قال: «ثمّ حَجٌّ مَبْرُورٌ». [البخاري (٢٦) ومسلم (٨٣)]. والحج المبرور؛ هو الحج الذي لا يخالطه إثم. وقال الحسن: أن يرجع زاهدًا في الدنيا ، راغبًا في الآخرة. ورُوي مرفوعًا بسند حسن: «إن بِرَّهُ إطعام الطعام ، ولين الكلام». وأحمد (٣/ ٣٠٧) وذكره الهيثمي في المجمع (٣/ ٢٠٧) والطبراني في الأوسط (٨٤٠٠) ، وابن خزيمة (٣٠٧٢) والبيهقي في شعب الإيمان (١٩٤٥)].

#### منا جاء في أنه جهاد :

١- عن الحسن بن علي - رضي الله عنهما - أن رجلًا جاء إلى النبي ﷺ ، فقال : إنّي جبانٌ ، وإني ضعيفٌ . فقال : «هلمٌ إلى جهادٍ لا شوكة فيه ؛ الحج» . رواه عبد الرزاق ، والطبراني ، ورواته ثقات .
 [الطبراني في الأوسط (٤٢٩٩) وعبد الرزاق في مصنفه (٥/ ٧، ٨) وذكره الهيثمي في المجمع (٣/ ٢٠٦)] .

٢\_ وعن أبي هريرة ، أن رسول الله ﷺ قال : «جهاد الكبير والضعيف والمرأة الحج» . رواه النسائي بإسناد حسن . [النسائي (٦/ ١١٤)] .

٣- وعن عائشة ـ رضي الله عنها ـ أنها قالت : يا رسول الله ، نرى الجهاد أفضل العمل ، أفلا نجاهد؟

<sup>(</sup>١) يكة: أي بكة.

قال : «لكُنَّ أفضل الجهاد ؛ حَجِّ مَبرورٌ» . رواه البخاري ، ومسلم . [البخاري (٢٥١) وأحمد (٦/ ٧١، ٧٩) وابن خزيمة (٣٠٧٤)] .

٤- ورويا عنها ، أنها قالت : قلت : يا رسول الله ، ألا نغزو ونجاهد معكم؟ قال : «لكن أحسن الجهاد وأجمله الحج ؛ حج مبرور» . قالت عائشة : فلا أدّعُ الحجّ ، بعد إذ سمعت هذا من رسول الله على .
 [البخاري (٢٠١٠) وأحمد (٦/ ٧١) والنسائي (٥/ ١١٥)] .

#### ما جاء في أنه يمصق الذنوب:

۱- عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله ﷺ : «مَنْ حجَّ ، فلم يرفثُ<sup>(۱)</sup> ، ولم يَفْشُق ، رجع كيوم ولدته أُمه» . رواه البخاري ، ومسلم . [البخاري (١٥٢١) ومسلم (١٣٥٠) والنسائي (٦/ ١١٤) وابن ماجه (٢٨٨٩) والترمذي (٨١٨)] .

٢- وعن عمرو بن العاص، قال: لما جعل الله الإسلام في قلبي، أتيتُ رسول الله ﷺ، فقلت: ابْسُطْ يَدكَ فلأُبايعْك. قال: فبسط، فقبضتُ يَدي، فقال: «ما لك يا عمرو؟». قلت: أشترط. قال: «تشترط ماذا؟». قلت: أن يُغْفَرَ لي؟ قال: «أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله، وأن الهجرة تهدم ما قبلها، وأن الحج يهدم ما قبله». رواه مسلم. [مسلم مطولًا (١٢١) وابن خزيمة (٢٥١٥)].

٣- وعن عبد الله بن مسعود ﴿ فَإِنهُما الله ﷺ قال: «تابعو (٢) بين الحج والعمرة؛ فإنهما يَنفيان الفقر والذنوب، كما ينفي الكيرُ خَبَثَ (٣) الحديد، والذهب، والفضة، وليس للحجّة المبرورة ثواب، إلا الجنة ، رواه النسائي ، والترمذي وصحّحه . [الترمذي (٨١٠) وابن ماجه (٢٨٨٧) وابن خزيمة (٢٥١٠) وابن حزيمة (٢٥١٠) وابن حبان (٣٦٨٥) والبيهقي في شعب الإيمان (٤٠٩٥) والأصبهاني في الترغيب والترهيب (٣٦٨٥)] .

#### ما جاء في أن الحجاج وفيد الله :

عن أبي هريرة ، أن رسول الله ﷺ قال : «الحجاج والعُمَّار وفدُ اللهِ ، إن دَعوه أجابَهم ، وإن استغفروه غفر لهم» . رواه النسائي ، وابن ماجه ، وابن خزيمة ، وابن حبان ، في «صحيحيهما» ، ولفظهما : «وفد الله ثلاثة ؛ الحاج ، والمعتمر ، والغازي» . [النسائي (٥/ ١١٣) وابن ماجه (٢٨٩٢) وابن خزيمة (٢٥١١) وابن حبان (٩٦٥) / موارد] .

#### مسا جساء قسي أن الحسج ثوابه الجنسة :

١- روى البخاري، ومسلم، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «العُمرةُ إلى العُمرةِ كَفَّارةٌ لما

<sup>(</sup>١) يرفث: أي يجامع. يفسق: يعصي. كيوم ولدته أمه: أي بلا ذنب.

<sup>(</sup>٢) تابعوا : أيُّ والوا بينهما وأتبعوا أحدُّ النسكِّينَ الآخر بحيثُ يُظهرانُ .

<sup>(</sup>٣) خبث : وسخ الكير : الآلة التي ينفخ بها الحداد والصائغ النار .

بينهما، والحج المبرور ليس له جزاءً، إلا الجنة». [البخاري (١٧٧٣) ومسلم (١٣٤٩) والترمذي (٩٣٣) والنسائي (٦/ ١١٢) وابن ماجه (٢٨٨٨) ومالك في الموطأ (١/ ٣٤٦)].

٢ وروى ابن مجريج بإسناد حسن ، عن جابر ﷺ أن رسول الله ﷺ قال : «هذا البيتُ دعامة الإسلام ، فمن خرج يَؤم (١) هذا البيت من حاجً أو مُعتمرٍ ، كان مضمونًا على الله إن قبضه أن يُدخله الجنة ، وإن ردَّه ردَّه بأجرٍ وغنيمةٍ» . [الطبراني في الأوسط (٩٠٢٩) وذكره الهيثمي في المجمع (٣/ ٢٠٩)] .

#### فضل النفقة في الحج :

عن بُريدة ، قال : قال رسول الله ﷺ : «النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله ؛ الدرهم بسبعمائة ضعف» . رواه ابن أبي شيبة ، وأحمد ، والطبراني ، والبيهقي ، وإسناده حسن . [أحمد (٥/ ٣٥٥) والطبراني في الأوسط (٧٠ ) وذكره الهيئمي في المجمع (٣/ ٢٠٨) والبيهقي (١/ ٣٣٢)] .

### الصج يجب مرةً واصدةً:

أجمع العلماء على أن الحج لا يتكرر ، وأنه لا يجب في العمر إلا مرة واحدة ، إلا أن ينذره ، فيجب الوفاء بالنذر ، وما زاد فهو تطوُّ ع ؛ فعن أبي هريرة ، قال : خطبنا رسول الله على ققال : «يا أيها الناس ، إن الله كتب عليكم الحج ، فحجُوا» . فقال رجل : أكلَّ عام ، يا رسول الله ؟ فسكت حتى قالها ثلاثًا ، ثم قال عليكم الحج ، فحجُوا» . فقال رجل : أكلَّ عام ، يا رسول الله ؟ فسكت حتى قالها ثلاثًا ، ثم قال قال عليكم الحج ، فإنما أهلك من كان قال علي قال : «ذروني ما تركتكم ؛ فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم ، واختلافهم على أنبيائهم ، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم ، وإذا نهيتكم عن شيء فذعُوه» . رواه البخاري ، ومسلم . [مسلم (١٣٣٧) والنسائي (٥/ ١١) وأحمد (١/ ٥٠٠)] .

وعن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال : خطبنا رسول الله ﷺ ، فقال : «يا أيها الناس ، كُتِبَ عليكم الحج» . فقام الأقْرع بن حابس فقال : أفي كلّ عام ، يا رسول الله؟ فقال : «لو قلتها لوجبت ، ولو وجبت لم تعملوا بها ولم تستطيعوا ، الحج مرةً ، فمن زاد فهو تطوّعٌ » . رواه أحمد ، وأبو داود ، والنسائي ، والحاكم وصحّحه . [أبو داود (١٧٢١) والنسائي (٥/ ١١١) وابن ماجه (٢٨٨٦) وأحمد (١/ ٥٥) والحاكم (٢/ ٢٩٣)] .

### وجوبه على الفور أو التَّرَاخي :

ذهب الشافعي، والثوري، والأوزاعي، ومحمد بن الحسن إلى أن الحج واجبٌ على التراخي، فيؤدَّى في أي وقتٍ من العمر، ولا يأثم مَن وجب عليه بتأخيره متى أداه قبل الوفاة؛ لأن رسول الله ﷺ أَخَّر الحج إلى سنة عشر، وكان معه أزواجه وكثير من أصحابه، مع أن إيجابه كان سنة ست، فلو كان واجبًا على الفَور، لما أخَّره ﷺ. قال الشافعي: فاستدللنا على أن الحج فرضه مرةً في العمر، أوله البلوغ، وآخره أن

<sup>(</sup>١) يؤم: أي يقصد. (٢) كتب: أي فرض.

يأتي به قبل موته. وذهب أبو حنيفة ، ومالك ، وأحمد ، وبعض أصحاب الشافعي ، وأبو يوسف ، إلى أن الحج واجبٌ على الفور ؛ لحديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أن رسول الله ﷺ قال : «من أراد الحج، فَلْيُعَجِّلُ ، فإنه قد يمرض المريض ، وتضل الراحلة ، وتكون الحاجة» . رواه أحمد ، والبيهقي ، والطحاوي ، وابن ماجه . [ابن ماجه (٢٨٨٣) وأحمد (١/ ٢١٤ و٣٢٣ و٥٥٥) والبيهقي في الكبرى (٤/ ٣٤٠)] . وعنه ، أنه عِيْلِيْهِ قال : «تعجُّلوا الحَجُّ ـ يعني الفريضة ـ فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له» . رواه أحمد ، والبيهقي . [أحمد (٣١٤/١)، والأصبهاني في الترغيب والترهيب (١٠١٩)، والبيهقي في الكبرى (٣٤٠/٤)]، وقال: ما يعرض له ؛ من مرضٍ أو حاجةٍ . وحمل الأولون هذه الأحاديث على النَّدْب ، وأنه يستحب تعجيله والمبادرة به ، متى استطاع المكلف أداءه .

#### شبروط وجبوب المبج

اتفق الفقهاء على أنه يشترط لوجوب الحج الشروط الآتية :

١- الإسلام. ٢\_ البلوغ .

٤\_ الحرية . ٣\_ العقل .

٥\_ الاستطاعة .

فمن لم تتحقق فيه هذه الشروط، فلا يجب عليه الحج. وذلك أن الإسلام، والبلوغ، والعقل، شرط التكليف في أية عبادة من العبادات . وفي الحديث ، أن النبي ﷺ قال : «رُفِع القلم عن ثلاثٍ ؛ عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يَشِبُّ، وعن المعتوه حتى يعقل»(١). [سبق تخريجه]. والحرية شرط لوجوب الحج؛ لأنه عبادة تقتضي وقتًا ، ويشترط فيها الاستطاعة ، بينما العبد مشغول بحقوق سيده ، وغير مستطيع. وأما الاستطاعة؛ فلقول الله تعالى: ﴿وَلِلَهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْمِيْلِتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ﴾(٢) [آل

#### بم تتحقق الاستطاعية؟

تتحقق الاستطاعة ، التي هي شرط من شروط الوجوب ، بما يأتي :

 ١- أن يكون المكلف صحيح البدن، فإن عجز عن الحج؛ لشيخوخة، أو زَمَانَة، أو مرض لا يرجى شفاؤه ، لزمه إحجاج غيره عنه إن كان له مال ، وسيأتي في «مبحث الحج عن الغير» .

 ٢- أن تكون الطريق آمنة ، بحيث يأمن الحاج على نفسه وماله . فلو خاف على نفسه من قطاع الطريق، أو وباء، أو خاف على ماله من أن يسلب منه، فهو ممن لم يستطع إليه سبيلًا. وقد اختلف العلماء، فيما يؤخذ في الطريق من المُكْسِ والكُوشَان، هل يعد عذرًا مسقطًا للحج أم لا؟ ذهب الشافعي،

 <sup>(</sup>١) تقدم الحديث عنه في هذا الكتاب .
 (٢) أي فرض الله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلًا .

وغيره ، إلى اعتباره عذرًا مُسقطًا للحج ، وإن قل المأخوذ ، وعند المالكية ، لا يُعَدُّ عذرًا ، إلا إذا أجحف بصاحبه ، أو تكرر أخذه .

٣، ٤ ـ أن يكون مالكًا للزاد والراحلة: والمعتبر في الزاد، أن يملك ما يكفيه مما يصح به بدنه، ويكفى من يعوله كفاية فاضلة عن حوائجه الأصلية؛ من ملبس، ومسكن، ومركب، وآلة حرفة ،(١) حتى يؤدي الفريضة ويعود . والمعتبر في الراحلة ، أن تمكنه من الذهاب والإياب ؛ سواء أكان ذلك عن طريق البر، أو البحر، أو الجو وهذا بالنسبة لمن لا يمكنه المشي؛ لبعده عن مكة. فأما القريب الذي يمكنه المشي، فلا يعتبر وجود الراحلة في حقه؛ لأنها مسافة قريبة يمكنه المشي إليها. وقد جماء في بعض روايات الحديث، أن رَسُولُ الله ﷺ فسر السبيل بالزاد والراحلة؛ فعن أنس ﷺ قال: قيل: يا رسول الله، ما السبيل(٢)؟ قال: «الزَّادُ والرَّاحلةُ». رواه الدارقطني وصحّحه. [الدارقطني (٢/ ٢١٨)]. قال الحافظ: والراجح إرساله، وأخرجه الترمذي من حديث ابن عمر أيضًا، وفي إسناده ضعف، [الترمذي (٨١٣)] . وقال عبد الحق: طرقه كلها ضعيفة . وقال ابن المنذر: لا يثبت الحديث في ذلك مسندًا ، والصحيح رواية الحسن المرسلة . وعن علي ﷺ أن رسول الله ﷺ قال : «من ملك زادًا وراحلةً تبلغه إلى بيت الله ولم يَحُجُّ ؛ فلا عليه أن يموت، إن شاء يهوديًّا ، وإن شاء نصرانيًّا ؛ وذلك أن الله تعالى يقول : ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾ [آل عمران : ٩٧] » . رواه الترمذي ، [الترمذي (٨١٢) والبيهقي في شعب الإيمان (٣٩٧٨)] . وفي إسناده هلال بن عبد الله وهو مجهول ، و«الحارث» كذُّبه الشعبي، وغيره. والأحاديث، وإن كانت كلها ضعيفة، إلا أن أكثر العلماء يشترط لإيجاب الحج، الزاد والراحلة لمن نأتْ داره ، فمن لم يجد زادًا ولا راحلةً ، فلا حج عليه . قال ابن تيمية : فهذه الأحاديث ؛ مسندة من طرق حِسان ، ومرسلة ، وموقوفة ، تدل على أن مناط الوجوب الزاد والراحلة ، مع علم النبي عَلَيْهِ أَن كَثِيرًا مِن النَّـاس يقــدرون على المشي . وأيضًا ، فإن الله قال في الحج : ﴿مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾ [آل عمران: ٩٧] . إما أن يعني القدرة المعتبرة في جميع العبادات ـ وهو مطلق المكنة ـ أو قدرًا زائدًا على ذلك؛ فإن كان المعتبر الأول، لم تحتج إلى هذا التقييد، كما لم يحتج إليه في آية الصوم والصلاة، فعلم أن المعتبر قدر زائد على ذلك ، وليس هو إلا المال . وأيضًا ، فإن الحج عبادة مفتقرة إلى مسافة ، فافتقر وجوبها إلى ملك الزاد والراحلة، كالجهاد. ودليل الأصل(٣) قوله تعالى: ﴿وَلَا عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَجِـدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجُ ﴾ [ التوبة: ٩١] . إلى قوله: ﴿ وَلا عَلَى ٱلَّذِينَ إِذَا مَا آتَوَكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لاَ أَجِدُ مَا أَجْلُكُمْ عَلَيْهِ﴾ [ التوبة ٩٦] . وفي «المهذب» : وإن وجد ما يشتري به الزاد والراحلة ، وهو محتاج إليه لدّيْنِ عليه ، لم يلزمه ، حالًا كان الدَّين أو مؤجلًا ؛ لأن الدَّين الحالُّ على الفور والحج على التراخي ، فقُدِّم عليه ، والمؤجل

 <sup>(</sup>١) لا تباع الثياب التي يلبسها ، ولا المتاع الذي يحتاجه ، ولا الدار التي يسكنها ، وإن كانت كبيرة ، تفضل عنه من أجل الحج .
 (٢) أي : ما معنى «السبيل» المذكور في الآية .
 (٣) الأصل : أي الجهاد المقيس عليه ، فإنه أصل يقاس عليه الفرع ، وهو الحج .

يحلُّ عليه، فإذا صرف ما معه في الحج، لم يجد ما يقضي به الدَّيْن. قال: وإن احتاج إليه لمسكن لا بدَّ من مثله، أو خادم يحتاج إلى خدمته، لم يلزمه. وإن احتاج إلى النكاح، وهو يخاف العَنَتَ، قدَّم النكاح؛ لأن الحاجة إلى ذلك على الفور، وإن احتاج إليه في بضاعة يَتَّجرُ فيها؛ ليحصِّل منها ما يحتاج إليه للنفقة، فقد قال أبو العباس بن صريح: لا يلزمه الحج؛ لأنه محتاج إليه، فهو كالمسكن والخادم. وفي «المغني»: إن كان دين على مليء باذل له يكفيه للحج، لزمه؛ لأنه قادر. وإن كان على معسر، أو تعذَّر استيفاؤه عليه، لم يلزمه. وعند الشافعية، أنه إذا بذل رجلٌ لآخر راحلة من غير عوض، لم يلزمه قبولها؛ لأن عليه في قبول ذلك منَّة، وفي تحمل المنَّة مشقة، إلا إذا بذل له ولده ما يتمكن به من الحج لزمه؛ لأنه أمكنه الحج من غير منَّة تلزمه. وقالت الحنابلة: لا يلزمه الحج ببذل غيره له، ولا يصير مستطيعًا بذلك؛ سواء كان الباذل قريتًا أو أجنبيًا، وسواء بذل له الركوب والزاد أو بذل له مالًا.

الا يوجد ما يمنع الناس من الذهاب إلى الحج ، كالحبس ، والخوف من سلطان جائر يمنع الناس
 منه .

حسج الصبي والعبد: لا يجب عليهما الحج، لكنهما إذا حَجًا صح منهما، ولا يُجزئهما عن حجة الإسلام؛ قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: قال النبي على الأيا صبي حج، ثم بلغ الحنث، (١) فعليه أن يحج حجة أخرى». رواه الطبراني بسند صحيح - [الطبراني في الأوسط (٢٠٥٦) وذكره الهيثمي في المجمع (٣/ ٢٠٥ - ٢٠٦)]. وقال السائب بن يزيد: حج أيي مع رسول الله على في حجة الوداع، وأنا ابن سبع سنين. رواه أحمد، والبخاري، والترمذي، وقال: قد أجمع أهل العلم على أن الصبي إذا حج قبل أن يُدْرِكَ، فعليه الحج إذا أدرك، وكذلك المملوك إذا حج في رقّه ثم أعتق، فعليه الحج إذا وجد إلى ذلك سبيلاً. [البخاري (١٨٥٨) والترمذي (٢٥٩) وأحمد (٣/ ٤٤٩)]. وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن امرأة رفعت إلى رسول الله على صبيًا، فقالت: ألهذا حج على الله المحلة الله المحلة عنها، وأحمد (١/ ٢١٩)]. وعن جابر الله قال: حججنا مع رسول الله على أو معنا النساء والصبيان، فلَيُتِنا عنهم. رواه أحمد، وابن ماجه . [ابن ماجه (٨٣٠) وأحمد (٣/ ٢١٤)]. ثم إن كان عن الصبي مميزًا، أحرم بنفسه، وأدًى مناسك الحج، وإلا أحرّم عنه وليه أ، والي عنه والله به وسعى، ووقف بعرفة، ورمى عنه، ولو بلغ قبل الوقوف بعرفة أو فيها، أجزاً عن حجة الإسلام، كذلك العبد إذا أعتق. وقال مالك، وابن المنذر: لا يجزئهما؛ لأن الإحرام انعقد تطوعًا، فلا ينقلب فرضًا.

<sup>(</sup>١) الحنث: الإثم، أي بلغ أن يكتب عليه إثم.

<sup>(</sup>٢) أكثر أهل العلم على أنَّ الصبي يثاب على طاعته وتكتب له حسناته دون سيئاته؛ وهو مروي عن عمر .

<sup>(</sup>٣) أي فيما تتكلفين من أمره بالحج ، وتعليمه إياه .

<sup>(</sup>٤) قال النووي: الولي الذي يحرم عنه إذا كان غير مميز، هو ولي ماله، وهو أبوه أو جده أو الوصي من جهة الحاكم. أما الأم فلا يصح إحرامها إلا إذا كانت وصية أو منصوبة من جهة الحاكم. وقيل: يصح إحرامها وإحرام العصبة وإن لم يكن لهم ولاية.

حج المرأة : يجب على المرأة الحج كما يجب على الرجل، سواءً بسواء، إذا استوفت شرائط الوجوب التي تقدم ذكرها ، ويزاد عليها بالنسبة للمرأة ، أن يصحبها زوجٌ أو محرمٌ (١) . فعن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال : سمعت رسول الله علي يقول : «لا يَخْلُونَ رجلٌ بامرأةٍ ، إلا ومعها ذو محرم ، ولا تسافر المرأة ، إلا مع ذي محرم». فقام رجلٌ فقال : يا رسول الله ، إن امرأتي خرجت حاجَّةً ، وإني اكتتبت في غزوة كذا ، وكذا . فقال : «انطلق ، فحُجُّ<sup>(٢)</sup> مع امرأتك» . رواه البخاري ، ومسلم ، واللفظ لمسلم. [البخاري (٣٠٠٦) ومسلم (١٣١٤) وأحمد (١٣١٤) وأحمد (١/ ٢٢٢)] . وعن يحيى بن عباد، قال : كتبت امرأةٌ من أهل الرَّيِّ إلى إبراهيم النخعي : إني لم أحج حجة الإسلام ، وأنا موسرةٌ ليس لي ذو محرم. فكتب إليها: إنك ممن لم يجعل الله له سبيلًا. وإلى اشتراط هذا الشرط، وجعله من جملة الاستطاعة ذهب أبو حنيفة، وأصحابه، والنخعي، والحسن، والثوري، وأحمد، وإسحاق. قال الحافظ: والمشهور عند الشافعية اشتراط الزوج، أو المحرم، أو النسوة الثقات، وفي قول: تكفي امرأةٌ واحدةٌ ثقةٌ . وفي قول ـ نقله الكرابيسي ، وصححه في «المهذب» ـ: تسافر وحدها ، إذا كان الطريق آمنًا . وهذا كله في الواجب ؛ من حج أو عمرة . وفي «سبل السلام» : قال جماعة من الأئمة : يجوز للعجوز السفر من غير محرم. وقد استدل المجيزون لسفر المرأة من غير محرم ولا زوج ـ إذا وجدت رفقةً مأمونةً ، أو كـان الطريق آمنًا ـ بما رواه البخاري ، عـن عَدي بن حاتم ، قـال : بينـا أنا عنـد رسول الله ﷺ ، إذ أتاه رجلً فشكا إليه الفَاقَةَ، ثم أتاه آخر، فشكا إليه قطع السبيل، فقال: «يا عدي، هل رأيت الحِيرَة»(٣) قال : قلت : لم أرها ، وقد أنبئت عنها . قال : «فإن طالت بك حياةٌ ، لترين الظُّعِينَةُ <sup>(١)</sup> ترتحل من الحيرة ، حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله» . [البخاري (٥٩٥)] . واستدلوا أيضًا ، بأن نساء النبي ﷺ حججن بعد أن أذن لهنّ عمر في آخر حجة حجها، وبعث معهنَّ عثمان بن عفان، وعبد الرحمن بن عوف [البخاري (١٨٦٠)] . وكان عثمان ينادي: ألا يدنو أحدّ منهن ، ولا ينظر إليهن . وهن في الهوادج على الإبل. وإذا خالفت المرأة وحجت دون أن يكون معها زوج أو محرمٌ، صح حجها. وفي «سُبل السلام»: قال ابن تيمية: إنه يصح الحج من المرأة بغير محرم، ومن غير المستطيع، وحاصله، أن من لم يجب عليه الحج ؛ لعدم الاستطاعة ، مثل المريض ، والفقير ، والمعضوب ، والمقطوع طريقه ، والمرأة بغير محرم ، وغير ذلك ، إذا تكلفوا شهود المشاهد ، أجزأهم الحج . ثم منهم من هو محسن في ذلك ، كالذي

<sup>(</sup>١) قال الحافظ في الفتح: وضابط المحرم عند العلماء: من حرم عليه نكاحها على التأبيد بسبب مباح لحرمتها. فخرج بالتأبيد: أخت الزوجة أو عمتها. وبالمباح: أم الموطوءة بشبهة وبنتها. وبحرمتها : الملاعنة.

<sup>(</sup>٢) هَذَا الأَمر للنَّدب، فإنه لا يُلزم الزُّوج أو المحرم السفر مع المرأة، إذا لم يوجد غيره، لما في الحج من المشقة، ولأنه لا يجب على أحد بذل منافع نفسه، ليحصل غيره ما يجب عليه.

<sup>(</sup>٣) الحيرة: قرية قريبة من الكوفة.

<sup>(</sup>٤) الظعينة: أي الهودج فيه امرأة أم لا . أ هـ . القاموس .

يحج ماشيًا ، ومنهم من هو مسيء في ذلك ، كالذي يحج بالمسألة ، والمرأة تحج بغير محرم ، وإنما أجزأهم ؟ لأن الأهلية تامة ، والمعصية إن وقعت في الطريق ، لا في نفس المقصود . وفي «المغني» : لو تَجَشَّمَ غير المستطيع المشقة ، وسار بغير زاد وراحلة فحج ، كان حجه صحيحًا مجزئًا .

استشذان المرأة زوجها: يستحب للمرأة أن تستأذن زوجها في الخروج إلى الحج الفرض، فإن أذن لها خرجت، وإن لم يأذن لها خرجت بغير إذنه ؛ لأنه ليس للرجل منع امرأته من حج الفريضة ؛ لأنها عبادة وجبت عليها، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولها أن تعجل به ؛ لتبرئ ذمتها، كما لها أن تصلي أول الوقت، وليس له منعها، ويلحق به الحج المنذور ؛ لأنه واجب عليها كحجة الإسلام، وأما حج التطوّع فله منعها منه ؛ لما رواه الدارقطني، عن ابن عمر - رضي الله عنهما - عن رسول الله على أمرأة كان لها زوج ولها مال، فلا يأذن لها في الحج - قال: «ليس لها أن تنطلق، إلا بإذن زوجها». [الدارقطني (٢/٣٢)].

من مات وعليه حمح: من مات وعليه حجة الإسلام أو حجة كان قد نذرها ، وجب على وليه أن يجهز من يحج عنه من ماله ، كما أن عليه قضاء ديونه ؛ فعن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي على الله أن أمي نذرت أن تحج ولم تحج ، حتى ماتت ، أفأحج عنها؟ قال : «نعم ، حُجِّي عنها ، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله ، فالله أحق بالوفاء» . رواه البخاري . [البخاري (١٩٥١)] . وفي الحديث دليل على وجوب الحج عن الميت ؛ سواء أوصى أم لم يُوص ؛ لأن الدَّين يجب قضاؤه مطلقًا ، وكذا سائر الحقوق المالية ؛ من كفارة ، أو زكاة ، أو نذر . وإلى هذا يُوص ؛ لأن الدَّين يجب قضاؤه مطلقًا ، وكذا سائر الحقوق المالية ؛ من كفارة ، أو زكاة ، أو نذر . وإلى هذا وظاهر ، أنه يُقدَّمُ على دين الآدمي إذا كانت التركة لا تتسع للحج والدَّين ؛ لقوله على : «فالله أحق بالوفاء» . [سبق تخريجه] . وقال مالك : إنما يحج عنه إذا أوصى ، أما إذا لم يوص فلا يحج عنه ؛ لأن الحج عبادة غلب فيه جانب البدنية ، فلا يقبل النيابة . وإذا أوصى ، حج من الثلث .

الحسج عن الغير: من استطاع السبيل إلى الحج، ثم عجز عنه بمرض أو شيخوخة ، لزمه إحجاج غيره عنه ؟ لأنه أيس من الحج بنفسه لعجزه ، فصار كالميت فينوب عنه غيره ، ولحديث الفضل بن عباس ، أن امرأة من خثعم قالت : يا رسول الله ، إن فريضة الله على عباده في الحج ، أدركت أبي شيخًا كبيرًا ، لا يستطيع أن يَثْبُت على الراحلة ، أفأحج عنه؟ قال : «نعم» . وذلك في حجة الوداع . رواه الجماعة ، وقال الترمذي : حسن صحيح . [البخاري (١٥١٣) ومسلم (١٣٣٤) وأبو داود (١٨٠٩) والترمذي (٩٢٨) والنسائي المردي : حسن صحيح . [البخاري (١٨٠٩)] . وقال الترمذي أيضًا : وقد صح عن النبي على هذا الباب غير حديث ، والعمل على هذا عند أهل العلم ، من أصحاب النبي على وغيرهم ، يرون أن يحج عن الميت وبه يقول الثوري ، وابن المبارك ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق . وقال مالك : إذا أوصى أن يُحجَج عنه ، حُجَ

عنه. وقد رخص بعضهم، أن يحج عن الحي إذا كان كبيرًا، وبحالٍ لا يقدر أن يحج، وهو قول ابن المبارك، والشافعي(١). وفي الحديث دليل على أن المرأة يجوز لها أن تحج عن الرجل والمرأة، والرجل يجوز له أن يحج عن الرجل والمرأة، ولم يأت نص يخالف ذلك.

إذا عوفي المعضوب(٢): إذا عوفي المريض بعد أن حج عنه نائبه ، فإنه يسقط الفرض عنه ، ولا تلزمه الإعادة ؛ لئلا تفضي إلى إيجاب حجَّتين ، وهذا مذهب أحمد . وقال الجمهور : لا يجزئه ؛ لأنه تبين أنه لم يكن ميئوسًا منه ، وأن العبرة بالانتهاء . ورجح ابن حزم الرأي الأول ، فقال : إذا أمر النبي عليه بالحج عمن لا يستطيع الحج ، راكبًا ولا ماشيًا ، وأخبر أن دَيْن الله يُقضى عنه ، فقد تأدَّى الدَّين بلا شك ، وأجزأ عنه . وبلا شك أن ما سقط وتأدى ، فلا يجوز أن يعود فرضه بذلك إلا بنص ، ولا نص هاهنا أصلا بعودته ، ولو كان ذلك عائدًا لَبَيَّنَ ـ عليه الصلاة والسلام ـ ذلك ؛ إذ قد يَقْوى الشيخ فيطيق الركوب ، فإذا لم يخبر النبي عليه بذلك ، فلا يجوز عودة الفرض عليه ، بعد صحة تأديته عنه .

شرط الحج عن الغير: يشترط فيمن يحج عن غيره أن يكون قد سبق له الحج عن نفسه ؛ لما رواه ابن عباس - رضي الله عنهما - أن رسول الله عنها سمع رجلًا يقول: لبيّك عن شُبرمة. فقال: «أَحَجِجْتَ عن نفسك؟» قال: لا. قال: «فَحُجَّ عن نفسك، ثم حُجَّ عن شُبرُمَةَ». رواه أبو داود، وابن ماجه [أبو داود (١٨١١) وابن ماجه (٣٠٩٢)]. قال البيهقي: هذا إسناد صحيح، ليس في الباب أصح منه. قال ابن تيمية: إن أحمد حكم في رواية ابنه صالح عنه أنه مرفوع، على أنه وإن كان موقوفًا، فليس لابن عباس فيه مخالفٌ. وهذا قول أكثر أهل العلم: إنه لا يصح أن يحج عن غيره، من لم يحج عن نفسه مطلقًا، مستطيعًا كان أو لا ؛ لأن ترك الاستفصال، والتفريق في حكاية الأحوال، دالٌ على العموم.

من حج لنذر وعليه حجة الإسلام: أفتى ابن عباس، وعكرمة، بأن من حج لوفاء نذر عليه، ولم يكن حج حجة الإسلام، أنه يجزئ عنهما. وأفتى ابن عمر، وعطاء، بأنه يبدأ بفريضة الحج، ثم يفي بنذره.

لا صَــرُورَةَ فــي الإســـلام: عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال: قال رسول الله ﷺ: «لا صَرُورَة في الإسلام». رواه أحمد، وأبو داود . [أبو داود (١٧٢٩) وأحمد (١/ ٣١٢) والحاكم (٢/ ٥٩١)] .

قال الخطابي : الصرورة تفسر تفسيرين ؟ أحدهما ، أن الصرورة هو الرجل الذي قد انقطع عن النكاح وتبتل ، على مذهب رهبانية النصاري ومنه قول النابغة :

لو أنها عرضت لأَشْمَطَ راهِبٍ لَرَنَا لبهجتها وحُسْن حديثها والوجه الآخر، أن الصَّرورة هو الرجل الذي لم يحج.

عَبــدَ الإلـه صَـرُورةِ مُتَعَبِّـدِ ولَخَالَهُ رشْدًا وإن لـم يَرْشُدِ

<sup>(</sup>١) وهذا قول أحمد والأحناف.

فمعناه على هذا، أن سُنَّة الدين ألا يبقى أحدٌ من الناس يستطيع الحج، فلا يحج، فلا يكون صرورةً في الإسلام. وقد يستدل به من يزعم، أن الصَّرورة لا يجوز له أن يحج عن غيره. وتقدير الكلام عنده، أن الصَّرورة إذا شرع في الحج عن غيره، صار الحج عنه، وانقلب عن فرضه؛ ليحصل معنى النفي، فلا يكون صرورة. وهذا مذهب الأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق. وقال مالك، والثوري: حجه على ما نواه. وإليه ذهب أصحاب الرأي. وقد روي ذلك عن الحسن البصري، وعطاء، والنخعي.

الاقتراض للحج : عن عبد الله بن أبي أوفى ، قال : سألت رسول الله على عن الرجل لم يحج ، أو يستقرضُ للحج؟ قال : (لا) . رواه البيهقي . [البيهقي في الكبرى (٤/ ٣٣٣)].

الحسج من مال حرام: ويجزئ الحج، وإن كان المال حرامًا، ويأثم عند الأكثر من العلماء. وقال الإمام أحمد: لا يجزئ. وهو الأصح؛ لما جاء في الحديث الصحيح: «إنَّ الله طيِّبٌ لا يَقبل إلا طيِّبًا». [مسلم (١٠١٥) والترمذي (٢٩٨٩)]. وروي عن أبي هريرة، أن النبي ﷺ قال: «إذا خَرَج الحاجُ حاجًا بنفقة طيبة (١٠) ووضع رجله في الغرز، (٢) فنادى: لبيك اللهم لبيك. ناداه مناد من السماء: لبيك وسَعْدَيْكَ (٢)، زادُك حلالً، وراحلتك حلالٌ، وحجُك مبرورٌ، غيرُ مأزور (٤). وإذا خرج بالنفقة الخبيثة، فوضع رجله في الغَرْز، فنادى: لبيك. ناداه مناد من السماء: لا لَبَيْكَ ولا سَعْدَيْكَ، زادُك حرامٌ، ونفقتك خرامٌ، ونفقتك مرامٌ، وحجك مأزورٌ، فنادى: لبيك. ناداه مناد من السماء: لا لَبَيْكَ ولا سَعْدَيْكَ، زادُك حرامٌ، ونفقتك حرامٌ، ونفقتك مأزورٌ، (٥) غير مأجور». قال المنذري: رواه الطبراني في «الأوسط» ورواه الأصبهاني في الترغيب حديث أسلم مولى عمر بن الخطاب، مرسلًا مختصرًا. [الطبراني في الأوسط (٢٢٤) والأصبهاني في الترغيب والترهيب (١٠٤) وذكره الهيثمي في المجمع (١٠/ ٢٩٢)].

أيهما أفضل في الحَجِّ ، الركوب أم المشي؟ قال الحافظ في «الفتح» : قال ابن المنذر : اخْتُلِفَ في الركوب والمشي للحجاج أيهما أفضل؟ قال الجمهور : الركوب أفضل ؛ لفعل النبي عَلَيْ ، ولكونه أعون على الدعاء والابتهال ، ولما فيه من المنفعة . وقال إسحاق بن راهويه : المشي أفضل ؛ لما فيه من التعب . ويحتمل أن يقال : يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص . روى البخاري ، عن أنس فَلَيْ أن النبي عَلَيْ رأى شيخًا يهادى (١ بين ابنيه ، فقال : «ما بال هذا؟» قالوا : نذر أن يمشي . قال : «إن الله فَكُلِّ عن تعذيب هذا نفسه لغني " . وأمره أن يركب . [البخاري (١٨٦٥) ومسلم (١٦٤٢)] .

التكسب والمكاري في الحج : لا بأس للحاج أن يتاجر ، ويؤاجر ، ويتكسب ، وهو يؤدي أعمال الحج والعمرة . قال ابن عباس : إن الناس في أول الحج (٢) كانوا يتبايعون بمنى ، وعرفة ، وسوق ذي المجاز (٨) ، ومواسم الحج ، فخافوا البيع وهم حرُمٌ ، فأنزل الله - تعالى - : ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَبْتَغُوا فَضَلًا مِن رَبِّكُمْ ﴾ [ البقرة : ١٩٨] . في مواسم الحج . رواه البخاري ، ومسلم ، والنسائي . [البخاري (٤٥١٩) وأبو داود (١٧٣٤)] .

<sup>(</sup>١) طيبة : حلال .

<sup>(</sup>٣) لبيك : أجاب اللَّه حجك إجابة بعد إجابة .

<sup>(°)</sup> مِأْزُور : جالب للوزر والإثم .

<sup>(</sup>٧) أي: في الإسلام.

<sup>(</sup>٢) الغرز : ركاب من جلد يعتمد عليه الراكب حين يركب .

<sup>(</sup>٤) مبرور : مقبول ، لا يخالطه وزر .

<sup>(</sup>٦) يهادي : يعتمد عليهما في المشي .

<sup>(</sup>٨) ذو المجاز : موضع بجوار عرفة .

وعن ابن عباس أيضًا، في قوله تعالى: ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَبْتَعُوا فَضَالًا مِن رَّبِّكُمْ ۖ (١) [البقرة : ١٩٨]. قال : كانوا لا يتَّجرون بمِني ، فأمروا أن يتَّجرُوا إذا أَفاضُوا من عرفات . رواه أبو داود . [أبو داود (١٧٣١)]. وعن أبي أمامة التيمي، أنه قال لابن عمر : إني رجلٌ أكْرِي(٢) في هذا الوجه، وإن ناسًا يقولون لي : إنه ليس لك حجِّ . فقال ابن عمر : أليس تحرِمُ وتُلبِّي ، وتطوف بالبيت ، وتُفِيضُ من عرفات ، وترمي الجِمارَ؟ قال : قلت : بلي . قال : فإن لك حجًّا ، جاء رجلُّ إلى النبي ﷺ فسأله عن مثل ما سألتني ، فسكت عنه، حتى نزلت هذه الآية: ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَبْتَعُوا فَضَلَا مِن رَّبِّكُمْ ﴾ [البقرة : ١٩٨]. فأرسل إليه، وقرأ عليه هذه الآية، وقال : «لك حجٌّ». رواه أبو داود، وسعيد بن منصور. [أبو داود (١٧٣٣)]. وقال الحافظ المنذري : أبو أمامة لا يعرف اسمه. وعن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أن رجلًا سأله، فقال: أوجر نفسي من هؤلاء القوم فأنشكُ معهم المناسك، ألى أجرًا؟ قال ابن عباس: نعم: ﴿ أُوْلَتِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمًا كَسَبُوا ۚ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴾ [ البقرة: ٢٠٢]. رواه البيهقي، والدارقطني . [البيهقي (٤/ ٣٣٣)] .

# حَجَّـةُ رَسُـولِ الله ﷺ

روى مسلم، قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وإسحاق بن إبراهيم جميعًا، وعن حاتم، قال أبو بكر: حدثنا حاتم بن إسماعيل المدني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، قال : دخلنا على جابر بن عبد الله صَلَّهُ عَنْ القوم ، حتى انتهى إليَّ ، فقلت : أنا محمد بن على بن حسين ، فأهوَى بيده إلى رأسي ، فنزَعَ زرِّي الأعلى، ثم نزع زرِّي الأسفل، ثم وضع كفه بين ثدييٌّ، وأنا يومئذ غلام شاب، فقال : مرحبًا بك يا ابن أخي ، سَلْ عما شئت؟ فسألته ـ وهو أعمى ـ وحضر وقت الصلاة ، فقام في نساجة(٣) مُلتحفًا بها، كلما وضعها على مَنْكِبِه رجع طرفاها إليه؛ من صغرها، ورداؤه إلى جنبه على المِشْجَبِ، (٤) فصلَّى بنا، فقلت: أخبرني عن حجة رسول الله ﷺ، فقال بيده فعقد تسعًا، فقال: إن رسول الله ﷺ مكث تسع سنين<sup>(٥)</sup> لم يحج، ثم أَذَّنَ في الناس في العاشرة، أن رسول الله ﷺ حاجٌ، فقدِم المدينة بشرٌ كثيرٌ كلهم يلتمس أن يأتمُّ برسول الله ﷺ، ويعمل مثل عمله، فخرجنا معه، حتى أتينا ذا الحُلَيْفَةِ، فولدت أسماء بنتُ عُمَيْس محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله عَيْنَةُ : كيف أصنع؟ قال : «اغتسلي ، واستثفري (٦) بثوب ، وأحرمي». فصلَّى رسول الله عَيْنَةُ في المسجد، ثم ركب القصواء، (٧) حتى إذا استوت به ناقته على البيداء، نظرتُ إلى مد بصري بين يديه

<sup>(</sup>١) أي: لا إثم عليكم، أن تبتغوا فضلًا من ربكم مع سفركم لتأدية ما افترضه اللَّه عليكم من الحج، فالإذن في التجارة رخصة ؛ والأفضل (٣) نساجه : ثوب كالطيلسان .

<sup>(</sup>٢) أكري: أي أؤجر الرواحل للركوب.

<sup>(</sup>٤) مشجب: اسم لأعواد يوضع عليها الثياب ومتاع البدن «الشماعة».

<sup>(</sup>٥) مكث تسع سنين: أي بالمدينة .

<sup>(</sup>٦) الاستثفار : أن تشد في وسطها شيئًا ، وتأخذ خرقة عريضة تجعلها على محل الدم وتشد طرفيها من قدامها ومن ورائها في ذلك المشدود في وسطها لمنع سيلان الدم .

 <sup>(</sup>٧) القصواء: اسم ناقة النبي ﷺ.

من راكب وماش، وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك، ورسول الله ﷺ بين أظهرنا، وعليه ينزل القرآن، وهو يعرف تأويله، وما عمل به من شيءٍ عملنا به، فأهلُّ (١) بالتوحيد: «لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك». وأهلُّ الناس بهذا الذي يُهلُّونَ به، فلم يَرُدُّ رسول الله ﷺ عليهم شيئًا منه، ولزم رسول الله ﷺ تلبيته . قال جابر ﷺ: لسنا ننوي إلا الحج ، لسنا نعرف العمرة ، حتى إذا أتينا معه ، استلم الركن، فرَمَلَ ثلاثًا ومشى أربعًا، ثم نَفَذَ إلى مقام إبراهيم، عليه السلام، فقرأ: ﴿ وَٱتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَهِءَ مُصَلِّيُّهِ [ البقرة : ١٢٥]. فجعل المقام بينه وبين البيت . فكان يقرأ في الركعتين : ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَكَلُّهُ [الإخلاص: ١]. و: ﴿ قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلْكَنْفِرُونَ ﴾ [ الكافرون: ١]. ثم رجع إلى الركن فاستلمه، ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا، قرأ: ﴿ إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرُوَّةَ مِن شَعَآبِرِ ٱللَّهِ [البقرة: ١٥٨]. «أبدأ بما بَدأ الله به». فبدأ بالصَّفا، فَرقىَ عليه، حتى رأى البيت، فاستقبل القبلة، فوجَّد الله وكبَّره، وقال: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قديرٌ، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده». (٢٠) ثم دعا بين ذلك، قال مثل هذا ثلاث مرات، ثم نزل إلى المروة، حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي، سعى حتى إذا صعدنا مشى ، حتى أتى المروة ، ففعل على المروة كما فعل على الصفا ، حتى إذا كان آخرُ طوافه على المروة، فقال: «لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت، لم أسُق الهديّ، وجعلتها عُمرة ، فمن كان منكم ليس معه هَدْي، فلْيُحِلُّ وليجعلها عُمرة». فقام سراقة بن مالك بن جُعْشم، فقال: يا رسول الله، ألعامِنَا هذا أم لأُبدِ؟ فَشَبُّكَ رسول الله ﷺ أصابعه واحدة في الأخرى، وقال: «دخلت العمرة في الحج مرتين، لا بل لأبد أبد». وقدم على من اليمن ببُدْنِ للنبي ﷺ، فوجد فاطمة ـ رضى الله عنها ـ ممن حلُّ ، ولبست ثيابًا صبيعًا واكتحلت ، فأنكر ذلك عليها ، فقالت : إن أبي أمرني بهذا . قال : فكان عليّ يقول بالعراق : فذهبت إلى رسول الله ﷺ مُحرِّشًا<sup>(٣)</sup> على فاطمة للذي صنعت، مستفتيًا لرسول الله عَلَيْ فيما ذكرت عنه، فأخبرته أنى أنكرت ذلك عليها ، فقال : «صدقت صدقت ، ماذا قلت حين فرضت الحجُّ؟» . قال : قلت : اللهم إني أهِلُّ بما أَهَلَّ به رسولك. قال: «فإن معى الهدْيَ، فلا تُحِلُّ». قال: فكان جماعة الهدي الذي قدم به عليٌّ من اليمن، والذي أتى به النبي ﷺ، مائةً. قال: فحلُّ الناس كلهم وقصَّروا، إلا النبي ﷺ ومن كان معه هدْيّ ، فلما كان يوم التروية ، (٤) توجهوا إلى مِنيّ فأهلوا بالحج ، وركب رسول الله ﷺ ، فصلّى

<sup>(</sup>١) أهل: من الإهلال: وهو رفع الصوت بالتلبية.

<sup>(</sup>٢) هزم الأحزاب وحده، ومعناه: هزمهم بغير قتال من الآدميين ولا بسبب من جهتهم. والمراد بالأحزاب: الذين تحزبوا على رسول الله على الله الله الله على الله الله على الله الله على الله على الله الله الله على الله على الله الله على الل

<sup>(</sup>٣) التحريش : الإغراء . والمراد هنا أن يذكر له ما يقتضي عتابها .

<sup>(</sup>٤) يوم التروية : هُو اليوم الثامن من ذي الحَجة .

بها الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، والفجر، ثم مكث قليلًا حتى طلعت الشمس، وأمر بقُبَةٍ من شَعر، تضرب له بنمرة، فسار رسول الله ﷺ، ولا تشك قريشٌ إلا أنه واقفٌ عند المشعر الحرام، كما كانت قريشٌ تصنع في الجاهلية، (١) فأجاز (٢) رسول الله ﷺ، حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له يِنَعِرَةَ فنزل بها، حتى إذا زاغت الشمس، أمر بالقصواء فَوُحُلَث (٢) له، فأتى بطن الوادي (٤) فخطب الناس، وقال: (إن دماءكم وأموالكم حرامٌ عليكم، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، إلا كلّ شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوعٌ، ودماء الجاهلية موضوعةٌ، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث ـ كان مسترضعًا في بني سعد، فقتلته هذيل ـ وربا الجاهلية موضوع (٥)، وأول ربًا أضع ربا عباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله، فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله، واستحللتم فروجهنَّ بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يُوطِئنَ فرشكم أحدًا تكرهونه، فإن فعلن ذلك، فاضربوهن ضربًا غير مبرّح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به؛ كتاب الله، وأنتم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به؛ كتاب الله، وأنتم أسألون عني، فما أنتم قائلون؟». قالوا: نشهد أنك قد بلَّغت، وأدّيت، ونصحت. فقال بإصبعه السبابة، (٢) يرفعها إلى السماء، ويَنكُنها إلى الناس: (اللهم اشهد، اللهم اشهد). اللهم اشهد، ثلاث مرات.

ثم أذَّن، ثم أقام فصلّى الظهر، ثم أقام فصلّى العصر، ولم يصلّ بينهما شيئًا (٢)، ثم ركب رسول الله على حتى أتى الموقف، فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وجعل حبْلَ المشاة (٨) بين يديه واستقبل القبلة، فلم يزل واقفًا، حتى غربت الشمس، وذهبت الصَّفرة قليلًا، حتى غاب القرص، وأردف أسامة خلفه، ودفع رسول الله على وقد شَنقَ (٩) للقصواء الزِّمَام، حتى إن رأسها ليصيب مورِك رجله (١٠) ويقول بيده اليمنى (١١): «أيها الناس، السَّكِينَةَ السَّكِينَةَ». كلما أتى جبلًا من الجبال، أرحى لها قليلًا حتى تصعد، حتى أتى المزدلفة، صلّى بها المغرب والعشاء، بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبّح بينهما شيئًا.

(٥) موضوع: أي باطل.

<sup>(</sup>١) كانت قريش في الجاهلية تقف بالمشعر الحرام على عادتهم ولا تتجاوزه فتجاوزه النبي ﷺ إلى عرفات، لأن الله تعالى أمر بذلك في قوله ـ تعالى ـ : ﴿ ثُمَّرَ أَفِيصُوا مِنْ حَيْثُ أَفَكَاضَ النّاسُ ﴾ أي سائر العرب، غير قريش، وإنما كانت قريش تقف بالمزدلفة لأنها من الحرم، وكانوا يقولون: نحن أهل حرم الله، فلا نخرج منه.

<sup>(</sup>٢) فأجاز : أي جاوز المزدلفة ولم يقف بها ، بل توجه إلى عرفات .

 <sup>(</sup>٣) فرحلت: أي جعل عليها الرحل.
 (٤) ما الدور : دورادي و منته

 <sup>(</sup>٤) بطن الوادي : هو وادي عرفة .
 (٦) فقال بإصبعه السبابة : أي يقلبها ويردها إلى الناس مشيرًا إليهم .

<sup>(</sup>٧) فصلّى الظهر ثم قام فصلّى العصر ولم يصلّ بينهما ... إلخ؛ فيه دليل على أنه يشرع الجمع بين الظهر والعصر هناك في ذلك اليوم، وقد أجمعت الأمة عليه، واختلفوا في سببه. فقيل: بسبب النسك، وهو مذهب الإمام أبو حنيفة وبعض أصحاب الشافعي. وقال أكثر أصحاب الشافعي: هو بسبب السفر.

<sup>(</sup>٨) حبل المشاة : أي مجتمعهم . (٩) شنق : أي ضم وضيق .

<sup>(</sup>١٠) المورك : الموضع الذي يثني الراكب رجله عليه . قدام واسطة الرحلي، إذا مل من الركوب .

<sup>(</sup>١١) يقول بيده : أي يشير بها قائلًا : الزموا السكينة ، وهي الرفق والطمأنينة .

ثم اضطجع رسول الله على، حتى طلع الفجر، وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب القصواء، حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة، فدعاه، وكبره، وهلله، ووحّده، فلم يزل واقفًا حتى أسفر جدًّا. فدفع قبل أن تطلع الشمس، وأردف الفضل بن عباس، وكان رجلًا حسن الشعر أبيض وسيمًا (1)، فلما دفع رسول الله على أنه مرت به ظُعُن (٢) يجرين، فطفق الفضل ينظر إليهن فوضع رسول الله على وجه الفضل، فحول الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظر، فحول رسول الله على وجه الفضل، يصرف وجهه من الشق الآخر ينظر، حتى أتى بطن مُحسِّر، فحرَّك قليلًا، ثم سلك الطريق الوسطى (٢)، التي تخرج على الجمرة الكبرى، حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة، فرماها بسبع حصيات، يكبِّر مع كل حصاةٍ منها مثل حصى الخذف، رمى من بطن الوادي (٤).

ثم انصرف إلى المنحر، فنحر ثلاثًا وستين بيده، ثم أعطى عليًّا فنحر ما غبر (°)، وأشركه في هديه، ثم أمر من كلّ بدنة بيَضعة (١) فجعلت في قِدْر، فطبخت، فأكلا من لحمها وشربا من مرقها، ثم ركب رسول الله عَلَيْه، فأفاض إلى البيت، (٧) فصلّى بمكة الظهر، فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم، فقال: «انزعوا (٨) بني عبد المطلب، فلولا أن يغلبكم الناس على سِقايتكم (٩)، لنزعت معكم». فناولوه دَلُوًا، فشرب منه. [مسلم (١٢١٨) وأبو داود (١٩٠٨) وابن ماجه (٣٠٧٤)].

قال العلماء: واعلم، أن هذا حديث عظيمٌ مشتملٌ على جملٍ من الفوائد، ونفائس من مهمات القواعد. قال القاضي عياض: قد تكلم الناس على ما فيه من الفقه، وأكثروا، وصنف فيه أبو بكر بن المنذر جزءًا كبيرًا، أخرج فيه من الفقه مائة ونيفًا وخمسين نوعًا. قال: ولو تقصى، لَزِيدَ على هذا العدد قريب منه.

قالوا: وفيه دلالة على أن غسل الإحرام شنة للنفساء والحائض، ولغيرهما بالأولى. وعلى استثفار الحائض والنفساء، وعلى صحة إحرامهما، وأن يكون الإحرام عقب صلاة فرض أو نفل، وأن يرفع المحرم صوته بالتلبية، ويستحب الاقتصار على تلبية النبي على الله أذا زاد فلا بأس؛ فقد زاد عمر: لبيك، ذا النعماء والفضل الحسن، لبيك، مرهوبًا منك، ومرغوبًا إليك.

<sup>(</sup>١) وسيمًا: أي جميلًا.

<sup>(</sup>٢) الظعن : جمع ظعينة ، وهي البعير الذي عليه امرأة ، ثم سميت به المرأة مجازًا لملابستها البعير .

<sup>(</sup>٣) قوله ثم سلك الطريق الوسطى: ُفيه دَليل على أَن سلوك هذا الطريق في الرجوع من عرفات سنة . وهو غير الطريق الذي ذهب به إلى عرفات . وكان قد ذهب إلى عرفات من طريق «ضب» ليخالف الطريق، كما كان يفعل في الحروج إلى العيدين في مخالفته طريق الذهاب والإياب .

<sup>(</sup>٤) قوله : رمى من بطن الوادي : أي بحيث تكون «مني» و «عرفات» و «المزدلفة» عن يمينه و «مكة» عن يساره .

<sup>(°)</sup> قوله : فَنَحْر ثَلاثًا وَسَتَيْنَ إلَخ : وفيه دليل على استحباب تكثيّر الهديّ ، وكان هديه ﷺ في تلك السنة مائة بدنة . وغبر : أي بقي . (٦) البضعة : أي قطعة اللحم .

<sup>(</sup>٧) فأفاض إلى البيت: أي طاف بالبيت طواف الإفاضة ، ثم صلّى الظهر .

<sup>(</sup>٨) انزعوا: أي استقوا بالدلاء وانتزعوها بالرشاء (الحبال).

<sup>(</sup>٩) فلولاً أن يغلبكم الناس على . . . إلخ: معناُه لولاً خوفي أن يعتقد الناس ذلك من مناسك الحج يزدحمون عليه بحيث يغلبوكم ويدفعوكم عن الاستقاء لاستقيت معكم لكثرة فضيلة هذا الاستقاء .

وأنه ينبغي للحاج القدوم أولًا إلى مكة ؛ ليطوف طواف القدوم ، وأن يستلم الركن ـ الحجر الأسود ـ قبل طوافه ، ويرمل في الثلاثة الأشواط الأولى ، والرّمل ؛ أسرع المشي مع تقارب الخطا ، وهو الخبّب . وهذا الرمل يفعله ، ما عدا الركنين اليمانيّين .

ثم يمشي أربعًا على عادته، وأنه يأتي بعد تمام طوافه مقام إبراهيم، ويتلو: ﴿وَٱغِّنِدُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَهِ عَم مُصَلِّيكَ ﴾ [البقرة: ١٢٥]. ثم يجعل المقام بينه وبين البيت، ويُصلي ركعتين، ويقرأ فيهما في الأولى ـ بعد الفاتحة ـ سورة «الكافرون» وفي الثانية ـ بعد الفاتحة ـ سورة «الإخلاص». ودل الحديث على أنه يشرع له الاستلام عند الخروج من المسجد، كما فعله عند الدخول. واتفق العلماء على أن الاستلام سنة، وأنه يسعى بعد الطواف، ويبدأ من الصفا ويرقى إلى أعلاه، ويقف عليه مستقبل القبلة، ويذكر الله ـ تعالى ـ بهذا الذكر ، ويدعو ثلاث مرات ، ويرمل في بطن الوادي ، وهو الذي يقال له : بين الميلين . وهو ـ أي ؟ الرمَل ـ مشروعٌ في كل مرةٍ من السبعة الأشواط، لا في الثلاثة الأول، كما في طواف القدوم بالبيت، وأنه يرْقَى أيضًا على المروة كما رَقِيَ على الصفا، ويذكر ويدعو، وبتمام ذلك تتم عمرته. فإن حَلَقَ أو قصَّر ، صار حلالًا . وهكذا فعل الصحابة ، الذين أمرهم ﷺ بفسخ الحج إلى العمرة . وأما من كـان قارنًا ، فإنه لا يحلق ولا يقصِّر ، ويبقى على إحرامه ، ثـم في يـوم التروية ـ وهو الثامن من ذي الحجة ـ يحرم من أراد الحج ممن حلَّ من محمرته، ويذهب هو ومن كان قارنًا إلى مِنى. والسُّنة، أن يصلَّي بمنى الصلوات الخمس، وأن يبيت بها هذه الليلة، وهي ليلة التاسع من ذي الحجة. ومن الشُّنة كذلك، ألا يخرج يوم عرفة من مني ، إلا بعد طلوع الشمس ، ولا يدخل عرفات ، إلا بعد زوال الشمس ، وبعد صلاة الظهر والعصر جميعًا بعرفات؛ فإنه ﷺ نزل بنمرة وليست من عرفات، ولم يدخل ﷺ الموقف، إلا بعد الصلاتين . ومن السنة ، أن يصلّي بينهما شيئًا ، وأن يخطب الإمام الناس قبل الصلاة ، وهذه إحدى الخطب المسنونة في الحج .

والثانية ـ أي ؛ من الخطب المسنونة ـ يوم السابع من ذي الحجة ، يخطب عند الكعبة بعد صلاة الظهر . والثالثة ـ أي ؛ من الخطب المسنونة ـ يوم النحر .

بعد ذلك ، فيأتي المشعر الحرام ، فيقف به ويدعو ، والوقوف عنده من المناسك . ثم يدفع منه عند إسفار الفجر إسفارًا بليغًا ، فيأتي بطن مُحسِّر ، فيسرع السّيْرَ فيه ؛ لأنه محلُّ غَضِبَ الله فيه على أصحاب الفيل ، فلا ينبغي الأناة فيه ، ولا البقاء فيه . فإذا أتى الجمرة ـ وهي جمرة العقبة ـ نزل ببطن الوادي ، ورماها بسبع حصياتٍ ، كلُّ حصاةٍ كحبة البَاقلاء ـ أي ؛ الفول ـ يكبّر مع كلّ حصاةٍ . ثم ينصرف بعد ذلك إلى النحر فينحر، إن كان عنده هدي، ثم يحلق بعد نحره، ثم يرجع إلى مكة فيطوف طواف الإفاضة، وهو الذي يقال له : طواف الزيارة . ومن بعده يحل له كلّ ما حَرْمَ عليه بالإحرام ، حتى وَطْءُ النساء . وأما إذا رمى جمرة العقبة ، ولم يطف هذا الطواف ، فإنه يحل له كلّ شيءٍ ، ما عدا النساء . هذا هو هَدْيُ رسول الله رَيُكِيْ فِي حَجِّه ، والآتي به مقتدِ به ﷺ ، وممتثلٌ لقوله : «خُذُوا عني مَنَاسكَكُم» .[أحمد (٣/ ٣٦٦) والبيهقي في الكبرى (٥/ ١٢٥) وبنحوه عند مسلم بلفظ: «لتأخذوا مناسككم» (١٢٩٧) والنسائي (٥/ ٢٧٠) عن جابر] . وحجه صحيحٌ. وإليك تفصيل هذه الأعمال، وبيان آراء العلماء، ومذهب كلُّ منهم في كلُّ عمل من أعمال الحج.

#### المواقيت

المواقيت ؛ جمع ميقاتٍ ، كمواعيد وميعادٌ ، وهي مواقيت زمانيةٌ ، ومواقيت مكانيةٌ .

المواقيت الزمانية : هي الأوقات التي لا يصح شيءٌ من أعمال الحج إلا فيها ، وقد بينها الله ـ تعالى - في قوله : ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَهِلَّةِ ۚ قُلْ هِيَ مَوَقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجُّ ﴾ [البقرة : ١٨٩] . وقال : ﴿ٱلْحَجُّ ٱشْهُرٌّ مَّمْلُومَنْتُ ﴾ [ البقرة : ١٩٧] . أي ؛ وقت أعمال الحج أشهر معلومات . والعلماء مجمعون على أن المراد بأشهر الحج شوال وذو القعدة . واختلفوا في ذي الحجة ، هل هو بكامله من أشهر الحج ، أو عشرٌ منه؟ فذهب ابن عمر، وابن عباس، وابن مسعود، والأحناف، والشافعي، وأحمد إلى الثاني. وذهب مالك إلى الأول. ورجَّحَه ابن حزم، فقال: قال تعالى: ﴿ أَلْحَجُّ أَشَهُرٌ مَّعْلُومَكُ ﴾ [البقرة: ١٩٧]. ولا يطلق على شهرين ، وبعضِ آخر أشهرٌ . وأيضًا ، فإن رمي الجمار ـ وهو من أعمال الحج ـ يُعمَل يوم الثالث عشر من ذي الحجة ، وطواف الإفاضة ـ وهو من فرائض الحج ـ يعمل في ذي الحجة كله ، بلا خلاف منهم ، فصح أنها ثلاثة أشهر . وثمرة الخلاف تظهر ، فيما وقع من أعمال الحج بعد النحر ؛ فمن قال : إن ذا الحجة كله من الوقت . قال : لم يلزمه دم التأخير . ومن قال : ليس إلا العشر منه . قال : يلزمه دم التأخير .

الإحرام بالحج قبل أشهره: ذهب ابن عباس، وابن عمر، وجابر، والشافعي إلى أنه لا يصح الإحرام بالحج، إلا في أشهره (١) . قال البخاري : وقال ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ أشهر الحج ؛ شوال ، وذو القعدة ، وعشر من ذي الحجة . وقال ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ من الشنة (٢) ألا يحرم

 <sup>(</sup>١) وقالوا فيمن أحرم قبلها أو أهل بعمرة لا يجزئه عن إحرام الحج .
 (٢) قوله الصحابي : من السنة كذا ، يعطي حكم المرفوع إلى النبي ﷺ .

بالحجّ، إلا في أشهر الحج. وروى ابن جرير، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: لا يصلح أن يحرِم أحد بالحج، إلا في أشهر الحج. ويرى الأحناف، ومالك، وأحمد، أن الإحرام بالحج قبل أشهره يصح مع الكراهة. ورجح الشوكاني الرأي الأول، فقال: إلا أنه يقوّي المنع من الإحرام، قبل أشهر الحج، أن الله - سبحانه - ضرب لأعمال الحج أشهرًا معلومة، والإحرام عمل من أعمال الحج، فمن ادّعى أنه يصح قبلها، فعليه الدليل.

المواقيت المكانية: المواقيت المكانية؛ هي الأماكن التي يُحرِمُ منها من يريد الحج أو العمرة. ولا يجوز لحاج أو معتمر أن يتجاوزها دون أن يحرم، وقد بيّنها رسول الله على ، فجعل ميقات أهل المدينة «ذا الحليفة» (موضع بينه وبين مكة ، و كيلو مترًا يقع في شمالها). ووقّت (١) لأهل الشام «الجحفة» (موضع في الشمال الغربي من مكة، بينه وبينها ١٨٧ كيلو مترًا، وهي قريبة من «رابغ»، و «رابغ» بينها وبين «مكة» ٢٠٤ كيلو مترات، وقد صارت «رابغ» ميقات أهل مصر والشام ومن يمر عليها، بعد ذهاب معالم الجحفة). وميقات أهل نجد «قرن المنازل» (جبل شرقي مكة، يطلُّ على عرفات، بينه وبين مكة معالم الجحفة). والبخاري (١٢٥٤) ومسلم (١٨١١) وأحمد (١/ ٢٣٨)]. وميقات أهل اليمن «يَلْمُلُم» (جبل يقع جنوب مكة، بينه وبينها ٤٥ كيلو مترًا). وقد نظمها بعضهم، فقال :

عِرْقُ العِرَاقِ يَلَمْلَمْ اليَمَــنِ وَبِذِي الْحُلَيْفَةِ يُحْرِمُ المَدَنِي وَالشَّامِ مُحْفَةُ إِنْ مَرَرْتَ بِهَا وَالشَّامِ مُحْفَةُ إِنْ مَرَرْتَ بِهَا وَالشَّامِ مُحْفَةً عَرْنُ فاسْتَمِنِ

هذه هي المواقيت التي عينها رسول الله عينها وهي مواقيت لكلّ من مرَّ بها ؛ سواء كان من أهل تلك الجهات ، أم كان من جهة أخرى (٢) . وقد جاء في كلامه على قوله : «هنَّ لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ، لمن أراد الحج أو العمرة» . [سبق تخريجه] . أي ؛ أن هذه المواقيت لأهل البلاد المذكورة ولمن مر بها ، وإن لم يكن من أهل تلك الآفاق المعينة ، فإنه يُحرم منها ، إذا أتى مكة قاصدًا النسك . ومن كان بمكة وأراد الحج ، فميقاته منازل مكة . وإن أراد العمرة ، فميقاته الحل ، فيخرج إليه ويحرِمُ منه ، وأدنى ذلك «التنعيم» . ومن كان بين الميقات وبين مكة ، فميقاته من منزله . قال ابن حزم : ومن كان طريقه لا تمر بشيء من هذه المواقيت ، فليحرمْ من حيث شاء ؛ برًّا أو بحرًّا .

الإحرام قبل الميقات: قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن من أحرم قبل الميقات أنه محرم، وهل يكره؟ قيل: نعم؛ لأن قول الصحابة: وقّت رسول الله ﷺ لأهل المدينة ذا الحليفة. يقضي بالإهلال من هذه المواقيت، ويقضي بنفي النقص والزيادة، فإن لم تكن الزيادة محرمة، فلا أقل من أن يكون تركها أفضل.

<sup>(</sup>١) وقت: أي حدد .

<sup>(</sup>١) ولت . بي سمعد . (٢) فإذا أراد الشامي الحج فدخل المدينة فميقاته ذو الحليفة ، لاجتيازه عليها ولا يؤخر حتى يأتي «رابغ» التي هي ميقاته الأصلي ، فإن أخر أساء ولزمه دم عند الجمهور .

#### الإحسرام

تَعْرِيفُه: هو نية أحد النسكين؛ الحج أو العمرة، أو نيتهما معًا، وهو ركن؛ لقول الله – تعالى ـ: ﴿وَمَا أُمُرُوۤا إِلَّا لِيَعَبُدُوا الله عَلَيْتِهِ: ﴿إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنياتِ، وإنما لكلّ امرئ ما نوى» . [سبق تخريجه] .

وقد سبق الكلام على حقيقة النية (١) وأن محلها القلب. قال الكمال بن الهمام: ولم نعلم الرواة لنسكه وقد سبق الحج .

آدابه : للإحرام آداب ينبغي مراعاتها ، نذكرها فيما يلي :

١- النّظافة: وتتحقق بتقليم الأظافر، وقص الشارب، ونتف الإبط، وحلق العانة، والوضوء أو
 الاغتسال، وهو أفضل، وتسريح اللحية وشعر الرأس.

قال ابن عمر - رضي الله عنهما ـ من السنة ، أن يغتسل (٢) إذا أراد الإحرام ، وإذا أراد دخول مكة . رواه البزار ، والدارقطني ، والحاكم وصححه . [البزار (١٠٨٤) وذكره الهيثمي في المجمع (٣/ ٢١٧)] . وعن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أن النبي على قال : «إن التّقساء والحائض تغتسل (٣) وتحرم ، وتقضي المناسك كلها ، غير أنها لا تطوف بالبيت ، حتى تَطْهُر» . رواه أحمد ، وأبو داود ، والترمذي وحسّنه . [أبو داود (١٧٤٤) والترمذي (١٩٤٥) وأحمد (١/ ٣٦٤)] .

٢- التَّجردُ: من الثياب المخيطة، ولبس ثوبي الإحرام، وهما رداء يَلُفُّ النصفَ الأعلى من البدن دون الرأس، وإزارٌ يُلَفُّ به النصف الأسفل منه.

وينبغي أن يكونا أبيضين؛ فإن الأبيض أحب الثياب إلى الله ـ تعالى ـ قال ابن عباس ـ رضي الله عنهما انطلق رسول الله على من المدينة بعدما ترجّل وادّهن، ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه . الحديث رواه البخاري . [البخاري (١٥٤٥)] .

٣- التَّطيبُ في البدن والثياب، وإن بقي أثره عليه بعد الإحرام<sup>(١)</sup>؛ فعن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت : «كأني أنظر إلى وبيص <sup>(٥)</sup> الطيب في مَفرِق رسول الله ﷺ، وهو مُحرِمٌ ». رواه البخاري، ومسلم . [البخاري (٥٣٨) ومسلم (١١٩٠)] .

ورويـا عنها ، أنها قالت : كنـت أطَيِّبُ رسـول الله ﷺ لإحرامـه قبـل أن يُحـرِمَ ، ولحله<sup>(١)</sup> قبل أن يطوف بالبيت . [البخاري (١٥٣٩) ومسلم (١١٨٩) (٣٢)] .

<sup>(</sup>١) «باب الوضوء» من هذا الكتاب .

<sup>(</sup>٢) أي يغتسل بنية غسل الإحرام .

<sup>(</sup>٣) قال الخطامي : في أمره التَكِيُّكُلُّ الحائض والنفساء بالاغتسال دليل على أن الظاهر أولى بذلك ، وفيه دليل على أن المحدث إذا أحرم أجزأه إحرامه .

<sup>(</sup>٤) كرهه بعض العلماء، والحديث حجة عليهم. (٥) وبيص: أي بريق.

<sup>(</sup>٦) المراد بالإحلال بعد الرمي : الذي يحل به الطيب وغيره لا يمنع بعده إلا من النساء كما سيأتي .

وقالت: كنا نخرج مع رسول الله عليه إلى مكة ، فَنَنْضَحُ جِبَاهنا بالمِسْكِ عند الإحرام ، فإذا عرقت إحدانا ، سال على وجهها ، فيراه النبي عليه فلا ينهانا . رواه أحمد ، وأبو داود . [أبو داود (١٨٣٠) وأحمد ) . [٧٩] .

**٤. صلاةً ركعتَيْنِ، ينوي بهما سنة الإحرام،** يقرأ في الأولى منهما، بعد الفاتحة، سورة «الكافرون»، وفي الثانية سورة «الإخلاص». قال ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ: كان النبي على يركع بذي الحُلَيْفَةِ (١) ركعتين . رواه مسلم . [البخاري (١٥٤١) ومسلم (١١٨٨)]. وتجزئ المكتوبة عنهما، كما أن المكتوبة تغني عن تحية المسجد.

# أنسواع الإحسرام

## الإحرامُ أنواعٌ ثلاثةٌ :

١\_قران. ٢ ـ وتمتع. ٣ ـ وإفراد.

وقد أجمع العلماء على جواز كلّ واحدٍ من هذه الأنواع الثلاثة ؛ فعن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت : خرجنا مع رسول الله على عام حجة الوداع ، فمنا من أهلَّ بعمرة ، ومنا من أهل بحج وعمرة ، ومنا من أهل بالحج ، وأهلَّ رسول الله على بالحج . فأما من أهلَّ بعمرة ، فحلَّ عند قدومه ، وأما من أهلَّ بحج أو جمع بين الحج والعمرة ، فلم يُحِلَّ ، حتى كان يوم النَّحْرِ . رواه أحمد ، والبخاري ، ومسلم ، ومالك . [البخاري (١٥٦٢) ومسلم (١٢١١) (١١٨) وأحمد (٣٦/٦) ومالك في الموطا (٣٣٥/١) وأحمد (٣٦/٦) ومالك في

مغنى القِرانِ (٢): أن يُحرم من عند الميقات بالحج والعمرة معًا، ويقول عند التلبية: لبيك بحجِّ وعمرة . وهذا يقتضي بقاء المحرم على صفة الإحرام، إلى أن يفرغ من أعمال العمرة والحج جميعًا، أو يحرم بالعمرة، ويُدخل عليها الحجُّ قبل الطواف (٣).

مغنى التمتّع: والتمتع؛ هو الاعتمار في أشهر الحج، ثم يَحُجُّ من عامه الذي اعتمر فيه. وسمي تمتعًا؛ للانتفاع بأداء النسكين في أشهر الحج في عام واحد، من غير أن يرجع إلى بلده، ولأن المتمتع يتمتع بعد التحلل من إحرامه بما يتمتع به غير المحرم؛ من لبس الثياب، والطيب، وغير ذلك. وصفة التمتع؛ أن يُحرِمَ من الميقات بالعمرة وحدها، ويقول عند التلبية: لبيك بعمرة. وهذا يقتضي البقاء على صفة الإحرام، حتى يصل الحاج إلى مكة، فيطوف بالبيت، ويسعى بين الصفا والمروة، ويحلق شعره أو يقصره، ويتحلل فيخلع ثياب الإحرام، ويلبس ثيابه المعتادة، ويأتي كلّ ما كان قد حَرُمَ عليه بالإحرام، إلى أن

<sup>(</sup>١) ذو الحليفة : أي المكان الذي أحرم منه النبي ﷺ.

<sup>(</sup>٢) سمي بذلك ، لما فيه من الجمع بين الحج والعمرة ، بإحرام واحد .

<sup>(</sup>٣) يطلق على هذا لفظ: «تمتع» في الكتاب والسنة.

يجيء يوم التروية ، فيحرم من مكة بالحج . قال في «الفتح» : والذي ذهب إليه الجمهور أن التمتع ؛ أن يجمع الشخص الواحد بين الحج والعمرة في سفرٍ واحدٍ في أشهر الحج، في عامٍ واحدٍ، وأن يقدم العمرة وألا يكون مكيًّا. فمتى اختل شرطٌ من هذه الشروط ، لم يكن متمتعًا.

معْنَى الإفرادِ: والإفراد؛ أن يُحرِمَ من يريد الحج من الميقات بالحج وحده، ويقول في التلبية: لبيك بحج . ويبقى محرمًا ، حتى تنتهي أعمال الحج ، ثم يعتمر بعدُ إن شاء .

أي أنواع النسك أفضل؟ اختلف الفقهاء في الأفضل من هذه الأنواع (١)؛ فذهبت الشافعية إلى أن الإفراد والتمتع أفضل من القِران ؛ إذ إنَّ المفرد أو المتمتع يأتي بكلِّ واحدٍ من النسكين بكمال أفعاله ، والقارن يقتصر على عمل الحج وحده . وقالوا ـ في التمتع والإفراد ـ قولان ؛ أحدهما ، أن التمتع أفضل . والثاني، أن الإفراد أفضل. وقالت الحنفية: القِران أفضل من التمتع، والإفراد والتمتع أفضل من الإفراد . وذهبت المالكية إلى أن الإفراد أفضل من التمتع والقران ، وذهبت الحنابلة إلى أن التمتع أفضل من القران ومن الإفراد . وهذا هو الأقرب إلى اليسر ، والأسهل على الناس<sup>(٢)</sup> . وهو الذي تمناه رسول الله ﷺ لنفسه ، وأمر به أصحابه . روى مسلم ، عن عطاء ، قال : سمعت جابر بن عبد الله ﷺ قال : أهللنا ـ أصحاب محمد ﷺ - بالحج خالصًا وحده ، فقدم النبي ﷺ صبح رابعةٍ مضت من ذي الحجة ، فأمرنا أن نُحِلُّ ، قال : «مُحلُّوا ، وأصيبوا النساء» . ولم يعزم عليهم <sup>(٣)</sup> ، ولكن أحلهن لهم . فقلنا : لما لم يكن بيننا وبين عرفة إلا خمسٌ ، أمرنا أن نُفضي إلى نسائنا ، فنأتي عرفة تقطر مذاكيرُنا المنيَّ ! فقام النبي ﷺ فينا ، فقال : «قد علمتم أني أتقاكم لله ، وأصدقكم ، وأبركم ، ولولا هديي ، لحللت كما تحلون ، ولو استقبلتُ من أمري ما استدبرت ، لم أشُق الهديَ ، فحلوا» . فحللنا وسمعنا وأطعنا . [مسلم (١٢١٦)] .

### جواز إطلاق الإحرام

من أحرم إحرامًا مطلقًا، قاصدًا أداء ما فرض الله عليه، من غير أن يُعَيِّنُ نوعًا من هذه الأنواع الثلاثة؛ لعدم معرفته بهذا التفصيل، جاز وصح إحرامه. قال العلماء: ولو أَهَلُّ ولبي ـ كما يفعل الناس ـ قصدًا للنسك، ولم يُسَمِّ شيئًا بلفظه، ولا قصد بقلبه لا تمتعًا، ولا إفرادًا، ولا قرانًا، صحَّ حجه أيضًا. وفعل واحدًا من الثلاثة .

طواف القارن والمتمتع وسعيهما وأنه ليس لأهل الحرم إلا الإفراد : عن ابن عباس ، أنه سئل عن متعة الحج؟ فقال : أهلُّ المهاجرون ، والأنصار ، وأزواج النبي ﷺ في حجة الوداع وأهللنا ، فلما قدمنا مكة ، قال رسول الله ﷺ: «اجعلوا إهلالكم بالحج عمرةً ، إلا من قلَّدَ الهدي» . فَطفنا بالبيت وبالصفا والمروة ، وأتينا النساء، ولبسنا الثياب .

<sup>(</sup>١) هذا الاختلاف مبني على اختلافهم في حج رسول الله ﷺ. والصحيح أنه كان قارنًا لأنه كان قد ساق الهدي . (٢) لاسيما نحن – المصريين – وأمثالنا ممن لا يسوق معه هديًا ، فإن ساق الهدي كان القران أفضل .

<sup>(</sup>٣) لم يعزم عليهم : أي : لم يوجبه .

وقال: «من قلد الهدي، فإنه لا يحل له، حتى يبلغ الهدي محله». ثم أمرنا عشيَّة التروية أن نُهلَّ بالحج، فإذا فرغنا من المناسك، جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة، فقد تم حجنا وعلينا الهدي، كما قال الله - تعالى -: ﴿ فَنَ تَمَنَّعُ بِالنَّمْرَةِ إِلَى الْحَجَ فَمَا السَّيْسَرَ مِنَ الْمُدَيَّ فَنَ لَمْ يَجِد فَصِيامُ ثَلَنْكِ أَيَامٍ فِي الْحَجَ وَسَبَعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمُ الله - تعالى -: ﴿ فَنَ تَمَنَّعُ بِالنَّمْرَةِ إِلَى أَمُصارِكُم (١)، الشاة تَجَزئ. فجمعوا نسكين في عام بين الحج والعمرة، فإن الله أنزله في كتابه وسنة نبيه على أباحه للناس غير أهل مكة؛ قال الله تعالى: ﴿ وَالِي لِمَن لَمْ يَكُنْ أَهْلُمُ حَاضِي المَسْجِدِ الْحَرَةِ : ١٩٦]. وأشهر الحج التي ذكر الله - تعالى -؛ شوال، وذو القعدة، وذو الحجة، فمن تمتع في هذه الأشهر، فعليه دم أو صوم. رواه البخاري. [البخاري (١٩٧٢)].

1- وفي هذا الحديث دليل على أن أهل الحرم لا متعة لهم ولا قِران (٢)، وأنهم يحجون حجًّا مفردًا، ويعتمرون عمرةً مفردة. وهذا مذهب ابن عباس، وأبي حنيفة؛ لقول الله - تعالى - : ﴿ ذَلِكَ لِمَن لَمْ يَكُنُ أَهْلُهُ مَا مُخْرِي الله عبرةً مفردة . وهذا مذهب ابن عباس، وأبي حنيفة؛ لقول الله - تعالى - : ﴿ ذَلِكَ لِمَن لَمْ يَكُنُ أَهْلُهُ مَا هُمُ مَا مَعْ مَا مُورِ وَلَمْ الله الله على الله المحاوي ورجحه . وقال ابن عباس، وطاووس، وطائفة : هم أهل الحرم . قال الحافظ : وهو الظاهر . وقال الشافعي : من كان أهله على أقل مسافة تقصر فيها الصلاة . واختاره ابن جرير . وقالت الأحناف : من كان أهله بالميقات أو دونه ، والعبرة بالمقام ، لا بالمنشأ .

٢- وفيه ، أن على المتمتع أن يطوف ويسعى للعمرة أولًا ، ويُغني هذا عن طواف القدوم الذي هو طواف التحية ، ثم يطوف طواف الإفاضة بعد الوقوف بعرفة ، ويسعى كذلك بعده . أما القارن ، فقد ذهب الجمهور من العلماء إلى أنه يكفيه عمل الحج ، فيطوف طوافًا واحدًا "، ويسعى سعيًا واحدًا للحج والعمرة ، مثل المفرد (١٠) .

١- فعن جابر ﷺ قال : قَرَن رسول الله ﷺ الحجّ والعمرة ، وطاف لهما طوافًا واحدًا . رواه الترمذي ،
 وقال : حدیث حسن . [الترمذي (٩٤٧) وبنحوه ابن ماجه (٢٩٧٣)] .

٢- وعن ابن عمر ، أن رسول الله على قال : «من أَهَلَّ بالحج والعمرة ، أجزأه طواف واحدٌ وسعي واحدٌ» . رواه الترمذي ، وقال : حسن صحيحٌ غريب . وأخرجه الدارقطني ، وزاد : «ولا يحل منهما ، حتى يحل منهما جميعًا» . [الترمذي (٩٤٨) وبنحوه ابن ماجه (٢٩٧٥) والدارقطني (٢/ ٢٥٥)] .

٣- وروى مسلم، أن رسول الله ﷺ قال لعائشة: «طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة، يكفيك لحجك وعمرتك». [مسلم (١٢١١) (١٣٣)]. وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا بُدَّ من طوافين وسعيين. والأول أولى ؟ لقوة أدلته.

٤\_ وفي الحديث، أن على المتمتع والقارن هديًا، وأقله شاة، فمن لم يجد هديًا، فليصم ثلاثة أيام في

<sup>(</sup>١) أمصاركم: أي أوطانكم.

<sup>(</sup>٢) يرى مالك ، والشافعي ، وأحمد ، أن للمكي أن يتمتع ويقرن ، بدون كراهة ، ولا شيء عليه .

<sup>(</sup>٣) أي : طواف الإفاضة بعد الوقوف بعرفة .

<sup>(</sup>٤) والفرق بينهما أنه في حالة القران يقرن بينهما في نيته عند الإحرام .

الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله. والأولى، أن يصوم الأيام الثلاثة في العشر من ذي الحجة قبل يوم عرفة. ومن العلماء من جوَّز صيامها من أول شوال؛ منهم طاووس، ومجاهد. ويرى ابن عمر ـ رضي الله عنهما أن يصوم قبل يوم التروية، ويوم التروية، ويوم عرفة. فلو لم يصمها أو يصم بعضها قبل العيد، فله أن يصومها في أيام التشريق؛ لقول عائشة، وابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ : لم يُرخِّص في أيام التشريق أن يصومها في أيام التشريق بالله عنهما من الله عنهما من عائشة، والبخاري (١٩٩٨) عن ابن يصمم أن الإلم لمن لا يجد الهدي . رواه البخاري . [البخاري (١٩٩٧) عن عائشة، والبخاري (١٩٩٨) عن ابن عمر] . وإذا فاته صيام الأيام الثلاثة في الحج ، لزمه قضاؤها . وأما السبعة الأيام ، فقيل : يصومها إذا رجع إلى رحله . وعلى الرأي الأخير يصح صومها في الطريق . وهو مذهب مجاهد ، وعطاء . ولا يجب التتابع في صيام هذه الأيام العشرة . وإذا نوى وأحرم ، شرع له أن يلبي .

# التلبية(١)

مُحُكُمُها: أجمع العلماء على أن التلبية مشروعة ؛ فعن أم سلمة ـ رضي الله عنها ـ قالت: سمعت رسول الله على يقول: «يا آل محمد، من حج منكم فليهل (٢) في حجه . أو (٣) حجته» . رواه أحمد، وابن حبان . [أحمد (٢/ ٣١٧) وابن حبان (٣٩٢٠ و ٣٩٢٠)] . وقد اختلفوا في حكمها ، وفي وقتها ، وفي حكم من أخّرها ؛ فذهب الشافعي ، وأحمد إلى أنها سنّة ، وأنه يستحب اتصالها بالإحرام . فلو نوى النسك ولم يلبّ ، صح نسكه ، دون أن يلزمه شيء ؛ لأن الإحرام عندهما ينعقد بمجرد النية . ويرى الأحناف ، أن التلبية أو ما يقوم مقامها ـ مما هو في معناها ؛ كالتسبيح ، وسوق الهدي ـ شرط من شروط الإحرام ، فلو أحرم ولم يلبّ ، أو لم يسبّح ، أو لم يستو الهدي ، فلا إحرام له . وهذا مبنيّ على أنَّ الإحرام عندهم مركب من النيّة ، وعمل من أعمال الحج . فإذا نوى الإحرام ، وعمل عملًا من أعمال النسك ؛ فسبّع ، أو هلًا ، أو ساق الهدي ، ولم يلبّ ، فإن إحرام ه ينعقد ، ويلزمه بترك التلبية دمّ . ومشهور مذهب مالك ، أنها واحبة ، يلزم بتركها أو ترك اتصالها بالإحرام مع الطول دمّ .

لفظُهَا: روى مالك، عن نافع، عن ابن عمر - رضي الله عنهما ـ أن تلبية رسول الله ﷺ: «لَبَيك (١٥٤٩) اللهمَّ لَبَيك، لبيك لا شريك لك البخاري (١٥٤٩) اللهمَّ لبَيك، لبيك لا شريك لك» . [البخاري (١٥٤٩) ومسلم (١٥٤٨)] . قال نافع: وكان عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما ـ يزيد فيها: لبيّك، لبيّك، لبيّك، لبيك وسعّدَيْك (٥) ، والحير بيديك، لبيّك والرغباء (١) إليك والعمل . [سبق تخريجه] . وقد استحب العلماء الاقتصار على تلبية رسول الله ﷺ ، واختلفوا في الزيادة عليها ؛ فذهب الجمهور إلى أنه لا بأس بالزيادة

(٢) فليهل: أي ليرفع صوته بالتلبية . (٣)

<sup>(</sup>١) التلبية : مِن لبيك . بمنزلة التهلبل من «لا إله إلا الله » .

<sup>(</sup>٤) قال الزمخشيري : معنى لبيك : أي دوامًا على طاعتك ، وإقامة عليها مرةً بعد أُخرى ، من «لب» بالمكان ، « ألب» إذا أقام به .

<sup>(</sup>٥) وسعديك : أي إسعاد بعد إسعاد ، من المساعدة والمرافقة على الشيء .

<sup>(</sup>٦) الرغباء: أي الطلب والمسألة . والمعنى : الرغبة إلى من بيده الخير . وهو المقصود بالفعل .

عليها، كما زاد ابن عمر، وكما زاد الصحابة والنبي على يسمع ولا يقول لهم شيئًا. رواه أبو داود والبيهقي . [أبو داود (١٨١٢) والبيهقي (٥/٥)]. وكره مالك، وأبو يوسف: الزيادة على تلبية رسول الله

#### فضلها

١ - روى ابن ماجه عن جابر ضح قال: قال رسول الله على: «ما من محرم يضحي يومه (١٠ يُلبيّ حتى تغيب الشمس، إلا غابت ذنوبه فعاد كما ولدته أمه». [ابن ماجه (٢٩٢٥) وقال الهيثمي في المجمع (٢٢٤/٣): رواه الطبراني في الكبير. والبيهقي (٤٣/٥)].

٢ ـ وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «ما أهل مُهِلُ قط، إلا بُشِّرَ، ولا كبر مكبر قط إلا بُشِّرَ»
 قيل: يا نبي الله: بالجنة؟ قال: «نعم» . رواه الطبراني، وسعيد بن منصور.

٣ ـ وعن سهل بن سعد: أن النبي ﷺ قال: «ما من مسلم يلبى إلا لبى من عن يمينه وشماله، من حجر، أو شجر، أو شجر، أو مَدرِ (٢)، حتى تنقطع الأرض من هاهنا وهاهنا». رواه ابن ماجه، والبيهقي، والترمذي، والحاكم وصحّحه [الترمذي (٨٢٨) وابن ماجه (٢٩٢١) والبيهقي في الكبرى (٤٣/٥) وابن خزيمة (٢٦٣٤) والحاكم (١/١٥)].

### استحباب الجهر بها:

ا ـ عن زيد بن خالد: أن النبي ﷺ قال: « جاءني جبريل التَّكَيُّلُمْ فقال: مُرْ أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبية، فإنها من شعائر الحج». رواه ابن ماجه، وأحمد، وابن خزيمة، والحاكم وقال: صحيح الإسناد [ابن ماجه (٢٩٢٣) وابن خزيمة (٢٦٢٨) وابن حبان (٩٧٤) / موارد، والحاكم (٢٩٢٣) .

٢ ـ وعن أبي بكر صَحِيَّة أن رسول الله ﷺ سئل: أي الحج أفضل؟ فقال: «العج<sup>٣)</sup> والثبّ <sup>(٤)</sup>» . رواه الترمذي ، وابن ماجه . [الترمذي (٨٢٧) وابن ماجه (٢٩٢٤) والحاكم (١/١) .

٣ - وعن أبي حازم قال: «كان أصحاب رسول الله على إذا أحرموا ، لم يبلغوا الروحاء حتى تبح (٥) أصواتهم» . [البيهقي في سننه (٤٣/٥) من حديث عائشة ، ومجمع الزوائد (٢٢٧/٣) من حديث أنس] . وقد استحب الجمهور رفع الصوت بالتلبية ، لهذه الأحاديث: وقال مالك: لا يرفع (الملبي) الصوت في مسجد الجماعات بل يسمع نفسه ومن يليه ، إلا في مسجد منى والمسجد الحرام ، فإنه يرفع صوته فيهما . وهذا بالنسبة للرجال: أما المرأة فتسمع نفسها ومن يليها ، ويكره لها أن ترفع صوتها أكثر من ذلك . وقال عطاء: يرفع الرجال أصواتهم ، وأما المرأة فتسمع نفسها ، ولا ترفع صوتها .

<sup>(</sup>١) يضحي : أي يظل يومه .

<sup>(</sup>٣) العج: رفع الصوت بالتلبية .

 <sup>(</sup>٥) تبع: أي تغلظ وتخشن.

<sup>(</sup>٢) المدر: أي الحصى.

<sup>(</sup>٤) الثج: نحر الهدي.

المواطن التي تستحب التلبية فيها : تستحب التلبية في مواطن : عند الركوب ، أو النزول ، وكلما علا شرفًا(١) أو هبط واديًا(٢) ، أو لقي ركبًا ، وفي دبر كلّ صلاة ، وبالأسحار . قال الشافعي : ونحن نستحبها على كلّ حال .

وقتها : يبدأ المحرم بالتلبية من وقت الإحرام ، إلى رمي جمرة العقبة يوم النحر ، بأول حصاةٍ ثم يقطعها . فإن رسول الله ﷺ ، لم يزل يلبي حتى بلغ الجمرة . رواه الجماعة . وهذا مذهب الثوري ، والأحناف ، والشافعي ، وجمهور العلماء . وقال أحمد ، وإسحاق : يلبي حتى يرمي الجمرات جميعها ، ثم يقطعها . وقال مالك : يلبي حتى تزول الشمس من يوم عرفة ثم يقطعها ، هذا بالنسبة للحج . وأما المعتمر فيلبي حتى يستلم الحجر الأسود . فعن ابن عباس ـ رضي الله عنهما : «أن النبي ﷺ كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر» . رواه الترمذي ، قال : حديث حسن صحيح ، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم . (٣) [الترمذي (٩١٩)] .

استحباب الصلاة على النبي عَيْكُم والدعاء بعدها : عن القاسم بن محمد بن أبي بكر قال : يستحب للرجل ـ إذا فرغ من تلبيته ـ أن يصلّي على النبي ﷺ . وكان النبي ﷺ إذا فرغ من تلبيته سأل الله مغفرته ورضوانه ، واستعاذه من الناس . رواه الطبراني وغيره . [الطبراني في الكبير (٣٧٢١) وذكره الهيثمي في المجمع (۲۲٤/۳) والدارقطني (۲۳۸/۲)] .

## ما يباح للمحرم

١ ـ الاغتسال وتغيير الرداء والإزار: فعن إبراهيم النخعي قال: كان أصحابنا إذا أتوا بئر ميمون اغتسلوا ، ولبسوا أحسن ثيابهم . [ذكره ابن حجر في فتح الباري (٤٠٦/٣)] . وعن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: أنه دخل حمام الجحفة وهو محرم ، قيل له : أتدخل الحمام وأنت محرم؟ فقال : إن الله ما يعبأك بأوساخنا شيئًا . وعن جابر ﴿ فَيُظِّيُّهُ قال : يغتسل المحرم ، ويغسل ثوبه ، وعن عبد الله بن حنين : أن ابن عباس ، والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواء<sup>(٥)</sup> ، فقال ابن عباس : يغسل المحرم رأسه ، وقال المسور : لا يغسل المحرم رأسه، قال : فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري، فوجدته يغتسل بين القرنين(٦)، وهو يستتر بثوب، فسلمت عليه، فقال: من هذا؟ فقلت: أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك ابن عباس، يسألك: كيف كان رسول الله ﷺ يغتسل، وهو محرم؟ قال: فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه(٧) ، حتى بدا لي رأسه ، ثم قال لإنسان يصب عليه الماء ، اصبب ، فصب على رأسه ، ثم حرك رأسه بيده، فأقبل بهما وأدبر، فقال: هكذا رأيته ﷺ يفعل. رواه الجماعة، إلا الترمذي. [البخاري (١٨٤٠) ومسلم (١٢٠٥) وأبو داود (٨٤٠) والنسائي (١٢٨/٥) وابن ماجه (٢٩٣٤) وأحمد (٢١/٥)] . وزاد

<sup>(</sup>١) الشرف: المكان المرتفع. (٢) الوادي: المكان المنخفض.

<sup>(</sup>٣) قال : إذا أحرم من الميقات قطع التلبية بدخول الحرم . وإن أحرم من اُلجعرانة أو التنعيم قطعها إذا دخل بيوت مكة . (٥) الأبواء: اسم مكان.

<sup>(</sup>٤) ما يعبأ: أي لا يصنع. (٦) القرنين: طرفي البئر.

<sup>(</sup>v) طأطأ: أي أزاله عن رأسه.

البخاري في رواية: فرجعت إليهما فأخبرتهما، فقال المسور لابن عباس: لا أماريك (١) أبدًا. قال الشوكاني: والحديث يدل على جواز الاغتسال للمحرم، وتغطية الرأس باليد حاله ـ أي حال الاغتسال. قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المحرم يجب أن يغتسل من الجنابة، واختلفوا فيما عدا ذلك. وروى مالك في « الموطأ » عن نافع: أن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ كان لا يغسل رأسه وهو محرم، إلا من الاحتلام. [مالك في الموطإ (٢١٤/١)]. وروي عن مالك: أنه كره للمحرم أن يغطي رأسه في الماء. ويجوز استعمال الصابون وغيره من كل ما يزيل الأوساخ كالأشنان والسدر (٢) والحيطمي. وعند الشافعية والحنابلة، يجوز أن يغتسل بصابون له رائحة، وكذلك يجوز نقض الشعر وامتشاطه، وقد أمر النبي على عائشة فقال: «انقضي رأسك وامتشطي». رواه مسلم. [مسلم (١٢١١)]. قال النووي: نقض الشعر والامتشاط بالا لعذر، ولا بأس بحمل متاعه على رأسه.

٢ ـ لبس التبان: وروى البخاري، وسعيد بن منصور عن عائشة: أنها كانت لا ترى بِالتُبَّانِ<sup>(٣)</sup> بأسًا للمحرم. [البخاري تعليقًا (٣٦٩/٣)].

**٣ ـ تغطية وجهه**: روى الشافعي ، وسعيد بن منصور ، عن القاسم قال : كان عثمان بن عفان ، وزيد بن ثابت ، ومروان بن الحكم يخمرون<sup>(٤)</sup> وجوههم وهم محرمون . وعن طاووس : يغطي المحرم وجهه من غبار ، أو رماد . وعن مجاهد قال : كانوا إذا هاجت الريح غطوا وجوههم ، وهم محرمون .

٤ - لبس الحقين للمرأة: لما رواه أبو داود، والشافعي عن عائشة: أن رسول الله على قد كان رخص للنساء في الحقين. [أبو داود (١٨٣١) والبيهقي (٥٢/٥)].

• تغطية رأسه ناسيًا: قالت الشافعية: لا شيء على من غطى رأسه ناسيًا، أو لبس قميصه ناسيًا. وقال عطاء: لا شيء عليه، ويستغفر الله ـ تعالى. وقالت الأحناف، عليه الفدية. وكذلك الخلاف فيما إذا تطيب ناسيًا، أو جاهلًا. قاعدة الشافعية: أن الجهل والنسيان، عذرٌ يمنع وجوب الفدية في كل محظور، ما لم يكن إتلافًا كالصيد، وكذلك الحلق والقَلْم (٥)، على الأصح عندهم، وسيأتي ذلك في موضعه.

7 ـ الحجامة ، وفقء الدمل ، ونزع الضرس ، وقطع العرق : قد ثبت أن رسول الله ﷺ احتجم وهو محرم وسط رأسه (٢) . وقال مالك : لا بأس للمحرم أن يفقأ الدمل ، ويربط الجرح ، ويقطع العرق إذا احتاج . وقال ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ : المحرم ينزع ضرسه ، ويفقأ القرحة . قال النووي : إذا أراد المحرم الحجامة لغير حاجة ، فإن تضمنت قطع شعر فهي حرام ؛ لقطع الشعر ، وإن لم تتضمنه جازت عند الجمهور ، وكرهها مالك . وعن الحسن : فيها الفدية ، وإن لم يقطع شعرًا . وإن كان لضرورة جاز قطع الشعر وتجب الفدية . وخص أهل الظاهر الفدية بشعر الرأس .

<sup>(</sup>١) أماريك : أي أجادلك .

<sup>(</sup>٣) التبان : سروال قصير . قال الحافظ : هذا رأي رأته عائشة ، والأكثرون على أنه لا فرق بين التبان والسراويل ، في منعه للمحرم . (٤) يخمرون : أي يسترون .

<sup>(</sup>٦) قال ابن تيمية: لا يمكن ذلك إلا مع حلق بعض الشعر.

حك الرأس والجسد: فعن عائشة ـ رضي الله عنها ـ: أنها سئلت عن المحرم يحك جسده؟ قالت: نعم فليحككه وليشدد . رواه البخاري، ومسلم، ومالك، وزاد: ولو ربطت يداي ولم أجد إلا رجلي لحككت . [البخاري مختصرًا، معلقًا (٤/٥٥) ومالك في الموطإ (٣٥٨/١)] . ورُوِيَ مثل ذلك عن ابن عباس، وجابر، وسعيد بن جبير، وعطاء، وإبراهيم النخعي .

٨، ٩ - النظر في المرآة وشم الريحان: روى البخاري عن ابن عباس - رضي الله عنهما قال: المحرم يشم الريحان وينظر في المرآة ويتداوى بأكل الزيت والسمن . [البخاري تعليقًا في كتاب الحج ، باب (١٨) الطبب عند الإحرام] . وعن عمر بن عبد العزيز: أنه كان ينظر فيها وهو محرمٌ ويتسوك وهو محرمٌ . وقال ابن المنذر: أجمع العلماء على أن للمحرم أن يأكل الزيت والشحم والسمن، وعلى أن المحرم ممنوعٌ من استعمال الطيب في جميع بدنه . وكره الأحناف والمالكية المكث في مكان فيه روائح عطرية ، سواء أقصد شمها أم لم يقصد . وعند الحنابلة والشافعية : إن قصد حرم عليه ، وإلا فلا . وقالت الشافعية : ويجوز أن يجلس عند العطار في موضع يبخر ، لأن في المنع من ذلك مشقة ، ولأن ذلك ليس بطيب مقصود ، والمستحب أن يتوقى ذلك إلا أن يكون في موضع قربة ، كالجلوس عند الكعبة وهي تجمر ، فلا يكره ذلك ، لأن الجلوس عندها قربة ، فلا يستحب تركها لأمر مباح . وله أن يحمل الطيب في خرقة أو قارورة ولا فدية عليه .

١١ - شد الهميان في وسط المحرم ليحفظ فيه نقوده ونقود غيره ولبس الحاتم: قال ابن
 عباس: لا بأس بِالهِمْيَان، والحاتم، للمحرم.

١٢ - الاكتحال: قال ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: يكتحل المحرم بأي كحلٍ إذا رمد ، ما لم يكتحل بطيب ، ومن غير رمد . وأجمع العلماء على جوازه للتداوي لا للزينة .

17 - تظلل المحرم بمظلة أو خيمة أو سقف ونحو ذلك: قال عبد الله بن عامر: خرجت مع عمر في فكان يطرح النطع على الشجرة ، فيستظل به وهو محرم . أخرجه ابن أبي شيبة . [البيهةي في السنن الكبرى (٥/١٧)] . وعن أم الحصين ـ رضي الله عنها ـ قالت : «حججت مع رسول الله علي حجة الوداع ؛ فرأيت أسامة بن زيد ، وبلالًا ، أحدهما آخذ بخطام ناقة النبي علي ، والآخر رافع ثوبه يستره من الحر ، حتى رمى جمرة العقبة» . أخرجه أحمد ، ومسلم . [مسلم (١٢٨٩) (٢١٢) ، وأحمد (٢/٢٠٤)] . وقال عطاء : يستظل المحرم من الشمس ، ويستكن من الريح والمطر . وعن إبراهيم النخعي : أن الأسود بن يزيد ؛ طرح على رأسه كساء يستكن به من المطر ، وهو محرم .

1 2 - الخضاب بالحناء: ذهبت الحنابلة إلى أنه لا يحرم على المحرم ، ذكرًا كان أو أنثى ، الاختصاب بالحناء ، في أي جزء من البدن ما عدا الرأس . وقالت الشافعية : يجوز للرجل الخضاب بالحناء حال الإحرام في جميع أجزاء جسده ، ما عدا اليدين والرجلين ، فيحرم خضبهما بغير حاجة ، وكذا لا يغطي رأسه بحناء تخينة . وكرهوا للمرأة الخضاب بالحناء حال الإحرام إلا إذا كانت معتدة من وفاة ، فيحرم عليها ذلك ، كما

يحرم عليها الخضاب إذا كان نقشًا، ولو كانت معتدة. وقالت الأحناف والمالكية: لا يجوز للمحرم أن يختضب بالحناء في أي جزء من البدن، سواء أكان رجلًا أم امرأة، لأنه طيب والمحرم ممنوع من التطيب. وعن خولة بنت حكيم عن أمها: أن النبي على قال لأم سلمة: «لا تطيبي وأنت محرمة، ولا تمسي الحناء فإنه طيب». رواه الطبراني في الكبير، والبيهقي في المعرفة، وابن عبد البر في التمهيد. [الطبراني في الكبير (٤١٨/٢٣)].

• ١ - ضرب الخادم للتأديب: فعن أسماء بنت أبي بكر قالت: «خرجنا مع رسول الله على محجّاءًا، حتى إذا كنا بالعَرْجِ (١) ، فنزل رسول الله على ، ونزلنا فجلست عائشة إلى جنب رسول الله على ، وجلست إلى جنب أبي بكر، وكانت زمالة (٢) رسول الله على وزمالة أبي بكر واحدة ، مع غلام لأبي بكر، فجلس أبو بكر ينتظر أن يطلع الغلام ، فطلع ، وليس معه بعيره ، فقال : أين بعيرك؟ قال : أضللته البارحة ، فقال أبو بكر : بعير واحد تُضِللُه؟ فطفق يضربه ، ورسول الله على ينتسم ، ويقول : «انظروا لهذا المحرم ما يصنع ، ويبتسم» . رواه المحرم ما يصنع ، ويبتسم» . رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه [أبو داود (١٨١٨) وابن ماجه (٢٩٣٣) وأحمد (٢٤٤/٦)] .

**١٦ ـ قتل الذباب والقراد والنمل**: فعن عطاء أن رجلًا سأله عن القرادة والنملة تدب عليه وهو محرم فقال: ألق عنك ما ليس منك. وقال ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: لا بأس أن يقتل المحرم القرادة والحَلَمَة (٢) . ويجوز نزع القراد من البعير للمحرم . فعن عكرمة أن ابن عباس أمره أن يقرد (١) بعيرًا وهو محرم ، فكره ذلك عكرمة ، قال : قم فانحره ، فنحره ، قال : لا أم لك (٥) ، كم قتلت فيه من قرادة ، وحملة ، وحمنانة (١) .

17 - قتل الفواسق الخمس وكل ما يؤذي: فعن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: «خمسٌ من الدواب كلهن فاسقٌ (٢) يقتلن في الحرم (١ الغراب ، والحدأة ، والعقرب ، والفأر ، والكلب العقور» . رواه مسلم ، والبخاري ، وزاد : «والحية» . [البخاري (١٨٢٩) ومسلم (١١٩٨) وأحمد (١٦٨) وأحمد (١٩٨٦) . وقد اتفق العلماء على إخراج غراب الزرع ، وهو الغراب الصغير الذي يأكل الحب . ومعنى الكلب العقور : كلّ ما عقر الناس وأخافهم ، وعدا عليهم ، مثل الأسد ، والنمر ، والفهد ، والذئب . لقول الله تعالى : ﴿يَسَعُلُونَكُ مَا أَيْلُ أَيْلُ الله وَالله الله وَالله وَاله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله

 <sup>(</sup>١) العرج: اسم موضع بين مكة والمدينة.
 (٣) الحلمة: أكبر القراد.

 <sup>(</sup>٦) الحلمة: أكبر القراد.
 (٥) لا أم لك: سب وذم ، وقد يكثر على الألسنة ولا يقصد به.
 (٦) الحمنانة: أقل من الحلمة .

 <sup>(</sup>٧) سميت بهذا الاسم لخروجها عن حكم غيرها من الحيوانات، في تحريم قتل المحرم لها، فإن الفسق معناه الخروج. وقيل: إنما وصفت بهذا الوصف لخروجها عن غيرها بالإيذاء، والإفساد، وعدم الانتفاع.
 (^) والحل أيضًا: وهو رواية مسلم.

<sup>(</sup>٩) الجوارح: الكواسب التي تصاد، وهي سباع البهائم والطير، كالكلب والصقر. مكلبين: أي معلمين.

قال ابن تيمية: وللمحرم أن يقتل ما يؤذي - بعادته - الناس ، كالحية ، والعقرب ، والفأرة ، والغراب ، والكلب العقور . وله أن يدفع ما يؤذيه من الآدميين ، والبهائم ، حتى لو صال عليه أحد ولم يندفع إلا بالقتال قاتله . فإن النبي على قال : «من قتل دون ماله فهو شهيد ، ومن قتل دون دمه فهو شهيد ، ومن قتل دون حرمته فهو شهيد » . [أبو داود (٢٧٧١) والنسائي (١١٦/٧) والترمذي دينه فهو شهيد ، ومن قتل دون حرمته فهو شهيد » . [أبو داود (٢٧٧١) والنسائي (١١٦/٧) والترمذي دينه فهو شهيد ، وله قتلها ، ولا شيء عليه ، وإلقاؤها أهون من قتلها . وكذلك مما يتعرض له من الدواب فينهى عن قتله ، وإن كان في نفسه مُحرّمًا كالأسد ، والفهد ، فإذا قتله فلا جزاء عليه في أظهر أقوال العلماء . وأما التفلي بدون التأذي فهو من الترفه فلا يفعله ، ولو فعله فلا شيء عليه .

### محظورات الإحرام

حظر الشارع على المحرم أشياء ، وحرمها عليه ، نذكرها فيما يلي :

١ - الجماع ودواعيه: كالتقبيل، واللمس لشهوة، وخطاب الرجل المرأة فيما يتعلق بالوطء.

٢ ـ اكتساب السيئات ، واقتراف المعاصى التي تخرج المرء عن طاعة الله .

٣ ـ المخاصمة مع الرفقاء والخدم وغيرهم.

والأصل في تحريم هذه الأشياء، قول الله تعالى : ﴿ فَمَن فَرَضَ فِيهِكَ ٱلْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوفَ وَلَا جِـدَالَ فِى ٱلْحَجُّ ﴾ (١) [ البقرة : أن النبي ﷺ قال : «من حج ولم المحجُّ ﴾ (١٥٢١) والبقرة : أن النبي ﷺ قال : «من حج ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه » . [البخاري (١٥٢١) ومسلم (٣٥٠)] .

3 - لبس الخيط (٢) كالقميص والبرنس والقباء (٢) والجبة والسراويل، أو لبس المخيط كالعمامة، والطربوش ونحو ذلك مما يوضع على الرأس. وكذلك يحرم لبس الثوب المصبوغ بما له رائحة طيبة، كما يحرم لبس الخفّ والحذاء (١) فعن ابن عمر - رضي الله عنهما -: أن النبي على قال: «لا يلبس المحرم القميص، ولا العمامة، ولا البرنس (٥) ولا السراويل، ولا ثوبًا مسه ورس (٦)، ولا زعفران، ولا الحقين، إلا أن يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين». رواه البخاري، ومسلم . [البخاري (١٥٤٦) ومسلم (١٥٤٦)] . وقد أجمع العلماء على أن هذا مختص بالرجل. أما المرأة فلا تلحق به، ولها أن تلبس جميع ذلك، ولا يحرم عليها إلا الثوب الذي مسه الطيب والنقاب (٧) والقفازان (٨)، لقول ابن عمر - رضي

الجدال المنهي عنه هنا: هو الجدال بغير علم، أو الجدال في باطل، أما الجدال في طلب الحق فهو مستحب أو واجب ﴿ وَجَدْدِلْهُمْرُ بِاللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْحَدَالُ فَي طلب الحق فهو مستحب أو واجب ﴿ وَجَدْدِلْهُمْرُ بِاللَّهِ عَلَى الْحَدَالُ اللَّهِ عَلَى الْحَدَالُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَا عَلَا عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّمْ عَلَا عَلَّا عَل

<sup>(</sup>٢) المخيط: ما لبس على قدر العضو.

<sup>(</sup>٤) الحذاء: في اللغة العامية المصرية: الجزمة، أو الكندرة.

<sup>(</sup>٦) الورس: نبت أصفر طيب الريح يصبغ به . (٨) القفازان: الجوانتي ، الكفوف .

<sup>(</sup>٣) القباء: القفطان.

<sup>(ُ</sup>ه) البرنس: كلِّ ثوب رأسه منه .

<sup>(</sup>v) النقاب: ما يستر الوجه كالبرقع.

الله عنهما -: (أنهى النبي بي النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب، وما مس الورس، والزعفران من الثياب، ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب، من معصفر(۱) أو خز(۲) أو حلي(۳)، أو سراويل أو قميص، أو خف». رواه أبو داود والبيهقي والحاكم ورجاله رجال الصحيح. [أبو داود (١٨٢٧) والبيهقي (٥٧٤) والمباكم (٤٧/٥)]. قال البخاري: ولبست عائشة الثياب المعصفرة وهي محرمة وقالت: لا تلثم، ولا تتبرقع، ولا تلبس ثوبًا بورس ولا زعفران. وقال جابر: لا أرى المعصفر طيبًا. ولم تر عائشة بأسًا بالحلي، والثوب الأسود، والمورد، والحفّ للمرأة. وعند البخاري، وأحمد عنه: أن النبي على قال: (الا بالحلي، والثوب الأسود، والمورد، والحفّ للمرأة. وعند البخاري، وأحمد (١٨٣٨)]. وفي هذا دليل على أن تتقب المرأة في وجهها وكفيها. قال العلماء: فإن سترت وجهها، بشيء فلا بأس (٤٠). ويجوز ستره عن الرجل بمظلة ونحوها، ويجب ستره إذا خيفت الفتنة من النظر. قالت عائشة: (كان الركبان يمرون بنا، ونحن مع رسول الله على محرمات، فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها (٥) على وجهها، فإذا جاوزوا بنا كشفناه». رواه أبو داود، وابن ماجه وأبو داود (١٨٣٣) وابن ماجه (٢٩٣٥)]. وممن قالوا بجواز سدل الثوب، عطاء، ومالك، والثوري والشافعي، وأحمد، وإسحاق.

الرجل الذي لا يجد الإزار ولا الرداء ولا النعلين: من لم يجد الإزار والرداء، أو النعلين لبس ما وجده. فعن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: أن النبي على خطب بعرفات وقال: «إذا لم يجد المسلم إزارًا فليلبس السراويل، وإذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين» (٢) . رواه أحمد، والبخاري، ومسلم . [البخاري فليلبس السراويل، وإذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين واية لأحمد، عن عمرو بن دينار: أن أبا الشعثاء أخبره عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أنه سمع النبي على ـ وهو يخطب ـ يقول: «من لم يجد إزارًا ووجد سراويل فليلبسها، ومن لم يجد نعلين ووجد خفين فليلبسهما» . قلت: ولم يقل: ليقطعهما؟ قال: لا . وأحمد (٢٨٨١)] . وإلى هذا ذهب أحمد فأجاز للمحرم، لبس الخفّ والسراويل، للذي لا يجد النعلين والإزار، على حالهما، استدلالًا بحديث ابن عباس وأنه لا فدية (٢) عليه . وذهب جمهور العلماء: إلى اشتراط قطع الخفّ دون الكعبين لمن لم يجد النعلين، لأن الخفّ يصير بالقطع كالنعلين . لحديث ابن عمر وفيه إلا أن يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين . ويرى الأحناف شق السراويل ونقها لمن لا يجد الإزار، فإذا لبسها على حالها لزمته الفدية . وقال مالك والشافعي: لا يفتق السراويل ويلبسها على حالها ، ولا فدية عليه ؛ لما رواه جابر بن زيد عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أن النبي علي ويلبسها على حالها ، ولا فدية عليه ؛ لما رواه جابر بن زيد عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أن النبي علي ويلبسها على حالها ، ولا فدية عليه ؛ لما رواه جابر بن زيد عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أن النبي يتهما ـ أن النبي ويكونا أنه المن ويه ويلبسها على حالها ، ولا فدية عليه ؛ لما رواه جابر بن زيد عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أن النبي ويكونا أنه المنه ويقه ويكونا أنه المنه ويلبسها على حالها . ولا فدية عليه ؛ لما رواه جابر بن زيد عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أن النبي ويكونا أسراء ويول المناب ويوله ويقون المناب ويوله ويقون المناب ويوله ويفيه ويكونا أنه ويوله ويوله

(٢) الخز: نوع من الحرير.

<sup>(</sup>١) المعصفر: المصبوغ بالعصفر.

<sup>(</sup>۱) المصمر . المصبوع بالعصفر . (۳) حلي : ما تتزين به المرأة .

ر ) (ع) اشتراط المجافاة عن الوجه ضعيف لا أصل له . أفاده ابن القيم ، كذلك حديث إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها .

<sup>(</sup>٥) الجلباب: الملحفة.

<sup>(ُ</sup>٣) أي : إذا لم يجد هذه الأشياء تباع ، أو وجدها ، ولكن ليس معه ثمن فاضل عن حوائجه الأصلية .

<sup>(</sup>٧) رجح هذا ابن القيم.

قال: «إذا لم يجد إزارًا فليلبس السراويل، وإذا لم يجد النعلين فليلبس الخفّين، وليقطعهما أسفل من الكعبين». رواه النسائي بسند صحيح. [البخاري (٥٨٠٤) ومسلم (١١٧٨) والنسائي (١٣٣/٥)]. فإذا لبس السراويل، ووجد الإزار لزمه خلعه. فإذا لم يجد رداء لم يلبس القميص، لأنه يرتدي به ولا يمكنه أن يتّزر بالسراويل.

• عقد النكاح لنفسه أو لغيره ، بولاية ، أو وكالة : ويقع العقد باطلاً ، لا تترتب عليه آثاره الشرعية . لما رواه مسلم وغيره ، عن عثمان أن رسول الله على قال : «لا يَنكح المحرم ، ولا يُنكح ، ولا يخطب» . رواه الترمذي وليس فيه «ولا يخطب» . وقال : حديث حسن صحيح . والعمل على هذا عند بعض أصحاب النبي على ، وبه يقول مالك ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، ولا يرون أن يتزوج المحرم ، وإن نكح فنكاحه باطل . [مسلم (٩٤٨) وأبو داود (١٨٤٢) والترمذي (٨٤٠) والنسائي (١٩٢٥) وابن ماجه (١٩٦٦) وأحمد باطل . [مسلم (١٩٢٩) وأبو داود (١٨٤٦) والترمذي (١٤٠١) والنسائي (١٩٢٥) وابن ماجه (١٨٤١) والترمذي (١٤١٠) والرمذي : وما ورد من أن النبي على : «تزوج ميمونة وهو محرم» فهو معارض بما رواه مسلم : «أنه تزوجها ، وهو حلال» . [البخاري (٨٤٨) ومسلم (١٤١٠) (٢٤، ٤٧) وأبو داود (١٨٤٤) والترمذي (٢٤٨) والترمذي (١٨٤٢) والترمذي (٢٤٨) والترمذي (٢٤٨) والترمذي (٢٤٨) والترمذي النبي عمونة ، لأنه على تزوجها في طريق مكة ، فقال : بعضهم : تزوجها وهو حلالٌ ، وظهر أمر تزوجها وهو محرمٌ ، ثم بنى بها وهو حلالٌ بسرفي ، في طريق مكة . وذهب الأحناف إلى جواز عقد النكاح للمحرم ، لأن الإحرام لا يمنع صلاحية المرأة للعقد عليها ، وإنما يمنع الجماع ، لا صحة العقد .

7، ٧ - تقليم الأظفار وإزالة الشعر بالحلق، أو القص، أو بأية طريقة، سواء كان شعر الرأس أم غيره، لقول الله تعالى: ﴿وَلَا غَلِقُواْ رُءُوسَكُمْ حَتَى بَبُلغَ الْمَدَى عَلِمَهُ ﴾ [البقرة: ١٩٦]. وأجمع العلماء: على حرمة قلم الظفر للمحرم، بلا عذر، فإن انكسر، فله إزالته من غير فدية. ويجوز إزالة الشعر، إذا تأذّى ببقائه، وفيه الفدية إلا في إزالة شعر العين، إذا تأذّى به المحرم، فإنه لا فدية فيه (١٠)؛ قال الله تعالى: ﴿فَنَ كَانَ مِنكُم مَرِيضًا أَوْ بِهِ الْمُحرم، فإنه لا فدية فيه (١٠)؛ وسيأتى بيان ذلك.

٨- التطيب في الثوب أو البدن؛ سواء أكان رجلًا أم امرأة؛ فعن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن عمر وجد ريح طيب من معاوية، وهو محرم ، فقال له: ارجع فاغسله؛ فإني سمعت رسول الله عنول : «الحاج؛ الشعث التفل». رواه البزار بسند صحيح ، [أحمد (٦/ ٣٢٥) والبزار (٩٩٠) وذكره الهيثمي في المجمع (٣/ ٢١٨)] . ولقول رسول الله عني : «أما الطيب الذي بك ، فاغسله عنك» . ثلاث مرات . وأحمد (٤/ ٢٢) والنسائي (٥/ ١٣١) والبيهقي (٧/ ٥٠)] . وإذا مات المحرم ، لا يوضع الطيب في غسله ، ولا في كفنه "؛ لقوله عني - فيمن مات محرمًا - : «لا تخمروا رأسه ، ولا تمسوه طيبًا؛ فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا» . [البخاري (٢١٧) ومسلم (٢٠٢١)] . وما بقي من الطيب الذي وضعه في بدنه أو ثوبه ، قبل الإحرام ، فإنه لا بأس به . ويباح شم ما لا ينبت للطيب ؛ كالتفاح ، والسَّفَوْجِل ، فإنه يشبه سائر النبات في

<sup>(</sup>١) قالت المالكية: فيه الفدية.

أنه لا يقصد للطيب، ولا يتخذ منه. وأما حكم ما يصيب المحرم من طيب الكعبة، فقد روى سعيد بن منصور، عن صالح بن كيسان، قال: رأيت أنس بن مالك، وأصاب ثوبه، وهو محرم، من خلوق الكعبة، فلم يغسله. وروي عن عطاء، قال: لا يغسله، ولا شيء عليه. وعند الشافعية: من تعمد إصابة شيءٍ من ذلك أو أصابه، وأمكنه غسله، ولم يبادر إليه، فقد أساء، وعليه الفدية.

P. لبس التوب مصبوعًا ، بما له رائحة طيبة : اتفق العلماء على حرمة لبس الثوب المصبوغ ، بما له رائحة طيبة ، إلا أن يُغْسَل ، بحيث لا تظهر له رائحة ؛ فعن نافع ، عن ابن عمر \_ رضي الله عنهما \_ أن النبي على الله : «لا تلبسوا ثوبًا مسه ورس أو زعفران ، إلا أن يكون غسيلًا» . يعني ، في الإحرام . رواه ابن عبد البر ، والطحاوي . [الطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ١٣٦) باب لبس الثوب الذي قد مشه ورس وزعفران ، رقم والطحاوي أن نصب الراية (٣/ ٢٩)] . ويكره لبسه لمن كان قدوةً لغيره ؛ لئلا يكون وسيلة لأن يلبس العوام ما يحرم ، وهو المطيب ؛ لما رواه مالك ، عن نافع ، أنه سمع أسلم \_ مولى عمر بن الخطاب \_ يحدث عبد الله بن عمر ، أن عمر بن الخطاب رأى على طلحة بن عبيد الله ثوبًا مصبوعًا وهو محرمٌ ، فقال عمر : ما هذا الثوب المصبوغ يا طلحة؟ فقال طلحة : يا أمير المؤمنين ، إنما هو مدر (١٠) ، فقال عمر : إنكم \_ أيها الرهط \_ أئمة يقتدي بكم الناس ، فلو أن رجلًا جاهلًا رأى هذا الثوب ، لقال : إن طلحة بن عبيد الله كان يلبس للياب المصبغة في الإحرام ، فلا تلبسوا \_ أيها الرهط \_ شيئًا من هذه الثياب المصبغة . [مالك في الموطأ ١/ ٢٣٦] . وأما وضع الطيب في مطبوخ أو مشروب ، بحيث لم يبق له طعم ، ولا لون ، ولا ريح ، إذا تناوله المحرم ، فلا فدية عليه . وإن بقيت رائحته ، وجبت الفدية بأكله ، عند الشافعية . وقالت الأحناف : لا فدية عليه ؛ لأنه لم يقصد به الترفه بالطيب .

• ١- التعرض للصيد: يجوز للمحرم أن يصيد صيد البحر، وأن يتعرض له، وأن يشير إليه، وأن يأكل منه، وأنه يحرم عليه التعرض لصيد البر<sup>(۲)</sup> بالقتل أو بالذبح، أو الإشارة إليه إن كان مرئيا، أو الدلالة عليه إن كان غير مرئي، أو تنفيره. وأنه يحرم عليه إفساد بيض الحيوان البري، كما يحرم عليه بيعه وشراؤه، وحلب لبنه؛ الدليل على هذا قول الله تعالى: ﴿أَحِلَ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَنَعًا لَكُمْ وَلِلسَيَارَةُ وَحُرِمَ عَلَيَهُم صَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَنَعًا لَكُمْ وَلِلسَيَارَةُ وَحُرِمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ مَا دُمْتُدَ حُرُمًا ﴾ [المائدة: ٩٦].

1 1 \_ الأكلّ من الصيد: يحرم على المحرم الأكل من صيد البر الذي صيد من أجله ، أو صيد بإشارته إليه ، أو بإعانته عليه ؛ لما رواه البخاري ، ومسلم ، عن قتادة : أن رسول الله عليه عليه عرج حاجًا ، فخرجوا معه ، فصرف طائفة منهم \_ فيهم أبو قتادة \_ فقال : «خذوا ساحل البحر ، حتى نلتقي» . فأخذوا ساحل

<sup>(</sup>١) مدر: أي: مصبوغة بالمغرة. وهو الدر الأحمر الذي يصبغ به الثياب.

 <sup>(</sup>٢) البري: هو ما يكون توالده وتناسله في البر، وإن كان يعيش في الماء. والبحري: بخلافه عند الجمهور، وعند الشافعية: البري ما يعيش في البر فقط، أو في البر والبحر. والبحري: ما لا يعيش إلا في البحر.

<sup>(</sup>٣) قصر الشافعي والحنابلة: الحرمة على الصيد المأكول من الوحش والطير، فقالوا بحرمة قتله دون غيره من حيوانات البر، فإنه يجوز قتلها عندهم. والجمهور يرى تحريم قتلها جميعًا، سواء أكانت مأكولة أم غير مأكولة إلا ما استثناه الحديث: « حمس يقتلن في الحل والحرم ..» إلخ.

البحر، فلما انصرفوا أحرموا كلهم، إلا أبا قتادة لم يحرم، فبينما هم يسيرون، إذا رأوا مُحمُرَ وَحْش، فحمل أبو قتادة على الحمر فعقر منها أتانًا ،(١) فنزلوا فأكلوا من لحمها ، وقالوا : أنأكل لحم صيد ، ونحن محرمون؟ فحملنا ما بقى من لحم الأتان ، فلما أتوا رسول الله ﷺ ، قالوا : يا رسول الله ، إنا كنا أحرمنا ، وقد كان أبو قتادة لم يحرم ، فرأينا حُمُرَ وَحُش ، فحمل عليها أبو قتادة فعقر منها أتانًا ، فنزلنا فأكلنا من لحمها ، ثم قلنا : أنأكل لحم صيد ، ونحن محرمون؟ فحملنا ما بقي من لحمها . قال : «أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها ، أو أشار إليها؟» قالوا: لا. قال: «فكلوا ما بقى من لحمها». [البخاري (١٨٢٤) ومسلم (١١٩٦) (٩٥ - ٦٠) وأحمد (٣٠١/٥)]. ويجوز له أن يأكل من لحم الصيد الذي لم يصِدْه هو ، أو لم يُصَدْ من أجله ، أوَّ لم يشر إليه ، أو يعين عليه ؛ لما رواه المطلب ، عن جابر ﷺ أن النبي ﷺ قال : «صيـد البـر لكم حلالٌ وأنتم حرمٌ ، ما لم تصيدوه ، أو يُصَدُّ لكم» . رواه أحمد ، والترمذي ، وقال : حديث جابر مفسر ، والمطلب لا نعرف له سماعًا من جابر . والعمل على هذا عند بعض أهل العلم ، لا يرون بأكل الصيد للمحرم بأسًا إذا لم يصِدْه ، أو يُصَدْ من أجله . [ أبو داود (١٨٥١) والترمذي (٨٤٦) والنسائي (١٨٧/٥) وأحمد (٣/ ٣٦٢)]. قال الشافعي : هذا أحسن حديث روي في هذا الباب وأقْيَسُ. وهو قول أحمد، وإسحاق. وبمقتضاه قال مالك أيضًا، والجمهور. فإن صاده، أو صيد له فهو حرامٌ؛ سواء صيد له بإذنه أم بغير إذنه ، أما إن صاده حلال لنفسه ولم يقصد المحرم ، ثم أهدى من لحمه للمحرم أو باعه ، لم يحرم عليه . وعن عبد الرحمن بن عثمان التيمي ، قال : خرجنا مع طلحة بن عبيد الله ، ونحن حُرُمٌ ، فأهدى له طير ، وطلحة راقد، فمنا من أكل، ومنا من تورع، فلما استيقظ طلحة، وَقُق<sup>(٢)</sup> من أكل، وقال: أكلناه مع رسول الله ﷺ . رواه أحمد ، ومسلم . [مسلم (١١٩٧) والنسائى (٥/ ١٨٢) وأحمد (١/ ١٦١)] . وما جاء من الأحاديث المانعة من أكل لحم الصيد، كحديث الصعب بن جَثَّامة الليثي، أنه أهدى إلى رسول الله ﷺ حمارًا وحشيًّا ــ وهو بالأبواء، أو بودًان ــ فردَّه إليه رسول الله ﷺ، قال: فلما رأى رسول الله ﷺ ما في وجهه، قال : «إنا لم نرده عليك، إلا أنَّا حُرمٌ» .[البخاري (١٨٢٥) ومسلم (١١٩٣) (٥٠) وأحمد (١/ ٣٧)]. فهي محمولةٌ على ما صاده الحلال؛ من أجل المحرم، جمعًا بين الأحاديث. قال ابن عبد البر: وحجة من ذهب هذا المذهب، أنه عليه تصح الأحاديث في هذا الباب، وإذا حملت على ذلك لم تضاد، ولم تختلف، ولم تتدافع. وعلى هذا يجب تحمل السنن، ولا يعارض بعضها ببعض ما وجد إلى استعمالها سبيل. ورجح ابن القيم هذا المذهب، وقال: آثار الصحابة كلها في هذا، إنما تدل على هذا التفصيل.

حُكُمُ مَن ارتكب محظورًا من محظوراتِ الإحرام: من كان له عذرٌ واحتاج إلى ارتكاب محظور من محظورات الإحرام، غير الوطء؛ (٣) كحلق الشعر، ولبس المخيط؛ اتقاء لحر أو برد، ونحو ذلك،

<sup>(</sup>١) الأتان : الأنثى من الحمير . (٢) وفق : صوب ، أو دعا له بالتوفيق .

<sup>(</sup>٣) سيأتي حكمه .

لزمه أن يذبح شاة ، أو يطعم ستة مساكين ، كلّ مسكين نصف صاع ، أو يصوم ثلاثة أيام ، وهو مخير بين هذه الأمور الثلاثة. ولا يبطل الحج أو العمرة بارتكاب شيءٍ من المحظورات، سوى الجماع. عن عبد الرحمن بن أبي ليلي ، عن كعب بن عُجْرَة ، أن رسول الله ﷺ مر به زمن الحديبية ، فقال : «قد آذاك هوامٌ رأسك» . قال : نعم . فقال النبي ﷺ : «احلق، ثم اذبح شاةً نسكًا ، أو صم ثلاثة أيام، أو أطعم ثلاثة آصع من تمر ، على ستة مساكين» . رواه البخاري ، ومسلم ، وأبو داود . [البخاري (٧٨١٦) ومسلم (١٢٠١) (٨٠) وأبو داود (١٨٦٠)]. وعنه في رواية أخرى، قال: أصابني هوامٌ في رأسي، وأنا مع رسول الله عليه عام الحديبية ، حتى تخوفت على بصري ، فأنزل الله يُجَيِّكُ : ﴿ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيطًا أَوْ بِدِء أَذَى مِّن رَأْسِهِ. فَفِدْيَةُ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَفَةٍ أَوْ نُسُكٍّ ﴾ [البقرة : ١٩٦]. فدعاني رسول الله ﷺ، فقال لي : «احلق رأسك وصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين فَرَقًا(١) من زبيب، أو انشكْ شاة». فحلقت رأسي، ثم نسكت. [أبو داود (١٨٥٨)] . وقاس الشافعي غير المعذور على المعذور في وجوب الفدية . وأوجب أبو حنيفة الدم على غير المعذور إن قدر عليه لا غِير ، كما تقدم .

ما جاء في قَصِّ بعض الشَّعَر : عن عطاء، قال : إذا نتف المحرم ثلاث شعرات فصاعدًا، فعليه دم<sup>(٢)</sup> . رواه سعيد بن منصور . وروى الشافعي عنه ، أنه قال : في الشعرة مُدٌّ ، وفي الشعرتين مدان ، وفي الثلاثة فصاعدًا دمٌ.

حُكْمُ الادُّهَمَانِ : قال في «المسوَّى» : إن الادهان إذا كان بزيت خالص أو خل خالص ، يجب الدم ، عند أبي حنيفة ، في أي عضو كان . وعند الشافعية ، في دهن شعر الرأس واللحية بدهن غير مطيب الفدية ، ولا فدية في استعماله في سائر البدن.

لا حرَجَ على من لبس أو تطيب ناسيًا أو جاهلًا : إذا لبس المحرم أو تطيب جاهلًا بالتحريم ، أو كان ناسيًا لإحرام لم تلزمه الفدية؛ فعن يعلى بن أمية، قال: أتى رسول الله ﷺ رجلٌ بالجعرانة، وعليه جبة، وهو مصفّر لحيته ورأسه، فقال: يا رسول الله، أحرمت بعمرة وأنا كما ترى. فقال: «اغسل عنك الصفرة، وانزع عنك الجبة، وما كنت صانعًا في حجك، فاصنع في عمرتك». رواه الجماعة، إلا ابن ماجه. [البخاري (١٥٣٦) ومسلم (١١٨٠) وأبو داود (١٨١٩) والترمذي مختصرًا (٨٣٦) والنسائي (٥/ ١٣٠ - ١٣١)] ٠ وقال عطاء: إذا تطيب، أو لبس جاهلًا أو ناسيًا، فلا كفارة عليه. رواه البخاري. [البخاري تعليقًا (٤/ ٦٣)] . وهذا بخلاف ما إذا قتل صيدًا ناسيًا أو جاهلًا بالتحريم ، فإنه يجب عليه الجزاء ؛ لأن ضمانه ضمان المال ، وضمان المال يستوي فيه العلم والجهل ، السهو والعمد ، مثل ضمان مال الآدميين .

بط لان الحسج بالجماع: أفتى على ، وعمر ، وأبو هريرة رجلًا أصاب أهله ، وهو محرم بالحج، فقالوا: ينفذان لوجههما، حتى يقضيا حجهما، ثم عليهما حجِّ قابل والهدي.

 <sup>(</sup>١) الفرق: مكيال يسع سنة عشر رطلًا عراقيًا.
 (٢) والمراد بالدم - هنا - شاة، وإليه ذهب الشافعي.

وقال أبو العباس الطبري: إذا جامع المحرم، قبل التحلل الأول، فسد حجه؛ سواء أكان ذلك قبلُ الوقوف بعرفة أو بعده ، ويجب عليه أن يمضى في فاسده ، ويجب عليه بدنة والقضاء من قابل ، فإن كانت المرأة محرمة مطاوعة، فعليها المضي في الحج، والقضاء من قابل، وكذا الهدي عند أكثر أهل العلم. وذهب بعضهم إلى أن الواجب عليهما هدي واحد . وهو قول عطاء . وقال البغوي في «شرح السنة» : وهو أشهر قولي الشافعي، ويكون على الرجل، كما قال في كفارة الجماع في نهار رمضان: وإذا خرجا في القضاء تفرقا ،(١) حيث وقع الجماع ؛ حذرًا من مثل وقوع الأول . وإذا عجز عن البدنة ، وجب عليه بقرة ، فإن عجز ، فسبع من الغنم ، فإن عجز ، قَوَّم البدنة بالدراهم ، والدراهم طعامًا وتصدق به لكلّ مسكين مد ، فإن لم يستطع، صام عن كلّ مد يومًا . وقال أصحاب الرأي : إن جامع قبل الوقوف، فسد حجه، وعليه شاة أو سبع بدنة ، وإن جامع بعده ، لم يفسد حجه ، وعليه بدنة . والقارن إذا أفسد حجه ، يجب عليه ما يجب على المفرد ، ويقضى ـ قارنًا ـ ولا يسقط عنه هدي القران . قال : والجماع الواقع بعد التحلل الأول لا يفسد الحج، ولا قضاء عليه عند أكثر أهل العلم، وذهب بعضهم إلى وجوب القضاء. وهو قول ابن عمر، وقول الحسن، وإبراهيم ويجب به الفدية، وتلك الفدية؛ بدنةٌ أو شاةٌ ؟ اختلف فيه؛ فذهب ابن عباس وعطاء إلى وجوب البدنة . وهو قول عكرمة ، وأحد قولي الشافعي .<sup>۲)</sup> والقول الآخر : يجب عليه شاة . وهو مذهب مالك . وإذا احتلم المحرم ، أو فكر أو نظر فأنزل ، فلا شيء عليه ، عند الشافعية . وقالوا ، فيمن لمس بشهوة أو قَبُّلَ: يلزمه شاة ؛ سواء أنزل أم لم ينزل. وعند ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أن حليه دمًا . قال مجاهد : جاء رجلٌ إلى ابن عباس ، فقال : إني أحرمت ، فأتتني فلانة في زينتها ، فما ملكت نفسي أن سبقتني شهوتي ؟ فضحك ابن عباس حتى استلقى ، وقال : إنك لشَبقٌ (٢) ، لا بأس عليك اهرق دمًا ، وقد تم حجك . رواه سعيد بن منصور . [الدارقطني (۲۷۲/۲)] .

جــزاء قـتـــل الصـيــــد: قــال الله تعــالــى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نَقَنُكُواْ ٱلصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ۗ وَمَن قَنلَهُم مِنكُم مُّتَكَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَلَلَ مِنَ ٱلنَّمَو يَحْكُمُ بِدِ. ذَوَا عَدْلِ مِنكُمْ هَدْيًا بنلِغ ٱلكَمْبَةِ أَوْ كَفَنَرَةٌ طَعَـامُ مَسَكِمينَ أَوْ عَدْلُ ذَالِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِدً عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ ۚ وَمَنْ عَادَ فَيَـنَذَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِينٌ ذُو ٱنْنِقَـامٍ ۞ [المائدة : ٩٥] . قال ابن كثير: الذي عليه الجمهور، أن العامد والناسي سواءٌ في وجـوب الجزاء عليه. وقال الزهري: دل الكتاب على العامد، وجرت السنَّة على الناسي. ومعنى هذا، أن القرآن دل على وجوب الجزاء على المتعمد، وعلى تأثيمه بقوله تعالى: ﴿ لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهُ ﴾ . الآية . وجاءت الشُّنَّة ؛ من أحكام النبي عَلِيُّة وأحكام أصحابه، بوجوب الجزاء في الخطأ، كما دل الكتاب عليه في العمد. وأيضًا، فإن قتل الصيد إتلاف، والإتلاف مضمونٌ في العمد وفي النسيان، ولكن المتعمّد مأثومٌ، والمخطئ غير ملوم. وقال في «المسوَّى» : ﴿ فَجَزَآءٌ مِنْكُ مَا فَنَلَ مِنَ النَّمَدِ ﴾ . معناه على قول أبي حنيفة ، يجب على من قتل الصيد جزاء

(٢) واختاره صاحب المبسوط والبدائع، من الأحناف.

 <sup>(</sup>٩) وجوبًا عند أحمد ومالك ، وندبًا عند الحنفية والشافعية .
 (٣) الشَّبَق : شدة الغلمة والرغبة في النكاح .

هو: ﴿ مِنْكُ مَا قَلَكُ ﴾ أي ؛ مماثلة في القيمة: ﴿ يَخَكُمُ ﴾ بكونه مماثلًا في القيمة: ﴿ وَوَا عَدْلِ ﴾ إما كائن من النعم حال كونه هديًا بالغ الكعبة ، وإما كفارة طعام مساكين . ومعناه على قول الشافعي ، يجب على من قتل الصيد جزاء ؛ إما ذلك الجزاء: ﴿ مِنْكُ مَا قَلْلَ ﴾ . في الصورة والشكل ، يكون هذا المماثل من جنس النعم : ﴿ يَحَكُمُ ﴾ بمثليته : ﴿ وَوَا عَدْلِ ﴾ . يكون جزاءً حال كونه هديًا ، وإما : ذلك الجزاء كفارة ، وإما ﴿ عَدْلُ مِيمَامًا ﴾ . في ميامًا ﴾ .

حكومة عمر وما قضى به السلف: عن محمد بن سيرين، أن رجلًا جاء إلى عمر بن الخطاب والمنائذ : إني أجريت أنا وصاحب لي فرسين إلى ثغرة ثنية ، (١) فأصبنا ظبيًا ونحن محرمان، فما ترى ؟ فقال عمر لرجل إلى جنبه: تعال، حتى أحكم أنا وأنت. قال: فحكما عليه بعنز، فولى الرجل وهو يقول: هذا أمير المؤمنين، لا يستطيع أن يحكم في ظبي، حتى دعا رجلًا يحكم معه! فسمع عمر قول الرجل، فدعاه فسأله: هل تقرأ سورة المائدة؟ قال: لا. قال: فهل تعرف هذا الرجل الذي حكم معي؟ قال: لا. فقال عمر: لو أخبرتني أنك تقرأ سورة المائدة، لأوجعتك ضربًا. ثم قال: إن الله، تبارك وتعالى، يقول في كتابه: ﴿ يَعْكُمُ بِهِ. ذَوَا عَدْلُو مِنكُمْ مَدْيًا بَلِغُ ٱلكَمْبُو ﴾ [ المائدة: ٩٥]. فأنا عمر، وهذا عبد الرحمن بن عوف. [مالك في الموطأ (١/ ١٤؛ ١٥، ١٥) والبيهقي في الكبرى (٥/ ١٨٠) ومجمع الزوائد (٣/ الرحمن بن عوف. [مالك في الموطأ (١/ ١٤؛ ١٥، ١٥) والبيهقي في الكبرى (ه/ ١٨٠) ومجمع الزوائد (٣/) أولك بقرق الوبر، والحمامة، والقمري، والحجل، (١٤) والدبسي (١٥)، في كلّ واحد من ذلك ببقرق، وفي الوبر، والحمامة، والقمري، والحجل، (١٤) والدبسي (١٥)، في كلّ واحد من ذلك ببقرق، وفي الغزال بعنز، وفي الأرنب بعناق (١٦)، وفي الثعلب بجدي، وفي اليربوع (٢٧) ببعفرة (٨).

العملُ عند عدم الجزاء : روى سعيد بن منصور ، عن ابن عباس \_ رضي الله عنهما \_ في قوله تعالى : ﴿ فَجَرَاتُهُ مِثْلُ مَا فَلْلُ مِنَ النَّعَدِ ﴾ [المائدة : ٩٥]. قال : إذا أصاب المحرم صيدًا ، حكم عليه بجزائه ، فإن كان عنده جزاء ذبحه وتصدق بلحمه ، وإن لم يكن عنده جزاؤه ، قُوِّم جزاؤه دراهم ، ثم قُوِّمت الدراهم طعامًا ، فصام عن كلّ نصف صاع يومًا ، فإذا قتل المحرم شيئًا من الصيد ، حكم عليه فيه ؛ فإن قتل ظبيًا أو نحوه ، فعليه شأة تذبح بمكة ، فإن لم يجد فإطعام ستة مساكين ، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام . فإن قتل أيلًا أو نحوه ، فعليه بقرة ، فإن لم يجد أطعم عشرين مسكينًا ، فإن لم يجد صام عشرين يومًا . وإن قتل نعامة ، أو حمار وحش ، أو نحوه ، فعليه بدنة من الإبل ، فإن لم يجد أطعم ثلاثين مسكينًا ، فإن لم يجد صام ثلاثين مسكينًا ، فإن لم يجد ضام ثلاثين يومًا . رواه ابن أبي حاتم ، وابن جرير ، وزاد : والطعام مد . . . مد يشبعهم . [ابن جرير الطبري في تفسيره (١١/ ٢١)].

<sup>(</sup>٢) الأيل: ذكر الوعول.

<sup>(1)</sup> الحجل: الدجاج الوحشي.

<sup>(</sup>٦) عناق : العنز التي زادت على أربعة أشهر .

<sup>(</sup>٨) جفرة : العنز التي بلغت أربعة أشهر .

<sup>(</sup>١) ثغرة ثنية : أي ثغرة في الطريق .

<sup>(</sup>٣)الأروى : أنثى الوعل "

<sup>(°)</sup> الدبسي : نوع من الطيور .

<sup>(</sup>٧)اليربوعُ : حيوان على شكلٌ الفأر .

كيفية الإطعام والصيام: قال مالك: أحسن ما سمعت في الذي يقتل الصيد، فيحكم عليه فيه، أن يقوَّم الصيد الذي أصاب، فينظر كم ثمنه من الطعام ؟ فيطعم كلّ مسكين مدًّا، أو يصوم مكان كلّ مد يومًا، وينظر كم عدة المساكين ؟ فإن كانوا عشرة، صام عشرة أيام، وإن كانوا عشرين مسكينًا، صام عشرين يومًا، عددهم ما كانوا وإن كانو أكثر من ستين مسكينًا.

الاشتراك في قتل الصيد: إذا اشترك جماعة في قتل صيد عامدين لذلك جميعًا، فليس عليهم إلا جزاة واحدٌ؛ لقول الله تعالى: ﴿ فَجَرَآهُ مِثَلُ مَا قَنَلَ مِنَ ٱلنَّمَدِ ﴾ [المائدة: ٩٥]. وسئل ابن عمر - رضي الله عنهما - عن جماعة قتلوا ضبعًا، وهم محرمون؟ فقال: اذبحوا كبشًا. فقالوا: عن كلّ إنسان منا؟ فقال: بل كبشًا واحدًا عن جميعكم. [الدارقطني (٢/ ، ٢٥)].

صيد الحرم وقطع شجره: يحرم على المحرم والحلال (١) صيد الحرم، وتنفيره، وقطع شجره الذي لم يستنبته الآدميون في العادة، وقطع الرطب من النبات، حتى الشوك إلا الإذخر والسنا، (٢) فإنه يباح التعرض لهما بالقطع، والقلع، والإتلاف، ونحو ذلك؛ لما رواه البخاري، عن ابن عباسرضي الله عنهما \_ قال: قال رسول الله عنهما يوم فتح مكة: «إن هذا البلد حرام، لا يعضد شوكه، ولا يختلى خلاه، (٣) ولا ينفَّر صيده، ولا تلتقط لقيطته، إلا لمُعرَّف». فقال العباس: إلا الإذخر، فإنه لابد لهم منه؛ فإنه للقيون (١٨٤٤).

قال الشوكاني: قال القرطبي: حص الفقهاء الشجر المنهي عنه، بما ينبته الله تعالى، من غير صنيع آدمي، فأما ما ينبت بمعالجة آدمي، فاختلف فيه؛ فالجمهور على الجواز. وقال الشافعي: في الجميع الجزاء. ورجحه ابن قدامة. واختلفوا في جزاء ما قطع من النوع الأول؛ فقال مالك: لا جزاء فيه، بل يأثم. وقال عطاء: يستغفر. وقال أبو حنيفة: يؤخذ بقيمته هدي. وقال الشافعي: في العظيمة (٥) بقرة، وفيما دونها شاة. واستثنى العلماء الانتفاع بما انكسر من الأغصان، وانقطع من الشجر، من غير صنيع الآدمي، وبما يسقط من الورق؛ قال ابن قدامة: وأجمعوا على إباحة أخذ ما استنبته الناس في الحرم؛ من بقل، وزرع، ومشموم، وأنه لا بأس برعيه واختلائه. وفي «الروضة الندية»: ولا يجب على الحلال في صيد حرم مكة ولا شجره شيء، إلا مجرد الإثم، وأما من كان محرمًا، فعليه الجزاء الذي ذكره الله وكال إن قتل صيدًا، وليس عليه شيء، في شجر مكة؛ لعدم ورود دليل تقوم به الحجة، وما يروى عنه في الدوحة الكبيرة، إذا قطعت من أصلها، بقرةً». لم يصح، [الخيص الحبير (٢/ ٢٨٧)]. وما روي عن بعض السلف لا حجة فيه. ثم قال: والحاصل، أنه لا ملازمة بين النهي عن قتل الصيد وقطع الشجر وبين وجوب الجزاء أو القيمة، بل النهي يفيد بحقيقته التحريم، والجزاء والقيمة لا يجبان إلا بدليل،

<sup>(</sup>٢)الإذخر : نبت طيب الرائحة . والسنا : السنامكي .

<sup>(</sup>٤) القيون : جمع قين، وهو الحداد .

<sup>(</sup>١)الحلال: غير المحرم.

<sup>(</sup>٣) لا يختلي خلاه : أي لا يقطع الرطب من النبات .

<sup>(</sup>٥) العظيمة: أي الشجرة العظيمة.

ولـم يـرد دليـل، إلا قـول الله تعالى : ﴿ لَا نَقْنُلُواْ اَلصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ۖ ﴾ [المائدة : ٩٥] الآية . وليس فيها ، إلا ذكر الجزاء فقط ، فلا يجب غيره .

حدود الحرم المكي: للحرم المكي حدود تحيط بمكة ، وقد نصبت عليها أعلام في جهاتٍ خمسٍ ، وهذه الأعلام أحجارٌ مرتفعة قدر مترٍ ، منصوبة على جانبي كلّ طريق . فحده \_ من جهة الشمال - (التنعيم) ، وبينه وبين مكة ٦ كيلو مترات . وحده \_ من جهة الجنوب \_ (أضاه) ، بينها وبين مكة ٢ كيلو مترًا . وحده \_ من جهة الشمال الشرقي \_ (وادي \_ من جهة الشرق \_ (الجعرانة) ، بينها وبين مكة ٢٥ كيلو مترًا . وحده \_ من جهة الشمال الشرقي \_ (وادي نخلة) ، بينه وبين مكة ١٤ كيلو مترًا . وحده \_ من جهة الغرب \_ (الشميسي) (١) ، بينها وبين مكة ١٥ كيلو مترًا . وحده \_ من جهة الغرب \_ (الشميسي) (١) ، بينها وبين مكة ١٥ كيلو مترًا . قال محب الدين الطبري : عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عُتبة ، قال : نصب إبراهيم أنصاب الحرم يريه جبريل التميم لم أم لم تُحرَّك ، حتى كان قُصَى فجددها ، ثم لم تحرك ، حتى كان النبي وريش ؛ مخرمة بن نوفل ، وسعيد بن يربوع ، وحويطب بن عبد العزى ، وأزهر بن عبد عوف فجددها ، ثم جددها معاوية ، ثم أمر عبد الملك بتجديدها .

حرم المدينة: وكما يحرم صيد حرم مكة وشجره، كذلك يحرم صيد حرم المدينة وشجره؛ فعن جابر ابن عبد الله على أن رسول الله على قال: (إن إبراهيم حرم مكة، وإني حرمت المدينة، ما بين لابتيها، لا يقطع عضاهها (٢)، ولا يصاد صيدها». رواه مسلم. [مسلم (١٣٦٢)]. وروى أحمد، وأبو داود، عن على قليه عن النبي على قليه في المدينة: (لا يختلى خلاها، ولا ينفر صيدها، ولا تلتقط لقطتها، إلا لمن أشاد بها (٢٠٣٥)، ولا يصلح لرجل أن يحمل فيها السلاح لقتال، ولا يصلح أن تقطع فيها شجرة، إلا أن يعلف رجل بعيره». [أبو داود (٢٠٣٥) وأحمد (١/ ١٩١)]. وفي الحديث المتفق عليه: (المدينة حرم، ما بين عَيْرٍ إلى تؤرٍ». [البخاري (١٨٧٠) ومسلم (١٨٧٠) ومسلم (١٨٧٠)]. وفيه، عن أبي هريرة: حرم رسول الله على ما بين لابتي المدينة، وجعل اثني عشر ميلًا حول المدينة حمى. [البخاري (١٨٧٣)) ومسلم (١٣٧٢) وأحمد (٢/ ٨٧٤)]. وقدر الحرم باثني عشر ميلًا يمتد من عَير إلى ثور، وعَير؛ جبل عند الميقات. وثؤر؛ جبل عند أحد من جهة الشمال. ورخص رسول الله عنه، وأن يقطعوا من الحشيش ما يحتاجون إليه لعلف دوابهم؛ روى أحمد، عن الشمال. ورخم منها لا غنى لهم عنه، وأن يقطعوا من الحشيش ما يحتاجون إليه لعلف دوابهم؛ روى أحمد، عن جابر بن عبد الله كلها أن النبي على قال: (حرام ما بين حَرَّتيها وحماها كلها، لا يقطع شجره، إلا أن يعلف منها». [أحمد ٣/ ٣٣٦)].

<sup>(</sup>١) كانت تسمى الحديبية، وهي التي وقعت عندها بيعة الرضوان، فسميت الغزوة باسمها.

<sup>(</sup>٢) عضاهها : العضاه ، واحدتها عضاهة : وهي الشجرة التي فيها الشوك الكثير .

<sup>(</sup>٣) أشاد بها : رفع صوته بتعريفها .

وهذا بخلاف حرم مكة ؛ إذ يجد أهله ما يكفيهم ، وحرم المدينة لا يجد أهله ما يستغنون به عنه . وليس في قتل صيد الحرم المدني ولا قطع شجره جزاء ، وفيه الإثم . روى البخاري ، عن أنس في أن النبي قال : «المدينة حرمٌ من كذا إلى كذا ، لا يقطع شجرها ، ولا يحدث فيها حدث ، من أحدث فيها حدثًا ، فعليه لعنة الله ، والملائكة ، والناس أجمعين » . [البخاري (١٨٦٤)] . ومن وجد شيئًا في شجره مقطوعًا ، حل له أن يأخذه ؛ فعن سعد بن أبي وقاص في أنه ركب إلى قصره بالعقيق ، فوجد عبدًا يقطع شجرًا أو يخبطه ، فسلبه ، فلما رجع سعد ، جاءه أهل العبد فكلموه أن يرد على غلامهم ما أخذ منه . فقال : معاذ الله ، لن أرد شيئًا نفلنيه رسول الله في . وأبي أن يرد عليهم . رواه مسلم . [مسلم (١٣٦٤)] . وروى أبو داود ، والحاكم وصححه ، أن رسول الله في قال : «من رأيتموه يصيد فيه شيئًا ، فلكم سَلَبُه» .

هـل فـي الدنيا حـرم آخـر؟ قال ابن تيمية: وليس في الدنيا حرم ، لا بيت المقدس ولا غيره ، إلا هذان الحرمان . ولا يسمى غيرهما حرمًا كما يسمي الجهال ، فيقولون : حرم المقدس ، وحرم الخليل . فإن هذين وغيرهما ليسا بحرم ، باتفاق المسلمين . والحرم المجمع عليه حرم مكة . وأما المدينة ، فلها حرم أيضًا عند الجمهور ، كما استفاضت بذلك الأحاديث عن النبي عَيْنِينَ . ولم يتنازع المسلمون في حرم ثالث ، إلا وُجاء ؛ وهو واد بالطائف . وهو عند بعضهم (١) حرم ، وعند الجمهور ليس بحرم .

تفضيل مكة على المدينة؛ لما رواه أحمد، وابن ماجه، والترمذي وصححه، عن عبد الله بن عدي بن الحمراء، أنه سمع رسول الله على أحمد، وابن ماجه، والترمذي وصححه، عن عبد الله بن عدي بن الحمراء، أنه سمع رسول الله على يقول: «والله، إنكِ لخيرُ أرض الله وأحبّ أرض الله إلى الله، ولولا أني أُخرِجت منكِ، ما خرجتُ». [الترمذي (٣٩٢٥) وابن ماجه (٣١٠٨) وأحمد (٤/ ٣٠٥)]. وروى الترمذي وصححه، عن ابن عباس رضي الله عنهما \_ قال: قال رسول الله على الله عنهما \_ قال: قال رسول الله عنهما \_ قال: ولولا أن قومي أخرجوني منك، ما سكنتُ غيركِ». [الترمذي (٣٩٢٦)].

دخول مكة بغيس إحرام: يجوز دخولُ مكّة بغير إحرام لمن لم يُرِدْ حجًّا ولا عمرة؛ سواء أكان دخوله لحاجة تتكرّر؛ كالحطاب، والحشاش، والسقاء، والصياد، وغيرهم، أم لم تتكرر؛ كالتاجر، والزائر، وغيرهما، وسواء أكان آمنًا أم خائفًا. وهذا أصح القولين للشافعي. وبه يفتي أصحابه. وفي حديث مسلم، أن رسول الله عَنْ دخل مكة وعليه عمامة سوداء، بغير إحرام. [مسلم (١٣٥٨)، والنسائي (٥/ ٢٠١)]. وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه رجع من بعض الطريق، فدخل مكة غير محرم. وعن ابن شهاب، قال: لا بأس بدخول مكة بغير إحرام. [مسلم (١٣٥٨)، والنسائي (٥/ ٢٠١)].

وقال ابن حزم: دخول مكة بلا إحرام جائزٌ؛ لأن النبي ﷺ إنما جعل المواقيت لمن مرَّ بهن يريد حجَّا أو عمرة، ولم يجعلها لمن لم يرد حجًّا ولا عمرة. فلم يأمر الله تعالى قط، ولا رسوله ـ عليه الصلاة والسلام ـ بألا يدخل مكة إلا بإحرام، فهذا إلزام ما لم يأت في الشرع إلزامه.

<sup>(</sup>١) وهو الشافعي وقد رجح الشوكاني رأيه .

ما يستحب لدخول مكة والبيت الحرام: يستحب لدخول مكة ما يأتي:

١- الاغتسال؛ فعن ابن عمر - رضي الله عنهما -: أنه كان يغتسل لدخول مكة .

٢- المبيت بذي طوى في جهة الزاهر ؟ فقد بات رسول الله على بها . قال نافع : وكان ابن عمر يفعله .
 رواه البخاري ، ومسلم . [البخاري (١٥٧٤) ومسلم (١٢٥٩)] .

٣\_ أن يدخلها من الثَّنِيَّة العُلْيا (تُنِيَّة كُدَاء)؛ فقد دخلها النبي ﷺ من جهة المعلاة . [البخاري (١٥٧٥ و٢٥٠٦) ومسلم (١٢٥٧)] . فمن تيسر له ذلك فعله ، وإلا فعل ما يلائم حالته ، ولا شيء عليه .

٤- أن يبادر إلى البيت بعد أن يدع أمتعته في مكان أمين ، ويدخل من باب بني شيبة ـ باب السلام ـ ويقول ، في خشوع وضراعة : «أعوذ بالله العظيم ، وبوجهه الكريم ، وسلطانه القديم ، من الشيطان الرجيم ، بسم الله ، اللهم صلّ على محمد وآله وسلم ، اللهم اغفر لي ذنوبي ، وافتح لي أبواب رحمتك» .

٥- إذا وقع نظره على البيت، رفع يديه وقال: «اللهم زِد هذا البيت تشريفًا، وتعظيمًا، وتكريمًا، وتكريمًا، ومهابة، وزِد من شرَّفه وكرَّمه ممن حجه أو اعتمره تشريفًا، وتكريمًا، وتعظيمًا، وبرَّا» . [الشافعي في المسند (١/ ٣٣٩) والبيهقي (٧٣/٥)]. «اللهم أنت السلام، ومنك السلام، فحيّنا ربنا بالسلام». [البيهقي في الكبرى (٥/ ٣٧)].

٦- ثم يقصد إلى الحجر الأسود ، فيقبله بدون صوت ، فإن لم يتمكن استلمه بيده وقبله ، فإن عجز عن ذلك ، أشار اليه بيده .

٧- ثم يقف بحذائه ، ويشرع في الطواف.

٨ ـ ولا يصلّي تحية المسجد؛ فإن تحيته الطواف به ، إلا إذا كانت الصلاة المكتوبة مقامة ، فيصليها مع الإمام ؛ لقوله على : «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة ، إلا المكتوبة» . [مسلم (٧١٠) وأبو داود (١٢٦٦) والترمذي (٢١) والنسائي (٢/ ١١٦) وابن ماجه (١١٥١) وأحمد (٣/ ٥٥٥)] . وكذلك إذا خاف فوات الوقت ، يبدأ به فيصليه .

# الطـــواف

#### فضل الطواف:

روى البيهقي بإسناد حسن ، عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أن النبي ﷺ قال : «ينزّل الله كلّ يوم على حجّاج بَيْته الحرام عشرين ومائة رحمة ؛ ستّين للطائفين ، وأربعين للمُصلين ، وعشرين للناظرين» . [البيهقي في شعب الإيمان (٤٠٥١)] .

#### كيفيتُه :

١- يبدأ الطائف طوافه مُضطبعًا محاديًا الحجر الأسود، مقبِّلًا له، أو مستلمًا أو مشيرًا إليه، كيفما

<sup>(</sup>١) رواه الشافعي مرفوعًا إلى النبي ﷺ قاله عمر .

أمكنه ، جاعلًا البيت عن يساره ، قائلًا : «بسم الله ، والله أكبر ، اللهم إيمانًا بك ، وتصديقًا بكتابك ، ووفاء بعهدك ، واتباعًا لسنة النبي ﷺ . [ذكره الحافظ في التلخيص (٢/ ٢٤٧) والبيهقي في الكبري (٥/ ٢٩)] .

٢\_ فإذا أخذ في الطواف ، استجب له أن يرمل في الأشواط الثلاثة الأول ، فيسرع في المشي ويقارب الخطا ، مقتربًا من الكعبة ، ويمشي مشيًا عاديًا في الأشواط الأربعة الباقية ، فإذا لم يمكنه الرمل ، أو لم يستطع القرب من البيت ؛ لكثرة الطائفين ومزاحمة الناس له ، طاف حسبما تيسر له . ويستحب أن يستلم الركن اليماني ، ويقبل الحجر الأسود ، أو يستلمه في كلّ شوط من الأشواط السبعة .

٣\_ ويستحب له أن يكثر من الذكر والدعاء ، ويتخير منهما ما ينشرح له صدره ، دون أن يتقيد بشيءٍ ، أو يردد ما يقوله المطوفون ، فليس في ذلك ذكر محدد ألزمنا الشارع به .

وما يقوله الناس من أذكار وأدعية في الشوط الأول والثاني وهكذا، فليس له أصلٌ، ولم يُحفظ عن رسول الله عليه شيء من ذلك، فللطائف أن يدعو لنفسه، ولإخوانه بما شاء، من خيري الدنيا والآخرة. وإليك بيان ما جاء في ذلك من الأدعية:

أ. إذا استقبل الحجر، قال: « اللهم إيمانًا بك، وتصديقًا بكتابك، ووفاءً بعهدك، واتباعًا لسنة نبيك، بسم الله، والله أكبر» . [ذكره الحافظ في التلخيص(٢/ ٢٤٧)] .

ب \_ فإذا أخذ في الطواف ، قال : «سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر ، ولا حول ولا قوة إلا بالله » . رواه ابن ماجه .[ابن ماجه (٢٩٥٧)] .

جـ ـ فإذا انتهى إلى الرُّكن اليماني دعا ، فقال : ﴿ رَبِّنَآ ءَانِنَا فِى اَلَدُنْيَا حَسَنَةً وَفِى اَلَآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ اَلنَّارِ ﴾ [ البقرة : ٢٠١] . رواه أبو داود ، والشافعي ، عن النبي ﷺ . [أبو داود (١٨٩٢) والنسائي في الكبرى (٣٩٣٤) وابن حبان (٣٨٢٦) والحاكم (١/ ٤٥٥) وأحمد (٣/ ٤١١)] .

٤ قال الشافعي : وأحبُ ـ كلما حاذى الحجر الأسود ـ أن يكبّر ، وأن يقول في رمله : اللهم اجعله حجّا مبرورًا ، وذنبًا مغفورًا ، وسعيًا مشكورًا .

ويقول في الطواف عند كلّ شوط: «ربّ اغفر وارحم، واعف عما تعلم، وأنت الأعَزُّ الأكرم، اللهم آتناً في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقِنا عذاب النار». [الطبراني في الدعاء (٨٧٠)، وابن أبي شيبة (٤/ ٦٨، ٦٩) والبيهقي في الكبرى (٥/ ٩٥)].

وعن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أنه كان يقول بين الركنين: اللهم قنّعْني بما رزَقتني ، وبارك لي فيه ، وأخلف عليّ كلّ غائبةٍ بخير<sup>(٢)</sup> . رواه سعيد بن منصور ، والحاكم . [الحاكم (١/ ٥٠٩) وذكره الحافظ في التخليص(٢/ ٢٤٨)] .

### قراءة القرآن للطَّائفِ :

لا بأس للطائف بقراءة القرآن أثناء طوافه؛ لأن الطواف إنما شُرع من أجل ذكر الله تعالى ، والقرآن ذكر .

<sup>(</sup>١) هذا الدعاء روي مرفوعًا إلى النبي ﷺ .

فعن عائشة \_ رضى الله عنها \_ أن رسول الله ﷺ قال : «إنما مُجعِل الطواف بالبيت ، وبين الصّفا والمروة ، ورَمْي الجمار؛ لإِقامة ذكر الله عَجْلُتُه . رواه أبو داود، والترمذي، وقال: حسن صحيح. [أبو داود (۱۸۸۸) والترمذي (۹۰۲) وأحمد (٦/ ٢٤)].

فضل الطواف : روى البيهقي بإسنادٍ حسنِ عن ابن عباسٍ - رضي الله عنهما - : أنَّ النبي ﷺ قال : «ينزل الله كل يوم على حجاج بيته الحرام عشرين ومائة رحمة ، ستين للطائفين ، وأربعين للمصلين ،

٥\_ فإذا فرغ من الأشواط السّبعة ، صلّى ركعتين عند مقام إبراهيم ، تاليًا قول الله تعالى : ﴿وَٱتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَهِءَمَ مُصَلِّيٌّ﴾ [ البقرة : ١٢٥]. وبهذا ينتهي الطواف. ثم إن كان الطائف مفردًا ، سمي هذا الطواف طوافَ القدوم، وطواف التحية، وطواف الدخول، وهو ليس بركن ولا واجب. وإن كان قارنًا أو مُتمتِّعًا ، كان هذا الطوافُ طوافَ العُمْرَة ، ويجزئ عن طواف التحية والقدوم ، وعليه أن يمضي في استكمال عمرته ، فيسعى بين الصفا والمروة .

#### أنسواع الطسواف

(٢) وطواف الإفاضة .

(١) طواف القدوم.

(٣) وطواف الوداع.

(٤) وطواف التطوع.

وسيأتي الكلام عليها في مواضعها . وينبغي للحاج أن يغتنمَ فرصة وجوده بمكة ، ويكثر من طواف التطوع ، والصلاة في المسجد الحرام ؛ فإن الصلاة فيه خير من مائة ألف فيما سواه من المساجد .

وليس في طواف التطوّع رَملٌ ولا اضطباع. والسنة، أن يحيي المسجد الحرام بالطواف حوله كلما دخله، بخلاف المساجد الأخرى؛ فإن تحيتها الصلاة فيها. هذا، وللطواف شروط وسنن وآداب، نذكرها فيما يلي:

## شسروط الطسواف

يشترط للطواف الشروط الآتية:

 ١- الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر، والنجاسة (١٠)؛ لما رواه ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أن النبي عَيْكِيُّةِ قال : «الطواف صِلاةٌ ، إلا أن الله ـ تعالى ـ أحلُّ فيه الكلام ، فمن تكلم ، فلا يتكلم إلا بخير» . رواه

<sup>(</sup>١) أخلف علي : أي اجعل لي عوضًا حاضرًا عما فاتني . (٢) يرى الحنفية أن الطهارة من الحديث ليست شرطًا وإنما هي واجب بجبر بالدم . فلو كان محدثًا حدثًا أصغر وطاف صح طوافه ولزمه شاة . وإن طاف جنبًا أو حائضًا ، صح ولزمه بدنة ، ويعيده ما دام بمكة ، وأما الطهارة من النجاسة في الثوب أو البدن ، فهي سنة عندهم

الترمذي، والدارقطني، وصححه الحاكم، وابن خزيمة، وابن السّكن. [الترمذي (٩٦٠) والحاكم (٢/ ٢٦٧)]. وعن عائشة \_ رضي الله عنها \_ أن رسول الله على نخات الله على بنات آدم، فقال: «أنفِستِ؟ (١) \_ يعني، الحيضة \_ قالت: نعم. قال: «إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، فاقضي ما يقضي الحاج، غير ألا تطوفي بالبيت، حتى تغتسلي». رواه مسلم. [مسلم (١٢١١) فاقضي ما يقضي الحاج، غير ألا تطوفي بالبيت، حين قدم مكة ـ أنه توضأ، ثم طاف بالبيت. رواه الشيخان. [البخاري (١٦١٤) و (١٦١٥) ومسلم (١٦١٥)]. ومن كان به نجاسة لا يمكن إزالتها؛ كمن به سلس بول، وكالمستحاضة التي لا يَرْقَأُ دمها، فإنه يطوف ولا شيء عليه، باتفاق. روى مالك، أن عبد الله بن عمر جاءته امرأة تستفتيه، فقالت: إني أقبلت أريد أن أطوف بالبيت، حتى إذا كنت عند باب المسجد هَرَقْتُ الدماء، فرجعت، حتى ذهب ذلك عني، ثم أقبلت، حتى إذا كنت عند باب المسجد هَرَقْتُ الدماء، فرجعت، حتى ذهب ذلك عني، ثم أقبلت، حتى إذا كنت عند باب المسجد هَرَقْتُ الدماء؟ فقال عبد الله بن عمر: إنما ذلك رَكْضَةٌ من الشيطان، فاغتسلي، ثم استثفري بثوب، ثم الدماء؟ فقال عبد الله بن عمر: إنما ذلك رَكْضَةٌ من الشيطان، فاغتسلي، ثم استثفري بثوب، ثم طوفي.

٢-ستر العورة (٢)؛ لحديث أبي هريرة ، قال : بعثني أبو بكر الصديق في الحجة التي أمّره عليها رسول الله عليها رسول الله عجة الوداع ، في رهط يؤذنون في الناس يوم النحر : «لا يحج بعد العام مشرك ، ولا يطوف بالبيت عريانٌ» . رواه الشيخان . [البخاري (٤٣٦٣) ومسلم (١٣٤٧)].

٣- أن يكون سبعة أشواط كاملة ، فلو ترك خطوة واحدة في أي شوط ، لا يحسب طوافه ، فإن شك بنى على على على الأقل ، حتى يتيقن السبع . وإن شك بعد الفراغ من الطواف ، فلا يلزمه شيء .

٤ ـ أن يبدأ الطواف من الحجر الأسود ، وينتهي إليه .

 ٥- أن يكون البيت عن يسار الطائف، فلو طاف وكان البيت عن يمينه، لا يصح الطواف؛ لقول جابر ظاهم لما قدم رسول الله على مكة، أتى الحجر الأسود فاستلمه، ثم مشى عن يمينه، فرَمَل (٣) ثلاثًا، ومشى أربعًا (٤٠). رواه مسلم. [مسلم (١٢١٨) (٥٠١)].

٦- أن يكون الطواف خارج البيت، فلو طاف في الحِجْر، لا يصح طوافه؛ فإن الحجر(°)، والشّاذِروان (¹) من البيت. والله أمر بالطواف بالبيت، لا في البيت فقال: ﴿ وَلَـبَطُوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَنِـيقِ ﴾ [الحج: ٢٩]. ويستحب القرّبُ من البيت إن تيسر.

<sup>(</sup>١) أنفست: أي أحضت.

<sup>(</sup>٢)عند الأحناف واجب. فمن طاف عريانًا صح طوافه. وعليه الإعادة إلا إذا خرج من مكة ، فإنه يلزمه دم.

<sup>(</sup>٣) الرمل: الإسراع مع هز الكتفين.

<sup>(</sup>٤) عند الأحناف أن ركن الطواف أربعة أشواط والثلاثة الباقية يجبر بالدم .

<sup>(°)</sup> الحجر : هُو حجر إسماعيل، ويقع شمال الكعبة، ويحوطه سور على شكل نصف دائرة، وليس الحجر كله من البيت، بل الجزء الذي هو من البيت قدره ستة أذرع: نحو ثلاثة أمتار .

<sup>(</sup>٦) الشاذروان : البناء الملاصق لأساس الكعبة الذي يوضع به حلق الكسوة .

٧- موالاة السعي، عند مالك، وأحمد ولا يضر التفريق اليسير لغير عذر، ولا التفريق الكثير لعدر، وذهبت الحنفية، والشافعية إلى أن الموالاة سنة. فلو فرّق بين أجزاء الطواف تفريقًا كثيرًا بغير عذر، لا يبطل، ويبني على ما مضى من طوافه؛ روى سعيد بن منصور، عن حميد بن زيد، قال: رأيت عبد الله ابن عمر - رضي الله عنهما - طاف بالبيت ثلاثة أطواف أو أربعة، ثم جلس يستريح، وغلام له يروح عليه، فقام، فبنى على ما مضى من طوافه .[ابن أبي شيبة (٤/ ٤٥٤)]. وعند الشافعية، والحنفية، لو أحدث في الطواف، توضأ وبنى، ولا يجب الاستئناف وإن طال الفصل؛ فعن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه كان يطوف بالبيت، فأقيمت الصلاة، فصلّى مع القوم، ثم قام، فبنى على ما مضى من طوافه. وعن عطاء، أنه كان يقول، في الرجل يطوف بعض طوافه، ثم تحضر الجنازة: يخرج فيصلّي عليها، ثم يرجع، فيقضى ما بقى عليه من طوافه.

#### سننن الطواف

## للطواف سنن، نذكرها فيما يلي:

(١) استقبال الحجر الأسود عند بدء الطواف ، مع التكبير والتهليل ، ورفع اليدين كرفعهما في الصلاة ، واستلامه بهما بوضعهما عليه ، وتقبيله بدون صوت ، ووضع الخد عليه إن أمكن ذلك ، وإلا مسه بيده وقبلها ، أو مسه بشيء معه وقبله ، أو أشار إليه بعصًا ونحوها ، وقد جاء في ذلك أحاديث ، وإليك بعضها :

قال ابن عمر - رضي الله عنهما -: استقبل رسول الله ﷺ الحجر واستلمه، ثم وضع شفتيه يبكي طويلًا، فإذا عمر يبكي طويلًا، فقال: (ا عمر) هُنا تُسكَب العَبَرَاتُ» (١) . رواه الحاكم، وقال: صحيح الإسناد. [ابن ماجه (٢٩٤٥) والحاكم (١/ ٤٥٤)]. وعن ابن عباس، أن عمر أكب على الركن (٢)، فقال: إني لأعلم أنك حجر، ولو لم أَرَ حبيبي ﷺ قبلك واستلمك، ما استلمتك ولا قبلتك ﴿ لَقَدُ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أَسَوةٌ حَسَنَةٌ ﴾ [الأحزاب: ٢١]. رواه أحمد، وغيره، بألفاظ مختلفة متقاربة. [أحمد (١/ ٢) والبخاري (١٦١٠) والبزار (١٩١)]. وقال نافع: رأيت ابن عمر - رضي الله عنهما - استلم الحجر بيده، ثم قبل يده، وقال: ما تركته منذ رأيت رسول الله ﷺ يفعله. رواه البخاري، ومسلم. [البخاري (١٦٠٦) رواه صلم (١٢١٨)]. وقال سويد بن غفلة: رأيت عمر ﷺ قبّل الحجر والتزمه، وقال: رأيت رسول الله ﷺ بك حَفيًا (١٠ ٢٠) . رواه مسلم . [مسلم (١٢٧١)] . وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن النبي ﷺ كان يأتي البيت، فيستلم الحجر، ويقول: (بسم الله، والله أكبر» . رواه أحمد. [أحمد (٢/ ٢١٤] . وروى كان يأتي البيت، فيستلم الحجر، ويقول: (بسم الله، والله أكبر» . رواه أحمد. [أحمد (٢/ ٢١٤] . وروى المحبن . ومسلم، وأبو داود (١٨٧٩) وابن ماجه (١٩٤٩)] . وروى البخاري، ومسلم، وأبو داود (١٨٧٩) وابن ماجه (١٩٤٩)] . وروى البخاري، ومسلم، وأبو داود،

<sup>(</sup>٢) الركن: المراد به هنا الحجر الأسود.

<sup>(</sup>١) العبرات : أي الدموع .

<sup>(</sup>٣) حفيًا : مهتمًّا ومعنيًا .

عن عمر رضي الله الله عنه الحَجَر فقبّله ، فقال : إني أعلم أنك حَجَرٌ لا تَضر ولا تنفع ، ولولا أني رأيتُ رسىولَ الله ﷺ يُقبلك ما قبّلتُكَ . [البخاري (٩٧٥) ومسلم (١٢٧٠) وأبو داود (١٨٧٣) والترمذي (٨٦٠) والنسائي (٥/ ٢٢٧) وابن ماجه (٢٩٤٣) وأحمد (١/ ١٧)]. قال الخطابي: فيه من العلم، أن متّابعَة السنن واجبةٌ ، وإن لم يُوقَف لها على علل معلومَةٍ ، وأسبابِ مَعقولةٍ ، وأنَّ أعيانها حجةٌ على من بلغته ،وإن لم يفقه معانيها ، إلا أنه معلومٌ في الجملة ، أن تقبيله الحجر إنما هو إكرامٌ له ،وإعظامٌ لحقه ، وتبركُ به . وقد فضل الله بعض الأحجار على بعض، كما فضل بعض البقاع والبلدان، وكما فضل بعض الليالي والأيام والشهور، وباب هذا كله التسليم. هذا ، وقد روي أمرٌ سائغ في العقول ، جائزٌ فيها ، غير ممتنع ولا مستنكرٍ في بعض الأحاديث : «الحجر يمين الله في الأرض» . [الديلمي في «فردوس الأخبار » (٢٨٠٨) عن جابر ، وكنز العمال (٣٤٧٤٤)]. والمعنى ، أن من صافحه في الأرض ، كان له عند الله عهدٌ ، فكان كالعهد الذي تعقده الملوك بالمصافحة ، لمن يريد موالاته والاختصاص به ، وكما يُصفق على أيدي الملوك للبيعة ، وكذلك تقبيل اليد من الخدم للسادة والكبراء، فهذا كالتمثيل بذلك والتشبيه به. وقال المهلب: حديث عمر يردُّ على من قال: إن الحجر يمين الله في الأرض، يصافح بها عباده. ومعاذ الله أن تكون للَّه جارحةٌ، وإنما شرع تقبيله اختبارًا؛ ليعلم ـ بالمشاهدة ـ طاعة من يطيع، وذلك شبيه بقصة إبليس، حيث أُمر بالسجود لآدم. هذا، ولا يعلم ـ على وجه اليقين ـ أنه بقي حجرٌ من أحجار الكعبة من وضع إبراهيم ، إلا الحجر الأسود .

#### النزاحمية عليي الحجير

لا بأس في المزاحمة على الحجر، على ألا يؤذي أحدًا؛ فقد كان ابن عمر \_ رضي الله عنهما \_ يزاحم، حتى يدمي أنفُه. وقد قال الرسول ﷺ لعمر ﷺ: «يا أبا حفص، إنك رجلَ قويٌّ، فلا تزاحم على الركن؛ فإنك تؤذي الضعيف، ولكن إن وجدت خلوةً فاستلم، وإلا فكبِّر وامض». رواه الشافعي في «مسنده» . [أحمد (۲۸/۱) والبيهقي في الكبري (٥/ ٨٠)] .

(٢) الاَضْطِباعُ(١): فعن ابن عباس ـ رضى الله عنهما ـ أن النبي ﷺ وأصحابه اعتمروا من الجعرانة ، فاضطبعوا أرديتهم تحت آباطهم، وقذفوها على عواتقهم اليسرى. رواه أحمد، وأبو داود. [أبو داود (١٨٩٠) وأحمد (١/ ٣٠٦)]. وهذا مذهب الجمهور، وقالوا في حكمته: إنه يعين على الرمَل في الطواف. وقال مالك : لا يستحب ؛ لأنه لم يعرف . ولم ير أحدًا يفعله . ولا يستحب في صلاة الطواف ، اتفاقًا .

(٣) الرَّمَلُ<sup>(٢)</sup> : في الأشواط الثلاثة الأول ، والمشي في سائر الأشواط الأربعة ؛ فعن ابن عمر ـ رضي الله عنهما \_ أن رسول الله ﷺ رمَلَ من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود ثلاثًا ، ومشى أربعًا . رواه أحمد ، ومسلم. [مسلم (١٢٦١) (٢٣٠) وأحمد (٢/ ٩٨)]. ولو تركه في الثلاث الأول، لم يقضه في الأربعة

 <sup>(</sup>١) الاضطباع: هو جعل وسط الرداء تحت الإبط الأيمن، وطرفيه على الكتف الأيسر.
 (٢) الرمل: الإسراع في المشي مع هز الكفتين وتقارب الخطا وقد شرع إظهارًا للقوة والنشاط.

الأخيرة. والاضطباع والرمل خاصِّ بالرجال في طواف العمرة، وفي كلَّ طوافِ يعقبه سعيٌّ في الحج. وعند الشافعية، إذا اضطبع ورمل في طواف القدوم، ثم سعى بعده، لم يُعد الاضطباع والرمل في طواف الإفاضة. وإن لم يسعَ بعده، وأخّر السعي إلى ما بعد طواف الزيارة، اضطبع ورمل في طواف الزيارة. أما النساء، فلا اضطباع عليهن؛ لوجوب سترهن، ولا رمل؛ لقول ابن عمر - رضي الله عنهما -: ليس على النساء سعيٌ (١) بالبيت، ولا بين الصفا والمروة. رواه البيهقي . [البيهقي في الكبرى (٤٨/٥)].

حكمة الرّعَلِ: والحكمة فيه ما رواه ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قدم رسول الله على مكة، وقد وهنتهم (٢) حُمَّى يثرب (٣) ، فقال المشركون: إنه يقدم عليكم قومٌ قد وهنتهم الحمى ، ولقوا منها شرًا ، فأطلع الله - سبحانه - نبيّه على على ما قالوه ، فأمرهم أن يرملوا الأشواط الثلاثة ، وأن يمشوا بين الركنين، فلما رأوهم رملوا ، قالوا : هؤلاء الذين ذكرتم أن الحمى قد وهنتهم؟ هؤلاء أجلد منا (٤) . قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: ولم يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها ، إلا إبقاءً (٤) عليهم . رواه البخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، واللفظ له . [البخاري (٢٠٦١) ومسلم (٢٢٦١) (٠٤٢) وأبو داود (١٨٨٦) وأحمد (٢٤٠)] . ولقد بدا لعمر شبه أن يدع الرمل بعد ما انتهت الحكمة منه ، ومكن الله للمسلمين في الأرض ، إلا أنه رأى إبقاءه على على ما كان عليه في العهد النبوي ؛ لتبقى هذه الصورة ماثلةً للأجيال بعده . قال محب الدين الطبري : وقد يحدث شيء من أمر الدين لسبب ، ثم يزول السبب ولا يزول حكمه ؛ فعن زيد بن أسلم ، عن أبيه ، قال : سمعت عمر بن الخطاب شبه يقول : فيم الرملان اليوم والكشف عن المناكب؟ وقد أطأ(١) الله الإسلام ، ونفى الكفر وأهله ، ومع ذلك لا ندع شيئًا كنا نفعله على عهد رسول الله

(٤) استلام (٧) الركن اليماني ؛ لقول ابن عمر - رضي الله عنهما - : لم أر النبي يس من الأركان ، الا اليماني . [البخاري (١٦٦) ومسلم (١١٨٧) وأبو داود (١٧٧١) والنسائي (١/ ٨٠ - ٨١) وابن ماجه (٣٦٢٦) وأحمد (٢/ ١٧ - ١٨)] . وقال : ما تركت استلام هذين الركنين ـ اليماني ، والحجر الأسود ـ منذ رأيت رسول الله على يستلمهما ؛ في شدة ولا في رخاء . رواهما البخاري ، ومسلم . [البخاري (١٦٠٦) ومسلم (١٦٠٦)] . وإنما يستلم الطائف هذين الركنين ؛ لما فيهما من فضيلة ليست لغيرهما ، ففي الركن الأسود ميزتان ؛ إحداهما ، أنه على قواعد إبراهيم التكيين . وثانيتهما ، أن فيه الحجر الأسود الذي جعل مبدأ للطواف ومنتهى له . وأما الركن اليماني المقابل له ، فقد وضع أيضًا على قواعد إبراهيم التكيين . روى أبو داود ، عن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ أنه أخبر بقول عائشة ـ رضي الله عنها ـ : إن الحجر بعضه من البيت . فقال ابن عمر : والله ، إني لأظن عائشة إن كانت سمعت هذا من رسول الله عنه ، إني لأظن

<sup>(</sup>١) أي رمل . (٢) وهنتهم: أي أضعفتهم .

<sup>(</sup>٣) يثرب : أي المدينة المنورة . (٤) أجلد : : أي أقوى وأشد .

 <sup>(</sup>٥) إبقاء عليهم: هذا تعليل لعدم الرمل في جميع الأشواط حتى لا يجهدوا أو يصابوا بضرر.
 (١٠) أبار أبر في مدر الإعلام الرمل في جميع الأشواط حتى لا يجهدوا أو يصابوا بضرر.

<sup>(</sup>٦) أطأ: أي ثبت . (٧) الاستلام: المسح باليد .

(٥) صلاة ركعتين بعد الطواف(١) يسن للطائف صلاة ركعتين بعد كلّ طواف(٢) عند مقام إبراهيم، أو في أي مكان من المسجد؛ فعن جابر عليه أن النبي ﷺ حين قدم مكَّة، طاف بالبيت سبعًا وأتى المقام، فقرأ: ﴿وَائَيِّنُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَهِءَ مُمَلِّنَّ﴾ [البقرة: ١٢٥]. فصلَّى خلف المقام، ثم أتى الحجر فاستلمه. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. [الترمذي (٨٦٢)]. والسنة فيهما قراءة سورة «الكافرون» بعد «الفاتحة» ، في الركعة الأولى ، وسورة «الإخلاص» ، في الركعة الثانية ، فقد ثبت ذلك عن رسول الله ﷺ كما رواه مسلم، وغيره . [مسلم (١٢١٨) (١٤٧) وأبو داود (١٩٠٥) والنسائي (٥/ ٢٣٦)] . وتؤديان في جميع الأوقات، حتى أوقات النهي؛ فعن جبير بن مطعم، أن النبي ﷺ قال: «يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدًا طاف بهذا البيت، وصلّى أية ساعةٍ شاء؛ من ليـل، أو نهـار». رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي وصحّحه. [أبو داود (١٨٩٤) والترمذي (٨٦٨) والنسائي (٥/ ٢٢٣) وابن ماجه (١٢٥٤) وأحمد (٤/ ٨٠)]. وهذا مذهب الشافعي، وأحمد. وكما أن الصلاة بعد الطواف تسن في المسجد، فإنها تجوز خارجه؛ فقد روى البخاري، عن أم سلمة \_ رضى الله عنها \_ أنها طافت راكبة، فلم تصلُّ حتى خرجت . [البخاري (١٦١٩)] . وروى مالك ، عن عمر ﷺ أنه صلاهما بذي طوى . [البخاري تعليقًا في كتاب الحج، باب (٧٣) الطواف بعد الصبح والعصر، ومالك في الموطأ (١/ ٣٦٨)]. وقال البخاري: وصلَّى عمر ﷺ خارج الحرم. [البخاري تعليقًا في كتاب الحج، باب (٧١): من صلَّى ركعتي الطواف خارجا من المسجد]. ولو صلّى المكتوبة بعد الطواف، أجزأته عن الركعتين، وهو الصحيح عند الشافعية . والمشهور من مذهب أحمد . وقال مالك ، والأحناف : لا يقوم غير الركعتين مقامهما .

المسرور أمسام المصلسي فسي الحسرم المكسي: يجوز أن يصلّي المصلي في المسجد الحرام، والناس يمرون أمامه؛ رجالًا ونساء، بدون كراهة. وهذا من خصائص المسجد الحرام؛ فعن كثير بن كثير بن المطلب بن أبي وداعة، عن بعض أهله، عن جده، أنه رأى النبي على الله يما يلي بني سَهْم، والناس يمرون بين يديه، وليس بينهما سترة. قال سفيان بن عيينة: ليس بينه وبين الكعبة سترة. رواه أبو داود، والنسائى، وابن ماجه. [أبو داود (٢٠١٦) والنسائى (٥/ ٢٣٥) وابن ماجه (٢٩٥٨)].

طواف الرجال مع النساء: روى البخاري، عن ابن جريج، قال: أخبرني عطاء، إذ منع ابن هشام النساء الطواف مع الرجال؟ هشام النساء الطواف مع الرجال، قال: كيف يمنعهن، وقد طاف نساء النبي ﷺ مع الرجال؟ قال: قلت: كيف يخالطن قال: قلت: كيف يخالطن

<sup>(</sup>١) وهي واجبة عند أبي حنيفة . (٢) أي سواء كان الطواف فرضًا أو نقلًا .

الرجال؟ قال: لم يكنَّ يخالطن الرجال ، كانت عائشة \_ رضي الله عنها \_ تطوف حَجْرةً (١) من الرجال لا تخالطهم ، فقالت امرأة : الطلقي نستلم يا أم المؤمنين . قالت : انطلقي عنكِ . . . وأبت ، وكن يخرجن متنكرات بالليل ، فيطفن مع الرجال ، ولكنهن كن إذا دخلن البيت ، قمن حتى يدخلن ، وأخرج الرجال . [البخاري (٦١٨)] . وللمرأة أن تستلم الحجر عند الخلوة ، والبعد عن الرجال ؛ فعن عائشة \_ رضي الله عنها \_ أنها قالت لامرأة : لا تزاحمي على الحجر ، إن رأيت خلوة فاستلمي ، وإن رأيت زحامًا فكبري وهللي إذا حاذيت به ، ولا تؤذي أحدًا .

ركوب ؛ فعن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أن النبي على طاف في حجة الوداع على بعير ، يستلم الركن الركوب ؛ فعن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أن النبي على طاف في حجة الوداع على بعير ، يستلم الركن بمِحْجَن (٢) . رواه البخاري ، ومسلم . [البخاري (١٦٠٧) ومسلم (١٢٧٢)] . وعن جابر ظله قال : طاف النبي على حجة الوداع على راحلته بالبيت وبالصفا وبالمروة ؛ ليراه الناس ، وليشرف ، وليسألوه ؛ فإن الناس غَشُوه (٣) . [مسلم (١٢٧٣) (٢٥١) وأبو داود (١٨٨٠) والنسائي (٥/ ٢٤١) وأحمد (٣/٧٣)] .

كراهة طواف المجذوم مع الطائفين: روى مالك، عن ابن أبي مليكة، أن عمر بن الخطاب ضي أبي رأى المرأة مجذومة تطوف بالبيت، فقال لها: يا أمة الله، لا تؤذي الناس لو جلست في بيتك؟ ففعلت. ومر بها رجلٌ بعد ذلك، فقال لها: إن الذي نهاكِ قد مات، فاخرجي. فقالت: ما كنت لأطيعه حيًّا، وأعصيه ميتًا. [مالك في الموطأ (١/ ٤٢٤)].

استحبابُ الشَّرْبِ من ماءِ زَمْزَمَ: وإذا فرغ الطائف من طوافه، وصلّى ركعتيه عند المقام، استُحب له أن يشرب من ماء زمزم؛ ثبت في «الصحيحين»، أن رسول الله على شرب من ماء زمزم، وأنه قال: «إنها مباركة ، إنها طعام طعم، وشفاء سقم (٤)». [مسلم (٢٤٧٣) ومجمع الزوائد (٣/ ٢٨٩) والبيهقي (٥/ ٧٤١)]، وأن جبريل التَّكِيُّلُ غسل قلب رسول الله على بمائها ليلة الإسراء. [البخاري (١٦٣٦) ومسلم (١٦٣١)]، وروى الطبراني في «الكبير»، وابن حبان، عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أن النبي على قال: «خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم، فيه طعام الطعم، وشفاء السَّقم». الحديث. قال المنذري: ورواته ثقات. [قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٣/ ٢٨٦): رواه الطبراني في الكبير، وانظر فيض القدير (٣/ ٤٨٩)) والترغيب للمنذري (١٧٥٣)].

آدابُ الشُّربِ منه: يسن أن ينوي الشارب عند شربه الشفاء ونحوه ، مما هو خيرٌ في الدين والدنيا ؛ فإن رسول الله ﷺ قال : «ماء زَمزَمَ لما شُرب له» . [سيأتي تخريجه بعد قليل] . وعن سويد بن سعيد ، قال : رأيت

<sup>(</sup>١) حجرة : أي ناحية منفردة .

<sup>(</sup>٢) المحجن : عود معقود الرأس يكون مع الراكب يحرك به راحلته .

<sup>(</sup>٣) غشوه : ازدحموا عليه .

<sup>(</sup>٤) الزيادة لأبي داود الطيالسي . و قيل : هي إحدى نسخ مسلم ، ومعنى طعام طعم : أي أنه يشبع من شربه .

عبد الله بن المبارك بمكة أتى ماء زمزم، واستسقى منه شربة، ثم استقبل الكعبة، فقال: اللهم إن ابن أبي الموالي حدثنا، عن محمد بن المنكدر، عن جابر، أن رسول الله على قال: «ماءُ زمزَمَ لما شرب له». وهذا أشربه لعطش يوم القيامة. ثم شرب. رواه أحمد بسند صحيح، والبيهقي. [أحمد (٣/ ٣٥٧) وابن ماجه أشربه لعطش يوم القيامة. ثم شرب (٢٠٢١)]. وعن ابن عباس \_ رضي الله عنهما \_ قال: قال رسول الله على: «ماء زمزم لما شرب له، إن شربته تستشفي شفاك الله، وإن شربته لشبعك أشبعك الله، وإن شربته لقطع ظمئك قطعه الله، وهي هرّمة (١/ جبرائيل، وسقيا (٢/ ٢٨٩) والحاكم، وواه الدارقطني، والحاكم، وزاد: «وإن شربته مستعيدًا، أعاذك الله». [الدارقطني (٢/ ٢٨٩) والحاكم (١/ ٣٧٤)]. ويستحب أن يكون الشرب على ثلاثة أنفاس، وأن يستقبل به القبلة، ويتضلع منه ويحمد الله، ويدعو بما دعا به ابن عباس؛ فمن عبد الله بن أبي مليكة، قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: من أين جئت؟ قال: شربت منها، فإذا فرغت فاحمد الله؛ فإن من ماء زمزم. فقال له ابن عباس؛ أشربت منها، فإذا فرغت فاحمد الله؛ فإن مرسول الله عنها، فاستقبل القبلة، ويذكر الله، وتنفس ثلاثًا، وتضلع منها، فإذا فرغت فاحمد الله؛ فإن مرسول الله عنها، فالمائة (٢/ ٢٨٤)]. وكان ابن عباس والدارقطني، والحاكم. [ابن ماجه والدارقطني، والحاكم (١/ ٢٧٤)]. وكان ابن عباس رضي الله عنهما \_ إذا شرب من ماء زمزم، قال: اللهم إني أسألك علمًا نافعًا، ورزقًا واسعًا، وشفاء من كل رضي الله عنهما \_ إذا شرب من ماء زمزم، قال: اللهم إني أسألك علمًا نافعًا، ورزقًا واسعًا، وشفاء من كل داء. [الدارقطني (٢/ ٢٨٤)].

أصلُ بِثْرِ زَمْزَمَ: روى البخاري ، عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أن هاجر لما أشرفت على المروة حين أصابها وولدها العطش ، سمعت صوتًا ، فقالت : صَه ـ تريد نفسها ـ ثم تسمّعت ، فسمعت أيضًا ، فقالت : قد أسمعت ، إن كان عندك غوّاث . فإذا هي بالملك عند موضع زمزم ، فبحث بعقبه ، أو قال : بجناحه ، حتى ظهر الماء ، فجعلت تحوض ، وتقول بيدها : هكذا . وجعلت تغرف من الماء في سقائها ، وهو يفور بعد ما تغرف . قال ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال رسول الله عني : «رحم الله أم إسماعيل ، لو تركت زمزم ـ أو قال : لو لم تغرف من الماء ـ لكانت زمزم عينًا معينًا » . قال : فشربت ، وأرضعت ولدها ، فقال لها الملك : لا تخافوا الضيعة ؛ فإن هاهنا بيت الله ، يبتني هذا الغلام وأبوه ، وإن الله لا يضيع أهله . وكان البيت مرتفعًا من الأرض كالرابية ، تأتيه السيول ، فتأخذ عن يمينه وشماله . [البخاري (٣٣٦٤)] .

استحبابُ الدُّعاءِ عنْدَ الملتزَمِ: وبعد الشرب من ماء زمزم، يستحب الدعاء عند الملتزم؛ فقد روى البيهقي، عن ابن عباس، أنه كان يلزم ما بين الركن والباب، وكان يقول: ما بين الركن والباب يدعو الملتزم، لا يلزم ما بينهما أحد يسأل الله شيئًا، إلا أعطاه الله إياه. [البيهقي في الكبرى (٥/ ١٦٤)].

<sup>(</sup>٢) أي أخرجه الله لسقى إسماعيل في أول الأمر .

<sup>(</sup>١) هزمة : أي حفرة . (٣) تضلع : أي امتلأ شبقا وريًا حتى بلغ الماء أضلاعه .

وروي عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال : رأيت رسول الله على يلزق وجهه وصدره بالملتزم . [الدارقطني (٢/ ٢٨٨) والبيهقي في الكبرى (٥/ ١٦٤)] . وقيل : إن الحطيم هو الملتزم . ويرى البخاري ، أن الحطيم الحيجر نفسه . واحتج عليه بحديث الإسراء ، فقال : « بينا أنا نائم في الحطيم » . وربما قال : في الحيجر . قال : وهو حطيم ، بمعنى محطوم ، كقتيل ، بمعنى مقتول .

استحبابُ دخولِ الكعبةِ وحِجْوِ إسماعيلَ: روى البخاري، ومسلم، عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: دخل رسول الله على الكعبة (١) هو وأسامة بن زيد، وعثمان بن طلحة، فأغلقوا عليهم، فلما فتحوا أخبرني بلال، أن رسول الله على صلّى في جوف الكعبة بين العمودين اليمانيين. [البخاري (٤٠٥) ومسلم (١٣٢٩)]. وقد استدل العلماء بهذا على أن دخول الكعبة والصلاة فيها سنة. وقالوا: وهو وإن كان سنة ، إلا أنه ليس من مناسك الحج؛ لقول ابن عباس - رضي الله عنهما -: أيها الناس، إن دخولكم البيت ليس من حجكم في شيء. رواه الحاكم بسند صحيح. ومن لم يتمكن من دخول الكعبة، يُستحب له الدخول في حجر إسماعيل والصلاة فيه؛ فإن جزءًا منه من الكعبة؛ روى أحمد بسند جيد، عن سعيد بن جبير، عن عائشة، قالت: يا رسول الله، كلّ أهلك قد دخل البيت غيري! فقال: «أرسلي إلى شيبة، (٢) فيفتح لكِ الباب». فأرسلت إليه. فقال شيبة: ما استطعنا فتحه في جاهلية ولا إسلام بليل. فقال النبي على "طبي "طبير؛ «صلي في الحجر؛ فإن قومك استقصروا(٢) عن بناء البيت، حين بنوه».

# السعى بيسن الصفا والمروة

أصلُ مشروعيته: روى البخاري ، عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال : جاء إبراهيم التَّالِيُّلُمُ بهاجر وبابنها إسماعيل التَّكِيُّلُمُ وهي ترضعه ، حتى وضعهما عند البيت عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد ، وليس بمكة يومئذ من أحد ، وليس بها ماء ، فوضعهما هنالك ، ووضع عندهما جرابًا فيه تمر ، وسقاء فيه ماء ، ثم قفى إبراهيم منطلقًا ، فتبعته أم إسماعيل ، فقالت : يا إبراهيم ، أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي ، الذي ليس فيه إنس ولا شيء؟ فقالت له ذلك مرارًا ، وجعل لا يلتفت إليها ، فقالت له : آلله أمرك بهذا؟ قال : نعم . قالت : إذن لا يضيعنا .

وفي رواية: فقالت له: إلى من تتركنا؟ قال: إلى الله. فقالت: قد رضيت بالله. ثم رجعت، فانطلق إبراهيم، حتى إذا كان عند الثنية، حيث لا يرونه، استقبل بوجهه البيت، ثم دعا بهؤلاء الدعوات ورفع يديه، وقال: ﴿ رَبَّنَا إِنِيَّ أَسَكَنتُ مِن ذُرِيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِى زَرْعٍ عِندَ بَيْكِ ٱلْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا ٱلصَّلُوةَ فَأَجْعَلْ أَفَّ مِن اللهِ عَمْرِ لَعَلَهُمْ يَشَكُرُونَ ﴾ [إبراهيم: ٣٧].

<sup>(</sup>٢) ابن عثمان بن طلحة كان بيده مفتاح الكعبة .

<sup>(</sup>١) كان ذلك في عام الفتح .(٣) استقصروا : أي تركوا منه جزءًا وهو الحجر .

وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل، وتشرب من ذلك الماء، حتى إذا نفد ما في السقاء، عطشت وعطش ابنها، وجعلت تنظر إليه يتلوَّى \_ أو قال: يتلبَّط \_ فانطلقت كراهية أن تنظر إليه، فوجدت الصفا أقرب جبل يليها، فقامت عليه، ثم استقبلت الوادي تنظر، هل ترى أحدًا؟ فلم تر أحدًا، فهبطت من الصفا، حتى إذا بلغت الوادي، رفعت طرف ذراعها، ثم سعت سعي الإنسان المجهود، حتى جاوزت الوادي، ثم أتت المروة، فقامت عليها فنظرت، هل ترى أحدًا؟ فلم تر أحدًا، ففعلت ذلك سبع مرات. قال ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: قال النبي على «فذلك سعي الناس بينهما». [سبق تخريجه].

حُكْمُه: اختلف العلماء في حكم السعي بين الصفا والمروة ، إلى آراء ثلاثة :

(أ) فذهب ابن عمر، وجابر، وعائشة، من الصحابة و مالك، والشافعي، وأحمد ـ في إحدى الروايتين عنه ـ إلى أن السعي ركن من أركان الحج، بحيث لو ترك الحاج السعي بين الصفا والمروة بطل حجه، ولا يجبر بدم ولا غيره. واستدلوا لمذهبهم بهذه الأدلة:

١- روى البخاري ، عن الزهري ، قال عروة : سألتُ محائشة - رضي الله عنها - فقلت لها : أرأيت قول الله تعالى : ﴿ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُوهَ مِن شَعَابِرِ اللَّهِ فَعَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اَعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَوَّفَ بِهِماً ﴾ [البقرة : ١٥٨] . فوالله ، ما على أحد جناح ألا يطوف بالصفا والمروة . قالت : بئس ما قلت يا ابن أخي ، إن هذه لو كانت كما أوَّلتها عليه ، كانت : لا جناح عليه ألا يطوف بهما ؛ ولكنها أنزلت في الأنصار ، كانوا قبل أن يسلموا ، يُهلُّونَ لمناة الطاغية التي كانوا يعبدونها عند المُشَلل ، فكان من أهل ، يتحرج أن يطوف قبل أن يسلموا ، يُهلُّونَ لمناة الطاغية التي كانوا يعبدونها عند المُشَلل ، فكان من أهل ، يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة ، فلما أسلموا ، سألوا رسول الله ﷺ عن ذلك ، قالوا : يا رسول الله ، إنا كنا نتحرج أن نطوف ين الصفا والمروة ، فأنزل الله تعالى : ﴿ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُوةَ مِن شَعَابِرِ اللهِ ﴾ . . . الآية . قالت عائشة - رضي الله عنها - : وقد سن رسول الله ﷺ الطواف بينهما ، فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما . والبخاري (١٦٤٣) .

٢- وروى مسلم ، عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : طاف رسول الله ﷺ وطاف المسلمون - يعني ، بين الصفا والمروة - ولعمري ، ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة .[مسلم (٢٦١) (٢٦١)] .

٣- وعن حبيبة بنت أبي تَجُراه ـ إحدى نساء بني عبد الدار ـ قالت : دخلت مع نسوة من قريش دار آل أبي حسين ، ننظر إلى رسول الله على وهو يسعى بين الصفا والمروة ، وإن مئزره ليدور في وسطه من شدة سعيه ، حتى إني لأقول : إني لأرى ركبتيه ، وسمعته يقول : «اسعوا ؛ فإن الله كتب عليكم السعي» (١) ، رواه ابن ماجه ، وأحمد ، والشافعي .[أحمد (٦/ ٢١) والطبراني في الكبير (٢٤/ ٢٢٧) والحاكم (٧٠/٤) ومسند الشافعي (٥٠)] .

٤- ولأنه نسكٌ في الحج والعمرة ، فكان ركنًا فيهما ، كالطواف بالبيت .

<sup>(</sup>١) في إسناده عبد الله بن المؤمل، وهو ضعيف كما سيأتي بعد. إلا أن طرقًا أخرى إذا انضمت إلى بعضها قويت كما في الفتح.

(ب) وذهب ابن عباس، وأنَس، وابن الزبير، وابن سيرين، ورواية عن أحمد إلى، أنه سنة، لا يجب بتركه شيء.

١- واستدلوا بقوله تعالى: ﴿ فَلَا جُنَاعَ عَلَيْهِ أَن يَطَوَفَ بِهِمَا ﴾ [البقرة: ١٥٨]. ونفي الحرج عن فاعله دليل على عدم وجوبه؛ فإن هذا رتبة المباح، وإنما تثبت سنيته بقوله: ﴿ مِن شَعَآبِرِ اللهِ ﴾ [البقرة: ١٥٨]. وروي في مصحف أبي ، وابن مسعود: ﴿ فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما ﴾ . وهذا ، وإن لم يكن قرآنًا ، فلا ينحط عن رتبة الخبر ، فيكون تفسيرًا .

٢\_ ولأنه نسكٌ ذو عدد لا يتعلق بالبيت ، فلم يكن ركنًا ، كالرمي .

(ج) وذهب أبو حنيفة ، والثوري ، والحسن إلى أنه واجبٌ وليس بركني ، لا يبطل الحج أو العمرة بتركه ، وأنه إذا تركه ، وجب عليه دمّ .

ورجح صاحب «المغني» هذا الرأي ، فقال :

١\_ وهو أولى ؛ لأن دليل من أوجبه دل على مطلق الوجوب ، لا على كونه لا يتم الواجب إلا به .

٢\_ وقول عائشة \_ رضي الله عنها \_ في ذلك معارضٌ بقول من خالفها من الصحابة .

٣\_ وحديث بنت أبي تجراه ، قال ابن المنذر : يرويه عبد الله بن المؤمل ، وقد تكلموا في حديثه . وهو يدل على أنه مكتوبٌ ، وهو الواجب .

٤ - وأما الآية ، فإنها نزلت لما تحرج ناس من السعي في الإسلام ، لمّا كانوا يطوفون بينهما في الجاهليّة ؟
 لأجل صنمين كانا على الصّفا والمروة .

**شُروطُه:** يشترط لصحة السعي أمور:

٢\_ وأن يكون سبعة أشواط .

١\_ أن يكون بعد طواف .

٣\_ وأن يبدأ بالصفا ، ويختم بالمروة (١) . ٤\_ وأن يكون السعي في المسعى ؛ وهو الطريق الممتد بين الصفا والمروة (٢) ؛ لفعل رسول الله على ذلك ، مع قوله : «خذوا عني مناسككُم» . [سبق تخريجه] . فلو سعى قبل الطواف ، أو بدأ بالمروة وختم بالصّفا ،

أو سعى في غير المسعى ، بطل سعيه .

الصّعودُ على الصّفا: ولا يشترط لصحة السعي أن يرقى على الصفا والمروة ، ولكن يجب عليه أن يستوعب ما بينهما ، فيلصق قدمه بهما في الذهاب والإياب ، فإن ترك شيئًا لم يستوعبه ، لم يجزئه حتى يأتى .

الموالاة في السَّعي: ولا تشترط الموالاة في السعي (٣).

<sup>(</sup>١) بقدر طوله ٤٢٠ مترًا.

<sup>(</sup>٢ُ) مذهب الأحناف : أنَّهما واجبان لا شرطان ، فإذا سعى قبل الطواف أو بدأ بالمروة ، وختم الصفا صح سعيه ، ووجب عليه دم .

<sup>(</sup>٣) عند مالك : موالاة السعى . بلا تفريق كثير . شرط .

فلو عرض له عارضٌ يمنعه من مواصلة الأشواط، أو أقيمت الصلاة، فله أن يقطع السعي لذلك، فإذا فرغ مما عرض له، بنى عليه وأكمله؛ فعن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه كان يطوف بين الصفا والمروة، فأعجله البول، فتنحى، ودعا بماء فتوضأ، ثم قام، فأتم على ما مضى. رواه سعيد بن منصور. كما لا تشترط الموالاة بين الطواف والسعي. قال في «المغني»: قال أحمد: لا بأس أن يؤخر السعي، حتى يستريح أو إلى العشيّ. وكان عطاء، والحسن لا يريان بأسًا لمن طاف بالبيت أول النهار، أن يؤخر الصفا والمروة إلى العشي. وفعله القاسم، وسعيد بن جبير؛ لأن الموالاة إذا لم تجب في نفس السعي، ففيما بينه وبين الطواف أولى. وروى سعيد بن منصور، أن سودة زوج عروة بن الزبير سعت بين الصفا والمروة، فقضت طوافها في ثلاثة أيام، وكانت ضخمة.

المشيّ والرُّكوبُ فيه: يجوز السعي راكبًا وماشيًا، والمشي أفضل، وفي حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - ما يفيد أنه على مشى، فلما كثر عليه الناس وغشوه، ركب؛ ليروه ويسألوه. قال أبو الطفيل لابن عباس - رضي الله عنهما - : أخبرني عن الطواف بين الصفا والمروة راكبًا، أسنةٌ هو؟ فإن قومك يزعمون أنه سنةٌ. قال : صدقوا وكذبوا؟ قال : إن رسول الله عنه كثر عليه الناس، يقولون : هذا محمد، هذا محمد. حتى خرج العواتق (١) من البيوت. قال : وكان رسول الله عنه لا يضرب الناس بين يديه، فلما كثر عليه الناس، ركب. والمشي والسعي (٢) أفضل. رواه مسلم، وغيره. [مسلم (٢٦٤) وأحمد (١/ ٢٩٧) والبيهقي (د/ ١٠٠)]. والركوب، وإن كان جائزًا، إلا أنه مكروه. قال الترمذي : وقد كره قوم من أهل العلم أن يطوف الرجل بالبيت وبين الصفا والمروة راكبًا، إلا من عذر. وهو قول الشافعي . وعند المالكية، أن من سعى راكبًا من غير عذر، أعاد إن لم يفت الوقت، وإن فات فعليه دم؛ لأن المشي عند القدرة عليه واجب. وكذا يقول أبو حنيفة . وعلّوا ركوب رسول الله عنه بكثرة الناس وازدحامهم عليه، وغشيانهم له، وهذا عذر يقتضى الركوب.

استحبابُ السّعي بين الميلين: يندب المشي بين الصفا والمروة ، فيما عدا ما بين الميلين ، فإنه يندب الرمل بينهما ، وقد تقدم حديث بنت أبي تجراه ، وفيه ، أن النبي على سعى ، حتى إن متزره ليدور من شدة السعي . [سبق تخريجه] . أي ؛ السعي . [سبق تخريجه] . وفي حديث ابن عباس المتقدم : والمشي والسعي أفضل . [سبق تخريجه] . أي ؛

<sup>(</sup>١) العواتق: جمع عاتق وهي البكر البالغة ، سميت كذلك لأنها عتقت من الابتذال والتصرف الذي تفعله الطفلة .

<sup>(</sup>٢) السعي يكون في بطن الوادي بين الميلين، والمشي فيما سواه .

السعي في بطن الوادي بين الميلين والمشي فيما سواه ، فإن مشى دون أن يسعى ، جاز ؟ فعن سعيد بن جبير فله قال : رأيت ابن عمر - رضي الله عنهما - يمشي بين الصفا والمروة ، ثم قال : إن مشيت ، فقد رأيت رسول الله على يسعى ، فأنا شيخ كبير . رواه أبو داود ، والترمذي . [أبو داود (٤٠٤) والترمذي (٤٨٨) والنسائي (٥/ ٢٤٢) وابن ماجه (٢٩٨٨)] . وهذا الندب في حق الرجل . أما المرأة ، فإنه لا يندب لها السعي ، بل تمشي مشيًا عاديًّا ؟ روى الشافعي ، عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت - وقد رأت نساء يسعين : أما لكن فينا أسوة ؟ ليس عليكن سعي (١) . [البيهقي ٥/ ٤٤] .

استحباب الرقي على الصفا والمروة، والدعاء عليهما مع استقبال البيت: يستحب الرقي على الصفا والمروة، والدعاء عليهما بما شاء من أمر الدين والدنيا، مع استقبال البيت، فالمعروف من فعل النبي والمروة، والدعاء عليهما بما شاء من أمر الدين والدنيا، مع استقبال البيت، فالمعروف من فعل النبي وأنه خرج من باب الصفا فلما دنا من الصفا، قرأ: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُونَةَ مِن شُعَابِرِ اللَّهِ ﴾ [البقرة: ١٥٨]. (أبدأ بما بدأ الله به». [سبق تخريجه]، فبدأ بالصفا، فرقى عليه، حتى رأى البيت. فاستقبل القبلة، فوحد الله وكبره ثلاثًا وحمده، وقال: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يُحيى ويميت، وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أُخْزَ وعده، ونصر عبده، وهَزَمَ الأحزاب وحده». ثم دعا بين ذلك، وقال مثل هذا ثلاث مرات. ثم نزل ماشيًا إلى المروة حتى أتاها، فرقى عليها، حتى نظر إلى البيت، ففعل على المروة كما فعل على الصفا. [سبق تخريجه]. وعن نافع، قال: سمعت عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - وهو على الصفا يدعو، يقول: اللهم إنك قال: سمعت عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - وهو على الصفا يدعو، يقول: اللهم إنك قلت: ﴿ اَدْعُونِ آسَيَجِ بَلُمُ ﴾ [غافر: ٢٠]. وإنك لا تخلف الميعاد، وإني أسألك كما هديتني قلت الإسلام ألا تنزعه مني، حتى تتوفاني وأنا مسلم. [مسلم (١٢١٨)].

الدُّعاءُ بين الصَّفا والمروَقِ: يستحب الدعاء بين الصفا والمروة ، وذكر الله تعالى ، وقراءة القرآن ، وقد روي ، أنه ﷺ كان يقول في سعيه: «ربِّ اغْفِر وارْحَم ، واهدني السبيل الأقوم» . [تلخيص الحبير (٢/ ٢٥١)] . وروي عنه: «رَبِّ اغْفِر وَارْحَم ، إنّكَ أنتَ الأعَرُّ الأكْرَم» . [سبق تخريجه] . وبالطواف والسعي تنتهي أعمال العمرة . ويُحِلّ المحرم من إحرامه بالحلق أو التقصير ، إن كان متمتعًا ، ويبقى على إحرامه ، إن كان قارنًا . ولا يحلّ إلا يوم النحر . ويكفيه هذا السعي عن السعي بعد طواف الفرض ، إن كان قارنًا . ويسعى مرةً أخرى بعد طواف الإفاضة ، إن كان متمتعًا ، وبقي بمكّة حتى يوم التروية .

التوجه إلى منى : من السنّة التوجه إلى منى يوم التروية (٢) ؛ فإن كان الحاج قارنًا أو مفردًا ، توجه إليها بإحرامه ، وإن كان متمتعًا ، أحرم بالحج وفعل كما فعل عند الميقات . والسنّة ، أن يحرم من الموضع

<sup>(</sup>١) أي: أنهن بمشين ولا يسعين، إذ لا خلاف في وجوب السعي عليهن.

<sup>(</sup>١) بي . سهن يسين رم يستين . إما مرحت عي و بحرب السمي عليهن . (٢) يوم التروية : هو اليوم الثامن من ذي الحجة . وسمي بذلك ، لأنه مشتق من الرواية . لأن الإمام يروي للناس مناسكهم . وقيل : من الارتواء لأنهم يرتون الماء في ذلك اليوم ، ويجمعونه بمنى .

الذي هو نازل فيه ؛ فإن كان في مكة أحرم منها ، وإن كان خارجها أحرم حيث هو . ففي الحديث : «من كان منزله دون مكة ، فمهله من أهله ، حتى أهلُ مكّة يهلون من مكّة » [البخاري بنحوه (١٥٢٤)] . ويُستحب الإكثار من الدعاء ، والتلبية عند التوجه إلى منى ، وصلاة الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء ، والمبيت بها ، وألا يخرج الحاج منها ، حتى تطلع شمس يوم التاسع ؛ اقتداءً بالنبي على . فإن ترك ذلك أو شيعًا منه فقد ترك السنة ، ولا شيء عليه ؛ فإن عائشة لم تخرج من مكة يوم التروية ، حتى دخل الليل ، وذهب ثلثه . روى ذلك ابن المنذر .

جوازُ الخروجِ قبلَ يومِ التَّرْويةِ: روى سعيد بن منصور ، عن الحسن ، أنه كان يخرج إلى منى من مكة قبل التروية بيوم أو يومين . وكرهه مالك ، وكره الإقامة بمكة يوم التروية ، حتى يمسي ، إلا إن أدركه وقت الجمعة بمكة ، فعليه أن يصليها قبل أن يخرج .

التوجه إلى عرفات : يسن التوجه إلى عرفات بعد طلوع شمس يوم التاسع ، عن طريق ضب ، مع التكبير ، والتهليل ، والتلبية ؛ قال محمد بن أبي بكر الثقفي : سألت أنس بن مالك ، ونحن غاديان من منى إلى عرفات عن التلبية ، كيف كنتم تصنعون مع النبي عليه ؟ قال : كان يلبي الملبي ، فلا ينكر عليه ، ويكبِّر المكبِّر ، فلا ينكر عليه ، ويهلل المهلّل ، فلا ينكر عليه . رواه البخاري ، وغيره . [البخاري (١٦٥٩) ومسلم (١٢٨٥)] . ويستحب النزول بنمرة ، والاغتسال عندها ؛ للوقوف بعرفة ، ويستحب ألا يدخل عرفة ، إلا وقت الوقوف بعد الزوال .

## الوقبوف بعرفية

فَضْلُ يَوْمٍ عرفَ قَن جابر فَ الله على الله على الله على الله الفضل من عشر ذي الحجة». فقال رجل: هن أفضل من عدتهن جهادًا في سبيل الله؟ قال: «هن أفضل من عدتهن جهادًا في سبيل الله على الله على الله عند الله من يوم عرفة ، ينزل الله ـ تبارك وتعالى ـ إلى السماء الدنيا ، في سبيل الله ، وما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة ، ينزل الله ـ تبارك وتعالى ـ إلى السماء الدنيا ، فيباهي بأهل الأرض أهل السماء ، فيقول: انظروا إلى عبادي ، جاءوني شعنًا غُرًا ، ضاحين ، جاءوا من كل فخ عميق ، يرجون رحمتي ، ولم يروا عذابي . فلم يُرَ يوم أكثر عتيقًا من النار من يوم عرفة » . قال المنذري: رواه أبو يعلى ، والبزار ، وابن خزيمة ، وابن حبان واللفظ له . [أبو يعلى (٩٠٠) والبزار (١١٢٨) المنذري ؛ وابن حبان (١١٢٨) و (٤/ ١٧)] . وروى ابن المبارك ، عن سفيان الثوري ، وابن حبان (١١٤) . وقوف النبي على بعرفات ، وقد كادت الشمس أن عن النبر بن علي ، عن أنس بن مالك على قال : وقف النبي يسلى السلام ، وقال : إن الله ـ عزّ وجلّ تثوب ، فقال : (يا معشر الناس ، أتاني جبريل التَّلْيُثِلِ آنفًا ، فأقرأني من ربّي السلام ، وقال : إن الله ـ عزّ وجلّ فقل : «هذا لنا عرفات ، وأهل المشعر الحرام ، وضمن عنهم التبعات » . فقام عدر بن الخطاب على فقال : يا رسول الله ، هذا لنا خاصة؟ قال : «هذا لكم ، ولن أتى من بعدكم إلى يوم القيامة» . فقال عمر فقال : يا رسول الله ، هذا لنا خاصة؟ قال : «هذا لكم ، ولن أتى من بعدكم إلى يوم القيامة» . فقال عمر فقال : يا رسول الله ، هذا لنا خاصة؟ قال : «هذا لكم ، ولن أتى من بعدكم إلى يوم القيامة» . فقال عمر

عَنْشَهُ: كَثر خير الله وطاب. [ذكره المنذري في الترغيب والترهيب برقم (١٧٣٧)]. وروى مسلم وغيره ، عن عائشة \_ رضي الله عنها \_ أن النبي على قال : «ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدًا من النار ، من يوم عرفة ، وإنه ليدنو \_ عزَّ وجل \_ ثم يباهي بهم الملائكة ، فيقول : ما أراد هؤلاء؟». [مسلم (١٣٤٨) والنسائي (٢/ ٢٥ - ٢٥٢) وابن ماجه (٢٠١٤)]. وعن أبي الدرداء فله أن النبي على قال : «ما رؤي الشيطان يومًا هو فيه أصغر ، ولا أدحر (١) ، ولا أغيظ منه في يوم عرفة ، وما ذاك إلا لما رأى من تَنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام ، إلا ما أري من يوم بدر» . قيل : وما رأى يوم بدر ، يا رسول الله؟ قال : «أما إنه رأى جبريل يَزَع (٢) الملائكة» . رواه مالك مرسلًا ، والحاكم موصولًا . [مالك في الموطأ (١/ ٢٢٢) والبيهقي في شعب الإيمان (١/ ٢٢٤) والبيهقي أ

حُكُمُ الوقوفِ: أجمع العلماء على أن الوقوف بعرفة هو ركن الحج الأعظم؛ لما رواه أحمد ، وأصحاب الشنن ، عن عبد الرحمن بن يَعْمُرَ ، أن رسول الله على أمّر مُناديًا يُنادي : «الحج عرفة (٦) ، من جاء ليلة بحمْع (٤) قبل طلوع الفجر ، فقد أدرك » . [أبو داود (٩٤٩) والترمذي (٨٨٩) والنسائي (٥/ ٢٦٤ ، ٢٦٥) وابن ماجه (٣٠١٥)].

وَقْتُ الوقوفِ: يرى جمهور العلماء، أن وقت الوقوف يبتدئ من زوال اليوم التاسع (°)، إلى طلوع فجر يوم العاشر، وأنه يكفي الوقوف في أي جزء من هذا الوقت ليلًا أو نهارًا. إلا أنه إن وقف بالنهار، وجب عليه مدُّ الوقوف إلى ما بعد الغروب، أما إذا وقف بالليل، فلا يجب عليه شيء. ومذهب الشافعي، أن مد الوقوف إلى الليل شنة.

المقصود بالوقوف: المقصود بالوقوف، الحضور والوجود في أي جزء من عرفة، ولو كان نائمًا أو يقظان، أو راكبًا أو قاعدًا، أو مضطجعًا أو ماشيًا، وسواء أكان طاهرًا أم غير طاهر، كالحائض، والنفساء، والجنب واختلفوا في وقوف المغمى عليه، ولم يفق، حتى خرج من عرفات؛ فقال أبو حنيفة، ومالك: يصح. وقال الشافعي، وأحمد، والحسن، وأبو ثور، وإسحاق، وابن المنذر: لا يصح؛ لأنه ركن من أركان الحج، فلم يصح من المغمى عليه، كغيره من الأركان. قال الترمذي، عقب تخريجه لحديث ابن يعمر المتقدم: والعمل على حديث عبد الرحمن بن يعمر عند أهل العلم من أصحاب النبي على وغيرهم، أنّه من لم يقف بعرفات قبل طلوع الفجر، فقد فاته الحج، ولا يجزئ عنه إن جاء بعد طلوع الفجر، ويجعلها عمرة، وعليه الحج من قابل. وهو قول الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.

استحبابُ الوقوفِ عنْدَ الصَّخَراتِ : يجزئ الوقوف في أي مكان من عرفة ؛ لأن عرفة كلها موقف ، إلا

<sup>(</sup>١) أدحر، الدحر: الدفع بعنف على سبيل الإذلال والإهانة.

<sup>(</sup>٢) يزع : أي يقوِد .

<sup>(</sup>٣) الحج عرفة: أي الحج الصحيح حج من أدرك الوقوف يوم عرفة.

<sup>(</sup>٤) ليلة جمع : ليلة المبيت بمزدلفة ، وهي ليلة النحر ، وظاهره أنه يكفي الوقوف في أي جزء من عرفة ولو لحظة .

<sup>(</sup>٥)مذهب آلحنابلة : أن الوقوف يبتدئ من فجر يوم التاسع إلى فجر يوم النحر .

بطن عرفة (١)؛ فإن الوقوف به لا يجزئ بالإجماع. ويستحب أن يكون الوقوف عند الصخرات، أو قريبًا منها حسب الإمكان؛ فإن رسول الله على وقف في هذا المكان، وقال: «وقفت هاهنا، وعرفة كلها موقف». رواه أحمد، ومسلم، وأبو داود، من حديث جابر. [مسلم (١٢١٨) (١٤٩) وأبو داود (١٩٣٦) وأحمد (٣٢ (٣٢١)]. والصعود إلى جبل الرحمة، واعتقاد أن الوقوف به أفضل خطأ، وليس بسنة.

استحبابُ الغُسلِ: يندب الاغتسال للوقوف بعرفة ، وقد كان ابن عمر \_ رضي الله عنهما \_ يغتسل ؛ لوقوفه عشية عرفة . رواه مالك . [مالك في الموطأ (١/ ٣٢٢)] . واغتسل عمر ﴿ الله عنها وهو مهلّ .

آداب الوقوف والدّعاء نينغي المحافظة على الطهارة الكاملة، واستقبال القبلة، والإكثار من الاستغفار، والذكر، والدعاء لنفسه ولغيره، بما شاء من أمر الدين والدنيا مع الخشية، وحضور القلب، ورفع اليدين؛ قال أسامة بن زيد: كنت رديف النبي على بعرفات، فرفع يديه يدعو. رواه القلب، ورفع اليدين؛ وال أسامة بن زيد: كنت رديف النبي النسائي. [النسائي (٥/ ٢٥٤)]. وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: كان أكثر دعاء النبي يعلى يوم عرفة: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد بيده الخير، وهو على كلّ شيء قدير». واه أحمد، والترمذي، ولفظه: إن النبي بعلى قال: «خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كلّ شيء قدير». [الترمذي (٢٠٨٥)]. ويروى عن الحسين بن الحسن المروزي، قال: سألت سفيان بن عيينة عن أفضل الدعاء يوم عرفة؟ فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فقلت له: هذا ثناء، وليس بعداء. فقال: أما تعرف حديث مالك بن الحارث، قال: يقول الله وتخلي عبد الله بن جدعان يطلب نائله؟ فقلت: ثم ممائلتي، أعطيته منصور، عن مالك بن الحارث، قال أمية بن أبي الصلت، حين أتى عبد الله بن جدعان يطلب نائله؟ فقلت: لا. قال سفيان: أما علمت ما قال أمية بن أبي الصلت، حين أتى عبد الله بن جدعان يطلب نائله؟ فقلت: لا. قال . ق

حياؤك إن شيمتك الحياء لك الحسب المهذب والسناء كفاه من تعرُّض ه الثناء أأذكر حاجتي أم قد كفاني وعلمك بالحقوق وأنت فرع إذا أثنى عليـك المـرء يومـًا

<sup>(</sup>١) بطن عرفة : واد يقع في الجهة الغربية من عرفة .

ما تهب به الرياح ، وشر بوائق (١) الدهر» . [البيهقي في الكبرى (٥/ ١١٧)] . وروى الترمذي عنه ، قال : أكثر دعاء النبي ﷺ يوم عرفة في الموقف : «اللهم لك الحمد كالذي نقول ، وخيرًا مما نقول ، اللهم لك صلاتي ، ونسكي ، ومحياي ، ومماتي ، وإليك مآبي ، ولك ربِّ تراثي ، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ، ووسوسة الصدر ، وشتات الأمر ، اللهم إني أعوذ بك من شر ما تهب به الريح» . [الترمذي (٣٥٢٠)] .

الوقوفُ سُنَّةُ إبراهيمَ ـ عليه السَّلامُ: عن مِرْبَع الأنصاري ، قال : إن رسول الله عَلَيْ يقول : «كونوا على مشاعركم (٢) ؛ فإنكم على إرثٍ من إرث إبراهيم» (٣) . رواه الترمذي ، وقال : حديث مِرْبَع حديث حسن صحيح . [أبو داود (١٩١٩) والترمذي (٨٨٣) وابن ماجه (٣٠١١)] .

## صيام عرفسة

ثبت أن رسول الله على أفطر يوم عرفة ، وأنه قال : «إن يوم عرفة ، ويوم النحر ، وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام ، وهي أيام أكل وشرب» . [أبو داود (٢٤١٩) والترمذي (٧٧٣) والنسائي (٥/ ٢٥٢)] . وثبت عنه على أنه نهى عن صوم يوم عرفة بعرفات . وقد استدل أكثر أهل العلم بهذه الأحاديث على استحباب الإفطار يوم عرفة للحاج ؛ ليتقوى على الدعاء والذكر . وما جاء من الترغيب في صوم يوم عرفة ، فهو محمولٌ على من لم يكن حاجًا بعرفة .

الجمع بين الظهر والعصر: في الحديث الصحيح، أن النبي على جمع بين الظهر والعصر بعرفة؛ أذن ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر. [البخاري (١٦٦٢)]. وعن الأسود، وعلقمة، أنهما قالا: من تمام الحج، أن يصلي الظهر والعصر مع الإمام بعرفة. وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الإمام يجمع بين الظهر والعصر بعرفة، وكذلك من صلى مع الإمام. فإن لم يجمع مع الإمام، يجمع منفردًا. وعن ابن عمر ورضي الله عنهما \_ أنه كان يقيم بمكة، فإذا خرج إلى منى، قصر الصلاة. وعن عمرو بن دينار، قال: قال لى جابر بن زيد: أقصر الصلاة بعرفة. روى ذلك سعيد بن منصور.

# الإفاضة من عرفة

يسن الإفاضة (٤) من عرفة بعد غروب الشمس بالسَّكينة ، وقد أفاض ﷺ بالسكينة ، وضم إليه زمام ناقته ، حتى إن رأسها ليصيب طرف رحله ، وهو يقول : «أيها الناس ، عليكم بالسكينة ؛ فإن البِرِّ ليس بالإيضاع» . أي ؛ الإسراع . رواه البخاري ، ومسلم . [البخاري (١٦٧١) ومسلم (١٢١٨)] . وكان ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ يسير العنَقَ ، فإذا وجد فجوةً . نصَّ ، رواه الشيخان . [البخاري (١٦٦٦) ومسلم (١٢٨٦) (٢٨٣)] . أي ؟

<sup>(</sup>١) بوائق الدهر: أي مهلكاته.

<sup>(</sup>٢) مشاعر: جمع مشعر، مواضع النسك، سميت بذلك لأنه معالم العبادات.

<sup>(</sup>٣) أي أن موقفهم موقف إبراهيم ورثوه منه ، ولم يخطئوا في الوقوف فيه عن سنته .

<sup>(</sup>٤) الإفاضة: الدفع، يقال: أفاض من المكان، إذا أسرع منه إلى المكان الآخر، وأصله: الدفع، سمي به لأنهم إذا انصرفوا ازدحموا ودفع بعضهم بعضًا.

أنه كان يسير سيرًا رفيقًا ؛ من أجل الرفق بالناس ، فإذا وجد فجوة \_ أي ؛ مكانًا متسعًا ، ليس به زحام \_ سار سيرًا فيه سرعة . ويستحب التلبية والذكر ؛ فإن رسول الله على لم يزل يلبي ، حتى جمرة العقبة . وعن أشعث بن سليم ، عن أبيه ، قال : أقبلت مع ابن عمر \_ رضي الله عنهما \_ من عرفات إلى مزدلفة ، فلم يكن يفتر من التكبير والتهليل ، حتى أتينا المزدلفة . رواه أبو داود . [أبو داود (١٨١٦)] .

الجمع بين المغرب والعشاء بالمزدَلفة : فإذا أتى المزدلفة ، صلّى المغرب والعشاء ركعتين بأذان وإقامتين ، من غير تطوّع بينهما ؛ ففي حديث مسلم ، أنه على أتى المزدلفة ، فجمع بين المغرب والعشاء ، بأذان واحد وإقامتين ، ولم يسبّح (١) بينهما شيعًا . [هذا جزء من الحديث الطويل الذي رواه مسلم في حجة النبي على برقم (١٢١٨) سبق تخريجه] . وهذا الجمع سُنة بإجماع العلماء . واختلفوا فيما لو صلّى كلّ صلاة في وقتها ؟ فجوّزه أكثر العلماء ، وحملوا فعله على الأولويّة . وقال الثوري ، وأصحاب الرأي : إن صلّى المغرب دون مزدلفة ، فعليه الإعادة . وجوزوا في الظهر والعصر أن يصلّي كلّ واحدة في وقتها ، مع الكراهية .

المبيتُ بالمزدَلفةِ والوقوفُ بها: في حديث جابر صَّلِيَّةُ أنه ﷺ لما أتى المزدلفة ، صلّى المغرب والعشاء ، ثم اضطجع حتى طلع الفجر ، فصلّى الفجر ، ثم ركب القصواء ، حتى أتى المشعر الحرام ، ولم يزل واقفًا حتى أسفر جدًّا ، ثم دفع قبل طلوع الشمس . ولم يثبت عنه ﷺ أنه أحيا هذه الليلة . [انظر الحديث السابق] .

وهذة هي الشنة الثابتة في المبيت بالمزدلفة ، والوقوف بها . وقد أوجب أحمد المبيت بالمزدلفة على غير الرعاة والسقاة . أما هم ، فلا يجب عليهم المبيت بها . أما سائر أثمة المذاهب ، فقد أوجبوا الوقوف بها دون البيات . والمقصود بالوقوف الوجود على أية صورة ؛ سواء أكان واقفًا أم قاعدًا ، سائرًا أم نائمًا . وقالت الأحناف : الواجب هو الحضور بالمزدلفة قبل فجر يوم النحر ، فلو ترك الحضور لزمّه دَم ، إلا إذا كان له عذر ، فإنه لا يجب عليه الحضور ، ولا شيء عليه حينئذ . وقالت المالكية : الواجب هو النزول بالمزدلفة ليلا قبل الفجر ، بمقدار ما يحط رحله ، وهو سائر من عرفة إلى منى ، ما لم يكن له عذر ، فإن كان له عذر ، فلا يجب عليه النزول . وقالت الشافعية : الواجب هو الوجود بالمزدلفة في النصف الثاني من ليلة يوم النحر ، بعد الوقوف بعرفة ، ولا يشترط المكث بها ، ولا العلم بأنها المزدلفة ، بل يكفي المرور بها ؛ سواء أعلم أن هذا المكان هو المزدلفة أم لم يعلم . والشنة ، أن يصلي الفجر في أول الوقت ، ثم يقف بالمشعر الحرام إلى أن يطلع الفجر ، ويسفر جدًّا قبل طلوع الشمس ، ويكثر من الذكر والدعاء ؛ قال تعالى : ﴿فَهَاذَا الفَشْتُ عَلَا اللهُ عَلَالُ اللهُ عَلَاكُ الْمَاسُلُونُ اللهُ إِلَا اللهُ عَلَوْلُ رَحِيمُ اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَالُ عَلَا اللهُ عَلَالُ اللهُ عَلَوْلُ اللهُ إِلَا اللهُ عَلَالُ اللهُ عَلَاكُ المُوا اللهُ عَلَالُ اللهُ عَلَاكُ اللهُ عَلَالُ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَالُ اللهُ عَلَالُهُ اللهُ عَلَالُهُ اللهُ عَلَالُهُ اللهُ عَلَالُهُ اللهُ عَلَاللهُ اللهُ عَلَالُهُ اللهُ عَلَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَالُهُ اللهُ عَلَاللهُ عَلَاللهُ اللهُ عَلَالهُ عَلَاللهُ عَلَاللهُ اللهُ عَلَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَاللهُ اللهُ الله

مكانُ الوقُوفِ: المزدلفة كلها مكان للوقوف إلا وادي محسِّر (٢) . فعن جبير بن مطعم ، أن النبي ﷺ قال : «كل مزدلفة موقف ، وارفعوا عن مُحسِّر» رواه أحمد ، ورجاله موثقون . [أحمد (٤/ ٨٢)] .

<sup>(</sup>١) يسبح: أي يصلّى. (٢) وادي محسر: هو بين المزدلفة ومني.

والوقوف عند قزح أفضل؛ ففي حديث عليّ عليّ أن النبي ﷺ لما أصبح بجمع، أتى قزح (١) فوقف عليه، وقال: «هذا قزح وهو الموقف، وجمع كلها موقف». رواه أبو داود، والترمذي، وقال: حسن صحيح. [أبو داود (١٩٣٥) والترمذي (٨٨٥) وابن ماجه مختصرًا (٣٠١٠)].

## أعمسال يسوم النحسر

أعمال يوم النحر تؤدى مرتبة هكذا: يبدأ بالرمي، ثم الذبح، ثم الحلق، ثم الطواف بالبيت. وهذا الترتيب سُنة، فلو قدم منها نسكًا على نسك، فلا شيء عليه، عند أكثر أهل العلم. وهذا مذهب الشافعي ؛ لحديث عبد الله بن عمرو، أنه قال: وقف رسول الله على حجة الوداع بمنى، والناس يسألونه ؛ فجاءه رجل، فقال: يا رسول الله، إني لم أشعر نه فنحرت قبل أن أنحر. فقال رسول الله على: «اذبح، ولا حرج». ثم جاء آخر، فقال: يا رسول الله باني لم أشعر، فنحرت قبل أن أرمي. فقال رسول الله على عن شيء قُدُم ولا أخر، إلا وسول الله على عن شيء قُدُم ولا حرج». قال: هما سئل رسول الله على عن شيء قُدُم ولا أخر، إلا قال: «افعل، ولا حرج». [البخاري (١٧٣٦) ومسلم (١٣٠٦)]. وذهب أبو حنيفة إلى أنه إن لم يراع الترتيب، فقدم نسكًا على نسك، فعليه دم. وتأول قوله: «ولا حرج». على رفع الإثم، دون الفدية! الترتيب، فقدم نسكًا على نسك، فعليه دم. وتأول قوله: «ولا حرج». على رفع الإثم، دون الفدية! كان محرمًا عليه بالإحرام؛ فله أن يمس الطيب، ويلبس الثياب، وغير ذلك ما عدا النساء. وهذا هو التحلل الأول. فإذا طاف طواف الإفاضة \_ وهو طواف الركن \_ حلّ له كلّ شيء، حتى النساء. وهذا هو التحلل الثاني والأخير.

# رمـي الجـمـــار (٣)

أصلُ مشروعِيّه: روى البيهقي، عن سالم بن أبي الجعد، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي وَ الله عنها التاليق الله عنها التنبي والله عنها أله الله عنها التنبي والله الله عنها أله الله عنها التنبي والله الله الله عنه الله الله عنه الله عنه المرض، ثم عرض له عند الجمرة الثانية، فرماه بسبع حصيات، حتى ساخ في الأرض، قال ابن عباس - رضي الله عنه الجمرة الثالثة، فرماه بسبع حصيات، حتى ساخ في الأرض، قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: الشيطان ترجمون، وملة أبيكم تتبعون. قال المنذري: ورواه ابن خزيمة في «صحيحه»، والحاكم، وقال: صحيح على شرطهما. [ابن خزيمة (١٩٦٧) والحاكم (١/ ٢٦١) وذكره المنذري في الترغيب والترهيب (١٧٤٧)].

<sup>(</sup>١) قرح: موضع من المزدلفة، وهو موقف قريش في الجاهلية إذ كانت لا تقف بعرفة. وقال الجوهري: اسم جبل بالمزدلفة، ويقال: إنه المشعر الحرام عند كثير من الفقهاء.

 <sup>(</sup>٢) لم أشعر: أي لم أنتبه ولم أدر.
 (٣) الجمار: هي الحجارة الصغيرة والجمار التي ترمى ثلاث، كلها بمنى، وهي:

١ ـ جمرة العقبة : على يسار الداخل إلى مني . ٢ ـ الوسطى بعدها وبينهما : ١١٦،٧٧ مترًا .

٣ـ والصغرى : وهي التي تلي مسجد الخيف ، وبين الصغرى والوسطى ، ١٥٦،٤ مترًا .

حكمتُ عن قال أبو حامد الغزالي - رحمه الله - في «الإحياء»: وأما رمي الجمار، فليقصد الرامي به الانقياد للأمر، وإظهارًا للرق والعبودية، وانتهاضًا لمجرد الامتثال، من غير حظ للنفس والعقل في ذلك. ثم ليقصد به التشبه بإبراهيم التَّلِيُّ حيث عرض له إبليس - لعنه الله تعالى - في ذلك الموضع؛ ليدخل على حجه شبهة أو يفتنه بمعصية، فأمره الله وَ الله وَ أن يرميه بالحجارة؛ طردًا له وقطعًا لأمله، فإن خطر لك أن الشيطان عرض له وشاهده؛ فلذلك رماه، أما أنا فليس يعرض لي الشيطان. فاعلم، أن هذا الخاطر من الشيطان، وأنه هو الذي ألقاه في قلبك؛ ليفتر عزمك في الرمي، ويخيّل إليك أنه لا فائدة فيه، وأنه يضاهي اللعب، فلِم تشتغل به؟ فاطرده عن نفسك بالجد، والتشمير، والرمي، فبذلك ترغم أنف الشيطان، واعلم، أنك في الظاهر ترمي الحصى في العقبة، وفي الحقيقة ترمي به وجه الشيطان، وتقصم به ظهره؛ إذ لا يحصل إرغام أنفه، إلا بامتثالك أمر الله ويُحلي تعظيمًا له بمجرد الأمر، من غير حظ للنفس فيه.

حُكْمُه: ذهب جمهور العلماء إلى أن رمي الجمار واجب، وليس بركن، وأن تركه يجبر بدم؛ لما رواه أحمد، ومسلم، والنسائي، عن جابر رفي قال: رأيت النبي بيني يرمي الجمرة على راحلته يوم النحر، ويقول: «لتأخذوا عني مناسككم؛ فإني لا أدري لعلّي لا أحج بعد حجتي هذه». [سبق تحريج،]. وعن عبد الرحمن التيمي، قال: أمرنا رسول الله بيني أن نرمي الجمار بمثل حصى الحذف(١)، في حجة الوداع. رواه الطبراني في «الكبير» بسند رجاله رجال الصحيح.

قَدْر كم تكونُ الحصاةُ، وما جنْسُهَا؟ في الحديث المتقدم، أن الحصى الذي يُرمى به مثل حصى الحذف. ولهذا ذهب أهل العلم إلى استحباب ذلك، فإن تجاوزه ورمى بحجر كبير، فقد قال الجمهور: يجزئه، ويُكره. وقال أحمد: لا يجزئه، حتى يأتي بالحصى على ما فعل النبي على ولنهيه الجمهور: يجزئه، ويُكره. وقال أحمد: لا يجزئه، حتى يأتي بالحصى على ما فعل النبي على ولنهيه بطن الوادي وهو يقول: «يا أيها الناس، لا يقتل بعضكم بعضًا، إذا رميتم الجمرة، فارموا بمثل حصى الحذف، ووهو يقول: «يا أيها الناس، لا يقتل بعضكم بعضًا، إذا رميتم الجمرة، فارموا بمثل حصى الحذف، ووهو يقول: «هات، القط لي». فلقطت له حصيات هي حصى الحذف، فلما وضعتهن في يده، قال: «بأمثال هؤلاء، وإياكم والغلو في الدين؛ وأنما أهلك الذين من قبلكم الغلو في الدين». رواه أحمد، والنسائي، وسنده حسن. [النسائي (٥/ ٢٦٨) وأحمد (١/ ٣٤٧)]. وحمل الجمهور هذه الأحاديث على الأولوية والندب، واتفقوا على أنه لا يجوز الزمي إلا بالحجر، وأنه لا يجوز بالحديد أو الرصاص، ونحوهما، وخالف في ذلك الأحناف، فجوزوا الرمي بكل ما كان من جنس الأرض؛ حجزًا، أو طيئًا، أو آجرًا، وخالف في ذلك الأحاديث الواردة في الرّمي مطلقة، وفعل رسول الله بين وصحابته محمولٌ على أو ترابًا، أو خزفًا؛ لأن الأحاديث الواردة في الرّمي مطلقة، وفعل رسول الله بين وصحابته محمولٌ على

<sup>ُ(</sup>١) الخذف: الرمي. والمراد هنا الرمي بالحصى الصغار مثل حب الباقلاء، وهو الفول. قال الأثرم: يكون أكبر من الحمص، ودون البندق.

الأفضلية ، لا على التخصيص . ورُجِّح الأول ، بأن النبي ﷺ رمى بالحصى ، وأمر بالرَّمي بمثل حصى الخذف ، فلا يتناول غير الحصى ، ويتناول جميع أنواعه .

مِنْ أين يُؤْخَذُ الحصى؟ كان ابن عمر - رضي الله عنهما - يأخذ الحصى من المزدلفة. وفعله سعيد بن جبير، وقال: كانوا يتزوَّدُون الحصى منها. واستحبه الشافعي. وقال أحمد: خذ الحصى من حيث شئت. وهو قول عطاء، وابن المنذر؛ لحديث ابن عباس المتقدم، وفيه: «القُطْ لي». ولم يعين مكان الالتقاط. ويجوز الرمي بحصى أُخذَ من المرمى مع الكراهة، عند الحنفية، والشافعي، وأحمد. وذهب ابن حزم إلى الحواز بدون كراهة، فقال: ورميُ الجمار بحصى قد رُمِي به قبل ذلك جائز، وكذلك رميها راكبًا؛ أما رميها بحصى قد رمي به فلأنه لم يُثة عن ذلك قرآن ولا سنة. ثم قال: فإن قيل: قد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما - أن حصى الجمار ما تقبل منه رفع، وما لم يُتقبل منه ترك، ولولا ذلك لكان (١) هضابًا تسد الطريق. قلنا: نعم، فكان ماذا؟ وإن لم يتقبل رمي هذه الحصاة من عمرو، فسيتقبل من زيد، وقد يتصدق المرء بصدقة فلا يتقبلها الله منه، ثم يملك تلك العين آخر، فيتصليق بها فتقبل منه. وأما رميها راكبًا فلحديث قُدامة بن عبد الله، قال: وأيت رسول الله عليه يتمي جمرة العقبة يوم النحر على ناقة له صهباء، فلحديث قُدامة بن عبد الله، قال: وأيت رسول الله عليه على النصرب، ولا طرد، ولا إليك إليك إليك إليك إليك اليك النهم، وما والنسائي (٥/ ٢٧٠) وابن ماجه (٣٠٣١)].

عدد الحصى: عدد الحصى الذي يرمَى به سبعون حصاة ، أو تسع وأربعون ؛ سبع يرمى بها يوم النحر عند جمرة العقبة ، وإحدى وعشرون في اليوم الحادي عشر ، موزعة على الجمرات الثلاث ، ترمَى كلّ جمرة منها بسبع ، وإحدى وعشرون يرمى بها كذلك في اليوم الثاني عشر ، وإحدى وعشرون يرمى بها كذلك في اليوم الثالث عشر ، فيكون عدد الحصى سبعين حصاة . فإن اقتصر على الرمي في الأيام الثلاثة ، ولم يرم في اليوم الثالث عشر ، جاز ، ويكون الحصى الذي يرميه الحاج تسعًا وأربعين . ومذهب أحمد ، إن رمى الحاج بخمس حصيات ، أجزأه . وقال عطاء : إن رمى بخمس ، أجزأه . وقال مجاهد : إن رمى بستً ، فلا شيء عليه . وعن سعيد بن مالك ، قال : رجعنا في الحجة مع النبي عين ، وبعضنا يقول : رميت سبع حصيات . فلم يعب بعضنا على بعض . [النسائي يقول : رميت سبع حصيات . فلم يعب بعضنا على بعض . [النسائي

أيامُ الرَّمْيِ: أيام الرمي ثلاثة أو أربعة؛ يوم النحر، ويومان أو ثلاثة من أيام التشريق؛ قال الله تعالى: ﴿ وَاذَكُرُواْ اللَّهَ فِيَ أَيَكُمْ مِنَكُمْ لِكُونَةٌ فَكَ يَعْمَلُ فِي يَوْمَيْنِ فَكَلَّ إِثْمَ عَلَيْمُ وَمَن تَأَخَّرُ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهُ لِمِن اتَّقَلَّ وَانْتَكُمُ وَانْتَكُمُ إِلَنْهِ مَعْمُرُونَ ﴾ [البقرة: ٢٠٣].

الرَّمْيُ يؤمَ النَّحْرِ: الوقت المختار للرمي يوم النحر، وقت الضحى بعد طلوع الشمس؛ فإن رسول الله

<sup>(</sup>١) الهضاب: جمع هضبة: الجبل المنبسط على وجه الأرض.

<sup>(</sup>٢) إليك اسم فعل: أي ابتعد وتنح.

<sup>(</sup>٣) أي لا إثم على من تعجل، فنفر في اليوم الثاني عشر، ولا على من أخر النفر إلى اليوم الثالث عشر.

أنه إنما رماها ضحى ذلك اليوم. [مسلم (١٢٩٩) وأبو داود (١٩٧١) والترمذي (١٩٤٥) والنسائي (٥/ ٢٧٠) وابن ماجه (٣٠٥٣)]. وعن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال: قدّم النبي على ضعفة أهله، وقال: «لا ترموا جمرة العقبة، حتى تطلع الشمس». رواه الترمذي وصحّحه. [الترمذي (٩٩٨)]. فإن أخره إلى آخر النهار، جاز. قال ابن عبد البر: أجمع أهل العلم أن من رماها يوم النحر قبل المغيب، فقد رماها في وقت لها، وإن لم يكن ذلك مستحبًا لها. وقال ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ كان النبي كلي يُسأل يوم النحر بمنى، فقال رجل: رميت بعد ما أمسيت. فقال: «لا حرج». رواه البخاري. [البخاري (١٧٣٥)].

هل يجوزُ تأخيرُ الرَّمْيِ إلى الليل؟ إذا كان فيه عذر يمنع الرمي نهارًا ، جاز تأخير الرمي إلى الليل ؛ لما رواه مالك ، عن نافع ، أن ابنة لصفية امرأة ابن عمر نفست بالمزدلفة ، فتخلفت هي وصفية ، حتى أتتا منى بعد أن غربت الشمس من يوم النحر ، فأمرهما ابن عمر أن ترميا الجمرة حين قدمتا ، ولم ير عليهما شيئًا . أما إذا لم يكن فيه عذر ، فإنه يكره التأخير ويرمي بالليل ، ولا دم عليه ، عند الأحناف ، والشافعية ، ورواية عن مالك ؛ لحديث ابن عباس المتقدم . وعند أحمد ، إن أخر الرمي حتى انتهى يوم النحر ، فلا يرمي ليلًا ، وإنما يرميها في الغد بعد زوال الشمس .

الترخيص للضعفة وذوي الأعذار بالرمي بعد منتصف ليلة النحر: لا يجوز لأحد أن يرمي قبل نصف الليل الأخير، بالإجماع. ويرخص للنساء، والصبيان، والضعفة، وذوي الأعذار، ورعاة الإبل، أن يرموا جمرة العقبة من نصف ليلة النحر ؛ فعن عائشة \_ رضى الله عنها \_ أن النبي على أرسل أم سَلَمة ليلة النحر ، فرمت قبل الفجر، ثم أفاضت. رواه أبو داود، والبيهقي، وقال: إسناده صحيح، لا غبار عليه. [أبو داود (١٩٤٢) والبيهقي في الكبرى (٥/ ١٢٣)]. وعن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أن النبي ﷺ رخص لرعماة الإبـل أن يرمـوا بالليل. رواه البزار، وفيه مسلم بن خالد الزنجى، وهو ضعيف. [الطبراني في الكبير (١١٣٧٩) وذكره الهيثمي في المجمع (٣/ ٢٦٠) عن ابن عباس، أما رواية البزار فهي برقم (١١٣٩) ولكن عن ابن عمر، وهي بلفظه أعلاه، وذكرها الهبثمي في المجمع (٣/ ٢٦٠)]. وعن عروة، قال: دَارَ النبي ﷺ إلى أم سَلَمة يوم النحر، فأمرها أن تعجل الإفاضة من جمع، حتى تأتي مكة فتصلي بها الصبح، وكان يومَها فأحب أن ترافقه . رواه الشافعي ، والبيهقي .[بدائع المان (٢/ ٦١) والبيهقي (٥/ ١٣٣)] . وعن عطاء ، قال : أخبرني مخبر، عن أسماء، أنها رمت الحمرة، قلت : إنا رمينا الجمرة بليل. قالت : إنا كنا نصنع هذا على عهد رسول الله ﷺ. رواه أبو داود. [أبو داود (١٩٤٣) والنسائي (٥/ ٢٦٧)]. قال الطبري: استدل الشافعي بحديث أم سلمة وحديث أسماء، على ما ذهب إليه من جواز الإفاضة بعد نصف الليل. وذكر ابن حزم، أن الإذن في الرمي بالليل مخصوص بالنساء دون الرجال ؛ ضعفاؤهم وأقوياؤهم في عدم الإذن سواء ، والذِّي دل عليه الحديث ، أن من كان ذا عذر ، جاز أن يتقدم ليلًا ويرمي ليلًا . وقال ابن المنذر : السُّنة ألَّا يرمي إلا بعد طلوع الشمس، كما فعل النبي ﷺ، ولا يجوز الرمي قبل طلوع الفجر؛ لأن فاعله مخالف للسنة ، ومن رماها حينئذ ، فلا إعادة عليه ؛ إذ لا أعلم أحدًا قال : لا يجزئه .

رَمْيُ الجَمْرَةِ من فوقِهَا: عن الأسود ، قال : رأيت عمر ﷺ رمى جمرة العقبة من فوقها . وسئل عطاء ، عن الرمي من فوقها؟ فقال : لا بأس . رواهما سعيد بن منصور .

الرّمْيُ في الأيام الشّلاثة : الوقت المختار للرمي في الأيام الثلاثة يبتدئ من الزوال إلى الغروب ؛ فعن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أن النبي على رمى الجمار عند زوال الشمس ، أو بعد زوال الشمس . رواه أحمد ، وابن ماجه ، والترمذي وحسنه . [الترمذي (٨٩٨) وابن ماجه (٤٠٠٣) وأحمد (١/ ٣٢٨)] . وروى البيهقي ، عن نافع ، أن عبد الله بن عمر ـ رضي الله عنهما ـ كان يقول : لا نرمي في الأيام الثلاثة ، حتى تزول الشمس . [البيهقي في الكبرى (٥/ ١٤٩)] . فإن أخر الرمي إلى الليل ، كُره له ذلك ، ورمى في الليل إلى طلوع شمس الغد . وهذا متفق عليه بين أئمة المذاهب ، سوى أبي حنيفة ، فإنه أجاز الرمي في اليوم الثالث قبل الزوال ؛ لحديث ضعيف ، عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال : إذا انتفخ النهار من يوم النفر الآخر ، حل الرمي والصدر (١٠ . [نصب الراية (٣/ ١٧٧)] .

الوقوف والدُّعاء بغد الرَّمْي في أيام التَّشريق: يستحب الوقوف بعد الرمي مستقبلًا القِبلة ، داعيًا الله وحامدًا له ، مستغفرًا لنفسه ولإخوانه المؤمنين ؛ لما رواه أحمد ، والبخاري ، عن سالم بن عبد الله بن عمر ، عن أبيه ، أن رسول الله على كان إذا رمى الجمرة الأولى ، التي تلي المسجد ، رماها بسبع حصيات ، يكبّر مع كل حصاة ، ثم ينصرف ذات اليسار إلى بطن الوادي ، فيقف ويستقبل القبلة ، رافعًا يديه يدعو ، وكان يطيل الوقوف ، ثم يرمي الثانية بسبع حصيات ، يكبّر مع كلّ حصاة ، ثم ينصرف ذات اليسار إلى بطن الوادي ، فيقف ويستقبل القبلة ، رافعًا يديه ، ثم يمضي حتى يأتي الجمرة التي عند العقبة ، فيرميها بسبع حصيات ، يكبر عند كلّ حصاة ، ثم ينصرف ولا يقف . [البخاري (١٧٥١) و (١٧٥٣) و (١٧٥٣) وأحمد (٢/ ١٥١)] . وفي الحديث ، أنه لا يقف بعد رمي جمرة العقبة ، وإنما يقف بعد رمي الجمرتين وقد وضع العلماء لذلك أصلًا ، فقالوا : إن كلّ رمي ليس بعده رمي في ذلك اليوم ، لا يقف عنده ، وكل رمي بعده رمي في ذلك اليوم ، لا يقف عنده ، وكل رمي بعده رمي في ذلك اليوم ، لا يقف عنده ، وكل رمي بعده رمي في ذلك اليوم ، لا يقف عنده ، وكل رمي بعده رمي في ذلك اليوم نفسه ، يقف عنده ؛ روى ابن ماجه ، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي على كان إذا رمي جمرة العقبة ، مضي ولم يقف . [ابن ماجه (٣٠٣٣)] .

الترتيبُ في الرَّمْيِ: الثابت عن رسول الله ﷺ ، أنه بدأ رمي الجمرة الأولى التي تلي منى ، ثم الجمرة الوسطى التي تليها ، ثم جمرة العقبة ، وثبت عنه ﷺ ، أنه قال : «خُذُوا عني مَنَاسكَكُم» . [سبق تخريجه] .

فاستدل بهذا الأئمة الثلاثة على اشتراط الترتيب بين الجمرات ، وأنها تُرمَى هكذا مرتبة ، كما فعل رسول الله على عند الأحناف ، أن الترتيب سنة .

استحباب التكبير والدعاء مع كلّ حصاة ووضعها بين أصابعه: عن عبد الله بن مسعود، وابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ أنهما كانا يقولان ـ عند رمي جمرة العقبة ـ: اللهم اجعله حجًّا مبرورًا، وذنبًا مغفورًا.

<sup>(</sup>١) الانتفاخ: الارتفاع، والصدر: الانصراف من مني.

وعن إبراهيم، أنه قال: كانوا يحبون للرجل ـ إذا رمى جمرة العقبة ـ أن يقول: اللهم اجعله حجًّا مبرورًا، وذنبًا مغفورًا. فقيل له: تقول ذلك عند كلّ جمرة؟ قال: نعم. وعن عطاء، قال: إذا رميت فكبُّر، وأتبع الرمي التكبيرة. روى ذلك سعيد بن منصور. وفي حديث جابر رفي عند مسلم، أن رسول الله عني كان يكبر مع كلّ حصاة. [جزء من الحديث الطويل الذي رواه مسلم في حجة النبي على برقم (١٢١٨)]. قال في «الفتح»: وأجمعوا على أن من لم يكبر، لا شيء عليه. وعن سلمان بن الأحوص، عن أمه، قالت: رأيت رسول الله على عند جمرة العقبة راكبًا، ورأيت بين أصابعه حجرًا، فرمى، ورمى الناس معه. رواه أبو داود. [أبو داود (١٩٦٧)].

النيابةُ في الرَّمْي: من كان عنده عذر يمنعه من مباشرة الرمي؛ كالمرض، ونحوه، استناب من يرمي عنه؛ قال جابر رَفِّهُ حججنا مع رسول الله عنه، ومعنا النساء والصبيان، فلبينا عن الصبيان، ورمينا عنهم . رواه ابن ماجه . [الترمذي (٩٢٧) وابن ماجه (٣٠٣٨)] .

# المبيت بمنى

البيات بمنى واجب في الليالي الثلاث، أو ليلتي الحادي عشر والثاني عشر، عند الأئمة الثلاثة، ويرى الأحناف، أن البيات سنة. وقال ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ إذا رميت الجمار، فيت حيث شئت. رواه ابن أبي شيبة [ابن أبي شيبة (٤/ ٣٨٤)]. وعن مجاهد: لا بأس بأن يكون أول الليل بمكة وآخره بمنى، أو أول الليل بمنى وآخره بمكة. وقال ابن حزم: ومن لم يبت ليالي منى بمنى، فقد أساء، ولا شيء عليه. واتفقوا على أنه يسقط عن ذوي الأعذار؛ كالسقاة، ورعاة الإبل، فلا يلزمهم بتركه شيء، وقد استأذن العباس النبي في أن يبيت بمكة ليالي منى؛ من أجل سقايته، فأذن له. رواه البخاري، وغيره وغيره والبخاري (١٧٤٥) ومسلم (١٣١٥)]. وعن عاصم بن عدي، أنه في رخص للرعاء أن يتركوا المبيت بمنى . رواه أصحاب السنن، وصححه الترمذي . [أبو داود (١٩٧٥) والترمذي (٥٥٥) والنسائي (٥/

متى يَرجعُ من منى؟ يرجع من منى إلى مكة قبل غروب الشمس من اليوم الثاني عشر بعد الرّمي ، عند الأئمة الثلاثة . وعند الأحناف ، يرجع إلى مكة ، ما لم يطلع الفجر من اليوم الثالث عشر من ذي الحجة ، لكن يكره النفر بعد الغروب ؛ لمخالفة السنة ، ولا شيء عليه .

# الهدي

الهَدْئُ : هو ما يُهدى من النعم إلى الحرم ؛ تقربًا إلى الله ـ عز وجل ـ قال الله تعالى : ﴿وَٱلْبُدُنَ (١٠) حَمُلْنَهَا لَكُر مِن شَعَتَهِرِ (١٠) الله لَكُر فِهَا خَيْرٌ فَٱذْكُرُوا ٱسْمَ اللهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُمُواْ مِنْهَا وَٱطْعِمُوا

<sup>(</sup>٢) الشعائر: أعمال الحج، وكلّ ما جعل عملًا لطاعة الله .

ٱلْقَالِغُ (') وَٱلْمُعَثِّرُ '' كَلَالِكَ سَخَرْنَهَا لَكُرْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ \* لَن يَنالَ اللّهَ لَحُومُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلَاكِن يَنالُهُ اَللَّهُوَىٰ مِنْ مَنالُهُ اللّهُ يَخْتُمُ اللّهُ يَعْلِيْهُ مِنْكُمْ ﴾ [الحج: ٣٦، ٣٧] . وقال عمر رَفِيْهُهُ : أَهدوا ؛ فإن الله يحب الهدي . وأهدى رسول الله ﷺ مائة من الإبل. [البخاري (١٧١٨) ومسلم (١٢١٨)] . وكان هديه تطوعًا .

الأفضلُ فيه: أجمع العلماء على أن الهدي لا يكون ، إلا من النَّعم (٢) . واتفقوا على أن الأفضل الإبل ، ثم البقر ، ثم الغنم ، على هذا الترتيب ؛ لأن الإبل أنفع للفقراء ؛ لعظمها ، والبقر أنفع من الشاة كذلك . واختلفوا في الأفضل للشخص الواحد ، هل يهدي سُبع بدنة ، أو سبع بقرة ، أو يهدي شاة ؟ والظاهر ، أن الاعتبار بما هو أنفع للفقراء .

أقلُّ ما يجزئُ في الهَدْيِ : للمرء أن يهدي للحرم ما يشاء من النعم ، وقد أهدى رسول الله وَيَلِيْ مائة من الإبل ، وكان هديه هدي تطوع . وأقل ما يجزئ عن الواحد شاة ، أو سبع بدنة ، أو سبع بقرة ؛ فإن البقرة أو البدنة تجزئ عن سبعة ؛ قال جابر فلي حججنا مع رسول الله ويَلِيْنُ ، فنحرنا البعير عن سبعة ، والبقرة عن سبعة . رواه أحمد ، ومسلم . [مسلم (١٣١٨) (٣٥٢) وأحمد (٣/ ٣٠٢)] . ولا يشترط في الشركاء أن يكونوا جميعًا ممن يريدون القربة إلى الله تعالى ، بل لو أراد بعضهم التقرب ، وأراد البعض اللحم ، جاز . خلافًا للأحناف ، الذين يشترطون التقرب إلى الله من جميع الشركاء .

متى تَجَبُ البدنة ؟ ولا تجب البدنة إلا إذا طاف للزيارة ؛ جُنبًا ، أو حائضًا ، أو نفساء ، أو جامع بعد الوقوف بعرفة وقبل الحلق ، أو نذر بدنة أو جزورًا . ومن لم يجد بدنة ، فعليه أن يشتري سبع شياه ؛ فعن ابن عباس \_ رضي الله عنهما \_ أن النبي عليه أناه رجل ، فقال : إن عليّ بدنة وأنا موسر بها ، ولا أجدها فأشتريها . فأمره عليه أن يبتاع سبع شباه ، فيذبحهن . رواه أحمد ، وابن ماجه بسند صحيح . [أحمد (١/ و٣١٣) وابن ماجه (٣١٣) .

أقسامُه: ينقسم الهدي إلى مستحب وواجب؛ فالهدي المستحب للحاج المفرد، والمعتمر المفرد. والهدي الواجب أقسامه كالآتي:

١، ٢ - واجب على القارن والمتمتع.

٣ ـ واجب على من ترك واجبًا من واجبات الحج؛ كرمي الجمار، والإحرام من الميقات، والجمع بين
 الليل والنهار في الوقوف بعرفة، والمبيت بالمزدلفة أو منى، أو ترك طواف الوداع.

٤- واجب على من ارتكب محظورًا من محظورات الإجرام ، غير الوطء ، كالتطيُّب ، والحلق .

٥- واجب بالجناية على الحرم ، كالتعرض لصيده ، أو قطع شجره . وكل ذلك مبين في موضعه ، كما
 دم .

<sup>(</sup>١) القانع: أي السائل.

<sup>(</sup>٢) المعتر : الذي يتعرض لأكل اللحم .

<sup>(</sup>٣) والنعم: هي الإبل، والبقر، والغنم. والذكر أو الأنثى سواء في جواز الإهداء.

# شروطُ الهَدْي : يشترط في الهدي الشروط الآتية :

١- أن يكون ثنيًا إذا كان من غير الضأن ، أما الضأن ، فإنه يجزئ منه الجذَع فما فوقه ، وهو ما له ستة أشهر ، وكان سمينًا . والثني من الإبل ؛ ما له خمس سنين ، ومن البقر ؛ ما له سنتان ، ومن المعز ؛ ما له سنة تامة ، فهذه يجزئ منها الثني فما فوقه .

٢- أن يكون سليمًا؛ فلا تجزئ فيه العوراء، ولا العرجاء، ولا الجرباء، ولا العجفاء (١). وعن الحسن، أنهم قالوا: إذا اشترى الرجل البدنة أو الأضحية، وهي وافية، فأصابها عور، أو عرج، أو عجف قبل يوم النحر، فليذبحها، وقد أجزأته. رواه سعيد بن منصور.

استحبابُ اختيارِ الهَدْيِ : روى مالك ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، أنه كان يقول لبنيه : يا بنيّ ، لا يهد أحدكم للّه تعالى من البدن شيئًا يستحي أن يهديه لكريمه (٢) ، فإن الله أكرمُ الكرماء ، وأحق من اختير له . وروى سعيد بن منصور ، أن ابن عمر \_ رضي الله عنهما \_ سار فيما بين مكة على ناقة بختية (٣) ، فقال لها : بخ بخ (٤) . فأعجبته فنزل عنها وأشعرها ، وأهداها .

إشعارُ الهَدْي وتقليدُه: الإشعار؛ هو أن يشق أحد جنبي سنام البدنة أو البقرة إن كان لها سنام، حتى يسيل دمها، ويجعل ذلك علامة لكونها هديًا، فلا يُتعرض لها. والتقليد؛ هو أن يجعل في عنق الهدي قطعة جلد ونحوها؛ ليعرَف بها أنه هدي. وقد أهدى رسول الله على غنمًا، وقلدها، وقد بعث بها مع أبي بكر هي عندما حج سنة تسع. [البخاري (١٧٠١) ومسلم (١٣٢١) (٣٦٧) من حديث عائشة]. وثبت عنه، أنه على قلّد الهدي وأشعره، وأحرم بالعمرة وقت الجديبية. [البخاري (١٦٩٤، ١٦٩٥) وأبو داود (١٧٥٤) والنسائي (٥/ ١٧٠)]. وقد استحب الإشعار عامة العلماء، ما عدا أبا حنيفة.

الحكْمَةُ في الإشْعَارِ والتقليدِ: والحكمة فيهما تعظيم شعائر الله وإظهارها، وإعلام الناس بأنها قَرَايين تُسَاقُ إلى بَيْته، تُذْبَحُ له ويُتقربُ بها إليه.

ركوبُ الهَدْي: يجوز ركوب البُدْن والانتفاع بها؛ لقول الله تعالى: ﴿ لَكُرُ فِهَا مَنَفِعُ إِلَىۤ أَجَلِ مُسَمَّى وَكُوبُ الهَدْي : المنافع فيها؛ الركوب عليها ثُمَّ عَجِلُها إِلَى البَيْتِ الْعَتِيقِ ﴾ [ الحج: ٣٣] . قال الضحاك ، وعطاء: المنافع فيها؛ الركوب عليها إذا احتاج ، وفي أوبارها وألبانها ، والأجَل المسمى ؛ أن تُقلّد فتصيرَ هَدْيًا ، و: ﴿ عَجُلُها إِلَى البَيْتِ الْعَيْتِ ﴾ [ الحج: ٣٣] ، قالا : يوم النّحْرِ يُنحرُ بمنى . وعن أبي هريرة ، أن رسول الله عَلَيْ رأى رجلًا يَسُوقُ بُدْنَةً ، فقال : «اركبها» . في الثانية أو الثالثة . رواه البخاري ، بُدْنَةً ، فقال : «اركبها ، ويلك» . في الثانية أو الثالثة . رواه البخاري ، ومسلم ، وأبو داود (١٧٦٠) والنسائي . [البخاري (١٦٨٩) ومسلم ، وأبو داود (١٧٦٠) والنسائي . [البخاري (١٦٨٩) ومسلم ، وقال الشافعي : يركبُها إذا اضطُرّ إليها .

<sup>(</sup>١) العجفاء: الهزيلة . (١) العجفاء: أي لحبيبه المكرم العزيز لديه .

<sup>(</sup>٣) البختية : الأنثى من الجمال .

<sup>(</sup>٤) بخ بخ : كلمة تقال عند المدح والرضا بالشيء، وتكرر للمبالغة ، وبخبخت الرجل : إذا قلت له ذلك .

وقت ذبح الهدي: اختلف العلماء في ذبح الهدي؛ فعند الشافعي، أن وقت ذبحه يوم النحر وأيام التشريق؛ لقوله على : «وكل أيام التشريق ذبح». رواه أحمد. [أحمد (٤/ ٨٢)]. فإن فات وقته، ذبح الهدي الواجب قضاء. وعند مالك، وأحمد، وقت ذبح الهدي ـ سواء أكان ذبح الهدي واجبًا أو تطوّعًا ـ أيام النحر. وهذا رأي الأحناف، بالنسبة لهَدْي التّمتُّع والقِرانِ. وأما دَمُ النذر، والكفارات، والتطوّع فيُذبح في أي وقت. ومحكي عن أبي سَلمة بن عبد الرحمن، والنخعي، وقتُها من يوم النّحر إلى آخر ذي الحجة.

مكانُ الذّبْحِ: الهدْيُ ـ سواء أكان واجبًا أم تطوّعًا ـ لا يُذبح إلا في الحرم، وللمُهدي أن يذبح في أي موضع منه ؛ فعن جابر على الله عن أن رسول الله على قال : «كلّ مِنى مَنْحَر، وكلَّ المُزْدَلِفة مَوقِفٌ، وكلّ فِجَاج مكة طريق ومنحر». رواه أبو داود، وابن ماجه. [أبو داود (١٩٣٧) وابن ماجه (٣٠٤٨)] . والأولى بالنسبة للحاج أن يذبح بمنى، وبالنسبة للمعتمر أن يذبح عند المروة ؛ لأنها موضع تحلل كلّ منهما ؛ فعن مالك، أنه بلغه، أن رسول الله على قال ـ بمنى ـ : «هذا المنحر، وكلّ منى منحر». وفي العمرة : «هذا المنحر ـ يعني المروة ـ وكلّ فجاج مكة وطرقها منحر». [مالك في الموطأ (١/ ٣٩٣)].

استحبابُ نَحْرِ الإبلِ وذبح غَيْرِها: يستحب أن تنحر الإبل وهي قائمة ، معقولة اليد اليسرى ، وذلك للأحاديث الآتية:

۱\_ لما رواه مسلم ، عن زياد بن جبير ، أن ابن عمر \_ رضي الله عنهما \_ أتى على رجل ، وهو ينحر بدنته باركةً ، فقال : ابعثها قيامًا مقيدة ؛ سُنة نبيكم ﷺ [مسلم (١٣٢٠)] .

٢ وعن جابر ﴿ الله عَلَيْ الله عَلَيْ وأصحابه ، كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى ، قائمة على ما بقي منها . رواه أبو داود . [أبر داود (١٧٦٧)] .

٣- وعن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ في قوله تعالى : ﴿ فَأَذَكُرُواْ آسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَآفَ ﴾ [الحج: ٣٦] . أي ؛ قيامًا على ثلاث . رواه الحاكم .

أما البقر والغنم، فَيستحبُّ ذبْحها مُضطجعةً، فإن ذُبحَ مَا يُنحرُ، ونُحِرَ ما يُذبَحُ، قيل: يُكره. وقيل: لا يُكرَه. ويُستحب أن يذبحها بنفسه إن كان يُحسنُ الذَّبحَ، وإلا فيُندَبُ له أن يَشهدَه.

لا يُعْطَى الجُزَّارُ الأجرَةَ من الهَدْي : لا يجوز أن يعطى الجزار الأجرة من الهدي ، ولا بأس بالتصدق عليه منه ؛ لقول علي علي المرني رسول الله عليه أن أقومَ على بُدْنه ، وأقسمَ جلودها وجِلالها ، وأمرني ألا أُعطي الجزَّار منها شيعًا ، وقال : «نحن نعطيه من عندنا» . رواه الجماعة . [البخاري بنحوه (١٧١٧) ، وبلفظه : مسلم (١٣١٧) وأبو داود (١٧٦٩) وابن ماجه (٣٠٩٩)] . وفي الحديث ما يدل على أنه يجوز أن ينب عنه من يقوم بذبح هَديه ، وتقسيم لحمه ، وجلاه ، وجلاله . (١ وأنه لا يجوز أن يعطى الجزَّار منه شيئًا على معنى الأجرة ، ولكن يُعطى أجرَة عمله ؛ بدليل قوله : «نعطيه من عندنا» . ورُوي عن الحسن ، أنه قال : لا بأس أن يُعطى الجزَّار الجلد .

<sup>(</sup>١) اتفق الأثمة : على عدم جواز بيع جلد الهدي أو شيء من أجزائه .

الأكلُ من لحوم الهدي : أمر الله بالأكل من لحوم الهدي ، فقال : ﴿ فَكُلُواْ مِنْهَا وَاَلْمِمُواْ ٱلْبَآمِسَ ٱلْفَقِيرَ ﴾ [الحج: ٢٨] . وهذا الأمريتناول ـ بظاهره ـ هدي الواجب ، وهدي التطوع . وقد اختلف فقهاء الأمصار في ذلك ؛ فذهب أبو حنيفة ، وأحمد إلى جواز الأكل من هدي المتُعة ، وهدي القران ، وهدي التطوع ، ولا يأكل مما سواها . وقال مالك : يأكل من الهَدْي الذي ساقه ؛ لفساد حَجِّه ولفوات الحج ، ومن هَدْي المتُمتِّع ، ومن الهَدْي كله ، إلا فدية الأذى وجزاء الصيد ، وما نذره للمساكين ، وهدي التّطوع إذا عَظِبَ قبل محله . وعند الشافعي : لا يجوز الأكل من الهَدْي الواجب ، مثل الدم الواجب في جزاء الصيد ، وإفساد الحج ، وهدي التّمتّع والقِرَان ، وكذلك ما كان نذرًا أوجبه على نفسه ، أما ما كان تطوّعًا ، فله أن يأكل منه ويهدي ويتصدق .

مقدارُ ما يأكلُه من الهَدْي: للمُهدِي أن يأكلَ من هديه الذي يباح له الأكل منه أيَّ مقدارٍ يشاء أن يأكلَه ، بلا تحديد، وله كذلك أن يُهديَ أو يتصدق بما يراه. وقيل: يأكل النَّصف، ويتصدق بالنصف. وقيل: يَقْسِمه أثلاثًا، فيأكل الثلث، ويُهدِي الثلث، ويتصدق بالثلث.

# الملق أو البقصير

ثَبَت الحَلق والتقصير بالكتاب والسنة والإجماع؛ قال الله تعالى: ﴿ لَقَدْ صَدَفَ اللهُ رَسُولُهُ الرُّءَيَا بِاللَّعِيِّ لَنَهُ عُلَقِينَ لَا تَعَافُونَ ﴾ [الفتح: ٢٧]. كَلِقَينَ الْمُسَجِد الْحُرام إِن شَاءَ اللهُ عَالِينِ عُلِقِينَ رُبُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَعَافُونَ ﴾ [الفتح: ٢٧]. وروى البخاري، ومسلم، أن النبي عَلِيْهُ قال: «رحم الله المحلقين». الله؟ قال: «رحم الله المحلقين». الله؟ قال: «رحم الله المحلقين». قالوا: والمقصرين، يا رسول الله؟ قال: «رحم الله المحلقين». قالوا: والمقصرين، يا رسول الله؟ قال: «والمقصّرين» (١٠٠ والبخاري (١٧٢٧) ومسلم (١٣٠١)]. ورويا عنه، قالوا: والمقصود بالحلق؛ إزالة شعر الرأس أن النبي عَلَيْهُ حلق، وحلق طائفةٌ من أصحابه، وقصّر بعضهم. والمقصود بالحلق؛ إزالة شعر الرأس بلموسَى ونحوه، أو بالنتف، ولو اقتصر على ثلاث شعرات، جاز. والمراد بالتقصير؛ أن يأخذ من شَعَر الرأس قدْرَ الأنملة (٢٠)، وقد اختلف جمهور الفقهاء في حكمه؛ فذهب أكثرهم إلى أنه واجب، يُجبرُ تركه بدم. وذهبت الشافعية إلى أنه ركن من أركان الحج.

وقْتُه: وقته للحاج بعد رَمْي جمرة العقبة يوم النحر ، فإذا كان معه هَدْيٌ حَلق بعد الذّبح ، ففي حديث معمر ابن عبد الله ، أن رسول الله ويَهِ لله نحر هَدْيَه بمنى ، قال : «أمرني أن أحلقه» . رواه أحمد ، والطبراني . والطبراني في الحبير (٢٠ / ٤٤٧) رقم (١٠٩٦) وذكره الهيثمي في المجمع (٣/ ٢٦١)] . وقته في العمرة بعد أن يفرغ من السّعي بين الصّفا والمروّة ، ولمن معه هَدْي بعد ذَبحه . ويجب أن يكون في الحرم ، وفي أيام النّحْر ، عند أبي حنيفة ، ومالك ، ورواية عن أحمد ؛ للحديث المتقدم .

<sup>(</sup>١) قيل : في سبب تكرار الدعاء للمحلفين : هو الحث عليه ، والتأكيد لندبته ، لأنه أبلغ في العبادة ، وأدل على صدق النية في التذلل للّه ، لأن المقصر مبق لنفسه من الزينة ، ثم جعل للمقصرين نصيبًا لئلا يخيب أحد من أمته من صالح دعوته . (٢) واختار ابن المنذر أنه يجزئه ما يقع عليه اسم التقصير ، لتناول اللفظ له .

وعند الشافعي، ومحمد بن الحسن، والمشهور من مذهب أحمد، يجب أن يكون الحلق أو التقصير بالحرم، دون أيام النحر، فإن أخّر الحلق عن أيام النّحر، جاز، ولا شيء عليه.

ما يُستحبُّ فيه: يُستحبُّ في الحلق أن يبدأ بالشقِّ الأيمن، ثم الأيْسرِ، ويستقبلَ القبلة، ويكبر، ويُصَلي بعد الفراغ منه، قال وكيع: قال لي أبو حنيفة: أخطأتُ في خمسة أبواب من المناسك، فعلمنيها حجّام؛ وذلك أني حين أردتُ أن أحلِق رأسي، وقفتُ على حَجّام، فقلت له: بكم تحلق رأسي؟ فقال أعِرَاقي أنت؟ قلتُ: نعم. قال: النُسكُ لا يُشارَطُ عليه، اجلس. فجلستُ مُنْحرفًا عن القبلة، فقال لي: حرِّكُ وجُهَكَ الى القبلة، وأردتُ أن أحلِق رأسي من الجانب الأيسر، فقال: أدِر الشِّقَ الأيمنَ من رأسك. فأدرته، وجعل يحلِقُ وأنا ساكت، فقال لي: كبُرْ. فجعلتُ أكبر، حتى قمتُ لأذْهَب، فقال لي: أين تُريد؟ فقلت: ما ينبغي أن يكون ما رأيت من عقل هذا الحجّام! فقلت له: من أين لك ما أمرتني به؟ قال: رأيت عطاء بن أبي رَباح يفعل هذا. ذكره المحب الطبري.

استحبابُ إمرارِ الموسَى على رَأْسِ الأصْلَع: ذهب جمهور العلماء إلى أنه يستحب للأصلع الذي لا شعرَ على رأسه، أن يُمِرَّ الموسَى على رأسه. قال ابن المنذر: أجمَع كلُّ من نَحفظ عنه من أهل العلم على أن الأصلع يُمِرُّ الموسَى على رأسه. وقال أبو حنيفة: إن إمرارَ الموسَى على رأسه واجب.

استحبابُ تقليم الأظْفَارِ والأخذِ من الشَّارِبِ: يستحب لمن حلق شعره أو قصَّرَه ، أن يأخذ من شاربه ، ويُقلمَ أظافره ؛ فقد كان ابن عمر - رضي الله عنهما - إذا حلق في حَجِّ أو عمرة ، أخذ من لحيته وشاربه . [مالك في الموطأ (١/ ٣٩٦)، وعند البخاري بنحوه: نهاية الحديث (٥٨٩٢)] . وقال ابن المنذر: ثبت أن رسول الله ﷺ لمَّا حلق رأسَه ، قلم أظفارَه . [أحمد (٤/ ٤٢)] .

أَمَّوُ المَرَأَةِ بِالتقصيرِ، ونَهْيُهَا عن الحُلْقِ: روى أبو داود وغيره، عن ابن عباس \_ رضي الله عنهما \_ قال: قال رسول الله ﷺ: «ليس على النساء حلق، وإنما على النساء التقصير». حسنه الحافظ. [أبو داود قال: قال رسول الله ﷺ: «ليس على النساء حلق، وإنما على النساء التقصير». حسنه الحافظ. [أبو داود (٢٩٨٤)] والدارقطني (٢/ ٢٧١)] . [تلخيص الحبير (٢/ ٢٦١)] . قال ابن المنذر: أجمع على هذا أهل العلم ؛ وذلك لأن الحلق في حقهنَّ مُثلةً .

القدرُ الذي تَأْخَذُه المرأةُ من رأسِها: عن ابن عمر \_ رضي الله عنهما \_ قال: المرأة إذا أرادت أن تقصِّر، جمعَت شعرها إلى مقدم رأسها، ثم أخذَت منه أنملة. وقال عطاء: إذا قصَّرَت المرأة شعرها، تأخذ من أطرافِه؛ من طويله وقصيره. رواهما سعيد بن منصور. وقيل: لا حدَّ لما تأخذه المرأة من شعرها. وقالت الشافعية: أقلُّ ما يجزئ ثلاث شعرات.

#### طبواف الإفاضية

أجمع المسلمون على أن طواف الإفاضة ركن من أركان الحجّ، وأن الحاجّ إذا لم يفعله، بطل حَجُه؛ لقول الله تعالى: ﴿وَلَـيَطَوَّفُواْ مِالْبَيْتِ ٱلْعَتِـيقِ﴾ [الحج: ٢٩]. ولابدُّ من تعيين النيّة له عند أحمد. والأئمة الثلاثة يرون أن نية الحبِّ تسري عليه ، وأنه يصبُّ من الحاج ويجزِئه ، وإن لم يَنوِه نفسَه . وجمهور العلماء يرى أنه سبعة أشواط . ويرى أبو حنيفة ، أنّ ركنَ الحج من ذلك أربعة أشواط ، لو تركها الحاجُّ ، بطل حجه . وأما الثلاثة الباقية فهي واجبة ، وليست بركن . ولو ترك الحاجُّ هذه الثلاثة ، أو واحدًا منها ، فقد ترك واجبًا ، ولم يَبطلْ حَجُّه ، وعليه دم .

وَقْتُهُ: وأول وقته نصف الليل من ليلة النحر، عند الشافعي، وأحمد. ولا حدَّ لآخره، ولكن لا تَحلُّ له النساء حتى يطوف، ولا يجبُ بتأخيره ـ عن أيام التشريق ـ دم، وإن كان يكره له ذلك وأفضل وقت يؤدَّى فيه ضَحْوة النهار يوم النّحر. وعند أبي حنيفة، ومالك، أن وقته يدخل بطلوع فجر يوم النحر. واختلفا في آخر وقته ؛ فعند أبي حنيفة: يجب فعله في أي يوم من أيام النحر، فإن أخره، لزمه دم. وقال مالك: لا بأس بتأخيره إلى آخر أيام التشريق، وتعجيله أفضل. ويمتد وقته إلى آخر شهر ذي الحجة، فإن أخره عن ذلك لزمه دم، وصَعَّ حجه ؛ لأن جميع ذي الحجة عنده من أشهر الحج.

تَعجيلُ الإفاصَةِ للنساءِ: يُستحبُ تعجيل الإفاضة للنساء يوم النحر، إذا كنَّ يحَفْنَ مبادرَة الحيض، وكانت عائشة تأمر النساء بتعجيل الإفاضة يوم النّحر؛ مخافة الحيض. وقال عطاء: إذا خافتِ المرأة الحيضة، فلتَزُرِ البيت قبل أن ترمي الجمرة، وقبل أن تذبع. ولا بأس من استعمال الدَّواء؛ ليرتفع حَيضها حتى تستطيع الطّواف؛ روى سعيد بن منصور، عن ابن عمر \_ رضي الله عنهما \_ أنه سئل عن المرأة تشتري الدَّواء؛ ليرتفع حيضها لتنفِر؟ فلم يَرَ بِه بأسًا، ونَعَت لهنَّ ماء الأراك. قال محبُّ الدِّين الطبريّ: وإذا اعتدَّ بارتفاعه في هذه الصورة، اعتدَّ بارتفاعه في انقضاء العدَّة، وسائر الصورِ. وكذلك في شرب دواء يجلب الحيض إلحاقًا به.

النورول بالمحصب (١): ثبت أن رسول الله على حين نفر من منى إلى مكة ، نزل بالمحصب (البخاري وصلّى الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء ، ورقد به رقدة ، وأن ابن عمر كان يفعل ذلك . [البخاري (١٧٦٨) ومسلم (١٣١٨) (٣٣٨)] . وقد اختلف العلماء في استحبابه ؛ فقالت عائشة : إنما نزل رسول الله على المحصّب ؛ ليكون أسمح (٢) لخروجه ، وليس بسنة ، فمن شاء نزله ، ومن شاء لم ينزله . وقال الخطابي : وكان هذا شيئًا يُفعَل ، ثم ترك . وقال الترمذي : وقد استحب بعض أهل العلم نزول الأبطح ، من غير أن يروا ذلك واجبًا ، إلا من أحب ذلك . والحكمة في النزول في هذا المكان شكر الله تعالى ، على ما منح نبيته على من الظهور فيه على أعدائه ، الذين تقاسموا فيه على بني هاشم ، وبني المطلب ألا يناكحوهم ، ولا يبايعوهم ، حتى يسلِّموا إليهم النبي على . قال ابن القيم : فقصْدُ النبي بي إظهار شعائر الإسلام في المكان الذي أظهروا فيه شعائر الكفر ، والعداوة لله ورسوله ، وهذه كانت عادته ، صلوات الله وسلامه عليه ، أن يقيم شعائر التوحيد في مواضع شعائر الكفر والشرك ، كما أمر النبي يَ أن يبنى مسجدُ الطائف موضع اللاتِ والعرَّى .

<sup>(</sup>١) المحصب: هو الأبطح، أو البطحاء، واد بين جبل النور والحجون.

الغمْرَة: مأخوذ من الاعتمار وهو الزيارة، والمقصود بها هنا؛ زيارة الكعبة والطواف حولها، والسعي بين الصفا والمروة، والحلق أو التقصير. وقد أجمع العلماء على أنها مشروعة؛ فعن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أن النبي على قال: «عمرة في رمضان تَعْدِلُ حجة» (١٠ . رواه أحمد، وابن ماجه . [البخاري عنهما ـ أن النبي على قال: «عمرة في رمضان تَعْدِلُ حجة» (٢٠٤١) وعن أبي هريرة، أنه على قال: «العمرة (٢٠٨١) ومسلم (٢٥٩١) وابن ماجه (٢٩٩٤) وأحمد (٢/ ٢٠٤)] . وعن أبي هريرة، أنه على قال: «العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء، إلا الجنة» . رواه أحمد، والبخاري، ومسلم . [البخاري (١٧٧٣) ومسلم (١٣٤٩) والترمذي (٩٣٣) والنسائي (١٢/٦) وابن ماجه (٢٨٨٨) ومالك في الموطأ (١/ ٣٤٦)] . وتقدم حديث: «تَابِعُوا بين الحجّ والعمرة» . [سبق تخريجه] .

# تَكُرارُها:

١ ـ قال نافع: اعتمر عبد الله بن عمر ـ رضي الله عنهما ـ أعوامًا في عهد ابن الزُّبير، عُمرتين في كلّ عام.

٢- وقال القاسم: إن عائشة \_ رضي الله عنها \_ اعتمرت في سنة ثلاث مرَّات ، فسئل: هل عاب ذلك عليها أحد؟ قال: سبحان الله ، أم المؤمنين!! وإلى هذا ذهب أكثر أهل العلم . وكره مالكٌ تكرارها في العام أكثر من مرة .

جوازُهَا قبلَ الحجّ وفي أشهُره: يجوز للمعتمر أن يعتمر في أشهر الحج، من غير أن يحجّ؛ فقد اعتمر عُمرُ في شوَّال ، ورجع إلى المدينة دون أن يحجَّ . كما يجوز له الاعتمارُ قبل أن يحجّ ، كما فعل عمر عُلَيْه وقال طاووس ، عن أبيه ، عن ابن عباس : كان أهل الجاهلية يَرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض ، ويجعلون المحرَّم صفرًا ، ويقولون : إذا برأ الدَّبر (٢) ، وعفا الأثر (٦) ، وانسلخ صفر ، حلّت العمرة لِمَن اعتمر . فلما كان الإسلام ، أمر الناس أن يعتمروا في أشهر الحج ، فدخلتِ العمرة في أشهر الحج ، إلى يوم القيامة .

عددُ عُمَرِه ﷺ : عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أن النبي ﷺ اعتمر أربع عُمَر ؛ عمرة الحديبية ، وعمرة القضاء ، والثالثة من الجعرانة ، والرابعة مع حجتِه . رواه أحمد ، وأبو داود ، وابن ماجه بسند رجاله ثقات . [أبو داود (٩٣١)] .

حكمُهَا: ذهب الأحناف ومالك إلى أن العمرة سنة؛ لحديث جابر رضي النبي على النبي الله الله الله الله عن العمرة ، أواجبة هي؟ قال: «لا ، وأن يعتمروا هو أفضل» . رواه أحمد ، والترمذي ، وقال : حديث حسن صحيح .[الترمذي (٩٣١) وأحمد (٣/ ٣١٦) والبيهقي (٤/ ٣٤٩)] .

<sup>(</sup>١) أي: ثواب أدائها في رمضان يعدل ثواب حجة غير مفروضة ، وأداؤها لا يسقط الحج المفروض .

<sup>(</sup>٢) الدبر: تقرح خف البعير. وقيل: القرح يكون في ظهر الدابة.

<sup>(</sup>٣) عفا الأثر: أي زال أثر الحج من الطريق، وانمحى بعد رجوعهم.

وعند الشافعية وأحمد، أنها فرض؛ لقول الله تعالى: ﴿وَأَتِنُوا لَغَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ لِلَّهِۗ﴾ [البقرة: ١٩٦]. وقد عُطِفت على الحج وهو فرض ، فهي فرض كذلك . والأول أرجح . قال في «فتح العلام» : وفي الباب أحاديث ، لا تقوم بها حجة . ونقل الترمذي ، عن الشافعي ، أنه قال : وليس في العمرة شيء ثابت ، بأنها

وَقْتُها : ذهب جمهور العلماء إلى أن وقت العمرة جميع أيام السنة ، فيجوز أداؤها في يوم من أيامها . وذهب أبو حنيفة إلى كراهتها في خمسة أيام؛ يوم عرفة، ويوم النحر، وأيام التشريق الثلاثة. وذهب أبو يوسف إلى كراهتها في يوم عرفة ، وثلاثة أيام بعده . واتفقوا على جوازها في أشهر الحج .

١ ـ روى البخاري ، عن عكرمة بن خالد ، قال : سألت عبد الله بن عمر ـ رضي الله عنهما ـ عن العمرة قبل الحج؟ فقال: لا بأس على أحد أن يعتمر قبل الحج؛ فقد اعتمر النبي عَلَيْقٌ قبل أن يحج. [البخاري

٢- ورُوي عن جابر - رضي الله عنه - أن عائشة حاضت ، فنسكت المناسك كلها ، غير أنها لم تطف بالبيت ، فلما طهرت وطافت ، قالت : يا رسول الله ، أتنطلقون بحج وعُمرة ، وأنطلقُ بالحج؟ فأمر عبدَ الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التّنْعيم، فاعتمرت بعد الحج في ذي الحجة. [البخاري (١٧٨٥)]. وأفضل أوقاتها رمضان ؛ لما تقدم .

ميقاتُهَا: الذي يريد العمرة، إما أن يكون خارج مواقيت الحج المتقدمة، أو يكون داخلها؛ فإن كان خارجها، فلا يحلُّ له مجاوزتها بلا إحرام؛ لما رواه البخاري، أنَّ زيد بن مُجبيرٍ أتى عبد الله بن عمر، فسأله: من أين يجوز أن أعتمر؟ قال: فرضها رسول الله ﷺ لأهل نجد قرَّنًا ، ولأهل المدينة ذا الحُليفة ، ولأهل الشام الجُحْفة . وإن كان داخل المواقيت ، فميقاته في العمرةِ الحِلُّ ولو كان بالحرم ؛ لحديث البخاري المتقدم، وفيه، أن عائشة خرجت إلى التّنْعيم وأحرمت فيه، وأن ذلك كان أمرًا من رسول الله ﷺ. [سبق تخريخه] .

# طـــواف الـــوداع

طواف الوداع سُمِّيَ بهذا الاسم؛ لأنه لتوديع البيت. ويطلق عليه طواف الصَّدَر؛ لأنه عند صدور الناس من مكة . وهو طواف لا رَمَل فيه ، وهو آخر ما يفعله الحاج غير المكي<sup>(١)</sup> عند إرادة السفر من مكة ؛ روى مالك في «الموطأ» عن عمر ضُّجُّهُ أنه قال : آخر النسك الطواف بالبيت <sup>(٢)</sup> . [مالك في الموطأ (١/ ٣٦٩)] .

أما المكبي والحائض، فإنه لا يشرع في حقِّهما ، ولا يلزم بتركهما له شيء ؛ فعن ابن عباس ـ رضي الله عنهما \_ أنه قال: رُخُص للحائض أن تنفر إذا حاضت. رواه البخاري، ومسلم. [البخاري (١٧٦٠)

<sup>(</sup>١) أما المكيّ فإنه مقيم بمكة ، وملازم لها ، فلا داع بالنسبة له . (٢) قال في الروضة الندية : قال في «الحج» : والسر فيه تعظيم البيت ، فيكون هو الأول والآخر ، تصويرًا لكونه هو المقصود من السفر .

ومسلم (١٣٢٨) (٣٨١)] . وفي رواية ، قال : أمِرَ الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت ، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض . [البخاري (١٧٥٥) ومسلم (١٣٢٨)] . ورويا عن صفية زوج النبي عَيْنِيْم ، أنها حاضت ، فذكر ذلك للنبي عَيْنِيْم فقال : «أحابستنا هي؟» . فقالوا : إنها قد أفاضت . قال : «فلا إذًا» . [البخاري (١٧٥٧) ومسلم (١٢١١) (٣٨٤)] .

حُكُمُه : اتفق العلماء على أنه مشروع ؛ لما رواه مسلم ، وأبو داود ، عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال : كان الناس يَنصرفون في كلِّ وجه ، فقال النبي ﷺ : «لا يَنفرنَّ أحدٌ ، حتى يكون آخر عهده بالبيت» . واختلفوا في حكمه ؛ فقال مالك ، وداود ، وابن المنذر : إنه سنة ، لا يجب بتركِه شيء . وهو قول الشافعي . وقالت الأحناف ، والحنابلة ، ورواية عن الشافعي : إنه واجب ، يَلزَمُ بتركه دم .

وَقَتُهُ : وقت طواف الوّداع بعد أن يَفرُغَ المرء من جميع أعماله ، ويريدَ السفر ؛ ليكون آخر عهده بالبيت ، كما تقدم في الحديث . فإذا طاف الحائج سافر توًّا (١) ، دون أن يشتغل ببيّع أو بشراء ، ولا يقيم زمنًا ، فإن فعل شيئًا من ذلك أعاده ، اللهم إلا إذا قضى حاجة في طريقه ، أو اشترى شيئًا لا غنى له عنه من طعام ، فلا يعيد لذلك ؛ لأن هذا لا يخرجه عن أن يكون آخر عهده بالبيت . [مسلم (١٣٢٧) وأبو داود (٢٠٠٢) وابن ماجه (٢٠٠٧)] . ويستحب للمُودِّع أن يدعو بالمأثور عن ابن عباس - رضي الله عنهما وهو : اللهم إني عبدُك ، وابن عبدِك ، وابن أمتِك ، حَمَلْتَني على ما سخرتَ لي من خلقك ، وسترتني في بلادك ، حتى بلغنتني - بنعمتك ـ إلى بيتك ، وأعنتني على أداء نُسكي ، فإن كنت رَضيتَ عني ، فازددْ عني رضًا ، وإلا فين الآن فارضَ عني قبل أن تنأى عن بيتك داري ، فهذا أوانُ انصرافي إن أذنْت لي ، غير مستبدل بك ولا ببيتك ، ولا راغب عنك ولا عن بيتك ، اللهم فأصحِبني العافية في بدني ، والصحة في مستبدل بك ولا ببيتك ، وأحسن منقلبي ، وارزقني طاعتك ما أبقيتني ، واجمع لي بين خيري الدنيا والآخرة ، إنك على كلّ شيء قدير . قال الشافعي : أُحبُ إذا ودَّع البيت ، أن يقف في الملتزم ، وهو ما بين والبحن والباب . ثم ذكر الحديث .

#### كيفية أداء الصج

إذا قارب الحاج الميقات، استحِبَّ له أن يأخذ من شاربه، ويقص شعره وأظافره، ويغتسل أو يتوضأ، ويتطيب، ويلبس لباس الإحرام. فإذا بلغ الميقات، صلّى ركعتين وأحرم. أي ؛ نوى الحج إن كان مفردًا، أو العمرة إن كان متمتعًا، أو هُما معًا إن كان قارنًا \_ وهذا الإحرام ركن، لا يصح النسك بدونه. أما تعيين نوع النسك ؛ من إفراد، أو تمتع، أو قرانٍ، فليس فرضًا، ولو أطلق النية ولم يعينُ نوعًا خاصًا، صح إحرامه، وله أن يفعل أحد الأنواع الثلاثة. وبمجرد الإحرام تُشرع له التلبية بصوت مرتفع، كلما علا شرفًا، أو هبط واديًا، أو لقي رَكْبًا أو أحدًا، وفي الأسحار، وفي دُبر كلّ صلاة. وعلى المحرم أن يتجنب الجماع

<sup>(</sup>١) تؤا: أي فورًا.

ودواعيه، ومخاصمة الرفاق وغيرهم، والجدل فيما لا فائدة فيه، وألا يتزوج ولا يزوِّج غيره، ويتجنب أيضًا لبس المخيط، والحذاء الذي يستر ما فوق الكعبين. ولا يستر رأسه، ولا يمس طِيبًا، ولا يحلق شعرًا، ولا يقص ظفرًا، ولا يتعرض لصيد البر مطلقًا، ولا لشجر الحرم وحشيشه. فإذا دخل مكة المكرمة، استحِبّ له أن يدخلها من أعلاها ، بعد أن يغتسل من بئر ذي طوى بالزاهر إن تيسر له . ثم يتجه إلى الكعبة ، فيدخلها من باب السلام ذاكرًا أدعية دخول المسجد ، ومراعيًا آداب الدخول ، وملتزمًا الخشوع ، والتواضع، والتلبية. فإذا وقع بصره على الكعبة، رفع يديه، وسأل الله من فضله، وذكر الدعاء المستحب في ذلك، ويقصد رأسًا إلى الحجر الأسود، فيقبِّله بغير صوت، أو يستلمه بيده ويقبِّلها، فإن لم يستطع ذلك، أشار إليه. ثم يقف بحذائه، ملتزمًا الذِّكْر المسنون، والأدعية المأثورة، ثم يشرع في الطواف. ويستحب له أن يضطبع ويرمُل في الأشواط الثلاثة الأوَل، ويمشى على هينته في الأشواط الأربعة الباقية ، ويُسَنُّ له استلام الركن اليماني ، وتقبيل الحجر الأسود في كلُّ شوط. فإذا فرغ من طوافه ، توجه إلى مقام إبراهيم، تاليًا قول الله تعالى: ﴿ وَاتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَهِءَ مُصَلِّيُّ ﴾ [ البقرة: ١٢٥]. فيصلّى ركعتى الطواف، ثم يأتى زمزم، فيشرب من مائها ويتضلّع منه، وبعد ذلك يأتي الملتزم، فيدعو الله صَجَّلُكَ بما شاء من خَيْرَي الدنيا والآخرة، ثم يستلم الحجر ويقبله، ويخرج من باب الصَّفا إلى الصَّفا، تاليًا قول الله تعالى : ﴿ إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرْوَةَ مِن شَعَآبِرِ﴾ [ البقرة : ١٥٨]. الآية . ويصعد عليه ، ويتجه إلى الكعبة ، فيدعو بالدعاء المأثور، ثم ينزل، فيمشى في السعى، ذاكرًا داعيًا بما شاء. فإذا بلغ ما بين الميلين هَرْوَل، ثم يعود ماشيًا على رِسلِه، حتى يبلغ المروة، فيصعد الشُّلم، ويتجه إلى الكعبة، داعيًا ذاكرًا، وهذا هو الشوطُ الأول. وعليه أن يفعل ذلك، حتى يستكمل سبعة أشواط، وهذا السعى واجب على الأرجح، وعلى تاركه ـ كلُّه أو بعضه ـ دم . فإذا كان المحرم متمتعًا ، حلق رأسه أو قَصَّر . وبهذا تتم عُمرته ، ويحل له ما كان محظورًا من محرمات الإحرام ، حتى النساء . أما القارن والمفرد ، فيبقيان على إحرامهما . وفي اليوم الثامن من ذي الحجة ، يحرم المتمتع من منزله ، ويخرج ـ هو وغيره ممن بقى على إحرامه ـ إلى مِنيّ ، فيبيت بها ، فإذا طلعت الشمس، ذهب إلى عرفاتٍ ، ونزل عند مسجد نَمِرَة واغتسل، وصلَّى الظهر والعصر جمعَ تقديم مع الإمام، يَقصُرُ فيهما الصلاة. هذا إذا تيسر له أن يصلَّى مع الإمام، وإلا صلَّى جمعًا وقصرًا، حسب استطاعته . ولا يبدأ الوقوف بعرفَة ، إلا بعد الزوال ، فيقف بعرفَة عند الصخرات ، أو قريبًا منها ؛ فإن هذا موضع وقوف النبي ﷺ. والوقـوف بعرفـة هـو ركـن الحج الأعظـم، ولا يسـنُّ ولا ينبغي صعود جبـل الرحمة . ويستقبل القبلة ، ويأخذ في الدعاء ، والذكر ، والابتهال ، حتى يدخل الليل . فإذا دخل الليل أفاض إلى المزدلفة ، فيصلَّى بها المغرب والعشاء جمْعَ تأخير ، ويبيت بها . فإذا طلع الفجر ، وقف بالمشعر الحرام، وذكر الله كثيرًا حتى يُسفِرَ الصبح، فينصرف بعد أن يستحضر الجمرات، ويعود إلى مِنيَّ. والوقوف بالمشعر الحرام واجب ، يلزم بتركه دم . وبعد طلوع الشمس يرمي جمرة العقبة بسبع حصيات ، ثم يذبح هَدْيَه ـ إن أمكنه ـ ويحلق شعره أو يقصّره ، وبالحلق يحل له كلّ ما كان محرّمًا عليه ، ما عدا النساء . ثم يعود إلى مكة ، فيطوف بها طواف الإفاضة \_ وهو طواف الركن \_ فيطوف كما طاف طواف القدوم . ويسمى هذا الطواف أيضًا طواف الزيارة ، وإن كان متمتّعًا ، سعى بعد الطواف . وإن كان مفردًا أو قارِنًا ، وكان قد سعى عند القدوم ، فلا يلزمه سعى آخر . وبعد هذا الطواف ، يحل له كلّ شيء ، حتى النساء ، ثم يعود إلى مِنىّ ، فيبيت بها . والمبيت بها واجب ، يلزم بتركه دم . وإذا زالت الشمس من اليوم الحادي عشر من ذي الحجة ، رمى الجمرات الثلاث ، مبتدئًا بالجمرة التي تلي منى ، ثنم يرمي الجمرة الوسطى ، ويقف بعد الرمي ، داعيًا ذاكرًا ، ثم يرمي جمرة العقبة ، ولا يقف عندها . وينبغي أن يرمي كلّ جمرة بسبع حصيات قبل الغروب ، ويفعل في اليوم الثاني عشر مثل ذلك ، ثم هو مخيّرٌ بين أن ينزل إلى مكة قبل غروب اليوم الثاني عشر ، وبين أن يبيت ويرمي في اليوم الثالث عشر ، ورمي الجمار واجب يُجبر تركه بالدم . فإذا عاد إلى مكة وأراد العودة إلى بلاده ، طاف طواف الوَداع ، وهذا الطواف واجب ، وعلى تاركه أن يعود إلى مكة ؛ ليطوف طواف الوداع إن أمكنه الرجوع ، ولم يكن قد تجاوز الميقات ، وإلا ذبح شاة . ويؤخذ من كل ما تقدم أن أعمال الحج والعمرة ؛ هي الإحرام من الميقات ، والطواف ، والسعي ، والحلق . وبهذا تنتهي أعمال العمرة . ويزيد عليها الحج ؛ الوقوف بعرفة ، ورمي الجمار ، وطواف الإفاضة ، والمبيت تنتهي أعمال العمرة . والخبة أو التقصير . هذه هي خلاصة أعمال الحج والعمرة .

## استحباب تعجيل العودة

عن أبي هريرة ، أن رسول الله على قال : «السَّفرُ قطعةٌ من العذاب ؛ يمنع أحدَكم طعامه وشرابه ، فإذا قضى أحدكم نهمته (١) ، فليعجّلُ إلى أهله » . رواه البخاري ، ومسلم . [البخاري (١٨٠٤) ومسلم (١٩٢٧)] . وعن عائشة ، أن رسول الله على قال : «إذا قضى أحدكم حَجّه ، فليتَعجّلُ إلى أهله ؛ فإنه أعظم لأجره » . رواه الدارقطني . [الدارقطني (٢/ ٢٦٩)] . وروى مسلم ، عن العلاء بن الحضرمي ، أن رسول الله على قال : «يقيم المهاجِر بعد قضاء نسكه ثلاثًا» . [مسلم (١٣٥٢) (٢٤٤)] .

#### الإحصار

الإحصار؛ هو المنع والحبس، قال الله تعالى: ﴿ وَإِنْ أَصِيرَتُمْ فَا اَسْتَيْسَرَ مِنَ اَلْهَدَيْ ﴾ [البقرة: ١٩٦]. وقد نزلت هذه الآية في حَصر النبي على ، ومَنْعِه هو وأصحابه في الحديبية عن المسجد الحرام. والمراد به ؛ المنع عن الطواف في العُمْرة، وعن الوقوف بعرفة، أو طواف الإفاضة في الحج. وقد اختلف العلماء في السبب الذي يكون به الإحصار ؛ قال مالك، والشافعي: الإحصار لا يكون إلا بالعدُوّ؛ لأن الآية نزلت في إحصار النبي على به . وقال ابن عباس: لا حصر، إلا حَصْر العدوِّ . وذهب أكثر العلماء ـ منهم الأحناف، وأحمد ـ إلى أن الإحصار يكون من كلِّ حابس يحبس الحاج عن البيت ؛ من عدو ، (٢)

<sup>(</sup>١) نهمته ، بلوغ النهمة : شدة الشهوة في الحصول على الشيء . (٢) كافرًا كان أو باغيًا .

أو مرض يزيد بالانتقال والحركة ، أو خوف ، أو ضياع النفقة ، أو موت محرم الزوجة في الطريق ، وغير ذلك من الأعذار المانعة ، حتى أفتى ابن مسعود رجلًا لُدِغَ ، بأنه محصر . واستدلوا بعموم قوله تعالى : ﴿ فَإِنَ أَتَصِرَتُمُ ۗ . وأن سبب نزول الآية إحصار النبي ﷺ بالعدوِّ ؛ فإن العامَّ لا يُقْصَر على سببه . وهذا أقوى من غيره من المذاهب .

على المحصرِ شاةٌ فما فَوْقَها: الآية صريحة في أن على المحصر أن يذبح ما استيسر من الهدي. وعن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أن النبي على قد أحصر، فحلق، وجامع نساءه، ونحر هديه، حتى اعتمر عامًا قابلًا. رواه البخارى. [البخاري (١٨٠٩)]. وقد استدل بهذا الجمهورُ من العلماء على أن المحصر يجب عليه ذبح شاةٍ، أو بَقرة، أو نَحْر بدنةٍ. وقال مالك: لا يجب. قال في «فتح العلام»: والحقُّ معه، فإنه لم يكن مع كلّ المحصرين هديٌ، وهذا الهدي الذي كان معه عَلَيْ ساقه من المدينة، متنفلًا به. وهو الذي أراده الله ـ تعالى ـ بقول ه : ﴿ وَالْهَذَى مَعَكُونًا أَن يَبلُغَ مِعَلَمْ الفتح: ٢٥]. والآية لا تدل على الإيجاب.

موضع ذَبْح هَدْي الإحْصَارِ: قال في «فتح العلام»: اختلف العلماء، هل نحره يوم الحُدَيبيةِ في الحِلِّ أو في الحرم؟ وظاهر قوله تعالى: ﴿ وَٱلْهَدَى مَعْكُوفًا أَن يَبْلُغُ مِحَلَّهُ ﴾ [الفتح: ٢٥]. أنهم نَحروه في الحِلِّ. وفي محلِّ نَحر الهدي للمحصر أقوال ؟ الأول للجمهور، أنه يذبح هديه، حيث يحل في حرم أو حِلِّ. الثاني للحنفية، أنه لا يَنحره، إلا في الحرّم. الثالث لابن عباس وجماعة، أنه إن كان يستطيع البعث به إلى الحرم، وجَب عليه، ولا يحلُّ، مُحتى ينحر في محله. وإن كان لا يستطيع البعث به إلى الحرم، نحر في محل إحصاره.

لا قضاء على المحصو إلا أن يكون عليه فرضُ الحجّ: عن ابن عباس \_ رضي الله عنهما \_ في قوله تعالى : ﴿ فَا اَسْتَيْسَرَ مِنَ الْمُدَيِّ ﴾ [البقرة : ١٩٦]. يقول : من أحرم بحج أو بعمرة ، ثم حبس عن البيت بمرض يجهده ، أو عدو يحبسه ، فعليه ذبح ما استيسر من الهدي ؛ شاة فما فوقها ، يذبح عنه ، فإن كانت حجة الإسلام ، فعليه قضاؤها ، وإن كانت حجة بعد الفريضة ، فلا قضاء عليه . وقال مالك : إنه بلغه ، أن النبي على جاء هو وأصحابه الحديبية ، فنحروا الهدي إلى البيت . وحلقوا رءوسهم ، وحلّوا من كلّ شيء قبل الطواف بالبيت ، ومن قبل أن يصل الهدي إلى البيت . ثم لم يُذكر ، أن النبي على أمر أحدًا من أصحابه ولا ممن كان معه أن يقضوا شيئًا ، ولا يعودوا له ، والحديبيّة خارجٌ من الحرم . رواه البخاري . [البخاري تعليقًا في كتاب المحصر باب (٤) من قال ليس على المحصر بدل]. قال الشافعي : فحيث أحصر ذبح وحلّ ، ولا قضاء عليه من قبل أن الله لم يذكر قضاء . ثم قال : لأنا علمنا - من تواطؤ حديثهم - أنه كان معه في عام الحديبية رجال معروفون ، ثم اعتمروا عمرة القضاء ، فتخلف بعضهم في المدينة من غير ضرورة ؛ في نفس ولا مال ، ولو لزم القضاء ، لأمرهم بألا يتخلفوا عنه . وقال : وإنما ستيت عمرة القضاء ، والقضية ؛ للمقاضاة التي وقعت بين النبي علي ويش ، لا على أنه واجب قضاء تلك العمرة .

جوازُ اشتراطِ المحرم التَّحللَ بعذْرِ المرضِ ونَحْوِه : ذهب كثير من العلماء إلى جواز أن يشترط المحرم عند

إحرامه ، أنه إن مرض تحلل ؛ فقد روى مسلم ، عن ابن عباس \_ رضي الله عنهما \_ أن النبي عَيَّاتُهُ قال لضُباعَة : «حجِّي ، واشترطي أنَّ مَحِلِّي حيث تحبسني» . [مسلم (١٢٠٨)] . فإذا أحصِر بسبب من الأسباب ؛ من مرض أو غيره ، إذا اشترطه في إحرامه ، فله أن يتحلل ، وليس عليه دم ولا صوم .

## كسسوة الكعبسة

كان الناس على عهد الجاهلية يكسون الكعبة ، حتى جاء الإسلام فأقرَّ كسوتها . فقد ذكر الواقدي ، عن إسماعيل بن إبراهيم بن أبي ربيعة ، عن أبيه ، قال : كُسِيَ البيت في الجاهلية الأنطاع (١) ، ثم كساه رسول الله وسلم الثياب اليمانية ، وكساه عمر ، وعثمان القباطي (١) ، ثم كساه الحجّاج الدِّيباج . ورُوي أن أول من كساها أسعد الحيثيري ، وهو تبّع . وكان ابن عمر - رضي الله عنهما - يجلل بُدْنه القباطي ، والأنماط (١) ، والحلل ، ثم يبعث بها إلى الكعبة يكسوها إياها . رواه مالك . وأخرج الواقدي أيضًا ، أن إسحاق بن أبي عبد بن أبي جعفر ، محمد بن علي ، قال : كان الناس يُهدون إلى الكعبة كسوة ، ويهدون إليها البُدن عليها الحبرات (١) ، فيبعث بالحبرات إلى البيت كسوة ، فلما كان يزيد بن معاوية كساها الدِّيباج ، فلما كان ابن الزبير اتبع أثره ، وكان يبعث إلى مُصْعَبِ بن الزبير ؛ ليبعث بالكسوة كلّ سنة ، فكان يكسوها يوم عاشوراء . وأخرج سعيد بن منصور ، أن عمر بن الخطاب والمنه كان ينزع ثياب الكعبة في كلّ سنة ، فيقسمها على الحاتج ، فيستظلون بها على السمر (٥) بمكة .

# تطييب الكعبة

عن عائشة \_ رضي الله عنها \_ قالت : طيّبوا البيتَ ؛ فإن ذلك من تطهيره . وطيّب ابن الزبير جوف الكعبة كلّه ، وكان يجمّر الكعبة كل يوم برطل من مجمر (٦) ، ويجمّرها كلّ جمعة برطلين .

## النهبي عسن الإلحاد فسي الحسرم

قال الله تعالى : ﴿وَمَن يُمرِدُ فِيهِ بِالْحَارِ بِظُلْمِ نُدُوقَهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمِ ﴾ (٧) [ الحج: ٢٥] . وروى أبو داود، عن موسى بن باذان ، قال : أتيت يَعْلى بن أمية ، فقال : إن رسول الله ﷺ قال : «احتِكَارُ الطعام في الحرم إلحادٌ فيه» . [أبو داود (٢٠٢٠)] . وروى البخاري في «التاريخ الكبير» ، عن يَعلى بن أمية ، أنه سمع عمر بن الخطاب ﷺ يقول : احتكار الطعام إلحاد . [البخاري في التاريخ الكبير (٤/ ١/ ٢٥٥ أ ٢٥٦) برقم (١٠٨٣)] . وروى أحمد ، عن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ أنه أتى ابنَ الزبير ، وهو جالس في الحِجر ، فقال : يا ابن

<sup>(</sup>١) الأنطاع: جمع نطع وهو ما يفرش على الأرض كالبساط، ويصنع من الجلد الأحمر.

<sup>(</sup>٢) القباطي : جمع قبطيّة . وهو الثوب من ثياب مصر ، رقيق أبيض لأنه منسوب إلى القبط . وهم أهل مصِّر .

<sup>(</sup>٣) الأتماط: جمع نمط. نوع من البسط. ﴿ ٤) الحبرات: جمع حبرة، وهو ما كان مخططًا من البرود من ثياب اليمن.

<sup>(</sup>a) السمر: نوع من الشجر. (1) المجمر: العود الذي يتطيب به.

<sup>(</sup>٧) الإلحاد : أي العصيان .

الزبير، إياك والإلحاد في حرم الله وَ كَالَى فإني أشهد لسمِعتُ رسول الله عَلَيْ يقول: «يُحِلّها رجلٌ من قريش، لو وُزنت قريش، وأحمد (٢/ ١٩٦)]. وفي رواية: «سيُلحِد فيه رجل من قريش، لو وُزنت ذنوبه وذنوب الثقلين، لوزَنتها». فانظر ألا تكون هو. قال مجاهد: تضاعف السيئات بمكة، كما تضاعف الحسنات. وسئل الإمام أحمد، هل تُكتب السيئة أكثر من واحدة؟ فقال: لا، إلا بمكة؛ لتعظيم البلد.

## غـــزو الكعبـــة

روى البخاري، ومسلم، عن عائشة \_ رضي الله عنها \_ قالت : قال رسول الله ﷺ: «يغزو جيشٌ الكعبة، فإذا كانوا ببيداءَ (المرض، يُخسف بأوَّلهم وآخرهم». قلت : يا رسول الله، كيف وفيهم أسواقهم (٢)، ومن ليس منهم؟ قال : «يُخسف بأولهم وآخرهم، ثم يبعثون على نيّاتهم». [البخاري (٢١١٨) ومسلم (٢٨٨٤) وأحمد (٦/ ١٠٥)].

<sup>(</sup>١)بيداء: فلاة وصحراء.

<sup>(</sup>٢) أسواق : جمع سوق ، وقد يكون في السوق الصالحون لقضاء مصالحهم .

<sup>(</sup>٣)إيليا : القدس .

آدابُ دخولِ المسجِد النَّبوي، وآدابُ الزّيارةِ:

1- يُستحب إتيان مسجد رسول الله عليه بالسَّكينة والوقار، وأن يكون متطيبًا بالطيب، ومتجمَّلًا بحسن الثياب، وأن يدخل بالرِّجل اليمنى، ويقول: أعوذ بالله العظيم، وبوجهه الكريم، وسلطانه القديم، من الشيطان الرجيم، باسم الله، اللهم صلَّ على محمد وآله وسلم، اللهم اغفر لي ذنوبي، وافتح لي أبواب رحمتك.

٧\_ ويُستحب أن يأتي الرّوضة الشريفة أولًا ، فيصلّي بها تحية المسجد ، في أدب وخشوع .

٣- فإذا فرغ من الصلاة - أي ؛ تحية المسجد - اتّجه إلى القبر الشريف مستقبلًا له ، ومستدبرًا القبلة ، فيسلم على رسول الله وعلى الله ، السلام عليك يا نبي الله ، السلام عليك يا خيرة خلق الله ، السلام عليك يا خير خلق الله ، السلام عليك يا حبيب الله ، السلام عليك يا سيد المرسلين ، السلام عليك يا رسول ربّ العالمين ، السلام عليك يا قائِدَ الغرِّ المحجَّلين ، أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أنك عبده ورسوله ، وأمينُه وخيرتُه من خلقه ، وأشهد أنك قد بلّغت الرسالة ، وأدَّيْتَ الأمانة ، ونصحتَ الأمة ، وجاهدتَ في الله حقَّ جهاده .

٤- ثم يتأخّرُ نحو ذراع إلى الجهة اليمنى ، فيسلم على أبي بكر الصّدِيق ، ثم يتأخر أيضًا نحو ذراع ،
 فيسلم على عمر الفاروق ـ رضي الله عنهما .

٥ ـ ثم يستقبل القبلة ، فيدعو لنفسه ، ولأحبابه وإخوانه ، وسائر المسلمين ، ثم ينصرف .

٦- وعلى الزائر ألا يرفع صوته ، إلا بقدر ما يسمع نفسه ، وعلى وليِّ الأمر أن يمنع ذلك برفق ؛ فقد ثبت أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - رأى رجلين يرفعان أصواتهما في المسجد النبوي ، فقال : لو أعلم أنكما من البلد ، لأوجعتُكما ضربًا . [البخاري (٤٧٠)] .

٧- وأن يتجنّب التمشّح بالحجرة ـ أي ؛ القبر ـ والتقبيل لها ؛ فإن ذلك مما نهى عنه الرسول ـ عليه الصلاة والسلام ـ روى أبو داود ، عن أبي هريرة رضي أن رسول الله علي قال : «لا تجعلوا بيوتكم قبورًا ، ولا تجعلوا قبري عيدًا ، وصلوا علي ؛ فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم» . [أبو داود (٢٠٤٢)] .

وقد رأى عبد الله بن حسن رجلًا ينتابُ قبر رسول الله ﷺ بالدُّعاء عنده ، فقَال : يا هذا ، إن رسول الله ﷺ قال : «لا تتخذوا قبري عيدًا ، وصلوا عليَّ حيثمل كنتم ؛ فإن صلاتكم تبلغني» . [أحمد (٢/ ٣٦٧)] . فما أنت يا رجل ومَن بالأندلس ، إلا سَواء .

استحبابُ كثرةِ التَّعبدِ في الرَّوضَةِ المباركةِ: روى البخاري، عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال: «ما بين بيتي ومِنبري روضةٌ من رياض الجنة، (١) ومنبري على حَوْضي) . [البخاري (١١٩٦)] .

استحبابُ إتيانِ مسجدِ قباءِ والصَّلاة فِيه : فقد كان رسول الله ﷺ يأتيه كلُّ سبتٍ ، راكبًا وماشيًا ،

<sup>(</sup>١) قيل في معنى روضة من رياض الجنة : أن ما يحدث فيها من العبادة والعلم يشبه أن يكون روضة من رياض الجنة . ويكون هذا كقوله عليه الصلاة والسلام : «إذا مررتم برياض الجنة ، فارتعوا» . قالوا : يا رسول الله ، وما رياض الجنة؟ قال : «حلق الذكر» .

ويصلّي فيه ركعتين. [البخاري (١٩٤)]. وكان \_ عليه الصلاة والسلام \_ يُرَغِّبُ في ذلك، فيقول: «من تطهّرَ في بيته، ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة، كان له كأجر عُمرة». رواه أحمد، والنسائي، وابن ماجه، والحاكم، وقال: صحيح الإسناد. [النسائي (٢/ ٣٧) وابن ماجه (١٤١٢) وأحمد (٣/ ٤٨٧) والحاكم (٣/ ٢١)].

#### فضائل الدينية

روى البخاري، عن أبي هريرة في أن رسول الله عن أبي هريرة بالمدينة، كما تأيز أورا الإيمان ليأور ألا إلى المدينة، كما تأيز الحية إلى مجموعا». [البخاري (١٨٧٦)]. وروى الطبراني، عن أبي هريرة ـ بإسناد لا بأس به ـ أنَّ رسول الله والحيد الأوسط (٢١٤) وعن عمر في المجمع (٣/ ٢٩٨)]. وعن عمر في المجمد بالمدينة، فاشتد الموسط (٢١٤) وذكره الهيثمي في المجمع (٣/ ٢٩٨)]. وعن عمر في الله والحيد بالمدينة، والموسط الموسط الله والحيد ومد كم ومد كم ومد كم والموسط ولا تتفرقوا؛ فإن طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الحمسة والسية، وإن البركة في الجماعة، من صبر على لأوائها وشدتها، كنت له شفيعًا وشهيدًا يوم القيامة، ومن والسيتة، وإن البركة في الجماعة، من صبر على لأوائها وشدتها، ومن أرادها بسوء أذابه الله، كما يذوب الملح خرج عنها رغبةً عما فيها، أبدل الله به من هو خير منه فيها، ومَن أرادها بسوء أذابه الله، كما يذوب الملح في الماء». رواه البزّار بسند جيد. [البزار (١١٨٥) وذكره الهيثمي في المجمع (٣/ ٢٠٥٥-٣٠)].

## فنضسل المسوت فسي المدينسة

روى الطبراني بإسناد حسن، عن امرأة يتيمة، كانت عند رسول الله عَلَيْمَ من ثقيف، أن رسول الله عَلَيْمَ قال : «مَن استطاع منكم أن يموت بالمدينة، فليَمتُ ؛ فإنه مَن مات بها، كنتُ له شهيدًا، أو شفيعًا يَومَ القيامة». [الطبراني في الكبير (٢٤/ ١٩٤) برقم (٧٤٧) وذكره الهيئمي في المجمع (٣/ ٣٠٦)]. ولهذا سأل عمر صلى القيامة عن أن يموت في المدينة، فقد روى البخاري، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، أن عمر قال: اللهم ارزقني شهادة في سَبيلك، واجعل موتي في حَرم رسولك عَلَيْمَ. [البخاري (١٨٩٠)].

<sup>(</sup>١) يأرز: أي ينضم ويتجمع.

# الـــزَّواجُ

# الأنكحسة التي هدمهسا الإسسلام

فمن ذلك: نكاح الحدن: كانوا يقولون: ما استتر فلا بأس به، وما ظهر فهو لؤم. وهو المذكور في قول الله \_ تعالى \_: ﴿ وَلَا مُتَخِذَاتِ أَخَدَانِ ﴾ [النساء: ٢٥]. ومنها، نكائح البدّل: وهو أن يقول الرجل للرجل: انزل لي عن امرأتك، وأنزل لك عن امرأتي، وأزيدك. رواه الدارقطني، عن أبي هريرة، بسند ضعيف جدًّا. وذكرت عائشة غير هذين النوعين، فقالت: كان النكاح في الجاهلية على أربعة أنحاء (١٠):

١- نكامُ النَّاسِ اليومَ .. يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته ، فيصدقها ، ثم ينكحها .

٢- ونكامُّ آخَرُ .. كان الرجل يقول لامرأته ، إذا طهرت من طَمْثها (٢) : أرسلي إلى فلان ، فاستبضعي منه (٣) . ويعتزلها زوجها ، حتى يتبين حملها ، فإذا تبين أصابها إذا أحب . وإنما يفعل ذلك ؛ رغبة في نجابة الولد ، ويسمى هذا نكاح الاستبضاع .

٣\_ ونكامٌ آخَرُ .. يجتمع الرهط (ما دون العشرة) على المرأة ، فيدخلون كلهم يصيبها ، فإذا حملت ووضعت ، ومر عليها ليال ، أرسلت إليهم ، فلم يستطع رجلٌ منهم أن يمتنع ، حتى يجتمعوا عندها ، فتقول

١) أنحاء: أنواع. (٢) طمثها: حيضها.

<sup>(</sup>٣) استبضعي : اطلبي منه المباضعة ، أي الجماع لتنالي الولد فقط .

لهم: قد عرفتم ما كان من أمركم ، وقد ولدت ، فهو ابنك يا فلان . تسمي من أحبت باسمه ، فيلحق به ولدها ، لا يستطيع أن يمتنع منه الرجل .

٤- ونكام رابع .. يجتمع ناس كثير ، فيدخلون على المرأة ، لا تمتنع ممن جاءها - وهن البغايا (١٠ - يَنْصِبْنُ على أبوابهن رايات تكون عَلَمًا ، فمن أرادهن دخل عليهن ، فإذا حملت إحداهن ووضعت ، جمعوا لها ، ودعوا لها القافة (٢٠) ، ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون ، فالتاط به (٣) ودعي ابنه ، لا يمتنع عن ذلك ، فلما بعث محمد على الحق ، هدم نكاح الجاهلية كله ، إلا نكاح الناس اليوم . [البخاري (١٢٧٥)] . وهذا النظام الذي أبقى عليه الإسلام ، لا يتحقق إلا بتحقق أركانه ؛ من الإيجاب والقبول ، وبشرط الإشهاد . وبهذا يتم العقد الذي يفيد حِلَّ استمتاع كلّ من الزوجين بالآخر ، على الوجه الذي شرعه الله ، وبه تثبت الحقوق والواجبات ، التي تلزم كلًا منهما .

# الترغيب في السزواج

<sup>(</sup>١) البغايا : الزواني . (٢) القافة : جمع قائف وهو من يشبه بين الناس ، فيلحق الولد بالشبه .

 <sup>(</sup>٣) التاط به: التصق به وثبت النسب بينهما.
 (٥) الأيامى: جمع أيم، وهو الذي لا زوجة له، أو التي لا زوج لها. (٦) العباد: العبيد.

الذهب والفضة ، فلو علمنا أي المال خير فنتخذه؟ فقال : «لسانٌ ذاكرٌ ، وقلبٌ شاكرٌ ، وزوجةٌ مؤمنةٌ تعينه على إيمانه». [أحمد (٥/ ٢٨٢) والترمذي (٣٠٩٤) وابن ماجه (١٨٥٦)]. وروى الطبراني بسند جيد، عن ابن عباس \_ رضي الله عنهما \_ أن النبي ﷺ قال : «أربع من أصابهن ، فقد أعطى خير الدنيا والآخرة ؛ قلبًا شاكرًا ، ولسانًا ذاكرًا ، وبدنًا على البلاء صابرًا ، وزوجة لا تبغيه نحوبًا في نفسها وماله» . [مجمع الزوائد (١٤ ٢٧٣)]. وروى مسلم، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، أن رسول الله ﷺ قال: «الدنيا متاعٌ، وخير متاعها المرأة الصالحة». [مسلم (١٤٦٧)]. وقد يخيل للإنسان في لحظة من لحظات يقظته الروحية أن يتبتل، وينقطع عن كلّ شأن من شئون الدنيا، فيقوم الليل، ويصوم النهار، ويعتزل النساء، ويسير في طريق الرهبانية المنافية لطبيعة الإنسان. فيعلُّمه الإسلام أن ذلك منافٍ لفطرته، ومغاير لدينه، وأن سيد الأنبياء \_ وهو أخشى الناس للَّه وأتقاهم له \_ كان يصوم ويفطر، ويقوم وينام، ويتزوج النساء، وأن من حاول الخروج عن هديه ، فليس له شرف الانتساب إليه ؛ روى البخاري ، ومسلم ، عن أنس ﷺ قال : «جاء ثلاثة رهطٍ إلى بيوت أزواج النبي ﷺ، يسألون عن عبادة النبي ﷺ، فلما أخبروا كأنهم تقالُوها ،(١) فقالوا: وأين نحن من النبي ﷺ، قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم: أما أنا ، فإني أصلي الليل أبدًا . وقال آخر : أنا أصوم الدهر ، ولا أفطر . وقال آخر : أنا أعتزل النساء ، فلا أتزوج أبدًا . فجاء رسول الله ﷺ، فقال: «أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله، إني لأحشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي، فليس مني». [البخاري (٥٠٦٣) ومسلم (١٤٠١)]. والزوجة الصالحة فيض من السعادة يغمر البيت، ويملؤه سرورًا، وبهجة، وإشراقًا ؟ فعن أبي أمامة ﴿ عَنْ النَّبِي ﷺ قال : «ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله ، عز وجل ، خيرًا له من زوجة صالحة ؛ إن أمرها أطاعته ، وإن نظر إليها سَرَّته ، وإن أقسم عليها أبرَّته ، وإن غاب عنها نصحته في نفسها وماله» . رواه ابن ماجه . [ابن ماجه (١٨٥٧)]. وعن سعد بن أبي وقاص ﷺ قال : قال رسول الله ﷺ : «من سعادة ابن آدم ثلاثةٌ ، ومن شقاوة ابن آدم ثلاثةٌ ، من سعادة ابن آدم ؛ المرأة الصالحة ، والمسكن الصالح ، والمركب الصالح، ومن شقاوة ابن آدم؛ المرأة السوء، والمسكن السوء، والمركب السوء». رواه أحمد بسند صحيح. ورواه الطبراني، والبزَّار، والحاكم وصحّحه. [أحمد (١/ ١٦٨) وابن حبان (٤٠٢١) ومجمع الزوائد (٤/ ٢٧٢)]. وقد جاء تفسير هذا الحديث في حديث آخر رواه الحاكم، أن رسول الله ﷺ قال: «ثلاثة من السعادة؛ المرأة الصالحة، تراها تعجبك، وتغيب فتأمنها على نفسها ومالك، والدابة تكون وطيئة(٢) تلحقك بأصحابك، والدار تكون واسعة كثيرة المرافق، وثلاثةٌ من الشقاء؛ المرأة تراها فتسوءك، وتحمل لسانها عليك، وإن غبت عنها لم تأمنها على نفسها ومالك، والدابة تكون قطوفًا (٣)، فإن ضربتها أتعبتك ، وإن تركتها لم تلحقك بأصحابك ، والدار تكون ضيقة ، قليلة المرافق» . [البزار (١٤١٢) والحاكم

<sup>(</sup>٢) وطيئة : ذلول سريعة السير .

<sup>(</sup>١) عدوها قليلة .

<sup>(</sup>٣) قطوفًا : بطيئة .

(٢/ ١٦٢)]. والزواج عبادة يستكمل الإنسان بها نصف دينه ، ويلقى بها ربه على أحسن حال من الطهر والنقاء ؛ فعن أنس ضخية أن رسول الله تطفي قال : «من رزقه الله امرأة صالحة ، فقد أعانه على شطر دينه ، فليتق الله في الشطر الباقي» . رواه الطبراني ، والحاكم ، وقال : صحيح الإسناد . [الحاكم (٢/ ١٦١) ومجمع الزوائد (٤/ ٢٧٢)] . وعنه تحلي أنه قال : «من أراد أن يلقى الله طاهرًا مطهرًا ، فليتزوج الحرائر» . رواه ابن الزوائد (٤/ ٢٧٢)] . وقيه ضعف . [ابن ماجه (١٨٦٢)] . قال ابن مسعود : لو لم يبق من أبحلي إلا عشرة أيام ، وأعلم أني أموت في آخرها ، ولي طَوْلُ النكاح فيهن ، لتزوجت ؛ مخافة الفتنة !! .

#### حكمة الزواج

وإنما رغّب الإسلام في الزواج على هذا النحو، وحبب فيه ؛ لما يترتب عليه من آثار نافعة ، تعود على الفرد نفسه ، وعلى الأمة جميعًا ، وعلى النوع الإنساني عامة :

٢- والزواج هو أحسن وسيلة لإنجاب الأولاد، وتكثير النسل، واستمرار الحياة مع المحافظة على الأنساب، التي يوليها الإسلام عناية فائقة، وقد تقدم قول رسول الله على الزوجوا الودود الولود؛ فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة». [أبو داود (٢٠٥٠) والنسائي (٢/ ٥٦) والحاكم (٢/ ١٦٢)]. وفي كثرة النسل من المصالح العامة، والمنافع الحاصة، ما جعل الأم تحرص أشد الحرص على تكثير سواد أفرادها، بإعطاء المكافآت التشجيعية لمن كثر نسله، وزاد عدد أبنائه، وقديمًا قيل: إنما العزة للكاثر. ولا تزال هذه حقيقة قائمة، لم يطرأ عليها ما ينقضها. دخل الأحنف بن قيس على معاوية ـ ويزيد بين يديه، وهو ينظر إليه إعجابًا به ـ فقال: يا أمير المؤمنين، هم عماد ظهورنا، وعمابًا به ـ فقال: يا أمير المؤمنين، هم عماد ظهورنا، وتنمر قلوبنا، وقرة أعيننا، بهم نصول على أعدائنا، وهم الخلف منا لمن بعدنا، فكن لهم أرضًا ذليلة، وسماء ظليلة، إن سألوك فأعطهم، وإن استعتبوك (١) فأعتبهم، لا تمنعهم رفدك (٢)، فيملُوا قربك، ويكرهوا حياتك، ويستبطئوا وفاتك. فقال: لله درك أبا بحر، هم كما وصفت (٢).

<sup>(</sup>١) استعتبوك : طلبوا منك الرضا .

٣. ثم إن غريزة الأبوة والأمومة تنمو وتتكامل في ظلال الطفولة، وتنمو مشاعر العطف، والود، والحنان ، وهي فضائل لا تكمل إنسانية إنسان بدونها .

٤. الشعور بتبعة الزواج ورعاية الأولاد يبعث على النشاط، وبذل الوسع في تقوية ملكات الفرد ومواهبه، فينطلق إلى العمل؛ من أجل النهوض بأعبائه، والقيام بواجبه، فيكثر الاستغلال، وأسباب الاستثمار، مما يزيد في تنمية الثروة ، وكثرة الإنتاج ، ويدفع إلى استخراج خيرات الله من الكون ، وما أودع فيه من أشياء ومنافع للناس .

٥- توزيع الأعمال توزيعًا ينتظم به شأن البيت من جهة ، كما ينتظم به العمل خارجه من جهة أخرى ، مع تحديد مسئولية كلّ من الرجل والمرأة ، فيما يناط به من أعمال ؛ فالمرأة تقوم على رعاية البيت ، وتدبير المنزل، وتربية الأولاد، وتهيئة الجو الصالح للرجل؛ ليستريح فيه، ويجد ما يذهب بعنائه، ويجدد نشاطه. بينما يسعى الرجل، وينهض بالكسب، وما يحتاج إليه البيت؛ من مال ونفقات. وبهذا التوزيع العادل يؤدي كلّ منهما وظائفه الطبيعية على الوجه الذي يرضاه الله ، ويحمده الناس ، ويثمر الثمار المباركة .

٦. على أن ما يثمره الزواج من ترابط الأسر، وتقوية أواصر المحبة بين العائلات، وتوكيد الصِّلات الاجتماعية، مما يباركه الإسلام، ويعضده ويسانده، فإن المجتمع المترابط المتحاب، هو المجتمع القوي

٧- جاء في تقرير هيئة الأمم المتحدة ، الذي نشرته صحيفة الشعب ، الصادرة يوم السبت ٦/٦/ ٩٥٩، أن المتزوجين يعيشون مدة أطول مما يعيشها غير المتزوجين؛ سواء أكان غير المتزوجين أرامل، أو مطلقين، أم عزًّابًا من الجنسين. وقال التقرير: إن الناس بدءوا يتزوجون في سن أصغر في جميع أنحاء العالم، وإن عمر المتزوجين أكثر طولاً. وقد بنت الأمم المتحدة تقريرها على أساس أبحاث وإحصائيات ، تمت في جميع أنحاء العالم خلال عام ١٩٥٨ بأكمله ، وبناء على هذه الإحصاءات ، قال التقرير : إنه من المؤكد أن معدَّل الوفاة بين المتزوجين من الجنسين ، أقل من معدَّل الوفاة بين غير المتزوجين ، وذلك في مختلف الأعمار . واستطرد التقرير قائلاً : بناء على ذلك ، فإنه يمكن القول ، بأن الزواج شيءٌ مفيد صحيًّا للرجل والمرأة ، على السواء ، حتى إن أخطار الحمل والولادة قد تضاءلت ، فأصبحت لا تشكل خطرًا على حياة الأمم . وقال التقرير : إن متوسط سن الزواج في العالم كله اليوم هو ٢٤للمرأة ، و٢٧ للرجل ، وهو سن أقل من متوسط سن الزواج منذ سنوات .

# حكم السزواج(١)

الزوائج الواجبُ : يجب الزواج على من قدر عليه ، وتاقت نفسه إليه ، وخشي العنت(٢) ؛ لأن صيانة

 <sup>(</sup>١) حكمه : وصفه الشرعي من الوجوب أو الحرمة .. إلخ .
 (٢) العنت : الزنى . ويطلق على الإثم والفجور و الأمور الشاقة .

النفس، وإعفافها عن الحرام واجب، ولا يتم ذلك إلا بالزواج. قال القرطبي: المستطيع؛ الذي يخاف الضرر على نفسه ودينه من العزوبة، لا يرتفع عنه ذلك إلا بالتزوج، لا يُختلف في وجوب التزويج عليه. فإن تاقت نفسه إليه، وعجز عن الإنفاق على الزوجة، فإنه يسعه قول الله ـ تعالى ـ: ﴿ وَلِيسَتَعْفِفِ الذِّينَ لاَ يَكُونَ نِكَامًا حَقَى يُغْنِيمُ مُ اللّهُ مِن فَصْلِفِ ﴾ [النور: ٣٣] . وليكثر من الصيام؛ لما رواه الجماعة، عن ابن مسعود عنها أن رسول الله عليه قال: «يا معشر (١) الشباب، من استطاع منكم الباءة (٢) فليتزوج؛ فإنه (١) أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء» (٤).

الزوائج المستحبُ: أما من كان تائقًا له ، وقادرًا عليه ، ولكنه يأمن على نفسه من اقتراف ما حرم الله عليه ، فإن الزواج يستحب له ، ويكون أولى من التخلي للعبادة ؛ فإن الرهبانية ليست من الإسلام في شيء ؛ روى الطبراني ، عن سعد بن أبي وقاص ، أن رسول الله علي قال : «إن الله أبدلنا بالرهبانية الحنيفية السمحة» (٥٠ . [كشف الحفا (٣٥٣) وعزاه للبيهقي] . وروى البيهقي ، من حديث أبي أمامة ، أن النبي علي السمحة قال : «تزوجوا ؛ فإني مكاثر بكم الأم ، ولا تكونوا كرهبانية النصارى (١٥) . [البيهقي (٧/ ٧٨)] . وقال عمر لأبي الزوائد : إنما يمنعك من التزوج عجز أو فجور . وقال ابن عباس : لا يتم نسك الناسك ، حتى يتزوج .

الزّوائج الحسوائم: ويحرم في حق من يخل بالزوجة في الوطء والإنفاق ، مع عدم قدرته عليه ، وتَوَقانِه إليه ، قال القرطبي : فمتى علم الزوج أنه يعجز عن نفقة زوجته ، أو صداقها ، أو شيء من حقوقها الواجبة عليه ، فلا يحلّ له أن يتزوجها ، حتى يبين لها أو يعلم من نفسه القدرة على أداء حقوقها ، وكذلك لو كانت به علة تمنعه من الاستمتاع ، كان عليه أن يبين ؛ كيلا يغوّ المرأة من نفسه ، وكذلك لا يجوز أن يغرّها بنسب يدعيه ، ولا مال ولا صناعة يذكرها ، وهو كاذب فيها . وكذلك يجب على المرأة ، إذا علمت من نفسها العجز عن قيامها بحقوق الزوج ، أو كان بها علّة تمنع الاستمتاع ؛ من جنون ، أو جذام ، أو برص ، أو داء في الفرج ، لم يجز لها أن تغرّه ، وعليها أن تبين له ما بها في ذلك ، كما يجب على بائع السلعة أن يبينً ما بسلعته من العيوب . ومتى وجد أحد الزوجين بصاحبه عيبًا ، فله الرد ، فإن كان العيب بالمرأة ردها الزوج ، وأخذ ما كان أعطاها من الصداق . وقد رُوي ، أن النبي على تزوج امرأة من بني بيّاضَة ، فوجد بكشحها(٢) برصًا ، فردها ، وقال : «دلّشتُم عليّا » . [تسمية أزواج النبي (٢٩) وأنساب الأشراف (١/ ٢٥٤) وأزواج النبي (٢٥)] . واختلفت الرواية عن مالك في امرأة العِنين (٨) ، إذا أسلمت نفسها ، ثم فرق بينهما وأزواج النبي (٢٥)] . واختلفت الرواية عن مالك في امرأة العِنين (٨) ، إذا أسلمت نفسها ، ثم فرق بينهما

<sup>(</sup>١) المعشر : الطائفة يشملهم وصف ، فالأنبياء معشر ، والشيوخ معشر ، والشباب معشر ، والنساء . . . وهكذا .

<sup>(</sup>٢) الباءة: الجماع. من استطاع منكم الجماع لقدرته على مؤنه فليتزوج. ومن لم يستطع الجماع لعجزه عن مؤنه فعليه بالصوم ليدفع شهوته ويقطع شر منيه كما يقطعه الوجاء.

<sup>(</sup>٣) أغض وأحصن: أشد غضًّا للبصر، وأشد إحصانًا للفرج ومنعًا من الوقوع في الفاحشة.

<sup>(</sup>٤) الوجاء: رض الخصيتين، والمراد هنا الصوم يقطع الشهوة ويقطع شر المني كما يفعله الوجاء.

 <sup>(°)</sup> إذ إنها مخالفة لطبيعة الإنسان، وما كان الله ليشرع إلا ما يتفق وطبيعته.

<sup>(</sup>٦) في «سنده» محمد بن ثابت وهو ضعيف. (٦) أي خاصرتها. (٨) أي العاجز عن إتيان النساء.

بالعُنَّة ، فقال مرة : لها جميع الصداق . وقال مرة : لها نصف الصداق . وهذا ينبني على اختلاف قوله : بم تستحق الصداق ، بالتسليم أو بالدخول؟ قولان (١).

الزُّوائج المكروة : ويكره في حق من يخل بالزوجة في الوطء والإنفاق ، حيث لا يقع ضرر بالمرأة ؛ بأن كَانت غنية ، وليس لها رغبة قوية في الوطء ، فإن انقطع بذلك عن شيءٍ من الطاعات ، أو الاشتغال بالعلم ، اشتدت الكراهة.

الزُّوائج المبائح: ويباح، فيما إذا انتفت الدواعي والموانع.

النهيُ عن التُّبتُلُ(٢) للقادر على الزواج:

١- عن ابن عباس، أن رجلاً شكا إلى رسول الله ﷺ العزوبة، فقال: ألا أختصي؟ فقال: «ليس منا من خصى ، أو اختصى» . رواه الطبراني . [مجمع الزوائد (٤/ ٢٥٤)].

٢\_ وقال سعد بن أبي وقاص: رد رسول الله ﷺ على عثمان بن مظعون التبتل، ولو أذن له، لاختصينا. رواه البخاري. [البخاري (٥٠٧٣)]. أي؛ لو أذن له بالتبتل، لبالغنا في التبتل، حتى يفضي بنا الأمر إلى الاختصاء. قال الطبري: التبتل الذي أراده عثمان بن مظعون؛ تحريم النساء، والطيب، وكلُّ ما يُتَلَذُذُ به؛ فلهذا أنزل في حقه: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَحْرَمُواْ طَيِّبَتِ مَاۤ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْـتَدُوٓأً إِنَ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ [المائدة: ٨٧].

تقديمُ الزُّواجِ على الحجِّ : وإن احتاج الإنسان إلى الزواج، وخشي العنَت بتركه، قدَّمه على الحج الواجب، وإن لم يخف، قدُّم الحج عليه، وكذلك فروض الكفاية، كالعلم، والجهاد، تُقَدُّمُ على الزواج إن لم يخش العنّت.

الإعراض عن الزواج وسببه: تبينُّ مما تقدُّم، أن الزواج ضرورة لا غنى عنها، وأنه لا يمنع منه، إلا العجز أو الفجور، كما قال أمير المؤمنين عمر صِّلِيُّهُ وأن الرهبانية ليست من الإسلام في شيءٍ، وأن الإعراض عن الزواج يُفَوِّت على الإنسان كثيرًا من المنافع والمزايا . وكان هذا كافيًا في دفع الجماعة المسلمة إلى العمل على تهيئة أسبابه، وتيسير وسائله، حتى يَنْعَم به الرجال والنساء على السواء، ولكن على العكس من ذلك، خرج كثير من الأسر عن سماحة الإسلام، وسموٍّ تعاليمه، فعقَّدوا الزواج، ووضعوا العقبات في طريقه، وخلقوا بذلك التعقيد أزمة تعرَّض بسببها الرجال والنساء لآلام العزوبة وتباريحها ، والاستجابة إلى العلاقات الطائشة ، والصِّلات الخليعة . وظاهرة أزمة الزواج لا تبدو في مجتمع القرية ،كما تبدو في مجتمع المدينة ؟ إذ إن القرية لا تزال الحياة فيها بعيدة عن الإسراف، وأسباب التعقيد ـ إذا استثنينا بعض الأسر الغنية ـ بينما تبدو الحياة في المدينة معقَّدة كلّ التعقيد . ومعظم أسباب هذه الأزمة ترجع إلى التغالي في المهور<sup>(٣)</sup> وكثرة

+ <del>2</del>(**2**)

<sup>(</sup>١) سيأتي ذلك مفصلًا .

 <sup>(</sup>٢) التبتل : الانقطاع عن الزواج وما يتبعه من الملاذ إلى العبادة .
 (٣) راجع فصل التغالي في المهور .

النفقات، التي ترهق الزوج ويعيا بها، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فإن تبذُّل المرأة وخروجها بهذه الصورة المثيرة، ألقى الريبة والشك في مسلكها، وجعل الرجل حذرًا في اختيار شريكة حياته، بل إن بعض الناس أضرب عن الزواج؛ إذ لم يجد المرأة التي تصلح ـ في نظره ـ للقيام بأعباء الحياة الزوجية.

ولا بد من العودة إلى تعاليم الإسلام، فيما يتصل بتربية المرأة، وتنشئتها على الفضيلة، والعفاف، والاحتشام، وترك التغالي في المهر، وتكاليف الزواج.

### اضتيار الزوجسة

الزوجة سكن للزوج وحرث له، وهي شريكة حياته، وربة بيته، وأم أولاده، ومهوى فؤاده، وموضع سره ونجواه. وهي أهم ركن من أركان الأسرة؛ إذ هي المنجبة للأولاد، وعنها يرثون كثيرًا من المزايا والصفات، وفي أحضانها تتكون عواطف الطفل، وتتربَّى ملكاته، ويتلقى لغته، ويكتسب كثيرًا من تقاليده وعاداته، ويتعرف دينه، ويتعود السلوك الاجتماعي. من أجل هذا، عُني الإسلام باختيار الزوجة الصالحة، وجعلها خير متاع، ينبغي التطلع إليه والحرص عليه، وليس الصلاح إلاّ المحافظة على الدين، والتمسك بالفضائل، ورعاية حق الزوج، وحماية الأبناء، فهذا هو الذي ينبغي مراعاته، وأما ما عدا ذلك من مظاهر الدنيا ، فهو مما حَظُره الإسلام ، ونهي عنه إذا كان مجرَّدًا من معاني الخير ، والفضل ، والصلاح . وكثيرًا ما يتطلع الناس إلى المال الكثير ، أو الجمال الفاتن ، أو الجاه العريض ، أو النسب العريق ، أو إلى ما يعد من شرف الآباء، غير ملاحظين كمال النفوس، وحُسن التربية، فتكون ثمرة الزواج مُرَّة، وتنتهي بنتائج ضارة؛ ولهذا يحذر الرسول ﷺ من التزوج على هذا النحو، فيقول: «إياكم وخَضْراءَ الدِّمَن». قيل: يا رسول الله ، وما خضراء الدمن؟ قال: « المرأة الحسناء في المنبت السوء» .(١) [الرامهرمزي في الأمثال (٨٤) والقضاعي في الشهاب (٦٢٢)] . ويقول : «لا تَزَوجوا النساء لحسنهن، فعسى حسنهن أن يُرديهن، ولا تزوجوهن لأموالهن ، فعسى أموالهن أن تطغيهن ، ولكن تِزوجوهن على الدين ، ولأمّة خرماء(٢) ، ذات دين أفضل»<sup>(٣)</sup> . [ابن ماجه (١٨٥٩)] . ويخبر أن الذي يريد الزواج ، مبتغيًا به غير ما يقصد منه ؛ من تكوين الأسرة، ورعاية شئونها، فإنه يعامَل بنقيض مقصوده، فيقول: «من تزوج امرأة لمالها، لم يَزِدْه الله إلا فقرًا، ومن تزوج امرأة لحسبها لم يزده إلا دناءة، ومن تزوَّج امرأة ليغض بها بصره، ويحصِّن فرجه، أو يصلْ رحمه ، بارك الله له فيها وبارك لها فيه» . رواه ابن حبان ، في «الضعفاء» . [ابن النجار كما في كنز العمال (١٦/ ٣٠١)] . والقصد من هذا الحظر ، ألا يكون القصد الأول من الزواج هو هذا الاتجاه نحو هذه الغايات الدنيا ، فإنها لا ترفع من شأن صاحبها ، ولا تسمو به ، بل الواجب أن يكون الدِّين متوفرًا أولاً ؛ فإن الدين هداية للعقل والضمير، ثم تأتي بعد ذلك الصفات التي يرغب فيها الإنسان بطبعه، وتميل إليها

<sup>(</sup>١) رواه الدارقطني وقال : تفرد به الواقدي وهو ضعيف، والدمن: ما بقي من آثار الديار ويستعمل سمادًا.

<sup>(</sup>٢) الخرماء: المشقوقة الأنف والأذن .

<sup>(</sup>٣) هذا الحديث رواه عبد بن محمَيْد، وفيه عبد الرحمن بن زياد الإفريقي وهو ضعيف.

نفسه، يقول الرسول كالمين: «تنكح المرأة لأربع؛ لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين، تربّت يداك (١٤٦٦). رواه البخارى، ومسلم. [البخارى (٥٩٠) ومسلم (٢٤٦١)]. ويضع تحديدًا للمرأة الصالحة، وأنها الجميلة، المطيعة، البارة، الأمينة، فيقول: «خير النساء؛ من إذا نظرت إليها سَرّتك، وإذا أمّوتها أطاعتك، وإذا أقسمت عليها أبرّتك، وإذا غبتَ عنها حَفِظَتْكَ في نفسها ومالك». رواه النسائي، وغيره بسند صحيح. [أحمد (٢/ ٢٥١) و٢٣٤) والنسائي (٢/ ٢٧) والحاكم (٢/ ٢١١)]. ومن المزايا التي ينبغي توفرها في المرأة المخطوبة، أن تكون من بيئة كريمة، معروفة باعتدال المزاج، وهدوء الأعصاب، والبعد عن الانحرافات النفسية، فإنها أجدر أن تكون حانية على ولدها، راعية لحق زوجها. خطب رسول الله على ولد في صغره، وأرعاه على زوج في ذات يده (٢). [مجمع الزوائد (٤/ ٢٧١) والحاكم (٤/ ٣٥)]. على ولد في صغره، وأرعاه على زوج في ذات يده (٢). [مجمع الزوائد (٤/ ٢٧١) والحاكم (٤/ ٣٥)]. خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام، إذا فقهوا». [أحمد (٢/ ٢٩٥) ومسلم (٢٦٣٨) ومسلم (١٦٥٥).

وهل ينتج الحَطِّيَّ إلا وشيجة ويغرس إلا في منابته النخل خطب رجلٌ امرأة لا يدانيها في شرفها ، فأنشدت :

بكى الحسب الزَّاكي بعين غزيرة من الحسب المنقوص أن يجمعا معًا

ومن مقاصد الزواج: الأولى: إنجاب الأولاد، فينبغي أن تكون الزوجة منجبة، ويعرف ذلك بسلامة بدنها، وبقياسها على مثيلاتها من أخواتها، وعماتها، وحالاتها؛ خطب رجل امرأة عقيمًا لا تلد، فقال: يا رسول الله ، إني خطبت امرأة ذات حسب وجمال، وأنها لا تلد. فنهاه رسول الله كالله ، وقال: «تزوجوا الودود الولود؛ فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة». [أحمد (٣/ ١٥٨، ٢٥٥)، ومجمع الزوائد (٤/ ٢٥٢)]. والودود؛ هي المرأة التي تتودد إلى زوجها، وتتحبب إليه، وتبذل طاقاتها في مرضاته. والإنسان بطبيعته يعشق الجمال ويهواه، ويشعر دائمًا في قرارة نفسه بأنه فاقد لشيء من ذاته، إذا كان الشيء الجميل بعيدًا عنه، فإذا أحرزه، واستولى عليه، شَعر بسكن نفسي، وارتواء عاطفي وسعادة؛ ولهذا لم يسقط الإسلام الجمال من حسابه عند اختيار الزوجة، ففي الحديث الصحيح: «إن الله جميل يحب الجمال». [مسلم (٩١) وأبو داود (٩١) والترمذي (٩٩٩) وأحمد (١/ ٣٨٥)]. وخطب المغيرة بن شعبة امرأة، فأخبر رسول الله كالله عقال له: «اذهب فانظر إليها؛ فإنه أحرى أن يؤدم بينكما». [الترمذي (١٩٨٩) والنسائي (٦/ ٢٩ - ٧٠) وابن ماجه (١٨٥٥)]. أي؛ تدوم بينكما المودة والعشرة. ونصح الرسول

<sup>(</sup>١) تربت يداك : التصقت بالتراب . وهو دعاء بالفقر على من لم يكن الدين من أهدافه .

ر ) لربت يدات المسلمات بمعرب ومو دعو بمسر على من ما يدن . (٢) أحناه : أكثره شفقة ، والحانية على ولدها : هي التي تقوم عليهم في يتمهم ، فإذا تزوجت فليست بحانية . أرعاه : أحفظه وأصون لما له بالأمانة فيه له وترك التبذير في الإنفاق . ذات اليد : المال . يقال فلان قليل ذات اليد : أي قليل المال .

رجلاً خطب امرأة من الأنصار، وقال له: «انظر إليها؛ فإن في أعين الأنصار شيئًا». [مسلم (١٤٢٤]]. وكان جابر بن عبد الله يختبئ لمن يريد التزوج بها؛ ليتمكن من رؤيتها، والنظر إلى ما يدعوه إلى الاقتران بها، وكان رسول الله على يرسل بعض النسوة؛ ليتعرفن بعض ما يَخْفَى من العيوب، فيقول لها: «شمّي فمها، شمّي إبطيها، انظري إلى عرقوبيها». [أحمد (٣/ ٢٣١) والحاكم (٢/ ٢٦٦)) والبيهتي (٧/ ١٨٧)]. ويستحسن أن تكون الزوجة بكرًا؛ فإن البكر ساذجة، لم يسبق لها عهد بالرجال، فيكون التزويج بها أدعى الى تقوية عقدة النكاح، ويكون حبها لزوجها ألصق بقلبها عما الحب إلا للحبيب الأول و لما تزوج جابر ابن عبد الله ثيئا، قال له رسول الله على «هلاً بكرًا، تلاعبها وتلاعبك؟». [البخاري (١٩٧٥) و (١٠٨٥) على شئونهن، وأن الثيب أقدر على هذه الرعاية من البكر، التي لم تدرب على تدبير المنزل. ومما ينبغي على شئونهن، وأن الثيب أقدر على هذه الرعاية من البكر، التي لم تدرب على تدبير المنزل. ومما ينبغي ملاحظته أن يكون ثمة تقارب بين الزوج والزوجة من حيث السن، والمركز الاجتماعي، والمستوى الثقافي، ملاحظته أن يكون ثمة تقارب بين الزوج والزوجة من حيث السن، والمركز الاجتماعي، والمستوى الثقافي، وعمر. رضي الله عنهما عالى التي أرشد الإسلام إليها؛ ليتخذها مريدو الزواج نبراشا يستضيئون به، ويسيرون وعمر. رضي الله عنهما المعاني عند اختيارنا للزوجة، لأمكن أن نجعل من بيوتنا جنة، ينعم فيها الصغير، ويسعد بها الزوج، وتعد للحياة أبناء صالحين، تحيا بهم أمهم حياة طيبة كريمة.

## اختيار السزوج

وعلى الْوَلِي أن يختار لكريمته، فلا يزوجها إلا لمن له دين، وخلق، وشرف، وحسن سمت، فإن عاشرها، عاشرها بمعروف، وإن سرَّحها، سرحها بإحسان. قال الإمام الغزالي في «الإحياء»: والاحتياط في حقها أهم؛ لأنها رقيقة بالنكاح، لا مخلص لها، والزوج قادر على الطلاق بكلّ حال، ومن زوج ابنته في حقها أهم، أو مبتدعًا، أو شارب خمر، فقد جنى على دينه، وتعرض لسخط الله؛ لما قطع من الرحم وسوء الاختيار. قال رجل للحسن بن علي: إن لي بنتًا، فمن ترى أن أزوجها له؟ قال: زوجها لمن يتقي الله، فإن أحبها أكرمها، وإن أبغضها لم يظلمها. وقالت عائشة: النكاح رقٌ، فلينظر أحدكم أين يضع كريمته؟ وقال على «الضعفاء»، من فاسق، فقد قَطع رَحِمَها». رواه ابن حبان في «الضعفاء»، من حديث أنس. ورواه في «الثقات»، من قول الشعبي بإسناد صحيح. [كتاب المجروحين؛ لابن حبان (١/ حديث أنس. ورواه في «الثقات»، من قول الشعبي بإسناد صحيح. [كتاب المجروحين؛ لابن حبان (١/ حديث أنس. ورواه في «الثقات»، من قول الشعبي بإسناد صحيح. [كتاب المجروحين؛ لابن حبان (١/ حديث أنس تيمية: ومن كان مصرًا على الفسوق، لا ينبغي أن يزوَّج.

# الخطبة

الخطبة: فِعْلَة ،كقِعدة ، وجِلسة ، يقال : خَطَب المرأةَ يَخْطُبها ، خَطبًا وخطبة . أي ؛ طلبها للزواج بالوسيلة المعروفة بين الناس . ورجلٌ خطّاب : كثير التصرف في الخطبة . والخطيب ، والخاطب ، والخطب ؛

الذي يخطب المرأة ، وهي خطبه ، وخطبته . وخطب يخطب : قال كلامًا يعظ به ، أو يمدح غيره ، ونحو ذلك . والخطبة من مقدمات الزواج ، وقد شرعها الله قبل الارتباط بعقد الزوجية ؛ ليتعرف كلُّ من الزوجين صاحبه ، ويكون الإقدام على الزواج على هدِّي وبصيرة .

> مَن تباحُ خِطبتُهَا؟ لا تباح خطبة امرأة ، إلاَّ إذا توافر فيها شرطان : الأول: أن تكون خالية من الموانع الشرعية ، التي تمنع زواجه منها في الحال .

الثاني: ألا يسبقه غيره إليها بخطبة شرعية. فإن كانت ثمة موانع شرعية، كأن تكون محرمة عليه، بسبب من أسباب التحريم المؤبدة أو المؤقتة ، أو كان غيره سبقه بخطبتها ، فلا يباح له خطبتها .

خِطْبةُ معتدة الغيرِ: تحرم خطبة المعتدة؛ سواء أكانت عدتها عدة وفاة أم عدة طلاق، وسواء أكان الطلاق طلاقًا رجعيًّا أم بائنًا ، فإن كانت معتدة من طلاق رجعي ، حرمت خطبتها ؛ لأنها لم تخرج عن عصمة زوجها ، وله مراجعتها في أي وقت شاء . وإن كانت معتدة من طلاق بائن ، حرمت خطبتها بطريق التصريح؛ إذ حق الزوج لا يزال متعلقًا بها، وله حق إعادتها بعقد جديد، ففي تقدم رجل آخر لخطبتها اعتداء عليه . واختلف العلماء في التعريض بخطبتها ، والصّحيح جوازه . وإنّ كانت معتدة من وفاة ، فإنه يجوز التعريض لخطبتها أثناء العدة ، دون التصريح ؛ لأن صلة الزوجية قد انقطعت بالوفاة ، فلم يبق للزوج حق يتعلق بزوجته التي مات عنها ، وإنما حرمت خطبتها بطريق التصريح ؛ رعاية لحزن الزوجة ، وإحدادها من جانب، ومحافظة على شعور أهل الميت، وورثته من جانب آخر؛ يقول الله ـ تعالى ـ: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ، مِنْ خِطْبَةِ ٱلنِسَآءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللّهُ أَنكُمْ سَتَذَكُونَهُنَ وَلَكِين لّا نُوَاعِدُوهُنَ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْـرُوفًا ۚ وَلَا تَعْـزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاجِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِذَابُ أَجَلَةً وَٱعْلَمُوٓا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ﴾ [البقرة: ٣٣٥]. والمراد بالنساء ؛ المعتداتُ لوفاة أزواجهن؛ لأن الكلام في هذا السياق ، ومعنى التعريض؛ أن يذكر المتكلم شيئًا يدل به على شيءٍ لم يذكره ، مثل أن يقول : إني أريد التزوُّج. أو : لوددتُ أن يُيَسِّر الله لي امرأة صالحة . أو يقول : إن الله لسائق لكِ حيرًا . والهدية إلى المعتدة جائزة ، وهي من التعريض، وجائز أن يمدح نفسه ويذكر مآثره على وجه التعريض بالزواج، وقد فعله أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين. قالت سكينة بنت حنظلة : استأذن عليَّ محمد بن علي ، ولم تنقض عدتي من مهلك(١) زوجي. فقال: قد عرفت قرابتي من رسول الله ﷺ، وقرابتي من علي، وموضعي في العرب. قلت : غفر الله لك يا أبا جعفر ، إنك رجلٌ يؤخذ عنك ، تخطبني في عدتي ! قال : إنما أخبرتك بقرابتي من رسول الله ﷺ، ومن عليٌّ ، وقد دخل رسول الله ﷺ على أم سلمة ، وهي متأيمة (٢) من أبي سلمة ، فقال: «لقد علمتِ أنى رسول الله وخيرته، وموضعي في قومي». وكانت تلك خطبة. رواه الدارقطني . (٣) [الدارقطني (٣/ ٢٢٤)] .

<sup>(</sup>١) مهلك : أي هلاك . (٢) متأيمة : أي أنها أيم . (٣) الحديث منقطع ، لأن محمد الباقر بن علي لم يدرك النبي ﷺ .

وخلاصة الآراء، أن التصريح بالخِطبة حرام لجميع المعتدات، والتعريض مباح للبائن وللمعتدة من الوفاة، وحرام في المعتدة من طلاق رجعي. وإذا صرح بالخطبة في العدة، ولكن لم يعقد عليها، إلا بعد انقضاء عدتها، فقد اختلف العلماء في ذلك؛ قال مالك: يفارقها؛ دخل بها أم لم يدخل. وقال الشافعي: صح العقد، وإن ارتكب النهي الصريح المذكور؛ لاختلاف الجهة. واتفقوا على أنه يُفَرَّق بينهما لو وقع العقد في العدة، ودخل بها. وهل تحل له بعدُ، أم لا؟ قال مالك، والليث، والأوزاعي: لا يحل له زواجها بعدُ. وقال جمهور العلماء: بل يحل له إذا انقضت العدة أن يتزوجها، إذا شاء.

الخطبة على الخطبة : يَحْرُم على الرجلِ أن يخطب على خطبة أخيه ؛ لما في ذلك من اعتداء على حق الخاطب الأول ، وإساءة إليه ، وقد ينجم عن هذا التصرف الشقاق بين الأسر ، والاعتداء الذي يروِّع الآمنين ؛ فعن عقبة بن عامر ، أن رسول الله عَلَيْ قال : «المؤمن أخو المؤمن ، فلا يَحلّ له أن يبتاع على بَيْع أخيه ، ولا يخطب على خِطْبَةِ أخيه (١) ، حتى يذر (٢٠) . رواه أحمد ، ومسلم . [أحمد (٢/ ٣١١) ومسلم (٤/ ١٤١)] . ومحل التحريم ما إذا صرحت المخطوبة بالإجابة ، وصرح وليتها الذي أذنت له ، حيث يكون إذنه معتبرًا . وتجوز الخطبة لو وقع التصريح بالرد ، أو وقعت الإجابة بالتعريض ، كقولها : لا رغبة عنك . أو لم يعلم الثاني بخطبة الأول ، أو لم تقبل وترفض ، أو أذن الخاطب الأول للثاني ، وحكى الترمذي ، عن الشافعي في معنى الحديث : إذا خطب المرأة ، فرضيت به وركنت إليه ، فليس لأحد أن يخطب على خطبته . فإذا لم يعلم برضاها ولا ركونها ، فلا بأس أن يخطبها ، وإذا خطبها الثاني بعد إجابة الأول ، وعقد عليها ، أثِمَ ، والعقد صحيح ؛ لأن النهي عن الخطبة ، وليست شرطًا في صحة الزواج ، فلا يفسخ بوقوعها غير صحيحة ، وقال داود : إذا تزوجها الخاطب الثاني ، فسخ العقد قبل الدخول وبعده .

النَّظُرُ إلى المخطوبةِ: مما يرطب الحياة الزوجية ، ويجعلها محفوفة بالسعادة ، محوطة بالهناء ، أن ينظر الرجل إلى المرأة قبل الخطبة ؛ ليعرف جمالها الذي يدعوه إلى الإقدام على الاقتران بها ، أو قُبحِها الذي يصرفه عنه إلى غيرها . والحازم لا يدخل مدخلاً ، حتى يعرف خيره من شره قبل الدخول فيه ، قال الأعمش : كلّ تزويج يقع على غير نظر ، فآخره همّ وغم .

## وهذا النظر ندب إليه الشرع، ورغب فيه؛

١- فعن جابر بن عبد الله ، أن رسول الله علي قال : «إذا خطب أحدكم المرأة ، فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها ، فليفعل» . قال جابر : فخطبتُ امرأة من بني سَلمَة ، فكنت أختبئ لهلا") ، حتى رأيت منها بعض ما دعاني إليها . رواه أبو داود . [أبو داود (٢٠٨٢) وأحمد (٣/ ٣٦٠)] .

٢- وعن المغيرة بن شعبة ، أنه خطب امرأة ، فقال له رسول الله ﷺ : «أنظرتَ إليها؟». قال : لا .

<sup>(</sup>١) مفهوم لفظ الأخ معطل: لأنه خرج مخرج الغالب، فتحرم الخطبة على خطبة الكافر والفاسق. وأخذ بالمفهوم بعض الشافعية والأوزاعي، وجوزوا الخطبة على خطبة الكافر. قال الشوكاني : وهو الظاهر.

<sup>ُ</sup>سُ) فيه دليل على أنه ينظر إليها على غفلتها وإن لم تأذن له .

قال: «انظر إليها؛ فإنه أحرى أن يؤدم بينكما». أي؛ أجدر أن يدوم الوفاق بينكما. رواه النسائي، وابن ماجه، والترمذي وحَسَّنه. [أحمد (٤/ ٢٤٦) والترمذي (١٠٨٧) والنسائي (٦/ ٦٩) وابن ماجه (١٨٦٥)].

المواضع التي ينظر إليها: ذهب الجمهور من العلماء إلى أن الرجل ينظر إلى الوجه والكفين، لا غير؛ لأنه يستدل بالنظر إلى الوجه على الجمال أو الدمامة، وإلى الكفين على خصوبة البدن أو عدمها، وقال داود: ينظر إلى جميع البدن. وقال الأوزاعي: ينظر إلى مواضع اللحم. والأحاديث لم تُعَينُ مواضع النظر، بل أطلقت؛ لينظر إلى ما يحصل له المقصود بالنظر إليه (٢)؛ والدليل على ذلك ما رواه عبد الرزاق، وسعيد ابن منصور، أن عمر خطب إلى على ابنته أمَّ كلثوم، فذكر له صغرها، فقال: أبعثُ بها إليك، فإن رضيت، فهي امرأتك. فأرسل إليها، فكشف عن ساقها، فقالت: لولا أنك أمير المؤمنين، لصككت عينيك. وإذا نظر إليها ولم تعجبه، فليسكت ولا يقل شيئًا، حتى لا تتأذّى بما يُذكر عنها، ولعل الذي لا يعجبه منها قد يعجب غيره.

نظرُ المرأقِ إلى الرجُلِ: وليس هذا الحكم مقصورًا على الرجل، بل هو ثابت للمرأة أيضًا، فلها أن تنظر إلى خاطبها؛ فإنه يعجبها منه مثل ما يعجبه منها، قال عمر: لا تزوجوا بناتكم من الرجلِ الدميم؛ فإنه يعجبهن منهم ما يعجبهم منهن.

التّعرُف على الصّفاتِ: هذا بالنسبة للنظر الذي يعرف به الجمال من القبح ، وأما بقية الصفات الخلقية ، فتعرف بالوصف والاستيصاف ، والتحري ممن خالطوها بالمعاشرة ، أو الجوار ، أو بواسطة بعض أفراد ممن هم موضع ثقته من الأقرباء ، كالأمّ ، والأخت . وقد بعث النبي على أم سُلَيم إلى امرأة ، فقال : «انظري إلى عرقوبها ، وشمّي معاطفها» (٣) . وفي رواية : «شمّي عوارضها» (٤) . رواه أحمد ، والحاكم ، والطبراني ، والبيهقي . [مبق تخريجه] . قال الغزالي في «الإحياء» : ولا يستوصف في أخلاقها وجمالها ، إلا من هو بصير صادق ، خبير بالظاهر والباطن ، ولا يميل إليها فيفرط في الثناء ، ولا يحسدها فيقصّر ، فالطباع مائلة في مبادئ الزواج ، ووصف المزوَّجات إلى الإفراط ، أو التفريط . وقل مَن يصدُق فيه ويقتصد ، بل الخداع والإغراء أغلب ، والاحتياط فيه مهم لمن يخشى على نفسه التشوف إلى غير زوجته .

حظرُ الخلَوةِ بالمخطوبة: يحرم الخلوة بالمخطوبة؛ لأنها محرَّمة على الخاطب، حتى يعقد عليها، ولم يَرِد الشرع بغير النظر، فبقيت على التحريم. ولأنه لا يؤمن مع الخلوة مواقعة ما نهى الله عنه، فإذا وُجد مَحْرم جازت الخلّوة؛ لامتناع وقوع المعصية مع حضوره؛ فعن جابر وَ النبي عَلَيْ قال: «من كان

<sup>(</sup>۲) فتح العلام جـ ۲ ص ۸۹.

<sup>(</sup>١) قيل صغر أو عمش.

<sup>(</sup>٣) معاطفها : ناحِيتا العنق.

ر ) (٤) العوارض : الأسنان في عرض الفم وهي ما بين الأسنان والأضراس وواحدها عارض . والمراد اختبار رائحة الفم .

يؤمن بالله واليوم الآخــر، فلا يخلونَّ بامرأة ليس معها ذو مَحْرَم منها؛ فإن ثالثهما الشيطان». [أحمد ٣/ ٣٣٩] ، وعن عامر بن ربيعة ﴿ اللهِ عَلَيْهُ عَالَ : قال رسول الله ﷺ : ﴿ لا يخلونَّ رجلٌ بامرأة لا تحل له ؛ فإن ثالثهما الشيطان ، إلا محرم» . رواهما أحمد . [أحمد (٣/ ٤٤٦)] .

خَطَرُ التهاونِ في الخَلُوة ، وضررُه : درج كثير من الناس على التهاون في هذا الشأن ، فأباح لابنته ، أو قريبته ، أن تخالط خطيبها ، وتخلو معه دون رقابة ، وتذهب معه حيث يريد من غير إشراف . وقد نتج عن ذلك، أن تعرضت المرأة لضياع شرفها، وفساد عفافها، وإهدار كرامتها، ولا يتم الزواج، فتكون قد أضافت إلى ذلك فوات الزواج منها. وعلى النقيض من ذلك، طائفة جامدة لا تسمح للخاطب أن يرى بناتها عند الخطبة ، وتأبي إلا أن يرضي بها ، ويعقد عليها دون أن يراها أو تراه ، إلا ليلة الزفاف . وقد تكون الرؤية مفاجئة لهما غير متوقعة ، فيحدث ما لم يكن مقدرًا ؛ من الشقاق والفراق ! وبعض الناس يكتفي بعرض الصورة الشمسية، وهي في الواقع لا تدل على شيءٍ يمكن أن يُطمئن، ولا تصور الحقيقة تصويرًا دقيقًا . وخير الأمور هو ما جاء به الإسلام ، فإن فيه الرعاية لحق كلا الزوجين ، في رؤية كلّ منهما الآخر ، مع تجنّب الخلوة ؛ حماية للشرف ، وصيانة للعِرض .

العدولُ عن الخطبةِ، وأثرُه: الخطبة مقدمة تسبق عقد الزواج، وكثيرًا ما يعقبها تقديم المهر كله أو بعضه، وتقديم هدايا وهِبات(١) ؛ تقوية للصِّلات، وتأكيدًا للعلاقة الجديدة. وقد يحدث أن يعدل الخاطب أو المخطوبة ، أو هما معًا عن إتمام العقد ، فهل يجوز ذلك ، وهل يُرَدُّ ما أُعطِي للمخطوبة؟ إن الخطبة مجرد وَعْدِ بالزواج، وليست عقدًا ملزِمًا، والعدول عن إنجازه حق من الحقوق التي يملكها كلّ من المتواعدين، ولم يجعل الشارع لإخلاف الوعد عقوبة مادية، يجازي بمقتضاها المخلِّف، وإن عدَّ ذلك خلقًا ذميمًا، ووصفه بأنه من صفات المنافقين، إلا إذا كانت هناك ضرورة ملزمة، تقتضي عدم الوفاء؛ ففي «الصحيح» ،عن رسول الله ﷺ ، أنه قال : «آية المنافق ثلاثٌ ؛ إذا حدَّث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤُتُمِنَ خان» . [البخاري (٣٣) ومسلم (٥٩) من حديث أبي هريرة] . ولما حضرت الوفاة عبد الله بن عمر ، قال : انظروا فلانًا ـ لرجل من قريش ـ فإني قلت له في ابنتي قولاً كشبه العِدَةِ ، وما أحب أن ألقى الله بثلث النفاق، وأشهدكم أني قد زوجته .(٢) وما قدمه الخاطب من المهر، فله الحق في استرداده؛ لأنه دُفِعَ في مقابل الزواج، وعوضًا عنه، وما دام الزواج لم يوجد، فإن المهر لا يُستحق شيء منه، ويجب رده إلى صاحبه؛ إذ إنه حق خالص له . وأما الهدايا ، فحكمها حكم الهبة . والصحيح ، أن الهبة لا يجوز الرجوع فيها إذا كانت تبرعًا محضًا، لا لأجل العوض؛ لأن الموهوب له حين قبض العين الموهوبة، دخلت في ملكه، وجاز له التصرف فيها؛ فرجوع الواهب فيها انتزاع لملكه منه بغير رضاه، وهذا باطل شرعاً وعقلاً ( ) . فإذا وهب ؛ ليتعوض من هبته ، ويثاب عليها ، فلم يفعل الموهوب له ، جاز له الرجوع في هبته ،

<sup>(</sup>٢) تذكرة الحفاظ. (٣) أعلام الموقعين جزء ٢ ص ٥٠.

وللواهب هنا حق الرجوع فيما وهب؛ لأن هبته على جهة المعاوضة، فلما لم يتم الزواج، كان له حق الرجوع فيما وهب، والأصل في ذلك؛

١- ما رواه أصحاب السنن، عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أن رسول الله ﷺ قال : «لا يَحِلّ لرجل أن يُعْطِيَ عطية أو يَهبَ هِبة، فيرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطي ولده» . [أبو داود (٣٥٣٩) والترمذي (٢١٣٢) والنسائي (٦/ ٢٦٥) وابن ماجه (٢٣٧٧)] .

٢- وروَوْا عنه أيضًا ، أن رسول الله ﷺ قال : «العائد في هبته ، كالعائد في قيئه» . [أبو داود (٣٥٣٨)] .

٣- وعن سالم ، عن أبيه ، عن رسول الله ﷺ ، أنه قال : «من وهب هبة ، فهو أحق بها ما لم يثب منها» . [البيهقي (٦/ ١٨١) والحاكم (٢/ ٢٥)] . أي ؛ يعوض عنها . وطريقة الجمع بين هذه الأحاديث هي ما ذكره في «أعلام الموقعين» ، قال : ويكون الواهب الذي لا يحل له الرجوع ، هو من وهب تبرعًا محضًا ، لا لأجل العوض ، والواهب الذي له الرجوع هو مَن وهب ليتعوض من هبته ، ويثاب منها ، فلم يفعل الموهوب له . وتستعمل سنن رسول الله كلها ، ولا يُضرب بعضها ببعض .

رَأْيُ الفقهاءِ: إلا أن العمل الذي جرى عليه القضاء بالمحاكم، تطبيق المذهب الحنفي، الذي يرى أن ما أهداه الخاطب لمخطوبته، له الحق في استرداده، إن كان قائمًا على حالته لم يتغير؛ فالأسورة، أو الخاتم، أو العقد، أو الساعة، ونحو ذلك يُرد إلى الخاطب، إذا كانت موجودة، فإن لم يكن قائمًا على حالته، بأن فقد، أو بيعَ، أو تغير بالزيادة، أو كان طعامًا فَأُكِل، أو قماشًا فَخِيط ثوبًا، فليس للخاطب الحق في استرداد ما أهداه، أو استرداد بدل منه. وقد حكمت محكمة طنطا الابتدائية الشرعية حكمًا نهائيًّا، بتاريخ ١ يوليو سنة ١٩٣٣، وقررت فيه القواعد الآتية:

١. ما يقدم من الخاطب لمخطوبته ، مما لا يكون محلاًّ لورود العقد عليه ، يعتبر هدية .

٢. الهدية كالهبة ؛ حكمًا ومعنى .

٣- الهبة عقد تمليك يتم بالقبض، وللموهوب له أن يتصرف في العين الموهوبة، بالبيع والشراء، وغيره، ويكون تصرفه نافذًا.

٤. هلاك العين ، أو استهلاكها مانع من الرجوع في الهبة .

٥ ليس للواهب إلا طلب رد العين ، إن كانت قائمة .

وللمالكية في ذلك تفصيل ، بين أن يكون العدول من جهته أو جهتها ؛ فإن كان العدول من جهته ، فلا رجوع له فيما أهداه ، وإن كان العدول من جهتها ، فله الرجوع بكل ما أهداه ؛ سواء أكان باقيًا على حاله أم كان قد هَلَك ، فيرجع ببدله ، إلا إذا كان عُرفٌ أو شرط ، فيجب العمل به . وعند الشافعية ، ترد الهدية ؛ سواء أكانت قائمة أم هالكة ؛ فإن كانت قائمة ، ردت هي ذاتها ، وإلا ردت قيمتها . وهذا المذهب قريب مما ارتضيناه .

### عقسد السزواج

الركن الحقيقي للزواج، هو رضا الطرفين، وتوافق إرادتهما في الارتباط.

ولما كان الرضا وتوافق الإرادة من الأمور النفسية ، التي لا يُطلع عليها ، كان لابدَّ من التعبير الدال على التصميم ، على إنشاء الارتباط وإيجاده .

ويتمثل التعبير فيما يجري من عبارات بين المتعاقدين؛ فما صدر أولاً من أحد المتعاقدين للتعبير عن إرادته في إنشاء الصلة الزوجية ، يسمى إيجابًا ، ويقال : إنه أوجب .

وما صدر ثانيًا من المتعاقد الآخر ، من العبارات الدالة على الرضا والموافقة ، يسمى قَبُولاً . ومن ثَمَّ يقول الفقهاء : إن أركان الزواج : الإيجاب والقَبُول .

شروطُ الإيجابِ والقَبُول<sup>(١)</sup> : ولا يتحقق العقد وتترتب عليه الآثار الزوجية ، إلا إذا توافرت فيه الشروط الآتية :

١ ـ تمييز المتعاقدين ؛ فإن كان أحدهما مجنونًا ، أو صغيرًا لا يميز ، فإن الزواج لا ينعقد .

٢- اتحاد مجلس الإيجاب والقبول؛ بمعنى ألا يفصل بين الإيجاب والقبول بكلام أجنبي، أو بما يعد في العرف إعراضًا، وتشاغلاً عنه بغيره. ولا يشترط أن يكون القبول بعد الإيجاب مباشرة، فلو طال المجلس، وتراخى القبول عن الإيجاب، ولم يصدر بينهما ما يدل على الإعراض، فالمجلس متحد. وإلى هذا ذهب الأحناف، والحنابلة. وفي «المغني»: إذا تراخى القبول عن الإيجاب، صح ما داما في المجلس، ولم يتشاغلا عنه بغيره؛ لأن حكم المجلس محكم حالة العقد، بدليل القبض فيما يشترط القبض فيه، وثبوت الخيار في عقود المعاوضات. فإن تفرقا قبل القبول، بطل الإيجاب، فإنه لا يوجد معناه؛ فإن الإعراض قد وجد من جهته بالتفرق، فلا يكون مقبولاً. وكذلك إن تشاغلا عنه بما يقطعه؛ لأنه معرض عن العقد أيضًا بالاشتغال عن قبوله. روي عن أحمد، في رجل مشى إليه قوم، فقالوا له: زوج فلانًا. قال: قد زوجته على ألف. فرجعوا إلى الزوج فأخبروه، فقال: قد قبلت. هل يكون هذا نكاحًا؟ قال: نعم. ويشترط الشافعية الفور، قالوا: فإن فصل بين الإيجاب والقبول بخطبة، بأن قال الولي: زوجتك. وقال الزوج: بسم الله، والحمد قالوا: فإن فصل بين الإيجاب والقبول بخطبة، بأن قال الولي: زوجتك. وقال الزوج: بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، قبلتُ نكاحها. ففيه وجهان:

أحدهما: وهو قول الشيخ أبي حامد الإسفراييني، أنه يصح؛ لأن الخطبة مأمور بها للعقد، فلم تمنع صحته، كالتيمّم بين صلاتي الجمع.

والثاني: لا يصح؛ لأنه فصل بين الإيجاب والقبول، فلم يصح، كما لو فصل بينهما بغير الخطبة، ويخالف التيمم؛ فإنه مأمور به بين الصلاتين، والخطبة مأمور بها قبل العقد. وأما مالك، فأجاز التراخي اليسير بين الإيجاب والقبول.

<sup>(</sup>١) وتسمى شروط الانعقاد .

وسبب الخلاف ؛ هل من شرطِ لانعقاد وجود القبول من المتعاقدين في وقت واحدِ معًا ، أم ليس ذلك من شرطه ؟

٣- ألاً يخالف القبول الإيجاب ، إلاً إذا كانت المخالفة إلى ما هو أحسن للموجب ، فإنها تكون أبلغ في الموافقة ؛ فإذا قال الموجب : زوجتك ابنتي فلانة ، على مهر قدره مائة جنيه . فقال القابل : قبلت زواجها على مائتين . انعقد الزواج ؛ لاشتمال القبول على ما هو أصلح .

٤- سماع كل من المتعاقدين بعضهما من بعض ، ما يفهم أن المقصود من الكلام هو إنشاء عقد الزواج ،
 وإن لم يفهم منه كل منهما معاني مفردات العبارة ؛ لأن العبرة بالمقاصد والنيات .

ألفاظُ الانعقاد<sup>(١)</sup> : ينعقد الزواج بالألفاظ التي تؤدي إليه باللغة التي يفهمها كلّ من المتعاقدين، متى كان التعبير الصادر عنهما دالاً على إرادة الزواج ، دون لَبْس أو إبهام . قال شيخُ الإسلام ابنُ تيميةَ : وينعقد النكاح بما عده الناس نكاحًا ، بأي لغة ولفظ ، وفعل كان ، ومثله كلّ عقد (٢) . وقد وافق الفقهاء على هذا بالنسبة للقبول، فلم يشترطوا اشتقاقه من مادة خاصة، بل يتحقق بأي لفظ يدل على الموافقة أو الرضا، مثل: قبلت، وافقت، أمضيت، نفذت. أما الإيجاب، فإن العلماء متفقون على أنه يصح بلفظ النكاح والتزويج، وما اشتق منهما، مثل: زوَّجتك. أو: أنكحتك. لدلالة هذين اللفظين صراحة على المقصود. واختلفوا في انعقاده بغير هذين اللفظين، كلفظ الهبة، أو البيع، أو التمليك، أو الصدقة؛ فأجازه الأحناف (٣) ، والثوري ، وأبو ثور ، وأبو عبيد ، وأبو داود ؛ لأنه عقد يعتبر فيه النية ، ولا يشترط في صحته اعتبار اللفظ المخصوص، بل المعتبر فيه أيُّ لفظ إذا اتفق فهم المعنى الشرعي منه، أي؛ إذا كان بينه وبين المعنى الشرعي مشاركة ؛ لأن النبي ﷺ زوَّج رجلاً امرأةً ، فقال : «قد ملَّكتكهَا بما معك من القرآن». رواه البخاري [البخاري (٥٠٨٧) ومسلم (١٤٢٥)] . ولأن لفظ الهبة انعقد به زواج النبي ﷺ، فكذلك ينعقـ د به زواج أمته؛ قال الله ـ تعالى ـ: ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلنَّبِيُّ إِنَّا آَخُلَلْنَا لَكَ أَزْوَجَكَ ٱلَّذِيَّ ءَاتَيْتَ أُجُورَهُكَ ﴾ . إلى قوله: ﴿ وَأَمْرَأَةُ مُؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ ﴾ [الأحزاب: ٥٠]. ولأنه أمكن تصحيحه بمَجَازه، فوجب تصحيحه ، كإيقاع الطلاق بالكنايات . وذهب الشافعي ، وأحمد ، وسعيد بن المسيب ، وعطاء ، إلى أنه لا يصح إلاّ بلفظ التزويج أو الإنكاح، وما اشتق منهما؛ لأن ما سواهما من الألفاظ، كالتمليك، والهِبة، لا يأتي على معنى الزواج؛ ولأن الشهادة عندهم شرط في الزواج، فإذا عقد بلفظ الهبة، لم تقع على

العقدُ بغَيْرِ اللغةِ العربيةِ: اتفق الفقهاء على جواز عقد الزواج بغير اللغة العربية ، إذا كان العاقدان

<sup>(</sup>١) الإيجاب والقبول.

<sup>(</sup>٢) الاختبارات العلمية ص ١١٩.

<sup>(</sup>٣) قاعدة الأحناف أن عقد الزواج ينعقد بكلّ لفظ موضوع لتمليك العين في الحال بصفة دائمة .فلا ينعقد بلفظ الإحلال أو الإباحة ، لأنه ليس فيهما ما يدل على التمليك . ولا بلفظ الإعارة والإجارة ، لأن الحاصل بكلّ منهما تمليك منفعة العين . ولا بلفظ الوصية لأنها موضوعة لإفادة الملك بعد الموت .

أو أحدهما لا يفهم العربية . واختلفوا فيما إذا كانا يفهمان العربية ، ويستطيعان العقد بها ؛ قال ابن قدامة ، في «المغني» : ومن قدر على لفظ النكاح بالعربية ، لم يصح بغيرها . وهذا أحد قولي الشافعي . وعند أبي حنيفة، ينعقد؛ لأنه أتى بلفظه الخاص، فانعقد به، كما ينعقد بلفظ العربية. ولنا، أنه عدل عن لفظ النكاح والتزويج مع القدرة ، فلم يصح ، كلفظ الإحلال . فأما من لا يحسن العربية ، فيصح منه عقد النكاح بلسانه ؛ لأنه عاجز عما سواه ، فسقط عنه ،كالأخرس ، ويحتاج أن يأتي بمعناهما الخاص ، بحيث يشتمل على معنى اللفظ العربي ، وليس على من لا يحسن العربية تعلُّم ألفاظ النكاح بها . وقال أبو الخطاب : عليه أن يتعلُّم؛ لأن ما كانت العربية شرطًا فيه، لزمه أن يتعلمها مع القدرة، كالتكبير. ووجه الأول، أن النكاح غير واجب، فلم يجب تعلم أركانه بالعربية، كالبيع، بخلاف التكبير. فإن كان أحد المتعاقدين يحسن العربية دون الآخر ، أتى الذي يحسن العربية بها ، والآخر يأتي بلسانه . فإن كان أحدهما لا يحسن لسان الآخر، احتاج أن يعلم أن اللفظة التي أتى بها صاحبه لفظة الإنكاح، بأن يخبره بذلك ثقة يعرف اللسانين جميعًا . والحق الذي يبدو لنا ، أن هذا تشدد ودين الله يسر ، وسبق أن قلنا : إن الركن الحقيقي هو الرضا . والإيجاب والقبول ما هما إلا مظهران لهذا الرضا، ودليلان عليه. فإذا وقع الإيجاب والقبول، كان ذلك كافيًا ، مهما كانت اللغة التي أديا بها . قال ابن تيمية : إنه ـ أي ؛ النكاح ـ وإن كان قربة ، فإنما هو كالعتق والصدقة ، لا يتعين له لفظ عربي ولا عجمي ، ثم إن الأعجمي إذا تعلم العربية في الحال ، ربما لا يفهم المقصود من ذلك اللفظ، كما يفهم من اللغة التي اعتادها. نعم، لو قيل: تكره العقود بغير العربية لغير حاجة ، كما يكره سائر أنواع الخطاب بغير العربية لغير الحاجة. لكان متوجهًا ،كما روي عن مالك ، وأحمد، والشافعي ما يدل على كراهية اعتياد المخاطبة بغير العربية لغير حاجة .

زوائج الأخوس : ويصح زواج الأخرس بإشارته إن فهمت ، كما يصح بيعه ؛ لأن الإشارة معنى مُفْهِم ، وإن لم تفهم إشارته ، لا يصح منه ؛ لأن العقد بين شخصين ، ولابد من فهم كل واحد منهما ما يصدر من صاحبه (١).

عقدُ الزواجِ الغائبِ: إذا كان أحد طرفي العقد غائبًا ، وأراد أن يعقد الزواج ، فعليه أن يرسل رسولاً ، أو يكتب كتابًا إلى الطرف الآخر يطلب الزواج . وعلى الطرف الآخر \_ إذا كان له رغبة في القبول \_ أن يُحضر الشهود ، ويسمعهم عبارة الكتاب ، أو رسالة الرسول ، ويشهدهم في المجلس على أنه قبل الزواج ، ويعتبر القبول مقيدًا بالمجلس .

## شروط صيغة العقد

اشترط الفقهاء لصيغة الإيجاب والقبول ، أن تكون بلفظين وضعا للماضي ، أو وضع أحدهما للماضي ، والآخر للمستقبل .

<sup>(</sup>١) جاء في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والإجراءات المتعلقة بها مادة ١٢٨ إقرار الأخرس يكون بإشارته المعهودة. ولا يعتبر إقراره بالإشارة إذا كان يمكنه الإقرار بالكتابة.

فمثال الأول : أن يقول العاقد الأول : زوّجتك ابنتي . ويقول القابل : قبلت . ومثال الثاني : أن يقول الحاطب : أزوجك ابنتي . فيقول له : قبلت .

وإنما اشترطوا ذلك ؛ لأن تحقق الرضا من الطرفين ، وتوافق إرادتهما ، هو الركن الحقيقي لعقد الزواج ، والإيجاب والقبول مظهران لهذا الرضا ، كما تقدم ، ولابد فيهما من أن يدلا دلالة قطعية على حصول الرضا وتحققه فعلاً وقت العقد . والصيغة التي استعملها الشارع لإنشاء العقود هي صيغة الماضي ؛ لأن دلالتها على حصول الرضا من الطرفين قطعية ، ولا تحتمل أي معنى آخر ، بخلاف الصيّغ الدالة على الحال أو الاستقبال ، فإنها لا تدل قطعًا على حصول الرضا وقت التكلم ؛ فلو قال أحدهما : أزوجك ابنتي . وقال الآخر : أقبل . فإن الصيغة منهما لا ينعقد بها الزواج ؛ لاحتمال أن يكون المراد من هذه الألفاظ مجرد الوعد . والوعد بالزواج مستقبلاً ليس عقدًا له في الحال ؛ ولو قال الخاطب : زوجني ابنتك . فقال الآخر : زوجتها لك . انعقد الزواج ؛ لأن صيغة «زوجني» دالة على معنى التوكيل ، والعقد يصح أن يتولاه واحدٌ عن الطرفين ؛ فإذا قال الخاطب : زوجني . وقال الطرف الآخر : قبلت . كان مؤدى ذلك أن الأول وكّل الثاني ، والثاني أنشأ العقد عن الطرفين بعبارته .

اشتراطُ التنجيزِ في العقدِ: كما اشترطوا أن تكون منجزةً ، أي ؛ أن الصيغة التي يعقد بها الزواج يجب أن تكون مطلقة ، غير مقيدة بأي قيد من القيود ، مثل أن يقول الرجل للخاطب : زوجتك ابنتي . فيقول الخاطب : قبلت . فهذا العقد منجز ، ومتى استوفى شروطه ، صح ، وترتبت عليه آثاره . ثم إن صيغة العقد قد تكون معلقة على شرط ، أو مضافة إلى زمن مستقبل ، أو مقرونة بوقت معين ، أو مقترنة بشرط ، فهي في هذه الأحوال لا ينعقد بها العقد ، وإليك بيان كلّ على حدة :

الصّيغة المعلقة على شَرْط: وهي أن يجعل تحقق مضمونها معلقًا على تحقق شيء آخر ، بأداة من أدوات التعليق ، مثل أن يقول الخاطب: إن التحقت بالوظيفة ، تزوجت ابنتك . فيقول الأب: قبلت . فإن الزواج بهذه الصيغة لا ينعقد ؛ لأن إنشاء العقد معلق على شيء قد يكون ، وقد لا يكون في المستقبل ، وعقد الزواج يفيد ملك المتعة في الحال ، ولا يتراخى حكمه عنه ، بينما الشرط \_ وهو الالتحاق بالوظيفة \_ معدوم حال التكلم ، والمعلق على المعدوم معدوم ، فلم يوجد زواج . أما إذا كان التعليق على أمر محقق في الحال ، فإن الزواج ينعقد ، مثل أن يقول : إن كانت ابنتك سنّها عشرون سنة ، تزوجتها . فيقول الأب : قبلت . وسنها فعلاً عشرون سنة . وكذلك إن قالت : إن رضي أبي ، تزوجتك . فقال الخاطب : قبلت . وقال أبوها في المجلس : رضيت . إذ إن التعليق في هذه الحال صوري ، والصيغة في الواقع منجزة .

الصّيغةُ المضافةُ إلى زمنِ مستقبلِ: مثل أن يقول الخاطب: تزوجت ابنتك غدًا. أو: بعد شهر. فيقول الأب: قبلت. فهذه الصيغة لا ينعقد بها الزواج، لا في الحال، ولا عند حلول الزمن المضاف إليه؛ لأن الإضافة إلى المستقبل تنافي عقد الزواج، الذي يوجب تمليك الاستمتاع في الحال.

الصّيغةُ المقترنةُ بتوقيتِ العقدِ بوقتِ معين: كأن يتزوج مدة شهر، أو أكثر، أو أقل، فإن الزواج

لا يحل؛ لأن المقصود من الزواج دوام المعاشرة؛ للتوالد، والمحافظة على النسل، وتربية الأولاد. ولهذا حكم الفقهاء على زواج المتعة والتحليل بالبطلان؛ لأنه يقصد بالأول مجزد الاستمتاع الوقتي، ويقصد بالثاني تحليل الزوجة لزوجها الأول. وإليك تفصيل القول في كلّ منهما:

### زواج المتعبة

ويسمى الزواج المؤقت ، والزواج المنقطع؛ وهو أن يعقد الرجل على المرأة يومًا ، أو أسبوعًا ، أو شهرًا . وسمي بالمتعة؛ لأن الرجل ينتفع ، ويتبلغ بالزواج ، ويتمتع إلى الأجل الذي وقته . وهو زواج متفق على تحريمه بين أئمة المذاهب ، وقالوا : إنه إذا انعقد ، يقع باطلاً (١). واستدلوا على هذا :

(أولاً) أن هذا الزواج لا تتعلق به الأحكام الواردة في القرآن بصدد الزواج، والطلاق، والعدة، والميراث، فيكون باطلاً، كغيره من الأنكحة الباطلة.

(ثانيًا) أنّ الأحاديث جاءت مصرّحة بتحريمه ؛ فعن سبُرَة الجهني ، أنه غزا مع النبي ﷺ في فتح مكّة ، فأذن لهم رسول الله ﷺ.

وفي لفظ رواه ابن ماجه ، أن رسول الله على حرَّم المتعة ، فقال : «يا أيها الناس ، إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع ، ألا وإن الله قد حرَّمها إلى يوم القيامة» . [أحمد (٤٠٢/٤ ٤ ـ ٤٠٦) ومسلم (٢١٠١/٥ ١٠١) وأبو داود (٢٠٧٢)]. وعن علي ظهيه أن رسول الله على نهى عن متعة النساء يوم خيبر ، وعن لحوم الحمر الأهلية (٢). [البخاري (٥١١٥) وسلم (٢٩/١٤٠٧).

(ثالثًا) أن عمر ﷺ عنهم، وهو على المنبر أيام خلافته، وأقره الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ وما كانوا ليقروه على خطأ، لوكان مخطءًا .

(رابعًا) قال الخطابي: تحريم المتعة كالإجماع ، إلا عن بعض الشيعة ، ولا يصح على قاعدتهم في الرجوع في الرجوع في الخالفات إلى عليٍّ ؛ فقد صح عن عليٍّ ، أنها نسخت . ونقل البيهقي ، عن جعفر بن محمد ، أنه سئل عن المتعة؟ فقال : هي الزني بعينه .

(خامسًا) ولأنه يقصد به قضاء الشهوة ، ولا يقصد به التناسل ، ولا المحافظة على الأولاد ، وهي المقاصد الأصلية للزواج ، فهو يشبه الزنى من حيث قصد الاستمتاع ، دون غيره ، ثم هو يضر بالمرأة ؛ إذ تصبح كالسلعة التي تنتقل من يد إلى يد ، كما يضر بالأولاد ؛ حيث لا يجدون البيت الذي يستقرون فيه ،

<sup>(</sup>١)ويرى زفر إذا نص على توقيته بمدة ، فالنكاح صحيح ويسقط شرط التوقيت . هذا ًإذا حصل العقد بلفظ المتعة فهو موافق للجماعة على البطلان .

<sup>(</sup>٧) الصحيح أن المتعة إنما حرمت عام الفتح لأنه قد ثبت في صحيح مسلم أنهم استمتعوا عام الفتح مع النبي كالوياذنه. ولو كان التحريم زمن خيبر للزم النسخ مرتين. وهذا لا عهد بمثله في الشريعة البتة ولا يقع مثله فيها. ولهذا اختلف أهل العلم في هذا الحديث فقال قوم فيه تقديم وتأخير وتقديره. أن النبي كالوقت الذي نهى عنها فيه، وقد بينه حديث مسلم، وأنه كان عام الفتح. أما الإمام الشافعي فقد حمل الأمر على ظاهره فقال : لا أعلم شيئًا أحله الله ثم حرمه. ثم أحله ثم حرمه، إلا المتعة.

ويتعهدهم بالتربية والتأديب. وقد روي عن بعض الصحابة ، وبعض التابعين ، أن زواج المتعة حلالٌ ، واشتهر ذلك عن ابن عباس ضيطينه ، وفي «تهذيب السنن» : وأما ابن عباس ، فإنه سلك هذا المسلك في إباحتها ، عند الحاجة والضرورة ، ولم يبحها مطلقًا ، فلما بلغه إكثار الناس منها ، رجع ، وكان يحمل التحريم على من لم يحتج إليها . قال الخطابي : إن سعيد بن جبير قال : قلت لابن عباس : هل تدري ما صنعت ، وبم أفتيت؟ قد سارت بفتياك الركبان ، وقالت فيه الشعراء . قال : وما قالوا؟ قلت : قالوا :

قد قلت للشيخ لما طال محبسه يا صاح هل لك في فتيا ابن عباس ؟ هل لك في رخصة الأطراف آنسة تكون مثواك حتى رجعة الناس ؟

فقال ابن عباس: إنا لله وإنا إليه راجعون! والله، ما بهذا أفتيت، ولا هذا أردت، ولا أحللت إلا مثل ما أحلَّ الله الميتة، والدم، ولحم الحنزير، وما تحل إلا للمضطر، وما هي إلا كالميتة، والدم، ولحم الحنزير. وذهبت الشيعة الإمامية إلى جوازه.

### وأركانه عندهم:

١ ـ الصيغة : أي ؟ أنه ينعقد بلفظ : زوجتك . و : أنكحتك . و : متعتك .

٧\_ الزوجة : ويشترط كونها مسلمة أو كتابية ، ويستحب احتيار المؤمنة العفيفة ، ويكره بالزانية .

٣\_ المهر : وذكره شرط ، ويكفي فيه المشاهدة ، ويتقدر بالتراضي ، ولو بكفٍّ من بُرٍّ .

٤- الأجل: وهو شرط في العقد ، ويتقرر بتراضيهما ، كاليوم ، والسنة ، والشهر ، ولابد من تعيينه .
 ومن أحكام هذا الزواج عندهم :

١- الإخلال بذكر المهر مع ذكر الأجل، يُبْطل العقد، وذكر المهر من دون ذكر الأجل يقلبه دائمًا.

٢\_ ويلحق به الولد . ٣\_ لا يقع بالمتعة طلاق ، ولا لعان .

٤ ـ لا يثبت به ميراث بين الزوجين . ٥ ـ أما الولد ، فإنه يرثهما ويرثانه .

7\_ تنقضي عدتها إذا انقضى أجلها بحيضتين، إن كانت ممن تحيض، فإن كانت ممن تحيض، ولم تحض، فعدتها خمسةٌ وأربعون يومًا.

تحقيقُ الشوكاني: قال الشوكاني: وعلى كلّ حالي، فنحن متعبدون بما بلغنا عن الشارع، وقد صح لنا عنه التحريم المؤبد، ومخالفة طائفة من الصحابة له غير قادحة في محجيته، ولا قائمةٌ لنا بالمعذرة عن العمل به، كيف والجمهور من الصحابة قد حفظوا التحريم وعملوا به، ورووه لنا! حتى قال ابن عمر \_ فيما أخرجه عنه ابن ماجه بإسناد صحيح \_ : إن رسول الله على الله الذي المتعة ثلاثًا، ثم حرمها، والله لا أعلم أحدًا تمتع وهو محصن، إلا رجمته بالحجارة. [مسلم (١٦/١٤٠٥]. وقال أبو هريرة، فيما يرويه عن النبي : «هَدَم المتعة الطلاقُ، والعدةُ، والميراثُ». أخرجه الدارقطني، وحسنه الحافظ [الدارقطني (٣/ ١٥٠٥)]. ولا يمنع من كونه حسنًا كونه في إسناده مؤمّل بن إسماعيل؛ لأن الاختلاف فيه لا يخرج حديثه عن حد الحسن، إذا انضم إليه من الشواهد ما يقويه، كما هو شأن الحسن لغيره. وأما ما يقال من أن تحليل

المتعة مجمع عليه، والمجمع عليه قطعي، وتحريمها مختلف فيه، والمختلف فيه ظني، والظني لا ينسخ القطعي، فيجاب عنه:

أولاً: بمنع هذه الدعوى ، أعني كون القطعي لا ينسخه الظني ، فما الدليل عليها؟ ومجرد كونها مذهب الجمهور غير مقنع ، لمن قام في مقام المنع يسائل خصمه عن دليل العقل والسمع ، بإجماع المسلمين .

وثانيًا: بأن النسخ بذلك الظني، إنما هو لاستمرار الحل، والاستمرار ظني لا قطعي. وأما قراءة ابن عباس، وابن مسعود، وأُبَىّ بن كعب، وسعيد بن جبير: «فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى». فليست بقرآن عند مشترطي التواتر، ولا سنّة؛ لأجل روايتها قرآنًا، فيكون من قبيل التفسير للآية، وليس ذلك بحجة. وأما من لم يشترط التواتر، فلا مانع من نسخ ظَنّي القرآن بظني السنّة، كما تقرر في الأصول. انتهى.

العقد على المرأق وفي نية الزوج طلاقها: اتفق الفقهاء على أن من تزوج امرأة، دون أن يشترط التوقيت، وفي نيته أن يطلقها بعد زمن، أو بعد انقضاء حاجته في البلد الذي هو مقيم به، فالزواج صحيح، وخالف الأوزاعي، فاعتبره زواج متعة. قال الشيخ رشيد رضا، تعليقًا على هذا في «تفسير المنار»: هذا، وإن تشديد علماء السلف والخلف في منع المتعة يقتضي منع النكاح بنية الطلاق، وإن كان الفقهاء يقولون: إن عَقْد النكاح يكون صحيحًا، إذا نوى الزوج التوقيت، ولم يشترطه في صيغة العقد ولكن كتمانه إياه يعد خداعًا وغشًا، وهو أجدر بالبطلان من العقد الذي يشترط فيه التوقيت الذي يكون بالتراضي بين الزوج، والمرأة، ووليها، ولا يكون فيه من المفسدة، إلا العبث بهذه الرابطة العظيمة، التي بالتراضي بين الزواج والمبشرية، وإيثار التنقل في مراتع الشهوات بين الذواقين والذواقات، وما يترتب على ذلك من المنكرات. وما لا يشترط فيه ذلك، يكون على اشتماله على ذلك غشًّا وخداعًا، تترتب عليه مفاسد أخرى؛ من العداوة، والبغضاء، وذهاب الثقة، حتى بالصادقين الذين يريدون بالزواج حقيقته؛ وهو أحرى؛ من العداوة، والبغضاء، وذهاب الثقة، حتى بالصادقين الذين يريدون بالزواج حقيقته؛ وهو أحصان كلّ من الزوجين للآخر، وإخلاصه له، وتعاونهما على تأسيس بيت صالح من بيوت الأمة.

## زواج التحليل

وهو أن يتزوج المطلّقة ثلاثًا بعد انقضاء عدتها ، أو يدخل بها ، ثم يطلقها ؛ ليحلها للزوج الأول . وهذا النوع من الزواج كبيرةٌ من كبائر الإثم والفواحش ، حرَّمه الله ، ولعن فاعله ؛

١- فعن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال: «لعن الله المحلِّل، والمحلِّل له». رواه أحمد بسند حسن [أحمد (٣٢٣/٢)] .

 عَلَيْهِ ؛ منهم عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعبد الله بن عمر، وغيرهم. وهو قول الفقهاء من التابعين.

٣- وعن عقبة بن عامر ، أن رسول الله على قال : «ألا أخبركم بالتيس المستعار؟» . قالوا : بلى ، يا رسول الله . قال : «هو المُحلِّل ، لعن الله المحلِّل والمحلَّل له» . رواه ابن ماجه ، والحاكم . وأعلّه أبو زُرْعة ، وأبو حاتم بالإرسال ، واستنكره البخاري ، وفيه يحيى بن عثمان ، وهو ضعيف . [ابن ماجه (١٩٣٦) والحاكم ٢٠ (١٩٩٢) .

٤- وعن ابن عباس، أن رسول الله على سئل عن المحلل؟ فقال: (لا، إلا نكاح رغبة لا دِلسة، ولا استهزاء بكتاب الله عقر وجل - حتى تذوق عُسيلته». رواه أبو إسحاق الجوزجاني [كنز العمال (٢٨٠٦٣) (٥٠٩-٧٠٦). وعن عمر رفي قال: لا أوتي بمحلل ولا محلّل له، إلا رجمتهما. فسئل ابنه عن ذلك؟ فقال: كلاهما زانٍ. رواه ابن المنذر، وابن أبي شيبة، وعبد الرزاق.

حكمه: هذه النصوص صريحة في بطلان هذا الزواج، وعدم صحته (١)؛ لأن اللعن لا يكون، إلا على أمر غير جائز في الشريعة، وهو لا يحل المرأة للزوج الأول، ولو لم يشترط التحليل عند العقد، ما دام قصد التحليل قائمًا؛ فإن العبرة بالمقاصد والنوايا. قال ابن القيم: ولا فرق عند أهل المدينة، وأهل الحديث وفقهائهم بين اشتراط ذلك بالقول، أو بالتواطؤ والقصد، فإن المقصود في العقود عندهم معتبرة، والأعمال بالنيات. والشرط المتواطأ عليه، الذي دخل عليه المتعاقدان كالملفوظ عندهم، والألفاظ لا تراد لعينها، بل للدلالة على المعاني، فإذا ظهرت المعاني والمقاصد، فلا عبرة بالألفاظ؛ لأنها وسائل، وقد تحققت غاياتها، فترتب عليها أحكامها. وكيف يقال: إن هذا زواج تحل به الزوجة لزوجها الأول. مع قصد التوقيت، وليس له غرض في دوام العشرة، ولا ما يقصد بالزواج من التناسل، وتربية الأولاد، وغير ذلك من المقاصد الحقيقية لتشريع الزواج؟! إن هذا الزواج الصوري كذبّ وخداع، لم يشرعه الله في دين، ولم يبحه لأحد، وفيه من المفاسد والمضار ما لا يخفى على أحد. قال ابن تيمية: دين الله أزكى وأطهر من أن يحرم فرتجا من أصلاً، فينزو عليها، وتحل بذلك، فإن هذا سفاح وزني، كما سماه أصحاب رسول الله على في فكون الخرام محللاً، أم كيف يكون الخرام محللاً، أم كيف يكون الخبص مطهرًا؟! وغير خاف على من شرح الله صدره للإسلام، ونور قلبه بالإيمان، أن هذا من أقبح القبائح التي لا تأتي بها سياسة عاقل، فضلاً شرح الله صدره للإسلام، ونور قلبه بالإيمان، أن هذا من أقبح القبائح التي لا تأتي بها سياسة عاقل، فضلاً

<sup>(</sup>١)ثبت فيه جميع أحكام العقود الفاسدة ولا يثبت به الإحصان ولا الإباحة للزوج الأول .

عن شرائع الأنبياء، لا سيما أفضل الشرائع، وأشرف المناهج. انتهى. هذا هو الحق. وإليه ذهب مالك، وأحمد، والثوري، وأهل الظاهر، وغيرهم من الفقهاء؛ منهم الحسن، والنخعي، وقتادة، والليث، وابن المبارك. وذهب آخرون إلى أنه جائز، إذا لم يشترط في العقد؛ لأن القضاء بالظواهر، لا بالمقاصد والضمائر، والنيات في العقود غير معتبرة. وقال الشافعي: المحلل الذي يفسد نكاحه؛ هو من يتزوجها؛ ليحلها، ثم يطلقها. فأما من لم يشترط ذلك في عقد النكاح، فعقده صحيح. وقال أبوحنيفة، وزفر: إن اشترط ذلك عند إنشاء العقد، بأن صرح أنه يحلها للأول تحل للأول ويكره؛ لأن عقد الزواج لا يبطل بالشروط الفاسدة، فتحل للزوج الأول بعد طلاقها من الزوج الثاني، أو موته عنها، وانقضاء عدتها. وعند أبي يوسف، هو عقد فاسد؛ فإنه زواج مؤقت. ويرى محمد صحة العقد الثاني، ولكنه لا يحلها للزوج الأول.

الزوائج الذي تحلُّ به المطلقة للزوج الأولى: إذا طلق الرجل زوجته ثلاث تطليقات، فلا تحل له مراجعتها، حتى تتزوج بعد انقضاء عدتها زوجًا آخر زواجًا صحيحًا، لا بقصد التحليل. فإذا تزوجها الثاني زواج رغبة، ودخل بها دخولاً حقيقيًّا، حتى ذاق كلّ منهما عسيلة الآخر، ثم فارقها بطلاقٍ أو موت، حل للأول أن يتزوجها بعد انقضاء عدتها؛ روى الشافعي، وأحمد، والبخاري، ومسلم، عن عائشة: جاءت المرأة رفاعة القرظي إلى رسول الله عَلَيْن، فقالت: إني كنت عند رفاعة، فطلقني، فَبَتَّ طلاقي، فتزوجني عبد الرحمن بن الزبير، وما معه إلا مثل هُدْبَة الثوب. فتبسم النبي عَلَيْن، وقال: «أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة (٢٦٠) ؟ لا، حتى تذوقي عُسَيلته، ويذوق عسيلتك» [البخاري (٢٦٠) ومسلم (١٤٣٣ رونل في ذلك قول الله - تعالى -: ﴿ فَإِن طَلَقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُقِيما عُدُودَ الله - تعالى -: ﴿ فَإِن طَلَقَهَا فَلَا جُنَاحَ مَلَيْهَا أَن يُقِيما عُدُودَ الله عَلَا عَرَد المَعام عَلَيْهِ الله عَلْ الله عَلَى الله عَلَم الله عَلَى الله عَلَى

## وعلى هذا ، فإن المرأة لا تحل للأول ، إلا بهذه الشروط :

١\_ أن يكون زواجها بالزوج الثاني صحيحًا ٢٠٠٠ .

٢\_ أن يكون زواج رغبة .

٣\_ أن يدخل بها دخولاً حقيقيًّا بعد العقد ، ويذوق عُسَيلتها ، وتذوق عسيلته .

حكمة ذلك: قال المفسرون، والعلماء، في حكمة ذلك: إنه إذا علم الرجل أن المرأة لا تحل له بعد أن يطلقها ثلاث مرات، إلا إذا نكحت زوجًا غيره، فإنه يرتدع؛ لأنه مما تأباه غيرة الرجال وشهامتهم، ولا سيما إذا كان الزوج الآخر عدوًا، أو مناظرًا للأول. وزاد على ذلك صاحب «المنار»، فقال في

<sup>(</sup>١) استدل العلماء بهذا على أن نية المرأة التحليل ليست بشيء فلو قصدت التحليل أو قصد وليها ولم يقصد الزوج لم يؤثر ذلك في العقد. وكذلك الزوج الأول فإنه لا يملك شيئًا من العقد ولا من رفعه. فهو أجنبي، وإنما لعن إذا رجع إلى المرأة بذلك التحليل، لأنها لم تحل له، فكان زائيًا.

<sup>(</sup>٢) الزواج الفاسد لا يحل المطلقة ثلاثًا .

«تفسيره»(١): إن الذي يطلق زوجته، ثم يشعر بالحاجة إليها، فيرتجعها نادمًا على طلاقها، ثم يمقت عشرتها بعد ذلك، فيطلقها، ثم يبدو له، ويترجح عنده عدم الاستغناء عنها، فيرتجعها ثانية، فإنه يتم له بذلك اختبارها ؛ لأن الطلاق الأول ، ربما جاء عن غير روية تامة ، ومعرفة صحيحة منه ، بمقدار حاجته إلى امرأته ، ولكن الطلاق الثاني لا يكون كذلك ؛ لأنه لا يكون ، إلا بعد الندم على ما كان أولاً ، والشعور بأنه كان خطأ، ولذلك قلنا: إن الاختبار يتم به. فإذا هو راجعها بعده،كان ذلك ترجيحًا لإمساكها على تسريحها ، ويبعد أن يعود إلى ترجيح التسريح ، بعد أن رآه بالاختبار التام مرجوحًا . فإذا هو عاد ، وطلّق ثالثة ، كان ناقص العقل والتأديب ، فلا يستحق أن تجعل المرأة كرة بيده ، يقذفها متى شاء تَقَلُّبه ، ويرتجعها متى شاء هواه ، بل يكون من الحكمة ، أن تَبِينَ منه ، ويخرج أمرها من يده ؛ لأنه علم أن لا ثقة بالتئامهما ، وإقامتهما حدود الله ـ تعالى ـ فإن اتفق بعد ذلك أن تزوجت برجل آخر عن رغبة ، واتفق أن طلُّقها الآخر ، أو مات عنها ، ثم رغب فيها الأول ، وأحب أن يتزوج بها \_ وقد علم أنها صارت فراشًا لغيره \_ ورضيت هي بالعودة إليه ، فإنَّ الرجاء في التئامهما وإقامتهما حدود الله ـ تعالى ـ يكون حينئذ قويًّا جدًّا ؛ ولذلك أحلّت له بعد العدّة .

# صيغة العقد المقترنة بالشرط

إذا قرن عقد الزواج بالشرط؛ فإما أن يكون هذا الشرط من مقتضيات العقد، وإما أن يكون منافيًا له، وإما أن يكون ما يعود نفعه على المرأة ، وإما أن يكون شرطًا نهى الشارع عنه ، ولكلّ حالة من هذه الحالات حكم خاص بها ، نجمله فيما يلى :

(١) الشُّروطُ التي يجبُ الوفاءُ بها: من الشروط ما يجب الوفاء به؛ وهي ما كانت من مقتضيات العقد ومقاصده(٢)، ولم تتضمن تغييرًا لحكم الله ورسوله، كاشتراط العشرة بالمعروف، والإنفاق عليها، وكسوتها، وسكناها بالمعروف، وأنه لا يقصِّر في شيءٍ من حقوقها، ويقسم لها كغيرها، وأنها لا تخرج من بيته، إلا بإذنه، ولا تنشز عليه، ولا تصوم تطوعًا بغير إذنه، ولا تأذن في بيته، إلا بإذنه، ولا تتصرف في متاعه ، إلا برضاه ، ونحو ذلك .

(٢) الشُّروطُ التي لا يجبُ الوفاءُ بها : ومنها ما لا يجب الوفاء به مع صحة العقد ؛ وهو ما كان منافيًا لمقتضى العقد(٣)، كاشتراط ترك الإنفاق، والوطء، أو كاشتراط أن لا مهر لها، أو يعزل عنها، أو اشتراط أن تنفق عليه ، أو تعطيه شيئًا ، أو لا يكون عندها في الأسبوع إلا ليلة ، أو شرط لها النهار دون الليل ، فهذه الشروط كلها باطلة في نفسها ؛ لأنها تنافي العقد ، ولأنها تتضمن إسقاط حقوق تجب بالعقد قبل انعقاده ، فلم يصح ، كما لو أسقط الشفيع شفعته قبل البيع .

<sup>(</sup>۱) جزء ۲، ص ۳۹۲.

<sup>(</sup>٢) النووي: شرح مسلم. (٣) زاد المعاد ، ج ٤، ص ٤، ٥، وانظر المغني .

أما العقد في نفسه ، فهو صحيح ؛ لأن هذه الشروط تعود إلى معنى زائد في العقد ، لا يشترط ذكره ، ولا يضر الجهل به ، فلم يبطل ، كما لو شرط في العقد صداقًا محرمًا ؛ ولأن الزواج يصح مع الجهل بالعوض ، فجاز أن ينعقد مع الشرط الفاسد .

(٣) الشّروطُ التي فيها نفع للمرأة : ومن الشروط ما يعود نفعه وفائدته إلى المرأة ، مثل أن يشترط لها ألا يخرجها من دارها أو بلدها ، أو لا يسافر بها ، أو لا يتزوج عليها ، ونحو ذلك ؛ فمن العلماء من رأى أن الزواج صحيح ، وأن هذه الشروط ملغاة ، ولا يلزم الزوج الوفاء بها . ومنهم من ذهب إلى وجوب الوفاء بما اشترط للمرأة ، فإن لم يف لها ، فسخ الزواج . والأول مذهب أبي حنيفة ، والشافعي ، وكثير من أهل العلم . واستدلوا بما يأتي :

١- أن رسول الله ﷺ قال : «المسلمون على شروطهم ، إلا شرطًا أحل حرامًا ، أو حرَّم حلالاً» .[أبو داود (٣٥٩٤)والترمذي (١٣٥٢) وابن ماجه (٢٣٥٣)] . قالوا : وهذا الشرط الذي اشترط يحرم الحلال ، وهو التنوج ، والتسري ، والسفر ، وهذه كلها حلال .

٢- وقوله ﷺ: «كل شرط ليس في كتاب الله ، فهو باطل ، وإن كان مائة شـرط» .[أحمد (٢١٣/٦)
 وابن ماجه (٢٥٢١)] . قالوا : وهذا ليس في كتاب الله ؛ لأن الشرع لا يقتضيه .

٣- قالوا: إن هذه الشروط ليست من مصلحة العقد، ولا مقتضاه. والرأي الثاني مذهب عمر بن الخطاب، وسعد بن أبي وقاص، ومعاوية، وعمرو بن العاص، وعمر بن عبد العزيز، وجابر بن زيد، وطاووس، والأوزاعي، وإسحاق، والحنابلة واستدلوا بما يأتي:

١- يقول الله - تعالى - : ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَوْفُواْ بِٱلْمُقُودِّ ﴾ [المائدة : ١] .

٢ ـ وقول رسول الله ﷺ: «المسلمون على شروطهم» .[سبق تخريجه] .

٣- وروى البخاري، ومسلم، وغيرهما، عن عقبة بن عامر، أن رسول الله ﷺ قال: «أحق الشروط أن يوفى به، ما استحللتم به الفروج (١٤١٨) . [البخاري (٢٧٢١) ومسلم (١٤١٨)].

٤ ـ روى الأثرم بإسناده ، أن رجلاً تزوج امرأة ، وشرط لها دارها ، ثم أراد نقلها ، فخاصموه إلى عمر بن الخطاب ، فقال : لها شرطها ؛ مقاطع الحقوق عند الشروط .

٥- ولأنه شرط لها فيه منفعة ومقصود ، لا يمنع المقصود من الزواج ، فكان لازمًا ، كما لو شرطت عليه زيادة المهر . قال ابن قدامة ، مرجحًا هذا الرأي ، ومفندًا الرأي الأول : إن قول من سَمَّيْنَا من الصحابة ، لا نعلم له مخالفًا في عصرهم ، فكان إجماعًا . وقول الرسول ـ عليه الصلاة والسلام ـ : «كلّ شرط . .» . [سبق تخريجه] . أي ؟ ليس في حكم الله وشرعه ، وهذا مشروع . وقد ذكرنا ما دل على مشروعيته ، على أن الخلاف في مشروعيته ، ومن نفى ذلك ، فعليه الدليل .

وقولهم : إن هذا يحرم الحلال . قلنا : لا يحرم حلالاً ، وإنما يثبت للمرأة خيار الفسخ ، إن لم يف لها به .

<sup>(</sup>١) أي أحق الشروط بالوفاء شروط الزواج، لأن أمره أحوط وبابه أضيق.

وقولهم: ليس من مصلحته. قلنا: لا نسلم بذلك، فإنه من مصلحة المرأة، وما كان من مصلحة العاقد، كان من مصلحة عقده. وقال ابن رشد (١): وسبب اختلافهم معارضة العموم للخصوص؛ فأما العموم ، فحديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ أن النبي ﷺ خطب الناس ، فقال في خطبته : «كلّ شرط ليس في كتاب الله ، فهو باطل ، ولو كان مائة شرط» . [سبق تخريجه]. وأما الخصوص ، فحديث عقبة بن عامر ، أن النبي ﷺ قال : «أحق الشروط أن يوفي به ، ما استحللتم به الفروج » . إسبق تخريجه ] . والحديثان صحيحان خرجهما البخاري، ومسلم. إلاّ أن المشهور عند الأصوليين، القضاء بالخصوص على العموم، وهو « لزوم الشروط » . وقال ابن تيمية (٢): ومقاصد العقلاء إذا دخلت في العقود ، وكانت من الصلاح الذي هو المقصود ، لم تذهب عفوًا ، ولم تهدر رأسًا ؛ كالآجال في الأعواض ، ونقود الأثمان المعينة ببعض البلدان، والصفات في المبيعات، والحرفة المشروطة في أحد الزوجين، وقد تفيد الشروط ما لا يفيده الإطلاق ، بل ما يخالف الإطلاق .

الشُّروط التي نهى الشَّارعُ عنها: ومن الشروط ما نهى الشارع عنها، ويحرم الوفاء بها؛ وهي اشتراط المرأة عند الزواج طلاق ضرتها؛ فعن أبي هريرة ، أن النبي ﷺ: ﴿ نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه ، أو يبيع على بيعه ، ولا تسأل المرأة طلاق أختها ؛ لتكفئ ما في صحفتها أو إنائها (٣)؛ فإنما رزقها على الله تعالى ». متفق عليه. [البخاري (٥١٤٢) ومسلم (١٤١٢)]. وفي لفظ متفق عليه: «نهى أن تشترط المرأة طلاق أختها». [البخاري (١٥٦) ومسلم (١٢/١٥١)]. وعن عبد الله بن عمرو، أن رسول الله ـ عليه الصلاةُ والسلام ـ قال : «لا يحل أن تُنكُح امرأةٌ بطلاق أخرى» . رواه أحمد . [أحمد (١٧٦/٢)] ، فهذا النهي يقتضي فساد المنهي عنه ، ولأنها شرطت عليه فسخ عقده ، وإبطال حقه وحق امرأته ، فلم يصح ، كما لو شرطت عليه فسخ بيعه. فإن قيل: فما الفارق بين هذا، وبين اشتراطها ألا يتزوج عليها، حتى صححتم هذا ، وأبطلتم شرط طلاق الضرة؟ أجاب ابن القيم عن هذا ، فقال : قيل : الفرق بينهما ، أن في اشتراط طلاق الزوجة من الإضرار بها ، وكسر قلبها ، وخراب بيتها ، وشماتة أعدائها ، ما ليس في اشتراط عدم نكاحها ، ونكاح غيرها ، وقد فرق النص بينهما ، فقياس أحدهما على الآخر فاسد .

### نكاح الشغار

ومن صور الزواج المقترن بشرط غير صحيح زواج الشّغارِ: وهو أن يزوج الرجل وليته رجلاً ، على أن يزوجه الآخر وليته ، وليس بينهما صداق . وقد نهى رسول الله ﷺ عن هذا الزواج ، فقال :

١- (لا شغار (٤) في الإسلام) . [مسلم (٥ ١ ٤ ١ / ١٠)]. رواه مسلم ، عن ابن عمر . ورواه ابن ماجه ، من

<sup>(</sup>۱) بداية المجتهد، ج۲ ص ٥٥. (٣) تكفئ: تميل. ومعنى الحديث نهي المرأة الأجنبية أن تسأل رجلا طلاق زوجته. وأن يتزوجها فيصير لها من نفقته ومعاشرته ما كان المالةة

<sup>(</sup>٤) الشغار : أصله الخلو ، يقال : بلدة شاغرة إذا خلت من السلطان ، والمراد به هنا الخلو عن المهر . وقيل : إنما سمي شغارًا لقبحه ، تشبيها برفع الكلب رجله ليبول في القبح . يقال : شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول ، وكان هذا النوع من الزواج معروفًا زمن الجاهلية .

حَديث أنس بن مالك. قال في «الزوائد»: إسناده صحيح، ورجاله ثقات، وله شواهدُ صحيحة. ورواه الترمذي، من حديث عمران بن الحصين، وقال: حديث حسن صحيح.[الترمذي (١١٢٣)]

٢- وعن ابن عمر ، قال : « نهى رسول الله ﷺ عن الشغار» .[البخاري (١١٢) ومسلم (٥٧/١٤١٥)] . والشغار ؛ أن يقول الرجل للرجل : زوجني ابنتك . أو : أختك ، على أن أزوجك ابنتي . أو : أختي . وليس بينهما صداق (١٠) . رواه ابن ماجه .[ابن ماجه (١٨٨٣)] .

رَأْيُ العلماءِ فيه: استدل جمهور العلماء بهذين الحديثين على أن عقد الشغار لا ينعقد أصلاً ، وأنه باطلٌ . وذهب أبو حنيفة إلى أنه يقع صحيحًا ! ويجب لكلّ واحدة من البنتين مهر مثلها على زوجها ؛ إذ إن الرجلين سمّيا ما لا تصلح تسميته مهرًا ؛ إذ جَعْلُ المرأة مقابل المرأة ليس بمال ، فالفساد فيه من قِبل المهر ، وهو لا يوجب فساد العقد ، كما لو تزوج على خمر أو خنزير ، فإن العقد لا يفسخ ، ويكون فيه مهر المثل .

علة النّهي عن نكاح الشّغار: واختلف العلماء في علة النهي ؛ فقيل: هي التعليق والتوقيف ، كأنه يقول: لا ينعقد زواج ابنتي ، حتى ينعقد زواج ابنتك . وقيل: إن العلة التشريك في البُضْع ، وجعل بُضع كلّ واحدةٍ مهرًا للأخرى . وهي لا تنتفع به ، فلم يرجع إليها المهر ، بل عاد المهر إلى الولي ، وهو مِلْكُه لبضع زوجته بتمليكه لبضع موليته ، وهذا ظلمٌ لكلّ واحدةٍ من المرأتين ، وإخلاء لنكاحها عن مهر تنتفع به . قال ابن القيم : وهذا موافق للغة العرب .

### شسروط صحسة الزواج

شروط صحة الزواج؛ هي الشروط التي يتوقف عليها صحته، بحيث إذا وجدت، يعتبر عقد الزواج مواجودًا شرعًا، وتثبت له جميع الأحكام والحقوق المترتبة عليه. وهذه الشروط اثنان:

الشرط الأول: حِلُّ المرأة للتزوج بالرجل الذي يريد الاقتران بها، فيشترط ألا تكون محرمة عليه، بأي سبب من أسباب التحريم؛ المؤقت أو المؤبد.

وسيأتي ذلك مفصلاً في بحث «المحرمات من النساء» .

الشرط الثاني، الإشهاد على الزواج، وهو ينحصر في المباحث الآتية:

١\_ حكم الإشهاد .

٢\_ شروط الشهود .

٣\_ شهادة النساء.

حكم الإشهاد على الزواج: ذهب جمهور العلماء إلى أن الزواج لا ينعقد، إلا ببينة، ولا ينعقد حتى يكون الشهود حضورًا حالة العقد، ولو حصل إعلان عنه بوسيلة أخرى.

<sup>(</sup>١) قال النووي : أجمعوا على أن غير البنات من الأخوات وبنات الأخ وغيرهن كالبنات في ذلك .

وإذا شهد الشهود ، وأوصاهم المتعاقدان بكتمان العقد ، وعدم إذاعته ، كان العقد صحيحًا ( ) . واستدلوا على صحته بما يأتي :

(أولاً) عن ابن عباس، أن رسول الله ﷺ قال: «البغايا؛ اللاتي يُنْكِحن أنفسَهن بغير بينة». رواه الترمذي [الترمذي (١١٠٣)].

(ثانيًا) وعن عائشة ، أن رسول الله ﷺ قال : «لا نكاح إلا بوليًّ ، وشاهِدَيْ عدلٍ» . رواه الدارقطني .[الدارقطني (٢٢٦/٣)] . وهذا النفي يتوجه إلى الصحة ، وذلك يستلزم أن يكون الإشهاد شرطًا ؟ لأنه قد استلزم عدمُه عدمَ الصحة ، وما كان كذلك ، فهو شرط .

(ثالثًا) وعن أبي الزبير المكي، أن عمر بن الخطاب أُتِي بنكاح لم يشهد عليه، إلا رجل وامرأة، فقال: هذا نكاح السر ولا أجيزه، ولو كنت تقدمت فيه، لرجمت. رواه مالك في «الموطأ». [مالك في الموطأ (٥٣٥/٢)]. والأحاديث، وإن كانت ضعيفة، إلا أنه يقوى بعضها بعضًا.

قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم، من أصحاب النبي كلي الله ومن بعدهم من التابعين، وغيرهم، قالوا: لا نكاح، إلا بشهود [انظر: نيل الأوطار (١٩٩/٤)] . لم يختلف في ذلك من مضى منهم، إلا قوم من المتأخرين من أهل العلم.

(رابعًا) ولأنه يتعلق به حق غير المتعاقدين ، وهو الولد ، فاشترطت الشهادة فيه ؛ لئلا يجحده أبوه ، فيضيع نسبه . ويرى بعض أهل العلم ، أنه يصح بغير شهود ؛ منهم الشيعة ، وعبد الرحمن بن مهدي ، ويزيد بن هارون ، وابن المنذر ، وداود . وفعله ابن عمر ، وابن الزبير . وروي عن الحسن بن علي ، أنه تزوج بغير شهادة ، ثم أعلن النكاح . قال ابن المنذر : لا يثبت في الشاهدين في النكاح خبر . وقال يزيد بن هارون : أمر الله - تعالى - بالإشهاد في البيع دون النكاح ، فاشترط أصحاب الرأي الشهادة للنكاح ، ولم يشترطوها للبيع!

وإذا تم العقد، فأسروه، وتواصوا بكتمانه، صح مع الكراهة؛ لمخالفته الأمر بالإعلان. وإليه ذهب الشافعي، وأبو حنيفة، وابن المنذر. وممن كره ذلك عمر، وعروة، والشعبي، ونافع. وعند مالك، أن العقد يفسخ. روى ابن وهب، عن مالك، في الرجل يتزوج المرأة بشهادة رجلين، ويستكتمهما؟ قال: يفرق بينهما بتطليقة، ولا يجوز النكاح، ولها صداقها إن أصابها، ولا يعاقب الشاهدان.

ما يُشترطُ في الشُّهودِ: يشترط في الشهود؛ العقل، والبلوغ، وسماع كلام المتعاقدين، مع فهم أن المقصود به عقد الزواج (٢٠)، فلو شهد على العقد صبي، أو مجنون، أو أصم، أو سكران، فإن الزواج لا يصح؛ إذ إن وجود هؤلاء كعدمه.

<sup>(</sup>١) مذهب مالك وأصحابه أن الشهادة على النكاح ليست بفرض. ويكفي من ذلك شهرته والإعلان به. واحتجوا لمذهبهم بأن البيوع التي ذكرها الله تعالى فيه الإشهاد عند العقد. وقد قامت الدلالة بأن ذلك ليس من فرائض البيوع. والنكاح الذي لم يذكر الله تعالى فيه الإشهاد أحرى بأن لا يكون الإشهاد فيه من شروطه وفرائضه ، وإنما الغرض الإعلان والظهور لحفظ الأنساب. والإشهاد يصلح بعد العقد للتداعي والاختلاف فيما ينعقد بين المتناكحين ، فإن عقد العقد ولم يحضره شهود ثم أشهد عليه قبل الدخول لم يفسخ العقد، وإن دخلا ولم يشهدا فرق بينهما.

<sup>(</sup>٢) وإذا كان الشهود عميانا يشترط فيهم تيقن الصوت ومعرفة صوت المتعاقدين على وجه لا يشك فيهما .

اشتراطُ العدالة في الشّهود : وأما اشتراط العدالة في الشهود ؛ فذهب الأحناف إلى أن العدالة لا تشترط ، وأن الزواج ينعقد بشهادة الفاسقين ، وكلّ من يصلح أن يكون وليًّا في زواج ، يصلح أن يكون شاهدًا فيه ، ثم إن المقصود من الشهادة الإعلان . والشافعية قالوا : لابد من أن يكون الشهود عدولاً ؛ للحديث المتقدم : «لا نكاح إلا بوليّ ، وشاهدي عدل» . [سبق تخريجه] . وعندهم ، أنه إذا عقد الزواج بشهادة مجهولي الحال ، ففيه وجهان ، والمذهب ، أنه يصح ؛ لأن الزواج يكون في القرى ، والبادية ، وبين عامة الناس ، ممن لا يعرف حقيقة العدالة ، فاعتبار ذلك يشق ، فاكتُفِيّ بظاهر الحال ، وكون الشاهد مستورًا لم يظهر فسقه . فإذا تبين بعد العقد ، أنه كان فاسقًا ، لم يؤثر ذلك في العقد ؛ لأن الشرط في العدالة من حيث الظاهر ، ألا يكون ظاهر الفسق ، وقد تحقق ذلك .

شَهادة النساء : والشافعية ، والحنابلة يشترطون في الشهود الذكورة ، فإن عقد الزواج بشهادة رجل وامرأتين لا يصح ؛ لما رواه أبو عبيد ، عن الزهري ، أنه قال : مضت الشنة ، عن رسول الله على الله يُعلَيُن الا يجوز شهادة النساء في الحدود ، ولا في النكاح ، ولا في الطلاق . ولأن عقد الزواج عقد ليس بمال ، ولا المقصود منه المال ، ويحضره الرجال غالبًا ، فلا يثبت بشهادتهن ،كالحدود . والأحناف لا يشترطون هذا الشرط ، ويرون أن شهادة رجلين أو رجل وامرأتين كافية ؛ لقول الله ـ تعالى ـ : ﴿ وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ مِن رَجَالِكُمْ فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلِنُ وَأَمْ أَتَانِ مِمْن تَرْضَوْنَ مِن الشُهَدَا ﴾ [البقرة : ٢٨٢]. ولأنه مثل البيع في أنه عقد معاوضة ، فينعقد بشهادتهن مع الرجال .

اشتراطُ الحريةِ: ويشترط أبو حنيفة ، والشافعي ، أن يكون الشهود أحرارًا . وأحمد لا يشترط الحرية ، ويرى أن شهادة العبدين ينعقد بها الزواج ،كما تقبل في سائر الحقوق ، وأنه ليس فيه نص من كتاب ، ولا سنة يرد شهادة العبد ، ويمنع من قبولها ، ما دام أمينًا ،صادقًا ، تقيًا .

اشتراط الإسلام: والفقهاء لم يختلفوا في اشتراط الإسلام في الشهود، إذا كان العقد بين مسلم ومسلمة، واختلفوا في شهادة غير المسلم، فيما إذا كان الزوج وحده مسلمًا؛ فعند أحمد، والشافعي، ومحمد بن الحسن، أن الزواج لا ينعقد؛ لأنه زواج مسلم، لا تقبل فيه شهادة غير المسلم. وأجاز أبو حنيفة، وأبو يوسف شهادة كتابيين إذا تزوج مسلم كتابية. وأخذ بهذا مشروع قانون الأحوال الشخصية.

عقد الزواج شكلي: عقد الزواج يتم بتحقق أركانه وشرائط انعقاده ، إلا أنه لا تترتب عليه آثاره الشرعية ، إلا بشهادة الشهود ، وحضور الشهود شيء خارج عن رضا الطرفين ، فهو من هذه الوجهة عقد شكلي ، وهو يخالف العقد الرضائي ، الذي يكفي في انعقاده اقتران القبول بالإيجاب ، ويكون الرضا من المتعاقدين وحده منشئًا للعقد ، ومكونًا له ، كعقد الإجارة ونحوه ، فهو في هذه الحالة تترتب عليه أحكامه ، ويظله القانون بحمايته ، دون الاحتياج لشيء .

### شروط نفاذ العقد

إذا تم العقد، ووقع صحيحًا، فإنه يشترط لنفاذه، وعدم توقفه على إجازة أحد:

١ أن يكون كلا من العاقدين اللذين توليا إنشاء العقد تاما الأهلية ، أي ؛ عاقلاً ، بالغًا ، حرًّا . فإن كان أحد العاقدين ناقص الأهلية ، بأن كان معتوهًا ، أو صغيرًا مميزًا ، أو عبدًا ، فإن عقده الذي يعقده بنفسه ، ينعقد صحيحًا موقوفًا على إجازة الولي أو السيد ، فإن أجازه نفذ ، وإلا بطل .

٢- وأن يكون كلا من العاقدين ذا صفة تجعل له الحق في مباشرة العقد ؛ فلو كان العاقد فُضوليًّا ؛ باشر العقد لا بوكالة ولا بولاية ، أو كان وكيلاً ، ولكن خالف فيما وكّل فيه ، أو كان وليًّا ، ولكن يوجد ولي أقرب منه مقدم عليه ، فإن عقد أي واحد من هؤلاء ، إذا استوفى شروط الانعقاد والصحة ، ينعقد صحيحًا موقوقًا على إجازة صاحب الشأن .

### شروط لزوم عقد الزواج

يلزم عقد الزواج، إذا استوفى أركانه، وشروط صحته، وشروط نفاذه.

وإذا لزم ، فليس لأحد الزوجين ولا لغيرهما حق نقض العقد ، ولا فسخه ، ولا ينتهي إلا بالطلاق أو الوفاة . وهذا هو الأصل في عقد الزواج ؛ لأن المقاصد التي شرع من أجلها ؛ من دوام العشرة الزوجية ، وتربية الأولاد ، والقيام على شئونهم لا يمكن أن تتحقق ، إلا مع لزومه .

ولهذا قال العلماء: شروط لزوم الزواج يجمعها شرط واحد؛ وهو ألا يكون لأحد الزوجين حق فسخ العقد بعد انعقاده ، وصحته ، ونفاذه ، فلو كان لأحد حق فسخه ، كان عقدًا غير لازم .

متى يكونُ العقدُ غيرَ لازم: لا يكون العقد لازمًا ، فيما يأتي من الصور : إذا تبين أن الرجل غرر بالمرأة ، أو أن المرأة غرَّرت بالرجل. مثال ذلك ، أن يتزوج الرجل المرأة ، وهو عقيم لا يولد له ، ولم تكن تعلم بعقمه ، فلها في هذه الحال حق نقض العقد ، وفسخه متى علمت ، إلا إذا اختارته زوجًا لها ، ورضيت معاشرته ؛ قال عمر رفي له نتزوج امرأة ، وهو لا يولد له : أخبرها أنك عقيم ، وخيرها (١) . ومن صور التغرير ، أن يتزوجها على أنه مستقيم ، ثم يتبين أنه فاسق ، فلها كذلك حق فسخ العقد .

ومن ذلك ما ذكره ابن تيمية: إذا تزوج امرأة على أنها بكر ، فبانت ثيبًا ، فله الفسخ ، وله أن يطالب بأرش الصداق \_ وهو يتفاوت ما بين مهر البكر والثيب \_ وإذا فسخ قبل الدخول ، سقط المهر .

وكذلك لا يكون العقد لازمًا ، إذا وجد الرجل بالمرأة عيبًا ينفر من كمال الاستمتاع ، كأن تكون مستحاضة دائمًا ، فإن الاستحاضة عيب يثبت به فسخ النكاح (٢) ، وكذلك إذا وجد بها ما يمنع الوطء ، كانسداد الفرج . ومن العيوب التي تجيز للرجل فسخ العقد : الأمراض المنفرة ؛ مثل البرص ، والجنون ، والجذام ، وكما يثبت حق الفسخ للرجل ، فكذلك يثبت للمرأة إذا كان الرجل أبرص ، أو كان مجنونًا ، أو مجنوبًا ، أو عنينًا (٣) ، أو صغيرًا .

<sup>(</sup>١) أي خيرها بين البقاء على العقد وبين فسخه.

<sup>(</sup>٢) الاختيارات العلمية ومختصر الفتاوى لابن تيمية . الاستحاضة : النزيف .

<sup>(</sup>٣) المجبوب: المقطوع الذكر . العنين : الذي لا يصل إلى النساء من الارتخاء .

رَأيُ الفقهاءِ في الفسخ بالعَيبِ : وقد اختلف الفقهاء في ذلك ؟

١- فمنهم من رأى، أن الزواج لا يفسخ بالعيوب، مهما كانت هذه العيوب. ومن هؤلاء الفقهاء؛ داود ، وابن حزم (١).

قال صاحب «الروضة الندية»: اعلم، أن الذي ثبت بالضرورة الدينية، أن عقد النكاح لازم تثبت به الأحكام الزوجية؛ من جواز الوطء، ووجوب النفقة ونحوها، وثبوت الميراث، وسائر الأحكام، وثبت بالضرورة الدينية ، أن يكون الخروج منه بالطلاق أو الموت ، فمن زعم أنه يجوز الخروج من النكاح بسبب من الأسباب، فعليه الدليل الصحيح، المقتضى للانتقال عن ثبوته بالضرورة الدينية، وما ذكروه من العيوب، لم يأت في الفسخ بها حجة نَيْرة، ولم يثبت شيء منها. وأما قوله ﷺ: «الحقى بأهلك». [البخاري (٢٥٤) وابن ماجه (٢٠٥٠) والنسائي (٦/٠٥١)]. فالصيغة صيغة طلاق ، وعلى فرض الاحتمال ، فالواجب الحمل على المتيقن دون ما سواه . وكذلك الفسخ بالعُنّة ، لم يرد به دليلٌ صحيحٌ ، والأصل البقاء على النكاح ، حتى يأتي ما يوجب الانتقال عنه ، ومن أعجب ما يتعجب منه تخصيص بعض العيوب بذلك دون بعض.

٢- ومنهم من رأى ، أن الزواج يفسخ ببعض العيوب دون بعض . وهم جمهور أهل العلم . واستدلوا لذهبهم هذا بما يأتي:

(أولاً) ما رواه زيد بن كعب بن عُجرة ﴿ الله عَلَيْلِيَّ تَرُوج امرأة من بني غفار ، فلما دخل عليها، ووضع ثوبه، وقعد على الفراش، أبصر بِكَشْحها (٢) بياضًا، فانحاز (٣) عن الفراش، ثم قال : «خذي عليك ثيابك» . ولم يأخذ مما آتاها شيئًا . رواه أحمد ، وسعيد بن منصور . [أحمد (٩٣/٣)].

(ثانيًا) عن عمر ، أنه قال : أيما امرأة غُرَّ بها رجل ، بها جنون ، أو جذام ، أو برص ، فلها مهرها بما أصاب منها، وصداق الرجل على من غر. رواه مالك، والدارقطني. [مالك في الموطأ (٧٦٧) والدارقطني (٣/ ٣٦٦)]. وهؤلاء اختلفوا في العيوب، التي يفسخ بها النكاح؛ فخصَّها أبو حنيفة بالجَبِّ، والعُنَّة. وزاد مالك، والشافعي الجنون، والبرص، والجذام، والقَرَن؛ (انسداد في الفرج). وزاد أحمد على ما ذكره الأئمة الثلاثة ، أن تكون المرأة فتقاء ؛ منخرقة ما بين السبيلين .

التحقيق في هذه القبضية : والحق، أن كلاًّ من الآراء المتقدمة غير جدير بالاعتبار، وأن الحياة الزوجية التي بنيت على السَّكن، والمودة، والرحمة لا يمكن أن تتحقق وتستقر، ما دام هناك شيء من العيوب والأمراض ينفر أحد الزوجين من الآخر؛ فإن العيوب والأمراض المنفرة، لا يتحقق معها المقصود من النكاح؛ ولهذا أذن الشارع بتخيير الزوجين في قبول الزواج أو رفضه .

<sup>(</sup>١)سيأتي عن ابن حزم أن للزوج الفسخ إذا اشترط شرطًا فلم يجده عند الزواج . (٢)الكشح : ما بين الخاصرتين إلى الضلع . (٣)انحاز : تنحى .

وللإمام ابن القيم تحقيق جدير بالنظر والاعتبار، قال: فالعمي، والخرس، والطرش، وكونها مقطوعة اليدين، أو الرجلين، أو إحداهما، أو كون الرَّجُل كذلك، من أعظم المنفرات، والسكوت عنه من أقبح التدليس والغش، وهو مناف للدين، وقد قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ﴿ الله عَلَيْكُمْ لَمَن تَـزُوج امرأة، وهو لا يولد له : أخبرها أنك عقيم ، وخَيِّرهَا . فماذا يقول رَفِّيجُهُ في العيوب التي هي عندها كمال ، بلا نقص . قال: والقياس أن كلّ عيب ينفر الزوج الآخر منه، ولا يحصل به مقصود النكاح من الرحمة والمودة، يوجب الخيار، وهو أولى من البيع، كما أن الشروط المشروطة في النكاح، أولى بالوفاء من شروط البيع. وما ألزم الله ورسوله مغرورًا قط، ولا مغبونًا بما غُرَّ وغُبن به. ومن تدبر مقاصد الشرع في مصادره، وموارده، وعدله، وحكمته، وما اشتمل عليه من المصالح، لم يَخْفَ عليه رجحان هذا القول، وقربه من قواعد الشريعة . وقد روى يحيى بن سعيد الأنصاري ، عن ابن المسيب ضيُّجتِه قال : قال عمر ضيُّجتِه : أيما امرأة تزوجت ، وبها جنون ، أو جذام ، أو برص ، فدخل بها ، ثم اطلع على ذلك ، فلها مهرها بمسيسه إياها ، وعلى الولى الصداق بما دلَّس، كما غرَّه. وروى الشعبي، عن علي ـ كرم الله وجهه ـ: أيما امرأة نُكحت، وبها برص، أو جنون، أو جذام، أو قَرَن، فرَوْجُها بالخيار ما لم يمسها؛ إن شاء أمسك، وإن شاء طلق، وإن مسها، فلها المهر بما استحل من فرجها. وقال وكيع: عن سفيان الثوري، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب ، عن عمر ضيفية قال : إذا تزوجها برصاء ، أو عمياء ، فدخل بها ، فلها الصداق ، ويرجع به على من غرّه. قال: وهذا يدل على أن عمر لم يذكر تلك العيوب المتقدمة على وجه الاختصاص والحصر، دون ما عداها . وكذلك حكم قاضي الإسلام شريح ﴿ اللَّهِ الذي يضرب المثل بعلمه ، ودينه ، وحكمه ، قال عبد الرزاق: عن معمر ، عن أيوب ، عن ابن سيرين ضي خاصم رجلٌ رجلًا إلى شريح ، فقال: إن هذا قال لي : إنا نزوجك أحسن الناس. فجاءني بامرأة عمشاء. فقال شريح : إن كان دلِّس عليك بعيب، لم يجز. فتأمَّل هذا القضاء، وقوله: إن كان دلَّس عليك بعيب .كيف يقتضي أن كلّ عيب دلَّست به المرأة ، فللزوج الرَّد به؟ قال الزهري ﴿ الله الله عنه عنه عنه عنه الله عنه عنه عنه علم الله عنه عنه علم الله عنه علم أنهم لم يخصوا الرُّدُّ بعيب دون عيب ، إلاَّ رواية رُويت عن عمر : لا ترد النساء، إلاَّ من العيوب الأربعة ؛ الجنون، والجذَّام، والبرص، والداء في الفرج. وهذه الرواية لا نعلم لها إسنادًا أكثر من أصبغ، عن ابن وهب، عن عمر، وعلى ـ رضي الله عنهما ـ وقد روي ذلك عن ابن عباس، بإسناد متصل. هذا كله إذا أطلق الزوج. وأما إذا اشترط السلامة، أو اشترط الجمال، فبانت شوهاء، أو شرطها شابة حديثة السن، فبانت عجوزًا شمطاء، أو شرطها بيضاء، فبانت سوداء، أو بكرًا فبانت ثَّيُّها، فله الفسخ في ذلك؛ فإن كان قبل الدخول فلا مهر، وإن كان بعده فلها المهر، وهو غرم على وليِّها إن كان غرَّه. وإن كانت هي الغارَّة سقط مهرها ، أو رجع عليها به إن كانت قبضته . ونص على هذا أحمد ، في إحدى الروايتين عنه ، وهو أقيسهما وأولاهما بأصوله، فيما إذا كان الزوج هو المشترط. وقال أصحابه: إذا شرطت فيه صفة، فبان بخلافها ، فلا خيار لها ، إلا في شرط الحرية إذا بان عبدًا ، فلها الخيار . وفي شرط النسب إذا بان

بخلافه ، وجهان . والذي يقتضيه مذهبه وقواعده ، أنه لا فرق بين اشتراطه واشتراطها ، بل إثبات الخيار لها ، إذا فات ما اشترطته ، أولى ؛ لأنها لا تتمكن من المفارقة بالطلاق . فإذا جاز له الفسخ ، مع تمكنه من الفراق بغيره، فلأن يجوز لها الفسخ، مع عدم تمكنها، أولى. وإذا جاز لها أن تفسخ إذا ظهر الزوج ذا صناعة دنيئة ، لا تشينه في دينه ، ولا في عرضه ، وإنما تمنع كمال لذتها ، واستمتاعها به . فإذا شرطته شابًّا جميلًا صحيحًا، فبان شيخًا، مشوَّهًا، أعمى، أطرش، أخرس، أسود، فكيف تلزم به، وتمنع من الفسخ؟ هذا في غاية الامتناع والتناقض، والبعد عن القياس، وقواعد الشرع. قال: وكيف يُمكّن أحد الزوجين من الفسخ بقدر العدسة من البرّص، ولا يمكن منه بالجرب المستحكم المتمكن، وهو أشد إعداء من ذلك البرص اليسير، وكذلك غيره من أنواع الداء العضال؟! وإذا كان النبي ﷺ حرَّم على البائع كتمان عيب سلعته ، وحرَّم على من علمه أن يكتمه عن المشتري ، فكيف بالعيوب في النكاح؟ وقد قال النبي ﷺ لفاطمة بنت قيس، حين استشارته في نكاح معاوية، وأبي جهم: «أما معاوية، فصعلوكٌ لا مال له، وأما أبو جهم ، فلا يضع عصاه عن عاتقه» .[أحمد (٢/٦) ) ومسلم (١٤٨٠) وأبو داود (٢٢٨٩-٢٢٨٩) والترمذي (١١٨٠) والنسائي (٧٤/٦)] . فعلم، أن بيان العيب في النكاح أولى وأوجب، فكيف يكون كتمانه، وتدليسه، والغش الحرام به سببًا للزومه، وجعل ذا العيب غُلَّا لازمتا في عنـق صاحبه، مع شـدة نفرته عنه، ولا سيما مع شرط السلامة منه وشرط خلافه؟! وهذا ما يعلم يقينًا، أن تصرفات الشريعة، وقواعدها، وأحكامها تأباه ، والله أعلم . وذهب أبو محمد بن حزم إلى أن الزوج إذا شرط السلامة من العيوب ، فوجد أي عيب كان ؛ فالنكاح باطل من أصله غير منعقد ، ولا خيار له فيه ، ولا إجازة ، ولا نفقة ، ولا ميراث . قال : لأن التي أدخِلت عليه غير التي تزوج؛ إذ السالمة غير المعيبة بلا شك ، فإذا لم يتزوجها فلا زوجية ىينھما .

ما جرى عليه العمل بالمحاكم: وقد جرى العمل الآن بالمحاكم، حسب ما جاء بالمادة التاسعة، من قانون سنة ١٩٢٠، أنه يثبت للمرأة هذا الحق<sup>(۱)</sup>، إذا كان العيب مستحكمًا لا يمكن البرء منه، أو يمكن بعد زمن، ولا يمكنها المقام معه إلَّا بضرر، أيا كان هذا العيب؛ كالجنون، والجذام، والبرص، سواء أكان ذلك بالزوج قبل العقد، ولم تعلم به، أم حدث بعد العقد، ولم ترض به، فإن تزوجته عالمة بالعيب، أو حدث العيب بعد العقد، ورضيت صراحة، أو دلالة بعد علمها، فلا يجوز طلب التفريق، واعتبر التفريق في هذا الحال طلاقًا بائنًا، ويستعان بأهل الخبرة في معرفة العيب، ومداه من الضرر.

ومما يدخل في هذا الباب \_ عند الأحناف \_ تزويج الكبيرة العاقلة نفسها من كف، بمهر أقل من مهر مثلها ، بدون رضا أقرب عصبتها . وكذلك إذا زوج الصغير ، أو الصغيرة غير الأب والجد من الأولياء \_ عند عدمهما \_ وكان الزوج كفئًا ، وكان المهر مهر المثل ، كان الزواج غير لازم وسيأتي ذلك مفصلًا في «مبحث الولاية» .

<sup>(</sup>١) حق التفريق.

شروط سماع الدعوى بالزواج قانونًا: رأى المشرع الوضعي شروطًا؛ لسماع الدعوى بالزواج من جهة، وشروطًا أخرى؛ لمباشرة عقد الزواج رسميًّا من جهة أخرى، نجملها فيما يلي، إتمامًا للفائدة:

المسوغ الكتابي لسماع دعوى الزواج: جاءت الفقرات الأربع من المادة (٩٩) من المرسوم بقانون رقم (٧٨) لسنة ١٩٣١، الخاص بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية، والإجراءات المتعلقة بها: لا تسمع عند الإنكار دعوى الزوجية أو الطلاق، أو الإقرار بهما، بعد وفاة أحد الزوجين في الحوادث السابقة على سنة ١٩١١ أفرنكية؛ سواء أكانت مقامة من أحد الزوجين، أم من غيرهما، إلا إذا كانت مؤيدة بأوراق خالية من شبهة التزوير على صحتها. ومع ذلك، يجوز سماع دعوى الزوجية، أو الإقرار بها، المقامة من أحد الزوجين في الحوادث السابقة على سنة ألف وثمانمائة وسبع وتسعين فقط، بشهادة الشهود، وبشرط أن تكون الزوجية معروفة بالشهرة العامة. ولا يجوز سماع دعوى ما ذكر كله من أحد الزوجين، أو غيره في الحوادث الواقعة من سنة ألف وتسعمائة وإحدى عشرة، إلا إذا كانت ثابتة بأوراق رسمية، أو مكتوبة كلها بخط المتوفى، وعليها إمضاؤه كذلك. ولا تسمع عند الإنكار دعوى الزوجية، أو الإقرار بها، إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة زواج رسمية في الحوادث الواقعة من أول أغسطس سنة ١٩٣١ م.

وجاء في المذكرة التفسيرية لهذه المواد ما يأتي: «ومن القواعد الشرعية ، أن القضاء يتخصص بالزمان ، والمكان ، والحوادث ، والأشخاص ، وأن لولي الأمر أن يمنع قضاته عن سماع بعض الدعاوى ، وأن يقيد السماع بما يراه من القيود تبعًا لأحوال الزمان ، وحاجة الناس ، وصيانة للحقوق من العبث والضياع . وقد درج الفقهاء من سالف العصور على ذلك ، وأقروا هذا المبدأ في أحكام كثيرة ، واشتملت لائحتا سنة ١٨٩٧ ، وسنة ١٩٩٠ للمحاكم الشرعية ، على كثير من مواد التخصيص ، وخاصة فيما يتعلق بدعاوى الزوجية والطلاق ، والإقرار بهما .

وألف الناس هذه القيود ، واطمأنوا إليها ، بعد ما تبين ما لها من عظيم الأثر في صيانة حقوق الأسر ، إلا أن الحوادث قد دلت على أن عقد الزواج ـ وهو أساس رابطة الأسرة ـ لا يزال في حاجة إلى الصيانة ، والاحتياط في أمره . فقد يتفق اثنان على الزواج بدون وثيقة ، ثم يجحده أحدهما ، ويعجز الآخر عن إثباته أمام القضاء ، وقد يدعي الزوجية بعض ذوي الأغراض زورًا وبهتانًا ، أو نكاية وتشهيرًا ، أو ابتغاء غرض آخر ؛ اعتمادًا على سهولة إثباتها ، خصوصًا وأن الفقه يجيز الشهادة بالتسامع في الزواج ، وقد تدعى الزوجية بورقة ، إن ثبتت صحتها مرة ، لا تثبت مرارًا . وما كان لشيء من ذلك أن يقع ، لو أثبت هذا العقد دائمًا بوثيقة رسمية ، كما في عقود الرهن ، وحجج الأوقاف ، وهي أقل منه شأنًا ، وهو أعظم منها خطرًا . فحملاً للناس على ذلك ، وإظهارًا لشرف هذا العقد ، وتقديسًا عن الجحود والإنكار ، ومنعًا لهذه المفاسد فحملاً للناس على ذلك ، وإظهارًا لشرف هذا العقد ، وتقديسًا عن الجحود والإنكار ، ومنعًا لهذه المفاسد دعوى الزوجية أو الإقرار بها ، إلّا إذا كانت ثابتة بوثيقة زواج رسمية ، في الحوادث الواقعة من أول أغسطس منه المنة ، أو الإقرار بها ، إلّا إذا كانت ثابتة بوثيقة زواج رسمية ، في الحوادث الواقعة من أول أغسطس منه المنة ، المنه .

تحديد سن الزوجين؛ لسماع دعوى الزواج: نصت الفقرة الخامسة من المادة «٩٩» من لائحة الإجراءات الشرعية على أنه « لا تسمع دعوى الزوجية ، إذا كانت سن الزوجة تقل عن ست عشرة سنة هجرية ، إلا بأمر منا».

وقد جاء في المذكرة الإيضاحية بشأن هذه الفقرة ما نصه: كانت دعوى الزوجية لا تسمع، إذا كانت سن الزوجين وقت العقد أقل من ست عشرة سنة للزوجة، وثماني عشرة للزوج؛ سواء أكانت سنهما كذلك وقت الدعوى، أم جاوزت هذا الحد.

فَرُثِي ؛ تيسيرًا على الناس، وصيانة للحقوق، واحترامًا لآثار الزوجية، أن يقصر المنع من السماع على حالة واحدة ؛ وهي ما إذا كانت سنهما، أو سن أحدهما وقت الدعوى أقل من السن المحددة.

تحديدُ سنَّ الزوجين؛ لمباشرة عقد الزواج رسميًا: نصت الفقرة الثانية من المادة (٣٦٦) من لائحة الإجراءات على أنه (لا يجوز مباشرة عقد الزواج، ولا المصادقة على زواج مسند إلى ما قبل العمل بهذا القانون، ما لم تكن سن الزوجة ست عشرة سنة، وسن الزوج ثماني عشرة وقت العقد».

ومما جاء في المذكرة الايضاحية بشأن هذه الفقرة: إن عقد الزواج له من الأهمية في الحالة الاجتماعية منزلة عظمى، من جهة سعادة المعيشة المنزلية أو شقائها، والعناية بالنسل أو إهماله. وقد تطورت الحال، بحيث أصبحت تتطلب المعيشة المنزلية استعدادًا كبيرًا؛ لحسن القيام بها، ولا تستأهل الزوجة والزوج، لذلك غالبًا، قبل سن الرشد الحالي. (١). غير أنه لما كانت بنية الأنثى تستحكم وتقوى قبل استحكام بنية الصبي، كان من المناسب، أن يكون سن الزواج للفتى ثماني عشرة، وللفتاة ست عشرة. فلهذه الأغراض الاجتماعية حدد الشارع المصري سن الزواج؛ لمباشرة العقد رسميًّا، كما حدد سنًّا لسماع دعوى الزوجية قانونًا. وصيانة لقانون تحديد السن؛ لمباشرة العقد، صدر قانون رقم (٤٤) من السنة ١٩٣٣، ونص المادة الثانية منه ما يأتي: مادة (٢) يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين، أو بغرامة لا تزيد على مائة جنيه، كلّ من أبدى أمام السلطة المختصة ـ بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانونًا؛ لضبط عقد الزواج ـ أقوالًا يعلم أنها غير صحيحة، أو حرر، أو قدم لها أوراقًا كذلك، متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه يعلم أنها غير صحيحة، أو حرر، أو قدم لها أوراقًا كذلك، متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال، أو الأوراق. ويعاقب بالحبس، أو بغرامة لا تزيد عن مائتي جنيه، كلّ شخص خوَّله القانون سلطة ضبط عقد الزواج، وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة في القانون.

## المحرمات من النساء

ليس كلّ امرأة صالحة للعقد عليها ، بل يشترط في المرأة التي يراد العقد عليها ، أن تكون غير محرَّمة على من يريد التزوج بها ؛ سواء أكان هذا التحريم مؤبدًا ، أم مؤقتًا . والتحريم المؤبد يمنع المرأة أن تكون زوجة للرجل ، في جميع الأوقات . والتحريم المؤقت يمنع المرأة من التزوج بها ، ما دامت على حالة خاصة قائمة بها ، فإن تغير الحال ، وزال التحريم الوقتيُّ ، صارت حلالًا .

<sup>(</sup>١) سن الرشد الحالي إحدى وعشرون سنة ميلادية .

# وأسباب التحريم المؤبدة هي ؛

١- النسب. ٢- المصاهرة. ٣- الرضاع.

وهي المذكورة في قول الله ـ تعالى ـ : ﴿ حُرِّمَتَ عَلَيْتَكُمْ أَمَّهَ ثَكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَنُكُمْ وَعَمَّنتُكُمْ وَخَلَاتُكُمْ وَبَنَاتُ ٱلْأَخِ وَبَنَاتُ ٱلْأُخْتِ وَأُمْهَنَكُمُ ٱلَّذِي ٱرْضَعْنَكُمْ وَأَغَوْتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآيِكُمْ وَرَبَيْبُكُمُ ٱلَّتِي فِي حُجُورِكُم مِن نِسَآيِكُمُ ٱلَّتِي دَخَلْتُ عِبِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمُ وَحَلَنَيْلُ أَبْنَايَوِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَىٰبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْرَكَ ٱلأَخْتَكَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ﴾ [ النساء: ٢٣] .

والمؤقتة تنحصر في أنواع، وهذا بيان كلّ منها ؛ المحرمات من النسب هن:

١\_ الأمُّهات . ٢\_ البنات . ٣\_ الأخوات .

والأم؛ اسم لكلَّ أنثي لها عليك ولادة فيدخل في ذلك الأم، وأمهاتها، وجداتها، وأم الأب، وجداته، وإن عَلَوْن .

والبنت؛ اسم لكلّ أنثى لك عليها ولادة ، أو كلّ أنثى يرجع نسبها إليك بالولادة بدرجة أو درجات . فيدخل في ذلك بنت الصُّلب ، وبناتها .

والأخت ؛ اسم لكلِّ أنثي جاورتك في أصلَيْك ، أو في أحدهما .

والعمَّة؛ اسم لكلِّ أنثى شاركت أباك أو جدك في أصليه، أو في أحدهما. وقد تكون العمة من جهة الأم ، وهي أخت أبي أمك .

والحالة؛ اسم لكلّ أنثى شاركت أمك في أصلَيها، أو في أحدهما. وقد تكون من جهة الأب، وهي أخت أم أبيك .

وبنت الأخ؛ اسم لكلّ أنثي لأخيك عليها ولادة بواسطة أو مباشرة ، وكذلك بنت الأخت.

# المحرماتُ بسبَبِ المصاهرةِ: المحرمات بسبب المصاهرة (١) هن:

١- أم زوجته، وأم أمها، وأم أبيها، وإن علت؛ لقول الله ـ تعالى ـ: ﴿وَأَمَّهَاتُ نِسَآبِكُمْ﴾ [النساء: ٢٣] . ولا يشترط في تحريمها الدخول بها ، بل مجرد العقد عليها يحرِّمها(٢) .

٢- وابنة زوجته التي دخل بها ، ويدخل في ذلك بنات بناتها ، وبنات أبنائها ، وإن نزلْن ؛ لأنهن من بناتها ؛ لقول الله ـ تعالى ـ : ﴿وَرَبَتِبُكُمُ ٱلَّتِي فِي خُجُورِكُم مِن نِسَآيِكُمُ ٱلَّذِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَمْ تَكُونُواْ وَخَلْتُم بِهِرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُم ﴾ [النساء: ٢٣] . والربائب جمع ربيبة ، وربيب الرجل ؛ ولد امرأته من غيره . سمى ربيبًا له ؛ لأنه يَرُبُّه ، كما يَرُبُّ ولده أي ؛ يسوسه . وقوله : ﴿ٱلَّذِي فِي خُجُورِكُم ﴾[النساء: ٢٣] . وصف لبيان الشأن الغالب في الربيبة ، وهو أن تكون في حجر زوج أمها ، وليس قيدًا . وعند الظاهرية ، أنه

<sup>(</sup>١) المصاهرة : القرابة الناشئة بسبب الزواج .

<sup>(</sup>٢) روي عن ابن عباس وزيد بن ثابت أنّ من عقد على امرأة ولم يدخل بها جاز له أن يتزوج بأمها .

قيد، وأن الرجل لا تحرم عليه ربيبته \_ أي ؛ ابنة امرأته \_ إذا لم تكن في حجره . ورُوي هذا عن بعض الصحابة ؛ فعن مالك بن أوس ، قال : كان عندي امرأة ، فَتُوفِّيَت ، وقد ولدت لي ، فوجدتُ (١) ، فلقيني علي بن أبي طالب عليه فقال : مالك؟ فقلت : توفيت المرأة . فقال : ألها بنت؟ قلت : نعم ، وهي بالطائف . قال : كانت في حِجْرك؟ قلت : لا . قال : (انكحها) . قلت : فأين قول الله \_ تعالى \_ : ﴿ وَرَبَيْبُكُمُ اللَّهِي فِي حَجْرِك؟ قلت : لا . قال : (انكحها) . قلت : فأين قول الله \_ تعالى \_ : ﴿ وَرَبَيْبُكُمُ اللَّتِي فِي حَجْرِك ﴾ [النساء : ٣٣] قال : إنها لم تكن في حجرك ، إنما ذلك إذا كانت في حجرك . ورد جمهور العلماء هذا الرأي ، وقالوا : إن حديث عليً هذا لا يثبت ؛ لأنه من رواية إبراهيم بن عبيد ، عن مالك بن أوس ، عن علي ، في المناه هذا لا يعرف ، وأكثر أهل العلم قد تلقوه بالدفع والخلاف .

٣- زوجة الابن، وابن ابنه، وابن بنته، وإن نزل؛ لقول الله ـ تعالى ـ : ﴿ وَحَلَنَيْلُ أَبْنَايِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَنِكُ ﴾ [النساء: ٢٣]. والحلائل جمع حليلة؛ وهي الزوجة، و«الزوج حليل».

٤- زوجة الأب: يحرم على الابن التزوج بحليلة أبيه، بمجرد عقد الأب عليها، ولو لم يدخل بها. وكان هذا النوع من الزواج فاشيًا في الجاهلية، وكانوا يسمونه زواج المقت (٢)، وسمي الولد منها مُقِينًا، أو مَقتيًا، وقد نهى الله عنه، وذمّه، ونَفّرَ منه. قال الإمام الرازي: مراتب القبح ثلاث ؛ القبح العقلي، والقبح الشرعي، والقبح العادي، وقد وصف الله هذا النكاح بكل ذلك ؛ فقوله ـ ســبحانه ـ : ﴿ وَمَوَيّهُ وَالنساء: ٢٢]. إشارة إلى مرتبة قبحه العقلي، وقوله تعالى: ﴿ وَمَقَتُ النساء: ٢٢]. إشارة إلى مرتبة قبحه العادي. وقد روى قبحه الشرعي، وقوله ـ تعالى ـ : ﴿ وَسَآءَ سَبِيلًا ﴿ [النساء: ٢٢]. إشارة إلى مرتبة قبحه العادي . وقد روى ابن سعد، عن محمد بن كعب سبب نزول هذه الآية، قال: كان الرجل إذا توفي عن امرأته ؛ كان ابنه أحق بها أن ينكحها إن شاء، إن لم تكن أمّه، أو يُنكحها من شاء، فلما مات أبو قيس بن الأسلت، قام ابنه محصن، فورث نكاح امرأته، ولم ينفق عليها، ولم يورثها من المال شيئًا، فأتت النبي على فذكرت ذلك له فقال: (ارجعي، لعل الله ينزل فيك شيئًا ، فنزلت الآية : ﴿ وَلَا نَنكِمُ وَالله النه النب النبول؟ وأنكمُ عَلَى أَنْ فَنوشَمُ وَمَقَتًا وَسَآءَ سَكِيلًا ﴾ [النساء: ٢٢]. [الدر المنبور (٢٨/٢)، وأسب النبول؟ فقل الله الله الله وغروعها، وتحرم هي على أصوله وفروعه؛ إذ إن حرمة المصاهرة تثبت عندهم بالزني، ومثله مقدماته ودواعيه ؟ قالوا: ولو زنى الرجل بأم زوجته أو بنتها، حرمت عليه حرمة مؤبدة .

ويرى جمهور العلماء، أن الزنى لا تثبت به حرمة المصاهرة. واستدلوا على هذا بما يأتى: ١- قول الله ـ تعالى ـ : ﴿ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَآءَ ذَلِكُمْ ﴾ [النساء: ٢٤]. فهذا بيان عما يحل من النساء بعد بيان ما حرم منهن، ولم يذكر أن الزنى من أسباب التحريم.

٢- روت عائشة ـ رضي الله عنها ـ أن النبي على سئل عن رجل زنى بامرأة ، فأراد أن يتزوجها أو ابنتها؟ فقال على: «لا يحرّم الحرامُ الحلالَ ، إنما يحرم ما كان بنكاح» . رواه ابن ماجه ، عن ابن عمر . [ ابن ماجه (٥١٠)].

<sup>(</sup>١) حزنت . (٢) أصل المقت البغض من مقته يمقته فهو ممقوت ومقيت .

٣\_ أن ما ذكروه من الأحكام في ذلك، هو مما تمس إليه الحاجة، وتعم به البلوي أحيانًا، وما كان الشارع ليسكت عنه ، فلا ينزل به قرآن ، ولا تمضى به سنة ، ولا يصح فيه خبر ، ولا أثر عن الصحابة ، وقد كانوا قريبي عهد بالجاهلية التي كان الزني فيها فاشيًا بينهم، فلو فهم أحد منهم أن لذلك مدركًا في الشرع ، أو تدل عليه علة وحكمة لسَألوا عن ذلك ، وتوفّرت الدواعي على نقل ما يفتنون به(١).

٤\_ ولأنه معنى لا تصير به المرأة فراشًا ، فلم يتعلق به تحريم المصاهرة ، كالمباشرة بغير شهوة .

المحرمات بسبب الرضاع: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، والذي يحرم من النسب؛ الأم، والبنت، والأحت، والعمّة، والخالة، وبنات الأخ، وبنات الأخت. وهي التي بيّنها الله - تعالى - في قوله: ﴿ حُرِّمَتَ عَلَيْكُمْ أَنَّهَ عَلَيْكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوْتُكُمْ وَعَمَنْتُكُمْ وَخَلَلْتُكُمْ وَبَنَاتُ ٱلْأَخْ وَبَنَاتُ ٱلْأُخْتِ زَأَنَهَاتُكُمْ ٱلَّـنِيَّ أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوْتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَعَةِ ﴾ [النساء: ٢٣] . وعلى هذا ، فَتُنزَّلُ المرضِعة منزلة الأم ، وتحرم على المرضَع هي وكلّ من يحرم على الابن ، من قبل أمّ النسب ؛ فتحرم :

١ ـ المرأة المرضعة ؛ لأنها بإرضاعها تُعَدُّ أُمَّا للرضيع .

٢\_ أم المرضعة ؛ لأنها جدة له .

٣ أم زوج المرضعة \_ صاحب اللبن ـ لأنها جدة كذلك .

٤\_ أخت الأم ؛ لأنها خالة الرضيع .

٥ أخت زوجها \_ صاحب اللبن ـ لأنها عمته .

٦\_ بنات بنيها وبناتها ؛ لأنهن بنات إخوته ، وأخواته .

٧ ـ الأخت ؛ سواء أكانت أختًا لأب وأم ، أو أختًا لأم ، أو أختًا لأب (٢) .

الرضاع الذي يثبتُ به التحريمُ: الظاهر ، أن الإرضاع الذي يثبت به التحريم هو مطلق الإرضاع .

ولا يتحقق إلاَّ برضعة كاملة ، وهي أن يأخذ الصبي الثدي ، ويمتص اللبن منه ، ولا يتركه إلاَّ طائعًا ، من غير عارض يعرض له ؛ فلو مَصَّ مصَّة ، أو مصَّتين ، فإن ذلك لا يُحَرِّم ؛ لأنه دون الرضعة ولا يؤثر في الغذاء؛ قالت عائشة ـ رضي الله عنها ـ : قال رسول الله ﷺ : «لا تُحَرِّم المصَّة ولا المصَّتان» . رواه الجماعة ، إلا البخاري. [أحمد (٣١/٦)، ومسلم (١٤٥٠)، وأبو داود (٢٠٦٣)، والترمذي (١١٥٠)، والنسائي (١٠١١٦)، وابن ماجه (١٩٤١]. والمصَّة : هي الواحدة من المص؛ وهو أخذ اليسير من الشيء، يقال : أمصُّهُ ، ومَصَصْتُه . أي ؛ شربته شربًا رقيقًا ، هذا هو الأمر الذي يبدو لنا راجحًا .

وللعلماء في هذه المسألة عدة آراء، نجملها فيما يأتى:

١\_ أن قليل الرضاع وكثيره سواء في التحريم؛ أخذًا بإطلاق الإرضاع في الآية، ولما رواه البخاري،

<sup>(</sup>١) المنار ، جزء ٤، ص ٤٧٩ . (٢) الاخت لأب وأم : وهي التي أرضعتها الأم بلبان الأب ، سواء أرضعت مع الطفل الرضيع أو رضعت قبله أو بعده . والأخت من الأب ، وهي التي أرضعتها زوجة الأب . والأخت من الأم ، وهي التي أرضعتها الأم بلبان رجل آخر .

ومسلم، عن عقبة بن الحارث، قال: تزوجت أم يحيى بنت أبي إهاب، فجاءت أمة سوداء فقالت: قد أرضعتكما. فأتيتُ النبي عَلَيْ فذكرت له ذلك، فقال: «وكيف، وقد قيل! دعها عنك». [أحمد (٤/ ٣٨٢)، والبخاري (٤/ ٥)، وأبو داود (٣٦٠٣)، والترمذي (١٥١)، والنسائي (٣٣٣٢)]. فتركُ الرسول عَلَيْ السؤال عن عدد الرضعات، وأمره بتركها، دليل على أنه لا اعتبار إلا بالإرضاع، فحيث وجد اسمه، السؤال عن عدد الرضعات، وأمره بتركها، دليل على أنه لا اعتبار إلا بالإرضاع، فحيث وجد اسمه، وجد حكمه، ولأنه فعل يتعلق به التحريم، فيستوي قليله وكثيره، كالوطء الموجب له، ولأن إنشاز العظم، وإنبات اللحم، يحصل بقليله وكثيره. وهذا مذهب علي، وابن عباس، وسعيد بن المسيّب، والحسن البصرى، والزهرى، وقتادة، وحماد، والأوزاعي، والثوري، وأبي حنيفة، ومالك، ورواية عن أحمد.

البصرى، والزهرى، وفتاده، وحماد، والا وزاعي، والثوري، و ابي حنيفه، ومالك، وروايه عن احمد.

۲- أن التحريم لا يثبت بأقبل من خمس رضعات متفرقات؛ لما رواه مسلم، وأبو داود، والنسائي، عن عائشة، قالت: كان فيما نزل من القرآن عشر رضعات، معلومات يحرّمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتُوفي رسول الله عَلِيْ وهن فيما يقرأ من القرآن. [مسلم (۲۰۲۱)، وابو داود (۲۰۲۲)، والترمذي فتُوفي رسول الله عَلِيْ وهن فيما يقرأ من القرآن. وهذا تقييدٌ لإطلاق الكتاب والسنة، وتقييد المطلق (۱۰۵۰)، والنسائي (۲/۰۰۱)، وابن ماجه (۱۹٤۲). وهذا تقييدٌ لإطلاق الكتاب والسنة، وتقييد المطلق بيان لا نسخ، ولا تخصيص. ولو لم يعترض على هذا الرأي، بأن القرآن لا يثبت إلا متواترًا، وأنه لو كان كما قالت عائشة، لمّا خَفِيَ على المخالفين، ولا سيّما الإمام علي، وابن عباس، نقول: لو لم يوجه إلى هذا الرأي هذه الاعتراضات، لكان أقوى الآراء؛ ولهذا عدل الإمام البخاري عن هذه الرواية. وهذا مذهب عبد الله بن مسعود. وإحدى الروايات عن عائشة، وعبد الله بن الزبير، وعطاء، وطاووس، والشافعي، وأحمد، في ظاهر مذهبه، وابن حزم، وأكثر أهل الحديث.

"- أن التحريم يثبت بثلاث رضعات ، فأكثر ؛ لأن النبي ﷺ قال : «لا تحرم المصَّة ولا المصتان» . [سبق تخريجه] . وهذا صريح في نفي التحريم بما دون الثلاث ، فيكون التحريم منحصرًا فيما زاد عليهما . وإلى هذا ذهب أبو عبيد ، وأبو ثور ، وداود الظاهري ، وابن المنذر ، ورواية عن أحمد .

لبنُ المرضعَةِ يحرمُ مطلقًا: التغذية بلبن المرضعة محرّم ؛ سواء أكان شربًا ، أم وجورًا (١) ، أو سعوطًا (٢) ، حيث كان يغذي الصبي ، ويسد جوعه ، ويبلغ قدر رضعة ؛ لأنه يحصل به ما يحصل بالإرضاع من إنبات اللحم ، وإنشاز العظم ، فيساويه في التحريم .

اللبنُ المختلط بغيره: إذا اختلط لبن المرأة بطعام، أو شراب، أو دواء، أو لبن شاة، أو غيره، وتناوله الرضيع، فإن كان الغالب لبن المرأة، حرم، وإن لم يكن غالبًا، فلا يثبت به التحريم. وهذا مذهب الأحناف، والمزني، وأبي ثور. قال ابن القاسم، من المالكية: إذا استُهلك اللبن في ماء أو غيره، ثم سقيه الطفل، لم تقع به الحرمة. ويرى الشافعي، وابن حبيب، ومطرف، وابن الماجشون، من أصحاب مالك، أنه تقع به الحرمة، بمنزلة ما لو انفرد اللبن، أو كان مختلطًا، لم تذهب عينه. قال ابن رشد: وسبب اختلافهم هل يبقى للبن حكم الحرمة إذا اختلط بغيره، أم لا يبقى به حكمها؟ كالحال في النجاسة، إذا

<sup>(</sup>١) الوجور: أن يصب اللبن في حلق الصبي من غير ثدي.

خالطت الحلال الطاهر. والأصل المعتبر في ذلك انطلاق اسم اللبن عليه ،كالماء ، هل يطهر إذا خالطه شيء من الطاهر؟

صفةُ المرضعَةِ: والمرضعة التي يثبت بلبنها التحريم؛ هي كلّ امرأة درَّ اللبن من ثدييها؛ سواء أكانت بالغة أم غير بالغة، وسواء أكان لها زوج أم لم يكن، وسواء أكانت حاملاً أم غير حامل.

سنّ الرضاع: الرضاع المحرّم للزواج؛ ما كان في الحولين. وهي المدة التي بينها الله - تعالى - وحددها في قوله: ﴿وَالْوَلِينَ تُرْضِعْنَ أَوْلَكَهُنّ مَوْلِينِ كَامِلَيْنٍ لِمَن أَرَادَ أَن يُرَمّ الرَّضَاعَة ﴾ [البقرة: ٣٣٣]. لأن الرضيع في هذه المدة يكون صغيرًا، يكفيه اللبن، وينبت بذلك لحمه، فيصير جزءًا من المرضعة، فيشترك في الحرمة مع أولادها. روى الدارقطني، وابن عدي، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: «لا رضاع، إلا في الحولين». [الدارقطني ، وابن عدي، عن ابن عباس - رضي الله عنهما على النبي عليه الله رضاع، إلا في ما أنشز (١) العظم، وأنبت اللحم» (٢) . رواه أبو داود . [أبو داود (٥٩٠١)] . وإنما يكون ذلك لمن هو في سن الحولين، ينمو باللبن عظمه، وينبت عليه لحمه . وعن أم سلمة - رضي الله عنها - قالت : قال رسول الله عنها : «لا يحرّمُ من الرضاع، إلا ما فتق (٣) الأمعاء، وكان قبل الفطام». رواه الترمذي وصححه . [الترمذي وصححه . [الترمذي أرضعته امرأة ، فإن ذلك الرضاع تثبت به الحرمة ، عند أبي حنيفة ، والشافعي ؟ لقول الرسول عليه الرضاعة من المجاعة» . [أحمد (٢١٤/١)) ، والبخاري (٢٠١٥) ، ومسلم (٥٥٤)] . وقال مالك : ما كان من الرضاعة بعد الحولين، أو استغنى بالفطام عن الرضاع ، فما ارتضع بعد ذلك ، لم يكن للإرضاع حرمة .

رضاع الكبير: وعلى هذا، فرضاع الكبير لا يحرِّم في رأي جماهير العلماء؛ للأدلة المتقدمة. وذهبت طائفة، من السلف والخلف، إلى أنه يحرِّم و ولو أنه شيخ كبير - كما يحرم رضاع الصغير . وهو رأي عائشة - رضي الله عنها - ويروى عن علي على الله عنها ، وعروة بن الزبير ، وعطاء بن أبي رباح . وهو قول الليث بن سعد، وابن حزم . واستدلوا على ذلك بما رواه مالك ، عن ابن شهاب ، أنه سئل عن رضاع الكبير؟ فقال : أخبرني عروة بن الزبير بحديث : أمر رسول الله على الله عنها بنت سهيل برضاع سالم ، ففعلت ، وكانت تراه ابنًا لها . وأحمد (١٧٤/٦) ، ومسلم (١٥٤/ ١٨٠ - ٣١) ، والنسائي (١٦/٦) ، وابن ماجه (١٧٤)] . قال عروة : فأخذت بذلك عائشة أم المؤمنين - رضي الله عنها - فيمن كانت تحب أن يدخل عليها من الرجال ، فكانت تأمر أختها أم كلثوم ، وبنات أخيها ، أن يرضعن من أحبت أن يدخل عليها من الرجال . وروى مالك ، وأحمد ، أن أبا حذيفة تبني سالماً ، وهو مولى لامرأة من الأنصار ، كما تبنى النبي تعلي زيدًا . وكان من تبنى رجلاً في

<sup>(</sup>۱) قویٰ وشد .

 <sup>(</sup>٢) أي أنه إذا اختلط اللبن بغيره هل يبقى إطلاق اللبن عليه أم لا فإن كان يطلق اسم اللبن عليه كان محرمًا وإلا فلا .

<sup>(</sup>٣) فتق الأمعاء: أي وصلها وغذاها واكتفت به عن غيره.

<sup>(</sup>٤) فصل : فطم . (٥) تبني : اتخذه ابنًا له .

الجاهلية ، دعاه الناس ابنه ، وورث من ميراثه ، حتى أنزلِ الله وَعَجْلُتِّ : ﴿ اَدَّعُوهُمْ لِاَكَآبِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوٓاْ ءَابَآءَهُمْ فَإِخْوَنُكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَمَرَالِكُمَّ ﴾ [الأحزاب: ٥] . فردوا إلى آبائهم، فَمَن لم يُعلم له أب، فمولى وأخِّ في الدين، فجاءتُه سهَلَةَ فقالَت ٰ: يا رسول الله، كنا نرى سالمًا ولدًا يأوي معي ومع أبي حذيفة ، ويراني فضلًا(١) ، وقد أنزل الله ـ عز وجل ـ فيهم ما قد علمت . فقال رسول الله ﷺ : «أرضعيه خمس رضعاتٍ» . [انظر تخريج الحديث السابق] فكان بمنزلة ولده من الرضاعة . وعن زينب بنت أم سلمة ـ رضي الله عنها ـ قالت : قالت أم سلمة لعائشة ـ رضي الله عنها ـ : إنه يدخل عليك الغلام الأيفع ، الذي ما أحب أن يدخل عَلَيَّ . فقالت عائشة ـ رضي الله عنها ـ : أما لك في رسول الله ﷺ أسوة حسنة؟ فقالت : إن امرأة أبي حذيفة قالت : يا رسول الله ، إن سالمًا يدخل عليَّ ، وهو رجل ، وفي نفسٍ أبي حذيفة منه شيء . فقال رسول الله ﷺ : «أرضعيه ، حتى يدخل عليك» . [انظر تخريج الحديث السابق] · والمختار من هذين القولين ما حققه ابن القيم ، قال : إن حديث سهلة ليس بمنسوخ ، ولاَّ مخصوص ، ولا عام في حق كلُّ واحد، وإنما هو رخصة للحاجة، لمن لا يستغني عن دخوله على المرأة، ويشق احتجابها عنه، كحال سالم مع امرأة أبي حذيفة. فمثل هذا الكبير إذا أرضعته للحاجة، أثر رضاعه. وأما من عداه، فلا يؤثر إلا رضاع الصغير. وهذا مسلك شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمة الله عليه. والأحاديث النافية للرضاع في الكبير؛ إما مطلقة ، فتقيد بحديث سهلة ، وإما عامة في كلِّ الأحوال ، فتخصص هذه الحال من عمومها . وهذا أولى من النسخ ودعوى التخصيص لشخص بعينه ، وأقرب إلى العمل بجميع الأحاديث من الجانبين ، وقواعد الشرع تشهد له . انتهى .

الشّهادة على الرضاع: شهادة المرأة الواحدة مقبولة في الرضاع، إذا كانت مرضية؛ لما رواه عقبة بن الحارث، أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب، فجاءت أمة سوداء، فقالت: قد أرضعتكما. قال: فذكرت ذلك للنبي عَلِين ، فأعرض عني ، قال: فتنحيت ، فذكرت ذلك له . فقال: «وكيف، وقد زعمت أنها أرضعتكما!» . فنهاه عنها . [سبق تخريجه] . احتج بهذا الحديث طاووس، والزهري، وابن أبي ذئب، والأوزاعي ، ورواية عن أحمد ، على أن شهادة المرأة الواحدة مقبولة في الرضاع . وذهب الجمهور إلى أنه لا يكفي في ذلك شهادة المرضعة ؛ لأنها شهادة على فعل نفسها ، وقد أخرج أبو عبيد ، عن عمر ، والمغيرة ابن شعبة ، وعلي بن أبي طالب ، وابن عباس ، أنهم امتنعوا من التفرقة بين الزوجين بذلك ، فقال عمر النشية ، وعلي بن أبي طالب ، وابن عباس ، أنهم امتنعوا من التفرقة على الرضاع لا بد فيها من من أمرأة أن تفرق بين زوجين ، إلا فعلت . ومذهب الأحناف ، أن الشهادة على الرضاع لا بد فيها من شهادة رجلين ، أو رجل وامرأتين ، ولا يقبل فيها شهادة النساء وحدهن ؛ لقول الله عَبَلَ : شَهَا مَن مَن رَبَالِكُمُ أَن عمر مُنْهِن أَن عمر مُنْهِن أَن يَم يَكُونا رَبُكِين فَرَجُلُ وَلَم أَنكن بِعَن رَفون مِن الشُهكة ﴾ [البقرة : ٢٨٢] . شهادة رجلين ، أن عمر مُنْهِن أَن يَم يَكُونا رَبُكِين فَرَجُلُ وَلَم أَنكن بِعَن رَبَعون مِن الشُهكة في البقول الله وجين البيهقي ، أن عمر مُنْهِن أَن يَم يامرأة شهدت على رجل وامرأته ، أنها أرضعتهما ، فقال : لا ، حتى وروى البيهقي ، أن عمر مُنْهِن أَتْه أَن يَم يامرأة شهدت على رجل وامرأته ، أنها أرضعتهما ، فقال : لا ، حتى

<sup>(</sup>١) فضلًا: يعني متبذلة ثياب المهنة أو في ثوب واحد.

يشهد رجلان ، أو رجلٌ وامرأتان . وعن الشافعي ، على الرضاع غالبًا ، كالولادة . وعند مالك ، تقبل فيه شهادة كلّ امرأتين كرجل ، ولأن النساء يطلعن على الرضاع غالبًا ، كالولادة . وعند مالك ، تقبل فيه شهادة امرأتين ، بشرط فشوِّ قولهما بذلك قبل الشهادة . وقال ابن رشد : وحمل بعضهم حديث عقبة بن الحارث على الندب ؛ جمعًا بينه وبين الأصول ، وهو أشبه . وهي رواية عن مالك .

أبوة زوج المرضع للرضيع: إذا أرضعت امرأة رضيعًا ، صار زوجها أبًا للرضيع ، وأخوه عمًّا له ؛ لما تقدم من حديث حذيفة ، ولحديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ أن رسول الله عنها ـ [البخاري (٢٣٩ه) ، ومسلم (٣/ القُعَيس ؛ فإنه عمك» . وكانت امرأته أرضعت عائشة ـ رضي الله عنها . [البخاري (٢٣٩ه) ، ومسلم (٣/ ٥٤٤٥) . وسئل ابن عباس ، عن رجل له جاريتان ، أرضعت إحداهما جارية والأخرى غلامًا ، أيحل للغلام أن يتزوج الجارية؟ قال : لا ، اللقاح واحد . وهذا رأي الأئمة الأربعة ، والأوزاعي ، والثوري . وممن قال به من الصحابة عليّ ، وابن عباس ، رضي الله عنهما .

التساهل في أمرِ الرضاع: كثير من النساء يتساهل في أمر الرضاع، فيرضعون الولد من امرأة، أو من عدة نسوة، دون عناية بمعرفة أولاد المرضعة وأخواتها، ولا أولاد زوجها - من غيرها - وإخوته؛ ليعرفوا ما يترتب عليهم في ذلك من الأحكام، كحرمة النكاح، وحقوق هذه القرابة الجديدة، التي جعلها الشارع كالنسب. فكثيرًا ما يتزوج الرجل أخته، أو عمته، أو خالته من الرضاعة، وهو لا يدري. (١) والواجب الاحتياط في هذا الأمر، حتى لا يقع الإنسان في المحظور.

حكمةُ التّحريم: قال في «تفسيرالمنار» إن الله - تعالى - جعل بين الناس ضروبًا من الصلة ، يتراحمون بها ، ويتعاونون على دفع المضار ، وجلب المنافع ، وأقوى هذه الصلات صلة القرابة ، وصلة الصهر ، ولكلّ واحدة من هاتين الصلتين درجات متفاوتة ؛ فأما صلة القرابة ، فأقواها ما يكون بين الأولاد والوالدين من العاطفة والأريحية . فمن اكتنه السر في عطف الأب على ولده ، يجد في نفسه داعية فطرية ، تدفعه إلى العناية بتربيته إلى أن يكون رجلاً مثله . فهو ينظر إليه كنظره إلى بعض أعضائه ، ويعتمد عليه في مستقبل أيامه ، ويجد في نفس الولد شعورًا ، بأن أباه كان منشأ وجوده ، وممد حياته ، وقوام تأديبه ، وعنوان شرفه . وبهذا الشعور يحترم الابن أباه ، وبتلك الرحمة والأريحية يعطف الأب على ابنه ، ويساعده . هذا ما قاله الأستاذ الإمام محمد عبده . ولا يخفى على إنسان أن عاطفة الأم الوالديّة أقوى من عاطفة الأب ، ورحمتها أشد من رحمته ، وحنانها أرسخ من حنانه ؛ لأنها أرق قلبًا ، وأدق شعورًا ، وأن الولد يتكون جنينًا من دمها ، الذي هو قوام حياتها . ثم يكون طفلًا يتغذى من لبنها ، فيكون له مع كلّ مصة من ثديها عاطفة جديدة ، يستلها من قلبها ، والطفل لا يحب أحدًا في الدنيا قبل أمه . ثم إنه يحب أباه ، ولكن دون حبه لأمه ، وإن يحترمه أشد مما يحترمها . أفليس من الجناية على الفطرة ، أن يزاحم هذا الحبّ العظيم بين الوالدين والأولاد حبّ استمتاع الشهوة - فيزحمه ويفسده - وهو خير ما في هذه الحياة؟ بلى ، ولأجل هذا كان تحريم والأولاد حبّ استمتاع الشهوة - فيزحمه ويفسده - وهو خير ما في هذه الحياة؟ بلى ، ولأجل هذا كان تحريم

<sup>(</sup>٢) ج ٥ ص ٢٩ من تفسير المنار.

<sup>(</sup>١) المنار ص ٤٧٠ ج ٤.

نكاح الأمهات هو الأشد المقدم في الآية ، ويليه تحريم البنات . ولولا ما عهد في الإنسان ؛ من الجناية على الفطرة ، والعبث بها ، والإفساد فيها ، لكان لسليم الفطرة أن يتعجب من تحريم الأمهات والبنات ؛ لأن فطرته تشعر أن النزوع إلى ذلك من قبيل المستحيلات . وأما الإخوة ، والأخوات ، فالصلة بينهما تشبه الصلة بين الوالدين والأولاد ، من حيث إنهم كأعضاء الجسم الواحد ، فإن الأخ والأخت من أصل واحد ، يستويان في النسبة إليه ، من غير تفاوت بينهما . ثم إنهما ينشآن في حجر واحد على طريقة واحدة في الغالب ، وعاطفة الأخوة بينهما متكافئة ، ليست أقوى في أحدهما منها في الآخر ، كقوة عاطفة الأمومة والأبوة على عاطفة البنوة . فلهذه الأسباب ، يكون أنس أحدهما بالآخر أنس مساواة ، لا يضاهيه أنش لأخر ؛ إذ لا يوجد بين البشر صلة أخرى فيها هذا النوع من المساواة الكاملة ، وعواطف الود ، والثقة المتبادلة . ويحكى ، أن امرأة شفعت عند الحجاج في زوجها ، وابنها ، وأخيها ، وكان يريد قتلهم ، فشقعها في واحد مبهم منهم ، وأمرها أن تختار من يبقى ، فاختارت أخاها ، فسألها عن سبب ذلك ؟ فقالت : إن الأخ لا عوض عنه ، وقد مات الوالدان ، وأما الزوج والولد ، فيمكن الاعتياض عنهما بمثلهما . فأعجبه هذا الخواب ، وعفا عن الثلاثة ، وقال : لو اختارت الزوجة غير الأخ ، لما أبقيت لها أحدًا .

وجملة القول: إن صلة الأخوة صلة فطرية قوية، وإن الإخوة والأخوات لا يشتهي بعضهم التمتع بعض إلان عاطفة الأخوة تكون هي المستولية على النفس، بحيث لا يبقى لسواها معها موضع ما سمت الفطرة، فقضت حكمة الشريعة بتحريم نكاح الأخت، حتى يكون لمعتلّي الفطرة منفذ الاستبدال داعية الشهوة بعاطفة الأخوة. وأما العمات والخالات، فهن من طينة الأب والأم، وفي الحديث: «عم الرجل صنو أبيه» [الترمذي (٣٧٦٦)]. أي الهما كالصنوان يخرجان من أصل النخلة. ولهذا المعنى الذي كانت به صلة العمومة من صلة الأبوة، وصلة الخؤولة من صلة الأمهات وداخل فيه، فكان من محاسن دين الفطرة المحافظة على عاطفة صلة العمومة والحؤولة، والتراحم والتعاون بها، وألا تُنزو الشهوة عليها، وذلك بتحريم نكاح العمات والحالات. وأما بنات الأخ وبنات الأخت، فهما من الإنسان بمنزلة بناته، حيث إن أخاه وأخته كنفسه، وصاحب الفطرة السليمة يجد لهما الأخت، فهما من الإنسان بمنزلة بناته، حيث إن أخاه وأخته كنفسه، وصاحب الفطرة السليمة يجد لهما هذه العاطفة من نفسه، وكذا صاحب الفطرة السقيمة، إلا أن عاطفة هذا، تكون كفطرته في سقمها. بأخيه وأخته يكون أقوى من أنسه ببناتهما الملة تقدم. وأما الفرق بين العمات والحالات، وبين بنات الإخوة بأخيه وأخته عن مواقع الشهوة عمن عطف وحنان، والحب لأولئك حب تكريم واحترام، فهما من الإنعد عن مواقع الشهوة عمن عليها أشرف وأعلى من صلة الإخوة والأخوات.

هذه أنواع القرابة القريبة التي يتراحم الناس، ويتعاطفون، ويتوادُّون، ويتعاونون بها، وبما جعل الله لها في النفوس من الحب، والحنان، والعطف، والاحترام، فحرم الله فيها النكاح؛ لأجل أن تتوجه عاطفة الزوجية ومحبتها إلى من ضعفت الصلة الطبيعية، أو النسبية بينهم؛ كالغرباء، والأجانب، والطبقات

البعيدة من سلالة الأقارب ، كأولاد الأعمام والعمات ، والأخوال والخالات . وبذلك تتجدد بين البشر قرابة الصهر ، التي تكون في المودة والرحمة ،كقرابة النسب ، فتتسع دائرة المحبة والرحمة بين الناس ، فهذه حكمة الشرع الروحية في محرمات القرابة. ثم قال: إن هنالك حكمة جسدية حيوية عظيمة جدًّا ، وهي أن تزوُّج الأقارب بعضهم ببعض يكون سببًا لضعف النسل. فإذا تسلسلت واستمرت يتسلسل الضعف والضّوي فيه ، إلى أن ينقطع ، ولذلك سببان ؛ أحدهما ، وهو الذي أشار إليه الفقهاء ، أن قوة النسل تكون على قدر قوة داعية التناسل في الزوجين ، وهي الشهوة . وقد قالوا : إنها تكون ضعيفة بين الأقارب . وجعلوا ذلك علة لكراهية تزوج بنات العم وبنات العمة ، إلى آخره . وسبب ذلك ، أن هذه الشهوة شعور في النفس ، يزاحمه شعور عواطف القرابة المضاد له ، فإما أن يزيله ، وإما أن يزلزله ويضعفه . والسبب الثاني ، يعرفه الأطباء ، وإنما يظهر للعامة بمثال تقريبي معروف عند الفلاحين؛ وهو أن الأرض التي يتكرر زرع نوع واحدٍ من الحبوب فيها ، يضعف هذا الزرع فيها ، مرةً بعد أحرى ، إلى أن ينقطع ؛ لقلة المواد التي هي قوام غذائه ، وكثرة المواد الأخرى التي لا يتغذى منها ، ومزاحمتها لغذائه أن يخلص له . ولو زرع ذلك الحب في أرض أخرى، وزرع في هذه الأرض نوع آخر من الحب، لنما كلّ منهما، بل ثبت عند الزراع، أن اختلاف الصنف من النوع الواحدٍ من أنواع البذار يفيد ؛ فإذا زرعوا حنطة في أرض ، وأخذوا بذرًا من غلتها ، فزرعوه في تلك الأرض، يكون نموه ضعيفًا، وغلته قليلة. وإذا أخذوا البذر من حنطة أخرى، وزرعوه في تلك الأرض نفسها، يكون أنمي وأزكى. كذلك النساء حرث ـ كالأرض ـ يزرع فيهن الولد، وطوائف الناس كأنواع البذار وأصنافه، فينبغي أن يتزوج أفراد كلّ عشيرة من أخرى؛ لِيَرْكو الولد، ويَنجب؛ فإن الولد يرث من مزاج أبويه ، ومادة أجسادهما ، ويرث من أخلاقهما ، وصفاتهما الروحية ، ويباينهما في شيءٍ من ذلك . فالتوارث والتباين سنتان من سنن الخليقة ، ينبغي أن تأخذ كلُّ واحدة منهما حظها ؛ لأجل أن ترتقي السلائل البشرية ، ويتقارب الناس بعضهم من بعض ، ويستمد بعضهم القوة والاستعداد من بعض ، والتزوج من الأقربين ينافي ذلك. فثبت بما تقدم كله، أنه ضار بدنًا ونفسًا، مناف للفطرة، مُخِلُّ بالروابط الاجتماعية ، عائق لارتقاء البشر ، وقد ذكر الغزالي في «الإحياء» ، أن الخصال التي تُطلب مراعاتها في المرأة؛ ألا تكون من القرابة القريبة. قال: فإن الولد يُخلق ضاويًا (١). وأورد في ذلك حديثًا لا يصح! ولكن روى إبراهيم الحربي في «غريب الحديث» ، أن عمر قال لآل السائب: اغتربوا ، لا تَضْوَوْا . أي ؟ تزوجوا الغرائب؛ لئلا تجيء أولادكم نحافًا ضعافًا . وعلل الغزالي ذلك بقوله : إن الشهوة ، إنما تنبعث بقوة الإحساس بالنظر أو اللمس، وإنما يقوى الإحساس بالأمر الغريب الجديد، فأما المعهود الذي دام النظر إليه، فإنه يضعف الحس عن تمام إدراكه والتأثر به، ولا ينبعث به الشهوة. قال: وتعليله لا ينطبق على كلُّ صورة ، والعمدة ما قلنا .

حكمة التحريم بالرضاع: وأما حكمة التحريم بالرضاعة، فمن رحمته ـ تعالى ـ بنا أن وسع لنا دائرة القرابة، بإلحاق الرضاع بها، وأن بعض بدن الرضيع يتكون من لبن المرضِع، وأنه بذلك يرث منها، كما يرث ولدها الذي ولدته(٢).

<sup>(</sup>٢) يرث منها: أي من طباعها وأخلاقها.

حكمةُ التّحريم بالمصاهرةِ: وحكمة تحريم المحرمات بالمصاهرة، أن بنت الزوجة وأمها أولى بالتحريم؛ لأن زوجة الرجل شقيقة روحه، بل مقومة ماهيته الإنسانية ومتممتها. فينبغي أن تكون أمها بمنزلة أمه في الاحترام، ويقبح جدًّا أن تكون ضَرةً لها؛ فإن خُمْةَ المصاهرة كَلُحمة النسب. فإذا تزوج الرجل من عشيرة ، صار كأحد أفرادها ، وتجددت في نفسه عاطفة مودة جديدة لهم . فهل يجوز أن يكون سببًا للتغاير والضرار بين الأم وبنتها؟ كلا، إن ذلك ينافي حكمة المصاهرة والقرابة، ويكون سبب فساد العشيرة. فالموافق للفطرة ، الذي تقوم به المصلحة بحمو أن تكون أم الزوجة كأم الزوج ، وبنتها ، التي في حجره ، كبنته من صلبه . وكذلك ينبغي أن تكون زوجة ابنه بمنزلة ابنته ، ويوجه إليها العاطفة التي يجدها لبنته ، كما يُنزل الابن امرأة أبيه منزلة أمه . وإذا كان من رحمة الله وحكمته ، أن حرَّم الجمع بين الأختين ، وما في معناهما ؛ لتكون المصاهرة لحُمة مودة ، غير مَشوبة بسبب من أسباب الضرار والنفرة ، فكيف يعقل أن يُبِيح نكاح من هي أقرب إلى الزوجة ؛ كأمها أو بنتها ، أو زوجة الوالد للولد ، وزوجة الولد للوالد؟! وقد بين لنا أن حكمة الزواج؛ هي سكون نفس كلُّ من الزوجين إلى الآخر، والمودة والرحمة بينهما، وبين من يلتحم معهما بِلُحْمَةِ النسب؛ فقال: ﴿وَمِنْ ءَايَـٰتِهِۦ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَجًا لِتَسْكُنُواۤ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمُ مَوْدَةً وَرَحْمَةً ﴾ [الروم: ٢١] . فقيَّد سكون النفس الخاص بالزوجية ، ولم يقيد المودة والرحمة ؛ لأنها تكون بين الزوجين، ومن يلتحم معهما بلحمة النسب، وتزداد وتقوى بالولد. ا هـ.

## الحرمات مؤقّتًا

(١) الجمْمُعُ بين المحرمين: يَحْرُم الجمع بين الأختين (١) ، وبين المرأة وعمتها ، وبين المرأة وخالتها ، كما يحرم الجمع بين كلّ امرأتين بينهما قرابة ، لو كانت إحداهما رجلًا ، لم يَجُزُ له التزوج بالأخرى . ودليل ذلك :

١- قول الله تعالى ـ : ﴿ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ ٱلْأُخْتَكِيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ﴾ (٢) [النساء: ٢٣] .

٢\_ وما رواه البخاري، ومسلم، عن أبي هريرة، أن النبي ﷺ نهى أن يُجمع بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها . [البخاري (٥١٠٩ و ٥١١٠) ومسلم (١٤٠٨/ ٣٣ و٣٦ و٣٧)] .

٣- وما رواه أحمد ، وأبو داود ، وابن ماجه ، والترمذي وحسنه ، عن فيروز الديلمي ، أنه أدركه الإسلام وتحته أختان ، فقال له رسول الله ﷺ : «طلق أيَّتَهما شئت» . [أحمد (٤/ ٢٣٢) وأبو داود (٢٢٤٣) والترمذي (۱۱۲۹ ـ ۱۱۳۰) وابن ماجه (۱۹۵۰ ـ ۱۹۵۱)] .

٤- وعن ابن عباس قال: نهى رسول الله ﷺ أن يتزوج الرجل المرأة على العمّة، أو على الحالة، وقال : «إنكم إذا فعلتم ذلك ، قَطَّعْتم أرحامكم» . [ابن حبان (٤١١٦)] .

<sup>(</sup>١) سواء أكان ذلك بعقد زواج أو بملك بمين . (٢) أي وحرم عليكم الجمع بين الأحتين معًا ، في التزوج وفي ملك اليمين ، إلا ما كان منكم في جاهليتكم فقد عفونا عنه .

قال القرطبي : ذكره أبو محمد الأصيلي في «فوائده» ، وابن عبد البر ، وغيرهما .

٥\_ ومن «مراسيل أبي داود» ، عن حسين بن طلحة ، قال : نهى رسول الله ﷺ أن تنكح المرأة على أخواتها ؛ مخافة القطيعة . [أبو داود في المراسيل (٢٠٨)] . وفي حديث ابن عباس وحسين بن طلحة التنبيه على المعنى ، الذي من أجله حرِّم هذا الزواج ، وهو الاحتراز عن قطع الرحم بين الأقارب ؛ فإن الجمع بينهما يُولِّد التحاسد، ويجر إلى البغضاء؛ لأن الضَّرَّتين قلَّما تسكن عواصف الغيرة بينهما. وهذا الجمع بين المحارم كما هو ممنوع في الزواج، فهو ممنوع في العدة، فقد أجمع العلماء على أن الرجل إذا طلق زوجته طلاقًا رجعيًا، فلا يجوز له أن يتزوج أختها، أو أربعًا سواها، حتى تنقضي عدتها؛ لأن الزواج قائـم، وله حق الرجعة في أي وقت . واختلفوا فيما إذا طلقها طلاقًا بائنًا ، لا يملك معه رجعتها ؛ فقال على ، وزيد بن ثابت، ومجاهد، والنخعي، وسفيان الثوري، والأحناف، وأحمد: ليس له أن يتزوج أختها، ولا أربعة، حتى تنقضى عدتها ؛ لأن العقد أثناء العدة باق حكمًا ، حتى تنقضى ، بدليل أن لها نفقة العدة . قال ابن المنذر: ولا أحسبه إلاَّ قول مالك، وبه نقول: إن له أن يتزوج أختها، أو أربعًا سواها. وقال سعيد بن المسيب، والحسن، والشافعي: لأن عقد الزواج قد انتهى بالبينونة، فلم يوجد الجمع المحرم، ولو جمع رجلٌ بين المحرمات، فتزوج الأختين مثلاً؛ فإما أن يتزوجهما بعقد واحدٍ أو بعقدين، فإن تزوجهما بعقد واحد، وليس بواحدة منهما مانع، فسد عقده عليهما، وتجري على هذا العقد أحكام الزواج الفاسد، فيجب الافتراق على المتعاقدَيْن، وإلا فرَّق بينهما القضاء. وإذا حصل التفريق قبل الدخول، فلا مهر لواحدة منهما، ولا يترتب على مجرد هذا العقد أثر وإن حصل بعد الدخول، فللمدخول بها مهر المثل، أو الأقل من مهر المثل والمسمى . ويترتب على الدخول بها سائر الآثار ، التي تترتب على الدخول بعد الزواج الفاسد. أما إذا كان بإحداهما مانع شرعي، بأن كانت زوجة غيره، أو معتدته مثلاً، والأخرى ليس بها مانع، فإن العقد بالنسبة للخالية من المانع صحيح، وبالنسبة للأحرى فاسد تجري عليه أحكامه. وإن تزوجهما بعقدين متعاقبين، واستوفى كلّ واحدٍ من العقدين أركانه وشروطه، وعُلِمَ أسبقهما، فهو الصحيح، واللاحق فاسد. وإن استوفي أحدهما فقط شروط صحته، فهو الصحيح؛ سواء كان السابق أو اللاحق. وإن لم يعلم أسبقهما ، أو عُلم ونُسي ، كأن يوكل رجلين بتزويجه ، فيزوجانه من اثنتين ، ثم يتبين أنهما أختان ، ولا يُعلم أسبق العقدين ، أو عُلم ونُسي ، فالعقدان غير صحيحين ؛ لعدم المرجح ، وتجري عليهما أحكام الزواج الفاسد(١).

(٧، ٣) زوجةُ الغَيْرِ ومعتدته: يحرم على المسلم أن يتزوج زوجة الغير أو معتدته؛ رعاية لحق الزوج؛ لقول الله ـ تعالى ـ : ﴿وَالْمُعْمَنَتُ مِنَ النِّسَآءِ إِلَا مَا مَلَكَتُ أَيْعَنَكُمُ ۗ [النساء: ٢٤] . أي؛ حُرِّمَتْ عليكم المحصنات من النساء . أي؛ المتزوجات منهن إلا المسبيات؛ فإن المسبية تحل لسابيها بعد الاستبراء، وإن المحصنات متزوجة؛ لما رواه مسلم، وابن أبي شيبة، عن أبي سعيد رفيه أن رسول الله عليه بعث جيشًا إلى

<sup>(</sup>١) أحكام الأحوال الشخصية للأستاذ عبد الوهاب حلاف.

أوطاس، فلقي عدوًا؛ فقاتلوهم، فظهروا عليهم وأصابوا سبايا، فكأنّ ناسًا من أصحاب رسول الله ﷺ تحرجوا من غشيانهن؛ من أجل أزواجهن من المشركين، فأنزل الله عز وجل في ذلك: ﴿وَالْلَهُ مَا نَكُ مُ اللهُ وَاللّهُ مَا مَلَكَتَ أَيْعَنُكُمُ مَا النساء: ٢٤]. أي؛ فهن لكم حلال، إذا انقضت عدتهن. والاستبراء يكون بحيضة. [مسلم (٢٥٦)]. قال الحسن: كان أصحاب رسول الله ﷺ يستبرئون المسبية بحيضة. وأما المعتدة، فقد سبق الكلام عليها في باب «الخيطبة».

(٤) المطلقةُ ثلاثًا : المطلقة ثلاثًا لا تحل لزوجها الأول ، حتى تنكح زوجًا غيره نكاحًا صحيحًا (١) .

(٥) عَقْدُ المحرم: يحرم على المحرّم أن يعقد النكاح لنفسه ، أو لغيره بولاية أو وكالة ، ويقع العقد باطلاً ، لا تترتب عليه آثاره الشرعية ؛ لما رواه مسلم ، وغيره ، عن عثمان بن عفان ، أن رسول الله على قال : «لا يُنْكِعُ المحرم ، ولا يُنْكِع ، ولا يخطب» . رواه الترمذي . وليس فيه : «ولا يخطب» . وقال : حديث حسن صحيح . [أحمد (١/ ٢٩) ومسلم (١٤٠٩) وأبو داود (١٨٤٢) والترمذي (١٤٠٨) والنرمذي (١٨٤٠) والنسائي (٥/ ١٩٢) وابن ماجه (١٩٦١)] . والعمل على هذا عند بعض أصحاب النبي على . وبه يقول الشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، ولا يرون أن يتزوج المحرّم ، وإن نكح ، فنكاحه باطل . وما ورد من أن النبي تزوج ميمونة وهو مُحرم . [البخاري (١٨٣٧) ومسلم (١٤١١)] . فهو معارَض بما رواه مسلم ، من أنه تزوجها وهو حلال . [مسلم (١٤١١)] . قال الترمذي : اختلفوا في تزويج النبي على ميمونة ؛ لأنه على تزوجها في طريق مكة ؛ فقال بعضهم : تزوجها ، وهو حلال ، وظهر أمر تزوجها ، وهو مُحرم ، ثم بني بها ، وهو حلال بسَرِفُ (٢) في طريق مكة . [الترمذي (١٤١٨)] . وذهب الأحناف إلى جواز عقد النكاح للمحرم ؛ لأن الإحرام لا يمنع صلاحية المرأة للعقد عليها ، وإنما يمنع الجماع ، لا صحيّة العقد .

(٣) زواج الأمة مع القدرة على الزواج بالحرة: اتفق العلماء على أنه يجوز للعبد أن يتزوج الأمة ، وعلى أنه يجوز للحرة أن تتزوج العبد ، إذا رضيت بذلك هي وأولياؤها . كما اتفقوا على أنه لا يجوز أن تتزوج مَن مَلكته ، وأنه إذا ملكت زوجها ، انفسخ النكاح . واختلفوا في زواج الحرِّ بالأمة ؛ فرأى الجمهور ، أنه لا يجوز زواج الحرِّ بالأمة ، إلا بشرطين ؛ أولهما ، عدم القدرة على نكاح الحرة . وثانيهما : خوف العنت . واستدلوا على هذا بقول الله ـ تعالى ـ : ﴿ وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَولًا (٢) أَن يَسَكِحَ المُحْصَنَتِ (٤) المُؤمِنَتِ فَين مَا مَلكَتُ أَيْمَنْكُمْ مِن فَيَكْرِكُمُ (٥) المُؤمِنَتُ ﴾ ، إلى قوله ـ تعالى ـ : ﴿ وَمَن أَمْ يَسْتَطِعْ مِن مَا مَلكَتُ أَيْمَنُكُمْ مِن فَيَكْرِكُمُ (٥) المُؤمِنَتُ ﴾ ، إلى قوله ـ تعالى ـ : ﴿ وَمَن المَاه ؛ لأنه مِن أَن يَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمُ ﴾ [النساء : ٢٥] . قال القرطبي : الصبر على العُرْبة خير من نكاح الأمة ؛ لأنه يفضي إلى إرقاق الولد ، والغض من النفس ، والصبر على مكارم الأخلاق أولى من البذالة ؛ روي عن عمر ، يفضي إلى إرقاق الولد ، والغض من النفس ، والصبر على مكارم الأخلاق أولى من البذالة ؛ روي عن عمر ، أنه قال : سمعت أنس بن مالك ،

<sup>(</sup>٢) سرف: اسم لمكان.

<sup>(</sup>٤) المحصنات: الحرائر العفائف.

<sup>(</sup>٦) العنت : الزني .

<sup>(</sup>١) يراجع فصل التحليل من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٣) طولًا : سعة وقدرة .

<sup>(</sup>٥) فتياتكم: إمائكم .

<sup>(</sup>٧) أرق نصفه : يعني يصير ولده رقيقًا .

يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من أراد أن يلقى الله طاهرًا مطَهَّرًا، فليتزوج الحرائر». رواه ابن ماجه، وفي إسناده ضعف. [سبن تخريجه]. وذهب أبو حنيفة إلى أن للحرّ أن يتزوج أَمّة، ولو مع طولِ حرة، إلا أن يكون تحته حرة، فإن كان في عصمته زوجة حرة، حَرْمَ عليه أن يتزوج عليها ؛ محافظة على كرامة الحرة.

(٧) زوائج الزّانية : لا يحل للرجل أن يتزوج بزانية ، ولا يحل للمرأة أن تتزوج بزانٍ ، إلا أن يُحدث كلّ منهما توبة ، ودليل هذا :

1- أن الله جعل العفاف شرطًا ، يجب توفره في كلّ من الزوجين قبل الزواج ؛ فقال تعالى : ﴿ آلْيُومَ أُحِلً لَكُمُ الطَّيِبَتُ وَطَعَامُ اللَّذِينَ أُوتُوا الكِتَبَ حِلَّ لَكُمُ وَطَعَامُكُمْ حِلَّ لَمُنَّ وَالْمُعْصَنَتُ مِنَ الْمُؤْمِنَتُ مِنَ اللَّهِ وَالْمُعْصَنَتُ مِنَ اللَّهِ وَالْمُعْصَنَتُ مِنَ اللَّهِ وَالْمُعْمِنِينَ عَيْرَ مُسَفِحِينَ وَلا مُتَخِذِي آخَدَانِ ﴾ (١) [المائدة : ٥] . أي ؛ أن الله كما أحل الطيبات ، وطعام الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى ، أحل زواج العفيفات من المؤمنات ، والعفيفات من أهل الكتاب ، في حال كون الأزواج أعفّاء ، غير مسافحين ، ولا متخذي أخدان .

٢ وذكر ذلك في زواج الإماء عند العجز عن طَوْل الحرة ، فقال : ﴿ فَٱنكِمُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَ وَ اللهُ هُكَ أَمُورَهُنَ (٢) وَلَا مُتَخِدًا تِ أَخْدَانِ ﴾ [النساء: ٢٥] .

٣\_ يؤيد هذا ما جاء صريحًا في قول الله ـ تعالى ـ : ﴿الزَّانِ لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِهَةً أَوْ مُشْكِلَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا وَمُ مُشْرِكُ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى اَلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ﴾ [النور : ٣] . ومعنى «ينكح» : يعقد ، و «حُرِّم ذلك» : أي ؛ وحرم على المؤمنين أن يتزوجوا من هو متصف بالزنى أو بالشرك ؛ فإنه لا يفعل ذلك إلا زانٍ أو مشرك .

٤ ما رواه عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، أن مرثد بن أبي مَرْثَد الغَنَوي كان يحمل الأسارى بمكة ، وكان بمكة بَغِيّ ، يقال لها : عناق ، وكانت صديقته ، قال : فجئت النبي عَلَيْ ، فقلت : يا رسول الله ، أأنكم عناقًا؟ قال : فسكتَ عني ، فنزلت : ﴿وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِمُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكُ ﴾ [النور : ٣] . فدعاني فقرأها عليّ ، وقال : «لا تنكحها» . رواه أبو داود ، والترمذي ، والنسائي . [أبو داود (٢٠٥١) والترمذي النسائي . [أبو داود (٢٠٥١) والترمذي )

٥ ـ وعن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله ﷺ : «الزاني المجلود لا ينكح إلا مثله» . رواه أحمد ، وأبو داود . [أحمد (٢/ ٣٢٤) وأبو داود (٢٠٥٢)] . قال الشوكاني : هذا الوصف خرج مخرج الغالب ؛ باعتبار من ظهر منه الزنى . وفيه دليل على أنه لا يحل للرجل أن يتزوج بمن ظهر منها الزنى ، وكذلك لا يحل للمرأة أن تتزوج بمن ظهر منه الزنى . ويدل على ذلك الآية المذكورة في الكتاب الكريم ؛ لأن في آخرها : ﴿وَحُرُمَ ذَلِكَ عَلَى اَلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [النور: ٣] . فإنه صريح في التحريم .

## الزنى والزواج (١)

وثمةَ فرق كبير بين الزواج والعملية التناسلية؛ فإن الزواج هو نواة المجتمع، وأصل وجوده، وهو القانون

<sup>(</sup>١) أخدان «جمع حدن وخدين»: أصدقاء.

<sup>(</sup>۲) أجورهن: مهورهن.(٤) من كتاب الإسلام والطب الحديث.

الطبيعي، الذي يسير العالم على نظامه، والسنة الكونية، التي تجعل للحياة قيمة وتقديرًا. وأنه هو الحنان الحقيقي، والحب الصحيح، وهو التعاون في الحياة والاشتراك، في بناء الأسرة، وعمار العالم.

غاية الإسلام من تحريم نكاح الزنى: والإسلام لم يُرد للمسلم أن يُلقى بين أنياب الزانية ، ولا للمسلمة أن تقع في يد الزاني ، وتحت تأثير روحه الدنيئة ، وأن تشاركه تلك النفس السقيمة ، وأن تعاشر ذلك الجسم الملوّث بشتى الجراثيم ، المملوء بمختلف العلل والأمراض . والإسلام \_ في كلّ أحكامه وأوامره ، وفي كلّ محرماته ونواهيه \_ لا يريد غير إسعاد البشر ، والسمق بالعالم إلى المستوى الأعلى ، الذي يريد الله أن يبلغه الجنس البشرى .

الزناة ينبوع لأخطر الأمراض: وكيف يسعد الزناة في دنياهم، وهم ينبوع لأخطر الأمراض، وأشدها فتكًا بهم، وأكثرها تغلغلاً في جميع أعضائهم؟!! ولعل الزهري والسيلان من الأمراض التناسلية، التي تجعل وحدها والزناة شرًا مستطيرًا، يجب اقتلاعه من العالم، وخلعه من الأرض. وكيف تسعد إنسانية فيها مثل هؤلاء الزناة؛ ينقلون أمراضهم النفسية إلى نسلهم، وينقلون مع هذه الأمراض النفسية أمراض الزهري الوراثي؟! بل كيف تسعد عائلة تلد أطفالاً مشوَّهي الخلّقِ والخلّقِ؛ بسبب الالتهابات التي تصيب الأعضاء التناسلية، والعلل التي تطرأ عليها؟!

التوبةُ تَجُبُّ ما قبلها: فإن تاب كلّ من الزاني والزانية توبةً نصوحًا بالاستغفار، والندم، والإقلاع عن الذنب، واستأنف كلّ منهما حياة نظيفة، مبرأة من الإثم، ومطهرة من الدنس؛ فإن الله يقبل توبتهما، ويدخلهما برحمته في عباده الصالحين: ﴿ وَاللَّذِينَ لَا يَنْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَنَهًا ءَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ اللَّهِ إِلَّهًا ءَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ اللَّهِ إِلَّا مَا لَحَيْقَ وَلَا يَرْتُونَ كُونَ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَنْامًا \* يُضَاعَفُ لَهُ ٱلْمَكذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَغْلُدُ فِيهِ مُهَانًا \* إِلَّا مَن

تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَكَلًا صَلِحًا فَأُوْلَتِهِكَ يُبَدِّلُ أَلِنَّهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَتِ وَكَانَ أَللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴾ [الفرقان: ٦٨ -. ٢٧ . سأل رجلٌ ابن عباس ، فقال : إني كنت أَلِمُ بامرأة ؛ آتي منها ما حرم الله عليَّ ، فرزقني الله عجللٌ من ذلك توبة ، فأردت أن أتزوجها ، فقال أناس : إن الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة . فقال ابن عباس : ليس هذا في هذا، انكحها، فما كان من إثم فعليَّ. رواه ابن أبي حاتم. وسئل ابن عمر، عن رجل فجر بامرأة ، أيتزوجها؟ قال : إن تابا ، وأصلحا . وأجاب بمثل هذا جابر بن عبد الله . وروى ابن جرير ، أن رجلاً من أهل اليمن أصابت أخته فاحشة ، فأمَرَّت الشفرة على أوداجها . فأدركت ، فداوَوْها حتى برئت ، ثم إن عمها انتقل بأهله، حتى قدم المدينة، فقرأت القرآن ونسكت، حتى كانت من أنسك نسائهم. فخطبت إلى عمها، وكان يكره أن يدلسها، ويكره أن يغش على ابنة أخيه، فأتى عمر فذكر ذلك له، فقال عمر : لو أفشيت عليها لعاقبتك ، إذا أتاك رجلٌ صالح ترضاه ، فزوجها إياه . وفي رواية ، أن عمر قال : أتخبرُ بشأنها، تعمد إلى ما ستره الله فتبديه! والله، لئن أخبرت بشأنها أحدًا من الناس، لأجعلنك نكالاً لأهل الأمصار، بل أنكحها بنكاح العفيفة المسلمة. وقال عمر: لقد هممت ألَّا أدع أحدًا أصاب فاحشة في الإسلام، أن يتزوج محصنة. فقال له أبيّ بن كعب: يا أمير المؤمنين، الشرك أعظم من ذلك، وقد يقبل منه إذا تاب . ويرى أحمد ، أن توبة المرأة تعرف ، بأن تُراود عن نفسها ؛ فإن أجابت ، فتوبتها غير صحيحة ، وإن امتنعت ، فتوبتها صحيحة . وُقد تابع في ذلك ما روي عن ابن عمر . ولكن أصحابه قالوا (١) : لا ينبغي لمسلم أن يدعو امرأة إلى الزني، ويطلبه منها؛ لأن طلبه ذلك منها يكون في خلوة، ولا تحل الخلوة بأجنبية، ولو كان في تعليمها القرآن، فكيف يحل في مراودتها على الزني؟ ثم لا يأمن إن أجابته إلى ذلك أن تعود إلى المعصية، فلا يحل التعرض لمثل هذا؛ لأن التوبة من سائر الذنوب، وفي حق سائر الناس، وبالنسبة إلى سائر الأحكام على غير هذا الوجه، فكذلك يكون هذا. وإلى هذا (٢) ذهب الإمام أحمد، وابن حزم. ورجحه ابن تيمية ، وابن القيم ، إلا أن الإمام أحمد ضم إلى التوبة شرطًا آخر ، وهو انقضاء العدة . فمتى تزوجها قبل التوبة أو انقضاء عدتها ، كان الزواج فاسدًا ، ويفرَّق بينهما . وهل عدتها ثلاث حِيَض ، أو حيضة؟ روايتان عنه. ومذهب الحنفية، والشافعية، والمالكية، أنه يجوز للزاني أن يتزوج الزانية، والزانية يجوز لها أن تتزوج الزاني ؟ فالزني لا يمنع عندهم صحة العقد. قال ابن رشد: وسبب اختلافهم في مفهوم قوله - تعالى -: ﴿ اَلْزَانِ لَا يَنكِمُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِمُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكُ ُّ وَحُرِمَ ذَالِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [النور: ٣] . هل خرج مخرج الذم، أو مخرج التحريم؟ وهل الإشارة في قوله ـ تعالى ـ : ﴿وَكُرِّمَ ذَالِكَ عَلَى أَنْهُ وَمِنْ ﴾ [النور: ٣]. إلى الزني أو النكاح؟ وإنما صار الجمهور لحمل الآية على الذَّم، لا على التحريم؛ لما جـاء في الحديث، أن رجلاً قـال للنبي ﷺ في زوجتـه: إنها لا ترُدُّ يد لامِسٍ. فقال له النبي

<sup>(</sup>٢) أي إلى أنه لا يحل زواج الزانية أو الزاني قبل التوبة .

<sup>(</sup>١) المغني لابن قدامة .

عَلَيْ : (طلقها» . فقال له : إني أحبها . فقال له : (أمسكها)(١) . [النساني (٦/ ٢٧) والموضوعات ؛ لابن الجوزي (٦/ ٢٧٢)] . ثم إن المجوزين اختلفوا في زواجها في عدتها ؛ فمنعه مالك ؛ احترامًا لماء الزوج ، وصيانة لاختلاط النسب الصريح بولد الزني . وذهب أبو حنيفة ، والشافعي إلى أنه يجوز العقد عليها ، من غير انقضاء عدة . ثم إن الشافعي يجوِّز العقد عليها ، وإن كانت حاملاً ؛ لأنه لا حرمة لهذا الحمل . وقال أبو يوسف ، ورواية عن أبي حنيفة : لا يجوز العقد عليها ، حتى تضع الحمل ؛ لئلا يكون الزوج قد سقى ماؤه زرع غيره . ونهي رسول الله والم الله والم المشيتة الحامل ، حتى تضع . [أحمد (٣/ ٢٦) وأبو داود (٧٥١٧) والحاكم (٢/ ٥٩)] . مع أن حملها مملوك له ، فالحامل من الزني أولى ألاً توطأ ، حتى تضع ؛ لأن ماء الزاني وإن لم يكن له حرمة ، فماء الزوج محترم ، فكيف يسوغ له أن يخلطه بماء الفجور؟! ولأن النبي والم بلعن الذي يريد أن يطأ أمته الحامل من غيره ، وكانت مسبية ، مع انقطاع الولد عن أبيه ، وكونه مملوكًا له . وقال أبو حنيفة في الرواية الأخرى : يصح العقد عليها ، ولكن لا توطأ ، حتى تضع (٢) .

اختلافُ حالةِ الابتداءِ عن حالةِ البقاءِ: ثم إن العلماء قالوا: إن المرأة المتزوجـة إذا زنت ، لا ينفسخ النكاح ، وكذلك الرجـل ؛ لأن حالة الابتداء تفارق حالة البقاء . وروي عن الحسن ، وجابر بن عبد الله ، أن المرأة المتزوجة إذا زنت يفرق بينهما . واستحب أحمد مفارقتها ، وقال : لا أرى أن يُمسك مثل هذه ، فتلك لا تؤمن أن تفسد فراشه ، وتلحق به ولدًا ليس منه .

(٨) زوائج الملاعنة : لا يحل للرجل أن يتزوج المرأة التي لاعنها ؛ فإنها محرّمة عليه حرمة دائمة بعد اللّعان ؛ يقول الله - تعالى - : ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَجُهُمْ وَلَرْ يَكُنْ لَمَنْ شُهَدَاةً إِلّا أَنشُهُمْ فَنَهَدَهُ أَخَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَتٍ إِللّهِ إِنّ اللّعان ؛ يقول الله - تعالى - : ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَجُهُمْ وَلَرْ يَكُنْ لَمْنَ الْكَذِينِ ﴿ يَ وَيَدْرُونُا عَنّهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرَبَعُ شَهَدَتِ إِلَى السّعَلَ اللّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِن الصّندِقِينَ ﴿ يَ اللّعَلَمُ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِن الصّندِقِينَ ﴿ يَ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُو

<sup>(</sup>١) قال أحمد: هذا الحديث منكر، وذكره ابن الجوزي في الموضوعات، وأورد أبو عبيد على هذا الحديث أنه خلاف الكتاب والسنة المشهورة، لأن الله إنما أذن في نكاح المحصنات خاصة، ثم أنزل في القاذف آية اللعان، وسن رسول الله ﷺ التفريق بينهما فلا يجتمعان أبدًا. فكيف يأمر بالإقامة على عاهر لا تمتنع ممن أرادها، والحديث مرسل، وقال ابن القيم: عورض بهذا الحديث المتشابه الأحاديث المحكمة الصريحة في المنع من تزويج البغايا.

<sup>(</sup>٢) تهذيب السنة : جزء ٣.

### سببُ نزولِ هذه الآية :

١\_ قال مقاتل: نزلت هـ ذه الآيـة في أبي مَرثد الغَنَـوِي. وقيـل: في مرثـد بن أبي مرثد، واسمه كنّاز ابن حصين الغنوي، بعثه رسول الله ﷺ إلى مكة سرًّا؛ ليخرج رجلاً من أصحابه، وكانت له بمكة امرأة يحبها في الجاهلية، يقال لها: عَنَاق. فجاءته، فقال لها: إن الإسلام حرَّم ما كان في الجاهلية. قالت: فتزوّجني. قال: حتى أستأذن رسول الله ﷺ. فأتى رسول الله فاستأذنه، فنهاه عن التزوج بها؛ لأنه مسلم، وهي مشركة (١٠٤). أسباب النزول، للواحدي (١٠٤)] .

٢- وروى السُّدِّي، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن هذه الآية نزلت في عبد الله بن رواحة، وكانت له أمة سوداء، وأنه غضب عليها فلطمها، ثم إنه فزع، فأتى النبي ولي فأخبره خبرها، فقال له النبي وكانت له أمة سوداء، وأنه غضب عليها فلطمها، ثم إنه فزع، وتصلي، وتحسن الوضوء، وتشهد أن لا إله إلا الله، وأنك رسول الله . فقال : «يا عبد الله ، هي مؤمنة» . قال عبد الله : فوالذي بعثك بالحق، لأعتقتها ولأتزو جَنّها . ففعل، فطعن عليه ناس من المسلمين، فقالوا : نكح أمة . وكانوا يريدون أن يَنْكحوا إلى المشركين، ويُنْكحوهم ؛ رغبة في أنسابهم، فأنزل الله : ﴿ لاَ يَنكِعُوا اللهُ يَكِعُوا اللهُ يَكِعُوا اللهُ عَلَى الله عبد ما استحسن من المصدر السابق . قال في «المغني» : وسائر الكفار غير أهل الكتاب، كمن عبد ما استحسن من الأصنام، والأحجار، والشجر، والحيوان، فلا خلاف بين أهل العلم في تحريم نسائهم، وذبائحهم. قال : والمرتدة يحرم نكاحها، على أي دين كانت .

<sup>(</sup>١) الجامع لأحكام القرآن ، ج ٣، ص ٦٧.

حكمةُ إباحةِ التّزوجِ منهنّ : وإنما أباح الإسلام الزواج منهن ؛ ليزيل الحواجز بين أهل الكتاب وبين الإسلام ؛ فإن في الزواج المعاشرة ، والمخالطة ، وتقارب الأسرِ بعضها ببعض ، فتُتَاحُ الفُرَص ؛ لدراسة الإسلام ، ومعرفة حقائقه ، ومبادئه ، ومُثلِه . فهو أسلوب من أساليب التقريب العَمَلي ، بين المسلمين وغيرهم من أهل الكتاب ، وحقائقه ، ودين الحق ، فعلى من يبتغي الزواج منهن أن يجعل ذلك غاية من غاياته ، وهدفًا من أهدافه .

الفرقُ بين المشركة والكتابية (٢): المشركة ليس لها دين يحرِّم الخيانة ، ويوجب عليها الأمانة ، ويأمرها بالخير ، وينهاها عن الشر ، فهي موكولة إلى طبيعتها ، وما تَربَّت عليه في عشيرتها ؛ وهو خرافات الوثنية وأوهامها ، وأماني الشياطين وأحلامها ، تخون زوجها ، وتفسد عقيدة ولدها . فإن ظل لرجل على إعجابه بجمالها ، كان ذلك عونًا لها على التوغل في ضلالها ، وإضلالها . وإن نبا طرفه عن حسن الصورة ، وغلب على قلبه استقباح تلك السريرة ، فقد تُنغِّص عليه النَّمتة بالجمال ، على ما هو عليه من سوء الحال . وأما الكتابية ، فليس بينها وبين المؤمن كبير مباينة ؛ فإنها تؤمن بالله وتعبده ، وتؤمن بالأنبياء ، وبالحياة الأخرى ، وما فيها من الجزاء ، وتدين بوجوب عمل الخير ، وتحريم الشر . والفرق الجوهري العظيم بينهما ؛ هو الإيمان بنبوة محمد على الخراء ، وتدين بوجوب عمل الخير ، وتحريم الشر . والفرق الجوهري العظيم بينهما ؛ هو الإيمان بنبوة محمد على أو الذي يؤمن بالنبوة العامة ، لا يمنعه من الإيمان بنبوة خاتم النبيين ، إلا الجهل بما جاء به . وكونه قد جاء بمثل ما جاء به النبيون ، وزيادة اقتضتها حال الزمان في ترقيه ، واستعداده لأكثر مما هو فيه ، أو المعاندة والمجاحدة في الظاهر ، مع الاعتقاد في الباطن \_ وهذا قليل \_ والكثير هو الأول . ويوشك أن يظهر للمرأة من معاشرة الرجل أحقية دينه ، وحسن شريعته ، والوقوف على سيرة من جاء بها ، وما أيده الله حتمالي - به من الآيات البينات ، فيكمل إيمانها ، ويصح إسلامها ، وتؤتي أجرها مرتين ، إن كانت من الحسنات في الحالين . ا ه . .

### زوامج الصابئةِ :

الصابئون؛ هم قوم بين المجوس، واليهود، والنصارى، وليس لهم دين. قال مجاهد: وقيل: هم فرقة من أهل الكتاب يقرءون الزبور. وعن الحسن، أنهم قوم يعبدون الملائكة. وقال عبد الرحمن بن زيد: هم أهل دين من الأديان، كانوا بجزيرة الموصل، يقولون: لا إله إلا الله. وليس لهم عمل، ولا كتاب، ولا نبي، إلا قول: لا إله إلا الله. قال: ولم يؤمنوا برسول، فمن أجل ذلك كان المشركون يقولون

<sup>(</sup>١) الحربية: المقيمة في غير ديار الإسلام.

زوائج المجوسية (۱): قال ابن المنذر: ليس تحريم نكاح المجوس وأكل ذبائحهم متفقًا عليه ، ولكن أكثر أهل العلم عليه ؛ لأنه ليس لهم كتاب ، ولا يؤمنون بنبوة ، ويعبدون النار . وروى الشافعي ، أن عمر ذكر المجوس ، فقال : ما أدري كيف أصنع في أمرهم؟ فقال له عبد الرحمن بن عوف : سمعت رسول الله عقول : «شنوا بهم سنة أهل الكتاب " . فهذا دليل على أنهم ليسوا من أهل الكتاب . وسئل الإمام أحمد ، أيصح على أن للمجوس كتابًا؟ فقال : هذا باطل . واستعظمه جدًّا . وذهب أبو ثور إلى حِلِّ التزوج بالمجوسية ؛ لأنهم يُقرُّون على دينهم بالجزية ، كاليهود ، والنصارى .

الزوائج ممن لهم كتابٌ غير اليهود والنصارى: ذهبت الأحناف إلى أن كلّ من يعتقد دينًا سماويًّا، وله كتاب منزل؛ كصحف إبراهيم، وشيث، وزبور داود ـ عليهم السلام ـ يصح الزواج منهم وأكلّ ذبائحهم، ما لم يشركوا . وهو وجه في مذهب الحنابلة؛ لأنهم تمسكوا بكتاب من كتب الله، فأشبهوا اليهود والنصارى . ومذهب الشافعية، ووجه عند الحنابلة، أنه لا تحل مناكحتهم، ولا تؤكل ذبائحهم؛ لقول الله ـ تعالى ـ : ﴿أَن تَقُولُوٓا إِنَّمَا أُنزِلَ الْكِئبُ عَلَى طَآبِهُ عَلَى طَآبِهُ مَن قَبْلِنكُ والأنعام: ١٥٦] . ولأن تلك الكتب كانت مواعظ وأمثالاً ، لا أحكام فيها ، فلم يثبت لها حكم الكتب المشتملة على الأحكام .

زَوائج المسلمةِ بغَيْرِ المسلمِ: أجمع العلماء على أنه لا يحل للمسلمة أن تتزوج غير المسلم؛ سواء أكان مشركًا، أم من أهل الكتاب، ودليل ذلك أن الله ـ تعالى ـ قال : ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوّاْ إِذَا جَآءَكُمُ ٱلْمُؤْمِنَتُكُ مُشْرِكًا، أم من أهل الكتاب، ودليل ذلك أن الله ـ تعالى ـ قال : ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا جَآءَكُمُ ٱلْمُؤْمِنَتُكُ مُؤْمِنَتُ إِلَى ٱلْكُفّارِ لَا هُنَّ حِلُّولُهُمْ وَلا هُمْ يَجِلُونَ لَمُنْتُهُونَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ وَلا هُمْ يَجِلُونَ لَمُنْتُهُونَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) المجوس : هم عبدة النار . (٢) أي حقن دمائهم وإقرارهم على الجزية .

<sup>(</sup>٣) في هذه الآية أمر الله المؤمنين إذا جاءهم النساء مهاجرات أن يمتحنوهن ، فإن علموهن مؤمنات فلا يرجعوهن إلى الكفار ، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن . ومعنى الامتحان أن يسألوهن عن سبب ما جاء بهن ، هل خرجن في اللَّه ورسوله وحرصًا على الإسلام؟ ﴿ كان ذلك كذلك قبل ذلك منهن .

[الممتحنة: ١٠]. وحكمة ذلك ؛ أن للرجل حق القوامة على زوجته ، وأن عليها طاعته ، فيما يأمرها به من معروف . وفي هذا معنى الولاية والسلطان عليها . وما كان لكافر أن يكون له سلطان على مسلم أو مسلمة ؛ يقول الله ـ تعالى ـ : ﴿وَلَن يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَيْفِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴾ [النساء: ١٤١] . ثم إن الكافر لا يعترف بدين المسلمة ، بل يكذب بكتابها ، ويجحد رسالة نبيها ، ولا يمكن لبيت أن يستقر ، ولا لحياة أن تستمر ، مع هذا الخلاف الواسع ، والبَوْنِ الشاسع . وعلى العكس من ذلك ، المسلم إذا تزوج بكتابية فإنه يعترف بدينها ، ويجعل الإيمان بكتابها وبنبيها جزءًا لا يتم إيمانه ، إلا به .

(١٠) الزيادة على الأربع: يحرم على الرجل أن يجمع في عصمته أكثر من أربع زوجات، في وقت واحد؛ إذ إنَّ في الأربع الكفاية، وفي الزيادة عليها تفويت الإحسان، الذي شرعه الله لصلاح الحياة الزوجية، والدليل على ذلك قول الله ـ تعالى ـ : ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ (١ ) أَلَا لُقَسِطُوا (١ ) فِي اَلْيَنَكَىٰ فَانْكِحُواْ مَا (١ ) طَابَ لَكُمْ مِنَ النِسَاء وَلُكُمْ وَلُولُهُ وَلُولُهُ وَلُكُمْ وَلُكُمْ وَلُكُمْ وَلُكُمْ وَلُولُهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ فَيَعْرُوا فَاللَّهُ وَلُولُهُ وَلُولُولُهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلُكُمُوا فَاللَّهُ وَلُهُ وَلُكُمْ وَلُولُونُ فَالِكُمْ وَلُكُمْ وَلُولُكُمْ وَلُكُمْ وَلُكُمْ وَلُولُولُهُ وَلُهُ وَلَهُ وَلَهُمْ وَلُولُكُمْ وَلُكُمْ وَلُكُمْ وَلُكُمْ وَلُكُمْ وَلُكُمْ وَلُكُمْ وَلُكُمْ وَلُكُمْ وَلُكُمْ وَلِكُمْ وَلِكُولُهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلِكُمْ وَلِكُمْ وَلِكُمْ وَلِكُمْ ولِكُمْ لِكُولُوا لِكُمْ وَلِكُمْ وَلِكُمْ وَلِكُمْ وَلِكُمْ وَلِهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلِكُمْ وَلِكُمْ وَلِكُمْ وَلِكُمْ وَلِكُمْ وَلِكُمْ وَلِكُمْ وَلِكُمْ وَلِكُمْ اللَّهُ وَلِكُمْ وَلِكُمْ وَلِلْكُولُوا لِلْكُولُولُ فَلْكُولُوا لِلْكُولُولُوا لِللَّهُ وَلِكُمُ وَلِكُولُكُمُ وَلِلْكُولُولُولُولُهُ وَلِكُولُولُولُكُولُوا فَلَاكُولُولُولُوا لِلللّهُ وَلَالْكُولُولُولُولُكُمُ وَلِكُولُولُولُولُكُولُوا لِلللّهُ وَلِكُولُكُمُ وَلِكُولُولُكُولُولُولُكُ وَلِكُمُ وَلِلْكُولُولُولُكُمُ وَلِهُ لِلْكُولُولُكُولُولُكُولُ لِلللّهُ وَلِلْكُولُولُكُولُولُكُ ولِلْكُولُولُكُمُ ولَالِكُلُول

سببُ نزولِ هذه الآية : روى البخاري ، وأبو داود ، والنسائي ، والترمذي ، عن عروة بن الزبير ، أنه سأل عائشة زوج النبي عَلَيْ عن قبول الله - تعالى - : ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَا نُقْسِطُوا فِي الْلِنَمَى فَانَكُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِسَاءِ ﴾ [النساء : ٣] . فقالت : يا ابن أختي ، هي اليتيمة تكون في حجر وليُها ، فتشاركه في ماله ، فيعجبه مالها وجمالها ، فيريد وليُها أن يتزوجها ، بغير أن يقسط في صداقها ، فيعطيها مثل ما يعطيها غيره ، فَنُهُوا أن ينكحوهن ، إلا أن يُقْسِطُوا لهن ، ويبلغوا بهن أعلى سُتِتِهِنَّ من الصداق ، وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن . قال عروة . قالت عائشة : ثم إن الناس استفتوا رسول الله على الكتاب الآية فيهن ، فأنزل الله عَلَيْتُ بَعْد هذه الآية فيهن ، فأنزل نوتُونَكُن : ﴿ وَيَسْتَفْنُونَكُ فِي النِّسَاءِ الله على عليهم في الله عَلَيْتُ بَعْد هذه الآية الله على عليهم في الله عَلَيْتُ مَا كُلِبَ لَهُنَ وَرَغَبُونَ أَن تَنكِمُوهُنَ ﴾ [النساء : ٢٧] . قالت : والذي ذكر الله أنه يتلى عليهم في الكتاب الآية الأولى ، التي قال الله - سبحانه - فيها : ﴿ وَإِن خِفْتُمْ أَلّا نُقْسِطُوا فِي الْيَنَكُوهُومُنَ ﴾ [النساء : ٣] . قالت عائشة وقول الله - عز وجل - في الآية الأخرى : ﴿ وَرَغَبُونَ أَن تَنكِمُوهُنَ ﴾ [النساء : ٢٠] . هي رغبة أحدكم عن يتيمته ، التي تكون في حجره ، حين تكون قليلة المال والجمال . والبخاري (٢٠٧١) . وأبو دواد (٢٠٦٨) والنسائي (٢٠٥١) ] . فَنُهُوا أن ينكحوا من رغبوا في مالها وجمالها ومن يتامى النساء ، إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن ، إن كن قليلات المال والجمال .

معْنَى الآية : ويكون معنى الآية على هذا ؛ أن الله ـ سبحانه وتعالى ـ يخاطب أولياء اليتامى ، فيقول : إذا كانت اليتيمة في حجر أحدكم ، وتحت ولايته ، وخاف ألا يعطيها مَهْرَ مثلها ، فَلْيعدل عنها إلى غيرها من

<sup>(</sup>١) خفتم : أي غلب على ظنكم التقصير في القسط لليتيمة فاعدلوا عنها إلى غيرها، وليس لهذا القيد مفهوم، فقد أجمع المسلمون على أن من لم يخف القسط في اليتامي فله أن يتزوج أكثر من واحدة، اثنين أو ثلاثًا أو أربعًا كمن حاف.

<sup>(</sup>٢) تقسطوا: تعدلوا . من «أقسط» إذا عدل و «قسط» إذا ظلم .

<sup>(</sup>٣) ما : بمعنى من : أي من طابٍ .

<sup>(</sup>٤) أدنى ألا تعولوا : أي أقرب ألا تميلوا عن الحق وتجوروا .

النساء؛ فإنهن كثيرات ، ولم يُضَيّق الله عليه ، فأحل له من واحدة إلى أربع ، فإن خاف أن يجور إذا تزوج أكثر من واحدة ، فواجب عليه أن يقتصر على واحدة ، أو ما ملكت يمينه من الإماء .

إفادتُهَا الاقتصارَ على الأربع: قال الشافعي: وقد دلت سنة رسول الله على المبينة عن الله ، أنه لا يجوز لأحد ، غير رسول الله على ، أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة . وهذا الذي قاله الشافعي مجمع عليه بين العلماء ، إلا ما حكي عن طائفة من الشيعة ، أنه يجوز الجمع بين أكثر من أربع نسوة ، وقال بعضهم : بلا حصر . وقد يتمسك بعضهم بفعل رسول الله على ، في جمعه بين أكثر من أربع إلى تسع ، كما ثبت في «الصحيح» . وقد رد الإمام القرطبي على هؤلاء ، فقال : اعلم ، أن هذا العدد «مثنى» و «ثلاث» و «رباع» لا يدل على إباحة تسع ، كما قاله من بَعُد فهمه للكتاب والسُنَّة ، وأعرض عما كان عليه سلف هذه الأمة ، وزعم أن الواق جامعة . وعضد ذلك ، بأن النبي على نكح تسعا ، وجمع بينهن في عصمته ، والذي صار إلى هذه الجهالة ، وقال هذه المقالة : الرافضة وبعض أهل الظاهر ، فجعلوا «مثنى» من اثنين اثنين ، وكذلك ثُلاث ، ورباع ! وذهب بعض أهل الظاهر أيضًا إلى أقبح منها ، فقالوا بإباحة الجمع بين ثماني عشرة ؛ تمسكًا منه بأن العدد في تلك الصيغ يفيد التَّكرار ، والواو للجمع ، فجعل مثنى بمعنى اثنين اثنين ، وكذلك ثُلاث ورباع .

وهذا كله جهل باللسان(١) والسنة، ومخالفة لإجماع الأمة؛ إذْ لم يسمع عن أحد من الصحابة، ولا التابعين، أنه جمع في عصمته أكثر من أربع. وأخرج مالك في «الموطأ»، والنسائي، والدارقطني في «سُنَنِهما» ، أن النبي ﷺ قال لغيلان بن أمية الثقفي ، وقد أسلم وتحته عشر نسوة : «اختر منهن أربعًا ، وفارق سائرهن» . [أحمد (٨٣/٢) ، والترمذي (١١٢٨) ، وابن ماجه (١٩٥٣)] . وفي «كتاب أبي داود» ، عن الحارث بن قيس، قال: أسلمت وعندي ثماني نسوة، فذكرت ذلك للنبي ﷺ، فقال: «احتر منهن أربعًا» . وقال مقاتل : إن قيس بن الحارث كان عنده ثماني نسوة حرائر ، فلما نزلت الآية ، أمره رسول الله عَلِيْهِ أَن يَطِلَق أَرْبِعًا ، وُبُمِسَكُ أَرْبِعًا . كَذَا قال : قيس بن الحارث . [أبو داود (٢٢٤١) ، والترمذي (١٩٥٢)] . والصواب، أن ذلك كان حارث بن قيس الأسدي، كما ذكر أبو داود. وكذا روى محمد بن الحسن في كتاب «السّير الكبير»، أن ذلك كان حارث بن قيس. وهو المعروف عند الفقهاء، وأما ما أبيح من ذلك للنبي ﷺ ، فذلك من خصوصياته . وأما قولهم : إن الواو جامعة . فقد قيل ذلك ، لكن الله ـ تعالى ـ خاطب العربّ بأفصح اللغات، والعربُ لا تدع أن تقول: تسعة. وأن تقول: اثنين، و: ثلاثـة، و: أربعـة. وكذلك تستقبح ممن يقول: أعط فلانًا أربعة ، ستة ، ثمانية . ولا يقول: ثمانية عشر. وإنما الواو في هذا الموضع بدل . أي ؟ انكحوا ثلاثة بدلاً من مثنى ، ورباعًا بدلاً من ثلاث ؟ ولذلك عطف بالواو ، ولم يعطف بـ «أو» . ولو جاء بـ «أو» ، لجاز ألا يكون لصاحب المثنى ثُلاث ، ولا لصاحب الثّلاث رباع . وأما قولهم : إن «مثني» تقتضي اثنين، وثلاث ثلاثًا، ورباع أربعًا. فتحكم بما لا يوافقهم أهل اللسان عليه، وجهالة منهم، وكذلك جهله الآخرون ؛ لأن «مثنى» تقتضى : اثنين اثنين ، وثلاث : ثلاثًا ثلاثًا ، ورُباع : أربعًا أربعًا . ولم

<sup>(</sup>١) اللسان: اللغة.

يعلموا أن اثنين اثنين، وثلاثًا ثلاثًا، وأربعًا أربعًا حصر للعدد، ومَثنى وثلاث ورُباع بخلافها، ففي العدد المعدول عند العرب زيادة معنى ليست في الأصل؛ وذلك أنها إذا قالت: جاءت الخيل مثنى. إنما تعني بذلك: اثنين اثنين. أي؛ جاءت مزدوجة. قال الجوهري: وكذلك معدول العدد. وقال غيره: فإذا قلت: جاءني قوم مثنى. أو: ثُلاث، أو: أحاد، أو: أعشار. فإنما تريد أنهم جاءوك واحدًا واحدًا، أو اثنين اثنين، أو ثلاثة ثلاثة، أو عشرة عشرة. وليس هذا المعنى في الأصل؛ لأنك إذا قلت: جاءني قوم ثلاثة ثلاثة. أو: قوم عشرة عشرة، فقد حصرت عدة القوم بقولك: ثلاثة، و: عشرة. فإذا قلت: جاءوني تُناء، و: رُباع. فلم تحصر عدتهم، وإنما تريد أنهم جاءوك اثنين اثنين، أو أربعة أربعة؛ سواء كثر عددهم، أو قلّ في هذا الباب. فقصرهم كلَّ صيغة على أقل مما تقتضيه، بزعمهم، تحكمٌ. انتهى.

وجوبُ العدلِ بين الزَّوْجَاتِ: أباح الله - عز وجل - تعدد الزوجات، وقصره على أربع، وأوجب العدل بينهن في الطعام، والسكن، والكسوة، والمبيت(١)، وسائر ما هُو مادي، من غير تفرقة بين غنية وفقيرة، وعظيمة وحقيرة، فإن خاف الرجل الجور، وعدم الوفاء بحقوقهن جميعًا، حرم عليه الجمع بينهن، فإن قدر على الوفاء بحق ثلاث منهن دون الرابعة، حرم عليه العقـد عليهـا، فإن قدر على الوفاء بحق اثنتين دون الثالثة ، حرم عليه العقد عليها . وكذلك من حاف الجور بزواج الثانية ، حرمت عليه ؛ لقول الله - تعالى - : ﴿ فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ ٱلنِّسَلَهِ مَثْنَى وَثُلَثَ وَرُبِّكُمْ فَإِنْ خِفْنُمَ أَلَّا نَعْدِلُواْ فَوَحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيَّمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىَ أَلَّا تَعُولُوا﴾ [النساء : ٣] · أي ؛ أقرب ألا تجوروا . وعن أبي هريرة ، أن النبي ﷺ قال : «من كانت له امرأتان ، فمال إلى إحداهما ، جاء يوم القيامة وشِقُّه مائل» . رواه أبو داود ، والترمذي ، والنسائي ، وابن ماجه . [أحمد (٣٤٧/٢)، وأبو داود (٢١٣٣)، والترمذي (١١٤١)، والنسائي (٦٣/٧)، وابن ماجه (١٩٦٩)] . ولا تعارض بين ما أوجبه الله من العدل في هذه الآية ، وبين ما نفاه الله في الآية الأخرى من سورة النساء ، وهي: ﴿ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمُّ فَلَا تَعِيـلُوا كُلُّ الْمُعَلَّقَةُ ﴾ [النساء: ١٢٩]. فإن العدل المطلوب هو العدل الظاهر المقدور عليه ، وليس هو العدل في المودة والمحبة ، فإن ذلك لا يستطيعه أحد، بل العدل المنفي هو العدل في المحبة، وإلمودة، والجماع. قال محمد بن سيرين: سألت عبيدة عن هذه الآية؟ فقال: هو الحِب، والجماع. قال أبو بكر بن العربي: وصدق؛ فإن ذلك لا يملكه أحد؛ إذ قلبه بين إصبعين من أصابع الرحمن، يصرفه كيف يشاء، وكذلك الجماع، فقد ينشط للواحدة ما لا ينشط للأخرى، فإذا لم يكن ذلك بقصد منه، فلا حرج عليه فيه، فإنه مما لا يستطيعه ، فلا يتعلق به تكليف ، وقالت عائشة : كان رسول الله ﷺ يقسم فيعدل ، ويقول : «اللهم هذا قَسْمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك». قال أبو داود: يعني، القلب. رواه أبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه. [أبو داود (٢١٣٤)، والترمذي (١١٤٠)، والنسائي (٦٤/٧)، وابن ماجه وقال الخطاسي : في هذا دلالة على توكيد وجوب القشم بين الضرائر الحرائر ، وإنما المكروه في

أي يبيت عند الواحدة مقدار ما يبيت عند الأخرى.

الميل؛ هو ميل العشرة الذي يكون معه بخس الحق، دون ميل القلوب؛ فإن القلوب لا تملك، فكان رسول الله عندا نوسور عني القسم بين نسائه، ويقول: «اللهم هذا قسمي . .:». الحديث [هو الحديث السابق] وفي هذا نزل قوله ـ تعالى ـ : ﴿ وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النِسَاءَ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَعِيدُواْ كُلُ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعُلَقَةً ﴾ [النساء: ١٢٩]. وإذا سافر الزوج، فله أن يصطحب من شاء منهن، وإن أقرع بينهن، كان حسنًا . ولصاحبة الحق في القسم أن تنزل عن حقها ؛ إذ إن ذلك خالص حقها ، فلها أن تهبه لغيرها ؛ فعن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت : كان رسول الله عنها إذا أراد سفرًا ، أقرع بين نسائه ، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه ، وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها ، غير أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة (١) والبخاري (٢٥٩٣) ، (٤١٤) ، ومسلم (٢٥٤١) و (٢٧٧٠) .

حقُّ المرأةِ في اشتراطِ عدمِ التزوجِ عليها: كما أن الإسلام قيد التعدد بالقدرة على العدل ، وقصره على أربع ، فقد جعل من حق المرأة ، أو وليها أن يشترط ألاً يتزوج الرجل عليها ، فلو شرطت الزوجة في عقد الزواج على زوجها ألاً يتزوج عليها ، صح الشرط ولزم ، وكان لها حق فسخ الزواج ، إذا لم يف لها بالشرط ، ولا يسقط حقها في الفسخ ، إلاً إذا أسقطته ، ورضيت بمخالفته . وإلى هذا ذهب الإمام أحمد . ورجحه ابن تيمية ، وابن القيم ؛ إذ الشروط في الزواج أكبر خطرًا منها في البيع والإجارة ، ونحوهما ؛ فلهذا يكون الوفاء بما التزم منها أوجب وآكد . واستدلوا لمذهبهم هذا بما يأتي :

١- بما رواه البخاري، ومسلم، أن رسول الله عليه قال: «إن أحق الشروط أن تُوفُوا، ما استحللتم به الفروج». [سبق تخريجه].

٢- ورويا، عن عبد الله بن أبي مُلَيْكَة، أن المسور بن مَخْرِمة حدثه، أنه سمع رسول الله على المنبر يقول: (إن بني هشام بن المغيرة استأذنوني أن يُنكحوا ابنتهم من علي بن أبي طالب، فلا آذن، ثم لا آذن، ثم لا آذن، إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي، وينكح ابنتهم، فإنما ابنتي بَضْعَة مني، يريبني ما أرابها، ويؤذيني ما آذاها». وفي رواية: (إن فاطمة مني، وأنا أتخوف أن تفتن في دينها». [البخاري (٥٣٠٠)، ومسلم (٤٤٩ ٣٩/٢ و ٩٦)] ثم ذكر صهرًا له من بني عبد شمس، فأثنى عليه في مصاهرته إياه، فأحسن، قال: (حدَّثني فصدَقني، ووعدني فوفي لي، وإني لست أحرم حلالًا ولا أحل حرامًا، ولكن والله، لا تجتمع بنت رسول الله وبنتُ عدو الله في مكان واحد أبدًا». [انظر تخريج الحديث السابق] والنه، لا تجتمع بنت رسول الله وبنتُ عدو الله في مكان واحد أبدًا». [انظر تخريج الحديث السابق] والنه ابن القيم: فتضمن هذا الحكم أمورًا: أن الرجل إذا اشترط لزوجته ألَّا يتزوج عليها، لزمه الوفاء بالشرط،

<sup>(</sup>١) قال الخطابي: فيه إثبات القرعة، وفيه أن القسم قد يكون بالنهار كما يكون بالليل. وفيه أن الهبة قد تجري في حقوق عشرة الزوجية كما يجرى في حقوق الأموال. واتفق أكثر أهل العلم على أن المرأة التي يخرج بها في السفر لا تحتسب عليها تلك المدة للبواقي، ولا يقاس بما فاتهن من أيام الغيبة إذا كان خروجها بقرعة. وزعم بعض أهل العلم أن عليه أن يوفي للبواقي، ما فاتهن أيام غيبته حتى يساوينها في الحظ. والقول الأول أولى لاجتماع عامة أهل العلم عليه، ولأنها إنما أرفقت بزيادة الحظ بما يلحقها من مشقة السفر وتعب المسير، والقواعد خليات من ذلك. فلو سوى بينها وبينهن لكان في ذلك العدول عن الإنصاف.

ومتى تزوج عليها فلها الفسخ. ووجه تضمن الحديث لذلك، أنه ﷺ أخبر أن ذلك يؤذي فاطمة ـ رضي الله عنها ـ ويريبها ، وأنه يؤذيه ﷺ ويريبه . ومعلوم قطعًا ، أنه ﷺ إنما زوَّجه فاطمة ـ رضي الله عنها ـ على ألا يؤذيها ولا يريبها ، ولا يؤذي أباها ﷺ ولا يريبه ،وإن لم يكن هذا مشروطًا في صلب العقد ؛ فإنه من المعلوم بالضرورة ، أنه إنما دخل عليه . وفي ذكره ﷺ صهره الآخر ، وثنائه عليه ؛ بأنه حدَّثه فصدقه ، ووعده فوفي له، تعريض بعلي ﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّقتداء به، وهذا يشعر بأنه قد جرى منه وعد له بأنه لا يريبها ولا يؤذيها ، فهيجه على الوفاء له ، كما وفي له صهره الآخر . فيؤخذ من هذا ، أن المشروط عرفًا كالمشروط لفظًا ، وأن عدمه يملك الفسخ لمشترطه ، فلو فرض من عادة قوم ، أنهم لا يخرجون نساءهم من ديارهم ، ولا يمكنون الزوج من ذلك ألبتة ، واستمرت عادتهم بذلك ،كان كالمشروط لفظًا . وهو مطَّرد على قواعـد أهـل المدينة . وقواعد أحمد ـ رحمه الله ـ أن الشرط العرفي كاللفظي سواء ؛ ولهذا أوجبوا الأجرة على من دفع ثوبه إلى غَسَّال أو قصَّار ، أو عجينَه إلى خبَّاز ، أو طعامه إلى طباخ يعملون بالأجرة ، أو دخل الحمّام ، واستخدم من يغسله ممن عادته أن يغسل بالأجرة ، أنَّهُ يلزمه أجرة المثل. وعلى هذا ، فلو فرض أن المرأة من بيت لا يتزوج الرجلُ على نسائهم ضرة ، ولا يمكنونه من ذلك ، وعادتهم مستمرةً بذلك ،كان كالمشروط لفظًا . وكذلك لو كانت ممن يعلم أنها لا يمكن إدخال الضرة عليها عادة ؛ لشرفها ، وحسبها ، وجلالتها ، كان ترك التزوج عليها كالمشروط لفظًا . وعلى هذا فسيدة نساء العالمين ، وابنة سيد ولد آدم أجمعين ، أحق النساء بهذا ، فلو شرطه عليه في صلب العقد ،كان تأكيدًا لا تأسيسًا ، وفي مَنْع عَلِيٍّ من الجمع بين فاطمة ـ رضي الله عنها ـ وبين بنت أبي جهل حِكَمٌ بديعة ؛ وهي أن المرأة مع زوجها في درجة تبع له ، فإن كانت في نفسها ذات درجة عالية وزوجها كذلك ، كانت في درجة عالية بنفسها وبزوجها ، وهذا شأن فاطمة وعليٍّ - رضي الله عنهما ـ ولم يكن الله عَجَلُلُ ليجعل ابنة أبي جهل مع فاطمة ـ رضي الله عنها ـ في درجة واحدة ، لا بنفسها ولا تبعًا، وبينهما من الفرق ما بينهما، فلم يكن نكاحها على سيدة نساء العالمين مستحسنًا، لا شرعًا ولا قدرًا ، وقد أشار ﷺ إلى هذا بقوله : «والله ، لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله في مكان واحدٍ أبدًا» . فهذا إما أن يتناول درجة الآخر بلفظه ، أو إشارته . انتهى . وقـد تقدم رأي الفقهاء في اشتراط مثل هذا الشرط ونحوه مما فيه للمرأة ، فلْيُوجع إليه .

### حكمةُ التّعدُّدِ :

١- من رحمة الله بالإنسان، وفضله عليه، أن أباح له تعدد الزوجات، وقصره على أربع؛ فللرجل أن يجمع في عصمته في وقت واحد أكثر من واحدة، بشرط أن يكون قادرًا على العدل بينهن في النفقة، والمبيت، كما تقدم. فإذا خاف الجور، وعدم الوفاء بما عليه من تبعات، حرّم عليه أن يتزوج بأكثر من واحدة، بل إذا خاف الجور، بعجزه عن القيام بحق المرأة الواحدة، حرم عليه أن يتزوج، حتى تتحقق له

القدرة على الزواج <sup>(۱)</sup>. وهذا التعدد ليس واجبًا، ولا مندوبًا، وإنما هو أمر أباحه الإسلام؛ لأن ثمة مقتضيات عمرانية، وضرورات إصلاحية، لا يجمل بمشترع إغفالها، ولا ينبغي له التغاضي عنها.

٢- ذلك أن للإسلام رسالة إنسانية عُلْيًا ، كلِّف المسلمون أن ينهضوا بها ، ويقوموا بتبليغها للناس . وهم لا يستطيعون النهوض بهذه الرسالة ، إلَّا إذا كانت لهم دولة قوية ، قد توفر لها جميع مقومات الدولة ؛ من الجندية ، والعلم ، والصناعة ، والزراعة ، والتجارة ، وغير ذلك من العناصر ، التي يتوقف عليها وجود الدولة ، وبقاؤها مرهوبة الجانب ، نافذة الكلمة ، قوية السلطان . ولا يتم ذلك إلا بكثرة الأفراد ، بحيث يوجد في كلّ مجال من مجالات النشاط الإنساني عدد وفير من العاملين ؛ ولهذا قيل : إنما العزة للكاثر . وسبيل هذه الكثرة ، إنما هو الزواج المبكر من جهة ، والتعدد من جهة أخرى . ولقد أدركت الدول الحديثة قيمة الكثرة العددية ، وآثارها في الإنتاج ، وفي الحروب ، وفي سعة النفوذ ، فعملت على زيادة عدد السكان ؛ بتشجيع الزواج ، ومكافأة من كثر نسله من رعاياها ؛ لتضمن القوة والمنعة . ولقد فطن الرحالة الألماني «بول أشميد» إلى الخصوبة في النسل لدى المسلمين ، واعتبر ذلك عنصرًا من عناصر قوتهم ، فقال في كتاب «الإسلام قوة الغد» الذي ظهر سنة ١٩٣٦ : إن مقومات القوى في الشرق الإسلامي تنحصر في عوامل ثلاثة :

(أ) في قوة الإسلام «كدين» وفي الاعتقاد به ، وفي مُثُلِه ، وفي تآخيه بين مختلفي الجنس ، واللون ، والثقافة .

(ب) وفي وفرة مصادر الثروة الطبيعية في رقعة الشرق الإسلامي، الذي يمتد من المحيط الأطلسي على حدود مراكش غربًا، إلى المحيط الهادي على حدود أندونيسيا شرقًا. وتمثيل هذه المصادر العديدة لوحدة اقتصادية سليمة قوية، ولاكتفاء ذاتي، لا يدع المسلمين في حاجة مطلقًا إلى أوروبا أو غيرها، إذا ما تقاربوا وتعاونوا.

(ج) وأخيرًا أشار إلى العامل الثالث؛ وهو خصوبة النسل البشري لدى المسلمين، مما جعل قوتهم العددية قوة متزايدة. ثم قال: فإذا اجتمعت هذه القوى الثلاث، فتآخى المسلمون على وحدة العقيدة وتوحيد الله، وغطت ثروتهم الطبيعية حاجة تزايد عددهم، كان الخطر الإسلامي خطرًا منذرًا بفناء أوروبا، وبسيادة عالمية في منطقة هي مركز العالم كله. ويقترح «بول أشميد» هذا ـ بعد أن فصّل هذه العوامل الثلاثة، عن طريق الإحصاءات الرسمية، وعما يعرفه عن جوهر العقيدة الإسلامية، كما تبلورت في تاريخ المسلمين، وتاريخ ترابطهم وزحفهم؛ لرد الاعتداء عليهم ـ أن يتضامن الغرب المسيحي ـ شعوبًا وحكومات ـ ويعيدوا الحروب الصليبية، في صورة أخرى ملائمة للعصر، ولكن في أسلوب نافذ حاسم (١).

٣- والدولة صاحبة الرسالة كثيرًا ما تتعرض لأخطار الجهاد، فتفقد عددًا كبيرًا من الأفراد، ولا بد من رعاية أرامل هؤلاء الذين استشهدوا، ولا سبيل إلى محسنِ رعايتهن، إلَّا بتزويجهن، كما أنه لا مندوحة عن تعويض من فقدوا، وإنما يكون ذلك بالإكثار من النسل، والتعدد من أسباب الكثرة.

<sup>(</sup>١) ترجمة الأستاذ الدكتور محمد البهي.

<sup>(</sup>١) يراجع حكم الزواج من هذا الكتاب.

٤\_ قد يكون عدد الأناث في شعب من الشعوب أكثر من عدد الذكور ، كما يحدث عادة في أعقاب الحروب، بل تكاد تكون الزيادة في عدد الإناث مطردة في أكثر الأمم، حتى في أحوال السلم؛ نظرًا لِمَا يعانيه الرجال غالبًا من الاضطلاع بالأعمال الشاقة ، التي تهبط بمستوى السن عند الرجال أكثر من الإناث . وهذه الزيادة توجب التعدد، وتفرض الأخذ به؛ لكفالة العدد الزائد وإحصانه، وإلاّ اضْطُرِرْن إلى الانحراف، واقتراف الرذيلة؛ فيفسد المجتمع، وتنحل أخلاقه، أو إلى أن يقضين حياتهن في ألم الحرمان، وشقاء العزوبة، فيفقدن أعصابهن، وتضيع ثروة بشرية، كان يمكن أن تكون قوة للأمة، وثروة تضاف إلى مجموع ثرواتهاً . ولقد اضطرت بعض الدول ، التي زاد فيها عدد النساء على الرجـال إلى إباحة التعـدد ؛ لأنها لم تر حلاًّ أمثل منه ، مع مخالفته لما تعتقده ، ومنافاته لما ألفته ودَرَجَت عليه . قال الدكتور «محمد يوسف موسى» : أذكر أني وبعض إخواني المصريين دُعينا عام ١٩٤٨ ـ ونحن في باريس ـ لحضور مؤتمر الشباب العالمي بمدينة «ميونخ» بألمانيا، وكان من نصيبي، أن اشتركت أنا وزميل لي من المصريين في الحلقة ، التي كانت تبحث مشكلة زيادة عدد النساء بألمانيا أضعافًا مضاعفة عن عدد الرجال بعد الحرب ، وتستعرض ما يمكن أن يكون حلًّا طيبًا لها . وبعد استعراض سائر الحلول ، التي يعرفونها هناك ، ورفضها جميعًا، تقدمت وزميلي بالحل الطبيعي الوحيد؛ وهو إباحة تعدد الزوجات، فقوبل هذا الرأي أولًا بشيء من الدهشة والاشمئزاز، ولكنه بعد بحثه بحثًا عادلًا عميقًا، رأى المؤتمرون أنه لا حلُّ غيره، وكانت النتيجة اعتباره توصية من التوصيات، التي أقرها المؤتمر. وكان مما سرَّني كثيرًا بعد عودتي إلى الوطن عام ١٩٤٩، ما عرفته من أن بعض الصحف المصرية نشرت، أن أهالي مدينة «بون: عاصمة ألمانيا الغربية» طلبوا أن ينص في الدستور على إباحة تعدد الزوجات .

٥- ثم إن استعداد الرجل للتناسل أكثر من استعداد المرأة ، فهو مهيأ للعملية الجنسية ، منذ البلوغ إلى سن متأخرة ، بينما المرأة لا تتهيأ لذلك مدة الحيض (وهو دورة شهرية قد تصل إلى عشرة أيام) ولا تتهيأ كذلك مدة النفاس والولادة (وقد تصل هذه المدة إلى أربعين يومًا) يضاف إلى ذلك ظروف الحمل والرضاع . واستعداد المرأة للولادة ينتهي بين الخامسة والأربعين والخمسين ، بينما يستطيع الرجل الإخصاب إلى ما بعد الستين ، ولا بد من رعاية مثل هذه الحالات ، ووضع الحلول السليمة لها . فإذا كانت الزوجة في هذه الحالة عاجزة عن أداء الوظيفة الزوجية ، فماذا يصنع الرجل أثناء هذه الفترة؟ وهل الأفضل له أن يضم إليه حليلة تعف نفسه ، وتحصن فرجه ، أم يتخذ خليلة لا تربطه بها رابطة ، إلَّا الرابطة التي تربط الحيوانات بعضها بعض عم ملاحظة أن الإسلام يحرم الزني أشد تحريم : ﴿وَلَا نَقَرَوُا الزَّنِيَةُ وَالزَّلِي فَآخِلُوا كُلُ وَعِر يَنْهُمَا مِائَةَ جَلْفَق الإسراء : ٣٦] . ويقرر لمقترف عقوب وادعة قال الله ـ تعالى ـ : ﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّلِي فَآخِلُوا كُلُ وَعِر يَنْهُمَا مِائَةَ جَلْفَق وَلا تَأْخُذُكُم بِهَا رَأَفَةٌ في دِينِ اللهِ إن كُنتُم تُومِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْلَاخِرِ وَلِيشَهَدْ عَذَابُهُمَا طَابِعَةٌ مِن المُؤمِنِينَ اللهِ إن كُنتُم تُومِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْلَاخِرُ وَلِيشَهَدْ عَذَابُهُمَا طَابَعَةٌ مِن اللهِ إن كُنتُم تُومِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْلَاخِرُ وَلِيشَهَدْ عَذَابُهُمَا طَابَعَةٌ مِن اللهِ إن كُنتُم تُومُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْلَاخِرِ وَلِيشَهَدْ عَذَابُهُمَا طَابَعَةٌ مِن اللهِ إن كُنتُم تُومُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْلَاخِرِ وَلِيشَهُدْ عَذَابُهُمَا طَابَعَةٌ مِن اللهُ وَلا تَأْمَنُونَ وَلا تَلْوَد وَلْهُ وَلِيشَهُ عَذَابُهُمَا طَابَعَةٌ مِن اللهِ إن كُنتُم تُومُونَ وَلَيْهُ وَالْيُومِ الْلَاخِرُ وَلِيشَهُ عَذَابُهُمَا طَابَعَةً مِن المُؤالِد والله والله الله والمؤلِق الله والمؤلِق والله واله

٦- وقد تكون الزوجة عقيمًا لا تلد، أو مريضة مرضًا لا يرجى شفاؤها منه، وهي مع ذلك راغبة في

استمرار الحياة الزوجية ، والزوج راغب في إنجاب الأولاد ، وفي الزوجة التي تدبر شئون بيته . فهل من الخير للزوج أن يرضى بهذا الواقع الأليم ، فيصطحب هذه العقيم ، دون أن يولد له ، وهذه المريضة ، دون أن يكون له من يدبر أمر منزله ، فيحتمل هذا الغرم كله وحده ، أم الخير في أن يفارقها ، وهي راغبة في المعاشرة ، فيؤذيها بالفراق؟ أم يُوفِّق بين رغبتها ورغبته ؛ فيتزوج بأخرى ، ويبقي عليها ، فتلتقي مصلحته ومصلحتها معًا؟! أعتقد أن الحل الأخير هو أهدى الحلول وأحقها بالقبول ، ولا يسع صاحب ضمير حي ، وعاطفة نبيلة إلَّا أن يتقبله ويرضى به .

٧- وقد يوجد عند بعض الرجال - بحكم طبيعتهم النفسية والبدنية - رغبة جنسية جامحة ؛ إذ ربما لا تشبعه امرأة واحدة ، ولا سيما في بعض المناطق الحارة . فبدلًا من أن يتخذ خليلة تفسد عليه أخلاقه ، أبيح له أن يشبع غريزته عن طريق حلال مشروع .

٨\_ هذه بعض الأسباب الخاصة والعامة ، التي لاحظها الإسلام وهو يشرّع ، لا لجيل خاص من النساء ، ولا لزمن معين محدود ، وإنما يشرع للناس جميعًا ، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ، فمراعاة الزمان والمكان لها اعتبارها ، وتقدير ظروف الأفراد لا بد وأن يحسب حسابها . والحرص على مصالح الأمة \_ بتكثير سوادها ؛ ليكونوا عدتها في الحرب والسلم \_ من أهم الأهداف ، التي يستهدفها المشرّع .

٩- ولقد كان لهذا التشريع ، والأحذ به في العالم الإسلامي فضل كبير في بقائه نقيًا ، بعيدًا عن الرذائل
 الاجتماعية ، والنقائص الخلقية التي فشت في المجتمعات ، التي لا تؤمن بالتعدد ، ولا تعترف به ، فقد لوحظ في المجتمعات التي تحرم التعدد :

١\_ شيوع الفسق، وانتشار الفجور، حتى زاد عدد البغايا عن عدد المتزوجات في بعض الجهات.

٢- وتبع ذلك كثرة المواليد من السفاح؛ إذ بَلغَت نسبتها في بعض الجهات ٥٠٪ من مجموع المواليد هناك . وفي الولايات المتحدة يولد في كلّ عام أكثر من مائتي ألف ولادة غير شرعية!!! نشرت جريدة الشعب، في شهر أغسطس سنة ١٩٥٩ ما يلي : الرقم المذهل للأطفال غير الشرعيين، الذين ولدوا في الولايات المتحدة أثار من جديد الجدل حول انحطاط مستوى الأخلاق في أمريكا، والحمل الذي يقع على عاتق دافع الضرائب الأمريكي؛ نتيجة لتحمله نفقات هذا الجيش من الأطفال، ولا غرو فقد تعدى عدد هؤلاء المواليد اله (مائتي ألف) سنويًا!! ولمواجهة هذه المشكلة، تدرس الجهات الرسمية في بعض المجتمعات إمكانية تعقيم النساء، اللاتي يَحِدْنَ عن التعاليم الدينية، ويتركز الجدل في أماكن أخرى حول المقترحات التي تطالب بتخفيض الإعانات للأمهات، اللاتي يضعن أكثر من مولود واحد غير شرعي. وتقول وزارات التي تطالب بتخفيض الإعانات للأمهات، اللاتي يضعن أكثر من مولود واحد غير شرعي. وتقول وزارات الصحة، والتعليم، والشئون الاجتماعية، في الولايات المتحدة: إن دافعي الضرائب في أمريكا سوف يتحملون هذا العام مبلغ ٢١٠ مليون دولار؛ لتغطية نفقات الأطفال غير الشرعيين، وذلك بواقع ٢٧ يتحملون هذا العام مبلغ ٢١٠ مليون دولار؛ لتغطية نفقات الرسمية: إن عدد هؤلاء الأطفال ارتفع من دولارًا، و٢٩ سنتا شهريا لكلّ طفل. وتقول الإحصاءات الرسمية: إن عدد هؤلاء الأطفال ارتفع من (٨٠) قام ١٩٠٧) عام ١٩٥٧ !! كما تقدر وزارة الشئون

الاجتماعية عدد هؤلاء الأطفال في عام ١٩٥٨ بـ ٢٥٠٠ ألف طفل، ولكن الخبراء يعتقدون، أن الرقم الصحيح يتعدى هذا بكثير!! وتدل الإحصاءات الأخيرة على أن معدل هذه الولادات غير الشرعية، في كل ألف قد زاد ثلاثة أضعاف \_ خلال الجيلين الأخيرين \_ مع زيادة تنذر بالخطر بين الفتيات المراهقات، ويعلن علماء علم الاجتماع حقيقة أخرى ؛ وهي أن العائلات المقتدرة تخفي عادة، أن إحدى بناتها حملت بطريقة غير شرعية، وترسل الطفل بهدوء إلى أسرة أخرى تتبناه!!! انتهى .

٣ـ وأثمرت هذه الاتصالات الخبيثة ؟ الأمراض البدنية ، والعقد النفسية ، والاضطرابات العصبية .

٤. وتسربت عوامل الضعف والانحلال إلى النفوس.

وانحلت عرى الصلات الوثيقة بين الزوج وزوجته، واضطربت الحياة الزوجية، وانفكت روابط
 الأسرة، حتى لم تعد شيئًا ذا قيمة.

٦- وضاع النسب الصحيح ؛ حتى إن الزوج لا يستطيع الجزم ، بأن الأطفال الذين يقوم على تربيتهم هم من صلبه !! فهذه المفاسد وغيرها كانت النتيجة الطبيعية ؛ لمخالفة الفطرة ، والانحراف عن تعاليم الله ، عز وجل ، وهي أقوى دليل وأبلغ حجة على أن وجهة الإسلام هي أسلم وجهة ، وأن تشريعه هو أنسب تشريع لإنسان يعيش على الأرض ، وليس لملائكة يعيشون في السماء . ولنختم هذه الكلمة بالسؤال والجواب ، اللذين أوردهما ألفونس إتيين دينيه ، حيث قال : هل في زوال تعدد الزوجات فائدة أخلاقية ؟ ثم أجاب : إن هذا أمر مشكوك فيه ؛ فالدعارة التي تندر في أكثر الأقطار الإسلامية سوف تتفشى فيها ، وتنشر آثارها المخربة . وكذلك سوف يظهر في بلاد الإسلام داء لم تعرفه من قبل ؛ هو عزوبة النساء ، التي تنتشر بآثارها المفسدة في البلاد المقصور فيها الزواج على واحدة ، وقد ظهر ذلك فيها بنسبة مفزعة ، وخاصة عقب فترات الحروب (١).

تقييدُ التعدّدِ: ولقد كان سوء التطبيق وعدم رعاية تعاليم الإسلام حجة ناهضة، للذين يريدون أن يقيدوا تعدد الزوجات، وألا يباح للرجل أن يتزوج بأخرى، إلا بعد دراسة القاضي، أو غيره \_ من الجهات التي يناط بها هذا الأمر \_ حالته ومعرفة قدرته المالية، والإذن له بالزواج. ذلك أن الحياة المنزلية تتطلب نفقات باهظة، فإذا كثر أفراد الأسرة بتعدد الزوجات، ثقل حمل الرجل، وضعف عن القيام بالنفقة عليهم، وعجز عن تربيتهم التربية، التي تجعل منهم أفرادًا صالحين، يستطيعون النهوض بتكاليف الحياة وتبعاتها، وبذلك يفشو الجهل، ويكثر المتعطلون، ويتشرّد عدد كبير من أفراد الأمة، فيشبون وهم يحملون جراثيم الفساد، التي تنخر في عظامها. ثم إن الرجل لا يتزوج في هذه الأيام بأكثر من واحدة، إلا لقضاء جراثيم الفساد، التي تنخر في عظامها. ثم إن الرجل لا يتزوج في هذه الأيام بأكثر من واحدة، إلا لقضاء الشهوة، أو الطمع في المال؛ فلا يتحرّى الحكمة من التعدد، ولا يَتغي وجه المصلحة فيه، وكثيرًا ما يعتدي على حق الزوجة التي تزوج عليها، ويضار أولاده منها، ويحرمهم من الميراث، فتشتعل نيران العداوة بين الإخوة والأخوات من الضرائر، ثم تنتشر هذه العداوة إلى الأسر، فيشتد الخصام، وتسعى كل زوجة الإخوة والأخوات من الضرائر، ثم تنتشر هذه العداوة إلى الأسر، فيشتد الخصام، وتسعى كل زوجة

<sup>(</sup>١) من كتاب محمد رسول الله : ترجمة الأستاذ الدكتور عبد الحليم محمود .

للانتقام من الأخرى، وتكبر هذه الصغائر، حتى تصل إلى حد القتل في بعض الأحايين! هذه بعض آثار التعدد، والتي اتخذ منها دليل التقييد، ونبادر فنقول: إن العلاج لا يكون بمنع ما أباحه الله، وإنما يكون ذلك بالتعليم، والتربية، وتفقيه الناس في أحكام الدين. ألا ترى أن الله أباح للإنسان أن يأكل ويشرب، دون أن يتجاوز الحد، فإذا أسرف في الطعام والشراب، فأصابته الأمراض، وانتابته العلل، فليس ذلك راجعًا إلى الطعام والشراب، بقدر ما هو راجع إلى التهم والإسراف. وعلاج مثل هذه الحالة، لا يكون بمنعه من الأكل والشرب، وإنما يكون بتعليمه الأدب، الذي ينبغي مراعاته؛ اتقاء لما يحدث من ضرر. ثم إن الذين ذهبوا إلى حظر التعدد، إلا يؤذن من القاضي، مستدلين بالواقع من أحوال الذين تزوجوا بأكثر من واحدة، جهلوا أو تجاهلوا المفاسد، التي تنجم من الحظر، فإن الضرر الحاصل من إباحة التعدد أخف من طرر حظره، والواجب أن يتقى أشدهما بإباحة أخفهما - تبعًا لقاعدة ارتكاب أخف الضررين - وترك الأمر وقد يكون ضره أقرب من نفعه، ولقد كان المسلمون، من العهد الأول إلى يومنا هذا، يتزوجون بأكثر من واحدة، ولم يبلغنا أن أحدًا حاول حظر التعدد، أو تقييده على النحو المقترح، فليسعنا ما وسعهم، وما واحدة، ولم يبلغنا أن أحدًا حاول حظر التعدد، أو تقييده على النحو المقترح، فليسعنا ما وسعهم، وما ينبغي لنا أن نضيًة رحمة الله الواسعة، وننتقص من التشريع، الذي جمع من المزايا والفضائل ما شهد به ينبغي لنا أن نضيًة رحمة الله الواسعة، وننتقص من التشريع، الذي جمع من المزايا والفضائل ما شهد به الأعداء، فضلاعن الأصدقاء.

تاريخ تعدّد الزوجات (١): الحقيقة ، أن هذا النظام كان سائدًا قبل ظهور الإسلام في شعوب كثيرة ؛ منها «العبريون» ، و«العرب» في الجاهلية ، وشعوب «الصقالبة» ، أو «السلافيون» ؛ وهي التي ينتمي إليها معظم أهل البلاد ، التي نسميها الآن «روسيا ، وليتوانيا ، وليثونيا ، واستونيا ، وبولونيا ، وتشيكوسلوفاكيا ، ويوغوسلافيا» . وعند بعض الشعوب الجرمانية والسكسونية ، التي ينتمي إليها معظم أهل البلاد ، التي نسميها الآن «ألمانيا ، والنمسا ، وسويسرا ، وبلجيكا ، وهولندا ، والدانمارك ، والسويد ، والنرويج ، وإنجلترا» ، فليس بصحيح إذن ما يدَّعونه ، من أن الإسلام هو الذي قد أتى بهذا النظام . والحقيقة كذلك ، أن نظام تعدد الزوجات لا يزال إلى الوقت الحاضر منتشرًا في عدة شعوب لا تدين بالإسلام ؛ كأفريقيا ، والهند ، والصين ، واليابان . فليس بصحيح إذن ما يزعمونه ، من أن هذا النظام مقصور على الأم ، التي بلاسلام . والحقيقة كذلك ، أنه لا علاقة للدين المسيحي في أصله بتحريم التعدد ، وذلك أنه لم يرد في الإنجيل نص صريح يدل على هذا التحريم . وإذا كان السابقون الأولون إلى المسيحية ، من أهل أوربا ، قد الزوجات المعود عليهن ، وإذا كان السابقون الزوجات المعقود عليهن ، وقد سار أول الأمر وهي شعوب اليونان والرومان \_ كانت تقاليدها تحرم تعدد الزوجات المعقود عليهن ، وقد سار أهلها ، بعد اعتناقهم المسيحية ، على ما وجدوا عليه آباءهم من قبل . إذن فلم يكن نظام وحدة الزوجة أهلها ، بعد اعتناقهم المسيحية ، على ما وجدوا عليه آباءهم من قبل . إذن فلم يكن نظام وحدة الزوجة وثنيتهم الأولى . وكل ما هنالك أن النظم الكنسية المستحدثة بعد ذلك ، قد استقرت على تحريم تعدد وتنيتهم الأولى . وكل ما هنالك أن النظم الكنسية المستحدثة بعد ذلك ، قد استقرت على تحريم تعدد

<sup>(</sup>١) من كتاب حقوق النساء في الإسلام: للأستاذ الدكتور علي عبد الواحد وافي.

الزوجات، واعتبرت هذا التحريم من تعاليم الدين، على الرغم من أن أسفار الإنجيل نفسها، لم يرد فيها شيء يدل على هذا التحريم . والحقيقة كذلك ، أن نظام تعدد الزوجات . لم يبد في صورة واضحة ، إلاّ في الشعوب المتقدمة في الحضارة ، على حين أنه قليل الانتشار ، أو منعدم في الشعوب البدائية المتأخرة ، كما قرر ذلك علماء الاجتماع، ومؤرخو الحضارات، وعلى رأسهم «وسترمارك، وهوبهوس، وهيلير، وجنربرج» . فقد لوحظ ، أن نظام وحدة الزوجة كان النظام السائـد في أكثر الشعوب تأخرًا وبدائية ؛ وهي الشعوب التي تعيش على الصيد، أو جمع الثمار التي تجود بها الطبيعة عفوًا، وفي الشعوب التي تتزحزح تزحزحًا كبيرًا عن بدائيتها ؛ وهي الشعوب الحديثة العهد بالزراعة ، على حين أن نظام تعدد الزوجات لم يبد في صورة واضحة ، إلا في الشعوب التي قطعت مرحلة كبيرة في الحضارة ؛ وهي الشعوب التي تجاوزت مرحلة الصيد البدائي، إلى مرحلة استئناس الأنعام، وتربيتها، ورعيها، واستغلالها، والشعوب التي تجاوزت جمع الثمار والزراعة البدائية إلى مرحلة الزراعة. ويرى كثير من علماء الاجتماع، ومؤرخي الحضارات، أن نظام تعدد الزوجات سيتسع نطاقه حتمًا، ويكثر عدد الشعوب الآخذة به، كلما تقدمت المدنية ، واتسع نطاق الحضارة . فليس بصحيح إذن ما يزعمونه ، من أن نظام تعدد الزوجات مرتبط بتأخر الحضارة، بل عكس ذلك تمامًا هو المتفق مع الواقع. هذا هو الوضع الصحيح لنظام التعدد من الناحية التاريخية، وهذا هو موقف المسيحية منه، وهذه هي الحقيقة فيما يتعلق بمدى انتشاره وارتباطه بتقدم الحضارة ، ولم نذكر ذلك ؛ لتبرير هذا النظام ، وإنما ذكرناه لمجرد وضع الأمور في نصابها ، ولبيان ما تنطوي عليه حملة الفرنجة من تزييف للحقيقة والتاريخ .

#### الولاية على الزواج

مغنى الولاية : الولاية ؛ حق شرعي ، ينفذ بمقتضاه الأمر على الغير ، جبرًا عنه . وهي ولاية عامة ، وولاية خاصة . والولاية الخاصة ؛ ولاية على النفس ، وولاية على المال . والولاية على النفس هي المقصودة هنا ، أي ؛ ولاية على النفس في الزواج.

شُروطُ الولي: ويشترط في الولي الحرية ، والعقل ، والبلوغ ؛ سواء كان المُولَّى عليه مسلمًا أو غير مسلم ، فلا ولاية لعبد ، ولا مجنون ، ولا صبي ؛ لأنه لا ولاية لواحد من هؤلاء على نفسه ، فأولى ألا تكون له ولاية على غيره . ويزاد على هذه الشروط شرط رابع ، وهو الإسلام ، إذا كان المُولَّى عليه مسلمًا ؛ فإنه لا يجوز أن يكون لغير المسلم ولاية على المسلم ؛ لقول الله ـ تعالى ـ : ﴿ وَلَن يَجُعَلَ اللهُ لِلْكَيْفِرِينَ عَلَى المُتَوَيِّنَ عَلَى المُسلم ؛ لقول الله ـ تعالى ـ : ﴿ وَلَن يَجُعَلَ اللهُ لِلْكَيْفِرِينَ عَلَى اللهُ لِلْكَيْفِرِينَ عَلَى اللهُ اللهُ

عدمُ اشتراطِ العدالةِ : ولا تشترط العدالة في الولي ؛ إذ الفسق لا يسلب أهلية التزويج ، إلا إذا خرج به الفسق إلى حد التهتك ؛ فإن الولي في هذه الحالة لا يؤتمن على ما تحت يده ، فيسلب حقُّه في الولاية .

اعتبارُ ولايةِ المرأةِ على نفسها في الزّواجِ: ذهب كثير من العلماء إلى أن المرأة لا تزوج نفسها ولا غيرَها، وإلى أن الزواج لا ينعقد بعبارتها؛ إذ إن الولاية شرط في صحة العقد، وأن العاقد هو الولي واحتجوا لهذا:

١- بقول الله تعالى : ﴿ وَأَنكِحُوا ٱلْأَبَكَىٰ مِنكُرُ وَالصَّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَابِكُمْ ۗ [النور: ٣٢].

٢\_ وبقوله ـ سبحانه ـ : ﴿ وَلَا تُنكِحُوا المُشَرِكِينَ حَتَىٰ يُؤْمِنُوا ﴾ [البقرة ٢٢١] . ووجه الاحتجاج بالآيتين ، أن الله ـ تعالى ـ خاطب بالنكاح الرجال ، ولم يخاطب به النساء ، فكأنه قال : لا تُنكحوا أيها الأولياء مُوليّاتِكم للمشركين .

٣- وعن أبي موسى ، أن رسول الله ﷺ قال : (لا نكائح إلا بولي) . رواه أحمد ، وأبو داود ، والترمذي ، وابن حبان ، والحاكم وصححاه . [أحمد (٤/ ٤١٨) وأبو داود (٢٠٨٥) والترمذي (١١٠١) وابن ماجه (١٨٨١) وابن حبان (٤٠٧٧) والحاكم (٢/ ٢٩١)] . والنفي في الحديث يتجه إلى الصحة ، التي هي أقرب المجازين إلى الذات ، فيكون الزواج بغير ولى باطلاً ، كما سيأتي في حديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ .

٤- وروى البخاري، عن الحسن، قال: ﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَ ﴾. قال: حدثني معقل بن يَسار، أنها نزلت فيه: زوَّجتُ أَختًا لي من رجل فطلقها، حتى إذا انقضت عدتها، جاء يخطبها، فقلت له: زوجتك، وفرَشْتك، وأكرمتُك، فطلقتها، ثم جئتَ تخطبها!! لا والله، لا تعود إليها أبدًا. وكان رجلاً لا بأس به، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه، فأنزل الله هذه الآية: ﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَ ﴾ [البقرة: ٢٣٢]. فقلت: الآن أفعل يا رسول الله. قال: فزوجتُها إيناه. [البخاري (٢٥١٥ و ٥٣٠٥) وأبو داود (٢٠٨٧) والترمذي (٢٩٨١)]. قال الحافظ في «الفتح»: ومن أقوى الحجج هذا السبب المذكور، في نزول هذه الآية المذكورة، وهي أصرح دليل على اعتبار الولي، وإلا لما كان لعَضْله معنى، ولأنها لو كان لها أن تُزَوِّجَ نفسها، لم تحتج إلى أخيها، ومن كان أمره إليه، لا يقال: إن غيره منعه منه.

٥ وعن عائشة ، أن رسول الله على قال : «أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها ، فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فإن دخل بها ، فلها المهر بما استخل من فرجها ، فإن اشتجروا (١٠ ، فالسلطان ولي من لا ولي له » . رواه أحمد ، وأبو داود ، وابن ماجه ، والترمذى ، وقال : حديث حسن . قال القرطبي : وهذا الحديث صحيح ، [أحمد (٦٦٦١) وأبو داود (٢٠٨٣) والترمذي (١٠٢١) وابن ماجه قال القرطبي : وهذا الحديث صحيح ، وأحمد (٦١٢١) وأبو داود (٢٠٨٣) والترمذي ، فلم يعرفه . ولم يقل هذا (١٨٧٩) ولا اعتبار بقول ابن علية ، عن ابن مجريج ، غير ابن علية ، وقد رواه جماعة ، عن الزهري ، ولم يذكروا ذلك ، ولو ثبت هذا عن الزهري ، لم يكن في ذلك حجة ؛ لأنه قد نقله عنه ثقات ؛ منهم سليمان بن موسى ، وهو ثقة إمام ، وجعفر ابن ربيعة ، فلو نسيه الزهري ، لم يضره ذلك ؛ لأن النسيان لا يعصم منه ابن آدم . قال الحاكم : وقد صحت الرواية فيه عن أزواج النبي على عائشة ، وأم سلمة ، وزينب . ثم سرد تمام ثلاثين حديثًا . وقال ابن المنذر : إنه لا يعرف عن أحد من أصحابه خلاف ذلك .

7\_ قالوا: ولأن الزواج له مقاصد متعددة ، والمرأة كثيرًا ما تخضع لحكم العاطفة ، فلا تحسن الاختيار ، فيفوتها حصول هذه المقاصد ، فمنعت من مباشرة العقد ، وجعل إلى وليها ؛ لتحصل على مقاصد الزواج على الوجه الأكمل . قال الترمذي : والعمل على حديث النبي في هذا الباب : « لا نكاح إلا بولي » .

<sup>(</sup>١) أي امتنعوا عن التزويج .

[أحمد (٤/ ٤١٨) وأبو داود (٢٠٨٥) والترمذي (١١٠١) وابن ماجه (١٨٨١)] عند أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ؛ منهم عمر بن الخطاب، وعلى بـن أبي طالب، وعبد الله بن عباس، وأبو هريرة، وابن عمر، وابن مسعود، وعائشة. وممن ذهب إلى هذا من فقهاء التابعين؛ سعيد بن المسيب، والحسن البصري، وشريح، وإبراهيم النخعي، وعمر بن عبد العزيز، وغيرهم. وبهذا يقول سفيان الثوري، والأوزاعي، وعبد الله بن المبارك، والشافعي، وابن شبرمة، وأحمد، وإسحاق، وابن حزم، وابن أبي ليلي، والطبري، وأبو ثور . وقال الطبري : في حديث حفصة \_ حين تأيمت ، وعقد عليها عمرُ النكاح ، ولم تعقده هي \_ إبطال قول من قال : إن للمرأة البالغة المالكة لنفسها تزويج نفسها ، وعقد النكاح دون وليها ، ولو كان ذلك لها، لم يكن رسول الله ﷺ ليدع خطبة حفصة لنفسها؛ إذ كانت أولى بنفسها من أبيها، وخطبها إلى من لا يملك أمرها، ولا العقد عليها. ويرى أبو حنيفة، وأبو يوسف، أن المرأة العاقلة البالغة لها الحق في مباشرة العقد لنفسها؛ بكرًا كانت أو ثَيِّبًا، ويستحب لها أن تكل عقد زواجها لوليها؛ صونًا لها عن التبذل، إذا هي تولت العقد بمحضر من الرجال الأجانب عنها. وليس لوليها العاصب(١) حق الاعتراض عليها ، إلا إذا زوجت نفسها من غير الكفء ، أو كان مهرها أقل من مهر المثل. فإن زوجت نفسها بغير كفء، وبغير رضا وليها العاصب، فالمروي عن أبي حنيفة، وأبي يوسف، والمفتى به في المذهب، عدم صحة زواجها؛ إذ ليس كلُّ ولي يحسن المرافعة، ولا كلُّ قاض يعدل، فأفتوًا بعدم صحة الزواج؛ سدًّا لباب الخصومة . وفي رواية ، أن للولي حقَّ الاعتراض ، بأن يطلب من الحاكم التفريق ؛ دفعًا لضرر العار ، ما لم تلد من زوجها ، أو تحبل حبلاً ظاهرًا ، فإنه حينئذ يسقط حقه في طلب التفريق ؛ لئلا يضيع الولد ، ومحافظة على الحمل من الضياع. وإن كان الزوج كفعًا ، وكان المهر أقل من مهر المثل، فإن من حق الولى أن يطالب بمهر مثلها ، فإن قبل الزوج لزم العقد ، وإن رفض رفع الأمر للقاضي ؛ ليفسخه . وإن لم يكن لها ولي عاصب، بأن كانت لا ولي لها أصلاً، أو لها ولي غير عاصب، فلا حق لأحد في الاعتراض على عقدها ؛ سواء زوجت نفسها من كفء أو غير كفء، بمهر المثل أو أقل ؛ لأن الأمر في هذه الحالة يرجع إليها وحدها ، وأنها تصرفت في خالص حقها ، وليس لها ولى يناله العار ؛ لزواجها من غير كفء ، ومهر مثلها قد سقط بتنازلها عنه.

# واستدل جمهور الأحناف بما يأتي ؛

١- قُولَ الله تعالى : ﴿ فَإِن طَلَقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَةً ﴾ [البقرة: ٢٣٠].

٢- وقوله - سبحانه -: ﴿ وَإِذَا طَلَقَتُم النِّسَاءَ فَلَغَن أَجَلَهُنَ فَلا تَعْضُلُوهُنَ أَن يَنكِعْنَ أَزْوَجَهُنَ ﴾ [البقرة: ٢٣٢].
 ففي هاتين الآيتين إسناد الزواج إلى المرأة ، والأصل في الإسناد أن يكون إلى الفاعل الحقيقي .

٣- ثم إنها تستقل بعقد البيع، وغيره من العقود، فمن حقها أن تستقل بعقد زواجها؛ إذ لا فرق بين عقد
 وعقد، وعقد الزواج وإن كان لأوليائها حق فيه، فهو لم يلغ، إذ اعتبر في حالة ما إذا أساءت التصرف،

<sup>(</sup>١) العاصب: الوارث.

وتزوجت من غير كفء؛ إذ إن سوء تصرفها يلحق عاره أولياءها. قالوا: وأحاديث اشتراط الولاية في الزواج تحمل على ناقصة الأهلية، كأن تكون صغيرة، أو مجنونة. وتخصيص العام، وقصره على بعض أفراده بالقياس جائز عند كثير من أهل الأصول.

وجُوبُ استئذانِ المرأةِ قبلَ الزَّواجِ: ومهما يكن من خلاف في ولاية المرأة، فإنه يجب على الولي أن يبدأ بأخذ رأي المرأة، ويعرف رضاها قبل العقد؛ إذ إن الزواج معاشرة دائمة، وشركة قائمة بين الرجل والمرأة. ولا يدوم الوئام، ويبقى الود والانسجام ما لم يُعْلَم رضاها؛ ومن ثم منع الشرع إكراه المرأة ـ بكرًا كانت أو ثيبًا \_ على الزواج، وإجبارها على من لا رغبة لها فيه، وجعل العقد عليها قبل استئذانها غير صحيح، ولها حق المطالبة بالفسخ؛ إبطالاً لتصرفات الولي المستبد إذا عقد عليها:

١- فعن ابن عباس، أن رسول الله ﷺ قال: «الثيّبُ أحقُ بنفسها (١) من وليها، والبكر تُسْتَأذَن في نفسها، وإذنُها صماتها» (٢). رواه الجماعة، إلا البخاري. [أحمد (٢١٩/١)، ومسلم (٢١٩/١- ٦٦)، وأبو داود (٢٠٨٩ - ٢٠٩)، والترمذي (١١٠٨)، والنسائي (٢/٤٨ - ٨٥)، وابن ماجه (١٨٧٠)]. وفي رواية لأحمد، ومسلم، وأبي داود، والنسائي: «والبكر يستأمرها أبوها». أي؛ يطلب أمرها قبل العقد عليها.

٢- وعن أبي هريرة فظينه أن رسول الله علي قال: (لا تنكح الأثيم (٣) حتى تُسْتَأمَر، ولا البكر حتى تستأذن». قالوا: يا رسول الله ، كيف إذنها؟ قال: (أن تسكت). [البخاري (١٣٦٥) ومسلم (١٤١٩)].

٣- وعن خنساء بنت خِدَام، أن أباها زوجها وهي ثيب، فأتت رسول الله ﷺ، فرد نكاحها. أخرجه الجماعة، إلا مسلمًا. [أحمد (٦/ ٣٢٨) والبخاري (١١٠٨) وأبو داود (٢١٠١) والترمذي (١١٠٨) والنسائي (٢/ ٨٦)].

٤ وعن ابن عباس، أن جارية بكرًا أتت رسول الله ﷺ، فذكرت له أن أباها زَوَّجَهَا وهي كارهة، فخيَّرها النبي ﷺ. رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، والدارقطني. [أحمد (١/ ٢٧٣) وأبو داود (٢٠٩٦) وابن ماجه (١٨٧٥) والدارقطني (٣/ ٢٣٥)].

٥ ـ وعن عبد الله بن بريدة ، عن أبيه ، قال : جاءت فتاة إلى رسول الله على فقالت : إن أبي زوجني ابن أخيه ؟ ليرفع بي حَسيسته . قال : فجعل الأمر إليها ، فقالت : قد أجزتُ ما صنع أبي ، ولكن أردت أن أعلم النساء أن ليس إلى الآباء من الأمر شيء . رواه ابن ماجه ، ورجاله رجال الصحيح . [أحمد (٦/ ١٣٦) والنسائي (٦/ ٨٧) وابن ماجه (١٨٧٤)].

<sup>(</sup>١) أي أنها أحق بنفسها في أن الولي لا يعقد عليها إلا برضاها لا أنها أحق بنفسها في أن العقد على نفسها دون وليها.

<sup>(</sup>٢) أي أن سكوتها إذن .

<sup>(</sup>٣) الأيم من لا زوج لها ولا بد من تصريحها بالرضا بما يدل عليه ، من نطق أو غيره .

زُواجُ الصَّغيرة: هذا بالنسبة للبالغة ، أما الصغيرة ، فإنه يجوز للأب والجد تزويجها دون إذنها ؛ إذ لا رأي لها ، والأب والجد يرعيان حقها ، ويحافظان عليها ، وقد زوج أبو بكر في ابنته عائشة أم المؤمنين من رسول الله في وهي صغيرة دون إذنها ؛ إذ لم تكن في سن يعتبر فيها إذنها ، وليس لها الحيار إذا بلغت . واستحب الشافعية ، ألا يزوجها الأب والجد ، حتى تبلغ ويستأذنها ؛ لئلا يوقعها في أسر الزواج وهي كارهة . وذهب الجمهور إلى أنه لا يجوز لغير الأب والجد من الأولياء أن يزوج الصغيرة ، فإن زوجها ، لم يصح . وقال أبو حنيفة ، والأوزاعي ، وجماعة من السلف : يجوز لجميع الأولياء ويصح ، ولها الحيار إذا بلغت . وهو الأصح ؛ لما روي ، أن النبي في أن النبي أنه لقربه منها ، وولايته عليها ، ولم يزوجها بصفته نبيًا ؛ إذ بلغت . [أبو داود (٢١٢٠]] . وإنما زوَّجها النبي في الأيرة القول الله . تعالى . : ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنَ وَلا مُؤْمِنَةٍ إذَا لو زوجها بصفته نبيًا ، لم يكن لها حق الحيار إذا بلغت ؛ لقول الله . تعالى . : ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنَ وَلا مُؤْمِنَةٍ إذَا فَيَى الله وعبي ، وعبد الله بن مسعود ، وابن عمر ، وأبو هريرة - رضي الله عنهم أجمعين . .

ولاية الإجبار: تثبت ولاية الإجبار على الشخص الفاقد الأهلية، مثل المجنون، والصبي غير المميز، كما تثبت هذه الولاية على الشخص الناقص الأهلية، مثل الصبي، والمعتوه المميزين. ومعنى ثبوت ولاية الإجبار؛ أن للولي حق عقد الزواج، لمن له الولاية عليه من هؤلاء، دون الرجوع إليهم لأخذ رأيهم، ويكون عقده نافذًا على المؤلّى عليه، دون توقف على رضاه. وقد جعل الشارع هذه الولاية إجبارية؛ للنظر في مصالح المولى عليه؛ إذ إن فاقد الأهلية أو ناقصها عاجز عن النظر في مصالح نفسه، وليس له من القدرة العقلية ما يستطيع بها أن يدرك مصلحته في العقود التي يعقدها، والتصرفات التي تصدر عنه بسبب الصغر، أو الجنون، أو العته، ومن ثم، فإن تصرفات فاقد الأهلية أو ناقصها ترجع إلى وليه. إلا أن فاقد الأهلية إذا عَقَد الزواج، فإن عقده يقع باطلاً؛ إذ لا تعتبر عباراته في إنشاء العقود والتصرفات؛ لعدم التمييز الشروط اللازمة، إلا أنه يتوقف على إجازة الولي، فإن شاء أجازه، وإن شاء رده. وقال الأحناف: إن ولاية الشروط اللازمة، إلا أنه يتوقف على إجازة الولي، فإن شاء أجازه، وإن شاء رده. وقال الأحناف: إن ولاية الصغار، وبين المجانين والمعاتهة تثبت للأب، والجد، الصغار، ويين المجانين والمعاتهة تثبت للأب، والجد، والوصي، والحاكم. واختلفوا، فيمن تثبت له هذه الولاية على الصغيرة والصغير؛ فقال الإمام مالك، والحمد: تثبت للأب ووصيه فقط، ولا تثبت لغيرهما. وذهب الشافعي إلى أنها تثبت للأب والجد.

مَنْ هم الأولياءُ ؟ ذهب جمهور العلماء ؛ منهم مالك ، والثوري ، والليث ، والشافعي ، إلى أن الأولياء في الزواج هم العصبة ، وليس للخال ولا للإخوة لأم ، ولا لولد الأم ، ولا لأي من ذوتي الأرحام ولاية . قال الشافعي : لا ينعقد نكاح امرأة ، إلا بعبارة الولي القريب ، فإن لم يكن ، فبعبارة الولي البعيد ، فإن لم يكن ،

فبعبارة السلطان (١). فإن زوجت نفسها بإذن الولي أو بغير إذنه، بطل الزواج، ولم يتوقف. وعند أبي حنيفة، أن لغير العصبة من الأقارب ولاية التزويج.

ولصاحب «الروضة الندية» تحقيق في هذا الموضوع؛ قال: الذي ينبغي التعويل عليه عندي، هو أن يقال: إن الأولياء هم قرابة المرأة؛ الأدنى فالأدنى الذين تلحقهم الغضاضة، إذا تزوجت بغير كفء، وكان المزوج لها غيرهم. وهذا المعنى لا يختص بالعصبات، بل قد يوجد في ذوي السهام، كالأخ لأم، وذوي الأرحام، كابن البنت. وربما كانت الغضاضة معهما أشد منها، مع بني الأعمام ونحوهم، فلا وجه لتخصيص ولاية النكاح بالعصبات، كما أنه لا وجه لتخصيصها بمن يرث. ومن زعم ذلك، فعليه الدليل أو النقل؛ بأن معنى الولي في النكاح شرعًا أو لغة هو هذا. قال: ولا ريب أن بعض القرابة أولى من بعض، وهذه الأولوية ليست باعتبار استحقاق نصيب من المال، واستحقاق التصرف فيه، حتى يكون كالميراث، أو كولاية الصغير، بل باعتبار أمر آخر؛ وهو ما يجده القريب من الغضاضة التي هي العار اللاصق به. وهذا لا يختص بالعصبات، بل يوجد في غيرهم، ولا شك أن بعض القرابة أدخل في هذا الأمر من بعض؛ فالآباء والأبناء أولى من غيرهم، ثم الإخوة لأبوين، ثم الإخوة لأب أو لأم، ثم أولاد البنين وأولاد البنات، ثم الأحمام والأخوال، ثم هكذا من بعد هؤلاء. ومن زعم الاختصاص بالبعض دون البعض، فليأت بحجة، وإن لم يكن بيده إلا مجرد أقوال من تقدمه، فلسنا ممن يعول على خلك. ثابية فلاد المنعض، فليأت بحجة، وإن لم يكن بيده إلا مجرد أقوال من تقدمه، فلسنا ممن يعول على ذلك (٢).

جوازُ تزويج الرجلِ نفسه من موليته: يجوز للرجل أن يزوج نفسه من المرأة التي يلي أمرها، دون الاحتياج إلى ولي آخر، إذا رضيت به زوجًا لها؛ فعن سعيد بن خالد، عن أم حكيم بنت قارظ، قالت لعبد الرحمن بن عوف: إنه خطبني غير واحد، فزَوِّجْنِي أيّهم رأيتَ. قال: وتجعلين ذلك إليَّ؟ قالت: نعم. قال: قد تزوجتُك. وقال مالك: لو قالت الثيب لوليها: زوجني بمن رأيت. فزوجها من نفسه، أو ممن اختار لها، لزمها ذلك، ولو لم تعلم عين الزوج. وهذا مذهب الأحناف، والليث، والثوري، والأوزاعي. وقال الشافعي، وداود: يزوجها السلطان، أو ولي آخر مثله، أو أبعد منه؛ لأن الولاية شرط في العقد، فلا يكون الناكح مُنكِحًا، كما لا يبيع من نفسه.

وناقش ابن حزم رأي الشافعي، وداود؛ فقال: وأما قولهم: إنه لا يجوز أن يكون الناكح هو المنكح، ففي هذا نازعناهم، بل جائز أن يكون الناكح هو المنكح، فدعوى كدعوى. وأما قولهم: كما لا يجوز أن يبيع من نفسه. فهى جملة لا تصح كما ذكروا، بل جائز إن وُكِّلَ ببيع شيءٍ أن يبتاعه لنفسه، إن لم يُحَابِهَا بشيءٍ. ثم ساق البرهان على صحة ما رجحه، من أن البخاري روى عن أنس، أن رسول الله عليها

<sup>(</sup>١) أي أن الترتيب عنده يجب أن يكون هكذا: الأب، ثم الجد أبو الأب، ثم الأخ للأب والأم، ثم الأخ للأب، ثم ابن الأخ للأب والأم، ثم الأخ للأب، ثم ابن الأخ، ثم العم، ثم ابنه. على هذا الترتيب، ثم الحاكم. أي أنه لا يزوج أحد وهناك من هو أقرب منه. لأنه مستحق بالتعصب، فأشبه الإرث، فلو زوج أحد منهم على خلاف هذا الترتيب المذكور لم يصح الزواج.

أعتق صفية ، وتزوجها ، وجعل عتقها صداقها ، وأولم عليها بِحَيْس<sup>(۱)</sup> . [البخاري (٥٠٨٦ و ٥١٦٩) ومسلم (عتق صفية ، وتزوجها ، وجعل عتقها صداقها ، وأولم عليها بِحَيْس<sup>(۱)</sup> . [البخاري (٥٠٨٦) ومسلم (٨٤٥)] . قال : فهذا رسول الله ﷺ زَوَّجَ مولاته من نفسه ، وهو الحجة على من سواه . ثم قال : قال الله - تعالى - : ﴿ وَأَنكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنكُرٌ وَالْصَالِحِينَ مِنْ عِكَدِكُمٌ وَإِمَايِكُمُ أِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ الله مِن فَضَيلِهِ وَاللهِ عَلَيمُ وَاللهُ وَعَلَى به ، ولم يمنع الله ، عز وجل ، من أن يكون المنكح لأيمة هو الناكح لها ، فصح أنه الواجب .

غَيبةُ الوليّ : إذا كان الولي الأقرب المستوفي شروط الولاية موجودًا ، فلا ولاية للبعيد معه ، فإذا كان الأب \_ مثلاً \_ حاضرًا ، لا يكون للأخ ولاية التزويج ، ولا للعم ، ولا لغيرهما ، فإن باشر واحد منهما زواج الصغيرة ومن في حكمها ، بغير إذن الأب وتوكيله ، كان فضوليًا ، وعقده موقوف على إجازة من له الولاية ، وهو الأب . أما إذا غاب الأقرب ، بحيث لا ينتظر الخاطب الكفء استطلاع رأيه ، فإن الولاية تنتقل إلى من يليه ، حتى لا تفوت المصلحة ، وليس للغائب بعد عودته أن يعترض على ما باشره من يليه ؛ لأنه لغيبته اعتبر كالمعدوم ، وصارت حقَّ مَنْ يليه . وهذا مذهب الأحناف . وقال الشافعي : إذا زوجها من أوليائها الأبعد ، والأقرب حاضر ، فالنكاح باطل ، وإذا غاب أقرب أوليائها ، لم يكن للذي يليه تزويجها ، ويزوجها القاضي . وقال في «بداية المجتهد» : اختلف في ذلك قول مالك ؛ فمرةً قال : إنْ زَوَّجَ الأبعد ، مع حضور الأقرب ، فالنكاح مفسوخ . ومرةً قال : النكاح جائز . ومرةً قال : للأقرب أن يجيز ، أو يفسخ . قال : وهذا الخلاف كله ، فيما عدا الأب في ابنته البكر ، والوصي في محجورته ، فإنه لا يختلف قوله : إن النكاح في الخلاف كله ، فيما عدا الأب في ابنته البكر ، والوصي في محجورته ، فإنه لا يختلف قوله : إن النكاح في هذين مفسوخ . أعني ، تزويج غير الأب البنت البكر مع حضور الأب ، أو غير الوصي المحجورة مع حضور الوصي . ويوافق الإمام مالك أبا حنيفة في انتقال الولاية إلى الولي البعيد ، في حالة ما إذا غاب الولي البوب.

الوليّ القريبُ المحبوسُ مثل البعيدِ: وفي «المغني»: وإذا كان القريب محبوسًا أو أسيرًا، في مسافة قريبة لا تمكن مراجعته، فهو كالبعيد؛ فإن البعد لم يعتبر لعينه، بل لتعذر الوصول إلى التزويج بنظره، وهذا موجود هاهنا، ولذلك إن كان لا يعلم أقريب أم بعيد، أو يعلم أنه قريب، ولم يعلم مكانه، فهو كالبعيد.

عقد الوليين: إذا عقد الوليان لامرأة ، فإما أن يكون العقدان في وقت واحد ، وإما أن يكون أحدهما متقدمًا ، والآخر متأخرًا ؛ فإن كان العقدان في وقت واحد ، بطلا ، وإن كانا مرتبين ، كانت المرأة للأول منهما ؛ سواء دخل بها الثاني أم لا . فإن دخل بها مع علمه ، بأنها معقود لها على غيره قبل عقده هو ، كان زانيًا مستحقًا للحد ، وإن كان جاهلًا ، ردت إلى الأول ، ولا يقام عليه الحد لجهله ؛ فعن سمرة ، أن النبي قال : «أيما امرأة زوَّجها وليان ، فهي للأول منهما» . رواه أحمد ، وأصحاب السنن ، وصحّحه الترمذي . [أحمد (٥/ ٨) وأبو داود (٨٨٠) والترمذي (١١١) والنسائي (٧/ ٣١٤) وابن ماجه (٢١٩)] . فعموم هذا الحديث يقتضى أنها للأول ؛ دخل بها الثاني ، أم لم يدخل .

<sup>(</sup>١) الحيس : هو التمر المخلوط بسمن .

المرأة التي لا ولي لها ، ولا تستطيع أن تصل إلى القاضي : قال القرطبي : وإذا كانت المرأة بموضع لا سلطان فيه ، ولا ولي لها ، فإنها تُصَيِّر أمرها إلى من يوثق به من جيرانها ، فيزوجها ، ويكون هو وليها في هذه الحال ؛ لأن الناس لا بد لهم من التزويج ، وإنما يعملون فيه بأحسن ما يمكن (١) . وعلى هذا ، قال مالك في المرأة الضعيفة الحال : إنه يزوجها من تسند أمرها إليه ؛ لأنها ممن تضعف عن السلطان ، فأشبهت من لا سلطان بحضرتها ، فرجعت في الجملة إلى أن المسلمين أولياؤها . وقال الشافعي : إذا كان في الرفقة امرأة لا ولي لها ، فولت أمرها رجلاً ، حتى زَوَّجها ، جاز ؛ لأن هذا من قبيل التحكيم ، والحُكَّم يقوم مقام الحاكم .

عَصْلُ الولي: اتفق العلماء على أنه ليس للولي أن يعضل موليته ، ويظلمها بمنعها من الزواج ، إذا أراد أن يتزوجها كفء بمهر مثلها ، فإذا منعها في هذه الحال ، كان من حقها أن ترفع أمرها إلى القاضي ؛ ليزوجها ولا تنتقل الولاية في هذه الحالة إلى ولي آخر يلي هذا الولي الظالم ، بل تنتقل إلى القاضي مباشرة ؛ لأن العضل ظلم ، وولاية رفع الظلم إلى القاضي . فأما إذا كان الامتناع بسبب عذر مقبول ، كأن يكون الزوج غير كفء ، أو المهر أقل من مهر المثل ، أو لوجود خاطب آخر أكفأ منه ، فإن الولاية في هذه الحال لا تنتقل عنه ؛ لأنه لا يعد عاضلاً . عن معقل بن يسار ، قال : كانت لي أخت تُخطب إليَّ ، فأتاني ابن عم لي ، فأنكحتها إياه ، ثم طلقها طلاقًا له رجعة ، ثم تركها ، حتى انقضت عدتها ، فلما خطبت إليَّ أتاني يخطبها ، فقلت : لا والله ، لا أنكحها أبدًا . قال : فكفّرت عن يميني ، فأنكحتها إياه . [سبق تخريجه] . فكر تَعْضُلُوهُنَّ أن يَنكِعْنَ أَزَوْجَهُنَ ﴾ [البقرة : ٢٣٢] . قال : فكفّرت عن يميني ، فأنكحتها إياه . [سبق تخريجه] .

زوائج اليتيمة : يجوز تزويج اليتيمة قبل البلوغ ، ويتولى الأولياء العقد عليها ، ولها الخيار بعد البلوغ . وهو مذهب عائشة ـ رضي الله عنها ـ وأحمد ، وأبي حنيفة . قال الله ـ تعالى ـ : ﴿ وَبَسْتَغْتُونَكَ فِي النِّسَكَة قُلِ الله عنها ـ فَيْ النِّسَكَة قُلِ الله عنها ـ الله عنها ـ الله عنها ـ الله عنها . هي اليتيمة ، تكون في حجر وليها ، فيرغب تنكيمُوهُنَ ﴾ [النساء : ١٢٧] . قالت عائشة ـ رضي الله عنها ـ : هي اليتيمة ، تكون في حجر وليها ، فيرغب في نكاحها ، ولا يقسطوا لهن سُنة صداقهن . وفي السنن الأربعة ، عنه عليه اليتيمة تستأمر في نفسها ، فإن صمتت فهو إذنها ، وإن أبت فلا جواز عليها » . [أحمد (٢/ ٢٥٩) وأبو داود (٣٩٠٢) والترمذي (٩١١) والنسائي (٦/ ٨٧) من حديث أبي هريرة] . وقال الشافعي : لا يصح تزويج اليتيمة إلا بعد البلوغ ؛ لقول الرسول عليه : «اليتيمة تستأمر» . [أبو داود (٢٠٩٣) والترمذي (والترمذي (١٠٩٤) إذ لا فائدة من استئمار الصغيرة .

انعقادُ الزواجِ بعاقدِ واحدِ: إذا كان للشخص الواحد ولاية على الزوج والزوجة، يجوز له أن يلي العقد، فللجد أن يزوج ابن ابنه الصغير، من بنت ابنه الصغيرة، وكما إذا كان وكيلًا.

ولاية السُلْطانِ (القاضي): تنتقل الولاية إلى السلطان في حالتين ؟

الأولى: إذا تشاجر الأولياء.

<sup>(</sup>١) الجامع لأحكام القرآن ص ٧٦ ج ٣.

والثانية: إذا لم يكن الولي موجودًا، ويصدق ذلك بعدمه مطلقًا أو غيبته، فإذا حضر الكفء، ورضيت المرأة البالغة به، ولم يكن أحد من الأولياء حاضرًا، بأن كان غائبًا، ولو في محل قريب، إذا كان خارجًا عن بلد المرأة، ومن يريد زواجها، فإن للقاضي في هذه الحالة حق العقد إلا أن ترضى المرأة، ومن يريد التزوج بها انتظار قدوم الغائب، فذلك حق لها وإن طالت المدة. أما مع عدم الرضا، فلا وجه لإيجاب الانتظار، ففي الحديث: «ثلاث لا يؤخرن وهنّ؛ الصلاة إذا أتت، والجنازة إذا حضَرَت، والأثيم إذا وجدت كفئًا». رواه البيهقي وغيره، عن علي، وسنده ضعيف. [الترمذي (١٠٧٥) وابن ماجه (١٤٨٦)] وقد ورد في الباب أحاديث كلها واهية، أمثلها هذا.

#### الوَكالة في الزواج

الوكالة من العقود الجائزة في الجملة؛ لحاجة الناس إليها في كثير من معاملاتهم. وقد اتفق الفقهاء على أن كلّ عقد جاز أن يعقده الإنسان بنفسه، جاز أن يوكل به غيره؛ كالبيع، والشراء، والإجارة، واقتضاء الحقوق، والخصومة في المطالبة بها، والتزويج، والطلاق، وغير ذلك من العقود التي تقبل النيابة. وقد كان النبي عقد الزواج، بالنسبة لبعض أصحابه؛ روى أبو داود، عن عقبة بن عامر شه أن النبي قال لرجل: «أترضى أن أزوجك فلانة؟». قال: نعم. وقال للمرأة: «أترضين أن أزوجك فلانة؟». فلانا؟». فقالت: نعم. فزوج أحدهما صاحبه، فدخل بها، ولم يفرض لها صداقًا، ولم يعطها شيئًا وكان من شهد الحديبية لهم سهم بخيبر، فلما حضرته الوفاة، قال: إن رسول الله تعلي زوجيني فلانة، ولم أفرض لها صداقًا، ولم أعطها شيئًا، وإني أشهد كم أني أعطيتها من صداقها سهمي بخيبر، فأخذت سهمه فباعته بمائة ألف. [أبو داود (٢١١٧)]. وفي هذا الحديث فيمن هاجر إلى أرض الحبشة، فزوجها النجاشي رسول الله قال العنال العقد عمرو بن أمية الضّمري؛ وكيلاً في رسول الله قال المهر، فأسند التزويج إليه. عن رسول الله تعلى أنه يصح أن يكون الوكيل وكيلاً عن الطرفين. [أبو داود (٢١١٧)]. وعن أم حبيبة، أنها كانت غير سول الله تعلى أنه يصح أن يكون الوكيل وكيلاً عن الطرفين . وكان الذي تولى العقد عمرو بن أمية الضّمري؛ وكيلاً عن رسول الله تعلى أنه المهر، فأسند التزويج إليه. عن رسول الله تعلى لها المهر، فأسند التزويج إليه. عن رسول الله تعلى الما الأدام الأدام الأدام الأهلية أنه كامل الأهلية المهر، فأسند التزويج إليه من الرجل العاقل البالغ الحر؛ لأنه كامل الأهلية المهر، كامل الأهلية المهر، كامل الأهلية المهرة كلانكان المناه المهرة المناه المهرة المهرة المهرة المهرة الما الأهلية المهرة الم

مَنْ يصح توكيله ، ومَنْ لا يصح ؟ يصح التوكيل من الرجل العاقل البالغ الحر ؛ لأنه كامل الأهلية " ، وكلّ من كان كذلك ، فإنه يصح أن يوكل عنه غيره . أما إذا كان الشخص فاقد الأهلية أو ناقصها ، فإنه ليس له الحق في توكيل غيره ؛ كالمجنون ، والصبي ، والعبد ، والمعتوه ؛ فإنه ليس لواحد منهم الاستقلال في تزويج نفسه بنفسه . وقد اختلف الفقهاء في صحة توكيل المرأة البالغة العاقلة في تزويج نفسها ، حسب اختلافهم في انعقاد الزواج بعبارتها ؛ فقال أبو حنيفة : يصح منها التوكيل ، كما يصح من الرجل ؛ إذ من حقها أن تنشئ العقد ، وما دام ذلك حقًا من

<sup>(</sup>١) لابد من اعتبار هذه الشروط في التوكيل، وقالت الأحناف: يُصح توكيل الصبي المميز والعبد.

حقوقها ، فمن حقها أن توكل عنها من يقوم بإنشائه . أما جمهور العلماء ، فإنهم قالوا : إن لوليها الحق في أن يعقد عليها ، من غير توكيل منها له ، وإن كان لابد من اعتبار رضاها ،كما تقدم . وفرق بعض علماء الشافعية بين الأب والجد ، وبين غيرهما من الأولياء ، فقالوا : إنه لا حاجة إلى توكيل الأب والجد ، أما غيرهما ، فلابد من التوكيل منها له .

التوكيلُ المطلقُ والمقيدُ: والتوكيل يجوز مطلقًا ومقيّدًا. فالمطلق؛ أن يوكل شخص آخِر في تزويجه، دون أن يقيده بامرأة معينة ، أو بمهر ، أو بمقدار معين من المهر . والمقيد ؛ أن يوكله في التزويج ، ويقيده بامرأة معينة ، أو امرأة من أسرة معينة ، أو بقدر معين من المهر . وحكم التوكيل المطلق أن الوكيل لا يتقيد بأي قيد ، عند أبي حنيفة؛ فلو زوج الوكيل موكله بامرأة معيبة، أو غير كفء، أو بمهر زائد عن مهر المثل، جاز ذلك(١)، وكان العقد صحيحًا نافذًا؛ لأن ذلك مقتضى الإطلاق. وقال أبو يوسف، ومحمد: لابد أن يتقيد بالسلامة، والكفاءة، ومهر المثل، ويتجاوز عن الزيادة اليسيرة، التي يتغابن الناس فيها عادة. وحجتهما ، أن الذي يوكل غيره إنما يوكله ؛ ليكون عونًا له على احتيار الأصلح بالنسبة إليه ، وترك التقييد لا يقتضي أن يأتي له بأي امرأة ؛ لأن المفهوم أن يختار له امرأة مماثلة بمهر مماثل. ولابـد من ملاحظة هذا المفهوم واعتباره؛ لأن المعروف عرفًا، كالمشروط شرطًا. وهذا هو الرأي، الذي لا ينبغي التعويل إلا عليه. وحكم التوكيل المقيد أنه لا تجوز فيه المخالفة ، إلا إذا كانت المخالفة إلى ما هـو أحسن ، بأن تكون الزوجة التي اختارها الوكيل أجمل وأفضل، من الزوجة التي عينها له، أو يكون المهر أقل من المهر الذي عينه. فإذا كانت المخالفة إلى غير ذلك، كان العقد صحيحًا، غير لازم على الموكل؛ فإن شاء أجازه، وإن شاء رده. وقالت الأحناف : إن المرأة إذا كانت هي الموكلة ، فإما أن توكله بمعين ، أو غير معين ؛ فإن كان الأول ، فلا يَنفذ العقد عليها ، إلا إذا وافقها في كلُّ ما أمرته به ؛ سواء كان من جهة الزواج أو المهر . وإن كان الثاني ــ وهو ما إذا أمرته بتزويجها بغير معين ، كما إذا قالت له : وكلتك في أن تزوجني رجلاً . فزوجها من نفسه ، أو لأبيه ، أو لابنه ـ لا يلزم العقد ؛ للتهمة ، فإن حصل ذلك ، توقف نفاذ العقد على إجازتها . فإن زوجها بغير من ذكر، أي؛ بأجنبي، فإن كان الزوج كفئًا، والمهر مهر المثل، لزم النكاح، وليس لها ولا لوليها رده . وإن كـان الزوج كفئًا ، والمهر أقل من مهر المثل ــ وكان الغبن فاحشًا ــ فلا ينفذ العقد ، بل يكون موقوفًا على إجازتها وإجازة وليها ؛ لأن كلاُّ منهما له حق في ذلك . وإن كان الزوج غير كفء، وقع العقد فاسدًا ؛ سواء كان المهر أقل من مهر المثل أو مساويًا له أو أكثر . ولا تلحقه الإجَّازة ؛ لأن الإجازة لا تلحق الفاسد، وإنما تلحق الزواج الموقوف.

الوكيلُ في الزّواجِ؛ سفيرٌ ومعبرٌ (٣): تختلف الوَكالة في الزواج عن الوَكالة في العقود الأخرى؛ فالوكيل في الزواج ما هو إلا سفير ومعبر لا غير، فلا ترجع إليه حقوق العقد؛ فلا يطالب بالمهر (٣)،

ولا بإدخال الزوجة في طاعة زوجها ، إذا كان وكيل الزوجة ، ولا يقبض المهر عن الزوجة ، إذا كان وكيلاً عنها ، إلا إذا أذنت له ، فيكون إذنها توكيلاً له بالقبض ، وهو غير توكيل الزواج ، الذي ينتهي بمجرد إتمام العقد .

#### الكفاءة في الزواج

تعريفُهَا: الكفاءة: هي المساواة ، والمماثلة . والكفءُ ، والكفاء ، والكفؤ : المثيل ، والنظير .

والمقصود بها في باب الزواج؛ أن يكون الزوج كفئًا لزوجته . أي؛ مساويًا لها في المنزلة ، ونظيرًا لها في المركز الاجتماعي ، والمستوى الخلقي والمالي .

وما من شك في أنه كلما كانت منزلة الرجل مساوية لمنزلة المرأة ، كان ذلك أدعى لنجاح الحياة الزوجية ، وأحفظ لها من الفشل ، والإخفاق .

حكمها : ولكن ما حكم هذه الكفاءة ، وما مدى اعتبارها؟

اعتبارُ الكفاءةِ بالاستقامةِ والخلقِ: وذهب جماعة إلى أن الكفاءة معتبرة ، ولكن اعتبارها بالاستقامة والخلق خاصة ، فلا اعتبار لنسب ، ولا لصناعة ، ولا لغنى ، ولا لشيء آخر ؛ فيجوز للرجل الصالح ، الذي لا نسب له أن يتزوج المرأة النسيبة ، ولصاحب الحرفة الدنيئة أن يتزوج المرأة الرفيعة القدر ، ولمن لا جاه له أن يتزوج صاحبة الجاه والشهرة ، وللفقير أن يتزوج الثرية الغنية ، ما دام مسلمًا عفيفا ، وأنه ليس لأحد من الأولياء الاعتراض ، ولا طلب التفريق ، وإن كان غير مستو في الدرجة مع الولي الذي تولى العقد ، ما دام الزواج كان عن رضًا منها . فإذا لم يتوفر شرط الاستقامة عند الرجل ، فلا يكون كفعًا للمرأة الصالحة ، ولها الحق في طلب فسخ العقد ، إذا كانت بكرًا ، وأجبرها أبوها على الزواج من الفاسق . وفي «بداية

<sup>(</sup>١) لغية : غير معروفة النسب .

المجتهد»: ولم يختلف المذهب ـ المالكية ـ أن البكر إذا زوجها الأب من شارب الخمر، وبالجملة من فاسق، أن لها أن تمنع نفسها من النكاح، وينظر الحاكم في ذلك، فيفرق بينهما. وكذلك إذا زوجها ممن ماله حرام، أو ممن هو كثير الحلف بالطلاق. واستدل أصحاب هذا المذهب بما يأتي:

ان الله ـ تعالى ـ قال : ﴿ يَتَأَيُّهَا النّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِن ذَكْرِ وَأَنتَىٰ وَجَعَلْنَكُمْ شَعُوبًا وَمَبَآيِلَ لِتَعَارَقُوأً إِنَّ أَكُومُكُمْ مِن أَلَقَ اللّهِ عَلِيمٌ إِنَّا النّاسِ متساوون في الخلق، وفي عند اللّهِ أَنْقَنَكُمْ إِنَّا اللّه عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴾ [الحجرات : ١٣] . ففي هذه الآية تقرير أن الناس متساوون في الخلق، وفي القيمة الإنسانية ، وأنه لا أحد أكرم من أحد ، إلا من حيث تقوى الله وكالله عَلَيْلُ بأداء حق الله ، وحق الناس .

٢- وروى الترمذي بإسناد حسن ، عن أبي حاتم المزني ، أن رسول الله على قال : «إذا أتاكم من ترضّون دينه وخلقه ، فأنكحوه ، إلا تفعلوا تكن فتنةٌ في الأرض ، وفسادٌ كبير » . قالوا : يا رسول الله ، وإن كان فيه ؟ قال : «إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه ، فأنكحوه » . ثلاث مرات . [الترمذي (١٠٨٥)] . ففي هذا الحديث توجيه الخطاب إلى الأولياء ، أن يزوجوا مولياتهم مَن يخطبهن من ذوي الدين ، والأمانة ، والخلق ، وإن لم يفعلوا ذلك بعدم تزويج صاحب الخلق الحسن ، ورغبوا في الحسب ، والنسب ، والجاه ، والمال ، كانت الفتنة والفساد الذي لا آخر له .

٣- وروى أبو داود ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله ﷺ قال : «يا بني بياضة ، أنكحوا أبا هند ، وأنكحوا إليه» (١) . وكان حجامًا . [أبو داود (٢١٠٢) والحاكم (٢/ ١٦٤)] . قال في «معالم السنن» : في هذا الحديث حجة لمالك ، ومن ذهب مذهبه ، في الكفاءة بالدين وحده دون غيره ، وأبو هند مولى بني بياضة ليس من أنفسهم .

٤- وخطب رسول الله عَلِيْ زينب بنت جحش لزيد بن حارثة ، فامتنعت ، وامتنع أخوها عبد الله ؟ لنسبها في قريش ، وأنها كانت بنت عمة النبي عَلِيْ ؛ أمها أميمة بنت عبد المطلب ، وأن زيدًا كان عبدًا ، فنزل قول الله وَعَبَلُلُ : ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنَ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَعْنَى اللّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا أَن يَكُونَ لَهُمُ اَلَّهِ مِنْ أَمْرِهِمُ وَمَن يَعْصِ فَنزل قول الله وَعَبَلُا : ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنَ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَعْنَى اللّهُ وَرَسُولُهُ وَمَن يَكُونُ لَهُمُ اللّهِ مِنْ أَمْرِهِمُ وَمَن يَعْصِ اللّه وَرَسُولُهُ فَقَدُ صَلّ ضَلَكُ مُبِينًا ﴾ [الأحزاب: ٣٦] . فقال أخوها لرسول الله عَلَيْ : مرني بما شئت . فزوَّجها من زيد .

٥ ـ وزوج أبو حذيفة سالماً من هند بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة ، وهو مولى لامرأة من الأنصار .

٦ ـ وتزوج بلال بن رباح بأخت عبد الرحمن بن عوف .

٧- وسئل الإمام على ويهنه عن حكم زواج الأكفاء؟ فقال: الناس بعضهم أكفاء لبعض؛ عربيهم وعجميهم، قرشيهم وهاشميهم، إذا أسلموا وآمنوا. وهذا مذهب المالكية. قال الشوكاني: ونقل عن عمر، وابن مسعود، وعن محمد بن سيرين، وعمر بن عبد العزيز. ورجحه ابن القيم، فقال: فالذي يقتضيه حكمه على الدين في الكفاءة، أصلاً وكمالاً، فلا تُزوَّجُ مسلمة بكافر، ولا عفيفة بفاجر، ولم يعتبر القرآن والسنة في الكفاءة أمرًا وراء ذلك، فإنه حرم على المسلمة نكاح الزاني الخبيث، ولم يعتبر

<sup>(</sup>١) أي زوجوه وتزوجوا منه .

نسبًا، ولا صناعة، ولا غني، ولا حرية، فجوز للعبد القن نكاح الحرة النسيبة الغنية، إذا كان عفيفًا مسلمًا. وجوّز لغير القرشيين نكاح القرشيات، ولغير الهاشميين نكاح الهاشميات، وللفقراء نكاح الموسرات(١).

مذهب جمهور الفقهاء : وإذا كان المالكية وغيرهم من العلماء ، الذين سبقت الإشارة إليهم ، يرون أن الكفاءة معتبرة بالاستقامة والصلاح لا غير ، فإن غير هؤلاء من الفقهاء يرون أن الكفاءة معتبرة بالاستقامة والصلاح، وأن الفاسق ليس كفئًا للعفيفة، إلا أنهم لا يقصرون الكفاءة على ذلك، بل يرون أن ثمة أمورًا أخرى لابدّ من اعتبارها .

ونحن نشير إلى هذه الأمور فيما يأتي:

(أولاً) النسب: فالعرب بعضهم أكفاء لبعض، وقريش بعضهم أكفاء لبعض؛ فالأعجمي لإ يكون كفقًا للعربية ، والعربي لا يكون كفئًا للقرشية ، ودليل ذلك ؛

١- ما رواه الحاكم، عن ابن عمر، أن رسول الله ﷺ قال: «العرب أكفاء بعضهم لبعض؛ قبيلة لقبيلة، وحيّ لحي، ورجلٌ لرجل، إلا حائكًا أو حجامًا». [تلخيص الحبير (٦/٣)].

٢- وروى البزار ، عن معاذ بن حبل ، أن النبي ﷺ قال : «العرب بعضهم لبعض أكفاء ، والموالي بعضهم أكفاء بعض» . [البزار (١٤٢٤)] .

٣- وعن عمر ، قال : لأمنعن تزوج ذوات الأحساب ، إلا من الأكفاء . رواه الدارقطني . [الدارقطني (٣/

وحديث ابن عمر ، سأل عنه ابن أبي حاتم أباه؟ فقال : هذا كذب ، لا أصل له . وقال الدارقطني في «العلل» : لا يصح . قال ابن عبد البر : هذا منكر موضوع . وأما حديث معاذ ، ففيه سليمان بن أبي الجون ؛ قال ابن القطان : لا يعرف. ثم هو من رواية خالد بن معدان ، عن معاذ ، ولم يسمع منه . والصحيح ، أنه لم يثبت في اعتبار الكفاءة والنسب من حديث، ولم يختلف الشافعية، ولا الحنفية في اعتبـار الكفاءة بالنسب، على هذا النحو المذكور، ولكنهم اختلفوا في التفاضل بين القرشيين؛ فالأحناف يرون، أن القرشي كفء للهاشمية(٢). أما الشافعية، فإن الصحيح من مذهبهم، أن القرشي ليس كفئًا للهاشمية والمطلبية . واستدلوا لذلك بما رواه واثلة بن الأسقع ، أن رسول الله ﷺ قال : «إن الله اصطفى كنانة من بني إسماعيل، واصطفى من كنانة قريشًا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، فأنا خيارٌ ، من خيارٍ ، من خيارٍ» . رواه مسلم . [مسلم (٢٢٧٦)] . قال الحافظ في «الفتنح» : والصحيح تقديم بني هاشم والمطلب على غيرهم ، ومن عدا هؤلاء أكفاء لبعض . والحق خلاف ذلك ؛ فإن النبي ﷺ زوج ابنتيه عثمان بن عفان ، وزوج أبا العاص بن الربيع زينب ، وهما من عبد شمس . وزوج عَلِيٌّ عمَرَ ابنته أم كلثوم ، وعمر عَدَوِيّ. على أن شرف العلم دونه كلّ نسب وكلّ شرف ؛ فالعالم كفء لأي امرأة ، مهما كان

<sup>(</sup>١) زاد المعاد، جزء ٤، ص(٢٢). (٢) القرشي من كان من ولد النضر بن كنانة، والهاشمي من كان من ولد هاشم بن عبد مناف، والعرب من جمعهم أب فوق النضر.

(ثانيًا) الحرية: فالعبد ليس بكفء للحرة ، ولا العتيق كفتًا لحرة الأصل ، ولا من مس الرق أحدَ آبائه كفتًا لمن لم يمسها رق ، ولا أحدًا من آبائها ؛ لأن الحرة يلحقها العار ؛ بكونها تحت عبد ، أو تحت من سبق من كان في آبائه مستَرَق .

(ثالثًا) الإسلام: أي؛ التكافؤ في إسلام الأصول، وهو معتبر في غير العرب. أما العرب، فلا يعتبر فيهم؛ لأنهم اكتفوا بالتفاخر بأنسابهم، ولا يتفاخرون بإسلام أصولهم. وأما غير العرب؛ من الموالي والأعاجم، فيتفاخرون بإسلام الأصول. وعلى هذا، إذا كانت المرأة مسلمة، لها أب وأجداد مسلمون، فإنه لا يكافئها المسلم الذي ليس له في الإسلام أب ولا جد، ومن لها أب واحد في الإسلام، يكافئها من له أب واحد فيه، ومن له أب وجد في الإسلام، فهو كفء لمن لها أب وأجداد؛ لأن تعريف المرء يتم بأبيه وجده، فلا يلتفت إلى ما زاد. ورأي أبي يوسف، أن من له أب واحد في الإسلام كفء لمن لها آباء؛ لأن التعريف عندهما كاملاً، إلا التعريف عندهما كاملاً، إلا بالأب والجد.

(رابعًا) الحرفة : إذا كانت المرأة من أسرة تمارس حرفة شريفة ، فلا يكون صاحب الحرفة الدنيئة كفئًا لها ، وإذا تقاربت الحرف ، فلا اعتبار للتفاوت فيها . والمعتبر في شرف الحرف ودنائتها العرف ، فقد تكون حرفة ما شريفة في مكان ما ، أو زمان ما ، بينما هي دنيئة في مكان ما ، أو زمان ما . وقد استدل القائلون باعتبار الكفاءة بالحرفة بالحديث المتقدم «العرب بعضهم أكفاء لبعض . . . إلا : حائكًا أو حجامًا» . وقد قيل لأحمد بن حنبل و رحمه الله و كيف تأخذ به وأنت تضعفه . قال : العمل على هذا . قال في «المغني » : يعني أنه ورد موافقًا لأهل العرف . ولأن أصحاب الصنائع الجليلة والحرف الشريفة يعتبرون تزويج بناتهم لأصحاب الصنائع الدنيئة وكالحائك ، والدباغ ، والكناس ، والزبال ونقصًا يلحقهم . . . وقد حرى عرف الناس بالتعيير بذلك ، فأشبه النقص في النسب . . . وهذا مذهب الشافعية ، ومحمد وأبي وسف من الحنفية . ورواية عن أبي يوسف أنها لا تعتبر إلا أن تفحش .

(خامسًا) المال: وللشافعية اختلاف في اعتباره . . . فمنهم من قال باعتباره ، فالفقير عند هؤلاء ليس بكفء للموسرة لما روى سمرة أن رسول الله على قال : «الحسب المال ، والكرم التقوى» . [أحمد (١٠/٥) ، والترمذي (٣٢٧١)] .

قالوا: ولأن نفقة الفقير دون نفقة الموسر . . . ومنهم من قال : لا يعتبر ، لأن المال غاد ورائح ؛ ولأنه لا يفتخر به ذوو المروءات ، وأنشدوا قول الشاعر :

غنينا زمانًا بالتصعلك والفقر وكلا سقاناه بكأسيهما الدهر (١) فما زادنا بغيًا على ذي قرابة غنانا ولا أزرى بأحسابنا الفقر

وعند الأحناف اعتبار المال، والمعتبر فيه أن يكون مالكًا المهر والنفقة، حتى إن من لم يملكها، أو يملك أحدهما لا يكون كفوًا . . . والمراد بالمهر قدر ما تعارفوا تعجيله، لأن ما وراءه مؤجل عرفًا. وعن أبي يوسف أنه اعتبر القدرة على النفقة دون المهر، لأنه تجري المساهلة فيه، ويعد المرء قادرًا عليه بيسار أبيه. واعتبار المال في الكفاءة رواية عن أحمد، لأن على الموسرة ضررًا في إعسار زوجها، لإخلاله بنفقتها ومؤنة أولادها، ولأن الناس يعتبرون الفقر نقصًا، ويتفاضلون فيه كتفاضلهم في النسب، وأبلغ.

(سادسًا) السلامة من العيوب: وقد اعتبر أصحاب الشافعي ـ وفيما ذكره ابن نصر عن مالك ـ السلامة من العيوب من شروط الكفاءة ، فمن به عيب مثبتً للفسخ ليس كفوءًا للسليمة منه ، فإن لم يكن مثبتًا للفسخ عنده وكان منفرًا كالعمى ، والقطع ، وتشويه الخلقة ، فوجهان ، واختيار الروياني أن صاحبه ليس بكفء ، ولم يعتبرها الأحناف ولا الحنابلة . وفي «المغني» : وأما السلامة من العيوب فليس من شروط الكفاءة ، فإنه لا خلاف في أنه لا يبطل النكاح بعدمه ، ولكنها تثبت الخيار للمرأة دون الأولياء ، لأن ضرره مختص بها ، ولوليها منعها من نكاح المجذوم ، والأبرص ، والمجنون .

فيمن تعتبر؟: والكفاءة في الزواج معتبرة في الزوج دون الزوجة ، أي أن الرجل هو الذي يشترط فيه أن يكون كفوًّا للمرأة ومماثلاً لها ، ولا يشترط أن تكون المرأة كفوًّا للرجل<sup>(٢)</sup> .

ودليل ذلك: أولاً: أن النبي ﷺ قال: «من كانت عنده جارية، فعلمها وأحسن تعليمها، وأحسن إليها، وأحسن أعتقها وتزوجها ـ فله أجران». رواه البخاري ومسلم. [البخاري (٢٥٤٤) ومسلم (٢٤١)].

ثانيًا: أن النبي ﷺ لا مكافئ له في منزلته وقد تزوج من أحياء العرب، وتزوج من صفية بنت حيي، وكانت يهودية وأسلمت.

ثالثًا: أن الزوجة الرفيعة المنزلة، وهي التي تُعيَّر هي وأولياؤها عادة، إذا تزوجت من غير الكفء. أما الزوج الشريف فلا يعير إذا كانت زوجته خسيسة ودونه منزلة.

الكفاءة حق للمرأة والأولياء: يرى جمهور الفقهاء أن الكفاءة حق للمرأة والأولياء، فلا يجوز للولى أن

<sup>(</sup>١) غنينا زمانًا : أي أقمنا ، والتصعلك : الفقر ، والصعلوك : الفقير ، وعروة الصعاليك : رجلٌ عربي كان يجمع الفقراء في مكان ويرزقهم مما يغنم .

<sup>(</sup>٢) يرى الأحناف أن الكفاءة من جانب الزوِجة معتبرة في حالتين :

١- فيما إذا وكل الرجل عنه من يزوجه امرأة غير معينة ، فإنه يشترط لنفاذ تزويج الوكيل على الموكل أن يزوجه ممن تكافئه . كما تقدم
 في الوكالة .

٢- وفيما إذا كان الولي الذي زوج الصغيرة غير الأب الذي لم يعرف بسوء الاختيار ، فإنه يشترط لصحة التزويج أن تكون الزوجة
 كفؤًا له احتياطًا لمصلحته .

يزوج المرأة عن كفء إلا برضاها ورضا سائر الأولياء (١)؛ لأن تزويجها بغير الكفء فيه إلحاق عار بهم ، فلم يجز من غير رضاهم جميعًا ، فإن رضيت ، ورضي أولياؤها جاز تزويجها لأن المنع لحقهم ، فإن رضوا زال المنع ، وقالت الشافعية : هي لمن له الولاية في الحال . وقال أحمد . في رواية : هي حق لجميع الأولياء : قريبهم وبعيدهم فمن لم يرض منهم فله الفسخ . وفي رواية عن أحمد : أنها حق الله ، فلو رضي الأولياء والزوجة بإسقاط الكفاءة لا يصح رضاهم ، ولكن هذه الرواية مبنية على أن الكفاءة في الدين لا غير ، كما جاء في إحدى الروايات عنه .

وقت اعتبارها: وإنما يعتبر وجود الكفاءة عند إنشاء العقد، فإذا تخلف وصف من أوصافها بعد العقد، فإن ذلك لا يضر، ولا يغير من الواقع شيئًا، ولا يؤثر في عقد الزواج؛ لأن شروط الزواج إنما تعتبر عند العقد؛ فإن كان عند الزواج صاحب حرفة شريفة، أو كان قادرًا على الإنفاق، أو كان صالحًا، ثم تغيرت الظروف؛ فاحترف مهنة دنيئة، أو عجز عن الإنفاق، أو فسق عن أمر ربه بعد الزواج، فإن العقد باقي على ما هو عليه؛ فإن الدهر قُلَّب، والإنسان لا يدوم على حالٍ واحدة، وعلى المرأة أن تقبل الواقع، وتصبر وتتقى؛ فإن ذلك من عزم الأمور.

# الحقوق الزوجية

إذا وقع العقد صحيحًا نافذًا ، ترتب عليه آثاره ، ووجبت بمقتضاه الحقوق الزوجية .

### وهذه الحقوق ثلاثة أقسام ؛

٢\_ ومنها حقوق واجبة للزوج على زوجته .

١\_ منها حقوق واجبة للزوجة على زوجها .

٣\_ ومنها حقوق مشتركة بينهما.

وقيام كلّ من الزوجين بواجبه ، والاضطلاع بمسئولياته هـو الذي يوفـر أسباب الاطمئنان ، والهدوء النفسي ، وبذلك تتم السعادة الزوجية . وفيما يلي تفصيل وبيان بعض الحقوق :

# الحقوقُ المشتركةُ بينَ الزّوجَيْنِ

والحقوق المشتركة بين الزوجين هي ؟

١- حل العشرة الزوجية ، واستمتاع كل من الزوجين بالآخر . وهذا الحل مشترك بينهما ، فيحل للزوج من زوجته ما يحل لها منه ، وهذا الاستمتاع حق للزوجين ، ولا يحصل إلا بمشاركتهما معًا ؛ لأنه لا يمكن أن ينفرد به أحدهما .

٢ حرمة المصاهرة : أي ؛ أن الزوجة تحرم على آباء الزوج ، وأجداده ، وأبنائه ، وفروع أبنائه وبناته ، كما
 يحرم هو على أمهاتها ، وبناتها ، وفروع أبنائها وبناتها .

إذا زوجت المرأة من غير كفء بغير رضاها وغير رضا الأولياء فقيل إن الزواج باطل، وقيل إنه صحيح، ويثبت فيه الخيار. هذا عند
 الشافعية ورأي الأحناف مبين في الولاية.

٣- ثبوت التوارث بينهما، بمجرد إتمام العقد، فإذا مات أحدهما بعد إتمام العقد، ورثه الآخر، ولو لم
 يتم الدخول.

٤ - ثبوت نسب الولد من الزوج ، صاحب الفراش .

المعاشرة بالمعروف: فيجب على كل من الزوجين أن يعاشر الآخر بالمعروف، حتى يسودهما الوئام،
 ويظلهما السلام؛ قال الله تعالى: ﴿وَعَاشِرُوهُنَ بِٱلْمَعْرُوفِ ﴾ [النساء: ١٩].

#### الحقوقُ الواجبةُ للزّوجةِ على زوجهَا

الحقوق الواجبة للزوجة على زوجها منها:

١ـ حقوق مالية ؛ وهي المهر والنفقة .

٢ وحقوق غير مالية: مثل العدل بين الزوجات، إذا كان الزوج متزوجًا بأكثر من واحدة، ومثل عدم
 الإضرار بالزوجة.

### ونذكر تفصيل ذلك فيما يلى:

# المهر

من حسن رعاية الإسلام للمرأة، واحترامه لها، أن أعطاها حقها في التملك؛ إذ كانت في الجاهلية مهضومة الحق، مهيضة الجناح، حتى إن وليها كان يتصرف في خالص مالها، لا يدع لها فرصة التملك، ولا يمكنها من التصرف. فكان أن رفع الإسلام عنها هذا الإصر، وفرض لها المهر، وجعله حقًا على الرجل لها، وليس لأبيها، ولا لأقرب الناس إليها، أن يأخذ شيئًا منها، إلا في حال الرضا والاختيار؛ قال الله عالى . : ﴿وَيَانُوا النِّياءَ صَدُونَهِنَ غِلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ مَن شَيْءٍ مِنَهُ نَشَا فَكُوهُ مَيْتِنَا رَبِّيكَا ﴾ [النساء: ٤] . أي؛ وآتوا النساء مهورهن عطاء مفروضًا، لا يقابله عوض، فإن أعطين شيئًا من المهر بعدما ملكن من غير إكراه، ولا حياء، ولا خديعة، فخذوه سائعًا، لا عُصَّة فيه، ولا إثم معه. فإذا أعطت الزوجة شيئًا من مالها حياء، أو خوفًا، أو خديعة، فلا يحلّ أخذه؛ قال ـ تعالى ـ : ﴿وَإِنْ أَرَدْتُمُ السِّبِدَالَ رَقِح مَصَاكَ رَقِح وَانَيْتُمُ إِخْدَنُهُ الله المفروض وَانَعْدُونَهُ بُهُ مَنْنًا وَإِنْمَا شُبِينًا ﴿ وَكَيْفَ تَأَخُذُونَهُ وَقَدْ أَنْفَى وَانَعْدُونَهُ وَقَدْ الله المفروض وَانَعْدُ مَن المه يحقق هذا المعنى، فهو يطيب نفس المرأة، ويرضيها بقوامة الرجل عليها؛ قال ـ بقالى ـ : ﴿ الزَّبِالُ قَوْمُونَ عَلَى النّ الله عنى ما يضاف إلى ذلك من توثيق الصلات، وإيجاد أسباب المودة والرحمة .

قَدْرُ المهْرِ: لم تجعل الشريعة حدًّا لقلته ولا لكثرته؛ إذ الناس يختلفون في الغنى والفقر، ويتفاوتون في السعة والضيق، ولكل جهة عاداتها وتقاليدها، فتركت التحديد؛ ليعطي كل واحد على قدر طاقته، وحسب حالته وعادات عشيرته، وكلّ النصوص جاءت تشير إلى أن المهر لا يشترط فيه، إلا أن يكون شيئًا

له قيمة ، بقطع النظر عن القلة والكثرة ؛ فيجوز أن يكون خاتمًا من حديد ، أو قدحًا من تمر ، أو تعليمًا لكتاب الله ، وما شابه ذلك ، إذا تراضي عليه المتعاقدان ؛

١- فعن عامر بن ربيعة ، أن امرأةً من بني فزارة تزوجت على نعلين ، فقال رسول الله على الله الصحيحة . وأرضيت عن نفسك ومالك بنعلين؟ وفقالت : نعم . فأجازه . رواه أحمد ، وابن ماجه ، والترمذي وصححه . [أحمد (٢/ ٥٤٥) والترمذي (١١١٣) وابن ماجه (١٨٨٨)] .

٢- وعن سهل بن سعد، أن النبي على جاءته امرأة، فقالت: يا رسول الله، إني وهبتُ نفسي لك. فقامت قيامًا طويلاً، فقام رجل، فقال: يا رسول الله، زوِّجنيها، إن لم يكن لك بها حاجة. فقال رسول الله عقال: «هل عندك من شيء تُصدِقُها إياه؟» فقال: ما عندي، إلا إزاري هذا. فقال النبي على الله على الله على النبي المعلى النبي المعلى النبي المعلى من القرآن شيء؟» قال: نعم، سورة حديد». فالتمس، فلم يجد شيءًا، فقال النبي على الله النبي على المعلى المعلى من القرآن شيء؟» قال: نعم، سورة كذا، وسورة كذا. لسور يسميها، فقال النبي على الله النبي على المعلى المعلى من القرآن». رواه البخاري، ومسلم. وقد جاء في بعض الروايات الصحيحة: «عَلَمْهَا من القرآن». وفي رواية أبي هريرة، أنه قَدَّر ومسلم. وقد جاء في بعض الروايات الصحيحة: «عَلَمْهَا من القرآن». وفي رواية أبي هريرة، أنه قَدَّر وكلك بعشرين آية. [أحمد (٥/ ٣٣٠ و٣٣٤ و٣٣٦) والبخاري (٥٠٠٠ و ١٤٩٥) ومسلم (٥١٤٥).

٣- وعن أنس، أن أبا طلحة خطب أم شليم، فقالت: والله، ما مثلك يُرَدُ، ولكنك كافرُ وأنا مسلمةً، ولا يحل لي أن أتزوجك، فإن تسلم فذلك مهري، ولا أسألك غيره. فكان ذلك مهرها. [النسائي (٦/)]. فدلت هذه الأحاديث على جواز جعل المهر شيئًا قليلاً، وعلى جواز جعل المنفعة مهرًا، وأنَّ تعلم القرآن من المنفعة. وقد قدر الأحناف أقل المهر، بعشرة دراهم. كما قدره الملكية، بثلاثة!! وهذا التقدير لا يستند إلى دليل يعول عليه، ولا حجة يعتد بها. قال الحافظ: وقد وردت أحاديث في أقل الصداق، لا يشبت منها شيء. وقال ابن القيم \_ تعليقًا على ما تقدم من الأحاديث \_ وهذا هو الذي اختارته أم سليم، من انتفاعها بإسلام أبي طلحة، وبذل نفسها له إنْ أسلم، وهذا أحب إليها من المال الذي يبذله وقراءته القرآن، كان هذا من أفضل المهور، وأنفعها، وأجلها، فما خلا العقد عن مهر، وأين الحكم بتقدير وقراءته القرآن، كان هذا من أفضل المهور، وأنفعها، وأجلها، فما خلا العقد عن مهر، وأين الحكم بتقدير وليس هذا مستويًا بين هذه المرأة وبين الموهوبة، التي وهبت نفسها للنبي ﷺ، وهي خالصة له من دون المؤمنين، فإن تلك وهبت نفسها هبة مجردة من وليًّ وصداق، بخلاف ما نحن فيه، فإنه نكاح بولي وصداق، وإن كان غير مالي، فإن المرأة جعلته عوضًا عن المال؛ لما يرجع إليها من منفعة. ولم تهب نفسها للزوج هبة مجردة، كهبة شيء من مالها، بخلاف الموهوبة التي خص الله بها رسوله ﷺ. هذا مقتضى هذه الأحاديث، وقد خالف في بعضه من قال: لا يكون الصداق، إلا مالاً، ولا يكون منافع أخرى،

ولا علمه ولا تعليمه صداقًا، كقول أبي حنيفة، وأحمد ـ رحمهما الله ـ في رواية عنه. ومن قال : لا يكون أقل من ثلاثة دراهم .كمالك ـ رحمه الله ـ و : عشرة دراهم . كأبي حنيفة ـ رحمه الله ـ . وفيه أقوال أخرى شاذة ، لا دليل عليها من كتاب ، ولا سنة ، ولا إجماع ، ولا قياس ، ولا قول صاحب . ومن ادعى في هذه الأحاديث التي ذكرناها اختصاصها بالنبي ﷺ، وأنها منسوخة ، أو أن عمل أهل المدينة على خلافها ، فدعوى لا يقوم عليها دليل ، والأصل يردها ؛ وقد زوج سيد أهل المدينة من التابعين سعيد بن المسيب ابنته على درهمين، ولم ينكر عليه أحد، بل عد ذلك من مناقبه وفضائله، وقد تزوج عبد الرحمن ابن عوف على صداق خمسة دراهم، وأقره النبي ﷺ. [البخاري (٥٠٧٢) ومسلم (١٤٢٧/ ٧٩)]. ولا سبيل إلى إثبات المقادير ، إلا من جهة صاحب الشرع . أما من حيث الكثرة ، فإنه لا حد لأكثر المهر ؟ فعن عمر ، رضى الله عنه ، أنه نهى وهو على المنبر ، أن يزاد في الصداق على أربعمائة درهم ، ثم نزل ، فاعترضته امرأة من قريش، فقالت: أما سمعت الله يقول: ﴿وَمَاتَيْتُمْ إِخْدَىٰهُنَّ قِنطَارًا﴾ [النساء: ٢٠]؟ فقال : اللهم عفوًا! كلّ الناس أفقه من عمر . ثم رجع ، فركب المنبر ، فقال : إني كنت قد نَهَيْتُكم أن تزيدوا في صَدُقاتهن على أربعمائة درهم ، فمن شاء أن يعطي من ماله ما أحب . رواه سعيد بن منصور ، وأبو يَعْلَى بسند جيد . [الدر المنثور (٢/ ٤٦٦)] . وعن عبد الله بن مصعب ، أن عمر قال : لا تزيدوا في مهور النساء على أربعين أوقية من فضة ، فمن زاد أوقية ، جعلتُ الزيادة في بيت المال . فقالت امرأة : ما ذاك لـك . قال: وَلِمَ؟ فقالت: لأن الله ـ تعالى ـ يقول: ﴿وَمَاتَيْتُمْ إِحْدَنَهُنَّ قِنطَارًا﴾[النساء: ٢٠]. فقال عمر: امرأة أصابت ، ورجلٌ أخطأ . [عبد الرزاق في المصنف (١٠٤٢٠)] .

كراهة المغالاق في المهور: ومهما يكن من شيء، فإن الإسلام يحرص على إتاحة فرص الزواج لأكثر عدد ممكن، من الرجال والنساء؛ ليستمتع كل بالحلال الطيب، ولا يتم ذلك، إلا إذا كانت وسيلته مذللة، وطريقته ميشرة، بحيث يقدر عليه الفقراء الذين يجهدهم بذل المال الكثير، ولا سيما أنهم الأكثرية، فكره الإسلام التغالي في المهور، وأخبر أن المهر كلما كان قليلاً، كان الزواج مباركًا، وأن قلة المهر مِن يُمْنِ المرأة؛ فعن عائشة - رضي الله عنها - أن النبي عليه قال: «إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة». [أحمد (٦/ ٥٤)]. وقال: «يمن المرأة؛ خلة مهرها، ويسر نكاحها، وحسن خلقها، وشؤمها؛ غلاء مهرها، وعسر نكاحها، وسوء خلقها». وأحمد (٦/ ٧٧)]. وكثير من الناس جهل هذه التعاليم، وحاد عنها، وتعلق بعادات وسوء خلقها». وأحمد (٦/ ٧٧)]. وكثير من الناس جهل هذه التعاليم، وحاد عنها، وتعلق بعادات الجاهلية؛ من التغالي في المهور، ورفض التزويج، إلا إذا دفع الزوج قدرًا كبيرًا من المال يرهقه ويضايقه، كأن المرأة سلعة يساوم عليها، ويتجر بها. وقد أدى ذلك إلى كثرة الشكوى، وعانى الناس من أزمة الزواج، التي أضرت بالرجال والنساء على السواء، ونتج عنها كثير من الشرور والمفاسد، وكسدت سوق الزواج، وأصبح الحلال أصعب منالاً من الحرام.

تعجيلُ المهرِ وتأجيلُه: يجوز تعجيل المهر وتأجيله، أو تعجيل البعض وتأجيل البعض الآخر، حسب عادات النساء وعُرُفهم، ويستحب تعجيل جزء منه؛ لما روى ابن عباس، أن النبي ﷺ منع عليًا أن يدخل

بفاطمة ، حتى يعطيها شيئًا ، فقال : ما عندي شيء . فقال : «فأين درعك الحُطَمِيّة؟» فأعطاه إياها . رواه أبو داود ، والنسائي ، والحاكم وصحّحه .[أبو داود (٢١٢٦ و٢١٢٦) والنسائي (٦/ ٢٩/١] . وروى أبو داود ، وابن ماجه، عن عائشة، قالت: أمرني رسول الله ﷺ أن أدخل امرأة على زوجها، قبل أن يعطيها شيئًا. [أبو داود (٢١٢٨) وابن ماجه (١٩٩٢)] . فهذا الحديث يدل على أنه يجوز دخول المرأة ، قبل أن يقدم لها شيئًا من المهر، وحديث ابن عباس يدل على أن المنع كان على سبيل الندب. قال الأوزاعي: كانوا يستحسنون ألا يدخل عليها ، حتى يقدم لها شيئًا . وقال الزهري : بلغنا في السنة ، ألا يدخل بامرأة حتى يقدم نفقة ، أو يكسو كسوة ، ذلك مما عمل به المسلمون . وللزوج أن يدخل على زوجته ، وعليها أن تُسْلِمَ نفسها إليه ، ولا تمتنع عليه ، ولو لم يعطها ما اشترط تعجيله لها من المهر ، وإن كان يحكم لها به . قال ابن حزم: ومن تزوج، فسمَّى صداقًا أو لم يُسمِّ، فله الدحول بها؛ أحبت أم كرهت، ويقضى لها بما سمى لها ؛ أحب أم كره ، ولا يمنع من أجل ذلك من الدخول بها ، لكن يُقضَى له عاجلاً بالدخول ، ويقضى لها عليه، حسب ما يوجد عنده من الصداق. فإن كان لم يُسَمِّ لها شيئًا، قضى عليه بمهر مثلها، إلا أن يتراضيا ؛ بأقل أو أكثر . وقال أبو حنيفة : إن له أن يدخل بها ؛ أحبت أم كرهت ، إن كان مهرها مؤجلاً ؛ لأنها هي التي رضيت بالتأجيل، وهذا لا يسقط حقه. وإن كان معجلاً كله أو بعضه، لم يجز له أن يدخل بها، حتى يؤدي إليها ما اشترط لها تعجيله، ولها أن تمنع نفسها منه، حتى يوفيها ما اتفقوا على تعجيله. قال ابن المنذر : أجمع كلّ من يحفظ عنه من أهل العلم ، أن للمرأة أن تمتنع من دخول الزوج عليها ، حتى يعطيها مهرها . وقد ناقش صاحب «المحلّى» هذا الرأي ، فقال : لا خلاف بين أحد من المسلمين في أنه من حين يعقد عليها الزوج، فإنها زوجة له، فهو حلال لها، وهي حلال له، فمن منعها منه، حتى يعطيها الصداق أو غيره ، فقد حال بينه وبين امرأته ، بلا نص من الله ـ تعالى ـ ولا من رسوله عَلِيْلُون ، لكن الحق ما قلنا : ألاّ يمنع حقه منها ، ولا تمنع هي حقها من صداقها ، لكن له الدخول عليها ؛ أحبت أم كرهت ، ويؤخذ مما يوجد له صداقها ؛ أحب أم كره ، وصح عن النبي ﷺ تصويب قول القائل: «أُعطِ كلُّ ذي حق حقه) . [البخاري (١٩٦٨) والترمذي (٢٤١٣)] .

متى يجبُ المهرُ المسمّى كلّه: يجب المهر المسمى كله، في إحدى الحالات الآتية:

٢\_ إذًا مات أحد الزوجين قبل الدخول ، وهو مجمعٌ عليه .

٣- ويرى أبو حنيفة ، أنه إذا اختلى بها خلوةً صحيحةً ، استحقت الصداق المسمى ؛ وذلك بأن ينفرد الزوجان في مكان يأمنان فيه اطلاع أحد عليهما ، ولم يكن بأحد منهما مانعٌ شرعي ، مثل أن يكون أحدهما صائمًا صيام فرض عليه ، أو تكون حائضًا ، أو مانعٌ حسي ، مثل مرض أحدهما مرضًا لا يستطيع

معه الدخول الحقيقي ، أو مانع طبيعي ، بأن يكون معهما ثالث . واستدل أبو حنيفة بما رواه أبو عبيدة ، عن زرارة بن أبي أوفى ، قال : قضى الخلفاء الراشدون المهديون ، أنه إذا أغلق الباب ، وأرخى الستر ، فقد وجب الصداق . وروى وكيع ، عن نافع بن جبير ، قال : كان أصحاب رسول الله يقولون : إذا أرخى الستر ، وأغلق الباب ، فقد وجب الصداق . ولأن التسليم المستحق وجد من جهتها ، فيستقر به البدل . وخالف في ذلك الشافعي ، ومالك ، وداود ، فقالوا : لا يستقر المهر كله إلا بالوطء (١ ) ، ولا يجب بالخلوة الصحيحة إلا نصف المهر ؛ لقول الله - تعالى - : ﴿ وَإِن طَلَقْتُنُوهُنَ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُوهُنَ وَقَدْ فَرَضَتُم لَمُن فَرِيضَة فَنِصْف مَا فرض من المهر يجب ، إذا وقع الطلاق قبل المسيس ، الذي هو الدخول الحقيقي ، وفي حالة الخلوة لم يقع مسيس ، فلا يجب المهر كله . قال شريح : لم أسمع الله ذكر في كتابه بابًا ولا سترًا ، إذا زعم أنه لم يمسها ، فلها نصف الصداق . وروى سعيد بن منصور ، عن ابن عباس ، أنه كان يقول في رجل دخلت عليه امرأته ، ثم طلقها ، فزعم أنه لم يمسها : عليه نصف الصداق . وروى عبد الرزاق عنه ، قال : لا يجب الصداق وافيًا ، حتى يجامعها .

وجوبُ المهرِ المسمَّى بالدخولِ في الزّواجِ الفاسدِ: إذا عقد الرجل على المرأة ، ودخل بها ، ثم تبين فساد الزواج لسبب من الأسباب ، وجب المهر المسمى كله ؛ لما رواه أبو داود ، أن بَصرَة بن أكثمَ تزوج امرأة بِكْرًا في ستْرها ، فدخل عليها ، فإذا هي حُبْلى ، فذكر ذلك للنبي عَلَيْ فقال : «لها الصداق ، بما استحللت من فرجها ، والولدُ عبدٌ لك ، وإذا ولدت فاجلدوها» ، وفرق بينهما . ففي هذا الحديث وجوب المهر المسمى في النكاح الفاسد ، كما أنه تضمن فساد النكاح وبطلانه إذا تزوجها ، فوجدها حبلى من الزنى .

الزوائج بغَيْرِ ذَكْرِ المهرِ: الزواج بغير ذكر المهر، ويسمى «زواج التفويض»، يصح، في قول عامة أهـل العلـم؛ لقول الله ـ تعالى ـ : ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُر إِن طَلَقَتُمُ النِّسَآةَ مَا لَمَ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَقْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ﴾ العلـم؛ لقول الله ـ تعالى ـ : ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُر إِن طَلَقَتُمُ النِّسَآةَ مَا لَمَ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَقْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ﴾ [البقرة: ٢٣٦] . ومعنى الآية ؛ أنه لا إثم على من طلق زوجته قبل المسيس، وقبل أن يفرض لها مهرًا .

فإذا تزوج بغير ذكر المهر، واشترط ألا مهر عليه، فقيل: إن الزواج غير صحيح. وإلى هذا ذهبت المالكية، وابن حزم. قال: وأما لو اشترط فيه ألا صداق، فهو مفسوخ؛ لقول رسول الله على تصحيح ما لا يصح، فهو نكاح لا صحة له. وذهبت الأحناف إلى القول بالجواز؛ إذ المهر ليس ركنًا، ولا شرطًا في عقد الزواج.

وجوبُ مهرِ المثْلِ بالدخولِ أو بالموتِ قبله: وإذا دخل بها الزوج، أو مات قبل الدخول بها في هذه الحال، فللزوجة مهر المثل والميراث؛ لما رواه أبو داود، عن عبد الله بن مسعود، أنه قال، في مثل هذه

<sup>(</sup>١) إلا أن مالكًا قال : إذا بني عليها وطالت هذه الخلوة ـ فإن المهر يستقر ، وإن لم يطأ . وحدده ابن قاسم من أتباعه بعام .

المسألة: أقول فيها برأيي، فإن كان صوابًا فمن الله، وإن كان خطأ فمني، أرى لها صداق امرأة من نسائها، لا وكس<sup>(۱)</sup>، ولا شطط، وعليها العدة ولها الميراث. فقام معقل بن يسار، فقال: أشهد لقَضَيْتَ فيها بقضاء رسول الله ﷺ في بَرُوع بنت واشق. [أحمد (١/ ٤٤٧) وأبو داود (٢١١٤) والترمذي (١١٤٥) والنسائي (٦/ ١٢١) وابن ماجه (١٨٩١)]. وإلى هذا ذهب أبو حنيفة، وأحمد، وداود، وأصح قولي الشافعي.

مهرُ المثلِ: مهر المثل؛ هو المهر الذي تستحقه المرأة، مثل مهر من يماثلها وقت العقد في السن، والجمال، والمال، والعقل، والدين، والبكارة، والثيوبة، والبلد، وكلّ ما يختلف لأجله الصداق، كوجود الولد، أو عدم وجوده؛ إذ إن قيمة المهر للمرأة تختلف عادة باختلاف هذه الصفات، والمعتبر في المماثلة من جهة عصبتها، كأختها، وعمتها، وبنات أعمامها. وقال أحمد: هو معتبر بقراباتها من العصبات، وغيرهم من ذوي أرحامها، وإذا لم توجد امرأة من أقربائها من جهة الأب متصفة بأوصاف الزوجة، التي نريد تقدير مهر المرأة أجنبية، من أسرة تماثل أسرة أبيها.

زوائج الصغيرة بأقلً من مهر المثل: ذهب الشافعي، وداود، وابن حزم، والصاحبان من الأحناف، إلى أنه لا يجوز للأب أن يزوج ابنته الصغيرة بأقل من مهر مثلها، ولا يلزمها حكم أبيها في ذلك، وتبلغ إلى مهر مثلها ولابد؛ إذ إن المهر حق لها، ولا حكم لأبيها في مالها. وقال أبو حنيفة: إذا زوج الأب ابنته الصغيرة، ونقص من مهرها، جاز ذلك عليها، ولا يجوز ذلك لغير الأب والجد.

تشطيرُ المهرِ: يجب على الزوج نصف المهر، إذا طلق زوجته قبل الدخول بها، وكان قد فرض لها قدر الصداق؛ لقوله - تعالى -: ﴿ وَإِن طَلَقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضَتُمْ لَمُنَّ فَرِيضَةً فَنِصَفُ مَا فَرَضَتُمْ إِلَا أَن يَعْفُونَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ مِن عَلَى اللَّهُ إِلَّا أَن يَعْفُونَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّالَا اللَّالَالللَّا اللَّا اللَّالَا الللَّالَةُ اللَّا اللَّاللَّا اللَّهُ ا

وجوبُ المتعةِ: إذا طلق الرجل زوجته قبل الدخول، ولم يفرض لها صداقًا، وجب عليه المتعة؛ تعويضًا لها عما فاتها، وهذا نوع من التسريح الجميل والتسريح بإحسان؛ قال الله ـ تعالى ـ : ﴿ فَإِمْسَاكُ عِمْهُونِ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَانُ ﴾ [البقرة: ٢٢٩] . وقد أجمع العلماء على أن التي لم يفرض لها، ولم يدخل بها، لا شيء لها غير المتعة . والمتعة تختلف باختلاف ثروة الرجل، وليس لها حد معين؛ قال الله ـ تعالى ـ : ﴿ لَا جُمَاحَ عَلَيْكُو إِن طَلَقَتُمُ النِّسَاةَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى المُوسِعِ ( \* ) قَدَرُهُ ( ° ) وَعَلَى المُقْتِرِ ( آ قَدَرُهُ مَتَنعًا بِالمَرة : ٢٣٦] .

سقوطُ المهرِ: ويسقط المهر كله عن الزوج، فلا يجب عليه شيء للزوجة في كلّ فرقة،كانت قبل

<sup>(</sup>١) لا وكس: لا نقص عن مهر نسائها، ولا شطط: ولا زيادة.

<sup>(</sup>٣) بيده عقدة النكاح: هو الزوج وقيل هو الولي.

<sup>(</sup>۵) قدره : طاقته .

<sup>(</sup>٧) متاعًا بالمعروف: المعروف ما يتعارف عليه الناس بينهم .

<sup>(</sup>٢) يعفون : أي النساء المكلفات .

 <sup>(</sup>٤) الموسع: ذو السعة وهي السلطة والغني.

<sup>(</sup>٦) المقتر : الفقير قليل المال .

الدخول من قبل المرأة ؛ كأن ارتدت عن الإسلام، أو فسخت العقد لإعساره، أو عيبه، أو فسخه هو بسبب عيبها، أو بسبب خيار البلوغ. ولا يجب لها متعة ؛ لأنها أتلفت العوض قبل تسليمه، فسقط البدل كله، كالبائع يتلف المبيع قبل تسليمه. ويسقط المهر كذلك، إذا أبرأته قبل الدخول بها، أو وهبته له ؛ فإنه في هذه الحال يسقط بإسقاطها له، وهو حق خالص لها.

الزيادة على الصداق بغد العقد: قال أبو حنيفة: إن الزيادة على الصداق بعد العقد ثابتة، إن دخل بالزوجة أو مات عنها، فأما إن طلقها قبل الدخول، فإنها لا تثبت، وكان لها نصف المسمى فقط<sup>(۱)</sup>. وقال مالك: الزيادة ثابتة إن دخل بها، فإن طلقها قبل الدخول، فلها نصفها مع نصف المسمى، وإن مات قبل الدخول وقبل القبض، بطلت، وكان لها المسمى بالعقد. وقال الشافعي: هي هبة مستأنفة، إن قبضها جازت، وإن لم يقبضها بطلت. وقال أحمد: حكمها حكم الأصل.

مهرُ السرِّ، ومهرُ العلانيةِ: إذا اتفق العاقدان في السر على مهر، ثم تعاقدا في العلانية بأكثر منه، ثم اختلفا إلى القضاء، فبم يحكم القاضي؟ قال أبو يوسف: يحكم بما اتفقا عليه سرًّا؛ لأنه بمثل الإرادة الحقيقية، وهو مقصد العاقدين. وقيل: يحكم بمهر العلانية؛ لأنه هو المذكور في العقد، وما كان سرًّا فعلمه إلى الله، والحكم يتبع الظاهر. وهو مذهب أبي حنيفة، ومحمد. وظاهر قول أحمد، في رواية الأثرم. وقول الشعبي، وابن أبي ليلى، وأبي عبيد.

قبض المهر: إذا كانت الزوجة صغيرة، فللأب قبض صداقها؛ لأنه يلي مالها فكان له قبضه، كثمن مبيعها، وإن لم يكن لها أب ولا جد، فلوليها المالي قبض صداقها، ويودعه في المحاكم الحسبية، ولا يتصرف فيه إلا بإذن من المحكمة المختصة. أما صداق الثيب الكبيرة، فلا يقبضه إلا بإذنها، إذا كانت رشيدة؛ لأنها المتصرفة في مالها، والأب إذا قبض المهر بحضرتها، اعتبر ذلك إجازة منها بالقبض إذا سكتت، وتبرأ ذمة الزوج؛ لأن إذنها في قبض صداقها، كثمن مبيعها. وفي البكر البالغة العاقلة، أن الأب لا يقبض صداقها، إلا بإذنها إذا كانت رشيدة (٢)، كالثيب، وقيل: له قبضه بغير إذنها؛ لأنها العادة، ولأنها تشبه الصغيرة.

## الجهاز

الجهاز؛ هو الأثاث الذي تعده الزوجة هي وأهلها؛ ليكون معها في البيت، إذا دخل بها الزوج. وقد جرى العرف، على أن تقوم الزوجة وأهلها بإعداد الجهاز، وتأثيث البيت. وهو أسلوب من أساليب إدخال السرور على الزوجة، بمناسبة زفافها.

وقد روى النسائي، عن علي ﷺ قال: جهز رسول الله ﷺ فاطمة في خميل<sup>٣)</sup>، وقربة، ووسادة حشوها إذْخر. [النسائي (٦/ ١٣٥)]. وهذا مجرد عرف جرى عليه الناس. وأما المسئول عن إعداد البيت

<sup>(</sup>١) هذا ما جرى عليه العمل. (٢) سن الرشد بمقتضى القوانين المصرية إحدى وعشرون سنة .

<sup>(</sup>٣) الخميل : القطيفة ، وهي كلّ ثوب له خميل ووبر من أي شيءٍ ، والإذخر : نبت طيب الرائحة تحشى به الوسائد .

إعدادًا شرعيًا ، وتجهيز كلّ ما يحتاج له من الأثاث ، والفرش ، والأدوات ، فهو الزوج ، والزوجة لا تسأل عن شيءٍ من ذلك ، مهما كان مهرها، حتى ولو كانت زيادة المهر من أجل الأثاث ؛ لأن المهر إنما تستحقه الزوجة في مقابل الاستمتاع بها، لا من أجل إعداد الجهاز لبيت الزوجية ، فالمهر حق خالصٌ لها ، ليس لأبيها ، ولا لزوجها ، ولا لأحد حق فيه . وقد رأى المالكية ، أن المهر ليس حقًّا خالصًا للزوجة ، ولهذا لا يجوز لها أن تنفق منه على نفسها ، ولا تقضى منه دينًا عليها ، وإن كان للمحتاجة أن تنفق منه، وتلتمس بالشيء القليل بالمعروف ، وأن تقضى منه الدين القليل، كالدينار ، إذا كان المهر كثيرًا. وإنما ليس لها شيء من ذلك الذي ذكرناه ؛ لأن عليها أن تتجهز لزوجها بالمعروف ، أي ؛ بما جرت به العادة في جهاز مثلها لمثله ، بما قبضته من المهر قبل الدخول ، إن كان حالاً ، أو بما تقبضه منه ، إن كان مؤجلاً ، وحل الأجل قبل الدخول بها ، فإن تأخر قبض شيءٍ من المهر ، حتى دخل زوجها بها ، لم يكن عليها أن تتجهز بشيء مما تقبضه من بعد، إلا إذا كان ذلك مشروطًا، أو جرى به العرف. وقد استوحى واضعو مشروع قانون الأحوال الشخصية مذهب الإمام مالك ، في هذه الناحية ، فقد جاء في المادة رقم (٦٦) منه، أن الزوجة تلتزم بتجهيز نفسها بما يتناسب ، وما تعجل من مهر قبل الدخول ، ما لم يتفق على غير ذلك، فإذا لم يعجل شيء من المهر ، فلا تلتزم بالجهاز ، إلا بمقتضى الاتفاق أو العرف(١) . والجهاز إذا اشترته الزوجة بمالها ، أو اشتراه لها أبوها ، فهو ملك خالص لها ، ولا حق للزوج ولا لغيره فيه ، ولها أن تمكن زوجها وضيوفه من الانتفاع به ، كما أن لها أن تمتنع عن التمكين من الانتفاع ، وإذا امتنعت لا تجبر عليه . وقال مالك : يجوز للزوج أن ينتفع بجهاز زوجته الانتفاع ، الذي جرى به العرف .

# النفقة

المقصود بالنفقة هنا؛ توفير ما تحتاج إليه الزوجة من طعام، ومسكن، وخدمة، ودواء، وإن كانت غنية . وهي واجبة بالكتاب، والسنة، والإجماع؛ أما وجوبها بالكتاب :

١ فلقول الله - تعالى - : ﴿ وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقَهُنَ وَكِسُوتُهُنَ بِالْمَرْوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسُ إِلَا وُسْعَهَا ﴾ [البقرة: ٣٣٣] .
 والمراد بالمولود له ؛ الأب . والرزق في هذا الحكم ؛ الطعام الكافي . والكسوة : اللباس . والمعروف ؛
 المتعارف في عرف الشرع ، من غير تفريط ولا إفراط .

٢ وقوله ـ سبحانه ـ : ﴿أَسْكِنُوهُنَ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِن وُجْدِكُمْ وَلَا نُضَارَوهُنَ لِنُصَيِّقُواْ عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَ أُولَاتِ حَمْلِ فَأَنفِقُواْ
 عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ﴾ [الطلاق : ٦] .

٣ـ وقوله ـ تعالى ـ : ﴿لِينُفِق ذُو سَعَةِ مِن سَعَتِةً وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُم فَلْيُنفِق مِمَّا ءَائنهُ ٱللَّهُ لَا يُكْلِفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَا مَا تَنهَا ﴾ [الطلاق : ٧] .

<sup>(</sup>١) أحكام الأحوال الشخصية ، الدكتور يوسف موسى ص ٢١٤.

#### وأما وجوبها بالسنة:

١- فقد روى مسلم، أن رسول الله ﷺ قال في حجة الوداع : «فاتقوا اللهَ في النساء، فإنكم أَخَذْتُموهُنّ بكلمة اللَّه، واسْتَحْلَلْتم فُرُوجهن بكلمة اللَّه، ولكم عليهنّ ألاَّ يُوطِئنَ فرشكم أحدًا تَكْرَهُونَه، فإنْ فَعَلْنَ ذلك، فاضربوهن ضربًا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن، وكسوتهن بالمعروف». [البخاري (١٥٥٧) ومسلم .[(10.-124/1714)

٢- وروى البخاري، ومسلم، عن عائشة ـ رضى الله عنها، أن هند بنت عُتبة، قالت : يا رسول اللَّه، إن أبا سفيان رجلٌ شحيحٌ ، وليس يعطيني وولدي، إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم. قال : «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف». [البخاري (٣٦٤) ومسلم (٧/ ١٧١٤)].

٣- وعن حكيم بن معاوية القُشيري ﴿ اللَّهِ عَالَ : قلت : يا رسول اللَّه، ما حَقُّ زوجة أحدنا عليه؟ قال : «تُطْعمُها إذا طَعمتَ، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت» . [أبو داود (٢١٤٤) والنسائي في عشرة النساء (٢٨٩) وابن ماجه (١٨٥٠) والحاكم (٢/ ١٨٧ ـ ١٨٨) وابن حبان

وأما الإجماع: فقد قال ابن قدامة: اتفق أهل العلم على وجوب نفقات الزوجات على أزواجهن، إذا كانوا بالغين، إلا الناشز منهن . ذكره ابن المنذر، وغيره . قال : وفيه ضرب من العبرة ؛ وهو أن المرأة محبوسة على الزوج، يمنعها من التصرف والاكتساب، فلابد من أن ينفق عليها .

سببُ وجوبِ النفقةِ : وإنما أوجب الشارع النفقة على الزوج لزوجته ؛ لأن الزوجة بمقتضى عقد الزواج الصحيح تصبح مقصورة على زوجها، ومحبوسة لحقه؛ لاستدامة الاستمتاع بها، ويجب عليها طاعته ، والقرار في بيته، وتدبير منزله، وحضانة الأطفال، وتربية الأولاد، وعليه نظير ذلك، أن يقوم بكفايتها، والإنفاق عليها، ما دامت الزوجية بينهما قائمة، ولم يوجد نشوز أو سبب يمنع من النفقة ؛ عملاً بالأصل العام: كلُّ مِن احتبس لحق غيره ومنفعته، فنفقته على من احتبس لأجله.

شروطُ استحقاقِ النَّفقةِ :

ويشترط لاستحقاق النفقة الشروط الآتية:

١- أن يكون عقد الزواج صحيحًا .

٣ أن تمكنه من الاستمتاع بها .

٥ أن يكونا من أهل الاستمتاع .

٢\_ أن تسلم نفسها إلى زوجها .

٤ ألا تمتنع من الانتقال، حيث يريد الزوج . (١)

فإذا لم يتوفر شرط من هذه الشروط، فإن النفقة لا تجب؛ ذلك أن العقد إذا لم يكن صحيحًا، بل كان فاسدًا، فإنه يجب على الزوجين المفارقة ؛ دفعًا للفساد . وكذلك إذا لم تسلم نفسها إلى زوجها، أو لم تمكنه من الاستمتاع بها، أو امتنعت من الانتقال إلى الجهة التي يريدها، ففي هذه الحالات لا تجب النفقة، حيث

<sup>(</sup>١) إلا إذا كان الزوج يريد الإضرار بها بالسفر، أو لا تأمن على نفسها أو مالها.

لم يتحقق الاحتباس الذي هو سببها، كما لا يجب ثمن المبيع إذا امتنع البائع من تسليم المبيع، أو سلَّم في موضع دون موضع. ولأن النبي ﷺ تزوج عائشة ـ رضى الله عنها ـ ودخلت عليه بعد سنتين، ولم ينفق عليها إلا من حين دخلت عليه، ولم يلتزم نفقتها لما مضي . وإذا أسلمت المرأة نفسها إلى الزوج، وهي صغيرة لا يجامع مثلها، فعند المالكية، والصحيح من مذهب الشافعية، أن النفقة لا تجب؛ لأنه لم يوجد التمكين التام من الاستمتاع، فلا تستحق العوض من النفقة . قالوا : وإن كانت كبيرة والزوج صغير، فالصحيح، أنها تجب؛ لأن التمكين وجد من جهتها، وإنما تعذر الاستيفاء من جهته، فوجبت النفقة، كما لو سلمت إلى الزوج وهو كبير، فهرب منها. والمفتى به عند الأحناف، أن الزوج إذا استبقى الصغيرة في بيته، وأسكنها للاستئناس بها، وجبت لها النفقة ؛ لرضاه هو بهذا الاحتباس الناقص، وإن لم يمسكها في بيته، فلا نفقة لها(١). وإذا سلمت الزوجة نفسها، وهي مريضة مرضًا يمنعها من مباشرة الزوج لها، وجبت لها النفقة، وليس من حسن المعاشرة الزوجية، ولا من المعروف الذي أمر الله به، أن يكون المرض مفوِّتًا ما وجب لها من النفقة، ومثل المريضة ؛ الرتقاء (٢)، والنحيفة (٣)، والمعيبة بعيب يمنع من مباشرة الزوج لها . وكذلك إذا كان الزوج عِنِّينًا، أو مَجبُوبًا(٤)، أو خصِيًّا، أو مريضًا مرضًا يمنعه من مباشرة النساء، أو حبس في دين، أو جريمة ارتكبها ؛ لأنه وجد التمكين من الاستمتاع من جهتها، وما تعذر فهو من جهته، وهو سبُّب لا تنسب فيه إلى التفريط، وإنما هو الذي فوّت حقه على نفسه. ولا تجب النفقة، إذا انتقلت الزوجة من منزل الزوجية إلى منزل آخر، بغير إذن الزوج بغير وجه شرعي، أو سافرت بغير إذنه، أو أحرمت بالحج بغير إذنه ، فإن سافرت بإذنه، أو أحرمت بإذنه ، أو خرج معها، لم تسقط النفقة ؛ لأنها لم تخرج عن طاعته وقبضته . وكذلك لا تجب لها النفقة، إذا منعته من الدخول عليها في بيتها المقيم معها فيه، ولم تكن طلبت منه الانتقال إلى غيره فامتنع، فإن كانت طلبت منه الانتقال فأبي، فمنعته من الدخول، فلا تسقط النفقة. وكذلك لا تجب النفقة، إذا حبست الزوجة في جريمة، أو في دين، أو كان حبسها ظلمًا، إلا إذا كان هو الذي حبسها في دين له عليها ؛ لأنه هو الذي فوّت حقه، وكذلك لو غصبها غاصب، وحال بينها وبين زوجها، فإنها لا تستحق النفقة مدة غصبها. وكذلك الزوجة المحترفة التي تخرج لحرفتها، إذا منعها زوجها فلم تمتنع، لا تستحق النفقة، وكذلك إن منعت نفسها بصوم تطوعًا، أو باعتكاف تطوعًا. ففي كلُّ هذه الصور لا تستحق الزوجة النفقة؛ لأنها فوّتت حق الزوج في الاستمتاع بها، بغير وجه شرعي، فلو كان تفويتها حقَّه لوجه شرعي، لم تسقط النفقة، كما إذا خرجت من طاعته؛ لأن المسكن غير شرعي، أو لأن الزوج غير أمين على نفسها، أو مالها .

المرأة تسلم دونَ زوجِها: وإذا كان الزوجان كافرين، وأسلمت المرأة بعد الدخول، ولم يسلم الزوج، لم تسقط النفقة ؛ لأنه تعذر الاستمتاع بها من جهته، وهو قادر على إزالته، بأن يسلم، فلم تسقط نفقتها، كالمسلم إذا غاب عن زوجته.

<sup>(</sup>١) هذا مذهب أبي يوسف. أما مذهب أبي حنيفة ومحمد فهو مثل مذهب الشافعية لأن احتباسها كعدمه حيث لا يوصل إلى الغرض المقصود من الزواج فلا تجب لها النفقة . (٢) الرتقاء : التي سد فرجها . (٣) النحيفة : الهزيلة . (٤) المجبوب : المقطوع الذكر .

ارتدادُ الزوج لا يمنعُ النفقةَ: وإذا ارتد الزوج بعد الدخول، لم تسقط نفقتها ؛ لأن امتناع الوطء بسبب من جهته، وهو قادر على إزالته بالعودة إلى الإسلام، بخلاف ما إذا ارتدت الزوجة، فإن نفقتها تسقط ؛ لأنها منعت الاستمتاع بمعصية من قِبَلِها ، فتكون كالناشز .

مذهب الظاهرية ـ في سبب استحقاق النفقة : وللظاهرية رأي آخر ، في سبب وجوب النفقة ، وهو الزوجية نفسها ، فحيث وجدت الزوجية ، وجبت النفقة . وبنوا على مذهبهم هذا وجوب النفقة للصغيرة والناشز ، دون النظر إلى الشروط ، التي قال بها غيرهم من الفقهاء . قال ابن حزم : وينفِقُ الرجل على امرأته من حين يَعقدُ نكاحها ؛ دعا إلى البناء أم لم يَدْعُ ، ولو أنها في المهد ؛ ناشزًا كانت أو غير ناشز ، غنية كانت أو فقيرة ، ذات أب كانت أو يتيمة ، بكرًا كانت أو ثيبًا ، حرة كانت أو أمّة ، على قدر حاله (١) . قال : وقال أبو سليمان ، وأصحابه ، وسفيان الثوري : النفقة واجبة للصغيرة ، من حين العقد عليها . وأفتى الحكم بن عتيبة - في امرأة خرجت من بيت زوجها غاضبة - هل لها نفقة؟ قال : نعم . قال : ولا يحفظ منع الناشز من النفقة ، عن أحد من الصحابة ، إنما هو شيء روي عن النخعي ، والشعبي ، وحماد بن أبي سليمان ، والحسن ، والزهري ، وما نعلم لهم حجة ، إلا أنهم قالوا : النفقة بإزاء الجماع ، فإذا مَنعت الجماع ، مُنِعَت الخماع ، النفقة . انتهى بتصرف قليل .

تقديرُ النفقة ـ وأساسه: إذا كانت الزوجة مقيمة مع زوجها، وكان هو قائمًا بالنفقة عليها، ومتوليًا الحضار ما فيه كفايتها؛ من طعام ، وكسوة ، وغيرهما، فليس للزوجة أن تطلب فرض النفقة ؛ حيث إن الزوج قائم بالواجب عليه . فإذا كان الزوج بخيلاً ، لا يقوم بكفاية زوجته ، أو أنه تركها بلا نفقة بغير حق ، فلها أن تطلب فرض نفقة لها؛ من الطعام ، والكسوة ، والمسكن ، وللقاضي أن يقضي لها بالنفقة ، ويلزم الزوج بها ، متى ثبت لديه صحة دعواها . كما أن لها الحق أن تأخذ من ماله ما يكفيها بالمعروف (٢٠) ، وإن لم يعلم الزوج ؛ إذ إنه منع الواجب عليه ، وهي مستحقة له ، وللمستحق أن يأخذ حقه بيده ، متى قدر عليه . وأصل ذلك ما رواه أحمد ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، والنسائي ، عن عائشة رضي الله عنها ، أن هندًا قالت : يا رسول الله ، إن أبا سفيان رجل شحيح ، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي ، إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم؟ فقال : «خذي ما يكفيك ، وولدك بالمعروف» . [سبق تخريجه] . وفي الحديث دلالة أخذت منه وهو لا يعلم؟ فقال : «خذي ما يكفيك ، وولدك بالمعروف » . [سبق تخريجه] . وفي الحديث دلالة على أن النفقة تقدر بكفاية المرأة ، مع التقييد بالمعروف ، أي ؛ المتعارف بين كلّ جهة ، باعتبار ما هو الغالب على أهلها ، وهذا يختلف باختلاف الأزمنة ، والأمكنة ، والأحوال ، والأشخاص . وقد رأى صاحب على أن النفقة تقدر بكفاية بالنسبة للطعام تعم جميع ما تحتاج إليه الزوجة ، فيدخل فيه المأوفة ، بحيث يحصل معتاد من التوسعة في الأعياد ، وسائر الأشياء التي قد صارت بالاستمرار عليها مألوفة ، بحيث يحصل التضرر بمفارقتها ، أو التضجر ، أو التكدر . قال : ويدخل فيه الأدوية ونحوها ، وإليه يشير قوله ـ التضرر بمفارقتها ، أو التضجر ، أو التكدر . قال : ويدخل فيه الأدوية ونحوها ، وإليه يشير قوله ـ تعالى - : ﴿ وَعَلَ المُؤْلِدُ لَهُ يُرْتُهُنَّ وَكُوتُهُنَّ فِالْمَاتُ عَلَى إللهُ والنه هذا نص في نوع من أنواع النفقات ، تعالى - : ﴿ وَعَلَ المُؤْلِدُ لَهُ يُؤْلُودُ لَهُ يُؤْلُودُ لَهُ يَكُفُونُ مَن أنواع النفقات ،

<sup>(</sup>۱) المحلى، ج ١٠.

أن الواجب على من عليه النفقة رزق من عليه إنفاقه ، والرزق يشمل ما ذكرناه . ثم ذكر رأي بعض الفقهاء، في عدم وجوب ثمن الأدوية، وأجرة الطبيب؛ لأنه يراد لحفظ البدن، كما لا يجب على المستأجر أجرة إصلاح ما انهدم من الدار. ورجح دخول العلاج في النفقة، وأنه واجب، فقال: وقال في «الغيث» : الحجة ، أن الدواء لحفظ الروح ، فأشبه النفقة . قال : وهو الحق ؛ لدخوله تحت عموم قوله عَلَيْهِ : «ما يكفيك» . وتحت قوله ـ تعالى ـ : ﴿ رِزْقُهُنَّ ﴾ . فإن الصيغة الأولى عامة باعتبار لفظ «ما» ، والثانية عامة؛ لأنها مصدر مضاف، وهي من صيغ العموم، واختصاصه ببعض المستحقين لا يمنع من الإلحاق. قال : وبمجموع ما ذكرنا ، يقرر لك أن الواجب على من عليه النفقة ، لمن له النفقة ، هو ما يكفيه بالمعروف ، وليس المراد تفويض أمر ذلك إلى من له النفقة ، وأنه يأخذ ذلك بنفسه ، حتى يرد ما أورده السائل من خشية السرف في بعض الأحوال ، بل المراد تسليم ما يكفي على وجه لا سرف فيه ، بعد تبين مقدار ما يكفي بإخبار المخبرين، أو تجريب المجربين، وهو معنى قوله ﷺ: «بالمعروف». أي؛ لا بغير المعروف؛ وهُـو السرف والتقتير. نعم، إذا كان الرجل لا يسلم ما يجب عليه من النفقة، جاز لنا الإذن لمن له النفقة بأن يأخذ ما يكفيه ، إذا كان من أهل الرشد ، إلا إذا كان من أهل السرف والتبذير ، فإنه لا يجوز تمكينه من مال مَن عليه النفقة ؛ لأن الله ـ تعالى ـ يقول : ﴿ وَلَا ثُؤْتُوا السُّفَهَا ٓهَ أَمُولَكُمْ ﴾ [النساء: ٥] . ثم قال : ولكن يجب علينا ، إذا كان من عليه النفقة متمردًا ، ومن له النفقة ليس بذي رشد ، أن نجعل الأخذ إلى ولي من لارشد له ، أو إلى رجل عدل . انتهى . ومما يجب لها عليه من النفقة ما تحتاج إليه ؛ من المشط ، والصابون ، والدهن، وسائر ما تتنظف به . وقالت الشافعية : أما الطيب، فإن كان يراد؛ لقطع السهوكة(١)، لزمه؛ لأنه يراد للتنظيف، وإن كان يراد ؛ للتلذذ والاستمتاع، لم يلزمه ؛ لأنه حق له ، فلا يجبر عليه .

مذهب الشافعية في تقدير النفقة: والشافعية لم يتركوا تقدير النفقة إلى ما فيه الكفاية ، بل قالوا: إنما هي مقدرة بالشرع. وإن اتفقوا مع الأحناف ، في اعتبار حال الزوج ؛ يسرًا أو عسرًا ، وأن على الزوج الموسر ؛ وهو الذي يقدر على النفقة بماله وكسبه ، في كلّ يوم مُدَّيْن ، وأن على المعسر ؛ الذي لا يقدر على النفقة بمال ولا كسب ، مدًّا في كلّ يوم ، وأن على المتوسط مدًّا ونصفًا . واستدلوا لمذهبهم هذا بقول الله -

<sup>(</sup>١) الرائحة الكريهة .

تعالى -: ﴿ لِلَّهُ فَوْ سَعَةٍ مِن سَعَيَةٍ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُمْ فَلْكِفِقَ مِمّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهِ اللهِ المعسر، وأوجب على كلّ واحد منهما على قدر حاله، ولم يبين المقدار، فوجب تقديره بالاجتهاد. وأشبه ما تقاس عليه النفقة الطعام في الكفارة ؛ لأنه طعام يجب بالشرع ؛ لسد الجوعة ، وأكثر ما يجب في الكفارة المسكين مُدّان في فدية الأذى ، وأقل ما يجب مد ، وهو في كفارة الجماع في مرضان ، فإن كان متوسطًا ، لزمه مد ونصف ؛ لأنه لا يمكن إلحاقه بالموسر وهو دونه ، ولا بالمعسر وهو فوقه ، فجعل عليه مد ونصف . قالوا : ولو فتح باب الكفاية للنساء من غير تقدير ، لوقع التنازع لا إلى غاية ، فتعين ذلك التقدير اللاثق بالمعروف . وهذا خلاف ما لابد منه في الطعام ؛ من الإدام ، واللحم ، والفاكهة . وقالوا : يجب لها الكسوة ، مع مراعاة حال الزوج من اليسار والإعسار ، فلزوجة الموسر من الكسوة ما يلبس عادة في البلد من رفيع الثياب ، ولامرأة المعسر الغليظ من القطن ، والكتان ، ونحوهما ، ولامرأة المتوسط ما عندهما . ويجب لها مسكن على قدر يساره ، وإعساره ، وتوسطه ، مع تأثيث المسكن تأثيثًا يتناسب مع حالته . وقالوا : إذا كان الزوج معسرًا ، ينفق عليها أدنى ما يكفيها من الطعام ، والإدام ، بالمعروف ، ومن الكسوة أدنى ما يكفيها من الطعام ، والإدام ، بالمعروف ، ومن الكسوة أدنى ما يكفيها من الطعام من الكفوف ؛ لأن دفع الضرر عن الكسوة أرفع من ذلك ، كله بالمعروف . وإنما كانت النفقة والكسوة بالمعروف ؛ لأن دفع الضرر عن الكسوة أرفع من ذلك ، كله بالمعروف . وإنما كانت النفقة والكسوة بالمعروف ؛ لأن دفع الضرر عن الروجة واجب ، وذلك بإيجاب الوسط من الكفاية ، وهو تفسير المعروف .

العملُ في المحاكم الآنَ : وما ذهب إليه الشافعية ، وبعض الأحناف ، من رعاية حال الزوج المالية ، حين فرض النفقة ، هو ما جرى به العمل الآن في المحاكم ؛ تطبيقًا للمادة (١٦) من القانون رقم (٢٥) لسنة الرض النفقة ، هو ما جرى به العمل الآن في المحاكم ؛ تطبيقًا للمادة (١٦) من القانون رقم كانت حالة ١٩٢٩، ونصها : تقدير نفقة الزوجة على زوجها ، بحسب حال الزوج ؛ يسرًا وعسرًا ، مهما كانت حالة الزوجة . وهذا هو العدل ؛ لأنه يتفق مع الآيتين المتقدمتين .

تقديرُ النفقةِ عينًا أو نقدًا: يصح أن يكون ما يفرض من النفقة ؛ من الخبز ، والإدام ، والكسوة ، أصنافًا معينة ، كما يصح أن تفرض قيمتها نقدًا ؛ لتشتري به ما تحتاج إليه . ويصح أن تفرض النفقة سنوية ، أو أسبوعية ، أو يومية ، حسب ما هو ميسور للزوج . والذي يسري عليه العمل الآن في المحاكم ، هو فرض بدل طعام الزوجة شهريًّا ، وبدل كسوتها عن ستة شهور ، باعتبار أنها تحتاج في السنة إلى كسوة للصيف ، وأخرى للشتاء . وبعض القضاة يفرض مبلغًا شهريًّا للنفقة بأنواعها الثلاثة بدون تفصيل ، مراعيًا أن يكون فيما يفرضه لها كفاية لطعامها ، وكسوتها ، وسكناها ، حسب حالة الزوج ؛ عسرًا ويسرًا .

تغيرُ الأسعارِ أو تغيرُ حالِ الزوج الماليةِ: إذا تغيرت الأسعار عن وقت الفرض، أو تغيرت حالة الزوج المالية إلى ما المالية ؛ فإما أن يكون هذا التغير في الأسعار إلى زيادة ، أو إلى نقص ، أو يكون تغير حالة الزوج المالية إلى ما هو أحسن ، أو أسوأ ، ولابد من رعاية كلّ حالة من هذه الحالات . فإن تغيرت الأسعار عن وقت الفرض إلى زيادة ، كان للزوجة أن تطالب بزيادة نفقتها ، وإن تغيرت إلى نقص ، كان للزوج أن يطلب تخفيض

<sup>(</sup>١) حسب قدرتكم وحالكتم.

النفقة . وإن تحسنت حالة الزوج المالية عما كان عليه ، حين تقدير النفقة ، كان للزوجة أن تطلب زيادة نفقتها . وإن تغيرت حالة الزوج المالية إلى أسوأ ،كان للزوج الحق في طلب تخفيض النفقة .

الخطأ في تقدير التَّفقةِ: إذا ظهر بعد تقدير النفقة أن التقدير كان خطأ ، لا يكفي الزوجة ، حسب حالة الزوج ؛ من العسر أو اليسر ، كان من حق الزوجة المطالبة بإعادة النظر في التقدير ، وعلى القاضي أن يقدر لها ما يكفيها لطعامها وكسوتها ، مع ملاحظة حالة الزوج .

دينُ النفقةِ يعتبرُ دينًا صحيحًا في ذمة الزوج: قلنا: إن نفقة الزوجة واجبة على زوجها، متى توفرت الشروط التي تقدم ذكرها. ومتى وجبت النفقة على الزوج لزوجته؛ لوجود سببها، وتوفر شروطها، ثم امتنع عن أدائها، تصير دينًا في ذمته، شأنها في هذا شأن الديون الثابتة، التي لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء وإلى هذا ذهبت الشافعية . وجرى عليه العمل، منذ صدور قانون رقم (٢٥) لسنة ١٩٢٠، فقد جاء فيه : مادة ١ ـ تعتبر نفقة الزوجة، التي سَلَّمْت نفسها لزوجها ولو حكمًا، دينًا في ذمته، من وقت امتناع مادة ١ ـ تعتبر نفقة الزوجة ، التي سَلَّمْت نفسها لزوجها ولو حكمًا، دينًا في ذمته، من وقت امتناع

مادة ١ ـ تعتبر نفقة الزوجة، التي سَلمْت نفسها لزوجها ولو حكمًا، دينًا في دمته، من وقت امتناع الزوج عن الإنفاق مع وجوبه، بلا توقف على قضاء قاض، أو تراض بينهما، ولا يسقط دينها إلا بالأداء أو الإبراء.

مادة ٢\_ المطلقة التي تستحق النفقة تعتبر نفقتها دينًا ، كما جاء في المادة السابقة ، من تاريخ الطلاق .

وقد جاء مع هذا القانون تعليمات من الجهة ، التي صدر عنها(١) ، وهي :

١- أن نفقة الزوجة ، أو المطلقة لا يشترط لاعتبارها دينًا في ذمة الزوج القضاء أو الرضا ، بل تعتبر دينًا من
 وقت امتناع الزوج عن الإنفاق ، مع وجوبه .

٢ ـ أن دين النفقة من الديون الصحيحة ، وهي التي لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء .

ويترتب على هذين الحكمين:

1\_ أن للزوجة ، أو المطلقة أن تطلب لها الحكم بالنفقة على زوجها ، عن مدة سابقة على الترافع ، ولو كانت أكثر من شهر ، إذا ادعت أن زوجها تركها من غير نفقة ، مع وجوب الإنفاق عليها في هذه المدة ؟ طالت أم قصرت . ومتى أثبت ذلك بطريق من طرق الإثبات ، ولو كانت شهادة الاستكشاف ، المنصوص عليها في المادة (١٧٨) من اللائحة ، حكم لها بما طلبت .

٢\_ أن دين النفقة لا يسقط بموت أحد الزوجين، ولا بالطلاق. ولو خلعا، فللمطلقة مطلق الحق فيما
 تجمد لها من النفقة، حال قيام الزوجية، ما لم يكن عوضًا لها عن الطلاق، أو الخلع.

٣- أن النشوز الطارئ لا يسقط متجمد النفقة، وإنما يمنع النشوز مطلقًا من وجوبها، ما دامت الزوجة أو المعتدة ناشرًا. وبعد صدور هذا القانون، استغلته بعض الزوجات، في ترك المطالبة بالنفقة، حتى يتجمع منها مبلغ باهظ، ثم يطالبن الزوج بالمتجمد كله، مما يرهق الزوج، ويثقل كاهله، فَرئى تدارك هذا الأمر، بما يرفع الضرر عن الأزواج، وجاء في الفقرة ٦ من المادة (٩٩) من القانون رقم (٧٨) لسنة ١٩٣١ بلائحة

<sup>(</sup>١) وزارة العدل. وكانت تسمى وزارة الحقانية.

ترتيب المحاكم الشرعية ، ما نصه: لا تسمع دعوى النفقة عن مدة ماضية ، لأكثر من ثلاث سنين ميلادية ، نهايتها تاريخ رفع الدعوى . وجاء في المذكرة الإيضاحية لهذا القانون ، بشأن هذه الفقرة ما نصه: أما النفقة عن المدة الماضية ، فقد رئي \_ أخذًا بقاعدة تخصيص القضاء \_ ألا تسمع الدعوى بها ، لأكثر من ثلاث سنوات ميلادية ، نهايتها تاريخ قيد الدعوى ، ولما كان في إطلاق إجازة المطالبة بالنفقة المتجمدة ، عن مدة سابقة على رفع الدعوى ، احتمال المطالبة بنفقة سنين عديدة ترهق الشخص الملزم بها ، رئي من العدل دفع صاحب الحق في النفقة إلى المطالبة بها ، أولاً فأولاً ، بحيث لا يتأخر أكثر من ثلاث سنوات ، وجعل ذلك عن طريق منع سماع الدعوى . وليس في ذلك الحكم ضرر على صاحب الحق في النفقة ؛ إذ يمكنه المطالبة بها قبل مضى ثلاث سنوات . ولا زال العمل مستمرًا بهذا القانون إلى اليوم .

الإبراء من ذين النفقة ، والمقاصة به : وإذا كانت النفقة ، التي تستحقها الزوجة على زوجها تعتبر دينًا في ذمته ، من الوقت الذي امتنع فيه عن أدائها ، بغير حق شرعي ، فإنه يصح للزوجة أن تبرئه من هذا الدين ؟ كله أو بعضه . ولو أبرأته ، مما يكون لها من النفقة في المستقبل ، لا يصح ؟ لأنه لم يثبت دينًا بعد ، والإبراء لا يكون ، إلا من دين ثابت فعلاً . ويستثنى من ذلك الإبراء عن شهر واحد مستقبل ، أو عن سنة واحدة ، إن كانت النفقة فرضت مشاهرة أو مشابهة . وإذا كانت النفقة معتبرة دينًا صحيحًا ، لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء ، وكان للزوج دين في ذمتها ، وطلب أحدهما مقاصة الدينين ، أجيب إلى طلبه ؛ لاستواء الدينين في المقاصة ، فهم يفرقون بين أن تكون المرأة موسرة أو معسرة ؛ فإن كانت موسرة ، فله القوة . وللحنابلة رأي في المقاصة ، فهم يفرقون بين أن تكون المرأة موسرة أو معسرة ؛ فإن كانت موسرة ، فله أن يقضيه من أي أمواله شاء ، وهذا من ماله .

وإن كانت معسرة ، لم يكن له ذلك ؛ لأن قضاء الدين إنما يجب في الفاضل من قوته ، ودين زوجها الذي هو عليها لا يفضل عنها ؛ ولأن الله ـ تعالى أمر بإنظار المعسر ، فقال : ﴿ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَهُ إِلَّا مَيْسَرَةً ﴾ [البقرة : ٢٨٠] فيجب إنظاره بما عليها .

تعجيلُ النفقةِ ، وطروءُ ما يمنعُ الاستحقاقَ : إذا عجل الزوج لزوجته نفقة مدة مستقبلة ، كشهر أو سنة مثلاً ، ثم طرأ في أثناء المدة ما يجعلها لا تستحق النفقة ؛ بأن مات أحد الزوجين ، أو نشزت الزوجة ، فللزوج أن يسترد نفقة ما بقي من المدة ، التي لا تستحق نفقة عنها ؛ لأنها أخذته جزاء احتباسها لحق الزوج ، ومتى فات الاحتباس بالموت أو النشوز ، فعليها أن ترد النفقة ، التي عجلت لها بالنسبة للمدة الباقية . وإلى هذا ذهب الإمام الشافعي ، ومحمد بن الحسن (٢) .

نفقةُ المُعتدةِ : وللمعتدة الرجعية والمعتدة الحامل النفقة ؛ لقول الله ـ سبحانه ـ في الرجعيات : ﴿أَسَكِنُوهُنَّ مِنْ

<sup>(</sup>۱) ويؤخذ على هذا القانون أن التحديد بثلاث سنين لم تعرف حكمته من جهة ، ولا دليل يمكن الاستناد إليه من جهة أخرى. على أن هذه المدة تعتبر مدة طويلة ، وقد ترهق الأزواج ، ولهذا جاء في مشروع قانون الأحوال الشخصية المادة رقم (۸۱) من أنه لا تسمع دعوى النفقة عن مدة تزيد عن سنة سابقة على الدعوى .

 <sup>(</sup>۲) يرى الإمام أبو حنيفة وأبو يوسف أن الزوج لا يسترد شيئًا مما يعجل من النفقة: لأنها وإن كانت جزاء احتباس ففيها شبه صلة وقد قبضتها الزوجة والصلة بين الزوجين لا رجوع فيها.

حَيْثُ سَكَنتُه مِن وُجْدِكُمْ [الطلاق: ٦]. ولقوله في الحوامل: ﴿ وَإِن كُنَّ أُوْلِنَتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَقَى يَضَعْنَ حَمْلُهُ مَا الطلاق تعلى وجوب النفقة للحامل ؛ سواء أكانت في عدة الطلاق الرجعي أم البائن، أم كانت عدتها عدة وفاة. أما البائنة، فإن الفقهاء اختلفوا في وجوب النفقة لها، إذا لم تكن حاملاً، على ثلاثة أقوال:

١- أن لها السكنى ، ولا نفقة لها . وهو قول مالك ، والشافعي . واستدلوا بقول الله ـ تعالى ـ : ﴿ أَسَكِئُوهُنَ مِنْ حَبْثُ سَكَنتُد مِن وُجْدِكُمُ ﴾ [الطلاق : ٦] .

٢- أن لها النفقة والسكنى . وهو قول عمر بن الخطاب ، وعمر بن عبد العزيز ، والثوري ، والأحناف . واستدلوا على قولهم هذا بعموم قوله ـ تعالى ـ : ﴿ أَسَكِنُوهُنَ مِنْ حَيْثُ سَكَنَدُ مِن وَجُوكُمُ ﴾ [الطلاق : ٦] . فهذا نص في وجوب السكنى ، وحيثما وجبت السكنى شرعًا ، وجبت النفقة ؛ لكون النفقة تابعة لوجوب الإسكان في الرجعية ، وفي الحامل ، وفي نفس الزوجة . وقد أنكر عمر ، وعائشة ـ رضي الله عنهما ـ على فاطمة بنت قيس الحديث الذي أوردته ، وقال عمر : لا نترك كتاب الله (١) وسنة نبينا لقول امرأة ؛ لا ندري لعلها حفظت أم نسيت . وحين بلغ فاطمة ذلك ، قالت : بيني وبينكم كتاب الله ؛ قال الله عله علي عالى . : ﴿ فَطَلِقُوهُنَ لِيدِّبِنَ وَأَحْصُوا الْبِدَةُ وَاتَقُوا اللهَ رَبَّكُمُ لا تُخْرِجُوهُنَ مِنْ بُيُوتِهِنَ وَلا يَخْرُجُوهُ الْبَدِ فَقَد ظَلَمَ نَفْسَةُ لا تَدْرِى لَمَلَ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴾ والملاق : ١] . قالت : هذا لمن كان له مراجعة ، فأي أمر يحدث بعد الثلاث ، فكيف تقولون : لا نفقة لها إذا لم تكن حاملاً ، فعلام تحبسونها ؟! [أحمد (٢/ ٤١٤) ومسلم (١٨ ٤١) وأبو داود (٢٠ ٢٢) والنسائي إذا لم تكن حاملاً ، فعلام تحبسونها ؟! [أحمد (٢/ ٤١٤) ومسلم (٢٠ ١١) وأبو داود (٢٠ ٢٢) والنسائي

٣- أنه لا نفقة لها، ولا سكنى. وهو قول أحمد، وداود، وأبي ثور. وحكي عن علي، وابن عباس، وجابر، والحسن، وعطاء، والشعبي، وابن أبي ليلى، والأوزاعي، والإمامية. واستدلوا بما رواه البخاري، وجابر، والحسن، وعطاء، والشعبي، وابن أبي ليلى، والأوزاعي، والإمامية. واستدلوا بما رواه البخاري، ومسلم، عن فاطمة بنت قيس، قالت: طلقني زوجي ثلاثًا على عهد رسول الله عليه ولا سكنى. وفي بعض الروايات، أن رسول الله عليها قال: ﴿إنما السكنى والنفقة، لمن لزوجها عليها الرجعة». [أحمد (٢/ ٤١١) والنسائي (١/ والنسائي (١/ وابن ماجه (٢٠٣٥)]. وروى أحمد، ومسلم، وأبو داود، والنسائي، أنه قال لها رسول الله عليها والنسائي (١/ وابن ماجه (٢٠٣٥)].

نفقةُ زوجةِ الغائبِ: جاء في القانون رقم (٢٥) لسنة ١٩٢٠ مادة (٥): إذا كان الزوج غائبًا غَيْبة قريبة، فإن كان له مال ظاهر، نُقِّد الحكم عليه بالنفقة في ماله، وإن لم يكن له مال ظاهر، أعْذَرَ إليه القاضي بالطرق المعروفة، وضرب له أجلاً، فإن لم يرسل ما تنفق منه زوجته على نفسها، طلّق عليه القاضي بعد

<sup>(</sup>١) يريد قوله تعالى : ﴿ أَتَكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُد مِن وُجُدِكُمْ ﴾ [الطلاق: ٦] .

مُضيِّ الأجل. فإن كان بعيد الغيبة ، لا يسهل الوصول إليه ؛ إذ كان مجهول المحل ، أو كان مفقودًا ، وثبت أنه لا مال له تنفق منه الزوجة ، طلق عليه القاضي .

#### الحقوق غير المادية

تقدم، أن من حقوق الزوجة على زوجها، منها ما هو مادي؛ وهو المهر والنفقة، ومنها ما هو غير مادي، وهو ما نذكره فيما يلي:

(1) حسنُ معاشرتِها: أول ما يجب على الزوج لزوجته إكرامها، وحسن معاشرتها، ومعاملتها بالمعروف، وتقديم ما يمكن تقديمه إليها مما يؤلف قلبها، فضلاً عن تحمُّل ما يصدر منها، والصبر عليه. يقول الله ـ سبحانه ـ : ﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ فَإِن كُرهْنَمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُواْ شَيِّنًا وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَيْتُ النساء: ١٩]. ومن مظاهر اكتمال الخلق، ونمو الإيمان، أن يكون المرء رفيقًا مع أهله؛ يقول الرسول - صلوات الله وسلامه عليه ـ: «أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم خلقًا ، وخياركم خياركم لنسائهم» . [أحمد (٢/ ٢٥٠) وأبو داود (٤٦٨٢) والترمذي (١١٦٢) وابن حبان (٤١٦٤) والحاكم (١/ ٣)]. وإكرام المرأة دليل الشخصية المتكاملة، وإهانتها علامة على الخسة واللؤم؛ يقول الرسول ﷺ: «ما أكرمهن إلا كريم، وما أهانهن إلا لئيم». ومن إكرامهـا التلطف معهـا ومداعبتهـا؛ وقد كان الرسـول ﷺ يتلطف مع عائشة ـ رضي الله عنها ـ فيسابقها ، تقول : سابقني رسول الله ﷺ ، فسبقته على رجلَيٌّ ، فلما حملتُ اللحم ، سابقته فسبقني، فقال: «هذه بتلك السَّبْقَة». رواه أحمد، وأبـو داود. [أحمد (٦/ ٢٦٤) وأبو داود (٢٥٧٨) والترمذي (١٧٨٥) والنسائي (٥٦ ـ ٥٩) في عشرة النساء، وابن ماجه (١٩٧٩). وروى أحمد، وأصحاب السنن، أنه ﷺ قال : «كلّ شيء يلهو به ابن آدم، فهو باطل إلا ثلاثًا ؛ رميه عن قوسه، وتأديبه فرسه ، وملاعبته أهله ؛ فإنهن من الحق» . [أحمد (٤/ ١٤٤ و ١٤٨) والترمذي (١٦٣٧) وابن ماجه (٢٨١١)] . ومن إكرامها أن يرفعها إلى مستواه ، وأن يتجنب أذاها ، حتى ولو بالكلمة النابية ؛ فعن حكيم بن معاوية صِّجُهُ قال : قلت : يا رسول الله ، ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال : «أن تطعمها إذا طعمْتَ ، وتكسوها إذا اكتسيت ، ولا تضرب الوجمه ، ولا تقبح ، ولا تهجر إلا في البيت» . [أحمد (٥/ ٣) وأبو داود (٢١٤٢) وابن ماجه (١٨٥٠) والنسائي في الكبرى (٩١٧١) والحاكم (٢/ ١٨٧) وابن حبان (٤١٧٥)]. والمرأة لا يتصور فيها الكمال ، وعلى الإنسان أن يتقبلها على ما هي عليه ؛ يقول الرسول ﷺ: «استَوصُوا بالنساء خيرًا ؛ فإن المرأة خُلِقَت من ضلع أعوج، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبتَ تُقِيمُه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستَوْصُوا بالنساء». رواه البخاري، ومسلم. [البخاري (٣٣٣١) ومسلم (١٤٦٨)]. وفي هذا إشارة إلى أن في خُلُق المرأة عوجًا طبيعيًّا ، وأن محاولة إصلاحه غير ممكنة ، وأنه كالضلع المعوج المتقوِّس ، الذي لا يقبل التقويم . ومع ذلك فلا بد من مصاحبتها على ما هي عليه ، ومعاملتها كأحسن ما تكون المعاملة ، وذلك لا يمنع من تأديبها، وإرشادها إلى الصواب، إذا اعوجت في أي أمر من الأمور. وقد يغضي الرجل عن مزايا الزوجة وفضائلها، ويتجسد في نظره بعض ما يكره من خصالها، فينصح الإسلام بوجوب الموازنة بين حسناتها وسيئاتها، وأنه إذا رأى منها ما يكره، فإنه يرى منها ما يحب؛ يقول الرسول عَلِيْنِ : ﴿لاَ يَفْرَكُ (١) مؤمن مؤمنة ، إن كره منها خلقًا ، رضي منها خلقًا آخر» . [أحمد (٢/ ٣٢٩) ومسلم (٢١ ٤٦٩) . [1 / ١٤٦٩) .

(٢) صيانتُها: ويجب على الزوج أن يصون زوجته، ويحفظها من كلّ ما يخدش شرفها، ويَثْلِمُ عرضها ، ويمتهن كرامتها ، ويعرض سمعتها لقالة السوء ، وهذا من الغَيرة التي يحبها الله ؛ روى البخاري ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله علي قال : «إن الله يغار ، وإن المؤمن يغار ، وغيرة الله ، أن يأتي العبد ما حرَّم عليه». [البخاري (٥٢٢٣) ومسلم (٢٧٦١)]. ورَوى عن ابن مسعود، أنه ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ قال : «ما أحدٌ أغَيْر مِن الله ، ومن غَيْرته حَرَّمَ الفواحش ؛ ما ظَهَرَ منها وما بَطَن ، وما أحدٌ أحب إليه المدح من الله ؛ ومن أجل ذلك أثنى على نفسه ، وما أحد أحب إليه العذر من الله ؛ من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين». [البخاري (٢٢١) ومسلم (٢٧٦٠ و٢٧٦١)]. وروى أيضًا، أن سعد بن عبادة قال: لو رأيت رجلًا مع امرأتي، لضربته بالسيف غير مصفح. فقال الرسول ـ عليه الصلاة والسلام.: «أتعجبون من غيرة سعد، لأنا أغير منه، والله أغير مني، ومن أجل غَيرة الله حرَّم الفواحش؛ ما ظهر منها وما بطن». [البخاري تعليقًا (٩/ ٣١٩) ومسلم (٩٩ ٤ ١)]. وعن ابن عمر، قال: قال رسول الله عَلَيْهِ: «ثلاثة لا يدخلون الجنة؛ العاق لوالديه، والديوث، ورجلَة النساء». رواه النسائي، والبزار، والحاكم، وقال: صحيح الإسناد. [النسائي في الكبرى (٣٣٤٣) والبزار (١٨٧٥ و١٨٧٦) والحاكم (١/ ٧٧) ومجمع الزوائد (٨/ ٤٧ /)] . وعن عمار بن ياسر ، أن رسول الله ﷺ قال : «ثلاثة لا يدخلون الجنة أبدًا ؛ الديوث، والرجلة من النساء، ومدمن الخمر». قالوا: يا رسول اللَّه، أما مدمن الخمر، فقد عرفناه، فما الديوث؟ قال: «الذي لا يبالي من دخل على أهله». قلنا: فما الرجلة من النساء؟ قال: «التي تَشَبّهُ بالرجال». رواه الطبراني. [البيهقي في شعب الإيمان (١٠٨٠٠) ومجمع الزوائد (١/ ٣٢٧)]. قال المنذري: ورواته ليس فيهم مجروح. وكما يجب على الرجل أن يغار على زوجته، فإنه يطلب منه أن يعتدل في هذه الغيرة ، فلا يبالغ في إساءة الظن بها ، ولا يسرف في تقصى كلُّ حركاتها وسكناتها ، ولا يحصى جميع عيوبها ؛ فإن ذلك يفسد العلاقة الزوجية ، ويقطع ما أمر الله به أن يوصل ؛ يقول الرسول ﷺ فيما يرويه أبو داود ، والنسائي ، وابن حبّان ، عن جابر بن عنبرة : «إن من الغيرة ما يحبه الله ، ومنها ما يبغضه الله ، ومن الخيلاء ما يحبه الله ، ومنها ما يبغضه الله ، فأما الغيرة التي يحبها الله فالغيرة في الريبة ، والغيرة التي يبغضها الله فالغيرة في غير ريبة (٢) ، والاختيال الذي يحبه الله اختيال الرجل بنفسه عند القتال ، وعند الصدمة ، والاختيال الذي يبغضه الله الاختيال في الباطل» . [أحمد (٥/ ٤٤٥) وأبو داود (٢٦٥٩) والنسائي (٥/ ٧٩) وابن حبان (٢٩٥)] . وقال على ـ كرم الله وجهه ـ: لا تكثر الغيرة على أهلك ؛ فتُرامي بالسوء من أجلك .

إتيانُ الرجل زوجتَه : قال ابن حزم : وفرض على الرجل أن يجامع امرأته ، التي هي زوجته ، وأدنى ذلك

<sup>(</sup>١) لا يفرك : لا يبغض . (٢) الربية : الشك والظن ، وإنما كان ذلك بغيضًا لأنه من سوء الظن . وإن بعض الظن إثم .

مرةً في كلِّ طهر ، إن قدر على ذلك ، وإلا فهو عاص لله ـ تعالى ـ برهان ذلك قوله ـ عز وجل ـ : ﴿ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَ مِنْ حَيْثُ أَمَرُكُمُ اللَّهُ ﴾ [البقرة: ٢٢٣]. وذهب جمهور العلماء إلى ما ذهب إليه ابن حزم، من الوجوب على الرجل، إذا لم يكن له عذر . وقال الشافعي : لا يجب عليه ؛ لأنه حق له ، فلا يجب عليه ، كسائر الحقوق . ونص أحمد على أنه مقدر بأربعة أشهر ؛ لأن الله قدره في حق المُولى بهذه المدة ، فكذلك في حق غيره. وإذا سافر عن امرأته، فإن لم يكن له عذر مانع من الرجوع، فإن أحمد ذهب إلى توقيته بستة أشهر ، وسئل : كم يغيب الرجل عن زوجته؟ قال : ستة أشهر ، يكتب إليه ، فإن أبي أن يرجع ، فرق الحاكم بينهما . وحجته ما رواه أبـو حفـص بإسنـاده ، عـن زيـد بـن أسلم ، قال : بينما عمر بن الخطاب يحرس المدينة ، فمر بامرأة في بيتها ، وهي تقول :

تطاول هذا الليل واسودً جانبه وطال عليَّ أن لا خليلَ ألاعبُهُ والله لولا خشية الله وحده لحُرِّك من هذا السرير جوانبئة ولكنّ ربى والحياء يَكُفُّنى وأكرم بَعْلِي أن توطأ مراكبه

فسأل عنها عمر؟ فقيل له : هذه فلانة ، زوجها غائب في سبيل الله . فأرسل إليها تكون معه ، وبعث إلى زوجها فأقفله(١)، ثم دخل على حفصة ، فقال : يا بنية ، كم تصبر المرأة عن زوجها؟ فقالت : سبحان الله ! مثلك يسأل مثلى عن هذا؟ فقال: لولا أني أريد النظر للمسلمين، ما سألتك. قالت: خمسة أشهر، ستة أشهر. فوقّت للناس في مغازيهم ستة أشهر؛ يسيرون شهرًا، ويقيمون أربعة أشهر، ويسيرون راجعين شهرًا. وقال الغزالي، من الشافعية: وينبغي أن يأتيها في كلّ أربع ليال مرة، فهو أعدل؛ لأن عدد النساء أربعة ، فجاز التأخير إلى هذا الحد ، نعم ، ينبغي أن يزيد أو ينقص حسب حاجتها في التحصين ؛ فإن تحصينها واجب عليه ، وإن كان لا تثبت المطالبة بالوطء ، فذلك لعسر المطالبة والوفاء بها . وعن محمد بن مَعْنِ الغفاري، قال: أتب امرأة إلى عمر بن الخطاب صِّليُّه فقالت: يا أمير المؤمنين، إن زوجي يصوم النهار ويقوم الليل، وأنا أكره أن أشكوه، وهو يعمل بطاعة الله - عز وجل - فقال لها: نِعْم الزوج زوجك. فجعلت تكرر هذا القول، ويكرر عليها الجواب. فقال له كعب الأسدي: يا أمير المؤمنين، هذه المرأة تشكو زوجها في مباعدته إياها عن فراشه، فقال عمر: كما فهمت كلامها، فاقض بينهما. فقال كعب : عليَّ بزوجها . فأتي به ، فقال له : إن امرأتك هذه تشكوك . قال : أفي طعام أو شراب؟ قال : لا . فقالت المأة:

> يا أيها القاضي الحكيم رشده زهده في مضجعي تعبدده نسهاره وليله ما يرقله

ألهبى خليلى عن فراشى مَسْجِدُهُ فاقض القضا، كعب، ولا تردُّهُ فلست في أمر النساء أحمدُهُ

فقال زوجها :

<sup>(</sup>١) أقفله: أرجعه.

زهدني في النـــساء وفي الحَجَلْ في سورة النحل وفي السبع الطُّوَل

فقال كعب:

إن لها حقًا يا رجل فأعطهـــا ذاك

أني امرؤٌ أذهـــلنـي ما نــزل وفي كتـاب الله تحويفٌ جَلَـل

نصيبها في أربع لمن عقل ودع عنك العــــــلل

ثم قال: إن الله على قد أحل لك من النساء؛ مثنى، وثلاث، ورباع، فلك ثلاثة أيام ولياليهن تعبد فيهن ربك. فقال عمر: والله، ما أدري من أي أمريك أعجب؛ أمن فهمك أمرهما، أم من حكمك بينهما؟! اذهب، فقد وليتك قضاء البصرة. وقد ثبت في السنة، أن جماع الرجل زوجته من الصدقات، التي يثيب الله عليها. روى مسلم، أن رسول الله عليها أجر؟ قال: «... ولك في جماع زوجتك أجر». قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته، ويكون له فيها أجر؟ قال: «أرأيتم لو وضعها في حرام، أكان عليه فيها وزر؟! فكذلك إذا وضعها في حلال، كان له أجر». [أحمد (٥/ ١٦٩) ومسلم (١٠٠١)]. ويستحب المداعبة، والملاطفة، والتقبيل، والانتظار، حتى تقضي المرأة حاجتها؛ روى أبو يعلى، عن أنس المداعبة، أن الرسول على قال: «إذا جامع أحدكم أهله فليصدقها، فإذا قضى حاجته قبل أن تقضي حاجتها، فلا يعجلها، حتى تقضي حاجتها». [ضعيف الجامع (٥٠٤) وإرواء الغليل (٢٠١٠)]. وقد علم : «هلا بكرًا، تلاعبها وتلاعبك». [سبق تخريجه].

التستر عند الجماع: أمر الإسلام بستر العورة في كلّ حال ، إلا إذا اقتضى الأمر كشفها ؛ فعن بَهْر بن حكيم ، عن أبيه ، عن جده ، قال : قلت : يا نبي الله ، عوراتنا ما نأتي منها ، وما نذر؟ قال : «احفظ عورتك إلا من زوجتك ، أو ما ملكت يمينك » . قلت : يا رسول الله ، إذا كان القوم بعضهم في بعض؟ قال : «إن استطعت ألا يراها أحد ، فلا يراها» . قال : قلت : إذا كان أحدنا خاليًا؟ قال : «فالله أحق أن يُستحيّا من الناس» . رواه الترمذي ، وقال : حديث حسن . [أحمد (٥/ ٣) وأبو داود (٤٠١٧) والترمذي يُستحيّا من الناس» . رواه الترمذي ، وقال : حديث حسن . [أحمد (١٩٣) ولكن مع ذلك ، لا ينبغي أن يتجرد الزوجان تجردًا كاملا ؛ فعن عتبة بن عبد السّلمي ، قال : قال رسول الله عن ابن عمر ، أن النبي عنه فليستتر ، ولا يتجرّد تجرّد الْعَيرين» (١) . رواه ابن ماجه . [ابن ماجه (١٩٢١)] . وعن ابن عمر ، أن النبي قال قال : «إياكم والتعري ؛ فإن معكم من لا يفارقكم ، إلا عند الغائط ، وحين يفضي الرجل إلى أهله ، فاستحيوهم وأكرموهم» . رواه الترمذي ، وقال : حديث غريب . وقالت عائشة : لم ير رسول الله عني مني ، ولم أز منه . [الخبر مردود بالأحاديث الصحيحة التي أباحت كشف العورة بين الزوجين عند الجماع ، وهو حديث باطل ، فيه كذاب ووضًاع] .

التسمية عند الجماع: يسن أن يسمي الإنسان، ويستعيذ عند الجماع؛ روى البخاري، ومسلم،

<sup>(</sup>١) العيرين: الحمارين.

وغيرهما ، عن ابن عباس ، أن رسول الله ﷺ قال : «لو أن أحدكم إذا أتى أهله ، قال : بسم الله ، اللهم جنبنا الشيطان ، وجنب الشيطان ما رزقتنا . فإن قدر بينهما في ذلك ولد ، لن يضر ذلك الولدَ الشيطانُ أبدًا» . [البخاري (١٦٥٥) ومسلم (١٦٥/ ١١٦)] .

حرمة التكلم، بما يجري بين الزوجين، أثناء المباشرة: ذكر الجماع والتحدث به مخالف للمروءة، ومن اللغو الذي لا فائدة فيه، ولا حاجة إليه، وينبغي للإنسان أن يتنزه عنه، ما لم يكن هناك ما يستدعي التكلم به؛ ففي الحديث الصحيح: «مِن محسنِ إسلام المرء تَوْكُه ما لا يَمنيه». والترمذي (٢٣١٧) ومالك في الموطأ (٢/ ٣٠٩)]. وقد مدح الله المعرضين عن اللغو، فقال: ﴿وَالَذِينَ هُمْ عَنِ اللَّمْوِ مُمُوشُورَ ﴿ اللَّوسُونَ ؛ ٣]. فإذا استدعى الأمر التحدث به، ودعت الحاجة إليه، فلا بأس، وقد ادعت امرأة، أن روجها عاجز عن إتيانها، فقال: يا رسول الله: ﴿إني لأنفضها نفض الأديم». والبخاري (١٨٢٥)]. فإذا توسع الزوج أو الزوجة في ذكر تفاصيل المباشرة، وأفشى ما يجري بينهما؛ من قول أو فعل، كان ذلك محرمًا؛ فعن أبي سعيد عنه أن النبي على قال: ﴿إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة، الرجل يفضي إلى المرأة؛ وتفضي إليه، ثم ينشر سرها». رواه أحمد وأحمد (٦/ ٣٨)]. وعن أبي هريرة وهيه، أن رسول الله وأرخى ستره، ثم يخرج فيحدّث، فيقول: فعلت بأهلي كذا، وفعلت بأهلي كذا؟» فسكتوا، فأقبل على وأرخى ستره، ثم يخرج فيحدّث، فيقول: فعلت بأهلي كذا، وفعلت بأهلي كذا؟» فسكتوا، فأقبل على النساء، فقال: ﴿هل منكن من تحدث ، فيقول: فعلت بأهلي كذا، وفعلت بأهلي كذا؟ فسكتوا، فقالت؛ ليراها الرسول النساء، فقال: ﴿هل منكن من تحدث؛ فجثت فتاة كعابٌ على إحدى ركبتيها، وتطاولت؛ ليراها الرسول من فعل ذلك؟ إن مثل من فعل ذلك مثل شيطان وشيطانة، لقي أحدُهما صاحبه بالسُّكة، فقضى حاجته من فعل ذلك؟ إن مثل من فعل ذلك مثل شيطان وشيطانة، لقي أحدُهما صاحبه بالسُّكة، فقضى حاجته من فعل ذلك؟ إن مثل من فعل ذلك مثل شيطان وشيطانة، لقي أحدُهما صاحبه بالسُّكة، فقضى حاجته من فعل ذلك؟ إن مثل من فعل ذلك مثل شيطان وشيطانة، لقي أحدُهما صاحبه بالسُّكة، فقضى حاجته من فعل ذلك؟ إن مثل من فعل ذلك مثل شيطان وشيطانة ، لقي أحدُهما صاحبه بالسُّكة ، فقضى حاجته من فعل ذلك؟ إن مثل من فعل ذلك مثل شيطان وأبو دور وأحد . وأحد عن أعرب كيرون أله والذاس والناس وا

إِتِيانُ الرجلِ في غير المأتي: إتيان المرأة في دبرها تنفر منه الفطرة ، ويأباه الطبع ، ويحرمه الشرع ؛ قال الله - تعالى : ﴿ نِسَآ وَكُمُ مَرْثُ لَكُمُ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَى شِئْتُمُ ﴾ [البقرة : ٢٢٣] . والحرث ؛ موضع الغرس والزرع . وهو هنا محل الولد ؛ إذ هو المزروع . فالأمر بإتيان الحرث ، أمر بالإتيان في الفرج خاصة .

قال ثعلب :

ون لنا محترثات وعلى الله النبات إنما الأرحام أرض فعلينا الزرع فيها

وهذا كقول الله: ﴿ فَأَنُوهُ مَنَ مَنْ مَنْ مَنْ أَمَرَكُمُ الله ﴾ [البقرة: ٢٢٢]. وكقوله: ﴿ أَنَى شِنْتُمْ أَن كيف شئتم. وسبب نزول هذه الآية ما رواه البخاري، ومسلم، أن اليهود كانت على عهد رسول الله عليه التحتريم، أن الرجل إذا أتى امرأته من دبرها في قبلها، جاء الولد أحول، وكان الأنصار بتبعون اليهود في هذا، فأنزل الله وَ الله وَ الله عَلَيْ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله و اله و الله و

الحرث. وقد جاءت الأحاديث صريحة ، في النهي عن إتيان المرأة في دبرها ؛ روى أحمد ، والترمذي ، وابن ماجه ، أن النبي على قال : «لا تأتوا النساء في أعجازهن» . أو قال : «في أدبارهن» . ورواته ثقات . [أحمد (٢/ ١٨٢) والترمذي (١٦٤) من حديث علي بن أبي طالب وعلي بن طلق] . وروى عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده أن النبي على قال في الذي يأتي امرأته في دبرها : «هي اللوطية الصغرى» . [أحمد (٢/ أبيه ، عن جده أن النبي على قال في الذي يأتي امرأته في دبرها : «هي اللوطية الصغرى» . [أحمد (٢/ ١١٨٠) ، ومجمع الزوائد (٤/ ٢٩٨)] . وعند أحمد ، وأصحاب السنن ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله على قال : «ملعونٌ من أتى امرأة في دبرها» . [أحمد (٢/ ٤٤٣) وأبو داود (٢١٦٢) والترمذي (١١٦٥) والنسائي في الكبرى (٩٠٠١) وابن ماجه (١٩٣٣)] . قال ابن تيمية : ومتى وطئها في الدبر وطاوعته ، عُزِّرا جميعًا ، وإلا فرق بينهما ، كما يفرق بين الفاجر ومن يفجر به .

العَزْلُ ، وتحديدُ النسل (١): تقدم أن الإسلام يرغب في كثرة النسل؛ إذ إن ذلك مظهر من مظاهر القوة والمنعة ، بالنسبة للأمم والشعوب ، وإنما العزة للكاثر .

ويجعل ذلك من أسباب مشروعية الزواج: «تزوجوا الولود الودود؛ فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة». وأبو داود (٢٠٥٠) والنسائي (٦/ ٦٦). إلا أن الإسلام مع ذلك لا يمنع في الظروف الخاصة، من تحديد النسل، باتخاذ دواء يمنع من الحمل، أو بأي وسيلة أخرى من وسائل المنع. فيباح التحديد في حالة ما إذا كان الرجل معيلً<sup>(٢)</sup> لا يستطيع القيام على تربية أبنائه التربية الصحيحة. وكذلك إذا كانت المرأة ضعيفة، أو كانت موصولة الحمل، أو كان الرجل فقيرًا. ففي مثل هذه الحالات يباح تحديد النسل، بل إن بعض العلماء رأى أن التحديد في هذه الحالات لا يكون مباحًا فقط، بل يكون مندوبًا إليه. وألحق الإمام الغزالي بهذه الحالات حالة ما إذا خافت المرأة على جمالها، فمن حق الزوجين في هذه الحالة أن يمنعا النسل، بل ذهب كثير من أهل العلم إلى إباحته مطلقًا، واستدلوا لمذهبهم بما يأتي:

۱ـ روى البخاري، ومسلم، عن جابر قال: كنا نعزل على عهد رسول الله ﷺ، والقرآن ينزل. [البخاري (٥٢٠٨) ومسلم (١٤٤٠/١٣٦)].

٢- وروى مسلم عنه ، قال : كنا نعزل على عهد رسول الله على ، فبلغ ذلك رسول الله على ، فلم ينهنا . [مسلم (١٤٤٠) ١٣٨)] . وقال الشافعي ـ رحمه الله ـ : ونحن نروي عن عدد من أصحاب النبي على أنهم رخصوا في ذلك ، ولم يروا به بأسًا . وقال البيهقي : وقد روينا الرخصة فيه ، عن سعد بن أبي وقاص ، وأبي أبوب الأنصاري ، وزيد بن ثابت ، وابن عباس ، وغيرهم . وهو مذهب مالك ، والشافعي . وقد اتفق عمر ، وعلي ـ رضي الله عنهما ـ على أنها لا تكون موءودة حتى تمر عليها التارات السبع ؛ فروى القاضي أبو يعلى وغيره بإسناده ، عن عبيد بن رفاعة ، عن أبيه ، قال : جلس إلى عمر علي ، والزبير ، وسعد القاضي نفر من أصحاب رسول الله على وتذاكروا العزل ؛ فقالوا : لا بأس به . فقال رجل : إنهم يزعمون أنها الموءودة الصغرى . فقال علي على تكون موءودة ، حتى تمر عليها التارات السبع ، حتى تكون من

<sup>(</sup>١) العزل : هو أن ينزع الرجل بعد الإيلاج لينزل خارج الفرج منعًا للحمل .

سلالة من طين، ثم تكون نطفة ، ثم تكون علقة ، ثم تكون مضغة ، ثم تكون عظامًا ، ثم تكون لحمًا ، ثم تكون خلقًا آخر . فقال عمر ﷺ : صدقت ، أطال الله بقاءك . ويرى أهل الظاهر ، أن منع الحمل حرام ؟ مستدلين بما روته مجدّامة بنت وهب ، أن أناسًا سألوا رسول الله ﷺ عن العزل؟ فقال : «ذلك هو الوَّأْدُ الْخَفِيُّ » . [أحمد (٦/ ٣٦١) ومسلم (١٤٤٢/ ١٤١)] . وأجاب الإمام الغزالي عن هذا ، فقال : ورد في «الصحيح» أخبار صحيحة في الإباحة ، وقوله : «إنه الوأد الخفي» . كقوله : «الشرك الخفي» ، [أحمد (٣/ الصحيح» أخبار صحيحة في الإباحة ، وقوله : «إنه الوأد الخفي» . كقوله : «الشرك الخفي» ، وأحمد (٣/ وابن ماجه (٤٢٠٤)] . وذلك يوجب كراهيته كراهة ، لا تحريمًا . والمقصود بالكراهة خلاف الأولى ، كما يقال : يكره لقاعد في المسجد أن يقعد فارغًا ، لا يشتغل بذكر أو صلاة . وبعض الأئمة ، كالأحناف ، يرون أنه يباح العزل ، إذا أذنت الزوجة ، ويكره من غير إذنها .

حكم إسقاط الحمل: بعد استقرار النطفة في الرحم، لا يحل إسقاط الجنين بعد مضي مائة وعشرين يومًا؛ فإنه حينئذ يكون اعتداء على نفس، يستوجب العقوبة في الدنيا والآخرة (۱). أما إسقاط الجنين، أو إفساد اللقاح قبل مضي هذه المدة، فإنه يباح، إذا وجد ما يستدعي ذلك، فإن لم يكن ثمة سبب حقيقي، فإنه يكره. قال صاحب «سبل السلام»: معالجة المرأة لإسقاط النطفة، قبل نفخ الروح، يتفرع جوازه وعدمه على الخلاف في العزل، فمن أجازه أجاز المعالجة، ومن حرمه حرم هذا بالأولى. ويلحق بهذا، تعاطي المرأة ما يقطع الحبل من أصله. انتهى. ويرى الإمام الغزالي، أن الإجهاض جناية على موجود حاصل، قال: ولها مراتب؛ أن تقع النطفة في الرحم، وتختلط بماء المرأة، وتستعد لقبول الحياة، وإفساد ذلك جناية، فإن صارت مضغة وعلقة، كانت الجناية أفحش، وإن نفخ فيه الروح، واستوت الخلقة، ازدادت الجناية تفاحشًا.

### الإيسلاء<sup>(۲)</sup>

تعريفُه: الإيلاء في اللغة ؛ الامتناع باليمين، وفي الشرع ؛ الامتناع باليمين من وطء الزوجة . ويستوي في ذلك اليمين بالله ، أو الصوم ، أو الصدقة ، أو الحج ، أو الطلاق . وقد كان الرجل في الجاهلية يحلف ، على ألا يمس امرأته السنة ، والسنتين ، والأكثر من ذلك ، بقصد الإضرار بها ، فيتركها معلقة ؛ لا هي زوجة ولا هي مطلقة ، فأراد الله ـ سبحانه ـ أن يضع حدًّا لهذا العمل الضار ، فوقَّته بمدة أربعة أشهر ، يتروى فيها الرجل ؛ عله يرجع إلى رشده ، فإن رجع في تلك المدة أو في آخرها ، بأن حنث في اليمين ، تقارب ولا مَسَ زوجته ، وكفّر عن يمينه فيها ، وإلا طلق ؛ فقال : ﴿لِلَّذِينَ يُؤلُونَ مِن لِنَـابَهِمْ تَرَبُّهُ (٣) أَرْبَعَةِ أَشَهُرٍ فَإِن فَاهُو( \*) فَإِنّ اللّه عَلَيْدُ ( اللّهُ وَلِلْ اللّه عَلَيْدُ اللّه البقرة : ٢٢٢ ، ٢٢٢ ] .

مدةُ الإيلاءِ (٥): اتفق الفقهاء على أن من حلف ، ألاَّ يمس زوجته أكثر من أربعة أشهر ،كان موليًا .

(٤) فاءوا: رجعوا.

<sup>(</sup>١) عن عبد الله بن مسعود ﷺ قال: حدثني رسول الله ﷺ وهو الصادق المصدوق: «إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يومًا نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم ينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد » . [رواه البخاري ومسلم].

<sup>(</sup>٢) آلى يولي إيلاء وإلية إذا حلف فهو مول.(٣) التر

واختلفوا فيمن حلف ، ألا يمسها أربعة أشهر ؛ فقال أبو حنيفة ، وأصحابه : يثبت له حكم الإيلاء . وذهب الجمهور ، ومنهم الأئمة الثلاثة ، إلى أنه لا يثبت له حكم الإيلاء ؛ لأن الله جعل له مدة أربعة أشهر ، وبعد انقضائها : إما الفيء ، وإما الطلاق .

حكمُ الإيلاءِ: إذا حلف، ألا يقرب زوجته، فإن مسها في الأربعة الأشهر، انتهى الإيلاء، ولزمته كفارة اليمين. وإذا مضت المدة ولم يجامعها، فيرى جمهور العلماء، أن للزوجة أن تطالبه ؛ إما بالوطء، وإما بالطلاق، فإن امتنع عنهما، فيرى مالك، أن للحاكم أن يطلق عليه دفعًا للضرر عن الزوجة. ويرى أحمد، والشافعي، وأهل الظاهر، أن القاضي لا يطلق، وإنما يضيق على الزوج ويحبسه، حتى يطلقها بنفسه. وأما الأحناف، فيرون أنه إذا مضت المدة ولم يجامعها، فإنها تطلق طلقة بائنة، بمجرد مضي المدة، ولا يكون للزوج حق المراجعة ؛ لأنه أساء في استعمال حقه ؛ بامتناعه عن الوطء بغير عذر، ففوَّت حق زوجته، وصار بذلك ظالمًا لها. ويرى الإمام مالك، أن الزوج يلزمه حكم الإيلاء، إذا قصد الإضرار بترك الوطء، وإن لم يحلف على ذلك ؛ لوقوع الضرر في هذه الحال، كما هو واقع في حالة اليمين.

الطلاقُ الذي يقعُ بالإيلاءِ: والطلاق الذي يقع بالإيلاء طلاق بائن؛ لأنه لو كان رجعيًّا، لأمكن للزوج أن يجبرها على الرجعة؛ لأنها حق له، وبذلك لا تتحقق مصلحة الزوجة، ولا يزول عنها الضرر. وهذا مذهب أبي حنيفة. وذهب مالك، والشافعي، وسعيد بن المسيب، وأبو بكر بن عبد الرحمن إلى أنه طلاق رجعي؛ لأنه لم يقم دليل على أنه بائن؛ ولأنه طلاق زوجة مدخول بها، من غير عوض، ولا استيفاء عَوْد.

عدةُ الزوجةِ المولى منها: ذهب الجمهور إلى أن الزوجة المولى منها تعتد، كسائر المطلقات؛ لأنها مطلقة. وقال جابر بن زيد: لا تلزمها عدة، إذا كانت قد حاضت في مدة الأربعة أشهر ثلاث حِيَض. قال ابن رشد: وقال بقوله طائفة. وهو مروي عن ابن عباس. وحجته، أن العدة إنما وضعت؛ لبراءة الرحم، وهذه قد حصلت لها البراءة.

#### حق الزوج على زوجته

من حق الزوج على زوجته أن تطيعه في غير معصية ، وأن تحفظه في نفسها وماله ، وأن تمتنع عن مقارفة أي شيء يضيق به الرجل ؛ فلا تعبس في وجهه ، ولا تبدو في صورة يكرهها ، وهذا من أعظم الحقوق ؛ روى الحاكم ، عن عائشة ، قالت : سألت رسول الله ﷺ ، أي الناس أعظم حقًا على المرأة؟ قال : «أمه» . [الحاكم (٤/ ١٧٥)] . ويؤكد رسول الله ﷺ هذا الحق ، فيقول : «لو أمرتُ أحدًا أن يَسْجُدَ لأحد ، لأمرتُ المرأة أن تَسْجُدَ لزوجها ؛ مِن عِظم حَقًّه عليها» . رواه أبو داود ، والترمذي ، وابن ماجه ، وابن حبان . [أبو داود (١١٦) والترمذي عن عدد من الصحابة] . وقد وصف الله ـ سبحانه ـ الزوجات

<sup>(</sup>١) تبدأ المدة من وقت اليمين.

الصالحات، فقال: ﴿ نَالْهَمُلِحَتُ قَانِئَتُ حَافِظَتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ ﴾ [النساء: ٣٤]. و«القانتات»؛ هن الطائعات. و«الحافظات للغيب». أي ؛ اللائي يحفظن غيبة أزواجهـن، فلا يَخُنَّهُ في نفس أو مال. وهذا أسمى ما تكون عليه المرأة ، وبه تدوم الحياة الزوجية وتسعد . وقد جاء في الحديث ، أن رسول الله عليه قال : «خيرُ النساء؛ مَن إِذَا نَظَرْتَ إليها سَـرَّتك ، وإذا أمرتها أطاعتك ، وإذا غِبْتَ عنها حَفِظَتْكَ في نفسها ومالك» . [سبق تخريجه] . ومُحافظة الزوجة على هذا الخلق يعتبر جهادًا في سبيل اللَّه؛ روى ابن عبـاس ، رضي الله عنهما ، أن امرأة جاءت إلى النبي ﷺ ، فقالت : يا رسول اللَّه ، أنا وافدة النساء إليك ، هذا الجهاد كتبه اللهُ على الرجال؛ فإن يُصيبُوا أَجِروا، وإن قُتِلُوا كانوا أحياء عند ربهم يرزقون، ونحن معشر النساء نَقوم عليهم، فما لنا من ذلك؟ فقال الرسول ﷺ: «أبلغي من لقيت من النساء، أن طاعة الزوج واعترافًا بحقه يَعْدِلَ ذلك ، وقليل منكن من يفعله» . [البزار (١٤٧٤) ومجمع الزوائد (١٤/٥٠٥)] . ومن عظم هذا الحق، أن قرن الإسلام طاعة الزوج بإقامة الفرائض الدينية وطاعة اللَّه؛ فعن عبد الرحمن بن عوف، أن رسول الله ﷺ قال : «إذا صلت المرأة خمسها ، وصامَتْ شهرها ، وحفظت فرجها ، وأطاعت زوجها ، قيل لها: ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت». رواه أحمد، والطبراني. [أحمد (١/ ١٩١) ومجمع الزوائد (٤/ ٣٠٦)] . وعن أم سلمة ، رضي الله عنها ، قالت : قال رسول الله ﷺ : «أيما امرأة ماتت ، وزوجها عنها راضٍ ، دخلت الجنة) . [النرمذي (١٦٦١) وابن ماجه (١٨٥٤) والحاكم (٤/ ١٧٣)] . وأكثر ما يدخل المرأة النار عصيانها لزوجها ، وكفرانها إحسانـه إليهـا ؛ فعـن ابن عبـاس ـ رضي الله عنهما ـ أن رسول الله عليه قال : «اطلعت في النار، فإذا أكثر أهلها النساء يَكْفُرْنَ العشير، لو أحسنتَ إلى إحداهن الدهرَ، ثم رأت منك شيئًا ، قالت : ما رأيت منك خيرًا قط» . رواه البخاري . [البخاري (٢٩) ومسلم (٩٠٧)] . وعن أبي هريرة ، أن رسول الله ﷺ قال : ﴿إِذَا دَعَا الرَّجَلِّ امْرَأَتُهُ إِلَى فَرَاشُهُ ، فأبت أن تجيء فبات غضبان ، لعنتها الملائكة ، حتى تصبح» . رواه أحمد ، والبخاري ، ومسلم . [أحمد (٢/ ٤٣٩) والبخاري (٥١٩٣) ومسلم (١٤٣٦)] . وحق الطاعة هذا مقيدٌ بالمعروف فإنه «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» [أحمد (١/ ٩٠٩، ٥/ ٦٥)، والطيالسي في مسنده (١٧]، فلو أمرها بمعصية، وجب عليها أن تخالفه. ومن طاعتها لزوجها، ألا تصوم نافلة إلا يإذنه ، وألَّا تحج تطوعًا إلَّا بإذنه ، وألَّا تخرج من بيته إلا بإذنه ؛ روى أبو داود الطيالسي ، عن عبد الله بن عمر ، أن رسول الله ﷺ قال : «حق الزوج على زوجته ؛ ألَّا تمنعَه نفسَها ، ولو كان على ظهر قَتَبِ(١) وألا تصوم يومًا واحدًا إلَّا بإذنه ، إلا لفريضة ، فإن فعلت أَثِمَت ، ولم يُتَقَبَّل منها ، وألا تعطي من ييتها شيئًا إلَّا بإذنه ، فإن فعلت كان له الأجر ، وعليها الوزر ، وألا تخرج من بيته إلا بإذنه ، فإن فعلت لعنها اللَّه ، وملائكة الغضب ، حتى تتوب أو ترجع ، وإن كان ظالمًا» . [ضعيف الجامع (٢٧٣٠) والسلسلة الضعيفة

عدمُ إدخالِ من يكره الزوجَ : ومن حق الزوج على زوجته ألا تُدْخِلَ أحدًا بيته يكرهه ، إلا بإذنه ؛ فعن

<sup>(</sup>١) قتب: رحل صغير يوضع على ظهر الجمل.

عمرو بن الأحوص الجشمي في أنه سمع رسول الله في حجة الوداع ، يقول بعد أن حمد الله ، وأثنى عليه ، وذكر ووعظ ، ثم قال : «ألا واستوصوا بالنساء خيرًا ؛ فإنما هُنَّ عَوَانِ (١) عندكم ، ليس تملكون منهن شيئًا غير ذلك ، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ، فإن فَعَلْنَ فاهجروهن في المضاجع ، واضربوهن ضربًا غير مبرِّح ، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلًا ، ألا إن لكم على نسائكم حقًّا ، ولنسائكم عليكم حقًّا ؛ فحقكم عليهن ألا يُوطئنَ فروشكم من تكرهونه ، ولا يأذنَّ في بيوتكم من تكرهونه ، ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن » . رواه ابن ماجه ، والترمذي ، وقال : حديث حسن صحيح . [الترمذي (١١٦٣) وابن ماجه (٥ / ٧٢ - ٧٢) والنسائي في عشرة النساء (٢٨٧)] .

خدمة المرأة زوجها: أساس العلاقة بين الـزوج وزوجتــه، هي المســاواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات، وأصل ذلك قول الله ـ تعالى ـ: ﴿وَلَمْنَ مِثْلُ ٱلَّذِى عَلَيْهِنَ بِٱلْمُكْرُفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَ دَرَجَةً ﴾ [البقرة: ٢٢٨]. فالآية تعطي المرأة من الحقوق ، مثل ما للرجل عليها ، فكُلّما طولبت المرأة بشيءٍ ، طولب الرجل بمثله . والأساس الذي وضعه الإسلام ؛ للتعامل بين الزوجين ، وتنظيم الحياة بينهما ، هو أساس فطري وطبيعي ؛ فالرجل أقدر على العمل ، والكدح ، والكسب خارج المنزل ، والمرأة أقدر على تدبير المنزل ، وتربية الأولاد، وتيسير أسباب الراحة البيتية، والطمأنينة المنزلية، فيكلف الرجل ما هو مناسب له، وتكلف المرأة ما هو من طبيعتها . وبهذا ينتظم البيت من ناحية الداخل والخارج ، دون أن يجد أي وَاحِد من الزوجين سببًا من أسباب انقسام البيت على نفسه . وقد حكم رسول الله ﷺ بين علي بن أبي طالب ﷺ وبين زوجته فاطمة ـ رضي الله عنها ـ فجعل على فاطمة خدمة البيت، وجعل على عليِّ العملَ، والكسب. [أقضية رسول الله ﷺ؛ للقرطبي (٧٢)] . روى البخاري ، ومسلم ، أن فاطمة ـ رضي الله عنها ـ أتت النبي ﷺ تشكو إليه ، ما تلقى في يديها من الرحى ، وتسأله خادمة ، فقال : «ألا أدلكما على ما هو خيرٌ لكما مما سألتما؟ إذا أخذتما مضاجعكما، فسبحا الله ثلاثًا وثلاثين، واحمدا ثلاثًا وثلاثين، وكبرا أربعًا وثلاثين، فهو خيرٌ لكما من خادم». [البخاري (٣٦٢) ومسلم (٢٧٢٧)]. وعن أسماء بنت أبي بكر ـ رضي الله عنها ـ أنها قالت : كنت أخدم الزبير خدمة البيت كله ، وكان له فرس ، فكنت أسوسه ، وكنت أحتشُّ له ، وأقوم عليه . وكانت تعلفه ، وتسقى الماء ، وتخرز الدلو ، وتعجن ، وتنقل النوى على رأسها من أرض له على ثلثي فَوْسَخ . [أحمد (٦/ ٣٥٢)] . ففي هذين الحديثين ما يفيد ، بأن على المرأة أن تقوم بخدمة بيتها ، كما أن على الرجل أن يقوم بالإنفاق عليها . وقد شكت السيدة فاطمة ـ رضي الله عنها ـ ما كانت تلقاه من خدمة ، فلم يقل الرسول ﷺ لعليِّ : لا خدمة عليها ، وإنما هي عليك . وكذلك لما رأى حدمة أسماء لزوجها لم يقل: لا خدمة عليها. بل أقره على استخدامها. وأقر سائر أصحابه على خدمة أزواجهن، مع علمه بأن منهن الكارهة والراضية. قال ابن القيم: هذا أمر لا ريب فيه، ولا يصح التفريق بين شريفة ودنيئة، وفقيرة وغنية، فهذه أشرف نساء العالمين، كانت تخدم زوجها، وجاءت الرسول عليه تشكو إليه الحدمة، فلم

<sup>(</sup>١) عوان : بفتح العين وتخفيف الواو : أي أسيرات .

يُشْكِها (١). قال بعض علماء المالكية (٢): إن على الزوجة خدمة مسكنها ، فإن كانت شريفة المحل ؛ ليسار أبوَّة أو ترفُّه ، فعليها التدبير للمنزل وأمر الخادم ، وإن كانت متوسطة الحال ، فعليها أن تفرش الفراش ونحو ذلك، وإن كانت دون ذلك، فعليها أن تقم البيت، وتطبخ، وتغسل، وإن كانت من نساء الكرد، والديلم، والجبل، كلفت ما يكلفه نساؤهم؛ وذلك أن الله ـ تعالى ـ قال : ﴿ وَلَهُنَ مِثْلُ ٱلَّذِي عَلَيْهِنَ بِالْمُعْرِفِ [البقرة: ٢٢٨]. وقد جرى عرف المسلمين في بلدانهم، في قديم الأمر وحديثه، بما ذكرنا، ألا ترى أن أزواج النبي ﷺ وأصحابه كانوا يتكلفون الطحين، والخبيز، والطبيخ، وفرش الفراش، وتقريب الطعام، وأشباه ذلك ، ولا نعلم امرأة امتنعت عن ذلك ، ولا يسوغ لها الامتناع ، بل كانوا يضربون نساءهم ، إذا قصرن في ذلك ، ويأخذونهن بالخدمة ، فلولا أنها مستحقة ، لما طالبوهن . هذا هو المذهب الصحيح ، خلافًا لما ذهب إليه مالك، وأبو حنيفة، والشافعي، من عدم وجوب خدَّمة المرأة لزوجها، وقالوا: إن عقد الزواج إنما اقتضى الاستمتاع، لا الاستخدام، وبذل المنافع، والأحاديث المذكورة تدل على التطوع، ومكارم الأخلاق .

تجاوزُ الصدقِ بين الزوجين: المحافظة على الانسجام في البيت ، وتقوية روابط الأسرة غاية من الغايات ، التي يستباح من أجل الحصول عليها تجاوز الصدق ؛ روي ، أن ابن أبي عُذرة الدؤلي أيام خلافة عمر ، رضي الله عنه ، كان يخلع النساء اللائي يتزوج بهن ، فطارت له في النساء من ذلك أحدوثة يكرهها ، فلما علم بذلك، أخذ بيد عبد الله بن الأرقم، حتى أتى به إلى منزله، ثم قال لامرأته: أنشدك بالله(٣)، هل تبغضينني؟ قالت : لا تنشدني بالله . قال : فإني أنشدك بالله . قالت : نعم . فقال لابن الأرقم : أتسمع؟ ثم انطلقا ، حتى أتيا عمر ﷺ فقال : إنكم لتحدثون أني أظلم النساء وأخلعهن ، فاسأل ابن الأرقم . فسأله فأخبره، فأرسل إلى امرأة ابن أبي عذرة، فجاءت هي وعمتها، فقال: أنت التي تحدثين لزوجك، أنك تبغضينه؟ فقالت : إني أول من تاب ، وراجع أمر الله ـ تعالى ـ إنه ناشدني ، فتحرجتُ أن أكذب ، أفأكذب يا أمير المؤمنين؟ قال: نعم، فاكذبي، فإن كانت إحداكن لا تحب أحدنا، فلا تحدثه بذلك؛ فإن أقل البيوت الذي يبني على الحب، ولكن الناس يتعاشرون بالإسلام والأحساب. وقد روى البخاري، ومسلم، عن أم كلثوم ـ رضي الله عنها ـ أنها سمعت رسول الله علي يقول : «ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس، فينمي خيرًا ، أو يقول خيرًا» · [البخاري (٢٦٩٢) ومسلم (٢٦٠٥)] . قالت : ولم أسمعه يرخص في شيءٍ ، مما يقول الناس، إلا في ثلاث؛ يعني الحرب، والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته والمرأة زوجها. فهذا حديث صريح في إباحة بعض الكذب ؛ للمصلحة .

إمساكُ الزوجةِ بمنزل الزوجيةِ : من حق الزوج أن يمسك زوجته بمنزل الزوجية ، ويمنعها عن الخروج منه

<sup>(</sup>١) يشكها: أي لم يسمع شكايتها. (٢) من تفسير القرطبي. (٣) أسألك.

إلا بإذنه (١) ، ويشترط في المسكن أن يكون لائقًا بها ، ومحققًا لاستقرار المعيشة الزوجية ، وهذا المسكن يسمى بالمسكن الشرعي ، فإذا لم يكن المسكن لائقًا بها ، ولا يمكِّنهًا من استيفاء الحقوق الزوجية المقصودة من الزواج ، فإنه لا يلزمها القرار فيه ؛ لأن المسكن غير شرعي . ومثال ذلك ؛ ما إذا كان بالمسكن آخرون ، يمنعها وجودهم معها من المعاشرة الزوجية ، أو كان يلحقها بذلك ضرر ، أو تخشى على متاعها . وكذلك لو كان المسكن خاليًا من المرافق الضرورية ، أو كان بحال تستوحش منها الزوجة ، أو كان الجيران جيران سوء .

الانتقالَ بالزوجةِ : من حق الزوج أن ينتقل وزوجته ، حيث يشاء ؛ لقول الله ـ تعالى ـ : ﴿أَشَكِئُومُنَّ مِنْ حَيثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا نُصَارَوُهُنَّ لِلْصَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ﴾ [الطلاق: ٦] . والنهي عن المضارة يقتضي ألا يكون القصد من الانتقال بالزوجة المضارة بها ، بل يجب أن يكون القصد هو المعايشة وما يقصد بالزواج ، فإن كان يقصد المضارة والتضييق عليها ، في طلبه نقلها ؛ كأن تهبه شيئًا من المهر ، أو تترك شيئًا من النفقة الواجبة عليه لها ، أو لا يكون مأمونًا عليها ، فلها الحق في الامتناع ، وللقاضي أن يحكم لها بعدم استجابتها له . وَقَيَّدَ الفقهاء استعمال هذا الحق أيضًا، بألا يكون في الانتقال بها خوف الضرر عليها، كأن يكون الطريق غير آمن، أو يشق عليها مشقة شديدة ، لا تحتمل في العادة ، أو يخاف فيه من عدو ، فإذا خافت الزوجة شيئًا من ذلك ، فلها أن تمتنع عن السفر . وقد جاء في إحدى المذكرات القضائية ما يلي : «ولما كانت مصلحة الزوجين من النقلة وعدمها لا تتحدد، ولا تضبط، أطلقوها من غير بيان وجهها؛ اعتمادًا على فطنـة القاضي، وعدالته، وحكمته، فإن من البين أن مجرد كون الزوج في شخصه مأمونًا على زوجته، لا يكفي لتحقق المصلحة في الإجبار على النقلة ، بل لابد من مراعاة أحوال أخرى ؛ ترجع إلى الزوج ، وإلى الزوجة ، وإلى البلدان المنقول منها، والمنتقل إليها، كأن يكون الباعث على الانتقال مصلحة يُعْتَد بها، قلما يمكن الحصول عليها بدون الاغتراب، وكأن يكون الزوج قادرًا على نفقات ارتحالها، كأمثالها، وفي يده فضل يغلب على الظن أنه لو اتجر فيه مثلاً، لربح ما يعدل نفقته ونفقة عياله، أو صناعة فنية تقوم بمعاشه ومعاشهم. وكأن يكون الطريق بين البلدين مأمونًا على النفس، والعرض، والمال، وكأن تكون الزوجة، بحيث تقوى على مشقة السفر من بلدها إلى المكان الذي يريد نقلها إليه ، وكأن لا يكون المحل الذي يريد نقلها إليه بطبيعته منبعًا للحميات، والأوبئة، والأمراض، وكأن لا يكون الاختلاف بين البلدين في الحرارة والبرودة مثلاً، مما لا تحتمله الأمزجة والطباع. وكأن تكون كرامة الزوجة في موضع نقلتها محفوظة ، ككرامتها في محلها الأصلي . وكأن لا يلحقها بسبب الانتقال ضرر مادي أو أدبيّ ، إلى كثير من الاعتبارات التي يجب ملاحظتها في مثل هذه الظروف، وتختلف باحتلاف الأشخاص والمواطن، ولا تخفي عن القاضي الفطن » . وهذا من خير ما يقال ، تفصيلاً في هذا الموضوع .

اشتراطُ عدم خروج الزوجة من دارها : من تزوج امرأة ، وشرط لها ألا يخرجها من دارها ، أو لا يخرج

<sup>(</sup>١) وهذا بخلاف زيارة أبويها فلها أن تزورهما كلّ أسبوع أو بحسب ماجرى به العرف ولو لم يأذن لها، لأن ذلك من صلة الرحم الواجبة، ولها أن تمرض المريض منهما إذا لم يوجد من يمرضه ولو لم يرض زوجها لأن ذلك واجب ولا يجوز أن يمنعها من الواجب.

بها إلى بَلَد غير بلدها، فعليه الوفاء بهذا الشرط؛ لقول النبي ﷺ: «إن أحق الشروط أن تُوفُّوا به ما استحللتم به الفروج». رواه البخارى، ومسلم، وغيرهما، عن عقبة بن عامر. [سبق تخريجه]. وهذا مذهب أحمد، وإسحاق بن راهويه، والأوزاعي. وذهب غير هؤلاء من الفقهاء إلى أنه لا يلزمه الوفاء بهذا الشرط، وله نقلها عن دارها. وقالوا في الحديث: إن الشرط الواجب الوفاء به، هو ما كان خاصًّا في المهر والحقوق الزوجية التي هي من مقتضى العقد، دون غيرها مما لا يقتضيه. وقد تقدم في أول هذا المجلد الشروط في الزواج، واختلاف العلماء فيه مفصلاً.

منعُ الزوجةِ من العمل: فرَّق العلماء بين عمل الزوجة ، الذي يؤدي إلى تنقيص حق الزوج ، أو ضرره ، أو إلى خروجها من بيته ، وبين العمل الذي لا ضرر فيه ، فمنعوا الأول ، وأجازوا الثاني . قال ابن عابدين ، من فقهاء الأحناف : والذي ينبغي تحريره ، أن يكون منعها من كل عمل يؤدي إلى تنقيص حقه ، أو ضرره ، أو إلى خروجها من بيته . أما العمل الذي لا ضرر فيه ، فلا وجه لمنعها منه ، وكذلك ليس له منعها من الخروج ، إذا كانت تحترف عملاً هو من فروض الكفاية الخاصة بالمرأة ، مثل عمل القابلة .

خروجُ المرأقِ؛ لطلب العلم: إذا كان العلم الذي تطلبه المرأة مفروضًا (١) عليها، وجب على الزوج أن يعلمها إياه \_ إذا كان قادرًا على التعليم \_ فإذا لم يفعل، وجب عليها أن تخرج حيث العلماء، ومجالس العلم؛ لتتعلم أحكام دينها، ولو من غير إذنه. أما إذا كانت الزوجة عالمة، بما فرضه الله عليها من أحكام، أو كان الزوج متفقهًا في دين الله، وقام بتعليمها، فلا حق لها في الخروج إلى طلب العلم، إلا بإذنه.

تأديبُ الزوجةِ ، عند النشوزِ : قال الله ـ تعالى ـ : ﴿ وَالَّيْ عَافُونَ نَشُوزَهُ ﴾ فَيظُوهُ ﴾ وَاهْجُرُوهُنَ فِي الْمَصَاجِعِ وَعَدَم وَاضْرِيُوهُنَ فَإِن اَلْمَعَنَا فِي الْمَوْرِ الزوجة ؛ هو عصيان الزوج ، وعدم طاعته ، أو امتناعها عن فراشه ، أو خروجها من بيته بغير إذنه . وعظتها ؛ تذكيرها بالله ، وتخويفها به ، وتنبيهها للواجب عليها من الطاعة ، وما لزوجها عليها من حق ، ولفت نظرها إلى ما يلحقها من الإثم بالمخالفة والعصيان ، وما يفوت من حقوقها من النفقة والكسوة . والهجر في المضجع : أي ؛ في الفراش . وأما الهجر في الكلام ، فلا يجوز أكثر من ثلاثة أيام ؛ لما رواه أبو هريرة ، أن النبي ﷺ قال : «لا يحل لمسلم وأما الهجر في الكلام ، فلا يجوز أكثر من ثلاثة أيام ؛ لما رواه أبو هريرة ، أن النبي ﷺ قال : «لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام » . [أبو داود (٩١٢) و و ٤٩١٤)] . ولا تضرب الزوجة لأول نشوزها ، والآية فيها إضمار وتقدير ؛ أي : ﴿ وَالَّذِي مَنَافُونَ نُشُونُهُ ﴾ [النساء : ٣٤] . أي ؛ إذا لم ترتدع بالوعظ والهجر ، المَصَاجِع ﴾ [النساء : ٣٤] . أي ؛ إذا لم ترتدع بالوعظ والهجر ، فله ضربها ؛ يقول الرسول ﷺ : «إن لكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدًا تكرهونه ، فإن فعلن ، فاضربوهن ضربًا غير مبرح » . أي ؛ غير شديد . [أحمد (٥/ ٧٢ . ٣٧) والترمذي (١١٦٥) وابن ماجه (١٥٥١) والنسائي في عشرة النساء (١٨٥١) . وعليه أن يجتنب الوجه ، والمواضع المخوفة ؛ لأن المقصود التأديب ، لا الإتلاف ؛ روى عشرة النساء ، عن حكيم بن معاوية القشيري ، عن أبيه ، قال : قلت : يا رسول الله ، ما حق زوجة أحدنا عليه؟

<sup>(</sup>١) العلم الفرض، هو العلم بالعمل الذي فرضه الله لأن كلُّ ما فرض الله عمله فرض العلم به .

قال : «أن تُطْعِمَها إذا طَعِمْتَ ، وتكسوها إذا اكتسيتَ ، ولا تضرب الوجه ، ولا تُقبِّح ، ولا تَهجر إلا في البيت» . [أبو داود (٢١٤٣) وابن ماجه (١٨٥٠) وأحمد (٥/ ٣، ٥)] .

تزين المرأة لزوجها: من المستحسن أن تتزين المرأة لزوجها بالكحل، والخضاب، والطيب، ونحو ذلك من أنواع الزينة؛ روى أحمد، عن كريمة بنت همام، قالت لعائشة ـ رضي الله عنها ـ: ما تقولين يا أم المؤمنين في الحناء؟ فقالت: كان حبيبي على يعجبه لونه، ويكره ريحه، وليس يحرم عليكن بين حيضتين، أو عند كلّ حيضة. [أحمد (٦/ ١١٧)].

#### التبرج

مَعْناه: التبرج؛ تكلف إظهار ما يجب إخفاؤه. وأصله الخروج من البرج، وهو القصر. ثم استعمل في خروج المرأة من الحشمة، وإظهار مفاتنها، وإبراز محاسنها.

التبرئج في القرآنِ: وقد ورد التبرج في القرآن الكريم في موضعين؛ الموضع الأول في سورة النور، جاء فيه قول الله ـ سبحانه ـ: ﴿ وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَآءِ اللَّهِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ ﴾ جُنَاحٌ أَن يَصَعَن ثِبَابَهُ ﴾ عَيْرَ مُتَابَرِّحَاتِ بِزِينَةٌ وَأَن يَسَعَفِفَنَ خَيْرٌ لَهُ ﴾ [النور: ٦٠]. والموضع الثاني ورد في النهي عنه، والتشنيع عليه في سورة الأحزاب في قوله سبحانه: ﴿ وَلَا تَبَرَّجُ لَنَهُ مِنْ الْجَلِيمَةِ الْأُولَى ﴾ [الأحزاب: ٣٣].

وتوجيه الخطاب إلى نساء النبي ، وبناته ، ونساء المؤمنين دليل على أن جميع النساء مطالبات بتنفيذ هذا الأمر ، دون استثناء واحدة منهن ، مهما بلغت من الطهر ، ولو كانت في طهارة بنات النبي ـ عليه الصلاة والسلام ـ وطهارة نسائه . ويولي القرآن هذا الأمر عناية بالغة ، ويفصل ذلك تفصيلاً ؛ فيبين ما يحل كشفه ، وما يجب ستره، فيقول: ﴿وَقُل لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضَنَ مِنْ أَبْصَـٰرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَـرَ مِنْهَا ۚ وَلْيَضْرِبُنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ﴾ إلخ الآية [النور: ٣١] . حتى ولو كانت المرأة عجوزًا؛ لا رغبة لها ولا رغبة فيها؛ يقول الله ـ تعالى ـ : ﴿وَٱلْقَوَاعِدُ مِنَ ٱلْذِسَكَآءِ ٱلَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلْيَسَ عَلَيْهِ ﴾ جُنَاحُ أَن يَضَعَى ثِيَابَهُ ﴾ غَيْرَ مُتَبَرِّحَاتِ بِزِينَةٌ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَ ﴾ (١) [النور: ٦٠]. ويهتم الإسلام بهذه القضية، فيحدد السن التي تبدأ بها المرأة في الاحتشام؛ فيقول الرسول عَلَيْهِ : «يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض، لم يصلح لها أن يُرى منها، إلا هذا وهذا» . وأشار إلى وجهه وكفيه . [أبو داود (٤١٠٤)] . والمرأة فتنة ، ليس أضر على الرجال منها ؛ يقول الرسول ﷺ : «إن المرأة إذا أقبلــت ، أقبلت ومعها شيطان ، وإذا أدبرت ، أدبرت ومعها شيطان» . [أبو داود (٢١٥١) والترمذي (١١٥٨) وأحمد (٣/ ٣٣٠) والنسائي في عشرة النساء (٢٣٥)] . وتجرد المرأة من ملابسها ، وإبداء مفاتنها يسلبها أخص خصائصها من الحياء، والشرف، ويهبط بها عن مستواها الإنساني، ولا يطهرها مما التصق بها من رجس، سوى جهنم؛ يقول الرسول ﷺ: «صِنفان من أهل النار لم أرهما؛ رجال بأيديهم سياط كأذناب البقر، ونساء كاسيات ، عاريات ، مائلات ، مُمِيلات ، لا يدخلن الجنة ، ولا يجدن ريحها ، وإن ريحها ليُشَمّ من مسافة كذا وكذا». [مسلم (٢١٢٨)]. وفي عهد النبوة كان رسول الله ﷺ يرى بعض مظاهر التبرج، فيلفت نظر النساء إلى أن هذا فسق عن أمر الله ، ويردهن إلى الجادة المستقيمة ، ويحمِّل الأولياء ، والأزواج تبعة هذا الانحراف ، وينذرهم بعذاب الله .

۱-عن موسى بن يسار رضي قال : مرت بأبي هريرة امرأة ، وريحها تعصف (۲) ، فقال لها : أين تريدين (۳) يا أمّة الجبّار؟ قالت : إلى المسجد . قال : وتطيبت ؟ قالت : نعم . قال : فارجعي واغتسلي ؛ فإني سمعت رسول الله على يقول : «لا يقبل الله صلاة من امرأة خرجت إلى المسجد ، وريحها تعصف ، حتى ترجع فتغتسل (۱۹۸۶) . وأبو داود (۱۹۷۶) وابن ماجه (۲۰۰۲) وابن خزيمة (۱۹۸۲) . وإنما أمرت بالغسل ؛ لذهاب رائحتها .

٢- وعن أبي هريرة ﴿ عَلَيْهِ عَالَ : قال رسول الله ﷺ : «أيما امرأة أصابت بخورًا (°) ، فلا تشهدن العشاء» .
 أي ؛ الآخرة . رواه أبو داود ، والنسائي .[مسلم (٤٤٤) وأبو داود (٥٧١٤) والنسائي (٨/ ١٥٤)] .

٣- وروي عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت : بينما رسول الله ﷺ جالسٌ في المسجد ، دخلت امرأةٌ من

<sup>(</sup>١) يستعففن: أي يستترن. (٢) يشتد طيبه ، من عصفت الريح عصفًا وعصوفًا . اشتدت فهي عاصف وعاصفة .

<sup>(</sup>٣) إلى أي مكان تذهبين يا مخلوقة القهار وأمته .

<sup>(</sup>٤) رواه ابن خزيمة في صحيحه قال الحافظ: إسناده متصل ورواته ثقات، ورواه أبو داود وابن ماجه، من طريق عاصم بن عبيد الله العمري.

<sup>(</sup>٥) عود الطيب أحرقته .

مُزينة ، ترفُلُ(۱) في زينةٍ لها في المسجد؛ فقال النبي ﷺ: «يا أيها الناس ، انهوا(۲) نساءكم عن لبس الزينة ، والتبختر في المسجد؛ فإن بني إسرائيل لم يلعنوا حتى لبس نساؤهم الزينة ، وتبختروا في المسجد» . رواه ابن ماجه . [ابن ماجه (٤٠٠١)] . وكان عمر ﷺ يخشى من هذه الفتنة العارمة ، فكان يطب لها قبل وقوعها ، على قاعدة «الوقاية خيرٌ من العلاج» ، فقد روي عنه ، أنه كان يتعسس ذات ليلة ، فسمع امرأة تقول :

هل مِن سبيلٍ إلى خَمرٍ فأشربَهَا أم هَل من سَبيلٍ إلى نَصرِ بن حجاج فقال: أما في عهد عمر فلا. فلما أصبح، استدعى نصر بن حجاج، فوجده من أجمل الناس وجهًا، فأمر بحلق شعره، فازداد جمالاً، فنفاه إلى الشام.

سبب هذا الانحراف: وقد سبب الجهل والتقليد الأعمى الانحراف عن هذا الخط المستقيم، وجاء الاستعمار، فنفخ فيه، وأوصله إلى غايته ومداه، فأصبح من المعتاد أن يجد المسلم المرأة المسلمة متذلة ، عارضة مفاتنها، خارجة في زينتها، كاشفة عن صدرها، ونحرها، وظهرها، وذراعها، وساقها. ولا تجد أي غضاضة في قص شعرها، بل تجد من الضروري وضع الأصباغ والمساحيق، والتطيب بالطيب، واختيار الملابس المغرية، وأصبح «لموضات» الأزياء مواسم خاصة، يعرض فيها كلّ لون من ألوان الإغراء، والإثارة. وتجد المرأة من مفاخرها، ومن مظاهر رقيها، أن ترتاد أماكن الفجور، والفسق والمراقص والملاهي، والمسارح والسينما، والملاعب، والأندية، والقهاوي، وتبلغ منتهى هبوطها في المصايف، وعلى البلاج. وأصبح من المألوف أن تعقد مسابقات الجمال؛ تبرز فيها المرأة أمام الرجال، ويوضع تحت الاختبار كلّ جزء من بدنها، ويقاس كلّ عضو من أعضائها، على مرأى ومسمع من المتفرجين والمتفرجات، والعابئين والعابثات، وللصحف وغيرها من أدوات الإعلام مجال واسع، في تشجيع هذه السخافات، والتغرير بالمرأة؛ للوصول إلى المستوى الحيواني الرخيص، كما أن لتجار الأزياء دورًا خطيرًا في هذا الإسفاف.

نتائج هذا الانحرافِ: وكان من نتائج هذا الانحراف؛ أنْ كثر الفسق، وانتشر الزنى، وانهدم كيان الأسرة، وأهملت الواجبات الدينية، وتركت العناية بالأطفال، واشتدت أزمة الزواج، وأصبح الحرام أيسر حصولاً من الحلال، وبالجملة، فقد أدى هذا التهتك إلى الانحلال الأخلاقي، وتدمير الآداب، التي اصطلح الناس عليها، في جميع المذاهب والأديان. وقد بلغ هذا الانحراف حدًّا، لم يكن يخطر على بال مسلم، وتفنن دعاة التحلل والتفسخ، واتخذوا أساليب للتجميل، واستعمال الزينة، ووضعوا لها منهجًا، وأعدوا معاهد لتدريس هذه الأساليب!! نشرت جريدة الأهرام، تحت عنوان «مع المرأة» ما يلي: «أول معهد لتدريس تصفيف شعر السيدات، في الإسكندرية»: «خبير ألماني يقوم بالتدريس في المعهد بعد شهر». لأول مرةً تقيم رابطة مصففي شعر السيدات، في الإسكندرية معهدًا؛ لتصفيف شعر السيدات، أقيم المعهد من

<sup>(</sup>۲) امنعوهن وحذروهن.

تبرعات أعضاء الرابطة ، تبرع أحدهم «بسشوار» وتبرع آخر ببعض المكاوي ، ودبابيس الشعر ، والفرش .. وهكذا تكون المعهد، بعد أن استأجرت له الرابطة شقة صغيرة؛ ليكون نؤاةَ مَعْهَد كبيرٍ في المستقبل!! وقد أصدرت الرابطة «أمر تكليف»، إلى جميع أعضائها «أصحاب المهنة» بالحضور؛ لإلقاء المحاضرات في كليوباترة ، وقام أحد أعضاء الرابطة بإلقاء محاضرة في كيفية قص الشعر ، وبعض الطرق في فن القص ، ثم قام بعمل تسريحة جديدة من تصميمه، سماها «الشعلة» لإحدى «المنيكانات»، وكان يشرح التسريحة ، وهـو يقوم بها . سيدرس في المعهد فن تصفيف الشعر ، والصباغة ، والألوان ، والقص ، وتقليم الأظافر، والمساج، والتدليك. يقول رئيس الرابطة في القاهرة، وضيف رابطة الإسكندرية: إنه أنشأ مثل هذا المعهد في القاهرة ، منذ ٥ أشهر ، ورغم قصر المدة ، أحرز المعهد نتيجة مشرفة ! إذ إن الطلبة والطالبات يستفيدون من تبادل الأفكار، بين أعضاء الرابطة، ومن عرض التسريحات وشرحها أمامهم، مما يرفع مستوى المهنة، كما استفادوا أيضًا من حضور بعض الخبراء الألمان، ومحاضراتهم العلمية والنظرية أمام الطلبة، وسوف يحضر خبير ألماني إلى معهد الإسكندرية في الشهر القادم، كما تعقد الرابطة في الشهر نفسه مسابقة؛ للحصول على جائزة الجمهورية، في فن تصفيف الشعر، وستكون الدراسة في المعهد أسبوعية ، بصفة مبدئية». انتهى ما نشر بالأهرام. هذا فضلا عن الأموال الطائلة ، التي تستهلك في شراء أدوات التجميل، فقد بلغ عدد الصالونات في القاهرة وحدها ألف صالون، لتصفيف وتجميل الشعر، ويوزع في العام ١٠ ملايين قلم روج، وعطر، وبودرة!! ولم يقتصر هذا الفساد على ناحية دون ناحية، بل تجاوزها إلى دور العلم ، ومعاهد التربية ، وكليات الجامعة ، وكان المفروض أن تصان هذه الدور من الهبوط ، حتى تبقى لها حرمتها ، وكيانها المقدس ، فقد جاء في صحيفة أخبار اليوم ، بتاريخ ٢٩ / ٩ / ١٩٦٢ ، ما يلي : «فتاة الجامعة لا تفرق بين حرم الجامعة ، وصالة عرض الأزياء» . في هذه الأيام من كلّ عام ، عندما تعلن الجامعة عن افتتاح أبوابها ، تبدأ الصحف ، والمجلات في الكتابة عن الفتاة الجامعية ، وتثار المناقشات حول زيها ومكياجها، فيطالب البعض بتوحيد زيها، وينادي آخرون بمنعها من وضع الميكاج، قالت الكاتبة : وأنا لا أؤيد هذه الآراء؛ لإيماني بأن اختيار الفتاة لأزيائها ينمي من شخصيتها، ويساعد على تكوين ذوقها ، والفتيات في معظم جامعات الخارج لا ترتدين زيًّا موحدًا ، ولا يحرمن من وضع المكياج ، ولكني مع هذا، لا ألوم كثيرًا أصحاب هذه الآراء المتطرفة!! فالفتاة الجامعية عندنا تدفعهم إلى المطالبة بذلك؛ لأنها لا تعرف كيف تختار الزي والماكياج المناسبين لها كطالبة، ولا تبذل أي مجهود في هذا السبيل. إنها لا تفرق كثيرًا بين حرم الجامعة ، وصالة عرض الأزياء ، أو الكرنفال ؛ فهي تذهب إلى الجامعة في «عز الصباح» بفستان ضيق، يكاد ضيقه يمنعها من الحركة، مع الكعب العالى الذي ترتديه!! وعندما تغيره ، تستبدل به فستانًا واسَّعا تحته أكثر من «جيبونة» تشل بدورها حركة صاحبتها ، وتجعلها أشبه

بالأباجـورة المتحركـة ، وهي فوق هذا ـ إن نسيت كتبها ، ومجلد محاضراتها ـ فهي لا تنسى أبدًا الحلق ، والعقد، والسوار، والبروش، الذي تحلى به أذنيها وصدرها، وذراعيها، وشعرها في غير تناسق أو ذوق! ثم مضت الكاتبة تقول : وهذا كله يرجع في رأبي إلى أن الفتاة الجامعية عندنا ، لا تأخذ الدراسة الجامعية مأخذ الجد؛ فهي تضع فوقها زينتها وأناقتها، والمفروض أن يكون العكس هو الصحيح في وقت نالت فيه ثقافة المرأة أعلى تقدير، ليس معنى هذا أنني أطالب الفتاة الجامعية بإهمال ملابسها وزينتها، إنني أطالب بالاهتمام أولاً بدروسها ، ثم بتخفيف ماكياج وجهها ، إن لم يكن مراعاة لحرم الجامعة ، فعلى الأقل مراعاة لبَشرتها ، التي يفسدها كثرة الماكياج ، في سن تكون نضارة الوجه فيها أجمل بكثير من الماكياج المصطنع ، ثم بعد ذلك أطالبها بالحد من استعمال الحلى، وبارتداء الملابس البسيطة، التي تناسب الفتاة الجامعية ، كالفستان «الشيزييه» و«التايير» ذي الخطوط البسيطة ، والفستان الذي تنسدل جوبته إلى أسفل ، في وسع خفيف، لا يعرقل حركتها، والجوب والبلوزة، أو الجوب والبلوفر، أو الجوب والجاكت، وأن تراعي في احتيارها لهذه الأزياء الألوان الهادئة ، التي لا تثير «القيل والقال» بين زملائها الطلبة . إنني أطالب الفتاة الجامعية باتباع هذا، وأطالب أولياء أمورها بضرورة الإشراف التام، على ثياب بناتهم، فالفتاة في العهد الجديد، لم يعد هدفها الأول والأخير في الحياة جلب الأنظار إليها بالدندشة والشخلعة، إنها اليوم يجب أن تُصْفَل بالثقافة ، والعلم ، والذوق السليم ، فلم يعد أقصى ما تصبو إليه هو مكتب سكرتيرة ، تجلس عليه؛ لترد على تليفونات المدير، وإنما المجال قد فتح أمامها، وجلست إلى مكتب الوزارة. هذا ما قالته إحدى الكاتبات في الأحبار، وهي تعتب على بنات جنسها، وتنعي عليهم هذا التصرف المعيب. وهذه الحالة قد أثارت اهتمام زائرات القاهرة من الأجنبيات ؛ إذ لم تكن المرأة الغربية تفكر في مدى الانحدار ، الذي تردت فيه المرأة الشرقية؛ ففي «أهرام» ٢٧ مارس ١٩٦٢، جاء فيه في باب «مع المرأة» هذا العنوان «المرأة الغربية غير راضية عن تقليد المرأة الشرقية لها» . وجاء تحت هذا العنوان «اهتمام المرأة العربية بالموضات الغربية ، وحرصها على تقليد المرأة الغربية في تصرفاتها ، وفي طباعها ، لا تستسيغه السائحات الغربيات ، اللائي يحضرن لزيارة القاهرة، ولا يرفع من سمعتها في الخارج كما تظن. أفصحت عن ذلك الرأي صحفية انجليزية ، زارت القاهرة أخيرًا ، وكتبت مقالاً في مجلتها ، تقول فيه : «لقد صدمت جدًّا بمجرد نزولي أرض المطار، فقد كنت أتصور أنني سأقابل المرأة الشرقية بمعنى الكلمة، ولا أقصد بهذا المرأة، التي ترتدي الحجاب والحبرة، وإنما المرأة الشرقية المتحضرة، التي ترتدي الأزياء العملية، التي تتسم بالطابع الشرقي، وتتصرف بطريقة شرقية، ولكنني لم أجد شيئًا من هذا! فالمرأة هناك هي نفسها المرأة التي تجدها عندما تنزل إلى أي مطار أوربي، فالأزياء هي نفسها بالحرف الواحد، وتسريحات الشعر هي نفسها، والماكياج هو نفسه، حتى طريقة الكلام والمشية، وفي بعض الأحيان اللغة: إما الفرنسية أو الإنجليزية !!! وقد صدمني من المرأة الشرقية ، أنها تصورت أن التمدن والتحضر ، هو تقليد المرأة الغربية ، ونسيت أنها

تستطيع أن تتطور ، وأن تتقدم كما شاءت ، مع الاحتفاظ بطابعها الشرقي الجميل . وفي «جمهورية» السبت ٩ يونيو ١٩٦٢، نشر تحت هذا العنوان «كاتبة أمريكية تقول: امنعوا الاختلاط، وقيدوا حرية المرأة. نقلت الصحيفة، تحت هذا العنوان كلاما ثمينًا صريحًا، وقد بدأت، فقدمت الكاتبة الأمريكية للقراء، فقالت : غادرت القاهرة الصحفية الأمريكية «هيلسيان ستانسبري» ، بعد أن أمضت عدة أسابيع ها هنا ، وزارت خلالها المدارس، والجامعات، ومعسكرات الشباب، والمؤسسات الاجتماعية، ومراكز الأحداث، والمرأة ، والأطفال ، وبعض الأسر في مختلف الأحياء ، وذلك في رحلة دراسية ؛ لبحث مشاكلٌ الشباب والأسرة ، في المجتمع العربي ، و«هيلسيان» صحفية متجولة ، تراسل أكثر من ٢٥٠ صحيفة أمريكية ، ولها مقال يومي يقرأه الملايين، ويتناول مشاكل الشباب تحت سن العشرين، وعملت في الإذاعة والتليفزيون، وفي الصحافة أكثر من عشرين عامًا ، وزارت جميع بلاد العالم ، وهي في الخامسة والخمسين من عمرها . تقول الصحفية الأمريكية، بعد أن أمضت شهرًا في الجمهورية العربية، بعد أن قدمتها الجريدة هذا التقديم : إن المجتمع العربي مجتمع كامل وسليم ، ومن الخليق بهذا المجتمع أن يتمسك بتقاليده ، التي تقيد الفتاة والشاب في حدود المعقول، وهذا المجتمع يختلف عن المجتمع الأوربي والأمريكي، فعندكم تقاليد موروثة تحتم تقييد المرأة ، وتحتم احترام الأب والأم ، وتحتم أكثر من ذلك ؛ عدم الإباحية الغربية ، التي تهدد اليوم المجتمع والأسرة في أوربا وأمريكا . ولذلك ، فإن القيود التي يفرضها المجتمع العربي على الفتاة الصغيرة - وأقصد ما تحت سن العشرين ـ هذه القيود صالحة ونافعة، لهذا أنصح بأن تتمسكوا بتقاليدكم وأخلاقكم، وامنعوا الاختلاط، وقيدوا حرية الفتاة، بل ارجعوا إلى عصر الحجاب، فهذا خير لكم؛ من إباحة ، وانطلاق ، ومجون أوربا وأمريكا . امنعوا الاختلاط قبل سن العشرين ، فقد عانينا منه في أمريكا الكثير، لقد أصبح المجتمع الأمريكي مجتمعًا معقدًا، مليثًا بكلّ صور الإباحية والخلاعة، وإن ضحايا الاختلاط والحرية قبل سن العشرين يملئون السجون، والأرصفة، والبارات، والبيوت السرية! إن الحرية التي أعطيناها لفتياتنا ، وأبنائنا الصغار ، قد جعلت منهم عصابات أحداث ، وعصابات «جيمس دين» ، وعصابات للمخدرات والرقيق. إن الاختلاط، والإباحية، والحرية في المجتمع الأوربي والأمريكي هدّد الأسر، وزلزل القيم والأحلاق؛ فالفتاة الصغيرة تحت سن العشرين، في المجتمع الحديث تخالط الشبان، وترقص «تشاتشا»، وتشرب الخمر والسجاير، وتتعاطى المخدرات باسم المدنية، والحرية، والإباحية. والعجيب في أوربا وأمريكا ، أن الفتاة الصغيرة تحت سن العشرين تلعب ، وتلهو ، وتعاشر من تشاء تحت سمع عائلتها وبصرها، بل وتتحدى والديها، ومدرسيها، والمشرفين عليها، تتحداهم باسم الحرية، والاختلاط، تتحداهم باسم الإباحية، والانطلاق، تتزوج في دقائق، وتطلق بعد ساعات!! ولا يكلفها هذا أكثر من إمضاء، وعشرين قرشًا، وعريس ليلة، أو لبضع ليال، وبعدها الطلاق، وربما الزواج، فالطلاق مرةً أخرى. علاجُ هذا الوضع الشّاذُ : ولا مناص من وضع خطة حازمة ؛ للخلاص من هذه الموبقات ، وذلك باتخاذ ما يأتي :

١ ـ نشر الوعي الديني ، وتبصير الناس بخطورة الاندفاع ، في هذا التيار الشديد .

٢ـ المطالبة بسَنِّ قانون يحمى الأخلاق والآداب ، ومعاقبة من يخرج عليه بشدة وحزم .

٣\_ منع الصحف وجميع أدوات الإعلام من نشر الصور العارية ، ووضع رقابة على مصممي الأزياء .

٤\_ منع مسابقات الجمال ، والرقص الفاجر ، وتحقير كلُّ ما يتصل بهذا الأمر .

٥ ـ اختيار ملابس مناسبة ، أشبه بملابس الراهبات ، وتكليف كلّ من يشتغل بعمل رسمي بارتدائها .

٦- يبدأ كلّ فرد بنفسه ، ثم يدعو غيره .

٧ الإشادة بالفضيلة ، والحشمة ، والصيانة ، والتستر .

٨\_ العمل على شغل أوقات الفراغ ، حتى لا يبقى متسع من الوقت لمثل هذا العبث .

٩\_ اعتبار الزمن جزءًا من العلاج ؛ إذ إنها تحتاج إلى وقت طويل .

دفعُ شبهةٍ : ويحلو لبعض الناس أن يسايروا التيار ، ويمشوا مع الركب ، زاعمين أن ذلك تطور حتمي ، اقتضته ظروف المدنية الحديثة . ونحن لا نمنع أن يسير التطور في طريقه ، وأن يصل إلى مداه ، ولكنا نخشى أن يفسُّر التطور على حساب الدين، والأخلاق والآداب، فإن الدين، وما يتبعه من تعاليم حلقية، وأدبية، إنما هو من وحي الله ، شَرَعه لكلّ عصر ، ولكلّ زمان ومكان ، فإذا كان التطور جائزًا في أمور الدنيا وشئون الحياة ، فليس ذلك مما يجوز في دين الله . إن الدين نفسه هو الذي فتح للعقل الإنساني آفاق الكون ؛ لينظر فيه ، وينتفع بما فيه ؛ من قوى وبركات ، ويطور حياته ؛ لتصل إلى أقصى ما قدر له ؛ من تقدم ورقى . فثمة فرق كبير بين ما يقبل التطور، وبين ما لا يقبله. والدين ليس لعبة تخضع للأهواء، وتوجهها الشهوات، والرغبات .(١)

### تزين الرجل لزوجته

من المستحب أن يتزين الرجل لزوجته؛ قال ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: إني لأتزين لامرأتي ،كما تتزين لي ، وما أحب أن أستنظف(٢) كلّ حقي الذي لي عليها ، فتستوجب حقها الذي لها عليٌّ ؛ لأن الله -تعالى - قال : ﴿ وَلَمْنَ مِثْلُ ٱلَّذِي عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَرُوفِ ﴾ [البقرة : ٢٢٨] . قال القرطبي ، في قول ابن عباس هذا : قال العلماء: أما زينة الرجال، فعلى تفاوت أحوالهم، فإنهم يعملون ذلك على الليق(٣) والوفاق، فربما كانت زينة تليق في وقت، ولا تليق في وقت، وزينة تليق بالشباب، وزينة تليق بالشيوخ ولا تليق بالشباب. قال : وكذلك في شأن الكسوة ، ففي هذا كله ابتغاء الحقوق ، فإنما يعمل اللائق والوفاق ؛ ليكون عند امرأته

 <sup>(</sup>١) أطلنا القول في هذا الموضوع لأهميته، ولأنه إحدى المشكلات الاجتماعية التي تحتاج إلى المزيد من العناية.
 (٢) استنظف: أخذ الحق كله.
 (٣) الليق: اللياقة والحذق.

في زينة تسرها ، ويعفها عن غَيره من الرجال . قال : وأما الطيب ، والسواك ، والخلال ، والرمي بالدرن (١) ، وفضول الشعر ، والتطهر ، وقلم الأظافر ، فهو بَينٌ موافق للجميع . والخضاب للشيوخ ، والخاتم للجميع من الشباب والشيوخ زينة ، وهو حلي الرجال . ثم عليه أن يتوخى أوقات حاجتها إلى الرجال ، فيعفها ، ويغنيها عن التطلع إلى غيره . وإن رأى الرجل من نفسه عجزًا عن إقامة حقها في مضجعها ، أخذ من الأدوية التي تزيد في باهه ، وتقوي شهوته ، حتى يعفها (٢) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ألدرن : الوسخ .

<sup>(</sup>٢) درج بعض الناس على تعاطي المخدرات كالحشيش والأفيون وسواها واستناموا لها استنامة لا إفاقة منها، وهم في الحقيقة جانون على أنفسهم وعائلاتهم جناية ليست وراءها جناية. ومن المؤسف أنهم يترخصون في هذا إشباعًا لشهواتهم خضوعا لأهوائهم، وقد ذهب العلماء إلى أن الحشيش محرم وأن متعاطيه يستحق حد شارب الحمر وأن مستحله كافر مرتد عن الإسلام، وأن زوجته تبين منه، هذا فضلا عن إضعافه البدن فيفقد نشاطه وقوته.

## حديث أم زرع(١)

عن عائشة قَالَت: جَلَس إحدى عَشْرَةَ امرأة فَتَعَاهَدْنَ (٢)، وتَعَاقَدْنَ، أَلاَّ يَكْتُمْنَ مِن أَخْبَار أَزْوَاجِهِن شَيْعًا؛ قالَتِ الأولى: زَوْجِي لَمْمُ جَمَلٍ غَتُّ (٣)، عَلَى رَأْس جَبلِ (٤)، لا سَهْلِ (٥) فَيُرْتقى (٢)، ولا سَمِينِ فَيُتْتَقَل (٧).

وقَالَتِ الثَّانِيَةُ: زَوْجِي لا أَبُث (^) خَبَرَه ، إني أَخافُ ألا أذره (٩) ، إن أذْكُره أذكر عُجَرَه (١١) ، وبُجَرَه (١١) . قالت الثَّالِثَةُ: زَوْجِي العَشَنَّقُ (١١) ، إن أَنطِقْ أُطلَق (١٦) ، وإن أَسْكَتْ أُعلَّقْ .

قَالَتِ الرَابِعَةُ: زَوْجِي كَلَيْل تِهَامَةَ (١٠)، لا حَرٌّ ولا قُرٌّ، وَلاَ مَخَافَةَ وَلاَ سَآمَةَ.

قالت الخَامِسَةُ: زَوْجِي إِنْ دَخَل فَهِدَ (١٥)، وَإِنْ خَرَجَ أَسِدَ (١٦) وِلاَ يَسأَلُ عَمَّا عَهِدَ (١٧).

قَالَتِ السَادَسَةُ: زَوْجَي إِنْ أَكُلَ لَفَّ (١٨)، وإن شَرِبَ اشْتَفَّ (٢)، وإن اضطَجَعَ التَفَّ (٢٠)، ولا يولئ الكَفَّ ؛ لِيَعْلَمَ البَتِّ (٢١).

(٣) هزيل يستكره . (٥) أي لا هو مروا ولا مروز بي شرور شرور و و مروز عن شرور و الله و النواز و النواز و المراول المروز و المراور و

(°) أي لا هو سهل ولا سمين ، شبهت شيئين بشيئين: شبهت زوجها باللحم الغث ، وشبهت سوء خلقه بالجبل الوعر ، ثم فسرت ما أجملت : لا الجبل سهل فلا يشق ارتقاؤه لأخذ اللحم ولو كان هزيلا ؛ لأن الشيء المزهود فيه قد يؤخذ إذا وجد بغير نصب ، ولا اللحم سمين فيتحمل المشقة في صعود الجبل لأجل تحصيله .

(٦) وصف للجبل: أي لا سهل فيرتقى إليه .

(٧) وصف للحم: أي أنه لهزاله لا يرغب أحد فيه فينتقل إليه ، أي أن زوجها شديد البخل سيئ الخلق ميئوس منه .
 (٨) أي لا أظهر حديثه الذي لا خير فيه .

(٩) أي أخاف أن لا أترك من خبره شيئًا فلطوله وكثرته أكتفي بالإشارة إلى معاييه خشية أن يطول الخطب من طولها .

﴿ ﴿ أَ الْعَجْرِ : تَعَقَّدُ الْعُرُوقُ وَالْعُصِبِ فِي الْجُسْدِ .

(١١) والبجّر مثلها إلاَّ أنّها تُكون مختصّة بالتي تكون في البطن، قال الخطابي : أرادت عيوبه الظاهرة وأسراره الكامنة ، ولعله كان مستور الظاهر رديء الباطن، وهي عنت أن زوجها كثير المعايب متعقد النفس عن المكارم .

(١٢) العشنق : المذموم الطول ـ أرادت أن له منظرا بلا مخبر . وقيل : هو السيئ الخلق .

(١٣)أي إن ذكرت عيوبه وبلغه ذلك طلقني ، وإن أسكت عنها فأنا عنده مطلقة لا ذاتٍ زوجٍ ولا ملطقة مع أنها متعلقة به وتحبه مع سوء خلقه .

(١٤) تهامة : بلاد حارة في معظم الزمان وليس فيها رياح باردة ، فيطيب الليل لأهلهآ بالنسبة لما كانوا فيه من أذى حرآرتها .. فوصفت زوجها بجميل العشرة واعتدال الحال ، وسلامة الباطن ، فكأنها قالت : لا أذى عنده ولا مكروه . .. وأنا آمنة منه فلا أخاف من شره . .. فليس سيئ الخلق فإسام من عشرته . فأنا لذيذة العيش عنده كلذة أهل تهامة بليلهم المعتدل .

(١٥) شبهته بالفهد لأنه يوصف بالحياء وقلة الشر وكثرة النوم والوثوب فهي وصفته بالغفلة عند دخول البيت على وجه المدح له .

(١٦) أسد: أي يصير بين الناس مثل الأسد، فهي تريد أنه في البيت كالفهد في كثرة النوم والوثوب وفي خارجه كالأسد على الأعداء.

(١٧) بمعنى أنه شديد الكرم كثير التغاضي لا يتفقّد ما ذهب من ماله فهو كثير ّالتسامح .

(١٨) المراد باللف الإكتار منه. فعنده نهم وشره. (١٩) الاشتفاف في الشرب عدم الإبقاء على شيءٍ من المشروب.

(٢٠) أي بكساءه وحده ، وانقبض عن أهله إعراضا فهي حزينة لذلك .

(٢١) البّث هو الحزّن : أي لّا يمد يده ليعلم ما هي عليه من ّحزن فيزيله ، ويحتمل أن تكون أرادت أنه ينام نوم العاجز الفشل : أرادت أنه لاَ يسأل عن الأمر الذي تهتم به وهو المباشرة الجنسية .

<sup>(</sup>١) ذكر النسائي أن سبب هذا الحديث قالت عائشة : «فخرت بمال أبي في الجاهلية ، وكان ألف ألف أوقية . فقال النبي الله الله عائشة ، وكان ألف ألف أوقية . فقال النبي الله عائشة ، والنسب الحديث أن عائشة وفاطمة جرى بينهما كلام فدخل رسول الله على فقال : ما أنت بمنتهية يا حميراء عن ابنتي . إن مثلي ومثلك كأبي زرع مع أم زرع . فقالت : يا رسول الله حدثنا عنهما . فقال : كانت قرية فيها إحدى عشرة امرأة ، وكان الرجال خلوفا ، فقلن : تعالين نتذاكر أزواجنا بما فيهم ولا نكذب . . . وقيل : إن هذه القرية كانت باليمن . . ، وقيل : إنهن كن بحكة . . . وقيل : إنهن كن في الجاهلية . (٢) أي ألزمن أنفسهن عهدًا وتعاقدن على الصدق .

ق**التِ السّابِعَةُ**: زَوْجِي غَياباءُ. أو: عَيَاباءُ، (١) طَبَاقَاءُ، كلُّ داء لهُ داء (٢)، شَجَّك (٣) أو فلَّكِ (١)، أُو جَمَعَ كُلَّا لكِ (٩).

قالت الثَّامِنَةُ: زَوْجِي المسُّ مَسُّ (٦) أَرنَبِ ، والريحُ ريغُ زَرْنَبِ (٧).

قالت التّاسِعَةُ: زَوْجي رَفيعُ العمادِ (^)، طَويلُ النُّجَادِ (٩)، عَظيمُ الرُّمادِ (١٠) قَرِيبُ الْبَيتِ منَ النّاد (١١).

قالت العَاشِرَةُ: زَوْجِي مَالِكٌ ، وما مالِكٌ؟ مَالِكٌ خَيْرٌ مِن ذلكِ ، لَهُ إِبلٌ كثيراتُ المبارِكِ (١٢)، قَلِيلاَتُ المسارِح<sup>(١٢)</sup>، وإذَا سَمِعْنَ صَوتَ المَرْهَر<sup>(١٤)</sup>، أَيْقَنَّ أَنهُنَّ هَوَالكُ (١٥).

قالتِ الحادية عَشْرَة: زَوْجِي أَبُو زَرع، فَما أَبُو زَرْع؟ (١٦) أَناسَ (١٧) مِن مُلِيٍّ أُذُنِيّ (١٨)، ومَلأ مِن شَحْمٍ عَضُدَيّ (١٩)، وبَجَحَني فبَجَحَت (٢٠) إليَّ نَفْسي، وجَدَني في أهل غُنيمَةٍ بشق (٢١)، فجَعَلَني في أهل ضَهيلِ (٢٢)، وأُطِيط (٢٢)، وَدائِسٍ (٢١)، ومُنَقّ (٢٥)، فعنْدَه أَقُولُ فَلاَ أَقَبَحُ (٢٦)، وأُرْقُدُ فَأَتَصَبّحُ (٢٧)

- (٢) أي كُلُّ داء تفرق في الناس فهو فيه .
- (٣) شجك : أي جرحك في رأسك ، وجراحات الرأس تسمى شجاجًا .
  - (٤) فلك : أي جرح جسدك .
- (٥) أي أنه ضروب للنساء فإذا ضرب إما أن يكسر عظمًا أو يشج رأسًا أو يجمعهما .
  - (٦) أي ناعم الجلد مثل الأرنب.
  - (٧) الزرنب: نبت طيب الرائحة.
- (٨) وصفته بعلو بيته وطوله فإن بيوت الأشراف كذلك يعلونها ويضربونها في المواضع المرتفعة .
  - (٩) النجاد : حمالة السيف وهي تريد أيضًا أنه شجاع .
    - (١٠) كناية عن الكرم .
  - (١١) أي وضع بيته وسط الناس ليسهل لقاؤه ، وهو لا يحتجب عن الناس .
    - (١٢) جمع مبرك : وهو موضع نزول الإبل .
- (١٣) الموضع الذي تطلق لترعى فيه ، أي لا تخرج إلى المرعى إلا قليلا استعدادا لنحرهن للضيوف .
- (١٤) آلة من آلات الطرب والغناء وهو العود .
- (١٥) فإذا رأت الإبل ذلك وسمعت ضرب العود أيقنت أنها هوالك، وأنها ستذبح للضيوف، وقولها مالك وما مالك استفهامية تقال للتعظيم والتعجب.
  - (١٦) أي أن شأنه عظيم.
  - (١٧) أناس: أي حرك وأثقل.
- (١٨) المراد أنه ملاً أذّنيها من أقراط من ذهب ولؤلؤ . (١٩) لم ترد العضد وحده وإنما أرادت الجسم كله ، وخصت العضد لأنه أقرب ما يلي بصر الإنسان من جسده أي كثرت نعمه عليها حتى سمن جسمها .
  - (٢٠) المراد أنه فرحها ففرحت ، وقيل عظمني فعظمت إلى نفسي
  - (٢١) بشق: أي بشظف وجهد ، ومَّنه قول الله تعالى : ﴿ لَوْ تَكُونُواْ بَـٰلِنِيـهِ إِلَّا بِشِقَ ٱلْأَنفُسِ ﴾ أي بعد جهد ومشقة .
    - (٢٢) صهيل: أي خيل.
    - (٢٣) أطيط : أي إبل، وأصل الأطيط صوت أعواد المحامل، ويطلق الأطيط على كلُّ شيء نشأ عن ضغط.
      - (٢٤) المراد أن عندهم طعام منتقى من الزرع الذي يداس في بيدره ليتميز الحب من السنبل.
        - (٢٥) المنق : الآلة التي تميز الحب وتنقيه مثل المنخل والغربال .
        - (٢٦) أي لكثرة إكرامه لها وتدللها عليه لا يرد لها قولًا، ولا يقبح عليها ما تأتي به .
      - (٢٧) أي أنام الصبحة وهي نوم أول النهار ، فلا أوقظ ، إشارة إلى أن لها من يكفيُّها مؤنة بيتها ومهنة أهلها .

<sup>(</sup>١) شك من راوي الحديث والعياباء: الذي لا يضرب، ولا يلقح من الإبل، وبالمعجمة ليس بشيءٍ، والطباقاء: الأحمق .. أو هو الثقيل الصدر: فهي تصفه بأنه عاجز عن النساء ثقيل الصدر.

وأشْرَبُ فَأَتَقَمَّحُ<sup>(۱)</sup> . أَمُّ أَبِي زَرْعٍ ، فَمَا أَمْ أَبِي زَرْعٍ ؟ عُكُومُها<sup>(۲)</sup> رَدَاحٌ<sup>(۳)</sup> ، وبيئتُها فَسَاحٌ<sup>(٤)</sup> . ابْنُ أَبِي زَرْع ؟ فَكُومُها أَبُي زَرْع ؟ فَكُومُها أَبِي زَرْع ؟ فَمَا بنْتُ أَبِي زَرْع ؟ فَمَا جَارِيةُ أَبِي زَرْع ؟ فَمَا جَارِيةُ أَبِي زَرْع ؟ لاَتَبَتُ أَبِيهَا ، وطَوْعُ أَمُّهَا أَلًا ) ، ولا تُنَقِّتُ أَلَا اللهُ عَلَيْه أَلَا ) ، ولا تُنَقِّتُ أَلَا اللهُ عَلَيْه أَلَا اللهُ اللهُو

قَالَت: خَرَج أَبُو زَرْع، والأُوطابُ(١٠) تَمْخَضُ (١٠)، فَلَقِيَ (١٠) امرَأَةً مَعَها وَلَدَانِ لها، كالفَهْدَيْن، يَلْقِيَان مِن تحت خَصْرِهَا بِرُمّانَتِين (١٨)، فَطَلّقني ونَكَحَهَا، فَنَكَحْتُ بَعْدَهُ رَجُلا سريًا (١٩)، رَكِبَ شَرِيًّا (٢٠) وأَخَذَ خَطِيًا (٢٠)، وأَرَاح (٢٢) عَليَّ نِعَمًا ثَرِيًّا (٢٢)، وأَعْطَانِي مِن كُلِّ رَائِحَة زَوْجًا (٢٢)، وقال: كلي أَمَّ زَرْع وأَخَذَ خَطيًا (٢٠)، وأَرَاح (٢٢) عَليَّ نِعَمًا ثَرِيًّا (٢٢)، وأَعْطَانِيه، ما بَلغَ أَصْغَرَ آنية (٢٦) أَبي زَرْع. قَالَت ومِيرِي (٢٠) أَهْلَكِ. قَالَت: فَلو جَمعتُ كُلَّ شيءٍ أَعْطانِيه، ما بَلغَ أَصْغَرَ آنية (٢٦) أَبي زَرْع. قَالَت عَائشةُ: قال رسُولُ الله ﷺ: «كُنْتُ لكِ كَأْبِي زَرْع لأُمِّ زَرْع» (٢٢). رواه الشيخان، والنسائي. [البخاري عَائشةُ: قال رسُولُ الله ﷺ: والنسائي في عشرة النساء (٢٥٣) والترمذي في الشمائل (٢٤١)].

(٢) هي نمط تجعل المرأة فيها ذخيرتها ومتاعها ـ حقيبة .

(٣) يقال للكتيبة الكبيرة رداح إذا كانت بطيئة السير، ويقال للمرأة إذا كانت عظيمة الكفل ثقيلة الورك رداح. أي أنها ثقيلة من ملئها.

(٤) فساح: واسع. والمعنى أنها وَصفت أم زوجها بأنها كثيرة الآلات والأثاث والقماش واسعة المال كبيرة البيت، والمرأة التي تكون على هذا الحال يكون ابنها صغيرًا لم يطعن في السن غالبًا فزوجها صغير.

(٥) أرادت بمسل الشطبة سيفًا سل من عمَّده ، فمضجعه الذي ينام فيه في الصغر كقدر سل شطبة واحدة : وهي العود المحدود كالمسلة .

(٦) الجفرة: هي الأنثى من ولد المعز إذا كان سنه أربعة أشهر، وفصل عن أمه، وأخذ في الرعي، فهي وصفت ابن زوجها بأنه خفيف الوطأة عليها، فإذا دخل بيتها وقت القيلولة مثلًا لم يضطجع إلا قدر ما يسل السيف من غمده، وأنه لا يحتاج طعامًا من عندها، فلو طعم لاكتفى باليسير الذي يسد الرمق من المأكول والمشروب فهو ظريف لطيف.

(٧) أي أنها بارة بهما .

(٨) كناية عن كمال شخصها ونعومة جسمها .
 (٩) أي أنها تغيظ جارتها لما ترى من نعم وخير ، والمراد بجارتها ضرتها أو المراد في الحقيقة شأن أغلب الجارات .

(١٠) لا تبث: أي لا تظهر (١٠) أي لا تفشي سرًا .

(١٢) أي لا تسرع فيه بالخيانة ولا تذهبه بالسرقة . أو تحسن صنع الطعام .

(١٣) الميرة: هي الزاد، وأصله ما يحصله البدوي من الحضر ويحمله إلى منزله.

(٤٤) أي مهتمةً بالبيت بتنظيمه وتنظيفه . (١٥) جمع وطب وهو وعاء اللبن .

(١٦) إخراج الزبد من اللبن، والمراد أنه خرج من عندها مبكرًا.

(١٧) سبب رؤية أبي زرع للمرأة وهي على هذه الحالة أنها تعبت من مخض اللبن فاستلقت تستريح ، فرآها أبو زرع على هذه الحالة ، وسبب رغبته في إنكاحها أنهم كانوا يحبون نكاح المرأة المنجبة .

(١٨) المراد بالرمانة ثديها ، وهذا دليل على أن المرأة كانت صغيرة السن وأن ولديها كانا يلعبان وهما في حصنها أو جنبها .

(١٩) أي من سراة الناس أي شريفًا .

(٢٠) فرسًا عظيمًا خيرًا، والشري هو الذي يمضي في السير بلا فتورّ.

(٢١) هِو الرمح.

- (٢٢) أي أتى بهما إلى المراح وهو موضع مبيت الماشية ، وقيل : معناه غزا فغنم فأتى بالنعم الكثيرة .
- (٣٣) أي كثيرة . (٢٤) المعنى أعطاني من كلّ شيءٍ يذبح زوجًا أي اثنين من كلّ شيءٍ من الحيوان الذي يرعى . وأرادت كذلك كثرة ما أعطاها .
- (٢٥) ميري أهلك: أي صليهم واسعي إليهم بالميرة وهي الطعام.
  - (٢٦) أي التي كان يطبخ فيها عند أيّ زرع على الدوامّ والاستمرار من غير نقص ولا قطع.
- (٢٧) وفي روّاية بزيادة في آخره : ﴿ إِلاَّ أَنَّهُ طَلَقُهَا وإنِّي لا أَطَلَقَكَ ﴾ . وزاد النسائي في رواية : قالت عائشة : يا رسول الله بل أنت خير من أمي زرع -

<sup>(</sup>١) هو الشرب على مهل حتى تمتلئ وترتوي، وهي تريد أنواع الأشربة من لبن وغير ذلك.

### الخطبة قبل السزواج

يستحب أن يقدم العاقد أو غيره بين يدي العقد خُطبة ، وأقلها : الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ﷺ.

۱- عن أبي هريرة ، أن النبي ﷺ قال : «كلّ خطبةٍ ليس فيها تشهدٌ ، فهي كاليد الجذماء»(١) . رواه أبو داود ، والترمذي ، وقال : حديث حسن غريب . [أبو داود (٤٨٤١) والترمذي (١١٠٦)] .

والأفضل أن يخطب خطبة الحاجة: فعن عبد الله بن مسعود، قال: أوتي رسول الله على جوامع الخير وخواتيمه. أو قال: فواتح الخير، فعلمنا خطبة الصلاة وخطبة الحاجة؛ خطبة الصلاة: التحيات لله، والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وخطبة الحاجة: إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ به من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل الله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ثم تَصل خطبتك بثلاث آيات من كتاب الله ؟

١- ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِمِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ﴾ [آل عمران : ١٠٢].

٢- ﴿يَتَأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبُّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُم مِن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللّهَ الَّذِى لِسَاءً اللّهَ الّذِي لَيْمَا أَنْ اللّهَ كَانَ عَلَيْمُمْ رَقِيبًا﴾ [النساء: ١] .

٣- ﴿ يَا يُهُا النِّينَ ءَامَنُواْ اَنَقُواْ اللّهَ وَقُولُواْ قَوْلَا سَدِيلًا ﴿ يُمْلِحَ لَكُمْ أَعْمَلَكُو وَيَغْفِر لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللّه وَرَسُولُهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ إِللَّا حَزَابِ: ٧٠، ٧١] . رواه أصحاب السنن. وهذا لفظ ابن ماجه ورَسُولُهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ إِللَّا حَزَابِ: ٧٠، ٢١] . رواه أصحاب السنن. وهذا لفظ ابن ماجه وابو داود (١٨٩٨) والترمذي (١١٠٥) وابن ماجه (١٨٩٢) وأحمد (١/ ٣٩٢) . ولو لم يأت بالخطبة، صح النكاح ؛ فعن رجل من بني سليم، قال: خطبت إلى النبي ﷺ المرأة التي عرضت نفسها عليه ؛ ليتزوجها النكاح ؛ فعن رجل من بني سليم، قال: خطبت إلى النبي ﷺ فقال له: «زوجتكها، بما معك من القرآن». ولم يخطب . [البخاري (٣٠٠٠) و (١٤٩٥) ومسلم عليه المرأة التي عرضت في المرأة التي عرضت نفسها عليه ؛ ليتزوجها عليه المرأة الله المنابق المرأة المنابق المرأة الله المنابق المنابق

حكمةُ ذلكَ : قال في «حجة الله البالغة» : كان أهل الجاهلية يخطبون قبل العقد، بما يرونه من ذكر مفاخر قومهم، ونحو ذلك ؛ يتوسلون بذلك إلى ذكر المقصود والتنويه به، وكان جريان الرسم بذلك مصلحة ؛ فإن الخطبة مبناها على التشهير، وجعل الشيء بمسمع ومرأى من الجمهور.

<sup>(</sup>١) اليد التي أصابها الجذام.

والتشهير بما يراد وجوده في النكاح؛ ليتميز من السفاح، وأيضًا، فالخطبة لا تستعمل إلا في الأمور المهمة، والاهتمام بالنكاح، وجعله أمرًا عظيمًا بينهم من أعظم المقاصد، فأبقى النبي في أصلها، وغير وصفها؛ وذلك أنه ضم مع هذه المصالح مصلحة أخرى، وهي أنه ينبغي أن يضم في كلّ ارتفاق ذكر مناسب له، وينوه في كلّ عمل بشعائر الله؛ ليكون الدين الحق ناشرًا أعلامه وراياته، ظاهرًا شعاره وأماراته، فَسَنَّ فيها أنواعًا من الذكر؛ كالحمد، والاستعانة، والاستغفار، والتعوذ، والتوكل، والتشهد، وآيات من القرآن، وأشار إلى هذه المصلحة بقوله: «وكلّ خطبة ليس فيها تشهد، فهي كاليد الجذماء». [سبق تخريجه]، وقوله: «كلّ كلام لا يبدأ فيه بحمد الله، فهو أجذم». [سبق تخريجه]. وقال في النكاح». وأحمد (٣/ ١٨٨) والترمذي (١٨٨٨) والنسائي (١/ وابن ماجه (١٨٩٨)].

### الدعاء بعبد العقبد

## يستحب الدعاء لكلّ واحدٍ من الزوجين بالمأثور:

١\_ فعن أبي هريرة ، أن النبي ﷺ كان إذا رفأ الإنسان . أي ؛ إذا تزوج . قال : «بارك الله لك ، وبارك عليك ، وبارك عليك ، وجمع بينكما في خير» . [أحمد (٢/ ٣٨١) وأبو داود (٢١٣٠) والترمذي (١٠٩١) وابن ماجه (١٠٩٠)] .

٢- وعن عائشة ، قالت : تزوجني النبي ﷺ ، فأتتني أمي فأدخلتني الدار ، فإذا نسوة من الأنصار في البيت ، فقلن : على الخير والبركة ، وعلى خير طائر . رواه البخاري ، وأبو داود . [البخاري (٣٨٩٤) ومسلم (٢٢٢/ ٦٩) وأبو داود (٤٩٣٣)] .

٣\_ وعن الحسن، قال: تزوج عقيل بن أبي طالب ﷺ امرأة من بني جشم، فقالوا: بالرفاء والبنين. فقال : بالرفاء والبنين. فقال : قولوا كما قال رسول الله ﷺ : «بارك الله فيكم، وبارك عليكم». رواه النسائي. [أحمد (١/ ٢٠١) وابن ماجه (١/ ٢٠١)].

### إعسلان السزواج

يستحسن شرعًا إعلان الزواج؛ ليخرج بذلك عن نكاح السر المنهي عنه، وإظهارًا للفرح، بما أحل الله من الطيبات، وإن ذلك عمل حقيق بأن يشتهر؛ ليعلمه الخاص والعام، والقريب والبعيد، وليكون دعاية تشجع الذين يؤثرون العزوبة على الزواج، فتروج سوق الزواج. والإعلان يكون بما جرت به العادة، ودرج عليه عرف كلّ جماعة، بشرط ألا يصحبه محظور نهى الشارع عنه، كشرب الخمر، أو اختلاط الرجال بالنساء، ونحو ذلك.

١ عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ أن النبي على قال : «أعلنوا هذا النكاح ، واجعلوه في المساجد ، واضربوا عليه الدفوف» . رواه أحمد ، والترمذي وحسنه . [أحمد (١٠٨٩) والترمذي (١٠٨٩)] .

وليس من شك في أن جعله في المساجد أبلغ في إعلانه والإذاعة به؛ إذ إن المساجد هي المجامع العامة للناس، ولا سيما في العصور الأولى، التي كانت المساجد فيها بمثابة المنتديات العامة.

٢- وروى الترمذي وحسّنه، والحاكم وصحّحه، عن يحيى بن سليم، قال: قلت لمحمد بن حاطب: تزوجت امرأتين، ما كان في واحدة منهما صوت ـ يعني، دفّا ـ فقال محمد ﷺ: قال رسول الله ﷺ: «فَصْل ما بين الحلال والحرام، الصوت بالدُّف». [سبق تخريجه].

### الغناء عند الزواج

ومما أباحه الإسلام وحبب فيه الغناء عند الزواج ؛ ترويحًا للنفوس ، وتنشيطًا لها باللهو البريء ، ويجب أن يخلو من المجون ، والخلاعة ، والميوعة ، وفحش القول وهُجره .

ا ـ فعن عامر بن سعد ﷺ قال : دخلت على قرظة بن كعب ، وأبي مسعود الأنصاري في عرس ، وإذا جوار يغنين ، فقلت : أنتما صاحبا رسول الله ، ومن أهل بدر ، يفعل هذا عندكم !! فقالا : إن شئت فاسمع معنا ، وإن شئت فاذهب ؛ قد رخص لنا في اللهو عند العرس . رواه النسائي ، والحاكم وصحّحه . [النسائي في السنن الكبرى (٥٥٥٥) والحاكم (١/ ١٠٢)].

٢- وزَفّت السيدة عائشة ـ رضي الله عنها ـ الفارعة بنت أسعد ، وسارت معها في زفافها إلى بيت زوجها نبيط بن جابر الأنصاري ، فقال النبي ﷺ: «يا عائشة ، ما كان معكم لهو؟ فإن الأنصار يعجبهم اللهو» . رواه البخاري ، وأحمد ، وغيرهما . [أحمد (٦/ ٢٦٩) والبخاري (١٦٢٥)] . وفي بعض روايات هذا الحديث ، أنه قال : «فهل بعثتم معها جارية تضرب بالدف ، وتغني؟» . قالت عائشة : تقول ماذا يا رسول الله؟ قال : تقول :

أتيناكم أتيناكم فحيونا نُحَيِّيكُم ولولا الذهب الأحمر ما حلت بواديكم ولولا الحنطة السمراء ما سمنت عَذاريكم

[نيل الأوطار (٤/ ٢٩٢)].

وعن الرُّبَيِّع بنت مُعَوذ ، قالت : جاء النبي ﷺ حين بُني <sup>(۱)</sup> بي ، فجلس على فراشي ، فجعلت جويريات لنا يضربن بالدف ، ويندبن من قتل من آبائي يوم بدر<sup>(۲)</sup>؛ إذ قالت إحداهن :

... وفينا نبي يعلم ما في غد

فقــال : «دعـي هـذا، وقولـي بالــذي كنــت تقوليـن، <sup>(٣)</sup>. رواه البخـاري، وأبو داود، والترمذي. [البخاري (٥١٤٧) وأحمد (٦/ ٩٥٩) وأبو داود (٤٩٢٢) والترمذي (١٠٩٠) وابن ماجه (١٨٩٧)].

<sup>(</sup>۱) تزوجت .

<sup>(</sup>٢) يذكرون صفات الشجاعة والبأس وما تحلوا به من الكرم والمروءة ، وكان أبوها معوذ وعماها عوف ومعاذ قتلوا في بدر .

<sup>(</sup>٣) نهاها عن ذلك لأنه لا يعلم الغُيب إلاّ الله ، وجاء في حديثُ آخر أنه قال : «لا يعلم ما في غُد إلا الله سبحانه» . رواه الحاكم وقال : صحيحٌ على شرط مسلم .

### وصايسا الزوجسة

استحبابُ وصيةِ الزّوجةِ: قال أنس: كان أصحاب رسول الله ﷺ، إذا زفوا امرأة على زوجها، يأمرونها بخدمة الزوج، ورعاية حقه.

وصيةُ الأبِ ابنتَه عنْدَ الزّواج : وأوصى عبد الله بن جعفر بن أبي طالب ابنته ، فقال : إياكِ والغيرة ؛ فإنها مفتاح الطلاق ، وإياكِ وكثرةَ الْعَتْبِ ؛ فإنه يورث البغضاء ، وعليك بالكحل؛ فإنه أزين الزينة ، وأطيب

وصيَّةُ الزُّوجِ زُوجَتَه: وقال أبو الدرداء لامرأته: إذا رأيتني غضبتُ، فرضِّني، وإذا رأيتُك غضبي، رضيتك ، وإلا لم نصطحب . وقال أحد الأزواج لزوجته :

> خذي العفوَ مني تستديمي مودَّتي ولا تنطقي في سَوْرتي حين أغضبُ ولا تنقريني نقرك الدف مرةً فإنك لا تدرين كيف المُغيَّبُ ولا تكثري الشكوى فتذهب بالقوى ويأباك قلبى، والقلوب تَقَلَّبُ

> فإني رأيت الحب في القلب والأذى إذا اجتمعا لم يلبث الحب يذهب

وصيةُ الأمِّ ابنتَها عنْدَ الزواج: خطب عمروِ بن محجّر، ملك كندة، أم إياس بنت عوف بن محلّم الشيباني، ولما حان زفافها إليه، حلت بها أمها أمامة بنت الحارث، فأوصتها وصية، تبين فيها أسس الحياة الزوجية السعيدة ، وما يجب عليها لزوجها ، فقالت : أي بنية ، إن الوصية لو تركت لفضل أدب ، لتركت ذلك لك ، ولكنها تذكرة للغافل ، ومعونة للعاقل . ولو أن امرأة استغنت عن الزوج ؛ لغني أبويها ، وشدة حاجتهما إليها ، كنت أغنى الناس عنه ، ولكن النساء للرجال خلقن ، ولهن خلق الرجال . أي بنية ، إنك فارقت الجو الذي منه خرجتِ ، وخلفت العُش الذي فيه درجت ، إلى وكر لم تعرفيه ، وقَرين لم تألفيه ، فأصبح بملكه عليك رقيبًا ومليحًا ، فكوني له أمَّةً ، يكن لكِ عبدًا وشيكًا .

## واحفظى له خصالاً عشرًا ، يكن لك ذخرًا :

أما الأولى، والثانية: فالخشوع له بالقناعة، وحسن السمع له والطاعة.

وأما الثالثة ، والرابعة : فالتفقد لمواضع عينه وأنفه ، فلا تقع عينه منك على قبيح ، ولا يشم منك ، إلا أطيب ريح .

وأما الخامسة ، والسادسة : فالتفقد لوقت منامه وطعامه ؛ فإن تواتر الجوع ملهبة ، وتنغيص النوم مغضبة . وأما السابعة، والثامنة: فالاحتراس بماله، والإرعاء(١) على حشمه(٢) وعياله، وملاك(٣) الأمر في المال حسن التقدير ، وفي العيال حسن التدبير .

وأما التاسعة ، والعاشرة : فلا تعصين له أمرًا ، ولا تفشين له سرًّا ؛ فإنك إن خالفت أمره ، أوغرتِ صدره ، وإن أفشيت سره ، لم تأمني غدره . ثم إياك والفرح بين يديه ، إن كان مهتمًا ، والكآبةَ بين يديه ، إن كان فرحًا .

<sup>(</sup>٣) ملاك : عماد . (٢) حشمه: خدمه. (١) الإرعاء: الرعاية.

#### الوليمية

- (١) تعريفُهَا : الوليمة ؛ مأخوذة من الولْم ، وهو الجمع ؛ لأن الزوجين يجتمعان ، وهي الطعام في العرس خاصة . وفي القاموس : الوليمة ؛ طعام العرس ، أو كلّ طعام صنع لدعوة وغيرها . وأولم : صنعها .
  - (٢) حكمُهَا : ذهب الجمهور من العلماء إلى أنها سنة مؤكدة ؟
- ۱- لقول الرسول ﷺ لعبد الرحمن بن عوف: «أَوْلِمْ ، ولو بشاة». [البخاري (۵۰۷۲ و۵۰۱۰) ومسلم (۱٤۲۷) ۷۹ و۸۰)] .
- ٢- وعن أنس ، قال : ما أوْلَمَ رسول الله ﷺ على شيءٍ من نسائه ، ما أوْلَمَ على زينب ؛ أوْلَمَ بشاة . رواه البخاري ، ومسلم (١٧١٥) ومسلم (١٤٢٨) . و (٩١)] .
- ٣- وعن بريدة ، قال : لما خطب عليّ فاطمة ، قال رسول الله ﷺ : «إنه لابد للعرس من وليمة» . رواه أحمد بسند لا بأس به ، كما قال الحافظ . [أحمد (٥/ ٣٥٩)] .
- ٤ قال أنس: ما أولم رسول الله ﷺ على امرأة من نسائه، ما أوْلَمَ على زينب، وجعل يبعثني فأدعو له
   الناس، فأطعمهم خبرًا ولحمًا، حتى شبعوا. [انظر تخريج الحديث السابق].
- ٥- وروى البخاري، أنه ﷺ أَوْلَمَ على بعض نسائه بِمُدَّين من شعير. [البخاري (١٧٢٥)]. وهذا الاختلاف، ليس مرجعه تفضيل بعض نسائه على بعض، وإنما سببه اختلاف حالتي العسر واليسر.
- (٣) وقتُهَا: وقت الوليمة عند العقد أو عقبه ، أو عند الدخول أو عقبه ، وهذا أمر يتوسع فيه ، حسب العرف والعادة ، وعند البخاري ، أنه ﷺ دعا القوم ، بعد الدخول بزينب . [البخاري (٤٦٦)].
- (٤) إجابةُ الدَّاعي: إجابة الداعي إلى وليمة العرس واجبة، على من دُعي إليها؛ لما فيها من إظهار الاهتمام به، وإدخال السرور عليه، وتطييب نفسه:
- ١- عن ابن عمر ، أن رسول الله على قال : ﴿إِذَا دُعي أَحدكم إلى وليمة ، فليأتها » . [البخاري (١٧٣٥ و ١٧٣٥) ومسلم (١٧٣٥ ٢٠٠ )] .
- ٢- وعن أبي هريرة عليه أن رسول الله علي قال: «ومن ترك الدعوة ، فقد عصى الله ورسوله» . [البخاري (١١٧) ومسلم (١٢٧) / ١٠٧ و ١١٠)] .
- ٣- وعنه ، أنه ﷺ قال : «لو دعيت إلى كراع ، لأجبت ، ولو أهدي إليّ ذراع ، لقبلت» . روى هذه الأحاديث البخاري . [البخاري (٥٦٨)] . فإذا كانت الدعوة عامة ، غير معينة لشخص أو جماعة ، لم تجب الإجابة ، ولم تستحب ، مثل أن يقول الداعي : أيها الناس ، أجيبوا إلى الوليمة . دون تعيين ، أو : ادع من لقيت . كما فعل النبي ﷺ ، قال أنس : تزوج النبي ﷺ ، فدخل بأهله ، فصنعت أمي أم سليم حَيْسًا (١) ، فقبت . كما فعل النبي ﷺ ، قال أنس : اذهب به إلى رسول الله ﷺ . فذهبت به ، فقال : «ضعه» . ثم

<sup>(</sup>١) الحيس: تمر يخلط بسمن وأقط: أي كشك.

قال: «ادع فلانًا وفلانًا، ولمن لقيت». فدعوت من سمّى، ومن لقيت. رواه مسلم. [أحمد (١/ ١٨١)] ومسلم (١٤٢٨) ع و ٩٥) والنسائي (٧/ ١٣٦)]. وقيل: إن إجابة الداعي فرض كفاية. وقيل: إنها مستحبة. والأول أظهر؛ لأن العصيان لا يطلق، إلا على ترك الواجب. هذا بالنسبة لوليمة العرس. أما الإجابة إلى غير وليمة النكاح، فهي مستحبة غير واجبة، عند جمهور العلماء. وذهب بعض الشافعية إلى وجوب الإجابة مطلقًا. وزعم ابن حزم، أنه قول جمهور الصحابة، والتابعين؛ لأن في الأحاديث ما يشعر بالإجابة إلى كلّ دعوة؛ سواء أكانت دعوة زواج أم غيره.

(٥) شروطُ وجوب إجابة الدّعوة : قال الحافظ في «الفتح» : إن شروط وجوبها ما يأتي :

١\_ أن يكون الداعي مكلفًا ، حرًّا ، رشيدًا .

٢\_ وألا يخصِ الأغنياء دون الفقراء .

٣. وألا يظهر قصد التودد لشخص ؛ لرغبة فيه أو لرهبة منه .

٤. وأن يكون الداعي مسلمًا ، على الأصح .

٥\_ وأن يختص باليوم الأول ، على المشهور .

٦- وألا يُسبق، فمَن سَبق، تعينت الإجابة له دون الثاني.

٧\_ وألا يكون هناك ما يتأذّى بحضوره ؛ من منكر وغيره .

٨\_ وألا يكون له عذر .

قال البغوي : ومن كان له عذر ، أو كان الطريق بعيدًا تلحقه المشقة ، فلا بأس أن يتخلف .

(٦) كراهة دَعُوقِ الأغنياءِ دونَ الفقراءِ: يكره أن يدعى إلى الوليمة الأغنياء دون الفقراء؛ فعن أبي هريرة ، أن رسول الله ﷺ قال : «شر طعام الوليمة؛ يُمْنعها مَن يأتيها ، ويُدْعى إليها مَن يأباها ، ومِن لم يجب الدعوة ، فقد عصى الله ورسوله» . رواه مسلم . [مسلم (١٤٣٢/ ١٠٧ و ١١٠)] .

وروى البخاري، أن أبا هريرة، قال: شر الطعام طعام الوليمة؛ يُدْعى لها الأغنياء، ويُتْرك الفقراء. [البخاري (٥١٧٧)].

### زواج غير السلمين

القاعدة العامة في زواج غير المسلمين: «إقرار ما يوافق الشرع منها، إذا أسلموا». إن أنكحة الكفار، لم يتعرض لها رسول الله على كيف وقعت، وهل صادفت الشروط المعتبرة في الإسلام فتصح، أو لم تصادفها فتبطل؟ وإنما اعتبر حالها وقت إسلام الزوج، فإن كان ممن يجوز له المقام مع امرأته، أقرهما، ولو كان في الجاهلية، وقد وقع على غير شرطه من الولي، والشهود، وغير ذلك. وإن لم يكن ممن يجوز له الاستمرار، لم يقر عليه، كما لو أسلم، وتحته ذات رحم محرم، أو أختان، أو أكثر. فهذا هو الأصل، الذي أصلته سنة رسول الله على وما خالفه، فلا يلتفت إليه (١).

<sup>(</sup>١) هذا خلاصة ما قاله ابن القيم.

الرجُلُ يسلمُ وتحته أختانِ يخيّرُ في إمساكِ إحداهما وتركِ الأخرى: عن الضحاك بن فيروز ، عن أبيه ، قال : أسلمت وعندي امرأتان أحتان ، فأمرني النبي على أن أطلق إحداهما . رواه أحمد ، وأصحاب السنن ، والشافعي ، والدارقطني ، والبيهقي ، وحسّنه الترمذى ، وصحّحه ابن حبان . [أحمد (٤/ ٢٣٢) وأبو داود (٢/ ٢٢٣) والترمذي (١٨٤) والشافعي (٦/ ٢١٣) والشافعي (٦/ ٢٧٣) والشافعي (١/ ١٨٤) والدارقطني (٣/ ٢٧٣) والبيهقي (٧/ ١٨٤) وابن حبان . [(٤١٥٥)] .

الرجُلُ يسلمُ وعنده أكثرُ من أربع ؛ يختارُ أربعًا منهنَّ : عن ابن عمر ، قال : أسلم غيلان الثقفي ، وتحته عشر نسوة في الجاهلية ، فأسلمن معه ، فأمره النبي ﷺ أن يختار منهن أربعًا» . أخرجه أحمد ، والترمذي ، وابن ماجه ، والشافعي ، وابن حبان ، والحاكم وصححاه . [أحمد (٢/ ٨٣) والترمذي (١١٢٨) وابن ماجه (٢/ ٩٥)] .

إسلامُ أحدِ الزّوجَينْ دون الآخرِ: إذا تم العقد بين الزوجين قبل الإسلام، ثم أسلم الزوجان، فإن كان العقد قد انعقد ، على مَن يصح العقد عليها في الإسلام ، فحكمه واضح فيما سبق . فإن أسلم أحد الزوجين دون الآخر؛ فإن كان الإسلام من المرأة، انفسخ النكاح، وتجب عليها العدة، فإن أسلم هو وهي في عدتها ،كان أحق بها ؛ لما ثبت أن عاتكة بنت الوليد بن المغيرة أسلمت قبل زوجها صفوان بن أمية ، بنحو شهر، ثم أسلم هو فأقره رسول الله ﷺ على نكاحه. [مالك في الموطأ (٢/ ٥٤٣ ـ ٥٤٥)]. قال ابن شهاب: ولم يبلغنا، أن امرأة هاجرت إلى رسول الله ﷺ وزوجها كافر، مقيم بدار الكفر، إلا فرقت هجرتها بينها وبين زوجها ، إلا أن يقدم زوجها مهاجرًا ، قبل أن تقضى عدتها وإنه لم يبلغنا ، أن امرأة فرق بينها وبين زوجها إذا قدم وهي في عدتها . وكذلك الحكم إذا أسلم بعد انقضاء العدة ، ولو طالُت المدة ، فهما على نكاحهما الأول، إذا اختارا ذلك ما لم تتزوج. وقد رد النبي ﷺ ابنته زينب على زوجها أبي العاص، بنكاحها الأول بعد سنتين، ولم يُحدِثْ شيئًا .(١) رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي، وقال : حديث ليس بإسناده بأس . وصحّحه الحاكم ، وهو من رواية ابن عباس .[أحمد (١/ ٢١٧) وأبو داود (٢٢٤٠) والترمذي (١١٤٣) وابن ماجه (٢٠٠٩)] . قال ابن القيم : ولم يكن رسول الله ﷺ يفرق بين من أسلم وبين امرأته، إذا لم تسلم معه، بل متى أسلم الآخر، فالنكاح بحاله ما لم تتزوج. هذه هي سنته المعلومة ، قال الشافعي : أسلم أبو سفيان بن حرب بمر الظهران ؛ وهي وادي خزاعة ، وبخزاعة مسلمون قبل الفتح في دار الإسلام، ورجع إلى مكة، وهند بنت عتبة مقيمة على غير الإسلام، فأخذت بلحيته، وقالت : اقتلوا الشيخ الضال . ثم أسلمت هند بعد إسلام أبي سفيان بأيام كثيرة ، وقد كانت كافرة ، مقيمة بدار ليست بدار إسلام، وأبو سفيان بها مسلم، وهند كافرة، ثم أسلمت بعد انقضاء العدة، واستقرا على النكاح إلا أن عدتها لم تنقض، حتى أسلمت. وكان كذلك حكيم بن حزام وإسلامه، وأسلمت امرأة صفوان بن أمية ، وامرأة عكرمة بن أبي جهل بمكة ، وصارت دارها دار الإسلام ، وظهر حكم رسول الله

<sup>(</sup>١) في بعض الروايات: لم يحدث صداقًا ، وفي بعضها : لم يحدث نكاحًا أي عقدًا جديدًا .

عَلَيْ بمكة ، وهرب عكرمة إلى اليمن ، وهي دار حرب ، وصفوان يريد اليمن ، وهي دار حرب ، ثم رجع صفوان إلى مكة ، وهي دار الإسلام ، وشهد حنينًا وهو كافر ، ثم أسلم ، فاستقرت عنده امرأته بالنكاح الأول ، وذلك أنه لم تنقض عدتها .

وقد حفظ أهل العلم بالمغازي، أن امرأة من الأنصار كانت عند زوجها بمكة، فأسلمت، وهاجرت إلى المدينة، فقدم زوجها وهي في العدة، فاستقر على النكاح. انتهى.

قال صاحب «الروضة الندية» بعد ما نقل هذا الكلام، أقول: إن إسلام المرأة مع بقاء زوجها في الكفر، ليس بمنزلة الطلاق؛ إذ لو كان كذلك، لم يكن له عليها سبيل بعد انقضاء عدتها إلا برضاها مع تجديد العقد، فالحاصل، أن المرأة المسلمة، إن حاضت بعد الإسلام، ثم طهرت، كان لها أن تتزوج بمن شاءت، فإذا تزوجت، لم يبق للأول عليها سبيل إذا أسلم.

وإن لم تتزوج ، كانت تحت عقد زوجها الأول ، ولا يعتبر تجديد عقد ولا تراض .

هذا ما تقتضيه الأدلة ، وإن خالف أقوال الناس . وهكذا الحكم في ارتداد أحد الزوجين ، فإنه إذا عاد المرتد إلى الإسلام ، كان حكمه حكم إسلام من كان باقيًا على الكفر .

\* \* \*

## الطلاق

(١) تعريفُه: الطلاق؛ مأخوذ من الإطلاق، وهو الإرسال والترك. تقول: أطلقتُ الأسير. إذا حللتَ قيده، وأرسلته. وفي الشرع: حل رابطة الزواج، وإنهاء العلاقة الزوجية.

(٢) كراهتُه : إن استقرار الحياة الزوجية ، غاية من الغايات ، التي يحرص عليها الإسلام ، وعقد الزواج ، إنما يعقد للدوام والتأبيد إلى أن تنتهي الحياة؛ ليتسنى للزوجين أن يجعلا من البيت مهدًا، يأويان إليه، وينعمان في ظلاله الوارفة ، وليتمكنا من تنشئة أولادهما تنشئة صالحة ، ومن أجل هذا ،كانت الصلة بين الزوجين من أقدس الصلات، وأوثقها. وليس أدل على قدسيتها من أن الله ـ سبحانه ـ سمى العهد، بين الزوج وزوجته، بالميثاق الغليظ، فقال: ﴿وَأَخَذَنَ مِنكُم مِيثَنقًا غَلِيظُـا﴾ [النساء: ٢١]. وإذا كانت العلاقة بين الزوجين هكذا ، موثقة مؤكدة ؛ فإنه لا ينبغي الإخلال بها ، ولا التهوين من شأنها . وكلّ أمر من شأنه أن يوهن من هذه الصلة، ويضعف من شأنها، فهو بغيض إلى الإسلام؛ لفوات المنافع، وذهاب مصالح كلُّ من الزوجين؛ فعن ابن عمر، أن رسول الله ﷺ قال: «أبغض الحلال إلى الله ﷺ الطلاق»(١) .[أبو داود (٢١٧٨) وابن ماجه (٢٠١٨)] . وأي إنسان أراد أن يفسد ما بين الزوجين من علاقة ، فهو في نظر الإسلام خارج عنه، وليس له شرف الانتساب إليه؛ يقول الرسول ﷺ: «ليس منا من خَبَّبَ(۲) امرأة على زوجها» .(۳) [أبو داود (۲۱۷۰) والنسائي في عشرة النساء (۳۳۲) وابن حبان (٥٥٦٠) والطبراني في المعجم الصغير (١/ ٢٤٨)] . وقد يحدث أن بعض النسوة يحاول أن يستأثر بالزوج ، ويحل محل زوجته ، والإسلام ينهي عن ذلك أشد النهي ؛ فعن أبي هريرة رضي أن رسول الله ﷺ قال : ﴿لا تَسَأَلِ المُرأة طلاقَ أختها؛ لتستفرغ صحفتها (٤) ولتنكح، فإنما لها ما قدّر لها». [البخاري (٦٦٠١) وأبو داود (٢١٧٦) والنسائي في عشرة النساء (٣٣٠ و٣٣١) والبغوي في شرح السنة (٩/ ٥٥) برقم (٢٢٧١)] . والزوجة التي تطلب الطلاق، من غير سبب، ولا مقتض، حرام عليها رائحة الجنة؛ فعن ثوبان، أن رسول الله ﷺ قال: «أَيُّهما امرأة سألت زوجها طلاقًا، من غير بأس، فحرام عليها رائحة الجنة»(°). [أحمد (٥/ ٢٧٧) وأبو داود (٢٦٢٦) والترمذي (١١٨٧) وابن ماجه (٢٠٥٥)].

(٣) حُكُمُه: (١) اختلفت آراء الفقهاء في حكم الطلاق ، والأصح من هذه الآراء ، رأي الذين ذهبوا إلى حظره إلا لحاجة ؛ وهم الأحناف ، والحنابلة ، واستدلوا بقول الرسول ﷺ: «لعن الله كلّ ذواقٍ ، مطلاق» . ولأن في الطلاق كفرًا لنعمة الله ؛ فإن الزواج نعمة من نعمه ، وكفران النعمة حرام ، فلا يحل إلا

(٦) أي الوصف الشرعي له .

777

<sup>(</sup>٢) خبب: أفسد.

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود والحاكم وصحّحه .

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود والنسائي .

<sup>(</sup>٤) أي لتخلي عصمة أختها من الزواج ولتحظى بزوجها ، ولها أن تتزوج زوجًا آخر .

<sup>(</sup>٥) رواه أصحاب السنن وحسنه الترمذي .

لضرورة. ومن هذه الضرورة التي تبيئه، أن يرتاب الرجل في سلوك زوجته، أو أن يستقر في قلبه عدم اشتهائها، فإن الله مقلُّبُ القلوب، فإن لم تكن هناك حاجة تدعو إلى الطلاق، يكون حينئذ محض كفران نعْمَة الله، وسوء أدب من الزوج، فيكون مكروهًا محظورًا.

وللحنابلة تفصيل حسن ، نجمله فيما يلي : فعندهم قد يكون الطلاق واجبًا ، وقد يكون محرمًا ، وقد يكون مباحًا ، وقد يكون مندوبًا إليه ؛ فأما الطلاق الواجب ، فهو طلاق الحكَمين في الشُّقاق بين الزوجين ، إذا رأيا أن الطلاق هو الوسيلة لقطع الشقاق. وكذلك طلاق المُولي، بعد التربصِ مدة أربعة أشهر؛ لقول الله ـ تعالى ـ : ﴿ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِسَآيِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍّ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيكُم ﴿ وَإِنْ عَزَمُواْ الطَّلَقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة: ١٢٥، ١٢٦] . وأما الطلاق المحرم، فهو الطلاق من غير حاجة إليهِ، وإنما كان حرامًا؛ لأنه ضرر بنفس الزوج، وضرر بزوجته، وإعدام للمصلحة الحاصلة لهما، من غير حاجة إليه، فكان حرامًا، مثل إتلاف المال ، ولقول الرسول على : «لا ضَرَرَ ولا ضرَار». [أحمد (١/ ٣١٣) وابن ماجه (٢٣٣٧) والبيهقي (٦/ ٦٩)] . وفي رواية أخرى ، أن هذا النوع من الطلاق مكروه ؛ لقول النبي ﷺ : «أبغض الحلال إلى الله الطلاق». [سبق تخريجه]. وفي لفظ: «ما أحل الله شيئًا، أبغض إليه من الطلاق». رواه أبو داود. [الترمذي (٢١٧٧)] . وإنما يكون مَبْغُوضًا من غير حاجة إليه، وقد سماه النبي ﷺ حلالاً، ولأنه مُزيل للتَّكَاح، المشتمل على المصالح المندوب إليها، فيكون مكروهًا. وأما الطلاق المباح، فإنما يكون عند الحاجة إليه؛ لسوء حلق المرأة ، وسوء عشرتها ، والتضرر بها ، من غير حصول الغرض منها . وأما المندوب إليه، فهو الطلاق الذي يكون عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة عليها، مثل الصلاة ونحوها، ولا يمكنه إجبارها عليها ، أو تكون غير عفيفة . قال الإمام أحمد ﴿ لَيُنُّهُ : لا ينبغي له إمساكها ؛ وذلك لأن فيه نقصًا لدينه ، ولا يأمن إفسَادَها لفراشه ، وإلحاقها به ولدًا ، ليس هو منه ، ولا بأس بالتضييق عليها في هذا الحال؛ لتفتدي منه، قال الله ـ تعالى ـ : ﴿ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّآ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةِ مُبَيِّنَةً ﴾ (١) [النساء: ١٩] . قال ابن قدامة : ويحتمل أن الطلاق في هذين الموضعين واجب. قال : ومن المندوب إليه الطلاق في حال الشقاق ، وفي الحال التي تخرج المرأة إلى المخالعة لتزيل عنها الضرر .

حكمته: قال ابن سينا في كتاب «الشفاء»: ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما، وألا يسد ذلك من كلّ وجه؛ لأن حسم أسباب التوصَّل إلى الفرقة بالكلية، يقتضي وجوهًا من الضرر والخلَل؛ منها، أن من الطبائع ما لا يألف بعض الطبائع، فكلما الجُتُهد في الجمع بينهما، زاد الشر، والنَّبُوُّ (أي: الخلاف) وتنغَّصت المعايش. ومنها، أن من الناس من يُمْنى (أي: يصاب) بزوج غير كف، ولا حسن المذاهب في العشرة، أو بغيض تعافُه الطبيعة، فيصير ذلك داعية إلى الرغبة في غيره؛ إذ الشهوة طبيعة، ربما أدَّى ذلك إلى وجوه من الفساد، وربما كان المتزاوجان لا يتعاونان على النسل، فإذا بُدِّلا بزوجين آخرين، تعاونا فيه، فيجب أن يكون مُشَدَّدًا فيه.

<sup>(</sup>١) أي لا تمسكوهن لتضيقوا عليهن.

الطُّلاقُ عنْدَ اليهودِ : (١) الذي دون في الشريعة عند اليهود ، وجرى عليه العمل ، أن الطلاق يباح بغير عذر ، كرغبة الرجل بالتزوج بأجمل من امرأته ، ولكنه لا يحسن بدون عذر ، والأعذار عندهم قسمان : الأول : عيوب الخلقة ؛ ومنها العمشُ ، والحَول ، والبخر ، والحدّب ، والعَرَج ، والعُقْم .

الثاني: عيوب الأحلاق! وذكروا منها الوقاحة ، والثرثرة ، والوساخة ، والشكاسة ، والعِناد ، والإسراف ، والنَّهمة ، والبِّطْنةُ ، والتأنق في المطاعم ، والفخفخة . والزني أقوى الأعذار عندهم ، فيكفي فيه الإشاعة ، وإن لم تثبت ، إلا أن المسيح الْتَكْلِيْكُا لم يقر منها إلا علة الزني ، وأما المرأة ، فليس لها أن تطلب الطلاق ، مهما تكن عيوب زوجها ، ولو ثبت عليه الزني ثبوتًا .

الطلاقُ في المذاهبِ المسيحيَّةِ: ترجع جميع المذاهب المسيحية ، التي تعتنقها أمم الغرب المسيحي، إلى ثلاثة مذاهب:

١ ـ المذهب الكاثوليكي . ٢ ـ الأرثوذكسي . ٣ ـ البروتوستنتي .

فالمذهب الكاثوليكي يحرم الطلاق تحريمًا باتًّا، ولا يبيح فصم الزواج لأي سبب، مهما عظم شأنه، وحتى الخيانة الزوجية نفسها ، لا تعد في نظره مبررًا للطلاق ، وكلّ ما يبيحه في حالة الخيانة الزوجية ، هو التفرقة الجسمية بين شخصي الزوجين، مع اعتبار الزوجية قائمة بينهما من الناحية الشرعية، فلا يجوز لواحدٍ منهما ، في أثناء هذه الفرقة ، أن يعقد زواجه على شخص آخر ؛ لأن ذلك يعتبر تعددًا للزوجات ، والديانة المسيحية لا تبيح التعدد بحال!! وتعتمد الكاثوليكية في مذهبها هذا ، على ما جاء في إنجيل مرقص ، على لسان المسيح؛ إذ يقول: «٨ ويكون الاثنان جسدًا واحدًا، إذن ليسا بعْد اثنين، بل جسـد واحـد، ٩ فالذي جمعه الله لا يفرقه إنسان (٢٠)» . والمذهبان المسيحيان الآخران ؛ الأرثوذكسي ، والبروتوستنتي يبيحان الطلاق في بعض حالات محدودة ، من أهمها الخيانة الزوجية ، ولكنهما يحرمان على الرجل والمرأة كليهما أن يتزوجا بعد ذلك ، وتعتمد المذاهب المسيحية ، التي تبيح الطلاق في حالة الخيانة الزوجية ، على ما ورد في إنجيل متى ، على لسان المسيح ؛ إذ يقول : «من طلق امرأته ، إلا لعلة الزني يجعلها تزني<sup>(٣)</sup>» . وتعتمد المذاهب المسيحية في تحريمها الزواج ، على المطلق والمطلقة ، على ما ورد في إنجيل مرقص ؛ إذ يقول : «من طلق امرأته ، وتزوج بأخرى يزني عليها ، وإن طلقت امرأة زوجها ، وتزوجت بآخر تزني» .(<sup>؛)</sup>

الطَّلاقُ في الجاهليّةِ: قالت أم المؤمنين عائشة ـ رضى الله عنها ـ: كان الرجل يطلق امرأته ، ما شاء أن يطلقها، وهي امرأته إذا راجعها، وهي في العدة، وإن طلقها مائة مرةً أو أكثر، حتى قال رجلّ لامرأته : والله ، لا أطلقك فتبيني مني ، ولا آويك أبدًا . قالت : وكيف ذلك؟ قال : أطلقك ، فكلما همت عدتك أن تنقضي ، راجعتك . فذهبت المرأة ، حتى دخلت على عائشة ، فأخبرتها ، فسكتت حتى جاء

 <sup>(</sup>١) من كتاب: نداء للجنس اللطيف ص ٩٧.
 (٣) إنجيل متى، الإصحاح الخامس ٢٢ - ٢٣.

 <sup>(</sup>٢) مرقص، إصحاح ١٠ آيتي ٨ و ٩.
 (٤) إنجيل مرقص، الإصحاح العاشر ١١.

النبي عِيَّلِيَّةٍ فأخبرته ، فسكت النبي عَيَّلِيَّةٍ حتى نزل القرآن : ﴿ اَلطَّلَقُ مَرَّتَانٌّ فَإِمْسَاكُ مِمْمُونٍ أَوْ نَشريخُ بِإِحْسَنِّكُ [البقرة: ٢٢٩]. قالت عائشة: فاستأنف الناس الطلاق مستقبلاً؛ من كان طلق، ومن لم يكن طلـق. رواه الترمذي . [الترمذي (١٩٢)] .

# الطُّلاقُ من حقِّ الرجُل وَحْدَه (١):

جعل الإسلام الطلاق من حق الرجل وحده! لأنه أحرص على بقاء الزوجية، التي أنفق في سبيلها من المال، ما يحتاج إلى إنفاق مثله أو أكثر منه إذا طلق وأراد عقد زواج آخر، وعليه أن يعطى المطلقة مؤخر المهر، ومتعة الطلاق، وأن ينفق عليها في مدة العدة، ولأنه بذلك، وبمقتضى عقله ومزاجه، يكون أصبر على ما يكره من المرأة ، فلا يسارع إلى الطلاق لكلّ غَضْبةٍ يغضبها ، أو سيئةٍ منها يَشق عليه احتمالها ، والمرأة أسرع منه غضبًا، وأقل احتمالاً، وليس عليها من تبعات الطلاق ونفقاته مثل ما عليه، فهي أجدر بالمبادرة إلى حل عقدة الزوجية لأدنى الأسباب ، أو لما لا يُعدُّ سببًا صحيحًا ، إن أعطي لها هذا الحق .

والدليل على صحة هذا التعليل الأخير ، أن الإفرنج لما جعلـوا طلب الطلاق حقًّا للرجال والنساء على السواء ، كثر الطلاق عندهم ، فصار أضعاف ما عند المسلمين .

### مَنْ يقعُ منه الطّلاقُ؟

اتفق العلماء على أن الزوج، العاقل، البالغ، المختار هو الذي يجوز له أن يطلق، وأن طلاقه يقع؛ فإذا كان مجنونًا ، أو صبيًّا ، أو مُكرهًا ، فإن طلاقه يعتبر لغوًا لو صدر منه ؛ لأن الطلاق تصرف من التصرفات ، التي لها آثارها، ونتائجها في حياة الزوجين، ولابد من أن يكون المطلق كامل الأهلية، حتى تصح تصرفاته . وإنما تكمل الأهلية بالعقل ، والبلوغ ، والاختيار ، وفي هذا يروي أصحاب السنن ، عن علي - كرم الله وجهه ـ عن النبي ﷺ، أنه قال : «رفع القلم عن ثلاثة ؛ عن النائـم حتى يستيقظ ، وعن الصبي حتى يحتلم<sup>(۲)</sup>، وعن المجنون حتى يعقل». <sub>آ</sub>أحمد (٦/ ١٠٠ ـ ١٠١) وأبو داود (٤٤٠٣) والترمذي (١٤٢٣)]. وعن أبي هريرة ، عن النبي ﷺ قال : «كلّ طلاقٍ جائزٌ ، إلا طلاق المغلوب على عقله» . رواه الترمذي ، والبخاري موقوفًا . [الترمذي (١٩٩١) والبخاري تعليقًا (٩/ ٢٨٨) موقوفًا على ابن عباس].

وقال ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ فيمن يُكرهه اللصوص، فيطلق ـ: فليس بشيءٍ . رواه البخاري . [البخاري تعليقًا (١٢/ ٣١١)].

وللعلماء آراء مختلفة في المسائل الآتية ، نجملها فيما يلي :

٢\_ طلاق السكران.

٤\_ طلاق الغضبان.

١\_ طلاق المكره .

٣\_ طلاق الهازل.

٦\_ طلاق المدهوش. ٥\_ طلاق الغافل، والساهي.

<sup>(</sup>١) من كتاب : نداء للجنس اللطيف ص ٩٨ .

<sup>(</sup>٢) يحتلم: يبلغ.

(١) طلاق المكرة: المكرة المارة له ولا اختيار، والإرادة والاختيار هي أساس التكليف، فإذا انتفيا، انتفى التكليف، واعتبر المكره غير مسئول عن تصرفاته؛ لأنه مسلوب الإرادة، وهو في الواقع ينفذ إرادة المكره. فمن أكره على النطق بكلمة الكفر، لا يكفر بذلك؛ لقول الله ـ تعالى ـ : ﴿إِلَّا مَنْ أُصَحْرِهُ وَقَلْبُهُ مُظْمَينٌ ۚ إِلَّا يَعْلَى النطق بكلمة الكفر، لا يكفر بذلك؛ لقول الله ـ تعالى ـ : ﴿إِلَّا مَنْ أُصَحْرِهُ وَقَلْبُهُ مُظْمَينٌ ۗ إِلَا يَعْلَى النطق بكلمة الكفر، ومن أكره على الطلاق، مُظْمَينٌ لا يقع طلاقه؛ رُوِي أن رسول الله عن قال : «رفع عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه». أخرجه ابن ماجه، وابن حبان، والدارقطني، والطبراني، والحاكم، وحسنه النووي. [ابن ماجه (١٠٤٥) أخرجه ابن ماجه، وابن عبان، والدارقطني، والطبراني، والحاكم (١/ ١٩٨) وكشف الحفّا (١/ ٣٣٤)]. وإلى هذا وابن حبان (١٤٣) والطبراني في المعجم الكبير (١٠٤١) والحاكم (١/ ١٩٨) وكشف الحفّا (١/ ٣٣٤)]. وإلى هذا ذهب مالك، والشافعي، وأحمد، وداود، من فقهاء الأمصار. وبه قال عمر بن الخطاب، وابنه عبد الله، وعلي بن أبي طالب، وابن عباس. وقال أبو حنيفة، وأصحابه: طلاق المكره واقع! ولا حجة لهم فيما ذهبوا إليه، فضلاً عن مخالفتهم لجمهور الصحابة.

(٢) طلاقُ السّكرانِ: ذهب جمهور الفقهاء إلى أن طلاق السكران يقع؛ لأنه المتسبب بإدخال الفساد على عقله بإرادته، وقال قوم: لا يقع، وإنه لغو لا عبرة به، لأنه هو والمجنون سواء ؛ إذ إن كلَّا منهما فاقد العقل، الذي هو مناط التكليف، ولأن الله ـ سبحانه ـ يقول: ﴿يَكَأَيُّمُا الَّذِينَ اَمَنُواْ لاَ يَقَرُبُواْ الله المُعَلَّمُواْ مَا نَقُولُونَ ﴾ [النساء: ٤٣] . فجعل ـ سبحانه ـ قول السكران غير معتد به المشكرة وَأَنتُد سُكْرَىٰ حَتَى تَعَلَّمُواْ مَا نَقُولُونَ ﴾ [النساء: ٣٤] . فجعل ـ سبحانه . قول السكران غير معتد به لأنه لا يعلم ما يقول، وثبت عن عثمان، أنه كان لا يرى طلاق السكران. وذهب بعض أهل العلم أنه لا يخالف عثمان، في ذلك، أحد من الصحابة. وهو مذهب يحيى بن سعيد الأنصاري، وحميد بن عبد الرحمن، وربيعة، والليث بن سعد، وعبد الله بن الحسين، وإسحاق بن راهويه، وأبي ثور، والشافعي، في أحد قوليه، واختاره المزني، من الشافعية، وهو إحدى الروايات عن أحمد، وهي التي استقر عليها مذهبه، وهو مذهب أهل الظاهر كلهم. واختاره من الحنفية، أبو جعفر الطحاوي، عليها مذهبه، وهو مذهب أهل الظاهر كلهم. واختاره من الحنفية، أبو جعفر الطحاوي، وأبو الحسن الكرخي. قال الشوكاني: إن السكران الذي لا يعقل، لا حكم لطلاقه؛ لعدم المناط الذي تدور عليه الأحكام، وقد عين الشارع عقوبته، فليس لنا أن نجاوزها برأينا، ونقول: يقع طلاقه؛ عقوبة له. فيجمع له بين غرمين. وقد جرى العمل أخيرًا، في المحاكم بهذا المذهب، فقد جاء في المرسوم، بقانون برقم فيجمع له بين غرمين. وقد جرى العمل أخيرًا، في المحاكم بهذا المذهب، فقد جاء في المرسوم، بقانون برقم فيجمع له بين غرمين. وقد جرى العمل أخيرًا، في المحاكم السكران، والمكره.

(٣) طلاقُ الغضبانِ: والغضبان؛ الذي لا يتصور ما يقول، ولا يدري ما يصدر عنه، لا يقع طلاقه؛ لأنه مسلوب الإرادة؛ روى أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، والحاكم وصححه، عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ أن النبي على قال: (لا طلاق ولا عتاق في إغلاق) . [أحمد (٦/ ٢٦٧) وأبوداود (١٩٣١) وابن ماجه عنها ـ أن النبي على قال: (لا طلاق ولا عتاق في إغلاق بالغضب، وفسر بالإكراه، وفسر بالجنون. وقال ابن الحاكم (٢/ ١٩٨)] . وفسر الإغلاق بالغضب، وفسر بالإكراه، فلا يقصد الكلام، أو لا يعلم تيمية، كما في (زاد المعاد): حقيقة الإغلاق؛ أن يُغلَق على الرجل قلبه، فلا يقصد الكلام، أو لا يعلم به ، كأنه انغلق عليه قصده وإرادته. قال: ويدخل في ذلك، طلاق المكره، والمجنون، ومن زال عقله بسكر أو غضب، وكلّ ما لا قصد له، ولا معرفة له بما قال، والغضب على ثلاثة أقسام:

- ١\_ ما يزيل العقل، فلا يشعر صاحبه بما قال، وهذا لا يقع طلاقه، بلا نزاع.
- ٢ ـ ما يكون في مباديه ، بحيث لا يمنع صاحبه من تصور ما يقول وقصده ، فهذا يقع طلاقه .
- ٣- أن يستحكم ويشتد به ، فلا يزيل عقله بالكلية ، ولكنه يحول بينه وبين نيته ، بحيث يندم على ما فرط منه إذا زال ، فهذا محل نظر ، وعدم الوقوع في هذه الحالة قوي متجه .
- (٤) طلاق الهازل (١) والمخطئ: يرى جمهور الفقهاء، أن طلاق الهازل يقع، كما أن نكاحه يصح؛ لما رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، والترمذي وحسّنه، والحاكم وصحّحه، عن أبي هريرة، أن رسول الله على قال: «شلاتٌ جِدهنَّ جِدّة، وهزلهنَّ جدّ؛ النكاح، والطلاق، والرجعة». [أبو دارد (٢٩٤) والترمذي والترمذي (١١٨٤) وابن ماجه (٢٠٢٩) والحاكم (٢/ ١٩٨) والدارقطني (٣/ ٢٥٢) وصحيح الجامع (٢٠٢٤) ولم يعزه لأحمد]. وهذا الحديث، وإن كان في إسناده عبد الله بن حبيب، وهو مختلفٌ فيه، فإنه قد تقوّى بأحاديث أخرى. وذهب بعض أهل العلم، إلى عدم وقوع طلاق الهازل؛ منهم الباقر، والصادق، والناصر. وهو قولٌ في مذهب أحمد، ومالك؛ إذ إن هؤلاء يشترطون لوقوع الطلاق، الرضا بالنطق اللساني، والعلم بمعناه، وإرادة مقتضاه، فإذا انتفت النية والقصد، اعتبر اليمين لغوًا؛ لقول الله عنالي، والعلم بمعناه، وإرادة مقتضاه، فإذا انتفت النية والقصد، اعتبر اليمين لغوًا؛ مقول الله ومنالى: (إنما الأعمال بالنيات». [البخاري (١) ومسلم (٧٠ ٩ ١)]. والطلاق عملٌ مفتقرٌ إلى النية، والهازل لا عزم له، ولا نية. وروى البخاري، عن ابن عباس: «إنما الطحق عن وطري» (٢). [البخاري تعليقًا (٩/ ٨٨٨)]. أما طلاق المخطئ، وهم من أراد التكلم بغير الطلاق، فسبق لسانه إليه، فقد رأى فقهاء الأحناف، أنه يعامل به قضاة، وأما ديانة، فيما بينه وبين بغير الطلاق، فسبق لسانه إليه، فقد رأى فقهاء الأحناف، أنه يعامل به قضاة، وأما ديانة، فيما بينه وبين بغير الطلاق، فسبق لسانه إليه، فقد رأى فقهاء الأحناف، أنه يعامل به قضاة، وأما ديانة، فيما بينه وبين
- (٥) طلاقُ الغافلِ والسَّاهِي: ومثل المخطئ والهازل الغافل والساهي، والفرق بين المخطئ والهازل، أن طلاق الهازل يقع قضاءً وديانةً، عند من يرى ذلك، وطلاق المخطئ يقع قضاءً فقط؛ وذلك أن الطلاق ليس محلًا للهزل، ولا للعب.
- (٦) طَلاقُ المَدْهُوشِ: المدهوش؛ الذي لا يدري ما يقول؛ بسبب صدمة أصابته، فأذهبت عقله، وأطاحت بتفكيره، لا يقع طلاقه، كما لا يقع طلاق المجنون، والمعتوه، والمغمى عليه، ومن اختل عقله؛ لكبر، أو مرض، أو مصيبة فاجأته.

## مَنْ يقعُ عليها الطَّلاقُ؟

لا يقع الطلاق على المرأة ، إلا إذا كانت محلًّا له ، وإنما تكون محلًّا له في الصور الآتية :

<sup>(</sup>١)الهازل: هو الذي يتكلم من غير قصد للحقيقة ، بل على وجه اللعب ونقيضه الجاد ، مأحوذ من الجد .

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ: أي أنه لا ينبغي للرجل أن يطلق امرأته إلا عند الحاجة كالنشوز. وقال ابن القيم : أي عن غرض من المطلق في وقوعه. رسالة الطلاق، ص ٥٧.

١\_ إذا كانت الزوجية قائمة بينها وبين زوجها حقيقة .

٢- إذا كانت معتدة من طلاق رجعي ، أو معتدة من طلاق بائن بينونة صغرى ؛ لأن الزوجية في هاتين
 الحالتين تعتبر قائمة حكمًا ، حتى تنتهى العدة .

"\_ إذا كانت المرأة في العدة الحاصلة بالفرقة التي تعتبر طلاقًا، كأن تكون الفرقة بسبب إباء الزوج الإسلام، إذا أسلمت زوجته، أو كانت بسبب الإيلاء، فإن الفرقة في هاتين الصورتين تعتبر طلاقًا، عند الأحناف.

إذا كانت المرأة معتدة من فرقة ، اعتبرت فسخًا ، لم يُنقَض العقد من أساسه ، ولم يُزل الحل ، كالفرقة بردّة الزوجة ؛ لأن الفسخ في هذه الحالة إنما لطارئ طرأ ، يمنع بقاء العقد بعد أن وقع صحيحًا .

### مَنْ لا يقعُ عليها الطَّلاقُ؟

قلنا: إن الطلاق لا يقع على المرأة، إلا إذا كانت محلًا له. فإذا لم تكن محلًا له، فلا يقع عليها الطلاق؛ فالمعتدة من فسخ الزواج؛ بسبب عدم الكفاءة، أو لنقص المهر عن مهر المثل، أو لخيار البلوغ، أو لظهور فساد العقد، بسبب فقد شرط من شروط صحته، لا يقع عليها الطلاق؛ لأن العقد في هذه الحالات قد نُقِضَ من أصله، فلم يبق له وجود في العدة، فلو قال الرجل لامرأته: أنت طالق. وهي في هذه الحالة، فقوله لغو، لا يترتب عليه أي أثر. وكذلك لا يقع الطلاق على المطلقة، قبل الدخول، وقبل الخلوة بها خلوة صحيحة؛ لأن العلاقة الزوجية بينهما قد انتهت، وأصبحت أجنبية، بمجرد صدور الطلاق، فلا تكون محلًّا للطلاق بعد ذلك؛ لأنها ليست زوجته، ولا معتدته. فلو قال لزوجته، غير المدخول بها حقيقة، أو حكمًا: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق. وقعت بالأولى فقط طلقة بائنة؛ لأن الزوجية قائمة، أما الثانية والثالثة، فهما لغو، لا يقع بهما شيء؛ لأنهما صادفتاها، وهي ليست زوجته، ولا معتدته، حيث لا عدة لغير المدخول بها. (١) وكذلك لا يقع الطلاق على أجنبية، لم تربطها بالمطلق زوجية سابقة؛ فلو قال لامرأة، لم يسبق له الزواج بها: أنت طالق. يكون كلامه لغوًا، لا أثر له، وكذلك الحكم سابقة؛ فلو قال لامرأة، لم يسبق له الزواج بها: أنت طالق. يكون كلامه لغوًا، لا أثر له، وكذلك الحكم فيمن طلقت وانتهت عدتها؛ لأنها بانتهاء العدة، تصبح أجنبية عنه.

ومثل ذلك ، المعتدة من طلاق ثلاث ؛ لأنها بعد الطلاق الثلاث ، تكون قد بانت منه بينونة كبرى ، فلا يكون للطلاق معنى .

# الطُّلاقُ قَبْلَ الزَّواجِ

لا يقع الطلاق إذا علقه على التزوج بأجنبية ، كأن يقول: إن تزوجت فلانة ، فهي طالق. لما رواه

<sup>(</sup>١) وهذا مذهب أبي حنيفة، والشافعي: وقال مالك: إذا قال لغير المدخول بها: أنت طالق أنت طالق أنت طالق ثلاثًا، فهي نسق. «أي متابعة وراء بعضها» فإنه يكون ثلاثة تشبيهًا لتكرار اللفظ بالعد كأنه قال: «أنت طالق ثلاثًا». وقال في بداية المجتهد: فمن شبه تكرار اللفظ بلفظه بالعدد أعني بقول: «طلقتك ثلاثًا» قال: «لا يقع» الطلاق ثلاثًا»، ومن رأى أنه باللفظة الواحدة قد بانت منه، قال: «لا يقع» وهذا بخلاف المدخول بها.

الترمذي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله على الترمذي: «لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك». قال الترمذي: حديث حسن، وهو أحسن شيء روي في هذا الباب، وهو قول أكثر أهل العلم، من أصحاب النبي على وغيرهم. [أحمد (٢/ ٩٠) وأبو داود (٣٣١٦) والترمذي (١٨١) والنسائي (٧/ ٢٩) والبيهقي (١٠/ ٣٦) والبزار (٤/ ١٨٧)]. وروي ذلك عن علي بن أبي طالب ـ كرم الله وجهه ـ وابن عباس، وجابر بن يزيد، وغير واحد من فقهاء التابعين، وبه يقول الشافعي. وقال أبو حنيفة، في الطلاق المعلق: إنه يقع إذا حصل الشرط؛ سواء عمم المطلق جميع النساء، أم خصص. وقال مالك، وأصحابه: إن عمم جميع النساء، لم يلزمه، وإن خصص، لزمه. ومثال التخصيص، أن يقول: إن تزوجت أي امرأة، فهي طالق. ومثال التخصيص، أن يقول: إن تزوجت فلانة ـ وذكر امرأة بعينها ـ فهي طالق.

## ما يقعُ به الطّلاقُ

يقع الطلاق بكلّ ما يدل على إنهاء العلاقة الزوجية ؛ سواء أكان ذلك باللفظ ، أم بالكتابة إلى الزوجة ، أم بالإشارة من الأخرس ، أم بإرسال رسول .

## ١ - الطّلاقُ باللفْظِ

واللفظ قد يكون صريحًا، وقد يكون كناية؛ فالصريح: هو الذي يفهم من معنى الكلام، عند التلفظ به، مثل: أنت طالق ومطلقة. وكل ما اشْتُقَّ من لفظ الطلاق. وقال الشافعي وللطاقة وكل ما اشْتُقَّ من لفظ الطلاق. وقال الشافعي والفراق، والفراق، والسراح، وهي المذكورة في القرآن الكريم. وقال بعض أهل الظاهر: لا يقع الطلاق إلا بهذه الثلاث؛ لأن الشرع إنما ورد بهذه الألفاظ الثلاثة، وهي عبادة، ومن شروطها اللفظ، فوجب الاقتصار على اللفظ الشرعي الوارد فيها (١).

والكِناية أن النفط، ووجب الا فتصار على المنط المسرعي الوارد بيه والكِناية أن النبونة (٢) عن الزواج المحال البينونة عن الشر المولاق وغيره المثل أنت بائن فهو يحتمل البينونة عن الشر المرك ومثل أمرك بيدك فإنها تحتمل تمليكها عصمتها اكما تحتمل تمليكها حرية التصرف ومثل أنت عليّ حرام فهي تحتمل حرمة المتعة بها المحتمل حرمة إيذائها والصريح يقع به الطلاق المن غير احتياج إلى نية تبين المراد منه الظهور دلالته الموضوح معناه ويشترط في وقوع الطلاق الصريح ان يكون لفظه مضافًا إلى الزوجة اكأن يقول والرجتي طالق أو : أنت طالق أما الكناية افلا يقع بها الطلاق إلا بالنية الموقع المناطق المناطق المناطق المناطق المناطق المناطق المناطق المناطق المناطق المناسق المناسق المناطق وغيره والذي يعين المراد هو النية والقصد وهذا مذهب مالك والشافعي الحديث عائشة وضي الله عنها عند البخاري وغيره ان ابنة الجؤن المناطق والنافعي المناطق عائشة وطني الله عنها عند البخاري وغيره المنافعي المناطق عائشة وطني الله عنها عند البخاري وغيره المنافق المنافعي المناطق عائشة وطني الله عنها عند البخاري وغيره المنافعي المنافع عائشة والمنافعي المنافع المنافعي المنافعي المنافع عائشة والمنافعي المنافع الم

<sup>(</sup>٢) إذ أن البينونة معناها البعد والمفارقة .

أَدْخِلَت على رسول الله على ودنا منها ، قالت : أعوذ بالله منك . فقال لها : (عُذْتِ بعظيم ، عُذْتِ بعظيم ، الْحَيْقِ بأهلكِ» . [البخاري (٢٥٥٥) وابن ماجه (٢٥٠١) والنسائي (٢/ ١٥٠) والبيهقي في السنن الكبرى (٢/ ٣٤٢)] . وفي (الصحيحين) ، وغيرهما ، في حديث تخلف كعب بن مالك ، لما قيل له : رسول الله يَأْمِلُكُ أَن تَعْتَزِلَ امْرَأَتُكَ ، فقال : أطلقها ، أم ماذا أفعل؟ قال : بل اعتزلها ، فلا تَقْرَبَتُها . فقال لامرأته : الحقي بأهلك . [أحمد (٣/ ٤٥٨) والبخاري (٤١٨) ومسلم (٥٣/ ٢٧٦٩)] . فأفاد الحديثان ، أن هذه اللفظة تكون طلاقًا مع القصد ، ولا تكون طلاقًا مع عدمه . وقد جرى عليه العمل الآن ، حيث جاء في القانون رقم (٢٥) لسنة ٢٩٦٩ ، في المادة الرابعة منه : كنايات الطلاق : وهي ما تحتمل الطلاق أو غيره ، لا يقع بها الطلاق الإ بالنية . أما مذهب الأحناف ، فإنه يرى ، أن كنايات الطلاق يقع بها الطلاق بالنية ، وأنه يقع بها أيضًا الطلاق ، بدلالة الحال . ولم يأخذ القانون بمذهب الأحناف ، في الاكتفاء بدلالة الحال ، بل اشترط أن ينوي المطلق بالكناية الطلاق .

### هل تَحْرِيمُ الراةِ يقعُ طلاقًا؟

إذا حَرَّمَ الرجل امرأته ، فإما أن يريد بالتحريم تحريم العين ، أو يريد الطلاق بلفظ التحريم ، غير قاصد لمعنى اللفظ ، بل قصد التسريح ؛ ففي الحالة الأولى لا يقع الطلاق ؛ لما أخرجه الترمذي ، عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت : آلى رسول الله ﷺ من نسائه ، فجعل الحرام (١) حلالًا ، وجعل في اليمين كفارة . [الترمذي عنها ـ قالت : آلى رسول الله ﷺ من نسائه ، لكن وصله البخاري (٢٩١)] . وفي «صحيح مسلم» ، عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال : إذا حرم الرجل امرأته ، فهي يمين يكفِّرُها . ثم قال : ﴿ لَقَدَ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ السَّوَةُ حَسَنَةٌ ﴾ . [ الأحزاب : ٢١] . [النسائي (٦/ ١٥١)] . وأخرج النسائي عنه ، أنه أتاه رجل ، فقال : إني جعلت امرأتي عليَّ حرامًا . فقال : كذبت ، ليست عليك حرام . ثم تلا هذه الآية : ﴿ يَنَائِمُ النِّينُ

لِمَ تُحَرِّمُ مَا آَحَلُ اللَّهُ لَكُ تَبْلَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكُ وَأَللَّهُ عَفُورٌ رَجِيمٌ \* قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُو تَجِلَةَ أَبْمَلِكُمْ ﴿ (٢ [التحريم : ١٠ ٢] . عَلَيك أَغْلَظُ الكفارة ؛ عتق رقبة . [النسائي (٧/ ٧١)] . وفي الحالة الثانية : يقع الطلاق ؛ لأن لفظ التحريم كناية ، كسائر الكنايات .

## الحلِفُ بايمان السلمين

من حلف بأيمان المسلمين، ثم حنث، فإنه يلزمه كفارة يمين، عند الشافعية، ولا يلزمه طلاق، ولا غيره، ولم يرد عن مالك فيه شيء، وإنما الخلاف فيه للمتأخرين من المالكية، فقيل: يلزمه الاستغفار فقط. والمشهور المفتى به عندهم، أنه يلزمه كلّ ما اعتيد الحلف به من المسلمين. وقد جرى العرف في مصر، أن يكون الحلف المعتاد بالله وبالطلاق، وعليه، فيلزم من حلف بأيمان المسلمين، ثم حنث، كفارة يمين، وبتّ من يملك عصمتها، ولا يلزمه مشي إلى مكة، ولا صيام، كما كان في العصور الأولى ؛ لعدم وجود من يحلف بذلك الآن، وقال الأبهري: يلزمه الاستغفار فقط. وقيل: يلزمه كفارة يمين، كما يرى

<sup>(</sup>١) جعل الشيء الذي حرمه حلالًا بعد تحريمه .

<sup>(</sup>٢) هذه الآية مصرحة بأن التحريم يمين.

الشافعية . وهذا الخلاف عند المالكية ، إذا لم ينو طلاقًا ، فإن نوى طلاقًا ، وحنث ، لزمه اليمين عندهم ، ونحن نرى ترجيح رأي الأبهري ، وأن من حلف بذلك لا يلزمه ، إلا أن يستغفر الله .

## ٢ - الطَّلاقُ بالكتابَةِ

والكتابة يقع بها الطلاق، ولو كان الكاتب قادرًا على النطق، فكما أن للزوج أن يطلق زوجته باللفظ، فله أن يكتب إليها الطلاق. واشترط الفقهاء، أن تكون الكتابة مُسْتَبِينَة مرسُومَة، ومعنى كونها مستبينة، أي ؛ مكتوبة بعنوان الزوجة، أي ؛ بينة واضحة، بحيث تقرأ في صحيفة ونحوها. ومعنى كونها مرسومة، أي ؛ مكتوبة بعنوان الزوجة، بأن يكتب إليها: يا فلانة، أنت طالق. فإذا لم يوجه الكتابة إليها، بأن كتب على ورقة: أنت طالق. أو : زوجتي طالق. فلا يقع الطلاق إلا بالنية ؛ لاحتمال أنه كتب هذه العبارة، من غير أن يقصد إلى الطلاق، وإنما كتبها ؛ لتحسين خطه مثلاً.

## ٣ - إشارةُ الأخْرسِ

الإشارة بالنسبة للأخرس أداة تفهيم ؛ ولذا تقوم مقام اللفظ في إيقاع الطلاق ، إذا أشار إشارة تدل على قصده في إنهاء العلاقة الزوجية . واشترط بعض الفقهاء ، ألا يكون عارفًا بالكتابة ، ولا قادرًا عليها ، فإذا كان عارفًا بالكتابة ، وقادرًا عليها ، فلا تكفي الإشارة ؛ لأن الكتابة أدل على المقصود ، فلا يعدل عنها إلى الإشارة إلا لضرورة العجز عنها .

## ٤ - إرسالُ رسُولٍ

ويصح الطلاق بإرسال رسول؛ ليبلغ الزوجة الغائبة، بأنها مطلقة، والرسول يقوم في هذه الحالة مقام المطلق، ويمضى طلاقه.

#### الإشهاد على الطلاق

ذهب جمهور الفقهاء؛ من السلف والخلف ، إلى أن الطلاق يقع بدون إشهاد؛ لأن الطلاق من حقوق الرجل (١)، ولا يحتاج إلى بينة ؛ كي يباشر حقه ، ولم يرد عن النبي ﷺ، ولا عن الصحابة ، ما يدل على مشروعية الإشهاد . وخالف في ذلك فقهاء الشيعة الإمامية ، فقالوا : إن الإشهاد شرطٌ في صحة الطلاق . واستدلوا بقول الله ـ سبحانه ـ : ﴿ وَأَشَهِدُوا ذَوَى عَدْلِهِ مِنكُمُ وَأَقِيمُوا الله وَ الطلاق : ٢]. فذكر

الطبرسي، أن الظاهر أنه أمر بالإشهاد على الطلاق، وأنه مروي عن أئمة أهل البيت ـ رضوان الله عليهم أجمعين ـ وأنه للوجوب، وشرط في صحة الطلاق(١) .

مَنْ ذهب إلى وجوب الإشهاد على الطّلاقِ، وعدم وقوعِه بدون بينةٍ: وممن ذهب إلى وجوب الإشهاد ، واشتراطه لصحته من الصحابة ؛ أمير المؤمنين على بن أبي طالب ، وعمران بن حصين ـ رضي الله عنهما ـ ومن التابعين؛ الإمام محمد الباقر، والإمام جعفر الصادق، وبنوهما أئمة آل البيت ـ رضوان الله عليهم ـ وكذلك عطاء، وابن جريج، وابن سيرين ـ رحمهم الله ـ ففي «جواهر الكلام»، عن على ظليمة أنه قال، لمن سأله عن طلاق: «أشهدت رجلين عدلين،كما أمر الله عَجَالَى؟ قال: لا. قال اذهب، فليس طلاقك بطلاق» . وروى أبو داود في «سننه» عن عمران بن حصين ﷺ أنه سئل ، عن الرجل يطلق امرأته ، ثم يقع بها، ولم يشهد على طلاقها، ولا على رجعتها؟ فقال: «طلقت لغير سنة، وراجعت لغير سنة، أَشْهِد عَلَى طلاقها، وعَلَى رجعتها، ولا تعد». [أبو داود (٢١٨٦) وابن ماجه (٢٠٢٥)]. وقد تقرر في الأصول، أن قول الصحابي: من السنة كذا. في حكم المرفوع إلى النبي ﷺ، على الصحيح؛ لأن مطلق ذلك إنما ينصرف بظاهره إلى من يجب اتباع سنته ، وهو رسول الله ﷺ ، ولأن مقصود الصحابي بيان الشرع ، لا اللغة والعادة ، كما بسط في موضعه ، وأخرج الحافظ السيوطي في «الدر المنثور» (٢) في تفسير آية : ﴿ وَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُونٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُونٍ وَأَشْهِدُواْ ذَوَى عَدْلِ مِنكُو ﴾ [الطلاق: ٢] . وعن عبد الرزاق ، عن ابن سيرين ، أن رجلاً سأل عمران بن مُحصّين ، عن رجلٌ طلق ولم يشهد ، وراجع ولم يشهد؟ قال: بئسما صنع، طلق لبدعة، وراجع لغير سنة، فليشهد على طلاقه، وعلى مراجعته، وليستغفر الله . فإنكار ذلك من عمران ﴿ عُلَيْتُهُ والتهويل فيه ، وأمره بالاستغفار لعدُّه إياه معصيةً ، ما هو إلا لوجوب الإشهاد عنده رضي الماه و ظاهر . وفي كتاب «الوسائل» عن الإمام أبي جعفر الباقر . عليه رضوان الله ـ قال : «الطلاق الذي أمر الله ﷺ أن يُخَلِّل به في كتابه ، والذي سن رسول الله ﷺ أن يُخَلِّيَ الرجل عن المرأة ، إذا حاضت ، وطهرت من محيضها ، أشهد رجلين عدلين على تطليقه ، وهي طاهرٌ من غير جماع ، وهو أحق برجعتها ، ما لم تنقض ثلاثة قروء ، وكلّ طلاق ما خلا هذا فباطـل ، ليس بطلاق» . وقال جعفر الصادق رضي الله المرتضى في كتاب «الانتصار»: حجة الإمامية في القول، بأن شهادة عدلين شرط في وقوع الطلاق، ومتى فقد لم يقع الطلاق؛ لقوله ـ تعالى - : ﴿ وَأَشَّهِ دُواْ ذَوَى عَدْلِ مِنكُونِ ﴾ [الطلاق: ٢] . فأمر تعالى ـ بالإشهاد ، وظاهر الأمر في عرف الشرع يقتضي الوجوب، وحمل ما ظاهره الوجوب على الاستحباب، خروج عن عرف الشرع، بلا دليل. وأخرج السيوطي في «الدر المنثور» (٣) ، عن عبد الرزاق، وعبد بن حميد، عن عطاء، قال: النكاح بالشهود، والطلاق بالشهود، والمراجعة بالشهود.

<sup>(</sup>١) تفسير الألوسي ، سورة الطلاق ، ويراجع أصل الشيعة .

<sup>(</sup>٢) انظر الدر المنثور ١٩٥/٨ ، طبعة دار الفكر بيروت .

<sup>(</sup>٣) الدر المنثور ١٩٤/٨ .

وربوى الإمام ابن كثير في «تفسيره»، عن ابن جريج، أن عطاء كان يقول، في قوله - تعالى -: ﴿ وَالشَهِدُوا ذَوَى عَدَلِ مِنكُر ﴾ [الطلاق: ٢]. قال: لا يجوز في نكاح، ولا طلاق، ولا إرجاع، إلا شاهدا عدلي، كما قال الله وَ عَلَي إلا من عذر . فقوله: لا يجوز . صريح في وجوب الإشهاد على الطلاق عنده والله على الساواته له بالنكاح، ومعلوم ما اشترط فيه من البينة . إذا تبين لك، أن وجوب الإشهاد على الطلاق هو مذهب هؤلاء الصحابة، والتابعين المذكورين، تعلم أن دعوى الإجماع على ندبه المأثورة في بعض كتب الفقه، مراد بها الإجماع المذهبي لا الإجماع الأصولي الذي حده - كما في «المستصفي» - اتفاق أمة محمد على غلام أمر من الأمور الدينية، لانتقاضه، بخلاف من ذكر من الصحابة والتابعين، ومن بعدهم من المجتهدين. وتبين مما نقلناه عن السيوطي وابن كثير: أن وجوب الإشهاد لم ينفرد به علماء آل البيت ـ عليهم السلام ـ كما نقله السيد المرتضى في كتاب «الانتصار» بل هو مذهب عطاء وابن سيرين، وابن جريح ، كما أسلفنا.

#### التنجيز والتعليق

صيغة الطلاق : إما أن تكون منجزةً ، وإما أن تكون معلقةً ، وإما أن تكون مضافة إلى مستقبل .

١ – فالمنجزة: هي الصيغة التي ليست معلقةً على شرط، ولا مضافةً إلى زمن مستقبل، بل قصد بها من أصدرها وقوع الطلاق في الحال، كأن يقول الزوج لزوجته: أنت طالق. وحكم هذا الطلاق، أنه يقع في الحال متى صدر من أهله، وصادف محلاً له.

المعلقة: فهي ما جعل الزوج فيها حصول الطلاق معلقًا على شرط، مثل أن يقول الزوج لزوجته: إن ذهبت إلى مكان كذا، فأنت طالق. يشترط في صحة التعليق، ووقوع الطلاق به ثلاثة شروط:

١- أن يكون على أمرٍ معدومٍ ، ويمكن أن يوجد بعد ، فإن كان على أمرٍ موجودٍ فعلًا ، حين صدور الصيغة مثل أن يقول : إن طلع النهار فأنت طالق ، والواقع أن النهار قد طلع فعلًا ـ كان ذلك تنجيزًا ، وإن جاء في صورة التعليق . فإن كان تعليقًا على أمرٍ مستحيلٍ كان لغوًا ، مثل : إن دخل الجمل في سَمِّ الخياط فأنت طالق .

٢ـ أن تكون المرأة حين صدور العقد محلاًّ للطلاق بأن تكون في عصمته .

٣ـ أن تكون كذلك حين حصول المعلق عليه .

#### والتعليق قسمان :

القسم الأول: يقصد به ما يقصد من القسم للحمل على الفعل أو الترك أو تأكيد الخبر، ويسمى التعليق القسمي، مثل أن يقول لزوجته: إن خرجت فأنت طالق، مريدًا بذلك منعها من الخروج إذا خرجت، لا إيقاع الطلاق.

القسم الثاني: ويكون القصد منه إيقاع الطلاق عند حصول الشرط ويسمى التعليق الشرطي مثل أن يقول لزوجته: إن أبرأتني من مؤخر صداقك فأنت طالق. وهذا التعليق بنوعيه واقع عند جمهور العلماء ويرى ابن حزم أنه غير واقع . وفصل ابن تيمية وابن القيم ، فقالا : إن الطلاق المعلق الذي فيه معنى اليمين غير واقع. وتجب فيه كفارة اليمين إذا حصل المحلوف عليه. وهي إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم ، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. وقالا في الطلاق الشرطي : أنه واقع عند حصول المعلق عليه . قال ابن تيمية : والألفاظ التي يتكلم بها الناس في الطلاق ثلاثة أنواع :

صيغة التنجيز والإرسال ، كقوله: أنت طالق . فهذا يقع به الطلاق وليس بحلف ، ولا كفارة فيه اتفاقًا . صيغة تعليق ، كقوله : الطلاق يلزمني لأفعلن كذا ، فهذا يمين باتفاق أهل اللغة واتفاق طوائف العلماء واتفاق العامة .

الثالث: صيغة التعليق كقوله: إن فعلت كذا فامرأتي طالق. فهذا إن قصد به اليمين، وهو يكره وقوع الطلاق كما يكره الانتقال عن دينه فهو يمين، حكمه حكم الأول، الذي هو صيغة القسم باتفاق الفقهاء. وإن كان يريد وقوع الجزاء عند الشرط لم يكن حالفًا، كقوله: إن أعطيتني ألفًا فأنت طالق، وإذا زنيت فأنت طالق، وقصد إيقاع الطلاق عند وقوع الفاحشة، لا مجرد الحلف عليها، فهذا ليس بيمين، ولا كفارة في هذا عند أحد من الفقهاء فيما علمناه. بل يقع به الطلاق، إذا وجد الشرط. وأما ما يقصد به الحض والمنع، أو التصديق، أو التكذيب، بالتزامه عند المخالفة ما يكره وقوعه، سواء كان بصيغة القسم، أو الجزاء، فهو يمين عند جميع الخلق من العرب وغيرهم. وإن كان يمينًا فليس لليمين إلا حكمان: إما أن تكون منعقدة فتكفَّر، وإما أن لا تكون منعقدة كالحلف بالمخلوقات فلا تكفَّر، وإما أن لا تكون منعقدة كالحلف بالمخلوقات فلا تكفَّر، وإما أن لا تكون عنيه دليل.

ما عليه العمل الآن: وما جرى عليه العمل الآن في الطلاق المعلق هو ما تضمنته المادة الثانية من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ ونصها: «لا يقع الطلاق غير المنجز إذا قصد به الحمل على فعل شيء أو تركه لا غير». وجاء في المذكرة الإيضاحية لهذه المادة: «إن المشرع أخذ في إلغاء اليمين بالطلاق برأي علماء الحنفية والمالكية والشافعية، وإنه أخذ في إلغاء المعلق الذي في معنى اليمين برأي على بن أبي طالب، كرم الله وجهه وشريح القاضي، وداود الظاهري وأصحابه».

" - وأما الصيغة المضافة إلى مستقبل: فهي ما اقترنت بزمن ، بقصد وقوع الطلاق فيه ، متى جاء ، مثل أن يقول الزوج لزوجته: أنت طالق غدًا ، أو إلى رأس السنة ، فإن الطلاق يقع في الغد أو عند رأس السنة إذا كانت المرأة في ملكه عند حلول الوقت الذي أضاف الطلاق إليه . وإذا قال لزوجته: أنت طالق إلى سنة . قال أبو حنيفة ومالك: تطلق في الحال. وقال الشافعي ، وأحمد: لا يقع الطلاق حتى تنسلخ السنة . وقال ابن حزم: من قال: إذا جاء رأس السنة فأنت طالق. أو ذكر وقتًا ما فلا تكون طالقًا بذلك لا الآن. ولا إذا . جاء رأس الشهر . وبرهان ذلك: أنه لم يأت قرآن ولا سنة بوقوع الطلاق بذلك ، وقد علمنا الله الطلاق على المدخول بها ، وفي غير المدخول بها ، وليس هذا فيما علمنا قال تعالى : ﴿ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَقَدْ ظَلَمَ على المدخول بها ، وفي غير المدخول بها ، وليس هذا فيما علمنا قال تعالى أن يقع بعد ذلك في حين لم يوقعه فيه .

#### الطلاق السني والبدعي

ينقسم الطلاق إلى سنّي، وطلاق بدعي.

**طلاق السنة** : فطلاق الشُّنَّة : هو الواقع على الوجه الذي ندب إليه الشرع ، وهو أن يطلق الزومج المدخولُ بها طلقة واحدة ، في طهر لم يمسسها فيه ، لقوله تعالى : ﴿ اَلطَّلَقُ مَرَّنَانِّ فَإِمْسَاكُ ۚ بِمَعْرُونٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَنِّكِ [البقرة: ٢٢٩] أي أن الطلاق المشروع يكون مرةً يعقبها رجعة ، ثم مرةً ثانية يعقبها رجعة كذلك ، ثم إن المطلق بعد ذلك له الخيار، بين أن يمسكها بمعروف، أو يفارقها بإحسان؛ يقول الله ـ تعالى ـ: ﴿يَأَيُّهَا النَّبَيُّ إِذَا طَلَقَتُمُ النِّسَآءَ فَطَلِقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّهُ [الطلاق: ١] . أي إذا أردتم تطليق النساء . فطلقوهن مستقبلات العدة ، وإنما تستقبل المطلقة العدة إذا طلقها بعد أن تطهر من حيض ، أو نفاس ، وقبل أن يمسها . وحكمة ذلك أن المرأة إذا طُلِّقت وهي حائض لم تكن في هذا الوقت مستقبلة العدة ، فتطول عليها العدة. لأن بقية الحيض لا يحسب منها وفيه إضرار بها . وإن طلقت في طهر مسها فيه ، فإنها لا تعرف هل حملت أو لم تَحْمِل ، فلا تدري بمَ تَعتد ، أتعْتَد بالإقْراءِ أمْ بوضع الحَمْل؟ وعن نافع عن عبد الله بن عمر ، صَحِيُّه : أنه طلق امرأته وهي حائض ، على عهد رسول الله ﷺ، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله ﷺ، عن ذلك فقال رسول الله عَلَيْمَةِ: «مُرَّهُ فَلْيُراجِعِها، ثم ليمسكها حتى تطهرَ، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد ذلك ، وإن شاء طلق قبل أن يَمَسَّ ، فتلك العدة التي أمر الله ـ سبحانه ـ أن تطلق لها النساء».وفي رواية : أن ابن عمر ﴿ لِلَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ، وهي حائض ، تطليقة ، فذكر ذلك عمر للنبي ﷺ فقال : «مره فليراجعها ، ثم ليطلقها إذا طهرت ، أو وهي حامل». أخرجه النسائي ، ومسلم ، وابن ماجه ، وأبو داود . [أحمد (٢٦/٢) والبخاري (٩٠٨)و ٢٥١٥) ومسلم (١/١٤٧١. ١٤)]. وظاهر هذه الرواية أن الطلاق في الطهر الَّذي يعقب الحيضة التي وقع فيها الطلاق يكون طلاق سنة ، لا بدعة . وهذا مذهب أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن أحمد، وأحد الوجهين عن الشافعي، واستدلوا بظاهر الحديث وبأن المنع إنما كان لأجل الحيض، فإذا طهرت زال موجب التحريم ، فجاز الطلاق في ذلك الطهر كما يجوز في غيره من الأطهار . ولكن الرواية الأولي التي فيها «ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر» متضمنة لزيادة يجب العمل بها ، قال صاحب «الروضة الندية»: وهي أيضًا في «الصحيحين». فكانت أرجح من وجهين. وهذا مذهب أحمد في إحدى الروايتين عنه . والشافعي في الوجه الآخر ، وأبي يوسف ومحمد.

الطلاق البدعي: أما الطلاق البدعي، فهو الطلاق المخالف للمشروع: كأن يطلقها ثلاثًا بكلمة واحده، أو يطلقها ثلاثًا متفرقات في مجلس واحد، كأن يقول: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، أو يطلقها في حيض أو نفاس، أو في طهر جامعها فيه. وأجمع العلماء على أن الطلاق البدعي حرام، وأن فاعله آثم.

وذهب جمهور العلماء على أنه يقع، واستدلوا بالأدلة التالية:

١- أن الطلاق البدعي ، مندرج تحت الآيات العامة .

٢- تصريح ابن عمر ضَيِّيَّة، لما طلق امرأته وهي حائض، وأمر الرسول ﷺ بمراجعتها، بأنها حسبت تلك الطلقة.

وذهب بعض العلماء(١) إلى أن الطلاق البدعي لا يقع(٢) ومنعوا اندراجه تحت العمومات، لأنه ليس من الطلاِق الذي أذن الله به ، بل هو من الطلاق الذي أمر الله بخلافه. فقال : «فطلِّقوهُنَ لعِدَّتهنَّ» .

وقال لعمر رَفِيْجُهُ: «مُرْه فليراجعها» وصحَّ أنه غضب عندما بلغه ذلك، وهو لا يغضب مما أحله الله. وأما قول ابن عمر : أنها حسبت ، فلم يبين من الحاسب لها ، بل أخرج عنه أحمد وأبو داود والنسائي : «أنه طلق امرأته وهي حائض فردها رسول الله ﷺ ، ولم يرها شيئًا» . [أحمد (٢/ ٦٤، ٧٤، ١٠٢) وأبو داود ( ٢١٧٩، ٢١٨٠)، والنسائي (٦/ ١٣٧، ١٣٨، ٢١٢)]. وإسناد هذه الرواية صحيح، ولم يأت من تكلم عليها بطائل. وهي مصرحة بأن الذي لم يرها شيئًا هو رسول الله ﷺ ، فلا يعارضها قول ابن عمــر ﴿ اللَّهُ اللَّهُ الْحَجة في روايته لا في رأيه ، وأما الرواية بلفظ «مره فليراجعها ويعتد بتطليقة» ، فهذه لو صحت لكانت ـ حجة ظاهرة ـ ولكنها لم تصح كما جزم به ابن القيم في الهدّي . وقد روي في ذلك روايات في أسانيدها مجاهيل وكذابون لا تثبت الحجة بشيءٍ منها .

والحاصل: أن الاتفاق كائن على أن الطلاق المخالف لطلاق السنة يقال له: طلاق بدعة. وقد ثبت عنه عَلَيْنَ : «أَن كُلُّ بدعة ضلالة» . [أحمد (١٢٧/٤)، وأبو داود (٤٦٠٧)، والترمذي (٢٦٧٦) وابن ماجه (٤٣)].

ولا خلاف أيضًا ، أن هذا الطلاق مخالف لما شرعه الله في كتابه ، وبيَّنه رسول الله ﷺ في حديث ابن عمر ـ وما خالف ما شرعه الله ورسوله ، فهو ردٍّ ـ لحديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ أن النبي ﷺ قال : «كلّ

عملِ ليس عليه أمرنا فهو رد» . وهو حديث متفق عليه .[البخاري (٢٦٩٧)، ومسلم (١٧١٨)]

فمن زعم أن هذه البدعة ، يلزم حكمها ، وأن هذا الأمر الذي ليس من أمره عِيَّا الله عَلَيْ ، يقع من فاعله ومقيَّدٌ به لا يقبل منه ذلك إلا بدليل.

# من ذهب إلى أن طلاق البدعة لا يقع:

٣ـ طاووس: من أصحاب ابن عباس.

وذهب إلى هذا:

٢ ـ سعيد بن المسيب .

١- عبد الله بن عمر .

وبه قال خلاس بن عمر ، وأبو قلابة من التابعين ، وهو اختيار الإمام ابن عقيل من أئمة الحنابلة وآل البيت. والظاهرية وأحد الوجهين في مذهب الإمام أحمد. واختاره ابن تيمية .

طلاق الحامل : يجوز طلاق الحامل في أي وقت شاء. لما أخرجه مسلم، والنسائي، وأبو داود، وابن ماجه، أن ابن عمر طلق امرأة له وهي حائض تطليقة، فذكر ذلك عمر للنبي ﷺ ، فقال : «مره فليراجعها ، ثم ليطلقها إذا طهرت ، أو وهي حامل». وإلى هذا ذهب العلماء. إلا أن الأحناف اختلفوا فيها . فقال أبو حنيفة وأبو يوسف ، يجعل بين وقوع التطليقتين شهرًا حتى يستوفي الطلقات الثلاث . وقال محمد

 <sup>(</sup>١) منهم ابن علية ، من السلف ، وابن تيمية وابن حزم وابن القيم .
 (٢) هذا ملخص ما قاله صاحب الروضة الندية ، ج ٧، ص ٤٩.

وزُفَر، لا يوقع عليها وهي حامل أكثر من تطليقة واحدة ويتركها حتى تضع حملها، ثم يوقع سائر التطليقات (١).

طلاق الآيسة ، والصغيرة ، والمنقطعة الحيض : طلاق هؤلاء إنما يكون للسنة إذا كان طلاقًا واحدًا ، ولا يشترط له شرطٌ آخر غير ذلك .

#### عدد الطلقات

إذا دخل الزوج بزوجته ملك عليها ثلاث طلقات، وإتفق العلماء على أنه يحرم على الزوج أن يطلقها ثلاثًا بلفظ واحد. أو بألفاظ متتابعة في طهر واحد. وعللوا ذلك بأنه إذا أوقع الطلقات الثلاث ، فقد سد باب التلاقي والتدارك عند الندم، وعارض الشارع، لأنه جعل الطلاق متعددًا لمعنى التدارك عند الندم، وفضلًا عن ذلك ، فإن المطلق ثلاثًا قد أضر بالمرأة من حيث أبطل محَلِّيتَها بطلاقه هذا. وقد روى النسائي من حديث محمود بن لبيد قال: أخبرنا رسول الله عَلَيْ عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعًا. فقام غضبان ، فقال : «أَيُلْعبُ بكتاب الله وأنا بين أظهركم» ، حتى قام رجلٌ فقال : يا رسول الله ، أفلا أقتله؟ . [النسائي (١٤٢/٦] . قال ابن القيم في «إغاثة اللهفان» : «فجعله لاعبًا بكتاب الله ، لكونه خالف وجه الطلاق وأراد به غير ما أراد الله به ، فإنه ـ تعالى ـ أراد أن يطلق طلاقًا يملِك فيه رد المرأة إذا شاء ، فطلق طلاقًا يريد به ألا يملك فيه ردها. وأيضًا فإن إيَّقاع الثلاث دفعةً مخالفٌ لقول الله ـ تعالى ـ: ﴿ ٱلطَّلَةُ مَرَّتَاكَ [البقرة: ٢٢٩]. والمرتان والمرات في لغة القرآن والسُّنَّة، بل ولغة العرب، بل ولغة سائر الأمم، لما كان مرةً بعد مرةٍ، فإذا جمع المرتين والمرات في مرة واحدة فقد تعدى حدود الله تعالى، وما دل عليه كتابه. فكيف إذا أراد باللفظ الذي رتب عليه الشارع حكمًا ضد ما قصده الشارع؟! أه. وإذا كانوا قد اتفقوا على الحرمة ، فإنهم اختلفوا فيما إذا طلقها ثلاثًا بلفظ واحد . هل يقع أم لا؟ فإذا كان يقع فهل واحدة أم ثلاثًا؟ فذهب جمهور العلماء إلى أنه يقع (٢). ويرى بعضهم عدم وقوعه. والذين رأوا وقوعه، اختلفوا. فقال بعضهم: إنه يقع ثلاثًا. وقال بعضهم: يقع واحدة فقط. وفرق بعضهم فقال: إن كانت المطلقة مدخولًا بها تقع الثلاث ، وإن لم تكن مدخولًا بها فواحدة! واستدل القائلون بأنه يقع ثلاثًا بالأدلة الآتية :

١- قول الله تعالى : ﴿ فَإِن طَلَقَهَا فَلاَ تَحِلُ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَكُ . [البقرة : ٢٣٠] .

٢- قول الله تعالى : ﴿ وَإِن طَلَقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةٌ الآية . [البقرة : ٢٣٧]
 ٣- وقول الله تعالى : ﴿ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ ٱللِسَآ﴾ [البقرة : ٢٣٩] .

<sup>(</sup>١)ص ٩٤ مختصر السنن جزء ثالث.

ر ٢) وإذا قال للمدخول بها : أنت طالق أنت طالق أنت طالق ، فهي واحدة إن نوى التكرار أو لم ينو شيئًا ، وهي ثلاث إن نوى الثلاث وأن كلّ واحدة غير الأخرى ، وهذا عند من يرى أنه واقع . وتقدم الحلاف في ذلك .

فظواهر هذه الآيات تبين صحة إيقاع الواحدة والثنتين و الثلاث . لأنها لم تفرق بين إيقاعه واحدة أو اثنتين . أو ثلاثًا .

٤- وقول الله تعالى: ﴿ الطَّائَقُ مَرَّتَانِ ۚ فَإِمْسَاكُ مِعَمُونِ أَوْ تَمْرِيحُ بِإِحْسَانِ ۗ إِ البقرة: ٢٣٦ ]. فظاهر هذه الآية إطلاق الثلاث ، أو الثنتين ، دفعة أو مفرقة ، ووقوعه .

٥- حديث سهل بن سعد، قال: «لما لاعن أخو بني عجلان امرأته، قال: يا رسول الله ظلمتُها إن أمسكتها: هي الطلاق، هي الطلاق، هي الطلاق، رواه أحمد. [أحمد (٥/١٣)، والبخاري (٥٢٥)، ومسلم (١/١٤٩)].

7- وعن الحسن قال: «حدثنا عبد الله بن عمر، أنه طلق امرأته تطليقة، وهي حائض، ثم أراد أن يتبعها بتطليقتين أخريين عند القُرأين فبلغ ذلك رسول الله عَيَّلِيْم، فقال: «يا ابن عمر: ما هكذا أمرك الله عَلَيْم، نقال: «يا ابن عمر: ما هكذا أمرك الله عَلَيْم، إنك قد أخطأت السنة، والسنة أن تستقبل الطهر فتطلق لكلّ قرء. وقال: فأمرني رسول الله يَلِيّم، فراجعتها. ثم قال: « إذا هي طهرت فطلق عند ذلك أو أمسك. فقلت: يا رسول الله أرأيت لو طلقتها ثلاثًا، أكان يحل لي أن أراجعها؟ قال: « لا . . . كانت تبين منك وتكون معصية» . رواه الدارقطني . [الدارقطني (٣١/٤)]

٧- وأخرج عبد الرزاق في «مصنفه» عن عبادة بن الصامت، قال: «طلق جدي امرأة له ألف تطليقة، فانطلق إلى رسول الله عَلَيْهِ فَذَكُر له ذلك، فقال له النبي عَلَيْهِ: « ما اتقى الله جدك، أما ثلاث فله، وأما تسعمائة وسبع وتسعون فعدوان وظلم، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له». وفي رواية: « إن أباك لم يتق الله، فيجعل له مخرجًا، بانت منه بثلاث على غير السنة، وتسعمائة وسبع وتسعون، إثم في عنقه».

٨- وفي حديث ركانة: أن النبي ﷺ استحلفه أنه ما أراد إلا واحدة . [أبو داود (٢٢٠٦)، والترمذي (١١٧٧)، والترمذي (١١٧٧)، والشافعي (٣٧/٢)، والدارقطني (٣٣/٤)، وابن حبان (٤٢٧٤)، والحاكم (٣٧/٢)] . وذلك يدل على أنه لو أراد الثلاث لوقع . هذا مذهب جمهور التابعين وكثير من الصحابة ، وأئمة المذاهب الأربعة . أما الذين قالوا بأنه يقع واحدة ، فقد استدلوا بالأدلة الآتية :

أولاً: ما رواه مسلم . أن أبا الصهباء قال لابن عباس : «ألم تعلم أن الثلاث كانت تجعل واحدةً على عهد رسول الله على ، وأبي بكر ، وصدرًا من خلافة عمر؟ قال : نعم» . [مسلم (١٤٧٢/١٧)] . وروى عنه أيضًا قال : كان الطلاق على عهد رسول الله على ، وأبي بكر ، وسنتين من خلافة عمر ، طلاق الثلاث واحدة . فقال عمر بن الخطاب : إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة (١) ، فلو أمضيناه عليهم . فأمضاه عليهم . [مسلم (٥١/٢٧٤)] .أي أنهم كانوا يوقعون طلقةً بدل إيقاع الناس الآن ثلاث تطليقات . فأمضاه عليهم . [مسلم (٥١/٢٧٤)] .أي أنهم كانوا يوقعون طلقة بدل إيقاع الناس الآن ثلاث تطليقات . فأنيًا : عن عكرمة عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال : «طلق ركانة امرأته ثلاثًا في مجلس واحد . فحزن عليها حزنًا شديدًا . . . فسأله رسول الله عنه . «كيف طلقتها»؟ قال : ثلاثًا . فقال : « في مجلس فحزن عليها حزنًا شديدًا . . . فسأله رسول الله

<sup>(</sup>١)أناة : مهلة وبقية استمتاع لانتظار المراجعة .

واحد؟ » قال: نعم. قال: « فإنما تلك واحدة ، فأرجعها إن شئت». فراجعها». رواه أحمد وأبو داود. وأحمد (٢٦٥/١) ، وأبو داود (٢٢٠٦) . وقال ابن تيمية ج ٣ ص ٢٢ «فتاوي»: وليس في الأدلة الشرعية «الكتاب ، والسنة ، والإجماع ، والقياس» ما يوجب لزوم الثلاثة له ، ونكاحه ثابت بيقين ، وامرأته محرمة على الغير بيقين ، وفي إلزامه بالثلاث إباحتها للغير مع تحريمها عليه ، وذريعة إلى نكاح التحليل الذي حرمه الله ورسوله ، ونكاح التحليل لم يكن ظاهرًا على عهد النبي وخلفائه ، ولم ينقل قط أن امرأة أعيدت بعد الطلقة الثالثة على عهدهم إلى زوجها بنكاح تحليل. بل لعن النبي وتلفظ الحلّل والمحلّل له - إلى أن قال: وبالجملة فما شرعه النبي وتلفظ لأمته شرعًا لازمًا ، لا يمكن تغييره ، فإنه لا يمكن نسخ بعد رسول الله . قال تلميذه ابن القيم : قد صح عنه وتلفظ ، أن الثلاث كانت واحدة في عهده ، و عهد أبي بكر ، فله ، وصدرًا من خلافة عمر ، فله ، وغاية ما يُقدَّر مع بُعدِهِ أن الصحابة كانوا على ذلك ، ولم يبلغه ، وهذا وإن كان كالمستحيل ، فإنه يدل على أنهم كانوا يفتون في حياته وحياة الصديق بذلك ، وقد أفتى هو وقلي .

وصدرًا من خلافة عمر ، في ، وغاية ما يُقدَّر مع بُعدِهِ أن الصحابة كانوا على ذلك ، ولم يبلغه ، وهذا وإن كان كالمستحيل ، فإنه يدل على أنهم كانوا يفتون في حياته وحياة الصديق بذلك ، وقد أفتى هو ولي الناس فهذه فتواه ، وعمل أصحابه كأنه أخذ باليد ، ولا معارض لذلك . ورأى عمر في عنه ، أن يحمل الناس على إنفاذ الثلاث عقوبة وزجرًا لهم - لئلا يرسلوها جملة - وهذا اجتهاد منه في عهده وعهد خليفته فإذا لمصلحة رآها . ولا يجوز ترك ما أفتى به رسول الله وكان عليه أصحابه في عهده وعهد خليفته فإذا ظهرت الحقائق . فليقل امرؤ ما شاء . وبالله التوفيق .

وقال الشوكاني: وقد حكى ذلك صاحب «البحر» عن أبي موسى، ورواية عن علي على المنه وابن عباس، وطاووس، وعطاء، وجابر، وابن زيد، والهادي، والقاسم، والباقر، وأحمد بن عيسى، وعبد الله بن موسى بن عبد الله ، ورواية عن زيد بن علي . وإليه ذهب جماعة من المتأخرين . منهم: ابن تيمية، وابن القيم، وجماعة من المحققين، وقد نقله ابن مغيث في كتاب «الوثائق» عن محمد بن وضاح، ونقل الفتوى بذلك عن جماعة من مشايخ قرطبة كمحمد بن بقي ومحمد بن عبد السلام وغيرهما . نقله ابن المنذر عن أصحاب ابن عيسى ، كعطاء، وطاووس ، وعمر ، وابن دينار ، وحكاه ابن مغيث أيضًا في ذلك الكتاب عن على على على على على معود وعبد الرحمن بن عوف والزبير .أ.هـ.

وهذا هو المذهب الذي جرى عليه العمل أخيرًا في المحاكم . فقد جاء في المادة (٣) من القانون ٢٥ لسنة ١٩٢٩ ما يلي : «الطلاق المقترن بعدد - لفظًا ، أو إشارة - يقع واحدة» (١) أما حجة القائلين بعدم وقوع الطلاق مطلقًا ، أنه طلاقٌ بدعيٌ والطلاق البدعي لا يقع عند هؤلاء ، ويعتبر لغوًا . وهذا المذهب يحكي عن بعض التابعين . وهو مروي عن ابن علية ، وهشام بن الحكم ، وبه قال أبو عبيدة ، وبعض أهل الظاهر ، وهو مذهب الباقر ، والصادق ، والناصر ، وسائر من يقول بأن الطلاق البدعي لا يقع ؛ لأن الثلاث بلفظ واحد أو ألفاظ متتابعة من جملته . أما الذين فرقوا بين المطلقة المدخول بها وغير المدخول بها ، فهم جماعة من أصحاب ابن عباس وإسحاق بن راهويه .

<sup>(</sup>١) وجاء في المذكرة التفسيرية للمشروع: أن الداعي لاختيار القول بالوقوع واحدة الحرص على سعادة الأسرة، والأخذ بالناس عن مسألة المحلل التي صارت وصمة في جبين الشريعة المطهرة مع أن الدين براء منها، فقد لعن رسول الله ﷺ المحلل والمحلل له، وكذلك الأخذ بهم من طرق الحيل التي يتلمسونها للتخلص من الطلاق الثلاث وما هي بمنطبقة على أصول الدين.

#### طلاق البتة

قال الترمذي: وقد اختلف أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم في طلاق البتة ، فروي عن عمر بن الخطاب : أنه جعل البتة واحدة ، وروي عن عليّ : أنه جعلها ثلاثًا ، وقال بعض أهل العلم : فيه نية الرجل ، إن نوى واحدة فواحدة ، وإن نوى ثلاثًا فثلاثٌ ، وإن نوى اثنتين لم تكن إلا واحدة . وهو قول الثورى وأهل الكوفة . وقال مالك بن أنس : في البتة إن كان قد دخل بها فهي ثلاث تطليقات ، وقال الشافعي : إن نوى واحدة فواحدة يملك الرَّجعة . وإن نوى ثنتين فثنتان . وإن نوى ثلاثًا فثلاثٌ .

### الطلاق الرجعي والبائن

الطلاق إما رجعي وإما بائن ، والبائن إما أن يكون بائنًا بينونة صغرى ، أو بينونة كبرى. ولكلّ أحكام تخصه نذكرها فيما يلى :

الطلاق الرجعي: هو الطلاق الذي يوقعه الزوج على زوجته التي دخل بها حقيقة ، إيقاعًا مجردًا عن أن يكون في مقابلة مال ، ولم يكن مسبوقًا بطلقة أصلًا ، أو كان مسبوقًا بطلقة واحدة. ولا فرق في ذلك بين أن يكون الطلاق صريحًا أو كناية . فإذا لم يكن الزوج دخل بزوجته دخولًا حقيقيًا ، أو طلقها على مال ، أو كان الطلاق مكملًا للثلاث ، كان الطلاق بائنًا .

جاء في المادة (٥) من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩: «كلّ طلاق يقع رجعيًا إلا المكمل للثلاث، والطلاق قبل الدخول ، والطلاق على مال ، وما نص على كونه بائنًا في هذا القانون ، والقانون رقم (٢٤) لسنة ٢٩١٠م » . والطلاق الذي نص على أن يكون بائنًا في هذين القانونين هو ما كان بسبب العيب في الزوج ، أو لغيبته ، أو حبسه أو للضرر . والأصل في ذلك قول الله سبحانه : ﴿ الطّلَقَ مُرَّتَانٍ فَإِمْسَاكُ عُمُونِ الزوج أن الزوج أن تشريخ بِإِحْسَنُ ﴾ [البقرة : ٢٢٩] . أي أن الطلاق الذي شرعه الله يكون مرة بعد مرة . وأنه يجوز للزوج أن يمسك زوجته بعد الطلقة الأولى بالمعروف ، كما يجوز له ذلك بعد الطلقة الثانية ، والإمساك بالمعروف معناه مراجعتها ، وردها إلى النكاح ، ومعاشرتُها بالحسنى ، ولا يكون له هذا الحق إلا إذا كان الطلاق رجعيًا ، ويقول الله سبحانه : ﴿ وَالْكُلُقُ اللهُ مُنْ اللّهُ مُلَوّعُ وَلا يَجِلُ لَمْنَ أَن يَكَتُمْنَ مَا خَلَقَ اللهُ فِي أَلِكُ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَنَا ﴾ [البقرة : ٢٢٨] . وفي الحديث أن ويقول الله سبحانه : ﴿ وَالْكُلُقُ أَمَى مُؤَوّعٌ وَلا يَجِلُ لَمْنَ أَن يَكَتُمُنَ مَا خَلَقَ اللهُ فِي الْحَالِق اللهُ عَلَى اللهُ الله الله الله المعر : ﴿ مُرْهُ فليراجعها . . . » . متفق عليه . [سبق تخريجه] . أما استثناء الحالات الثلاث من الطلاق الرجعي فثابتُ بالقرآن الكريم كما هو مبين فيما يلى :

فالطلاق المكمل للثلاث يبين المرأة ويحرِّمها على الزوج، ولا يحل له مراجعتها حتى تنكح زوجًا آخر، نكاحًا لا يقصد به التحليل<sup>(۲)</sup> قال تعالى : ﴿ فَإِن طَلْقَهَا فَلاَ غَِلُ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَةُ ﴾ [البقرة : ٢٣٠]. أي فإن طلقها الطلقة الثالثة بعد طلقتين فلا تحل له من بعد الطلاق المكمل للثلاث حتى تتزوج غيره زواجًا

<sup>(</sup>٢) انظر فصل التحليل في كتاب النكاح .

<sup>(</sup>١) أحق بردهن: أي أحق برجعتهن.

صحيحًا. والطلاق قبل الدخول يُبينها كذلك. لأن المطلقة في هذه الحالة لا عدة عليها ، والمراجعة إنما تكون في العدة ، وحيث انتفت العدة انتفت المراجعة . قال الله تعالى : ﴿يَآيُمُ اللَّهِ يَالَيْنِ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُوْمِنَتِ ثُمّ طَلَقْتُمُوهُنَ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَمْنَدُونَهَ أَ فَمَيْعُوهُنَ وَسَرِّحُوهُنَ سَرَاحًا جَمِيلًا الْمُؤْمِنَتِ ثُمّ طَلَقَتْمُوهُنَ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَمْنَدُونَهَ أَ فَمَيْعُوهُنَ وَسَرِّحُوهُنَ سَرَاحًا جَمِيلًا الله وجوب العدة عليها نوع من الاحتياط لا لأجل المراجعة . والطلاق على مال من أجل أن تفتدي المرأة نفسها وتخلص من الزوج بائنٌ ، لأنها أعطت المال نظير عوضٍ ، وهو خلاص عصمتها ، ولا يكون الخلاص إلا إذا كان الطلاق بائنًا ، قال الله تعالى : ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَا يُقِيمًا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمًا فَيَا أَفْنَدَتْ بِهِ ﴿ وَالبَقِرَةَ : ٢٢٩] .

حكم الطلاق الرجعي: الطلاق الرجعي لا يمنع الاستمتاع بالزوجة لأنه لا يرفع عقد الزواج، ولا يزيل الملك، ولا يؤثر في الحل. فهو وإن انعقد سببًا للفرقة، إلا أنه لا يترتب عليه أثره ما دامت المطلقة في العدة. وإنما يظهر أثره بعد انقضاء العدة دون مراجعة، فإذا انقضت العدة ولم يراجعها، بانت منه، وإذا كان ذلك كذلك، فإن الطلاق الرجعي لا يمنع من الاستمتاع بالزوجة، وإذا مات أحدهما ورثه الآخر ما دامت العدة لم تنقض ونفقتها واجبة عليه، ويلحقها طلاقه وظهاره وإيلاؤه. ولا يحل بالطلاق الرجعي المؤجل من المهر لأحد الأجلين: الموت أو الطلاق. وإنما يحل مؤخر الصداق بإنقضاء العدة، والرجعة حق للزوج مدة العدة، وهو حق أثبته الشارع له، ولهذا لا يملك إسقاطه فلو قال: لا رجعة لي كان له حق الرجوع عنه، وحق مراجعتها: يقول الله تعالى: ﴿وَبُهُولَهُنَ لَتَقُ رِرَفِينَ فِي ذَلِكَ ﴾ [البقرة: ٢٢٩]. وإذا كانت الرجعة حقًا فلا يشترط رضا الزوجة ولا علمها، ولا تحتاج إلى وليّ، فجعل الحق للأزواج لقول الله: ﴿وَبُهُولَهُنَ أَتَقُ رِرَفِينَ ﴾ [البقرة: ٢٢٨]. كما لا يشترط الإشهاد عليها. وإن كان ذلك مستحبًا، خشية إنكار الزوجة فيما بعد، أنه راجعها؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلِ يَنكُو ﴾ [الطلاق: ٢].

وتصح المراجعة بالقول ، مثل أن يقول: راجعتك وبالفعل ، مثل الجماع ، ودواعيه ، مثل القبلة ، والمباشرة بشهوة ، يرى الشافعي أن المراجعة لا تكون إلا بالقول الصريح للقادر عليه ، ولا تصح بالوطء ودواعيه من القبلة ، والمباشرة بشهوة . وحجة الشافعي ، أن الطلاق يزيل النكاح . وقال ابن حزم عليه : فإن وطعها لم يكن بذلك مراجعًا لها حتى يلفظ بالرجعة ويُشهد ، ويعلمها بذلك ، قبل تمام عدتها. فإن راجع ولم يشهد . فليس مراجعًا لقول الله تعالى : ﴿ فَإِذَا بَلَقَنَ أَجَلَهُنَ فَأَمْسِكُوهُنَ بِمَعْرُونٍ أَو فَارِقُوهُنَ بِمَعْرُونٍ وَأَشْهِدُوا ولم يشهد . فليس مراجعًا لقول الله تعالى : ﴿ وَجل - بين المراجعة ، والطلاق ، والإشهاد . فلا يجوز إفراد بعض ذلك عن بعض . وكأن من طلق ولم يشهد بذوي عدل ، أو راجع ولم يشهد بذوي عدل ؛ متعديًا لحدود الله تعالى . وقال رسول الله على : «من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد» . انتهى . [البخاري تعليقًا لحدود الله تعالى . ومسلم (١٧١٨/١٨)] . وأخرج أبو داود وابن ماجه والبيهقي ، والطبراني ، عن عمران بن

<sup>(</sup>١) أي أن أزواجهن أحق بإرجاعهن إلى عصمتهم في وقت التربص وانتظار انقضاء العدة ﴿وَٱلْطَلَّقَتُ يُرَبِّصُنَ بَأَنْفُسِهِنَّ ثَلَثَةً قُووْمٌ﴾ .

حصين: «أنه سئِلَ عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بها ، ولم يشهد على طلاقها ، ولا على رجعتها . فقال : طلقت لغير سُنَّة ، وراجعت لغير سُنَّة ، أشهد على طلاقها ، وعلى رجعتها . ولا تعد» . [أبو داود (٢١٨٦) ، وابن ماجه (٥٠٢٥) ، والبيهقي (٣٧٣/٧) والطبراني في المعجم الكبير (٤٢٣/١٨)] .

حجة الشافعي أن الطلاق يزيل النكاح: قال الشوكاني: والظاهر ما ذهب إليه الأولون، لأن العدة مدة خيار، والاختيار يصح بالقول وبالفعل، وأيضًا ظاهر قوله تعالى: ﴿وَبُعُولَهُنَ أَحَقُ بِرَقِقِنَ ﴾ [البقرة: ٢٢٨] . وقوله ﷺ: «مره فليراجعها» . [سبق تخريجه] أنها تجوز المراجعة بالفعل لأنه لم يخص قولًا من فعل، ومن الاختصاص فعليه الدليل(١).

ما يجوز للزوج أن يطلع عليه من المطلقة الرجعية: قال أبو حنيفة: لا بأس أن تتزين المطلقة الرجعية لزوجها وتتطيب له وتتشوف وتلبس الحلي وتبدي البنان والكحل ولا يدخل عليها إلا أن تعلم بدخوله بقول أو حركة من تنحنح أو خفق نعل. وقال الشافعي: هي محرمة على مطلقها تحريمًا مبتوتًا. وقال مالك: لا يخلو معها ولا يدخل عليها إلا بإذنها، ولا ينظر إلى شعرها، ولا بأس أن يأكل معها إذا كان معها غيرها. وحكى ابن القاسم أنه رجع عن إباحة الأكل معها.

الطلاق الرجعي ينقص عدد الطلقات: والطلاق الرجعي ينقص عدد الطلقات التي يملكها الرجل على زوجته. فإن كانت الطلقة الأولى احتسبت وبقيت له طلقتان، وإن كانت الثانية احتسبت وبقيت له طلقة واحدة، ومراجعتها لا تمحو هذا الأثر، بل لو تركت حتى انقضت عدتها من غير مراجعة وتزوجت زوجًا آخر ثم عادت إلى زوجها الأول عادت إليه بما بقي من عدد الطلقات، ولا يهدم الزوج الثاني ما وقع من الطلاق (۲)، لما روي أن عمر في شاط عمن طلق امرأته طلقتين وانقضت عدتها فتزوجت غيره وفارقها ثم تزوجت الأول. فقال: هي عنده بما بقي من الطلاق، وهذا مروي عن على، وزيد، ومعاذ، وعبد الله بن عمرو، وسعيد بن المسيب، والحسن البصري رضى الله عنهم.

الطلاق البائن: تقدم القول بأن الطلاق البائن هو الطلاق المكمل للثلاث والطلاق قبل الدخول، والطلاق على مال، وقال ابن رشد في «بداية المجتهد»: وأما الطلاق البائن فقد اتفقوا على أن البينونة إنما توجد للطلاق من قِبَل عدم الدخول - ومن قبل عدد التطليقات - ومن قبل العوض في الخلع، على اختلاف فيما بينهم في الخلع. أهو طلاق أم فسخ ؛ واتفقوا على أن العدد الذي يوجب البينونة في طلاق الحر ثلاث تطليقات، إذا وقعن مفترقات لقوله تعالى: ﴿ الطّلاقُ مَنَّانٌ مَن الله البقرة: ٢٢٩] واختلفوا إذا وقعت الثلاث في اللفظ دون الفعل بكلمة واحدة (٣). أ.ه. ويرى ابن حزم: أن الطلاق البائن: هو الطلاق المكمل للثلاث، أو الطلاق قبل الدخول لا غير، قال: وما وجدنا، قط، في دين الإسلام عن الله تعالى، ولا عن رسول الله عن الله عن الله عنها. أ.ه. (٤).

<sup>(</sup>١)نيل الأوطار، ص ٢١٤، ج ٦.

<sup>(</sup>٣)ص ٦٠، ج٢ بداية المجتهد.

 <sup>(</sup>۲) تراجع مسألة الهدم فيما يأتي ص ٦٤٧.
 (٤) المحلى ج ١٠ ص ٢١٦، وص ٢٤٠.

وأضافت قوانين الأحوال الشخصية ، أن مما يلحق الطلاق البائن : الطلاق بسبب عيب الزوج ، أو بسبب غيبته ، أو حبسه أو للضرر .

أقسامه : وهو ينقسم إلى بائن بينونة صغرى : وهو ما كان بما دون الثلاث ، وبائنِ بينونةً كبرى : وهو المكمل للثلاث.

حكم البائن بينونة صغري: الطلاق البائن بينونة صغرى يزيل قيد الزوجية بمجرد صدوره، وإذا كان مزيلًا للرابطة الزوجية فإن المطلقة تصير أجنبية عن زوجها. فلا يحل له الاستمتاع بها ، ولا يرث أحدهما الآخر إذا مات قبل انتهاء العدة أو بعدها، ويحل بالطلاق البائن موعد مؤخر الصداق المؤجل إلى أبعد الأجلين : الموت أو الطلاق. وللزوج أن يعيد المطلقة طلاقًا بائنًا بينونةً صغرى إلى عصمته بعقدٍ ومهرِ جديدين، دون أن تتزوج زوجًا آخر، وإذا أعادها عادت إليه بما بقى له من الطلقات، فإذا كان طلقها واحدةً من قبل فإنه يملك عليها طلقتين بعد العودة إلى عصمته ، وإذا كان طلقها طلقتين لا يملك عليها إلا طلقة واحدة .

حكم الطلاق البائن بينونة كبرى: الطلاق البائن بينونة كبرى يزيل قيد الزوجية مثل البائن بينونة صغري، ويأخذ جميع أحكامه، إلا أنه لا يحل للرجل أن يعيد من أبانها بينونة كبري إلى عصمته إلا بعد أن تنكح زوجًا آخر نكاحًا صحيحًا. ويدخل بها دون إرادة التحليل. يقول الله تعالى : ﴿ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا يَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُۥ [البقرة: ٢٣٠] .أي فإن طلقها الطلقة الثالثة ، فلا تحل لزوجها الأول إلا بعد أن تتزوج آخر لقول رسول الله ﷺ لامرأة رفاعة : «لا . حتى تذوقي (١) عُسَيْلته ويذوق عسيلتك» . رواه البخاري ومسلم . [البخاري (٥٢٦٠) ، ومسلم (١١١/١٤٣٣)] .

مسألة الهدم: من المتفق عليه أن المبانة بينونة كبرى إذا تزوجت، ثم طلقت وعادت إلى زوجها الأول بعد انقضاء عدتها تعود إليه بحلِّ جديدٍ ، ويملك عليها ثلاث طلقات ، لأن الزوج الثاني أنهي الحل الأول. فإذا عادت بعقد جديد أنشأ هذا العقد حلاًّ جديدًا. أما المبانة بينونة صغرى إذا تزوجت بآخر بعد انقضاء عدتها ثم طلقت منه، ورجعت إلى زوجها الأول، تكون مثل المبانة بينونة كبرى فتعود إليه بحل جديد ويملك عليها ثلاث طلقات. عند أبي حنيفة ، وأبي يوسف . وقال محمد <sup>(٢)</sup>: تعود إليه بما بقي من عدد الطلقات، فتكون مثل ما إذا طلقها طلاقًا رجعيًا أو عقد عليها عقدًا جديدًا بعد أن بانت منه بينونة صغرى.

وسميت هذه المسألة بمسألة الهدم: أي هل الزوج الثاني يهدم ما دون الثلاث من الطلقات ، كما يهدم الثلاث أو لا يهدم؟!.

### طلاق الريض مرض الوت

لم يثبت في الكتاب ولا في السنة حكم طلاق المريض مرض الموت ، إلا أنه قد ثبت عن الصحابة أن

<sup>(</sup>١)أي لا تعودي إلى زوجك الأول حتى يصيبك فتذوقي عسيلته و يذوق عسيلتك . (٢)ورأيه مرجوح في المذهب .

سيدنا عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته «تماضر» طلاقًا مكملًا للثلاث في مرضه الذي مات فيه ، فحكم لها سيدنا عثمان بميراثها منه ، قال : «ما اتهمته ، رأى بأنه لم يتهمه بالفرار من حقها في الميراث) ولكن أردت السُّنة» . ولهذا ورد أن ابن عوف نفسه قال : «ما طلقتها ضرارًا ولا فرارًا». يعني أنه لا ينكر ميراثها منه . وكذلك حدث أن سيدنا عثمان بن عفان ظيُّجه طلق امرأته «أم البنين» بنت عُييْنَة بن حصن الفزاري وهو محاصر في داره، فلما قتل جاءت إلى سيدنا على وأخبرته بذلك. فقضى لها بميراثها منه . وقال : «تركها حتى إذا أشرف على الموت فارقها!» . وعلى ذلك اختلف الفقهاء في طلاق المريض مرض الموت فقالت الأحناف: إذا طلق المريض امرأته طلاقًا بائنًا فمات من هذا المرض ورثته .. وإن مات بعد انقضاء العدة فلا ميراث لها. وكذلك الحكم فيما إذا بارز رجلًا أو قدَّم ليقْتَل في قصاص أو رجم إن مات في ذلك الوجه أو قتل . وإن طلقها ثلاثًا بأمرها أو قال لها : اختاري ، فاختارت نفسها. أو اختلعت منه ثم مات وهي في العدة لم ترثه: أ هـ. والفرق بين الصورتين: أن الطلاق في الصورة الأولى صدر من المريض وهو يشعر بأنه إنما طلقها ليمنعها من حقها في الميراث فيعامل بنقيض قصده ، ويثبت لها حقها الذي أراد أن يمنعها منه . ولهذا يطلق على هذا الطلاق طلاق الفار . وأما الطلاق في الصورة الثانية فلا يتصور فيه الفرار ، لأنها هي التي أمرت بالطلاق أو اختارته ورضيته ، وكذلك الحكم فيمن كان محصورًا أو في صف القتال ، فطلق امرأته طلاقًا بائنًا . وقال أحمد وابن أبي ليلي : لها الميراث بعد انقضاء عدتها ما لم تتزوج بغيره . وقال مالك والليث : لها الميراث ، سواء أكانت في العدة أم لم تكن ، وسواء تزوجت أم لم تتزوج. وقال الشافعي : لا ترث . قال في «بداية المجتهد» : وسبب الخلاف ، اختلافهم في وجوب العمل بسد الذرائع ، وذلك أنه لما كان المريض يتهم في أن يكون إنما طلق في مرضه زوجته ليقطع حظها من الميراث ، فمن قال بسد الذرائع أوجب ميراثها، ومن لم يقل بسد الذرائع ولحظ وجوب الطلاق لم يوجب لها ميراثًا : وذلك أن هذه الطائفة تقول : إن كان الطلاق قد وقع فيجب أن يقع بجميع أحكامه. لأنهم قالوا: إنه لا يرثها إن ماتت ، وإن كان لم يقع فالزوجية باقية بجميع أحكامها . ولا بد لخصومهم من أحد الجوابين، لأنه يعسر أن يقال إن في الشرع نوعًا من الطلاق، توجد له بعض أحكام الطلاق وبعض أحكام الزوجية . وأعسر من ذلك القول بالفرق بين أن يصح أو لا يصح ، لأن هذا يكون طلاقًا موقوف الحكم ، إلى أن يصح أو لا يصح، وهذا كله مما يعسر القول به في الشرع . ولكن إنما أنس القائلون به : أنه فتوى عثمان وعلى حتى زعمت المالكية أنه إجماع الصحابة . ولا معنى لقولهم ، فإن الخلاف فيه عن أبي الزبير مشهورٌ . وأما من رأى أنها ترث في العدة ، فلأن العدة عنده من بعض أحكام الزوجية ، وكأنه شبهها بالمطلقة الرجعية ، وروي هذا القول عن عمر وعن عائشة . وأما من اشترط في توريثها ما لم تتزوج ، فإنه لحظ في ذلك إجماع المسلمين على أن المرأة الواحدة لا ترث من زوجين ، ولكون التهمة هي العلة عند الذين أوجبوا الميراث . قال: واختلفوا إذا طلبت هي الطلاق أو ملَّكها الزوج أمرها فطلقت نفسها، فقال أبو حنيفة: لا ترث أصلًا . وفرق الأوزاعي بين التمليك والطلاق ، فقال: ليس لها الميراث في التمليك، ولها في الطلاق . وسوى مالك في ذلك كله حتى قال : إن ماتت لا يرثها ، وترثه هو إن مات ، وهذا مخالفٌ للأصول جدًّا (١) .أ هـ .

قال ابن حزم: طلاق المريض كطلاق الصحيح، ولا فرق مات من ذلك المرض أو لم يمت. فإن كان طلاق المريض ثلاثًا، أو آخر ثلاث، أو قبل أن يطأها، فمات أو ماتت قبل تمام العدة، أو بعدها، أو كان طلاقًا رجعيًّا فلم يرتجعها حتى مات أو ماتت بعد تمام العدة فلا ترثه في شيءٍ من ذلك كله، ولا يرثها أصلًا، وكذلك طلاق المريضة وطلاق المريضة، لا فرق، وكذلك طلاق الموقوف للقتل، والحامل المثقلة، وهذا مكان اختلف الناس فيه (٢).

#### التفويض والتوكيل في الطلاق

الطلاق حق من حقوق الزوج، فله أن يطلق زوجته بنفسه، وله أن يفوضها في تطليق نفسها، وله أن يوكل غيره في التطليق. وكلّ من التفويض والتوكيل لا يسقط حقه ولا يمنعه من استعماله متى شاء، وخالف في ذلك الظاهرية، فقالوا: إنه لا يجوز للزوج أن يفوض لزوجته تطليق نفسها، أو يوكل غيره في تطليقها. قال ابن حزم: ومن جعل إلى امرأته أن تطلق نفسها لم يلزمه ذلك ولا تكون طالقًا، طلقت نفسها أو لم تطلق، لأن الله تعالى جعل الطلاق للرجال لا للنساء.

صيغ التفويض: وصيغ التفويض هي:

١. اختاري نفسك.

٢ـ أمرك بيدك .

٣- طلقي نفسك إن شئت.

وقد اختلف الفقهاء في كلُّ صيغة من هذه الصيغ وذهبوا مذاهب متعددة نجملها فيما يلي :

<sup>(</sup>١) بداية المجتهد، ج٢ ص ٨٦–٨٧.

ماجه عن عائشة – رضي الله عنها – قالت : «خيرنا رسول الله ﷺ فاخترناه. فلم يعُد ذلك شيئًا». وفي لفظ لمسلم: «أن رسول الله ﷺ خيَّر نساءه فلم يكن طلاقًا» .[البخاري (٤٧٥٨)، ومسلم (١٤٧٥)، وأحمد (٦/ ٦٣ ١، ١٧٣) وأبو داود (٢٢٠٣) والترمذي (١١٧٩ و ٣٣١٨)، والنسائي (٦/ ٥٦)]. وفي هذا دلالة على أنهن لو اخترن أنفسهن ، كان ذلك طلاقًا . وأن هذا اللفظ يستعمل في الطلاق(١) . ولم يختلف في ذلك أحد من الفقهاء . بينما اختلفوا فيما يقع إذا اختارت المرأة نفسها ، فقال بعضهم : إنه يقع طلقة واحدة رجعية . وهو مروي عن عمر وابن مسعود وابن عباس . وهو قول عمر بن عبد العزيز ، وابن أبي ليلي ، وسفيان ، والشافعي ، وأحمد وإسحاق . وقال بعضهم : إذا اختارت نفسها يقع واحدة بائنة ، وهو مروي عن على بن أبي طالب ﷺ ، وبه قال الأحناف . وقال مالك بن أنس : إن اختارت نفسها فهي ثلاث . وإن اختارت زوجها يكون واحدة. ويشترط الأحناف في وقوع الطلاق بهذه الصيغة ذكر النفس في كلامه أو في كلامها ، فلو قال لها : اختاري ، فقالت : اخترتك ، فهو باطل لا يقع بها شيء .

 ٢- أمرك بيدك (٢): إذا قال الرجل لزوجته: أمرك بيدك، فطلقت نفسها، فهي طلقة واحدة، عند عمر، وعبد الله بن مسعود . وهو مذهب سفيان ، والشافعي ، وأحمد. روي أنه جاء ابن مسعود رجلٌ فقال : كان بيني وبين امرأتي بعض ما يكون بين الناس . فقالت : لَو أن الذي بيدك من أمري بيدي . لعلمت كيف أصنع؟ قال : فإن الذي بيدي من أمرك بيدك . قالت : فأنت طالق ثلائًا . قال : أراها واحدة وأنت أحق بها ما دامت في عدتها وسألقى أمير المؤمنين عمر ، ثم لقيه فقص عليه القصة فقال : صنع الله بالرجال وفعل. يعمدون إلى ما جعل الله في أيديهم فيجعلونه بأيدي النساء ، بفيها التراب. ماذا قلت فيها ؟ قال : قلت : أراها واحدة ، وهو أحق بها . قال : وأنا أرى ذلك ، ولو رأيت غير ذلك علمت أنك لم تصب<sup>(٣)</sup> . وقال الأحناف: يقع طلقة واحدة بائنة، لأن تمليكه أمرها لها يقتضي زوال سلطانه عنها، وإذا قبلت ذلك بالاحتيار وجب أن يزول عنها ، ولا يحصل ذلك مع بقاء الرجعة .

هل المعتبر نية الزوج أم نية الزوجة؟ : ذهب الشافعي إلى أن المعتبر هو نية الزوج، فإن نوى واحدة فواحدة ، وإن نوى ثلاثًا فثلاث. وله أن يناكرها في الطلاق نفسه ، وفي العدد : في الخيار أو التمليك . وذهب غيره إلى أنها إن نوت أكثر من واحدة وقع ما نوت ، لأنها تملك الثلاث بالتصريح ، فتملكها بالكناية كالزوج . فإن طلقت نفسها ثلاثًا ، وقال الزوج : لم أجعل لها إلا واحدة ، لم يلتفت إلى قوله. والقضاء ما قضت ، وهذا مذهب عثمان ، وابن عمر ، وابن عباس ، وقال عمر ، وابن مسعود : تقع طلقة واحدة . كما سبق في قصة عبد الله بن مسعود .

هل جعل الأمر باليد مقيدٌ بالمجلس؟ أم هو على التراخي : قال ابن قدامة في «المغني» : ومتى جعل أمر امرأته بيدها فهو بيدها أبدًا لا يتقيد بذلك المجلس. وروي ذلك عن علي ﴿ الله عنه على الله عنه الله عنه المنافر والحكم . وقال مالك والشافعي وأصحاب الرأي : هو مقصورٌ على المجلس، ولا طلاق لها بعد مفارقته،

 <sup>(</sup>١) أهل الظاهر يرون أن معنى أنهن لو اخترن أنفسهن طلقهن رسول الله ﷺ لا أنهن كن يطلقن بنفس اختيار الطلاق.
 (٢) أي أمرك الذي بيدي، وهو الطلاق، جعلته بيدك.

<sup>(</sup>٣) بداية المجتهد، ص ٦٧، ج ٢.

لأنه تخييرٌ لها فكان مقصورًا على المجلس كقوله : احتاري . ورجَّح الرأي الأول لقول على ﴿ لِللَّهُ في رجل جعل أمر امرأته بيدها . قال : هو لها حتى تنكل. قال : ولا نعرف له في الصحابة مخالفًا ، فيكون إجماعًا . ولأنه نوع توكيل في الطلاق ، فكان على التراخي كما لو جعله لأجنبي .

رجوع الزوج: قال: فإن رجع الزوج فيما جعل إليها أو قال: فسخت ما جعلت إليك. بطل. وبذلك قال : عطاء ، ومجاهد ، والشعبي ، والنخعي ، و الأوزاعي ، وإسحاق. وقال الزهري ، والثوري ، ومالك ، وأصحاب الرأي: ليس له الرجوع لأنه ملكها ذلك، فلم يملك الرجوع. قال: وإن وطئها الزوج، كان رجوعًا ، لأنه نوع توكيل والتصرف فيما وكُّل فيه يبطل الوكالة . وإن ردت المرأة ما جعل إليها بطل كما تبطل الوكالة بفسخ التوكيل(١).

 ٣- طلقى نفسك إن شئت : قالت الأحناف : من قال لامرأته طلقى نفسك ، ولا نية له ، أو نوى طلقة واحدة فقالت : طلقت نفسي ، فهي واحدة رجعية . وإن طلقت نفسها ثلاثًا ، وقد أراد الزوج ذلك ، وقعن عليها ، وإن قَال لها : طلقي نفسك ، فقالت : أَبَنْتُ نفسي ، طُلِّقت ، وإن قالت : قد اخترت نفسي ، لم تطلق ، وإن قال لها : طلقي نفسك متى شئت . فلها أن تطلق نفسها في المجلس وبعده . وإذا قال لرجل : طلق امرأتي ، فله أن يطلقها في المجلس وبعده . ولو قال لرجل : طلقها إن شئت ، فله أن يطلقها في المجلس خاصة .

التوكيل: إذا جعل أمر امرأته بيد غيره صح. وحكمه ما لو جعله بيدها، في أنه بيده في المجلس وبعده، ووافق الشافعي على هذا في حق غيرها لأنه توكيل، سواء قال: أمر امرأتي بيدك، أو قال: جعلت لك الخيار في طلاق امرأتي ، أو قال : طلق امرأتي . وقال أصحاب أبي حنيفة : ذلك مقصور على المجلس لأنه نوع تخيير أشبه ما لو قال : اختاري . قال صاحب «المغني» : ولنا أنه توكيل مطلق . فكان على التراخي ، كالتوكيل في البيع، وإذا ثبت هذا فإن له أن يطلقها ما لم يفسخ أو يطأها، وله أن يطلق واحدة وثلاثًا، كالمرأة ، وليس له أن يجعل الأمر إلا بيد من يجوز توكيله ، وهو العاقل . فأما الطفل والمجنون ، فلا يصح أن يجعل الأمر بأيديهم ، فإن فعل فطلّق واحدٌ منهم لم يقع طلاقه. وقال أصحاب الرأي : يصح (٢).

التعميم (٣) والتقييد في هذه الصيغ: هذه الصيغ قد تكون مطلقة ، بأن يجعل أمرها بيدها ، أو أن تحتار نفسها دون تقييد بشيءٍ يزيد على الصيغة . وفي هذه الحالة للزوجة أن تطلق نفسها في مجلس التفويض فقط إن كانت حاضرة فيه ، وإن كانت غائبة عنه كان لها ذلك الحق في مجلس علمها به فقط ، حتى لو انتهى أو تغير مجلس التفويض أو مجلس العلم، ولم تطلِّق نفسها لم يكن لها هذا الحق بعد ذلك، لأن الصيغة مطلقة ، فتنصرف إلى المجلس ، فإذا فات فلا تملكه . وهذا الحكم في حالة ما إذا لم تقم قرينة تدل على تعميم التفويض، كأن يكون هذا التفويض حين عقد الزواج، لأنه لا يعقل أن يقصد المفوض تمليكها تطليق نفسها في نفس مجلس زواجها ، فالصيغة تفيد التعميم بدلالة الحال . وقد صدر من بعض المحاكم

<sup>(</sup>١) المغني، ص ٢٨٨، ج ٨. (٣) أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية، ص ١٥٢.

الشرعية المصرية الجزئية حكم بني على أن التفويض إذا كان في حين عقد الزواج وبصيغة مطلقة ، لا يتقيد بالمجلس ، وللزوجة أن تطلق نفسها متى شاءت ، وإلا خلا التفويض من الفائدة ، وأيّد هذا الحكم استئنافيًا . وقد تكون هذه الصيغ عامة. كأن يقول لها : اختاري نفسك متى شئت ، أو : أمرك بيدك كلما أردت ، وفي هذه الحال لها أن تطلق نفسها في أي وقت ، لأنه ملكها حق تطليق نفسها ملكًا عامًا ، فلها أن تستعمل هذا الحق فتطلق في أي وقت . وقد تكون هذه الصيغ مؤقتة بوقت معين ، كأن يجعل أمرها بيدها مدة سنة ، وفي هذه الحالة للزوجة أن تطلق نفسها في الوقت المعين فقط ، وأما بعد مضيه فلا حق لها في التطليق .

التفويض حين العقد وبعده (١): ويجوز التفويض حين عقد الزواج أو بعده ، إلا أنه يشترط فيه حين عقد الزواج عند الأحناف أن يكون البادئ به هو الزوجة ، مثل أن تقول المرأة للرجل: زوجت نفسي منك على أن يكون أمري بيدي أطلق نفسي كلما أريد . فيقول لها: قبلت . فبهذا القبول يتم الزواج ؛ ويصح التطليق ، ويكون لها الحق في أن تطلق نفسها كلما أرادت ، لأن قبوله ينصرف إلى الزواج ثم إلى التفويض . أما إذا كان البادئ بالإيجاب المقترن بالتفويض هو الزوج كأن يقول رجلٌ لامرأته: تزوجتك على أن تكون عصمتك بيدك تطلّقين نفسك كلما أردت. فتقول: قبلت . فبهذا يتم الزواج ولا يصح التفويض ، ولا يكون للزوجة الحق في أن تطلق نفسها . والفرق بين الصورتين أنه في الصورة الأولى ، قبل الزوج التفويض بعد تمام العقد ، فيكون قد ملك التطليق بعد أن ملكه بتمام عقد الزواج . أما في الثانية ، فإنه ملك التطليق قبل أن يملكه لأنه ملكه قبل تمام عقد الزواج وحده .

#### الحالات التي يطلق فيها القاضي

الحالات التي يطلق فيها القاضى صدر بها قانون سنة ١٩٢٠، وسنة ١٩٢٩، وهي مستمدة من اجتهاد الفقهاء، حيث لم يرد بها نص صحيحٌ صريح، وقد روعي فيها التيسير على الناس تجنبًا للحرج؛ وتمشيًا مع روح الإسلام السمحة.

وجاء في القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٠ النص على التطليق لعدم النفقة ، والتطليق للعيب . وجاء في القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ النص على التطليق للضرر ، والتطليق لغيبة الزوج بلا عذر ، والتطليق لحبسه . ونورد فيما يلي حكم كلِّ ، مع مواد القانون الخاصة به ما عدا حكم التطليق للعيب فقد تقدم الكلام عليه :

التطليق لعدم النفقة: ذهب الإمام مالك والشافعي وأحمد إلى جواز التفريق لعدم النفقة (٢) بحكم القاضي إذا طلبته الزوجة (٢)، وليس له مال ظاهر، و استدلوا لمذهبهم بما يأتي:

١- أن الزوج مكلف بأن يمسك زوجته بالمعروف أو يسرحها ويطلقها بإحسان: لقول الله

<sup>(</sup>١) أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية، ص ١٥٢.

<sup>(</sup>٢) أي المُقصود بالنفقة الضروريَّة في الغذاء والكساء والسكن في أدنى صورها، والمقصود بعدم النفقة في الحاضر والمستقبل أما في الماضي فإنه لا يقتضي المطالبة بالتفريق ولا تجاب إليه المرأة إذا طلبته بل تكون النفقة دينًا في الذمة ﴿وَإِن كَاكَ ذُو عُسَرَمَ وَنَظِرَةً إِلَىٰ مَيْسَرَمَّ﴾. (٣) فإن كان له مال ظاهر فإنه لا يفرق بينه وبين زوجته وينفذ حكم النفقة فيه .

سبحانه: ﴿ فَإِمْسَاكُ مِمْعُرُونِ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَنِّ ﴾ [البقرة: ٢٢٩]. ولا شك أن عدم النفقة ينافي الإمساك بمعروف.

٢- أن الله تعالى يقول: ﴿ وَلَا تُمْسِكُومُنَ ضِرَارًا لِنَعْنَدُولَ ﴾ [البقرة: ٢٣١]. والرسول ﷺ يقول: «لا ضَررَ ولا ضرار». [سبق تخريجه]. وأي إضرار ينزل بالمرأة أكثر من ترك الإنفاق عليها. وإن على القاضي أن يزيل هذا الضرر.

٣- وإذا كان من المقرر أن يفرق القاضي من أجل العيب بالزوج فإن عدم الإنفاق أشد إيذاء للزوجة وظلمًا لها من وجود عيب بالزوج فكان التفريق لعدم الإنفاق . وذهب الأحناف إلى عدم جواز التفريق لعدم الإنفاق سواء أكان السبب مجرد الامتناع أو الإعسار ، والعجز عنها ودليلهم في هذا :

إ. أن الله سبحانه قال : ﴿ لِيُنفِق ذُو سَعَةٍ مِن سَعَتِةً وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلَيْنفِق مِمَّا ءَاننهُ اللَّهُ لَا يُكُلِفُ اللَّهُ نَشًا إِلَّا مَا ءَاننهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّةُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّالَّةُ الللَّهُ اللللللَّالَّةُ اللَّهُ اللللللَّالَّةُ الللللَّالَّةُ اللللللَّالَّةُ اللللللَّالَّةُ اللللللَّالَّةُ اللللللَّالَّةُ اللللللَّالَّةُ الللْلِلْمُلْمُاللَّاللَّاللَّالَاللَّالِمُلْمُ اللللللَّالَّةُ اللللْمُولِمُ الللللْمُلْمُا اللل

٢- أن الصحابة كان منهم الموسر والمعسر، ولم يعرف عن أحد منهم أن النبي ﷺ فرق بين رجل وامرأته، بسبب عدم النفقة لفقره وإعساره.

٣ـ وقد سأل نساء النبي ﷺ ما ليس عنده: فاعتزلهن شهرًا. [مسلم (٢٩/١٤٧٨)] وكان ذلك عقوبة لهن، وإذا كانت المطالبة بما لا يملك الزوج تستحق العقاب، فأولى أن يكون طلب التفريق عند الإعسار ظلمًا لا يلتفت إليه.

٤- قالوا: وإذا كان الامتناع عن الإنفاق مع القدرة عليه ظلمًا ، فإن الوسيلة في رفع هذا الظلم هي بيع ماله للإنفاق منه ، أو حبسه حتى ينفق عليها ، ولا يتعين التفريق لدفع هذا الظلم ما دام هناك وسائل أخرى ، وإذا كان كذلك فالقاضي لا يفرق بهذا السبب لأن التفريق أبغض الحلال إلى الله من الزوج صاحب الحق ، فكيف يلجأ القاضي إليه مع أنه غير متعين ، وليس هو السبيل الوحيدة لرفع الظلم . هذا إذا كان قادرًا على الإنفاق ، فإن كان معسرًا فإنه لم يقع منه ظلم لأن الله لا يكلف نفسًا إلا ما آتاها . وجاء في القانون لسنة الإنفاق ، فإن كان معسرًا فإنه لم يقع منه ظلم لأن الله لا يكلف نفسًا إلا ما آتاها . وجاء في القانون لسنة الإنفاق ، فإن كان معسرًا فإنه لم يقع منه ظلم لأن الله لا يكلف نفسًا إلا ما آتاها .

مادة (٤): «إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته ، فإذا كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة في ماله ، فإن لم يكن له مال ظاهر ولم يقل أنه معسر أو موسر ، ولكن أصر على عدم الإنفاق ، طلق عليه القاضي في الحال . وإن ادعى العجز فإن لم يثبته طلق عليه حالًا ، وإن أثبته أمهله مدة لا تزيد على شهر فإن لم ينفق طلق عليه بعد ذلك» .

مادة (٥): « إذا كان الزوج غائبًا غَيبة قريبة ، فإن كان له مال ظاهر ، نفذ الحكم عليه بالنفقة في ماله ، وإن لم يكن له مال ظاهر ، أعذر إليه القاضي بالطرق المعروفة ، وضرب له أجلًا ، فإن لم يرسل ما تنفق منه زوجته على نفسها ، أو لم يحضر للإنفاق عليها ، طلق عليه القاضي بعد مضي الأجل ، فإذا كان بعيد الغيبة

لا يسهل الوصول إليه ، أو كان مجهول المحل ، أو كان مفقودًا ، وثبت أنه لا مال له تنفق منه الزوجة ، طلق عليه القاضي ، وتسري أحكام هذه المادة على المسجون الذي يعسر بالنفقة » .

مادة (٦) : « تطليق القاضي ؛ لعدم الإنفاق ، يقع رجعيًّا ، وللزوج أن يراجع زوجته ، إذا ثبت إيساره ، واستعد للإنفاق في أثناء العدة ، فإذا لم يثبت إيساره ، ولم يستعد للإنفاق ، لم تصح الرجعة » .

التَّطليقُ للمضَّررِ: ذهب الإمام مالك(١)، أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق، إذا ادعت إضرار الزوج بها إضرارًا لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما ، مثل ضربها ، أو سبها ، أو إيذائها بأي نوع من أنواع الإيذاء الذي لا يطاق ، أو إكراهها على منكر ، من القول أو الفعل ، فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ، ببينة الزوجة ، أو اعتراف الزوج ، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما ، وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما ، طلقها طلقة بائنة . وإذا عجزت عن البينة ، أو لم يقر الزوج ، رُفِضَتْ دعواها . فإذا تكررت منها الشكوى، وطلبت التفريق، ولم يثبت لدى المحكمة صدق دعواها، عين القاضي حَكَمَيْنِ، بشرط أن يكونا رجلين عدلين راشدين، لهمـا خبـرة بحالهما، وقدرة على الإصلاح بينهما، ويحسن أن يكونا من أهلهما إن أمكن، وإلا فمن غيرهم، ويجب عليهما تعرف أسباب الشقاق بين الزوجين، والإصلاح بينهما بقدر الإمكان، فإن عجزا عن الإصلاح، وكانت الإساءة من الزوجين، أو من الزوج، أو لم تتبين الحقائق، قررا التفريق بينهما بطلقة بائنة(٢)، وإن كانت الإساءة من الزوجة، فلا يفرّق بينهما بالطلاق ، وإنما يفرق بينهما بالخلع. وإن لم يتفق الحكمان على رأي ، أمرهما القاضي بإعادة التحقيق والبحث، فإن لم يتفقا على رأي، استبدلهما بغيرهما . وعلى الحكمين أن يرفعا إلى القاضي ما يستقر عليه رأيهما . ويجسب عليـه أن ينفذ حكمهما ، وأصل ذلك كلُّه قول الله ـ سبحانه ـ : ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ. وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَأْ إِن يُريدُا ۚ إِصْلَاحًا يُوفِق أَلَلَهُ بَيْنَهُمَأَ ﴾ [النساء: ٣٥]، والله تعالى يقول أيضًا : ﴿ اَلطَّلَقُ مَرَّمَانَّ فَإِمْسَاكُ مِمَعُرُونِ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَنَيْ﴾ [البقرة : ٢٢٩]. وقد فات الإمساك بمعروف ، فتعين التسريح بإحسان ، والرسول ـ عليه الصلاة والسلام ـ يقول : «لا ضرر ولا ضرار» . [سبق تخريجه] . وجاء في قانون رقم (٢٥) لسنة ١٩٢٩، (مادة ٦): « إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما ، يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق ، وحينئذ يطلقها القاضي طلقة بائنة ، إذا ثبت الضرر ، وعجز عن الإصلاح بينهما ، فإذا رفض الطلب ، ثم تكررت الشكوى ، ولم يثبت الضرر ، بعث القاضي حكَمَين، وقضى على الوجه المبين بالمواد « ٧، ٨، ٩، ١٠،١٠ ».

<sup>(</sup>١) ومثله مذهب أحمد، وخالف في ذلك أبو حنيفة والشافعي، فلم يذهبا إلى التفريق بسبب الضرر، لإمكان إزالته بالتعزير وعدم إجبارها على طاعته .

 <sup>(</sup>٢) ذهب أبو حنيفة وأحمد والشافعي ـ في أحد قوليه ـ إلى أنه ليس للحكمين أن يطلقا إلا أن يجعل الزوج ذلك إليهما . وقال مالك
 والشافعي : إن رأيا الإصلاح بعوض أو بغير عوض جاز ، وإن رأيا الحلع جاز ، وإن رأى الذي من قبل الزوج الطلاق طلق ، ولا يحتاج إلى
 إذن الزوج في الطلاق ، وهذا مبني على أنهما حكمان لا وكيلان .

مادة (٧): « يشترط في الحكمين، أن يكونا رجلين عدلين من أهل الزوجين، إن أمكن، وإلا فمن غيرهم، ممن له خبرة بحالهما، وقدرة على الإصلاح بينهما ».

مادة (٨): « على الحكمين أن يتعرفا أسباب الشقاق بين الزوجين، ويبذلا جهدهما في الإصلاح، فإن أمكن على طريقة معينة، قرَّرَاها » .

مادة (٩): « إذا عجز الحكمان عن الإصلاح ، وكانت الإساءة من الزوج أو منهما ، أو جهل الحال ، قررا التفريق بطلقة بائنة » .

مادة (١٠): «إذا اختلف الحكمان، أمرهما القاضي بمعاودة البحث، فإن استمر الخلاف بينهما، حُكِّمَ غيرهما».

مادة (١١): « على الحكمين أن يرفعا إلى القاضي ما يقررانه ، وعلى القاضي أن يحكم بمقتضاه » .

التَّطليقُ لغَيبةِ الرَّوجِ : التطليق لغَيْبَةِ الرَّوجِ هو مذهب مالك ، وأحمد ('` . دَفَعًا للضرر عن المرأة ، فللمرأة أن تطلب التفريق ، إذا غاب عنها زوجها ، ولو كان له مال تنفق منه ، بشرط :

١\_ أن يكون غياب الزوج عن زوجته ، لغير عذر مقبول .

۲\_ أن تتضرر بغيابه .

٣\_ أن تكون الغيبة في بلد ، غير الذي تقيم فيه .

٤\_ أن تمر سنة تتضرر فيها الزوجة .

فإن كان غيابه عن زوجته ، بعذر مقبول ؛ كغيابه لطلب العلم ، أو ممارسة التجارة ، أو لكونه موظفًا خارج البلد ، أو مجندًا في مكانِ ناءٍ ؛ فإن ذلك لا يجيز طلب التفريق . وكذلك إذا كانت الغيبة في البلد ، الذي تقيم فيه ، وكذلك لها الحق في أن تطلب التفريق للضرر الواقع عليها ؛ لبعد زوجها عنها ، لا لغيابه .

ولا بد من مرور سنة ، يتحقق فيها الضرر بالزوجة ، وتشعر فيها بالوحشة ، ويخشى فيها على نفسها من الوقوع فيما حرَّم الله . والتقديرُ بسنة قولٌ عند الإمام مالك أن أدنى مدة تستطيع المرأة فيها الصبر عن غياب مدة يجوز ، أن تطلب التفريق بعدها ستة أشهر ؛ لأنها أقصى مدة تستطيع المرأة فيها الصبر عن غياب زوجها ،كما تقدم ذلك في فصْل سابق ، واستفتاء عمر ، وفتوى حفصة ـ رضي الله عنهما ـ .

التطليق خبس الزوج: ومما يدخل في هذا الباب، عند مالك، وأحمد، التطليق لحبس الزوج؛ لأن حبسه يوقع بالزوجة الضرر؛ لبعده عنها، فإذا صدر الحكم بالسجن لمدة ثلاث سنين، أو أكثر، وكان الحكم نهائيًّا، ونفذ على الزوج، ومضت سنة فأكثر من تاريخ تنفيذه، فللزوجة أن تطلب من القاضي الطلاق؛ لوقوع الضرر بها بسبب بعده عنها. فإذا ثبت ذلك، طلقها القاضي طلقة بائنة، عند مالك، ويعتبر ذلك فسخًا عند أحمد. قال ابن تيمية: وعلى هذا، فالقول في إمرأة الأسير، والمحبوس، ونحوهما، من تعذر انتفاع امرأته به، كالقول في امرأة المفقود، بالإجماع.

<sup>(</sup>١) مالك يرى أنه طلاق بائن وأحمد يرى أنه فسخ.

وجاء في القانون مادة (١٢): « إذا غاب الزوج سنة فأكثر ، بلا عذر مقبول ، جاز لزوجته أن تطلب إلى القاضي تطليقها بائنًا ، إذا تضررت من بعده عنها ، ولو كان له مال ، تستطيع الإنفاق منه » .

مادة (١٣): « إن أمكن وصول الرسائل إلى الغائب، ضرب له القاضي أجلاً، وأعذر إليه بأنه يطلقها عليه، إن لم يحضر للإقامة معها، أو ينقلها إليه، أو يطلقها. فإذا انقضى الأجل، ولم يفعل، ولم يبد عذرًا مقبولًا، فرق القاضي بينهما بتطليقة بائنة، وإن لم يمكن وصول الرسائل إلى الغائب، طلقها القاضي عليه، بلا إعذار، وضرب أجل».

مادة (١٤): « لزوجة المحبوس المحكوم عليه نهائيًا، بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاث سنين فأكثر، أن تطلب للقاضي بعد مضي سنة من حبسه التطليق عليه بائنًا؛ للضرر، ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه ». أما التفريق للعيب، فقد تقدم القول فيه، في فصل سابق.

## الخُسلَعُ

الحياة الزوجية لا تقوم إلا على السكن، والمودة، والرحمة، وحسن المعاشرة، وأداء كلّ من الزوجين ما عليه من حقوق ، وقد يحدث أن يكره الرجل زوجته ، أو تكره هي زوجها ، والإسلام في هذه الحال يوصي بالصبر والاحتمال، وينصح بعلاج ما عسى أن يكون من أسباب الكراهية؛ قال الله ـ تعالى ـ : ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُونِ ۚ فَإِن كُرِهْمُنُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَا تَكْرَهُواْ سَنَيْنًا وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَا إِلَى النساء: ١٩]. وفي الحديث الصحيح: «لا يفرك مؤمن مؤمنة ؛ إن كره منها خلقًا ، رضى منها خلقًا آخر» . [مسلم (١٤٦٩)] . إلا أن البغض قد يتضاعف، ويشتد الشقاق، ويصعب العلاج، وينفد الصبر، ويذهب ما أسس عليه البيت؛ من السكن، والمودة، والرحمة، وأداء الحقوق، وتصبح الحياة الزوجية غير قابلة للإصلاح، وحينئذ يرخُّص الإسلام بالعلاج الوحيد الذي لابد منه . فإن كانت الكراهية من جهة الرجل ، فبيده الطلاق ، وهو حق من حقوقه ، وله أن يستعمله في حدود ما شرع الله ، وإن كانت الكراهية من جهة المرأة ، فقد أباح لها الإسلام أن تتخلص من الزوجية بطريق الخلع، بأن تعطي الزوج ما كانت أخذتْ منه، باسم الزوجية؛ ليُنهى علاقته بها. وفي ذلك يقول الله ـ سبحانه وتعالى ـ : ﴿ وَلَا يَحِلُ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا ٓ ءَاتَيْتُمُوهُمَّ شَيْعًا إِلَّا أَن يَخَافَآ أَلَا بُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا ٱفْنَدَتْ بِهِۦۗ۞ [ البقرة : ٢٢٩] . وفي أخذ الزوج الفدية عدل وإنصاف؛ إذ إنه هو الذي أعطاها المهر، وبذل تكاليف الزواج، والزفاف، وأنفق عليها ، وهي التي قابلت هذا كله بالجحود ، وطلبت الفراق ، فكان من النَّصَفَة أن ترد عليه ما أخذت . وإن كانت الكراهية منهما معًا؛ فإن طلب الزوج التفريق، فبيده الطلاق، وعليه تبعاته، وإن طلبت الزوجة الفرقة ، فبيدها الخلع ، وعليها تبعاته كذلك . قيل : إن الخلع وقع في الجاهلية . ذلك أن عامر بن الظرب زوّج ابنته ابن أخيه ، عامر بن الحارث ، فلما دخلت عليه ، نفرت منه ، فشكا إلى أبيها ، فقال : لا أجمع عليك فراق أهلك ومالك ، وقد خلعتُها منك ، بما أعطيتها .

تَعَرْيفُه: والخلع الذي أباحه الإسلام؛ مأخوذ من خلع الثوب، إذا أزاله؛ لأن المرأة لباس الرجل، والرجل لباس لها؛ قال الله تعالى: ﴿ مُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ﴾ [البقرة: ١٨٧] . ويسمى الفداء؛ لأن المرأة تفتدي نفسها بما تبذله لزوجها. وقد عرفه الفقهاء، بأنه فراق الرجل زوجته، ببدل يحصل له. والأصل فيه، ما رواه البخاري، والنسائي، عن ابن عباس، قال: جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس إلى رسول الله على مقال فقال : على ولا دين (١)، ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال رسول الله على : « أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. فقال رسول الله على : «اقبل الحديقة، وطلقها تطليقة البخاري (٢٧٣) والنسائي (٢٩٦١)] .

الفاظُ الخلْع: والفقهاء يرون، أنه لابد في الخلع من أن يكون بلفظ الخلع، أو بلفظ مشتق منه، أو لفظ يؤدي معناه، مثل المبارأة، والفدية، فإذا لم يكن بلفظ الخلع، ولا بلفظ فيه معناه، كأن يقول لها: أنت طالق، في مقابل مبلغ كذا. وقبلت، كان طلاقًا على مال، ولم يكن خلعًا. وناقش ابن القيم هذا الرأي، فقال: ومن نظر إلى حقائق العقود، ومقاصدها، دون ألفاظها، يعد الخلع فسخًا بأي لفظ كان، حتى بلفظ الطلاق. وهذا أحد الوجهين، لأصحاب أحمد. وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، ونقل عن ابن عباس. ثم قال ابن تيمية: ومن اعتبر الألفاظ، ووقف معها، واعتبرها في أحكام العقود، جعله بلفظ الطلاق طلاقًا. ثم قال ابن القيم مرجعًا هذا الرأي: وقواعد الفقه وأصوله تشهد أن المرعيّ في العقود حقائقها ومعانيها، لا صورها وألفاظها. ومما يدل على هذا، أن النبي على أمر ثابت بن قيس، أن يطلق المرأته في الخلع تطليقة، ومع هذا أمرها أن تعتد بحيضة، وهذا صريح في أنه فسخ، ولو وقع بلفظ الطلاق. وأيضًا، فإنه ـ سبحانه ـ على عليه أحكام الفدية بكونه فدية، ومعلوم أن الفدية لا تختص بلفظ، ولم يعين الله ـ سبحانه ـ لها لفظًا معينًا، وطلاق الفدية بكونه فدية، ولا يدخل تحت أحكام الطلاق المطلق، كما لا يدخل تحتها في ثبوت الرجعة، والاعتداد بثلاثة قروء بالسنة الثابتة (٢).

العِوَضُ في الخلع: الخلع. كما سبق. إزالة ملك النكاح في مقابل مال ، فالعوض جزء أساسي من مفهوم الخلع، فإذا قال الزوج لزوجته: خالعتك. وسكت، لم الخلع، فإذا قال الزوج لزوجته: خالعتك. وسكت، لم يكن ذلك خلعًا، ثم إنه إن نوى الطلاق، كان طلاقًا رجعيًّا، وإن لم ينو شيئًا، لم يقع به شيء ؛ لأنه من ألفاظ الكناية التي تفتقر إلى النية.

كلُّ ما جاز أن يكونَ مهرًا جاز أن يكونَ عوضًا في الخلْع: ذهبت الشافعية إلى أنه لا فرق في جواز الخلع، بين أن يخالع على الصداق، أو على بعضه، أو على مال آخر؛ سواء كان أقل من الصداق، أم أكثر، ولا فرق بين العين، والدَّين، والمنفعة. وضابطه، أن كلّ ما جاز أن يكون صداقًا، جاز أن يكون

<sup>(</sup>١) أي أنها لا تريد مفارقته لسوء خلقه، ولا لنقصان دينه، ولكن كانت تكرهه لدمامته، وهي تكره أن تحملها الكراهية على التقصير فيما يجب له من حق، والمقصود بالكفر كفران العشير.

<sup>(</sup>٢) زاد المعاد، ص ٢٧، ج ٤.

عوضًا في الخلع؛ لعموم قوله ـ تعالى ـ : ﴿ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا أَفْلَاتُ بِدِّ ۖ ﴾ [البقرة : ٢٢٩] . ولأنه عقد على بضع، فأشبه النكاح، ويشترط في عوض الخلع، أن يكون معلومًا مُتَمَوَّلًا مع سائر شروط الأعواض، كالقدرة على التسليم، واستقرار الملك، وغير ذلك؛ لأن الخلع عقد معاوضة، فأشبه البيع والصداق، وهذا صحيحٌ في الخلع الصحيح. أما الخلع الفاسد، فلا يشترط العلم به، فلو خالعها على مجهول، كثوب غير معين، أو على حِمْل هذه الدابة، أو خالعها بشرط فاسد، كشرط ألا ينفق عليها، وهي حامل، أو لا سكنى لها ، أو خالعها بألف إلى أجل مجهول ، ونحو ذلك ، بانت منه بمهر المثل . أما حصول الفرقة ؛ فلأن الخلُّع إما فسخ، وإما طلاق، فإن كان فسخًا، فالنكاح لا يفسد بفساد العوض، فكذا فسخه؛ إذ الفسوخ تحكي العقود، وإن كان طلاقًا، فالطلاق يحصل بلا عوض، وماله حصول بلا عوض، فيحسن مع فساد العوض، كالنكاح، بل أولى ؛ وُلقوة الطلاق وسرايته. أما الرجوع إلى مهر المثل؛ فلأن قضية فساد العوض ارتداد العوض الآخر ، والبضع لا يرتد بعد حصول الفرقة ، فوجب رد بدله ، ويقاس بما ذكرنا ما يشبهه ؛ لأن ما لم يكن ركنًا في شيءٍ ، لا يضر الجهل به ،كالصداق . ومن صور ذلك ، ما لو خالعها على ما في كفها ولم يعلم، فإنها تبين منه بمهر المثل. فإن لم يكن في كفها شيء، ففي «الوسيط» أنه يقع طلاقًا رجعيًا، والذي نقله غيره، أنه يقع باثنًا بمهر المثل. أما المالكية، فقالوا: يجوز الخلع بالغَرَر، كجنين ببطن بقرة أو غيره، فلو نفق<sup>(١)</sup> الحمل، فلا شيء له، وبانت، وجاز بغير موصّوف، وبثمرة لم يَبْد صلائحها ، وبإسقاط حضانتها لولده ، وينتقل الحق له . وإذا خالعها بشيءٍ حرام ؛ كخمر أو مسروق علم به ، فلا شيء له ، وبانت ، وأريق الخمر ، ورد المسروق لربه ، ولا يلزم الزوجةَ شيءٌ بدل ذلك ، حيث كان الزوج عالمًا بالحرمة ؛ علمت هي ، أم لا . أما لو علمت هي بالحرمة دونه ، فلا يلزمه الخلع .

<sup>(</sup>١) نفق : هلك .

الخلائع دونَ مقتض: والخلع إنما يجوز إذا كان هناك سبب يقتضيه ؛ كأن يكون الرجل معيبًا في خَلقه ، أو سيمًا في خُلقه ، أو لا يؤدي للزوجة حقها ، وأن تخاف المرأة ألا تقيم حدود الله ، فيما يجب عليها من حسن الصحبة ، وجميل المعاشرة ، كما هو ظاهر الآية . فإن لم يكن ثمة سبب يقتضيه ، فهو محظور ؛ لما رواه أحمد ، والنسائي ، من حديث أبي هريرة : «المختلعات هُنَّ المنافقات» . وقد رأى العلماء الكراهة . وأحمد (٢٥٤٨) والنسائي في السنن الكبرى (٥٦٥٥)] .

الخلفعُ بتراضي الزّوجَيْنُ: والخلع يكون بتراضي الزوج والزوجة ، فإذا لم يتم التراضي منهما ، فللقاضي إلزام الزوج بالخلع ؛ لأن ثابتًا وزوجته رفعا أمرهما للنبي ﷺ ، وألزمه الرسول بأن يقبل الحديقة ، ويطلق ، كما تقدم في الحديث .

الشّقاقُ من قِبَل الزّوجةِ كافِ في الخلْع: قال الشوكاني: وظاهر أحاديث الباب، أن مجرد وجود الشقاق من قبل المرأة، كاف في جواز الخلع. واختار ابن المنذر، أنه لا يجوز، حتى يقع الشقاق منهما جميعًا، وتمسك بظاهر الآية. وبذلك قال طاووس، والشعبي، وجماعة من التابعين. وأجاب عن ذلك جماعة، منهم الطبري، بأن المراد أنها إذا لم تقم بحقوق الزوج، كان ذلك مقتضيًا لبغض الزوج لها، فنسبت المخالفة إليها لذلك ؛ ويؤيد عدم اعتبار ذلك من جهة الزوج، أنه على يستفسر ثابتًا عن كراهته لها، عند إعلانها بالكراهة له.

جوازُ الخلْع في الطُّهْرِ والحيضِ: يجوز الخلع في الطهر والحيض، ولا يتقيد وقوعه بوقت؛ لأن الله - سبحانه ـ أطلقه، ولم يقيده بزمن دون زمن؛ قال الله - تعالى -: ﴿ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا أَفْلَدَتْ بِهِ ﴾ الله والبقرة: ٢٢٩]. ولأن الرسول ـ عليه الصلاة والسلام ـ أطلق الحكم في الخلع، بالنسبة لامرأة ثابت بن قيس من غير بحث، ولا استفصال عن حال الزوجة، وليس الحيض بأمر نادر الوجود، بالنسبة للنساء. قال الشافعي: ترك الاستفصال في قضايا الأحوال، مع قيام الاحتمال، ينزل منزلة العموم في المقال، والنبي عنه الطلاق في الحيض؛ من أجل ألا تطول عليها العدة، وهي ـ هنا ـ التي طلبت الفراق، واختلعت نفسها، ورضيت بالتطويل.

<sup>(</sup>١)العضل: التضييق والمنع.

الخلائع بين الزّوج وأجنبي: يجوز أن يتفق أحد الأشخاص مع الزوج ، على أن يخلع الزوج زوجته ، ويتعهد هذا الشخص الأجنبي بدفع بدل الخلع للزوج ، وتقع الفرقة ، ويلتزم الأجنبي بدفع البدل للزوج ، ولا يتوقف الخلع في هذه الصورة على رضا الزوجة ؛ لأن الزوج يملك إيقاع الطلاق من نفسه ، بغير رضا زوجته ، والبدل يجب على من التزم به . وقال أبو ثور: لا يصح ؛ لأنه سفه ، فإنه يبذل عوضًا في مقابلة ما لا منفعة له فيه ، فإن الملك لا يحصل له . وقيده بعض علماء المالكية ، بأن يقصد به تحقيق مصلحة ، أو درء مفسدة ، فإن قصد به الإضرار بالزوجة ، فلا يصح ، ففي «مواهب الجليل»: ينبغي أن يقيد المذهب ، بما إذا كان الغرض من التزام الأجنبي ذلك للزوج حصول مصلحة ، أو درء مفسدة ترجع إلى ذلك الأجنبي ، مما لا يقصد به إضرار المرأة . وأما ما يفعله أهل الزمان في بلدنا من التزام أجنبي ذلك ، وليس قصده إلا إسقاط النفقة الواجبة ، في العدة للمطلقة على مطلقها ، فلا ينبغي أن يختلف في المنع ابتداء ، وفي انتفاع المطلق بذلك بعد وقوعه نظر .

الخلْعُ يجعلُ أَهْرَ المرأقِ بيدِهَا: ذهب الجمهور، ومنهم الأئمة الأربعة، إلى أن الرجل إذا خالع امرأته، ملكت نفسها، وكان أمرها إليها، ولا رجعة له عليها؛ لأنها بذلت المال؛ لتتخلص من الزوجية، ولو كان يملك رجعتها، لم يحصل للمرأة الافتداء من الزوج بما بذلته له. وحتى لو رد عليها ما أخذ منها، وقبلت، ليس له أن يرتجعها في العدة؛ لأنها قد بانت منه بنفس الخلع؛ روي عن ابن المسيب، والزهري، أنه إن شاء أن يراجعها، فليرد عليها ما أخذه منها في العدة، وليشهد على رجعته.

**جوازُ تزوجِهَا برضاها** : ويجوز للزوج أن يتزوجها برضاها في عدتها ، ويعقد عليها عقدًا جديدًا .

خلع الصغيرة المميزة (١): ذهب الأحناف إلى أنه إذا كانت الزوجة صغيرة مميزة ، وخالعت زوجها ، وقع عليها طلاق رجعي ، ولا يلزمها المال ؛ أما وقوع الطلاق ؛ فلأن عبارة الزوج معناها ، تعليق الطلاق على قبولها ، وقد صح التعليق ؛ لصدوره من أهله ، ووجه المعلق عليه ، وهو القبول ممن هي أهل له ؛ لأن الأهلية للقبول تكون بالتمييز - وهي هنا صغيرة مميزة - ومتى وجد المعلق عليه ، وقع الطلاق المعلق . وأما عدم لزوم المال ؛ فلأنها صغيرة ليست أهلًا للتبرع ؛ إذ يشترط في الأهلية للتبرع العقل ، والبلوغ ، وعدم الحجر ؛ لسفه ، أو مرض . وأما كون الطلاق رجعيًا ؛ فلأنه لما لم يصح التزام المال ، كان طلاقًا مجردًا ، لا يقابله شيء من المال ، فيقع رجعيًا .

خلْعُ الصّغيرة غير المميزةِ: وأما الصغيرة غير المميزة، فلا يقع خلعها طلاقًا أصلًا؛ لعدم وجود المعلق عليه، وهو القبول ممن هو أهله.

خلْعُ المحجُورِ عليها (٢): قالوا: وإذا كانت الزوجة محجورًا عليها؛ لسفه، وخلعها زوجها على مال، وقبلت، لا يلزمها المال، ويقع عليها الطلاق الرجعي، مثل الصغيرة المميزة في أنها ليست أهلًا للتبرع، ولكنها أهل للقبول.

<sup>(</sup>١) أحكام الأحوال الشخصية .

الخلائع بين ولي الصغيرة وزوجِها: وإذا جرى الخلع بين وليّ الصغيرة وزوجها، بأن قال زوج الصغيرة لأبيها: خالعت ابنتك على مهرها. أو: على مائة جنيه من مالها. ولم يضمن الأب البدل له، وقال: قبلت. طلقت، ولا يلزمها المال، ولا يلزم أباها. أما وقوع الطلاق؛ فلأن الطلاق المعلق يقع متى وجد المعلق عليه، وهو هنا قبول الأب، وقد وجد. أما عدم لزومها المال؛ فلأنها ليست أهلًا لالتزام التبرعات. وأما عدم لزوم أبيها المال؛ فلأنه لم يلتزمه بالضمان، ولا إلزام بدون التزام؛ ولهذا إذا ضمنه لزمه، وقيل: لا يقع الطلاق في هذه الحال؛ لأن المعلق عليه قبول دفع البدل، وهو لم يتحقق. وهذا القول ظاهر، ولكن العمل بالقول الأول.

خُلْعُ المريضَةِ: لا خلاف بين العلماء في جواز الخلع من المريضة مرض الموت، فلها أن تخالع زوجها ،كما للصحيحة سواء بسواء . إلا أنهم اختلفوا في القدر الذي يجب أن تبذله للزوج ؛ مخافة أن تكون راغبة في محاباة الزوج ، على حساب الورثة ؛ فقال الإمام مالك : يجب أن يكون بقدر ميراثه منها ، فإن زاد على إرثه منها، تحرم الزيادة، ويجب ردها، وينفذ الطلاق، ولا توارث بينهما إذا كان الزوج صحيحًا . وعند الحنابلة مثل ما عند مالك ، في أنه إذا خالعت بميراثه منها ، فما دونه صحٌّ ، ولا رجوع فيه ، وإن خالعته بزيادة ، بطلت هذه الزيادة . وقال الشافعي : لو اختلعت منه بقدر مهر مثلها ، جاز ، وإن زاد على ذلك ، كانت الزيادة من الثلث ، وتعتبر تبرعًا . أما الأحناف ، فقد صححوا خلعها بشرط ألا يزيد عن الثلث مما تملك، وأنها متبرعة، والتبرع في مرض الموت وصية، والوصية لا تنفذ إلا من الثلث للأجنبي، والزوج صار بالخلع أجنبيًّا . قالوا : وإذا ماتت هذه المخالعة المريضة ، وهي في العدة ، فلا يستحق زوجها إلا أقل هذه الأمور؛ بدل الخلع، وثلث تركتها، وميراثه منها؛ لأنه قد تتواطأ الزوجة مع زوجها في مرض موتها، وتسمِّي له بدل خلع باهظًا، يزيد عما يستحقه بالميراث، فلأجل الاحتياط لحقوق ورثتها، وردًّا لقصد المتواطأ عليه ، قلنا : إنها إذا ماتت في العدة ، لا تأخذ إلا أقل الأشياء الثلاثة ، فإن برئت من مرضها ، ولم تمت منه ، فله جميع البدل المسمى ؛ لأنه تبين أن تصرفها ، لم يكن في مرض الموت . أما إذا ماتت بعد انقضاء عدتها ، فله بدل الخلع المتفق عليه ، بشرط ألا يزيد عن ثلث تركتها ؛ لأنه في حكم الوصية . والذي عليه العمل الآن في المحاكم، بعد صدور قانون الوصية سنة ١٩٤٦، أن للزوج الأقل من بدل الخلع، وثلث التركة التي خلفتها زوجته ؛ سواء أكانت وفاتها في العدة ، أم بعد انتهائها ؛ إذ إن هذا القانون أجاز الوصية للوارث، وغير الوارث، ونص على نفاذها، فيما لا يزيد عن الثلث، دون توقف على إجازة أحد. وعلى هذا ، فلا يكون هناك حاجة إلى فرض محاباة زوجها ، بأكثر من نصيبه ، ومنعها من ذلك .

هل الخلْعُ طلاقٌ ، أم فَسُخٌ ؟ : ذهب جمهور العلماء إلى أن الخلع طلاق بائن ؛ لما تقدم في الحديث ، من قول رسول الله ﷺ : «خذ الحديقة ، وطلقها تطليقة» . [سبق تخريجه] ولأن الفسوخ إنما هي التي تقتضي الفرقة الغالبة للزوج في الفراق ، مما ليس يرجع إلى اختياره ، وهذا راجع إلى الاختيار ، فليس بفسخ . وذهب بعض العلماء ؛ منهم أحمد ، وداود ، من الفقهاء ، وابن عباس ، وعثمان ، وابن عمر ، من الصحابة ، إلى أنه

فسخ؛ لأن الله ـ تعالى ـ ذكر في كتابه الطلاق، فقال: ﴿الطَّلَقُ مَرَّنَانِّ ﴾ [البقرة: ٢٢٩]. ثم ذكر الافتداء، ثم قال : ﴿ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَةً ﴾ [ البقرة : ٢٣٠] . فلو كان الافتداء طلاقًا ، لكان الطلاق الذي لا تحل له فيه إلا بعد زواج ، هو الطلاق الرابع . ويجوِّز هؤلاء ، أن الفسوخ تقع بالتراضي ؛ قياسًا على فسوخ البيع ،كما في الإقالة(١) . قال ابن القيم : والذي يدل على أنه ليس بطلاق ، أنه ـ سبحانه وتعالى ـ رتب الطلاق بعد الدخول الذي لا يَستوْفِ عدده ثلاثة أحكام، كلها منتفية عن الخلع:

الأول : أن الزوج أحق بالرجعة فيه .

الثاني : أنه محسوب من الثلاث ، فلا تحل بعد استيفاء العدد ، إلا بعد دخول زوج وإصابته .

الثالث : أن العدة فيه ثلاثة قروء .

وقد ثبت بالنص والإجماع ، أنه لا رجعة في الخلع ، وثبت بالسنة وأقوال الصحابة ، أن العدة فيه حيضة واحدة(٢) ، وثبت بالنص جوازه بعد طلقتين ، ووقوع ثالثة بعدها . وهذا ظاهر جدًّا في كونه ليس بطلاق . وثمرة هذا الخلاف تظهر في الاعتداد بالطلاق، فمن رأى أنه طلاق، احتسبه طلقة بائنة، ومن رأى أنه فسخ، لم يحتسبه؛ فمن طلق امرأته تطليقتين، ثم خالعها، ثم أراد أن يتزوجها، فله ذلك، وإن لم تنكح زوجًا غيره ؛ لأنه ليس له غير تطليقتين ، والخلع لغو . ومن جعل الخلع طلاقًا ، قال : لم يجز له أن يرتجعها ، حتى تنكح زوجًا غيره ؛ لأنه بالخلع كملت الثلاث .

هل يلحقُ المختلعةَ طلاقٌ؟ : المختلعة لا يلحقها طلاق؛ سواء قلنا بأن الحلع طلاق، أو فسخ، وكلاهما يصيِّر المرأة أجنبية عن زوجها ، وإذا صارت أجنبية عنه ، فإنه لا يلحقها الطلاق . وقال أبو حنيفة : المختلعة يلحقها الطلاق ، ولذلك لا يجوز عنده أن ينكح مع المبتوتة أختها .

عدّةُ المختلعةِ: ثبت من السُّنّة ، أن المختلعة تعتد بحيضة ؛ ففي قصة ثابت ، أن النبي ﷺ قال له : «خذ الذي لها عليك، وخل سبيلها». قال: نعم. فأمرها رسول الله ﷺ أن تعتد بحيضة واحدة، وتلحق بأهلها . رواه النسائي بإسناد رجاله ثقات .[النسائي (١٨٦/٦)] . وإلى هذا ذهب عثمان ، وابن عباس ، وأصح الروايتين عن أحمد . وهو مذهب إسحاق بن راهويه ، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ، وقال : من نظر هذا القول، وجده مقتضى قواعد الشريعة، فإن العدة إنما جعلت ثلاث حيض؛ ليطول زمن الرجعة، ويتروى الزوج، ويتمكن من الرجعة في مدة العدة، فإذا لم تكن عليها رجعة، فالمقصود براءة رحمها من الحمل، وذلك يكفي فيه حيضة ، كالاستبراء. وقال ابن القيم: هذا مذهب أمير المؤمنين عثمان بن عفان ، وعبد الله بن عمر ، والرُّبَيِّع بنت مُعوِّذ ، وعمها ، وهو من كبار الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ فهؤلاء الأربعة من الصحابة ، لا يُعْرَف لهم مخالف منهم ، كما رواه الليث بن سعد ، عن نافع مولى ابن عمر ، أنه سمع الربيع بنت معوذ بن عفراء، وهي تخبر عبد الله بن عمر، أنها اختلعت من زوجها، على عهد عثمان بن

<sup>(</sup>١) بداية المجتهد، ص ٦٥، ج ٢. (٢) قال الخطابي : هذا أقوى دليل لمن قال : إن الحلع فسخ وليس بطلاق ، إذ لو كان طلاقًا لم يكتف بحيضة للعدة .

عفان ، فجاء عمها إلى عثمان ، فقال له : إن ابنة معوذ اختلعت من زوجها اليوم ، أفتنتقل؟ فقال عثمان : لتنتقل ، ولا ميراث بينهما ، ولا عدة عليها إلا أنها لا تنكح ، حتى تحيض حيضة ؛ خشية أن يكون بها حَبَل . فقال عبد الله بن عمر : فعثمان خيرنا ، وأعلمنا . ونقل عن أبي جعفر النحاس في كتاب «الناسخ والمنسوخ» ، أن هذا إجماع من الصحابة . ومذهب الجمهور من العلماء ، أن المختلعة عدتها ثلاث حيض ، إن كانت ممن يحيض .

#### نشسوز الرجسل

إذا خافت المرأة نشوز زوجها ، وإعراضه عنها ؛ إما لمرضها ، أو لكبر سنها ، أو لدمامة وجهها ، فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما ، ولو كان في الصلح تنازل الزوجة عن بعض حقوقها ؛ ترضية لزوجها ؛ لقول الله سبحانه . : ﴿ وَإِنِ آمْرَاةٌ خَافَتَ مِنْ بَعَلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِما أَن يُصَلِحا بَيْنَهُما صُلَما وَالصُلَحُ خَيْرً ﴾ سبحانه . (١٢٨] . وروى البخاري ، عن عائشة ، قالت في هذه الرواية : هي المرأة تكون عند الرجل ، لا يستكثر منها ، فيريد طلاقها ، ويتزوج عليها ، تقول : أمسكني ولا تطلقني ، وتزوج غيري ، فأنت في حل من النفقة علي ، والقسمة لي . [البخاري (٢٠٢٥) ومسلم (١٣/٣٠٢١ و ١٤)] . وروى أبو داود ، عن عائشة ، أن سؤدة بنت زَمْعة حين أسنّت ، وفرقت (١٠) أن يفارقها رسول الله عني ، قالت : يا رسول الله ، يومي لعائشة . فقبل ذلك رسول الله عني . قالت : في ذلك أنزل الله ـ جل ثناؤه - وفي أشباهها ، أراه قال : ﴿ وَإِن المَا الله على ترك شيء ؛ من قسمتها ، أو نفقتها ، أو على ذلك كله ، جاز ، فإن رجعت ، فلها ذلك . قال أحمد ، غيو الرجل يغيب عن امرأته ، فيقول لها : إن رضيت على هذا ، وإلا فأنت أعلم . فتقول : قد رضيت ، فهو جائز ، فإن شاءت ، رجعت ، وقوت .

الشّقاقُ بين الزّوجية إذا وقع الشقاق بين الزوجين، واستحكم العداء، وحيف من الفرقة، وتعرضت الحياة الزوجية للانهيار، بعث الحاكم حكمين؛ لينظرا في أمرهما، ويفعلا ما فيه المصلحة من إبقاء الحياة للزوجية أو إنهائها؛ يقول الله - سبحانه -: ﴿وَإِنْ خِفْتُم شِقَاقَ بَيّنِهِما فَأَبْعَثُوا حَكَما مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَما مِنْ أَهْلِها وَالله الله علين، مسلمين، وحَكَما مِنْ أَهْلِها أَن يكون الحكمان عاقلين، بالغين، عدلين، مسلمين، ولا يشترط أن يكون الحكمان عاقلين، بالغين، عدلين، مسلمين، ولا يشترط أن يكونا من أهلهما، فإن كانا من غير أهلهما جاز، والأمر في الآية للندب؛ لأنهما أرفق من جانب، وأدرى بما حدث، وأعلم بالحال من جانب آخر، وللحكمين أن يفعلا ما فيه المصلحة؛ من الإبقاء، أو الإنهاء، دون الحاجة إلى رضا الزوجين، أو توكيلهما. وهذا رأي عليّ، وابن عباس، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، والشعبي، والنخعي، وسعيد بن جبير، ومالك، والأوزاعي، وإسحاق، وابن المنذر. وقد تقدم ذلك، في فصل سابق (٢).

 <sup>(</sup>١) فرقت : خافت .
 (٢) أما نشوز المرأة فقد سبق الكلام عليه في الجزء السابق في فصل «تأديب الرجل زوجته» .

تعريفُه: الظهار؛ مُشتق من الظهر، وهو قول الرجل لزوجته: أنتِ عليَّ كظهر أمي. قال في «الفتح» : وإنما خص الظهر بذلك دون سائر الأعضاء؛ لأنه محل الركوب غالبًا، ولذلك سمي المركوب ظهرًا ، فَشُبِّهت المرأة بذلك ؛ لأنها مركوب الرجل . والظُّهار كان طلاقًا في الجاهلية ، فأبطل الإسلام هذا الحكم، وجعل الظهار محرمًا للمرأة ، حتى يكفّر زوجها . فلو ظاهر الرجل ، يريد الطلاق ،كان ظهارًا ، ولو طلق، يريد ظهارًا،كان طلاقًا، فلو قال: أنتِ عليَّ كظهر أمي. وعَنيَ به الطلاق، لم يكن طلاقًا، وكان ظهارًا ، لا تطلق به المرأة . قال ابن القيم : وهذا ؛ لأن الظهار كان طلاقًا في الجاهلية ، فنسخ ، فلم يجز أن يعاد إلى الحكم المنسوخ، وأيضًا، أن أوْسَ بن الصامِت إنما نوى به الطلاق على ما كان عليه، وأجرى عليه حكم الظهار دون الطلاق ، وأيضًا ، فإنه صريح في حكمه ، فلم يجز جعله كناية في الحكم الذي أبطله الله بشرعه، وقضاء الله أحق، وحكم الله أوجب. اهـ. وقد أجمع العلماء على حرمته، فلا يجوز الإقدام عليه ؛ لقول الله ـ تعالى ـ : ﴿ ٱلَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِن نِسَآبِهِم مَّا هُرَكَ أُمَّهَاتِهِم ۚ إِنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا ٱلَّتِي وَلَدْنَهُمُّ وَإِنَّهُمْ لَيُقُولُونَ مُنكَرًا مِنَ ٱلْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ ٱللَّهَ لَعَفُورٌ ﴿ ﴿ ﴾ [ المجادلة : ٢] . وأصل ذلك ما ثبت في «السنن» ، أن أوس بن الصامِت ظاهر من زوجته ، خَولة بنت مالك بن ثعلبة ، وهي التي جادلت فيه رسول الله ﷺ ، واشتكت إلى الله ، وسمع الله شكواها ، من فوق سبع سموات ، فقالت : يا رسول الله ، إن أوس بن الصامِت تزوجني ، وأنا شابة ، مرغوب في ، فلما خلا سني ، ونثرت له بطني ، جعلني كأمُّه عنده . فقال لها رسول الله ﷺ: «ما عندي في أمرك شيء»! . فقالت : اللهم، إني أشكـو إليـك. وروي، أنها قالت: إن لي صبية صغارًا، إن ضمهم إليه ضاعوا، وإن ضممتُهم إليَّ جاعوا، فنزلِ القرآن. وقالت عائشة : الحمد لله ، الذي وسع سمعُه الأصوات ؛ لقد جاءت خولة بنت ثعلبة تشكو إلى رسول الله ﷺ ، وأنا في كِشر البيت، يخفي عليَّ بعض كلامها، فأنــزل الله رَجَبْكِ : ﴿ قَدْ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّتِي تُجَدِلُكَ فِي زَفِجِهَا وَيَشْتَكِيَ إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَسْمَعُ نَحَاوُرَكُمَا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴾ [المجادلة: ١] . فقال النبي ﷺ : «اليمعتقْ رقبة» . قالت : لا يجد . قال : «فيصوم شهرين متتابعين» . قالت : يا رسول الله ، إنه شيخ كبير ، ما به من صيام . قال: «فليطعم ستين مسكينًا» قالت: ما عنده من شيءٍ، يتصدّق به. قال: «سأعينه بعرق من تمر». قالت : وأنا أعينه بعرق آخر . قال : «أحسنت ، فأطعمي عنه ستين مسكينًا ، وارجعي إلى ابن عمك» .[أحمد « (٤١٠/٦) وأبو داود (٢٢١٤و ٢٢١٥) وابن ماجه (٢٠٦٣)] . وفي «السنن» ، أن سلمة بن صخر البياضي ظاهر من امرأته ، مدة شهر رمضان ، ثم واقعها ليلة قبل انسلاخه . فقال له النبي ﷺ : «أنت بذاك ، يا سلمة» . قال : قلت : أنا بذاك<sup>(١)</sup> ، يا رسول الله؟ ـ مرتين ـ وأنا صابر لأمر الله ، فاحكم فيَّ بما أراك الله . قال : «حَرِّرْ رقبة». قلت : والذي بعثك بالحق نبيًّا ، ما أملك رقبة غيرها . وضربت صفحة رقبتي . قال : «فصم شهرين

<sup>(</sup>١) أي أنت الملم بذاك والمرتكب له.

متتابعين». قلت: وهل أصبت الذي أصبت، إلا في الصيام؟. قال: «فأطعم وسقًا من تمر بين ستين مسكينًا». قلت: والذي بعثك بالحق، لقد بتنا وَحْشَينْ (۱)، ما لنا طعام. قال: «فانطلق إلى صاحب صدقة بني زُريق، فليدفعها إليك، فأطعم ستين مسكينًا وسقًا من تمر، وكلْ أنت وعيالك بقيتها». قال: فرحت إلى قومي، فقلت: وجدت عندكم الضيق، وسوء الرأي، ووجدت عند رسول الله السعة، وحسن الرأي، وقد أمر لي بصدقتكم. [أحمد (٥٣٦/٥) وأبو داود (٢٢١٣) والترمذي (١٢٠٠) والحاكم (٢/٣) وابن خزيمة (٢٣٧٨)].

هل الظهارُ مختصِّ بالأمُّ؟: ذهب الجمهور إلى أن الظهار يختص بالأم، كما ورد في القرآن، وكما جاء في السنة؛ فلو قال لزوجته: أنت عليَّ كظهر أمي . كان مظاهرًا، ولو قال لها: أنت عليَّ كظهر أختي . لم يكن ذلك ظهارًا. وذهب البعض؛ منهم الأحناف، والأوزاعي، والثوري، والشافعي، في أحد قوليه، وزيد بن علي، إلى أنه يقاس على الأم جميع المحارم (٢٠). فالظهار عندهم، هو تشبيه الرجل زوجته في التحريم بإحدى المحرمات عليه، على وجه التأبيد بالنسب، أو المصاهرة، أو الرضاع؛ إذ العلة هي التحريم المؤبد. ومن قال لامرأته: إنها أختي . أو: أمي . على سبيل الكرامة والتوقير، فإنه لا يكون مظاهرًا.

مَنْ يكونُ منه الظّهارُ؟ : والظهار لا يكون إلا من الزوج، العاقل، البالغ، المسلم، لزوجة قد انعقد زواجها انعقادًا صحيحًا نافذًا.

الظّهارُ المؤقتُ: الظهار المؤقت؛ هو إذا ظاهر من امرأته إلى مدة ، مثل أن يقول لها: أنت عليَّ كظهر أمي إلى الليل. ثم أصابها ، قبل انقضاء تلك المدة ، وحكمه أنه ظهار ، كالمطلق. قال الخطابي : واختلفوا فيه ، إذا برَّ ، فلم يحنث ؛ فقال مالك ، وابن أبي ليلى : إذا قال لامرأته : أنت عليَّ كظهر أمي إلى الليل . لزمته الكفارة ، وإن لم يقربها . وقال أكثر أهل العلم : لا شيء عليه ، إن لم يقربها . قال : وللشافعي في الظهار المؤقت قولان ؛ أحدهما ، أنه ليس بظهار .

أثرُ الظّهارِ : إذا ظاهر الرجل من امرأته ، وصح الظهار ، ترتب عليه أثران :

الأثر الأول: حرمة إتيان الزوجة ، حتى يكفِّر كفارة الظهار ؛ لـقول الله ـ سبحانـه ـ : ﴿ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاّ اللهِ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهُ وَمِنْ وَاللهُ وَاللّهُ وَالللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

والأثر الثاني: وجوب الكفارة بالعود . وما هو العود؟ اختلف العلماء في العود ، ما هو؟ فقال قتادة ، وسعيد بن جبير ، وأبو حنيفة ، وأصحابه : إنه إرادة المسيس ، لما حرم بالظهار ؛ لأنه إذا أراد ،

<sup>(</sup>١) أي بتنا مقفرين لا طعام لنا .

ر ) (٢) قال الأئمة الثلاثة ، ورواية عن أحمد : إذا قالت المرأة لزوجها : أنت علي كظهر أمي . فإنه لا كفارة عليها . وقال أحمد في الرواية الأخرى ـ وهي أظهرهما : يجب عليها الكفارة إذا وطئها ، وهي التي اختارها الخرقي .

<sup>(</sup>٣) هذا رأي الثوري ، وأحد قولي الشافعي .

فقد عاد من عزم إلى عزم الفعل؛ سواء فعل أم لا. وقال الشافعي: بل هو إمساكها بعد الظهار، وقتًا يسع الطلاق، ولم يطلق؛ إذ تشبيهها بالأم يقتضي إبانتها، وإمساكها نقيضه، فإذا أمسكها، فقد عاد فيما قال؛ لأن العود للقول مخالفته. وقال مالك، وأحمد: بل هو العزم على الوطء فقط، وإن لم يطأ. وقال داود، وشعبة، وأهل الظاهر: بل إعادة لفظ الظهار. فالكفارة لا تجب عندهم إلا بالظهار المعاد، لا المبتدأ.

المسيسُ قبْلَ التّكفيرِ: إذا مبسّ الرجل زوجته ، قبل التكفير ، فإن ذلك يحرم ، كما تقدم بيانه ، والكفارة لا تسقط ، ولا تتضاعف ، بل تبقى كما هي كفارة واحدة . قال الصّلت بن دينار : سألت عشرة من الفقهاء ، عن المظاهر يجامع قبل أن يكفّر؟ فقالوا : كفارة واحدة .

ما هي الكفّارةُ؟ : والكفارة هي عتق رقبة ، فإن لم يجد ، فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع ، فإطعام ستين مسكينًا ؛ لقول الله ـ سبحانه ـ : ﴿ وَالَّذِينَ يُظَهِرُونَ مِن نِسَآيِهِم ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ فَتَحْرِيرُ رَفَبَةٍ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسًا فَمَن لَدَ يَجِد فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسًا فَمَن لَدَ يَجِد فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسًا فَمَن لَدَ يَجِد فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسًا فَمَن لَدَ يَجِد فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسًا فَمَن لَدَ يَعَلَى العلاقة الله عَلَى العلاقة الزوجية ، ومنعًا من ظلم المرأة ، فإن الرجل إذا رأى أن الكفارة يثقل عليه الوفاء بها ، احترم العلاقة الزوجية ، وامتنع عن ظلم زوجته .

# الفسخ

فَسْخُ العَقدِ: نقضه، وحل الرابطة التي تربط بين الزوجين، وقد يكون الفسخ بسبب خلل وقع في العقد، أو بسبب طارئ عليه يمنع بقاءه .

## مثال الفسخ بسبب الخلل الواقع في العقد:

١- إذا تم العقد ، وتبين أن الزوجة التي عقد عليها أخته من الرضاع ، فسخ العقد .

٢- إذا عقد غير الأب والجد للصغير أو الصغيرة ، ثم بلغ الصغير أو الصغيرة ، فمن حق كل منهما ، أن يختار البقاء على الزوجية ، أو إنهاءها ، ويسمى هذا خيار البلوغ ، فإذا اختار إنهاء الحياة الزوجية ، كان ذلك فسخًا للعقد .

## مثال الفسخ الطارئ على العقد:

١- إذا ارتـد أحـد الزوجين عن الإسلام ، ولـم يعـد إليـه ، فسخ العقد بسبب الرّدة الطارئة .

٢- إذا أسلم الزوج، وأبت زوجته أن تسلم، وكانت مشركة، فإن العقد حينئذ يفسخ، بخلاف ما إذاكانت كتابية، فإن العقد يبقى صحيحًا كما هو؛ إذ إنه يصح العقد على الكتابية ابتداء. والفُرقة الحاصلة بالفسخ، غير الفرقة الحاصلة بالطلاق؛ إذ إن الطلاق ينقسم إلى طلاق رجعي وطلاق بائن، والرجعي لا يُنهي الحياة الزوجية في الحال، والبائن ينهيها في الحال. أما الفسخ؛ سواء أكان بسبب طارئ على العقد، أم بسبب خلل فيه، فإنه ينهي العلاقة الزوجية في الحال. ومن جهة أخرى، فإن الفرقة بالطلاق على العقد، أم بسبب خلل فيه، فإنه ينهي العلاقة الزوجية في الحال. ومن جهة أخرى، فإن الفرقة بالطلاق

تنقص عدد الطلقات ، فإذا طلق الرجل زوجته طلقة رجعية ، ثم راجعها ، وهي في عدتها ، أو عقد عليها بعد انقضاء العدة عقدًا جديدًا ، فإنه تحسب عليه تلك الطلقة ، ولا يملك عليها بعد ذلك إلا طلقتين . وأما الفرقة بسبب الفسخ ، فلا ينقص بها عدد الطلقات ، فلو فسخ العقد بسبب خيار البلوغ ، ثم عاد الزوجان وتزوجا ، ملك عليها ثلاث طلقات . وقد أراد فقهاء الأحناف أن يضعوا ضابطًا عامًّا ؛ لتمييز الفرقة التي هي طلاق ، من الفرقة التي هي فسخ ؛ فقالوا : إن كل فرقة تكون من الزوج ، ولا يتصور أن تكون من الزوجة فهي طلاق ، وكل فرقة تكون من الزوجة ، لا بسبب من الزوج ، أو تكون من الزوج ، ويتصور أن تكون من الزوجة ، فهي فسخ .

الفَسْخُ بقضاءِ القاضي: من الحالات ما يكون سبب الفسخ فيها جليًّا ، لا يحتاج إلى قضاء القاضي ، كما إذا تبين للزوجين أنهما أخوان من الرضاع ، وحينئذ يجب على الزوجين ، أن يفسخا العقد من تلقاء أنفسهما . ومن الحالات ما يكون سبب الفسخ خفيًّا غير جلي ، فيحتاج إلى قضاء القاضي ، ويتوقف عليه ، كالفسخ بإباء الزوجة المشركة الإسلام ، إذا أسلم زوجها ؛ لأنها ربما لا تمتنع ، فلا يفسخ العقد .

#### السلسعسان

مشروعيتُه: إذا رمى الرجل امرأته بالزنى ، ولم تقر هي بذلك ، ولم يرجع عن رميه ، فقد شرع الله لهما اللعان ('') روى البخاري ، عن ابن عباس ، رضي الله عنهما ، أن هلال ('') بن أمية قذف امرأته عند رسول الله ﷺ الله ﷺ الله ﷺ وحدٌّ في ظهرك » . فقال : يا رسول الله ، إذا رأى أحدُنا على امرأته رجلًا ، ينطلق يلتمس البينة؟! فجعل رسول الله ﷺ يقول : «البينة ، وإلا حدٌّ في ظهرك » . فقال : والذي بعثك بالحق ، إني لصادق ، ولينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد . فنزل جبريل عليه السلام - وأنزل عليه قوله - تعالى - : ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزَوَجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَمْ شُهَدَاهُ إِلَا أَنفُسُهُمْ فَشَهَدَهُ أَحَدِهِ أَنعَ عَليه السلام - وأنزل عليه قوله - تعالى - : ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزَوَجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَمْ شُهَدَاهُ إِلَا أَنفُسُهُمْ فَشَهَدَهُ أَحَدِهِ أَنعَ عَليه إِن كَانَ مِنَ ٱلْكَذِينِ ( الله عليه وَله - تعالى - : ﴿ وَالَذِينَ يَرْمُونَ أَزَوَجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَمْ شُهَدَاهُ إِلّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَدَهُ أَنّ لَعْنَتَ الله عَيْبِه إِن كَانَ مِنَ ٱلْكَذِينَ ( الله عليه وَله - تعالى - : ﴿ وَالَّذِينَ الله عَليه إِن كَانَ مِنَ ٱلْكَذِينِ الله عَليه إِن كَانَ مِنَ ٱلْكَذِينِ الله عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلْكَذِينَ الله وَلَهُ عَنْهَا ٱلعَذَابَ أَن

<sup>(</sup>١)كان ذلك في شهر شعبان ، سنة ٩ هـ ، كان في السنة التي توفي فيها رسول الله ﷺ .

<sup>(</sup>٢)كان أول رجّل لاعن في الإسلام .

تَشْهَدَ أَرَّيَعُ شَهُدَاتِ بِاللَّهِ إِنَّهُ لِمِنَ ٱلْكَذِبِينَ ﴿ وَٱلْحَيْمِسَةَ أَنَّ عَصْبَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ ٱلصَّدِفِينَ ﴿ وَ النور: ٦ - ٩] . فانصرف النبي عَيِي إليها ، فجاء هلال ، فشهد ، والنبي عَيْنِ يقول : (إن الله يعلم ١٠ أن أحدَكما كاذب ، فهل منكما تائب؟ » . فشهدت ، فلما كانت عند الخامسة ، وقفوه ٢١ ، وقالوا : إنها الموجِبَة ٢٠ . قال ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ : فتلكأت ، ونكصت ، حتى ظننا أنها ترجع ، ثم قالت : لا أفضح قومي سائر اليوم . فمضت ، فقال النبي عَيْنَ : (أبصروها ، فإن جاءت به أكحل العينين ٤ ) ، سابغ الأليتين ، خدليّج الساقين ، فهو لشريك بن سحماء » . فجاءت به كذلك ، فقال النبي عَلَيْ : (لولا ما مضى ٥ ) من كتاب الله ، كان لي ولها شأن المحامد (٢٣٩١) والبخاري (٤٧٤٧) وأبو داود على الفراش موجبًا للحوق النسب ، كان للناس ضرورة إلى طريق ينفونه به إذا تحققوا فساده ، وتلك الطريق كان الفراش موجبًا للحوق النسب ، كان للناس ضرورة إلى طريق ينفونه به إذا تحققوا فساده ، وتلك الطريق هي اللعان ، فاللعان حكم ثابت بالكتاب ، والشنة ، والقياس ، والإجماع ؛ إذ لا خلاف في ذلك عامة .

## متى يكونُ اللعانُ ؟ ويكون اللعان في صورتين :

الصورة الأولى: أن يرمى الرجل امرأته بالزني ، ولم يكن له أربعة شهود ، يشهدون عليها بما رماها به .

الصورة الثانية: أن ينفي حملها منه ، وإنما يجوز في الصورة الأولى إذا تحقق من زناها ؛ كأن رآها تزني ، أو أقرت هي ، ووقع في نفسه صدقها ، والأولى في هذه الحال ، أن يطلقها ولا يلاعنها ، فإذا تحقق من زناها ، فإنه لا يجوز له أن يرميها به ، ويكون نفي الحمل في حالة ما إذا ادعى أنه لم يطأها أصلا ، من حين العقد عليها ، أو ادّعى أنها أتت به لأقل من ستة أشهر ، بعد الوطء ، أو لأكثر من سنة من وقت الوطء .

الحاكم هو الذي يقضي باللعان: ولابد من الحاكم عند اللعان، وينبغي له أن يذكر المرأة ويعظها، بمثل ما جاء في الحديث، الذي رواه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه، وصحّحه ابن حبان، والحاكم: «أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم، فليست من الله في شيء، ولن يدخلها الله الجنة، وأيما رجل جَحَد ولده وهو ينظر إليه، احتجب الله منه، وفضحه على رءوس الأولين والآخرين» [أبو داود (٢٢٦٣) والنسائي (٦/ وابن ماجه (٢٧٤٣) وابن حبان (٤٠٩٦) والحاكم (٢٠٣/٢)].

اشتراطُ العقلِ والبلوغِ: وكما يشترط في اللعان الحاكم ، يشترط العقل ، والبلوغ في كلّ من المتلاعنين ، وهذا أمر مجمع عليه .

<sup>(</sup>١) هذا دليل على أن الزوج إذا قذف امرأته ، وعجز عن إقامة البينة وجب عليه حد القذف ، وإذا وقع اللعان سقط الحد عنه .

<sup>(</sup>٢) فيه استحباب تقديم الوعظ للزوجين قبل اللعان لمَّا سيأتَى .

<sup>(</sup>٣) أشاروا عليها بالوقوف عن إتمام اللعان فتلكأت وكادت تعترف ولكنها لم ترض بفضيحة قومها . وفي هذا دليل على أن مجرد التلكؤ لا يعمل به .

<sup>(</sup>٤) في هذّا دليل على أن المرأة كانت حاملًا وقت اللعان ، والأكحل الذي أجفانه سوداء كأن فيها كحلًا ، وسابغ الأليتين ، أي عظيمهما ، وخدلج : ممتلئ .

<sup>(</sup>٥) لولا ما مضى من كتاب الله ، أي أن اللعان يرفع الحد عن المرأة ولولا ذلك لأقام الرسول ﷺ الحد .

اللعانُ بعْدَ إِقَامَةِ الشّهودِ: وإذا أقام الزوج الشهود على الزنى ، فهل له أن يلاعن؟ قال أبو حنيفة ، وداود: لا يلاعن ؛ لأن اللعان إنما جعل عوضًا عن الشهود ؛ لقوله ـ تعالى ـ : ﴿وَالّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَجَهُمُ وَلَرْ يَكُن لَمُمُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَال

هل اللعان يمين ، أم شهادة ؟ يرى الإمام مالك ، والشافعي ، وجمهور العلماء ، أن اللعان يمين ، وإن كان يسمى شهادة ، فإن أحدًا لا يشهد لنفسه ؛ لقول رسول الله يَ يَعْنَى به في بعض روايات حديث ابن عباس : «لولا الأيمان ، لكان لي ولها شأن» [سبق تخريجه] . وذهب أبو حنيفة ، وأصحابه إلى أنه شهادة ، واستدلوا بقول الله - تعالى - : ﴿فَنَهُ هَذَهُ أَمَدِهِم أَرْبَعُ شَهَدَتٍ وَالنّبِ وَالنّبِ وَالنّبِ وَالنّبِ عباس المتقدم ، وفيه : فجاء هلال ، فشهد ، ثم قامت ، فشهدت .[سبق تخريجه] . والذين رأوا أنه يمين ، قالوا : إنه يصح اللعان بين كل زوجين حرّين كانا أو عبدين ، أو أحدهما ، أو عدلين أو فاسقين ، أو أحدهما . والذين ذهبوا إلى أنه شهادة ، قالوا : لا يصح إلا بين زوجين ، يكونان من أهل الشهادة ، وذلك بأن يكونا حرين مسلمين ، فأما العبدان أو المحدودان في القذف ، فلا يجوز لعانهما ، وكذلك إن كان أحدهما من أهل الشهادة ، والآخر ليس من أهلها . قال ابن القيم : والصحيح ، أن لعانهم يجمع الوصفين ، اليمين والشهادة ، فهو شهادة مؤكدة بالقسم والتكرار ، ويمين مغلظة بلفظ الشهادة والتكرار ؛ لاقتضاء الحال تأكيد الأمر ، ولهذا اعتبر فيه من التأكيد عشرة أنواع :

أحدها: ذكر لفظ الشهادة.

الثاني: ذكر القسم، بأحد أسماء الربّ ـ سبحانـه ـ وأجمعها لمعاني أسمائـه الحسني، وهو اسم الله ـ جل ذكره ـ.

الثالث: تأكيد الجواب، بما يؤكد به المقسم عليه، من «إنَّ ، واللام»، وإتيانه باسم الفاعل، الذي هو صادق وكاذب، دون الفعل، الذي هو صدق وكذب.

الرابع: تكرار ذلك أربع مرات.

الخامس: دعاؤه على نفسه في الخامسة، بلعنة الله إن كان من الكاذبين.

السادس: إخباره عند الخامسة، أنها الموجبة لعذاب الله ، وأن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. السابع: جعل لعانه مقتضيًا لحصول العذاب عليها، وهو إما الحد، وإما الحبس، وجعل لعانها دارئًا للعذاب عنها.

الثامن: أن هذا اللعان يوجب العذاب على أحدهما؛ إما في الدنيا، وإما في الآخرة.

التاسع: التفريق بين المتلاعنين، وخراب بيتهما، وكسرهما بالفراق.

العاشرَ: تأبيد تلك الفرقة ، ودوام التحريم بينهما . فلما كان شأن هذا اللعان هذا الشأن ، جعل يمينًا مقرونًا

بالشهادة، وشهادة مقرونة باليمين، وجعل الملتعن لقبول قوله، كالشاهد، فإن نكلت المرأة، مضت شهادته ومحدّت، وأفادت شهادته ويمينه شيئين: سقوط الحد عنه، ووجوبه عليها، فكان شهادة ويمينًا، وعارضت لعانه بلعان آخر منها، أفاد لعانه سقوط الحد عنه، دون وجوبه عليها، فكان شهادة ويمينًا، بالنسبة إليه دونها؛ لأنه إن كان يمينًا محضة، فهي لا تحد بمجرد حلفه، وإن كان شهادة، فلا تحد بمجرد شهادته عليها وحده، فإذا انضم إلى ذلك نكولها، قوي جانب الشهادة واليمين في حقه، بتأكده ونكولها، فكان دليلًا ظاهرًا على صدقه، فأسقط الحد عنه، وأوجبه عليها، وهذا أحسن ما يكون من الحكم: ﴿ وَمَنَ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكُمًا لِقَوْمِ يُوقِنُونَ } [المائدة: ٥٠] وقد ظهر بهذا، أنه يمين فيها معنى الشهادة، وشهادة فيها معنى اليمين.

لعانُ الأَعْمَى والأَخرَسِ: لم يختلف أحد في جواز لعان الأعمى، واختلفوا في الأخرس؛ فقال مالك، والشافعي: يلاعن الأخرس، إذا فهم عنه. وقال أبو حنيفة ﷺ: لا يلاعن؛ لأنه ليس من أهل الشهادة.

مَنْ يبدأ بالملاعنة؟ : اتفق العلماء على أن الشنة في اللعان تقديم الرجل ، فيشهد قبل المرأة ، واختلفوا في وجوب هذا التقديم ؛ فقال الشافعي ، وغيره : هو واجب ، فإذا لاعنت المرأة قبله ، فإن لعانها لا يعتد به . وحجتهم ، أن اللعان يشرع ؛ لدفع الحد عن الرجل ، فلو بُدِئ بالمرأة ، لكان دفعًا لأمر لم يثبت . وذهب أبو حنيفة ، ومالك إلى أنه لو وقع الابتداء بالمرأة ، صح واعتد به ، وحجتهم ، أن الله ـ سبحانه ـ عطف في القرآن بالواو ، والواو لا تقتضي الترتيب ، بل هي لمطلق الجمع .

<sup>(</sup>١)النكول: الامتناع.

القاعدة بالاسم المشترك ، فأبو حنيفة في هذه المسألة أولى بالصواب ، إن شاء الله ، وقد اعترف أبو المعالي في كتابه «البرهان» بقوة أبي حنيفة في هذه المسألة ، وهو شافعي .

التفريقُ بين المتلاعنين: إذا تلاعن الزوجان، وقعت الفرقة بينهما على سبيل التأكيد، ولا يرتفع التحريم بينهما بحال؛ فعن ابن عباس، أن النبي على المتلاعنان إذا تفرقا، لا يجتمعان أبدًا». [الدارقطني (٣/٢٧]. وعن علي، وابن مسعود، قالا: مضت الشنة، ألا يجتمع المتلاعنان. رواهما الدارقطني. [الدارقطني (٣/٢٧٦/٣]. ولأنه قد وقع بينهما من التباغض والتقاطع، ما أوجب القطيعة بينهما بصفة دائمة؛ لأن أساس الحياة الزوجية السكن، والمودة، والرحمة، وهؤلاء قد فقدوا هذا الأساس، وكانت عقوبتهما الفرقة المؤبدة. واختلف الفقهاء، فيما إذا كذّب الرجل نفسه؛ فقال الجمهور: إنهما لا يجتمعان أبدًا، وللأحاديث السابقة. وقال أبو حنيفة: إذا كذّب نفسه جلد الحد، وجاز له أن يعقد عليها من جديد. واستدل أبو حنيفة، بأنه إذا كذّب نفسه، فقد بطل حكم اللعان، فكما يلحق به الولد، كذلك ترد الزوجة عليه، وذلك أن السبب الموجب للتحريم إنما هو الجهل بتعيين صدق أحدهما، مع القطع بأن أحدهما كاذب، وإذا انكشف ارتفع التحريم.

متى تقعُ الفرقَةُ؟ : تقع الفرقة إذا فرغ المتلاعنان من اللعان ، وهذا عند مالك ، وقال الشافعي : تقع ، بعد أن يكمل الزوج لعانه . وقال أبو حنيفة ، وأحمد ، والثوري : لا تقع ، إلا بحكم الحاكم .

هل الفرقة طلاق ، أم فسخ ؟ : يرى جمهور العلماء ، أن الفرقة الحاصلة باللعان فسخ . ويرى أبو حنيفة ، أنها طلاق بائن ؛ لأن سببها من جانب الرجل ، ولا يتصور أن تكون من جانب المرأة ، وكل فرقة كانت كذلك ، تكون طلاقًا ، لا فسخًا ، فالفرقة هنا مثل فرقة العِنِّين ، إذا كانت بحكم الحاكم . وأما الذين ذهبوا إلى الرأي الأول ، فدليلهم تأييد التحريم ، فأشبه ذَاتَ المحرم ، وهؤلاء يرون ، أن الفسخ باللعان يمنع المرأة من استحقاقها النفقة في مدة العدة ، وكذلك السكنى ؛ لأن النفقة والسكنى إنما يستحقان في عدة الطلاق ، لا في عدة الفسخ ، ويؤيد هذا ، ما رواه ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ في قصة الملاعنة ، أن النبي يحقيق قضى ألا قوت لها ، ولا سكنى ؛ من أجل أنهما يتصرفان من غير طلاق ، ولا متوفى عنها . رواه أحمد ، وأبو داود . [أحمد (١/٥٤٢)]

إلحاقُ الولدِ بأمّه: إذا نفى الرجل ابنه ، وتم اللعان بنفيه له ، انتفى نسبه من أبيه ، وسقطت نفقته عنه ، وانتفى التوارث بينهما ، ولحق بأمه ، فهي ترثه وهو يرثها ؛ لما رواه عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال : قضى رسول الله على في ولد المتلاعنين أنه يرث أمه ، وترثه أمه ، ومن رماها به ، جلد ثمانين . أخرجه أحمد . [أحمد (١/٥٤٢)]. ويؤيد هذا الحديث الأدلة الدالة على أن الولد للفراش ، ولا فراش هنا ؛ لنفي الزوج إياه ، وأما من رماها به ، اعتبر قاذفًا ، وجلد ثمانين جلدة ؛ لأن الملاعنة داخلة في المحصنات ، ولم يثبت عليها ما يخالف ذلك ، فيجب على من رماها بابنها حد القذف ، ومن قذف ولدها ، يجب حدّه ، كمن قذف أمه ، سواء بسواء . وهذا بالنسبة للأحكام التي تلزمه ، أما بالنسبة للأحكام التي شرعها

الله للكافة ، فإنه يعامل كأنه ابنه من باب الاحتياط ، فلا يعطيه زكاة ماله ، ولو قتله ، لا قصاص عليه ، وتثبت المحرمية بينه وبين أولاده ، ولا تجوز شهادة كلّ منهما للآخر ، ولا يعد مجهول النسب ، فلا يصح أن يدعيه غيره ، وإذا كذب نفسه ، ثبت نسب الولد منه ، ويزول كلّ أثر للعان بالنسبة للولد .

# السعسدة

(١) تعريفها: العدة ؛ مأخوذة من العد والإحصاء ، أي ؛ ما تحصيه المرأة ، وتعده من الأيام والأقراء . وهي اسم للمدة التي تنتظر فيها المرأة ، وتمتنع عن التزويج ، بعد وفاة زوجها ، أو فراقه لها (١) . وكانت العدّة معروفة في الجاهلية ، وكانوا لا يكادون يتركونها ، فلما جاء الإسلام ، أقرّها ؛ لما فيها من مصالح . وأجمع العلماء على وجوبها ؛ لقول الله - تعالى - : ﴿ وَالْمُطَلّفَنَتُ يَرَبّعَنَ الْمَنْفَةِ قُرُوبًا ﴾ [البقرة : ٢٢٨] . وقوله وقوله بنت قيس : «اعتدّي في بيت ابن أم مكتوم» .[أحمد (٢/٤١٤) ومسلم (٢١٠٤٠) وأبو داود (٢٢٩) والنسائي (٢١٠/١)] .

### (٢) حكمةُ مشروعِيتِهَا:

- ا \_ معرفة براءة الرحم ، حتى لا تختلط الأنساب بعضها ببعض .
- ب ـ تهيئة فرصة للزوجين ؛ لإعادة الحياة الزوجية ، إن رأيا أن الخير في ذلك .
- جـ التنويه بفخامة أمر النكاح، حيث لم يكن أمرًا ينتظم إلا بجمع الرجال، ولا ينفك إلا بانتظار طويل، ولولا ذلك، لكان بمنزلة لعب الصبيان، ينظم ثم يفك في الساعة.
- د ـ أن مصالح النكاح لا تتم ، حتى يوطنا أنفسهما على إدامة هذا العقد ظاهرًا ، فإن حدث حادث يوجب فك النظام ، لم يكن بدُّ من تحقيق صورة الإدامة في الجملة ، بأن تتربص مدة تجد لتربصها بالًا ، وتقاسي لها عناء (٢) .

## أنواعُ العدّةِ :

- ١\_ عدة المرأة التي تحيض ، وهي ثلاث حيض .
- ٢\_عدة المرأة التي يئست من الحيض ، وهي ثلاثة أشهر .
- ٣\_ عدة المرأة التي مات عنها زوجها ، وهي أربعة أشهر وعشرًا ،ما لم تكن حاملًا .
  - ٤ عدة الحامل ، حتى تضع حملها .

وهذا إجمال ، نفصله فيما يلي : الزوجة ؛ إما أن تكون مدخولًا بها ، أو غير مدخول بها .

عدّةُ غير المدخولِ بها: والزوجة غير المدخول بها، إن طلقت، فلا عدة عليها؛ لقول الله ـ تعالى ـ : ﴿ يَـٰٓاَيُّهُا اللَّذِينَ ءَامَنُوۤاْ إِذَا نَكَحْتُدُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقَتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ

<sup>(</sup>١) احتساب العدة يبدأ من حين وجود سببها، وهو الطلاق أو الوفاة .

<sup>(</sup>٢) من «حجة الله البالغة».

تَعْنَدُونَهَا ﴾ [ الأحزاب: ٤٩]. فإن كانت غير مدخول بها، وقد مات عنها زوجها، فعليها العدّة، كما لو كان قد دخل بها؛ لقوله ـ تعالى ـ: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَبَكَا يَثَرَيَّصَنَ بِأَنفُسِهِنَ آرَيْعَةَ أَشْهُرٍ كَانَ قد دخل بها؛ لقوله ـ تعالى ـ: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَبَكَا يَثَرَيَّصَنَ بِأَنفُسِهِنَ آرَيْعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ﴾ [البقرة: ٢٣٤]. وَإِنما وجبت العدة عليها، وإن لم يدخل بها؛ وفاء للزوج المتوفى، ومراعاة لحقه.

عدّةُ المدخولِ بها (٣) : وأما المدخول بها ؛ فإما أن تكون من ذوات الحيض ، وإما أن تكون من غير ذوات الحيض .

عدّةُ الحائض: فإن كانت من ذوات الحيض، فعدتها ثلاثة قروء؛ لقول الله ـ تعالى ـ: ﴿وَٱلْمُطَلَّفَتُ يَتَرَبُّهُمْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَثَةً قُرُوءً ﴾ [البقرة: ٢٢٨] . والقروء جمع قرء، والقرء: الحيض. ورجح ذلك ابن القيم، فقال : إن لفظ (القرء) لم يستعمل في كلام الشارع ، إلا للحيض ، ولم يجئ عنه في موضع واحد استعماله للطهر، فحمله في الآية على المعهود المعروف، من خطاب الشارع أولى، بل يتعين؛ فإنه قد قال ﷺ للمستحاضة : «دعى الصلاة أيام أقرائك» . [البخاري (٣٢٥)] . وهو ﷺ المعبر عن الله ، وبلغة قومه نزل القرآن ، فإذا ورد المشترك في كلامه على أحد معنييه ، وجب حمله في سائر كلامه عليه ، إذا لم تثبت إرادة الآخر في شيءٍ من كلامه ألبتة ، ويصير هو لغة القرآن التي خوطبنا بها ، وإن كان له معنى آخر في كلام غيره ، وإذا ثبت استعمال الشارع للقرء في الحيض ، علم أن هذا لغته ، فيتعين حمله عليها في كلامه ، ويدل على ذلك ما في سياق الآية من قوله ـ تعالى ـ : ﴿ وَلَا يَعِلُ لَمُنَ أَن يَكُتُمُنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَنْعَامِهِنَ ﴾ [البقرة: ٢٢٨] . وَهَذَا هُو الحيض والحمل، عند عامة المفسرين، والمخلوق في الرحم، إنما هُو الحيض الوجودي. وبهذا قال السلف والخلف، ولم يقل أحد إنه الطهر. وأيضًا، فقد قال - سبحانه -: ﴿ وَالَّتِي بَهِنْ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِسَآيِكُمْ إِنِ ٱرْبَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَنْتُهُ أَشْهُرٍ وَٱلَّتِي لَمْ يَحِضْنَّ وَأُولَكُ ٱلأَخْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمَّلَهُنَّ ﴾ [الطلاق: ٤] . فجعل كلّ شهر بإزاء حيضة ، وعلق الحكم بعدم الحيض ، لا بعدم الطهر والحيض . وقال في موضع آخر : قوله ـ تعالى ـ : ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ﴾ [الطلاق : ١] . معناه : لاستقبال عدتهن ، لا فيها ، وإذا كانت العدة التي يطلق لها النساء مستقبلة ، بعد الطلاق ، فالمستقبل بعدها إنما هو الحيض ؛ فإن الطاهر لا تستقبل الطهر ؛ إذ هي فيه ، وإنما تستقبل الحيض بعد حالها التي هي فيها كلم أ

أقلُّ مدّةِ للاعتدادِ بالأقراءِ: قالت الشافعية: وأقل ما يمكن أن تعتد فيه الحرة بالأقراء اثنان وثلاثون يومًا وساعة؛ وذلك بأن يطلقها في الطهر، ويبقى من الطهر بعد الطلاق ساعة، فتكون تلك الساعة قرءًا، ثم

<sup>(</sup>١) المس: الدخول.

<sup>(</sup>٢) وحكمة التَحديد بهذه المدة لأنها التي تكمل فيها خلقة الولد وينفخ فيه الروح بعد مضي ١٢٠ يومًا، وهي زيادة على أربعة أشهر لنقصان الأهلة فجبر الكسر إلى العقد على طريق الاحتياط، وذكر العشر مؤنثًا لإرادة الليالي، والمراد مع أيامها عند الجمهور، فلا تحل حتى تدخل الليلة الحادية عشرة.

 <sup>(</sup>٣) يرى الأحناف والحنابلة والخلفاء الراشدون أن المقصود بالدخول الدخول حقيقة أو حكمًا: أي أن الحلوة الصحيحة تعتبر دخولًا تجب
بها العدة ، وعند الشافعي في المذهب الجديد أن الخلوة لا تجب بها العدة .

<sup>(</sup>٤) زاد المعاد : الجزء الثالث ، ص ٩٦.

تحيض يومًا، ثم تطهر حمسة عشر يومًا، وهو القرء الثاني، ثم تحيض يومًا، ثم تطهر حمسة عشر يومًا، وهـ و القـرء الثالث، فإذا طعنت في الحيضة الثالثة، انقضت عدتها. وأما أبو حنيفة، فأقل مدة عنده ستون يومًا، وعند صاحبيه تسعة وثلاثون يومًا؛ فهي تبدأ عند الإمام أبي حنيفة، بالحيض عشرة أيام، وهي أكثر مدته، ثم بالطهر خمسة عشر يومًا، ثم بالحيض عشرة، والطهر خمسة عشر، ثم بالحيضة الثالثة، ومدتها عشرة أيام، فيكون المجموع ستين يومًا، فإذا مضت هذه المدة، وادعت أن عدّتها انتهت، صدّقت بيمينها، وصارت حلالًا لزوج آخر. أما الصاحبان، فيحسبان لكلّ حيضة ثلاثة أيام، وهي أقل مدته، ويحسبان لكلّ من الطهرين المتخللين للحيضات الثلاث خمسة عشر يومًا، فيكون المجموع ٣٩ يومًا المنه،

عَدَّةً غيرِ الحائض : وإن كانت من غير ذوات الحيض ، فعدَّتها ثلاثة أشهر ، ويصدق ذلك على الصغيرة التي لم تبلغ، والكبيرة التي لا تحيض؛ سواء أكان الحيض لم يسبق لها، أم انقطع حيضها بعد وجوده؛ لقُول الله ـ تعالى ـ : ﴿ وَالَّتِي بَهِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِسَآلِهَ كُرْ إِنِ ٱرْتَبْتُدُ فَهِدَنُهُنَّ ثَلَنَتُهُ ٱشْهُرٍ وَٱلَّتِي لَرْ يَحِضْنَ وَأُولَنتُ ٱلْأَخْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمَلَهُنَّ ﴾ [الطلاق: ٤] . روى ابن أبي هاشم في «تفسيره» عن عمرو بن سالم، عن أبيّ بن كعب، قال : قلت : يا رسول الله ، إن أناسًا بالمدينة يقولون في عدد النساء، ما لم يذكر الله في القرآن، الصغار والكبار، وأولات الأحمال. فأنزل الله ـ سبحانه ـ في هذه السورة: ﴿وَالَّتِي بَيِّسَنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِسَآهِكُرُ لِنِ ٱتَبَنَّدُ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَنْتُهُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَدَ يَعِضْنُ وَأُولَكُ ٱلأَخْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ﴾ [الطلاق: ٤] .[تفسير القرطبي (١٦٢/١٨) والطبري (٩٣/٢٨) والدر المنثور (٢٠١/٨) وأسباب النزول؛ للواحدي (٥٠٣)] . فأَجَلُ إحداهن أن تضع حملها ، فإذا وضعت ، فقد قضت عدتها . ولفظ جرير ، قلت : يا رسول الله ، إن ناسًا من أهل المدينة ، لما نزلت هذه الآية التي في البقرة في عدة النساء ، قالوا : لقد بقي من عدد النساء عدد لم يذكرن في القرآن؛ الصغار والكبار، التي قد انقطع عنها الحيض وذوات الحمل. قال: فأنزلت التي في النساء القصرى: ﴿ وَالَّتِي بَيِشَنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِسَآبِكُمْ لِنِ ٱرْبَبَتْدُ ﴾ [الطلاق: ٤] [انظر المصادر السابقة] . وعن سعيد بن جبير ، في قوله : ﴿وَالَّتِي بَيْسَنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِسَآهِكُر ﴾[الطلاق : ٤] يعني ، الآيسة العجوز التي لا تحيض، أو المرأة التي قعدت من الحيضة، فليست هذه من القروء في شيءٍ. وفي قوله : ﴿ وَ أَرْبَيْتُكُمْ ﴾ . في الآية ، يعني ، إن شككتم ، ﴿ فِيدَّتُهُنَّ ثُلَنَّهُ أَشْهُمٍ ﴾ . وعن مجاهد : ﴿ وِ أَرْبَيْتُمْ ﴾ ولم تعلموا عدة التي قعدت عن الحيض، أو التي لم تحض ﴿ لَهِذَّهُمَّ ثُلَانَةُ أَشَّهُم ﴾ . فقوله ـ تعالى ـ : ﴿ إِن أَرْبَبُتُمْ ﴾ . يعني ، إن سألتم عن حكمهن ، ولم تعلموا حكمهن ، وشككتم فيه ، فقد بينه الله لكم .

حُكْمُ المرأةِ الحائض إذا لم تر الحيض: إذا طلقت المرأة ، وهي من ذوات الأقراء ، ثم إنها لم تر الحيض في عادتها ، ولم تدر ما سببه ، فإنها تعتد سنة : تتربص مدة تسعة أشهر ؛ لتعلم براءة رحمها ؛ لأن هذه المدة هي غالب مدة الحمل ، فإذا لم يبن الحمل فيها ، علم براءة الرحم ظاهرًا ، ثم تعتد بعد ذلك عدة الآيسات .

<sup>(</sup>١) زاد المعاد: ج ٤، ص ٢٠٨.

ثلاثة أشهر ، وهذا ما قضى به عمر صلى الشافعي : هذا قضاء عمر بين المهاجرين والأنصار ، لا ينكره منهم منكر علمناه .

سن اليأس: اختلف العلماء في سن اليأس؛ فقال بعضهم: إنها خمسون. وقال آخرون: إنها ستون. والحق، أن ذلك يختلف باختلاف النساء، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: اليأس مختلف باختلاف النساء، وليس له حد يتفق عليه النساء، والمراد بالآية، أن إياس كل امرأة من نفسها؛ لأن اليأس ضد الرجاء، فإذا كانت المرأة قد يئست من المحيض، ولم ترجه، فهي آيسة، وإن كان لها أربعون أو نحوها، وغيرها لا تيأس منه، وإن كان لها خمسون (١).

عدَّةُ الحاملِ: وعدة الحامل تنتهي بوضع الحمل؛ سواء أكانت مطلقة ، أم متوفى عنها زوجها؛ لقول الله ـ تعالى ـ : ﴿ وَأُولَنْتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ﴾ [الطلاق: ٤] . قال في «زاد المعاد»: ودل قوله سبحانه : ﴿ أَجُلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمَّلُهُنَّ ﴾ [الطلاق: ٤] . على أنها إذا كانت حاملًا بتوأمين، لم تنقض العدة، حتى تضعهما جميعًا، ودلت على أن من عليها الاستبراء، فعدتها وضع الحمل أيضًا، ودلت على أن العدة تنقضي بوضعه على أي صفة كان ؛ حيًّا أو ميتًا ، تام الخلقة أو ناقصها ، نفخ فيه الروح أو لم ينفخ . عن سُبَيْعة الأسلمية ، أنها كانت تحت سعد بن خَولة ، وهو مِمّن شهد بدرًا ، فتوفي عنها في حجَّة الوَداع ، وهي حامل، فلم تنْشَب (٢) أن وضَعت حملها بعد وفاته، فلما تعلُّت (٣) من نفاسها، تجمَّلت للخُطاب، فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك ـ رجلٌ من بني عبد الدار ـ فقال لها : ما لي أراك متَجمِّلة ؛ لعلك ترتجين(1) النكاح؟ إنك والله ، ما أنتِ بناكح ، حتى تمر عليكِ أربعة أشهر وعشرًا . قالت سبيعة : فلما قال لي ذلك ، جمعت عليَّ ثيابي حين أمسيت، فأتيت رسولَ الله عَلَيْ ، فسألته عن ذلك؟ فأفتاني بأني قد حَلَلْت حين وضعت حملي ، وأمرني بالتزوج ، إن بدا لي . وقال ابن شهاب : ولا أرى بأسًا أن تتزوج حين وضعت ، وإن كانت في دمها، غير أنه لا يقربها زوجها، حتى تطهـر. أخرجـه البخاري، ومسلم، والنسائي، وابن ماجه .[البخاري (٣١٨٥و ٣١٩٥) ومسلم (١٤٨٥) والترمذي (١٩٤٤) والنسائي (١٩٤/٦) وأحمد (٤/ ٣٢٧)] . والعلماء يجعلون قول الله ـ تعالى ـ : ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ ۖ وَيَذَرُونَ أَزْوَجًا يَتَرَبَّصْنَ بَأَنفُسِهِنَّ أَرْبَمَةً **ٱشْهُرٍ وَعَشْرًا ﴾** [البقرة: ٢٣٤]. خاصة بِعدَدِ الحوائل<sup>(٠)</sup> ويجعلون قول الله - تعالى - في سورة الطلاق: ﴿ وَأُولَنْتُ ٱلْأَمْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ﴾ [الطلاق: ٤]. في عِدَدِ الحوامل، فليست الآية الثانية معارضة للأولى .

عدَّةُ المتوفَّى عنها زوجُهَا: والمتوفى عنها زوجها عدتها أربعة أشهر وعشرًا، ما لم تكن حاملًا؛ لقول الله تعالى : ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفِّنَ مِنكُمْ وَيَدَرُونَ أَنْوَجًا يَنْرَبَّمْنَ بِأَنْسِهِنَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ﴾ [البقرة: ٣٣٤]. وإن طلق امرأته طلاقًا رجعيًّا، ثم مات عنها، وهي في العدة، اعتدَّت بعد الوفاة؛ لأنه توفي عنها، وهي زوجته.

(٢) تنشب: تلبث.

<sup>(</sup>١) زاد المعاد، ص ٢٠٦، ج ٤.

<sup>(</sup>٤) تطلبين .

<sup>(</sup>٣) طهرت من دمها .

<sup>(</sup>٥) الحوائل: غير الحوامل.

عدَّةُ المستحاضةِ : المستحاضة تعتد بالحيض ، ثم إن كانت لها عادة ، فعليها أن تراعي عادتها في الحيض والطهر ، فإذا مضت ثلاث حِيَض ، انتهت العدة ، وإن كانت آيسة ، انتهت عدتها بثلاثة أشهر .

وجوبُ العدّةِ في غير الزَّواجِ الصَّحيحِ: من وطئ امرأة بشبهة ، وجبت عليها العدة ؛ لأن وطء الشبهة كالوطء في النكاح في الناب ، والزاني فاسد ، إذا تحقق الدخول (١) ، ومن زنى بامرأة ، لم تجب عليها العدة ؛ لأن العدة لحفظ النسب ، والزاني لا يلحقه نسب ، وهو رأي الأحناف ، والشافعية ، والثوري . وهو رأي أبي بكر ، وعمر . وقال مالك ، وأحمد : عليها العدة . وهل عدتها ثلاث حيض ، أو حيضة تستبرئ بها؟ روايتان عن أحمد .

تحولُ العدّق من الحيض إلى العدة بالأشهر: إذا طلق الرجل زوجته ، وهي من ذوات الحيض ، ثم مات ، وهي في العدة ، فإن كان الطلاق رجعيًا ، فإن عليها أن تعتد عدة الوفاة ، وهي أربعة أشهر وعشرًا ؛ لأنها لا تزال زوجة له ، ولأن الطلاق الرجعي لا يزيل الزوجية ؛ ولذلك يثبت التوارث بينهما ، إذا توفي أحدهما ، وهي في العدة . وإن كان الطلاق بائنًا ، فإنها تكمل عدة الطلاق بالحيض ، ولا تتحول العدة إلى عدة الوفاة ، وذلك لانقطاع الزوجية بين الزوجين من وقت الطلاق ؛ لأن الطلاق البائن يزيل الزوجية ، فتكون الوفاة حدثت ، وهو غير زوج ، ولذلك لا يرث أحدهما صاحبه ، إذا توفي أحدهما ، وهي في العدة إلا إذا اعتبر فارًا .

طلاق الفار : وطلاق الفار ؛ أن يطلق المريض مرض الموت امرأته طلاقا بائنا ، بغير رضاها ، ثم يموت ، وهي في العدة ، فإنه يعتبر في هذه الحال فارًا من الميراث ، ولهذا قال مالك : ترث ، ولو مات بعد انقضاء عدتها ، وبعد نكاح زوج آخر ؛ معاملة له بنقيض قصده . ويرى أبو حنيفة ، ومحمد ، أن الحكم في هذه الحال يتغير ، فتكون عدتها أطول الأجلين : عدة الطلاق ، أو عدة الوفاة ، فإن كانت عدة الطلاق أطول ، اعتدت بها ، وإن كانت عدة الوفاة هي الأطول ، كانت هي العدة ، أي ؛ إذا انقضت الحيضات الثلاث ، في أكثر من أربعة أشهر وعشرا ، اعتدت بها ، وإن كانت الأربعة أشهر وعشرا أكثر من مدة الحيضات الثلاث ، اعتدت بها ؛ وذلك كي لا تحرم المرأة من حقها في الميراث الذي أراد الزوج الفرار منه بالطلاق . وعند أبي يوسف ، أن المطلقة في هذه الحال تعتد عدة الطلاق ، وإن كانت مدتها أقل من أربعة أشهر وعشرا . ويرى الشافعي ، في أظهر قوليه ، أنها لا ترث ، كالمطلقة طلاقاً بائنا في الصحة . وحجته ، أن الزوجية قد انتهت بالطلاق قبل الموت ، فقد زال السبب في الميراث ، ولا عبرة بمَظِنَّة الفرار ؛ لأن الأحكام الشرعية تناط بالطلاق قبل الموت ، فقد زال السبب في الميراث ، ولا عبرة بمَظِنَّة الفرار ؛ لأن الأحكام الشرعية تناط بالطلاق تتحول العدة من الحيض إلى الأشهر ، في حق من حاضت حيضة أو حيضتين ، ثم يئست من بالخيض ، فإنها حينئذ يجب عليها أن تعتد بثلاثة أشهر ؛ لأن إكمال العدة بالحيض غير ممكن ؛ لانقطاعه ، ويمكن إكمالها باستئنافها بالشهور ، والشهور بدل عن الحيض .

<sup>(</sup>١) قالت الظاهرية : لا تجب العدة في النكاح الفاسد ، ولو بعد الدخول ، لعدم وجود دليل على إيجابه من الكتاب والسنة .

تحولُ العدّةِ من الأشهر إلى الحيض: إذا شرعت المرأة في العدة بالشهور ؟ لصغرها ، أو لبلوغها سن الإياس ، ثم حاضت ، لزمها الانتقال إلى الحيض ؟ لأن الشهور بدل عن الحيض ، فلا يجوز الاعتداد بها مع وجود أصلها . وإن انقضت عدتها بالشهور ، ثم حاضت ، لم يلزمها الاستئناف للعدة بالأقراء ؟ لأن هذا حدث بعد انقضاء العدة . وإن شرعت في العدة بالأقراء أو الأشهر ، ثم ظهر لها حمل من الزوج ، فإن العدة تتحول إلى وضع الحمل ، والحمل دليل على براءة الرحم ، من جهة القطع .

انقضاء العدّق: إذا كانت المرأة حاملًا، فإن عدتها تنقضي بوضع الحمل، وإذا كانت العدة بالأشهر، فإنها تحتسب من وقت(١) الفرقة أو الوفاة، حتى تستكمل ثلاثة أشهر أو أربعة أشهر وعشرًا، وإذا كانت بالحيض، فإنها تنقضى بثلاث حيضات، وذلك يعرف من جهة المرأة نفسه(٢).

<sup>(</sup>١) مذهب مالك والشافعي أن الطلاق إن وقع في أثناء الشهر اعتدت بقيته ، ثم اعتدت شهرين ، بالأهلة ، ثم اعتدت من الشهر الثالث تمام ثلاثين يومًا . وقال أبو حنيفة : تحتسب بقية الأول وتعتد من الرابع بقدر ما فاتها من الأول تامًا كان أم ناقصًا .

<sup>(</sup>٢) كانت بعض النساء تكذب وتدعي أن عدتها لم تنقض وأنها لم تر الحيضات الثلاث لتطول العدة ولتتمكن من أخذ النفقة مدة طويلة ، وكان ذلك مثارًا لشكوى الرجال ، فتدارك القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٣٩ هذه الحال . فجاء في المادة ١٧ منه ما نصه : «لا تسمع الدعوى لنفقة عدة لمدة تزيد على سنة من تاريخ الطلاق» . وجاء في المذكرة الإيضاحية لهذه المادة : «فقطعًا لهذه الادعاءات الباطلة ، وبناء على ما قرره الأطباء من أن أكثر مدة الحمل سنة وضعت الفقرة الأولى من المادة ١٧ ، ومنعت المعتدة من دعواها العدة لأكثر من سنة من تاريخ الطلاق ، فتقرر بذلك مدة استحقاق النفقة ، وليس معناه تحديد مدة العدة شرعًا ، فإن مدة العدة ثلاث حيضات» .

 <sup>(</sup>٣) قال ابن عباس: الفاحشة المبينة أن تبذو على أهل زوجها فإذا بذت على الأهل حل إخراجها.
 (٤) هربوا.

اختلافَ الفقهاءِ في خروج المرأة في العدة : وقد اختلف الفقهاء في خروج المرأة في العدة ؛ فذهب الأحناف إلى أنه لا يجوز للمطلقة الرجعية ولا للبائن الخروج من بيتها ليلًا ، ولا نهارًا ، وأما المتوفى عنها زوجها ، فتخرج نهارًا ، وبعض الليل ، ولكن لا تبيت إلا في منزلها . قالوا : والفرق بينهما ، أن المطلقة نفقتها في مال زوجها ، فلا يجوز لها الخروج كالزوجة ، بخلاف المتوفي عنها زوجها ، فإنها لا نفقة لها ، فلا بد أن تخرج بالنهار؛ لإصلاح حالها. قالوا: وعليها أن تعتد في المنزل، الذي يضاف إليها بالسكني، حال وقوع الفرقة . وقالوا : فإن كان نصيبها من دار الميت لا يكفيها ، أو أخرجها الورثة من نصيبهم ، انتقلت ؛ لأن هذا عذر، والسكون في بيتها عبادة، والعبادة تسقط بالعذر، وعندهم: إن عجزت عن كراء البيت الذي هي فيه ؛ لكثرته ، فلها أن تنتقل إلى بيت أقل كراء منه . وهذا من كلامهم يدل على أن أجرة المسكن عليها ، وإنما تسقط السكني عنها؛ لعجزها عن أجرته، ولهذا صرحوا، بأنها تسكن في نصيبها من التركة إن كفاها؛ وهذا لأنه لا سكني عندهم للمتوفى عنها زوجها؛ حاملًا كانت أو حائلًا<sup>(١)</sup>، وإنما عليها أن تلزم مسكنها الذي توفي زوجها وهي فيه ، ليلًا ونهارًا ، فإن بدله لها الورثة ، وإلا كانت الأجرة عليها . ومذهب الحنابلة ، جواز الخروج نهارًا ؛ سواء كانت مطلقة ، أو متوفى عنها زوجها . قال ابن قدامة : وللمعتدة الخروج في حوائجها نهارًا ؛ سواء كانت مطلقة ، أو متوفى عنها زوجها ، قال جابر : طلِّقت خالتي ثلاثًا ، فخرجت تُجُدُّ<sup>(٢)</sup> نخلها ، فلقيها رجل ، فنهاها ، فذكرت ذلك للنبي ﷺ ، فقال : «اخرجي ، فجذي نخلك ، لعلك أن تتصدقي منه ، أو تفعلي خيرًا» . رواه النسائى ، وأبو داود . [مسلم (١٤٨٣) وأبو داود (٢٢٩٧) والنسائي (٦/ ٢٠٩) وابن ماجه (٢٠٣٤)]. وروى مجاهد، قال: اسْتُشهد رجال يوم أحد، فجاء نساؤهم رسولَ الله وقلن: يا رسول الله ، نستوحش بالليل أفنبيت عند إحدانا ، فإذا أصبحنا بادرنا إلى بيوتنا؟ فقال : «تحدثن عند إحداكن ، حتى إذا أردتن النوم ، فلتؤب كلّ واحدة إلى بيتها» . [الشافعي في الأم (٥/

(٢) تجذ: تقطع.

<sup>(</sup>١) وعند الحنابلة لا سكنى لها إذا كانت حائلًا ، وإن كانت حاملًا فعلى روايتين . وللشافعي قولان . وعند مالك أن لها السكنى .

٢٥١) وعبد الرزاق في المصنف (١٢٠٧٧)] . وليس لها المبيت في غير بيتها ، ولا الخروج ليلًا إلا لضرورة ؛ لأن الليل مظنة الفساد ، بخلاف النهار ؛ فإن فيه قضاء الحوائج ، والمعاش ، وشراء ما يحتاج إليه .

حدادُ المعتدةِ : يجب على المرأة أن تَحُدُّ على زوجها المتوفى مدة العدة ، وهذا متفق عليه بين الفقهاء .

واختلفوا في المطلقة طلاقًا بائنًا ؛ فقال الأحناف : يجب عليها الإحداد . وذهب غيرهم إلى أنه لا حداد عليها . وتقدم في حقيقة الحداد .

نفقة المعتدة: اتفق الفقهاء على أن المطلقة طلاقًا رجعيًّا تستحق النفقة والسكنى، واختلفوا في المبتوتة ؛ فقال أبو حنيفة: لها النفقة والسكنى، مثل المطلقة الرجعية ؛ لأنها مكلفة بقضاء مدة العدة في بيت الزوجية ، فهي محتبسة لحقه عليها ، فتجب لها النفقة ، وتعتبر هذه النفقة دينًا صحيحًا ، من وقت الطلاق ، ولا تتوقف على التراضي ، ولا قضاء القاضي ، ولا يسقط هذا الدَّين ، إلا بالأداء أو الإبراء . وقال أحمد : لا نفقة لها ولا سكنى ؛ لحديث فاطمة بنت قيس ، أن زوجها طلقها ألبتة ، فقال لها الرسول عليه نفقة » وأحمد (٦/ ١١١) ومسلم (١٤٨٠/ ٤٢ ، ٤٤) وأبو داود (٢٨٨٨) والترمذي (المسائى (٦/ ٢١٨) وابن ماجه (٣٠٠٠)] . وقال الشافعي ، ومالك : لها السكنى بكل حال ، ولا نفقة لها إلا أن تكون حاملًا ؛ لأن عائشة ، وابن المسيب ، أنكرا على فاطمة بنت قيس حديثها . قال مالك : سمعت ابن شهاب يقول : المبتوتة لا تخرج من بيتها ، حتى تحل ، وليست لها نفقة ، إلا أن تكون حاملًا ، فينفق عليها ، حتى تضع حملها . ثم قال : وهذا الأمر عندنا .

#### الحضانية

مغناها: الحضانة؛ مأخوذة من الحِضن، وهو ما دون الإبط إلى الكشح، وحِضْنا الشيء، جانباه، وحضن الطائر بيضه، إذا ضمه إلى نفسه تحت جناحه، وكذلك المرأة إذا ضَمَّت ولدها. وعرّفها الفقهاء: بأنها عبارة عن القيام بحفظ الصغير، أو الصغيرة (١)، أو المعتوه الذي لا يميز، ولا يستقل بأمره، وتعهده بما يصلحه، ووقايته مما يؤذيه ويضره، وتربيته جسميًّا، ونفسيًّا، وعقليًّا؛ كي يقوى على النهوض بِتَبعات الحياة، والاضطلاع بمسئولياتها. والحضانة بالنسبة للصغير أو للصغيرة واجبة؛ لأن الإهمال فيها يعرض الطفل للهلاك، والضياع.

الحضانةُ حقَّ مشتركُ : الحضانة حق للصغير ؛ لاحتياجه إلى من يرعاه ، ويحفظه ، ويقوم على شئونه ، ويتولى تربيته ، ولأمِّهِ الحقُّ في احتضانه كذلك ؛ لقول الرسول ﷺ : «أنتِ أحق به» . [أحمد (٢/ ١٨٢) وأبو داود (٢٢٧٦) والبيهقي (٨/ ٥) والحاكم (٢/ ٧٠٧)] . وإذا كانت الحضانة حقًّا للصغير ، فإن الأم تجبر عليها إذا تعيَّت ، بأن يحتاج الطفل إليها ، ولم يوجد غيرها ؛ كيلا يضيع حقه في التربية والتأديب . فإن

<sup>(</sup>١) ولا بد من الصغر أو العته في إيجاب الحضانة أما البالغ الرشيد فلا حضانة عليه ، وله الخيار في الإقامة عند من شاء من أبويه ، فإن كان ذكرًا فله الانفراد بنفسه ، لاستغنائه عنهما ، ويستحب أن لا ينفرد عنهما ولا يقطع بره عنهما ، وإن كانت جارية لم يكن لها الانفراد ولأبيها منعها منه لأنه لا يؤمن أن يدخل عليها من يفسدها ويلحق العار بها وبأهلها ، فإن لم يكن لها أب فلوليها وأهلها منعها من ذلك .

لم تتعين الحضانة ، بأن كان للطفل جدّة ، ورضيت بإمساكه ، وامتنعت الأم ، فإن حقها في الحضانة يسقط بإسقاطها إياه ؛ لأن الحضانة حق لها . وقد جاء في بعض الأحكام التي أصدرها القضاء الشرعي ما يؤيد هذا ، فقد أصدرت محكمة جرجا ، في ٢٣ / ٧ / ٩٣٣ ما يلي : «إن لكلّ من الحاضنة والمحضون حقًّا في الحضانة ، إلا أن حق المحضون أقوى من حق الحاضنة ، وإن إسقاط الحاضنة حقها ، لا يسقط حق الصغير» . وجاء في حكم محكمة العيًّاط ، في ٧ أكتوبر سنة ١٩٢٨ : «إن تبرع غير الأم بنفقة المحضون الرضيع ، لا يسقط حقها في حضانة هذا الرضيع ، بل يبقى في يدها ، ولا ينزع منها ما دام رضيعًا ؛ وذلك حتى لا يضار الصغير ، بحرمانه من أمه ، التي هي أشفق الناس عليه ، وأكثرهم صبرًا على خدمته (١)» .

الأُمُّ أحقُّ بالولدِ من أبيه : أسمى لـون مـن ألوان التربيـة ، هــو تربيــة الطفـل في أحضان والديه ؛ إذ ينال من رعايتهما ، وحسن قيامهما عليه ما يبني جسمه ، وينمى عقله ، ويزكي نفسه ، ويعده للحياة . فإذا حدث أن افترق الوالدان ، وبينهما طفل ، فالأم أحق به من الأب ، ما لم يقم بالأم مانع يمنع تقديمها (٢٠) ، أو بالولد وصف يقتضي تخييره . (٣) وسبب تقديم الأم ، أن لها ولاية الحضانة والرضاع ؛ لأنها أعرف بالتربية ، وأقدر عليها ، ولها من الصبر في هذه الناحية ، ما ليس للرجل ، وعندها من الوقت ما ليس عنده ؛ لهذا قُدَّمَت الأم رعاية لمصلحة الطفل؛ فعن عبد الله بن عمرو، أن امرأة قالت: يا رسول الله ، إن ابني هذا كان بطني له وعاء<sup>(۱)</sup>، وحجري له حواء<sup>(۱)</sup>، وثديي له سِقاء، وزعم أبوه أنه ينزعه مني . فقال : «أنتِ أحق به ، ما لم تُنْكحِي» . أخرجــه أحمـِد ، وأبو داود ، والبيهقي ، والحاكم وصحّحه . [انظر تخريج الحديث السابق] . وعن يحيى بن سعيد ، قال : سمعت القاسم بن محمد يقول : كانت عند عمر بن الخطاب امرأة من الأنصار، فولدت له عاصم بن عمر، ثم إن عمر فارقها، فجاء عمر قُباء، فوجد ابنه عاصمًا يلعب بفناء المسجد، فأخذ بعضده، فوضعه بين يديه على الدابة، فأدركته جدة الغلام، فنازعته إياه، حتى أتيا أبا بكر الصديق، فقال عمر : ابني . وقالت المرأة : ابني . فقال أبو بكر : خل بينها وبينه . فما راجعه عمر الكلام (٢٦). رواه مالك في «الموطأ». قال ابن عبد البر: هذا الحديث مشهور من وجوه؛ منقطعة ومتصلة، تلقاه أهل العلم بالقبول . وفي بعض الروايات ، أنه قال له : الأم أعطف وألطف ، وأرحم ، وأحنى ، وأخير ، وأرأف ، وهي أحق بولدها ، ما لم تتزوج . وهذا الذي قاله أبو بكر ﴿ فَلَهُمْهُ مَن كُونَ الأَمْ أَعَطَفُ ، وألطف هو العلة في أحقية الأم بولدها الصغير .

ترتيبُ أصحابِ الحَقُوقِ في الحَضانة : وإذا كانت الحضانة للأم ابتداء ، فقد لاحظ الفقهاء أن قرابة الأم تقدّم على قرابة الأب ، وأن الترتيب بين أصحاب الحق في الحضانة ، يكون على هذا النحو : الأم ، فإذا

<sup>(</sup>١)أحكام الأحوال الشخصية ، للدكتور محمد يوسف موسى . (٢) بأن لا تتوفر فيها الشروط التي يجب توفرها في الحاضنة . (٣)وهو الاستغناء عن خدمة النساء . (٤) الوعاء : الإناء .

<sup>(</sup>٥) الحجر. الحضن. وحواء: أي يحويه ويحيط به، والسقاء: وعاء الشرب.

<sup>(</sup>٦) وكان مذهب عمر مخالفًا لمذهب أبي بكر، ولكنه سلم للقضاء ممن له الحكم والإمضاء، ثم كان بعد خلافته يقضي به ويفتي. ولم يخالف مذهب أبي بكر ما دام الصبي لا يميز، ولا مخالف لهما من الصحابة. أفاده ابن القيم.

وجد مانع يمنع تقديمها(۱) انتقلت الحضانة إلى أم الأم، وإن عَلَت، فإن وجد مانع، انتقلت إلى أم الأب، ثم إلى الأخت الشقيقة، ثم إلى الأخت لأم، ثم إلى الأخت لأب، ثم بنت الأخت الشقيقة، فبنت الأخت لأم، ثم الحالة الشقيقة، فالحالة لأم، فالحالة لأب، ثم بنت الأخت لأب، ثم بنت الأخ الشقيق، فبنت الأخ لأم، فبنا الأخ لأب، ثم العمة الشقيقة، فالعمة لأم، فالعمة لأب، ثم جالة الأم، فخالة الأب، فعمة الأم، فعمة الأب، بتقديم الشقيقة في كلّ منهن. فإذا لم توجد للصغير قريبات من هذه الحارم، أو وجدت، وليست أهلا للحضانة، انتقلت الحضانة إلى العصبات من المحارم، من الرجال على حسب الترتيب في الإرث. فينتقل حق الحضانة إلى الأب، ثم أبي أبيه، وإن علا، ثم إلى الأخ الشقيق، ثم أبي الأخ لأب، ثم المي الأخ الشقيق، ثم عم أبيه لأب، فإذا لم يوجد من عصبته من الرجال المحارم أحد، أو وجد، وليس أهلا للحضانة، انتقل حق الحضانة إلى محارمه، من الرجال غير العصبة. فيكون للجد لأم، ثم للأخ لأم، ثم لابن الأخ لأم، ثم لابن الأخ لأم، ثم المنا الشقيق، فالحال الشقيق، فالحال الشقيق، فالحال الشقيق، فالحال أم، ثم للأخ لأم، ثم لابن الأخ لأم، ثم المنا الأخ لأم، ثم للأخ الم يكن للصغير قريب، عينن القاضي له حاضنة تقوم بتربيته. وإنما كان ترتيب الحضانة على هذا النحو؛ لأن حضانة الطفل أمر لا بد منه، وأولى الناس به قرابته، وبعض القرابة أولى من بعض. فيقدم الأولياء؛ لكون ولاية النظر في مصالحه إليه ابتداء، فإذا لم يكونوا موجودين، أو كانوا ووجد ما يمنعهم من الحضانة، انتقلت إلى الأقرب فالأقرب فإن لم يكن ثمة قريب، فإن الحاكم مسئول عن تعين من يصلح للحضانة، انتقلت إلى الأقرب فالأقرب فإن لم يكن ثمة قريب، فإن الحاكم مسئول عن تعين من يصلح للحضانة.

شُروطُ الحضانة : يشترط في الحاضنة التي تتولى تربية الصغير ، وتقوم على شئونه الكفاءة ، والقدرة على الاضطلاع بهذه المهمة ، وإنما تتحقق القدرة والكفاءة بتوفر شروط معينة ، فإذا لم يتوفر شرط منها ، سقطت الحضانة ، وهذه الشروط هي :

١- العقل، فلا حضانة لمعتوه، ولا مجنون، وكلاهما لا يستطيع القيام بتديير نفسه، فلا يفوض له أمر
 تدبير غيره ؛ لأن فاقد الشيء لا يعطيه.

٢- البلوغ ؛ لأن الصغير ، ولو كان مميزًا في حاجة إلى من يتولى أمره ، ويحضنه ، فلا يتولى هو أمر غيره . ٣- القدرة على التربية ، فلا حضانة لكفيفة ، أو ضعيفة البصر ، ولا لمريضة مرضًا معديًّا ، أو مرضًا يعجزها عن القيام بشئونه ، ولا لمتقدمة في السن تقدمًا يحوجها إلى رعاية غيرها لها ، ولا لمهملة لشئون بيتها ، كثيرة المغادرة له ، بحيث يخشى من هذا الإهمال ضياع الطفل ، وإلحاق الضرر به ، أو لقاطنة مع مريض مرضًا معديًّا ، أو مع من يبغض الطفل ، ولو كان قريبًا له ، حيث لا تتوفر له الرعاية الكافية ، ولا الجو

٤ الأمانة والخلق؛ لأن الفاسقة غير مأمونة على الصغير، ولا يوثق بها في أداء واجب الحضانة،
 وربما نشأ على طريقتها، ومتخلقًا بأخلاقها، وقد ناقش ابن القيم هذا الشرط، فقال: «مع أن الصواب، أنه

<sup>(</sup>١) كأن فقدت شرطًا من شروط الحضانة التي ستأتي بعد .

لا تشترط العدالة في الحاضن قطعًا، وإنْ شرطها أصحاب أحمد، والشافعي ـ رحمهما الله ـ وغيرهم، واشتراطها في غاية البعد، ولو اشترط في الحاضن العدالة؛ لضاع أطفال العالم، ولعظمت المشقة على الأمة، واشتد العنت، ولم يزل من حين قام الإسلام، إلى أن تقوم الساعة أطفال الفساق بينهم، لا يتعرض لهم أحد في الدنيا، مع كونهم هم الأكثرين، ومتى وقع في الإسلام انتزاع الطفل من أبويه، أو أحدهما بفسقه، وهذا في الحرج والعسر، واستمرار العمل المتصل في سائر الأمصار والأعصار، والأعصار على خلافه، بمنزلة اشتراط العدالة في ولاية النكاح، فإنه دائم الوقوع في الأمصار، والأعصار، والقرى، والبوادي، مع أن أكثر الأولياء الذين يلون ذلك فساق، ولم يزل الفسق في الناس. ولم يمنع النبي على ولا أحد من الصحابة فاسقًا في تربية ابنه، وحضانته له، ولا من تزويجه موليته». والعادة شاهدة، بأن الرجل لو كان من الفساق، فإنه يحتاط لابنته ولا يضيعها، ويحرص على الخير لها بجهده، وإن قدِّر خلاف ذلك، فهو قليل بلنسبة إلى المعتاد. والشارع يكتفي في ذلك على الباعث الطبيعي، ولو كان الفاسق مسلوب الحضانة، بالنسبة إلى المعتاد. والشارع يكتفي في ذلك على الباعث الطبيعي، ولو كان الفاسق مسلوب الحضانة، وولاية النكاح، لكان بيان هذا للأمة من أهم الأمور، واعتناء الأمة بنقله، وتوارثوا العمل به مقدمًا على كثير مما نقلوه، وتوارثوا العمل به . فكيف يجوز عليهم تصييعه، واتصال العمل بخلافه، ولو كان الفاسق ينافي الحضانة، لكان من زنى، أو شرب الخمر، أو أتى كبيرة، فرق بينه وبين أولاده الصغار، والتمس لهم غيره؟! والله أعلم.

٥- الإسلام، فلا تثبت الحضانة للحاضنة الكافرة للصغير المسلم؛ لأن الحضانة ولاية، ولم يجعل الله ولاية للكافر على المؤمن: ﴿وَلَن يَجَمَلُ اللهُ لِلكَفِرِينَ عَلَى المُؤمِينَ سَبِيلًا ﴾ [النساء: ١٤١]. فهي كولاية الزواج والمال، ولأنه يخشى على دينه من الحاضنة؛ لحرصها على تنشئته على دينها، وتربيته على هذا الدين، ويصعب عليه بعد ذلك أن يتحول عنه، وهذا أعظم ضرر يلحق بالطفل، ففي الحديث: ﴿كلّ مولود يولد على الفطرة، إلا أن أبويه يهوّدانه، أو ينصرانه، أو يمجسانه». [أحمد (٢/ ٣٣٣) والبخاري (١٣٨٥) وأبو داود (٤٧١٤)]. وذهب الأحناف، وابن القاسم، من المالكية، وأبو ثور إلى أن الحضانة تثبت للحاضنة مع كفرها، وإسلام الولد، لأن الحضانة لا تتجاوز رضاع الطفل وخدمته، وكلاهما يجوز من الكافرة. وروى أبو داود، والنسائي، أن رافع بن سنان أسلم، وأبت امرأته أن تسلم، فأتت النبي عَلَيْهُ، فقالت: ابنتي. وهي فطيم أو شبهه، وقال رافع: ابنتي. فقال النبي عَلَيْهُ: «اللهم اهدها». فمالت إلى فقالت: ابنتي. وهي فطيم أو شبهه، وقال رافع: ابنتي. فقال النبي عَلَيْهُ: «اللهم اهدها». فمالت إلى أنهم اشتحق الحبس، حتى تتوب وتعود إلى الإسلام، إلا أنهم اشترطوا ألا تكون مرتدة؛ لأن المرتدة عندهم تستحق الحبس، حتى تتوب وتعود إلى الإسلام، أو تموت في الحبس، فلا تتاح لها الفرصة لحضانة الطفل، فإن تابت وعادت، عاد لها حق الحضانة ".

٦- ألا تكون متزوجة ، فإذا تزوجت ، سقط حقها في الحضانة ؛ لما رواه عبد الله بن عمرو ، أن امرأة ،

<sup>(</sup>١) ضعف العلماء هذا الحديث وقال ابن المنذر : يحتمل أن النبي ﷺ علم أنها تختار أباها بدعوته فكان ذلك خاصًا في حقه .

<sup>(</sup>٢) وكذلك يعود حَق الحضانة إذا سقط لسبب وزال هذا السببُّ الذي كأن علة في سقوطه.

قالت: يا رسول الله ، إن ابني هذا كان بطني له وعاء ، وحجري له حواء ، وثديي له سقاء ، وزعم أبوه أنه ينزعه مني . فقال: «أنت أحق به ، ما لم تنكحي» . أخرجه أحمد ، وأبو داود ، والبيهقي ، والحاكم وصححه . [أحمد (٢/ ١٨٢) وأبو داود (٢٢٧٦) والبيهقي (٨/ ٥) والحاكم (٢/ ٢٠٧)] . وهذا الحكم بالنسبة للمتزوجة بأجنبي ، فإن تزوجت بقريب مَحْرَم من الصغير ، مثل عمه ، فإن حضانتها لا تسقط ؛ لأن العم صاحب حق في الحضانة ، وله من صلته بالطفل ، وقرابته منه ما يحمله على الشفقة عليه ، ورعاية حقه ، فيتم بينهما التعاون على كفالته ، بخلاف الأجنبي ، فإنها إذا تزوجته ، فإنه لا يعطف عليه ، ولا يمكنها من العناية به ، فلا يجد الجو الرحيم ، ولا التنفس الطبيعي ، ولا الظروف التي تنمي ملكاته ومواهبه . ويرى الحسن ، وابن حزم ، أن الحضانة لا تسقط بالتزويج بحال .

٧- الحرية ؛ إذ إن المملوك مشغول بحق سيده ، فلا يتفرغ لحضانة الطفل. قال ابن القيم : وأما اشتراط الحرية ، فلا ينتهض عليه دليل يركن القلب إليه ، وقد اشترطه أصحاب الأئمة الثلاثة . وقال مالك ـ رحمه الله ـ في حرّ له ولد من أمة : إن الأم أحق به ، إلا أن تباع فتنتقل ، فيكون الأب أحق به . وهذا هو الصحيح .

أجرة الحضانة : أجرة الحضانة مثل أجرة الرضاع ، لا تستحقها الأم ، ما دامت زوجة أو معتدة ؛ لأن لها نفقة الزوجية ، أو نفقة العدة ، إذا كانت زوجة أو معتدة ؛ قال الله - تعالى - : ﴿ وَالْوَالِدَتُ يُرْضِعَنَ أَوَلَدَهُنَ حَوَلَيْنِ كَالَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتُمّ الرَّضَاعَة وَعَلَى الْمُؤلُودِ لَهُ رِزَقُهُنَ وَكِسُوجُهُنَ بِالْمَرُوفِ ﴾ (١) [البقرة : ٢٢٣]. أما بعد انقضاء العدة ، فإنها تستحق الأجرة ، كما تستحق أجرة الرضاع ؛ لقول الله ، سبحانه : ﴿ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَ حَتَى يَضَعَن مَلَهُنَ فَإِنَّ أَرْضَعْنَ لَكُو فَانُوهُنَ أَجُورُهُنَ وَأَنبُولُوا بَيْنَكُم بِعَرُوفِ وَإِن تَعَاسَرُمُ فَسَتُوعُ لَهُ وَأَخْرَى ﴾ [الطلاق : ٢] • وغير الأم تستحق أجرة الحضانة على الأب ، تجب عليه أجرة المسكن أو إعداده ، إذا لم يكن للأم مسكن مملوك الله ، تحضن فيه الصغير . وكذلك تجب عليه أجرة خادم أو إحضاره ، إذا احتاجت إلى خادم ، وكان الأب موسرًا . وهذا بخلاف نفقات الطفل الخاصة ؛ من طعام ، وكساء ، وفراش ، وعلاج ، ونحو ذلك من حاجاته الأولية التي لا يستغني عنها ، وهذه الأجرة تجب من حين قيام الحاضنة بها ، وتكون دينًا في ذمة الأب ، لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء .

التّبرع بالحضانة : إذا كان في أقرباء الطفل من هو أهل للحضانة ، وتبرع بحضانته ، وأبت أمه أن تحضنه إلا بأجرة ، فإن كان الأب موسرًا ، فإنه يجبر على دفع أجرة للأم ، ولا يعطى الصغير للمتبرعة ، بل يبقى عند أمه ؛ لأن حضانة الأم أصلح له ، والأب قادر على إعطاء الأجرة . ويختلف الحكم في حالة ما إذا كان الأب معسرًا ، فإنه يعطى للمتبرعة ؛ لعسره ، وعجزه عن أداء الأجرة مع وجود المتبرعة ، ممن هو أهل للحضانة من أقرباء الطفل . هذا إذا كانت النفقة واجبة على الأب ، أما إذا كان للصغير مال ينفق منه عليه ،

<sup>(</sup>١) وفي هذا دلالة على أن الوالدة لا تستحق الأجرة ما دامت زوجة أو معتدة .

فإن الطفل يعطى للمتبرعة صيانة لماله ، من جهة ، وبوجود من يحضنه من أقاربه ، من جهة أخرى . وإذا كان الأب معسرًا ، والصغير لا مال له ، وأبت أمه أن تحضنه إلا بأجرة ، ولا يوجد من محارمه متبرع بحضانته ، فإن الأم تجبر على حضانته ، وتكون الأجرة دينًا على الأب ، لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء .

انتهاءُ الحضانةِ: تنتهي الحضانة إذا استغنى الصغير أو الصغيرة عن خدمة النساء، وبلغ سن التمييز، والاستقلال ، وقَدَر الواحد منهما على أن يقوم وحده بحاجاته الأولية ؛ بأن يأكل وحده ، ويلبس وحده ، وينظف نفسه وحده، وليس لذلك مدة معينة تنتهي بانتهائها، بل العبرة بالتمييز والاستغناء، فإذًا ميز الصبي، واستغنى عن خدمة النساء، وقام بحاجاته الأولية وحده، فإن حضانتها تنتهي، والمفتى به في المذهب الحنفي وغيره ، أن مدة الحضانة تنتهي ، إذا أتم الغلام سبع سنين ، وتنتهي كذلك إذا أتمت البنت تسع سنين، وإنما رأوا الزيادة بالنسبة للبنت الصغيرة؛ لتتمكن من اعتياد عادات النساء من حاضنتها. وقد جاء تحديد سن الحضانة، في القانون رقم (٢٥) لسنة ١٩٢٩ مادة (٢٠) ما نصه: وللقاضي أن يأذن بحضانة النساء للصغير بعد سبع سنين إلى تسع، وللصغيرة بعد تسع سنين إلى إحدى عشرة سنة، إذا تعين أن مصلحتها تقتضي ذلك. فتقدير مصلحة الصغير أو الصغيرة موكول للقاضي. وأوضحت المذكرة التفسيرية لهذا القانون هذه المادة بما نصه : جرى العمل إلى الآن على أن حق الحضانة ينتهي عند بلوغ سن الصغير سبع سنين، وبلوغ الصغيرة تسعًا. وهي سن دلت التجارب على أنها قد لا يستغني فيها الصغير والصغيرة عن الحضانة ، فيكونان في خطر من ضمهما إلى غير النساء ، خصوصًا إذا كان والدهما متزوجًا بغير أمهما ؛ ولذلك كثرت شكوى النساء من انتزاع أولادهن منهن ، في ذلك الوقت ، ولما كان المعول عليه في مذهب الحنفية ، أن الصغير يسلم إلى أبيه عند الاستغناء عن خدمة النساء ، والصغيرة تسلم إليه عند بلوغ حد الشهوة . وقد اختلف الفقهاء في تقدير السن، التي يكون عندها الاستغناء بالنسبة للصغير؛ فقدرها بعضهم بسبع سنين، وبعضهم قدرها بتسع، وقدر بعضهم بلوغ حد الشهوة بتسع سنين، وبعضهم قدره بإحدى عشرة سنة . رأت الـوزارة ، أن المصلحـة داعيـة إلى أن يكون للقاضي حرية النظر في تقدير مصلحة الصغير بعد سبع، والصغيرة بعد تسع، فإن رأى مصلحتهما في بقائهما تحت حضانة النساء، قضى بذلك إلى تسع في الصغير، وإحدى عشرة في الصغيرة. وإن رأى مصلحتهما في غير ذلك، قضى بضمها إلى غير النساء (المادة ٢٠)<sup>(١)</sup>.

في السودان: وقد قرر الأستاذ الدكتور محمد يوسف موسى، أن العمل في المحاكم الشرعية بالسودان، كان جاريًا على أن الولد تنتهي حضانته ببلوغه سبع سنين، إلى أن

<sup>(</sup>١) راجع مشروع قانون الأحوال الشخصية ففي الفقرة الأولى ، من المادة ١٧٥ تقرر الحكم الذي جاء بالمادة ٢٠ التي نحن بصددها ، وفي الفقرة الثانية أن الحضانة تمتد من نفسها إذا كانت الحاضنة أما إلى ١١ سنة للصغير و ١٣ للصغيرة ، ويجوز للقاضي مدها كذلك إذا كانت أم الأم ، كما أن له أن يأذن ببقاء الصغيرين مع الأم أو أمها إلى سن الخامسة عشرة ، ونحن نعتقد أن الحير في الوقوف عندما جاءت به المادة ٢٠ من قانون٢٥ لسنة ٢٩ وهو القانون المعمول به حتى اليوم . (هامش) أحكام الأحوال الشخصية ص ٤١٦ للدكتور محمد يوسف موسى .

صدر في السودان منشور شرعي رقم (٣٤) في ١٩٣٢/١٢/١٢ ، وجاء في المادة الأولى منه: «وللقاضي أن يأذن بحضانة النساء للصغير بعد سبع سنين إلى البلوغ ، وللصغيرة بعد تسع سنين إلى الدخول ، إذا تبين أن مصلحتهما تقتضي ذلك ، وللأب وسائر الأولياء تعهد المحضون عند الحاضنة ، وتأديبه ، وتعليمه» . ثم نص المنشور نفسه بعد ذلك ، في المادة الثانية منه ، على ما يأتي : لا أجرة للحضانة ، بعد سبع سنين للصغير ، وبعد تسع للصغيرة .

وفي المادة الثالثة: لو زوج الأب المحضونة ، قاصدًا بتزويجها إسقاط الحضانة ، فلا تسقط بالدخول ، حتى تطيق . وإذا رجعنا إلى النشرة العامة ، رقم ١٨ / ٦ / ١٩٤٢ الصادرة في الخرطوم ، في تاريخ ٥ / ١١ / ٢ م ١٩٤٢ الصادرة في الخرطوم ، في تاريخ ٥ / ١١ / ٢ م ١٩٤٢ بخدها شرحت هذه المواد السابقة ، وخلاصتها ما يأتي : إن المنشور الشرعي رقم (٣٤) زاد سن حضانة الغلام إلى البلوغ ، والبنت إلى الدخول ، وهذا على غير ما عرف من مذهب أبي حنيفة ، وهذه هي الحالة الحاصة ، التي خالف فيها المنشور مذهب أبي حنيفة ، عملًا بمذهب مالك . ويظهر أنها حالة استثنائية ، يلزم للسير فيها الآتي :

1- لا يمد القاضي مدة الحضانة ، إلا إذا طلبت الحاضنة من المحكمة الإذن لها ، ببقاء المحضون بيدها ؛ لأن المصلحة تقتضي ذلك مع بيان المصلحة ، أو تمانع في تسليم المحضون للعاصب لهذا السبب نفسه ، فإذا لم يوافق العاصب على بقاء المحضون بيد الحاضنة ، تكلف الحاضنة تقديم أدلتها ، أو تتولى المحكمة تحقيق وجه المصلحة للغلام أو البنت ، فإذا لم تقدم أدلة ، أو قدمت ولم تكن كافية للإثبات ، ولم يتضح للمحكمة أن المصلحة تقتضي بقاء المحضون بيد الحاضنة ، فإن المحكمة تحلف العاصب اليمين ، بطلب الحاضنة ، فإن حلف على أن مصلحة المحضون لا تقتضي بقاءه بيد الحاضنة ، حكمت بتسليمه إليه ، وإن نكل ، رفضت دعه اه .

7\_ أما إذا لم تعارض الحاضنة ، في ضم المحضون للعاصب ، أو لم تحضر أصلًا ، فإنه يجب على المحكمة تطبيق أحكام مذهب الإمام أبي حنيفة ، ويسلم المحضون الذي جاوز سن الحضانة للعاصب ، متى كان أهلًا لذلك ، ولا يطالب بإثبات أن مصلحة المحضون تقتضي ذلك .

٣\_ إذا كانت الحاضنة غائبة ، عند طلب تسليم الصغيرة ، فلها أن تعارض في الحكم ، وتطلب بقاءه في يدها ، وتتخذ المحكمة نفس الإجراءات ، التي اتبعت مع الحاضنة الحاضرة .

٤\_ إذا أفتت المحكمة ببقاء المحضون بين النساء؛ لمصلحة تقتضي ذلك، ثم تغير وجه المصلحة، وعرض عليها النزاع مرة أخرى، أجاز لها، بعد أن تتحقق من أنه لم يبق للمحضون مصلحة تقتضي بقاءه بيد الحاضن، أن تقرر نزعه، وتسليمه للعاصب<sup>(١)</sup>.

تخييرُ الصّغيرِ والصغيرةِ بعد انتهاء الحضانة: وإذا بلغ الصغير سبع سنين، أو سن التمييز، وانتهت حضانته، فإن اتفق الأب والحاضنة على إقامته عند واحد منهما، أمضي هذا الاتفاق. وإن اختلفا

<sup>(</sup>١) الدكتور محمد يوسف موسى، أحكام الأحوال الشخصية في الفقه، ص ٥١٦ وما بعدها.

أو تنازعاً ، خير(١) الصغير بينهما ، فمن اختاره منهما ، فهو أولى به ؛ لما رواه أبو هريرة ﴿ اللَّهُ عَالَ : جاءت امـرأة إلى رســول الله ﷺ، فقالــت : يـا رسول الله ، إن زوجي يريد أن يذهب بابني ، وقد سقاني من بئر<sup>(٢)</sup> أبي عنبة ، وقد نفعني . فقال رسول الله ﷺ : «هذا أبوك ، وهذه أمك ، فخذ بيد أيهما شئت» . فأخذ بيد أمه، فانطلقت به. رواه أبو داود. [أبو داود (٢٢٧٧)]. وقضى بذلك عمر، وعليٌّ، وشريح. وهو مذهب الشافعي ، والحنابلة . فإن اختارهما ، أو لم يختر واحدًا منهما ، قدّم أحدهما بالقرعة ، وقال أبو حنيفة : الأب أحق به ، ولا يصح التخيير ؛ لأنه لا قول له ، ولا يعرف حظه ، وربما اختار من يلعب عنده ، ويترك تأديبه، ويمكنه من شهواته، فيؤدي إلى فساده، ولأنه دون البلوغ فلم يخير، كمن دون السابعة. وقال مالك: الأم أحق به ، حتى يثغر . وهذا بالنسبة للصغير ، أما الصغيرة فإنها تخير مثل الصغير ، عند الشافعي. وقال أبو حنيفة : الأم أحق بها ، حتى تزوج أو تبلغ. وقال مالك : الأم أحق بها ، حتى تزوج ، ويدخل بها الزوج . وعند الحنابلة ، الأب أحق بها ، من غير تخيير ، إذا بلغت تسعًا ، والأم أحق بها إلى تسع سنين. والشرع ليس فيه نص عام، في تقديم أحد الأبوين مطلقًا، ولا تخيير الولد، بين الأبوين مطلقًا، والعلماء متفقون على أنه لا يتعين أحدهما مطلقًا، بل لا يقدُّم ذو العدوان والتفريط على البار، العادل، المحسن، والمعتبر في ذلك القدرة على الحفظ والصيانة. فإن كان الأب مهملًا لذلك، أو عاجزًا عنه ، أو غير مرض ، والأم بخلافه ، فهي أحق بالحضانة ، كما أفاده ابن القيم ، قال : «فمن قدمناه بتخيير ، أو قرعة ، أو بنفسه ، فإنما نقدمه إذا حصلت به مصلحة الولد» . ولو كانت الأم أصون من الأب ، وأغير منه ، قدمت عليه ، ولا التفات إلى قرعة ، ولا اختيار للصبي في هذه الحالة ، فإنه ضعيف العقل ، يؤثر البطالة واللعب، فإذا اختار من يساعده على ذلك، لم يلتفت إلى اختياره، وكان عند من هو أنفع له، وأخير، ولا تحتمل الشريعة غير هذا، والنبي ﷺ قد قال: «مُرُوهم بالصلاة لسبع، واضربوهم على تركها لعشر، وفرِّقوا بينهم في المضاجع». [أحمد (٢/ ١٨٠) وأبو داود (٤٩٥) والترمذي (٤٠٧) والحاكم (١/ ١٩٧) والدارقطني (١/ ٢٣٠)]. واللَّه ـ تعالى ـ يقول : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا قُوَا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِبَارَةُ﴾ [التحريم: ٦]. وقال الحسن: علموهم، وأدبوهم، وفقهوهم، فإذا كانت الأم تتركه في المكتب، وتعلمه القرآن، والصبي يؤثر اللعب، ومعاشرة أقرانه، وأبوه يمكنه من ذلك، فإنها أِحق به، بلا تخيير، ولا قرعة، وكذلك العكس، ومتى أخلُّ أحد الأبوين بأمر الله ورسوله في الصبي وعطله، والآخر مراع له ، فهو أحق وأولى به . قال : وسمعت شيخنا<sup>(٣)</sup> رحمه الله ـ يقول : تنازع أبوان صبيًّا ، عند بعض الحكَّام، فخيره بينهما، فاختار أباه، فقالت له أمه: سلَّه لأي شيءٍ يختار أباه. فسأله؟ فقال: أمي تبعثني كلُّ يوم للكتاب، والفقيه يضربني، وأبي يتركني للعب مع الصبيان. فقضى به للأم، قال: أنتِ أحق به .

<sup>(</sup>١) يشترط في تخيير الصغير: ١- أن يكون المتنازعون فيه من أهل الحضانة . ٢- ألا يكون الغلام معتوهًا ، فإن كان معتوهًا كانت الأم أحق بكفالته ولو بعد البلوغ ، لأنه في هذه الحالة كالطفل والأم أشفق عليه وأقوم بمصالحه كما في حال الطفولة .

<sup>(</sup>٢) بئر بعيدة عن المدينة نحو ميل ً.

<sup>(</sup>٣) أي ابن تيمية .

قال: قال شيخنا: وإذا ترك أحد الأبوين تعليم الصبي، وأمره الذي أوجبه الله ـ تعالى ـ عليه، فهو عاص، ولا ولاية له ، بل إما أن ترفع يده عن عاص، ولا ولاية له ، بل إما أن ترفع يده عن الولاية ، ويقام من يفعل الواجب، وإما أن يضم إليه من يقوم معه بالواجب ؛ إذ المقصود طاعة الله ورسوله ، بحسب الإمكان ». انتهى .

الطّفلُ بين أبيه وأمه: قال الشافعية: فإن كان ابنًا فاختار الأم ، كان عندها بالليل ، ويأخذه الأب بالنهار ، في مكتب أو صنعة ؛ لأن القصد حظ الولد ، وحظ الولد فيما ذكرناه ، وإن اختار الأب ، كان عنده بالليل والنهار ، ولا يمنعه من زيارة أمه ؛ لأن المنع من ذلك إغراء بالعقوق ، وقطع الرحم ، فإن مرض ، كانت الأم أحق بتمريضه ؛ لأنه بالمرض صار كالصغير في الحاجة إلى من يقوم بأمره ، فكانت الأم أحق به ، وإن كانت جارية ، فاختارت أحدهما ، كانت عنده بالليل والنهار ، ولا يمنع الآخر من زيارتها ، من غير إطالة وتبسط ؛ لأن الفرقة بين الزوجين تمنع من تبسط أحدهما في دار الآخر ، وإن مرضت ، كانت الأم أحق بتمريضها في يبتها ، وإن مرض أحد الأبوين ، والولد عند الآخر ، لم يمنع من عيادته ، وحضوره عند موته ؛ لما ذكرناه ، وإن اختار أحدهما ، فسلم إليه ، ثم اختار الآخر ، حوّل إليه ، وإن عاد فاختار الأول ، أعيد إليه ؛ لأن الاختيار إلى شهوته ، وقد يشتهي المُقام عند أحدهما في وقت ، وعند الآخر في وقت ، فاتبع ما يشتهيه ، كما يتبع ما يشتهيه ، من مأكول ومشروب .

الانتقالُ بالطّفلِ : قال ابن القيم : فإن كان سفر أحدهما ؛ لحاجة ، ثم يعود ، والآخر مقيم ، فهو أحق ؛ لأن السفر بالولد الطفل ، ولا سيما إذا كان رضيعًا ، إضرار به وتضييع له ، هكذا أطلقوه ، ولم يستنوا سفر الحج من غيره . وإن كان أحدهما منتقلًا عن بلد لآخر ؛ للإقامة ، والبلد وطريقه مخوفان أو أحدهما : فالمقيم أحق ، وإن كان هو وطريقه آمنين ، ففيه قولان ، وهما روايتان عن أحمد ، رحمه الله ؛ إحداهما ، أن الحضانة للأب ؛ ليتمكن من تربية الولد ، وتأديبه ، وتعليمه . وهو قول مالك ، والشافعي رحمهما الله - وقضى به شريح . والثانية : أن الأم أحق . وفيها قول ثالث : إن كان المنتقل هو الأب ، فالأم أحق به ، وإن كان الأم ، فإن انتقلت إلى البلد ، الذي كان فيه أصل النكاح ، فهي أحق به ، وإن انتقلت إلى غيره ، فالأب أحق . وهذا قول أبي حنيفة ، وحكوا عن أبي حنيفة - رحمه الله - رواية أخرى ، أن نقلها إن كان من بلد إلى قرية ، فالأب أحق ، وإن كان من بلد إلى بلد ، فهي أحق ، وهذه أقوال كلها كما ترى لا يقوم عليها دليل ، يسكن القلب إليه . فالصواب ، النظر والاحتياط للطفل في الأصلح له ، والأنفع الإقامة والنقلة ، فأيهما كان أنفع له ، وأصون ، وأحفظ روعي ، ولا تأثير لإقامة ، ولا نقلة . هذا كله ، ما لم يُرد أو النقلة ، فأيهما كان أنفع له ، وأصون ، وأحفظ روعي ، ولا تأثير لإقامة ، ولا نقلة . هذا كله ، ما لم يُرد أحدهما بالنقلة مضارة الآخر ، وانتزاع الولد منه ، فإن أراد ذلك ، لم يُجَبْ إليه . والله الموفق .

أحكامُ القصاءِ (١): وللقضاء الشرعي أحكام ، يعسر إحصاؤها في القضايا الخاصة ومشاكلها ، وللكثير من هذه الأحكام : من هذه الأحكام :

<sup>(</sup>١) من كتاب الأحوال الشخصية للدكتور محمد يوسف موسى .

الحكم الأول: وقد صدر من محكمة كرموز الجزئية ، بتاريخ ١٠ إبريل ١٩٣٢، وتأيد من محكمة الإسكندرية الابتدائية ، في ٢٩ مايو سنة ١٩٣٢، وهو يقضي برفض دعوى أب ، طلب ضم ابنته الصغيرة إليه ؛ لإقامة أمها ، وهي زوجته ، في بلد بعيد عن البلد الذي كان محل إقامتهما ، وفيه عقد زواجها ، وهذا يسقط حقها شرعًا في الحضانة . وقد استندت المحكمة في حكمها إلى أن الثابت فقهًا ، أن الأم أحق بالحضانة ، قبل الفرقة وبعدها ، وأن نشوز الزوجة لا يسقط حقها في الحضانة ، وعلى الأب ، إذا أراد ضم الصغير اليه ، أن يطلب دخول أمه في طاعته ، ما دَامَتْ الزوجية قائمة ، فإن لم يفعل ، وطلب ضم الصغير وحده ، كان ظالماً ، ولا يجاب إلى طلبه ؛ لأن ذلك يفوت على الأم حضانته ، وحق رؤيته . وهكذا قرر هذا الحكم هذه القاعدة : إذا انتقلت أم الصغير بولدها ، ولو إلى مكان بعيد ، فليس للأب حق نزعه منها ، ما دامت الزوجية قائمة ؛ لأن له عليها سلطان الزوجية ، وإدخالها في طاعته ، فيضمه بضمها إليه ، وكذلك المعتدة لوجوب إسكانها بمسكن العدة .

الحكم الثاني: وقد صدر من محكمة ببا الجزئية ، في ٢٥ مايو سنة ١٩٣١، وتأيد استئنافيًّا من محكمة بني سويف الكلية ، في ٢٠ يوليه سنة ١٩٣١، وقد قرر هذه القاعدة : يرفض طلب الأب ضم ابنه الصغير إليه ؛ لعدم تمكنه من الحضور من بلده ، إلى بلد أمه وحاضنته لرؤيته ، والعودة قبل الليل ، ما دامت الأمقيمة في بلد هو وطنها ، ولم يكن بينه وبين بلد الأب ، التي ابتعد هو عنها ، تفاوت كبير ، يمنعه من الذهاب ؛ لرؤية ولده ، والعودة إلى بلده قبل الليل ؛ سواء أكان ابتعاده عن ذلك البلد بإرادته ، أم بغير إرادته ؛ لأنه لا ذنب للحاضنة في هذا على كلّ حال . ويؤخذ من وقائع هذه الدعوى ، أن المدعي كان قد تزوج المدعى عليها ، في بلدها بني مزار ، ثم رزقت منه ، حال قيام الزوجية ، ببنت ، وطلقت منه في البلد المذكور ، وانتهت عدتها بوضع الحمل ، ثم أقامت المدعى عليها دعوى بمدينة ببا ، وأخذت عليه حكمًا من محكمتها بحضانة الصغيرة ، بتاريخ ٢٩ أكتوبر سنة ١٩٣٠ ، حين كان المدعي مقيمًا ببني مزار ، وانتهى ملأم بإقامته بأسيوط بحكم وظيفته ، حيث رفع هذه الدعوى ، طالبًا ضم ابنته إليه ، وهي لا تزيد سنها عن سنتين وثمانية أشهر (١).

الحكم الثالث: وقد صدر من محكمة دمنهور، في ٢٥ أكتوبر سنة ١٩٢٧، ولم يستأنف، وهو يقرر في حيثياته، أن المنصوص عليه شرعًا أن غير الأم من الحاضنات، ليس لها نقل الصغير من بلد أبيه إلا بإذنه.

ولكن بعض الفقهاء حمل المنع على المكانين المتفاوتين، بحيث لو خرج الأب لرؤية ولده، لا يمكنه الرجوع إلى منزله قبل الليل، لا المتقاربين، حيث لم يفرق بين الأم وغيرها في ذلك(٢).

وهكذا نرى ، أنه من الضروري الوقوف على أحكام القضاء ، التي تعتبر تطبيقًا عمليًّا للنصوص الفقهية ، ففيها تعالج مشاكل الحياة العملية ، وينظر القاضي لهذه النصوص على ضوء الواقع في الحياة نفسها .

<sup>(</sup>١) المحاماة ، س٣، ص ١٦٥.

<sup>(</sup>٢) مجلة القضاء الشرَّعي، س٣، ص ٣٣٦، وراجع مثل هذا في حكم محكمة الجمالية بتاريخ ١٥ إبريل ١٩٣١، المحاماة س٣ ص ١٦٣.

### الحسدود

تعريفُهَا: الحدود؛ جمع حد، والحد في الأصل: الشيء الحاجز بين شيئين. ويقال: ما ميز الشيء عن غيره. ومنه: حدود الدار، وحدود الأرض. وهو في اللغة، بمعنى المنع، وسميت عقوبات المعاصي حدودًا؛ لأنها في الغالب تمنع العاصي من العود إلى تلك المعصية، التي حُدَّ لأجلها. ويطلق الحد على نفس المعصية، ومنه: قوله تعالى: ﴿ يَلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَكَلَ تَقْرَبُوهُ اللهِ وَ البقرة: ١٨٧]. والحد في الشرع؛ عقوبة مقرَّرة؛ لأجل حق الله (١)، فيخرج التعزير لعدم تقديره؛ إذ إن تقديره مفوض لرأي الحاكم، ويخرج القصاص؛ لأنه حتَّ الآدمى.

جوائمُ الحدودِ : وقد قرر الكتاب والسنة عقوبات محددة لجرائم معينة ، تسمى «جرائم الحدود» ، وهذه الجرائم هي : الزني ، والقذف ، والسرقة ، والشُّكُّر ، والمحاربة ، والرُّدة ، والبغي . فعلَى من ارتكب جريمة من هذه الجرائم عقوبة محددة ، قررها الشارع ، فعقوبة جريمة الزني الجلد للبكر ، والرجم للثيب ؛ يقول الله -سبحانه -: ﴿ وَٱلَّذِي يَأْتِيرَكَ ٱلْفَاحِشَةَ مِن نِسَآبِكُمْ فَٱسْتَشْهَدُوا عَلَيْهِنَّ ٱرْبَعَكَةً مِّنكُمْ فَإِن شَهِدُوا فَٱسْكُوهُنَ فِي ٱلْبُكُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّلُهُنَّ ٱلْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ ٱللَّهُ لَمُنَّ سَكِيكُ [النساء: ١٥]. والرسول عِلي يقول: «خذوا عني . . .، خذوا عني . . .، قد جعل الله لهن سبيلًا : البكر بالبكر ، جلد مائة وتغريب عام ، والثيب بالثيب ، جلد مائة والرجم» . أحمد (٥/ ٣١٣) ومسلم (١٦٩٠/ ١٢) وأبو داود (٤٤١٥) والترمذي (١٤٣٤) وابن ماجه (٥٥٥)]. وعقوبة جريمة القذف ثمانون جلدة ؛ يقول الله ـ سبحانه ـ : ﴿وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَكِ ثُمَّ لَرْ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَلَاءَ فَأَخِلِدُوهُمْرَ فَمَنْدِينَ جَلْدَةً وَلَا نَقْبَلُواْ لَمُنْمْ شَهَدَةً أَبَدَأً وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْفَنسِقُونَ﴾ [النور: ٤]. وعقوبة جريمة السرقة قطع اليد؛ يقول الله ـ تعالى-: ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَأَقْطَـعُوٓا ۚ أَيْدِيَهُمَا جَزَآءٌ بِمَا كَسَبَا نَكَلَا مِنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَنِيرٌ حَكِيمٌ﴾ [المائدة : ٣٨]. وعقوبة جريمة الفساد في الأرض ؛ القتل ، أو الصَّلْب ، أو النفي ، أو تقطيع الأيدي والأرجل، من خلاف؛ يقول الله ـ سبحانه ـ: ﴿ إِنَّمَا جَزَّةُوْ ٱلَّذِينَ يُحَارِثُهَنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُم وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَـتَّلُوٓا أَوْ يُصَكَلِّبُوٓا أَوْ تُقَـطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِنْ خِلَفٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ ٱلأَرْضِ ذَالِك لَهُمْ خِزْيٌ فِي ٱلدُّنْيَا ۚ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [المائدة : ٣٣]. وعقوبة جريمة السكر ثمانون جلدة ، أو أربعون ، على ما سيأتي مفصلًا في موضعه . وعقوبة الرِّدّة القتل ؛ لقول رسول الله ﷺ: «من بدَّل دينه ، فاقتلوه». [أحمد (١/ ٢٨٢) والبخاري (٦٩٢٢) وأبو داود (٤٣٥١) والترمذي (١٤٥٨) والنسائي (٧/ ٢٠٤) وابن ماجه (٢٥٥٣). وعقوبة جريمة البغي القتل؛ لقول الله ـ سبحانه ـ: ﴿وَإِن طَآيَفَنَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْنَـتُلُواْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَأْ فَإِنَ بَغَتَ إِحْدَىٰهُمَا عَلَى ٱلأَخْرَىٰ فَقَائِلُوا ٱلَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيٓءَ إِلَىٰٓ آمْرِ ٱللَّهِ فَإِن فَآءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِٱلْفَدْلِ

<sup>(</sup>١) معنى أن العقوبة مقررة لحق الله : أي أنها مقررة لصالح الجماعة وحماية النظام العام ، لأن هذا هو الغاية من دين الله ، وإذا كانت حقًّا لله فهي لا تقبل الإسقاط ، لا من الأفراد ولا من الجماعة .

وَأَقْسِطُوَّا ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿ [الحجرات: ٩]. ولقول رسول الله ﷺ: ﴿ إِنَّهُ سَتَكُونَ بَعْدَي هِنَاتٌ وهِنَاتٌ ، فَمَن أُراد أَن يَفْرَق أَمْرِ المسلمين ، وهم جميع ، فاضربوه بالسيف ، كائنًا من كان ﴾ . [مسلم (١٨٥٢) وأبو داود (٢٧٦٢) وأحمد (٤/ ٢٤) والنسائي في الكبرى (٣٤٨٥)].

عدالةُ هذه العقوباتِ: وهذه العقوبات، بجانب كونها محققة للمصالح العامة، وحافظة للأمن العام، فهي عقوبات عادلة غاية العدل؛ إذ إن الزني جريمة من أفحش الجرائم، وأبشعها، وعدوان على الخلق، والشرف، والكرامة، ومقوّض لنظام الأسر والبيوت، ومروّج للكثير من الشرور والمفاسد التي تقضي على مقوِّمات الأفراد والجماعات ، وتذهب بكيان الأمة ، ومع ذلك ، فقد احتاط الإسلام في إثبات هذه الجريمة ، فاشترط شروطًا يكاد يكون من المستحيل توفُّرها. فعقوبة الزني عقوبة قصد بها الزجر، والرَّدْع، والإرهاب، أكثر مما قصد بها التنفيذ والفعل. وقذف المحصنين والمحصنات من الجرائم، التي تحل روابط الأسرة، وتفرق بين الرجل وزوجه، وتهدم أركان البيت، والبيت هو الخلية الأولى في بِنْيَةِ المجتمع؛ فبصلاحِها يصلحُ، وبفسادها يَفْسُد. فتقرير جلد مقترف هذه الجريمة ثمانين جلدة، بعد عجزه عن الإتيان ، بأربعة شهـداء ، يؤيدونه فيما يقذف به ، غاية في الحكمة وفي رعاية المصلحة ؛ كيلا تخدش كرامة إنسان، أو يجرح في سمعته. والسرقة ما هي إلا اعتداء على أموال الناس، وعبث بها، والأموال أحب الأشياء إلى النفوس، فتقرير عقوبة القطع لمرتكب هذه الجريمة ، حتى يكف غيره عن اقتراف جريمة السرقة ، فيأمن كلُّ فرد على ماله، ويطمئن على أحب الأشياء لديه، وأعزها على نفسه، مما يعد من مفاخر هذه الشريعة . وقد ظهر أثر الأخذ بهذا التشريع في البلاد ، التي تطبقه واضحًا ، في استتباب الأمن ، وحماية الأموال، وصيانتها من أيدي العابثين، والخارجين على الشريعة والقانون. وقد اضطر الاتحاد السوفيتي أخيرًا ، إلى تشديد عقوبة السرقة ، بعد أن تبين له أن عقوبة السجن لـم تخفف من كثرة ارتكاب هـذه الجريمة، فقرر إعدام السارق رميًا بالرصاص، وهي أقسى عقوبة ممكنة (١). والمحاربـون، الساعـون في الأرض بالفساد، المضرمون لنيـران الفتن، المزعجون للأمن، المثيرون للاضطرابات، العاملون على قلب النظم القائمة ، لا أقل من أن تقطّع أيديهم وأرجلهم من خلاف ، أو يُنْفَوْا من الأرض . والخمر تفقد الشارب عقله ورشده ، وإذا فقد الإنسان رشده وعقله ، ارتكب كلّ حماقة وفحش ، فإذا جلد ،كان جلده مانعًا له من المعاودة ، من جانب ، ورادعًا لغيره من اقتراف مثل جريرته ، من جانب آخر .

وجوبُ إقامةِ الحدودِ : إقامة الحدود فيها نفع للناس ؛ لأنها تمنع الجرائم ، وتردع العصاة ، وتكف من تحدثه نفسه بانتهاك الحرمات ، وتحقق الأمن لكلّ فرد ؛ على نفسه ، وعرضه ، وماله ، وسمعته ، وحريته ، وكرامته ، وقد روى النسائي ، وابن ماجه ، عن أبي هريرة ، أن النبي عَلَيْهُ قال : «حدٌ يعملُ به في الأرض ، خيرٌ لأهل الأرض من أن يُمطروا أربعين صباحًا» . (٢) [النسائي (٨/ ٧٦) وابن ماجه (٢٥٣٨) وابن حبان (٤٣٨١)] .

<sup>.(</sup>١) جاء في جريدة الأهرام ١٤/ ٨/ ١٩٦٣. « إن الاتحاد السوفيتي أعدم ثلاثة أشخاص رميًا بالرصاص لاتهامهم بالسرقة » . ولا يكاد يمر يوم دون أن ينشر من مثل هذا الكثير .

<sup>(</sup>٢) في الحديث جرير بن يزيد بن جرير بن عبد الله البجلي وهو ضعيف منكر.

وكلّ عمل من شأنه أن يعطل إقامة الحدود ، فهو تعطيل لأحكام الله ، ومحاربة له ؛ لأن ذلك من شأنه إقرار المنكر ، وإشاعة الشر ؛ روى أحمد ، وأبو دواد ، والحاكم وصحّحه ، أن النبي عَلَيْ قال : « من حالت شَفَاعَتُهُ ، دون حدٌ من حدود الله ، فهو مضاد الله في أمره » . [أحمد (٢/ ٧٠) وأبو داود (٣٥٩٧) والحاكم (٤/ ٣٨٣)] . وقد يحدث أن يغفل المرء عن الجناية التي يرتكبها الجاني ، وينظر إلى العقوبة الواقعة عليه ، فيرق قلبه له ، ويعطف عليه ، فيقرر القرآن أن ذلك مما يتنافى مع الإيمان ؛ لأن الإيمان يقتضي الطهر والتنزه عن الجرائم ، والسمو بالفرد والجماعة إلى الأدب العالي ، والحلق المتين ؛ يقول الله - سبحانه : ﴿ الزَّانِيهُ وَالنَّانِي فَانْبِدُوا كُلُ وَمِنْ مِنَ اللهِ وَالْيَوْمِ الْلَاحِيْرُ وَلْيَشْهَدُ وَالْمَافِر وَالْمُود والْمُحماعة إلى الأدب العالي ، والحلق المتين ؛ يقول الله - سبحانه : ﴿ الزَّانِية وَالنَّوْمُ اللهِ وَالنَّوْمُ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ وَاللَّهِ مَا الفرد : ٢ ] . إن الرحمة بالمجتمع أهم بكثير من الرحمة بالفرد :

فقسا ليزدجروا ومن يك حازمًا فليقس أحيانًا على من يرحم

الشّفاعة في الحدود: يحرم أن يشفع أحدٌ، أو يعمل على أن يعطل حدًّا من حدود الله؛ لأن في ذلك تفوينًا لمصلحة محققة، وإغراء بارتكاب الجنايات، ورضًا بإفلات المجرم من تبعات جرمه. وهذا، بعد أن يصل الأمر إلى الحاكم؛ لأن الشفاعة حينئذ تصرف الحاكم عن وظيفته الأولى، وتفتح الباب؛ لتعطيل الحدود (١)، أما قبل الوصول إلى الحاكم، فلا بأس من التستر على الجاني، والشفاعة عنده؛ أخرج أبو داود، والنسائي، والحاكم وصححه، من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي على قال: «تعافؤا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حدًّ، فقد وجب». [أبو داود (٣٧٦) والنسائي (٨/ والحاكم (٤/ ٣٣٣)]. وأخرج أحمد، وأهل السنن، وصححه الحاكم، من حديث صفوان بن أمية، أن النبي على قال له، لما أراد أن يقطع الذي سرق رداءه، فشفع فيه: «هلًا كان قبل أن تأتيني به!». [أبو داود (٣٧٦) والخاكم (٤/ ٣٨٣)]. وعن عائشة قالت: كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع، وتجحده، فأمر النبي على بقطع يدها، فأتى أهلها أسامة بن زيد، فكلموه، فكلًم النبي على خطيئا المنان من كان قبلكم، بأنه إذا سرق فيهم الشريف، تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف، قطعوه، والذي نفسي بيده، لو كانت فاطمة بنت محمد، لقطعت يدها». فقطع يد المخزومية. رواه قطعوه، والذي نفسي بيده، لو كانت فاطمة بنت محمد، لقطعت يدها». فقطع يد المخزومية. رواه أحمد، ومسلم، والنسائي . [أحمد (٢/ ١٦٢) ومسلم (١٦٨/ ١٩٨) والنسائي (٨/ ٢٧)].

سقوطُ الحدودِ بالشّبهاتِ: الحد عقوبة من العقوبات، التي توقع ضررًا في جسد الجاني وسمعته، ولا يحل استباحة حرمة أحد، أو إيلامه إلا بالحق، ولا يثبت هذا الحق إلا بالدليل، الذي لا يتطرق إليه الشك، فإذا تطرق إليه الشك، كان ذلك مانعًا من اليقين، الذي تنبني عليه الأحكام. ومن أجل هذا كانت التهم والشكوك لا عبرة لها، ولا اعتداد بها؛ لأنها مَظنةُ الحطأ. عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله عليه الحدود، ما وجدتم لها مدفعًا». رواه ابن ماجه. [ابن ماجه (٢٥٤٥)]. وعن عائشة،

<sup>(</sup>١) ادعى ابن عبد البر الإجماع على أنه يجب على السلطان إقامة الحد إذا بلغه.

قالت: قال رسول الله ﷺ: «ادرءوا الحدود عن المسلمين، ما استطعتم، فإن كان له مخرج، فخلوا سبيله؛ فإن الإمام لأن يخطئ في العفو، خير له من أن يخطئ في العقوبة ». رواه الترمذي [الترمذي (١٤٢٤)]. وذكر أنه قد روي موقوفًا، وأن الوقف أصح، قال: وقد روي عن غير واحدٍ من الصحابة المنهم قالوا مثل ذلك.

الشّبهاتُ، وأقسامُهَا (١): تحدث الأحناف، والشافعية عن الشبهات، ولكلّ منهما رأي، نجمله فيما يأتي:

رأي الشافعية: يرى الشافعية، أن الشبهة تنقسم أقسامًا ثلاثة:

1- شبهة في المحل: أي ؟ محل الفعل ، مثل وطء الزوج الزوجة الحائض ، أو الصائمة ، أو إتيان الزوجة في دبرها ، فالشبهة هنا قائمة في محل الفعل المحرم ؟ إذْ إن المحل مملوك للزوج ، ومن حقه أن يباشر الزوجة ، وإذا لم يكن له أن يباشرها ، وهي حائض أو صائمة ، أو أن يأتيها في الدبر ، إلا أن ملك الزوج للمحل وحقه عليه يورث شبهة ، وقيام هذه الشبهة يقتضي درء الحد ؟ سواء اعتقد الفاعل بحل الفعل ، أو بحرمته ؟ لأن أساس الشبهة ليس الاعتقاد والظن ؟ وإنما أساسها محل الفعل ، وتسلط الفاعل شرعًا عليه .

٣- شبهة في الفاعل: كمن يطأ امرأة زُقت إليه على أنها زوجته ، ثم تبين له أنها ليست زوجته ، وأساس الشبهة ظن الفاعل واعتقاده ، بحيث يأتي الفعل ، وهو يعتقد أنه لا يأتي محرمًا ، فقيام هذا الظن عند الفاعل يورث شبهة ، يترتب عليها درء الحد ، أما إذا أتى الفاعل الفعل ، وهو عالم بأنه محرم ، فلا شبهة .

٣- شبهة في الجبهة: ويقصد في هذا الاشتباه في حل الفعل وحرمته، وأساس هذه الشبهة، الاختلاف بين الفقهاء على الفعل، فكل ما اختلفوا على حلّه أو جوازه، كان الاختلاف فيه شبهة، يدرأ بها الحد؛ فمثلا يجيز أبو حنيفة الزواج بلا ولي، ويجيزه مالك بلا شهود؛ ولا يجيز جمهور الفقهاء هذا الزواج، ونتيجة هذا الزواج أنه لا حد على الوطء في هذا الزواج المختلف في صحته؛ لأن الحلاف يقوم شبهة تدرأ الحد، ولو كان الفاعل يعتقد بحرمة الفعل؛ لأن هذا الاعتقاد في ذاته ليس له أثر، ما دام الفقهاء مختلفين على الحلّ والحرمة.

رأي الأحناف: أما الأحناف، فإنهم يرون أن الشبهة تنقسم قسمين:

1- شبهة في الفعل: وهي شبهة في حق من اشتبه عليه الفعل، دون من لم يشتبه عليه، وتثبت هذه الشبهة في حق من اشتبه عليه الحل والحرمة، ولم يكن ثمة دليل سمعي يفيد الحل، بل ظن غير الدليل دليلًا ؛ كمن يطئ زوجته المطلقة ثلاثًا أو بائنًا على مال في عدتها ؛ وتعليل ذلك أن النكاح إذا كان قد زال في حق الحرمة على حق الحراش، والحرمة

<sup>(</sup>١) التشريع الجنائي الإسلامي .

على الأزواج فقط، ومثل هذا الوطء حرام، فهو زنى يوجب الحد، إلا إذا ادَّعى الواطئ الاشتباه، وظن الحل؛ لأنه بنى ظنه على نوع دليل، وهو بقاء النكاح في حق الفراش، وحرمة الأزواج، فظن أنه بقي في حق الحل أيضًا، وهذا، وإن لم يصلح دليلًا على الحقيقة، لكنه لما ظنه دليلًا، اعتبر في حقه درءًا لما يندرئ بالشبهات، ويشترط ـ لقيام الشبهة في الفعل ـ ألا يكون هناك دليل على التحريم أصلًا، وأن يعتقد الجاني الحل، فإذا كان هناك دليل على التحريم، أو لم يكن الاعتقاد بالحل ثابتًا، فلا شبهة أصلًا، وإذا ثبت أن الجاني كان يعلم بحرمة الفعل، وجب عليه الحد.

Y- الشبهة في المحل: ويسمونها الشبهة الحكمية ، أو شبهة الملك ؛ وتقوم هذه الشبهة على الاشتباه في حكم الشرع بحل المحل، فيشترط في هذه الشبهة أن تكون ناشئة عن حكم من أحكام الشريعة ، وهي تتحقق بقيام دليل شرعي ينفي الحرمة ، ولا عبرة بظن الفاعل ، فيستوي أن يعتقد الفاعل الحل ، أو يعلم الحرمة ؛ لأن الشبهة ثابتة بقيام الدليل الشرعي ، لا بالعلم وعدمه .

مَنْ يقيمُ الحدود ؟ : اتفق الفقهاء على أن الحاكم أو من ينيبه عنه هو الذي يقيم الحدود ، وأنه ليس للأفراد أن يتولوا هذا العمل من تلقاء أنفسهم ؟ روى الطحاوي ، عن مسلم بن يسار ، أنه قال : كان رجل من الصحابة يقول : الزكاة ، والحدود ، والفيء ، والجمعة إلى السلطان . قال الطحاوي : لا نعلم له مخالفًا من الصحابة (١) . وروى البيهقي ، عن خارجة بن زيد ، عن أبيه ، وأخرجه أيضًا ، عن أبي الزناد ، عن أبيه ، عن الفقهاء الذين يُنتهي إلى أقوالهم من أهل المدينة ، أنهم كانوا يقولون : لا ينبغي لأحد أن يقيمَ شيئًا من الحدود ، دون السلطان ، إلا أن للرجل أن يقيمَ حد الزني على عبده ، أو أمته . وذهب جماعة من السلف ، منهم الشافعي ، إلى أن السيد يقيم الحد على مملوكه ، واستدلوا ، بما روي عن أمير المؤمنين على ضحة أن منهم الشافعي ، إلى أن السيد يقيم الحد على مملوكه ، واستدلوا ، بما روي عن أمير المؤمنين على ضحة أن أقيم عليها الحد ، فأتيتها فوجدتها لم تجف من دمها ، فأتيته فأخبرته ، فقال : «إذا جفت من دمها ، فأقم عليها الحد ، أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم » . رواه أحمد ، وأبو داود ، ومسلم ، والبيهقي ، والحاكم . [أحمد (١/ ٥٥) ومسلم (١٧٥ ٢٤ ) وأبو داود (٢٧٩ ٤) وأبو داود (٢٤٧٣) والجاكم (١٤ / ٢٥) والبيهقي (٨/ ٢٢) والحاكم (٤٤ / ٣٦)] . وقال أبو حنيفة : يرفعه المولى للسلطان ، ولا يقيمه هو بنفسه .

مشروعيةُ التَّسترِ في الحدود: قد يكون ستر العصاة علاجًا ناجعًا للذين تورطوا في الجرائم، واقترفوا المآثم، وقد ينهضون بعد ارتكابها، فيتوبون توبة نصوحًا، ويستأنفون حياة نظيفة. لهذا شرع الإسلام التستر على المتورطين في الآثام، وعدم التعجيل بكشف أمرهم. عن سعيد بن المسيب، قال: بلغني أن رسول الله على المتورطين في الآثام، وغدم التعجيل بكشف أوقد جاء يشكو رجلًا بالزنى، وذلك قبل أن ينزل قوله ـ تعالى ـ: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَتِ ثُمُ لَرَ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَلَآءَ فَأَجْلِدُوهُمْ ثَمَنِينَ جَلَدَةً ﴿ [النور: ٤]: «يا هزال، قوله ـ تعالى ـ: ﴿وَاللَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَتِ ثُمُ لَرَ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَلَآءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَنِينَ جَلَدَةً ﴾ [النور: ٤]: «يا هزال، قوله ـ تعالى ـ: ﴿وَاللَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَتِ ثُمُ لَرَ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَلَآءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَنِينَ جَلَدَةً ﴾ [النور: ٤]: قال يحيى بن لو سترته بردائك، كان خيرًا لك». [أبو داود (٤٣٧٧ و٤٣٧٨) ومالك في الموطأ (١٦٤٠)]. قال يحيى بن سعيد: فحدثت بهذا الحديث في مجلس، فيه يزيد بن نعيم بن هزال الأسلمي، فقال يزيد: هزال جدي،

<sup>(</sup>١) تعقبه ابن حزم . فقال : إنه خالفه اثنا عشر صحابيًا .

هذا الحديث حق . وروى ابن ماجه ، عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أن رسول الله ﷺ قال : «من ستر عورة أخيه المسلم، ستر الله عورته يوم القيامة، ومن كشف عورة أخيه، كشف الله عورته، حتى يفضحه في بيته» . [ابن ماجه (٢٥٤٦)] . وإذا كان الستر مندوبًا ، ينبغي أن تكون الشهادة به خلاف الأولى ، التي مرجعها إلى كراهة التنزيه ؛ لأنها في رُتبةِ الندب في جانب الفعل ، وكراهة التنزيه في جانب الترك ، وهذا يجب أن يكون بالنسبة إلى من لم يعتد الزني ، ولم يتهتك به ، أما إذا وصل الحال إلى إشاعته ، والتهتك به ، فيجب كون الشهادة به أولى من تركها؛ لأن مطلوب الشارع إخلاء الأرض من المعاصي والفواحش، وذلك يتحقق بالتوبة من الفاعلين، وبالزجر لهم، فإذا ظهر حال الشره في الزني وعدم المبالاة به، وإشاعته، فإخلاء الأرض المطلوب حينئذ بالتوبة احتمال يُقابلُهُ ظهور عدمها، فمن اتصف بذلك، فيجب تحقيق السبب الآخر للإخلاء، وهو الحدود، بخلاف من زنى مرةً أو مرارًا، مُسْتَتِرًا، متخوفًا، مُتَندِّمًا عليه، فإنه مَحلّ استحباب ستر الشاهد(١).

سترُ المسلم نفسه: بل على المسلم أن يستر نفسه ولا يفضحها بالحديث عما يصدر عنه؛ من إثم أو إقرار أمام الحاكم؛ َ لينفذ فيه العقوبة؛ روى الإمام مالك في «الموطأ»، عن زيد بن أسلم، أن رسول الله ﷺ قال : «يا أيها الناس، قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود اللَّه، من أصاب من هذه القاذورات شيئًا، فليستتر بستر اللَّه؛ فإنه من يبد لنا صفحته، نُقِمْ عليه كتـاب اللَّه». [مالك في الموطأ (١٦٤٢) والاستذكار (٢٤/

الحدودُ كفارةٌ للآثام: يرى أكثر العلماء أن الحدود إذا أقيمت ، كانت مكفرةً لما اقترف من آثام ، وأنه لا يعذب في الآخرة ؛ لما رواه البخاري ، ومسلم ، عن عبادة بن الصامت ، قال : كنا مع رسول الله ﴿ عَلَيْمُ في مجلس، فقال : «تبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئًا، ولا تزنوا، ولا تسرقوا، ولا تقتلوا النفس التي حرّم الله إلا بالحق، فمن وفي منكم، فأجرهِ على الله، ومن أصاب شيئًا من ذلك، فعوقب به فهو كفارةٌ له (٢٠)، ومن أصاب شيئًا من ذلك ، فستره الله عليه فأمره إلى الله ؛ إن شاء عفا عنه ، وإن شاء عذبه» . [البخاري (٤٨٩٣) ومسلم (١٧٠٩)]. وإقامة الحدّ، وإن كانت مكفرةً للآثام، فإنها مع ذلك زاجرة عن اقترافها، فهي جوابر ، وزواجر معًا .

إقامةً الحدودِ في دار الحرْبِ: ذهب فريق من العلماء إلى أن الحدود تقام في أرض الحرب ، كما تقام في دار الإسلام، دون تفرقة بينهما؛ لأن الأمر بإقامتها عام، لم يخص دارًا دون دار. وممن ذهب إلى هذا مالك ، والليث بن سعد .

,وقال أبو حنيفة ، وغِيرٍ، : إذا غزا أميرٌ أرضَ الحرب ، فإنه لا يقيم الحد على أحد من جنوده في عسكره ، إلا أن يكون إمام مصر ، أر الشام ، أو العراق ، أو ما أشبه ذلك ، فيقيم الحدود في عسكره .

 <sup>(</sup>١) انظر ص ١٦٤ ج٣ حاشية الشلبي على الزيلعي من كتاب الحدود للبهنسي .
 (٢) وهذا فيما عدا الشرك ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرِكَ بِهِــ﴾ .

وحجة هؤلاء، أن إقامة الحدود في دار الحرب، قد تحمل المحدود على الالتحاق بالكفر. وهذا هو الراجح؛ وذلك أن هذا حد من حدود الله ـ تعالى ـ وقد نهي عن إقامته في الغزو؛ خشية أن يترتب عليه ما هو شر منه . وقد نص أحمد، وإسحاق بن راهويه، والأوزاعي، وغيرهم من علماء الإسلام على أن الحدود لا تقام في أرض العدو، وعليه إجماع الصحابة، وكان أبو محجن الثقفي هي لا يستطيع صبرًا عن شرب الخمر، فشربها في واقعة القادسية، فحبسه أمير الجيش، سعد بن أبي وقاص، وأمر بتقييده، فلما التقى الجمعان، قال أبو محجن:

## كفا حزنًا أن تُطرد الخيل بالقَنَا وأُترك مشدودًا عليَّ وثاقيا

ثم قال لامرأة سعد: أطلقيني، ولك علي إن سلمني الله أن أرجع، حتى أضع رجلي في القيد، فإن قتلت، فقد استرحتم مني. فحلته، فوثب على فرس لسعد، يقال لها: البلقاء. ثم أخذ رمحًا، وخرج للقتال، فأتى بما بهرَ سعدًا وجيشَ المسلمين، حتى ظنوه مَلكًا من الملائكة جاء لنصرتهم، فلما هزم العدو رجع، ووضع رجليه في القيد، فأخبرت سعدًا امرأته، بما كان من أمره، فخلى سعد سبيله، وأقسم ألا يقيم عليه الحد؛ من أجل بلائه في القتال، حتى قوي جيش المسلمين به، فتاب أبو محجن بعد ذلك عن شرب الخمر. فتأخر الحد أو إسقاطه كان لمصلحة راجحة، هي خير للمسلمين وله من إقامة الحد عليه.

النهي عن إقامةِ الحدودِ في المساجد؛ صيانةً لها عن التلوث: روى أبو داود، عن حكيم بن حزام عليه أنه قال: نهى رسول الله عليه أن يستقاد في المسجد، وأن تنشد فيه الأشعار، وأن تقام فيه الحدود. [أبو داود (٤٤٩٠)].

هل للقاضي أن يحكُم بعلمه? : يرى الظاهرية ، أنه فرضّ على القاضي أن يقضي بعلمه في الدماء ، والقصاص ، والأموال ، والفروج ، والحدود ؛ سواء علم ذلك قبل ولايته ، أو بعد ولايته ، وأقوى ما حكم بعلمه ؛ لأنه يقين الحق ، ثم بالإقرار ، ثم بالبينة ؛ لأن الله - تعالى - يقول : ﴿ يَتَأَيُّا الّذِينَ اَمَنُوا كُونُوا فَوْيَمِينَ بِالْمِسِلِ شُهَدَاء لِلَهِ ﴾ . [النساء : ١٣٥] . وقول الرسول على الله الله منكرًا ، فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه . . . » . [أحمد (٣/ ١٠) ومسلم (٤٩ / ٧٧) وأبو داود (١٠٤٠) وابن ماجه (١٢٧٥)] . فَصَحَّ ، أن القاضي عليه أن يقوم بالقسط ، وليس من القسط أن يترك الظالم على ظلمه لا يغيره ، وصحَّ ، أن فرضًا على القاضي أن يغير كلّ منكر علمه بيده ، وأن يعطي كلّ ذي حق حقه ، وإلا فهو ظالم . وأما جمهور الفقهاء ، فإنهم يسرون أنه ليس للقاضي أن يقضي بعلمه ، قال أبو بكر في : لو رأيت رجلًا على حدّ ، لم أحدّه ، حتى تقوم البينة عندي . ولأن القاضي كغيره من الأفراد ، لا يجوز له أن يتكلم بما شهده ، ما لم تكن لديه البينة الكاملة ، ولو رمى القاضي زانيًا بما شهده منه ، وهو لا يملك على قوله البينة الكاملة ، ولو رمى القاضي زانيًا بما شهده منه ، وهو لا يملك على قوله البينة الكاملة ، لكن فاذفًا ، يلزمه حد القذف ، وإذا كان قد حرم على القاضي النطق بما يعلم ، فأولى أن يحرم عليه العمل به ، وأصل هذا الرأي قول الله - سبحانه - : ﴿ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا فِالشُهَدَاء فَافُولَيَهُ عَنْدَ اللّهِ هُمُ ٱلكَذِيرُنَ ﴾ [النور: ٣١] .

١ ـ رجس: أي ؛ خبيث ، مستقذر عند أولى الألباب .

٢ــ ومن عمل الشيطان ، وتزيينه ، ووسوسته .

٣- وإذا كان ذلك كذلك ، فإن من الواجب اجتنابها ، والبعد عنها ؛ ليكون الإنسان معدًّا ومهيئًا للفوز
 والفلاح .

٤- وأن إرادة الشيطان بتزيينه تناول الخمر، ولعب الميسر، في إيقاع العداوة والبغضاء، بسبب هذا التعاطى، وهذه مفسدة دنيوية.

٥ ـ وأن إرادته كذلك في الصد عن ذكر الله ، والإلهاء عن الصلاة ، وهذه مفسدة أخرى دينية .

7- وأن ذلك كله يوجب الانتهاء، عن تعاطي شيء من ذلك. وهذه الآية آخر ما نزل في حكم الخمر، وهي قاضية بتحريمها تحريمًا قاطعًا. وأخرج عبد بن محميد، عن عطاء، قال: أول ما نزل من تحريم الخمر: ﴿يَسْعَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمُ صَبِيرٌ وَمَنْفِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا آحَبَرُ مِن نَقْعِهِمَا ﴾ الخمر: ﴿يَسْعَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمُ صَبِيرٌ وَمَنْفِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا آحَبَرُ مِن نَقْعِهِمَا ﴾ وقال آخرون: لا خير في شيء فيه إثم. ثم نزلت: ﴿يَتَأَيُّهَا اللَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَوةَ وَانَثُمَ سُكَرَىٰ حَتَّى تَعْلَمُوا مَا نَقُولُونَ ﴾ [ النساء: ٤٣]. فقال بعض الناس: نشربها، ونجلس في بيوتنا. وقال آخرون: لا خير في شيء يحول بيننا وبين الصلاة مع المسلمين.

فنزلت: ﴿ يَأَيُّهُا الَّذِينَ مَامَنُوا إِنَّمَا الْخَنْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْسَابُ وَالْأَنْكُمْ رِجْسٌ مِنْ عَسَلِ الشَّيطُنِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَكُمْ تُقلِحُونَ ﴿ إِنَّمَا مُنْكُونَ ﴾ أَلُمَدُونَا إِنَّمَا الْفَيْرُ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدّكُمْ عَن ذِكْرِ اللّهِ وَعَنِ الصّلَوْلَةِ فَهَلْ أَنَّهُ مُنلّهُونَ ﴾ (١) مُرسِدُ الشَّائِدة : ٩٠، ٩١]. فنهاهم ، فانتهوا . وكان هذا التحريم بعد غزوة الأحزاب . وعن قتادة ، أن الله حرم الحمر في سورة المائدة ، بعد غزوة الأحزاب ، وكانت غزوة الأحزاب سنة أربع ، أو خمس هجرية . وذكر ابن اسحاق ، أن التحريم كان في غزوة بني النضير ، وكانت سنة أربع هجرية على الراجح . وقال الدمياطي في «سيرته» : كان تحريمها عام الحديبية ، سنة ست هجرية .

تشديدُ الإسلامِ في تحريم الخمرِ: وتحريم الخمر يتفق مع تعاليم الإسلام، التي تَسْتَهدِفُ إيجاد شخصية قوية في جسمها، ونفسها، وعقلها، وما من شك في أن الخمر تُضعف الشخصية، وتذهب بمقوّماتها، ولا سيما العقل، يقول أحد الشعراء:

شربت الخمر، حتى ضلّ عقلي كذاك الخمر تَفْعَل بالعقول وإذا ذهب العقل، تحول المرء إلى حيوان شرير، وصدر عنه من الشر والفساد، ما لا حدُّ له، فالقتل، والعدوان، والفحش، وإفشاء الأسرار، وخيانة الأوطان من آثاره. وهذا الشر يصل إلى نفس الإنسان، وإلى أصدقائه وجيرانه ، وإلى كلّ من يسوقه حظه التعس إلى الاقتراب منه ؛ فعن علي ضِّظَّتُهُ أنه كان مع عمه حمزة ، وكان له شارفان ـ أي ؛ ناقتان مسنَّتان ـ أراد أن يجمع عليهما الإذخر ، وهو نبات طيب الرائحة ، مع صائغ يهودي، ويبيعه للصواغين؛ ليستعين بثمنه على وليمة فاطمة ـ رضي الله عنها ـ عند إرادة البناء بها، وكان عمه حمزة يشرب الخمر مع بعض الأنصار، ومعه قينة تغنيه، فأنشدت شعرًا حثته به على نحر الناقتين، وأخذِ أطايبهما؛ ليأكل منها، فثار حمزة، وَجَبَّ (٢) أسنمتهما، وأخذ من أكبادهما، فلما رأى عليّ ذلك تألم، ولم يملك عينيه، وشكا حمزة إلى النبي ﷺ، فدخــل النبي ﷺ على حمزة، ومعه علي، وزيد بن حارثة، فتغيظ عليه، وطفق يلومه، وكان حمزة ثملًا، قد احمرّت عيناه، فنظر إلى رسول الله ﷺ، وقال له ولمن معه: وهل أنتم إلا عبيدٌ لأبي . فلما علم النبي ﷺ أنه ثمل، نكص على عقبيه القهقري، وخرج هو ومن معه . [البخاري (٣٠٩١) ومسلم (١٩٧٩/ ٢)] . هذه هي آثار الخمر ، حينما تلعب برأس شاربها ، وتفقده وعيه ، ولهذا أطلق عليها الشرع أم الخبائث ؛ فعن عبد الله بن عمرو ، أن النبي عَلَيْكُ قال : «الخمر أم الخبائث» [صحيح الجامع (٢٣٤٠) والسلسلة الصحيحة (١٨٥٤)] . وعن عبد الله بن عمرو، قال: الخمر أم الفواحش، وأكبر الكبائر، ومن شرب الخمر، ترك الصلاة، ووقع على أمّه، وخالته، وعمته. رواه الطبراني في «الكبير» من حديث عبد الله بن عمرو. [مجمع الزوائد (٥/ ٢٧٢)]. وكذا من حديث ابن عباس، بلفظ: «من شربها، وقع على أمه».[مجمع الزوائد (٥/ ٦٧) وصحيح الجامع

<sup>(</sup>١) ﴿ فَهَلَ أَنَّكُمْ مُنْكُونَكُ . لما علم عمر ﷺ أن هذا وعيد شديد زائد على معنى «انتهوا» قال: انتهينا. وأمر النبي ﷺ مناديه أن ينادي في سكك المدينة: ألا إن الحمر قد حرمت. فكسرت الدنان وأريقت الحمر حتى جرت في سكك المدينة.

<sup>(</sup>٢) جب : قطع .

(٣٣٤٥)] . وكما جعلها أم الخبائث ، أكد حرمتها ، ولعن متعاطيها ، وكلّ من له بها صلة ، واعتبره خارجًا عن الإيمان ؛ فعن أنس ، أن رسول الله على لعن في الحمر عشرة : «عاصرَها ، ومعتصرَها ، وشاربَها ، وحاملَها ، والمحمولة إليه ، وساقيَها ، وبائِعَها ، وآكلَ ثمنِها ، والمشتري لها ، والمُشترَى له » . رواه ابن ماجه ، والترمذي ، وقال : حديث غريب . [الترمذي (١٢٩٥) وابن ماجه (٣٣٨١)] . وعن أبي هريرة ، أن رسول الله على قال : «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ، ولا يشرب الحمر حين يشربها وهو مؤمن أ ، رواه أحمد ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، والترمذي ، والنسائي . وأحمد (٢ / ٣٦٧ ) والبخاري (٢٤٧٥) ومسلم (٧٥) وأبو داود (٢٦٨٩) والترمذي (٢٦٢٥) والنسائي (٨/ المحمد (٢) وابن ماجه (٣٩٣٦)] . وجعل جزاء من يتناولها في الدنيا ، أن يحرم منها في الآخرة ؛ لأنه استعجل شيئًا ، فجوزي بالحرمان منه ؛ قال رسول الله عليه : «من شرب الحمر في الدنيا ، ولم يتب ، لم يشربها في الآخرة وإن دخل الجنة » . [البخاري (٥٧٥٥) ومسلم (٢٠٠٣)] .

تحريم الخمر في المسيحية: وكما أن الحمر محرمة في الإسلام، فهي محرمة في المسيحية كذلك. وقد استفتت جماعة منع المسكرات رؤساء الديانة المسيحية، بالوجه القبلي، بالجمهورية العربية المتحدة )، فأفتوا بما خلاصته: أن الكتب الإلهية جميعها قضت على الإنسان أن يبتعد عن المسكرات. كذلك استدل رئيس كنيسة السوريين الأورثوذكس على تحريم المسكرات، بنصوص الكتاب المقدس، ثم قال: وخلاصة القول: إن المسكرات إجمالًا محرمة في كلّ كتاب؛ سواء أكانت من العنب، أم من سائر المواد كالشعير، والتمر، والعسل، والتفاح، وغيرها. ومن شواهد العهد الجديد، في ذلك، قول بولس في رسالته إلى أهل إفسس (٥: ٨): ولا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة. ونهيه عن مخالطة السّكير (إكوه: ١١) وجزمه بأن السكيرين لا يرثون ملكوت السماوات (غلاه: ٢١) (إكو

أضوارُ الخمرِ: وقد لخصت مجلة التمدن الإسلامي ، بقلم الدكتور عبد الوهاب خليل ، ما في الخمر من أضرار نفسية ، وبدنية ، وخلقية ، وما يترتب عليها من آثار سيئة في الفرد والجماعة ، فقالت : وإذا سألنا جميع العلماء ؛ سواء علماء الدين ، أو الطب ، أو الأخلاق ، أو الاجتماع ، أو الاقتصاد ، وأخذنا رأيهم في تعاطي المسكرات ، لكان جواب الكلّ واحدًا : وهو منع تعاطيها منعًا باتًا ؛ لأنها مضرةٌ ضررًا فادحًا ، فعلماء الدين يقولون : إنها محرمةٌ ، وما حرمت ، إلا لأنها أم الخبائث . وعلماء الطب ، يقولون : إنها من أعظم الأخطار التي تهدد نوع البشر ، لا بما تورثه مباشرة من الأضرار السامة فحسب ، بل بعواقبها الوخيمة أيضًا ؛

<sup>(</sup>١) أي أن مرتكب ذلك لا يكون حال ارتكابه متصفًا بالإيمان الإذعاني لحرمة ذلك، وكونه من أسباب سخط الله وعقوبته لأن هذا الإيمان يستلزم اجتناب المعاصي. وقيل: إن الإيمان يفارق مرتكب أمثال هذه الكبائر مدة ملابسته لها، وقد يعود إليه بعدها، وقيل: النفي لكمال الإيمان، والرأي الأول أصح. كما حققه الإمام الغزالي في الإحياء في كتاب «التوبة».

<sup>(</sup>٢) منهم نيافة مطران كرسي أسيوط، ونيافة مطران كرسيّ البلينا، ونيَّافة مطران قناً. بتاريخ ١٦/ ٩/ ١٩٢٢م.

إذ إنها تمهد السبيل لخطر لا يقل ضررًا عنها ، ألا وهو السل . والخمر توهن البدن ، وتجعله أقل مقاومة وبجلَّدًا في كثير من الأمراض مطلقًا، وهي تؤثّر في جميع أجهزة البدن، وخاصة في الكبد، وهي شديدة الفتك بالمجموعة العصبية . لذلك لا يستغرب أن تكون من أهم الأسباب الموجبة لكثير من الأمراض العصبية ، ومن أعظم دواعي الجنون، والشقاوة، والإجرام، لا لمستعملها وحده، بل في أعقابه من بعده. فهي إذن علة الشقاء، والعَوَزِ، والبؤس، وهي جرثومة الإفلاس، والمسكنة، والذل، وما نزلت بقوم إلا أودت بهم؟ مادة ومعنى، بدنًا وروحًا، جسمًا وعقلًا. وعلماء الأخلاق، يقولون: لكي يكون الإنسان محافظًا على الرزانة ، والعفة ، والشرف ، والنخوة ، والمروءة ، يلزم عدم تناوله شيئًا ، يضيع به هذه الصفات الحميدة . وعلماء الاجتماع ، يقولون : لكي يكون المجتمع الإنساني على غاية من النظام ، والترتيب ، يلزم عدم تعكيره بأعمال تخل بهذا النظام، وعندها تصبح الفوضي سائدة، والفوضي تخلق التفرقة، والتفرقة تفيد الأعداء. وعلماء الاقتصاد، يقولون: إن كلّ درهم نَصْرِفُه لمنفعتنا فهو قوة لنا وللوطن، وكلّ درهم نَصرفُه لمضرتنا فهو خسارة علينا وعلى وطننا ، فكيف بهذه الملايين من الليرات ، التي تذهب سدى على شرب المسكرات ، على اختلاف أنواعها، وتؤخِّرُنَا ماليًّا، وتذهب بمروءتنا ونخوتنا؟!. فعلى هذا الأساس، نرى أن العقل يأمرنا بعدم تعاطى الخمر، وإذا أرادت الحكومة أخذ رأي العلماء الخبيرين في هذا المضمار، فقد كفيناها مؤنة التعب في هذه السبيل، وأتيناها بالجواب، بدون أن تتكبد مشقة، أو تصرف فلْسًا واحدًا؛ إذ جميع العلماء متفقون على ضررها ، والحكومة من الشعب ، والشعب يريد من حكومته رفع الضرر والأذي ، وهي مسئولة عن رعيتها . وبمنع المسكرات ، يغدو أفراد الأمة أقوياء البنية ، صحيحي الجسم ، أقوياء العزيمة ، ذوي عقل ناضج، وهذه من أهم الوسائل المؤدية، إلى رفع المستوى الصحى في البلاد، وكذلك هي الدعامة الأولى لرفع المستوى الاجتماعي، والأخلاقي، والاقتصادي؛ إذ تخفِّفُ العناء عن كثير من الوزارات، وخاصة وزارة العدل، فيصبح رواد القصور العدلية والسجون قليلين، وبعدها تصبح السجون خالية، تتحول إلى دور يستفاد منها بشتى الإصلاحات الاجتماعية. هذه هي الحضارة والمدنيّة، وهذه هي النهضة . وهذا هو الرقي، والوعي . وهذا هو المعيار، والميزان لرقي الأمم . هذه هي الاشتراكية والتعاونية بعينها وحقيقتها ، أي ؛ نشترك ونتعاون على رفع الضرر والأذى ، وباب العمل الجدي المنتج واسع : ﴿وَقُلِ اَعْمَلُوا مَسَيَرَى اللهُ عَمَلَكُو وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَلَةِ فَيُنَيَّتُكُمُ بِمَا كُنْتُم تَعْمَلُونَ ﴾ [التوبة: ١٠٥] . هذه الأضرار الآنفة تُبتَت ثبوتًا ، لا مجال فيه لشك أو ارتياب ، مما حمل كثيرًا من الدول الواعية على محاربة تعاطي الخمر، وغيرها من المسكرات. وكان في مقدمة من حاول منع تعاطيها من الدول أمريكا ، فقد نشر في كتاب «تنقيحات» للسيد أبي الأعلى المودودي ، ما يأتي : « منعت حكومة أمريكا الخمر، وطاردتها في بلادها، واستعملت جميع وسائل المدنية الحاضرة كالمجلات، والمحاضرات، والصور، والسينما؛ لتهجين شربها، وبيان مضارها ومفاسدها. ويقدرون ما أنفقته الدولة في الدعاية ضد الحمر، بما يزيد على ٦٠ مليون دولارًا، وأن ما نشرته من الكتب، والنشرات يشتمل على ١٠ بلايين

صفحة، وما تحملته في سبيل قانون تنفيذ التحريم، في مدة أربعة عشر عامًا، لا يقل عن ٢٥٠ مليون جنيهًا، وقد أعدم فيها ٢٠٠ نفسًا، وسجن ٣٣٥ و ٣٣٥ نفسًا، وبلغت الغرامات إلى ٢٠ مليون جنيهًا، وصادرت من الأملاك ما يبلغ ٠٠٠ مليون وأربعة ملايين جنيه، ولكن كلّ ذلك لم يزد الأمّة الأمريكية، إلا غرامًا بالخمر، وعنادًا في تعاطيها، حتى اضطرت الحكومة سنة ١٩٣٣، إلى سحب هذا القانون، وإباحة الخمر في مملكتها إباحة مطلقة. انتهى ان أمريكا قد عجزت عجزًا تامًا عن تحريم الخمر، بالرغم من الجهود الضخمة التي بذلتها، ولكن الإسلام الذي ربى الأمة على أساس من الدين، وغرس في نفوس أفرادها غراس الإيمان الحق، وأحيا ضميرها بالتعاليم الصالحة، والأسوة الحسنة، لم يصنع شيئًا من ذلك، ولم يتكلف مثل هذا الجهد، ولكنها كلمة صدرت من الله، استجابت لها النفوس استجابة مطلقة. روى البخاري، ومسلم، عن أنس بن مالك منهم قال: ما كان لنا خمر غير فضيخكم هذا الذي تسمونه الفضيخ، إني لقائم أسقى أبا طلحة، وأبا أيوب، ورجالًا من أصحاب النبي عليه في بيتنا، إذ جاء الفضيخ، إني لقائم أسقى أبا طلحة، وأبا أيوب، ورجالًا من أصحاب النبي عليه في بيتنا، إذ جاء رئحل، فقال: هل بلغكم الجبر؟ فقلنا: لا. فقال: إن الحمر قد محرّمت. فقال: يا أنس، أرق هذه القلال. قال: فما سألوا عنها، ولا راجعوها بعد خبر الرجل. [البخاري (٥٨٢) ومسلم (١٩٨٠) وه)]. وهكذا يصنع الإيمان بأهله.

ما هي الخفر الخمر ؛ هي تلك السوائل المعروفة المعدة بطريق ، تخمر بعض الحبوب أو الفواكه ، وتحول النشأ أو السكر الذي تحتويه إلى غَول (١) ، بواسطة بعض كائنات حية لها قدرة على إفراز مواد خاصة ، يُعَدُّ وجودها ضروريًّا في عملية التخمر . وقد سميت خمرًا ؛ لأنها تخمُرُ العقل وتستره ، أي ؛ تغطيه ، وتفسد إدراكه . هذا هو تعريف الطب للخمر . وكلّ ما من شأنه أن يسكر يعتبر خمرًا ، ولا عبرة بالمادة التي أخذت منه ، فما كان مسكرًا ، من أي نوع من الأنواع ، فهو خمر شرعًا ، ويأخذ حكمه ، ويستوي في ذلك ما كان من العنب ، أو التمر ، أو العسل ، أو الحنطة ، أو الشعير ، أو ما كان من غير هذه الأشياء ؛ إذ إن ذلك كله خمر محرم ؛ لضرره الخاص والعام ، ولصده عن ذكر الله ، وعن الصلاة ، ولإيقاعه العداوة والبغضاء بين الناس . والشارع لا يفرق بين المتماثلات ؛ فلا يفرق بين شراب مسكر ، وشراب آخر مسكر ، فيبيح القليل من صنف ، ويحرم القليل من صنف آخر ، بل يسوِّي بينهما ، وإذا كان قد حرم القليل من أحدهما ، فإنه كذلك قد حرم القليل من الآخر ، وقد جاءت النصوص صريحة صحيحة ، لا تحتمل التأويل ولا التشكيك .

۱ ـ روى أحمد، وأبو داود، عن ابن عمر، أن النبي ﷺ قال : «كلّ مسكر خمرٌ، وكلّ خمرٍ حرامٌ » . [أحمد (٢/ ٢٩، ٣١) وأبو داود (٣٦٧٩)] .

٢- وروى البخاري، ومسلم، أن عمر بن الخطاب رهي خطب على منبر رسول الله ﷺ، فقال: «أما بعد، أيها الناس، إنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة أشياء؛ من العنب، والتمر، والعسل، والحنطة، والشعير، والخمر ما خامر العقل» [البخاري (٤٦١٩)، ومسلم (٣٢/٣٠٣)]. هذا الذي قاله أمير

<sup>(</sup>١) الغول: الكحول.

المؤمنين هو القول الفصل؛ لأنه أعرف باللغة ، وأعلم بالشرع ، ولم ينقل أن أحدًا من الصحابة خالفه فيما ذهب إليه .

٣- وروى مسلم ، عن جابر ، أن رجلًا من اليمن سأل رسول الله ﷺ ، عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة ، يقال له : «المزر»؟ فقال رسول الله عليه : «أمسكر هو؟» قال : نعم . فقال عليه : «كلّ مسكر حرام ، إن على الله عهدًا لمن يشرب المسكر، أن يسقيه من طِينةِ الخَبالِ». قالوا: يا رسول الله، وما طينة الخبال؟ قال : «عَرَق أهل النار» . أو قال : «عصارة أهل النار» . [أحمد (٣/ ٣٦١) ومسلم (٢٠٠٢/ ٧٢) والنسائي (٨/

٤- وفي «السنن» ، عن النعمان بن بشير ، أن رسول الله ﷺ قال : «إن من العنب حمرًا ، وإن من التمر خمرًا، وإن من العسل خمرًا، وإن من البرّ خمرًا، وإن من الشعير خمرًا». [أحمد (٤/ ٢٦٧) وأبو داود (٣٦٧٧) والترمذي (١٨٧٢) وابن ماجه (٣٣٧٩)] ٠

٥ ـ وعن عائشة ، رضي الله عنها ، قالت : كلّ مسكرٍ حرامٌ ، وما أسكر الفَرَقُ(١) منه ، فملء الكف منه حرام . [أحمد (٦/ ١٣١) وأبو داود (٣٦٨٧) والترمذي (١٨٦٦)] .

٦- وروى أحمد ، والبخاري ، ومسلم ، عن أبي موسى الأشعري ، قال : قلت : يا رسول الله ، أفْتِنا في شرابين، كنا نصنعهما باليمن «البِتع» وهو من العسل، حين يشتد، <٢) «والمزر» وهو من الذرة، والشعير ينبذ حتى يشتد، قال: وكان رسول الله ﷺ قد أوتي جوامع الكلم بخواتيمه، قال: «كلّ مسكرٍ حرامٌ». [أحمد (٤/ ٢٠٤) والبخاري (٤٣٤٣) ومسلم (١٧٣٣/ ٧٠)] .

والنسائي . [أبو داود (٣٦٩٧) والنسائي (١٧٣٥)] .

هذا هو رأي جمهور الفقهاء، من الصحابة، والتابعين، وفقهاء الأمصار، ومذهب أهل الفتوي، ومذهب محمد ، من أصحاب أبي حنيفة ، وعليه الفتوي . ولم يخالف في ذلك أحد ، سوى فقهاء العراق ، وإبراهيم النخعي، وسفيان الثوري، وابن أبي ليلي، وشريك، وابن شبرمة، وسائر فقهاء الكوفيين، وأكثر علماء البصريين، وأبي حنيفة، فإنهم قالوا بتحريم القليل والكثير من الخمر، التي هي من عصير العنب، أما ما كان من الأنبذة من غير العنب، فإنه يحرم الكثير منه، أما القليل الذي لا يسكر فإنه حلال! وهذا الرأي مخالف تمام المخالفة لما سبق من الأدلة . ومن الأمانة العلمية أن نذكر حجج هؤلاء الفقهاء ، ملخصين ما قاله ابن رشد في «بداية المجتهد» قال : قال جمهور فقهاء الحجاز٣) وجمهور المحدثين : قليل الأنبذة ، وكثيرهما المسكِرةِ حرام. وقال العراقيون، وإبراهيم النخعي، من التابعين، وسفيان الثوري، وابن أبي ليلي، وشريك، وابن شبرمة، وأبو حنيفة، وسائر فقهاء الكوفيين، وأكثر علماء البصريين: إن المحرم من سائر

 <sup>(</sup>١) الفرق: مكيال يسع ستة عشر رطلًا.
 (٣) بداية المجتهد، ج١ ص٤٣٤ ـ ٤٣٧.

الأنبذة المسكرة هو السّكرُ نفسه ، لا العين . وسبب اختلافهم ؛ تعارض الآثار ، والأقيسة في هذا الباب ، فللحجازيين في تثبيت مذهبهم طريقتان :

الطريقة الأولى: الآثار الواردة في ذلك.

الطريقة الثانية: تسمية الأنبذة بأجمعها خمرًا.

فمن أشهر الآثار التي تمسّك بها أهل الحجاز ، ما رواه مالك ، عن ابن شهاب ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن عائشة ، أنها قالت : سئل رسول الله ﷺ ، عن البتع ، وعن نبيذ العسل؟ فقال : «كلّ شراب أسكر ، فهو حرام» . أخرجه البخاري . وقال يحيى بن معين : هذا أصحّ حديث روي عن النبي ـ عليه الصلاة والسلام ـ في تحريم المسكر . [أحمد (٦/ ٩٩ و ٩٩) والبخاري (٥٨٥) ومسلم (٢٠٠٧)] . ومنها أيضًا ، ما أخرجه مسلم ، عن ابن عمر ، أن النبي ـ عليه الصلاة والسلام ـ قال : «كلّ مسكر خمر ، وكلّ أيضًا ، ما أخرجه مسلم ، عن ابن عمر ، أن النبي ـ عليه الصلاة والسلام ـ قال : «كلّ مسكر خمر ، وكلّ خمر حرام» . [مسلم (٣٠٠٢) ٥٧) والدارقطني (٤/ ٤٤٩)] . فهذان حديثان صحيحان ؛ أما الأول ، فاتفق الكلّ عليه . وأما الثاني ، فانفرد بتصحيحه مسلم . وخرّج الترمذي ، وأبو داود ، والنسائي ، عن جابر بن عبد الله ، أن رسول ﷺ قال : «ما أسكر كثيره ، فقليله حرام» .[أبو داود (٣٨٦١) والترمذي (٥٨٦٥) ، وابن ماجه (٣٣٩٣)] . وهو نصّ في موضع الخلاف .

وأما الاستدلال الثاني ، من أن الأنبذة كلها تسمى خمرًا ، فلهم في ذلك طريقتان :

إحداهما: من جهة إثبات الأسماء بطريق الاشتقاق، والثانية من جهة السماع. فأما التي من جهة الاشتقاق، فإنهم قالوا: إنه معلوم عند أهل اللغة، أن الخمر إنما سميت خمرًا؛ لمخامرتها العقل، فوجب لذلك أن يطلق اسم الخمر لغة على كلّ ما خامر العقل. وهذه الطريقة من إثبات الأسماء، فيها اختلاف بين الأصوليين، وهي غير مرضية، عند الخراسانيين.

وأما الطريقة الثانية ، التي من جهة السماع ، فإنهم قالوا : إنه ، وإن لم يسلم لنا بأن الأنبذة تسمى في اللغة خمرًا ، فإنها تسمى خمرًا شرعًا . واحتجوا في ذلك بحديث ابن عمر المتقدم . وبما روي أيضًا عن أبي هريرة ، أن رسول الله على قال : «الخمر من هاتين الشجرتين ؛ النخلة ، والعنبة» . [أحمد (٢/ ٢٧٩) ومسلم (١٣٥٨) وأبو داود (٢٦٧٨) والترمذي (١٨٧٥) وابن ماجه (٢٣٧٨)] . وما روي أيضًا عن ابن عمر ، أن رسول الله على قال : «إن من العنب خمرًا ، وإن من العسل خمرًا ، ومن الزبيب خمرًا ، ومن الحنطة خمرًا ، وأنا أنهاكم عن كلّ مسكر» . [أحمد (٢٦٧٤) وأبو داود (٢٦٧٧) ، والترمذي (١٨٧٢) وابن ماجه (٣٣٧٩) من حديث النعمان بن بشير] . فهذه هي عمدة الحجازيين في تحريم الأنبذة . وأما الكوفيون ، فإنهم تمسكوا من حديث النعمان بن بشير] . فهذه هي عمدة الحجازيين في تحريم الأنبذة . وأما الكوفيون ، فإنهم تمسكوا وبآثار رَوَوْها في هذا الباب ، وبالقياس المعنوي . أما احتجاجهم بالآية ، فإنهم قالوا : السّكر هو المسكر ، ولو كان محرم العين ، لما سماه الله رزقًا حسنًا . وأما الآثار التي اعتمدوها في هذا الباب ، فمن أشهرها عندهم حديث أبي عون الثقفي ، عن عبد الله بن شداد ، عن ابن عباس ، عن النبي من قال : «حرمت الخمر حديث أبي عون الثقفي ، عن عبد الله بن شداد ، عن ابن عباس ، عن النبي ون النبي من عبد الله بن شداد ، عن ابن عباس ، عن النبي و النبي من عبد الله بن شداد ، عن ابن عباس ، عن النبي و النبي من عبد الله بن شداد ، عن ابن عباس ، عن النبي و النبي و المناه الله و المناه الله و المناه الله بن شداد ، عن ابن عباس ، عن النبي و النبي و النبي و المناه الله و المناه الله و المناه الله بن شداد ، عن ابن عباس ، عن النبي و النبي و المناه الله و المناه و الله و المناه و ال

لعينها ، والسكر من غيرها» . [النسائي (٨/ ٣٢١) وأحمد (٢/ ٢٥)] . قالوا : وهذا نصٌّ لا يحتمل التِأويل، وضعفه أهل الحجاز؛ لأن بعض رواته رَوى: «والمسكر من غيرها». ومنها حديث شريك، عن سماك بن حرب بإسناده ، عن أبي بردة بن نيار ، قال : قال رسول الله ﷺ : «إني كنت نهيتكم عن الشراب في الأوعية ، فاشربوا فيما بدا لكم ، ولا تَسْكروا» . خَرَّجها الطحاوي . [ابن أبي شيبة (٧/ ٤٦٩، ١٥٥)] . وروي عن ابن مسعود ، أنه قال : شهدت تحريم النبيذ ،كما شهدتم ، ثم شهدت تحليله ، فحفظت ونسيتم . وروي عن أبي موسى ، أنه قال : بعثني رسول الله ﷺ أنا ومعاذًا إلى اليمن ، فقلنا : يا رسول الله إن بها شرابين يصنعان من البرّ والشعير أحدهما يقال له: المزر . والآخر يقال له: البتع. فما نشرب؟ فقال ـ عليه الصلاة والسلام ـ: «اشربا ، ولا تسكرا» . حرّجه الطحاوي أيضًا . [شرح مشكل الآثار (٤٩٧٣) والنسائي (٨/ . ٣٠٠) وابن حبان (٣٧٧) وابن أبي شيبة (٨/ ١٠٠)] . إلى غير ذلك من الآثار ، التي ذكروها في هذا الباب . وأما احتجاجهم من جهة النظر ، فإنهم قالوا : قد نص القرآن على أن علة التحريم في الخمر ، إنما هي الصدُّ عن ذكر اللَّه، ووقوع العداوة والبغضاء،كما قال ـ تعالى ـ: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَذَوَةَ وَٱلْمَغْضَآةَ فِي لَلْمَتْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوْةُ . . . ﴾ [ المائدة : ٩١] . وهذه العلة توجد في القدر المسكر، لا فيما دون ذلك، فوجب أن يكون ذلك القدر هو الجرام، إلا ما انعقد عليه الإجماع، من تحريم قليل الخمر وكثيرها . قالوا : وهذا النوع من القياس يلحق بالنص ، وهو القياس الذي ينبه الشرع على العلَّة فيه. وقال المتأخرون من أهل النظر: حجة الحجازيين من طريق السمع أقوى، وحجة العراقيين من طريق القياس أظهر. وإذا كان هذا كما قالوا، فيرجع الخلاف إلى اختلافهم في تغليب الأثر على القياس، أو تغليب القياس عِلَى الأثر إذا تعارضا ، وهي مسألةٌ مختلفٌ فيها ، لكن الحـق ، أن الأثر إذا كان نصًّا ثابتًا ، فالواجب أن يُغَلَّبَ على القياس. وأما إذا كان ظاهر اللفظ محتملًا للتأويل، فهنا يتردد النظر: هل يجمع بينهما ، بأن يتأول اللفظ ، أو يغلب ظاهر اللفظ على مقتضى القياس؟ وذلك مختلفٌ بحسب قوة لفظ من الألفاظ الظاهرة ، وقوة قياس من القياسات التي تقابلها ، ولا يدرك الفرق بينهما إلا بالذوق العقلي ، كما يدرك الموزون من الكلام من غير الموزون. وربما كان الذوقان على التساوي؛ ولذلك كثر الاختلاف في هذا النوع ، حتى قال كثير من الناس : كلّ مجتهد مصيبٌ .

قال القاضي: والذي يظهر لي ـ والله أعلم ـ أن قوله ـ عليه الصلاة والسلام ـ: «كلّ مسكر حرام». [أبو داود (٣٦٨١) والترمذي (١٨٦٥) وابن ماجه (٣٣٩٣) من حديث جابر] . وإن كان يحتمل، أن يراد به القدر المسكر ، لا الجنس المسكر ، فإن ظهوره في تعليق التحريم بالجنس أغلب على الظن من تعليقه بالقدر ؛ لكان معارضة ذلك القياس له على ما تأوله الكوفيون ؛ فإنه لا يبعد أن يحرِّم الشارع قليل المسكر وكثيره ؛ سدًّا للذريعة وتغليظًا ، مع أن الضرر إنما يوجد في الكثير ، وقد ثبت من حال الشرع بالإجماع ، أنه اعتبر في الخمر الجنس دون القدر ، فوجب كلّ ما وجدت فيه علة الخمر أن يلحق بالخمر ، وأن يكون على من زعم وجود الفرق ، إقامة الدليل على ذلك .

هذا، وإن لم يسلموا لنا بصحة قوله عليه الصلاة والسلام .: «ما أسكر كثيره فقليله حرام» . فإنهم إن سلموا ، لم يجدوا عنه انفكاكًا ، فإنه نصّ في موضع الخلاف ، ولا يصح أن تعارض النصوص بالمقاييس ، وأيضًا ، فإن الشرع قد أخبر أن في الخمر مضرة ومنفعة ، فقال . تعالى .: ﴿ قُلُ فِيهِما ٓ إِثْمُ كَبِرُ وَمَنَفِعُ لِلنّاسِ ﴾ [البقرة : ٢١٩] . وكان القياس إذا قصد الجمع بين انتفاء المضرة ووجود المنفعة ، أن يحرم كثيرها ويحلل قليلها ، فلما غَلبَ الشرع حكم المضرة على المنفعة في الخمر ، ومنع القليل منه والكثير ، وجب أن يكون الأمر كذلك في كلّ ما يوجد فيه علة تحريم الخمر ، إلا أن يثبت في ذلك فارق شرعي . واتفقوا على يكون الأمر كذلك في كلّ ما يوجد فيه علمة تحريم الخمر ، إلا أن يثبت في ذلك فارق شرعي . واتفقوا على أن الانتباذ حلالٌ ، ما لم تحدث فيه الشدة المطربة الخمرية ؛ لقوله . عليه الصلاة والسلام .: «فانتبذوا ، وكلّ مسكر حرام» . [سبق تخريجه] . ولما ثبت عنه ـ عليه الصلاة والسلام ـ أنه كان يُنتبذ ، وأنه كان يريقه في اليوم الثاني ، أو الثالث . واختلفوا من ذلك في مسألتين ؛ إحداهما ، في الأواني التي ينتبذ فيها . والثانية ، في انتباذ شيئين ، مثل البسر ، والرطب ، والتمر ، والزبيب . انتهى .

أهم أنواع الخمور: توجد الخمور في الأسواق بأسماء مختلفة ، وقد تقسم إلى أقسام ، خاصة باعتبار ما تحويه من النسب المئوية من الكحول . فهناك مثلاً : البراندي ، والوسكي ، والروم ، والليكير ، وغيرها ، وتبلغ نسبة الكحول فيها من ٤٠ ٪ ، إلى ٦٠ ٪ . وتبلغ النسبة في الجن ، والهولاندي ، والجنيفا من ٣٣٪ ، إلى ٤٠ ٪ . وتحتوي بعض الأصناف الأخرى ، مثل : البورت ، والشري ، والماديرا على ١٥٪ ـ ٢٥٪ . وتحتوي الخمور الخفيفة ، مثل : الكلارت ، والهوك ، والشمبانيا ، والبرجاندي على ١٠ ٪ ـ ١٥ ٪ . وأنواع البيرة الخفيفة تحتوي على ٢٠ ٪ ـ ٩ ٪ ، مثل : الأيل ، والبورتر ، والإستوت ، والميونخ ، وغيرها . وهناك أصناف أخرى تحتوي على نفس النسب الأخيرة ، مثل : البوظة ، والقصب المتخمر ، وغيرهما .

شربُ العصيرِ والنبيدِ قبلَ التَّخميرِ: يجوز شرب العصير والنبيد قبل غليانه (۱) ؛ لحديث أبي هريرة ، عند أبي داود ، والنسائي ، وابن ماجه ، قال : علمت أن النبي على كان يصوم ، فتحينت فطره بنبيد صنعته في دباء ، ثم أتيته به ، فإذا هو ينش (۲) ، فقال : «اضرب بهذا الحائط ؛ فإن هذا شراب من لا يؤمن بالله ، واليوم الآخر» . [أبو داود (۳۷۱٦) والنسائي (۸/ ۳۲۰) وابن ماجه (۳۶۹)] . وأخرج أحمد ، عن ابن عمر في العصير ، قال : اشربه ، ما لم يأخذه شيطانه . قيل : وفي كم يأخذه شيطانه؟ قال : في ثلاث . [ابن أبي شيبة في المصنف (۳۹۱۰)] . وأخرج مسلم ، وغيره ، من حديث ابن عباس ، أنه كان ينقع للنبي على الزبيب ، فيشربه اليوم ، والغد ، وبعد الغد ، إلى مساء الثالثة ، ثم يأمر به فيسقى الخادم ، أو يهراق . [أحمد (١/ ٢٣٣) فيشربه اليوم ، والغد ، وبعد الغد ، إلى مساء الثالثة ، ثم يأمر به فيسقى الخادم ، أو يهراق . [أحمد (١/ ٢٣٣) أيام . وقد أخرج مسلم ، وغيره ، من حديث عائشة ، أنها كانت تنتبذ لرسول الله على غدوة ، فإذا كان العشي فتعشى ، شرب على عشائه ، وإن فضل شىء صبته أو أفرغته ، ثم تنتبذ له بالليل ، فإذا أصبح تغدى ، فشرب على غدائه . قالت : تغسل السقاء ، غدوة وعشية . [أحمد (٢/ ٢٢٤) ومسلم (٢٠٠٠)

<sup>(</sup>١) الغليان : الاحتمار .

(٨٥) وأبو داود (٣٧١١) والترمذي (١٨٧١)]. وهو لا ينافي حديث ابن عباس المتقدم، أنه كان يشرب اليوم، والغد، وبعد الغد، إلى مساء الثالثة؛ لأن الشلاث مشتملة على زيادة غير منافية، والكلّ في الصحيح (١٠). هذا، ومن المعروف من سيرة رسول الله ﷺ، أنه لم يشرب الخمر قط؛ لا قبل البعثة، ولا بعدها، وإنما كان شرابه من هذا النبيذ الذي لم يتخمر بعد، كما هو مصرح به في هذه الأحاديث.

الخمر إذا تخللت: قال في «بداية المجتهد»: وأجمعوا - أي ؛ العلماء - على أن الخمر إذا تخللت من ذاتها ، جاز أكلها «تناولها».

واختلفوا إذا قصد تخليلها ، على ثلاثة أقوال :

١- التحريم.
 ٢- والكراهية.
 ٣- والإباحة (٢).

وسبب اختلافهم ؟ معارضة القياس للأثر ، واختلافهم في مفهوم الأثر . وذلك أن أبا داود (٢٦ أخرج ، من حديث أنس بن مالك ، أن أبا طلحة سأل النبي ﷺ عن أيتام ورثوا خمرًا ؟ فقال : «أهرقها» . قال : أفلا أجعلها خلاً ؟ قال : «لا) أن أبا طلحة سأل النبي علي عنه والترمذي (٢٩٣ و ١٢٩٣)] . فمن فهم من المنع سد الذريعة ، حمل ذلك على الكراهية ، ومن فهم النهي لغير علة ، قال بالتحريم . ويخرج على هذا الاً تحريم أيضًا على مذهب من يرى أن النهي لا يعود بفساد المنهي عنه . والقياس المعارض لحمل الحل على التحريم ، أنه قد علم من ضرورة الشرع ، أن الأحكام المختلفة إنما هي للذوات المختلفة ، وأن ذات الحمر غير ذات الحل ، والحل بالإجماع حلال . فإذا انتقلت ذات الخمر إلى ذات الحل ، وجب أن يكون حلالاً ، كيفما انتقاره .

### الخذرات

هذا هو حكم الله في الخمر ، أما ما يزيل العقل من غير الأشربة ، مثل : البنج ، والحشيش وغيرهما من المخدرات ، فإنه حرام ؛ لأنه مسكر ؛ ففي حديث مسلم الذي تقدم ذكره ، أن رسول الله ﷺ قال : «كلّ مسكر خمر ، وكلّ خمر حرام» . [سبق تخريجه] . وقد سئل مفتي الديار المصرية ، الشيخ عبد المجيد سليم ـ رحمه الله ـ عن حكم الشرع في المواد المخدِّرة ، واشتمل السؤال على المسائل الآتية :

١ ـ تعاطى المواد المخدرة .

<sup>(</sup>١) الروضة الندية ، ص ٢٠٢ ج ١.

<sup>(</sup>٢) القِائلون به : عمر بن الخطاب، والشافعي، وأحمد، وسفيان، وابن المبارك وعطاء بن أبي رباح، وعمر بن عبد العزيز، وأبو حنيفة.

<sup>(</sup>٣) وأخرجه أيضًا مسلم والترمذي .

<sup>(</sup>٤) قال الخطابي: في هذا بيان واضح أن معالجة الخمر حتى تصير خلا غير جائز، ولو كان إلى ذلك سبيل لكان مال اليتيم أولى الأموال به لما يجب من حفظه وتثميره، وقد كان نهي رسول الله عن إضاعة المال وفي إراقته إضاعته فعلم ذلك أن معالجته لا تطهره ولا ترده إلى المالية بحال.

<sup>(</sup>٥) ج١ ص ٤٣٨.

- ٢ ـ الاتجار بالمواد المخدرة ، واتخاذها وسيلة للربح التجاري .
- ٣ ـ زراعة الخشخاش ، والحشيش ، بقصد البيع أو استخراج المادة المخدرة منهما ؛ للتعاطي أو للتجارة .
  - ٤ ـ الربح الناجم من هذا السبيل ، أهو ربح حلال أم حرام؟

## وقد أجاب فضيلته بما يأتي:

١ ـ تعاطي المواد المخدرة : إنه لا يشك شاكّ ، ولا يرتاب مرتابٌ ، في أن تعاطى هذه المواد حرام ؛ لأنها تؤدي إلى مضار جسيمة ، ومفاسد كثيرة ، فهي تفسد العقل ، وتفتك بالبدن ، إلى غير ذلك من المضار والمفاسد، فلا يمكن أن تأذن الشريعة بتعاطيها، مع تحريمها لما هو أقل منها مفسدة، وأخف ضررًا؛ ولذلك قال بعض علماء الحنفية : إن من قال بِحِلِّ الحشيش، زنديقٌ مبتدعٌ . وهذا منه، دلالة على ظهور حرمتها ووضوحها؛ ولأنه لما كان الكثير من هذه المواد يخامر العقل ويغطيه، ويحدث من الطرب واللذة عند متناوليها ، ما يدعوهم إلى تعاطيها والمداومة عليها ، كانت داخلة فيما حرمه الله ـ تعالى ـ في كتابه العزيز ، وعلى لسان رسوله ﷺ، من الخمر والمسكر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه «السياسة الشرعية»، ما خلاصته : إن الحشيشة حرامٌ يُحَدُّ متناولها ،كما يُحَد شارب الخمر ، وهي أخبث من الخمر ، من جهة أنها تفسد العقل والمزاج ، حتى يصير في الرجل تخنث ودِياثة ، وغير ذلك من الفساد ، وأنها تصد عن ذكر الله ، وعن الصلاة ، وهي داخلةٌ فيما حرّمه الله ورسوله من الخمر والمسكر ، لفظًا أو معنى . قال أبو موسي الأشعري ﴿ وَالْجُنِّهُ: يَا رَسُولَ اللهُ ، أَفْتِنَا فِي شُرَابِينَ ، كَنَا نَصِنَعُهُمَا بَالْيَمِن : البِّتْع وهو العسل ينبذ ، حتى يشتد ، والمزْر وهو من الذرة والشعير، ينبذ حتى يشتد؟ قال: وكان رسول الله ﷺ قد أعطي جوامع الكلم بخواتمه ، فقال : «كلّ مسكر حرام» . رواه البخاري ، ومسلم . [البخاري (٤٣٤٣) ومسلم (١٧٣٣/ ٧٠)]٠ وعن النعمان بن بشير رَفِيْجَنِه قال: قال رسول الله عَلَيْجُ: «إن من الحنطة خمرًا، ومن الشعير خمرًا، ومن الزبيب خمرًا ، ومن التمر خمرًا ، ومن العسل خمرًا ، وأنا أنهى عن كلّ مسكر» . رواه أبو داود ، وغيره . [أحمد (٤/ ٢٦٧) وأبو داود (٣٦٧٧) والترمذي (١٨٧٢) وابن ماجه (٣٣٧٩)]. وعن ابن عمر - رضي الله عنهما ـ أن النبي ﷺ قال : «كلّ مسكر خمر ، وكلّ مسكر حرام» . [أحمد (٢/ ١٦) ومسلم (٢٠٠٣/ ٧٤) وأبو داود (٣٦٧٩) والترمذي (١٨٦١) والنسائي (٥٨٥٥)]. وفي رواية : «كلّ مسكر خمر، وكلّ خمر حرام». رواهما مسلم. [مسلم (٢٠٠٣/ ٧٥) والدارقطني (٤/ ٢٤٩)]. وعن عائشة ـ رضي الله عنها -قالت : قال رسول الله عليه: «كلّ مسكر حرام ، وما أسكر الفرق (١) منه ، فملء الكف منه حرام» . قال الترمذي : حديث حسن . [أحمد (٦/ ١٣١) وأبو داود (٣٦٨٧) والترمذي (١٨٦٦). وروى ابن السني ، عن النبي عِيْنِيْ من وجوه ، أنه قال : «ما أسكر كثيـره ، فقليلـه حرام» . [أحمد (٢/ ٩١) وابن ماجه (٣٣٩١) والدارقطني (٤/ ٢٦٢) من حديث ابن عمر]. وصححه الحفاظ. وعن جابر، رضي الله عنه، أن رجــلًا سأل النبي عَيْلِيَّةٍ، عـن شـراب يشربونـه بأرضهـم من الذرة ، يقال له : المؤر . قال : «أمسكرٌ هو؟» . قال : نعم .

<sup>(</sup>١) تقدم معنى الفرق والمعنى : ما أسكر كثيره فقليله حرام .

فقال: «كلّ مسكر حرام، إن على الله عهدًا لمن يشرب المسكر، أن يسقيه من طينة الخبال ». قالوا: يا رسول الله ، وما طينة الخبال؟ قال: «عَرَقُ أهل النار ». أو قال: «عصارة أهل النار». رواه مسلم. وأحمد (٣/ ٣٦١) ومسلم (٢٠٠٢) والنسائي (٨/ ٣٢٧)]. وعن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ عن النبي قال: «كلّ مخمّر خمر ، (١) وكلّ مسكر حرام». رواه أبو داود. [أبو داود (٣٦٨٠)]. والأحاديث في هذا الباب كثيرة مستفيضة ، جمع رسول الله عليه عمل عمل أوتيه من جوامع الكلم كلَّ ما غَطَّى العقل وأسكر، ولم يفرق بين نوع ونوع ، ولا تأثير لكونه مأكولًا أو مشروبًا . على أن الخمر قد يصطبغ بها ، أي ؛ تجعل إدامًا ، وهذه الحشيشة قد تذاب بالماء وتشرب ، فالخمر يشرب ويؤكل ، والحشيشة تؤكل وتشرب ، وكلّ ذلك حرام ، وحدوثها بعد عصر النبي والأثمة ، لا يمنع من دخولها في عموم كلام رسول الله عليه عن المسكر ، فقد حدثت أشربة مسكرة بعد النبي عليه ، وكلها داخلة في الكلم الجوامع ؛ من الكتاب والسنة . انتهت خلاصة كلام ابن تيمية .

وقد تكلم ـ رحمه الله ـ عنهما أيضًا غير مرة في «فتاواه» ، فقال ما خلاصته : هذه الحشيشة الملعونة ، هي وآكلوها ، ومستحلوها ، الموجبة لسخط الله ـ تعالى ـ وسخط رسوله ، وسخط عباده المؤمنين ، المعرضة صاحبها لعقوبة الله ، تشتمل على ضرر في دين المرء ، وعقله ، وخلقه ، وطبعه ، وتفسد الأمزجة ، حتى جعلت خلقًا كثيرًا مجانين ، وتورث من مهانة آكلها ، ودناءة نفسه ، وغير ذلك ما لا تورث الخمر ، ففيها من المفاسد ما ليس في الخمر ، فهي بالتحريم أولى ، وقد أجمع المسلمون على أن السكر منها حرام . ومن استحل ذلك وزعم أنه حلال ، فإنه يُستَتابُ ، فإن تاب ، وإلا قُتِل مرتدًّا ؛ لا يصلّى عليه ، ولا يدفن في مقابر المسلمين . وإن القليل منها حرام أيضًا ، بالنصوص الدالة على تحريم الخمر ، وتحريم كلّ مسكر . اه .

وقد تبعه تلميذه الإمام المحقق، ابن القيم - رحمه الله - فقال في «زاد المعاد» ما خلاصته: إن الخمر يدخل فيها كلّ مسكر ؛ مائعًا كان أو جامدًا، عصيرًا أو مطبوحًا، فيدخل فيها لقمة الفسق والفجور، ويعني بها الحشيشة ؛ لأن هذا كله خمر بنص رسول الله و الصحيح الصريح، الذي لا مطعن في سنده، ولا إجمال في متنه ؛ إذ صح عنه قوله: «كلّ مسكر خمر». [أحمد (٢/ ٢١) ومسلم (٢٠٠٣) وأبو داود (٣٦٧٩) والعرمذي (١٨٦١) والنسائي (٥٨٥٥)]. وصح عن أصحابه - رضي الله عنهم - الذين هم أعلم الأمة بخطابه ومراده، بأن الخمر ما خامر العقل، على أنه لو لم يتناول لفظه ومله كلّ مسكر، لكان القياس الصحيح الصريح، الذي استوى فيه الأصل والفرع من كلّ وجهة، حاكمًا بالتسوية بين أنواع المسكر، فالتفريق بين نوع ونوع تفريق بين متماثلين، من جميع الوجوه. اه.

وقال صاحب «سبل السلام شرح بلوغ المرام »: إنه يحرم ما أسكر من أي شيء، وإن لم يكن مشروبًا ، كالحشيشة لا تسكر ، وإنما هي مخدّر . مشروبًا ، كالحشيشة لا تسكر ، وإنما هي مخدّر . مكابر ، فإنها تحدث ما تحدثه الخمر ؛ من الطرب والنشوة . ونقل عن ابن البيطار - من الأطباء - أن الحشيشة

<sup>(</sup>١) المخمر : ما يغطي العقل .

التي توجد في مصر مسكرة جدًّا، إذا تناول الإنسان منها قدر درهم أو درهمين. وقبائح خصالها كثيرة، وعد منها بعض العلماء مائة وعشرين مضرة، دينية ودنيوية، وقبائح خصالها موجودة في الأفيون، وفيه زيادة مضار. اه.

وما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية ، وتلميذه ابن القيم ، وغيرهما من العلماء ، هو الحق الذي يسوق إليه الدليل، وتطمئن به النفس. وإذا قد تبين، أن النصوص من الكتاب والسنَّة تتناول الحشيش، فهي تتناول أيضًا الأفيون، الذي بَيُّـنَ العلماء أنه أكثر ضررًا، ويترتب عليه من المفاسد، ما يزيد على مفاسد الحشيش ، كما سبق عن ابن البيطار . وتتناول أيضًا سائر المخدرات التي حدثت ، ولم تكن معروفة من قبل ؟ إذ هي كالخمر من العنب مثلًا في أنها تخامر العقل وتغطيه . وفيها ما في الخمر من مفاسد ومضار ، وتزيد عليها بمفاسد أخرى ،كما في الحشيش ، بل أفظع وأعظم ، كما هو مشاهد ، ومعلوم ضرورة . ولا يمكن أن تبيح الشريعة الإسلامية شيئًا من هذه المخدرات ، ومن قال بحل شيءٍ منها ، فهو من الذين يفترون على الله الكذب، أو يقولون على الله ما لا يعلمون . وقد سبق أن قلنا : إن بعض علماء الحنفية ، قال : إن من قال بحِلَ الحشيشة ، زنديق مبتدع. وإذا كان من يقول بحل الحشيشة زنديقًا مبتدعًا ، فالقائل بحل شيءٍ من هذه المخدرات الحادثة ، التي هي أكثر ضررًا ، وأكبر فسادًا زنديق مبتدع أيضًا ، بل أولى بأن يكون كذلك . وكيف تبيح الشريعة الإسلامية شيئًا من هذه المخدرات، التي يُلْمَسُ ضررها البليغ بالأمة؛ أفرادًا وجماعات، ماديًّا، وصحيًّا، وأدبيًّا؟! كما جاء في السؤال، مع أن مبنى الشريعة الإسلامية على جلب المصالح الخالصة أو الراجحة ، وعلى درء المفاسد والمضار كذلك . وكيف يحرم الله ـ سبحانه وتعالى ـ العليم الحكيم الخمر من العنب مثلًا: كثيرها وقليلها؛ لما فيها من المفسدة ، ولأن قليلها داع إلى كثيرها وذريعة إليه ، ويبيح من المخدرات ما فيه هذه المفسدة ، ويزيد عليها بما هو أعظم منها ، وأكثر ضررًا للبدن ، والعقل ، والدين، والخلق، والمزاج؟! هذا لا يقوله، إلا رجلٌ جاهل بالدين الإسلامي، أو زنديق مبتدع، كما سبق القول . فتعاطى هذه المخدرات ، على أي وجه من وجوه التعاطى ؛ من أكل ، أو شرب ، أو شمّ ، أو احتقان حرام ، والأمر في ذلك ظاهر جلي .

٢- الاتجارُ بالمواد المخدرة واتخاذُها وسيلةً للربح التجاري: إنه قد ورد عن رسول الله على أحاديث كثيرة، في تحريم بيع الخمر، منها ما روى البخاري، ومسلم، عن جابر ضيئة أن النبي على قال: (إن الله حرم بيع الخمر، والميتة، والحنزير، والأصنام». [البخاري (٢٢٣٦) ومسلم (١٨٥١/ ٢٧)]. وورد عنه أيضًا أحاديث كثيرة مؤداها، أن ما حرم الله الانتفاع به، يحرم بيعه، وأكل ثمنه. وقد علم من الجواب عن السؤال الأول، أن اسم الخمر يتناول هذه المخدرات شرعًا، فيكون النهي عن بيع الخمر متناولًا لتحريم بيع هذه المخدرات. كما أن ما ورد من تحريم بيع كلّ ما حرمه الله، يدل أيضًا على تحريم بيع هذه المخدرات. وحينئذ يتبين جليًا حرمة الاتجار في هذه المخدرات، واتخاذها حرفة تدرُّ الربح، فضلًا عما في ذلك من الإعانة على المعصية، التي لا شبهة في حرمتها؛ لدلالة القرآن على تحريمها بقوله ـ تعالى ـ : ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَ ٱلْإِعانة على المعصية، اليه جمهور الفقهاء، والمئذة على المعصية من تحريم بيع عصير العنب، لمن يتخذه حمرًا، وبطلان هذا البيع؛ لأنه إعانة على المعصية .

٣- زراعة الخشخاش والحشيش بقصد البيع، واستخراج المادة المخدرة منهما؛ للتعاطي أو للتجارة: إن زراعة الحشيش والأفيون؛ لاستخراج المادة المخدرة منهما؛ لتعاطيها أو الاتجار فيها، حرام بلا شك، لوجوه:

أُولًا: ما ورد في الحديث ، الذي رواه أبو داود ، وغيره ، عن ابن عباس ، عن النبي ﷺ : « أَنَّ مَنْ حَبَس العنب أيام القطاف ، حتى يَبيعَه ممن يتخذه خمرًا ، فقد تَقَحّمَ النار » . [مجمع الزوائد (٤/ ٩٠)] .

فإن هذا يدل علي حرمة زراعة الحشيش والأفيون للغرض المذكور ؛ بدلالة النص.

ثانيًا: أن ذلك إعانة على المعصية ، وهي تعاطي هذه المخدرات ، أو الاتجار فيها ، وقد بينا فيما سبق ، أن الإعانة على المعصية .

ثالثًا: أن زراعتها لهذا الغرض رضًا من الزّارع، بتعاطي الناس لها، واتجارهم فيها، والرضا بالمعصية معصية؛ وذلك لأن إنكار المنكر بالقلب، الذي هو عبارة عن كراهة القلب، وبغضه للمنكر، فرض على كلّ مسلم، في كلّ حال، بل ورد في «صحيح مسلم»، عن النبي عليه «أن من لم ينكر المنكر بقلبه بالمعنى الذي أسلفنا ـ ليس عنده، من الإيمان، حبة حردل». [مسلم (٥٠/ ٨٠)] . على أن زراعة الحشيش والأفيون معصية، من جهة أخرى، بعد نهي ولي الأمر عنها بالقوانين التي وضعت لذلك؛ لوجوب طاعة ولي الأمر، فيما ليس بمعصية لله ولرسوله، بإجماع المسلمين، كما ذكر ذلك الإمام النووي في «شرح مسلم» في باب طاعة الأمراء. وكذا يقال هذا الوجه الأخير في حرمة تعاطي المخدرات، والاتجار فيها.

٤- الربعُ النّاجمُ من هذا السّبيلِ: قد علم مما سبق، أن بيع هذه المخدرات حرام، فيكون الثمن حرامًا:
 أُولًا: لقوله ـ تعالى ـ : ﴿ لَا تَأْكُلُوا أَمْوَلَكُم بَيْنَكُم بَيْنَكُم بِأَلْبَطِلِ ﴾ [النساء: ٢٩] . أي ؛ لا يأخُذ، ولا يتناول بعضكم مالَ بعض بالباطل، وأخذ المال بالباطل على وجهين ؛

١- أخذه على وجه الظلم ، والسرقة ، والخيانة ، والغصب ، وما جرى مجرى ذلك .

٢- أخذه من جهة محظورة ، كأخذه بالقمار ، أو بطريق العقود المحرمة ، كما في الربا ، وبيع ما حرم الله الانتفاع به ، كالخمر المتناولة للمخدرات المذكورة ، كما بينا آنفًا ، فإن هذا كله حرام ، وإن كان بطيبة نفس من مالكه .

ثانيًا: للأحاديث الواردة في تحريم ثمن ما حرّم الله الانتفاع به ، كقوله وَ الله إذا حرّم شيئًا ، حرّم ثمنه». رواه ابن أبي شيبة ، عن ابن عباس . [ابن أبي شيبة (٦/ ١٠١)] . وقد جاء في «زاد المعاد» ما نصه: قال جمهور الفقهاء: إنه إذا بيع العنب ، لمن يعصره خمرًا ، حرم أكل ثمنه ، بخلاف ما إذا بيع لمن يأكله . وكذلك السلاح ، إذا بيع لمن يقاتل به مسلمًا ، حرم أكل ثمنه ، وإذا بيع لمن يغزو به في سبيل الله ، فثمنه من الطيبات . وكذلك ثياب الحرير ، إذا بيعت لمن يلبسها ، ممن يحرم عليه لبسها ، حرم أكل ثمنها ، بخلاف بيعها لمن يحل له لبسها . اه . وإذا كانت الأعيان التي يحل الانتفاع بها ، إذا بيعت لمن يستعملها في معصية الله - على رأي جمهور الفقهاء ، وهو الحق - يحرم ثمنها ؛ لدلالة ما ذكرنا من الأدلة ،

وغيرها عليه ، كان ثمن العين التي لا يحل الانتفاع بها ، كالمخدرات ، حرامًا من باب أولى . وإذا كان ثمن هذه المخذِّرات حرامًا، كان خبيثًا، وكان إنفاقه في القربات، كالصدقات والحج، غير مقبول. أي؟ لا يُتَابُ المُنْفِق عليه ؛ فقد روى مسلم ، عن أبي هريرة ﴿ لَيْنَابُ اللَّهِ عَلَيْكِ : ﴿ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى طَيَّبٌ لاَ يَقْبَل إلا طَيْبًا ، وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَرَ المؤمنين بما أَمَرَ به المرسلين ، فقال ـ تعالى ـ : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَأَعْمَلُواْ صَلِيحًا ﴾ [المؤمنون : ٥١]، وقال ـ تعالى ـ : ﴿يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُواْ كُلُواْ مِن طَيْبَنتِ مَا رَزَقَنَكُمْ وَاشْكُرُواْ يَلَّهِ إِن كُنتُمْ إِنَّاهُ مَّنبُدُونَ ﴾ [البقرة: ١٧٢]. ثم ذكر الرجل يطيل السفر، أشعث، أغبر، يمد يده إلى السماء: يا رب، يا رب. ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنَّى يُستجاب لذلك؟!». [مسلم (١٠١٥) والترمذي (٢٩٨٩)]. وقد جاء في الحديث، الذي رواه الإمام أحمد في «المسند»، عن ابن مسعود عليه أن رسول الله عليه قال: «والذي نفسي بيده، لا يكسب عبدٌ مالًا من حرام، فينفق منه، فيباركُ له فيه، ولا يتصدقُ فيقبلُ منه، ولا يتركه خلفَ ظهره، إلا كان زاده في النار، إن الله لا يمحو السيء بالسيء، ولكن يمحو السيء بالحَسَن؛ إن الخبِيثَ لا يمحو الخبيث». [أحمد (١/ ٣٨٧)]. وجاء في كتاب «جامع العلوم والحكم» لابن رجب ، أحاديث كثيرة ، وآثار عن الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ في هذا الموضوع؛ منها ما روى أبو هريرة ، عن النبي عَيْكِيُّة ، أنه قال : «مَنْ كَسَبَ مَالًا حَرَامًا ، فَتَصَدَّق به ، لم يَكُنْ لهُ أَجْرٌ ، وكان إصْرُه ـ يعني ، إثمه وعقوبته ـ عليه» . [ابن حبان (٣٣٦٨)]. ومنها ، ما في مراسيل القاسم بن مخيمرة ، قال رسول الله ﷺ: ﴿ مَنْ أَصَابَ مَالًا مِن مَأْثُم ، فَوَصَل بِه رَحمَه ، أُو تَصَدّقَ به ، أو أنفقه في سبيل الله ، جُمِعَ ذلك جميعًا ، ثم قذف به في نار جهنـم» . [انظره في تهذيب الكمال (ص ١١٨) وسير أعلام النبلاء (٥/ ٢٠٣)]. وجاء في شرح ملا علي القاري «للأربعين النووية» ، عن النبي ﷺ: «أنه إذا خرج الحاج بالنفقة الخبيثة ، فوضع رِجْلَه في الغَوْز ـ أي ؛ الركاب ـ وقال : لبيك . ناداه ملك من السماء: لا لبيك، ولا سَعْدَيك، وحجك مردود عليك». [الأصبهاني في الترغيب والترهيب (١٠٤٩) ومجمع الزوائد (١٠/ ٢٩٢)]. فهذه الأحاديث التي يشدُّ بعضها بعضًا ، تدل على أنَّه لا يقبل الله صدقة ، ولا حجة ، ولا قربة أُخرى من القُربِ من مال خبيث حرام ؛ ومن أجل ذلك نص علماء الحنفية على أن الإنفاق على الحج من المال الحرام حرام.

## وخلاصة ما قلناه :

(أولًا) تحريم تعاطي الحشيش ، والأفيون ، والكوكايين ، ونحوها من المخدِّر .

(ثانيًا) تحريم الاتجار فيها ، واتخاذها حرفة تدر الربح .

(ثالثًا) حرمة زراعة الأفيون ، والحشيش ؛ لاستخلاص المادة المخدِّرة ؛ لتعاطيها أو الاتجار فيها .

(رابعًا) أن الربح الناتج من الاتجار في هذه المواد ، حرام خبيث ، وأن إنفاقه في القربات غير مقبول بل حرام .

وقد أطلت القول إطالة قد تؤدي إلى شيء من الملل، ولكني آثرتها؛ تبيانًا للحق، وكشفًا للصواب؛ ليزول ما قد عرض من شبهة عند الجاهلين، وليعلم أن القول بحل هذه المخدرات، هو من أباطيل المبطلين، وأضاليل الضالين المضلين.

وقد اعتمدت ، فيما قلت ، أو اخترت على كتاب الله ـ تعالى ـ وسنة رسوله ﷺ، وعلى أقوال الفقهاء التي تتفق مع أصول الشريعة الغراء ، ومبادئها القويمة .

انتهت ، والحمد لله ربّ العالمين ، وهو الهادي إلى سواء السبيل ، وصلّى الله على سيدنا محمد ، وعلى آله وصحبه أجمعين .

#### \* \* \*

#### حد شارب الخمر

الفقهاء متفقون على وجوب حدّ شارب الخمر، وعلى أن حده الجّلَّدُ، ولكنهم مختلفون في مقداره؟ فذهب الأحناف، ومالك إلى أنه ثمانون جَلْدَة. وذهب الشافعي إلي، أنه أربعون. وعن الإمام أحمد روايتان ، قال في «المغني» : وفيه روايتان ؛ إحداهما ، أنه ثمانون . وبهذا قال مالك ، والثوري ، وأبو حنيفة ، ومن تبعهم ؛ لإجماع الصحابة ، فإنه روي أن عمر استشار الناس في حد الخمر؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: اجعله كأخف الحدود، ثمانين. فضرب عمر ثمانين، وكتب به إلى خالد، وأبي عبيدة بالشام. وروي أن عليًّا رَجُلِيًّا مُعَلِّمً قال في المشورة : إذا سَكِر هَذَى (١)، وإذا هَذَى ، افْترى (٢)، فحدُّوه حد المفتري . روى ذلك الجوزجاني، والدارقطني، وغيرهما. [مالك في الموطأ (٢/ ٨٤٢) والدارقطني (٣/ ١٥٧)]. والرواية الثانية ، أن الحد أربعون . وهو اختيار أبي بكر ، (٣) ومذهب الشافعي ؛ لأن عِليًّا جلد الوليد بن عقبة أربعين ، ثم قَالَ : جلد رسول الله ﷺ أربعين ، وأبو بكر أربعين ، وعمر ثمانين ، وكلُّ سُنَّة ، وهذا أُحبُّ إلى . رواه مسلم. [مسلم (١٧٠٧/ ٣٨)]. وعن أنَس، قال: أتى رسول الله ﷺ برجل قد شرب الخمر، فضربه بالنعال، نحوًا من أربعين، ثم أتي به أبو بكر، فصنع مثل ذلك، ثم أتي به عمر، فاستشار الناس في الحدود، فقال ابن عوف: أقل الحدود ثمانون (٤). فضربه عمر. [أحمد (٣/ ١٨٠) ومسلم (١٧٠٦/ ٣٥) وأبو داود (٣٣٧٩) والترمذي (١٤٤٣)]. وفعل الرسول ﷺ حجة ، لا يجوز تركه بفعل غيره ، ولا ينعقد الإجماع على ما خالف فعل النبي ﷺ، وأبي بكر ، وعلى ، فتحمل الزيادة من عمر على أنها تعزير ، يجوز فعله ، إذا رآه الإمام (°). ويرجح هذا ، أن عمر كان يجلد الرجل القوي المنهمك في الشراب ثمانين ، ويجلد الرجل الضعيف الذي وقعت منه الزلة أربعين. وأما الأمر بقتل الشارب إذا تكرر ذلك منه، فهو منسوخ؟

<sup>(</sup>٢) افترى : كذب واختلق.

<sup>(</sup>٤) يشير إلى حد القذف، فإنه أقل حد.

<sup>(</sup>١) هذى: تكلم بالهذيان: أي تكلم بما لا حقيقة له من الكلام.

<sup>(</sup>٣) أحد علماء الحنابلة .

<sup>(</sup>٥) وهذا هو الأولى ، وأن الحد أربعون ، والزيادة تجوز إذا كان ثمة مصلحة .

فعن قبيصة بن ذؤيب، أن النبي ﷺ قال: «من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، ثم فاجلدوه، فإن عاد فاقتلوه في الثالثة، أو الرابعة». فأتي برجل قد شرب، فجلده، ثم أتي به، فجلده، ثم أتي به، فجلده، ورفع القتل، وكانت رخصة. [أحمد (٢/ ١٩١) وأبو داود (٤٤٨٤) والنسائي (٨/ ٣١٤) وابن ماجه (٢٥٧٢)].

## بَم يشبتُ الحدُّ؟ ويشبت هذا الحد بأحد أمرين :

١- الإقرار ، أي ؛ اعتراف الشارب ، بأنه شرب الخمر .

٢- شهادة شاهدين عدلين.

واختلف الفقهاء في ثبوته بالرائحة ؛ فذهبت المالكية إلى أنه يجب الحد إذا شهد بالرائحة عند الحاكم شاهدان عدلان ؛ لأنها تدل على الشرب ، كدلالة الصوت والخط. وذهب أبو حنيفة ، والشافعي إلى أنه لا يثبت الحد بالرائحة ؛ لوجود الشبهة ، والروائح تتشابه ، والحدود تدرأ بالشبهات . ولاحتمال كونه مخلوطًا ، أو مكرهًا على شربه ؛ ولأن غير الخمر يشاركها في رائحتها ، والأصل براءة الشخص من العقوبة ، والشارع متشوف إلى درء الحدود .

### شروطُ إقامةِ الحدّ :

يشترط في إقامة حد الخمر الشروط الآتية :

١- العقل؛ لأنه مناط التكليف، فلا يحد المجنون بشرب الخمر، ويلحق به المعتوه.

٢ ـ البلوغ: فإذا شرب الصبي ، فإنه لا يقام عليه الحد؛ لأنه غير مكلف.

٣- الاختيار: فإن شربها مكرهًا، فلا حد عليه؛ سواء أكان هذا الإكراه بالتهديد بالقتل، أم بالضرب المبرح، أم بإتلاف المال كله؛ لأن الإكراه رفع عنه الإثم؛ يقول الرسول على المستان عنه المال كله؛ لأن الحد من أجل والنسيان، وما استُكرِهوا عليه». [سبق تخريجه]. وإذا كان الإثم مرفوعًا، فلا حد عليه ؛ لأن الحد من أجل الإثم والمعصية، ويدخل في دائرة الإكراه الاضطرار، فمن لم يجد ماءً، وعطش عطشًا شديدًا، يخشى عليه منه التلف، ووجد خمرًا، فله أن يشربها. وكذلك من أصابه الجوع الشديد الذي يخشى عليه منه الهلاك؛ لأن الخمر حينئذ ضرورة، يتوقف عليها الحياة، والضرورات تبيح المحظورات. يقول الله على : ﴿فَمَنِ اصْطُرَ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيَّةً إِنَّ الله عَمُورٌ رَحِيمُ ﴾ [ البقرة: ١٧٣]. وفي «المغني»، أن عبد الله بن حذافة أسره الروم، فحبسه طاغيتهم في بيت فيه ماء ممزوج بخمر، ولحم حنزير مشوي؛ ليأكل الحنزير، ويشرب الخمر، تركه ثلاثة أيام فلم يفعل، ثم أخرجوه؛ خشية موته، فقال: والله، لقد كان الله أحله لي ؛ فإني مُضطر، ولكن لم أكن لأشمتكم بدين الإسلام.

٤- العلم بأن ما يتناوله مسكر، فلو تناول خمرًا مع جهله بأنها خمر، فإنه يعذر بجهله، ولا يقام عليه الحد، فلو لفت نظره أحد من الناس، فتمادى في شربه، فإنه لا يكون معذورًا حينئذ؛ لارتفاع الجهالة عنه، وإصراره على ارتكاب المعصية بعد معرفته، فيستوجب العقاب، ويقام عليه الحد.

وإذا تناول من الشراب ما هو مختلف في كونه خمرًا بين الفقهاء ، فإنه لا يُقام عليه الحد ؛ لأن الاختلاف شبهة ، والحدود تدرأ بالشبهات . وكذلك لا يقام الحد على ما تناول النّيئ من ماء العنب ، إذا غلا ، واشتد ، وقذف بالزبد ، الذي أجمع الفقهاء على تحريمه ، إذا كان جاهلًا بالتحريم ؛ لكونه بدار الحرب ، أو قريب عهد بالإسلام ؛ لأن جهله يعتبر عذرًا من الأعذار المسقطة للحد ، بخلاف من كان مقيمًا بدار الإسلام ، وليس قريب عهد بالدخول في الإسلام ، فإنه يقام عليه الحد ، ولا يعذر بجهله ؛ لأن هذا مما علم من الدين بالضرورة .

عدمُ اشتراطِ الحرية والإسلام في إقامة الحدّ : والحرية والإسلام ليسا شرطًا في إقامة الحد، فالعبد إذا شرب الخمر، فإنه يعاقب؛ لأنه مخاطبٌ بالتكاليف التي أمر الله بها، ونهي عنها، إلا في بعض التكاليف التي يشق عليه القيام بها ؛ لانشغاله بأمر سيده ، مثل صلاة الجمعة والجماعة . والله ـ سبحانه ـ أمر باجتناب الخمر ، وهذا الأمر موجّه إلى الحر والعبد ، ولا يشق عليه اجتنابها ، ويلحقه من ضررها ما يلحق الحر ، وليس ثمة من فرق بينهما إلا في العقوبة ؛ فإن عقوبة العبد على النصف من عقوبة الحر، فيكون حده عشرين جلدة أو أربعين، حسب الخلاف في تقدير العقوبة، وكما لا تشترط الحرية في إقامة الحد، فإنه لا يشترط الإسلام كذلك؛ فالكتابيون من اليهود والنصارى، الذين يتجنسون بجنسية الدولة المسلمة، ويعيشون معهم مواطنين(١)، مثل الأقباط في مصر، وكذلك الكتابيون، الذين يقيمون مع المسلمين بعقد أمان إقامة موقوتة(٢) ، مثل الأجانب ، هؤلاء يقام عليهم الحد إذا شربوا الخمر في دار الإسلام ؛ لأنَّ لهم ما لنا ، وعليهم ما علينا . ولأن الخمر محرمة في دينهم ، كما سبقت الإشارة إلى ذلك ، ولآثارها السيئة ، وضررها البالغ في الحياة العامة والخاصة، والإسلام يريد صيانة المجتمع الذي تظله راية الإسلام، ويحتفظ به نظيفًا قويًّا متماسكًا ، لا يتطرق إليه الضعف من أي جانب ، لا من ناحية المسلمين ، ولا من ناحية غير المسلمين . وهذا مذهب جمهور الفقهاء، وهو الحق الذي لا ينبغي العدول عنه. ولكن الأحناف ـ رضي الله عنهم ـ رأوا أن الخمر ، وإن كانت غير مال عند المسلمين ؛ لتحريم الإسلام لها ، إلا أنها مال له قيمة عند أهل الكتاب ، وأن من أهرقها من المسلمين يضمن قيمتها لصاحبها ، وإن شربها مباح عندهم ، وإننا أمرتا بتركهم وما يدينون ، وعلى هذا ، فلا عقوبة على من يشربها من الكتابيين . وعلى فرض تحريمها في كتبهم ، فإننا نتركهم ؛ لأنهم لا يدينون بهذا التحريم ، ومعاملتنا لهم تكون بمقتضى ما يعتقدون ، لا بمقتضى الحقّ من حيث هو .

التَّداوي بالخمرِ: كان الناس في الجاهلية ، قبل الإسلام ، يتناولون الخمر للعلاج ، فلما جاء الإسلام ، نهاهم عن التداوي بها وحرّمه ؛ فقد روى الإمام أحمد ، ومسلم ، وأبو داود ، والترمذي ، عن طارق بن سويد الجعفي ، أنه سأل رسول الله على عن الخمر؟ فنهاه عنها ، فقال : إنما أصنعها للدواء . فقال : «إنه ليس بدواء ، ولكنه داء» . [مسلم (١٩٨٤/ ١٢) وأبو داود (٣٨٧٣) والترمذي (٢٠٤٧) وأحمد (١٩٧٤)] .

وروى أبو داود، عن أبي الدرداء، أن النبي ﷺ قال: « إن الله أنزل الداءَ والدواء، فجعل لكلِّ داءٍ

<sup>(</sup>٧) يسمى هؤلاء بالمستأمنين بالتعبير الفقهي.

<sup>(</sup>١) يسمى هؤلاء بالذميين بالتعبير الفقهي.

دواء، فتداؤؤا، ولا تتداووا بحرام ». [أبو داود (٢٨٧٤)]. وكانوا يتعاطون الخمر في بعض الأحيان قبل الإسلام؛ اتقاء لبرودة الجو، فنهاهم الإسلام عن ذلك أيضًا؛ فقد روى أبو داود، أن ديلم الحيثيري سأل النبي على فقال: يا رسول الله، إنا بأرض باردة، نعالج فيها عملاً شديدًا، وإنّا نتخذ شرابًا من هذا القمح، نتقوى به على أعمالنا، وعلى برد بلادنا؟ قال رسول الله على الله الله على أعمالنا، وعلى برد الدنا؟ قال رسول الله على الله وداود (٣٦٨٣)]. قال: «فاجتنبوه». قال: إن الناس غير تاركيه. قال: «فإن لم يتركوه، فقاتلوهم ». [أبو داود (٣٦٨٣)]. وبعض أهل العلم أجاز التداوي بالخمر، بشرط عدم وجود دواء من الحلال يقوم مقام الحرام، وألا يقصد المتداوي به اللذة والنشوة، ولا يتجاوز مقدار ما يحدده الطبيب، كما أجازوا تناول الخمر في حال الاضطرار. ومثل الفقهاء لذلك، بمن غُصَّ بلقمة، فكاد يختنق، ولم يجد ما يسيغها به، سوى الخمر. أو من أشرف على الهلاك من البرد، ولم يجد ما يدفع به هذا الهلاك، غير كوب، أو جرعةٍ من خمر، أو من أصابته أزمة قلبية، وكاد يموت، فعلم أو أخبره الطبيب بأنه لا يجد ما يدفع به الخطر، سوى شرب مقدار معين من الخمر.

فهذا من باب الضرورات التي تبيح المحظورات .

### حبد الزنبى

١- دعا الإسلام إلى الزواج وحبب فيه ؛ لأنه هو أسلم طريقة لتصريف الغريزة الجنسية ، وهو الوسيلة المثلى لإخراج سلالة يقوم على تربيتها الزوجان ، ويتعهدانها بالرعاية ، وغرس عواطف الحب ، والود ، والطيبة ، والرحمة ، والنزاهة ، والشرف ، والإباء ، وعزة النفس ؛ ولكي تستطيع هذه السلالة أن تنهض بتبعاتها ، وتسهم بجهودها في ترقية الحياة وإعلائها .

٢- وكما وضع الطريقة المثلى لتصريف الغريزة ، منع من أي تصرف في غير الطريق المشروع ، وحَظَر إثارة الغريزة بأي وسيلة من الوسائل ، حتى لا تنحرف عن المنهج المرسوم ؛ فنهى عن الاختلاط ، والرقص ، والصور المثيرة ، والغناء الفاحش ، والنظر المريب ، وكلِّ ما من شأنه أن يثير الغريزة ، أو يدعو إلى الفحش ، حتى لا تتسرب عوامل الضعف في البيت ، والانحلال في الأسرة .

٣- واعتبر الزنى جريمة قانونية تستحق أقصى العقوبة ؛ لأنه وخيم العاقبة ، ومفض إلى الكثير من الشرور والجرائم . فالعلاقات الخليعة ، والاتصال الجنسي غير المشروع ، مما يهدد المجتمع بالفناء والانقراض ، فضلًا عن كونه من الرذائل المحقرة : ﴿وَلَا نَقْرَبُواْ الزِّئَةُ ۚ إِنَّهُمْ كَانَ فَنحِشَةً وَسَآهَ سَبِيلًا﴾ (١) [الإسراء : ٣٢] .

٤ - لأنه سبب مباشر في انتشار الأمراض الخطيرة ، التي تفتك بالأبدان ، وتنتقل بالوراثة من الآباء إلى
 الأبناء ، وأبناء الأبناء ؛ كالزهري ، والسيلان ، والقرحة .

٥- وهو أحد أسباب جريمة القتل؛ إذ إن الغيرة طبيعية في الإنسان، وقلما يرضى الرجل الكريم، أو المرأة

<sup>(</sup>١) أي لا تفعلوا ما يقرب إلى الزنا، كالنظرة الفاحشة، واللمس، والقبلة، فالآية تنهى عن مقدمات الزنا، وإذا كانت مقدماته محرمة فهو من باب أولى .

العفيفة بالانحراف الجنسي، بل إن الرجل لا يجد وسيلة يغسل بها العار الذي يلحقه، ويلحق أهله إلا الدم.

٦- والزنى يفسد نظام البيت، ويهز كيان الأسرة، ويقطع العلاقة الزوجية، ويعرض الأولاد لسوء
 التربية، مما يتسبب عنه؛ التشرد، والانحراف، والجريمة.

٧ ـ وفي الزنى ضياع النسب، وتمليك الأموال لغير أربابها، عند التوارث.

٨ ـ وفيه تغرير بالزوج ؛ إذ إن الزني قد ينتج عنه الحمل ، فيقوم الرجل بتربية غير ابنه .

٩\_ إن الزني علاقة مؤقتة ، لا تبعة وراءِها ، فهو عملية حيوانية بحتة ، ينأى عنها الإنسان الشريف .

وجملة القول: إنه قد ثبت عمليًا ثبوتًا لا مجال للشك فيه ، عظم ضرر الزنى ، وأنه من أكبر الأسباب الموجبة للفساد ، وانحطاط الآداب ، ومُورِّث لأقتل الأدواء ، ومُروِّج للعزوبة ، واتخاذ الحدينات ، ومن ثم كان أكبر باعث على الترف ، والسرف ، والعهر ، والفجور . لهذا كله وغيره ، جعل الإسلام عقوبة الزنى أقسى عقوبة ، وإذا كانت هذه العقوبة تبدو قاسية ، فإن آثار الجريمة المترتبة عليها أشد ضررًا على المجتمع . والإسلام يوازن بين الضرر الواقع على المذنب ، والضرر الواقع على المجتمع ، ويقضي بارتكاب أخف الضررين ، وهذه هي العدالة . ولا شك ، أن ضرر عقوبة الزاني لا توزن بالضرر الواقع على المجتمع ؛ من إفشاء الزنى ، ورواج المنكر ، وإشاعة الفحش والفجور . إن عقوبة الزنى ، إذا كان يضار بها المجرم نفسه ، فإن في تنفيذها حفظ النفوس ، وصيانة الأعراض ، وحماية الأسر ، التي هي اللبنات الأولى في بناء المجتمع ، وبصلاحها يصلح ، وبفسادها يفسد . إن الأمم بأخلاقها الفاضلة ، وبآدابها العالية ، ونظافتها من الرجس والتلوث ، وطهارتها من التدني والتسفل . على أن الإسلام - من جانب آخر - كما أباح الزواج ، أباح التعدد ، حتى يكون في الحلال مندوحة عن الحرام ، ولكيلا يبقى عذر لمقترف هذه الجريمة ، وقد احتاط في تنفيذ هذه العقوبة ، بقدر ما أخاف الزناة ، وأرهبهم :

١ ـ فمن الاحتياط ، أنه درأ الحدود بالشبهات ، فلا يقام حد إلا بعد التيقن من وقوع الجريمة .

٢\_ وأنه لابد في إثبات هذه الجريمة ، من أربعة شهود عدول من الرجال ، فلا تقبل فيها شهادة النساء ،
 ولا شهادة الفسقة .

٣- وأن يكون الشهود جميعًا رأوا عملية الزنى نفسها ، كالميل في المكحلة ، والرِّشاء (١) في البئر ، وهذا مما يصعب ثبوته .

٤- ولو فرض، أن ثلاثة منهم شهدوا بهذه الشهادة، وشهد الرابع بخلاف شهادتهم، أو رجع أحدهم عن شهادته، أقيم عليهم حد القذف. فهذا الاحتياط الذي وضعه الإسلام، في إثبات هذه الجريمة، مما يدفع ثبوتها قطعًا. فهذه العقوبة هي إلى الإرهاب والتخويف، أقرب منها إلى التحقيق والتنفيذ، وقد يقول قائل: إذا كان الحد مما يندر إقامته؛ لتعذّر ثبوت الأدلة، فلماذا إذن شرعه الإسلام؟ والجواب كما قلنا: إن

<sup>(</sup>١) الرشاء: الحبل.

الإنسان إذا لاحظ قسوة الجريمة وضراوتها ، فإنه يعمل لها ألف حساب وحساب ، قبل أن تُقترف . فهذا نوع من الزجر ، بالنسبة لهذه الجريمة التي تجد من الحوافز والبواعث ما يدفع إليها ، ولا سيما أن الغريزة الجنسية من أعنف الغرائز ، إن لم تكن أعنفها على الإطلاق ، ومن المناسب ، أن يواجِه عنفَ الغريزة عُنفُ العقوبة ؛ فإن ذلك من عوامل الحد من ثورتها .

التدرُّجُ في تحريم الزّني: يرى كثير من الفقهاء، أن تقرير عقوبة الزني كانت مُتدرِّجة ، كما حدث في تحريم الخمر ، وكما حصل في تشريع الصيام . فكانت عقوبة الزني في أول الأمر الإيذاء بالتوبيخ والتعنيف ؛ يقول الله . سبحانه .: ﴿ وَالَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنكُمْ فَنَاذُوهُمَّا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا ﴾ [النساء: ١٦]. ثم تدَرَّج الحكم من ذلك إلى الحبس في البيوت؛ يقول الله ـ تعالى ـ: ﴿وَالَّتِي يَأْتِيرُك ٱلْفَنحِشَةَ مِن نِسَآبِكُمْ فَاسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَ أَرْبَعَةً مِنكُمْ ۚ فَإِن شَهِدُواْ فَانْسِكُوهُكَ فِي ٱلْبُدُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّهُنَّ ٱلْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ ٱللَّهُ لَمُنَّ سَكِيلًا ۞ [النساء: ١٥]. ثم استقر الأمر ، وجعل الله السبيل؛ فجعل عقوبة الزاني البكرِ مائة جلدة ، ورجم الثيب ، حتى يموت . وكان هذا التدرج ؛ ليرتقي بالمجتمع ، ويأخذ به في رفق وهوادة إلى العفاف والطهر، وحتى لا يشقّ على الناس هذا الانتقال، فلا يكون عليهم في الدين حرج، واستدلوا لهذا ، بحديث عبادة بن الصامت ، أن رسول الله ﷺ قال : «خذوا عني ،خذوا عني ؛ قد جعل الله لهنَّ سبيلًا ، البكر بالبكر ؛ جلد مائة ونفي سنة ، والثيب بالثيب ؛ جلد مائة والرجم» . رواه مسلم ، وأبو داود ، والترمذي. [أحمد (٥/ ٣١٣) ومسلم (١٦٩٠/ ١٢) وأبو داود (٤٤١٥) والترمذي (١٤٣٤) وابن ماجه (٢٥٥٠)]. ونرى أن الظاهر ، أن آيتي النساء المتقدمتين تتحدثان عن حكم السحاق واللواط ، وحكمهما يختلف عن حكم الزني المقرر في سورة النور. فالآية الأولى في السحاق: ﴿وَٱلَّتِي يَأْتِينَ ٱلْفَنْحِشَـةَ مِن نِسَآبِكُمْ فَٱسْتَشْمِدُواْ عَلَيْهِنَ ٱرْبَكَةً مِنكُمْ فَإِن شَهِدُواْ فَأَسْكُوهُنَ فِي ٱلْبُـيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّنَهُنَ ٱلْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ ٱللَّهُ لِهُنَّ سَكِيلًا ۞﴾ [النساء: ١٥]. والثانية في اللواط: ﴿وَالَّذَانِ يَأْتِيَكِنِهَا مِنكُمْ فَنَاذُوهُمَأَ فَإِن تَابَا وَأَصَّلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَالَهُ [النساء: ١٦].

١- أي ؛ والنساء اللاتي يأتين الفاحشة ، وهي السحاق ؛ الذي تفعله المرأة مع المرأة ، فاستشهدوا عليهن أربعة من رجالكم ، فإن شهدوا ، فاحبسوهن في البيوت ، بأن توضع المرأة وحدها بعيدة عمّن كانت تساحقها ، حتى تموت ، أو يجعل الله لهنّ سبيلًا إلى الخروج بالتوبة ، أو الزواج المغني عن المساحقة .

٢- والرجلان اللّذان يأتيان الفاحشة ـ وهي اللواط ـ فآذوهما ، بعد ثبوت ذلك بالشهادة أيضًا ، فإن تابا قبل إيذائهما بإقامة الحد عليهما ، فإن ندما ، وأصلحا كلّ أعمالهما ، وطهّرا نفسيهما ، فأعرضوا عنهما بالكف عن إقامة الحد عليهما .

الزّنى الموجِبُ للحدّ: إن كلّ اتصال جنسي قائم على أساس غير شرعي يعتبر زنى ، تترتب عليه العقوبة المقررة ، من حيث إنه جريمة من الجرائم ، التي محدِّدَت عقوباتها .

ويتحقق الزنى الموجب للحد، بتغييب الحَشَفة (۱) – أو قدرها من مقطوعها – في فرج محرم (۲) ، مشتهى بالطبع (۳) ، من غير شبهة نكاح ، (٤) ولو لم يكن معه إنزال . فإذا كان الاستمتاع بالمرأة الأجنبية ، فيما دون الفرج ، فإن ذلك لا يوجب الحد المقرر لعقوبة الزنى ، وإن اقتضى التعزير ؛ فعن ابن مسعود عَلَيْهُ قال : جاء الفرج الله ، يُعلَيْه ، فقال : إني عالجت امرأة من أقصى المدينة ، فأصبتُ منها ما دون أن أمسها ، فأنا هذا ، فأقم عليَّ ما شئت . فقال عمر : سترك الله ، لو سترت على نفسك . فلم يرد النبي عَلَيْهُ شيئًا ، فانطلق الرجل ، فأتبعه النبي عَلَيْهُ رجُلًا فدعاه ، فتلا عليه : ﴿ وَأَقِيرِ ٱلصَّلَوة طَرَقَ ٱلنَّهُ وِ وَلُقَالِ مِن ٱلْقُوم : يا رسول الله ، أله المَسْنَتِ يُدْهِبُنَ ٱلسَّيِّعَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّكِرِين ﴿ [هود : ١١٤] . فقال له رجلٌ من القوم : يا رسول الله ، أله خاصَّة ، أم للناس عامة؟ فقال : (المناس عامة) . رواه مسلم ، وأبو داود ، والترمذي . [مسلم (٢٧٦٣)] . فأبو داود ، والترمذي . [مسلم (٢٧٦٣)] .

أقسامُ الزُّناةِ: الزاني ؛ إما أن يكون بكرًا ، وإما أن يكون محصنًا ، ولكلّ منهما حكم يخصه .

حدُّ البكْرِ: اتفق الفقهاء على أن البكر الحر، إذا زنى، فإنه يجلد مائة جلدة، سواء في ذلك الرجال، والنساء؛ لقول الله ـ سبحانه ـ: في سورة النور: ﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِ فَآخِلُوا كُلَّ وَحِدِ مِّنْهُمَا مِأْتَةَ جَلْدُو وَلَا تَأْخُذُكُم بِهِمَا وَالنساء؛ لقول الله ـ سبحانه ـ: في سورة النور: ﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِيَةُ وَالزَّانِيَةُ وَالزَّانِيَةُ وَالْمَوْمِنِينَ ﴾ (٥)(١) [ النور: ٢].

الجَمْعُ بين الجلْدِ والتغريبِ: والفقهاء، وإن اتفقوا على وجوب الجلد (٧)، فإنهم قد اختلفوا في إضافة التغريب إليه:

١- قال الشافعي، وأحمد: يُجْمَعُ إلى الجلد التغريب مدة عام؛ لما رواه البخاري، ومسلم، عن أبي هريرة، وزيد بن خالد، أن رجلًا من الأعراب أتى رسول الله ﷺ، فقال: يا رسول الله، أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله، وقال الخصم الآخر - وهو أفقه منه -: نعم، فاقض بيننا بكتاب الله، وائذن لي . فقال رسول الله ﷺ: «قل» . قال : إن ابني كان عَسِيفًا (٨) على هذا، فزنى بامرأته، وإني أخبرت أن على ابني الرجم، فافتديت منه بمائة شاة ووليدة، فسألت أهل العلم، فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام، وإن على امرأة هذا الرجم . فقال رسول الله ﷺ: «والذي نفسي بيده ، لأقضين بينكما بكتاب الله؟ الوليدة والعنم ردِّ عليك، وعلى ابنك جلد مائة وتغريبُ عام، واغد يا أُنيس - رجلٌ من أسلم - إلى امرأة هذا ، فإن اعترفت فارجمها» . قال : فغدا عليها ، فاعترفت ، فأمَرَ بها رسول الله ﷺ قضى ، والبخاري (١٩٥٨) ومسلم (١٦٩٧ و١٦٩٨) . وروى البخاري ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله ﷺ قضى ،

<sup>(</sup>١) الحشفة : رأس الذكر . (٢) بخلاف فرج الزوجة فإنه حلال .

<sup>(</sup>٣) فتخرج فروج الحيوانات .

<sup>(</sup>٤) فالجماع الذي يحدث بسبب النكاح الذي فيه شبهة لا حد فيه.

 <sup>(</sup>٥) في هذا نهي عن تعطيل الحدود ، وقيل : هو نهي عن تخفيف الضرب بحيث لا يحصل وجع معتد به .

<sup>(</sup>٦) قيل: يجب حضور ثلاثة فأكتر، وقيل أربعة بعد شهود الزني، وقال أبو حنيفة: الإمام والشهود إن ثبت الحد بالشهوة.

<sup>(</sup>٧) الجلد مأخوذ من جلد الإنسان، وهو الضرب الذي يصل إلى جلده.

<sup>(</sup>٨) عسيفًا: أجيرًا.

فيمن زنى ولم يحصن، بنفي عام، وإقامة الحد عليه. [أحمد (٢/ ٤٥٣) والبخاري (٦٨٣٣)]. وأخرج مسلم، عن عبادة بن الصامت، أن الرسول علي قال: «خذوا عني، خذوا عني؛ قد جعل الله لهن سبيلاً، البكر بالبكر؛ جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب؛ جلد مائة، والرجم». (١) [سبق تخريجه]. وقد أحذ بالتغريب الخلفاء الراشدون، ولم ينكره أحد، فالصديق وهي عرب الى فدك، والفاروق عمر وهي السام، وعثمان عرب الله المصرة. والشافعية يرون، أنه لا ترتيب بين الجلد والتغريب، فيقدم ما شاء منهما، واشترط في التغريب، أن يكون إلى مسافة تقصر فيها الصلاة؛ لأن المقصود به الإيحاش عن أهله ووطنه، وما دون مسافة القصر في حكم الحضر، فإن رأى الحاكم تغريبه إلى أكثر من ذلك، فعل. وإذا غربت المرأة، فإنها لا تغرب إلا بمحرم أو زوج، فلو لم يخرج إلا بأجرة، لزمت، وتكون من مالها.

٢- وقال مالك، والأوزاعي: يجب تغريب البكر الحر الزاني، دون المرأة البكر الحرة الزانية، فإنها
 لا تغرب؛ لأن المرأة عورة.

 ٣- وقال أبو حنيفة: لا يضم إلى الجلد التغريب، إلا أن يرى الحاكم ذلك مصلحة، فيغربها على قدر ما يرى.

حدُّ المحصَنِ : وأما المحصن الثيب ، فقد اتفق الفقهاء على وجوب رجمه<sup>(٢)</sup> ، إذا زنى حتى يموت ؛ رجلًا كان أو امرأة ، واستدلوا بما يأتي :

١-عن أبي هريرة ، قال : أتى رجلٌ رسول الله عَيَّلِيَّة ، وهو في المسجد ، فناداه فقال : يا رسول الله ، إني زنيت . فأعرض عنه ، ردد عليه أربع مرات ، فلما شهد على نفسه أربع شهادات ، دعاه النبي عَلَيْة : «اذهبوا به ، فقال : «أبك جنون؟» قال : لا . قال : «فهل أحصنت؟» قال : نعم . فقال النبي عَلَيْة : «اذهبوا به ، فارجموه» . قال ابن شهاب : فأخبرني من سمع جابر بن عبد الله ، قال : كنت فيمن رجمه ، فرجمناه فرجمناه بالمصلى ، فلما أزلقته الحجارة وهرب ، فأدركناه بالحرَّة ، فرجمناه . متفق عليه . [البخاري (١٦٨٥ و ١٨١٦) بالمصلى ، وهو دليل على أن الإحصان يثبت بالإقرار مرة ، وأن الجواب «بنعم» إقرار .

٢- وعن ابن عباس، قال: خطب عمر، فقال: إن الله - تعالى - بعث محمدًا ﷺ بالحق، وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل عليه الرجم، فقرأناها ووعيناها، ورجم رسول الله ﷺ ورجمنا، وإني خشيت، إن طال زمان، أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله - تعالى - فيضلون بترك فريضة أنزلها

<sup>(</sup>۱) قال الخطابي: «واختلف العلماء في تنزيل هذا الكلام، ووجه ترتيبه على الآية ، وهل هو ناسخ للآية أو مبين لها. فذهب بعضهم إلى النسخ، وهذا قول من يرى نسخ الكتاب بالسنة. وقال آخرون: بل هو مبين للحكم الموعود بيانه في الآية، فكأنه قال عقوبتهن الحبس إلى أن يجعل الله لهن سبيلاً، فوقع الأمر بحبسهن إلى غاية، فلما انتهت مدة الحبس، وحان وقت مجيئ السبيل، قال رسول الله : «خذوا عني . . . خذو عني» إلى آخره تفسيرًا للسبيل وبيانه ، ولم يكن ذلك ابتداء حكم منه ، وإنما هو بيان أمر كان ذكر السبيل منطويًا عليه ، فأبان المبهم منه ، وفصل المجمل من لفظه ، فكان نسخ الكتاب بالكتاب لا بالسنة ، وهذا أصوب القولين . والله أعلم» . (٢) الرجم : أصله الرمي بالحجارة ، وهي الحجارة الضخام وكل رجم في القرآن معناه القتل .

الله ـ تعالى ـ فالرجم حق على من زنى من الرجال والنساء ، إذا كان محصنًا ، إذا قامت البينة ، أو كان حمل ، أو اعتراف ، وايم الله ، لولا أن يقول الناس : زاد عمر في كتاب الله ـ تعالى ـ لكتبتها . رواه الشيخان ، وأبو داود ، والترمذي ، والنسائي ، مختصرًا ومطولًا . [البخاري (٢٨٧٢) ومسلم (١٦٩١/ ١٥) وأبو داود (٢١٤٤) والترمذي (١٤٣١)] . وفي «نيل الأوطار» : أما الرجم ، فهو مجمع عليه ، وحكى في والبحر» عن الحنوارج ، أنه غير واجب ، وكذلك حكاه عنهم أيضًا ابن العربي . وحكاه أيضًا عن بعض المعتزلة ، كالنظام وأصحابه ، ولا مستند لهم إلا أنه لم يذكر في القرآن ، وهذا باطل ؛ فإنه قد ثبت بالشئة المتواترة المجمع عليها ، وهو أيضًا ثابت بنص القرآن ؛ لحديث عمر عند الجماعة ، أنه قال : كان مما أنزل على رسول الله على أن أنه الرجم ، فقرأناها ووعيناها ، ورجم رسول الله على ، ورجمنا بعده . [سبق تخريجه] . والطبراني في «الكبير» من حديث أبي أمامة بن سهل ، عن خالته العجماء ، أن فيما أنزل الله من والطبراني في «الكبير» من حديث أبي أمامة بن سهل ، عن خالته العجماء ، أن فيما أنزل الله من القرآن : «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البنّة بما قضيا من اللذة » . [أحمد (٥/ ١٨٢) ومجمع الزوائد (٦/ و٢٥) والطبراني في المعجم الكبير (٥/ ٥٥) وتلخيص الحبير (٤/ ٥٥)] . وأخرجه ابن حبان في «صحيحه» من حديث أبي بن كعب ، بلفظ : كانت سورة الأحزاب توازي سورة البقرة ، وكان فيها آية «الشيخ والشيخة . . . . » الحديث . [ابن حبان (٤٤٤٥)] .

# شُروطُ الإحصانِ<sup>(۱)</sup>

يشترط في المحصن الشروط الآتية :

١- التكليف: أي؛ أن يكون الواطئ عاقلًا، بالغًا، فلو كان مجنونًا أو صغيرًا، فإنه لا يحد، ولكن

٢ الحرية: فلو كان عبدًا أو أمة، فلا رجم عليهما؛ لقول الله ـ سبحانه ـ في حد الإماء: ﴿ فَإِنْ أَتَيْنَ بِهِ عَلَيْهِمَا الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْهِنَ نِصْفُ مَا عَلَى الله عَمَلَئَتِ مِنَ الْعَذَابِ ﴾ ، [النساء: ٢٥] . والرجم لا يتجزأ .

٣- الوطء في نكاح صحيح: أي؛ أن يكون الواطئ قد سبق له أن تزوج زواجًا صحيحًا، ووطئ فيه، ولو لم ينزل، ولو كان في حيض أو إحرام يكفي، فإن كان الوطء في نكاح فاسد، فإنه لا يحصل به الإحصان، ولا يلزم بقاء الزواج لبقاء صفة الإحصان، فلو تزوج مرةً زواجًا صحيحًا، ودخل بزوجته، ثم انتهت العلاقة الزوجية، ثم زنى وهو غير متزوج، فإنه يرجم، وكذلك المرأة إذا تزوجت، ثم طلقت، فزنت بعد طلاقها، فإنها تعتبر محصنة، وترجم.

<sup>(</sup>١) الإحصان يأتي في القرآن بمعنى الحرية: ﴿ فَعَلَيْهِنَ نِصْفُ مَا عَلَى ٱلْمُحْصَنَتِ مِنَ ٱلْمُحَصَنَتِ مِنَ ٱلْمُحَصَنَتُ مِنَ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُو

المسلمُ والكافرُ سواءٌ: وكما يجب الحد على المسلم، إذا ثبت منه الزني، فإنه يجب على الذمي والمرتد؛ لأن الذمّي قد التزم الأحكام التي تجري على المسلمين، وقد ثبت أن النبي ﷺ رجم يهوديين زنيا، وكانا محصنين. وأما المرتد، فإن جريان أحكام الإسلام تشمله، ولا يخرجه الارتداد عن تنفيذها عليه. عن ابن عمر، أن اليهود أتوا النبي ﷺ برجل وامرأة منهم قد زنيا، فقال: « ما تجدون في كتابكم؟ » فقال : تسخم وجوههما ، ويخزيان . قال : «كذبتم ، إن فيها الرجم ، فأتوا بالتوراة فاتلوها ، إن كنتم صَادقين » . وجاءوا بقارئ لهم فقرأ ، حتى إذا انتهى إلى موضع منها ، وضع يده عليه ، فقيل له : ارفع يدك . فرفع يَده ، فإذا هي تلوح ، فقال - أو قالوا ـ : يا محمد ، إن فيها الرجم ، ولكنا كنا نتكاتمه بيننا . فأمر بهما رسول الله ﷺ، فرجمًا. قال: فلقد رأيته يحنأ عليها، يقيها الحجارة بنفسه. رواه البخاري، ومسلم، وفي رواية أحمد: بقارئ لهم أعور، يقال له: ابن صُوريا. [أحمد (٢/ ٥) والبخاري (٧٥٤٣) ومسلم (٢٦/١٦٩٩)]. وعن جابر بن عبد الله، قال: رجم النبي ﷺ رجلًا من أسلم، ورجلًا من اليهود. (١٠) رواه أحمد، ومسلم. [أحمد (٣/ ٣٢١) ومسلم (١٧٠١)]. وعن البراء بن عازب، قال: مُرَّ على النبي ﷺ ييهودي محممًا مجلودًا ، فدعاهم ، فقال : «أهكذا تجدون حد الزنى في كتابكم؟» قالوا : نعم . فدعا رجلًا من علمائهم، فقال: «أنشدك باللَّه، الذي أنزل التوراة على موسى، أهكذا تجدون حد الزني في كتابكم؟» قال : لا ، ولولا أنك نشدتني بهذا ، لم أخبرك بحد الرجم ، ولكن كثر في أشرافنا ، وكنا إذا أخذنا الشريف تركناه، وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد، فقلنا: تعالوا، فلنجتمع على شيءٍ، نقيمه على الشريف والوضيع، فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم. فقال النبي ﷺ: «اللهم إني أول من أحيا أمرك، إذ أماتوه». فأمر به فرجم، فأنزل الله وَعَجَلَلَ: ﴿ يَتَأَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَعَزُنكَ الَّذِينَ يُسَكِرعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا ءَامَنَا بِٱفْوَهِهِمْ وَلَمْ تُقَوِمِن قُلُوبُهُمْ ﴾ . إلى قوله : ﴿إِنَّ أُوتِيتُمْ هَلَذَا فَخُذُوهُ ﴾ [المائدة : ٤١] .

يقول: ائتوا محمدًا ﷺ؛ فإن أمركم بالتحميم والجلد، فخذوه، وإن أفتاكم بالرجم، فاحذروا. فأنزل الله ـ تبارك وتعالى ـ: ﴿وَمَن لَمْ يَحَكُم بِمَا أَنزَلَ الله فَأُولَتِكَ هُمُ الْكَفِرُونَ ﴾ [المائدة: ٤٤]. ﴿وَمَن لَمْ يَحَكُم بِمَا أَنزَلَ الله فَأُولَتِكَ هُمُ الْفَلِيقُونَ ﴾ [المائدة: ٤٥]. ﴿وَمَن لَمْ يَحَكُم بِمَا أَنزَلَ الله فَأُولَتِكَ هُمُ الْفَلِيقُونَ ﴾ [المائدة: ٤٧]. ﴿وَمَن لَمْ يَحَكُم بِمَا أَنزَلَ الله فَأُولَتِكَ هُمُ الْفَلِيقُونَ ﴾ [المائدة: ٤٧]. والمائدة: ٤٧]. قال: « هي في الكفار كلها». رواه أحمد، ومسلم، وأبو داود (٢٠ . [أحمد (٤/ ٢٨٦) والترمذي (٤/ ٤٤٤)].

رَأْيُ الفقهاءِ: حكى صاحب «البحر» الإجماع على أنه يجلد الحربي، وأما الرجم، فذهب الشافعي، وأبو يوسف، والقاسمية إلى أنه يرجم المحصن من الكفار إذا كان بالغًا، عاقلًا، حرًّا، وكان أصاب نكاحًا صحيحًا في اعتقاده. وذهب أبو حنيفة، ومحمد، وزيد بن علي، والناصر، والإمام يحيى إلى أنه يجلد

(١) فإن قيل كيف رجم اليهوديان ، هل رجما بالبينة أو الإقرار ، قال النووي : الظاهر أنه بالإقرار .

<sup>(</sup>٢) نص خاص بحكم الرجم في التوراة ، جاء في سفر التثنية : «إذا وجد رجل مضطجًا مع امرأة زوجة بعل يقتل الاثنان ، الرجل المضطجع مع المرأة ، والمرأة فينزع الشر من إسرائيل . وإذا كانت فتاة عذراء مخطوبة لرجل ، فوجدها رجل بالمدينة ، فاضطجع معها ، فأخرجوهما كليهما من المدينة وارجموهما بالحجارة ، حتى يموتا ، الفتاة من أجل أنها لم تصرخ في المدينة ، والرجل من أجل أنه أذل امرأة صاحبه ، فينزع الشر من المدينة » . هذا هو نص التوراة . ولم يأت في الإنجيل ما يعارضها وهي واجبة على النصارى بحكم أن ما في العهد القديم . وهو التوراة ـ حجة على النصارى إذا لم يكن في العهد الجديد ـ وهو الإنجيل ـ ما يخالفها . (من كتاب فلسفة العقوبة) .

ولا يرجم؛ لأن الإسلام شرط في الإحصان عندهم، وَرَجْمُ رسول الله عَلَيْ لليهوديين إنما كان بحكم التوراة، التي يدين بها اليهود. وقال الإمام يحيى: والذمي كالحربي في الخلاف. وقال مالك: لا حد عليه. وأما الحربي المستأمن، فذهبت العترة، والشافعي، وأبو يوسف إلى أنه يحد. وذهب مالك، وأبو حنيفة، ومحمد إلى أنه لا يحد. وقد بالغ ابن عبد البر، فنقل الاتفاق على أن شرط الإحصان الموجب للرجم، هو الإسلام. وتُعُقِّب، بأن الشافعي، وأحمد لا يشترطان ذلك. ومن جملة من قال، بأن الإسلام شرط؛ ربيعة مشيخ مالك وبعض الشافعية . (١)

الجمْعُ بين الجلَّدِ والرَّجْم : ذهب ابن حزم ، وإسحاق بن رَاهويه ، ومن التابعين الحسن البصري إلى ، أن المحصن يجلد مائة جلدة ، ثم يرجم حتى يموت ، فيجمع له بين الجلد والرجم . واستدلوا بما رواه عبادة بن الصامت، أن رسول الله ﷺ قال: « خذوا عني ، خذوا عني ؛ قد جعل الله لهن سبيلًا ، البكر بالبكر ؛ جلد مائة ونفي سنة؛ والثيب بالثيب، جلد مائة والرجم». رواه مسلم، وأبو داود، والترمذي. [سبق تخريجه]. وعن على ، كرم الله وجهه ، أنه جلد شراحة يوم الخميس ، ورجمها يوم الجمعة . فقال : أجلدها بكتاب الله، وأرجمها بقول رسول الله ﷺ. وقال أبو حنيفة، ومالك، والشافعي: لا يجتمع الجلد والرجم عليهما ، وإنما الواجب الرجم خاصة . وعن أحمد ، روايتان ؛ إحداهما ، يجمع بينهما . وهو أظهر الروايتين، واختارها الخرقي. والأخرى، لا يجمع بينهما. لمذهب الجمهور، واختارها ابن حامد. واستدلوا، بأن النبي عَلِيْكِيِّ رجم ماعزًا، والغامدية، واليهوديين، ولم يجلد واحدًا منهما. وقال لأنيس الأسلمي : «فإن اعْتَرَفَت ، فارجمها» . [سبق تخريجه] . ولم يأمر بالجلد ، وهذا آخر الأمرين ؛ لأن أبا هريرة قد رواه ، وهو متأخِر في الإسلام ، فيكون ناسخًا لما سبق من الحدين ؛ الجلد والرجم ، ثم رجم الشيخان أبو بكر وعمر في خلافتهما ، ولم يجمعا بين الجلد والرجم . ويرى الشيخ الدهلوي عدم التعارض ، وأنه لا ناسخ ولا منسوخ؛ وإنما الأمر يفوض إلى الحاكم، قال: الظاهر عندي، أنه يجوز للإمام «الحاكم» أن يجمع بين الجلد والرجم، ويستحب له أن يقتصر على الرجم؛ لاقتصار النبي ﷺ عليه. والحكمة في ذلك ، أن الرجم عقوبة تأتى على النفس ، فأصل الزجر المطلوب حاصل به ، والجلد زيادة عقوبة مرخص في تركها ، فهذا هو وجه الاقتصار على الرجم عندي .

شُروطُ الحدّ : يشترط في إقامة حدّ الزني ما يلي :

١\_ العقل .

٢\_ البلوغ .

٣\_ الاختيار .

٤\_ العلم بالتحريم .

فلا حد على صغير(٢) ، ولا على مجنون ، ولا مكره ؛ لما روته عائشة ـ رضي الله عنها ـ أن النبي

<sup>(</sup>١) نيل الأوطار . (٢) ويؤدب تأديبًا زاجرًا .

قال: «رفع القلم عن ثلاث (۱) عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم (۲) وعن المجنون حتى يعقل». رواه أحمد، وأصحاب السنن، والحاكم، وقال: صحيح على شرط الشيخين. وحسنه الترمذي. [أحمد (۲/ ۱۰۰) وأبو داود (۲/ ٤٠٣) والترمذي (۲/ ۱۰۱) والنسائى (۱/ ۱۰۱) وابن ماجه (۱۱۰۱) وابن حبان (۱۱۰) والحاكم (۲/ ۹۰)]. وأمّا العلم بالتحريم؛ فلأن الحد يتبع اقتراف الحرام، وهو غير مقترف له، وراجع النبي علم ماعزًا، فقال له: «هل تدري ما الزني؟». [أبو داود (۲۲۲)]. ووروي، أن جارية سوداء رفعت إلى عمر فله وقيل: إنها زنت. فخفقها بالدرة خفقات، وقال: أي لكاع، زنيت؟ فقالت: من مرغوش (۳) بدرهمين. فقال عمر: ما ترون؟ وعنده علي، وعثمان، وعبد الرحمن بن عوف. فقال علي فله : أرى أن ترجمها. وقال عبد الرحمن: أرى مثل ما رأى أخوك. فقال عثمان: أراها تَسْتَسْهِلُ (١) بالذي صنعت، لا ترى به بأسًا، وإنما حد الله على من علم أمر الله فَجَكَلً. فقال: صدقت.

## بمَ يشبتُ الحدُّ؟ يثبت الحد بأحد أمرين ؛ الإقرار ، أو الشهود .

ثبوتُه بالإقرارِ: أما الإقرار، فهو كما يقولون: سيد الأدلة. وقد أخذ الرسول على باعتراف ماعز، والغامدية، ولم يختلف في ذلك أحد من الأثمة، وإن كانوا قد اختلفوا في عدد مرات الإقرار الذي يلزم به الحد؛ فقال مالك، والشافعي، وداود، والطبري، وأبو ثور: يكفي في لزوم الحد اعترافه به مرة واحدة؛ لما رواه أبو هريرة، وزيد بن خالد، أن رسول الله على قال: «اغديا أنيس على امرأة هذا، فإن اعترفت، فارجمها». فاعترفت، فرجمها، ولم يذكر عددًا. [سبق تخريجه]. وعند الأحناف، أنه لابد من أقارير أربعة، مرة بعد مرة، في مجالس متفرقة. ومذهب أحمد، وإسحاق مثل الأحناف، إلا أنهم لا يشترطون المجالس المتفرقة، والمذهب الأول هو الأرجح.

<sup>(</sup>١) رفع القلم : كناية عن عدم التكليف . (٢) يحتلم : يبلغ .

<sup>(</sup>٣) اسم الرجل الذي زني بهاً. والدرهمان: ما أخذ منه. ﴿ ٤) أي؛ أُظنها ترى هذا الأمر سهلًا لا بأس به في نظرها.

 <sup>(</sup>٥) وقال مالك: إن رجع إلى شبهة قبل رجوعه. وإن رجع إلى غير شبهة فقيل: يقبل، وهي الرواية المشهورة عنه، والثانية أنه لا يقبل
رجوعه.

<sup>(</sup>٦) اللحي : عظم الحنك .

وأخبرناه ، قال : «فهلا تركتموه ، وجئتموني به!» . [أبو داود (٢٤٤٠) والنسائي في الكبري (٧٢٠٧)] ·

مَنْ أَقْرَ بزنى امرأة فجحدت: إذا أقر الرجلُ بزنى امرأة معينة ، فجحدت ، فإنه يقام عليه الحد وحده ، ولا تحد هي ؟ لما رواه أحمد ، وأبو داود ، عن سهل بن سعد ، أن رجلًا جاء إلى النبي على ، فقال : إنه قد زنى بامرأة سماها ، فأرسل النبي على إلى المرأة فدعاها ، فسألها عن ذلك؟ فأنكرت ، فجلده الحد وتركها . [أحمد (٥/ ٣٣٩) وأبو داود (٢٤٤٦)] . وهذا الحد هو حدّ الزنى الذي أقرّ به ، لا حد قذف المرأة ، كما ذهب إليه مالك ، والشافعي . وقال الأوزاعي ، وأبو حنيفة : يحدّ للقذف فقط ؛ لأن إنكارها شبهة . واعترض على هذا الرأي ، بأن إنكارها لا يبطل إقراره . وذهبت الهادوية ، ومحمد ، ويروى عن الشافعي ، أنه يحد للزنى والقذف ؛ لما رواه أبو داود ، والنسائي ، عن ابن عباس ، أن رجلًا من بكر بن ليث أتى النبي على أنه زنى بامرأة أربع مرات ، فجلده مائة . وكان بكرًا - ثم سأله البينة على المرأة فالت : كذب يا رسول الله . فجلده حدّ الفرية ثمانين (١) . [أبو داود (٢٤٤٧) والنسائي في الكبرى)] .

ثبوته بالشُّهود: الاتهام بالزنى سيء الأثر في سقوط الرجل والمرأة ، وضياع كرامتهما ، وإلحاق العار بهما ، وبأسرتيهما ، وذريتهما ؛ ولهذا شدّد الإسلام في إثبات هذه الجريمة ، حتى يسدّ السبيل على الذين يتهمون الأبرياء ـ جزافًا ، أو لأدنى حزازة ـ بعار الدهر ، وفضيحة الأبد ، فاشترط في الشهادة على الزنى الشروط الآتية :

أولاً: أن يكون الشهود أربعة ، بخلاف الشهادة على سائر الحقوق ؛ قال الله - تعالى - : ﴿وَٱلَّذِي يَأْتِينَ الْفَحَ مَن الله عَلَيْهِ وَالَّذِينَ يَأْتُوا الله عَلَيْهِ وَاللَّهِ مَن اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ اللَّهُ اللَّالَا اللّهُولُولَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

وهل يُحدّون إذا شهدوا؟: قال الأحناف، ومالك، والراجح من مذهب الشافعي، وأحمد: نعم؛ لأن عمر حدّ الثلاثة الذين شهدوا على المغيرة، وهم أبو بكرة، ونافع، وشبل بن معبد. وقيل: لا يحدّون حدّ القذف؛ لأن قصدهم أداء الشهادة، لا قذف المشهود عليه. وهو المرجوح عند الشافعية، والحنفية، ومذهب الظاهرية.

ثانيًا: البلوغ؛ لقول الله - تعالى -: ﴿ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ ۚ فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلُ وَاَمْرَأَتَكَانِ عَلَىٰ الله عَلَىٰ الله الله عَلَىٰ الله الله الله من الرجال، مِمَّن رَّضَوْنَ مِنَ الشَّهَدَاءِ ﴾ [ البقرة: ٢٨٢] . فإن لم يكن بالغًا، فلا تقبل شهادته؛ لأنه ليس من الرجال، ولا ممن ترضى شهادته، ولو كانت حاله تمكنه من أداء الشهادة على وجهها؛ لقول الرسول عَيَّاتُهُ: «رفع القلم عن ثلاث؛ عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق» [سبق تخريجه] والصبي ليس أهلًا لأن يتولى حفظ ماله، فلا يتولى الشهادة على غيره؛ لأن الشهادة من باب الولاية.

<sup>(</sup>١) قال النسائي: هذا حديث منكر، وقال ابن حبان بطل الاحتجاج به.

ثالثًا: العقل، فلا تقبل شهادة مجنون ولا معتوه ؛ للحديث السابق، وإذا كانبت شهادة الصبي لا تقبل ؛ لنقصان عقله، فأولى ألا تقبل شهادة المجنون والمعتوه.

رابعًا: العدالة؛ لقول الله \_ تعالى \_: ﴿ وَأَشْهِدُواْ ذَوَى عَدْلِ مِنكُرُ ﴾ [ الطلاق: ٢]. وقوله: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِن جَاءَكُوْ فَاسِقُ بِنَبَادٍ فَتَبَيِّنُواْ أَن تُصِيبُواْ فَوْمًا بِجَهَالَةِ فَنُصْبِحُواْ عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَكِيمِينَ ﴾ [الحجرات: ٦].

خامسًا: الإسلام؛ سواء كانت الشهادة على مسلم أو غير مسلم، وهذا متفق عليه بين الأئمة.

سادسًا: المعاينة ، أي ؛ أن تكون بمعاينة فرجه في فرجها ، كالميل في المُحُمَّلة ، والرَّشاء في البئر ؛ لأن الرسول الله . فسأله ـ صلوات الرسول على الماعز : «لعلك قبَّلت ، أو غمزت ، أو نظرت؟» . فقال : لا ، يا رسول الله . فسأله ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ باللفظ الصريح ، لا يكني . قال : نعم . قال : «كما يغيب المروّدُ في المُحُمُّلة ، والرِّشاء في البئر؟» قال : نعم . [أبو داود (٢٨ ٤٤٢) والدارقطني (٣/ ١٩٦)] . وإنما أبيح النظر في هذه الحالة ؛ للحاجة إلى الشهادة ، كما أبيح للطبيب ، والقابلة ، ونحوهما .

سابعًا : التصريح ، وأن يكون التصريح بالإيلاج ، لا بالكناية ، كما تقدم في الحديث السابق .

ثامنًا: اتحاد المجلس، ويرى جمهور الفقهاء، أن من شروط هذه الشهادة اتحاد المجلس بألا يختلف في الزمان، ولا في المكان، فإن جاءوا متفرقين، لا تقبل شهادتهم. ويرى الشافعية، والظاهرية، والزيدية عدم اشتراط هذا الشرط، فإن شهدوا مجتمعين، أو متفرقين، في مجلس واحد، أو في مجالس متفرقة، فإن شهادتهم تقبل؛ لأن الله ـ تعالى ـ ذكر الشهود، ولم يذكر المجالس، ولأن كل شهادة مقبولة تقبل إن اتفقت، ولو تفرقت في مجالس، كسائر الشهادات.

تاسعًا: الذكورة ، ويشترط في شهود الزنى ، أن يكونوا جميعًا من الرجال ، ولا تقبل شهادة النساء في هذا الباب . ويرى ابن حزم ، أنه يجوز أن يقبل في الزنى شهادة امرأتين مسلمتين عدل مكان كلّ رجل ، فيكون الشهود ثلاثة رجال وامرأتين ، أو رجلين وأربع نسوة ، أو رجلًا واحدًا وست نسوة ، أو ثماني نسوة ، لا رجال معهم .

عاشرًا: عدم التقادم؛ لقول عمر صلحه أيما قوم شهدوا على حد، لم يشهدوا عند حضرته، فإنما شهدوا عن ضِغن، ولا شهادة لهم. فإذا شهد الشهود على حادث الزنى بعد أن تقادم، فإن شهادتهم لا تقبل عند الأحناف، ويحتجون لهذا، بأن الشاهد إذا شهد الحادث، مخير بين أداء الشهادة حِسْبَةً، وبين التستر على الجاني، فإذا سكت عن الحادث، حتى قدم عليه العهد، دل بذلك على اختيار جهة الستر، فإذا شهد بعد ذلك، فهو دليل على أن الضغينة هي التي حملته على الشهادة، ومثل هذا لا تقبل شهادته؛ للتهمة والضغينة، كما قال عمر، ولم ينقل أن أحدًا أنكر عليه هذا القول، فيكون إجماعًا. وهذا ما لم يكن هناك عذر يمنع الشاهد من تأخير الشهادة، فإن كان هناك عذر ظاهر في تأخير الشهادة، كبعد المسافة عن محل التقاضي، وكمرض الشاهد، أو نحو ذلك من الموانع، فإن الشهادة تقبل حينئذ، ولا تبطل بالتقادم.

والأحناف الذين قالوا بهذا الشرط، لم يقدروا له أمدًا، بل فوضوا الأمر للقاضي، يقدره تبعًا لظروف كلّ حالة لتعذر التوقيت؛ نظرًا لاختلاف الأعذار. وبعض الأحناف قدر التقادم بشهر، وبعضهم قدره

بستة أشهر، أما جمهور الفقهاء من المالكية، والشافعية، والظاهرية، والشيعة الزيدية، فإن التقادم عندهم لا يمنع من قبول الشهادة، مهما كانت متأخرة. وللحنابلة رأيان؛ رأي مثل أبي حنيفة، ورأي مثل الجمهور.

هل للقاضي أن يحكُم بعلْمِه؟ : يرى الظاهرية ، أنه فرض على القاضي أن يقضي بعلمه في الدماء ، والقصاص والأموال ، والفروج ، والحدود ؛ سواء علم ذلك قبل ولايته ، أو بعد ولايته ، وأقوى ما حكم بعلمه ؛ لأنه يقين الحق ، ثم بالإقرار ، ثم بالبينة ؛ لأن الله ـ تعالى ـ يقول : ﴿ يَكَاّتُمُا اللَّيْنَ اَمَنُوا كُونُوا قَوْمِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاة بِلَيْهِ [النساء : ١٣٥]. وقول الرسول عَلَيْ : «مَنْ رأى مِنْكُم مُنْكُرًا ، فَلْيُعَيِّره بيده ، فَإِن لَم يَنكُم مُنْكرًا ، فَلْيُعَيِّره بيده ، فَإِن لَم يَستطِع ، فبلسانه » . [أحمد (٣٠ / ١) ومسلم (٤٩ / ٧٨) وأبو داود (١١٤٠) وابن ماجه (١٢٧٥)]. فصح ، أن القاضي عليه أن يقوم بالقسط ، وليس من القسط أن يترك الظالم على ظلمه لا يغيره ، وصح ، أن فرضًا على القاضي أن يغير كلّ منكر علمه بيده ، وأن يعطي كلّ ذي حق حقه ، وإلا فهو ظالم . وأما جمهور الفقهاء ، فإنهم يرون أنه ليس للقاضي أن يقضي بعلمه ؛ قال أبو بكر ﴿ فَيْهُ : «لو رأيت رجلًا على حد ، لم أحده ، عن تقوم البينة عندي » ، ولأن القاضي كغيره من الأفراد ، لا يجوز له أن يتكلم بما شهده ، ما لم تكن لديه البينة الكاملة . ولو رمى القاضي زانيًا بما شهده منه ، وهو لا يملك على ما يقول البينة الكاملة ، لكان قادفًا ، يلزمه حد القذف ، وإذا كان قد حرم على القاضي النطق بما يعلم ، فأولى أن يحرم عليه العمل به ، وأصل هذا الرأي قول الله ـ سبحانه ـ : ﴿ لَوْلَا جَآءُو عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءً فَإِذْ لَمَ بَأَتُوا بِالشَهَرَاءَ فَاوُلَيْكَ عَنَد اللّهِ هُمُ الله عَن القول الله ـ سبحانه ـ : ﴿ لَوْلَا جَآءُو عَلَيْهِ بِأَرْبَعَة شُهُدَآءً فَإِذْ لَمَ بَأَتُوا بِاللّهُ مَالُهُ وَلَا الله عَن الله عَن القاضي النطق بما يقول الله ـ سبحانه ـ : ﴿ لَوْلَو كُولُ الله عَلَى القاضي النطق على عالقال الله عليه العمل به ، وأصل النه وله الله ـ سبحانه ـ : ﴿ لَوْلَو كُلُو عَلَيْهُ مِن الْوَلَى الله عَلَى القاضي النطق على علم ما يقول الله عَن القول الله عَن القاضي النطق المؤلى أن يحرم عليه العمل به ، وأصل الكذبي القاضي المؤلى الله المؤلى أن يور و المؤلى الله عَن القاضي المؤلى الله على المؤلى الله على القاضي المؤلى اله على القاضي المؤلى المؤلى المؤلى المؤلى المؤ

هل يثبتُ الحدّ بالحبّل؟: ذهب الجمهور إلى أن مجرد الحبل لا يثبت به الحد، بل لابُدَّ من الاعتراف، أو البينة، واستدلوا على هذا بالأحاديث الواردة في درء الحدود بالشبهات. وعن على صفحه أنه قال لامرأة عبلى: استُكرهتِ؟ قالت: لا. قال: فلعل رجلًا أتاك في نومك. قالوا: وروى الأثبات عن عمر، أنه قبل قول امرأة ادعت أنها ثقيلة النوم، وأن رجلًا طرقها، ولم تدر من هو بعد. وأما مالك وأصحابه، فقالوا: إذا حملت المرأة، ولم يعلم لها زوج، ولم يعلم أنها أكرهت، فإنها تحد. قالوا: فإن ادّعتِ الإكراه، فلابُدَّ من الإتيان بأمارة تدل على استكراهها، مثل أن تكون بكرًا، فتأتي وهي تدمي، أو تفضح نفسها بأثر الاستكراه. وكذلك إذا ادعت الزوجية، فإن دعواها لا تقبل، إلَّا أن تقيم على ذلك البيّنة. واستدلوا للاستكراه. وكذلك البيّنة. واستدلوا للذهبهم بقول عمر: الرجم واجب على كلّ من زنى، من الرجال والنساء إذا كان محصنًا؛ إذا كانت بينة، أو الحمل، أو الاعتراف. وقال علي: يا أيها الناسُ، إن الزنى زناءان؛ زنى سرً، وزنى علانية، فزنى السر، أن يشهد الشهود، فيكون الشهود أول من يرمي. وزنى العلائية، أن يظهر الحبّل، أو الاعتراف. قالوا: هذا قول الصحابة، ولم يظهر لهم مخالف في عصرهم، فيكون إجماعًا.

سقوطُ الحدّ بظهور ما يقطعُ بالبراءة : إذا ظهر بالمرأة أو بالرجل ما يقطع ، بأنه لم يقع من أحد منهما زنى ، كأن تكون المرأة عذراء لم تفض بكارتها ، أو رتقاء مسدودة الفرج ، أو يكون الرجل مجبوبًا أو عِنّينًا ،

سقط الحد، وقد بعث رسول الله عليه عليه عليه عليه عليه عليه وجده النساء، فذهب فوجده يغتسل في ماء، فأخذ بيده، فأخرجه من الماء ليقتله، فرآه مجبوبًا، فتركه ورجع إلى النبي عليه ، وأخبره بذلك . [أحمد (٣/ ٢٨١) ومسلم (٢٧٧١)] .

الولدُ يأتي لستةِ أشهُرِ: إذا تزوجت المرأة ، وجاءت بولد لستة أشهر منذ تزوجت ، فلا حد عليها . قال مالك : بلغني ، أن عثمان بن عفان أتي بامرأة ، قد ولدت في ستة أشهر ، فأمر بها أن ترجم ، فقال له علي بن أبي طالب : ليس ذلك عليها ؛ إن الله - تبارك وتعالى - يقول في كتابه : ﴿وَحَمَّلُهُ وَفِصَلُهُم ثَلَتُونَ شَهَرًا ﴾ أبي طالب : ليس ذلك عليها ؛ إن الله - تبارك وتعالى - يقول في كتابه : ﴿وَحَمَّلُهُم وَفِصَلُهُم ثَلَتُونَ شَهَرًا ﴾ [البقرة : ٣٣] . وقال : ﴿وَالْوَلِاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِم الرَّضَاعَةً ﴾ [البقرة : ٣٣] . فالحمل يكون ستة أشهر ، فلا رجم عليها . فبعث عثمان في أثرها ، فوجدها قد رجمت .

وقتُ إقامةِ الحدّ: قال في «بداية المجتهد»: (١) وأما الوقت، فإن الجمهور على أنه لا يقام في الحر الشديد، ولا في البرد، ولا يقام على المريض. وقال قوم: يقام. وبه قال أحمد، وإسحاق، واحتجا بحديثي عمر ، أنه أقام الحد على قدامة ، وهو مريض . قال : وسبب الخلاف ، معارضة الظواهر للمفهوم من الحد، وهو أنه حيث لا يغلب على ظن المقيم له فوات نفس المحدود. فمن نظر إلى الأمر بإقامة الحدود مطلقًا، من غير استثناء، قال : يحد المريض . ومن نظر إلى المفهوم من الحد، قال : لا يحد المريض، حتى يبرأ. وكذلك الأمر في شدة الحر والبرد. قال الشوكاني: وقد حكى في «البحر» الإجماع على أنه يمهل البكر، حتى تزول شدة الحر والبرد، والمرض المرجو برؤه، فإن كان ميئوسًا، فقال الهادي، وأصحــاب الشافعي : إنه يضرب بعثكول(٢) إن احتمله . وقال الناصر ، والمؤيد بالله : لا يحد في مرضه وإن كان ميتوسًا. والظاهر الأول؛ لحديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف الآتي. وأما المرجوم إذا كان مريضًا أو نحوه ، فذهبت العترة ، والشافعية ، والحنفية ، ومالك إلى أنه لا يمهل لمرض ، ولا لغيره ؛ إذ القصد إتلافه . وقال المروزي: يؤخر لشدة الحر أو البرد، أو المرض؛ سواء ثبت بإقراره، أو بالبينة. وقال الإسفراييني: يؤخر للمرض فقط، وفي الحر والبرد يرجم في الحال، أو حيث يثبت بالبينة، لا الإقرار أو العكس. والحُبْلي لا تُرجم ، حتى تَضع وتُرْضِعَ ولدها ، إن لم يوجد مَنْ يرضعه . وعن علي ، قال : إن أمةً لرسول الله ﷺ زنت، فأمرني أن أجلدها، فأتيتها فإذا هي حديثة عهد بنفاس، فخشيت إن أجلدُها أن أقتلها، فذكرت ذلك للنبي ﷺ، فقال : «أحسنت، اتركها حتى تَمَاثل» . رواه أحمد، ومسلم، وأبو داود، والترمذي وصحّحه . [أحمد (١/ ٥٦١) ومسلم (١٧٠٥/ ٣٤) وأبو داود (٤٤٧٣) والترمذي (١٤٤١)] .

الحفّرُ للمرجُومِ: اختلفت الأحاديث الواردة في الحفر للمرجوم، فبعضها مصرح فيه بالحفر له، وبعضها لم يصرح به، قال الإمام أحمد: أكثر الأحاديث على أنه لا حفر. ولاختلاف ما ورد من أحاديث، اختلف الفقهاء؛ فقال مالك، وأبو حنيفة: لا يحفر للمرجوم. وقال أبو ثور: يحفر له. ورري عن علي فلله أنه حين أمر برجم شُراحة الهمدانية أخرجها، فحفر لها فأدخلت فيها، وأحدق الناس بها يرمونها. وأما

<sup>(</sup>۱) ج ۲، ص ٤١٠.

الشافعي ، فخيَّر في ذلك ، وروي عنه ، أنه يحفر للمرأة خاصة . وقد ذهبت العترة إلى أنه يستحب الحفر إلى سرة الرجل ، وثدي المرأة ، ويستحب جمع ثيابها عليها وشدها ، بحيث لا تنكشف عورتها في تقلبها ، وتكرار اضطرابها إذا لم يحفر لها . واتفق العلماء على أنه لا ترجم إلا قاعدة ، وأما الرجل ، فجمهورهم على أنه يرجم قائمًا ، وقال مالك : قاعدًا . وقال غيره : يخير الإمام بينهما .

حضورُ الإمام والشهودِ الرّجُم (١): قال في «نيل الأوطار»: حكى صاحب «البحر» عن العترة ، والشافعي ، أنه لا يلزم الإمام حضور الرجم . وهو الحق ؛ لعدم دليل يدل على الوجوب ، ولما تقدم في حديث ماعز ، أنه على أمر برجم ماعز ، ولم يخرج معهم ، والزنى منه ثبت بإقراره ، كما سلف ، وكذلك لم يحضر في رجم الغامدية ، كما زعم البعض . قال في «التلخيص» : لم يقع في طرق الحديثين أنه حضر ، بل في بعض الطرق ما يدل على أنه لم يحضر ، وقد جزم بذلك الشافعي ، فقال : وأما الغامدية ، ففي سنن أبي داود ، وغيره ما يدل على ذلك . وإذا تقرر هذا ، تبين عدم الوجوب على الشهود ، ولا على الإمام . وأما الاستحباب ، فقد حكى ابن دقيق العيد ، أن الفقهاء استحبوا أن يبدأ الإمام بالرجم ، إذا ثبت الزنى بالإقرار ، وتبدأ الشهود به ، إذا ثبت بالبينة .

شُهودُ طائفةِ من المؤمنين الحدَّ: قال الله ـ تعالى ـ : ﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِ فَاجْلِدُوا كُلَّ وَحِدِ مِّنْهُمَا مِأْنَةَ جَلْدَةً وَلا تَأْخُذَكُر بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمُ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَلِيشْهَدُ عَذَابَهُمَا طَآبِفَةٌ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [النور: ٢] .

استدل العلماء بهذه الآية على أنه يستحب أن يشهد إقامةَ الحدِّ طائفةٌ من المؤمنين ، واحتلفوا في عدد هذه الطائفة ؛ فقيل : أربعة . وقيل : ثلاثة . وقيل اثنان . وقيل : سبعة ، فأكثر .

المضربُ في حدٌ الجلْدِ: ذهب أبو حنيفة ، والشافعي إلى أنه يضرب سائر الأعضاء ، ما عدا الفرج والوجه ، وما عدا الرأس كذلك ، عند أبي حنيفة . وقال مالك : يجرد الرجل في ضرب الحدود كلها . وكذلك عند الشافعي ، وأبي حنيفة ، ما عدا القذف ، ويضرب قاعدًا ، لا قائمًا(٢) . قال النووي : قال أصحابنا : وإذا ضربه بالسوط ، يكون سوطًا معتدلًا في الحجم بين القضيب والعصا ، فإن ضربه بجريدة ، فلتكن خفيفة بين اليابسة والرطبة ، ويضربه ضربًا بين ضربين ، فلا يرفع يده فوق رأسه ، ولا يكتفي بالوضع ، بل يرفع ذراعه رفعًا معتدلًا .

إمهال البِكْرِ: تمهل البكر، حتى تزول شدة الحر والبرد، وكذلك المرجو الشفاء، فإن كان ميتوسًا من شفائه، فقال أصحاب الشافعي: إنه يضرب بعثكول ( $^{(7)}$  إن احتمله. روى أبو داود، وغيره، عن رجل من الأنصار، أنه اشتكى ( $^{(2)}$  رجل منهم، حتى أضنى ( $^{(9)}$ )، فعاد جِلْدة على عظم، فدخلت عليه جارية لبعضهم، فهش لها، فوقع عليها ( $^{(7)}$ )، فلما دخل عليه رجال قومه يعودونه، أخبرهم بذلك، وقال: استفتوا

(٢) بداية المجتهد، ج٢ ص ٤١٠. (٣) العثكول: العذق من أعذاق النخل.

(٤) اشتكى : مرض .

<sup>(</sup>١) ذهب أبو حنيفة إلى أن الشاهد يجب أن يكون أول من يرمي الزاني المحصن إذا ثبت الحد بالشهادة ـ وأن الإمام يجبره على ذلك ، لما فيه من الزجر عن التساهل والترغيب في التثبيت ـ فإذا كان الثبوت بالإقرار وجب على الإمام أو نائبه أن يبدأ الرجم .

<sup>(</sup>٥) الضني : شدة الإجهاد من المرض . (٦) وقع عليها : زني بها .

لي رسول الله عَلَيْ ، فإني قد وقعت على جارية دخلت عليّ . فذكروا ذلك لرسول الله عَلَيْ ، وقالوا : ما رأينا بأحد من الناس من الضر مثل الذي هو به ، لو حملناه إليك ، لتفسخت عظامه ، ما هو إلا جلد على عظم . فأمر رسول الله عَلَيْ أن يأخذوا له مائة شمراخ ، فيضربوه به ضربة واحدة . [أحمد (٥/ ٢٢٢) وأبو داود (٤٤٧٢) وابن ماجه (٥/ ٢٥٧٤)] .

هل للمجلُودِ ديةٌ إذا مات؟ : إذا مات المجلود فلا دية له ؛ قال النووي في «شرح مسلم» : «أجمع العلماء على أن من وجب عليه الحد ، فجلده الإمام ، أو جلاده الحد الشرعي ، فمات فلا دية فيه ، ولا كفارة ، لا على الإمام «الحاكم» ، ولا على جلاده ، ولا بيت المال» . كان ما تقدم هو حكم جريمة الزني ، وبقي أن نذكر بعض الجرائم ، وأحكامها فيما يلى :

(١) عملُ قومِ لوط: إن جريمة اللواط من أكبر الجرائم، وهي من الفواحش المفسدة للخلق وللفطرة، وللدين والدنيا، بل وللحياة نفسها، وقد عاقب الله عليها بأقسى عقوبة؛ فخسف الأرض بقوم لوط، وأمطر عليهم حجارة من سجيل؛ جزاء فعلتهم القذرة، وجعل ذلك قرآنًا يتلى؛ ليكون درسًا، قال الله سبحانه -: ﴿وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اَتَأْتُونَ الْفَحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِن أَحَدٍ مِن الْعَلَمِينَ \* إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْإِجَالَ شَهُوةً مِن دُونِ النِسَاتِي بَلَ أَسَدُ قَوْمُ مُسْرِقُونَ \* وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوهُم مِن قَرْبَتِكُمْ الْمَاسُونَ \* وَأَمَطَرَنَا عَلَيْهِم مَطَرًا فَانظُر كَيْفُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِم مَطَرًا فَانظُر كَيْفَ مِن الْفَارِينَ \* وَأَمَطَرَنَا عَلَيْهِم مَطَرًا فَانظُر كَيْفَ مِن الْفَارِينَ \* وَأَمْطَرَنَا عَلَيْهِم مَطَرًا فَانظُر كَيْفَ

 بذلك العذاب بكرهم وثيبهم. وإنما شدد الإسلام في عقوبة هذه الجريمة؛ لآثارها السيئة، وأضرارها في الفرد والجماعة، وهذه الأضرار نذكرها ملخصة من كتاب «الإسلام والطب»، فيما يلي(١):

الرَّغبةُ عن المرأةِ: من شأن اللواطة أن تصرف الرجل عن المرأة ، وقد يبلغ به الأمر إلى حد العجز عن مباشرتها ، وبذلك تتعطل أهم وظيفة من وظائف الزواج ، وهي إيجاد النسل . ولو قُدِّر لمثل هذا الرجل أن يتزوج ، فإن زوجته تكون ضحية من الضحايا ، فلا تظفر بالسكن (٢) ، ولا بالمودَّة ، ولا بالرحمة التي هي دستور الحياة الزوجية ، فتقضي حياتها معذَّبة ، معلقة ، لا هي متزوجة ، ولا مطلَّقة .

التَّأْثِيرُ في الأعصابِ: وإن هذه العادة تغزو النفس، وتؤثر في الأعصاب تأثيرًا خاصًا، أحد نتائجه الإصابة بالانعكاس النفسي في خلق الفرد؛ فيشعر في صميم فؤاده، بأنه ما خلق ليكون رجلًا، وينقلب الشعور إلى شذوذ، وبه ينعكس شعور اللائط انعكاسًا غريبًا، فيشعر بميل إلى بني جنسه، وتتجه أفكاره الخبيثة إلى أعضائهم التناسلية. ومن هذا تستطيع أن تتبينً العلة الحقيقية في إسراف بعض الشبان الساقطين في التزين، وتقليدهم النساء في وضع المساحيق المختلفة على وجوههم، ومحاولتهم الظهور بمظهر الجمال، بتحمير أصداغهم، وتزجيج حواجبهم، وتثنيهم في مشيتهم، إلى غير ذلك مما نشاهده جميعًا في كلّ مكان، وتقع عليه أبصارنا في كثير من الأحيان، ولقد أثبتت كتب الطب كثيرًا من الوقائع الغريبة التي تتعلق بهذا الشذوذ، أضرب صفحًا عن ذكرها. ولا يقتصر الأمر على إصابة اللائط بالانعكاس النفسي، بل هنالك ما تسببه هذه الفاحشة من إضعاف القوى النفسية الطبيعية في الشخص كذلك، وما تحدثه من والرجولة، فتحيي فيه لوثات وراثية خاصة، وتظهر عليه آفات عصبية كامنة تبديها هذه الفاحشة، وتلعو وغيرها.

التَّأْثِيرُ على المخ : واللواط ، بجانب ذلك ، يسبب اختلالًا كبيرًا في توازن عقل المرء ، وارتباكًا عامًّا في تفكيره ، وركودًا غريبًا في تصوراته ، وبلاهة واضحة في عقله ، وضعفًا شديدًا في إرادته . وإن ذلك ليرجع إلى قلة الإفرازات الداخلية التي تفرزها الغدة الدرقية ، والغدد فوق الكلى ، وغيرها مما يتأثر باللواط تأثرًا مباشرًا ، فيضطرب عملها ، وتختل وظائفها . وإنك لتجد هنالك علاقة وثيقة بين (النيورستانيا) واللواط ، وارتباطًا غريبًا بينهما ؛ فيصاب اللائط بالبَله والعبط ، وشرود الفكر ، وضياع العقل والرشاد .

السويداء: واللواط، إما أن يكون سببًا في ظهور مرض السويداء، أو يغدو عاملًا قويًّا على إظهاره وبعثه. ولقد وجد أن هذه الفاحشة وسيلة شديدة التأثير على هذا الداء، من حيث مضاعفتها له، وزيادة تعقيدها لأعراضه، ويرجع ذلك للشذوذ الوظيفي لهذه الفاحشة المنكرة، وسوء تأثيرها على أعصاب الجسم.

<sup>(</sup>١) كتاب «الإسلام والطب» للدكتور محمد وصفى . (٢) السكن : السكينة .

عَدَمُ كَفَايَةِ اللواطِ: واللواط علَّة شاذة ، وطريقة غير كافية لإشباع العاطفة الجنسية ؛ وذلك لأنها بعيدة الأصل عن الملامسة الطبيعية ؛ لا تقوم بإرضاء المجموع العصبي ، شديدة الوطأة على الجهاز العضلي ، سيئة التأثير على سائر أجزاء البدن . وإذا نظرنا إلى فسيولوجيا الجماع ، والوظيفة الطبيعية ، التي تؤديها الأعضاء التناسلية وقت المباشرة ، ثم قارنا ذلك بما يحدث في اللواط ، وجدنا الفرق بعيدًا ، والبون بين الحالتين شاسعًا ، ناهيك بعدم صلاحية الموضع ، وفقد ملاءمته للوضع الشاذ .

ارتخاء عضلاتِ المستقِيمِ وتمزقه: وإنك إذا نظرت إلى اللواط من ناحية أُخرى وجدته سببًا في تمزق المستقيم، وهَنْك أنسجته، وارتخاء عضلاته، وسقوط بعض أجزائه، وفقد السيطرة على المواد البرازية، وعدم استطاعة القبض عليها؛ ولذلك تجد الفاسقين دائمي التلوث بهذه المواد المتعفنة، بحيث تخرج منهم بغير إرادة أو شعور.

علاقة اللواط بالأخلاق : واللواط لوثة أخلاقية ، ومرض نفسي خطير ، فتجد جميع من يتَّصفون به سيِّئي الحُلُق ، فاسدي الطباع ، لا يكادون يميِّزون بين الفضائل والرذائل ، ضعيفي الإرادة ، ليس لهم وجدان يؤنِّهم ، ولا ضمير يردعهم ، لا يتحرج أحدهم ، ولا يردعه رادع نفسي ، عن السطو على الأطفال والصغار ، واستعمال العنف والشدة ؛ لإشباع عاطفته الفاسدة ، والتجرؤ على ارتكاب الجرائم التي نسمع عنها كثيرًا ، وضالع أخبارها في الجرائد السيارة ، وفي غيرها ، ونجد تفاصيل حوادثها في المحاكم ، وفي كتب الطب .

اللواطُ وعلاقتُه بالصَّحةِ العامّةِ: واللواط فوق ما ذكرت، يصيب مقترفيه بضيق الصدر، ويرزؤهم بخفقان القلب، ويتركهم بحال من الضعف العام يعرضهم للإصابة بشتى الأمراض، ويجعلهم نهبة لمختلف العلل والأوصاب.

التَّأثيرُ على أعضاءِ التناسُلِ: ويضعف اللواط كذلك مراكز الإنزال الرئيسية في الجسم، ويعمل على القضاء على الحيوية المنوية فيه، ويؤثر على تركيب مواد المني، ثم ينتهي الأمر بعد قليل من الزمن بعدم القدرة على إيجاد النسل، والإصابة بالعقم مما يحكم على اللائطين بالانقراض والزوال.

التَّيفودُ والدوسنتاريا: ونستطيع أن نقول: إن اللواط يسبب، بجانب ذلك، العدوى بالحمى التيفودية، والدوسنتاريا، وغيرهما من الأمراض الخبيئة، التي تنتقل بطريق التلوث بالمواد البرازية، المزودة بمختلف الجراثيم، المملوءة بشتى أسباب العلل والأمراض.

أمراض الزّنى: ولا يخفى أن الأمراض التي تنتشر بالزنى، يمكن أن تنتشر كذلك بطريق اللواط، وتصيب أصحابه، فتفتك بهم فتكًا ذريعًا، فتبلى أجسامهم، وتحصد أرواحهم. مما تقدم، نتبين حكمة التشريع الإسلامي في تحريم اللواط، وتظهر دقَّة أحكامه في التنكيل بمقترفيه، والأمر بالقضاء عليهم، وتخليص العالم من شرورهم.

رَأْيُ الفقهاءِ في حُكْمِ اللواطِ: ومع إجماع العلماء على حرمة هذه الجريمة ، وعلى وجوب أخذ مقترفيها بالشدَّة ، إلا أنهم اختلفوا في تقدير العقوبة المقررة لها ، إلى مذاهب ثلاثة :

١\_ مذهب القائلين بالقتل مطلقًا .

٢\_ ومذهب القائلين ، بأن حدَّه حدُّ الزاني ، فيجلد البكر ، ويرجم المحصن .

٣\_ ومذهب القائلين بالتعزير .

المذهب الأول: يرى أصحاب الرسول ﷺ، والناصر، والقاسم بن إبراهيم، والشافعي في قول، أن حدَّه القتل ولو كان بكرًا؛ سواء كان فاعلًا، أو مفعولًا به واستدلوا بما يأتي:

1\_ عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله ﷺ : «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط ، فاقتلوا الفاعل والمفعول به» . رواه الخمسة ، إلا النسائي . [سبق تخريجه] قال في «النّيْل» : وأخرجه أيضًا الحاكم ، والبيهقي . [الحاكم (٢٣٢/٨) ، وقال الحافظ : رجاله موثوقون ، إلا أن فيه اختلافًا .

٢\_ وعن علي ، أنه رجم مَنْ عمل هذا العمل . أخرجه البيهقي . قال الشافعي : وبهذا نأخذ ، برجم من يعمل هذا العمل ؟ محصنًا كان ، أو غير محصن .

٣- وعن أبي بكر، أنه جمع الناس في حق رجل يُنْكُحُ كما تنكح النساء، فسأل أصحاب رسول الله على عن ذلك؟ فكان من أشدهم يومئذ قولًا علي بن أبي طالب على قال: هذا ذنب لم تعص به أمة من الأمم، إلا أمة واحدة، صنع الله بها ما قد علمتم، نرى أن نحرقه بالنار. فكتب أبو بكر إلى خالد بن الوليد يأمره أن يحرقه بالنار. أخرجه البيهقي، وفي إسناده إرسال. وأفاد الشوكاني، بأن هذه الأحاديث تنهض بمجموعها للاحتجاج بها. وهؤلاء اختلفوا في كيفية قتل مرتكب هذا العمل؛ فروي عن أبي بكر، وعلي، أنه يُقْتَل بالسيف، ثم يُحْرق؛ لعظم المعصية. وذهب عمر، وعثمان إلى أنه يُلقى عليه حائط. وذهب ابن عباس إلى أنه يلقى من أعلى بناء في البلد. وحكى البغوي، عن الشعبي، والزهري، ومالك، وأحمد، وإسحاق، أنه يرجم. وحكى ذلك الترمذي، عن مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق. وروي عن النخعي، أنه لو كان يستقيم أن يرجم الزاني مرتين، لرجم من يعمل عمل قوم لوط. وقال المنذري: حَرَقَ مَنْ يعمل هذا العمل أبو بكر، وعلي، وعبد الله بن الزبير، وهشام بن عبد الملك.

المذهب الثاني: وذهب سعيد بن المسيب، وعطاء بن أبي رباح، والحسن، وقتادة، والنخعي، والثوري، والأوزاعي، وأبو طالب، والإمام يحيى، والشافعي، في قول، إلى أن حدَّه حَدُّ الزاني، فيجلد البكر ويغرب، ويرجم المحصن.

### واستدلوا بما يأتي :

1\_ أن هذا الفعل نوع من أنواع الزنى ؛ لأنه إيلاج فرج في فرج ، فيكون اللائط والملوط به داخلين تحت عموم الأدلة الواردة في الزاني المحصن والبكر ، ويؤيد هذا حديث رسول الله ويلية : «إذا أتى الرجلُ الرجلَ ، فهما زانيان» . [البيهقي (٢٣٣/٨)] .

٢- أنه على فرض عدم شمول الأدلة الواردة في عقوبة الزنى لهما، فهما لاحقان بالزاني، بطريق
 القياس.

المذهب الثالث: وذهب أبو حنيفة، والمؤيد بالله، والمرتضى، والشافعي، في قول، إلى تعزير مرتكب هذه الفاحشة؛ لأن الفعل ليس بزني، فلا يأخذ حكمه.

وقد رجح الشوكاني مذهب القائلين بالقتل ، وضعّف المذهب الأخير ؛ لمخالفته للأدلة ، وناقش المذهب الثاني ، فقال : «إن الأدلة الواردة بقتل الفاعل والمفعول به مطلقًا مخصصة لعموم أدلة الزنى الفارقة بين البكر والثيب ، على فرض شمولها لمرتكب جريمة قوم لوط ، ومبطلة للقياس المذكور ، على فرض عدم الشمول ؛ لأنه يصير فاسد الاعتبار ، كما تقرر في الأصول (١) .

(٢) الاسْتِمْنَاءُ: استمناء الرجل بيده مما يتنافي مع ما ينبغي أن يكون عليه الإنسان من الأدب، وحسن الخلق، وقد اختلف الفقهاء في حكمه؛ فمنهم من رأى أنه حرام مطلقًا. ومنهم مَنْ رأى أنه حرام في بعض الحالات ، وواجب في بعضها الآخر . ومنهم من ذهب إلى القول بكراهته . أما الذين ذهبوا إلى تحريمه ، فهم المالكية ، والشافعية ، والزيدية . وحجتهم في التحريم ، أن الله ـ سبحانه ـ أمر بحفظ الفروج في كلّ الحالات، إلا بالنسبة للزوجة، وملك اليمين. فإذا تجاوز المرء هاتين الحالتين واستمنى،كان من العادين، المتجاوزين ما أحل الله لهم ، إلى ما حرمه عليهم ، يقول الله - سبحانه - : ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَفِظُونٌ \* إِلَّا عَلَنَ أَنْوَجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنْهُمْ مَاإِنَّهُمْ عَيْرُ مَلُومِينَ • فَمَنِ ٱبْتَغَىٰ وَرَآءَ ذَلِكَ فَأُولَكِيكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ﴾ [المؤمنون : • ـ ٧] . وأما الذين ذهبوا إلى التحريم في بعض الحالات ، والوجوب في بعضها الآخر ، فهم الأحناف ، فقد قالوا : إنه يجب الاستمناء، إذا خيف الوقوع في الزني بدونه ؛ جريًا على قاعدة ارتكاب أخف الضررين . وقالوا: إنه يحرم، إذا كان لاستجلاب الشهوة وإثارتها. وقالوا: إنه لا بأس به، إذا غلبت الشهوة، ولم يكن عنده زوجة أو أمة ، واستمنى بقصد تسكينها . وأما الحنابلة ، فقالوا : إنه حرام ، إلا إذا استمنى خوفًا على نفسه من الزني ، أو خوفًا على صحته ، ولم تكن له زوجة أو أمة ، ولم يقدر على الزواج ، فإنه لا حرج عليه . وأما ابن حزم ، فيرى أن الاستمناء مكروه ، ولا إثم فيه ؛ لأن مُس الرجل ذكره بشماله مباح بإجماع الأمة كلها ، وإذا كان مباحًا ، فليس هنالك زيادة على المباح ، إلا التعمد لنزول المني ، فليس ذلك حرامًا أصلًا ؛ لقول الله ـ تعالى ـ : ﴿وَقَدْ فَعَمَّلَ لَكُمْ مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ ﴾ [ الأنعام : ١١٩] . وليس هذا ما فصل لنا تحريمه ، فهو حلال؛ لقوله ـ تعالى ـ : ﴿ خَلَقَ كُمُّم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَكِيعًا ﴾ [البقرة : ٢٩] . قال : وإنما كره الاستمناء؛ لأنه ليس من مكارم الأخلاق، ولا من الفضائل. ورُويَ لنا، أن الناس تكلموا في الاستمناء، فكرهته طائفة، وأباحته أخرى، وممن كرهه ابن عمر، وعطاء. وممن أباحه ابن عباس، والحسن، وبعض كبار التابعين. وقال الحسن: كانوا يفعلونه في المغازي. وقال مجاهد: كان من مضى يأمرون شبابهم بالاستمناء ، يستعفون بذلك . وحكم المرأة مثل حكم الرجل فيه .

(٣) السّحاقُ(٢): السحاق محرم، باتفاق العلماء؛ لما رواه أحمد، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، أن رسول الله ﷺ قال: «لا ينظر الرجلُ إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى

<sup>(</sup>١) لأنه لا قياس مع النص.

الرجل في ثوب واحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحــد». [أحمد (٦٣/٣)، ومسلم (٣٣٨)، وأبو داود (٤٠١٨)، والترمذي (٢٧٩٣)]. والسحاق مباشرة دون إيلاج، ففيه التعزير دون الحد، كما لو باشر الرجل المرأة، دون إيلاج في الفرج.

(٤) إتيانُ البهيمَةِ : أجمع العلماء على تحريم إتيان البهيمة ، واختلفوا في عقوبة من فعل ذلك ؛ فروي عن جابر بن زيد ، أنه قال : من أتى بهيمة ، أقيم عليه الحد . وروي عن على ، أنه قال : إن كان محصنًا ، رجم . وروي عن الحسن، أنه بمنزلة الزاني . وذهب أبو حنيفة، ومالك، والشافعي، في قول له، والمؤيد بالله، والناصر ، والإمام يحيي إلى وجوب التعزير فقط ؛ إذ إنه ليس بزني . وذهب الشافعي ، في قول آخر ، إلى أنه يقتل؛ لما رواه عمرو بن أبي عمرو ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، أن النبي ﷺ قال : «من وقع على بهيمة ، فاقتلوه ، واقتلوا البهيمة» . رواه أحمد ، وأبو داود ، والترمذي ، وقال : لا نعرفه إلا من حديث عمرو بن أبي عمرو. [أحمد (٢٦٩/١)، وأبو داود (٤٤٦٤)، والترمذي (٥٥٥)]. وروى الترمذي، وأبو داود، من حديث عاصم ، عن أبي رزين ، عن ابن عباس ، أنه قال : من أتى بهيمة ، فلا حدَّ عليه . [أبو داود (٥٤٤٦)، والترمذي (٥٥٥)]. وذكر أنه أصح. وروى ابن ماجه، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله عَمَالِيَّةُ : «من وقع على ذات محرم فاقتلوه، ومن وقع على بهيمة فاقتلوه، واقتلوا البهيمة». وإبن ماجه ٢٤٠٦٠٦. قال الشوكاني: وفي الحديث دليل على أنه تقتل البهيمة، والعلة في ذلك ما رواه أبو داود، والنسائي، أنه قيل لابن عباس: ما شأن البهيمة؟ قال: ما أراه قال ذلك، إلا أنه يكره أن يؤكل لحمها وقد عمل بها ذلك العمل. وقد تقدم أن العلة ، أن يقال : هذه التي فعل بها كذا وكذا. وقد ذهب إلى تحريم لحم البهيمة المفعول بها ، وإلى أنها تذبح عليِّ ﷺ والشافعي ، في قول له . وذهبت القاسمية ، والشافعية ، في قول، وأبو حنيفة، وأبو يوسف إلى أنه يكره أكلها تنزيهًا فقط. قال في «البحر»: إنها تذبح البهيمة، ولو كانت غير مأكولة؛ لئلا تأتي بولد مشوه، كما روي، أن راعيًا أتى بهيمة، فأتت بمولود مشوه. قال: وأما حديث، أن النبي ﷺ نهى عن ذبح الحيوان، إلا لأكله. كحديث النهي عن قتل العصفور عبتًا . [رواه أحمد (٣٨٩/٤) والنسائي (٧/٩٣٧)] فهو عام مخصص بحديث الباب . انتهى (١)

(٥) الوَطْءُ بالإِكْرَاهِ: إذا أكرهت المرأة على الزنى ، فإنه لا حد عليها ؛ لأن الله ـ تعالى ـ يقول : ﴿ وَلَمْ عَنَ اللهُ عَلَيْ عَلَا إِنْمَ عَلَيْهُ ﴾ [ البقرة : ١٧٣] . والرسول ـ عليه الصلاة والسلام ـ يقول : ﴿ وَفَعْ عَن أَمْنِي الحَظّ ، والنسيان ، وما استكرهوا عليه ﴾ [سبق تخريجه] . وقد استكرهت امرأة على عهد الرسول ـ عليه الصلاة والسلام ـ فدرأ عنها الحد . وجاءت امرأة إلى عمر ، فذكرت له أنها استسقت راعيًا ، فأبى أن يسقيها إلا أن تمكنه من نفسها ، ففعلت ، فقال لعلي : ما ترى فيها؟ قال : إنها مضطرة . فأعطاها شيئًا ، وتركها . ويستوي في ذلك الإكراه بالإلجاء ـ بمعنى ، أن يغلبها على نفسها ـ والإكراه بالتهديد ، ولم يخالف في ذلك أحد من أهل العلم ، وإنما اختلفوا في وجوب الصداق لها ؛ فذهب مالك ، والشافعي إلى وجوبه .

<sup>(</sup>١) نيل الأوطار: جـ ٧ ص ٩٠٠.

روى مالك في «الموطأ» عن ابن شهاب ، أن عبد الملك بن مروان قضى في امرأة ، أصيبت مستكرهة ، بصداقها على من فعل ذلك بها . وقال أبو حنيفة : لا صداق لها . قال في «بداية المجتهد» : وسبب الخلاف ، هل الصداق عوض عن البضع أو هو نحلة؟ فمن قال : هو عوض عن البضع . أُوجبه في البضع ، في الحلية والمحرمية ، ومن قال : إنه نحلة خص الله به الأزواج . لم يوجبه . ورأي أبي حنيفة أصح .

(٦) الحنطأ في الوَطْء : إذا زفت إلى رجل امرأة غير زوجته ، وقيل له : هذه زوجتك . فوطئها يعتقدها زوجته ، فلا حد عليه ، باتفاق . وكذلك الحكم ، إذا لم يُقَلْ له : هذه زوجتك . أو وجد على فراشه امرأة ظنها امرأته فوطئها ، أو دعا زوجته فجاء غيرها ، فظنها المدعوة فوطئها ، لا حد عليه في كلّ ذلك . وهكذا الحكم في كلّ خطأ في وطء مباح ، أما الخطأ في الوطء المحرم ، فإنه يوجب الحد ، فمن دعا امرأة محرمة عليه ، فأجابته غيرها ، فوطئها يظنها المدعوة ، فعليه الحد ، فإن دعا امرأة محرمة عليه ، فأجابته زوجته فوطئها ، يظنها الأجنبية التي دعاها ، فلا حد عليه ، وإنْ أَيْم باعتبار ظنه .

(٧) بقاءُ البكارَةِ: وعدم زوال البكارة يعتبر شبهة في حق المشهود عليها بالزنى ، عند أبي حنيفة ، والشافعي ، وأحمد ، والشيعة الزيدية ، فإذا شهد أربعة على امرأة بالزنى ، وشهد ثقات من النساء بأنها عذراء ، فلا حد عليها للشبهة ، ولا حد على الشهود .

(٨) الوَطْءُ في نكاحٍ مختلفٍ فيه: ولا يجب الحد في نكاح مختلف في صحته، مثل زواج المتعة، والشغار، وزواج التحليل، والزواج بلا ولي أو شهود، وزواج الأخت في عدة أختها البائن، وزواج الخامسة في عدة الرابعة البائن؛ لأن الاختلاف بين الفقهاء على صحة هذا الزواج يعتبر شبهة في الوطء، والحدود تدرأ بالشبهات، خلافًا للظاهرية؛ إذ إنهم يرون الحد في كلّ وطء قام على نكاح باطل أو فاسد.

(٩) الوَطْءُ في نكاحِ باطلٍ : وكلّ زواج مجمع على بطلانه ، كنكاح خامسةِ زيادةً على الأربع ، أو متزوجة ، أو معتدة الغير ، أو نكاح المطلقة ثلاثًا قبل أن تتزوج زوجًا آخر إذا وطئ فيه ، فهو زنى موجب للحد ، ولا عبرة بوجود العقد ، ولا أثر له .

#### حد القذف

تَعْرِيفُه: أصلُ القذفِ الرميُ بالحجارة وغيرها، ومنه قـول الله ـ تعالى ـ لأم موسى ـ عليه السلام: ﴿ أَنِ اَنْهِ فِيهِ فِ اَلنَابُوتِ فَأَقْدِفِيهِ فِ ٱلْمِنِهِ [ طه: ٣٩]. والقذف بالزنى مأخوذ من هذا المعنى، والمقصود به هنا المعنى الشرعي، وهو الرمي بالزنى.

حرمتُه: يستهدف الإسلام حماية أعراض الناس، والمحافظة على سمعتهم، وصيانة كرامتهم، وهو لهذا يقطع ألسنة السوء، ويسد الباب على الذين يلتمسون للبرآء العيب؛ فيمنع ضعاف النفوس من أن يجرحوا مشاعر الناس، ويَلغوا في أعراضهم، ويحظر أشد الحظر إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا، حتى تتطهر الحياة من سريان هذا الشر فيها.

ما يُشترطُ في القَذْفِ: للقذف شروطٌ لا بد من توافرها ، حتى يصبح جريمةً تستحق عقوبة الجلد . وهذه الشروط منها ما يجب توافره في المقذوف ، ومنها ما يجب توافره في المقذوف به .

شُروطُ القاذفِ: والشروط التي يجب توافرها في القاذف هي:

١\_ العقل .

٧\_ البلوغ .

٣\_ الاختيار .

لأن ذلك أصل التكليف، ولا تكليف بدون هذه الأشياء، فإذا قذف المجنون، أو الصبي، أو المكره، فلا حد على واحد منهم؛ لقول رسول الله ﷺ: «رُفِعَ القَلَمُ عن ثَلاثٍ؛ عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق» . [سبق تخريجه]. ويقول: «رفع عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه». [سبق تبخريجه]. فإذا كان الصبي مراهقًا بحيث يؤذي قذفه، فإنه يعزر تعزيرًا مناسبًا.

(٤) التولي يوم الزحف: الفرار من القتال.

<sup>(</sup>١) يرمون : يقذفون ويسبون .

<sup>(</sup>٢) المحصنات : أي الأنفس العفيفة ليدخل فيها الذكور والإناث خلاقًا لبعض فرق الخوارج الذين يرون أن حد القذف خاص برمي النساء دون الرجال وقوفًا عند ظاهر الآية .

٣) الموبقات : المهلكات .

## شُروطُ المقذوفِ : وشروط المقذوف هي :

١- العقل: لأن الحد إنما شرع للزجر عن الأذية ، بالضرر الواقع على المقذوف ، ولا مضرة على من فقد العقل ، فلا يحد قاذفه .

7- البلوغ: وكذلك يشترط في المقذوف البلوغ، فلا يحد قاذف الصغير والصغيرة، فإذا رمى صبية يمكن وطؤها قبل البلوغ بالزنى، فقد قال جمهور العلماء: إن هذا ليس بقذف؛ لأنه ليس بزنى؛ إذ لا حد عليها، ويعزر القاذف. وقال مالك: إن ذلك قذف يحد فاعله. وقال ابن العربي: والمسألة محتملة الشك، لكن مالك غلّب عرض المقذوف، وغيره راعى حماية ظهر القاذف، وحماية عرض المقذوف أولى؛ لأن القاذف كشف ستره بطرف لسانه، فلزم الحدّ. وقال ابن المنذر: وقال أحمد، في الجارية بنت تسع: يجلد قاذفها، وكذلك الصبي إذا بلغ، ضرب قاذفه. وقال إسحاق: إذا قذف غلام يطأ مثله، ففيه الحد، والجارية إذا جاوزت تسعة، مثل ذلك. وقال ابن المنذر: لا يحدّ من قذف من لم يبلغ؛ لأن ذلك كذب، ويعزر على الأذى.

٣- الإسلام: والإسلام شرطٌ في المقذوف، فلو كان المقذوف من غير المسلمين، لم يقر الحد على قاذفه، عند جمهور العلماء، وإذا كان العكس، فقذف النصراني أو اليهودي المسلم الحرَّ، فعليه ما على المسلم، ثمانون جلدة.

٤- الحرية: فلا يحد العبد بقذف الحرله؛ سواء أكان العبد ملكًا للقاذف، أم لغيره؛ لأن مرتبته تختلف عن مرتبة الحر، وإن كان قذف الحر للعبد محرمًا؛ لما رواه البخاري، ومسلم، أن رسول الله على مرتبة الحر، وإن كان قذف الحد يوم القيامة، إلا أن يكون كما قال». [البخاري (٦٨٥٨)، ومسلم (١٦٦٠)]. قال العلماء: وإنما كان ذلك في الآخرة؛ لارتفاع الملك، واستواء الشريف والوضيع، والحر والعبد، ولم يكن لأحد فضل إلا بالتقوى، ولما كان ذلك، تكافأ الناس في الحدود والحرمة، واقتص من كل واحد لصاحبه، إلا أن يعفو المظلوم عن الظالم. وإنما لم يتكافئوا في الدنيا؛ لئلا تدخل الداخلة على المالكين في مكافأتهم لهم (١١)، فلا تصح لهم حرمة، ولا فضلٌ في منزلة، وتبطل فائدة التسخير. ومن قذف من يحسبه عبدًا، فإذا هو حر فعليه الحد. وهو اختيار ابن المنذر. وقال الحسن البصري: لا حد عليه. وأما ابن حزم، فإنه رأى غير ما رآه جمهور الفقهاء، فرأى أن قاذف العبد يقام عليه الحد، وأنه لا فرق بين الحر والعبد في هذه الناحية، قال: وأما قولهم: لا حرمة للعبد ولا للأمة. فكلام سخيف، والمؤمن له حرمة والعبد في هذه الناحية، قال: وأما قولهم: لا حرمة للعبد ولا للأمة. فكلام سخيف، والمؤمن له حرمة لم يصطدم بالنص المتقدم.

العفة: وهي العفة عن الفاحشة التي رمي بها ؛ سواء أكان عفيفًا عن غيرها ، أم لا ، حتى إن من زنى
 في أول بلوغه ثم تاب ، وحسنت حالته ، وامتد عمره ، فقذفه قاذف ، فإنه لا حد عليه ، وإن كان هذا
 القذف يستوجب التعزير ؛ لأنه أشاع ما يجب ستره وإخفاؤه .

<sup>(</sup>١) أي لئلا تفسد العلاقة بين السادة والعبيد .

#### ما يجبُ توافرُه في المقذوفِ به:

أما ما يجب توافره في المقذوف به ، فهو التصريح بالزنى ، أو التعريض الظاهر ، ويستوي في ذلك القول والكتابة . ومثال التصريح ، أن يقول موجه الخطاب إلى غيره : يا زاني . أو يقول عبارة تجري مجرى هذا التصريح ، كنفي نسبه عنه . ومثال التعريض ، كأن يقول في مقام التنازع : لست بزانٍ ، ولا أمى بزانية .

وقد اختلف العلماء في التعريض؛ فقال مالك: إن التعريض الظاهر ملحق بالتصريح؛ لأن الكفاية قد تقوم ـ بعرف العادة والاستعمال ـ مقام النص الصريح، وإن كان اللفظ فيها مستعملًا في غير موضعه، وقد أخذ عمر ويه بهذا الرأي . روى مالك، عن عمرة بنت عبد الرحمن، أن رجلين استبًا في زمان عمر بن الخطاب، فقال أحدهما للآخر: والله، ما أبي بزان، ولا أمي بزانية . فاستشار عمر في ذلك، فقال قائل : مدح أباه وأمه . وقال آخرون: قد كان لأبيه وأمه مدح غير هذا، نرى أن تجلده الحد . فجلده عمر الحدّ ثمانين . وذهب ابن مسعود ، وأبو حنيفة ، والشافعي ، والثوري ، وابن أبي ليلي ، وابن حزم ، والشيعة ، ورواية عن أحمد إلى ، أنه لا حدّ في التعريض ؛ لأن التعريض يتضمن الاحتمال ، والاحتمال شبهة ، والحدود تُدرأ بالشبهات ، إلا أن أبا حنيفة ، والشافعي يريان تعزير من يفعل ذلك .

قال صاحب «الروضة الندية» ، كاشفًا وجه الصواب في هذا: «التحقيق ، أن المراد من رمي المحصنات المذكور في كتاب الله على هو أن يأتي القاذف بلفظ يدل له لغة ، أو شرعًا ، أو عرفًا له على الرمي بالزنى ، ويظهر من قرائن الأحوال أن المتكلم لم يرد إلا ذلك ، ولم يأت بتأويل مقبول يصح حمل الكلام عليه ، فهذا يوجب حد القذف بلا شك ، ولا شبهة ، وكذلك لو جاء بلفظ لا يحتمل الزنى ، أو يحتمله احتمالًا مرجوحًا ، وأقر أنه أراد الرمي بالزنى ، فإنه يجب عليه الحد . وأما إذا عرَّض بلفظ محتمل ، ولم تدل قرينة حال ولا مقال على أنه قصد الرمي بالزنى ، فلا شيء عليه ؛ لأنه لا يسوغ إيلامه بمجرد الاحتمال» .

## بمَ يشبتُ حدُّ القذفِ؟ الحد يشبت بأحد أمرين:

١ ـ إقرار القاذف نفسه .

٢... أو بشهادة رجلين عدلين .

عقوبة القاذف الدنيوية: يجب على القاذف، إذا لم يقم البينة على صحة ما قال، عقوبة مادية، وهي ثمانون جلدة، وعقوبة أدبية، وهي رد شهادته وعدم قبولها أبدًا، والحكم بفسقه؛ لأنه يصبح غير عدل عند الله وعند الناس. وهاتان العقوبتان هما المقررتان في قول الله ـ سبحانه وتعالى ـ: ﴿وَالَّذِينَ يَرَمُونَ ٱلْمُحْمَنَاتِ ثُمَّ لَرَ الله عند يَانُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَالًا فَا الله عَلَمُ عَلَمُ الله عَلَمُ عَلَمُ الله عَلَمُ عَلَمُ الله عَلَمُ عَلَمُ الله عَلَمُ عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ اللهُ عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ عَلَمُ الله عَلَمُ عَلَمُ الله عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ الله عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ عَلَمُ الله عَلَمُ عَلَمُ

بقي هنا مسألتان، اختلف فيهما العلماء؛

المسألة الأولى: هل عقوبة العبد مثل عقوبة الحر، أم لا؟

المسألة الثانية: إذا تاب القاذف، هل يرد له اعتباره، وتقبل شهادته، أو لا؟

أما المسألة الأولى ، فهي أنه إذا قذف العبد الحر المحصن ، وجب عليه الحد ، ولكن هل حده مثل حد الحر أو على النصف منه ؟ لم يثبت حكم ذلك في الشنّة ، ولهذا اختلفت أنظار الفقهاء ؛ فذهب أكثر أهل العلم إلى أن العبد إذا ثبتت عليه جريمة القذف ، فعقوبته أربعون جلدة ؛ لأنه حد يتنصف بالرق ، مثل حد الزنى ؛ يقول الله - سبحانه - : ﴿ فَإِنَ أَيْتُ بِنَحِسَةِ فَلَتَهِنَ نِصَفُ مَا عَلَى المُعْسَنَتِ مِن الْمَعْسَنَتِ مِن الله الله الله الله بن عامر بن ربيعة عن ذلك ؟ فقال : «أدركت عمر بن المنطاب ، وعثمان بن عفان ، والخلفاء ، وهلم جرًا ، فما رأيت أحدًا جلد عبدًا في فرية أكثر من أربعين » . وروي عن ابن مسعود ، والزهري ، وعمر بن عبد العزيز ، وقبيصة بن ذؤيب ، والأوزاعي ، وابن حزم ، أنه يجلد ثمانين جلدة ؛ لأنه حد وجب حقًّا للآدمين ؛ إذ إن الجناية وقعت على عرض المقدوف ، والجناية لا تختلف بالرق والحرية . قال ابن المنذر : والذي عليه الأمصار القول الأول ، وبه أقول . وقال في «المسوى» : وعليه أهل العلم . وقد ناقش صاحب «الروضة الندية» الرأي الأول ، وقال مرجحًا الرأي الثاني : «الآية الكريمة عامة يدخل تحتها الحر والعبد ، لا من الكتاب ، ولا من السنة ، ومعظم ما وقع الحر للحر ، وليس في حد القذف ما يدل على تنصيفه للعبد ، لا من الكتاب ، ولا من السنة ، ومعظم ما وقع النساء : ٢٥ ] . ولا يخفى أن ذلك في حد آخر غير حد القذف ، فإلحاق أحد الحدين بالآخر فيه إشكال ، لا سيما مع اختلاف العلة ، وكون أحدهم حقًّا لله محشًا ، والآخر مشوبًا بحق آدمى .

أما المسألة الثانية ، فقد اتفق الفقهاء على أن القاذف لا تقبل شهادته ، ما دام لم يتب ؛ لأنه ارتكب ما يستوجب الفسق ، والفسق يذهب بالعدالة ، والعدالة شرط في قبول الشهادة ، وأنه لم يتب من فسقه هذا ، والجلد ، وإن كان مكفرًا للإثم الذي ارتكبه ، ومخلصًا له من عقاب الآخرة ، إلا أنه لا يزيل عنه وصف الفسق الموجب لرد الشهادة . ولكن إذا تاب ، وحسنت توبتُه ، فهل يُردُّ له اعتبارُه وتُقبلُ شهادَتُه ، أم لا؟ اختلف الفقهاء في ذلك إلى رأيين :

الرأي الأول: يرى قبول شهادة المحدود في قذف، إذا تاب توبة نصوحًا. وهذا هو رأي مالك، والشافعي، وأحمد، والليث، وعطاء، وسفيان بن عُيينة، والشعبي، والقاسم، وسالم، والزهري. وقال عمر لبعض من حدهم في قذف: إن تبت، قبلتُ شهادتك.

أما الرأي الثاني: فإنه يرى عدم قبولها. وممن ذهب إلى هذا الأحناف، والأوزاعي، والثوري، والحسن، وسعيد بن المسيب، وشريح، وإبراهيم النخعي، وسعيد بن جبير. وأصل هذا الخلاف، هو الاختلاف في تفسير قول الله ـ تعالى ـ: ﴿وَلَا نَقْبَلُوا لَمُمْ شَهَدَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ اَلْفَسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا﴾ الاختلاف في تفسير قول الله ـ تعالى ـ: ﴿وَلَا نَقْبُوا لَمُمْ شَهَدَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا ﴾ [النور: ٤، ٥] . فهل الاستثناء في الآية راجع إلى الأمرين معًا، أي ؛ عدم قبول الشهادة والحكم بالفسق، أو راجع إلى الأمرين معًا، قال بجواز قبول الشهادة بعد التوبة . ومن قبال: إنه راجع إلى الحكم بالفسق، قال بعدم قبولها، مهما كانت توبته .

كيفية التوبة : قال عمر على المغيرة : من أكذب نفسه ، أَجَرْتُ شهادته فيما يستقبل ، ومن لم يفعل ، لم فيه . وقال للذين شهدوا على المغيرة : من أكذب نفسه ، أَجَرْتُ شهادته فيما يستقبل ، ومن لم يفعل ، لم أُجِرْ شهادته . فأكذب الشبل بن معبد ، ونافع بن الحارث بن كلدة أنفسهما وتابا ، وأبى أبو بكرة أن يفعل ، فكان لا يقبل شهادته . وهذا مذهب الشعبي ، ومحكي عن أهل المدينة . وقالت طائفة من العلماء : توبته أن يصلح ويحسن حاله ، وإن لم يرجع عن قوله بتكذيب ، وحسبه الندم على قذفه ، والاستغفار منه ، وترك العودة إليه . وهذا مذهب مالك ، وابن جرير .

هل يُحدُّ بقذْفِ أصلِه؟ قال أبو ثور، وابن المنذر: إذا قذف القاذف ابنه، فإنه يحد؛ لظاهر القرآن الكريم، فإنه لم يفرق بين قاذف ومقذوف. وقالت الحنفية، والشافعية: لا يحد؛ لأنه يشترط في القاذف ألا يكون أصلًا، كالأب والأم؛ لأنه إذا لم يقتل الأصل به، فعدم حده بقذفه أولى، وإن قالوا بتعزيره؛ لأن القذف أذى.

تَكْرِارُ القَدْفِ لشخصِ واحد : إذا قذف القاذف شخصًا واحدًا أكثر من مرة ، فعليه حد واحد ، إذا لم يكن قد حد لواحدِ منها ، في عاد إلى القذف ، حد مرةً ثانية ، فإن عاد ، حد مرةً ثالثة ، وهكذا يحد لكلّ قذف .

قَدْف الجماعَةِ: إذا قذف القاذف جماعة ، ورماهم بالزنى ، فقد احتلفت أنظار الفقهاء في حكمه إلى ثلاثة مذاهب:

المذهب الأول: مذهب القائلين، بأنه يحد حدًّا واحدًا. وهم أبو حنيفة، ومالك، وأحمد، والثوري. والمذهب الثاني: مذهب القائلين، بأن عليه لكلّ واحدٍ حدًّا. وهم الشافعي، والليث.

والمذهب الثالث: مذهب الذين فرقوا بين أن يجمعهم في كلمة واحدة ، مثل أن يقول لهم: يا زناة . أو يقول لكل واحد: يا زاني . ففي الصورة الأولى ، يحد حدًّا واحدًّا ، وفي الثانية ، عليه حدٍّ لكل واحد منهم . قال ابن رشد: فعمدة من لم يوجب على قاذف الجماعة إلا حدًّا واحدًا ، حديث أنس وغيره ، أن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن سحماء ، فرفع ذلك إلى النبي وَيَلِيُّ ، فلاعن بينهما ، ولم يحد شريكًا . وذلك إجماع من أهل العلم ، فيمن قذف زوجته برجل . وعمدة من رأى أن الحد لكل واحد منهم ، أنه حق للآدميين ، وأنه لو عفا بعضهم ولم يعف الكل ، لم يسقط الحد .

وأما من فرق بين من قذفهم في كلمة واحدة ، أو كلمات ، أو في مجلس واحد ، أو في مجالس ؛ فلأنه واجب أن يتعدد والجب أن يتعدد القذف ، كان أوجب أن يتعدد الحد .

هل الحدُّ حـقٌ من حقوق اللَّه، أو من حقوق الآدميين؟ ذهب أبو حنيفة إلى أن الحد حق من حقوق الله، ويترتب على كونه حقًا من حقوق الله أنه إذا بلغ الحاكم، وجب عليه إقامته، وإن لم يطلب ذلك المقذوف، ولا يسقط بعفوه، ونفعت القاذفَ التوبةُ فيما بينه وبين الله ـ تعالى ـ ويتنصف فيه الحد بالرق،

مثل الزنى . وذهب الشافعي إلى أنه حق من حقوق الآدميين ، ويترتب عليه أن الإمام لا يقيمه إلا بمطالبة المقذوف ، ويسقط بعفوه ويورث عنه ، ويسقط بعفو وارثه ، ولا تنفع القاذف التوبة ، حتى يحلله المقذوف .

سُقوطُ الحدّ: ويسقط حد القذف بمجيء القاذف بأربعة شهداء؛ لأن الشهداء ينفون عنه صفة القذف الموجبة للحد، ويثبتون صدور الزنى بشهادتهم، فيقام حد الزنى على المقذوف؛ لأنه زان، وكذلك إذا أقر المقذوف بالزنى، واعترف بما رماه به القاذف.

وإذا قذفت المرأة زوجها ، فإنه يقام عليها الحد إذا توفرت شروطه ، بخلاف ما إذا قذفها هو ، ولم يقم عليها البينة ، فإنه لا يقام عليه الحد ، وإنما يتلاعنان ، وقد تقدم ذلك في باب «اللعان» .

### السردة

هل انتقالُ الكافرِ من دين إلى دين كُفر آخرَ يعتبر ردّة؟ قلنا: إن المسلم إذا خرج عن الإسلام كان مرتدًّا، وجرى عليه حكم الله في المرتدّين، ولكن هل الردّة مقصورة على المسلمين الخارجين عن الإسلام، أو أنها تتناول غير المسلمين إذا تركوا دينهم، إلى غيره من الأديان الكافرة؟ الظاهر أن الكافر إذا انتقل من دين إلى دين آخر من أديان الكفر، فإنه يُقرُّ على دينه الذي انتقل إليه، ولا يُتَعرض له؛ لأنه انتقل من دين باطل إلى دين يماثله في البطلان، والكفر كله ملة واحدة، بخلاف ما إذا انتقل من الإسلام إلى غيره من الأديان، فإنه انتقال من الهدى ودين الحق إلى الضلال والكفر، والله يقول(٢): ﴿وَمَن يَبْتَغُ غَيْرَ ٱلإمتكيم ويناً

<sup>(</sup>٣) هذا مذهب مالك وأبي حنيفة .

<sup>(</sup>١) وإن كان إسلام الصبي يصح وعبادته تقبل منه .

فكن يُقبَلَ مِنهُ ﴾ [آل عمران: ٨٥] . وفي بعض طرق الحديث: «من خالف دينه دين الإسلام ، فاضربوا عنقه» . أخرجه الطبراني ، عن ابن عباس مرفوعًا . [مجمع الزوائد (٦/ ٣٦٣)] . وللشافعي قولان ؟ أحدهما ، لا يقبل منه بعد انتقاله ، إلا الإسلام أو القتل . وهذا يوافق إحدى الروايتين عن أحمد . والرواية الأخرى ، تقول : إنه إن انتقل إلى مثل دينه أو إلى أعلى منه ، أقر ، وإن انتقل إلى أنقص من دينه ، لم يقر . فإذا التقل اليهودي إلى النصرانية ، أقر ؟ لأن اليهودية مثل النصرانية ، من حيث كونهما دينين سماويين في الأصل ، دخلهما التحريف ، ونسخهما الإسلام . وكذلك يقر المجوسي إذا انتقل إلى اليهودية أو النصرانية ؟ لأنه انتقال إلى ما هو أعلى أو أولى ، وإذا انتقل الي ما هو أعلى أحق وأولى ، وإذا انتقل اليهودي أو النصراني إلى المجوسية ، لم يقر ؟ لأنه انتقال إلى ما هو أنقص .

لا يُكفرُ مسلمٌ بالوزْرِ : الإسلام عقيدة وشريعة ، والعقيدة تنتظم بالإيمان :

١ ـ بالإلهيات .

٢\_ والنبوات .

٣\_ والبعث ، والجزاء .

#### والشريعة تنتظم:

١ ـ العبادات من صلاة ، وصيام ، وزكاة ، وحج .

٢\_ والآداب والأخلاق من صدق ، ووفاء ، وأمانة .

٣\_ والمعاملات المدنية من بيع ، وشراء . . . إلخ .

٤\_ والروابط الأسرية من زواج ، وطلاق .

٥ ـ والعقوبات الجنائية ؛ قصاص ، وحدود .

٦\_ والعلاقات الدولية من معاهدات ، واتفاقات .

وهكذا نجد أن الإسلام منهج عام ، ينتظم شئون الحياة جميعًا .

وهذا هو المفهوم العام للإسلام، كما قرره الكتاب والسنة، وكما فهمه المسلمون على العهد الأول، وطبقوه في كلّ مجال من المجالات: العامة، والخاصة، وكان كلّ فرد يدين بالولاء لهذا الدين يعتبر عضوًا في الجماعة المسلمة، ويصبح فردًا من أفراد الأمة الإسلامية، تجري عليه أحكام الإسلام، وتطبق عليه تعاليمه. إلا أن من الناس الذكي والغبي، والضعيف والقوي، والقادر والعاجز، والعامل والعاطل، والمجد والمقصر، فهم يختلفون اختلافًا بينًا في قواهم البدنية، ومواهبهم النفسية، والعقلية، والروحية، وتبعًا لهذا الاختلاف، فمنهم من يقترب من الإسلام، ومنهم من يبتعد عنه حسب حال كلّ فرد، وظروفه، وبيئته، يقول الله - سبحانه -: ﴿ مُمْ مَ أَوْرَثِنَا ٱلْكِنْبَ ٱلَّذِينَ ٱصَطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنًا فَمِنْهُمْ طَالِمٌ لِنَفْسِهِ، وَمِنْهُم مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقُ إِلَّالَحَيْرَتِ بِإِذِنِ ٱللَّهِ ﴾ [فاطر: ٣٢]. إلا أن هذا الابتعاد عنه لا يخرج المقصر عن دائرته، ما دام يدين بالولاء لهذا الدين، فإذا صدر من المسلم لفظ يدل على الكفر، لم يقصد إلى معناه، أو فعل ظاهره يدين بالولاء لهذا الدين، فإذا صدر من المسلم لفظ يدل على الكفر، لم يقصد إلى معناه، أو فعل ظاهره

مكفر، لم يرد به فاعله تغيير إسلامه، لم يحكم عليه بالكفر. ومهما تورط المسلم في المآثم، واقترف من جرائم، فهو مسلم لا يجوز اتهامه بالردة. روى البخاري، أن رسول الله على قال: «من شهد أن لا إله إلا الله، واستقبل قبلتنا، وصلّى صلاتنا، وأكل ذبيحتنا، فهو المسلم، له ما للمسلم، وعليه ما على المسلم». [البخاري (٣٩٣)]. وقد حذر رسول الله على المسلمين، من أن يقذف بعضهم بعضا بالكفر؛ لعظم خطر هذه الجناية، فقال فيما رواه مسلم، عن ابن عمر: «إذا كفّر الرجل أخاه، فقد باء بها أحدهما». [البخاري (٦٠٠٤)].

متى يكون المسلم مرتدًا؟ إن المسلم لا يعتبر خارجًا عن الإسلام ، ولا يحكم عليه بالردة ، إلا إذا انشرح صدره بالكفر ، واطمأن قلبه به ، ودخل فيه بالفعل ؛ لقول الله - تعالى - : ﴿ وَلَكِن مَن شَرَحَ بِالكَفْرِ صَدْرًا ﴾ النحل : ٦٠٦] . ويقول الرسول ﷺ : ﴿ إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكلّ امرئ ما نوى » . [سبق تخريجه] . ولما كان ما في القلب غيبًا من الغيوب التي لا يعلمها إلا الله ، كان لا بد من صدور ما يدل على كفره دلالة قطعية ، لا تحتمل التأويل ، حتى نسب إلى الإمام مالك ، أنه قال : من صدر عنه ما يحتمل الكفر من تسعة وتسعين وجهًا ، ويحتمل الإيمان من وجه ، حمل أمره على الإيمان .

#### ومن الأمثلة الدالة على الكفر:

١- إنكار ما علم من الدين بالضرورة ، مثل إنكار وحدانية الله ، وخلقه للعالم ، وإنكار وجود الملائكة ،
 وإنكار نبوة محمد ﷺ ، وأن القرآن وحي من الله ، وإنكار البعث والجزاء ، وإنكار فرضية الصلاة ،
 والزكاة ، والصيام ، والحج .

٢ استباحة محرَّم أجمع المسلمون على تحريمه، كاستباحة الخمر، والزنى، والربا، وأكل الخنزير،
 واستحلال دماء المعصومين وأموالهم (١٠).

- ٣ تحريم ما أجمع المسلمون على حله ، كتحريم الطيبات .
- ٤ ـ سب النبي ﷺ أو الاستهزاء به ، وكذا سب أي نبي من أنبياء الله .
- ٥ ـ سب الدين، والطعن في الكتاب والسنة، وترك الحكم بهما، وتفضيل القوانين الوضعية عليهما.
  - ٦- ادعاء فرد من الأفراد ، أن الوحى ينزل عليه .
  - ٧\_ إلقاء المصحف في القاذورات ، وكذا كتب الحديث ؛ استهانة بها ، واستخفافًا بما جاء فيها .

٨- الاستخفاف باسم من أسماء الله ، أو أمر من أوامره ، أو نهي من نواهيه ، أو وعد من وعوده ، إلا أن يكون حديث عهد بالإسلام ، ولا يعرف أحكامه ، ولا يعلم حدوده ، فإنه ، إن أنكر شيعًا منها جهلًا به لم يكون دويه مسائل أجمع المسلمون عليها ، ولكن لا يعلمها إلا الخاصة ، فإن منكرها لا يكفر ، بل يكون معذورًا بجهله بها ؛ لعدم استفاضة علمها في العامة ، كتحريم نكاح المرأة على عمتها ، وحالتها ، وأن القاتل

<sup>(</sup>١) إلا إذا كان ذلك بتأويل ـ مثل تأويل الخوارج ـ فإنهم استحلوا دماء الصحابة وأموالهم ـ ومثل تأويل قدامة بن مظعون شرب الخمر ، ومع ذلك ـ فجمهور الفقهاء على أنهم غير كافرين .

عمدًا لا يرث، وأن للجدة السدس، ونحو ذلك. ولا يدخل في هذا الوساوس التي تساور النفس، فإنها مما لا يؤاخذ الله بها؛ فقد روى مسلم، عن أبي هريرة، أن رسول الله على قال: ﴿ إِن الله تَجَاوِز لأمتي عما حدَّثت به أنفسها، ما لم تعمل أو تتكلم به ﴾ . [البخاري (٢٥٢٨) ومسلم (١٢٧)] . وروى مسلم، عن أبي هريرة، قال: جاء ناس من أصحاب النبي على أبه فقالوا: إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به . قال: ﴿ وقد وجدتموه؟ ﴾ قالوا: نعم . قال: ﴿ ذلك صريح الإيمان (١٠ ) ﴾ . [أحمد (٢/ ٤٤١) ومسلم يتكلم به . قال: ﴿ وأبو داود (١١١٥) والنسائي في عمل اليوم والليلة (١٦٤)] . وروى مسلم ، عن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله على إلى إذال الناس يتساءلون ، حتى يقال: هذا خلق الله الخلق ، فمن خلق الله؟ فمن وجد من ذلك شيئًا ، فليقل: آمنت بالله ﴾ . [مسلم (١٣٤)] .

عقوبةُ المرتدُّ : الارتداد جريمة من الجرائم، التي تحبط ما كان من عمل صالح، قبل الردة، وتستوجب العذاب الشديد في الآخرة ؛ يقول الله ـ سبحانه ـ : ﴿ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ ـ فَيَمُتُ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلَيْكَ حَبِطَتْ أَعْمَىٰلُهُمْدَ فِي ٱلدُّنْيِكَ وَٱلْآخِرَةِ وَأُوْلِيَهِكَ أَصْحَلُ ٱلنَّارِّ هُمْ فِيهَا خَلِدُوك﴾ [البقرة : ٢١٧] . ومعنى الآية ؛ أن من يرجع عن الإسلام إلى الكفر ، ويستمر عليه ، حتى يموت كافرًا ، فقد بطل كلُّ ما عَمِلَه من خير ، ومُحرِمَ ثمرته في الدنيا، فلا يكون له ما للمسلمين من حقوق، وحرم من نعيم الآخرة، وهو خالد في العذاب الأليم، وقد قررالإسلام عقوبة معجلة في الدنيا للمرتد، فضلًا عما توعده به من عذاب ينتظره في الآخرة، وهذه العقوبة هي القتل<sup>(٢)</sup>. روى البخاري، ومسلم، عن ابن عباس، أن رسول الله ﷺ قال : «من بدَّل دينه ، فاقتلوه» . [البخاري (٦٩٢٢) وأبو داود (٤٣٥١) والترمذي (١٤٥٨) والنسائي (٧/ ١٠٤) وابن ماجه (٢٥٣٥) وأحمد (١/ ٢٨٢)] . وروي عن ابن مسعود ، أن رسول الله ﷺ قال : «لا يحل دم امرئ مسلم ، إلا بإحدى ثلاث ؛ كفر بعد إيمان ، وزني بعد إحصان ، وقتل نفس بغير نفس» . [البخاري (٦٨٧٨) ومسلم (١٦٧٦/ ٢٥)] . وعن جابر ﷺ ، أن امرأة يقال لها : أم مروان . ارتدت ، فأمر النبي ﷺ بأن يعرض عليها الإسلام، فإن تابت، وإلا قتلت، فأبت أن تسلم، فقتلت. أخرجه الدارقطني، والبيهقي(٣٠). [الدارقطني (٣/ ١١٨) والبيهقي (٨/ ٢٠٣)] . وثبت أن أبا بكر الصديق في قاتل المرتدين من العرب ، حتى رجعوا إلى الإسلام، ولم يختلف أحد من العلماء في وجوب قتل المرتد. وإنما اختلفوا في المرأة إذا ارتدت؛ فقال أبو حنيفة : إن المرأة إذا ارتدت لا تقتل، ولكن تحبس، وتخرج كلُّ يوم، فتستتاب ويعرض عليها الإسلام، وهكذا حتى تعود إلى الإسلام، أو تموت؛ لأن النبي ﷺ نهى عن قتل النساء. وخالف ذلك جمهور الفقهاء، فقالوا: إن عقوبة المرأة المرتدة كعقوبة الرجل المرتد، سواء بسواء؛ لأن آثار الردة وأضرارها من المرأة كآثارها وأضرارها من الرجل، ولحديث معاذ الذي حسنه الحافظ، أن النبي ﷺ قال له، لما أرسله

<sup>(</sup>١) أي استعظام الكلام به حوفًا من النطق به ، فضلًا عن اعتقاده دليل على كمال الإيمان .

<sup>(</sup>٢) لو قتله مسلم من المسلمين لا يعتبر مرتكبًا جريمة القتل، ولكن يعزر لافتياته على الحاكم.

<sup>(</sup>٣) والإسناد ضعيف.

إلى اليمن: «أيما رجل ارتد عن الإسلام فادعه ، فإن عاد ، وإلا فاضرب عنقه ، وأيما امرأة ارتدت عن الإسلام فادعها ، فإن عادت ، وإلا فاضرب عنقها» . [الطبراني في المعجم الكبير (٢٠/٤٥) وفتح الباري (٢١/٣٧٣)]. وهذا نص في محل النزاع . وأخرج البيهقي ، والدارقطني ، أن أبا بكر استتاب امرأة ، يقال لها : أم قرفة . كفرت بعد إسلامها ، فلم تتب ، فقتلها . [البيهقي (٨/ ٣٠٣) والدارقطني (٣/ ١١٤)]. وأما حديث النهي عن قتل النساء ، فذلك إنما هـو في حال الحـرب ؛ لأجـل ضعفهن ، وعدم مشاركتهن في القتال ، ولهذا كان سبب النهي عن قتلهن أن النبي علي أله وأي المرأة مقتولة ، فقال : «ما كانت هذه لتقاتل» . [نيل الأوطار (٤/ ١٠٤)]. ثم نهى عن قتلهن . والمرأة تشارك الرجل في الحدود كلها ، دون استثناء ، فكما يقام عليها حد الرجم إذا كانت محصنة ، فكذلك يقام عليها حد الردة ، ولا فرق .

حكمة قبل المرتد : الإسلام منهج كامل للحياة ، فهو دين ودولة ، وعبادة وقيادة ، ومصحف وسيف ، وروح ومادة ، ودنيا وآخرة ، وهو مبني على العقل والمنطق ، وقائم على الدليل والبرهان ، وليس في عقيدته ولا شريعته ما يصادم فطرة الإنسان ، أو يقف حائلاً دون الوصول إلى كماله المادي والأدبي ، ومن دخل فيه عرف حقيقته ، وذاق حلاوته ، فإذا خرج منه ، وارتد عنه بعد دخوله فيه وإدراكه له ، كان في الواقع خارجًا على الحق والمنطق ، ومتنكرًا للدليل والبرهان ، وحائدًا عن العقل السليم ، والفطرة المستقيمة . والإنسان حين يصل إلى هذا المستوى ، يكون قد ارتد إلى أقصى دركات الانحطاط ، ووصل إلى الغاية من الانحدار والهبوط ، ومثل هذا الإنسان لا ينبغي المحافظة على حياته ، ولا الحرص على بقائه ؛ لأن حياته ليست لها غاية كريمة ، ولا مقصد نبيل . هذا من جانب ، ومن جانب آخر ، فإن الإسلام كمنهج عام للحياة ، ونظام شامل للسلوك الإنساني ، لا غنى له من سياج يحميه ، ودرع يقيه ، فإن أي نظام لا قيام له ، إلا بالحماية والوقاية ، والحفاظ عليه من كل ما يهز أركانه ، ويزعزع بنيانه ، ولا شيء أقوى في حماية النظام ووقايته من منع الخارجين عليه ؛ لأن الخروج عليه يهدد كيانه ، ويعرضه للسقوط والتداعي . إن الخروج على الإسلام منا الخارجين عليه ؛ والثورة عليه ليس لها من جزاء ، إلا الجزاء الذي اتفقت عليه القوانين الوضعية ، فيمن خرج على نظام الدولة ، وأوضاعها المقررة . إن أي انسان ؛ سواء كان في الدول الشيوعية ، أم الدول الرأسمالية ، إذا خرج على نظام الدولة ، فإنه يتهم بالخيانة العظمى لبلاده ، والخيانة العظمى جزاؤها الإعدام . فالإسلام في تقرير عقوبة الإعدام للمرتدين منطقي مع نفسه ، ومتلاقي مع غيره من النظم .

استتابة المرتد: كثيرًا ما تكون الردة نتيجة الشكوك والشبهات التي تساور النفس، وتزاحم الإيمان. ولابد أن تتهيأ فرصة للتخلص من هذه الشبهات والشكوك، وأن تقدم الأدلة والبراهين التي تعيد الإيمان إلى القلب، واليقين إلى النفس، وتريح ما علق بالوجدان من ريب وشكوك، ومن ثم كان من الواجب أن يستتاب المرتد، ولو تكررت ردّته، ويمهل فترة زمنية يراجع فيها نفسه، وتفند فيها وساوسه، وتناقش فيها أفكاره، فإن عدل عن موقفه بعد كشف شبهاته، ورجع إلى الإسلام، وأقر بالشهادتين، واعترف بما كان ينكره، وبرئ من كلّ دين يخالف دين الإسلام، قبلت توبته وإلا أقيم عليه الحد.

وقد قدر بعض العلماء هذه الفترة بثلاثة أيام، وترك بعضهم تقدير ذلك، وإنما يكرر له التوجيه، ويعاد معه النقاش، حتى يغلب على الظن أنه لن يعود إلى الإسلام، وحينئذ يقام عليه الحد(١). والذين رأوا تقدير ذلك بالأيام الثلاثة اعتمدوا على ما روي، أن رجلًا قدم إلى عمر رفي من الشام، فقال: هل من مغربة (٢) خبر؟ قال: نعم، رجلً كفر بعد إسلامه. فقال عمر: فما فعلتم به؟ قال: قربناه، فضربنا عنقه. قال: هَلاَّ حبستموه في بيت ثلاثًا، وأطعمتموه كلّ يوم رغيفًا، واستبتموه لعله يتوب، ويراجع أمر الله! اللهم إني لم أحضر ولم آمر، ولم أرض إذ بلغني، اللهم إني أبرأ إليك من دمه. رواه الشافعي. [الشافعي (٢/ ٨٧)]. والذين ذهبوا إلى القول الثاني، استندوا إلى ما رواه أبو داود، أن معاذًا قدم اليمن على أبي موسى الأشعري، وقد وجد عنده رجلًا موثقًا، فقال: ما هذا؟ قال: رجلٌ كان يهوديًّا، فأسلم، ثم رجع إلى دينه ومسلم (١٩٣٣)، وأبو داود (١٩٣٤)]. وتكرر ذلك ثلاث مرات، فأمر به فقتل، وكان أبو موسى قد استنابه قبل قدوم معاذ عشرين ليلة، أو قريبًا منها. ومن طريق عبد الرزاق، أنهم أرادوه على الإسلام شهرين. قال الشوكاني: واختلف القائلون بالاستتابة، هل يكتفي بالمرة أو لابد من ثلاث، وهل الثلاث في مجلس واحد، أو في ثلاثة أيام؟ ونقل ابن بطال عن أمير المؤمنين على ظيمة أنه يستتاب شهرًا وعن النخمى: يستتاب أبدًا.

أحكامُ المرتدِّ : إذا ارتد المسلم ورجع عن الإسلام ، تغيرت الحالة التي كان عليها ، وتغيرت تبعًا لذلك المعاملة التي كان يُعَامَلُ بها كمسلم ، وثبتت بالنسبة له أحكام ، نجملها فيما يأتي :

(١) العلاقة الزوجيّة : إذا ارتد الزوج أو الزوجة ، انقطعت علاقة كلّ منهما بالآخر ؛ لأن ردّة أيّ واحد منهما موجبة للفرقة بينهما ، وهذه الفرقة تعتبر فسخًا ، فإذا تاب المرتد منهما ، وعاد إلى الإسلام ، كان لابد من عقد ومهر جديدين ، إذا أراد استئناف الحياة الزوجية (٣) . ولا يجوز له أن يعقد عقد زواج على زوجة أخرى من أهل الدين الذي انتقل إليه ؛ لأنه مستحق القتل .

(٢) ميراثه: والمرتد لا يرث أحدًا من أقاربه إذا مات؛ لأن المرتد لا دين له، وإذا كان لا دين له، فلا يرث قريبه المسلم، فإن قتل هو أو مات، ولم يرجع إلى الإسلام، انتقل ماله هو إلى ورثته من المسلمين، لأنه في حكم الميت من وقت الردة، وقد أتي علي بن أبي طالب بشيخ كان نصرانيًا فأسلم، ثم ارتد عن الإسلام، فقال له علي: لعلك إنما ارتددت؛ لأن تصيب ميراثًا، ثم ترجع إلى الإسلام؟ قال: لا. قال: فلعلك خطبت امرأة فأبوا أن يزوجوكها، فأردت أن تتزوجها، ثم تعود إلى الإسلام؟ قال: لا. قال: فارجع إلى الإسلام. قال: لا، حتى ألقى المسيح. فأمر به، فضربت عنقه، فدفع ميراثه إلى ولده من

<sup>(</sup>١) هذا رأي الجمهور. وقيل يجب قتله في الحال وهو مذهب الحسن وطاووس، وأهل الظاهر، لحديث معاذ، ولأنه مثل الحربي الذي بلغته الدعوة، وعن ابن عباس: إن كان أصله مسلمًا لم يستتب وإلا استتيب.

<sup>(</sup>٢) أي : عندكم خبر من بلاد بعيدة .

<sup>(</sup>٣) يرى الفقهاء الأحناف أن ردة الزوج تعتبر طلاقًا بائنًا ينقص من عدد الطلقات .

المسلمين. قال ابن حزم: وعن ابن مسعود بمثله، وقالت طائفة بهذا؛ منهم الليث بن سعد، وإسحاق بن راهويه. وهذا مذهب أبي يوسف، ومحمد، وإحدى الروايات عن أحمد.

(٣) فَقْدُ أهليتِه للولاية على غيره: وليس للمرتد ولاية على غيره، فلا يجوز له أن يتولى عقد تزويج بناته، ولا أبنائه الصغار، وتُعْتَبر عقوده بالنسبة لهم باطلة؛ لسلب ولايته لهم بالردة.

مالُ المرتد : الردة لا تقضي على أهلية المرتد للتملك ، ولا تسلبه حقه في ماله ، ولا تزيل يده عنه ، ويكون مثله في ماله مثل الكافر الأصلي ، وله أن يتصرف في ماله كما يشاء . وتصير تصرفاته نافذة لاستكمال أهليته ، وكونه مستحق القتل ، لا يسلبه حقه في التملك والتصرف ؛ لأن الشارع لم يجعل للمرتد عقوبة ، سوى عقوبة القتل حدًّا ، ويكون في ذلك كمن حكم عليه بالقصاص أو بالرجم ، فإن قتله قصاصًا أو رجمًا لا يسلبه حقه في الملكية ، ولا يزيل يده عن ماله .

**لحوقُه بدار الحربِ**: وكذلك يبقى ماله مملوكًا له إذا لحق بدار الحرب ، ويوضع تحت يد أمين ؛ لأن لحوقه بدار الحرب لا يسلبه حقه في الملكية .

رقة الزّنديق : قال أبو حاتم السجستاني ، وغيره : الزندقة : لفظ فارسي معرب أصله : «زندة كرو» أي ؟ يقول بدوام الدهر . ثم قال : قال ثعلب : ليس في كلام العرب زنديق ، وإنما يقال : زندقي . لمن يكون شديد التحيل ، وإذا أرادوا ما تريد العامة ، قالوا : ملحد ودهري . أي ؟ يقول بدوام الدهر . وقال الجوهري : الزنديق من الثنوية . وقال الحافظ ابن حجر : التحقيق ، ما ذكره من صنف في «الملل والنحل» ، أن أصل الزنديق أبناع ديصان ، ثم ماني ، ثم مزدك (١٠) . وقال النووي : الزنديق ؛ الذي لا ينتحل دينًا . وقال في «المسوى» ملخصًا : إن المخالف للدين الحق ، إن لم يعترف به ، ولم يذعن له ، لا ظاهرًا ولا باطنًا ، فهو الكافر ، وإن اعترف بو من الدين ضرورة ، بخلاف ما فسره الصحابة والتابعون ، وأجمعت عليه الأمة ، فهو الزنديق ، كما ما ثبت من الدين ضرورة ، بخلاف ما فسره الصحابة والتابعون ، وأجمعت عليه الأمة ، فهو الزنديق ، كما الملكات المخمودة ، والمراد بالنار هي الندامة التي تحصل بسبب الملكات المذمومة ، وليس في الخارج جنة ولا نار ، فهو الزنديق . وقوله ﷺ : «أولئك الذين نهاني الله عنهم» . [أحمد (٣٦/٥٤) ، والبيهتي (٣/٣)] . هو في المنافقين دون الزنادقة . ثم قال : وإن الشرع كما نصب القتل جزاء للارتداد ؛ ليكون مزجرة للزنادقة ، وذبًا عن الملة التي ارتضاها ، فكذلك نصب القتل ، جزاء للزندقة ليكون مزجرة للزنادقة ، وذبًا عن الملة التي ارتضاها ، فكذلك نصب القتل ، جزاء للزندقة ليكون مزجرة للزنادقة ، وذبًا عن الملة التي ارتضاها ، فكذلك نصب القتل ، جزاء للزندقة ليكون مزجرة للزنادقة ، وذبًا عن المنافيل فاسد في الدين لا يصح القول به . قال : ثم التأويل تأويلان : تأويل فاسد في الدين لا يصح القول به . قال : ثم التأويل تأويلان المنافقين مزجرة للزنادقة من الكتاب

<sup>(</sup>١) وملخص مذهبهم أن النور والظلمة قديمان، وأنهما امتزجا فعدت العالم كله منهما، فمن كان من أهل الشر فهو من الظلمة، ومن كان من أهل الخير فهو من النور، وأنه يجب أن يسعى في تخليص النور من الظلمة فيلزم إزهاق كل نفس. وكان بهرام جد كسرى تحيل على ماني حتى حضر عنده وأظهر له أنه قبل مقالته ثم قتله وقتل أصحابه وبقيت منهم بقايا اتبعوا مزدك المذكور، وقام الإسلام والزنديق يطلق على من يعتقد ذلك وأظهر جماعة منهم الإسلام خشية القتل. فهذا أصل الزندقة. وأطلق جماعة من الشافعية الزندقة على من يطهر الإسلام ويخفي الكفر مطلقًا.

والسنة، واتفاق الأمة، وتأويل يصادم ما ثبت بقاطع، فذلك الزندقة. فكلّ من أنكر الشفاعة، أو أنكر رؤية الله ـ تعالى ـ يوم القيامة ، أو أنكر عذاب القبر ، وسؤال المنكر والنكير ، أو أنكر الصراط والحساب؟ سواء قال : لا أثق بهؤلاء الرواة . أو قال : أثق بهم ، لكن الحديث مؤول . ثم ذكر تأويلًا فاسدًا ، لم يسمع من قبله، فهو الزنديق. وكذلك من قال في الشيخين «أبي بكر، وعمر» مثلًا: ليسا من أهل الجنة. مع تواتر الحديث في بشارتهما ، أو قال : إن النبي ﷺ خاتم النبوة ، ولكن معنى هذا الكلام ، أنه لا يجوز أن يسمى بعده أحد بالنبي . وأما معنى النبوة ؛ وهو كون إنسان مبعوثًا من الله ـ تعالى ـ إلى الخلق ، مفترض الطاعة ، معصومًا من الذنوب ، ومن البقاء على الخطأ فيما يرى ، فهو موجود في الأئمة بعده <sup>(١)</sup>. فذلك هو الزنديق، وقد اتفق جمهور المتأخرين، من الحنفية، والشافعية، على قتل من يجري هذا المجرى، والله أعلم . اهـ .

هل يُقتلُ السَّاحرُ؟ : يتفق العلماء على أن للسحر أثرًا ، وعلى كفر من يعتقد حله ، ويختلفون في أن له حقيقة ، أو أنه تخيل ، كما يختلفون في السحر ، هل هو كفر أو ليس بكفر؟ وتبع ذلك اختلافهم في الساحر؛ فقال أبو حنيفة، ومالك، وأحمد: يقتل الساحر، بتعلم السحر، وبفعله؛ لكفره دون استتابة. وقال الشافعية، والظاهرية: إن كان الفعل أو الكلام الذي يسحر به كفرًا، فالساحر مرتد، ويجري عليه حكم الردة ، إلا أن يتوب. وإن كان ليس كفرًا ، فلا يقتل ؛ لأنه ليس كافرًا وإنما هو عاص فقط. والظاهر ، أن السحر معصية من كبائر الإثم، وأن الساحر لا يقتل بسحره، إلا إذا اعتقد حله، فيكون مرتدًّا، لا بسحره ، ولكن باستحلال ما حرم الله ؛ روى أبو هريرة ﴿ اللهِ عَلَيْهُ أَنْ رسولَ اللهِ ﴿ ﷺ قَالَ : «اجتنبوا السبع الموبقات». فقيل: يا رسول الله، وما هن؟ قال: «الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات» . قال ابن حزم، بعد أن ناقش أدلة القائلين بكفره، ووجوب قتله: وصح، أن السحر ليس كفرًا، وإذا لم يكن كفرًا فلا يحل قتل فاعله ؛ لأن رسول الله ﷺ قال : «لا يحل دم امرئ مسلم ، إلا بإحدى ثلاث ؛ كفر بعد إيمان ، وزني بعد إحصان ، وقتل نفس بغير نفس» . [سبق تخريجه]فالساحر ليس كافرًا كما بينا ، ولا قاتلًا ، ولا زانيًا محصنًا ، ولا جاء في قتله نص صحيح ، فيضاف إلى هذه الثلاث ، كما جاء في المحارب . ثم قال : فصحّ تحريم دمه بيقين ، لا شك فيه . ورأى الشيعة ، أن الساحر مرتد ، وحكمه حكم المرتد .

الكاهِن والعَرَّافُ (٢): يرى الإمام أبو حنيفة ، أن الكاهن والعراف يستحقان القتل ؛ لقول عمر : اقتلوا كلّ ساحر وكاهن. وفي رواية عنه، أنهما إن تابا، لم يقتلا. ويرى متقدمو الأحناف، أن الكاهن أو العراف إن اعتقد أن الشياطين يفعلون له ما يشاء ، كفر ، وإن اعتقد أنه تخيل لا حقيقة له ، لم يكفر .

 <sup>(</sup>١) كما يعتقد بعض القاديانية في غلام أحمد مدعي النبوة الكذاب .
 (٢) الكاهن : هو الذي يتخذ من الجن من يأتيه بالأخبار ، والعراف : هو الذي يتحدث بالحدس والظن ، مدعيًا أنه يعلم الغيب .

#### الحرابسة

تعريفُهَا : الحرابة - وتسمى أيضًا قطع الطريق - هي خروج طائفة مسلّحة في دار الإسلام ؛ لإحداث الفوضى، وسفك الدماء، وسلب الأموال، وهتك الأعراض، وإهلاك الحرث والنسل (١)، متحدّية بذلك الدين، والأخلاق، والنظام، والقانون. ولا فرق بين أن تكون هذه الطائفة من المسلمين، أو الذميين، أو المعاهديـن، أو الحربيين، ما دام ذلك في دار الإسلام، وما دام عدوانها على كلِّ محْقونِ الدم، قبل الحرابة من المسلمين والذميين. وكما تتحقق الحرابة بخروج جماعة من الجماعات، فإنها تتحقق كذلك بخروج فرد من الأفراد، فلو كان لفرد من الأفراد فضل جبروت وبطش، ومزيد قوة وقدرة، يغلب بها الجماعة على النفس، والمال، والعرض، فهو محارب وقاطع طريق. ويدخل في مفهوم الحرابة العصابات المختلفة، كعصابة القتل، وعصابة خطف الأطفال، وعصابة اللصوص للسطو على البيوت، والبنوك، وعصابة خطف البنات والعذاري للفجور بهن، وعصابة اغتيال الحكام؛ ابتغاء الفتنة، واضطراب الأمن، وعصابة إتلاف الزروع، وقتل المواشي والدواب. وكلمة الحرابة مأخوذة من الحرب؛ لأن هذه الطائفة الخارجة على النظام تعتبر محاربة للجماعة من جانب، ومحاربة للتعاليم الإسلامية التي جاءت لتحقق أمن الجماعة، وسلامتها بالحفاظ على حقوقها، من جانب آخر. فخروج هذه الجماعة على هذا النحو يعتبر محاربة ، ومن ذلك أخذت كلمة الحرابة ، وكما يسمى هذا الخروج على الجماعة وعلى دينها حرابة ، فإنه يسمى أيضًا قطع طريق؛ لأن الناس ينقطعون بخروج هذه الجماعة عن الطريق، فلا يمرُّون فيه؛ خشية أن تسفك دماؤهم، أو تسلب أموالهم، أو تُهتك أعراضهم، أو يتعرضون لما لا قدرة لهم على مواجهته، ويسميها بعض الفقهاء بـ «السرقة الكبرى (٢)».

الحوابَةُ جويمةٌ كبرى: والحرابة ـ أو قطع الطريق ـ تعتبر من كبريات الجرائم ، ومن ثمَّ أطلق القرآن الكريم على المتورّطين في ارتكابها أقصى عبارة ، فجعلهم محاربين لله ورسوله وَ الله وساعين في الأرض بالفساد ، وغلّظ عقوبتهم تغليظًا لم يجعله لجريمة أخرى ؛ يقول الله ـ سبحانه ـ : ﴿ إِنّما جَرَّ وَاالَّذِينَ يُحَارِبُونَ الله وَرَسُولُهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَكَبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْبُلُهُم مِن خِلْفٍ أَوْ يُنفوا مِن الله وَرَسُولُهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَكَبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْبُلُهُم مِن خِلْفٍ أَوْ يُنفوا مِن الله وَلَا الله ورسول الله ويَلِيمُ الله ورسول الله ويَلِيمُ الله ورسول الله والله ورسول الله ويله والله ورسول الله والله وا

<sup>(</sup>١)أي: قطع الشجر، وإتلاف الزرع، وقتل الدواب والأنعام.

<sup>(</sup>٢) سميت بهذه التسميّة، لأن ضررها عام على المسلمين بانقطاع الطريق بخلاف السرقة العادية، فإنها تسمى السرقة الصغرى، لأن ضررها يخص المسروق منه وحده.

<sup>(</sup>٣) من حمل علينا السلاح : أي حمله لقتال المسلمين بغير حق كتّى ، بحمله عن المقاتلة ، إذ القتل لازم لحمل السلاح . ليس منا : ليس على طريقنا وهدينا ، فإن طريقنا نصر المسلم والقتال دونه ، لا ترويعه وإخافته وقتاله .

عليه ، كما يبعثون على ما ماتوا عليه ؛ روى أبو هريرة ، ﴿ النبي ﷺ قال : «من حرج على الطاعة ، وفارق الجماعة ومات ، فميتته جاهلية (١) . أخرجه مسلم [مسلم (٣/١٨٤٨)] .

### شُروطُ الحرابةِ :

ولابد من توافر شروط معينة في المحاربين، حتى يستحقوا العقوبة المقررة لهذه الجريمة، وجملة هذه الشروط هي :

١\_ التكليف .

٢\_ وجود السلاح .

٣ البعد عن العمران.

٤\_ المجاهرة .

ولم يتفق الفقهاء على هذه الشروط، وإنما لهم فيها مناقشات، نجملها فيما يلي:

(١) شَرْطُ التّكليفِ: يشترط في المحاريين العقل والبلوغ؛ لأنهما شرطا التكليف الذي هو شرط في إقامة المحدود، فالصبي والمجنون لا يعتبر الواحد منهما محاربًا، مهما اشترك في أعمال المحاربة؛ لعدم تكليف واحد منهما شرعًا، ولم يختلف في ذلك الفقهاء، ولكن اختلفوا، فيما إذا اشترك في الحرابة صبيان أو مجانين، فهل يسقط الحد عمن اشتركوا فيها، بسقوطه عن هؤلاء الصبيان أو المجانين؟ قالت الأحناف: نعم، يسقط الحد؛ لأنه إذا سقط عن البعض، فإن هذا السقوط يسري إلى الكل، باعتبار أنهم جميعًا متضامنون في المسئولية، وإذا سقط حد الحرابة، نظر في الأعمال التي ارتكبت على أنها جرائم عادية، يعاقب عليها بالعقوبات المقررة لها. فإن كانت الجريمة قتلًا، رجع الأمر إلى ولي الدم، فله أن يعفو، وله أن يقتص. وهكذا في بقية الجرائم. ومقتضى المذهب المالكي، والمذهب الظاهري، وغيرهما، أنه إذا سقط حد الحرابة عن الصبيان والمجانين، فإنه لا يسقط عن غيرهم، ممن اشتركوا في الإثم والعدوان؛ لأن هذا الحد هو حق لله ـ تعالى ـ وهذا الحق لا ينظر فيه إلى الأفراد. ولا تشترط الذكورة ولا الحرية؛ لأنه ليس وحمل السلاح، والمشاركة في التمرد والعصيان، فيجري عليهما ما يجري على غيرهما من التدبير، الحداية.

# (٢) شَرْطُ حَمْلِ السّلاحِ:

ويشترط في المحاربين أن يكُون معهم سلاح؛ لأن قوتهم التي يعتمدون عليها في الحرابة إنما هي قوة

<sup>(</sup>١) خرج على الطاعة: أي طاعة الحاكم الذي وقع الاجتماع عليه في قطر من الأقطار، فارق الجماعة: التي اتفقت على طاعة إمام، وانتظم به شملهم، واجتمعت به كلمتهم، وحاطهم من عدوهم، ميتة جاهلية: منسوبة إلى الجهل، وهو تشبيه لميتة من فارق الجماعة لمن مات على الكفر بجامع أن الكلّ لم يكن تحت حكم إمام.

 <sup>(</sup>٢) يرى أبو حنيفة اشتراط الذكورة في الحرابة، وذلك لرقة قلوب النساء، وضعف بنيتهن، ولسن من أهل الحرب، وهذه رواية ظاهر الرواية، وروى الطحاوي عنه: أن هذا ليس بشرط وأن النساء والرجال سواء في الحرابة.

السلاح، فإن لم يكن معهم سلاح، فليسوا بمحاربين؛ لأنهم لا يمنعون من يقصدهم، وإذا تسلحوا بالعصي والحجارة، فهل يعتبرون محاربين؟ اختلف الفقهاء في ذلك؛ فقال الشافعي، ومالك، والحنابلة، وأبو يوسف، وأبو ثور، وابن حزم: إنهم يعتبرون محاربين؛ لأنه لا عبرة بنوع السلاح، ولا بكثرته، وإنما العبرة بقطع الطريق. وقال أبو حنيفة: ليسوا بمحاربين.

(٣) شَرْطُ الصحراء والبعدِ عن العمرانِ: واشترط بعض الفقهاء أن يكون ذلك في الصحراء، فإن فعلوا ذلك في البنيان، لم يكونوا محاريين، ولأن الواجب يسمى حد قطاع الطريق، وقطع الطريق إنما هو في الصحراء، ولأن في المصر يلحق الغوث غالبًا، فتذهب شوكة المعتدين، ويكونون مختلسين، والمختلس في الصحراء، ولأن في المصر يلحق الغوث غالبًا، فتذهب شوكة المعتدين، وأكثر فقهاء الشيعة، وقول ليس بقاطع، ولا حد عليه. وهو قول أبي حنيفة، والثوري، وإسحاق، وأكثر فقهاء الشيعة، وقول الخرقي، من الحنابلة، وجزم به في «الوجيز». وذهب فريق آخر إلى أن حكمهم في المصر والصحراء واحد؛ لأن الآية بعمومها تتناول كلّ محارب. ولأنه في المصر أعظم ضررًا، فكان أولى، ويدخل في هذا العصابات التي تتفق على العمل الجنائي من السلب، والنهب، والقتل. وهذا مذهب الشافعي، والحنابلة، وأبي ثور. وبه قال الأوزاعي، والليث، والمالكية، والظاهرية. والظاهر، أن هذا الاختلاف يتبع اختلاف الأمصار؛ فمن راعى شرط الصحراء، نظر إلى الحال الغالبة، أو أخذه من حال زمنه الذي لم يقع فيه مثل ذلك في مصره، وعلى العكس من ذلك من لم يشترط هذا الشرط؛ ولذا يقول الشافعي: إن السلطان إذا ضعف، ووجدت المغالبة في المصر، كانت محاربة، وأما غير ذلك، فهو اختلاس عنده.

(٤) شَرُّطُ الجاهرةِ: ومن شروط الحرابة المجاهرة ، بأن يأخذوا المال جهرًا ، فإن أخذوه مختفين ، فهم سرّاق ، وإن اختطفوه وهربوا ، فهم منتهبون لا قطع عليهم ، وكذلك إن خرج الواحد والاثنان على آخر قافلة ، فسلبوا منها شيئًا ؛ لأنهم لا يرجعون إلى منعة وقوة ، وإن خرجوا على عدد يسير فقهروهم ، فهم قطاع طريق . وهذا مذهب الأحناف ، والشافعية ، والحنابلة . وخالف في ذلك المالكية ، والظاهرية . قال ابن العربي المالكي : والذي نختاره ، أن الحرابة عامة في المصر والقفر ، وإن كان بعضها أفحش من بعض ، ولكن اسم الحرابة يتناولها ، ومعنى الحرابة موجود فيها ، ولو خرج بعصًا في المصر يُقتُلُ بالسيف ، ويؤخذ فيه بأشدً من ذلك ، لا بأيسره ؛ فإنه سلب غيلة ، وفعل الغيلة أقبح من فعل المجاهرة ، ولذلك دخل العفو في قتل المجاهرة ، فكان قصاصًا ، ولم يدخل في قتل الغيلة ، فكان حرابة ، فتحرر أن قطع السبيل موجب للقتل . المجاهرة ، فكان قصاصًا ، ولم يدخل في قتل الغيلة ، فكان حرابة ، فتحرر أن قطع السبيل موجب للقتل . مغالبة على نفسها من زوجها ، ومن جملة المسلمين معه ـ فاختلوا بها ، ثم جد فيهم الطلب ، فأخذوا وجيء مغالبة على نفسها من زوجها ، ومن جملة المسلمين معه ـ فاختلوا بها ، ثم جد فيهم الطلب ، فأخذوا وجيء الأموال ، لا في الفروج . فقلتُ لهم : إنا لله به من المفتين ، فقالوا : ليسوا محاربين ؛ لأن الحرابة أي الفروج أفحش منها الأموال ، لا في الفروج . فقلتُ لهم : إنا لله وإنا اليه راجعون ! ألم تعلموا أن الحرابة في الفروج أفحش منها في الأموال ، وأن الناس ليرضون أن تذهب أموالهم ، وتحرّب بين أيديهم ، ولا يرضون أن يحرب المرء في

زوجته وبنته؟ ولو كان فوق ما قال الله عقوبة ، لكانت لمن يسلب الفروج ، وحسبكم من بلاء صحبة الجهال ، وخصوصًا في الفتيا والقضاء . وقال القرطبي : والمغتال كالمحارب ، وهو أن يحتال في قتل إنسان على أخذ ماله ، وإن لم يشهر السلاح ، ولكن دخل عليه بيته ، أو صحبه في سفر ، فأطعمه شمًّا فقتله ، فيقتل حدًّا ، لا قودًا . وقريب من هذا القول ، رأي ابن حزم ، حيث يقول : إن المحارب هو المكابر ، المخيف لأهل الطريق ، المفسد في سبل الأرض ؛ سواء بسلاح ، أم بلا سلاح أصلًا ، سواء ليلًا ، أم نهارًا ، في مصر أم فلاة ، في قصر الخليفة ، أم في الجامع سواء ، وسواء فعل ذلك بجند ، أم بغير جند ، منقطعين في الصحراء ، أم أهل قرية ، سكانًا في دورهم ، أم أهل حصن كذلك ، أم أهل مدينة عظيمة ، أم غير عظيمة ، كذلك واحد ، أم أكثر ، كلّ من حارب المارة ، وأخاف السبيل بقتل نفس ، أو أخذ مال ، أو لجراحة ، أو لانتهاك عرض ، فهو محارب عليه وعليهم ، كثروا أو قلوا . ومن ثمّ يتبين أن مذهب ابن حزم أوسع المذاهب بالنسبة للحرابة ، ومثله في ذلك المالكية ؛ لأن كلّ من أخاف السبيل على أي نحو من الأنحاء ، وأي صورة من الصور ، يعتبر محاربًا ، مستحقًا لعقوبة الحرابة .

عقوبةُ الحرابةِ : أنزل الله ـ سبحانه ـ في جريمة الحرابة قوله : ﴿ إِنَّمَا جَزَآوُا ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولُكُمُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَـتَّلُوٓا أَوْ يُصَكَلِّهُوٓا أَوْ تُقَـطَّعَ أَيْدِيهِـدْ وَأَرْجُلُهُم مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوّا مِن ٱلْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْئٌ فِي الدُّنْيَأْ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبَلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهُمُّ فَأَعْلَمُواْ أَنَ اللَّهَ غَفُورٌ تَحِيمٌ ﴿ إِنَّ ﴾ [ المائدة : ٣٣، ٣٦] . فهذه الآية نزلت فيمن خرج من المسلمين يقطع السبيل، ويسعى في الأرض بالفساد؛ لقوله ـ سبحانه ـ: ﴿ إِلَّا الَّذِينَ تَابُواْ مِن قَبْـلِ أَن تَقَدِّرُواْ عَلَيْهُمْ ﴾ . وقد أجمع العلماء على أن أهل الشرك إذا وقعوا في أيدي المسلمين، فأسلموا، فإن الإسلام يعصم دماءهم وأموالهم، وإن كانوا قد ارتكبوا من المعاصي، قبل الإسلام، ما يستوجب العقوبة: ﴿ قُلُ لِلَّذِينَ كَفَرُواً إِن يَنتَهُوا يُمُّفَر لَهُم مَّا قَد سَلَفَ ﴾ [ الأنفال: ٣٨]. فدل ذلك على أن الآية نزلت في أهل الإسلام، ومعنى : ﴿ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ أي ؛ يحاربون المسلمين بما يحدثونه من اضطراب ، وفوضى ، وخوف ، وقلق، ويحاربون الإسلام بخروجهم عن تعاليمه، ﴿عصيانهم له، فإضافة الحرب إلى الله ورسوله إيذان بأن حرب المسلمين كأنها حرب لله ـ تعالى ـ ولرسوله ، كقوله ـ تعالى ـ : ﴿ يُخَلِيعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ [البقرة : ٩] . فالمحاربة هنا مَجازِيّة . قال القرطبي : ﴿ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ﴾[ المائدة : ٣٣] . استعارة ومجاز ؟ إذ إن الله ـ سبحانـه وتعالى ـ لا يحارب، ولا يغالب لما هو عليه من صفات الكمال، ولما وجب له من التنزيه عن الأضداد والأنداد، والمعنى يحاربون أولياء الله، فعبر بنفسه العزيزة عن أوليائه؛ إكبارًا لأذيتهم ، كما عبر بنفسه عن الفقراء والضعفاء في قوله ـ تعالى ـ : ﴿مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا﴾ [البقرة: ٢٤٥]. حثًّا على الاستعطاف عليهم، ومثله في صحيح السنّة: «استطعمتك، فلم تطعمني». [ مسلم (٥٦٩)] .اه. .

سببُ نزولِ هذه الآيةِ : قال الجمهور في سبب نزول هذه الآية : إن العرنيين<sup>(١)</sup> قدموا المدينة ، فأسلموا ، واستوخموها(٢)، وسقمت أجسامهم، فأمرهم النبي ﷺ بالخروج إلى إبل الصدقة فخرجوا، وأمر لهم بلقاح<sup>(٣)</sup> ؛ ليشربوا من ألبانها ، فانطلقوا ، فلما صحوا ، قتلوا الراعي ، وارتدوا عن الإسلام ، وساقوا الإبل ، فبعث النبي ﷺ في آثارهم، فما ارتفع النهار، حتى جيء بهم، فأمر بهم فقطع أيديهم وأرجلهم، وسمل (٤) أعينهم، وتركهم في الحرة (٥) يستسقون فلا يسقون، حتى ماتوا. قال أبو قلابة: فهؤلاء قوم سرقوا، وقتلوا، وكفروا بعد إيمانهم، وحاربوا الله ورسوله، فأنزل الله عَجَلُكَ : ﴿إِنَّمَا جَزَّوُاٱلَّذِينَ بُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُمْ . . . ﴾ [المائدة : ٣٣]، [البخاري (٤١٩٢)، ومسلم (١٦٧١/ ٩- ١١)، وأسباب النزول للواحدي

العقوباتُ التي قررتها الآيةُ الكريمةُ: والعقوبة التي قررتها هذه الآية للذين يحاربون الله ورسوله، ويسعونَ في الأرض فسادًا ، هي إحدى عقوبات أربع :

١ ـ القتل .

٢ أو الصلب.

٣- أو تقطيع الأيدي والأرجل من خلاف .

٤\_ أو النفي من الأرض.

وهذه العقوبات جاءت في الآية معطوفة بحرف «أو» ، فقال بعض العلماء : إن العطف بها يفيد التخيير ، ومعنى هذا ، أن للحاكم أن يتخير عقوبة من هذه العقوبات حسب ما يراه من المصلحة ، بصرف النظر عن الجريمة التي ارتكبها المحاربون .

وقال أكثر العلماء: إن «أو» هنا للتنويع، لا للتخيير، ومقتضاه أن تتنوع العقوبة حسب الجريمة، وأن هذه العقوبات على ترتيب الجرائم ، لا على التخيير .

## حجةُ القائلين، بأنَّ «أو» للتخيير:

قال الفريق الأول: إن هذا ما تقتضيه اللغة، ويتمشى مع نظم الآية، ولم يثبت من السنة ما يصرف ما دلت عليه من هذا المعنى ، فكلّ من حارب الله ورسوله وسعى في الأرض بالفساد ، فإن عقوبته ؛ أما القتل، أو الصلب، أو القطع، أو النفي من الأرض، حسب ما يكون من المصلحة التي يراها الحاكم، في تنفيذ إحدى هذه العقوبات؛ سواء قتلوا، أم لم يقتلوا، وسواء أخذوا المال، أم لم يأخذوا، وسواء ارتكبوا جريمة واحدة ، أم أكثر ، وليس في الآية ما يدل على أن للحاكم أن يجمع أكثر من عقوبة واحدة ، أو يترك المحاربين دون عقاب .

(٢) أصابهم المرض والوخم: لعدم موافقة هوائها لهم.

<sup>(</sup>١) جماعة من إحدى القبائل العربية المعروفة.

<sup>(</sup>٣) اللقاح: جمع لقحة وهي الناقة الحلوب.

<sup>(</sup>٤) تسمل : تفقأً ، وفعل بهم ذلك لأنهم كانوا فعلوا ذلك بالراعي فكان قصاصًا ، وجزاء سيئة سيئة مثلها .

<sup>(</sup>٥) الحرة: أرض خارج المدينة ذات حجارة سوداء.

قال القرطبي: قال أبو ثور: الإمام مخير على ظاهر الآية. وكذلك قال مالك. وهو مروي عن ابن عباس. وهو قول سعيد بن المسيب، وعمر بن عبد العزيز، ومجاهد، والضحاك، والنخعي، كلهم قال: الإمام مخيّر في الحكم على المحاريين، يحكم عليهم بأي الأحكام التي أوجبها الله تعالى؛ من القتل، أو الصلب، أو القطع، أو النفي بظاهر الآية. قال ابن عباس: ما كان في القرآن «أو»، فصاحبه بالخيار. وهذا قول أشعر بظاهر الآية. وقال ابن كثير: إن ظاهر «أو» للتخيير، كما في نظائر ذلك من القرآن، كقوله وهذا قول أشعر بظاهر الآية ألكمبة أو كَفَرَن من النّم من القرآن، مَعْم من القرآن، وعمام من عنال عنه عنه أو عدل عنه المناز أو عمل عنه أو عمل أنه المناز إلى المناز أو عمل المناز إلى المناز المناز إلى المناز المناز إلى المناز المناز إلى المناز إلى

حجةُ القائلين، بأنَّ «أو» للتَّنويع: أما الفريق الثاني، فقد استدل بما روي عن ابن عباس، وهو من أعلم الناس باللغة، وأفقههم في القرآن الكريم، فقد روى الشافعي في «مسنده» عنه ﴿ عَنْهُ عَالَ : ﴿ إِذَا قُتُلُوا ، وأخذوا الأموال، صُلبوا، وإذا قتلوا، ولم يأخذوا المال، قُتلوا، ولم يُصلبوا، وإذا أخذوا المال، ولم يقتلوا، قُطعت أيديهم، وأرجلهم من خلاف، وإذا أخافوا السبيل، ولم يأخذوا مالًا، نفوا من الأرض». قال ابن كثير: ويشهد لهذا التفصيل الحديث الذي رواه ابن جرير في «تفسيره» - إن صح سنده - قال: حدثنا على ابن سهل ، حدثنا الوليد بن مسلم ، عن ابن لهيعة ، عن يزيد بن حبيب ، أن عبد الملك بن مروان كتب إلى أنس بن مالك، يسأله عن هذه الآية؟ فكتب إليه يخبره أنها نزلت في أولئك النفر العرنيين، وهم من بجيلة (١) ، قال أنَس : فارتدوا عن الإسلام ، وقتلوا الراعي ، واستاقوا الإبل ، وأخافوا السبيل ، وأصابوا الفرج الحرام. قال أنس: فسأل الرسول عَيْكَ جبرائيل التَّكْيُكُلُمْ عن القضاء فيمن حارب؟ فقال: « من سرق مالا ، وأخاف السبيل، فاقطع يده بسرقته، ورجله بإخافته، ومن قتل، اقتله، ومن قتل، وأخاف السبيل، واستحل الفرج الحرام، فاصلبه » . [تفسير ابن كثير (٦٧/٢)] . وقالوا : إن الذي يرجّح أن الآية لتفصيل العقوبات، لا للتخيير، هو أن الله جعل لهذا الإفساد درجات من العقاب؛ لأن إفسادهم متفاوت، منه القتل، ومنه السلب والنهب، ومنه هَتْك العِرض، ومنه إهلاك الحرث والنسل. ومن قطاع الطرق من يجمع بين جريمتين أو أكثر من هذه ، فليس الحاكم مخيرًا في عقاب من شاء منهم بما شاء ، بل عليه أن يعاقب كلاُّ منهم بقدر جرمه، ودرجة إفساده، وهذا هو العدل:﴿وَبَحَرَّأُوا سَيِتَةٍ سَيِّنَةٌ مِثْلُهَأٌ ﴾ [الشورى: ٤٠].

وهذا مذهب الشافعي ، وأحمد ، في أصح الروايات عنه . وقول أبي حنيفة على تفصيل في ذلك ، وقد ناقش الكاساني في «البدائع»(٢) رأي القائلين ، بأن «أو» للتخيير ، نقاشًا علميًّا ، فقال : إن التخيير الوارد في

<sup>(</sup>١) قبيلة تسمى بهذا الاسم.

الأحكام المختلفة من حيث الصورة بحرف التخيير ، إنما يجرى ظاهره ، إذا كان سبب الوجوب واحدًا ، كما في كفارة اليمين، وكفارة جزاء الصيد، أما إذا كان مختلفًا، فيخرج مخرج بيان الحكم لكلّ في نفسه، كما في قوله ـ تعالى ـ : ﴿ قُلْنَا يَذَا ٱلْفَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن نَنْجِذَ فِيهمْ حُسْنَا﴾ [ الكهف : ٨٦] . إن ذلك ليس للتخيير بين المذكورين، بل لبيان الحكم لكلّ في نفسه؛ لاختلاف سبب الوجوب، وتأويله: إما أن تعذب مَنْ ظَلَمَ ، أو تتخذ الحسن فيمن آمن ، وعمل صالحًا ، ألا ترى إلى قوله ـ تعالى ـ : ﴿ قَالَ أَمَّا مَن ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعُذِّبُكُمْ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ. فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكُوا ﴿ لَٰكُنَّا وَأَمَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَهُ جَزَاءً ٱلْحُسُنَيُّ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ﴿ ﴾ [الكهف: ٨٧، ٨٨] . وقطع الطريق متنوع في نفسه ، وإن كان متحدًا من حيث الأصل ، فقد يكون بأخذ المال وحده ، وقد يكون بالقتل لا غير ، وقد يكون بالجمع بين الأمرين ، وقد يكون بالتخويف لا غير ، فكان سبب الوجوب مختلفًا ، فلا يحمل على التخيير ، بل على بيان الحكم لكلِّ نوع ، أو يحتمل هذا ويحتمل ما ذكر، فلا يكون حجة مع الاحتمال. وإذا لم يمكن صرف الآية الشريفة إلى ظاهر التخيير في مطلق المحارب؛ فإمّا أن يحمل على الترتيب، ويضمر في كلّ حكم مذكور نوع من أنواع قطع الطريق، كأنه ـ سبحانه وتعالى ـ قال : ﴿ إِنَّمَا جَزَّةُواْ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَـتَّلُوٓا ﴾ [المائدة : ٣٣] . إن قتلوا ، أو يُصَلبوا إن أخذوا المال ، وقتلوا ، أو تقطع أيديهم ، وأرجلهم من خلاف إن أخذوا المال لا غير ، أو ينفوا من الأرض إن أخافوا ، هكذا ذكر جبريلُ التَّكْيِكُلاُ لرسول الله ﷺ ، لما قطع أبو برزَة الأسلمي بأصحابه الطريق على أناس جاءوا يريدون الإسلام، فقد قال التَّلْيُكُلْنِ : ﴿إِن مِن قَتَلَ قُتِلَ، ومن أخذ المال، ولم يقتل، قطعت يده ورجله من خلاف، ومن قتل، وأخذ المال، صلب، ومن جاء مسلمًا ، هدم الإسلام ما كان قبله من الشرك» . [انظر المصدر السابق] .

بسْطُ رأي القائلين بتنوع العقوبة إذا اختلفتِ الجريمةُ : قلنا : إن جمهور الفقهاء يرى ، أن العقوبة تتنوع حسب نوع الجريمة ، وإن ذلك ينقسم إلى أقسام :

١- أن تكون الحرابة مقصورة على إخافة المارة ، وقطع الطريق ، ولم يرتكب المحاربون شيئًا وراء ذلك ، فهؤلاء ينفون من الأرض، والنفي من الأرض معناه ؛ إخراج المحاربين من البلد الذي أفسدوا فيه إلى غيره من بلاد الإسلام، إلا إذا كانوا كفارًا، فيجوز إخراجهم إلى بلاد الكفر، وحكمة ذلك، أن يذوق هؤلاء وبال أمرهم بالابتعاد والنفي، وأن تطهر المنطقة التي عاثوا فيها فسادًا من شرورهم ومفاسدهم، وأن ينسي الناس ما كان منهم من أثر سيئ وذكري أليمة ، وروي عن مالك ، أن النفي معناه ؛ الإخراج إلى بلد آخر ليسجنوا فيه ، حتى تظهر توبتهم . واختاره ابن جرير . ويرى الأحناف ، أن النفي هو السجن ، ويبقون في السجن ، حتى يظهر صلاحهم ؛ لأن السجن خروج من سعة الدنيا إلى ضيقها ، فصار مَنْ سجن كأنه نفي من الأرض إلا من موضع سجنه ، واحتجوا بقول بعض أهل السجون في ذلك :

خرجنا من الدنيا ونحن من أهلها فلسنا من الأموات فيها، ولا الأحيا

إذا جاءنا السَّجَّان يومًا لحاجة عجبنا، وقلنا: جاء هذا من الدنيا

٢\_ أن تكون الحرابة بأخذ المال من غير قَتْل، وعقوبة ذلك قطع اليد اليمني والرجل اليسرى؛ لأن هذه الجناية زادت على السرقة بالحرابة ، وما يقطع منهما يحسم في الحال بكيِّ العضو المقطوع بالنار ، أو بالزيت المغلى ، أو بأية طريقة أخرى ، حتى لا يستنزف دمه فيموت ، وإنما كان القطع من خلاف ، حتى لا تفوت جنس المنفعة ، فتبقى له يد يسرى ورجلٌ يمني ينتفع بهما ؛ فإن عاد هذا المقطوع إلى قطع الطريق مرةً أخرى، قطعت يده اليسرى، ورجله اليمني، وقد اشترط جمهور الفقهاء، أن يكون مبلغ المال المسروق نصابًا، وأن يكون من حرز؛ لأن السرقة جريمة لها عقوبة مقررة، فإذا وقعت الجريمة، تبعها جزاؤها؛ سواء أكان مرتكبها فردًا ، أم جماعة ، فإن لم يبلغ المال نصابًا ، ولم يكن من حرز ، فلا قطع ، فإن كانوا جماعة ، فهل يشترط أن تبلغ حصة كلّ واحدٍ منهم نصابًا ، أو لا؟ أجاب عن ذلك ابن قدامة ، فقال : «وإذا أخذوا ما يبلغ نصابًا، ولا تبلغ حصة كلّ واحدٍ منهم نصابًا، قُطِعُوا؛ قياسًا على قولنا في السرقة. وقياس قول الشافعي، وأصحاب الرأي، أنه لا يجب القطع، حتى تبلغ حصة كلُّ واحدٍ منهم نصابًا، ويشترط ألا تكون لهم شبهة . ولم يوافق مالك ولا الظاهرية على هذا الرأي ، فلم يشترطوا في المال المسروق بلوغ النصاب، ولا كونه محرزًا؛ لأن الحرابة نفسها جريمة تستوجب العقوبة، بقطع النظر عن النصاب والحرز، فجريمة الحرابة غير جريمة السرقة ، وعقوبة كلّ منهما مختلفة ؛ لأن الله ـ تعالى ـ قدر للسرقة نصابًا ، ولم يقدر في الحرابة شيئًا، بل ذكر جزاء المحارب، فاقتضى ذلك توفية الجزاء لهم على المحاربة. وإذا كان في الجناة من هو ذو رحم محرم، ممن سرقت أموالهم، فإنه لا قطع عليه، ويقطع الباقون الذين شاركوه من الجناة ، عند الحنابلة ، وأحد قولي الشافعي . وقال الأحناف : لا يقطع واحد منهم ؛ لوجود الشبهة بالنسبة للقريب، والجناة متضامنون، فإذا سقط الحد عن القريب، سقط عن الجميع. ورجح ابن قدامة رأي الشافعية ، والحنابلة ، فقال : إنها شبهة اختص بها واحد ، فلا يسقط الحد عن الباقين . ومعنى هذا ، أن شبهة الإسقاط لا تتجاوز ذا الرحم ، فلا يقام عليه الحد وحده ؛ لأن الشبهة لا تتجاوزه » . ا هـ .

٣- أن تكون الحرابة بالقتل دون أخذ للمال ، وهذا يستوجب القتل متى قدر الحاكم عليهم ، ويُقْتَل جميع المحاربين ، وإن كان القاتل واحدًا ، كما يُقْتَلُ الرُّدُءُ ، وهو الطليعة ؛ لأنهم شركاء في المحاربة والإفساد في الأرض ، ولا عبرة بعفو ولي الدم ، أو رضاه بالدية ؛ لأن عفو ولي الدم ، أو رضاه بالدية في القصاص ، لا في الحرابة .

٤- أن تكون الحرابة بالقتل وأخذ المال ، وفي هذا القتل والصلب . أي ؛ أن عقوبتهم أن يصلبوا أحياء ؛ ليموتوا ، فيربط الشخص على خشبة ، أو عمود ، أو نحوهما ، منتصب القامة ، ممدود اليدين ، ثم يطعن حتى يموت . ومن الفقهاء من قال : إنه يقتل أولًا ، ثم يصلب ؛ للعبرة والعظة . ومنهم من قال : إنه لا يبقى على الخشبة أكثر من ثلاثة أيام . وكلّ ما تقدم فإنه اجتهاد من الأئمة ، وهو في نطاق تفسير الآية الكريمة ، وكلّ إمام له وجهة نظر صحيحة ، فمن رأى تخيير الحاكم في اختيار إحدى العقوبات المقررة ، فوجهته ما دل عليه العطف بحرف «أو» ، وأن الأمر متروك للحاكم يختار منها ما تدرأ به المفسدة ، وتتحقق به

المصلحة ، وأن من رأى أن لكل جريمة عقوبة محددة في الآية ، فوجهه تحقيق العدالة مع رعاية ما تندرئ به المفاسد ، وتقوم به المصالح ، فالكلّ مجمع على تحقيق غاية الشريعة من درء المفاسد ، وتحقيق المصالح . وهذا الاجتهاد يسهل على أولياء الأمور فَهْمَ النصوص ، وييسر طريق الاجتهاد ، ويعين طالب العلم على الوصول إلى الحقيقة ، ولا شك أن أعمالًا كثيرة تحدث من المحاربين المفسدين ، غير هذه الأعمال التي أشار إليها الفقهاء . ويمكن استنباط أحكام لها مناسبة في ضوء ما استنبطه الفقهاء من الآية الكريمة من أحكام جزئية .

ردُّ اعتراض، ودَّفْعُ إشكالِ: قال في «المنار»: روى عبد بن حميد، وابن جرير، عن مجاهد، أن الفساد هنا الزنى، والسرقة، وقتل النساء، وإهلاك الحرث والنسل، وكلّ هذه الأعمال من الفساد في الأرض. واستشكل بعض الفقهاء قول مجاهد، بأن هذه الذنوب والمفاسد لها عقوبات في الشرع غير ما في الآية، فللزنى، والسرقة، والقتل حدود، وإهلاك الحرث والنسل يقاع بقدره، ويضمنه الفاعل، ويعزره الحاكم بما يؤديه إليه اجتهاده. وفات هؤلاء المعترضين، أن العقاب المنصوص في الآية خاص بالمحاربين من المفسدين الذين يكاثرون أولي الأمر، ولا يذعنون لحكم الشرع، وتلك الحدود إنما هي للسارقين والزناة أفرادًا، الخاضعين لحكم الشرع فعلا، وقد ذكر حكمهم في الكتاب العزيز، بصيغة اسم الفاعل المفرد، كقوله عبيحانه: ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقَطَعُمُوا آيدِيهُما ﴾ [ المائدة: ٣٨ ]، وقال: ﴿ النَّوانِيةُ الفاعل المفرد، كقوله عبيحانه: ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقَطَعُمُوا آيدِيهُما ﴾ [ المائدة: ٣٨ ]، وقال: ﴿ النَّوانِ الفساد، حتى والنَّالِ فَلَوْن له العصائب ليمنعوا أنفسهم من الشرع بالقوة، فلهذا لا يصدق عليهم أنهم محاربو الله ورسوله ومفسدون، والحكم هنا منوط بالوصفين معًا، وإذا أطلق الفقهاء لفظ المحاربين، فإنما يعنون به المحاربين المفسدين؛ لأن الوصفين متلازمان. انتهى.

واجبُ الحاكم والأمة حِيال الحرابة : والحاكم والأمة معا مسئولون عن حماية النظام ، وإقرار الأمن ، وصيانة حقوق الأفراد في المحافظة على دمائهم ، وأموالهم ، وأعراضهم ؛ فإذا شذت طائفة ، فأخافوا السبيل ، وقطعوا الطريق ، وعرضوا حياة الناس للفوضى والاضطراب ، وجب على الحاكم قتال هؤلاء كما فعل رسول الله على المسلمين كذلك أن يتعاونوا مع الحاكم على المسلمين كذلك أن يتعاونوا مع الحاكم على استئصال شأفتهم ، وقطع دابرهم ، حتى ينعم الناس بالأمن والطمأنينة ، ويحسوا بلذة السلام والاستقرار ، وينصرف كل إلى عمله ، مجاهدًا في سبيل الخير لنفسه ، ولأسرته ، ولأمته ، فإن انهزم هؤلاء في ميدان القتال ، وتفرقوا هنا وهناك ، وانكسرت شوكتهم ، لم يتبع مدبرهم ، ولم يجهز على جريحهم ، إلا إذا كانوا قد ارتكبوا جناية القتل ، وأخذوا المال ، فإنهم يطاردون حتى يظفر بهم ، ويقام عليهم حد الحرابة .

توبةُ المحاربين قبْلَ القُدْرةِ عليهم: إذا تاب المحاربون المفسدون في الأرض، قبل القدرة عليهم، وتمكن الحاكم من القبض عليهم، فإن الله يغفر لهم ما سلف، ويرفع عنهم العقوبة الخاصة بالحرابة؛ لقول الله ـ سبحانه ـ: ﴿ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْئُ فِي اَلدُنْيَأُ وَلَهُمْ فِي اَلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ أَنَ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

تَقدِرُوا عَلَيْهُمْ فَاعَلُمُوا أَكَ اللّهَ عَقُورٌ رَّحِيمٌ (إِنَّ اللّه : ٣٣، ٣٤]. وإنما كان ذلك كذلك ؛ لأن التوبة قبل القدرة عليهم والتمكن منهم دليلٌ على يقظة الضمير، والعزم على استئناف حياة نظيفة، بعيدة عن الإفساد، والمحاربة للّه ولرسوله، ولهذا شملهم عفو الله، وأسقط عنهم كلّ حق من حقوقه، إن كانوا قد ارتكبوا ما يستوجب العقوبة، أما حقوق العباد، فإنها لا تسقط عنهم، وتكون العقوبة حينئذ ليست من قبيل الحرابة، وإنما تكون من باب القصاص، والأمر في ذلك يرجع إلى المجني عليهم، لا إلى الحاكم، فإن كانوا قد قتلوا، سقط عنهم تحتم القتل، ولولي الدم العفو أو القصاص وإن كانوا قد قتلوا وأخذوا المال، سقط الصلب، وتحتم القتل، وبقي القصاص، وضمان المال. وإن كانوا قد أخذوا المال، سقط القطع، وأخذت الأموال منهم إن كانت بأيديهم، وضمنوا قيمة ما استهلكوا ؛ لأن ذلك غصب، فلا يجوز ملكه لهم، ويصرف إلى أربابه، أو يجعله الحاكم عنده، حتى يعلم صاحبه ؛ لأن توبتهم لا تصح إلا إذا أعادوا الأموال المسلوبة إلى أربابه، فإذا رأى أولو الأمر إسقاط حق مالي عن المفسدين ؛ من أجل المصلحة العامة، وجب أن يضمنوه من بيت المال. ولقد لخص ابن رشد في «بداية المجتهد» أقوال العلماء في هذه المسألة، فقال: وأما ما تسقطه عنه التوبة، فاختلفوا في ذلك على أربعة أقوال:

١- أحدها: أن التوبة إنما تسقط حد الحرابة فقط، ويؤخذ بما سوى ذلك من حقوق الله، وحقوق الآدميين. وهو قول مالك.

٢ والقول الثاني: أنها تسقط عنه حد الحرابة، وجميع حقوق الله من الزنى، والشراب، والقطع في السرقة، ولا تسقط حقوق الناس من الأموال، والدماء، إلا أن يعفو أولياء المقتول(١).

٣\_ والقول الثالث : أن التوبة ترفع جميع حقوق الله ، ويؤخذ في الدماء ، وفي الأموال بما وجد بعينه .

٤ ـ والقول الرابع: أن التوبة تسقط جميع حقوق الآدميين من مال ، ودم ، إلا ما كان من الأموال قائمًا بعينه .

# شــروط التوبـــة

للتوبة ظاهر وباطن، ونظر الفقه إلى الظاهر دون الباطن الذي لا يعلمه إلا الله، فإذا تاب المحارب، قبل القدرة عليه، قبلت توبته، وترتبت عليها آثارها، واشترط بعض العلماء ـ في التائب ـ أن يستأمن الحاكم، فيؤمنه، وقيل: لا يشترط ذلك، ويجب على الإمام أن يقبل كلّ تائب. وقيل: يكتفي بإلقاء السلاح، والبعد عن مواطن الجريمة، وتأمين الناس بدون حاجة إلى الرجوع إلى الإمام.

ذكر ابن جرير، قال: حدثني علي، حدثنا الوليد بن مسلم، قال: قال الليث: وكذلك حدثني موسى المدني ـ وهو الأمير عندنا ـ أن عليًا الأسدي حارب وأخاف السبيل، وأصاب الدم والمال، فطلبه الأئمة والعامة، فامتنع، ولم يقدروا عليه، حتى جاء تائبًا، وذلك أنه سمع رجلًا يقرأ هذه الآية: ﴿ لَهُ قُل يَعِبَادِيَ

<sup>(</sup>١) هذا هو أعدل الأقوال الذي اخترناه ونبهنا عليه من قبل.

الذين أَسْرَفُواْ عَلَىٰ اَنْفُسِهِمْ لا نَقْسَطُواْ مِن رَحْمَةِ اللّهِ إِنَّ اللّه يَغْفِرُ الدُّنُوب جَمِعاً إِنَّهُ هُو الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (٣) [الزمر: ٥٣]. فوقف عليه ، فقال: يا عبد الله ، أعد قراءتها. فأعادها عليه فغمد سيفه ، ثم جاء تائبًا ، حتى قدم المدينة من السَّحر فاغتسل ، ثم أتى مسجد رسول الله علي ، فصلى الصبح ، ثم قعد إلى أبي هريرة في أغمار أصحابه ، فلما أسفروا عرفه الناس ، فقاموا إليه ، فقال: لا سبيل لكم علي ، جئت تائبًا من قبل أن تقدروا علي . فقال أبو هريرة : صدق . وأخذ بيده ، حتى أتى مروان بن الحكم ـ وهو أمير على المدينة ، في زمن معاوية ـ فقال : هذا علي جاء تائبًا ، ولا سبيل لكم عليه ، ولا قتل . فترك من ذلك كله . قال : وخرج على تائبًا ، مجاهدًا في سبيل الله في البحر ، فلقوا الروم فقرنوا سفينة إلى سفينة من سفنهم ، فاقتحم علي الروم في سفينتهم ، فهربوا منه إلى شقها الآخر ، فمالت به وبهم ، فغرقوا جميعًا .

سُقُوطُ الحَمُودِ بالتوبة قبلَ رَفْعِ الجناةِ إلى الحاكم: تقدم أن حد الحرابة يسقط عن المحاريين إذا تابوا، قبل القدرة عليهم؛ لقول الله سبحانه: ﴿ إِلّا الدّين عَبْوا مِن قَبْلِ أَن تَقَدِرُوا عَلَيْحٌ فَاعَلَمُوا أَنَ اللّه عَمْيع رَحِيتُ ﴿ إِللّا اللّه الله عَلَم الله عَلَم الله عَلَم عَلَم ينتظم جميع المحدود، فمن ارتكب جريمة تستوجب الحد، ثم تاب منها، قبل أن يرفع إلى الإمام، سقط عنه الحد؛ لأنه إذا سقط الحد عن هؤلاء، فأولى أن يسقط عن غيرهم، وهم أخف جرمًا منهم، وقد رجح ذلك ابن يسقط عنه، فقال: ومن تاب من الزنى، والسرقة، وشرب الخمر، قبل أن يرفع إلى الإمام، فالصحيح، أن الحد يسقط عنه، كما يسقط عن المحاريين، إجماعًا، إذا تابوا قبل القدرة عليهم. وقال القرطبي: «فأما الشرّاب، والزناة، والسرّاق، إذا تابوا وأصلحوا، وعرف ذلك منهم، ثم رفعوا إلى الإمام، فلا ينبغي أن يُحدُّوا، وإن رفعوا إليه، فقالوا: تبنا. لم يتركوا، وهم في هذه الحال كالمحاريين إذا غلبوا. وفصّل الحلاف في ذلك ابنُ قدامة، فقال: «وإن تاب من عليه حد من غير المحاريين، وأصلح، ففيه روايتان؛ إحداهما، في ذلك ابنُ قدامة، فقال: «وإن تاب من عليه حد من غير المحاريين، وأصلح، ففيه روايتان؛ إحداهما، يحدُّواً مَن الله يتوب فقول الله عنه عالى على عليه على عنه من الذنب، كمن لا ذنب له اله يتوب عليه على الخورين، مناله ومنه توب الله أخبر بهربه: «هلا تركتموه ومجمع الزوائد (١٠٠/٢٠٠). ومن لا ذنب له لا حد عليه، وقال في ماعز، لما أخبر بهربه: «هلا تركتموه ومجمع الزوائد (١٠/٠٠٠). ومن لا ذنب له لا حد عليه، وقال في ماعز، لما أخبر بهربه: «هلا تركتموه يتوب، فيتوب الله عليه». [سبق تخريجه]. ولأنه خالص حق الله - تعالى - فيسقط بالتوبة، كحد المحارب.

 وابن ماجه عليه . [ابن ماجه على الله على الله ، إني سرقت جملًا لبني فلان ، فطهرني . فأقام الرسول الحد عليه . [ابن ماجه (٢٥٨٨)] . ولأن الحد كفارة ، فلم يسقط بالتوبة ، ككفارة اليمين والقتل ، ولأنه مقدور عليه ، فلم يسقط عنه الحد بالتوبة ، كالمحارب بعد القدرة عليه ، فإن قلنا بسقوط الحد بالتوبة ، فهل يسقط بمجرد التوبة ، أو بها مع إصلاح العمل؟ فيه وجهان :

أحدهما: يسقط بمجردها. وهو ظاهر قول أصحابنا ؛ لأنها توبة مسقطة للحد، فأشبهت توبة المحارب، قبل القدرة عليه.

وثانيهما: يعتبر إصلاح العمل؛ لقوله ـ سبحانه ـ : ﴿ فَإِن تَابَا وَأَصَلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَا ﴾ [النساء: ١٦] . وقال: ﴿ فَنَ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ ـ وَأَصَلَحَ فَإِنَ اللّهَ يَتُوبُ عَلَيْةً إِنَّ اللّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [المائدة: ٣٩] . فعلى هذا القول يعتبر مضي مدة يعلم بها صدق توبته ، وصلاح نيته ، وليست مقدرة بمدة معلومة . وقال بعض أصحاب الشافعي : مدة ذلك سنة . وهذا توقيت بغير توقيت ، فلا يجوز » .

دفائح الإنسانِ عن نَفْسِه وعن غيره: إذا اعتدى على الإنسان معتد يريد قتله، أو أخذ ماله، أو هتك عرض حريمه، فمن حقه أن يقاتل هذا المعتدي دفاعًا عن نفسه، وماله، وعرضه، ويدفع بالأسهل فالأسهل، فيبدأ بالكلام، أو الصياح، أو الاستعانة بالناس، إن أمكن دفع الظالم بذلك، فإن لم يندفع إلا بقتله، فليقتله، ولا قصاص على القاتل، ولا كفارة عليه، ولا دية للمقتول؛ لأنه ظالم معتد، والظالم المعتدي حلال الدم لا يجب ضمانه. فإن قُتِل المعتدى عليه، وهو في حالة دفاعه عن نفسه، وماله، وعِرضه، فهو شهيد.

١- يقول الله تعالى : ﴿ وَلَمَنِ اَنْصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ ۚ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ ﴿ إِنَّكُ ﴾ [ الشورى : ٤١] .

٢- وعن أبي هريرة ، قال : جاء رجل إلى رسول الله عَلَيْتُه ، فقال : يا رسول الله ، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال : (فلا تعطه مالك) . قال : أرأيت إن قاتلني؟ قال : (فقاتله) . قال : أرأيت إن قتلني؟ قال : (فأنت شهيد) . قال : فإن قتلته؟ قال : (هو في النار) . [أحمد (٣٦٠/٢) ، ومسلم (١٤٠)] .

٣ـ وروى البخاري ، أن رسول الله ﷺ قال : «مَنْ قُتِلَ دون ماله ، فهو شهيد ، ومَنْ قُتِلَ دون عِرْضِه ، فهو شهيد» . [البخاري (٢٤٨٠) ، ومسلم (١٤١)] .

٤ ـ وروي ، أن امرأة خرجت تحتطب ، فتبعها رجلٌ يراودها عن نفسها ، فرمته بفهر (١) ، فقتلته ، فرفع ذلك لعمر رضي فقال : قتيل الله ، والله لا يودى هذا أبدًا . وكما يجب أن يدافع الإنسان عن نفسه ، وماله ، وعرضه ، يجب عليه كذلك الدفاع عن غيره ، إذا تعرض للقتل ، أو أخذ المال ، أو هتك العرض ، ولكن بشرط أن يأمن على نفسه من الهلاك ؛ لأن الدفاع عن الغير من باب تغيير المنكر ، والمحافظة على الحقوق ؛ يقول الرسول على : «من رأى منكم منكرًا ، فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبلسانه ، وابن ماجه فبقلبه ، وذلك أضعف الإيمان » . [أحمد (١٠/٣) ، ومسلم (٢٨/٤٩) ، وأبو داود (١١٤٠) ، وابن ماجه (٢٧/٤) . وهذا من باب تغيير المنكر .

<sup>(</sup>١) الفهر: الحجر.

# حد السرقة

إن الإسلام قد احترم المال، من حيث إنه عصب الحياة، واحترم ملكية الأفراد له (١)، وجعل حقهم فيه حقًا مقدسًا، لا يحل لأحد أن يعتدي عليه بأي وجه من الوجوه، ولهذا حرم الإسلام السرقة، والغصب، والاختلاس، والخيانة، والربا، والغش، والتلاعب بالكيل والوزن، والرشوة، واعتبر كلّ مال أخذ بغير سبب مشروع، أكلًا للمال بالباطل. وشدَّد في السرقة، فقضى بقطع يد السارق التي من شأنها أن تباشر السرقة، وفي ذلك حكمة بيّنة ؛ إذ إن اليد الخائنة بمثابة عضو مريض يجب بتره؛ ليسلم الجسم، والتضحية بالبعض من أجل الكلّ مما اتفقت عليه الشرائع والعقول، كما أن في قطع يد السارق عبرة لمن تحدثه نفسه بالسطو على أموال الناس، فلا يجرؤ أن يمدَّ يده إليها، وبهذا تحفظ الأموال وتصان؛ يقول الله بالسطو على أموال الناس، فلا يجرؤ أن يمدَّ يده إليها، وبهذا تحفظ الأموال وتصان؛ يقول الله عملية على المالدة: ٣٨].

حكمة التشديد في العقوبة: والحكمة في تشديد العقوبة في السرقة، دون غيرها من جرائم الاعتداء على الأموال، هي ما جاء في «شرح مسلم» للنووي: قال القاضي عياض و النه الأموال، الله الأموال، بايجاب القطع على السارق، ولم يجعل ذلك في غير السرقة، كالاختلاس، والانتهاب، والغصب؛ لأن ذلك قليل بالنسبة إلى السرقة، ولأنه يمكن استرجاع هذا النوع بالاستدعاء إلى ولاة الأمور، وتسهل إقامة البينة عليه بخلاف السرقة؛ فإنها تندر إقامة البينة عليها(٢)، فعظم أمرها، واشتدت عقوبتها؛ ليكون أبلغ في الزجر عنها».

# أنوائح الشرقة

# والسرقة أنواع:

١- نوع منها يوجب التعزير .

٢- ونوع منها يوجب الحد.

والسرقة التي توجب التعزير؛ هي السرقة التي لم تتوفر فيها شروط إقامة الحد، وقد قضى الرسول عَلَيْقُ بمضاعفة الغرم على من سرق ما لا قطع فيه، قضى بذلك في سارق الثمار المعلقة، وسارق الشَّاة من المرتع. ففي الصورة الأولى: أسقط القطع عن سارق الثمر والكَثر (٣)، وحكم أن من أصاب شَيْتًا منه بفمه، وهو

تعلي الصورة الدولي . السقط القطع عن سارق التمر والحتر من أو حكم أن من أصاب شيئًا منه بقمه ، وهو محتاج إليه ، فلا شيء عليه ، ومن حرج منه بشيء ، فعليه غرامة مثليه والعقوبة ، ومن سرق منه شيئًا في جرينه (٤) ، فعليه القطع ، إذا بلغت قيمة المسروق النصاب الذي يقطع فيه .

<sup>(</sup>١) احترام الإسلام للملكية لأن ذلك فطرة أولًا ، وحافز على النشاط ثانيًا ، وعدالة ثالثًا .

<sup>(</sup>٢) سيأتي بعد مزيد لابن القيم . (٣) الكثر : هو جمار النخل .

<sup>(</sup>٤) جرينة : ما يسمى عند العامة بالجرن .

وفي الصورة الثانية: قضى في الشاة التي تؤخذ من مرتعها بثمنها مضاعفًا، وضَرْبَ نكال (١)، وقضى فيما يؤخذ من عطنه بالقطع، إذا بلغ النصاب الذي يقطع فيه سارقه. رواه أحمد، والنسائي، والحاكم وصحّحه. [أحمد (٢/ ١٨٠/٢)].

## والسرقة التي عقوبتها الحد نوعان :

الأول : سرقة صغرى ؛ وهي التي يجب فيها قطع اليد .

الثاني: سرقة كبرى؛ وهي أخذ المال على سبيل المغالبة، ويسمى الحرابة، وقد سبق الكلام عليها قبل هذا الباب، وكلامنا الآن منحصر في السرقة الصغرى.

تَعْرِيفُ السَّرِقَةِ: السرقة ؛ هي أخذ الشيء في خفية ، يقال : استرق السمع . أي ؛ سمع مستخفيًا . ويقال : هو يسارق النظر إليه . إذا اهتبل غفلته لينظر إليه . وفي القرآن الكريم يقول الله ـ سبحانه ـ : ﴿إِلّا مَنِ السّرقة ، السّرقة مُبِينٌ ﴾ [الحجر : ١٨] . فسمى الاستماع في خفاء استراقًا . وفي «القاموس» : السرقة ، والاستراق ، المجيء مستترًا ؛ لأخذ مال الغير من حرز . وقال ابن عرفة : السارق عند العرب ؛ هو من جاء مستترًا إلى حرز ، فأخذ منه ما ليس له . ويُفْهم مما ذكره صاحب «القاموس» وابن عرفة ، أن السرقة تنتظم أمورًا ثلاثة :

١\_ أخذ مال الغير .

٢\_ أن يكون هذا الأخذ على جهة الاختفاء والاستتار .

٣\_ أن يكون المال محرزًا .

فلو لم يكن المال مملوكًا للغير ، أو كان الأخذ مجاهرة ، أو كان المال غير محرز ، فإن السرقة الموجبة لحد القطع لا تتحقق .

المختلِسُ والمنتهبُ والحائنُ غَيْرُ السَّارِقِ: ولهذا لا يعتبر الحائن، ولا المنتهب، ولا المختلس سارقًا، ولا يجب على واحدٍ منهم القطع، وإن وجب التعزير؛ فعن جابر ضيطة أن النبي عَلَيْ قال: «ليس على خائن (٢)، ولا منتهب (٣)، ولا مختلس (٤) قطع». رواه أصحاب السنن، والحاكم، والبيهقي، وصححه الترمذي، وابن حبان. وعن محمد بن شهاب الزهري، قال: إن مروان بن الحكم أتي بإنسان قد اختلس متاعًا، فأراد قطع يده، فأرسل إلى زيد بن ثابت يسأله عن ذلك؟ فقال زيد: ليس في الخلسة قطع. رواه مالك في «الموطأ». قال ابن القيم: «وأما قطع يد السارق في ثلاثة دراهم، وترك قطع المختلس، والمنتهب، والغاصب، فمن تمام حكمة الشارع أيضًا؛ فإن السارق لا يمكن الاحتراز منه، فإنه ينقب الدور، ويهتك الحرز، ويكسر القفل، ولا يمكن صاحب المتاع الاحتراز بأكثر من ذلك، فلو لم يشرع قطعه، لسرق الناس

<sup>(</sup>١) نكال : أي ضربًا يكون فيه عبرة لغيره . (٢) الحائن : هو من يأخذ المال ويظهر النصح للمالك .

<sup>(</sup>٣) المنتهب: هو الذي يأخذ المال غصبًا مع المجاهرة والاعتماد على القوة .

<sup>(</sup>٤) والمختلس: هو من يخطف المال جهرًا ويهرب.

بعضهم بعضًا، وعظم الضرر، واشتدت المحنة بالسراق، بخلاف المنتهب والمختلس؛ فإن المنتهب هو الذي يأخذ المال جهرة بمرأى من الناس، فيمكنهم أن يأخذوا على يديه، ويخلصوا حق المظلوم، أو يشهدوا له عند الحاكم. وأما المختلس، فإنه إنما يأخذ المال على حين غفلة من مالكه وغيره، فلا يخلو من نوع تفريط يمكن به المختلس من اختلاس، وإلا فمع كمال التحفظ والتيقظ، لا يمكنه الاختلاس، فليس كالسارق، بل هو بالخائن أشبه. وأيضًا، فالمختلس إنما يأخذ المال من غير حرز مثله غالبًا، فإنه الذي يغافلك، ويختلس متاعك في حال تخليك، وغفلتك عن حفظه، وهذا يمكن الاحتراز منه غالبًا، فهو كالمنتهب، وأما الغاصب فالأمر منه ظاهر، وهو أولى بعدم القطع من المنتهب، ولكن يسوغ كف عدوان هؤلاء بالضرب والنكال، والسجن الطويل، والعقوبة بأخذ المال.

جَحْدُ العاريَّةِ : ومما هو متردّد بين أن يكون سرقة أو لا يكون جَحْدُ العارية، ومن ثم، فقد اختلف الفقهاء في حكم ذلك؛ فقال الجمهور: لا يقطع من جحدها؛ لأن القرآن والسنّة أوجبا القطع على السارق ، والجاحد للعارية ليس بسارق . وذهب أحمد ، وإسحاق ، وزفر ، والخوارج ، وأهل الظاهر إلى أنه يقطع؛ لما رواه أحمد، ومسلم، والنسائي، عن عائشة ـ رضى الله عنها ـ قالت : كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده ، فأمر النبي ﷺ بقطع يدها ، فأتى أهلها أسامة بن زيد ﷺ فكلمــوه ، فكلّم النبي عَلِيْتُهُ فيها ، فقال له النبي عَلِيْتُهُ : «يا أسامة ، لا أراكَ تشفعُ في حدّ من حدود الله عَجَلَلُ » . ثم قام النبي عَلِيْتُهُ خطيبًا ، فقال : «إنما هَلَكَ من كان قبلكم ، بأنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه ، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه ، والذي نفسي بيده ، لو كانت فاطمة بنت محمد ، لقطعت يدها» . فقطع يد المخزومية . [أحمد (٦/ ١٦٢)، ومسلم (١٦٨٨/ ٨، ٩)، والنسائي (٨/٧٣، ٧٤، ٧٥)]. وقد ناصر ابن القيم هذا الرأي، واعتبر الجاحد للعارية سارقًا بمقتضى الشرع. قال في «زاد المعاد»: فإدخاله عِلَيْ جاحد العارية في اسم السارق،كإدخاله سائر أنواع المسكر في اسم الخمر، وذلك تعريف للأمة بمراد الله من كلامه. وفي «الروضة الندية» : إن الجاحد للعارية ، إذا لم يكن سارقًا لغة ، فهو سارق شرعًا ، والشرع مقدم على اللغة . قال ابن القيم في «أعلام الموقعين» : والحكمة والمصلحة ظاهرة جدًّا ، فإن العارية من مصالح بني آدم التي لا بُدُّ لهم منها ، ولا غني لهم عنها ، وهي واجبة عند حاجة المستعير ، وضرورته إليها ، إما بأجرة أو مجانًا ، ولا يمكن الغير كلِّ وقت أن يشهد على العارية ، ولا يمكن الاحتراز بمنع العارية شرعًا ، وعادة ، وعرفًا ، ولا فرق في المعنى بين من توصل إلى أخذ متاع غيره بالسرقة ، وبين من توصل إليه بالعارية وجحدها ، وهذا بخلاف جاحد الوديعة ، فإن صاحب المتاع فرط ، حيث ائتمنه .

# النَّبَّاشُ

ومما يجري هذا المجرى من الخلاف ، الخلاف في حكم النباش الذي يسرق أكفان الموتى ؛ فذهب الجمهور إلى أن عقوبته قطع يده ؛ لأنه سارق حقيقة ، والقبر جرز . وذهب أبو حنيفة ، ومحمد ، والأوزاعي ، والثوري إلى أن عقوبته التعزير ؛ لأنه نباش ، وليس سارقًا ، فلا يأخذ حكم السارق ، ولأنه أخذ مالًا غير مملوك لأحد ؛ لأن الميت لا يملك ، ولأنه أخذ من غير حرز .

الصفات التي يجب اعتبارها في السرقة: تبين من التعريف السابق، أنه لابد من اعتبار صفات معينة في السارق، والشيء المسروق، والموضع المسروق منه، حتى تتحقق السرقة التي يجب فيها الحد، وفيما يلي بيان كل:

الصّفاتُ التي يجبُ اعتبارُهَا في السّارقِ:

أما الصفات التي يجب اعتبارها في السارق ، حتى يسمى سارقًا ، ويستوجب حد السرقة ، فنذكرها فيما يلى :

١- التكليف، بأن يكون السارق بالغًا، عاقلًا، فلا حدّ على مجنون ولا صغير، إذا سرق؛ لأنهما غير مكلفين، ولكن يؤدَّبُ الضغير، إذا سرق. ولا يشترط فيه الإسلام، فإذا سرق الذِّميُّ أو المرتد، فإنه يقطع (١) كما أن المسلم يقطع، إذا سرق من الذمي.

٢- الاختيار ، بأن يكون السارق مختارًا في سرقته ، فلو أكره على السرقة ، فلا يُعَدُّ سارقًا ؛ لأن الإكراه
 يَسْلبه الاختيار ، وسَلْبُ الاختيار يسقط التكليف .

٣- ألا يكون للسارق في الشيء المسروق شبهة ، فإن كانت له فيه شبهة ، فإنه لا يقطع ، ولهذا لا يقطع الأب ولا الأم بسرقة مال ابنهما ؛ لقول الرسول على «أنت ومالك لايقطع الابن بسرقة مالهما ، أو مال أحدهما ؛ لأن الابن يتبسط في مال أبيه وأمّه عادة ، والجدُّ لا يقطع الابن بسرقة مالهما ، أو مال أحدهما ؛ لأن الابن يتبسط في مال أبيه وأمّه عادة ، والجدُّ لا يقطع ؛ لأنه أب ؛ سواء أكان من قبل الأب أم الأم ، ولا يقطع أحد من عمود النسب الأعلى والأسفل عني ، الآباء والأجداد . والأبناء ، وأبناء الأبناء . وأما ذوو الأرحام ، فقد قال أبو حنيفة ، والثوري : لا قطع على أحد من ذوي الرحم التي أمر الله بها أن توصل ، ولأن لهم الحق في دخول المنزل ، وهو إذن من صاحبه يختل الحرز به (٢٠) . وقال مالك ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق - رضي الله عنهم - : يقطع من سرق من يختل الحرز به (٢٠) . وقال مالك ، ولا قطع على أحد الزوجين ، إذا سرق أحدهما الآخر ؛ لشبهة الاختلاط ، وشبهة المال ، فالاختلاط بينهما يمنع أن يكون الحرز كاملا ، ويوجب الشبهة في المال ، وإذا لم يكن الحرز وشبهة المال ، فالاختلاط بينهما يمنع أن يكون الحرز كاملا ، ويوجب الشبهة في المال ، وإذا لم يكن الحرز في أحد قوليه . وإحدى الروايتين عن أحمد هي . وقال مالك ، والثوري ، رضي الله عنهما ، ورواية عن أحمد هي أحد قوليه . وإحدى الحرز من جهة ، إذا كان كل واحد ينفرد ببيت فيه متاعه ، فإنه يقطع من سرق من ألى صاحبه ؛ لوجود الحرز من جهة ، ولاستقلال كل واحد منهما من جهة أخرى . ولا يقطع الحادم الذي يخدم سيده بنفسه (٢) ؛ فعن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال : جاء رجل إلى عمر هي الملام له ،

<sup>(</sup>١) أما المعاهد والمستأمن: فإنهما لا يقطعان لو سرقا في أصح قولي الشافعية وعند أبي حنيفة وقال مالك وأحمد يقطعان .

<sup>(</sup>٢) فيكون مثله مثل الضيف الذي أذن له بالدخول فإنَّه لا يَقَطع إَّذَا سرق ,

<sup>(</sup>٣) اشترط هذا الشرط مالك ، وأما الشافعي فمرةً اشترطه ومرةً لم يشترطه .

فقال له : اقطع يده ؛ فإنه سرق مرآة لامرأتي . فقال عمر ﴿ اللهُ عَلَيْهُ : لا قطع عليه ، هو خادمكم أخذ مَتاعكم . [مالك في الموطأ ٢/٠/٢] . وهذا مذهب عمر ، وابن مسعود ، ولا مخالف لهما من الصحابة . ولا يقطع من سرق من بيت المال ، إذا كان مسلمًا ؛ لما روي ، أن عاملًا لعمر ﴿ لَهُ عَنَّ إِلَيْهُ يَسَأَلُهُ عَمَنَ سرق من بيت المال؟ فقال : لا تقطعه فما من أحد إلا وله فيه حق . وروى الشعبي ، أن رجلًا سرق من بيت المال ، فبلغ عليًّا ، فقـال ـ كـرم الله وجهه : إنَّ له فيه سَهْمًا . ولم يقطعه . فقول عمر وقول عليٌّ فيهما بيان سبب عدم القطع على من سرق من بيت المال ؛ لأن ذلك يورث شبهة تمنع إقامة الحد. قال ابن قدامة : كما لو سرق من مال له شركة فيه ، ومن سرق من الغنيمة من له فيها حق(١) ، أو لولده أو لسيده . وهذا مذهب جمهور العلماء(٢) . وروى ابن ماجه ، عن ابن عباس ، رضى الله عنهما ، أن عَبْدًا من رقيق الخمس(٣) سَرقَ من الخمس، فرفع إلى النبي عَلِيْكُمْ، فلم يقطعه، وقال: «مالُ الله سرَقَ بعضه بعضًا». [ابن ماجه (٩٠٥٠)]. ولا يقطع من سرق من المدين المماطل في السداد ، أو الجاحد للدَّين ؛ لأن ذلك استرداد لدينه ، إلا إذا كان المدين مقرًّا بالدين، وقادرًا على السداد، فإن الدائن يقطع إذا سرق من المدين؛ لأنه لا شبهة له في سرقته، ولا قطع في سرقة العارية من يد المستعير ؛ لأن يد المستعير يد أمانة ، وليست يد مالك . ومن غَصب مالًا وسرقه ، وأحرزه ، فسرقه منه سارق ؛ فقال الشافعي ، وأحمد : لا يقطع ؛ لأنه حرز لم يرضه مالكه . وقال مالك: يقطع؛ لأنه سرق ما لا شبهة له فيه من حرز مثله. وإذا وقعت أزمة بالناس، وسرق أحد الأفراد طعامًا ، فإن كان الطعام موجودًا ، قطع ؛ لأنه غير محتاج إلى سرقته ، وإن كان معدومًا ، لم يقطع ؛ لأن له الحق في أخذه لحاجته إليه ، وقد قال عمر ﴿ إِنَّهُ عَلَيْهُ : لا قطع في عام المجاعة . وروى مالك في «الموطأ» ، أن رقيقًا لحاطب سرقوا ناقة لرجل من مُزَينة ، فانتحروها ، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب ، فأمر عمر كُثْيّر بن الصلت أن يقطع أيديهم، ثم قال عمر: أراك تجيعهم. ثم قال: والله، لأغرمنك غرمًا يشق عليك. ثم قال للمزني: كم ثمن ناقتك؟ فقال المزني: كنت والله أمنعها من أربعمائة درهم. فقال عمر: أعطه ثمانمائة درهم . ويروي ابن وهب ، أن عمر بن الخطاب بعد أن أمر كثير بن الصلت بقطع أيدي الذين سرقوا ، أرسل وراءه من يأتيه بهم، فجاء بهم، فقال لعبد الرحمن بن حاطب: أما لولا أني أظنكم تستعملونهم وتجيعونهم، حتى لو وجدوا ما حرم الله لأكلوه، لقطعتهم، ولكن والله، إذ تركتهم، لأغرمنك غرامة توجعك .

الصّفاتُ التي يجبُ اعتبارُهَا في المالِ المسْرُوقِ : وأما الصفات التي يجب اعتبارها في المال المسروق فهي :

أولًا: أن يكون مما يتمول ويملك، ويحل بيعه، وأخذ العوض عنه؛ فلا قطع على من سرق الخمر

<sup>(</sup>١) فإذا لم يكن له فيها حق فإنه يقطع باتفاق العلماء.

<sup>(</sup>٢) وذهب مالك إلى القطع عملًا بظآهر الآية . وهو عام غير مخصصٍ .

<sup>(</sup>٣) رقيق الخمس : أي الرقيق المأخوذ من الغنائم . سرق من الخمس : أي خمس الغنائم .

والخنزير ، حتى لو كان المالك لهما ذميًّا ؛ لأن الله حرم ملكيتهما ، والانتفاع بهما بالنسبة للمسلم والذمي ، على السواء(١). وكذلك لا قطع على سارق أدوات اللهو، مثل العود، والكمنج، والمزمار؛ لأنها آلات لا يجوز استعمالها ، عند كثير من أهل العلم ، فهي ليست مما يتمول ويتملك ، ويحل بيعه ، وأما الذين يبيحون استعمالها ، فهم يتفقون مع من يحرمها في عدم قطع يد سارقها ؛ لوجود شبهة ، والشبهات مسقطة للحدود . واختلف العلماء في سرقة الحر الصغير غير المميز ؛ فقال أبو حنيفة ، والشافعي : لا قطع على من سرقه ؛ لأنه ليس بمال ويعزر ، وإن كان عليه حلى أو ثياب ، فلا يقطع أيضًا ؛ لأن ما عليه من الحلي تبع له ، وليست مقصودة بالأخذ(٢). وقال مالك: في سرقته القطع؛ لأنه من أعظم المال، ولم يقطع السارق في المال لعينه، وإنما قطع لتعلق النفوس به، وتعلقها بالحر أكثر من تعلقها بالعبد. وسارق العبد الصغير غير المميز يقطع؛ لأنه مال متقوم، وأما المميز، فإنه لا يحدّ سارقه؛ لأنه وإن كان مالًا يباع ويشترى، فإن له سلطانًا على نفسه ، فلا يعد محرزًا . وأما ما يجوز تملكه ، ولا يجوز بيعه ،كالكلب المأذون في بيعه ، ولحوم الضحايا ، فقال أشهب ، من المالكية : يقطع سارق الكلب المأذون باتخاذه(٣) ، ولا يقطع في كلب غير مأذون باتخاذه. وقال أصبغ، من المالكية، في لحوم الضحايا: إن سرق الأضحية قبل الذبح، قطع، وإن سرقها بعد الذبح، فلا قطع. وأما سرقة الماء، والثلج، والكلأ، والملح، والتراب، فقد قال صاحب «المغني» : وإن سرق ماء، فلا قطع فيه . قاله أبو بكر ، وأبو إسحاق ؛ لأنه مما لا يتمول عادة ، ولا أعلم في هذا خلافًا . وإن سرق كلاً ، أو ملحًا ، فقال أبو بكر : لا قطع فيه ؛ لأنه مما ورد الشرع باشتراك الناس فيه ، فأشبه الماء. وقال أبو إسحاق بن شاقلا : فيه القطع، لأنه يتمول عادة، فأشبه التبن والشعير. وأما الثلج، فقال القاضي : هو كَالمَاء؛ لأنه ماء جامد، فأشبه الجليد، والأشبه أنه كالملح؛ لأنه يتحول عادة، فهو كالملح المنعقد من الماء. وأما التراب، فإن كان مما تقل الرغبات فيه كالذي يعد للتطيين والبناء، فلا قطع فيه؛ لأنه لا يتمول، وإن كان مما له قيمة كثيرة كالطين الأرمني الذي يعد للدواء، أو المعد للغسيل به، . أو الصبغ ، كالمغرة ، احتمل وجهين :

١ ـ أحدهما ، لا قطع فيه ؛ لأنه من جنس ما لا يتمول ، فأشبه الماء .

٢- الثاني ، فيه القطع ؛ لأنه يتمول عادة ، ويحمل إلى البلدان للتجارة ، فأشبه العود الهندي(٢) .

وأما سرقة المباح الأصل، كالأسماك والطيور(°) ، فإنه لا قطع على من سرقها ، ما لم تحرز ، فإذا أحرزت ، فقد اختلف فيها الفقهاء ؛ فمذهب المالكية ، والشافعية ، يرى قطع سارقها ، لأنه سرق مالًا متقومًا من

<sup>(</sup>١) يرى أبو حنيفة أنه يباح للذمي الخنزير والخمر وأن على متلفهما ضمان القيمة ، ولكنه يتفق مع الفقهاء في عدم قطع من سرقهما لعدم كمال المالية الذي هو شرط الحد .

<sup>(</sup>٧) قال أبو يوسف : يقطع إذا كان الحلمي قدر النصاب لأنه إذا سرق الحلمي وحده أو الثياب وحدها فإنه يقطع فيهما ، فكذا لو سرقها مع غيرها .

<sup>(</sup>٣) الكلب المأذون باتخاذه هو كلب الحراسة والزراعة وكلب الصيد .

<sup>(</sup>٤) ج ١٠، ص ٢٤٧ «المغني».

<sup>(ُ</sup>ه) الأسماك بكلّ أنواعها ولُّو كانت مملحة والطير بكلّ أنواعه ، ويدخل فيه الدجاج والحمام والبط.

حرز. وذهب الأحناف، والحنابلة إلى عدم القطع؛ لما روي عن الرسول عنى، أنه قال: «الصيد لمن أخذه». فهذا الحديث يورث شبهة يندرئ بها الحد. وقال عبد الله بن يسار: أتي عمر بن عبد العزيز برجل سرق دجاجة، فأراد أن يقطعه، فقال له سالم بن عبد الرحمن: قال عثمان هيه: لا قطع في الطير، وفي رواية، أن عمر بن عبد العزيز استفتى السائب بن يزيد، فقال: ما رأيت أحدًا قطع في الطير، وما عليه في ذلك قطع. فتركه عمر. وقال بعض الفقهاء: الطير المعتبر مبائحا؛ هو الذي يكون صيدًا سوى الدجاج والبط، فيجب في سرقتها القطع؛ لأنه بمعنى الأهلي. وقال أبو حنيفة: لا يقطع في سرقة الطعام الرطب، كاللبن، واللحم، والفواكه الرطبة، ولا في سرقة الحشيش والحطب، ولا فيما يسرع إليه الفساد، وإن بلغت قيمة المسروق منه نصاب السرقة؛ لأن هذه الأشياء غير مرغوب فيها، ولا يشح مالكها عادة، فلا حاجة إلى الزجر بالنسبة لها، والحرز فيها ناقص، ولقوله بي «لا قطع في ثمر، ولا كثير». [أحمد (٤/ ١٤٠)، أبو داود (٢٩٨٨) الترمذي (٤١٤)، والنسائي (٨٧/٨) وابن ماجه (٣٩٥٢)] ولأن فيه شبهة الملكية لوجود الشركة العامة؛ لقول الرسول بي «الناس شركاء في ثلاثة؛ الماء، والكلأ، والنار». [سبق تحريجه]. وثما اختلف الفقهاء فيه سرقة المصحف، فقال أبو حنيفة: لا يقطع من سرقه؛ لأنه ليس بمال، ولأن لكل واحد فيه حقًا. وقال مالك، والشافعي، وأبو ثور، وأبو يوسف، من أصحاب أبي حنيفة، ولأن لكل واحد فيه حقًا. وقال مالك، والشافعي، وأبو ثور، وأبو يوسف، من أصحاب أبي حنيفة، وابن المنذر: يقطع صارق المصحف، إذا بلغت قيمته النصاب الذي تقطع فيه اليد.

ثانيًا: والشرط الثاني الذي يجب توافره في المال المسروق، أن يبلغ الشيء المسروق نصابًا؛ لأنه لا بد من شيء يجعل ضابطًا لإقامة الحد، ولابد وأن يكون له قيمة يلحق الناس ضرر بفقدها، فإن من عادتهم التسامح في الشيء الحقير من الأموال، ولهذا لم يكن السلف يقطعون في الشيء التافه، وقد اختلف الفقهاء في مقدار هذا النصاب؛ فذهب جمهور العلماء إلى أن القطع لا يكون إلا في سرقة ربع دينار من الفضة، أو ما تساوي قيمته ربع دينار، أو ثلاثة دراهم. وفي التقدير بهذا الذهب، أو ثلاثة دراهم من الفضة، أو ما تساوي قيمته ربع دينار، أو ثلاثة دراهم من الفضة، ومن يوم له ولمن يمونه غالبًا، وقوت الرجل وأهله مدة يوم له خطره عند غالب الناس؛ لما روي عن عائشة، رضي الله عنها، أن الرسول على كان يقطع يد السارق في ربع دينار، فصاعدًا. [البخاري (٢٠٩٠)، ومسلم (١٩٨٤)] وفي رواية مرفوعًا: «لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار، فصاعدًا. [البخاري (٢٠٩٠)، ومسلم، وابن ماجه. [أحمد (٢/١٦١)] و ويوراد تقطع اليد، فيما دون ثمن (٨٠٨)، وابن ماجه (٥٨٥٠)]. وفي رواية أخرى للنسائي، مرفوعًا: «لا تقطع اليد، فيما دون ثمن المجن؟ قالت: ربع دينار. [النسائي (م/٨١٨)]. ويؤيده حديث ابن عمر في «الصحيحين»، أن النبي كالمنه قطع في مجن، ثمنه ثلاثة دراهم. وفي رواية: قيمته ثلاثة دراهم. [البخاري (١٩٩٥))، ومسلم (١٦٨١)]. ومذهب الأحناف، أن النصاب الموجب للقطع عشرة دراهم. [البخاري أقل منها. واستدلوا بما رواه البيهقي، والطحاوي، والنسائي، عن ابن عباس، وعمرو بن شعيب، عن أبي عدم، في تقدير ثمن المجن بعشرة دراهم. [انظر نيل الأوطار (١٨٤٤)].

<sup>(</sup>١)المجن: الترس يتقي به في الحرب.

وذهب الحسن البصري، وداود الظاهري إلى أنه يثبت القطع بالقليل والكثير؛ عملًا بإطلاق الآية، ولما رواه البخاري، ومسلم، عن أبي هريرة ﴿ اللَّهِ عَالَيْهِ أَن رسول الله ﷺ قال: «لَعَنَ الله السارق يَشرق البيضة، فتقطع يده ، ويسرق الحبل ، فتقطع يده» . [البخاري (٦٧٩٩) ، ومسلم (١٦٨٧)] . وأجاب الجمهور عن هذا الحديث، بأن الأعمش راوي هذا الحديث فسَّر البيضة ببيضة الحديد التي تلبس للحرب، وهي كالمجن، وقد يكون ثمنها أكثر من ثمنه(١)، والحبل كانوا يرون، أنه منها ما يشوَى دراهم. وربع الدينار كان يصرف بثلاثة دراهم ، وفي «الروضة الندية» : قال الشافعي : وربع الدينار موافق لرواية ثلاثة دراهم . وذلك أن الصرف على عهد الرسول ﷺ اثنا عشر درهمًا بدينار، وهو موافق لما في تقدير الديات من الذهب بألف دينار، ومن الفضة باثني عشر ألف درهم. وذهب أبو حنيفة، وأصحابه إلى أن النصاب الموجب للقطع، هو عشرة دراهم، أو دينار، أو قيمة أحدهما من العروض، ولا قطع فيما هو أقل من ذلك؛ لأن ثمن المجن كان يُقَوَّمُ على عهد الرسول ﷺ بعشرة دراهم، كما رواه عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده . وروي عن ابن عباس وغيره هذا التقدير . قالوا : وتقدير ثمن المجن تبعًا لهذا التقدير أحوط ، والحدود تدفع بالشبهات، والأخذ به كأنه شبهة في العمل بما دونها. والحق، أن اعتبار ثمن المجن عشرة دراهم مُعَارَضٌ بما هو أصح منه ،كما تقدم في الروايات الأخرى الصحيحة. وقال مالك، وأحمد، في أظهر الروايات عنه: نصاب السرقة ربع دينار، أو ثلاثة دراهم، أو ما قيمته ثلاثة دراهم من العروض. والتقويم بالدراهم خاصة ، والأثمان أصول لا يقوم بعضها ببعض . وقد اعترض على قطع اليد في ربع دينار ، مع أن ديتها حمسمائة دينار ، فقال أحد الشعراء :

يد بخمس مئين عسجد وديت ما بالها قُطعت في ربع دينار؟ تناقض مالنا إلا السكوت له ونستجير بمولانا من العار وهذا المعترض قد خانه التوفيق، فإن الإسلام قد قطعها في هذا القدر؛ حفظًا للمال، وجعل ديتها خمسمائة؛ حفظًا لها، فقد كانت تُمينة، حين كانت أمينة، فلما خانت، هانت، ولهذا قيل:

يد بخمس مئين عسجد وديت لكنها قطعت في ربع دينار حماية الدم أغلاها، وأرخصها خيانة المال، فانظر حكمة الباري متى يُقدّرُ المسروقُ؟ وتعتبر قيمة المسروق وتقديره يوم السرقة، عند مالك، والشافعية، والحنابلة. وقال

متى يقدر المسروق؟ وتعتبر فيمه المسروق وتقديره يوم السرقه، عند مالك، والشافعية، واحتابله. وقال أبو حنيفة: يقدر المسروق يوم الحكم عليه بالقطع.

سرقة الجماعة: إذا سرقت الجماعة قدرًا من المال ، بحيث لو قسم بينهم ، لكان نصيب كل واحد منهم ما يجب فيه القطع ، فإنهم يقطعون جميعًا ، باتفاق الفقهاء . أما إذا كان هذا القدر من المال يبلغ نصابا ، ولكنه لو قسم بين السارقين ، لا يبلغ نصيب كل واحد منهم ، ما يجب فيه القطع ، فإنهم اختلفوا في ذلك ؛ فقال جمهور الفقهاء : يجب أن يقطعوا جميعًا . وقال أبو حنيفة : لا قطع ، حتى يكون ما يأخذه كل واحد

<sup>(</sup>١) وقيل : هو إخبار بالواقع : أي أنه يسرق هذا فيكون سببًا لقطع يده بتدرجه منه إلى ما هو أكبر منه .

منهم نصابًا . قال ابن رشد : فمن قطع الجميع ، رأى العقوبة إنما تتعلق بقدر مال المسروق أي ؛ أن هذا القدر من المال المسروق، هو الذي يوجب القطع لحفظ المال. ومن رأى أن القطع إنما علق بهذا القدر، لا بما دونه ؛ لمكان حرمة اليد ، قال : لا تقطع أيد كثيرة فيما أوجب الشارع فيه القطع .

ما يُعتبرُ في الموضِع المسروقِ منه : وأما الموضع المسروق منه ، فإنه يعتبر فيه الحرز .

والحوز: هو الموضع المعد لحفظ الشيء، مثل الدار، والدكان، والإصطبل، والمراح، والجرين، ونحو ذلك، ولم يرد فيه ضابط من جهة الشرع، ولا من جهة اللغة، وإنما يرجع فيه إلى العرف، واعتبار الشرع للحرز ؛ لأنه دليل على عناية صاحب المال به ، وصيانته له ، والمحافظة عليه من التعرض للضياع ، ودليل ذلك ما رواه عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: سمعت رسول الله ﷺ، وقد سأله رجلٌ عن الحريسة (١) التي توجد في مراتعها؟ قال : «فيها ثمنها مرتين، وضرب نكال، وما أخذ من عطنه (٢)، ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن» (٣). قال: يا رسول الله ، فالثوب ، وما أخذ منها في أكمامها؟ قال : «من أخذ بفيه ، ولم يتخذ خُبنةً (٤) ، فليس عليه شيء ، ومن احتمل فعليه ثمنه مرتين ، وضرب نكال ، وما أخذ من أجرانه، ففيه القطع إذا بِلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن». رواه أحمد، والنسائي، والحاكم وصحّحه، وحسنه الترمذي . [أحمد (١٨٠/٢) ، والترمذي (٢٨٩)، والنسائي (٨٥/٨)، وابن ماجه (٩٥٥°)، والحاكم (٣٨١/٤)]. وروى عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي ﷺ، أنه قال: «لا قطع في تمر معلق، ولا في حريسة الجبل، فإذا أواه المراح أو الجرين، فالقطع فيما بلغ ثمن المجن». [مالك (٨٣١/٢)، وانظره في تلخيص الحبير (٧٣/٤)]. ففي هذين الحديثين اعتبار الحرز. قال ابن القيم: فإنه عِيَلِيْة أسقط القطع عن سارق الثمار من الشجرة ، وأوجبه على سارقه من الجرين(°). وعند أبي حنيفة ـ رحمه الله ـ أن هذا لنقصان ماليته ؛ لإسراع الفساد إليه وجعل هذا أصلًا في كلّ ما نقصت ماليته بإسراع الفساد إليه ، وقول الجمهور أصح؛ فإنه عِيَالِيَةٍ جعل له ثلاثة أحوال ، حالة لا شيء فيها ، وهي ما إذا أكل منه بفيه . وحالة يغرم مثليه ، ويضرب من غير قطع ، وهي ما إذا أخرجه من شجره وأخذه . وحالة يقطع فيها ، وهو ما إذا سرقه من بيدره ؛ سواء أكان قد انتهى جفافه ، أم لم ينته ، فالعبرة بالمكان والحرز ، لا بيبسه ورطوبته ، ويدل عليه أنه ﷺ أسقط القطع عن سارق الشاة من مرعاها، وأوجبه على سارقها من عطنها، فإنه حرز. انتهى . وإلى اعتبار الحرز ، ذهب جمهور الفقهاء ، وخالف في ذلك جماعة من الفقهاء ، ولم يشترطوا الحرز في القطع؛ منهم أحمد ، وإسحاق ، وزفر ، والظاهرية ؛ لأن آية ﴿ وَٱلْسَكَارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ﴾ [المائدة : ٣٨]. عامة ، وأحاديث عمرو بن شعيب لا تصلح لتخصيصها؛ للاختلاف الواقع فيها. أورد ذلك ابن عبد البر، فقال : أحاديث عمرو بن شعيب العمل بها واجب ، إذا رواها الثقات .

<sup>(</sup>١) الحريسة : هي التي ترعى في الحقل وعليها حرس.

<sup>(</sup>٢) العطن: الحظيرة. (٣) أوجب القطع على من سرق الشاة من عطنها ، وهو حرزها ، وأسقطه عمن سرقها من مرعاها ، وفي هذا دليل على اعتبار الحرز .

<sup>(</sup>٤) أي لم يأخذ شيئًا من المسروق في طرف ثوبه . (٥) الجرين: موضع تحفيظ الثمار.

اختلاف الحرْزِ باختلافِ الأموالِ: والحرز مختلف باختلاف الأموال، ومرجع ذلك إلى العرف، فقد يكون الشيء حرزًا في وقت دون وقت؛ فالدار حرز لما فيها من أثاث، والجرين حرز للثمار، والإصطبل حرز للدواب، والمراح للغنم، وهكذا.

الإنسانُ حِرْزُ لنفسِه: والإنسان حرز لثيابه ولفراشه الذي هو نائم عليه ؛ سواء كان في المسجد ، أم في خارجه ، فمن جلس في الطريق ومعه متاعه ، فإنه يكون محرزًا به ؛ سواء أكان مستيقظا ، أم نائمًا ، فمن سرق من إنسان نقوده أو متاعه ، قطع بمجرد الأخذ ؛ لزوال يد المالك عنه . واشترط الفقهاء في النائم أن يكون المسروق تحت جنبه ، أو تحت رأسه ، واستدلوا بما أخرجه أحمد ، وأبو داود ، وابن ماجه ، والنسائي ، والحاكم ، عن صفوان بن أمية ، قال : كنت نائمًا في المسجد على خميصة لي فسرقت ، فأخذنا السارق ، فرفعناه إلى رسول الله عني أن أمية ، فأمر بقطعه ، فقلت : يا رسول الله ، أفي خميصة ثمنها ثلاثين درهمًا! أنا أهبها له . قال : «فهلا كان قبل أن تأتيني!» . [أحمد (٣/١٠٤) ، أبو داود (٤٣٩٤) والنسائي (٨/٦٩ - ٧٠) وابن ماجه (٥٩٥٠) ، والحاكم (٤/٢٥) ] . أي ؛ فهلا عفوت عنه ، ووهبت له قبل أن تأتيني . وفي هذا الحديث دليل على أن المطالبة بالمسروق شرط في القطع (١٠) ، فلو وهبه المسروق منه إياه ، أو باعه قبل رفعه إلى الحاكم سقط عن السارق ، كما صرح بذلك النبي عَلَيْ حيث قال : «فهلا كان قبل أن تأتيني!» .

الطّرَّارُ: واختلفوا في الطرار (٢)؛ فقالت طائفة: يقطع مطلقًا؛ سواء أوضع يده داخل الكم وأخرج المال، أو شق الكم فسقط المال، فأخذه. وهو قول مالك، والأوزاعي، وأبي ثور، ويعقوب، والحسن، وابن المنذر. وقال أبو حنيفة، ومحمد بن الحسن، وإسحاق: إن كانت الدراهم مصرورة في ظاهر كمه، فطرها فسرقها، لم يقطع، وإن كانت مصرورة إلى داخل الكم، فأدخل يده، فسرقها قطع.

المسْجِدُ حِرْزٌ: والمسجد حرز لما يعتاد وضعه فيه ؛ من البسط ، والحصر ، والقناديل ، والنجف . وقد قطع رسول الله ﷺ سارقًا سرق ترسًا كان في صفة النساء في المسجد ، ثمنه ثلاثة دراهم . أخرجه أحمد ، وأبو داود ، والنسائي [أحمد (٢/ ١٤٥)، أبو داود (٤٣٨٦) والنسائي ( ٧٧/٨)] .

وكذلك إذا سرق باب المسجد ، أو ما يزين به ، مما له قيمة ؛ لأنه مال محرز ، لا شبهة فيه .

وخالف الشافعية في قناديل المسجد وحصرها ، فمن سرقها ، لا يقطع ؛ لأن ذلك جعل لمنفعة المسلمين وللسارق فيها حق ، اللهم إلا إذا كان السارق ذميًا ، فإنه يقطع ؛ لأنه لا حق له فيها .

السرقة من الدَّارِ: اتفق الفقهاء على أن الدار لا تكون حرزًا ، إلا إذا كان بابها مغلقًا ، كما اتفقوا على أن من سرق من دار غير مشتركة في السكنى ، لا يقطع ، حتى يخرج من الدار . واختلفوا في مسائل من ذكرها صاحب كتاب «الإفصاح عن معاني الصحاح» فقال : واختلفوا فيما إذا اشترك اثنان في نقب

<sup>(</sup>١) سيأتي مزيد بيان لهذه المسألة .

<sup>(</sup>٢) الطُرَارُ هُوَ الذي يَشْقَ كم الرجل ويأخذ ما فيه ، مأخوذ من الطر وهو الثنق (وهي ما يسمى بالنشال) .

دار ، فدخل أحدهما ، فأخذ المتاع ، وناوله الآخر وهو خارج الحرز ، وهكذا إذا رمي به إليه ، فأخذه ؛ فقال مالك ، والشافعي ، وأحمد : القطع على الداخل ، دون الخارج . وقال أبو حنيفة : لا يقطع منهما أحد .

واختلفوا فيما إذا اشترك جماعة في نقب، ودخلوا الحرز، وأخرج بعضهم نصابًا، ولم يخرج الباقون شيئًا، ولم يكن منهم معاونة في إخراجه؛ فقال أبو حنيفة، وأحمد: يجب القطع على جماعتهم. وقال مالك، والشافعي: لا يقطع إلا الذين أخرجوا المتاع. واختلفوا فيما إذا قرب الداخل المتاع إلى النقب، وتركه ، فأدخل الخارج يده ، فأخرجه من الحرز ؛ فقال أبو حنيفة : لا قطع عليهما . وقال مالك : يقطع الذي أخرجه، قولًا واحدًا. وفي الداخل الذي قربه، خلاف بين أصحابه على قولين. وقال الشافعي: القطع على الذي أخرجه خاصة . وقال أحمد : عليهما القطع جميعًا . وذكر الشيخ أبو إسحاق في «المهذب» قال: وإن نقب رجلان حرزًا، فأخذ أحدهما المال، ووضعه على بعض النقب، وأخذه الآخر ، ففيه قولان ؛ أحدهما ، أنه يجب عليهما القطع ؛ لأنا لو لم نوجب عليهما القطع ، صار هذا طريقًا إلى إسقاط القطع. والثاني، أنه لا يقطع واحدٍ منهما كقول أبي حنيفة. وهو الصحيح؛ لأن كلُّ واحدٍ منهما، لم يخرج المال من الحرز. وإن نقب أحدهما الحرز، ودخل الآخر، وأخرج المال، ففيه طريقان؛ من أصحابنا من قال: فيه قولان ،كالمسألة قبلها. ومنهم من قال: لا يجب القطع، قولًا واحدًا؛ لأن أحدهما نقب ولم يخرج المال ، والآخر أخرج من غير حرز .

بمَ يشبتُ الحدُّ، وهل يتوقَّفُ على طلب المسروقِ منه؟ : لا يقام الحد، إلا إذا طالب المسروق منه بإقامته<sup>(۱)</sup>؛ لأن مخاصمته المجنى عليه ومطالبته بالمسروق شرط، ويثبت الحد بشهادة عدلين، أو بالإقرار، ويكفى فيه مرةً واحدة ، عند مالك ، والشافعية ، والأحناف ؛ لأن النبي ﷺ قطع يد سارق المجن ، وسارق رداء صفوان ، ولم ينقل أنه أمره بتكرار الإقرار ، وما وقع من التكرار في بعض الحالات ، فهو من باب التثبت . ويرى أحمد ، وإسحاق ، وابن أبي ليلي ، أنه لابد من تكراره مرتين .

دَعْوَى السَّارِقِ الملكيّة : وإذا ادعى السارق أن ما أخذه من الحرز ملكه ، بعد قيام البينة عليه ، بأنه سرق من الحرز نصابًا، فقال مالك: يجب عليه القطع بكـل حـال، ولا تقـبل دعـواه. وقـال أبـو حنيفة، والشافعي : لا يقطع . وسماه الشافعي : السارق الظريف .

تلقينُ السارق ما يسقطُ الحدُّ: ويندب للقاضي أن يلقن السارق ما يسقط الحد؛ لما رواه أبو أمية المخزومي، أن النبي ﷺ أُتِيَ بلص اعترف، ولم يوجد معه متاع، فقال له رسول الله ﷺ: «ما إخالك سرقت؟ $^{(7)}$  قال : بلي . فأعاد عليه مرتين أو ثلاثًا ، فأمر به ، فقطع . رواه أحمد ، وأبو داود ، والنسائي ، ورجاله ثقات . [أحمد (٢٩٣/٥) ، وأبو داود (٤٣٨٠) ، والنسائي (٦٧/٨) ، وابن ماجه (٢٥٩٧)] .

 <sup>(</sup>١) هذا مذهب أي حنيفة وأحمد في أظهر روايتيه وأصحاب الشافعي ، وقال مالك : لا يفتقر إلى المطالبة .
 (٢) إخالك ، أي أظنك .

وقال عطاء: كان من قضى (١) يؤتى إليهم بالسارق ، فيقول : أسرقت؟ قل : لا . وسمى (٢) أبا بكر وعمر ـ رضي الله عنهما . وعن أبي الدرداء ، أنه أتي بجارية سرقت ، فقال لها : أسرقت؟ قولي : لا . فقالت : لا . فخلّى سبيلها . وعن عمر ، أنه أتى برجل سرق فسأله : أسرقت؟ قل : لا . فقال : لا . فتركه .

## عقوبةُ السَّرقةِ

إذا ثبتت جريمة السرقة ، وجب إقامة الحد على السارق ، فتقطع يده اليمنى من مفصل الكف ، وهو الكوع (٢٠) ؛ لقوله تعالى : ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقَطَعُواْ أَيْدِيهُما ﴾ [المائدة : ٢٨] . ولا يجوز العفو عنها من الحد ، لا من المجني عليه ، ولا من الحاكم ، كما لا يجوز أن تستبدل بها عقوبة أخرى أخف منها ، أو تأخير تنفيذها أو تعطيلها ، خلاقًا للشيعة الذين يرون ، أن القطع يسقط عن السارق بعفو المجني عليه في السرقة ، وكذلك يرون أن للإمام مع وجوب إقامة الحد ، أن يسقط العقوبة عن بعض الناس لمصلحة ، وله تأخيرها عن بعضهم لمصلحة ، وهذا مخالف لجماعة أهل السنة الذين يروون عن رسول الله على قوله : (تعافوا العقوبة بينكم ؛ فإذا انتهي بها إلى الإمام ، فلا عفا الله عنه إن عفا» . [أبو داود (٢٧٦٦) ، والنسائي (١٠/٧) ، والماكم (٢٠/٨)] . فإذا سرق ثانيًا ، تقطع رجله ، ثم إن الفقهاء اختلفوا فيما إذا سرق ثالثًا بعد قطع يده ورجله ؛ فقال أبو حنيفة : يعزر ، ويحبس . وقال الشافعي ، وغيره : تقطع يده اليسرى ، ثم إذا عاد إلى السرقة ، تقطع رجله اليمنى ، ثم إذا سرق ، يعزر ويحبس .

حشمُ يدِ السَّارِقِ إِذَا قُطِعَت: وتحسم يد السارق بعد القطع، فتكوى بالنار، أو تتخذ أي طريقة من الطرق حتى ينقطع الدم، فلا يتعرض المقطوع للتلف والهلاك؛ فعن أبي هريرة، أن رسول الله الله السارق قد سرق شملة، فقالوا: يا رسول الله، إن هذا قد سرق. فقال رسول الله على : « وما إخاله سرق» فقال السارق: بلى ، يا رسول الله. فقال : «اذهبوا به ، فاقطعوه ، ثم احسموه ، ثم ائتوني به ». فقال السارق: بلى ، يا رسول الله . قال : تبت إلى الله. فقال : «تب إلى الله عليك». رواه الدارقطني ، والحاكم ، والبيهقي ، وصححه ابن حبان . [الدارقطني (١٠٢/٣) ، والحاكم (٢٨١/٤) والبيهقي .

<sup>(</sup>١) من قضى: أي من تولى القضاء.

<sup>(</sup>٢) أي ذكر أن أبا بكر وعمر كانا يفعلان ذلك حينما توليا القضاء.

<sup>(</sup>٣) كان القطع معمولًا به في الجاهلية فأقره الإسلام مع زيادة شروط أخر: ويقال إن أول من قطع الأيدي في الجاهلية قريش؛ قطعوا رجلًا يقال له دويك مولى لبني مليح بن عمرو بن خزاعة كان قد سرق كنز الكعبة ويقال: سرقه قوم فوضعوه عنده. قال القرطبي: وقد قطع السارق في الجاهلية وأول من حكم بقطعه في الجاهلية الوليد بن المغيرة فأمر الله بقطعه في الإسلام، وكان أول سارق قطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ في الإسلام من الرجال الخيار بن عدي بن نوفل بن عبد مناف، ومن النساء مرة بنت سفيان بن عبد الأسد من بني مخزوم وقطع أبو بكر اليمني الذي سرق العقد وهو رجلٌ من أهل اليمن أقطع اليد والرجل، وقد كان سرق عقدًا لأسماء بنت عميس زوج أبي بكر الصديق ـ رضي الله عنه ـ فقطع يده اليسرى، وقطع عمر يد ابن سمرة أخي عبد الرحمن بن سمرة .

<sup>(</sup>٤) في هذا إيحاءً للسارق بعدم الإقرار وبالرجوع عنه .

 <sup>(°)</sup> في هذا دليل على أن نفقة الحسم ومؤونته ليست على السارق وإنما هي في بيت المال.

تعليق يد السارق في عُنقه : ومن التنكيل بالسارق ، والزجر لغيره ، أمر الشارع بتعليق يد السارق المقطوعة في عنقه . روى أبو داود والنسائي والترمذي : وقال : حسن (۱) غريب ، عن عبد الله بن محيريز قال : سألت فضالة عن تعليق يد السارق في عنقه : أمن السنة هو؟ فقال : أُتي رسول الله علي بسارق فقطعت يده ثم أمر بها فعلقت في عنقه . [أبو داود (٤٤١١) ، والترمذي ((١٤٤٧) ، والنسائي (٩٢/٨) ، وابن ماجه (٢٥٧٨)]

اجتماع الضمان والحد: إذا كان المسروق قائمًا رد إلى صاحبه ، لقول رسول الله على اليد ما أخذت حتى تؤديه ». [أحمد (٥/٥) ، وأبو داود (٨٥٦١) ، والترمذي (١٢٦٦) ، وابن ماجه (٢٤٠٠) ، والحاكم (٤٧/٢)] . وهذا مذهب الشافعي وإسحاق . فإذا تلف المسروق في يد السارق ضمن بدله وقطع ، ولا يمنع أحدهما الآخر . لأن الضمان حق الآدمي ، والقطع يجب لله تعالى ، فلا يمنع أحدهما الآخر كالدية والكفارة . وقال أبو حنيفة : إذا تلف المسروق فلا يغرم السارق لأنه لا يجتمع الغرم مع القطع بحال لأن الله ذكر القطع ولم يذكر الغرم . وقال مالك وأصحابه : إن تلف ، فإن كان موسرًا غرم ، وإن كان معسرًا لم يكن عليه شيء .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في إسناده الحجاج بن أرطاة قال النسائي : هو ضعيف لا يحتج بحديثه .

# الجنايات

الجنايات جمع جناية ، مأخوذة من جنى يجني ، بمعنى أخذ ، يقال : جنى الثمر . إذا أخذه من الشجر . ويقال أيضًا : جنى على قومه جناية . أي ؛ أذنب ذنبًا يؤاخذ به .

والمراد بالجناية في عرف الشرع ؛ كلّ فعل محرَّم ، والفعل المحرِم كلّ فعل حظَره الشارع ومنع منه ؛ لما فيه من ضرر واقع على الدين ، أو النفس ، أو العقل ، أو العرض ، أو المال . وقد اصطلح الفقهاء على تقسيم هذه الجرائم إلى قسمين :

القسم الأول: ويسمى بجرائم الحدود.

والقسم الثاني: ويسمى بجرائم القصاص.

وهي الجنايات التي تقع على النفس، أو على ما دونها من جرح، أو قطع عضو، وهذه هي أصول المصالح الضرورية التي يجب المحافظة عليها؛ صيانة للناس، وحفاظًا على حياتهم الاجتماعية. وقد تقدم الكلام على جرائم الحدود وعقوباتها، وبقي أن نتكلم على جرائم القصاص. ونبدأ بتمهيد في وجهة نظر الإسلام في المحافظة على النفس متبعين ذلك بالكلام عن القصاص بين الجاهلية والإسلام، ثم الكلام عن القصاص في النفس، والقصاص فيما دونها. وأما الجنايات في القانون، فهي أخطز الجرائم، وقد حددتها المادة ١٠ من قانون العقوبات، بأنها الجرائم المعاقب عليها بالإعدام، أو الأشغال الشاقة المؤبدة، أو الأشغال الشاقة المؤبدة، أو الأشغال الشاقة المؤبدة، أو الشجن.

### الحافظة على النفس

كُراهةُ الإِنْسَانِ: إن الله ـ سبحانه ـ كرَّم الإنسان؛ خلقه بيده، ونفخ فيه من روحه، وأسجد له ملائكته، وسخَّر له ما في السموات، وما في الأرض جميعًا منه، وجعله خليفة عنه، وزوَّده بالقوى، والمواهب؛ ليسود الأرض، وليصل إلى أقصى ما قُدِّر له من كمال مادِّي، وارتقاء روحي. ولا يمكن أن يحقق الإنسان أهدافه، ويبلغ غاياته، إلا إذا توفرت له جميع عناصر النمو، وأخذ حقوقه كاملة. وفي طليعة هذه الحقوق التي ضمنها الإسلام حق الحياة، وحق التملك، وحق صيانة العرض، وحق الحرية، وحق المساواة، وحق التعلم. وهذه الحقوق واجبة للإنسان من حيث هو إنسان، بقطع النظر عن لونه، أو دينه، أو وطنه، أو مركزه الاجتماعي: ﴿ وَلَقَدْ كُرِّمَنَا بَنِيَ ءَدَمُ وَمَمَلْنَامُ فِي ٱلْبَرِ وَٱلْبَحْرِ وَرَدَقَنَامُ فِي الْمَرِ وَالْبَحْرِ وَرَدَقَنَامُ في شهركم مِن في الله الله الله علي الله علي المسلم على المسلم حرام محمه، وماله، وعرضه هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، ألا هل بلَّغت اللهم فاشهد، كلّ المسلم على المسلم حرام دمه، وماله، وعرضه ومسلم: (١٣٦١/١٢١٣)].

حَقُّ الحياقِ: وأول هذه الحقوق وأولاها بالعناية حق الحياة ، وهو حق مقدس لا يحل انتهاك حرمته ، ولا استباحة حماه ، يقول الله ـ سبحانه ـ : ﴿وَلَا نَقْـنُلُواْ النَّفْسَى الَّذِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا مِٱلْحَقِّ ﴾ [ الإسراء : ٣٣] . والحق الذي تزهق بـ النفوس ، هو ما فسره الرسول على في قولـ ، عـن ابن مسعود على الله يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، وأنى رسول الله إلا بإحدى ثلاثٍ؛ الثيِّب (١) الزاني، والنفس بالنفس<sup>(۲)</sup>، والتارك لدينه، المفارق للجماعة<sup>(۳)</sup>». رواه البخاري، ومسلم.[البخاري (٦٨٧٨)، ومسلم (٢٥/١٦٧٦)]، ويقول الله ـ سبحانه وتعالى ـ: ﴿ وَلَا نَقْنُلُوۤا أَوْلَدَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَٰقِّ غَنُ نَرَزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَنْلَهُمْ كَانَ خِطْتًا كَبِيرًا ﴾ [الإسراء: ٣]. ويقول ـ سبحانه ـ: ﴿ وَإِذَا ٱلْمَوْمُرَدَةُ سُبِلَتْ ۞ بِأَي ذَلْبٍ قُنِلَتْ ۞ ﴾ [التكوير: ٨، ٩]. والله ـ سبحانه ـ جعل عذاب من سنَّ القتل عذابًا لم يجعله لأحد من خلقه؛ يقول الرسول ﷺ : «ليس من نفس تُقتَلُ ظلمًا ، إلا كان على ابن آدم كِفْلٌ من دمها ؛ لأنه كان أولَ من سنَّ القتل»(٤). رواه البخاري، ومسلم. [الخاري (٦٨٦٧)، ومسلم (١٦٧٧)]. ومن حِرص الإسلام على حماية النفوس، أنه هدد من يستحلها بأشد عقوبة؛ فيقول الله تعالى: ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَ ا مُُتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَذَ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴾ [ النساء: ٩٣]. فبهذه الآية تقرر، أن عقوبة القاتل في الآخرة العذاب الأليم، والخلود المقيم في جهنم، والغضب واللعنة، والعذاب العظيم. ولهذا قال ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ : لا توبة لقاتِل مؤمن عمدًا . لأنها آخر ما نزل ولم ينسخها شيء . وإن كان الجمهور على خلاف، ، ورسول الله ﷺ يقول : «لَزَوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق» . رواه ابن ماجه بسند حسن ، عن البراء . [ابن ماجه (١٦١٩) ، والبيهقي في شعب الإيمان (٥٣٤٥)، والأصبهاني في الترغيب والترهيب (٢٢٩٥)]. وروى الترمذي بسند حسن، عن أبي سعيد ظَيُّهُ أَن رسول الله عَلَيْ قال : «لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن ، لأكبهم الله في النار» [الترمذي (١٣٩٨)] . وروى البيهقي ، عن ابن عمر ـ رضى الله عنهما ـ أن رسول الله ﷺ قال : «من أعان على دم امرئ مسلم بشطر كلمة ، كتب بين عينيه يوم القيامة : آيس من رحمة الله » . [البيهقي في شعب الإيمان (٥٣٤٦)]. ذلك أن القتل هدم لبناء أراده الله ، وسلب لحياة المجنى عليه ، واعتداء على عَصَبتِه الذين يعتزون بوجوده ، وينتفعون به ، ويُحْرَمُون بفقده العونَ ، ويستوي في التحريم قتل إلمسلم والذمي ، وقاتل نفسه . ففي قتل الذمي جاءت الأحاديث ، مصرحة بوجوب النار لمن قتله ؛ روى البخاري ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص ـ رضي الله عنهما ـ أن رسول الله ﷺ قال : «من قتل معاهدًا (°° ، لم يرَحْ رَائِحَةَ الجنّةِ ،

<sup>(</sup>١) الثيب الزاني : المتزوج . (٢) النفس بالنفس : أي تقتل النفس التي قتلت نفسًا عمدًا بغير حق .

<sup>(</sup>٣) التارك لدينه المفارق للجماعة : أي المرتد عن دين الإسلام .

<sup>(</sup>٤) هو قابيل الذي قتل هابيل. والكفل: النصيب.

رً ﴾ . قال النووي : هذا الحديث من قواعد الإسلام ، وهو أن كلّ من ابتدع شيقًا من الشر كان عليه وزر كلّ من اقتدى به في ذلك العمل ـ مثل عمله إلى يوم القيامة .

<sup>(</sup>٥) المعاهد: من له عهد من المسلمين ـ إما بأمان من مسلم ـ أو هدنة من حاكم ـ أو عقد جزية .

وإن ريحها يوجد من مسيرة أربعين عامًا (١١) . [البخاري (٣١٦)] . وأما قاتل نفسه ، فالله ـ سبحانه وتعالى ـ يحذر من ذلك ، فيقول : ﴿ وَلَا تُقْتُلُوا بِلَيْكُمْ إِلَى النَّلُكُمْ ﴾ [البقرة : ١٩٥] . ويقول : ﴿ وَلَا نَقْتُلُوا أَنفُسَكُمُ إِلَى النَّلُكُمْ ﴾ [البساء : ٢٩] . وروى البخاري ، ومسلم ، عن أبي هريرة ﴿ وَلا نَقْتُلُوا أَنفُسَكُمُ أِن الرسول عَلَيْ قال : «من تَرَدَّى فيها ، خالدًا مخلدًا فيها أبدًا ، ومن تَحسَى سُمًّا فقتل نفسه ، فهو في نار جهنم يتردِّى فيها ، خالدًا مخلدًا فيها أبدًا ، ومن قتل نفسه بحديدة ، فقتل نفسه ، فسمُه في يده يتحساه في نار جهنم ، خالدًا مخلدًا فيها أبدًا ، ومن قتل نفسه بحديدة ، فحديدته في يده يتوجأ (٣) بها في نار جهنم ، خالدًا مخلدًا فيها أبدًا » . [البخاري (٧٧٨٥) ، ومسلم فحديدته في يده يوعن أبي هريرة أيضًا ، أن رسول الله على قال : «الذي يخنق نفسه يخنقها في النار ، والذي يطعن نفسه يطعن نفسه في النار ، والذي يقتحم يقتحم (٤) في النار » والذي يطعن نفسه يطعن نفسه في النار ، والذي يقتحم يقتحم (٤) في النار » والذي يطعن نفسه يطعن نفسه في النار ، والذي يقتحم يقتحم (٤) في النار » والذي يطعن نفسه في النار ، والذي يقتحم يقتحم (١٣٥) في النار » والذي يطعن نفسه في النار ، والذي يقتحم يقتحم (١٣٥) في النار » والذي يطعن نفسه في النار ، والذي يقتحم يقتحم (١٣٥) في النار » والذي يطعن نفسه في النار ، والذي يقتحم يقتحم (١٣٥) في النار » والذي يطعن نفسه في النار ، والذي يقتحم يقتحم (١٣٥) في النار » والذي يقتحم وقتحم وقتحم

وعن جندب بن عبد الله ، قال : قال رسول الله ﷺ : «كان فيمن قبلكم رجلٌ به جرح ، فجزع فأخذ سكينًا ، فحز بها يده فما رقأ الدم ، حتى مات (°). فقال الله ـ تعالى ـ: «بادرني عبدي بنفسه ، حرمت عليه الجنة». رواه البخاري . [البخاري (١٣٦٤)، ومسلم (١١٣)]. وثبت في الحديث: «من قتل نفسه بشيءٍ ، عذب به يوم القيامة» . [البخاري (٦٦٥٢) ، ومسلم (١١٠)] . ومن أبلغ ما يتصور في التشنيع على القتلة - بالإضافة إلى ما سبق ـ أن الإسلام اعتبر القاتل لفرد من الأفراد ، كالقاتل للأفراد جميعًا ، وهذا أبلغ ما يتصور من التشنيع على ارتكاب هذه الجريمة النكراء؛ يقول ـ سبحانه ـ : ﴿أَنَّهُم مَن قَتَكُلَ نَقْسَا بِغَيْرِ نَقْسٍ أَوّ فَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّهَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّهَا آخَيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعًا ﴾ [المائدة: ٣٢]. ولعظم أمر الدماء وشدة خطورتها، كانت هي أول ما يقضى فيها بين الناس يوم القيامة (٢) ،كما رواه مسلم [البخاري (٦٨٦٤) ، ومسلم (٢٨/١٦٧٨)] . وقد شرع الله ـ سبحانه ـ القصاص وإعدام القاتل؛ انتقامًا منه، وزجرًا لغيره، وتطهيرًا للمجتمع من الجرائم، التي يضطرب فيها النظام العام، ويختل معها الأمن، فقال: ﴿وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوْةٌ يَتَأُولِي ٱلأَلْبَابِ لَمَلَكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [البقرة: ١٧٩]. وهذه العقوبة مقررة في جميع الشرائع الإلهية المتقدمة ، ففي الشريعة الموسوية ، جاء بالفصل الحادي والعشرين من سفر الخروج: « أن من ضرب إنسامًا فمات ، فليقتل قتلاً ، وإذا بغي رجلٌ على آخر فقتله اغتيالاً ، فمن قدام مذبحي تأخذه ليقتل، ومن ضرب أباه وأمه، يقتل قتلاً، وإن حصلت أذية فأعط نفسًا بنفس، وعينًا بعين، وسنًّا بسن، ويدًا بيد، ورجلاً برجل، وجرحًا بجرح، ورَضًّا بِرَضٌّ ». وفي الشريعة المسيحية، يرى البعض أن قتل القاتل لم يكن من مبادئها ، مستدلين على ذلك بما ورد بالإصحاح الخامس ، من إنجيل مَتَّى من قول

<sup>(</sup>١) وعدم وجدان رائحتها يستلزم عدم دخولها - قال الحافظ في الفتح : إن المراد بهذا النفي - وإن كان عامًا - التخصيص بزمان ما، لتعاضد الأدلة الفعلية والنقلية - أن من مات مسلمًا، وكان من أهل الكبائر فهو محكوم بإسلامه غير مخلد في النار، وماله الجنة ولو عدب قبل ذلك . انتصر

عذب قبل ذلك . انتهى . (٢) التردي : السقوط ، أي أسقط نفسه متعمدًا مثلًا .

<sup>(</sup>٤) يقتحم: يرمي نفسه.

<sup>(</sup>٣) يتوجأ : يضرب بها نفسه . (٥) أي ما انقطع حتى مات .

<sup>(</sup>٦) وهذا فيما بين العباد ، وأما حديث : « أول ما يحاسب به العبد الصلاة » . فهو فيما بين العبد وبين الله .

عيسى التَكْيُّكُانِّ: « لا تقاوموا الشر، بل من لطمك على خدك الأيمن، فحوّلُ له خدك الآخر أيضًا، ومن رأى أن يخاصمك، ويأخذ ثوبك، فاترك له الرداء أيضًا، ومن سخّرك ميلاً واحدًا، فاذهب معه اثنين». ويرى البعض الآخر، أن الشريعة المسيحية عرفت عقوبة الإعدام، مستدلاً على ذلك، بما قاله عيسى التَّكُيُّكُلاً: « ما جئت لأنقض الناموس، وإنما جئت لأتمم ». وقد تأيد هذا النظر بما ورد في القرآن الكريم: ﴿ وَمُصَدِّفًا لِنَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوَرَنَةُ ﴾ [المائدة: ٢٦]. وإلى هذا تشير الآية الكريمة: ﴿ وَكَبَّنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَ النَفْسِ وَالْفَيْنِ وَالْفَيْنِ وَالْأَنْفِ وَالْأَنْفِ وَالْأَنْفِ وَالْأَنْفِ وَالْأَنْفِ وَالْأَنْفِ وَالْأَنْفِ وَالْأَنْفِ وَالْأَنْفِ وَالْفَصاص حق ؟ سواء أكان المقتول كبيرًا أم صغيرًا، رجلاً أم امرأة، فلكل حق الحياة، ولا يحل التعرض لحياته بما يفسدها، بأي وجه من الوجوه، وحتى في قتل الحظأ لم يعف الله تعالى القاتل من المسئولية، وأوجب فيه العتق والدية، فقال سبحانه: ﴿ وَمَا كُلَثُ لِمُؤْمِنُ أَنْ مُؤْمِنًا إِلّا خَطَانًا وَمَن قَنْلَ مُؤْمِنًا خَطَكًا فَتَحْرِيرُ رَقِبَة مُؤْمِنَة وَدِيَةٌ مُسلَمّةً إِلَى أَهْلِيهِ وَمَا للنفس، الله من المناس فيما يتصل بالنفوس والدماء، ولتسد ذرائع الفساد، على القتل أحد أحدًا ويزعم أن القتل كان خطأ. ومن شدة عناية الإسلام بحماية الأنفس، أنه حرم من الموت، ونحو ذلك، وأوجب في إسقاطه ، كالحوف على أمه من الموت، ونحو ذلك، وأوجب في إسقاطه بغير حقّ غُرَة.

#### القصاص بين الجاهلية والإسلام

قام نظام القصاص في العرب على أساس، أن القبيلة كلها تعتبر مسئولة عن الجناية التي يقترفها فرد من أفرادها، إلا إذا خلعته، وأعلنت ذلك في المجتمعات العامة. ولهذا كان ولي الدم يطالب بالقصاص من الجاني وغيره من قبيلته، ويتوسع في هذه المطالبة توسعًا، ربما أوقد نار الحرب بين قبيلتي الجاني، والمجني عليه . وقد تزداد المطالبة بالتوسع، إذا كان المجني عليه شريفًا، أو سيدًا في قومه، على أن بعض القبائل كثيرًا ما كان يهمل هذه المطالبة، ويبسط حمايته على القاتل، ولا يعير أولياء المقتول أي اهتمام، فكانت تنشب الحروب التي تودي بأنفس الكثير من الأبرياء. فلما جاء الإسلام، وضع حدًّا لهذا النظام الجائر، وأعلن أن الجاني وحده هو المسئول عن جنايته، وهو الذي يؤخذ بجريرته، فقال: (١) ﴿ يَكُمُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ اللَّهِ بِإِحْسَانُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّ

<sup>(</sup>١) القتلى : جمع قتيل .

 <sup>(</sup>٢) فاتباع بالمعروف مأخوذ من اقتصاص الأثر: أي تتبعه لأن المجني عليه يتبع الجناية ، فيأخذ مثلها .

إذا اختاروا القِصاصَ دونَ العَفْوِ: قال البيضاوي في تفسير هذه الآية: كان في الجاهلية بين حيين من أحياء العرب دماء، وكان لأحدهما طَوْل على الآخر، فأقسموا: لنقتلن الحر منكم بالعبد، والذكر بالأنثى. فلما جاء الإسلام، تحاكموا إلى رسول الله ﷺ، فنزلت، وأمرهم أن يَتبارءوا. انتهى.

## والآية تشير إلى ما يأتي:

١- أن الله - سبحانه - أبطل النظام الجاهلي ، وفرض المماثلة والمساواة في القتلى . فإذا اختاروا القصاص دون العفو ، فأرادوا إنفاذه ، فإن الحر يُقتل إذا قَتل حرًا ، والعبد يقتل إذا قتل عبدًا مثله ، والمرأة تُقتل إذا قتلت امرأة . قال القرطبي : وهذه الآية جاءت مبينة حكم النوع إذا قتل نوعه ، فبينت حكم الحر إذا قتل حرًا ، والعبد إذا قتل عبدًا ، والأنثى إذا قتلت أُنثى ، ولم تتعرض لأحد النوعين إذا قتل الآخر ، فالآية محكمة ، ولعبد إخمال ، يبينه قوله - تعالى - : ﴿ وَكُنَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ﴾ [ المائدة : ١٥] . إلى آخر الآية . وبينه النبي عليه ، لما قتل اليهودي بامرأة . قاله مجاهد .

٢\_ فإذا عفا ولي الدم عن الجاني ، فله أن يطالبه بالدية على أن تكون المطالبة بالمعروف ؛ لا يخالطها
 عنف ، ولا غلظة ، وعلى القاتل أداء الدية إلى العافى بلا مماطلة ، ولا بخس .

٣- وهذا الحكم الذي شرعه الله من جواز القصاص، والعفو عنه إلى الدية، تيسير من الله ورحمة، حيث وسع الأمر في ذلك، فلم يحتم واحدًا منهما.

٤ ـ فمن اعتدى على الجاني ، فقتله بعد العفو عنه ، فله عذاب أليم ؛ إما بقتله في الدنيا ، وإما بعذابه بالنار في الآخرة ؛ روى البخاري ، عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال : كان في بني إسرائيل القصاص ، ولم تكن فيهم الدية ، فقال الله لهذه الأمة : ﴿ كُلِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي اَلْقَنَلَ ﴾ . . . . ﴿ فَمَنْ عُفِي لَهُ مِنَ آخِيهِ شَيّ ﴾ آلِقِصَاصُ فِي الْقَنَلَ ﴾ . . . . ﴿ فَمَنْ عُفِي لَهُ مِنَ آخِيهِ شَيّ ﴾ [البقرة : ١٧٨] . قال : «فالعفو» أن يقبل في العمد الدية ، و«الاتباع بالمعروف» أن يتبع الطالب بمعروف ، ويؤدي إليه المطلوب بإحسان ، ﴿ وَلَا لِنَ عَنْفِيفُ مِن رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ﴾ . فيما كتب على من كان قبلكم .

٥ وقد شرع الله القصاص ؛ لأن فيه الحياة العظيمة ، والبقاء للناس ، فإن القاتل إذا علم أنه سيقتل ارتدع ، فأحيا نفسه من جهة ، وأحيا من كان يريد قتله من جهة أخرى .

7- وقد أبقى الإسلام جعل الولاية في طلب القصاص لولي المقتول ، على ما كان عليه عند العرب ؟ يقول الله - تعالى -: ﴿وَمَن قُئِلَ مَظْلُومًا فَقَدَ جَعَلَنَا لِوَلِيّهِ مُلْطَنَا فَلَا يُسْرِف فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنصُولًا ﴾ [الإسراء: ٣٣] . والمقصود بالولي ؟ هو من له القيام بالدم ، وهو الوارث للمقتول(١) ، فهو الذي له حق المطالبة دون السلطة الحاكمة ، فلو لم يطالب هو بالقصاص ، فإنه لا يقتص من الجاني . والسلطان ؟ التسلط على القاتل ، وإنما كان ذلك كذلك مخافة أن يصدر العفو من غير رضًا منه ، وهو الذي اكتوى بنار الجريمة ، فتثور نفسه ، ويعمد إلى الأخذ بالثأر ، ويتكرر القتل والإجرام .

٧\_ قال صاحب «المنار» معلقًا على هذه الآية : فالآية الحكيمة قررت أن الحياة هي المطلوبة بالذات ، وأن

<sup>(</sup>١) هذا رأي الجمهور ، وقال مالك : هم العصبة .

القصاص وسيلة من وسائلها ؛ لأن من علم أنه إذا قتل نفسًا يقتل بها ، يرتدع عن القتل ، فيحفظ الحياة على من أراد قتله وعلى نفسه ، والاكتفاء بالدية لا يردع كلّ أحد عن سفك دم خصمه ، إن استطاع ؛ فإن من الناس من يبذل المال الكثير لأجل الإيقاع بعدوه . وفي الآية من براعة العبارة ، وبلاغة القول ، ما يذهب باستبشاع إزهاق الروح في العقوبة ، ويوطن النفس على قبول حكم المساواة ؛ إذ لم يسم العقوبة قتلاً أو إعدامًا ، بل سماها مساواة بين الناس ، تنطوي على حياة سعيدة لهم .

## القصاص في النفس

ليس كلّ اعتداء على النفس بموجب للقصاص ؛ فقد يكون الاعتداء عمدًا ، وقد يكون شبه عمد ، وقد يكون خطأ ، وقد يكون غير ذلك .

ومن ثم ، وجب أن نبين أنواع القتل ، ونبين النوع الذي يجب القصاص بمقتضاه .

### أنواع القتل

القتلُ أنواعٌ ثلاثةٌ :

١- عمد .

۲\_ شبه عمد .

٣\_خطأ .

القتلُ العَمْدُ: فالقتل العمد؛ هو أن يقصد المكلف قتل إنسان معصوم الدم (١) ، بما يغلب على الظن ، أنه يُقتل به . ويفهم من هذا التعريف ، أن جريمة القتل العمد لا تتحقق ، إلا إذا توفرت فيها الأركان الآتية :

١- أن يكون القاتل عاقلاً ، بالغًا ، قاصدًا القتل . أما اعتبار العقل والبلوغ ؛ فلحديث علي النبي حتى قال : «رُفِعَ القلم عن ثلاث ؛ عن المجنون حتى يفيق ، وعن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصبي حتى يحتلم» . رواه أحمد ، وأبو داود ، والترمذي . [أحمد (٢/١٠١٠) ، وأبو داود (٢٤٠٣) ، والترمذي يحتلم» . رواه أحمد ، فأما اعتبار العمد ، فلما رواه أبو هريرة فله قال : قتل رجل في عهد رسول الله بخف ، فرفع ذلك إلى النبي بخف ، فدفعه إلى ولي المقتول ، فقال القاتل : يا رسول الله ، والله ، والله ما أردت قتله . فقال النبي للولي : «أما إنه إن كان صادقًا ، ثم قتلته ، دخلت النار» . فخلاه الرجل ، وكان مكتوفًا بيسعة (٢٠) فخرج يجر نسعته . قال : فكان يسمى ذا النسعة . رواه أبو داود ، والنسائي ، وابن ماجه ، والترمذي وصححه . [أبو داود (٢٩٨٤) ، والترمذي (١٣/٧) ، وابن ماجه (١٣١٠)] . وروى أبو داود ، أن رسول الله بخف قال : «العمد قود ، إلا أن يعفو ولي المقتول» . [ابن أبي شيبة (٢٥٩٣)] . وروى ابن ماجه ، أنه بخف قال : «من قتل عامدًا فهو قود ، ومن حال بينه وبينه فعليه لعنة الله ، والملائكة ، والناس ماجه ، أنه بخف قال : «من قتل عامدًا فهو قود ، ومن حال بينه وبينه فعليه لعنة الله ، والملائكة ، والناس أجمعين ، لا يقبل الله منه صرفًا ولا عدلاً». [أبو داود (٢٦٣٥) ، وابن ماجه (٢٦٣٠)] .

<sup>(</sup>١) أي لا يستحق القتل شرعًا .

٢- أن يكون المقتول آدميًّا ، ومعصوم الدم أي ؛ أن دمه غير مباح .
 ٣- أن تكون الأداة التي استعملت في القتل ، مما يُقْتَلُ بها غالبًا .
 فإذا لم تتوفر هذه الأركان ، فإن القتل لا يعتبر قتلاً عمدًا .

أداة القُتْلِ: ولا يشترط في الأداة التي يقتل بها، سوى أنها مما تَقْتُلُ غالبًا؛ سواء أكانت محددة؛ أم متلفة؛ لتماثلهما في إزهاق الروح. وقد روى البخاري، ومسلم، أن رسول الله على رَضَّ (١٠ رأس يهودي ين حجرين. [البخاري (٦٨٧٩)، ومسلم (٢١/١٦)]، وكان فعل ذلك بجارية من الجواري. [أحمد (١/ ٢٦٤)، وأبو داود (٢٧٥٤)، والنسائي (٢١/٨)، وابن ماجه (٢٦٤١)]. وهذا الحديث حجة على أبي حنيفة، والشعبي، والنخعي الذين يقولون، بأنه لا قصاص في القتل بالمثقل. ومن هذا القبيل القتل بالإحراق بالنار، والإغراق بالمناء، والإلقاء من شاهق، وإلقاء حائط عليه، وخنق الأنفاس، وحبس الإنسان، ومنع الطعام والشراب عنه، حتى يموت جوعًا، وتقديمه لحيوان مفترس. ومنه، ما إذا شهد الشهود على إنسان معصوم اللهم بما يوجب قتله، ثم بعد قتله يرجعون عن الشهادة، ويقولون: تعمدنا قتله. فهذه كلها من الأدوات التي غالبًا ما تقتل. ومن قدم طعامًا مسمومًا لغيره، وهو يعلم أنه مسموم، دون آكله فمات به، اقتص منه ؟ ابن البراء، فعفا عنها النبي على ولم يعاقبها. أي؟ أنه عفا عنها قبل أن تحدث الوفاة لواحد ممن أكل ملما مات بشر بن البراء، فعفا عنها النبي على و داود، أنه على أمر بقتلها. [البخاري (٢٦١٧)، ومسلم (٢١٩)، ومسلم (٢١٩)، ومسلم (٢١٥)، ومسلم (٢١٩)، ومسلم (٢١٥)، وما يعاقبها و أي الله عنها عنها قبل أن تحدث الوفاة لواحد ممن أكل فلما مات بشر بن البراء، ويواود (٨٠٥)].

القَتْلُ شِبْهُ العَمْدِ: والقتل شبه العمد؛ هو أن يقصد المكلف قتل إنسان معصوم الدم ، بما لا يقتل عادة ، كأن يضربه بعصًا خفيفة ، أو حجر صغير ، أو لكزه بيده ، أو سوط ، ونحو ذلك . فإن كان الضرب بعصًا خفيفة ، أو حجر صغير ، ضربة أو ضربتين ، فمات من ذلك الضرب ، فهو قتل شبه عمد (٢) . فإن كان الضرب في مقتل ، أو كان المضروب صغيرًا ، أو كان مريضًا يموت من مثل هذا الضرب غالبًا ، أو كان قويًّا ، غير أن الضارب والى الضرب حتى مات ، فإنه يكون عمدًا . وسمي بشبه العمد ؛ لأن القتل متردد بين العمد والخطأ ؛ إذ إن الضرب مقصود ، والقتل غير مقصود ، ولهذا أطلق عليه شبه العمد ، فهو ليس عمدًا محضًا ، ولا خطأ محضًا ، ولما لم يكن عمدًا محضًا ، سقط القود ؛ لأن الأصل صيانة الدماء فلا تستباح ، إلا بأمر بينٌ . ولما لم يكن خطأ محضًا ؛ لأن الضرب مقصود بالفعل دون القتل ، وجبت فيه تستباح ، إلا بأمر بينٌ . ولما لم يكن خطأ محضًا ؛ لأن الضرب مقصود بالفعل دون القتل ، وجبت فيه دية مغلظة ؛ روى الدارقطني ، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي على قال : «العمد قود اليد ، والخطأ عقلٌ لا قود فيه ، ومن قتل في عمِية بحجر ، أو عصا ، أو سوط ، فهو دية مغلظة في أسنان الإبل» .

<sup>(</sup>١) رض: كسر

<sup>(</sup>٢) هَذَا مَذَهَبُ أَبِي حَنِيفَة والشَّافِعي، وجماهير الفقهاء، وخالف في ذلك: مالك والليث، والهادوية: فذهبوا إلى أن القتل إذا كان بآلة لا يقصد القتل غالبًا، كالعصا والسوط واللطمة ونحو ذلك، فإنه يعتبر عمدًا وفيه القصاص؛ إذ الأصل عندهم عدم اعتبار الآلة في إزهاق الروح، فكلّ ما أزهق الروح أوجب القصاص.

[الدارقطني (٩٤/٣)] . وأخرج أحمد ، وأبو داود ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، أن النبي على الناس ، فتكون قال : «عقل شبه العمد مغلظ كعقل العمد ، ولا يقتل صاحبه ، وذلك أن ينزو الشيطان بين الناس ، فتكون الدماء في غير ضغينة ولا حمل سلاح» . [أحمد (٢/ ١٨٣) وأبو داود (٥٦٥)]. وأخرج أحمد ، وأبو داود ، والنسائي ، أن النبي على خطب يوم فتح مكة فقال : «ألا وإن قتيل خطأ العمد بالسوط والعصا والحجر» . [أحمد (٢٦٢٧)].

القتل الخطأ: والقتل الخطأ هو: أن يفعل المكلف ما يباح له فعله ، كأن يرمي صيدًا ، أو يقصد غرضًا ، فيصيب إنسانًا معصوم الدم فيقتله ، وكأن يحفر بئرًا ، فيتردى فيها إنسان ، أو ينصب شبكة ـ حيث لا يجوز ـ فيعلق بها رجلٌ فيقتل ، ويلحق بالخطأ القتل العمد الصادر من غير مكلف ؛ كالصبى والمجنون .

### الآثار المرتبة على القتل

قلنا : إن القتل : عمد ، وشبه عمد ، وخطأ ، ولكلّ نوع من هذه الأنواع الثلاثة آثار تترتب عليه . وفيما يلى نذكر أثر كلّ نوع :

موجب القتل الخطأ: إن القتل الخطأ يوجب أمرين: أحدهما: الدية المخففة على العاقلة، مؤجلة في ثلاث سنين، وسيأتي ذلك حين الكلام على الدية، وثانيهما: الكفارة، وهي عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب المخلة بالعمل والكسب، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين (١). وأصل ذلك قول الله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلّا خَطَتًا وَمَن قَلْ مُؤْمِنًا خَطَا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنيةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمة إِلَى آهلِهِ إِلّا أَن يَقْتُل مُؤْمِنًا إِلّا خَطَتًا وَمَن قَلْ مُؤْمِنًا خَطَا فَتَحْرِيرُ رَقبَةٍ مُؤْمِنيةٍ وَدِيةٌ مُسَلَّمة إِلَى آهلِهِ إِلّا أَن يَقْتَكُم وَهُو مُؤْمِنُ فَتَحْرِيرُ رَقبَةٍ مُؤْمِنيةٍ فَإِن كَانَ مِن قَوْمِ عَدُو لَكُمْ وَهُو مُؤْمِنُ فَتَحْرِيرُ رَقبَةٍ مُؤْمِنيةٍ فَمَن لَمْ يَجِد فَصِيامُ شَهَرَيْنِ بَيْنَكُم وَمُو مُؤْمِن وَقَالِم وَعَدْ وَمَن الله وَالله عَلَى الله عَلَى الله عَلِيمةً وقال جماعة : عليهم كلهم كفارة واحدة . فقال جمهور العلماء : على كلّ واحد منهم الكفارة . وقال جماعة : عليهم كلهم كفارة واحدة .

الحكمة في الكفارة: قال القرطبي: واختلفوا في معناها فقيل: أوجبت تمحيصًا وطهورًا لذنب القاتل، وذنبه ترك الاحتياط والتحفظ حتى هلك على يديه امرؤ محقون الدم. وقيل: أوجبت بدلًا من تعطيل حق الله تعالى في نفس القتيل، فإنه كان له في نفسه حق، وهو التنعم بالحياة، والتصرف فيما أحلَّ له تصرف الأحياء، وكان لله - سبحانه - فيه حق، وهو أنه كان عبدًا من عباده يجب له من اسم العبودية ـ صغيرًا كان أو كبيرًا، حرًّا كان أو عبدًا، مسلمًا كان أو ذميًا ـ ما يتميز به عن البهائم والدواب، ويرتجي ـ مع ذلك ـ كان يكون من نسله ما يعبد الله ويطيعه، فلم يخل قاتله من أن يكون فوَّت منه الاسم الذي ذكرنا، والمعنى الذي وصفنا، فلذلك ضمن الكفارة، وأي واحدٍ من هذين المعنيين كان، ففيه بيان أن النص وإن وقع على القاتل خطأ، فالقاتل عمدًا مثله، بل أولى بوجوب الكفارة عليه منه . ا ه . وسيأتي بيان هذا.

<sup>(</sup>١) يرى الشافعية أن كفارة القتل يجوز فيها الإطعام إن عجز المكفر عن الصيام لكبر سن أو مرض أو لحقه مشقة شديدة؛ فيطعم ستين مسكينًا، يعطي كلّ واحدٍ مدًّا من طعام، وخالفهم الفقهاء في ذلك لعدم ورود ما يدل عليه .

موجب القتل شبه العمد: والقتل شبه العمد يوجب أمرين:

١ - الإثم ، لأنه قتلُ نفس حرم الله قتلها إلا بالحق .

٢ ـ الدية المغلظة على العاقلة ـ على ما سيأتى :

موجب القتل العمد: أما القتل العمد فإنه يوجب أمورًا أربعة:

١ - الإثم .

٢ ـ الحرمان من الميراث والوصية.

٣ ـ الكفارة .

٤ ـ القود أو العفو .

١ - فلا يرث القاتل من ميراث المقتول شيئًا ، لا من ماله ولا من ديته إذا كان من ورثته ، سواء أكان القتل عمدًا أم كان خطأ . وقاعدة الفقهاء في ذلك : «من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه» .

7 - وروى البيهقي عن خلاس أن رجلًا رمى بحجر فأصاب أمه فماتت من ذلك فأراد نصيبه من ميراثها، فقال له إخوته: لا حق لك، فارتفعوا إلى علي كرم الله وجهه فقال له علي على المحبر، فأغرمه الدية، ولم يعطه من ميراثها شيعًا». [البيهقي (٢/ ٢٠)]. وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله على قال: «ليس للقاتل من الميراث شيء». [الدارقطني (٤/ ٩٦) وانظره في بلوغ المرام (٩٨٠) ورواه الترمذي (١٠٥) من حديث أبي هريرة]. والحديث معلول وقد اختلف في رفعه ووقفه، وله شواهد تقويه. وروى أبو داود والنسائي وابن ماجه أن رسول الله على قال: «ليس للقاتل شيء، وإن لم يكن له وارث، فوارثه أقرب الناس إليه، ولا يرث القاتل شيئًا» (١٠). [أبو داود (٤٠٦٤) والنسائي في الكبرى (١٣٦٧) والدارقطني (٤/ ٩٦)]. وإلى هذا ذهب أكثر أهل العلم وكذلك الأحناف والنسافعية، وذهبت الهادوية والإمام مالك إلى أن القتل إن كان خطأ ورث من المال دون الدية. وقال الزهري وسعيد بن جبير وغيرهما: لا يحرم القاتل من الميراث، وكذلك تبطل الوصية إذا قتل الموصى به الموصى. قال في البدائع: القتل بغير حق جناية عظيمة تستدعي الزجر بأبلغ الوجوه، وحرمان الوصية يصلح زاجرًا كحرمان الميراث فيثبت. وسواء أكان القتل عمدًا أم خطأ لأن القتل الخطأ قتل وأنه جاز المؤاخذة عليه عقلًا، وسواء أوصى له بعد الجناية أو قبلها.

٣ ـ الكفارة في حالة ما إذا عفا ولي الدم أو رضي بالدية ، أما إذا اقتص من القاتل فلا تجب عليه الكفارة .
 روى الإمام أحمد عن واثلة بن الأسقع ، قال : أتى النبي عليه نفر من بني سليم . فقالوا : إن صاحبًا لنا قد أوجب ، قال : « فليعتق رقبة يفد الله بكل عضو منها عضوًا منه من النار» . [أحمد (١٠٧/٤)] .

<sup>(</sup>١) «أي أن بعض الورثة إذا قتل المورث حرم من ميراثه ، وورثه من لم يرتكب هذه الجريمة ، فإن لم يكن له وارث إلا القاتل حرم من الميراث وقسمت تركته على أقرب الناس منه بعد القاتل مثل: الرجل يقتله ابنه وليس له وارث غير ابنه القاتل ، وللقاتل ابن؛ فإن ميراث المقتول يدفع إلى ابن القاتل ويحرمه القاتل». (من معالم السنن للخطابي).

ورواه أيضًا بسند آخر عنه قال: أتينا رسول الله على صاحب لنا أوجب قال: «أعتقوا عنه يعتق بكلّ عضو منه عضوًا من النار». وهذا قد رواه أبو داود والنسائي. ولفظ أبي داود قد أوجب «يعني النار» بالقتل. وضو منه عضوًا من النار» وهذا قد رواه أبو داود (٢٩ ٢٤) والنسائي في الكبرى (٢٩ ٤٤)]. قال الشوكاني في «نيل الأوطار»: «في حديث واثلة دليل على ثبوت الكفارة في قتل العمد وهذا إذا عفا عن القاتل، أو رضي الوارث بالدية، وأما إذا اقتص منه فلا كفارة عليه، بل القتل كفارته، لحديث عبادة المذكور في الباب، ولما أخرجه أبو نعيم في «المعرفة» أن النبي على قال: «القتل كفارة». وهو من حديث خزيمة بن ثابت، وفي إسناده ابن لهيعة. قال الحافظ: لكنه من حديث ابن وهب عنه، فيكون حسنًا، ورواه الطبراني في «الكبير» عن الحسن بن علي موقوفًا عليه. [البخاري في التاريخ (٢/ ١/ ٢٠٧) وانظره في نيل الأوطار (٤/ ٥٨٥)].

٤ ـ القود(١) أو العفو : القود أو العفو إما على الدية ، أو الصلح على غير الدية ، ولو بالزيادة عليها ، كما أن لولي الجناية العفو مجانًا ، وهو أفضل : ﴿وَأَن تَمْفُوٓا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَنسَوُا ٱلْفَضَلَ بَيْنكُمُ ۖ ۗ [البقرة : ٢٣٧] . وإذا عفا ولي الدم عن القاتل، فإنه لا يبقى حق للحاكم بعد في تعزيره. وقال مالك والليث: يعزر بالسجن عامًا ومائة جلدة (٢). وأصل وجوب القود أو العفو قول الله سبحانه: ﴿ يَتَأَيُّمُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَنَلَيُّ ٱلْحُرُّ وَٱلْفَبَدُ بِٱلْفَبَدِ وَٱلْأَنْنَىٰ بِٱلْأَنْنَ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ آخِيهِ شَيْءٌ فَٱلْبِبَاعُ ۚ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱدَاءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَانَ ذَلِكَ تَغْفِيكُ مِن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَمُ عَذَاكِ أَلِيـدٌ ﴿ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ عَذَاكِ أَلِيكُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ عَذَاكِ أَلِيكُ لِللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ عَذَاكُ أَلِيكُ لِللَّهُ عَلَيْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَلِيكُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عِلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلْهُ عَلَيْهِ عَلَ ومسلم عن أبي هريرة صَّلِيُّهُ أن النبي عَيَّلِيَّةً قال : «من قتل له قتيل فهو بخير النظرين : إما أن يفتدي ، وإما أن يقتل»(٣) . [البخاري (٢٤٣٤) ومسلم (١٣٥٥/ ٤٤٧)]. فالأمر في العفو أو القصاص إلى أولياء الدم، وهم الورثة ، فإن شاؤوا طلبوا القود وإن شاؤوا عفوا ، حتى لو عفا أحد الورثة سقط القصاص ، لأنه لا يتجزأ . روى محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة أن عمر بن الخطاب ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى برجل قد قتل عمدًا ، فأمر بقتله ، فعفا عنه بعض الأولياء، فأمر بقتله. فقال عبد الله بن مسعود ﴿ الله عِنْ الله عَلَم عَلَم عَلَم عَلَم ا هذا أحيا النفس، فلا يستطيع أحد أخذ حقه ـ يعني الذي لم يعف ـ حتى يأخذ حق غيره، قال: فما ترى؟ قال : أرى أن تجعل الدية في ماله ، وترفع عنه حصة الذي عفا عنه ، قال عمر بن الخطاب : وأنا أرى ذلك . قال محمد: وأنا أرى ذلك، وهو قول أبي حنيفة. وإن كان في الورثة صغير فإنه ينتظر بلوغه، ليكون له الخيار ، إذ أن القصاص حق لجميع الورثة ، ولا اختيار للصبي قبل بلوغه ، وإذا عفا الورثة جميعًا أو أحدهم على الدية وجب على القاتل دية مغلظة ، حالة في ماله كما سيأتي ذلك مفصلًا في باب الديات .

<sup>(</sup>١) القود : سمى قودًا لأن الجاني يقاد إلى أولياء المقتول فيقتلونه به إن شاؤوا ، وقيل معناه المماثلة .

<sup>(</sup>٢) قال الفقهاء: إنّ الجاني إذا كان معروفًا بالشر، أو ظهر للحاكم أن المُصلحة تقتضي عقابه فله أن يعزره بما يراه محققًا للمصلحة، إما بالحبس أو السجن، أو القتل.

<sup>(</sup>٣) في الحديث دليل على أن ولي المقتول بالخيار ، إن شاء اقتص وإن شاء أخذ الدية وإن لم يرض القاتل وقيل : ليس له إلا القصاص ، ولا يأخذ الدية إلا برضا القاتل ، والأول أصح .

#### شروط وجوب القصاص

ولا يجب القصاص إلا إذا توافرت الشروط الآتية:

الم المقتول معصوم الدم: فلو كان حربيًا ، أو زانيًا محصنًا ، أو مرتدًّا ، فإنه لا ضمان على القاتل ، لا بقصاص ولا بدية ؛ لأن هؤلاء جميعًا مهدورو الدم . روى البخاري ومسلم عن ابن مسعود أن رسول الله عنه قال : «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله ، وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاثة : الثيب الزاني ، والنفس بالنفس ، والتارك لدينه المفارق للجماعة» . [البخاري (١٨٧٨) ومسلم (١٦٧٦/ ٢٥)] .

٧ ـ ٣ أن يكون القاتل بالغًا عاقلًا: فلا قصاص على صغير، ولا مجنون، ولا معتوه، لأنهم غير مكلفين، وليس لهم قصد صحيح أو إرادة حرة. فإذا كان المجنون يفيق أحيانًا، فقتل وقت إفاقته، اقتص منه، وكذلك من زال عقله بسكر وهو معتد في شربه. فعن مالك أنه بلغه «أن مروان بن الحكم كتب إلى معاوية بن أبي سفيان، يذكر أنه أتي بسكران قد قتل رجلًا، فكتب إليه معاوية: أن اقتله به». فإن كان شرب شيئًا ظنه غير مسكر، فزال عقله فقتل في هذه الحالة، فلا قصاص عليه. وفي الحديث يقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه: «رفع القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ». [أحمد (٦/ ١٠٠٠) وأبو داود (٤٤٠٣) والترمذي (١٤٢٣)]. وقال مالك: الأمر المجمع عليه عندنا: أن لا قود بين الصبيان، وأن قتلهم خطأ ما لم تجب الحدود، ويبلغوا الحلم، وإن قتل الصبي لا يكون إلا خطأ.

\$ - أن يكون القاتل مختارًا: فإن الإكراه يسلبه الإرادة ، ولا مسؤولية على من فقد إرادته ، فإذا أكره صاحب سلطان (١) غيره على القتل ، فقتل آدميًا بغير حق ، فإنه يقتل الآمر دون المأمور ، ويعاقب المأمور ، وبهذا أخذ أبو حنيفة ، وداود ، وهو أحد قولي الشافعي . قال الأحناف : وإن أكره على إتلاف مال مسلم بأمر يخاف منه على نفسه ، أو على عضو من أعضائه ، وسعه أن يفعل ذلك ، ولصاحب المال أن يضمّن المكروه ، وإن أكرهه بقتل على قتل غيره ، لم يسعه أن يقدم عليه ، ويصبر حتى يقتل ، فإن قتله كان آثمًا ، والقصاص على المكره إن كان القتل عمدًا . قال قوم : يقتل المأمور دون الآمر . وهو القول الآخر للشافعي . قال قوم : منهم مالك والحنابلة : يقتلان جميعًا ، إن لم يعف ولي الدم ، فإن عفا ولي الدم وجبت الدية ، لأن القاتل قصد استبقاء نفسه بقتل غيره ، والمكره تسبب في القتل بما يفضي إليه غالبًا . وإذا أمر مكلف غير مكلف بأن يقتل غيره مثل الصغير والمجنون ، فالقصاص على الآمر ، لأن المباشر للقتل آلة في يده . فلا يجب القصاص عليه ، وإنما أن يكون المأمور عالمًا بأنه المقتل طلم ، أو لا يكون له علم به .

فإن كان عالمًا بأنه ظلم ونفذ أمره ، وجب عليه القصاص ، إلا أن يعفو الولي ، فتجب الدية عليه ، لأنه مباشر للقتل مع علمه بأنه ظلم ، فلا يعذر ولا يقال إنه مأمور من الحاكم ، لأن قاعدة الإسلام : أنه «لا طاعة

<sup>(</sup>١) عند الحنابلة : أن قول القادر : اقتل وإلا قتلتك ، إكراه .

لمخلوق في معصية الخالق». كما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. [سبق تخريجه]. وإن لم يكن عالمًا بعدم استحقاقه القتل، فقتله، فالقصاص إن لم يعف الولي، أو الدية ـ على الآمر بالقتل، دون المباشر، لأنه معذور لوجوب طاعة الحاكم في غير معصية الله. ومن دفع إلى غير مكلف آلة قتل، ولم يأمره به، فقتل، لم يلزم الدافع شيئًا.

 الا يكون القاتل أصلًا للمقتول: فلا يقتص من والد بقتل ولده، وولد ولده وإن سفل إذا قتله، بأي وجه من أوجه العمد، بخلاف ما إذا قتل الابن أحد أبويه فإنه يقتل اتفاقًا، لأن الوالد سبب في حياة ولده، فلا يكون ولده سببًا في قتله، وسلبه الحياة، بخلاف ما إذا قتل الولد أحد والديه فإنه يقتص منه لهما . أخرج الترمذي عن ابن عمر أن النبي على قال : «لا يُقتل الوالدُ بالولد» . [أحمد (١/ ٢١، ٢٢) والترمذي (١٤٠٠) والبيهقي (٨/ ٨٢)] . قال ابن عبد البر: هو حديث مشهور عند أهل العلم بالحجاز والعراق، مستفيض عندهم، وهو عمل أهل المدينة، ومروي عن عمر. وروى يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب: أن رجلًا من بني مُدلج يقال له: «قتادة» حذف ابنًا له بالسيف فأصاب ساقه، فنزى جرحه فمات. فقدم سراقة بن مجعشم على عمر بن الخطاب رضي فله فذكر ذلك له ، فقال له عمر: اعدد على «ماء قديد» عشرين ومائة بعير حتى أقدُم عليك . فلما قدِم عليه عمر ، أخذ من تلك الإبل ثلاثين حقة ، وثلاثين جذعة ، وأربعين خَلِفة ، ثم قال : أين أخو المقتول؟ فقال : ها أنذا! قال : خذها ، فإن رسول الله ﷺ قال : «ليس لقاتل شيء» . [أبو داود (٢٥٦٤) والنسائي في الكبرى (٦٣٦٧) والدارقطني (١/ ٩٦)]. وخالف في ذلك الإمام مالك، فرأى أنه يقاد الوالد بالولد، إذا أضجعه وذبحه، لأن ذلك عمد حقيقة، لا يحتمل غيره، فإن الظاهر في استعمال الجارح في القتل هو العمد. والعمدية أمر خفي، لا يحكم بإثباتها إلا بما يظهر من قرائن الأحوال، وأما إذا كان على غير هذه الصفة، فيما يحتمل عدم إزهاق الروح، بل قصد التأديب من الأب. وإن كان في حق غيره ، يحكم فيه بالعمد ، وإنما فرَّق بين الأب وغيره ، لما للأب من الشفقة على ولده ، وعليه قصد التأديب عند فعله ما يغضب الأب ، فيحتمل على عدم قصد القتل ، لقوة المحبة التي بين الأب والابن .

7 - أن يكون المقتول مكافئًا للقاتل حال جنايته: بأن يساويه في الدين، والحرية، فلا قصاص على مسلم قتل كافرًا، أو حرًّا قتل عبدًا، لأن لا تكافؤ بين القاتل والمقتول، بخلاف ما إذا قتل الكافر المسلم، أو قتل العبد الحر، فإنه يقتص منهما. والإسلام وإن كان ألغى الفوارق بين المسلمين في هذا الباب، فلم يفرق بين شريف ووضيع، ولا بين جميل ودميم، ولا بين غني وفقير، ولا بين طويل وقصير، ولا بين قوي وضعيف، ولا بين سليم ومريض، ولا بين كامل الجسم وناقصه، ولا بين صغير وكبير، ولا بين ذكر وأنثى (١) إلا أنه اعتبر الفارق بين المسلم والكافر، والحر والعبد، فلم يجعلهما متكافئين في الدم.

<sup>(</sup>١) ذهب أكثر الفقهاء إلى أن الرجل إذا قتل امرأة فإنه يقتل بها . وحكى ابن المنذر الإجماع على ذلك ، وحكى أبو الوليد الباجي والخطابي عن الحسن البصري : أنه لا يقتل الرجل بالأنثى ، وهو قول شاذ مردود ، ففي كتاب عمرو بن حزم الذي تلقاه الناس بالقبول : أن الذكر يقتل بالأنثى .

فلو قتل مسلم كافرًا أو حرٌّ عبدًا فلا قصاص على واحدٍ منهما ، وأصل حديث على كرم الله وجهه ؛ أن رسول الله ﷺ قال : «ألا لا يقتل مؤمنٌ بكافر» . أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم ، وصحّحه . [أحمد (١٧٨ و١٨٠) وأبو داود (٤٥٠٦) وابن ماجه (٢٦٥٩) والحاكم (٢/ ١٤١)]. وروى البخاري عن على كرم الله وجهه أيضًا أن أبا جحيفة قال له: «هل عندكم شيء من الوحي ما ليس في القرآن؟ قال: لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إلا فهمًا يعطيه الله رجلًا في القرآن، وما في هذه الصحيفة، قلت: وما في هذه الصحيفة؟ قال: المؤمنون تتكافأ دماؤهم (١) ، وفكاك الأسير ، وألا يقتل مسلم بكافر . [أحمد (١/ ٧٩) والبخاري (١١١) والنسائي (٨/ ٢٣) والترمذي (١٤١٢)] . وهذا مجمع عليه بالنسبة للكافر الحربي، فإن المسلم إذا قتله ، فإنه لا يقتل به إجماعًا . وأما بالنسبة للذمي والمعاهد ، فقد اختلفت فيهما أنظار الفقهاء ، فذهب الجمهور منهم إلى أن المسلم لا يقتل بهما لصحة الأحاديث في ذلك ، ولم يأت ما يخالفها . وقالت الأحناف وابن أبي ليلي: لا يقتل المسلم إذا قتل الكافر الحربي، كما قال الجمهور. وخالفوهم في الذمي والمعاهد، فقالوا : إن المسلم إذا قتل الذمي والمعاهد بغير حق، فإنه يقتل بهما ، لأن الله تعالى يقول : ﴿وَكَلَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَآ أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ ﴾ [ المائدة : ٤٥ ] . وأخرج البيهقي من حديث عبد الرحمن بن البيلماني(٢) أن رسول الله ﷺ قتل مسلمًا بمعاهد، وقال: «أنا أكرمُ مَنْ وفّى بذمته». [البيهقي (٨/ ١٣٠)]. وقالوا أيضًا : إن المسلمين أجمعوا على أن يد المسلم تقطع إذا سرق من مال الذمي ، فإذا كانت حرمة ماله كحرمة مال المسلم، فحرمة دمه كحرمة دمه. رفع إلى أبي يوسف القاضي مسلم قتل ذميًّا كافرًا، فحكم عليه بالقود ، فأتاه رجل برقعة فألقاها إليه ، فإذا فيها :

> یا قاتل المسلم بالکافر یا من ببغداد وأطرافها استرجعوا وابکوا علی دینکم جار علی الدین أبو یوسف

جرت، وما العادل كالجائر من علماء الناس أو شاعر واصطبروا، فالأجر للصابر بقتله المؤمن بالكافر

فدخل أبو يوسف على الرشيد وأخبره الخبر، وأقرأه الرقعة، فقال الرشيد: «تدارك هذا الأمر لئلا تكون فتنة». فخرج أبو يوسف، وطالب أصحاب الدم ببينة على صحة الذمة وثبوتها، فلم يأتوا بها، فأسقط القود. وقال مالك والليث: لا يقتل المسلم الذمي إلا أن يقتله غيلة، وقتل الغيلة أن يضجعه فيذبحه، وبخاصة على ماله. هذا بالنسبة للكافر، وأما العبد، فإن الحر لا يقتل به إذا قتله، بخلاف ما إذا قتل العبد الحرم، فإنه يقتل به لل رواه الدارقطني من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «أن رجلًا قتل عبده صبرًا (٣) متعمدًا، فجلده النبي عليه مائة جلدة، ونفاه سنة، ومحا سَهْمهُ من المسلمين، ولم يَقُدْ به، وأمره

<sup>(</sup>١) تتكافأ: تتساوى في الدية والقصاص.

<sup>(</sup>٢) ابن البيلماني ضعيف لا تقوم به الحجة ، وحديثه هذا مرسل ، قال أبو عبيد القاسم بن سلام : هذا الحديث ليس بمسند ، ولا يجعل مثله إمامًا تسفك به الدماء .

<sup>(</sup>٣) صبرًا: أي حبسًا.

أن يعتق رقبة». [الدارقطني (٣/ ٤٤)]. ولأن الله - تعالى - يقول: ﴿ اَلْحُرُ وَالْحَرُ وَالْمَرَةُ : ١٧٨]. وهذا التعبير يفيد الحصر، فيكون معناه: أن لا يقتل الحرُّ بغير الحرُّ، وإذا كان لا يقتل به فإنه يلزمه قيمته، بالغة ما بلغت، وإن جاوزت دية الحر، هذا إذا قتل عبد غيره. أما إذا كان السيد هو الذي قتل عبده فعقوبته ما ذكر في الحديث، وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء، منهم مالك والشافعي وأحمد، والهادوية، وقال أبو حنيفة، «يقتل الحر إذا قتل العبد، إلا إذا كان سيده». وذلك أن الآية الكريمة تقول: ﴿ وَكُنْبَنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَ النَّفْسَ وَلِلْنَفْسِ ﴾ [المائدة: ٥٤]. وهذا عام في كلّ الحالات، إلا إذا خصص، وقد خصصته السنة بحديث البيهقي أن رسول الله عليه قال: «لا يقاد مملوك من مالكه، ولا ولد من والده». [البيهقي (٨/ ٣٦)]. ولو صح هذا لكان قويًّا، إلا أن الحديث من رواية عمر بن عيسى، وقد ذكر البخاري أنه منكر الحديث. وقال النخعي: يقتل الحر بالعبد مطلقًا، أخذًا بعموم قوله تعالى: ﴿ أَنَ اَلنَفْسَ بِالنَفْسِ ﴾ .

٧- ألا يشارك القاتل غيره في القتل: ممن لا يجب عليه القصاص، فإن شاركه غيره ممن لا يجب عليه القصاص كأن اشترك في القتل، عامد ومخطئ، أو مكلف وغير مكلف؛ مثل الصبي والمجنون، فإنه لا قصاص على واحد منهما، وعليهما الدية، لوجود الشبهة التي تندرئ بها الحدود، فإن القتل لا يتجزأ، ويمكن أن يكون ممن يجب عليه القصاص ويمكن أن يكون ممن يجب عليه القصاص وهذه الشبهة تسقط القود، وإذا سقط وجب بدله، وهو الدية. وخالف في ذلك مالك والشافعي - رضي الله عنهما - فقالا : على المكلف القصاص، وعلى غير الملكف نصف الدية، ومالك يجعلهما على العاقلة، والشافعية يجعلونها في ماله.

قتل الغيلة: وقتل الغيلة عند مالك أن يخدع الإنسان غيره، فيدخل بيته ونحوه، فيقتل أو يأخذ المال، قال مالك: الأمر عندنا أن يقتل به، وليس لولي الدم أن يعفو عنه، وذلك إلى السلطان. وقال غيره من الفقهاء: لا فرق بين قتل وغيره، فهما سواء في القصاص والعفو، وأمرهما راجع إلى ولي الدم. وإذا قتلته جماعة كان لولي الدم أن يقتل منهم من شاء، ويطالب بالدية من شاء، وهو مروي عن ابن عباس، وبه يقول سعيد بن المسيب، والشعبي، وابن سيرين، وعطاء، وقتادة، وهو مذهب الشافعي، وأحمد، وإسحاق. «فقد قَتلت امرأةٌ هي وخليلها ابن زوجها، فكتب يَغلى بن أمية إلى عمر بن الخطاب وكان يعلى عاملًا له ـ يسأل رأيه في هذه القضية؟ فتوقف في القضية، وكان أن قال علي بن أبي طالب يعلى عاملًا له ـ يسأل رأيت لو أن نفرًا اشتركوا في سرقة جزور؛ فأخذ هذا عضوًا، وهذا عضوًا أكنت قاطعهم؟ قال: وذلك». وكان أن كتب أمير المؤمنين إلى يعلى بن أمية عامله، أن اقتلهما، فلو اشترك فيه أهل صنعاء كلهم لقتلتهم». وذهب الشافعي إلى أن لولي المقتول أن يقتل الجميع به، وأن يقتل الجميع به، وأن يقتل أيهم أراد، ويأخذ من الآخرين حصتهم من الدية، فإن كانوا اثنين وأقاد من واحد، فله أخذ نصف الدية من الناني، وإن كانوا ثلاثة، فأقاد من اثنين، فله من الذية.

الجماعة تقتل بالواحد: إذا اجتمع جماعة على قتل واحد فإنهم يقتلون به جميعًا ، سواء أكانت الجماعة كثيرة أم قليلة ، ولو لم يباشر القتل كلّ واحد منهم ، لما رواه مالك في « الموطأ » ، أن عمر بن الخطاب ، قتل

نفرًا (١) برجلٍ واحدٍ ، قتلوه قتل غيلة (٢) ، وقال : «لو تمالاً (٣) عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعًا» . [الموطأ (٢/ ١٨)] . واشترطت الشافعية والحنابلة أن يكون فعل كلّ واحدٍ من المشتركين في القتل بحيث لو انفرد كان قاتلاً ، فإن لم يصلح فعل كلّ واحدٍ للقتل فلا قصاص ، وقال مالك : الأمر عندنا : أنه يقتل في العمل الرجال الأحرار بالرجل الحر الواحد والنساء بالمرأة كذلك ، والعبيد بالعبد كذلك أيضًا . وفي «المسوى» قال : والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم قالوا : إذا اجتمع جماعة على قتل واحد ، يقتلون به قصاصًا ، وقد رأى هؤلاء الفقهاء أن ذلك هو المصلحة ، لأن القصاص شرع لحياة الأنفس ، فلو لم تقتل الجماعة بالواحد ، لكان كلّ من أراد أن يقتل غيره استعان بشركاء له حتى لا يقاد منه ، وبذلك تبطل الحكمة من شرعية القصاص ، وذهب ابن الزبير ، والزهري ، وداود ، وأهل الظاهر إلى أن الجماعة لا تقتل بالواحد ، لأن الله تعالى يقول : ﴿أَنَّ النَّفْسِ الله عَلَى الله تعالى يقول : ﴿ أَنَّ النَّفْسِ الله المُنْفَسِ الله الله تعالى يقول : ﴿ أَنَّ النَّفْسِ الله المُنْفَسِ الله الله تعالى يقول المناه الحرود ، وأهل الظاهر إلى أن الجماعة لا تقتل بالواحد ، لأن

إذا أمسك رجلٌ رجلًا وقتله آخر: وإذا أمسك رجلٌ رجلًا فقتله رجلٌ آخر، وكان القاتل لا يمكنه قتله ولا بالإمساك، وكان المقتول لا يقدر على الهرب بعد الإمساك، فإنهما يقتلان، لأنهما شريكان، وهذا هو مذهب الليث، ومالك، والنخعي، وخالف في ذلك الشافعية والأحناف، فقالوا: يقتل القاتل، ويحبس المُمسك حتى يموت جزاء إمساكه للمقتول. لما رواه الدارقطني عن ابن عمر أن النبي على قال: «إذا أمسك الرجل الرجل وقتله الآخر، يقتل الذي قتل، ويحبس الذي أمسك»،، وصححه ابن القطان، وقال الحافظ ابن حجر: ورجاله ثقات. [الدارقطني (٣/ ١٤٠) والبيهقي (٨/ ٥٠)]. وأخرج الشافعي عن على أنه قضى في رجل قتل رجل قتل رجل قتل رجلًا متعمدًا وأمسكه آخر قال: «يقتل القاتل، ويحبس الآخر في السجن حتى يموت».

ثبوت القصاص: يثبت القصاص بما يأتى:

أولًا ـ بالإقرار : لأن الإقرار كما يقولون «سيد الأدلة» ، وعن وائل بن محجر قال : إني لقاعد مع النبي عليه إذا جاء رجلٌ يقود آخر بنسعة ، فقال : يا رسول الله هذا قتل أخي ، فقال : «إنه لو لم يعترف أقمت عليه البينة؟ . . . » . فقال رسول الله عليه : «أقتلته»؟ فقال : نعم قتلته . . . إلى آخر الحديث . . . رواه مسلم والنسائي . . [مسلم (١٦٨٠/ ٣٢) والنسائي (٨/ ١٥) وأبو داود (٤٥٠١)] .

ثانيًا - يثبت بشهادة رجلين عدلين: فعن رافع بن خديج قال: أصبح رجلٌ من الأنصار بخيبر مقتولًا . . . فانطلق أولياؤه إلى النبي على قتل صاحبكم؟» إلى انطلق أولياؤه إلى النبي على قتل صاحبكم؟» إلى آخر الحديث . . . . رواه أبو داود . [أبو داود (٤٢٤)] . قال ابن قدامة في «المغني» : ولا يقبل فيه شهادة رجل وامرأتين ، ولا شاهدٌ ويمين الطالب ، لا نعلم في هذا ـ بين أهل العلم ـ خلافًا ، وذلك لأن القصاص إراقة دم عقوبةً على جناية ، فيحتاط له باشتراط الشاهدين العدلين ، كالحدود ، وسواء كان القصاص يجب على مسلم ، أو كافر ، أو حبد ، لأن العقوبة يحتاط لدرئها .

<sup>(</sup>١) نفرًا: قيل عددهم خمسة ، وقيل سبعة .

<sup>(</sup>٢) قتل الغيلة : هو أن يخدعه حتى يخرجه إلى موضع يخفي فيه ثم يقتله .

<sup>(</sup>٣) تمالؤوا : اجتمعوا وتعاونوا ، وتطلق الجماعة على اتَّنين فأكثر .

استيفاء القصاص(١): يشترط لاستيفاء القصاص ثلاثة شروط:

١ ـ أن يكون المستحق له عاقلًا ، بالغًا ، فإن كان مستحقه صبيًا أو مجنونًا لم ينب عنهما أحد في استيفائه : لا أب ، ولا وصي ، ولا حاكم ، وإنما يحبس الجاني حتى يبلغ الصغير ويفيق المجنون ، فقد حبس معاوية هدبة بن خشرم في قصاص حتى بلغ ابن القتيل، وكان ذلك في عصر الصحابة، ولم ينكر عليه

٢ - أن يتفق أولياء الدم جميعًا على استيفائه ، وليس لبعضهم أن ينفرد به ، فإن كان بعضهم غائبًا ، أو صغيرًا ، أو مجنونًا ، وجب انتظار الغائب حتى يرجع ، والصغير حتى يبلغ ، والمجنون حتى يفيق ـ قبل أن يختار، لأن من كان له الخيار في أمر لم يجز الافتئات عليه لأن في ذلك إبطال خياره، وقال أبو حنيفة : للكبار استيفاء حقوقهم في القود ولا ينتظر لهم بلوغ الصغار فإن عفا أحد الأولياء سقط القصاص لأنه لا يتجزأ .

٣ ـ أن لا يتعدى الجاني إلى غيره ، فإذا كان القصاص قد وجب على امرأة حامل ، لا تقتل ، حتى تضع حملها، وتسقيه اللبأ؛ لأن قتلها يتعدى إلى الجنين، وقتلها قبل سقيه اللبأ يَضُرُّ به ، ثم بعد سقيه اللبأ إن وجد من يرضعه أَعطِيَ له الولدُ ، واقتص منها ؛ لأن غيرها يقوم على حضانته ، وإن لم يوجد من يرضعه ، ويقوم على حضانته، تُرِكَتْ حتى تفطمه مدة حولين ؛ روى ابن ماجه، أن رسول الله ﷺ قال: «إذا قَتَلت المرأة عمدًا ، لم تُقتل حتى تضع ما في بطنها ، إن كانت حاملاً ، وحتى تكفل ولدها ، وإذا زنت ، لم ترجم حتى تضع ما في بطنها ، إن كانت حاملاً ، وحتى تكفل ولدها » .[ابن ماجه (٢٦٩٤)]. وكذلك لا يقتص من الحامل في الجناية على الأعضاء ، حتى تضع وإن لم تسقه اللبأ(٢).

متى يكونُ القِصَاصُ؟ يكون القصاص متى حضر أولياء الدم ، وكانوا بالغين وطالبوا به ، فإنه ينفذ فورًا ، متى ثبت بأي وجه من وجوه الإثبات ، إلا أن يكون القاتل امرأة حاملاً ، فإنها تؤخرحتي تضع حملها ، كما

بِمَ يكونُ القِصَاصُ؟ الأصل في القصاص، أن يقتل القاتل بالطريقة التي قتَل بها ؛ لأن ذلك مُقْتَضى المماثلة والمساواة، إلا أن يطول تعذيبه بذلك، فيكون السيف له أروح، ولأن الله ـ تعالى ـ يقول : ﴿ فَمَنِ اَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاَعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ۖ [البقرة : ١٩٤]. ويقول : ﴿ وَإِنْ عَافَبْتُكُمْ فَعَـاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوفِبْتُم بِهِيُّ ۚ [النحل: ١٢٦]. وأخرج البيهقي، من حديث البراء، أن رسول الله ﷺ قال: «من غرَّض غرَّضنا له (٣)، ومن حرَّق حرَّقناه، ومن غرَّق غرَّقناه».[تلخيص الحبير (٢٣/٤)]. وقد رضخَ الرسول ﷺ اليهودي بحجر ،كما رضخ هو رأس المرأة بحجر . وقد قيد العلماء هذا ، بما إذا كان السبب الذي قتل به يجوز فعله ، فإذا كان لا يجوز فعله ، كمن قتل بالسحر ، فإنه لا يقتل به ؛ لأنه محرم .

(٢) والحد مثل القصاص، إذا كان حدها الرجم.

<sup>(</sup>١) أي توقيع العقوبة على الجاني . (٣) أي اتخاذ المقتول غرضًا للسهام .

وقال بعض الشافعية: إذا قتل بإيجار الخمر، فإنه يؤجر بالخل. وقيل: يسقط اعتبار المماثلة. ورأى الأحناف، والهادوية، أن القصاص لا يكون إلا بالسيف؛ لما أخرجه البزار، وابن عدي، عن أبي بكرة، ان رسول الله على قال: «لا قود، إلا بالسيف». [ابن ماجه (٣٦٦٧) والبيهةي (٦٢/٨)]. ولأن رسول الله على نهى عن المثلة، وقال: «إذا قتلتم، فأحسنوا القِتْلَة، وإذا ذبحتم، فأحسنوا الذّبحة». [مسلم (١٩٥٥) وأبو داود (٢٨/٥) والنسائي (٢٢٧/٧) وابن ماجه (١٣٧٠)]. وأجيب على حديث أبي بكرة، بأن طرقه كلها ضعيفة. وأما النهي عن المثلة، فهو مخصص بقوله ـ تعالى ـ: ﴿ وَإِنْ عَافَبُتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوفِبْتُمِ وَالنحل: ١٢١]. وقوله: ﴿ فَاعَتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ﴿ [البقرة: ١٩٤].

هل يُقتلُ القاتلُ في الحرَمِ؟ : اتفق العلماء على أن من قَتَل في الحرم، فإنه يجوز قتله فيه، فإذا كان قد قتل خارجه ثم لجأ إليه، أو وجب عليه القتل بسبب من الأسباب، كالردة، ثم لجأ إلى الحرم؛ فقال مالك : يقتل فيه . وقال أحمد ، وأبو حنيفة : لا يقتل في الحرم ، ولكن يضيَّق عليه ، فلا يباع له ، ولا يشترى منه ، حتى يخرج منه ، فيقتل خارجه .

سُقوطُ القِصَاص : ويسقط القصاص بعد وجوبه ، بأحد الأسباب الآتية :

١ عفو جميع الأولياء أو أحدهم ، بشرط أن يكون العافي عاقلاً مميزًا ؛ لأنه من التصرفات المحضة ، التي لا يملكها الصبى ولا المجنون (١١) .

٢ \_ موت الجاني أو فوات الطرف الذي جنى به ، فإذا مات من عليه القصاص ، أو فقد العضو الذي جنى به ، سقط القصاص ؛ لتعذر استيفائه ، وإذا سقط القصاص ، وجبت الدية في تركته للأولياء ، عند الحنابلة ، وفي قول للشافعي . وقال مالك ، والأحناف : لا تجب الدية ؛ لأن حقوقهم كانت في الرقبة ، وقد فاتت ، فلا سبيل لهم على ورثته فيما صار من ملكه إليهم . وحجة الأولين ، أن حقوقهم معلقة في الرقبة أو في الذمة ، وهم مخيرون بينهما ، فمتى فات أحدهما ، وجب الآخر .

٣ \_ إذا تم الصلح بين الجاني والمجنى عليه ، أو أوليائه .

القصاص من حقّ الحاكم. قال القرطبي: لا خلاف أن القصاص حق لولي الدم ، كما تقدم ، وتمكين ولي الدم من الاستيفاء حق للحاكم. قال القرطبي: لا خلاف أن القصاص في القتل لا يقيمه ، إلا أولو الأمر ، فرض عليهم النهوض بالقصاص ، وإقامة الحدود ، وغير ذلك ؛ لأن الله ـ سبحانه ـ طالب جميع المؤمنين بالقصاص ، ثم لا يتهيأ للمؤمنين جميعًا أن يجتمعوا على القصاص ، فأقاموا السلطان مقام أنفسهم في إقامة القصاص وغيره من الحدود . وعلة ذلك ما ذكره الصاوي في «حاشيته على الجلالين» قال : فحيث ثبت أن القتل عمدًا عُدْوان ، وجب على الحاكم الشرعي أن يمكن ولي المقتول من القاتل ، فيفعل فيه الحاكم ما يختاره الولى من القاتل من غير إذن الحاكم (الدية ، ولا يجوز للولى التسلط على القاتل من غير إذن الحاكم (۲) ؛

<sup>(</sup>١) إذا عفا الأولياء فليس للحاكم أن يتدخل بالمنع عن العفو ، كما أنه ليس له أن يستقل به إذا طلبوا القصاص .

<sup>(</sup>٢) فإذا لم يكنّ للقتيل وارث فالأمر فيه إلى الحاكم يفعل مّا فيه مصلحة المسلمين، فإنّ شاء اقتصّ، وإن شاء عفا على مال، وليس له أن يعفو على غير مال، لأن ذلك ليس له، وإنما هو ملك للمسلمين.

لأن فيه فسادًا وتخريبًا، فإذا قتله قبل الحاكم، عُزِّر. وعلى الحاكم أن يتفقد آلة القتل التي يقتص بها؛ مخافة الزيادة في التعذيب، وأن يوكِلَ التنفيذ إلى من يحسنه، وأجرة التنفيذ على بيت المال.

الافتئاتُ على وَلِيِّ الدَّمِ: قال ابن قدامة: وإذا قتل القاتل غيرُ وليِّ الدم، فعلى قاتله القصاص، ولورثة الأول الدية. وبهذا قال الشافعي ﴿ الله فَالله الله لله ويبطل دم الأول؛ لأنه فات محله. وروي عن قتادة، وأبي هاشم، أنه لا قود على الثاني؛ لأنه مباح الدم، فلا يجب قصاص بقتله. وحجة الجمهور في وجوب القصاص على القاتل، أنه محل لم يتحتم قتله، ولم يبح قتله لغير ولي الدم، فوجب بقتله القصاص.

القِصَاصُ بين الإبقَاءِ والإلغَاءِ: لقد ثار الجدل فعلاً حول عقوبة الإعدام، وتعرضت لها أقلام الكتّاب؛ من الفلاسفة، ورجال القانون، أمثال روشو، وبنتام، وبكاريا، وغيرهم. ومنهم من أيدها، ومنهم من عارضها ونادى بإلغائها، واستند القائلون بإلغائها إلى الحجج الآتية:

أولاً: أن العقاب حق تملكه الدولة، باسم المجتمع الذي تذود عنه، وتقتضيه ضرورة المحافظة عليه وحمايته، والمجتمع لم يهب الفرد الحياة، حتى يمكنه أن يحكم بمصادرتها.

ثانيًا: ولأن الظروف وسوء الحظ قد يحيطان ببريء، فيقضي خطأ بإعدامه، وعند ذلك لا يمكن إصلاح هذا الخطأ؛ إذ لا سبيل إلى إرجاع حياة المحكوم عليه إليه.

ثَالثًا : ولأن هذه العقوبة قاسية ، وغير عادلة .

رابعًا: ولأنها أخيرًا غير لازمة ، فلم يقم دليل على أن بقاءها يقلل من الجرائم التي تستوجب الحكم بها . ورد القائلون ببقاء عقوبة الإعدام على هذه الحجج ، فقالوا عن الحجة الأولى ، وهي أن المجتمع لم يهب الفرد الحياة ، حتى يصادر حياته ، بأن المجتمع أيضًا لم يهب الناس الحرية ، ومع ذلك ، فإنه يحكم بمصادر تها في العقوبات الأخرى المقيدة للحرية ، والأخذ بالحجة على إطلاقها يستتبع حتمًا القول بعدم مشروعية كل عقوبة مقيدة للحرية . على أن الأمر ليس وقفًا على التكفير عن خطأ الجاني ، ولكنه أيضًا للدفاع عن حق المجتمع في البقاء ، بيتر كل عضو يهدد كيانه ونظمه ، الأمر الذي يتحتم معه القول ، بأن عقوبة الإعدام ضرورة ، تقتضيها عصمة النفس ، والمحافظة على كيان المجتمع . وقالوا عن الحجة الثانية ، وهي أن العقوبة تحدث ضررًا جسيمًا ، لا سبيل لإصلاحه ولا إيقافه إذا حكم القضاء بها ظلمًا : بأن احتمال الحطأ موجود في العقوبات الأخرى ، ولا سبيل إلى تدارك ما تم تنفيذه خطأ . على أن حالات الإعدام خطأ تكاد تكون منعدمة ؛ إذ إن القضاة يتحرجون عادة من الحكم بتلك العقوبة ، ما لم تكن أدلة الاتهام صارخة . وردوا على منعدمة ؛ إذ إن القضاة يتحرجون عادة من الحقاب . وظيفة نفعية ، أي ؛ مِن مقتضاها -صاية المجتمع من شرور وظيفة العقوبة . في الرأي الراجح في علم العقاب . وظيفة نفعية ، أي ؛ مِن مقتضاها -صاية المجتمع من شرور الجرية . وهذا يقتضي أن تكون العقوب متناسبة مع درجة جسامة الجريمة ، ذلك أن الجريمة تحقق هوى في نفس المجرم ، يقابله خوفه من العقاب ، وكلما كان العقاب متناسبًا مع الجريمة ، أحجم الجاني عن الإقدام نفس المجرم ، يقابله خوفه من العقاب ، وكلما كان العقاب متناسبًا مع الجريمة ، أحجم الجاني عن الإقدام نفس المجرم ، يقابله خوفه من العقاب ، وكلما كان العقاب متناسبًا مع الجريمة ، أحجم الجاني عن الإقدام

عليها؛ لأنه سيوازن بين الأمرين؛ بين الجريمة التي سيقدم على ارتكابها، وبين العقوبة المقررة لها، فيدفعه الخوف من العقاب إلى الإحجام عن الجريمة، متى كانت العقوبة رادعة.

وفي ظل هذين الرأيين أقرت غالبية القوانين عقوبة الإعدام، ومنها قانون العقوبات المصري في حالات معينة، واستجابت بعض الدول لآراء من ثاروا عليها، فألغتها من قوانينها!

#### القصاص فيما دون النفس

وكما يثبت القصاص في النفس، فإنه يثبت كذلك فيما دونها، وهو نوعان:

١\_ الأطراف .

٢\_ الجروح .

وقد أخبر القرآن الكريم عن نظام التوراة في القصاص في ذلك كله ، فقال : ﴿ وَكَنَبَنَا عَلَيْهِم فِيها أَنَ النّفَس وَ الْفَنْ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ الللللللَّالَةُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَال

وهذا كله العمد ، أما الخطأ ، ففيه الدية .

شروطُ القِصَاصَ فيما دونَ النفس: ويشترط في القصاص فيما دون النفس الشروط الآتية:

١\_ العقل .

٢\_ البلوغ<sup>(١)</sup> .

٣\_ تعمد الجناية .

٤\_ وأن يكون دم المجني عليه مكافئًا لدم الجاني .

وإنما يؤثِّر في التكافؤ ؛ العبودية والكفر ؛ فلا يقتص من حرِّ جرح عبدًا ، أو قطع طرفه ، ولا يقتص من

<sup>(</sup>١) البلوغ يكون بالاحتلام أو السن، وأقصى السن ١٨ سنة وأقله ١٥ سنة، لحديث أبن عمر، واختلف في الإنبات.

مسلم جرح ذميًّا، أو قطع طرفه كذلك؛ لعدم تكافؤ دمهما لنقصان دم العبد عن دم الحر، ودم الذمي عن دم المسلم، وإذا لم يجب القصاص، فإنه يجب بدله وهو الدية، وإذا كان الجرح من العبد أو الذمي، وقع على حرِّ أو مسلم، اقتص منهما. ويرى الأحناف، أنه يجب القصاص في الأطراف بين المسلم والكافر. وقالوا أيضًا: لا قصاص بين الرجل والمرأة فيما دون النفس.

#### القصاص في الأطراف

وضابط ما فيه القصاص من الأطراف وما لا قصاص فيه ، أن كلّ طرف له مفصل معلوم ؛ كالمرفق والكوع ، ففيه القصاص ، وما لا مفصل له فلا قصاص فيه ؛ لأنه يمكن المماثلة في الأول دون الثاني ، فيقتص ممن قطع الإصبع من أصلها ، أو قطع اليد من الكوع أو المرفق ، أو قطع الرجل من المفصل ، أو فقأ العين ، أو جدع الأنف ، أو قطع الأذن ، أو قلع السن ، أو جَبَّ الذكر ، أو قطع الأنثيين .

شروطُ القِصَاصِ في الأطْرَافِ: ويشترط في القصاص في الأطراف ثلاثة شروط:

1- الأمن من الحيف ، بأن يكون القطع من مفصل ، أو يكون له حد ينتهي إليه ، كما تقدمت أمثلة ذلك ، فلا قصاص في كسر عظم غير السن ، ولا جائفة ، ولا بعض الساعد ؛ لأنه لا يؤمن الحيف في القصاص في هذه الأشياء .

٢- المماثلة في الاسم والموضع؛ فلا تقطع يمين بيسار، ولا يسار بيمين، ولا خنصر ببنصر، ولا عكس؛ لعدم المساواة في الموضع والمنفعة، ويؤخذ العدم المساواة في الموضع والمنفعة، ويؤخذ الزائد بمثله موضعًا وخلقة.

٣- استواء طرفي الجاني والمجني عليه في الصحة والكمال ؛ فلا يؤخذ عضو صحيحٌ بعضو أشل ، ولا يد صحيحة بيد ناقصة الأصابع ، ويجوز العكس ، فتؤخذ اليد الشلاء باليد الصحيحة .

### القصاص من جراح العمد

وأما جراح العمد، فلا يجب فيها القصاص، إلا إذا كان ذلك ممكنًا، بحيث يكون مساويًا لجراح المجني عليه من غير زيادة ولا نقص، فإذا كانت المماثلة والمساواة لا يتحققان، إلا بمجاوزة القدر، أو بمخاطرة، أو إضرار، فإنه لا يجب القصاص وتجب الدية؛ لأن الرسول عَلَيْتُ رفع القوَدَ في المأمومة، والمنقِّلة، والجائفة، وهذا حكم ما كان في معنى هذه من الجراح التي هي متّالف، مثل كسر عظم الرقبة، والصَّلب، والفَخِذ، وما أشبه ذلك.

والشجاج؛ وهي الجراحات التي تقع بالرأس والوجه، لا قصاص فيها، إلا الموضِحَة إذا كانت عمدًا، وسيأتي الكلام على بقية الشجاج في «باب الديات». ولا قصاص في اللسان، ولا في كسر عظم إلا في السن؛ لأنه لا يمكن الاستيفاء من غير ظلم. ومن جرح رجلاً جائفة، فبرئ منها، أو قطع يده من نصف الساعد، فلا قصاص عليه، وليس له أن يقطع يده من ذلك الموضع، وله أن يقتص من الكوع، ويأخذ

حكومةً لنصف الساعد، ولو كسر عظم رجل سوى السن؛ كضلع، أو قطع يدًا شلاّء، أو قدمًا لا أصابع فيها، أو لسانًا أخرس، أو قلع عينًا عمياء، أو قطع إصبعًا زائدة، ففي ذلك كله حكومة عدل.

اشتراكُ الجماعةِ في القطع أو الجرح: ذهبت الحنابلة إلى أنه إذا اشترك جماعة في قطع عضو، أو جرح يوجب القصاص، فإن لم تتميز أفعالهم، فعليهم جميعًا القصاص؛ لما روي عن علي - كرم الله وجهه - أنه شهد عنده شاهدان على رجل بسرقة، فقطع يده، ثم جاء آخر، فقالا: هذا هو السارق، وأخطأنا في الأول. فرد شهادتهما على الثاني، وغرَّمهما دية الأول، وقال: لو علمتُ أنكما تعمدتما، لقطعتكما. وإن تفرَّقت أفعالهم، أو قطع كل واحد من جانب، فلا قود عليهم. وقال مالك، والشافعي: يقتص منهم متى أمكن ذلك، فتقطع أعضاؤهم، ويقتص منهم بالجراحة، كما إذا اشترك جماعة في قتل نفس، فإنهم يقتلون بها. وذهب الأحناف، والظاهرية إلى أنه لا تقطع يدان في يد، فإذا قطع رجلان يد رجل، فلا قصاص على واحد منهما، وعليهما نصف الدية.

القِصَاصُ في اللطْمَةِ، والطَّرْبةِ، والسَّبِّ: يجوز للإنسان أن يقتص ممن لطمه، أو لكزه، أو ضربه، أوسبه؛ لقول الله ـ سبحانه ـ: ﴿ فَمَن اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمُ وَاتَّقُوا اللَّهَ ﴾ [البقرة: ١٩٤]، وقولـه ـ تعالى ـ: ﴿وَجَزَّؤُا سَيِّنَةٌ مِثْلُهَا﴾ [الشورى: ٤٠]. وعلى هذا مضت السنة، بالقصاص في ذلك. ويشترط أن يكون اللطم، أو اللكز، أو الضرب، أو السب الصادر من المجني عليه مساويًا للطم، أو اللكز، أو الضرب، أو السب الصادر من الجاني؛ لأن ذلك هو مقتضى العدل الذي من أجله شرع القصاص. كما يشترط في القصاص في اللطمة ، ألا تقع في العين ، أو في موضع يخشى منه التلف. ويشترط في القصاص في السب خاصة ، ألا يكون محرَّم الجنس؛ فليس له أن يكفِّر من كفَّره ، أو يكذب على من كذب عليه ، أو يلعن أب من لعن أباه ، أو يسب أم من سب أمه ؛ لأن تكفير المسلم أو الكذب عليه مما هو محرم في الإسلام ابتداء، ولأن أباه لم يلعنه، حتى يلعنه، وكذلك أمه لم تشتمه، فيسبها ، وله أن يلعن من لعنه ، ويقبح من قبّحه ، ويقول الكلمة النابية ، ويردها على قائلها قصاصًا . قال القرطبي : فمن ظلمك ، فخذ حقك منه بقدر مظلمتك ، ومن شتمك ، فرد عليه مثل قوله ، ومن أخذ عرضك، فخذ عرضه، لا تتعدى إلى أبويه، ولا ابنه أو قريبه، وليس لك أن تكذب عليه، وإن كذب عليك؛ فإن المعصية لا تقابل بالمعصية. فلو قال لك مثلاً: يا كافر. جاز لك أن تقول له: أنت الكافر. وإن قـال لـك : يا زاني . فقصاصك أن تقول له : يا كذاب ، يا شاهد زور . ولو قلت له : يا زاني . كنت كاذبًا ، وأثمت في الكذب ، وإن مطلك وهو غني ـ دون عذر ـ فقل : يا ظالم ، يا آكل أموال الناس. قال النبي ﷺ: «لَتُ الواجد يُحِلَّ عرضه وعقوبته (١٠)» .[أحمد (٣٨٨/٤) وأبو داود (٣٦٢٨) والنسائي (٧/ ٣١٧.٣١٦) وابن ماجه (٢٤٢٧) والبخاري تعليقًا (٦١/٥)] . أما عرضه ، ففيما فسرناه ، وأما عقوبته ، فالسُّجن يحبس فيه<sup>(۲)</sup> . انتهى .

<sup>(</sup>٢) القرطبي ج٢ ص ٣٦٠.

<sup>(</sup>١) لي : المطُّل . والواجد : القادر على قضاء الدين .

والقصاص في اللطمة، والضرب، والسب ثابت عن الحلفاء الراشدين وغيرهم؛ من الصحابة، والتابعين. ذكر البخاري، عن أبي بكر، وعلي، وابن الزبير، وسويد بن مقرّن، أنهم أقادوا من اللطمة وشبهها. قال ابن المنذر: وما أصيب به من سوط، أو عصا، أو حجر، فكان دون النفس، فهو عمد وفيه القوّد. وهذا قول جماعة من أصحاب الحديث. وفي البخاري: وأقاد عمر رهي من سوط وتحموش والبخاري علي بن أي طالب، كرم الله وجهه، من ثلاثة أسواط، واقتص شريح من سوط وتحموش والبخاري الإن الماثلة في ذلك كثير من فقهاء الأمصار، فقالوا بعدم مشروعية القصاص في شيء من هذا؛ لأن المساواة متعذرة في ذلك كثير من فقهاء الأمصار، فقالوا بعدم مشروعية القصاص في شيء من هذا؛ لأن المساواة متعذرة في ذلك غالبًا، وإذا كان لا يجب فيها القصاص، فالواجب فيها التعزير، وقد رجح شيخ الإسلام ابن تيمية الرأي الأول، فقال: وأما قول القائل: إن المماثلة في ذلك متعذرة. فيقال له: لابد لهذه الجناية من عقوبة؛ إما قصاص وإما تعزير، فإذا بحوّز أن يكون تعزيرًا، غير مضبوط الجنس والقدر، فلأن يعاقب بما هو أقرب إلى الصبط من ذلك أولى وأحرى، والعدل في القصاص معتبر بحسب الإمكان. ومن المعلوم، أن الضارب إذا ضرب مثل ضربته، أو قريبًا منها، كان هذا أقرب إلى العدل من أن يعزّر بالشوط. فالذي يمنع القصاص في ذلك؛ خوفًا من الظلم يبيح ما هو أعظم ظلمًا، مما فرّ منه، بالضرب بالسّوط. فالذي يمنع القصاص في ذلك؛ خوفًا من الظلم يبيح ما هو أعظم ظلمًا، مما فرّ منه، في فيلم أن ما جاءت به السنة أعدل وأمثل. انتهى.

القِصَاصُ في إتلافِ المالِ: إذا أتلف إنسان مال غيره ؛ كأن يقطع شجره ، أو يفسد زرعه ، أو يهدم داره ، أو يحرق ثوبه ، فهل له أن يقتص منه ، فيفعل به مثل ما فعل؟

# للعلماء في ذلك رأيان:

 ١- رأيٌ يرى أن القصاص في ذلك غير مشروع ؛ لأنه إفساد من جهة ، ولأن العقار والثياب غير متماثلة من جهة أخرى .

٢- ورأي يرى شرعية ذلك ؛ لأن القصاص في الأنفس والأطراف جائز ، ولا شك أن الأنفس والأطراف أعظم قدرًا من الأموال ، وإذا كان القصاص جائرًا فيها ، فالأموال وهي دونها من باب أولى .

ولهذا جاز لنا أن نفسد أموال أهل الحرب، إذا أفسدوا أموالنا ، كقطع الشجر المثمر . وإن قيل بالمنع من ذلك لغير حاجة . ورجع ابن القيم هذا الرأي ، فقال : إتلاف المال ، إن كان مما له حرمة ، كالحيوان والعبيد ، فليس له أن يتلف ماله ، كما أتلف ماله ، وإن لم تكن له حرمة ، كالثوب يشقه ، والإناء يكسره ، فالمشهور ، أنه ليس له أن يتلف عليه نظير ما أتلفه ، بل له القيمة أو المثل .

والقياس يقتضي أن له أن يفعل بنظير ما أتلفه عليه ، كما فعله الجاني به ، فيشق ثوبه ، كما شق ثوبه ، ويكسر عصاه ، كما كسر عصاه ، إذا كانا متساويين ، وهذا من العدل ، وليس مع مَنْ منعه نص ، ولا قياس ، ولا إجماع ، فإن هذا ليس بحرام لحق الله ، وليست حرمة المال أعظم من حرمة النفوس والأطراف ، فإذا مكنه الشارع أن يتلف طرفه بطرفه ، فتمكينه من إتلاف ماله في مقابلة ماله هو أولى وأحرى . وإن حكمة القصاص من التشفي ، ودرك الغيظ ، لا تحصل إلا بذلك . ولأنه قد يكون له غرض

في أذاه ، وإتلاف ثيابه ، ويعطيه قيمتها ، ولا يشق ذلك عليه ؛ لكثرة ماله ، فيشفى نفسه منه بذلك ، ويبقي المجني عليه بِغبْنِه وغيظه، فكيف يقع إعطاؤه القيمة من شفاء غيظه، ودرك ثأره، وبرد قلبه، وإذاقة الجانى من الأذى ما ذاقه هو؟! فحكمة هذه الشريعة الكاملة الباهرة وقياسها معًا يأبي ذلك، وقوله -تعالى ـ : ﴿ فَأَعْنَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْنَدَىٰ عَلَيْكُمْ ﴾ [البقرة : ١٩٤] ، وقوله ـ تعالى ـ : ﴿ وَجَزَاؤُا سَيِئَةٍ سَيِئَةٌ مِثْلُهَا ﴾ [الشورى: ٤٠]، وقوله تعالى: ﴿وَإِنْ عَافَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوفِبْتُمْ بِهِيٍّ﴾ [النحل: ١٢٦]. يقتضى جواز ذلك، وقد صرح الفقهاء بجواز إحراق زرع الكفار، وقطع أشجارهم، إذا كانوا يفعلون ذلك بنا، وهذا عين المسألة . وقد أقر الله ـ سبحانه ـ الصحابة على قطع نخل اليهود ؛ لما فيه من خزيهم ، وهذا يدل على أنه ـ سبحانه ـ يحب حزي الجاني الظالم ويشرعه . وإذا جاز تحريق متاع الغالُ ؛ لكونه تعدى على المسلمين في خيانته في شيءٍ من الغنيمة ، فلأن يحرق ماله ، إذا حرق مال المسلم المعصوم ، أولى وأحرى . وإذا شرعت العقوبة المالية في حق الله الذي مسامحته به أكثر من استيفائه، فلأن تشرع في حق العبد الشحيح أولى وأحرى. ولأن الله ـ سبحانه ـ شرع القصاص؛ زجرًا للنفوس عن العدوان، وكان من الممكن أن يوجب الدية استدراكًا لظلامة المجنى عليه بالمال ، ولكن ما شرعه أكمل ، وأصلح للعباد ، وأشفى لغيظ المجنى عليه ، وأحفظ للنفوس وللأطراف، وإلا فمن كان في نفسه من الآخر – من قتله أو قطع طرفه – قتّله أو قطّع طرفه ، وأعطى ديته ، والحكمة ، والرحمة ، والمصلحة تأبي ذلك ، وهذا بعينه موجود في العدوان على المال . فإن قيل: هذا ينجبر بأن يعطيه نظير ما أتلفه عليه. قيل: إذا رضي المجنى عليه بذلك، فهو كما لو رضي بدية طرفه ، فهذا هو محض القياس ، وبه قال الأحمدان ؛ أحمد بن حنبل ، وأحمد بن تيمية . قال في رواية موسى بن سعيد : وصاحب الشيء يخيّر ؛ إن شاء شق الثوب ، وإن شاء أخذَ مثله . انتهى .

ضَمانُ المثل : اتفق العلماء على أن من استهلك أو أفسد شيئًا من المطعوم ، أو المشروب ، أو الموزون ، فإنه يضمن مثله ؛ قالت عائشة ـ رضي الله عنها ـ : «ما رأيت صانع طعام مثل صفية ، صنعت لرسول الله عنها فيخش طعامًا فبعثت به ، فأخذني أفْكَل (١) ، فكسرتُ الإناء ، فقلت : يا رسول الله ، ما كفارة ما صنعت؟ فقال : «إناء مثل إناء ، وطعام مثل طعام» . رواه أبو داود . [أحمد (٢٠٨٦) وأبو داود (٢٠٦٨) والنسائي (٧/ ١٧)] . واختلفوا فيما إذا كان ما استهلك أو أفسد مما لا يكال ، ولا يوزن ؛ فذهبت الأحناف ، والشافعية إلى أن على من استهلكه أو أفسده ضمان المثل ، ولا يعدل عنه إلى القيمة ، إلا عند عدم المثل ؛ لقول الله عنالى - : ﴿ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ﴾ [البقرة : ١٩٤] . وهذا عام في الأشياء جميعها ، ويؤيده حديث عائشة المتقدم . وذهبت المالكية إلى أنه يضمن القيمة ، لا المثل (٢) .

#### الاعتداء بالجرح أو أخذ المال

إذا تعدى إنسان على آخر بالجرح أو بأخذ المال ، فهل للمعتدى عليه أن يأخذ حقه بنفسه ، إذا ظفر به؟

<sup>(</sup>٢) القرطبي ج٢ ص ٢٥٩.

<sup>(</sup>١) أفكل. على وزن أفعل: وهو الرعدة ، أي إنها ارتعدت من شدة الغيرة .

للعلماء في هذه المسألة أكثر من رأي ، وقد رجح القرطبي الجواز ، فقال : والصحيح ، جواز ذلك كيفما توصل إلى أخذ حقه ، ما لم يعد سارقًا . وهو مذهب الشافعي وحكاه الدَّاوُدي عن مالك ، وقال به ابن المغذر . واختاره ابن العربي ، وأن ذلك ليس خيانة وإنما هو وصول إلى حق ، وقال رسول الله عني : «انصر أخاك ظالمًا ، أو مظلومًا» [أحمد (٢٠١/٣) والبخاري (٢٤٤٣) والترمذي (٢٢٥٥)] . وأخذ الحق من الظالم نصر له . وقال رسول الله عني لهند بنت عتبة ، امرأة أبي سفيان ، لما قالت له : إن أبا سفيان رجل شحيح ، لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بَنِيَّ ، إلا ما أخذتُ من ماله بغير علمه ، فهل عليَّ جناح؟ فقال رسول الله عني : «خذي ما يكفيك ، ويكفي ولدك بالمعروف» [البخاري (٢٦٤٥) ومسلم (٢١٤٧)] . وأباح لها الأخذ ، وألا تأخذ إلا القدر الذي يجب لها ، وهذا كله ثابت في «الصحيح» ، وقوله ـ تعالى ـ : ﴿ فَمَنِ المَنْكُمُ عَلَيْكُمُ ﴾ [البقرة : ١٩٤] . قاطع في موضع الخلاف . وأمنهم أن واختلفوا إذا ظفر بمال له من غير جنس ماله ؛ فقيل : لا يأخذ ، إلا بحكم الحاكم . وللشافعي قولان ؛ أصحهما : الأخذ قياسًا على ما لو ظفر له من جنس ماله . والقول الثاني : لا يأخذ ؛ لأنه خلاف الجنس . ومنهم من قال : يتحرى قيمة ماله عليه ، ويأخذ مقدار ذلك . وهذا هو الصحيح ؛ لما بيناه بالدليل . انتهى .

### الاقتصاص من الحاكم

إن الحاكم فرد من أفراد الأمة ، لا يتميز عن غيره ، إلا كما يتميز الوصي أو الوكيل ، ويجري عليه ما يجري على سائر الأفراد . فإذا تعدى على فرد من أفراد الأمة ، اقتص منه ؛ لأنه لا فرق بينه وبين غيره في أحكام الله ، فأحكام الله عامة تتناول المسلمين جميعًا ؛ فعن أبي نضرة ، عن أبي فراس ، قال : خطبنا عمر ابن الخطاب ولي يقال : أيها الناس ، إني والله ، ما أرسل عمالاً ليضربوا أبشاركم ، ولا ليأخذوا أموالكم ، ولكن أرسلهم ليعلموكم دينكم ، وسنة نبيكم ، فمن فعل به شيء سوى ذلك ، فليرفعه إلي ، فوالذي نفس عمر بيده ، لأقصنة منه . قال عمرو بن العاص في : لو أن رجلاً أدب بعض رعيته ، أتقيص من نفسه! . والدي نفسي ييده ، إذن لأقصنه منه ، وكيف لا أقصه منه وقد رأيت رسول الله يُقص من نفسه! . رواه أبو داود ، والنسائي . [أبو داود (٤٥٣٧) والنسائي (٤٧٨١)] . وروى النسائي ، وأبو داود ، من حديث أبي سعيد الخدري ، قال : بيتنا رسول الله يجين يقسم شيئًا بيننا ، إذ أكب عليه رجلٌ فطعنه رسول الله بعرجون كان معه ، فصاح الرجل ، فقال له رسول الله يجين : «تعال ، فاستقِدْه . فقال الرجل : بل عفوت ، يا رسول الله . [أبو داود (٣٦٥٤) والنسائي (٤٧٧٧)] . وعن أبي بكر الصديق وابي اله الرجل شكا إليه ، أن عاملاً الله . [أبو داود (٣٦٥٤) والنسائي (٤٧٧٧)] . وعن أبي بكر الصديق وروي من حديث عمر في أنه قال : رأيت رسول الله يجيني يعطي القود من نفسه ، وأنا أعطي القود من نفسه ، وأنا أعطي القود من نفسه ، وأنا أعطي القود من نفسي .

هل يقادُ الزوجُ إذا أصاب امرأته بشيء؟ : قال ابن شهاب : مضت السُّنَّة ، أن الرجل إذا أصاب امرأته

بجرح أنَّ عليه عَقْلَ ذلك الجرح ، ولا يقاد منه . وفسر ذلك مالك ، فقال : إذا عمد الرجل إلى امرأته ، ففقاً عينها ، أو كسر يدها ، أو قطع إصبعها ، أو أشباه ذلك ، متعمدًا لذلك ، فإنها تقاد منه . وأما الرجل يضرب امرأته بالحبل ، أو السوط ، فيصيبها مِنْ ضربه ما لم يُرِدْه ، ولم يتعمده ، فإنه يعقِل ما أصاب منها ، على هذا الوجه ، ولا تقاد منه . قال في «المسوى» : أهل العلم على هذا التأويل .

لا قصاص في الجراحات، حتى يتم البرء لا يقتص من الجاني في الجراحات، ولا تطلب منه دية، حتى يتم برء المجني عليه من الجراحة التي أصيب بها، وتؤمن السّراية، فإذا سرت الجناية إلى أجزاء أخرى من البدن، ضمنها الجاني. ولا يقاد في البرد الشديد، ولا الحر الشديد، ويؤخر ذلك؛ مخافة أن يموت المقاد منه. فإن اقتص منه في حر أو برد، أو بآلة كالة أو مسمومة، لزمت بقية الدية إن حدث التلف؛ فعن عمرو ابن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رجلاً طعن رجلاً بقرن في ركبته، فجاء إلى النبي عن فقال: أقدني. فقال: أقدني. فقال: يا رسول الله عزم عرب عرب فقال: أقدني. فقال عرب وبطل عرب الله عنهى رسول الله عنها أن عرب من عرب حتى يبرأ صاحبه. رواه أحمد، والدارقطني وأحمد (٢١٧/٢) والدارقطني (١٨٨٨)]. وفهم الشافعي من هذا، أن الانتظار مندوب إليه؛ لأن الرسول عنه كان متمكنًا من الاقتصاص قبل من المندمال. وذهب غيره من الأثمة إلى أن الانتظار واجب، وإذنه بالاقتصاص كان قبل علمه، بما يؤول إليه من المفسدة. وإذا قطع الجاني إصبعًا عمدًا، فعفا المجروح عنه، ثم سرت الجناية إلى الكف أو النفس، فالسّراية هَدَر، إن كان العفو على على مال، فللمجروح دية ما سرت إليه الجناية أوش ما عفا عنه، ويجب الباقي.

موتُ المقتص منه: إذا مات المقتص منه بسبب الجرح الذي أصابه من أجل القصاص، فقد اختلفت فيه أنظار العلماء؛ فذهب الجمهور منهم إلى أنه لا شيء على المقتص؛ لعدم التعدي، ولأن السارق إذا مات من قطع يده، فإنه لا شيء على الذي قطع يده، بالإجماع. وهذا مثل ذلك. وقال أبو حنيفة، والثوري، وابن أبي ليلى: إذا مات، وجب على عائلة المقتص الدية؛ لأنه قتل خطأ.

# السديسة

تَعْرِيفُها: الدية: هي المال الذي يجب بسبب الجناية، وتؤدى إلى المجني عليه أو وليه. يقال: وَدَيْتُ القتيل. أي؛ أعطيت دِيَتَه. وهي تنتظم ما فيه القصاص وما لا قصاص فيه، وتسمى الدية بـ «العقل»، وأصل ذلك أن القاتل كان إذا قتل قتيلًا، جمع الدية من الإبل، فعقلها بفناء أولياء المقتول، أي؛ شدها بعقالها؛ ليسلمها إليهم. يقال: عقلت عن فلان. إذا غرمت عنه دية جنايته. وقد كان نظام الدية معمولًا به عند العرب، فأبقاه الإسلام، وأصل ذلك قول الله ـ سبحانه ـ: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ أَن يَقَتُلُ مُؤْمِنًا إِلّا خَطَئاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةِ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَمَةً إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلّا أَن يَصَكَذَفُوا فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ

عَدُوِ لَكُمُّ وَهُو مُؤْمِنُ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمِ بَيْنَكُمُ وَهُو مُؤْمِنُ فَكَانَ اللّهُ عَلِيمًا اللّه عَلَيهَ اللّه عَلَيهَ اللّه عَلَيهَ اللّه عَلَيهَ اللّه عَلَيهَ اللّه عَلَيه على عهد رسول الله على ثمانائة دينار ، أو ثمانية آلاف درهم ، ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلمين . قال : فكان ذلك كذلك ، حتى استُخْلِفَ عمر وحمه الله . فقام خطيبًا ، فقال : ألا إن الإبل قد غَلَت . قال : ففرضها عمر على أهل الذهب () ألف دينار ، وعلى أهل الوَرِق اثني عشر ألفًا ، وعلى أهل البقر مائتي بقرة ، وعلى أهل الشاء ألفي شاة ، وعلى أهل الحلل مائتي حلة () . قال : وترك دية أهل الذهب ولا من البقر مائتي الإبل المناء ألفي شاة ، وعلى أهل الشافعي بمصر : لا يؤخذ من أهل الذهب ، ولا من أهل الورق ، إلا قيمة الإبل بالغة ما بلغت . والمرجح ، أنه لم يثبت بطريق لا شك فيه تقدير الرسول على الله الدية بغير الإبل ، فيكون عمر قد زاد في أجناسها ، وذلك لعلة جدَّت ، واستوجبت ذلك .

حِكْمتُها: والمقصود منها الزجر والردع، وحماية الأنفس. ولهذا وجب أن تكون بحيث يقاسي من أدائها المكلفون بها، ويجدون منها حرجًا، وألماً، ومشقة، ولا يجدون هذا الألم ويشعرون به، إلا إذا كان مالًا كثيرًا، ينقص من أموالهم، ويضيقون بأدائه ودفعه إلى المجني عليه أو ورثته، فهي جزاء يجمع بين العقوبة والتعويض ".

قَدْرُها: الدية فرضها رسول الله ﷺ وقدَّرها، فجعل دية الرجل الحر المسلم مائةً من الإبل على أهل الإبل الله على أهل الإبل على أهل الإبل على أهل الإبل على أهل الله على أهل الله على أهل الشاء، وألف دينار على أهل الذهب، واثني عشر ألف درهم على أهل الفضة، ومائتي محلة على أهل الحُلل، فأيها أحضر من تلزمه الدية، لزم الولي قبولها ؛ سواء أكان ولي الجناية من أهل ذلك النوع، أم لم يكن ؛ لأنه أتى بالأصل في الواجب عليه.

القَتْلُ الذي تجبُ فيه: ومن المتفق عليه بين العلماء أنها تجب في القتل الخطأ، وفي شبه العمد، وفي العمد الذي وقع ممن فقد شرطًا من شروط التكليف، مثل الصغير أن والمجنون. وفي العمد، الذي تكون فيه حرمة المقتول ناقصة عن حرمة القاتل، مثل الحر إذا قتل العبد، كما تجب على النائم الذي انقلب في نومه على آخر، فقتله، وعلى من سقط على غيره، فقتله، كما تجب على من حفر حفرة، فتردى فيها شخص فمات، وعلى من قتل بسبب الزحام. وجاء في ذلك، عن حنش بن المعتمر، عن على من على المعتمر، عن على المنافقة

<sup>(</sup>١) أهل الذهب هم : أهل الشام ، وأهل مصر . وأهل الورق هم : أهل العراق ، كما في الموطإ ج ٢.

<sup>(</sup>٢) الحلة ؛ إزار ورداء ، أو قميص وسروال ، ولا تكون حلة حتى تكون ثوبين .

<sup>(</sup>٣) تاريخ الفقه صفحة ٨٢.

<sup>(</sup>٤) قال أبو حنيفة ، وأحمد ـ رضي الله عنهما ـ في إحدى الروايتين عنه : «دية العمد أرباع» : «خمس وعشرون بنت مخاض ، وخمس وعشرون بنت لبون ، وخمس وعشرون جداع» . وهي كذلك عندهما في شبه العمد . وقال الشافعي في الرواية الأخرى عنه : هي ثلاثون حقة ، وثلاثون جدعة ، وأربعون خلفة ، في بطونها أولادها . «وأما دية الخطأ» فقد اتفقوا على أنها أخماس : عشرون جدعة ، وعشرون حقة ، وعشرون بنات لبون ، وعشرون ابن مخاض ، وعشرون بنت مخاض ، وجعل مالك والشافعي ـ رضى الله عنهما ـ مكان ابن مخاض ابن لبون .

<sup>(°)</sup> الجنآية إذا كانت من صغير أو مجنون تجب ديتها على العاقلة عند أبي حنيفة ومالك . وقال الشافعي ﷺ : عمد الصغير في ماله .

قال: بعثني رسول الله على إلى اليمن، فانتهينا إلى قوم قد بَنُوّا زُبية للأسد، فبينما هم كذلك يتدافعون، إذ سقط رجلٌ فتعلق بآخر، ثم تعلق الرجل بآخر، حتى صاروا فيها أربعة، فجرحهم الأسد، فانتدب له رجلٌ بحربة فقتله، وماتوا من جراحهم كلهم، فقام أولياء الأول إلى أولياء الآخر فأخرجوا السلاح؛ ليقتتلوا، فأتاهم على على على على تفئة (١) ذلك، فقال: تريدون أن تقتتلوا، ورسول الله على حي؟! إني أقضي بينكم قضاء، إن رضيتم به، فهو القضاء، وإلا حجر بعضكم على بعض حتى تأتوا النبي في فيكون هو الذي يقضي بينكم، فمن عدا ذلك فلا حق له، أجمعوا من قبائل الذين حفروا البئر ربع الدية، وثلث الدية، ونصف الدية، والدية كاملة. فللأول ربع الدية؛ لأنه هلك من فوق ثلاثة. وللثاني ثلث الدية. وللثالث نصف الدية، وللرابع الدية كاملة. فأبوا إلا أن يمضوا، وأتوا النبي في وهو عند مقام إبراهيم، فقصوا عليه القصة فأجازه رسول الله في رواه أحمد، ورواه بلفظ آخر نحو هذا، وجعل الدية على قبائل الذين ازدحموا. [أحمد (٧٧/١) والبيهقي (١١/١٨) والبزار (١٣٥١)]. وعن علي بن رباح على قبائل الذين ازدحموا. [أحمد (٧٧/١) والبيهقي (١١/١٨) والبزار) وهو يقول:

أيها الناس لقيت منكرًا هل يعقل الأعمى الصحيح البصرا خرًا معًا كلاهما تكسرا

وذلك أن الأعمى كان يقوده بصير، فوقعا في بئر، فوقع الأعمى على البصير، فمات البصير، فقضى عمر بعقل البصير على الأعمى. رواه الدارقطني . [الدارقطني (٩٨/٣)]. وفي الحديث، أن رجلًا أتى أهل أبيات، فاستسقاهم فلم يسقوه، حتى مات، فأغرمهم عمر رها الدية . حكاه أحمد في رواية ابن منصور، وقال : أقول به . [الدارقطني (٩٨/٣)]. ومن صاح على آخر فجأة، فمات من صيحته، تجب ديته، ولو غير صورته، وخوَّف صبيًا، فجن الصبى، فإنه يضمن.

الدِّيةُ مغلظة ومخففة: والدية تكون مغلظة ومخففة، فالمخففة تجب في قتل الحطأ، والمغلظة تجب في قتل شبه العمد. وأما دية قتل العمد إذا عفا ولي الدم، فإن الشافعي، والحنابلة يرون أنه يجب في هذه الحال دية مغلظة. وأما أبو حنيفة، فإنه يرى أنه لا دية في العمد، وإنما الواجب فيه ما اصطلح الطرفان عليه، وما اصطلحوا عليه حال غير مؤجل. والدية المغلظة مائة من الإبل، في بطون أربعين منها أولادها؛ لما رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه، عن عقبة بن أوس، عن رجل من الصحابة أنه علية قال: «ألا أن قتل خطأ العمد بالسوط، والعصا، والحجر، فيه دية مغلظة؛ مائة من الإبل، منها أربعون من ثنية (٢٠ إلى بازل عامها، كلهن خلفة». [أحمد (٤٩١) و ٢٠٠١) وأبو داود (٤٤٥) والنسائي (٤٧٩٧) وابن ماجه بازل عامها، كلهن خلفة». [أحمد (٤٩١) و عربة المقدرة والديرة المقارة ورد بذلك، وهذا سبيله التوقيف والسماع الذي لا مدخل للرأي فيه ؛ لأنه من باتً المقدرات.

<sup>(</sup>١) تفئة : حدّة وغضب .

<sup>(</sup>٢) الثنية من الإبل: ما دخل في السنة السادسة من عمره، والبازل الذي دخل في التاسعة واكتمل قوته، ويقال له بعد ذلك: بازل عام.وبازل عامين. والخلفة: الحامل من النوق.

تغليظُ الدِّيةِ في الشهرِ الحرامِ والبلدِ الحرامِ، وفي الجناية على القريبِ: ويرى الشافعي، وغيره، أن الدية تغلظ في النفس والجراح بالجناية في البلد الحرام، وفي الشهر الحرام، وفي الجناية على ذي الرحم المحرم؛ لأن الشرع عظم هذه الحرمات، فتعظم الدية بعظم الجناية. وروي عن عمر، والقاسم بن محمد، وابن شهاب: أن يزاد في الدية مثل ثلثها. وذهب أبو حنيفة، ومالك إلى أن الدية لا تغلظ لهذه الأسباب؛ لأنه لا دليل على التغليظ؛ إذ إن الديات يتوقف فيها على الشارع، والتغليظ فيما وقع خطأً بعيد عن أصول الشرع.

# على مَنْ تجبُ ؟ الدية الواجبة على القاتل نوعان :

١- نوع يجب على الجاني في ماله (١) ، وهو القتل العمد إذا سقط القصاص . يقول ابن عباس : «لا تحمل العاقلة عمدًا ، ولا عبدًا ، ولا اعترافًا ، ولا صلحًا في عمد» . ولا مخالف له من الصحابة . وروى مالك ، عن ابن شهاب . قال : مضت السنة في العمد ، حين يعفو أولياء المقتول ، أن الدية تكون على القاتل في ماله خاصة ، إلا أن تعينه العاقلة عن طيب نفس منها . وإنما لا تعقل العاقلة واحدًا من هذه الثلاثة :

١ - لا يعقل العمد، ولا الإقرار، ولا الصلح؛ لأن العمد يوجب العقوبة، فلا يستحق التخفيف عنه بتحمل العاقلة عنه شيئًا من الدية، ولا تعقل الإقرار؛ لأن الدية وجبت بالإقرار بالقتل، لا بالقتل نفسه، والإقرار حجة قاصرة. أي؛ أنه حجة في حق المقر، فلا يتعدى إلى العاقلة. ولا تعقل العاقلة الإقرار بالصلح؛ لأن بدل الصلح لم يجب بالقتل، بل وجب بعقد الصلح، ولأن الجاني يتحمل مسئولية جنايته، وبدل المتلف يجب على متلفه.

٢- ونوع يجب على القاتل، وتتحمله عنه العاقلة؛ إذا كانت له عاقلة بطريق التعاون، وهو قتل شبه العمد، وقتل الخطأ<sup>(٢)</sup>، والقاتل كأحد أفراد العاقلة؛ لأنه هو القاتل، فلا معنى لإخراجه. وقال الشافعي: لا يجب على القاتل شيء من الدية؛ لأنه معذور. والعاقلة: مأخوذة من العقل؛ لأنها تعقل الدماء، أي؛ تمسكها من أن تسفك، يقال: عقل البعير عقلاً. أي؛ شده بالعقال، ومنه العقل؛ لأنه يمنع من التورط في القبائح. والعاقلة؛ هي الجماعة الذين يعقلون العقل، وهي الدية، يقال: عقلت القتيل. أي؛ أعطيت ديته، وعقلت عن القاتل. أديت ما لزمه من الدية. والعاقلة: هم عصبة الرجل، أي؛ قرابته الذكور، البالغون. من قبل الأب<sup>(٣)</sup> - الموسرون، العقلاء، ويدخل فيهم الأعمى، والزَّمِن، والهرم إن كانوا أغنياء، ولا يدخل في العاقلة أنثى، ولا فقير، ولا صغير، ولا مجنون، ولا مخالف لدين الجاني؛ لأن مبنى هذا الأمر على النصرة، وهؤلاء ليسوا من أهلها. وأصل وجوب الدية على العاقلة، ما ثبت من أن امرأتين

<sup>(</sup>١) سواء كان رجلًا أم امرأة .

<sup>(</sup>٢) وكذلك عمد الصغير والمجنون على عاقلتهما، وقال قتادة وأبو ثور وابن أبي ليلى وابن شبرمة: دية شبه العمد في مال الجاني، وهذا القول ضعيف.

<sup>(</sup>٣) ويدخل فيهم الأب والابن عند مالك وأبي حنيفة وأظهر الروايتين عند أحمد.

من هزيل اقتتلتاً ، فرمت إحداهما الأحرى بحجر فقتلتها وما في بطنها ، فقضي رسول الله ﷺ بدية المرأة على عاقلتها . رواه البخاري، ومسلم، من حديث أبي هريرة .[البخاري (٦٧٤٠) ومسلم (٣٦/١٦٨١)] . وكانت العاقلة في زمن النبي ﷺ قبيلة الجاني، وبقيت كذلك حتى جاء عهد عمر ﷺ فلما نظم الجيوش، ودون الدواوين، جعل العاقلة هم أهل الديوان، خلافًا لما كان في عهد النبي ﷺ. وقد أجاب السرخسي عن هذا الذي صنعه عمر ، فقال : إن قيل : كيف يظن بالصحابة الإجماع على خلاف ما قضي به رَسُولُ الله ﷺ؛ قلناً : هذا اجتماع على وفاق ما قضى به رسول الله ﷺ، فإنهم علموا أن رسول الله عَلَيْكَةً قضى به على العشيرة باعتبار النصرة ، وكانت قوة المرء ونصرته يومئذ بعشيرته ، ثم لما دون عمر ضطُّه الدواوين، صارت القوة والنصرة للديوان، فقد كان المرء يقاتل قبيلته عن ديوانه. اهـ. وإذا كان الأحناف قد ارتضوا هذا ، فإن المالكية ، والشافعية قد رفضوه ؛ لأنه لا نسخ بعد رسول الله ﷺ ، وليس من حق أحد أن يغير ما كان على عهد رسول الله ﷺ . والدية التي تجب على العاقلة مؤجلة في ثلاث سنين(١) ، باتفاق العلماء. وأما التي تجب على القاتل في ماله ، فإنها تكون حالَّة ، عنـد الشَّافعي ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ التَّخفيف عن العاقلة ، فلا يلتحق به العمد المحض . ويرى الأحناف ، أنها مؤجلة في ثلاث سنين ، مثل دية قتل الخطأ . وإيجاب دية قتل شبه العمد والخطأ على العاقلة ، استثناء من القاعدة العامة في الإسلام ، وهي أن الإنسان مسئول عن نفسه ، ومحاسب على تصرفاته ؛ لقول الله فَجَلَّا : ﴿وَلَا نَزِرُ وَازِرَهُ ۗ وِزَرَ أُخَرَئُكُ [الأنعام: ١٦٤] . ولقول الرسول الكريم ﷺ : «لا يؤخذ الرجل بجريرة أبيه، ولا بجريرة أخيه». رواه النسائي، عن ابن مسعود ﷺ. [النسائي (١٢٧/٧) والبزار (٣٣٥٠)]. وإنما جعل الإسلام اشتراك العاقلة في تحمل الدية في هذه الحالة ؛ من أجل مواساة الجاني ، ومعاونته في جناية صدرت عنه ، من غير قصد منه . وكان ذلك إقرارًا لنظام عربي ، اقتضاه ما كان بين القبائل من التعاون ، والتآزر ، والتناصر . وفي ذلك حكمة بينة ، وهي أن القبيلة إذا علمت أنها ستشارك في تحمُّل الدية ، فإنها تعمل من جانبها على كف المنتسبين إليها عن ارتكاب الجرائم، وتوجههم إلى السلوك القويم الذي يجنبهم الوقوع في الخطإ. ويرى جمهور الفقهاء، أن العاقلة لا تحمل من دية الخطإ، إلا ما جاوز الثلث، وما دون الثلث في مال الجاني(٢). ويرى مالك، وأحمد ـ رضي الله عنهما ـ أنه لا يجب على واحدٍ من العَصَبَةِ قدر معين من الدية ، ويجتهد الحاكم في تحميل كلَّ واحدٍ منهم ما يسهل عليه ، ويبدأ بالأقرب فالأقرب . أما الشافعي ﴿ الله عَلَيْكُ فَيْرِي أَنَّه يَجِب على الغني دينار ، وعلى الفقير نصف دينار . والدية عنده مرتَّبة على القرابة بحسب قربهم ، فالأقرب من بني أبيه ، ثم بني جده ، ثم من بني بني أبيه ، قال : فإن لم يكن للقاتل عَصبَةٌ نسبًا ولا ولاءً ، فالدية في بيت المال لقول رسول الله ﷺ: «أنا ولي من لا ولي له». [أحمد (١٣٣/٤)]. وكذلك إذا كان فقيرًا، وعاقلته فقيرة لا تستطيع

<sup>(</sup>١) كان النبي ﷺ يعطيها دفعة واحدة ـ تأليفًا للقلوب وإصلاحًا لذات البين ، فلما تمهد الإسلام قدرتها الصحابة على هذا النظام ، فإذا رأى الإمام المصلحة في التعجيل كان له ذلك .

<sup>(</sup>٢) وقال الشافعي ﷺ : عقل الخطإ على العاقلة ؛ قلَّت الجناية أو كثرت ؛ لأن من غرم الأكثر غرم الأقل ؛ كما أن عقل العمد في مال الجانى؛ قل أو كثر .

تحمل الدية ، فإن بيت المال هو الذي يتحملها . وإذا قتل المسلمون رجلًا في المعركة ، ظنًا أنه كافر ، ثم تبين أنه مسلم ، فإن ديته في بيت المال ؛ فقد روى الشافعي في في وغيره ، أن رسول الله عَلَيْ قضى بدية اليمان والد حذيفة ـ وكان قد قتله المسلمون يوم أُخد ولا يعرفونه . [الشافعي (١٠٢/٢)] . وكذلك من مات من الزحام ، تجب ديته في بيت المال ؛ لأنه مسلم مات بفعل قوم مسلمين ، فتجب ديته في بيت المال ؛ روى مُسدّد ، أن رجلًا زحم يوم الجمعة فمات ، فوداه علي ـ كرّم الله وجهه ـ من بيت مال المسلمين . والمفهوم من كلام الأحناف ، أن الدية في هذه الأزمان في مال الجاني ، ففي كتاب «الدر المختار» : إن التناصر أصل هذا الباب ، فمتى وجد ، وجدت العاقلة ، وإلا فلا . وحيث لا قبيلة ولا تناصر ، فالدية في بيت المال ، فإن عدم بيت المال ، أو لم يكن منتظمًا ، فالدية في مال الجاني . وقال ابن تيمية : وتؤخذ الدية من الجاني خطأ عند تعذر العاقلة ، في أصح قولي العلماء .

#### ديسة الأعضاء

يوجد في الإنسان من الأعضاء ما منه عضو واحد، كالأنف، واللسان، والذُّكر. ويوجد فيه ما منه عضوان، كالعينين، والأذنين، والشفتين، واللحيين، واليدين، والرجلين، والخصيتين، وثديي المرأة، وثَنْدُوَتِي الرَّجَل، والأليتين، وشفري المرأة. ويوجد ما هو أكثر من ذلك. فإذا أتلف إنسان من إنسان آخر هذا العضو الواحد، أو هذين العضوين، وجبت الدية كاملة، وإذا أتلف أحد العضوين، وجب نصف الدية . فتجب الدية كاملة في الأنف؛ لأن منفعته في تجميع الروائح في قصبته ، وارتفاعها إلى الدماغ ، وذلك يفوت بقطع المارن. وكذلك تجب الدية في قطع اللسان؛ لفوات النطق الذي يتميز به الآدمي عن الحيوان الأعجم، والنطق منفعة مقصودة يفوت بفواتها مصالح الإنسان، من إفهام غيره أغراضه، والإبانة عن مقاصده . وكذلك تجب الدية بقطع بعضه ، إذا عجز عن الكلام جملة ؛ لفوات المنفعة نفسها التي تفوت بقطعه كله. فإذا عجز عن النطق ببعض الحروف، وقدر على بعض منها، فإن الدية تقسم على عدد الحروف ، وقد روي عن علي ـ كرَّم الله وجهه ـ أنه قسم الدية على الحروف ، فما قدر عليه من الحروف ، أسقط بحسابه من الدية ، وما لم يقدر عليه ، ألزمه بحسابه منها . وتجب الدية في قطع الذكر ، ولو كان المقطوع منه الحشفة فقط؛ لأن فيه منفعة الوطء، واستمساك البول. وكذلك تجب الدية إذا ضرب الصُّلب، فعجز عن المشي، وتجب الدية كاملة في العينين، وفي العين الواحدة نصفها. وفي الجفنين كمالها ، وفي جفني إحدى العينين نصفها ، وفي واحدة منها ربعها . وفي الأذنين كمال الدية ، وفي الواحدة نصفها . وفي الشفتين كمال الدية ، وفي الواحدة نصفها ، يستوى فيهما العليا والسفلي ، وفي اليدين كمال الدية، وفي اليد الواحدة نصفها. وفي الرجلين كمال الدية، وفي الرِّجل الواحدة نصفها. وفي أصابع اليدين والرجلين الدية كاملة ، وفي كلّ إصبع عشرٌ من الإبل. والأصابع سواء ، لا فرق بين خنصر وإبهام .

<sup>(</sup>١) مثنى ثندوة ، وهما للرجل كالثديين للمرأة .

وفي كلّ أنملة من أصابع اليدين أو الرجلين ثلث عشر الدية ، وفي كلّ إصبع ثلاث مفاصل ، والإبهام فيه مفصلان ، وفي كلّ مفصل منهما نصف عشر الدية . وفي الخصيتين كمال الدية ، وفي إحداهما نصفها ، ومثل ذلك في الأليتين ، وشفري المرأة ، وثدييها . وتُنْدُوتي الرجل ففيهما الدية كاملة ، وفي إحداهما نصفها . وفي الأسنان كمال الدية ، وفي كلّ سن خمس من الإبل ، والأسنان سواء ، من غير ضرس وثنية ، وإذا أصيبت السن ففيها ديتها ، وكذلك إن طرحت بعد أن تسود .

#### دية منافع الأعضاء

وتجب الدية كاملة إذا ضرب إنسان إنسانًا، فذهب عقله؛ لأن العقل هو الذي يميز الإنسان عن الحيوان، وكذلك إذا ذهبت حاسة من حواسه، كسمعه، أو بصره، أو شمه، أو ذوقه، أو كلامه بجميع حروفه؛ لأن في كلّ حاسة من هذه الحواس منفعة مقصودة بها جماله، وكمال حياته، وقد قضى عمر ولله في رجل ضرب رجلًا، فذهب سمعه، وبصره، ونكاحه، وعقله، بأربع ديات، والرجل حي. وإذا ذهب بصر إحدى العينين أو سَمْعُ إحدى الأذنين، ففيه نصف الدية؛ سواء كانت الأخرى صحيحة، أم غير صحيحة. وفي حلمتي ثديي المرأة ديتها، وفي إحداهما نصفها وفي شفريها ديتها، وفي أحدهما نصفها وإذا فقئت عين الأعور الصحيحة، يجب فيها كمال الدية، قضى بذلك عمر، وعثمان، وعلي، وابن عمر. ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة؛ لأن ذهاب عين الأعور ذهاب البصر كلّه؛ إذ إنه يحصل بها ما يحصل بالعينين. وفي كلّ واحدٍ من الشعور الأربعة كمال الدية، وهي:

١ ـ شعر الرأس.

٢\_ شعر اللحية .

٣\_ شعر الحاجبين .

٤\_ أهداب العينين .

وفي الحاجب نصف الدية ، وفي الهدب ربعها ، وفي الشارب يترك فيه الأمر لتقدير القاضي .

#### دية الشجاج

الشجاج؛ هو الإصابات التي تقع بالرأس والوجه. وأنواعه عشرة، وهي كلها لا قصاص فيها، إلا الموضِحَة إذا كانت عمدًا؛ لأنه لا يمكن مراعاة المماثلة فيها. والشجاج بيانه كما يأتي:

١\_ الخارصة : وهي التي تشق الجلد قليلًا .

٢ ـ الباضعة : وهي التي تشق اللحم بعد الجلد .

٣\_ الدامية أو الدامغة : وهي التي تنزل الدم .

٤- المتلاحمة : وهي التي تغوص في اللحم .

٥\_ السُّمحاق : وهي التي يبقى بينها وبين العظم جلدة رقيقة .

٦- الموضِحة: وهي التي تكشف عن العظم.

٧\_ الهاشمة : وهي التي تكسر العظم ، وتهشمه .

٨\_ الـمُنقِّلة : وهي التي توضح وتهشم العظم ، حتى ينتقل منها العظام .

٩\_ المأمومة أو الآمة : وهي التي تصل إلى جلدة الرأس .

• ١ ـ الجائفة : وهي التي تصل الجوف .

ويجب، فيما دون الموضحة، حكومة عدل، وقيل: أجرة الطبيب. وأما الموضحة ففيها القصاص إذا كانت عمدًا، كما قلنا، ونصف عشر الدية إذا كانت خطأ؛ سواء كانت كبيرة، أم صغيرة، وهي خمس من الإبل، كما ثبت ذلك عن رسول الله عليه في كتابه لعمرو بن حزم. ولو كانت مواضع متفرقة، يجب في كلّ واحدة منها خمس من الإبل، والموضحة في غير الوجه والرأس توجب حكومة.

وفي الهاشمة عشر الدية ، وهي عشر من الإبل. وهو مروي عن زيد بن ثابت. ولا مخالف له من الصحابة.

وفي المنقلة عشر الدية ، ونصف العشر . أي ؛ خمسة عشر من الإبل .

وفي الآمة: ثلث الدية بالإجماع.

وفي الجائفة : ثلث الدية بالإجماع ، فإن نفذت ، فهما جائفتار ، ففيهما ثلثا الدية .

#### ديسة السسراة

عَلِيْتُو، وروي، أن كبار الصحابة ـ رضى الله عنهم ـ أفتوا بخلافه، ولو كانت سنَّة رسول الله عَلِيْتُ ما خالفوه ، وقوله : سنَّة . محمول على أنه سنَّة زيد<sup>(١)</sup> ؛ لأنه لم يُرُو إلا عنه موقوفًا ، ولأن هذا يؤدي إلى المحال، وهو ما إذا كان ألمها أشدّ ومصابها أكثر أن يقل أرشها، وحكمة الشارع تنشأ من ذلك. ولا يجوز نسبته إليه ؛ لأن من المحال أن تكون الجناية لا توجب شيئًا شرعًا ، وأقبح أن تسقط ما وجب بغيره .

### دية أهل الكتاب

ودية أهل الكتاب<sup>(٢)</sup>، إذا قُتِلوا خطأ ، نصف دية المسلم ، فدية الذكر منهم نصف دية المسلم ، ودية المرأة من نسائهم نصف دية المرأة المسلمة ؛ لما رواه عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، أن النبي ﷺ قضى بأن عقل أهل الكتاب نصف عقل المسلم. رواه أحمد ﴿ اللَّهُ اللّ على النصف من دية المسلم، تكون دية الجراح كذلك على النصف. وإلى هذا ذهب مالك، وعمر بن عبد العزيز . وذهب أبو حنيفة ، والثوري ، وهو المروي عن عمر ، وعثمان ، وابن مسعود ـ رضي الله عنهم ـ إلى أن ديتهم مثل دية المسلمين؛ لقول الله ـ تعالى ـ : ﴿ وَإِن كَانَ مِن قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِيثَقُ فَدِيكُ ۗ مُّسَلَّمَةً إِلَىٰ أَهْـلِهِـ، وَتَحْـرِيرُ رَفَّبَـةٍ مُّؤْمِنكَةٍ﴾ [النساء: ٩٢]. قال الزهري: دية اليهودي والنصراني، وكُلِّ ذمِّي، مثل دية المسلم. قال: وكانت كذلك على عهد رسول الله ﷺ، وأبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي ـ رضي الله عنهم ـ حتى كان معاوية ، فجعل في بيت المال نصفها ، وأعطى المقتول نصفها ، ثم قضي عمر بن عبد العزيز بنصف الدية ، وألغي الذي جعله معاوية لبيت المال . قال الزهري : فلم يقض لي أن أذكِّر بذلك عمر بن عبد العزيز ، فأخبره أن الدية كانت تامة لأهل الذمة . وذهب الشافعي ضِّطُّهُ إلى أن ديتهم ثلث دية المسلم، ودية الوثني والمجوسي المعاهد أو المستأمن ثلثا عشر دية المسلم. وحجتهم، أن ذلك أقل ما قيل في ذلك ، والذَّمَّة بريئة إلا بيقين أو حجة ، وهو بحساب ثمانمائة درهم من اثني عشر ألفًا . وروي عن عمر ، وعثمان ، وابن مسعود : ونساؤهم على النصف. وهل تجب الكفارة مع الدية في قتل الذمي والمعاهد؟ قاله ابن عباس، والشعبي، والنخعي، والشافعي، واختاره الطبري.

### ديسة الجنين

إذا مات الجنين بسبب الجناية على أمِّه عمدًا أو خطأ ، ولم تمت أمه ، وجب فيه غُرَّة (٢) ؛ سواء انفصل عن أمه وخرج ميتًا ، أم مات في بطنها ، وسواء أكان ذكرًا أم أنثى . فأما إذا خرج حيًّا ثم مات ، ففيه الدية كاملة ، فإن كان ذكرًا ، وجبت مائة بعير ، وإن كان أنثى خمسون ، وتعرف الحياة بالعطاس ، أو التنفس ، أو البكاء، أو الصياح، أو الحركة، ونحو ذلك. واشترط الشافعي في حالة ما إذا مات في بطن أمَّه، أن يُعلم

<sup>(</sup>٢) سواء كانوا ذميين أو معاهدين مستأمنين .

<sup>(</sup>١) سنة زيد بن ثابت . (٣) الغرة من كلّ شيءٍ : أنفسه .

بأنه قد تخلُّق، وجرى فيه الروح وفسَّره بـ : «ما ظهر فيه صورة الآدمي ؛ من يد وإصبع» . وأما مالك، فإنه لم يشترط هذا ، وقال : كلّ ما طرحته المرأة من مضغة أو علقةٍ ، مما يعلم أنه وُلِدَ ، ففيه الغرة . ويرجح رأي الشافعي ، بأن الأصل براءة الذمة ، وعدم وجوب الغرة ، فإذا لم يعلم تخلقه ، فإنه لا يجب شيء(١).

قَدْرُ الغُرَّةِ : والغرة خمسمائة درهم ، كما قال الشعبي ، والأحناف . أو مائة شاة ، كما في حديث ابن بريدة ، عند أبي داود ، والنسائي . وقيل : خمس من الإبل . وعن أبي هريرة رضي أن رسول الله على «قضى أن دية الجنين غُرَّةٌ ؛ عبد أو وليدة» . البخاري (٦٧٤٠)، ومسلم (٣٦/١٦٨١)]. وروى مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، أن رسول الله ﷺ قضى في الجنين يقتل في بطن أمه بغرة ؛ عبد أو وليدة ، فقال الذي قضى عليه : كيف أغرم ما لا شرب ، ولا أكل ، ولا نطق ، ولا استهل ، ومثل ذلك يُطَلُّ<sup>(٢)</sup> . فقال الرسول ﷺ: «إن هذا من إخوان الكهان» . [أحمد (٢٤٦/٤)، ومسلم (٣٧/١٦٨٢)، وأبو داود (٤٥٦٨)، والنسائي (٥/٨٣)، والترمذي (١٤١١) ]. هذا بالنسبة لجنين المسلمة، أما جنين الذمية، فقد قال صاحب «بداية المجتهد» : قال مالك ، والشافعي ، وأبو حنيفة : فيه عشر دية أمه . لكن أبو حنيفة على أصله في أن دية الذمي دية المسلم . والشافعي على أصله في أن دية الذمي ثلث دية المسلم . ومالك على أصله في أن دية الذمى نصف دية المسلم.

على مَنْ تَجُبُ؟ : قال مالك ، وأصحابه ، والحسن البصري ، والبصريون : تجب في مال الجاني . وذهبت الحنفية ، والشافعية ، والكوفيون إلى أنها تجب على العاقلة ؛ لأنها جناية خطإ(٣) ، فوجبت على العاقلة . وروي عن جابر ﷺ أن النبي ﷺ جعل في الجنين غرة على عاقلة الضارب ، وبدأ بزوجها وولدها . [أحمد (٢٧٤/٢)، والبخاري (٦٧٤٠)، ومسلم (٣٦/١٦٨١) من حديث أبي هريرة]. وأما مالك، والحسن، فقد شبهاها بدية العمد إذا كان الضرب عمدًا . والأول أصح .

لمن تَجُبُ؟ : ذهبت المالكية ، والشافعية ، وغيرهم إلى أن دية الجنين تجب لورثته على مواريثهم الشرعية ، وحكمها حكم الدية في كونها موروثة ، وقيل : هي للأم ؛ لأن الجنين كعضو من أعضائها ، فتكون ديته لها

وجوبُ الكفارةِ: اتفق العلماء على أن الجنين إذا خرج حيًّا ثم مات ، ففيه الكفارة مع الدية . وهل تجب الكفارة مع الغرة إذا خرج ميتًا ، أو لا تجب؟ قال الشافعي ، وغيره : تجب . لأن الكفارة عنده تجب في الخطإ والعمد. وقال أبو حنيفة: لا تجب؛ لأنه غلب عليه حكم العمد. والكفارة لا تجب فيه عنده، واستحبها مالك ؛ لأنه متردد بين الخطإ والعمد .

<sup>(</sup>١) وقد أجمع العلماء على أن الأم إذا ماتت، وهو في جوفها، ولم تلقه ولم يخرج، فلا شيء فيه. واختلفوا فيما إذا ماتت من ضرب بطنها ، ثم حرج الجنين ميتًا بعد موتها ، فقال جمهور الفقهاء : لا شيء فيه ، وقال الليث بن سعد وداود : فيه غرة ، لأن المعتبر حياة أمه في وقت ضربها لا غير .

<sup>(</sup>٣) سقوط الجنين ليس عمدًا محضًا ، وإنما هو عمد في أمه ، خطأ فيه .

#### لا دية إلا بعد البرء

قال مالك: إن الأمر المجمع عليه عندنا في الخطإ، أنه لا يعقل، حتى يبرأ المجروح ويصح، وأنه إن كسر عظمًا من الإنسان؛ يدًا أو رِجلًا، وغير ذلك من الجسد خطأ، فبرأ وصح، وعاد لهيئته، فليس فيه عقل!) ، فإن نقص أو كان فيه عقل (نقص)، ففيه من عقله بحساب ما نقص. قال: فإن كان ذلك العظم مما جاء فيه عن النبي عليه عقل مسمى، فبحساب ما فرض فيه النبي عليه عقل، وما كان مما لم يأت فيه عن النبي عقل مسمى، ولم تمض فيه سنة ولا عقل مسمى، فإنه يجتهد فيه.

# وجود قتيل بين قوم متشاجرين

القتلُ بعْدَ أَخْدِ الدِّيةِ: وإذا أخذ ولي الدم الدية ، فلا يحل له بعدُ أن يقتل القاتل . وروى أبو داود الحسن ، عن جابر ابن عبد الله ، أن رسول الله عليه قال : «لا أَعْفَى ) من قتل بعد أخذ الدية الرابعة ، وروى الدارقطني ، عن أبي شريح الخزاعي ، قال : سمعت رسول الله عليه يقول : «من أصيب بدم أو خَبْل ) ، فهو بالخيار بين إحدى ثلاث ، فإن أراد الرابعة ، فخذوا على يديه ؛ بين أن يقتص أو يعفو ، أو يأخذ العقل ، فإن قبل شيئًا من ذلك ، ثم عَدا بعد ذلك فله النار ، خالدًا فيها مخلدًا » [أحمد (٢١/٤) ، وأبو داود (٢٩٤٤) ، وابن ماجه (٢٦٢٣) ، والدارقطني (٣/٤) . فإذا قتله ، فمن العلماء من قال : هو كمن قتل ابتداء ؛ إن شاء الولي قتله ، وإن شاء عفا عنه ، وعذابه في الآخرة . ومنهم من قال : يقتل ولا بد ، ولا يمكن الحاكم الولي من العفو . وقيل : أمره إلى الإمام ، يصنع فيه ما يرى .

<sup>(</sup>١) وهو مذهب أبي حنيفة لأنه لم يحدث شيء للمجني عليه سوى الألم، ولا قيمة لمجرد الألم، فهو نظير من شتم إنسانًا شتمًا يؤلم قلبه فإنه لا يضمن شيئًا. وإن كان لا يخلى الشاتم من مسئولية الشتم فإنه يعاقب تعزيرًا، أو يقتص منه، على خلاف في ذلك كما هو مبين في وضعه من هذا الكتاب، وقال أبو يوسف: على الجاني أرش الألم وهي حكومة عدل، وقال محمد: عليه أجر الطبيب وثمن الدواء.

(٣) عميا: من العمى . رميًا: من الرمي .

رم عميا: من العمى . رميًا: من الرمي . والعدل: الفريضة . الصرف: التطوع ، والعدل: الفريضة . والعدل: الفريضة . والعدل: العرج . والعدل: العرج . والعدل: العرج .

اصطدامُ الفارسَيْن: ذهب أبو حنيفة، ومالك إلى أنه إذا اصطدم فارسان، فمات كلّ واحدٍ منهما، فعلى كلّ منهما دية الآخر، وتتحملها العاقلة. وقال الشافعي: على كلّ واحدٍ منهما نصف دية صاحبه؛ لأن كلّ واحدٍ منهما مات من فعل نفسه وفعل صاحبه.

#### ضمان صاحب الدابة

إذا أصابت الدابة بيدها، أو رجلها، أو فمها شيمًا، ضمن صاحبها. عند الشافعي، وابن أبي ليلى، وابن شُبرُومة. وقال مالك، والليث، والأوزاعي: لا يضمن إذا لم يكن من جهة راكبها، أو قائدها، أو سائقها بسبب من همز أو ضرب، فلو كان ثمة سبب، كأن حملها أحدهم على شيء فأتلفته، لزمه حكم المتلف. فإن كان جناية مضمونة بالقصاص، وكان الحمل عمدًا، كان فيه القصاص؛ لأن الدابة في هذه الحال كالآلة، وإن كان الحمل من غير قصد، كانت فيه الدية على العاقلة. وإن كان المتلف مالاً، كانت الغرامة في مال الجاني. وقال أبو حنيفة: إذا رمحت (١) دابة إنسان وهو راكبها إنسانًا آخر؛ فإن كان الرمح برجلها، فهو هدر، وإن كانت نفحته بيدها، فهو ضامن؛ لأنه يملك تصريفها من الأمام، ولا يملك منها ما وراءها. وقال: وإذا ساق دابة، فوقع السرج أو اللجام، أو أي شيء مما يحمل عليها، فأصاب إنسانًا، ضَمِنَ السائقُ ما أصاب من ذلك. ولو انفلتت دابة، فأصابت مالا أو آدميًا، ليلاً أو نهارًا، فإنه لا ضمان على صاحبها؛ لأنه غير متعمد. ومن ركب دابة، فضربها رجلٌ أو نخسها، فنفحت إنسانًا، أو ضربته بيدها، أو نفرت فصدمته، فقتلته، ضمن الناخس دون الراكب. وإن نفحت الناخس، كان دمه هدرًا؛ لأنه هو المتسبب، فإن ألقت الراكب، فقتلته، كانت ديته على عاقلة الناخس. وإذا بالت الدابة، أو راثت في الطريق، وهي تسير، فعطب به إنسان، لم يضمن، وكذا إذا أوقفها لذلك.

### ضمان القائد، والراكب والسائق

إذا كان للدابة قائد، أو راكب، أو سائق، فأصابت شيئًا، وأوقعت به ضررًا، فإنه يضمن ما أصابته من ذلك ؛ فقد قضى عمر على الدية على الذي أجرى فرسه، فوطئ آخر. ويرى أهل الظاهر، أنه لا ضمان على واحدٍ من هؤلاء ؛ لقول الرسول على الدي أجرح العجماء مجبار، والبتر مجبار، والمعدن مجبار، وفي الركاز الخمس». [البخاري (١٤٩٩)، ومسلم (١٤٥/١٧١). وما استدل به الظاهرية محمول على ما إذا لم يكن للدابة راكب، ولا سائق، ولا قائد، فإنه لا ضمان على ما أتلفته في هذه الحال، بالإجماع.

الدابة الموقوفة: وأما الدابة الموقوفة إذا أصابت شيئًا، فعند أبي حنيفة، يضمن ما أصابته، ولا يعفيه من الضمان أن يربطها بموضع يجوز له أن يربطها فيه؛ فعن النعمان بن بشير، أن رسول الله عليه قال: «من وقف دابة في سبيل من سبل المسلمين، أو في سوق من أسواقهم، فأوطأت بيدٍ أو رِجلٍ، فهو ضامنٌ». رواه

<sup>(</sup>۱) رمحت : رفست .

الدارقطني . [الدارقطني (١٧٩/٣)] . وقال الشافعي : إن أوقفها بحيث ينبغي له أن يوقفها ، لم يضمن ، وإن لم يوقفها بحيث ينبغي له أن يوقفها ، ضمن .

#### ضمان ما أتلفته الواشي من الزروع والثمار وغيرها

ذهب جمهور العلماء؛ منهم مالك، والشافعي، وأكثر فقهاء الحجاز إلى، أن ما أفسدت الماشية بالنهار من نفس أو مال للغير، فلا ضمان على صاحبها ؛ لأن في عرف الناس، أن أصحاب الحوائط والبساتين يحفظونها بالنهار، وأصحاب المواشي يسرحونها بالنهار، ويردونها بالليل إلى المراح، فمن خالف هذه العادة ، كان خارجًا عن رسوم الحفظ إلى التضييع. هذا إذا لم يكن معها مالكها ، وإن كان معها ، فعليه ضمان ما أتلفته ؛ سواء كان راكبها ، أو سائقها ، أو قائدها ، أو كانت واقفة عنده ، وسواء أتلفت بيدها ، أو رجلها ، أو فمها . واستدلوا لمذهبهم هذا بما رواه مالك ، عن ابن شهاب ، عن حرام بن سعيد بن المُحيّصة ، أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائط(١) رجل ، فأفسدت فيه ، فقضى رسول الله وَ عَلَيْ أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار، وأن ما أفسدت المواشي بالليل، ضامن على أهلها(٢٠). [أحمد (٢٩٥/٤)، وأبو داود (٣٥٦٩)، وابن ماجه (٢٣٣٢)] . قال أبو عمر بن عبد البر : وهذا الحديث، وإن كان مرسلًا، فهو حديث مشهور، أرسَّلُه الأئمة، وحدث به الثقات، واستعمله فقهاء الحجاز وتلقوه بالقبول، وجري في المدينة العمل به، وحسبك باستعمال أهل المدينة، وسائر أهل الحجاز لهذا الحديث. ويرى سحنون ـ من المالكية ـ أن هذا الحديث إنما جاز في أمثال المدينة التي هي حيطان محدقة ، وأما البلاد التي هي زروع متصلة غير محظرة ، وبساتين كذلك ، فيضمن أرباب النعم ما أفسدت من ليل أو نهار . وذهبت الأحناف إلى أنه إذا لم يكن معها مالكها ، فلا ضمان عليه ، ليلًا كان أو نهارًا ؛ لقول الرسول ﷺ : «جرح العجماء جبار» [سبق تخريجه] . فالأحناف يقيسون جميع أعمالها على جرحها . وإن كان معها مالكها ، فإن كان يسوقها ، فعليه ضمان ما أتلفت بكلّ حال ، وإن كان قائدها أو راكبها ، فعليه ضمان ما أتلفت بفمها أو يدها ، ولا يجب ضمان ما أتلفت برجلها . وأجاب الجمهور ، بأن الحديث الذي استدل به الأحناف عامٌ خصصه حديث البراء. هذا فيما يتصل بالزروع والثمار، أما غيرها، فقد قال ابن قدامة في «المغني»: «وإن أتلفت البهيمة غير الزرع، لم يضمن مالكها ما أتلفته، ليلًا كان أو نهارًا، ما لم تكن يده عليها». وحكى عن شريح، أنه قضي في شاة وقعت في غزل حائط ليلًا، بالضمان على صاحبها، وقرأ شريح: ﴿ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَّمُ ٱلْقَوْمِ ﴾ [ الأنبياء: ٧٨] . قال: والنفش لا يكون، إلا بالليل. وعن الثوري: يضمن وإن كان نهارًا؛ لأنه مفرط بإرسالها. ولنا قول النبي ﷺ: «العجماء جرحها جبار». متفق عليه [سبق تخريجه]. أي ؛ هدر. وأما الآية، فإن النفش هو الرعى ليلًا، وكان هذا في الحرث الذي تفسده البهائم طبعًا بالرعى، وتدعوها نفسها إلى أكله بخلاف غيره ، فلا يصح قياس غيره عليه . انتهى .

<sup>(</sup>١) الحائط: الستان.

#### ضمان ما أتلفته الطيور

يرى بعض العلماء أن النحل، والحمام، والأوز، والدجاج، والطيور كالماشية، وأنه إذا اقتناها وأرسلها نهارًا، فلقطت حبًا، لم يضمن ؟ لأن العادة إرسالها. ويرى البعض الآخر أن فيها الضمان ؟ فمن أطلقها فأتلفت شيئًا، ضمنه. وكذلك إن كان له طير جارح ؟ كالصقر والبازي، فأفسد طيور الناس وحيواناتهم، ضمن. وهذا الرأي هو الصحيح.

#### ضمان ما أصابه الكلب أو الهر

وفي «المغني»: «ومن اقتنى كلبًا عقورًا، فأطلقه، فعقر إنسانًا أو دابة، ليلًا، أو نهارًا، أو خرق ثوب إنسان، فعلى صاحبه ضمان ما أتلفه؛ لأنه مفرط باقتنائه، إلا أن يدخل إنسان داره بغير إذنه، فلا ضمان فيه؛ لأنه متعد بالدخول متسبب بعدوانه إلى عقر الكلب له، وإن دخل بإذن المالك، فعليه ضمانه؛ لأنه تسبب في إتلافه، وإن أتلف الكلب بغير العقر، مثل أن ولغ في إناء إنسان أو بال، لم يضمنه مقتنيه؛ لأن هذا لا يختص به الكلب العقور». قال القاضي: «وإن اقتنى سِنَّوْرًا يأكل أفراخ الناس، ضمن ما أتلفه، كما يضمن ما يتلفه الكلب العقور، ولا فرق بين الليل والنهار، وإن لم يكن له عادة بذلك، لم يضمن صاحبه جنايته، كالكلب إذا لم يكن عقورًا. ولو أن الكلب العقور أو السَّنَوْر حصل عند إنسان من غير اقتنائه ولا اختياره، فأفسد لم يضمنه؛ لأنه يحصل الإتلاف بسببه».

ما يُقْتَلُ من الحيواني، وما لا يُقْتَلُ: ولا يُقْتَل من الحيوان، إلا ما أمر الرسول عَلَيْ بقتله؛ وهو الغراب، والحدأة، والفأرة، والحية، والعقرب، والكلب العقور، والوزغ (١٠). ويلحق بها ما أشبهها في الضرر، مثل الزنبور المؤذي، والنمر، والفهد، والأسد؛ فإنها تقتل، ولو لم يَصُلْ واحدٍ منها، قالت عائشة. رضي الله عنها -: «أمر رسول الله عَلَيْ بقتل خمسة فواسق في الحل والحرم؛ الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأر، والكلب العقور». رواه البخاري، ومسلم . [أحمد (٩٨/١)، ومسلم (١١٩٨)، والترمذي (٨٣٧)، وابن ماجه والكلب العقور». وفي «الصحيحين» من حديث أم شريك، أن النبي عَلَيْ أمر بقتل الأوزاغ، وسماه «فُويْسقة». [البخاري (٣٣٠٧)، ومسلم (٢٣٠٧)]. وإذا قتلت، فإنه لا ضمان في قتلها، ولا قتل غيرها من السباع والحشرات، وإن تأهلت بالإجماع، إلا الهر فتضمن قيمته، إلا إذا وقع منه اعتداء. ولا يقتل الهدهد، ولا النملة، ولا النحلة، ولا الخطاف، ولا الصرد، ولا الضفدع؛ إذ لا ضرر فيها، وقد روى النسائي، عن ابن عمرو، أن رسول الله عَلَيْ قال: «ما من إنسان يقتل عصفورًا فما فوقها بغير حقها، إلا سأله الله يوم القيامة عنها». قيل: يا رسول الله ، وما حقها؟ قال: «يذبحها ويأكلها، ولا يقطع رأسها ويرمي بها». ولا ضمان عليه. وعن ابن عباس، قال: نهى رسول الله عَلَيْ عن قتل أربعة من الدواب: «النملة، والنحلة، ولا ضمان عليه. وعن ابن عباس، قال: نهى رسول الله عَلَيْ عن قتل أربعة من الدواب: «النملة، والنحلة، والهدهد، والصرد». وأخمد (٢٣٩/٣)، وأبو داود (٢٢١٧)، وابن ماجه (٢٢٤٤).

<sup>(</sup>١) ضرب من الزحاف ـ (ج) وزغة .

#### ما لا ضمان فيه

إذا كانت الجناية بسبب من الظالم المعتدي، فهي هدر، أي ؛ لا قصاص فيها، ولا دية لها، ومن أمثلة ذلك :

سُقوطُ أسنانِ العاضِّ: فإذا عض الإنسان غيره، فانتزع المعضوض ما عضَّ منه من فم العاض، فسقطت أسنانه، أو انفكت لحيته، فإنَّه لا مسئولية على الجاني؛ لأنه غير متعد.

روى البخاري ، ومسلم ، عن عمران بن حصين ، أن رجلًا عضَّ يد رجُل ، فنزع يده من فمه ، فسقطت ثنيتاه ، فاختصموا إلى النبي ﷺ ، فقال : «يعض أحدكم يد أخيه ، كما يعض الفحل(١)! لا دية لك» . [البخاري (٦٨٩٢) ، ومسلم (١٨٧١)] . وقال مالك : يضمن . والحديث حجة عليه .

النَّظرُ في بيتِ غيرهِ بدون إذِّنِه : ومن نظر في بيت إنسان من ثقب ، أو شق باب ، أو نحو ذلك ، فإن لم يتعمد النظر فلا حرج عليه؛ روى مسلم، أن رسول الله ﷺ سئل عن نظرة الفجأة؟ فقال: «اصرف بصرك» . [مسلم (٢١٥٩) ، وأبو داود (٢١٤٨) ، والترمذي (٢٧٧٦)] . وروى أبو داود ، والترمذي ، أنه ﷺ قال لعلي: «لا تتبع النظرةَ النظرة ، فإن لك الأولى ، وليست لك الثانية» . [أحمد (٣٥٣/٥) ، وأبو داود (٢١٥٩)، والترمذي (٢٧٧٧). فإن تعمد النظر بدون إذن من صاحب البيت، فلصاحب البيت أن يفقأ عينه ، ولا ضمان عليه ؛ روى أحمد ، والنسائي ، عن أبي هريرة ، أن النبي ﷺ قال : «من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم ، ففقئوا عينه ، فلا دية له ولا قصاص» . [البخاري (٦٨٨٨) ، ومسلم (١٥٨٠). وروى البخاري ، ومسلم عنه ، أن رسول الله ﷺ قال : «لو أن رجلًا اطلع عليك بغيـر إذن ، فخذفته(٢) بحصاة ، ففقأت عينه ، ما كان عليك جناح» . [أحمد (٣/٢٤) و ٤٣٨) ، ومسلم (٤٥١٢١٥) ، وأبو داود (١٧٢٥) ، والنسائي (٦١/٨)] . وعن سهل بن سعد، أن رجلًا اطلع من مُحجّر في باب رسول الله ﷺ، ومع رسول الله مِدري يُرَجِّلُ بها رأسه ، فقال له النبي ﷺ : «لو أعلم أنك تنظرني لطعنت بها في عينيك ، إنما مُجعِلَ الإذن من أجل النظر» · [البخاري (٩٢٤ه)، ومسلم (٢٥٥١)] . وبهذا أخذت الشافعية، والحنابلة. وخالف فيه الأحناف، والمالكية، فقالوا: من نظر بدون إذن من صاحب البيت، فرماه بحصاة أو طعنه بخشبة، فأصاب منه، فهو ضامن؛ لأن الرجل إذا دخل البيت، ونظر فيه، وباشر امرأة صاحبه فيما دون الفرج، فإنه لا يجوز أن يفقأ عينه ، أو يحدث به عاهة ؛ لأن ارتكاب مثل هذا الذنب لا يقابل بمثل هذه العقوبة . وهذا مخالف للأحاديث الصحيحة التي تقدم ذكرها. وقد رجح الرأي الأول ابن قيم الجوزية، فقال: فَرُدَّت هذه السنن، بأنها خلاف الأصول، فإن الله إنما أباح قلع العين بالعين لا بجناية النظر، ولهذا لو جني عليه بلسانه، لم يقطع، ولو استمع عليه بإذنه، لم يجز أن تقطع أذنه. فيقال: بل هذه السنن من

<sup>(</sup>١) الفحل: الذكر من الإبل.

<sup>(</sup>٢) الحذف: بالحاء: الرَّمي بالحصاة، وبالحاء: الرمي بالعصى، لا بالحصى.

أعظم الأصول، فما خالفها فهو خلاف الأصول، وقولكم: إنما شرع الله ـ سبحانه ـ أخذ العين بالعين فهذا حق في القصاص، وأما العضو الجاني المتعدي الذي لا يمكن دفع ضرره وعدوانه، إلا برميه، فإن الآية لا تتناوله نفيًا ولا إثباتًا، والسنة جاءت ببيان حكمه بيانًا ابتدائيًّا لما سكت عنه القرآن، لا مخالفًا لما حكم به القرآن، وهذا اسم آخر غير فتىء العين قصاصًا، وغير دفع الصائل الذي يدفع بالأسهل فالأسهل؛ إذ المقصود دفع ضرر حياله، فإذا اندفع بالعصا، لم يدفع بالسيف، وأما هذا المتعدي بالنظر إلى المحرم، الذي لا يمكن الاحتراز منه، فإنه إنما يقع على وجه الاختفاء والحتل، فهو قسم آخر غير الجاني، وغير الصائل الذي لم يتحقق عدوانه، ولا يقع هذا غالبًا إلا على وجه الاختفاء، وعدم مشاهدة غير الناظر إليه، فلو كُلف المنظور إليه إقامة البيئة على جنايته، لتعذرت عليه، ولو أمر بدفعه بالأسهل فالأسهل، ذهبت جناية عدوانه بالنظر إليه وإلى حريمه هدرًا. والشريعة الكاملة تأبي هذا وهذا، فكان أحسن ما يمكن، وأصلحه وأكفه لنا بالنظر إليه وإلى حريمه هدرًا. والمسريعة الكاملة تأبي هذا وهذا، فكان أحسن ما يمكن، وأصلحه وأكفه لنا هناك بصر عاد، لم يضر خذف الحصاة، وإن كان هناك بصرٌ عادٍ لا يلومنً إلا نفسه؛ فهو الذي عرّضه عادبه للتلف، فأدناه إلى الهلاك، والخاذف ليس بظالم له. والناظر خائن ظالم، والشريعة أكمل وأجل من أن تضيّع حق هذا الذي هُتِكت حرمته، وتحيله في الانتصار على التعزير بعد إقامة البينة، فحكم الله بمن أن تضيّع حق هذا الذي هُتِكت حرمته، وتحيله في الانتصار على التعزير بعد إقامة البينة، فحكم الله بمن أن تضيّع حق هذا الذي هُتِكت حرمته، وتحيله في الانتصار على التعزير بعد إقامة البينة، فحكم الله بمن أن تضيّع على رسوله: ﴿ وَمَنْ أَنْهُ يَعْمُكُمُ لِنَوْتُهِ وَلِلْهُ وَسِمَ على الله الهذي هُتِكت حرمته، وتحيله في الانتصار على التعزير بعد إقامة البينة، فحكم الله بما شرعه على رسوله: ﴿ وَمَنْ أَنْهُ مَنْ كُلُورُ مَنْ أَنْهُ وَلَاهُ مَنْ الله على الته على المعرف الله على المعرف المها الله على المعرف المعرف المعرف الله عليه المعرف المعر

القتلُ دفاعًا عن النّفس أو المال أو العِرْضِ: ومن قتل شخصًا أو حيوانًا؛ دفاعًا عن نفسه ، أو عن نفس غيره ، أو عن ماله ، أو مال غيره ، أو عن العِرض ؛ فإنه لا شيء عليه ؛ لأن دفع الضرر عن النفس والمال واجب ، فإن لم يندفع إلا بالقتل ، فله قتله ، ولا شيء على القاتل . روى مسلم ، عن أبي هريرة وَ الله قال : عال الله ، أرأيت إن جاء رجل يريد أن يأخذ مالي؟ قال : «فلا تعطه مالك» . قال : أرأيت إن قاتلني؟ قال : «قاتله ، قال : أرأيت إن قتلنه؟ قال : «فأنت شهيد» . قال : أرأيت إن قتلنه ؟ قال : «هو في النار» . قال ابن حزم : فمن أراد أخذ مال إنسان ظلمًا ؛ من لص أو غيره ، فإن تيسر له طرده منه ومنعه ، فلا يحلُّ له قتله ، فإن قتله حينئذ ، فعليه القودُ ، وإن توقع أقل توقع أن يعاجله اللص ، فليقتله ، ولا شيء عليه ؛ لأنه مدافع عن نفسه .

### ادعاء القتل دفاعًا

إذا ادعى القاتل أنه قتل المجني عليه ؛ دفاعًا عن نفسه ، أو عِرضه ، أو ماله ، فإن أقام بيِّنة على دعواه ، قُبِلَ قوله ، وسقط عنه القصاص والدية ، وإن لم يُقِم البيِّنة على دعواه ، لم يُقْبل قوله ، وأمره إلى ولي الدم ؛ إن شاء عفا عنه ، وإن شاء اقتص منه ؛ لأن الأصل البراءة ، حتى تثبت الإدانة .

وقد سئل الإمام على ، ﴿ عَمْنُ وَجَدُ مَعَ امْرَأَتُهُ رَجُلًا فَقَتْلَهُمَا ؟ فَقَالَ : إِنْ لَمْ يَأْتِ بأربعة شهداء (١٠) ،

<sup>(</sup>١) وقيل: يكفي شاهدان . «برمته» أي يسلم إلى أولياء المقتول ليقتلوه .

فَلْيَعْطَ بِرُمَّته. فإن لم يقم القاتل البينة ، واعترف ولي الدم بأن القتل كان دفاعًا ، انتفت عنه المسئولية ، وسقط عنه القصاص والدية . روى سعيد بن منصور في «سننه» عن عمر ضيطة «أنه كان يومًا يتغذى ، إذ جاءه رجلٌ يعدو ، وفي يده سيف ملطخ بالدم ، ووراءه قوم يعدون خلفه ، فجاء حتى جلس مع عمر ، فجاء الآخرون فقالوا: يا أمير المؤمنين ، إن هذا قتل صاحبنا . فقال له عمر : ما يقولون ؟ فقال : يا أمير المؤمنين ، إني ضربت فخذي امرأتي ، فإن كان بينهما أحد فقد قتلته . فقال عمر : ما يقول ؟ قالوا : يا أمير المؤمنين ، إنه ضرب بالسيف ، فوقع في وسط الرجل ، وفخذي المرأة ، فأخذ عمر سيفه فهزه ، ثم دفعه إليه ، وقال : إن عادوا ، فعد » . وروي عن الزبير ، «أنه كان يومًا قد تخلف عن الجيش ، ومعه جارية له ، فأتاه رجلان ، فقالا : أعطنا شيئًا . فألقى إليهما طعامًا كان معه . فقالا : خَلِّ عن الجارية ، فضربهما بسيفه ، فقطعهما بضربة واحدة » . قال ابن تيمية : فإن ادعى القاتل أنه صال عليه ، وأنكر أولياء المقتول ، فإن كان المقتول معروفًا بالبر ، وقتله في محل لا ريبة فيه ، لم يقبل قول القاتل . وإن كان معروفًا بالفجور ، والقاتل معروفًا بالبر ، فالقول قول القاتل مع يمينه ، لا سيما إذا كان معروفًا بالتعرض له قبل ذلك .

#### ضمان ما أتلفته النار

من أوقد نارًا في داره كالمعتاد ، فهبّت الريح ، فأطارت شرارة أحرقت نفسًا أو مالًا ، فلا ضمان عليه . ذكر وكيع ، عن عبد العزيز بن حصين ، عن يحيى بن يحيى الغساني ، قال : أوقد رجل نارًا لنفسه ، فخرجت شرارة من نار ، حتى أحرقت شيئًا لجاره ، قال : فكتب فيه إلى عبد العزيز بن حصين ، فكتب إليه ، أن رسول الله ﷺ قال : «العَجْماءُ مُجبًار» . [سبق تخريجه] . وأرى أن النار جبار .

### إفساد زرع الغير

ولو سقى أرضه سقيًا زائدًا على المعتاد ، فأفسد زرع غيره ، ضمن ، فإذا انصب الماء من موضع لا علم له به ، لم يضمن ؛ حيث لم يحدث منه تعدّ .

#### غرق السفينة

من كان له سفينة يعبر بها الناس ودوابهم ، فغرقت ، بدون سبب مباشر منه ، فلا ضمان عليه فيما تلف بها ، فإن كان غرقها بسبب منه ، ضمن .

#### ضمان الطبيب

لم يختلف العلماء في أن الإنسان إذا لم تكن له دراية بالطب ، فعالج مريضًا ، فأصابته من ذلك العلاج عاهة ، فإنه يكون مسئولًا عن جنايته ، وضامنًا بقدر ما أحدث من ضرر ؛ لأنه يعتبر بعمله هذا متعديًا ، ويكون الضمان في ماله ؛ لما رواه عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، أن رسول الله على قال : «من

تَطبَّب، ولم يعلم منه قبل ذلك الطب، فهو ضامن». رواه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه. [أبو داود (٤٥٨٦)، والنسائي (٨/ ٥٣، ٥٣)، وابن ماجه (٣٤٦٦)]. وقال عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز: حدثني بعض الوفد الذين قدموا على أبي، قال: قال رسول الله ﷺ: «أيما طبيب تطبَّب على قوم، لا يُعْرَف له تَطَبُّب قبل ذلك، فأعنت (١)، فهو ضامنٌ». رواه أبو داود. [أبو داود (٤٥٨٧)]. أما إذا أخطأ الطبيب، وهو عالم بالطب؛ فرأي الفقهاء أنه تلزمه الدية، وتكون على عاقلته، عند أكثرهم (٢). وقيل: هي في ماله. وفي تقرير الضمان الحفاظ على الأرواح، وتنبيه الأطباء إلى واجبهم، واتخاذ الحيطة اللازمة في أعمالهم المتعلقة بحياة الناس. ويروى عن مالك أنه لا شيء عليه.

### الرجل يفضي زوجته

وإذا وطئ الرجل زوجته فأفضاها ، فإن كانت كبيرة ، بحيث يوطأ مثلُها ، فإنه لا يضمن (٢) ، وإن كانت صغيرة لا يوطأ مثلها ، فعليه الدية . والإفضاء ؛ مأخوذ من الفضاء ، وهو المكان الواسع ، ويكون بمعنى الجماع ، ومنه قول الله ـ سبحانه ـ : ﴿وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْنَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضِ ﴾ [النساء : ٢١] . ويكون بمعنى اللمس ، ومنه قوله ﷺ : «إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره ، فليتوضأ » . [أحمد (٢٠٠١) ، والبرداود (١٨١) ، والترمذي (٨٢) ، والنسائي (١٠٠١) ، وابن ماجه (٤٧٩) ، وابن حبان (٢٢٠/٢) ، والدارقطني وأبو داود (١٨١) . والمراد به هنا : إزالة الحاجز الذي بين الفرج والدبر .

# الحَائِطُ يقَعُ على شَخْصِ فَيقتلُه

إذا مال حائط إلى الطريق، أو إلى مِلك غيره، ثم وقع على شخص فقتله؛ فإن كان قد سبق أَن طولب صاحبه بنقضه، ولم ينقضه مع التمكن منه، ضمن ما تلف بسببه، وإلا فلا يضمن (١٠).

ورواية أشهب ، عن مالك ، أنه إذا بلغ من شدة الخوف إلى ما لا يُؤمّنُ معه الإتلاف ضمن ما تلف به ؛ سواء تقدم إليه في نقضه أم لم يتقدم ، أو أشهد عليه ، أم لم يشهد عليه . وأشهر الروايات عن أحمد ، وأظهر الوجوه عند الشافعية ، أنه لا يضمن .

# ضمسان حافسر البئر

إذا حفر إنسان بئرًا، فوقع فيها إنسان، فإن حَفَر في أرض يملكها، أو في أرض لا يملكها، واستأذن المالك، فلا ضمان عليه، وإن حفر فيما لا يملك، وبلا إذن صاحب الأرض، ضمن، ولا ضمان إذا كان في مِوات؛ لقول رسول الله ﷺ: «البئرُ مُجبَار». [سبق تخريجه] أي؛ أن

<sup>(</sup>١) أضر بالمريض.

 <sup>(</sup>٢) وإذا مات لا يجب عليه القود ، وتجب الدية ، لأن العلاج كان بإذن المريض .

<sup>(</sup>٣) هذا مذهب أي حنيفة وأحمَّد، وقال الشافعي، ورواية عن مالك؛ عليه الدية . والمشهور عن مالك؛ أن فيه حكومة .

<sup>(</sup>٤) هذا مذهب الأحناف.

من تَرَدَّى فيها في هذه الحالة فهلك ، فهدرٌ ، لا دية له . وقال مالك : إن حفر في موضع جرت العادة بالحفر في مثله ، لم يضمن ، وإن تعدى في الحفر ، ضمن . ومن أمر شخصًا مكلفًا أن ينزل بئرًا ، أو أن يصعد شجرة ففعل ، فهلك بنزوله البئر ، أو صعوده الشجرة ، لم يضمنه الآمر ؛ لعدم إكراهه له . ومثل ذلك الحاكم إذا استأجر شخصًا لذلك فهلك ، فلا ضمان ؛ لعدم الجناية والتعدي منه ، ولو سلم إنسان نفسه أو ولده ، إلى سابح يحسن السباحة ، فغرق ، فلا ضمان عليه .

#### الإذن في أخذ الطعام وغيره

ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يجوز لأحد أن يحلب ماشية غيره ، إلا بإذنه ، فإن اضطر في مخمصة ، ومالكها غير حاضر ، فله أن يحلبها ويشرب لبنها ، ويضمن لمالكها . وكذلك سائر الأطعمة والثمار المعلقة في الشجر ؛ لأن الاضطرار لا يبطل حق الغير . روى مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن رسول الله عليه قال : «لا يحتلبن أحد ماشية أحد بغير إذنه ، أيحب أحدكم أن يؤتى مَشربته (١) ، فتكسر خزانته ، فينتقل منها طعامه ، وإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعماتهم ، فلا يحتلبن أحد ماشية أحد ، إلا بإذنه » . [أحمد (٦/٢) ، والبخاري (٢٤٣٥) ، ومسلم (١٣/١٧٢١) ، ومالك في الموطإ (٣٥٥)]. وقال الشافعي : لا يضمن ؛ لأن المسئولية تسقط بالاضطرار ؛ لوجود الإذن من الشارع ، ولا يجتمع إذن وضمان .

### التقسيامية

القسامة تستعمل بمعنى الحسن والجمال. والمقصود بها هنا؛ الأيمان، مأخوذة من أقسم، يُقسم، إقسامًا، وقَسَامة. فهي مصدر مشتق من القسم، كاشتقاق الجماعة من الجمع. وصورتها، أن يوجد قتيل لا يعرف قاتله، فتجري القسامة على الجماعة، التي يمكن أن يكون القاتل محصورًا فيهم، بشرط أن يكون عليهم لوث () ظاهر، بأن يوجد القتيل بين قوم من الأعداء، ولا يخالطهم غيرهم، أو اجتمع جماعة في بيت أو صحراء، وتفرقوا عن قتيل، أو وجد في ناحية، وهناك رجل مختضب بدمه. فإذا كان القتيل في بلدة، أو في طريق من طرقها، أو قريبًا منها، أجريت القسامة على أهل البلدة. وإن وجدت جثته بين بلدين، أجريت القسامة على أقربها مسافة من مكان جثته. وكيفية القسامة ؛ هي أن يختار ولي المقتول خمسين رجلًا من هذه البلدة ؛ ليحلفوا بالله ، أنهم ما قتلوه ، ولا علموا له قاتلًا . فإن حلفوا ، سقطت عنهم الدية ، وإن أبوا ، وجبت ديته على أهل البلدة جميعًا . وإن التبس الأمر ، كانت ديته من بيت المال .

### النظام العربي الذي أقره الإسلام

وكانت القسامة معمولًا بها في الجاهلية ، فأقرها الإسلام على ما كانت عليه .

(٢)اللوث : العلامة .

<sup>(</sup>١) المشربة : كالغرفة يوضع فيها المتاع ،فقد شبه الرسول ﷺ ضروع المواشي في حفظ اللبن بالغرفة التي يحفظ فيها الإنسان متاعه ، وفي الحديث إثبات القياس ورد الشيء إلى نظيره .

وحكمة إقرار الإسلام لها ، أنها مظهر من مظاهر حماية الأنفس ، وحتى لا يذهب دم القتيل هدرًا ، أخرج البخاري، والنسائي، عن ابن عباس ـ رضى الله عنهما ـ أن أول قسامة كانت في الجاهلية، كان رجلٌ من بني هاشم استأجره رجلٌ من قريش من فخذ أخرى ، فانطلق معه في إبله ، فمرّ به رجل من بني هاشم قد انقطعت عروة جوالقه ، فقـال : أغثني بعقال أشد به عروة جوالقي ، لا تنفر الإبل . فأعطاه عقالًا ، فشد به عروة جوالقه . فلما نزلوا ، عقلت الإبل إلاّ بعيرًا واحدًا ، فقال الذي استأجره : ما بال هذا البعير لم يعقل من بين الإبل؟ قال: ليس له عقال. قال: فأين عقاله؟ فحذفه بعصًا كان فيه أجله، فمرّ به رجلٌ من أهل اليمن. فقال له: أتشهد الموسم؟ قال: ما أشهده، وربما شهدته. قال: هل أنت مبلغ عني رسالة مَرَّة من الدهر ؟ قال : نعم . قال : فإذا شهدت فنادِ : يا قريش . فإذا أجابوك ، فنادِ : يا آل بني هاشم . فإن أجابوك، فَسَلْ عن أبي طالب، فأخبره أن فلانًا قتلني في عقال. ومات المستأجر، فلما قدم الذي استأجره ، أتاه أبو طالب . فقال : ما فعل صاحبنا ؟ قال : مرض ، فأحسنت القيام عليه ، وَوَليت دفنه . قال: قد كان أهل ذاك منك. فمكث حينًا، ثم إن الرجل الذي أوصى إليه أن يبلّغ عنه، وافي الموسم. فقال : يا قريش . قالوا : هذه قريش . قال : يا آل بني هاشم . قالوا : هذه بنو هاشم . قال : أين أبو طالب ؟ قالوا: هذا أبو طالب. قال: أمرني فلان أن أبلّغك رسالة أن فلانًا قتله في عقال. فأتاه أبو طالب، فقال: اخْتَرْ منّا إحدى ثلاث؛ إن شئت أن تؤدي مائة من الإبل؛ فإنك قتلت صاحبنا، وإن شئت حلف خمسون من قومك أنك لم تقتله ، فإن أبيت ، قتلناك به . فأتى قومه فأخبرهم . فقالوا : نحلف . فأتته امرأة من بني هاشم ، كانت تحت رجل منهم ، كانت قد ولدت منه ، فقالت : يا أبا طالب ، أحب أن يجبر ابني هذا برجلٌ من الخمسين، ولا تصبر يمينه، حيث تصبر الأيمان. ففعل، فأتاه رجل منهم، فقال: يا أبا طالب، أردتَ خمسين رجلًا أن يحلفوا مكان مائة من الإبل، فيصيب كلُّ رجلٌ منهم بعيران، هذان البعيران فاقبلهما مني ، ولا تصبر يميني ، حيث تصبر الأيمان . فقبلهما . وجاء ثمانية وأربعون فحلفوا . قال ابن عباس ـ رضى الله عنهما ـ: «فوالذي نفسى بيده، ما حال الحول ومن الثمانية والأربعين عين تطرف» . [البخاري (٣٨٤٥) ، والنسائي في السنن الكبري (٣٩٠٩)] .

الاختلاف في الحكم بها ، وقالت طائفة من العلماء : لا يجوز الحكم بها . قال ابن رشد في «بداية المجتهد» : «وأما بوجوب الحكم بها على الجملة ، فقال به جمهور فقهاء الأمصار ؛ مالك ، والشافعي ، وأبو حنيفة ، وأحمد ، وجوب الحكم بها على الجملة ، فقال به جمهور فقهاء الأمصار ؛ مالك ، والشافعي ، وأبو حنيفة ، وأحمد ، وسفيان ، وداود ، وأصحابهم ، وغير ذلك من فقهاء الأمصار » . وقالت طائفة من العلماء ؛ منهم : سالم بن عبد الله ، وأبو قلابة ، وعمر بن عبد العزيز ، وابن علية : لا يجوز الحكم بها . وعمدة الجمهور ، ما ثبت عنه - عليه الصلاة والسلام - من حديث حويصة ، ومحيصة ، وهو حديث متفق على صحته من أهل الحديث ، إلا أنهم مختلفون في ألفاظه . وعمدة الفريق الثاني لعدم جواز الحكم بها ، أن القسامة مخالفة لأصول الشرع ، المجمع على صحتها ، فمنها أن الأصل في الشرع ألا يحلف أحد إلا على ما علم قطعًا ،

أو شاهد حسًّا ، وإذا كان ذلك كذلك ، فكيف يقسم أولياء الدم ، وهم لم يشاهدوا القتيل بل قد يكونون في بلد، والقتل في بلد آخر؛ ولذلك روى البخاري، عن أبي قلابة ، أن عمر بن عبد العزيز أبرز سريره يومًا للناس، ثم أذن لهم فدخلوا عليه، فقال: ما تقولون في القسامة ؟ فأضب القوم، وقالوا: نقول: إن القسامة القود بها حق، قد أقاد بها الخلفاء. فقال: ما تقول يا أبا قلابة ؟ ونصبني للناس. فقلت: يا أمير المؤمنين، عندك أشراف العرب، ورؤساء الأجناد. أرأيت لو أن خمسين رجلًا شهدوا على رجل أنه زني بدمشق، ولم يروه ، أكنت ترجمه ؟ قال : لا . قلت : أفرأيت لو أن حمسين رجلًا شهدوا على رجل أنه سرق بحمص، ولم يروه، أكنت تقطعه ؟ قال: لا. وفي بعض الروايات: قلت: فما بالهم إذا شهدوا أنه قتله بأرض كذا وهم عندك، أقدت بشهادتهم. قال: فكتب عمر بن عبد العزيز في القسامة، أنهم إن أقاموا شاهدَيْ عدل أن فلانًا قتله، فأقده، ولا يقتل بشهادة الخمسين الذين أقسموا. قالوا: ومنها، أن من الأصول أن الأيمان ليس لها تأثير في إشاطة الدماء. ومنها ، أن من الأصول أن البيّنة على من ادّعي ، واليمين على من أنكر. ومِنْ حجتهم، أنهم لم يروا في تلك الأحاديث أن رسول الله ﷺ حكم بالقسامة، وإنما كانت حكمًا جاهليًّا ، فتلطف لهم رسول الله ﷺ ؛ ليريهم كيف لا يلزم الحكم بها على أصول الإسلام ، ولذلك قال لهم: «أتحلفون خمسين يمينًا؟» ـ أعنى ، لولاة الدم ، وهم الأنصار ـ قالوا : كيف نحلف ، ولم نشاهد ؟ قال : «فيحلف لكم اليهود» . قالوا : كيف نقبل أيمان قوم كفار ؟ قالوا : فلو كانت السُّنة أن يحلفوا، وإن لم يشهدوا، لقال لهم رسول الله ﷺ: «هي السنة». قال: إذا كانت هذه الآثار غير نص في القضاء بالقسامة ، والتأويل يتطرق إليها ، فصرفها بالتأويل إلى الأصول أولى . وأما القائلون بها ، وبخاصة مالك ، فرأى أن سنة القسامة سنة منفردة بنفسها ، مخصصة للأصول ، كسائر السنن المخصصة ، وزعم أن العلة في ذلك حوطة الدماء، وذلك أن القتل لما كان يكثر، وكان يقل قيام الشهادة عليه؛ لكون القاتل إنما يتحرى بالقتل مواضع الخلوات، جعلت هذه السنة حفظًا للدماء، لكن هذه العلة تدخل عليه في قطاع الطريق والسراق، وذلك أن السارق تعسر الشهادة عليه، وكذلك قاطع الطريق. فلهذا أجاز مالك شهادة المسلوبين على السالبين، مع مخالفة ذلك للأصول، وذلك أن المسلوبين مُدَّعُون على سلبهم. انتهى .

# التسعسزيسر

1 - تَعْرِيفُه: يأتي التعزير بمعنى التعظيم والنصرة ، ومن ذلك قول الله . سبحانه وتعالى . : ﴿ لِتُوَمِّئُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ . وَيُتَعِرِيفُه : يأتي التعزير بمعنى التعظيم والنصروه . ويأتي بمعنى الإهانة ، يقال : عزّر فلان فلانًا . إذا أهانه ؛ زجرًا وتأديبًا له على ذنب وقع منه . والمقصود به في الشرع ؛ التأديب على ذنب لا حد فيه ، ولا كفّارة . أي ؛ أنه عقوبة تأديبية يفرضها الحاكم (١) على جناية (٢) أو معصية ، لم يعين الشرع لها عقوبة ،

<sup>(</sup>١) الحاكم: هو الذي ينفذ أحكام الإسلام ويقيم حدوده ويتقيد بتعاليمه .

<sup>(</sup>٢) الجناية في العرف القانوني : هي الجريمة التي تُكون عقوبتها الإعدام أو الأشغال الشاقة أو السجن.

أو حدد لها عقوبة ، ولكن لم تتوفر فيها شروط التنفيذ ، مثل المباشرة في غير الفرج ، وسرقة ما لا قطع فيه ، وجناية لا قصاص فيها ، وإتيان المرأة المرأة ، والقذف بغير الزّني . ذلك أن المعاصي ثلاثة أقسام ؛

١- نوع فيه حد ، ولا كفّارة فيه ، وهي الحدود التي تقدم ذكرها .

٧- ونوع فيه كفارة : ولا حدُّ فيه ، مثل الجماع في نهار رمضان ، والجماع في الإحرام .

٣ـ ونوع لا كفَّارة فيه ، ولا حدًّ ، كالمعاصي التي تقدم ذكرها ، فيجب فيها التعزير .

٧ - مشروعيته : والأصل في مشروعيته ما رواه أبو داود ، والترمذي ، والنسائي ، والبيهةي ، عن بَهز بن حكيم ، عن أبيه ، عن جده ، «أن النبي وَيَلِيَّة حبس في التهمة» . صخحه الحاكم . [أحمد (٢/٥) ، وأبو داود (٣٦٣٠) ، والترمذي (١٤١٧) ، والنسائي (٦٧/٨) ، والحاكم (٢٠٢١) ، والبيهقي (٣٦٣٠) ]. وإنما كان هذا الحبس حبسًا احتياطيًّا ، حتى تظهر الحقيقة . وأخرج البخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، عن هانئ بن نيار ، أنه سمع رسول الله ويَلِيَّة يقول : «لا تجلدوا فوق عشرة أسواط ، إلا في حدٍّ من حدود الله ـ تعالى » . وقد ثبت أن عمر بن الخطاب ضيًّة كان يعزُّر ، ويؤدب بحلق الرأس ، والنفي ، والضرب ، كما كان يحرق حوانيت الخمّارين ، والقرية التي يباع فيها الخمر . وحَرَقَ قصر سعد بن أبي وقاص بالكوفة ، لما احتجب فيه عن الرعية . وقد اتخذ درًة يضرب بها من يستحق الضرب ، واتخذ دارًا للسجن ، وضرب النائحة ، حتى بدا شعرها (١٠) . وقال الأئمة الثلاثة : إنه واجب (٢) . وقال الشافعي : ليس بواجب .

٣ - حكمةُ مشروعيتِه والفرقُ بينه وبين الحدُودِ : وقد شرعه الإسلام لتأديب العصاة ، والخارجين على النظام ، فالحكمة فيه هي الحكمة من شرعية الحدود ، التي سبق ذكرها في مواضعها ، إلا أنه يختلف عن الحدود من ثلاثة أوجه :

١- أن الحدود يتساوى الناس فيها جميعًا ، بينما التعزير يختلف باختلافهم . فإذا زل رجل كريم ، فإنه يجوز العفو عن زلَّته ، وإذا عوقب عليها ، فإنه ينبغي أن تكون عقوبته أخف من عقوبة من ارتكب مثل زلَّته ، ممن هو دونه في الشرف والمنزلة . روى أحمد ، وأبو داود ، والنسائي ، والبيهقي ، أن رسول الله عَلَيْتُ ، قال : «أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم ، إلا الحدود» . [أحمد (١٨١/٦) ، وأبو داود (٧٣٧٥) ، والنسائي في الكبرى (٧٢٩٣) ، والبيهقي (٢٦٧/٨) . أي ؟ إذا زل رجل ممن لا يعرف بالشر زلَّة ، أو ارتكب صغيرة من الصغائر ، أو كان طائعًا ، وكانت هذه أولى خطاياه ، فلا تؤاخذوه ، وإذا كان لابدً من المؤاخذة ، فلتكن مؤاخذة خفيفة .

٢\_ أن الحدود لا تجوز فيها الشفاعة بعد أن ترفع إلى الحاكم ، بينما التعازير يجوز فيها الشفاعة .

" من مات بالتعزير، فإن فيه الضمان، فقد أرهب عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه امرأة ـ فأخمصت بطنها، فألقت جنينًا ميتًا، فحملَ ديَّة جنينها ("). وقال أبو حنيفة، ومالك: لا ضمان ولا شيء؛ لأن التعزير والحد في ذلك سواء.

<sup>(</sup>١)ويراجع في ذلك إغاثة اللهفان لابن قيم الجوزية . (٢)أي أن التعزيز فيما شرع فيه التعزير واجب .

<sup>(</sup>٣) قيل : إنَّ الَّذية تجب في بيت المال ، وقيلُ هي على عاقلة ولي الأمر .

- 2 صِفَةُ التعزيرِ: والتعزير يكون بالقول مثل التوبيخ، والزجر، والوعظ، ويكون بالفعل حسب ما يقتضيه الحال، كما يكون بالضرب، والحبس، والقيد، والنفي، والعزل، والرَّفت. روى أبو داود، أنه أتي النبي عَلَيْهُ بِمِحنَّثِ، قد خضَّب يديه ورجليه بالحنَّاء، فقال عَلَيْهُ: «ما بالُ هذا؟» فقالوا: يتشبه بالنساء. فأمر به فنفي إلى البقيع. فقالوا: يا رسول اللَّه، نقتله؟ فقال عَلَيْهُ: «إني نهيتُ عن قتل المصلين». [أبو داود (٤٩٢٨)]. ولا يجوز التعزير بحلق اللحية، ولا بتخريب الدور، وقلع البساتين، والزروع، والشمار، والشجر، كما لا يجوز بجدع الأنف، ولا بقطع الأذن، أو الشفة، أو الأنامل؛ لأن ذلك لم يعهد عن أحد من الصحابة.
- - الزيادة في التعزير على عَشرة أسواط: تقدَّم في حديث هانئ بن نيّار النهي في التعزير عن الزيادة على عشرة أسواط. وقد أخذ بهذا أحمد، والليث، وإسحاق، وجماعة من الشافعية، فقالوا: لا تجوز الزيادة على عشرة أسواط، وهي التي قررها الشارع. وذهب مالك، والشافعي، وزيد بن علي، وآخرون إلى جواز الزيادة على العشرة، ولكن لا يبلغ أدنى الحدود. وقالت طائفة: لا يبلغ بالتعزير في المعصية قدر الحد فيها، فلا يبلغ بالتعزير على النظر والمباشرة حد الزِّنى، ولا على السرقة من غير حرز حدَّ القطع، ولا على السبِّ من غير قذف حد القذف. وقيل: يجتهد ولى الأمر، ويقدِّر العقوبة حسب المصلحة، وبقدر الجريمة.
- 7 التَّعْزِيرُ بالقَتْلِ: والتعزير بالقتل أجازه بعض العلماء، ومنعه بعض آخر. وقد جاء في ابن عابدين، نقلًا عن الحافظ ابن تيمية: «إن من أصول الحنفية، أن ما لا قتل فيه عندهم، مثل القتل بالمثقَّل، وفاحشة الرجال إذا تكررت فللإمام أن يَقْتُلُ فاعله، وكذلك له أن يزيد على الحد المقدَّر، إذا رأى المصلحة في ذلك».
- V التعزيرُ بأخْدِ المالِ: ويجوز التعزير بأخذ المال، وهو مذهب أبي يوسف، وبه قال مالك. قال صاحب «مُعين الحكام»: «ومن قال: إن العقوبة المالية منسوخة. فقد غلط على مذاهب الأئمة، نقلا واستدلالاً، وليس يسهل دعوى نسخها، والمدعون للنسخ ليس معهم سُنَّة ولا إجماع يصحح دعواهم، إلا أن يقولوا: مذهب أصحابنا لا يجوز! وقال ابن القيم: إن النبي على عزر بحرمان النصيب المستحق من السَّلب، وأخبر عن تعزير مانع الزكاة بأخذ شطر ماله، فقال على في فيما يرويه أحمد، وأبو داود، والنسائي: «مَنْ أعطاها مُؤتجرًا فله أجرها، ومن منعها فإنَّا آخِذُوها وشطْرَ ماله، عزمةً من عزَماتِ ربّنا». وأحمد (٥/ ٢٤٤)، وأبو داود (٥٧٥)، والنسائي (٢٤٤٦)].
- التعزيرُ من حقّ الحاكِم: والتعزير يتولاه الحاكم؛ لأن له الولاية العامة على المسلمين، وفي «شبل السلام»: وليس التعزير لغير الإمام، إلا لثلاثة:
- ١- الأول الأب، فإن له تعزير ولده الصغير؛ للتعليم، والزَّجر عن سيئ الأخلاق، والظاهر أن الأم في مسألة زمن الصِّبا في كفالته لها ذلك، والأمر بالصلاة، والضرب عليها، وليس للأب تعزير البالغ وإن كان سفيهًا.

٢\_ والثاني السيِّد، يعزِّر رقيقه في حقِّ نفسه، وفي حق الله ـ تعالى ـ على الأصح.

٣\_ والثالث الزوج، له تعزير زوجته في أمر النشوز، كما صرح به القرآن، وهل له ضربها على ترك الصلاة، ونحوها؟

الظاهر، أن له ذلك إن لم يكف فيها الزجر؛ لأنه من باب إنكار المنكر، والزوج من جملة من يكلف بالإنكار باليد، أو اللسان، أو الجنان، والمراد هنا الأولان. اه.

وكذلك يجوز للمعلم تأديب الصبيان .

٩ - الضّمانُ في التَّعزيرِ: ولا ضمان على الأب إذا أدَّب ولده، ولا على الزوج إذا أدَّب زوجته،
 ولا على الحاكم إذا أدب المحكوم، بشرط ألا يسرف واحدٍ منهم، ويزيد على ما يحصل به المقصود، فإذا أسرف واحد منهم في التأديب، كان متعديًا، وضمن بسبب تعديه ما أتلفه.

\* \* \*

# السلام في الإسلام

إن السلام مبدأ من المبادئ التي عمّق الإسلام جذورها في نفوسِ المسلمين، فأصبحت جزءًا من كيانهم، وعقيدة من عقائدهم. لقد صاح الإسلام منذ طلع فجره، وأشرق نوره، صيحته المدوِّية في آفاق الدنيا، يدعو إلى السلام، ويضع الخطة الرشيدة التي تبلغ بالإنسانية إليه. إن الإسلام يحب الحياة ويقدِّسها، ويحبب الناس فيها، وهو لذلك يحررهم من الخوف، ويرسم الطريقة المثلى؛ لتعيش الإنسانية متجهة إلى غاياتها من الرقى والتقدم، وهي مظللة بظلال الأمن الوارفة.

ولفظ الإسلام ـ الذي هو عنوان هذا الدين ـ مأخوذ من مادة السلام ؟ لأن السلام والإسلام يلتقيان في توفير الطمأنينة ، والأمن ، والسكينة . وَرَبُّ هذا الدين ، سبحانه وتعالى ، من أسمائه «السلام» ؟ لأنه يؤمِّنُ الناس بما شرع من مبادئ ، وبما رسم من خطط ومناهج . وحامل هذه الرسالة هو حامل راية السلام ؟ لأنه يحمل إلى البشرية الهدى ، والنور ، والخير ، والرشاد ، وهو يحدَّث عن نفسه ، فيقول : «إنما أنا رحمة مهداة» . [الطبراني في المعجم الصغير (١٠٥١) والحاكم (٢٥/١) والقضاعي في مسند الشهاب (٣٣٧)] . ويحدث القرآن عن رسالته ، فيقول : ﴿وَمَا أَرْسَلَنَكَ إِلَا رَحْمَةٌ لِلْعَلَمِينَ ﴿١٠﴾ [الأنبياء : ١٠٠] . وتحية المسلمين التي تؤلف القلوب ، وتقوي الصّلات ، وتربط الإنسان بأخيه الإنسان ، هي السلام . وأولى الناس بالله ، وأقربهم إليه من بدأهم بالسلام ، وبذل السلام للعالم ، وإفشاؤه جزء من الإيمان . وقد جعل الله تحية المسلمين بهذا اللفظ ؟ للإشعار بأن دينهم دين السلام والأمان ، وهم أهل السلم ومحبو السلام .

وفي الحديث ، أن رسول الله ﷺ يقول : «إن الله جعل السلام تحية لأمتنا ، وأمانًا لأهل ذمتنا» .[مجمع الزوائد (٣٣/٨)]. وما ينبغي للإنسان أن يتكلم مع إنسان قبل أن يبدأه بكلمة السلام ؛ يقول رسول الإسلام على النوائد (٣٣/٨)] . وسبب ذلك أن السلام أمان ، ولا كلام إلا بعد الأمان .

والمسلم مكلف وهو يناجي ربه ، بأن يُسلِّم على نبيه ﷺ ، وعلى نفسه ، وعلى عباد الله الصالحين ، فإذا فرغ من مناجاته لله ، وأقبل على الدنيا ، أقبل عليها من جانب السلام ، والرحمة ، والبركة . وفي ميدان الحرب والقتال ، إذا أجرى المقاتل كلمة السلام على لسانه ، وجب الكف عن قتاله .

يقول الله تعالى: ﴿ وَلَا نَقُولُواْ لِمَنَ أَلَقَى إِلَيْكُمُ السَّكَمَ لَسَتَ مُؤْمِنَا ﴾ [النساء: ٩٤]. وتحية الله للمؤمنين تحية سلام: ﴿ وَلَا نَقُولُواْ لِمَنَ أَلَقَى إِلَيْكُمُ السَّكَمَ لَسَتَ مُؤْمِنَا ﴾ [النساء: ٩٤]. وتحية الملائكة للبشر في الآخرة سلام: ﴿ وَالْمَاتَةِكَةُ لَا يَخُولُونَ عَلَيْهِم مِن كُلِّ بَابٍ سَكَمُ عَلَيْكُم ﴾ [الرعد: ٢٣، ٢٤]. ومستقر الصالحين دار الأمن والسلام: ﴿ وَاللَّهُ يَدْعُواْ إِلَىٰ مَارِ السَّلَامِ وَ وَهُمُ مَارُ السَّلَامِ عِندَ رَبِّهِم ﴾ [الأنعام: ١٢٧]. وأهل الجنة لا يسمعون من القول، ولا يتحدثون بلغة غير لغة السلام: ﴿ لا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَنُوا وَلا تَأْتِيم ﴾ وكثرة تكرار هذا اللفظ ـ السلام ـ على هذا النحو، مع إحاطته بالجو الديني النفسي، من شأنه أن يوقظ الحواس جميعها، ويوجه الأفكار والأنظار إلى هذا المبدأ السامي العظيم.

#### اتجاه الإسلام نحو المثالية

بل إن الإسلام يوجب العدل، ويحرِّم الظلم، ويجعل من تعاليمه السامية، وقيمه الرفيعة؛ من المودة، والرحمة، والتعاون، والإيثار، والتضحية، وإنكار الذات، ما يلطف الحياة، ويعطف القلوب، ويؤاخي بين الإنسان وأخيه الإنسان. وهو بعد ذلك كله يحترم العقل الإنساني، ويقدر الفكر البشري، ويجعل العقل والفكر وسيلتين من وسائل التفاهم والإقناع. فهو لا يرغم أحدًا على عقيدة معينة، ولا يُكره إنسانًا على نظرية خاصة بالكون، أو الطبيعة، أو الإنسان، وحتى في قضايا الدين يقرر، أنه لا إكراة في الدِّين، وأن وسيلته هي استعمال العقل والفكر، والنظر فيما خلق الله من أشياء، يقول الله - تعالى -: ﴿ لَا يَكِنُهُ الله مَن الْمَنْ مَن في الأَرْضِ كُلُهُمْ جَمِيعًا هَد تَبُكُ لاَمَن مَن في الأَرْضِ كُلُهُمْ جَمِيعًا هَد تَبُكُو النَّاسَ حَتَى يَكُونُوا مُؤْمِنين ﴿ وَمَا كَانَ لِنَفْسِ أَن تُؤْمِنَ إِلاَ بِإِذِنِ اللهِ وَيَعِمَلُ الرِّعَمَ عَلَى الذِينَ الله عَل الله على الله على الله على الله عالى الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله عالى الله تعالى : ﴿ وَالمَا الله عَل الله عَل الله عَل الله عَل الله عَل الله على الله عَل الله عَل الله عَل الله عَل والأحزاب : ١٥٥ وَاعِيًا إِلَى الله عِلْمُ وَسِرَاجًا مُنعِرً ( الله عَلى الله عَل الله عَل الله عَلَى الله عَل الله عَل الله عَلَى الله عَلَى الله عَل الله عَل الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَل الله عَلَى الله عَل الله عَلَى الله عَلَى الله عَل الله عَل الله عَل الله عَلَى الله عَل الله عَلَى الله عَلْ الله عَلَى الله عَلْ الله عَلْ الله عَل الله عَلْ الله عَلْ الله عَلْ الله عَلَى الله عَلْ الله عَلْ الل

#### العلاقات الانسانية

الإسلام لا يقف عند حد الإشادة بهذا المبدأ فحسب ، وإنما يجعل العلاقة بين الأفراد وبين الجماعات ، وبين الدول علاقة سلام وأمان ، يستوي في ذلك علاقة المسلمين بعضهم ببعض ، وعلاقة المسلمين بغيرهم ، وفيما يلى بيان ذلك :

# علاقة المسلمين بعضهم ببعض:

١- جاء الإسلام ليجمع القلب إلى القلب، ويضم الصفّ إلى الصف، مستهدفًا إقامة كيان موتحد، ومتقيًا عوامل الفرقة والضعف، وأسباب الفشل والهزيمة؛ ليكون لهذا الكيان الموتحد القدرة على تحقيق الغايات السامية، والمقاصد النبيلة، والأهداف الصالحة، التي جاءت بها رسالته العظمى؛ من عبادة الله وإعلاء كلمته، وإقامة الحق، وفعل الخير، والجهاد من أجل استقرار المبادئ، التي يعيش الناس في ظلها آمنين. فهو لهذا كلّه يكوّن روابط وصلات بين أفراد المجتمع؛ لتخلق هذا الكيان وتدعمه، وهذه الروابط تتميز بأنها روابط أدبية، قابلة للنماء والبقاء، وليست كغيرها من الروابط المادية التي تنتهي بانتهاء دواعيها، وتنقضي بانقضاء الحاجة إليها. إنها روابط أقوى من روابط الدم، واللون، واللغة، والوطن، والمصالح المادية، وغير ذلك مما يربط بين الناس. وهذه الروابط من شأنها أن تجعل بين المسلمين تماسكًا قويًّا، وتقيم منهم كيانًا يستعصي على الفرقة، ويأى عن الحلل. وأول رباط من الروابط الأدبية، هو رباط الإيمان، فهو المحور الذي تلتقي عنده الجماعة المؤمنة، فالإيمان يجعل من المؤمنين إخاء أقوى من إخاء النسب: ﴿إِنَهَا المُؤمِنُونَ إِنْهُومِنُونَ وَالْمُؤمِنُونَ وَالْمُؤمِنُونَ وَالْمُؤمِنُونَ وَالْمُؤمِنُونَ وَالْمُؤمِنُونَ إِنْهُومِنَاتُ والمسلم أخو

المسلم». [مسلم (٢٥٦٤)]. وطبيعة الإيمان تجمع ولا تفرق، وتوحد ولا تشتت: «المؤمن ألف مألوف، ولا خير فيمن لا يألف، ولا يؤلف». [مسند الشهاب (٢٤) ومجمع الزوائد (٨٧/٨) والمقاصد الحسنة (١٢٣٣) وصحيح الجامع (٦٦٦٦و ٦٦٦٢)]. والمؤمن قوة لأخيه : «المؤمن للمؤمن كالبنيان ، يشد بعضه بعضًا» . [البخاري (١٤٣٧)، ومسلم (٢٥٨٥)]. وهو يحس بإحساسه، ويشعر بشعوره، فيفرح لفرحه، ويحزن لحزَّنه ، ويرى أنه جزء منه : «مَثَلُ المؤمنين في توادُّهم ، وتراحمهم ، وتعاطفهم ، كمثل الجسد إذا اشتكي منه عضو، تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر». [أحمد (٢٦٨/٤) ومسلم (٢٦٨٦٦و٢٧)]. والإسلام يدعم هذا الرباط، ويقوي هذه العلاقة، بالدعوة إلى الاندماج في الجماعة والانتظام في سلكها، وينهى عن كلّ ما من شأنه أن يوهن من قوته ، أو يضعف من شدته ، فالجماعة دائمًا في رعاية الله ، وتحت يده : «يدُ اللَّهِ مع الجماعة ، ومن شذ شذَّ في النار» . [الترمذي (٢١٦٧)]. وهي المتنفس الطبيعي للإنسان ، ومن ثم كانت رحمة: «الجماعة رحمة، والفرقة عذاب». [أحمد (٢٧٨/٤)]. والجماعة مهما صغرت، فهي على أي حال خير من الوحدة ، وكلما كثر عددها ، كانت أفضل وأبر : «الاثنان خيرٌ من واحد ، والثلاثة خير من الاثنين، والأربعة خير من الثلاثة، فعليكم بالجماعة؛ فإن الله لن يجمع أمَّتِي إلا على الهدى». [(مجمع الزوائد (١٧٧/١) و (٢١٨/٥)]. وعبادات الإسلام كلها لا تؤدَّى إلا جماعة؛ فالصلاة تسن فيها الجماعة ، وهي تفضل صلاة الفذ ، بسبع وعشرين درجة ، والزكاة معاملة بين الأغنياء والفقراء ، والصيام مشاركة جماعية ، ومساواة في الجوع في فترة معينة من الوقت ، والحج ملتقي عام للمسلمين جميعًا كلُّ عام ، يجتمعون من أطراف الأرض على أقدس غاية : «وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله ، يقرءون القرآن، ويتدارسونه بينهم، إلا نزلت عليهم السكينة، وحفتهم الرحمة، وذكرهم الله في ملأ عنده». [مسلم (٢٦٩٩) وأبو داود (٤٩٤٦) والترمذي (١٩٣٠) وابن ماجه (٢٢٥)]. ولقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام ـ يحرص على أن يجتمع المسلمون ، حتى في المظهر الشكلي ، فقد رآهم يومًا وقد جلسوا متفرقين ، فقال لهم: «اجتمعوا». فاجتمعوا، فلو بسط عليهم ثوبه، لوسعهم. [أحمد (٥٠١/٣) وأبو داود (٣٧٦٤) وابن ماجه (٣٢٨٦) وابن حبان (٢٢٤) و الحاكم (١٠٣/٢)]. وإذا كانت الجماعة هي القوة التي تحمي دين اللَّه ، وتحرس دنيا المسلمين ، فإن الفرقة هي التي تقضي على الدين والدنيا معًا . ولقد نهي عنها الإسلام أشد النهي ؛ إذ إنها الطريق المفتوح للهزيمة ، ولم يؤت الإسلام من جهة ، كما أتي من جهة الفرقة التي ذهبت بقوة المسلمين، والتي تخلف عنها الضرُّ، والفشل، والذل، وسائر ما يعانون منه: ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَٱخْتَلَفُواْ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْبَيِنَتُ ۚ وَأُوْلَتِهِكَ لَمُتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۖ ۞ [آل عمران : ١٠٥]، ﴿ وَلَا تَنَنزَعُواْ فَنَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيْحُكُمْ ۚ [الأنفال: ٤٦]، ﴿ وَأَعْتَصِمُواْ بِحَبِّلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُولُ ۚ [آل عمران: ١٠٣]، ﴿ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ مِنَ ٱلَّذِينَ فَرَقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيعًا ۚ [الروم: ٣١، ٣٢]، ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيَّ ﴾ [الأنعام: ١٥٩]، «لا تختلفوا ؛ فإن من كان قبلكم اختلفوا ، فهلكواً» . [البخاري (٦٢ · ٥)].

ولن تصل الجماعة إلى تماسكها ، إلا إذا بذل لها كلّ فرد من ذات نفسه وذات يده ، وكان عونًا لها في

كلّ أمر من الأمور التي تهمها؛ سواء أكانت هذه المعاونة معاونة مادية، أو أدبية، وسواء أكانت معاونة بالمال، أم العلم، أم الرأي، أم المشورة، «الناس عيال الله، أحبهم إلى الله أنفعهم لعياله». [البزار (١٩٤٩) ومسند الشهاب (١٩٤٨) وابن أي الدنيا في قضاء الحوائج (٢٤)]. «خير الناس أنفعهم للناس». [(الطبراني في المعجم الكبير (١٣٦٤) والسغير (٢٩٢٨) ومسند الشهاب (٢٧١)]. «إن الله يحب إغاثة اللهفان». [ضعيف الحامع (١٦٩٨)]. «إن الله يحب إغاثة اللهفان». وضعيف الحامع (١٦٩٨)]. «إن الله يحب إغاثة اللهفان». [البخاري ولمؤمن أخو المؤمن، والمؤمن والمؤمن أخو المؤمن، والمؤمن أخو المؤمن، والمؤمن أخو المؤمن، والمؤمن أخو المؤمن مرآة المؤمن، والمؤمن أخو المؤمن أخو المؤمن أولو داود (٢٩٧١) وضعيف الجامع (١٣٧١)]. وهكذا يعمل الإسلام على تحقيق هذه الروابط، حتى يخلق مجتمعًا متماسكًا، وكيانًا قويًا، يستطيع مواجهة الأحداث، ورد عدوان المعتدين، وما أحوج المسلمين في هذه الآونة إلى هذا التجمع! إنهم بذلك يقيمون فريضة إسلامية، ويحزون كسبًا سياسيًا، ويحققون قوة عسكرية تحمي وجودهم، ووحدة اقتصادية توفّر لهم كلّ ما يحتاجون إليه من ثروات. لقد ترك الاستعمار آثارًا سيئة؛ من ضعف في التدين، وانحطاط في الخلق، وتخلف في العلم، ولا يمكن القضاء على هذه الآفات الاجتماعية الخطيرة، إلا إذا عادت الأمة مُؤكدة الهدف، متراصّة البنيان، مجتمعة الكلمة، كالبنيان المرصوص، يشدً معضه بعضًا.

#### قتال البغاة

هذا هو الأصل في العلاقات والروابط التي تربط بين المسلمين، فإذا حدث أن تقطعت بينهم هذه العلاقات، وانفصلت عرى الإنحاء، وبغى بعضهم على بعض، وجب قتال الباغي، حتى يرجع إلى العدل، وإلى الانتظام في سلك الجماعة؛ يقول الله ـ تعالى ـ : هوان طَآفِفَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱفْنَنَالُوا فَأَصَّلِمُوا الله وَ تعالى ـ : هوان طَآفَ فَأَصَلِمُوا بَيْنَهُمَا عَلَى ٱلأُخْرَى فَقَلِلُوا اللّي تَبْعى حَقَّ تَغِيّ إِلَى آمْرِ ٱللّهِ فَإِن فَآءَتُ فَأَصَلِمُوا بَيْنَهُمَا عَلَى ٱلأُخْرَى فَقَلِلُوا اللّي تَبْعى حَقَّ تَغِيّ إِلَى آمْرِ ٱللّهُ فَإِن فَآءَتُ فَأَصَلِمُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدَلِ وَأَقْسِطُوا إِلَى اللّهُ وَالعَمِل وَيَ اللّهُ اللّهُ على الله المنافقة من ذوي الرأي أن تتدخل فورًا، وتصلح بين المتقاتلين، فإن بغت طائفة على الأخرى، ولم ترضح للصلح، ولم تستجب له، وجب على المسلمين جميعًا أن يتجمّعُوا لقتال هذه الطائفة الباغية . وقد قاتل الإمام على الفئة الباغية لا تخرج عن الباغية ، كما قاتل أبو بكر الصديق مانعي الزكاة، وقد اتفق الفقهاء على أن هذه الفئة الباغية لا تخرج عن الإسلام ببغيها ؛ لأن القرآن الكريم وصفها بالإيمان مع مقاتلتها، فقال : هوان طَآفِق الفقه الباغية لا تخرج عن الإسلام ببغيها ؛ لأن القرآن الكريم وصفها بالإيمان مع مقاتلتها، فقال : هوان طائفة الباغية لا تخرج عن وزاريهم لا تسبى، ولا يضمنون ما أتلفوا حال الحرب من نفس ومن مال، وأن من قتل منهم عُسل وذراريهم لا تسبى، ولا يضمنون ما أتلفوا حال الحرب من نفس ومن مال، وأن من قتل منهم عُسل وكن شهيدًا، فلا يغسل ولا يصلّى عليه ؛ لأنه وتل في قتال أمر الله به، فهو مثل الشهيد في معركة الكفار . هذا إذا كان الخروج على إمام المسلمين، الذي

اجتمعت عليه الجماعة ، في قطر من الأقطار ، وكان هذا الخروج مصحوبًا بامتناع عن أداء الحقوق المقررة بمصلحة الجماعة أو مصلحة الأفراد ، بأن يكون القصد منه عزل الإمام . وجملة القول : أنه لا بد من صفات خاصة يتميز بها الخارجون ، حتى ينطبق عليهم وصف «البغاة» ، وجملة هذه الصفات هي :

١- الخروج عن طاعة الحاكم العادل ، التي أوجبها الله على المسلمين لأولياء أمورهم .

٢- أن يكون الخروج من جماعة قوية ، لها شوكة وقوة ، بحيث يحتاج الحاكم في ردهم إلى الطاعة إلى إعداد رجال ، ومال ، وقتال . فإن لم تكن لهم قوة ؛ فإن كانوا أفرادًا ، أو لم يكن لهم من العتاد ما يدفعون به عن أنفسهم ، فليسوا ببغاة ؛ لأنه يسهل ضبطهم ، وإعادتهم إلى الطاعة .

٣- أن يكون لهم تأويل سائغ، يدعوهم إلى الخروج على حكم الإمام؛ فإن لم يكن لهم تأويل سائغ، كانوا محاربين، لا بغاة .

### العلاقة بين السلمين، وغيرهم.

علاقة المسلمين بغيرهم علاقة تعارف وتعاون ، وبر وعدل . يقول الله ـ سبحانه ـ في التعارف المفضي إلى التعاون : ﴿ يَمَا أَنَا اللّهَ إِنَا أَلَهُ مَنِ ذَكْرِ وَأُنْ يَنَ وَجَعَلْنَكُو شُعُوبًا وَقِمَا إِلَى اللّهَ اللّهُ عَنِ اللّهِ الْقَلَكُمُ أِن اللّهُ عَنِي اللّهِ اللّهِ اللهِ العدل : ﴿ لَا يَنْهَلَكُو اللّهُ عَنِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلِيمٌ خَيِرُ اللّهُ عَنِ اللّهِ عَن وَلَمُ يُومُوكُم مِن دِيْرِكُمْ أَن بَبَرُوهُمُ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِم إِنَّ اللّهُ يُحِبُ الْمُقْسِطِينَ ﴿ ﴾ [ الممتحنة : ٨] . ومن مقتضيات هذه العلاقة تبادل المصالح ، واطراد المنافع ، وتقوية الصّلات الإنسانية . وهذا المعنى لا يدخل في نطاق النهي عن موالاة الكافرين ؛ إذ إن النهي عن موالاة الكافرين يقصد به النهي عن محالفتهم ، ومناصرتهم ضد المسلمين ، كما يقصد به النهي عن الرضا بما هم فيه من كفر ؛ إذ إن مناصرة الكافرين على المسلمين فيه ضرر بالغ بالكيان الإسلامي ، وإضعاف لقوة الجماعة المؤمنة ، كما أن الرضا بالكفر كفر ، يَحْظُره الإسلام

ويمنعه . أما الموالاة بمعنى المسالمة ، والمعاشرة الجميلة ، والمعاملة بالحسنى ، وتبادل المصالح ، والتعاون على البر والتقوى ، فهذا مما دعا إليه الإسلام .

#### كفالة الحرية الدينية لغير السلمين

ولهذا قرر الإسلام المساواة بين الذميين والمسلمين، فلهم ما للمسلمين، وعليهم ما عليهم، وكفل لهم حريتهم الدينية، وتتمثل حريتهم الدينية فيما يأتي :

أُولاً: عدم إكراه أحد منهم على ترك دينه ، أو إكراهه على عقيدة معينة ؛ يقول الله - سبحانه وتعالى ـ : ﴿ إِكْرَاهَ فِي اَلْدِينِ فَدَ تَبَيَّنَ الرُّشِّـدُ مِنَ النَّيْ ﴾[البقرة : ٢٥٦] .

ثانيًا: من حق أهل الكتاب أن يمارسوا شعائر دينهم ؛ فلا تُهدم لهم كنيسة ، ولا يكسر لهم صليب ؛ يقول الرسول ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ : «اتركوهم ، وما يدينونَ» . [لم أجده فيما بين يدي من مصادر حديثية ، وسيأتي أن هذا الخبر قاعدة فقهية مقررة] . بل من حق زوجة المسلم اليهودية والنصرانية أن تذهب إلى الكنيسة ، أو إلى المعبد ، ولا حق لزوجها في منعها من ذلك .

ثالثًا: أباح لهم الإسلام ما أباحه لهم دينهم من الطعام وغيره ، فلا يُقتل لهم خنزير ، ولا تراق لهم خمر ، ما دام ذلك جائزًا عندهم ، وهو بهذا وسمع عليهم أكثر من توسعته على المسلمين ، الذين حرم عليهم الخمر والخنزير .

رابعًا: لهم الحرية في قضايا الزواج، والطلاق، والنفقة، ولهم أن يتصرفوا كما يشاءون فيها، دون أن توضع لهم قيود أو حدود.

خامسًا: حمى الإسلام كرامتهم، وصان حقوقهم، وجعل لهم الحرية في الجدل والمناقشة في حدود العقل والمنطق، مع التزام الأدب، والبعد عن الخشونة والعنف؛ يقول الله ـ تعالى ـ : ﴿ وَهُوَا أَهْلَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَمُ عَلَّهُ عَا

سادسًا: سوّى بينهم وبين المسلمين في العقوبات، في رأي بعض المذاهب. وفي الميراث سوّى في الحرمان بين الذمي والمسلم، فلا يرث الذمي قريبه المسلم، ولا يرث المسلم قريبه الذمي.

ثامنًا: أباح الإسلام زيارتهم وعيادة مرضاهم، وتقديم الهدايا لهم، ومبادلتهم البيع، والشراء، ونحو ذلك من المعاملات، فمن الثابت، أن الرسول عليه مات، ودرعه مرهونة عند يهودي في دَيْن له

عليه .[البخاري (٢٥١٣) ومسلم (٢٠١٣)]. وكان بعض الصحابة إذا ذبح شاة ، يقول لخادمه: ابدأ بجارنا اليهودي . قال صاحب «البدائع»: ويسكنون في أمصار المسلمين ، يبيعون ويشترون ؛ لأن عقد الذمة شُرِع ؛ ليكون وسيلة إلى إسلامهم ، وتمكينهم من المقام في أمصار المسلمين ، أبلغ في هذا المقصود ، وفيه أيضًا منفعة المسلمين ، بالبيع والشراء .

## الموالاة المنهى عنها

# وقد تضمنت الآية المعاني الآتية:

أولاً: التحذير من الموالاة والمناصرة للأعداء ؛ لما فيها من التعرض للخطر .

ثانيًا : أن من يفعل ذلك ، فهو مقطوع عن الله – عز وجل – لا يربطه به رابط .

ثَالثًا: أنه في حالة الضعف والخوف من أذاهم، تجوز الموالاة ظاهرًا، ريثما يعدون أنفسهم لمواجهة الذي يتهددهم. وفي موضع آخر من القرآن الكريم يقول: ﴿ بَشِيرِ الْمُنْفِقِينَ بِأَنَّ لَمُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ الْمُنْفِقِينَ أَوْلِيكَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَيَبْنَغُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلّهِ جَمِيعًا ﴿ اللَّهِ وَقَدْ نَزَلَ عَلَيْكُمْ فِي الْمُؤْمِنِينَ أَيْلِيكَا مِن دُونِ المُؤْمِنِينَ أَيَبْنَغُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلّهِ جَمِيعًا ﴿ اللَّهِ مُكَفِّمُ عَلَيْكُمْ فَي عَلَيْكُمْ فَا اللّهِ عَلَيْكُمْ اللّهِ عَلَيْكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتُحُ مِن اللّهِ عَلَيْكُمْ مِن المُؤْمِنِينَ فِي جَهَنَّم جَمِيعًا ﴿ اللَّهِ مَا لَكُمْ فَان كَانَ لَكُمْ فَتْحُ مِن اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللّهُ اللّهُ اللّهُ لِلْكَنفِرِينَ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمُ مِنَ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللللّهُ الللللللللللّهُ اللللللهُ اللللللّهُ الللللهُ الللللللّهُ اللللللهُ اللللّهُ الللللللّهُ الللللهُ الللللهُ الللللّهُ اللللهُ

# وقد تضمنت هذه الآيات ما يأتي:

أولاً: أن المنافقين هم الذين يتخذون الكافرين أولياء ؛ يوالونهم بالمودة ، وينصرونهم في السر ، متجاوزين ولاية المؤمنين ، ومعرضين عنها .

ثانيًا : أنهم بعملهم هذا يطلبون عند الكافرين العزة والقوة ، وهم بذلك مخطئون ؛ لأن العزة والقوة كلها ً لله وللمؤمنين : ﴿وَيِللَّهِ ٱلْمِـزَّةُ وَلِرَسُولِهِـ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِكنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [المنافقون : ٨] .

ثالثًا: أن هؤلاء المنافقين ينتظرون ما يحل بالمؤمنين؛ فإن كان لهم فتح من الله ونصر، قالوا: نحن معكم في الدين والجهاد. وإن كان للكافرين نصيب من النصر، قال هؤلاء المنافقون للكافرين: ألم نحافظ

عليكم ، ونمنعكم من إيذاء المؤمنين لكم بتخذيلهم ، وإطلاعكم على أسرارهم ، حتى انتصرتم ، فأعطونا مما كسبتم .

رابعًا: أن الله - سبحانه - لن يجعل للكافرين على المؤمنين المخلصين في إيمانهم ، القائمين على حدود الله، طريقًا إلى النصر عليهم. أي ؛ لا يمكنهم من أن يغلبوهم. وقد كان رجال من المسلمين يوالون رجالاً من الكفار؛ لما كان بينهم من قرابة ، أو جوار ، أو محالفة ، وكانت هذه الموالاة خطرًا على سلامة المسلمين ، فأنزل الله ﴿ لَكُلُّ مَحَدُرًا مِن هَذِهِ الولايةِ الضارةِ ، فقال : ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَذَخِذُوا بِطَانَةً مِن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاةُ مِنْ أَفْوَهِهِمْ وَمَا تُخْفِى صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَا لَكُمُ ٱلْآيَنَتِ إِن كُنتُمْ مَّقِلُونَ (١١ ﴾ [ آل عمران : ١١٨] . ففي هذه الآية النهي عن اتخاذ غير المؤمنين بطانة وأصدقاء . أي ؛ خاصةً تطلعونهم على أسراركم؛ لأن هذه البطانة لا تقصِّر في إفساد أمركم، وأنهم يحبون ويتمنون إيقاع الضرر بكم. وقد ظهرت علامات بغضهم لكم من كلامهم، فهي لشدتها عندهم يصعب عليهم إخفاؤها، وما تخفيه صدورهم من البغض لكم أقوى وأشد ، مما يفلت من ألسنتهم . وطبيعة الإيمان تأبي على المؤمن أن يوالى عدوه ، الذي يتربص به الدوائر ، ولو كان أقرب الناس إليه ؛ يقول القرآن الكريم : ﴿لَّا يَجِـدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْرِ ٱلْآخِرِ يُوَآذُونَ مَنْ حَآذَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوٓا ءَابَاءَهُمْ أَوْ أَشَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَنَهُمْ أَوْ عَشِيرَتُهُمُّ أُوْلَتِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْإِيمَنَ وَأَيَّدَهُم بِرُوجٍ مِّنْـةً﴾ [ المجادلة : ٢٢] . فالآية تبين ، أنه لا يصح أن يوجد بين المؤمنين من يصادقون أعداءهم ، ولو كان هؤلاء الأعداء آباء المؤمنين ، أو أبنائهم ، أو إخوانهم الأقربين. إن حكم القرآن في هؤلاء الذين يتعاونون مع الاستعمار، وأعداء العرب والمسلمينَ بيِّتُ واضح، وإن ذلك خيانة لله – عز وجل – ولكتابه، ولرسوله، ولأئمة المسلمين وعامتهم، وإنهم لم يراعوا حق الإسلام، ولا حق التاريخ، ولا حق الجوار، ولا حق المظلومين، ولا حق حاضر هذه المنطقة، ولا حق مستقبلها. وهؤلاء الخونة، بتصرفهم هذا، قد باعوا أنفسهم للشيطان، وسجلوا على أنفسهم الخزي والعار ؛ خزى الدهر وعار الأبد.

#### الاعتراف بحق الفرد

والإسلام بعد أن أشاد بمبدأ السلام ، وجعل العلاقة بين الناس علاقة أمن وسلام ، احترم الإنسان ، وكرّمه من حيث هو إنسان ، بقطع النظر عن جنسه ، ولونه ، ودينه ، ولغته ، ووطنه ، وقوميته ، ومركزه الاجتماعي . يقول الله ـ تعالى ـ : ﴿ ﴿ وَلَقَدْ كُرَّمْنَا بَنِيَ ءَادَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي ٱلْبَرِ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقَنَاهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَفَضَلْنَاهُمْ عَلَى كَرْمُنَا تَقْضِيلًا ﴿ ﴾ [الإسراء: ٧٠] .

ومن مظاهر هذا التكريم ، أن الله خلق الإنسان بيده ، ونفخ فيه من روحه ، وأسجد له ملائكته ، وسخّر له ما في السموات ، وما في الأرض جميعًا منه ، وجعله سيدًا على هذا الكوكب الأرضي ، واستخلفه فيه ؟ ليقوم بعمارته وإصلاحه . ومن أجل أن يكون هذا التكريم حقيقة واقعة ، وأسلوبًا في الحياة ، كفل الإسلام

جميع حقوق الإنسان ، وأوجب حمايتها وصيانتها ؛ سواء أكانت حقوقًا دينية ، أم مدنية ، أم سياسية ، ومن هذه الحقوق :

١ - حقّ الحياة : لكلّ فرد حق صيانة نفسه ، وحماية ذاته ، فلا يحل الاعتداء عليها ، إلا إذا قتل أو أفسد في الأرض فسادًا يستوجب القتل ؛ يقول الله - تعالى - : ﴿ مِنْ آجْلٍ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَهِ مِلَ أَنْكُم مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّما قَتَلَ ٱلنّاسَ جَمِيعاً وَمَن أَحْيَاها فَكَأَنَّها آخَيا مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّما قَتَلَ ٱلنّاسَ جَمِيعاً وَمَن أَحْيَاها فَكَأَنَّها آخَيا النّاسَ جَمِيعاً ﴿ [المائدة : ٣٣] . وفي الحديث الصحيح : (لا يحل دم امرئ مسلم ، إلا بإحدى ثلاث ؛ النفس بالنفس ، والثيب الزاني ، والتارك لدينه ، المفارق للجماعة » . [البخاري (١٨٧٨) ومسلم (١٦٧٦)] .

٢ - حقَّ صِيانةِ المالِ: فكما أن النفس معصومة ، فكذلك المال ، فلا يحل أخذ المال بأي وسيلة من الوسائل غير المشروعة ؛ يقول الله - تعالى - : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْحُلُوا أَمْوَلَكُم بَيْنَكُم بَيْنَكُم بَالْبَطِلِّ إِلّا أَن تَكُونَ يَعْدَرَةً عَن تَرَاضِ مِنكُم الله والنساء : ٢٩] . وقال - عليه الصلاة والسلام - : «من أخذ مال أخيه أن تَكُونَ يَعْدَرُه عن تَرَاضِ مِنكُم الله النار ، وحرّم عليه الجنة» . فقال رجل : وإن كان شيئًا يسيرًا ، يا رسول الله؟ بيمينه ، أوجب الله له النار ، وحرّم عليه الجنة» . فقال رجل : وإن كان شيئًا يسيرًا ، يا رسول الله؟ فقال : «وإن كان عودًا من أراك» . [مسلم (٢١٨/١٣٧) وأحمد (٥/٢٠) والنسائي (٢٤٦/٨)] . والأراك ؛ هو الشجر الذي يؤخذ منه السواك .

٣ - حقُّ العِرْضِ: ولا يحل انتهاك العرض، حتى ولا بكلمة نابية؛ يقول الله ـ تعالىـ: ﴿وَيَٰلُ لِكُلِّ وَكُلِّ وَكُلِّ مُمَّزَّةٍ لَكُزَةٍ ()﴾(١) [الهمزة: ١].

٤ - حقُّ الحرية : ولم يكتف الإسلام بتقرير صيانة الأنفس ، وحماية الأعراض والأموال ، بل أقر حرية العبادة ، وحرية الفكر ، وحرية اختيار المهنة التي يمارسها الإنسان ؛ لكسب عيشه ، وحرية الاستفادة من جميع مؤسسات الدولة . وأوجب الإسلام على الدولة المحافظة على هذه الحقوق جميعها ، وإن حقوق الإنسان لا تنتهي عند هذا الحد ، بل هناك حقوق أخرى ، منها :

١ - حقَّ المأْوَى: فالإنسان له الحق في أن يأوي إلى أي مكان، وأن يسكن في أي جهة، وأن ينتقل في الأرض دون حجر عليه، أو وضع عقبات في طريقه، ولا يجوز نفي أي فرد، أو إبعاده، أو سجنه، إلا في حالة ما إذا اعتدى على حق غيره، ورأى القانون أن يعاقبه بالطرد، أو الحبس، ويكون ذلك في حالة الاعتداء على الغير، والإخلال بالأمن، وإرهاب الأبرياء. وفي ذلك يقول الله - تعالى -: ﴿إِنَّمَا جَزَّ وُاللَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولُمُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُعْكَلّبُوا أَوْ تُقَطّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِن خِلَيْهِ أَوْ يُعْكَلّبُوا أَوْ تُعَطّعُ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِن خِلَيْهِ أَن يُعَلّدُونَ فِي الدُّنيَ وَلَهُمْ فِي الدّنِيْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ إِلّا الّذِينَ عَلَيْهُ ﴿ ) إِلّا الّذِينَ عَلَيْهُ ﴿ ) إِلّا الّذِينَ عَلَيْهُ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهُمْ فَاعْلَمُوا أَنَ اللّهَ عَنُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ ) [المائدة: ٣٣، ٣٤].

 <sup>(</sup>١) والويل: هو العذاب الشديد. والهمزة: الذي يعيب الناس، وينشر ما يبدو له بطريق الإشارة المعبرة. واللمزة: هو الذي يتحدث عن العيوب، ويذيعها بين الناس.

٢ - حقُّ التعلم وإبداءِ الرَّأْيِ: ومن الحقوق كذلك حق التعلم، فمن حق كلّ فرد أن يأخذ من التعليم ما ينير عقله، ويرقي وجوده، ويرفع من مستواه. ومن حق الإنسان كذلك أن يُبين عن رأيه، ويدلي بحجته، ويجهر بالحق ويصدع به. والإسلام يمنع من مصادرة الرأي، ومحاربة الفكر الحر، إلا إذا كان ذلك ضارًا بالمجتمع. ولقد كان الرسول على أصحابه على أن يجهروا بالحق، وإن كان مُرًا، وعلى ألا يخافوا في الله لومة لائم، ويخبر الرسول على أن، « الساكت عن الحق شيطان أخرس ». وفي ذلك يقول القرآن الكريم: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْمَيْنَةِ وَالْمُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيْنَكُهُ النَّاسِ في الْكِنَابِ أَوْلَتَهِكَ يَلْعَنْهُمُ اللهُ وَيَلْعَنْهُمُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

وأخيرًا وليس آخرًا ، يقرر الإسلام أن من حق الجائع أن يَطْعَم ، ومن حق العاري أن يكْسَى ، والمريض أن يداوى ، والخائف أن يؤمّن ، دون تفرقة بين لون ولون ، أو دين ودين ، فالكلّ في هذه الحقوق سواء .

هذه هي تعاليم الإسلام في تقرير بعض حقوق الإنسان ، وهي تعاليم فيها الصلاح والخير لهذه الدنيا جميعها . وأعظم ما فيها ، أنها سبقت جميع المذاهب التي تحدثت عن حقوق الإنسان ، وأن الإسلام جعل هذه التعاليم دينًا يتقرب به إلى الله ، كما يتقرب بالصلاة وغيرها من العبادات .

جريمة إهدار الحقوق: إن هذه الحقوق هي التي تمنح الإنسان الانطلاق إلى الآفاق الواسعة؛ ليبلغ كماله، ويحصل على ارتقائه المقدر له؛ سواء أكان ماديًا، أم أدييًا. ومن ثم، فإن أي تفويت أو تنقيص لحق من حقوق الإنسان يعتبر جريمة من الجرائم، وهذا نفسه هو السبب الحقيقي في منع الإسلام للحرب، أيًّا كان نوعها؛ لأن الحرب بجانب كونها اعتداء على الحياة، وهي حق مقدس، فهي تدمير لما تصلح به الحياة. وقد منع حرب التوسع، وبسط النفوذ، وسيادة القوي؛ فقال: ﴿ يَلُكُ الدَّارُ الْآخِرَةُ جَعَمَلُهَا لِلَّذِينَ لَا لَيْ لِيَدِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُولًا فِي الْآرُضِ وَلَا فَسَاذًا وَالْمَقِيمَةُ لِلْمُنْقِينَ آله والقصص: ٨٦]. ومنع حرب الانتقام والعدوان؛ فقال: ﴿ وَلَا يَجْرِمَنَكُمُ شَنَانُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعَمَّدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِ وَالنَقَوَى وَلَا نَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِ وَالنَقَوَى وَلَا نَعَادُوا فَي الْمُسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعَمَّدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِ وَالنَقَوى وَلَا نَعَادُوا عَلَى الْبِرِ وَالنَقَوَى وَلَا نَعَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَكُمُ شَنَانُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعَمَّدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِ وَالنَقَوى وَلَا نَقَوَا اللّهُ إِنْ اللّهَ شَدِيدُ الْحِقابِ ﴾ [المائدة: ٢]. ومنع حرب التخريب والتدمير؛ فقال: ﴿ وَلَا نُفْتِهِ أَلَا اللّهُ أَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّه

### متى تشــرع الحــرب؟

وإذا كانت القاعدة هي السلام ، والحرب هي الاستثناء ، فلا مسوغ لهذه الحرب ـ في نظر الإسلام ـ مهما كانت الظروف ، إلا في إحدى حالتين :

الحالة الأولى: حالة الدفاع عن النفس، والعرض، والمال، والوطن عند الاعتداء؛ يقول الله - تعالى ـ : ﴿ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُم وَلَا تَمْـتَدُواً إِنَّ اللَّهَ لَا يُجِبُ الْمُعْـتَذِينَ ﴿ ﴾ [البقرة: ١٩٠] . وعن سعيد بن زيد، أن النبي ﷺ قال: «من قتل دون ماله فهو شهيد،

ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد». رواه أبو داود، والترمذي، والنسائي [أبو داود (۲۷۲)] .

ويقول الله ـ سبحانه ـ : ﴿ مَا لَنَا آلًا نُقَنتِلَ فِي سَكِيكِ اللّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن دِيَدرِنَا وَأَبْنَآبِنَا ﴾ [البقرة : ٢٤٦] . الحالة الثانية : حالة الدفاع عن الدعوة إلى الله ، إذا وقف أحد في سبيلها بتعذيب من آمن بها ، أو بصد من أراد الدخول فيها ، أو بمنع الداعي من تبليغها ، ودليل ذلك :

### وقد تضمنت هذه الآيات ما يأتي:

٢- أما الذين لا يبدءون بعدوان ، فإنه لا يجوز قتالهم ابتداء ؛ لأن الله نهى عن الاعتداء ، وحرم البغي والظلم في قوله : ﴿ لا يَعْمَ اللهُ لا يُحِبُ النَّهُ تَدِينَ ﴾ [البقرة : ١٩٠] .

٣- وتعليل النهي عن العدوان ، بأن الله لا يحب المعتدين ، دليل على أن هذا النهي محكم غير قابل للنسخ ؛ لأن هذا إخبار بعدم محبة الله للاعتداء ، والإخبار لا يدخله النسخ ؛ لأن الاعتداء هو الظلم ، والله لا يحب الظلم أبدًا .

٤ أن لهذه الحرب المشروعة غاية تنتهي إليها ، وهي منع فتنة المؤمنين والمؤمنات ، بترك إيذائهم ، وترك
 حرياتهم ؛ ليمارسوا عبادة الله ، ويقيموا دينه ، وهم آمنون على أنفسهم من كل عدوان .

ثانيًا : يقول الله ـ سبحانه ـ : ﴿ مَا لَكُمْرَ لَا نُقَائِلُونَ فِى سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الزِّجَالِ وَالفِسَآءِ وَالْوِلَدَنِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٓ أَخْرِجْنَا مِنْ هَاذِهِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلظَّالِرِ أَهْلُهَا وَأَجْعَل لَنَا مِن لَدُنكَ وَلِيًّا وَأَخْعَل لَنَا مِن لَدُنكَ وَلِيًّا وَأَجْعَل لَنَا مِن لَدُنكَ وَلِيًّا وَأَجْعَل لَنَا مِن لَدُنكَ وَلِيًّا وَالْمُعْرَاقِيقَ

### وقد بينت هذه الآية سببين من أسباب القتال:

أولهما: القتال في سبيل الله ، وهو الغاية التي يسعى إليها الدين ؛ حتى لا تكون فتنَة ويكون الدين لله .

وثانيهما: القتال في سبيل المستضعفين الذين أسلموا بمكة ، ولم يستطيعوا الهجرة ، فعذبتهم قريش وفتنتهم ، حتى طلبوا من الله الخلاص ، فهؤلاء لا غنى لهم عن الحماية ، التي تدفع عنهم أذى الظالمين ، وتمكنهم من الحرية فيما يدينون ويعتقدون .

ثَالثًا: يقول الله ـ سبحانه ـ: ﴿ وَإِن اَعْتَرَلُوكُمُ فَلَمْ يُقَائِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ﴾ [النساء: ٩٠] .

فهؤلاء القوم الذين لم يقاتلوا قومهم، ولم يقاتلوا المسلمين، واعتزلوا محاربة الفريقين، وكان اعتزالهم هذا اعتزالاً حقيقيًا يريدون به السلام، فهؤلاء لا سبيل للمؤمنين عليهم.

رابعًا: أن الله ـ تعالى ـ يقول: ﴿ ﴿ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَأَجْنَحُ لَمَا وَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۞ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَأَجْنَحُ لَمَا وَتَوَكَّلُ عَلَى اللّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلْمِ ۞ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ، إِذَا جَنَحَ العَدُو يُرِيدُوا أَن يَغَدَّعُوكَ فَإِنَ حَسَبَكَ اللَّهُ ﴾ [الأنفال: ٦١، ٦٢]. ففي هذه الآية الأمر بالجنوح إلى السلم، إذا جنح العدو إليها، حتى ولو كان جنوحه خداعًا ومكرًا.

خامسًا: أن حروب الرسول ﷺ كانت كلها دفاعًا ، ليس فيها شيء من العدوان .

وأما قتال اليهود، فإنهم كانوا قد عاهدوا رسول الله ﷺ بعد هجرته، ثم لم يلبثوا أن نقضوا العهدَ، وانضموا إلى المشركين والمنافقين ضد المسلمين، ووقفوا محاربين لهم في غزوة الأحزاب، فأنزل الله وسبحانه .: ﴿ قَائِلُوا اللَّهِ يَكُو يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا يُكَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ اللَّهِ وَلَا يُكَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَى اللّهِ عَنْ يَدِ وَهُمْ صَنْفِرُونَ اللهِ التوبة: ٢٩]. وقال النّصَ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ مَعَ المُنْقِينَ اللّهَ مَعَ اللّهَ مَعَ المُنْقِينَ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَعَ اللّهُ اللّهَ مَعَ اللّهُ الللّهُ اللّهُولُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

سادسًا: أن النبي على مر على امرأة مقتولة ، فقال : «ما كانت هذه لتقاتل» .[أحمد (٤٨٨/٣) وأبؤ داود (٢٦٦٩) وابن ماجه (٢٦٢٩)] . فعلم من هذا أن العلة في تحريم قتلها ، أنها لم تكن تقاتل مع المقاتلين ، فكانت مقاتلتهم لنا هي سبب مقاتلتنا لهم ، ولم يكن الكفر هو السبب .

سابعًا: أنه على عن قتل الرهبان والصبيان. [البخاري (٣٠١٥) ومسلم (٢٠/١٧٤٤)]. لنفس السبب الذي نهى من أجله عن قتل المرأة .

ثامنًا: أن الإسلام لم يجعل الإكراه وسيلة من وسائل الدخول في الدين ، بل جعل وسيلة ذلك استعمال العقل وإعمال الفكر ، والنظر في ملكوت السموات والأرض ؛ يقول الله سبحانه : ﴿وَلَوْ شَآءَ رَبُكَ لَاّمَنَ مَن فِي الْاَرْضِ عَلَمُهُمْ مَمِيعًا أَفَانَتَ تُكُوهُ النّاسَ حَتَى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ( وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَا بِإِذِنِ اللّهِ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَا بِإِذِنِ اللّهَ وَيَعَمَّلُ الرِّجْسَ عَلَى اللّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ قُلِ انْظُرُوا مَاذَا فِي السّمَنوَتِ وَاللّزَضِ وَمَا تُغْنِي ٱلْأَيْنَ وَالنّذُرُ عَن قَوْمِ لَا يَوْمِدُن ﴿ اللّهُ مِن الْفَيْ ﴾ [البقرة: ٢٥٦] .

وقد ثبت أن النبي ﷺ كان يأسر الأسرى ، ولم يعرف أنه أكره أحدًا منهم على الإسلام . وكذلك كان

أصحابه يفعلون. روى أحمد، عن أبي هريرة، أن ثُمامة الحنفي أَسِر، وكان النبي عَلَيْمُ يغدو عليه، فيقول: «ما عندك يا ثُمَامة؟». فيقول: إن تَقتل، تقتل ذا دم، وإن تَمَن ، تمن على شاكر، وإن تُرد المالَ، نعطك منه ما شئت. وكان أصحاب رسول الله عَلَيْمُ يحبون الفداء، ويقولون: ما نصنع بقتل هذا. فمر عليه رسول الله عَلَيْمُ ، فأسلم فحله، وبعث به إلى حائط أبي طلحة، وأمره أن يغتسل فاغتسل، وصلّى عليه رسول الله عَلَيْمُ : «لقد حَسُنَ إسلام أخيكم» [البخاري (٤٣٧٢) ومسلم (٩/١٧٦٤) وأحمد (٣/

أما النصارى وغيرهم، فلم يقاتل الرسول عَلَيْقِ أحدًا منهم، حتى أرسل رسله بعد صلح الحديبية إلى جميع الملوك يدعوهم إلى الإسلام، فأرسل إلى قيصر، وإلى كسرى، وإلى المقوقس، وإلى النجاشي، وملوك العرب بالشرق والشام، فدخل في الإسلام من النصارى وغيرهم من دخل، فعمد النصارى بالشام، فقتلوا بعض من قد أسلم. فالنصارى حاربوا المسلمين أولاً، وقتلوا من أسلم منهم بغيًا وظلمًا.

فلما بدأ النصارى بقتل المسلمين، أرسل الرسول سرية، أُمَّرَ عليها زيدَ بن حارثة، ثم جعفرًا، ثم أمّر عبدَ اللهِ بنَ رواحة، وهو أول قتال قاتله المسلمون للنصارى - بمؤتة من أرض الشام - واجتمع على أصحابه خلق كثير من النصارى، واستشهد الأمراء - رضي الله عنهم - وأخذ الراية خالد بن الوليد. ومما تقدم يتبين بجلاء أن الإسلام لم يأذن بالحرب، إلا دفعًا للعدوان، وحماية للدعوة، ومنعًا للاضطهاد، وكفاية لحرية التدين؛ فإنها حينئذ تكون فريضة من فرائض الدين، وواجبًا من واجباته المقدسة، ويطلق عليها اسم «الجهاد».

\* \* \*

# الجهاد

الجهاد ؛ مأخوذ من الجهد ، وهو الطاقة والمشقة ، يقال : جاهد ، يجاهد ، جهادًا ، ومجاهدة . إذا استفرغ وسعه، وبذل طاقته، وتحمَّل المشاق في مقاتلة العدو ومدافعته، وهو ما يُعَبَّر عنه «بالحرب» في العرف الحديث، والحرب هي القتال المسلح بين دولتين فأكثر، وهي أمر طبيعي في البشر، لا تكاد تخلو منه أمة ولا جيل، وقد أقرته الشرائع الإلهية السابقة . ففي أسفار التوراة التي يتداولها اليهود تقرير شريعة الحرب والقتال في أبشع صورة ، من صور التخريب ، والتدمير ، والإهلاك ، والسَّبْي . فقد جاء في سفر التثنية ، في الإصحاح العشرين عدد ١٠، وما بعده، ما يأتي نصه : حين تقرب من مدينة ؛ لكي تحاربها، استدعها إلى الصلح، فإن أجابتك إلى الصلح، وفتحت لك، فكلّ الشعب الموجود فيها يكون لك بالتسخير ويستعبد لك ، وإن لم تسالمك ، بل عملت معك حربًا ، فحاصرها ، وإذا دفعها الربّ إلهك إلى يدك ، فاضرب جميع ذكورها بحد السيف، وأما النساء والأطفال، والبهائم، وكلُّ ما في المدينة، كلُّ غنيمتها، فتغنمها لنفسك ، وتأكل غنيمة أعدائك التي أعطاك الربّ إلهك ، هكذا تفعل بجميع المدن البعيدة منك جدًّا ، التني ليست من مدن هؤلاء الأمم هنا، وأما مدن هؤلاء الشعوب التي يعطيك الربّ إلهك نصيبًا، فلا تبق منها نسمة ما ، بل تحرمها تحريمًا ، الحيثيين والأموريين ، والكنعانيين ، والفرزيين ، والحويين ، واليوسيين ، كما أمرك الربّ إلهك. وفي إنجيل متى المتداول، بأيدي المسيحيين، في الإصحاح العاشر عدد ٢٤، وما بعده يقول: لا تظنوا أني جئت؛ لألقي سلامًا على الأرض، ما جئت لألقي سلامًا، بل سيفًا، فإنني جئت لأفرق الإنسان ضد أبيه والابنة ضد أمها ، والكنة ضد حماتها ، وأعداء الإنسان أهل بيته ، من أحب أبًا أو أمًّا أكثر مني، فلا يستحقني، ومن أحب ابنًا أو ابنة أكثر مني، فلا يستحقني، ومن لا يأخذ صليبه ويتبعني ، فلا يستحقني ، ومن وجد حياته يضيعها ، ومن أضاع حياته من أجلي ، يجدها . والقانون الدولي أقر الظروف والأحوال التي تشرع فيها الحرب، ووضع لها القواعد، والمبادئ، والنظم التي تخفف من شرورها وويلاتها ، وإن كان لم يتم شيء من ذلك عند التطبيق .

### تشريع الجهاد في الإسلام

أرسل الله رسوله ﷺ إلى الناس جميعًا ، وأمره أن يدعو إلى الهدى ودين الحق ، ولبث في مكة يدعو إلى الله بالحكمة ، والموعظة الحسنة . وكان لابد من أن يلقى مناوأة من قومه ، الذين رأوا أن الدعوة الجديدة خطر على كيانهم المادي والأدبي . فكان توجيه الله له أن يلقى هذه المناوأة بالصبر والعفو ، والصفح الجميل : ﴿وَاصْفِحَ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَمْ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (٩٨) الجميل : ﴿وَاصْفِحَ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَمْ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (٩٨) الزحرف : ٩٩] ، ﴿فَاصْفَحَ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَمْ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ أَيّامَ اللهِ ﴾ [الخجر: ٨٥] ، ﴿قُلْ لِلّذِينَ ءَامَنُواْ يَغْفِرُواْ لِلّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيّامَ اللهِ ﴾ [الحجر: ٨٥] ، ﴿قُلْ لِلّذِينَ ءَامَنُواْ يَغْفِرُواْ لِلّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيّامَ اللهِ ﴾ [الحجر: ٨٥]

ولم يأذن الله بأن يقابل السيئة بالسيئة، أو يواجه الأذى بالأذى، أو يحارب الذين حاربوا الدعوة، أو يقاتل الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات: ﴿ آدَفَعْ بِالَتِي هِي آحَسَنُ السَّيِّمَةُ عَنُ أَعَلَمُ بِمَا يَصِفُونَ ﴿ وَ اللوسون : ١٩٦]. وكلّ ما أمر الله به جهادًا في هذه الفترة، أن يجاهد بالقرآن، والحجة، والبرهان: ﴿ وَجَهِدَهُم بِهِ جِهَادًا كَيْمِكُ وَ الفرقان: ٢٥]. ولما اشتد الأذى، وتتابع الاضطهاد، حتى وصل قمته، بندبير مؤامرة لاغتيال الرسول الكريم ﷺ اضطر أن يهاجر من مكة إلى المدينة، ويأمر أصحابه بالهجرة إليها، بعد ثلاث عشرة سنة من البعثة: ﴿ وَإِذْ يَمْكُو لِكَ اللّذِينَ كَفَرُوا لِيُشْتُوكَ أَوْ يَمْتُكُوكَ أَوْ يُمْتُكُونُ وَيَمْكُونُ وَيَمْكُونُ اللّهُ وَاللّهُ عَيْرُ اللّهُ وَالْتُوبَ وَيَعْمُونَ وَيَمْكُونَ وَيَمْكُونَ اللهُ وَاللّهِ اللهِ اللهُ وَاللّهُ عَيْرُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَلَوْلَا وَلَيْ اللهُ وَلَوْلَا وَلَوْلَا وَلَهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَلَوْلَا وَلَوْلَا وَلَهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَوْلَا وَلَهُ اللّهُ النّاسُ بَعْمُهُمُ اللّهُ وَلَوْلَا وَلَهُ اللّهُ وَلَوْلًا وَلَوْلًا وَلَوْلًا وَلَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَوْلًا وَلَهُ وَاللّهُ وَلَوْلًا وَلَوْلًا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَوْلًا اللّهُ وَلَوْلًا اللّهُ وَلَوْلًا اللّهُ وَلَوْلًا وَلَوْلًا وَلَهُ وَلَا اللّهُ وَلَوْلًا اللّهُ وَلَوْلًا وَلَمْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَوْلًا الللهُ وَلَمْ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَلَمُ وَاللّهُ وَلَا الللهُ وَلَوْلًا الللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللهُ وَلَا الللهُ وَلَا الللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللهُ وَلَا الللهُ وَلَا الللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا الللهُ وَلَا الللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ

### وفي هذه الآيات تعليل للإذن بالقتال ، بأمور ثلاثة :

١- أنهم ظُلموا بالاعتداء عليهم، وإخراجهم من ديارهم بغير حق، إلا أن يدينوا دين الحق،
 ويقولوا: ربنا الله .

٢- أنه لولا إذن الله للناس بمثل هذا الدفاع ، لهدمت جميع المعابد التي يذكر فيها اسم الله كثيرًا ، بسبب ظلم الكافرين ، الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر .

٣- أن غاية النصر، والتمكين في الأرض والحكم: إقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، والأمر بالمعروف،
 والنهى عن المنكر.

### إيجابه

وفي السنة الثانية من الهجرة فرض الله القتال ، وأوجبه بقوله ـ تعالى ـ : ﴿ كُتِبَ عَلِيَكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُوَ كُرَّهُ لَكُمُّ وَعَسَىٰ أَن تَـكَرَهُواْ شَنِيْنَا وَهُوَ خَيْرٌ لِّكُمُّ وَعَسَىٰ أَن تُجِبُّواْ شَيْنَا وَهُوَ شَرُّ لَكُمُّ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنشَعَ لَا تَعْلَمُونَ ﴿ ١٣﴾ [البقرة: ٢١٦] .

الجهادُ فرضُ كفاية (1): والجهاد ليس فرضًا على كلّ فرد من المسلمين، وإنما هو فرض على الكفاية، إذا قام به البعض، واندفع به العدو، وحصل به الغناء، سقط عن الباقين؛ يقول الله ـ تعالى ـ : ﴿ فَي وَمَا كَاكَ

<sup>(</sup>١) من الفرائض ما يجب على كلّ فرد أن يقوم به ولا يسقط بإقامة البعض له ، مثل : الإيمان ، والطهارة ، والصلاة ، والزكاة ، والصيام ، والحج . فهذه فرائض عينية يلزم كلّ فرد أداؤها ولا يحل له أن يقصر فيها . ومن الفرائض ما يجب على بعض الناس دون البعض الآخر ، وتسمى هذه الفرائض بفروض الكفاية وهي أنواع :

اَلْمُؤْمِنُونَ لِيَهَ فِرُوا كَافَةٌ فَلُوَلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةِ مِنْهُمْ طَآبِفَةٌ لِيَهَ فَيَاكُمُوا فِي اللّهِينِ وَلِيُهُ ذُوا حَذْرَكُمُ فَانْفِرُوا ثَبَاتٍ إِلَيْهِمْ لَمَلَهُمْ يَعْذُرُونَ ﴿ التوبة: ١٢٢] ، وقال ـ سبحانه ـ : ﴿ يَتَأَيُّهَا الّذِينَ ءَامَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانْفِرُوا ثَبَاتٍ الوَاسِهِ اللّهِ اللّهُ وَلَا اللّهُ ال

وروى مسلم، عن أبي سعيد الخدري ﴿ أَن رسول الله عَلَيْهُ بعث بعثًا إلى بني لحيان - من هذيل - فقال: «لَيَنْبِعِتْ من كُلَّ رَجلينِ أحدهما، والأجر بينهما» . [مسلم (١٣٧/١٨٩٦ و ١٣٨) وأبو داود (٢٥١)] .. ولأنه لو وجب على الكل، لفسدت مصالح الناس الدنيوية، فوجب ألا يقوم به إلا البعض . متى يكونُ الجهادُ فرضَ عَيْن؟ : ولا يكون الجهاد فرض عين، إلا في الصور الآتية:

١- أن يحضر المكلف صف القتال، فإن الجهاد يتعين في هذه الحال؛ يقول الله - سبحانه -: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَآثَبُتُوا ﴾ [الأنفال: ٤٥]، ويقول الله - تبارك وتعالى -: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا

لَتِيتُهُ ٱلَّذِيكَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ ٱلْأَدْبَارَ ١٥﴾ [الأنفال: ١٥].

٢- إذا حضر العدو المكان ، أو البلد الذي يقيم به المسلمون ، فإنه يجب على أهل البلد جميعًا أن يخرجوا لقتاله ، ولا يحل لأحد أن يتخلى عن القيام بواجبه نحو مقاتلته إذا كان لا يمكن دفعه ، إلا بِتَكَتُّلِهِم عامة ، ومناجزتهم إياه . يقول الله - سبحانه وتعالى - : ﴿ يَتَأَيُّمُ اللَّذِينَ ءَامَنُوا فَنَالُوا اللَّهِ يَلُونَكُم مِنَ الْكُفّادِ ﴾ ومناجزتهم إياه . يقول الله - سبحانه وتعالى - : ﴿ يَتَأَيُّمُ اللَّذِينَ ءَامَنُوا فَنَالُوا اللَّهِ يَلُونَكُم مِنَ الْكُفّادِ ﴾ [النوبة : ١٢٣] .

٣\_ إذا استنفر الحاكم أحدًا من المكلفين ، فإنه لا يسعه أن يتخلَّى عن الاستجابة إليه ؛ لما رواه ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أن النبي ﷺ قال : «لا هجرة بعد الفتح ، ولكن جهادٌ ونيّةٌ ، وإذا اسْتَنْفِرْتُم فانفروا» (٢٠) . رواه البخاري . [البخاري (٢٧٨٣) ومسلم (٨٥/١٣٥٣] . أي ؛ إذا طلب منكم الخروج إلى الحرب ،

<sup>=</sup> ١) النوع الأول ديني، مثل: العلم، والتعلم، وحكم الشبهات، والرد على الشكوك التي تثار حول الإسلام، وصلاة الجنازة، وإقامة الجماعة، والأذان، ونحو ذلك.

٢) والنوع الثاني ما يتصل بإصلاح النظام المعيشي، مثل: الزراعة، والصناعة، والطب، ونحو ذلك من الحرف التي يضر تعطيلها
 أمر الدين والدنيا.

٣) والنوع الثالث من الفروض الكفائية ما يشترط فيه الحاكم ، مثل الجهاد : وإقامة الحدود ، فإن هذه من حق الحاكم وحده ، وليس
 لأي فرد أن يقيم الحد على غيره .

٤) النوع الرابع ما لا يشترط فيه الحاكم، مثل: الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، والدعوة إلى الفضائل، ومطاردة الرذائل. فهذه الفروض الكفائية لا تجب على كل فرد، وإنما الواجب أن ينهض بها بعض الأفراد، فإذا قاموا بها، وحصلت بهم الكفاية، سقط الوجوب عن الأفراد جميعًا، وإذا لم يقوموا بها، أثموا جميعًا.

<sup>(</sup>١) النفير : الخروج لقتال الكفار . (٢) أي لا هجرة من مكة إلى المدينة بعد فتح مكة ، وكانت هذه الهجرة فرضًا في الإسلام فنسخت بهذا الحديث ، أما الهجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام فهي لم تنسخ ، بل هي مفروضة على من لا يأمن فيها على دينه .

فاخرجوا. ويقول الله - سبحانه - : ﴿ يَمَا أَيُهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الل اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ ا

### ُ على مَنْ يجِبُ

يجب الجهاد على المسلم، الذكر، العاقل، البالغ، الصحيح، الذي يجد من المال ما يكفيه ويكفي أهله حتى يفرغ من الجهاد . فلا يجب على غير المسلم ، ولا على المرأة ، ولا على الصبي ، ولا على المجنون ، ولا على المريض، فلا حرج على واحدٍ من هؤلاء في التخلف عن الجهاد؛ لأن ضعفهم يحول بينهم وبين الكفاح، وليس لهم غَناء يُعتَد به في الميدان . وربما كان وجودهم أكثر ضررًا مع قلة نفعه، وفي هذا يقول الله ـ سبحانه ـ : ﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلضُّعَفَآ وَلَا عَلَى ٱلْمَرْضَىٰ وَلَا عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجُ إِذَا نَصَحُواْ يْلَهِ وَرَسُولِيِّهِ ﴾ [التوبة : ٩١] ، ويقول الله ـ تبـارك وتعــالى –: ﴿لَّيْسَ عَلَى ٱلْأَغْـمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَغْـرَج حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَمَيٌّ ﴾ [الفتح: ١٧] . وعن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ قال : عُرِضْتُ على رسول الله ﷺ يوم أُحُد، وأنا أبن أربع عشرة سنة، فلم يجزني . رواه البخاري، ومسلم [البخاري (٢٦٦٤) ومسلم (١٨٦٨)] . ولأنه عبادة؛ فلا يجب إلا على بالغ. روى أحمد، والبخاري، عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت : قلت : يا رسول الله ، هل على النساء جهاد؟ قال : «جهاد لا قتال فيه ؛ الحج والعمرة» [أحمد (٦/ ٥٦و٦٦) والبخاري (٢٨٧٥)] . وفي رواية : «لكن أفضل الجهاد حج مبرور» . [أحمد (٢١/٦) والبخاري (١٥٢٠)] . وروى الواحدي، والسيوطي في «الدر المنثور»، عن مجاهد، قال : قالت أم سلمة ـ رضي الله عنها ـ : يا رسول الله ، تغزو الرجال ولا نغزو ، وإنما لنا نصف الميراث؟! . فأنزل الله تعالى : ﴿وَلَا تَنَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ. بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْنَسَبُوا وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا ٱكْلَسَانٌ وَسْعَلُوا ٱللَّهَ مِن فَصْلِهُ، إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (٣٦ ﴾ [النساء آية : ٣٦] (١) . [الترمذي (٣٠٢٥) والحاكم (٣٠٥/٢) والدر المنثور (٠٧/٢)] . ورويا عن عِكْرِمة أن النساء سألن الجهاد ، فقلن : وَدِدْنا أن الله جعل لنا الغزوَ ، فنصيب من الأجر ما يصيب الرجال. فنزلت الآية .[الدر المنثور (٥٠٧/٢)] . وهذا لا يمنع من حروجهن للتمريض ونحوه ؛ فعن أنَس ضِّجُنَّهُ قال : لما كان يومُ أُحد ، انهزم الناس عن النبي ﷺ ، ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر، وأم سليم وإنهما لمشمرتان، أرى حدَم شوقهما<sup>٢٧)</sup>، تنقلان القرب على متونهما، ثم تفرغانها في أفواه القوم ، ثم ترجعان فتملآنها ، ثم تجيئان فتفرغانها في أفواه القوم . رواه الشيخان .[البخاري (٢٨٨٠) ومسلم (١٨١١)] . وعنه ، قال : كان النبي ﷺ يغزو بأم سليم ، ونسوة من الأنصار معه ، فيسقين

<sup>(</sup>١) أي أنه للرجال عمل خاص بهم، كلفوا به، وللنساء عمل خاص بهن كلفن به، فلا يصح أن يتمنى كلّ من الفريقين عمل الآخر. (٢) أي الحلاخل في سوقهما، وسمّي الحلخال خدمة بفتحتين، لأنه ربما كان من سيور مركب فيها ذهب وفضة، والحدمة في الأصل السير، والحدّدُمُ موضع الحلخال من الساق.

الماء، ويداوين الجرحى. رواه مسلم، وأبو داود، والترمذي [مسلم (١٨١٠) وأبو داود (٢٥٣١) والترمذي (١٥٧٠)] .

#### إذن الوالدين

الجهاد الواجب لا يعتبر فيه إذن الوالدين. أما جهاد التطوع، فإنه لابد فيه من إذن الوالدين، المسلمين، الحرين، أو إذن أحدهما. قال ابن مسعود: سألت رسول الله على أي العمل أحب إلى الله؟ قال: «الصلاة على وقتها». قلت: ثم أي؟ قال: «برُ الوالدين». قلت: ثم أي؟ قال: «الجهاد في سبيل الله». رواه البخاري، ومسلم [البخاري (٧٢٥) و مسلم (٨٥)]. وقال ابن عمر - رضي الله عنهما -: جاء رجلٌ إلى النبي على الله عنهما أله الله عنهما فجاهد». وحلٌ إلى النبي على الله عنهما فجاهد، فقال: «أحي والداك؟» قال: نعم. قال: «ففيهما فجاهد». رواه البخاري، وأبو داود، والنسائي، والترمذي وصححه [البخاري (٢٠٠٤) ومسلم (٩٤٥) وأبو داود (٢٠٢٩) والنسائي، والترمذي وصححه البخاري (٢٠٠٤) ومسلم (١٦٧٩) وأبو داود من خدمة الوالدين؛ فإن ذلك مقدم على الجهاد، بل هو أفضل من كان فارغًا عن الأهل، والأطفال، وعن خدمة الوالدين؛ فإن ذلك مقدم على الجهاد، بل هو أفضل الجهاد.

#### إذن الدائن

وكذلك لا يتطوّع به مدين لا وفاء له ، إلا مع إذن ، أو رهن مُحْرَز ، أو كفيل مليء ؛ فعند أحمد ، ومسلم ، من حديث أبي قتادة : أرأيت إن قتلت في سبيل الله ، تكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله عليه : «نعم ، وأنت صابر محتسب ، مقبل غير مدبر ، إلا الدينَ ؛ فإن جبريل قال لي ذلك» . [مسلم (١٨٨٥) وأحمد (٣٠٤/٥)] .

### الاستعانة بالفجرة والكفرة على الغزو

يجوز الاستعانة بالمنافقين والفَسَقة على قتال الكَفَرة ، وقد كان عبد الله بن أُبي ، ومن معه من المنافقين يخرجون للقتال مع رسول الله على . وقصة أبي محجن التقفي الذي كان يدمن شرب الخمر ، وبلاؤه في حرب فارس ، مشهورة . وأما قتال الكفرة مع المسلمين ، فاختلفت فيها آراء الفقهاء ؛ فقال مالك ، وأحمد : لا يجوز أن يستعان بهم ، ولا أن يعاونوا على الإطلاق . قال مالك : إلا أن يكونوا خدامًا للمسلمين ، فيجوز . وقال أبو حنيفة : يستعان بهم ، ويعاونون على الإطلاق ، ويكون حكم الإسلام هو الغالب الجاري عليهم ، فإن كان حكم الشرك هو الغالب ، كره . وقال الشافعي : يجوز ذلك بشرطين ؛

أحدهما : أن يكون بالمسلمين قلة ، ويكون بالمشركين كثرة .

والثاني: أن يعلم من المشركين حسن رأي في الإسلام وميل إليه ، ومتى استعان بهم ، رضخ لهم ، ولم يسهم . أي ؛ أعطاهم مكافأة ، ولم يشركهم في سهام المسلمين من الغنيمة .

### الاستنصار بالضعفاء

1- عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص، قال: رأى أبي أن له فضلاً على مَنْ دونه، فقال النبي على مَنْ دونه، فقال النبي : «هل تنصرون وترزقون، إلا بضعفائكم؟!». رواه البخاري، والنسائي. ولفظ النسائي: «إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها بدعوتهم، وصلاتهم، وإخلاصهم». [البخاري (٢٨٩٦) والنسائي (٤٥/٦) وأحمد (١٧٣/١)].

٢- وعن أبي الدرداء، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «ابغوني في الضعفاء؛ فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم». رواه أصحاب السنن. [أبو داود (٢٥٥١) والترمذي (١٧٠٢) والنسائي (٥/٦)].

٣- وعن أبي هريرة ، رضي الله عنه ، أن النبي ﷺ قال : «رُبَّ أشعثَ مدفوع بالباب لو أقسم على الله ، لأبره(١٠) . [مسلم (٢٦٢٢)] .

### فضل الجهاد والاستشهاد

الجهادُ أفضلُ نوع من أنواعِ التطوعِ: الجهاد: إعلاء لكلمة الله ، وتمكين لهدايته في الأرض ، وتركيز للدين الحق ، ومن ثم كان أفضل من تطوّع الحج والعمرة ، وأفضل من تطوّع الصلاة والصوم . وهو مع ذلك ، ينتظم كلّ لون من ألوان العبادات ؛ سواء منها ما كان من عبادات الظاهر ، أو الباطن ، فإن فيه من عبادات الباطن : الزهد في الدنيا ، ومفارقة الوطن ، وهجرة الرغبات ، حتى سماه الإسلام «الرهبنة» ، فقد حاء في الحديث : «رهبانية أمتي الجهاد في سبيل الله » [أحمد (٢ / ٨٢ / ٢٦)] . وفيه من التضحية بالنفس والمال ، وبيعهما لله ، ما هو ثمرةً من ثمرات الحب ، والإيمان ، واليقين ، والتوكل : ﴿ فَيُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ حَقًا فِ المُؤْمِنِينِ اللهُ فَيَقَلُمُونَ وَيُقَلُمُن وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًا فِ المُؤْمِنِينِ اللهُ وَالْمَوْمُ وَاللهُ عَلَيْهِ مَن التاركين له ، المَوْرَاحِ وَ المور المدنية ، وذم التاركين له ، المَعْطيمُ (اللهُ التوركين عنه ، ووصفهم بالنفاق ومرض القلب .

#### الجاهد خير الناس

عن ابن عباس، رضي الله عنهما، أن النبي ﷺ قال: «ألا أخبركم بخير الناس؟ رَجُلٌ ممسك بعنان فرسه في سبيل الله. ألا أخبركم بالذي يتلوه؟ رجُلٌ معتزل في غُنيْمَة له، يؤدِّي حَق الله فيها. ألا أخبركم بالذي يتلوه؟ رجُلٌ معتزل في غُنيْمَة له، يؤدِّي حَق الله فيها. ألا أخبركم بشر الناس؟ رجُل يُسأل بالله ولا يُعطِي به» [الترمذي (١٦٥٦) والنسائي (٥٣٥) وابن حبان (٦٠٣) ومالك (٢٤٥٦) مرسلاً] . وسئل النه بنفسه وماله» . قال: «مؤمن في شعب من الشعاب، يتقي الله ويدع الناس من شره» [البخاري (٢٧٨٦) قالوا: ثم من؟ قال: «مؤمن في شعب من الشعاب، يتقي الله ويدع الناس من شره» [البخاري (٢٧٨٦) ومسلم (١١٨٨) وأبو داود (٢٤٨٥) والترمذي (١٦٦٠) والنسائي (١١/٦) والحاكم (٢١/٢)] .

<sup>(</sup>١) أي أن الرجل قد يبدو في هيئة لا تسترعي الأنظار ، ولكنه قوي الإيمان ، صادق البقين ، فلو دعا ربه لاستجاب له بمجرد دعائه .

فقوله على الاختلاط، وفي ذلك خلاف مشهور. فمذهب الشافعي، وأكثر العلماء، أن الاختلاط أفضل، العزلة عن الاختلاط، وفي ذلك خلاف مشهور. فمذهب الشافعي، وأكثر العلماء، أن الاختلاط أفضل، بشرط رجاء السلامة من الفتن. ومذهب طوائف، أن الاعتزال أفضل. وأجاب الجمهور عن هذا الحديث، بأنه محمول على الاعتزال في زمن الفتن والحروب، أو هو فيمن لا يسلم الناس منه، ولا يصبر عليهم، أو نحو ذلك من الخصوص. وقد كانت الأنبياء - صلوات الله عليهم - وجماهير الصحابة، والتابعين، والعلماء، والزهاد مختلطين، فيحصلون منافع الاختلاط، كشهود الجمعة، والجماعة، والجنائز، وعيادة المرضى، وحِلَقِ الذِّكرِ، وغير ذلك. وأما الشَّعب؛ فهو ما انفرج بين جبلين، وليس المراد والمنائز، وعيد نشل الشعب مثالاً؛ لأنه خال من الناس غالبًا. وهذا الحديث نحو الحديث الآخر، حين سئل ﷺ عن النجاة؟ فقال: «أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابك على خطيئتك». [الترمذي (٢٠٤١) وأحمد في المسند (٥/١٥) وفي الزهد (٢٨) وابن أبي الدنيا في الصمت (٢) والبيهقي في شعب الإيمان (٥٠٨) وفي الزهد (١٣٤) وأبو نعيم في الحلية (٩/٢)].

#### الجنة للمجاهد

روى الترمذي، أن رجلاً مالت نفسه إلى العزلة، فسأل النبي ﷺ عنها؟ فقال: «لا تفعل، فإن مُقَامَ أحدكم في سبيل الله، أفضل من صلاته في بيته سبعين عامًا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم، ويدخلكم الجنة؟ اغزوا في سبيل الله، من قاتل في سبيل الله فُواق ناقة، وجبت له الجنة». [الترمذي (١٦٥٠) وأحمد (٢٤/٢) والحاكم (٦٨/٢)].

### المجاهد يرتفع مائة درجة في الجنة

عن أبي سعيد الخدري، رضي الله عنه، أن النبي رسي قال: «يا أبا سعيد، من رضي بالله ربًا، وبالإسلام دينًا، وبمحمد نبيًا، وجبت له الجنة». فعجب بها أبو سعيد، فقال: أعِدْهَا عليَّ يا رسول الله. ففعل. ثم قال: «وأخرى يرفع بها العبد مائة درجة في الجنة، ما بين كلّ درجتين كما بين السماء والأرض». قال: وما هي يا رسول الله؟ قال: «الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله ». [مسلم (١٨٨٤) والنسائي (١٩/٦)]. وقال رسول الله وَيَعْيَة: «إن في الجنة مائة درجة، أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة، وأعلى الجنة، وفَوْقَه عَرْشُ الرّحمن، ومنه تفجرُ أنهارُ الجنة». [البخاري (٢٧٩٠)].

### الجهاد لا يعدله شيء

 في سبيل الله كمثل الصائم، القائم، القانت بآيات الله، لا يَفْتُر من صلاة ولا صيام، حتى يرجع المجاهد في سبيل الله». رواه الخمسة .[البخاري (٢٧٨٧) ومسلم (١٨٧٨)] .

#### فضل الشهادة

قال رسول الله ﷺ: «لا يُكْلَمُ أحد في سبيل الله، والله أعلم بمن يكلم في سبيل الله، إلا جاء يوم القيامة، وجرحه يَثْعَب دمًا، اللون لون الدم، والريح ريح المسك» .[مسلم (١٠٥/١٨٧٦)]. قال محمد بن إبراهيم: أملى عليَّ عبد الله بن المبارك، حين ودعته للخروج هذه الأبيات، وأرسلها معي إلى الفُضيل بن عياض:

يا عابد الحَرَمَيْنُ لو أبصرْتنا من كان يخضب خده بدموعِه أو كان يُتعب خيله في باطل ريح العبير لكم ونحن عبيرنا ولقد أتانا مِنْ مَقال نبيتا لا يستوي غبار أهل الله في هذا كتاب الله ينطق بيننا

لعلمت أنك في العبادة تلعبُ فنحورنا بدمائنا تتخَضَّبُ فخيولنا يوم الصبيحة تتعب وهج السنابك والغبار الأطيب قولٌ صحيحٌ صادقٌ لا يكذب أنف امرئ ودخان نار تلهب ليس الشهيد بميت لا يكذب

قال: فلقيت الفضيل بن عياض بكتابه في المسجد الحرام، فلما قرأه، ذرفت عيناه وقال: صدق أبو عبد الرحمن. ونصحني، ثم قال: أأنت ممن يكتب الحديث؟ قلمت: نعم. قال: فاكتُبُ هذا الحديث؛ أجْرَ محملِك كتاب أبي عبد الرحمن إلينا. وأملى علي الفضيل بن عياض: حدثنا منصور بن المعتمر، عن أبي صالح، عن أبي هريرة فيهم أن رجلاً قال: يا رسول الله، علمني عملاً أنال به ثواب المجاهدين في سبيل الله؛ فقال: «هل تستطيع أن تصلي فلا تفتر، وتصوم فلا تفطر؟» فقال: يا رسول الله، أنا أضعف من أن أستطيع ذلك. ثم قال النبي على الله والله والله والمنائي المنائي المنائي و البخاري المنائي (١٨/١) وقال رسول الله على المنائي (١٨/٢) وقال رسول الله على المنائي المنائي والمنائي (١٨/١) وقال رسول الله على المنافعة في المنافعة في جوف طير خضر، ترد أنهار الجنة، وتأكل من ثمارها، وتأوي إلى قناديل من ذهب معلّقة في أرواحهم في جوف طير خضر، ترد أنهار الجنة، وتأكل من ثمارها، وتأوي إلى قناديل من ذهب معلّقة في الجنة ألوا المرش، فلما وجدوا طيب مأكلهم، ومشربهم، ومقيلهم، قالوا: من يبلغ إخواننا عنا أنا أحياء في الجنة نرق أمَونَا بَنَ أَحَيَامُ عَندَ رَبِّهِمْ يُرَدَّوُنَ (١٩ مَوْرِينَ بِعَمَة مِن الله عنكم». وأنزل: ﴿وَلا يَحْسَبُنَ الذِينَ عَيُلُوا فِي سَبِيلِ خَرْفَ عَلَيْمَ وَلَهُ مَن مَنْمُ مَن فَضَيْم وَلَا هُمْ يَحْدَوُنَ ٢٠ المَا عمران ١٩٠١) والحاكم (١٩٧/٢) والحاكم (١٩٧/٢) والحاكم (١٩٧/٢) والحاكم (١٩٧/٢) والحاكم (١٩٧/٢)

وقال الرسول ﷺ: «أرواح الشهداء في حواصل طير خضْر تسرح في الجنة ، حيث شاءت». وقـال عَلَيْكُ : «الشهيد لا يجد ألم القتل، إلا كما يجد أحدكم ألَم القرصة (١)». [مسلم (١٨٨٧) والترمذي (٣٠١١)] ، وقال ﷺ: «أفضل الجهاد أن يعقر<sup>(٢)</sup> جوادك ، ويراق <sup>(٣)</sup>دمك» . [أبو داود (١٤٤٩)].وعن جابر بن عتيك، أن النبي ﷺ قال: «الشهادة سبع ـ سـوى القتل في سبيل الله ـ؛ المطعون (<sup>؛)</sup> شهيد، والغرق (°) شهيد، وصاحب ذات الجنب (٦) شهيد، والمبطون (٧) شهيد، وصاحب الحرق شهيد، والذي يموت تحت الهدم شهيد، والمرأة تموت بجمع (^) شهيدة». رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي بسند صحيح [أحمد (٤٤٦/٥) وأبو داود (٣١١١) والنسائي (١٣/٤) وابن ماجه (٢٨٠٣) وابن حبان (٣١٧٩ و ١٨٠ َّ٣)]. وعن أبي هريرة ﴿ الله عَلَيْهُ أَن النبي ﷺ قال : «ما تعدون الشهيد فيكم؟» قالوا : يا رسول الله ، من قُتِل في سبيل الله ، فهو شهيد . قال : «إن شهداء أمَّتي إذن لقليل» . قالوا : فمن هم يا رسول الله؟ قال : «من قُتل في سبيل الله، فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله<sup>(٩)</sup>، فهو شهيد، ومن مات في الطاعون، فهو شهيد، ومن مات في البطن، فهو شهيد، والغريق شهيد». رواه مسلم.[مسلم (١٩١٥)]. وعن سعيد بن زيد ، أن النبي ﷺ قال : «من قُتِلَ دون ماله فهو شهيد ، ومن قتل دون دمه فهو شهيد ، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد». رواه أحمد، والترمذي وصحّحه. [أبو داود (٤٧٧٢) والترمذي (١٤٢١) والنسائي (١١٦/٧) وابن ماجه (٢٥٨٠) وأحمد (٩/١ ٢و٢ ١٦٣/٢)]. قال العلماء: المراد بشهادة هؤلاء كلهم، غير المقتول في سبيل الله، أنهم يكون لهم في الآخرة ثواب الشهداء، وأما في الدنيا، فيغسلون ويصلّي عليهم .

وبيان هذا ، أن الشهداء ثلاثة أقسام ؛ شهيد في الدنيا والآخرة ، وهو المقتول في حرب الكفار . وشهيد في الآخرة دون أحكام الدنيا ، وهم هؤلاء المذكورون هنا . وشهيد في الدنيا دون الآخرة ، وهو من غَلَّ من الغنيمة ، أو قتل مدبرًا .

وعن عبد الله بن عمر، أن رسول الله ﷺ قال: «يغفر الله للشهيد كلّ ذنب، إلا الدَّيْن». [مسلم (١٨٨٦)]. ويلحق بالدين مظالم العباد، مثل القتل، وأكل أموال الناس بالباطل، ونحو ذلك.

### الجهاد لإعلاء كلمة الله

إن الجهاد لا يسمى جهادًا حقيقيًّا ، إلا إذا قصد به وجه الله ، وأريد به إعلاء كلمته ، ورفع راية الحق ، ومطاردة الباطل ، وبذل النفس في مرضاة الله ، فإذا أريد به شيء دون ذلك من حظوظ الدنيا ، فإنه

(٨) بجمع: أي التي تموت عند الولادة.

AET

<sup>(</sup>٢) يعقر : يجرح .

<sup>(</sup>٤) المطعون : من مات بالطاعون .

<sup>(</sup>١) القرصة: اللسعة.

<sup>(</sup>٣) يراق : يصب .

<sup>(°)</sup> الغرق : الغريق .

<sup>(</sup>٦) ذات الجنب: القروح تصيب الإنسان داخل جنبه وتنشأ عنها الحمي والسعال.

<sup>(</sup>٧) المبطون: من مات بمرض البطن.

<sup>(</sup>٩) في سبيل الله : أي في طاعته .

لا يسمَّى جهادًا على الحقيقة. فمن قاتل ليحظى بمنصب، أو يظفر بمغنم، أو يظهر شجاعة، أو ينال شهرة ، فإنه لا نصيب له في الأجر ، ولا حظُّ له في الثواب ؛ فعن أبي موسى ، قال : جماء رجل إلى النبي رَبِي اللَّهُ عَمْدُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَ سبيل الله؟ فقال : «مَنْ قاتَل لتكون كلمة الله هي العليا ، فهو في سبيل الله» .[البخاري (٢٨١٠) ومسلم (١٩٠٤)] . وروى أبو داود ، والنسائي ، أن رجلاً قال : يا رسول الله ، أرأيت رجلاً غزا يلتمس الأجر والذِّكر ما لَه؟ فقال ﷺ: «لا شيء له». فأعادها عليه ثلاث مرات، فقال: «لا شيء له، إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصًا، وابْتُغِيَ به وجهه» .[أحمد (١٢٦/٤) والنسائي (٢٥/٦) وأبو داود كما في الترغيب والترهيب للمنذري (١٩٩١)]. إن النية هي روح العمل، فإذا تجرد العمل منها، كان عملاً ميتًا لا وزن له عند الله ؛ روى البخاري، عن عمر بن الخطاب، ﴿ اللهِ عَلَيْهُ ، أَن رسول الله ﷺ قال: ﴿ إَمَا الأعمال بالنيات ، وإنما لكلّ امرئ ما نوى» .[البخاري (١) ومسلم (١٩٠٧)] . وإن الإخلاص هو الذي يعطي الأعمال قيمتها الحقيقية ، ومن ثُمَّ ، فإن المرء قد يبلغ بالإخلاص درجة الشهداء ، ولو لم يُسْتَشْهَد ؛ يقول الرسول ـ عليه الصلاة والسلام . : «من سأل الله الشهادة بصدق ، بلغه الله منازل الشهداء ، وإن مات على فراشه» . [مسلم (۱۹۰۹) وأبو داود (۱۵۲۰) والترمذي (۱۶۵۳) والنسائي (۳۷۱٦) وابن ماجه (۲۷۹۷]. ويقول عَلِيْهُ: «إن بالمدينة أقوامًا ، ما سِوتُم مسيرًا ، ولا قطعتم واديًا ، إلا كانوا معكم ، حبسهم العذر» . [البخاري (۲۸۳۹) وأبو داود (۲۵۰۸) وابن ماجه (۲۷٦٤) من حدیث أنس ومسلم (۱۹۱۱) وابن ماجه (۲۷٦٥) من حديث جابر] . وإذا لم يكن الإخلاص هو الباعث على الجهاد ، بل كان الباعث شيئًا آخر من أشياء الدنيا وأعراضها ، لم يحرم المجاهد الثواب والأجر فقط ، بل إنه بذلك يعرض نفسه للعذاب يوم القيامة ؛ فعن أبي هريرة ﷺ قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول : «إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجلٌ استُشهد، فَأْتِيَ بِهِ فَعِرَّفَهِ نَعِمِهِ، فَعِرِفِهِا، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك، حتى استشهدتُ. قال : كذبتُ ، ولكنك قاتلت ؛ لأن يقال : جريء . فقد قيل . ثم أمر به فسحب على وجهه ، حتى أُلقي في النار. ورجلٌ تعلمُ العلم وعلمه، وقرأ القرآن، فَأَتِيَ به فعرَّفه نعمه، فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته، وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال: عالم. وقرأت القرآن ليقال : هو قارئ . فقد قيل . ثم أمر به فسحب على وجهه ، حتى ألقى في النار . ورجلٌ وسع الله عليه، وأعطاه من أصناف المال، فَأَتِيَ به فعرفه نعمه، فعرفها. قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها ، إلا أنفقت فيها لك . قال : كذبت ، ولكنك فعلت ليقال : هو جواد . فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه، ثم أُلقي في النار». رواه مسلم.[مسلم (١٩٠٥) والنسائي (٢٣/٦) والترمذي (٢٣٨٢) وابن حبان (٢٥٠٢/ موارد) والبيهقي في السنن (١٦٨/٩)]

<sup>(</sup>١) أي لأجل الغنيمة . (٢) ليذكر بين الناس .

<sup>(</sup>٣) يرى مكانه: يشتهر بالشجاعة.

### أجر الأجير

ومهما كان المجاهد مخلصًا، وأخذ من الغنيمة، فإن ذلك ينقص من أجره؛ فعن عبد الله بن عمرو، قال : قال رسول الله على «ما من غازية أو سَرِيّة تغزو، فتغنم وتسلم، إلا كانوا قد تعجلوا ثلثي أجورهم، وما من غازية أو سرية تخفق وتصاب، إلا تم أجورهم». رواه مسلم. [مسلم (١٩٠٦) وأبو داود (٢٤٩٧) والنسائي (١٨/٦) وابن ماجه (٢٧٨٥)].

قال النووي: وأما معنى الحديث، فالصواب الذي لا يجوز غيره، أن الغزاة إذا سلموا وَغنموا، يكون أجرهم أقل من أجر من لم يَسْلَم، أو سَلِمَ ولم يغنم، وأن الغنيمة هي في مقابلة جزء من أجر غزوهم، فإذا حصلت لهم، فقد تعجلوا ثلثي أجرهم المترتب على الغزو، وتكون هذه الغنيمة من جملة الأجر. وهذا موافق للأحاديث الصحيحة المشهورة عن الصحابة، كقوله: «مِنّا من مات، ولم يأكل من أجره شيئًا. وَمِنا من أينعت له ثمرته، فهو يهديها. أي ؟ يجتنيها ». [البخاري (١٢٧٦) ومسلم (١٤٥)]. فهذا الذي ذكرنا هو الصواب، وهو ظاهر الحديث، ولم يأت حديث صريح صحيح يخالف هذا، فتعين حمله على ما ذكرنا. وقد اختار القاضي عياض معنى هذا الذي ذكرناه .وروى أبو داود، عن أبي أبوب، أن النبي عليهم ما ذكرنا. وهد اختار القاضي عياض معنى هذا الذي ذكرناه .وروى أبو داود، عن أبي أبوب، أن النبي البعث فيها، فيتخلص من قومه، ثم يتصفح القبائل يعرض نفسه عليهم، يقول: من أكفِهِ بعث كذا ؟ وذلك الأجير إلى آخر قطرة من دمه». [أبو داود (٢٥٢٥)].

فضل الرباط<sup>(۱)</sup> في سبيل الله: توجد ثغور يمكن أن تكون منافذ ينطلق منها العدو إلى دار الإسلام، ومن الواجب أن تحصن هذه الثغور تحصينًا منيعًا ؛ كيلا تكون جانب ضعف يستغله العدو، ويجعله منطلقًا له. وقد رغب الإسلام في حماية هذه الثغور، بإعداد الجنود؛ ليكونوا قوة للمسلمين. وأطلق على لزوم هذه الثغور - لأجل الجهاد في سبيل الله - لفظ الرباط، وأقله ساعة، وتمامه أربعون يومًا، وأفضله ما كان بأشد الثغور خوفًا. وقد اتفق العلماء على أنه أفضل من المقام بمكة، وقد جاء في فضله من الأحاديث ما يلى:

روى مسلم، عن سلمان، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات، جرى عليه عمله (٢) الذي كان يعمله، وأجري عليه رزقه (٣)، وأمن الفتّان». [مسلم (١٩١٣) والترمذي (١٦٦٥)]. وقال: «كلّ ميت يختم (٤) على عمله، إلا الذي مات مرابطًا في سبيل الله؟ فإنه ينمى (٥) عمله إلى يوم القيامة، ويأمن فتنة القبر». [أبو داود (٢٥٠٠) والترمذي (١٦٢١)].

<sup>(</sup>١) الرباط: معناه الإقامة في الثغر بإزاء العدو .

<sup>(</sup>٢) هذه فضيلة خاصة بالمرآبطة .

<sup>(</sup>٣) هذا كقوله تعالى: ﴿ أَحْيَاءُ عِندَ رَبِّهِمْ بُرْزَقُونَ ﴾ [آل عمران: ١٦٩].

<sup>(</sup>٤) يختم على عمله: ينقطع عمله عنه ولا يصلُّ ثوابه إليه .

<sup>(</sup>٥) ينمى : يزداد وينمو .

#### فضل الرمى بنية الجهاد

رغب الإسلام في تعلم الرمي والمناضلة بنية الجهاد في سبيل اللَّه، وحَبَّبَ في التدريب على ذلك، ورياضة الأعضاء، بممارسة الرمي والمناضلة.

١- فعن عقبة بن عامر ، قال : سمعت رسول الله ﷺ على المنبر ، وهو يقول : ﴿ وَأَعِدُواْ لَهُم مَّا اَسْتَطَعْتُم مِّن قُوزَ ﴾ [الأنفال : ٦٠] . «ألا إنَّ القوة الرميُ ، ألا إنَّ القوة الرميُ » . رواه مسلم . [مسلم وأبو داود (٢٥١٤) والترمذي (٣٠٨٣) وابن ماجه (٢٨٨٣)] .

٣- وقال رسول الله ﷺ: «من عَلِمَ الرمي ثم تركه، فليس منا ـ أو ـ قد عصى». رواه مسلم.[مسلم (١٩١٩) وابن ماجه (٢٨١٤)].

٤- وقال على الحق (٥/٢) . قال القرطبي : ومعنى هذا ـ والله أعلم ـ أن كلّ ما يتلهى به الرجل ، مما لا يفيده في العاجل ، ولا في الآجل فائدة ، فهو باطل ، والإعراض عنه أولى ، وهذه الأمور الثلاثة ، فإنه وإن لا يفيده في العاجل ، ولا في الآجل فائدة ، فهو باطل ، والإعراض عنه أولى ، وهذه الأمور الثلاثة ، فإنه وإن كان يفعلها على أنه يتلهى بها وينشط ، فإنها حق ؛ لاتصالها بما قد يفيد ، فإن الرمي بالقوس وتأديب الفرس جميعًا من تعاون القتال ، وملاعبة الأهل قد تؤدي إلى ما يكون عنه ولد يوحد الله ويعبده ، فلهذا كانت هذه الثلاثة من الحق . وقال النبي عليه : «يا بني إسماعيل ، ارموا ، فإن أباكم كان راميًا» . [البخاري وتعلم الفروسية واستعمال الأسلحة فرض كفاية ، وقد يتعين .

الحربُ في البَحْرِ أَفْضَلُ من الحرْبِ في البرِّ: لما كان القتال في البحر أعظم خطرًا ،كان أكثر أجرًا .

١- روى أبو داود ، عن أم حرام ، أن النبي ﷺ قال : «المائد (٣) في البحر له أجر شهيد ، والغَرِق له أجر شهيدين» . [أبو داود (٢٤٩٣)] .

٢- وروى ابن ماجه، عن أبي أمامة، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «شهيد البحر مثل شهيدي البر، والمائد في البحر كالمتشحط في دمه في البر، وما بين الموجبتين كقاطع الدنيا في طاعة الله، وإن الله، عز وجل، وكل ملك الموت بقبض الأرواح، إلا شهيد البحر، فإنه يتولى قبض أرواحهم، ويغفر لشهيد البر الذنوب كلها إلا الدين، ويغفر لشهيد البحر الذنوب والدين». [ابن ماجه (٢٧٧٨)].

<sup>(</sup>١) يحتسب في صنعه الخير.. (٢) المناول له .

#### صفيات القائيد

وقد عد الفخري الصفات التي يجب أن تتوافر في قائد الجيش ، فقال : « قال بعض حكماء الترك : ينبغي أن يكون في قائد الجيش عشر خصال من أخلاق الحيوان ؛ مجرأة الأسد ، وحمْلَةُ الحنزير ، وروغان الثعلب ، وصبر الكلب على الجراح ، وغارة الذئب ، وحراسة الكركي ، وسخاء الديك ، وشفقة الديك على الفراريج ، وحَذَرُ الغراب ، وسمَن «تَعْرُو» ، وهي دابة تكون بخراسان ، تسمن على السفر والكدِّ » .

الجهادُ مع البرِّ والفاجرِ: لا يشترط في الجهاد أن يكون الحاكم عادلاً أو القائد بارًا، بل الجهاد واجب على كلّ حال، وقد يكون للرجل الفاجر في ميدان الجهاد من البلاء، ما ليس لغيره.

#### الواجب على قائد الجيش

### يجب على القائد بالنسبة للجنود ما يأتي:

١ ـ مشاورتهم وأخذ رأيهم ، وعدم الاستبداد بالأمر دونهم ؛ لقول الله سبحانه : ﴿وَشَاوِرَهُمْ فِي ٱلْأَمْرِ ﴾
 [آل عمران : ١٥٩] . وعن أبي هريرة ﴿إِنَّهُ قال : ما رأيت أحدًا قط كان أكثر مشاورة لأصحابه ، من رسول الله ﷺ . أخرجه أحمد ، والشافعي ـ رضي الله عنهما .[أحمد (٣٢٨/٤) والشافعي (٢٧٧/٢)] .

٢ \_ الرفق بهم ، ولين الجانب لهم ؛ قالت السيدة عائشة ـ رضي الله عنها ـ : سمعت رسول الله عليه ولي يقول : «اللهم من وَليَ من أمر أمتي شيئًا فرفق بهم ، فارفق به» . أخرجه مسلم .[مسلم (١٨٢٨) والنسائي (٦/ ٢٠ ٩٣) وفي الكبرى (٨٨٧٣)] . ورَوى عن معقل بن يسار ، أنه عليه قال : «ما من أمير يلي أمور المسلمين ، ثم لا يجتهد لهم ، ولا ينصح لهم ، إلا لم يدخل الجنة » .[مسلم (٢٢/١٤)] . وروى أبو داود ، عن جابر عليه قال : كان رسول الله عليه يتخلف في المسير ، فيزجي الضعيف ويردف ، ويَدعُو لَهُم . [أبو داود (٢٦٣٩)] .

- ٣ \_ الأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، حتى لا يتورطوا في المعاصي .
- ٤ ـ تفقد الجيش حينًا بعد حين؛ ليكون على علم بجنوده، يمنع من لا يصلح للحرب من رجال وأدوات، مثل المخذّل؛ وهو الذي يزهد الناس في القتال. والمُرْجِف؛ الذي يطلق الشائعات، فيقول: ليس لهم مدد، ولا طاقة . . ، وكذلك من ينقل أخبار الجيش وتحركاته، أو يثير الفتن.
  - ٥ ـ تعريف العرفاء.
  - ٦ \_ عقد الألوية والرايات .
  - ٧ ـ تخير المنازل الصالحة ، وحفظ مكامنها .
  - ٨ ـ وكان يبث العيون ؛ لِيَعْرِفَ حال العدو .

وكان من هديه ﷺ إذا أراد غزوة، وَرَّى بغيرها (١). وكان يبث العيون ليأتوه بخبر الأعداء، وكان يرتب الجيوش، ويتخذ الرايات والألوية. قال ابن عباس: وكانت راية رسول الله ﷺ سوداء، ولواؤه أبيض. رواه أبو داود. [ابن ماجه (٢٨١٨)].

### وصايا رسول الله ﷺ إلى قواده

عن أبي موسى عليه قال: كان رسول الله عليه إذا بعث أحدًا من أصحابه في بعض أمره ، قال: «بشروا ولا تنفروا ، ويسروا ولا تعسروا (٢٠٣٨) والبخاري (٣٠٣٨) ومسلم (١٧٣٣) . وعنه ، قال: بعثني رسول الله عليه ومعاذًا إلى اليمن ، فقال: «يسروا ولا تعسروا ، وبشروا ولا تنفروا ، وتطاوعا ولا تختلفا قال: «انطلقوا باسم الله ، والبخاري (٤٣٤١ و ٤٣٤٢) ومسلم (١٧١/١٥) . وعن أنس عليه أن النبي عليه قال: «انطلقوا باسم الله ، وبالله ، وعلى ملة رسول الله ، ولا تقتلوا شيحًا فانيًا (٤) ، ولا طفلاً صغيرًا ، ولا امرأة (٥) ، ولا تغلوا ، وضموا غنائمكم ، وأصلحوا ، وأحسنوا ، إن الله يحب المحسنين » . رواه أبو داود . [أبو داود (٢٦١٤)] .

### وصية عمر عظيمه

وكتب عمر بن الخطاب إلى سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنهما - ومن معه من الأجناد: «أما بعد، فإني آمرك ومن معك من الأجناد بتقوى الله على كلّ حال؛ فإن تقوى الله أفضل العُدة على العدو، وأقوى المكيدة في الحرب، وآمرك ومن معك أن تكونوا أشدَّ احتراسًا من المعاصي منكم من عدوكم؛ فإن ذنوب المحيدة في الحرب، وآمرك ومن معك أن تكونوا أشدَّ احتراسًا من المعاصي منكم من عدوهم، وإنما ينصر المسلمون بمعصية عدوهم لله، ولولا ذلك لم تكن لنا بهم قوة؛ لأن عددنا ليس كعددهم، ولا عُدَّتنا كعدتهم، فإن استوينا في المعصية، كان لهم الفضل علينا في القوة، وإلا نُنْصَرُ عليهم بفضلنا لم نغلبهم بقوتنا، فاعلموا أن عليكم في سيركم حفظةً من الله يعلمون ما تفعلون، فاستحيوا منهم، ولا تعملوا بمعاصي الله وأنتم في سبيل الله، ولا تقولوا: إن عدونا شَرَّ منا، فلن يُسلَّطُ علينا. فربّ قوم سلَّط عليهم شر منهم، كما سلط على بني إسرائيل لما عملوا بمساخط الله كفارً يسلَّطُ علينا. فربّ قوم سلَّط عليهم شر منهم، كما سلط على بني إسرائيل لما عملوا بمساخط الله كفارً المجوس، فجاسوا خلال الديار، وكان وعدًا مفعولاً، اسألوا الله العون على أنفسكم، كما تسألونه النصر على على عدوكم، أسأل الله ذلك لنا ولكم (٢٠)».

<sup>(</sup>١) أي ذكر غيرها وأرادها هي، حتى لا يعرف العدو ما يريده عليه الصلاة والسلام.

<sup>(</sup>٢) في بعض أمره : أي في أمرً من أعمال الولاية والإدارة ، قال : بشروا أي من قرب إسلامه ، ومن تاب من العصاة بسعة رحمة الله وعظم ثوابه لمن آمن وعمل صالحًا ، ولا تنفروا بذكر أنواع التخويف والوعيد ، ويسروا على الناس ، ولا تشددوا عليهم ، فإن هذا ادعى لمحبة الدين .

<sup>(</sup>٣) اتركا الخلاف واعملا على الوفاق فهذا ادعى للنصر والنجاح، وصدر الحديث موجه باعتبار الجماعة، وعجزه باعتبار المثنى.

<sup>(</sup>٤) إلا إذا كان مقاتلًا أو ذا رأي فقد أمر ﷺ بقتل زيد بن الصمة الذي كان في جيش هوازن للرأي فقط وعمره يربو على مائة وعشرين سنة .

<sup>(</sup>٥) إلا إذا كانت مقاتلة أو والية عليهم أو لها رأي فيهم.

<sup>(</sup>٦) بسند صالح: نسأل الله صلاح الحال ، في الحال والمآل. آمين.

« وترفق بالمسلمين في سيرهم ، ولا تجشمهم سيرًا يتعبهم ، ولا تقصر بهم عند منزل يرفق بهم ، حتى يبلغوا عدوهم ، والسفر لم ينقص قوتهم ؛ فإنهم سائرون إلى عدو مقيم ، حامي الأنفس والكّراع ، وأقم بمن معك في كلّ جمعة يومًا وليلة ، حتى تكون لهم راحة ، يحيون فيها أنفسهم ، ويرمون أسلحتهم وأمتعتهم ، ونحٌ منازلهم عن قرى أهل الصلح والذمة ، فلا يدخلها من أصحابك إلا من تثق بدينه ، ولا يَرْزَأ أحدًا من أهلها شيئًا؛ فإن لهم حرمة وذمة ابتليتم بالوفاء بها، كما ابتلوا بالصبر عليها، فما صبروا لكم، فنولوهم خيرًا، ولا تستنصروا على أهل الحرب بظلم أهل الصلح. وإذا وطئت أرض العدو، فَأَذْكِ العيونَ بينك وبينهم، ولا يخفي عليك أمرهم، وليكن عندك من العرب أو من أهل الأرض من تطمئن إلى نصحه وصدقه؛ فإن الكذوب لا ينفعك خبره، وإن صدقك في بعضه، والغاشُّ عين عليك، وليس عينًا لك. وليكن منك عند دنوك من أرض العدو أن تكثر الطلائع، وتبث السرايا بينك وبينهم، فتقطع السرايا أمدادهم ومرافقهم، وتتبع الطلائع عوراتهم. وانتق للطلائع أهل الرأي والبأس من أصحابك، وتخير لهم سوابق الخيل، فإن لقوا عدوًا،كان أول من تلقاهم القوة من رأيك، واجعل أمر السرايا إلى أهل الجهاد والصبر على الجلاد ، ولا تخص بها أحدًا بهوى ، فتضيع من رأيك وأمرك أكثر مما حابيت به أهل خاصتك ، ولا تبعثن طليعة ولا سرية في وجه تتخوف فيه غلبة ، أو صنيعة ونكاية . فإذا عاينت العدو ، فاضمم إليك أقاصيك ، وطلائعك ، وسراياك ، واجمع إليك مكيدتك وقوتك ، ثم لا تعاجلهم المناجزة ، ما لم يستكرهك قتال ، حتى تبصر عورة عدوك ومقاتله ، وتعرف الأرض كلها كمعرفة أهلها ، فتصنع بعدوك كصنعه بك . ثم أذك على عسكرك، وتيقظ من البيات جهدك، ولا تمر بأسير له عقد إلا ضربت عنقه؛ لترهب به عدو الله وعدوك . والله ولي أمرك ومن معك ، وولى النصر لكم على عدوكم ، والله المستعان » . اهـ .

#### واجب الجنود

وواجب الجنود بالنسبة لقائدهم الطاعة في غير معصية ؛ فقد روى البخاري ، ومسلم ، عن أبي هريرة ، أن النبي عَلَيْ قال : «من أطاعني ، فقد أطاع الله ، ومن عصاني ، فقد عصى الله ، ومن يطع الأمير ، فقد أطاعني ، ومن يعص الأمير ، فقد عصاني » [البخاري ٧١٣٧) ومسلم (٣٢/١٨٣٥] . وأما الطاعة في المعصية ، فإنه منهيّ عنها ؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ، وقد روى البخاري ، ومسلم ، عن علي - كرم الله وجهه . قال : بعث رسول الله عليه سرية ، واستعمل عليهم رجلاً من الأنصار ، وأمرهم أن يسمعوا له ويطيعوا ، فعصوه في شيء ، فقال : اجمعوا لي حطبًا . فجمعوا ، ثم قال : أوقدوا نارًا . فأوقدوا ، ثم قال : ألم يأمركم رسول الله عليه أن تسمعوا وتطيعوا ؟ فقالوا : بلى . قال : فادخلوها . فنظر بعضهم إلى بعض ، وقالوا : إنما فررنا إلى رسول الله من النار . فكانوا كذلك ، حتى سكن غضبه ، وطفئت النار . فلما رجعوا ، ذكروا ذلك لرسول الله عليه ، فقال : «لو دخلوها ، ما خرجوا منها أبدًا» . وقال : «لا طاعة في معصية الخالق ، إنما الطاعة في المعروف» . [البخاري (٥٤١٧) و مسلم (١٨٤٠) ] .

#### وجوب الدعوة قبل القتال

يجب أن يبدأ المسلمون بالدعوة قبل القتال ؛ أخرج مسلم ، عن بُريدة ـ رضي الله عنه ـ قال : كان النبي عَلَيْكُ إِذَا أُمَّر أُميرًا على جيش أو سَرية (١) ، أوصاه في خاصته بتقوى الله ، ومن معه من المسلمين خيرًا(٢) ، ثم قال : «اغزوا باسم الله ، في سبيل الله ، قاتلوا من كفر بالله ، اغزوا ولا تَغُلُّوا ، ولا تَغْدِروا ، ولا تُمَثُّلوا ، ولا تقتلوا وليدًا (٣) ، وإذا لَقِيتَ عدوَّك من المشركين، فادعهم إلى ثلاث خصال (١) ، فأيتهن ما أجابوك، فاقبل منهم وكُفَّ عنهم؛ ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك، فاقبل منهم وكُفَّ عنهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك، فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبَوًا أن يتحولوا (٥) ، فأحبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين(٦) ، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء ، إلا أن يجاهدوا مع المسلمين ، فإن أبوا فسلهم الجزية<sup>(٧)</sup> ، فإن هم أجابوك ، فاقبل وكف عنهم ، فإن هم أبوا ، فاستعن بالله وقاتلهم ، وإذا حاصرت أهل حصن، فأرادوك<sup>(٨)</sup> أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، فلا تجعل لهم ذلك، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم إن تخفروا ذممكم وذمم أصحابكم، أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله (٩) ، وإذا حاصرتَ أهل حصن ، فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله ، فلا تقبل منهم ، ولكن أنزلهم على حكمك ؛ فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا (١٠٠)». رواه الخمسة ، إلا البخاري. [أحمد (٣٥٢/٥) ومسلم (٣/١٧٣١) والترمذي (١٦١٧) وابن ماجه (٢٨٥٨)] . وحاصر أحد جيوش المسلمين قصرًا من قصور فارس ، وكان الأمير سلمان الفارسي ، فقالوا : يا أبا عبد اللَّه ، ألا تنهد إليهم (١١) ؟ قال : دعوني أدعهم، كما سمعت رسول الله ﷺ يدعو. فأتاهم، فقال لهم: إنما أنا رجلٌ منكم فارسي، والعرب يطيعونني، فإن أسلمتم، فلكم مثل الذي لنا وعليكم ما علينا، وإن أبيتم إلا دينكم، تركناكم عليه، وأعطونا الجزية عن يد وأنتم صاغرون . قال ـ ورطن إليهم بالفارسية ـ : وأنتم غير محمودين (١٢) ، وإن أبيتم ، نابذناكم على سواءً (١٣) . قالوا : ما نحن بالذي يعطى الجزية ، ولكنا نقاتلكم . قالوا : يا أبا عبد الله ، ألا تنهد إليهم؟ قال : فدعاهم ثلاثة أيام إلى مثل هذا في الله عنه عنه عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله الله عنه الله الله عنه الله الله عنه ذلك القصر . رواه الترمذي [الترمذي (١٥٤٨)] . قال أبو يوسف : لم يقاتل رسول الله ﷺ قومًا قط فيما

(۱۳) أعلمناكم به، وقاتلناكم.

<sup>(</sup>١) السرية: قطعة من الجيش. (٢) أوصاه بتقوى الله ، وأوصاه بالمسلمين خيرًا .

<sup>(</sup>٣) لا تغلوا: أي لا تخونوا في الغنيمة، ولا تغدروا: لا تنقضوا عهدًا، ولا تمثلوا: أي لا تشوهوا القتلي بقطع الأنوف والآذان ونحوها ولا تقتلوا وليدًا أي صبيًا ، وكَذا الشيخ الكبير والمرأة لأنهم لا يقاتلون .

 <sup>(</sup>٤) هي الإسلام والهجرة وإلا فالجزية . (°) عن ديارهم ويجاهدوا .

<sup>(</sup>٦) منَّ الأعراب أهل البادية ، وحكم الله فيهم أنه ليس لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا إذا جاهدوا .

<sup>(</sup>٧) فإن أبوا: أي عن الإسلام. فسلهم الجزية: لعل هذا قبل تخصيصها بأهل الكتاب الوارد في سورة التوبة.

<sup>(</sup>٨) فأرادوك: أي طلبوا منك. (٩) الذمة: العهد. والإخفار: نقض العهد. (١١) تأمر الجيش بالزحف عليهم.

<sup>(</sup>١٠) والمراد التحرز عن عهد الله وحكمه احترامًا لهما .

<sup>(</sup>١٢) قال هذه الكنمة لهم بالفارسية .

<sup>(</sup>١٤) فيه طلب الدعوة ثلاثة أيام ، رحمة بهم لعلهم يسلمون .

بلغنا ، حتى يدعوهم إلى الله ورسوله . وقال صاحب «الأحكام السلطانية» : ومن لم تبلغهم دعوة الإسلام ، يحرم علينا الإقدام على قتالهم غِرَّة وبياتًا بالقتل والتحريق، ويحرم أن نبدأهم بالقتال، قبل إظهار دعوة الإسلام لهم، وإعلامهم من معجزات النبوة ومن ساطع الحجة، بما يقودهم إلى الإجابة. ويرى السرخسي، من أئمة المذهب الحنفي، أنه يحسن ألا يقاتلهم فور الدعوة، بل يتركهم يبيتون ليلة يتفكرون فيها ، ويتدبرون ما فيه مصلحتهم . ويرى الفقهاء أن أمير الجيش إذا بدأ بالقتال ، قبل الإنذار بالحجة والدعاء إلى إحدى الأمور الثلاثة ، وقتل من الأعداء غرة وبياتًا ، ضمن ديات نفوسهم . ذكر البلاذري في «فتوح البلدان» : أن أهل سمرقند قالوا لعاملهم سليمان بن أبي الشَّري : إن قتيبة بن مسلم الباهلي غدر بنا وظلمنا ، وأخذ بلادنا ، وقد أظهر الله العدل والإنصاف ، فَأَذَنْ لنا فَلْيَفد منا وفد إلى أمير المؤمنين ، يشكو ظُلامتنا ، فإن كان لنا حق أعْطِينَاه ، فإن بنا إلى ذلك حاجة . فَأَذِنَ لهم ، فوجهوا منهم قومًا إلى عمر بن عبد العزيز رضي فلما علم عمر ظلامتهم ، كتب إلى سليمان يقول له: إن أهل سمرقند قد شكوا إلى ظلمًا أصابهم ، وتحاملاً من قتيبة عليهم ، حتى أخرجهم من أرضهم ، فإذا أتاك كتابي ، فأجلس لهم القاضي ، فلينظر في أمرهم ، فإن قُضِيَ لهم فأخرجهم إلى معسكرهم ، كما كانوا وكنتم قبل أن ظهر (١) عليهم قتيبة . فأجلس لهم سليمان جميع بن حاضر القاضي ، فقضي أن يخرج عرب سمرقند إلى معسكرهم ، وينابذوهم على سواء، فيكون صلحًا جديدًا، أو ظفرًا عَنوة. فقال أهل السند: بل نرضي بما كان ولا نجدد حربًا. لأن ذوي رأيهم قالوا: قد خالطنا هؤلاء القوم، وأقمنا معهم، وأمَّنونا وأمَّنَّاهم، فإن عدنا إلى الحرب، لا ندري لمن يكون الظفر، وإن لم يكن لنا، كنا قد اجتلبنا عداوة في المنازعة. فتركوا الأمر على ما كان ورضوا، ولم ينازعوا بعد أن عجبوا من عدالة الإسلام والمسلمين وأكبروها ، وكان ذلك سببًا في دخولهم الإسلام مختارين ، وهذا عمل لم نعلم أن أحدًا وصل في العدل إليه .

#### الدعاء عند القتال

ومن آداب القتال أن يستغيث المجاهدون بالربّ ـ سبحانه ـ ويستنصرونه ، فإن النصر بيد الله ، وقد كان هذا هَدْيَ الرسول ﷺ ، وهدي أصحابه من بعده .

١\_ فعند أبي داود ، أن النبي ﷺ قال : «ثنتان لا تردان ؛ الدعاء عند النداء ، وعند البأس ، حين يلحم بعضًا» . [ابن حبان (١٧٦١) والحاكم (١٩٨/١) ومالك موقوفًا (٧٠/١)] .

٢- قال الله عز وجل: ﴿ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَأَسْتَجَابَ لَكُمْ ۗ [ الأنفال: ٩].

٣- روى الثلاثة ، عن عبد الله بن أبي أوفى ، أن رسول الله ﷺ في بعض أيامه التي لقي فيها العدو ، انتظر حتى مالت الشمس ، ثم قام في الناس ، فقال : «أيها الناس ، لا تتمنوا لقاء العدو ، وسلوا الله العافية ، فإذا لقيتموهم فاصبروا ، واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف» . ثم قال : «اللهم مُنَزِّلَ الكتاب ، ومُجْرِيَ

<sup>(</sup>١) أي رجعتم إلى ما كنتم عليه قبل الغزو .

السحاب، وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم» .[أحمد (٣٥٣/٤) والبخاري (٢٩٣٣) ومسلم السحاب، وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم» .[أحمد (٢٠/١٧٤٢) وأبو داود (٢٦٣١)] .

٤ ـ وكان من دعائه على ، إذا غزا: «اللهم أنت عَضْدِي ونصيري، بك أحولُ(١)، وبك أصول(٢)، وبك أولن من دعائه على الكبرى (٢٦٣١) والترمذي (٣٥٧٨) والنسائي في الكبرى (١٠٤٤) وابن حبان (٤٧٦١)

٥ ـ وروى البخاري، ومسلم، أنه ﷺ دعا يوم الأحزاب، فقال: «اللهم منزلَ الكتاب، سريع الحساب، اهزِم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم» .[البخاري (٢٩٣٣) ومسلم (١٧٤٢)] .

### القتـــال

الإسلام يهتم بدعوة العالم الإنساني إلى الدخول في هدايته؛ لينعم بهذه الهداية، ويستظل بظلها الظليل. وإن الأمة الإسلامية هي الأمة المنتدبة من قبل الله ، لإعلاء دينه ، وتبليغ وحيه ، وهي منتدبة كذلك لتحرير الأمم والشعوب. وهي بهذا الاعتبار كانت خير الأمم ، وكانت مكانتها من غيرها مكانة الأستاذ من التلاميذ.

وما دام أمرها كذلك، فيجب عليها أن تحافظ على كيانها الداخلي، وتكافح؛ لتأخذ حقها بيدها، وتجاهد؛ لتتبوأ مكانتها التي وضعها الله فيها. وكلّ تقصير في ذلك يعتبر من الجرائم الكبرى التي يجازي الله عليها بالذل والانحلال، أو الفناء والزوال.

وقد نهى الإسلام عن الوهن والدعوة إلى السَّلْمِ، طالما لم تصل الأمة إلى غايتها، ولم تحقق هدفها، واعتبر السلمَ في هذه الحالة لا معنى له، إلا الجبن والرضا بالدون من العيش. وفي هذا يقول الله عسبحانه: ﴿ فَلَا تَهِنُواْ وَتَدْعُوّاْ إِلَى اَلسَلْمِ وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَتِرَكُمُ أَعْمَلَكُمُ ( ) ﴿ [ محمد: ٣٥] . أي ؟ الأعلون ؛ عقيدة ، وعبادة ، وخُلُقًا ، وأدبًا ، وعلمًا ، وعَمَلاً .

إن السلم في الإسلام لا يكون إلا عن قوة واقتدار ؛ ولذلك لم يجعله الله مطلقًا ، بل قيده بشرط أن يكف العدو عن العدوان ، وبشرط ألا يبقى ظلم في الأرض ، وألا يُفْتَنَ أحد في دينه . فإذا وجد أحد هذه الأسباب ، فقد أذن الله بالقتال ، وهذا القتال هو القتال الذي تسترخص فيه الأنفس ، ويضحى فيه بالمهج والأرواح .

إنه لا يوجد دين من الأديان دفع بأهله إلى خوض غمرات الحروب ، وقذف بهم إلى ساحات القتال في سبيل الله والحق ، وفي سبيل المستضعفين ، ومن أجل الحياة الكريمة غير الإسلام . ومن استعرض الآيات القرآنية ، والسيرة العملية لرسول الله ﷺ ، وخلفائه من بعده ، يرى ذلك واضحًا جَليًّا ، فالله ـ سبحانه ـ ينتدب هذه الأمة إلى بذل أقصى ما في وسعها ، فيقول : ﴿وَجَنِهِدُواْ فِي ٱللّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ﴾ [الحج : ٧٨] . وبين

<sup>(</sup>١) أحول: أحتال في مكر كيد العدو .

أن هذا الجهاد هو الإيمان العملي الذي لا يكمل الدين إلا به، فيقول: ﴿ أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُّواْ أَن يَقُولُواْ عَامَنَكَا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ﴾ وَلَقَدْ فَتَنَا ٱلَّذِينَ مِن تَبْلِهِمْ فَلَيْقَلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِيبَ صَدَقُواْ وَلَيْعَلَمَنَّ ٱلْكَدْبِينَ ﴾ [العنكبوت: ٢،٣].

ويوضح أن هذه سنة الله مع المؤمنين ، وأنه ليس للنصر ، ولا للجنة سبيل غيره ، فيقول : ﴿ أَمْ جَسِبْتُمْ أَنَ تَدَخُلُوا الْجَنَكَةَ وَلَفَا يَأْتِكُم مَّشُلُ الَّذِينَ خَلُوا مِن فَبْلِكُمْ مَّسَّتُهُمُ الْبَأْسَاةُ وَالظَّرِّلَةُ وَزُفِرُوا حَتَى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَدُو الْجَنَكَةَ وَلَمَا يَأْتِكُم مَّشُلُ اللَّذِينَ خَلُوا مِن فَرَا مِن اللهِ وَيَهُمُ اللهِ اللهُ الله

والإعداد يتطور بحسب الظروف والأحوال، ولفظ القوة يتناول كلّ وسيلة من شأنها أن تَدْحَرَ العدو، وقد جاء في الحديث الصحيح: وألا إنَّ القوة الرمْيُ، ألا إنَّ القوة الرمْيُ، والبحري، والجوي. ويأمر أنفِرُوا جَمِيعًا (٣) [ النساء: ٧١]. وأخذ الحذر لا يتم إلا بالإعداد البريِّ، والبحري، والجوي. ويأمر بالخروج لملاقاة العدو في العسر واليسر، والمنشط والمكره، فيقول: ﴿ أَنفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالاً ﴾ [ التوبة: ٤١]. بالخروج لملاقاة العدو في العسر واليسر، والمنشط والمكره، فيقول: ﴿ أَنفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالاً ﴾ [ التوبة: ٤١]. والإسلام يعتمد على الروح المعنوية أكثر مما يعتمد على القوة المادية، ولهذا يستثير الهمم والعزائم؛ فيقول: ﴿ فَا نَعْنَا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَيُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللّهِ فَيُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللّهِ فَيُقْتَلُ وَلَا اللّهِ اللّهِ فَيُقْتَلُ وَلَا اللّهِ اللّهِ وَالْوِلْدَانِ الّذِينَ الّذِينَ الّذِينَ عَرْجَا مِنْ هَذِهِ القَرْيَةِ الطّالِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَنَا مِن لَدُنكَ وَلِنًا وَاجْعَل لَنَا مِن لَدُنكَ نَصِيرًا (٥٠) [النساء: ٧٤]. يَقُولُونَ رَبّنَا أَخْرِجَنَا مِن هَذِهِ القَرْيَةِ الطّالِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَنَا مِن لَدُنكَ وَلِنًا وَاجْعَل لَنَا مِن لَدُنكَ نَصِيرًا (٥٠) [النساء: ٧٤]. يَقُولُونَ رَبّنَا أَخْرِجَنَا مِنْ هَذِهِ القَرْيَةِ الطّالِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَنَا مِن لَدُنكَ وَلِنًا وَاجْعَل لَنَا مِن لَدُنكَ نَصِيرًا (٥٠) [النساء: ٧٤].

ويصبر المؤمنين بأنهم إن كانوا يألمون ، فإن عدوهم يألم كذلك ، مع الاختلاف البعيد بين هدف كلّ منهم ، فيقول : ﴿ وَلَا تَهِمُوا فِي ٱبْتِغَآءِ ٱلْقَوْرُ إِن تَكُونُواْ تَأْلَمُونَ فَإِنّهُمْ يَأْلَمُونَ كُمَا تَأْلَمُونَ فِي آلِهُمَ يَأْلَمُونَ كُمَا تَأْلَمُونَ فِي آلِهُمْ يَأْلَمُونَ فِي سَبِيلِ ٱللّهِ مَا لَا يَكُونُواْ يُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللّهِ وَٱلّذِينَ كَفَرُواْ يُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللّهِ وَٱلّذِينَ كَفَرُواْ يُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللّهِ وَٱلّذِينَ كَفَرُواْ يُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللّهُ وَٱللّذِينَ كَفَرُواْ يُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللّهُ وَٱللّذِينَ كَفَرُواْ يُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الل

ويوجب الثبات عند اللقاء، فيقول: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوّا إِذَا لَقِيتُهُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ ۞ وَمَن يُولِهِمْ يَوْمَهِذِ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِنَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةِ فَقَدْ بَكَآءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَنَهُ جَهَنَمُّ وَمِنْ يُولِهِمْ اللَّهِ يَعْضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَنَهُ جَهَنَمُّ وَمِنْ يُولِهِمْ اللَّهِ وَاللَّهُ وَمَأُونَهُ جَهَنَمُ وَيَقْسَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَمَأْوَنَهُ جَهَنَمُ وَيَقْسَى اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ وَمَأْوَنَهُ جَهَنَمُ وَيَقْسَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَمَأُونَهُ جَهَنَمُ اللَّهُ اللَّةُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُل

ويرشد إلى القوة المعنوية ، فيقول : ﴿ يَكَأَيُّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا لَقِيتُدْ فِئَةً فَاقْبُتُواْ وَآذَكُرُواْ اللَّهَ كَيْرِيا لَمَلَكُمْ لَعْلِحُونَ ۖ وَالْمَالِمُواْ وَلَا تَنَزَعُواْ فَنَفْشَلُواْ وَلَذْهَبَ رِيحُكُمُ ۖ وَاصْبِرُواْ أَلِلَهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ۞ لَمُلْفِال وَلَا تَنَزَعُواْ فَنَفْشَلُواْ وَلَذْهَبَ رِيحُكُمُ ۖ وَاصْبِرُواْ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ۞ لَهُ اللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ۞ وَالْاَنفال : ٤٤، ٤٤]

ويكشف عن نفسية المؤمنين، وأن من شأنها الاستماتة في الدفاع، فهم بين أمرين لا ثالث لهما؛ إما قاتلين، وإما مقتولين، فيقول: ﴿ ﴿ إِنَّ اللَّهَ الشَّرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَنْفُسَهُمْ وَأَمَوْلَكُمْ بِأَنَ لَهُمُ الْجَنَّةُ وَاللَّهُ الْجَنَّةُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْجَنَّةُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللَ

وفي الحالة الأولى لهم النصر، وفي الثانية لهم الشهادة : ﴿قُلَ هَلَ تَرَبَّصُونَ بِنَاۤ إِلَآ إِحْدَى ٱلْحُسْنَيَةِ ۗ [التوبة: ٥٦].

وإن القتل في سبيل الله ليس موتًا أبديًّا ، وإنما هو انتقال إلى ما هو أرقى وأبقى ، وإن الفناء في سبيل الله هو عين البقاء : ﴿ وَلا تَحْسَبَنَ اللَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ أَمْوَتًا بَلْ أَحْيَاءً عِندَ رَبِهِمْ يُرْزَقُونَ (١١) فَرِحِينَ بِمَآ اللّهُ مِن فَضْلِهِ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ بِاللّهِ عَنْ خَلْفِهِمْ أَلّا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ (١٧) وَانَّ هُمْ يَحْزَنُونَ اللهِ مِن فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِاللّهِ وَفَضْلِ وَأَنَّ اللّهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ (١٧) [ آل عمران : ١٦٩ - ١٧١] . والله مع المجاهدين لا يتخلى عنهم أبدًا : ﴿ إِذْ يُوحِى رَبُك إِلَى الْمَلَتَهِكَةِ أَنِي مَعَكُمْ فَثَيْتُوا اللّذِينَ ءَامَنُواً سَأَلْقِى فِي قُلُوبِ اللّهِ مِن اللّهِ مَا أَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ أَلَا مَنْهُمْ صَكُلًا بَنَانِ (١٣) فِي قَلُوبِ اللّهِ عَلْمَ مِنْهُ أَلُونُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهِ مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مِن اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللّ

وبهذا الأسلوب رَبَّى القرآنُ الكريم المسلمين الأوائل، وأوجد في نفوسهم الإيمان، الذي كان فيصلاً بين الحق والباطل، ونهض بهم إلى حيث النصر والفتح، والتمكين في الأرض: ﴿ يَتَأَيُّمُ اللَّذِينَ ءَامَنُوا اللَّهَ يَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرُكُمْ وَيُثَيِّتُ أَقَدَامَكُمْ ﴿ وَعَكُمُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ اللَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ وَعَكِلُوا الصَّلِحَاتِ لَيَسَتَخْلِفَهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا يَنْصُرُكُمْ وَيُنْهُمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ وَيَكُمِلُوا الصَّلِحَاتِ لَيَسَتَخْلِفَ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللللِهُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللللِهُ الللللَ

#### وجوب الثبات أثناء الزحف

 الحالة الأولى، أن ينحرف للقتال، أي ؛ أن ينصرف من جهة إلى جهة أخرى، حسب ما يقتضيه الحال، فله أن ينتقل من مكان ضيق إلى مكان أرحبَ منه، أو من موضع مكشوف إلى موضع آخر يستره، أو من جهة سفلى إلى جهة عليا وهكذا، مما هو أصلح له في ميدان الحرب والقتال.

الحالة الثانية ، أن يتحيز إلى فئة ، أي ؛ ينحاز إلى جماعة من المسلمين ؛ إمّا مقاتلاً معهم ، وإما مستنجدًا بهم ، وسواء أكانت هذه الفئة قريبة ، أم بعيدة . روى سعيد بن منصور ، أن عمر ضي الله قال : لو أن أبا عبيدة تحيّز إليّ ، لكنت له فئة . وأبو عبيدة كان بالعراق ، وعمر كان بالمدينة! وقال عمر أيضًا : أنا فئة كلّ مسلم . وروى ابن عمر - رضي الله عنهما - أنهم أقبلوا على رسول الله على المورد من بيته ، قبل صلاة الفجر ، وكانوا قد فروا من عدوهم ، فقالوا : نحن الفرارون . فقال على الله التم العكارون (١) ، أنا فئة كل مسلم » . [أحمد (٢١٠٧و٨) وأبو داود (٢٦٤٧) والترمذي (٢١١١)] . ففي هاتين الحالتين المتقدمتين يجوز للمقاتل أن يفر من العدو ، وهو وإن كان فرارًا ظاهرًا ، فهو في الواقع محاولة ؛ لاتخاذ موقف أصلح لمواجهة العدو . وفي غير هاتين الصورتين ، يكون الفرار كبيرة من كبائر الإثم ، وموبقة توجب العذاب الأليم ، يقول الرسول على غير هاتين الصورتين ، يكون الفرار كبيرة من كبائر الإثم ، وموبقة توجب العذاب الأليم ، يقول الرسول على غير هاتين العبع الموبقات (٢٠١١) . قالوا : وما هن ، يا رسول الله؟ قال : «الشرك بالله ، والسحر ، وقتل النفس التي حرم الله ، وأكل الربا ، وأكل مال اليتيم ، والتولي يوم الزحف (٢) ، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات » . [البخاري (٢٧٦٦) ومسلم (٢٧)] .

#### الكذب والخداع عند الحرب

يجوز في الحرب الخداع والكذب؛ لتضليل العدو، ما دام ذلك لم يشتمل على نقض عهد، أو إخلال بأمان. ومن الخداع، أن يخادع القائد الأعداء بأن يوهمهم بأن عدد جنوده كثرة كاثرة، وعتاده قوة لا تقهر، وفي الحديث الذي رواه البخاري، عن جابر، أن النبي عَيَّيِّةٌ قال: «الحربُ خُدْعَةٌ». [البخاري (٣٠٣٠) ومسلم (١٧/١٧٣٩)]. وأخرج مسلم، من حديث أم كلثوم بنت عقبة ـ رضي الله عنها قالت: لم أسمع النبي عَيِّهُ يُرَخص في شيءٍ من الكذب مما يقول الناس، إلا في الحرب، والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها. [أحمد (٢/٣٦١)) ومسلم (١٠١/٢٦٠٥).

#### الفرار من الثلين

تقدم ، أنه يحرم الفرار أثناء الزحف إلا في إحدى الحالتين ؛ التحرف للقتال ، أو التحيز إلى فئة . وبقي أن نقول : إنه يجوز الفرار أثناء الحرب إذا كان العدو يزيد على المثلين ، فإن كان مثلين فما دونهما ، فإنه يحرم الفرار ؛ يقول الله وَ اَكُنَ خَفَفَ اللهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَ فِيكُمْ صَعْفًا فإن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يُغْلِبُوا الله وَ اللهُ عَنكُمْ أَلُفٌ يَعْلِبُوا اللهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَ فَي اللهِ عَنكُمْ اللهِ عَنكُمْ اللهِ عَنكُمْ اللهِ عَنكُمْ اللهِ اللهِ عَنكُمْ اللهِ اللهُ اللهِ عَنكُمْ اللهِ اللهِ اللهُ عَنكُمْ اللهِ اللهِ اللهُ عَنكُمْ اللهُ اللهُ عَنكُمْ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) عكارون : جمع عكار ، وهو العطاف الذي يعطف إلى الحرب بعد الحياد عنها .

<sup>(</sup>٢) الموبقات: المهلَّكات. (٣) التولى يوم الزحف: الفرار من الحرب.

قال في «المهذب» : إن زاد عددهم على مثليْ عدد المسلمين ، جاز الفرار . لكن إن غلب على ظنهم أنهم لا يهلكون ، فالأفضل الثبات ، وإن ظنوا الهلاك فوجهان :

الأول ، يلزم الانصراف ؛ لقوله تعالى : ﴿ وَلَا تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُرْ إِلَى اللَّهُلَكَةِ ﴾ [البقرة : ١٩٥].

الثاني، فيستحب ولا يجب؛ لأنهم إن قُتِلُوا، فازوا بالشهادة.

وإن لم يزد عدد الكفار على مثليْ عدد المسلمين؛ فإن لم يظنوا الهلاك لم يجز الفرار، وإن ظنوا فوجهان؛ يجوز؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلَا ثُلَقُوا بِأَيْرِيكُمْ إِلَى اَلنَّهُكَمَ ﴾ [البقرة: ١٩٥]. ولا يجوز. وصححوه؛ لظاهر الآية. وقال الحاكم: إن ذلك يرجع إلى ظن المقاتل واجتهاده، فإن ظن المقاومة، لم يحل الفرار، وإن ظن الهلاك، جاز الفرار إلى فئة وإن بعدت، إذا لم يقصد الإقلاع عن الجهاد. وذهب ابن الماجشون، ورواه عن مالك إلى أن الضّعف إنما يعتبر في القوة، لا في العدد، وأنه يجوز أن يفر الواحد عن واحد إذا كان أعتق جوادًا منه، وأجود سلاحًا، وأشد قوة. وهذا هو الأظهر.

#### الرحمة في الحرب

إذا كان الإسلام أباح الحرب كضرورة من الضرورات، فإنه يجعلها مقدرة بقدرها، فلا يُقتل إلا من يقاتل في المعركة ، وأما من تجنب الحرب ، فلا يحل قتله أو التعرض لـه بحـال ، وحرم الإسلام كذلك قتل النساء، والأطفال، والمرضى، والشيوخ، والرهبان، والعبّاد، والأجراء، وحَرَّمَ المثُّلَةَ، بل حرم قتل الحيوان، وإفساد الزروع ، والمياه ، وتلويث الآبار ، وهدم البيوت ، وحرم الإجهاز على الجريح ، وتتبع الفارُّ ؛ وذلك أن الحرب كعملية جراحية لا يجب أن تتجاوز موضع المرض بمكان. وفي ذلك روى سليمان بن بريدة ، عن أبيه ، أن الرسول عَلَيْكُ كان إذا أمّر أميرًا على جيش أو سرية ، أوصاه في خاصته بتقوى الله ، ومن معه من المسلمين خيرًا، ثم قال: «اغزوا باسم اللَّه، في سبيل اللَّه، قاتلوا من كفر باللَّه، اغزوا ولا تَغُلوا، ولا تغدروا ، ولا تمثلوا ، ولا تقتلوا وليدًا» . [أجمد (٣٥٢/٥) ومسلم (١٧٣١/٣) والترمذي (١٦١٧) وابن ماجه (٢٨٥٨)] . وحدَّث نافع، عن عبد الله بن عمرَ ، أنَّ امرأةً وُجِدَتْ في بعض مغازي الرسول ﷺ مقتولة ، فأنكر ذلك، ونهى عن قتل النساء والصبيان. رواه مسلم. [سبق تخريجه]. وروى رباح بن ربيع، أن الرسول ﷺ مرَّ على امرأة مقتولة في بعض الغزوات ـ ولعلها هي المرأة في الحديث المذكور قبل هذا ـ فوقف عليها ، ثم قال : «ما كانت هذه لتقاتل» . ثم نظر في وجوه أصحابه ، وقال لأحدهم : «الحق بخالد بن الوليد، فلا يقتلن ذرية، ولا عسيفًا ـ أي ؛ أجيرًا ـ ولا امرأة» . [سبق تخريجه]. وعن عبد الله بن زيد، قال: نهي النبي ﷺ عن النُّهْتِي والمثلة. رواه البخاري. وقال عمران بن الحصين: كان النبي ﷺ يحثنا على الصدقة، وينهانا عن المثلة .(١) [أبو داود (٢٦٦٧)]. وفي وصية أبي بكر ﷺ لأسامة حين بعثه إلى الشام: لا تخونوا، ولا تغلوا، ولا تغدروا، ولا تمثلوا، ولا تقتلوا طفلاً صغيرًا، ولا شيخًا كبيرًا، ولا امرأة،

<sup>(</sup>١) المثلة: هي تشويه القتيل بأي صورة من الصور.

ولا تعقروا نخلاً ، ولا تحرِّقوه ، ولا تقطعوا شجرة مثمرة ، ولا تذبحوا شاة ، ولا بقرة ، ولا بعيرًا إلا لمأكلة ، وسوف تمرون بأقوام قد فرَّغوا أنفسهم في الصوامع ـ يريد الرهبان ـ فدعوهم وما فرَّغُوا أنفسهم له .

وكذلك كان يفعل سيدنا عمر بن الخطاب ﴿ فَاللَّهُ اللَّهُ فقد جاء في كتاب له : لا تغلوا ، ولا تغدروا ، ولا تقتلوا وليدًا ، ولا وليدًا ، ولا أمرأة ، ولا وليدًا ، ولا أمرأة ، ولا وليدًا ، وتوقّوا قتلهم إذا التقى الزحفان ، وعند شنِّ الغارات .

#### الغارة على الأعداء ليلا

ويجوز الإغارة على الأعداء ليلالا) ، قال الترمذي : وقد رخص قوم من أهل العلم في الغارة بالليل ، وكرهه بعضهم . وقال أحمد ، وإسحاق : لا بأس أن يبيت العدو ليلاً . وسئل الرسول ﷺ عن أهل الدار من المشركين يُبيَّتُون ، فيصاب من نسائهم وذراريهم؟ فقال : «هم منهم» . رواه البخاري ، ومسلم ، من حديث الصَّغب بن جثامة . [البخاري (٣٠١٢) ومسلم (٢٦/٥٤/١)] . قال الشافعي : النهي عن قتل نسائهم وصبيانهم ، إنما هو في حال التمييز والتفرد ، وأما البيات ، فيجوز ، وإن كان فيه إصابة ذراريهم ونسائهم .

#### انتهاء الحرب

### تنتهي الحرب بأحد الأمور الآتية :

١- إسلام المحاربين أو إسلام بعضهم، ودخولهم في دين الله، وفي هذه الحال يصبحون مسلمين،
 ويكون لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم، من الحقوق والواجبات.

٢ - طلبهم إيقاف القتال مدة معينة ، وحينئذ يجب الاستجابة إلى ما طلبوا ، كما فعل ذلك الرسول ﷺ
 في صلح الحديبية .

٣- رغبتهم في أن يبقوا على دينهم ، مع دفع الجزية ، ويتم بمقتضى هذا عقد الذمة بينهم وبين المسلمين .

٤- هزيمتهم ، وظفرنا بهم وانتصارنا عليهم ، وبهذا يكونون غنيمة للمسلمين .

٥- وقد يحدث أن يطلب بعض المحاربين من الأعداء الأمان ، فيجاب إلى ما طلب ، وكذلك إذا طلب الدخول في دار الإسلام ، ومن ثم ، فإنا نتحدث بإجمال فيما يلى عن هذه الأمور :

١\_ عقد الهدنة، والموادعة.

٣\_ الغنائم.

٤\_ عقد الأمان.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الإغارة ليلًا : هي التي يطلق عليها لفظ «البيات» .

### السهدنسة

متى تجبُ الموادعةُ والهدنةُ؟ : عقد الهدنة والموادعة ؛ هو الاتفاق على ترك القتال فترة من الفترات الزمنية ، قد تنتهي إلى صلح ، وتجب في حالين :

الحالة الأولى: إذا طلبها العدو، فإنه يجاب إلى طلبه، ولو كان العدو يريد الخديعة، مع وجوب الحذر والاستعداد، يقول الله ـ تعالى ـ : ﴿ ﴿ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَأَجْنَحٌ لَمَا وَتَوَكَّلُ عَلَى اللهِ إِنَّهُ هُو اَلسَّمِيعُ الْعَلِيمُ (١) وَإِن جَنحُوا الله عداد، يقول الله ـ تعالى ـ : ﴿ وَإِن جَنحُوا لِلسَّلْمِ فَأَجْنَحٌ لَمَا وَتَوَكَّلُ عَلَى اللهِ إِنَّهُ هُو اَلسَّمِيعُ الْعَلِيمُ (١) وَإِن جَنحُوا أَن يُخْدَعُوكَ فَإِنَ حَسْبَكَ اللهُ ﴿ وَالْمُنفال : ٢١، ٢٦] .

وفي غزوة الحديبية هادن رسول الله على مشركي مكة ، ووادعهم مدة عشر سنين ، وكان ذلك حقنًا للدماء ، ورغبة في السلم ، عن البراء فلي قال : لما أُحْصِر النبي على عن البيت (١) ، صالحه أهل مكة على أن يدخلها ، فيقيم بها ثلاثًا ، ولا يدخلها إلا بجُلبًان السلاح ، السيف وجرابه (٢) ، ولا يخرج بأحد معه من أهلها ، ولا يمنع أحدًا يمكث بها ممن كان معه . قال (٣) لِعَلِيٍّ : «اكْتُب الشرط بيننا ، بسم الله الرحمن الرحيم (٤) ، هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله » . فقال له المشركون : لو نعلم أنك رسول الله ، تابعناك ، ولكن اكتب محمد بن عبد الله . فأمر عليًا أن يمحوها (٥) ، فقال : لا والله ، لا أمحوها . فقال رسول الله ولكن اكتب محمد بن عبد الله . فأراه مكانها فمحاها ، وكتب ابن عبد الله . فأقام بها ثلاثة أيام . فلما كان اليوم الثالث ، قالوا لعلي : هذا آخر يوم من شرط صاحبك ، فمره فليخرج . فأخبره بذلك ، فقال : «نعم» . فخرج (٢) . [مسلم (١٧٨٣)] . وعن المسؤر بن مخرمة هي أنهم اصطلحوا على وضع الحرب عشر سنين فخرج (١٠) . [مسلم (١٧٨٣)] . وعن المسؤر بن مخرمة هي أنهم اصطلحوا على وضع الحرب عشر سنين وأبو داود . [أحمد (٤/ ٢٧٨) وأبو داود (٢٧٦٦)] .

الحالة الثانية: التي تجب فيها المهادنة: الأشهر الحرم، فإنه لا يحل فيها البدء بالقتال، وهي ذو القعدة، وذو الحجة، ومحرم، ورجب، إلا إذا بدأ فيها العدو بالقتال، فإنه يجب القتال حينئذ؛ دفعًا للاعتداء، وكذلك يباح فيها القتال إذا كانت الحرب قائمة، ودخلت هذه الأشهر، ولم يستجب العدو لقبول الموادعة فيها؛ يقول الله ـ تعالى ـ: ﴿إِنَّ عِـدَةَ الشَّهُورِ عِندَ اللهِ أَثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَبِ اللهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَتِ

<sup>(</sup>١) لما منعه الكفار من دخول مكة هو وأصحابه ، وكانوا يريدون العمرة اصطلحوا بالحديبية .

<sup>(</sup>٢) بيان لجلبان السلاح.

<sup>(</sup>٣) الرسول ﷺ. (٤) وفي مالة : ما ناد

<sup>(</sup>٤) وفي رواية : ما ندري ما بسم الله الرحمن الرحيم ، ولكن اكتب ما نعرف : باسمك اللهم .

<sup>(</sup>٥) كلُّمة رسول الله .

<sup>(</sup>٦) وحاصل الشروط أن يرجع النبي ﷺ والمسلمون هذا العام،وأن يعودوا للعمرة العام القابل، ولا يحملوا إلا جلبان السلاح، ولا يأخذوا من تبعهم من أهل مكة، ولا يأخذوا من تأخر من المسلمين، ولا يمكثوا بمكة إلا ثلاثة أيام، واصطلحوا على وضع الحرب بينهم عشر سنين، وأن يأمن الناس بعضهم بعضًا.

 <sup>(</sup>٧) العيبة : وعاء الثياب. ومكفوفة : مربوطة محكمة. ولا إسلال ولا إغلال : أي لا سرقة ولا خيانة ، بل ولا كلام فيما مضى ، ولكن قلوب صافية ، وأمن وسلام تام .

#### عقد الذمـة

الذمَّة ؛ هي العهد والأمان . وعقد الذمة ؛ هو أن يقر الحاكم أو نائبه بعض أهل الكتاب ـ أو غيرهم ـ من الكفار على كفرهم بشرطين ؛

الشرط الأول: أن يلتزموا أحكام الإسلام في الجملة.

الشرط الثاني: أن يَبْذُلُوا الجزية. ويسري هذا العقد على الشخص الذي عقده، ما دام حيًّا، وعلى ذريته من بعده. والأصل في هذا العقد، قول الله ـ سبحانه ـ: ﴿وَنَيْلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلَا بِالْيَوْمِ اللهُ وَسَبَحانه ـ: ﴿وَنَيْلُوا اللّهِ عَنَى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنَ الْآخِرِ وَلَا يُجِرَّمُونَ مَا حَرَّمَ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْحِرَّيَةَ عَن اللّهِ عَنْ يُعُطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَكُو وَهُمْ صَافِحُونَ (٣) ﴾ [التوبة: ٢٩]. وروى البخاري، أن المغيرة قال ـ يوم نهاوند ـ: أمرنا نبينا أن نقاتلكم، حتى تعبدوا الله وحده، أو تؤدوا الجزية. وهذا العقد دائم غير محدود بوقت، ما دام لم يوجد ما ينقضه.

موجبُ هذا العَقْدِ: وإذا تم عقد الذمة، ترتب عليه حرمة قتالهم، والحفاظ على أموالهم، وصيانة أعراضهم، وللهم وصيانة أعراضهم، وكفالة حرياتهم، والكف عن أذاهم؛ لما روي عن علي رضي الله قال: إنما بذلوا الجزية؛ لتكون دماؤهم كدمائنا، وأموالهم كأموالنا والقاعدة العامة التي رآها الفقهاء، أن لهم ما لنا وعليهم ما علينا.

الأحكامُ التي تَجْرِي على أهلِ الذِّمَّةِ: وتجري أحكام الإسلام على أهل الذمة في ناحيتين:

الناحية الأولى: المعاملات المالية ، فلا يجوز لهم أن يتصرفوا تصرفًا لا يتفق مع تعاليم الإسلام ، كعقد الربا ، وغيره من العقود المحرمة .

الناحية الثانية: العقوبات المقررة، فيقتص منهم، وتقام الحدود عليهم متى فعلوا ما يوجب ذلك، وقد ثبت أن النبي ﷺ رجم يهودين، زنيا بعد إحصانهما. أما ما يتصل بالشعائر الدينية؛ من عقائد وعبادات، وما يتصل بالأسرة؛ من زواج وطلاق، فلهم فيها الحرية المطلقة؛ تبعًا للقاعدة الفقهية المقررة: اتركوهم، وما يدينون. وإن تحاكموا إلينا، فلنا أن نحكم لهم بمقتضى الإسلام أو نرفض ذلك؛ يقول الله ـ تعالى ـ: وأن حَامُوكَ فَأَحْكُم بَيْنَهُم أَوْ أَعْرِضَ عَنْهُم وَإِن تُعْرِضَ عَنْهُم وَإِن تُعْرِضَ عَنْهُم وَإِن يَعْرُوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْت فَأَحْكُم بَيْنَهُم وَإِن تَعْرَضَ عَنْهُم وَإِن يَعْرُوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْت فَأَحْكُم بَيْنَهُم وَإِن الله عَنْهُم وَإِن تُعْرِضَ عَنْهُم وَالله وَله وَالله و

هذا ما يتعلق بالشرط الأول ، وأما شرط الجزية ، فنذكره فيما يلي :

تعريفُهَا: الجزية؛ مشتقة من الجزاء، وهي: «مبلغ من المال، يوضع على من دخل في ذمة المسلمين وعهدهم من أهل الكتاب».

الأَصْلُ في مشروعِيَتِها: والأصل في مشروعيتها قول الله ـ تعالى ـ : ﴿ قَلْلِلُوا اللَّهِ يَوْمِنُوكَ بِاللّهِ وَلَا يَلْمُ وَلَا يَكِينُوكَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ اللَّهِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُوكَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ اللَّهِ عَلَوا الْحَيْنَبَ حَتَى يُعْطُوا اللَّهِ عَن يَدِ وَهُمْ صَلْغِرُوكَ ( اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

حكمة مشروعيتها: وقد فرض الإسلام الجزية على الذميين، في مقابل فرض الزكاة على المسلمين، حتى يتساوى الفريقان؛ لأن المسلمين والذميين يستظلون براية واحدة، ويتمتعون بجميع الحقوق، وينتفعون بمرافق الدولة بنسبة واحدة، ولذلك أوجب الله الجزية للمسلمين، نظير قيامهم بالدفاع عن الذميين، وحمايتهم في البلاد الإسلامية التي يقيمون فيها؛ ولهذا تجب ـ بعد دفعها ـ حمايتهم، والمحافظة عليهم، ودفع من قصدهم بأذى .

مَنْ تؤخذُ منهم؟ : وتؤخذ الجزية من كلّ الأمم ؛ سواء أكانوا كتابيين ، أم مجوسًا ، أم غيرهم ، وسواء أكانوا عربًا أم عجمًا (٢) . وقد ثبت بالقرآن الكريم ، أنها تؤخذ من الكتابيين ، كما ثبت بالسنّة ، أنها تؤخذ من المجوس ، ومن عداهم يلحق بهم . قال ابن القيم : لأن المجوس أهل شرك لا كتاب لهم ، فأخذُها منهم دليل على أخذها من جميع المشركين ، وإنما لم يأخذها على أخذها من العرب ؛ لأنهم أسلموا كلهم قبل نزول آية الجزية ؛ فإنها إنما نزلت بعد غزوة تبوك ، وكان رسول الله على قد فرغ من قتال العرب ، واستوثقت كلها له بالإسلام . ولهذا لم يأخذها من اليهود الذين حاربوه ؛ لأنها لم تكن نزلت بعد ، فلما نزلت أخذها من نصارى العرب ومن المجوس ، ولو بقي حينقذ أحد من عبدة الأوثان بذلها ، لقبلها منه ، كما قبلها من عبدة الصلبان ، والأوثان ، والنيران . ولا فرق ولا تأثير لتغليظ كفر بعض الطوائف على بعض ، ثم إنَّ كفر عبدة الأوثان ليس أغلظ من كفر المجوس ، وأي فرق بين عبدة الأوثان والنيران؟! بل كفر المجوس أغلظ ، وعبَّاد الأوثان كانوا يقرون بتوحيد الربويية ، وأنه لا خالق إلا الله ، وأنهم إنما يعبدون آلهتهم ؛ لتقربهم إلى الله - سبحانه وتعالى - ولم يكونوا يقرُون بصَانعَيْن للعالم ، أحدهما خالق للخير ، والآخر للشر ، كما تقول المجوس ، ولم يكونوا يستحلون نكاح الأمهات والبنات والأخوات . وكانوا على بقايا من دين كما تقول المجوس ، ولم يكونوا يستحلون نكاح الأمهات والبنات والأخوات . وكانوا على بقايا من دين

<sup>(</sup>١) هجر: بلد في جزيرة العرب.

<sup>(</sup>٢) وهذاً مذهب مالكُ والأوزاعي وفقهاء الشام، وقال الشافعي ﴿ تقبل من أهل الكتاب عربًا كانوا أم عجمًا ويلحق بهم المجوس، ولا تقبل من عبدة الأوثان على الإطلاق. وقال أبو حنيفة ﴿ لا يقبل من العرب إلا الإسلام أو السيف.

إبراهيم - صلوات الله وسلامه عليه - وأما المجوس فلم يكونوا على كتاب أصلًا ، ولا دانوا بدين أحد من الأنبياء ؛ لا في عقائدهم ، ولا في شرائعهم . والأثر الذي فيه أنه كان لهم كتاب ، فرفع ورفعت شريعتهم ، لا وَقَع ملكهم على ابنته ، لا يصح ألبتّة ، ولو صح لم يكونوا بذلك من أهل الكتاب ؛ فإن كتابهم رفع ، وشريعتهم بطلت ، فلم يبقوا على شيء منها . ومعلوم ، أن العرب على دين إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - وشريعته ، بأعظم وكان له صحف وشريعة ، وليس تغيير عبدة الأوثان لدين إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - وشريعته ، بأعظم من تغيير المجوس لدين نبيهم وكتابهم ، لو صح ؛ فإنه لا يعرف عنهم التمسك بشيء من شرائع الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - بخلاف العرب ، فكيف يجعل المجوس الذين دينهم أقبح الأديان ، أحسن حالًا من مشركي العرب؟! وهذا القول أصح في الدليل كما ترى .

شُروطُ أَخْذِها :

وقد روعي في أخذها الحرية ، والعدل ، والرحمة ، ولهذا اشترط فيمن تؤخذ منهم :

١ ـ الذكورة .

٢\_ التكليف .

٣\_ الحرية .

لقوله - تعالى - : ﴿ قَانِلُوا اللَّهِ بِنَ اللَّهِ وَلَا إِلْهِ وَلَا إِلْهُ وَلَا إِلَيْوِمِ الْلَاحِرَ مَا حَرَّمَ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُ الْحَقِي مِنَ اللَّهِ بِنَ الْحَقِ مِنَ اللَّهِ بِنَ الْحَقِ مِنَ اللَّهِ بَكَ أُوتُوا الْحَكِتَ حَتَى يُعْطُوا الْجِرِيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿ ﴾ [التوبة: ٢٩] . أي عن قدرة وغنى ، فلا تجب على امرأة ، ولا صبي ، ولا عبد ، ولا مجنون ، كما أنها لا تجب على مسكين يتصدق عليه ، ولا على من لا قدرة له على العمل ، ولا على الأعمى أو المقعد ، وغيرهم من ذوي العاهات ، ولا على المترهبين في الأديرة ، إلا إذا كان غنيًا من الأغنياء . قال مالك على الرجال الذين قد بلغوا لا جزية على نساء أهل الكتاب ، ولا على صبيانهم ، وأن الجزية لا تؤخذ ، إلا من الرجال الذين قد بلغوا الحُلُم . وروى أسلم ، أن عمر على المواسي (١ ) . والمجنون حكمه حكم الصبي .

قَدْرُها: روى أصحاب السنن، عن معاذ فَ أن النبي عَلَيْهُ أن النبي عَلَيْهُ لما وجهه إلى اليمن، أمره أن يأخذ من كلّ حالم دينارًا، أو عدله من المعافرة (٢٠٠٦). [أبو داود (٣٠٣٨) والترمذي (٦٢٣) والنسائي (٢٤٥٥) وابن ماجه (١٨٠٣)]. ثم زاد فيها عمر فَ أنه فجعلها أربعة دنانير على أهل الذهب، وأربعين درهمًا، على أهل الورق في كلّ سنة (٣). فرسول الله على علم بضعف أهل اليمن، وعمر فَ أنه علم بغنى أهل الشام وقوتهم. وروى البخاري، أنه قيل لمجاهد: «ما شأن الشام عليهم أربعة دنانير، وأهل اليمن عليهم دينار؟ وال خعل ذلك من قبيل اليسار». [البخاري تعليقًا (٦/ ٢٥٧)].

<sup>(</sup>١) وهذا كناية عن أنِها لا تجب إلا على الرجل، وذلك إذا نبت شعره.

<sup>(</sup>٢) المعافرة : ثياب باليمن وهي مأخوذة من معافرة ، وهي حي من همدان .

وبهذا أخذ أبو حنيفة ضطينه ورواية عن أحمد، فقال: إن على الموسر ثمانية وأربعين درهمًا، وعلى المتوسط أربعة وعشرين درهمًا، وعلى الفقير اثني عشر درهمًا، فجعلها مقدرة الأقل والأكثر. وذهب الشافعي، ورواية عن أحمد إلى أنها مقدرة الأقل فقط وهو دينار، وأما الأكثر، فغير مقدر وهو موكول إلى اجتهاد الولاة. وقال مالك، وإحدى الروايات عن أحمد، وهذا هو الراجح: إنه لا حد لأقلها، ولا لأكثرها، والأمر فيها موكول إلى اجتهاد ولاة الأمر؛ ليقدِّروا على كل شخص ما يناسب حاله، ولا ينبغى أن يكلف أحد فوق طاقته.

الزيادة على الجزيمة : ويجوز اشتراط الزيادة على الجزية ، ضيافة من يمر بهم من المسلمين ، فقد روى الأحنف بن قيس ، أن عمر ظلطه شرط على : «أهل الذمة ضيافة يوم وليلة ، وأن يصلحوا القناطر ، وإن قُتِلَ رَجلٌ من المسلمين بأرضهم ، فعليهم ديته » . رواه أحمد . وروى أسلم ، أن أهل الجزية من أهل الشام أتوا عمر ظلطه فقالوا : إن المسلمين إذا مروا بنا ، كلفونا ذبح الغنم والدجاج في ضيافتهم . فقال فظله : «أطعموهم مما تأكلون ، ولا تزيدوهم على ذلك » .

عدمُ أَخْدِ مَا يَشقُ على أَهْلِ الكتابِ وغَيْرِهم: وقد أمر الرسول ﷺ بالرفق بأهل الكتاب، وعدم تكليفهم فوق ما يطيقون؛ روي عن ابن عمر - رضي الله عنهما -: كان آخر ما تكلم به النبي ﷺ، أن قال : «احفظوني في ذمتي» . [ابن عدي في الكامل (٣/ ١٠١٨)] . وجاء في الحديث: «من ظلم معاهدًا أو كلفه فوق طاقته ، فأنا حجيجه» . [أبو داود (٣٠٥٢)] . وروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما : «ليس في أموال أهل الذمة ، إلا العفو» .

سُقُوطُها عَمَّن أَسْلَم: وتسقط الجزية عمن أسلم؛ لحديث ابن عباس مرفوعًا: «ليس على المسلم جزية». رواه أحمد، وأبو داود. [أحمد (١/ ٢٠٥ و ٢٠٥) وأبو داود (٣٠٥٣)]. وروى أبو عبيدة: «أن يهوديًّا أسلم فَطولِبَ بالجزية، وقيل: إنما أسلمت تَعوذًا. قال: إن في الإسلام معاذًا». فرفع إلى عمر عَلَيْهُ فقال: «إن في الإسلام معاذًا». وكتب، ألا تؤخذ منه الجزية.

### عقد الذمة للمواطنين وللمستقلين

وكما يجوز هذا العقد لمن يريد أن يعيش مع المسلمين، وتحت ظلال الإسلام، فإنه يجوز للمستقلين في أماكنهم، بعيدًا عن المسلمين. فقد عقد رسول الله عليه مع نصارى نجران عقدًا، مع بقائهم في أماكنهم، وإقامتهم في ديارهم، دون أن يكون معهم أحد من المسلمين. وقد تضمن هذا العهد حمايتهم، والحفاظ على حريتهم الشخصية والدينية، وإقامة العدل بينهم، والانتصاف من الظالم. وقام الخلفاء من بعده على تنفيذه، حتى عهد هارون الرشيد فأراد أن ينقضه، فمنعه محمد بن الحسن، صاحب الإمام أبي حنيفة، وهذا هو نص العقد: «لنجران وحاشيتها جوار الله، وذمة محمد النبي رسول الله على ما تحت

أيديهم، من قليل أو كثير، ولا يُغير أسقف من أسقفيته، ولا راهب من رهبانيته، ولا كاهن من كهانته، وليس عليه دنية . أي ؟ لا يعامل معاملة الضعيف، ولا دم جاهلية . ولا يخسرون، ولا يعسرون، ولا يطأ أرضَهم جيشٌ، ومن سأل مهم حقًّا فبينهم النصف، غير ظالمين ولا مظلومين، ومن أكل ربًا (١) من ذي قبل الحيّة، ولا يؤخذ رجلٌ منهم بظلم آخر، وعلى ما في هذا الكتاب جوار الله، وذمة محمد النبي الأمي رسول الله أبدًا، حتى يأتي الله بأمره» . فإذا أراد أحد الرؤساء استغلال المعاهدة لحسابه، وظلم شعبه، منع من ذلك . جاء في «المبسوط» للسرخسي : وإذا طلب ملك الذمة أن يترك يحكم في أهل مملكته بما شاء ؟ مِن قتل، أو صلب، أو غيرِه، مما لا يصح في دار الإسلام، لم يُجَب يترك يحكم في أهل مملكته بما شاء ؟ مِن قتل، أو صلب، أو غيرِه، مما لا يصح في دار الإسلام، لم يُجَب إلى ذلك ؟ لأن التقرير على الظلم، مع إمكان المنع، حرام، ولأن الذمي ممن يلتزم أحكام الإسلام فيما يرجع إلى المعاملات، فشرطه بخلاف موجب عقد الذمة باطل، فإن أعطي الصلح والذمة على هذا، بطل من شروطه ما لا يصح في الإسلام ؟ لقوله ﷺ : «كل شرط ليس في كتاب الله باطل» . [طبقات ابن سعد (١/ المي يوسف (١٤) والأموال لأبي عبيد (١٠) وزاد المعاد (٢٠) والخراج لأبي يوسف (١٤) والأموال لأبي عبيد (٠٠) وزاد المعاد (٢٠) .

بِمَ يُنْقَضُ العَهْدُ؟: وينقض عهد الذمة بالامتناع عن الجزية ، أو إباء التزام حكم الإسلام ، إذا حكم حاكم به ، أو تعدى على مسلم بقتل ، أو بفتنته عن دينه ، أو زَنَى بمسلمة ، أو أصابها بزواج ، أو عمل عمَل قوم لوط ، أو قطع الطريق ، أو تجسس ، أو آوى الجاسوس ، أو ذكر الله أو رسوله ، أو كتابه ، أو دينه بسوء ؛ فإن هذا ضرر يعم المسلمين في أنفسهم ، وأعراضهم ، وأموالهم ، وأخلاقهم ، ودينهم . قيل لابن عمر عليه : «إن المبتا يستم النبي عليه . وكذا إذا لحق بدار الحرب ، وخلاف ما إذا أظهر منكرًا أو قذف مسلمًا ، فإن عهده لا ينتقض ، وإذا انتقض عهده ، فإن عهد نسائه وأولاده لا ينتقض ؛ لأن النقض حدث منه ، فيختص به .

موجِبُ النَّقْضِ: وإذا انتقض عهده ، كان حكمه حكم الأسير ، فإن أسلم حَرُم قتله ؛ لأن الإسلام يَجُبُ ما قبله .

### دخول غير المسلمين المساجد، وبلاد الإسلام

اختلف الفقهاء في دخول غير المسلمين من الكفار المسجدَ الحرام ، وغيره من المساجد ، وبلاد الإسلام ، وجملة بلاد الإسلام في حق الكفار ثلاثة أقسام :

القسم الأول: الحرم، فلا يجوز لكافر أن يدخله بحال؛ ذمّيًّا كان، أو مُسْتَأَمَنًا؛ لظاهر قول الله ـ سبحانه وتعالى ـ: ﴿يَتَأَيْهَا اللَّهِينَ مَامَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسُ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ صَدَالًا ﴿ وَمَالُكَ . فلو جاء رسول من دار الكفر، والإمام في الحرم، فلا يأذن له في دخول الحرم، بل يخرج إليه بنفسه، أو يبعث إليه من يسمع رسالته خارج الحرم.

<sup>(</sup>١) قال ابن القيم: في هذا دليل على انتقاض عهد الذمة بإحداث الحدث وأكل الربا إذا كان مشروطًا عليهم.

وجوَّز أبو حنيفة وأهل الكوفة للمُعَاهد دخول الحرم(١) ، ويقيم فيه مقام المسافر ولا يستوطنه ، ويجوز عنده دخول الواحد منهم الكعبة أيضًا .

القسم الثاني: الحجاز؛ وحَدُّه ما بين اليمامة، واليمن، ونجد، والمدينة الشريفة، قيل: نصفها تهامي، ونصفها حجازي. وقيل: كلها حجازي<sup>(٢)</sup>. وقال الكلبي: حد الحجاز؛ ما بين جبلي طبئ وطريق العراق، وسمى حجازًا؛ لأنه حجز بين تهامة، ونجد. وقيل: لأنه حجز بين نجد، والسراة. وقيل: لأنه حجز بين نجد، وتهامة، والشَّام. قال الحربي: وتبوك من الحجاز، فيجوز للكفار دخول أرض الحجاز بالإذن، ولكن لا يقيمون بها أكثر من مقام المسافر، وهو ثلاثة أيام. وقال أبو حنيفة: لا يمنعون من استيطانها؛ والإقامة بها. وحجة الجمهور ما روى مسلم، عن ابن عمر، أنه سمع رسول الله عليه يقول : «لأُخْرَجَنَّ اليهودَ والنصاري من جزيرة العرب ، فلا أترك فيها إلا مسلمًا» .[أحمد (١/ ٢٩) ومسلم (٦٧٦٧/ ٦٣) والترمذي (١٦٠٧)] . زاد في رواية لغير مسلم : وأوصى ، فقال : «أخرجوا المشركين من جزيرة العرب» . [أحمد (١/ ٢٢٢) والبخاري (٣٠٥٣) ومسلم (٢٣٧ ١/ ٢٠)] . فِلم يتفرغ لذلك أبو بكر ، وأجلاهم عمر في خلافته ، وأجّل لمن يقدُم تاجرًا ، ثلاثًا . وعن ابن شهاب ، أن رسول الله عليه قال : «لا يجتمع دينان في جزيرة العرب» . أخرجه مالك في «الموطإ» مرسلاً . [مالك في الموطإ (١٦٥٣) وأحمد (٦/ ٢٧٥)] . وروى مسلم، عن جابر، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إن الشيطانَ قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم». [أحمد (٣/ ٣١٣) ومسلم (٢٨١٢) والترمذي (١٩٣٨)]. قال سعيد بن عبد العزيز: جزيرة العرب؛ ما بين الوادي، إلى أقصى اليمن، إلى تخوم العراق، إلى البحر. وقال غيره: حَدُّ جزيرة العرب؛ من أقصى (عدن أبْينَ) إلى ريف العراق في الطول، ومن جدة وما والاها من ساحل البحر، إلى أطراف الشام عرضًا.

القسم الثالث: سائر بلاد الإسلام، فيجوز للكافر أن يقيم فيها بعهد، وأمان، وذمّة، ولكن لا يدخلون المساجد إلا بإذن مسلم، عند الشافعي. وقال أبو حنيفة: يجوز دخولها لهم من غير إذن. وقال مالك، وأحمد: لا يجوز لهم الدخول بحال.

 <sup>(</sup>١) يعني بإذن الإمام أو الخليفة أو نائبه في الحكم.
 (٢) وهو الصحيح في عرف الإسلام، وأما الحلاف فهو في شكل البلاد الذي سمي الحجاز لأجله حجازًا، ونجد نجدًا.

## الغنائسم والأنسفال

تعريفُها : الغنائم ؛ جمع غنيمة ، وهي في اللغة ؛ ما يناله الإنسان بسعي ، يقول الشاعر :

وقد طوفت في الآفاق حتى رضيت من الغنيمة بالإياب وفي الشَّرْع؛ هي المال المأخوذ من أعداء الإسلام، عن طريق الحرب والقتال. وتشمل الأنواع الآتية: 1- الأموال المنقولة.

٢\_ الأسرى .

٣\_ الأرض.

وتسمى الأنفال ، جمع نَفَل ؛ لأنها زيادة في أموال المسلمين ، وكانت قبائل العرب في الجاهلية قبل الإسلام إذا حاربت ، وانتصر بعضها على بعض ، أخذت الغنيمة ، ووزعتها على المحاربين ، وجعلت منها نصيبًا كبيرًا للرئيس ، أشار إليه أحد الشعراء ، فقال :

لك المرباع(١) منها والصفايا(٢) وحكمك والنشيطة (٦) والفضول (٤)

إثخلاكها لهذه الأمول بقوله: ﴿ وَمُكُوا مِمَا غَيْمِها: وقد أحل الله الغنائم لهذه الأمة ، فيرشد الله - سبحانه - إلى حلّ أخذ هذه الأموال بقوله: ﴿ وَمُكُوا مِمَا غَنِمْتُمْ حَلَلًا طَيِبًا وَاتَقُوا الله إلى الله عَمُورٌ رَحِيمٌ ﴿ ﴾ والأنفال: ٢٩] . ويشير الحديث الصحيح إلى أن هذا خاص بالأمة المسلمة ، فإن الأمم السابقة لم يكن يحل لها شيء من ذلك ، روى البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله أن رسول الله علي قال: «أعطيت خمسًا لم يعطهن نبي قبلي ؛ نصيرتُ بالرعب مسيرة شهر ، ومجعِلت لي الأرض مسجدًا وطَهُورًا ، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة ، فصيرتُ بالرعب مسيرة شهر ، ومجعِلت لي الأرض مسجدًا وطَهُورًا ، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة ، وليعثُ إلى الناس عامّة » . [البخاري فليصل ، وأُحلّت لي الغنائم ولم تحلَّ لأحد قبلي ، وأُعطيتُ الشفاعة ، وبُعثُ إلى الناس عامّة » . [البخاري ومسلم عن أبي هريرة والله أن النبي عليه قال : «فلم تحل الغنائم لأحد من قبلنا ؛ ذلك لأن الله ، تبارك وتعالى ، رأى ضعفنا وعجزنا ، فطيّها لنا » . [أحمد (٢/ على ١٠ والبخاري (٢١٥) ومسلم (٢١٥) ] . أي ؛ أحلّها لنا .

مصرفها: كان أولَ صدام مسلح بين الرسول عَلَيْتُ وبين المشركين يومُ السابع عشر من رمضان، من السنة الثانية من الهجرة في بدر، وقد انتهى هذا الصدام بالنصر المؤزَّر، والفوز العظيم للنبي والمسلمين، ولأول مرة منذ البعثة يشعر المسلمون بحلاوة النصر، ويمكنهم الله من أعدائهم الذين اضطهدوهم طيلة خمسة عشر عامًا، والذين أخرجوهم من ديارهم، وأموالهم بغير حق، إلا أن يقولوا: ربنا الشهد وقد ترك المشركون المنهزمون وراءهم أموالًا طائلة، فجمعها المنتصرون من المسلمين، ثم اختلفوا

(٢) والصفايا: ما يستحسنه الرئيس ويصطفيه لنفسه.

<sup>(</sup>١) المرباع: ربع الغنيمة.

<sup>(</sup>٤) والفضول: ما يفضل بعد القسمة.

<sup>(</sup>٣) والنشيطة : ما يقع في أيدي المقاتلين قبل الموقعة .

بينهم فيمن تكون له هذه الأموال؛ أتكون للذين خرجوا في إثر العدو، أو تكون للذين أحاطوا برسول الله على الآية الأولى، من سورة الأنفال، يقول الله ـ سبحانه وتعالى ـ: ﴿ يَسْنَلُونَكَ عَنِ آلْأَنفَالُ قُلِ آلاَنفَالُ سِمَ وَالرَسُولِ ﴾ [الأنفال: ١].

كيفيةُ تقسِيم الغَنَائِم: وقد بين الله ـ سبحانه وتعالى ـ كيفية تقسيم الغنائم، فقال: ﴿ ﴿ اللَّهُ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم (١) مِن شَيْءٍ فَأَنَّ يِلَهِ خُمُكُمُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْمَتَكِينِ وَٱبْرِبِ ٱلسَّبِيلِ (٢) إِن كُنتُم مَامَنتُم بِٱللَّهِ وَمَا ٓ أَنَرُلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ ٱلْفُرْقَانِ يَوْمَ ٱلْنَقَى ٱلْجَمْعَانِّ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيلٌ ﴿ ﴾ [ الأنفال: ٤١]٠ فالآية الكريمة نصت على الخمس، يصرف على المصارف التي ذكرها الله ـ سبحانه وتعالى ـ وهي الله ورسوله، وذو القربي، واليتامي، والمساكين، وابن السبيل، وذكر الله هنا تبركًا. فسهم الله ورسوله مصرفه مصرف الفيء؛ فينفق منه على الفقراء، وفي السلاح، والجهاد، ونحو ذلك من المصالح العامة، روى أبو داود، والنسائي، عن عمرو بن عَبْسة، قال: صلّى بنا رسول الله ﷺ إلى بعير من المغنم، ولما سلم أخذ وبرة من جنب البعير ، ثم قال : «لا يحلّ لي من غنائمكم مثلُ هذا ، إلا الخُمس ، والخُمس مردود فيكم». [الموطأ (٢/ ٤٥٧ ـ ٤٥٨) وأحمد (٤/ ١٢٨)]. أي ؛ ينفق منه على الفقراء، وفي السلاح، والجهاد. أما نفقات الرسول عِيني، فكانت مما أفاء الله عليه من أموال بني النضير؛ روى مسلم، عن عمر، قال : كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله ، مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ، ولا ركاب ، فكانت للنبي ﷺ خاصة ، فكان ينفق على أهله نفقة سَنَة ، وما بقي جعله في الكَراع<sup>(٣)</sup>، والسلاح عدة في سبيل الله . [البخاري (٥٨٨٥) ومسلم (١٧٥٧/٤٨)]. وسهم ذي القربي : أي ؛ أقرباء النبي عَيْلِيُّر، وهم بنو هاشم، وبنو المطلب، الذين آزروا النبي ﷺ وناصروه، دون أقربائه الذين خذلوه وعاندوه. روى البخاري، وأحمد، عن جبير بن مطعم، قال: لما كان يوم خيبر، قسّم رسول الله ﷺ سهم ذوي القربي بين بني هاشم وبني المطلب، فأتيتُ أنا وعثمان بن عفان، فقلنا : يا رسول الله، أما بنو هاشم، فلا ننكر فضلهم؛ لمكانك الذي وضعك الله به منهم، فما بال إخواننا من بني المطلب أعطيتهم وتركتنا، وإنما نحن وهم منك بمنزلة واحدة؟ فقال : «إنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام ، وإنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد». وشبك بين أصابعه . [أحمد (٤/ ٨١) والبخاري (٣١٤٠) وأبو داود (٢٩٨٠) والنسائي (٧/ ١٣٠ -١٣١) وابن ماجه (٢٨٨١)]. ويأخذ منهم الغني (٤) والفقير، والقريب والبعيد، والذكر والأنثى: ﴿ لِلذَّكُرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأَنْتَكِيْنِ [النساء: ١١]. وهذا مذهب الشافعي ، وأحمد . وروي عن ابن عباس ، وزين العابدين ،

<sup>(</sup>١) غنمتم: أي أخذتموه من الكفار بواسطة الحرب ، وهو ليس على عمومه ، وإنما دخله التخصيص لأن سلب المقتول لقاتله. والحاكم مخير في الأسارى والأرض. ويكون المعنى إنما غنمتم من الذهب والفضة وغيرها من الأمتعة والسبي.

<sup>(</sup>٢) المساكّين: الفقراء. وابن السبيل: المسافر المنقطع عن بلده.

<sup>(</sup>٣) الكراع : الخيل .

<sup>(ُ</sup>كَ) قال أبو حنيفة : يعطون لفقرهم إذا كانوا فقراء . وقال الشافعي : يعطون لقرابتهم من الرسول ﷺ.

والباقر، أنه يسوى في العطاء بين غنيهم وفقيرهم، ذكورهم وإناثهم، صغارهم وكبارهم؛ لأن اسم القرابة يشملهم، ولأنهم عُوِّضوه لما حرمت عليهم الزكاة، ولأن الله جعل ذلك لهم، وقسمه الرسول عَلَيْقٍ لهم، وليس في الحديث أنه فضَّل بعضهم على البعض. واعتبر الشافعي، أن سهمهم استحق بالقرابة، فأشبه الميراث. وقد كان النبي ﷺ يعطي عمه العباس، وهو غني، ويعطي عمته صفية. وأما سهم اليتامي. وهم أطفال المسلمين ـ فقيل: يختص به الفقراء . وقيل: يعم الأغنياء والفقراء ؛ لأنهم ضعفاء وإن كانوا أغنياء . روى البيهقي بإسناد صحيح، عن عبد الله بن شقيق، عـن رجـل، قـال : أتيت النبي ﷺ، وهو بوادي القرى وهو معترض فرسًا، فقلت: يا رسول الله، ما تقول في الغنيمة؟ قال: «لله خمسها، وأربعة أخماسها للجيش». قلت : فما أحد أولى به من أحد؟ قال : «لا ، ولا السهم تستخرجه من جيبك ، ليس أنت أحق به من أخيك المسلم». [البيهقي (٦/ ٣٢٤]]. وفي الحديث: «وأيما قرية عصت الله ورسوله، فإن خمسها لله ورسوله، ثم هي لكم». [أحمد (٢/ ٣١٧) ومسلم (١٧٥٦) وأبو داود (٣٠٣٦)]. وأما الأربعة الأخماس الباقية ، فتعطى للجيش، ويختص بها الذكور، الأحرار، البالغون، العقلاء. أما النساء، والعبيد، والصغار، والمجانبن، فإنه لا يسهم لهم؛ لأن الذكورة، والحرية، والبلوغ، والعقل، شرط في الإسهام، ويستوي في العَطاء القوي والضعيف، ومن قاتل ومن لم يقاتل؛ روى أحمد، عن سعد بن مالك، قال : قلت : يا رسول الله ، الرجل يكون حاميةً القوم ، ويكون سهمه وسهم غيره سواء؟ قال : «ثكلتك أمك ابنَ أمِّ سعد، وهل ترزقون وتنصرون إلاّ بضعفائكم؟!» . [أحمد (١/ ١٧٣)]. وفي كتاب «حجة الله البالغة» : ومَنْ بعثه الأمير لمصلحة الجيش، كالبريد، والطليعة، والجاسوس، يسهم له، وإن لم يحضر الواقعة كما كان لعثمان يوم بدر ، فقد تغيب عنها بأمر رسول الله ﷺ من أجل مرض زوجته رقية بنت الرسول ﷺ، فقال له النبي ﷺ: «إن لك أجر رجل ممن شهد بدرًا وسهمه». رواه البخاري، عن ابن عمر - رضي الله عنهما - . [أحمد (٢/ ١٢٠) والبخاري (٣١٣٠) والترمذي (٣٧٠٦)] . وتقسم الغنيمة على أساس أن يكون للراجل سهم، وللفارس ثلاثة . وقد جاءت الأحاديث الصحيحة الصريحة ، بأن النبي ﷺ كان يسهم للفارس وفرسه ثلاثة أسهم، وللراجل(١) سهمًا. [انظر: البخاري (٢٨٦٣) ومسلم (١٧٦٢/ ٥٠)]. وإنما كان ذلك كذلك؛ لزيادة مؤنة الفرس، واحتياجه إلى سايس، وقد يكون تأثير الفارس بالفرس(٢) في الحرب ثلاثة أضعاف تأثير الراجل(٣). ولا يسهم لغير الخيل؛ لأنه لم ينقل عنه ﷺ أنه أسهم لغير الخيل، وكان معه سبعون بعيرًا يوم بدر ، ولم تخل غزوة من غزواته من الإبل ، وهي غالب دوابهم ، ولو أسهم لها لنقل إلينا ، وكذلك أصحابه من بعده لم يسهموا للإبل. ولا يسهم لأكثر من فرس واحد؛ لأن النبي ﷺ

<sup>(</sup>١) للراجل: المجاهد على رجليه .

<sup>(</sup>٢) الفارس بالفرس يرى أبو حنيفة ﷺ: أن للفارس سهمين وللراجل سهمًا ، وهِذا مخالف للسنة الصحيحة .

<sup>(</sup>٣) يرى بعض العلماء التسوية بين الفَرس العربي والهجين. ويسمى البرذون والأكديش. ويرى البعض الآخر أنه لا يسوى بينهما. فإذا لم يكن الفرس عربيًا ، فإنه لا يسهم له ، وإنه في هذه الحال يكون مثل الجمل في عدم الإسهام له .

لم يُرُو عنه ولا عن أصحابه ، أنهم أسهموا لأكثر من فرس ، ولأن العدو لا يقاتَل ، إلا على فرس واحد . وقال أبو حنيفة على الله أكثر من فرس واحد ؛ لأنه أكثر غَناء ، وأعظم منفعة . ويعطى الفرس المستعار والمستأجر ، وكذلك المعصوب ، وسهمه لصاحبه .

التّقْل من الغنيمة: يجوز للإمام أن يزيد بعض المقاتلين عن نصيبه ، بمقدار الثلث أو الربع . وأن تكون هذه الزيادة من الغنيمة نفسها ، إذا أظهر من النكاية في العدو ما يستحق به هذه الزيادة . وهذا مذهب أحمد ، وأبي عبيدة (١) . وحجة ذلك حديث حبيب بن مسلمة ، أن رسول الله على: كان ينفل الربع من السّرايا ، بعد الخمس في البدأة ، وينفلهم الثلث بعد الخمس في الرجعة . رواه أبو داود ، والترمذي . [أحمد (٤/ ١٦٠) وأبو داود (٢٧٤٩) وابن ماجه (٢٨٥١)]. وجمع لسلمة بن الأكوع في بعض مغازيه بين سهم الراجل والفارس ، فأعطاه خمسة أسهم ؛ لعِظم عنائه في تلك الغزوة .

السّلَب للقاتل: السلب؛ هو ما وجد على المقتول من السلاح وعدة الحرب، وكذلك ما يتزين به للحرب، أما ما كان معه من جواهر، ونقود، ونحوها، فليس من السلب، وإنما هو غنيمة. وأحيانًا يرغب القائد في القتال، فيُغْري المقاتلين بأخذ سلب المقتولين، وإيثارهم به دون بقية الجيش، وقد قضى رسول الله على السلب للقاتل، ولم يُخمّسه. رواه أبو داود، عن عوف بن مالك الأشجعي، وخالد بن الوليد. وأحمد (٢٦ ٢٦) وأبو داود (٢٧٢١). وروى ابن أبي شيبة، عن أنس بن مالك، أن البراء بن مالك مَرَّ على مرزبان يوم الدارة، فطعنه طعنة على قربوس سرجه، فقتله، فبلغ سلبه ثلاثين ألفًا، فبلغ ذلك عمر بن الحطاب على فقال لأبي طلحة: إنا كنا لا نُحَمِّس السلب، وإن سلب البراء قد بلغ مالاً كثيرًا، ولا أراني الا خَمَّستُه. قال: قال ابن سيرين: فحدثني أنس بن مالك: إنه أولُ سلب خُمِّس في الإسلام. وعن سلمة ابن الأكوع، قال: أتى النبي على عن (٢٠ من المشركين، وهو في سفر، فجلس مع أصحابه يتحدث ثم انفتل، فقال النبي على (طلبوه، فاقتلوه). قال: فقتلته، فنفلني سلبه. [أحمد (٤/ ٥١)).

مَنْ لا سهمَ له في الغنيمَةِ: تقدم، أن شرط الإسهام في الغنيمة البلوغ، والعقل، والذكورة، والحرية. فمن لم يكن مستوفيًا لهذه الشروط، فلا سهم له في الغنيمة، وإن كان له أن يأخذ منها دون السهم، قال سعيد بن المسيب: كان الصبيان والعبيد يُحْذَوْن من الغنيمة، إذا حضروا الغزو في صدر هذه الأمة. وروى أبو داود، عن عمير، قال: شهدت خيبر مع سادتي، فَكَلَّمُوا في رسول الله على فأخبر أني مملوك، فأمر لي بشيء من خرثي المتاع. أي؛ أردَأه. [أحمد (٥/ ٢٢٣) وأبو داود (٢٧٣٠) والترمذي (١٥٥٧)]. وفي حديث ابن عباس، أنه سئل عن المرأة والعبد، هل كان لهما سهم معلوم إذا حضر الناس؟ فأجاب، أنه لم يكن لهما سهم معلوم، إلا أن يحذيا (١٥٥٠)]. وعن أمّ عطية، سهم معلوم، إلا أن يحذيا (١٤٠/ ١٤٠)]. وعن أمّ عطية، قالت: كنا نغزو مع رسول الله عليه فنداوي الجرحي، ونمرّض المرضى، وكان يرضخ لنا من الغنيمة.

<sup>(</sup>١) يرى مالك : أن النفل يكون من الخمس الواجب لبيت المال ، وقال الشافعي : يكون من خمس الحمس ، وهو نصيب الإمام . (٢) جاسوس .

[أحمد (٦/ ٢٠٥) ومسلم (١٤٢/١٨١٢) وابن ماجه (٢٥٥١)]. وأخرج الترمذي، عن الأوزاعي مرسلاً، قال: أسهم النبي على الصبيان بخيبر. [الترمذي (٥٥١)]. والمقصود بالإسهام هنا الرضخ. وعن يزيد بن هرمز، أن نجدة الحُروري كتب إلى ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ يسأله عن خمس خلال: أما بعد، فأخبرني هل كان النبي على يغلي يغزو بالنساء؟، وهل كان يضرب لهن بسهم؟، وهل كان يقتل الصبيان؟، ومتى يَنقضي يتم اليتيم؟، وعن الحُمُسِ لمن هو؟ فقال ابن عباس: لولا أن أكتم علمًا، ما كتبت إليه. ثم كتب إليه، فقال: كتبت تسألني هل كان رسول الله على يغزو بالنساء؟ وقد كان يغزو بهن، فيداوين الجرحى، ويحذين (١) من الغنيمة، وأما بسهم، فلا. ولم يكن النبي على الصبيان، وأنت لا تقتلهم. وكتبت تسألني متى ينقضي يتم اليتيم؟ فلعمري، إن الرجل لتنبت لحيته، وإنه لضعيف الأخذ لنفسه، وحميف الوكاء منها، فإذا أخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس، فقد ذهب عنه اليشم. وكتبت تسألني عن ضعيف الوكاء منها، فإذا أخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس، فقد ذهب عنه اليشم. وكتبت تسألني عن الحمس لمن هو؟ وإنا كنا نقول: هو لنا. فأبي علينا قومنا ذاك. رواه الخمسة، إلا البخاري. [أحمد (١/ ٢٧٢٧)].

الأَجَراءُ وغَيْرُ المسلمين لا يسهم لهم: وكذلك لا حق للأجراء ، الذين يصحبون الجيش للمعاش في الغنيمة ، وإن قاتلوا ؛ لأنهم لم يقصدوا قِتالاً ، ولا خرجوا مجاهدين ، ويدخل فيهم الجيوش الحديثة ؛ فإنها صناعة وحرفة . وأما غير المسلمين من الذمين ، فقد اختلفت فيهم أنظار الفقهاء فيما إذا استعين بهم في الحرب ، وقاتلوا مع المسلمين ؛ فقالت الأحناف ، وهو مروي عن الشافعي و الشافعي و الشافعي أيضًا : يستأجرهم الإمام من مال لا مالك له بعينه ، فإن لم يفعل ، أعطاهم سهم النبي علي وقال الثوري ، والأوزاعي : يسهم لهم .

## الغلىول

تحريم العُلول: يحرم العلول؛ وهو السرقة من العنيمة؛ إذ إن العلول يكسر قلوب المسلمين، ويسبب اختلاف كلمتهم، ويشغلهم بالانتهاب عن القتال، وكلّ ذلك يُفضي إلى الهزيمة؛ ولهذا كان العلول من كبائر الإثم بإجماع المسلمين، يقول الله - تعالى -: ﴿ وَمَا كَانَ لِنَبِي أَن يَعُلُ وَمَن يَعْلُلُ يَأْتِ بِمَا عَلَ يَوْمَ الْقِينَمَةِ ﴾ كبائر الإثم بإجماع المسلمين، يقول الله - تعالى -: ﴿ وَمَا كَانَ لِنَبِي أَن يَعُلُ وَمَن يَعْلُلُ يَأْتِ بِمَا عَلَ يَوْمَ الْقِينَمَةِ ﴾ [آل عمران: ١٦١]. وقد أمر النبي عَيَلِيْ بعقوبة العال ، وحرق متاعه وضربه؛ زجرًا للناس، وكبحًا لهم أن يفعلوا مثل ذلك، فقد روى أبو داود ، والترمذي ، عن عمر ضيطة عن النبي عَيَلِيْ قال : بعه ، وتصدق عَل ، فاحرقوا متاعه واضربوه » . قال : فوجدنا في متاعه مصحفًا ، فسألنا سالماً عنه؟ فقال : بعه ، وتصدق بثمنه . [أحمد (١/ ٢٢) وأبو داود (٢٧١٣)] . وعن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، أن النبي عَيَلِيْ وأبا بكر ، وعمر ، حرَّقوا متاع العال وضربوه . [أبو داود (٢٧١٥) والحاكم (٢/ ٢٣١) والبيهقي في الكبرى (٩/ ٢٧١)] . وقد رويت أحاديث أخرى عن النبي عَيَلِيْ ، أنه لم يأمر بحرق متاع العال ولا ضربه ، ففهم من النبي وقد رويت أحاديث أخرى عن النبي عَيْلِيْ ، أنه لم يأمر بحرق متاع العال ولا ضربه ، ففهم من

<sup>(</sup>١) يحذين: يعطين. والحذوة: العطية.

هذا، أن للحاكم أن يتصرف حسب ما يرى من المصلحة ؛ فإن كانت المصلحة تقتضي التحريق والضرب، محرِّق وضرب، وإن كانت المصلحة غير ذلك، فعل ما فيه المصلحة. وروى البخاري، عن عبد الله بن عمرو، قال : كان على ثَقَل (١) النبي ﷺ رجلٌ يقال له : كركرة. فمات، فقال النبي ﷺ : «هو في النار». فذهبوا ينظرون إليه، فوجدوا عباءة قد غلّها. [أحمد (٢/ ١٦٠) والبخاري (٣٠٧٤]. وروى أبو داود، أن رجُلاً مات يوم خيبر من الأصحاب، فبلغ النبي ﷺ فقال : «صلوا على صاحبكم». فتغيرت وجوه الناس، فقال : «إن صاحبكم غلّ في سبيل الله». فَفَتشوا متاعه، فوجدوا خرزًا من خرز اليهود، لا يساوي درهمين. [أحمد (١١٤/٤) وأبو داود (٢٧١٠) والنسائي (١٤/٤) وابن ماجه (٢٨٤٨)].

الانتفاعُ بالطعامِ قبلَ قسْمَةِ الغَنائِمِ: ويستثنى من ذلك الطعام وعلف الدواب، فإنه يباح للمقاتلين أن ينتفعوا بها، ما داموا في أرض العدو، ولو لم تقسم عليهم.

١- روى البخاري، ومسلم، عن عبد الله بن مُغَفّل، قال: أصبت جرابًا من شحم يوم خيبر، فالتزمته، فقلت: لا أعطي اليوم أحدًا من هذا شيئًا. فالتفت، فإذا رسول الله ﷺ مبتسم. [البخاري (٤٢١٤) ومسلم (١٧٧٢)].

٢- وأخرج أبو داود ، والحاكم ، والبيهقي ، عن ابن أبي أوفى ، قال : أصبنا طعامًا يوم خيبر ، وكان الرجل يجيء فيأخذ منه مقدار ما يكفيه ، ثم ينطلق . [أبو داود (٢٧٠٤) والحاكم (٢/ ٢٦) والبيهقي في السنن الكبرى (٩/ ٦٠)] .

٣- وروى البخاري ، عن ابن عمر ، قال : كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب ، فنأكله ولا نرفعه . [البخاري (١٥٤)] . وفي بعض رواية الحديث عند أبي داود : فلم يؤخذ منهما الخمس . [نيل الأوطار (١/ ١٣٤)] . قال مالك في «الموطأ» : لا أرى بأسًا أن يأكل المسلمون إذا دخلوا أرض العدو من طعامهم ، ما وجدوا من ذلك كله ، قبل أن تقع في المقاسم . وقال : أنا أرى الإبل ، والبقر ، والغنم بمنزلة الطعام ، يأكل منه المسلمون إذا دخلوا أرض العدو ، كما يأكلون الطعام . وقال : ولو أن ذلك لا يؤكل ، حتى يحضر الناس المقاسم ويقسم بينهم ، أضرَّ ذلك بالجيوش . قال : فلا أرى بأسًا بما أكل من ذلك كله ، على وجه المعروف والحاجة إليه ، ولا أرى أن يدخر بعد ذلك شيئًا يرجع به إلى أهله .

المسلمُ يجِدُ مالَه عند العدوِّ يكونُ له: إذا استرد المقاتلون أموالاً للمسلمين، كانت بأيدي الأعداء، فأربابها أحق بها، وليس للمقاتلين منها شيء؛ لأنها ليست من الغنائم.

١- عن ابن عمر ، أنه غار له فرس فأخذها العدو ، فظهر عليه المسلمون ، فردَّت عليه في زمان النبي

٢- وعن عمران بن حصين، قال: أغار المشركون على سرح المدينة، وأخذوا العضباء ناقة رسول الله
 وامرأة من المسلمين، فلما كانت ذات ليلة قامت المرأة، وقد ناموا، فجعلت لا تضع يدها على بعير،

<sup>(</sup>١) ثقل: متاع.

إلا أرغى ، حتى أتت العضباء ، فأتت ناقة ذلولاً فركبتها ، ثم توجهت قِبَل المدينة ، ونذرت لئن نجاها الله لتنحرنها ، فلما قدمت المدينة مُرِفت الناقة ، فأتوا بها رسول الله على المناه المرأة بنذرها ، فقال : «بئس ما جزيتها ، لا نذر فيما لا يَمُلك ابن آدم ، ولا نذر في معصية» . [مسلم (١٦٤١) وأبو داود (٣٣١٦) وأحمد (٤/ ٤٣٠ ، ٤٢٩)] . وكذلك إذا أسلم الحربي ، وبيده مال مسلم ، فإنه يرد إلى صاحبه .

الحربي يُسْلِمُ: إذا أسلم الحربي وهاجر إلى دار الإسلام، وترك بدار الحرب ولده، وزوجته، وماله، فإن هذه تأخذ حرمة ذرية المسلم وحرمة ماله، فإذا غلب المسلمون عليها، لم تدخل في نطاق الغنائم؛ لقوله عليه : «فإذا قالوها، فقد عصموا منى دماءهم، وأموالهم». [البخاري (٢٥) ومسلم (٢٢)].

#### أسرى الحرب

أسرى الحرب ؛ وهم من جملة الغنائم ، وهم على قسمين : القسم الأول ، النساء ، والصبيان .

القسم الثاني، الرجال البالغون، المقاتلون من الكفار، إذا ظفر المسلمون بهم أحياء. وقد جعل الإسلام الحق للحاكم في أن يفعل بالرجال المقاتلين، إذا ظفر بهم، ووقعوا أسرى، ما هو الأنفع، والأصلح من المن، أو الفداء، أو القتل. والمن؛ هو إطلاق سراحهم مجانًا. والفداء؛ قد يكون بالمال، وقد يكون بأسرى المسلمين، ففي غزوةِ بَدْر كان الفداء بالمال؛ وصح عنه ﷺ أنه فدى رجلين من أصحابه برجل من المشركين، من بني عقيل. رواه أحمد، والترمذي وصحّحه. [أحمد (٤/ ٢٦) والترمذي (٦٨ ٥١)]. يقول الله - سبحانه وتعالى ـ: ﴿ فَإِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَضَرَّبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا ٱلْمُخْنَصُوهُمْ فَشُدُّوا ٱلْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَآةً حَتَّى تَضَعَ الْحَرِّبُ أَوْزَارَهَا ۚ ﴾(١) [محمد: ٤] . وروى مسلم ، من حديث أنَس ﴿ فَالِثِنَّهُ أَن النبي ۚ وَتَلِيقَةٍ أَطلق سراح الذين أخذهم أسرى، وكان عددهم ثمانين، وكانوا قد هبطوا عليه وعلى أصحابه من جبال التنعيم عند صلاة الفجر ؛ ليقتلوهم . وفي هذا نزل قول الله ـ سبحانه وتعالى ـ : ﴿وَهُوَ ٱلَّذِى كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيكُمْ عَنْهُم بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ ﴾ [الفتح: ٢٤]. [أحمد (٣/ ١٢٤) ومسلم (١٨٠٨/ ١٣٣) وأبو داود (٢٦٨٨) والترمذي (٣٢٦٤)] . وقال ﷺ لأهل مكَّة يوم الفتح : «اذهبوا ، فأنتم الطلقاء» . [ابن سعد في طبقاته (٢/ ١٤١ - ١٤٢) والسيرة النبوية ؛ لابن هشام (٤/ ٧٨)] . على أنه يجوز للإمام ، مع ذلك ، أن يقتل الأسير ، إذا كانت المصلحة تقتضي قتله ، كما ثبت ذلك عن الرسول ﷺ ، فقد قتل النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط يـوم بَدْر ، وقتل أبا عزة الجمـحى يوم أُحُـد . وفي هذا يقول الله ـ سبحانه ـ : ﴿مَا كَانَ لِنَبِيّ أَن يَكُونَ لَهُۥ أَسَرَىٰ حَتَّىٰ يُتَّخِرَكُ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ [الأنفال: ٦٧]. وممن ذهب إلى هذا جمهور العلماء، فقالوا: للإمام الحق في أحد الأمور الثلاثة المتقدمة. وقال الحسن، وعطاء: لا يقتل الأسير، بل يمن عليه أو يفادى به. وقال الزهري، ومجاهد، وطائفة من العلماء: لا يجوز أخذ الفداء من أسرى الكفار أصلاً. وقال مالك: لا يجوز المن بغير فداء. وقال الأحناف: لا يجوز المن أصلاً ؛ لا بفداء ولا بغيره .

<sup>(</sup>١) الإثخان : المبالغة في قتل العدو .

معاملةُ الأَسْرَى: عامل الإسلام الأسرى معاملة إنسانية رحيمة، فهو يدعو إلى إكرامهم، والإحسان إليهم، ويمدح الذين يبرونهم، ويثنى عليهم الثناء الجميل، يقول الله ـ تعالى ـ: ﴿ وَيُطْمِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَىٰ خُبِّهِـ مِسْكِينًا وَلَيْبِيًا وَأَسِيرًا ﴾ إِنَّا نُطْعِمْكُو لِوَجْهِ ٱللَّهِ لَا زُبِدُ مِنكُو جَزَّاءٌ وَلِا شُكُورًا ۞ [الإنسان: ٨، ٩]. ويروي أبو موسى الأشعري ﴿ لِللَّهِ عَن رسول الله ﴿ عَلَيْهُ ، أنه قال : «فكُّوا العاني (١)، وأجيبوا الداعي ، وأطعموا الجائع، وعودوا المريض». [البخاري (٣٠٤٦)]. وتقدُّم، أن ثمامة بن أثال وقع أسيرًا في أيدي المسلمين، فجاءوا به إلى النبي ﷺ، فقال: «أحسنوا إساره». وقال: «اجمعوا ما عندكم من طعام، فابعثوا به إليه». له: إن أردت الفداء، فاسأل ما شئت من المال. فمنَّ عليه الرسول ﷺ، وأطلق سراحه بدون فداء، فكان ذلك من أسباب دخوله في الإسلام. [البخاري (٤٣٧٢) ومسلم (١٧٦٤/ ٥٩)]. وقد جاء في «الصحاح» في شأن أسرى غزوة بني المصطلق، وكان من بينهم جُوَيْرية بنت الحارث، أن أباها الحارث بن أبي ضرار حضر إلى المدينة، ومعه كثير من الإبل؛ ليفتدي بها ابنته، وفي وادي العقيق قبل المدينة بأميال أخفى اثنين من الجمال، أعجباه في شِعب بالجبل، فلما دخل على النبي ﷺ، قال له: يا محمد، أصبتم ابنتي، وهذا فداؤها . فقال ـ عليه الصلاة والسلام ـ : «فأين البعيران اللذان غَيَّبتَهما بالعقيق في شعب كذا؟» فقال الحارث: أشهد أن لا إله إلا الله، وأنك رسول الله، والله ما أطلعك على ذلك إلا الله. وأسلم الحارث وابنان له ، وأسلمت ابنته أيضًا ، فخطبها رسول الله ﷺ إلى أبيها وتزوجها ، فقال الناس : لقد أصبح هؤلاء الأسرى الذين بأيدينا أصهار رسول الله ﷺ. فَمَنُّوا عليهم بغير فداء. وتقول عائشة ـ رضي الله عنها ـ: فما أعلم أن امرأة كانت أعظم بركةً على قومها من جويرية ؛ إذ بتزوج الرسول ﷺ إياها ، أعتق مائة من أهل بيت بني المصطلق. [أحمد (٦/ ٢٧٧) وأبو داود (٣٩٣١) والبيهقي في دلائل النبوة (٤/ ٤٩ - ٥٠) والطبراني في المعجم الكبير (٢٤/ ٦١)]. ولمثل هذا تزوج النبي ﷺ من جـويرية ، لا لشهوة يقضيها ، بل لمصلحة شرعية يبتغيها ، ولو كان يبغي الشهوة ، لأخذها أسيرة حرب بملك اليمين .

#### الاسترقاق

إن القرآن الكريم لم يرد فيه نص يبيح الرق ، وإنما جاء فيه الدعوة إلى العتق ولم يثبت أن الرسول وشيخ ضرب الرق على أسير من الأسارى ، بل أطلق أرقاء مكة ، وأرقاء بني المصطلق ، وأرقاء حنين . وثبت عنه ، أنه وأعتق كذلك ما أُهْدِي إليه منهم . على أن الخلفاء الراشدين - رضي الله عنهم - ثبت عنهم ، أنهم استرقوا بعض الأسرى على قاعدة المعاملة بالمثل ، فهم لم يبيحوا الرق في كل صورة من صوره ، كما كان عليه العمل في الشرائع الإلهية والوضعية ، وإنما حصروه في الحرب المشروعة المعلنة من المسلمين ضد عدوهم الكافر ، وألغوا كلّ الصور الأخرى ، واعتبروها محرمة

<sup>(</sup>١) العاني: الأسير.

شرعًا لا تحل بحال. ومع أن الإسلام ضيق مصادره، وحصرها هذا الحصر، فإنه من جانب آخر عامل الأرقاء معاملة كريمة، وفتح لهم أبواب التحرر على مصاريعها، كما يتجلى ذلك فيما يلي :

معاملةُ الرَّقِيقِ: لقد كرَّم الإسلام الرقيق، وأحسن إليهم، وبسط لهم يد الحنان، ولم يجعلهم موضع إهانة ولا ازدراء، ويبدو ذلك واضحًا فيما يلي:

١- أوصى بهم، فقال: ﴿ وَاعْبُدُوا اللّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ. شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَنَا وَبِدِى الْقُـرْبَى وَالْيَتَكَىٰ وَالْمَسَكِينِ وَالْجَنْبِ وَالْقَسَاحِينِ وَالْجَنْبِ وَالْقَسَاحِينِ وَالْجَنْبِ وَالْقَسَاحِينِ وَالْجَنْبِ وَالْقَسَاحِينِ وَالْجَنْبِ وَالْقَسَاحِينِ وَالْجَنْبِ وَالْقَسَاحِينِ وَمَا مَلَكَتَ الْمَسَاحِينِ وَالْجَنْبُ وَالْمَسَاحِينِ وَالْمَسَاحِينِ وَالْمَسْدِينِ وَالْجَنْبُ وَالْمَسَاءِ: ٣٦]. وعن علي رَبِي النبي عَلَيْهِ قال: «اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم» . [أحمد (٦] أيمن ماجه (٢٩٨)].

٢ ونهى أن ينادَى بما يدل على تحقيره واستعباده ؛ إذ قال الرسول ﷺ: «لا يقل أحدكم : عبدي .
 أو : أُمتي . وليقل : فتاي . و : فتاتي . و : غلامي» . [البخاري (٢٥٥٢) ومسلم (٢٢٤٩)].

٣- وأمر أن يأكل ويلبس مما يأكل المالك؛ فعن ابن عمر ، أن الرسول عَلَيْ قال : « خَولُكم (١) إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم ، فمن كان أخوه تحت يده ، فليطعمه مما يأكل ، وليلبسه مما يلبس ، ولا تكلفوهم ما يغلبهم ، فإن كلفتموهم ما يَغْلبهم ، فأعينوهم » . [البخاري (٦٠٥٠) ومسلم (١٦٦١) وأبو داود (٥١٥ و ٥١٦١) والترمذي (١٩٤٥) من حديث أبي ذر] .

٤- ونهى عن ظلمهم وأذاهم ؛ فعن ابن عمر ، قال : قال رسول الله على : «من لطم مملوكه أو ضربه ، فكفارته عتقه» . [مسلم (١٦٥٧) وأبو داود (١٦٨٥)] . وعن أبي مسعود الأنصاري ، قال : بينا أنا أضرب غلامًا لي ، إذ سمعت صوتًا من خلفي ، فإذا هو رسول الله على يقول : «اعلم أبا مسعود ، أن الله أقدرُ عليك منك على هذا الغلام» . فقلت : هو حر لوجه الله . فقال : «لو لم تفعل ، لمستك النار» . [مسلم عليك منك على هذا الغلام» والترمذي (١٩٤٨)] . وجعل للقاضي حق الحكم بالعتق ، إذا ثبت أنه يعامله معاملة قاسية .

٥ ـ ودعا إلى تعليمهم وتأديبهم ؛ فقال رسول الله ﷺ: «من كانت له جارية ، فعلمها ، وأحسن إليها ، وتزوجها ، كان له أجران في الحياة ، وفي الأحرى ؛ أجر بالنكاح والتعليم ، وأجر بالعتق» . [سبق تخريجه] .

طرقُ التَّحْريرِ: وقد فتح الإسلام أبواب التحرير ، وبين سبل الخلاص ، واتخذ وسائل شتى لإنقاذ هؤلاء بن الرق :

١- فهو طريق إلى رحمة الله وجنته ؛ يقول الله - سبحانه - : ﴿ فَلَا اَقْنَحَمَ ٱلْعَقَبَةَ (١) وَمَا آذَرَبْكَ مَا ٱلْعَقَبَةُ (١)
 فَكُ رَقَبَةٍ (٣) ﴿ [البلد : ١١ - ١١] .

وجاء أعرابي إلى رسول الله ﷺ، فقال: يا رسول الله، دلني على عمل يدخلني الجنة. فقال: «عتق النسمة، وفك الرقبة». فقال: يا رسول الله، أوليسا واحدًا؟ قال: «لا، عتق النسمة أن تنفرد بعتقها،

<sup>(</sup>١) الخول: الحدم.

وفك الرقبة أن تعين في ثمنها». [أحمد (٤/ ٢٩٩) وابن حبان (٣٧٥) والبيهقي في شعب الإيمان (٤٣٣٥) ومجمع الزوائد (٤/ ٢٤٠)].

٢\_ والعتق كفارة للقتل الخطأ؛ يقول الله وَجَجَلًا : ﴿وَمَن قَنَلَ مُؤْمِنًا خَطَاتًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ [النساء: ٩٢].

٣ ـ وهو كفارة للحنث في اليمين ؛ لقوله ـ تعالى ـ : ﴿ فَكَفَّلَرْنُهُۥ إِظْعَامُ عَشَرَةِ مَسَكِمينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطّعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَو كِسُوتُهُمْ أَوْ تَحْرِيثُ رَقَبَاتٍ ﴾ [المائدة: ٨٩] .

٤\_ والعتق كفارة في حالة الظهار ، يقول الله ـ سبحانه ـ : ﴿وَاَلَذِينَ يُظَنِهِرُونَ مِن نِسَآيِهِمْ ثُمُّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَا شَأْ ﴾ [المجادلة: ٣] .

٥ ـ وجعل الإسلام من مصارف الزكاة شراء الأرقاء وعتقهم ؛ يقول الله ـ تعالى ـ : ﴿إِنَّمَا ٱلصَّدَقَتُ لِلْفُـقَرَآءِ وَالْمَسَكِكِينِ وَالْمَحْمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ فُلُوبُهُمْ وَفِي ٱلرِّقَابِ ﴾ [التوبة: ٦٠] .

٣- وأمر بمكاتبة العبد على قدر من المال ، حيث قال تعالى : ﴿وَاَلَّذِينَ يَبْنَغُونَ ٱلْكِئْبَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۚ وَءَاتُوهُم مِّن مَّالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِيَّ ءَاتَـٰكُمْ ﴾ [النور: ٣٣] .

٧\_ ومن نذر أن يحرر رقبة ، وجب عليه الوفاء بالنذر متى تحقق له مقصوده .

وبهذا يتبين، أنَّ الإسلام ضيق مصادر الرق، وعامل الأرقاء معاملة كريمة، وفتح أبواب التحرير، تمهيدًا لخلاصهم نهائيًّا من نير الذل والاستعباد ، فأسدى بذلك لهم يدًا لا تنسى على مدى الأيام .

#### أرض الحاربين المغنومة

الأرضُ التي تُؤْخَذُ عَنْوةً : إذا غنم المسلمون أرضًا بأن فتحوها عَنْوة ، بواسطة الحرب والقتال ، وأجلوا أهلها عنها ، فالحاكم مخير بين أمرين ؟

١\_ إما أن يقسمها على الغانمين(١).

٢\_ وإما أن يقفها على المسلمين.

وإذا وقفها على المسلمين، ضرب عليها خراجًا(٢) مستمرًّا يؤخذ ممن هي في يده؛ سواء أكان مسلمًا أم ذميًّا، ويكون هذا الخراج أجرة الأرض، يؤخذ كلُّ عام.

وأصل الخراج هو فعل أمير المؤمنين عمـر ﴿ اللَّهِ عَلَيْهُ فَي الأرض التي فتحها ؛ كأرض الشام ، ومصر ، والعراق .

الأرضُ التي جلا أهلها عنها؛ خوفًا أو صلحًا: وكما تجب قسمة الأرض المفتوحة على الغانمين، أو وقفها على المسلمين، يجب ذلك في الأرض التي تركها أهلها خوفًا منا، أو التي صالحناهم على أنها لنا، ونقرهم عليها نظير الخراج .

 <sup>(</sup>١) قال مالك: تكون وقفًا على المسلمين، ولا تجوز قسمتها على الفاتحين.
 (٢) الحراج: يكون الحراج على أرض لها ماء تسقى به ولو لم تزرع.

أما التي صالحناهم على أنها لهم ولنا الخراج عنها ، فهي كالجزية ، تسقط بإسلامهم . وإذا كان الخراج أجرة ، فإن تقديره يرجع إلى الحاكم ، فيضعه بحسب اجتهاده ؛ إذ إن ذلك يختلف باختلاف الأمكنة والأزمنة ، ولا يلزم الرجوع إلى ما وضعه عمر صلح على ما هو على ما هو على ما هو عليه ، فليس لأحد أن يغيره ما لم يتغير السبب ؛ لأن تقديره حكم .

العَجْزُ عن عمارَةِ الأرضِ الخراجِيَّةِ: ومن كان تحت يده أرض خراجية ، فعجز عن عمارتها ، أجبر على أحد أمرين:

١\_ إما أن يؤجرها .

٢ ـ أو يرفع يده عنها ؛ لأن الأرض هي في الواقع للمسلمين ، ولا يجوز تعطيلها عليهم .

ميراتُ الأرضِ المغنُومَةِ: وهذه الأرض يجري فيها الميراث ، فينتقل ميراثها إلى وارث من كانت بيده ، على الوجه الذي كانت عليه في يد موروثه .

### الفيء

تَقْسيمُه: قال القرطبي: قال مالك: هو موكول إلى نظر الإمام واجتهاده، فيأخذ منه من غير تقدير، ويعطي منه القرابة باجتهاده، ويصرف الباقي في مصالح المسلمين. وبه قال الخلفاء الأربعة، وبه عملوا، وعليه يدل قوله ﷺ: «ما لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس، والخمس مردود عليكم». [سبق تخريجه].

<sup>(</sup>١) أوجفتم: أصل الإيجاف، سرعة السير. والركاب: الإبل التي يسافر عليها، لا واحد لها من لفظها أي ما سقتم ولا حركتم خيلًا ولا إبلًا: أي لم يعدوا في تحصيله خيلًا ولا إبلًا، بل حصل بلا قتال.

فإنه لم يقسمه أخماسًا ولا أثلاثًا، وإنما ذكر في الآية من ذكر على وجه التنبيه عليهم ؛ لأنهم أهم من يدفع إليه ، قال الزجاج ، محتجًا لمالك: قال الله ﷺ : ﴿ يَسْتَلُونَكَ مَاذَا يُسَغِقُونَ قُلْ مَا أَنفَقَتُم مِن خَيْرٍ فَلِلُولِدَيْنِ وَٱلْمَاتِيلِ ﴾ [البقرة: ٢٥]. والرجل جائز ـ بإجماع ـ أن ينفق في غير هذه الأصناف ، إذا رأى ذلك . وذكر النسائي ، عن عطاء في قوله تعالى : ﴿ وَاَعَلَمُوّا أَنَّما غَيْمَتُهُم مِن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خَمس الله وخمس رسوله واحد ، كان رسول الله عنه يحمل منه ويعطي منه ، ويضعه حيث شاء ، ويصنع به ما شاء . وفي «حجة الله البالغة» : واختلفت السنن في كيفية قسمة الفيء ؛ فكان رسول الله عنه إذا أتاه الفيء ، قسمه في يومه فأعطى الآهِلَ حَظَينُ ، وأعطى الأعزَبَ حَظًا . وكان أبو بكر ﷺ إذا أتاه الفيء ، قسمه في يومه فأعطى الآهِل حَظَينُ ، والرجل والعبد ، يتوخى كفاية الحاجة . ووضع عمر الله الديوان على السوابق والحاجات ، فالرجل وقِدَمُه ، والرجل وبلاؤه ، والرجل وعياله ، والرجل وحاجته . والأصل في كلّ ما كان مثل هذا من الاختلاف ، أن يحمل على أنه يفعل ذلك على الاجتهاد ، فتوخّى كلّ المصلحة بحسب ما رأى في وقته .

#### عقد الأمسان

إذا طلب الأمانَ أيَّ فرد من الأعداء المحاربين، قُبِلَ منه، وصار بذلك آمنًا، لا يجوز الاعتداء عليه بأي وجه من الوجوه؛ يقول الله ـ سبحانه ـ: ﴿وَإِنَّ أَحَدُّ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرَهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللهِ ثُمَّ أَتْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ ٢﴾ [النوبة: ٦] .

مَنْ له هذا الحقّ؟: وهذا الحق ثابت للرجال والنساء، والأحرار والعبيد، فمن حق أي فرد من هؤلاء أن يؤمّنَ أيَّ فرد من الأعداء يطلب الأمان، ولا يمنع من هذا الحق أحد من المسلمين، إلا الصبيان والمجانين، فإذا أمن صبي أو مجنون أحدًا من الأعداء، فإنه لا يصح أمان واحد منهما ؟ روى أحمد، وأبو داود، والنسائي، والحاكم، عن علي - كرم الله وجهه - أن رسول الله على قال : «ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، وهم يَدٌ على من سواهم». [أحمد (١/ ٨) وأبو داود (٥٣٠٠) والنسائي (٨/ ١٩) والحاكم (٢/ ١٤)]. وروى البخاري، وأبو داود، والترمذي، عن أم هانئ بنت أبي طالب - رضي الله عنها - أنها قالت : قلت : يا رسول الله، زعم ابن أمٌ عَلي أنه قاتِلٌ رجلاً قد أجرتُه فلان (ابن هُبَيْرَة). فقال رسول الله عليها وقد أجرتُه فلان (ابن هُبَيْرَة). فقال رسول الله عنها عليها وقد أجرتُه فلان (ابن هُبَيْرَة) والترمذي (٢٧٧٥)].

نتيجة الأمان : ومهما تقرر الأمان بالعبارة أو الإشارة ، فإنه لا يجوز الاعتداء على المؤمّن ؛ لأنه بإعطاء الأمان له ، عصم نفسه من أن تزهق ، ورقبته من أن تسترق . وروي عن عمر بن الخطاب ، رهي الله ، أنه بلغه أن بعض المجاهدين قال لمحارب من الفرس : لا تخف . ثم قتله ، فكتب رهي إلى قائد الجيش : إنه بلغني أن رجالاً منكم يطلبون العِلْج ، حتى إذا اشتد في الجبل وامتنع ، يقول له : لا تَخْف . فإذا أدركه ، قتله! وإني

<sup>(</sup>١) أجرنا : أمنا من أمنت .

والذي نفسي بيده ، لا يبلغني أن أحدًا فعل ذلك ، إلا قطعت عنقه . وروى البخاري في «التاريخ» ، والنسائي ، عن النبي عَيَّيْةِ قال : «من أمَّن رجلاً على دمه فقتله ، فأنا بريء من القاتل ، وإن كان المقتول كافرًا» . [صحيح الجامع (٦١٠٣) والسلسلة الصحيحة (٤٤١)] . وروى البخاري ، ومسلم ، وأحمد ، عن أنس ، قال : قال رسول الله عَيِّيَةِ : «لكل غادر لواءٌ يعرف به يوم القيامة» . [مسلم (١٧٣٨) ٥ ١ و ١٦٥) وأحمد (٢/ ٧٥ ، ١١٦) من حديث أبي سعيد] .

متى يتقرَّرُ هذا الحقُّ؟: ويتقرر حق الأمان بمجرد إعطائه، ويعتبر نافذًا من وقت صدوره، إلا أنه لا يُقَوَّ نهائيًا، إلا بإقرار الحاكم أو قائد الجيش، صار المؤمَّنُ من أهل الذمة، وأصبح له ما للمسلمين وعليه ما عليهم. ولا يجوز إلغاء أمانه، إلا إذا ثبت أنه أراد أن يستغل هذا الحق في إيقاع الضرر بالمسلمين، كأن يكون جاسوسًا لقومه، وعينًا على المسلمين.

عَقْدُ الأَمَانِ لَجِهة ما: إنما يصح الأمان من آحاد المسلمين إذا أمَّنَ واحدًا أو اثنين، فأما عقد الأمان لأهل ناحية على العموم، فلا يصح إلا من الإمام على سبيل الاجتهاد، وتحري المصلحة، كعقد الذمة، ولو جعل ذلك لآحاد الناس، صار ذريعة إلى إبطال الجهاد (١).

الرسول حكمه حكم المؤمن: والرسول مثل المؤمّن؛ سواء أكان يحمل الرسائل، أم يمشي بين الفريقين المتقاتلين بالصلح، أو يحاول وقف القتال لفترة يتيسر فيها نقل الجرحى والقتلى. يقول الرسول المسلمة: «لولا أن الرسل لا تقتل، لضربت أعناقكما». أخرجه أحمد، وأبو داود، من حديث نعيم بن مسعود. (٢) [أحمد (٣/ ٤٨٧) وأبو داود (٢٧٦١)]. وأوفدت قريش أبا رافع إلى رسول الله على أنه الإيمان في قلبه، فقال: يا رسول الله، لا أرجع إليهم، وأبقى معكم مسلمًا. فقال الرسول الله، لا أرجع إليهم أمنًا، فإن وجدت بعد ذلك في قلبك ما فيه الآن، فارجع الينا». أخرجه أحمد، وأبو داود، والنسائي، وابن حبان وصححه. [أحمد (٦/ ٨) وأبو داود (٢٧٥٨) الينا». أخرجه أحمد، وأبو داود، والنسائي، وابن حبان وصححه. [أحمد (٦/ ٨) وأبو داود (٢٧٥٨) وابن حبان (٢٨٧٥)]. وفي كتاب «الخراج» لأبي يوسف، و«السّير الكبير» لمحمد، أنه إن اشتُرِطَ للرسول شروط، وجب على المسلمين أن يوفوا بها، ولا يصح لهم أن يغدروا برسل العدو، حتى ولو قتل الكفارُ رهائنَ المسلمين عندهم، فلا نقتل رسلهم؛ لقول نبينا عليه وفاءٌ بغدرٍ، خيرٌ من غدر بغدر».

### المستأمن

تعريفُه: الْنُسْتَأَمَنُ؛ هو الحربي الذي دخل دار الإسلام بأمان (٣)، دون نية الاستيطان بها، والإقامة فيها بصفة مستمرة، بل يكون قصده إقامة مدة معلومة لا تزيد على سنة، فإن تجاوزها وقصد الإقامة بصفة

<sup>(</sup>١) الروضة الندية ، ص ٤٠٨.

<sup>(</sup>٢) وكان الرسول ﷺ قرأ كتاب مسيلمة ، وقال لهما : « ما تقولان أنتما؟ » قالا : نقول كما قال ، أي أنهم يقولان بنبوته . (٣) إذا دخل لتبليغ رسالة ونحوها أو لسماع كلام الله ، فهو آمن دون حاجة إلى عقد ، أما إذا دخل للتجارة وأعطي الإذن ممن يملكه فهو

دائمة ، فإنه يتحول إلى ذمي ، ويكون له حكم الذمي في تبعيته للدولة الإسلامية ، ويتبع المستأمن في الأمان ، ويلحق به زوجته ، وأبناؤه الذكور القاصرون ، والبنات جميعًا ، والأم ، والجدات ، والحدم ، ما داموا عائشين مع الحربي ، الذى أعطي الأمان . وأصل هذا قول الله ـ سبحانه وتعالى ـ : ﴿ وَإِنَّ أَحَدُ مِنَ النَّهُ مَا مَنْهُ ﴾ [التوبة : ٦] .

محقوقه : وإذا دخل الحربي دار الإسلام بأمان ، كان له حق المحافظة على نفسه وماله ، وسائر حقوقه ومصالحه ، ما دام مستمسكًا بعقد الأمان ، ولم ينحرف عنه . ولا يحل تقييد حريته ، ولا القبض عليه مطلقًا ؛ سواء قصد به الأسر ، أو قصد به الاعتقال لمجرد أنهم رعايا الأعداء ، أو لمجرد قيام حالة الحرب بيننا وبينهم . قال السرخسي : أموالهم صارت مضمونة بحكم الأمان ، فلا يمكن أخذها بحكم الإباحة . وحتى إذا عاد إلى دار الحرب ، فإنه يبطل الأمان بالنسبة لنفسه ، ويبقى بالنسبة لماله . قال في «المغني» : إذا دخل حربي دار الإسلام بأمان ، فأودع ماله مسلمًا أو ذميًّا ، أو أقرضهما إياه ، ثم عاد إلى دار الحرب ، نظرنا ؛ فإن دخل تاجرًا ، أو رسولاً ، أو متنزهًا ، أو لحاجة يقضيها ، ثم يعود إلى دار الإسلام ، فهو على أمانه في نفسه وماله ؛ لأنه لم يخرج بذلك عن نية الإقامة في دار الإسلام ، فأشبه الذمي لذلك . وإن دخل دار الحرب مستوطنًا ، بطل الأمان في نفسه ، وبقي في ماله ؛ لأنه بدخوله دار الإسلام بأمان ، ثبت الأمان لماله ، فإذا بطل الأمان في نفسه بدخوله دار الحرب ، بقي في ماله ؛ لاختصاص المبطل بنفسه ، فيختص البطلان به .

الوَاجِبُ عليه: وعليه المحافظة على الأمن والنظام العام، وعدم الخروج عليهما؛ بأن يكون عينًا، أو جاسوسًا، فإن تجسس على المسلمين لحساب الأعداء، حل قتله إذ ذاك.

تطبيقُ حُكَمِ الإسلامِ عليه: تطبق على المستأمّنِ القوانين الإسلامية بالنسبة للمعاملات المالية ، فيعقد عقد البيع وغيره من العقود حسب النظام الإسلامي ، ويمنع من التعامل بالربا ؛ لأن ذلك محرم في الإسلام . وأما بالنسبة للعقوبات ، فإنه يعاقب بمقتضى الشريعة الإسلامية ، إذا اعتدى على حق مسلم ، وكذلك إذا كان الاعتداء على ذمي أو مستأمن مثله ؛ لأن إنصاف المظلوم من الظالم وإقامة العدل من الواجبات ، التي لا يحل التساهل فيها . وإذا كان الاعتداء على حق من حقوق الله ، مثل اقتراف جريمة الزنى ، فإنه يعاقب كما يعاقب المسلم ؛ لأن هذه جريمة من الجرائم التي تفسد المجتمع الإسلامي (١) .

مُصَادِرَةُ مالِه: ومال المستأمن لا يصادر ، إلا إذا حارب المسلمين ، فَأُسِرَ واسترق ، وصار عبدًا ، فإنه في هذه الحال تزول عنه ملكية ماله ؛ لأنه صار غير أهل للملكية . ولا يستحق الورثة ، ولو كانوا في دار الإسلام ، شيعًا ؛ لأن استحقاقهم يكون بالخلافة عنه ، وهي لا تكون إلا بعد موته ، وهو لم يمت ، وماله في هذه الحال يتول إلى بيت مال المسلمين على أنه من الغنائم . وإذا كان له دَيْنٌ على بعض المسلمين أو الذميين ، يسقط عن المدين ؛ لعدم وجود من يطالب به .

<sup>(</sup>١) خالف في ذلك أبو حنيفة فقال : إن العقوبات التي تكون حقًّا لله أو يكون فيها حق الله غالبًا ، فإنه لا يقام فيها الحد على المستأمن ، وهذا رأي مرجوح .

مِيرَاثُه : إذا مات المستأمن في دار الإسلام أو في دار الحرب ، فإن ملكيته لماله لا تذهب عنه ، وتنتقل إلى ورثته ، عند الجمهور ، خلافًا للشافعي . وعلى الدولة الإسلامية أن تنقل ماله إلى ورثته ، وترسله إليهم ، فإن لم يكن له ورثة ، كان ذلك المال فيئًا للمسلمين .

#### العهود ، والمواثيق

احترامُ العهودِ : إن احترام العهود والمواثيق واجب إسلامي ؛ لما له من أثر طيب ، ودور كبير في المحافظة على السلام، وأهمية كبرى في فض المشكلات، وحل المنازعات، وتسوية العلاقات. وجاء في كلام العرب: « من عامل الناس فلم يظلمهم ، وحدثهم فلم يكذبهم ، ووعدهم فلم يخلفهم ، فهو ممن كملت مروءته ، وظهرت عدالته ، ووجبت أخوته » . وهذا حق ، فإن حسن معاملة الناس ، والوفاء لهم ، والصدق معهم ، دليل كمال المروءة ، ومظهر من مظاهر العدالة ، وذلك يستوجب الأخوة والصداقة . والله ـ سبحانه ـ يأمر بالوفاء بجميع العهود والالتزاماتُ؛ سواء أكانت عهودًا مع الله، أم مع الناس، فيقول: ﴿ يَكَأَيُّهُمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَوْفُوا ۚ وَالْمُقُودُ ﴾ [المائدة: ١] . وأي تقصير في الوفاء بهذا الأمر يعتبر إثمَّا كبيرًا ، يستوجب المقت والغضب : ﴿ كَا أَيُّهِا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ ٱللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ → [الصف: ٢، ٣] . وكلّ ما يقطعه الإنسان على نفسه من عهد، فهو مسئول عنه، ومحاسب عليه: ﴿ وَأَوْفُواْ بِٱلْمَهَدِّ إِنَّ ٱلْمَهَدَ كَاتَ مَسْتُولًا ﴾ [الإسراء: ٣٤] . وحق العهد مقدم على حق الدِّين: ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُواْ مَا لَكُر مِن وَلَنيتِهِم مِن ثَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُواْ وَإِنِ ٱسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيَكُمُ ٱلنَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيِّنَهُم مِّيثَنُّ ﴾ [الأنفال: ٧٢] ٠

والوفاء جزء من الإيمان ، يقول الرسول عَلَيْتُهُ : (إن حسن العهد من الإيمان ١٦٠١). [الحاكم (١٥/١-١٦) والقضاعي في مسند الشهاب (٦٢٨) وابن عبد البر في الاستيعاب (١٨١٠/٤) . وليس للوفاء جزاء، إلا الجنة : ﴿وَالَّذِينَ هُرَ عَلَى صَلَوْتِهِمْ يُحَافِظُونَ ۞ أُوْلَئِكَ هُمُ الْوَرِقُونَ ۞ اَلَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ ﴾ [المؤمنون : ١٠٠٨] . ولقد كان الوفاء خلق الأنبياء والرسل ـ عليهم الصلاة والسلام ـ : ﴿ وَأَذَكُّرُ فِي ٱلْكِنَٰبِ إِسْمَعِيلٌ إِنَّهُمْ كَانَ صَادِقَ ٱلْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا ۞ ﴾ [مريم : ٥٥] . وكان رسولنا ﷺ المثل الأعلى في هذا الخلق؛ قال عبد الله بن أبي الحمساء: بايعت رسول الله ﷺ ببيع قبل أن يبعث ، وبقيت(٢) له بقية ، فوعدته أن آتيه بها في مكانه ، فنسيت ، ثم ذكرت بعد ثلاث فجئت ، فإذا هو في مكانه ، فقال ﷺ : «يا فتى ، لقد شققت عليٌّ ، أنا ها هنا مند ثلاث(٣) أنتظرك» . [أبو داود (٩٦ ٩٩) وابن أبي الدنيا في الصمت (٧٥٤)] ·

وقد عاهد رسول الله ﷺ ، بعد الهجرة ، اليهود عهدًا ، أقرهم فيه على دينهم ، وأمنهم على أموالهم ، بشرط ألا يعينوا عَليه المشركين، فنقضوا العهد، ثم اعتذروا، ثم رجعوا، فنقضوه مرةً أخرى، فأنزل الله

 <sup>(</sup>١) قال الحاكم: إنه صحيح، وأقره الذهبي.
 (٢) بقيت له بقية: أي بقية من ثمن البيع.
 (٣) منذ ثلاث: أي ثلاث ليال، أي أنه انتظره هذه المدة وفاء بالوعد.

وَ اللّٰهِ اللهِ عَلَمَ اللّٰهِ الّٰذِينَ كَفُرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ اللّٰذِينَ عَهَدَهُمْ فَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهِ اللهِ اللهِ على أن يعطي كلّ ذي حق حقه ، إذا وسَّع الله عليه في الرزق ، وأغناه من فضله ، فلما بسط الله له من رزقه ، وأكثر له من المال والثروة ، نقض العهد ، وبخل على عباد الله ، فأنزل الله في حقه : ﴿ وَمِنتُهُم مَنْ عَهَدَ اللّٰهَ لَهِ مَ اَتَنْهُم يَنْ عَلَمَ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وفي التشنيع على الناقضين للعهود، يقول الله وَ عَلَقَ فَ ﴿ وَأَوْفُوا بِمَهَدِ اللّهِ إِذَا عَهَدَتُمْ وَلَا لَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعَدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللّهَ عَلَيْكُمْ لَإِنَّ اللّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالّتِي بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللّهَ عَلَيْكُمْ أَن تَكُونَ أَمَةً هِي أَرْبَى مِنْ أُمَّةً إِنّمَا نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوتَةٍ أَنكُن لَتَخْوَنَ اللّهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عِنْ أَمَّةً إِنّمَا يَبْلُوكُمُ أَن تَكُونَ أَمَّةً هِي أَرْبَى مِنْ أُمَّةً إِنّما يَبْلُوكُمُ اللّهُ بِهِ عَلَيْهِ وَلَا تَكُونَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

شُروطُ العُهودِ : ويشترط في العهود التي يجب احترامها والوفاء بها الشروط الآتية :

١\_ ألا تخالف حكمًا من الأحكام الشرعية المتفق عليها .

يقول الرسول ﷺ: «كلّ شرط ليس في كتاب الله<sup>(۲)</sup> فهو باطلٌ ، وإن كان مائة شرط». [أحمد (٦/ ٢١٣) وابن ماجه (٢٥٢١)].

٢\_ أن تكون عن رضًا واختيار ، فإن الإكراه يسلب الإرادة ، ولا احترام لعقد لم تتوفر فيه حريتها .

٣\_ أن تكون بينة واضحة ، لا لبس فيها ولا غموض ، حتى لا تُؤَوَّل تأويلاً يكون مثارًا للاختلاف عند التطبيق .

# نَقْضُ العُهودِ: ولا تنقض العهود ، إلا في إحدى الحالات الآتية :

١- إذا كانت مؤقتة بوقت أو محددة بظرف معين، وانتهت مدتها، وانتهى ظرفها؛ روى أبو داود، والترمذي، عن عمرو بن عبسة، قال: سمعت رسول رسيل الله يقول: «من كان بينه وبين قوم عهد، فلا يخلن عهدًا ولا يشدنه، حتى يمضي أمده، أو ينبذ إليهم على سواء». [أحمد (٤/ ١١١) وأبو داود (٢٧٥٩) والترمذي (١٥٨٠) والنسائي في الكبرى (٨٧٣٢). ويقول القرآن الكريم: ﴿ إِلَّا الَّذِينَ عَنهَدَتُم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ

<sup>(</sup>٢) كتاب الله : أي حكم الله .

ثُمَّ لَمَ يَنفُصُوكُمْ شَيْتًا وَلَمَ يُظْلِهِرُواْ عَلَيَكُمْ أَحَدًا فَأَيْمُواْ إِلَيْهِمْ عَهْدَهُزَ إِلَى مُدَّتِهِمٌّ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ اَلْمُنَّقِينَ ۞﴾ [التوبة: ٤] .

٢- إذا أخل العدو بالعهد: ﴿ وَمَا اَسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَمُمَّ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ ٱلْمُتَقِيبَ ﴾ [النوبة: ٧] ، ﴿ وَإِن لَكُمُ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمُّ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ ٱلْمُتَقِيبَ ﴾ [النوبة: ٧] ، ﴿ وَإِن لَكُمُ الْمَكُولَ الْمُعَالَمُ مِن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَمَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَائِلُوا أَجِمَةُ ٱلصَّفُولِ وَهُم بَدَهُوكُمْ أَوْلَكَ مَرَوَّ أَتَخْشُونَهُمْ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِن اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُلْكُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْفَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

٣- إذا ظهرت بوادر الغدر ، ودلائل الحيانة : ﴿ وَإِمَّا تَخَافَنَ مِن قَوْمٍ خِيَانَةُ فَانَئِذَ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَآءٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُ الْنَآبِئِينَ ﴿ ﴾ [الأنفال : ٥٨] .

## الإعلام بالنّقض ؛ تحرزا عن الغدر

إذا علم الحاكم الخيانة ممن كان بينهم وبين المسلمين عهد ، فإنه لا تحل محاربتهم ، إلا بعد إعلامهم بنبذ العهد ، وبلوغ خبره إلى القريب والبعيد ، حتى لا يؤخذوا على غرَّة ؛ يقول الله ـ سبحانه ـ : ﴿ وَإِمَّا تَخَافَنَ مِن وَوَامَّ بَعَد مِن اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى سَوَامً ۚ إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْفَالِينِينَ ﴿ ﴾ [الأنفال : ٥٨] . وقاعدة الإسلام : ﴿ وَفَامُّ بغدرٍ ، خيرٌ من غدرٍ بغدر ﴾ .

قال محمد بن الحسن، في كتاب «السير الكبير»: لو بعث أمير المسلمين إلى ملك الأعداء من يخبره بنبذ العهد، عند تحقق سببه، فلا ينبغي للمسلمين أن يُغِيُروا عليهم، وعلى أطراف مملكتهم؛ إلا بعد مضي الوقت الكافي لأن يبعث الملك إلى تلك الأطراف خبر النبذ، حتى لا نأخذهم على غرة، ومع ذلك إذا علم المسلمون يقينًا، أن القوم لم يأتهم خبر من قبل ملكهم فالمستحب لهم أن لا يغيروا عليهم حتى يعلموهم بالنبذ، لأن هذا شبيه بالخديعة.

وكما على المسلمين أن يتحرزوا من الخديعة ، عليهم أن يتحرزوا من شبه الجديعة . وحدث أن أهل قبرص أحدثوا حدثًا عظيمًا في ولاية عبد الملك بن مروان فأراد نبذ عهدهم ونقض صلحهم ، فاستشار الفقهاء في عصره ، منهم : الليث بن سعد ومالك بن أنس ، فكتب الليث بن سعد : ﴿إِن أهل قبرص لا يزالون متهمين بغش أهل الإسلام ومناصحة أهل الأعداء (الروم) وقد قال الله تعالى : ﴿وَإِمّا تَخَافَنَ مِن قَوْمِ خِيانَةُ فَأَنّيذَ الله مَوَانَ مَن سَعَد ومالك بن أنس فكتب في الفتيا يقول : ﴿إِن أَمَا مَالك بن أنس فكتب في الفتيا يقول : ﴿إِن أَمَا وَلَا قَبَلُ مَن أَمِلُ وَلِي أَرى أن تنبذ إليهم وأن تنظرهم سنة » . أما مالك بن أنس فكتب في الفتيا يقول : ﴿ فَأَنتُوا أَمَان أهل قبرص وعهدهم كان قديمًا متظاهرًا من الولاة لهم ، ولم أجد أحدًا من الولاة نقض صلحهم ، ولا أحرجهم من ديارهم ، وأنا أرى أن تعجل بمنابذتهم حتى تتجه الحجة عليهم فإن الله يقول : ﴿ فَأَتَمُوا الله وقعت بهم إليهم وأين أن مُدَّتِهم في فإن لم يستقيموا بعد ذلك ويدعوا غشهم ورأيت الغدر ثابتًا فيهم ، أو وقعت بهم بعد النبذ والإعذار فرزقت النصر » .

#### من معاهدات الرسول

١ - ولقد عاهد النبي على بني ضمرة من قبائل العرب، وهذا نص ذلك العهد: «هذا كتاب محمد رسول الله على المنهم المنون على أموالهم وأنفسهم، وأن لهم النصر على من رامهم، إلا أن يحاربوا في دين الله ، ما بَلَّ بحر صوفة، وإن النبي على إذا دعاهم إلى النصرة أجابوه، عليهم ذلك ذمة الله ورسوله، ولهم النصر من بر منهم واتقى». [الروض الأنف (٢/ ٥٨ - ٥٩) وطبقات ابن سعد (١/ ٢/ ٢٧)].

٢ ـ كما عاهد اليهود على حسن الجوار أول ما استقر به المقام بالمدينة ، وفيما يلي نصها :

# ينسب أللَّهِ النَّهَاِلِ الرَّحَيامِ الرَّحَيامِ إِ

«هذا كتاب من محمد النبي (رسول الله) بين المؤمنين والمسلمين من قريش ، وأهل يثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم ، أنهم أمة واحدة من دون الناس ، المهاجرين من قريش على ربعتهم يتعاقلون (٢) بينهم ، وهم يفدُون عانيهم (٣) بالمعروف والقسط بين المؤمنين . وبنو عوف على ربعتهم ، يتعاقلون معاقلهم الأولى ، وكلّ طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين ، وبنو الحارث (من المؤمنين ، وبنو ساعدة على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى ، وكلّ طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين ، وبنو حشم على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى ، وكلّ طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين ، وبنو النجار على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى ، وكلّ طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين ، وبنو النجار على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى ، وكلّ طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين ، وبنو عمرو بن عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى ، وكلّ طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين . وبنو النبيت على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى ، وكلّ طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين . وبنو النبيت على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى ، وكلّ طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين . وبنو الأوس على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى ، وكلّ طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين . وبنو الأوس على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى ، وكلّ طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين .

وأن المؤمنين لا يتركون مفرحًا أن بينهم أن يعطوه بالمعروف في فداء أو عقل. وألا يخالف مؤمن مولى مؤمن مؤمن دونه، وأن المؤمنين المتقين أيديهم على كلّ من بغى منهم، أو ابتغى دسيعة (٥) ظلم، أو إثمًا، أو عدوانًا أو فسادًا بين المؤمنين، وأن أيديهم عليه جميعًا ولو كان ولد أحدهم.

ولا يقتل مؤمن مؤمنًا في كافر ، ولا ينصر كافرًا على مؤمن .

<sup>(</sup>١) أمرهم الذي كانوا عليه .

<sup>(</sup>٢) يأخذُون ديات القتلى ويعطونها . وأصله من العقل وهو ربط إبل الدية لدفعها لأهل القتيل .

<sup>(</sup>٣) عانيهم: أسيرهم.

<sup>(</sup>٤) هو من أثقله الدين والغرم فأزال فرحه .

<sup>(</sup>٥) الدسع: الدفع، والمعنى: طلب دفعًا على سبيل الظلم أو ابتغى عطية على سبيل الظلم.

وأن ذمة الله واحدة ، يُجير عليهم أدناهم ، وأن المؤمنين بعضهم موالي بعض الناس ، وأنه من تبعنا من يهود ، فإن له النصر والأسوة (¹) غير مظلومين ولا متناصر عليهم .

وأن سلم المؤمنين واحدة ، لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله ، إلا على سواء وعدل بينهم  $(^{7})$  . وأن كلّ غازية غزت معنا يعقب بعضها  $(^{7})$  بعضًا ، وأن المؤمنين يبيء  $(^{2})$  بعضهم على بعض ، بما نال دماءهم في سبيل الله . وأن المؤمنين المتقين على أحسن هدى وأقومه ، وأنه لا يجير مشرك مالاً لقريش ولا نفسًا ، ولا يحول دونه على مؤمن . وأنه من اعتبط  $(^{6})$  مؤمنًا قتلًا عن بيئة فإنه قود به  $(^{7})$  إلا أن يرضى ولي المقتول بالعقل ، وأن المؤمنين عليه كافة ولا يحل لهم إلا قيام عليه . وأنه لا يحل لمؤمن أقر بما في هذه الصحيفة ، وآمن بالله واليوم والآخر ، أن ينصر محدثًا أو يؤويه ، وأنه من نصره أو آواه فإنه عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة ، ولا يؤخذ منه صرف ولا عدل  $(^{8})$ 

وأنكم مهما اختلفتم فيه في شيء ، فإن مَردَّه إلى الله وإلى محمد . وأن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين (١٠) . وأن يهود بني عوف ، أمة مع المؤمنين ، لليهود دينهم وللمسلمين دينهم ، مواليهم وأنفسهم إلا من ظلم أو أثم ، فإنه لا يوتغ (٩) إلا نفسه وأهل بيته (١١) ، وأن ليهود بني النجار مثل ما ليهود بني عوف ، وأن ليهود بني ساعدة مثل ما ليهود بني عوف ، وأن ليهود بني الأوس مثل ما ليهود بني عوف ، وأن ليهود بني الأوس مثل ما ليهود بني عوف ، وأن ليهود بني الأوس مثل ما ليهود بني عوف ، وأن ليهود بني عوف ، وأن ليهود بني عوف ، وأن ليهود بني أنفسه وأهل بيته ، وأن جفنة ـ بطن من ثعلبة ـ كأنفسهم . وأن لبني الشطبية مثل ما ليهود بني عوف ، وأن البر دون الإثم ، وأن موالي ثعلبة كأنفسهم . وأن بطانة يهود كأنفسهم ، وأنه لا يخرج منهم أحد إلا بإذن محمد ، وأنه لا ينحجز على ثأر جُرحٌ ، وأنه من فتك فبنفسه وأهل بيته ، إلا من ظلم ، وأن له على أبر هذا .

وأن على اليهود نفقتهم، وعلى المسلمين نفقتهم، وأن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة، وأن بينهم النصح، والنصيحة، والبر دون الإثم (١١٠).

<sup>(</sup>١) في هذا ما يفيد أن النصر والمساواة لمن تبع اليهود.

<sup>(</sup>٢) يؤخذ من هذا أن إعلان الحرب على جماعة مسلمة إعلان لها على الأمة الإسلامية كلها.

<sup>(</sup>٣) أي يكون الغزو بينهم نوبًا يعقب بعضهم بعضًا فيه .

<sup>(</sup>٤) يسيء: من أبأت القاتل بالقتيل إذا قتلته به .

<sup>(°)</sup> اعتبطه: قتله بلا جناية أو جريرة توجب قتله.

<sup>(</sup>٦) فإن القاتل يقاد به ويقتل.

<sup>(</sup>Y) فيه منع نصرة المجرم.

 <sup>(^)</sup> فيه استقلال كل أمة المسلمين واليهود ، كما أنها تضمنت محالفة عسكرية بمقتضاها تتعاون الأمتان في كل حرب ، وعلى كل منهما نفقة جيشها خاصة .

<sup>(</sup>٩) يوتغ: يهلك ويفسد.

<sup>(</sup>١٠) في هذا تقرير الحرية الدينية والاقتصادية .

<sup>(</sup>١١) في هذا إلزام الطرفين التشاور والتناصح قبل دخول الحرب.

وأنه لا يأثم امرؤ بحليفه ، وأن النصر للمظلوم (١) ، وأن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين ، وأن يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة ، وأن الجار كالنفس غير مضار ولا آثم ، وأنه لا تجار حرمة إلا بإذن أهلها ، وأنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث ، أو اشتجار يخاف فساده ، فإن مرده إلى الله وإلى محمد رسول الله . وأن الله على أتقى ما في هذه الصحيفة وأبره ، وأنه لا تجار قريش ، ولا من نصرها ، وأن بينهم النصر على من دهم يثرب ، وإذا دعوا إلى صلح يصالحونه ويلبسونه ، فإنهم يصالحونه ويلبسونه ، وأنهم إذا دعوا إلى مثل ذلك ، فإنه لهم على المؤمنين ، إلا من حارب في الدين ، على كل أناس حصتهم من جانبهم الذي قبلهم ، وأن يهود الأوس ، مواليهم وأنفسهم ، على مثل ما لأهل هذه الصحيفة مع البر المحض من أهل هذه الصحيفة ، وأن البر دون الإثم ، لا يكسب كاسب إلا على نفسه ، وأن الله على أصدق ما في هذه الصحيفة وأبره ، وأنه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم أو أثم .

وأنه من خرج آمن ، ومن قعد آمن بالمدينة ، إلا من ظلم وآثم ، وأن الله جازٌ لمن برَّ واتقى ، ومحمد رسول الله ﷺ (٢) » . [أحمد (١/ ٩٠) وطبقات ابن سعد (١/ ٢/ ١٧٢) والمصنف لعبد الرزاق (١٧١٨ و١٧١٨)] .

\* \* \*

 <sup>(</sup>١) لا بد أن تكون الحرب مشروعة حتي يمكن للمسلمين المشاركة فيها .
 (٢) نقلًا عن كتاب (الرسالة الحالدة) عن كتاب (الوثائق السياسية في العهد النبوي والحلافة الراشدة) ، للدكتور : محمد حميد الله

# الأيمان

تعريفها: الأيمان: جمع يمين وهي اليد المقابلة لليد اليسرى، وشمّي بها الحلف لأنهم كانوا إذا تحالفوا أخذ كلّ بيمين صاحبه، وقيل: لأنها تحفظ الشيء كما تحفظه اليمين. ومعنى اليمين في الشرع: تحقيق الأمر أو توكيده بذكر اسم الله ـ تعالى ـ أو صفة من صفاته. أو هو عقد يقوي به الحالف عزمه على الفعل أو الترك. واليمين والحلف والإيلاء والقسم بمعنى واحد.

اليمين لا يكون إلا بذكر اسم الله أو صفة من صفاته: ولا يكون الحلف إلا بذكر اسم الله أو صفة من صفاته ، سواء أكانت صفات ذات ، أو صفات أفعال ، كقوله ، والله ، وعزة الله ، وعظمته ، وكبريائه ، وقدرته ، وإرادته ، وعلمه . . . كذا الحلف بالمصحف أو القرآن أو سورة أو آية منه .

وفي القرآن الكريم يقول الله ـ سبحانه ـ : ﴿ وَفِي ٱلتَّمَآءِ رِزَقُكُمُ وَمَا تُوَعَدُونَ ۞ فَوَرَبِ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقُّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ نَنطِقُونَ ۞ ﴾ [الذاريات ٢٢- ٢٣] . ويقول : ﴿فَلَاۤ أُفْيِمُ رِبِّ ٱلْمَشَرِقِ وَٱلْمَغَزِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ ۞ عَلَىٰ أَن نَّبُذِلَ خَيْرًا مِنْهُمْ وَمَا خَنُ بِمَسْبُوقِينَ ۞ [المعارج: ٤٠، ٤١]

وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال : كانت يمين النبي ﷺ : « لا ، ومُقَلِّبِ القلوب » . [أحمد (٢/ ٢٦) والبخاري (٣٧٩١) وأبو داود (٣٢٦٣) والترمذي (١٥٤٠) والنسائي (٧/٢) وابن ماجه (٢٠٩٢)] . وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال : كان رسول الله ﷺ إذا اجتهد (١) في الدعاء قال : «والذي نَفْسُ أبي القاسم بيده » رواه أبو داود . [أبو داود (٣٢٦٤)] .

أيمُ الله وعَمْرُ الله وأقسمت عليك قسم: وأثيمُ الله يمين لأنها بمعنى: والله ، أو وحق الله . ويمين الله يمين عند الأحناف والمالكية لأن معناها: أحلف بالله . وقالت الشافعية : لا تكون يمينًا إلا بالنية ، فإن نوى الحالف اليمين انعقدت ، وإن لم ينو لم تنعقد . وعند أحمد : روايتان أصحهما أنها تنعقد .

وَعَمْرُ الله يمينٌ عند الأحناف والمالكية ، لأنها بمعنى وحياة الله وبقائه . وقال الشافعي ـ رضي الله عنه ـ وأحمد وإسحاق : لا يكون يمينًا إلا بالنية .

وكلمة أقْسَمْتُ عليك ، وأقسمت بالله ، يرى بعض العلماء أنه يكون يمينًا مطلقًا ، ويرى أكثرهم أنه لا يكون يمينًا إلا بالنية . وذهبت الشافعية إلى ما ذكر فيه اسم الله يكون يمينًا ، وأن ما لم يذكر فيه اسم الله لا يكون يمينًا ، وإن نوى اليمين .

وقال مالك ـ رضي الله عنه ـ : إن قال الحالف : أقسمت بالله ، كان يمينًا ، وإن قال : أقسمت أو أقسمت عليك ، فإنه في هذه الصورة لا يكون يمينًا إلا بالنية .

الحلف بأيمان المسلمين: سبق أن قلنا من حلف بأيمان المسلمين ثم حنث فإنه يلزمه كفَّارة يمين عند

<sup>(</sup>١) اجتهد : بالغ .

الشافعية ، ولا يلزمه شيء عند مالك . ومن حلف فقال : إن فعلت كذا فعليَّ صيام شهر أو الحج إلى بيت الله الحرام . أو قال : إن فعلت كذا فكل ما أملكه صدقة ، فهذا وأمثاله فيه كفارة يمين متى حنث ، وهو أظهر أقوال العلماء ، وقيل : لا شيء فيه . وقيل : إذا حنث لزمه ما علقه وحلف به .

الحلف بأنه غير مسلم ، أو الحلف بالبراءة من الإسلام : من حلف أنه يهودي ، أو نصراني ، أو أنه بريء من الله أو من رسوله على : إن فعل كذا ففعله ، فقال جماعة من العلماء منهم الشافعي : ليس هذا بيمين ولا كفارة عليه؛ لأن النصوص اقتصرت على التهديد والزَّجر الشديد .

وروى أبو داود والنسائي عن بريدة عن أبيه أن النبي عَلَيْهُ قال : «من حلف فقال : إني بريء من الإسلام فإن كان كاذبًا فهو كما قال (١) ، وإن كان صادقًا فلن يرجع إلى الإسلام سالمًا » (٢) . [أبو داود (٣٢٥٨) والنسائي (٧/ ٦) وابن ماجه (٢١٠٠)] . وعن ثابت بن الضحاك أن النبي عَلَيْهُ قال : «من حلف بغير ملة الإسلام فهو كما قال » . وذهب الأحناف وأحمد وإسحاق وسفيان والأوزاعي : إلى أنه يمين ، وعليه الكفارة إن حنث .

الحلف بغير الله محظور: وإذا كانت اليمين لا تكون إلا بذكر اسم الله أو ذكر صفة من صفاته ، فإنه يحرم الحلف بغير ذلك ، لأن الحلف يقتضي تعظيم المحلوف به . والله وحده هو المختص بالتعظيم . فمن حلف بغير الله فأقسم بالنبي ، أو الولي ، أو الأب ، أو الكعبة ، أو ما شابه ذلك ، فإن يمينه لا تنعقد ، ولا كفارة عليه إذا حنث ، وأثم بتعظيمه غير الله .

۱ - عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن النبي ﷺ أدرك عمر - رضي الله عنه - في ركب وهو يحلف بأبيه . فناداهم الرسول ﷺ : «ألا إن الله - عز وجل - ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ، فمن كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمُت . قال عمر : فو الله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله ﷺ نهى عنها ، ذاكرًا ولا آثرًا (٣٠) . [البخاري (٦٦٤٦) ومسلم (١٦٤٦/٣)].

٢ - وسمع ابن عمر - رضي الله عنهما - رجلًا يحلف : لا ، والكعبة ، فقال : سمعت رسول الله عليه الله عليه الله عليه الله عنهما - رجلًا يحلف : « من حلف بغير الله فقد أشرك » . [أحمد (٢/ ٣٤)].

٣ ـ وعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال : قال النبي ﷺ : « من حلف منكم فقال في حلفه باللات والتخزى ، فليقط : لا إله إلا الله ، ومن قال لصاحبه : تعالَ أُقامِرُكَ . فليتصدق » (٤٠٠. [البخاري (٤٨٦٠)] . ومسلم (١٦٤٧/٥)] .

<sup>(</sup>١) أي هو كما قال عقوبة له على كذبه .

<sup>(</sup>٢) إن قصد بذلك إبعاد نفسه لم يكفر . وليقل : لا إله إلا الله محمد رسول الله ﷺ ويستغفر الله ويتوب إليه . وإن أراد الكفر إذا فعل المحلوف عليه كفر والعياذ بالله .

<sup>(</sup>٣)أي لم يحلف بأبيه من قبل نفسه ولا حاكيًا عن غيره .

<sup>(</sup>٤) اللات والعزى : صنمان لأهل مكة كانوا يحلفون بهما في الجاهلية . فمن حلف بهما ، فليكفر بقوله : لا إله إلا الله ، كما يتصدق إذا طلب لعب القمار من صاحبه .

٤ - وعند أبي داود : « من حلف بالأمانة فليس منا » . [أبو داود (٥٢٥٣) وأحمد (٥/ ٣٥٢)] ، أي ليس
 على طريقتنا .

وقال على الأصنام و لا تحلفوا بآبائكم ، ولا بأمّهاتكم ، ولا بالأنداد ـ أي الأصنام ـ ولا تحلفوا إلا بالله ،
 ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون » . رواه أبو داود والنسائي عن أبي هريرة . [أبو داود (٣٢٤٨) والنسائي (٧/٥)] .

الحلف بغير الله دون تعظيم للمحلوف به: جاء النهي عن الحلف بغير الله إذا كان يقصد بذكره التعظيم كالحالف بالله يقصد بذكره التعظيم كالحالف بالله يقصد بذكره تعظيمه ، أما إذا لم يقصد التعظيم ، بل قصد تأكيد الكلام فهو مكروه من أجل المشابهة ، ولأنه يشعر بتعظيم غير الله . وقد قال الرسول عَلَيْتُ للأعرابي : «أفلح وأبيه» . [أبو داود عَلَيْتُ للأعرابي : «أفلح وأبيه» . [أبو داود (٣٩٢)] .

قال البيهقي : إن ذلك كان يقع من العرب ويجري على ألسنتهم من دون قصد . وأيد النووي هذا الرأي وقال : إنه هو الجواب المرضي .

قسم الله بالمخلوقات : كان العرب يهتمون بالكلام المبدوء بالقسم فيلقون إليه السمع مصغين لأنهم يرون أن قسم المتكلم دليل على عظم الاهتمام بما يريد أن يتكلم به . وأنه أقسم ليؤكد كلامه ، وعلى هذا جاء القرآن الكريم يقسم بأشياء كثيرة .

منها القرآن: كقوله ـ تعالى ـ : ﴿ وَٱلْقُرْءَانِ ٱلْمَجِيدِ ﴾ [ق: ١] . ومنها بعض المخلوقات مثل: ﴿ وَٱلشَّمْسِ وَضُعَنَهَا ﴾ [الليل: ١، ٢] . وإنما كان ذلك لحكم كثيرة في المقسم به والمقسم عليه . من هذه الحكم: لفت النظر إلى مواضع العبرة في هذه الأشياء بالقسم بها . والحث على تأملها حتى يصلوا إلى وجه الصواب فيها . فقد أقسم ـ سبحانه وتعالى ـ بالقرآن لبيان أنه كلام الله حقًا وبه كل أسباب السعادة ، وأقسم بالملائكة لبيان أنهم عباد الله خاضعون له وليسوا بآلهة يعبدون . وأقسم بالشمس والقمر والنجوم لما فيها من الفوائد والمنافع ، وأن تغيرها من حال إلى حال يدل على حدوثها ، وأن لها خالقًا وصانعًا حكيمًا ، فلا يصح الغفلة عن شكره والتوجه إليه . وأقسم بالريح ، والطور ، والقلم ، والسماء ذات البروج إذ أن ذلك كله من آيات الله التي يجب التوجه إليها بالفكر والنظر . أما المقسم عليه فأهمه : وحدانية الله ، ورسالة النبي عين ، وبعث الأجساد مرة أخرى ، ويوم القيامة ،

أما نحن البشر فلا يصح لنا أن نقسم إلا بالله أو بصفة من صفاته على النحو المتقدم ذكره . **شرط اليمين وركنها** : ويشترط في اليمين : العقل ، والبلوغ ، والإسلام ، وإمكان البر ، والاختيار ، فإن حلف مكروهًا لم تنعقد يمينه .

لأن هذه هي أسس الدين التي يجب أن تعمق جذورها في النفس . والقسم بالمخلوقات مما اختص الله به .

وركنها: اللفظ المستعمل فيها.

حكم اليمين : وحكم اليمين أن يفعل الحالف المحلوف به فيكون بارًا ، أو لا يفعله فيحنث وتجب الكفارة .

#### أقسام اليمين:

تنقسم الأيمان أقسامًا ثلاثة:

- ١ ـ اليمين اللغو .
- ٢ ـ اليمين المنعقدة .
- ٣ ـ اليمين الغموس.

اليمين اللغو وحكمها: ويمين اللغو: هي الحلف من غير قصد اليمين كأن يقول المرء: والله لتأكلن، أو لتشربن، أو لتحضرن، ونحو ذلك لا يريد به يمينًا، ولا يقصد به قسمًا، فهو من سقط القول.

فعن السيدة عائشة أم المؤمنين ـ رضي الله عنها ـ قالت : أنزلت هذه الآية : ﴿ لَا يُوَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللّغوِ فِ أَيَمَنِكُمُ ﴾ [ البقرة : ٢٢٥ ] في قول الرجل : لا والله ، وبلى والله ، وكلا والله . رواه البخاري ومسلم وغيرهما . وقال مالك ـ رضي الله عنه ـ والأحناف ، والليث ، والأوزاعي : لغو اليمين أن يحلف على شيء يظن صدقه ، فيظهر خلافه ، فهو من باب الخطأ . وعند أحمد ـ رضى الله عنه ـ روايتان كالمذهبين .

وحكم هذا اليمين: أنه لا كفارة فيه ولا مؤاخذة عليه.

اليمين المنعقدة وحكمها: واليمين المنعقدة هي اليمين التي يقصدها الحالف ويصمم عليها، فهي يمين متعمدة مقصودة، وليست لغوًا يجري على اللسان بمقتضى العرف والعادة. وقيل اليمين المنعقدة هي أن يحلف على أمر من المستقبل أن يفعله أو لا يفعله.

حكمها: وجوب الكفارة فيها عند الحنث. يقول الله تعالى: ﴿ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللّغوِ فِي آيَمَنِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم مِنَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمٌ وَاللّهُ عَفُورٌ حَلِيمٌ ﴾ [البقرة: ٢٢٥]. ويقول: ﴿ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللّغوِ فِي اللّهَ عَفُورٌ حَلِيمٌ ﴾ [البقرة: ٢٢٥]. ويقول: ﴿ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللّغوِ فِي اللّهَ عَلَيْكُمْ وَلَكِن بُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَدْتُمُ الأَيْمَانَ قَكَفَارَتُهُ إِلْمَامُ عَشَرَةٍ مَسَكِكِينَ مِنَ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَو كَسُونُهُمْ وَلَكِن بُؤَاخِدُكُمْ إِذَا حَلَفَتُمْ وَاحْفَظُواْ أَو كَسُونُهُمْ أَوْ تَعْرِيدُ رَقَبَةٍ فَمَن لَدْ يَجِدُ فَصِيبًامُ ثَلَاثَةِ أَيَامٍ ذَلِكَ كَفَارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفَتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانِكُمْ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ ءَايَتِهِ. لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ (إِنَّهُ ﴾ [المائدة: ٨٩].

اليمين الغموس وحكمها: واليمين الغموس وتسمى أيضًا: الصابرة ، وهي اليمين الكاذبة التي تُهضّم بها الحقوق ، أو التي يقصد بها الفسق والخيانة . وهي كبيرة من كبائر الإثم - ولا كفارة فيها (١) - لأنها أعظم من أن تكفر . وسميت غموسًا لأنها تغمس صاحبها في نار جهنم . وتجب التوبة منها ، ورد الحقوق إلى أصحابها إذا ترتب عليها ضياع هذه الحقوق . يقول الله سبحانه : ﴿ وَلَا نَنَّ فِذُوا أَيْمَنَكُم مَ ذَخَلًا بَيْنَكُم مَ فَنَزِلَ قَدَم مُ بَعْد بُهُوتِها وَتَذُوقُوا السُّوء بِمَا صَدَدتُم عَن سَبِيلِ اللهِ وَلَكُم عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ [النحل:

١ ـ وروى أحمد ـ رضي الله عنه ـ وأبو الشيخ عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن النبي ﷺ قال :

<sup>(</sup>١) وقال الشافعي ، ورواية عن أحمد ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما : فيها الكَّفارة .

« خمس ليس لهن كفارة : الشرك بالله ، وقتل النفس بغير حق ، وبهتُ مؤمن ، ويمين صابرة يقطع بها مالًا بغير حق » و أحمد (٦/ ٣٦٢) وأبو الشيخ كما في نيل الأوطار (٥/ ٤٩٣)] .

٢ - وروى البخاري عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - أن النبي ﷺ قال : « الكبائر : الإشراك بالله ، وعقوق الوالدين ، وقتل النفس ، واليمين الغموس » . [البخاري (٦٦٧٥) وأحمد (٢/ ٢٠١) والنسائي (٧/ ٨٩)] .

٣ - وروى أبو داود عن عمران بن حصين أن النبي ﷺ قال : « من حَلَفَ على يمين مصبورة (١) كاذبًا ، فليتبوأ بوجهه مقعده من النار » . [أبو داود (٣٢٤٢) والحاكم (٤/ ٢٩٤)] .

مبنى الأيمان على العرف والنية: أمر الأيمان مبني على العرف الذي درج عليه الناس لا على دلالات اللغة ولا على اصطلاحات الشرع، فمن حلف أن لا يأكل لحمًا، فأكل سمكًا، فإنه لا يحنَث، وإن كان الله سماه لحمًا، إلا إذا نواه، أو كان يدخل في عموم اللحم من عرف قومه. ومن حلف على شيء وورَّى بغيره فالعبرة بنيته لا بلفظه، إلا إذا حلَّفه غيره على شيء، فالعبرة بنية المحلِّف لا الحالف، وإلا لم يكن للأيمان فائدة في التقاضى.

قال النووي : إن اليمين على نية الحالف في كل الأحوال إلا إذا استحلفه القاضي أو نائبه في دعوى توجهت عليه فهي على نية القاضي أو نائبه ، ولا تصح التورية هنا وتصح في كل حال ، ولا يحنثُ بها وإن كانت للباطل حرامًا .

والدليل على أن العبرة بنيَّة الحالف إلا إذا حَلَّفه غيره ، ما رواه أبو داود وابن ماجه عن سويد بن حنظلة قال : خرجنا نريد النبي بَهِ ومعنا وائل بن محجر ، فأخذه عَدوِّ له ، فتحرج القوم أن يحلفوا ، وحَلفت أنه أخي ، فخلَّى سبيله ، فأتينا النبي بَهِ ، فأخبرته أن القوم تحرجوا أن يحلفوا ، وحَلفتُ أنه أخي قال : «صدقت ، المسلم أخو المسلم » . [أبو داود (٣٥٦) وابن ماجه (٢١١٩) وأحمد (٤/ ٢٩)] .

والدليل على العبرة بنيَّة المستحلف إذا استُحْلِفَ على شيء ، ما رواه مسلم وأبو داود والترمذي عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال : « اليمين على نية المستحلف » . [مسلم (١٦٥٣/٢١) وابن ماجه (٢١٢٠)] .

وفي رواية : « يمينك على ما يصدِّقُكَ عليه صاحبك » . [أحمد (٢/ ٢٢٨) ومسلم (١٦٥٣/٢٠) والترمذي (١٣٥٤) والترمذي (١٣٥٤) وابن ماجه (٢١٢١)] . والصاحب هو المستحلف ، وهما طالبا اليمين .

لا حنث مع النسيان أو الخطأ: من حلف ألا يفعل شيئًا ففعله ناسيًا أو خطأ فإنه لا يحنث لقول الرسول ﷺ: «إن الله تجاوز لي عن أمتي: الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه». [ابن ماجه (٢٠٤٥) وابن حبان (٢٠١٩) والدارقطني (١/ ١٧٠) والطبراني في المعجم الصغير (١/ ٢٧٠) والبيهقي (٧/ ٢٥٦) والحاكم (٢/ ٨٠١)]. والله يقول: ﴿ وَلَيْسَ عَلِيْكُمْ جُنَاحٌ فِيماً أَخْطَأْتُم بِدِه ﴾ [الأحزاب آية ٥].

<sup>(</sup>١) مصبورة : أي ألزم بها وحبس عليها ، وكانت لازمة من جهة الحكم .

يمين المُكَرَه غير لازمة: لا يلزم الوفاء باليمين التي يُكره المرء عليها ، ولا يأثم إذا حنث (١) فيها للحديث المتقدم ، ولأن المكره مسلوب الإرادة ، وسلب الإرادة يُسقط التكليف ، ولهذا ذهب الأئمة الثلاثة إلى أن يمين المكره لا تنعقد ، خلافًا لأبي حنيفة .

تكرار اليمين: إذا كرر اليمين على شيء واحد أو على أشياء وحنث ، فقال أبو حنيفة ومالك وإحدى الروايتين عن أحمد: يلزم بكل يمين كفارة ، وعند الحنابلة أن من لزمته أيمان قبل التكفير موجبها واحد ، فعليه كفارة واحدة ؛ لأنها كفارات من جنس واحد . وإن اختلف موجب الأيمان وهو الكفارة كظهار ويمين بالله لزمته الكفارتان ولم تتداخلا .

## كفارة اليمين

تعريف الكفارة : الكفارة صيغة مبالغة من الكفر ، وهو السّتر ، والمقصود بها هنا الأعمال التي تكفر بعض الذنوب وتسترها حتى لا يكون لها أثر يؤاخذ به في الدنيا ولا في الآخرة . والذي يكفر اليمين المنعقدة إذا حنث فيها الحالف :

١ ـ الإطعام .

٢ ـ الكسوة .

٣ ـ العتق .

على التخيير ، فمن لم يستطع ، فليصم ثلاثة أيام .

وهذه الثلاثة مرتبة ترتيبًا تصاعديًا ، أي تبدأ من الأدنى للأعلى ، فالإطعام أدناها ، والكسوة أوسطها ، والعتق أعلاها .

يقول الله - تعالى - : ﴿ فَكَفَّلَوَنْهُۥ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَو كِسُوتُهُمْ أَوَّ تَحْرِيرُ رَفَبَةٍ فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيبَامُ ثَلَنتَةِ أَيَّامٍ ذَالِكَ كَفَّلَرَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَأَحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ كَالَاكِ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ ءَايَنتِهِ ـ لَعَلَّكُمْ نَشْكُرُونَ ﴾ [المائدة : ٨٩] .

حكمة الكفارة : الحنث خُلْفٌ وعدم وفاء ، فتجب الكفارة جبرًا لهذا .

الإطعام : لم يرد نصٌّ شرعي في مقدار الطعام ونوعه ، وكل ما كان كذلك يرجع فيه إلى التقدير

<sup>(</sup>١) الحنث في اليمين يكون بفعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله .

بالعرف، فيكون الطعام مقدرًا بقدر ما يطعم منه الإنسان أهل بيته غالبًا - لا من الأعلى الذي يُتوسَّعُ به في المواسم والمناسبات، ولا من الأدنى الذي يطعمه في بعض الأحيان - فلو كانت عادة الإنسان الغالبة في بيته أكل اللحم والحضراوات وخبز البُر فلا يجزئ ما دونه. وإنما يجزئ ما كان مثله أو أعلى منه، لأن المثل وسط، والأعلى فيه الوسط وزيادة. وهذا مما يختلف باختلاف الأفراد والبلاد. وقد كان الإمام مالك رضي الله عنه يرى أن المدَّ يجزئ في المدينة قال: وأما البلدان فلهم عيش غير عيشنا فأرى أن يكفروا بالوسط من عيشهم لقوله - تعالى - : ﴿ أَوْسَطِ مَا تُطْمِمُونَ آهْلِيكُمْ ﴾ [المائدة: ٨٩]. وهذا مذهب داود وأصحابه. واشترط الفقهاء أن يكون العشرة المساكين من المسلمين إلا أبا حنيفة، فإنه جوَّز دفعها إلى فقراء أهل الذمة. ولو أطعم مسكينًا عشرة أيام، فإنه يجزئ عن عشرة مساكين عند أبي حنيفة، وقال غيره: يجزئ عن مسكين واحد. وإنما تجب كفارة الإطعام على المستطيع، وهو من يجد ذلك فاضلًا عن نفقته ونفقة من يعول. وقدَّر بعض العلماء الاستطاعة بوجود خمسين درهمًا عنده، كما قال قتادة، أو عشرين

الكسوة: وهي اللباس، ويجزئ منها ما يسمى كسوة، وأقل ذلك ما يلبسه المساكين عادة، لأن الآية لم تقيدها بالأوسط، أو بما يلبسه الأهل، فيكفي القميص السابغ (جلابية) مع السراويل. كما تكفي العباءة أو الإزار والرداء. ولا يجزئ فيها القلنسوة أو العمامة أو الحذاء أو المنديل أو المنشفة. وعن الحسن وابن سيرين: أن الواجب ثوبان، ثوبان. وعن سعيد بن المسيب: عمامة يلف بها رأسه، وعباءة يلتحف بها. وعن عطاء، وطاووس، والنخعي: ثوب جامع كالملحفة والرداء. وعن ابن عباس- رضي الله عنه -: عباءة لكل مسكين أو شملة.

وقال مالك وأحمد ـ رضي الله عنهما ـ : يدفع لكل مسكين ما يصح أن يصلي فيه إن كان رجلًا أو امرأة كل بحسبه .

تحرير الرقبة : أي إعتاق الرقيق وتحريره من العبودية ، ولو كان كافرًا ، عملًا بإطلاق الآية عند أبي حنيفة وأبي ثور وابن المنذر .

واشترط الجمهور كفَّارة الأيمان حملًا للمطلق هنا على المقيد في كفَّارة القتل والظهار إذ تقول الآية : ﴿ فَتَحْرِيرُ رَقَبَكَةٍ مُؤْمِنكَةً ﴾ [النساء: ٩٢].

الصيام عند عدم الاستطاعة : فمن لم يستطع واحدة من هذه الثلاث ، وجب عليه أن يصوم ثلاثة أيام . فإن لم يستطع لمرض أو نحوه ، ينوي الصيام عند الاستطاعة ، فإن لم يقدر ، فإن عفو الله يسعه .

ولا يشترط التتابع في الصوم ، فيجوز صيامها متتابعة ، كما يجوز صيامها متفرقة . وما ذكره الحنفية ، والحنابلة ، من اشتراط التتابع ، غير صحيح ، فقد استدلوا بقراءة جاء فيها كلمة «متتابعات» وهي قراءة شاذة ولا يستدل بالقراءة الشاذة ، لأنها ليست قرآنًا ، ولم تصح هنا حديثًا حتى تكون تفسيرًا من النبي بيكية للآبة .

إخراج القيمة: اتفق الأئمة الثلاثة على أن كفارة اليمين لا يجزئ فيها إخراج القيمة عن الإطعام والكسوة، وأجاز ذلك أبو حنيفة رضى الله عنه.

الكفارة قبل الحنث وبعده: اتفق الفقهاء على أن الكفارة لا تجب إلا بالحنث واختلفوا في جواز تقديمها عليه . فجمهور الفقهاء يرى أنه يجوز تقديم الكفارة على الحنث ، وتأخيرها عنه ، ففي الحديث عند مسلم وأبي داود والترمذي : « من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليكفِّر عن يمينه وليفعل » (١٠) . [مسلم ر١٥ / ١٥٠/١٢) والترمذي (٢٣٧٨) والترمذي (٥٣٠)] . ففي هذا الحديث جواز تقديم الكفارة على الحنث .

وإذا تقدمت الكفارة على الحنث كان الشروع في الحنث غير الشروع في الإثم ، إذ تقديم الكفارة يجعل الشيء المحلوف عليه مباحًا .

وعند مسلم أيضًا ما يفيد جواز تأخير الكفارة لقول الرسول ﷺ: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليأتها ، وليكفر عن يمينه » . [مسلم (١٢/١٦٥٠)] .

قال هؤلاء : ومن قدم الحنث كان شارعًا في معصية ، وقد يموت قبل أن يتمكن من الكفارة ، ولعل هذه هي حكمة إرشاد الرسول ﷺ إلى تقديم الكفارة .

ويرى أبو حنيفة أن الكفارة لا تصح إلا بعد الحنث لتحقق موجبها حينئذ . وقوله ﷺ: « فليكفر عن يمينه ، وليفعل الذي هو خير » ، معناه عنده : فليقصد أداء الكفارة ، كقوله ـ تعالى ـ : ﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ فَاسْتَعِدْ ﴾ [ النحل : ٩٨ ] . أي إذا أردت . والأول أرجح .

جواز الحنث للمصلحة: الأصل أن يفي الحالف باليمين: ويجوز له العدول عن الوفاء إذا رأى في ذلك مصلحة راجحة. يقول الله ـ تعالى ـ : ﴿ وَلَا تَجْعَلُوا اللّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَنِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَقُوا وَتُصْلِحُوا مصلحة راجحة . يقول الله ـ تعالى ـ : ﴿ وَلَا تَجْعَلُوا الحلف بالله مانعًا لكم من البر والتقوى والإصلاح . ويقول ـ بَيْنَ النّاسُ ﴾ [البقرة : ٢٢٤] . أي لا تجعلوا الحلف بالله مانعًا لكم من البر والتقوى والإصلاح . ويقول عز وجل ـ : ﴿ قَدْ فَرَضَ اللّهُ لَكُمْ تَحِلُهُ أَيْمَنِكُمْ ﴾ [التحريم : ٢] . أي شرع الله لكم تحليل الأيمان بعمل الكفارة .

وروى أحمد والبخاري ومسلم ، أن النبي ﷺ قال : « إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها ، فائتِ الذي هو خير ، وكفِّر عن يمينك » . [أحمد (٥/ ٦١) والبخاري (٦٦٢٢) ومسلم (٦٦٢٢)] .

أقسام اليمين باعتبار المحلوف عليه : وعلى هذا يمكن تقسيم اليمين باعتبار المحلوف عليه إلى الأقسام الآتية :

١ ـ أن يحلف على فعل واجب أو ترك محرم ، فهذا يحرم الحنث فيه ؛ لأنه تأكيد لما كلفه الله به من عبادة .

٢ ـ أن يحلف على ترك واجب أو فعل محرم ، فهذا يجب الحنث فيه لأنه حَلَفَ على معصية ، كما
 تجب الكفارة .

<sup>(</sup>١) أي يفعل ما فيه الخير .

- ٣ ـ أن يحلف على فعل مباح ، أو تركه ، فهذا يكره فيه الحنث ويندب البر .
- ٤ ـ أن يحلف على ترك مندوب ، أو فعل مكروه ، فالحنث مندوب ، ويكره التمادي فيه ، وتجب لكفارة .
  - ه ـ أن يحلف على فعل مندوب ، أو ترك مكروه ، فهذا طاعة للَّه ، فيندب له الوفاء ، ويكره الحنث .

# النذر

معناه: النذر هو التزام قربة غير لازمة في أصل الشرع بلفظ يُشعر بذلك ، مثل أن يقول المرء: للَّه عليَّ أن أتصدق بمبلغ كذا ، أو إن شفى الله مريضي فعليَّ صيام ثلاثة أيام ونحو ذلك . ولا يصح إلا من بالغ عاقل مختار ولو كان كافرًا .

النذر عبادة قديمة : ذكر الله ـ سبحانه ـ عن أم مريم أنها نذرت ما في بطنها لله ، فقال : ﴿ إِذْ قَالَتِ ٱمْرَأَتُ عِمْرَنَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلَ مِنِيًّ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴾ [آل عمران : ٣٥] .

وأمر الله مريم به فقال : ﴿ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ ٱلْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِيّ إِنِّي نَذَرْتُ لِلرِّمْمَنِ صَوْمًا فَكَنْ أُكَلِّمَ ٱلْيَوْمَ إِنسِيًّا ﴾ [مريم : ٢٦] .

مشروعيته في الإسلام: وهو مشروع بالكتاب والسنة ، ففي الكتاب يقول الله ـ سبحانه ـ : ﴿ وَمَا اَنَهُ مِّن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِن نَكَذْرٍ فَإِنَّ اللهَ يَعْلَمُهُۥ وَمَا اللَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ ﴾ [البقرة : ٢٧٠] . ويقول : ﴿ ثُمَّرَ لَيُقْضُواْ تَفَتُهُمْ وَلْـيُوفُواْ نُذُورَهُمْ وَلْـيَطُوفُواْ بِٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ ﴾ [الحج : ٢٩] . ويقول : ﴿ يُوفُونَ بِٱلنَّذْرِ وَيَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا ﴾ (١) [الإنسان : ٧] .

وفي السنة يقول الرسول عَلَيْكُمْ : « من نذر أن يطيع الله فليطعه ، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه » . رواه البخاري ومسلم عن عائشة [انظر تخريج الحديث الآتي] .

والإسلام وإن كان قد شرعه إلا أنه لا يستحبه ، فعند ابن عمر أن النبي ﷺ نهى عن النذر وقال : « إنه لا يأتي بخير ، وإنما يُستخرَجُ به من البخيل » . [ رواه البخاري ومسلم . [البخاري (٦٦٩٣) ومسلم (٦٦٩٩٤)] .

متى يصح ومتى لا يصح: يصح النذر وينعقد إذا كان قربة يتقرب بها إلى الله سبحانه ، ويجب الوفاء به . ولا يصح إذا نذر أن يعصي الله ، ولا ينعقد ، كالنذر على القبور وعلى أهل المعاصي ، وكأن ينذر أن يشرب الخمر أو يقتل أو يترك الصلاة أو يؤذي والديه ، فإن نذر ذلك لا يجب الوفاء به بل يحرم عليه أن

<sup>(</sup>١) عن قتادة في هذه الآية قال : كانوا ينذرون طاعة الله من الصلاة والصيام والزكاة والحج والعمرة وما افترض عليهم ، فسماهم الله أبرازا . أخرجه الطبراني بسند صحيح .

يفعل شيئًا من ذلك ولا كفارة عليه (١) لأن النذر لم ينعقد . بقول الرسول على: « لا نذر في معصية » (٢٠ . [أحمد (٦/ ٢٤٧) وأبو داود (٣٢٨٩) والترمذي (٢٥ ١٤) والنسائي (٧/ ٢٦) وابن ماجه (٢١٢٥)]. وقيل (٣): تجب الكفارة زجرًا وتغليظًا عليه .

النذر المباح: سبق أن ذكرنا أنه يصح النذر إذا كان قربة ، ولا يصح إذا كان معصية .

وأما النذر المباح مثل أن يقول: للَّه عليَّ أن أركب هذا القطار أو ألبس هذا الثوب ، فقد قال جمهور العلماء: ليس هذا بنذر ولا يلزم به شيء . روى أحمد أن النبي على نظر وهو يخطب إلى أعرابي قائم في الشمس فقال: « ما شأنك؟ » . قال: نذرت أن لا أزال في الشمس حتى يفرغ رسول الله على من الخطبة . فقال الرسول: « ليس هذا بنذر إنما النذر ، فيما ابتُغِيّ به وجه الله » . [أحمد (٢١١/٢)].

وقال أحمد: ينعقد. والناذر يخير بين الوفاء وبين تركه ، وتلزمه الكفارة إذا تركه . ورجح هذا صاحب «الروضة الندية » فقال : النذر المباح يصدق عليه مسمى النذر ، فيدخل تحت العمومات المتضمنة للأمر بالوفاء به ، ويؤيد ذلك ما أخرجه أبو داود : إن امرأة قالت : يا رسول الله إني نذرت إذا انصرفت من غزوتك سالمًا أن أضرب على رأسك بالدف ، فقال لها : «أوفي بنذرك » . [أبو داود (٣٢١٢)]. وضرب الدف إذا لم يكن مباحًا فهو إما مكروه أو أشد من المكروه ، ولا يكون قربة أبدًا . فإن كان مباحًا فهو دليل على وجوب الوفاء بالمباح ، وإن كان مكروهًا فالإذن بالوفاء به يدل على الوفاء بالمباح بالأولى .

# النذر المشروط وغير المشروط :

والنذر قد يكون مشروطًا وقد يكون غير مشروط .

فالأول: هو التزام قربة عند حدوث نعمة أو دفع نقمة مثل: إن شفى الله مريضي فعلي إطعام ثلاثة مساكين، أو إن حقق الله أملي في كذا فعليّ كذا. فهذا يلزم الوفاء به عند حصول المطلوب.

والثاني: النذر المطلق وهو أن يلتزم ابتداء بدون تعليق على شيء مثل: للَّه علي أن أصلي ركعتين. فهذا يلزم الوفاء به لدخوله تحت قوله ﷺ: « من نذر أن يطيع الله فليطعه ». [أحمد (٦/ ٤١) والبخاري (٦٦٩٦) وأبو داود (٣٢٨٩) والترمذي (٣٢٦) والنسائي (٧/ ١٧) وابن ماجه (٢١٢٦)].

النذر للأموات: وفي كتب الأحناف: أن النذر الذي يقع للأموات من أكثر العوام، وما يؤخذ من النذر الذي يقع للأموات من أكثر العوام، وما يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت ونحوها إلى ضرائح الأولياء الكرام تقربًا إليهم كأن يقول: يا سيد فلان إن رُدَّ غائبي أو عُوفي مريضي أو قُضِيَتْ حاجتي فلك من النقد أو الطعام أو الشمع أو الزيت كذا، فهو بالإجماع باطل وحرام لوجوه منها:

<sup>(</sup>١) هذا مذهب الأحناف وأحمد .

<sup>(</sup>٢)رواه مسلم من حديث عمران بن حصين .

<sup>(</sup>٣) جمهور الفقهاء ومنهم المالكية والشافعية .

١ ـ أنه نذر لمخلوق والنذر للمخلوق لا يجوز ؛ لأنه عبادة وهي لا تكون إلا لله .

٢ ـ أن المنذور له ميت ، والميت لا يملك .

٣ ـ أنه إن ظن أن الميت يتصرف في الأمور دون الله ـ تعالى ـ فاعتقاده ذلك كفر والعياذ بالله .

اللَّهم إلا أن قال: يا ألله إني نذرت لك إن شفيت مريضي أو رددت غائبي أو قضيت حاجتي ، أن أطعم الفقراء الذين بباب الولي الفلاني أو أشتري حصر المسجد أو زيتًا لوقوده أو دراهم لمن يقوم بشعائره إلى غير ذلك مما فيه نفع للفقراء ، والنذر للَّه ـ عز وجل ـ وذكر الولي إنما هو محل لصرف النذر لمستحقيه القاطنين برباطه أو مسجده . فيجوز بهذا الاعتبار .

ولا يجوز أن يصرف ذلك لغني ولا شريف ولا لذي منصب أو ذي نسب أو علم ما لم يكن فقيرًا . ولم يثبت في الشرع جواز الصرف للأغنياء .

نذر العبادة بمكان معين: ولو نذر صلاة أو صيامًا أو قراءة أو اعتكافًا في مكان بعينه ، فإن كان للمكان المتعين مزية في الشرع كالصلاة في المساجد الثلاثة ، لزم الوفاء به ، وإلا لم يتعين بالنذر الذي أمر الله بالوفاء به .

وقالت الشافعية : إذا نذر إنسان التصدق بشيء على أهل بلد معين لزمه ذلك وفاء بالتزامه ، ولو نذر صومًا في بلد لزمه لأنه قربة ولم يتعين مكان الصوم في ذلك البلد ، فله الصوم في غيره .

ولو نذر صلاة في بلد لم يتعين لها ويصلي في غيرها ؛ لأنها لا تختلف باختلاف الأمكنة إلا المسجد الحرام أي الحرم كله ، ومسجد المدينة ، والمسجد الأقصى ، إذا نذر الصلاة في أحد هذه المساجد فيتعين لعظم فضلها لقوله – عليه الصلاة والسلام - : « لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام ، ومسجدي هذا ، والمسجد الأقصى » . [البخاري (١١٨٩) ومسلم (١٢٩٧٥)] . واستدلوا بدليل نقلي على تعيين مكان التصدق بالنذر ، وهو ما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أن امرأة أتت النبي علي فقالت : يا رسول الله ، إني نذرت أن أذبح كذا وكذا ، لمكان يذبح فيه أهل الجاهلية . قال : «لصنم؟» . قالت : لا ، قال : «لوثن؟» . قالت : لا ، قال : «أوفي بنذرك » . [أبو داود (٣٣١٢)] .

وقال الأحناف : من قال : للَّه عليَّ أن أصلي ركعتين في موضع كذا أو أتصدق على فقراء بلد كذا . يجوز أداؤه في غير ذلك المكان عند أبي حنيفة وصاحبيه ؛ لأن المقصود من النذر هو التقرب إلى الله ـ عز وجل ـ وليس لذات المكان دخل في القربة .

وإن نذر صلاة ركعتين في المسجد الحرام فأداها في مكان أقل منه شرفًا أو فيما لا شرف له ، أجزأه عندهم ؛ لأن المقصود هو القربة إلى الله ـ تعالى ـ وذلك يتحقق في أي مكان .

النذر لشيخ معين : ومن نذر لشيخ معين فإن كان حيًّا وقصد الناذر الصدقة عليه لفقره وحاجته أثناء حياته كان ذلك النذر صحيحًا ، وهذا من باب الإحسان الذي حبب فيه الإسلام .

ولو كان ميتًا وقصد الناذر الاستغاثة به وطلب الحاجات منه ، فإن هذا نذر معصية لا يجوز الوفاء به.

من نذر صومًا وعجز عنه : من نذر صومًا مشروعًا وعجز عن الوفاء به لكبر سن أو لوجود مرض لا يرجى برؤه ، كان له أن يفطر ويكفر كفارة يمين أو يطعم عن كل يوم مسكينًا . وقيل : يجمع بينهما احتياطًا .

الحلف بالصدقة بالمال: من حلف بأن يتصدق بماله كله أو قال: مالي في سبيل الله. فهو من نذر اللحاج وفيه كفارة يمين، وعليه الشافعي. وقال مالك: يخرج ثلث ماله. وقال أبو حنيفة: ينصرف ذلك إلى كل ما تجب فيه الزكاة من عينه من المال، دون ما لا زكاة فيه من العقار والدواب ونحوها.

كفارة النذر: إذا حنث الناذر أو رجع عن نذره لزمته كفارة يمين . روى عقبة بن عامر أن النبي عليه الناد و كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين » . رواه ابن ماجه والترمذي وقال : حسن صحيح غريب . [الترمذي (۲۰۲۸) وابن ماجه (۲۱۲۷)] .

من مات وعليه نذر صيام: روى ابن ماجه أن امرأة سألت النبي ﷺ فقالت: إن أمي توفيت وعليها نذر صيام فتوفيت قبل أن تقضيه ، فقال: «ليصم عنها الولي» . [ابن ماجه (٢١٣٣)] .

# البيع

التَّبكيرُ في طلبِ الرِّزقِ: روى الترمذي ، عن صخر الغامدي ، أَن النبيَّ عَلَيْ قَال : «اللهم بارك لأمتي في بُكُورها» (١) . قال : وكان إذا بعث سرية أو جيشًا ، بعثهم أول النهار ، وكان صخر رجلاً تاجرًا ، وكان إذا بعث قي بُكُورها» إذا بعث تجارة بعث أول النهار ، فأثرى وكثر ماله . [أبو داود (٢٦٠٦) والترمذي (٢٢١٢) والنسائي في الكبرى (٨٨٣٣) وابن ماجه (٢٢٣٦) وابن حبان (٢٧٣٥)].

الكَسْبُ الحَلالُ: عن عليّ ، كرَّم الله وجهه ، أن النبيَّ عَلَيْهِ قال : «إن الله - تعالى - يحب أن يرى عبده يسعى في طلب الحلال». رواه الطبراني ، والديلمي . [إتحاف السادة (٥/ ٤٦٥) والتذكرة (١٣٣) والأسرار المرفوعة (١٢٨)] . وعن أنس بن مالك ظليه أن رسول الله عليه قال : «طلبُ الحلالِ واجبٌ على كلِّ مسلم» . رواه الطبراني . [مجمع الزوائد (١٩١/١٠)] قال المنذري : وإسناده حسن إن شاءَ الله . وعن رافع بن خديج ، أنه قيل : يا رسول الله ، أي الكسب أطيب؟ (٢) قال : «عملُ المرءِ بيدِه ، وكلَّ بيع مبرور» (٣) . رواه أحمد ، والبزار . ورواه الطبراني ، عن ابن عمر بسند رواته ثقات . [أحمد (١٤١/١٥) ومجمع الزوائد (١٤/ ١٥) من حديث ابن عمر] .

وجوبُ العلمِ بأحكام البيع والشّراءِ: يجب على كلّ من تصدَّى للكسب أَن يكون عالماً بما يُصحّحه ويُفسده ؛ لتقع معاملته صحيحةً ، وتصرفاته بعيدةً عن الفساد . فقد رُوي أَن عمر ظُلُهُ كان يطوف بالسوق ويضرب بعض التجار باللِّرة ، ويقول : لا يَبِيع في سوقنا إلاَّ مَن يفقه ، وإلا أكل الربا ؛ شاءَ أَم أَبى . وقد أهمل كثير من المسلمين الآن تعلم المعاملة ، وأُغفلوا هذه الناحية ، وأُصبحوا لا يبالون بأكل الحرام ، مهما زاد الربح وتضاعف الكسب . وهذا خطأ كبير يجب أَن يَسعى في درئه كلَّ من يزاول التجارة ؛ ليتميز له المباح من المحظور ، ويطيب له كسبه ، ويبعد عن الشبهات بقدر الإمكان ؛ قال رسول الله على المباح من المحظور ، ويطيب له كسبه ، ويبعد عن الشبهات بقدر الإمكان ؛ قال رسول الله على المباع ومسلمة » . [ابن ماجه (٢٢٤)] . فليتنبه لهذا من يريد أَن يأكل حلالاً ، ويكسب طيبًا ، ويفوزَ بثقة الناس ورضا الله . عن النعمان بن بشير ، أَن النبي على قال : «الحلال (٤) بينٌ والحرامُ (٥) يينين ، وبينهما أُمور مشتبهة (٢) ، فمن ترك ما يُشتبه عليه من الإثم ، كان لما استبان أَترك ، ومن اجترأً على ما يُشك فيه من الإثم ، أوشَك أَن يواقع ما استبان ، والمعاصي حمى الله ؛ من يرتع حول الحمى ، يوشك أَن يواقعه » . رواه البخاري ، ومسلم . [البخاري (٥) ومسلم (٩٥ ه ١)] .

مَعْنَى البيع: البيع معناه لغة؛ مطلق المبادلة. ولفظا البيع والشراءِ يطلَق كلٌّ منهما على ما يُطلَق عليه

<sup>(</sup>١) البكور: السعي مبكرًا أول النهار. (٢) أي أحل وأبرك.

<sup>(</sup>٣) ما خلا من الحرام والغش. وأصول المكاسب: الزراعة ، والتجارة ، والصنعة . وُاطيبها ما كان بعمل اليد. وما يكتسب من الغنائم التي تغنم بالجهاد. وقيل التجارة .

<sup>(</sup>٤) الحلال البين: هو ما طلب الشارع فعله .

<sup>(</sup>٥) الحرام البين: هو ما طلب الشارع تركه طلبًا جازمًا . (٦) الأمور المشتبهة : هي ما تعارضت فيها الأدلة واختلفت فيها العلماء .

الآخر، فهما من الألفاظ المشتركة بين المعاني المتضادة. ويراد بالبيع شرعًا؛ مبادلة مال بمال(١) على سبيل التراضي ، أَو نقل ملك (٢) بعِوَض (٣) على الوجه المأذون (٤) فيه .

مشروعيتُه: البيع مشروع بالكتاب، والسنة، وإجماع الأمة؛ أَما الكتاب فيقول الله ـ تعالى ـ: ﴿وَأَحَلَ ٱللَّهُ ٱلْبَـنِّيعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوْأَ﴾ [البقرة : ٢٧٥].

وأما السنة فلقول رسول الله ﷺ: «أَفضلُ الكسبِ عملُ الرجلِ بيده ، وكلّ بيع مبرور» (°°. [مجمع الزوائد (٤/ ٦١) من حديث ابن عمر]. وقد أجمعت الأمة على جواز البيع والتعامل به ، من عهد رسول الله ﷺ إلى يومنا هذا .

حِكَمَتُه : شرع الله البيع توسعة منه على عباده ، فإن لكلّ فرد من أَفراد النوع الإنساني ضرورات من الغذاءِ ، والكساءِ ، وغيرها مما لا غني للإنسان عنه ما دام حيًّا ، وهو لا يستطيع وحده أن يوفِّرها لنفسه ؛ لأنه مضطر إلى جلبها من غيره. وليس ثمة طريقة أكمل من المبادلة، فيعطي ما عنده، مما يمكنه الاستغناءُ عنه بَدَلَ ما يأخذه من غَيْره ، مما هو في حاجة إليه .

أشرُه: إذا تم عقد<sup>(٦)</sup> البيع، واستوفى أركانه وشروطه، ترتب عليه نقل ملكية البائع للسلعة إلى المشتري ، ونقل ملكية المشتري للثمن إلى البائع ، وحل لكلّ منهما التصرف فيما انتقل ملكه إليه ، بكلّ نوع من أنواع التصرف المشروع .

أركانه : وينعقد بالإيجاب<sup>(٧)</sup> والقبول ، ويُستثنى من ذلك الشيءُ الحقير ، فلا يلزم فيه إيجاب وقبول ، وإنما يكتفي فيه بالمعاطاة ، ويُؤجّع في ذلك إلى العرف ، وما جرت به عاداتِ الناس غالبًا . ولا يلزم في الإيجاب والقبول ألفاظ معينة؛ لأن العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني، لا بالألفاظ والمباني. والعبرة في ذلك بالرضا بالمبادلة، (^) والدلالة على الأخدِ والإعطاء، أو أي قرينة دالة على الرضا ومنبئة عن معنى التملك والتمليك، كِقُولِ البائع: بِعت. أو: أعطيت. أو: مِلكت. أو: هو لكِ. أو هات الثمن. وكقول المشتري: اشتريت . أو : أحذت . أو : قبلت . أو : رضيت . أو : خذ الثمن .

شروطَ الصِّيغَةِ: ويشترط في الإيجاب والقبول ـ وهما صيغة العقد ـ: أُولاً : أَن يتصل كلّ منهما بالآخر في المجلس، دون أن يحدث بينهما فاصل مضر. ثانيًا: وأن يتوافق الإيجاب والقبول فيما يجب التراضي عليه من مبيع وثمن . فلو اختلفا لم ينعقد البيع . فلو قال البائع : بعتك هذا الثوبَ بخمسة جنيهات . فقال

(٣) احتراز عن الهبات وما لا يجوز أن يكون عوضًا .

(٥) البيع المبرور : هو الذي لا غش فيه ولا حيانة .

<sup>(</sup>١) المال : كلُّ ما يملك وينتفع به ، وسمى مال لميل الطبع إليه .

<sup>(</sup>٢) احتراز عما لا يملك.

<sup>(</sup>٤) احتراز عن البيوع المنهي عنها .

<sup>(</sup>٦) العقد: معناه الربط والاتفاق.

<sup>(</sup>٧) البيع وغيره من المعاملات بين العباد أمور مبنية على الرضى النفسي . وهذا لا يعلم لخفائه فأقام الشارع القول المعبر عما في النفس من رضي مقامه، وناط به الأحكام، والإِيجاب ما صدر أولًا من أحد الطرفين. والقبول ما صدر ثانيًا . ولَّا فرق بين أن يكون الموجب هو البائع والقابل هو المشتري أو يكون الأمر بالعكس. فيكون الموجب هو المشتري والقابل هو البائع.

<sup>(</sup>٨) سيأتي حكم بيع المكره .

المشتري: قبلته بأربعة. فإن البيع لا ينعقد بينهما ؛ لاختلاف الإيجاب عن القبول. ثالثًا: وأن يكون بلفظ الماضي ، مثل أن يقول البائع: بعت. ويقول المشتري: قبلت. أو بلفظ المضارع إن أريد به الحال ، مثل: أبيع. و: أَشتري. مع إرادة الحال. فإذا أراد به المستقبل، أو دخل عليه ما يمحضه للمستقبل، كالسين، وسوف ، ونحوهما ، كان ذلك وَعْدًا بالعقد. والوعد بالعقد لا يعتبر عقدًا شرعيًا ؛ ولهذا لا يصح العقد.

العقدُ بالكتابةِ: وكما ينعقد البيع بالإيجاب والقبول ينعقد بالكتابة ، بشرط أن يكون كلّ من المتعاقدين بعيدًا عن الآخر ، أو يكون العاقد بالكتابة أخرس لا يستطيع الكلام . فإن كانا في مجلس واحد ، وليس هناك عذر يمنع من الكلام ، فلا ينعقد بالكتابة ؛ لأنه لا يعدل عن الكلام ، وهو أظهر أنواع الدلالات إلى غيره ، إلا حينما يوجد سبب حقيقي يقتضي العدول عن الألفاظ إلى غيرها . ويشترط لتمام العقد ، أن يقبل من كتب إليه في مجلس قراءة الخطاب .

عقد بواسطة رسول: وكما ينعقد العقد بالأَلفاظ والكتابة ينعقد بواسطة رسول من أَحد المتعاقدين إلى الآخر، بشرط أَن يقبل المرسل إليه عقب الإخبار. ومتى حصل القبول في هاتين الصورتين تم العقد، ولا يتوقف على علم الموجب بالقبول.

عقدُ الأخرسِ: وكذلك ينعقد بالإشارة المعروفة من الأُخرس؛ لأَن إشارته المعبرة عما في نفسه كالنطق باللسان، سواءً بسواء. ويجوز للأخرس أَن يعقد بالكتابة بدلاً عن الإشارة، إذا كان يعرف الكتابة. وما اشترطه بعض الفقهاء، من التزام أَلفاظ معينة، لم يجئ بما قالوا كتاب ولا سنة.

# شروط البيع

لابد من أن يتوافر في البيع شروط حتى يقع صحيحًا ، وهذه الشروط ؛ منها ما يتصل بالعاقد ، ومنها ما يتصل بالعاقد ، ومنها ما يتصل بالمعقود عليه ، أو محل التعاقد . أي ؛ المال المقصود نقله من أَحد العاقدين إلى الآخر ؛ ثمنًا أَو مثمنًا . أي ؛ مبيعًا (١) .

شروطُ العاقدِ: أَما العاقد، فيشترط فيه العقل والتمييز، فلا يصح عقد المجنون، ولا السكران، ولا الصبي غير المميز. فإذا كان المجنون يفيق أَحيانًا ويجن أحيانًا، كان ما عقده عند الإفاقة صحيحًا، وما عقده حال الجنون غير صحيح.

والصبيُّ المميز عقده صحيح، ويتوقف على إذن الولي، فإن أُجازه، كان مُعْتدًّا به شرعًا.

شروطُ المعقودِ عليه : وأما المعقود عليه ، فيشترط فيه ستة شروط :

١\_ طهارة العين .

<sup>(</sup>١) الثمن : ما لا يبطل العقد بتلفه ويصح إبداله والتصرف فيه قبل القبض وهو المتصل بالباء في الغالب . المبيع : هو ما لا يبطل العقد بتلفه واستحقاقه ، ويفسخ معيبه ولا يبدل إذ يصير بيع ما ليس عنده .

٢\_ الانتفاع به .

٣\_ ملكية العاقد له .

٤\_ القدرة على تسليمه .

٥\_ العلم به .

٦\_ كون المبيع مقبوضًا .

وتفصيل ذلك فيما يأتى:

الله المؤول ، أن يكون طاهر العين ؛ لحديث جابر ، أنه سمع رسول الله عَلَيْهُ يقول : «إن الله ورسوله حرّم بيع الخمر ، والميتة ، والخنزير ، والأصنام» . فقيل : يا رسول الله ، أرأيت شحوم الميتة ، فإنه يُطلى بها السفن ، ويُدهَنُ بها الجلود ، ويَشتصبح بها الناس . فقال : «لا ، هو حرام» . [البخاري (٢٢٣٦) ومسلم (١٨٥١)] . والضمير يعود إلى البيع ؛ بدليل أن البيع هو الذي نعاه الرسول عَلَيْهُ على اليهودي في الحديث نفسه . وعلى هذا يجوز الانتفاع بشحم الميتة بغير البيع ؛ فيدهن بها الجلود ، ويستضاء بها ، وغير ذلك مما لا يكون أكلاً ، أو يدخل في بدن الآدمي . قال ابن القيم في «أعلام الموقعين» : في قوله عَلَيْهُ: «حرام» . قولان :

أُ**حدهما**: أنّ هذه الأُفعال حرام.

والثاني: أن البيع حرام. وإن كان المشتري يشتريه لذلك.

والقولان مبنيان على أن السؤال: هل وقع عن البيع لهذا الانتفاع المذكور، أو عن الانتفاع المذكور؟ والأُول اختاره شيخنا. وهو الأَظهر؛ لأَنه لم يخبرهم أُولاً عن تحريم هذا الانتفاع، حتى يذكروا له حاجتهم إليه، وإنما أُخبرهم عن تحريم البيع، فأُخبروه أُنهم يبيعونه لهذا الانتفاع، فلم يرخص لهم في البيع، ولم ينههم عن الانتفاع المذكور، ولا تلازم بين عدم جواز البيع وحل المنفعة. اه.

ثم قال رسول الله ﷺ بعد ذلك: «قاتل الله اليهود؛ إن الله لمَّا حرم عليهم شحومها، جَمَلُوه، (١) ثم باعوه فأكلوا ثمنه». [سبق تخريجه]. والعلة في تحريم بيع الثلاثة الأولى هي النجاسة عند جمهور العلماء (٢)، فيتعدى ذلك إلى كل نجس. واستثنى الأحناف، والظاهرية كلّ ما فيه منفعة تحل شرعًا، فجوزوا بيعه، فقالوا: يجوز بيع الأرواث، والأزبال النجسة التي تدعو الضرورة إلى استعمالها في البساتين، وينتفع بها وقودًا وسمادًا. وكذلك يجوز بيع كلّ نجس ينتفع به في غير الأكل والشرب، كالزيت النجس يُستَصْبَح به

ر جملوه : أي أذابوه .

<sup>(</sup>٢) يراجع التحقيق في نجاسة الخمر في أول الكتاب ، والظاهر أن تحريم بيعها لأنها تسلب الإنسان أعظم مواهب الله له وهو العقل ، فضلًا عن أضرارها الأخرى التي أشرنا إليها سابقا ، وأما الخنزير فمع كونه نجشا ، إلا أن به ميكروبات ضارة لا تموت بالغلي وهو يحمل الدودة الشريطية التي تمتص الغذاء النافع من جسم الإنسان ، وأما تحريم بيع الميتة فلأنها غالبًا ما يكون موتها نتيجة أمراض فيكون تعاطيها مضرًا بالصحة فضلًا عن كونها مما تعافه النفوس ، وما يموت فجأة من الحيوانات فإن الفساد يتسارع إليه لاحتباس الدم فيه . والدم أصلح بيئة لنمو الميكروبات به التي قد لا تموت بالغلي . ولذلك حرم الدم المسفوح أكله وبيعه لنفس الأسباب .

ويطلى به . والصبغ يتنجس فيباع ؛ ليصبغ به ونحو ذلك ، ما دام الانتفاع به في غير الأُكل ؛ روى البيهقي بسند صحيح ، أن ابن عمر سئل عن زيت وقعت فيه فأرة ؟ فقال : استصبحوا به ، وادهنوا به أدمكم . [البيهقي (٩/ ٣٥٤)] . ومر رسول الله ﷺ على شاة لميمونة ، فوجدها ميتة ملقاة ، فقال : «هلا أُخذتم إهابها ، فدبغتموه وانتفعتم به» . فقالوا : يا رسول الله ، إنها ميتة . فقال : «إنما حرم أكلها» . [البخاري إهابها ، فدبغتموه وانتفعتم به عدا أنه يجوز الانتفاع بها في غير الأكل . وما دام الانتفاع بها جائزًا ، فإنه يجوز بيعها ما دام القصد بالبيع المنفعة المباحة (١٠) .

٧- الثاني، أَن يكون منتفعًا به، فلا يجوز بيع الحشرات، ولا الحية، والفأرة، إلاَّ إذا كان ينتفع بها.

ويجوز بيع الهرة والنحل، وبيع الفهد والأُسد، وما يصلح للصيد أو ينتفع بجلده، ويجوز بيع الفيل للحمل، ويجوز بيع البغاء، والطاووس، والطيور المليحة الصورة، وإن كانت لا تؤكل؛ فإن التفرج بأصواتها والنظر إليها غرض مقصود مباح، وإنما لا يجوز بيع الكلب؛ لنهي رسول الله عَلَيْتُهُ عن ذلك. وهذا في غير الكلب المعلم وما يجوز اقتناؤه، ككلب الحراسة، وككلب الزرع، فقد قال أبو حنيفة بجواز بيعه. وقال عطاء، والنخعي: يجوز بيع كلب الصيد دون غيره؛ لنهي رسول الله عَلَيْتُهُ عن من الكلب، إلا كلب صيد. [النسائي (٧/ ٣٠٩)]. رواه النسائي، عن جابر. قال الحافظ: ورجال إسناده ثقات.

وهل تجب القيمة على متلفه؟ : قال الشوكاني : فمَن قال بتحريم بيعه ، قال بعدم الوجوب . ومَن قال بجوازه ، قال بالوجوب . ومن فصّل في البيع ، فصل في لزوم القيمة . ورُوي عن مالك ، أَنه لا يجوز بيعه وتجب القيمة . ورُوي عنه ، أَن بيعه مكروه فقط . وقال أبو حنيفة : يجوز بيعه ، ويضمن متلفه .

بيئ آلاتِ الغِناءِ: ويدخل في هذا الباب بيع آلات الغناء. فإن الغناءَ في مواضعه جائز، والذي يقصد به فائدةٌ مباحةٌ حلال، وسماعه مباح، وبهذا يكون منفعة شرعية يجوز بيع آلته وشراؤها؛ لأَنها متقومة. ومثال الغناء الحلال:

١- تَغَنِّي النساء لأطفالهن وتسليتهن .

٢- تَغَنِّي أُصحاب الأُعمال وأُرباب المهن أَثناءَ العمل ؛ للتخفيف عن متاعبهم والتعاون بينهم .

٣\_ والتغنِّي في الفرح ؛ إشهارًا له .

٤\_ والتغني في الأعياد ؛ إظهارًا للسرور .

٥- والتغني للتنشيط للجهاد .

وهكذا في كلّ عمل طاعة ، حتى تنشط النفس ، وتنهض بعملها .

والغناء ما هو إلا كلام؛ حَسَنُه حَسَن وقبيحه قبيح، فإذا عرض له ما يخرجه عن دائرة الحلال، كأن

<sup>(</sup>١) وأجابوا عن حديث جابر بأن النهي كان في أول الأمر يوم أن كانوا قريبي العهد باستباحة أكلها. فلما تمكن الإسلام في نفوسهم أباح لهم الانتفاع بها في غير الأكل.

يهيج الشهوة ، أَو يدعو إلى فسق ، أَو ينبه إلى الشر ، أَو اتخذ ملهاة عن الطاعات ، كان غير حلال . فهو حلال في ذاته ، وإنما عرض ما يخرجه عن دائرة الحلال . وعلى هذا تحمل أَحاديث النهي عنه .

## والدليل على حله:

۱- ما رواه البخاري ، ومسلم ، وغيرهما ، عن عائشة - رضي الله عنها - أَن أَبا بكر دخل عليها ، وعندها جاريتان تغنيان وتضربان بالدف ، ورسول الله على مسجى بثوبه ، فانتهرهما أبو بكر ، فكشف رسول الله على وجهه ، وقال : «دعهما با أَبا بكر ؛ فإنها أَيام عيد» . [البخاري (٩٤٩) ومسلم (٨٩٢) وأحمد (٦/ ٣٣ ولنسائى (٣/ ٩٥)] .

٢- ما رواه الإمام أحمد ، والترمذي بإسناد صحيح ، أن رسول الله على خرج في بعض مغازيه ، فلما انصرف جاءته جارية سوداء ، فقالت : يا رسول الله ، إني كنت نذرت إن ردَّك الله سالمًا ، أن أضرب بين يديك بالدف وأتغنى . قال : «إن كنت نذرتِ ، فاضربي» . فجعلت تضرب . [أحمد (٥/ ٣٥٣) والترمذي (٣٦٩٠) وابن حبان (٦٨٩٢) والبيهقي في الكبرى (١٠/ ٧٧)] .

٣\_ ما صح عن جماعة كثيرين من الصحابة والتابعين، أُنهم كانوا يسمعون الغِناءَ، والضرب على المعازف، فمن الصحابة؛ عبد الله بن الزبير، وعبد الله بن جعفر، وغيرهما. ومن التابعين؛ عمر بن عبد العزيز، وشريح القاضي، وعبد العزيز بن مسلمة، مفتي المدينة، وغيرهم.

الثالث : أنَ يكون المتصرف فيه مملوكًا للتعاقد، أو مأذونًا فيه من جهة المالك، فإن وقع البيع أو الشراء قبل إذنه، فإن هذا يعتبر من تصرفات الفضولي.

بيع الفضولي : والفضولي ؛ هو الذي يعقد لغيره دون إذنه ، كأن يبيع الزوج ما تملكه الزوجة دون إذنها ، أو يشتري لها ملكًا دون إذنها له بالشراء . ومثل أن يبيع إنسان ملكًا لغيره وهو غائب ، أو يشتري دون إذن منه ، كما يحدث عادة . وعقد الفضولي يعتبر عقدًا صحيحًا ، إلا أن لزومه يتوقف على إجازة المالك ، أو وليه (۱) ، فإن أجازه نفذ ، وإن لم يجزه بطل . ودليل ذلك ما رواه البخاري ، عن عروة البارقي ، أنه قال : بعثني رسول الله على بدينار ؛ لأشتري له به شاة ، فاشتريت له به شاتين ؛ بعت إحداهما بدينار ، وجئته بدينار وشاة ، فقال لي : «بارك الله في صفقة يمينك» . [البخاري (٣٦٤٢) وأبو داود (٣٣٨٤) والترمذي (٨٥٤١) . وروى أبو داود ، والترمذي ، عن حكيم بن حزام ، أن النبي على بعثه ليشتري له أضحية بدينار ، فاشترى أضحية ، فأربح فيها دينارًا فباعها بدينارين ، ثم اشترى شاة أخرى مكانها بدينار ، وجاء بها وبالدينار إلى رسول الله على ، فقال له : «بارك الله لك في صفقتك» . [أبو داود (٣٣٨٦) والترمذي وبالدينار إلى رسول الله على ، فقال له : «بارك الله لك في صفقتك» . [أبو داود (٣٣٨٦) والترمذي

ففي احديث الأُول، أَنَّ عروة اشترى الشاة الثانية وباعها دون إذن مالكها، وهو النبي ﷺ، فلما رجع

هذا مذهب المالكية وإسحاق بن راهويه وإحدى الروايتين عند الشافعية والحنابلة .

إليه وأخبره ، أقره ودعا له . فدل ذلك على صحة شراء الشاة الثانية ، وبيعه إياها . وهذا دليل على صحة بيع الإنسان ملك غيره وشرائه له دون إذن. وإنما يتوقف على الإذن؛ مخافة أن يلحقه من هذا التصرف

وفي الحديث الثاني ، أَن حكيمًا باع الشاة بعدما اشتراها ، وأُصبحت مملوكة لرسول الله عِين ، ثم اشترى له الشاة الثانية ولم يستأذنه ، وقد أقره الرسول ﷺ على تصرفه ، وأُمره أن يضحي بالشاة التي أتاه بها ودعا له ، فدلُّ ذلك على أن بيعه الشاة الأولى وشراءَه الثانية صحيح . ولو لم يكن صحيحًا ، لأنكره عليه ، وأمره برد صفقته .

الرابع: أَن يكون المعقود عليه مقدورًا على تسليمه شرعًا وحشًّا، فما لا يقدر على تسليمه حسًّا، لا يصح بيعه ، كالسمك في الماء . وقد روى أحمد ، عن ابن مسعود ﷺ قال : «لا تشتروا السمك في الماءِ ؛ فإِنه غَرَر» .[أحمد (١/ ٣٨٨)] . وقد روي عن عمران بن الحصين، مرفوعًا إلى النبيِّ ﷺ . وقـد روى النهي عن ضربة الغائص والمراد به ؛ أن يقول من يعتاد الغوص في البحر لغيره : ما أخرجته في هذه الغوصة ، فهو لك بكذا من الثمن. ومثله الجنين في بطن أمه.

ويدخل في هذا بيع الطير المنفلت ، الذي لا يعتاد رجوعه إلى محله ، فإن اعتاد الطائر رجوعه إلى محله ولو ليلاً ، لم يصحّ أَيضًا عند أكثر العلماء ، إلاَّ النحل إن لأنَّ الرسول ﷺ نهي أن يبيع الإنسان ما ليس عنده . ويصح عند الأحناف ؛ لأنه مقدور على تسليمه ، إلا النحل . ويدخل في هذا الباب عَسْبُ الفحل ؛ وهو ماؤه . والفحلُ ؛ الذُّكر من كلّ حيوان ؛ فرسًا ، أو جملاً ، أو تيسًا . وقد نهى عنه الرسول ﷺ ، كما رواه البخاري وغيره ؛ لأنه غير متقوَّم ، ولا معلوم ، ولا مقدور على تسليمه . وقد ذهب الجمهور إلى تحريمه ؛ بيعًا وإجارة. ولا بأس بالكرامة؛ وهي ما يعطى على عَسْبِ الفحل، من غير اشتراط شيءٍ عليه. وقيل: يجوز إجارة الفحل للضراب مدة معلومة. وبه قال: الحسن، وابنُ سيرين. وهو مروي عن مالك. ووجه للشافعية ، والحنابلة .

وكذلك بيع اللبن في الضَّرع ـ أي ؛ قبل انفصاله ـ لما فيه من الغرر والجهالة . قال الشوكاني : إلا أن يبيع منه كيلاً ، نحو أن يقول : بعت منك صاعًا من حليب بقرتي . فإن الحديث يدل على جوازه ؛ لارتفاع الغرر والجهالة . ويستثنى أيضًا لبن الظُّئْر ، فيجوز بيعه لموضع الحاجة . وكذا لا يجوز بيع الصوف على ظهر الحيوان ؛ فإنه يتعذر تسليمه لاختلاط غير المبيع بالمبيع ؛ فعن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال : نهي رسول الله ﷺ أن يباع تمر، حتى يطعم، أو صوف على ظهر٢٪ ، أو لبن في ضرع، أو سمن في اللبن. رواه الدارقطني [الدارقطني (٣/ ١٤)] . والمعجوز عن تسليمه شرعًا كالمرهون والموقوف، فلا ينعقد بيعهما .

 <sup>(</sup>١) يرى الأئمة الثلاثة جواز بيع دود القز والنحل منفردة عن الخلية إذا كانت محبوسة في بيوتها ورآها المتبايعان خلافًا لأبي حنيفة.
 (٢) أما بيع الصوف على الظهر بشرط الجز، فقد أجازه الحنابلة في رواية عندهم لأنه معلوم، ويمكن تسليمه.

ويلحق بهذا التفريق بالبيع بين البهيمة وولدها؛ لنهي الرسول ﷺ عن تعذيب الحيوان. ويرى بعض العلماء جواز ذلك؛ قياسًا على الذبح. وهو الأُولى.

بيع الدَّيْن : ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز بيع الدين ممن عليه الدين . أي ؟ المدين .

وأُمّا بيعه إلى غير المدين، فقد ذهب الأُحناف، والحنابلة، والظاهرية، إلى عدم صحته؛ لأن البائع لا يقدر على التسليم، ولو شرط التسليم على المدين، فإنه لا يصح أَيضًا؛ لأنه شرط التسليم على غير البائع، فيكون شرطًا فاسدًا يَفْسُدُ به البيع.

الخامس: أن يكون كلّ من المبيع والتمن معلومًا. فإذا كانا مجهولين أو كان أحدهما مجهولاً، فإن البيع لا يصح؛ لما فيه من غرر. والعلم بالمبيع يكتفى فيه بالمشاهدة في المعين ولو لم يعلم قدره، كما في بيع الجزاف. أما ما كان في الذمة، فلابد من معرفة قدره وصفته بالنسبة للمتعاقدين، والثمن يجب أن يكون معلوم الصفة، والقدر، والأجل. أما بيع ما غاب عن مجلس العقد، وبيع ما في رؤيته مشقة أو ضرر، وبيع الجزاف، فلكلّ واحدٍ من هذه البيوع أحكام، نذكرها فيما يلي:

بيعُ ما غاب عن مجلس التَّعاقدِ: يجوز بيع ما غاب عن مجلس العقد ، بشرط أَن يوصف وصفًا يؤدي إلى العلم به ، ثم إن ظهر موافقًا للوصف ، لزم البيع ، وإن ظهر مخالفًا ، ثبت لمن لم يره من المتعاقدين الخيار في إمضاء العقد أو ردِّه ، يستوي في ذلك البائع والمشتري . روى البخاري ، وغيره ، عن ابن عمر - رضي الله عنهما ـ أَنه قال : بعت من أُمير المؤمنين عثمان مالاً بالوادي بمال له بخيبر . وروى أبو هريرة ، أَن النبيَّ عَلَيْتُ قال : «مَن اشترى شُيئًا لم يره ، فله الخيار إذا رآه» . أخرجه الدارقطني ، والبيهقي . (١) [الدارقطني (٣/٤)].

بيعُ ما في رؤيته مشقة أو ضرر: وكذا يجوز بيع المغيبات، إذا وُصفت أو عُلمت أوصافها بالعادة والعرف. وذلك كالأَطعمة المحفوظة، والأَدوية المعبَّأة في القوارير، وأَنابيب الأكسوجين، وصفائح البنزين والغاز، ونحو ذلك مما لا يفتح إلا عند الاستعمال؛ لما يترتب على فتحه من ضرر أو مشقة. ويدخل في هذا الباب ما غيبت ثماره في باطن الأرض؛ مثل الجزر، واللفت، والبطاطس، والقُلقاس، والبصل، وما كان من هذا القبيل. فإن هذه لا يمكن بيعها بإخراج المبيع دفعة واحدة؛ لما في ذلك من المشقة على أَربابها، ولا يمكن بيعها شيئًا فشيئًا؛ لما في ذلك من الحرج والعسر، وربما أَدى ذلك إلى فساد الأَموال أو تعطيلها. وإنما تباع عادة بواسطة التعاقد على الحقول الواسعة، التي لا يمكن بيع ما فيها من الزروع المغيبة إلا على حالها. وإذا ظهر أَن المبيع يختلف عن أَمثاله اختلافًا فاحشًا، يوقع الضرر بأَحد المتعاقدين، ثبت الخيار؛ فإن شاء فسخه. كما في صورة ما إذا اشترى بيضًا، فوجده فاسدًا، فله الخيار في إمساكه أو رده؛ دفعًا للضرر عنه. (٢)

<sup>(</sup>١) وفي إسناده عمر بن إبراهيم الكردي وهو ضعيف .

ر ) ربي المسلم برايم والله والمرابع والمسلم الموقعين والمنطقة والمسلم المنطقة المسلم والمسلم المسلم المسلم المؤلفة والمسلم المسلم المس

بيغ الجزافِ: الجزافُ؛ هو الذي لا يعلم قدره على التفصيل. وهذا النوع من البيع كان متعارفًا عليه بين الصحابة على عهد رسول الله على فقد كان المتبايعان يعقدان العقد على سلعة مشاهدة لا يعلم مقدارها، إلا بالحزر والتخمين من الخبراء وأهل المعرفة، الذين يعهد فيهم صحة التقدير فقلما يخطئون فيه، ولو قدر أن ثمة غررًا، فإنه يكون يسيرًا يتسامح فيه عادة لقلته. قال ابن عمر - رضي الله عنهما -: كانوا يتبايعون الطعام جزافًا بأعلى السوق، فنهى الرسول على أن يبيعوه حتى ينقلوه. [البخاري (٢١٣٧) ومسلم (٢١٥١/ ٣٥)]. فالرسول على أقرهم على بيع الجزاف، ونهى عن البيع قبل النقل فقط. قال ابن قدامة: يجوز بيع الصبرة جزافًا. لا نعلم فيه خلافًا، إذا جهل البائع والمشتري قدرها. فإن اشتراها جزافًا، ففي بيعها قبل نقلها روايتان عن أحمد. ونقلها قبضها.

السادس: أن يكون المبيع مقبوضًا إن كان قد استفاده بمعاوضة. وفي هذا تفصيلٌ ، نذكره فيما يلي : يجوز بيع الميراث ، والوصية ، والوديعة ، وما لم يكن الملك حاصلاً فيه بمعاوضة قبل القبض وبعده . وكذلك يجوز لمن اشترى شيئًا أن يبيعه ، أو يهبه ، أو يتصرف فيه التصرفات المشروعة بعد قبضه . أما إذا لم يكن قبضه ، فإنه يصح له التصرف فيه بكلّ نوع من أنواع التصرفات المشروعة ، ما عدا التصرف بالبيع .

أَما صحة التصرف فيما عدا البيع؛ فلأن المشتري مَلَك المبيع بمجرد العقد، ومن حقه أَن يتصرف في ملكه كما يشاءُ. قال ابن عمر: ما أُدركته الصفقةُ حبًّا مجموعًا، فهو من المُبْتَاع. رواه البخاري . [البخاري تعليقًا (٤/ ٣٥١)] .

أما التصرف بالبيع قبل القبض ، فإنه لا يجوز ؛ إذ يحتمل أن يكون هلك عند البائع الأول ، فيكون بيع غرر . وبيع الغرر غير صحيح ؛ سواءً أكان عقارًا (١) أم منقولاً ، وسواءً أكان مقدَّرًا أم جِزافًا ؛ لما رواه أحمد ، والبيهقي ، وابن حبان بإسناد حسن ، أن حكيم بن حزام قال : يا رسول الله ، إني أشتري بيوعًا ، فما يحل لي منها وما يحرم؟ قال : «إذا اشتريت شيعًا ، فلا تبعه حتى تقبضه» . [أحمد (٣/ ٢٠٢) والبيهقي (٥/ ٣١٣) والطبراني في المعجم الكبير (٣١١٠)] .

وروى البخاري، ومسلم، أَن الناس كانوا يُضربون على عهد رسول الله ﷺ، إذا اشتروا طعامًا جِزافًا أَن يبيعوه فى مكانه، حتى يؤدوه إلى رِحالهم. [أحمد (٢/ ١٥) والبخاري (٢١٣٧) ومسلم (٢٥٢٦) وأن يبيعوه فى مكانه، حتى يؤدوه إلى رِحالهم. [أحمد (٢/ ٥٥) والبخاري (٣٤٩٤) والنسائي (٧/ ٣٥٧)]. ويستثنى من هذه القاعدة، جواز بيع أَحد النقدين بالآخر قبل القبض؛ فقد سأَل ابن عمر الرسول ﷺ عن بيع الإبل بالدنانير وأُخذ الدراهم بدلاً منها، فأذن له.

مَعْنى القبض : والقبض في العقار يكون بالتخلية بينه وبين من انتقل ملكه إليه ، على وجه يتمكن معه من الانتفاع به فيمًا يقصد منه ؛ كزرع الأرض ، وسكنى المنزل ، والاستظلال بالشجر أو جني ثماره ، ونحو ذلك . والقبض فيما يمكن نقله ؛ كالطعام ، والثياب ، والحيوان ، ونحو ذلك يكون على النحو الآتي : أولًا : باستيفاء القدر كيلاً أو وزنًا ، إن كان مقدَّرًا .

<sup>(</sup>١) مثل الأرض والمنازل والحدائق والشجر .

ثانيًا: بنقله من مكانه ، إن كان جِزافًا .

و ثالثًا: يرجع إلى العرف فيما عدا ذلك.

والدليل على أن القبض في المنقول يكون باستيفاء القدر ما رواه البخاري، أنَّ النبي عَلَى قال لعثمان البَّن عفان صَلَى الله الكيل، فكله». [ابن ماجه (٢٢٣)]. فهذا دليل على وجوب الاكتيال عند اشتراط التقدير بالكيل. ومثله الوزن؛ لاشتراكهما في أن كلاً منهما معيار لتقدير الأشياء، فوجب أن يكون كلّ شيء يملك مقدرًا، يجري القبض فيه باستيفاء قدره؛ سواء أكان طعامًا أم كان غير طعام. ودليل وجوب النقل من مكانه ما رواه البخاري، ومسلم، عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه قال: كنا نشتري الطعام من الركبان جِزافًا، فنهانا رسول الله على أن نبيعه، حتى ننقله من مكانه. [سبق تخريجه] وليس هذا خاصًا بالطعام ، بل يشمل الطعام وغيره ، كالقطن ، والكتان ، وأمثالهما إذا بيعت جِزافًا؛ لأنه لا فرق بينهما . أما ما عدا هذا مما لم يرد فيه نص ، فيرجع فيه إلى عرف الناس ، وما جرى عليه التعامل بينهم . وبهذا نكون قد أخذنا بالنص ، ورجعنا إلى العرف فيما الانص فيه .

حِكْمَتُه: وحكمة النهي عن بيع السلع قبل قبضها ـ زيادة على ما تقدم ـ أن البائع إذا باعها ولم يقبضها المشتري ، فإنها تبقى في ضمانه ، فإذا هلكت ، كانت خسارتها عليه دون المشتري . فإذا باعها المشتري في هذه الحال وربح فيها ، كان رابحًا لشيء لم يتحمل فيه تبعة الحسارة . وفي هذا يروي أصحاب «السنن» أن رسول الله على نهى عن بيع ربح ما لم يضمن . وأن المشتري الذي باع ما اشتراه قبل قبضه ، يماثل من دفع مبلغًا من المال إلى آخر ؛ ليأخذ في نظيره مبلغًا أكثر منه ، إلا أن هذا أراد أن يحتال على تحقيق قصده بإدخال السلعة بين العقدين ، فيكون ذلك أشبه بالربا . وقد فطن إلى هذا ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ وقد سئل عن سبب النهي عن بيع ما لم يقيض فقال : ذاك دراهم بدراهم ، والطعام مرجأ .

الإشهاد على عقد البيع: أمر الله بالإشهاد على عقد البيع، فقال: ﴿وَاَشْهِدُوۤا إِذَا تَسَايَعْتُمُ وَلاَ الْإِشهاد للندب والإرشاد إلى ما فيه المصلحة والخير، وليس للوجوب، كما ذهب إليه البعض. (١) قال الجصاص في كتاب «أحكام القرآن»: ولا خلاف بين فقهاء للوجوب، أن الأمر بالكتابة والإشهاد والرهن المذكور جميعه في هذه الآية ندب وإرشاد إلى ما لنا فيه الحظ والصلاح، والاحتياط للدين والدنيا، وأن شيئًا منه غير واجب. وقد نقلت الأمة خلفًا عن سلف عقود المداينات، والأشرية، والبياعات في أمصارهم من غير إشهاد، مع علم فقهائهم بذلك من غير نكير منهم عليهم، ولو كان الإشهاد واجبًا، لما تركوا النكير على تاركه مع علمهم به. وفي ذلك دليل على أنهم رأوه ندبًا، وذلك منقول من عصر النبي على إلى يومنا هذا. ولو كانت الصحابة والتابعون تُشهد على بياعاتها وأشريتها، لورد النقل به متواترًا مستفيضًا، ولأنكرت على فاعله ترك الإشهاد. فلما لم ينقل عنهم الإشهاد بالنقل المستفيض، ولا إظهار النكير على تاركه من العامة، ثبت بذلك أن الكتاب والإشهاد في الديون والبياعات غير واجبين. اه.

<sup>(</sup>١) ممن ذهب إلى أن الإشهاد واجب في كلّ شيء ولو كان شيقًا تافهًا : عطاء، والنخعي، ورجحه أبو جعفر الطبري.

# البيع على البيع

يحرم البيع على البيع؛ لما رواه ابن عمر ، عن النبي على: (لا يبيغ أَحد كم على بيع أُنيه» . رواه أحمد ، والنسائي . [أحمد (٢/ ١٤٢) والنسائي (٧/ ٢٥٨)] . وفي (الصحيحين) عن أبي هريرة ، أن النبي على الرجل على بيع أُخيه» . [البخاري (٢١٤٠) ومسلم (٢٠٤٠)] . وعند أُحمد ، والنسائي ، وأبي داود ، والترمذي وحسنه : (أن مَن باع من رجلين ، فهو للأول منهما» . [أحمد (٥/ ٨، ٨)) وأبو داود (٨٠٠٨) والترمذي (١١١) والنسائي (٧/ ١٣٤)] . وصورته كما قال النووي : أن يبيع أُحد الناس سلعة من السلع ، بشرط الخيار للمشتري ، فيجيء آخر يعرض على هذا أن يفسخ العقد ؛ ليبيعه مثل ما اشتراه بثمن أقل . وصورة الشراء على شراء الآخر ؛ أن يكون الخيار للبائع ، فيعرض عليه بعض الناس فسخ العقد ، على أن يشتري منه ما باعه بثمن أُعلى . وهذا الصنيع في حالة البيع أو الشراء صنيع آثم ، منهي عنه . ولكن لو أقدم عليه بعض ما باعه بثمن أُعلى . وهذا الصنيع في حالة البيع أو الشراء صنيع آثم ، منهي عنه . ولكن لو أقدم عليه بعض الناس وباع أو اشترى ، ينعقد البيع والشراء ، عند الشافعية ، وأبي حنيفة ، وآخرين من الفقهاء . ولا ينعقد عند داود بن علي شيخ أهل الظاهر . وروي عن مالك في ذلك روايتان . اه . وهذا بخلاف المزايدة في البيع ، فإنها حائزة ؛ لأن العقد لم يستقر بعد ، وقد ثبت أن الرسول على عرض بعض السلع ، وكان يقول : مَن يزيدُ . [الترمذي (١٢١٨) وابن ماجه (١٩٨٥)] .

# من بـاع من رجلين، فهـو للأول منهمــا

من باع شيئًا من رجل ثم باعه من آخر، لم يكن للبيع الآخر حكم، بل هو باطل؛ لأنه باع غير ما يملك؛ إذ قد صار في ملك المشتري الأول. ولا فرق بين أن يكون البيع الثاني وقع في مدة الخيار أو بعد انقضائها؛ لأن المبيع قد خرج من ملكه بمجرد البيع؛ فعن سَمُرة، عن النبيِّ على قال: «أيما امرأة زوَّجها وليان، فهي للأول منهما، وأيما رجلٌ باع بيعًا من رجلين، فهو للأول منهما». [انظر تخريج الحديث السابق].

# زيادة الثمسن نظير زيادة الأجمل

يجوز البيع بثمن حالٌ كما يجوز بثمن مؤجل، وكما يجوز أَن يكون بعضه معجلاً وبعضه مؤخَّرًا، متى كان ثمة تراض بين المتبايعين. وإذا كان الثمن مؤجلاً، وزاد البائع فيه من أَجل التأجيل، جاز؛ لأَن للأجل حصة من الثمن. وإلى هذا ذهب الأحناف، والشافعية، وزيد بن عليٍّ، والمؤيد بالله، وجمهور الفقهاء؛ لعموم الأدلة القاضية بجوازه. ورجحه الشوكاني.

#### جـواز السمسـرة

قال الإمام البخاري: ولم ير ابن سيرين، وعطاء، وإبراهيم، والحسن بأمر السمسار(١) بأسًا.

<sup>(</sup>١) السمسار: هو الذي يتوسط بين البائع والمشتري لتسهيل عملية البيع.

وقال ابن عباس: لا بأس أَن يقول: بع هذا الثوبَ، فما زاد على كذا وكذا، فهو لك. وقال ابن سيرين: إذا قال: بعه بكذا، فما كان من ربح، فهو لك. أَو: بيني وبينك. فلا بأس به. وقال النبي على الله على شروطهم». رواه أحمد، وأبو داود، والحاكم، عن أبي هريرة. وذكره البخاري تعليقًا.

#### بيع للكره

اشترط جمهور الفقهاء، أن يكون العاقد مختارًا في بيع متاعه، فإذا أكره على بيع ماله بغير حق، فإن البيع لا ينعقد؛ لقول الله - سبحانه - : ﴿ إِلّا أَن تَكُونَ يَحَكَرَةً عَن رَاضٍ مِنكُم (١٠ [النساء: ٢٩]. ولقول الرسول عليه: (إنما البيع عن تراض). [أبو داود (٣٤٥٨) والترمذي (٢٤٨)]. وقوله : (رُفع عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه). رواه ابن ماجه، وابن حبان، والدارقطني، والطبراني، والبيهقي، والحاكم. وقد اختُلِف في حسنه وضعفه. [سبق تخريجه]. أما إذا أكره على بيع ماله بحق، فإن البيع يقع صحيحًا. كما إذا أُجبر على بيع الدار؛ لتوسعة الطريق، أو المسجد، أو المقبرة. أو أُجبر على بيع سلعة؛ ليفي ما عليه من دين (٢)، أو لنفقة الزوجية أو الأبوين. ففي هذه الحالات وأمثالها يصح البيع؛ إقامة لرضا الشرع مقام رضاه. قال عبد الرحمن بن كعب: كان معاذ بن جبل شابًا سخيًا، وكان لا يمسك شيئًا، فلم يزل يدًان حتى أغرق ماله كله في الدين، فأتى النبيً عَيَّا فكلمه ليكلم غرماءَه، فلو تركوا لأحد لتركوا ليعاذ لأجل رسول الله ويُحتَّى فباع رسول ويَحتَّى ما معاذ بغير شيء. [أبو نعيم في الحلية (١/ لمعاذ لأجل رسول الله ويما المناف (١٧٧) وعبد الرزاق في المصنف (١٧٥) ومجمع الزوائد (٤/ ٤٤)].

#### بيع المضطر

قد يُضطر الإنسان لبيع ما في يده لدين عليه ، أو لضرورة من الضرورات المعاشية ، فيبيع ما يملكه بأقل من قيمته من أجل الضرورة ، فيكون البيع على هذا النحو جائزًا ، مع الكراهة ولا يفسخ . والذي يُشرع في مثل هذه الحال أن يعان المضطر ويقرض ، حتى يتحرر من الضيق الذي ألم به . وقد روي في ذلك حديث فيه رجل مجهول ، فعند أبي داود ، عن شيخ من بني تميم ، قال : خطبنا علي بن أبي طالب فقال : سيأتي على الناس زمان عَضُوضٌ ، يَعَضُّ الموسر على ما في يديه ولم يؤمر بذلك ، قال الله تعالى : ﴿وَلَا تَنسَوُا اللهَ مَن المعر ، وبيع الغرر ، وبيع المضطرون ، وقد نهى النبي عَلَيْ عن بيع المضطر ، وبيع الغرر ، وبيع الشمرة قبل أن تدرك . [أبو داود (٣٨٨٢)].

<sup>(</sup>١) التجارة : كلّ عقد يقصد به الربح مثل عقد البيع وعقد الإجارة وعقد الهبة بشرط العوض، لأن المبتغى في جميع ذلك في عادات الناس تحصيل الأعواض لا غير، وعلى هذا فالتجارة أعم من البيع.

<sup>(</sup>٢) من غير تفرقة بين دين ودين ولا بين مال ومال .

# بيع التلجئية

إذا خاف إنسان اعتداءَ ظالم على ماله ، فتظاهر ببيعه ؛ فرارًا من هذا الظالم ، وعقد عقد البيع مستوفيًا شروطه وأَركانه ، فإن هذا العقد لا يصح ؛ لأن العاقدين لم يقصدا البيع فهما كالهازلين . وقيل : هو عقد صحيح ؛ لأنه استوفى أَركانه وشروطه .

قالً ابن قدامة : بيع التلجئة باطل. وقال أُبو حنيفة ، والشافعي : هو صحيح ؛ لأَن البيع تم بأَركانه وشروطه خاليًا من مفسد ، فصح به ، كما لو اتفقا على شرط فاسد ، ثم عقدا البيع بلا شرط .

ولنا ، أنهما ما قصدا البيع ، فلم يصح كالهازلين . اه. .

# البيع مع استثناء شيء معلوم

يجوز أن يبيع المرءُ سلعة ، ويستثني منها شيئًا معلومًا ، كأن يبيع الشجر ويستثني منها واحدة ، أَو يبيع أَكثر من منزل ويستثني منزلاً ، أو قطعة من الأَرض ويستثني منها جزءًا معلومًا ؛ فعن جابر ، أن النبيَّ ﷺ فَكُثر من منزل ويستثني منزلاً ، أو قطعة من الأَرض ويستثني منها جزءًا معلومًا ؛ فعن جابر ، أن النبيَّ عَلَيْهِ أَن تُعْلَم . واللفظ للترمذي . [مسلم (١٥٣٦) ١٥٥٨) والنامذي (١٩٧١) والنسائي (٧/ ٢٩٦) وابن حبان (٤٩٧١) .

فإن استثنى شيئًا مجهولاً غير معلوم ، لم يصح البيع ؛ لما يتضمنه من الجهالة والغرر .

#### إيضاء الكيال واليزان

يأمر الله - سبحانه - بإيفاء الكيل والميزان، فيقول: ﴿ وَأَوْفُوا الْكِيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ﴾ [الأنعام: ١٥٢]. ويقول: ﴿ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمُ ذَلِكَ خَيْرٌ وَاَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿ ۞ ﴾ [الأنعام: ١٥٣]. وينهى عن التلاعب بالكيل والوزن وتطفيفهما، فيقول: ﴿ وَيَلُّ لِلْمُطَفِفِينَ ﴾ اللّينَ إِذَا الْكَالُوا عَلَى النّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَزَنُوهُمْ يُحْسِرُونَ ﴾ اللّا يَظُنُ أُولَتِكَ أَنَهُم مَبْعُوثُونً ﴾ لِيَوْم عَظِيمٍ ۞ يَوْم يَقُومُ النّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَزَنُوهُمْ يُحْسِرُونَ ﴾ اللّه يَظُنُ أُولَتِهِكَ أَنْهُم مَبْعُوثُونً ﴾ المطففين: ١٠٦].

يَندُبُ ترجيحُ الميزانِ: عن سويد بن قيس ، قال : جلبت أَنا ومَخرفَة العبدي بَزَّا من هَجَر ، فأتينا به مكة ، فجاءنا رسول الله ﷺ : «زِنْ فجاءنا رسول الله ﷺ : «زِنْ فجاءنا رسول الله وسول ﷺ : «زِنْ فجاءنا رسول الله وسول الله وسول وأرجِحْ» . أخرجه الترمذي ، والنسائيُّ ، وابن ماجه . وقال الترمذي : حسن صحيح . [أحمد (٤/ ٣٥٢) وأبو داود (٣٣٣٦) والترمذي (١٣٠٥) والنسائي (٧/ ٢٨٤) وابن ماجه (٢٢٢٠)] .

السَّماحةُ في البيع والشِّراءِ: روى البخاري، والترمذي، عن جابر، أَن رسول الله ﷺ قال: «رحم الله رجلاً سمحًا (٢٠٧٦) إذا باع، وإذا اشترى، وإذا اقتضى (٣). [البخاري (٢٠٧٦) والترمذي (٢٠٢٠) وابن ماجه (٢٠٧٦)].

<sup>(</sup>١) الثنيا : الاستثناء في البيع .

بيع الغرر: بيع الغَرَر<sup>(۱)</sup>؛ هو كلّ بيع احتوى جهالة ، أو تضمن مخاطرة أَو قمارًا . وقد نهى عنه الشارع ومنع منه ، قال النووي : النهي عن بيع الغرر أَصل من أصول الشرع يدخل تحته مسائل كثيرة جدًّا . ويستثنى من بيع الغرر أَمران :

أحدهما: ما يدخل في المبيع تبعًا ، بحيث لو أُفرد ، لم يصح بيعه ؛ كبيع أَساس البناء تبعًا للبناء ، واللبن في الضرع تبعًا للدابة .

والثاني: ما يتسامح بمثله عادة؛ إما لحقارته، أو للمشقة في تمييزه أو تعيينه، كدخول الحمام بالأجر مع اختلاف الناس في الزمان، ومقدار الماء المستعمل، وكالشرب من الماء المحرز، وكالجبة المحشوة قطنًا. وقد أفاض الشارع في المواضع التي يكون فيها.

وإليك بعضها ، حسب ما كانوا يتعاملون به في الجاهلية :

1- النَّهيُ عن بيع الحصاةِ: فقد كان أُهل الجاهلية يعقدون على الأرض التي لا تتعين مساحتها ، ثم يقذفون الحصاة حتى إذا استقرت ، كان ما وصلت إليه هو منتهى مساحة البيع . أو يبتاعون الشيءَ لا يعلم عينه ، ثم يقذفون بالحصاة فما وقعت عليه ، كان هو المبيع . ويسمى هذا بيع الحصاة .

٢. النّهيُ عن ضربةِ الغواصِ: فقد كانوا يبتاعون من الغواص ما قد يعثر عليه من لقطات البحر حين غوصه ، ويلزمون المتبايعين بالعقد ، فيدفع المشتري الثمن ولو لم يحصل على شيءٍ ، ويدفع البائع ما عثر عليه ولو بلغ أضعاف ما أخذ من الثمن . ويسمى هذا ضربة الغواص .

٣ـ بيعُ النتاج : وهو العقد على نتاج الماشية قبل أَن تنتج ، ومنه بيع ما في ضروعها من لبن .

٤- بيعُ الملامسةِ : وهو أن يلمس كل منهما ثوب صاحبه أو سلعته ، فيجب البيع بذلك دون علم بحالها أو تراض عنها .

٥ـ بيعُ المنابذةِ : وهو أَن ينبذ كلّ من المتعاقدين ما معهِ ، ويجعلانِ ذلك موجبًا للبيع دون تراض منهما .

٦- ومنه بيعُ المحاقلةِ : والمحاقلة ؛ بيع الزرع بكيل من الطعام معلوم .

٧. ومنه بيعُ المزابنةِ : والمزابنة ؛ بيع ثمر النخل بأوساق من التمر .

٨. ومنه بيعُ المخاضرةِ : والمخاضرة ؛ بيع الثمرة الخضراء قبل بدو صلاحها .

٩ ومنه بيعُ الصُّوفِ في الظهر .

١٠ ومنه بيغ السَّمن في اللبن .

١٠ ومنه بيعُ حَبَلِ الحبَلَةِ: ففي «الصحيحين»: كان أَهل الجاهلية يتبايعون لحوم الجزور إلى حَبَل الحَبلة.
 وحبل الحبلة؛ أَن تنتج الناقة ما في بطنها، ثم تحمل التي نتجت. فنهاهم النبيُ عَلَيْهُ عن ذلك. فهذه البيوع وأَمثالها نهى عنها الشارع؛ لما فيها من غرر وجهالة بالمعقود عليه.

<sup>(</sup>١) الغرر : أي المغرور وهو الحداع الذي هو مظنة عدم الرضا به عند تحققه ، فيكون من باب أكل أموال الناس بالباطل .

حرمة شراء المغصوب والمسروق: يُحرَّم على المسلم أَن يشتري شيئًا، وهو يعلم أَنه أُخِذ من صاحبه بغير حق؛ لأَن أَخذه بغير حق ينقل الملكية من يد مالكه، فيكون شراؤه له شراءً ممن لا يملك، مع ما فيه من التعاون على الإثم والعدوان؛ روى البيهقيُّ، أَن رسول الله على قال: «مَن اشترى سرقة وهو يعلم أَنها سرقة، فقد اشترك في إثمها وعارها». [البيهقي (٥/ ٣٣٦)].

بيع العنب لمن يتخذه خمرًا، وبيع السلاح في الفتنة: لا يجوز بيع العنب لمن يتخذه خمرًا، ولا السلاح في الفتنة ولا لأهل الحرب، ولا ما يقصد به الحرام، وإذا وقع العقد فإنه يقع باطلاً ؟(١) لأن المقصود من العقد هو انتفاع كلّ واحد من المتبايعين بالبدل، فينتفع البائع بالثمن وينتفع المشتري بالسلعة. وهنا والعدوان المنهي عنهما شرعًا. قال الله تعالى: ﴿وَتَعَاوَثُواْ عَلَى ٱلْمِرْ وَالْفَقُوَىٰ وَلاَ نَمَاوُوْاْ عَلَى ٱلْمِرْ وَالْفَدُونِ فَي الله والعدوان المنهي عنهما شرعًا. قال الله تعالى: ﴿وَتَعَاوَثُواْ عَلَى ٱلْمِرْ وَالْفَقُوَىٰ وَلاَ نَمَاوُوْاْ عَلَى ٱلْمِرْ وَالْفَدُونِ فَي الله الحمر، وشاربها، وساقيها، وبائعها، والمحمولة إليه». [أبو داود (٢٦٧٤) وابن ماجه (٣٣٨٠)]. وقال ومُبتاعها، وعاصرها، وحاملها، والمحمولة إليه». [أبو داود (٢٣٧٤) وابن ماجه (٣٣٨٠)]. وقال رسول الله على بصيرة». [مجمع الزوائد (٤/ ٩٠)]. وعن عمران بن الحصين، قال: نهى رسول الله عن بيع السلاح في الفتنة. أُحرجه البيهقي. [البيهقي (٥/ ٢٢٧)]. قال ابن قدامة: إن بيع العصير لمن يعتقد عن بيع السلاح في الفتنة. أخرجه البيهقي. [البيهقي ويطل إذا علم قصد المشتري بذلك ؟ إما بقوله وإما أنه يتخذه حمرًا محرم. إذا ثبت هذا، فإنما يعرم البيع ويطل إذا علم قصد المشتري بذلك ؟ إما بقوله وإما بقرائن مختصة به. فإن كان محتملاً، مثل أن يشتريها من لا يعلم حاله، أو من يعمل الحرم، كبيع السلاح ولم يلفظ بما يدل على إرادة الحمر، فالبيع جائز. وهذا الحكم في كلّ ما يقصد به الحرام، كبيع السلاح والعقد باطل. ا هـ.

# بيع ما اختلط بمحرم

إذا اشتملت الصفقة على مباح ومحرم؛ فقيل: يصح العقد في المباح، ويبطل في المحظور. وهو أُظهر ا القولين للشافعي، ومذهب مالك. وقيل: يبطل العقد فيهما.

#### النهي عن كثرة الحلف

١- نهى رسول الله ﷺ عن كثرة الحَلِف، فقال: «الحَلِفُ مَنْفَقَةٌ للسلعة، (٢٠) مَمْحَقة للبركة». رواه البخاري وغيره، عن أبي هريرة. [البخاري (٢٠٨٧) ومسلم (١٦٠٦)]. لما يترتب على ذلك من قلة التعظيم لله، وقد يكون سببًا من أسباب التغزير.

(٢) السلعة: المبيع.

<sup>(</sup>١) يرى أبو حنيفة والشافعي صحة العقد لتحقق ركنه وتوفر شروطه لأن الغرض غير المباح أمر مستتر ويترك فيه الأمر لله يعاقب عليه .

٢- وعند مسلم: «إياكم وكثرة الحَلِف في البيع؛ فإنه ينفق ،(١) ثم يمحق». [مسلم (١٦٠٧) والنسائي (٧/ ٢٤٦) وابن ماجه (٢٢٠٩)].

٣- وقال رسول الله ﷺ: «إن التجار هم الفجار». فقيل: يا رسول الله، أليس قد أَحل الله البيع؟ قال: «نعم، ولكنهم يحلفون فيأثمون، ويُحَدِّثون فيكذبون». رواه أَحمد وغيره بإسناد صحيح. [أحمد (٤/ ٤٢٨)) والحاكم (٢/ ٢) ومجمع الزوائد (٤/ ٧٣)].

٤- عن ابن مسعود رها أن النبي عليه قال: «مَن حَلَف على مال امرئ مسلم بغير حقه ، لقي الله وهو عليه غضبان». قال: ثم قرأ علينا رسول الله عليه مصداقه من كتاب الله تَجَلَل : ﴿إِنَّ اللَّهِ يَنْ مَنْ يَشْتُرُونَ بِعَهْدِ اللّهِ وَالْمَانِ مَنْ فَلَا يَنْ اللَّهِ عَلَيْهُمُ الله وَ اللّهِ عَلَيْهُمُ الله وَ اللّهِ عَلَيْهُمُ الله وَ اللّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيكُمَةِ وَلَا يُرْحَيْهِمْ وَلَا يُرْحَيْهِمْ الله عَنْ الله عَلَيْهِمْ الله عَلَيْهُمْ الله وَ ١٩٧٧ ومسلم (١١٠)] .

٥- روى البخاريُّ ، أَنَّ أعرابيًّا جاء إلى النبيِّ يَكَلِيْهُ ، فقال : يا رسول اللَّه ، ما الكبائر؟ قال : «الإشراك باللَّه» . قال : ثم ماذا؟ قال : ثم ماذا؟ قال : شم ماذا؟ قال : شم ماذا؟ قال : شم ماذا؟ قال : شموس» . قال : وما اليمين الغموس؟ قال : «الذي يقتطع مال امرئ مسلم - يعني بيمين - هو فيها كاذب» . [البخاري (١٩٢٠)] . وسميت غموسًا ؛ لأنها تغمس صاحبها في نار جهنم . ولا كفارة لها عند بعض الفقهاء ؛ لأنها لشدة فحشها وكبر إثمها لا يمكن تداركها بالكفارة .

٦- وعن أبي أمامة إياس بن ثعلبة الحارثي رضي أن رسول الله وسي الله وسي الله الله وسي الله الله وسيراً الله وحرم عليه الجنة». فقال له رجل: وإن كان شيئًا يسيرًا ، يا رسول الله؟
 قال: «وإن كان قضيبًا من أراك». رواه مسلم. [أحمد (٥/ ٢٦٠) ومسلم (١٣٧) والنسائي (٨/ ٢٤٦)] .

#### البيع والشراء في المسجد

أَجاز أَبو حنيفة البيع في المسجد، وكره إحضار السلع وقت البيع في المسجد تنزيهًا له. وأُجازه مالك، والشافعي مع الكراهة. ومنع صحة جوازه أحمدُ وحرَّمه؛ يقول الرسول ﷺ: «إذا رأَيتم مَن يبيع أَو يبتاع في المسجد، فقولوا: لا أَربح الله تجارتك». [الترمذي (١٣٢١) والنسائي في عمل اليوم والليلة (١٧٦) والحاكم (٢/ ٥٦) وابن خزيمة (٢/ ٢٧٤) وابن حبان (١٦٤٨)].

#### البيعُ عنْدَ أذانِ الجمُعَةِ

البيع عند ضيق وقت المكتوبة وعند أَذان الجمعة حرام، ولا يصحُّ عند أَحمد (٢)؛ لقول الله - تعالى -: ﴿ يَكَأَيُّهَا اللَّذِينَ مَامَنُوٓا إِذَا نُودِى لِلصَّلَوْةِ مِن بَوْمِ الجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُم تَعْلَمُونَ ﴾ [ الجمعة: ٩] . والنهي يقتضي الفساد بالنسبة للجمعة، ويُقاس عليها غيرها من سائر الصلوات .

<sup>(</sup>١) ينفق: يروج وزنًا ومعنى .

جوازُ التوليةِ ، والمرابحةِ ، والوضيعةِ : تجوز التولية ، والمرابحة ، والوضيعة ، ويشترط أَن يعرف كلِّ من البائع والمشتري الثمن ، الذي اشتريت به السلعة . والتولية ؛ هي البيع برأس المال دون زيادة أَو نقص . والمرابحة ؛ هي البيع بالثمن الذي اشتريت به السلعة مع ربح معلوم . والوضيعة ؛ هي البيع بأقل من الثمن الأُول .

بيعُ المصحفِ وشراؤُه: اتفق الفقهاءُ على جواز شراء المصحف. واختلفوا في بيعه؛ فأَباحه الأَئمة الثلاثة. وحرمته الحنابلة، وقال أَحمد: لا أَعلم في بيع المصاحف رخصة.

بيعُ بيوتِ مكةَ وإجارتُهَا : أَجازه كثير من الفقهاء ؛ منهم الأوزاعيُّ ، والثوري ، ومالك ، والشافعيُّ . وقول لأبي حنيفة .

بيغ الماءِ: مياه البحار والأنهار وما يشابهها ، كماء العيون والأمطار ، مباحة للناس جميعًا ، لا يختص بها أُحد دون أُحد، ولا يجوز بيعها ما دامت في مقارها . وفي الحديث يقول الرسول الكريم ﷺ فيما رواه أبو داود : «المسلمون شركاءُ في ثلاثٍ؛ في الماءِ، والكَلأ، والنار». [أحمد (٥/ ٣٦٤) وأبو داود (٣٤٧٧) وابن ماجه (٢٤٧٢)]. وروى إياس المزنى ، أنه رأى ناسًا يبيعون الماء ، فقال : لا تبيعوا الماء ؛ فإني سمعت رسول الله ﷺ ينهى أن يباع الماءُ. أما إذا أحرز الإنسان الماء وحازه، أصبح ملكًا له، وحينئذ يجوز بيعه. وكذا إذا حفر بئرًا في ملكه ، أو صنع آلة لاستخراجه ، فإنه يجوز بيعه في هذه الحالات ؛ فقد ثبت أن النبي ﷺ قدم المدينة وفيها بئر تسمى بئر رومة، يملكها يهودي ويبيع الماء منها للناس، فأقره على بيعه وأقر المسلمين على شرائهم منه، واستمر الأمر على هذا، حتى اشتراها عثمان ﴿ الله ووقفها على المسلمين. ويكون بيع الماء في هذه الحال نظير بيع الحطب بعد حيازته ؛ فإنه قبل حيازته يكون مباحًا للجميع ، فإذا حيز وأصبح مملوكًا لشخص معين، صح بيعه بقول الرسول ﷺ: «لأن يأخذ أحدكم حبلاً، فيحتطب حزمة من حطب فيبيعها ، حير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه» . [البخاري (١٤٧١) وابن ماجه (١٨٣٦) من حديث الزبير بن العوام] . وإذا بيع الماء ، فإن كان هناك جهاز يحسب مقدار الماء المستهلك مثل العداد ، فإن التقدير به تقدير صحيح، وإن لم يكن هناك جهاز يمكن به ضبط ما يؤخذ من الماء، فيرجع فيه إلى العرف. وهذا كله في الأحوال العادية . أما إذا كانت هناك أحوال اضطرارية ، فيجب على مالك الماء أن يبذله دون أن يأخذ عليه ثمنًا ؛ فعن أبي هريرة ، أن الرسول ﷺ قال : «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ؛ رجلٌ منع ابن السبيل فضل ماءٍ عنده ، ورجلٌ حَلَف على سلعةٍ بعد العصر ـ يعني كاذبًا ـ ورجلٌ بايع إمامًا ؛ فإن أعطاه وفى له ، وإن لم يعطه لم يف له ، [البخاري (٢٣٦٩) ومسلم (١٠٨)] .

بيع الوفاء: بيع الوفاء؛ هو أن يبيع المحتاج إلى النقد عقارًا، على أنه متى وفَّى الثمن استرد العقار. وحكمه حكم الرهن في أرجح الأقوال عندنا.

بيع الاستصناع: والاستصناع؛ هو شراء ما يصنع وفقًا للطلب. وهو معروف قبل الإسلام. وقد أُجمعت الأمة على مشروعيته. وركنه الإيجاب والقبول. وهو جائز في كلّ ما جرى التعامل باستصناعه.

وحُكْمُه : إفادة الملك في الثمن والمبيع .

وشروطُ صحتِه: بيان جنس المستصنع، ونوعه، وصفته، وقدره بيانًا تنتفي معه الجهالة، ويرتفع النزاع. والمشتري عند رؤية المبيع مخيَّر بين أَن يأخذه بكلّ الثمن، وبين أَن يفسخ العقد بخيار الرؤية؛ سواء وجده على الحالة التي وصفها أم لا، عند أبي حنيفة، ومحمد بن الحسن الشيباني، رضي الله عنهما. وقال أبو يوسف: إن وجده على ما وصف، فلا خيار له دفعًا للضرر عن الصانع؛ إذ قد لا يشتري غيره المصنوع بما يشتريه به هو.

# بيع الثمار والزروع

بيع الثمار قبل بدو الصلاح ، وبيع الزرع قبل اشتداد الحب لا يصح ؛ مخافة التلف ، وحدوث العاهة قبل أُخذها .

١- روى البخاري، ومسلم، عن ابن عمر، أنَّ النبيَّ ﷺ نهى عن بيع الثمار، حتى يبدو صلاحها؛
 (نهى البائع والمبتاع). [البخاري (٢١٩٤) ومسلم (٢٥٣٤/ ٤٩)].

٢- وروى مسلمٌ عنه ، أَن النبيَّ ﷺ نهى عن بيع النخل حتى يزهو ، وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة ؛ (نهى البائع والمشتري) . [مسلم (٥٣٤ / ٢٠)] .

٣- وروى البخاري ، عن أنس ، أن النبيّ على قال : «أُرأيت إن مَنعَ الله الثمرة ، بمَ يأخذ أَجدُكم مالَ أخيه؟» . [البخاري (٢٢٠٨) ومسلم (٥٥٥ / ٥١ و ٢١)] . فإن بيعت الثمار قبل بدو الصلاح ، والزروع قبل اشتداد الحب ، بشرط القطع في الحال ، صَعَّ إن كان يمكن الانتفاع بها ولم تكن مشاعة ؛ لأنه لا خوف في هذه الحال من التلف ، ولا خوف من حدوث العاهة . فإن بيعت بشرط القطع ، ثم تركها المشترى حتى بدا صلاحها ، قيل : إنَّ البيع يبطل . وقيل : لا يبطل ، ويشتركان في الزيادة .

بيعُهَا لمالكِ الأصل أو لمالكِ الأرضِ : هذا هو الحكم بالنسبة لغير مالك الأَصل ولغير مالك الأَرض، فإن بيعت الثمار قبل بدو صلاحها لمالك الأَصل، صح البيع، كما لو بيعت الثمرة قبل بدو الصلاح مع الأَصل.

وكذلك يصح بيع الزروع قبل بدو الصلاح لمالك الأُرض؛ لحصول التسليم بالنسبة للمشتري على وجه الكمال .

بَمَ يُعرفُ الصَّلامُ؟: ويُعرف صلاح البلح بالاحمرار والاصفرار . أُخرج البخاري ، ومسلم ، عن أُنس ، أَن النبيَّ عَلَى نهى عن بيع الثمرة ، حتى تزهو . قيل لأُنس: وما زهوها؟ قال : تَحمارُ وتَصفارُ . [البخاري (٢١٩٥) ومسلم (١٥٥٥/ ١٥)] .

ويُعرف صلاح العنب بظهور الماءِ الحلو، واللِّين والاصفرار(١). ويُعرف صلاح سائر الفواكه بطيب

<sup>(</sup>١) وما ورد من النهي عن بيع العنب حتى يسود فإنه بالنسبة للعنب الأسود .

الأُكل، وظهور النضج. روى البخاريُّ، ومسلم، عن جابر، أَن النبيُّ ﷺ نهى عن بيع الثمرة، حتى تطيب. [البخاري (٢١٨٩) ومسلم (٣٦٥/ ٥٣٠)]. ويُعرف صلاح الحبوب والزروع بالاشتداد. (١)

بيع الثّمارِ التي تظهرُ بالتّدريجِ: إذا بدا صلاح بعض الثمر أو الزرع ، جاز بيعه جميعًا صفقة واحدة ؟ ما بدا صلاحه وما لم يبدُ منه ، متى كان العقد واردًا على بطن واحدة . وكذلك يجوز البيع إذا كان العقد على أكثر من بطن ، وأريد بيعه بعد ظهور الصلاح في البطن الأول . ويُتصوَّرُ هذا في حالة ما إذا كان الشجر مما ينتج بطونًا متعددة ، كالموز من الفواكه ، والقِثَّاء من الخضروات ، والورد من الأزهار ، ونحو ذلك مما تتلاحق بطونها . وإلى هذا ذهب فقهاءُ المالكية ، وبعض فقهاءِ الحنفية ، والحنابلة . واستدلوا على هذا بما بأتى :

١- أنه ثبت عن الشارع جواز بيع الثمر إذا بدا صلاح بعضه ، فيكون ما لم يبد صلاحه تابعًا لما بدا منه ،
 فكذلك ما هنا يقع العقد فيه على الموجود ، ويكون المعدوم تبعًا له (٢) .

٢. أَن عدم جواز هذا البيع يؤدي إلى محظورين:

(أ) وقوع التنازع. (ب) وتعطيل الأموال.

أما وقوع التنازع، فإن العقد كثيرًا ما يقع على المزارع الواسعة، ولا يتمكن المشتري من قبض البطن الأول من ثمارها، إلا في وقت قد يطول ويتسع؛ لظهور شيء من البطن الثاني، ولا يمكن تميزه عن البطن الأول، فيقع النزاع بين المتعاقدين، ويأكل أَحدهما مال الآخر. أَما المحظور الثاني، فإن البائع قلَّما يتيسر له في كل وقت من يشتري منه ما يظهر من ثمره أُولاً فأُول، فيؤدي ذلك إلى ضياع ماله. وإذا كان ذلك كذلك، فإنه يجوز البيع في هذه الصورة. والقول بعدم الجواز يوقع في الحرَّج والمشقة، وهما مرفوعان بقوله - تعالى -: ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمُ فِي اللِّينِ مِنْ حَرَجُ ( اللَّج: ٢٨]. وقد رجَّح ابن عابدين هذا القول، وأخذت به «مجلة الأحكام الشرعية».

بيع الحنطة في سنبُلها: يجوز بيع الحنطة في سنبلها والباقلاَّء في قشره، والأرز، والسمسم، والجوز، واللوز؛ لأَنه حَبُّ منتفع به، فيجوز بيعه في سنبله كالشعير، والنبيُّ عَلَيْ نهى عن بيع السنبل، حتى يبيض ويأمنَ العاهة، ولأَن الضرورة تدعو إليه فيغتفر ما فيه من غرر. [البخاري (٢١٨٣) ومسلم (١٥٣٤/ ٥٥) و (٥٣٥/ ٥٠) وأحمد (٢/ ٥٩) والنسائي (٧/ ٢٦٢)]. وهذا مذهب الأحناف، والمالكية.

#### وضع الجوائح

الجوائح: جمع جائحة؛ وهي الآفة التي تصيب الزروع أو الثمار فتهلكها، دون أن يكون لآدميٍّ صنعٌ فيها، مثل القحط، والبرد، والعطش. وللجوائح حكم يختص بها.

<sup>(</sup>١) وعند الأحناف أن بدو الصلاح يكون بأن تؤمن العاهة والفساد، أي أن المعتبر ظهور الثمرة.

<sup>(</sup>٢) هذا إذا اشترى جميع الثمار، أما إذا اشترى بعضها فلكلُّ شجرة حكم بنفسها .

<sup>(</sup>٣) يرى جمهور الفقهاء عدم جواز العقد في هذه الصورة وقالوا : يُجب أنْ يباع كلّ بطن على حدة .

فإذا بيعت الثمرة بعد ظهور صلاحها ، وسلمها البائع للمشتري بالتخلية ، ثم تلفت بالجائحة قبل أُوان الجُذَاذ ، فهي من ضمان البائع ، وليس على المشتري أن يدفع ثمنها ؛ لأن الرسول ﷺ أمر بوضع الجوائح . رواه مسلم، عن جابر . [أحمد (٣/ ٣٠٩) ومسلم (١٥٥٤/ ١٧) وأبو داود (٣٣٧٤) والنسائي (٧/ ٢٦٥)] . وفي لفظ، قال : «إن بعت من أخيك ثمرًا، فأصابته جائحة، فلا يحل لك أن تأخذ من ثمنه شيئًا، بمَ تأخذ مال أخيك بغير حق؟» . [مسلم (٥٥٤) وأبو داود (٣٤٧٠) والنسائي (٧/ ٢٦٥) وابن ماجه (٢١١٩)] . وهذا الحكم في حالة ما إذا لم يبعها البائع مع أصلها، أو لم يبعها لمالك أصلها، أو يؤخر المشتري أخذها عن عادته ، ففي هذه الحالات تكون من ضمان المشتري . فإن لم يكن التلف بسبب الجائحة ، بل كان من عمل الآدمي، فللمشتري الخيار بين الفسخ والرجوع بالثمن على البائع، وبين الإمساك ومطالبة المتلف بالقيمة. وقد ذهب إلى هذا أُحمد بن حنبل، وأُبو عبيد، وجماعة من أصحاب الحديث. ورجَّحه ابن القيِّم، قال في «تهذيب سنن أبي داود»: وذهب جمهور العلماء إلى أن الأمر بوضع الجوائح أمر ندب واستحباب، عن طريق المعروف والإحسان، لا على سبيل الوجوب والإلزام. وقال مالك: يوضع الثلث فصاعدًا، ولا يوضع فيما هو أقل من الثلث. قال أُصحابه: ومعنى هذا الكلام، أنَّ الجائحة إذا كانت دون الثلث كان من مال المشتري، وما كان أكثر من الثلث فهو من مال البائع. واستدل مَن تأوَّلَ الحديث على معنى الندب والاستحباب دون الإيجاب، بأنه أمرٌ حدث بعد استقرار ملك المشتري عليها، فلو أراد أن يبيعها أو يهبّها، لصحَّ ذلك منه فيها . وقد نهى رسول الله ﷺ عن ربح ما لم يضمن . [أحمد (٢/ ١٧٥ و١٧٩) وأبو داود (٢٥٠٤) والترمذي (١٢٣٤) والنسائي (٧/ ٢٩٥) وابن ماجه (٢١٨٩)]. فإذا صح بيعها، ثبت أنها من ضمانه. وقد نهى رسول الله ﷺ عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها. [البخاري (٢١٨٣) ومسلم (١٥٣٤/ ٥١)]. فلو كانت الجائحة بعد بدو الصلاح من مال البائع، لم يكن لهذا النهي فائدة. اه..

# الشروط في البيـع

الشروط في البيع قسمان:

القسم الأول: صحيحٌ لازم.

القسم الثاني: مبطل للعقد.

فَالْأُول : ما وافق مقتضى العقد ، وهو ثلاثة أُنواع ؛

١- شرط يقتضيه البيع ، كشرط التقايض وحلول الثمن .

٢- شرط ما كان من مصلحة العقد ، مثل شرط تأجيل الثمن ، أَو تأجيل بعضه ، أو شرط صفة معينة في المبيع ، كأَن تكون الدابة لبونًا أَو حاملاً ، وكأَن يكون البازي صيودًا ، فإذا وجد الشرط لزم البيع ، وإن لم يوجد الشرط ، كان للمشتري فسخ العقد لفوات الشرط ؛ يقول الرسول ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ : «المسلمون على شروطهم» . [سبق تخريجه] . وكان له أَيضًا أَن ينقص من قيمة السلعة ، بقدر فقد الصفة المشروطة .

٣- شرط ما فيه نفع معلوم للبائع أو المشتري ، كما لو باع دارًا ، واشترى منفعتها مدة معلومة ، كأن يسكنها شهرًا أو شهرين . وكذلك لو باع دابَّة ، واشترط أن تحمله إلى موضع معين ؛ لما رواه البخاري ، ومسلم ومسلم ، أن جابرًا باع النبي عَلَيْ جملاً ، واشترط ظهره إلى المدينة . متفق عليه . [البخاري (٢٧١٨) ومسلم (٥١٧ / ١٠٥]. وكذلك يصح أن يشترط المشتري على البائع نفعًا معلومًا ، كحمل ما باعه إلى موضع معلوم (١٠) ، أو تكسيره ، أو خياطته ، أو تفصيله . وقد اشترى محمد بن مسلمة حزمة حطب من نبطي ، وشارطه على حملها . واشتهر ذلك فلم ينكر . وهذا مذهب أحمد ، والأوزاعي ، وأبي ثور ، وإسحاق ، وابن المنذر . وذهب الشافعي ، والأحناف ، إلى عدم صحة هذا البيع ؛ لأن النبي على الله عن بيع وشرط . ولكن هذا النهي لم يصح ، وإنما نهى عن شرطين في بيع .

# القسم الثاني من الشروط: الشرط الفاسد، وهو أنواع:

١- ما يُبطل العقد من أُصله ، كأن يشترط على صاحبه عقدًا آخر ، مثل قول البائع للمشتري : أَبيعك هذا ، على أَن تبيعني كذا . أَو : تقرضني . ودليل ذلك قول الرسول ﷺ : «لا يحل سلف وبيع ، ولا شرطان في بيع» . رواه الترمذي وصحّحه . [الترمذي (١٢٣٤)] .

قال أحمد: وكذلك كلّ ما في معنى ذلك، مثل أَن يقول: بعتك على أَن تزوجني ابنتك. أَو: على أَن أَرُوجك ابنتي. فهذا كله لا يصح. وهو قول أَبي حنيفة، والشافعي، وجمهور الفقهاء. وجوزه مالك، وجعل العوض المذكور في الشرط فاسدًا، قال: ولا أَلتفت إلى اللفظ الفاسد، إذا كان معلومًا حلالاً.

٢- ما يصح معه البيع ويبطل الشرط؛ وهو الشرط المنافي لمقتضى العقد، مثل اشتراط البائع على المشتري ألا يبيع المبيع أو لا يهبته؛ لقوله ﷺ: «كل شرط ليس في كتاب الله، فهو باطلٌ، وإن كان مائة شرط». متفق عليه. [سبق تخريجه]. وإلى هذا ذهب أحمد، والحسن، والشعبي، والنخعي، وابن أبي ليلى، وأبو ثور. وقال أبو حنيفة، والشافعي: البيع فاسد.

٣ـ ما لا ينعقد معه بيع ، مثل : بعتك ، إِن رضي فلان . أُو : إن جئتني بكذا . وكذلك كلّ بيع عُلِّق على شرط مستقبل .

### بيع العربون

صفة بيع العربون ؛ أَن يشتري شيئًا ويدفع جزءًا من ثمنه إلى البائع ، فإن نفذ البيع احتسب من الثمن ، وإن لم ينفذ أُخذه البائع على أَنه هبة له من المشتري .

وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم صحة هذا البيع؛ لما رواه ابن ماجه، أَن النبيَّ عَلَيْقَ نهى عن بيع العربون. [أحمد (٢/ ١٨٣) وأبو داود (٣٥٠) ومالك في الموطأ (٢/ ٩٠٩) والنسائى (٦/ ٣٤٢) وابن ماجه (٢١٩٣)].

<sup>(</sup>١) فإن لم يكن معلومًا لم يصح الشرط، فلو شرط الحمل إلى منزله والبائع لا يعرفه لم يصح الشرط.

وضّعًف الإمام أحمد هذا الحديث، وأُجاز بيع العربون؛ لما رواه عن نافع بن عبد الحارث، أنه اشترى لعمر دار السجن من صفوان بن أمية بأربعة آلاف درهم، فإن رضي عمر كان البيع نافذًا، وإن لم يرض فلصفوان أربعمائة درهم. وقال ابن سيرين، وابن المسيب: لا بأس إذا كره السلعة أن يردَّها ويرد معها شيئًا. وأُجازه أَيضًا ابن عمر.

# البيع بشرط البراءة من العيوب

ومن باع شيئًا بشرط البراءة من كل عيب مجهول ، لم يبرأ البائع ، ومتى وجد المشتري عيبًا بالمبيع فله الخيار ؟ لأَنه إنما يثبت بعد البيع ، فلا يسقط قبله . فإن سمى العيب أو أبرأه المشتري بعد العقد ، برئ ؟ وقد ثبت أَن عبد الله بن عمر باع زيد بن ثابت عبدًا بشرط البراءة بثمانمائة درهم ، فأصاب به زيد عيبًا ، فأراد رده على ابن عمر ، فلم يقبله ، فترافعا إلى عثمان ، فقال عثمان لابن عمر : تحلف أنك لم تعلم بهذا العيب . فقال : لا . فرده عليه ، فباعه ابن عمر بألف درهم . ذكره الإمام أحمد وغيره . قال ابن القيم : وهذا العيب ، لم اتفاق منهم على صحة البيع وجواز شرط البراءة ، واتفاق من عثمان وزيد على أن البائع إذا علم بالعيب ، لم ينفعه شرط البراءة .

# الاختلاف بين البائع والمشتري

إذا اختلف البائع والمشتري في الثمن، وليس بينهما بينة، فالقول قول البائع مع يمينه، والمشتري مخيَّر بين أن يأخذ السلعة بالثمن الذي قال به البائع، وبين أن يحلف بأنه ما اشتراها بهذا الثمن، وإنما اشتراها بثمن أقل. فإن حلف برئ منها، وردت السلعة على البائع؛ وسواء أكانت السلعة قائمة أم تالفة. وأصل ذلك ما رواه أبو داود، عن عبد الرحمن بن قيس بن الأَشعث، عن أبيه، عن جده، قال: اشترى الأَشعث رقيقا من رقيق الحُمس من عبد الله بعشرين ألفًا، فأرسل عبد الله إليه في ثمنهم. فقال: إنما أخذتهم بعشرة آلاف. فقال عبد الله: فاختر رجلاً يكون بيني وبينك. قال الأَشعث: أنت بيني وبين نفسك. قال عبد الله: فإني سمعت رسول الله على يقول: (إذا اختلف البيّعان، ليس بينهما بينة، فهو ما يقول ربّ السلعة أو يتتاركان (١٠)». [أحمد (١/ ٢٦٤) وأبو داود (١ ٢٥١) والنسائي (٧/ ٢٠٣ و٣٠٣) وابن ما يقول ربّ السلعة أو يتتاركان (١١)». [أحمد (١/ ٢٦٤) وأبو داود (١ ١٥١) والنسائي (١/ ٢٠٣ و٣٠٣) وابن ما يقول المنتري كما يتحالفان إذا اختلفا في الثمن، فإنهما يتحالفان إذا اختلفا في الأجل، أو في خيار الشرط، أو في الضمين.

حكمُ البيع الفاسدِ: البيع الصحيح؛ ما وافق أُمر الشارع باستيفاء أُركانه وشروط،. فحل به ملك المبيع والثمن والانتفاع بهما. فإذا خالف أمر الشارع لم يكن صحيحًا، بل يقع فاسدًا وباطدٍ.

فالبيع الفاسد هو البيع الذي لم يشرعه الإسلام؛ وهو لهذا لا ينعقد ولا يفيد حكَمَّا شرعيًّا، ولا يترتب

<sup>(</sup>١) يفسخان العقد.

عليه الملك ولو قبض المشتري المبيع؛ لأن المحظور لا يكون طريقًا إلى الملك. قال القرطبي: كلّ ما كان من حرام بينٌ ففسخ، فعلى المبتاع رد السلعة بعينها، فإن تلفت بيده رد القيمة فيما له قيمة، وذلك كالعقار، والمعروض، والحيوان، والمثل فيما له مثل من موزون، أو مكيل من طعام أو عرض.

الربخ في البيع الفاسد: ذهب الأحناف إلى أن المبيع بيعًا فاسدًا إذا قبض البائع الثمن وتصرف فيه فربح ، فعليه فسخ البيع ، ورد الثمن للمشتري ، والتصدق بالربح ؛ لحصوله له من وجه منهيّ عنه ، ومحظور عليه بنص الكتاب .

### هـ لاك المبيع قبل القبض:

١- إذا هلك المبيع كله أو بعضه قبل القبض بفعل المشتري ، فإن البيع لا ينفسخ ، ويبقى العقد كما هو ،
 وعليه أن يدفع الثمن كله ؛ لأنه هو المتسبب في الهلاك .

٢. وإذا هلك بفعل أَجنبي ، فإن المشتري بالخيار بين الرَّجُوع على هذا الأَجنبي ، وبين فسخ العقد .

٣ـ ويفسخ البيع إذا هلك المبيع كله قبل القبض بفعل البائع ، أُو بفعل المبيع نفسه ، أُو بآفة سماوية .

٤- فإذا هلك بعض المبيع بفعل البائع ، سقط عن المشتري من الثمن بقدر الجزء الهالك ، ويخيَّر في الباقي بأُخذه بحصته من الثمن .

 مأما إذا كان هلاك بعض المبيع بفعل المبيع نفسه ، فإنه لا يسقط شيء من ثمنه ، والمشتري مخير بين فسخ العقد ، وبين أن يأخذ ما بقي بجميع الثمن .

٦- وإذا كان الهلاك بآفة سماوية، ترتب عليها نقصان قدره، فيسقط من الثمن بقدر النقصان
 الحادث، ثم يكون المشتري بالخيار بين فسخ العقد، وبين أُخذ الباقى بحصته من الثمن.

## هلاك المبيع بعْدَ القبض:

إذا هلك المبيع بعد القبض ، كان من ضمان المشتري ، ويلزم بثمنه إن لم يكن فيه خيار للبائع ، وإلا فيلزم بالقيمة أُو المثل .

#### التسعير

معناه ؛ وضع ثمن محدد للسلع التي يراد بيعها ، بحيث لا يظلم المالك ، ولا يرهق المشتري .

النّهيُ عنه: روى أُصحاب «السنن» بسند صحيح، عن أنس ـ رضي الله عنه ـ قال: قال الناس: يا رسول الله ، غلا السعر فسعِّر لنا. فقال رسول الله على : «إن الله هو المسعِّر، القابض، الباسط، الرازق، وإني لأَرجو أَن أَلقى الله ، وليس أُحد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال». [أحمد (٣/ ٢٨٦) وأبو داود (٣٥ ٢٥) والترمذي (١٣١٤) وابن ماجه (٢٢٠٠)]. وقد استنبط العلماءُ من هذا الحديث حرمة تدخل الحاكم في تحديد سعر السلع؛ لأَن ذلك مظنة الظلم، والناس أُحرار في التصرفات المالية، والحجر عليهم مناف لهذه الحرية. ومراعاة مصلحة المشتري ليست أُولى من مراعاة مصلحة البائع، فإذا تقابل

الأمران، وجب تمكين الطرفين من الاجتهاد في مصلحة المسلمين، وليس نظره في مصلحة المشتري أموالهم والتسعير حجر عليهم، والإمام مأمور برعاية مصلحة المسلمين، وليس نظره في مصلحة المشتري برخص الثمن، أولى من نظره في مصلحة البائع بتوفير الثمن، وإذا تقابل الأمران، وجب تمكين الفريقين من الاجتهاد لأنفسهم. وإلزام صاحب السلعة أن يبيع بما لا يرضى به مناف لقول الله العالى -: ﴿ إِلّا أَن تَكُونَ يَحَكَرَةً عَن تَرَاضِ مِنكُمٌ ﴾ [النساء: ٢٩] .. اه. ثم إن التسعير يؤدي إلى اختفاء السلع، وذلك يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، وارتفاع الأسعار يضر بالفقراء، فلا يستطيعون شراءها، بينما يقوى الأغنياءُ على شرائها من السوق الخفية بغبن فاحش، فيقع كلّ منهما في الضيق والحرج، ولا تتحقق لهما مصلحة.

التَّرخيصُ فيه عنْدَ الحاجةِ إليه: على أن التجار إذا ظَلَموا وتعدَّوْا تعديًا فاحشًا يضر بالسوق، وجب على الحاكم أن يتدخل ويحدد السعر؛ صيانة لحقوق الناس، ومنعًا للاحتكار، ودفعًا للظلم الواقع عليهم من جشع التجار؛ ولذلك يرى الإمام مالك جواز التسعير. كما يرى بعض الشافعية جوازه أيضًا في حالة الغلاء. كما ذهب إلى إجازته أيضًا في كثير من السلع جماعة من أثمة الزيدية. وممن أجازه: سعيد بن المسيب، وربيعة بن عبد الرحمن، ويحيى بن سعد الأنصاري، كلهم يرون جواز التسعير إذا دعت مصلحة الجماعة لذلك. قال صاحب «الهداية»: ولا ينبغي للسلطان أن يسعّر على الناس، فإن كان أرباب الطعام يتحكمون ويتعدّون في القيمة تعدّيًا فاحشًا، وعجز القاضي عن صيانة حقوق المسلمين إلا بالتسعير، فحينئذ لا بأس به بمشورة من أهل الرأي والبصر.

# الاحتكار

تَعْرِيفُه: الاحتكار؛ هو شراءُ الشيء وحبسه؛ ليقلُّ بين الناس فيغلو سعره ،(١) ويصيبهم بسبب ذلك الضرر.

حُكْمُه: والاحتكار حرمه الشارع ونهى عنه؛ لما فيه من الجشع والطمع، وسوءِ الخلق، والتضييق على الناس.

۱- روی أبو داود ، والترمذی ، ومسلم ، عن مَعْمَر ، أَن النبيَّ ﷺ قال : «مَن احتكر ، فهو خاطئ» . [مسلم (۱۲۰۵) وأبو داود (۳۱۶۷) والترمذي (۱۲۲۷) وابن ماجه (۲۱۰۵)] .

٢- وروى أحمد، والحاكم، وابن أبي شيبة، والبزار، أن النبي ﷺ قال: «مَن احتكر الطعام أربعين ليلة، فقد برئ من الله وبرئ الله منه». [أحمد (٢/ ٣٣) والحاكم (٢/ ١٢) وأبو يعلى (١٠/ ٢٥٥) ومجمع الزوائد (٤/ ١٠٠)].

<sup>(</sup>۱) بعض العلماء ضيق المواد التي يكون فيها الإحتكار، فيرى الشافعي وأحمد أن الاحتكار لا يكون إلا في الطعام لأنه قوت الناس. ومنهم من وسعها. فيرى أن الاحتكار في أي شيء حرام لضرره حيث لا يكون الثمن متعادلًا مع السلعة المحتكرة، ويرى بعضهم أنه إذا احتكر زرعه أو صنعة يده فلا بأس.

٣- وذكر رزين في «جامعه» أنه ﷺ قال: «بئس العبد المحتكر؛ إن سمع برخص ساءَه، وإن سمع بغلاءٍ فرح». [البيهقي في شعب الإيمان (١١٢١٥) وابن عدي (٢/ ٥٣٠)].

٤- وروى ابن ماجه، والحاكم، عن ابن عمر، أن رسول الله ﷺ قال: «الجالب مرزوق، والمحتكر ملعون». [ابن ماجه (٢١٥٣) والحاكم (٢/ ١١)]. والجالب؛ هو الذي يجلب السلع، ويبيعها بربح يسير.

٥- وروى أَحمد، والطبراني، عن معقل بن يسار، أَن النبيَّ ﷺ قال: «مَن دخل في شيءٍ من أَسعار المسلمين لِيُغْلِيّه عليهم، كان حقَّا على الله ـ تبارك وتعالى ـ أَن يقعده بِعُظم من النار يوم القيامة». [أحمد (٥/ ٢٧) والحاكم (٢/ ٢١) ومجمع الزوائد (٤/ ٢٠١)].

متى يَحرِمُ الاحتكارُ ؟: ذهب كثير من الفقهاء إلى أَن الاحتكار المحرم، هو الاحتكار الذي توفر فيه شروط ثلاثة ؛

١- أن يكون الشيء المحتكر فاضلًا عن حاجته وحاجة من يعولهم سنة كاملة ؛ لأنه يجوز أن يدخر الإنسان نفقته ونفقة أهله هذه المدة كما كان يفعله الرسول عليه .

٢ ـ أن يكون قد انتظر الوقت الذي تغلو فيه السلع ليبيع بالثمن الفاحش لشدة الحاجة إليه .

"- أَن يكون الاحتكار في الوقت الذي يحتاج الناس فيه إلى المواد المحتكرة؛ من الطعام، والثياب، ونحوها. فلو كانت هذه المواد لدى عدد من التجار، ولكن لا يحتاج الناس إليها ـ فإن ذلك لا يعد احتكارًا، حيث لا ضرر يقع بالناس.

#### الخيار

هو طلب خير الأمرين ؛ من الإمضاء أو الإلغاء ، وهو أُقسام نذكرها فيما يلي :

خيار المجلس: إذا حصل الإيجاب والقبول من البائع والمشتري وتم العقد، فلكل واحد منهما حق إبقاء العقد أو إلغائه ما داما في المجلس ـ أي؛ محل العقد ـ ما لم يتبايعا على أنه لا خيار. فقد يحدث أن يتسرع أحد المتعاقدين في الإيجاب أو القبول، ثم يبدو له أن مصلحته تقتضي عدم إنفاذ العقد، فجعل له الشارع هذا الحق؛ لتدارك ما عسى أن يكون قد فاته بالتسرع. روى البخاري، ومسلم، عن حكيم بن حزام، أن رسول الله يَنْ قال: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صَدَقا وبيّنا، بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا، محقت بركة بيعهما». [البخاري (٢٠٧٩) ومسلم (٢٣٥١)]. أي؛ أن لكل من المتبايعين حق إمضاء العقد أو إلغائه، ما داما لم يتفرقا بالأبدان، والتفرق يقدر في كلّ حالة بحسبها؛ ففي المنزل الصغير بخروج أحدهما، وفي الكبير بالتحول من مجلسه إلى آخر بخطوتين أو ثلاث، فإن قاما معًا أو ذهبا معًا، فالخيار باقي. والراجح أن التفرق موكول إلى العرف، فما اعتبر في العرف تفرقًا حكم به، وما لا فلا؛ روى البيهةي، عن عبد الله بن عمر، قال: بعت من أمير المؤمنين عثمان \_ رضي الله عنه \_ مالاً بالوادي بمال له البيهقي، عن عبد الله بن عمر، قال: بعت من أمير المؤمنين عثمان \_ رضي الله عنه \_ مالاً بالوادي بمال له بيسيد، فلما تبايعنا رجعت على عقبي، حتى خرجت من بيته؛ خشية أن يردني البيع، وكانت السنة أن بخيير، فلما تبايعنا رجعت على عقبي، حتى خرجت من بيته؛ خشية أن يردني البيع، وكانت السنة أن

المتبايعين بالخيار ، حتى يتفرقا . وإلى هذا ذهب جماهير العلماء من الصحابة والتابعين . وأُخذ به الشافعي ، وأُحمد من الأئمة ، وقالا : إن خيار المجلس ثابت في البيع ، والصلح ، والحوالة ، والإجارة ، وفي كلّ عقود المعاوضات اللازمة التي يقصد منها المال .(١)

أما العقود اللازمة التي لا يقصد منها العوض ، مثل عقد الزواج والخلع ، فإنه لا يثبت فيها خيار المجلس . وكذلك العقود غير اللازمة ، كالمضاربة ، والشركة ، والوكالة .

متى يَسقطُ ؟ : ويسقط خيار الشرط بإسقاطهما له بعد العقد ، وإن أسقطه أَحدهما بقي خيار الآخر ، وينقطع بموت أَحدهما .

خيار الشرط: خيار الشرط؛ هو أَن يشتري أَحد المتبايعين شيئًا، على أَن له الخيار مدة معلومة، وإن طالت (٢) إن شاء أَنفذ البيع في هذه المدة وإن شاء أَلغاه. ويجوز هذا الشرط للمتعاقدين معًا ولأَحدهما، إذا اشترطه.

# والأصل في مشروعيته:

١- ما جاء عن ابن عمر ، أن النبي على قال : «كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا ، إلا بيع الخيار» .
 [البخاري (٢١٠٩) ومسلم (١٥٣١/ ٤٣)] . أي ؛ لا يلزم البيع بينهما حتى يتفرقا ، إلا إذا اشترط أحدهما أو كلاهما شرط الخيار مدة معلومة .

٢- وعنه ، أن النبي ﷺ قال : (إذا تبايع الرجلان فكلُّ واحدِ منهما بالخيار ، ما لم يتفرقا وكانا جميعًا ،
 أو يخير أُحدهما الآخر فيتبايعا على ذلك ، فقد وجب البيع» . رواه الثلاثة . [أحمد (٢/ ١١٩) والبخاري
 (٢١١٢) ومسلم (١٥٣١)] . ومتى انقضت المدة المعلومة ولم يفسخ العقد ، لزم البيع .

ويسقط الخيار بالقول ، كما يسقط بتصرف المشتري في السلعة التي اشتراها بوقف ، أَو هبة ، أَو سوم ؛ لأَن ذلك دليل رضاه ، ومتى كان الخيار له فقد نفذ تصرفه .

خيار العيب : حرمةُ كتمانِ العيبِ عنْدَ البيعِ : يحرَّم على الإنسان أَن يبيع سلعةً بها عيبٌ دون بيانه للمشترى .

١- فعن عقبة بن عامر، قال: سمعت رسول الله على يقول: «المسلم أخو المسلم، لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعًا وفيه عيب، إلا بَيْتَه». رواه أحمد، وابن ماجه، والدارقطني، والحاكم، والطبراني. [أحمد (١٥٨/٤) وابن ماجه (٢٤٦) والحاكم (٢/٨) والحاكم (٢/٨) والحاكم (٢/٨).

٢- وقال العداءُ بن خالد: كتب لي النبيُّ الله : «هذا ما اشتراه العداءُ بن خالد بن هوذة من محمد رسول الله اشترى منه عبدًا أو أُمة ، لا داءَ ، ولا غائلة ، ولا خِبئة ، بيع المسلم من المسلم» . [الترمذي (١٢١٦) وابن ماجه (٢٢٥١)] .

<sup>(</sup>١) خالف ذلك أبو حنيفة ومالك قالاً : إن خيار المجلس باطل. والعقد بالقول كاف لازم وإذا وجب البيع فليس لأحدهما الخيار وإن كانا في المجلس. وحملا التفرق في الحديث على التفرق في الأقوال.

<sup>(</sup>٢) هذا مذهب أحمد. وذهبُّ أبو حنيفة والشافعي إليُّ أن مدَّة الخيار ثلاثة أيام فما دونها، وقال مالك: المدة مقدرة بقدر الحاجة.

٣- ويقول الرسول ﷺ: «مَن غشنا، فليس منا». [أحمد (٢/ ٢٤٢) ومسلم (١٦٤/ ١٦٤) وأبو داود (٣٤٥) والترمذي (١٣١٥) وابن ماجه (٢٢٢٤)].

حُكْمُ البيع مع وجودِ العيبِ: ومتى تم العقد، وقد كان المشتري عالماً بالعيب، فإن العقد يكون لازمًا، ولا خيار له؛ لأنه رضي به. أما إذا لم يكن المشتري عالماً به، ثم علمه بعد العقد، فإن العقد يقع صحيحًا، ولكن لا يكون لازمًا، وله الخيار بين أن يرد المبيع ويأخذ الثمن الذي دفعه إلى البائع، وبين أن يمسكه، ويأخذ من البائع من الثمن بقدر ما يقابل النقص الحاصل بسبب العيب، إلا إذا رضي به أو وجد منه ما يدل على رضاه، كأن يعرض ما اشتراه للبيع، أو يستغله، أو يتصرف فيه.

قال ابن المنذر: إن الحسن، وشريحًا، وعبد الله بن الحسن، وابن أُبي ليلي، والثوري، وأُصحاب الرأي يقولون: إذا اشترى سلعة، فعرضها للبيع بعد علمه بالعيب، بطل خياره. وهذا قول الشافعي.

الاختلافُ بين المتبايعَيْنِ: إذا اختلف المتبايعان فيمن حدث عنده العيب مع الاحتمال، ولا بينة لأُحدهما، فالقول قول المشتري مع يمينه، وقد قضى به عثمان. وقيل: القول قول المشتري مع يمينه، ويرده على البائع.

شراءُ البيضِ الفاسدِ: مَن اشترى بيض الدجاج فكسره ، فوجده فاسدًا ، رجع بكلّ الثمن على البائع إذا شاء ؛ لأَن العقد في هذه الحال يكون فاسدًا ؛ لعدم مالية المبيع ، وليس عليه أَن يرده إلى البائع ؛ لعدم الفائدة فيه .

الخرائج بالضّمان: وإذا انفسخ العقد، وقد كان للمبيع فائدة حدثت في المدة التي بقي فيها عند المشتري، فإن هذه الفائدة يستحقها؛ فعن عائشة \_ رضي الله عنها \_ أن النبي على قال: «الخراج بالضمان». رواه أحمد، وأصحاب «السنن»، وصحّحه الترمذي. [أحمد (٢/ ٤٩) وأبو داود (٣٠٠٨) والترمذي (١٢٨٥) والنسائي (٧/ ٢٥٤) وابن ماجه (٢٢٤٣)]. أي؛ أن المنفعة التي تأتي من المبيع تكون من حق المشتري، بسبب ضمانه له لو تلف عنده. فلو اشترى بهيمة واستغلها أيامًا، ثم ظهر بها عيب سابق على البيع بقول أهل الخبرة، فله حق الفسخ، وله الحق في هذا الاستغلال، دون أن يرجع عليه البائع بشيءٍ. وجاء في بعض الروايات، أن رجلاً ابتاع غلامًا فاستغله، ثم وجد به عيبًا فرده بالعيب، فقال البائع: غلة عبدي. فقال النبي على البيع بقول أبو داود (٢٠١٠) بلفظ «الخراج بالضمان»].

خيارُ التَّدليسِ في البيع: إذا دلس البائع على المشتري ما يزيد به الثمن، حرم عليه ذلك، وللمشتري خيار الرد ثلاثة أَيام، وقيل: إن الخيار يثبت له على الفور. أَما الحرمة، فللغش والتغرير، والرسول عَلَيْ يقول: «مَن غشنا، فليس منا». [سبق تخريخه]. وأَما ثبوت خيار الرد، فلقوله \_ صلوات الله وسلامه عليه \_ فيما رواه عنه أَبو هريرة: «لا تُصرُوا الإبل والغنم، (١) فمن ابتاعها بعدُ فإنه بخير النظرين بعد أَن

<sup>(</sup>١) أي لا تتركوا لبنها في ضرعها أيامًا حتى يعظم فتشتد الرغبة فيها.

يحلبها، إن شاء أمسك، وإن شاء ردها وصاع تمر» .(١) رواه البخاري، ومسلم. [البخاري (٢١٤٨ وِ١٥١٪) ومسلم (٢٥١٤/ ٢٦ و٢٨)] . قال ابن عبد البر : هذا الحديث أُصل في النهي عن الغش، وأُصل في أنه \_ أي ؛ التدليس ـ لا يفسد أصل البيع ، وأصل في أن مدة الخيار ثلاثة أيام ، وأصل في تحريم التصرية وثبوت الخيار بها. فإذا كان التدليس من البائع بدون قصد، انتفت الحرمة مع ثبوت الخيار للمشتري؛ دفعًا

خيارُ الغَبْن (٢) في البيع والشُّراءِ : الغبن قد يكون بالنسبة للبائع، كأن يبيع ما يساوي حمسة بثلاثة . وقد يكون بالنسبة للمشتري ، كأن يشتري ما قيمته ثلاثة بخمسة . فإذا باع الإنسان أو اشترى وغُبِنَ ،كان لهِ الخيار في الرجوع في البيع وفسخ العقد، بشرط أن يكون جاهلاً ثمن السلعة، ولا يحسن المماكسة؛ لأنه يكون حينئذٍ مشتملاً على الخداع الذي يجب أن يتنزه عنه المسلم . فإذا حدث هذا ،كان له الخيار بين إمضاء العقد أو إلغائه .

ولكن هل يثبتُ الخيارُ بمجردِ الغَبْنِ؟ : قيده بعض العلماء بالغبنِ الفاحش ، وقيده بعضهم بأن يبلغ ثلث القيمة ، وقيده البعض بمجرد الغبن. وإنما ذهبوا إلى هذا التقييد ؛ لأن البيع لا يكاد يسلم من مطلق الغبن ، ولأن القليل يمكن أن يتسامح به في العادة . وأولى هذه الآراءِ أن الغبن يقيد بالعرف والعادة ، فما اعتبره العرف والعادة غبنًا ثبت فيه الخيار ، وما لم يعتبره لا يثبت فيه . وهذا مذهب أُحمد ، ومالك . وقد استدلا عليه بما رواه البخاري ، ومسلم ، عن ابن عمر - رضي الله عنهما ـ قال : ذُكر رجلٌ ـ اسمه حَبان بن منقذ ـ للنبي ﷺ أنه يُخْدَع في البيوع، فقال: «إذا بايعت فقل: لا ِخِلابةً» .(٣) [الِبخاري (٢١١٧) ومسلم (٣٣٥ // ٤٨)] . زاد ابن إسحاق في رواية يونس بن بكير ، وعبد الأعلى عنه : «ثم أنت بالخيار في كلّ سلعة ابتعتها ثلاث ليال؛ فإن رضيت فأمسك، وإن سخطت فاردد». [البخاري في تاريخه (٤/ ٢/ ١٧) والترمذي (٣/ ٥٥) وابن ماجه (٢٣٥٥)] . فبقي ذلك الرجل ، حتى أدرك عثمان وهو ابن مائة وثلاثين سنة ، فكثر الناس في زمن عثمان، فكان إذا اشترى شيئًا، فقيل له: إنك غبنت فيه. رجع، فيشهد له رجلٌ من الصحابة بأن النبيُّ ﷺ قد جعله بالخيار ثلاثًا ، فتُرَدّ له دراهمه . وذهب الجمهور من العلماء إلى أنه لا يثبت الخيار بالغبن؛ لعموم أدلة البيع ونفوذه ، من غير تفرقة بين ما فيه غبن وغيره . وأجابوا عن الحديث المذكور ، بأن الرجل كان ضعيف العقل، وإن كان ضعفه لم يخرج به عِن حد التمييز، فيكوِن تصرفه مثل تصرف الصغير المميز المأذون له بالتجارة ، فيثبت له الخيار مع الغبن ؛ ولأن الرسول ﷺ لقَّنه أن يقول : «لا خلابة» . أي ؛ عدم الخداع . فكان بيعه وشراؤه مشروطين بعدم الخداع ، فيكون من «باب خيار الشرط» .

تَلْقِي الْجِلَبِ: ومن صور الغبن تلقِّي الجلب؛ وهو أَن يَقْدَم ركب التجارة بتجارة، فيتلقاه رجلٌ قبل

<sup>(</sup>١) أي يرد معها صاعًا من تمر أو شيئًا من غالب قوتهم بذلًا من اللبن الزائد عن نفقتها إذا كانت تعلف أو ما يرتضيه المتعاقدان من قوت وغيره .

 <sup>(</sup>۲) ويسمى بالمسترسل.
 (۳) أي لا خديعة: وظاهر هذا أن من قال ذلك ثبت له الخيار سواء غبن أم لم يغبن.

دخولهم البلد وقبل معرفتهم السعر، فيشتري منهم بأرخص من سعر البلد، فإذا تبين لهم ذلك ،كان لهم الخيار دفعًا للضرر ؛ لما رواه مسلم ، عن أبي هريرة ، أن النبيُّ ﷺ نهى عن تلقِّي الجلب ، وقال : «لا تَلَقُّوا الجلَبَ ، فمن تلقَّاه فاشترى منه فإذا أتى السوق ، فهو بالخيار» . [أحمد (٢/ ٣٠٣) ومسلم (١٥١٩/ ١٧) وأبو داود (٣٤٣٧) والترمذي (٢٢١) والنسائي (٧/ ٢٥٧) وابن ماجه (٢١٧٨)] . وهذا النهي للتحريم في قول أكثر

التناجشُ : ومنه أيضًا التناجش ؛ وهو الزيادة في ثمن السلعة عن مواطأة لرفع سعرها ، ولا يريد شراءَها ؛ ليغر غيره بالشراء بهذا السعر الزائد. وفي البخاري، ومسلم، عن ابن عمر: نهى رسول الله ﷺ عن النَّجشْ. [البخاري (٢١٤٢) ومسلم (١٥١٦/ ١٣)] . وهو محرم باتفاق العلماء. قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» : واختلفوا في البيع إذا وقع على ذلك ؛ ونقل ابن المنذر عن طائفة من أهل الحديث فساد ذلك البيع. وهو قول أهل الظاهر، ورواية عن مالك. وهو المشهور عند الحنابلة إذا كان ذلك بمواطأة المالك أو صنعه . والمشهور عند المالكية في مثل ذلك ثبوت الخيار . وهو وجه للشافعية قياسًا على المصرّاة ، والأصح عندهم صحة البيع مع الإثم. وهو قول الحنفية. ا ه.

من اشترى شيئًا ثم ظهر له عدم حاجته إليه ، أو باع شيئًا بدا له أنه محتاج إليه ، فلكلّ منهما أن يطلب الإقالة وفسخ العقد .(١) وقد رغَّب الإسلام فيها ودعا إليها . روى أبو داود ، وابن ماجه ، عن أبي هريرة ، أن النبيُّ ﷺ قال: «مَن أقال مسلمًا ، أقال الله عثرته» . [أبو داود (٣٤٦٠) وابن ماجه (٢١٩٩) وابن حبان (٠٠٠٧ و٨٠٠٥) والحاكم (٢/ ٤٥)] . وهي فسخ لا بيع. وتجوز قبل قبض المبيع، ولا يثبت فيها خيار المجلس ولا خيار الشرط، ولا شفعة فيها؛ لأنها ليست بيعًا. وإذا انفسخ العقد، رجع كلُّ من المتعاقدين بما كان لهِ ، فيأخذ المشتري الثمن ويأخذ البائع العين المبيعة . وإذا تلفت العين المبيعة ، أو مات العاقد ، أو زاد الثمن أو نقص، فإنها لا تصح.

تَعْرِيفُه : السَّلَم ، ويسمى السلف ؛(٢) وهو بيع شيءٍ موصوف في الذمة بثمن معجل. والفقهاء تسميه بيع المحاويج ؛ لأنه بيع غائب تدعو إليه ضرورة كلّ واحدٍ من المتبايعين ، فإن صاحب رأس المال محتاج إلى أن يشتري السلعة ، وصاحب السلعة محتاج إلى ثمنها قبل حصولها عنده ؛ لينفقها على نفسه وعلى زرعه ، حتى ينضج فهو من المصالح الحاجية . ويسمى المشتري المُشلِم ، أو ربّ السِلم ، ويسمى البائع المُشلَم إليه . والمبيع المسلم فيه ، والثمن رأس مال السَّلَم .

 <sup>(</sup>١) كما تصح من المضارب والشريك.
 (٢) مأخوذ من التسليف وهو التقديم لأن الثمن هنا مقدم على المبيع.

مشروعيتُه : وقد ثبتت مشروعيته بالكتاب ، والسنة ، والإجماع .

١- قال ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ : أشهد أن السلف المضمون إلى أَجَلَ قد أُحله الله في كتابه وأذن فيه . ثم قرأ قوله ـ تعالى ـ : ﴿ يَكَانَهُمَ اللَّهِ مَا اللَّهِ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنِ إِنَى آَجَلِ مُسَحَمَى فَاصَـتُبُوهُ ﴾ [البقرة : ٢٨٢]

٢- وروى البخاري، ومسلم، أن النبي على قدم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: «مَن أَسلف فليسلف في كيلٍ معلومٍ، ووزنٍ معلومٍ، إلى أَجلٍ معلومٍ». [البخاري (٢٣٩٩) ومسلم (١٢٧/١٦٠٤)]. وقال ابن المنذر: أُجمع كلّ من نحفظ عنه من أَهل العلم، على أَن السلم جائز.

مطابقتُه لقواعدِ الشَّريعةِ: ومشروعية السلم مطابقة لمقتضى الشريعة ، ومتفقة مع قواعدها ، وليست فيها مخالفة للقياس ؛ لأنه كما يجوز تأجيل الثمن في البيع يجوز تأجيل المبيع في السلم ، من غير تفرقة بينهما والله \_ سبحانه وتعالى \_ يقول : ﴿إِذَا تَدَايَنهُ بِدَيْنِ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمَّى فَاصَّتُهُوهُ ۖ [البقرة : ٢٨٢] . والدين هو المؤجل من الأموال المضمونة في الذمة ، ومتى كان المبيع موصوفًا ، ومعلومًا ، ومضمونًا في الذمة ، وكان الممشتري على ثقة من توفية البائع المبيع عند حلول الأجل ، كان المبيع دينًا من الديون التي يجوز تأجيلها ، والتي تشملها الآية كما قال ابن عباس \_ رضي الله عنهما \_ . ولا يدخل هذا في نهي رسول الله على أن والتي تشملها الآية كما قال ابن عباس \_ رضي الله عنهما \_ . ولا يدخل هذا في نهي رسول الله على أن وأبو داود (٣٠ ٥٠) والترمذي (٣/ ٢٨٩) والنسائي (٧/ ٢٨٩) وابن ماجه (٢١٨٧)] . فإن المقصود من هذا النهي وأبو داود (٣٠ ٥٠) والترمذي (٢٣ ٢) والنسائي (٧/ ٢٨٩) وابن ماجه (٢١٨٧)] . فإن المقصود من هذا النهي ومغامرة . أما بيع الموصوف المضمون في الذمة ، مع غلبة الظن بإمكان توفيته في وقته ، فليس من هذا الباب في شيء . (٢)

شُروطُسه: للسَّلَمِ شروط لابد من أَن تتوفر فيه ، حتى يكون صحيحًا . وهذه الشروط منها ما يكون في رأس المال ، ومنها ما يكون في المسلم فيه .

شِرُوطُ رأسِ المالِ : أما شروط رأس المال فهي :

١\_ أن يكون معلوم الجنس.

٢\_ أن يكون معلوم القدر .

٣- أَن يُسَلَّم في المجلس.

شروطُ المسلّمِ فيه : ويشترط في المسلم فيه ؛

١\_ أن يكون في الذمة .

٢- وأن يكون موصوفًا بما يؤدي إلى العلم بمقداره وأوصافه، التي تميزه عن غيره، كي ينتفي الغرر،
 وينقطع النزاع.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد وأصحاب السنن وصحّحه الترمذي وابن حبان .

<sup>(</sup>٢) يراجع في هذا إعلام الموقعين.

٣\_ وأَن يكون الأُجل معلومًا .

وهل يجوز إلى الحصاد ، والجذاذ ، وقدوم الحاج ، وإلى العطاء ؟ فقال مالك : يجوز متى كانت معلومة ، كالشهور والسنين .

اشتراطُ الأجلِ: ذهب الجمهور إلى اعتبار الأَجل في السلم، وقالوا: لا يجوز السلم حالاً. وقالت الشافعية: يجوز؛ لأَنه إذا جاز مؤجلاً مع الغرر، فجوازه حالاً أُولى، وليس ذكر الأجل في الحديث لأَجل الاشتراط، بل معناه إن كان لأجل، فليكن معلومًا. قال الشوكاني: والحق ما ذهبت إليه الشافعية من عدم اعتبار الأَجل؛ لعدم ورود دليل يدل عليه، فلا يلزم التعبد بحكم بدون دليل. وأَما ما يقال من أنه يلزم مع عدم الأَجل أَن يكون بيعًا للمعدوم، ولم يرخص فيه إلا في السلم، ولا فارق بينه وبين البيع إلا الأَجل. فيجاب عنه بأن الصيغة فارقة، وذلك كاف.

لا يشترطُ في المسلَم فيه أن يكونَ عند المسلَم إليه: لا يشترط في السَّلَم أن يكون المسلم إليه مالكًا للمسلم فيه ، بل يُراعى وجوده عند الأجل. ومتى انقطع المبيع عند محل الأجل انفسخ العقد ، ولا يضر انقطاعه قبل حلوله . روى البخاري ، عن محمد بن المجالد ، قال : بعثني عبد الله بن شداد ، وأبو بردة إلى عبد الله بن أبي أوفى ، فقالا : سله هل كان أصحاب النبي على عهد النبي ي المنافون في الحنطة ؟ فقال عبد الله : كنا نُسْلِف نبيط (١) أهل الشام في الحنطة ، والشعير ، والزيت في كيل معلوم ، إلى أجل معلوم . قلت : إلى من كان أصله عنده ؟ قال : ما كنا نسألهم عن ذلك . ثم بعثاني إلى عبد الرحمن بن أبرى ، فسألته فقال : كان أصحاب النبي على يسلفون على عهد النبي عليه ، ولم نسألهم ألهم حرث أم

لا يَفْسُدُ العقدُ بالسكوتِ عن موضع القبضِ: لو سكت المتعاقدان عن تعيين موضع القبض، فالسَّلَمُ صحيحٌ ولو لم يتعين الموضع؛ لأَنه لم يبين في الحديث. ولو كان شرطًا، لذكره الرسول على كما ذكر الكيل، والوزن، والأجل.

السّلَمُ في اللبنِ والرطبِ: قال القرطبي: وأَما السَّلَمُ في اللبن والرطب مع الشروع في أُخذه، فهي مسألة مدنية اجتمع عليها أهل المدينة. وهي مبنية على قاعدة المصلحة؛ لأن المرة يحتاج إلى أُخذ اللبن والرطب مياومة، ويشق أَن يأخذ كلّ يوم ابتداءً؛ لأن النقد قد لا يحضره، ولأَن السعر قد يختلف عليه، وصاحب النخل واللبن محتاج إلى النقد؛ لأَن الذي عنده عروض لا ينصرف له، فلما اشتركا في الحاجة رُخص لهما في هذه المعاملة، قياسًا على العرايا، وغيرها من أصول الحاجات والمصالح. اه.

جوازُ أخذِ غير المسْلَمِ فيه عِوضًا عنه: ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم جواز أَخذ غير المسْلَمِ فيه عِوضًا عنه، مع بقاء عقد السَّلَمِ؛ لأَنه يكون قد باع دين المسْلَمِ فيه قبل قبضه. ولقول الرسول عنه: «مَن أَسلف في شيءٍ، فلا يصرفه إلى غيره» (٢). [أبو داود (٣٤٦٨) وابن ماجه (٢٢٨٣)]. وأجازه الإمام مالك، وأحمد.

<sup>(</sup>١) أهل الزراعة ، وقيل : نصاري الشام .

قال ابن المنذر: ثبت عن ابن عباس، أنه قال: إذا أسلفت في شيء إلى أجل، فإن أخذت ما أسلفت فيه، وإلا فخذ عوضًا أنقص منه، ولا تربح مرتبن. رواه شعبة. وهو قول الصحابي، وقول الصحابي حجة ما لم يخالف. وأما الحديث، ففيه عطية بن سعد وهو لا يحتج بحديثه. ورجح هذا ابن القيم، فقال بعد أن ناقش أدلة كلّ من الفريقين ـ: فثبت أنه لا نص في التحريم، ولا إجماع، ولا قياس، وأن النص والقياس يقتضيان الإباحة، والواجب عند التنازع الردُّ إلى الله، وإلى الرسول عَيْكِيْ. وأما إذا انفسخ عقد السَّلَم بإقالة ونحوها، فقيل: لا يجوز أن يأخذ عن دين السلم عوضًا من غير جنسه. وقيل: يجوز أخذ العوض عنه. وهو مذهب الشافعي. واختيار القاضي أبي يعلى، وابن تيمية. قال ابن القيم: وهو الصحيح؛ لأن هذا عوض مستقر في الذمة، فجازت المعاوضة عليه، كسائر الديون من القرض وغيره.



# الربا

تَعْرِيفُه: الربا في اللغة؛ الزيادة. والمقصود به هنا؛ الزيادة على رأس المال، قَلَّت أَو كَثُرَت؛ يقول الله ـ سبحانه ـ: ﴿ وَإِن تُبْتُمُ فَلَكُمُ مُرُءُوسُ أَمْوَلِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴾ [البقرة ٢٧٩].

حُكْمُه: وهو محرم في جميع الأديان السماوية ، ومحظور في اليهودية ، والمسيحية ، والإسلام ؛ جاء في «العهد القديم»: «إذا أقرضت مالًا لأحد من أبناء شعبي ، فلا تقف منه موقف الدائن ، لا تطلب منه ربحًا لمالك» . آية ٢٥، فصل ٢٢، من سفر الخروج . وجاء فيه أيضًا : «إذا افتقر أخوك فاحمله ، لا تطلب منه ربحًا ولا منفعة» . آية ٣٥، فصل ٢٥، من سفر اللاويين . إلَّا أَنَّ اليهود لا يرون مانعًا من أخذ الرُّبا من غير اليهودي ، كما جاء في آية ٢٠، من الفصل ٢٣، من سفر التثنية .

وقد ردَّ عليهم «القرآن»، ففي سورة النساء: ﴿ وَأَخَذِهِمُ الرَّبُواْ وَقَدَّ نَهُواْ عَنْهُ ﴾ [النساء: ٢٦٩]. وفي «كتاب العهد الجديد»: ﴿ إِذَا أَقرضتم لمن تنتظرون منه المكافأة، فأيُّ فضل يعرف لكم؟ ولكن افعلوا الحيرات، وأَقْرِضوا غير منتظرين عائدتها، وإذن يكون ثوابكم جزيلًا». آية ٣٤ وآية ٣٥، من الفصل ٢، من إنجيل لوقا. واتفقت كلمة رجال الكنيسة على تحريم الربا تحريمًا قاطعًا، استنادًا إلى هذه النصوص. قال سكوبار: إن من يقول: إن الربا ليس معصية. يُعَدُّ ملحدًا خارجًا عن الدين. وقال الأب بوتي: ﴿إِن المراين يفقدون شرفهم في الحياة الدنيا، وليسوا أَهلًا للتكفين بعد موتهم». وفي ﴿ القرآن الكريم » تحدث عن الرِّبا في عدة مواضع مرتبة ترتيبًا زمنيًا ؛ ففي العهد المكي نزل قول الله \_ سبحانه \_ : ﴿ وَمَا عَانَيْتُم مِن رِّبًا لِيَرَّبُولُ فِي أَمُولِ عَدَة مواضع مرتبة ترتيبًا زمنيًا ؛ ففي العهد المكي نزل قول الله \_ سبحانه \_ : ﴿ وَمَا عَانَيْتُم مِن رِّبًا لِيَرَبُواْ فِي أَمُولِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُواْ عِندَ اللهِ وَمَا عَانَيْتُم مِن زَبًا لِيَرْبُواْ فِي أَمُولِ اللهِ عَلْمَ الْمُضْعِفُونَ ﴿ اللهِ الروم: ٣٩].

وفي العهد المدني نزل تحريم الرِّبا صراحةً في قول الله سبحانه: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَوَا اَضْعَنَفًا مُضَكَعَفَةً وَاتَـقُوا الله لَمُسَلِمَةً مُقْلِمُونَ (٣) [ آل عمران: ١٣٠]. وآخر ما ختم به التشريع قول الله سبحانه: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ مَا اَلَّهُ اللّهُ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَوَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ (٣) فَإِن لَمْ تَقْعَلُوا فَاذَنُوا بِي مِنَ الرِّبَوَا إِن كُنتُم مُّؤُمِنِينَ (٣) فَإِن لَمْ تَقْعَلُوا فَاذَنُوا بِي مِنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُم فَلَكُمُ مُرُوسُ أَمْوَلِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ٢٧٨، و٢٧].

وفي هذه الآية ردِّ قاطع على من يقول: إن الرِّبا لا يحرم، إلا إذا كان أَضعافًا مضاعفة؛ لأَن الله لم يُبح، إلا ردِّ رءُوس الأَموال دون الزيادة عليها. وهذا آخر ما نزل في هذا الأَمر. وهو من كبائر الإِثم؛ روى البخاري، ومسلم، عن أَبي هريرة، أَن النبيَّ ﷺ قال: «اجتنبوا السبع الموبقات». قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: «الشرك بالله ، والسحر، وقتل النفس التي حرَّم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات». [سبق تخريجه].

وقد لعن الله كلّ من اشترك في عقد الرِّبا ، فلعن الدائن الذي يأخذه ، والمستدين الذي يعطيه ، والكاتبَ

الذي يكتبه ، والشاهدين عليه ؛ روى البخاري ، ومسلم ، وأَحمد ، وأَبو داود ، والترمذي وصحَّحه ، عن جابر بن عبد الله ، أَن رسول الله عَنْ قال : «لعَن الله آكل الرّبا ، ومؤكِلَه ، وشاهديه ، وكاتبَه» . [مسلم (۸۹ ه ۱۰)] . وروى الدارقطني ، عن عبد الله بن حنظلة ، أَن النبيَّ عَيْلِيْ قال : «لدرهم ربًا أَشد عند الله عنه عنه والمعلقة » . [أحمد (٥/ ٢٥) ومجمع الزوائد (١١٧)] والدارقطني (٣/ ١١)] . وقال عَلَيْنَ : «الربا تسعة وتسعون بابًا ، أَدناها كأن يأتي الرجلُ بأمّه» . [البيهقي في شعب الإيمان (٥٠ ٥٠)] .

الحكمةُ في تحريمِ الرّبا : الربا محرّمٌ في جميع الأَديان السماوية ، والسبب في تحريمه ما فيه من ضرر غليم :

١\_ أَنه يسبب العداوة بين الأَفراد ، ويقضي على روح التعاون بينهم .

والأَديان كلُّها ولا سيما الإسلام تدعو إلى التعاون والإيثار، وتبغض الأُثرة والأنانية، واستغلال جهد

٢\_ وأنه يؤدي إلى خلق طبقة مترفة لا تعمل شيئًا ، كما يؤدي إلى تضخيم الأموال في أيديها دون جهد مبذول ، فتكون كالنباتات الطفيلية تنمو على حساب غيرها . والإسلام يمجد العمل ويكرم العاملين ، ويجعله أفضل وسيلة من وسائل الكسب ؛ لأنه يؤدي إلى المهارة ، ويرفع الروح المعنوية في الفرد .

٣\_ وهو وسيلة الاستعمار؛ ولذلك قيل: الاستعمار يسير وراءَ تاجر أو قسيس. ونحن قد عرفنا الرِّبا وآثاره في استعمار بلادنا.

٤- والإسلام بعد هذا يدعو إلى أن يقرض الإنسان أخاه قرضًا حسنًا إذا احتاج إلى المال، ويثيب عليه أعظم مثوبة: ﴿وَمَا مَانَيْتُكُم مِن رَبُا لِيَرْبُوا فِي أَمْوَلِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِندَ اللَّهِ وَمَا مَانَيْتُكُم مِن ذَكُوْمَ نُويدُونَ وَجْهَ اللهِ فَلَا يَرْبُوا عِندَ اللَّهِ وَمَا مَانَيْتُكُم مِن ذَكُوْمَ نُويدُونَ وَجْهَ اللهِ فَلَا يَرْبُوا عِندَ اللهِ وَمَا مَانَيْتُكُم مِن ذَكُوْمَ نُويدُونَ وَجُهَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ الله

#### أقسامه: والربا قسمان:

- (١) ربا النسيئة .
- (٢) وربا الفضل.

ربا النَّسيئةِ: وربا النسيئة (١) هو الزيادة المشروطة التي يأخذها الدائن من المدين نظير التأجيل. وهذا النوع محرم بالكتاب، والسنة، وإجماع الأَئمة.

رِبا الفَضْل: وربا الفضل؛ وهو يبع النقود بالنقود، أو الطعام بالطعام مع الزيادة. وهو محرم بالسنة والإجماع؛ لأنه ذريعة إلى ربا النسيئة. وأطلق عليه اسم الربا تجوزًا، كما يطلق اسم المسبب على السبب؛ روى أبو سعيد الحدري، أن النبي على قال: «لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين؛ فإني أخاف عليكم الرماء». أي الربا. [أحمد (٣/ ٩٤.٠٥)، ومسلم (٩٤ ٥ ١/ ٩٨) والنسائي (٧/ ٢٧٢) وانظر الموطأ (٢/ ٣٤)].

<sup>(</sup>١) النسيئة : التأجيل والتأخير ، أي الربا الذي يكون بسبب التأجيل .

فنهى عن ربا الفضل؛ لما يخشاه عليهم من ربا النسيئة . وقد نص الحديث على تحريم الربا في ستة أُعيان ؟ الذهب، والفضة ، والشمعير ، والتمر ، والملح . فعن أُبي سعيد ، قال : قال رسول الله عنه : «الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ، والبر بالبر ، والملح بالملح ، مثلًا بمثل يدًا بيد ، فمن زاد أُو استزاد فقد أُربى ؟ الآخذ والمعطي سواء » . رواه أُحمد ، والبخاري . [أحمد (٢/ ٢٦٢ و٣/ ١٠ و٤٩ و٢٦) والبخاري (٢١٧٥ و٢١٧) ومسلم (٢١٧٥ و٧٥) .

علة التحريم: هذه الأعيان الستة التي خصها الحديث بالذكر تنتظم الأشياء الأساسية التي يحتاج الناس إليها، والتي لا غنى لهم عنها. فالذهب والفضة هما العنصران الأساسيان للنقود التي تنضبط بها المعاملة والمبادلة، فهما معيار الأثمان الذي يرجع إليه في تقويم السلع. وأما بقية الأعيان الأربعة، فهي عناصر الأغذية وأصول القوت الذي به قوام الحياة. فإذا جرى الربا في هذه الأشياء، كان ضارًا بالناس، ومفضيًا إلى الفساد في المعاملة، فمنع الشارع منه؛ رحمة بالناس، ورعاية لمصالحهم. ويظهر من هذا أن علة التحريم بالنسبة للذهب والفضة كونهما ثمنًا، وأن علة التحريم بالنسبة لبقية الأجناس كونها طعامًا. فإذا وجدت هذه العلة في نقد آخر غير الذهب والفضة، أخذ حكمه، فلا يباع إلا مثلًا بمثل يدًا بيد. وكذلك إذا وجدت هذه العلة في طعام آخر غير القمح، والشعير، والتمر، والملح، فإنه لا يباع إلا مثلًا بمثل يدًا بيد؛ ورى مسلم، عن معمر بن عبد الله ، عن النبي على أنه نهى عن بيع الطعام إلا مثلًا بمثل. فكل ما يقوم مقام هذه الأجناس الستة يقاس عليها ويأخذ حكمها، فإذا اتفق البدلان في الجنس والعلة، حرم التفاضل، وحرّم النَّسَاءُ. أي؛ التأجيل. فإذا بيع ذهب بذهب أو قمح بقمح، فإنه يشترط لصحة هذا النبادل شرطان:

۱- التساوي في الكمية: بقطع النظر عن الجودة والرداءة؛ للحديث المذكور، ولما رواه مسلم، أنَّ رجلًا جاء إلى رسول الله على بشيء من التمر، فقال له النبي على : «ما هذا من تمرنا». فقال الرجل: يا رسول الله ، بعنا تمرنا صاعين بصاع. فقال على : «ذلك الربا، رُدُّوه ثم بيعوا تمرنا، ثم اشتروا لنا من هذا». [مسلم (٩٤٥ / ٩٧)] . وروى أبو داود، عن فضالة، قال: أتي النبي على بقلادة فيها ذهب وخرز، اشتراها رجل بسعة دنانير أو سبعة، فقال النبيّ : «لا، حتى تميز بينهما». قال: فرده، حتى ميز بينهما. [أبو داود (٣٣٥١) و ٣٣٥١)] . ولمسلم: أمر بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده، ثم قال: «الذهب بالذهب، وزنًا بوزن» (٢ ٢٧٣)] .

٢- عدم تأجيل أحد البدلين: بل لا بد من التبادل الفوري؛ لقوله ﷺ: «إذا كان يدًا بيد». وفي هذا يقول الرسول ﷺ: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مِثلًا بمثل، ولا تُشِفّو (٢٠) بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلًا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا غائبًا منها بناجز». رواه البخاري، ومسلم، عن أبي سعيد. [البخاري (٢١٧٥ و٢١٧٥) ومسلم (١٥٨٤/ ٥٥ و٧٥)].

<sup>(</sup>١) أفاد ابن القيم بحل بيع المصوغات المباحة بأكثر من وزنها ذهبًا، والمصوغات الفضية المباحة بأكثر من وزنها فضة.

<sup>(</sup>٢) تشفوا: تفضلوا.

وإذا اختلف البدلان في الجنس واتحدا في العلة ، حل التفاضل ، وحُرِّم النَّسَاءُ . فإذا بيع ذهب بفضة أو قمح بشعير ، فهنا يشترط شرط واحد وهو الفورية ، ولا يشترط التساوي في الكم ، بل يجوز التفاضل ؟ روى أبو داود ، أن النبيَّ عَلَيْتُ قال : «لا بأس ببيع البر بالشعير ، والشعير أكثرهما ، يدًا بيد» . [أبو داود (٣٣٤٩)] . وفي حديث عبادة عند أحمد ، ومسلم : «فإذا اختلفت هذه الأصناف ، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد» . [أحمد (٥/ ٣٢٠) ومسلم (٧٥١/ ٨١) والنسائي (٧/ ٢٧٤) وأبو داود (٣٣٥٠)] . وإذا اختلف البدلان في الجنس والعلة ، فإنه لا يشترط شيءٌ ، فيحل التفاضل والنَّسَاءُ . فإذا بيع الطعام بالفضة ، حل التفاضل والتأجيل ، وكذا إذا بيع ثوب بثوبين ، أو إناءٌ بإناءين .

والخلاصة: أن كلَّ ما سِوى الذهب والفضة، والمأكول والمشروب، لا يحرم فيه الربا، فيجوز بيع بعضه ببعض متفاضلًا ونسيئة، ويجوز فيه التفرق قبل التقايض، فيجوز بيع شاة بشاتين نسيئة ونقدًا، وكذلك شاة بشاة ؛ لحديث عمرو بن العاص، أن رسول الله ﷺ أمره أن يأخذ في قلائص الصدقة، فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة. أخرجه أحمد، وأبو داود، والحاكم، وقال: صحيح على شرط يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة. أخرجه أسناده. [أبو داود (٣٣٥٧) والحاكم (٢/ ٥٠) والبيهقي (٥/ مسلم. ورواه البيهقي، وقوَّى الحافظ ابن حجر إسناده. [أبو داود (٣٣٥٧) والحاكم (٢/ ٥٠) والبيهقي (٥/ مسلم. وقال ابن المنذر: ثَبَت أنَّ رسول الله ﷺ اشترى عبدًا بعبدين أسودين، واشترى جارية بسبعة أروُس. [أحمد (٣/ ٤٢٩) والنسائي (٧/ ١٥٠)] . وإلى هذا ذهب الشافعي.

بيع الحيوانِ بلحم: قال جمهور الأُثمة: لا يجوز بيع حيوان يؤكل بلحم من جنسه (١) ، فلا يجوز بيع بقرة مذبوحة ببقرة حية يقصد منها الأَكل ؛ لما رواه سعيد بن المسيب ، أَن رسول الله على عن بيع الحيوان باللحم . رواه مالك في «الموطّإ» عن سعيد مرسلًا ، وله شواهد . [مالك في الموطأ (٢/ ٥٥٥) وأبو داود في المراسيل (١٧٨) والحاكم (٢/ ٥٥) والدارقطني (٣/ ٧١) والبيهقي (٥/ ٢٩٦)] . قال الشوكاني : ولا يخفى أن المحتجاج بمجموع طرقه ، وروى البيهقي ، عن رجل من أَهل المدينة ، أَن النبيَّ عَلَيْقُ نهى أَن يباع حيِّ بميت . ثم قال \_ أَي البيهقي \_ : وهذا مرسل يؤكد مرسل ابن المسيب . [البيهقي (٥/ ٢٩٦)] .

بيعُ الرطبِ باليابسِ: ولا يجوز بيع الرطب بما كان يابسًا إلا لأهل العرايا ، وهم الفقراءُ الذين لا نخل لهم ، فلهم أُن يشتروه من أَهل النخل رطبًا ، يأكلونه في شجره بخرْصه ثمرًا . روى مالك ، وأبو داود ، عن سعد بن أبي وقاص ، أَن النبيَ عَلَيْ سئل عن بيع الرطب بالتمر؟ فقال : «أَينقص الرطب إذا يبس ؟» قالوا: نعم . فنهى عن ذلك . [أحمد (١/ ١٧٥ و ١٧٩) وأبو داود (٣٣٥٩) والترمذي (١٢٦٥) والنسائي (٧/ ٢٦٩) وابن ماجه (٢٢٦٤)] .

وروى البخاري، ومسلم، عن ابن عمر، قال: نهى رسول الله ﷺ عن المزابنة. أي؛ أن يبيع الرجل ثمر حائطه (بستانه) إن كان نخلًا بتمر كيلًا، وإن كان كرمًا أَن يبيعه بزبيب كيلًا، وإن كان زرعًا أَن يبيعه

<sup>(</sup>١) عند الحنابلة يصح بيع اللحم بحيوان من غير جنسه كقطعة من لحم الإبل بشاة لأنه ليس أصله ولا جنسه.

بكيل طعام . نهى عن ذلك كله . [البخاري (٢١٨٥) ومسلم (٢١٥٤/ ٢٧)] . وروى البخاري ، عن زيد بن ثابت ، أَن النبيَّ ﷺ رخص في بيع العرايا أَن تباع بخَرْصها كيلًا . [البخاري (٢١٩٢) ومسلم (١٥٣٩/ ٥٩ و٢١)] .

بيعُ العِينةِ: بيع العينة نهى عنه الرسول عَلَيْتَهِ ؛ لأَنه ربًا وإن كان في صورة بيع وشراء. ذلك أَن الإنسان المحتاج إلى النقود يشتري سلعة بثمن معين إلى أجل، ثم يبيعها ممن اشتراها منه بثمن حالً أقل، فيكون الفرق هو فائدة المبلغ الذي أُخذه عاجلًا. وهذا البيع حرام، ويقع باطلًا (١).

١- روى ابن عمر، أَن النبيَّ عَيَّالِيَّةِ قال: «إذا ضن الناس بالدينار والدرهم، وتبايعوا بالعِينة، واتبعوا أَذناب البقر، وتركوا الجهاد في سبيل الله ، أُنزل الله بهم بلاءً فلا يرفعه، حتى يراجعوا دينهم». أَخرجه أَحمد، وأَبو داود، والطبراني، وابن القطان وصحّحه. وقال الحافظ ابن حجر: رجاله ثقات. [أحمد (٢/ ٢٨) وأبو داود (٣٤٦٢) والطبراني في الكبير (١٣٥٨٥) وصحّحه ابن القطان كما في بلوغ المرام (٨٦١)].

٢- وقالت العالية (٢) بنت أيفع بن شرحبيل: دخلت أنا وأم ولد زيد بن أرقم وامرأته على عائشة \_ رضي الله عنها \_ فقالت أم ولد زيد بن أرقم : إني بعت غلامًا من زيد بن أرقم بثمانمائة درهم نسيئة ، ثم اشتريته بستمائة درهم نقدًا . فقالت : بئس ما شريت وبئس ما اشتريت ، أبلغي زيد بن أرقم ، أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله عليه إلا أن يتوب . أخرجه مالك ، والدارقطني . [الدارقطني (٣/ ٥٢)].

\* \* \*

<sup>(</sup>١)وهذا مذهب أي حنيفة ومالك وأحمد، ويرى غيرهم جوازه ومنهم الشافعي لتحقق ركنه، ولا عبرة بالنية التي لا يمكن تحققها يقينًا. (٢)هي زوج أبي إسحاق الهمداني الكوفي السبيعي .

# القــرض

مَعْناه : القرض ؛ هو المال الذي يعطيه المقرض للمقترض ؛ ليرد مثله إليه عند قدرته عليه . وهو في أُصل اللغة : القطع . وسمي المال الذي يأخذه المقترض بالقرض ؛ لأَن المقرض يقطعه قطعة من ماله .

مشروعيتُه: وهو قربة يُتقرب بها إلى الله \_ سبحانه \_ لما فيه من الرفق بالناس، والرحمة بهم، وتيسير أمورهم، وتفريح كربهم. وإذا كان الإسلام قد ندب إليه، وحبب فيه بالنسبة للمقرض، فإنه أباحه للمقترض، ولم يجعله من باب المسألة المكروهة؛ لأنه يأخذ المال لينتفع به في قضاءِ حوائجه، ثم يرد مثله.

١- روى أَبو هريرة ، أَن النبيَّ عَلَى قال : «مَن نَفَّس عن مسلمٍ كُوْبةً من كُرَبِ الدنيا ، نفس الله عنه كُوْبةً من كُرَبِ يوم القيامة ، ومَن يسَّر على معسرٍ ، يسّر الله عليه في الدنيا والآخرة ، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أُخيه» . رواه مسلم ، وأَبو داود ، والترمذي . [مسلم (٢٦٩٩) وأبو داود (٢٦٩٤) والترمذي . (مسلم (٢٦٩٩) وابن ماجه (٢٢٥)] .

٢- وعن ابن مسعود ، أن النبي ﷺ قال : «ما من مسلم يقرض مسلمًا قرضًا مرتين ، إلا كان كصدقة مرة» . رواه ابن ماجه ، وابن حبان . [ابن ماجه (٢٤٣٠) وابن حبان (٥٠١٨) والبيهقي (٥/ ٣٥٣ - ٣٥٤)] .

٣- وعن أنس، قال رسول الله ﷺ: «رأيت ليلة أُسريَ بي على باب الجنة مكتوبًا: الصدقة بعشر أَمثالها، والقرض بثمانية عشر. فقلت: يا جبريل، ما بال القرض أَفضل من الصدقة؟ قال: لأَن السائل يسأَل وعنده، والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة». [ابن ماجه (٣٤٣١)].

عقدُ القرضِ: وعقد القرض عقد تمليك، فلا يتم إلا ممن يجوز له التصرف، ولا يتحقق إلا بالإيجاب والقبول، كعقد البيع والهبة. وينعقد بلفظ القرض والسلف، وبكلّ لفظ يؤدي إلى معناه. وعند المالكية، أن الملك يثبت بالعقد ولو لم يقبض المال. ويجوز للمقترض أن يرد مثله أو عينه؛ سواء أكان مثليًّا أم غير مثلي، ما لم يتغير بزيادة أو نقص. فإن تغير وجب رد المثل.

اشتراطُ الأجلِ فيه: ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يجوز اشتراط الأَجل في القرض؛ لأَنه تبرعٌ محضٌ، وللمقرض أَن يطالب ببدله في الحال. فإذا أجل القرض إلى أَجل معلوم، لم يتأجل وكان حالًا. وقال مالك: يجوز اشتراط الأَجل، ويلزم الشرط. فإذا أجِّل القرض إلى أَجل معلوم لم يتأجل، ولم يكن له حق المطالبة قبل حلول الأَجل؛ لقول الله \_ تعالى \_: ﴿إِذَا تَدَايَنتُمُ بِدَيْنِ إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى ﴾. [البقرة: ٢٨٢].

ولما رواه عمرو بن عوف المزني ، عن أييه ، عن جده ، أن النبي ﷺ قال : «المسلمون عند شروطهم» . رواه أَبو داود ، وأحمد ، والترمذي ، والدارقطني . [أبو داود (٤ ٣٥٩) والترمذي (١٣٥٢) والن ماجه (٢٣٥٣) وأحمد (٢٦٦/٣) والمرب المرب الم

ما يصح فيه القرض: يجوز قرض الثياب والحيوان، فقد ثبت أن الرسول على استلف من رجل بكرًا(١). [أحمد (٦/ ٣٩٠) ومسلم (١٦٠٠) وأبو داود (٣٣٤٦) والترمذي (١٣١٨) والنسائي (٧/ ٢٩١) وابن ماجه (٢٢٨٥)]. كما يجوز قرض ما كان مكيلًا أو موزونًا، أو ما كان من عروض التجارة. كما يجوز قرض الخبز والخمير؛ لحديث عائشة: قلت: يا رسول الله ، إن الجيران يستقرضون الخبز والخمير، ويردون زيادة ونقصانًا، فقال: (لا بأس، إنما ذلك من مرافق الناس، لا يراد به الفضل». [إرواء الغليل (٥/ ٢٣٢)]. وعن معاذ، أنه سئل عن اقتراض الخبز والخمير؟ فقال: (سبحان الله ، إنما هذا من مكارم الأخلاق، فخذ الكبير وأعط الصغير، وخذ الصغير وأعط الكبير، خيركم أحسنكم قضاء، سمعت رسول الله عليه يقول ذلك». [إرواء الغليل (٢٣٥/)).

كلَّ قرض جرَّ نفعًا فهو ربًا: إن عقد القرض يقصد به الرفق بالناس ، ومعاونتهم على شئون العيش ، وتيسير وسائل الحياة ، وليس هو وسيلة من وسائل الكسب ، ولا أسلوبًا من أساليب الاستغلال . ولهذا لا يجوز أن يرد المقترض إلى المقرَّض ، إلا ما اقترضه منه أو مثله ، تبعًا للقاعدة الفقهية القائلة : كلّ قرض جرَّ نفعًا فهو ربًا . (٢) والحرمة مقيدة هنا ، بما إذا كان نفع القرض مشروطًا أو متعارفًا عليه . فإن لم يكن مشروطًا ولا متعارفًا عليه ، فللمقترض أن يقضي خيرًا من القرض في الصفة ، أو يزيد عليه في المقدار ، أو يبيع منه داره إن كان قد شرط أن يبيعها منه . وللمقرض حق الأخذ دون كراهة ؛ لما رواه أحمد ، ومسلم ، وأصحاب (السنن» ، عن أبي رافع ، قال : «استلف رسول الله ويهم من رجل بكرًا ، فجاءته إبل الصدقة ، فأمرني أن أقضي الرجل بكرًا ، فقلت : لم أجد في الإبل إلا جملًا خيارًا رباعيًا . (٣) فقال النبي على : «أعطه إياه ، فإن خير كم أحسنكم قضاءً» . وأحمد (٢ / ٣٠) ومسلم (١٣١٨) والبنائي على رسول الله حق ، فقضاني وزادني» . (٧ / ٢٩) وابن ماجه (٢٥/ ٢)] . وقال جابر بن عبد الله : «كان لي على رسول الله حق ، فقضاني وزادني» . (واه أحمد ، والبخاري ، ومسلم . وأحمد (٣ / ٢٠) وابن ماجه (٢ / ٢ / ٢)] .

# التَّعجيلُ بقضِاءِ الدَّينِ قبلَ الموتِ:

۱ ـ روى الإمامُ أَحمد ، أَن رجلًا سأَل رسول الله ﷺ عن أُخيه مات وعليه دين ؟ فقال : «هو محبوس بدينه ، فاقض عنه» . فقال : يا رسول الله ، قد أُديت عنه ، إلا دينارين ادعتهما امرأَة ، وليس لها بيِّنة . فقال : «أُعطِها ؛ فإنها محقة» . [أحمد (٥/٧)] .

٢- وروي، أَنَّ رجلًا قال: يا رسول الله ، أَرأيت إن جاهدت بنفسي ومالي، فقُتلتُ صابرًا محتسبًا مقبلًا غير مدبر، أدخل الجنة ؟ قال: «نعم». فقال ذلك مرتين أَو ثلاثًا. قال: «إلا إن متَّ وعليك دينٌ، وليس عندك وفاءٌ». وأخبرهم (٤) بتشديدٍ أُنزِل، فسألوه عنه فقال: «الدَّيْن، والذي نفسي بيده، لو أَنَّ رجلًا

<sup>(</sup>١) البكر: الثني من الإبل، وهو بمنزلة الفتى من الناس.

 <sup>(</sup>٢) هذه القاعدة صحيحة شرعًا وإن كان لم يثبت فيها حديث. والحديث الذي جاء فيها عن علي إسناده ساقط. قال الحافظ: وله شاهد ضعيف عن فضالة بن عبيد عند البيهقي، وآخر موقوف عن عبد الله بن سلام عند البخاري.

<sup>(</sup>٣) الخيار : المختار . والرباعي الذي استكمل ست سنين ودخل في السابعة . (٤) أي الرسول ﷺ .

قُتِل في سبيل الله ثم عاش ، ثُمَّ قُتِل في سبيل الله ثم عاش ، ثم قتل في سبيل الله ما دخل الجنة ، حتى يقضي دينه» [مسلم (١٨٨٥)].

٣\_ وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن جابر بـن عبد الله ، قـال : كـان رسـول الله ﷺ لا يصلّي على رجل مات وعليه دين ، فأتي بميت ، فقال : « أُعليه دين» ؟ قالوا : نعم ، ديناران . فقال : «صَلُّوا على صاحبكم». فقال أُبو قتادة الأنصاري: هما عليَّ يا رسول الله. قال: فصلَّى عليه رسول الله عليه . فلما فتح الله على رسوله عِنْ ، قال : «أَنا أولى بكلّ مؤمنِ من نفسه ، فمن ترك دينًا فعليَّ قضاؤه ، ومن ترك مالًا فلورثته» . أُخرجه البخاري، ومسلم، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن أبي هريرة . [البخاري (٢٢٨٩) وأحمد (٤/ ٤٧ و٥٠) والترمذي (١٠٦٩) والنسائي (٤/ ٦٥) وابن ماجه (۲٤۰۷)].

٤\_ وحديث البخاري ، عن أبي هريرة ، عن النبي ﷺ قال : «مَن أَخذ أَموال الناس يريد أَداءَها أَدى الله عنه ، ومَنْ أَخذُها يريد إتلافها أَتلفه الله» . [البخاري (٢٣٨٧) وابن ماجه (٢٤١١)] .

مطلُ الغنيِّ ظلمٌ : عن أبي هريرة ، أن رسول الله ﷺ قال : «مطل الغَنِيِّ ظلم ، وإذا أُتبِعَ أَحدُكم على مليء فليتبع» (١) . رواه أبو داود ، وغيره . [البخاري (٢٢٨٨) ومسلم (٢٥٦٤) وأبو داود (٣٣٤٥)] .

استحبابُ إنظارِ المعسرِ: يقول الله سبحانه: ﴿ وَإِن كَاكَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةُ إِلَىٰ مَيْسَرَةً وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمُّ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨٠) [البقرة: ٢٨٠].

۱ـ ورُوي عن أبي قتادة أنه طلب غريمًا له فتوارى ثم وجده، فقال: إني معسرٌ. فقال: آلله<sup>(۲)</sup>؟ قال: الله. قال: فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: «مَن سرَّه أَن ينجيه الله من كُرَبِ يوم القيامـة، فلينفس عن معسرٍ أو يضع عنه» . [مسلم (١٥٦٣)] .

٢ – وعن كعب بن عمر ، قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول : «مَن أَنظر معسرًا أَو وضع عنه ، أَظلُّهُ اللهُ في ظِلِّه» . [ابن ماجه (٢٤١٩) والحاكم (٢/ ٢٨ ـ ٢٩) ومجمع الزوائد (٤/ ١٣٤)] .

ضَعْ وتعجُّلْ : ذهب جمهور الفقهاء إلى تحريم وضع قدر من الدَّين، نظير التعجيل بالقضاء قبل الأجل المتفق عليه . فمن أقرض غيره قرضًا إلى أجل ، ثم قال المقرض للمقترض : أضع عنك بعض الدين ، نظير أن ترد الباقي قبل الأجل. فإنه يحرم. ويرى ابن عباس، وزفر جواز ذلكِ؛ لما رواه ابن عباس، أن النبيُّ ﷺ لما أمر بإخراج بني النضير ، جاءه ناس منهم ، فقالوا : يا نبيَّ الله ، إنك أمرت بإخراجنا ، ولنا على الناس ديون لم تحل. فقال رسول الله ﷺ: «ضعوا وتعجلوا». [الحاكم (٢/ ٥٢)].

أي إذا أحيل على غني فليقبل الإحالة .
 (٢) الهمزة الأولى ممدودة على الإستفهام ، والثانية من غير مد والهاء فيهما مكسورة .

# الرهــن

تَعْرِيفُه: يطلق الرهن في اللغة على الثبوت والدوام، كما يطلق على الحبس. فمن الأول قولهم: نعمة راهنة أي؛ ثابتة ودائمة . ومن الثاني قوله ـ تعالى ـ : ﴿ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ﴿ آ ﴾ [ المدثر: ٣٨] . أي ؟ محبوسة بكسبها وعملها . وأما معناه في الشرع: فقد عرّفه العلماء ، بأنه جعل عين لها قيمة مالية في نظر الشرع وثيقة بدين (١) ، بحيث يمكن أُخذ ذلك الدين ، أو أُخذ بعضه من تلك العين . فإذا استدان شخص دينًا من شخص آخر ، وجعل له في نظير ذلك الدين عقارًا أو حيوانًا محبوسًا تحت يده حتى يقضيه دينه ، كان ذلك هو الرهن شرعًا . ويُقال لمالك العين المدين : «راهن» . ولصاحب الدين الذي يأخذ العين ويحبسها تحت يده نظير دينه : «مرتهن» . كما يقال للعين المرهونة نفسها : «رهن» .

مشروعيتُه : الرهن جائز ، وقد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع ؛ أما الكتاب ، فلقول الله ـ تعالى : ﴿ وَإِن كُنتُهُ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِبًا فَرِهَنُ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِى ٱؤْتُمِنَ أَمَننَتُهُ وَلِيْتَقِ ٱللَّهَ رَبَّهُ﴾ [البقرة : ٢٨٣] .

وأما السنة ، فقد رهن النبي على إلى الله ورعه عند يهودي طلب منه سلف الشعير ، فقال : إنما يريد محمد أن يذهب بمالي . فقال النبي على الكرى (٢٢٢٤)] . وروى البخاري وغيره ، عن أم المؤمنين عائشة \_ رضي الفه عنها \_ قالت : «الشترى رسول الله على من يهودي طعامًا ، ورهنه درعه » . [البخاري (٢٥١٣) ومسلم الله عنها \_ قالت : «اشترى رسول الله على ذلك ، ولم يختلف في جوازه ولا مشروعيته أحد ، وإن كانوا قد اختلفوا في مشروعيته في الحضر . فقال الجمهور : يشرع في الحضر ، كما يشرع في السفر ؛ لفعل الرسول التنفو المي مشروعيته ، وأما تقييده بالسفر في الآية ، فإنه خرج مخرج الغالب ، فإن الرهن غالبًا يكون في السفر . وقال مجاهد ، والضحاك ، والظاهرية : لا يشرع الرهن إلا في السفر ؛ استدلالًا بالآية . والحديث حجة عليهم .

شُروطُ صحتِه: يشترط لصحة عقد الرهن الشروط الآتية:

أُولًا: العقل. ثانيًا: البلوغ.

**ثالثًا** : أَن تكون العين المرهونة (٢) موجودة وقت العقد ، ولو كانت مشاعة .

<sup>(</sup>١) شيئًا مستوثق به وذلك لأن الدين أصبح بحسب هذه العين محكمًا لابد من سداده ، أو تضيع على المدين العين المرهونة كلها أو بعضها بحسب ذلك الدين .

<sup>(</sup>٢) قال القرطبي : لما قال الله تعالى : ﴿ وَهُوَ هَنَ مُ مَعْبُوضَ ۗ ﴾، قال علماؤنا : فيه ما يقتضي بظاهره ومطلقه جواز رهن المشاع خلافًا لأبي حنيفة وأصحابه . قال المنز المنز المرهونة متميزة فلا يصح رهن المشاع سواء أكان عقارًا أم حيوانًا أم عروض تجارة أم غير ذلك ، وخالف في ذلك الأئمة الثلاثة .

رابعًا: أَن يقبضها المرتهن أُو وكيله.

قال الشافعي: لم يجعل الله الحكم إلا برهن موصوف بالقبض، فإذا عدمت الصفة، وجب أن يعدم الحكم. وقالت المالكية: يلزم الرهن بالعقد، ويجبر الراهن على دفع الرهن؛ ليحوزه المرتهن، ومتى قبضه المرتهن، فإن الراهن يملك الانتفاع به، خلافًا للشافعي الذي قال بأن له حق الانتفاع ما لم يضر بالمرتهن.

انتفاع المرتهن بالرَّهْنِ: عقد الرهن عقد يقصد به الاستيثاق وضمان الدين، وليس المقصود منه الاستثمار والربح، وما دام ذلك كذلك، فإنه لا يحل للمرتهن أن ينتفع بالعين المرهونة ولو أذن له الراهن؛ لأنه قرض جرَّ نفعًا، وكلّ قرض جر نفعًا، فهو ربًا. وهذا في حالة ما إذا لم يكن الرهن دابة تركب أو بهيمة تحلب، فإن كان دابة أو بهيمة، فله أن ينتفع بها نظير النفقة عليها، فإن قام بالنفقة عليها، كان له حق الانتفاع، فيركب ما أُعدَّ للركوب كالإبل، والحيل، والبغال، ونحوها، ويحمل عليها، ويأخذ لبن البهيمة كالبقر، والغنم، ونحوها في في ونحوها أنه ونحوها أله عليها المنفقة عليها المنفقة عليها المنفقة عليها المنفقة المنافقة عليها المنفقة المنافقة المنافقة المنفقة المنفقة المنافقة المنفقة المنفقة عليها المنفقة المنفقة المنفقة المنفقة عليها المنفقة المنفقة المنفقة المنفقة المنفقة المنفقة عليها المنفقة المنفقة المنفقة المنفقة المنفقة عليها المنفقة عليها المنفقة المنفقة المنفقة المنفقة المنفقة المنفقة المنفقة عليها المنفقة عليها المنفقة المنفقة

#### والأُدلة على ذلك ما يأتى:

(أ) عن الشعبي ، عن أَبي هريرة ، عن النبي ﷺ قال : «لبن الدَّر يحلب بنفقته إذا كان مرهونًا ، والظهر يركب ويحلب النفقة» . قال أَبو داود : وهو عندنا صحيح . وقد أُخرجه آخرون ؛ منهم البخاري ، والترمذي ، وابن ماجه . [البخاري (٢٥١٢) وأبو داود (٣٥٢٦) والترمذي والترمذي (١٢٥٤) وابن ماجه (٢٤٤٠)] .

(ب) وعن أبي هريرة أيضًا ، عن النبي عَلَيْ ، أنه كان يقول : «الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونًا ، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونًا ، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة» . رواه الجماعة إلا مسلمًا ، والنسائي . [انظر تخريج الحديث السابق] . وفي لفظ : «إذا كانت الدابة مرهونة ، فعلى المرتهن علفها ، ولبن الدر يشرب وعلى الذي يشرب نفقته» . رواه أُحمد ﷺ . [أحمد (٤٧٢/٢)] .

(جه) وعن أَبي صالح ، عن أَبي هريرة ، أَن النبيَّ ﷺ قال : «الرهن محلوب مركوب» . أو : «مركوب محلوب» . كما جاء في رواية أخرى . [الحاكم (٥٨/٢) والدارقطني (٣٤/٣)] .

مؤنةُ الرَّهنِ ومنافِعُه : مؤنةُ الرهن ، وأجرة حفظه ، وأجرة رده على مالكه . ومنافع الرهن للراهن ، ونماؤه يدخل في الرهن ، ويكون رهنًا مع الأصل ، فيدخل فيه الولد ، والصوف ، والثمرة ، واللبن ؛ لقوله على : «له غُنمُه ، وعليه غُرْمُه» . [الشافعي في مسنده (٢/ ١٦٤) والدارقطني (٣/ ٣٣)] . وقال الشافعي : لا يدخل شيءٌ من ذلك في الرهن . وقال مالك : لا يدخل إلا الولد ، وفسيل النخل ، فإذا أَنفق المرتهن على الرهن بإذن الحاكم ، مع غيبة الراهن وامتناعه ، كان دينًا للمنفق على الراهن .

الرِّهنُ أمانةٌ: والرهن أمانة في يد المرتهن ، لا يضمن إلا بالتعدي عند أُحمد ، والشافعي .

<sup>(</sup>١) هذا مذهب أحمد وإسحاق ، وخالف في ذلك الجمهور من العلماء وِقالوا : لا ينتفع المرتهن بشيءِ والحديث حجة عليهم .

<sup>(</sup>٢) فاعل يركب ويشرب المرتهن بقرينة العوض وهو الركوب، واحتمال أنه الراهن بعيد.

بقاءُ الرّهنِ حتى يؤديَ الدّينَ : قال ابن المنذر : أَجمع كلّ من أَحفظ عنه من أَهل العلم ، أن من رهن شيئًا بمال فأدى بعضه ، وأَراد إخراج بعض الرهن ، فإن ذلك ليس له ، حتى يوفيه آخر حقه أَو يبرئه .

غلقُ الرهن : كان من عادة العرب أن الراهن إذا عجز عن أداء ما عليه من دين ، خرج الرهن عن ملكه ، واستولى عليه المرتهن ، فأبطله الإسلام ونهى عنه . ومتى حل الأجل ، لزم الراهن الإيفاء وأداء ما عليه من دين ، فإن امتنع من وفائه ولم يكن أذن له ببيع الرهن ، أجبره الحاكم على وفائه أو بيع الرهن ، فإن باعه وفضل من ثمنه شيءٌ فلمالكه ، وإن بقي شيءٌ فعلى الراهن . ففي حديث معاوية بن عبد الله بن جعفر ، أن رجلًا رهن دارًا بالمدينة إلى أجل مسمى ، فمضى الأجل ، فقال الذي ارتهن : منزلي . فقال النبي عليه الله يُعلَقُ الرهن (١) من صاحبه الذي رهنه ، له غُنمُه وعليه غُرمُه» . رواه الشافعي ، والأثرم ، والدارقطني ، وقال : إسناده حسن متصل . قال الحافظ ابن حجر في «بلوغ المرام» : ورجاله ثقات ، إلا أن المحفوظ عند أبي داود وغيره إرساله . [الشافعي (٢/ ١٦٤) والدارقطني (٣/ ٣٣) والحاكم (٢/ ٥١) والبيهقي (٦/ ٣٩) وابن ماجه (١/ ٤٤١)].

اشتراطُ بيعِ الرّهنِ عنْدَ حلولِ الأجلِ : فإذا اشترط بيع الرهن عند حلول الأَجل، جاز هذا الشرط، وكان من حق المرتهن أن يبيعه، خلافًا للإمام الشافعي الذي يرى بطلان الشرط.

بطلانُ الرهن : ومتى رجع الرهن إلى الراهن باختيار المرتهن ، بطل الرهن .

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>١) غلق الرهن: أي لا يستحقه المرتهن إذا عجز صاحبه عن فكه وهو من باب فرح.

## المزارعمة

فضلُ المزارعَةِ: قال القرطبي: الزراعة من فروض الكفاية ، فيجب على الإمام أن يجبر الناس عليها ، وما كان في معناها من غرس الأَشجار .

۱\_ روى البخاري ، ومسلم ، عن أَنس ﴿ اللهِ عَلَيْهُ أَن النبيّ ﴿ عَلَيْهُ قال : «ما من مسلم يغرس غرسًا أَو يزرع زرعًا (۱) ، فيأكل منه طير ، أَو إنسان ، أو بهيمة ، إلا كان له به صدقة» . [مسلم (۲۰۰۱/ ۸ و۹)].

٢\_ وأخرج الترمذي، عن عائشة، قالت: قال رسول الله ﷺ: «التمسوا الرزق من خبايا الأَرض». [ضعيف الجامع (١١٥٠) والسلسلة الضعيفة (٢٤٨٩)].

تَعْرِيفُها: معنى المزارعة في اللغة؛ المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها. ومعناها هنا؛ إعطاءُ الأرض لمن يزرعها، على أن يكون له نصيب مما يخرج منها، كالنصف، أو الثلث، أو الأكثر من ذلك، أو الأدنى حسب ما يتفقان عليه.

مشروعيتُها: الزراعة نوع من التعاون بين العامل وصاحب الأرض، فربما يكون العامل ماهرًا في الزراعة وهو لا يملك أرضًا، وربما كان مالك الأرض عاجزًا عن الزراعة، فشرعها الإسلام رفقًا بالطرفين. والمزارعة عمل بها رسول الله على الله وعمل بها أصحابه من بعده؛ روى البخاري، ومسلم، عن ابن عباس، أن رسول الله على عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع أو ثمر. وقال محمد الباقر بن علي بن الحسين ورضي الله عنهم وعبد الله بن مسعود، وعمر بن عبد العزيز، والقاسم، وعروة، وآل أبي بكر، وآل عمر، وآل على ماك، وابن سيرين، رواه البخاري. قال في «المغني»: هذا أمر مشهور، عمل به رسول الله على مات، ثم خلفاؤه الراشدون حتى ماتوا، ثم أهلوهم من بعدهم، ولم يبق من المدينة من أهل بيت إلا عمل مات، ثم وعمل به أزواج النبي ويهمن بعده. ومثل هذا مما لا يجوز أن ينسخ؛ لأن النسخ إنما يكون في حياة رسول الله عليه، وعملوا به ولم يخالف فيه منهم أحد، فكيف يجوز نسخه؛ فإن كان نسخه في حياة رسول الله عليه، فكيف عمل به بعد نسخه، وكيف خفي نسخه فلم يبلغ خلفاءه مع اشتهار قصة خيبر وعملهم فيها، فأين كان راوي النسخ، حتى لم يذكروه ولم يخبرهم به؟

ردُّ ما ورد من النَّهي عنها: وأَما ما ذكره رافع بن حديج، أَن رسول الله ﷺ نهى عنها، فقد رده زيد ابن ثابت صَفِّهُ وأَخبر أَن النهي كان لفض النزاع، فقال: يغفر الله لرافع بن حديج، أَنا والله أَعلم بالحديث

<sup>(</sup>١)الغرس : ما له ساق كالنخل والعنب ، والزرع : ما لا ساق له مثل القمح والشعير .

<sup>(</sup>٢)يقصد المهاجرين .

منه ، إنما جاء للنبي عَلَيْ رجلان من الأنصار قد اقتتلا ، فقال : «إن كان هذا شأنكم ، فلا تكروا المزارع» . وسمع رافع قوله : «فلا تكروا المزارع» . رواه أبو داود ، والنسائي . [أبو داود (٣٣٩٠) والنسائي (٣٩٥٩) وابن ماجه (٢٤٦١)]. كما رده ابن عباس صَلَيْهُ وبينٌ أَنَّ النهي إنما كان من أُجل إرشادهم إلى ما هو خير لهم ، فقال : إن رسول الله علي لم يحرم المزارعة ، ولكن أمر أن يرفق الناس بعضهم ببعض بقوله : «مَن كانت له أَرض فليزرعها أو يمنحها أخاه ، فإن أَبي فليمسك أَرضه» . [البخاري (٢٣١٤) ومسلم (١٥٤٥) والترمذي (١٣٨٥)]. وعن عمرو بن دينار صَلَيْهُ قال : سمعت ابن عمر يقول : ما كنا نرى بالمزارعة بأسًا ، حتى سمعت رافع بن خديج يقول : إن رسول الله عَلَيْهُ نهى عنها . فذكرته لطاووس فقال : قال لي أُعلمهم سمعت رافع بن خديج يقول : إن رسول الله عَلَيْهُ لم ينه عنها ، ولكن قال : «لأَن يمنح أُحدُكم أَرضَه ، خيرٌ من أن يأخذ عليها خراجًا معلومًا» . رواه الخمسة . [أحمد (١/ ١٧٨ و ٢٨١) والبخاري (٢٣٤٢) وأبو داود (٣٣٨٩)].

كِراءُ الأرضِ بالنَّقدِ: تجوز المزارعة بالنقد وبالطعام وبغيرهما مما يعد مالًا؛ فعن حنظلة بن قيس صَّلَّةِ قال : سأَلت رافع بن خديج عن كراءِ الأَرض؟ فقال : نهى رسول الله ﷺ عنه . فقلت : بالذهب والورق ؟ فقال : أما بالذهب والورق ، فلا بأس به . رواه الحمسة إلا الترمذي . [أحمد (٣/ ٤٦٣، ٤٦٥) ، والبخاري فقال : أما بالذهب والورق ، فلا بأس به . رواه الحمسة إلا الترمذي . [أحمد (٣/ ٤٦٣) ، والبخاري (٢/ ٢٧٢) ومسلم (٢٧٢٧) وأبو داود (٣٩٢) والنسائي (٧/ ٤٩)]. وهذا مذهب أحمد ، وبعض المالكية ، والشافعية . قال النووي : وهذا هو الراجع المختار من جميع الأقوال .

المزارعة الفاسدة: سبق أن قلنا: إن المزارعة الصحيحة هي إعطاء الأرض لمن يزرعها، على أن يكون له نصيبه مما يخرج منها، كالثلث، والربع، ونحو ذلك. أي؛ أن يكون نصيبه غير معين. فإذا كان نصيبه معينًا، بأن يحدد مقدارًا معينًا مما تخرج الأرض، أو يحدد قدرًا معينًا من مساحة الأرض تكون غلتها له، والباقي يكون للعامل أو يشتركان فيه. فإن المزارعة في هذه الحال تكون فاسدة؛ لما فيها من الغرر، ولأنها تُفضي إلى النزاع. روى البخاري، عن رافع بن حديج، قال: «كنا أكثر أهل الأرض - أي؛ المدينة مزروعًا، كنا نكري الأرض بالناحية منا تسمى لسيد الأرض. قال: فربما يُصاب ذلك وتسلم الأرض، وربما تُصاب الأرض ويسلم ذلك، فنُهينا ». [انظر تخريج الحديث السابق]. وروي أيضًا عنه، أن النبي تشيئ قال: «ما تصنعون بمحاقلكم» أي؛ المزارع. قالوا: نؤاجرها على الربع، وعلى الأوسق من التمر والشعير. قال: «لا تفعلوا، ازرَعُوها أو أزرِعوها، أو أمسكوها». قال رافع: قلت: سمعًا وطاعة. [البخاري قال: «لا تفعلوا، ازرَعُوها أو أزرِعوها، أو أمسكوها». قال المواقي) وأشياء على الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا ويهلك هذا ، فيهلك هذا ، ويسلم هذا ويهلك هذا ، فلم يكن للناس كري إلا هذا؛ فلذلك زجر عنه. [مسلم (١٥)].

### إحياء الموات

مَعْناه : إحياءُ الموات معناه ؛ إعداد الأرض الميتة التي لم يسبق تعميرها وتهيئتها ، وجعلها صالحة للانتفاع بها في السكني ، والزرع ، ونحو ذلك .

**الدَّعوةُ إليه** : والإسلام يحب أن يتوسع الناس في العمران ، وينتشروا في الأرض ، ويحيوا مواتها ، فتكثر ثرواتهم، ويتوافر لهم الثراءُ والرخاءُ، وبذلك تتحقق لهم الثروة والقوة. وهو لذلك يحبب إلى أهله أن يعمدوا إلى الأرض الميتة ؛ ليحيوا مواتها ؛ ويستثمروا خيراتها ، وينتفعوا ببركاتها .

١- فيقول الرسول ﷺ: «مَن أحيا أرضًا ميتة، فهي له». رواه أبو داود، والنسائي، والترمذي، وقال : إنه حسن . [أحمد (٣/ ٣٨١ و٥/ ١٢ و ٢١) وأبو داود (٣٠٧٧) والترمذي (١٣٧٩)].

٢\_ وقال عروة : إن الأرض أرض الله والعباد عباد الله ، ومن أحيا مواتًا ، فهو أحق بها ؛ جاءنا بهذا عن النبي عَيَيْةِ الذين جاءوا بالصلوات عنه.

٣\_ وقال : «مَن أَحيا أُرضًا ميتة ، فله فيها أُجر ، وما أَكله العوافي ، (١) فهو له صدقة» . رواه النسائي ، وصحّحه ابن حبان . [النسائي في الكبرى (٥٥٥ و٥٥٥٥) ، وابن حبان (٢٠٥)].

٤\_ وعن الحسن بن سمرة ، عن النبي ﷺ قال : «مَن أحاط حائطًا على أَرض ، فهي له» . رواه أَبو داود . [أبو داود (٣٠٧٧) والبيهقي (٦/ ١٤٢) والطبراني في الكبير (٦٨٦٥ و٦٨٦٦)].

٥ ـ وعن أُسمر بن مُضرَّس، قال: أُتيت النبيَّ عَيَا في في فقال: «من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم، فهو له» . فخرج الناس يتعادّون يتحاطّون . <sup>(۲)</sup> [أبو داود (۳۰۷۱)].

شروطُ إحياءِ المواتِ : يشترط لاعتبار الأُرض مواتًا ، أَن تكون بعيدة عن العمران ، حتى لا تكون مرفقًا من مرافقه ، ولا يتوقع أن تكون من مرافقه ، ويرجع إلى العرف في معرفة مدى البعد عن العمران .

إذنُ الحاكم : اتفق الفقهاءُ على أن الإحياءَ سبب للملكية . واختلفوا في اشتراط إذن الحاكم في الإحياء ؟ فقال أكثر العلماء: إن الإحياء سبب للملكية من غير اشتراط إذن الحاكم، فمتى أحياها، أصبح مالكا لها، من غير إذن من الحاكم ، وعلى الحاكم أن يسلِّم بحقه إذا رُفع إليه الأمر عند النزاع ؛ لما رواه أبو داود ، عن سعيد بن زيد ، أَن النبيُّ ﷺ قال : « مَن أَحيا أَرضًا ميتة ، فهي له» . [أبو داود (٣٠٧٣) والترمذي (١٣٧٨)]. وقال أبو حنيفة : الإحياءُ سبب الملكية ، ولكن شرطها إذن الإمام وإقراره . وفرق مالك بين الأراضي المجاورة للعمران والأرض البعيدة عنه؛ فإن كانت مجاورة ، فلا بد فيها من إذن الحاكم ، وإن كانت بعيدة ، فلا يشترط فيها إذنه ، وتصبح ملكًا لمن أحياها .

<sup>(</sup>١) العوافي : الطير والسباع . (٢) يتحاطون أي يحيطون ما أحرزوه بما يفيد إحرازهم له .

متى يسقطُ الحقُ ؟ : من أمسك أرضًا، وعلمها بعَلَم أو أحاطها بحائط، ثم لم يعمرها بعمل، سقط حقه بعد ثلاث سنين ؛ فعن سالم بن عبد الله ، أنَّ عمر بن الخطاب بطلب على المنبر : من أحيا أرضًا ميتة فهي له ، وليس لمحتجرٍ حقٌ بعد ثلاث سنين . وذلك أن رجالًا كانوا يحتجرون من الأرض ما لا يعملون . (١) وعن طاووس ، قال : قال رسول الله علي : ((عادِيُّ الأرض لله وللرسول ، ثم لكم من بعد ، فمن أحيا أرضًا ميتة فهي له ، وليس لمحتجر بعد ثلاث سنين (١٠) . [الشافعي (١٣٤٩) والأموال لأبي عبيد (١٧٤) والبيهقي (١٣٤٩) .

مَن أحيا أرضَ غيره دونَ علمِه: إِن ما جرى عليه عمل عمر بن الخطاب، وعمر بن عبد العزيز، أنه إذا عمر المراه أرضًا من الأراضي، ظانًا إياها من الأراضي الساقطة، أي ؛ غير المملوكة لأحد، ثم جاءَ رجل آخر وأثبت أنها له ، خُيرٌ في أمره ؛ إما أن يسترد من العامر أرضه بعد أن يؤدي إليه أجرة عمله ، أو يحيل إليه حق الملكية بعد أخذ الثمن . وفي هذا يقول الرسول عَلَيْنَ : « مَن أحيا أرضًا ميتة فهي له ، وليس لعرقي ظالم حقّ » (٣٠ ] والترمذي (١٣٧٨) من حديث سعيد بن زيد ، وأحمد (٥/ ٣٢٧) من حديث عبادة ] .

إقطاعُ الأرضِ، والمعادنِ، والمياهِ: يجوز للحاكم العادل أَن يُقطع بعض الأفراد من الأَرض الميتة، والمعادن، والمياه، ما دامت هناك مصلحة (١٠). وقد فعل ذلك الرسول ﷺ كما فعله الحلفاءُ من بعده، كما يتضح من الأَحاديث الآتية:

١- عن عروة بن الزبير ، أَن عبد الرحمن بن عوف قال : أقطعني رسول الله ﷺ ، وعمر بن الخطاب أَرض كذا وكذا ، فذهب الزبير إلى آل عمر فاشترى نصيبه منهم ، فأتى عثمان فقال : إن عبد الرحمن بن عوف زعم أَن النبي ﷺ أقطعه وعمر بن الخطاب أرض كذا وكذا ، وإني اشتريت نصيب آل عمر ، فقال عثمان : عبد الرحمن جائز الشهادة له وعليه . رواه أحمد . [أحمد (١/ ١٩٢)] .

٢- وعـن علقمة بن وائل، عن أُبيه، أَن النبيَّ يَتَكِيَّةٍ أَقطعه أَرضًا فِي حضرموت. [أبو داود (٣٠٥٨) والْترمذي (١٣٨١) والبيهقي (٦/ ١٤٤) وابن حبان (٧٢٠٥)].

٣ ـ وعن عمرو بن دينار ، قال : لما قدم النبيُّ ﷺ المدينة أَقطع أَبا بكر ، وأَقطع عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنهما ـ .

٤- وعن ابن عباس ، قال : أقطع النبي ﷺ بلال بن الحارث المزني معادن القَبَلِيَّة ؛ جَلْسَها وغورها .
 أخرجه أحمد ، وأبو داود . [أحمد (١/ ٣٠٦) وأبو داود (٣٠٦٢)] .

<sup>(</sup>١) أي لا يستثمرونه.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو عبيد في الأموال وقال : عاديّ الأرض التي بها مساكن في آباد الدهر فانقرضوا . نسبهم إلى عاد لأنهم مع تقدمهم ذوو قوة وآثار كثيرة ، فنسب كلّ أثر قديم إليهم .

<sup>(</sup>٣) كتاب ملكية الأرض.

<sup>(</sup>٤) إذا لم تكن هناك مصلحة من الإقطاع كما يفعل الحكام الظالمون من إعطاء بعض الأفراد محاباة لهم بغير حق فإنه لا يجوز .

<sup>(</sup>٥) القبلية : نسبة إلى قَبَل، مِكان بساحلّ البحر، والجلّس: المرتفع من الأرض. والغَورْ: المنخفض منهاً.

قال أَبو يوسف: فقد جاءت هذه الآثار ، بأَن النبيَّ ﷺ أَقطع أَقوامًا ، وأَن الخلفاء من بعده أَقطعوا . ورأى رسول الله ﷺ الصلاح فيما فعل من ذلك ؛ إذ كان فيه تأليف على الإسلام وعمارة الأَرض . وكذلك الحلفاءُ إنما أَقطعوا من رأوا أَن له غناءً في الإسلام ونكاية للعدو ، ورأوا أَن الأَفضل ما فعلوا ، ولولا ذلك لم يأتوه ، ولم يقطعوا حق مسلم ولا معاهد .

نزعُ الأرضِ ممن لا يَعمُوها: وإنما يقطع الحاكم من أَجل المصلحة، فإذا لم تتحقق بأَن لم يعمرها من أقطع له، ولم يستثمرها، فإنها تنزع منه.

١. عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، أن رسول الله ﷺ أقطع لأناس من مزينة أو جهينة أرضًا فلم يعمروها ، فجاء قوم فعمروها ، فخاصمهم الجهنيون أو المزنيون إلى عمر بن الخطاب ، فقال : لو كانت مني أو من أبي بكر لرددتها ، ولكنها قطيعة من رسول الله ﷺ . ثم قال : من كانت له أرض ، ثم تركها ثلاث سنين فلم يعمرها ، فعمرها قوم آخرون ، فهم أحق بها .

٢- وعن الحارث بن بلال بن الحارث المزني، عن أبيه، أنَّ رسول الله عَلَيْتُهُ أَقطعه العقيق أَجمع،
 قال: فلما كان زمان عمر قال لبلال: إن رسول الله عَلَيْتُهُ لم يقطعك لتحتجزه عن الناس، إنما أَقطعك لتعمل، فخذ منها ما قدرت على عمارته، ورد الباقي.

\* \* \*

#### السياقياة

تَعْرِيفُها: المساقاة؛ مفاعلة من السقي، وهذه المفاعلة على غير بابها. وسمِّيت بهذه التسمية ؛ لأن شجر أهل الحجاز أكثر حاجة إلى السقي ؛ لأنها تسقى من الآبار، فشميت بهذه التسمية. وهي في الشرع؛ دفع الشجر لمن يقوم بسقيه وبتعهُّدِه، حتى يبلغ تمام نضجه، نظير جزء معلوم من ثمره. فهي شركة زراعية على استثمار الشجر يكون فيها الشجر من جانب، والعمل في الشجر من جانب، والثمرة الحاصلة مشتركة بينهما بنسبة يتفق عليها المتعاقدان، كالنصف، والثلث، ونحو ذلك. ويسمى العامل بالمساقي، والطرف الآخر يسمى بربّ الشجر. والشجر يطلق على كلّ ما غرس ليبقى في الأرض سنة فأكثر، من كلّ ما ليس لقطعه مدة ونهاية معلومة؛ سواء أكان مثمرًا أم غير مثمر. وتكون المساقاة على غير المثمر، نظير ما يأخذه المساقي من السعف، والحطب، ونحوها.

مشروعيتُها: والمساقاة مشروعة بالسُنَّة ، وقد اتَّفق الفقهاءُ على جوازها للحاجة إليها ، ما عدا أبا حنيفة الذي رأى أنها لا تجوز . وقد استدل الجمهور من العلماء على جوازها بما يأتي :

۱\_ روی مسلم ، عن ابن عمر ، أن النبي ﷺ عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع . [البخاري (۲۳۲۹) و (۲۳۳۱) ومسلم (۲۰۵۱/ ۲)] .

٢- وروى البخاري، أن الأنصار قالت للنبي عَيَّيْ : اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل. قال : «لا» . فقالوا : تكفونا المؤونة ، ونشرككم في الثمرة . قالوا : سمعنا وأطعنا . [البخاري (٢٧١٩)] . أي ؟ أن الأنصار أرادوا أن يشركوا معهم المهاجرين في النخيل ، فعرضوا ذلك على الرسول عَيْنَ فأبي ، فعرضوا أن يتولوا أمره ولهم الشطر فأجابهم . وفي «نيل الأوطار» : قال الحازمي : روي عن علي بن أبي طالب في الله بن مسعود ، وعمار بن ياسر ، وسعيد بن المسيب ، ومحمد بن سيرين ، وعمر بن عبد العزيز ، وابن أبي ليلى ، وابن شهاب الزهري ، ومن أهل الرأي أبو يوسف القاضي ، ومحمد بن الحسن ، فقالوا : تجوز المزارعة والمساقاة مجتمعين ، فتساقيه على والمساقاة مجتمعين ، فتساقيه على النخل ، وتزارعه على الأرض كما جري في خيبر . ويجوز العقد على كلّ واحدة منها منفردة .

أركائها : والمساقاة لها ركنان :

١\_ الإيجاب . ٢\_ القَبول .

وتنعقد بكلّ ما يدل عليها من القول ، أو الكتابة ، أو الإشارة ، ما دام ذلك صادرًا ممن يجوز تصرفهم . شروطُها : ويشترط في المساقاة الشروط الآتية ؛

١\_ أن يكون الشجر المساقى عليه معلومًا بالرؤية ، أو بالصفة التي لا يختلف معها ؛ لأنه لا يصح العقد على مجهول .

٢ ـ أن تكون مدتها معلومة ؛ لأنها عقد لازم يشبه عقد الإيجار ، وحتى ينتفي الغرر . وقال أبو يوسف ، ومحمد : إن بيان المدة ليس بشرط في المساقاة استحسانًا ؛ لأن وقت إدراك الثمر معلوم غالبًا ، ولا يتفاوت تفاوتًا يعتدُّ به . وممن قال بعدم اشتراط هذا الشرط الظاهرية . واستدلوا بما رواه مالك مرسلًا ، أن الرسول عند الله قل الله عدم ما أقرَّكُمُ الله » . [مالك في الموطأ (١٦٢٤)] . وعند الأحناف ، أنه متى انتهت مدة المساقاة قبل نضج الثمر ، تترك الأشجار للعامل ؛ ليعمل فيها بلا أجر إلى أن ينضج .

٣ ـ أن يكون عقد المساقاة قبل بدو الصلاح ؛ لأنها في هذه الحال تفتقر إلى عمل . أما بعد بدو الصلاح فمن الفقهاء من رأى أن المساقاة لا تجوز ؛ لأنه لا ضرورة تدعو إليها ، ولو وقعت لكانت إجارة لا مساقاة .
 ومنهم من جوَّزها في هذه الحال ؛ لأنها إذا جازت قبل أن يخلق الله الثمر ، فهي بعد بدو الثمر أولى .

٤ - أن يكون للعامل جزءٌ مشاع معلوم من الثمرة ، أي ؛ يكون نصيبه معلومًا بالجزئية ، كالنصف ، والثلث ؛ فلو شرط له أو لصاحب الشجر نخلات معينة أو قدرًا معينًا ، بطلت . وقال في «بداية المجتهد» : واتفق القائلون بالمساقاة على أنه إن كانت النفقة كلها على ربّ الحائط ، وليس على العامل إلا ما يعمل بيده ، أن ذلك لا يجوز ؛ لأنها إجارة بما لم يخلق . ومتى فقد شرط من هذه الشروط ، انفسخ العقد وفسدت المساقاة ، فإن كان قد مضى فيها المساقي ونما الشجر أو الزرع بعمله ، فله أجر مثله ، ونماءُ الشجر أو الزرع لمالكه .

ما تجوزُ فيه المساقاة : اختلف الفقهاء فيما تجوز عليه المساقاة ؛ فمنهم من قصرها على النخل ، كداود . ومنهم من زاد على النخل العنب ، كالشافعي . ومنهم من توسع في هذا ، كالأحناف . فعندهم تصح على الشجر ، والكروم ، والبقول ، وكلِّ ما له أصول في الأرض ليس لقلعها نهاية معلومة ، بل كلما جُزَّت نبت ، وذلك كالكرَّاث والقصب الفارسي . وإذا لم تبين المدة ، وقع العقد على أول جز يحصل بعد العقد . وتصحُّ أيضًا على ما تتلاحق آحاده وتظهر شيئًا فشيئًا ، كالباذنجان . ولو دفع شخص لآخر رَطْبة انتهى بحذاذها ، على أن يقوم بخدمتها وسقيها ، حتى يخرج بذرها ويكون بينهما أنصافًا ، جاز ذلك بلا بيان المدة . وعند مالك ، أنها تجوز في كلّ أصل ثابت ، كالرمَّان ، والتين ، والزيتون ، وما أشبه ذلك من غير ضرورة ، وتكون في الأصول غير النابتة ، كالمقاثي والبطيخ ، مع عجز صاحبها عنها ، وكذلك الزرع . وعند الحنابلة ، تجوز المساقاة في كلّ ثمر مأكول . قال في «المغني» : وتصح المساقاة على البعلي من الشجر ، كما تجوز فيما يحتاج إلى سقي ، وبهذا قال مالك . قال : ولا نعلم فيه خلافًا .

وظيفةُ المساقي : ووظيفة عامل المساقاة ، كما قال النووي ، أن عليه كل ما يُحتاج إليه في إصلاح الثمر ، واستزادته مما يتكرر كلّ سنة ؛ كالسقي ، وتنقية الأنهار ، وإصلاح منابت الشجر وتلقيحه ، وتنحية الحشيش والقضبان عنه ، وحفظ الثمرة ومُجذَاذها ، ونحو ذلك . وأما ما يقصد به حفظ الأصل ولا يتكرر كلّ سنة ، كبناء الحيطان ، وحفر الأنهار ، فعلى المالك .

عجزُ العاملِ عن العمل: إذا وجد عذر يمنع العامل من العمل، كأن يمرض، أو تصيبه عاهة، أو يسافر

سفرًا اضطراريًا، فإن المساقاة تفسخ. وهذا في حالة ما إذا كان الطرف الآخر قد اشترط عليه أن يعمل بنفسه. فإذا لم يكن قد اشترط عليه هذا الشرط، فإن المساقاة لا تنفسخ، بل على العامل أن يقيم غيره مقامه. وهذا عند الأحناف. وقال مالك: إذا عجز العامل وقد حل بيع الثمر، لم يكن له أن يساقي غيره، ووجب عليه أن يستأجر من يعمل. وإن لم يكن له شيء، استؤجر من نصيبه من الثمر. وقال الشافعي: تنفسخ المساقاة بالعجز.

موتُ أحدِ المتعاقدين: إذا مات أحد المتعاقدين، فإن كان في الشجر ثمر لم يبد صلاحه فلرعاية مصلحة الطرفين يستمر العامل، أو ورثته على العمل حتى ينضج الثمر، ولو جبرًا على صاحب الشجر أو ورثته ؛ لأنه لا ضرر على أحد في ذلك، وليس للعامل أجرة في المدة التي بين انفساخ العقد ونضج الثمر. وإذا امتنع العامل أو ورثته عن العمل بعد انتهاء المدة أو انفساخ العقد، لا يجبرون عليه، ولكنهم إذا أرادوا قطع الثمر قبل نضجه، فلا يمكنُون منه، وإنما يكون الحق للمالك أو ورثته في أحد ثلاثة أشياء ؛

١\_ الموافقة على قطع الثمر وقسمته ، حسب الاتفاق .

٢\_ إعطاءُ العامل أو ورثته من النقود قيمة ما يخص نصيبهم ، وهو مستحق القطع .

٣ـ الإنفاق على الشجر حتى ينضج الثمر، ثم الرجوع على المساقي أو ورثته بما أنفق، أو يأخذ به ثمارًا
 من نصيبه. وهذا مذهب الأحناف.

## الإجارة

تغريفُها: الإجارة؛ مشتقة من الأَجر وهو العوض، ومنه سمي الثواب أَجرًا. وفي الشرع؛ عقد على المنافع بعوض. فلا يصح استئجار الشجر من أَجل الانتفاع بالثمر؛ لأن الشجر ليس منفعة، ولا استئجار النقدين، ولا الطعام للأكل، ولا المكيل والموزون؛ لأنه لا ينتفع بها إلا باستهلاك أعيانها. وكذلك لا يصح استئجار بقرة، أو شاة، أو ناقة لحلب لبنها؛ لأن الإجارة تملّك المنافع، وفي هذه الحال تملك اللبن وهو عين، والعقد يرد على المنفعة لا للعين. والمنفعة قد تكون منفعة عين، كسكنى الدار، أو ركوب السيارة. وقد تكون منفعة عمل، مثل عمل المهندس، والبنّاء، والنساج، والصبّاغ، والخياط، والكواء، وقد تكون منفعة الشخص الذي يبذل جهده، مثل الخدم، والعمال. والمالك الذي يؤجّر المنفعة يسمى مؤجّرًا، والطرف الآخر الذي يبذل الأَجر يسمى مستأجِرًا، والشيء المعقود عليه المنفعة يسمى مأجورًا، والبذل المبدول في مقابل المنفعة يسمى أَجرًا وأجرة. ومتى صح عقد الإجارة، ثبت للمستأجر ملك المنفعة، وثبت للمؤجر ملك المنفعة.

مشروعيتُها: الإجارة مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع؛ يقول الله ـ سبحانه وتعالى ـ:

١- ﴿ أَهُرٌ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِكَ خَنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي ٱلْحَيْوَةِ ٱلدُّنَيَأُ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَنتِ لِيَنَهُم بَعْضُهُم بَعْضَا سُخْرِيًا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ﴾ [الزخرف: ٣٢].

ويقول ـ جل شأنه ـ :

وجاء في السنة ما يأتي :

٢- ﴿ وَلِنْ أَرَدَتُمْ أَن تَسَرَّضِعُوٓا أَوَلَدَكُرُ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَمْتُم مَّا مَانَيْتُم بِالْمَعُرُوفِ وَالْقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوّا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ [البقرة: ٣٣٣].

ويقول عَجَلَك:

٣- ﴿ قَالَتَ إِحْدَنَهُمَا يَتَأَبَتِ ٱسْتَغَجِرُهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَغَجِّرْتَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْأَمِينُ ﴿ قَالَ إِنِّ أُرِيدُ أَنْ أَشُقَ عَلَيْكُ إِحْدَى ٱبْنَنَىٰ مَنْ فَا عَلَيْكُ سَتَجِدُنِتَ مَسْتَخِرُتَ الْقَوِيُّ ٱلْأَمِينُ ﴿ قَالَ إِنْ أَنْ أَشُقَ عَلَيْكُ سَتَجِدُنِتَ مَسْتَخِدُنِتَ عَشْرًا فَجِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَ عَلَيْكُ سَتَجِدُنِتَ مَسْتَخِدُنِتَ إِنْ شَكَاءَ ٱللّهُ مِنَ ٱلصَّيْلِحِينَ ﴿ ﴾ [القصص: ٢٦، ٢٧].

١- روى البخاري، أَنَّ النبيَّ ﷺ استأجر رجلًا من بني الدِّيلِ (١)، يقال له : عبد الله بن الأرَيْقِطِ. وكان هاديًا خِرِّيتًا. أَي ؛ ماهرًا. [البخاري (٣٩٠٥)].

٢- وروى ابن ماجه، أَنَّ النبيَّ ﷺ قال: «أَعطوا الأَجيرَ أَجرَه، قبلَ أَن يجفَّ عرقُه». [ابن ماجه (٢٤٤٣)].

<sup>(</sup>١) حي من عبد قيس.

٣- وروى أَحمد، وأَبو داود، والنسائيُّ، عن سعد بن أَبي وقاص هُلِيَّهُ قال: كنا نَكرِي الأَرضَ بما على السواقي من الزرع، فنهى رسولُ الله ﷺ عن ذلك، وأَمرنا أَن نكريها بذهب أَو وَرِق. [أحمد (١/ ١٧٨ وأبو داود (٣٩١)) والنسائي (٣٩٢٥)].

٤. وروى البخاري، ومسلم، عن ابن عباس، أَن النبيَّ عَلَيْهُ احتجمَ، وأَعطى الحجَّام أَجْرَه. [البخاري (٢١٠٣) ومسلم (٢٦/١٢٠٢) موقوفًا على ابن عباس].

وعلى مشروعية الإجارة أُجمعت الأمة ، ولا عبرة بمن حالف هذا الإجماع من العلماء .

حِكمةُ مشروعيتها: وقد شرعت الإجارة لحاجة الناس إليها، فهم يحتاجون إلى الدُّور للسكنى، ويحتاج بعضهم لخدمة بعض، ويحتاجون إلى الدواب للركوب والحمل، ويحتاجون إلى الأَرض للزراعة، وإلى الآلات لاستعمالها في حوائجهم المعاشية.

ركثُهًا : والإجارة تنعقد بالإيجاب والقبول بلفظ الإجارة ، والكراءِ ، وما اشتق منهما ، وبكلُّ لفظ يدل ليها .

شُروطُ العاقدَين:ويشترط في كلّ من العاقدين الأَهلية، بأَن يكون كلّ منهما عاقلًا مميرًا، فلو كان أحدهما مجنونًا أَوْ صبيًا غير مميز، فإن العقد لا يصح.

ويضيف الشافعية ، والحنابلة شرطًا آخر ، وهو البلوغ ، فلا يصح عندهم عقد الصبي ولو كان مميزًا . شروطُ صحةِ الإجارةِ :

ويشترط لصحة الإجارة الشروط الآتية:

رضا العاقدين. فلو أُكره أَحدهما على الإجارة، فإنها لا تصح؛ لقول الله سبحانه: ﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَطِلِّ إِلَّا أَن تَكُونَ يَجَكَرَةً عَن تَرَاضِ مِنكُمُ وَلا نَقْتُلُوا أَنْشَكُمُ إِنَّ الله كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٩) ﴾ [النساء: ٢٩].

٢\_ معرفةُ المنفعةِ المعقودِ عليها معرفةً تامةً تمنعُ من المنازعة ،والمعرفة التي تمنع المنازعة تتم بمشاهدة العين التي يراد استئجارها ، أو بوصفها إن انضبطت بالوصف ، وبيان مدة الإجارة كشهر ، أو سنة ، أو أكثر أو أقل ، وبيان العمل المطلوب .

"- أن يكونَ المعقودُ عليه مقدورَ الاستيفاءِ حقيقةً وشرعًا ، فمن العلماء من اشترط هذا الشرط ، فرأًى أنه لا يجوز إجارة المشاع من غير الشريك ؛ وذلك لأن منفعة المشاع غير مقدورة الاستيفاء . وهذا مذهب أبي حنيفة ، وزفر . وقال جمهور الفقهاءِ : يجوز إجارة المشاع مطلقًا من الشريك وغيره ؛ لأن للمشاع منفعة ، والتسليم ممكن بالتخلية أو المهايأة بالتهيؤ (١) ، كما يجوز ذلك في البيع ، والإجارة أحد نوعي البيع ، فإن لم تكن المنفعة معلومة كانت الإجارة فاسدة .

٤\_ القدرةُ على تسليمِ العينِ المستأجرةِ مع اشتمالها على المنفعة، فلا يصح تأجير دابة شاردة،

<sup>(</sup>١) أي تقسيم المنافع.

ولا مغصوب لا يقدر على انتزاعه؛ لعدم القدرة على التسليم، ولا أرض للزرع لا تنبت، أو دابة للحمل وهي زَمِنة ؛ لعدم المنفعة التي هي موضوع العقد .

٥- أَن تكونَ المنفعةُ مباحةً ، لا محرمةً ولا واجبةً ، فلا تصح الإجارة على المعاصي ؛ لأن المعصية يجب اجتنابها . فمن استأجر رجلًا ليقتل رجلًا ظلمًا ، أُو رجلًا ليحمل له الخمر ، أُو أَجُّر دارَه لمن يبيع بها الخمر ، أُو ليلعب فيها القمار، أُو ليجعلها كنيسة، فإنها تكون إجارة فاسدة. وكذلك لا يحِل مُحلُّوان الكاهن(١) والعرَّاف (٢)؛ وهو ما يعطاه على كهانته وِعرافته؛ إذ أَنه عِوَض عن محرَّم، وأَكل لأموال الناس بالباطل. ولا تصح الإجارة على الصلاة والصوم ؛ لأن هذه فرائض عينية ، يجب أداؤها على من فرضت عليه .

الأجرةُ على الطَّاعاتِ: أما الأجرة على الطاعات، فقد اختلف العلماءُ في حكمها، ونذكر بيان مذاهبهم فيما يلي : قالت الأُحناف : الإجارة على الطاعات ،كاستئجار شخص آخر ليصليَ ، أُو يصوم ، أُو يحجُّ عنه ، أَو يقرأَ القرآن ويهدي ثوابه إليه أَو يؤذِّن ، أَو يؤم بالناس ، أَو ما أَشبه ذلك لا يجوز ، ويحرم أُخذ الأجرة عليه ؛ لقوله \_ عليه الصلاة والسلام \_ : «اقرءُوا القرآن ، ولا تأكلوا به» . [أحمد (٣/ ٤٢٨) والبزار (٢٣٢٠)] . وقوله ﷺ لعثمان بن أبي العاص : «وإن اتخذت مؤذِّنًا ، فلا تأخذ على الأذان أُجرًا» . [أبو داود (٥٣١) وابن ماجه (٧١٤)]. ولأن القربة متى حصلت وقعت عن العامل، فلا يجوز أُخذ الأجرة عليها من غيره . ومما هو شائع من ذلك في بلادنا المصرِية الوصايا بالختماتِ والتسابيح بأجر معلوم ؛ ليهدي ثوابها إلى روح الموصي ، وكلَّ ذلك غير جائز شرعًا ؛ لأن القارئُ إذا قرأً لأجل المال فلا ثواب له ، فأي شيءٍ يهديه إلى

وقد نص الفقهاءُ على أن الأجرة المأخوذة في نظير عمل الطاعات حرام على الآخذ، ولكن المتأخرين منهم استثنوا من هذا الأصل تعليم القرآن والعلوم الشرعية ، فأفتوا بجواز أُخذ الأجرة عليه استحسانًا ، بعد أَن انقطعت الصُّلات والعطايا ، التي كانت تُجرَى على هؤلاءِ المعلمين في الصدر الأول من الموسرين وبيت المال، دفعًا للحرج والمشقة؛ لأنهم يحتاجون إلى ما به قِوامُ حياتهم هم ومن يعولونهم. وفي اشتغالهم بالحصول عليه؛ من زراعة، أو تجارة، أو صناعة، إضاعة للقرآن الكريم والشرع الشريف بانقراض حملته، فجاز إعطاؤهم أجرًا على هذا التعليم.

وقالت الحنابلة: لا تصحُّ الإجارة لأذان وإقامة، وتعليم قرآن وفقه وحديث، ونيابة في حج وقضاء، ولا يقع إلا قربة لفاعله، ويحرم أخذ الأجرة عليه. وقالوا: ويجوز أخذ رزق من بيت المال، أو منٍ وقف على عمل يتعدى نفعه، كقضاء، وتعليم قرآن وحديث وفقه، ونيابة في حج، وتحمُّل شهادة وأدائها، وأذان ونحوها؛ لأنها من المصالح، وليس بعوض، بل رزق للإعانة على الطاعة، ولا يخرجه ذلك عن كونه قربة ولا يقدح في الإخلاص ، وإلا ما استحِقَّت الغنائم وسَلَبُ القاتل .

 <sup>(</sup>١) الكاهن: هو الذي يتعاطى الإخبار عن الكائنات في مستقبل الزمان ويدعى معرفة الأسرار.
 (٢) العراف: هو الذي يدعي معرفة الأشياء المسروقة ومكان الضالة.

وذهبت المالكية ، والشافعية ، وابن حزم ، إلى جواز أُخذ الأجرة على تعليم القرآن والعلم ؛ لأنه استئجار لعمل معلوم ببذل معلوم. قال أبن حزم: والإجارة جائزة على تعليم القرآن، وعلى تعليم العلم مشاهرةً وجملةً ، كلّ ذلك جائز ، وعلى الرُّقي ، وعلى نسخ المصاحف ، ونسخ كتب العلم ؛ لأنه لم يأت في النهي عن ذلك نص، بل قد جاءت الإباحة. ويقوِّي هذا المذهب ما رواه البخاري، عن ابن عباس، رضى الله عنهما، أنَّ نفرًا من أصحاب النبيِّ عَلِي مُؤوا بماء فيه لديغٌ أو سليمٌ، فعرض لهم رجلٌ من أهل الماء، فقال : هل فيكم من راق ، فإن في الماء رجلًا لديغًا أو سليمًا . فانطلق رجلٌ منهم فقرأً بفاتحة الكتاب على شاء (١) ، فبرأ ، فجاء بالشاء إلى أصحابه فكرهوا ذلك ، وقالوا : أُخذت على كتاب الله أُجرًا . حتى قدموا المدينة ، فقالوا : يا رسول الله ، أُحدُ على كتاب الله أُجرًا . فقال رسول الله ﷺ : ﴿إِنْ أَحقُّ مَا أَخذتُم عليه أَجرًا كتابُ الله» . [البخاري (٧٣٧)] . وكما اختلف الفقهاءُ في أُخذ الأجرة على تلاوة القرآن وتعليمه ، فقد اختلفوا أَيضًا في أُخذ الأجرة على الحج، والأُذان، والإمامة؛ فقال أُبو حنيفة، وأحمد: لا يجوز ذلك. جريًا على أُصله في عدم أُخذ الأجرة على الطاعات. وقال مالك: كما يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن، يجوز أخذها على الحج والأذان، فأما الإمامة فإنه لا يجوز أخذ الأجرة عليها إن أفردها وحدها ، فإن جمعها مع الأذان جازت الأجرة ، وكانت على الأذان والقيام بالمسجد ، لا على الصلاة . وقال الشافعي: تجوز الأجرة على الحج، ولا تجوز على الإمامة في صلاة الفرائض، ويجوز بالاتفاق الاستئجار على تعليم الحساب، والخط، واللغة، والأدب، والفقه، والحديث، وبناءِ المساجد والمدارس. وعند الشافعية : تجوز الإجارة على غسل الميت وتلقينه ودفنه . وأبو حنيفة قال : لا يجوز الاستئجار على غسل الميت ، ويجوز على حفر القبور ، وحمل الجنائز .

كسبُ الحجّامِ: كسب الحجام غير حرام؛ لأن النبيَّ عَلَيْ احتجم وأُعطى الحجام أُجره، كما رواه البخاري، ومسلم، عن ابن عباس. [سبق تخريجه]. ولو كان حرامًا لم يعطه. قال النووي: وحملوا الأحاديث التي وردت في النهي عنه على التنزيه والارتفاع عن دنيء الكسب، والحث على مكارم الأخلاق ومعالى الأمور.

٦- أن تكون الأجرةُ مالًا متقومًا معلومًا (٢) بالمشاهدة أو الوصف ؛ لأنها ثمن المنفعة ، وشرط الثمن أن يكون معلومًا ؛ لقول رسول الله على : «من استأجر أجيرًا ، فليُعلِمْه أَجرَه» (٣) . [البيهقي (٦/ ١٢٠) وأبو داود في المراسيل (١٨١) والنسائي (٧/ ٣١)] . ويصح تقدير الأجرة بالعرف ؛ أخرج أحمد ، وأصحاب «السنن» ، وصححه الترمذي ، أن سويد بن قيس قال : جلبت أنا ومخرمة العبدي بَرًّا من هَجَر ، فأتينا به مكة فجاءنا رسول الله على يشي ، فساومنا بسراويل فبعناه ، وثمَّ رجلٌ يزن بالأَجر ، فقال له : «زِنْ وأرجِح» . [أحمد

<sup>(</sup>١) شياه .

<sup>(</sup>٢) وخالف في ذلك الظاهرية .

<sup>(</sup>٣) رواه عبد الرزاق عن أبي سعيد. قال أبو زرعة: الصحيح وقفه على أبي سعيد.

(٤/ ٣٥٢) وأبو داود (٣٣٣٦) والترمذي (١٣٠٥) والنسائي (٧/ ٢٨٤) وابن ماجه (٢٢٢)] . فهنا لم يسمُّ له الأجرة، بل أعطاه ما اعتاده الناس. قال ابن تيمية: إذِّا ركب دابة المكاري، أو دخل حمام الحمامي، أو دفع ثيابه أو طعامه إلى من يغسل ويطبخ، فإن له الأجر المعروف. وقد دل على ثبوت عِوَضِ الإجارة بالمعروف قوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُو فَنَاثُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٦]. فأمر بإيفائهن أجورهن بمجرد الإرضاع، والمرجع في الأجور إلى العرف.

اشتراطُ تعجيلِ الأجرةِ وتأجيلُها: الأجرة لا تملك بالعقد عند الأحناف. ويصح اشتراط تعجيل الأجرة وتأجيلها ،كما يصح تعجيل البعض وتأجيل البعض الآخر ، حسب ما يتفق عليه المتعاقدان ؛ لقول الرسول عَلِيْجَ : «المسلمون عند شروطهم» . [سبق تخريجه] . فإذا لم يكن هناك اتفاق على التعجيل أو التأجيل ؛ فإن كانت الأجرة مؤقتة بوقت معين، فإنه يلزم إيفاؤها بعد انقضاء ذلك الوقت. فمن أَجُّر دارًا شهرًا مثلًا، ثم مضى الشهر ، فإنه تجب الأجرة بانقضائه . وإن كان عقد الإجارة على عمل ، فإنه يلزم إيفاؤها عند الانتهاء من العمل. وإذا أطلق العقد ولم يَشترط قبض الأجرة ، ولم ينصُّ على تأجيلها ؛ قال أُبو حنيفة ، ومالك \_ رضي الله عنهما ـ: إنها تجب جزءًا جزءًا ، بحسب ما يقبض من المنافع . وقال الشافعي ، وأِحمد : إنها تستحق بنفس العقد، فإذا سلم المؤجّر العين المستأجرة إلى المستأجر، استحق جميع الأجرة؛ لأنه قد ملك المنفعة بعقد الإجارة ، ووجب تسليم الأجرة ليلزم تسليم العين إليه .

استحقاقُ الأجرةِ: وتستحق الأجرة بما يأتي:

١- الفراغ من العمل؛ لما رواه ابن ماجه، أنَّ النبيِّ ﷺ قال: «أُعطوا الأُجيرِ أُجرَه، قبل أَن يجفُّ عرقُه» . [سبق تخريجه] .

٢\_ استيفاءُ المنفعة إذا كانت الإجارة على عين مستأجرة ، فإذا تلفت العين قبل الانتفاع ، ولم يمضِ شيء من المدة ، بطلت الإجارة .

٣- التمكن من استيفاء المنفعة ، إذا مضت مدة يمكن استيفاءُ المنفعة فيها ولو لم تستوف بالفعل .

٤\_ تعجيلها بالفعل، أُو اتفاق المتعاقدين على اشتراط التعجيل.

هل تسقطُ الأجرةُ بهلاكِ العينِ في عقدِ إجارةِ الأعمالِ ؟

إذا عمل الأجير في ملك المستأجرِ أو بحضرته ، استحق الأجرة ؛ لأنه تحت يده ؛ فكلما عمل شيئًا صار مسلَّمًا له . وإن كان العمل في يد الأجير ، لم يستحق الأجرة بهلاك الشيء في يده ؛ لأنه لم يسلم العمل . وهذا مذهب الشافعية ، والحنابلة .

**استئجارُ الظُّئرِ<sup>(١)</sup> :** استئجار الرجل زوجتَه على رضاع ولده منها لا يجوز؛ لأن ذلك أُمر واجب عليها فيما بينها وبين الله \_ تعالى \_ (٢) .

 <sup>(</sup>١) الظئر: المرضع.
 (٢) هذا مذهب الأئمة الثلاثة وزاد مالك: تجبر على ذلك إلا أن تكون شريفة ولا يرضع مثلها، وقال أحمد: يصح.

أما استئجار المرضع غير الأم ، فإنه يجوز بأجر معلوم ، ويجوز أيضًا بطعامها وكسوتها ، وجهالة الأجرة في هذه الحال لا يفضي إلى المنازعة . والعادة جرت بالمسامحة مع المراضع ، والتوسعة عليهن رفقًا بالأولاد . ويشترط العلم بمدة الرضاع ، ومعرفة الطفل بالمشاهدة ، وموضع الرضاع . يقول الله سبحانه : ﴿ وَإِنْ اللَّهُ وَاعْلَمُوا اللّه سبحانه : ﴿ وَإِنْ اللّهُ مَا عَانَيْتُم مَا عَانَيْتُم مِا اللّهُ وَاعْلَمُوا الله وَاعْلَمُوا الله مَعْلَمُ وَاللّهُ وَاعْلَمُوا الله وَاعْلَمُوا الله وَاعْلَمُوا الله وَ الله وَاعْلَمُوا الله وَعَلَمُ الله وَاعْلَمُوا الله وَعَلَمُ الله وَاعْلَمُوا الله وَعَلَمُ الله وَاعْلَمُوا الله الله وعلى الطام ، وما بالإرضاع ، وبما يحتاج إليه الصبي من الريحان والدهن ، وإذا مات الصبي أو المرضع ، انفسخت الإجارة ؛ لأن المنفعة في يحتاج إليه الصبي من الريحان والدهن ، وإذا مات الصبي أو المرضع ، انفسخت الإجارة ؛ لأن المنفعة في حالة موت الطفل يتعذر استيفاء المعقود عليه .

الاستئجارُ بالطَّعامِ والكِسوةِ: اختلف العلماءُ في حكم الاستئجار بالطعام والكسوة؛ فأَجازه قوم ومنعه آخرون، وحجة المجيزين ما رواه أَحمد، وابن ماجه، عن عتبة بن النُدَّر، قال: كنا عند النبيِّ عَلَيْ فقرأ وطسَمَ () حتى بلغ قصة موسى التَّلِيُّ فقال: «إن موسى أَجَّر نفسه ثمانيَ سنين أَو عشرًا على عفة فرجه، وطعام بطنه». [ابن ماجه (٢٤٤٤) وفتح الباري (٤/ ٥٤٤)]. وهو مرويٌّ عن أبي بكر، وعمر، وأبي موسى. وإلى هذا ذهب مالك، والحنابلة. وجوَّزه أبو حنيفة في الظئر دون الخادم. وقال الشافعي، وأبو يوسف، ومحمد، والهادوية، والمنصور بالله: لا يصح؛ للجهالة. ويرى المالكية الذين أَجازوا استئجار الأَجير بطعامه وكسوته، أَن ذلك يكون على حسب المتعارف. قالوا: ولو قال: احصد زرعي، ولك نصفه. أو: اطحنه، أو اعصر الزيت. فإن ملَّكه نصفه الآن جاز، وإن أَراد نصف ما يخرج منه لم يجز؛ للجهالة.

إجارةُ الأرضِ (1): ويصح استئجار الأرض، ويشترط فيه بيان ما تستأجر له من زرع، أو غرس، أو بناء. وإذا كانت للزراعة، فلابد من بيان ما يزرع فيها، إلا أن يأذن له المؤجِّر بأن يزرع فيها ما يشاء. فإذا لم تتحقق هذه الشروط، فإن الإجارة تقع فاسدة ؛ لأن منافع الأرض تختلف باختلاف البناء والزرع، كما يختلف تأخير المزروعات في الأرض، وله أن يزرعها زرعًا آخر غير الزرع المتفق عليه، بشرط أن يكون ضرره مثل ضرر الزرع المتفق عليه أو أقل منه. وقال داود: ليس له ذلك.

استئجارُ الدُّوابِّ: ويصح استئجار الدواب.

ويشترط فيه بيان المدة أو المكان ، كما يشترط بيان ما تستأجر له الدابة من الحمل أو الركوب ، وبيان ما يحمل عليها ومن يركبها . وإذا هلكت الدواب المؤجرة للحمل والركوب ، فإن كانت مؤجرة معيبة فهلكت ، انقضت الإجارة ، وإن كانت غير معيبة فهلكت ، لا تبطل الإجارة . وعلى المؤجر أن يأتي بغيرها ، وليس له أن يفسخ العقد ؛ لأن الإجارة وقعت على منافع في الذمة ، ولم يعجز المؤجر عن وفاء ما التزمه بالعقد . وهذا متفق عليه بين فقهاء المذاهب الأربعة .

استنجارُ الدُّورِ للشَّكْنَى: واستئجار الدور للسكن يبيح الانتفاع بسكناها؛ سواء سكن فيها المستأجر

<sup>(</sup>١) يرجع إلى باب المزارعة من هذا الكتاب.

أُو أسكنها غيره بالإعارة أُو الإجارة ، على ألا يمكن من سُكناها من يضر بالبناء أُو يوهنه ، مثل الحداد وأمثاله . وعلى المؤجر إتمام ما يتمكن به المستأجر من الانتفاع ، حسب ما جرت به العادة .

تأجيرُ العينِ المستأجرةِ: ويجوز للمستأجر أن يؤجر العين المستأجرة. فإذا كانت دابّة، وجب عليه أن يكون العمل مساويًا أو قريبًا للعمل الذي استؤجرت من أجله أولًا، حتى لا تضارً الدابة. ويجوز له أن يؤجر العين المستأجرة إذا قبضها بمثل ما أجرها به، أو أزيد أو أقل، وله أن يأخذ ما يسمى بالخلو.

هلاكُ العينِ المستأجرةِ: العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر؛ لأَنه قبضها ليستوفي منها منفعة يستحقها، فإذا هلكت لا يضمن إلا بالتعدي، أو التقصير في الحفظ. ومن استأجر دابة ليركبها، فكبحها بلجامها كما جرت به العادة، فلا ضمان عليه.

#### الأجير

الأجيرُ خاصٌ وعامٌ: فالأجير الخاص؛ هو الشخص الذي يستأجر مدة معلومة ليعمل فيها، فإن لم تكن المدة معلومة، كانت الإجارة فاسدة. ولكلّ واحد من الأَجير والمستأجر فسخها متى أراد. وفي الإجارة؛ إذا كان الأَجير سلم نفسه للمستأجر زمنًا ما، فليس له في هذه الحال إلا أُجر المثل أن عن المدة التي عمل فيها. والأَجير الخاص لا يجوز له أَتناءَ المدة المتعاقد عليها أَن يعمل لغير مستأجره، فإن عمل لغيره في المدة، نقص من أُجره بقدر عمله. وهو يستحق الأجرة متى سلم نفسه، ولم يمتنع عن العمل الذي استؤجر من أَجله. وكذلك يستحق الأجرة كاملة، لو فسخ المستأجر الإجارة قبل المدة المتفق عليها في العقد، ما لم يكن هناك عذر يقتضي الفسخ؛ كأن يعجز الأُجير عن العمل، أو يمرض مرضًا لا يمكنه من القيام به. فإن وجد عذر من عيب أو عجز، ففسخ المستأجر الإجارة، لم يكن للأجير إلا أجرة المدة التي عمل فيها، ولا تجب على المستأجر الأجرة الكاملة. والأَجير الخاص مثل الوكيل في أنه أَمين على ما بيده من عمل، فلا يضمن منه ما تلف، إلا بالتعدي أَو التفريط، فإن فرّط أَو تعدّى ضَمِن، كغيره من الأمناء.

الأجير المشترك؛ والأُجير المشترك هو الذي يعمل لأَكثر من واحدٍ فيشتركون جميعًا في نفعه ، كالصبّاغ، والخيّاط، والحدّاد، والنَّجار، والكوّاء. وليس لمن استأجره أَن يمنعه من العمل لغيره، ولا يستحق الأجرة إلا بالعمل. وهل يده يد ضمان أُو يد أَمانة؟

ذهب الإمام على ، وعمر \_ رضي الله عنهما \_ وشريح القاضي ، وأبو يوسف ، ومحمد ، والمالكية ، إلى أن يد الأجير المشترك يد ضمان ، وأنه يضمن الشيء التالف ولو بغير تعد أو تقصير منه ؛ صيانة لأموال الناس وحفاظًا على مصالحهم ؛ روى البيهقي ، عن عليّ \_ كرَّم الله وجهه \_ أنه كان يضمِّن الصبّاغ والصانع ، وقال : لا يُصلح الناسَ إلَّا ذاك .

وروى أَيضًا ، أَنَّ الشافعيُّ ﷺ ذكر أَن شريحًا ذهب إلى تضمين القصّار<sup>(٢)</sup> ، فضمن قصارًا احترق بيته ، فقال : تُضمِّنني وقد احترق بيتي! فقال شريح : أَرأَيت لو احترق بيته ،كنت تترك له أَجرَك ؟!

وذهب أَبُو حنيفة ، وابن حزم ، إلى أَن يده يدُ أَمانة ، فلا يُضمَّن إلا بالتعدي أَو التقصير .

وهذا هو الصحيحُ من مذهب الحنابلة . والصحيح من أُقوال الشافعي ﷺ .

وقال ابن حزم : لا ضمان على أُجير مشترك أَو غير مشترك ، ولا على صانع أُصلًا ، إلا ما ثبت أَنه تعدّى فيه أَو أَضاعه .

فُسخُ الإجارةِ وانتهاؤُها: الإجارة عقد لازم لا يملك أُحد المتعاقدين فسخه؛ لأَنه عقد معاوضة، إلا إذا

<sup>(</sup>١) الأجر الذي يتساوى فيه مع أمثاله .

<sup>(</sup>٢) القصار: الصباغ.

وجد ما يوجب الفسخ كوجود عيب ، كما سيأتي . فلا تفسخ الإجارة بموت أَحد المتعاقدين مع سلامة المعقود عليه ، ويقوم الوارث مقام مورِّثه ؛ سواء أَكان مؤجرًا أَو مستأجرًا ، خلافًا للحنفية ، والظاهرية ، والشعبي ، والثوري ، والليث بن سعد .

ولا تفسخ ببيع العين المستأجرة للمستأجِر أَو لغيره ، ويتسلمها المشتري إذا كان غير المستأجِر بعد انقضاءِ مدة الإجارة() .

#### وتفسخ بما يأتي :

١- طروء العيب الحادث على المأجور ، وهو في يد المستأجِر ، أَو ظهور العيب القديم فيه .

٢\_ هلاك العين المؤجَّرة المعيَّنة ، كالدار المعيَّنة ، والدابة المعينة .

٣ـ هلاك المؤجّر عليه ، كالثوب المؤجّر للخياطة ؛ لأنه لا يمكن استيفاءُ المعقود عليه بعد هلاكه .

٤- استيفاء المنفعة المعقود عليها ، أو إتمام العمل ، أو انتهاء المدة إلا إذا كان هناك عذر يمنع الفسخ ، كما لو انتهت مدة إجارة الأرض الزراعية قبل أن يستحصد الزرع ، فتبقى في يد المستأجر بأجر المثل حتى يستحصد ، ولو جبرًا على المؤجّر ؛ منعًا لضرر المستأجر بقلع الزرع قبل أوانه .

٥- وقال الأَحناف: يجوز فسخ الإجارة لعذر يحصل ولو من جهته، مثل أَن يكتري حانوتًا؛ ليتَّجِر فيه فيحترق ماله، أَو يُسرق، أَو يُغصب، أَو يُفلِس، فيكون له فسخ الإجارة.

#### ردُّ العين المستأجرةِ :

ومتى انتهت الإجارة ، وجب على المستأجِر ردُّ العين المستأجِّرة .

فإن كانت من المنقولات سلمها لصاحبها ، وإن كانت من العقارات المبيَّنة سلمها لصاحبها خالية من متاعه ، وإن كانت من الأراضي الزراعية سلَّمها خالية من الزرع ، إلا إذا كان هناك عذر كما سبق ، فإنها تبقى بيد المستأجر ، حتى يحصد الزرع بأَجر المثل .

وقالت الحنابلة: متى انقضت الإجارة رفع المستأجر يده ، ولم يلزمه الردُّ ولا مؤونته مثل المودع ؛ لأَنه عقد لا يقتضي الضمان ، فلا يقتضي رده ومؤونته . قالوا : وتكون بعد انقضاءِ المدة بيد المستأجر أُمانة إن تلفت بغير تفريط ، فلا ضمان عليه .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) هذا مذهب مالك وأحمد . وقال أبو حنيفة : لا تباع إلا برضا المستأجر أو يكون عليه دين يحبسه الحاكم بسببه فيبيعها في دينه .

## المضاربــة 🌡

تَعْرِيفُها: المضاربة؛ مأخوذة من الضرب في الأرض، وهو السفر للتجارة؛ يقول الله - سبحانه: ﴿وَهَا خُرُونَ يَضْرِبُونَ فِي ٱلْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضَلِ ٱللهِ ﴾ [ المزمل: ٢٠] . وتسمى قِراضًا، وهو مشتق من القرض، وهو القطع؛ لأن المالك قطع قطعة من ماله ليتجر فيها وقطعة من ربحه، وتسمى أيضًا معاملة . والمقصود بها هنا؛ عقد بين طرفين على أن يدفع أحدهما نقدًا إلى الآخر ليتَّجِر فيه ، على أن يكون الربح بينهما حسب ما يتفقان عليه .

حكمها: وهي جائزة بالإجماع. وقد ضارَب رسول الله ﷺ لخديجة - رضي الله عنها - بمالها، وسافر به إلى الشام قبل أن يبعث، وقد كان معمولًا بها في الجاهلية، ولمّا جاء الإسلام أقرَّها. قال الحافظ ابن حجر: والذي نقطع به، أنها كانت ثابتة في عصر النبي على يعلم بها وأقرها، ولولا ذلك لما جازت ألبتة. وروي، أن عبد الله وعبيد الله ابني عمر بن الخطاب - رضي الله عنهم - خرجا في جيش العراق، فلما قَلَلاً مرًا على عامل لعمر، وهو أبو موسي الأشعري وهو أمير البصرة، فرحّب بهما وسهّل، وقال: لو أقدر لكما على أمر أنفعكما به لفعلت. ثم قال: بلى، ههنا مال من مال الله، أريد أن أبعث به أمير المؤمنين فأسلفكما، فتبتاعان به متاعًا من متاع العراق، ثم تبيعانه في المدينة وتوفران رأس المال إلى أمير المؤمنين، ويكون لكما ربحه. فقالا: وددنا. ففعل، فكتب إلى عمر أن يأخذ منهما المال. فلما قدما وباعا وربحا، قال عمر: أكلً الجيش قد أُسلَف كما أُسلفكما ؟ فقالا: لا. فقال عمر: ابنا أمير المؤمنين، فقال: يا أمير المؤمنين، أديا المال وربحه. فأما عبد الله فسكت، وأما عبيد الله فقال: يا أمير المؤمنين، عمر: يا أمير المؤمنين، لو جعلته قراضًا ؟. فرضي عمر، وأُخذ رأس المال ونصف ربحه، وأُخذ عبد الله وعبيد الله نصف ربحه، وأُخذ عبد الله وعبيد الله نصف ربحه، وأُخذ عبد الله وعبد الله نصف ربحه، وأُخذ عبد الله وعبيد الله المال ونصف ربحه، وأُخذ عبد الله وعبيد الله وعبيد الله وعبه المال ونصف ربحه، وأُخذ عبد الله وعبيد الله وعبد المال ونصف ربحه، وأُخذ عبد الله وعبيد الله وعبد المال ونصف ربحه، وأُخذ عبد الله وعبيد الله وعبد المال ونصف ربحه، وأُخذ عبد الله وعبد الله وعبد المال ونصف ربحه، وأُخذ عبد الله وعبيد الله المال ونصف ربحه وأُخذ عبد الله وعبد الله وعبد المال المال ونصف ربحه المال ونصف ربحه المال وعبد الماله و الما

حِكمتُها: وقد شرعها الإسلام وأباحها تيسيرًا على الناس؛ فقد يكون بعض منهم مالكًا للمال، ولكنه غير قادر على استثماره، وقد يكون هناك من لا يملك المال، لكنه يملك القدرة على استثماره. فأجاز الشارع هذه المعاملة لينتفع كلّ واحدٍ منهما، فرَبُّ المال ينتفع بخبرة المضارب، والمضارب ينتفع بالمال، ويتحقق بهذا تعاون المال والعمل. والله ما شرع العقود، إلا لتحقيق المصالح ودفع الجوائح.

ركنها: وركنها الإيجاب والقبول الصادران ممن لهما أهلية التعاقد، ولا يشترط لفظ معين، بل يتم العقد بكلّ ما يؤدّي إلى معنى المضاربة ؛ لأن العبرة في العقود للمقاصد والمعاني، لا للألفاظ والمباني.

شِروطُها : ويشترط في المضاربة الشروطِ الآتية :

١- أَن يكون رأس المال نقدًا ، فإن كان تبرًا ، أُو حليًا ، أُو عروضًا ، فإنها لا تصلح .

<sup>(</sup>١) أي رجعا. (٢) أي لو عملت بحكم المضاربة ، وهو أن يجعل لهما النصف ولبيت المال النصف.

قال ابن المنذر: أَجمعَ كلُّ من نحفظ عنه ، أَنه لا يجوز أَن يجعل الرجل دينًا له على رجل مضاربة . نتهى .

٢- أَن يكون معلومًا ؛ كي يتميز رأس المال الذي يتجر فيه من الربح الذي يوزع بينهما ، حسب الاتفاق .

٣- أن يكون الربح بين العامل وصاحب رأس المال معلومًا بالنسبة ، كالنصف ، والثلث ، والربع ؛ لأَن النبيّ عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها . وقال ابن المنذر : أَجمعَ كلُّ من نحفظ عنه ، على إبطال القيراض إذا جعل أَحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة . انتهى . وعلة ذلك ؛ أنه لو اشترط قدر معين لأَحدهما ، فقد لا يكون الربح إلا هذا القدر ، فيأخذه من اشترط له ولا يأخذ الآخر شيئًا . وهذا مخالف المقصود من عقد المضاربة الذي يراد به نفع كلّ من المتعاقدين .

2- أن تكون المضاربة مطلقة ، فلا يقيد ربّ المال العامل بالاتجار في بلد معين ، أو في سلعة معينة ، أو يتجر في وقت دون وقت ، أو لا يتعامل إلا مع شخص بعينه ، ونحو ذلك من الشروط ؛ لأن اشتراط التقييد كثيرًا ما يفوّت المقصود من العقد ، وهو الربح ، فلا بد من عدم اشتراطه ، وإلا فسدت المضاربة . وهذا مذهب مالك ، والشافعي . وأما أبو حنيفة ، وأحمد ، فلم يشترطا هذا الشرط ، وقالا : إن المضاربة كما تصح مطلقة ، فإنها تجوز كذلك مقيدة (۱) . وفي حالة التقييد لا يجوز للعامل أن يتجاوز الشروط التي شرطها ، فإن تعداها ضمن ؛ رُوي عن حكيم بن حزام ، أنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالاً مقارضة يضرب له به : ألا تجعل مالي في كبد رطبة ، ولا تحمله في بحر ، ولا تنزل به بطن مسيل ، فإن فعلت شيئًا من ذلك ، فقد ضمنت مالي . وليس من شروط المضاربة بيان مدتها ، فإنها عقد جائز يمكن فسخه في أي وقت . وليس من شروطها أن تكون بين مسلم ومسلم ، بل يصح أن تكون بين مسلم وذمي .

العاملُ أمين : ومتى تم عقد المضاربة وقبض العامل المال ، كانت يد العامل في المال يد أَمانة ، فلا يضمن إلا بالتعدي . فإذا تلف المال بدون تعدَّ منه ، فلا شيء عليه ، والقول قوله مع يمينه إذا ادَّعي ضياع المال أو هلاكه ؛ لأَن الأَصل عدم الخيانة .

العاملُ يضاربُ بمال المضاربةِ: وليس للعامل أَن يضارِتِ بمال المضاربة ، ويعتبر ذلك تعديًا منه . قال في «بداية المجتهد» : ولم يختلف هؤلاء المشاهير من فقهاء الأمصار ، أَنه إن دفع العامل رأس مال القراض إلى مقارض آخر ، فإنه ضامن إن كان خسران ، وإن كان ربح فذلك على شرطه ، ثم يكون للذي عمل شرطه على الذي دفع إليه ، فيوفيه حظه مما بقي من المال (٢) .

نفقةُ العاملِ: نفقة العامل في مال المضاربة من ماله ما دام مقيمًا ، وكذلك إذا سافر للمضاربة ؛ لأن النفقة قد تكون قدر الربح ، فيأخذه كله دون ربّ المال ، ولأن له نصيبًا من الربح مشروطًا له ، فلا يستحق معه شيئًا آخر .

<sup>(</sup>١) الإفصاح ص ٢٥٨.

<sup>(</sup>٢) يرى أبو قلابة ونافع وأحمد وإسحاق : أن المضارب إذا خالف فهو ضامن والربح لرب المال . وقال أصحاب الرأي : الربح للمضارب ويتصدق به ، والوضيعة عليه وهو ضامن لرأس المال في الوجهين معا .

لكن إذا أذن ربّ المال للعامل بأن ينفق على نفسه من مال المضاربة أثناءَ سفره ، أَو كان ذلك مما جرى به العرف ، فإنه يجوز له حينئذ أَن ينفق من مال المضاربة . ويرى الإمام مالك ، أَن للعامل أَن ينفق من مال المضاربة ، متى كان المال كثيرًا يتسع للإنفاق منه .

فَسخُ المضاربةِ : وتنفسخ المضاربة بما يأتي :

١ - أَن تفقد شرطًا من شروط الصحة . فإذا فقدت شرطًا من شروط الصحة ، وكان العامل قد قبض المال واتجر فيه ، فإنه يكون له في هذه الحال أجرة مثله ؛ لأَن تصرفه كان بإذن من ربّ المال ، وقام بعمل يستحق عليه الأجرة . وما كان من ربح فهو للمالك ، وما كان من خسارة فهي عليه ؛ لأَن العامل لا يكون إلا أُجيرًا ، والأُجير لا يضمَن إلا بالتعدِّي .

٢ ـ أَن يتعدَّى العامل أو يقصّر في حفظ المال ، أو يفعل شيئًا يتنافى مع مقصود العقد ، فإن المضاربة في هذه الحال تبطل ، ويضمن المال إذا تلف ؛ لأنه هو المتسبب في التلف .

٣ ـ أَن يموت العامل أُو ربّ المال. فإذا مات أُحدهما ، انفسخت المضاربة .

تصرفُ العاملِ بعْدَ موتِ ربِّ المالِ: إذا مات ربّ المال انفسخت المضاربة بموته، ومتى انفسخت المضاربة، فإن العامل لا حق له في التصرف في المال، فإذا تصرف بعد علمه بالموت وبغير إذن الورثة، فهو غاصب، وعليه ضمان. ثم إذا ربح المال فالربح بينهما، قال ابن تيمية: وبه حكم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رفي المنه فيما أخذ ابناه من بيت المال، فاتجرا فيه بغير استحقاق، فجعله مضاربة. انتهى. وإذا انفسخت المضاربة ورأس المال عروض، فلربّ المال وللعامل أن يبيعاه أو يقتسماه ؛ لأن ذلك حق لهما.

وإن رضي العامل بالبيع وأَبى ربّ المال، أُجبر ربّ المال على البيع؛ لأَن للعامل حقًّا في الربح، ولا يحصل عليه إلا بالبيع. وهذا مذهب الشافعية، والحنابلة.

اشتراطُ حضورِ رَبِّ المالِ عنْدَ القسمَةِ: قال ابن رشد: أَجمع علماءُ الأَمصار، على أَنه لا يجوز للعامل أَن يأخذ نصيبه من الربح، إلا بحضرة ربّ المال، وأَن حضور ربّ المال شرط في قسمة المال وأَخذ العامل حصته، وأَنه ليس يكفي في ذلك أَن يقسمه في حضور بينة أَو غيرها. انتهى.

# الحوالسة

تَعْرِيفُها : الحَوالة(١)؛ مأخوذة من التحويل بمعنى الانتقال ، والمقصود بها هنا نقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه . وهي تقتضي وجود مُحيل ، ومحال ، ومحال عليه . فالحُيل هو المدين ، والمحال هو الدائن ، والمحال عليه هو الذي يقوم بقضاء الدين. والحوالة تصرُّفٌ من التصرفات التي لا تحتاج إلى إيجاب وقبول، وتصح بكلّ ما يدل عليها : كأحلْتُك . و : أتبعتك بدينك على فلان . ونحو ذلك .

مشروعيتُها: وقد شرعها الإسلام وأجازها للحاجة إليها .روى الإمام البخاري، ومسلم، عن أبي هريرة ، أن رسول الله ﷺ قال : «مطل الغنيِّ ظلمٌ ، وإذا أُتبع أُحدكم على مليء فليتبع» (٢٠). [البخاري (٢٢٨٨) ومسلم (٢٥٦٤)]. ففي هذا الحديث أمر الرسول ﷺ الدائن، إذا أحاله المدين على غنى مليء قادر ، أن يقبل الإحالة ، وأن يتبع الذي أُحيل عليه بالمطالبة ، حتى يستوفي حقه .

هل الأمرُ للوجوبِ أو النَّدْبِ ؟ : ذهب الكثير من الحنابلة ، وابن جرير ، وأُبو ثور ، والظاهرية ، إلى أنه يجب على الدائن قبول الإحالة على المليء ؛ عملًا بهذا الأمر.

وقال الجمهور: إن الأمر للاستحباب.

شروط صحتِها: ويشترط لصحة الحوالة الشروط الآتية:

١- رضا المحيل والمحال دون المحال عليه؛ استدلالًا بالحديث المتقدم، فقد ذكرهما الرسول ﷺ، ولأن المحيل له أن يُقضى الدين الذي عليه من أي جهة أراد ، ولأن المحال حقه في ذمة المحيل ، فلا ينتقل إلا برضاه . وقيل : لا يشترط رضاه ؛ لأن المحال يجب عليه قبولها ؛ لقوله ﷺ : «إذا أُحيل أحدكم على مليء فليتبع» . [انظر تخريج الحديث السابق] . ولأن له أن يستوفي حقه ؛ سواء أكان من المحيل نفسه أو ممن قام مقامه. وأما عدم اشتراط رضا المحال عليه؛ فلأن الرسول لم يذكره في الحديث، ولأن الدائن أقام المحال مقام نفسه في استيفاء حقه ، فلا يحتاج إلى رضا من عليه الحق . وعند الحنفية ، والإصطخري من الشافعية ، اشتراط رضاه أيضًا .

٢- تماثل الحقين في الجنس، والقدر، والحلول والتأجيل، والجودة والرداءة، فلا تصح الحوالة إذا كان الدين ذهبًا ، وأحاله ليأخذ بدله فضة . وكذلك إذا كان الدين حالًا ، وأحاله ليقبضه مؤجَّلًا أو العكس . وكذلك لا تصح الحوالة ، إذا اختلف الحقان من حيث الجودة والرداءَة ، أو كان أحدهما أكثر من الآخر .

٣- استقرار الدين، فلو أحاله على موظف لم يستوف أُجره بعد، فإن الحوالة لا تصح.

<sup>(</sup>١) الحوالة بفتح الحاء وقد تكسر . (٢) المطل : في الأصل المد، والمراد به هنا تأخير ما استحق أداؤه بغير عذر . والغني : هنا ، القادر على الأداء ولو كان فقيرًا ، والمليء : الغني

٤\_ أَن يكون كلّ من الحقين معلومًا .

هل تبرأً ذمةُ المحيلِ بالحَوالة ؟ : إذا صحت الحوالة برئت ذمة المحيل، فإذا أَفلس المحال عليه، أَو جحد الحوالة، أَو مات، لم يرجع المحال على المحيل بشيءٍ. وهذا هو ما ذهب إليه جماهير العلماء.

إلا أن المالكية قالوا: إلا أن يكون المحيل غرَّ المحال فأحاله على عديم. قال مالك في «الموطَّأ»: الأَمر عندنا في الرجل يحيل الرجل على الرجل بدين له عليه ، إن أَفلس الذي أُحيل عليه أَو مات ، ولم يدع وفاء ، فليس للمحال على الذي أَحاله شيء ، وأَنه لا يرجع على صاحبه الأَول. قال: وهذا الأَمر الذي لا اختلاف فيه عندنا.

وقال أُبو حنيفة ، وشريح ، وعثمان البتي ، وغيرهم : يرجع صاحب الدين ، إذا مات المحال عليه مفلسًا أُو جحد الحوالة .

\* \* \*

#### الشفعة

تَعْرِيفُها: الشُّفعة ؛ مأخوذة من الشَّفع، وهو الضم، وقد كانت معروفة عند العرب. فكان الرجل في الجاهلية إذا أراد بيع منزل أو حائط، أتاه الجار والشريك والصاحب يشفع إليه فيما باع، فيشفعه ويجعله أولى به ممن بعد منه، فسميت شُفعة، وسمي طالبها شفيعًا. والمقصود بها في الشرع؛ تملك المشفوع فيه جبرًا عن المشتري، بما قام عليه من الثمن والنفقات.

مشروعيتُها: والشفعة ثابتة بالسنة، واتفق المسلمون على أنها مشروعة. روى البخاري، عن جابر بن عبد الله ، أن الرسول على قضى في الشَّفعة فيما لم يُقْسَم، فإذا وقعت الحدود وصُرِفَت الطريق، فلا شُفعة. [أحمد (٣/ ٢٩٦ و٣٩٩) والبخاري (٢٢٧٣ و٢٢٧٧) وأبو داود (٢٥١٤) والترمذي (١٣٧٠) وابن ماجه (٢٤٩٩)].

حِكمتُها: وقد شرع الإسلام الشَّفعة ليمنع الضرر، ويدفع الخصومة؛ لأَن حق تملك الشفيع للمبيع الذي اشتراه أَجنبي يدفع عنه، ما قد يحدث له من ضرر ينزل به من هذا الأَجنبي الطارئ. واختار الشافعي، أَن الضرر هو ضرر مؤونة القسمة، واستحداث المرافق، وغيرها. وقيل: ضرر سوء المشاركة.

الشُّفعةُ للذَّمي: وكما تثبت الشفعة للمسلم، فإنها تثبت للذمي عند جمهور الفقهاء. وقال أَحمد، والحسن، والشعبي: لا تثبت للذمي؛ لما رواه الدارقطني، عن أُنس، أَن النبيَّ عَيَالِيْهُ قال: (لا شُفعة لنصراني) . [البيهقي (٦/ ١٠٨) ومجمع الزوائد (٤/ ٥٩)].

استئذانُ الشَّريكِ في البيع: ويجب على الشريك أَن يستأذن شريكه قبل البيع، فإن باع ولم يؤذنه فهو أَحق به، وإن أَذن في البيع وقال: لا غرض لي فيه. لم يكن له الطلب بعد البيع. هذا مقتضى حكم رسول الله على ولا معارض له بوجه.

۱- روى مسلم، عن جابر، قال: قضى رسول الله ﷺ بالشَّفعة في كلّ شركة لم تُقْسَم؛ ربعة (۱) أُو حائط(۲)، لا يحل له أَن يبيع حتى يؤذِنَ شريكه؛ فإن شاءَ أُخذ وإن شاءَ ترك، فإذا باع ولم يؤذنه، فهو أَحق به. [مسلم (١٦٠٨/ ١٣٣)) وأبو داود (٣٥١٣) والنسائي (٧/ ٣٢٠)].

٢\_ وعن جابر ، قال : قال رسول الله عَيْقِينَ : «مَنْ كَانَ لَهُ شِوْكَ فَيْ نَخَلَ أُو رَبَعَةَ ، فليس له أَن يبيع حتى يؤذِنَ شريكه ، فإن رضي أَخَــَذ وإن كره ترك » . رواه يحيى بن آدم ، عن زهير ، عن أَبي الزبير ، وإسناده على شرط مسلم . [مسلم (١٦٠٨) وأحمد (٣/ ٣١٢)] .

قال ابن حزم: لا يحلُّ لمن له ذلك أَن يبيعه، حتى يعرضه على شريكه أَو شركائه فيه، فإن أَراد من يشركُه فيه الأَخذَ له بما أَعطى فيه غيره، فالشريك أَحق به، وإن لم يرد فقد سقط حقه، ولا قيام له بعد

<sup>. (</sup>١) الربعة : المنزل .

ذلك إذا باعه ممن باعه. فإن لم يعرض عليه ، كما ذكرنا ، حتى باعه من غير من يشركه فيه ، فمن يشركه مخير بين أن يُعضي ذلك البيع ، وبين أن يُبطِله ، ويأخذ ذلك الجزء لنفسه بما بيع به . وقال ابن القيم : وهذا مقتضى حكم رسول الله ويشيخ ، ولا معارض له بوجه ، وهو الصواب المقطوع به . وذهب بعض العلماء ومنهم الشافعية \_ إلى أن الأمر محمول على الاستحباب . قال النووي : هو محمول عند أصحابنا على الندب إلى إعلامه وكراهة بيعه قبل إعلامه ، وليس بحرام .

#### الاحتيالُ لإسقاطِ الشُّفعةِ

ولا يجوز الاحتيال لإسقاط الشفعة؛ لأن في ذلك إبطال حق المسلم؛ لما روي عن أبي هريرة مرفوعًا: «لا ترتكبوا ما ارتكب اليهود، فتستحلوا محارمَ الله بأَدنى الحيل». [ارواء الغليل (٥/ ٣٧٠)].

وهذا مذهب مالك، وأحمد. ويرى أبو حنيفة، والشافعي، أنه يجوز الاحتيال. والاحتيال لإسقاط الشفعة مثل أن يقر له ببعض الملك، فيصبح بهذا الإقرار شريكًا له، ثم يبيعه الباقي أو يهبه له.

شروط الشفعـة: يشترط للأخذ بالشفعة الشروط الآتية:

أولًا: أَن يكون المشفوع فيه عقارًا ، كالأَرض ، والدور ، وما يتصل بها اتصال قرار ، كالغراس ، والبناء ، والأَبواب ، والرفوف ، وكلّ ما يدخل في البيع عند الإطلاق ؛ لما تقدم عن جابر ضيفه قال : قضى رسول الله عنه الشّفعة في كلّ شركة لم تُقسَم ؛ ربعة أو حائط . [سبق تخريجه] .

وهذا مذهب الجمهور من الفقهاء. وخالف في ذلك أهل مكة ، والظاهرية ، ورواية عن أحمد ، وقالوا: إن الشفعة في كلّ شيء ؛ لأن الضرر الذي قد يحدث للشريك في العقار قد يحدث أيضًا للشريك في المنقول ، ولما قاله جابر ، قال : قضى رسول الله على بالشّفعة في كلّ شيء . قال ابن القيم : ورواة هذا الحديث ثقات . ولحديث ابن عباس ، أن النبيّ قال : «الشّفعة في كلّ شيء» . ورجاله ثقات ، إلا أنه أعل بالإرسال ، وأخرج الطحاوي له شاهدًا من حديث جابر بإسناد لا بأس به . وقد انتصر لهذا ابن حزم ، فقال : الشّفعة واجبة في كلّ جزء بيع مشاعًا غير مقسوم ، بين اثنين فصاعدًا ، من أي شيء كان مما ينقسم أو لا ؛ من أرض ، أو شجرة ، واحدة فأكثر ، أو عبد أو أمّة ، أم من سيف ، أو من طعام ، أو من حيوان ،

ثانيًا: أن يكون الشفيع شريكًا في المشفوع فيه ، وأن تكون الشركة متقدمة على البيع ، وألا يتميز نصيب كلّ واحدٍ من الشريكين ، بل تكون الشركة على الشيوع . فعن جابر عليه قال : « قضى رسول الله تليه بالشّفعة في كلّ ما لم يقسم ، فإذا وقعت الحدود وصُرِفَت الطرق ، فلا شفعة » . رواه الخمسة . [سبق تخريجه] . أي ؛ أن الشفعة ثابتة في كلّ مُشْتَرك مُشاع قابل للقسمة ، فإذا قسم وظهرت الحدود ، ورسمت الطرق بينهما ، فلا شفعة . وإذا كانت الشفعة تثبت للشريك ، فإنها تثبت فيما يقبل القسمة ، ويُجبر الشريك فيها على القسمة ، بشرط أن ينتفع بالمقسوم على الوجه الذي كان ينتفع به قبل القسمة ؛ ولهذا

لا تثبت الشفعة في الشيء الذي لو قسم لبطلت منفعته ، قال في «المنهاج» : وكلّ ما لو قسم بطلت منفعته المقصودة ، كحمام ، ورحى ، لا شفعة فيه على الأصح . وروى مالك ، عن ابن شهاب ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، وسعيد بن المسيب، أن رسول الله ﷺ قضى بالشفعة فيما لم يقسم بين الشركاء، فإذا وقعت الحدود بينهم، فلا شفعة. [مالك في الموطأ (٢/ ٢١٣]. وهذا مذهب على، وعثمان، وعمر، وسعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار، وعمر بن عبد العزيز، وربيعة، ومالك، والشافعي، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وعبيد الله بن الحسن، والإمامية. قال في «شرح السنة»: اتفق أهل العلم على ثبوت الشفعة للشريك في الربع المنقسم، إذا باع أحد الشركاءِ نصيبه قبل القسمة، فللباقين أخذه بالشفعة بمثل الثمن الذي وقع عليه البيع. وإن باع بشيءٍ متقوم من ثوب فيأخـذ بقيمته. انتهي. وأما الجار، فإنه لا حق له في الشفعة عندهم. وحالف في ذلك الأحناف، فقالوا: إن الشفعة مرتَّبةٌ؛ فهي تثبت للشريك الذي لم يقاسم أولًا ، ثم يليه الشريك المقاسم ، إذا بقيت في الطرق أو في الصحن شركة ، ثم الجار الملاصق . ومن العلماء من توسط، فأثبتها عند الاشتراك في حق من حقوق الملك، كالطريق، والماء، ونحوه، ونفاها عند تميز كلّ ملك بطريق، حيث لا يكون بين الملاك إشتراك. واستدل لهذا بما رواه أصحاب «السنن» بإسناد صحيح، عن جابر، عن النبيِّ ﷺ قال: «الجار أحق بشفعة جاره، ينتظر بها وإن كان غائبًا، إذا كان طريقهما واحدًا» . [أحمد (٣/ ٣٠٣) وأبو داود (٣٥١٨) والترمذي (١٣٦٩) وابن ماجه (٢٤٩٤)] . قال ابن القيم: وعِلى هذا القول تدل أحاديث جابر منطوقها ومفهومها، ويزول عنها القضاءُ والاختلاف. قال : والأقوال الثلاثة في مذهب أحمد ، وأعدلُها وأحسنها هذا القول الثالث . انتهى .

ثالثًا : أَن يخرج المشفوع فيه من ملك صاحبه بعِوَض مالي ، بأَن يكون مبيعًا(١) أو يكون في معنى المبيع ، كصلح عن إقرار بمال ، أو عن جناية توجبه ، أو هبة ببيع بعوض معلوم ؛ لأنه بيع في الحقيقة . فلا شفعة فيما انتقل عنه ملكه بغير بيع ،كموهوب بغير عِوض ، وموصى به وموروث . وفي «بداية المجتهد» : واختُلِف في الشُّفعة في المساقاة، وهي تبديل أُرضٍ بأَرضٍ؛ فعن مالك في ِذلك ثلاث رواياتٍ؛ الجواز، والمنع، والثالث ، أن تكون المناقلة بين الأشراك أو الأجانب . فلم يرها في الأشراك ورآها في الأُجانب .

رابعًا: أن يطلب الشفيع على الفور . أي ؟ أن الشفيع إذا علم بالبيع ، فإنه يجب عليه أن يطلب الشفعة حين يعلم متى كان ذلك ممكنًا ، فإن علم ثم أُخَّر الطلب من غير عذر ، سقط حقه فيها . والسبب في ذلك ؟ أنه لو لم يطلبها الشفيع على الفور ، وبقى حقه في الطلب متراخيًا ، لكان في ذلك ضرر بالمشتري ؛ لأن ملكه لا يستقر في المبيع، ولا يتمكن من التصرف فيه بالعمارة؛ خوفًا من ضياع جهده وأخذه بالشفعة . وإلى هذا ذهب أبو حنيفة . وهو الراجح من مذهب الشافعي . وإحدى الروايات عن أحمد(٢) . وهذا ما لم

<sup>(</sup>١) الأحناف يرون أن الشفعة لا تكون إلا في المبيع فقط أخذًا بظاهر الأحاديث . (٢) أصح الروايتين عن أبي حنيفة : أن الطلب لا يجب أن يكون فور العلم بالبيع لأن الشفيع قد يحتاج إلى التروي في الأمر فيجب أن يمكن من ذلك . وهذا يكون بجعل الخيار له طول مجلس علمه بالبيع ، فلا تبطل شفعته إلا إذا قام عن المجلس أو تشاغل عن الطلب بأمر آخر .

يكن الشفيع غائبًا، أو لم يعلم بالمبيع، أو كان يجهل الحكم، فإن كان غائبًا، أو لم يعلم بالمبيع، أو كان يجهل أن تأخير الطلب يسقط الشفعة، فإنها لا تسقط. ويرى ابن حزم وغيره، أن الشفعة تثبت حقًا له بإيجاب الله ، فلا تسقط بترك الطلب ولو ثمانين سنة أو أكثر، إلا إذا أسقطه بنفسه. ويرى أن القول، بأن الشفعة لمن واثبها لفظ فاسد، لا يحل أن يضاف مثله إلى رسول الله على الله وقال مالك: لا تجب على الفور، بل وقت وجوبها متسع. قال ابن رشد: واختلف قوله في هذا الوقت، هل هو محدود أم لا؟ فمرة قال: هو غير محدود، وإنها لا تنقطع أبدًا، إلا أن يُحدثَ المبتاعُ بناء أو تغيرًا كثيرًا بمعرفته، وهو حاضر عالم ساكت. ومرةً حدّد هذا الوقت، فروي عنه السَّنة، وهو الأشهر، وقيل: أكثر من سنة. وقد قيل عنه: إن الخمسة أعوام لا تنقطع فيها الشفعة.

خامسًا: أن يدفع الشفيع للمشتري قدر الثمن الذي وقع عليه العقد، فيأخذ الشفيع الشفعة بمثل الثمن إن كان مثليًا، أو بقيمته إن كان متقومًا؛ ففي حديث جابر مرفوعًا: «هو أحق به بالثمن». رواه الجوزجاني. فإن عجز عن دفع الثمن كله، سقطت الشفعة. ويرى مالك، والحنابلة، أن الثمن إذا كان مؤجلًا كله أو بعضه، فإن للشفيع تأجيله أو دفعه منجَّمًا «مقسطًا» حسب المنصوص عليه في العقد، بشرط أن يكون موسرًا أو يجيء بضامن له موسر، وإلا وجب أن يدفع الثمن حالًا رعاية للمشتري. والشافعي، والأحناف، يرون أن الشفيع مخيًر؛ فإن عجَّل تعجلت الشفعة، وإلا تتأخر إلى وقت الأجل.

سادسًا: أن يأخذ الشفيع جميع الصفقة ، فإن طلب الشفيع أَخذ البعض ، سقط حقه في الكل . وإذا كانت الشفعة بين أكثر من شفيع فتركها بعضهم ، فليس للباقي إلا أُخذ الجميع ، حتى لا تتفرق الصفقة على المشتري .

الشُّفعةُ بينَ الشُّفعاءِ: إذا كانت الشفعة بين أكثر من شفيع، وهم أصحاب سهام متفاوته، فإن كلِّ واحدٍ منهم يأخذ من المبيع بقدر سهمه عند مالك. والأصح من قولي الشافعي، وأحمد؛ لأنها حق يستفاد بسبب الملك، فكانت على قدر الأملاك. وقال الأحناف، وابن حزم: إنها على عدد الرؤوس؛ لاستوائهم جميعًا في سبب استحقاقها.

وراثةُ الشَّفعةِ: يرى مالك، والشافعي (١)، أَن الشفعة تورَثُ ولا تبطل بالموت، فإذا أُوجبت له الشفعة فمات ولم يعلم بها، أَو علم بها ومات قبل التمكن من الأُخذ، انتقل الحق إلى الوارث، قياسًا على الأُموال. وقال أُحمد: لا تورث، إلا أَن يكون الميت طَالب بها. وقالت الأُحناف: إن هذا الحق لا يورث، كما أَنه لا يباع، وإن كان الميت طالب بالشفعة، إلا أَن يكون الحاكم حكم له بها ثم مات.

تصرفُ المشتري: تصرف المشتري في المبيع قبل أَخذ الشفيع بالشفعة صحيح؛ لأَنه تصرف في ملكه، فإن باعه، فللشفيع أَخذه بأَحد البيعين. وإن وهبه، أَو وقفه، أو تصدق به، أَو جعله صداقًا ونحوه، فلا شفعة؛ لأَن فيه إضرارًا بالمأخوذ منه؛ لأَن ملكه يزول عنه بغير عوض، والضرر لا يُزال بالضرر. أَما تصرف

<sup>(</sup>١) وأهل الحجاز .

المشتري بعد أُخذ الشفيع بالشفعة ، فهو باطل ؛ لانتقال الملك للشفيع بالطلب .

المشتري يبني قبل الاستحقاق بالشُّفعة : إذا بنى المشتري أُو غرس في الجزء المشفوع فيه قبل قيام الشفعة ، ثم استُحق عليه بالشفعة ؛ فقال الشافعي ، وأَبو حنيفة : للشفيع أَن يعطيه قيمة البناء منقوضًا ، وكذلك قيمة الغرس مقلوعًا ، أَو يكلفه بنقضه . وقال مالك : لا شفعة ، إلا أَن يعطى المشتري قيمة ما بنى وما غرس .

المصالحة عن إسقاطِ الشَّفعةِ: إذا صالح عن حقه في الشفعة أو باعه من المشتري، كان عمله باطلًا، ومسقطًا لحقه في الشفعة، وعليه رد ما أُخذه عوضًا عنه من المشتري. وهذا عند الشافعي. وعند الأَئمة الثلاثة، يجوز له ذلك، وله أَن يتملك ما بذله له المشتري.

#### الوكالسة

تَعْرِيفُها: الوَكالة (١) ؛ معناها التفويض، تقول: وكلت أُمري إلى الله. أَي ؛ فوضته إليه. وتطلق على الحفظ، ومنه قول الله ـ سبحانه ـ: ﴿حَسَّبُنَا اللّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ﴿ (٢) [آل عمران: ١٧٣]. والمراد بها هنا ؛ استنابة الإنسان غيره فيما يقبل النيابة.

مشروعيتُها: وقد شرعها الإسلام للحاجة إليها، فليس كلّ إنسان قادرًا على مباشرة أموره بنفسه، فيحتاج إلى توكيل غيره ليقوم بها بالنيابة عنه، جاء في القرآن الكريم قولُ الله \_ سبحانه \_ في قصة أهل الكهف: ﴿وَكَنَالِكَ بَمَثْنَهُمْ لِيَسَاءَلُوا بَيْهُمُ قَالَ فَابِلُ مِنْهُمْ حَامَ لِيَنْمُ قَالُوا لَبُتُكَ وَالْوَالَةِ بَوَمَا أَوْ بَعْضَ يَوْمُ قَالُوا رَبُكُمُ الملك عنه الكهف: ﴿ وَلَيْ اللّهُ عِن يوسف، أَنه قال للملك: ﴿ قَالُ الْمَهِ وَلِيْ مِنْهُمْ مِرْوَقِهُمْ هَنُوهُ إِلَى الْمُدِينَةِ فَلْيَنْظُرُ أَيُّهَ أَزْنُى طَمَامًا فَلْمَاتِهُمْ بِرَقِي مِنْهُ وَلَيْمَالُمُ فَلَا يَصْفَى الله عن يوسف، أَنه قال للملك: ﴿ قَالَ المَهِكَ وَلِيْكَمُ مَا مُعَلِيهِ اللهُ عَن يوسف، أَنه قال للملك: ﴿ قَالَ الْمَهِلَا مُنْهَا فَلَ كَوْلَهِ اللهُ عَن يوسف، أَنه قال للملك: ﴿ قَالَ المَهِلَا وَحِلُوهُ اللهُ عَن يوسف، أَنه قال للملك: ﴿ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَكُلُ أَبُولُ اللهُ عَن يوسف، أَنه قال للملك: ﴿ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَن يوسف، أَنه قال للملك: ﴿ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَكُلُ أَبَا رافع ورجلًا من الأَنصار فزوَّجاه ميمونة \_ رضي الله عنها . [الترمذي (١٤٨) والتمهيد ما الله والله على الله على الله على إلله على الله القرآن الكريم وحبّبت والله على الله على الستحبابها ؛ لأنها نوع من التعاون على البر والتقوى ، الذي دعما إليه القرآن الكريم وحبّبت على الله على السنة ، يقول الله والله في عونِ العبدِ ما كان العبدُ في عونِ أُخيه ، [مسلم (١٩٩٩) وأبو داود (١٩٤٦) والعبد ما كان العبدُ في عونِ أُخيه ، [مسلم (١٩٩٩) وأبو داود (٢٩٤١)] . وقد حكى صاحب «البحر» الإجماع على كونها مشروعة . وفي ولاية لجواز المخالفة إلى الأصلح ، كالمبع كونها نبابة أَو ولاية وجهان ؛ فقيل : نبابة لتحريم المخالفة . وقيل : ولاية لجواز المخالفة إلى الأصلح ، كالمبع كونها نبابة أَلْه أَوْدُ أُمْ مؤجل .

أركائها: الوكالة عقد من العقود، فلا تصِحُ إلا باستيفاء أركانها من الإيجاب والقبول، ولا يشترط فيهما لفظ معين، بل تصح بكلّ ما يدل عليهما من القول أو الفعل.

ولكلّ واحدٍ من المتعاقدين أَن يرجعَ ٰ في الوكالة ، ويفسخ العقد في أَي حال ؛ لأَنها من العقود الجائزة . أَي ؛ غير اللازمة .

التَّنجيزُ والتَّعليقُ: وعقد الوكالة يصح منجزًا، ومعلقًا، ومضافًا إلى المستقبل،كما يصح مؤقتًا بوقت أو بعمل معين؛ فالمنجز مثل: وكلتك في شراء كذا. والتعليق مثل: إن تم كذا، فأنت وكيلي. والإضافة إلى المستقبل مثل: إن جاءَ شهر رمضان، فقد وكلتك عني. والتوقيت مثل: وكلتك مدة سنة. أو: لتعمل

<sup>(1)</sup> بفتح الواو وكسرها .

كذا. وهذا مذهب الحنفية ، والحنابلة . ورأي الشافعية ، أَنه لا يجوز تعليقها بالشرط . والوكالة قد تكون تبرعًا من الوكيل ، وقد تكون بأَجر ؛ لأَنه تصرف لغيره لا يلزمه ، فجاز أَخذ العوض عليه ، وحينئذ للموكل أَن يشترط عليه ألا يخرج نفسه منها ، إلا بعد أَجل محدود ، وإلا كان عليه التعويض (١) . وإن نص في العقد على أجرة للوكيل ، اعتبر أَجيرًا وسرت عليه أَحكام الأَجير .

شروطها: والوكالة لا تصح إلا إذا استكملت شُروطُها، وهذه الشروط منها شروط خاصة بالموكل، ومنها شروط خاصة بالموكل، ومنها شروط خاصة بالموكّل فيه. أَي؛ محل الوكالة.

شروطُ الموكِّلِ: ويشترط في الموكِّل أَن يكون مالكًا للتصرف فيما يُوكِّل فيه ، فإن لم يكن مالكًا للتصرف فلا يصح أن يوكِّل واحدٍ منهما غيرَه ؛ لأَن كلَّ منهما فاقد الأَهلية ، فلا يملك التصرف ابتداءً . أَما الصبيُّ المميز ، فإنه يصح توكيلُه في التصرفات النافعة له نفعًا محضًا ، مثل التوكيل بقبول الهبة ، والصدقة ، والوصية . فإن كانت التصرفات ضارة به ضررًا محضًا ، مثل الطلاق ، والهبة ، والصدقة ، فإن توكيلَه لا يصح .

شروطُ الوكيلِ: ويشترط في الوكيل أَن يكون عاقلًا ، فلو كان مجنونًا ، أو معتوهًا ، أَو صبيًّا غير مميز ، فإنه لا يصح توكيله . أَمَا الصبيُّ المميِّز ، فإنه يجوز توكيلُه عند الأَحناف ؛ لأَنه مثل البالغ في الإحاطة بأمور الدنيا ، ولأن عَمْرًا ابن السيدة أم سلمة زوَّج أمَّه من رسول الله عَلَيْ ، وكان صبيًّا لم يبلغ الحلُمَ بعدُ . [أحمد (٦/ ٣١٣) وأبو يعلى (٦/ ٤٤٢) والمطالب العالية (٤/ ٣١٣) والنسائي (٦/ ٨١) وابن حبان (١٢٨٢/ موارد) والحاكم (٤/ ٢١) وابن سعد (٨/ ٩٣)] .

شروط الموكّل فيه: ويشترط في الموكّل فيه أن يكون معلومًا للوكيل ، أو مجهولًا جهالة غير فاحشة ، إلا إذا أطلق الموكّل ، كأن يقول له: اشتر لي ما شئت . كما يشترط فيه أن يكون قابلًا للنيابة . ويجري ذلك في كلّ العقود التي يجوز للإنسان أن يعقِدَها لنفسه ؛ كالبيع ، والشراء ، والإجارة ، وإثبات الدين والعين ، والحصومة ، والتقاضي ، والصلح ، وطلب الشفعة ، والهبة ، والصدقة ، والرهن والارتهان ، والإعارة والاستعارة ، والزواج والطلاق ، وإدارة الأموال ؛ سواء أكان الموكّلُ حاضرًا أم غائبًا ، وسواءً أكان رجلًا أم امرأة . روى البخاري ، عن أبي هريرة ، قال : كان لرجل على النبي علي سنّ من الإبل ، فجاء يتقاضاه فقال : «أعطوه» . فقال : أوفيتني أوفي الله لك . فقال : «أعطوه» . فقال : أوفيتني أوفي الله لك . قال النبي علي : «إن خيركم أحسنكم قضاء» . [البخاري (٢٣٩٢) ومسلم (١٦٠١)] . قال القرطبي : فدل هذا الحديث مع صحته على جواز توكيل الحاضر الصحيح البدن ؛ فإن النبي علي أمر أصحابه أن يعطوا عنه السن التي كانت عليه ، وذلك توكيلٌ منه لهم على ذلك ، ولم يكن النبي علي ميضًا ولا مسافرًا ، وهذا يرد قولَ أبي حنيفة ، وسحنون في قولهما : إنه لا يجوز توكيل الحاضر الصحيح البدن ، إلا برضاء الخصم . وهذا الحديث خلاف قولهما .

<sup>(</sup>١) قالت الحنابلة: إن قال بع هذا بعشرة فما زاد فهو لك صح البيع وله الزيادة، وهو قول إسحاق وغيره، وكان ابن عباس لا يرى بذلك بأشا لأنه مثل المضاربة.

ضابطُ ما تجوزُ فيه الوكالةُ: وقد وضع الفقهاءُ ضابطًا لما تجوز فيه الوكالة، فقالوا: كلّ عقد جاز أَن يعقده الإنسان لنفسه، جاز أَن يوكل به غيره. أَمَّا ما لا تجوز فيه الوكالة، فكلّ عمل لا تدخله النيابة، مثل الصلاة، والحلف، والطهارة، فإنه لا يجوز في هذه الحالات أَن يوكل الإنسان غيره فيها؛ لأَن الغرض منها الابتلاءُ والاختبار، وهو لا يحصل بفعل الغير.

الوكيلُ أمينٌ: ومتى تمت الوكالة ،كان الوكيل أُمينًا فيما وكل فيه ، فلا يضمن إلا بالتعدي أُو التفريط ، ويقبل قوله في التلف كغيره من الأمناء .(١)

التوكيلُ بالخصومةِ: ويصح التوكيل بالخصومة في إثبات الديون والأعيان ، وسائر حقوق العباد ؛ سواء أكان الموكّل مدعيًا أم مدعيً عليه ، وسواء أكان رجلًا أم امرأة ، وسواء رضي الخصم أم لم يرضَ ؛ لأَنَّ المخاصمة حق خالص للموكّل ، فله أن يتولاه بنفسه وله أن يوكّل عنه غيره فيه . وهل يملك الوكيلُ بالخصومة الإقرار على موكّله ؟ وهل له الحق في قبض المال الذي يحكم به له ؟ والجواب عن ذلك نذكره فيما يلى :

إقرارُ الوكيلِ على موكّلِه : إقرار الوكيل على موكله في الحدود والقصاص لا يقبل مطلقًا ، سواءً أكان بمجلس القضاءِ أم بغيره .

وأَما إقراره في غير الحدود والقصاص، فإن الأَئمة اتفقوا على أَنه لا يقبل في غير مجلس القضاء، واختلفوا فيما إذا أَقر عليه بمجلس القضاء؛ فقال الأَئمة الثلاثة: لا يصح؛ لأَنه إقرار فيما لا يملكه. وقال أبو حنيفة: يصح، إلا إن شرط عليه أَلا يقر عليه.

الوكيلُ بالخصومةِ ليس وكيلًا بالقبض: والوكيل بالخصومة ليس وكيلًا بالقبض؛ لأنه قد يكون كفئًا للتقاضي والمخاصمة، ولا يكون أُمينًا في قبض الحقوق. وهذا ما ذهب إليه الأَئمة الثلاثة، خلافًا للأَحناف الذين يرون أَن له قبض المال الذي يحكم به لموكله؛ لأَن هذا من تمام الخصومة، ولا تنتهي إلا به، فيعتبر موكَّلًا فيه.

التوكيل باستيفاء القصاص: ومما اختلف العلماء فيه التوكيل باستيفاء القصاص؛ فقال أبو حنيفة: لا يجوز ، إلا إذا كان الموكّل حاضرًا ، فإذا كان غائبًا فإنه لا يجوز ؛ لأنه صاحب الحق ، وقد يعفو لو كان حاضرًا ، فلا يجوز استيفاء القصاص مع وجود هذه الشبهة . وقال مالك : يجوز ولو لم يكن الموكّل حاضرًا . وهذا أصح قولى الشافعي . وأظهر الروايتين عن أحمد .

الوكيلُ بالبيع: ومَن وكَّل غيره ليبيع له شيئًا، وأَطلق الوكالة فلم يقيده بثمن معين، ولا أَن يبيعَه معجَّلًا أَو مؤجلًا، فلو باعه بما لا يتغابن الناس بمثله، أو باعه مؤجلًا، فلو باعه بما لا يتغابن الناس بمثله، أو باعه مؤجَّلًا، لم يَجُوْ هذا البيع إلا برضا الموكِّل؛ لأَن هذا يتنافى مع مصلحته فيرجع فيه إليه. وليس معنى الإطلاق أَن يفعل الوكيلُ ما يشاء، بل معناه الانصراف إلى البيع المتعارَفِ لدى التجار، وبما هو أَنفع

<sup>(</sup>١) ومن صور التفريط أن يبيع السلعة ويسلمَها قبل قبض الثمن أو أن يستعمل العين استعمالًا خاصًا أو أن يضعها في غير حرز .

للموكِّل، قال أَبو حنيفة: يجوز أَن يبيع كيف شاء نقدًا أَو نسيئة، وبدون ثمن المثل، وبما لا يتغابن الناس بمثله، وبنقد البلد وبغير نقده؛ لأَن هذا هو معنى الإطلاق. وقد يرغب الإنسان في التخلص من بعض ما يملك ببيعه ولو بغبن فاحش. هذا إذا كانت الوكالة مطلقة، فإذا كانت مقيَّدة، فإنه يجب على الوكيل أَن يتقيد بما قيَّده به الموكّل، ولا يجوز مخالفته إلا إذا خالفه إلى ما هو خير للموكل، فإذا قيده بثمن معين فباعه بأزيد، أَو قال: بعه مؤجَّلًا. فباعه حالًا، صح هذا البيع. فإذا لم تكن المخالفة إلى ما هو خير للموكل، كان تصرفه باطلًا عند الشافعي. ويرى الأحناف، أَن هذا التصرف يتوقف على رضا الموكل، فإن أَجازه صحَّ ، وإلا فلا (١٠).

بشراء الوكيل من نفسه لنفسه: وإذا وُكُل في بيع شيء، هل يجوز له أَن يشتريه لنفسه ؟ قال مالك: للوكيل أَن يشتري من نفسه لنفسه بزيادة في الثمن. وقال أَبو حنيفة، والشافعي، وأَحمد في أَظهر روايتيه: لا يصح شراء الوكيل من نفسه لنفسه ؛ لأَن الإِنسان حريص بطبعه على أَن يشتري لنفسه رخيصًا، وغرض الموكّل الاجتهاد في الزيادة، وبين الغرضين مضادّة.

التُّوكيلُ بالشَّراءِ: الوكيل بالشراء إن كان مقيدًا بشروط اشترطها الموكّل، وجب مراعاة تلك الشروط؛ سواء أكانت راجعة إلى ما يُشْتَرى أم إلى الثمن، فإن خالف فاشترى غيرَ ما طلب منه شراؤه، أو اشترى بمن أزيد مما عينه الموكّل، كان الشراء له دون الموكل، فإن خالف إلى ما هو أفضل، جاز؛ فعن عروة البارقي عَلَيْهُ أن النبي عَلَيْهِ أعطاه دينارًا يشتري به ضحية أو شاة، فاشترى شاتين، فباع إحداهما بدينار فأتاه بشاة ودينار، فدعا له بالبركة في بيعه، فكان لو اشترى تراباً لربح فيه. رواه البخاري، وأبو داود، والترمذي. [سبق تخريجه]. وفي هذا دليل على أنه يجوز للوكيل إذا قال له المالك: اشتر بهذا الدينار شاة. ووصفها، أن يشتري به شاتين بالصفة المذكورة؛ لأن مقصود الموكل قد حصل، وزاد الوكيل خيرًا، ومِثلُ هذا لو أمره أن يبيع شاة بدرهم فباعها بدرهمين، أو أن يشتريها بدرهم فاشتراها بنصف درهم. وهو الصحيح عند الشافعية، كما نقله النووي في زيادة «الروضة». وإن كانت الوكالة مطلقة، فليس للوكيل أن يشتري بأكثر من ثمن المثل أو بغبن فاحش، وإذا خالف كان تصرفه غير نافذ على الموكّل، ووقع الشراء يشتري بأكثر من ثمن المثل أو بغبن فاحش، وإذا خالف كان تصرفه غير نافذ على الموكّل، ووقع الشراء يشتري بأكثر من ثمن المثل أو بغبن فاحش، وإذا خالف كان تصرفه غير نافذ على الموكّل، ووقع الشراء يلوكيل نفسه.

انتهاءُ عقدِ الوَكالةِ : ينتهي عقد الوكالة بما يأتي :

١ موت أحد المتعاقدين أو جنونه ؛ لأن من شروط الوكالة الحياة والعقل ، فإذا حدث الموت أو الجنون ، فقد فقدت ما يتوقف عليه صحتها .

٢- إنهاءُ العمل المقصود من الوكالة ؛ لأن العمل المقصود إذا كان قد انتهى ، فإن الوكالة في هذه الحال
 تصبح لا معنى لها .

<sup>(</sup>١)وعند الحنابلة أن الوكيل إذا اشترى بأكثر من ثمن المثل أو الثمن الذي قدره له الموكل بما لا يتغابن الناس فيه عادة صح الشراء للموكل وضمن الوكيل الزيادة، والبيع كالشراء في صحته، وضمان الوكيل النقص في الثمن، أما ما يتغابن فيه الناس عادة فهو لا يضمنه.

٣- عزل الموكّل للوكيل ولو لم يعلم(١). ويرى الأُحناف، أَنه يجب أَن يعلم الوكيلُ بالعزل، وقبل العلم تكون تصرفاته كتصرفاته قبل العزل في جميع الأُحكام.

٤- عزل الوكيل نفسه. ولا يشترط علم الموكّل بعزل نفسه أُو حضوره، والأَحناف يشترطون ذلك؛ حتى لا يضارًّ.

٥\_ خروج الموكَّل فيه عن ملك الموكِّل .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) وهذا عند الشافعي والحنابلة، ويكون ما بيده بعد العزل أمانة.

# العاريـــة(١)

تَعْرِيفُها: العارية عمل من أعمال البر التي ندب إليها الإسلام ورغب فيها؛ يقول الله \_ سبحانه \_: ﴿ وَنَمَاوَنُوا عَلَى ٱلْمِنْ وَٱلْمُدُونِ ﴾ [المائدة: ٢]. وقال أنس ضَائِهُ: كان فنزع بالمدينة ، فاستعار النبي عَلَيْهُ فرسًا من أبي طلحة يقال له: المندوب. فركبه ، فلما رجع قال: «ما رأينا من شيءٍ ، وإن وجدناه لبحرًا». [البخاري (٢٦٢٧) ومسلم (٢٣٠٧/ ٤٩)]. وقد عرفها الفقهاء؛ بأنها إباحة المالك منافع ملكه لغيره بلا عوض.

مَ تنعقدُ : وتنعقد بكلّ ما يدل عليها من الأَقوال والأَفعال .

شروطُها: ويشترط لها الشروط الآتية ؟

١ ـ أَن يكون المعيرُ أَهلًا للتبرع .

٢\_ أَن تكون العينُ منتَفَعًا بها مع بقائها .

٣\_ أَن يكون النفع مباحًا .

إعارة الإعارة وإجارتُها: ذهب أبو حنيفة ، ومالك ، إلى أن المستعير له إعارة العارية وإن لم يأذن المالك ، إذا كان مما لا يختلف باختلاف المستعمل . وعند الحنابلة ، أنه متى تمّت العارية ، جاز للمستعير أن ينتفع بها بنفسه أو بمن يقوم مقامه ، إلا أنه لا يؤجّرها ولا يعيرها ، إلا بإذن المالك . فإن أعارها بدون إذنه ، فتلفت عند الثاني ، فللمالك أن يضمّن أيّهما شاء ، ويستقر الضمان على الثاني ؛ لأنه قبضها على أنه ضامن لها وتلفت في يده ، فاستقر الضمان عليه ، كالغاصب من الغاصب .

متى يرجعُ المعيرُ : وللمعير أَن يستردُّ العارية متى شاءَ ، ما لم يسبِّب ضررًا للمستعير . فإن كان في استردادها ضرر بالمستعير ، أُجِّل ، حتى يتقى ما يتعرض له من ضرر .

وجوب ردِّها: ويجب على المستعير أن يرد العارية التي استعارها بعد استيفاءِ نفعها؛ لقول الله - سبحانه -: ﴿إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَن نُوَدُّوا ٱلأَمَننَتِ إِلَى آهَلِها ﴿ [النساء: ٥٥]. وعن أَبي هريرة ، أَن النبيَّ عَلَيْ اللهِ عَن التَّمَنكَ ، ولا تَخُنْ مَن خانك ﴾ . أخرجه أبو داود ، والترمذي وصحّحه ، والحاكم وحسّنه . [أبو داود (٣٥٣٥) والترمذي (١٢٦٤) والحاكم (٢/ ٤٦)] . وروى أبو داود ، والترمذي وصحّحه ، عن أبي أمامة ، أَن النبي عَلَيْ قال . «العارية مؤدَّاة» . (٢ إأبو داود (٥٩٥ ) والترمذي (١٢٦٥) وابن حبان عن أبي أمامة ، أن النبي عَلَيْ قال . «العارية مؤدَّاة» . (٢)

إعارةُ ما لا يَضُرُّ المعيرَ وينفعُ المستعيرَ: نهى رسول الله ﷺ أَن يمنع الإنسانُ جارَه من غرز خشبة في جداره، ما لم يكن في ذلك ضرر يصيب الجدار؛ فعن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال: «لا يمنع

<sup>(</sup>١) عارية أو عارية بالتخفيف والتشديد .

أُحدكم جارَه أَن يغرز خشبة في جداره» . [البخاري (٢٤٦٣) ومسلم (١٦٠٩)] . قال أَبو هريرة : مالي أراكم عنها معرضين، والله لأرمِيَـنَّ بها بين أكتافكم. رواه مالك. واختلف العلماءُ في معنى الحديث، هل هو على الندب إلى تمكين الجار من وضع الخشب على جدار جاره ، أم على الإيجاب؟ وفيه قولان للشافعي ، وأصحاب مالك. أصحهما في المذهبين الندب. وبه قال أُبو حنيفة ، والكوفيون. والثاني ، الإيجاب. وبه قال أُحمد، وأُبو ثور، وأُصحاب الحديث. وهو ظاهر الحديث. ومن قال بالندب قال: ظاهر الحديث، أنهم توقفوا عن العمل؛ فلهذا قال: مالي أراكم عنها معرضين. وهذا يدل على أُنهم فهموا منه الندب لا الإيجاب، ولو كان واجبًا لما أُطبقوا على الإعراض عنه. والله أُعلم. ويدخل في هذا كلّ ما ينتفع به المستعير، ولا ضرر فيه على المعير، فإنه لا يحل منعه. وإذا منعه صاحبه قضي الحاكم به؛ لما رواه مالك، عن عمر بن الخطاب، أن الضحاك بن قيس ساق خليجًا له من العريض، فأراد أن يمر في أرض محمد بن مسلمة ، فأبي محمد ، فقال له الضحاك : لمَ تمنعني وهو لك منفعة ؛ تسقى منه أولًا وآخرًا ولا يضرك ؟ فأبي محمد ، فكلم فيه الضحاك عمر بن الخطاب ، فدعا عمرُ محمدَ بنَ مسلمة ، فأمره أن يخلي سبيله ، قال محمد: لا. فقال عمر: لا تمنع أخاك ما ينفعه ولا يضرك. فقال محمد: لا. فقال عمر: والله ، ليمرَّنَّ به ولو على بطنك. فأمره عمر أن يمر به، ففعل الضحاك. ولحديث عمرو بن يحيى المازني، عن أبيه ، أنه قال : كان في حائط جدي ربيع لعبد الرحمن بن عوف ، فأراد عبد الرحمن أن يحوله إلى ناحية من الحائط فمنعه صاحب الحائط، فكلم عمر بن الخطاب، فقضي لعبد الرحمن بن عوف بتحويله. وهذا مذهب الشافعي ، وأُحمد ، وأُبي ثور ، وداود ، وجماعة أَهل الحديث . ويرى أَبو حنيفة ، ومالك ، أنه لا يقضى بمثل هذا ؛ لأَن العارية لا يقضى بها . والأَحاديث المتقدمة ترجح الرأي الأول .

ضمانُ المستعيرِ: ومتى قبض المستعير العارية فتلفت ، ضمنها ؛ سواء فرَّط أَم لَم يفرِّط . وإلى هذا ذهب ابن عباس ، وعائشة ، وأبو هريرة ، والشافعي ، وإسحاق . ففي حديث سمرة صفحه أن النبي وَالله قال : «على اليد ما أُخذت ، حتى تؤدِّي» . (١) . أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم وصحّحه ، وابن ماجه . [أحمد (٥/ ٨) وأبو داود (١٢٦٦) والترمذي (١٢٦٦) وابن ماجه (٢٤٠٠) والحاكم (١/ ٤٧)] . وذهب الأَحناف ، والمالكية إلى أَن المستعير لا يضمن إلا بتفريط منه ؛ لقول الرسول وَ الله : «ليس على المستعير غيرِ المُغِل (٢) ضمان ، ولا المستودع غيرِ المغلِّ ضمان» . أَخرجه الدارقطني . [الدارقطني (٦/ ٤١)] .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أي اليد ضمان ما أخذت حتى ترده إلى مالكه .

<sup>(</sup>٢) المُغِل : الحَائن .

#### الوديعسة

تَعْرِيفُها: الوديعة؛ مأخوذة من ودع الشيء، بمعنى تركه. وسمي الشيءُ الذي يدعه الإنسان عند غيره ليحفظه له بالوديعة؛ لأنه يتركه عند المودع.

حكمُها: والإيداع والاستيداع جائزان، ويستحب قَبولُها لمن يعلم عن نفسه القدرة على حفظها، ويجب على المودع أن يحفظها في حرز مثلها. والوديعة أَمانة عند المودع، يجب ردها عندما يطلبها صاحبها؛ يقول الله - سبحانه - ﴿ إِنْ آمِنَ بَعْضُكُم بَعْضُا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِى اَقْتُمِنَ أَمَنْتَهُ وَلْيَتَقِ اللهَ رَبَّهُ ﴾ والبقرة: ٢٨٣]. وقد تقدم حديث: «أَدُّ الأَمانة إلى مَن ائتمنك ...». [سبق تخريجه].

ضمائها: ولا يضمنُ المودَع إلا بالتقصير أو الجناية منه على الوديعة؛ للحديث المتقدم الذي رواه الدارقطني في الباب المتقدم. وروى عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي على قال: «مَن أُودِع وديعةً، فلا ضمان عليه». رواه ابن ماجه . [ابن ماجه (٢٤٠١)]، وفي حديث رواه البيهقي: «لا ضمان على مؤكّمن» . [الدارقطني (٣/ ٤١) والبيهقي (٦/ ٢٨٩)] . وقضى أبو بكر ظلي في وديعة كانت في جراب فضاعت من خرق الجراب، ألا ضمان فيها . وقد استودع عروة بن الزبير أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام مالًا من مال بني مصعب، قال: فأصيب المال عند أبي بكر أو بعضه، فأرسل إليه عروة : ألا ضمانَ عليك، إنما أنت مؤتمن . فقال أبو بكر: قد علمتُ ألا ضمانَ علي، ولكن لم تكن لتحدّث قريشًا، أن أمانتي قد خربت . ثم إنه باع مالًا له فقضاه .

قَبُولُ قُولِ المُودَعِ مَعَ يمينِه : وَإِذَا ادعَى المُودَعُ تلف الوديعة دون تعدِّ منه ، فإنه يقبل قوله مع يمينه . قال ابن المنذر : أَجمع كلّ من نحفظ عنه ، أَنَّ المُودَع إِذَا أَحرزها ثم ذكر أَنها ضاعت ، أَن القول قولُه .

ادّعاءُ سرِقةِ الوديعةِ : وفي «مختصر الفتاوى» لابن تيمية : مَن ادعى أنه حفظ الوديعة مع ماله ، فسرقت دون ماله ، كان ضامنًا لها . وقد ضمَّن عمر رَبِينَ أنس بن مالك رَبِينَ وديعة ادعى أَنها ذهبت دون ماله .

مَن مات وعنْدَه وديعة لغيره: من مات ، وثبت أن عنده وديعة لغيره ولم توجَدْ ، فهي دين عليه ، تُقضَى من تركته . وإذا وجدت كتابة بخطه ، وفيها إقرار بوديعة ما ، فإنه يؤخذ بها ويعتمد عليها ، فإن الكتابة تعتبر كالإقرار سواء بسواء ، متى عُرف خطه .

### الغصب

تَعْرِيفُه: جاءَ في القرآن الكريم: ﴿أَنَ السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَكِينَ يَعْمَلُونَ فِي ٱلْبَحْرِ فَأَرَدَثُ أَنْ أَعِيبَا وَكَانَ وَرَآءَهُم مَلِكُ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا ﴿ ﴾ [الكهف: ٧٩]. والغصب؛ هو أُخذ شخص حقَّ غيره، والاستيلاءُ عليه عدوانًا وقهرًا عنه (١٠).

حكمُه: وهو حرام يأثم فاعلُه ؛ يقول الله \_ سبحانه \_ : ﴿وَلَا تَأَكُلُوٓا ۚ أَمُوَلَكُم بَيْنَكُم مِٱلْبَطِلِ ﴾ [البقرة: ١٨٨] .

اً ـ وفي خطبة الوَداع التي رواها البخاري ، ومسلم قال الرسول ﷺ : «إن دماءَكم وأموالكم وأعراضكم حرامٌ عليكم كخرمة يومكم هذا ، في شهركم هذا ، في شهركم هذا ، في شهركم هذا ، في ألدكم هذا » . [سبق تخريجه] .

٢- وروى البخاري ، ومسلم ، عن أبي هريرة ، أن النبي ﷺ قال : «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ، ولا يشرب الشارب حين يشرب وهو مؤمن ، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ، ولا ينتهب نُهبة (٢) يرفع الناس إليه فيها أبصارَهم حين ينتهبها وهو مؤمن» . [البخاري (٢٤٧٥) ومسلم (٧٥)] .

٣- وعن السائب بن يزيد ، عن أبيه ، أن النبي ﷺ قال : «لا يأخذَنَّ أَحدُكم متاعَ أَخيه جادًّا ولا لاعبًا ، وإذا أَخذ أَحدُكم عصا أَخيه ، فليردَّها عليه» . أُخرجه أَحمد ، وأَبو داود ، والترمذي وحسنه . [أحمد (٢٢١) وأبو داود (٥٠٠٣) والترمذي (٢١٦٠)] .

٤. وعند الدارقطني ، من طريق أنس مرفوعًا إلى النبي ﷺ : «لا يحلُّ مالُ امرئ مسلم ، إلا بطيبة من نفسه» . [ابن عبد البر في التمهيد (١٠/ ٢٢) وأحمد (٥/ ٧٧) والدارقطني (٣/ ٢٦)] .

٥ ـ وفي الحديث: «مَن أَخذ مال أَخيه بيمينه، أَوجب الله له النار وحرم عليه الجنة». فقال رجل: يا رسول الله ، وإن كان شيئًا يسيرًا ؟ قال: «وإن كان عودًا من أَراك». [أحمد (٥/ ٢٦٠) ومسلم (٢١٠/ ٢١٨) والنسائي (٨/ ٢٤٦) وابن ماجه (٢٣٢٤)].

٦- وروى البخاري ، ومسلم ، عن عائشة ، أَن النبيَّ ﷺ قال : «مَن ظلم شبرًا من الأَرض ، طوَّقه الله من سبع أَرْضين» . [البخاري (٣١٩٥) ومسلم (١٦١٢)] .

زرع الأرض، أو غرسها، أو البناء عليها غصبًا: ومن زرع في أرض مغصوبة ، فالزرع لصاحب الأرض وللغاصب النفقة ، هذا إذا لم يكن الزرع قد محصد، فإذا كان قد محصد، فليس لصاحب الأرض بعد الحصد إلا الأجرة . أما إذا كان غرس فيها ، فإنه يجب قلع ما غرسه ، وكذلك إذا بنى عليها ، فإنه يجب هدم ما بناه ؛ ففي حديث رافع بن خديج ، أن رسول الله عليه قال : «من زرع في أرض قوم بغير إذنهم ، فليس له من الزرع شيء ، وله نفقته » . رواه أبو داود ، وابن ماجه ، والترمذي وحسنه ، وأحمد ، [أحمد (٤/

<sup>(</sup>١) إن أخذ المال سرًا من حرز مثله كان سرقة، وإن أخذه مكابرة كان محاربة، وإن أخذه استيلاء كان اختلاسًا، وإن أخذه ممن كان مؤتمنًا عليه كان خيانة.

<sup>(</sup>٢) النهبة وزن غرفة : الشيء المنهوب.

٤١) وأبو داود (٣٤٠٣) والترمذي (١٣٦٦) وابن ماجه (٢٤٦٦)] . وقال : إنما أُذهب إلى هذا الحكم استحسانًا على خلاف القياس. وأخرج أبو داود، والدارقطني من حديث عروة بن الزبير، أن رسول الله ﷺ قال : «مَن أحيا أرضًا فهي له ، وليس لعرق ظالم حق» . قال : فلقد خبرني الذي حدثني هذا الحديث ، أن رِجلين اختصما إلى رسول اللَّه ﷺ غرس أحدهما نخلًا في أرض الآخر ، فقضى لصاحب الأرض بأرضه ، وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله منها ، قال : فلقد رأيتها وإنها لتُضربُ أصولها بالفئوس ، وإنها لنخل عُمٌّ ، حتى أخرجت منها . [أبو داود (٣٠٧٤) والدارقطني (٣/ ٣٥)] .

حرمةُ الانتفاع بالمغصوب: وما دام الغصب حرامًا ، فإنه لا يحل الانتفاع بالمغصوب بأي وجه من وجوه الانتفاع، ويجب رده إن كان قائمًا بنمائه(١)؛ سواء أكان متصلًا أم منفصلًا. ففي حديث سمرة، عن النبيُّ ﷺ قال : «على اليد<sup>(٢)</sup> ما أخذت ، حتى تؤدِّيَه» . أُخرجه أُحمد ، وأبو داود ، والحاكم وصحّحه ، وابن ماجه . [أحمد (٥/ ٨) وأبو داود (٣٥٦١) والترمذي (١٢٦٦) وابن ماجه (٢٤٠٠)] . فإن هلك ، وجب على الغاصب ردُّ مثله أو قيمته ؛ سواء أكان التلف بفعله أم بآفة سماوية . وذهبت المالكية إلى أن العروض والحيوان وغيرها ـ مما لا يكال ولا يوزن ـ يُضمن بقيمته إذا غُصب وتلف . وعند الأحناف ، والشافعية ، أن على من استهلكه أو أفسده ضمانَ المثل، ولا يُعدل عنه إلا عند عدم المثل. واتفقوا على أن المكيل والموزون إذا غُصِبا وحدث التلف، ضمن مثله إذا وجد مثله؛ لقوله ـ تعالى ـ : ﴿ فَمَنِ ٱعْنَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَٱعْنَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ﴾ [البقرة: ١٩٤] . ومؤونة الردِّ وتكاليفه على الغاصب بالغة ما بلغت. وإذا نقص المغصوب، وجب رد قيمة النقص ؟ سواء أكان النقص في العين أم الصفة .

الدَّفاعُ عن المالِ: ويجب على الإنسان أَن يدفع عن ماله، متى أَراد غيره أَن ينتهبه، ويكون الدفع بالأخف، فإن لم ينفع الأخف دفع بالأشد، ولو أَدى ذلك إلى المقاتلة. قال رسول الله ﷺ: «مَن قُتل دونَ ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد». رواه البخاري، ومسلم، والترمذي. [البخاري (٢٤٨٠) ومسلم (١٤١) وأبو داود (٤٧٧١) والترمذي (٢٤٢٠) والنسائي (١٤٢٠) وأحمد (٢/ ٦٣١)].

مَن وَجَد مَالُه عَنْدَ غيره فهو أحقُّ به : ومتى وجـد المغصوبُ منه مالَه عندَ غيره ،كان أحقُّ به ولو كان الغاصب باعه لهذا الغير ؛ لأن الغاصب حين باعه لم يكن مالكًا له ، فعقدُ البيع لم يقع صحيحًا . وفي هذه الحال يَرجع المشتري على الغاصب بالثمن الذي أخــذه منــه ؛ روى أبـو داود ، والنسائي ، عن سمرة ﴿ اللَّ أَن النبيُّ ﷺ قال : «مَن وجد عينَ ماله عند رجل فهو أحقُّ به ، ويتبع البيع من باعه» . أي ؛ يرجع المشتري على البائع.

فتحُ بابِ القفصِ : مَن فتح باب قفص فيه طير ونفَّره ، ضمن .

 <sup>(</sup>١) فإن كان النتاج مستولدًا من الغاضب فمن العلماء من يحل النماء مقاسمة بين المالك والغاصب كالمضاربة .
 (٢) أي على اليد ضمان ما أخذت .

واختلفوا فيما إذا فتح القفص عن الطائر فطار، أو حلَّ عقال البعير فشرد. فقال أبو حنيفة: لا ضمانَ عليه على كلّ وجه. وقال مالك، وأحمد: عليه الضمانُ؛ سواء خرج عقيبَه أو متراخيًا. وعن الشافعي قولان؛ في القديم، لا ضمانَ عليه مطلقًا. وفي الجديد، إن طار عقيبَ الفتح، وجب الضمان، وإن وقفَ ثم طار، لم يضمن.

\* \* \*

### اللقيط

تَعْرِيفُه: اللقيط؛ هو الظفل غير البالغ الذي يوجد في الشارع، أو ضال الطريق ولا يُعرف نسبه. حكمُ التقاطه: والتقاطه فرض من فروض الكفاية، كغيره من كلّ شيءٍ ضائع لا كافل له؛ لأن في تركه ضياعه، ويحكم بإسلامه متى وجد في بلاد المسلمين.

مَن الأُولى باللقيط؟: والذي يجده هو الأُولى بحضانته إذا كان حرًّا ، عَدلًا ، أُمينًا ، رشيدًا ، وعليه أَن يقوم بتربيته وتعليمه ؛ روى سعيد بن منصور في «سننه» ، أَن سنين بن جميلة قال : وجدت ملقوطًا فأتيت به عمر بن الخطاب ، فقال عريفي : يا أمير المؤمنين ، إنه رجلٌ صالح . فقال عمر : أكذلك هو ؟ قال : نعم . قال : اذهب به ، وهو حرَّ ولك ولاؤه (١) ، وعلينا نفقته . وفي لفظ : وعلينا رضاعُه . فإن كان في يد فاسق أَو مبذِّر ، أُخذ منه وتولى الحاكم أَمر تربيته .

النَّفقةُ عليه: ويُنفق عليه من ماله إن وجد معه مال، فإن لم يوجد معه مال، فنفقته من بيت المال؛ لأَن يبت المال عدِّ لحوائج المسلمين، فإن لم يتيسر فعلى من علم بحاله أَن ينفق عليه؛ لأَن ذلك إنقاذ له من الهلاك، ولا يرجع على بيت المال، إلا إذا كان القاضي أَذن له بالنفقة عليه، فإن لم يكن أَذن له كانت نفقته تبرعًا.

ميىراتُ اللقيطِ : وإذا مات اللقيط وترك ميراثًا ، ولم يخلف وارثًا ،كان ميراثه لبيت المال ، وكذلك ديته تكون لبيت المال إذا قتل ، وليس لملتقطه حقُّ ميراثه .

اقعاء نسبه: ومن ادعى نسبه من ذكر أو أُنثى ، أُلحق به متى كان وجوده منه ممكنًا ؛ لما فيه من مصلحة اللقيط دون ضرر يلحق بغيره ، وحينئذ يثبت نسبه وإرثه لمدعيه . فإن ادعاه أكثر من واحد ، ثبت نسبه لمن أقام البينة على دعواه ، فإن لم يكن لهم بينة أو أقامها كلُّ واحدٍ منهم ، عُرض على القافة الذين يعرفون الأنساب بالشبه ، ومتى حكم بنسبه قائفٌ واحد ، أُخِذ بحكمه متى كان مكلفًا ، ذكرًا ، عدلًا ، مجرّبًا في الإصابة . فعن عائشة \_ رضي الله عنها \_ قالت : دخل عليَّ النبيُ على مسرورًا تبرق أسارير وجهه ، فقال : إن هالم تري أن مجزرًا المُدلجي نظر آنفًا إلى زيد وأسامة وقد غطيا رءوسهما وبدت أقدامهما ، فقال : إن هذه الأقدام بعضها من بعض » . رواه البخاري ، ومسلم . [البخاري ( ١٧٧٠ و ١٧٧١) ومسلم ( ١٤٥٩ / ٣٨ - ٤٤ ] . فإن لم يتيسر ذلك ، اقترعوا بينهم ، فمن خرجت قرعته كان له . وقال الحنفية : لا يعمل بالقائف ولا بالقرعة ، بل لو تساوى جماعة في ولد وكان مشتركًا بينهم ، ورث كلّ منهم كابن كامل ، وورثوه جميعًا كأب واحد! .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ولك ولاؤه : أي ولايته وحضانته .

# اللقطـة \_\_\_\_

تَعْرِيفُها: اللقطة؛ هي كلّ مال معصوم معرض للضياع، لا يعرف مالكه. وكثيرًا ما تطلق على ما ليس بحيوان، أما الحيوان فيقال له: ضالّة.

حكمُها: أخذ اللقطة مستحب، وقيل: يجب. وقيل: إن كانت في موضع يأمن عليها الملتقط إذا تركها، استحب له الأُخذ. فإن كانت في موضع لا يأمن عليها فيه إذا تركها، وجب عليه التقاطها، وإذا علم من نفسه الطمع فيها، حُرِّم عليه أُخذها. وهذا الاختلاف بالنسبة للحر البالغ العاقل، ولو لم يكن مسلمًا. أما غير الحر، والصبي، وغيرُ العاقل، فليس مكلفًا بالتقاط اللقطة. والأصل في هذا الباب ما جاء عن زيد بن خالد رفي قال: جاء رجل إلى رسول الله على فسأله عن اللقطة؟ فقال: «اعرف عفاصها(۱)، وكاءَها(۲) ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها، وإلا شأنك بها»(۳). قال: فضالة الغنم؟ قال: «هي لك أو لأخيك(٤)، أو للذئب»(٥). قال: فضالة الإبل؟ قال: «مالك ولها(١) معها سقاؤها(٧) وحذاؤها(٨)، وترد الماءً وتأكل الشجر، حتى يلقاها ربها». رواه البخاري، وغيره بألفاظ مختلفة. [البخاري (٢٤٢٩) ومسلم (٢٤٢٩) م، ٢)].

لُقَطةُ الحرم: وهذا في غير لقطة الحرم. أما لقطته ، فيحرم أخذها إلا لتعريفها ؛ لقوله على الله المتعرفة الحرم أما لقطتها ، (٩/ ١/١) . وقوله : «لا يرفع لقطتها إلا من عرفها» . [أحمد (١/ ٥٥) والبخاري تعليقًا (٥/ ١/١) . وقوله : «لا يرفع لقطتها إلا من عديث أبي هريرة] . أي ؛ منشد» . [البخاري (٢٤٣٣) من حديث أبي هريرة] . أي ؛ المعرف بها . (١٠)

التَّغْرِيفُ بها: يجب على ملتقطها أن يتبين علاماتها التي تميزها عن غيرها من وعاء ورباط، وكذا كلَّ ما اختصت به من نوع، وجنس، ومقدار (١١٠). ويحفظها كما يحفظ ماله، ويستوي في ذلك الحقير والخطير. وتبقى وديعةً عنده لا يضمنها إذا هلكت إلا بالتعدِّي، ثم ينشر نبأها في مجتمع الناس بكلّ وسيلة

(٣) تصرف فيها . (٤) أي صاحبها أو ملتقط آخر .

<sup>(</sup>١) العفاص: الوعاء الذي يكون فيه الشيء من جلد أو نسيج أو خشب أو غيره .

<sup>(</sup>٢) الوكاء: الخيط الذي يشد به على رأس الكيس والصرة .

والمقصود من معرفة العفاص والوكاء تمييزها عن غيرهما حتى لا تختلط اللقطة بمال المتلقط وحتى يستطيع إذا جاءه صاحبها يستوصفه العلامات التي تميزها عن غيرها لتبين صدقه من كذبه .

<sup>(</sup>٥) كلّ حيوان مفترس . (٦) دعها وشأنها .

<sup>(</sup>٧) السقاء: وعاء الماء. والمراد به هنا كرشها الذي تختزن فيه الماء.

 <sup>(</sup>A) أخفافها .
 (B) أي مكة .
 (C) ويصح إعطاء اللقطة للحكومة إذا كانت في الجهة التي وجدت فيها حكومة أمينة فيها محل لحفظها ومشهور بين الناس لأن ذلك أحفظ لها وأيسر على الناس .

<sup>(</sup>١١) أي كيل أو وزن أو ذرع.

في الأسواق وفي غيرها من الأماكن، حيث يظن أن ربها هناك. فإن جاء صاحبها، وعرف علاماتها والأمارات التي تميزها عما عداها، حل للملتقط أن يدفعها إليه وإن لم يقم البينة. وإن لم يجئ عرفها الملتقط مدة سنة، فإن لم يظهر بعد سنة، حل له أن يتصدق بها أو الانتفاع بها؛ سواء أكان غنيًا أم فقيرًا، ولا يضمن؛ لما رواه البخاري، والترمذي، عن سويد بن غفلة، قال: لقيت أوس بن كعب، فقال: وجدت صرة فيها مائة دينار، فأتيت النبيَّ يَكِيلِهُ فقال: «عرفها حولًا». فعرفتها فلم أجد، ثم أتيته ثلاثًا فقال: «احفظ وعاءها ووكاءها، فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها». [البخاري (٢٤٢٦) والترمذي ثلاثًا فقال: «احفظ وعاءها ووكاءها، فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها». [البخاري (٢٤٢٦) والترمذي باغيها فأدّها إليه، وإلا فهي لك». قال: ما يوجد في الخراب؟ قال: «فيه وفي الركاز الخمس». [أبو داود باغيها فأدّها إليه، وإلا فهي لك». قال: ما يوجد في الخراب؟ قال: «فيه وفي الركاز الخمس». والإفتاء بما فيه متعين، وإن خالفه من خالفه؛ فإنه لم يعارضه ما يوجب تركه.

استثناءُ المأكولِ والحقيرِ من الأشياءِ: وهذا بالنسبة لغير المأكول وغير الحقير من الأشياء. فإن المأكول لا يجب التعريف به ويجوز أكله؛ فعن أنس، أن النبي را البخاري (٢٤٣١) ومسلم (٢٤٣١) ومسلم (١٠٧١) . أن تكون من الصدقة ، لأكلتها». رواه البخاري ، ومسلم . [البخاري (٢٤٣١) ومسلم (١٠٧١) ومسلم (وكذلك الشيء الحقير لا يُعرَّف سنة ، بل يُعرَّف زمنًا يُظنُّ أن صاحبه لا يطلبه بعده ، وللملتقط أن ينتفع به إذا لم يعرف صاحبه ؛ فعن جابر في قال: رخص لنا رسول الله وسلم العصا، والسوط، والحبل، وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به . أخرجه أحمد ، وأبو داود . [أبو داود (١٧١٧] . وعن علي - كرَّم الله وجهه - أنه جاء إلى النبي والله النبي والسوق ، فقال النبي والله عرف على المصنف (١٨٦٣) . عن أبي سيوفه ، فقال : «كله» . أخرجه عبد الرزاق ، عن أبي سيوفه ، فقال : «كله» . أخرجه عبد الرزاق ، عن أبي سيسسميد . [عبد الرزاق في المصنف (١٨٦٣)] .

ضالة الغنم: ضالة الغنم ونحوها يجوز أُخذها؛ لأَنها ضعيفة، ومعرَّضة للهلاك وافتراس الوحوش، ويجب تعريفها، فإن لم يطلبها صاحبها، كان للملتقط أن يأخذها وغَرِم لصاحبها. وقالت المالكية: إنه يملكها بمجرد الأخذ، ولا ضمان عليه ولو جاء صاحبها؛ لأن الحديث سوَّى بين الذئب والملتقط، والذئب لا غرامة عليه فكذلك الملتقط. وهذا الخلاف في حالة ما إذا جاء صاحبها بعد أكلها. أَما إذا جاء قبل أن يأكلها الملتقط، ردت إليه بإجماع العلماء.

فلما كان عثمان رأى التقاطها وبيعها، فإن جاء صاحبها أخذ ثمنها. قال ابن شهاب الزهري: كأنت ضوالً الإبل في زمان عمر بن الخطاب إبل مؤبلة (۱) ، حتى إذا كان زمان عثمان بن عفان أمر بتعريفها ثم تباع ، فإذا جاء صاحبها أعطي ثمنها. رواه مالك في «الموطَّأ». [مالك في الموطأ (۲/ ۹۰۹]. على أن الإمام عليًا ـ كرم الله وجهه ـ أمر بعد عثمان أن يُثنى لها بَيْتٌ يحفظها فيه ، ويعلفها علفًا لا يسمنها ولا يهزلها ، ثم من يقيم البيئة على أنه صاحب شيء منها تعطى له ، وإلا بقيت على حالها لا يبيعها. واستحسن ذلك ابن المسيب . وأما البقر ، والخيل ، والبغال ، والحمير ، فهي مثل الإبل عند الشافعي (۱) ، وأحمد . وروى البيهقي ، أن المنذر بن جرير قال : كنت مع أبي بالبوازيج (۱) بالسواد ، فراحت البقر فرأى بقرة أنكرها ، فقال : ما هذه البقرة ؟ قالوا : بقرة لحقت بالبقر . فأمر بها فطردت حتى توارت ، ثم قال : سمعت رسول الله فقال : ما هذه البقرة ؟ قالوا : بقرة لحقت بالبقر . فأمر بها فطردت حتى توارت ، ثم قال : سمعت رسول الله وقال : «لا يأوي الضالة إلا ضالً » . أأحمد (١٤/ ٣٦٠) وأبو داود (١٧٢٠) والنسائي في الكبرى التقاطها . وقال مالك : يلتقطها إن خاف عليها من السباع ، وإلا فلا .

النَّفقةُ على اللَّقطةِ: وما أنفقه الملتقط على اللقطة فإنه يسترده من صاحبها، اللهم إلا إذا كانت النفقة نظير الانتفاع بالركوب أو الدَّر.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) كثيرة تتخذ للقنية .

<sup>(</sup>٢) وتستثنى الصغار منها وقال: يجوز التقاطها.

<sup>(</sup>٣) بلد قديمة على دجلة فوق بغداد .

<sup>(</sup>٤) أي لا يأوي الضالة من الإبل والبقر التي تستطيع حماية نفسها وتقدر على التنقل في طلب الكلأ والماء إلا ضال .

#### الأطعمية

تَعْرِيفُها : الأطعمة؛ جمع طعام ، وهو ما يأكله الإنسان ويتغذى به من الأقوات وغيرها .

وفي القرآن الكريم يقول الله ـ تعالى ـ : ﴿ قُل لَا آَجِدُ فِي مَاۤ أُوحِىَ إِلَىٰٓ مُحُرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمِ يَطْعَـمُهُۥ ﴾ [الأنعام : ١٤٥] . أي ؛ على آكل يأكله . ولا يحل منها إلا ما كان طيبًا تتوقه النفس ؛ يقول الله تعالى : ﴿ يَشْتَلُونَكَ مَاذَآ أُجِلً لَمُمُ قُلُ أُجِلً لَكُمُ ٱلطَّيِبَـٰتُ ﴾ [المائدة : ٤] .

والمقصود بالطيب هنا ما تستطيبه النفس وتشتهيه ، وهذا مثل قول الله تعالى : ﴿ وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَتِ وَلَمُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَيْثِ ﴾ [الأعراف: ١٥٧] . والطعام منه ما هو جماد ، ومنه ما هو حيوان ؛ فالجماد حلال كله ما عدا النجس ، والمتنجس (١) ، والضار ، والمسكر ، وما تعلق به حق الغير . فالنجس مثل الدم ، والمتنجس كالسمن الذي ماتت فيه فأرة ؛ لحديث الرسول عَلَيْ الذي رواه البخاري عن ميمونة ، أنه سئل عن سمن وقعت فيه فأرة ؟ فقال : ﴿ ألقوها ، وما حولها فاطرحوه ، وكلوا سمنكم ﴾ . [البخاري (٢٣٥) ، أحمد (٢٣٥/٢) ، والنسائي (١٧٨/٧)] .

وقد أُخذ من هذا الحديث ، أن الجامد إذا وقعت فيه ميتة ، طرحت وما حولها منه إذا تحقق أن شيئًا من أَجزائها لم يصل إلى غير ذلك منه .

وأما المائع ، فإنه يتنجس بملاقاة النجاسة (٢) .

والضارُّ من السموم وغيرها ؛ فالسموم مثل السموم المستخرجة من العقارب ، والنحل ، والحيات السامة ، وما يستخرج من النبات السامِّ ، والجماد كالزرنيخ ؛ لقول الله تعالى : ﴿ وَلَا نَقْتُلُوّا أَنفُسَكُمُ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴾ [النساء : ٢٩] . وقول ه جل شأنه : ﴿ وَلَا تُلقُوا بِأَيْدِيكُو إِلَى اَلنَّهُلُكُةٍ ﴾ [البقرة : ١٩٥] .

وقول الرسول عَلَيْ في الحديث الذي رواه أبو هريرة : « مَن تردَّى من جبل فقتل نفسه ، فهو في نار جهنم جهنم يتردَّى فيها خالدًا مخلدًا فيها أَبدًا . ومَن تحسَّى سمًّا فقتل نفسه ، فسمُّه في يده يتحسَّاه في نار جهنم خالدًا مخلدًا فيها خالدًا مخلدًا فيها أَبدًا . ومن قتل نفسه بحديدة ، فحديدته في يده يتوجَّأُ بها في نار جهنم خالدًا مخلدًا فيها أَبدًا » . رواه البخاري [البخاري (٥٧٧٨) ، ومسلم (١٠٥)] .

وإنما يحرَّم من السموم القدرُ الذي يضر.

وأما ما يحرم للضرر من غير السموم ، مثل : الطين ، والتراب ، والحجر ، والفحم ، بالنسبة لمن يضره تناولها فلقول الرسول ﷺ : « لا ضررَ ولا ضِرار » . رواه أحمد ، وابن ماجه [أحمد (٣٢٧/٥) وابن ماجه ر٢٣٤١)] .

<sup>(</sup>١) المختلط بالنجاسة

<sup>(</sup>٢) روى الزهري والأوزاعي وابن عباس وابن مسعود والبخاري : أن المائع إذا وقعت فيه النجاسة فإنه لا ينجس إلا إذا تغير بالنجاسة ، فإن لم يتغير فهو طاهر .

ويدخل في هذا الباب «الدخان»، فإنه ضار بالصحة، وفيه تبذير وضياع للمال. والمسكر مثل الخمر وغيرها من المخدرات.

وما تعلق به حق الغير مثل المسروق والمغصوب ، فإنه لا يحل شيء من ذلك كله .

والحيوان منه ما هو بحري (١) ، ومنه ما هو بري (٢)؛ فأما البحري فهو حلال كله .

والحيوان البري منه ما هو حلال أكله ، ومنه ما هو حرام .

وقد فصَّل الإسلام ذلك كله وبينه بيانًا وافيًا ، مصداقًا لقول الله ـ عز وجل ـ : ﴿ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيَكُمْ إِلَّا مَا اَضْطُرِرَتُدَ إِلَيْهِ ﴾ [الأنعام: ١١٩].

وقد جاء هذا التفصيل مشتملًا على أمور ثلاثة :

الأمر الأول : النص على المباح .

الأمر الثاني : النص على الحرام .

الأمر الثالث: ما سكت عنه الشارع.

ما نصَّ الشَّارعُ على أنَّه مباح : وما نص الشَّارعُ على أنه مباح نذكره فيما يلي :

الحيوان البحري: الحيوان البحري حلال كله ، ولا يُحرَّم منه إلا ما فيه سم للضرر ؛ سواء أكان سمكًا أم كان من غيره ، وسواء اصطيد أم وجد ميتًا ، وسواء أصاده مسلم ، أم كتابي ، أم وثني ، وسواء أكان مما له شبه في البر أم لم يكن له شبه .

والحيوان البحري لا يحتاج إلى تزكية ، والأَصل في ذلك قول الله ـ عز وجل ـ : ﴿ أَحِلَ لَكُمْ صَنَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَنَعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةً ﴾ [ المائدة : ٩٦] . قال ابن عباس : ﴿ صَنَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُ ﴾ : ما لَفِظَ البحر . رواه الدارقطني .

وروي عنه في معنى طعامه «ميتته» ؛ لحديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال : سأل رجل رسول الله على فقال : يا رسول لله ، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء ، فإن توضأنا به عطشنا ، أفنتوضأ باء البحر؟ فقال رسول الله على الله على الله والطهور ماؤه ، الحل ميتته » . رواه الخمسة . وقال الترمذي : هذا الحديث حسن صحيح ، وسألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث فقال : حديث صحيح . وأبو داود (٨١) ، والترمذي (٦٩) ، وابن ماجه (٣٨٦) ، والنسائي (١٧٦/١) ، ومالك في الموطأ (٢٢/١) ، وأحمد (٢٣٧/٢)

السَّمكُ الملَّخ: كثيرًا ما يخلط السمك بالملح؛ ليبقى مدة طويلة بعيدًا عن الفساد، ويتخذ من أَصنافه المختلفة؛ السردين، والفسيخ، والرنجة، والملوحة، وكل هذه طاهرة، ويحل أَكلها ما لم يكن فيه ضرر، فإنه يحرم لضرره بالصحة حينئذ.

<sup>(</sup>١) الحيوان البحري: ما كان ساكنًا في البحر بالفعل.

<sup>(</sup>٢) الحيوان البري : ما يعيش في البر من الدواب والطيور .

قال الدرديري ـ رضي الله عنه ـ من شيوخ المالكية : الذي أدين الله به أن الفسيخ طاهر؛ لأنه لا يملح ولايرضخ إلا بعد الموت ، والدم المسفوح لا يحكم بنجاسته إلا بعد خروجه ، وبعد موت السمك إن وجد فيه دم ، يكون كالباقي في العروق بعد الزكاة الشرعية ، فالرطوبات الخارجة منه بعد ذلك طاهرة لا شك في ذلك . وإلى هذا ذهب الأحناف ، والحنابلة ، وبعض علماء المالكية .

الحيوانُ يكونُ في البرّ والبحرِ : قال ابن العربي : الصحيح في الحيوان الذي يكون في البر والبحر منعه ؛ لأنه تعارض فيه دليلان ؛ دليل تحليل ، ودليل تحريم ، فنغلب دليل التحريم احتياطًا .

أما غيره من العلماء ، فيرى أن جميع ما يكون في البحر بالفعل تحل ميتته ، ولو كان يمكن أن يعيش في البر ، إلا الضفدع للنهي عن قتلها . فعن عبد الرحمن بن عثمان ـ رضي الله عنه ـ أن طبيبًا سأل النبي عَيْمَانُ عن ضفدع يجعلها في دواء ، فنهاه عن قتلها . رواه أبو داود ، والنسائي ، وأحمد ، وصححه الحاكم (١٠) والحاكم (٤١١/٤) . وأبو داود (٣٨٧١) ، والحاكم (٤١١/٤) .

الحلالُ من الحيوانِ البري : والحلال من الحيوان البري المنصوص عليه نذكره فيما يلي :

١- بهيمة الأنعام ، يقول الله - تعالى - : ﴿ وَٱلْأَنْعَامَ خَلَقَهَا ۚ لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُمُونَ ﴾ [النحل : ٥] . ويقول - جلَّ شـــانه - : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوٓا أَوْقُوا بِٱلْمُقُودُ أُجِلَّتَ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتَلَى عَلَيْكُمْ ﴾ [المائدة : ١] .

وبهيمة الأنعام هي ؛ الإبل والبقر ، ومنه الجاموس والغنم ، ويشمل الضأن والمعز ، ويلحق بها بقر الوحش ، وإبل الوحش ، والظباء ، فهذه كلها حلال بالإجماع ، وثبت في السنة الترخيص في الدجاج  $(^{7})$  ، والحيل  $(^{7})$  ، والخيل  $(^{7})$  ، والحصافير . [أحمد  $(^{7})$  ) وأبو داود  $(^{7})$  ، وأبو داود  $(^{7})$  .

فعن عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ فيما رواه مسلم في «صحيحه» ، عن أبي الزبير قال : سألت جابرًا عن الضبّ ، فقال : لا تَطعمُوه . وقذره ، وقال : قال عمر بن الخطاب : إن النبي ﷺ لم يحرمه ، إن الله ينفع به غير واحد ، وإنما طعام عامة الرعاء منه ، ولو كان عندي طَعِمْتُه . [مسلم (١٩٥٠)] .

وقال ابن عباس ، رواية عن خالد بن الوليد ـ رضي الله عنهما ـ أَنه دخل مع رسول الله ﷺ على خالته ميمونة بنت الحارث ، فقدمت إلى رسول الله ﷺ على خالته الله ﷺ لا يأكل شيئًا حتى يعلم ما هو ، فاتفق النَّسوة ألا يخبرنه ، حتى يَريْنَ كيف يتذوقه ويعرفه إن ذاقه ، فلما أن

<sup>(</sup>١) القول بتحريم الضفدع فيه نظر وسيأتي تحقيق ذلك في هذا الباب .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسَّائي . مثله الإوزُّ والبط والرومي .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ، ويرى مالك وأبو حنيفة أنها مكروهة لأن الله تعالى ذكرها وبين أنها معدة للركوب والزينة ، ولم يذكر الأكل .

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري ومسلم .

<sup>(</sup>٥) رواه الترمذى . (٦) رواه البخاري ومسلم .

<sup>(</sup>٧) رواه البخاري ومسلم .

سأل عنه وعلم به تركه وعافه ، فسأله خالد : أُحرامٌ هو؟ قال : « لا ، ولكنه طعام ليس في قومي ، فأجدني أعافه » . قال خالد : فاجتررته إليَّ فأكلته ، ورسول الله ينظر . [البخاري (٥٣٧) ، ومسلم (١٩٤٥ ، ١٩٤٦/

وروي عن عبد الرحمن بن أبي عمار ، قال : سألت جابر بن عبد الله عن الضبع ، آكلها؟ قال : نعم . قلت : أُصيدٌ هي؟ قال : نعم . رواه الترمذي بسند صحيح . [الترمذي (۸۰۱)] .

وممن ذهب إلى جواز أكله الشافعي ، وأبو يوسف ، ومحمد ، وابن حزم . وقال الشافعي فيه : إن العرب تستطيبه وتمدحه ، ولا يزال يباع ويشترى بين الصفا والمروة من غير نكير .

ويرى بعض العلماء أنه حرام ؛ لأنه سَبُع ، ولكن الحديث حجة عليهم .

وذكر أبو داود ، وأحمد ، أن ابن عمر سئل عن القنفذ ، فتلا : ﴿ قُل لَا آَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَى مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ وَ ﴾ [الأنعام : ١٤٥] . فقال شيخ عنده : سمعت أبا هريرة يقول : ذكر عند النبي عَلَيْ ، فقال : «خبيثة من الخبائث» . فقال ابن عمر : إن كان قال رسول الله عَلَيْ هذا فهو كما قال . [أحمد (٢/ ٣٨١) ، وأبو داود (٣٧٩٩)] . وهذا الحديث من رواية عيسى بن نميلة وهو ضعيف ، قال الشوكاني : فلا يصلح الحديث لتخصيص القنفذ من أدلة الحل العامة . وبناءً على ما قاله الشوكاني يكون أكله حلالًا .

وقال مالك ، وأَبو ثور ، ويحكى عن الشافعي ، والليث ، أَنه لا بأس بأَكله ؛ لأَن العرب تستطيبه ، ولأَن حديثه ضعيف . وكرهه الأحناف .

وقالت عائشة في الفأرة : ما هي بحرام . وقرأت : ﴿ قُل لَا آَجِدُ فِي مَآ أُوحِيَ إِلَىٰٓ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمِ يَطْعَمُهُۥ ﴾ [الأنعام: ١٤٥] .

وعند مالك : لا بأس بأكل حشاش الأرض وعقاربها ودودها ، ولا بأس بأكل فراخ النحل ، ودود الجبن والتمر ونحوه . قال القرطبي : وحجته قول ابن عباس ، وأبي الدرداء : ما أَحَلَّ اللَّهُ فهو حلال ، وما حرَّمَ فهو حرام ، وما سكت عنه فهو عفو .

قال أحمد في الباقِلاء المدوَّد : تجنبه أحب إليَّ ، وإن لم يستقذر فأرجو . أي ؛ أنه لا يكون في أكله بأس .

وقال عن تفتيش التمر المدود : لا بأس به ، وقد روي عن النبي ﷺ ، أَنه أُتي بتمر عتيق فجعل يفتّشه ، ويخرج السوس منه وينقّيه . قال ابن قدامة : وهو أحسن . [أبو داود (٣٨٣٨)] .

ويرى ابن شهاب ، وعروة ، والشافعيّ ، والأحناف ، وبعض علماءِ أهل المدينة ، أنه لا يجوز أكل شيء من خشاش الأرض وهوامها ، مثل الحيات ، والفأرة ، وما أشبه ذلك ، وكل ما يجوز قتله فلا يجوز عند هؤلاء أكله ، ولا تعمل الذكاة عندهم فيه .

وقال الشافعي : لا بأس بالوَبْر واليربوع .

وفي أكل العصافير يقول الرسول ﷺ: «ما من إنسان قتل عصفورًا فما فوقها بغير حقها ، إلا سأله الله ـ تعالى ـ عنها » . قيل : يا رسول الله ، وما حقُّها؟ قال : « يذبحها فيأكلها ، ولا يقطع رأسها يرمي بها » . رواه النسائي . [النسائي (٢٣٩/٧) والحاكم (٢٣٣/٤)]

وأكل بعض الصحابة مع النبي ﷺ لحم الحبُّارى « طائر » . رواه أبو داود ، والترمذي . [أبو داود (٣٧٩٧)] . (٣٧٩٧)

ما نصَّ الشَّارِعُ على حُرِمته: والمحرَّمات من الطعام في كتاب الله ـ تعالى ـ محصورة في عشرة أَشياءَ منصوص عليها في قوله ـ سبحانه ـ : ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ (١) وَالدَّمُ (٢) وَلَمَّمُ ٱلْفِينِيرِ (٣) وَمَا أَهِلَ لَهُ اللَّهُ مَنصوص عليها في قوله ـ سبحانه ـ : ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ (١) وَالدَّمُ الْفِينِيرِ (٣) وَمَا أَهِلَ اللَّهُ اللَّهُ إِلَّا مَا ذَكَيْهُمْ (٩) لِغَيْرِ اللَّهُ بِهِ عِنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِهُ الللَّهُ الللَّهُ ا

وهذا تفصيل للإجمال المذكور في قوله ـ سبحانه ـ : ﴿ قُل لَاۤ أَجِدُ فِي مَاۤ أُوحِىَ إِلَىَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمِ يَطْعَمُهُۥٓ إِلَّاۤ أَن يَكُونَ مَيْــتَةً أَوْ دَمَا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْـمَ خِنزِيرِ فَإِنّـهُ رِجْشُ أَوْ فِسْقًا أُهِـلَ لِغَيْرِ ٱللّهِ بِهِۦُ ﴾ [الأنعام: ١٤٥]. فإنه ذكر هنا أربعة أشياء مجملة ، وذكر في الآية السابقة تفصيلها ، فلا تنافي بين الآيتين .

ما قُطع من الحي: ويلحق بهذه المحرمات ما قطع من الحي ؛ لحديث أبي واقد الليثي ، قـال : قـال رسول الله ﷺ : «ما قُطِع من البهيمةِ وهي حية ، فهو ميتة » . رواه أبو داود ، والترمذي وحسَّنه ، قال : والعمل على هذا عند أهـل العلم . [أبو داود (٢٨٥٨) والترمذي (١٤١٠)] .

#### ويستثنى من ذلك :

(أ) ميتة السمك والجراد، فإنها طاهرة ؛ لحديث ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ قال : قال رسول الله عنهما لله يقطي : «أُحِلَّ لنا ميتتان ودمان ؛ أما الميتتان ، فالحوت (١١) والجراد، وأما الدمان ، فالكبد والطحال » . رواه

<sup>(</sup>١) الميتة : ما مات حتف أنفه ، وإنما حرم الله الميتة لضررها إذ أنها لم تمت إلا بسبب الأمراض التي لحقتها .

<sup>(</sup>٢) والدم : أي الدم المسفوح . وحرم الدم لضرورة وهو أصلح بيئة لنمو الميكروبات .

<sup>(</sup>٣) ولحم الخنزيز ، كما قال في المنار : لأنه قذر وأشهى غذاء له القاذورات والنجاسات . وهو ضار في جميع الأقاليم ولا سيما الحارة كما ثبت بالتجربة . وأكل لحمه يُسبّب الدودة القتالة . ويقال إن له تأثيرًا سيئًا في العفة .

<sup>(</sup>٤) وما أهل لغير اللَّه به : أي ذكر غير اسَّم اللَّه عند ذَّبحه . وهذا تحرَّيم ديني من أجل المحافظة على التوحيد .

<sup>(</sup>٥) والمنخنقة : أي التي تخنق فتموت .

<sup>(</sup>٦) والموقوذة : أي التيّ ضربت بعصا فقتلت .

<sup>(</sup>٧) والمتردية : هي التي تتردى من مكان عال فتموت

<sup>(</sup>A) والنطيحة: هي التي تنطحها أخرى فتقتلها.

<sup>(</sup>٩) وما أكل السبع إلا ما ذكيتِم : أي وما جرحه الحيوان المفترس إلا إذا أدركتموه وفيه حياة فذبحتموه فإنه يحل حينئذ .

<sup>(</sup>١٠) وما ذبح على النصب : أي ما ذبح وقصد به تعظيم الطاغوت . والطاغوت : كل ما عبد من دون الله .

<sup>(</sup>١١) الحوت : السمك .

أحمد ، والشافعي ، وابن ماجه ، والبيهقي ، والدارقطني . [أحمد (٩٧/٢) وابن ماجه (٣٣١٤) والدارقطني (٤/ ٢٧٢) والشافعي (١٧٣/٢) والبيهقي (٢٥٤/١)] . والحديث ضعيف ، لكنَّ الإمام أحمد صحَّح وقفه ، كما قاله أَبو زُرعة وأبو حاتم ، ومثل هذا له حكم الرفع؛ لأن قول الصحابي : أُحلَّ لنا كذا ، وحُرِّم علينا كذا . مثل قوله : أمرنا . ونُهينا . وقد تقدَّم ما يؤكد هذا الحديث .

وإذا كانت الميتة محرَّمة ، فالمقصود بالتحريم أكل اللحم ، أما ما عداه ، فهو طاهر يحل الانتفاع به .

(ب) فعظم الميتة ، وقرنها ، وظفرها ، وشعرها ، وريشها ، وجلدها ، وكل ما هو من جنس ذلك طاهر؛ لأن الأصل في هذه كلها الطهارة ، ولا دليل على النجاسة . قال الزهري في عظام الموتى ، نحو الفيل وغيره : أدركت ناسًا من سلف العلماء يمتشطون بها ويدَّهنون فيها ، لا يرون به بأسًا . رواه البخاري . [البخاري (٢٤٢/١) تعليقًا]] .

وعن ابن عباس \_ رضي الله عنهما \_ قال : تُصدق على مولاة لميمونة بشاة فماتت ، فمرّ بها رسول الله وعن ابن عباس \_ رضي الله عنهما \_ قال : تُصدق على مولاة لميمونة . فقال : « إنما محرّم أكلها » . وقال : « فقال : « إنما محرّم أكلها » . وواه الجماعة إلا ابن ماجه ، قال فيه : عن ميمونة . وليس في البخاري ، ولا النسائي ذكر الدباغ . [البخاري (١٤٩٢) ومسلم (٣٦٣) وأحمد (٢٢٧/١) وأبو داود (٢١٢٦) والترمذي (١٧٢٧) والنسائي (١٧١٧)] .

وعن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أنه قرأ هذه الآية : ﴿ قُل لَا أَجِدُ فِي مَاۤ أُوحِىَ إِلَىَّ مُحَرَّمًا ﴾ [الأنعام : ٥٠] . وقال : إنما حُرِّم ما يُؤكل منها وهو اللحم ، فأما الجلد ، والقِدُّ (١) ، والسن ، والعظم ، والشعر ، والصوف ، فهو حلال . رواه ابن المنذر ، وابن حاتم .

وكذلك إنفحة الميتة وليُتُنهًا طاهر؛ لأن الصحابة لما فتحوا بلاد العراق أكلوا من جبن المجوس، وهو يعمل بالإنفحة ، مع أن ذبائحهم تعتبر كالميتة . وقد ثبت عن سلمان الفارسي ـ رضي الله عنه ـ أنه سئل عن شيء من الجبن والسمن والفراء؟ فقال : الحلال ما أحله الله في كتابه ، والحرام ما حرم الله في كتابه ، وما سكت عنه فهو مما عفا عنه . ومن المعلوم أن السؤال كان عن جبن المجوس ، حينما كان سلمان نائب عمر بن الخطاب عن المدائن .

(ج) والدم: يُعفى عن اليسير منه ؛ فعن ابن جريج في قوله \_ تعالى \_ : ﴿ أَوَ دَمَا مَسْفُوحًا ﴾ [الأنعام: ٥٠]. قال : المسفوح الذي يُهراق ، ولا بأس بما كان في العروق منها . أخرجه ابن المنذر .

وعن أبي مِجْلز في الدم يكون في مذبح الشاة ، أو الدم يكون في أعلى القدر ، قال : لا بأس ، إنما نهي عن الدم المسفوح . أخرجه ابن حميد ، وأبو الشيخ .

وعن عائشة \_ رضى الله عنها \_ قالت : كنا نأكل اللحم ، والدمُ خطوط على القدر .

<sup>(</sup>١) القد بكسر القاف : الإناء من الجلد .

حرمةُ الحمُو والبغالِ: ومما يدخل في دائرة التحريم الحمر الأهلية (١) والبغال بقول الله ـ سبحانه ـ: ﴿ وَٱلْخَيْلَ وَٱلْمِعَالَ وَلَيْكُ ﴾ [النحل: ٨].

۱- روى أبو داود ، والترمذي بسند حسن ، عن المقداد بن معد يكرب ـ رضي الله عنه ـ أن النبي عَلَيْهُ قال : «ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه ، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول : عليكم بهذا القرآن ، فما وجدتم فيه من حرام فحرموه . ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي ، فما وجدتم فيه من عنها صاحبها ، ومن نزل بقوم فعليهم أن ولا كل ذي ناب من السبع ، ولا لقطة مُعاهَد إلا أن يستغني عنها صاحبها ، ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه ، فإن لم يقروه ، فله أن يعقبهم بمثل قراه » (٢) . [أبو داود (٤٦٠٤) والترمذي (٢٦٦٦) وابن ماجه (٢١)] .

٢- وعن أنس - رضي الله عنه - قال : لما فتح النبي عَيَّاتِهُ خيبر أصبنا من القرية محمرًا ، فطبخنا منها ، فنادى النبيُ : « ألا إن الله ورسوله ينهاكم عنها ؛ فإنها رجس من عمل الشيطان » . فأكفِئَتِ القدور ، وإنها لتفور بما فيها . رواه الخمسة . [البخاري (٢٤٠/٥) ومسلم (٣٤/١٩٤٠ ، ٣٥) والنسائي (٢٤٠/٧) وابن ماجه (٣١٩٦)] .

٣- وعن جابر - رضي الله عنه ـ قال : نهانا النبيُّ ﷺ يوم خيبر عن البغال والحمير ، ولم ينهنا عن لخيل .

والمروي عن ابن عباس أنه أباح الحمر الأهلية ، والصحيح أنه توقف فيها ، وقال : لا أدري أنّهَى عنها رسول الله عَلَيْتُ من أجل أنها كانت حمولة الناس ، فكره أن تذهب حمولتهم ، أو حرم يوم خيبر لحم الحمر الأهلية . كما رواه البخاري .

تحريمُ سباعِ البهائمِ والطُّيرِ: ومما حرَّمه الإسلام السباع من البهائم والطير.

روى مسلم ، عن ابن عباس ، قال : نهى رسول الله ﷺ عن كل ذي ناب من السباع ، وكلِّ ذي مخلب من الطير . [مسلم (١٩٣٤) وأحمد (٢٤/١) وأبو داود (٣٨٠٥) والنسائي (٢٠٦/٧) وابن ماجه (٣٢٣٤)].

والسباع ؛ جمع سَبُع ، وهو المفترس من الحيوان . والمراد بذي الناب ؛ ما يعدو بنابه على الناس وأموالهم ، مثل : الذئب ، والأسد ، والكلب ، والفهد ، والنمر ، والهر ، فهذه كلها محرمة عند جمهور العلماء . ويرى أبو حنيفة ، أن كل ما أكل اللحم فهو سبع ، وأن من السباع الفيل ، والضبع ، واليربوع ، والهر ، فهي كلها محرمة عنده . ويرى الشافعي ، أن السباع المحرمة هي التي تعدو على الناس ، كالأسد ،

<sup>(</sup>١) لا يقال إن آية تحريم الطعام تفيد الحصر فلا يحرم غيرها ، فقد أجاب القرطبي عن هذا فقال : إن هذه الآية مكية وكل محرم حرمه رسول الله عليه الطعام تفيد الحصر فلا يحرم غيرها ، فقد أجاب القرطبي عن هذا فقال : ين هذا أكثر أهل العلم من النظر وأهل الفقه والأثر ، ونظيره نكاح المرأة على عمتها وعلى خالتها مع قوله : ﴿ وَأَمِلَ لَكُمْ مَّا وَرَآيَةُ وَلَدِحُمُمُ وَكَحَمُهُ بِالمِمِينِ مع الشاهد مع قوله : ﴿ وَأَمِلُ لَكُمْ مَا وَرَآيَ اللهِ عَلَى عَمْدُ اللهِ عَلَى عَمْدُ اللهِ عَلَى عَمْدُ اللهِ عَلَى اللهُ العلم من النظر وأهل الفقه والأثر ، ونظيره نكونًا رَجُليّنِ فَرَجُلُ وَآمَرَآتَكَانِ ﴾ .

(٢) أي يأخذ كفايته ولو بالقوة .

والنمر ، والذئب . وروى مالك في « الموطَّأ » ، عن أبي هريرة ، عن النبي ﷺ أنه قال : « أَكُلُ كُلِّ ذي ناب من السباع حرام » . [مالك في الموطأ (٩٧٠) والشافعي في الرسالة ، الفقرة (٩٦٠)] . وقال مالك بعد هذا الحديث : وعلى ذلك الأمر عندنا . وروى ابن القاسم عنه ، أنها مكروهة . وبه أُخد جمهور أصحابه .

وأجاز أكل الثعلب الشافعيُّ ، وأصحابُ أبي حنيفة . وأجاز ابن حزم الفيل والسمور .

ويحرم أكل القرد ، قال أبو عمر : أجمع المسلمون على أنه لا يجوز أكل القرد ؛ لنهي الرسول عَلَيْقُ عن

وأما ذو المخلب من الطير ، فالمقصود به الطيور التي تعدو بمخالبها ، مثل : الصقر ، والشاهين ، والعُقاب ، والنسر ، والباشق ، ونحو ذلك ، فهي محرمة عند جمهور العلماء . . ويرى مالك ، أنها مباحة ولو كانت جلالة .

تحريمُ الجلالة : والجلالة؛ هي التي تأكل العَذِرَة من الإبل ، والبقر ، والغنم ، والدجاج ، والإوز ، وغيرها حتى يتغير ريحها . وقد ورد النهي عن ركوبها ، وأكل لحمها ، وشرب لبنها .

۱- فعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: نهى رسول الله ﷺ عن شرب لبن الجلالة. رواه الخمسة إلا ابن ماجه ، وصحَّحه الترمذي . [أحمد (٢٢٦/١) وأبو داود (٣٧٨٦) والترمذي (١٨٢٥) والنسائي (٢٤٠/٧)] . وفي رواية: نهى عن ركوب الجلالة. رواه أبو داود . [أبو داود (٧٥٥٧)] .

٢- وعن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده \_ رضي الله عنهم \_ قال : نهى رسول الله ﷺ عن لحوم الحمر الأهلية وعن الجلالة ؛ عن ركوبها ، وأكل لحومها . رواه أحــمد ، والنسائي ، وأبو داود . [أحمد (٢/ ٢)) والنسائي (٣٩/٧) وأبو داود (٣٨١١)] .

فإن حُبِسَت بعيدة عن العَذِرة زمنًا ، وعُلِفتِ طاهرًا فطاب لحمها ، وذهب اسم الجلالة عنها ، حَلَّت ؛ لأن علة النهى التغيير وقد زالت .

تحريمُ الخبائثِ : وبجانب هذا التفصيل وضع القرآن الكريم قاعدة عامة لكل ما هو محرَّم يقول الله \_ تعالى - : ﴿ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ اللَّهَ الْخَبَيْتَ ﴾ [ الأعراف : ١٥٧] . والطيبات ما تستطيبه الناس وتستلذه ، من غير ورود نص بتحريمه ، فإن استخبثته فهو حرام . ويرى الشافعي ، والحنابلة ، أن الطيبات ما تستطيبه العرب وتستلذه ، لا غيرهم . والمقصود بالعرب هم سكان البلاد والقرى ، دون أجلاف البوادي .

وفي كتاب «الدراري المضيَّة» يرجح القول باستطابة الناس لا العرب وحدهم، فيقول: ما استخبثه الناس من الحيوانات لا لعلة ولا لعدم اعتياد، بل لمجرد استخباث فهو حرام، وإن استخبثه البعض دون البعض، كان الاعتبار بالأكثر، كحشرات الأرض، وكثير من الحيوانات التي ترك الناس أكلها، ولم ينهض على تحريمها دليل يخصها، فإن تركها لا يكون في الغالب إلا لكونها مستخبثة، فتندرج تحت قوله سبحانه -: ﴿ وَيُحْرَمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَيْنَ ﴾ .

ويدخل في الخبائث كلُّ مستقذر ، مثل : البصاق ، والمخاط ، والعرق ، والمني ، والروث ، والقمل ، والبراغيث ، ونحو ذلك .

تحريمُ ما أمر الشَّارِعُ بقتلِه: ويرى بعض العلماء تحريم ما أمر الرسول عَلَيْ بقتله وتحريم ما نهى عن قتله ؟ فما أمر الرسول عَلَيْ بقتله وتحريم ما نهى عن قتله ؟ فما أمر الرسول عَلَيْ بقتله خمس من الدواب ؟ وهي الغراب (١) ، والحدأة ، و العقرب ، والفأر ، والكلب العقور . [أحمد (٩٨/٦) والب يي (٩ ١) ومسلم (٦٧/١١٩٨) والترمذي والنسائي ، عن عائشة \_ رضي الله عنها \_ أن الرسول عَلَيْ قال : «حمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم؛ الغراب ، والحدأة ، والعقرب ، والفأر ، والكلب العقور » .

وما نهى عن قتله من الدواب ؛ النملة ، والنحلة ، والهدهد ، والصُّرَد . روى أبو داود بإسناد صحيح ، عن ابن عباس ، أن النبيَّ ﷺ نهى عن قتل أربع من الدواب؛ النملة ، والنحلة ، والهدهد ، والصُّرَد . [أبو داود (٢٦٧) وأحمد (٣٣٢/١) ، ن ماجا ٣٢٢٤] .

وقد ناقش الشوكاني هذا الرأي ونقده ، فقال : وقد قيل : إن من أسباب التحريم الأمر بقتل الشيء ، كالخمس الفواسق ، والوزغ ، ونحو ذلك ، والنهي عن قتله ، كالنملة ، والنحلة ، والهدهد ، والصرد ، والضفدع ، ونحو ذلك ، ولم يأت الشارع ما يفيد تحريم أكل ما أمر بقتله أو نهى عن قتله ، حتى يكون الأمر والنهي دليلين على ذلك ، ولا ملازمة عقلية ولا عرفية ، فلا وجه لجعل ذلك أصلًا من أصول التحريم ، بل إن كان المأمور بقتله أو المنهي عن قتله مما يدخل في الخبائث، كان تحريمه بالآية الكريمة . وإن لم يكن من ذلك كان حلالًا ، عملًا بما أسلفنا من أصالة الحل ، وقيام الأدلة الكلية على ذلك .

المسكوتُ عنه: أما ما سكت الشارع عنه ولم يرد نص بتحريمه ، فهو حلال ، تبعًا للقاعدة المتفق عليها ، وهي : أن الأصل في الأشياء الإباحة . وهذه القاعدة أصل من أصول الإسلام .

وقد جاءت النصوص الكثيرة تقررها ، فمن ذلك قول الله \_ سبحانه \_ :

١\_ ﴿ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ﴾ [البقرة: ٢٩].

٢\_ وروى الدارقطني ، عن أبي ثعلبة ، أن رسول الله ﷺ قال : « إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها ، وحدَّ حدودًا فلا تعتدوها ، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان ، فلا تبحثوا عنها » . [الحاكم (١١٥/٤) رالدارقطني (١٨٤/٤)] .

٣- وعن سلمان الفارسي ، أن رسول الله وَ تَطَخُّ سئل عن السمن ، والجبن ، والفراء؟ فقال : «الحلال ما أحله الله في كتابه ، وما سكت عنه فهو مما عفا لكم » . أخرجه ابن ماجه ، والترمذي ، وقال : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه . ورواه أيضًا الحاكم في «المستدرك» شاهدًا . [ابن ماجه (٣٣٦٧) والتر ي (٦٢ ١) والحاكم (١١٥/٤)] .

<sup>&#</sup>x27;) يرى المالكية حل جميع الغربان من غير كراهة تبعا لرأيهم في جميع الطيور .

٤ ـ وروى البخاري ، ومسلم ، عن سعد بن أبي وقاص ، أن رسول الله على قال : « إن أعظم المسلمين في المسلمين جرمًا ؛ من سأل عن شيء لم يُحرَّم على الناس ، فَحُرِّم من أَجل مسألته » . [البخاري (٧٢٨٩) ومسلم (١٢٣/٢٣٥٨)] .

٥ ـ وعن أبي الدرداء ، أن رسول الله على قال : «ما أَحَلَّ الله في كتابه فهو حلال ، وما حرَّم فهو حرام ، وما سكت عنه فهو عفو ، فاقبلوا من الله عافيته ، فإن الله لم يكن لينسى شيئًا » . وتلا : ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴾ [مريم : ٦٤] . أخرجه البزار ، وقال : سنده صحيح . والحاكم وصحَّحه . [البزار كما في كشف الأستار (١٢٣) والحاكم (٣٧٥/٢)] .

اللحومُ المستوردَةُ : اللحوم المستوردة من خارج البلاد الإسلامية يحل أكلها بشرطين :

١ ـ أن تكون من اللحوم التي أحلها الله .

٢ ـ أن تكون قد ذكيت ذكاة شرعية .

فإن لم يتوفر فيها هذان الشرطان ، بأن كانت من اللحوم المحرَّمة ، مثل الخنزير ، أو كانت ذكاتها غير شرعية ، فإنها في هذه الحال تكون محظورة لا يحل أكلها .

وقد أصبح من الميسور معرفة هذين الشرطين ، بواسطة الوسائل الإعلامية التي وفَّرها العلم الحديث . وكثيرًا ما تكون العلب التي تحتوي على هذه اللحوم مكتوبًا عليها ما يُعرِّف بها وبأنواعها ، ويمكن الاكتفاء بهذه المعلومات؛ إذ الأصل فيها غالبًا الصدق .

وقد أفتى الفقهاء من قبلُ في مثل هذا ، فجاء في «الإقناع» من كتب الشافعية ، للخطيب الشربيني : لو أخبر فاسق أو كتابي أنه ذبح هذه الشاة مثلًا ، حل أكلها ؛ لأنه من أهل الذبح ، فإذا كان في البلد مجوس ومسلمون ، وجُهِل ذابح الحيوان ، هل هو مسلم أو مجوسي؟ لم يحل أكله للشك في الذبح المبيح ، والأصل عدمه . نعم ، إن كان المسلمون أغلب كما في بلاد الإسلام فينبغي أن يحل ، وفي معنى المجوس كل من لم تحل ذبيحته .

إباحةُ أكلِ ما حُرِّمَ عنْدَ الاضطرارِ: وللمضطر أن يأكل من الميتة ولحم الخنزير ، وما لا يحل من الحيوانات (١) التي لا تؤكل ، وغيرها مما حرمه الله ؛ محافظة على الحياة ، وصيانة للنفس من الموت . والمقصود بالإباحة هنا وجوب الأكل ؛ لقوله \_ تعالى \_ : ﴿ وَلَا نَقْتُلُوا أَنْفُسَكُم ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُم ّ رَحِيمً ﴾ [النساء: ٢٩].

حدُّ الاضطرارِ : وإنما يكون الإنسان مضطرًا إذا وصل به الجوع إلى حد الهلاك ، أو إلى مرض يفضي به الله ؛ سواء أكان طائعًا أو عاصيًا . يقول الله ـ سبحانه ـ : ﴿ فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَآ إِنَّمَ عَلَيْهُ إِنَّ إِلَهُ عَلَيْهُ إِنَّ

<sup>(</sup>١)حتى إن الشافعية والزيدية أجازوا اللحم الآدمي عند عدم غيره بشروط اشترطوها . وخالف في ذلك الأحناف والظاهرية وقالوا : لا يباح لحم الآدمي ولو كان ميتا .

اَللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمُ ﴾ (١) (٢) [ البقرة : ١٧٣] . وروى أبو داود ، عن الفُجيع العامري ، أنه أتى النبيَّ ﷺ فقال : ما يحل لنا من الميتة؟ قال : « ذاك وَأْبِي (٥) ونصطبح (٤) . قال : « ذاك وَأْبِي (٥) الجوع » . [أبو داود(٣٨١٧)] . فأحل لهم الميتة على هذه الحال .

وقال ابن حزم: حدُّ الضرورة ، أن يبقى يومًا وليلةً لا يجد فيهما ما يأكل أَو يشرب ، فإن خشي الضعف المؤذي الذي إن تمادى به أدَّى إلى الموت ، أو قطع به عن طريقه وشغله ، حلَّ له من الأكل والشرب ما يدفع به عن نفسه الموت بالجوع أو العطش . أَما تحديدنا ذلك بيقاء يوم وليلة بلا أكل ، فلتحريم النبيِّ عَلَيْهُ الوصال يومًا وليلة . أَي ؟ وصل الصيام . وأما قولنا : إن خاف الموت قبل ذلك . فلأنه مضطر .

والمالكية يرون ، أنه إذا لم يأكل شيئًا ثلاثة أيام ، فله أن يأكل ما حرم الله عليه مما يتيسر له ولو من مال نميره .

القدرُ الذي يُؤخذُ : ويتناول المضطر من الميتة القدر الذي يحفظ حياته ويقيم أوده ، وله أن يتزود حسب حاجته ويدفع ضرورته .

وفي رواية عن مالك ، وأحمد : يجوز له الشّبَع ؛ لما رواه أبو داود ، عن جابر بن سَمُرة ، أن رجلًا نزل الحرّة فنفقت عنده ناقة ، فقالت له امرأته : اسلخها حتى نقدَّ شحمها ولحمها ونأكله . فقال : حتى أَسأَلَ رسول الله ﷺ . فسأله فقال : «هل عندك غَناءٌ يغنيك؟ » . قال : لا . قال : «فكلوها» . [أبو داود (٣٨١٦)] . وقال أصحاب أبي حنيفة : لا يشبع منه . وعن الشافعي قولان .

لا يكونُ مضطرًا مَن وُجِدَ بمكان به طعامٌ ولو كان للغير : وإنما يكونُ الإنسانُ مضطرًا إذا لم يجد طعامًا يأكله ، ولو كان مملوكًا للغير ، فله أن يأكل منه ولو لم يأذن يأكله ، ولو كان مملوكًا للغير ، فله أن يأكل منه ولو لم يأذن صاحبه به . ولم يختلف في ذلك العلماء ، وإنما اختلفوا في الضمان؛ فذهب الجمهور منهم إلى أنه إن اضطر في مخمصة ، ومالك الطعام غير حاضر ، فله أن يأخذ منه ويضمن له ؛ لأن الاضطرار لا يبطل حق الغير .

وقال الشافعي: لا يضمن ؛ لأن المسئولية تسقط بالاضطرار لوجود الإذن من الشارع ، ولا يجتمع إذن وضمان . فإن كان الطعام موجودًا ومنعه صاحبه ، فللمضطر أن يأخذه بالقوة ، متى كان قادرًا على ذلك . وقالت المالكية : يجوز في هذه الحال مقاتلة صاحب الطعام بالسلاح بعد الإنذار ، بأن يُعلمه المضطر بأنه مضطر ، وأنه إن لم يعطه قاتله ، فإن قتله بعد ذلك فدمه هدر ؛ لوجوب بذل طعامه للمضطر ، وإن قتله الآخر فعليه القصاص .

وقال ابن حزم : من اضطر إلى شيء من المحرَّمات ، ولم يجد مال مسلم ولا ذمي ، فله أن يأكل حتى

<sup>(</sup>١) الباغي : هو الذي يبغى على غيره عند تناول الميتة فينفرد بها فيهلك غيره من الجوع .

<sup>(</sup>٢) العادي : الذي يتجاوز حد الشبع وقيل : الذي يتجاوز القدر الذي يسد الرمق ويدفع عن نفسه الضرر .

<sup>(</sup>٣) الغبوق : الشرب مساء .

<sup>(</sup>٤) الصبوح: الشرب صباحًا.

<sup>(</sup>٥) قسم : أي وحق أبي إن هذا هو الجوع .

يشبع ، ويتزود حتى يجد حلالًا ، فإذا وجده عاد ذلك المحرم حرامًا كما كان . فإن وجد مال مسلم أو ذمي ، فقد وجد ما أمر رسول الله ﷺ بإطعامه منه ؛ لقوله : « أطعموا الجائع» . [أحمد (٢٩٩/٤) والبيهةي (٢٧٣/١) والدارقطني (٢/٥/١) وابن أي الدنيا في الصمت (٢٧)] . فحقه فيه ، فهو غير مضطر إلى الميتة ، فإن مُنع ذلك ظلمًا، كان حينئذ مضطرًا .

هل يُباحُ الخمرُ للعلاج؟ وقد اتفق العلماءُ على إباحة الحرام للمضطر، ولم يختلف منهم أحد.

وإنما اختلفوا في التداوي بالخمر؛ فمنهم من منعه ، ومنهم من أباحه ، والظاهر أن المنع هو الراجح ، فقد كان الناس في الجاهلية قبل الإسلام يتناولون الخمر للعلاج ، فلما جاء الإسلام نهاهم عن التداوي بها وحرمه ؛ فقد روى الإمام أحمد ، ومسلم ، وأبو داود ، والترمذي ، عن طارق بن سويد الجعفي ، أنه سأل رسول الله على عن الخمر فنهاه عنها ، فقال : إنما أصنعها للدواء . فقال : «إنه ليس بدواء ، ولكنه داءً» . [مسلم (١٩٨٤) وأبو داود (٣٨٧٣) والترمذي (٤٠٠) وابن ماجه (٥٠٠)] . وروى أبو داود ، عن أبي الدرداء ، أن النبي على قال : «إن الله أنزل الداء والدواء ، فجعل لكل داء دواءً ، فتداووا ولا تتداووا بحرام » . [أبو داود (٤٧٨٣)] . وكانوا يتعاطون الخمر في بعض الأحيان قبل الإسلام اتقاءً لبرودة الجو ، فنهاهم الإسلام عن ذلك أيضًا ؛ فقد روى أبو داود ، أن ديلم الحميري سأل النبي على فقال : يا رسول الله ، إنَّا بأرض باردة ، نعالج فيها عملًا شديدًا ، وإنا نتخذ شرابًا من هذا القمح نتقوَّى به على أعمالنا وعلى برد بلادنا . قال رسول الله يَعْفِي : «هل يسكر؟» . قال : نعم . قال : «فاجتنبوه » . قال : إن الناس غير تاركيه . قال : «فإن لم يتركوه ، فقاتلوهم » . [أبو داود (٣٨٢٣)] .

وبعض أهل العلم أجاز التداوي بالخمر ، بشرط عدم وجود دواء من الحلال يقوم مقام الحرام ، وألا يقصد المتداوي به اللذة والنشوة ، ولا يتجاوز مقدار ما يحدِّده الطبيب . كما أجازوا تناول الخمر في حال الاضطرار ، ومثَّل الفقهاء لذلك بمن غُصَّ بلقمة ، فكاد يختنق ، ولم يجد ما يسيغها به سوى الخمر . أو من أشرف على الهلاك من البرد ، ولم يجد ما يدفع به هذا الهلاك غير كوب أو جرعة من حمر ، أو من أصابته أزمة قلبية وكاد يموت ، فعلم أو أحبره الطبيب بأنه لا يجد ما يدفع به الخطر ، سوى شرب مقدار معين من الخمر . فهذا من باب الضرورات التي تبيح المحظورات .

# الذكاة الشرعية

تَعْرِيفُها: الذكاة في الأصل معناها التطيُّب، ومنه رائحة ذكية، أي ؛ طيبة. وسمي بها الذبح؛ لأن الإباحة الشرعية جعلته طيبًا. وقيل: الذكاة معناها التتميم، ومنه فلان ذكي، أي ؛ تام الفهم. والمقصود بها هنا ؛ ذبح الحيوان أو نحره بقطع مُلقومه (١) أو مريئه (٢)، فإن الحيوان الذي يحل أكله لا يجوز أكل شيء منه إلا بالتذكية، ما عدا السمك والجراد.

ما يَجِبُ فيها: يجب في الذكاة الشرعية ما يأتي:

ان يكون الذابح عاقلًا؛ سواء أكان ذكرًا أم أنثى ، مسلمًا أو كتابيًا . فإذا فقد الأهلية ، بأن كان سكرانا ، أو مجنونًا ، أو صبيًا غير مميز ، فإن ذبيحته لا تحل .

وكذلك لا تحل ذبيحة المشرك من عبدة الأوثان ، والزنديق ، والمرتدِّ عن الإسلام .

ذبائح أهل الكتابِ: قال القرط بين : قال ابن عباس : قال الله . تعالى . : ﴿ وَلَا تَأْكُونُ مِمّا لَمْ يَكُو وَالنَّمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّمُ لَهِسَقُ ﴾ [الأنعام : ١٢١] . ثم استثنى فقال : ﴿ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِنَابَ حِلُّ الَّكُونَابِ حِلَّ اللّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّمُ لَهِسَقُ ﴾ [المائدة : ٥] . يعني ذبيحة اليهودي والنصراني . وإن كان النصراني يقول عند الذبح : باسم المسيح . واليهودي يقول : باسم عُزير . وذلك أنهم يذبحون على الملة . وقال عطاء : كُلْ مِن ذبيحة النصراني ، وإن قال : باسم المسيح . لأن الله - عزَّ وجلَّ - أباح ذبائحهم وقد علم ما يقولون . وقال القاسم بن مُحَيْمرة : كُلْ من ذبيحته ، وإن قال : باسم سَرِجِس (اسم كنيسة لهم) . وهو قول الزهري ، وربيعة ، والشعبي ، ومكحول . وروي عن صحابين؛ عن أبي الدرداء ، وعبادة بن الصامت . وقالت طائفة : إذا سمعت الكتابي يسمِّي غير اسم الله - عز وجل - فلا تأكل . وقال بهذا من الصحابة؛ علي ، وعائشة ، وابن عمر . وهو قول طاووس ، والحسن . متمسكين بقول الله - تعالى - : ﴿ وَلَا تَأْكُوا مِمَّا لَمْ يُدُو السَّمُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَإِنَّا لُو الله الله - تعالى - : ﴿ وَلَا تَأْكُوا مِمَّا لَمْ يُدُو الله عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَإِنَّامُ لَوْسَقُ ﴾ [الأنعام : ١٢١].

وقال مالك : أكره ذلك . ولم يحرِّمه .

### ذبائحُ المجوسِ والصَّابئينَ :

اختلف الفقهاء في ذبيحة المجوس بناء على اختلافهم في أصل دينهم؛ فمنهم من رأى أنهم كانوا أصحاب كتاب فرفع ، كما رُويَ عن عليٍّ - كرم الله وجهه - ومنهم من يرى أنهم مشركون .

والذين رأُوا أنهم كانوا أصحاب كتاب ، قالوا بحل ذبائحهم ، وأنهم داخلون في قول الله \_ سبحانه \_ :

الحلقوم : مجرى النفس .

المريء : مجرى الطعام والشراب من الحلق .

﴿ وَطَعَامُ الَذِينَ أُوتُوا الْكِنَبَ حِلُّ لَكُرُ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَمُمَّ ﴾ [المائدة : ٥] . ويقول الرسول ﷺ : « سنّوا بهم سنة أهل الكتاب » . [تلخيص الحبير (١٩٦/٣) ونيل الأوطار (٩٧/٤)] . قال ابن حزم في المجوس : إنهم أهل كتاب فحُكمُهم كحُكم أهل الكتاب في كل ذلك . وإلى هذا ذهب أبو ثور ، والظاهرية . أما جمهور الفقهاء فإنهم حرَّموها ؛ لأنهم مشركون في نظرهم . والصابئون (١) قيل : لا تجوز ذبائحهم . وقيل بالجواز .

٧- أن تكون الآلة التي يذبح بها محددة ، يمكن أن تُنهر الدم وتقطع الحلقوم ، مثل السكين ، والحجر ، والخشب ، والرجاج ، والقصب الذي له حد يقطع كما تقطع السكين والعظم ، إلا السن والظفر .

( أ ) روى مالك ، أَنَّ امرأَة كانت ترعى غنمًا فأصيبت شاة منها ، فأُدركتها فذكتها بحجر ، فسئل رسول الله ﷺ عن ذلك ، فقال : « لا بأس بها » . [البخاري (٢٥٠٥) ومالك في الموطأ (١٥٣)] .

(ب) وروي عن الرسول ﷺ أنه قيل له : أُنذبح بالمروة وشقة العصا؟ قال : « أعجل وأرن ، وما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ، ليس السن والظفر » . رواه مسلم . [البخاري (٢٥٠٧) ومسلم (٢٥٠٨-٢٢)]

(ج) ونهى رسول الله ﷺ عن شريطة الشيطان : «وهي التي تذبح فتقطع الجلد ، ولا تفري الأوداج » (۲) . أُخرجه أبو داود ، عن ابن عباس ، وفي إسناده عمرو بن عبد الله الصنعاني ، وهو ضعيف . [أبو داود (۲۸۲۶)]

٣\_قطع الحلقوم والمريء ، ولا يشترط إبانتهما ولا قطع الوَدَجين (٣) ؛ لأَنهما مجرى الطعام والشراب الذي لا يكون معهما حياة وهو الغرض من الموت ، ولو أبان الرأس لم يحرم ذلك المذبوح ، وكذلك لو ذبحه من قفاه ، متى أتت الآلة على محل الذبح .

3- التسمية: قال مالك: كُلُّ ما ذبح ولم يذكر عليه اسم الله ، فهو حرام؛ سواء ترك ذلك الذكر عمدًا أو نسيانًا . وهو قول ابن سيرين ، وطائفة من المتكلمين . وقال أبو حنيفة : إن ترك الذُّكر عمدًا حُرِّم ، وإن ترك نسيانًا حل . وقال الشافعي : يحل متروك التسمية؛ سواء كان عمدًا أم خطأً ، إذا كان الذابح أهلاً للذبح . فعن عائشة ، أَنَّ قومًا قالوا : يا رسول الله ، إن قومًا يأتوننا باللحم لا ندري أَذُكِر اسم الله عليه أم لا؟ قال : «سموا عليه أنتم وكلوا» . قالت : وكانوا حديثي عهد بالكفر . أخرجه البخاري ، وغيره . [البخاري (٥٠٠٥) والنسائي (٢٣٧/٧) وابن ماجه (٣١٧٤)] .

### ما يُكرُه فيها: ويكره في الذكاة ما يأتي:

١- أن يكون الذبح بآلة كَالَّةٍ ؛ لما رواه مسلم ، عن شداد بن أوس ، أن رسول الله عليه قال : ﴿ إِن الله

<sup>(</sup>١) ودينهم بين المجوسية والنصرانية ، ويعتقدون بتأثير النجوم .

<sup>(</sup>۲) ثم تترك حتى تموت .

كتب الإحسان على كل شيء ، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة ، ولْيُحِدُّ أحدُكم شفرَتَه ، ولْيُرحْ ذبيحته » . [مسلم (٥٥٥) وأبو داود (٣٨١٥) والنسائي (٢٢٩/٧) وابن ماجه (٣١٧٠)] .

٢- وعن ابن عمر ، أن الرسول ﷺ أمر أن تحد الشفار ، وأن توارى عن البهائم . رواه أحمد . [ أحمد ١٠٨/٢ ، وابن ماجه (٣١٧٢)] .

٣\_ كسر عنق الحيوان أو سلخه قبل زهوق روحه؛ لمـا رواه الدارقطني ، عـن أبي هريرة ، أن الرسول رَجِيْكِيْةِ قال : « لا تعجلـوا الأنفس قبل أن تزهق » . [البيهقي (٢٧٨/٩) والثقات لابن حبان (١٨٤/١) وإرواء الغليل (١٧٦/٨) ونصب الراية (٤٨٤/٢)] . وأما استقبال القبلة عند الذبح ، فلم يرد في استحبابه شيء .

ذبحُ الحيوانِ وفيه رمقٌ أو به مرضٌ : إذا ذبح الحيوان وفيه حياة أثناء الذبح ، حلَّ أكله ، ولو لم تكن هذه الحياة مستقرة يعيش الحيوان بمثلها . وكذلك المريضة التي لا يرجى حياتها إذا ذبحت وفيها الحياة . وتعرف الحياة بحركة يدها ، أو رجلها ، أو ذنبها ، أو جريان نفَسِها ، أو نحو ذلك ، فإذا صارت في حال النزع ولم تحرك يدًا ولا رجلًا ، فإنها في هذه الحال تعتبر ميتة ولا تفيد فيها الذكاة؛ لقول الله ـ سبحانه ـ : ﴿ حُرَّمَتُ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْنَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحْتُمُ ٱلِّحِنزِيرِ وَمَا أَهِلَ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِدِ. وَٱلْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَٱلْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكُلَ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْنُمُ ﴾ [ المائدة : ٣] . أي؛ أنَّ هذه الأشياء محرمة عليكم ، إلا ما أدركتموه ، فإن ذكاته تحلُّه . وقد سئل ابن عباس ، عن ذئب عدا على شاة فشق بطنها ، ثم انتثر قُصْبها فذبحت؟ فقال : كُلْ ، وما انتثر من قُصْبها <sup>(١)</sup> ، فلا تأكل .

رفعُ اليدِ قبلَ تمام الذَّكاةِ : وإذا رفع المذكِّي يـده قبل تمام الذكاة ، ثـم رجـع فورًا وأكمل الذكـاة ، فإن هذا جائز؛ لأنه جَرَحَها ثم ذكاها بعد وفيها الحياة ، فهي داخلة في قول الله ـ تعالى ـ : ﴿ إِلَّا مَا ذَكَّيْنُمُ ﴾ .

جرحُ الحيوانِ عنْدَ تعذرِ الذَّكاةِ : الحيوان الذي يحِل بالذكاة إن قدر على ذكاته ، ذُكي في محل الذبح، وإن لم يقدر عليها، كانت ذكاته بجرح جزء منه في أي موضع من بدنه ، بشرط أن يكون الجرح مدميًا يجوز وقوع القتل به؛ قال رافع بن خديج : كنا مع رسول الله ﷺ في سفر ، فندُّ (٢) بعير من إبل القوم ولم يكن معهم حيل ، فرماه رجل بسهم فحبسه ، فقال رسول الله ﷺ : « إن لهذه البهائم أوابدُ (٣) كأوابد الوحش ، فما فعل منها هذا ، فافعلوا به هكذا » . رواه البخاري ، ومسلم . [البخاري (٤٩٨ هـ) ومسلم (٢٠/١٩٦٨)] . وروى أحمد ، وأصحاب «السنن» ، عن أبي العشراء ، عن أبيه ، أنه قال : يا رسول الله ، أما تكون الذكاة إلا في الحلق واللُّبَّة؟ قال : ﴿ لُو طُعنت في فَخِذِهِا ، أَجزأُ عنك ﴾ . [أحمد (٣٣٤/٤) وأبو داود (٢٨٢٥) والترمذي (١٤٨١) والنسائي (٢٢٨/٧) وابن ماجه (٣١٨٤)] . قال أبو داود : وهذا لا يصلح ،

<sup>(</sup>١) القصب: الأمعاء.

 <sup>(</sup>۲) ند : بمعنى شرد ، وذهب على وجهه .
 (۳) الأوابد التي تأبدت : أي توحشت ، جمع آبدة .

إلا في المتردية والمتوحش . قال الترمذي : وهذا في حال الضرورة، كالحيوان الذي تمرد أو شرد فلم نقدر عليه ، أو وقع في بحر وخفنا غرقه ، فنضربه بسكين أو بسهم ، فيسيل دمه فيموت ، فهو حلال .

وروى البخاري ، عن عليٍّ ، وابن عباس ، وابن عمر ، وعائشة : ما أعجزك من البهائم مما في يدك ، فهو كالصيد ، وما تردَّى في بئر ، فذكاته حيث قدرت عليه .

ذكاة الجنين: إذا خرج الجنين من بطن أمه ، وفيه حياة مستقرة ، وجب أن يذكّى . فإن ذكيت أمه وهو في بطنها ، فذكاته ذكاة أمه إن خرج ميتًا أو به رمق؛ لقول رسول الله ﷺ في الجنين: «ذكاته ذكاة أمه» . رواه عن أبي سعيد أحمد ، وابن ماجه ، وأبو داود ، والترمذي ، والدارقطني ، وابن حبان وصحّحه . [أحمد (٣٩/٣) والترمذي (٢٧٤/٤) وابن ماجه (٣٩/٩) والدارقطني (٢٧٤/٤) وابن ماجه (٣٩/٩)] . وقال ابن المنذر : وممن قال : ذكاته ذكاة أمه . ولم يذكر أشعر أو لم يشعر؛ علي بن أبي طالب ، وسعيد بن المسيب ، وأحمد ، وإسحاق ، والشافعي ، وقال : إنه لم يَرِد عن أحد من الصحابة ولا من العلماء أن الجنين لا يؤكل ، إلا باستئناف الذكاة فيه ، إلا ما روي عن أبي حنيفة ـ رحمه الله ـ .

وقال ابن القيم: وردت السنة الصحيحة الصريحة المحكمة ، بأن ذكاة الجنين ذكاة أمه ، خلاف الأصول ، وهو تحريم الميتة ، فيقال: الذي جاء على لسانه تحريم الميتة ، استثنى السمك والجراد من الميتة ، فكيف وليست بميتة ، فإنها جزء من أجزاء الأم ، والذكاة قد أتت على جميع أعضائها ، فلا يحتاج أن يفرد كل جزء منها بذكاة . والجنين تابع للأم ، جزء منها ، فهذا مقتضى الأصول الصحيحة ، ولو لم ترد السنة بالإباحة ، فكيف وقد وردت بالإباحة الموافقة للقياس والأصول . وقد اتفق النص ، والأصل ، والقياس ، والله الحمد .

# الصيد

تَعْرِيفُه : الصيد؛ هو اقتناص الحيوان الحلال المتوحش بالطبع ، الذي لا يُقدر عليه .

حكمه: وهو مباح ، أباحه الله \_ سبحانه \_ بقوله: ﴿ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَأَصَطَادُواْ ﴾ [المائدة: ٢] . والصيد مباح كله ، ما عدا صيد الحرم ، فقد تقدم الكلام عليه في ﴿ باب الحج ﴾ . وصيد البحر جائز في كل حال ، وكذلك صيد البحر ، إلا في حالة الإحرام؛ يقول الله \_ تعالى \_ : ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَكَذَلك صيد البر ، إلا في حالة الإحرام؛ يقول الله \_ تعالى \_ : ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَارَةً وَحُرْمٌ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرِ مَا دُمْتُم حُرُمًا ﴾ [المائدة ٩٦] .

الصّيدُ الحرامُ: والصيد المباح؛ هو الصيد الذي يقصد به التذكية ، فإن لم يقصد به التذكية ، فإنه يكون حرامًا؛ لأنه من باب الإفساد ، وإتلاف الحيوان لغير منفعة . وقد نهى رسول الله على عن قتل الحيوان ، إلا لمأكله؛ روى النسائي ، وابن حبان ، أنَّ النبي على قال : « مَن قتل عصفورًا عبنًا ، عج ( ) إلى الله يوم القيامة يقول : يا ربّ ، إن فلانًا قتلني عبنًا ، ولم يقتلني منفعة » . [أحمد (١٦٦/٢) والنسائي (٢٠٧٧) وابن حبان (٩٤٥٥)] . وروى مسلم ، عن ابن عباس ، أن النبي على قال : « لا تتخذوا شيئًا فيه الروحُ غَرَضًا » ( ٢ ) . وأحمد (١٩٥٨) ومسلم (٥٩١٥) والترمذي (٥٤٥) والنسائي (٢٣٩٧) وابن ماجه (٢١٨٧)] . ومرّ - صلوات الله وسلامه عليه - على طائر قد اتخذه بعض الناس هدفًا يصوّبون إليه ضرباتِهم ، فقال : « لعن الله مَن فعل هذا » . [البخاري (٥١٥٥) ومسلم (١٩٥٨) والنسائي (٣٨/٧)] .

شُروطُ الصَّائدِ: ويشترط في الصائد الذي يَحِلُّ أكل صيده ما يُشترط في الذابح ، بأن يكون مسلمًا أو كتابيًّا ، فصيد اليهودي والنصراني كذبيحته ، وكذلك ما أُلحق بهما كما هو موضح في «باب الذكاة الشرعية».

الصَّيدُ بالسَّلاحِ الجَارِحِ وِبالحيوانِ: والصيد قد يكون بالسلاح الجارح، كالرماح ، والسيوف ، والسهام ، ونحوها . وفي هذا يقول الله ـ سبحانه ـ : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ ٱللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ ٱلصَّيْدِ تَنَالُهُۥ ٱيَّدِيكُمُ وَرَمَاكُمُ ﴾ [ المائدة : ٩٤].

وقد يكون بواسطة الحيوان ، وفيه يقول الله ـ سبحانه ـ : ﴿ يَسْعَلُونَكَ مَاذَآ أُحِلَّ لَمُثَمَّ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِبَكُّ وَمَا عَلَمْتُ م مِنَ الْجَوَارِج مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُواْ اَسْمَ اللّهِ عَلَيْهُ وَانْقُواْ اللّهُ إِنَّ اللّهَ سَرِيعُ الْجِسَابِ﴾ [المائدة : ٤] .

وعن أَبي ثعلبة الخشني ، قال : قلت : يا رسول الله ، إنا بأرض صيدٍ ، أَصيد بقوسي وبكلبي المعَلَّم

<sup>(</sup>۱)عج : رفع صوته بالشكوى .

<sup>(</sup>٢) الهَّدُف يُصوب إليه .

وبكلبي الذي ليس بمُعَلَّم ، فما يصلح لي؟ فقال : «ما صِدْتَ بقوسِك فذكرت اسمَ اللَّهِ عليه ، فكُلْ ، وما صِدت بكلبك غير المعلم فأدركت ذكاتَه ، فكُلْ » . رواه البخاري ، ومسلم . [البخاري (٤٧٨) ومسلم

شُروطُ الصَّيدِ بالسِّلاح: ويشترط في الصيد بالسلاح ما يأتي:

١- أن يُخْزِقَ السلاحُ جسمَ الصيد وينفذَ فيه ؛ ففي حديث عديٌّ بن حاتم ، قال : يا رسول الله ، إنا قومٌ نرمي فما يَحِلُّ لنا؟ قال : «يحِلُّ لكم كلُّ ما ذَكَّيْتُم ، وما ذكرتُمُ اسمَ اللَّهِ عليه فخزَقْتُم <sup>(١)</sup> ، فكلوا » . [أحمد (٣٧٩/٣)] . قال الشوكاني : فدَّلُّ على أن المعتبر مجردُ الخزق ، وإن كان القتل بمثقل . فيحل ما صاده من يرمي بهذه البنادق الجديدة ، التي يرمي بها بالبارود والرصاص؛ لأن الرصاص تخزق خَرْقًا زائدًا على السلاح ، فلها حكمه ، وإن لم يدرك الصائد بها ذكاة الصيد إذا ذكر اسم الله على ذلك . وأما النهي عن الأكل مما أصابته البندقية ، ولم يُذَكُّ واعتباره موقوذة،كما جاء في الحديث ، فإن المقصود من البندقية هنا ما يصنع من الطين ، ثم ييبس ويرمي به ، فليست مثل البندقية التي يرمي بها البارود والرصاص . وكما نهي الإسلام عن الأكل من البندقية هذه ـ أي؛ المصنوعة من الطين ـ نهى عن الرمى بالحصاة وما يماثلها؛ يقول الرسول ﷺ معلَّلًا ذلك : «إنها لا تصيد صيدًا ولا تنكأ عدوًا ، لكنها تكسر السِّنَّ ، وتفقأ العين» . [البخاري (٦٢٢٠) ومسلم (١٩٥٤/٥٥)].

ويحرم كذلك ما قتل بمثقل، كالعصا ونحوها ، إلا إذا أُدرِكَ حيًّا وذبح . ففي حديث عدي ، قال : قلت : فإني أرمي بالمعارض الصيد فأصيد . قال : « إذا رميت بالمعارض فخزق <sup>(٢)</sup> ، فكل ، وإن أصابه بعرضه ، فلا تأكل». [أحمد (٣٧٧/٤)].

٢- أن يذكر الصائد اسم الله عند رمي الصيد . ولم تختلف الأئمة عِلى أَن التسمية مشروعة؛ لحديث أبي ثعلبة المتقدم ذكره ولغيره من الأحاديث ، وإنما اختلفوا في حكمها . فذهب أبو ثور ، والشعبي ، وداود الظاهري ، وجماعة أهل الحديث ، إلى أن التسمية شرط في الإباحة بكل حال ، فإن تركها عامدًا أو ساهيًا لم تحل. وهذا أظهر الروايات عن أحمد . وقال أبو حنيفة : هي شرط في حال الذكر ، فإن تركها ناسيًا حلَّ الصيد ، وإن تركها عامدًا لا يحل. وكذلك قال مالك في المشهور عنه . وقال الشافعي ، وجماعة من المالكية : التسمية سُنَّة ، فإن تركها ولو عامدًا ، لم يُحرَّم الصيد ويحل أكله . وحملوا الأمر بالتسمية على

شُروطُ الصَّيدِ بالجوارح: والصيد بالجوارح، مثل الصقر، والبازي، والفهد، والكلب، وغيرها مما يقبل التعليم جائز بالشروط الآتية :

<sup>(</sup>١) فخرقتم : أي خرقتم وجرحتم . (٢) أي نفذ .

١\_ تعليم الحيوان الصيد ، ويعرف ذلك بأن يأتمر إذا أمر ، وينزجر إذا زجر .

٢- أن يمسك على صاحبه بترك الأكل من الصيد ، فإن أكل فقد أمسك على نفسه ، فلا يحل صيده ؟ ففي حديث عدي بن حاتم قال له الرسول عليها ، وذا أرسلت كلابك المعلَّمة ، وذكرت اسم الله عليها ، فكل مما أمسكن عليك ، وإن أكل الكلب فلا تأكل؛ فإني أخاف أن يكون مما أمسك على نفسه » . [البخاري (١٧٥) ومسلم (١٩٩/٢)] .

٣- أن يرسله ويذكر اسم الله . أما ذكر التسمية فقد تقدم حكمها . وأما قصد إرسال الحيوان فإنه شرط من شروط الصيد ، فإذا انبعث الحيوان الجارح من تلقاء نفسه ، من غير إرسال ولا إغراء من الصائد ، فلا يجوز صيده ، ولا يحل أكله عند مالك ، والشافعي ، وأبي ثور ، وأصحاب الرأي؛ لأنه صاد لنفسه من غير إرسال ، وأمسك عليها ، ولا صنع للصائد فيه فلا ينسب إليه؛ لأنه لا يصدق عليه الحديث المتقدم : «إذا أرسلت كلابك المعلَّمة ... الخ » . فمفهوم الشرط أن غير المرسل لا يكون كذلك .

وقال عطاء ، والأوزاعي : يؤكل صيده إذا كان أخرج للصيد ، وكان معلمًا .

اشتراكُ جارحَين في صَيد : إذا اشترك جارحان في صيد فهو حلال ، إذا كان كل واحد منهما أرسله صاحبه للصيد ، أما إذا كان أحدهما مرسلًا دون الآخر ، فإنه لا يؤكل؛ لقوله عَلَيْ : « فإنما سمَّيتَ على كلبك ، ولم تُسَم على غيره » . [البخاري (٤٥٨٤) ومسلم (١٩٢٩/٣)] .

الصَّيدُ بكلبِ اليهودي والنصراني : ويجوز الاصطياد بكلب اليهودي والنصراني ، وبازه ، وصقره إذا كان الصائد مسلمًا ، وذلك مثل شفرته .

إدراكُ الصَّيدِ حيًّا : إذا أدرك الصائد الصيد وهو حي ، وكان قد قطع حلقومه ومريئه ، أو تمزقت أمعاؤه وخرج حشوه ، فإنه في هذه الحال يحل بدون ذكاة .

أما إذا أدركه وفيه حياة مستقرة ، فإنه يجب في هذه الحال ذكاته ، ولا يحل بدونها .

وجودُ الصَّيدِ ميتًا بغدَ إصابتِه : إذا رمى الصائد الصيد فأصابه ، ثم غاب عنه ، ثم وجده بعد ذلك ميتًا ، فإنه يكون حلالًا بشروط ثلاثة :

الأول: ألا يكون قد تردى من جبل ، أو وجده في الماء؛ لاحتمال أن يكون موته بالتردّي أو الغرق . روى البخاري ، ومسلم ، عن عدي بن حاتم ، قال : سألت رسول الله ﷺ قال : « إذا رميت بسهمك فاذكر الله ، فإن وجدته قد قتل فكل ، إلا أن تجِدَه قد وقع في ماء؛ فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمُك » .

الثاني: أن يعلم أنَّ رميته هي التي قتلته ، وليس به أثر من رمي غيره أو حيوان آخر؛ فعن عديٍّ ، قال : قلتُ : يا رسول الله ، أرمي الصيد فأجدُ فيه سهمي من الغدِ؟ قال : ﴿ إذا علمت أَن سهمك قتله ولم تر فيه أَثرَ سَبُع ، فكل » . [الترمذي (١٤٦٨)] . وفي رواية للبخاري : إنا نرمي الصيد فنقتفي أثره اليومين والثلاثة ، ثم نجده ميتًا وفيه سهمه؟ قال : ﴿ يأكل إن شاء ﴾ . [البخاري (٥٨٥)] .

الثالث: ألا يفسد فسادًا يبلغ درجة النتن ، فإنه حينئذ يكون من المستقذرات الضارَّة التي تمجها الطباع ؛ فعن أبي ثعلبة الخشني ، أن النبيَّ ﷺ قال : «إذا رميت بسهمك فغاب ثلاثة أيام وأدركته ، فكله ما لم ينتن » . أخرجه مسلم . [مسلم (١٩٣١/٩)] .

\* \* \*

# الأضحية

تَعْرِيفُها : الأُضحِية والضَّحِية؛ اسمٌ لما يُذبح من الإبل ، والبقر ، والغنم يومَ النحر ، وأَيامَ التشريق تقرُّبًا إلى الله ـ تعالى ـ .

مشروعيتُها: وقد شَرَع الله الأضحية بقوله سبحانه: ﴿ إِنَّا ٱغَطَيْنَاكَ ٱلْكُوْثَـرَ ۞ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱلْمُحَدِّ اللهُ الْمُرْمِينُ اللهُ مِن شَعَتْمِرِ وَأَلْمُدُثَ جَعَلْنَهَا لَكُر مِن شَعَتْمِرِ النَّحَدِ وَلَه : ﴿ وَٱلْبُدْتُ جَعَلْنَهَا لَكُر مِن شَعَتْمِرِ اللَّهِ فَهُ اللَّهِ عَلَيْهَا لَكُر مِن شَعَتْمِرِ اللَّهِ فَهُ اللَّهِ لَكُرْ فِيهَا خَيْرٌ ﴾ [الحج: ٣٦]. والنحر هنا هو ذبح الأضحية .

وثبت أن النبي ﷺ ضحى وضحى المسلمون ، وأجمعوا على ذلك .

فضلُها: روى الترمذي ، عن عائشة ، أَن النبيَّ عَيَّالِيَّةِ قال : « ما عَمِل آدميٌّ من عمل يوم النحر أَحبُ إلى الله من إهراق الدم (١٠٪ إنها لتأتي يوم القيامة بقرونها ، وأَشعارها ، وأَظلافها ، وإن الدَّمَ ليقعُ من الله عن إهراق الدم (١٤٩٣) وابن ماجه (٣١٢٦)] . عكان (٢) قبل أَن يقع على الأَرض ، فطِيبُوا بها نفسًا » . [الترمذي (١٤٩٣) وابن ماجه (٣١٢٦)] .

حكمُها: الأضحية سُنَّة مؤكَّدة ، ويُكره تركُها مع القدرة عليها؛ لحديث أنس الذي رواه البخاري ، ومسلمٌ ، أَنَّ النبيَّ عَيِّلِيَّةٍ ضحى بكبشين أملحين (٣) أَقرنين (٤) ، ذبحهما بيده ، وسمَّى وكبُّر . [البخاري (٥٦٥) ومسلم (١٩٦٦/١٨)] . وروى مسلم ، عن أمِّ سلمة ، أَنَّ النبيَّ عَيِّلِيَّةٍ قال : «إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أَن يضحي ، فليمسك عن شَعَره وأظفاره » . [مسلم (١٩٧٧/٤١)] . فقوله : «أَراد أَن يضحي » . دليل على السنة ، لا على الوجوب . وروي عن أبي بكر ، وعمر ، أَنهما كانا لا يضحيان عن أهلهما ؛ مخافة أَن يُرَى ذلك واجبًا (٥).

متى تَجُبُ؟ ولا تجب إلا بأُحد أُمرين :

۱ ـ أَن ينذُرَها؛ لقول الرسول ﷺ: «مَن نذر أَن يطيع الله ، فليطعه» . [أحمد (١٤١٦) ، والبخاري (٦٦٩٦) ، والبخاري (٦٦٩٦) ، وأبو داود (٣٢٨٩) ، والترمذي (٢٥٢٦) ، والنسائي (١٧/٧) ، وابن ماجه (٢١٢٦)] . وحتى لو مات الناذر ، فإنه تجوز النيابة فيما عينه بنذره قبل موته .

<sup>(</sup>١)إسالته : أي ذبح الأضحية .

<sup>(</sup>٢) كناية عن سرعةً قبولها .

<sup>(</sup>٣) الأملح : ما يخالط بياضه سواد .

<sup>(</sup>٤) الأقرن : ما له قرن .

 <sup>(</sup>٥) وقال ابن حزم: لم يصح عن أحد من الصحابة أنها واجبة. ويرى أبو حنيفة أنها واجبة على ذوي اليسار ممن يملكون نصابا من المقيمين. غير المسافرين، لقوله ﷺ: «من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا». رواه أحمد وابن ماجه وصححه الحاكم، ورجح الأئمة وقفه.

٢\_ أَن يَقُولُ : هَذَهُ للَّهُ . أَو : هذه أضحية . وعند مالك ، إذا اشتراها نِيُّتُهُ الأضحيةُ ، وجبت .

حِكَمتُها: والأضحية شرعها الله إحياءً لذكرى إبراهيم وتوسعةً على الناس يوم العيد، كما قال الرسول عَلَيْهُ : « إنما هي أَيام أَكل وشرب، وذكرِ لله عز وجل » . [النسائي في الكبرى (٢٩٠٠) ، والبيهقي (٢٩٨/٤)]

مُمُمَّ تَكُونُ ؟ وَلاَ تَكُونَ إِلاَ مَنِ الإِبلُ ، والبقر ، والغنم ، ولا تَجزئُ مَنْ غير هذه الثلاثة؛ يقول الله - سبحانه \_ : هُولِ الله عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّنْ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَكُولَ ﴾ [الحج : ٣٤] . ويجزئُ من الضأن ما له نصف سنة ، ومن المعز ما له سنة ، ومن البقر ما له سنتان ، ومن الإبل ما له خمس سنين ، يستوي في ذلك الذكر والأنثى .

1\_ روى أَحمد ، والترمذي ، عن أَبي هريرة ، قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول : « نِعْمَتُ الأَضحيةُ الجَذَع (١٠) من الضأن » . [أحمد (٢/٥٤٥) ، والترمذي (١٤٩٩)] .

٢\_ وقال عقبة بن عامر : قلت : يا رسول الله ، أصابني جذع . قال : «ضح به» . رواه البخاري ،
 ومسلم . [البخاري (٥٤٧) ، ومسلم (١٥/١٩٦٥) .

٣\_ وروى مسلم ، عن جابر ، أَنَّ الرسول ﷺ قال : « لا تذبحوا إلا مسنة ، فإن تعسر عليكم فاذبحوا جذَعَةً من الضأن » . [أحمد (٢٢٢/٣) ، وأبو داود (٢٧٩٧) ، والنسائي (٢١٨/٧) ، وابن ماجه (٣١٤١)] .

والمسنة الكبيرة؛ هي من الإبل ما لها خمس سنين ، ومن البقر ما له سنتان ، ومن المعز ما له سنة ، ومن الضأن ما له سنة أَو ستة أَشهر ، على الخلاف المذكور من الأئمة . وتسمى المسنة بالثنية .

الأضحيّةُ بالخصي : ولا بأس بالأضحيّة بالخصي؛ روى أحمد ، عن أبي رافع ، قال : ضحى رسول الله عن أبي رافع ، قال : ضحى رسول الله عَيْظِيَةً بكبشين أَملحين موجوءَين خصيين . ولأَن لحمه أَطيب وأَلذ .

ما لا يجوزُ أن يُصَحي به : ومن شروط الأضحيّة السلامة من العيوب ، فلا تجوز الأضحيّة بالمعيبة (٢٠) ، نل :

١ \_ المريضة البين مرضها .

٢ ـ العورائج البين عورها .

٣ \_ العرجاءُ البين ظلعها .

٤ \_ العجفاءُ <sup>(٣)</sup> التي لا تُنقِي .

يقول رسول الله ﷺ: «أربعة لا تجزئ في الأَضاحي؛ العوراءُ البيِّنُ عَوَرُها ، والمريضة البينُّ مرضها ، والعرجاءُ البينُّ ظلعها ، والعجفاءُ التي لا تُنقي » . رواه الترمذي ، وقال : حسن صحيح . [أحمد (٢٠١/٤) ، وأبو داود (٢٨٠٢/٢) ، والترمذي (٢١٤٧) ، والنسائي (٢١٤/٧) ، وابن ماجه (٣١٤٤)] .

<sup>(</sup>١) ما له ستة أشهر عند الحنفية . وما له سنة في الأصح عند الشافعية .

 <sup>(</sup>٢) المعيبة : المقصود بالعيب الظاهري الذي ينقص اللحم ، فإذا كان العيب يسيرًا فإنه لا يضر .

<sup>(</sup>٣) العجفاء : التي ذهب مخها من شدة الهزال .

العضباء ؛ التي ذهب أكثر أُذنها أو قرنها . ويلحق بهذه الهتماء (١) ، والعصماء (٢) ، والعمياء ، والتولاء (٣) ، والجرباء؛ التي كثر جربها .

ولا بأس بالعجماءِ ، والبتراءِ ، والحامل ، وما خلق بغير أُذن ، أَو ذهب نصف أذنه أو أُليته . والأَصح عند الشافعية لا تجزئ مقطوعة الأَلية والضرع؛ لفوات جزء مأكول ، وكذا مقطوعة الذنب . قال الشافعي : لا نحفظ عن النبي ﷺ في الأَسنان شيئًا .

وقتُ الذَّبحِ: ويشترط في الأضحية أَلا تُذبح، إلا بعد طلوع الشمس من يوم العيد، ويمر من الوقت قدر ما يصلى العيد، ويصح ذبحها بعد ذلك في أي يوم من الأيام الثلاثة في ليل أَو نهار، ويخرج الوقت بانقضاء هذه الأَيام. فعن البراء - رضي الله عنه - عن النبي عَلَيْحُقال: ﴿إِن أُول ما نبداً به في يومنا (٤) هذا أَن نصلي، ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أَصاب سنتنا، ومن ذبح قبل، فإنما هو لحم قدمه لأهله أَن نصلي، ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أَصاب سنتنا، ومن ذبح قبل، فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء ﴾. [البخاري (٥٤٥) ومسلم (١٦٩١/٦)]. وقال أبو بردة: خطبنا رسول الله عليه يوم النحر، فقال: ﴿ مَن صلى صلاتنا، ووجه قبلتنا، ونَسَك نُسُكَنا، فلا يذبح حتى يصلي ﴾. [النسائي (٧/ ٢٢٧)، وابن حبان (١٠٥٣)]. وروى الشيخان، عن الرسول عَلَيْحَ: ﴿ مَن ذبح قبل الصلاة، فإنما يذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة والخطبتين، فقد أَتم نسكه وأصاب سنة المسلمين ﴾. [البخاري (٢٤٥٥ لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة والخطبتين، فقد أَتم نسكه وأصاب سنة المسلمين ﴾. [البخاري (٢٥٥٥) ومسلم ومن ذبح بعد الصلاة والخطبتين، فقد أَتم نسكه وأصاب سنة المسلمين ﴾. [البخاري (١٥٥٥) ومسلم ومن ذبح بعد الصلاة والخطبتين ، فقد أَتم نسكه وأصاب سنة المسلمين ﴾.

كفاية أضحيّة واحدة عن البيت الواحد: إذا ضحى الإنسان بشاة من الضأن أو المعز ، أَجزأت عنه وعن أهل بيته ، فقد كان الرجل من الصحابة \_ رضي الله عنهم \_ يضحي بالشاة عن نفسه وعن أهل بيته . فهي سنة كفاية ؛ روى ابن ماجه ، والترمذي وصححه ، أن أبا أيوب قال : كان الرجل في عهد رسول الله عليه يسمحي بالشاة عنه وعن أهل بيته ، فيأكلون ويُطْعِمون ، حتى تباهى الناس فصار كما ترى . [الترمذي يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته ، فيأكلون ويُطْعِمون ، حتى تباهى الناس فصار كما ترى . [الترمذي (١٥٠٥) وابن ماجه (٣١٤٧)] .

جوازُ المشاركةِ في الأضحيّةِ: تجوز المشاركة في الأضحية إذا كانت من الإبل أو البقر ، وتجزئ البقرة أو الجمل عن سبعة أشخاص ، إذا كانوا قاصدين الأضحيّة والتقرب إلى الله ؛ فعن جابر ، قال : نحرنا مع النبي وَيَظِيَّةٍ بالحُدَيْييَةِ البدنة عن سبعة ، والبقرة عن سبعة . رواه مسلم ، وأبو داود ، والترمذي . [مسلم (١٣١٨) ، وأبو داود (٢٨٠٧ ، ٢٨٠٩) والترمذي (٩٠٤)].

توزيعُ لحمِ الأضحيةِ: يسن للمضحّي أن يأكل من أضحيته ، ويهدي الأَقارب ، ويتصدق منها على الفقراء؛ قال رسول الله ﷺ: «كلوا ، وأطعموا ، وادَّخروا ». [البخاري (٥٦٧ه) ، ومسلم (١٩٧٢)].

<sup>(</sup>١) الهتماء: هي التي ذهبت ثناياها من أصلها.

<sup>(</sup>٢) العصماء: مَّا انكُسر غلاف قرنها .

<sup>(</sup>٣) التولاء: التي تدور في المرعى ولا ترعى .

<sup>(</sup>٤)أي يوم العيد .

وقد قال العلماء: الأفضل أن يأكل الثلث ، ويتصدق بالثلث ، ويدخر الثلث ، ويجوز نقلها ولو إلى بلد آخر ، ولا يجوز بيعها ولا بيع جلدها . ولا يعطي الجزار من لحمها شيئًا كأجر ، وله أن يكافئه نظير عمله ، وإنما يتصدق به المضحي أو يتخذ منه ما ينتفع به . وعند أبي حنيفة ، أنه يجوز بيع جلدها ويتصدق بثمنه ، وأن يشتري بعينه ما ينتفع به في البيت .

المصحي يذبخ بنفسه: يُسنُّ لمن يحسن الذبح أن يذبح أضحيته بيده ، ويقول: بسم الله والله أكبر، اللهم هذا عن فلان \_ ويسمي نفسه \_ فإن رسول الله ﷺ ذبح كبشًا ، وقال: « بسم الله والله أكبر، اللهم هذا عني ، وعن من لم يُضحِّ من أمتي » . رواه أبو داود ، والترمذي . [أبو داود (٢٨١٠) ، والترمذي

\* \* \*

<sup>(</sup>١) النسك : الذبح .

## العقيقة

تَعْرِيفُها: العقيقة؛ هي الذبيحة التي تذبح عن المولود. قال صاحب « مختار الصحاح »: العقيقة ، والعِقَّة بالكسر؛ الشعرُ الذي يولد عليه كل مولود من الناس والبهائم ، ومنه سُمِّيت الشاة التي تذبح عن المولود يوم أسبوعه .

حكمُها: والعقيقة سُنَّة مؤكَّدة ولو كان الأب معسِرًا ، فعلها الرسول عَلَيْ وفعلها أصحابه؛ روى أصحاب « السنن » ، أن النبي عَلَيْ عقَّ عن الحسن والحسين كبشًا كبشًا . [أبو داود (٢٨٤١) من حديث ابن عباس] ويرى وجوبَها الليثُ ، وداود الظاهري . ويجري فيها ما يجري في الأضحيَّة من الأحكام ، إلا أن العقيقة لا تجوز فيها المشاركة .

فضلُها : روى أصحاب « السنن » ، عن سَمُرة ، عن النبي ﷺ قال :

۱- ( کل مولود رهینة (۱) بعقیقته ، تذبح عنه یوم سابعه ، ویُحلق ویسمَّی » . [أبو داود (۲۸۳۸) ، والترمذي (۱۷/۲)] .

٢- وعن سلمان بن عامر الضبي ، أن النبي ﷺ قال : «مع الغلام عقيقته ، فأهريقوا عليه دمًا ، وأميطوا عنه الأذى » (٢) . رواه الخمسة . [البخاري (٢٧٢٥) ، وأبو داود (٢٨٣٩) ، والترمذي (١٥١٥) ، والنسائي (١٦٤/٧) ، وابن ماجه (٣١٦٤)] .

ما يذبخ عن الغلام والبنت : ومن الأفضل أن يذبح عن الولد شاتان متقاربتان شبهًا وسنًا ، وعن البنت شاة؛ فعن أم كُرْز الكعبية ، قالت : سمعت رسول الله ﷺ يقول : « عن الغلام شاتان متكافئتان (٢) ، وعن الجارية شاة » . [أحمد (٢٧/٦) والترمذي (٢٥١٦)] .

ويجوز ذبح شاة واحدة عن الغلام؛ لفعل الرسول ﷺ ذلك مع الحسن والحسين ـ رضي الله عنهما ــ كما تقدم في الحديث .

وقتُ الذّبحِ: والذبح يكون يوم السابع بعد الولادة إن تيسر ، وإلا ففي اليوم الرابع عشر ، وإلا ففي اليوم الواحد والعشرين من يوم ولادته ، فإن لم يتيسر ففي أي يوم من الأيام؛ ففي حديث البيهقي : « تُذْبَحُ لسبع ، ولاَربعَ عشرَ ، ولإحدى وعشرين » .

اجتماعُ الأضحيّةِ والعقيقةِ : قالت الحنابلة : وإذا اجتمع يومُ النحرِ مع يوم العقيقة ، فإنه يمكن الاكتفاءُ بذبيحة واحدة عنهما ، كما إذا اجتمع يوم عيد ويوم جمعة واغتسل لأحدهما .

<sup>(</sup>١) أي تنشئته تنشئة صالحة وحفظه حفظًا كاملًا مرهون بالذبح عنه .

<sup>(</sup>٢) أي أزيلوا عنه القذارة والنجاسة .

<sup>(</sup>٣) أي شاتان متقاربتان شبهًا وسنًا .

التَّسميةُ والحلقُ : ومن السنة أَن يُختارَ للمولود اسم حسن ، ويحلق شعره ، ويتصدق بوزنه فضة إن تيسر ذلك؛ لما رواه أحمد ، والترمذي ، عن ابن عباس ، أن النبي وَيَلِيَّةُ عَقَّ عن الحسن بشاة ، وقال : « يا فاطمة ، احلقي رأسه ، وتصدقي بوزنه فضة على المساكين » . فوزناه ، فكان وزنه درهمًا أو بعض درهم . [الترمذي (٩١٥) ، والحاكم (٢٣٧/٤)] .

أحبُ الأسماء : وأحبُ الأسماء : عبد الله وعبد الرحمن؛ لحديث مسلم ، وأصدقها همام وحارث ، كما ثبت في الحديث الصحيح .

ويصح التسمية بأسماء الملائكة ، والأُنبياء ، وطه ويس . وقال ابن حزم : اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير اللَّه، كعبد العزي ، وعبد هبل ، وعبد عمر ، وعبد الكعبة ، حاشا عبد المطلب .

كراهة بعض الأسماء : نهى رسول الله ﷺ عن التسمي بالأسماء الآتية : يسار ، ورباح ، ونجيح ، وأفلح؛ لأن ذلك ربما يكون وسيلة من وسائل التشاؤم ، ففي حديث سَمُرة ، أَن النبيَّ ﷺ قال : « لا تسمٌ غلامك يسارًا ، ولا رباحًا ، ولا نجيحًا ، ولا أَفلحَ ، فإنك تقول : أَثَمَّ هو . فلا يكون ، فيقول : لا » . رواه مسلم . [مسلم ١ / ٢١٣٦/١ ، ٢١٣٧/١ ) ، وأبو داود (٤٩٨٥) ، والترمذي (٢٨٣٨)] .

الأذان في أذن المولود : ومن الشيَّة أَن يؤذن في أذن المولود اليمنى ، ويقيم في الأذن اليسرى؛ ليكون أول ما يطرق سمعه اسم الله ؛ روى أحمد ، وأبو داود ، والترمذي وصحَّحه ، عن أبي رافع - رضي الله عنه - قال : رأيت النبي عَيِّلِة أَذَن بالصلاة في أذن الحسن بن عليِّ حين ولدته فاطمة - رضي الله عنهم - . وأبو داود (٥٠١٥) ، والترمذي (١٥١٤) ، وأحمد (٣٩١/٩/٦)] . وروى ابن السني ، عن الحسن بن علي ، أن النبيَّ عَيِّلِة قال : « مَن ولد له ولد ، فأذّن في أذنه اليمنى وأقام في اليسرى ، لم تضرَّه أم الصبيان » (١) . [ابن السني (٦٢٣)] .

لا فَرَعَ ولا عتيرة : الفرع؛ ذبح أول ولد الناقة ، كانت العرب تذبحه لأصنامهم . والعتيرة؛ ذبيحة رجب تعظيمًا له . وقد نهى الإسلام عن الذبح تعظيمًا للأصنام ، وغيَّر معالم الجاهلية . وأباح الذبح بسم الله برًّا وتوسعًا . روى أبو هريرة ، أن النبيَّ عَيَّلِيَّة قال : « لا فَرَعَ ولا عتيرة » . رواه البخاري ، ومسلم [البخاري ومسلم (١٩٧٦/٥٥) ، ومسلم (١٩٧٦/٣٨)] . وقال نُبيْشَة ـ رضي الله عنه ـ : نادى رجل رسول الله ويَّلِيَّة : إنّا كنا نَعْير عتيرة في الجاهلية في رجب ، فما تأمرنا؟ قال : « اذبحوا لله في أي شهر كان ، وبرُّوا لله عز وجل وأطعموا » . قال : إنا كنا نُفرِعُ فَرَعًا في الجاهلية ، فما تأمرنا؟ قال : « في كل سائمة فرع تغذوه ماشيتك ، حتى إذا استجمل (٣) ذبحته ، فتصدقت بلحمه على ابن السبيل ، فذلك خير » . رواه أبو داود ، والنسائي . وأبو داود ، والنسائي . وأبو داود ، والنسائي ، وأبو داود ، والنسائي ، وأحمد (٧٦/٥)] . وعن أبي رزين ، قلت :

<sup>(</sup>١) يقال إنها القرينة .

<sup>(</sup>٢) بالمعنى الذي كان عليه في الجاهلية .

<sup>(</sup>٣) أي صار جملًا .

يا رسول الله ، كنا نذبح في رجب ، فنأكل ونطعم مَن جاءنا . فقال : « لا بأس به » . [أحمد (١٢/٤ ، ٣) ، والنسائي (١٢/٧)] . وروى أحمد ، والنسائي ، عن عمر بن الحارث ، أنه لقي النبيَّ بَيَالَةٍ في حجة الوداع ، فقال رجل : يا رسول الله ، الفرائعُ والعتائرُ؟ قال : « مَن شاءَ فَرَّع ومن شاءَ لم يُفرِّع ، ومن شاءَ عتر ومن شاءَ لم يَعْتِر ، في الغنم الأضحيّة » . [أحمد (٣/٥/٥) والنسائي (١٦٨/٧ و ١٦٩)] .

ثقبُ أَذُنِ الصَّغيرِ: في كتب الحنابلة: إن تثقيب آذان الصبيَّة للحلية جائز، ويكره للصبيان. وفي «فتاوى قاضي خان»، من الحنفية: لا بأس بتثقيب آذان الصبيَّة؛ لأَنهم كانوا في الجاهلية يفعلونه، ولم ينكره عليهم النبيُ ﷺ.

\* \* \*

#### المعالية

تَعْرِيفُها: الجِعالة؛ عقد على منفعة يُظَن حصولها؛ كمن يلتزم بجُعْل (١) معين لمن يرد عليه متاعه الضائع، أو دابته الشاردة، أو يبني له هذا الحائط، أو يحفر له هذه البئر حتى يصل إلى الماء، أو يُحَفِّظ ابنه القرآن، أو يعالج المريض حتى يبرأ، أو يفوز في مسابقة كذا . . . إلخ .

مشروعيتُها: والأصل في مشروعيتها قول الله - سبحانه -: ﴿ وَلِمَن جَآةَ بِدِ. حِمْلُ بَوِيرِ (٢) وَأَنَا بِدِه رَعِيمُ (٢) [ يوسف: ٢٧] . ولأن الرسول ﷺ أجاز أخذ الجعل على الرقية بأم القرآن ، كما تقدم في «باب الإجارة» . وقد أُجيزت للضرورة ، ولهذا جاز فيها من الجهالة ما لم يجز في غيرها ، فإنه يجوز أن يكون العمل مجهولاً . ولا يشترط في عقد الجعالة حضور المتعاقدين كغيره من العقود ؛ لقول الله تعالى : ﴿ وَلِمَن جَآةَ بِدِه مِنْ العقود ؛ لقول الله تعالى : ﴿ وَلِمَن جَآةَ بِدِه مِن العقود ؛ لقول الله تعالى : ﴿ وَلِمَن العقود الجائزة التي يجوز لأحد المتعاقدين فسخه . ومن حق المجعول له أن يفسخه قبل الشروع في العمل ، كما أن له أن يفسخه بعد الشروع إذا رضي بإسقاط حقه . أما الجاعل ، فليس له أن يفسخه إذا شرع المجعول له في العمل . وقد منعها بعض الفقهاء منهم ابن حزم ، قال في «المحلى» : لا يجوز الحكم بالجعل على أحد ، فمن قال لآخر : إن جئتني بعبدي الآبق ، فلك عليّ دينار . أو قال : إن فعلت كذا وكذا ، فلك درهم . أو ما أشبه ذلك ، فجاءه بذلك ، أو هتف وأشهد على نفسه : من جاءني بكذا ، فله كذا . فجاءه به . لم يقض عليه بشيء ، ويستحب لو وفي بوعده . وكذلك من جاء بآبق فلا يقضى له بشيء ؛ سواء عرف بالمجيء بالإباق أو لم يعرف بذلك ، إلا أن يستأجره على طلبه مدة معروفة ، أو ليأتيه به من مكان معروف ، فيجب له ما استأجره به . وأوجب قوم الجعل وألزموه طلبه مدة معروفة ، أو ليأتيه به من مكان معروف ، فيجب له ما استأجره به . وأوجب قوم الجعل وألزموه الجماع ، واحتجوا بقول الله ـ تعالى ـ : ﴿ يَكَانُهُمُ المَيْكِ الْمُؤُولُ وَالْمُولُ اللهُ اللهُ عَمْ الغنم . انتهى . النهم . انتهى .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الجعل: ما يعطى مقابل عمل.

<sup>(</sup>٢) البعير: الجمل.

<sup>(</sup>٣) الزعيم: الكفيل.

#### الكفالسة

تَعْرِيفُها: الكفالة معناها في اللغة؛ الضمُّ، ومنه قــول الله عز وجل: ﴿وَكَفَلُهَا ذَكِينَا ﴾ [ آل عمران: ٣٧]. وفي الشرع؛ عبارة عن ضم ذمة الكفيل إلى ذمة الأصيل في المطالبة بنفس، أو دين، أو عين، أو عمل. وهذا التعريف لفقهاء الأحناف. وعند غيرهم من الأَئمة يعرُّفونها؛ بأَنها ضم الذمتين في المطالبة والدَّيْن. والكفالة تسمى حمالة، وضمانة، وزعامة. وهي تقتضي كفيلاً، وأصيلاً، ومكفولاً له، ومكفولاً به. فالكفيل؛ هو الذي يلتزم بأَداء المكفول به. ويجب أَن يكون بالغًا، عاقلاً، مطلق التصرف في ماله، راضيًا بالكفالة (١)، فلا يكون المجنون، ولا الصبيُّ ولو كان مميزًا كفيلاً. ويسمى الكفيل بالضامن، والزعيم، والحميل، والقبيل.

والأصيل؛ هو المدين وهو المكفول عنه. ولا يشترط بلوغه، ولا عقله، ولا حضوره، ولا رضاه بالكفالة، بل تجوز الكفالة عن الصبيّ، والمجنون، والغائب. ولكن الكفيل لا يرجع على أحد من هؤلاء إذا أدى عنه، بل يعتبر متبرعًا إلا في حالة ما إذا كانت الكفالة عن الصبيّ المأذون له في التجارة، وكانت بأمره. والمكفول له؛ هو الدائن. ويشترط أن يعرفه الضامن؛ لأن الناس يتفاوتون في المطالبة تسهيلاً وتشديدًا. والأغراض تختلف بذلك، فيكون الضمان بدونه غررًا، ولا تشترط معرفة المضمون عنه. والمكفول به؛ هو النفس، أو الدين، أو العين، أو العمل الذي وجب أداؤه على المكفول عنه، وله شروط ستأتى في موضعها.

مشروعيتُها: والكفالة مشروعة بالكتاب، والسنة، والإجماع. ففي الكتاب يقول الله تعالى: ﴿قَالَ لَنَّ مُعَكُمْ مَعَكُمْ مَعَكُمْ مَعَكُمْ مَعَكُمْ مَعَكُمْ مَوَيْقًا مِنَ اللهِ لَتَأْلُنُنِي بِدِينَ [يوسف: ٢٦]، وقوله، جَلَّ شأنه: ﴿وَلِمَن جَلَةَ بِدِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِدِه زَعِيمُ ﴾ [يوسف: ٧٦]. وجاء في الشنة، عن أبي أمامة، أن الرسول ﷺ قال: «الزعيم غارم». رواه أبو داود، والترمذي وحسَّنه، وصحَّحه ابن حبان. [أبو داود (٥٩٥) والترمذي (١٢٦٥) وابن حبان (١٤٥٥)]. ومعنى الزعيم: الكفيل. والغارِم: الضامن. وقد أجمع العلماء على جوازها، ولا يزال المسلمون يَكفُلُ بعضُهم بعضًا من عصر النبوة إلى وقتنا هذا، دون نكير من أحد من العلماء.

التَّنجيزُ ، والتَّعليقُ ، والتَّوقيتُ : وتصعُّ الكَفالة منجزة ، ومعلَّقة ، ومؤقتة . فالمنجزة مثل قول الكفيل : أنا أضمن فلانًا الآن ، وأَكفُلُه . قال العلماء : إذا قال الرجل : تحمَّلْتُ . أو : تكفَّلْت . أو : ضمنت . أو : أنا حميل لك . أو زعيمٌ . أو : كفيلٌ . أو : ضامنٌ . أو : قبيلٌ . أو : هو لك عندي . أو : عليَّ . أو : إليَّ . أو : قبَلي . فذلك كله كفالة . ومتى انعقدت الكفالة ، كانت تابعة للدَّين في الحلول ، والتأجيل ، والتقسيط ، إلا إذا كان الدَّين خيالًا ، واشترط الكفيل تأجيل المطالبة إلى أَجل معلوم ، فإنه يصحُّ ؛ لما رواه ابن ماجه ،

<sup>(</sup>١) لأنه لا يلزمه الحق ابتداء إلا برضاه .

عن ابن عباس ، أن النبيَّ ﷺ تحمَّل عشرة دنانير عن رجل قد لزمه غريمه إلى شهر ، وقضاها عنه . [أبو داود (٣٣٢٨) وابن ماجه (٢٤٠٦)] . وفي هذا دليل على أن الدَّين إذا كان حالاً ، وضمنه الكفيل إلى أَجل معلوم ، صحَّ ، ولا يطالب به الضامن قبل مضى الأَجل .

والمعلقة مثل: إن أقرضت فلانًا ، فأنا ضامن لك . وكما جاء في الآية الكريمة قول الله تعالى : ﴿وَلِمَن جَآءَ بِهِ. حِمْلُ بَعِيرِ﴾ [ يوسف: ٧٢] .

والمؤقتة مثل: إذا جاء شهر رمضان، فأنا ضامن لك. وهذا مذهب أبي حنيفة، وبعض الحنابلة. وقال الشافعي: لا يصح التعليق في الكفالة.

مطالبةُ الكفيلِ والأصيلِ معًا: ومتى انعقدت الكفالة ، جاز لصاحب الحق أن يطالب الضامن والمضمون معًا ، كما جاز له أن يطالب أيَّهما شاءَ بناء على تعدد محل الحق ، كما يرى جمهور العلماء .

أنواعُ الكَفالةِ: والكفالة نوعان:

الأول ، كفالة بالنفس.

**الثاني ،** كفالة بالمال .

الكَفالةُ بالنفس: وتعرف بضمان الوجه؛ وهي التزام الكفيل بإحضار الشخص المكفول إلى المكفول له . وتصح بقوله : أنا كفيل بفلان . أو : ببدنه . أو : وجهه . أو : أنا ضامن . أو : زعيم . ونحو ذلك ، وهي جائزة إذا كان على المكفول به حق لآدمي، ولا يشترط العلم بقدر ما على المكفول؛ لأنه تكفل بالبدن لا بالمال . أما إذا كانت الكفالة في حـدود الله ، فإنها لا تصـح ؛ سواء أكان الحد حقًّا لله ـ تعالى ـ كحد الخمر، أم كان حقًّا لآدمي، كحد القذف. وهذا مذهب أكثر العلماء؛ لحديث عمروٍ بن شعيب، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي ﷺ قال : «لا كَفالةَ في حَدِّ» . رواه البيهقي بإسناد ضعيف ، وقال : إنه منكر . [البيهقي (٦/ ٧٧)] . ولأن مبناه على الإسقاط والدرء بالشبهة ، فلا يدخله الاستيثاق ، ولا يمكن استيفاؤه من غير الجاني. وعند أصحاب الشافعي، تصح الكفالة بإحضار من عليه عقوبة لآدمي،كقصاص وحد قذف؛ لأنه حق لازم، أما إذا كان حدًّا لله، فلا تصح فيه الكفالة. ومنعها ابن حزم، فقال: لا تجوز الصَّمانة بالوجه أصلاً، لا في مال ولا حَدٍّ، ولا في شيءٍ من الأشياء؛ لأن كُلُّ شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. ومن طريق النظر أن نسأل من قال بصحته : عمَّن تكفل بالوجه فقط ، فغاب المكفول عنه ، ماذا تصنعون بالضامن بوجهه؟ أتلزمونه غرامة ما على المضمون؟ فهذا جورٌ وأكل مال بالباطل؛ لأنه لم يلتزمه قط. أم تتركونه؟ فقد أبطلتم الضمان بالوجه، أم تكلفونه طلبه؟ فهذا تكليف الحرج وما لا طاقة له به، وما لم يكلفه الله إياه قط. وأجاز الكفالة بالوجه جماعة من العلماء. واستدلوا بأنه ﷺ كفل في تهمة، قال : وهو خبر باطل؛ لأنه من رواية إبراهيم بن خثيم بن عراك ، وهو وأبوه في غاية الضعف لا تجوز الرواية عنهما. ثم ذكر آثارًا عن عمر بن عبد العزيز، وردُّها كلُّها بأنها لا حجة فيها؛ إذ الحجة في كلام الله ورسوله لا غير . ومتى تكفل بإحضاره ، لزمه إحضاره ، فإن تعذُّر عليه إحضاره مع حياته ، أو امتنع الكفيل عن إحضاره ، غرم ما عليه ؛ لقوله وَ عَلِيْقَة : «الزعيم غارم» . [سبق تخريجه] . إلا إذا اشترط إحضاره دون المال ، وصرح بالشرط ؛ لأنه يكون ألزم ضد ما اشترط . وهذا مذهب المالكية ، وأهل المدينة . وقالت الأحناف : يحبس الكفيل إلى أن يأتي به ، أو يُعلَم مَوتُه ، ولا يغرم المال إلا إذا شرطه على نفسه . وقالوا : إذا مات الأصيل ، فإنه لا يلزم الكفيل الحق الذي عليه ؛ لأنه إنما تكفل بالنفس ولم يكفل بالمال ، فلا يلزمه ما لم يتكفل به . وهذا هو المشهور من قول الشافعي . وكذلك يبرأ الكفيل إذا سلم المكفول نفسه . ولا يبرأ الكفيل بوت المكفول له ، بل تقوم ورثته مقامه في المطالبة بإحضار المكفول .

الكَفالةُ بالمالِ: والكفالة بالمال؛ هي التي يلتزم فيها الكفيل التزامًا ماليًّا. وهي أُنواع ثلاثة؛

ا ـ الكفالة بالدين؛ وهي التزام أَداء دين في ذمة الغير . ففي حديث سلمة بن الأكوع، أن النبيَّ ﷺ امتنع من الصلاة على من عليه الدين، فقال أبو قتادة : صلِّ عليه يا رسول الله وعَليَّ دَيْنُه . فصلّى عليه . (١) وأحمد (٣/ ٣٠) وأبو داود (٣١٨٩) والنسائى (٤/ ٦٨) والدارقطني (٣/ ٨٩) وابن حبان (٢٠ ٣٠) والحاكم (٢/ ٢٥)]. ويشترطُ في الدَّيْن :

أ ـ أن يكون ثابتًا وقت الضمان ،كدين القرض ، والثمن ، والأجرة ، والمهر ، فإذا لم يكن ثابتًا فإنه لا يصح ، فضمان ما لم يجب غير صحيح ، كما إذا قال : بع لفلان ، وعليَّ أَن أَضمن الثمن . أو : أقرِضْه ، وعليَّ أن أَضمن بدَلَه . وهذا مذهب الشافعي ، ومحمد بن الحسن ، والظاهرية . وأَجاز ذلك أبو حنيفة ، ومالك ، وأبو يوسف . وقالوا بصحة ضمان ما لم يجب .

ب. أن يكون معلومًا. فلا يصح ضمان المجهول؛ لأنه غرر، فلو قال: ضمنت لك ما في ذمة فلان. وهما لا يعلمان مقداره، فإنه لا يصح. وهذا مذهب الشافعي، وابن حزم. وقال أبو حنيفة، ومالك، وأحمد: يصح ضمان المجهول.

٢ ـ كفالة بالعين، أو كفالة بالتسليم؛ وهي التزام تسليم عين معينة موجودة بيد الغير، مثل رد المغصوب
 إلى الغاصب، وتسليم المبيع إلى المشتري. ويشترط فيها أن تكون العين مضمونة على الأصيل كما في
 المغصوب. فإذا لم تكن مضمونة، كالعارية، والوديعة، فإن الكفالة لا تصح.

٣ـ كفالة بالدَّرَك : أَي ؛ بما يدرك المال المبيع ويلحق به من خطر بسبب سابق على البيع ، أي ؛ أنها كفالة وضمانة لحق المشتري تجاه البائع إذا ظهر للمبيع مستحق ، كما لو تبين أن المبيع مملوك لغير البائع أو مرهون .

رجوع الكفيل على المضمون عنه: وإذا أدى الضامن عن المضمون عنه ما عليه من دين رجع عليه ، متى كان الضمان والأداء بإذنه ؛ لأنه أنفق ماله فيما ينفعه بإذنه . وهذا مما اتفق الأثمة الأربعة عليه . واختلفوا فيما إذا ضمن عن غيره حقًا بغير أمره وأدًاه ؛ وقال الشافعي ، وأبو حنيفة : هو متطوع ، وليس له الرجوع عليه . والمشهور عن مالك ، أن له الرجوع به . وعن أحمد روايتان . قال ابن حزم : لا يرجع الضامن بما أدى ؛ سواء بأمره أو بغير أمره ، إلا أن يكون المضمون عنه استقرضه . قال : وقال ابن أبي ليلى ، وابن شُبرمة ، وأبو شور ، وأبو سليمان بمثل قولنا . اه .

<sup>(</sup>١) ذهب الجمهور إلى صحة الكفالة عن الميت ولا رجوع له في مال الميت ، والحديث من رواية البخاري وأحمد .

# من أحكام الكَفالةِ:

١- ومتى عدم المضمون أو غاب، ضمن الكفيل، ولا يخرج عن الكفالة إلا بأداء الدين منه أو من الأصيل، أو بإبراء الدائن نفسه من الدين، أو نزوله عن الكفالة، وله هذا النزول؛ لأنه من حقه.

٢- من حق المكفول له ـ أي ؟ صاحب الدين ـ فسخ عقد الكفالة من ناحية ، ولو لم يرض المدين المكفول
 عنه أو الكفيل . وليس هذا الفسخ للمكفول عنه ولا للكفيل .

\* \* \*

### الشركسة

أقسامُها: والشركة قسمان؛

القسم الأول، شركة أملاك.

والقسم الثاني، شركة عقود.

شَركة الأملاكِ: وهي أن يتملك أكثر من شخص عينًا من غير عقد. وهي إما أَن تكون اختيارية أو جبرية ؛ فالاختيارية ، مثل أن يوهب لشخصين هبة أو يوصى لهما بشيء فيقبلا ، فيكون الموهوب والموصى به ملكًا لهما على سبيل المشاركة . وكذلك إذا اشتريا شيعًا لحسابهما ، فيكون المشترى شركة بينهما شركة ملك . والجبرية ؛ هي التي تثبت لأكثر من شخص جبرًا ، دون أن يكون فعل في إحداث الملكية كما في الميراث ، فإن الشركة تثبت للورثة دون اختيار منهم ، وتكون شركة بينهم شركة ملك .

حكمُ هذه الشَّركةِ: وحكم هذه الشركة ، أنه لا يجوز لأي شريك أن يتصرف في نصيب صاحبه بغير إذنه ؛ لأنه لا ولاية لأحدهما في نصيب الآخر ، فكأنه أجنبي .

شَركةُ العقودِ ؛ هي أن يعقد اثنان فأكثر عقدًا على الاشتراك في المال وما نتج عنه من ربح .

أنواعُها: وأنواعها كما يلي؛

١ ـ شركة العنان . ٢ ـ شركة المفاوضة .

٣ـ شركة الأبدان . ٤. شركة الوجوه .

ركنُها: وركنها الإيجاب والقَبول، فيقول أَحد الطرفين: شاركتك في كذا وكذا. ويقول الثاني: قَبِلتُ.

<sup>(</sup>١) التعريف عند الأحناف.

<sup>(</sup>٢) أي أن الله يبارك للشريكين في المال ويحفظه لهما ما لم تكن خيانة بينهما . فإذا خان أحدهما نزع البركة من المال .

حكمُها: أجاز الأحناف كلَّ نوع من أنواع الشركات السابقة ، متى توفر فيها الشروط التي ذكروها . والمالكية أجازوا كلَّ الشركات ، ما عدا شركة العنان . والمالكية أجازوها كلَّها ، ما عدا شركة العنان . والحنابلة أجازوها كلَّها ، ما عدا شركة المفاوضة .

شركة العنان (1): وهي أن يشترك اثنان في مال لهما على أن يتجرا فيه والربح بينهما؛ ولا يشترط فيها المساواة في المال ، ولا في التصرف ، ولا في الربح . فيجوز أن يكون مال أحدهما أكثر من الآخر ، ويجوز أن يكون أحدهما مسئولاً دون شريكه ، ويجوز أن يتساويا في الربح ، كما يجوز أن يختلفا حسب الاتفاق بينهما . فإذا كان ثمة خسارة ، فتكون بنسبة رأس المال .

شركةُ المفاوضة (٢٠): هي التعاقد بين اثنين أو أكثر على الاشتراك في عمل بالشروط الآتية ؛

١ ـ التساوي في المال، فلو كان أحد الشركاء أكثر مالاً، فإن الشركة لا تصحُّ (٣).

٢ ـ التَسَاوي في التصرف، فلا تصح الشركة بين الصبي والبالغ.

٣ ـ التساوي في الدِّينَ ، فلا تنعقد بين مسلم وكافر .

٤ - أن يكون كل واحدٍ من الشركاء كفيلاً عن الآخر فيما يجب عليه من شراء وبيع ، كما أنه وكيل عنه ، فلا يصحُ أن يكون تصرف أحد الشركاءِ أكثرَ من تصرّف الآخر .

فإذا تحققت المساواة في هذه النواحي كلها، انعقدت الشركة، وصار كل شريك وكيلاً عن صاحبه وكفيلاً عنه يطالب بعقده صاحبه، ويسأل عن جميع تصرفاته. وقد أجازها الحنفية، والمالكية. ولم يجزها الشافعي، وقال: إذا لم تكن شركة المفاوضة باطلة، فلا باطل أعرفه في الدنيا؛ لأنها عقد لم يرد الشرع بمثله. وتحقق المساواة في هذه الشركة أمر عسير؛ لما فيها من غرر وجهالة، وما ورد من الحديث: «فاوضوا، فإنه أعظم للبركة». [نصب الراية للزيلعي (٤/ ٣٩٠)]. وقوله: «إذا تفاوضتم، فأحسنوا المفاوضة». فإنه لم يصعّ شيء من ذلك. وصفتُها عند الإمام مالك؛ هي أن يفوض كلّ واحدٍ منهما إلى الآخر التصرف مع حضوره وغيبته، وتكون يده كيده، ولا يكون شريكه إلا بما يعقدان الشركة عليه. ولا يشترط المفاوضة أن يتساوى المال، ولا ألا يبقى أحدهما مالاً إلا ويُدخله في الشركة.

شركة الوجوه: هي أن يشتري اثنان فأكثر من الناس دون أن يكون لهم رأس مال ، اعتمادًا على جاههم وثقة التجار بهم ، على أن تكون الشركة بينهم في الربح . فهي شركة على الذمم من غير صنعة ولا مال . وهي جائزة عند الحنفية ، والحنابلة ؛ لأنها عمل من الأعمال ، فيجوز أن تنعقد عليه الشركة . ويصح تفاوت ملكيتهما في الشيء المشترى ، وأما الربح فيكون بينهما على قدر نصيب كلّ منهما في الملك . وأبطلها الشافعية ، والمالكية ؛ لأن الشركة إنما تتعلق بالمال أو العمل ، وهما هنا غير موجودين .

<sup>(</sup>١) العنان بكسر العين وتفتح، قال الفراء: اشتقاقها من عن الشيء إذا عرض، فالشريكان كلّ واحدٍ منهما تعن شركة الآخر، وقيل: هي مشتقة عناني الفرسين في التساوي.

<sup>(</sup>٢) المفاوضة : أي المساواة ، وسميت بهذه التسمية لاعتبار المساواة في رأس المال والربح والتصرف ، وقيل : هي من التفويض لأن كلّ واحدٍ يفوض شريكه في التصرف .

<sup>(</sup>٣) فلو كان أحد الشركاء يملك ١٠٠ والآخر يملك دون ذلك فإن الشركة لا تصح ولو لم يكن ذلك مستعملًا في التجارة .

شركةُ الأبدان : هي أن يتفق اثنان على أن يتقبلا عملاً من الأعمال ، على أن تكون أجرة هذا العمل بينهما حسب الاتفاق. وكثيرًا ما يحدث هذا بين النجارين، والحدادين، والحمالين، والخياطين، والصاغة ، وغيرهم من المحترفين . وتصح هذه الشركة ؛ سواء اتحدت حرفتهما أم اختلفت ،كنجار مع نجار ، أو نجار مع حداد، وسواء عملا جميعًا أو عمل أحدهما دون الآخر، منفردين ومجتمعين. وتسمى هذه الشركة بشركة الأعمال، أو الأبدان، أو الصنائع، أو التقبل. ودليل جواز هذه الشركة ما رواه أبو عبيدة، عن عبد الله ، قال : اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر . قال : فجاء سعد بأسيرين ، ولم أجئ أَنا وعمار بشيءٍ . رواه أبو داود ، والنسائي ، وابن ماجه . [أبو داود (٣٣٨٨) والنسائي (٧/ ٣١٩) وابن ماجه (٢٢٨٨)] . ويرى الشافعي أن هذه الشركة باطلة؛ لأن الشركة عنده تختص بالأموال لا بالأعمال . وفي «كتاب الروضة النَّديَّة» كلام حسن في هذا الموضوع نورده فيما يلي : « واعلم أن هذه الأسامي التي وقعت في كتب الفروع لأنواع من الشركة؛ كالمفاوضة، والعنان، والوجوه، والأبدان، لم تكن أسماءً شرعية ولا لغوية ، بل اصطلاحات حادثة متجددة ، ولا مانع للرجلين أن يخلطا ماليهما ويتَّجِرا ،كما هو معنى المفاوضة المصطلح عليها ؛ لأن للمالك أن يتصرف في ملكه كيف يشاءُ ما لم يستلزم ذلك التصرف محرَّمًا مما ورد الشرع بتحريمه، وإنما الشأن في اشتراط استواءِ المالين وكونهما نقدًا واشتراط العقد، فهذا لم يرد ما يدل على اعتباره ، بل مجرد التراضي بجمع المالين والاتجار بهما كاف . وكذلك لا مانع من أن يشترك الرجلان في شراء شيءٍ بحيث يكون لكلِّ واحدٍ منهما نصيب منه بقدر نصيبه من الثمن، كما هو معنى شركة العنان اصطلاحًا ، وقد كانت هذه الشركة ثابتة في أيام النبوة ، ودخل فيها جماعة من الصحابة ، فكانوا يشتركون في شراءِ شيءٍ من الأشياء، ويدفع كلُّ واحدٍ منهم نصيبًا من قيمته، ويتولى الشراءَ أَحدُهما أو كلاهما. وأما اشتراط العقد والخلط فلم يرد ما يدل على اعتباره. وكذلك لا بأس أن يوكل أَحد الرجلين الآخر أَن يستدين له مالاً ويتَّجر فيه، ويشتركا في الربح،كما هو معنى شركة الوَّجوه اصطلاحًا . ولكن لا وجه لما ذكرُوه من الشروط . وكذلك لا بأس بأن يوكل أحد الرجلين الآخر في أن يعمل عنه عملاً استؤجر عليه ،كما هو معنى شركة الأبدان اصطلاحًا . ولا معنى لاشتراط شروط في ذلك . والحاصِل أن جميع هذه الأنواع يكفي في الدخول فيها مجرد التراضي ؛ لأن ما كان منها من التصرف في الملك، فمناطه التراضي ولا يتحتم اعتبار غيره، وما كان منها من باب الوكالة أو الإجارة، فيكفي فيه ما يكفي فيهما. فما هذه الأنواع التي نوعوها، والشروط التي اشترطوها؟ وأي دليل عقلي أو نقلي ألجأهم إلى ذلك؟ فإن الأمر أيسر من هذا التهويل والتطويل؛ لأن حاصل ما يستفاد من شركة المفاوضة ، والعنان ، والوجوه، أنه يجوز للرجل أن يشترك هو وآخر في شراء شيء وبيعه، ويكون الربح بينهما على مقدار نصيب كلّ واحدٍ منهما من الثمن، وهذا شيءٌ واحد واضح المعنى يفهمه العاميُّ فضلاً عن العالم، ويُفتي بجوازه المقصِّر فضلاً عن الكامل، وهو أعم من أن يستوي ما يدفعه كلِّ واحدٍ منهما من الثمن أو يختلف، وأعم من أن يكون المدفوع نقدًا أو عرضًا ، وأعم من أن يكون ما اتجرا به جميع مال كلُّ واحدٍ منهما

أو بعضه ، وأعم من أن يكون المتولي للبيع والشراء أحدهما أو كلّ واحد منهما . وهب أنهم جعلوا لكلّ قسم من هذه الأقسام - التي هي في الأصل شيء واحد - اسمًا يخصه ، فلا مشاحة في الاصطلاحات ، لكن ما معنى اعتبارهم لتلك العبارات ، وتكلفهم لتلك الشروط ، وتطويل المسافة على طالب العلم وإتعابه بتدوين ما لا طائل تحته ؟ وأنت لو سألت حرّانًا أو بقّالاً عن جواز الاشتراك في شراء الشيء وفي ربحه ، لم يصعب عليه أن يقول : نعم . ولو قلت له : هل يجوز العنان ، أو الوجوه ، أو الأبدان ؟ لحار في فهم معاني هذه الألفاظ ، بل قد شاهدنا كثيرًا من المتبحرين في علم الفروع يلتبس عليه الكثير من تفاصيل هذه الأنواع ، ويتلعثم إن أراد تمييز بعضها من بعض . اللهم إلا أن يكون قريب عهد بحفظ مختصر من الأنواع ، ويتلعثم إن أراد تمييز بعضها من بعض . اللهم إلا أن يكون قريب عهد مدخط مختصر من الدليل ، وقبل كلّ ما يقف عليه من قال وقيل ، فإن ذلك هو دأب أسراء التقليد ، بل المجتهد من قرر الصواب ، وأبطل الباطل ، وفحص في كلّ مسألة عن وجوه الدلائل ، ولم يحل بينه وبين الصدع بالحق مخالفة من يخالفه عن يخالفه عن يعظم في صدور المقصرين ، فالحق لا يعرف بالرجال ؛ ولهذا المقصد سلكنا في هذه الأبحاث مسالك لا يعرف قدرها إلا من صفي فهمه عن التعصبات ، وأخلص ذهنه عن الاعتقادات المألوفات . والله المستعان » . اه .

شركة الحيوان : ويرى ابن القيم جواز المشاركة في الحيوان ، بأن تكون العين مملوكة لشخص ، ويقوم الآخر على تربيتها على أن يكون الربح بينهما حسب الاتفاق. قال في «أعلام الموقعين»: «تجوز المغارسة عندنا على شجر الجوز وغيره ، بأن يدفع إليه أرضه ويقول : اغرسها من الأشجار كذا وكذا ، والغرس بيننا نصفان . وهذا كما يجوز أن يدفع إليه ماله يتجر فيه والربح بينهما نصفان ، وكما يدفع إليه أرضه يزرعها والزرع بينهما، وكما يدفع إليه شجره يقوم عليه والثمر بينهما، وكما يدفع إليه بقره، أو غنمه، أو إبله يقوم عليها والدُّرُّ والنسل بينهما ، وكما يدفع إليه زيتونه يعصره والزيت بينهما ، وكما يدفع إليه دابته يعمل عليها والأجرة بينهما ، وكما يدفع إليه فرسه يغزو عليها وسهمها بينهما ، وكما يدفع إليه قناة يستنبط ماءَها والماءُ بينهما، ونظائر ذلك. فكلُّ ذلك شركة صحيحة قد دل على جوازها النص، والقياس، واتفاق الصحابة ومصالح الناس، وليس فيها ما يوجب تحريمها من كتاب، ولا سنة، ولا إجماع، ولا قياس، ولا مصلحة ، ولا معنى صحيح يوجب فسادها ، والذين منعوا ذلك عُذْرُهم أنهم ظنوا ذلك كله من «باب الإجارة» ، فالعوض مجهول فيفسد . ثم منهم من أجاز المساقاة والمزارعة للنص الوارد فيها والمضاربة للإجماع دون ما عدا ذلك، ومنهم من خص الجواز بالمضاربة، ومنهم من جوَّز بعض أنواع المساقاة والمزارعة ، ومنهم من منع الجواز فيما إذا كان بعض الأصل يرجع إلى العامل ،كقَّفيز الطَّحَّان ، وجوزه فيما إذا رجعت إليه الثمرة مع بقاءِ الأصل ، كالدَّرِّ والنَّسْل ، والصواب جواز ذلك كله ، وهو مقتضى أصول الشريعة وقواعدها ، فإنه من «باب المشاركة» التي يكون العاملُ فيها شريك المالك ؛ هذا بماله وهذا بعمله ، وما رزق الله فهو بينهما ، وهذا عند طائفة من أصحابنا أولى بالجواز من الإجارة ، حتى قال شيخ الإسلام

(ابن تيمية): هذه المشاركات أَحَلُّ من الإجارة. قال: لأن المستأجر يدفع ماله وقد يحصل له مقصوده وقد لا يحمل، بخلاف لا يحصل، فيفوز المؤجر بالمال والمستأجر على الخطر؛ إذ قد يكمل الزرع وقد لا يكمل، بخلاف المشاركة؛ فإن الشريكين في الفوز وعدمه على السواء؛ إن رزق الله الفائدة كانت بينهما، وإن منعها استويا في الحرمان، وهذا غاية العدل، فلا تأتي الشريعة بحل الإجارة وتحريم هذه المشاركات، وقد أقر النبي المشاربة على ما كانت عليه قبل الإسلام، فضارب أصحابه في حياته وبعد موته، وأجمعت عليها الأمة، ودفع خيبر إلى اليهود يقومون عليها ويعمرونها من أموالهم، بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، وهذا كأنه رأي عين، ثم لم ينسخه ولم يئة عنه، ولا امتنع منه خلفاؤه الراشدون وأصحابه بعده، بل كانوا يفعلون ذلك بأراضيهم وأموالهم، يدفعونها إلى من يقوم عليها بجزء مما يخرج منها، وهم مشغولون بالجهاد وغيره، ولم ينقل عن رجل واحد منهم المنع، إلا فيما منع منه النبي عنعون ذلك. فإذا بُلي الرجل بمن وغيره، والله ورسوله لم يحرّم شيقًا من ذلك، وكثير من الفقهاء يمنعون ذلك. فإذا بُلي الرجل بمن يحتج في التحريم، بأنه هكذا في الكتاب وهكذا قالوا، ولا يدله من فعل ذلك؛ إذ لا تقوم مصلحة الأمة إلا به، فله أن يحتال على ذلك بكل حيلة تؤدي إليه؛ فإنها حيل تؤدي إلى فعل ما أباحه الله ورسوله ولم يحرّمه على الأمه».

بعضُ صور من الشَّركاتِ الجائزةِ : أورد ابن قدامة بعض صور من الشركات الجائزة ، فقال في «المغنى» : « فإن كان لقصَّار أداة ولآخر بيت ، فاشتركا على أن يعملا بأداة هذا في بيت هذا والكسب بينهما ، جاز ، والأجرة على ما شرطاه ؛ لأن الشركة وقعت على عملهما ، والعمل يستحق به الربح في الشركة ، والآلة والبيت لا يستحق بهما شيءٌ ؛ لأنهما يستعملان في العمل المشترك ، فصارا كالدابتين اللتين أجُّراهما لحمل الشيء الذي تقبلا حمله . وإن فسدت الشركة ، قسم ما حصل لهما على قدر أجر عملهما وأجر الدار والآلة، وإن كانت لأحدهما آلة وليس للآخر شيء، أو لأحدهما بيت وليس للآخر شيء، فاتفقا على أَن يعملا بالآلة أَو في البيت والأجرة بينهما ، جاز لما ذكرناه . قال : وإن دفع رجلٌ دابته إلي آخر ليعمل عليها، وما يرزق الله بينهما نصفين أُو أَثلاثًا أُو كيفما شرطا، صح. نص عليه في رواية الأثرم، ومحمد بن أبي حرب، وأحمد بن سعيد. ونقل عن الأوزاعي ما يدل على هذا. وكره ذلك الحسن، والنخعي . وقال الشافعي ، وأبو ثور ، وابن المنذر ، وأصحاب الرأي : لا يصح ، والربح كله لربّ الدابة ؛ لأنَّ الحمل الذي يستحق به العوض منها وللعامل أُجر مثله ؛ لأنَّ هذا ليس من أُقسام الشركة ، إلا أن تكون المضاربة، ولا تصح المضاربة بالعروض، ولأن المضاربة تكون بالتجارة في الأعيان، وهذه لا يجوز بيعها ولا إخراجها عن ملك مالكهاً. وقال القاضي : يتخرج ألا يصعُّ ؛ بناءً على أن المضاربة بالعروض لا تصح . فعلى هذا، إن كان أجر الدابة بعينها فالأجر لمالكها، وإن تقبل حمل شيءٍ فحمله عليها، أو حمل عليها شيئًا مباحًا فباعه ، فالأجرة والثمن له ، وعليه أجرة مثلها لمالكها . ولنا ، أنها عين تنمي بالعمل عليها ، فصح العقد عليها ببعض نمائها ، كالدراهم والدنانير ، وكالشجر في المساقاة ، والأرض في المزارعة . وقولهم : إنه ليس من أقسام الشركة ، ولا هو مضاربة . قلنا : نعم ، لكنه يشبه المساقاة والمزارعة ، فإنه دفع لعين المال إلى من يعمل عليها ببعض نمائها مع بقاءِ عينها . وبهذا يتبين أن تخريجها على المضاربة بالعرض فاسد ؛ فإن المضاربة إنما تكون بالتجارة والتصرف في رقبة المال ، وهذا بخلافه . قال : ونقل أبو داود ، عن أحمد فيمن يعطي فرسه على النصف من الغنيمة : أرجو ألا يكون به بأس . قال إسحاق بن إبراهيم : قال أبو عبد الله : إذا كان على النصف والربع ، فهو جائز . وبه قال الأوزاعي . قال : وقالوا (١): لو دفع شبكة إلى الصياد ليصيد بها السمك بينهما نصفين ، فالصيد كله للصياد ، ولصاحب الشبكة أجر مثلها . وقياس ما نقل عن أحمد صحة الشركة ، وما رزق بينهما على ما شرطا ؛ لأنها عين تنمى بالعمل فيها ، فصح دفعها ببعض نمائها ، كالأرض » . انتهى .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أي بعض أثمة الفقه .

# شركات التأميين

أفتى فضيلة الشيخ أحمد إبراهيم بعدم جواز عقود التأمين على الحياة ، فقال : إن حقيقة الأَمر في عقود التأمين على الحياة هو عدم صحتها ، ولبيان ذلك أقول : إن عاقد التأمين مع الشركة إذا أَوفى الأقساط حال حياته ، كان له أن يسترد من الشركة كلّ المبلغ الذي دفعه مقسطًا ، مع الربح الذي اتفق عليه مع الشركة . فأين هذا من عقد المضاربة الحائزة شرعًا؟! فعقد المضاربة ؛ أن يعطي زيد بكرًا مائة جنيه مثلاً ليتجر بها بكر ، على أن يكون الربح بينهما مشتركًا بنسبة كذا على حسب ما يتفقان ، لربّ المال النصف وللمضارب الذي هو العامل النصف ، الأول في مقابلة ماله ، والثاني في مقابلة عمله . أو يكون للأول الثلثان وللثاني الثلث ، أو العكس . وهكذا . فشرط صحة المضاربة الأساسي ، أن يأخذ ربّ المال حقه مما تربحه التجارة بماله بعمل المضارب . فإذا لم تكسب التجارة ولم تخسر ، سلم لربّ المال رأس ماله ، ولا شيء له ولا للمضارب بعد ذلك لعدم الربح ؛ عملاً بحكم المضارب في مقابل عمله ؛ لأنه في هذه الحالة شريك وليس بأجير . أَما إذا شرط دن المضارب ، ولا شيء للمضارب في مقابل عمله ؛ لأنه في هذه الحالة شريك وليس بأجير . أَما إذا شرط ربّ المال على المضارب ، أن يأخذ ربّ المال مقدارًا معينًا فوق رأس ماله ، بصرف النظر عن كون التجارة ربّ المال على المضارب ، وهذا من بأب أكل أموال الناس المضاربة ، أو إلى التزام المضارب بدفع مبلغ من ماله الخاص لربّ المال . وهذا من باب أكل أموال الناس المضاربة ، أو إلى التزام المضارب بدفع مبلغ من ماله الخاص لربّ المال . وهذا من باب أكل أموال الناس .

ثم إذا فسدت المضاربة بالشرط الذي ذكرته آنفًا ، وهو الموجود في عقد التأمين ، وربحت التجارة ، كان الربح كله لربّ المال . وأما المضارب فله على ربّ المال أُجر مثل عمله بالغًا ما بلغ ، على رواية الأصل لمحمد ، رحمه الله ؛ لأنه انقلب أُجيرًا بفساد المضاربة وخرج عن كونه شريكًا . وعلى قول أبي يوسف المفتى به ، يكون للعامل أُجر مثل (١) عمله دون أن يتجاوز المتفق عليه في العقد ؛ وذلك لأن المضاربة إذا كانت صحيحة ، لم يكن للعامل إلا المتفق عليه مع الربح . فإذا فسد العقد ، فلا ينبغي أن يستفيد المضارب من العقد الفاسد أكثر مما يستفيده من العقد الصحيح . وقول محمد في الأصل هو القياس . وقول أبي يوسف استحسان ؛ للمعنى الذي قلنا . هذه هي المضاربة الشرعية ، وهذه هي أحكامها ، فهل يندرج عقد التأمين تحت المضاربة الصحيحة ؟

الجواب: لا.

وإذن هو يندرج تحت المضاربة الفاسدة .

وحكمها شرعًا هو ما أُسمعتك هنا ، وهو مخالف لحكم عقد التأمين قانونًا .

<sup>(</sup>١) أجر المثل: هو الأجر الذي يقدره أهل الخبرة المنزهين عن الهوى والتحيز، ويكون اختيارهم بموافقة المتعاقدين أو باختيار الحاكم.

ولا يمكن أن يقال: إن الشركة تتبرع للمؤمّن بما التزمته؛ لأن طبيعة عقد التأمين قانونًا، أَنه من عقود المعاوضة الاحتمالية.

وإذا قيل: إن ما يدفعه المؤمِّن للشركة يعتبر قرضًا يسترده مع أُرباحه إذا كان حيًّا. فهذا قرض جر نفعًا ، وهو حرام. وهذا هو الربا المنهى عنه .

وبالجملة فالموضوع على أي وجه قلبته ، وجدته لا ينطبق على عقد يصحّحه الشرع الإسلامي . وهذا الذي قدمناه هو فيما إذا بقي المؤمِّن على حياته حيًّا بعد توفيته ما التزمه على نفسه من الأقساط ، أما إذا مات قبل إيفاء جميع الأقساط ، وقد يموت بعد دفع قسط واحد فقط ، وقد يكون الباقي مبلغًا عظيمًا جدًّا ؛ لأَن مبلغ التأمين على الحياة موكول تقديره إلى طرفي العقد على ما هو معلوم ، فإذا أدّت الشركة المتفق عليه كاملاً لورثته ، أو لِمَن جَعل له المؤمِّن ولاية قبض ما التزمت به الشركة بعد موته ، ففي مقابل أي شيء دفعت الشركة هذا المبلغ؟

أُليست هذه مخاطرة ومغامرة؟

وإذا لم يكن هِذا من صميم المغامرةِ ، ففي أي شيء المغامرة إذن؟!!

وهل يُتصور أن يجيز شرعٌ يحرِّم أكل أُموال الناس بالباطل، أَن يكون موت شخص مصدرًا لأَن يجني ورثته، أَو من يقوم مقامه بعد موته ربحًا اتفق عليه قبل موته مع آخر مجازف يؤديه بعد موت الأَول إلى هؤلاء؟

مع العلم بأنه يجوز الاتفاق على أي مبلغ، بالغًا قدره ما بلغ؟

ومتى كانت حياة الإنسان وموته محلاً للتجارة ، ومن الأُشياء التي تُقوَّم بالمَال غير الواقف مقداره عند أي حد ، بل يوكل ذلك إلى تقدير العاقدين؟

على أن المغامرة حاصلة أيضًا من ناحية أخرى ؛ فإن المؤمن له بعد أن يوفي جميع ما التزمه من الأقساط يكون له كذا .

أُليس هذا قُمارًا ومخاطرة؟

حيث لا علم له ولا للشركة بما سيكون من الأمرين على التعيين.

\* \* \*

# الصلح

تَعْرِيفُه : الصلح في اللغة ؛ قطع المنازعة . وفي الشرع ؛ عقد يُنهي الخصومة بين المتخاصمين . ويسمى كلّ واحد من المتعاقدين مصالحًا ، ويسمى الحق المتنازع فيه مصالحًا عنه . وما يسمى يؤديه أُحدهما لخصمه قطعًا للنزاع ؛ مصالحًا عليه أو بدل الصلح .

أركانه: وأركان الصلح الإيجاب والقبول بكلّ لفظ ينبِئ عن المصالحة، كأن يقول المدعى عليه: صالحتك على المائة التي لك عندي على خمسين. ويقول الآخر: قبلت. ونحو ذلك. ومتى تم الصلح، أصبح عقدًا لازمًا للمتعاقدين، فلا يصح لأحدهما أن يستقلَّ بفسخه بدون رضا الآخر، وبمقتضى العقد يملك المدّعي بدل الصلح، ولا يملك المدعى عليه استرداده، وتسقط دعوى المدعي فلا تسمع منه مرةً أخرى.

شروطُه: من شروط الصلح ما يرجع إلى المصالح، ومنها ما يرجع إلى المصالَح به، ومنها ما يرجع إلى المصالَح عنه.

شروطُ المصالِح: يشترط في المصالِح أن يكون ممن يصح تبرعه، فلو كان المصالح ممن لا يصح تبرعه، مثل المجنون، أو الصبي، أو ولي اليتيم، أو ناظر الوقف، فإن صلحه لا يصحُّ؛ لأَنه تبرع، وهم لا يملكونه.

ويصح صلح الصبي المميز ، وولي اليتيم ، وناظر الوقف إذا كان فيه نفع للصبي ، أو لليتيم ، أو للوقف ، مثل أن يكون هناك دين على آخر ، وليس ثمة أدلة على ثبوت هذا الدين ، فيصالح المدين على أخذ بعض دينه وترك البعض الآخر .

## شروطُ المصالَح به :

١. أن يكون مالاً متقوِّمًا مقدورَ التسليم ، أو يكون منفعة .

٢ـ أن يكون معلومًا علمًا نافيًا للجهالة الفاحشة المؤدية إلى النزاع ، إن كان يحتاج إلى التسلم والتسليم . قال الأحناف: فإن كان لا يحتاج إلى التسليم والتسلم، فإنه لا يشترط العلم به، كما إذا ادعى كلّ من رجلين على صاحبه شيئًا، ثم تصالحا على أن يجعل كلّ منهما حقه بدل صلح عما للآخر. ورجح الشوكاني جواز الصلح بالمجهول عن المعلوم؛ فعن أم سلمة ـ رضي الله عنها ـ قالت: جاء رجلان يختصمان إلى رسول الله ﷺ في مواريثَ بينهما قد درست(١)، ليس بينهما بينة، فقال رسول الله وإنكم تختصمون إلى رسول الله ، وإنما أنا بشر (٢)، ولعل بعضكم ألحن (٣) بحجته من بعض ، وإنما أقضي بينكم على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أُخيه شيئًا فلا يأخذه؛ فإنما أُقطع له قطعة من النار يأتي بها إسْطامًا(²) في عنقه يوم القيامة». فبكى الرجلان، وقال كلّ واحدٍ منهما: حقي لأخي. فقال رسول الله ﷺ: «أما إذ قلتما فاذهبا فاقتسما ، ثم توخّيا (\*) الحق ، ثم استهما (٦)، ثم ليُحلِلْ (٧) كـلّ واحد منكما صاحبه» . رواه أحمد ، وأبو داود ، وابن ماجه . [أحمد (٧/ ٣٢٠) وأبو داود (٣٥٨٣ ـ ٣٥٨٥) وابن ماجه (٢٣١٧)]. وفي رواية لأبي داود: «وإنما أقضي بينكم برأبي فيما لم ينزل عَلَيَّ فيه». قال الشوكاني : وفيه دليل على أنه يصح الإبراءُ عن المجهول ؛ لأن الذي في ذمة كلّ واحدٍ ههنا غير معلوم . وفيه أَيضًا صحة الصلح بمعلوم عن المجهول، ولكن لا بد مع ذلك من التحليل (^). وحكى في «البحر» عن الناصر ، والشافعي ، أنه لا يصحّ الصلح بمعلوم عن مجهول . انتهى .

شروطُ المصالَح عنه «الحقُّ المتنازعُ فيه» : ويشترط في المصالح عنه الشِروط الآتية :

١- أن يكون مالاً متقومًا أو يكون منفعة ، ولا يشترط العلم به ؛ لأنه لا يحتاج فيه إلى التسليم ؛ فعن جابر ، أن أباه قُتل يوم أحد شهيدًا وعليه دين ، فاشتد الغرماءُ في حقوقهم ، قال : فأتيت النبيُّ ﷺ فسألهم أن يقبلوا تمرَ حائطي (٩) ويُحَلِّلُوا أَبِي ، فأبَوا ، فلم يُعطِهِم النبيُّ ﷺ حائطي ، وقال : «سنغدو عليك» . فغدا علينا حين أصبح، فطاف في النخل ودعا في ثمرها بالبركة . فجذذتُها (١٠)، فقضيتهم وبقي لنا من تمرها .

وفي لفظ : أن أباه توفي ، وترك عليه ثلاثين وَسْقًا لرجل من اليهود ، فاستنظره جابر فأبي أن يُنظِرَه ، فكلُّم جابر رسول الله ﷺ يشفع له إليه ، فجاءَ رسول الله ﷺ وكلُّم اليهودي ليَأخذ تمر نخله بالتي له فأبي ، فدخل النبيُّ ﷺ النخل فمشى فيها ، ثم قال لجابر : «جُنَّ له فأوفِ له الذي له» . فجذَّه بعد ما رجع رسول الله ﷺ، فأوفاه ثلاثين وَسْقًا وفضلت سبعة عشر وسْقًا . رواه البخاري . [البخاري (٢٣٩٥ و٢٣٩٦)]:

قال الشوكاني : وفيه جواز الصلح عن معلوم بمجهول .

(٢) بشر: يطلق على الواحد وعلى الجمع.

(٤) إسطامًا: الحديدة التي تحرك بها النار.

<sup>(</sup>١) درست : أي قدم عليها العهد حتى ذهبت مِغَالمها . (٣) ألحن: أبلغ.

<sup>(</sup>٥) توخياً : اقصداً .

<sup>(</sup>٢) استهماً : أي ليأخذ كلُّ واحدٍ منكما ما تخرجه القرعة بعد القسمة .

<sup>ُ(</sup>٧) ثم ليحلل: أي ليسأل كلّ واحد ُصاحبه أن يجعله في حل مِن قبله بإبراء ذمته .

<sup>(</sup>٨) أي بشرط أن يحل كلّ من المتصالحين صاحبه . (٩) الحائط: البستان.

<sup>(</sup>له ۱) قطعتها .

٧ ـ أن يكون حقًا من حقوق العباد يجوز الاعتياض عنه ، ولو كان غير مال ، كالقصاص . أما حقوق الله فلا صلح عنها ، فلو صالح الزاني ، أو السارق ، أو شارب الخمر من أمسكه ليرفع أمره إلى الحاكم على مال ليطلق سراحه ، فإن الصلح لا يجوز ؛ لأنه لا يصح أخذ العوض في مقابلته ، ويعتبر أخذ العوض في هذه الحال رشوة . وكذلك لا يصح الصلح عن حد القذف ؛ لأنه شرع للزجر وردع الناس عن الوقوع في الأعراض ، فهو وإن كان فيه حق للعبد ، ولكن حق الله فيه أغلب . ولو صالح الشاهد على مال ليكتم الشهادة عليه بحق لله ـ تعالى ـ أو بحق لآدمي ، فإن الصلح غير صحيح لحرمة كتمان الشهادة . قال الشهادة عليه بحق لله ـ تعالى ـ أو بحق لآدمي ، فإن الصلح غير صحيح لحرمة كتمان الشهادة . قال تعالى ـ : ﴿ وَلَا تَكُتُنُوا الشَّهَدَةُ وَمَن يَحَتُنُهُ ا فَإِنَّهُ مَا إِذَا صالح المشتري الشفيعَ على شيء الشركة ، ولم تشرع من أجل استفادة المال ، ليترك الشفعة ، فالصلح على دعوى الزوجية .

أقسامُ الصّلح : الصلح ؛ إما أن يكون صلحًا عن إقرار ، أو صلحًا عن إنكار ، أو صلحًا عن سكوت .

الصُّلحُ عن إقرار: والصلح عن إقرار؛ هو أن يدعي إنسان علي غيره دَينًا، أو عينًا، أو منفعة، فيقر المدعى عليه بالدعوى، ثم يتصالحا على أن يأخذ المدعي من المدعى عليه شيعًا؛ لأن الإنسان لا يمنع من إسقاط حقه أو بعضه.

قال أحمد ظلف ولو شفع فيه شافع لم يأثم ؛ لأن النبي وكلم غرماء جابر فوضعوا عنه الشطر، وكلم كعب بن مالك فوضع عن غريمه الشطر. يشير الإمام أحمد إلى ما رواه النسائي وغيره ، عن كعب ابن مالك ، أنه تقاضى ابن أبي حَدْرَد دينًا كان له عليه في المسجد ، فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله وهو في بيته ، فخرج إليهما وكشف سِجْفَ حجرته ، فنادى : «يا كعبُ». قال : لبيك يا رسول الله . قال : «قم الله . قال : «قم من دينك هذا» . وأوما إليه . أي ؛ الشطر . قال : لقد فعلت يا رسول الله . قال : «قم فاقضه» . [البخاري (۲۷۱) ومسلم (۸٥٥ / ۲۰)] . ثم إن المدعى عليه إن اعترف بنقد وصالح على نقد ، فإن هذا يعتبر صَرْفًا ويعتبر فيه شروطه ، وإن اعترف بنقد وصالح على عروض أو بالعكس ، فهذا بيع يثبت فيه أحكامه كلها . وإن اعترف بنقد أو عَرَض ، وصالح على منفعة ، كسكنى دار ، وخدمة ، فهذه إجارة بثبت فيها أحكامها ، وإذا استحق المصالح عنه الحق المتنازع فيه ، كان من حق المدعى عليه أن يسترد بدل الصلح ؛ لأنه ما دفعه إلا ليسلم له ما في يده . وإذا استُحق البدل ، رجع المدعي على المدعى عليه ؛ لأنه ما ترك المدعى إلا ليسلم له البدل .

الصُّلحُ عن إنكار : والصلح عن إنكار ؛ هو أن يدعي شخص على آخر عينًا ، أو دينًا ، أو منفعة ، فينكر ما ادَّعاه ، ثم يتصالحا .

الصّلح عن سكوت: والصلح عن سكوت ؛ هو أن يدعي شخص على آخر ما ذكر ، فيسكت المدعى عليه ، فلا يقر ولا ينكر .

حكم الصّلح عن إنكار وسكوت: وقد ذهب الجمهور من العلماء إلى جواز الصلح عن الإنكار والسكوت. وقال الإمام الشافعي، وابن حزم: لا يجوز إلا الصلح عن إقرار؛ لأن الصلح يستدعي حقًا ثابتًا، ولم يوجد في حال الإنكار والسكوت. أما في حال الإنكار، فلأن الحق لا يثبت إلا بالدعوى، وهي معارضة بالإنكار، ومع التعارض لا يثبت الحق. وأما في حال السكوت، فلأن الساكت يعتبر منكرًا حكمًا حتى تسمع عليه البينة، وبذل كلّ منهما المال لدفع الخصومة غير صحيح؛ لأن الخصومة باطلة، فيكون البذل في معنى الرُّشوة، وهي ممنوعة شرعًا؛ لقول الله - تعالى -: ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا المَوْلِكُمُ بِيَنكُمُ بِالْبَطِلِ وَتُذَلُوا بِهَا إلله المناء، فلم يمنعه بإطلاق ولم يُبِحُه بإطلاق، فقال: والأولى أن يقال: إن كان المدعي يعلم أن له حقًا عند العلماء، فلم يمنعه بإطلاق ولم يُبحه بإطلاق، فقال: والأولى أن يقال: إن كان المدعي يعلم أن له حقًا عند خصمه، جاز له قبض ما صولح عليه . وإلمدعى عليه إن كان عنده حق يعلمه، وإنما ينكر لغرض، وجب عليه تسليم ما صولح عليه . وإن كان يعلم أنه ليس عنده حق ، جاز له إعطاء جزء من ماله في دفع شجار غريمه وأذيته، ما صولح عليه . وإن كان يعلم أنه ليس عنده حق ، جاز له إعطاء جزء من ماله في دفع شجار غريمه وأذيته، وحرم على المدعي أخذه . وبهذا تجتمع الأدلة ؛ فلا يقال: الصلح على الإنكار لا يصح. ولا: إنه يصح على الإطلاق. بل يفصل فيه (۱). والذين أجازوا الصلح عن إنكار أو سكوت، قالوا: إن حكمه يكون في على الإطلاق. بل يفصل فيه (۱). والذين أجازوا الصلح عن إنكار أو سكوت، قالوا: إن حكمه يكون في حق المدعى معاوضة عن حقه . وفي حق المدعى عليه افتداء ليمينه ، وقطعًا للخصومة عن نفسه .

ويترتب على هذا أن بدل الصلح إذا كان عينًا ،كان في معنى البيع ، فتجري عليه جميع أحكامه . وإن كان منفعة ،كان في معنى الإجارة ، فتجري عليه أحكامها .

وأما المصالح عنه فإنه لا يكون كذلك؛ لأنه في مقابلة انقطاع الخصومة، وليس عوضًا عن مال، ومتى استُجقَّ بدل الصلح، رجع المدعي بالخصومة على المدعى عليه؛ لأنه لم يترك الدعوى إلا ليسلم له البدل.

ومتى استحق المصالَح عنه ، رجع المدعى عليه على المدعي ؛ لأنه لم يدفع البدل إلا ليسلم له المدعى ، فإذا استحق لم يتم مقصوده ، فيرجع على المدَّعي .

الصَّلَحُ عن الدين المؤجَّل ببعضهِ حالا: ولو صالح عن الدين المؤجل ببعضه حالاً، لم يصح عند الحنابلة، وابن حزم. قال ابن حزم في «المحلى»: ولا يجوز في الصلح الذي يكون فيه إبراءٌ من البعض شرطً تأجيل أصلاً؛ لأنه شرط ليس في كتاب الله، فهو باطل، ولكنه يكون حالاً في الذمة ينظره به ما شاء بلا شرط؛ لأنه فعل خير. وكرهه ابن المسيب، والقاسم، ومالك، والشافعي، وأبو حنيفة. وروي عن ابن عباس، وابن سيرين، والنخعي، أنه لا بأس به.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) من كتاب «فتح العلام شرع بلوغ المرام» .

#### القضاء

العدل هو الغاية من رسالات الله: إن العدل قيمة من القيم الإسلامية العليا. ذلك أن إقامة الحق والعدل هي التي تشيع الطمأنينة، وتنشر الأمن، وتشد علاقات الأفراد بعضهم ببعض، وتقوي الثقة بين الحاكم والمحكوم، وتنمي الثروة، وتزيد في الرخاء، وتدعم الأوضاع، فلا تتعرض لخلخلة أو اضطراب، ويمضي كلّ من الحاكم والمحكوم إلى غايته في العمل، والإنتاج، وخدمة البلاد، دون أن يقف في طريقه ما يعطل نشاطه، أو يعوقه عن النهوض. وإنما يتحقق العدل بإيصال كلّ حق إلى مستحقه والحكم بمقتضى ما شرع الله من أحكام ويُتجنب الهوى بالقسمة بين الناس بالسوية. وما كانت مهمة رسل الله إلا القيام بهذا الأمر وانفاذه. وما كانت وظيفة أتباع الرسل إلا السير على هذا النهج كي تبقى النبوة تمد الناس بظلها الظليل في القد أرْسَلْنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْرَلْنَا مَعَهُمُ الْكِنْبَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ﴾ [الحديد: ٢٥].

وتولى قضاء مكة على عهد رسول الله على وسلم على بن أسيد كما تولى على بن أبي طالب - كرم الله وجهه . قضاء اليمن . روى أهل السنن وغيرهم أن عليا لما بعثه رسول الله على إلى اليمن قاضيا قال : «يا رسول الله ، بعثتني بينهم وأنا شاب لا أدري ما القضاء . قال : فضرب رسول الله على في صدري وقال : «اللهم أهده وثبت لسانه» . قال على : فوالذي فلق الحبة ما شككت في قضاء بين اثنين» . [أحمد (١/ ٨٨) وأبو داود (٣٥٨٢)] . وعن على كرم الله وجهه أن الرسول على قال : «يا على إذا جلس إليك الخصمان فلا تقض بينهما حتى تسمع من الآخر ، كما سمعت من الأول فإنك إذا فعلت ذلك تبين لك القضاء» . (٢) أحمد (١/ ١١١) وأبو داود (٢٥٨٢) والترمذي (١٣٣١) وابن حبان (٥٠٦٥)] .

فيم يكون القضاء: والقضاء يكون في جميع الحقوق سواء أكانت حقوقا لله أم حقوقا للآدميين. وقد أفاد ابن خلدون «أن منصب القضاء استقر آخر الأمر على أن يجمع مع الفصل بين الخصوم استيفاء بعض

<sup>(</sup>١) القضاء في اللغة: إتمام الشيء قولًا وفعلًا. وفي الشرع: الفصل بين الناس في الخصومات حسمًا للخلاف وقطعًا للنزاع بمقتضى الأحكام التي شرعها الله.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد وأبو داود والترمذي.

الحقوق العامة للمسلمين بالنظر في أحوال المحجور عليهم من المجانين واليتامى والمفلسين وأهل السفه. وفي وصايا المسلمين وأوقافهم وتزويج الأيامى عند فقد أوليائهن على رأي من يراه. والنظر في مصالح الطرقات والأبنية وتصفح الشهود والأمناء والنواب ، واستيفاء العلم والخبرة فيهم بالعدالة والجراح ليحصل له الوثوق بهم. وصارت هذه كلها من متعلقات وظيفته وتوابع ولايته» أ. ه.

منزلة القضاء: والقضاء فرض كفاية لدفع التظالم وفصل التخاصم ، ويجب على الحاكم أن ينصب للناس قاضيا ومن أبى أجبره عليه . وإذا كان الإنسان في جهة لا يصلح للقضاء غيره تعين عليه ووجب عليه الدخول فيه . وقد رغب الاسلام في الحكم بين الناس بالحق وجعله من الغبطة : روى البخاري عن عبد الله ابن عمر أن الرسول على هلكته في الحق . ورجل آتاه الله مالاً فسلطه على هلكته في الحق . ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضى بها ويعلمها للناس» . [البخاري (٢٥٥ ، ٥) ومسلم (١٥٥)] .

ووعد القاضي العادل بالجنة: فعن أبي هريرة أن النبي على قال: (من طلب قضاء المسلمين حتى يناله ثم غلب عدله جوره فله الجنة، ومن غلب جوره عدله فله النار». (٢٠) [أبو داود (٣٥٧٥)]. وعن عبد الله بن أبي أوفى أن النبي على قال: (إن الله مع القاضي ما لم يَجُو فإذا جار تخلى الله عنه ولزمه الشيطان». (٢٠) [الترمذي (١٣٣٠) وابن حبان (٢٠٠٥) والحاكم (٤/ ٩٣]. أمّا ما جاءَ من الأَحاديث في التحذير من الدخول في القضاء مثل ما رواه سعيد المقْبُرِي أن الرسول على قال: (من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين» (٤). [أبو داود (٢٣٥١) والترمذي (١٣٣٥) وابن ماجه (٢٣٠٨) والحاكم (٤/ ٩١)]. (أي فقد تعرض لذبح نفسه وإهلاكها بتوليه القضاء). فإنها ترجع إلي الأَشخاص الذين لا علم لهم بالحق فقد تعرض لذبح نفسه وإهلاكها بتوليه القضاء). فإنها ترجع إلي الأَشخاص الذين لا علم لهم بالحق الهوى. والذي يرشد إلى هذا حديث أبي ذر ظهنه قال: قلت : يا رسول الله: ألا تستعملني؟ ولا فضرب بيده علي منكبي ثم قال: (إنك ضعيف وإنها أمانة (٥)، وإنها يوم القيامة حزي وندامة إلا من أُخذها بحقها، وأدى الذي عليه فيها» (٢٠). [مسلم (١٨٨٥)]. وعن أبي موسى الأَشعري قال: دخلت على النبي على أنا ورجلان من بني عمي فقال أَحدهما: يا رسول الله أَمُرنا علي بعض ما ولاك الله وتحل الذي مثل ذلك ، فقال: (إنّا والله لا نولي هذا العمل أَحداً يسأَله أو أَحداً يحرص عليه». [البخاري (١٤٤٩) ومسلم (١٧٣٥)]. وعن أنس (٧) ظهنه أنَّ النبي على المنه ابتنى القضاء، وسأَل فيه شفعاء وكلٌ إلى نفسه، ومن أُكره عليه أنزل الله عليه ملكا يسدده» (١٩٠٥). وأبو داود ابتغى القضاء، وسأَل فيه شفعاء وكلٌ إلى نفسه، ومن أُكره عليه أنزل الله عليه ملكا يسدده» (١٩٠٥). وأبو داود الته العمل أعداده المكا يسدده (١٨٠٥). وأبو داود المتعى القضاء وعلى المناف المناف و كلٌ إلى نفسه و ومن أكره عليه أنزل الله عليه ملكا يسدده (١٨٠٥). وأبو داود ورود ورود والمناف و كله إلى ومن أكره عليه أنزل الله عليه ملكا يسدده (١٨٠٥).

<sup>(</sup>١) المقصود بالحسد هنا الغبطة . وهي أن يتمنى الإنسان أن يكون له مثل ما لغيره .

<sup>(</sup>۲) رواه أبو داود .

<sup>(</sup>٣) رواه إبن ماجه والترمذي وحسنه .

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود والترمذي وقال : حسنٌ غريب من هذا الوجه .

 <sup>(</sup>٥) أي أنها تكليف شاق يستلزم القيام بحقوق الناس على الوجه الذي يحقق كل مطالبهم .
 (٦) رواه مسلم .

 <sup>(</sup>٨) أي يرشده إلى الحق والصواب .

(٣٥٧٨) والترمذي (١٣٢٣ و١٣٢٤) وإبن ماجه (٢٣٠٩)]. والخوف من العجز عن القيام بالقضاء علي الوجه الأكمل هو السبب في امتناع بعض الأئمة عن الدخول في القضاء. ومن طريف ما يروى في هذا : أن حيوة ابن شريح دعي إلى أن يتولي قضاءَ مصر. فلما عرض عليه الأُمير امتنع فدعا له بالسيف. فلما رأًى ذلك أخرج مفتاحاً كان معه وقال : هذا مفتاح بيتي ولقد اشتقت إلى لقاء ربي. فلما رأًى الأُمير عزيمته تركه.

من يصلح للقضاء: ولا يقضي بين الناس إلا من كان عالما بالكتاب والسنة ، فقيهاً في دين الله ، قادراً على التفرقة بين الصواب والخطأ ، بريمًا من الجور ، بعيداً عن الهوى . وقد اشترط الفقهاءُ في القاضي أن يبلغ درجة الاجتهاد(١) فيكون عالمًا بآياتِ الأحكام وأحاديثها ، عالمًا بأقوال السلف ما أجمعوا عليه وما اختلفوا فيه ، عالماً باللغة وعالماً بالقياس ، وأِن يكونِ مكلفاً ذكراً عدلاً سميعًا بصيراً ناطقاً . وهذه الشروط تعتبر حسب الإمكان . ويجب تولية الأمثل فالأمثل. فلا يصح قضاءُ المقلد ولا الكافر ولا الصغير ولا المجنون ولا الفاسق ولا المرأة(٢). لحديث أبي بكرة قال : لما بلغ رسول الله ﷺ أن أهل فارس ملَّكوا عليهم بنت كسرى قال : « لن يفلح قوم ولَّوْا أُمرهم امرأة»(٣) . [أحمد (٥/ ٤٣) والبخاري (٤٤٢٥) والترمذي (٢٢٦٢) والنسائي (٨/ ٢٢٧)] . وقد اشترط الفقهاءُ أيضا مع هذه الشروط تولية الحاكم للقاضي فإنها شرطِ في صحة قضائه ، وهذا بخلاف المتداعيين إذا ارتضيا حَكَماً يقضي بينها ممن ليس له ولاية القضاء، فقد أجازه مِالك وأحمد(1) ولم يجوزه أبو حنيفة إلا بشرط أن يوافق حكمه حكم قاضي البلد. وقد ذكر الله لنا المثل الأعلى في القضاء فقال جل شأن : ﴿ يَندَاوُهُ إِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِيفَةً فِي ٱلْأَرْضِ فَأَخُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِٱلْحَقِ وَلَا نَتَّبِعِ ٱلْهَوَىٰ فَيُضِلُّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُواْ يَوْمَ ٱلْحِسَابِ ۞ ﴿ [ص: ٢٦]. وإذا كان هذا الخِطاب موجهاً إِلى دِاود التَّلَيْقِكُمْ فهو في الواقع موجه إِلى ولاة الأمور لأن اللّه لم يذكر ذلك إِلا ليبين لنا المثل الأعلى في الحكم وأن داود وهو نبي معصوم يخاطبه اللِّه بقولِه : ﴿وَلَا نَتَّبِعِ ٱلْهَوَىٰ فَيُضِلُّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ . فإذا كان النبي وهوِ معصوم يخش عليه من اتباع الهوى فأولى بأن يُخشى عَلَى غيره من غير اِلمعصومين. وعن ابن بُرَيدة عن أبيه عن النبي وَيُلِيِّمُ قال : «القضاة ثلاثة : واحدٌ في الجنة ، واثنان في النار . فأما الذي في الجنة فرجلٌ عرف الحق فقضي به . ورجلٌ عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار . ورجلٌ قضي للناس على جهل فهو في النار»<sup>(٥)</sup>. [أبو داود (٣٥٧٣) والترمذي (١٣٢٢) وابن ماجه (٢٣١٥)]. ومع الكتاب والسنة كان بعض القضاة يرجع في قضائه إلى أقوال الأئمة واختيار الرأي القوي الذي يتفق مع الحق بعد انتهاء

<sup>(</sup>١) هذا هو الذي ذهب إليه الشافعي وهو قول عند المالكية ، وانقول الآخر أنه مستحب ، ولم يشترط أبو حنيفة هذا الشرط.

<sup>(</sup>٢) جوز أبو حنيفة للمرأة أن تكون قاضية في الأموال. وقال الطبري: يجوز للمرأة أن تكون قاضيًا في كلّ شيء. قال في نيل الأوطار: قال في الفتح: «وقد اتفقوا على اشتراط الذكورة في القاضي إلا عند الحنفية، واستثنوا الحدود، وأطلق ابن جرير. ويؤيد ما قاله الجمهور أن القضاء يحتاج إلى كمال الرأي، ورأي المرأة ناقص ولا سيما في محافل الرجال».

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد والبخاري والنسائي والترمذي وصححه.
(٤) ومتى رضي المتداعيان حكمه وحكماه ثم حكم لزمهما حكمه ولا يعتبر رضاهما بالحكم ولا يجوز للحاكم نقضه، وللشافعي قولان: أحدهما يلزمه حكمه. والثاني لا يلزم إلا بتراضيهما بل يكون ذلك كالفتوى. وهذا التحكيم في قضايا الأموال. أما الحدود واللعان والنكاح فلا يجوز فيها التحكيم بالإجماع.

رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والحاكم وصححه .

عصر الاجتهاد. ذكر محمد بن يوسف الكندي أن إبراهيم بن الجراح تولى القضاء في سنه ٢٠٤ه. وقد قال عمر بن حالد: ما صحبت أحداً من القضاة كإبراهيم بن الجراح. كنت إذا عملت له المحضر وقرأته عليه أقام عنده ما شاء الله أن يقيم ويرى فيه رأيه، فإذا أراد أن يقضي به دفعه إلى لأنشئ منه سجلا فأجد في ظهره: قال أبو حنيفة كذا. وفي سطر: قال ابن أبي ليلى كذا. وفي سطر آخر: قال أبو يوسف وقال مالك كذا. ثم أُجد على سطر منها علامة كالخط، فأعلم أن اختياره وقع على ذلك القول فأنشئ السجل عليه. وقد رأي بعض العلماء إلزام القضاة بالقضاء بمذهب معين منعاً للاضطراب وبلبلة الأفكار. قال الدهلوي: إن بعض القضاة لما جاروا في أحكامهم صار أولياء الأمور يلزمون القضاة بأن يحكموا بمذهب معين لا يعدونه، ولم يقبل منهم إلا ما لا يريب العامة ويكون شيئاً قد قيل من قبل.

قضاء من ليس بأهل للقضاء : قال العلماء : كلّ من ليس بأهل للحكم فلا يحل له الحكم ، فإن حكم فهو آثم ولا ينفذ حكمه وسواء وافق الحق أم لا ، لأن إصابة الحق اتفاقية ليست صادرة عن أصل شرعي فهو عاص في جميع أحكامه سواء وافق الصواب أم لا . وأحكامه مردودة كلها . ولا يعذر في شيء من ذلك .

النهج القضائي: وقد بين لنا الرسول وَ المنهج الذي ينبغي أَن يسلكه القاضي في قضائه لما بعث معاذاً إلى اليمن فقال له: «بَمَ تقضي»؟ قال: بكتاب الله. قال: « فإن لم تجد ». قال: فبسنة رسول الله. قال: «فإن لم تجد». قال: فبرأيي (١٠). [أحمد (٥/ ٢٣٠) وأبو داود (٣٩٢) والترمذي (١٣٢٧)].

وعلى القاضي أن يتحرى الحق فيبتعد عن كلّ ما من شأنه أن يشوش فكره فلا يقضي أثناء الغضب الشديد أو الجوع المفرط أو الهم المقلق أو الخوف المزعج أو النعاس الغالب أو الحر الشديد أو البرد الشديد أو شغل القلب شغلا يصرف عن المعرفة الصحيحة والفهم الدقيق. ففي حديث أبي بكرة في «الصحيحين» وغيرهما قال: سمعت رسول الله عليه يقول: «لا يقضين حاكم بين اثنين وهو غضبان». [البخاري وغيرهما قال: صمعت رسول الله عليه القاضي أثناء حالة من هذه الحالات صح حكمه إن وافق الحق عند جمهور الفقهاء.

المجتهد مأجورٌ: ومهما اجتهد القاضي في معرفة الحق وإصابة الصواب فهو مأجور ولو لم يصب الحق. فعن عمرو بن العاص أن الرسول على قال : «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران . وإن اجتهد فأخطأ فله أجر» (٢) . [البخاري (٢٠٥٧) ومسلم (١٧١٦/ ٥١)] . قال الخطابي : إنما يؤجر المخطئ على اجتهاده فيطلب الحق لأن اجتهاده عبادة . ولا يؤجر على الخطأ بل يوضع عنه الإِثم فقط . وهذا فيمن كان من المجتهدين جامعاً لآلة الاجتهاد عارفاً بالأصول وبوجوه القياس . وأما من لم يكن محلا للاجتهاد فهو متكلف ولا يعذر بالخطأ في الحكم بل يخاف عليه أعظم الوزر . وعن أم سلمة أن النبي على قال : «إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ً . ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي بنحو مما أسمع . فمن قضيت له من حق أخيه شيئاً فلا يأخذه ، فإنما أقطع له قطعة من النار» (٣) . [البخاري (٢١٦٩) ومسلم (٢١٦١) ٤)] . وعن

<sup>(</sup>١) رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده .

<sup>﴿</sup>٣) رُواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ومسلم.

أي هريرة أنه سمع رسول الله على يقول: «كانت امرأتان معهما ابناهما، جاء الذئب فذهب بابن أحدهما، فقالت صاحبتها: إنما ذهب بابنك. وقالت الأخرى: إنما ذهب بابنك. فتحاكما إلى داود فقضى للكبرى. فخرجتا على سليمان بن داود عليهما السلام فأخبرتاه فقال: التوني بالسكين أشقه بيهما. فقالت الصغرى، وأحمد (٢٠/١)]. وهذا من فقه سليمان - عليه السلام - فقد عمد إلى هذا الأسلوب لمعرفة الأم الحقيقية فلما قال: التوني بالسكين أشقه، تحركت عاطفة الأم الحقيقية ورفضت أن يقتل ابنها وآثرت أن يقى حياً بعيداً عنها على قتله. فاستدل سليمان بهذه القرينة على أنه ابنها. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى يقى حياً بعيداً عنها على قتله في فاستدل سليمان بهذه القرينة على أنه ابنها وقد ذكر الله سبحانه وتعالى إلى يقي من المنان فقال جل شأنه: ﴿ وَدَاوِدُ وَسُلِيّاً مُنْكَ أَنِ فَا الله المنان بهذه القرينة على أنه ابنها وقد ذكر الله سبحانه وتعالى المنسرون: أن الغنم انتشرت في الزرع فأفسدته ، وأن أصحاب الزرع اختصموا معهم فرفعت القضية إلى المفسرون: أن الغنم انتشرت في الزرع فأفسدته ، وأن أصحاب الزرع اختصموا معهم فرفعت القضية إلى ينكما؟ فأخبراه . فقال سليمان: لو وليت أمركما لقضيت بما هو أرفق بالفريقين. فبلغ ذلك داود فدعاه وقال: كيف تقضي؟ قال: أدفع الغنم إلى صاحب الحرث ينتفع بدرها ونسلها وصوفها ومنافعها ويزرع صاحب الغنم لصاحب الحرث مثل حرثه ، فإذا صار الحرث كهيئته يوم أكل دفع إلى صاحبه وأخذ صاحب الغنم غنمه . فقال داود: القضاء ما قضيت ، وحكم بذلك .

الواجب على القاضي:

وعلى القاضي أن يسوي بين الخصمين في خمسة أشياءً (١):

- ١ ـ في الدخول عليه .
- ٢ ـ والجلوس بين يديه .
  - ٣ ـ والإقبال عليهما .
  - ٤ ـ والاستماع لهما .
  - ٥ ـ والحكم عليهما .

والمطلوب منه التسوية بينهما في الأفعال دون القلب، فإن كان يميل قلبه إلى أحدهما ويحب أن يغلب بحجته على الآخر فلا شيءَ عليه، لأنه لا يمكنه التحرز عنه. ولا ينبغي أن يلقن واحداً منهما حجته، ولا شاهداً شهادته، لأن ذلك يضر بأحد الخصمين، ولا يلقن المدعي الدعوى والاستحلاف، ولا يلقن المدعى عليه الإنكار والإقرار، ولا يلقن الشهود أن يشهدوا أو لا يشهدوا، ولا أن يضيف أحد الخصمين دون الآخر، لأن ذلك يكسر قلب الآخر، ولا يجيب هو إلى ضيافة أحدهما، ولا إلى ضيافتهما ما داما متخاصمين.

<sup>(</sup>١) نقل الرازي عن الشافعي .

وروي أن النبي على كان لا يضيف الخصم إلا وخصمه معه ، ولا يقبل الهدية من أحد إلا إذا كانت ممن جرت عادته بأن يهديه قبل تولي منصب القضاء ، فإن الهدية إلى القاضي ممن لم تجر عادته بإهدائه تعتبر من الرشوة . عن بريدة أن النبي على قال : «من استعملناه على عمل فرزقناه رزقاً فما أخذه بعد ذلك فهو غُلُول»(۱) . [أبو داود (٢٩٤٣)] . وقال عليه الصلاة والسلام : «لعنة الله على الراشي والمرتشي في الحكم» . (٢) [أحمد (٢/ ٣٨٨) والترمذي (١٣٣٦) وابن حبان (٢٧٠٥)] .

قال الخطابي: وإنما يلحقهما العقوبة معا إذا استويا في القصد والإرادة ، فرشا المعطي لينال به باطلا ويتوصل به إلى ظلم ؛ فأما إذا أعطى ليتوصل به إلى حق أو يدفع عن نفسه ظلماً فإنه غير داخل في هذا الوعيد . روي أن ابن مسعود أُخذ في سبي وهو بأرض الحبشة ، فأعطى دينارين حتى خلي سبيله . وروي عن الحسن والشعبي وجابر بن زيد وعطاء أنهم قالوا: لا بأس أن يصانع الرجل عن نفسه وماله إذا خاف الظلم . وكذلك الآخذ إنما يستحق الوعيد إذا كان ما يأخذه على حق يلزمه أداؤه ، فلا يفعل ذلك حتى يُرشى . أو عمل باطل يجب عليه تركه فلا يتركه حتى يُصَانع ويُرشى . ا . ه .

قال في فتح العلام: «وحاصل ما يأخذه القضاة من الأموال على أربعة أقسام: رشوة، وهدية، وأجرة، ورزق. فالأول الرشوة إن كانت ليحكم له الحاكم بغير حق فهي حرام على الآخذ والمعطي؛ وإن كانت ليحكم له بالحق على غريمه فهي حرام على الحاكم دون المعطي. لأنها لاستيفاء حقه، فهي كجعل الآبق وأجرة الوكالة على الحصومة. وقيل: تحرم لأنها توقع الحاكم في الإثم. وأما الهدية وهي الثاني: فإن كان ممن يهاديه قبل الولاية فلا يحرم استدامتها. وإن كان لا يهدي إليه إلا بعد الولاية: فإن كانت ممن يهاديه وبين غريمه خصومة عنده فهي حرام على الحاكم والمهدي. وأما الأجرة وهي الثالث: فإن كانت ممن بينه وبين غريمه خصومة عنده فهي حرام على الحاكم والمهدي. وأما الأجرة وهي الثالث: فإن كان للحاكم جراية من بيت المال ورزق منه حرمت بالاتفاق؛ لأنه إنما أجري له الرزق لأجل الاشتغال بالحكم فلا وجه للأُجرة. وإن كان لا جراية له من بيت المال جاز له أخذ الأُجرة على قدر عمله غير حاكم، فإن أُخذ أكثر مما يستحقه حرم عليه. لأنه إنما يعطى الأجرة لكونه عمل عملا لا لأجل كونه حاكما. فأخذه لما زاد على أجر مثله غير حاكم إنما أخذها لا في مقابلة شيء بل في مقابلة كونه حاكما. ولا استحق لأجل كونه حاكما شيئا من أموال الناس اتفاقا. فأُجرة العمل أُجرة مثله، فأخذ الزيادة على أُجرة مثله حرام. ولذا قبل إن تولية القضاء من كان غنياً أولى من توليته من كان فقيرا. وذلك لأنه لفقره يصير متعرضاً لتناول ما لا يجوز له تناوله إذا لم يكن له رزق من بيت المال» ا. ه.

رسالة عمر بن الخطاب في القضاء : ولقد وضع عمر بن الخطاب الدستور المحكم للقضاء في الرسالة التي أرسلها إلى أبي موسى الأشعري نذكرها فيما يلى :

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود .

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وصحّحه .

### بسم الله الرحمن الرحيم

من عبد الله عمر بن الخطاب أمير المؤمنين إلى عبد الله بن قيس.

سلام عليك . أما بعد :

فإن القضاءَ فريضة محكمة وسنة متبعة ، فافهم إذا أدلى إليك فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له ، أس(١) بين الناس في وجهك وعدلك ومجلسك حتى لا يطمع شريف في حيفك(٢) ولا ييأس ضعيف من عدلك .

البينة على من ادعى واليمين على من أنكر ، والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً . لا يمنعك قضاءٌ قضيته اليوم فراجعت فيه عقلك وهديت فيه لرشدك أن ترجع إلى الحق . فإن الحق قديم ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل. الفهم الفهم فيما تلجلج (٣) في صدرك مما ليس في كتاب ولا سنة ، ثم اعرف الأشباه والأمثال فقس الأمور عند ذلك ، واعمد إلى أقربها إلى الله وأشبهها بالحق ، واجعل لمن ادَّعي حقاً غائباً أَو بينة أمداً ينتهي إليه ، فإن أحضر بينته أخذت له بحقه ، وإلا استحللت عليه القضية فإنه أنفي للشك وأجلى للعمي . المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجلوداً في حَدٍّ أو مُجَربًا عليه شهادةُ زور ، أو ظِنِّينًا <sup>(٤)</sup> في ولاء أو نسب ، فإن الله تولى منكم السرائر ودرأ<sup>(٥)</sup> بالبينات والأيمان ، وإياك والقلق والضجر (٦) والتأذّي بالخصوم والتنكر عند الخصومات ، فإن الحق في مواطن الحق يُعْظِم الله به الأجر ويحسن به الذخر ، فمن صحت نيته وأقبل على نفسه كفاه الله ما بينه وبين الناس ، ومن تخلق (٧) للناس بما يعلم الله أنه ليس من نفسه شانَه اللَّه ، فما ظنك بثواب غير الله كَجُلِّلٌ في عاجل رزقه وخزائن رحمته. والسلام.

شفاعة القاضي: وللقاضي أن يشفع الشفاعة الحسنة فيطلب من الخصوم أن يصطلحوا أو يتنازل أحدهم عن بعض حقه . عن كعب بن مالك : أنه تقاضي ابن أبي حَدْرَدْ دينًا له عليه في عهد رسول الله ﷺ في المسجد، فارتفعت أصواتهما، حتى سمعها رسول الله عَلِيجَ وهو في بيته، فخرج إليهما رسول الله عَلِيجَ حتى كشف سِجْف (^) حُجرته ، ونادى كعب بن مالك ، فقال : «يا كعب» ، فقال ، : لبيك يا رسول الله ، فأشار له بيده ، أن ضع الشطر من دينك ، قال كعب : قد فعلت يا رسول الله . قال النبي عَلَيْمَةٍ : «قم فاقضه»(٩) . [البخاري (٢٧١٠) ومسلم (١٥٥٨/٢٠)] .

نفاذ الحكم ظاهرًا: حكم القاضي لا يحل حلالًا ولا يحرم حرامًا لحديث السيدة أم سلمة أن النبي عَيِّيْ قال : «إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلى . ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي بنحو مما أسمع . فمن قضيت له من حق أخيه شيئًا فلا يأخذه . فإنما أقطع له قطعة من النار» . (١٠٠ [سبق تخريجه] .

<sup>(</sup>٢) حيفك: أي ميلك معه لشرفه.

<sup>(</sup>٤) ظنين : متهم .

<sup>(</sup>٦) القلق والضجر: ضيق الصدر وقلة الصبر.

<sup>(</sup>١٠) رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن.

<sup>(</sup>١) آس بين الناس: سو بينهم.

<sup>(</sup>٣) تلجلج : تردد .

<sup>(</sup>٥) دراً : دفع .

<sup>(</sup>٧) تخلق للنَّاس: أظهر لهم في خلقه خلاف نيته.

<sup>(</sup>٩) أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه .

وقد حكى الشافعي الإجماع على أن حكم الحاكم لا يحلل الحرام. فإذا ادَّعى إنسان على آخر حقًا وأقام الشهود على ذلك وحكم القاضي للمدعي فإنه يحل له أن يأخذ هذا الحق متى كانت البينة بينة صادقة. فإذا كانت البينة التي أقامها المدعي كاذبة كأن كان الشهود شهود زور فحكم له بمقتضى هذه الشهادة فإن الحكم لا يغير الواقع ولا يبيح للمدعي أن يأخذ الحق المدعى لأنه على ملك صاحبه. ولم يختلف أحد من الفقهاء في هذا ، إلا أن أبا حنيفة قال: إن القضاء في العقود والفسوخ ينفذ ظاهرًا وباطنًا .. فإذا شهد شاهد زور عند القاضي على طلاق امرأة فحكم القاضي بالطلاق طلقت من زوجها بقضائه ، وجاز لها أن تتزوج من آخر . كما يجوز أن يتزوجها من شهد بطلاقها زورًا . وكذلك لو شهد شهادة زور على أجنبية أنها زوجة لرجل أجنبي ليست له بزوجة فحكم القاضي بمقتضى هذه الشهادة فإنها تحل له بمقتضى هذا الحكم . وما ذهب إليه أبو حنيفة من التفرقة بين قضايا الدماء والأملاك وقضايا العقود والفسوخ غير صحيح لأنه لا فرق بين هذا وذاك . وخالفه في ذلك أصحابه .

القضاء على الغائب الذي لا وكيل له: يجوز للمدعي أن يدعي على الغائب الذي لا وكيل له. ويجوز للحاكم أن يحكم عليه متى ثبتت الدعوى. ودليل ذلك:

١- أن الله تَعْجُالُهُ يقول : ﴿ فَأَمْكُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِٱلْحَيَّ ﴾ [ص: ٢٦] ، والذي ثبت بالبينة حق فيجب الحكم به .

٢- ذكرت هند لرسول الله ﷺ أن أبا سفيان رجلٌ شحيح هل لها أن تأُخذ من ماله بغير إذنه؟ فقال لها الرسول ﷺ: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف». وهذا قضاءٌ على غائب.

٣ـ وروى مالك في «الموطإ» أن عمر قال: من كان له دين فليأتنا غداً فإنا بايعو ماله وقاسموه بين غرمائه.
 وكان الشخص الذي قضى عليه ببيع ماله غائبًا.

٤. ولأن الامتناع عن القضاء عليه إضاعة الحقوق إذ لا يعجز الممتنع عن الوفاء من الغيبة ؛ وإلى هذا ذهب مالك والشافعي وأحمد وقالوا : إن الغائب لا يفوت عليه حق فإنه إذا حضر كانت حجته قائمة وتسمع ويعمل بمقتضاها ولو أدى إلى نقض الحكم لأنه في حكم المشروط . وقال شريح وعمر بن عبد العزيز وابن أبي ليلى وأبو حنيفة : إن القاضي لا يقضي على غائب إلا أن يحضر من يقوم مقامه كوكيل أو وصي لأنه يمكن أن يكون معه حجة تُبطل دعوى المدعي ؛ ولأن الرسول على قال لعلي في الحديث المتقدم : «يا علي ، إذا جلس إليك الخصمان فلا تقض بينهما حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول ، فإنك إذا فعلت ذلك تبين لك القضاء (١٣٣١) . [أحمد (١/ ١١١) وأبو داود (٣٥٨٢) والترمذي (١٣٣١)] .

قال الخطابي: وقد حكم أصحاب الرأّي على الغائب في مواضع: منها الحكم على الميت والطفل. وقالوا: في الرجل يودع وديعة ثم يغيب فإذا ادعت امرأته النفقة وقدمت المودّع إلى الحاكم قضى لها عليه بها. وقالوا: إذا ادعى الشفيع على الغائب أنه باع عقاره وسلم واستوفى الثمن فإنه يقضي له بالشفعة. وكلّ هذا حكم على الغائب.

<sup>(</sup>١) رواه أحمد وأبو داود والترمذي.

القضاء بين المدميّين: وإذا تحاكم الذميون إلى قضاة المسلمين جاز ذلك. ويُقْضى بينهم بما أنزل الله وبما يقضى به بين المسلمين. يقول الله ـ تعالى ـ : ﴿ فَإِن جَآءُوكَ فَأَحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمٌ ۖ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَكَن يَضُرُّوكَ شَيْعًا ۚ وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِٱلْقِسَطِّ إِنَّ اللّهَ يُحِبُ الْمُقْسِطِينَ ﴾ [المائدة: ٢٢].

هل لصاحب الحق أن يأخذه من المماطل بدون تقاض: قالت الشافعية: من له عند شخص حق وليس له بينة ، وهو منكر ، فله أَن يأخذ جنس حقه من ماله إِن قدر ولا يأخذ غير الجنس مع قدرته على الجنس . قالوا: فإِن لم يجد إلا غير الجنس جاز له الأُخذ . ولو أمكن تحصيل الحق بالقاضي ، بأن كان من عليه الحق مقوّا مماطلاً أو منكرًا وعليه البينة ، أو كان يرجو إقراره لو حضر عند القاضي وعرض عليه اليمين فهل يستقل بالأخذ أم يجب الرفع إلى القاضي؟ فيه خلاف . والراجع جواز الأخذ ، ويشهد له قضية هند زوجة أبي سفيان ، ولأن في المرافعة مشقة ومؤونة وتضييع زمان : قالوا : ثم متى جاز له الأخذ فلم يصل إلى حقه إلا بكسر الباب ، وثقب الجدار جاز له ذلك ، ولا يضمن ما أتلف ، كمن لم يقدر على الصائل إلا بإتلاف ماله فأتلفه لا يضمن . وما ذهبوا إليه لا يتنافى من قول الرسول على الخائن هو الذي يأخذ ما ليس له أخذه ظلمًا خانك» . [أبو داود (٢٥٣٤)] . قال الخطابي : «ذلك لأن الخائن هو الذي يأخذ ما ليس له أخذه ظلمًا وعدوانًا ، فأما من كان مأذونًا له في أخذ حقه من مال خصمه واستدرك ظلامته منه ، فليس بخائن ، وإنما معناه : لا تخن من خانك بأن تقابله بخيانة مثل خيانته ، وهذا لم يخنه ، لأنه يقبض حقًا لنفسه ، والأول يغتصب حقًا لغيره» . اه .

ظهور حكم جديد للقاضي: إذا حكم القاضي في قضية باجتهاده ثم ظهر له حكم آخر يخالف الحكم الأول فإنه لا ينقضه، وكذلك إذا رفع إليه حكم قاض آخر فلم يره فإنه لا ينقضه، وأصل ذلك ما رواه عبد الرزاق في قضاء عمر بن الخطاب رفيه في امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وأخويها لأبيها وأمها وأخويها لأمها، أشرك عمر بين الإخوة للأم والأب والإخوة للأم في الثلث، فقال له رجل: إنك لم تشرك بينهم عام كذا وكذا، قال عمر: تلك على ما قضينا يومئذ وهذه على ما قضينا اليوم. قال ابن القيم: فأخذ أمير المؤمنين في كلا الاجتهادين بما ظهر له أنه الحق.

غاذج من القضاء في صدر الإسلام: أخرج أبو نعيم في «الحلية» قال: وجد علي بن أبي طالب ـ كرم الله وجهه ـ درعًا له عند يهودي التقطها فعرفها ، فقال: درعي سقطت عن جمل لي أورق ، فقال اليهودي: درعي وفي يدي . ثم قال اليهودي: بيني وبينك قاضي المسلمين ، فأتوا شريحًا . فلما رأى عليًا قد أقبل تحرف عن موضعه ، وجلس عليًّ فيه ، ثم قال عليًّ : لو كان خصمي من المسلمين لساويته في المجلس ، لكني سمعت رسول الله عليًّ يقول : «لا تساووهم في المجلس» . وساق الحديث ، فقال شريح : صدقت والله يا أمير المؤمنين ، إنها لدرعك ، ولكن لا بد من شاهدين . فدعا قَنْبر والحسن بن علي ، وشهدا أنها درعه . فقال شريح : أما شهادة مولاك فقد أجزناها ، وأما شهادة ابنك لك فلا نجيزها . فقال علي : ثكلتك أمك ! أما سمعت عمر بن الخطاب يقول : قال رسول الله علي : «الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة» .قال : اللهم نعم . قال : أفلا تجيز شهادة سيد شباب أهل الجنة؟ ثم قال لليهودي : خذ

الدرع. فقال اليهودي: أُمير المؤمنين جاء معي إلى قاضي المسلمين، فقضى لي ورضي، صدقت والله يا أُمير المؤمنين، إنها لدرعك سقطت عن جمل لك التقطتها، أَشهد أَن لا إله إلا الله وأَن محمدًا رسول لله عَيْنَةٍ.

فوهبها له علي رَفِيْظِنه وأُجازه تسعمائة ، وقتل معه يوم صفين .اهـ . [حلية الأولياء (٤/ ١٣٩)] .

#### الدعاوى والبينات

تَعْرِيفُ الدَّعَاوَى: الدعاوى؛ جمع دعوى، وهي في اللغة الطلب، يقول الله - سبحانه -: ﴿ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ ﴾ [فصلت: ٣١]. أي؛ تطلبون. وفي الشرع؛ هي إضافة الإنسان إلى نفسه استحقاق شيء في يدغيره أو في ذمته. والمدَّعي؛ هو الذي يطالب بالحق، وإذا سكت عن المطالبة تُرك. والمدَّعي عليه؛ هو المطالب بالحق، وإذا سكت عن المطالب وإذا سكت لم يترك.

مُن تصحُّ الدعوى: والدعوى لا تصح إلا من الحر، العاقل، البالغ، الرشيد. فالعبد، والمجنون، والمعتوه، والصبي، والسفيه، لا تقبل دعواهم. وكما تجب هذه الشروط بالنسبة للمدَّعي، فإنها تجب أيضًا بالنسبة للمنكر للدعوى.

لا دعوَى إلا ببينة: ولا تثبت دعوى إلا بدليل يستبين به الحق ويظهر ؛ فعن ابن عباس ، أَن رسول الله على ا

المدعي هو الذي يُكلَّفُ بالدَّليلِ: والمدعي هو الذي يكلف بإقامة الدليل على صدق دعواه وصحتها ؛ لأن الأصل في المدعى عليه براءة ذمته ، وعلى المدعي أن يثبت العكس. فقد روى البيهقي ، والطبراني بإسناد صحيح ، أن الرسول على قال : «البينة على المدعي ، واليمين على مَن أَنكر» . [البيهقي في الكبرى (٨/٢٣)] .

طرقُ إثباتِ الدُّعورى: وطرق إثبات الدعوى هي:

- (١) الإقرار . (٢) الشهادة .
- (٣) اليمين . (٤) الوثائق الرسمية الثابتة .

ولكلّ طريق من هذه الطرق أحكام ، نذكرها فيما يلي :

#### الإقسرار

تَعْرِيفُك : الإقرار في اللغة ؛ الإثبات ، من قرَّ الشيءُ يقرُّ ؛ وفي الشرع ؛ الاعتراف بالمدعى به .وهو أُقوى الأُدلة لإثبات دعوى المدعى عليه ؛ ولهذا يقولون : إنه سيد الأُدلة .ويسمى بالشهادة على النفس .

مشروعيته: أجَمع العلماء على أن الإقرار مشروع بالكتاب والسنة ؛ يقول الله ـ سبحانه ـ : ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَنُوا كُونُوا قَوْمِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآهَ لِلّهِ وَلَوْ عَلَى آنفُسِكُ [النساء: ١٣٥]. ويقول الرسول عَلَيْجَ: «واغد يا أُنيس على امرأة هذا ، فإن اعترفت فارجمها» . [سبق تخريجه]. ويقول : «صل مَن قطعك ، وأَحسن إلى مَن أَساءَ الله ، وقل الحق ولو على نفسك» (١٠ . [ابن النجار كما في صحيح الجامع (٣٧٦٩) وانظره في السلسلة الصحيحة الله عَن أَني ذر ضَابَي قال : «أُوصاني خليلي رسول الله عَن أَن أَنظر إلى من هو أَسفل مني ، ولا أَنظر إلى من هو فوقي ، وأَن أحب المساكين ، وأَن أُدنو منهم ، وأَن أَصل رحمي وإن قَطعُوني وجَفَوْني ، وأَن أَقول الحق وإن كان مرًا ، وألا أَخاف في الله لومة لائم ، وألا أَسأل أَحدًا شيئًا ، وأَن أستكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله ؛ فإنها من كنوز الجنة» . وكان الرسول عَن يقضي به في الدماء ، والحدود ، والأَموال . وأحمد (٥/ ١٧٣) ومجمع الزوائد (٣/ ٩٣)].

شروطُ صحتِه: ويشترط لصحة الإقرار ما يأتي:

العقل، والبلوغ، والرضا، وجواز التصرف، وألا يكون المقر هازلًا، وألا يكون أُقر بمحال عقلًا أُو عادة، فلا يصح إقرار المجنون، ولا الصغير، ولا المكره، ولا المحجور عليه، ولا الهازل، ولا بما يحيله العقل أُو العادة؛ لأَن كذبه في هذه الأَحوال معلوم، ولا يحل الحكم بالكذب.

الرجوع عن الإقرار: ومتى صح الإقرار كان ملزِمًا للمقر، ولا يصح له رجوعه عنه، متى كان الإقرار متعلقًا بحق من حقوق الله ـ كما في حد الزنى والخمر ـ متعلقًا بحق من حقوق الله ـ كما في حد الزنى والخمر فإنه يصح فيه الرجوع؛ لقوله عَلَيْتُه: «ادرءوا الحدود بالشبهات». [تلخيص الحبير (١٤/ ٦٣) وضعيف الجامع (٢٥٨) والإرواء (٢٣١٦) والسلسلة الضعيفة (٢١٩٦)]. ولما تقدم في حديث ماعز في «باب الحدود». وخالف الظاهرية، ومنعوا صحة الرجوع عن الإقرار؛ سواء أكان في حق من حقوق الله أم في حق من حقوق العباد.

الإقرارُ حجةٌ قاصرةٌ: والإقرار حجة قاصرة لا تتعدى غير المقر، فلو أقر على الغير فإن إقراره عليه لا يجوز، بخلاف البينة، فإنها حجة متعدية إلى الغير. فلو ادَّعى مدع على آخرين دينًا، وأقرَّ به بعضهم وأَنكر البعض الآخر، فإن الإقرار لا يلزم إلا مَن أقر. ولو ادَّعى هذه الدعوى، وأَثبتها بالبينة، فإنها تلزم الجميع.

الإقرارُ لا يتجزأ : الإقرار كلام واحد ، لا يؤخذ بعضه ويترك البعض الآخر .

<sup>(</sup>١) الجامع الصغير ٥٠٠٤.

الإقرارُ بالدّين: إذا أُقر إنسان لاَّحد ورثته بدين؛ فإن كان في مرض موته، لا يصح ما لم يصدقه باقي الورثة؛ وذلك لأن احتمال كون المريض قصد بهذا الإقرار حرمان الورثة مستندًا إلى كونه في المرض. أما إذا كان الإقرار في حال الصحة، فإنه جائز، واحتمال إرادة حرمان سائر الورثة حينئد من حيث إنه احتمال مجرد ونوع من التوهم، لا يمنع حجة الإقرار. وعند الشافعية، أن إقرار الصحيح صحيح، حيث لا مانع لوجود شروط الصحة. أما إقرار المريض في مرض الموت؛ فإن أقر لاَّجنبي فإقراره صحيح؛ سواء أكان المُقرّ به دينًا أم عينًا، وقيل: هو محسوب من الثلث. وإن كان إقراره لوارث فالراجح عندهم صحة الإقرار، لأَن المقر انتهى إلى حالة يصدق فيها الكاذب، ويتوب فيها الفاجر، والظاهر في مثل هذه الحال أنه لا يقر إلا عن تحقيق ولا يقصد الحرمان. وفيه قول آخر عندهم، وهو عدم الصحة؛ لأَنه قد يقصد حرمان بعض الورثة. وعندهم أنه إذا أقر في صحته بدين، ثم أقر لآخر في مرضه، تقاسما، ولا يقدَّم الأول. وقال أحمد: لا يجوز إقرار المريض لوارثه مطلقًا. واحتج بأنه لا يُؤمَنُ بعد المنع من الوصية أن يجعلها إقرارًا. على أن الأوزاعي، وجماعة من العلماء، أجازوا إقرار المريض بشيء من ماله للوارث؛ لأن التهمة في حق المختضر بعيدة، وأن مدار الأحكام على الظاهر، فلا يترك إقراره للظن المحتمل، فإن أمره إلى الله.

#### الشهادة

تَعْرِيفُها: الشهادة ؛ مشتقة من المشاهدة ، وهي المعاينة ؛ لأن الشاهد يخبر عما شاهده وعاينه . ومعناها الإخبار عما علمه بلفظ: أشهد .أو: شهدت . وقيل: الشهادة مأخوذة من الإعلام من قوله - تعالى - : ﴿ شَهِدَ اللهُ أَنَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ ﴾ [آل عمران: ١٨] . أي ؛ علم . والشاهد ؛ حامل الشهادة ومؤديها ؛ لأنه شاهد لما غاب عن غيره .

لا شهادة إلا بعلم: ولا يحل لأحد أن يشهد إلا بعلم. والعلم يحصل بالرؤية ، أو بالسماع ، أو باستفاضة فيما يتعذر علمه غالبًا بدونها ، والاستفاضة هي الشهرة التي تثمر الظن أو العلم . وتصح الشهادة بالاستفاضة عند الشافعية في النسب ، والولادة ، والموت ، والعتق ، والولاء ، والولاية ، والوقف ، والعزل ، والنكاح ، وتوابعه ، والتعديل والتجريح ، والوصية ، والرشد ، والسفه ، والملك . وقال أبو حنيفة : تجوز في خمسة أشياء ؛ النكاح ، والدخول ، والنسب ، والموت ، والولاء ، والوقف ، والملك أحمد : وبعض الشافعية : تصح في سبعة ؛ النكاح ، والنسب ، والموت ، والعتق ، والولاء ، والوقف ، والملك المطلق .

حكمُها: وهي فرض عين على مَن تَحَمَّلها، متى دعي إليها وخيف من ضياع الحق، بل تجب إذا خيف من ضياعه ولو لم يدع لها؛ لقول الله ـ تعالى ـ : ﴿ وَلَا تَكْتُنُوا ٱلشَّهَ لَدُةً وَمَن يَكَتُمُهَا فَإِلَـهُ مَ اللهُ وَلَا تَكْتُمُوا ٱلشَّهَ لَدَةً وَمَن يَكَتُمُها فَإِلَـهُ مَ اللهُ وَلَا تَكْتُمُوا ٱلشَّهَا لَهُ وَمَن يَكُمُ مَا اللهُ وَاللهُ وَ اللهُ وَلَا تَكْتُمُوا ٱلشَّهَا لَهُ وَلَا تَكُمُ اللهُ وَقُولُه : ﴿ وَقُولُه : ﴿ وَأَقِيمُوا ٱلشَّهَا لَهُ اللهُ اللهُ وَقُلُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى مَن وَيد بن خالد، أَن أو مظلومًا » . [البخاري (١٩٥٢) والترمذي (٢٢٥٥)] . وفي أَداء الشهادة نصره . وعن زيد بن خالد، أَن

الرسول عَلَيْ قال: «أَلا أخبركم بخير الشهداء؟ الذي يأتي بشهادته قبل أَن يُسْأَلُها». [أحمد (٤/ ١١٥) ومسلم (١١٥/ ١٩) وأبو داود (٣٥٩٦) وابن ماجه (٢٣٦٤)]. وإنما تجب متى قدر على أدائها بلا ضرر يلحقه في بدنه ، أَو عرضه ، أَو ماله ، أَو أَهله ؛ لقول الله ـ تعالى ـ : ﴿وَلا يُصَارَ كَاتِبٌ وَلا شَهِيدُ ﴾ [البقرة : ٢٨٦]. ومتى كثر الشهود ، ولم يخشَ على الحق أن يضيع ، كانت الشهادة في هذه الحالة مندوبة ، فإن تخلف عنها لغير عذر لم يأثم . ومتى تعينت فإنه يحرم أَخذ الأجرة عليها ، إلا إذا تأذى بالمشي فله أجر ما يركبه ، أَما إذا لم تتعين ، فإنه يجوز أَخذ الأجرة .

شروطُ قَبولِ الشُّهادةِ : يشترط في قبول الشهادة الشروط الآتية :

شهادة الذمي للذمّي: أمّا شهادة الذمي للذمي، فهي موضع اختلاف عند الفقهاء؛ قال الشافعي، ومالك: لا تقبل شهادة الذمي، لا على مسلم ولا على كافر.قال أحمد: لا تجوز شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض جائزة، والكفر كله ملة واحدة. وقال الشعبي، وابن أبي ليلي، وإسحاق: شهادة اليهودي على اليهودي جائزة، ولا تجوز على النصراني والمجوسى؛ لأنها ملل مختلفة، ولا تجوز شهادة أهل ملة على ملة أخرى.

٢- والعدالة: صفة زائدة عن الإسلام، ويجب توافرها في الشهود بحيث يغلب خيرُهم شرَّهم، ولم
 يجرب عليهم اعتياد الكذب؛ لقول الله - تعالى -: ﴿ وَأَشْهِدُواْ ذَوَى عَدْلِ مِنكُرُ وَأَقِيمُواْ ٱلشَّهَادَةَ لِللَّهِ عَلَيْهِم

[الطلاق: ٢] . وقوله - تعالى - : ﴿ مِمْن رَضُونَ مِن الشُّهَدَآءِ ﴾ [ البقرة: ٢٨٢] . وقوله - تعالى - : ﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا ۚ إِن جَاءَكُمْ فَاسِقُ بِنَكِم فَتَبَيْوًا ﴾ [الحجرات: ٦] . وقول الرسول ﷺ في رواية أبي داود : ﴿ لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ، ولا زان ولا زانية ﴾ . [أحمد (٢/ ١٨١) وأبو داود (٣٦٠) والبيهقي قي الكبرى (١٠ / ٢٠)] . فلا تقبل شهادة الفاسق ، ولا من اشتهر بالكذب أو بسوءِ الحال وفساد الأخلاق . هذا هو المختار في معنى العدالة (١٠) . أما الفقهاء فقالوا : إنها مقيدة بالصلاح في الدين ، وبالاتصاف بالمروءة . أما الصلاح في الدين ؛ فيتم بأداء الفرائض والنوافل ، واجتناب المحرمات والمكروهات ، وعدم ارتكاب كبيرة أو إصرار على صغيرة . أما المروءة ؛ فهي أن يفعل الإنسان ما يزينه ، ويترك ما يشينه من الأقوال والأفعال . وهل تُقبلُ شهادة الفاسق إذا تاب ؟ اتفق الفقهاء على قبول شهادة الفاسق إذا تاب . إلا أن الإمام أبا حنيفة قال : إذا كان فسقه بسبب القذف في حق الغير ، فإن شهادته لا تقبل ؛ لقول الله - تعالى - : ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْسَنَتِ ثُمُّ الْفَلِيقُونَ ﴾ [النور : ٤] .

٣، ٤ - البلوغ والعقل: ولما كانت العدالة شرطًا في قبول الشهادة، فإن البلوغ والعقل شرط في العدالة. فلا تقبل شهادة الصغير - ولو شهد على صبي مثله - ولا المجنون، ولا المعتوه؛ لأن شهادتهم لا تفيد النقين الذي يحكم بمقتضاه . وأجاز الإمام مالك شهادة الصبيان في الجراح، ما لم يختلفوا ولم يتفرقوا، كما أجازها عبد الله بن الزبير . وكذلك عمل الصحابة، وفقهاء المدينة بشهادة الصبيان على تجارح بعضهم بعضًا، وهذا هو الراجح؛ فإن الرجال لا يحضرون معهم في لعبهم، ولو لم تقبل شهادتهم وشهادة النساء منفردات، لضاعت الحقوق، وتعطلت وأهملت مع غلبة الظن أو القطع بصدقهم، ولا سيما إذا جاءوا مجتمعين قبل تفرقهم ورجوعهم إلى بيوتهم وتواطئوا على خبر واحد، وفرُقُوا وقت الأَداء واتفقت كلمتهم، فإن الظن الحاصل حينئذ من شهادتهم أقوى بكثير من الظن الحاصل من شهادة رجلين، وهذا مما لا يمكن دفعه وجَحْده، فلا نظن بالشريعة الكاملة، الفاضلة المنتظمة لمصالح العباد في المعاش والمعاد، أنها تهملُ مثل هذا الحق وتضيَّعه مع ظهور أَدلته وقوتها، وتقبله مع الدليل الذي هو دون ذلك.

٥ الكلام: ولا بد أن يكون الشاهد قادرًا على الكلام، فإذا كان أُخرس لا يستطيع النطق، فإن شهادته لا تقبل ولو كان يعبر بالإشارة، وفهمت إشارته إلا إذا كتب الشهادة بخطه .وهذا عند أبي حنيفة، وأحمد .والصحيح من مذهب الشافعي .

٦- الحفظ والضبط: فلا تقبل شهادة من عرف بسوء الحفظ، وكثرة السهو والغلط؛ لفقد الثقة
 بكلامه، ويلحق به المغفل ومن على شاكلته.

٧- نفي التهمة: ولا تقبل شهادة المتهم بسبب المحبة أُو العداوة .وخالف في ذلك عمر بن الخطاب،

<sup>(</sup>١) وقال أبو حنيفة : يكفي في العدالة ظاهر الإسلام ، وألا نعلم منه ما يجرح شرفه وسمعته ، وهذا في الأموال دون الحدود . وأجاز في الزواج شهادة الفسقة ، وقال : ينعقد بشهادة فاسقين ، وبعض المالكية جوز القضاء بشهادة غير العدول للضرورة ، وشهادة من لا تعرف عدالته في الأمور اليسيرة .

وشريح، وعمر بن عبد العزيز، والعترة، وأبو ثور، وابن المنذر، والشافعي في أحد قوليه، وقالوا: تقبل شهادة الولد لوالده والوالد لولده ، ما دام كلّ منهما عدلًا مقبول الشهادة .أفاده الشوكاني ، وابن رشد . فلا تقبل شهادة العدو على عدوه ، إذا كانت العداوة بينهما عداوة دنيوية لوجود التهمة . أما إذا كانت العداوة دينية ، فإنها لا توجب التهمة ؛ لأن الدين ينهي عن شهادة الزور ، فلا توجد التهمة في هذه الحالة .وكذلك لا تقبل شهادة الأصل،كالولد يشهد لوالده وشهادة الفرع، كالوالد يشهد لولده، ولكن تجوز الشهادة عليهما .ومثل ذلك الأم تشهد لابنها ، والابن يشهد لأمه ، والخادم الذي ينفق عليه صاحب البيت ، فإن الشهادة في هذه الحال لا تقبل؛ لوجود التهمة، ولما روته السيدة عائشة، أن النبي ﷺ قال: «لا تقبل شهادة خائن ولا خائنة ، ولا ذي غِمْر(١) على أُخيه المسلم ، ولا شهادة الولد لوالده ولا شهادة الوالد لولده». [الترمذي (۲۲۹۸) والدارقطني (٤/ ٢٠٤) والبيهقي (١٠/ ٢٠٢)]. وروى عمروٍ بن شعيب، عن أبيه ، عن جده ، قال : قال رسول الله ﷺ : «لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ، ولا ذي غِمر على أخيه ، ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت» .والقانع؛ الذي ينفق عليه أهل البيت . رواه أحمد ، وأبو داود .قال في «التلخيص» لابن حجر: وسنده قوي . [أحمد (٢/ ١٨١) وأبو داود (٣٦٠٠) والبيهقي (١٠/ ٢٠٠)] . وقال ﷺ: «لا تقبل شهادة خصم على خصمه». [نيل الأوطار (٥/ ٩٧٩)]. اعتمد الشافعي هذا الخبر.قال الحافظ: ليس له إسناد صحيح، لكن له طرق يتقوى بعضها ببعض. أَفاده الشوكاني. ويدخل في هذا الباب شهادة الزوج لزوجته والزوجة لزوجها ؛ لأن الزوجية مَظِئَّة للتهمة ؛ إذ الغالب فيها المحاباة . وفي بعض روايات الحديث : «لا تقبل شهادة المرأّة لزوجها ، ولا شهادة الزوج لامرأته» . وأخذ بهذا مالك ِ، وأحمد ، وأبو حنيفة . وأجازها الشافعي ، وأبو ثور ، والحسن . أما شهادة الأقرباء من غير هؤلاء ،كالأخ لأخيه ، فإنها تجوز . وما ورد في بعض الأحاديث من عدم صحة شهادة القريب لقريبه ، فقد قال الترمذي : لا يعرف هذا من حديث الزهري إلا من هذا الوجه ، ولا يصح عندنا إسناده .وكذلك تجوز شهادة الصديق لصديقه .وقال مالك : لا تقبل شهادة الأخ المنقطع إلى أخيه ، والصديق الملاطف .

شهادة مجهولِ الحالِ : والظاهر أن شهادة مجهول الحال غير مقبولة . فقد شهد عند عمر فله رجل ، فقال له عمر : لست أعرفك ، ولا يضرك ألا أعرفك ، ائت بمن يعرفك . فقال رجل من القوم : أنا أعرفه . قال : بأي شيء تعرف ليله ونهاره ، والفضل . قال : هو جارك الأدنى الذي تعرف ليله ونهاره ، ومدخله ومخرجه ؟ قال : لا . قال : فعاملته بالدينار والدرهم اللذين يستدل بهما على الورع ؟ قال : لا . قال : فرافقك في السفر الذي يستدل به على مكارم الأخلاق ؟ قال : لا . قال : لست تعرفه . ثم قال للرجل : ائت بمن يعرفك . قال ابن كثير : رواه البغوي بإسناد حسن .

<sup>(</sup>١) صاحب الحقد .والعداوة تظهر في الأقوال أو الأفعال ومن مظاهرها أن يفرح بما يصيب عدوه من ضير ويحزن لما يصيبه من خير ويتمنى له كلّ شر . وذكر الفقهاء من أسباب العداوة القذف والغصب والسرقة والقتل وقطع الطريق فلا تقبل شهادة المغصوب منه على الغاصب ولا شهادة المقذوف على القاذف ولا المسروق على السارق ولا ولي المقتول على القاتل .

شهادة البدوي على القروي؛ لحديث أبي هريرة ، أن النبي على قال : «لا تجوز شهادة بدوي على صاحب شهادة البدوي على القروي؛ لحديث أبي هريرة ، أن النبي على قال : «لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية» . رواه أبو داود ، وابن ماجه . [أبو داود (٣٦٠٢) وابن ماجه (٢٣٦٧)] . ورجال إسناده احتج بهم مسلم في «صحيحه» . والبدوي ؛ هو ساكن البادية الذي يرتحل من مكان إلى مكان . والقروي ؛ الحضري الذي يسكن القرية ، وهو المصر الجامع . والمنع من شهادته من أجل جفائه ، وجهله ، وقلة شهوده ما يقع في المصر ، فلا تكون شهادته موضع الثقة . والصحيح جواز شهادته إذا كان عدلًا مرضيًا ، وهو من رجالنا وأهل ديننا ، والعمومات في القرآن الدالة على قبول شهادة العدول تسوي بين البدوي والقروي . وكونه بدويًا ككونه من بلد آخر . وإلى هذا ذهب الشافعي ، وجمهور الفقهاء . أما الحديث المتقدم فيحمل على الجاهل ، ولا يشمل كلّ بدوي بدليل أن الرسول على شهادة البدوي في ثبوت الهلال .

شهادة الأعمى: شهادة الأعمى جائزة عند مالك، وأحمد، فيما طريقه السماع إذا عرف الصوت. فتجوز شهادته في النكاح والطلاق، والبيع، والإجارة، والنسب، والوقف، والملك المطلق، والإقرار، ونحو ذلك؛ سواء كان تحمله وهو أعمى، أو كان بصيرًا أثناء التحمل ثم عمي. قال ابن القاسم: قلت لمالك: فالرجل يسمع جاره من وراء الحائط. ولا يراه. يسمعه يطلق امرأته فيشهد عليه، وقد عرف الصوت. قال مالك: شهادته جائزة. وقالت الشافعية: لا تقبل شهادة الأعمى إلا في خمسة مواضع؛ النسب، والموت، والملك المطلق، والترجمة، وعلى المضبوط، وما تحمله قبل العمى. وقال أبو حنيفة: لا تقبل شهادته أصلًا.

نِصابُ الشَّهادةِ: الشهادة إما أَن تكون في الحقوق المالية ، أَو البدنية ، أَو الحدود والقصاص .ولكلّ حالة من هذه الحالات عدد من الشهداء لا بد منه حتى تثبت الدعوى .وفيما يلي بيان ذلك كله :

شهادةُ الأربعةِ: نصاب الشهادة في حد الزنى أَربعة (١) رجال؛ لقول الله ـ تعالى ـ : ﴿وَالَّذِي يَأْتِينَ اللهُ عَلَيْهِنَ الْرَبِعَةُ مِن اللهُ عَلَيْهِنَ اللهُ عَلَيْهِنَ الرَبِعَةُ مِن اللهُ عَلَيْهِنَ اللهُ عَلَيْهِنَ الرَبِعَةُ مِن اللهُ عَلَيْهِ النساء: ١٥] . وقوله ـ تعالى ـ : ﴿وَالنَّذِينَ يَرْمُونَ اللهُ عَلَيْهِ مِأْرَبُعَةِ شُهَدَآءُ ﴾ [النور: ١٣] . وقوله ـ تعالى ـ : ﴿ لَوْلَا جَآءُو عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءً ﴾ [النور: ١٣] .

شهادة الثلاثة : قالت الحنابلة : إن مَن عرف غناه إذا ادَّعى أنه فقير ليأخذ من الزكاة ، لا يقبل منه إلا ثلاثة شهود من الرجال على ادعائه . واستدل على كلامه هذا بحديث قبيصة بن مخارق : عن قبيصة بن مخارق الهلالي عَلَيْهُ قال : تحملت حمالة فأتيت رسول الله عَلَيْهُ أسأله فيها ، فقال : «أقم حتى تأتينا الصدقة ، فنأمر لك بها» . ثم قال : «يا قبيصة ، إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة ؛ رجلٌ تحمل حمالة فحلت له المسألة ، حتى يصيبها ثم يمسك ، ورجلٌ أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة ، حتى يصيب قوامًا من عيش أو سِدادًا من عيش ، ورجلٌ أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجا من

<sup>(</sup>١) جوز الظاهرية شهادة امرأتين مكان كلّ رجل، فإذا شهد ثمان نسوة وحدهن قبلت شهادتهن، (وجوز عطاء شهادة ثلاثة رجال، وامرأتين).

قومه: لقد أصابت فلانًا فاقة. فحلت له المسألة ، حتى يصيب قِوامًا أو سِدادًا من عيش ، فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحتًا يأكلها صاحبها سحتًا». رواه مسلم ، وأبو داود ، والنسائي . [أحمد (٥/ ٦٠) ومسلم (٤٤٠) وأبو داود (١٦٤٠) والنسائي (٥/ ٨٩)].

شهادة الرجلين دون النساء: تقبل شهادة الرجلين دون النساء في جميع الحقوق وفي الحدود ، ما عدا الزنى الذي يشترط فيه أربعة شهود . فإن شهادة النساء في الحدود غير جائزة عند عامة الفقهاء ، خلافًا للظاهرية . يقول الله ـ تعالى ـ في الطلاق والرجعة : ﴿وَأَشْهِدُواْ ذَوَى عَدْلِ مِنكُونِ وَالطلاق : ٢] . وروى البخاري ، ومسلم ، أن الرسول عَنْ قال للأشعث بن قيس : «شاهداك ، أو يمينه» . [البخاري (٢٦٦٦) ومسلم (١٣٨/ ٢٢١)] .

شهادةُ الرجلين، أو الرجلِ وامرأتين: قال الله - تعالى -: ﴿ وَاسْتَنْهِدُوا شَهِيدَيْنِ بِن رَبِيَالِكُمُ أَوْلَ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلُ وَارْزَاتَكَانِ مِمْ وَمْوَنَ مِنَ الشَّهَدَةِ أَنتَصِلُ ( ) إَحْدَنهُما فَتُنْكِرَ إِحْدَنهُمَا الْأَخْرَى وَ وَالْتِيرِ وَ الله الله الله الله الله الله والمولان، والإجارة، والرهن، والإقرار، والغصب. وقالت الأموال، كالبيع، والقروض، والديون كلها، والإجارة، والرهن، والإقرار، والغصب. وقالت الأحناف: شهادة النساءِ مع الرجال جائزة في الأموال، والنكاح، والرجعة، والطلاق، وكل شيء إلا في الحدود والقصاص. ورجع هذا ابن القيم، وقال: إذا جوز الشارع استشهاد النساء في وثائق الديون التي تكتب غالبًا في مجامع الرجال، فلأن يسوغ ذلك فيما تشهده النساء كثيرًا كالوصية والرجعة أولي. وعند مالك، والشافعية، وكثير من الفقهاء، تجوز في الأموال وتوابعها خاصة، كالوصية والرجعة أولي. وعند مالك، والشافعية، وكثير من الفقهاء، تجوز في الأموال وتوابعها خاصة، في حقوق الأبدان المتعلقة بالمال فقط، مثل الوكالات والوصية التي لا تتعلق إلا بالمال، فقيل: يقبل فيه شاهد وامرأتان. وقيل: لا يقبل إلا رجلان. وعلل القرطبي قبول الشهادة في الأموال دون غيرها، فيها التوثق تارة بالكتبة، وتارة بالإشهاد، وتارة بالرهن، وتارة بالضمان، وأدخل في جميع ذلك النساء مع فيها التوثق تارة بالكتبة، وتارة بالإشهاد، وتارة بالرهن، وتارة بالضمان، وأدخل في جميع ذلك النساء مع الرجال».

شهادة الرجل الواحد: تقبل شهادة الرجل الواحد العدل في العبادات ، كالأذان ، والصلاة ، والصوم . قال ابن عمر : أخبرت النبي على أني رأيت الهلال فصام ، وأمر الناس بصيامه . أي ؛ صيام رمضان . وأبو داود (٢١٤٢) والدارمي (٢/ ٤) وابن حبان (٣٤٤٧) والبيهقي (٤/ ٢١٢) والدارقطني (٢/ ٢٥١)] . وأجاز الأحناف شهادة الرجل الواحد في بعض الحالات الاستثنائية ، مثل شهادته على الولادة ، وشهادة المعلم وحده في قضايا الصبيان ، وشهادة الخبير في تقويم المتلفات ، وشهادة الواحد في تزكية الشهود وجرحهم ، وفي إخبار عيب المبيع .

<sup>(</sup>١) أن تضل إحداهما : أي تنسى جزءًا من الشهادة فتذكر وتنبه أختها إذا غفلت ونسيت .

وقد اختلف الفقهاء في ترجمة المترجم الواحد العدل؛ فذهب مالك، وأبو حنيفة، وأبو يوسف إلى قبول ترجمته. وقال بقية الأئمة، ومحمد بن الحسن: الترجمة كالشهادة لا يقبل فيها المترجم الواحد. ومن الفقهاء من قبل شهادة الرجل الواحد الصادق مثل ابن القيم، قال: والصواب أن كلّ ما بيّن الحق فهو بينة، ولم يعطل الله ولا رسوله حقًا بعد ما تبين بطريق من الطرق أصلاً، بل حكم الله ورسوله الذي لا حكم له سواه، أنه متى ظهر الحق ووضح بأي طريق كان، وجب تنفيذه ونصره، وحرم تعطيله وإبطاله. اه. وقال: يجوز للحاكم الحكم الحكم بشهادة الرجل الواحد، إذا عرف صدقه في غير الحدود. ولم يوجب الله على الحكام ألا يحكموا إلا بشاهدين أصلاً، وإنما أمر صاحب الحق أن يحفظ حقه بشاهدين أو بشاهد واليمين، وهذا لا يدل على أن الحاكم لا يحكم بأقل من ذلك، بل قد حكم النبي والمشاهد واليمين، وبالشاهد فقط. فالطرق التي يوحكم بها الحاكم، أوسع من الطرق التي أرشد الله صاحب الحق إلى أن يحفظ حقه بها؛ أجاز الرسول في شهادة الأعرابي وحده على رؤية الهلال، وأجاز شهادة الشاهد في قضية يحفظ حقه بها؛ أجاز الرسول في شهادة الأعرابي وحده على رؤية الهلال، وأجاز شهادة الشاهد في قضية كشهادة رجلين، وقال: «من شهد له خزيمة، فحسبه». [أحمد (٥/ ٢١٦) وأبو داود (٢٦٠٧) والنسائي (٧/ كشهادة رجلين، وقال: «من شهد له خزيمة، فحسبه». [أحمد (٥/ ٢١٦) وأبو داود (٢٠٧)]. وليس هذا مخصوصًا بخزيمة دون من هو خير منه أو مثله من الصحابة، فلو شهد أبو بكر، أو عمر، أو عثمان، أو علي، أو أيني بن كعب، لكان أولى بالحكم بشهادته وحده. قال أبو داود: باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد يجوز له أن يحكم به . اه.

الشّهادة على الرّضَاع: ذهب ابن عباس، وأحمد، إلى أن شهادة المرضعة وحدها تقبل؛ لما أخرجه البخاري، أن عقبة بن الحارث تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب، فجاءت امرأة فقالت: قد أرضعتكما. فسأَل النبي عَيِي فقال: «كيف وقد قيل؟» ففارقها عقبة، فنكحت زوجًا غيره. [أحمد (٤/ ٣٨٤) والبخاري النبي عَيِي فقال: «كيف وقد قيل؟» ففارقها عقبة، فنكحت زوجًا غيره. [أحمد (٤/ ٣٨٤) والبخاري (٤٠١٥) والنسائي (٣٣٣٦)]. وقال الأحناف: الرضاع كغيره لابد من شهادة رجلين أو رجل وامرأتين، ولا تكفي شهادة المرضعة؛ لأنها تقرر فعلها. وقال مالك: لابد من شهادة امرأتين. وقال الشافعي: تقبل شهادة المرضعة مع ثلاث نسوة، بشرط ألا تُعَرِّض بطلب أُجرة. وأجابوا عن حديث عقبة، بأنه محمول على الاستحباب والتحرز عن مظان الاشتباه.

الشّهادة على الاستهلالِ (١): أجاز ابن عباس شهادة القابلة وحدها في الاستهلال. وقد روي عن الشعبي، والنخعي. وروي عن علي، وشريح، أنهما قضيا بهذا. وذهب مالك إلى أنه لا بد من شهادة امرأتين مثل الرضاع. وجرى الشافعي على قبول شهادة النساء في الاستهلال، ولكنه اشترط شهادة أربع منهن. وقال أبو حنيفة: يثبت الاستهلال بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين؛ لأنه ثبوت إرث. فأما في حق الصلاة عليه والغسل، فيقبل فيه شهادة امرأة واحدة. وعند الحنابلة، أن ما لا يطلع عليه الرجال غالبًا يقبل فيه شهادة امرأة عدل، كما روي عن حذيفة، أن النبي عليه أجاز شهادة القابلة وحدها. ذكره الفقهاءُ في

<sup>(</sup>١) الاستهلال: صراخ الطفل عند الولادة.

كتبهم. والذي لا يطلع عليه الرجال غالبًا ، مثل عيوب النساء تحت الثياب ، والبكارة ، والثيوبة ، والحيض ، والولادة ، والاستهلال ، والرضاع ، والرتق ، والقرن ، والصقل . وكذلك جراحه ، وغيرها من حمام وعرس ونحوها مما لا يحضره الرجال . قالوا : والرجل في هذا كالمرأة وأولى لكماله .

## اليمين

اليمينُ عند العجزِ عن الشّهادة : إذا عجز المدعي بحق على آخر عن تقديم البينة ، وأنكر المدعى عليه هذا الحق ، فليس له إلا يمين المدعى عليه . وهذا خاص بالأموال والعروض ، ولا يجوز في دعاوى العقوبات والحدود . وفي الحديث الذي رواه البيهةي ، والطبراني بإسناد صحيح : «البينة على المدعي ، واليمين على من أنكر» . [الدارقطني (٤/ ٢١٨) والبيهقي (٨/ ١٢٣) وابن عبد البر في التمهيد (٢٣/ ٢٠٤)] . ولما رواه البخاري ، ومسلم ، عن الأشعث بن قيس ، قال : كان بيني وبين رجل خصومة في بئر ، فاختصمنا إلى رسول الله يَنْ فقال : «شاهداك ، أو يمينه» . فقلت : إنه يحلف ولا يبالي . فقال : «مَن حَلف على يمين وبئن يقتطع بها مال امرئ مسلم ، لقي الله وهو عليه غضبان» . [سبق تخريجه] . وأخرج مسلم من حديث وائل بن محبر ، أن النبي على ما حلف ، وليس يتورع من شيء . فقال : «ليس لك منه إلا ذلك» . واليمين الله ، الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف ، وليس يتورع من شيء . فقال : «ليس لك منه إلا ذلك» . واليمين لا تكون إلا بالله أو باسم من أسمائه ؛ وفي الحديث : «مَن كان حالفًا ، فليحلف بالله أو ليصمت» . [مسلم عليه الله الذي لا إله إلا هو ، ما له عندك شيءٌ» . رواه أبو داود ، والنسائي . [أبو داود (٢٦٢٠)] .

هل تُقبلُ البينةُ بعد يمين المدعى عليه وعرض البينة ، فهل تقبل دعواه؟ اختلف العلماءُ في هذه المسألة على ثلاثة المدعى بعد يمين المدعى عليه وعرض البينة ، فهل تقبل دعواه؟ اختلف العلماءُ في هذه المسألة على ثلاثة أقوال ؛ فمنهم من قال : لا تقبل . ومنهم من فصّل . فالذين رأوا أنها لا تقبل هم الظاهرية ، وابن أبي ليلي ، وأبو عبيد . ورجح الشوكاني هذا الرأي فقال : وأما كونها لا تقبل البينة بعد اليمين ؛ فلما يفيده قوله على : (شاهداك ، أو يمينه » . [سبق تخريجه] . فاليمين إذا كانت تطلب من المدعى عليه ، فهي مستند للحكم الصحيح ، ولا يقبل المستند المخالف لها بعد فعلها ؛ لأنه لا يحصل لكلّ واحد منهما إلا مجرد ظن ، ولا ينقض الظن بالظن . والذين رأوا أنها تقبل هم الحنفية ، والشافعية ، والحنابلة ، وطاووس ، وإبراهيم النخعي ، وشريح ، فقد قالوا : البينة العادلة أحق من اليمين الفاجرة . وهو رأي عمر واليمين هي الخلف ، وحجتهم ، أن اليمين حجة ضعيفة لا تقطع النزاع ، فتقبل البينة بعدها ؛ لأنها هي الأصل ، واليمين هي الخلف ، ومتى جاء الأصل انتهى حكم الخلف . وأما مالك ، والغزالي من الشافعية ، فقد قالوا بجواز تقديم المدعي البينة على صدق دعواه بعد يمين المدعى عليه ، متى كان جاهلًا وجود البينة قبل عرض بجواز تقديم المدعي البينة على صدق دعواه بعد يمين المدعى عليه ، متى كان جاهلًا وجود البينة قبل عرض

اليمين. أما إذا فقد هذا الشرط، بأن كان عالمًا بأن له بينة، واختار تحليف المدعى عليه اليمين، ثم رأى بعد حلفها تقديم بينته، فلا يقبل منه ذلك؛ لأن حكم بينته قد سقط بالتحليف.

النكول عن اليمين: إذا عرضت اليمين على المدعى عليه ؛ لعدم وجود بينة المدعي ، فنكل ولم يحلفها ، اعتبر نكوله هذا مثل إقراره بالدعوى ؛ لأنه لو كان صادقًا في إنكاره ، لما امتنع عن الحلف . والنكول يكون صراحة أو دلالة بالسكوت . وفي هذه الحال لا ترد اليمين على المدعي ، فلا يحلف على صدق الدعوى التي يدعيها ؛ لأن اليمين تكون على النفي دائمًا ، ودليل ذلك قوله على المدعي ، واليمين على من أنكر» . [سبق تخريجه] . وهذا مذهب الأحناف ، وإحدى الروايتين عن أحمد . وعند مالك ، والشافعي ، والرواية الثانية عن أحمد ، أن النكول وحده لا يكفي للحكم على المدعى عليه ؛ لأنه حجة ضعيفة يجب تقويتها بيمين المدعي على أنه صادق في دعواه ، وإن لم يطلب المدعى عليه ذلك ، فإذا حلف حكم له بالدعوى ، وإلا ردت . ودليل ذلك أن النبي عليه رد اليمين على طالب الحق . ولكن في إسناد هذا الحديث مسروق ، وهو غير معروف . وفي إسناده إسحاق بن الفرات ، وفيه مقال . وقد قصر مالك هذا الحكم على دعوى المال خاصة . وقال الشافعي : هو عام في جميع الدعاوى .

وذهب أهل الظاهر، وابن أبي ليلى، إلى عدم الاعتداد بالنكول، وأنه لا يقضى به في شيء قط، وأن اليمين لا ترد على المدعي، وأن المدعى عليه إما أن يقر بحق المدعي، وإما أن ينكر ويحلف على براءة ذمته. ورجح هذا الشوكاني، فقال: وأما النكول فلا يجوز الحكم به؛ لأن غاية ما فيه أن من عليه اليمين بحكم الشرع، لم يقبلها ويفعلها، وعدم فعله لها ليس بإقرار بالحق، بل ترك لما جعله الشارع عليه بقوله. ولكن اليمين على المدعى عليه، فعلى القاضي أن يلزمه بعد النكول عن اليمين بأحد أمرين؛ إما اليمين التي نكل عنها، أو الإقرار بما ادعاه المدعى، وأيهما وقع كان صالحاً للحكم به. اه.

اليمين على نية المستحلف: إذا حلف أحد المتقاضيين، كانت اليمين على نية القاضي وعلى نية المستحلف الذي تعلق حقه فيها، لا على نية الحالف؛ لما تقدم في «باب الأيمان» قول الرسول عَلَيْهُ: «اليمين على نية المستحلف». [مسلم (١٦٥٣/ ٢١) وابن ماجه (٢١٢٠)]. فإذا وَرَّى الحالف، بأن أضمر تأويلًا يختلف عن اللفظ الظاهر، كان ذلك غير جائز. وقيل: تجوز التورية إذا اضطر إليها، بأن كان مظلومًا.

الحكم بالشّاهد مع اليمين: إذا لم تكن للمدعي بينة سوى شاهد واحد، فإنه يحكم في الدعوى بشهادة هذا الشاهد ويمين المدعي ؟ لما رواه الدارقطني من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله عَلَيْ قضى في الحق بشاهدين، فإن جاء بشاهدين أخذ حقه. [الدارقطني (٢١٤/٤)] وإن جاء بشاهد واحد حلف مع شاهده. وإنما يحكم بالشاهد مع اليمين في جميع القضايا، إلا الحدود والقصاص. وقصر بعض العلماء الحكم بالشاهد واليمين في الأموال وما يتعلق بها. وأحاديث القضاء بالشاهد واليمين رواها عن رسول الله عَلَيْ نيف وعشرون شخصًا. قال الشافعي: القضاء بشاهد ويمين لا يخالف ظاهر القرآن ؟ لأنه لا يمنع أن يجوز أقل مما نص عليه. وبهذا قضى أبو بكر، وعلي، وعمر بن عبد العزيز، وجمهور

السلف والخلف. ومنهم مالك وأصحابه، والشافعي وأتباعه، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور، وداود. وهو الذي لا يجوز خلافه. ومنع من ذلك الأحناف، والأوزاعي، وزيد بن علي، والزهري، والنخعي، وابن شبرمة، وقالوا: لا يحكم بشاهد ويمين أبدًا. والأحاديث التي وردت في هذا حجة عليهم. القرينة القاطعة: القرينة؛ هي الأمارة التي بلغت حد اليقين. ومثالها فيما إذا خرج أحد من دار خالية خائفًا مدهوشًا، وفي يده سكين ملوثة بالدم، فلدخل في الدار، ورثي فيها شخص مذبوح في ذلك الوقت، فلا يشتبه في كونه قاتل هذا الشخص. ولا يلتفت إلى الاحتمالات الوهمية الصرفة، كأن يكون الشخص على أمر معين لا فائدة في تخصيصه به، مع مساواة غيره في ظهور الحق، أو رجحانه عليه ترجيحًا لا يمكن على أمر معين لا فائدة في تخصيصه به، مع مساواة غيره في ظهور الحق، أو رجحانه عليه ترجيحًا لا يمكن خلفه مكشوف الرأس يعدو إثره، ولا عادة له بكشف رأسه؛ فبينة الحال ودلالته هنا تفيد من ظهور صدق علم مك أحد ظهوره وحجته. وذكر الأحناف من أمثلتها أيضًا؛ إذا اختلف رجلان في سفينة فيها دقيق، يعلم كل أحد ظهوره وحجته. وذكر الأحناف من أمثلتها أيضًا؛ إذا اختلف رجلان في سفينة فيها دقيق، وكان أحدهما تاجرًا والآخر سفانًا، وليس لأحدهما بينة، فالدقيق يكون للأول، والسفينة للثاني. وكذلك يعد منها ثبوت نسب الولد من الزوج؛ عملًا بالحديث الشريف: «الولد للفراش». [البخاري

اختلافُ الرجلِ والمرأةِ في متاعِ البيتِ: وعند الحنابلة ، أنه إذا اختلف شخصان ووجد ظاهر لأحدهما ، عمل به ؛ فلو تنازع الزوجان في قماش البيت ، فما يصلح للرجل فهو له ، وما يصلح للمرأة فهو لها ، وما يصلح لهما يقسم بينهما مناصفة . وإن كان بأيديهما تحالفا وتناصفا ، فإن قويت يد أحدهما ، مثل حيوان يسوقه شخص ويركبه شخص آخر ، فهو للراكب لقوة يده .

البيّنة الخطية ، والوثائق الموثوق بها: لما اعتاد الناس التعامل بالصكوك ، واعتمدوا عليها ، أفتى بعض العلماء من المتأخرين بقبول الخط والعمل به ، وأخذت بذلك «مجلة الأحكام العدلية» ، وقبلت الإثبات بصكوك الدين ، وقيود التجار ، وغيرها ، إذا كانت سالمة من شبهة التزوير والتصنيع ، واعتبرت الإقرار بالكناية كالإقرار باللسان . وكذلك يعمل بالأوراق الرسمية ، إذا كانت خالية من التزوير والفساد .

التناقض

التناقض قسمان:

١ ـ تناقض الشهود .

٢ ـ تناقض المدعي .

تناقضُ الشهودِ أو رجوعُهم عن الشَّهادةِ : إذا أدى الشهود الشهادة ، ثم رجعوا عنها في حضور القاضي قبل إصدار الحكم ، تكون شهادتهم كأن لم تكن ويعزرون . وهذا رأي جمهور الفقهاء . أما إذا رجع

الشهود عن الشهادة بعد الحكم في حضور القاضي ، فلا ينقض الحكم الذي حكم به ، ويضمن الشهود المحكوم به . وقد روي ، أن رجلين شهدا عند الإمام علي . كرم الله وجهه ـ على آخر بالسرقة فقطع يده ، ثم عادا بعد ذلك برجل غيره قائلين : إنما السارق هذا . فقال علي : لا أصدقكما على هذا الآخر وأضمنكما دية يد الأول ، ولو أني أعلمكما فعلتما ذلك عمدًا ، قطعت أيديكما . وعلل شهاب الدين القرافي رأي الجمهور هذا بقوله : «إن الحكم ثبت بقول عدول وسبب شرعي ، ودعوى الشهود بعد ذلك الكذب اعتراف منهم أنهم فسقة ، والفاسق لا ينقض الحكم بقوله ، فيبقى الحكم على ما كان عليه » . وذهب ابن المسيب ، والأوزاعي ، وأهل الظاهر ، إلى نقض الحكم عند الرجوع عن الشهادة في كلّ الأحوال ؛ لأن المحكم ثبت بالشهادة ، فإذا رجع الشهود زال ما يثبت به الحكم . وكذلك سائر الحدود والقصاص عند بعض الفقهاء ، لا ينفذ الحكم إذا رجع الشهود قبل التنفيذ ؛ لأن الحدود تدرأ بالشبهات .

تَناقضُ المدعي: إذا سبق كلام من المدعي مناقض لدعواه ، بطلت الدعوى . فإذا أقر بمال لغيره ، ثم ادعى أنه له ، فهذا الادعاءُ المناقض لإقراره مبطل لدعواه ومانع من قبولها . وإذا أُبرأ أحد آخر من جميع الدعاوى ، فلا يصمح له أن يدعى عليه بعد ذلك مالًا لنفسه .

نقضُ بينةِ المدعى؛ يجوز للمدعى عليه أن يقدم البينة التي يدفع بها دعوى المدعي؛ ليثبت براءة ذمته، إذا كانت لديه هذه البينة. فإذا لم تكن له مثل هذه البينة، جاز له أن يقدم بينة تشهد بالطعن في عدالة الشهود، وتجريح بينة المدعي.

تعارضُ البينتينُ: وإذا تعارضت البينتان ولم يوجد ما يرجح إحداهما، قُسُم المدَّعَى بين المدعي والمدعى عليه؛ فعن أبي موسى، أن رجلين ادعيا بعيرًا على عهد رسول الله على، فبعث كلّ واحدٍ منهما بشاهدين، فقسمه النبي على بينهما نصفين. رواه أبو داود، والحاكم، والبيهقي. [أبو داود (٣٦١٦) والحاكم (٤/ ٩٥) والبيهقي في الكبرى (١٠/ ٩٥)]. وأخرج أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، والنسائي من حديث أبي موسى، أن رجلين اختصما إلى رسول الله على في دابة، ليس لواحدٍ منهما بينة، فجعلها بينهما نصفين. [أحمد (٤/ ٢٥٠)) وأبو داود (٣٦١٣) والنسائي (٨/ ٢٤٨) وابن ماجه (٢٣٣٠)]. وإلى هذا ينهما نصفين. وأحمد (٤/ ٢٠٤) وأبو داود (٣٦١٣) والنسائي خصمه البينة، فإن لم يأت بها، فالقول لصاحب ذهب أبو حنيفة. فإن كان المدَّعي في يد أحدهما، فعلى خصمه البينة، فإن لم يأت بها، فالقول لصاحب اليد مع يمينه. وكذلك لو أقام كلّ واحدٍ منهما البينة، كانت اليد مرجحة للشهادة؛ فعن جابر، أن رجلين اختصما في ناقة، فقال كلّ واحدٍ منهما: نتجت عندي. وأقام بينة، فقضى بها رسول الله على لمي في يده. أخرجه البيهقي، ولم يضعف إسناده، وأخرج الشافعي نحوه. [البيهقي (١٠/ ٢٥٦)].

تحليفُ الشَّاهلِ اليمينَ: إن عدالة الشهود في هذا الزمن قد أصبحت غير معلومة، فوجب تقويتها باليمين. وقد جاء في «مجلة الأحكام العدلية»: إذا ألح المشهود عليه على الحاكم قبل الحكم بتحليف الشهود، أنهم لم يكونوا في شهادتهم كاذبين، وكان هناك لزوم لتقوية الشهادة باليمين، كان للحاكم أن يحلِّف الشهود، وأن يقول لهم: إن حلفتم قبلت شهادتكم، وإلا فلا. وقد ذهب إلى هذا ابن أبي ليلى،

وابن القيم، ومحمد بن بشير قاضي قرطبة. ورجحه ابن نجيم الحنفي. وعند الأحناف، أن الشاهد لا يمين عليه؛ لأن لفظ الشهادة يتضمن معنى اليمين. وعند الحنابلة: لا يستحلف شاهد أنكر تحمل الشهادة، ولا حاكم أنكر الحكم، ولا وصي على نفي دين على مُوص. ولا يستحلف منكر النكاح، والطلاق، والرجعة، والإيلاء، والنسب، والقود، والقذف؛ لأنها ليست مالًا، ولا يقصد به المال، ولا يقضى فيها بالنكول.

شَهادةُ الزُّورِ (۱): شهادة الزور هي من أكبر الكبائر وأعظم الجرائر؛ لأنها مناصرة للظالم وهضم لحق المظلوم، وتضليل للقضاء، وإيغار للصدور، وتأريث للشحناء بين الناس؛ يقول الله - سبحانه - : ﴿فَاجْتَكِبُواْ اللّهِ عَنَى اللّهُ وَلَكَ الزُّورِ ﴾ [الحج: ٣٠] . وعن ابن عمر، أن النبي يَعَيَّةُ قال : «لن تزول قدم شاهد الزور، حتى يوجب الله له النار». رواه ابن ماجه بسند صحيح . [ابن ماجه (٢٣٧٣)] . وروى البخاري، ومسلم، عن أنس، قال : ذكر رسول الله يَعَيِّةُ ، أو سئل عن الكبائر؟ فقال : «الشرك بالله ، وقتل النفس، وعقوق الوالدين». وقال : «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قول الزور». أو قال : «شهادة الزور». [البخاري (٢٦٥٣) ومسلم (٨٨/ ١٤٤)] . وروي عن أبي بكرة، قال : قال رسول الله على : «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟» قلنا : يلى يا رسول الله . قال : «الإشراك بالله ، وعقوق الوالدين» . وكان متكمًا فجلس، وقال : «ألا وقول الزور، وشهادة الزور» . فما زال يكررها ، حتى قلنا : ليته سكت . (٢) [البخاري (٢٦٥٤)] .

عقوبة شاهد الزور : رأى الإمام مالك ، والشافعي ، وأحمد ، أن شاهد الزور يعزر ، ويعرف بأنه شاهد زور . وزاد الإمام مالك فقال : يشهر به في الجوامع ، والأسواق ، ومجتمعات الناس العامة ؛ عقوبة له وزجرًا لغيره .

#### السبجن

السجن قديم، وقد جاء في القرآن الكريم أن يوسف التَلْيِكُلُمْ قال : ﴿ السِّجْنُ أَحَبُ إِلَى مِمَّا يَدْعُونَنِى السّجن قديم، وقد كان السجن على عهد رسول الله على إليّه ﴿ ووسف : ٣٣] . وذكر أنه دخل السجن ولبث فيه بضع سنين . وقد كان السجن على عهد رسول الله على مهد الصحابة ، ومن بعدهم إلى يومنا هذا . قال ابن القيم : الحبس الشرعي ليس هو الحبس في مكان ضيق ، وإنما هو تعويق الشخص ومنعه من التصرف بنفسه ؛ سواء كان في بيت ، أو مسجد ، أو كان بتوكيل الحصم ، أو وكيله عليه وملازمته له ؛ ولهذا سماه النبي أسيرًا ، كما روى أبو داود ، وابن ماجه ، عن الهرماس بن حبيب ، عن أبيه ، قال : أتبت النبي عن يعريم لي فقال لي : «الزمه» . ثم قال : «يا أخا بني تميم ، ما تريد أن تفعل بأسيرك؟» .

<sup>(</sup>١) قال الثعلبي : الزور تحسين الشيء ووصفه بخلاف صفته حتى يخيل إلى من سمعه أو رآه بخلاف ما هو به فهو تمويه الباطل بما يوهم أنه

حق. (٢) شهادة الزور أكبر من جريمة الزنا أو السرقة ، ولهذا اهتم الرسول ﷺ بالتحذير منها لكونه أسهل على اللسان والتهاون بها أكثر والدوافع لها وفيرة من الحقد والعداوة وغير ذلك ، فاحتاجت إلى الاهتمام بشأنها .

وفي رواية ابن ماجه: ثم مربي في آخر النهار، فقال: «ما فعل أسيرك يا أخا بني تميم؟» . [أبو داود (٣٦٢٩) وابن ماجه (٢٤٢٨)]. ثم قال ابن القيم: وكان هذا هو الحبس على عهد رسول الله على وأبي بكر ضي في ولم يكن محبس مُعَد لله ابن الخصوم، ولكن لما انتشرت الرعية في زمن عمر بن الخطاب ابتاع بمكة دارًا، وجعلها سجنًا يحبس فيها ؛ ولهذا تنازع العلماء من أصحاب أحمد وغيرهم، هل يتخذ الإمام حبسًا؟ على قولين، فمن قال: لا يتخذ حبسًا. قال: لم يكن لرسول الله على ولا لخليفة بعده حبس، ولكن يقومه ـ أي ؛ الخصم ـ بمكان من الأمكنة أو يقام عليه حافظ، وهو الذي يسمى الترسيم، أو يأمر خصمه بملازمته، كما فعل النبي على ومن قال: له ـ أي ؛ للإمام ـ أن يتخذ حبسًا. قال: قد اشترى عمر بن الخطاب من صفوان بن أمية دارًا بأربعة آلاف، وجعلها حبسًا .ا هـ .

في السّجنِ الأمنُ والمصلحةُ: قال الشوكاني: «إن الحبس وقع في زمن النبوة، وفي أيام الصحابة والتابعين فمن بعدهم، إلى الآن في جميع الأعصار والأمصار من دون إنكار، وفيه من المصالح ما لا يخفى، لو لم يكن منها إلا حفظ أهل الجرائم المنتهكين للمحارم الذين يسعون في الإضرار بالمسلمين، ويعتادون ذلك، ويعرف من أخلاقهم، ولم يرتكبوا ما يوجب حدًّا ولا قصاصًا حتى يقام ذلك عليهم، فيراح منهم العباد والبلاد، فهؤلاء إن تركوا وخلي بينهم وبين المسلمين، بلغوا من الإضرار بهم إلى كلّ غاية. وإن قتلوا كان سفك دمائهم بدون حقها، فلم يبق إلا حفظهم في السجن والحيلولة بينهم وبين الناس بلغروف بذلك، حتى تصح منهم التوبة، أو يقضي الله في شأنهم ما يختاره. وقد أمرنا الله ـ تعالى ـ بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والقيام بهما في حقيٍّ من كان كذلك لا يمكن بدون الحيلولة بينه وبين الناس بالحبس، كما يعرف ذلك من عرف أحوال كثير من هذا الجنس». اه.

أنواعُ الحبسِ: قال الخطابي: الحبس على ضربين؛ حبس عقوبة، وحبس استظهار. فالعقوبة لا تكون إلا في واجب. وأما ما كان في تهمة، فإنما يستظهر بذلك؛ ليستكشف به عما وراءه. وقد روي، أنه على حبس رجلًا في تهمة ساعة من نهار، ثم خلَّى سبيله. وهذا الحديث رواه بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده. [أحمد (٥/ ٢) وأبو داود (٣٦٣٠) والترمذي (١٤١٧) والنسائي (٨/ ٦٧)].

ضربُ المتهم: ولا يحل حبس أحد بدون حق. ومتى حبس بحق، يجب المسارعة بالنظر في أمره؛ فإن كان مذنبًا أُخذ بذنبه، وإن كان بريئًا أُطلق سراحه. ويحرم ضرب المتهم! لما فيه من إذلاله وإهدار كرامته، وقد نهى رسول الله على عن ضرب المصلين. أي؛ المسلمين. وهل يضرب إذا اتهم بالسرقة؟ فيه رأيان؛ فالرأي المختار عند الأحناف، وعند الغزالي من الشافعية، أن المتهم بالسرقة لا يضرب؛ لاحتمال كونه بريئًا. فترك الضرب في مذنب أهون من ضرب بريء. وفي الحديث: «لأن يخطئ الإمام في العفو، خير من أن يخطئ في العقوبة» [الترمذي (٢٤٤١]. وأجاز الإمام مالك سجن المتهم بالسرقة. وأجاز أصحابه أيضًا ضربه؛ لإظهار المال المسروق من جهته، وجعل السارق عبرة لغيره من جهة أخرى. ومتى أقر في هذه الحال؛ فإنه لا قيمة لإقراره؛ لأنه يشترط في الإقرار الاختيار، وهنا إنما أقر تحت ضغط التعذيب.

ما ينبغي أن يكونَ عليه الحبش: وينبغي أن يكون الحبس واسعًا ، وأن ينفق على من في السجن من بيت المال ، وأن يعطى كل واحد كفايته من الطعام واللباس. ومنع المساجين مما يحتاجون إليه من الغذاء ، والكساء ، والمسكن الصحي ، جور يعاقب الله عليه ؛ فعن ابن عمر رفي أن النبي عليه قال : «عذبت امرأة في هرة سجنتها ، حتى ماتت فدخلت فيها النار ، لا هي أطعمتها وسقتها ؛ إذ حبستها ، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض» (١٠٠٠ و٢٣١٠ و٣٤٨٢) ومسلم (٢٢٤٢)] .

#### الإكسراه

تَعْوِيفُه: الإكراه في اللغة ؛ حمل الإنسان على أمر لا يريده طبعًا أو شرعًا . والاسم منه الكُرْهُ . وفي الشرع ؛ حمل الغير على ما يكره بالوعيد بالقتل ، أو التهديد بالضرب ، أو السجن ، أو إتلاف المال ، أو الأذى الشديد ، أو الإيلام القوي . ويشترط فيه أن يغلب على ظن المكرّه إنفاذ ما توعد به المكرِه . ولا فرق بين إكراه الحاكم ، أو اللصوص ، أو غيرهم . قال عمر : ليس الرجل آمنًا على نفسه إذا أَخَفْته ، أو ضربته . وقال ابن مسعود : ما من ذي سلطان يريد أن يكلفني كلامًا يدرأ عني سوطًا أو سوطين ، إلا كنت متكلمًا به . وقال ابن حزم : ولا يعرف له من الصحابة مخالف .

أقسامُ الإكراهِ: الإكراه ينقسم إلى قسمين ؟

١- إكراه على كلام.

٢\_ إكراه على فعل.

الإكراة على الكلام: والإكراه على الكلام لا يجب به شيءٌ ؛ لأن المكره غير مكلف.

فإذا نطق بكلمة الكفر فإنه لا يؤاخذ ، وإذا قذف غيره فلا يقام عليه الحد ، وإذا أقر فلا يؤخذ بإقراره .

وإذا عقد عقد زواج ، أو هبة ، أو بيع ، فإن عقده لا ينعقد ، وإذا حلف أو نذر ، فإنه لا يلزم بشيء ، وإذا طلق زوجته أو راجعها فإن طلاقه لا يقع ، ورجعته لا تصح . والأصل في هذا قول الله ـ سبحانه ـ : ﴿مَن صَدَرًا فَعَلَيْهِمْ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ مُطْمَيِنُ ۚ بِاللّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَنِدِهِ إِلّا مَنْ أُكُورٍ مَنْ أُكُورٍ مَنْ شَرَحٌ (٢) بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ عَضَبٌ مِن اللّهِ وَلَكُمْ مَن شَرَحٌ (٢) بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ عَضَبٌ مِن اللّهِ وَلَهُمْ عَدَابٌ عَظِيمٌ (١٠٥) والنحل: ١٠١] .

سببُ نزولِ الآية : والسبب في نزول هذه الآية ما ذكره ابن كثير في « التفسير» عن أبي عبيدة محمد بن عمار بن ياسر ، قال : أخذ المشركون عمار بن ياسر فعذبوه ، حتى قاربهم (٣) في بعض ما أرادوا ، فشكا ذلك إلى النبي عَلَيْمُ فقال النبي عَلَيْمُ : «كيف تجد قلبك؟» قال : مطمئنًا بالإيمان . قال النبي عَلَيْمُ : «إن عادوا فعد» . [تفسير ابن كثير (٢/ ٧٢٦)] .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ومسلم.

<sup>(</sup>٢) أي طاب به نفسًا واعتُقده إيثارًا للدنيا الفانية على الآخرة الباقية .

<sup>(</sup>٣) أي اقترب من موافقتهم .

ورواه البيهقي بأبسط من ذلك، وفيه أنه سبَّ النبي عَلَيْهِ وذكر آلهتهم بخير، فشكا إلى النبي عَلَيْهِ فقال: يا رسول الله، ما تُرِكتُ حتى سببتك، وذكرت آلهتهم بخير. قال: «كيف تجد قلبك؟» قال: مطمئنًا بالإيمان. فقال: «إن عادوا فعد». وفي ذلك أنزل الله تعالى: ﴿إِلَّا مَنْ أُكَرِهَ وَقَلْبُهُم مُطْمَينًا بِالإيمان. [البيهقي (٨/ ٨٠٠)].

شمولُ الآية الكفرَ وغيرَه: والآية وإن كانت خاصة بالتلفظ بكلمة الكفر، إلا أنها تعم غيره. قال القرطبي: لما سمح الله فَجُلُلُ بالكفر به، وهو أصل الشريعة عند الإكراه، ولم يؤاخذ به، حمل العلماءُ عليه فروع الشريعة كلها، فإذا وقع الإكراه عليها لم يؤاخذ به، ولم يترتب عليه حكم، وبه جاء الأثر المشهور عن النبي عليه : «رفع عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه». [سبق تخريجه]. والخبر وإن لم يصح سنده، فإن معناه صحيح باتفاق العلماء. قاله القاضي أبو بكر بن العربي. وذكر أبو محمد عبد الحق، أن إسناده صحيح، قال: وقد ذكره أبو بكر الأصيلي في «الفوائد»، وابن المنذر في «كتاب الإقناع».ا ه.

العزيمة عند الإكراه على الكُفْرِ أفضل: وإذا كان النطق بكلمة الكفر عند الإكراه رخصة ، فإن الأفضل الأخذ بالعزيمة والصبر على التعذيب ، ولو أدى ذلك إلى القتل إعزازًا للدين ، كما فعل ياسر وسمية . وليس ذلك من إلقاء النفس إلى التهلكة ، بل هو كالقتل في الغزو كما صرح به العلماء . وقد أخرج ابن أبي شيبة ، عن الحسن ، وعبد الرزاق في « تفسيره »عن معمر ، أن مسيلمة أخذ رجلين فقال لأحدهما : ما تقول في محمد؟ قال : رسول الله . قال : فما تقول في ؟ فقال : أنت أيضًا . فخلاه ، وقال للآخر : ما تقول في جوابه محمد؟ قال : رسول الله . قال : فما تقول في ؟ فقال : أنا أصم . فأعاد عليه ثلاثًا . فأعاد ذلك في جوابه فقتله ، فبلغ رسول الله على خبرهما فقال : « أما الأول ، فقد أخذ برخصة الله \_ تعالى \_ وأما الثاني ، فقد صدع بالحق فهنيئًا له » . [ذكره السيوطي في الدر المنثور (٤/ ١٣٣)] .

الإكراهُ على الفعلِ: والقسم الثاني ، الإكراه على الفعل ، وهو ينقسم إلى قسمين ؟

١ ـ ما تبيحه الضرورة .

٢ ـ ما لا تبيحه الضرورة .

فالأول، مثل الإكراه على شرب الخمر، أو أكل الميتة، أو أكل لحم الخنزير، أو أكل مال الغير أو ما حرم الله، فإنه في هذه الحال يباح تناول هذه الأشياء، بل من العلماء من يرى وجوب التناول حيث لم يكن له خلاص إلا به، ولا ضرر فيه لأحد، ولا تفريط فيه في حق من حقوق الله، والله ـ تعالى ـ يقول: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُم إِلَى اَلنَّهُ كُوّ [البقرة: ١٩٥]. وكذلك من أكره على إفطار رمضان، أو الصلاة لغير القبلة، أو السجود لصنم أو صليب، فيحل له أن يفطر، ويصلّي إلى أي جهة، ويسجد ناويًا السجود لله ـ جل شأنه.

والثاني، مثل الإكراه على القتل، والجراح، والضرب، والزني، وإفساد المال. قال القرطبي: أجمع

العلماءُ على أن من أكره على قتل غيره ، أنه لا يجوز له الإقدام على قتله ، ولا انتهاك حرمته بجلد أو غيره ، ويصبر على البلاءِ الذي نزل به ، ولا يحل له أن يفدي نفسه بغيره ، ويسأل الله العافية في الدنيا والآخرة .

لاحدً على مكره : ولو قدر أن رجلًا استكره على الزنى فزنى ، فإنه لا يقام عليه الحد. وكذلك المرأة إذا أكرهت على الزنى ، فإنه لا حد عليها ؛ لقول رسول الله ﷺ : «إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ ، والنسيان ، وما استكرهوا عليه» . [سبق تخريجه] .

ويرى مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وعطاة، والزهري، أنه يجب لها صداق مثلها.

\* \* \*

# اللباس

اللباس من النعم التي أنعم الله بها على عباده . يقول الله \_ تعالى \_ : ﴿ يَنَهَىٰ ءَادَمَ فَدَ أَنَزَلْنَا عَلَيَكُمْ لِبَاسًا يُؤَرِى سَوْءَ تِكُمْ وَرِيشًا وَلِيَاسُ اَلْنَقُوىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ ءَايَنتِ اللّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَكَّرُونَ ﴾ [الأعراف : ٢٦] .

وينبغي أن تكون حسنة ، جميلة ، نظيفة ، والله ـ تعالى ـ يقول : ﴿يَبَنِيَ ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمُّ عِندَ كُلِ مَسْجِدٍ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلَا تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لَا يُجِبُ الْمُسْرِفِينَ ﴾ [الأعراف : ٣١ ، ٣٦] .

وعن عبد الله بن مسعود ، عن النبي عَيَّاتُهُ قال : « لا يدخل الجنة مَن كان في قلبه مثقال ذرة من كبر » . فقال رجل : إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنًا ونعله حسنة . قال : « إن الله جميل يحب الجمال ، الكبر بطر الحق وغمط الناس » . [أي ، إنكار الحق ، واحتقار الناس رواه مسلم والترمذي . [مسلم (٩) والترمذي (٩٩٩) والترمذي ) والحاكم (١/ ٢٦)] . وروى الترمذي ، أن الرسول عَمَّاتُهُ قال : « إن الله طيب يحب الطيب ، نظيف يحب النظافة ، كريم يحب الكرم ، جواد يحب الجود ، فنظفوا أفنيتكم ولا تشبهوا باليهود » . [الترمذي (٢٧٩٩)] .

حكمه : واللباس منه ما هو واجب ، ومنه ما هو مندوب ، ومنه ما هو حرام .

اللباسُ الواجبُ: فالواجب من اللباس ما يستر العورة ، وما يقي الحر والبرد ، وما يستدفع به الضرر؛ فعن حكيم بن حزام ، عن أبيه ، قال : قلت : يا رسول الله ، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال : «احفظ عورتك إلا من زوجتك ، أو ما ملكت يمينك » . قلت : يا رسول الله ، فإذا كان القوم بعضهم في بعض؟ قال : « إن استطعت ألا يراها أحد فلا يرينها » . فقلت : فإن كان أحدنا خاليًا؟ قال : « فالله \_ تبارك وتعالى \_ أحق أن يستحيا منه » . رواه أحمد ، وأبو داود ، وابن ماجه . والترمذي وحسنه ، والحاكم وصححه . وأحمد (٥/٣) وأبو داود (٢٧٦٩) والترمذي (٢٧٦٩) .

اللباسُ المندوبُ: والمندوب من اللباس ما فيه جمال وزينة؛ فعن أبي الدرداءِ ـ رضي الله عنه ـ قال : قال رسول الله عليه على إخوانكم ، فأصلحوا رحالكم وأصلحوا لباسكم ، حتى تكونوا كأنكم شامة في الناس ، فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش » . رواه أبو داود . [أبو داود (٢٠٨٩)] . وعن أبي الأحوص ، عن أبيه ، قال : أتيت النبي عليه في ثوب دون ، فقال : « ألك مال؟ » . قال : نعم . قال : «من أي المال؟ » . قال : « فإذا أتاك الله مالًا ، والغنم ، والخيل ، والرقيق . قال : « فإذا أتاك الله مالًا ، فأيْرَ أثَرُ نعمةِ اللَّهِ عليك وكرامتهِ » . رواه أبو داود . [أبو داود (٢٠٠٤)] .

ويتأكد ذلك عند العبادة ، وفي الجمعة ، والعيدين ، وفي المجتمعات العامة . فعن عائشة ، أن رسول الله ويتأكد ذلك عند العبادة ، وفي الجمعة ، والعيدين ، وفي يتخذ ثوبين لجمعته ، سوى ثوبي مهنته؟ » . رواه أبو داود . [أبو داود (١٠٧٨) وابن ماجه (١٠٩٦)] .

<sup>(</sup>١) أي : اذا وسعه .

اللباسُ الحرامُ: أما اللباس الحرام ، فهو لباس الحرير والذهب للرجال ، ولبس الرجل ما يختص بالنساء من ملابس ، ولبس ثياب الشهرة والاختيال ، وكل ما فيه إسراف .

لُبْسُ الحريرِ والجلوسُ عليه: جاءت الأحاديث مصرحة بتحريم لبس الحرير والجلوس عليه بالنسبة للرجال، نذكرها فيما يلي:

١- فعن عمر ، أن النبي ﷺ قال : « لا تلبسوا الحرير؛ فإن من لبسه في الدنيا ، لم يلبسه في الآخرة » .
 رواه البخاري ومسلم . [البخاري (٥٨٣٠) ومسلم (٢٠٦٩)] .

٢- وعن عبد الله بن عمر ، أن عمر رأى حلة من إستبرق تباع ، فأتى بها النبي على فقال : يا رسول الله ، ابتع هذه فتجمل بها للعيد وللوفود . فقال رسول الله على : « إنما هذه لباس من لا خلاق له » . ثم لبث عمر ما شاء الله أن يلبث ، فأرسل على إليه بجبة ديباج ، فأتى عمر النبي على فقال : يا رسول الله ، قلت : « إنما هذه لباس من لا خلاق له » . ثم أرسلت إلى بهذه ! فقال النبي على : « إنبي لم أرسلها إليك لتلبسها ، ولكن لتبيعها وتصيب بها حاجتك » . رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه . [البخاري رمسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه .

٣\_ وعن حذيفة ، قال : نهانا النبي ﷺ أن نشرب في آنية الذهب والفضة ، وأن نأكل فيها ، وعن لبس الحرير والديباج ، وأن نجلس عليه ، وقال : « هو لهم في الدنيا ، ولنا في الآخرة » . رواه البخاري . [البخاري . [البخاري . [٥٨٣١)] .

بمقتضى هذه الأحاديث ذهب الجمهور من العلماء إلى تحريم لبس الحرير وافتراشه (١) بل ذكر المهدي في « البحر » أنه مجمع عليه . واستدلوا على قولهم هذا بالأحاديث الآتية :

۱ ـ عن عقبة ، قال : أهدي إلى رسول الله ﷺ فروج حرير (٢٠) ، فلبسه ثم صلى فيه ، ثم انصرف فنزعه نزعًا عنيفًا شديدًا كالكاره له ، ثم قال : « لا ينبغي هذا للمتقين » . رواه البخاري ومسلم .

٢ وعن المِسْوَر بن مَحْرمة ، أنه قدمت للنبي عَلَيْ أَقبية ، فذهب هو وأبوه للنبي عَلَيْ لشيء منها ، فخرج النبي عَلَيْ وعليه قباء من ديباج مزردة ، فقال : « يا مخرمة ، خبأنا لك هذا » . وجعل يريه محاسنه ، وقال : « أَرضى مخرمة؟ » . رواه البخاري ومسلم . [البخاري (٥٨٦٢) ومسلم (١٠٥٨)] .

٣\_ وعن أنس ، أنه ﷺ لبس مُسْتقة (٣) من سندس (٤) أهداها له ملك الروم ، ثم بعث بها إلى جعفر

<sup>(</sup>١) يرى أبو حنيفة وابن الماجشون من المالكية وبعض الشافعية جواز افتراش الحرير والجلوس عليه لأن النهي عن اللبس فقط . وهذا مخالف للأحاديث الصحيحة .

<sup>(</sup>٢) قباء مفتوح من الخلف .

<sup>(</sup>٣) فرو طويلَ الكمين .

<sup>(</sup>٤) رفيع الحرير .

فلبسها ، ثم جاءَه فقال : « إني لم أُعطكها لتلبسها » . قال : فما أَصنع؟ قال : « أَرسل بها إلى أخيك النجاشي » . رواه أبو داود . [أبو داود (٤٠٤٧)] .

٤- ولبس الحرير أكثر من عشرين صحابيًا ، منهم أنس ، والبراء بن عازب . رواه أبو داود .

وأجاب الجمهور عن أدلة القائلين بالجواز بالأدلة الدالة على التحريم التي ذكرناها أولاً ، وقالوا : إن حديث عقبة فيه : «أنه لا ينبغي هذا للمتقين» . [سبق تخريجه] . فإذا كان لبسه لا يلائم المتقين ، فهو بالتحريم أجدر . وقالوا في حديث المسور ، وحديث أنس : إنهما من قبيل الأفعال ، فلا تقاوم الأقوال الدالة على التحريم . على أنه لا نزاع أن النبي على كان يلبس الحرير ، ثم كان التحريم آخر الأمرين ، كما يشعر بذلك حديث جابر ، قال : لبس النبي على قباء له من ديباج أهدي إليه ، ثم أوشك أن نزعه وأرسل به إلى عمر بن الخطاب ، فقيل : قد أوشكت ما نزعته يا رسول الله ! قال : «نهاني عنه جبريل عليه السلام » . فجاءَه عمر يبكي ، فقال : يا رسول الله ، كرهت أمرًا وأعطيتنيه ، فما لي؟ قال : « ما أعطيتك لتلبسه ، وإنما أعطيتك تبيعه » . فباعه بألفي درهم . رواه أحمد وروى مسلم نحوه . [أحمد (٢/ ٢٠ و٢١)] . وقالوا أيضًا : حديث أنس في سنده علي بن زيد بن مجدعان ، لا يحتج بحديثه . وقالوا : إن ما لبسه الصحابة كان خرًا ، وهو ما نسج من صوف وإبريً شم . وقال الخطابي : يشبه أن تكون المستقة مكففة بالسندس .

رأي الشوكاني: وقال الشوكاني: إن أحاديث النهي تدل على الكراهية ، جمعًا بينها وبين أدلة الجواز . قال في « نيل الأوطار » : ويمكن أن يقال : إن لبسه على لقباء الديباج ، وتقسيمه للأقبية بين أصحابه ، ليس فيه ما يدل على أنه متقدم على أحاديث النهي ، كما أنه ليس فيها ما يدل على أنها متأخرة عنه ، فيكون قرينة صارفة للنهي إلى الكراهة ، ويكون ذلك جمعًا بين الأدلة . ومن مقويات هذا ما تقدم أنه لبسه عشرون صحابيًا ، ويبعد كل البعد أن يقدموا على ما هو محرم في الشريعة ، ويبعد أيضًا أن يسكت عنهم سائر الصحابة وهم يعلمون تحريمه ، فقد كان ينكر بعضهم على بعض ما هو أخف من هذا .

إباحةُ الحريرِ للنساءِ ، وعندَ الأعدارِ واليسيرِ منه : هذا الحكم بالنسبة للرجال . أما النساءُ ، فإنه يحل لهن لبس الحرير وافتراشه . كما يحل للرجال عند وجود عذر ، وقد جاء في ذلك من النصوص ما يلي :

1- عن على كرم الله وجهه ، قال : أُهديت للنبي ﷺ حلة سِيراءُ (١) ، فبعث بها إليّ فلبستها ، فعرفت الغضب في وجهه ، فقال : « إني لم أبعث بها إليك لتلبسها ، إنما بعثت بها إليك لتشقها خُمُرًا بين النساءِ » . رواه البخاري ومسلم . [البخاري (٢٦١٤) و(٣٦٦٥) ومسلم (٢٠٧١)] .

٢- وعن أنس ، أن النبي ﷺ رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في لبس الحرير؛ لحكة كانت بهما .
 رواه البخاري ومسلم . [البخاري (٨٣٩٥) ومسلم (٢٠٧٦)] .

قال في « الحجة البالغة »: لأنه لم يقصد به حينئذ الإرفاه ، وإنما قصد به الاستشفاء.

<sup>(</sup>١) التي فيها خطوط كالسيور وهي برود من الحرير أو الغالب فيها الحرير . وفسرت بغير ذلك .

٣- وعن عمر ، أن النبي على نهى عن لبس الحرير ، إلا موضع إصبعين ، أو ثلاثة ، أو أربعة » . رواه مسلم وأصحاب السنن . [البخاري (٥٨٢٨) ومسلم (٢٠٦٩)] .

قال في « الحجة البالغة » : لأنه ليس من « باب اللباس » ، وربما تقع الحاجة إلى ذلك .

الحريرُ المخلوطُ بغيرِه: كل ما تقدم خاص بالحرير الخالص. أما الحرير المخلوط بغيره فعند الشافعية ، أن الثوب إذا كان أكثره من الحرير فهو حرام ، وإن كان نصفه فما دونه من الحرير فليس بحرام . فهم يرون أن للأكثر حكم الكل. قال النووي: أما المختلط من حرير وغيره ، فلا يحرم إلا أن يكون الحرير أكثر وزنًا .

جوازُ لُبْسِ الصبيانِ للحريرِ: وأما الصبيان (١) من الذكور ، فيحرم عليهم أيضًا عند أكثر الفقهاء؛ لعموم النهي عن اللبس . وأجازه الشافعية . قال النووي : وأما الصبيان ، فقال أصحابنا : يجوز إلباسهم الحليَّ والحرير في يوم العيد؛ لأنه لا تكليف عليهم . وفي جواز إلباسهم ذلك في باقي السنة ثلاثة أوجه؛ أصحها ، جوازه . والثانى ، تحريمه . والثالث ، يحرم بعد سن التمييز .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الحرمة على الأولياء لا على الصبيان لأنهم غير مكلفين .

## التختم بالذهب والفضة

ذهب الجمهور من العلماء إلى حرمة التختم بالذهب (١) للرجال دون النساء . واستدلوا بالأحاديث الآتية :

١- عن البراء بن عازب - رضي الله عنه - قال : أمرنا رسول الله ﷺ بسبع ، ونهانا عن سبع؛ أمرنا باتباع الجنائز ، وعيادة المريض ، وإجابة الداعي ، ونصر المظلوم ، وإبرار القسم أو المقسم ، ورد السلام . وفي رواية : وإفشاء السلام ، وتشميت العاطس . ونهانا عن آنية الفضة ، وخاتم الذهب ، والحرير والديباج (٢) ، والعَسْرة (٤) ، والميثرة الحمراء (٥) . [البخاري (٦٢٢٢) ومسلم (٢٠٦٦)] .

٢- وعن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن النبي ﷺ اتخذ خاتمًا من ذهب أو فضة ، وجعل فصه مما يلي كفه ونقش فيه «محمد رسول الله» فاتخذ الناس مثله ، فلما رآهم قد اتخذوها رمى به ، وقال : «لا ألبسه أبدًا» . ثم اتخذ خاتمًا من فضة ، فاتخذ الناس خواتيم الفضة . [البخاري (٥٨٦٥) ومسلم (٢٠٩١/ ٧٠)] . قال ابن عمر : فلبس الخاتم بعد النبي ﷺ أبو بكر ، ثم عمر ، ثم عثمان ، حتى وقع من عثمان في بئر أريس (٢) . [أحمد (٢/ ٢٢) ومسلم (٢٠٩١)٥) والنسائي (٨/ ١٩٢)] .

٣- ورأى رسول الله عَلَيْقِ خاتمًا من ذهب في يد رجل ، فنزعه وطرحه ، وقال : « يَعمِد أحدكم إلى جمرة من نار ، فيطرحها في يده! » . فقيل للرجل بعد ما ذهب رسول الله عَلَيْقِ : خذ خاتمك انتفع به . قال : لا والله ، لا آخذه وقد طرحه رسول الله عَلَيْقُ . رواه مسلم [مسلم (٢٠٩٠)] .

٤- وعن أبي موسى ، أن النبي عَلَيْهُ قال : «أُحلَّ الذهب والحرير للإناث من أمتي ، وحرم على ذكورها » . رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه . [أحمد (٤/ ٣٩٢) والترمذي (١٧٢٠) والنسائي (٨/ ١٦١)] . وقال المحدثون : إن هذا الحديث معلول؛ لأن في سنده سعيد بن أبي هند ، عن أبي موسى ، وسعيد لم يلق أبا موسى ولم يسمع منه .

٥- وأخرج مسلم وغيره من حديث علي ، قال : نهاني رسول الله ﷺ عن التختم بالذهب ، وعن لباس المعصفر (٧٠) . [أحمد (١/ ١١٤) ومسلم (٢٠٧٨)

<sup>(</sup>١) أما اتخاذ الخاتم من غير الذهب فيجوز للرجال والنساء ولو كان أعلى قيمة من الذهب .

<sup>(</sup>٢) الديباج : الثوب الذي سداه ولحمته من حرير .

<sup>(</sup>٣) القسيّ : ثياب من كتان مخلوط بحرير .

<sup>(</sup>٤) الإستبرق : غليظ الديباج .

<sup>(</sup>٥) المثيرة الحمراء: غطاء للسرج من الحرير.

<sup>(</sup>٦) أريس : بئر مجاورة لمسجد قباء بالمدينة .

 <sup>(</sup>٧) المعصفر: أن يصبغ الثوب صبغًا أحمر على هيئة مخصوصة. وقد ذهب جماهير الصحابة والتابعين والفقهاء إلى جوار لبس المعصفر إلا
 الإمام أحمد فإنه قال بكراهة لبسه تنزيهًا.

وأبو داود (٤٠٤٤) والترمذي (١٧٣٧) والنسائي (٨/ ١٩١)] . هذه أدلة الجمهور لتحريم خاتم الذهب . قال النووي : وكذا لو كان بعضه ذهبًا وبعضه فضة . وذهب جماعة من العلماء إلى كراهة التختم بالذهب للرجال كراهة تنزيه . ولقد لبسه جماعة من الصحابة؛ منهم سعد بن أبي وقاص ، وطلحة بن عبيد الله ، وصهيب ، وحذيفة ، وجابر بن سمرة ، والبراءُ بن عازب ، ولعلهم حسبوا أن النهي للتنزيه .

آنية الذهب والفضة : يحرم الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة ، لا فرق في ذلك بين الرجال والنساء (١). وإنما يحل للنساء التحلي بهما تزينًا وتجملًا ، كما تقدم . وليس الأكل والشرب من هذه الأواني مما أحله الله لهن . ودليل ذلك الأحاديث الآتية :

١- عن حذيفة ـ رضي الله عنه ـ قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول : « لا تلبسوا الحرير ولا الدِّيباج ، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ، ولا تأكلوا في صحافها (٢٠ فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة » . رواه البخاري ومسلم . [البخاري (٨٣١)] .

٢ وعن أم سلمة ، أن النبي عَلَيْ قال : «إن الذي يشرب في آنية الفضة ، إنما يجرجر (٣) في بطنه نار جهنم » . رواه البخاري ومسلم . [البخاري (٦٣٣٥) ومسلم (٢٠٦٥)] . وفي رواية لمسلم : «إن الذي يأكل أو يشرب في إناء الذهب أو الفضة . . . . » . [مسلم (٢٠٦٥)].

ويرى بعض الفقهاء الكراهة دون التحريم ، وقالوا : إن الأحاديث التي وردت في هذا لمجرد التزهيد . ورد ذلك بالوعيد عليه في حديث أم سلمة المذكور . وألحق جماعة من الفقهاء أنواع الاستعمال الأخرى ، كالتطيب ، والتكحل من أواني الذهب والفضة بالأكل والشرب . ولم يسلم بذلك المحققون . وفي حديث أحمد ، وأبي داود : «عليكم بالفضة ، فالعبوا بها لعبًا » . [أحمد (٢/ ٣٣٤) وأبو داود (٢٣٦٤) من حديث أبي هريرة]. ما يؤكد ما ذهب إليه المحققون . وفي « فتح العلام » : ألحق عدم تحريم غير الأكل والشرب ، ودعوى الإجماع غير صحيحة ، وهذا من شؤم تبديل اللفظ النبوي بغيره؛ لأنه ورد بتحريم الأكل والشرب ، فعدلوا عنه إلى الاستعمال ، وهجروا العبارة النبوية وجاءوا بلفظ عام من تلقاء أنفسهم . انتهى . وجمهورالفقهاء على منع اتخاذ الأواني منهما بدون استعمال . ورخصت فيه طائفة .

الآنيةُ من غيرِ الذَّهبِ والفطَّةِ: أَمَّا اتخاذ الأواني من الجواهر النفيسة ، وإن كانت أعلى قيمة من الذهب والفضة ، فيجوز؛ لأن الأصل في الأشياء الحل ، ولم يرد دليل يدل على التحريم .

جوازُ اتخاذِ السنُّ والأنفِ من الذُّهبِ: يجوز للشخص أن يتخذ سنًّا من الذهب وأنفًا منه ، إذا احتاج

<sup>(</sup>١) وكذا يحرم الأكل والشرب في الأواني المطلية بالذهب والفضة إن كان يمكن فصل الذهب أو الفضة عن الإناء ، فإن لم يمكن الفصل بينهما كأن كان مجرد طلاء فقط فإنه لا يحرم .

<sup>(</sup>٢)واحدتها صحفة وهي إناء يسع ما يشبع الخمسة .

٣) يصب .

إلى شيء من ذلك . وروى الترمذي ، عن عرفجة بن أسعد ، قال : أُصيب أنفي يوم الكُلاب ، فاتخذت أنفًا من وَرِق فأَنتن عليَّ ، فأمرني النبي ﷺ أن أتخذ أنفًا من ذهب . [الترمذي (٧٧٠)] .

قال الترمذي: روي عن غير واحد من أهل العلم ، أنهم شدوا أسنانهم بالذهب . وروى النسائي : قال معاوية ، وحوله ناس من المهاجرين والأنصار : أتعلمون أن النبي عَلَيْ نهى عن لُبس الحرير؟ قالوا : اللهم نعم . قال : ونهى عن لبس الذهب إلا مقطعًا (١) ؟ قالوا : اللَّهم نعم . [النسائي (٨/ ٦٣ ١)] .

تشبّه النساء بالرجال: أراد الإسلام أن تكون طبيعة المرأة متميزة ، وأن يكون مظهرها صورة صادقة لهذه الطبيعة . كما أراد ذلك للرجل ، فنهى كلاً منهما أن يتشبه بالآخر ، وحرم عليه ذلك ، وسواء أكان التشبه في اللباس ، أم الكلام ، أم الحركة ، أم غير ذلك . فعن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال : « لعن رسول الله عنهما المخاري [أحمد (١/ ٣٣٩)] . وفي الله عنهما المخاري [أحمد (١/ ٣٣٩)] . وفي الله عنهما المخاري المنساء ، والمتشبهات من البخاري المحال ، رواه البخاري . رواه البخاري . رواه البخاري . رواه البخاري . واية المخاري . وابخاري ، وابخاري (٢٧٨١) ، وابخاري (٢٧٨١) ، وابن ماجه (١٩٠٤) . وابو داود (٢٧ عن رسول الله عنه الرجل يُلبّسُ لِبُسةَ المرأة ، والمرأة تَلْبَس لبسة الرجل » . رواه أبو داود ، والنسائي ، وابن ماجه ، وابن حبان ، والحاكم وقال : صحيح على شرط مسلم . [أحمد (٢/ و وابو داود ، والنسائي ، وابن ماجه ، وابن حبان ، والحاكم وقال : صحيح على شرط مسلم . [أحمد (٢/ و٣٥) وابو داود (٢٩٠ ع)] .

لباسُ الشُّهرةِ: وهو الثوب الذي يشهر لابسه بين الناس ، ويلحق بالثوب غيره من اللبوس مما يشتهر به اللابس له ، وهو حرام .

١- لحديث ابن عمر ، قال الرسول ﷺ : « مَن لبس ثوب شهرة في الدنيا ، ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة » . أخرجه أحمد ، وأبو داود ، والنسائي ، وابن ماجه ﷺ، ورجال إسناده ثقات . [أحمد (٣٦ /٣) وأبو داود (٤٠٢٩) وابن ماجه (٣٦٠٧)] .

٢\_ وعنه أيضًا ، قال : قال رسول الله ﷺ : « لا ينظر الله إلى من جرَّ ثوبه خيلاء » <sup>(١)</sup> . رواه البخاري ومسلم . [أبو داود (٤٠٩٥) والنسائي (٢/ ٢٠٨) وابن ماجه (٣٥٧٦)] .

٣- وعن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال : قال رسول الله ﷺ : « كل واشرب ، والبس ، والبس ، وتصدق في غير سرف ولا مخيلة » . أخرجه أبو داود ، وأحمد ، وذكره البخاري تعليقًا . [أحمد (٢/ ١٨٢) والبخاري (١٨ ٢ ٢٥) تعليقًا ، وابن أبي الدنيا في كتاب الشكر برقم (١٥)] .

### النَّهيُ عن أن تصلَ المرأةُ شعَرَها بشعَرِ غيرِها :

١- عن أبي هريرة ، أن امرأة جاءت إلَى النَّبي ﷺ فقالت : يا رسول الله ، إن لي ابنة عروسًا وقد تمزق

<sup>(</sup>١) أي قطعًا صغيرة كالسن .

<sup>(</sup>٢) المُحنث : من فيه انخناث وهو التكثر والتثني كما تفعل النساء .

<sup>(</sup>٣) المترجلة : هي التي تتشبه بالرجل في الهيئة والقول والفعل والأحوال .

<sup>(</sup>٤) الخيلاء : الكّبر والبطر .

شعرها من حصبة ، أَفأصله؟ فقال النبي ﷺ : «لعن الله الواصلة (١) والمستوصلة ، والواشمة والمستوصلة ، والواشمة والمستوشمة ». [البخاري (٩٤١) ومسلم (٢١٢/ ١١٥) من حديث أسماء] .

٢- وعن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال : «لعن الله الواشمات (٢) والمستوشمات ، والنامصات (٣) والمتنمصات (٤) ، والمتفلجات (٥) للحسن المغيّرات خلق الله » . فبلغ ذلك امرأة من بني أسيد تقرأ القرآن اسمها أُم يعقوب ، فأتته فكلمته ، فقال : ومالي لا ألعن من لعن رسول الله على وهو في كتاب الله . فقالت المرأة : لقد قرأت ما بين لَوْحي المصحف فما وجدته . قال : والله ، لئن كنت قرأتيه ، لقد وجدتيه ، قال الله - تعالى - : ﴿ وَمَا مَالَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمُ عَنْهُ فَٱنهُولُ الحشر : ٧] . والله الترمذي . [البخاري (٩٤٨) ومسلم (٢١٢٥/ ٢١٠)] .

٣- وعنه ، قال : سمعت رسول الله ﷺ ينهى عن النامصة ، والواشرة ، والواصلة ، والواشمة ، إلا من داء . [أبو داود (٤١٧٠)] .

وفي «نيل الأوطار» قال: والوصل حرام؛ لأن اللعن لا يكون على أمر غير محرم. قال النووي: وهذا هو الظاهر المختار. قال: وقد فصله أصحابنا، فقالوا: إن وصلت شعرها بشعر آدمي فهو حرام بلا خلاف، وسواء كان شعر رجل أو امرأة، وسواء شعر المحرم والزوج وغيرهما بلا خلاف؛ لعموم الأدلة، ولأنه يحرم الانتفاع بشعر الآدمي، وسائر أجزائه لكرامته، بل يدفن شعره وظفره وسائر أجزائه. وإن وصلته بشعر آدمي؛ فإن كان شعرًا نجسًا وهو شعر الميتة، وشعر ما لا يؤكل لحمه إذا انفصل في حياته، فهو حرام أيضًا؛ للحديث، ولأنه حمل نجاسة في صلاتها وغيرها عمدًا. وسواء في هذين النوعين المزوجة وغيرها من النساء والرجال. وأما الشعر الطاهر من غير الآدمي؛ فإن لم يكن لها زوج ولا سيد، فهو حرام أيضًا، وإن كان فعلته بإذن الزوج أحدها، لا يجوز لظاهر الأحاديث. والثاني، يجوز. وأصحها عندهم، إن فعلته بإذن الزوج أو السيد جاز، وإلا فهو حرام. انتهى.

أما وصل الشعر بغير آدمي، كالحرير ، والصوف ، والكُتان ، أو نحوها ، فقد أجازه سعيد بن جبير ، وأحمد ، والليث . قال القاضي عياض : فأما ربط خيوط الحرير الملونة ونحوها مما لا يشبه الشعر ، فليس بجنهي عنه؛ لأنه ليس بوصل ، ولا هو في معنى مقصود الوصل ، وإنما هو للتجمل والتحسين .

وكما يحرم وصل الشعر على النحو المتقدم ذكره ، فإنه يحرم إزالة الشعر ـ أي ؛ شعر المرأة ـ ونتفه من الوجه ، إلا إذا نبتت لها لحية أو شوارب ، فإنه لا يحرم إزالته ، بل يستحب . كما ذكره النووي وغيره .

والتفلج ، ويقال له : الوشر . قال النووي : وهذا الفعل حرام على الفاعل والمفعول بها .

<sup>(</sup>١) الوصل: وصل الشعر بشعر آخر.

<sup>(</sup>٢ُ) الوشم : غرز إبرة ونحوها في الجلد حتى يسيل الدم ويذر عليه كحل ونحوه حتى يخضر .

<sup>(ُ</sup>٣ُ) النامصة : التي تنتف شعرها بالنماص (الملقاط) من وجهها .

<sup>(</sup>٤) المتنمصة : الطالبة لذلك .

<sup>(</sup>٥) المتفلجات : اللائي يفرقن ما بين الثنايا والرباعيات أو ترقيق الأسنان بالمبرد رغبة في الجمال .

قال في « نيل الأوطار » : ظاهره أن التحريم المذكور إنما هو فيما إذا كان لقصد التحسين ، لا لداء وعلة ، فإنه ليس بمحرم . وظاهر قوله : « المغيرات خلق اللَّه » . أنه لا يجوز تغيير شيء من الخلقة عن الصفة التي هي عليها .

قال أبو جعفر الطبري: في هذا الحديث دليل ، على أنه لا يجوز تغيير شيء مما خلق الله المرأة عليه بزيادة أو نقص ، التماسًا للتحسين لزوج أو غيره ، كما لو كان لها سن زائدة أو عضو زائد ، فلا يجوز لها قطعه ولا نزعه؛ لأنه من تغيير خلق الله .

وهكذا لو كان لها أسنان طوال ، فأرادت تقطيع أطرافها . وهكذا قال القاضي عياض وزاد : إلا أن تكون هذه الزوائد مؤلمة ، وتتضرر بها ، فلا بأس بنزعها . ا هـ .

\* \* \*

## التصويــر

حرمةُ التَّصويرِ وصناعةِ التَّماثيلِ: جاءت الأحاديث الصحيحة الصريحة بالنهي عن صناعة التماثيل، وعن تصوير ما فيه روح؛ سواء أكان إنسانًا، أم حيوانًا، أم طيرًا. أما ما لا روح فيه، كالأشجار، والأزهار، ونحوها، فإنه يجوز تصويره.

١ ـ فعن ابن عباس ، قال : قال رسول الله ﷺ : « من صور صورة في الدنيا ، كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح ، وليس بنافخ » . أخرجه البخاري . [البخاري (٩٦٣ ٥) ومسلم (٢١١٠)] .

٢- وعن رسول الله ﷺ: «إن من أشد الناس عذابًا يوم القيامة ، الذين يصورون هذه الصور».
 [البخاري (٩٥٧) ٥ و ٩٦١) ومسلم (٢١٠٥)].

٣- وروى مسلم ، أن رجلًا جاء ابن عباس ، فقال : إني أصور هذه الصور فأفتني فيها . فقال له : ادن مني . فدنا منه ، ثم أعادها ، فدنا منه ، فوضع يده على رأسه فقال : أُنبئك بما سمعت ، سمعت رسول الله على يقول : « كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صَوَّرها نَفْس ، فتعذبه في جهنم » . [البخاري رما لا نَفْسَ له .

٤- وعن علي ، قال : كان رسول الله على في جنازة ، فقال : « أيكم ينطلق إلى المدينة فلا يدع بها وثنًا إلا كسره ، ولا قبرًا إلا سواه ، ولا صورة إلا لطخها؟ » فقال رجل : أنا يا رسول الله . قال : فهاب أهل المدينة وانطلق الرجل ثم رجع ، فقال : يا رسول الله ، لم أدع بها وثنًا إلا كسرته ، ولا قبرًا إلا سويته ، ولا صورة إلا لطختها . ثم قال الرسول على : « مَن عاد إلى صنعة شيء من هذا ، فقد كفر بما أنزل على محمد على المدينة ، رواه أحمد بإسناد جيد . [أحمد (١/ ٨٧)] .

إباحةُ صورِ لُعَبِ الأطفالِ: ويستثنى من هذا لعب الأطفال ، كالعرائس ، ونحوها ، فإنه يجوز صنعها ويبعها؛ للأحاديث الآتية :

١ ـ عن عائشة ، قالت : كنت ألعب بالبنات <sup>(١)</sup> ، فربما دخل عليَّ رسول الله ﷺ وعندي الجواري <sup>(٢)</sup> ، فإذا دخل خرجن ، وإذا خرج دخلن » . رواه البخاري وأبو داود . [البخاري (٦١٣٠) ومسلم (٢٤٤٠)] .

٢ وعنها ، أن النبي ﷺ قدم عليها من غزوة تبوك أو خيبر ، وفي سهوتها (٣) ستر . فهبت الريح فكشفته عن بنات لعائشة لُعَب . فقال : ( ما هذا يا عائشة؟ » . قالت : بناتى . ورأى بينهن فرسًا له

<sup>(</sup>١) البنات : صور للبنات كانت تلعب بها .

<sup>(</sup>٢) الجواري : جمع جارية وهي الشابة الصغيرة .

<sup>(</sup>٣) الرف .

جناحان من رقاع ، فقال : « ما هذا الذي أرى وسطهن؟ » . قالت : فرس . قال : « وما هذا الذي عليه؟ » . قالت : جناحان . قال : « فرس له جناحان! » . قالت : أما سمعت أن لسليمان خيلًا لها أجنحة . قالت : فضحك رسول الله على ، حتى بدت نواجذه . رواه أبو داود والنسائي . [أبو داود (٤٩٣٢)] .

النَّهيُ عن وضع الصُّورِ في البيتِ : وكما يحرم صنع التماثيل والصور ، يحرم اقتناؤها ووضعها في البيت ، ومن الواجب كسرها ، حتى لا تبقى على صورة التمثال .

١- روى البخاري ، أَن النبي ﷺ لم يكن يترك في بيته شيئًا فيه تصاليب (١) إلا نقضه . [البخاري (٩٥٢)] .

٢- ويروى ، أَن رسول الله ﷺ قال : « إن الملائكة لا تدخل بيتًا فيه تماثيل » . رواه البخاري ومسلم [البخاري (٥٩٥٨) ومسلم (٥٩٥٨)] .

الصُّورُ التي لا ظلّ لها: كل ما سبق ذكره خاص بالصور المجسدة التي لها ظل. أما الصور التي لا ظل لها ، كالنقوش في الحوائط وعلى الورق ، والصور التي توجد في الملابس والستور ، والصور الفوتوغرافية ، فهذه كلها جائزة . وكانت ممنوعة في أُول الأُمر ، ثم رخص فيها بعد ، والذي يدل على المنع ما ذكرته السيدة عائشة \_ رضي الله عنها \_ قالت : دخل عليَّ رسول الله عليُّ وقد سترت سهوة (١) لي بقرام (١) فيه تماثيل ، فلما رآه هتكه وتلون وجهه ، وقال : «يا عائشة ، أَشد الناس عذابًا عند الله يوم القيامة ، الذين يضاهون بخلق الله » . [البخاري (٩٥٤) ومسلم (٢١٠٥)] . قالت عائشة : فقطعناه ، فجعلنا منه وسادة أو وسادتين .

والذي يدل على الترخيص ما رواه بُشر بن سعيد عن زيد بن خالد عن :

١- أبي طلحة ، عن النبي ﷺ قال : « إن الملائكة لا تدخل بيتًا فيه الصور » . قال بُسر : ثم اشتكى زيد فعُدْنَاه ، فإذا على بابه ستر فيه صور ، فقلت لعبيد الله ، ربيب ميمونة زوج النبي ﷺ : أَلم يخبرنا زيد عن الصور يوم الأُول؟ فقال عبيد الله : أَلم تسمعه حين قال : « إِلا رقمًا في ثوب » . رواه الخمسة . [مسلم (١٨٧/ ١٠٠٣ و٢١٠٧) وأبو داود (١٥٤٤)] .

٢- وعن عائشة ، قالت : كان لنا ستر فيه تمثال طائر ، وكان الداخل إذا دخل استقبله ، فقال رسول الله رَجَيُّكُ : « حولي هذا؛ فإني كلما دخلت فرأَيته ، ذكرت الدنيا » . رواه مسلم . [أحمد (٦/ ٤٩ و٥٣) ومسلم . (١/ ٨٨ و ٥٠)] .

فهذا الحديث دليل على أنه ليس بحرام ، لأنه لوكان حرامًا في آخر الأَمر ، لأمر بهتكه ، ولما اكتفى بمجرد تحويل وجهه . ثم ذكر أن علة تحويل وجهه هو تذكيره بالدنيا . وأَيد هذا الطحاوي من أَئمة الأَحناف ،

<sup>(</sup>١) صور الصليب.

<sup>(</sup>٢) الطاق يوضع فيه الشيء .

<sup>(</sup>٣) الستر الرقيق .

فقال : إنما نهى الشارع أُولًا عن الصور كلها ، وإن كانت رقمًا ؛ لأَنهم كانوا حديثي عهد بعبادة الصور ، فنهى عن ذلك جملة ، ثم لما تقرر نهيه عن ذلك ، أَباح ما كان رقمًا في ثوب للضرورة إلى اتخاذ الثياب ، وأَباح ما يمتهن؛ لأَنه يأمن على الجاهل تعظيم ما يمتهن ، ويبقى النهي فيما لا يمتهن . أهد .

وقال ابن حزم : وجائز للصبايا خاصة اللعب بالصور ، ولا يحل لغيرهن . والصور محرمة إلا هذا ، وإلا ما كان رقمًا في ثوب . ثم ذكر حديث زيد بن خالد ، عن أبي طلحة الأنصاري .

\* \* \*

### السابقـــة

المسابقة مشروعة ، وهي من الرياضة المحمودة ، وقد تكون مستحبة أَو مباحة حسب النية والقصد . وتكون بالعدو (١) بين الأَشخاص، كما تكون بالسهام ، والأَسلحة ، وبالخيل ، والبغال ، والحمير .

ففي المسابقة بالعدو بين الأُشخاص ثبت أَن عائشة \_ رضي الله عنها \_ قالت : سابقت النبي عَلَيْهُ فسبقته ، فلما حملت اللحم سابقته فسبقني ، فقلت : هذه بتلك السَّبْقَة . رواه البخاري . [أحمد (٦/ ٢٦٤) وأبو داود (٢٥٧٨) والترمذي (١٧٨٥)] .

والمسابقة بالسهام ، والرماح ، وكل سلاح يمكن أَن يرمى به؛ يقول الله ـ تعالى ـ : ﴿ وَأَعِدُواْ لَهُم مَّا ٱسۡتَطَعۡتُم مِن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ ٱلۡخَيْلِ. . . . ﴾ الآية [ الأنفال : ٦٠] .

١- وعن عقبة بن عامر ، قال : سمعت رسول الله على وهو على المنبر يقرأ : (﴿ وَأَعِدُواْ لَهُم مَّا السَّمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى المنبر يقرأ : (﴿ وَأَعِدُواْ لَهُم مَّا السَّمَ اللهِ عَن قُوَّةٍ ﴾ . ألا إن القوة الرمي ، ألا إن القوة الرمي . ألا إن القوة الرمي » . رواه مسلم .
 [مسلم (١٩١٧]].

٢- ويقول \_ عليه الصلاة والسلام \_ : «عليكم بالرمي؛ فإنه من خير لهوكم» . رواه البزار والطبراني
 بإسناد صحيح . [البزار كما في كشف الأستار (١٧٠١) ومجمع الزوائد (٥/ ٢٦٨)] .

٣- ويقول ﷺ : «كل لعب حرام إِلا ثلاثة؛ ملاعبة الرجل أُهله ، ورميه عن قوسه ، وتأديبه فرسه » .

ويحرم أُثناءَ الرمي أَن يتخذ ما فيه الروح غرضًا ، فقد رأى عبد الله بن عمر جماعة اتخذوا دجاجة هدفًا لهم ، فقال : إن النبي ﷺ لعن من اتخذ شيئًا فيه الروح غرضًا . رواه البخاري ومسلم . [مجمع الزوائد (٥/ ٢٦٩)] .

والمسابقة بين الحيوانات ثبتت في الأُحاديث .

٢- وعن ابن عمر ، قال : سابق النبي ﷺ بالخيل التي قد ضُمِّرت (°) من الحفياء (٦) ، وكان أُمدها ثنية الوداع ، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق ، وكان ابن عمر فيمن سابق . متفق

<sup>(</sup>١) العدو : الجري .

<sup>(</sup>٢) الخف : الإبل .

<sup>(</sup>٣) النصل: السهم.

<sup>(</sup>٤) الحافر : الحيل .

<sup>(</sup>٥) تضمير الخيل : إعطاؤها العلف حتى تسمن ثم لا تعلف إلا قوتها لتخف ويكون ذلك في مدة أربعين يومًا .

<sup>(</sup>٦) الحفياء : مكان خارج المدينة .

عليه . زاد البخاري : قال سفيان : من الحفياء إلى ثنية الوداع خمسة أُميال أُو ستة ، ومن الثنية إلى مسجد بني زريق ميل . [البخاري (٢٨٧٠) ومسلم (٩٥/١٨٧٠)] .

جوازُ المراهنةِ : المسابقة دون رهان جائزة بإجماع العلماء كما سبق . أما المسابقة برهان ، فإنها تجوز في الصور الآتية:

١- يجوز أخذ المال في المسابقة ، إذا كان من الحاكم أُو من غيره؛ كأَن يقول للمتسابقين : مَن سبق منكم، فله هذا القدر من المال.

٢ـ أو يخرج أحد المتسابقين مالًا فيقول لصاحبه : إن سبقتني فهو لك ، وإن سبقتك فلا شيءَ لك علَّى ، ولا شيءَ لي عليك.

٣- إن كان المال من الاثنين المتسابقين أو من الجماعة المتسابقين ، ومعهم محلِّل بأخذ هذا المال إن سَبَق ، ولا يغرم إن سُبِق . قيل لأنس : أكنتم تراهنون على عهد رسول الله ﷺ ، أكان رسول الله ﷺ يراهن؟ قال : نعم ، والله لقد راهن على فرس يقال لـه : سبحة . فسبق الناس ، فهــش لذلك وأعجبه . رواه أحمد .[أحمد (١٦٠/٣)] .

الصُّورُ التي يُحرمُ فيها الرهانُ : ولا يجوز الرهان في حالة ما إذا كان من كل واحد ، على أنه إن سَبَق فله الرهان ، وإن سُبِق فيغرم لصاحبه مثله؛ لأن هذا من باب القمار المحرم . قال رسول الله ﷺ : «الخيل ثلاثة؛ فرس للرحمن ، وفرس للإنسان ، وفرس للشيطان ؛ فأما فرس الرحمن ، فالذي يربط في سبيل اللَّه؛ فعلفه وروثه وبوله ـ وذكر . . . . ما شاء الله (١) ، وأما فرس الشيطان ، فالذي يقامر أو يراهن عليه ، وأما فرس الإنسان ، فالذي يرتبطه الإنسان يلتمس بطنها (٢) ، فهي ستر من الفقر » . [أحمد (١/ ٣٩٥)] .

لا جلَبَ ولا جنبَ في الرِّهان : روى أصحاب (السنن) ، عن عمران بن حصين ، عن النبي عَلَيْهُ قال : ﴿ لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ فِي الرُّهَانَ ﴾ . [أبو داود (٢٥٨١)] . الجلب؛ هو أن يتبع فرسه بمن يحثه على سرعة الجري . والجنب؛ هو أن يجنب فرسًا إلى فرسه ، إذا فترت تحول إلى المجنوب . قال ابن أويس : الجلب ؛ أن يجلب حول الفرس من خلفه في الميدان؛ ليحرز السبق . والجنب؛ أن يكون الفرس به اعتراض جنوب ، فيعترض له الرجل بفرسه يقومه ؟ فيحوز الغاية .

وقال أبو عبيد : الجنب؛ أن يجنب الرجل فرسه الذي سابق عليه فرسًا عريًا ليس عليه أحد ، فإذا بلغ قريبًا من الغاية ، ركب فرسه العري فسبق عليه ؛ لأنه أقل عياء أو كلالًا من الذي عليه الراكب .

حرمةُ إيذاءِ الحيوانِ : ويحرم إيذاءُ الحيوان وتحميله فوق طاقته ، فإن حمله إنسان ما يعجز عنه، كان للحاكم أن يمنعه من حمل ما لا يطيق . وإذا كان الحيوان حلوبًا وله ولد ، فلا يجوز الأخذ من اللبن إلا بالقدر الذي لا يضر ولده؛ لأنه لا ضرر ولا ضرار في الإسلام ، لا لحيوان ولا لإنسان .

<sup>(</sup>١) يعني أن كل ذلك له حسنات .(٢) أي النتاج .

وسم (۱) البهائم وخصاؤها: يجوز وسم البهائم في أي جزء من بدنها ، ما عدا الوجه؛ فقد رأى رسول الله على حمارًا قد وسم في وجهه ، فقال: «أما بلغكم أني لعنت من وسم البهيمة في وجهها ، أو ضربها في وجهها » رواه أبو داود ( ١٩٦٤ )] . وعن جابر ـ رضي الله عنه ـ قال: نهى رسول الله على عن الضرب في الوجه ، وعن الوسم فيه . رواه مسلم والترمذي . [أحمد (٣١٨ /٣)) ومسلم (٢١١٦/١٠٢) .

وقد استنبط العلماءُ من هذا النهي حرمة ضرب الوجه ووسمه ، من غير تفرقة بين إنسان وحيوان؛ لأن الوجه أكرمه الله ، وهو مجمع المحاسن .

وأما وسم غير الوجه من الحيوان فهو جائز ، بل يستحب؛ لأنه قد يحتاج إليه في التمييز بين الحيوانات ، وقل أبو وقد كان النبي ﷺ يَسِم بالميْسَم (٢) إبلَ الصدقة . كما رواه مسلم . [مسلم (٢١١٨/١٠٨)] . وقال أبو حنيفة بكراهته؛ لأنه تعذيب ومثلة ، وقد نهى الرسول ﷺ عنهما . ويُرد على كلام أبي حنيفة ، أن هذا عام مخصوص ، وأن التخصيص ثابت بفعل الرسول ﷺ . أي؛ أن التعذيب والمثلة حرام ، في كل حال ، إلا في حالة وسم الحيوان ، فإنه يجوز .

أما خصاءُ البهائم ، فرخص فيه جماعة من أهل العلم إذا قصد به المنفعة ، إما لسمن أو لغيره . وخصى عروة بن الزبير بغلًا له ، ورخص في خصاء الخيل عمر بن عبد العزيز . ورخص مالك في خصاء ذكور الغنم .

خصاء الآدمي : وهذا بخلاف الآدمي ، فإنه لا يجوز؛ لأنه مثلة ، وتغيير لحلق الله ، وقطع للنسل ، وربما أفضى إلى الهلاك .

التَّحريشُ بينَ البهائمِ ، واتخاذ شيء منها غرضا : نهى رسول الله عَلَيْ عن التحريش بين البهائم ، وإغراء بعضها ببعض للتصارع؛ فعن ابن عباس ، قال : نهى رسول الله عَلَيْ عن التحريش بين البهائم . رواه أبو داود والترمذي . [أبو داود (٢٥٦٢) والترمذي (١٧٠٨)] .

كما نهى عن اتخاذ شيء منها غرضًا .

١- ودخل أنس بن مالك دار الحكم بن أيوب ، فإذا قوم قد نصبوا دجاجة يرمونها ، فقال لهم : نهى رسول الله ﷺ أن تصبر (٣) البهائم . رواه مسلم . [البخاري (٥١٣٥) ومسلم (٩٥٦/٥٨)] .

٢- وعن جابر ، قال : نهى رسول الله ﷺ أن يقتل شيءٌ من الدواب صَبْرًا . رواه مسلم . [مسلم . [مسلم .]

<sup>(</sup>١) الوسم : الكي .

<sup>(</sup>٢) الميسم : آلة ألكي .

<sup>(</sup>٣) صبر البهائم : حبسها وهي حية ثم ترمي حتى تقتل .

٣- وعن ابن عباس ، أن النبي ﷺ قــال : « لا تتخذوا شيئًا فيه الروح غرضًا » . [أحمد (١/ ٢٨٥) ومسلم (١٩٥٧/٥٨) والترمذي (١٤٧٥) والنسائي (٧/ ٢٣٩) وابن ماجه (٣١٨٧)] .

وإنما نهى عن ذلك؛ لأَنه تعذيب للحيوان ، وإتلاف لنفسه ، وتضييع لماليته ، وتفويت لذكاته إن كان مذكى ، ولمنفعته إن لم يكن مذكى .

اللَّعِبُ بالنَّرْدِ: ذهب جمهور العلماء إلى حرمة اللعب بالنرد (١). واستدلوا على الحرمة بما يأتي:

۱ ـ روی بریدة عن رسول الله ﷺ قال : « من لعب بالنردشیر ، فکأنما صبغ یده فی لحم خنزیر ودمه » . رواه مسلم وأحمد وأبو داود . [أحمد (۳۰۲/۲۰) ، ومسلم (۲۲۶۰/۱۰) ، وأبو داود (۴۹۳۹)] .

٢ وعن أبي موسى ، أن النبي ﷺ قال : « مَن لعب بالنرد ، فقد عصى الله ورسوله » . رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه ومالك . [أحمد (٤/ ٣٩٤) وأبو داود (٤٩٣٨) وابن ماجه (٣٧٦٢) ومالك في «الموطأ» (٢/ ٥٩٨).

وكان سعيد بن جبير إذا مر على أصحاب النردشير ، لم يسلم عليهم . قال الشوكاني : روي ، أنه رخص في النرد ابن مغفل ، وابن المسيب ، على غير قمار . وكان سعيد بن جبير إذا مر على أصحاب النردشير ، لم يسلم عليهم .

اللَّعِبُ بالشَّطْرَ فِي الأحاديث تحريم لعب الشطر فج ، ولكن هذه الأحاديث لم يثبت منها شيء . قال الحافظ ابن حجر العسقلاني : لم يثبت في تحريمه حديث صحيح ولا حسن . ولهذا اختلف الفقهاء في حكمه ؛ فمنهم من حرمه ، ومنهم من أباحه . فمن حرمه ؛ أبو حنيفة ، ومالك ، وأحمد . وقال الشافعي ، وبعض التابعين : يكره ولا يحرم ، فقد لعبه جماعة من الصحابة ، ومن لا يحصى من التابعين . قال ابن قدامة في « المغني » : فأما الشطر فج فهو كالنرد في التحريم ، إلا أن النرد آكد منه في التحريم ؛ لورود النص في تحريمه ، لكن هذا في معناه ، فيثبت فيه حكمه قياسًا عليه . وروي عن أبي هريرة ، وسعيد بن المسيب ، وسعيد بن جبير إباحته . واحتجوا بأن الأصل الإباحة ، ولم يرد بتحريمها نص ، ولا هي في معنى المنصوص عليه ، فتبقى على الإباحة . ا ه .

والذين أباحوه اشترطوا لإباحته الشروط الآتية :

١ - ألا يشغل عن واجب من واجبات الدين .

٢ – ألا يخالطه قمار .

٣ – ألا يصدر أثناء اللعب ما يخالف شرع الله .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) النرد: « الطاولة » .

### الوقيف الوقيف

تَعْرِيفُه : الوقف في اللغة ؛ الحبس. يقال : وقف يَقِف وقفًا . أي ؛ حبس يحبس حبسًا<sup>(١)</sup> . وفي الشرع ؛ حبس الأصل وتسبيل الثمرة . أي ؛ حبس المال ، وصرف منافعه في سبيل الله .

أنواعُه: والوقف أحيانًا يكون على الأحفاد أو الأقارب، ومَن بعدهم إلى الفقراء. ويسمى هذا بالوقف الأهلى أو الذُّرِي. وأحيانًا يكون الوقف على أبواب الخير ابتداءً، ويسمى بالوقف الخيري.

مشروعيتُه: وقد شرع الله الوقف وندب إليه ، وجعله قربة (٢) من القرب التي يتقرب بها إليه . ولم يكن أهل الجاهلية يعرفون الوقف ، وإنما استنبطه الرسول عَلَيْ ودعا إليه وحبب فيه ؛ برًّا بالفقراء وعطفًا على المحتاجين . فعن أبي هريرة ، أن الرسول عَلَيْ قال : «إذا مات الإنسان انقطع عمله ، إلا من ثلاثة أَشياء : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له (٣٠) .[مسلم (١٦٣١) والبخاري في الأدب المفرد (٣٨) وأبو داود محمد ٢٨٨٠)] . والمقصود بالصدقة الجارية «الوقف» . ومعنى الحديث : أن عمل الميت ينقطع تجدد الثواب له ، إلا في هذه الأشياء الثلاثة ؛ لأنها من كسبه ، فولده وما يتركه من علم ، وكذا الصدقة الجارية ، كلها من سعيه .

وأخرج ابن ماجه ، أن رسول الله على قال : «إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته ؛ علمًا نشره ، أو ولدًا صالحًا تركه ، أو مصحفًا ورَّثه ، أو مسجدًا بناه ، أو بيتًا لابن السبيل بناه ، أو نهرًا أجراه ، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه من بعد موته» . [ابن ماجه (٢٤٢) والبيهقي في شعب الإيمان (٣٤٤٨)] . ووردت خصال أخرى بالإضافة إلى هذه ، فيكون مجموعها عشرًا . نظمها السيوطي ، فقال :

إذا مات ابن آدم ليس يجري عليه من فعالي غير عشر علوم بشَّها ودعاء نجلٍ وغرس النخل والصدقات تجري وراثة مصحف ورباط ثغي وحفر البئر أو إجراء نهر وبيتٌ للغريب بناه يأوي إليه أو بناءُ محل ذكر

وقد وقف رسول الله ﷺ ووقف أصحابه المساجد، والأرض، والآبار، والحدائق، والخيل. ولا يزال الناس يقفون من أموالهم إلى يومنا هذا. وهذه بعض أمثلة للأوقاف في عهد الرسول ﷺ:

١- عن أنس ﴿ الله على الله على الله على الله على الله على الله الله الله الله الله على النجار ، النجار ، المنوني (٤) بحائطكم (٥) هذا؟ فقالوا: والله ، لا نطلب ثمنه إلا إلى الله - تعالى - فأخذه فبناه مسجدا . (١) البخاري (٢٨٤) .

<sup>(</sup>١) وأما أوقفت فهي لغة شاذة .

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي .

<sup>(</sup>٥) الحائط : البستان .

<sup>(</sup>٢) القربة : هي ما جعل الشارع له ثوابًا .

<sup>(</sup>٤) أي طلب منهم أن يدفع ثمنه .

<sup>(</sup>٦) رواه الثلاثة .

٢- وعن عثمان ﷺ أن رسول الله ﷺ قال : «مَن حفر بئر رومة ، فله الجنة» . قال : فحفرتها (١٠) . وفي رواية للبغوي : أنها كانت لرجل من بني غفار عين يقال لها : رومة . وكان يبيع منها القربة بمُدّ ، فقال له النبي ﷺ : «بعنيها بعين في الجنة» . فقال : يا رسول الله ، ليس لي ولا لعيالي غيرها ، لا أستطيع ذلك . فبلغ ذلك عثمان ، فاشتراها بخمسة وثلاثين ألف درهم ، ثم أتى النبي ﷺ فقال : أتجعل لي ما جعلت له؟ قال : «نعم» . قال : قد جعلتها للمسلمين .[البخاري تعليقًا (٥/٩) والترمذي (٣٧٠٣) والنسائي في المجتبى (٦/ وفي الكبرى (٦٤٣)] .

٣- وعن سعد بن عبادة على أنه قال: يا رسول الله، إن أم سعد ماتت، فأي الصدقة أفضل (٢٠٠٠) قال: «الماء». فحفر بئرًا وقال: هذه لأم سعد. [أبو داود (١٦٨١) والنسائي (٢/٤٥٦) وابن ماجه (٣٦٨٤) وابن خريمة (٢٤٩٧) وابن حبان (٣٣٣٧)].

٤- وعن أنس فَ إِنه قال: كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة مالاً ، وكان أحب أموالِه إليه بَيْرُ حَاءُ (٣) ، وكانت مستقبلة المسجد ، وكان رسول الله عَلَيْهُ يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب ، فلما نزلت هذه الآية الكريمة : ﴿ لَن نَنَالُوا اللّهِ حَقَّ تُنفِقُوا مِنَا عُجُونُ ﴾ [آل عمران: ٩٦]. قام أبو طلحة إلى رسول الله عَلَيْهُ فقال: إن الله و تعالى ويقول في كتابه : ﴿ لَن نَنَالُوا اللّهِ حَتَى تُنفِقُوا مِنَا عُجِبُونَ ﴾ . وإن أحب أموالي إليَّ يَيْرَحاء ، وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله ، فضعها يا رسول الله حيث شئت . فقال رسول الله عَلَيْهُ: «بخ (١٠) خلك مال رابح ، ذلك مال رابح ، قد سمعتُ ما قلت فيها ، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين » . فقسمها أبو طلحة في أقاربه (٥٠) ، وبني عمه (٢) . [البخاري (٢٧٥٨) ومسلم (٢٧٩٨) و٢٤٤ و٢٤)] .

٥- وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال : أصاب عمر أَرضًا بخيبر فأتى النبي عَلَيْ يستأمره (٧) فيها ، فقال : يا رسول الله ، إني أصبت أرضًا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه ، فما تأمرني به ؟ فقال له رسول الله عَلَيْ : «إن شئت حبست أصلها (٨) ، وتصدقت بها » . فتصدق بها عمر ، أنها لا تباع ، ولا تورث . وتصدق بها في الفقراء ، وفي القربي ، وفي الرقاب ، وفي سبيل الله ، وابن السبيل ، والضيف ، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ، ويطعم غير متمول (٩) . قال الترمذي : العمل على هذا الحديث عند أهل العلم من أصحاب النبي على هذا الحديث عند أهل العلم من أصحاب النبي على هذا الحديث عند أهل العلم من أصحاب النبي على هذا الحديث عند أهل العلم من أصحاب النبي على هذا الحديث عند أهل العلم من أصحاب النبي الله على هذا الحديث عند أهل العلم من أصحاب النبي المنافقة عند المنافقة عند المتقدمين منهم في

<sup>(</sup>١) رواه البخاري والترمذي والنسائي .

<sup>(</sup>٢) أي أكثر ثوابًا .

<sup>(</sup>٣) بستان من نخل بجوار المسجد النبوي .

<sup>(</sup>٤) كلمة يقصد بها الإعجاب والتفخيم لعمله .

<sup>(</sup>٥) أي جعلها وقفًا على أقاربه . وهذا هو أصل الوقف الأهلي .

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري ومسلم والترمذي. قال الشوكاني: يجوّز التصدق من الحي في غير مرض الموت بأكثر من ثلث المال لأنه ﷺ لم يستفصل أبا طلحة عن قدر ما تصدق به وقال لسعد بن أبي وقاص في مرضه: (والثلث كثير».

<sup>(</sup>٧) يستثيره ويطلب أمره .

<sup>(</sup>٨) وِقفت الأصل وتصدقتٍ بالريع .

<sup>(</sup>٩) أي غير متخذ منها ملكًا لنفسه .

ذلك اختلافًا . وكان هذا أول وقف في الإسلام .[البخاري (٢٣١٣و ٢٧٣٧) ومسلم (١٦٣٢) وأبو داود (٢٨٧٨) والترمذي (١٣٧٥) والنسائي (٢٣٢/٦) وابن ماجه (٢٧١٨) وأحمد (١٣/٢)] .

٦- وروى أحمد، والبخاري، عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال: «مَن احتبس فرسًا في سبيل الله إيمانًا واحتسابًا، فإن شبعه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة حسنات» [أحمد (٣٧٤/٢) والبخاري (٨٢٥٣)].

٧- وفي حديث خالد بن الوليد، أن الرسول ﷺ قال : «أما خالد، فقد احتبس أدراعه وأعتاده (١) في سبيل الله» .[البخاري (٩٩٦) تعليقًا، ومسلم (٩٨٣)] .

انعقادُ الوقفِ: ويصح الوقف وينعقد بأحد أمرين ؟

١- الفعل(٢) الدال عليه ، كأن يبني مسجدًا ويؤذّن للصلاة فيه . ولا يحتاج إلى حكم حاكم .

٢- القول، وهو ينقسم إلى صريح وكناية؛ فالصريح، مثل قول الواقف: وقفت. و: حبَّست. و: سبَّلت. و: أَبَّدت. والكناية، كأن يقول: تصدقت. ناويًا به الوقف. أما الوقف المعلق بالموت، مثل أن يقول: داري. أو: فرسي وَقْف بعد موتي. فإنه جائز ذلك في ظاهر مذهب أحمد، كما ذكره الخرقي وغيره؛ لأن هذا كله من الوصايا، فحينئذ يكون التعليق بعد الموت جائزًا؛ لأنه وصية.

لزومه: ومتى فعل الواقف ما يدل على الوقف ، أو نطق بالصيغة ، لزم الوقف بشرط أن يكون الواقف من يصح تصرفه ، بأن يكون كامل الأهلية من العقل ، والبلوغ ، والحرية ، والاختيار . ولا يحتاج في انعقاده إلى قبول الموقوف عليه . وإذا لزم الوقف فإنه لا يجوز بيعه ، ولا هبته ، ولا التصرف فيه بأي شيء يزيل وقفيته . وإذا مات الواقف لا يورث عنه ؛ لأن هذا هو مقتضى الوقف ، ولقول الرسول عليه كما تقدم في حديث ابن عمر : (لا يباع ، ولا يوهب ، ولا يورث ، [سبق تخريجه قبل قليل] . ويرى أبو حنيفة ، أنه يجوز بيع الوقف . قال أبو يوسف : لو بلغ أبا حنيفة هذا الحديث ، لقال به . والراجح من مذهب الشافعية ، أن الملك في رقبة الموقوف عليه . وقال مالك ،

ما يصحُّ وقفُه وما لا يصحُّ : يصح وقف العقار ، والمنقول من الأثاث ، والمصاحف ، والكتب ، والسلاح والحيوان ، وكذلك يصح وقف كلّ ما يجوز بيعه ، ويجوز الانتفاع به مع بقاء عينه ، وقد تقدم ما يفيد ذلك . ولا يصح وقف ما يتلف بالانتفاع به ، مثل النقود ، والشمع ، والمأكول والمشروب ، ولا ما يسرع إليه الفساد من المشمومات والرياحين ؛ لأنها تتلف سريعًا ، ولا ما لا يجوز بيعه ، كالمرهون ، والكلب ، والحنزير ، وسائر سباع البهائم التي لا تصلح للصيد ، وجوارح الطير التي لا يصاد بها .

<sup>(</sup>١) ما أعده الإنسان من السلاح والدواب وآلة الحرب.

<sup>(</sup>٢) ويرى الشافعي أن الفعل لا يكفي بل لا يصير وقفًا إلا بالقول .

<sup>(</sup>٣) ويترتب على الحكم بانتقال الملك لزوم مراعاته والخصومة فيه .

<sup>(</sup>٤) هذا مذهب الجمهور. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ورواية عن مالك: لا يصح وقف الحيوان. والحديث حجة عليهم.

لا يصحُّ الوقفُ إلا على معين أو جهةِ برِّ: ولا يصح الوقف إلا على من يُعرف ، كولده ، وأقاربه ، ورجلٌ معين ، أو على بر ، كبناء المساجد ، والقناطر ، وكتب الفقه والعلم والقرآن . فإذا وقف على غير معين ، كرجل وامرأة ، أو على معصية ، مثل الوقف على الكنائس والبيّع ، فإنه لا يصح .

الوقفُ على الولدِ يدخلُ فيه أولادُ الولدِ: من وقف على أولاده ، دخل في ذلك أولاد الأولاد ما تناسلوا . وكذلك أولاد البنات . فعن أبي موسى الأشعري ، قال : قال رسول الله عليه الله عليه المناس الله عليه الله عليه الله عليه المناس الله عليه المناس المنا

الوقف على أهل الذِّمة: ويصح الوقف على أهل الذمة مثل المسيحيين، كما يجوز التصدق عليهم. ووقفت صفية بنت مُحيي زوج النبي ﷺ على أخ لها يهودي.

الوقفُ المشاعُ: يجوز وقف المشاع؛ لأن عمر صَّلِيَّة وقف مائة سهم بخيبر، ولم تكن مقسومة. وحكاه في «البحر» عن الهادي، والقاسم، والناصر، والشافعي، وأبي يوسف، ومالك. وبعض العلماء يرى عدم صحة وقف المشاع؛ لأن من شرطه التعيين. وبهذا قال محمد بن الحسن.

الوقف على التَّفْسِ: من العلماء من رأى صحة الوقف على النفس ؟ استدلالاً بقول الرسول على الله الذي قال: عندي دينار. فقال له: «تصدق به على نفسك» (٢٠ . [أبو داود (١٦٩١) والنسائي في السن الكبرى الذي قال: عندي دينار. فقال له: «تصدق به على نفسك» (٢٠ . [أبو داود (١٦٩١) والنسائي في السن الكبرى (٢٣١٤. ٢٣١٥)]. ولأن المقصود من الوقف التقرب إلى الله ، والصرف على النفس فيه قربة إليه . سبحانه وهذا قول أبي حنيفة ، وابن أبي ليلى ، وأبي يوسف ، وأحمد ، في الأرجح عنه ، وابن شعبان من المالكية ، وابن سريج من الشافعية ، وابن شبرمة ، وابن الصباغ ، والعترة . بل إن بعضهم جوز وقف المحجور عليه للسفه ، إذا وقف على نفسه ثم على أولاده ؛ لأن الحجر إنما هو للمحافظة على أمواله ، ووقفه بهذه الطريقة يحقق هذه المحافظة . ومنهم من منع ذلك ؛ لأن الوقف على النفس تمليك ، ولا يصح أن يتملكه من نفسه لنفسه ، كالبيع والهبة ، ولقول الرسول على « «سبّل الثمرة » [النسائي (٢٣٢/٦) وابن ماجه (٢٣٩٦)] . وتسبيلها تمليكها للغير . وإلى هذا ذهب الشافعي ، وجمهور المالكية ، والحنابلة ، ومحمد ، والناصر .

الوقفُ المطلقُ: إذا وقف الواقف وقفًا مطلقًا فلم يعين مصرفًا للوقف ، بأن قال : هذه الدار وقف . فإن ذلك يصح عند مالك . والراجح عند الشافعية ، أنه لا يصح مع عدم بيان المصرف .

الوقفُ في مرضِ الموتِ: إذا وقف المريض مرض الموت لأجنبي، فإنه يعتبر من الثلث مثل الوصية، ولا يتوقف على رضا الورثة إلا إذا زاد على الثلث، فإنه لا يصح وقف هذا الزائد إلا بإجازتهم.

الوقفُ في المرضِ على بعضِ الورثةِ : أما الوقف لبعض الورثة في مرض الموت ؛ فقد ذهب الشافعي ، وأحمد في إحدى الروايتين عنه ، إلى أنه لا يجوز الوقف على بعض الورثة أثناء المرض .

وذهب غير الشافعي، وأحمد في الرواية الأخرى، إلى جواز وقف الثلث على الورثة في المرض، مثل

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود والنسائي .

الأجانب. ولما قيل للإمام أحمد: أليس تذهب إلى أنه لا وصية لوارث؟ فقال: نعم. والوقف غير الوصية؛ لأنه لا يباع، ولا يوهب، ولا يورث، ولا يصير ملكًا للورثة ينتفعون بغلته.

الوقف على الأغنياء : الوقف قربة يتقرب به إلى الله وَ عَبَلَق . فإذا شرط الواقف ما ليس بقربة ، كما لو شرط ألا يعطى إلا الأغنياء ، فقد اختلف العلماء في هذه الصورة ؛ فمنهم من أجازها ؛ لأنها ليست بمعصية . ومنهم من منعها ؛ لأن هذا شرط باطل ، ولأنه صرف له فيما لا ينفع الواقف ، لا في دينه ولا في دنياه . ورجح ابن تيمية هذا ، فقال : وهذا من السرف والتبذير الذي يمنع منه ؛ ولأن الله ـ سبحانه وتعالى ـ كره أن يكون المال دُولة بين الأغنياء ؛ لقوله : ﴿ كَن لا يكون دُولة أبين الأغنياء ، فقد شرط شرطًا يخالف كتاب الله : «ومن شرط شرطًا يخالف كتاب الله : «ومن شرط مرط المخالف كتاب الله فهو باطل ، وإن شرط مائة شرط ؛ كتاب الله أحق ، وشرط الله أوثق » .

ومن هذا الباب: إذا اشترط الواقف أو الموصي أعمالاً ليست في الشريعة لا واجبة ولا مستحبة ، فهذه شروط باطلة مخالفة لكتاب الله ؛ لأن إلزام الإنسان للناس ما ليس بواجب ولا مستحب ، من غير منفعة له بذلك ، سفه وتبذير يمنع منه . ا هـ .

جوازُ أكلِ العامل من مالِ الوقفِ: يجوز للمتولي أمر الوقف أن يأكل منه ؛ لحديث ابن عمر السابق ، وفيه : «لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف» [البخاري (٢٣٦٣و ٢٧٣٧) ومسلم (١٦٣٢)] . والمراد بالمعروف القدر الذي جرت به العادة . قال القرطبي : جرت العادة بأن العامل يأكل من ثمرة الوقف ، حتى لو اشترط الواقف أن العامل لا يأكل ، لاستقبح ذلك منه .

فاضلُ ربع الوقفِ يُصرفُ في مثله: قال ابن تيمية: وما فضل من ربع الوقف، واستغني عنه، فإنه يصرف في نظير تلك الجهة، كالمسجد إذا فضلت غلة وقفه عن مصالحه صرف في مسجد آخر؛ لأن الواقف غرضه في الجنس، والجنس واحد؛ فلو قدر أن المسجد الأول خرب، ولم ينتفع به أحد، صرف ربعه في مسجد آخر. وكذلك إذا فضل عن مصلحته شيءٌ، فإن هذا الفاضل لا سبيل إلى صرفه إليه، ولا إلى تعطيله، فصرفه في جنس المقصود أولى. وهو أقرب الطرق إلى مقصود الواقف.

إبدالُ المنذورِ والموقوفِ بخير منه: وقال ابن تيمية أيضًا: وأما إبدال المنذور والموقوف بخير منه، كما في إبدال الهدي، فهذا نوعان؛

أحدهما، أن يكون الإبدال للحاجة، مثل أن يتعطل فيباع ويشترى بثمنه ما يقوم مقامه، كالفرس الحبيس للغزو، إذا لم يمكن الانتفاع به في الغزو، فإنه يباع ويشترى بثمنه ما يقوم مقامه، والمسجد إذا تخرب ما حوله، فينقل إلى مكان آخر، أو يباع ويشترى بثمنه ما يقوم مقامه، وإذا لم يمكن الانتفاع بالموقوف عليه من مقصود الواقف، فيباع ويشترى بثمنه ما يقوم مقامه، وإذا خرب ولم يمكن عمارته فتباع العرصة، ويشترى بثمنها ما يقوم مقامها، فهذا كله جائز، فإن الأصل إذا لم يحصل به المقصود قام بدله مقامه.

والثاني ، الإبدال لمصلحة راجحة ، مثل أن يبدل الهدي بخير منه . ومثل المسجد إذا بني بدله مسجد آخر أصلح لأهل البلد منه ، وبيع الأول . فهذا ونحوه جائز عند أحمد وغيره من العلماء . واحتج أحمد ، بأن عمر بن الخطاب ـ رضي الله تعالى عنه ـ نقل مسجد الكوفة القديم إلى مكان آخر ، وصار الأول سوقًا للتَّمَّارين (۱) فهذا إبدال لعرصة المسجد . وأما إبدال بنائه ببناء آخر ، فإن عمر ، وعثمان ـ رضي الله عنهما بنيا مسجد النبي على على غير بنائه الأول وزادا فيه . وكذلك المسجد الحرام ، وقد ثبت في «الصحيحين» أن النبي على قال لعائشة : «لولا أن قومك حديثو عهد بجاهلية ، لنقضت الكعبة ولألصقتها بالأرض ، ولجعلت لها بابين ، بابًا يدخل الناس منه ، وبابًا يخرج منه الناس» . [البخاري (١٥٨٤) ومسلم (١٣٣٣/ صورة إلى صورة ؛ لأجل المصلحة الراجح لكان النبي على على بناء الكعبة ، فيجوز تغيير بناء الوقف من صورة إلى صورة ؛ لأجل المصلحة الراجحة . أما إبدال العرصة بعرصة أخرى ، فهذا قد نص أحمد وغيره على جوازه ، اتباعًا لأصحاب رسول الله على عنه ذلك عمر ـ رضي الله تعالى عنه ـ واشتهرت القضية ولم تنكر .

أمًّا ما وقف للغلة إذا أبدل بخير منه ، مثل أن يقف دارًا ، أو حانوتًا ، أو بستانًا ، أو قرية مغلها قليل ، فيبدل بها ما هو أنفع للوقف . فقد أجاز ذلك أبو ثور وغيره من العلماء ، مثل أبي عبيد بن حَرْبَويه ، قاضي مصر وحكم بذلك . وهو قياس قول أحمد في تبديل المسجد من عرصة إلى عرصة للمصلحة . بل إذا جاز أن يبدل المسجد بما ليس بمسجد للمصلحة ، بحيث يصير المسجد سوقًا ، فلأن يجوز إبدال المستغل بمستغل أن يبدل المسجد اللاصق بالأرض أخر أولى وأحرى . وهو قياس قوله في إبدال الهدي بخير منه ، وقد نص على أن المسجد اللاصق بالأرض إذا رفعوه وبنوا تحته سقاية ، واختار ذلك الجيران ، فعل ذلك . لكن من أصحابه من منع إبدال المسجد ، واللهدي ، والأرض الموقوفة . وهو قول الشافعي ، وغيره (٢) . لكن النصوص والآثار والقياس تقتضي جواز الإبدال للمصلحة . والله أعلم .

حرمة الإضرار بالورثة: يحرم أن يقف الشخص وقفًا يضار به الورثة ؛ لحديث الرسول على «لا ضرر ولا إضرار في الإسلام» [سبق تخريجه] . فإن وقف بطل وقفه . قال في «الروضة الندية» : والحاصل أن الأوقاف التي يراد بها قطع ما أمر الله به أن يوصل ، ومخالفة فرائض الله كلى فهي باطلة من أصلها لا تنعقد بحال ، وذلك كمن يقف على ذكور أولاده دون إناثهم ، وما أشبه ذلك ، فإن هذا لم يرد التقرب إلى الله و تعالى على الله على الله و الله و المعاندة لما شرعه لعباده ، وجعل هذا الوقف الطاغوتي ذريعة إلى ذلك المقصد الشيطاني ، فليكن هذا منك على ذكر ، فما أكثر وقوعه في هذه الأزمنة . وهكذا وقف من لا يحمله على الوقوف ، إلا محبة بقاء المال في ذريته ، وعدم خروجه عن أملاكهم فيقفه على ذريته ؛ فإن هذا إنما أراد المخالفة لحكم الله كيال وهو انتقال الملك بالميراث ، وتفويض الوارث في ميراثه يتصرف فيه

<sup>(</sup>١) يشير إلى ما كتبه عمر إلى سعد ـ رضي الله عنهما ـ لما بلغه أنه نقب بيت المال الذي بالكوفة : انقل المسجد الذي بالتمارين واجعل بيت المال في قبلة المسجد فإنه لن يزال في المسجد مصل .

 <sup>(</sup>٢) وهو قول مالك أيضًا. وقد استدلوا بقول الرسول ﷺ: الا يباع أصلها ولا تبتاع ولا توهب ولا تورث.

كيف يشاء ، وليس أمر غنى الورثة أو فقرهم إلى هذا الواقف ، بل هو إلى الله و الله و الله و القربة في مثل هذا الوقف على الذرية نادرًا بحسب اختلاف الأشخاص ، فعلى الناظر أن يمعن النظر في الأسباب المقتضية لذلك . ومن هذا النادر ، أن يقف على من تمسك بالصلاح من ذريته ، أو اشتغل بطلب العلم ، فإن هذا الوقف ربما يكون المقصد فيه خالصًا والقربة متحققة ، والأعمال بالنيات ، ولكن تفويض الأمر إلى ما حكم الله به بين عباده وارتضاه لهم أولى وأحق .ا ه .

\* \* \*

# الهبة

تغريفها: جاء في القرآن الكريم قول الله فَجَبَلًا: ﴿ قَالَ رَبِّ هَبُ لِي مِن لَّدُنكَ دُرِينَةً طَيِّبَةً إِنَكَ سَمِيعُ الدُعَاتِ المعران: ٣٨]. وهي مأخوذة من هبوب الريح، أي، مرورها. وتطلق الهبة ويراد بها التبرع والتفضل على الغير، سواء أكان بمال أم بغيره. والهبة في الشرع؛ عقد موضوعُه تمليك الإنسانِ ماله لغيره في الحياة بلا عوض. فإذا أباح الإنسان ماله لغيره لينتفع به، ولم يملّكه إياه، كان إعارة. وكذلك إذا أهدى ما ليس بمال، كخمر أو ميتة، فإنه لا يكون مهديًا، ولا يكون هذا العطاء هدية. وإذا لم يكن التمليك في الحياة، بل كان مضافًا إلى ما بعد الوفاة، كان ذلك وصية. وإذا كانت بعوض (١١)، كانت بيعًا ويجري فيها حكم البيع. أي؛ أنها تملك بمجرد تمام العقد، ولا تنفذ فيها تصرفات الواهب إلا بإجازة الموهوب له، ويثبت فيها الخيار والشفعة. ويشترط أن يكون العوض معلومًا، فإذا لم يكن العوض معلومًا بطلت الهبة. والهبة المطلقة لا تقتضي عوضًا؛ سواء أكانت لمثله، أم دونه، أم أعلى منه. هذا هو معنى الهبة بالمعنى الأخص. أما معناها بالمعنى الأعم فيشمل ما يأتي:

١- الإبراء ؛ وهو هبة الدُّيْن ممن هو عليه .

٢ـ الصدقة ؛ وهي هبة ما يراد به ثواب الآخرة .

٣ـ الهدية ؛ وهي ما يلزم الموهوب له أن يعوضه .

مشروعيتها: وقد شرع الله الهبة لما فيها من تأليف القلوب، وتوثيق عرى المحبة بين الناس؛ فعن أبي هريرة فلطنة يقول الرسول علي الهبية: «تهادَوْا تحابوا» (٢٠). [البخاري في الأدب المفرد (٩٤) والبيهقي (١٦٩/٦) والحاكم في معرفة علوم الحديث (٨٠) والقضاعي في مسند الشهاب (٢٧٤)]. وقد كان النبي عليها الهدية ويثيب عليها، وكان يدعو إلى قبولها ويرغب فيها؛ فعند أحمد من حديث خالد بن عدي، أن النبي علي قال: «مَن جاءَه من أخيه معروف من غير إشراف (٣) ولا مسألة، فليقبله ولا يرده، فإنما هو رزق ساقه الله إليه». [أحمد (٢٢١/٤)]. وقد حضَّ الرسول علي على قبول الهدية ولو كانت شيئًا حقيرًا، ومن ثم رأى العلماء كراهية ردِّها، حيث لا يوجد مانع شرعي. فعن أنس، قال: قال رسول الله علي الله عنه المحب عليه لأجبت» (٥). [أحمد (٢٠٩/٣) والترمذي (١٣٣٨)]. وعن عائشة، قالت،

<sup>(</sup>١) يرى أبو حنيفة أن الهبة بشرط العوض هبة ابتداء بيع انتهاء. وعلى هذا فهي قبل تسليم العوض لا تملك إلا بالقبض ولا ينفذ فيها تصرفات الموهوب له قبل القبض .. ويجوز للواهب التصرف فيها .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في الأدب المفرد ، والبيهقي . قال الحافظ: إسناده حسن .

<sup>(</sup>٤) وهو ما دون الكعب من الدابة .

<sup>(</sup>٥) رواه أحمد والترمذي وصحّحه .

قلت: يا رسول الله ، إن لي جارين ، فإلى أيهما أُهدي؟ قال: «إلى أَقربهما منك بابًا» [أحمد (١٧٥/٦) والبخاري (٢٢٥٩)]. وعن أبي هريرة: قال النبي بيني : «تهادوا؛ فإن الهدية تذهب وَحر (١) الصدر ، [الترمذي (٢٢١٣)] ولا تحقرن جارة لجارتها ولو شق فيوسن (٢) شاة» [البخاري (٢٠١٧) ومسلم الصدر ، [الترمذي (٢٠١٧)] ولا تحقرن جارة الكفار؛ فقبل هدية كسرى ، وهدية قيصر ، وهدية المقوقس ، كما أهدى هو الكفار الهدايا والهبات . أما ما رواه أحمد ، وأبو داود ، والترمذي ، أن عياضًا أهدى إلى النبي بيني هدية ، فقال له النبي بيني : (أسلمت؟» قال : لا . قال : «إني نهيت عن زبد (٣) المشركين» . وأحمد (١٦٢/٤) وأبو داود (٢٠٥٧) والترمذي (٢٥٧٧)] . فقد قال فيه الخطابي : يشبه أن يكون هذا الحديث منسوحًا ؛ لأنه بيني قد قبل هدية غير واحد من المشركين . قال الشوكاني : وقد أورد البخاري في «صحيحه» حديثًا استنبط منه جواز قبول هدية الوثني ، ذكره في «باب قبول الهدية من المشركين» من «صحيحه» حديثًا استنبط منه جواز قبول هدية الوثني ، ذكره في «باب قبول الهدية على الوثني دون الكتابي ؛ وذلك لأن الواهب المذكور في ذلك الحديث وثني . ا ه .

أركانها: وتصح الهبة بالإيجاب والقبول، بأي صيغة تفيد تمليك المال بلا عوض، بأن يقول الواهب: وهبتك. أو: أهديتك. أو: أعطيتك. ونحو ذلك. ويقول الآخر: قبلت. ويرى مالك، والشافعي، اعتبار القبول في الهبة. وذهب بعض الأحناف إلى أن الإيجاب كاف. وهو أصح. وقالت الحنابلة: تصح بالمعاطاة التي تدل عليها؛ فقد كان النبي عليها وقبولاً ونحو ذلك.

شروطُها: الهبة تقتضي واهبًا وموهوبًا له وموهوبًا. ولكلِّ شروطٌ، نذكرها فيما يلي:

شروطُ الواهبِ: يشترط في الواهب الشروط الآتية:

- ١ ـ أن يكون مالكًا للموهوب.
- ٢ ـ ألا يكون محجورًا عليه لسبب من أسباب الحجر .
  - ٣ ـ أن يكون بالغًا ؛ لأن الصغير ناقص الأهلية .
- ٤ ـ أن يكون مختارًا ؛ لأن الهبة عقد يشترط في صحته الرضا .
  - شروطُ الموهوبِ له: ويشترط في الموهوب له:

١- أن يكون موجودًا حقيقة وقت الهبة ، فإن لم يكن موجودًا أصلاً ، أو كان موجودًا تقديرًا ، بأن كان جنينًا ، فإن الهبة لا تصح . ومتى كان الموهوب له موجودًا أثناء الهبة ، وكان صغيرًا ، أو مجنونًا ، فإن وليه ، أو وصيه ، أو من يقوم بتربيته ولو كان أجنبيًّا ، يقبضها له .

شروطُ الموهوبِ: ويشترط في الموهوب:

١. أن يكون موجودًا حقيقة .

<sup>(</sup>١) الحقد .

٢ أن يكون مالاً متقومًا (١).

٣. أن يكون مملوكًا في نفسه. أي يكون؛ الموهوب مما ترد عليه الملكية، ويقبل التداول وانتقال ملكيته من يد إلى يد. فلا تصح هبة الماء في النهر، ولا السمك في البحر، ولا الطير في الهواء، ولا المساجد والزوايا.

٤- ألا يكون متصلا بملك الواهب اتصال قرار ،كالزرع ، والشجر ، والبناء دون الأرض ، بل يجب فصله وتسليمه ، حتى يملك للموهوب له .

٥. أن يكون مفرزًا. أي؛ غير مشاع لأن القبض فيه لا يصح إلا مفرزًا كالرهن. ويرى مالك، والشافعي، وأحمد، وأبو ثور، عدم اشتراط هذا الشرط، وقالوا: إن هبة المشاع غير المقسوم تصح. وعند المالكية، يجوز هبة ما لا يصحّ بيعه، مثل البعير الشارد، والثمرة قبل بدو صلاحها، والمغصوب.

هبة المريض مرض الموت (٢): إذا كان شخص مريض مرض الموت ، ووهب غيره هبة ، فحكم هبته كحكم الوصية ، فإذا وهب هبة لأحد ورثته ثم مات ، وادعى باقي الورثة أنه وهبه في مرض موته ، وادعى الموهوب له أن يثبت قوله ، وإن لم يفعل ، اعتبرت الهبة أنها الموهوب له أن يثبت قوله ، وإن لم يفعل ، اعتبرت الهبة أنها حصلت في مرض الموت ، وجرى حكمها على مقتضى ذلك . أي ؛ أنها لا تصح إلا إذا أجازها الورثة . وإذا وهب ، وهو مريض مرض الموت ، ثم صح من مرضه ، فالهبة صحيحة .

قبضُ الهبة : من العلماء من يرى أن الهبة تستحق للموهوب له بمجرد العقد ، ولا يشترط قبضها أصلاً ؟ لأن الأصل في العقود أنها تصح بدون اشتراط القبض ، مثل البيع كما سبقت الإشارة إليه . وإلى هذا ذهب أحمد ، ومالك ، وأبو ثور ، وأهل الظاهر . وبناءً على هذا ، إذا مات الواهب أو الموهوب له قبل التسليم فإن الهبة لا تبطل ؛ لأنها بمجرد العقد أصبحت ملكًا للموهوب له . وقال أبو حنيفة ، والشافعي ، والثوري : إن القبض شرط من شروط صحتها ، وما لم يتم القبض لم يلزم الواهب . فإذا مات الموهوب له أو الواهب قبل التسليم ، بطلت الهبة .

التبرع بكل المال : مذهب الجمهور من العلماء ، أن للإنسان أن يهب جميع ما يملكه لغيره . وقال محمد ابن الحسن ، وبعض محققي المذهب الحنفي : لا يصح التبرع بكل المال ولو في وجوه الخير . وعدُّوا من يفعل ذلك سفيها يجب الحجر عليه . وحقق هذه القضية صاحب «الروضة الندية» فقال : من كان له صبر على الفاقة وقلة ذات اليد ، فلا بأس بالتصدق بأكثر ماله أو بكله ، ومن كان يتكفف الناس إذا احتاج ، لم يحل له أن يتصدق بجميع ماله ولا بأكثره . وهذا هو وجه الجمع بين الأحاديث الدالة على أن مجاوزة الثلث غير مشروعة ، وبين الأدلة التي دلت على مشروعية التصدق بزيادة على الثلث . اه .

الثُّوابُ على الهدية : ويستحب المكافأة على الهدية وإن كانت من أعلى لأدنى ؛ لما رواه أحمد،

<sup>(</sup>١) يرى الحنابلة صحة هبة الكلب الذي يقتني . والنجاسة التي يباح نفعها .

<sup>(</sup>٢) مرض الموت : هو الذي يعجز المريض عن ممارسة العمل وينتهي به إلى الموت .

والبخاري، وأبو داود، والترمذي، عن عائشة، قالت: «كان رسول الله على يقبل الهدية ويثيب عليها » (١٠) وأبو داود عليها » (١٠) والبخاري (٢٥٨٥) وأبو داود عليها » (١٠) والترمذي (١٩٥٣)]. وإنما كان يفعل ذلك ليقابل الجميل بمثله، وحتى لا يكون لأحد عليه منة. قال الخطابي: من العلماء من جعل أمر الناس في الهدية على ثلاث طبقات:

١ ـ هبة الرجل من دونه ، كالخادم ونحوه ، إكرام له وإلطاف . وذلك غير مقتض ثوابًا .

٢ ـ هبة الصغير للكبير : طلب رفد ومنفعة ، والثواب فيها واجب .

٣ ـ هبة النظير لنظيره : الغالب فيها معنى التودد والتقرب . وقد قيل : إن فيها ثوابًا .

فأما إذا وُهب هبة واشترط فيها الثواب فهو لازم . ا هـ .

حرمة تفضيل بعض الأبناء في العطاء والبرّ: لا يحل لأي شخص أن يفضل بعض أبنائه على بعض في العطاء؛ لما في ذلك من زرع العداوة ، وقطع الصلات التي أمر الله بها أن توصل . وقد ذهب إلى هذا الإمام أحمد (٢) ، وإسحاق ، والثوري ، وطاووس ، وبعض المالكية ، وقالوا : إن التفضيل بين الأولاد باطل وجوْر ، ويجب على فاعله إبطاله . وقد صرح البخاري بهذا . واستدلوا على هذا بما روي عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أن النبي على قال : «سَوُّوا بين أولادكم في العطية ، ولو كنت مفضلاً أحدًا لفضلت النساء» (٣) . [الطبراني في الكبير (٢/١٧) والبيهقي (١٧٧/٦) وانظر تلخيص الحبير (٧٢/٣)].

وعن الشعبي، عن النعمان بن بشير، قال: أنحلني أبي نُحلاً (٤) ـ قال إسماعيل بن سالم من بين القوم: نحله غلامًا له ـ قال: فقالت له أمي عَمْرة بنت رواحة: إيت رسول الله على فأشهده . فأتى النبي فذكر ذلك له ، فقال: إني نحلت ابني النعمان نُحلاً ، وإن عَمْرة سألتني أن أشهدك على ذلك . قال: فقال: «ألك ولد سواه؟» قال: قلت: نعم . قال: «فكلهم أعطيت مثل ما أعطيت النعمان؟» قال: لا . قال: فقال بعض هؤلاء المحدثين: «هذا جور» . وقال بعضهم: «هذا تُلْجِئَةٌ ، فأشهد على هذا غيري» . قال مغيرة في حديثه: «أليس يسرُك أن يكونوا لك في البر واللطف سواء؟» قال: نعم . قال: «فأشهِدْ على هذا غيري» . وذكر مجاهد في حديثه: «إن لهم عليك من الحق أن تعدل بينهم ، كما أن لك عليهم من الحق أن يَبرُوك » . [البخاري (٢٥٨٦ و٢٥٨) ومسلم (١٣/١٦٢٣)] .

قال ابن القيم: هذا الحديث هو من تفاصيل العدل الذي أمر الله به في كتابه، وقامت به السموات

<sup>(</sup>١) أي يعطي المهدي بدلها وأقله ما يساوي قيمة الهدية .

<sup>(</sup>٢) مذهب الإمام أحمد حرمة التفضيل بين الأولاد ما لم يكن هناك داع ، فإذا كان هناك داع أو مقتض لتفضيل فإنه لا مانع منه ، قال في المعني : «فإن خص بعضهم لمعنى يقتضي تخصيصه مثل اختصاصه بحاجة أو زمانة أو عمى أو كثرة عائلة أو اشتغاله بالعلم أو نحوه من الفضائل أو صرف عطية عن بعض ولده لفسقه أو بدعته أو لكونه يستعين بما يأخذه على معصية الله أو ينفقه فيها فقد روي عن أحمد ما يدل على جواز ذلك لقوله في تخصيص بعضهم بالوقوف : لا بأس به إذا كان لحاجة وأكرهه على سبيل الأثرة والعطية في معناه اه . (٣) أخرجه الطبراني والبيهتي وسعيد بن منصور ، وقد حسن الحافظ ابن حجر إسناده في الفتح .

<sup>(</sup>٤) النحل: بضم النون وسكون الحاء المهملة. مصدر نحلته، من العطية، أنحله بضم الحاء واللام. نحلًا. والنحلي: العطية. على فعلى. قاله الجوهري. وقال غيره: النحل والنحلة: العطية والهبة ابتداء من غير عوض ولا استحقاق.

والأرض، وأثبتت عليه الشريعة، فهو أشد موافقة للقرآن من كلّ قياس على وجه الأرض، وهو محكم الدلالة غاية الإحكام، فرد بالمتشابه من قوله: «كلّ أحد أحق بماله من ولده والناس أجمعين». فكونه أحق به يقتضي جواز تصرفه فيه كما يشاء، ويقاس متشابهه على إعطاء الأجانب. ومن المعلوم بالضرورة، أن هذا المتشابه من العموم والقياس لا يقاوم هذا الحكم المبين غاية البيان. اه.

وذهب الأحناف، والشافعي، ومالك، والجمهور من العلماء، إلى أن التسوية بين الأبناء مستحبة والتفضيل مكروه، وإن فعل ذلك نفذ. وأجابوا عن حديث النعمان بأجوبة عشرة، كما ذكر الحافظ في «الفتح»، كلها مردودة، وقد أوردها الشوكاني في «نيل الأوطار»، نوردها مختصرة مع زيادات مفيدة قال:

الجواب الأول: أن الموهوب للنعمان كان جميع مال والده. حكاه ابن عبد البر. وتُعقِّب بأن كثيرًا من طرق الحديث مصرحة بالبعضية ،كما في حديث الباب أن الموهوب كان غلامًا ، وكما في لفظ مسلم المذكور ، قال: «تصدَّق عليَّ أبي ببعض ماله» .[مسلم (١٣/١١٢٣)]

الجواب الثاني: أن العطية المذكورة لم تُنجَّزُ، وإنما جاء بشير يستشير النبي بَيْنِيَّةَ في ذلك، فأشار عليه بألا يفعل فترك. حكاه الطبري. ويجاب عنه، بأن أمره بَيْنَيِّة له بالارتجاع يشعر بالتنجيز. وكذلك قول عمرة: لا أرضى حتى تشهد... إلخ.

الجواب الثالث: أن النعمان كان كبيرًا، ولم يكن قبض الموهوب، فجاز لأبيه الرجوع. ذكره الطحاوي. قال الحافظ: وهو خلاف ما في أكثر طرق الحديث خصوصًا قوله: «فأرجِعْه». فإنه يدل على تقدم وقوع القبض. والذي تضافرت عليه الروايات، أنه كان صغيرًا وكان أبوه قابضًا له لصغره، فأمره برد العطية المذكورة بعدما كانت في محكم المقبوض.

الجواب الرابع: إن قوله: «فارجِعْه». دليل الصحة، ولو لم تصح الهبة لم يصح الرجوع، وإنما أمره بالرجوع؛ لأن للوالد أن يرجع فيما وهب لولده، وإن كان الأفضل خلاف ذلك. لكن استحباب التسوية رجح على ذلك فلذلك أمره به. قال في «الفتح»: وفي الاحتجاج بذلك نظر، والذي يظهر أن معنى قوله: «فارجِعْه». أي ؛ لا تُمض الهبة المذكورة، ولا يلزم من ذلك تقدم صحة الهبة.

الجواب الخامس: إن قوله: «أشهد على هذا غيري». إذن بالإشهاد على ذلك، وإنما امتنع من ذلك لكونه الإمام، وكأنه قال: لا أشهد. لأن الإمام ليس من شأنه أن يشهد، وإنما من شأنه أن يحكم. حكاه الطحاوي. وارتضاه ابن القصار. وتعقب، بأنه لا يلزم من كون الإمام ليس من شأنه أن يشهد أن يمتنع من تحمل الشهادة، ولا من أدائها إذا تعينت عليه، والإذن المذكور مراد به التوبيخ؛ لما تدل عليه بقية ألفاظ الحديث. قال الحافظ: وبذلك صرّح الجمهور في هذا الموضع. وقال ابن حبان: قوله: «أشهد». صيغة أمر، والمراد به نفي الجواز، وهي كقوله لعائشة: «اشترطي لهم الولاء». [البخاري (٢٨٠٥) ومسلم أمر، والمراد به نفي الجواز، وهي كقوله لعائشة: «اشترطي لهم الولاء». [البخاري (٢٨٠٥) ومسلم أمر، والمراد به نفي الجواز، وهي كقوله لعائشة: «اشترطي لهم الولاء». [البخاري (٢٨٠٠) ومسلم أمر، والمراد به نفي الجواز، وهي كقوله لعائشة عورًا، كما في الرواية المذكورة في الباب.

الجواب السادس: التمسك بقوله: «ألا سويت بينهم؟» .على أن المراد بالأمر الاستحباب وبالنهي التنزيه. قال الحافظ: وهذا جيد، لولا ورود تلك الألفاظ الزائدة على هذه اللفظة، ولا سيما رواية: «سوّ بينهم».

الجواب السابع: قالوا: المحفوظ في حديث النعمان: «قاربوا بين أولادكم». لا «سؤوا». وتعقب، بأنكم لا توجبون المقاربة كما لا توجبون التسوية.

الجواب الثامن: في التشبيه الواقع بينهم في التسوية بينهم بالتسوية منهم في البرّ، قرينة تدل على أن الأمر للندب. وردّ، بأن إطلاق الجور على عدم التسوية والنهي عن التفضيل يدلان على الوجوب، فلا تصلح تلك القرينة لصرفها، وإن صلحت لصرف الأمر.

الجواب التاسع: ما تقدم عن أبي بكر من نحلته لعائشة ، وقوله لها : إني كنت نحلتك نحلاً ، فلو كنت المحترتية لكان لك ، وإنما هو اليوم للوارث . وكذلك ما رواه الطحاوي ، عن عمر أنه نحل ابنه عاصمًا دون سائر ولده . ولو كان التفضيل غير جائز لما وقع من الحليفتين . قال في «الفتح» : وقد أجاب عروة عن قصة عائشة ، بأن أخواتها كانوا راضين . ويجاب بمثل ذلك عن قصة عاصم . اه . على أنه لا حجة في فعلهما لا سيما إذا عارض المرفوع .

الجواب العاشر: أن الإجماع انعقد على جواز عطية الرجل ماله لغير ولده. فإذا جاز له أن يخرج جميع ولده من ماله لتمليك الغير، جاز له أن يخرج بعض أولاده بالتمليك لبعضهم. ذكره ابن عبد البر. قال الحافظ: ولا يخفى ضعفه ؛ لأنه قياس مع وجود النص. اه. فالحق أن التسوية واجبة، وأن التفضيل محرَّم. واختلف الموجبون في كيفية التسوية ؛ فقال محمد بن الحسن، وأحمد، وإسحاق، وبعض الشافعية، والمالكية: العدل أن يعطى الذكر حظين، كالميراث. واحتجوا، بأن ذلك حظه من المال لو مات عند الواهب. وقال غيرهم: لا فرق بين الذكر والأنثى، وظاهر الأمر بالتسوية.

الرجوع في الهبة: ذهب جمهور العلماء إلى حرمة الرجوع في الهبة، ولو كانت بين الإخوة أو الزوجين، إلا إذا كانت هبة الوالد لولده (١) فإن له الرجوع فيها، لما رواه أصحاب «السنن»، عن ابن عباس، وابن عمر، أن النبي على قال: «لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة، فيرجع فيها، إلا الوالد (٢) فيما يعطي ولده (٣)، ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب يأكل، فإذا شبع قاءً، ثم عاد في قيئه». رواه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه، والترمذي، وقال: حسن صحيح. [أحمد (١/٠٤) وأبو داود (٣٥٣٩)]. وهذا أبلغ في الدلالة على التحريم.

<sup>(</sup>١) وقال مالك: له الرجوع فيما وهب له إلا أن يكون الشيء قد تغير عن حاله فإن تغير لم يكن له أن يرتجعه. وقال أبو حنيفة: ليس له الرجوع فيما وهب لابنه ولكلّ ذي رحم من ذوي أرحامه وله الرجوع فيما وهب للأجانب. وهذا المذهب غير قوي لمخالفته الأحاديث. (٢) حكم الأم مثل الأب عند أكثر العلماء.

<sup>(</sup>٣) سواء أكان الولد كبيرًا أم صغيرًا .

وفي إحدى الروايات عن ابن عباس: «ليس لنا مثل السوء ، الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه» . وكذلك يجوز الرجوع في الهبة ، في حالة ما إذا وهب ليتعوض من هبته ويثاب عليها ، فلم يفعل الموهوب له ؛ لما رواه سالم ، عن أبيه ، عن رسول الله على قال : «مَن وهب هبة فهو أحق بها ، ما لم يثب منها» .[ابن ماجه (٢٣٨٧) والدارقطني (٤٤/٣)] . أي ؛ يعوض عنها . وهذا هو ما رجحه ابن القيم في «أعلام الموقعين» قال : ويكون الواهب الذي لا يحل له الرجوع هو من وهب تبرعًا محضًا ، لا لأجل العوض ، والواهب الذي له الرجوع هو من وهب ليتعوض من هبته ، ويثاب منها فلم يفعل الموهوب له ، وتُستعمل سنة رسول الله كلها ، ولا يُضرب بعضها ببعض .

### ما لا يُردُّ من الهدايا والهباتِ:

١ ـ عن ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ: «ثلاثٌ لا ترد؛ الوسائد، والدهن (١٠)، واللبن» (٢٠). [الترمذي (٢٧٩٠)].

٢ ـ وعن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله ﷺ : «من عرض عليه ريحان ، فلا يرده ؛ لأنه خفيف المحمل طيب الريح» (٢) . [أحمد (٣٢٠/٢) ومسلم (٣٢٠٢) وأبو داود (٤١٧٢) والنسائي (١٨٩/٨)] .

٣ ـ وعن أنس، أن النبي ﷺ كان لا يرد الطيب .[الترمذي (٢٧٨٩)].

## الشَّاءُ على المهدِي والدُّعاءُ له:

١ عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله ﷺ : «مَن لم يشكر الناس ، لم يشكر الله» (٤٠) . [عبد الله بن أحمد كما في أطراف المسند (٧٤٥٧) وابن أبي الدنيا في كتاب الشكر (٦٣)] .

٢ ـ وعن جابر ، عن النبي ﷺ قال : «مَن أُعطي عطاء فوجد<sup>(٥)</sup> فليجزِ به ، ومن لم يجد فَلْيَثْن ، فإن من أُتنى فقد شكر ، ومن كتم فقد كفر ، ومن تحلى بما لم يُعطَه كان كلابس ثوبي زور»<sup>(٦)</sup> . [أبو داود (٤٨١٣) والترمذي (٢٠٣٤) وابن حبان (٣٤٠٦)]

٣ ـ وعن أسامة بن زيد ، قال : قال رسول الله ﷺ : «مَن صُنع إليه معروف ، فقال لفاعله : جزاك الله خيرًا . فقد أبلغ في الثناء» (٧٠) [الترمذي (٢٠٣٥) والنسائي في عمل اليوم والليلة (١٨٠)]

٤ - وعن أنس، قال: لما قدم رسول الله عَلَيْتُ المدينة أتاه المهاجرون، فقالوا: يا رسول الله، ما رأينا قومًا أبذَل من كثير (^)، ولا أحسن مواساة من قليل من قوم نزلنا بين أظهرهم، لقد كفونا المؤونة، وأشركونا في المهنأ (٩)، حتى خفنا أن يذهبوا بالأجر كله؟ فقال: «لا، ما دعوتم لهم، وأثنيتم عليهم» (١٠٠٠. [أبو داود (٤٨١٢) والنسائي في عمل اليوم والليلة (١٨١)].

<sup>(</sup>١) الدهن: الطيب.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم .

<sup>(</sup>٥) فوجد: أي سعة من المال.

<sup>(</sup>٧) رواه الترمذي بإسناد جيد .

<sup>(</sup>٩) المهنأ : ما يقوم بالكفاية وإصلاح المعيشة .

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي ، وقال : هذا حديث غريب .

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد والترمذي بإسناد صحيح.

<sup>(</sup>٦) رواه أبو داود والترمذي . (٨) أبذل من كثير : أي من مال .

<sup>(</sup>١٠) رواه الترمذي بإسناد صحيح.

# العمسرى

تَعْرِيفُها: العُمْرَى: هي نوع من الهبة؛ وهي أن يهب إنسانٌ آخر شيئًا مدى عمره. أي؛ على أنه إذا مات الموهوب له، عاد الشيءُ للواهب. ويكون ذلك بلفظ: أعمرتك هذا الشيءَ. أو: هذه الدار. أي: جعلتها لك مدة عمرك. ونحو هذا من العبارات. ويسمى القائل مُعمِرًا، والمقول له مُعمَرًا. وقد اعتبر النبي عَنْ فكرة الاسترداد بعد وفاة المعمَر له باطلة، فأثبت في العمرى ملك اليمين الدائم للمعمَر له، ما دام حيًّا ثم من بعده لورثته الذين يرثون أملاكه، إن كان له ورثة، فإن لم يكن له ورثة كانت لبيت المال، ولا يعود إلى المعمِر شيءٌ منها قط. فعن عروة، أن النبي عَنْ قال:

۱ - «مَن أُعمِر عُمْرَى ، فهي له ولعقبه يرثها من يرثه من عقبه من بعده» .[البخاري (٢٦٢٥) ومسلم (١٦٢٥)]

۲ - وعن أبي هريرة ، أن النبي ﷺ قال : «العُمْرَى جائزةٌ» . أخرجه البخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، والنسائي (۳۷۸٦)] . والنسائي .[أحمد (۲۸/۲) والبخاري (۲۲۲٦) ومسلم (۲۲۲۱) وأبو داود (۲۸ ۵۸) والنسائي (۳۷۸٦)] .

٣ - وعن أبي سلمة ، عن جابر ، أن نبي الله ﷺ كان يقول : «العمرى لمن وهبت له» . أخرجه البخاري ، ومسلم ، وأبو داود (٣٥٥٣) والنسائي .[البخاري (٢٦٢٥) ومسلم (١٦٢٥) وأبو داود (٣٥٥٣) والنسائي .[٢٧٤/٦] .

٤ - وعنه ، أن رسول الله على قال : «أيما رجل أُعمِر عُمْرَى له ولعقبه ، فإنها للذي يعطاها لا تَرجع للذي أعطاها ؟ لأنه أعطى عطاءً وقعت فيه المواريث» . أخرجه مسلم ، وأبو داود ، والترمذي ، والنسائي ، وابن ماجه .[مسلم (١٦٢٥) وأبو داود (٣٥٥٣ ـ ٣٥٥٨) والترمذي (١٣٥١-١٣٥١) والنسائي (٢٧٢/٦) وابن ماجه .[مسلم (٢٣٨٠)] .

٥ - وروى أبو داود ، عن طارق المكي ، أن جابر بن عبد الله قال : قضى رسول الله ﷺ في امرأة من الأنصار أعطاها ابنها حديقة من نخل فماتت ، . فقال ابنها : إنما أعطيتها حياتها . وله إخوة ، فقال رسول الله ﷺ : «هي لها ؛ حياتها وموتها» . قال : كنت تصدقت بها عليها . قال : «ذلك أبعد لك» . [أبو داود (٣٥٥٧)] . وإلى هذا ذهبت الأحناف ، والشافعي ، وأحمد . وقال مالك : العمرى ؛ تمليك المنفعة دون الرقبة ، فإن جعلها عمرى له ، فهي له مدة عمره لا تورث . فإن جعلها له ولعقبه بعده ، كانت ميراثًا لأهله . والحديث حجة عليه .

# الرقبى

تَعْرِيفُها: هي أن يقول أحد الأشخاص لصاحبه: أرقبتك داري وجعلتها لك في حياتك، فإن متَّ قبلي رجعت إليَّ، وإن متُّ قبلك فهي لك ولعقبك. فكل واحدٍ منهما يرقب موت صاحبه، فتكون الدار التي جعلها رقبي لآخر من بقي منهما. قال مجاهد: العمرى؛ أن يقول الرجل للرجل: هو لك ما عشت. فإذا قال ذلك فهو له ولورثته. والرقبي؛ أن يقول الإنسان: هو للآخر منى ومنك.

مشروعيتُها: وهي مشروعة؛ فعن جابر ﷺ أن النبي ﷺ قال: «العمرى جائزة لأهلها، والوُقْبى جائزة لأهلها، والوُقْبى جائزة لأهلها». أخرجه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه، وقال الترمذي: حسن -[أحمد (٢٥٠/١) والنسائي (٦/ ٢٧٢) وأبو داود (٣٥٠٨) والترمذي (١٣٥١) وابن ماجه (٢٣٨٣)].

حكمُها: حكمها حكم العمرى، عند الشافعي، وأحمد. وهو حكم ظاهر الحديث. وقال أبو حنيفة: العمرى موروثة، والرقبي عارية.

\* \* \*

#### النفقة

سبق أن ذكرنا وجوب نفقة الزوجة على زوجها ، وبقي أن نذكر نفقة الوالدين على ابنهما ، ونفقة الابن على أبيه ، ونفقة الأقارب ، ونفقة الحيوان .

نفقة الوالدين وأخذهما من مال ابنهما: نفقة الوالدين المعسرين واجبة على الولد، متى كان واجدًا لها. فعن عمارة بن عمير، عن عمته، أنها سألت عائشة، قالت: في حجري يتيم، أفآكل من ماله؟ فقالت: قال رسول الله على: «إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وولده مِن كسبه» (١٠]. [أحمد (٢/ ١٤٦١) وأبو داود (٢٠٢٨) والترمذي (١٣٥٨) والنسائي (٢٤١/٧) وابن ماجه (٢٢١٣) ١٠ وأما أخذ الوالدين من مال ابنهما، فإنه يجوز لهما أن يأخذا منه، سواء أذن الولد أم لم يأذن، ويجوز لهما أن يتصرفا الوالدين من مال ابنهما، فإنه يجوز لهما أن يأخذا منه، سواء أذن الولد أم لم يأذن، ويجوز لهما أن يتصرفا فيه، ما لم يكن ذلك على وجه السرف والسفه؛ للحديث المتقدم، ولحديث جابر، أن رجلاً قال: يا رسول الله، إن لي مالاً وولدًا، وإن أبي يريد أن يجتاح مالي. فقال: «أنت ومالك لأبيك» (٢٠). [ابن ماجه من مال ولده ما شاءً عند الحاجة وغيرها.

وجوبُ النفقةِ على الوالدِ الموسرِ لولدهِ المعسرِ: وكما تجب النفقة على الولد الموسر لوالده المعسر، فإنها تجب للولد المعسر على والده الموسر ؛ لقوله على لهند: «خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف» .[سبق تخريجه] . قال أحمد: إذا بلغ الولد معسرًا ، أو لا حرفة له ، لا تسقط نفقته عن أبيه إذا لم يكن له كسب ولا مال .

النّفقة للأقرباء : أما النفقة للأقرباء المعسرين على أقربائهم الموسرين ، فقد اختلف فيها الفقهاء اختلافًا كبيرًا ؛ فمنهم من قال بعدم وجوبها ، إلا من باب البر وصلة الرحم . قال الشوكاني : ولا تجب على القريب لقريب لقريب الإ من باب صلة الرحم .قال : وأما كونها لا تجب نفقة سائر القرابة ، إلا من باب صلة الرحم ؛ فلعدم ورود دليل يخص ذلك ، بل جاءت أحاديث صلة الرحم وهي عامة ، والرحم المحتاج إلى النفقة أحق الأرحام بالصلة ، وقد قال ـ تعالى ـ : ﴿ لِينُفِقُ ذُو سَعَةٍ مِن سَعَتِةٍ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُم فَلَيْنِقِق مِمّا ءَائنهُ اللّهُ لا يُكلّفُ اللّه نقسًا إلّا مَا ءَائنها سَيَجْعَلُ اللّهُ بَعْدَ عُسْرِيسًا ﴿ ﴾ [ الطلاق : ٧] . ﴿ عَلَى المُوسِع قَدَرُهُ وَعَلَى المُقْتِرِ قَدَرُهُ ﴾ [البقرة : ٢٦] .

وقالت الشافعية : تجب النفقة على الموسر ؛ سواء أكان مسلمًا أم غير مسلم للأصول من الآباءِ والأجداد وإن علوا ، وللفروع من الأبناء وأبناء الأبناء وإن نزلوا ، ولا تجب لغير هؤلاء .

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي، وقال: حسن.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن ماجه، واللام للإباحة لا التمليك، فإن مال الولد له وزكاته عليه، وهو موروث عنه.

وقالت المالكية: لا تجب النفقة إلا للأب، والأم، والابن، والبنت، ولا تجب للأجداد، ولا للأحفاد، ولا لغيرهما من الأقارب، ولا يمنع اختلاف الدِّين من وجوبها. والحنابلة يوجبون النفقة على القريب الموسر، الذي يرث القريب المحتاج إذا مات وترك مالاً، فهي تسير مع الميراث سيرًا مطردًا؛ لأن الغرم بالغنم والحقوق متبادلة. وهم يوجبونها للوالدين وإن علوا، والولد وإن نزل؛ وعندهم لا تجب النفقة لذوي الأرحام، وهم من ليسوا بذوي فروض وليسوا بعصبات، فلا نفقة لهم ولا عليهم، إن لم يكونوا من جهة الأصول والفروع؛ وذلك لضعف قرابتهم، وعدم النص في شأنهم من قرآن وسنة. وقد توسع ابن حزم، فقال: إنه يجبرالقادر على النفقة على المحتاج من أبويه وأجداده وإن علوا، وعلى البنين والبنات وبنيهم وإن سفلوا، وعلى الإخوة والأخوات والزوجات. كل هؤلاء يسوى بينهم في إيجاب النفقة، ولا يقدم منهم أحد على أحد؛ فإن فضل هؤلاء عن هؤلاء بعد كسوتهم ونفقتهم شيءً، أجبر على النفقة على ذوي رحمه والعمات وإن علوا، والأخوال والخالات وإن علوا، وبنو الإخوة وإن سفلوا، ومن قدر من كلَّ هؤلاء على معاش وتكسب، وإن كان حسيسًا، فلا نفقة له، إلا الأبوين، والأجداد، والجدات والزوجات، فإنه منا من يصونهم عن خسيس الكسب، إن قدر على ذلك. ويباع عليه في كلّ ما ذكرنا ما به عنه غنى يكلف أن يصونهم عن خسيس الكسب، إن قدر على ذلك. ويباع عليه في كلّ ما ذكرنا ما به عنه غنى من عقاره، وعروضه، وحيوانه.

نفقةُ الحيوانِ: يجب على الشخص أن ينفق على بهائمه وحيوانه ، ويقدم لها ما يقيم حياتها من طعام وشراب ، فإن لم يفعل أجبره الحاكم على النفقة عليها ، أو على بيعها ، أو على ذبحها . فإن لم يفعل ، تصرف الحاكم بما هو أصلح .

١- عن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ أن النبي على قال : «عذبت امرأة في هرة سجنتها ، حتى ماتت فدخلت فيها النار ، لا هي أطعمتها وسقتها ؛ إذ حبستها ، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض» . [سبق تخريجه]

٢- وعن أبي هريرة ﷺ عن النبي ﷺ قال: «بينما رجلٌ يمشي بطريق اشتد عليه العطش، فوجد بئرًا فنزل فيها فشرب، ثم خرج فإذا كلب يلهث، يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي بلغ مني. فنزل البئر فملأ خفه ماءً، ثم أمسكه بفيه حتى رَقِي، فسقى الكلب، فشكر الله له فغفر له». قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم أجرًا؟ فقال: «في كلِّ كَبِدٍ رَطْبَة أَجرٌ». [أحمد (١٧/٢) والبخاري (٢٣٦٣) ومسلم (١٥٣/٢٢٤)].

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أي من يرثهم لو ماتوا عن مال يورث عنهم .

# الحجــر

تَعْرِيفُه: الحجر في اللغة؛ التضييق والمنع، ومنه قول الرسول عَلَيْ لمن قال: اللهم ارحمني وارحم محمدًا، ولا ترحم معنا أحدًا: «لقد حجرت واسعًا يا أعرابي». [أحمد (٢٣٩/٢) والبخاري (٢٠١٠) وأبو داود (٣٨٠) والنسائي (١٤/٣)]. ومعناه في الشرع؛ منع الإنسان من التصرف في ماله.

أقسامُه: والحجر ينقسم قسمين:

الأول: الحجر لحق الغير، مثل الحجر على المفلس، فإنه يمنع من التصرف في ماله محافظة على حقوق الغرماء؛ فقد حجر الرسول ﷺ على معاذ، وباع ماله في دينه. رواه سعيد بن منصور.[الدارقطني (٤/٢)]. (٢٣١) والبيهقي (٤/٦) والحاكم (٢٧٣/٣)].

والثاني: الحجر لحفظ النفس، مثل الحجر على الصغير، والسفيه، والمجنون، فإن في الحجر على هؤلاء مصلحةً تعود عليهم، بخلاف المفلس.

الحجر على المفلس: المفلس؛ هو الذي لا يملك مالاً، ولا يملك ما يدفع به حاجته، وبلغ به الفقر إلى الحالة التي يقال عنه فيها: ليس معه فَلْسٌ. وسمي مفلسًا وإن كان ذا مال؛ لأن ماله مستحق للغرماء، فكأنه معدوم لا وجود له. ويعرفه الفقهاء؛ بأنه الشخص الذي كثر دينه، ولم يجد وفاء له، فحكم الحاكم بإفلاسه.

مماطلة القادر على الوفاء : القادر على الوفاء إن ماطل، ولم يف بالدين الذي حل أجله، يعتبر ظالماً ؛ لقول الوسول ﷺ : «مطل الغني ظلم». [سبق تخريجه]. وبهذا الحديث استدل جمهور العلماء على أن المطل مع الغنى كبيرة ، ويجب على الحاكم أن يأمره بالوفاء ، فإن أبي حبسه ، متى طلب الدائن ذلك ؛ لقول الرسول ﷺ : «لَيُّ الواجد يحل عرضه (١) وعقوبته (٢)». [أحمد (٣٨٨/٤) وأبو داود (٣٦٢٨) والنسائي (٧/ الرسول ﷺ : «لَيُّ الواجد يحل عرضه (١) وعقوبته (٢٠)» والحاكم (٢٠/٤) وابن حبان (٩٨٥) والبخاري تعليقًا (٥/ ٢١٥)]. قال ابن ماجه (٢٤٢٧) والبيهقي (١/١٥) والحاكم (علماء الأمصار وقضاتهم يرون الحبس في الدين . وكان عمر ابن عبد العزيز يقسم ماله بين الغرماء ولا يحبس . وبه قال الليث . فإن أصر على عدم قضاء الدين ولم يبع ماله ، باعه الحاكم ، وقضى ربَّ المال دفعًا للضرر عنه .

الحجرُ على المفلسِ وبيعُ مالِه: ومن له مال ولكنه لا يفي بديونه ، فإنه يجب على الحاكم أن يحجر عليه ، متى طلب الغرماءُ أو بعضهم ذلك منه ، حتى لا يضر بهم . وله أن يبيع ماله إذا امتنع عن بيعه ، ويقع بيعه صحيحًا ؛ لأنه يقوم مقامه . وأصل هذا ما رواه سعيد بن منصور ، وأبو داود ، وعبد الرزاق من حديث عبد الرحمن بن كعب بن مالك مرسلاً ، قال : كان معاذ بن جبل شابًا سخيًا ، وكان لا يمسك شيئًا ، فلم

<sup>(</sup>١) عرضه: شكوته.

يزل يدًّان حتى أغرق ماله كله في الدين، فأتى النبي في فكلمه ليكلم غرماء، فلو تركوا لأحد لتركوا لمعاذ لأجل رسول الله في الموسل (۱۷۲) وعبد الرزاق في المصنف (۱۷۲) والدارقطني (۲۳۱/۶)]. وفي «نيل الأوطار»: استدل بالحجر على معاذ، على أنه يجوز الحجر على كلّ مدين، وعلى أنه يجوز للحاكم بيع مال المدين لقضاء دينه، من غير في بن من كان ماله مستغرقًا بالدين، ومن لم يكن ماله كذلك. اهد. ومتى تم الحجرعليه، فإن تصرفه لا ينفذ في أعيان ماله ؟ لأن هذا هو مقتضى الحجر. وهو قول مالك. وأظهر قولي الشافعي. ويقسم المال بالحصص على الغرماء الحاضرين الطالبين، الذين حلت آجال حقوقهم فقط، لا يدخل فيهم حاضر لا يصلب، ولا غائب لم يوكل، ولا حاضر أو غائب لم يحل أجل حقه، طلب أو لم يطلب. وهذا ما ذهب إليه أحمد. وهو أصح قولي الشافعي. وعند مالك، يحل الدين بالحجر إذا كان مؤجلاً. أما الميت المفلس، فإنه يقضي لكلّ من حضر أو غاب، طلب أو لم يطلب، ولكلّ ذي دين، سواء أكان الدين حالًا أو مؤجلاً. ويقدم حق الله، كالزكاة والكفارات على حق العباد؛ لقول رسول الله في : «فإن دين الله أحق بالقضاء». [مسلم (۱۹۶۸)]. وذهب أبو حنيفة، إلى أنه لا يجوز الحجر على المدين ولا بيع ماله، بل يحبسه الحاكم حتى يقضى. والرأي الأول أرجح؛ لموافقته للحديث.

الرجلُ يجدُ مالَه عندَ المفلِس: إذا وجد الرجل ماله عند المفلس، فله عدة صور، نذكرها فيما يلي:

١. من وجد ماله بعينه عند المفلس ، فإنه أحق به من سائر الغرماء ؛ لقول الرسول عَلَيْقَة : «مَن أدرك ماله بعينه (١) عند رجل قد أفلس ، فهو أحق به من غيره» . رواه البخاري ، ومسلم .[البخاري (٢٤٠٢) ومسلم .ومسلم .[البخاري ، ومسلم . [البخاري ، ومسلم . [البخاري ، ٢٤٠٢) ومسلم ، ومسلم . [البخاري ، ومسلم . [البخاري ، ومسلم . [البخاري ، ومسلم . ومسلم .

٢- إذا تغير المال بالزيادة أو النقص، فإنه ليس صاحبه أولى به، بل يكون أسوة الغرماء. أي؛ مثل الغرماء.

٣- إذا باع المال وقبض بعض الثمن، فإنه يكون أسوة الغرماء، وليس له حق في استرجاع المبيع عند الجمهور. والراجح من قولي الشافعي، أن البائع أولى به .

٤. إذا مات المشتري، ولم يكن البائع قبض الثمن، ثم وجد البائع ما باعه فهو أولى به؛ للحديث المتقدم، ولأنه لا فرق بين الموت والإفلاس. وهذا عند الشافعي. وقال أبو هريرة: لأَقضيَنَّ فيكم بقضاء رسول الله على الله على أفلس أو مات، فوجد رجل متاعه بعينه، فهو أحق به». وهذا الحديث صحّحه الحاكم. [الشافعي (١٦٣/٢) وأبو داود (٣٥٠٣) وابن ماجه (٢٣٦٠) والحاكم (٢٠٥٠/٢)].

لا حَجْرَ على معسر: وإنما يكون الحجر على المفلس في حالة ما إذا لم يتبين إعساره. فإن تبين إعساره لا يحبس ولا يحبس ولا يحبر عليه، ولا يلازمه الغرماء، بل ينظر إلى ميسرة، لقول الله ـ سبحانه ـ : ﴿ وَإِن كَاكَ ذُو عُسَرَةٍ فَنَظِرَةً إِلَىٰ مَيْسَرَةً ﴾ [البقرة: ٢٨٠].

<sup>(</sup>١) لم يتغير بزيادة أو نقصان .

وروى مسلم، أن رجلاً مدينًا أصيب في ثمار ابتاعها، فكثر دينه، فقال النبي ﷺ: «تصدقوا عليه». فتصدقوا عليه، فلم يبلغ ذلك وفاءَ دينه، فقال الرسول ﷺ للغرماءِ : «خذوا ما وجدتم، وليس لكم إلا ذلك» .[مسلم (١٥٥٦/١٨)] . وإنظارُ المعسرِ ثوائِه مضاعفٌ ؛ فعن بريدة ، أن الرسول ﷺ قال : «مَن أنظر معسرًا ، فله بكلّ يوم مثليه صدقة» .[أحمد (٣٦٠/٥) وابن ماجه (٢٤١٨) والحاكم (٢٩/٢)] .

تركَ ما يقومُ به معاشُه: وإذا باع الحاكم مال المفلس من أجل الغرماء، فيجب أن يترك له ما يقوم به معاشه من مسكن، فلا تباع داره<sup>(١)</sup> التي لا غنى له عنها، ويترك له من المال ما يستأجر به خادمًا يصلح لخدمة مثله ، وإن كـان تاجرًا يترك له ما يتجر به ، وإن كان محترفًا يترك له آلة الحرفة ، ويجب له ولمن تلزمه نفقتهم أدنى نفقة مثلهم من الطعام والكسوة. قال الشوكاني: يجوز لأهل الدَّيْن أن يأخذوا جميع ما يجدونه معه ، إلا ما كان لا يستغني عنه ؛ وهو المنزل ، وستر العورة ، وما يقيه البرد ، وسد رَمَقه ومن يعول . وفي شرحه لهذا الكلام ذكر حديث معاذ ، ثم قال : لكنه لم يثبت أنهم أخذوا ثيابه التي عليه ، أو أخرجوه من منزله ، أو تركه هو ومَن يعول لا يجدون ما لابد لهم منه ، ولهذا ذكرنا أنه يستثني له ذلك . اهـ .

الحجر على السفيه : ويحجر على السفيه البالغ لسفهه وسوءِ تصرفه قال الله ـ تعالى ـ : ﴿وَلَا تُؤْتُوا ٱلسُّفَهَاءَ أَمَوَلَكُمُ ٱلَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُر قِيَمًا﴾ [النساء: ٥] . دلت الآية على جواز الحجر على السفيه . قال ابن المنذر: أكثر علماء الأمصار يرون الحجر على كلّ مُضَيِّع لماله، صغيرًا كان أم كبيرًا(٢). وفي «نيلً الأوطار» : «قال في «البحر» : والسفه المقتضي للحجر عند من أثبته هو صرف المال في الفسق، أو فيما لا مصلحة فيه، ولا غرض ديني ولا دنيوي، كشراء ما يساوي درهمًا بمائة، لا صرفه في أكل طيب، ولبس نفيس ، وفاخر المشموم ؛ لقول الله ـ تعالى ـ : ﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَـةَ ٱللَّهِ ٱلَّذِيَّ ٱخْزَجَ لِيبَادِهِـ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ ٱلرِّزْقُّ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا خَالِصَةَ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةُ كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيكتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴾ [الأعراف: ٣٦]. وكذا لو أنفقه في القُرَب، . اه. .

تصرفاتُ السَّفيهِ: أفعال السفيه قبل الحجر عليه جائزة ، حتى يصدر الحكم عليه بالحجر . فإذا صدر الحكم عليه بالحجر، فإن تصرفه لا يصح؛ لأن هذا هو مقتضى الحجر. فلا ينعقد له بيع، ولا شراءً، ولا وقف، ولا يصح له إقرار.

إقرارُ السَّفيهِ على نفسِه : قال ابن المنذر : أجمع كلّ من نحفظ عنه من أهل العلم ، على أن إقرار المججور عليه على نفسه جائز ، إذا كان بزني ، أو سرقة ، أو شرب خمر ، أو قذف ، أو قتل . وأن الحدود تقام عليه وإن طلق نفذ ، في قول الأكثر . وإن أقر بمال صح ، إلا أنه لا يؤخذ به إلا بعد فك الحجر عنه .

إظهارُ الحجرِ على السَّفيهِ والمفلسِ: من المستحب إظهار الحجر على السفيه والمفلس ليعلمهما الناس، فلا يخدعوا بهما ، ويتعاملوا معهما على بصيرة .

<sup>(</sup>١) هذا مذهب أي حنيفة وأحمد. وذهب الشافعي ومالك إلى أن داره تباع في هذه الحالة . (٢) قال أبو حنيفة : لا يحجر على من بلغ عاقلًا إلا أن يكون مفسدًا لماله ، فإذا كان كذلك منع من تسليم المال إليه حتى يبلغ خمسًا وعشرين سنة، فإذا بلغها سلم المال إليه بكلّ حال، سواء أكان مفسدًا أم غير مفسد، وقال مالك: إن لم يرشد بعد بلوغ الحلم لا يزول الحجر عنه وإن شاخ .

الحجرُ على الصَّغيرِ : وكما يحجر على السفيه ، لسفهه ، فإنه يحجرعلى الصغير ، ويمنع من تصرفه في ماله صيانةً له من الضياع ، ولا يمكن منه إلا بشرطين :

الأول: أن يبلغ الحلم.

الثاني: أن يؤنس منه الرشد؛ يقول الله - سبحانه وتعالى -: ﴿ وَٱبْنَلُوا ٱلْمِنَكِمَ حَقَّ إِذَا بَلَغُوا ٱلنِكَاحَ فَإِنْ ءَانَسَتُم مِنْهُمُ رُشَدًا فَادَفُوا إِلَيْهِمُ أَمُوكُمُم السباء: ٦] . نزلت هذه الآية في ثابت بن رفاعة وفي عمه . وذلك أن رفاعة توفي ، وترك ابنه وهو صغير ، فأتى عم ثابت إلى النبي عَلَيْهُم ، فقال : إن ابن أخي يتيم في حجري فما يحل لي من ماله ، ومتى أدفع إليه ماله؟ فأنزل الله - تعالى - هذه الآية . [تفسير القرطبي (٣٤/٥) والإصابة (١٩٣/١) وأسباب النزول ؛ للواحدي (١٧٥)] .

علاماتُ البلوغ: والبلوغ يثبت بظهور علامة من العلامات الآتية ؟

١- الإمنائي، سواء أكان ذلك يقظة أم منامًا ؛ لقول الله ـ سبحانه ـ : ﴿ وَإِذَا بَلَغَ ٱلْأَمْلَوَلُ مِنكُمُ ٱلْحُلُمُ فَلَيَسْتَغَذِنُوا كَمَا ٱسْتَغْذَنَ ٱلذَيِكِ مِن مَبْلِهِمْ ﴾ [النور: ٥٥] . وروى أبو داود ، عن علي ـ كرم الله وجهه ـ أن النبي ﷺ قال : «رُفِع القلم عن ثلاث ؛ عن الصبي حتى يحتلم ، وعن النائم حتى يستيقظ ، وعن المجنون حتى يفيق » . واسبق تخريجه ] . وروى الإمام علي ـ كرم الله وجهه ـ أن رسول الله ﷺ قال : «لا يُثْمَ بعد احتلام» . رواه أبو داود (٢٨٧٣)] .

٢- إتمام خمس عشرة سنة ؛ لقول ابن عمر - رضي الله عنهما - : عُرِضتُ على النبي عَلَيْ يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة ، فلم يجزني ، وعُرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة ، فأجازني . رواه البخاري .[البخاري (٢٦٦٤) ومسلم (١٨٦٨)] . فلما سمع عمر بن عبد العزيز ذلك ، كتب إلى عماله ألا يتعرضوا إلا لمن بلغ خمس عشرة سنة . وقال مالك ، وأبو حنيفة : لا يحكم لمن لا يحتلم بالبلوغ ، حتى يبلغ سبع عشرة سنة . وقال في الجارية : بلوغها لسبع عشرة سنة . وقال داود : لا يبلغ بالسن ما لم يحتلم ، ولو بلغ أربعين سنة .

٣- نبات الشعر حول القُبُلِ، والمقصود بالشعر الشعر الأسود المتجعد، لا مطلق الشعر فإنه موجود في الأطفال؛ ففي غزوة بني قريظة كان يعرف المرءُ بأنه من المقاتلة بإنبات الشعر حول قبله. وقال أبو حنيفة: لا يثبت بالإنبات حكم، وليس هو ببلوغ ولا دلالة عليه.

٤- الحيض والحمل: ويثبت البلوغ بهذه الأشياء المتقدمة بالنسبة للذكر والأنثى ، وتزيد الأنثى بالحيض والحمل؛ لما رواه البخاري ، وغيره ، عن عائشة - رضي الله عنها - : أن النبي عَلَيْتُ قال : «لا يقبل الله صلاة حائض ، إلا بخمار ، وأحمد (١٥٠/٦) وأبو داود (١٤١) والترمذي (٣٧٧) وابن ماجه (١٥٥٥) وأما الرشد فهو القدرة على إصلاح المال ، وحفظه من الضياع ، فلا يغبن غبنًا فاحشًا غاليًا ، ولا يصرفه في حرام . وإذا بلغ الشخص غير رشيد ؛ استمرت الولاية المالية عليه ، حتى يُؤْنَس منه الرشد دون تحديد سن معينة للانتظار وفقًا لظاهر النص القرآني ، خلاقًا لأبي حنيفة . ويعاد الحجر عليه إذا ظهر منه سفه بعد الرشد ؛ لأن

ضرر السفيه ، كما قال الجصاص ، يسري إلى الكافة . فإنه إذا أفنى ماله بالتبذير ، كان وبالاً وعيالاً على الناس وبيت المال . هذا من جهة الولاية على المال . أما الولاية على النفس ، فإنها تنقطع عن الشخص بمجرد بلوغه عاقلاً وصيرورته مكلفًا . قال ابن عباس وقد سئل : متى ينقضي يتم اليتيم؟ قال : لعمري ، إن الرجل لتنبت لحيته ، وإنه لضعيف الأخذ لنفسه ضعيف العطاء ، فإذا أخذ لنفسه من صالح ما أخذ الناس ، فقد ذهب عنه اليتم . وروى سعيد بن منصور ، عن مجاهد في قوله . تعالى . : ﴿ فَإِنْ اَلْسَتُمْ مِنْهُمُ رُسُدًا ﴾ فقد ذهب عنه اليتم . لا يدفع إلى اليتيم ماله وإن شَمِط (١) ، حتى يؤنس منه رشد .

رفعُ الأمر إلى الحاكم عنْدَ رفعِ المالِ إلى المحجورِ عليه: من العلماء من رأى شرط رفع الأمر إلى الحاكم، وإثبات رشده عنده، ثم يدفع إليه ماله. ومنهم من رأى أن ذلك متروك إلى اجتهاد الوصي. والرأّي الأَول أُولى في زماننا هذا.

#### الولاية على الصغير، والسفيه، والمجنون

لمن تكونُ الولاية : والولاية على الصغير ، والسفيه ، والمجنون تكون للأب ؛ فإن لم يكن الأَب موجودًا ، انتقلت الولاية إلى الوصي ؛ لأنه نائبه . فإن لم يكن وصي ، انتقلت إلى الحاكم . والجد ، والأم ، وسائر العصبات لا ولاية لهم إلا بالوصية .

الوصي وشُروطُه: الوصي ؟ هو الذي وكل إليه أمر المحجور عليه ، سواء أكان التوكيل من الأقارب أم من الحاكم . ويجب أن يكون مشهورًا بالدين ، والعدالة ، والرشد ، سواء أكان رجلاً أم امرأة ، فقد أوصى عمر إلى حفصة - رضي الله عنهما . والواجب على الوصي ، أن يعمل في مال اليتيم والمحجور عليه ما ينميه ويزيد فيه . ويجوز عند الإمام مالك للوصي وللأب أن يشتريا من مال اليتيم لأنفسهما ، وأن يبيعا مال أنفسهما بمال اليتيم ، إذا لم يحابيا أنفسهما .

التنزُّهُ عن الولايةِ عنْدَ الضَّعفِ: عن أبي ذر، أن النبي ﷺ قال له: «يا أبا ذر، إني أراك ضعيفًا، وإني أحبُّ لك ما أحب لنفسي، فلا تأمرن على اثنين، ولا تَوليَــنَّ مال يتيم». [أحمد (١٨٠/٥) ومسلم (١٨٢٦/)].

الولي يأكلُ من مالِ اليتيم: يقول الله - سبحانه -: ﴿ وَمَن كَانَ غَنِيًا فَلْيَسْتَعْفِفٌ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلُ عَلَيْمَ الله عَنْ الله عنها - في هذه الآية : نزلت المعروف في أجرة مثله لمثل العمل الذي يقوم به ؟ قالت السيدة عائشة - رضي الله عنها - في هذه الآية : نزلت في ولي اليتيم الذي يقوم عليه ويصلح ماله ، إن كان فقيرًا أكل بالمعروف . وعن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، أن رجلاً أتى النبي عَلَيْ فقال : إني فقير ليس لي شيءٌ وَلي يتيم . فقال : «كل من مال يتيمك غير عن جده ، أن رجلاً أتى النبي ويَظِيرُ فقال : إني فقير ليس لي شيءٌ وَلي يتيم . فقال : «كل من مال يتيمك غير

<sup>(</sup>١) شمط: أي كبر سنه.

مُسرف، ولا مُبادِر(١)، ولا متَأَثُّل(٢)» .[أبو داود (٢٨٧٢) والنسائي (٣٦٩٨) وابن ماجه (٢٧١٨)] . والمراد النهى عن أخذ أكثر من أجرة مثله .

النَّفقة على الصَّغيرِ: قال الله - تعالى -: ﴿ وَلَا تُؤْتُوا ٱلسُّفَهَا ٓهَ أَمُواَكُمُ ٱلَّذِي جَمَلَ ٱللَّهُ لَكُر قِينَا وَأَزْنُقُوهُم فِيهَا وَٱكْمُسُوهُمْ وَقُولُوا لَمَنْرُولًا مَثَرُولًا ۞ ﴿ [النساء: ٥] . قال القرطبي : الوصي ينفق على اليتيم على قدر ماله وحاله ؛ فإن كان صغيرًا وماله كثير، اتخذ له ظئرًا وحواضن، ووسَّع عليه في النفقة. وإن كان كبيرًا قدر له ناعـم اللباس، وشَهي الطعام والخدم. وإن كان دون ذلك فبحسبه، وإن كان دون ذلك، فخشن الطعام واللباس قـدر الحاجة . فإن كان اليتيم فقيرًا لا مال له ، وجب على الإمام القيام به من بيت المال . فإن لم يفعل الإمام، وجب ذلك على المسلمين الأخص به فالأخص. وأمه أخص به، فيجب عليها إرضاعه والقيام به ، ولا ترجع عليه ولا على أحد . اه .

هل للوصي والزوجة والخازنِ أن يتصدقوا بدونِ إذن : وليس للوصي ، ولا للزوجة ، ولا للخازن أن يتصدقوا من المال إلا بإذن صاحب المال ، إلا أن يكون شيئًا لا يضر المال . عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ أن النبي ﷺ قال : «إذا أنفقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة ،كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجر ما كسب ، وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئًا» . [البخاري (١٤٢٥) ومسلم (١٠٢٤/ ٠ [(٨٠

 <sup>(</sup>١) أي مبادر كبر الأيتام وبلوغهم الحلم.
 (٢) أي جامع للمال.

# الوصية

تغريفها: الوصية مأُخوذة من وصيت الشيء أوصيه إذا أوصلته. فالموصي وصل ما كان في حياته بعد موته وهي في الشرع ؛ هبة الإنسان غيره عينًا ، أو دينًا ، أو منفعة ، على أن يملك الموصى له الهبة بعد موت الموصي . وعرفها بعضهم ؛ بأنها تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع ، ومن هذا التعريف يتبين الفرق بين الهبة والوصية ؛ فالتمليك المستفاد من الهبة يثبت في الحال ، أما التمليك المستفاد من الوصية ؛ فلا يكون إلا بعد الموت . هذا من جهة ومن جهة أخرى ، فالهبة لا تكون إلا بالعين ، والوصية تكون بالعين ، وبالمنفعة .

مشروعيتُها: وهي مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع؛ ففي الكتاب يقول الله ـ سبحانه ـ : ﴿كُتِبَ(١) عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ الله ـ سبحانه ـ : ﴿كُتِبَ(١) عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ الْمَعْرُونِ (١) خَمَّا عَلَى اَلْمُنَّقِينَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ الْمَعْرُونِ (١) الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِمَيْنِ وَالْأَقْرِينَ بِالْمَعْرُونِ (١) حَقًا عَلَى اَلْمُنَّقِينَ (النساء: ١١] . ويقول ﴿ النساء: ١١] . ويقول ﴿ النَّهَ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ

٢- وروى أحمد، والترمذي، وأبو داود، وابن ماجه، عن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ قال: «إن الرجل ليعمل والمرأة بطاعة الله ستين سنة، ثم يحضرهما الموت فيضارًان في الوصية، فتجب لهما النار»، ثم قرأ أبو هريرة: ﴿ مَنْ بَعَدِ وَصِيغَةٍ يُوصَىٰ بِهَا ٓ أَوْ دَيْنٍ غَيِّر مُضَكَآرٍ وَصِيغَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿ النساء: ١٢] [أحمد (٢٧٨/٢) وأبو داود (٢٨٦٧) والترمذي (٢١١٧) وابن ماجه (٢٧٠٤)]

٣- وروى ابن ماجه، عن جابر، قال: قال رسول الله ﷺ: «مَن مات على وصية، مات على سبيل وسُنَّة، ومات على الله على الله على الله على الله على الله على الله على مشروعية الوصية.

<sup>(</sup>٢) أي وجدت أسبابه .

<sup>(</sup>٤) المعروف: الذي لا ظلم فيه للورثة.

<sup>(</sup>۱) أي فرض. (٣) المال.

<sup>(</sup>٥) للتقرب لا للتحديد .

وصيَّةُ الصَّحابةِ: لقد انتقل الرسول ﷺ إلى الرفيق الأعلى ولم يوصِ؛ لأنه لم يترك مالاً يُوصَى به؛ روى البخاري، عن ابن أبي أوفى، أنه ﷺ لم يوص. [البخاري (٢٧٤٠)].

قال العلماء في تعليل ذلك: لأنه لم يترك بعده مالاً، وأما الأرض فقد كان سبّلها، وأما السلاح والبغلة، فقد أخبر أنها لا تورث. ذكره النووي. أما الصحابة فقد كانوا يوصون ببعض أموالهم تقربًا إلى الله، وكانت لهم وصية مكتوبة لمن بعدهم من الورثة، أخرج عبد الرزاق بسند صحيح، أن أنس في قال: كانوا(١) يكتبون في صدور وصاياهم:

بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أوصبى به فلان بن فلان أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، ويشهد أن محمدًا عبده ورسوله ، وأن الساعة آتية لا ريب فيها ، وأن الله يبعث من في القبور . وأوصى من ترك من أهله أن يتقوا الله ويصلحوا ذات بينهم ، ويطيعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين ، وأوصاهم بما أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب : ﴿ إِنَّ اللهَ أَصْطَغَى لَكُمُ ٱلدِّينَ فَلاَ تَمُوتُنَ إِلّاً وَأَنتُم مُسْلِمُونَكُ [البقرة : ١٣٢].

حكمتُها: جاء في الحديث عن رسول الله على قال: «إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم زيادة في أعمالكم، فضعوها حيث شئتم». أو: «حيث أحببتم». والحديث ضعيف. [الدارقطني (١٥٠/٥) وأحمد (٤٤١/٦) وابن ماجه (٢٧٠٩)]. أفاد هذا الحديث، أن الوصية قربة يتقرب بها الإنسان إلى الله عَجَالًى في آخر حياته، كي تزداد حسناته أو يتدارك بها ما فاته، ولما فيها من البر بالناس والمواساة لهم.

حكمُها : أما حكمها ـ أي ؛ وصفها الشرعي ـ من حيث كونها مطلوبة الفعل أو الترك (٢)، فقد اختلف العلماءُ فيه إلى عدة آراء ، نجملها فيما يلي :

الرأي الثاني: يرى أُنها تجب للوالدين والأقربين الذين لا يرثون الميت.

وهذا مذهب مسروق ، وإياس ، وقتادة ، وابن جرير ، والزهري .

الرأي الثالث: وهو قول الأَئمة الأَربعة، والزيدية: إنها ليست فرضًا على كلّ من ترك مالاً ـ كما في الرأي الأَول ـ ولا فرضًا للوالدين والأَقربين غير الوارثين ـ كما هو الرأي الثاني ـ وإنما يختلف حكمها باختلاف الأحوال . فقد تكون واجبة ، أو مندوبة ، أو محرمة ، أو مكروهة ، أو مباحة .

<sup>(</sup>١) أي الصحابة .

<sup>(</sup>٢) أمَّا حكمها من حيث أثرها المترتب عليها فهو الملك للموضى له للموصى به متى مات الموصي .

وجوبُها: فتجب في حالة ما إذا كان على الإنسان حق شرعي يخشى أن يضيع إن لم يوص به ، كوديعة ودين لله أَو لآدمي ؛ مثل أن يكون عليه زكاة لم يؤدها ، أو حج لم يقم به ، أو تكون عنده أَمانة تجب عليه أن يخرج منها ، أو يكون عليه دين لا يعلمه غيره ، أو يكون عنده وديعة بغير إشهاد .

استحبابها: وتندب في القربات، وللأقرباء الفقراء، وللصالحين من الناس.

حرمتُها: وتحرم إذا كان فيها إضرار بالورثة؛ روى عبد الرزاق: عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله والله الرجل ليعمل بعمل أهل الخير سبعين سنة، فإذا أوصى جاف (١) في وصيته، فيختم له بشر عمله فيدخل النار، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الشر سبعين سنة، فيعدل في وصيته، فيختم له بخير عمله فيدخل الجنة». قال أبو هريرة: اقرءوا إن شئتم: ﴿ وَلَكَ حُدُودُ اللّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ﴾ [البقرة: ٢٢٩] . [أحمد (٢٧٨/٢) وأبو داود (٢٨٦٧) والترمذي (٢١١٧) وابن ماجه (٢٧٠٤)]. وروى سعيد بن منصور بإسناد صحيح، قال ابن عباس: الإضرار في الوصية من الكبائر. ورواه النسائي مرفوعًا ورجاله ثقات [النسائي في السنن الكبرى عباس: الإضرار في الوصية التي يقصد بها الإضرار باطلة، ولو كانت دون الثلث. وتحرم كذلك إذا أوصى بخمر، أو ببناء كنيسة، أو دار لِلّهُو.

كراهتُها: وتكره إذا كان الموصي قليل المال ، وله وارث أو ورثة يحتاجون إليه . كما تكره لأهل الفسق ، متى علم أو غلب على ظنه أنهم سيستعينون بها على الفسق والفجور . فإذا علم الموصي أو غلب على ظنه أن الموصى له سيستعين بها على الطاعة ، فإنها تكون مندوبة .

إباحتُها: وتباح إذا كانت لغني ، سواء أكان الموصى له قريبًا أم بعيدًا .

ركثها: وركنها الإيجاب من الموصي. والإيجاب يكون بكلّ لفظ يصدر منه ، متى كان هذا اللفظ دالاً على التمليك المضاف إلى ما بعد الموت بغير عوض مثل: أوصيت لفلان بكذا بعد موتي . أو : وهبت له ذلك . أو : ملكته بعدي . وكما تنعقد الوصية بالعبارة تنعقد كذلك بالإشارة المفهمة ، متى كان الموصي عاجزًا عن النطق ، كما يصح عقدها بالكتابة . ومتى كانت الوصية غير معينة ، بأن كانت للمساجد ، أو الملاجئ ، أو المدارس ، أو المستشفيات ، فإنها لا تحتاج إلى قبول ، بل تتم بالإيجاب وحده ؛ لأنها في هذه الحال تكون صدقة . أما إذا كانت الوصية لمعين بالشخص ، فإنها تفتقر إلى قبول الموصى له بعد الموت ، وبقيت أو قبول وليه إن كان الموصى له غير رشيد ؛ فإن قبلها تُمَّت ، وإن ردها بعد الموت بطلت الوصية ، وبقيت على ملك ورثة الموصى . والوصية من العقود الجائزة التي يصح فيها للموصى أن يغيرها ، أو يرجع عما شاء على ملك ورثة الموصى به . والرجوع يكون صراحة بالقول ، كأن يقول : رجعت عن الوصية . ويكون منها ، أو يرجع عما أوصى به . والرجوع يكون صراحة بالقول ، كأن يقول : رجعت عن الوصية . ويكون دلالة بالفعل ، مثل تصرفه في الموصى به تصرفًا يخرجه عن ملكه ، مثل أن يبيعه .

متى تُستحقُّ الوصيَّةُ: ولا تستحق الوصية للموصى له ، إلا بعد موت الموصي وبعد سداد الديون. فإذا الستغرقت الديون التركة كلها ، فليس للموصى له شيءٌ ؛ لقول الله ـ تعالى ـ : ﴿مِنْ بَعَدِ وَصِسَيَةِ يُوْصَىٰ عِهَا ﴾ أَوْ دَنْنَ ﴾ .

<sup>(</sup>١) جاف : جار .

الوصيّة المضافة أو المعلقة بالشرط: وتصح الوصية المضافة ، أو المعلقة بالشرط ، أو المقترنة به ، متى كان الشرط صحيحًا . والشرط الصحيح ؛ هو ما كان فيه مصلحة للموصي أو الموصى له أو لغيرهما ، ولم يكن منهيًّا عنه ، ولا منافيًا لمقاصد الشريعة . ومتى كان الشرط صحيحًا ، وجبت مراعاته ما دامت المصلحة منه قائمة . فإن زالت المصلحة المقصودة منه ، أو كان غير صحيح ، لم تجب مراعاته .

شروطُها: الوصية تقتضي موصِيًا وموصًى له وموصًى به . ولكلُّ شروطٌ ، نذكرها فيما يلي :

شروطُ الموصي : يشترط في الموصي أن يكون أهلاً للتبرع ، بأن يكون كامل الأهلية .

وكمال الأهلية بالعقل، والبلوغ، والحرية، والاختيار، وعدم الحجر لسفه أو غفلة، فإن كان الموصي ناقص الأهلية، بأن كان صغيرًا، أو مجنونًا، أو عبدًا، أو مكرهًا، أو محجورًا عليه، فإن وصيته لا تصح.

#### ويستثنى من ذلك أمران:

١. وصية الصغير الخاصة بأمر تجهيزه ودفنه ، ما دامت في حدود المصلحة .

٢. وصية المحجور عليه للسفه في وجه من وجوه الخير، مثل تعليم القرآن، وبناء المساجد، وإقامة المستشفيات. ثم إن كان له وارث وأجازها الورثة، نفذت من كلّ ماله. وكذا إذا لم يكن له وارث أصلاً. وأما إن كان له ورثة ولم يجيزوا هذه الوصية، فإنها تنفذ من ثلث ماله فقط. وهذا مذهب الأحناف. وخالف في ذلك الإمام مالك، فأجاز وصية ضعيف العقل، والصغير الذي يعقل معنى التقرب إلى الله عالى . قال : الأمر المجمع عليه عندنا، أن الضعيف في عقله، والسفيه، والمصاب الذي يفيق أحيانًا، تجوز وصاياهم إذا كان معهم من عقولهم ما يعرفون ما يوصون به. وكذلك الصبي الصغير إذا كان يعقل ما أوصى به، ولم يأت بمنكر من القول، فوصيته جائزة ماضية. وقد أجاز القانون في مصر وصية السفيه وذوى الغفلة، إذا أذنت بها الجهة القضائية المختصة.

شروطُ الموصَى له: يشترط في الموصى له الشروط الآتية ؟

1. ألا يكون وارثًا للموصي. روى أصحاب المغازي، أن رسول الله على قال عام الفتح: «لا وصيّة لوارث». رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي وحسنه. [أحمد (١٨٦/٤) والترمذي (٢١٢٠)]. وهذا الحديث وإن كان خبر آحاد، إلا أن العلماء تلقته بالقبول، وأجمعت العامة على القول به. وفي رواية: «إن الله أعطى كلّ ذي حق حقه، ألا لا وصية لوارث». .[أبو داود (٢٨٧٠) والترمذي (٢١٢١) وابن ماجه (٢٧١٣)]. وأما آية: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيّةُ لِلْوَلِلِيّنِ وَالْأَوْرِينَ بِالْمَعْرُونِ مُحَلِّم عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَر أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الوصِيتَةُ لِلْوَلِلِيّنِ وَالْأَوْرِينَ بِالْمَعْرُونِ مَا عَلَى الله عَلَى الله المعلماء بنسخها. وقال الشافعي: إن الله عقالى - أنزل آية الوصية، وأنزل آية المواريث، فاحتمل أن تكون آية الوصية باقية مع الميراث، واحتمل أن تكون المواريث ناسخة للوصايا. وقد طلب العلماء ما يرجح أحد الاحتمالين، فوجدوه في سنة رسول الله تكون المواريث ناسخة للوصايا. وقد طلب العلماء ما يرجح أحد الاحتمالين، فوجدوه في سنة رسول الله على اعتبار كون الموصى له وارثًا يوم الموت، حتى لو أوصى لأخيه الوارث حيث لا يكون للموصى ابن، ثم على على اعتبار كون الموصى له وارثًا يوم الموت، حتى لو أوصى لأخيه الوارث حيث لا يكون للموصى ابن، ثم

ولد له ابن قبل موته ، صحت الوصية للأخ المذكور ، ولو أوصى لأخيه وله ابن فمات الابن قبل موت الموصى ، فهي وصية لوارث .

7. ومذهب الأحناف أن الموصى له إذا كان معينًا ، يشترط لصحة الوصية له أن يكون موجودًا وقت الوصية تحقيقًا أو تقديرًا . أي ؛ يكون موجودًا بالفعل وقت الوصية ، أو يكون مقدرًا وجوده أثناءها . كما إذا أوصى لحمل فلانة ، وكان الحمل موجودًا وقت إيجاب الوصية . أما إذا لم يكن الموصى له معينًا بالشخص ، فيشترط أن يكون موجودًا وقت موت الموصي تحقيقًا أو تقديرًا . فإذا قال الموصي : أوصيت بداري لأولاد فلان . ولم يعين هؤلاء الأولاد ، ثم مات ولم يرجع عن الوصية ، فإن الدار تكون مملوكة للأولاد الموجودين وقت إيجاب وقت موت الموصي ، سواء منهم الموجود حقيقة أو تقديرًا كالحمل ، ولو لم يكونوا موجودين وقت إيجاب الوصية . ويتحقق من وجود الحمل وقت الوصية أو وقت موت الموصي ، متى ولد لأقل من ستة أشهر من وقت الوصية أو من وقت موت الموصي ، وقال الجمهور من العلماء : إن من أوصى أن يفرق ثلث ماله ، ويث أرى الله الوصي ، أنها تصح وصيته ، ويفرقه الوصي في سبيل الخير ، ولا يأكل منه شيئًا ، ولا يعطي منه وارثًا للميت . وخالف في ذلك أبو ثور . أفاده الشوكاني في «نيل الأوطار» .

٣- ويشترط ألا يقتل الموصى له الموصي قتلاً محرمًا مباشرًا. فإذا قتل الموصى له الموصى قتلاً محرمًا مباشرًا، بطلت الوصية له؛ لأن من تعجل الشيءَ قبل أوانه عوقب بحرمانه. وهذا مذهب أبي يوسف. وقال أبو حنيفة، ومحمد: لا تبطل الوصية، وتتوقف على إجازة الورثة.

شروط الموصى به: يشترط في الموصى به، أن يكون بعد موت الموصي قابلاً للتمليك بأي سبب من أسباب الملك، فتصح الوصية بما يثمره شجره وبما أسباب الملك، فتصح الوصية بما يثمره متقوم من الأعيان ومن المنافع. وتصح الوصية بما يثمره شجره وبما في بطن بقرته ؛ لأنه يملك بالإرث فما دام وجوده محققًا وقت موت الموصي، استحقه الموصى له. وهذا بخلاف ما إذا أوصى بمعدوم. وتصح الوصية بالدين وبالمنافع، كالسكن، وبالوصية بالحلو. ولا تصح بما ليس بمال ،كالميتة. وما ليس متقومًا في حق العاقدين ،كالخمر للمسلمين.

مقدارُ المالِ الذي تُستحبُ الوصيّةُ فيه: قال ابن عبد البر: اختلف السلف في مقدار المال الذي يستحب فيه الوصية ، أو يجب عند من أوجبها ؛ فروي عن علي ، أنه قال : ستمائة درهم أو سبعمائة درهم ليس بمال فيه وصية . وروي عنه : ألف درهم مال فيه وصية . وقال ابن عباس : لا وصية في ثمانمائة درهم . وقالت عائشة في امرأة لها أربعة من الولد ، ولها ثلاثة آلاف درهم : لا وصية في مالها . وقال إبراهيم النخعي : ألف درهم إلى خمسمائة درهم . وقال قتادة في قوله : ﴿إِن تَرَكَ خَيْرًا ﴾ [البقرة : ١٨٠] . ألفًا فما فوقها . وعن على : من ترك مالاً يسيرًا ، فليدعه لورثته فهو أفضل . وعن عائشة ، فيمن ترك ثمانمائة درهم : لم يترك خيرًا ، فلا يوصى .اه. .

الوصيَّةُ بالثُّلُثِ: وتجوز الوصية بالثلث ولا تجوز الزيادة عليه، والأولى أن يَنْقص عنه. وقد استقر الإجماع على ذلك؛ روى البخاري، ومسلم، وأصحاب «السنن»، عن سعد بن أبي وقاص ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُو

قال: جاءَ النبي ﷺ يعودني وأنا بمكة ـ وهو يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها ـ قال: «يرحم الله ابن عَفْراء». قلت: يا رسول الله ، أُوصي بمالي كله؟ قال: «لا». قلت: فالشطر (١) قال: «لا». قلت: الثلث؟ قال: «فالثلث كثير، إنك إن تدع (٢) ورثتك أغنياء، خير من أن تدعهم عالة (٣) يتكففون (٤) الناس في أيديهم، وإنك مهما أنفقت من نفقة فإنها صدقة، حتى اللقمة ترفعها إلى في (٥) امرأتك، وعسى الله أن يرفعك فينتفع بك أناس ويُضَر بك آخرون». ولم يكن له يومئذ إلا ابنة (١) . [أحمد (١٧٩/١) والبخاري ومسلم (٦٧٣٨) والترمذي (٢١١٦) والنسائي (٦٤١/٦) وابن ماجه (٢٧٠٨)].

الثُّلُثُ يُحسبُ من جميع المالِ: ذهب جمهور العلماء إلى أن الثلث يحسب من جميع المال الذي تركه الموصى. وقال مالك: يحسب الثلث مما علمه الموصى، دون ما خفى عليه أو تجدد له ولم يعلم به.

وهل المعتبرُ الثُّلُثُ حالَ الوصيَّةِ أو عنْدَ الموتِ ؟: ذهب مالك ، والنخعي ، وعمر بن عبد العزيز ، أن المعتبر ثلث التركة عند الوصية . وذهب أبو حنيفة ، وأحمد ، والأصح من قولي الشافعية ، إلى اعتبار الثلث حال الموت . وهو قول على ، وبعض التابعين .

الوصيّة بأكثر من الثُلُثِ: الموصي إما أن يكون له وارث أو لا؛ فإن كان له وارث، فإنه لا يجوز له الوصية بأكثر من الثلث كما تقدم. فإن أوصى بالزيادة على الثلث، فإن وصيته لا تنفذ إلا بإذن الورثة، ويشترط لنفاذها شرطان:

١- أن تكون بعد موت الموصي ؛ لأنه قبل موته لم يثبت للمجيز حق ، فلا تعتبر إجازته ، وإذا أجازها أثناء
 الحياة نفذت الوصية . وقال الزهري ، وربيعة : ليس له الرجوع مطلقًا .

٢- أن يكون الجيز وقت الإجازة كامل الأهلية ، غير محجور عليه لسفه أو غفلة . وإن لم يكن له وارث ، فليس له أن يزيد على الثلث أيضًا . وهذا عند جمهور العلماء . وذهب الأحناف ، وإسحاق ، وشريك ، وأحمد في رواية . وهو قول علي ، وابن مسعود ، إلى جواز الزيادة على الثلث ؛ لأن الموصي لا يترك في هذه الحال من يخشى عليه الفقر ؛ ولأن الوصية جاءت في الآية مطلقة . وقيدتها السنة بمن له وارث ، فبقي من لا وارث له على إطلاقه .

بطلانُ الوصيَّةِ: وتبطل الوصية بفقد شرط من الشروط المتقدمة ، كما تبطل بما يأتي:

١. إذا جن الموصى جنونًا مطبقًا ، واتصل الجنون بالموت (٧).

٢. إذا مات الموصى له قبل موت الموصي.

٣ـ إذا كان الموصى به معينًا ، وهلك قبل قبول الموصى له .

<sup>(</sup>١) الشطر: النصف. (٢) تدع: تترك.

<sup>(</sup>٥) في : الفم .

<sup>(</sup>٦)كان هذا قبل أن يولد له الذكور . وقد ولد له بعد ذلك أربعة بنين . ذكره الواقدي ، وقيل : أكثر من عشرة ومن البنات اثنتا عشرة بنتًا . (٧)الجنون المطبق هو الجنون الذي يستمر سنة عند محمد ، وقال أبو يوسف : هو الذي يستمر شهرًا وعليه الفتوى .

## الفرائيض

تَعْرِيفُها: الفرائض جمع فريضة، والفريضــــــة مأخوذة من الفرض بمعنى التقدير؛ يقول الله ـ سبحانه ـ: ﴿فَيْصَفُ مَا فَرَضْتُمُ ﴾ [البقرة: ٣٣٧] . أي؛ قدرتم .

والفرض في الشرع؛ هو النصيب المقدر للوارث. ويسمى العلم بها علم الميراث، وعلم الفرائض.

مشروعيتُها: كان العرب في الجاهلية قبل الإسلام يورثون الرجال دون النساء، والكبار دون الصغار، وكان هناك توارث بالحلف، فأبطل الله ذلك كله وأنزل: ﴿يُوصِيكُو اللهُ فِي أَوْلَدِكُمُ لِلذَّكِ مِثْلُ حَظِ وَكَانَ هناك توارث بالحلف، فأبطل الله ذلك كله وأنزل: ﴿يُوصِيكُو اللهُ فِي أَوْلَدِكُمُ لِلذَّكِ مِثْلُ حَظِ اللهُ وَلَا كُنَ يَنْ فَلَهُنَ اللهَ عَلَى اللهُ وَلَا وَحِد مِنْهُمَا اللهُ لُمُ وَلَدُ وَوَرِثَهُ وَإِن كَانَتُ وَحِد اللهُ عَلَى اللهُ وَلَدُ فَإِن كَانَ لَهُ وَلَدُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَلَدُ وَوَرِثَهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَلَدُ فَإِن كَانَ لَهُ وَلَدُ فَإِن اللهُ ال

## فضلُ العلم بالفرائض:

۱- عن ابن مسعود، قال: قال رسول الله عَلَيْهُ: «تعلموا القرآن وعلموه الناس، وتعلموا الفرائض وعلموها؛ فإني امرؤ مقبوض والعلم مرفوع، ويوشك أن يختلف اسمان في الفريضة والمسألة، فلا يجدان أحدًا يخبرهما». ذكره أحمد والنسائي في الكبرى (٦٣٠٥) والحاكم (٣٣٣/٤) والدارمي (٣٤٢/٣) والدراقطني (٨١/٤).

٢- وعن عبد الله بن عمرو ، أن رسول الله ﷺ قال : «العلم ثلاثة وما سوى ذلك فضل ؛ آية محكمة ، أو سنة قائمة ، أو فريضة عادلة» . رواه أبو داود ، وابن ماجه [أبو داود (٢٨٨٥) وابن ماجه (٤٥)] .

٣- وعن أبي هريرة ، أن النبي ﷺ قال : «تعلموا الفرائض وعلموها ؛ فإنها نصف العلم وهو ينسى ، وهو أول شيء ينزع من أمتي» . رواه ابن ماجه ، والدارقطني [ابن ماجه (٢٧١٩) والدراقطني (٢٧/٤) والحاكم (٤/ ٣٣٣)] .

# التركة

تَعريفُها: التركة ؛ هي ما يتركه الميت من الأموال مطلقًا (١). ويقرر هذا ابن حزم ، فيقول: إن الله أوجب الميراث فيما يخلفه الإنسان بعد موته من مال لا فيما ليس بمال ، وأما الحقوق ، فلا يورث منها إلا ما كان تابعًا للمال أو في معنى المال ، مثل حقوق الارتفاق والتعلي ، وحق البقاء في الأرض المحتكرة للبناء والغرس ، وهي عند المالكية ، والشافعية ، والحنابلة ، تشمل جميع ما يتركه الميت من أموال وحقوق ، سواء أكانت الحقوق مالية أم غير مالية .

الحقوقُ المتعلقةُ بالتَّرِكَةِ: الحقوق المتعلقة بالتركة أربعة ، وهي كلها ليست بمنزلة واحدة ، بل بعضها أقوى من بعض ، فيقدم على غيره في الإخراج من التركة على الترتيب الآتي :

١- الحق الأول ، يبدأ من تركة الميت بتكفينه وتجهيزه ، على النحو الذي سبق ذكره في «باب الجنائز» .

7. الحق الثاني ، قضاء ديونه . فابن حزم ، والشافعي ، يقدمون ديون الله كالزكاة والكفارات على ديون العباد . والحنفية يسقطون ديون الله بالموت ، فلا يلزم الورثة أداؤها إلا إذا تبرعوا بها ، أو أوصى الميت بأدائها . وفي حالة الإيصاء بها تصير كالوصية لأجنبي ، يخرجها الوارث أو الوصي من ثلث الفاضل بعد التجهيز وبعد دين العباد . هذا إذا كان له وارث ، فإذا لم يكن له وارث فتخرج من الكل . والحنابلة يسوون بينها ، كما نجد أنهم جميعًا اتفقوا على أن ديون العباد العينية (٢) مقدمة على ديونهم المطلقة .

٣- الحق الثالث ، تنفيذ وصيته من ثلث الباقي بعد قضاء الدين .

٤- الحق الرابع ، تقسيم ما بقى من ماله بين الورثة .

أركان الميراث : الميراث يقتضي وجود ثلاثة أشياء :

١ ـ الوارث ؛ وهو الذي ينتمي إلى الميت بسبب من أسباب الميراث .

٢ ـ المورِّث؛ وهو الميت حقيقة أو حكمًا ، مثل المفقود ألذي حكم بموته .

٣ ـ الموروث ؛ ويسمى تركة وميراثًا . وهو المال أو الحق المنقول من المورث إلى الوارث .

أسبابُ الإرثِ : يستحق الإرث بأسباب ثلاثة :

١ - النسب الحقيقي (٣)؛ لقول الله - سبحانه - : ﴿ وَأُولُوا ٱلأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ فِي كِنْكِ اللَّهِ ﴾ [الأنفال: ٧٥].

٢ ـ النسب الحكمي (٤)؛ لقول الرسول عَلَيْق: «الولاءُ لحمةٌ كلحمة النسب». رواه ابن حبان، والحاكم وصححه. [ابن حبان (٤٢٩٥٠)].

<sup>(</sup>١)هذا تعريف الأحناف . ﴿ ٢)الدين العيني هو الذي تعلق بعين المال . ﴿ ٣)القرابة الحقيقية .

<sup>(</sup>٤) هو الولاء وهو القرابة الحاصلة بسبب العتق ويسمى ولاء العتاق أو القرابة الحاصلة بسبب الموالاة. ويسمى الموالاة. وهو عقد بين شخصين أحدهما ليس له وارث نسبي فيقول للآخر: أنت مولاي أو أنت وليي ترثني إذا مِت وتعقل عني إذا جنيت أي تدفع عني الدية الشرعية إذا وقع مني جناية خطأ من قتل فما دونه، فهذا العقد يثبت الولاء بين المتعاقدين وولاء الموالاة يعتبر سببًا في الإرث عند أبي حنيفة ولا يعتبر سببًا عند جمهور العلماء وإلى رأي الجمهور جنح القانون.

- ٣ الزواج الصحيح ؛ لقول الله سبحانه : ﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَكُكُ أَزْوَجُكُمْ .
  - شروطُ الميراثِ: يشترط للإرث شروط ثلاثة:
- ١ موت المورث حقيقة أو موته حكمًا ، كأن يحكم القاضي بموت المفقود ، فهذا الحكم يجعله كمن مات حقيقة ، أو موته تقديرًا ، كأن يعتدي شخص على امرأة حامل بالضرب ، فتسقط جنينًا مينًا ، فتقدر حياة هذا السقط وإن لم تتحقق بعد .
- ٢ حياة الوارث بعد موت المورث ولو حكمًا ، كالحمل ، فإنه حي في الحكم ليس إلا لجواز أن يكون الروح لم ينفخ فيه بعد . فإذا لم تعلم حياة الوارث بعد موت المورث ، كالغرقى ، والحرقى ، والهدمى ، فإنه لا توارث بينهم إذا كانوا ممن يرث بعضهم بعضًا ، ويقسم مال كلّ منهم على ورثته الأحياء .
  - ٣ ـ ألا يوجد مانع من موانع الإرث الآتية :
- موانع الإرثِ: الممنوع من الإرث هو الشخص الذي توفر له سبب الإرث ، ولكنه اتصف بصفة سلبت عنه أهلية الإرث . ويسمى هذا الشخص محرومًا . والموانع أربعة ؛
  - ١ ـ الرق : سواء أكان تامًّا ، أم ناقصًا .
- ٢ القتل العمد المحرم: فإذا قتل الوارث مورثه ظلمًا، فإنه لا يرثه اتفاقًا؛ لما رواه النسائي، أن النبي وَ الله علماء قال : «ليس للقاتل شيء» . [النسائي في الكبرى (٦٣٦٧)]. وما عدا القتل العمد العدوان، فقد اختلف العلماء فيه ؛ فقال الشافعي : كلّ قتل يمنع من الميراث ولو من صغير أو مجنون، ولو كان بحق كحد أو قصاص . وقالت المالكية : إن القتل المانع من الميراث هو القتل العمد العدوان، سواء أكان مباشرة أم سببًا . وأخذ القانون بهذا المذهب في المادة الخامسة منه ، ونصها : من موانع الإرث قتل المورث عمدًا ، سواء أكان القاتل فاعلاً أصليًا أم شريكًا ، أم كان شاهد زور ، أدت شهادته إلى الحكم بالقتل وتنفيذه إذا كان القتل بلا حق فاعلاً أصليًا أم شريكًا ، أم كان شاهد زور ، أدت شهادته إلى الحكم بالقتل وتنفيذه إذا كان القتل بلا حق ولا عذر ، وكان القاتل عاقلاً بالغًا من العمر خمس عشرة سنة ، ويعد من الأعذار تجاوز حق الدفاع الشرعي .
- ٣ اختلاف الدِّين: فلا يرث المسلم الكافر، ولا يرث الكافر المسلم؛ لما رواه الأربعة، عن أسامة بن زيد، أن النبي ﷺ قال: «لا يرث المسلم الكافر، ولا يرث الكافر المسلم». [البخاري (١٥٨٨) ومسلم (١٦١٤)]. وحكي عن معاذ، ومعاوية، وابن المسيب، ومسروق، والنخعي، أن المسلم يرث الكافر ولا عكس، كما يتزوج المسلم الكافرة، ولا يتزوج الكافر مسلمة. أما غير المسلمين، فإن بعضهم يرث بعضًا؛ لأنهم يعتبرون أهل ملة واحدة.
- ٤ اختلاف الدارين: أي؛ الوطن المراد باختلاف الدارين اختلاف الجنسية، واختلاف الدارين لا يكون مانعًا من التوارث بين المسلمين، فالمسلم يرث المسلم مهما نأت الديار وتعددت الأقطار، وأما اختلاف الدارين بين غير المسلمين، فقد اختلف فيه هل هو مانع من التوارث بينهم أم لا؟ فالجمهور من العلماء على أنه لا يمنع من التوارث بين غير المسلمين، كما لا يمنع التوارث بين المسلمين. قال في

«المغني»: وقياس المذهب عندي، أن الملة الواحدة يتوارثون وإن اختلفت ديارهم؛ لأن العمومات من النصوص تقتضي توريثهم، ولم يرد بتخصيصهم نص ولا إجماع، ولا يصح قياس فيجب العمل بعمومها. وقد أخذ القانون بهذا، إلا في صورة واحدة أخذ فيها برأي أبي حنيفة، وهي ما إذا كانت شريعة الدولة الأجنبية تمنع توريث غير رعاياها، فمنع القانون توريث رعايا هذه الدولة الأجنبية المانعة، فعامله بالمثل في التوريث، ففي المادة السادسة من القانون النص الآتي: واختلاف الدارين لا يمنع من الإرث بين المسلمين، ولا يمنع بين غير المسلمين، إلا إذا كانت شريعة الدار الأجنبية تمنع من توريث الأجنبي عنها.

#### الستحقون للتركة

المستحقون للتركة يرتبون على النحو التالي في المذهب الحنفي:

- ١. أصحاب الفروض .
  - ٢- العصبة النسبية.
  - ٣- العصبة السببية.
- ٤ ـ الرد على ذوي الفروض .
  - ٥. ذوو الأرحام .
  - ٦ـ مولى الموالاة .
- ٧. المقر له بالنسب على الغير.
- ٨ـ الموصى له بأكثر من الثلث .
  - ٩ بيت المال .

أما ترتيب المستحق للتركة في قانون المواريث المعمول به في مصر فعلى النحو التالي :

- ١. أصحاب الفروض.
  - ٢- العصبة النسبية .
- ٣- الرد على ذوي الفروض.
  - ٤. ذوو الأرحام .
- ٥. الرد على أحد الزوجين .
  - ٦- العصبة السببية .
- ٧- المقر له بالنسب على الغير .
  - ٨. الموصى له بجميع المال.
    - ٩- بيت المال.
- ١- أصحاب الفروض: أصحاب الفروض؛ هم الذين لهم فرض ـ أي؛ نصيب ـ من الفروض الستة
   المعينة لهم، وهي: ٢/١ ، ٢/١ ، ٢/١ ، ٣/٢ ، ٣/١ .

وأصحاب الفروض اثنا عشر؛ أربعة من الذكور، وهم الأب، والجد الصحيح وإن علا، والأخ لأم، والزوج. وثمان من الإناث؛ وهن الزوجة، والبنت، والأخت الشقيقة، والأخت لأب، والأخت لأم، وبنت الابن، والأم، والجدة الصحيحة وإن علت. وفيما يلى بيان نصيب كلّ منهم مفصلاً:

#### أحسوال الأب

يقول الله ـ سبحانه وتعالى ـ : ﴿ وَلِأَبُونِهِ لِكُلِّ وَحِدٍ مِنْهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدُّ ( ) فَإِن لَمَ يَكُن لَهُ وَلَدُّ وَوَرِثَهُۥ أَبُوَاهُ فَلِأُمِهِ ٱلنُلُثُ ﴾ [الساء: ١١] . للأب ثلاثة أحوال ؛ حالة يرث فيها بطريق الفرض ، وحالة يرث فيها بالتعصيب ، وحالة يرث فيها بالفرض والتعصيب معًا .

الحالة الأولى: يرث فيها بطريق الفرض، إذا كان معه فرع وارث مذكر منفردًا أو مع غيره، وفي هذه الحالة فرضه السدس.

الحالة الثانية: يرث فيها بطريق التعصيب، إذا لم يكن مع الميت فرع وارث مذكرًا كان أم مؤنثًا، فيأُخذ كلّ التركة إذا انفرد، أو الباقي من أصحاب الفروض إن كان معه أحد منهم.

الحالة الثالثة: يرث فيها بطريق الفرض والتعصيب معًا ، وذلك إذا كان معه فرع وارث مؤنث. وفي هذه الحال يأخذ السدس فرضًا ، ثم يأخذ الباقي من أصحاب الفروض تعصيبًا .

## أحسوال الجبد الصحييح

الجد منه صحيح ، ومنه جد فاسد . فالجد الصحيح ؛ هو الذي يمكن نسبته إلى الميت بدون دخول أنثى ، مثل أب الأب . والجد الفاسد ؛ هو الذي لا ينسب إلى الميت إلا بدخول الأنثى ، كأب الأم . والجد الصحيح إرثه ثابت بالإجماع ؛ فعن عمران بن حصين أن رجلاً أتى النبي على فقال : إن ابن ابني مات ، فما لي من ميراثه؟ فقال : «لك السدس» . فلما أدبر دعاه ، فقال : «لك سدس آخر» . فلما أدبر دعاه ، فقال : «إن السدس الآخر طُعْمة» . رواه أحمد ، وأبو داود ، والترمذي وصحّحه . [أحمد (٢٨/٤) وأبو داود (٢٨٩٦) والترمذي (٢٨٩٦) والترمذي (٢٨٩٦) . ويسقط إرث الجد الصحيح بالأب عند وجوده ، ويقوم مقامه عند فقده ، إلا في أربع مسائل :

١- أم الأب لا ترث مع وجود الأب؛ لأنها تدلي به، وترث مع وجود الجد.

٢- إذا ترك الميت أبوين وأحد الزوجين، فللأم ثلث ما يبقى بعد فرض أحد الزوجين. أما إذا وجد مكان
 الأب جد فللأم ثلث الجميع. وهذه تسمى بالمسألة العمرية لقضاء عمر فيها. وتسمى أيضًا بالغرّائية

<sup>(</sup>١) المراد بالولد الفرع الوارث مذكرًا كان أم مؤنثًا؛ ويفهم من النص على نصيب الأم والسكوت عن الأب عند عدم الفرع الوارث أن للأب الباقي .

لشهرتها كالكوكب الأغر. وخالف في ذلك ابن عباس، فقال: إن الأم تأخذ ثلث الكل؛ لقوله ـ تعالى ـ: ﴿ وَلِمُ يَوْ النَّاءِ : ١١ ] .

٣. إذا وجد الأب ، حجب الإخوة والأخوات الأشقاء ، والإخوة والأخوات لأب . أما الجد ، فإنهم لا يحجبون به . وهذا مذهب الشافعي ، وأبي يوسف ، ومحمد ، ومالك . وقال أبو حنيفة : يحجبون بالجد ، كما يحجبون بالأب لا فرق بينهما . وقد أخذ قانون المواريث بالرأي الأول ، ففي مادة (٢٢) النص الآتي : إذا اجتمع الجد مع الإخوة والأخوات لأبوين أو لأب ، كانت له حالتان ؟

الْأُولَى : أَن يَقَاسَمُهُمْ كَأَخَ إِن كَانُوا ذَكُورًا فَقَطَ ، أَو ذَكُورًا وإِناتًا ، أَو إِناثًا عُصِّبنَ مع الفرع الوارث من لاناث .

الثانية: أن يأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض بطريق التعصيب، إذا كان مع أخوات لم يعصِّبنَ بالذكور أو مع الفرع من الإناث، على أنه إذا كانت المقاسمة أو الإرث بالتعصيب على الوجه المتقدم، تحرم الجد من الإرث أو تنقصه، اعتبر صاحب فرض بالسدس، ولا يعتبر في المقاسمة من كان محجوبًا من الإخوة أو الأخوات لأب.

#### حسالات الأخ لأم

قال ـ تعالى ـ : ﴿ وَإِن كَانَ رَجُلُ يُورَثُ كَلَلَةً أَوِ اَمْرَأَةٌ وَلَهُۥ أَخُ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِ وَحِدِ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَالَحَ مُن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَآءُ فِي اَلتُّكُثُ ﴾ [النساء: ١٢] .

فالكلالة ؛ من لا والد له ولا ولد ذكرًا أو أنثى . والمقصود بالأخ أو الأخت هنا الإخوة لأم . ويتبين من الآية أن لهم أحوالاً ثلاثة ؛

١ ـ أن السدس للشخص الواحد ، سواء أكان ذكرًا أم أُنثي .

٢ ـ أن الثلث للاثنين فأكثر يستوي فيه الذكور والإناث .

٣ ـ لا يرثون شيئًا مع الفرع الوارث، كالولد وولد الابن، ولا مع الأصل الوارث المذكر، كالأب
 والجد، فلا يحجبون بالأم أو الجدة.

#### حسالات النزوج

قال الله ـ سبحانه ـ : ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَــُوكَ أَزْوَجُكُمْ إِن لَمْ يَكُن لَهُرَكَ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَ وَلَدٌ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَـرَكَــُنَّ﴾ . [النساء: ١٦] ذكرت هذه الآية أن للزوج حالتين ؛

الحالة الأولى : يرث فيها النصف ، وذلك عند عدم وجود الفرع الوارث ، وهو الابن وإن نزل . والبنت ، وبنت الابن وإن نزل . والبنت ،

الحالة الثانية: يرث فيها الربع عند وجود الفرع الوارث(١).

<sup>(</sup>١) أما الفرع غير الوارث كبنت البنت فإنها لا تنقص الزوج ولا الزوجة .

#### أحسوال الزوجسة

قال الله - تعالى - : ﴿وَلَهُرَكَ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَمْ يَكُن لَكُمْ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدُ فَلَهُنَّ اللَّهُ فَلَهُنَّ اللَّهُ عَالَمَ عَالَمَ عَالَمَ اللَّهُ فَلَهُنَّ مِمَّا تَرَكُمْ أَنُ لَا لَهُ عَالِمَان :

الحالة الأولى: استحقاق الربع عند عدم وجود الفرع الوارث، سواء أكان منها أم من غيرها.

الحالة الثانية: استحقاق الثمن عند وجود الفرع الوارث، وإذا تعددت الزوجات، اقتسمن الربع أو الثمن بينهن بالسوية.

الزَّوجةُ المطلَقةُ: الزوجة المطلقة طلاقًا رجعيًّا ترث من زوجها، إذا مات قبل انتهاءِ عدتها. ويرى الحنابلة، توريث المطلقة قبل الدخول والحلوة من مطلقها في مرض الموت، إذا مات في مرضه ما لم تتزوج، وكذلك بعد الحلوة ما لم تتزوج، وعليها عدة الوفاة.

والقانون الجديد يعتبر المطلقة بائنًا في مرض الموت في حكم الزوجة ، إذا لم ترض بالطلاق ، ومات المطلق في ذلك المرض وهي في عدته .

#### أحوال البنت الصلبية

يقول الله ـ سبحانه ـ : ﴿ يُوصِيكُمُ اللّهُ فِى أَوْلَدِكُمْ لِلذَّكِرِ مِثْلُ حَفِلِ ٱلْأَنْسَيَنَ ۚ فَإِن كُنّ نِسَاءَ فَوْقَ ٱلْمُنتَيْنِ فَلَهُنّ ثُلْثَا مَا تَرَكَّ وَإِن كَانَتَ وَحِـدَةً فَلَهَا ٱلنِّصْفُ ﴾ [النساء: ١١] . (١) أفادت الآية أن للبنت الصلبية ثلاثة أحوال : الحالة الأولى : أن لها النصف إذا كانت واحدة .

الحالة الثانية: أن الثلثين للاثنتين فأكثر إذا لم يكن معهن ابن أو أكثر. قال ابن قدامة: أجمع أهل العلم على أن فرض البنتين الثلثان ، إلا رواية شاذة عن ابن عباس. وقال ابن رشد: وقد قيل: إن المشهور عن ابن عباس مثل قول الجمهور.

الحالة الثالثة: أن ترث بالتعصيب إذا كان معها ابن أو أكثر ، فيكون الإرث بالتعصيب ، ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين. وكذلك الحال عند تعددها أو تعدده .

#### حالات الأخت الشقيقة

يقول الله - سبحانه -: ﴿يَسْتَقْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُقْتِيكُمْ فِي ٱلْكَلْكَلَةَ إِنِ آمَرُهُما كَلَّكَ لِيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ وَلَهُ فَلَهَا نِصَفُ مَا تَرَكُ وَهُو يَرِثُهَا إِن لَمْ يَكُن لَمَا وَلَدُ فَإِن كَانَتَا ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا ٱلثَّلْثَانِ مِمَّا تَرَكُ وَإِن كَانُوٓا إِخْوَةً رِّجَالًا وَيَشْكُ مُ فَلِللّهُ كُو مِثْلُ حَظِ ٱلْأَنْدَيْنُ ﴾ [النساء: ١٧٦] . ويقول الرسول ﷺ : «اجعلوا الأخوات مع البنات عصية ٢٠)» .

<sup>(</sup>١) الولد يتناول الذكر والأنثى لأنه مشتق من التولد .

 <sup>(</sup>٢) الإخوة والأخوات الأشقاء يسمون بني الأعيان أي من أعيان هذا الصنف، والإخوة والإخوات لأب يسمون بني العلات، لأنهم من نسوة ضرائر، كل منهم علة، أي ضرة للأخرى، والإخوة والأخوات لأم يسمون بني الأخياف لأنهم من أصلين مختلفين.

#### للأخت الشقيقة (١) خمسة أحوال:

- ١- النصف للواحدة المنفردة إذا لم يكن معها ولد ، ولا ولد ابن ، ولا أب ، ولا جد ، ولا أخ شقيق .
  - ٢ ـ الثلثان للاثنتين فصاعدًا عند عدم من ذكر .
- ٣- إذا وجد معهن أخ شقيق مع عدم من تقدم ذكره ، فإنه يعصبهن ، ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين .
  - ٤. يصرن عصبة مع البنات أو بنات الابن ، فيأخذن الباقي بعد نصيب البنات أو بنات الابن .
- ٥. يسقطن بالفرع الوارث المذكر كالابن وابنه ، وبالأصل الوارث المذكر كالأب اتفاقًا ، وبالجد عند أبي حنيفة ، خلافًا لأبي يوسف ، ومحمد . وقد تقدم بيان الخلاف في ذلك .

#### أحوال الأخوات لأب

## الأخوات لأب لهن أحوال ستة :

- ١ـ النصف للواحدة المنفردة عن مثلها ، وعن الأخ لأب ، وعن الأخت الشقيقة .
  - ٢ ـ الثلثان لاثنتين فصاعدًا .
  - ٣. السدس مع الأخت الشقيقة المنفردة تكملة للثلثين.
- ٤- أن يرثن بالتعصيب بالغير ، إذا كان مع الواحدة أو الأكثر أخ لأب ، فيكون للذكر مثل حظ الأنثيين .
- ٥- يرثن بالتعصيب مع الغير، إذا كان مع الواحدة أو الأكثر بنت أو بنت ابن، ويكون لهن الباقي بعد فرض البنت أو بنت الابن.
  - ٦- سقوطهن بمن يأتي:
  - ١. بالأصل أو الفرع الوارث المذكر.
    - ٢ ـ بالأخ الشقيق .
- ٣- بالأخت الشقيقة ، إذا صارت عصبة مع البنت أو بنت الابن ؛ لأنها في هذه الحال تقوم مقام الأخ الشقيق ؛ ولهذا تُقَدَّم على الأَخ لأب والأخت لأَب عندما تصير عصبة بالغير .
- إلا أختين الشقيقتين: إلا إذا كان معهن في درجتهن أخ لأب ، فيعصبهن ، فيكون الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين .

فإذا ترك الميت أختين شقيقتين وأخوات لأب وأخًا لأب ، فللشقيقتين الثلثان ، والباقي يقسم بين الأخوات لأب والأخ لأب ، للذكر مثل حظ الأنثيين .

#### أحسوال بنسات الابسن

#### بنات الابن لهن خمسة أحوال:

١- النصف للواحدة عند عدم ولد الصلب.

<sup>(</sup>١) الأخت الشقيقة . كلِّ أخت شاركت المتوفى في الأب والأم .

٢ الثلثان للاثنتين فصاعدًا عند عدم ولد الصلب.

٣- السدس للواحدة فأكثر مع الواحدة الصلبية تكملة للثلثين، إلا إذا كان معهن ابن في درجتهن،
 فيعصبهن، ويكون الباقى بعد نصيب البنت للذكر مثل حظ الأنثين.

٤. لا يرثن مع وجود الابن .

٥- لا يرثن مع وجود البنتين الصلبيتين فأكثر ، إلا إذا وجد معهن ابن ابن (١) بحذائهن أو أسفل منهن في الدرجة ، فيعصبهن .

## أحسوال الأم

يقول الله ـ سبحانه ـ : ﴿ وَلِأَبُوبَهِ لِكُلِ وَحِدٍ مِنْهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدُّ فَإِن لَمَ يَكُنَ لَهُ وَلَدُّ وَوَرِئَهُۥ أَبَوَاهُ فَلِأَنِهِ ٱلنَّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُۥ إِخْوَةٌ فَلِأُمِهِ ٱلسُّدُسُ ﴾ [ النساء : ١١] . للأمِّ ثلاثـةُ أحـوال :

١- تأخذ السدس إذا كان معها ولد ، أو ولد ابن ، أو اثنان من الإخوة أو الأُخوات مطلقًا ، سواء كانوا من جهة الأب والله ، أو من جهة الأم فقط .

٢- تأخذ ثلث جميع المال ، إذا لم يوجد أحد ممن تقدم ذكرهم .

٣. تأخذ ثلث الباقي عند عدم من ذكر بعد فرض أحد الزوجين ، وذلك في مسألتين تسميان بالغرائية ؛ الأولى : في حالة ما إذا تركت زوجًا وأُبوين .

والثانية: ما إذا ترك زوجة وأبوين.

#### أحسوال الجسدات

عن قبيصة بن ذؤيب، قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر فسألته ميراثها، فقال: ما لكِ في كتاب الله شيءٌ، وما علمت لك في سنة رسول الله عليه شيئًا، فارجعي حتى أَسأل الناس. فسأل الناس، فقال المغيرة بن شعبة، حضرت رسول الله عليه أعطاها السدس. فقال: «هل معك غيرك»؟ فقام محمد بن مسلمة الأنصاري، فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة، فأنفذه لها أبو بكر. قال: ثم جاءت الجدة الأُخرى إلى عمر، فسألته ميراثها، فقال: مالكِ في كتاب الله شيءٌ، ولكن هو ذاك السدس، فإن اجتمعتما فهو بينكما، وأيتكما خلت به فهو لها. رواه الخمسة إلا النسائي، وصححه الترمذي [أحمد (٢٧/٥) وأبو داود (٢٨٩٤) والترمذي (٢٠/٥) وابن ماجه (٢٧٢٤)].

للجدات الصحيحات(٢) ثلاث حالات:

<sup>(</sup>١) ابن الابن يعصب من في درجته سواء كانت أخته أو بنت عمه؛ ويعصب من فوقه إلا إذا كانت صاحبة فرض. ويسقط من تكون أسفل منه.

 <sup>(</sup>٢) الجدة الصحيحة هي التي لا يتخلل في نسبتها إلى الميت جد فاسد، والجد الفاسد هو من تخلل في نسبته إلى الشخص أنثى كأب
 الأم.

1. لهن السدس تستقل به الواحدة ، ويشترك فيه الأكثر بشرط التساوي في الدرجة ، كأم الأم ، وأم لأَب .

٢- القريبة من الجدات من أي جهة تحجب البعيدة ، كأم الأم تحجب أم أم الأم ، وتحجب أيضًا أمَّ أبي
 الأب .

٣- الجدات من أي جهة كانت يسقطن بالأم، وتسقط من كانت من جهة الأب بالأب أيضًا،
 ولا تسقط به من كانت من جهة الأم، ويحجب الجدُّ أمَّه أيضًا؛ لأنها تدلي به.

#### ۲، ۳ ـ العصبــة

تغريفُها: العَصَبَةُ ؛ جمع عاصب ، كطالب وطلبة ، وهم بنو الرجل وقرابته لأبيه . وسموا بذلك لشد بعضهم أَزر بعض . وهذا اللفظ مأخوذ من قولهم : عَصَب القومُ بفلان . إذا أحاطوا به ؛ فالابن طرف ، والأب طرف آخر ، والأخ جانب ، والعم جانب آخر ، والمقصود بهم هنا ؛ الذين يصرف لهم الباقي بعد أن يأخذ أصحاب الفروض أنصباءهم المقدرة لهم ، فإذا لم يفضل شيءٌ منهم لم يأخذوا شيئًا ، إلا إذا كان العاصب ابنًا ، فإنه لا يحرم بحال . والعصبة كذلك هم الذين يستحقون التركة كلها ، إذا لم يوجد من أصحاب الفروض أحد ؛ لما رواه البخاري ، ومسلم ، عن ابن عباس ، أن النبي وَيَنظِقُ قال : «ألحقوا الفرائض بأهلها (١٠) ، فما بقي فلأولَى رجل ذكر (٢٠) . [البخاري (٢٧٣٢) ومسلم (٢/١٦١٥]. عن أبي هريرة فله أن النبي وَيَنظِقُ قال : «ما من مؤمن إلا أنا أولى به في الدنيا والآخرة . اقرءوا إن شئتم : ﴿ النِّيمُ أَوْلَى بِالمُوْمِينِينَ مِن أَنفُسِمٍ إِلَّهُ أَوْلَى بِالمُوْمِينَ مَات وترك مالاً ، فليرثه عصبته من كانوا ، ومن ترك دينًا أو ضياعًا (٢٠) . فليأتني فأنا مولاه » . [البخاري (٢٧٨١) ومسلم (١٦٥١٥)].

أقسامُها: تنقسم العصبة إلى قسمين:

١ عصبة نسبية .

العصبة النسبية: العصبة النسبية أصناف ثلاثة:

١- عصبة بنفسه . ٢- عصبة بغيره . ٣- عصبة مع غيره .

العصَبةُ بنفسه : هي كلّ ذكر لا يدخل في نسبته إلى الميت أنثي . وتنحصر في أصناف أربعة :

١- البنوة ، وتسمى جزءَ الميت .

٢. الأبوة ، وتسمى بأصل الميت .

٣ـ الأخوة ، وتسمى جزءَ أبيه .

٤. العمومة ، وتسمى جزء الجد .

<sup>(</sup>١) أي أعطوا السهام المقدرة لأهلها المستحقين لها بالنص وما بقي فلأقرب ذكر من العصبة إلى الميت .

<sup>(</sup>٢) يرَى ابن عباس أنَّ الميت إذا ترك بنتًا وأختًا وأخًا يكون للبنتُّ النصف والباقي للأخ ولا شيء للأخت.

<sup>(</sup>٣) من يخلفه الميت ولا شيء له .

العصَبةُ بغيرِه: والعصبة بغيره هي الأنثى التي يكون فرضها النصف في حالة الانفراد، والثلثين إذا كانت معها أخت فأكثر. فإذا كان معها أو معهن أخ، صار الجميع حينئذ عصبة به. وهن أربع:

١ ـ البنت أو البنات .

٣ ـ الأخت أُو الأخوات الشقيقات .

٤. الأخت أو الأخوات لأَب.

فكلّ صنف من هذه الأصناف الأربعة يكون عصبة بغيره، وهو الأخ، ويكون الإرث بينهم للذكر مثل حظ الأنثين (١).

العصَبةُ معَ الغيرِ: العصبة مع الغير هي كلّ أنثى تحتاج في كونها عاصبة إلى أنثى أخرى. وتنحصر العصبة مع الغير في اثنتين فقط من الإناث، وهي:

١ ـ الأخت الشقيقة أو الأخواتُ الشقيقات مع البنت أو بنت الابن .

٢ ـ الأخت لأب أو الأخوات لأب مع البنت أو بنت الابن ، ويكون لهن الباقي من التركة بعد الفروض .
 كيفيةُ توريثِ العصبةِ بالنفسِ : تقدم في الفصل السابق كيفية توريث العصبة بالغير ، وتوريث العصبة مع الغير . أما كيفية توريث العصبة بالنفس ، فنذكرها فيما يلى :

## العصبة بالنفس أصناف أربعة ، وترث حسب الترتيب الآتي :

١- البنوة ، وتشمل الأبناء وأبناءَ الابن وإن نزل .

٢- فإن لم توجد جهة البنوة ، انتقلت التركة ، أو ما يتبقى منها إلى جهة الأبوة ، وتشمل الأب والجد الصحيح وإن علا .

٣- فإن لم يكن أحد من جهة الأبوة حيًّا، استحق التركة، أو ما بقي منها الإخوةُ، وتشمل الإخوة لأبوين والإخوة لأب ، وأبناء الأخ لأبوين، وأبناء الأخ لأبوين والإخوة لأب ، وأبناء الأخ لأبوين، وأبناء الأخ لأبوين ، وأبناء الأخ لأب وإن نزل كلّ منهما .

٤- فإذا لم يكن أحد من هذه الجهة حيًّا ، انتقلت التركة ، أو الباقي منها إلى جهة العمومة ، من غير فرق بين عمومة الميت نفسه أو عمومة أبيه أو جده ، إلا أن عمومة الميت نفسه تقدم على عمومة أبيه ، وعمومة أبيه تقدم على عمومة جده وهكذا . فإن وجد أشخاص متعددون من مرتبة واحدة كان أحقهم بالإرث أقربهم إلى الميت . وإن وجد أشخاص متعددون ، تساوت نسبتهم إلى الميت من حيث الجهة والدرجة ، كان أحقهم بالإرث أقواهم قرابة . فإذا ترك الميت أشخاصًا متساوين في نسبتهم إليه من حيث الجهة ، والدرجة ، والقوة ، استحقوا على السواء بحسب رءوسهم . وهذا هو معنى ما يقول الفقهاء : إن التقديم في العصبات بالنفس يكون بالجهة ، فإن اتحدت فبالدرجة ، فإن تساوت فبالقوة ، فإن اتحدت في الدرجة ، والجهة ، والقوة ، استحقوا على السواء ، ووزعت التركة بينهم على عددهم .

<sup>(</sup>١)من لا فرض له من النساء عند عدم أخيها العاصب لا تصير عصبة به عند وجوده ، فلو مات شخص عن عم أو عمة فالمال كله للعم دون العمة ولا تصير العمة عصبة بأخيها لأنها عند فقده لا فرض لها . ومثل هذا ابن الأخ مع بنت الأخت .

العصبَةُ السببيةُ: العاصب السببي هو المولى المعتق ، ذكرًا كان أم أنثى ، فإذا لم يوجد المعتق ، فالميراث لعصبته الذكور .

#### الحجب والحرمان

مَعْنَى الْحَجِبِ: الحجب لغة: المنع. والمقصود به؛ منع شخص معين من ميراثه كله أو بعضه لوجود شخص آخر.

الحرمان: أما الحرمان فالمقصود به؛ منع شخص معين من ميراثه بسبب تحقق مانع من موانع الإرث، كالقتل، ونحوه من الموانع.

أقسامُ الحجب: الحجب نوعان؛

١. حجب نقصان .

۲۔ حجب حرمان.

فحجب النقصان ؛ هو نقص ميراث أحد الورثة لوجود غيره . ويكون لخمسة أشخاص ؟

١ ـ الزوج يحجب من النصف إلى الربع عند وجود الولد .

٢. الزوجة تحجب من الربع إلى الثمن عند وجود الولد.

٣ـ الأم تحجب من الثلث إلى السدس عند وجود الفرع الوارث ، أو عدد من الإخوة (اثنان فأكثر) .

٤ بنت الابن .

ه الأخت لأب .

وأما حجب الحرمان؛ فهو منع جميع الميراث عن شخص لوجود غيره، كمنع ميراث الأخ عنه عند وجود الابن. وهذا النوع لا يدخل في ميراث ستة من الوارثين، وإن جاز أن يحجبوا حجب نقصان، وهم:

١، ٢ ـ الأبوان : الأب والأم .

٣، ٤ ـ الولدان : الابن والبنت .

ه، ٦ـ الزوجان .

ويدخل حجب الحرمان فيما عدا هؤلاء من الورثة .

## وحجب الحرمان قائم على أساسين:

١- أن كلّ من ينتمي إلى الميت بشخص لا يرث مع وجود ذلك الشخص ، كابن الابن ، فإنه لا يرث مع
 وجود الابن ، سوى أولاد الأم ، فإنهم يرثون معها مع أنهم ينتمون إلى الميت بها .

٢- يقدم الأقرب على الأبعد، فالابن يحجب ابن أخيه، فإن تساووا في الدرجة، يرجح بقوة القرابة،
 كالأخ الشقيق يحجب الأخ لأب.

## الفرقُ بينَ المحسروم والمحجوبِ:

## يظهر الفرق بين المحروم والمحجوب في الأمرين الآتيين :

 ١- المحروم ليس أَهلاً للإرث أَصلاً كالقاتل، بخلاف المحجوب فإنه أهل للإرث، ولكن حجب لوجود شخص آخر أولى منه بالميراث.

٢- المحروم من الميراث لا يؤثر في غيره فلا يحجبه أصلاً ، بل يجعل كالمعدوم ؛ فإذا مات شخص عن ابن كافر وأخ مسلم ، فالميراث كله للأخ ولا شيء للابن . أما المحجوب ، فإنه قد يؤثر في غيره فيحجبه ، سواء أكان حجب حرمان أم حجب نقصان ، فالاثنان فأكثر من الإخوة مع وجود الأب والأم لا يرثان لوجود الأب ، ولكنهما يحجبان الأم من الثلث إلى السدس .

## العـــول

تَعْرِيفُه: العول لغة: الارتفاع. يقال: عال الميزان. إذا ارتفع، ويأتي أيضًا بمعنى الميل إلى الجور، ومنه قول الله ـ سبحانه ـ: ﴿ ذَلِكَ أَذَنَهُ أَلَّا تَعُولُولُ (' [النساء: ٣]. وعند الفقهاء؛ زيادة في سهام ذوي الفروض، ونقصان من مقادير أنصبتهم في الإرث. وروي، أن أول فريضة عالت في الإسلام عرضت على عمر في في فحكم بالعول في زوج وأحتين، فقال لمن معه من الصحابة: إن بدأت بالزوج أو بالأختين، لم يبق للآخر حقه، فأشيروا عليّ. فأشار عليه العباس بن عبدالمطلب بالعول، وقيل: عَلِي . وقيل: زيد بن ثابت.

## من مسائل العول:

١- توفيت امرأة عن زوج وأختين شقيقتين وأختين لأم وأم. تسمى هذه بالمسألة الشُّريحيَّة ؛ لأن الزوج شنَّع على شريح القاضي المشهور، حيث أعطاه بَدَل النصف ثلاثة من عشرة، فأخذ يدور في القبائل قائلاً: لم يعطني شريح النصف ولا الثلث. فلما علم بذلك شريح جاء به وعزره، وقال له: أَسأت القول، وكتمت العول.

٢- توفي رجلٌ عن زوجة وبنتين وأب وأم. تسمى هذه المسألة المنبرية ؛ لأن سيدنا عليًا صفي الله منبر الكوفة يقول في خطبته : الحمد لله الذي يحكم بالحق قطعًا ، ويجزي كلّ نفس بما تسعى ، وإليه المآب والرّجعى . فسئل عنها فأجاب على قافية الخطبة : والمرأة صار ثمنها تسعًا . ثم مضى في خطبته . والمسائل التي قد يدخلها العول هي المسائل التي يكون أصلها : ٦ - ١٢ - ١٤ . فالستة قد تعول إلى سبعة ، أو ثمانية ، أو تسعة ، أو عشرة . والاثنا عشر قد تعول إلا ثلاثة عشر ، أو خمسة عشر ، أو سبعة عشر . والأربعة والعشرون لا تعول إلا إلى سبعة وعشرين . والمسائل التي لا يدخلها العول أصلاً هي المسائل التي تكون أصولها ٢ - ٣ - ٤ - ٨ . وأخذ بالعول قانون المواريث في المادة (١٥) ونصها : إذا زادت أنصباء أصحاب الفروض على التركة ، قسمت بينهم بنسبة أنصبائهم في الإرث .

<sup>(</sup>١)أن تميلوا إلى الجور .

طريقــةُ حـلٌ مسائــلِ العــولِ:

هي أن تعرف أصل المسألة . أي ؛ مخرجها . وتعرف سهام كلّ ذي فرض ، وتهمل الأصل ، ثم تجمع فروضهم ، وتجعل المجموع أصلاً فتقسم التركة عليه ، وبذلك يدخل النقص على كلّ واحد بنسبة سهامه . فلا ظلم ولا حيف ؛ وذلك نحو زوج وشقيقتين ، فأصل المسألة من ستة : للزوج النصف وهو ثلاثة ، وللأختين الثلثان وهو أربعة ، فالمجموع سبعة ، وهو الذي تقسم عليه التركة .

## ٤ ـ الـرد

تَعْرِيفُه : يأتي الرد بمعنى الإعادة . يقال : رد عليه حقه . أي ؛ أعاده إليه . ويأتي بمعنى الصرف ، يقال : رد عنه كيد عدوه . أي ؛ صرفه عنه . والمقصود به عند الفقهاء ؛ دفع ما فضل من فروض ذوي الفروض النسبية إليهم بنسبة فروضهم عند عدم استحقاق الغير .

أركانه : الرد لا يتحقق إلا بوجود أركانه الثلاثة :

١. وجود صاحب فرض.

٢. بقاء فائض من التركة .

٣. عدم العاصب.

رأي العلماء في الرد الم يرد في الرد نص يرجع إليه ، ولهذا اختلف العلماء فيه ؛ فمنهم من رأى عدم الرد على أحد من أصحاب الفروض ، ويكون الباقي بعد أخذ أصحاب الفروض فروضهم لبيت المال ؛حيث لا يوجد عاصب () . ومنهم من قال بالرد على أصحاب الفروض ، حتى الزوجين بنسبة فروضهم () . ومنهم من قال بالرد على جميع أصحاب الفروض ، ما عدا الزوجين ، والأب ، والجد ، فيكون الرد على الثمانية أصناف الآتية :

١ - البنت . ٢ - بنت الابن . ٣ - الأخت الشقيقة . ٤ - الأخت لأب . ٥ - الأخت لأم . ٨ - الأخت لأم . ٨ - الأخت لأم .

وهذا هو الرأي المختار. وهو مذهب عمر، وعلي، وجمهور الصحابة والتابعين. وهو مذهب أبي حنيفة، وأحمد. والمعتمد عند الشافعية، وبعض أصحاب مالك، عند فساد بيت المال. قالوا: وإنما لا يرد على الزوجين؛ لأن الرد إنما يستحق بالرحم، ولا رحم لهما من حيث الزوجية. ولا يرد على الأب والجد؛ لأن الرد لا يكون إلا عند عدم وجود عاصب، وكل من الأب والجد عاصب، فيأخذ الباقي بالتعصيب لا بالرد. وقد أخذ الفانون بهذا الرأي، إلا في مسألة واحدة أخذ فيها بمذهب عثمان، فحكم بالرد على أحد الزوجين؛ وهي ما إذا مات أحد الزوجين ولم يترك وارثًا سواه، فإن الزوج الحي يأخذ التركة كلها بطريق الفرض والرد، فالرد على أحد الزوجين في القانون مؤخر عن ذوي الأرحام، فجاء نص المادة (٣٠)

<sup>(</sup>١) ممن ذهب إلى هذا زيد بن ثابت وتابعه عروة والزهري ومالك والشافعي . ﴿ ٢) هذا مذهب عثمان .

من القانون هكذا: إذا لم تستغرق الفروض التركة، ولم توجد عصبة من النسب، رد الباقي على غير الزوجين من أصحاب الفروض بنسبة فروضهم، ويرد باقي التركة إلى أحد الزوجين إذا لم يوجد عصبة من النسب، أو أحد الفروض النسبية، أو أحد ذوي الأرحام.

طريقة حلً مسائل السرة: هي أنه إذا وجد مع أصحاب الفروض من لا يرد عليه من أحد الزوجين، فإنه يأخذ فرضه منسوبًا إلى أصل التركة، والباقي بعد فرضه يكون لأصحاب الفروض بحسب رءوسهم إن كانوا صنفًا واحدًا، سواء أكان الموجود منهم واحدًا كبنت، أم متعددًا كثلاث بنات. وإن كانوا أكثر من صنف واحدٍ كأم وبنت، فإن الباقي يقسم عليهم بنسبة فروضهم، ويرد عليهم بنسبتها أيضًا. وأما إذا لم يكن مع أصحاب الفروض أحد الزوجين، فإن الباقي بعد فروضهم يرد عليهم بحسب رءوسهم إن كانوا صنفًا واحدًا، سواء أكان الموجود منهم واحدًا أم متعددًا. وإن كانوا أكثر من صنف واحد، فإن الباقي يرد عليهم بنسبة فروضهم. وبذلك يكون نصيب كل صاحب فرض قد زاد بنسبة فرضه، واستحق جملته فرضًا وردًا.

#### ٥ ـ ذوو الأرحام

ذوو الأرحام ؛ هم كلّ قريب ليس بذي فرض ولا عصبة . وقد اختلف الفقهاء في توريثهم ؛ فقال مالك ، والشافعي ، بعدم توريثهم ، ويكون المال لبيت المال . وهو قول أبي بكر ، وعمر ، وعثمان ، وزيد ، والزهري ، والأوزاعي ، وداود . وذهب أبو حنيفة ، وأحمد ، إلى توريثهم . وحكي ذلك عن علي ، وابن عباس ، وابن مسعود . وذلك عند عدم وجود أصحاب الفروض والعصبات . وعن سعيد بن المسيب ، أن الحال يرث مع البنت . وقد أخذ القانون بهذا الرأي فجاء في المواد من (٣١) إلى (٣٨) كيفية توريثهم ، كما هو مبين فيما يلى :

المادة ٣١- إذا لم يوجد أحد من العصبة بالنسب ، ولا أحد من ذوي الفروض النسبية ، كانت التركة أو الباقي منها لذوي الأرحام .

وذوو الأرحام أربعة أصناف مقدم بعضها على بعض في الإرث على الترتيب الآتي ؟

الصنف الأول: أولاد البنات وإن نزلوا ، وأولاد بنات الابن وإن نزل .

الصنف الثاني: الجد غير الصحيح وإن علا ، والجدة غير الصحيحة وإن علت .

الصنف الثالث: أبناء الإخوة لأم وأولادهم وإن نزلوا، وأولاد الأخوات لأبوين أو لأحدهما وإن نزلوا، وبنات الإخوة لأبوين أو لأب وإن نزلوا، وبنات أبناء الإخوة لأبوين أو لأب وإن نزلوا، وأولادهن وإن نزلوا،

الصنف الرابع: يشمل ست طوائف مقدم بعضها على بعض في الإرث على الترتيب الآتي ؟ ١- أعمام الميت لأم وعماته ، وأخواله وحالاته لأبوين أو لأحدهما . ٢- أولاد من ذكروا في الفقرة السابقة وإن نزلوا ، وبنات أعمام الميت لأبوين أو لأب ، وبنات أبنائهم وإن نزلوا ،
 نزلوا ، وأولاد من ذكرن وإن نزلوا .

٣- أعمام أبي الميت لأم وعماته، وأخواله وخالاته لأبوين أو لأحدهما، وأعمام أم الميت وعماتها،
 وأخوالها وخالاتها لأبوين أو لأحدهما.

٤. أولاد من ذكروا في الفقرة السابقة وإن نزلوا .

وبنات أعمام أب الميت لأبوين أو لأب ، وبنات أبنائهم وإن نزلوا ، وأولاد من ذكرن وإن نزلوا .

٥ . أعمام أب أب الميت لأم، وأُعمام أب أم الميت وعماتهما، وأخوالهما وخالاتهما لأبوين أو لأحدهما .

٦. أولاد من ذكروا في الفقرة السابقة وإن نزلوا .

وبنات أعمام أب أب الميت لأبوين أو لأب ، وبنات أبنائهم وإن نزلوا ، وأولاد من ذكرن وإن نزلوا . هكذا .

المادة ٣٢. الصنف الأول من ذوي الأرحام أُولاهُم بالميراث أُقربُهُم إلى الميت درجة. فإن استووا في الدرجة فولد صاحب الفرض أولى من ولد ذوي الرحم. فإن استووا فبالدرجة ، ولم يكن فيهم ولد صاحب فرض ، اشتركوا في الإرث .

المادة ٣٣. الصنف الثاني من ذوي الأرحام أولاهم بالميراث أقربهم إلى الميت درجة. فإن استووا في الدرجة قدِّم من كان يدلي بصاحب فرض، وإن استووا في الدرجة، وليس فيهم من يدلي بصاحب فرض، أو كانوا كلهم يدلون بصاحب فرض؛ فإن اتحدوا في حيز القرابة اشتركوا في الإرث، وإن اختلفوا في الحيز فالثلثان لقرابة الأب، والثلث لقرابة الأم.

المادة ٣٤ الصنف الثالث من ذوي الأرحام أولاهم بالميراث أقربهم إلى الميت درجة. فإن استووا في الدرجة وكان فيهم ولد عاصب، فهو أولى من ولد ذوي الرحم. وإلا قدِّم أقواهم قرابة للميت؛ فمن كان أصله لأبوين، فهو أولى ممن كان أصله لأب، ومن كان أصله لأب، فهو أولى ممن كان أصله لأم. فإن اتحدوا في الدرجة وقوة القرابة، اشتركوا في الإرث.

المادة ٣٥. في الطائفة الأولى من طوائف الصنف الرابع المبينة بالمادة (٣١) إذا انفرد فريق الأب وهم أعمام الميت لأم وعماته ، أو فريق الأم وهم أخواله وخالاته ، قدم أقواهم قرابة ؛ فمن كان لأبوين فهو أولى ممن كان لأب ، ومن كان لأب فهو أولى ممن كان لأم ، وإن تساووا في القرابة اشتركوا في الإرث ، وعند اجتماع الفريقين يكون الثلثان لقرابة الأب والثلث لقرابة الأم . ويقسم نصيب كلّ فريق على النحو المتقدم ، وتطبق أحكام الفقرتين السابقتين على الطائفتين الثالثة والخامسة .

المادة ٣٦ـ في الطائفة الثانية يقدم الأقرب منهم درجة على الأبعد ولو من غير حيزه ، وعند الاستواء واتحاد الحيز يقدم الأقوى في القرابة ، إن كانوا أولاد عاصب أو أولاد ذوي رحم ؛ فإن كانوا مختلفين قدم ولد

العاصب على ولد ذوي الرحم، وعند اختلاف الحيز يكون الثلثان لقرابة الأب، والثلث لقرابة الأم، وما أصاب كلّ فريق يقسم عليه بالطريقة المتقدمة، وتطبق أحكام الفقرتين السابقتين على الطائفتين الرابعة والسادسة.

المادة ٣٧ـ لا اعتبار لتعدد جهات القرابة في وارث من ذوي الأرحام ، إلا عند اختلاف الحيز . المادة ٣٨ـ في إرث ذوي الأرحام يكون للذكر مثل حظ الأنثيين .

## الحمال

الحمل ؟ هو ما يحمل في البطن من الولد .

ونحن نتكلم عنه هنا من حيث الميراث ، ومن حيث مدة الحمل .

حكمُه في الميراثِ: الحمل إما أن ينفصل عن أمه ، وإما أن يبقى في بطنها ، وهو في كلّ من الأمرين له أحكام ، نذكرها فيما يلي :

الحملُ إذا انفصلَ عن أمّه: إذا انفصل الحمل عن أمه؛ فإما أن ينفصل حيًّا أو ينفصل ميتًّا. وإن انفصل كله حيًّا ميتًا، فإما أن يكون انفصاله بغير جناية ولا اعتداء على أمه، أو بسبب الجناية عليها، فإن انفصل كله حيًّا ورث من غيره وورثه غيره؛ لما روي عن أبي هريرة، أن النبي على قال : (إذا استهل المولود ورث. وعلامة الحياة صوت، أو تنفس، أو عطاس، ونحو ذلك. وهذا رأي الثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأصحاب أبي حنيفة. وإن انفصل ميتًا بغير جناية على أمه، فإنه لا يرث ولا يورث اتفاقًا. وإن انفصل ميتًا بسبب الجناية على أمه، فإنه لا يرث وورث عند الأحناف. وقالت الشافعية، والحنابلة، ومالك: لا يرث شيئًا، ويملك فإنه في هذه الحال يرث ويورث عند الأحناف. وقالت الشافعية، والحنابلة، ومالك: لا يرث شيئًا، ويملك الغزة فقط ضرورة، ولا يورث عنه سواها، ويرثها كلّ من يتصور إرثه منه. وذهب الليث بن سعد، وربيعة ابن عبد الرحمن، إلى أن الجنين إذا انفصل ميتًا بجناية على أمه لا يرث ولا يورث، وإنما تملك أمه الغرة وحدها، وقد أخذ القانون بهذا.

### الحملُ في بطن أمّه:

١- الحمل الذي يبقى في بطن أمه لا يوقف له شيءٌ من التركة ، متى كان غير وارث ، أو كان محجوبًا بغيره على جميع الاعتبارات . فإذا مات شخص ، وترك زوجة وأبًا وأمًّا حاملًا من غير أبيه ، فإن الحمل في هذه الصورة لا ميراث له ؛ لأنه لا يخرج عن كونه أخًا أو أختًا لأم . والإخوة لأم لا يرثون مع الأصل الوارث وهو هنا الأب .

٢- وتوقف التركة كلها إلى أن يولد الحمل ، إذا كان وارثًا ولم يكن معه وارث أصلًا ، أو كان معه وارث

محجوب به باتفاق الفقهاء. وتوقف كذلك إذا وجد معه ورثة غير محجوبين به، ورضوا جميعًا صراحة أو ضمنًا بعدم قسمتها، بأن سكتوا أو لم يطالبوا بها.

٣. كلّ وارث لا يتغير فرضه بتغير الحمل يعطى له نصيبه كاملًا ، ويوقف الباقي . كما إذا ترك الميت جدة وامرأة حاملًا ، فإنه يعطى للجدة السدس ؛ لأن فرضها لا يتغير ، سواء ولد الحمل ذكرًا أم أنثى .

٤. الوارث الذي يسقط في إحدى حالتي الحمل ولا يسقط في الأخرى، لا يعطى شيئًا للشك في استحقاقه، فمن مات وترك زوجة حاملًا وأخًا، فلا شيءَ للأخ لجواز كون الحمل ذكرًا. وهذا مذهب الجمهور.

٥. من يختلف نصيبه من أصحاب الفروض باختلاف ذكورة الحمل وأنوثته ، يعطى أقل النصيبين ، ويوقف للحمل أوفر النصيبين ، فإن ولد الحمل حيًّا وكان يستحق النصيب الأوفر أخذه ، وإن لم يكن يستحقه ، بل يستحق النصيب الأقل أخذه ، ورد الباقي إلى الورثة . وإن نزل ميتًا لم يستحق شيئًا ، ووزعت التركة كلها على الورثة دون اعتبار للحمل .

أقلُّ مدة الحملِ وأكثرُها: وأقل مدة يتكون فيها الجنين ويولد حيًّا ستة أشهر؛ لقول الله - سبحانه -: 
﴿ وَمَمَلُهُ وَفِهَ لَكُمُ تَلَكُونَ شَهْرًا ﴾ والأحقاف: ١٥] . مع قوله : ﴿ وَفِهَ لَكُمُ فِي عَامَيْنِ ﴾ وتقان الكمال بن الهمام ، من عامين ، لم يبق إلا ستة أشهر للحمل . وإلى هذا ذهب الجمهور من الفقهاء . وقال الكمال بن الهمام ، من أثمة الأحناف : إن العادة المستمرة كون الحمل أكثر من ستة أشهر ، وربحا يمضى دهور ، ولم يسمع فيها بولادة لستة أشهر . وفي قول لبعض الحنابلة : أقل مدة الحمل تسعة أشهر . وقد خالف القانون جمهور العلماء ، وأخذ بقول بعض الحنابلة ، وبحا قال به الأطباء الشرعيون ، وهو أن أقل مدة الحمل تسعة أشهر هلالية - أي ؟ ٢٧٠ يومًا - لأن هذا يتفق والكثير الغالب . وكما اختلفوا في أقل مدة الحمل ، فقد اختلفوا في أكثرها ؛ فمنهم من قال : سنة هلالية (٤٥٣ يومًا) ، وأخذ القانون بما ارتآه الطب الشرعي . فذكر أن أكثر مدة الحمل سنة شمسية (٢٥ عرم سنة شمسية (٢٥ عرم) ، وأخذ القانون في المذهب الحنفي ، في أن الحمل يوقت له أوفر النصيبين . وأخذ برأي الأثمة الثلاثة في اشتراط عليه الفتوى في المذهب الحنفي ، في أن الحمل يوقت له أوفر النصيبين . وأخذ برأي الأثمة الثلاثة في اشتراط ولادته كله حيًا في استحقاقه الميراث . وأخذ برأي محمد بن الحكم في أنه لا يرث ، إلا إذا ولد لسنة من تاريخ الوفاة ، أو الفرقة بين أبيه وأمه . فجاء في المواد : ٢٠ ٤ - ٤٣ ـ ٤٤ ما يلى :

المادة ٢ ٤ ـ يوقف للحمل من تركة المتوفى أوفر النصيبين ، على تقدير أنه ذكر أو أنثى .

المادة ٤٣ ـ إذا توفي الرجل عن زوجته أو عن معتدَّته فلا يرثه حملها ، إلا إذا ولد حيًّا لخمسة وستين وثلاثمائة يوم على الأكثر من تاريخ الوفاة أو الفرقة ، ولا يرث الحمل غير أبيه ، إلا في الحالتين الآتيتين :

<sup>(</sup>١) وهذا رأي الأحناف .

<sup>(</sup>٢) وهذا رأي محمد بن الحكم أحد فقهاء المذهب المالكي.

١- أن يولد حيًّا لخمسة وستين وثلاثمائة يوم على الأكثر من تاريخ الموت أو الفرقة ، إن كانت أمه معتدَّة موت أو فرقة ، ومات المورِّث أثناء العدة .

٢- أن يولد حيًا لسبعين ومائتي يوم على الأكثر من تاريخ وفاة المورث ، إن كان من زوجية قائمة وقت
 لوفاة .

المادة ٤٤. إذا نقص الموقوف للحمل عما يستحقه ، يرجع بالباقي على من دخلت الزيادة في نصيبه من الورثة ، وإذا زاد الموقوف للحمل عما يستحقه ، رُدَّ الزائد على من يستحقه من الورثة .

## الفقود

المفقود : إذا غاب الشخص وانقطع خبره ، ولم يُدْرَ مكانه ، ولم يُعْرَف أَحَيِّ هو أم ميت؟ وحكم القضاء بموته قيل : إنه مفقود . وحكم القاضي ؛ إما أن يكون مبنيًّا على الدليل ، كشهادة العدول . وإما أن يكون مبنيًّا على الدليل ، كشهادة العدول . وإما أن يكون مبنيًّا على أمارات لا تصلح أن تكون دليلًا وذلك بمضي المدة . ففي الحالة الأولى : يكون موته محققًا ثابتًا من الوقت الذي قام فيه الدليل على الموت ، وفي الحالة الثانية ، التي يحكم فيها القاضي بموت المفقود ، بمقتضى مضى المدة ، يكون موته حكميًّا لاحتمال أن يكون حيًّا .

المدة التي يُحكم بعدها بموتِ المفقودِ: اختلف الفقهاء في المدة التي يحكم بعدها بموت المفقود؛ فروي عن مالك، أنه قال: أربع سنين؛ لأن عمر والله قال: أيما امرأة فقدت زوجها فلم تدر أين هو؟ فإنها تنتظر أربع سنين، ثم تعتد أربعة أشهر وعشرًا، ثم تحل. أخرجه البخاري، والشافعي. والمشهور عن أبي حنيفة، والشافعي، ومالك، عدم تقدير المدة، بل ذلك مفوض إلى اجتهاد القاضي في كلّ عصر. قال صاحب «المغني» في إحدى الروايتين في المفقود الذي لا يغلب هلاكه: لا يقسم ماله، ولا تتزوج امرأته، حتى يتيقن موته، أو يمضي عليه مدة لا يعيش في مثلها. وذلك مردود إلى اجتهاد الحاكم. وهذا قول الشافعي في محمد بن الحسن. وهو المشهور عن مالك، وأبي حنيفة، وأبي يوسف؛ لأن الأصل حياته، والتقدير لا يصار إليه إلا بتوقيف، ولا توقيف هنا، فوجب التوقف.

ويرى الإمام أحمد، أنه إن كان في غيبة يغلب فيها الهلاك<sup>(۱)</sup>، فإنه بعد التحري الدقيق عنه يحكم بموته بمضي أربع سنين ؛ لأن الغالب هلاكه، فأشبه ما لو مضت مدة لا يعيش في مثلها . وإن كان في غيبة يغلب معها السلامة<sup>(۲)</sup> ، يفوض أمره إلى القاضي يحكم بموته بعد أي مدة يراها ، وبعد التحري عنه بكل الوسائل المكنة التي توصل إلى بيان حقيقة كونه حيًّا أم ميتًا .

وأخذ القانون برأي الإمام أحمد، فيما إذا كان المفقود في حالة يغلب معها الهلاك، فقدّر المدة بأربع سنين، وأخذ برأيه ورأي غيره في تفويض الأمر إلى القاضى في الحالات الأخرى.

<sup>(</sup>١) كمن يفقد في ميدان الحرب أو بعد الغارات أو يفقد بين أهله كمن حرج إلى صلاة العشاء ولم يعد أو لحاجة قريبة ولم يرجع ولا يعلم خبره.

<sup>(</sup>٢) مثل المسافر إلى الحج ولطلب العلم أو التجارة.

ففي المادة (٢١» من القانون رقم (١٥) سنة ١٩٢٩ النص الآتي : يحكم بموت المفقود الذي يغلب عليه الهلاك بعد أربع سنين من تاريخ فقده . وأما في جميع الأحوال الأخرى ، فيفوض أمر المدة التي يحكم بموت المفقود بعدها إلى القاضي . وذلك كله بعد التحري عنه بجميع الطرق الممكنة الموصلة إلى معرفة إن كان المفقود حيًّا أو ميتًا .

ميراثه: ميراث المفقود يتعلق به أمران؛ لأنه إما أن يكون مورثًا، وإما أن يكون وارثًا. ففي حالة ما إذا كان مورثًا، فإن ماله يبقى على ملكه، ولا يقسم بين ورثته إلى أن يتحقق موته أو يحكم القاضي بالموت. فإن ظهر حيًّا أخذ ماله، وإن تحقق موته أو حكم القاضي بموته، ورثه من كان وارثًا له وقت الموت أو وقت الحكم بالموت، ولا يرثه من مات قبل ذلك، أو حدث إرثه بعد ذلك بزوال مانع عنه، كإسلام وارث له. هذا إذا لم يسند الحكم بالموت إلى وقت سابق على صدوره، وإلا ورثه من كان وارثًا في الوقت الذي أسند الحكم بالموت إليه.

أما الحالة الثانية ، وهي إذا ما كان وارثًا لغيره ، فإنه يوقف له نصيبه من تركة المورث ، وبعد الحكم بموته يرد ذلك الموقوف إلى وارث مورثه . وبهذا أخذ القانون ؛ فقد جاء في مادة «٤٥» النص الآتي : يوقف نصيب المفقود من تركة المورث حتى يتبين أمره ، فإن ظهر حيًّا أخذه ، وإن حكم بموته رد نصيبه إلى من يستحقه من الورثة وقت موت مورثه ، فإن ظهر حيًّا بعد الحكم بموته ، أخذ ما بقي من نصيبه بأيدي الورثة .

### الخنثى(٢)

تَعْرِيفُه : الخنثى ؛ شخص اشتُبِهَ في أمره ، ولم يُدرَ أَذَكَرٌ هو أم أنثى؟ إما لأن له ذكرًا وفرجًا معًا ، أو لأنه ليس له شيءٌ منهما أصلًا .

كيف يرث ؟ إن تبين أنه ذَكر ورث ميراث الذكر ، وإن تبين أنه أنثى ورث ميراثها . وتتبين الذكورة والأنوثة بظهور علامات كلّ منهما . وهي قبل البلوغ تعرف بالبول ، فإن بال بالعضو المخصوص بالذكر فهو ذكر ، وإن بال بالعضو المخصوص بالأنثى فهو أنثى ، وإن بال منهما كان الحكم للأسبق . وبعد البلوغ إن نبتت له لحية ، أو أتى النساء ، أو احتلم كما يحتلم الرجال فهو ذكر ، وإن ظهر له ثدي كثدي المرأة ، أو درَّ له لبن ، أو حاض ، أو حبل فهو أنثى . وهو في هاتين الحالتين يقال له : خنثى غير مشكل . فإن لم يعرف أذكر هو أم أنثى؟ بأن لم تظهر علامة من العلامات ، أو ظهرت وتعارضت ، فهو الخنثى المشكل . وقد

<sup>(</sup>۱) هذا الحكم بالنسبة للميراث، أما الحكم بالنسبة للزوجة فقد جاء في مادة (۲۲) من القانون رقم ۲۰ سنة ۱۹۲۹: «بعد الحكم بموت المفقود بالصفة المبينة في المادة السابقة تعتد زوجته عدة الوفاة وتقسم تركته بين ورثته الموجودين وقت الحكم»، مادة (۷) من القانون رقم ۲۰ لسنة ۱۹۲۰ وإذا جاء المفقود أو لم يجئ وتبين أنه حي فزوجته له ما لم يتمتع بها الثاني غير عالم بحياة الأول فإن تمتع بها الثاني غير عالم بحياة الأول كانت للثاني ما لم يكن عقده في عدة وفاة الأول».

<sup>(</sup>٢) الخنثي مأخوذ من الخنث وهو اللِّين والتكسر .

اختلف الفقهاء في حكمه من حيث الميراث؛ فقال أبو حنيفة: إنه يفرض أنه ذكر، ثم يفرض أنه أنثى، ويعامل بعد ذلك بأسوإ الحالين، حتى لو كان يرث على اعتبار، ولا يرث على اعتبار آخر لم يعط شيئًا. وإن ورث على كلا الفرضين، واختلف نصيبه، أُعطِي أقل النصيبين. وقال مالك، وأبو يوسف، والشيعة الإمامية: يأخذ المتوسط بين نصيبي الذكر والأنثى. وقال الشافعي: يعامل كلّ من الورثة والخنثى بأقل النصيبين؛ لأنه المتبقي إلى كلّ منهما. وقال أحمد: إن كان يرجى ظهور حاله، يعامل كل منه ومن الورثة بالأقل ويوقف الباقي، وإن لم يرج ظهور الأمر، يأخذ المتوسط بين نصيبي الذكر والأنشى. وهذا الرأي الأخير هو الأرجح، ولكن القانون أخذ برأى أبي حنيفة، ففي المادة «٤٦» منه: للخنثى المشكل، وهو الذي لا يعرف أذكر هو أم أنثى، أخذ أقل النصيبين، وما بقي من التركة يعطى لباقي الورثة.

ميراث المرتد: المرتد لا يرث من غيره ، ولا يرثه غيره ، وإنما ميراثه يكون لبيت مال المسلمين . وهذا رأي الشافعي ، ومالك ، والمشهور عن أحمد . وقالت الأحناف : ما اكتسبه قبل الردة ورثه أقاربه المسلمون ، وما اكتسبه بعدها فهو لبيت المال . وقد سبق الكلام عليه مفصلًا في «باب الحدود» .

ابن الزنم وابن الملاعنة: ابن الزنى؛ هو المولود من غير زواج شرعي. وابن الملاعنة؛ هو الذي نفى الزوج الشرعي نسبه منه. وابن الزنى وابن الملاعنة لا توارث بينهما وبين أبويهما بإجماع المسلمين؛ لانتفاء النسب الشرعي. وإنما التوارث بينهما وبين أمَّيْهِما؛ فعن ابن عمر، أن رجلًا لاعن امرأته في زمن النبي عَلَيْهُ وانتفى من ولدها، ففرق النبي عَلَيْهُ بينهما وألحق الولد بالمرأة. رواه البخاري، وأبو داود. ولفظه: « جعل رسول الله عَلَيْهُ ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها ». [أبو داود (٢٩٠٧)]. ونص المادة «٤٧» من قانون الميراث: يرث ولد الزنى وولد اللعان من الأم وقرابتها، وترثهما الأم وقرابتها.

#### التخارج

تَعْرِيفُه : التخارج ؛ هو أن يتصالح الورثة على إخراج بعضهم عن نصيبه في الميراث ، نظير شيءٍ معين من التركة أو من غيرها . وقد يكون التخارج بين اثنين من الورثة ، على أن يحل أحدهما محل الآخر في نصيبيه في مقابل مبلغ من المال يقدمه له .

حكمه: التخارج جائز متى كان عن تراض. وقد طلق عبد الرحمن بن عوف زوجته تماضر بنت الأصبغ الكلبية في مرض موته، ثم مات وهي في العدة، فورَّتْها عثمان مع ثلاث نسوة أخر، فصالحوها عن ربع ثمنها على ثلاثة وثمانين ألفًا. قيل: هي دنانير. وقيل: هي دراهم.

جاء في القانون مادة (٤٨): التخارج؛ هو أن يتصالح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث على شيء معلوم، فإذا تخارج أحد الورثة مع آخر منهم استحق نصيبه، وحل محله في التركة. وإذا تخارج أحد الورثة مع باقيهم، فإن كان المدفوع له من التركة، قسم نصيبه بينهم بنسبة أنصبائهم فيها. وإن كان المدفوع من مالهم، ولم ينص في عقد التخارج، على طريقة قسمة نصيب الخارج، قسم عليهم بالسوية بينهم.

٦، ٧، ٨ ـ الاستحقاق بغير الإرث: جاء في قانون المواريث في المادة «٤»: إذا لم توجد ورثة ، قضي من التركة بالترتيب الآتي :

أولًا: استحقاق من أقر له الميت بنسب على غيره .

ثانيًا: ما أوصى به فيما زاد على الحد الذي تنفذ فيه الوصية.

فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء ، آلت التركة أو ما بقى منها إلى الخزانة العامة .

ومعنى هذا ، أن الميت إذا مات ولم يكن له ورثة ، استحق التركة ثلاثة ؟

١. المقر له بالنسب على الغير .

٢. الوصية بما زاد على الثلث.

٣ ـ بيت المال ـ الخزانة العامة .

#### وسنتكلم على كلِّ من هذه الثلاثة فيما يلي :

المقرّ له بالنّسبِ: القانون الذي جرى عليه العمل في مصر، أنه إذا أقر الميت بالنسب على غيره، استحق المقر له التركة إذا كان مجهول النسب، ولم يثبت نسبه من الغير، ولم يرجع المقر عن إقراره. ويشترط في هذه الحال أن يكون المقر له حيًّا وقت موت المقر، أو وقت الحكم باعتباره ميتًا، وألا يقوم به مانع من موانع الإرث.

وجاء في المذكرة الإيضاحية ما يأتي: والمقر له بالنسب غير وارث؛ لأن الإرث يعتمد على ثبوت النسب، وهو غير ثابت بالإقرار وحده، غير أن الفقهاء أجروا عليه حكم الوارث في بعض الأحوال، كتقديمه على الموصى له بما زاد على الثلث بالنسبة للزائد، وكاعتباره خلفًا عن المورث في الملك فله أن يرد بالعيب، وكمنعه من الإرث بأي مانع من موانعه، فرئي من المصلحة اعتباره مستحقًا للتركة بغير الإرث، إيثارًا للحقيقة والواقع.

الموصَى له بما زاد على الثُّلُثِ : إذا مات الميت ولم يكن له وارث ، ولا مُقِرِّ له بنسب على غيره ، جازت الوصية للأجنبي بالتركة كلها أو بأي جزء منها ؛ لأن التقييد بالثلث من أجل الورثة وليس منهم أحد .

بيتُ المال : إذا مات الميت ولم يترك ورثة ، ولم يوجد مُقرّ له بالنسب على الغير ولا موصى له بأكثر من الثلث ، فإن المال يُوضَع في بيت مال المسلمين ؛ ليصرف في مصالح الأمة العامة .

#### الوصية الواجبة

صدر قانون الوصية الواجبة رقم (٧١) لسنة ١٣٦٥ هجرية ، وسنة ١٩٤٦م، وقد تضمن الأحكام الآتية :

١- إذا لم يوص الميت لفرع ولده الذي مات في حياته ، أو مات معه ولو حكمًا بمثل ما كان يستحقه هذا

الولد ميراثًا في تركته لوكان حيًّا عند موته، وجبت للفرع وصية في التركة بقدر هذا النصيب في حدود الثلث، بشرط أن يكون غير وارث، وألا يكون الميت قد أعطاه بغير عوض من طريق تصرف آخر قدر ما يجب له، وإن كان ما أعطاه له أقل منه، وجبت له وصية بقدر ما يكمله.

وتكون هذه الوصية لأهل الطبقة الأولى من أولاد البنات ، ولأولاد الأبناء من أولاد الظهور (١) وإن نزلوا ، على أن يحجب كلّ أصل فرعه دون فرع غيره ، وأن يقسم نصيب كلّ أصل على فرعه وإن نزل قسمة الميراث ، كما لو كان أصله أو أصوله الذين يُدلي بهم إلى الميت ماتوا بعده ، وكان موتهم مرتبًا كترتيب الطبقات .

٢- إذا أوصى الميت لمن وجبت له الوصية بأكثر من نصيبه ، كانت الزيادة وصية اختيارية ، وإن أوصى له بأقل من نصيبه ، وجب له ما يكمله ، وإن أوصى لبعض من وجبت لهم الوصية دون البعض الآخر ، وجب لمن لم يوص له قدر نصيبه ، ويؤخذ نصيب من لم يوص له ويوفّي نصيب من أوصى له بأقل مما وجب من باقي الثلث ، فإن ضاق عن ذلك فمنه ومما هو مشغول بالوصية الاختيارية .

٣- الوصية الواجبة مقدمة على غيرها من الوصايا، فإذا لم يوص الميت لمن وجبت لهم الوصية وأوصى لغيرهم، استحوز كل من وجبت له الوصية قدر نصيبه من باقي ثلث التركة إن وفّى، وإلا فمنه ومما أوصى به لغيرهم.

# طريقةُ حلِّ المسائلِ التي تشتملُ على الوصيَّةِ الواجبةِ :

١ - يفرض الولد الذي مات في حياة أحد أبويه حيًّا وارثًا ، ويقدر نصيبه كما لو كان موجودًا .

 ٢ - يخرج من التركة نصيب المتوفى ، ويعطى لفرعه المستحق للوصية الواجبة إن كان يساوي الثلث فأقل ، فإن زاد على الثلث رد إلى الثلث ، ثم يقسم على الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين .

٣ - يقسم باقي التركة بين الورثة الحقيقيين على حسب فرائضهم الشرعية.

\* \* \*

انتهى كتاب «فقهُ السُّنَّةِ» والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات

<sup>(</sup>١) وهم من لا ينتسبون إلى الميت بأنثى .

# فهرس المتويات

| نا  | مقدمة فضيلة الإمام الشهيد الأستاذ حسن البن |
|-----|--------------------------------------------|
| Υ   | مقدمة المؤلف                               |
| ٩   | تمهید<br>تمهید                             |
| 10  | الطهارة:                                   |
| ١٧  |                                            |
| ١٨  |                                            |
| ۲٥  |                                            |
| ۲۸  |                                            |
| ٣١  |                                            |
| ٣٣  |                                            |
| ۳۸  |                                            |
| ۴۸  |                                            |
| ٤٢  |                                            |
| £ £ |                                            |
| £Y  |                                            |
| ٠١  |                                            |
| ٠٣  |                                            |
| ٤   |                                            |
| ٦   |                                            |
| 9   | المُسْخُ على الجَبيرة، ونَحُوها            |
| *   |                                            |
| 1   | <del>-</del>                               |
| ٣   |                                            |
|     |                                            |

|         | £., 10             |
|---------|--------------------|
| (0      | الصلاة:            |
| ١٩٠     | م صَلاةُ الصَّبي   |
| 19      | مَواقيتُ الصَّلاةِ |
| /٧      |                    |
| ١٦      |                    |
| 11      |                    |
| ١٢      |                    |
| ۹۸      |                    |
| ١٢٥     |                    |
| \YY     | •                  |
| ١٣٠     | •                  |
| ١٣٢     |                    |
| ١٣٢     |                    |
| ١٣٣     |                    |
| المتقسي |                    |
| ١٣٩     |                    |
| 1 20    |                    |
| ۱٤٧     |                    |
|         |                    |
| ١٤٨     | •                  |
| ١٤٨     | مسارة الحاجبة      |
| ١٤٨     | صلاة التوبية       |
| 1 2 9   |                    |
| 10      |                    |
| 107     |                    |
| 107     | سجدة الشكر         |

| 104   | •••••••                                    | سجود السهو                              |
|-------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 109   |                                            | صلاة الجماعة                            |
| 179   |                                            | موقفُ الإمام ، والمأمومِ                |
| ۱۷۱   | ·<br>· · · · · · · · · · · · · · · · · · · | المسَاجِلُأ                             |
| ١٧٧   | ••••••                                     | المواضِعُ المنهي عن الصَّلاةِ فيها      |
| ۱۷۸   |                                            | الصَّلاةُ في الكعبَةِ                   |
|       |                                            | السترةُ أمامَ المصلِّي                  |
| ۱۸۱   |                                            | ما يباخ في الصَّلاةِ                    |
| ۱۸۷   |                                            | مكروهاتُ الصَّلاةِ                      |
| ۱۸۹   | •••••                                      | مبطلاتُ الصَّلاةِ                       |
| 191   |                                            | قضًاءُ الصَّلاةِ                        |
| 198   |                                            | صـــلاة المريــض                        |
| 198   | •••••••                                    | صلاة الخيوف                             |
| ۱۹۷   | ••••••                                     | صلاة الطالب، والمطلوب                   |
| 191   | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •    | صلاة السفر                              |
| ۲ • ۲ | ••••••                                     | الجمع بين الصلاتين                      |
| ۲ . ٤ | •••••                                      | الصلاة في السفينة ، والقاطرة ، والطائرة |
| ۲ • ٤ | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •    | أدعية السفر                             |
| ۲.٦   |                                            | الجمعة                                  |
| * * * |                                            | صلاة العيدين                            |
|       |                                            | الزكاة :                                |
| 177   | •••••                                      | الأموالُ التي تجبُ فيهـا الزكـاةُ       |
| 177   | •••••                                      | ت<br>زكاةُ النقدين ؛ الذهبُ، والفضــةُ  |
| ۲٤٠   | ••••                                       | زكاة التجارة                            |
| 1 2 1 | •••••                                      | زكاة النزروع، والثمار                   |

| 101          | <br>زكاة الحيوان                            |
|--------------|---------------------------------------------|
| <b>۲07</b>   | <br>زكــاة الركـاز والمعــدن                |
| <b>709</b>   | <br>زكــاة الخـــارج مـن الأرض              |
|              | زكاة المال المستفاد                         |
| 777          | <br>مصارفُ الزكاةِ                          |
| <b>۲</b> ۷ ۸ | <br>زكاة الفطر                              |
|              | صدقة التطوع                                 |
| ۲٩.          | <br>الصيام:                                 |
| 791          | <br>صوم رمضان                               |
| <b>۲9</b> ٤. | <br>أركانُ الصّومِ                          |
| <b>۲</b> ۹۸  | <br>الأيام المنهي عن صيامها                 |
| ٣.١          | <br>صيام التطوع                             |
| ۳.0          | <br>آداب الصيام                             |
| ٣.٧          | <br>مباحات الصيام                           |
| ٣١.          | <br>ما يبطل الصيام                          |
|              | ليلة القدر                                  |
| 710          | <br>الاعتكاف                                |
| ٣٢٣          | <br>الجنائز :                               |
| ٣٢٨          | <br>النهي عن التمائم                        |
| ٣٣٢          | <br>استحباب الدعاء والذكر لمن حضر عند الميت |
| ٣٣٢          | <br>ما يسن عند الاحتضار                     |
| 440          | <br>البكاء على الميت                        |
| ٣٣٦          | <br>النياحة                                 |
| ٣٣٧          | <br>الإحداد على الميت                       |
| ٣٣٩          | <br>ثواب من مات له ولد                      |

| ٣٣٩  | ر الميت                                                | تجهي                                    |
|------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|      | ة الغسل                                                |                                         |
| ٣٤٣  | ىنىن                                                   | الكف                                    |
| 720  | رة على الميت                                           | الصا                                    |
| ٣٦.  | نن                                                     | الدفر                                   |
|      | ية                                                     |                                         |
|      | ة القبور                                               |                                         |
|      | مال التي تنفع الميتمال التي تنفع الميت                 |                                         |
|      | د المسلمين وأولاد المشركين                             |                                         |
|      | ل القبرل                                               |                                         |
|      | قر الأرواح                                             |                                         |
|      | کرک                                                    |                                         |
|      | ل الاستغفار                                            |                                         |
|      | ماءِ                                                   |                                         |
|      | ار الصباح والمساء                                      |                                         |
|      | جوامع أدعية الرسول عِلَظِيْنَ                          |                                         |
|      | لاة والسلام على رسول الله ﷺلاة والسلام على رسول الله ﷺ |                                         |
|      | جاء في السفر                                           |                                         |
| ٤١٣. | ية السفر                                               | أدع                                     |
|      |                                                        | الحسج :                                 |
|      | وط وجـوب الحــج                                        |                                         |
|      | جَــةُ رَسُــولِ اللهِ ﷺ                               |                                         |
|      | اقىيتا                                                 |                                         |
|      | صرام                                                   |                                         |
| ٤٣٨  | بية                                                    | التــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |

| ٤٤.  | ما يباح للمحرم                                                  |   |
|------|-----------------------------------------------------------------|---|
| ٤٤٤  | محظورات الإحرام                                                 |   |
| ٥٥٤  | الطوافا                                                         |   |
| १०१  | سنن الطواف                                                      |   |
| १२०  | السعي بيـن الصفا والمروة                                        |   |
|      | الوقوف بعرفة                                                    |   |
| ٤٧٣. | صيام عرفة                                                       |   |
| ٤٧٣  | الإفاضة من عرفة                                                 |   |
| ٤٧٥  | أعمـال يــوم النحــر                                            |   |
|      | رمي الحمار                                                      |   |
|      | المبيت بمنى                                                     |   |
|      | الهديا                                                          |   |
|      | الحلق أو التقصير                                                |   |
|      | طواف الإفاضــة                                                  |   |
|      | العمرة العمرة                                                   |   |
|      | طواف الـوداع                                                    |   |
|      | كيفية أداء الحج                                                 |   |
|      | الإحصار                                                         |   |
|      | امج :                                                           |   |
|      | الأنكحـة التـي هدمهـا الإِســــــــــــــــــــــــــــــــــــ |   |
|      | الترغيب في الـزواج                                              |   |
|      | حكمة الزواج                                                     |   |
|      | حكم الـزواج                                                     |   |
|      | اختيار الزوجة                                                   |   |
| 0.7  | اختيار النزوج                                                   | ı |

| الخطيةالخطية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| عقد الزواج ١٢٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| شروط صيغة العقد المعتمد العقد |
| زواج المتعــة ١٦٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| زواج التحليـل ١٨٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| صيغة العقد المقترنة بالشرط ١٦٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| نكاح الشغار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| شــروط صحــة الزواج ٢٤٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| شروط نفاذ العقد ۴۲۰ شروط نفاذ العقد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| شروط لزوم عقد الزواج ٢٧٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| المحرمات من النساء المحرمات من النساء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| الزني والزواج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| حكمةُ التّعدُّدِ: ٥٥٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| الولاية على الزواج ٢٦٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| الوَكالة في الزواج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| الكفاءة في الزواج ٢٧٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| الحقوق الزوجية ٧٧٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| المهـر ٧٨٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| الجهاز ١٨٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| النفقة٥٨٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| الحقوق غير المادية ١٩٤٠.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الإيلاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| حق الزوج على زوجته المانية الزوج على زوجته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| التبرج التبرج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| حديث أم زرع ١١٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| الخطبة قبـل الـزواج ١١٨ |
|-------------------------|
| إعلان الزواج            |
| وصايــا الزوجــة        |
| الوليمة                 |
| زواج غير المسلمين       |
| الطلاق                  |
| الخُلْعُ                |
| نشوز الرجـل             |
| الظهار ١٦٤              |
| الفسخ ١٦٦               |
| اللعان                  |
| العدة                   |
| الحضانة                 |
| الحــدود                |
| الخمسر                  |
| المخدِّرات              |
| حد شارب الخمر           |
| حـد الزنــی             |
| شُروطُ الإحسانِ:        |
| حد القذف                |
| الردة                   |
| الحرابة                 |
| شـروط التوبــة ٧٥٧      |
| حد السرقة               |
| النَّبَّاشُ             |

| ۷۷۳         | ٠. | •   |     | • |   |   |    | • • |   | •   |            |            |    |   | · • | ٠.  | • |   |     |   |   |   | • • |     |     |       | ٠.         |     |     |            |      | • • • |            |             | :    | بات        | لجناي |
|-------------|----|-----|-----|---|---|---|----|-----|---|-----|------------|------------|----|---|-----|-----|---|---|-----|---|---|---|-----|-----|-----|-------|------------|-----|-----|------------|------|-------|------------|-------------|------|------------|-------|
| ٧٧٦         |    | •   |     | • |   | • |    |     |   |     |            | •          | ٠. |   |     | ٠.  |   |   |     |   |   |   |     | •   |     |       | ٦          | سلا | الإ | ة <b>و</b> | هليا | الجا  | ين ا       | س ي         | مام  | القع       |       |
| ۷٧٨         |    | •   | •   |   |   | • |    |     | • |     | ٠.         | •          |    |   | •   |     |   |   |     |   |   |   |     | •   |     |       |            |     |     |            |      |       | . ,        | لقتل        | ع ا  | أنوا       |       |
| ٧٨٣         |    |     | •   |   |   |   |    |     | • | •   |            |            |    |   |     |     |   |   |     | • |   |   |     |     |     |       |            |     | ر   | اص         | ھ    | الة   | وب         | وج          | وط   | شر         |       |
| <b>٧٩</b> ١ |    |     |     | • |   |   |    |     |   | • • |            |            | ٠. |   | •   |     |   |   |     | • |   |   |     | •   |     |       |            | •   | س   | النف       | ن    | دو    | يما        | س ف         | ماه  | القع       |       |
| ٧٩٦         |    |     |     | • |   |   |    | ٠.  |   | •   |            |            |    |   | •   |     |   | • |     | • |   |   |     | •   |     |       |            | • • |     | ئم         | ما ک | LI,   | مز         | اص          | تصا  | الاة       |       |
| <b>٧</b> ٩٧ |    |     |     |   |   |   |    |     |   |     |            |            |    |   |     |     |   |   |     |   |   |   |     |     |     |       |            |     |     |            |      |       |            |             |      |            |       |
| ۸۱٥         |    |     |     |   |   |   |    |     |   |     |            |            |    |   |     |     |   |   |     |   |   |   |     |     |     |       |            |     |     |            |      |       |            |             |      |            |       |
| ۸۱٥         |    | ٠.  | •   |   | • |   |    |     |   |     | . <b>.</b> |            | •  |   | •   |     |   |   |     |   |   |   |     | • • |     |       | <b>ر</b> م | (سا | ١١, | أقرد       | ا أ  | الذء  | ی          | العرب       | لمام | النف       |       |
| ۸۱۷         |    |     |     |   |   |   |    |     |   |     |            |            |    |   |     |     |   |   |     |   |   |   |     |     |     |       |            |     |     |            |      |       |            |             |      |            |       |
| ۱۲۸         |    |     |     |   |   |   |    |     |   |     |            |            |    |   |     |     |   |   |     |   |   |   |     |     |     |       |            |     |     |            |      |       |            |             |      |            |       |
| 47 £        |    |     |     |   |   |   |    |     |   |     |            |            |    |   |     |     |   |   |     |   |   |   |     |     |     |       |            |     |     |            |      |       |            |             |      |            |       |
| ۸۲٥         |    |     |     |   |   |   |    |     |   |     |            |            |    |   |     |     |   |   |     |   |   |   |     |     |     |       |            |     |     |            |      |       |            |             |      |            |       |
| ۸۳۰         |    | • • |     |   |   |   | ٠. |     | • |     |            | ٠.         |    |   |     |     |   |   |     |   |   |   |     |     |     |       | ·          |     |     | ,          | ۶ ر  | ترب   | <u>-</u> 1 | شرع         | ئة ر | متى        |       |
| ٨٣٤         |    |     |     |   |   |   |    |     |   |     |            |            |    |   |     |     |   |   |     |   |   |   |     |     |     |       |            |     |     |            |      |       |            |             |      |            |       |
| ۸۳۷         |    |     |     |   |   |   |    |     | • |     | •          |            | •  |   | ٠.  |     |   | • |     |   |   | • |     |     |     | · • · |            |     |     |            |      | ر     | جب         | ن ي         | ی م  | عل         |       |
| ٨٤٧         | •  |     | •   |   |   |   |    |     |   |     | • •        |            | •  |   |     | • • |   | • |     |   |   |   |     |     |     | ٥     | واد        | ي ق | إلى |            | وَ   | الله  | ول         | رس          | سايا | وص         |       |
| ٨٤٧         | •  |     | •   | • | • | • |    |     | • |     | •          |            | •  |   |     |     |   | • |     |   |   |   |     | ٠.  |     |       |            |     | عنه | ئە         | ان   | خىي   | . ر•       | عمر         | سية  | وص         |       |
| ٨٤٨         | •  |     | •   | • |   | • | ٠. |     |   |     |            | • •        |    |   | ٠.  |     |   |   |     |   |   |   |     |     |     |       |            | ٠.  | ٠.  |            |      |       | نود        | <b>爿</b> 1, | جب   | وا۔        |       |
| 101         |    |     |     |   |   |   |    |     |   |     |            |            |    |   |     |     |   |   |     |   |   |   |     |     |     |       |            |     |     |            |      |       |            |             |      |            |       |
| 100         | •  | •   |     |   | • |   |    |     |   |     |            |            |    | • |     |     |   |   |     |   |   | • |     |     |     |       |            |     |     |            | ر    | لحور  | -۱ ر       | ة فى        | حما  | الر        |       |
| <b>\0</b> \ |    | •   | • • |   |   |   |    |     |   | •   |            |            |    | • |     | ٠.  |   |   |     |   |   | • |     |     |     |       |            |     |     |            |      |       |            |             | ىدنة | اله        |       |
| <b>10</b>   | •  | •   |     |   |   |   |    |     |   | •   |            | . <b>.</b> |    |   |     |     | • |   | • • |   |   | • |     |     |     |       |            |     |     | • •        |      |       | •          | لذمة        | ندا  | عة         |       |
| 109         | •  | •   |     |   |   |   | •  |     |   |     |            | . <b>.</b> | ٠. |   | • • |     |   |   | • • |   |   |   |     |     |     |       |            |     |     |            |      |       |            |             | نزية | <u>+</u> 1 |       |
| 177         |    |     |     |   |   |   |    |     |   |     |            |            |    |   |     |     |   |   |     |   | م | X | إس  | 11  | لاد | و با  | 4          | جد  | سا  | ١,         | مبر  | سل    | 11         | ، غہ        | حو ل | د≟         |       |

| <b>ለ</b> ٦٤ | الغنائم والأنفال       |
|-------------|------------------------|
| ۸٦۸         | الغلول                 |
| ۸۷۰         | أسرى الحرب             |
|             | الاسترقاق              |
| ۸۷۳         | أرض المحاربين المغنومة |
|             | الفيء                  |
|             | عقد الأمان             |
|             | المستأمن               |
|             | العهود والمواثيق       |
|             | من معاهدات الرسول      |
|             | الأيمان :              |
|             | اليمين اللغو           |
|             | اليمين الغموس          |
|             | كفارة اليمين           |
|             | النذر:                 |
|             | البيع:                 |
|             | شروط البيع             |
| ۹۰۸         | <b>2</b> .             |
|             | بيع الثمار والزروع     |
|             | التسعير                |
|             | الاحتكار               |
| •           | الخيار                 |
|             | الإقالة                |
|             | السلم                  |
|             | الربا :                |
|             |                        |

| ربا النسيئة وبا النسيئة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ربا الفضل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| القرض: القرض:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| الرهن: ١٩٣٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| لمزارعة :لازارعة :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| إحياء الموات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| المساقاةا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الإجارة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| الأجيرا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| المضاربة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| A h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| A N U                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| الوكالة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| العارية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| الوديعةالوديعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| الغصب الغصب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| اللقيط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| اللقطة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| الأطعمة : ١٨٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| اللحوم المستوردة اللحوم المستوردة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| الذكاة الشرعية الذكاة الشرعية الشرعية الشرعية الشرعية الشرعية الشرعية الشرعية الشرعية الشرعية المستمرية المستمرية المستمر المستم |
| الصيد الصيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| الأضعية الأضعية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| العقيقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| الجعالة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| 7.       | -11·<11                                 |
|----------|-----------------------------------------|
| ۲۰۱۰     |                                         |
| ١٠١٤     | الشركة                                  |
| 1.7.     | شركات التأمين                           |
| 1.77     | الصلح                                   |
| 77.1     | القضاء:                                 |
| ١٠٢٨     | من يصلح للقضاء                          |
| 1.71     | رسالة عمر بن الخطاب في القضاء           |
| 1.70     | الدعاوي والبينات                        |
| 1.77     | الإقرار                                 |
| 1.47     | الشهادة                                 |
| 1. 88    | اليمين                                  |
| 1.27     |                                         |
| ١٠٤٨ . ) | السجن                                   |
| ۱۰٤۸     | الإكراه                                 |
| 1.07     | اللباس                                  |
| 1.07     | التختم بالذهب والفضة                    |
| 1.77     |                                         |
| 1.70     |                                         |
|          | الوقف                                   |
|          | الهبة                                   |
|          | العمرى                                  |
|          |                                         |
|          | الرقبي                                  |
|          | النفقة                                  |
|          | الحجر:                                  |
| 1.91     | الولاية على الصغير ، والسفيه ، والمجنون |

| 1.9  | ٣          |     | •   |   |    |   | •  |   | • | ٠. | • |     |   | •   |    | • | • |   | • | • • |   | <br>  |   | <br>• |    |   | • | • | <br>• |   |   |    |     |    |    | • •  | •    | مية | لوص  | 1 |
|------|------------|-----|-----|---|----|---|----|---|---|----|---|-----|---|-----|----|---|---|---|---|-----|---|-------|---|-------|----|---|---|---|-------|---|---|----|-----|----|----|------|------|-----|------|---|
| 1.9  | ٩          |     |     |   |    |   | •  |   |   | ٠. | • | •   |   |     |    | • |   |   | • |     |   | <br>  | • | <br>• | ٠. | • |   | • | <br>• | • |   | •  |     | •  |    | ٠.   | Ĺ    | ئضر | لفرا | ļ |
| ١١.  | •          | ٠.  | • • | • |    | • | •  |   |   |    | • | •   |   |     |    |   |   |   | • |     |   | <br>  |   |       |    | • |   | • |       | • |   | •  |     |    |    |      | :    | كة  | لترك | ١ |
| 11.  | ۲          |     |     | • |    | • |    |   | • |    | • |     |   | •   |    |   |   |   | • |     |   | <br>  |   |       |    | • |   | • | <br>• |   | ; | کة | لتر | U  | رن | حقر  | ست   | الم |      |   |
| 111  | •          | ٠.  |     | • | ٠. | • |    |   | • |    | • | •   |   | •   |    |   |   |   |   |     |   |       |   | <br>• |    | • |   | • |       | • |   | ان | رما | Ł  | وا | ب    | نج   | LI  |      |   |
| 111  | ١          |     |     | • |    | • |    |   |   |    |   | •   |   | •   |    |   |   |   |   |     | • | <br>  |   |       |    | • |   |   | <br>• | • |   |    |     |    |    | Ĺ    | ىول  | ال  |      |   |
| 1111 | ۲          |     |     | • |    | • |    | • |   |    |   | • • |   | •   |    | • |   |   |   |     | • |       | • |       |    |   |   |   |       | • |   |    |     |    |    |      | ِد   | الر |      |   |
| 1111 | ٣          |     | ٠.  |   |    | • | ٠. |   | • |    | • | • ' | • |     | ٠. | • |   |   |   |     | • | <br>• | • |       |    |   |   |   | <br>  | • |   |    |     | ام | ح  | الأ, | رو   | ذو  |      |   |
| 1119 |            |     |     |   |    |   |    |   |   |    |   |     |   |     |    |   |   |   |   |     |   |       |   |       |    |   |   |   |       |   |   |    |     |    |    | _    |      |     |      |   |
| 1111 | <b>/</b> . | • • |     | • | ٠. |   | ٠. |   | • |    |   |     | • | • • |    |   |   | • | • | ٠.  |   |       | • | <br>• |    |   |   | • | <br>  | • |   |    |     |    |    | رد   | فقو  | 11  |      |   |
| 111/ | ١.         |     |     |   | •• |   |    |   | • |    |   | ٠.  | • |     |    | • |   | • | • |     |   |       |   | <br>• | •  |   |   | • | <br>  | • |   |    | • • | •  |    | ی    | فنثو | LI  |      |   |
| ١١٢. |            |     |     |   |    |   |    |   |   |    |   |     |   |     |    |   |   |   |   |     |   |       |   |       |    |   |   |   |       |   |   |    |     |    | ti | _    |      |     |      |   |